# الهر المراكب ا

تأليف عَبْد الله برُحَبِ مِيْد النَّجْد يُ ثُمَّ المَكِت عِبْد الله برُحَبِ مِيْد النَّجْد يُ ثُمَّ المَكِت المَكْتِ المَّامِ مِيْد اللَّهُ وَعَالَى الله تَعَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

حَقَّقَهُ وَقَدَّم لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْه

د/عَبُدالرِّعِلَ بُ الْمِلْ العَيْمَيْنَ مَلَةَ الْكَرِّمَةَ ـ جَامَعَةُ أُمِ القرَيْ

بكربت عَيْدالله أبوزير

الجُنْء الأوّلُ

مؤسسة الرسالة



/ بسم الله الرَّحِيمِ / بسم الله الرَّحِيمِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [

أَحمدُ مَنْ رفعَ مقدارَ العلماءِ وجَعلَهُمْ أعلاماً، ونَشَرَ لَهُمْ في الخَافِقَين بالثّناءِ الجَمِيلِ أعلاماً، وجعل ذِكرَهُمْ يَتَجَدَّدُ على مَمَرِّ الأَحقابِ، فكأنّهم حُضُورٌ وَإِنْ وَارَاهُمُ التُرابُ، وأُصلِّي وأُسلِّم على سيّدِنا ومَولانا محمَّدٍ أشرفِ مَنْ تُوجَّتُ بذكرِهِ التَّواريخُ والسيرُ، وأكرم مَنِ اتَّخِذَتْ شَمَائِلُهُ الشَّريفةُ وسيرتُهُ المنيفةُ حِفظاً من الغِيرِ، وعلى آلِهِ الّذين استَنارَ بذكرِهِمْ سَوادُ الشُّطورِ في بياضِ الطُّروسِ، وعلى أصحابِهِ أكملِ استَنارَ بذكرِهِمْ سَوادُ الشُّعلورِ في بياضِ الطُّروسِ، وعلى أتباعِهِم مِنْ مَن تَشَنَقتُ بِذِكْرِهِمُ الأسماعُ وابتَهَجَتْ بِهِ النَّفُوسُ، وعَلَى أَتباعِهِم مِنْ أَتمةِ الهُدَىٰ، ومَصَابِحِ الشَّرِيعَةِ والاقتِدَا، إلى يومِ القِيامة ما نَشَرُوا للعِلْم أعلامة.

وَبَعْدُ: فَإِنَّ التَّارِيْخَ فَنُّ طَرِيف، يَشْتَاقُهُ كُلُّ ذِي طَبِعِ لَطَيْف، وقد قال الإمامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنه: «مَنْ حَفِظَ التَّارِيخَ زَادَ عَقْلُهُ»، وقالَ بعضُهم (۱):

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة لناصح الدِّين أبي بكر أحمد بن محمد بن الحُسين الأرجاني (ت 820هـ) في ديوانه: ٦٦٦ ـ ٢٧٢ (الجزء الثاني) تحقيق الدكتور محمد قاسم مصطفى (ط) وزارة الثقافة والإعلام ببغداد سنة ١٩٧٩م.

# إِذَا حَفِظَ الإنسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَىٰ

تَوَهَّمْتُهُ قَدْ عَاشَ حِيناً مِنَ الدَّهْرِ

وَفِيهِ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ وَمَنَافِعُ جَسِيمَةٌ، أَجَلُّهَا الاغْتِبَارُ بِمَنْ مَضَىٰ، والاقْتِدَاءُ بِمَنْ سَارَ عَلَى مِنْهَاجِ الرِّضَيْ، وَتَنْشِيطُ الهِمَّةِ فِي طَلَبِ الْعِلْم عِند الاطِّلاَع عَلَى كَيْفِيَّةِ أَحْوَالِ العُلَمَاءِ، وَاجْتِهَادِهِمْ، وَصَبْرِهِم، وَقَنَاعَتِهِم، إَلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْفَوَائِد، الَّتِي هِيَ بِالْخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ عَوَائِد .

هَـٰذَا وَإِنَّ السَّادَةَ الحَنَابِلَة لازَالَتْ عَلَيْهِمُ سَحَاثِبُ الرَّحْمَةِ وَابِلَة، قَدْ نَجَبَ منهم أَعْلام، فِي العِرَاقِ وَمِصْرَ وَالشَّام. /

جَمَالُ ذِي الأَرْضِ كَانُواْ فِي الْحَيَاةِ وَهُمْ

بَعْدَ الْمَمَاتِ جَمَالُ الكُتْبِ وَالسِّيرِ

وقد جَمَعَ تَراجمَ مُتَوَسِّطِيهِمْ وَأَوَّلِ مُتَأَخِّرِيهِمْ، العَلَّمةُ الحافِظُ

والقصيدة التي منها البيت في مدح شرف الدِّين نقيب النُّقباء ابنُ طرادٍ الزَّينبيِّ أيام نقابته أولها:

هُمُ مَنْعُوا مِنَا الْخَيَالَ الَّذي يَشري فَلاَ وَصْلَ إِلاَّ مَا تَصَوَّرَ فِي الْفِكْرِ فَيَا مَالِكِي مَنْعِ الْجُفُونِ مِنَ الْكَرَىٰ أَلَا تَمْلِكُوا مَنْعَ الْفُؤَادِ مِنَ الذُّكْرِ وروايته وما بعده مما يتعلَّق بمعناه هناك هكذا :

إِذَا مَا دَرَىٰ الإنسانُ أخبارَ مَنْ مَضَى فْتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ فِي أَوَّلِ الدَّهْرِ وَتَحْسَبُهُ قَدْ عَاشَ آخرَ دَهْرِه إِلَى الْحَشْرِ إِن أَبْقَى الْجَمِيلَ مِنَ الذُّكْرِ فَقَدْ عَاشَ كُلَّ الدَّهْرِ مَنْ عَاشَ بَعْضَهُ كَرِيماً حَلِيماً فَآغَتَنِمُ أَطْوَلَ الْعُمْرِ

زين الدين عبد الرحمن بن رجب (١) ، فجاء في جمعه بالعجب (٢) ، إلا أنه وَقَفَ قَلَمُهُ في سَنَةِ خَمسين وسبعِمَائة ، مَعَ أَنَّ وَفَاتَهُ تَأَخَّرت إلى سَنَةِ خَمسٍ وتِسعين وسبعمائة ، وكأنَّ المَنِيَّةَ اختَرَمَتْهُ قبلَ الإتمامِ ، بَوَّأَه الله غُرَفَ الجِنَانِ في دَارِ السَّلامِ .

يَقُولُ الفَقيرُ إلى اللهِ تَعَالَىٰ عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُنَيْمِين: وقفتُ على نسخةِ ابن حُمَيدِ (المؤلِّفُ) من كِتاب الذَّيل على طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لابنِ رَجَبٍ في المكتبة الوَطَنِيَّةِ بِعُنَيْرَة التَّابِعة للجامع الكَبير هُناك، وعلى هَوامِشِها تصحيحاتٌ وإفاداتٌ واستدراكاتٌ بِخَطَّه من بينها تَراجم لعُلماء أحلَّ ابنُ رَجِبٍ بعدمِ ذِكرهم، وفي آخرها وُرَيْقَاتٌ تَرجم فيها لبعضِ الحنابلة الَّذين لم يُذكروا في «الذَّيْلِ . . . » أيضاً، وَوَعَدَ باستِيفَاءِ ذٰلك في كتابٍ يُسميه: (غاية العَجَب . . . » كما سبق .

وَقَذْ مَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ وَجَمَعْتُ لهذه التَّراجم ورَبَّبَتُها على حُروفِ المُعجم وَرَجَعْتُ إلى مَصَادِرِها التي ذكرها المولِّف \_ وأغلبُ لهذه المَصادر لم يَكن مُتَوافِراً لديَّ، فَجَلَبْتُهُ مِن الدَّاخِلِ وَالخَارِج، وَمِن أهمِّها (تاريخُ ابن رَسُولِ) المُسمَّى (نُزْهَةَ العُيُون . . . ).

<sup>(</sup>۱) هو الإمامُ الحافظُ العلاَّمةُ عبدُ الرَّحمٰن بن أحمد بن رَجَبِ (عبد الرَّحمٰن) بن الحَسَن السَّلاَمِيُ البَغْدَادِيُّ، زَيْنُ الدِّين أبو الفَرَجِ (ت٧٩٥هـ) المَشهورُ، صاحبُ التَّصانِيفِ، ذكره المؤلِّف في مَوضعه، وتَخريج تَرجمَتِهِ هُناك.

هذا العَجَبُ الذي ذَكَرَهُ المؤلِّف لم يُقنِعُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فَقَدْ تَتَبَّعَ كِتَابَ ابنِ رَجَبٍ وَحَاوَلَ الاستدراكَ عليه في مصنَّفِ يُسَمِّيه «غَايَةَ العَجَبِ في تَتِمَّةِ طَبَقَاتِ ابنِ رَجَبٍ عَمَعَ منهم عَدَداً، ثُمَّ لا أدري بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ وَفَىٰ بِمَا وَعَدَ به فَأَلَّفَهُ وَجَمَعهُ وَرَبَّه وَهَذَّبَهُ ، ثُمَّ اختَقَىٰ مع ما اختَقَىٰ من بَعْضِ آثارِ المؤلِّف؟ أو هو لم يَفِ بِمَا وَعَدَ به ؟ وَهَذَّ المؤلِّف؟ أو هو لم يَفِ بِمَا وَعَدَ به ؟ لأنَّ الوَقْتَ لَمْ يُسعِفْهُ ، أو حال دون إتمامه المنية . وهذه عندنا أقربُ ، وبحالِهِ أنسَبُ رَحِمَهُ الله وَعَفَا عَنْهُ؟!

ثُمَّ أَتَىٰ مِنْ بَعْدِهِ الْعَلَّامَةُ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِن مُحَمَّدٍ العُلَيْمِيُّ العُمرِيُّ المَقْدِسِيُّ فَذَكَرَ مَنْ بَعْدَ ابنِ رَجَبٍ إِلَى سَنَةٍ وَفَاتِهِ سَنَةً عِشْرِينَ العُمرِيُّ المَقْدِسِيُّ فَذَكَرَ مَنْ بَعْدَ ابنِ رَجَبٍ إِلَى سَنَةٍ وَفَاتِهِ سَنَةً عِشْرِينَ وَتِسْعِمائة، وَلَمْ أَظْفَرْ بِهَا (۱)، وَمَنْ بَعْدِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى طَبَقَاتٍ تَجْمَعُ تراجمهم، فاستخرت آلله تعالى وسعيت في ذلك وأستحسنت الشروع من تراجمهم، فاستخرت آلله تعالى وسعيت في ذلك وأستحسنت الشروع من حيث وقف ابن رجب؛ لأن طبقات العليمي قليلة الوجود، وغير

وَصَحَّحْتُ أَعْلَبَ عباراتِها وعلَّقْتُ عليها بتَعاليق مطوَّلةٍ ؛ لأنَّ المؤلِّفَ أوردَها إشارات كالتَّذكرة لَه ليَعُودَ إلى استِيفائِهَا فَكَفَيْتُهُ لهذه المُهمَّة، وإن كنتُ لستُ لها بأهلٍ، ولكنِّي بَذَلْتُ ما في وُسْعِي رَاجِياً مِنَ الله تَعَالَىٰ التَّوفِيقَ، وأنْ يُحَقِّقَ لطالبِ العلمِ الاستِفَادَةَ منها بحولِهِ وقُوَّتِهِ.

وقُولُ المؤلِّف هنا: «وكأنَّ المنيَّة اخترمته . . . » أقول: الظَّاهر لي ـ والله أعلم ـ أنه لم يُرد أن يترجم فيه لمعاصريه الأحياء؛ لأنَّ ترجمة الأحياء قد تُورث من الشَّحناء . . . ما يوجب القطيعة لذلك سلك أكثر المترجمين منهجاً لا يترجم فيه إلاَّ لمن قد تُوفي؛ لأنَّ العالم الذي لا يزال على قيد الحياة لا يمكن أن يحكم على تمام منزلته العلميَّة وعلو درجته في التأليف والتدريس . . . وغير ذلك إلاَّ إذا استكمل أيام حياته ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا . . . ﴾ والله المُستعان .

وكتابُ ابن رَجَب «ذيل الطبقات» مطبوع مشهورٌ.

(۱) يَقْصُدُ بِذَلك: «المَنْهَج الأحمد . . . » وسيأتي أنّه اعتَمَدَ على الطّبَقَاتِ الصُّغْرَىٰ للعُلَيْمِيِّ «الدُّرُ المُنَصَّدُ» والعُلَيْمِيِّ عبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد بن عبد الرحمٰن العُليمي ، لعبه العالم عليه (مجير الدِّين) لا (زين الدين) كما ذكره المؤلِّف، وما ذكره المؤلِّف ، وما ذكره المؤلِّف هو الغالب عليه من يُسمى (عبد الرحمٰن) لذلك أطلقه عليه سهواً منه (٣٨٦هـ) أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٥٢)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٧٣)، وذكره المؤلِّف في موضعه.

مُسْتَقْصِيَةٍ، فَشَرَعْتُ فِي ذَٰلِكَ مِنْ سَنَةِ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمائة إِلَى عَصْرِنَا هَلْذَا، مَعَ القُصُورِ وَالتَّقْصِيرِ، وَالذِّهْنِ الْجَامِدِ وَالطَّرفِ الحَسِيرِ؛ لَأَنَّ كَوْنَهُمْ لَمْ يُجْمَعُوا أَخْوَجَ إِلَى ارْتِقَاءِ الدُّونِ مَرْقَىٰ الأَكَابِرِ، خَوْفاً عَلَى ضَيَاعِ تَرَاجِمِهِمْ كَمَا ضَاعَتْ ضَرَائِحُهُمْ بَيْنَ المَقَابِرِ.

وَجَمَعْتُهَا مِنَ «الدُّرَوِ الكَامِنَةِ فِي أَعْيَانِ المَائةِ الثَّامِنَةِ» (١) لِلْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ شِهَابِ الدِّينِ بْنِ حَجَرٍ بَخَطِّ تِلْمِيذِهِ الْحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ السَّخَاوِيِّ المَّذْكُورِ «الضَّوْءِ اللَّمِعِ عَبْدِالرَّحْمْنِ السَّخَاوِيِّ المَذْكُورِ «الضَّوْءِ اللَّمِعِ عَبْدِالرَّحْمْنِ السَّخَاوِيِّ المَدْكُورِ «الضَّوْءِ اللَّمِعِ فِي أَهْلِ الْقَرْنِ التَّاسِع» (١). وَ«ذَيْلِهِ» لِتِلْمِيذِهِ جَارِ ٱللهِ ابْن فَهْدِ المَكِّي (٣).

<sup>(</sup>١) «الدُّرَرُ الكامِنَةُ» مَطْبُوعٌ أَمَشْهُورٌ إلاَّ أَنَّ طِبَاعته غيرُ جيَّدةٍ مع أهميَّة الكتابِ وكثرةِ جَمْعِهِ واستيعابه وحاجة العُلَمَاءِ إليه، ومؤلِّقُهُ الحافظُ أحمد بن علي أبو الفضل شهاب الدِّين بن حَجَر العَسْقَلاَنِيُّ (ت٨٥٢هـ).

<sup>(</sup>٢) هو كسابقه مطبوعٌ ومشهورٌ أيضاً، ومهمٌّ في بابِهِ لم يُصَنَّف في فنَّه مِثْلُه - فيما أعلم - في كثرةِ التَّراجم، وتَنَوُّع الفَوَائِدِ. ومؤلِّفُهُ محمَّدُ بن عبدِ الرَّحمٰن السَّخَاوِيُّ (ت ٢٠٨هـ).

<sup>(</sup>٣) هو جارُ اللهِ محمَّد بن عبد العزيز بن عُمر بن فَهْدِ الهاشِمِيُّ المكيُّ (ت٩٥٤هـ) وكتابُهُ المذكورُ هنا تَقييداتُ قيَّدها في تَواجم وَفِيَّاتِ العُلماء الذين تَرجم لهم السَّخاوي في «الضَّوء» وهم أحياء. كذا يفهم من نقل المؤلِّف عنه، ولا أدري بعد ذلك هل استدرك عليه أو ذيل عليه بعلماء لم يذكرهم السَّخاوي . . . ؟!

وله مؤلَّفاتُ أُخرى منها كتاب «السّلاحِ والعُدَّة . . » (مطبوع)، و«مناقِب السُّلطان سُليمان» (مخطوط)، و«تُحفة اللَّطائِفِ في فَضَائِلِ الحَبر ابن عبَّاسٍ ووج الطَّائف» مطبوع. وغيرها. أخباره في:

<sup>«</sup>ذيل طبقات الحفاظ» (٣٨٣)، و«النُّور السَّافر»: (٢٤١).

وَمِنْ ﴿إِنبَاءِ الغُمُرِ بِأَبْنَاءِ العُمُرِ ﴾(١) لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ أَيْضاً. وَمِنْ ﴿سِلْكِ الدُّرَرِ فِي أَعْيَانِ القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ ﴾(١) لِلْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّد خَلِيل بن عَلَي الدُّرَرِ فِي أَعْيَانِ القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ ﴾(١) لِلْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ البُخَارِيِّ الأَصْلِ الدِّمَشْقِيِّ المُرَادِي، مُفْتِي الْحَنفِيَّة بِدِمَشْق. ابن مُحَمَّدٍ المُنتاذِ عَبْدِ الغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ (٣) وَمِنْ كِتَابِ ﴿الْوَرُودِ الْأَنسِيِّ فِي مَنَاقِبِ الْأَسْتَاذِ عَبْدِ الغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ (٣) لِلْعَلَّمَةِ كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ العَامِرِيِّ الغَزِّيِّ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ ﴿النَّابُلُسِيِّ أَبْرَاهِيمَ بْنِ لِلشَّهَابِ الخَفَاجِيِّ. وَمِنْ ﴿تَذْكِرَةِ ﴾(١) الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- (۱) هو من تأليف الحافظ ابن حجر، طبع في الهند كاملًا، وطبع منه في مصر ثلاثة أجزاء بتحقيق أستاذنا العلَّامة الدكتور حسن حَبَشِيّ وفقه الله تعالىٰ.
- (۲) محمَّد خَلِيل بن علي بن محمَّد مُراد البُخَارِيُّ الأصلِ الحُسَيْنِيُّ الحنفيُّ ت٢٠٦هـ أخباره في "روض البَشَرِ": (٨٧)، و«الأعلام»: (٦/ ١١٨)، وكتابُهُ مطبوعٌ مشهورٌ.
- (٣) كتابُ «الوِرْدُ الأَنسِيُّ» منه نُسخة في دارِ الكُتُبِ المِصرية رقم: (٧١٦١/ ح) اطَّلعنا عليه وأفدنا منه قَليلاً، وربَّما سُمِّي «الوُرُودَ . . . » ومؤلِّفُها الكَمَال الغَزِّيُّ هو مُؤلِّفُ ها «النَّعت الأكملِ»، محمَّدُ بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن عبدِ الرَّحمٰن الغَزِّيُّ ت١٢١٤هـ. ويُراجع: «روض البَشَرِ»: (١٩٩)، و«الأعلام»: (٧/ ٧١).
- (٤) الرَّيْحَانَةُ يُقْصَدُ بها «رَيْحَانَة الألِبَّاء وزِينَة الحَيَاةِ الدُّنْيَا» كتابٌ في التَّراجم حقَّقه الدُّكتور عبد الفَتَّاح الحلو وطَبعه في مجلَّدين سنة ١٣٨٦هـ، ومؤلِّفه شِهَابُ الدِّين الدُّكتور عبد الفَتَّاح الحلو وطَبعه في مجلَّدين سنة ١٣٨٦هـ، ومؤلِّفه شِهَابُ الدِّين الدُّين أحمدُ بن محمَّد بن عُمر الخَفَاجِي الأديبُ اللَّغَوِيُّ المُفَسِّرُ العلاَّمةُ شارحُ «الشَّفا»، شَيْخُ البَعْدَادِيِّ صاحبِ «الخِزَانَة» (ت١٠٦٩هـ).
  - أخباره في «نُحلاصة الأثر»: (١/ ٣٣١)، و«الأعلام»: (١/ ٢٣٨).
- (٥) المِهْتَارُ: إِبْرَاهِيمُ بن يُوسف، عالمٌ مَكِيٌّ أديبٌ، تُرْكِيُّ الأصْلِ، كانَ أبوه مَمْلُوكاً. تُوفي مَقْتُولاً بصَنْعَاءَ سنةَ ١٠٧١هـ. يُراجع «الأعلام»: (١/ ٨٢). وذكر تَذكرته وأنَّها في اثني عَشَرَ مُجَلَّداً كَبِيراً. أقول: لا أعلمُ اليَومَ لها وُجُوداً.

يُوسُفَ الهِهْتَارِ المَكِّيِّ، وَهِيَ عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ بِخَطِّهِ. وَقَلِيلاً مِنْ مُجَلَّدَيْنِ مِنْ «عُسْنِ مِنْ «عُنْوَانِ النَّصْرِ فِي أَعْيَانِ العَصْرِ» (١) لِلصَّلاحِ الصَّفَدِيِّ. وَمِنْ «حُسْنِ المُحَاضَرَةِ» (٢) لِلْجَلالِ السُّيُوطِيِّ مِنْ خَطِّه. وَمِنْ «طَبَقَاتِ» العُلَيْمِيِّ المُحَاضَرَةِ» (٣). وَمِنْ كِتَابِهِ «الأُنس الجَلِيلِ فِي تَارِيخِ الْقُدْسِ وَالْخَلِيلِ». الصَّغْرَىٰ (٣). وَمِنْ كِتَابِهِ «الأُنس الجَلِيلِ فِي تَارِيخِ الْقُدْسِ وَالْخَلِيلِ». وَمِنْ «سُلُكُرْدَانِ الأَعْبَارِ» (٤) لِلْعَلاَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ طُولُونِ الصَّالِحِيِّ الحَنفِيِّ وَمِنْ «سُلُكُرْدَانِ الأَعْبَارِ» (١)

تَرجم فيه الصَّلاح الصَّفدي لِمُعاصِرِيه وذَكَر طَرَفاً من أخبارِهم وأشْعَارِهِم وطُرَفِهم وطُرَفِهم وطُرَفِهم وفَرَوهم، فَجَاءَ الكِتَابُ ضَخْماً مَلِيثاً بالفَوائد، انفَرَدَ بأشياء لا تُعرف إلا عن طريقه، ومَولِّفه خَلِيلُ بن أَيْبَك الصَّفَدِيُّ الأدِيبُ (ت٧٦٤هـ) صاحبُ «الوافي بالوفيات ومؤلِّفه خَلِيلُ بن أَيْبَك الصَّفَدِيُّ الأدِيبُ (ت٧٦٤هـ) صاحبُ «الوافي بالوفيات . . . » وغيره، وأكثر المؤلِّف من النقل عن كتابه: «ألحان السَّواجع . . » . أيضاً .

- (٢) «حُسْنُ المُحَاضَرَةِ» كتابٌ مشهورٌ مطبوعٌ طبعات لعلَّ آخرها سنة ١٩٦٧م بتحقيق محمَّدِ أبي الفَضْلِ إبراهيم طبع عِيسى البابي الحَلَبِي بمصر، ومؤلِّفه جَلاَلُ الدِّين عبدالرَّحمٰن بن أبي بكر السُّيُوطي (ت٩١١هـ) مَشهورٌ.
- (٣) هي المَعروفة بـ «الدُّر المُنَضَّدُ . . . » وقَّقَ الله تَعالىٰ بالوُقوفِ عليها وتحقِيقِها وقد نُشِرَت هٰذا العام ١٤١٢ هـ بمكتبة الخانجي بمصر.
- (٤) هٰذَا الْكِتَابُ يَظْهِرُ مِن نُقُولِ الْمؤلِّف عنه أَنَّه مِن الْكُتُبِ الْمُهِمَّةِ التي تَمَيَّزَت بِرَصْدِ حركةِ التَّعليمِ في بلادِ الشَّامِ في أوائل القرنِ العاشرِ، وهو أشبَهُ بـ "التَّذْكِرَةِ" متنوعُ الفَوائِدِ إلاَّ أنَّه ـ فيما يَظْهَرُ ـ غلَّبَ جانب التَّعريفِ بِشُيُوخِهِ وَأقرانِهِ وتَلاميذِه من النُّبُهَاءِ، ولعلَّ المُطَّلِعَ على كتابِهِ «ذَخائلِ القصر في تَراجم نبلاءِ أهلِ العَصْرِ"

ربَّما سُمِّي «أغيّانَ العَصْرِ وأغوّانَ النَّصْرِ» وهي الأليق، ويُسَمَّى: «أعوانَ النَّصْرِ في أعيانِ العَصْرِ»، يُوجدُ نُسَخٌ من «عُنوان النَّصر في أعيان العَصْرِ» - كما يُسميه المؤلِّف - في مَكتباتٍ متعدِّدةٍ لعلَّ من أهمها نُسخة في أحمد الثالث بتُركيا، وفي دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّة . . . وغيرها منه نُسخٌ وأجزاءً.

والمُقارنَ بما جاءَ من نُصُوصٍ في كتَابِنا هٰذا مَنقولةٍ عن "سُكُردان الاخبارِ" يُدرك العلاقة بينهما في اتحاد المَنْهَجِ والأُسلوبِ فيهما إلا أنَّه \_ وفيما يظهر أيضاً \_ أضاف إلى تَرَاجِمِ العُلماءِ فوائدَ مختلفة من قِراءاتِهِ ومُشاهداتِهِ ورواياتِهِ وأسَانِيدِهِ . . . جَعلته يَخرِجُ عن كونِهِ خاصًا بالتَّراجِم فمِنْ ثَمَّ اختلَفَ عن "ذَخَائِرِ القَصْرِ . . . ».

قال الفَقيرُ إلى اللهِ عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُثيْمِين - عَفَا اللهُ عَنهُ - وكنتُ قد استظهرتُ في تعليقي على «الجَوهر المُنضَّدِ» أن يكونَ «السُّكُردانُ» هو الكُنّاشُ الموجودُ له في مكتبةِ دير الأسكوريال في مَدريد بأسبانيا، وأنا لا أزالَ على هٰذا الاستظهارِ، وقد حاولتُ عدَّة مرَّاتٍ أن أحصلَ على نسخةٍ منه فلم أُفلح فلعلَّها تُتاحُ لي الفُرْصَةُ مُستقبلاً. ومما يَزيدُ هذا الاستظهار قُوَّةً أن «الكُنّاش» و«السُّكُردان» و«السُّكُردان» و«السُّكُردان» و«السُّكُردان» يقيد من الفوائد، وكلُّ عالم يقيد من الفوائد ما يَميلُ إليه فَنَّه الغالب عليه. و«السُّكُردان» بضمَّ السِّين والكاف كذا يقيدها الخفاجيُّ في «شفاء الغليل»: (١١٥)، و«المُحبِّيُّ في «قصد السبيل»: قيَّدها الخفاجيُّ في «شفاء الغليل»: (١١٥)، و«المُحبِّيُّ في «قصد السبيل»: مُحمَّدُ بن عليّ بن أحمد بن عليّ الصَّالِحِيُّ الحَنفِيُّ (ت٩٥٣هـ)، موسوعيُّ الثَّقافةِ مُحمَّدُ بن عليّ بن أحمد بن عليّ الصَّالِحِيُّ الحَنفِيُّ (ت٩٥٣هـ)، موسوعيُّ الثَّقافةِ كثيرُ التَّأْلِيفِ مُحَدِّثٌ، مُفَسِّرٌ، فَقِيهٌ، نَحْوِيُّ، لُغَويُّ، أُديبٌ.

أخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٢٥)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٩٨).

(۱) تَذكرةُ أكملُ الدِّين لهذه يوجد جزءٌ من النَّسخة التي اطَّلَعَ عليها المؤلِّف في مكتبة الجامعةِ الأمريكيَّة ببيروت، كذا قال الأُستاذ الزِّركلي في «الأعلام»: (٣٠٣/٥)، قال: «ولعلَّه بخطِّه» وحاولتُ تصوير لهذا الجزءِ بواسطةِ الأُستاذِ الفاضلِ الحبيب اللَّمْسِي، ولكن لم يَتِمَّ ذلك لتتابع الأحداث في لبنان، وأكملُ الدِّين ابنُ مُفْلِحٍ محمد بن إبراهيم بن عُمر (ت١٠١١هـ) تَرجم له المؤلِّف في مَوضعه.

بِخَطِّهِ. وَمِنْ «مُعْجَمِ»(١) الْحَافِظِ نَجْمِ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ فَهْدِ الهَاشِمِيِّ المَكِّيِّ بِخَطِّ وَلَدِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَمِنْ «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ» (٢) لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْحَيِّ بْنِ الْعِمَادِ الصَّالِحِيِّ الحَنبَلِيِّ وَمِنْ «خُلاَصَةِ الأَثَرِ فِي أَعْيَانِ القَرْنِ الحَادِي عَشَرَ» (٣) لِلْعَلَّمَةِ مُحَمَّدِ أَمِينِ الدِّمَشْقِيِّ الحَنفِيِّ.

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَقَفْتُ عَلَيهِ مِنَ التَّرَاجِمِ فِي ظُهُورِ الكُتُبِ وَالْمَجَامِيعِ وَالْأَوْرَاقِ المُتَفَرِّقَةِ / وَمَا تَلَقَيْتُهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَشَايِخِ الكِرَامِ، وَمَا تَجَاسَرْتُ ٣/ عَلَيْهُ مِنْ تَرَاجِمِ بَعْضِ مَشَايِخِي وَمَشَايِخِهِم الأَعْلَامِ وَسَمَّيْتُهَا: «الشَّحُبُ الْوَابِلَةَ عَلَىٰ ضَرَائِحِ الحَنَابِلَةِ». وَرَتَّبْتُهَا عَلَىٰ حُرُوفِ المُعْجَم «الشَّحُبُ الْوَابِلَةَ عَلَىٰ ضَرَائِحِ الحَنَابِلَةِ».

<sup>(</sup>۱) مُعْجَمُ الحافظِ ابنِ فهدٍ طُبع عن خطِّ ولده عبد العزيز، وهي نُسخةُ المؤلِّفِ ابن حُمَيْدٍ التي رَجَعَ إليها، وهي الآن محفوظة في مكتبةِ برلين رقم: (١٠١٣١، حَمَيْدٍ التي رَجَعَ إليها، محمَّدِ الزَّاهِي في دارِ اليَمامة في الرَّياض سنةَ ١٤٠٢هـ. وقد رجعنا ـ بحمدِ الله ـ إلى نسخةِ بنكبيور بالهند، وهي أتمُّ وأوفى من المطبوع.

وابنُ فَهْدِ المَذكور هو نجمُ الدِّين مُحمَّدٌ المَدعو عُمر بن محمَّد بن محمَّد بن مَحمَّد بن مَحمَّد ابن مَحمَّد ابن محمَّد ابن محمَّد بن مَحمَّد ابن محمَّد بن عبدِ الله ابن فهدِ المَكِّيُّ القُرَشِيُّ (ت٨٨٥هـ).

وأخباره في «الضَّوء» اللاَّمع »: (٦/ ١٢٦)، و«البَدْرِ الطَّالِعِ»: (١/ ١٢٥)، و«فهرسِ الفهارس»: (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أما «الشَّذرات»، وصاحِبُها بنُ العِمادِ الحَنبَلِيُّ فَتَحدَّثنا عنها في تَرجمتِهِ في الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) «خُلاصةُ الأثرِ» لمحمد أمين بن فَضلِ الله بن محب الله محمَّد المُحِبِّي الحَمَوِيِّ الاَصلِ الدِّمَشْقِيِّ الحَنفِيِّ (ت١١١١هـ).

أخباره في "سِلْكِ الدُّرَرَ" : (٨٦/٤). والكتابُ مطبوعٌ مشهور.

تَسْهِيلاً لِمُرَاجَعَةِ المُسْتَفِيدِ، وَمِنَ اللهِ تَعَالَىٰ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالتَّأْييدَ وَالتَّأْييدَ وَالتَّأْييدَ وَهَـٰذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ، بِعَوْنِ المَلِكِ الْمَعْبُودِ، مُفِيضِ الخَيْرِ وَالْجُودِ. ﴿لاَ إِلٰهَ إِلاَّهُ وَعَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.



إِبْرَاهِيمُ بن أَحمد (١) بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الحَمِيدِ بن عَبْدِ الهَادِي الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ
 الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ

#### ١- ابنُ عبدِ الهادي المَقْدِسِيُّ، (٧٢٦- ٨٠٠):

أخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ٢١٨)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٥)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٥)، و«مختصره»: (١٧٦)، و«التسهيل»: (٢/ ١٤٥). ويُنظر: «ذيل التَّقييد»: (١٤٥)، و«إنباء الغُمر»: و«المنهج الجَلِيّ»: (٢٢٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١١)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٢٣)، و«معجم ابن حَجر»: (٢٩)، و«العقود» للمقريزي»: (١/ ١٤٧)، و«القلائد الجوهريّة»: (٢/ ٢٠٠)، و«الشَّذرات»: (٣٦٣).

جاء في هامش الأصل بخط المؤلّف \_ رحمه الله \_: \_ عند قوله الصالحي \_ «نسبة إلى صالحية دمشق، ولله دُر من قال فيها:

(۱) استدرك الشيخُ سُليمان بن عبد الرَّحمٰن الصَّنِيعُ - رحمه الله - على المؤلِّف في هامش الأَصل: إبراهيم بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد القادر بن محمَّد بن عبد القادر، المُحبُّ، أبو الفضل بن البُرهان بن البَدر، أبو عبد الله الجَعْفَرِيُّ المقدسيُّ النَّابلسيُّ المحبليُّ . . . (ت بعد ۸۸۰هـ). عن «الضَّوء اللَّامع»: (۱/۷)، وهو في «التَّسهيل»: (۲/٤٠١). عنه أيضاً.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: أُحْضِرَ عَلَىٰ الحَجَّارِ فِي الرَّابِعَةِ، وَأَجَازَ لَهُ الخُتَنِيُّ (١) وَالوَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ المِصْرِيِّينَ، وَسَمِعَ مِنِ ابنِ الرَّضِيِّ وَغَيْرِهِ. مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِمَائَة.

الصَّالِحِيَّةُ جَانَّةٌ وَالصَّالِحُونَ بِهَا أَقَامُوا فَعَلَىٰ الدِّيَارِ وَأَهْلِهَا مِنِّي التَّحِيَّةُ وَالسَّلاَمُ» وَلَم تختم بتصحيح.

أقولُ: البيتان لابن قاضي الجبل كما سنذكر في ترجمته إن شاء الله.

قال ابنُ مُفلح: «أَخو الحافظ شمس الدِّين، ويُعرف بـ "القاضي " . . . وحدَّث، سمع منه شيخنا الحافظ ابن حجر».

قال الحافظُ ابن حَجَرٍ في «مُعجمه»: ﴿إِبراهيم بن أَحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد ابن عبد الهادي بن يوسف بن محمَّد بن قُدامة المَقدسيُّ ثم الصَّالحيُّ، بُرهانُ الدِّين بن عمادِ الدِّين، يُعرف بـ "القاضي ".

وُلِدَ سنةَ ٧٢٦، وأُحْضِرَ على أَبي العبَّاس الحجَّار في الرَّابعة، وسمع من قوله ـ في «الذكر» للفِرْيَابِيِّ ـ ما روى في الدُّعاء إلى آخر الكتاب، على أحمد بن على الجزري

قال الحافظ: ومن مَسموعاته: الأول والثاني من «حديث يَحيىٰ بن مَعين» روايةَ أَبي بكر أُحمد بن علي المَروزي جَمعه على أَبي بكر بن محمد بن الرَّضي، وزينب بنت =

<sup>(</sup>۱) هو يُوسف بن عمر بن حُسَين. قال الحافظ ابن حجر: بضمّ المعجمة وفتح المثناة الخفيفة وبعدها نون (ت ٧٣١هـ). «الدُّرر»: (٥/ ٢٤٢) منسوبٌ إلى ختن مدينة بالترك. كذا قال الحافظ أيضاً في «التبصير»: (١/ \* \* ٣)، وذكر يوسف هذا. ويُراجع: «الأنساب»: (٥/ ٢٤٩)، و«معجم البلدان»: (٢/ ٣٤٧).

# ١٠ إِبْرَاهِيمُ بن أَحْمَد بن يُوسُفَ النَّجْدِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الْفَقِيهُ النَّبِيهُ، الْفَاضِلُ، الْمُحَقِّقُ.

الْكَمَال، بإجازتهما من سِبْط السَّلَفِيِّ (أَنا) السِّلفي، (أَنا) أبو عبد الله الرَّازي، (أَنا) عليُّ بن محمد الفَاسي، (أَنا) عبدُ اللهِ بن النَّاصِحِ عنه، و«مَناقب مَعْرُوفِ الكرخي» تأليف أبي الفرج ابن الجوزي سمعه على محمد بن أحمد بن تمام، وأحمد بن محمد بن خازم، وأبي بكر بن الرضي، ومحمد بن أبي بكر بن طرخان بسماع الأول والثاني لجميعه، وسماع الثالث للأول والرابع للثاني كلهم عن أحمد بن عبد الدائم لسماعه منه، وسمع «الشَّماثل» على المشايخ الثَّلاثة الآتي ذكرهم في ترجمة عبد الله بن خَليل.

أَقُول: «مناقبُ مَعروف» لابن الجَوزي طبع بتحقيق الدُّكتور عبد الله الجبوري في بغداد.

قال المقريزيُّ في «العقود»: «وله أُخُّ اسمه إبراهيم» ولم يذكر من أُخباره شيئاً، وهل هو من أُهل العلم مثلاً؟! يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ١٨٥).

- ابنُ يُوسف النَّجديُّ الْأَشَلْقِرِيُّ ، (١١٤٦ ـ بعد ١١٩٢ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأَكامل»: (٣٣٣)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (١٣٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٩). ويُنظر: «عُلماء نجد»: (١/ ١٠٠).

ويظهر لي أنَّ المؤلِّف - رحمه الله - لم يَرجع إلى مصدر في ترجمة المذكور، فلم يذكر من أُخباره ما يُفيد ذلك. ولعل أهم ترجمة له ما ذكره الغَزِّي في «النَّعت الأَكمل»؛ قال: «إبراهيم بن أَحمد ابن إبراهيم بن سُليمان بن أبي يوسف النَّجدي الأَصل والشهرة، الأَشيقري نسبة إلى بَلدة من بلادِ نَجْدٍ، نزيل دمشق، الشَّيخُ، الفاضلُ، الفقيهُ، المُحصِّلُ، اللَّبيبُ، الصَّالِحُ، النَّاسِكُ، المُتَقَشَّفُ، الفَرَضِيُّ، الفاضلُ، الفقيهُ، المُحصِّلُ، اللَّبيبُ، الصَّالِحُ، النَّاسِكُ، المُتَقَشَّفُ، الفَرَضِيُّ، بقيَّةُ السَّلَفِ الصَّالِح، أبو إسحاق، بُرهان الدِّين.

كَانَ مِنْ تَلامِذَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزٍ ، وَأُظُنُّ وَوَالِدِهِ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَىٰ بَلَدِ الزُّبَيْرِ (١) وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ قَطَنَ دِمَشْق مُدَّةَ سِنِينَ إِلَىٰ أَن تُوْفِّيَ قَبْلَ سَنَة ١١٧٩ وَلَمْ

= وُلِدَ في بلدةِ أَشَيْقِرَ - بالتَّصْغِيرِ - في مُنتصف جُمَادَىٰ الآخرة سنة سَتِ وأَربعين وماثة وأَلف، وقرأَ القرآن العَظيم على الشَّمس محمد بن أَحمد بن سَيف، وأحمد بن سُليمان [بن علي بن مُشَرَّف] النَّجديين. وأخذ بعد ذٰلك في طلب العلم فقرأ مبادىء الفقه كـ «دَليلِ الطَّالبِ» على خاله الشَّيخِ عثمان بن عبد الله [بن شُبانة]، وحج من بلاده ثلاث مرَّاتٍ، وفي المرَّة الأُخيرة قدم دمشق صحبة الرَّكب الشَّامِي فدخلها في صَفَر سنة إحدى وثَمانين وماثة . . . » وذكر شيوخه .

ورَفَعَ نَسَبَهُ الشَّيْخُ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن البَسَّام إلى الوَهبة من بَني حَنظلة من تَمِيمٍ .

<sup>(</sup>۱) الزَّبير: اسمُ مدينةِ في جنوب العراق قُرب البَصرة، استوطنها النَّجديُّون، ولهم فيها إمارةٌ واجتَمَعَ فيها كثيرٌ من الفُضَلاَء من أهلِ العلم، وهم من الحنابلة، ذَكَرَ المؤلِّفُ جملةٌ صالحة منهم يراجع: إمارة الزَّبير في ثلاث مجلدات تأليف الأُستاذين الفاضلين: عبد الرزاق الصانع، وعبد العزيز بن عمر العلي، وطبع في الكويت سنة الفاضلين: عبد الرزاق الصانع، وعبد العزيز بن عمر العلي، وطبع في الكويت سنة منهم في أربعة أجزاء.

ولا أُظُنُّها هي المقصود بالزَّبير المذكور في «معجم البلدان»: (٣/ ١٣٢). وأَمَّا هذه فهي باسمِ الصَّحابي الجَليل الزُّبير بن العَوَّام \_ رضي الله عنه \_، وهناك قبره فيما يُقال. والله تعالى أُعلم.

يَنقَطِع عَنِ التَّدْرِيسِ وَالإِفَادَةِ وَالاَسْتِفَادَةِ إِلَىٰ قُرْبِ وَفَاتِهِ. وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ الفُضَلاءِ وَكَتَبَ عَلَىٰ مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ، وَأَجَابَ بِأَجْوِبَةٍ مُفِيدَةٍ. رَحِمَهُ اللهُ.

٣- إِبْرَاهِيمُ بن أَبِي بَكْر بن إِسْمَاعِيل الذِّنَابِيُّ العَوْفِيُّ، - نِسْبَةً إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰن
 ابن عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الصَّالِحِيُّ الأَصْلِ، المِصْرِيُّ المَوْلِدِ وَالْوَفَاةِ.

= قال حَفِظَهُ الله: (ومن أَشَهر مَنْ عَرَفَهُ من النَّجديين الشَّيخ عبد الرحمٰن بن راشد الخَرَّاص فقد قال عن نفسه: أَمَّا فِقهُ الإمام أَحمد فأرويه عن مشايخ كبار من أَجلُهم قدراً وأُغزرِهم عِلْماً شيخي وأُستاذي إبراهيم بن أَحمد بن إبراهيم بن سُليمان بن يُوسف النَّجدي الأُشيقريُّ التَّمِيمِيُّ الحنبليُّ، ولم أَظفر مِنْهُ بالإجازة».

وقال الشَّيخُ ابنُ بَسَّامٍ: «قلتُ: رأيتُ الجزء الثَّاني من «شرحِ مُنتهى الإِرادات» للشَّيخ منصور البُهُوتي بقلمه في مكتبة الأزهر بالقاهرة، قال في آخره: انتَهَى بقلم إبراهيم ابن أَحمد بن إبراهيم بن سُليمان بن يُوسف النَّجديُّ الحَنبَلِيُّ عام ١١٨٧هـ».

ورَأَيتُ \_ أَنَا الفقير إلى الله تعالى \_ عبد الرَّحمٰن بن سُلَيْمان العُثيمين هذا الجزءَ ونُسخة من إجازة الشيخ محمد بن أحمد الأَثرِيِّ للشَّيخ إبراهيم لِرواية الحَديث مؤرخة سنة ١٩٩٧هـ في مجاميع الظَّاهرية بدمشق. كان بودِّي أَنْ أُوردها لولا خشية الاطالة

وبهذا يُعلم خَطاً ما ذَهَبَ إليه المؤلِّف رحمه الله - في سنة وفاته. والله المُستعان.

\* يُستدرك على المؤلِّف لرحمه الله \_:

- ابراهيم بن أَحمد بن محمّد بن أَحمد المَنقور النَّجديُّ التَّمِيمِيُّ (ت١٧٥). (تراجع ترجمة والده).

٣\_ الْعَوْفِيُّ الدَّنَابِيُّ، (١٠٩٨ أ -١٠٩٤):

أُخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٢٥٢)، و(مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٥)، و«تراجم متأَخري الحنابلة»: (٤١٥)، و«التَّسهيل»: (١٦١).

قَالَ المُحِبِّيُّ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْأَفَاضِلِ، لَهُ اليِّدُ الطُّولَىٰ فِي الفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، مَعَ التَّبَحُّرِ فِي الفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، نَشَأَ بِمِصْرَ وَأَخَذَ الفِقْهَ عَن شَيْخِ المَذْهَبِ الْعَلاَمَةِ الشَّيْخِ مَنصُورٍ البُّهُوتِيِّ، وَالْحَدِيثَ عَنْ جَمْع مِنْ شُيُوخِ الأَزْهَرِ، وَأَجَازَهُ غَالِبُ شُيُوخِهِ، وَأَلَّفَ مُؤَلَّفَاتٍ نَافِعَةً، مِنْهَا: «شَرْحٌ عَلَىٰ مُنتَهَىٰ الإِرَادَاتِ ا فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ مُجَلَّدَات، وَ امْنَاسِكُ الحَجِّ اوَشَرَحَهُ فِي مُجَلَّدِين، وَكِتَاب «حَدَائِق العُيُونِ الْبَاصِرَةِ فِي الْوَبَاءِ وَالْطَّاعُونِ وَأَحْوَالِ الآخرة»(١) مجلد ضخم، جم الفوائد والعوائد، ورسائل كثيرة في الفرائض وَالْحِسَابِ (٢). وَكَانَ لَطِيفَ الْمُذَاكَرَةِ، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، قَوِيَّ الفِكْرَةِ، وَاسِعَ الْعَقْلِ، وَكَانَ فِيهِ رِئَاسَةٌ وَحِشْمَةٌ وَمُرُوءَةٌ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ مِصْرَ فِي كَمَالِ أَدَوَاتِهِ وَعُلُومِهِ، مَعَ الكَرَمِ المُفْرِطِ وَالإِحْسَانِ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمُتَرَدِّدِينَ إِلَيْهِ، وَكَانَ حَسَنَ الْخَلْقِ وَالْأَخْلَاقِ، وَكَانَ يُرْجَعِ إِلَيْهِ فِي الْمُشْكِلاَتِ الدُّنْيُوِيَّةِ؛ لِكَثْرَةِ تَدَبُّرِهِ لِلأُمُورِ وَمُنَازَلَتِهِ لَهَا، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ الزَّمَانِ. وَكَانَت وِلاَدَتُهُ فِي الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ (٣) وَأَلْفٍ، وَتُوفِي بِهَا أَيْضاً فَجْأَةً

= ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (١/ ٩)، و«تاريخ آداب اللُّغة العربية»: (٣/ ٣٠٤)، و«الأَعلام»: (١/ ٣٤)، و«معجم المؤلِّفين: (١/ ٧٢)، وفي «الأَعلام» بدالٍ مهملة.

<sup>(</sup>١) منه نُسخة خطِّية في المكتبة الأزهرية.

<sup>(</sup>Y) جاء في هامش بعض النُّسخ: «قلت: وله «بغية المُتتَبُّع من الرَّوض المُربع» . . . » .

<sup>(</sup>٣) في «النَّعت الأَّكمل»: «سنةَ ثلاثين . . . » وفي «مختصر طبقات الحنابلة»: «سنةَ المَّاسِمَةِ المَّاسِمَةِ الم

ظُهْرَ يَوْمِ الاثْنَيَن رَابِعَ عَشَرَ رَابِيعِ الثَّانِي سَنَةَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ بَعْدَ الأَلْفِ (١) / ٤ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ضُحَىٰ يَوْمِ الثُّلاَّثَاءِ، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الطَّوِيلِ عَندَ وَالِدِهِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ ـ.

(۱) من مؤلَّفات العَوفِيِّ كتاب «تَراجم الصَّواعق في واقعة الصَّناجق»، طبع في المَعهد الفرنسي بالقاهرة سنة ١٩٨٦م بتحقيق الدُّكتور عبد الرَّحيم عبد الرَّحمٰن عبد الرَّحيم، ولم يستطع المحقِّقُ الكريمُ التَّعرفَ على شخصيته إلا من خلالِ ما دون على نسخ الكتاب المذكور دون الرُّجوع إلى مصادر، قال: «وقد سَكَتَ هو نَفْسُهُ عن الحَديث عن نفسِهِ أو عن أُسرته، كما سَكَتَ المصادر المعاصرة عن ذلك»؟!

وهذا أُمرٌ في منتهى الغَرابة فكيفَ سَكَتَتْ عنه المصادر المعاصرة، وهو مترجمٌ في المصادر التي ذَكرتُها. وقد تَحَدَّث المؤلِّف عن نَفْسِهِ في مؤلَّفاتِهِ وَأَحال في بعضها على بعض، وذكر بعضَ شُلُوخه ومعاصريه.

وكنتُ أُودُ أَنَّ المحقِّقَ الفاضلَ رجعَ إليها وقرَأُها، وها هو كتابه: «حَقَائِقُ العُيُون . . . » في مكتبة الأزهر بمصر مواطِنِ المُحَقِّقِ جمع فيه لُمَعا من حياته. وقد أبعد المُحقق النَّجعة حين قال : والم يَتَوَقَّف عن الكتابة إلا عام ١١١٣هـ، سنة كتابة نسخة دار الكُتُب، وَنَسِيَ أَنَّهُ نَقَلَ عن بُروكلمان في الصَّفحة نَفْسِها أنه أتم كتابه في ١٧ رجب سنة ١١٦٨ في الصَّواب؟!

وله كتابٌ في الفَرائض في الأَرْهرية رقم (٥٦٢ بخيت ٤٤٦٢٢) بخطه ورسائلُ كثيرةٌ في مسائل متفرِّقة، ومنسَكُّ . . . وغيرها .

- وذكرَ الأُستاذ الزِّركلي في «الأعلام»: (١/ ٣٤) إبراهيم بن أَبي بكر التُّونِيُّ الصَّالِحِيُّ قال: «له مجمع الطُّرقات في بيان قسمة التَّركات بخطه سنة ١٠٩٢هـ في الأَزهرية».

وما أَظُّنُّ المذكور إلا صاحبًا لا غيرُ تحرَّفت فيه «العَوْفِي» إلى «التُّونِي». والله أعلم.

٤- إِبْرَاهِيمُ بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ بن أَبِي بَكْرِ بن إِسْمَاعِيلَ بن عُمَرَ بن بَخْتِيَارِ
 الصَّالِحِيُّ الدِّمَشْقِیُّ ، نَاصِرُ الدِّينِ الْمَعْرُوف بـ «ابن السَّلَّار» .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبعمائة. وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن تَمَّامٍ، وَأَبِي عَبْدِ الله بن الزَّرَّادِ، وَأَبِي عَلِيٍّ بن الشَّرَفِ بن الْحَافِظِ، وَمُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَجَدِيِّ (١)، وَسِتِّ الْفُقَهَاءِ بِنْتِ الْوَاسِطِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ شَرَفُ الدِّينِ الْحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ بِالإِجَازَةِ، وَأَجَازَ لَهُ أَيْضاً شَرَفُ الدِّينِ الْحَافِظُ الدَّمْيَاطِيُّ فَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ بِالإِجَازَةِ، وَأَجُازَ لَهُ أَيْضاً سِبْطُ زِيَادَةَ (٢). وَكَانَ أَدِيبًا، فَاضِلاً، نَاظِماً، حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ. وَتُوفِقِي فِي شَعْبَان

## ٤ \_ ابنُ السَّلَّارِ ، (٧٠٤\_٧٩٤) :

لم يذكره ابن مفلح ولا العليمي فهو مستدرك عليهما.

أَخباره في معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢١٩)، و«ذَيل التَّقييد»: (١٤٧)، و«أَيل التَّقييد»: (١٤٧)، و«إنباء الغُمر»: و«المَنهج الجلي»: (١٣٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٢)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٤٤٠)، و«شذرات الذَّهب»: (١/ ٤٤٠)، و«شذرات الذَّهب»: (٢/ ١/ ٤٤٤).

(۱) في «الإنباء» وغيره: «النَّجدي»، وصوابها البَِجَدِيُّ أَو البَِجَّدِيُّ بالتَّخفيف والتَّشديد نسبة إلى قَرية في بلادِ الشَّام.

قال الحافظ ابنُ حَجَر: «محمَّد بن أَحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عليّ البَجَدِيُّ ـ بفتح الموحدة والجيم نسبة إلى بَجَدَ قرية من الزَّبداني ـ الصَّالِحِيُّ الحَنبَلِيُّ . . . ». تُوفِّيَ سنة ٧٢٢هـ. أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٤١٣) . . . وغيرها .

(۲) هو الحَسَنُ بن عبد الكريم (ت۲۱۷هـ) ذكره الحافظ الذَّهبي في «معجمه»، وقال: المالكي المؤدِّب بمصر . . . المقرىء . . «معجم الذَّهبي» : (۱/۲۱)، و«الوافي بالوفيات» : (۱/۲۱۷)، و«غاية النهاية» : (۱/۲۱۷)، . . . وغيرها .

ونُسختي من المعجم المذكور ﴿إِرشاد الطَّالبين ﴾ هي نُسخة مكتبة وزارة الأَوقاف الكويتيَّة ، وهي نسخة جيدة جداً ، نجدية الأَصل ، قديمة الخطِّ ، جيدة الضَّبط إلى حدّ ما ، تملكها وقرأها شيخ شيوخنا العلاَّمة النَّسابة إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله الأُشيقري الأَصل العُنيزي الإِقامة والوفاة تفضَّل بإهداء صورتها صديقنا الفاضل د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر جزاه الله خيراً . وابنُ ظهيرة الممذكورُ صاحبُ المعجم : محمَّدُ بن عبد الله بن ظهيرة بن أَحمد بن عطيَّة بن ظهيرة القُرشيُّ صاحبُ المعجم : محمَّدُ بن عبد الله بن ظهيرة بن أَحمد بن عطيَّة بن ظهيرة القُرشيُّ المَّكِيُّ ، أَبو حامد جمالُ الدِّين ت٧١ ٨هـ قاضي مكة وخطيبها ومفتيها . أُخباره في : «العقد الثمين الله المَّين (٢/ ٥٣) ، و«الضَّوء اللهمع » : (٨/ ٩٢) .

أمَّا صاحبنا ابن السَّلَّرِ فقال تَقِيُّ الدِّين الفاسيُّ في «ذيل التَّقييد»: .سمع على القاضي تقيِّ الدين شليمان ابن حمزة المقدسي من قوله - في «صحيح البخاري» - سورة «عبس» إلى فضل سورة «الكهف»، وحدث عنه من قوله سورة «طه» إلى فضل سورة «الكهف»، بقراءة بدر الدِّين ابن مَكْتُوم . . . وأجاز له من مصر جماعة منهم الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وتفرَّد بإجازته في الدُّنيا، .

قال ابن قاضي شُهلة الأسديُّ في «تاريخه»: «وقد وقَفْتُ له على فَوَائِد ومجامع بخطه مشتملةً على أشياء غريبة» وذكر الحافظ ابن حجر في «إنبائه» نحواً من ذلك.

أقول: ترجمة الحافظ ابن حَجَرٍ في "الذُّرر الكامنة": (١/ ٤٨٣)، وأَثنى عليه وذكر نماذج من شعره، وذكر وفاته كما نَقَلَ ابن قاضي شُهبة. ولم يَنُصَّ على مذهبه، وقد وقفت على تَمَلُّكِ بخطِّ يده على نُسخة من "سِفر السعادة" للإمام المُقرىء علم الدِّين على بن محمَّد عبد الصَّمد السَّخاوي (ت٦٤٣هـ) محفوظة في مكتبة الظَّاهرية بدمشق رقم (٣١٨٥ - عام).

٥- إِبْرَاهِيمُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ اللهِ الشَّنْوَيهِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، بُرُهَانُ الدِّينِ، أَحَدُ صُوفِيَّةِ الْأَشْرَفِيَّةُ (١)،

### ٥ - الشُّنوَيْهِيُّ ، (؟ ـ ٨٩٨ هـ ) :

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٨)، و«مختصره»: (١٩٦).

ويُنظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٣٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٠).

\* وللشُّنويهيِّ المذكور ابنةٌ تدعى زَيْنَبَ وتكنى أُمَّ الخَيْرِ. ذكرها عبد العزيز بن فهد في ثَبَيِّهِ ورقة ١٣٤، وروى عنها «سُنن أبي داود»، قال: «أَخبرنا به المَشَايخ الثَّلاثة . . . والأصيلة المسندة الكاتبة أُمَّ الخيرِ زينب ابنة العالم إبراهيم الشّنويهي سماعاً عليها من قوله في الجزء الثالث من تجزئة الخطيب «باب ما يَجِبُ على المؤذّن من تعاهد الْوَقْتِ» إلى آخر الجزء، وانتهى إلى «باب أُخذِ الأُجرة على القارىء» وإجازة لجميعه. ثلاثتهم مفترقين بالقاهرة في رحلتي الأُولى إليها سنة سبعين وثمانمائة. وللشّنويهي أيضاً ابنة أُخرى اسمها زليخة لها ذكر وأخبارٌ.

<sup>(</sup>۱) يستقرى، المؤلف تراجم الحنابلة من كتب السير والتراجم مثل: «الضّوء اللامع»، و«الدُّرر»، و«سلك الدُّرر»، وغيرها، وقد جرت عادتهم بذكر أحوال المترجم، ومنها مقامه في التصوف والطريقة التي أخذها، وإلباسه الخرقة، وما وقع له من كرامات، ومدى اعتقاد الناس فيه، والتبرك به، وإطلاق ألقاب التصوف عليه. وقد وقع ذلك في نقل نحو أربعين ترجمة، هي التراجم رقم٥: أحد صوفية الأشرفية، ورقم٥١: وحضور التصوف، ورقم٥٤: ولبس خرقة التصوف، ورقم٢٧: تحول للتصوف ومجالستهم ...، ورقم٥٨: وأخذ الطريقة الخلوتية ...، ورقم٢٠١: وأخذ الطريقة الخلوتية ورقم٢٠١: وأخذ الطريقة الخلوتية ورقم٢٠١: وأخذ الطريقة المخلوتية والتصوف، ورقم٢٠١: كان صوفياً بالخاتونية، ورقم٥٨: شيخ الطريقة وأستاذ الحقيقة المريدين .. ورقم٣٠٠: ولبس الخرقة، ورقم٣٠٠: وأخذ طريق الخلوتية =

وَلَحَقِيقَة، ورقم ٣٨٧، ورقم ٣١٧: ولبس منه الخرقة، ورقم ٣٥٧، ٣٥٨: شيخ الطريقة والحقيقة، ورقم ٣٥٨، ٤٦٤: ألبسه الخرقة، ورقم ٥٠٨، أخذ الطريقة القادرية، الطريقة الخلوتية، ورقم ٣٦٠: المكاشف، ورقم ٣٥١، ٥٨٥، ٥٧٨: وقصد للتبرك، ورقم ٣٤١، ٥٨٥، ٨٥٥: وقصد للتبرك، ورقم ٤٤١، ٥٨٥، ٣٥٠، ٣٥٠، ٦٦٤، ورقم ٤٤١، ٢٨٥، ٣٥٠، ٣٥٠، ٦٦٤، ورقم ٤٤١؛ وقع له مكاشفات، ورقم ٥٦، ١٣٤، ١٨٥، ٣٥٠، ١٨٥، ١٨٤، ورقم ٤٧٧؛ وقع لأهل الشام فيه اعتقاد عظيم . . ، ورقم ١٦١؛ عن العارف بالله . . ، ورقم ٧٠٠: القطب الرباني . . ، ورقم ٧٠٠ ورقم ١٦٠؛ وهو بالشام . . داخل القبر . . ، ورقم ١٦٥، ورقم ١٦٥؛ رؤي بمكة يصلي وهو بالشام .

إلى غير ذلك من بدع في التصوف، ومخاريق، وضلالات غشيت من شاء الله من الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل، بعد انقراض عصر الصحابة، والتابعين، لكن مازال في كل عصر ومصر، هُداة أعلام يقيمون الحجة، ويوضحون المحجة، ويزيلون ما علق بالأمة من أوهام، وخرافات، وبدع، وضلالات.

وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في إنكار ذلك القِدح المعلى، والمقام الأوفى، وأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق الكتاب والسنة وأن قاعدة الشرع المطهر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه طرق محدثة لا عهد للشريعة بها، ولم يعرفها سلف هذه الأمة وخيارها في صدرها الأول. وهكذا مازال في كل عصر ومصر قائم لله بحجته، وقد طهر الله جزيرة العرب من هذه الضلالات على يد أثمة ممداة، وأعلام دعاة إلى الكتاب والسنة فنابذوا التصوف، وكشفوا زيف الصوفية، وما يبهرجون به على العامة من رُوّى، وكرامات، ومخاريق، وترهات ودوران حول ذوات يبهرجون به على العامة من رُوّى، وكرامات، ومخاريق، وترهات ودوران حول ذوات الأشخاص من لحس الأيدي، وتقبيل الأكتاف، وتدفق الجرايات، نعوذ بالله من الهوى وأهله والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. والمؤلّف \_ تجاوز الله عنا وعنه \_ =

وَنَزِيلُ القَرَاسُنْقُرِيَّة (١).

قَالَ فِي «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ»: حَفِظَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، و«الْعُمْدَةَ»، و«الْعُمْدَة»، و«مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ»، وَكَانَ مِنْ أَخِصًاءِ الْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ البَغْدَادِيِّ (۲)، وَهُوَ إِمَامُهُ، وَلَهُ رِوَايَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْعَلَّمَةُ غَرْسُ الدِّين الجَعْبَرِيُّ (٣) شَيْخُ حَرَمِ سَيِّدِنَا الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَام، وَذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ «مُعْجَمِ شُيُوخِهِ»، وَاحْتَرَفَ بِالشَّهَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ سَنَةً لَمْ يُضْبَطْ عَلَيْهِ مَا يَشَينُهُ (٤).

<sup>=</sup> لم يعقب أيّاً من هذه النقول بشيء، ومن خلال تعاملنا مع الكتاب، نَحسُّ بميول المؤلف إلى شيء من التصوف، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

نعم جرت عادة المؤلِّفين في التراجم والسير، ذكر ما يقع لهم من أحوال المترجَم مما له أو عليه، ولذا قال الحافظ العراقي \_ رحمه الله تعالىٰ \_:

واعلم بأن السِّيرًا تجمع ما صح وما قد أُنكرا

<sup>(</sup>۱) اسم مدرسة مشهورة بمصر في ذلك الزَّمان في ضريح الملك الأََّشرف خليل بن قلاوون (ت٢٩٣هه). يُراجع: «الجوهر الثمين»: (١١٣)، قال: «بالقُرب من مشهد السَّيدة نفيسة»، و«ذيل رفع الإصر»: (٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمَّد بن محمَّد بن عبد المُنعم بن دَاود البَغْدَادِيُّ (ت٨٥٧). ترجم له المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>٣) لعلَّه خليل بن عبد القادر بن عمر الجَعبري الأصل الخَلِيلِيُّ (ت٨٩٨هـ).

<sup>(</sup>٤) النَّصُّ للعُلَيْمِيِّ في «المنهج الأحمد». قال: «كان من أصحابِ قاضي القُضاة بدرِ الدِّين البَغْدَادِيِّ قبل ولايته القَضاء مستقلاً، وأَثبتَ عدالته، وأَذن له في تحمل الشَّهادة سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بإذن مستخلفه قاضي القضاة محبِّ الدِّين بنِ نصر الله البَغْدَادِيِّ...

وَتُوفِّيَ فِي الْقَاهِرَةِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ تَاسِعَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِمَائة وَقَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ. -انْتَهَىٰ -..

وَقَالَ فِي «الضَّوْءِ»: هُوَ مِمَّن سَمِعَ عَلَىٰ ابنِ الْجَزَرِيِّ فِي «مَشْيَخَةِ الفَخر» (١) وَغَيْرِهَا، وَأَجَذَ عَنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَكَتَبَ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ \_ انْتَهَىٰ اللهُ عَنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَكَتَبَ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ \_ انْتَهَىٰ \_ . .

قَالَ تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ بن فَهْدِ القُرَشِيُّ المَكِّيُّ فِي «تَذْيِيلِهِ عَلَىٰ الضَّوْءِ» أَقُولُ: وَهُوَ مِمَّنْ أَجَازَنِي سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَتِسعمائة، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ سَمِعَ

= ثم قال: تُوفي يوم الثُّلاثاء تاسع عشر شعبان سنة ثمانٍ وتسعين وثمانمائة بالقاهرة، وقد جاوزَ الثَّمانين. رحمه الله تعالى».

أقول: الكلامُ المنقولُ عن جارِ الله بن فهدٍ يحتاج إلى مراجعةٍ، وإجازته له سنة ٩١٤هـ فيها نظرٌ فلعل في النَّص خَللًا، أَو لعلَّه وَهِمَ في التاريخ فكيفَ يصح أَن يأذن له في تحمل الشهادة سنة ٩٣٧هـ ثم يبقى إلى ما بعد سنة ٩١٤؟! إلا أن يكون قد تَحَمَّلها دون العشرين، ولم أَقف على تذييل ابن فهدٍ حتَّى أُتبين نصَّ كلامه.

وإذا كان قد احترف الشَّهادة أكثر من ستين سنة وقدرنا أَنَّ أُولها سنة ۸۳۷هـ فإن وفاته تكون حينئذِ في حدود سنة ۸۹۸هـ كما هو مُثبتٌ، وإذا كان قد جاوز الثمانين فإن مولده يكون في حدود سنة ۸۱۷هـ. والله تعالى أَعلم.

(۱) مشيخة ابن البخاري المذكورة هنا من أهم المشيخات وأجهودها وأكثرها نفعاً وبركة وهما مَشيختان لا مشيخة واحدة وإحداهما تخريج ابن الظّاهري وهي المشهورة والمعروفة عند الإطلاق. والأنحرى تخريج ابن بلبان، وابن البخاري: علي بن أحمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت ٢٩هـ) أخباره وأخبار مشيخته والحديث عنها في هامش «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢١-٢١٢).

عَلَىٰ ابنِ الجَزَرِيِّ «ثُلَاثِيَّاتِ مُسْنَدِ إِمَامِهِ أَحْمَد»، وَعَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الفَهِيِّ بَعْضَ «الْسُّنَنِ الْكُبْرِىٰ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَحَدَّثَ بِهَا جَمَاعَةً.

وَمَاتَ فِي أُوِّلِ القَرْنِ الْعَاشِرِ وَقَدْ قَارَبَ التَّسْعَينَ. \_ انْتَهَىٰ \_ .

أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّيخُ جَارُ اللهِ فِي تَارِيخِ وَفَاتِهِ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُ أَجَازَهُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَهُوَ أَعْرَفُ بِذَٰلِكَ.

# إِبْرَاهِيمُ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ، الْبَدْرُ المَقْدِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ يَنُوبُ فِي الْحُكْمِ بِنَابُلُس<sup>(۱)</sup>، وَيَسْتَحْضِرُ فِقْهاً جَيِّداً، وَيُتْقِنُ الْفَرَائِضَ، وَسِيرَتُهُ مَشْكُورَةٌ. مَاتَ فِي خَامِسِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ جَيِّداً، وَيُتْقِنُ الْفَرَائِضَ، وَسِيرَتُهُ مَشْكُورَةٌ. مَاتَ فِي «مُعْجَمِهِ» وَ«إِنبَائِهِ»، وَقَالَ: وَثَمَانِمَائة، وَقَدْ نَاهَزَ التِّسْعِينَ، أَرَّخَهُ شَيْخُنا فِي «مُعْجَمِهِ» وَ«إِنبَائِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَ لأَوْلادِي. \_ انتَهَىٰ (٢)\_.

# ٦- البَدْرُ ابنُ النَّقِيبِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ٨٠٣هـ):

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/٢١٤)، و«المنهج الأحمد»: (٧٧٤)، و«مختصره»: (١٧٣).

ويُنظر: «إِنباء الغمر»: (٢/ ١٥٠)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٣٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) نَابُلُسُ: مَدينةٌ مَشهورةٌ بفلسطين أعادها الله إلى حَضِيرَة الإِسلام. قال ياقوتُ في «معجم البُلدان»: (٥/ ٢٤٨): «بضمٌ الباء الموحدة والَّلام . . . ».

<sup>(</sup>٢) لم أَعثر عليه في نُسخَتَي الأزهر من «مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»، وإحداهما مسوَّدة الحافظ بخطه؟!

وَقَالَ فِي ﴿الشَّذَرَاتِ، تَفَقَّهَ عَلَى جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: ابْنُ مُفْلِح وَغَيْرُهُ (١)، وَلَهُ تَعْلِيقَةٌ عَلَى «الْمُقْنِع»، وَتُوفِّي فِي الصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ.

٧- إِبْرَاهِيمُ بن حِجِّي الكِفُل حَارِسِيُّ ، بُرِهَانُ الدِّينِ ، الشَّيْخُ ، الإِمَامُ ، الْعَالِمُ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: تُوفِّي سَنَةً إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَائة. ذَكَرَهُ

الْعُلَيْمِيُّ . /

10

#### ٧- الكِفل حارِسِي، (؟ ـ ١ ٤٨هـ):

تفرَّدَ بذكر هذه التَّرجمة العُليمي في «المنهج الأَّحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨٢)، وعنه في ﴿الشَّذراتِ»: (٧/ ٢٤٢)، وعنهما نقلَ المؤلِّفُ رحمهم الله تعالى. ولم يذكر العُليمي إلا اسمه وتاريخ وفاته.

وقد ذَكَرَ العُلَيْمِيُّ \_ رحمه الله \_ مِمَّن يُنسب هذه النِّسبة .

\_ فرَّاجُ الكفل حارسي (ت٠٨٨هـ). يُراجع: المنهج الأحمد»: ورقة ٤٨٢.

قال ابن العِمَادِ في «الشَّذرات»: «عمادُ اللِّين أَبو بكر إِبراهيم بن العزِّ محمَّد بن العزِّ إبراهيم بن عبد الله بن أبي عُمر المَقْدِسِلُّي ثم الصَّالِحِيُّ الحَنبَلِيُّ المعروف بـ «ابن الفَرَائِضِيِّ. ولا أُدري هل هو المُترجم هنا أو آخر غيره، والله تعالى أعلم.

قال البُرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد»: «تفقه على جماعةٍ منهم الجدّ رحمه الله . . . وبلغني أنَّ له تعليقةً على المُقْنِع».

أَقُولُ: رأيتُ له منظومةً نحويةً نظم بها المقدمة المعروفة بـ «الآجُرُّوميَّة» لابن آجروم محمَّد بن محمَّد الصِّنْهَاجِيِّ (ت٧٣٣هـ)، وهي مقدمةٌ مَشهورةٌ مُختَصَرَةٌ في النَّخوِ، نظمُ ابن النَّقِيبِ لها، في مجاميع الظَّاهرية رقم (٨١٧٧ عام)، أولها:

الحَمْدُ اللهِ العَلِيمِ الظَّاهِ العَلْمُ مَا يُكَنُّ فِي الضَّمَائِرِ

وبعدُ فالنَّحْوُ اجليلُ القَدْرِ ۚ إِلَيْهِ كُلُّ طَالِبٍ ذُو فَقْرِ

= \_ وعِيسَى بن علي الكفل حارسي (ت٨٦١هـ). «المنهج الأحمد»: ورقة ٩٧ ٤.

ـ ومحمد بن مفلح الكفل حارسي (ت٥٦٨هـ). «المنهج الأحمد»: ورقة ٩٨٤.

\_ وسيذكر المؤلِّف \_ رحمه الله \_ بعد قليلٍ: إبراهيم بن محمَّد بن محمَّد بن مُفلح الكفل حارسي (ت٧٦هـ).

ـ وعيسى بن عيسى الكفل حارسي (ت ١٨٤٤هـ). «المنهج الأحمد»: ورقة ٥٠٨. سأذكر ما أورده العُليمي عنهم في مواضعهم إن شاء الله تعالى.

وكفل حارس: المنسوب إليها يبدو أنها بلدة بفلسطين، لم تَرِدْ في «معجم البلدان» ولا في «الأعلاق الخَطِيرة» لابن شَدَّاد (فلسطين). قال العُلَيْمِيُّ في ترجمة محمد بن مفلح (ورقة ٤٩٨): (توفي يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثمانمائة بكفل حارس ودفن بشرقي حرم المَسجد الكبير، وكانت جنازته حافلة، رحمه الله تعالى». فيظهر من هذا أنها بلدُّ إن لم تكن حي من أحياء إحدى المُدُن الفِلسطينية الكُبرى كبيت المقدس، أو نابُلُس، أو الخَليل، أو غَزَّة. أعاد الله هذه الربوع والمواطن إلى حَضيرة الإسلام وأعزَّه الله بها وأعزَّها به، فكم هي غالية على نفوسنا، وكم نجد من الأسى عند ذكرها وهي تحت وطأة الاحتلال ﴿إنَّا للهِ وإنَّا إليه وأنَّا إليهِ

#### \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ إبراهيم بن حَمَدْ \_ بفتحتين \_ بن عِيسى (ت ١٢٨١). قاضي بلدان الوشم للإمام فيصل بن تركي.

يراجع: «علماء نجد»: (١٠٧/١).

\_ إبراهيم بن حَمَد\_ بفتحتين \_ بن مُشَرَّفِ النَّجدي ، سِبْطُ الشَّيخِ المُجدد محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله ، قتل شَهِيداً في أُوائل المواجهة بين جيش إبراهيم باشا ، =

٨- إِبْرَاهِيمُ بن خَالِدِ بن سُلَيْمَان، بُرْهَانُ اللَّينِ الدَّارَانِيُّ، الْخَلِيلِيُّ، الشَّهِيرُ
 بـ «ابن خَالِد». قالهُ النَّاجُمُ عُمَرُ بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» (١).

= وجيش الإمام عبد الله بن سعود في الماويّة بالقُرب من المدينة الشريفة سنة ١٢٣٢هـ.

يراجع: «علماء نجد»: (١٠٩/١).

- ووالده القاضي حَمَد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف (ت١١٩٤هـ). قاضي مرات وهو زوج ابنةِ الشَّيخ المجدِّد محمد بن عبد الوهاب سأذكره في موضعه إن شاء الله.

يراجع: «علماء نجد»: (١٤٢/١).

- إبراهيم بن حِجِّي قاضي بَلْدَة ثَرْمَدَاء، ذكره ابن بشر في عداد تلاميذ الشيخ ابن حُصَيِّنٍ. وقال: «قاضي شرمداء أيضاً بعد ابن خَمِيسِ المذكور». وهو لم يذكر ابن خَمِيسِ ؟!

يراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٤٦٨).

٨ - ابن خالد الدَّارَانِيُّ الخليلِيُّ ، (؟ - ١٨٨٠):
 لم يَذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ فهو مُستدركٌ عليهما.

أخباره في «معجم الحافظ ابن حجر: (٢٩). و«الضوء اللامع»: (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>۱) لم يَرد في المَطبوع من معجم النَّجم ابن فهد. وهو في نسخة الهند من المعجم المذكور الورقة الأولى منه، وفيه بعد قوله «سمع منه الفضلاء»: «وأجاز في الاستدعاءات».

والدَّارَانِيُّ: منسوبٌ إلى لااريا، من أكبر قُرى الغُوطة الجنوبية من دمشق.

يُراجع «الأُعلاق الخَطِيرة»، مدينة دمشق: (١٨٣/١٣)، و«معجم ما استعجم»: =

= (٢/ ٥٣٩)، و (معجم البلدان): (٢/ ٤٣١). وهي نسبةٌ على غير قياس.

قال الحافظ أبو سَعْدِ السَّمعاني في «الأنساب»: (٥/ ٢٤٣، ٢٤٣): «الدَّاراني هذه النسبة إلى (دَارَيًّا) وهي قريةٌ كبيرةٌ حسنةٌ من قرى غُوطة دمشق، مضيت إليها لزيارة أبي سليمان [هكذا؟ ولا تُشد الرُّحال . . .] كانَ منها جَمَاعةٌ كثيرةٌ من العُلَمَاء والمحدَّثين قديماً وحديثاً؛ حدَّثنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ من لفظه بدمشق. والنسبةُ إلى هذه القرية بإثبات النون وإسقاطها، وأذكر أن شيخنا عمر بن أبي الحسن البِسْطامِيَّ قدم علينا مروَ سنة ثمانٍ وعشرين وجلس في خان البزارين للوعظ فجرى على لسانه في أثناء الكلام: قال أبو سُليمان الدَّاراني فقال عَمِّي الإمام أبو القاسم السَّمعاني - رحمه الله - : الدَّراى فقلت أنا: - وكنت بين يديه - يقال: ذا وهذا، فإنَّ في آخر الموضع إذا كان ألفاً مقصورة فالمنتسب إليه بالخيار بين إثبات النون وإسقاطها كالداراني والدراى والصَّنعاني والصنعائي فَسَكَتَ عَمِّي ولم يَقُلُ النون وإسقاطها كالداراني والدراى والصَّنعاني والصنعائي فَسَكَتَ عَمِّي ولم يَقُلُ

ويُراجع: «اللّباب»: (١/ ٤٨٢)، و«مُختصر اقتباس الأنوار»: (١/ ٥٢)، وقبس الأنوار» للبلبيسي: (١/ ٤٨١). قال الرُّشاطي: «منسوبٌ إلى دارا، وهو من شاذ النَّسب، ودارا: من ديار رَبيعة بينها وبين نصيبين خَمسة فراسخ»، وهو خلاف ما ذكر السّمعاني، وكلاهُما ذكر المَنسوب إليها أبو سُليمان عبد الرحمٰن بن أَحمد بن عَطِيَّة المذكور، وذكر ياقوت الحَمَوي (دارا) في «معجمه»: (١٨/٢)، ثم ذكر (داريًا) ٤٣١، وقال: «وبِهَا قَبْرُ أبي سُليمان الدَّارَانِيُّ وهو عبد الرحمٰن بن أَحمد بن عطيَّة ...».

ولداريا تاريخٌ قديمٌ جَمَعهُ القاضي عبد الجبار الخَولاني (ت بعد ٣٦٥هـ) نشر عدة مرات. وتاريخ آخر جَمَعهُ مفتي الشَّام عبد الرحمٰن بن محمد العِمَادِي (ت٥٠١هـ) طبع بتحقيق عبده على الكوشك سنة ١٤٠٨هـ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنْ الْمَيْدُومِيِّ (١) «الْمُسَلسلَ»، وَ«جُزْءَ البِطَاقَةِ» (٢) ، وَغَيْرَهُمَا، وَحَدَّثَ. سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، كَالْجَمَالِ إِبْرَاهِيم بن مُوسَىٰ الْمُرَاكِشِي، وَشَيْخِنَا الْمُوفَقَّ الآبِيِّ. وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَ لِبِنْتِي رَابِعَةَ.

مَاتَ فِي حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَثَمَانِمَاتُهُ.

٩- إِبْرَاهِيمُ بن سُلَيْمَانَ إِبن عَلِيِّ بن مُشَرَّفِ التَّمِيمِيُّ، النَّجْدِيُّ، الفَقِيهُ،
 النَّبِيهُ، التَّقِيُّ، الصَّالِحُ.

#### ٩ \_ ابنُ مُشَرَّفِ التَّمِيمِيُّ، (١٠٧٠ \_ ١١٤١هـ)

أُخباره في: «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٧٢)، و«تاريخ ابن ربيعة»: (٦٥)، «تاريخ المنقور»: (١٥)، و«تراجم المتأخرين»: (٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٨٦)، و«علماء نجد»: (١/ ١١٠)، ونقل عن المؤلِّف، وتاريخ ابن عباد.

قال شيخُنا ابنُ بَسَّامٍ - حفظه الله: «قال الشَّيخُ المنقورُ في تاريخه: وفي سنة سبعين وأَلفٍ وُلِدَ إِبراهيم بن الشَّيخ سُلَيمان، وبهذا يُعرف وهُم ابنِ حُمَيْدِ في «السُّحب الوابلة» وابنِ بشرٍ في «عنوان المجد» حينما قالا: إنَّه أُخذ عن والده، فإنَّ عُمرَه يكون حين وفاةِ والدِه تسعُ سننن، وليست هذه السُّنُ سنَّ طَالبِ العلم المُستفيد».

أَقُولُ: لا اعتراضَ على ما قالاه؛ فإن الطَّالبُ المُبتدىء النَّابهَ يأْخُذُ منذُ نشأته الأُولى \_ لا سيما إذا كانت تربيته في بيتِ علم \_ وكان العلماءُ يُحضرون أَولادَهم إلى حلقاتِ =

<sup>(</sup>١) المَيْدُومِيُّ: محمد بن محمد بن إبراهيم (ت٤٥٧هـ). «الدُّرر»: (٤/١٥٧).

<sup>(</sup>۲) جُزء البطاقة من الأجزاء الحديثية المشهورة لحمزة بن محمد بن علي الكَناني المصري (ت٣٥٧هـ) ويُعرف بـ «مجلس البطاقة» نسخة كثيرة جدّاً وطبع في الرياض ١٤١٢هـ بمكتبة دار السلام.

وُلِدَ فِي بَلْدَةِ العُيَيْنَةَ (١) \_ تَصِغِيرُ عَيْنٍ \_، وَقَراً عَلَى وَالِدِهِ عَلاَّمَةِ الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ مُوَلِّف «المَنْسَكِ» الْمَشْهُورِ (٢) ، وَقَرَأً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْدٍ،

كبارِ العُلماء في الثّانية والثّالثة والرَّابعة ولكنَّ التَّحصيلَ والحِفْظَ والوَعْيَ والاستفادَة تكون بعدَ السادسة في الغالب، وابنُ تِسعِ سنين جَديرٌ بأن يَحفظ القرآن، ويَعيى أُهمَّ مبادىء القراءة والكتابة.

أَما تَحَمُّلُ الرُّوايَةِ فإنَّها لا تحصل - على التَّحقيق - إلا بعد الخامسةَ عشرةَ، وفرقٌ بين طَلَبِ العِلْم وأُخذه، وتحمُّل الرُّواية.

- ولإبراهيم المذكور ابنٌ هو: عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم بن سليمان بن علي تُوفِّي سنة ١٢٠٦ هـ ذكرته في موضعه من الاستدراك. وهي السَّنة التي مات فيها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهما الله ـ.

قال الفاخري: «كان فقيهاً»، وقال ابن بشر: «كان عالماً فقيهاً كاتباً». يُراجع: «تاريخ الفاخري»: (١٢٤)، و«عنوان المجد»: (١/ ١٨١)، ولم يذكره المؤلف. قال الشَّيخُ إبراهيم بن عيسى: «والظاهر أن ذرية الشيخ إبراهيم بن سُليمان بن علي انقطعت».

#### \* ويُستَدركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>۱) العُينَاتُة: بلدةٌ مشهورةٌ قديمةٌ من بلاد اليمامة تقعُ إلى الشمالِ من مدينة الرياض. تخرج بها علماء أفاضل وكانت حاضرة من حواضر نَجْدِ قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ وأثنائها لا تزال على تسميتها، وهي عامرة.

يُراجع «معجم اليمامة»: (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) المنسك مشهور مطبوعٌ.

وَتَوَجَّهَتْ هِمَّتُهُ إِلَى الْفِقْدِ، وَانصَرَفَ إِلَيْهِ بِكُلِّيَّةِ، فَحَصَّلَ، وَاسْتَفَادَ، وَأَفَادَ، وَتَوَجَّهَتْ مِنْ كُتُبِ الْفِقْدِ شَيْئاً كَثِيراً بِيَدِهِ، وَخَطَّه حَسَنٌ مَضْبُوطٌ.

١٠- إِبْرَاهِيمُ بن صَدَقَةَ بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل، الْمُسْنِدُ، الْمُكْثِرُ، بُرْهَانُ الدِّينِ الْمَوْلِدِ أَبُو إِسْحٰق بن فَتْحِ الدِّينِ، الْمَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ، الْقَاهِرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْمَنْشَأ.

وَيُعْرَفُ أَبُوهُ بِ "الصَّائِعِ" بِمُهْمَلَةٍ وَأُخْرَىٰ مُعْجَمَةٍ وَبِ "البَرَّازِ" بِمُعْجَمَتَيْنِ، وَهُو بِ "الصَّائِحِيِّ"، قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ"، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ وَسَبِعِمَانَة بِالْقَاهِرَةِ، وَأُمَّةُ خَدِيجةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ خَالَةُ جَدَّةِ وَسَبِعِمَانَة بِالْقَاهِرَةِ، وَأُمَّةُ خَدِيجةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ خَالَةُ جَدَّةِ الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ أَصْمَد بن إِبْرَاهِيمَ الْكِنَانِيِّ الآتِي لأَمَّهِ. نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَالمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ" في الْفُرُوعِ، وَعَرَضَ عَلَى وَالْمُمْدَةَ " فِي الْحَدِيثِ، وَالْمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ" في الْفُرُوعِ، وَعَرَضَ عَلَى

<sup>=</sup> \_ إبراهيم بن سعيد بن سالم الأطرابُلُسي الحنبلي .

يُراجع: «المنهج الجلي»: ورقة: ١٥.

\_ إبراهيم بن سَيْفِ الْنَّجْدِيُّ (ت بعد ٥٠ ١٢هـ).

يراجع: (١١٦/١).

ـ وولده محمَّد بن إبراهيم بن سَيْفِ (ت ١٢٦٥هـ)

يراجع: «علماء نجدا: (٣/ ٧٧٧).

١٠ ابنُ صَدَقَةَ البَزَّازُ، (٢٧٧ - ٥٨هـ):

لم يذكره ابنُ مفلح ولا العُليمي فهو مستدركٌ عليهما، وهو في «التَّسهيل»: (٦١/٢).

أُخباره في «معجم ابن فهد»: (٤١)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/٥٥)، و«عنوان الزَّمان»: (٧٥)، و«التبر المسبوك»: (٧٥)، والتَّرجمةُ كاملةٌ عن «الضَّوء الَّلامع».

ابن الْمُلَقِّنِ وَالاَبْناسِيِّ، وابن حاتِم، والعراقي، وأجازوا له، بل سمع على مَنْ عَدَا الْأَوَّلِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى أُمِّهِ، وَالْجَمَالِ البَاجِيِّ، والنَّجْم بنِ رَزِينِ، وَالصَّدْرِ أَبِي حَفْصِ بن رَزِينٍ، وَالْعِزِّ أَبِي اليُّمن بن الكُوَيْكِ، وَوَلَدِهِ الشَّرَفِ أَبِي الطَّاهِرِ، وَالْقُرَّاءِ النَّلاَثَةِ: الشَّمْسِ الْعَسْقَلاَنِيِّ، وَأَبِي الْبَقَاءِ بن الْقَاصِح، وَالزَّيْنِ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلماسي الحَنفِيِّ، والزَّيْنِ بن الشَّيْخَةِ، وَالصَّلَاحِينِ: البَلْبِيْسِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ الشَّاذِلِيِّ، وَالشُّهُبِ الْأَرْبَعَةِ: ابن المنقر، وابن بكيرة، وَالسُّويْدَاويِّ، وَالْجَوْهَرِيِّ، وَالشُّمُوسِ الأَرْبَعَةِ: الرَّفَاء، وابن أَبِي زباء، وابن يَاسِين، وَالتَّقِيِّ الدُّجْوِي، وَالْفَخْرِ القَايَاتِي وَآخَرِين. وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ مِمَّن لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ سَمَاعِ عَلَيْهِمْ، فَمِنْهُمْ مِنَ الْمَغَارِبَةِ: أَبُو عَبْدِ اللهِ بن عَرَفَةَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبِرزَاليُّ، وَالْقَاضِي ابن خَلْدُون، وَالْفَخْرُ أَبُو عَمْرُو عُثْمَانَ بِن أَحْمَد القيروانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الله السَّلَاوِيُّ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ الْقَاضِي نَاصِرُ الدِّينِ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَد الْكِنَانِيُّ، وَالْجَلَالُ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَد البَغْدَادِيُّ، وَمِنْ سَائِرِ النَّاسِ السِّرَاجُ الكُومِيُّ، وَالتَّنُوخِيُّ، وَالْعَزِيزُ الْمُلِيْجِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْمَجْدِ، وَابْنُ الْفَصِيح، وَالتَّاجُ الصّرديُّ، وَالشَّمْسَ الفَرسيسيُّ، وَالصَّدرُ بنُ الإِبشيطي والْمُنَاوِي، وَنَاصِر 7/ الدِّينِ بن المُيلق، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بن مُحَمَّد بن الْقُطْبِ / الْحَلَبِيُّ، وَالشَّمْسُ الحريريُّ إمام الصرغتمشية(١)، والعلاء بن السَّبع. واشتغل بالفقه وغيره، وأذن

 <sup>(</sup>۱) مدرسة بناها الأمير سيف الدين صرغتمش بجانب جامع ابن طولون سنة ٧٥٧هـ.
 يُراجع: «حسن المحاضرة»: (٢٦٨/٢)، وسيفُ الدِّين المذكور، كان كبير الأمراء
 بدولة الملك الناصر حسن صاحب مصر، قال الفاسِيُّ: ولما غَلَبَ على السلطان =

لَهُ الشَّرَفُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ الْبَعْدَادِيُّ فِي التَّذْرِيسِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَتَنَزَّلَ فِي الْجِهَاتِ؛ كالشَّيخونية (٢)، وتكسَّب بالشهادة وقتاً ومهر فيها، ثم عجز وأقعد بمنزله، وَقَصَدَهُ الطَّلَبَةُ لِلسَّمَاعِ، وَأَخَذَ عَنْهُ الفُضلاءُ الكَثِيرَ، وَكُنتُ مِمَّنْ حَمَلَ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرة، أَوْرَدُتُهَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «مُعْجَمِي». وَكَانَ خَيْراً، ثِقَةً، صَبُوراً عَلَى الْمَثْلِ فِي التَّخدِيثِ، لاَ يَمَلُ وَلاَ يَضْجَرُ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَلِيلَ الْمِثْلِ فِي التَّحْدِيثِ، لاَ يَمَلُ وَلاَ يَضْجَرُ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَلِيلَ الْمِثْلِ فِي التَّحْدِيثِ، لاَ يَمَلُ وَلاَ يَضْجَرُ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَلِيلَ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ مَعَ سُكُونٍ وَوَقَالٍ، وَرُبَّمَا أَوْرَدَ الحِكَايَةَ وَالنَّادِرَةَ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْمُسْنِدِينَ.

١١- إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الْخَالِقِ السِّيلِيُّ، بُرْهَانُ الدِّينِ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ بِنَابُلُس.

١١ - بُرهانُ الدِّين السِّيليُّ ، (؟ - ٥٥٥ م تقريباً):

لم يذكره ابن مفلح.

أَخبارُه في المنهج الأَحمد»: (٤٩٢)، والمُختصره»: (١٨٤)، والشَّذرات»: (٢٦٧).

قال العُلَيْمِيُّ: ﴿ وَلِمَ أَطْلِعِ عَلَى تَارِيخِ وَفَاتُهُ لَكُنْ رَأَيْتُ مَا يِدَلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ موجوداً في =

في أمور كثيرة قبض عليه بالعشرين من شهر رمضان سنة تسع وخمسين وسبعمائة
 . . . وكان ذلك آخر العهد به ، . . . وهو صاحب المدرسة المشهورة عند جامع ابن طُولُون . . . «العقد الثمين» : (٥٥) ، ويُراجع : «الدُّرر الكامنة» : (٢/ ٣٠٥)، و«ذيل رفع الإصر» : (٤٩٣) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخون العمري (ت٧٥٨هـ). يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢/٢٦٦).

و"أُخبار الأَمير في: "الِدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٩٣)، و"النُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ٣٢٤).

قَالَ العُلَيْمِيُّ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيَقْصُدُهُ النَّاسُ لِلْكِتَابَةِ عَلَى الْفَتْوَىٰ، وَعِبَارَتُهُ حَسَنَةٌ جِدًا، لَكِنَّ خَطَّهُ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ. تُوْفِّيَ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَثَمَانِمَائِة، وَدُفِنَ بِبَابِ الْمِعْلاة (١). قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

١٢- إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن حَمْدان بن حَمِيدٍ - بِفَتْحِ الْحَاءِ -، بُرْهَانُ الدِّينِ ابْن زينِ الدِّينِ العَنبَتَاوِيُّ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ، وَسُكُونِ الْموحَّدةِ، بَعْدَهَا فَوْقَانِيَّة -، نِسْبَةً إِلَى «عَنبَتَا» قَرَيَةٍ مِنْ قُرَىٰ جَبَلِ نَابُلُس، الْمَقْدِسِيُّ بُعْدَهَا فَوْقَانِيَّة -، نِسْبَةً إِلَى «عَنبَتَا» قَرَيَةٍ مِنْ قُرَىٰ جَبَلِ نَابُلُس، الْمَقْدِسِيُّ بَعْدَهَا لَحَيْ بَاللَّهِ مَن قُرَىٰ جَبَلِ نَابُلُس، الْمَقْدِسِيُّ بُعْدَهَا لَحَيْ إِلَى الْمَعْدِسِيُّ الْحَالِحِيُّ ، أُخُو أحمد الآتي .

شهر شوَّال سنة خَمسين وثمانمائة، وتُوفي بعد ذلك بيسير فإنه حجَّ إلى بيتِ الله
 الحرام وكانت وفاته بمكة المُشَرَّفة، ودُفنن بباب المعلاة».

أُقول: ولم أُجده في إِتحاف الوَرَى.

١٢ - ابنُ حَمِيدِ العَنبَتَاوِيُّ ، (٧٨٣ - ٨٥٠ -) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي. ولم يذكره ابن رجب، ولو ذكره لدخل في شرطه؛ لأنه مات في السنة التي مات فيها ابن القيم رحمهما الله. أخباره في «معجم ابن فهدِ»: (٣٣٥)، و«الضَّوء الَّلامع»: (٨/١).

<sup>(</sup>۱) المعلاة: هي مقبرةُ أهلِ مكّة مشهورةٌ بهذه التّسمية حتى يَومنا، وهي في منطقة تُسمّى الحُجُون وربما سميت المقبرة بـ «مقبرة الحجون» ولمجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي صاحب «القاموس» كتاب اسمه «إثارة الحجون في تاريخ الحجون» ذكر فيه وفيات العلماء والمشاهير من لدن الصّحابة حتى عصره وتعقبه فيه عدد من العلماء منهم الشّيبي المَكِي: لأَنّهُ أخطأ في ذكر وفيات ظنّ أنها في الحُجون، وهي في الشام ومصر وخُراسان . . . ، وهذه المقبرة الآن تعرف بـ «المعلاة» ـ كما قُلْتُ ـ ولا يزال يُدفن بها .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَلْعِينَ وَثَمَانِمَائِة بِصَالِحِيَّةِ دِمشق، وَقَرَأَ بِهَا الْقُرْآنَ، وَصَلَّىٰ بِهِ ارْمَضَان، وَحَفِظَ تَصْنِيفَ وَالِدِهِ الَّذِي اخْتَصَرَ فِيهِ «الانتِصَارَ» لِلْقَاضِي كَمَالِ الدِّين (۱) المَرْدَاوِيِّ، وَسَمَّاهُ «الإِحْكَام فِي الْحَلاَلِ وَالْعَرَامِ»، وَهُمُدَةَ الْفِقْهِ» لِلْمَوفَّقِ بن قُدَامَة، و«أَلْفِيَّةَ ابن مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى وَالْحَرَامِ»، وَهُمُدَةَ الْفِقْهِ» لِلْمَوفَّقِ بن قُدَامَة، و«أَلْفِيَّةَ ابن مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى الْقَاضِي الشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ، وَبَحَثَ فِي الْفِقْهِ عَلَى الشَّمْسِ القَبَاقِبِيِّ اللَّهَالِحِيِّ، وَالشَّهَابِ يُوسُف الْمَرْدَاوِيِّ، وَفِي النَّحْوِ عَلَى الثَّاني، وَسَمِعَ عَلَى الشَّالِحِيِّ، وَالشَّهَابِ يُوسُف الْمَرْدَاوِيِّ، وَفِي النَّحْوِ عَلَى الثَّاني، وَسَمِعَ عَلَى الشَّالِحِيِّ ، وَالشَّهَابِ يُوسُف الْمَرْدَاوِيِّ ، وَفِي النَّحْوِ عَلَى الثَّانِي، وَسَمِعَ عَلَى الشَّامِيِّ فِي النَّحْوِ عَلَى الثَّانِي، وَسَمِعَ عَلَى الْمُحْرِبِ ، وَالشَّهَابِ يُوسُف الْمَرْدَاوِيِّ ، وَفِي النَّحْوِ عَلَى الثَّانِي، وَسَمِعَ عَلَى الْمُحْرِبِ ، وَالشَّهَابِ يُوسُف الْمَرْدَاوِيِّ ، وَفِي النَّوْ وَعَلَى الثَّانِي، وَسَمِعَ عَلَى النَّالِسِيِّ فِي النَّحْوِي، وَالْمَامِت، وَمُوسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ المَرْدَاوِي، وَأَبِي حَفْصِ البَالِسِيِّ فِي الْمُحْرِبِنَ، مِنْهِمْ: نَاصِرُ الدِّين بن زُرَيْقٍ، وَعَائِشَةُ بِنْت ابن عَبْدِ الْهَادِي.

وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ كَصَاحِبِنَا ابْنِ فَهْدٍ. وَكَانَ عَدْلاً، دَيِّناً، مُواظِباً عَلَى الْجَمَاعَاتِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَلِيمَ الْفِطْرَةِ، نَشَأَ عَلَى خَيْرٍ، مُواظِباً عَلَى الْجَمَاعَاتِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَلِيمَ الْفِطْرَةِ، نَشَأَ عَلَى خَيْرٍ، وَكَانَ يَحْكِي كَرَامَةً وَقَعَتْ لَهُ مَعَ خَلِيفَة الأَزْهَرِيِّ (٢) السُّنِيِّ، وَقَدْ بَاشَرَ الشَّهَادَة بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّة، ثُمَّ انقَطَعَ لِلْمَتْجَرِ، وَتَرَدَّدَ إِلَى الْقَاهِرَةِ بِسَبَيهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَطَافَ الْعَجَمَ وَالرُّومَ وَعَرَفَ لِسَانَهُمُ ا، وَمَعَ ذٰلِكَ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الْحَجُّ.

<sup>(</sup>۱) هكذا بخط المؤلف رحمه الله، وهكذا هي بنسخة تلميذه صالح بن عبد الله البسَّام . . . وغيرهما من النسخ، وهي سبق قلم من الشيخ فالمَرْدَاوِيُّ صاحب «الانتصار» جمال الدين، لا كمال الدين، وكذلك ذكر المؤلف نفسه في ترجمته.

يُراجع: «يوسف بن محمد بن عبد الله . . » في موضعها من الكتاب. ووالده عبدالرحمن بن حمدان مذكور في موضعه من الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) هو خليفة المغربي الأزهري، قال السَّخاوي: شَيْخ معتقدٌ انقطع به للعبادة نيفاً وأَربعين سنة. مات فجأة بالحَمَّامِ في حادي عشرى المحرم سنة تسع وعشرين [وثمانمائة]. يراجع: «الضَّوء اللامع»: (۳/ ۱۸۷).

أَتُولُ: وَكَذَا فِي «مُعْجَمِ» النَّجْمِ بنِ فَهْدٍ، بَلْ جَمِيع هَـٰذِهِ التَّرْجَمَةِ بِالْحَرْفِ مَنقُولَةٌ مِنْهُ، وَكَثِيرٌ مِنَ التَّرَاجِم (١١).

١٣- إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَان الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ وَالِدُهُ بـ «أَبِي شَعْر».

## ١٣ - ابنُ أبي شَعْرِ، (؟ ـ ٨٤١ هـ):

من آل قُدامة، ووالده عبد الرَّحمٰن بن سُليمان، أَبو شَغْرٍ من كبارِ علمائهم، ذكره المؤلِّف في موضعه من الكتاب.

أُخبار إبراهيم في «المنهج الأُحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»: (١٨٢).

وينظر: «الضُّوء الَّلامع»: (١/ ٥٩).

ورأيتُ في «عُمْدَةِ المُنتحل وبُغْيَةِ المُرتَحِل» للحافظ تَقِيِّ الدِّين محمد بن فَهْدِ الهَاشِمِيِّ المَكِي (ت ٨٧١هـ) ـ ولديَّ منه نسختان ولله الحمد ـ مجموعةً من الاستدعاءات والإجازات لعدد من العلماء أجازَهم التَّقي وكتَبَ بخطه، وذكر منهم إبراهيم ابن عبد الرَّحمٰن هذا. في مواضع منها: ورقة ١١٧ قال: «ولبُرهان الدِّين إبراهيم بن العَلَّمة شيخِ الإسلامِ زينِ الدِّين عبدِ الرَّحمٰن بن سُليمان بن أبي الكَرم =

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «معجم النَّجم ابن فهد المطبوع «مختصره». ثم رأيتها في المعجم المخطوط «نُسخة الهند».

وزاد النَّجم ابنُ فَهْدِ: "سمع من المحب الصامت جزءاً من حديث العتيقي والنَّخْشَيِيِّ، ومن موسى بن عبد الله المَرداوي "المنتقى الصَّغير من الغيلانيات» ومن عبد الله الحرستاني وعمر البالسي، وعلي بن أَحمد المرداوي بعض "الشَّماثل» للترمذي، وحدَّث، وهو رجلٌ دينٌ يقاتل على حسبه، مع مواظبته على الصَّلاةِ مع الجماعة».

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": سُمِعَ - مَعَ وَالِدِهِ - مِنْ شَيْخِنَا "المُسَلْسَلَ"، و"الْقَوْلَ الْمُسَلَّدَ فِي الذَّبِّ عَنْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ، وَلا الْمُسَلَّدُ فِي الذَّبِّ عَنْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ، وَلا أَشُكُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ كِبَارِ مُسْنِدِي بَلَدِهِ سِيَّمَا حَافِظِهِ ابْنِ نَاصِرِ اللَّيْنِ، وَحَجَّ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِينَ / وَجَاوَر، وَسَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، ٧/ اللَّيْنِ، وَحَجَّ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِينَ / وَجَاوَر، وَسَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، ٧/ وَأَبِي الْفُنْ النُّويْرِيِّ، وَقَرَأً عَلَى الشَّمْسِ الصَّالِحِيِّ، وَأَبِي الْيُمْنِ النُّويْرِيِّ، وَالأُميوطِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَرَجَعَ فَمَاتَ فِي سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَائة فِي حَيَاةِ وَالْأُميوطِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَرَجَعَ فَمَاتَ فِي سَنَةٍ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَائة فِي حَيَاةِ أَبِيهِ.

الحَنبلي ...». وينظر: ورقة ١٢٠، وذلك بجامع رأس العين ببعلبك، سنة ٨٣٧هـ. وفي ورقة ١٢١، قال: «... وللأخوان الخطيبان شمس الدين محمد، وجمال الدين عبد الله ابني أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي العمري وأخوهما لأمهما برهانِ الدين إبراهيم بن عبد الرّحمٰن بن سُليمان ابن أبي الكرّم بن محمّد الصّالحِيِّ الحنبليُّ ...» وذلك سنة ٨٣٧هـ بمدرسة أبي عمر بسفح قاسيون ظاهر دمشق، وكرر المؤلف مثل ذلك في ورقة: ١٢٥ وذلك سنة ٨٣٨هـ بالخانقاه الصّلاحية سعيد السّعداء بالقاهرة المعزية، وكرّر مثل ذلك ورقة: ١٢٥ سنة إحدى ١٢٧ سنة ٩٣٨ بمكة المُشرفة والمدينة النبوية. وكرره ورقة: ١٢٨ سنة إحدى وأربعين وثمانمائة في المدينة الشريفة، وهو العام الذي توفي فيه المترجم، وذكر استدعاءات بعد ذلك لم يذكّره فيها رحمهم الله تعالى أجمعين. وتكرر ذكره في «ثبَتِ أبي البقاء بن زُريْق» أيضاً بمثل ذلك.

وذكر ابن فَهْدٍ ـ رحمه الله ـ في مواضع من كتابه المذكور ابن عم المترجم أحمد بن عبد الرَّزاق بن سُليمان بن أبي الكريم . . . سنذكر في موضعه إن شاء الله . وهو ممَّن يستدرك على المؤلفين في طبقات الحنابلة .

١٤- إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ اللهِ بن إِبْرَاهِيم بن سَيْفٍ، الْوَائِلِيُّ نَسَباً، النَّجْدِيُّ أَصْلاً، الْمَدَنِيُّ مَوْلِداً وَمَنشَأَ وَوَفَاةً، الْعَلاَّمَةُ الفَهَامَةُ، الْمُحَقِّقُ، الْمُدَقِّقُ.

١٤ - ابن سَبْفِ المَدَنِيُّ المَجْمَعِيُّ النَّجْدِيُّ، (؟ ـ ١٨٩ هـ).

العلَّامةُ الفَرَضِيُّ.

أُخباره في المُختصر طبقات الحنابلة»: (١٧٤)، والتَراجم متأخري الحنابلة»: (٤)، والتَّسهيل»: (٢/ ١٨٤).

ويُنظر: «تاريخ بعض الحوادث»: (٣٤)، و«الأُعلام»: (١/ ٥٠)، و«علماء نجد»: (١/ ١٣٤)، و«معجم المؤلفين»: (١/ ٥٠).

هو من بيت علم في أصله وفرعه، ولم يذكر منهم المؤلِّف إلا المُتَرْجَم.

- ووالده عبد الله بن إبراهيم بن سيف مولده في المدينة النبوية وفيها وفاته سنة الدو وذكره المؤلّف في ذيل ترجَمة ابنه كما ترى، وهو صاحب منزلة عالية في العلم سافر في طلبه إلى الشّام والتمّى بعلمائها، وأخذ عن جمع منهم ابن الصّائغ العُنيَزِيِّ والشيخ أبي المواهب، والشّيخ فوزان بن نصر الله النَّجْدِيِّ . . . وأخذ عنه جَمْعٌ من العُلماء في مقدمتهم ابنه المَذكور، وشيخُ الإسلام المجدِّد محمد ابن عبد الوهاب، والشّيخ محمَّد بن عفالق الأحسائي . . . .

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٨٦)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٣٤)، و«تحفة المحبين»: (٣٨)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٠١).

لَهُ قَصيدةٌ مشهورةٌ على أَلْسِنَةِ الْعَوَامُّ في نجد، وهي في ذَمُّ الدُّخان مِنْهَا:

يَا مُولِعاً بِدُخَانِ النَّارِ تَشْرَبُهُ وَتَدَّعِي الحِلِّ فيه هاتِ بُرْهَانَا أُورِدْ عَلَيْهِ دَلِيلاً كَيْ تُحَلِّلُهُ لا فَلْسَفَاتٍ وَتَغْلِيطاً وبُهْتَانَا

وجدُّه إبراهيم بن عبد الله الشَّمّرِيُّ المَجْمَعِيُّ هو الذي انتقل من المجمعة إلى
 المدينة، بعد أن قام على بيته وجعل بعضه مسجداً يُعرف بمسجد إبراهيم، وجعل

وُلِدَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُلْوَرةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَراً عَلَى عُلَمَائِهَا وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَقَالِيمِ، فَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، وَشَارَكَ فِي جَمِيع

= بعضَه بُستاناً على المسجد وأوقف بعضَ عقاره على إمامِ المسجد . . . » . وأخوا المُترجم :

\_ محمد بن عبد الله ، تُوفي سنة ١١٤٥ هـ. يُراجع : «تحفة المحبين» : (٣٨٧).

\_ وسعد بن عبد الله ، تُوفي سنة ١١٩٣هـ. يُراجع: «تحفة المحبين»: (٣٨٧).

- وابنُ المترجم: عبد الله بن إبراهيم بن عبدِ الله بن إبراهيم بن سَيْفٍ ، (ت؟).

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٥٠٥).

وهؤلاء جميعاً مِمَّن يُسْتَلَّارِكُ على المؤلِّف.

وكتابه «العَذْبُ الفَائِضُ . . . » شرح لـ «أَلفية الفرائض» التي نظمها الشيخ صالح بن

حسن البُهُوتِيُّ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى .

رأَيتُ من «الأَلفيَّة» نُسَخاً، ورأَيتُ من «الشَّرِح نسخةً خطِّيَّةً في المكتبة المركزية في جامعة الإمام. والشَّرحُ مُطبوعٌ مشهورٌ.

وقولُ المؤلِّفِ في ترجمته : «الوائِلِيُّ» خطأٌ ظاهرٌ فالمُترجم (شَمَّرِيُّ) طائِيٌّ قحطانيٌّ ، لا وائليُّ ربعيٌّ عدنانيٌّ . :

وهناك بيتٌ من بيوتِ العلمِ والدَّعوة هو بيت (آل سيف) غير المَذكورين هنا من أهل بلدة (ثادق) عاصمة منطقة المحمل من بلدان اليمامة في نجد منهم:

- إبراهيم بن سَيْف. مؤلده بثادق، ورحل إلى الدِّرعية، فقرأً بها على عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الهواب، وحمد بن ناصر بن مُعَمَّر، وعبد العزيز الحُصَيِّن، عُيِّنَ قاضياً في عُمان، ثام عَيَّنَهُ الإمام عبد الله بن سُعود قاضياً في بلدان سُدير، قال =

الْفُنُونِ، وَانتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْمَذْهَبِ فِي الْحِجَازِ سِيَّمَا عِلْمِ الْفَرَائِضِ فإِنَّهُ فِيهِ لاَ يُجَارَىٰ ولاَ يُبَارَىٰ، إِلَيْهِ فِيهِ الْغَايَةُ، وَعِندَهُ مِنْهُ النِّهَايَةُ، فَكَانَ يُرْحَلُ إِلَيْهِ لأَجَلِهِ،

ابنُ بِشْرِ في «عنوان المجد»: (١/ ٤٢٤): «وعلى ناحية سدير شيخُنا القاضي إبراهيم ابن سَيْفٍ». واستقر بعد خراب الدِّرعية في رأْس الخيمة.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٤٥١).

ثم عاد إلى نجد بعد ظهورِ الإمام تُركي فلزمَه في حروبه، قال ابنُ بشرٍ في "عنوان المجد" في شأن الإمام تركي: «وكان أَكثرَ من يغزو معه من قُضاته الشَّيخ إبراهيمُ بن سَيْفٍ؛ لأن آل الشيخ مشغولين (كذا؟) بالتَّدريس والتَّعليم . . . » وذكر دُرُوسَهُ التي كان يقرأها وأهمها «السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة» لشيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةٍ . . .

ثم لازم الشّيخُ ابنه الإمام فيصل بن تركي "عنوان المجد": (٢/ ١٣٢) في حربه سنة ما ١٢٥٠هـ، ولم تظهر للشيخ أُخبارٌ إلا سنة ١٢٥٧هـ حيث دخل بيته الأمير عبد الله ابن إبراهيم بن ثنيان فبايعه بالإمامة، فلابد أنه كان في قضاء الرياض للإمام فيصل الذي تُبِضَ عليه . . . قال ابن بشر \_ رحمه الله \_ في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الحُصيّن: "وأُخذ عنه أيضاً الشيخُ العالمُ، الزَّاهدُ، العارفُ، النَّاسِكُ، النَّاسِكُ، العابِدُ، المشار بالتعظيم إليه، والمتقق بالثناء عليه، الورع، العفيف شيخنا إبراهيم ابن سيّفٍ، قاضي ناحية سدير لعبد الله بن سعود، ثم كان قاضياً في الرياض في زمن تركي بن عبد الله وابنه فيصل . . . » . . ، ولا تُعلم سنة وفاته، هذه أخباره التقطتها من "عنوان المجد" \_ كما تركى \_ وهي أُخبارٌ تدلُّ على مكانةِ الشّيخ وإمامته، التقطتها من "عنوان المجد" \_ كما تركى \_ وهي أُخبارٌ تدلُّ على مكانةِ الشّيخ وإمامته، أخباره غير مُسطّرةِ سوى هذه النّتف شأن كثيرٍ من علماء الدَّعوة، فإذا كان هذا شأن مشاهيرهم فاعلم أنّه فقد من أُخبار علمائنا الشيء الكثير، وهم في زمن قريب جداً من زماننا، إذا قِسْنا ذٰلِكَ بما لنا من تُراثٍ واسع عريض.

وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ كُلُّ عَوِيصٍ؛ فَيُنْعِمُ بِحَلِّهِ، وَصَنَّفَ كِتَابِهِ «الْعَذْبُ الْفَائِضِ شَرْح الْفَيَّةِ الْفَرَائِضِ» جَمَعَ فِيهِ جَمْعاً بَدِيعاً، وَحَوَىٰ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ تَأْصِيلاً وَتَفْرِيعاً وَأَحْصَىٰ عُلُومَ الْحِسَابِ جَمِيعاً، فَاشْتَهَرَ فِي الآفَاقِ، وَتَعَجَّبَتْ مِنْ جَمْعِهَ وَأَحْصَىٰ عُلُومَ الْحِسَابِ جَمِيعاً، فَاشْتَهَرَ فِي الآفَاقِ، مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْحُذَّاقُ، وَحَصَلَ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ الإِجْمَاعُ وَالْوِفَاقُ، مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْحُذَّاقُ، وَحَصَلَ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ الإِجْمَاعُ وَالْوِفَاقُ، مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْعُلْوَنِ، وَحَصَلَ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ الإِجْمَاعُ وَالْوِفَاقُ، مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ عَلَى الْإِطْلاقِ، وَصَارَتْ بِهِ الرُكْبَانُ، الإطلاقِ، وَسَارَتْ بِهِ الرُكْبَانُ، وَصَارَ مَرْجِعَ أَهْلِ هَلْدَا الشَّانِ، إِلَى هَلْذَا الآن

وللشَّيْخِ المذكورِ أُخوان فاضلان عالمان هما:
 الشَّيْخُ غُنيَم بن سَيْفِ (تُ ١٢٢٥هـ).

- والشَّيخُ عبد الله بن سَيْفٍ (ت بعد ١٢٢٥هـ).

وليا القَضَاءَ في عُنيَّزَةَ للإِمام سُعُود بن عبد العزيز، وَلِيَهُ الأَول، ثم خَلَفَهُ الثاني.

قال ابن بشرِ في «عنوان المجد»: (١٦/١) ـ في ترجمة الشَّيخ عبد العزيز الحُصَيَّن ـ: «وأَخذ عنه أَيضًا أَخو شيخنا المذكور غُنيم بن سَيف وعبد الله بن سَيف القُضاة (كذا؟) في بلد عُنيَّزَة من ناحية القصيم وغيرها زمن سعود».

- وابنُ إبراهيم المذكور واسمه: محمد بن إبراهيم نذكره في موضعه إن شاء الله؛ لأنه من كبار العلماء.

وابن سيف هذا غير الشيخ محمد بن سَيْف فاضي بلد ثرمداء الذي ذكره ابن بشر أيضاً في «عنوان المجد»: (١/ ٤٦٨)، ولم يذكر شيئاً من أُخباره. تجدهما معاً في موضعيهما من استداراكنا على حرف الميم إن شاء الله.

وَ يُسْتَذْرَكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_:

- إِبْرَاهِيم بن عثمان المَرْدَاوِيُّ .

يُراجع: «ثَبَت ابن زريق»: إورقة: ١٣٤.

وَتُوُفِّيَ الْمُترجمُ فِي طيبةَ الطَّيِّبةِ سَنةَ تِسْعِ وَثَمَانِينَ وَمائةٍ وَأَلْفٍ، وَدُفِنَ فِي الْبَقِيعِ، وَخَلَّفَ أَوْلاَداً نُجَبَاء، وَذُرِّيَّتُهُ إِلَى الآن فِي الْمَدِينةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَمِنْهُمْ طَلَبَةُ عِلْمٍ، وَلَهُمْ وَظِيفَةُ أَذَانٍ بِالْمَسْجِدِ النَّبُوِيِّ، وَيُعْرَفُونَ بـ «بَنِي الْفَرَضِيِّ» نِسْبَةً إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

- وَوَالِدُهُ مِنْ أَفَاضِلِ فُقَهَاءِ نَجْدٍ قَرَأً عَلَى عُلَمَائِهَا بِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ؛ فَقَرأً عَلَى عَلَاّمَتِهَا وَشَيْخِ الْحَنَابِلَةِ بِهَا أَبِي الْمَوَاهِبِ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ مُنْهُمُ الشَّيْخُ صَالِحُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ الصَّائِغ العُنيَزِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي إِجَازَتِهِ لأَحْمَد بن شُبَانَةَ، وَسَكَنَ فِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ.

١٥ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ الْوَهَابِ بن عَبْدِ السَّلاَمِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ ، بُرْهَانُ الدِّينِ ، أَبو إِسْحُق بن التَّاجِ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ ، التَّاجِرُ ، وَالِدُ «عَلِيّ» الآتِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي ثَالِثِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَسَعِمَائة بِبِغْدَاد، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَسَافَرَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ صِدِّيقٍ فِي سَنَةٍ سِتٍ وَثَمَانِمَائة «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ»، وسَمِعَ عَلَى ابنِ صِدِّيقٍ فِي سَنَةٍ سِتٍ وَثَمَانِمَائة «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ»، وهمُسْنَدَ الدَّارِمِيِّ» وَغَيْرُهِمَا، وَقَطَنَ الْقَاهِرَة، وَحَدَّثَ فِيهَا بِ «الصَّحِيحِ» وَعَيْرِهِ. سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَأَخَذْتُ عَنْهُ أَشْيَاءَ، وَكَانَ خَيِّرًا، مُوَاظِباً عَلَى وَغَيْرِهِ. سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَأَخَذْتُ عَنْهُ أَشْيَاءَ، وَكَانَ خَيِّرًا، مُوَاظِباً عَلَى

١٥ - ابنُ التَّاج البَغْدَادِي، (٧٩٣ -٨٦٧هـ):

لم يذكره ابن مُفلح .

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٧) وينظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٥٧٣)، و«شذرات الذَّهب»: (٦/ ٢٠٦).

الْجَمَاعَاتِ وَحُضُورِ التَّصَوُّفِ (١) بِسَعِيدِ السُّعَدَاء (٢)، حَرِيصاً عَلَى الْخَيْرِ وَالْقُرُبَاتِ، مُحِبَّا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، سَلِيمَ الصَّدْرِ، مُتَكَسِّباً مِنَ التِّجَارَةِ عَلَى سَدَادٍ وَخَيْرِ.

مَاتَ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاء، ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْجِجَّةِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَشِيِّنَ وَشِيِّنَ وَشِيِّنَ وَشِيِّنَ وَشِيِّنَ وَشِيِّينَ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَشِيِّينَ وَشِيِّينَ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَمِنْ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَشَيْقِينَ وَسِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَسِيْقِينَ وَسِيْقِينَ وَشِيْقِينَ وَسِيْقِينَ وَالْمِنْ وَالْمَالِقِينَ وَالْجَعَالَ مِنْ وَسِيْقِينَ وَالْمِنْ وَالْمِينَ وَالْمِنْ وَالْمِ

١٦ - إِبْرَاهِيمُ بن عُمْر<sup>(٣)</sup> بن إِبْرَاهِيم بن مُفْلِحِ الرَّامِينِيُّ الْقَاضِي، بُرْهَانُ الدِّين، الإِمَامُ، الْعَلاَمَةُ.

١٦ \_ بُرهانُ الدِّين ابنُ مُقْلِح، (٩٠٣ \_ ٦٩ ۗ هـ).

هُو حَفِيدُ صاحب االمَقْصَدِ الأَرشدا.

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٢٨)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٨٥)، و«النَّسهيل»: (١٣٨/٢).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٢٥)، و «الكواكب السائرة»: (٣/ ٩٠) و «شَذَرَات الذَّهب»: (٨/ ٨٥٥).

(١) مضى في التعليق رقم: ١ على الترجمة رقم: ٥ بيان عن بدعة التصوف.

(٢) خانقاه سعيد السعداء: رباطٌ ومدرسةٌ في القاهرة، متوليها يسمى (شيخَ الشُّيوخ) وهي \_ في الأصل دار لقنبر عتيق الخليفة المستنصر المتوفئ مقتولاً سنة 330. قال السَّخاوي: فلما استبدَّ النَّاصِرُ صلاح الدين بالأمر وقَفها على الصُّوفيَّة في سنة تسع وستين وخمسمائة، ورتب لهم كلَّ يوم طعاماً ولَحْماً وخُبْزاً وهي أول خانقاه عُملت بديارٍ مصر...». «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٠).

وعدد السيوطي شيوخ الشُّيوخ بها منذ تأسيسها إلى زمنه ولم يذكر ابن التَّاج هذا؟!

(٣) في «الضُّوء اللاَّمع»: (٩٩/١)، (إبراهيم بن علي).

وُلِدَ فِي رَابِعَ عَشَرَ رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسعمائة وَقَرَأً عَلَى وَالِدِهِ وَغَيْرِهِ وَدَأَب، وَحَصَّلَ، وَبَاشَرَ الْقَضَاءَ. وَتُؤفِّي لَيْلَةَ الاثْنَيْنَ ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ وَدُأْب، وَحَصَّلَ، وَبَاشَرَ الْقَضَاءَ. وَتُؤفِّي لَيْلَةَ الاثْنَيْنَ ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ يَسْعِ وَسِتِّينَ وَتسعِمَائة. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

اِبْرَاهِيمُ بن عُمَرَ بن [إِبْرَاهِيم بن] مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ الرَّامِينِيُّ، مُفْتِي الْحَنابِلَةِ، بُرْهَانُ الدِّين، الإمَامُ، الْعَلَّامَةُ.

= قال الغَزِّيُّ في "النَّعت الأكمل": "هو العالمُ العلاَّمةُ النِّحريرُ، علم التقرير، وعالم التحرير، معدن الفروع الفقهية، بحر القواعد الأحمدية، عمدة أهل الأصول، جامع أشتات المعقول والمنقول، الفائق رئاسة وأدباً، الحائز على أشتات الفضائل رتباً، بمجد يعلو على الفلك الأثير، ورتبة تسمو السماكين بفضلها الكبير الكثير.

وُلد صاحبُ الترجمة في رابع عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعمائة بدمشق الشام ونشأ بها واشتغل على فضلائها وبرع في الفنون، وأَخذ الفقه عن والده وغيره، واستجاز لنفسه ولإخوته وأولاده من جماعة من علماء دمشق. ». والرَّامِينِيُّ في نسبته ونسبة آبائه وأُجداده وآل بيته منسوب إلى رامين، قريةٌ في وادي الشَّعير بِنَابُلُس، يُراجع: «تراجم الأَعيان»: (٢/ ٣٥٠)، وتُراجع ترجمة أَحمد بن أبي الوفاء رقم ٥٦.

١٧ - ابنُ نِظَامِ الدِّين ابنُ مُفلح، (٨٥٦ -٩١٧هـ):

هذا هو حفيد بُرهان الدِّين إِبراهيم بن محمَّد بن مُفلح (ت٨٠٣هـ). ذكره المؤلِّف في موضعه. ووالِدُهُ نِظام الدِّين عُمر بن إِبراهيم قاضِي غَزَّة (ت٨٧٢هـ). ذكره المؤلِّف في موضعه.

وأُخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٨٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٣).

ويُنظر: «عُنوان الزَّمان»: (٢٠)، و«مُتعة الأَّذهان»: (٣٥)، و«الكَواكب السائرة»: (١٠٨)، و«الشَّذرات»: (٨/٧٧).

في «النَّعت الأَّكمل»: «إبراهيم بن عمر بن عُمر بن محمد بن عبد الله بن محمَّد بن =

قَالَ فِي «الشَّذَرَات»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّل سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَثَمَانِمَائة، وَأَخَذَ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ / وَتُوُفِّي بِقَرْيَةِ مَضَايًا مِنَ الزَّبَدَاني (١) لَيْلَةَ الْجُمْعَة سَادِسَ ٨/ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَتسعمائة، وَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِالصَّالِحِيَّة، وَدُفِنَ بِالرَّوضَة، قُرْبَ وَالِدِهِ.

# 1٨- إِبْرَاهِيمُ بن عُمَرَ، بُرْهَانُ الدِّينِ الْقَاهِرِيُّ وَيُعْرَفُ بـ «الصَّوَّاف».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: أَخَذَ عَنِ الْقَاضِي مُوَقَّقِ الدِّينِ وَغَيْرِهِ، وَفَضُلَ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ، بَلْ دَرَّسَ، وَأَخَذَ عَنْهُ وَلَدُهُ الْبَدْرُ حَسَنٌ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدِ ابْنِ عَلَيِّ الغَزُولِي وَآخَرُونَ . وَكَانَ فَقِيها فَاضِلاً.

مَاتَ فِي العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانٍ وَثَمَانِمَائَة، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿ إِنْبَائِهِ »، وَهُوَ عَمُّ أُمِّ الْبَدْرُ الْبَغْدَادِيِّ قَاضِي الحَنَابِلَةِ.

= مُفلح بن محمَّد بن مُفرِّج بن عبدِ الله . . . ». والصَّواب هو ما أَثبته ، وبزيادة «إبراهيم» أَيضاً التي أَسقطها المؤلِّف عفا الله عنه . وإثباتُها هو الصَّواب إن شاء الله ، وهكذا أورد هذا النَّسب الغَزِّي في «الكواكب السَّائرة» ، وابن العِماد في «الشَّذرات» .

#### ١٨ \_ ابنُ الصَّوَّافِ، (؟ ـ ٨٠٨هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٢).

أَخباره في «إِنباء الغمر»: (٢/ ٣٣٠)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١١٥)، وابنه مذكور في موضعه.

قال الحافظ ابنُ حجرٍ: «أَحدُ نُوَّابِ الحُكم ، كان من طلبةِ القاضي موفَّق الدِّين . » .

<sup>(</sup>١) الزَّبَدَانِيُّ من أَعمال دمشق، وهي من مَصايفها المشهورة، ولا تزالُ على تَسمِيَتها. ومَضايا من قُراها.

اإبْرَاهِيمُ بن عِيْسَىٰ بن غَنَائِم، وَفِي «مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ» ابن غَانِم، الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الطُّوبَاسِيُّ، فِسْبَةً لِقَرْيَةٍ مِنْ نَابُلُس.

سَمِعَ بِنَابُلُس سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسبِعِمَائة عَلَى الزَّيْتَاوِيِّ، وَابْنِ باجة، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى ابن أُميلةَ «جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ».

وَمَاتَ فِي أُوَاخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ وَثَمَانِمَائة، أَو فِي أُوَائِلِ الَّتِي تَلِيها، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسْيُون، وَذَكَرَهُ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ».

## ١٩ ابنُ غَنَاثِم الْمَقْدِسِيُّ الطُّوباسِيُّ ، (؟ - ٨٣٦هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ ولا ابن عبد الهادي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٦)، عن «الضَّوء».

أُخباره عن «معجم ابن فهد»؛ لم يرد في المطبوع من «المعجم»، وهو في المخطوط من «المعجم» نُسخة الهند، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/٦١١).

في «معجم ابن فَهْدِ» المخطوط: «ذكر لي شيخنا زين الدِّين ابن الطَّحَّان أَنه سمع معه على ابن أُميلة «جامع التِّرمذي» ورأيت له سماعاً من إبراهيم الزيتاوي في «السُّنن» لابن ماجه بنابلس سنة ثمان وستين وسبعمائة . . . ».

\* ومِمَّن عاصرَ المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ إِبراهيمُ بن غِمْلاَسِ الزُّبَيْرِيُّ قاضيها، النَّجْدِيُّ الأَصلِ التَّمِيمِيُّ (ت١٢٩٣هـ). وهو والدُّ عبد الله بن إِبراهيم مُختصرِ السُّحبِ الوابلة والمُذَيِّلِ عليها (ت ١٣٤٦هـ). يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٣٦).

# ٢٠ إِبْرَاهِيمُ بن فَلاَحِ النَّابُلُسِيُّ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ مِن الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، تُوْفِّيَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق سَنَةَ ثَلَاثِ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَاتُة.

٢١ إِبْرَاهِيمُ بن البُحْلاق الْبَعْلِيُّ، بُرْهَانُ الدِّين .

## ٢٠ - ابنُ فَلاَح النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ٨٤٣هـ):

لم يذكره ابن مفلح، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٨٨)، و«مختصره»: (١٨٢)، و«التَّسهيل»: (٢/٢٥).

وينظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٢٤٦) عن العُليمي فيما يظهر، وعنهما نَقَلَ المؤلِّفُ.

ولعلَّه هو نفسه المذكور بعد رقم (٢٨)، ونَقَلَ المؤلِّف هناك عن «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٦٤) ولم يذكر وفاته، وذكرا أنه والد أَحمد بن إبراهيم، قال السَّخاوي: «الآتي ذكره» ونقل ابن حُمَيْدٍ \_ رحمه الله \_ هذه العبارة وأورده مع أن السَّخاوي نَصَّ في ترجمته على أنه تَحَوَّلَ إلى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يُراجع «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٢٠٢).

وسأَذكرُ \_ في موضعه إِنْ شاء الله \_ نصَّ كلامِ السَّخاوي الذي أَخفاه ابنُ حُمَيْدٍ

#### ٢١ - ابنُ البُحْلاَق البَعْلِيُّ، (؟ 4 ٤٤٨هـ):

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٩٩١)، و«مختصره»:

ويُنظر: «الضَّوء الَّلامع»:[(١/ ١٨٤)، و«الشَّلذرات»: (٧/ ٢٥٢).

قال الحافظُ السَّخَاوِيُّ: «مِمَّن أَخذ عنه الفقه قاضي بَلده الصَّدر عبد القادر بن محمد اليُونيني وغيره، وكان شيخ الحنابلة . . ».

والبُحلاق: من البحلقة افي العين، قال المحبِّي في «قصد السَّبيل» (١/ ٢٥٤): «البحلقة للعين ليست بلغويَّة».

شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ وَمُدَرِّسُهُمْ وَمُفْتِيهِمْ بِمَدِينَةِ (بَعْلَبَكَ)، لَهُ سَمَاعٌ كَثِيرٌ لِلْحَدِيثِ، وَتُوفِّيَ بِهِ (بَعْلَبَكَ) فِي أُوَاسِطِ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَمَانِمَائة. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٢ إِبْرَاهِيمُ بِن مُحَمَّدِ بِن أَبِي بَكْرِ بِن أَيُّوبَ بِن قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ أَبِو إِسْطَق الزُّرَعِيُّ وَثَمَّ الدُّمَشْقِيُّ الشَّهِيرُ بِ «ابنِ ابنِ الْقَيِّم».

#### = ويُستَدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ إبراهيم بن محمد بن التَّقي (ت٠٥٨هـ).

يُراجع: «حوادث الزَّمان»: (١/ ١٢).

- وإبراهيم بن محمد بن أبي حُميدان بن أبي جَدّه. يُراجع ترجمة ابنه «محمد بن إبراهيم في المستدرك في الهامش».

### ٢٢ - البُرهان ابن القَيِّم، (٧١٦ -٧٦٧هـ):

ابن الشَّيخ شمس الدِّين العالمِ المشهورِ تلميذِ شيخِ الإِسلامِ ابن تَيْمِيَّة رحمهم الله. أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ٢٣٥)، و«المَنهج الأَحمد»: (٨٥٤)، و«مختصره»: (١٥٥)، و«تراجم متأَخري الحنابلة»: (٥)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨٨). وينظر: «المعجم المختص»: (٦٦)، و«أعيان العصر» للصَّفدي: (١/ ٣٨)، و«الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٠٣)، و«البداية والنهاية»: (١/ ٤١/)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (١/ ٢٠٥)، و«تاريخ» ابن قاضي شُهبة: (١/ ١٧٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٠٥)، و«الدَّارس»: (٢/ ٨٩)، و«شذرات الذَّهب»: (٢/ ٢٠٨). يراجع: «ابن القيم حياته وآثاره» للدُّكتور بكر أَبو زيد: (٢٣).

والجوزية التي كان جدُّ المترجم هنا أبو بكر قيَّمَها هي إحدى مدارس الحنابلة بدمشق بسوق القَمح. قال الشَّيخُ عبد القادر بن بَدران: «وقد اختلس جيرانها معظمها وبقي إلى الآن بقية ثم صارت محكمةً إلى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بعد =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِلَّ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَسَعِمَائة، وَأُحْضِرَ عَلَى أَيُّوبَ الْكَحَّالِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كَابِنِ الشَّحْنَةِ وَمَنْ بَعْدَه، وَاشْتَهَرَ وَتَقَدَّمَ وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْخَاصّ» فَقَالَ: تَفَقَّه بِأَبِيهِ، وَشَارِكَ وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْخَاصّ» فَقَالَ: تَفَقَّه بِأَبِيهِ، وَشَارِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَسَمِعَ، وَأَقْرَأً، وَاشْتَعَلَ بِالْعِلْمِ. وَمِنْ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ وَتَعَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِمَادِ الدِّينِ ابن كَثِيرٍ مُنَازَعَةٌ فِي تَدْرِيسٍ، فَقَالَ لَهُ ابنُ كَثِيرٍ: أَنتَ تَكُرَهُنِي لأَنِّي عَمَادِ الدِّينِ ابن كَثِيرٍ مُنَازَعَةٌ فِي تَدْرِيسٍ، فَقَالَ لَهُ ابنُ كَثِيرٍ: أَنتَ تَكُرهُنِي لأَنِّي اللَّهُ شَرَحَ اللَّاسُ فِي أَنَّكَ أَشْعَرِيُّ وَشَيْخُكَ ابنُ تَيْمِيَّة ، وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ: إِنَّهُ شَرَحَ الأَلْفِيَّةَ لابنِ مَالِكٍ (١) أَشْعَرِيُّ وَشَيْخُكَ ابنُ تَيْمِيَّة ، وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ: إِنَّهُ شَرَحَ الأَلْفِيَّةَ لابنِ مَالِكٍ (١) وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ: إِنَّهُ شَرَحَ الأَلْفِيَّةَ لابنِ مَالِكٍ (١) وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ: وَالْفِقْه، عَلَى طَرِيقَةِ أَبِيه، وَدَرَّسَ فِي أَمَاكِنَ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي صَفْرٍ سَنَةَ سَبْع وَسِتِينَ وَسِبِعِمَائة أَبِيهِ، وَدَرَّسَ فِي أَمَاكِنَ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي صَفْرٍ سَنَةَ سَبْع وَسِتِينَ وَسِبِعِمَائة (٢).

ومحي الدِّين: هو يوسف بن عبد الرَّحمن بن علي بن الجوزي (ت٦٥٦هـ).

الألف، وهي الآن مقفلة، لا ندري ما يصنع بها الزَّمان فيما بعدُ. قرأْتُ كتابةً على حَجَرٍ موضوعٍ في أَسقِفَة إحدى حجراتها فإذا فيه: فرغ من عمل هذا المدرسة المباركة سنة أثنتين وخمسين وستمائة تقبل الله من منشئها الصاحب محي الدِّين \_رحمه الله\_". يُراجع: «الدَّارس»: (٢/ ٢٩)، و«مُنادمة الأَطال»: (٢٢٧).

<sup>(</sup>۱) اسم شرحه: ﴿إِرشاد السالك . . . ﴾ له نُسختان خطيتان ، وحققه بعضُ الدارسين بالجامعة الإسلامية . وكنتُ والله الحمد أوّل من عَثَرَ عليه ، وله رسالة في اختيارات شيخ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّة نَشَرُهَا الذّكتور بكر أبو زيد .

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ مفلح: "تُوفِّي يوم الجمعة مستهل صفر سبع وستين وسبعمائة ببستانه بالمِزَّة، وصُلي عليه بجامع المِزَّة، ثم صُلي عليه بجامع جراج، ودُفن عند والده بباب الصَّغير، وحضر جنازته القُضاة والأعيان، وكانت جنازة حافلة. قال ابنُ كثير: بلغ من العُمر ثمانياً وأربعين سنة. وترك مالاً كثيراً يقارب مائة ألف درهم».

أخباره وتخريج ترجمته في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٣٧).

فائدة: للإمام شمس الدِّين محمد بن أبي بكر والد برهان الدِّين ابن القيم سبط هو؛ عبد الرَّحمٰن بن أَحمد بن محمد بن إبراهيم الخواجا الوجيه الدِّمشقي، نزيل مكة والد أَحمد ومحمد ويحيى . . . وغيرهم يعرف جده بـ «ابن أبي الفرج» وهو بـ «ابن قيم الجوزية» فأُمُّه ابنةُ الشَّمس ابن قيِّم الجَوْزِيَّة .

قدم مكة بعدَ الثَّلاثين بيسير فاستوطنها واشترى بها دوراً وعمرها . . .

مات بمكة في ربيع الأول سنة ست وخمسين، وخلف دوراً وأولاً.

كذا قال السخاوي في «الضَّوء الَّلامع»: (٤/ ٥٥).

\* وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله أيضاً في «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ٣٢٦، ٣٢٧).

- أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إبراهيم. وقال: الدمشقي الأصل المكي، الشهير كأبيه بـ «ابن قيم الجوزية» ممن ورث أباه . . . ثم قال: ثم ارتحل بولديه وأخيه إلى القاهرة فماتوا بها في طاعون سنة ثلاث وسبعين.

وذكره المؤرخ نجم الدين ابن فهد في «إِتحاف الورى»: (٤٩٧/٤) قال: «والشهاب أَحمد بن عبد الرحمن بن قيم الجوزية يوم الاثنين سابع عشر رجب».

ثم ذكر عثمان وستيت ابني عبد الرحمن، وعبد العزيز وأبا بكر ابني أحمد بن عبد الرَّحمٰن وهم الذين ذكر السخاوي أنهم ماتوا جميعاً في طاعون مصر سنة ٨٧٣هـرحمهم الله.

## \* يستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- إبراهيم بن محمد بن أَحمد بن إِسماعيل، السُّبيعي، النَّجْدِيُّ، الأُشَيْقِرِيُّ (ت١١٠٨هـ). يُراجع: «علماء نجد»: (١٣٨/١).

\_ وإبراهيم بن محمد بن صدّيق بن إبراهيم بن يُوسف الرَّسَّام .

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٠، ٢١)، و«إِرشاد الطَّالبين»: (٢٥٠).

٣٣ - إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن تَيْمِيَّةَ ، يُلَقَّبُ ب: «أَمِينِ الدِّينِ».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ «مَكَارِمَ الأَّخْلاَقِ» لِلْخَرَائِطِيِّ عَلَى زَيْنِ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيل الأَنمَاطِيِّ.

## ٢٣ ـ أُمينُ الدِّينِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، ( ٦٦٠ تقريباً \_ ٧٣٧هـ ) :

لم يذكره ابنُ مُفلح، ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي.

يَبدو أَن جدَّه عبد الغني بن محمد، سيف الدين (ت٦٣٩هـ) ولا أُعرف عن والده شيئاً. ولم أُجد من أُخباره إلا ما ذكر المؤلِّف عن الحافظ ابن حَجر في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٦٤). ولم يذكر وفاته.

وبعد كتابة هذه الأحرف عثرتُ \_ ولله المنّة \_ على شيء من أُخباره في «ذيل التّقييد» لتقيّ الدّين الفاسِيّ المُكي: (١/ ٤٤٩)، قال: «إبراهيم بن محمد بن عبد الغني بن محمد بن الخضر بن تيميّة الحرّاني، أُمين الدّين، أبو محمد. سمع على العزّ عبد العزيز بن عبدالمنعم الحرّاني «مُعجم أبي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيّ» و«فضائل شعبان» لابن الأخضر، و«جزء ابن الجباره» وسمع من ابن خطيب المِزّة، وابن الخيمي وشاميّة بنت البكري وغيرهم.

مولده في حدود سنة ستين وستمائة قاله ابن رافع، ومات ليلة الخميس ثامن عشر جُمَادَىٰ الآخرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. وأَجازُ للبرهان بن صديق الرَّسام».

أقول: لم أجده في «وفيات ابن رافع» فلعلّه في «مشيخته»، و«مشيخة ابن رافع» ليست تحت يدي. وما دامت وفاته سنة ٧٣٧هـ فهو لا يدخل في شرط الكتاب فليعلم.

#### پستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن إسماعيل السُّبيعيُّ النَّجْدِيُّ الأُسْيُقِرِيُّ (ت١٨٥هـ) ابن الشيخ المشهور محمد بن إسماعيل النَّجديُّ، تولى قَضاء =

## ٢٤ إِبْرَاهِيمُ بن مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدِ الْحَلَبِيُّ ، جَمَالُ الدِّين .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةَ سِتٍ وَسَبْعِينَ وَسبِعِمَائة، وَسَمِعَ ٩ مِنْ الدَّمْيَاطِيِّ، وَالأَبْرْقُوهِيِّ (١)، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَجَازَ / لَهُ الْفَخْرُ، وَزَيْنَبُ

= القرائن، من أبرز تلاميذه الشيخ عبد العزيز الحُصيّن.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٣٩).

\_ وإبراهيم بن محمد بن عُنيَّقِ النَّجْدِيُّ الحَنبليُّ (ت بعد ١٢٨٣هـ) مختصر «عنوان المجد».

يُراجع: «علماء نجد»: (١٤٨/١).

٢٤ \_ جَمَالُ الدِّينِ ابنُ الشِّهَابِ الحَلَبِيِّ الكاتِبُ، (٦٧٦ ـ ٧٦٠هـ):

لم يذكره ابنُ مفلح ولا العُلَيمي، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٨٢).

وينظر: «الوافي بالوفيات»: (٦/٣٦)، «أُعيان العَصر»: (٢٦/١) مخطوط، و«فيل التَّقييد»: (١٥٨)، و«النُّجُوم الزَّاهرة»: (١٥٨/١)، و«السُّلوك»: (٣٦/١/٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/٣٧)، و«تاريخ =

(۱) هو أبو المعالي أحمد بن إسحٰق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي المصري المحدِّث المسند المُتُوفَّىٰ سنة ٧٠١هـ. منسوبٌ إلى أَبْرَقُوه \_ بفتح الهمزة والباء الموحدة، وسكون الراء وضمّ القاف، والهاء.

«معجم البلدان»: (١/ ٦٩)، قال: ويكتبها بعضهم: أبرقويه. ونقل عن أبي سعد السَّمعاني أَنها بُلَيْدَةٌ بنواحي أصفهان على عشرين فرسخاً منها.

يُراجع: «الأنساب».

وخرَّج له سَعْدُ الدِّين مَسعود بن أَحمد الحَارثي الحَنبَلِيّ مشيخةً حافلةً، هي من مصادري ولله المنَّة.

أخباره في «الدرر الكامنة»: (١/ ١٠٩) . . . وغيره .

بِتُ مَكِّيٍّ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الشَّامِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ قُدُومُهُ الْقَاهِرَةَ مِنْ حَلَبَ صُحبة أبيهِ، فَكَتَبَ فِي الإِنشَاء، وَكَانَ عَلاَءُ الدِّينِ بن الأَثِيرِ يَأْنُسُ بِهِ

= ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١١)، و«فيل العبر» للحُسني: (٣٣٠)، و«إعلام النُبلاء»: (٥/٢٧).

- والده شهاب الدِّينَ أَبو الثَّنَا محمود بن سَلمان الحَلَبِيُّ الكاتبُ المترسلُ (ت٥٢٧هـ) صاحب المؤلَّفات في ذلك منها: «حُسْنُ التَّوَسُّل . . . » وهو أَصلُ لدوحةِ آل أَبي الثناء فأولاده وأحفاده من أفاضل العلماء والأُدباء والكُتَّاب؛ منهم إبراهيم المذكور، ومنهم:

- ـ محمد بن محمود (٢٧٧هـ).
- ـ وأبو بكر بن محمد بن محمود (ت٤٤٧هـ).
- ـ وأُحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمود (ت٤٥٧هـ).
- ـ وعلي بن أبي بكر بن محمد بن محمود (ت٧٦٤هـ).
  - \_ ومحمد بن إبراهيم بن محمود (ت٦٩هـ).
  - ـ ومحمود بن محمد بن محمود (ت٧٨٠هـ).
  - ـ وزاهدة بنت إبراهيم بن محمود (ت٧٨٠هـ).
    - \_ وإسماعيل بن محمود (؟) . . . وغيرهم .

قال الصَّفَدِيُّ - رحمه الله -: «كتب المنسوب، الأقلام السَّبعة طبقة، وهو من أُظرف النَّاس فيما يكتبه خصوصاً في التَّاريخ والحَوَاشي على الهَوَامش، كتب بخطِّه المليح نسخة - «جامع الأُصول لم يرَ أُحدُّ أُظرفَ منها، وكتب «السِّيرة» لابن هشام بخطِّه أَيضاً من أَحسن ما يكون».

وقال أيضاً: «ولم يزل بها كاتب السِّرِّ إلى أَن عُزِلَ بالقاضي زين الدِّين عمر بن أَبي السَّفاح في جُمَادَىٰ الأُولى سنةَ تسعِ وأَربعين وسبعمائة ورُتب له راتب يكفيه، وهو =

وَيَرْكُنُ إِلَيْهِ، وَاسْتَقَرَّ هُوَ فِي كِتَابَةِ السِّرِ بِحَلَبَ بَعْدَ عَزْلِ عِمَادِ الدِّينِ بن القَيْسَرَانِيِّ، فَبَاشَرَهَا إِلَى أَن صُرِفَ بِتَاجِ الدِّين بن الزَّيْنِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ رُتِّبَ فِي دِيوَانِ الإِنشَاءِ بِدِمشْقَ إِلَى أَن صُرِفَ بِابْنِ أَخِيهِ شَرَفِ الدِّين أَبِي بَكْرٍ عَنْ كِتَابَةِ السِّرِّ بِهَا، فَعُزِلَ هُوَ بِعَزْلِهِ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، ثم نَابَ فِي دِيوَانِ الإِنشَاءِ بِمِصْرَ عَنْ عَلاَءِ الدِّينِ بنِ فَضْلِ اللهِ، وَبَاشَرَ تَوْقِيعَ الدَّسْتِ (١)، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى بِمِصْرَ عَنْ عَلاَءِ الدِّينِ بنِ فَضْلِ اللهِ، وَبَاشَرَ تَوْقِيعَ الدَّسْتِ (١)، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى كِتَابَةِ السِّرِ بِحَلَب سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعَين، ثُمَّ عُزِلَ بابنِ السَّفَّاح، ثُمَّ أُعِيدَ، وَكَانَ بِمِصْرَ عَنْ عَلاَءِ الدِّينِ يَسُدُّ عَنْهُ إِلَى أَن صُرِفَ عَنْهُ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعَين، مُن عَرَفَة، وَقِيلَ: فِي سَابِعِهِ، وَأَرَّخَهَا وَخَمْسِينَ، وَاسْتَمَرَّ بِطَّالاً إِلَى أَن مَاتَ يَوْمَ عَرَفَة، وَقِيلَ: فِي سَابِعِهِ، وَأَرَّخَهَا وَخَمْسِينَ، وَاسْتَمَرَّ بِطَّالاً إِلَى أَن مَاتَ يَوْمَ عَرَفَة، وَقِيلَ: فِي سَابِعِهِ، وَأَرَّخَهَا مَنْ شِعْرِهِ (٢): فَي سَابِعِهِ، وَأَرَّخَهَا فَيْ مُنْ فِي شَوَّالِ سَنَةَ سِتٍ وَسَبْعَينَ وَسِبِعمائة، وَالأَوَّلُ أَقْوَىٰ؛ لأَنَّه قَوْلُ الصَّفَدِيِ وَهُو أَخْبَرُ بِهِ، وَمِنْ شِعْرِهِ (٢):

إِنَّ اسْمَ مَنْ أَهْوَاهُ تَصْحِيفُهُ وَصْفٌ لِقَلْبِ الْمُدْنَفِ الْعَانِي

= شهي الألفاظ، حسن المحاضرة، حُفظة للأشعار والحكايات، ممتع المذاكرة، له ذَوْقٌ في الأدب، يذوق التّورية والاستخدام، ويذوق البَديع، ويحفظ من الألغاز كثيراً . . . وأجاز لي مرويات بخطه في سنة ست وثلاثين وسبعمائة بدمشق لازمته مدّة مقامي بالقاهرة سنة خمسٍ وأربعين وسبعمائة بديوان الإنشاء بالقلعة».

<sup>(</sup>۱) الدَّستُ له معانِ كثيرة، والمقصود هنا ما قاله الشهاب محمود والد المترجم: أنه بمعنى الديوان ومجلس الوزارة والرئاسة. يُراجع: «شفاء الغليل»: (١٢٢ ـ ١٢٤)، و«قصد السبيل»: (٢٦ / ٢٦).

<sup>(</sup>٢) قال صلاحُ الدِّين الصَّفَدِيُّ ـ رحمه الله ـ: وكتب إليَّ ملغزاً في «غلبك»، وأورد البيتين المذكورين، وبعدهما:

وَشَطْرُهُ مِن قَبْلِ تَصْحِيفِهِ يُقَادُ فِيهِ الْمُذْنِبُ الْجَانِي وَفِيهِ يَقُولُ الشَّرِيفُ إَبْنُ قَاضِي العَسْكَرِ:

إِنَّ مَحْمُودَ وَٱبْنَهُ بِهُمَا تَشْرُفُ الرُّتُبْ فَدِمَشْقُ بِلَا سَمَتْ حَلَبْ فَيِهَاذَا سَمَتْ حَلَبْ

\_انتَهَىٰ \_.

قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ»: وَقَدْ كَتَبَ إِلَيَّ بِاللَّغْزِ الْمَذْكُورِ فَأَجَبْتُهُ عَنْهُ بِقَوْلِي:

لُغْزِكَ يَا مَن رُؤْيَتِي وَجْهَهُ

تَكْحُلُ بِالْأَنْ وَارِ أَجْفَانِي تَكْحُلُ مِالْأَنْ وَارِ أَجْفَانِي يَهْدِي ضَمِيرِي لَحِمَىٰ حِلَّهِ

وَأَيُّدُ الْقَدُولَ بِبُرْهَانِ

إِن زَالَ مِنْهُ الرُّبِعُ مَعْ قُلْبِهِ

فَإِنَّهُ لِلْمُلْنِبِ الْجَانِي فَإِنَّهُ عَلِيْلُ تَصْحِيفَ الَّذِي رُمْتَهُ

فَالْقَلْبُ فِي تَصْحِيفِهِ الثَّانِي

وإِنْ أَزَلْتَ الرَّبِعِ مِنْهُ غَدَا مُصَحِّفاً لِي مِنْهُ ثُلْثَانِ وَهُوَ إِذَا صَحَّفْتَهُ ثَانِياً اسمٌ لِمَحْبُوبِ لَنَا ثَانِ فَكتبتُ أَنَا الجوابَ عَن ذَلك، وأورد الأبيات التي نَقَلَها المُؤلِّفُ من «أَلْحَانِ

السَّوَاجِعِ». وراجعنا كتاب (أَلحان السَّواجِعِ» وصَحَّحنا النَّصَّ عنه وهي نُسخةٌ خطيَّةٌ

أصليَّةٌ في جامعةِ الإمامِ غير مرقَّمة الصفحات.

قَالَ: وَهُوَ غَلْبَكُ. وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُهَنِّيهِ :

بِعَوْدَتِكَ الْغَرَّاء قَرَّتْ نَوَاضِرُ

وَأَمْسَتْ وُجُوهُ السِّرِّ وَهْيَ نَوَاضِرُ

فَرَوْضُ الأَمَانِي ظِلُّهُ بِكَ وَارِفٌ

وَحَوْضُ التَّهَانِي طَلُّهُ مِنكَ وَافِرُ

٢٥ - إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، الْبُرْهَان، أَبُو إِسْحٰق الهَاشِمِيُّ الْجَعْفَرِيُّ،
 مِنْ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرِ بن أَبِي طَالِبِ النَّابُلُسِيُّ، الْعَطَّارُ، أَخُو
 «عَلِيِّ» الآتِي.

## ٢٥ - ابنُ العَفِيفِ النَّابُلُسِيُّ ، (٧٠ - ٨٧٤ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح.

أُخباره في: «المنهج الأُحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧١)، و«التَّسهيل»: (٢٨).

ويُنظر: «المَنهج الجلي»: (١٨)، «معجم ابن حَجر»: (٣١)، و«الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٢٥).

قال العُلَيْمِيُّ في «المنهج»: «وكان في عصر الشَّيخ شمس الدِّين بن عبد القادر جماعةٌ من الحنابلة بنابلس من الرِّجال والنِّساء الأخيارِ، رواةِ الحديثِ الشَّريف فالرِّجالُ منهم أُخواه شهاب الدين أُحمد، وكان من أهل الفضل مُفتياً، وبرهان الدِّين أَبو الفداء إبراهيم، وابنُ أُخته إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم بن العَفِيفِ».

وذكر بعده أَحد أقربائه فقال: ورفيق الشَّيخِ شمس الدِّين هو الفاضل المحدِّث الرَّحال جَمَال الدِّين عبد الله بن نَجم الدِّين محمد بن العَفِيف محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ الْعَفِيفِ" وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبِعِمَائِة ، وَسَمِعَ عَلَى الْعَلَائِيِّ ، وَابْنِ الْخَبَّازِ ، وَالْمَيْدُومِيِّ ، وَالْقُطْبِ أَبِي بَكْرِ بنِ الْمُكَرَّم ، وَمُحَمَّد بن غَالِبِ المَاكِسِينِيِّ ، وَسُلَيْمَانِ الأَذْرَعِيِّ وَمُحَمَّد بن غَلِي المَاكِسِينِيِّ ، وَسُلَيْمَانِ الأَذْرَعِيِّ وَمُحَمَّد بن غَبْدِ الْوَاحِدِ بن طَاهِرٍ إِمَامٍ قُبَّةِ مُوسَى بِالْمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ ، وَالشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ بن طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيِّ فِي آخَرِينَ ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ "الْمُوافَقَاتِ الْعَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَاكِيةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ الْمَالِيَةِ وَالأَبْدَالِ وَصَعِيحَ مُسْلِم » و «جُزْء ابْنِ عَرَفَة » أو مُنتَقَىٰ منه ، وَعَلَى الثَّالِثِ الْكَثِيرَ.

وَأَجَازَ لَهُ خَلْقُ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْأَئِمَّةُ، وَقَدْ لَقِيَهُ شَيْخُنَا بِنَابُلُس فَحَدَّثَهُ بِأَحَادِيث مُنتَقَاة امِنْ «جُزْءِ ابْنِ عَرَفَةَ» وَكَلَذا سَمِعَ عَلَيْهِ التَّقِيُّ أَبُو بَكْرِ الْقَلْقَشَنْدِيّ، وَروي لَهُ عَنْهُ.

مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمَائِهُ بِنَابُلُس.

<sup>=</sup> \_ وولده عبد القادر بن عبد الله بن العَفيف (ت٨٧٨هـ) ذكر المؤلّف عن "الشَّذرَات» كما سيأتي وهو في "المنهج»: (٥٠٥)، و"مختصره»: (١٩١).

قال الحافظُ ابنُ حجنِ: "لَقِيتُهُ بنابُلُس سنةَ ثلاثٍ وثَمَانِمَائة وحدَّثني بأَحاديث منتقاة من «جُزْءِ الحَسَن بنُ عَرَفَةَ» بسماعه على ابن الخبَّاز وكان عنده عنه من «مُسند أَحمد» واصحيح مُسلم». وسمع على الميدومي «جُزْءَ الحَسَنِ بن عَرَفَةَ» والمشيخة ابن الجَوْزِيُّ» . . . » .

ابنُ عَرَفَةَ هو: الحسن بن عَرَفَةَ بن يزيد، أَبو علي البغدادي المؤدب (ت٢٥٧هـ). طبع هذا الجزء في الكويت سنة ٢٠٦هـ في دار الأقصىٰ.

- ٢٦- إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، الْبُرْهَانُ بْنُ الْبَدْرِ النَّابُلُسِيُّ، الآتِي أَبُوهُ وَأَخُوهُ الْكَمَالُ مُحَمَّدٌ.
- قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ عَلَيَّ بَعْضَ الْكُتُبِ السِّتَّة وَغَيْرَهَا / بَلْ كَتَبَ عَنِّي مَجْلِساً مِنَ «الأَمَالِي»، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِهِ.
- ٢٧- إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحِ بن مُفَرِّج بِالْجِيمِ بن عَبْدِ اللهِ ، القَاضِي ، بُرُهَانُ الدِّين ، أبو إِسْحٰق ، بن الشَّيْخِ أَكْمَلِ الدِّينِ أبي عَبْدِ اللهِ بن الشَّرَفِ أبي مُحَمَّد بن الْعَلَّمَةِ صَاحِبِ «الْفُرُوع» فِي الْمَذْهَبِ

## ٣٦ - بُرْهَانُ الدِّينِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ \_ ؟) :

من أُسرة علمية كبيرة حنبلية في نابُلُس يرجع نسبها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك يقال: (الجعفري).

- \_ والده محمد بن عبد القادر، بدر الدين (ت٨٨١هـ).
- \_ وجده عبد القادر بن محمد، شرف الدين (ت٧٩٣هـ).
- ـ وأُبو جده محمد بن عبد القادر، شمس الدين ؟٧٩٧هـ).
- كلُّ هؤلاء لهم أولادٌ وأحفادٌ من أهل العلم سيذكر المؤلف بعضهم.
  - أَخباره عن «الضُّوء الَّلامع»: (١/ ١٥٠، ١٦٤).
- \* وولده إبراهيم بن إبراهيم (ت بعد ٨٨٠هـ) هو الذي استدركه الشَّيخ سُلَيمان الصَّنيع في أول التَّراجم عن «الضَّوء الَّلامع»: (١/٧). كما أَسلفتُ.
  - ٢٧ ـ البُرهان ابنُ مُقْلِحٍ ، (٨١٦ ـ ٨٨٤) :
  - صاحب «المُبدع»، و«المَقصد الأرشد».
- أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٨)، و«مختصره»: (١٩٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٦/ ٨٦).

الشَّمْسِ الْمَقْدِسِيُّ، الرَّامِينِيُّ الأَصْلِ - وَ«رَامِين» مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُس - ثُمَّ الدَّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الآتِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَوَلَدُهُ النَّجْم عُمَر، وَيُعْرَفُ كَأَسْلاَفِهِ بـ «ابنِ مُقْلِحٍ» قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

= ويُنظر: «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٢٥)، و«الدَّارس»: (٥٩)، و«قُضاة دمشق»: (٣٠٠)، و«القلائد الجَوهرية، و«حوادث الزَّمان» للحمصي: (١/ ٧٩)، و«شذرات الذَّهب»: (١٤)، و«منادمة الأَطلال»: (٢٣٢)، و«المدخل».

وآل مُفلح من الأسر الحنبلية الكثيرة العدد، برز منها علماء فضلاء، وفقهاء وقضاة . جدهم الأعلى الشيخ شمس الدين محمد بن مفلح صاحبُ «الفُرُوع» أحد كبار تلاميذ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة رحمهما الله . وقد فصَّلتُ القولَ عن هذه الأسرة في مقدمة «المقصد الأرشد» الذي صدر عن مؤسسة الخانجي ١٤١هـ كما فصَّلتُ القولَ عن المؤلف «البُرهان ابن مفلح» وتحدثت عن آثاره وأخباره فليرجع إليه من شاء مأجوراً غيرَ مأمور .

- \* وَيُستدرك على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :
- إِبْراهيم بن محمد بن عبد الجليل بن محمد بن أبي المواهب بن عبد الباقي الدَّمشقي الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ).
  - يُراجع: «النَّعت الأَكمل): (٣٠٧).
  - \* وممن أسقطهم المؤلف عمداً عفا الله عله -:
- الشَّيخ إبراهيم بن محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ (ت بعد ١٢٥١هـ) ابن الإمام المجدِّد.

قال ابنُ بِشرِ في (عنوان المجد): (١/ ١٨٦) ـ في تَرجمة الشَّيخ محمَّد بن عبدِالوَهَّابِ ـ: ﴿ أَخِذَ عنه عِدَّة من العُلماءِ الأَجلاَء . . . فمنهم أَبناؤه الأَربعة العُلمَاء والقُضَاة الفُضَلاء . . حُسين وعبد الله وعلى وإبراهيم . . ولَقد رأَيتُ لهؤلاء الأَربعة =

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَمَانِمَائِة بِدِمَشْق، وَنَشَأ بِهَا فَحفِظَ الْقُرْآن، وَكُتُباً، مِنْهَا: «الْمُقْنِعُ» فِي الْمَذْهَبِ، وَهمُخْتَصَر ابن الْحَاجِبِ» الأَصْلِي، وَكَتُباً، مِنْها: «الْمُقْنِعُ» وَ«الْفِيَّة ابنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَثَلا وَ«الشَّاطِبِيَّة»، وَ«الرَّائِيَّة»، وَ«الْفِيَّة ابنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَثَلا بِالسَّبْعِ عَلَى بَعْضِ الْقُرَّاءِ، وَأَخذَ عَنِ الْعَلاَءِ البُخَارِيِّ فُنُوناً، وَفِي الْفِقْهِ عن جَدِّهِ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ الْحَدِيث، وَكَذَا أَخَذَ عَنْ آخِرِينَ حَتَّى عَنْ فَقِيهِ الشَّافِعِيَّةِ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ، وَأَذِنَ لَهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابْنِ الْمُحِبِّ الْأَعْوَى بُنُوناً ، وَكَذَا أَخذَ عَنْ آخِرِينَ حَتَّى عَنْ فَقِيهِ الشَّافِعِيَّةِ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ، وَأَذِنَ لَهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابْنِ الْمُحِبِّ الْمُعْرَجِ . وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَانتَفَعَ بِهِ الْفُضَلاَءُ، وَكَتَبَ عَلَى «الْمُقْنِعِ» الْأَعْرَجِ . وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَانتَفَعَ بِهِ الْفُضَلاءُ، وَكَتَبَ عَلَى «الْمُقْنِعِ» شَرْحاً فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، وَعَمِلَ فِي الْأُصُولِ كِتَاباً، بَلْ بَلَغَنِي أَنَّهُ عَمِلَ لِلْحَنَابِلَةِ شَرْحاً فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، وَعَمِلَ فِي الْأُصُولِ كِتَاباً، بَلْ بَلَغَنِي أَنَّهُ عَمِلَ لِلْحَنَابِلَةِ سَرْحاً فِي أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، وَعَمِلَ فِي الْأُصُولِ كِتَاباً، بَلْ بَلَغَنِي أَنَّهُ عَمِلَ لِلْحَنَابِلَةِ سَلَامُ فَي وَلِي قَضَاءَ دِمَشْقَ غَيْرُ مَرَّةٍ فَحُمِدَتْ سِيرِثَهُ، وَطُلِبَ بَعْدَ الْقَاضِي عِنْ اللَّذِينَ لِقَضَاءِ مِصْرَ فَتَعَلَلُ، وَقَدْ لَقيتِه بِدِمِشْقَ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ فِقِيهاً،

العُلماء الأَجلاء مجالسَ ومحافلَ في التَّدريس في بلد الدِّرعيَّة، وعندهم طلبةُ علم من أَهلِ الدِّرعية، ومن أَهلِ الآفاق؛ من أَهل صَنعاء وزَبيد واليَمَن وعُمان وغيرهم من نواحي نَجدِ والأقطار، ما يُفضي بِمَن حكاه إلى التَّكذيب، ولهؤلاء الأَربعة المذكورين من المعرفة ما فاقوا به أَقرانهم، ولكلِّ واحدٍ منهم عندَ بيته مدرسةٌ فيها طلبةُ علم يأخذون عنهم في كلِّ وقت، ونَفَقَتُهُم جاريةٌ لهم من بيتِ المالِ . . . ».

ثم ذَكَرَ منازلهم في العِلم فقال عن إبراهيم: «وأَمَّا إبراهيمُ بن الشَّيخ فرأَيتُ عنده حلقةً في التَّدريس، وله معرفةٌ في العلم، ولكنَّه لم يَلِ القَضَاء، قرأْتُ عليه في صِغري سنة أَربع وعشرين ومائتين وألف».

ويُراجع «مشاهير عُلماء نجد»: (٧٢)، ونَقَلَ عن الشَّيخ عبد الرَّحْمٰن بن قاسم قوله: «ولم أَقف له على وَفاة، لكنَّه موجودٌ سنة ١٢٥١هـ في مصر وتُوفي بها رحمه الله. ولم يذكره شَيْخُنَا ابنُ بَسَّامٍ فَكَانَ مُسْتَدْرَكاً عَلَيْهِ.

أُصُولِيّاً، فَصِيحاً، ذَا رِئَاسَةٍ وَوَجَاهَةٍ، وَشَكَالَةٍ، فَرْداً بَيْنَ رُفَقَائِهِ، وَمَحَاسِنُهُ كَثِيرَة.

تُوفِّيَ لَيْلَةَ أَرْبَعِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمَائة بِالصَّالِحِيَّة، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فِي مَجْمَعِ حَافِلٍ، وَشَهِدَهُ النَّائِبُ وَخَلْقٌ، وَدُفِنَ عَندَ سَلَفِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ الْبُنُهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ. - انتَهَىٰ - .

قُلْتُ: شَرْحُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى «الْمُقْنِعِ» وَهُوَ الْمَشْهُورُ بـ «الْمُبْدِعِ» وَهُوَ عُمْدَةٌ فِي الْمَذْهَب، أَجَادَ فِيهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٢٨ إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ ، الْبُرْهَانُ النَّابُلُسِيُّ وَالِدُ «أَحْمَدِ» الْبُرْهَانُ النَّابُلُسِيُّ وَالِدُ «أَحْمَدِ» الآتِي، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ فَلاَح».

## ٢٨ ـ ابنُ فَلاَحِ النَّابُلُسِيُّ، (؟ - ٨٤٣هـ) :

هذه التَّرَّجمة مُكرَّرةٌ فهي نَفسها التَّرجمة رقم (٢٠) السَّالفة الذِّكر. وقد نَقَلَها المؤلِّف عن السَّخاوي لا غيرُ. إلا أَنَّه ذَكَرَهُ في الأُولى: إبراهيم بن فَلاَح، وفي الثانية: إبراهيم ابن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد البُرهان النَّابُلُسِيُّ.

شيخه عبد الملك المذكور هنا هو: عبد الملك بن أبي بكر بن علي بن عبد الله بن علي الله عن عبد الله بن علي الموصلي الأصل ثم الدمشقي المقدسي الشافعي (ت٤٤٨هـ).

أُخباره في «الضَّوء الَّلامع»: (٥/ ٨٤).

وذكر الحافظُ السَّخاويُّ عن عبد الملك هذا أَنه كان متصوفاً، وأَنه أَلف رسالة في التصوف، وقال: «أَخذاعنه الأَكابر، وهرعوا لزيارته والأَخذ عنه والاستشفاع به. وكان الشهاب بن رسلان يجله ويدل عليه من يروم أَخذ الطريق . . . ».

أقول بعد ذلك: لا تُستنكر هذه الحكاية من رجل موغل في التّصوف يؤمن بمثل هذه المنامات والخوارق؟!

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": حَكَىٰ عَنْهُ وَلَدُهُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ المَلِكِ بِن أَبِي بَكْرٍ المَوْصِلِيِّ الأَصْلِ ثُمَّ الْمَقْدِسِيِّ، قَالَ (١): رَأَيْتُ فِي تَرْجَمَةِ وَزِيرٍ لِصَاحِبِ المَوْصِلِ أَنَّهُ تَعَاهَدَ هُوَ وَصَاحِبُ الْمَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ لِصَاحِبِ المَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ اللّهِ وَسَاحِبِ الْمَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ اللّهِ وَسَاحِبِ المَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ اللّهِ وَسَاحِبِ المَوْصِلِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا حُمِلَ الدّينِ اللّهِ مَكَمَّةَ وَطِيفَ بِهِ أُسْبُوعاً ، ثُمَّ يُردُّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيُدْفَنُ فِي رِبَاطِ جَمَالِ الدّينِ ، وَلَى مَكَةً وَطِيفَ بِهِ أُسْبُوعاً ، ثُمَّ يُردُّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيُدْفَنُ فِي رِبَاطِ جَمَالِ الدّينِ ، يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بِن عَلَيٍّ بِن مَنصُورِ الأَصْبَهَانِيَّ الْمَعْرُوفَ بِالْجَوَادِ الذَّي فِي رُكُنِ يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بِن عَلَيٍّ بِن مَنصُورِ الأَصْبَهَانِيَّ الْمَعْرُوفَ بِالْجَوَادِ الذَّي فِي رُكُنِ يَعْنِي بِهِ مُحَمَّدَ بِن عَلَيٍّ بِن مَنصُورِ الأَصْبَهَانِيَّ الْمَعْرُوفَ بِالْجَوادِ الذَّي فِي رُكنِ الْمَسْجِدِ الْقِبْلِيِّ وَيُكْتَبُ عَلَى بَابِ الرُّبَاطِ: ﴿ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (٢) ، فَمَاتَ الْوَزِيرُ وَفُعِلَ بِهِ ذَٰلِكَ .

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَلَمَّا قَرَأْتُ لهذِهِ التَّرْجَمَة تَاقَتْ نَفْسِي أَنْ أَحُجَّ /۱۱ وَأَرَىٰ لهذَا الْمَكْتُوبَ / فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ لَيْلَةً رَأَيْتُ أَنِّي حَجَيْتُ وَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي هِمَّة إِلاَّ الرِّبَاطِ لأَرَىٰ تِلْكَ الكِتَابَة ، فَلَمَّا وَزُرْتُ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي هِمَّة إِلاَّ الرِّبَاطِ لأَرَىٰ تِلْكَ الكِتَابَة ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا وَإِذَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَسْطُر تَعَجَّبْتُ وَهِي:

لي سَادَةٌ قرَّبهم رَبُّهم رَبُّهم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَبُهُم وَالْمُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أمَّا الجوادُ الأَصبهانِيُّ المذكور فهو وزيرٌ لأتابكة المَوصل مشهور بالجود والبر والإحسان لذا لُقُب بـ «الجواد» متميز بالشَّجاعة. سجنه قطب الدين مودود أتابك سنة ٥٥٨هـ في قلعة الموصل ومات سجيناً وحمل إلى المدينة ودُفن في رباط بالبقيع أَعده لنفسه كما ذكر هنا.

يُراجع: «وفيات الأَعيان»: (٥/ ١٤٣). والقِصّةُ والأَبيات والرِّباط مذكورة في تاريخ البقاعي «عنوان الزَّمان»: (نسخة كوبرلي).

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف، الآية: ۲۲.

فَلَمَّا انتَبَهْتُ مِنْ نَوْمِي بَادَرْتُ إِلَى كِتَابِتِهَا فِي الظَّلَامِ عَلَى هَامِشِ كِتَابِ خَوْفاً مِنْ نِسْيَانِهَا. وَحَكَى أَيْضاً عَن شَيْخِهِ مَحْمُود الغَزْنُوِيِّ أَنَّهُ دَحَلَ فِي سِيَاحَتِهِ مَلَطْيَة (١) فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ رَأَىٰ بِلاَلاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَانِ مُرْتَفَعٍ وَهُو سِيَاحَتِهِ مَلَطْية أَنَّ فَبَيْنَا هُو نَائِمٌ إِذْ رَأَىٰ بِلاَلا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَانِ مُرَّفَعٍ وَهُو يُنَادِي أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّواْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَادَرْتُ إِلَى الْخُرُوجِ، فَرَأَيْتُ رَحْبَةً مُنَادِي أَيْهَا النَّاسُ هَلُمُّواْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَبَادَرْتُ إِلَى الْخُرُوجِ، فَرَأَيْتُ رَحْبَةً مُنَادِي أَيْهَا النَّاسُ هَلُمُواْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَبَادَرْتُ إِلَى الْخُرُوجِ، فَرَأَيْتُ رَحْبَةً مُنْ الصَّحَابَة، فَنَظَرْتُ مُنَالِقَةً فِيهَا حَلْقَةٌ عَظِيمَةٌ تَكُونُ قَدْرَ أَرْبِعِماتُهُ نَفْسٍ كُلُّهُمْ مِنْ الصَّحَابَة، فَنَظُرْتُ مَنْ الصَّحَابَة، فَنَظَرُتُ مَعَهُ فِي الْمُرِيدِ وَالإِرَادَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ وَيَجَانِيهِ الْجُنَيْدِ الْبُغْدَادِيُّ ، وَهُو يَتَكَلَّمُ مَعَهُ فِي الْمُرِيدِ وَالإِرَادَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ النَّيِيُ عَلَيْهُ رَأْسَهُ وَهُو يَقُولُ: "خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنْ مَنْ كَالَ مَنْ كَالَ مَنْ كَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَى مُنْتَى وَمُتَابَعَتِي فَهُوا فِي قَرْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ملطية: من التُّغور في بلاد الشام تكرر ذكرها في شعر أبي الطيب المتنبي وفي شعر أبي ولي الطيب المتنبي وفي شعر أبي فراس الحَمَداني. قال ياقوت في «معجم البلدان»: (٥/ ١٩٢): «بفتح أوله وثانيه وسكون الطَّاء ولَمَّخفيف الياء، والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء. وهي من بناء الإسكندر، وجامعها من بناء الصَّحابة. بلد من بلاد الرُّوم مشهور مذكورة تتاخم الشام وهي للمُسلمين».

<sup>(</sup>٢) رحم الله السخاوي، فإنه مع جلالة قدره، واشتغاله بالحديث وعلومه مولع بمثل هذه الحكايات، والمراثي، وأول شرط للرؤيا الصالحة أن لا تناهض مدركاً شرعياً بوجه ما.

وأما الحديث المذكور فأول لفظه: «خير الناس قرني . . . » الحديث من رواية ابن مسعود، وعائشة، وعمران بن حصين، وجعدة بن هبيرة .

وأصله في «صحيح مسلم» من حديث عائشة \_ رضي الله عن الجميع \_.

# ٢٩- إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُفْلِحٍ الْكِفْل حَارِسِيُّ، الإِمَامُ، الْعَالِمِ، الْخَطِيبُ، الْمُقْرىءُ.

تُوفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَة ثَانِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّة سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائة بِكُوفِي يَوْمَ الْجُمُعَة ثَانِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّة سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائة بِكُولِ حَارِس، وَدُفِنَ بِحَرَمِ الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ عِندَ جَدِّهِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

## ٣٠ إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الدمشقى .

رَأَيْتُ بِخَطِّهِ جَانِباً مِنَ «الْكَواكِبِ الدَّرَارِيّ» شَرحِ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد مُؤَرَّخاً سَنَةَ ٨٢٩، وَهُوَ خَطُّ حَسَنٌ.

## ٢٩ - الكِفْل حَارِسِيُّ، (؟ ـ ٨٧٦ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا ابن عبد الهادي.

أُخباره في «المنهج الأُحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧٩).

وينظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢١) عن العُلَيْمِيِّ لا غير.

#### ٣٠ - ابنُ بَدر النَّاجِي الدِّمشقيُّ ، (٨١٠ ـ ٩٠٠ هـ) :

إيراد المؤلِّف ـ رحمه الله ـ لهذه التَّرجمة خَطَّأٌ، فالمذكورُ لا يعدُّ في الحنابلة .

قال الحافظ السَّخاوي في «الضَّوء الَّلامع»: (١/ ١٦٦): «إبراهيم بن محمد بن محمودن بن بدر، برهان الدِّين الحَلَبِيُّ الأَصلِ، الدمشقيُّ، القبيباتيُّ، الشافعيُّ، ويُعرف بـ «النَّاجِي» بالنُّون والجيم، لكونه كان ـ فيما قيل ـ حنبلياً ثم تَشَفَّع وربما قيل له: «المُحَدِّثُ».

وُلد في أَحد الرَّبيعين سنةَ عشرٍ وثمانمائة بدمشق، وقال: أنَّه سمع على شيخنا [ابن حجر]، وابن ناصر الدين، والفخر عثمان بن الصلف، والعلاء بن بردس، والشهاب أَحمد بن الحسن بن عبد الهادي، والزَّين عبد الرَّحمٰن بن الشَّهاب =

٣١ إِبْرَاهِيمُ بِن مُحَمَّد بِن مُفْلِحِ بِن مُفَرِّجٍ بِن عَبْدِ اللهِ، تَقَيُّ الدِّينِ، وَيُقَالُ: بُرُهَانُ الدِّينِ بِن الْعَلاَّمَةِ شَمْسِ الدِّينِ صَاحِب «الْفُرُوعِ» الصَّالِحِيُّ، وَالِدُ الصَّدْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّظَامِ عُمَرَ الآتِيَيْنِ، وَيُعْرَفُ كَأْبِيهِ بِـ «ابنِ مُفْلِحٍ». الصَّدْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّظَامِ عُمَرَ الآتِيَيْنِ، وَيُعْرَفُ كَأْبِيهِ بِـ «ابنِ مُفْلِحٍ».

= خليل، والأريحي، ومما سمعه على العلاء «الشَّمائل» و«مشيخة الأُشرف الفَخر» و «الشُّنن» لأبي داود والتُّرمذي، وعلى الأُحير «صحيحَ البُخاري»، وكذا سمع على عبد الله وعبد الرحمن ابني زُرَيْقٍ، بل قال: إنه أُجازت له عائشة ابنة عبد الهادي حتَّى حُوقق فبين أُنها عامة.

قال السّخاوي: واختُصَّ بـ «العَلاَءِ ابنِ زَكْنُون» وقَرَأَ عليه القُرآن وغيره، وتزوَّج ابنته، ثم فارقه وتحوَّلَ شافعياً غيرَ مرَّةٍ، وقد تكلَّم على النَّاس بأماكن، بل وَخَطَب، مع مزيدِ تحريه وإنكاره على مُعتقدي ابن عَربي ونحوه كابن حامد، مُحِبّاً في أهل السنة، مُنجمعاً عن بني الدُّنيا، قانعاً باليسير، والثَّناء عليه مُستفيضٌ. ووصفه الخيضري بأنه شيخٌ عالمٌ فاضلٌ محدِّثٌ، محرَّرٌ، متقنٌ، معتمدٌ، خَدَمَ هذا الشَّأنِ بلسانِهِ وقلَمِهِ . . . » والخيضري: هو محمد بن محمد قطب الدين (ت٤٩٨هـ). رأيتُ له كِتاباً في «طَبَقَات الشَّافِعِيَّةِ» إلاَّ أنه الآن لَيْسَ تحت يَدي فلعلَّه مترجمٌ فيه وبذلك يَثْبُت أنّه ليس من الحَنَابِلَةِ والله تعالىٰ أعلم .

ويوجد له مؤلفات جَديرة بالاهتمام، منها: تعليق على «التَّرغيب والترَّهيب» للمُنذري في الأزهرية، و«جوابُ النَّاجي في الناسخ والمَنسوخ هل يُمكن جَمعه» في «التَّبموريَّة، و«عُجالة الإملاء» في المغرب، وكتاب في مولد النَّبي ﷺ ووفاته في سوهاج . . . وغيرها.

٣١ ـ تقي الدين ابن مفلح، (٧٥١ ـ ٨٠٣):

أَخباره في «المقصد الأَرشد»: (١/ ٢٣٦)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٧٦)، و«مُختصره»: (١٧٣)، و«تراجم المتأخرين»: (٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢١). = قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَحَمْسِينَ وَسَبِعِمَائِة، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، وَأَخَذَ عَنْ أَبِيه، وَالْجَمَالِ الْمَرْدَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا كَأْبِي الْبَقَاء، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بِنِ القَيِّم، وَالصَّلاحِ بِنِ أَبِي عُمَر، وَالْعَرضِيِّ، وَالْجَوخِيِّ، وَأَحْمَد بِن أَبِي الزَّهْرِ، وَرَحَلَ بَعْدَ السِّتِينَ إِلَى مِصْرَ فَسَمِعَ بِهَا مِنَ القَلاَنِسِيِّ، وَأَخْمَد بِن أَبِي الزَّهْرِ، وَرَحَلَ بَعْدَ السِّتِينَ إِلَى مِصْرَ فَسَمِعَ بِهَا مِنَ القَلاَنِسِيِّ، وَالْخِلاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِينِ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَالْخِلاطِيِّ، وَنَاصِرِ الدِينَ الفَارُوقِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، وَمَهَرَ وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَأَجَادَ، وَدَرَّسَ فَأَفَادَ، وَوَلِيَ قَضَاء الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشَق فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَكَانَ فَاضِلاً، بَارِعاً، بَلْ إِمَاماً، فَقِيها، عَالِما بِمَذْهَبِهِ، دَيِّنَا، أَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَحَمَّ السَّامِ فَي الصَّلْحِ، وَتَشَيَّة بِابْنِ تَيْمِيَّةَ مَعَ غَازَان، وَحَمْرَ تَرْدَادُهُ إِلَيْهِ رَجَاءَ الرَّفِع عَنِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِمَشْقَ وَقَرَرَ مَعَ أَهْلِهَا مَا وَصَعَفَ عَندَ رَجُوعِهِمْ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بَعْدَ الْفِنْنَةِ بِأَرْضِ الْبِقَاعِ فِي أَوْاخِرِ شَعْبَانِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِمَانَة.

<sup>=</sup> ويُنظر: «ذَيل التَّقييد»: (١٥٧)، «معجم الحافظ ابن حجر» المسودة: (ورقة ١٤)، و«الملحق من نسخة أُخرى»: (٣١٤)، و «إنباء الغمر»: (١٥٠/١)، و «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٥٠)، و «المَّنهل الصَّافي»: (١/ ١٥١)، و «الدَّليل الشَّافي»: (١/ ٢٥١)، و «النَّجوم الزَّاهرة»: (١٣/ ٢٥)، و «نُزهة النفوس»: (٢/ ٢٥)، و «الدَّارس»: (٢/ ٢٤)، و «الشَّذرات»: (١/ ٢٤٤)، و «الشَّذرات»: (٢/ ٢٤).

قال تقيُّ الدِّين الفاسيُّ في «ذيل التَّقييد»: «سمع من صلاح الدِّين محمد بن أَحمد ابن أَبي عمر المقدسي: «مشيخة الفخر ابن البخاري» خلا الجزء الأول والثاني في سنة ست وستين وسبعمائة بمسجد ناصر الدين بسفح قاسيون».

قَالَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَائِهِ»(١) ﴿ قَالَ: وَقَدْ لَقِيتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ قَلِيلاً، وَلَمْ يُخلف بَعْدَهُ مِثْلَهُ فِي مَذْهَبِهِ بِبَلَدِهِ .

قَالَ فِي «مُعْجَمِهِ»: الْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْمَعْرِفَةِ بِمَذْهَبِهِ، وَإِنَّ لُقِيَّهُ لَهُ كَانَ فِي الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، فَذَاكَرَهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ «الْمُسَلْسَلات» لِلإِبْرَاهِيمِيِّ (٢)، بِشَرْطِ التَّسَلْسُل. \_انتَهَىٰ \_.

وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ لَفْظِ شَيْخِنَا عَنْهُ، وَذَكَرَهُ التَّقِيُّ الْفَاسِيُّ فِي «ذَيْلِ التَّقْيِيدِ»، وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». انتَهَىٰ -.

يَقُولُ جَامِعُهُ الْأَقَلُ : لَهِ يَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ النِّظَامِ عُمَر نَقْلاً عَنِ «الضَّوْءِ» أَنَّهُ حَفِظَ «الزَّواهِرَ» وَ «الْجَواهِرَ» ، وَكِلاَهُمَا مِنْ تَصَانِيفِ وَالِدِهِ . \_ انتَهَىٰ \_ .

وَهُوَ مُؤَلِّفُ «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» الْمَشْهُورة (٣) غَيْرِ الْمَذْكُورَةِ فِي تَرْجَمَةِ ابنِ ابنِ أَخِيهِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>۱) «إنباء الغمر»: (۱/ ١٥٠)، وقال في «المعجم»: «ولم يحمد أكثر الناس حركته في تلك الكائنة سامحه الله تعالى».

<sup>(</sup>۲) بعدها في «معجم الحافظ ابن حجر»: «بسماعه على أبي محمد بن القاسم (أنا) الفخر على (أنا) أبو اليمن الكندي، (أنا) الحسين بن علي سبط الخياط (أنا) الإبراهيمي».

<sup>(</sup>٣) قال البُرهان بن مُفْلِحِ في «المقصد الأرشد»: (٢٣٧/١): «وله في (طبقات أصحاب الإمام أحمد) وقد وقفت على بعض كراريس مفرقة محرفة».

٣٦- إِبْرَاهِيمُ بِن مُحَمَّد بِن مُوسَىٰ بِن السَّيْفِ مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن عُمَر بِن الشَّيْخِ أَبِي عُمَر مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن مُحَمَّد بِن قُدَامَة بِن مِقْدَامِ بِن نَصْرِ بِن فَتْحِ ابِن مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن يَعْقُوب بِن الْقَاسِمِ بِن إِبْرَاهِيم بِن الثَّاسِمِ بِن إِبْرَاهِيم بِن إِبْرَاهِيم بِن أَسْمَاعِيلِ بِن حَسَن بِن مُحَمَّد بِن سَالِمِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمر بِن الْخَطَّابِ، إِسْمَاعِيلِ بِن حَسَن بِن مُحَمَّد بِن سَالِمٍ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمر بِن الْخَطَّابِ، إِسْمَاعِيلِ بِن حَسَن بِن مُحَمَّد بِن سَالِمٍ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمر بِن الْخَطَّابِ، بُرْهَان الدِّينِ ، بِن سَيْفِ الدِّينِ الْقُرْشَيُّ ، الْعُمَرِيُّ ، الْعَدَوِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ ، لَكُمْ اللهِ اللهِ فِي «مُعْجَمِهِ» . الشَّالِحِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِ «الْبِقَاعِيُّ» . قَالَهُ ابِنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» .

وَقَالَ: سَمِعَ عَلَى الْمُحِبُ الصَّامِتِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَسَبِعِمَائة، وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بن إِسْمَاعِيل بن عُثْمَان البَيْتَلَيْدِيّ، وَأَبِي الْهَوْلِ عَلِي بن عُمر الْجَزَرِيّ، وَمُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمر بن أَبي عُمر الْجَزَرِيّ، وَمُحَمَّد بن عُمر بن أَبي عُمر وَجَمَاعَةٍ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَكَانَ خَيِّرًا دَيِّناً مُحَافِظاً عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَكَانَ خَيِّرًا دَيِّناً مُحَافِظاً عَلَى الْجَمَاعَةِ مَعَ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ، وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِهِ، إِلَى أَن ضَعُفَ حَالُهُ فَانقَطَعَ بِمَنزِلِهِ، وَصَارَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إلا إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى مَاتَ سَنَةَ [...] وَكَذَا فِي «الضَّوْءِ» حَرْفاً بِحَرْفِ، مَا عَدَا رَفْعِ نَسَيِهِ إِلَى الْفَارُوق [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ].

٣٢ \_ ابنُ قُدامةَ البِقَاعِيُّ، (؟ \_ ؟) :

من آل قدامة.

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «الضَّوءَ اللاَّمع»: (١٦٨/١)، عن «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٥١)، ولم يذكرا وفاته.

٣٣ \_ إِبْرَاهِيمُ بن نَاصِرِ بنِ جَلِيدٍ الزُّبَيْرِيُّ .

وُلِدَ سَنَةَ [...](١)، وَنَشَأَ نَشْأَةً حَسَنَةً، فَقَراً الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ، وَحَفِظَ الْمُخْتَصْرَ الْمُقْنِعِ»، وَ«أَلْفِيَّةَ الآدَابِ» وَغَيْرهما، وَقَراً عَلَى مَشَايِخِ بَلَدِهِ، ثُمَّ ارْبَحَلَ إِلَى الشَّامِ لِلتَّلَقِّي عَنْ عُلَمَائِهَا، فَسَكَنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُرَادِيَّة (٢) مُدَّةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَكَبَّ عَلَى الطَّلُبِ وَالاَشْتِغَالِ، وَأَكْثُرُ حُضُورِهِ عَلَى شَيْخِ الْمَدْهَبِ الْعَلَّمَةِ، الْوَرعِ، الزَّاهِدِ، الْفَقِيهِ، الأُصُولِيِّ، الشَّيخِ أَحْمَد الْبَعْلِيِّ (٣) مُؤلِّفِ الْعَلَّمَةِ، الْوَرعِ، الزَّاهِدِ، الْفَقِيهِ، الأُصُولِيِّ، الشَّيخِ أَحْمَد الْبَعْلِيِّ (٣) مُؤلِّف

## ٣٣ \_ ابنُ جَدِيدِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، (؟ ـ ١٢٣٢ هـ):

أَخباره في «علماء نجد»: (١/ ١٤٩)، و«ترجم المتأخرين»: (٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٤).

وأغلب أخباره نقلها شيخنا ابن بسام عن المؤلّف، وعنهما في إمارة الزّبير: (٣/ ٥٤)، وقد حذف الجميعُ فضولَ كلام ابن حُمَيْدٍ ـ عفا الله عنه ـ فيما يتعلق بإمام الدَّعوة الشَّيخ محمد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله. ورأيت تملكه لكتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيَّم الجَوْزِيَّة ـ رحمه الله ـ ثم بعده دخل الكتاب في نوبة الأقل علي بن عبد الله بن عِشْرِيّ وذلك الابتياع الشَّرعي سنة ١٢٣٦، ويظهر أنَّ علي بن عشري من عُلماء نجد المغمورين، ولعلَّه تُوفي قبل أن يشتهر فأوقفت والدته الكتاب على الشَّيخ علي آل محمد هذا =

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في دمشق مدرستان هما «المدرسة المرادية البرّانيَّة ، والمدرسة المرادية الجوانيَّة ». يراجع عنهما: «خطط دمشق: (٢٦٧، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) هو أَحمد بن عبد الله بن أَحمد الحَلَبيُّ الأَصلِ ثُمَّ البَعْلِيُّ (ت ١١٨٩هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه.

"الرَّوْضِ النَّدِيِّ»، وَشَارِحِ "مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ» الْأُصُولِي، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ وَالْقِرَاءَاتِ، وَالْحَدِيثَ، وَالْفِقْهَ، وَالنَّحْوَ، وَالأَصْلَيْن وَغَيْرِهمَا، ثُمَّ أَجَازَهُ هُوَ وَغَالِبُ عُلَمَاءِ دِمِشْقَ الْمَحْرُوسَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ مِنْهُم: الشَّيْخ مُصْطَفَىٰ بن الشَّهِيرِ الشَّهِيرِ الشَّهِيرِ مُحَمَّدِ النَّابُلُسِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَالْعَلَّمَةُ الْحَافِظُ أَحْمَد بن عُبَيْدِ الشَّهِيرِ بالْعَطَّارِ الشَّافِعِيُّ كَمَا رَأَيْتُ إِجَازَاتِهُمْ لَهُ بِخَطِّ رَفِيقِهِ فِي الطَّلَبِ الْعَلَّمَةِ فَرَضِيً بالْعَطَّارِ الشَّافِعِيُّ كَمَا رَأَيْتُ إِجَازَاتِهُمْ لَهُ بِخَطِّ رَفِيقِهِ فِي الطَّلَبِ الْعَلَّمَةِ فَرَضِيً وَالْعَلْمِ الْمُقْرِدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزٍ فَقَراً عَلَيْهِ / فِي فُنُونِ زَمَانِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزٍ فَقَراً عَلَيْهِ / فِي فُنُونِ عَدِيدَةٍ، وَاسْتَجَازَهُ فَأَجَازَهُ سَنَةً ١٩٥٩، وَالتَّبْحِيلِ وَالاَحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي خَاصُّهُم بِالإِكْرَامِ التَّام، وَالتَّبْحِيلِ وَالاَحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي خَاصُّهُم وَعَامُّهُم بِالإِكْرَامِ التَّام، وَالتَّبْحِيلِ وَالاَحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي خَاصُّهُم وَعَامُّهُم بِالإِكْرَام التَّام، وَالتَّبْحِيلِ وَالاَحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي خَاصُّهُم وَعَامُهُم بِالإِكْرَام التَّام، وَالتَّبْحِيلِ وَالاَحْتِرَام، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي

<sup>=</sup> قاضي عُنيُزَةَ في زمن المؤلِّف ابن حُميدِ وهو من شُيُوخه إِلاَّ أَنَّه تُوفي بعده سنة ١٣٠٣ هـ وبعده استقر الكتاب حتى الآن في مكتبة عُنيزة الوطنية الملحقة بالجامع الكبير.

وتملُّكه بخَطِّ يَده على نسخة «الذَّيل على طبقات الحنابلة» في المكتبة المذكورة وهي نسخة ابن حُميد صاحب هذا الكتاب أوقفه ابنُ جَدِيدٍ على ذريته.

ورأيت تملكاً أيضاً في نُسخة من «الذيل على طبقات الحنابلة» في برلين نَصّه: «آل بالشراء الشرعيّ إلى يد الفقير إلى الله ناصر بن إبراهيم بن جديد النجديُّ الحنبلي عُفي عنه آمين». وعليها صورة ختمه. لا تحمل تاريخاً.

فلا أُدري هل ناصر المذكور والدالشَّيخ إِبراهيم، أو هو ابنه؟! ولعلَّ الثانية أرجَحُ.

<sup>\*</sup> هناك إبراهيم . . . . النَّجْدِيُّ (ت ١١٧٣هـ) ذكره الغزي في «النعت الأكمل»: (٢٩١)، وترك بياضاً بين إبراهيم والنَّجْدِيِّ يتسع لكلمتين، ويراجع «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٥).

أُمُورِ الدِّينِ، وَطَلَبُواْ مِنْهُ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فَأَبَىٰ، فَلَمْ يَزَالُواْ بِهِ حَتَّى وَلِيَ بِغَيْرِ مَعْلُومٍ، وَلاَ خَدَمٍ، وَصَارَ خُطِيبَ الْجَامِعِ، وَوَاعِظَهُ الَّذِي تَذْرِفُ مِنْهُ الْمَدَامِعُ، مَعْلُومٍ، وَلاَ خَدَمٍ، وَصَارَ خُطِيبَ الْجَامِعِ، وَوَاعِظَهُ الَّذِي تَذْرِفُ مِنْهُ الْمَدَامِعُ، وَمُدْرِسَ الْفِقْهِ وَمُفْتِيه، وَمُسْلِدِي الْمَعْرُوفِ وَمُوْتِيه، وَكَانَ فِي الْفِقْهِ مَاهِراً، وَفِي النَّقِي بَاهِراً، مُتَوَاضِعاً جِدّاً، سَخِيّاً، طَلْقَ الكَفِّ وَلَوْ بِالدَّيْنِ، لاَ يَدَّخِرُ الزُّهْدِ وَالثَّقَىٰ بَاهِراً، مُتَواضِعاً جِدّاً، سَخِيّا، طَلْقَ الكَفِّ وَلَوْ بِالدَّيْنِ، لاَ يَدَخِرُ النَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى كَثْرُةِ مَا يَأْتِيه كَانَ يَحْتَاج؛ لِكَثْرَةِ مَا عَوَّدَ الْفُقَرَاءَ وَالطَّلَبَةَ وَالْوَارِدِينَ مِنَ الإِحْسَانِ، وَكَانَ يُبَاشِرُ خِدْمَةَ بَيْتِهِ وَأَضْيَافِهِ بِنَفْسِهِ، أَخْبَرَنِي شَيْخُنَا وَالْقَلِيقِ النَّقِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّد الهُدَيْبِي \_ وَكَانَ مِنْ أَخَصِّ تَلامِذَتِهِ \_ أَنَّهُ إِذَا أَتَاهُ زَائِرٌ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّد الهُدَيْبِي \_ وَكَانَ مِنْ أَخْصَ تَلاَمِذَتِهِ \_ أَنَّهُ إِذَا أَتَاهُ زَائِرٌ قَامَ بِنَفْسِهِ وَأَخْرَجَ لَهُ تَمْراً مِنْ قَوْصَرَة (١) كَانَتْ عَندَهُ بِيَدِهِ.

قَالَ: وَلَمَّا عَزَمْتُ عَلَى الرِّحْلَةِ إِلَى الْحَرِمِين، قَالَ لِي: تُسَافِرُ عَنْ أَحَبَابِكَ

أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَهُ يَأْفُكُ مِنْهَا كُلِّ يَـوْمٍ تَمْرَهُ يَأْكُلُ مِنْهَا كُلِّ يَـوْمٍ تَمْرَه

هكذا في «الصَّحاح واللِّسان» (قَصَرَ) وَنَقَلَ عن ابنُ دُرَيدٍ: لا أَحْسِبُهُ عَرَبِيّاً.

قال أبو بكر ابن دُرَيد في «الجمهرة»: (٧٤٣/٢): «فأمَّا القَوْصَرَّةُ التي تُسميها العامة قوصَرَةٌ فلا أصلَ لها في العَربيَّة، وأحسبها دَخِيلًا، وقد رُوي لعلي بن أبي طالب . . . ولا أدري صحَّةَ هذا البيتِ».

وعن ابن دُرَيْدٍ في «المُغَرَّبِ» لأَبي مَنصور الجَوَالِيقِيُّ : (٢٧٧).

وإذا ثبتت نسبة البيت إلى أميرِ المُؤمنين فلا شكَّ أنه في غَايةِ الفصاحة عربي بلا شكَّ، سواء أَكانَ مُرتجلًا في لغةِ العرب. ، أم معرَّباً تكلَّمت به العَرَبُ قديماً ثم جاءَ في الشَّعر وفي كلامهم المَنثور.

<sup>(</sup>١) القَوْصَرَةُ والقَوْصَرَّةُ مُخَفَّنَ ومُثَقَّلُ: وعاءٌ من قَصَبِ يُرفع فيه التَّمرُ من البَوَارِي، وينسب إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

وَتَشْنَاقُ إِلَيْهِم وَيَشْنَاقُونَ إِلَيْكَ فَأَقِمْ، فَأَبَيْتُ، فَرَاجَعنِي فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا رَآنِي مُصَمِّماً بَكَىٰ وَقَالَ: يَا لَيُتِنِي شَعْرَةٌ فِي جَسَدِكَ، فَوَدَّعته وَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ أَرْجُو بَرَكَتَهَا. وَأَخْبَرَنِي مَنْ لا يُعْتَمَد أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فِي هَيْئَةٍ بَدَوِيّ فَتَلَطَّفَ يِهِ الشَّيْخُ وَإَحْتَقَلَ بِهِ إِلَىٰ الْغَايَةِ فَلَمَّا خَرَجَ ذَاكَرْنَا الشَّيْخُ فِي حَقِّهِ كَالْمُنكرِينَ الفِعْلِهِ الشَّيْخُ وَإَحْتَقَلَ بِهِ إِلَىٰ الْغَايَةِ فَلَمَّا خَرَجَ ذَاكَرْنَا الشَّيْخَ فِي حَقِّهِ كَالْمُنكرِينَ الفِعْلِهِ الشَّيْخُ وَاحْتَقَلَ بِهِ إِلَىٰ الْغَايَةِ فَلَمَّا خَرَجَ ذَاكَرُنَا الشَّيْخَ فِي حَقِّهِ كَالْمُنكرِينَ الفِعْلِهِ الشَّيْخُ مُحَمَّد بن الشَّيْخ مُحَمَّد بن الشَّيْخ مُحَمَّد بن الشَّيْخ مُحَمَّد بن فَقُل : هٰذَا مِنْ رُفَقَائِنَا فِي الطَّلَبِ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخ مُحَمَّد بن فَيُرُوزٍ ، وَكَانَ هٰذَا يَحْفَظُ "صَحِيحَ البُخَارِي"، وَهُو مِنْ أُمْرَاءِ الأَحْسَاءِ آل عُمْرُوزٍ ، وَكَانَ هٰذَا يَحْفَظُ "صَحِيحَ البُخَارِي"، وَهُو مِنْ أُمْرَاءِ الأَحْسَاءِ آل عُمْرُورَةٍ أَوْ كَالضَّرُورَةِ ، قَلَ أَنْ يُرَى إِلاَّ حُمَيْدٍ ، فَلَمَّا هَرَبُواْ مِنْ سُعُودٍ هَرَبَ مَعَهُمْ ، وَسَكَنَ مَعَهُمْ ، الْبَادِيَة ، كَذَا أَخْبَرَ ، وَكَانَ لاَ يُخْوِلُ النَّاسَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ كَالضَّرُورَةِ ، قَلَّ أَنْ يُرَى إِلاَّ عَلَى ابْنِ وَلَى الشَّيْعِ فِيهِ ؛ لِكَوْنِهِ أَنْ يُولَى الشَيْعِ فِيهِ ؛ لِكَوْنِهِ أَنْكَو عَلَى ابْنِ فَوْلِ الشَّيْعِ فِيهِ ؛ لِكَوْنِهِ أَنكَرَ عَلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَمَالُ وافتقر ونسي ما عبد الوهاب (١) ، والهاجي موافق له ، فاتفق أن الهاجي تصعلك وافتقر ونسي ما

<sup>(</sup>۱) لا ندري كيف نجمع بين حفاوة المؤلف بشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم درحمهما الله تعالى وإشادته بهما وبكتبهما، وبين وقيعته المرة المتوترة ومعارضته النكرة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإطراء المعارضين له، والشيخان: ابن تيمية، وابن عبد الوهاب ينزعان من قوس واحدة، وينهلان من معين واحد: مشكاة النبوة: الكتاب والسنة؟؟

فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة، وقد رأينا المؤلف في تراجم المعارضين للدعوة، أو المؤيدين لها، يجمع نفسه للنيل منها بكلام هراء، وتَفَس حاد، لا يسنده دليل، ولا حجة ولا برهان، نعوذ بالله من الخذلان. وذلك كما في التراجم رقم ٣٣، ٢٠، ٧٦٠، ٢٦٥، ٥٨٥، ٣٧٧.

جَرَىٰ، فَسَافَرَ إِلَى بَلَدِ الزُّبَيْرِ وَالشَّيْخُ الْمُتَرْجَمُ إِذْ ذَاكَ عَينها البَّاصِرَة، وَكَلِمَتُهُ مَقْبُولَةٌ عَندَ الْبَادِيَةِ وَالْحَاضِرَةِ، فَعِندَمَا سَمِعَ بِوُصُولِ الهَاجِي أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِكِسْوَةٍ وَدَرَاهِمَ وَقَالَ: هٰذِهِ بِمُقَابَلَةٍ هَدِيَّتِكَ الَّتِي أَهْدَيْتَ لَنَا تِلْكَ السَّنَة، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ الأَمِيرِ أَن لاَّ يَتَعَرَّضَ لَهُ أَحَدٌ بِسُوءٍ. وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ كَثِيرَ التَّدْرِيسِ خُصُوصاً فِي الْفَقْهِ، لاَ يَضْجَرُ وَلاَ يَمَلُّ، حَسَنَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ؛ لِكَلاَمِهِ وَقْعٌ فِي الْقُلُوبِ؛ الْفَقْهِ، لاَ يَضْجَرُ وَلاَ يَمَلُّ، حَسَنَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ؛ لِكَلاَمِهِ وَقْعٌ فِي الْقُلُوبِ؛ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيَّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِيحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيَّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِيحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيَّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصِدْقِ نِيِّتِهِ، وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَتُقَاهُ، تَعْلُوهُ هَيْبَةٌ وَنُورٌ، نَفَعَ اللهُ بِهِ لِيحُسْنِ قَصْدِهِ، بَلْ جَمِيعَ تِلْكَ الْبُلْدَانِ، وَرَغَبَهُمْ وَحَنَّهُمْ عَلَى الْعِلْمِ، فَتَسَارَعُوا لِللَّيْخِ لَقَهُ مِ الْفَقْهِ، وَتَنَافَسُوا فِي الْمَامِ أَحْمَلِهِ الْمُعْمِ، وَتَنَافَسُوا فِي الْمَامِ أَحْمَدِهُ وَسَارَ لِلْعِلْمِ سُولُكُهُ فَصَارَتِ الْمُسْرَحِمُ مُ وَكَانَ السَّيْخُ الْمُسْرَجُمُ ، وَكَانَ يَقُومُ مَافَى الْمُسْرَحِمُ مُ وَكَانَ يَقُومُ اللَّيْخُ الْمُسْرَجُمُ ، وَكَانَ يَقُومُ اللَّيْخُ الْمُسْرَحِمُ مُ وَكَانَ يَقُومُ الْمُلْوَى فِي ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ الْمُسْرَجُمُ ، وَكَانَ يَقُومُ اللَّهُ وَلَالَ عَلَيْهُ الشَّيْخُ الْمُسْرَحِمُ مُ وَكَانَ يَقُومُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِقُ أَلْ السَّيْخُ الْمُسَرِحِمُ مَا يَمْلِكُهُ فَصَارَتِ السَّاسَةُ فِي ذَلِكَ كُلُهُ الشَّيْخُ الْمُعْرَامِ مُ وَكَانَ يَقُومُ اللَّهُ وَالْمُوا الْمُعْرِقُ مِنْ السَّاسِةُ فَي الْمُقَامِلُولُ السَّوالِ فَي الْمُولِولِ الْمُعْرَافِ السَّيْفِ اللْمُعْرَافِهُ السَّيْفِي اللْمُولِولُولُ

وهذه سنة من الله ماضية، ليمحص الحق ، ويمحص الذين آمنوا، وقد ذهب المناوئون، واحترقت معارضتهم، وقامت الدعوة الإسلامية على سوقها من وضر الوثنية ودخن الشرك، والصوفية ـ قائمة في جزيرة العرب ترسل أشعتها على العالم، وتنقذهم من مجاهل الشرك وجهالات المضلين بغير علم، حتى صار في كل ولاية وقطر، دعاة إلى الله على بصيرة يدلون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتاب الله الموتى. والحمد لله رب العالمين.

وانظر التعليق عليي الترجمة رقم ٦٠، ورقم ٢٦٩، ورقم ٣٣٥، ٣٨٦، ٣٨٦، ٣٨٠، ٥٠٤، ٣٩٠.

لِلْطَلَبَةِ بِكِفَايَتِهِمْ كَأَنَّهُمْ عَائِلَته، وَكَانَ لَهُ جَاهٌ عَظِيمٌ عِندَ الْحُكَّامِ وَالْأَمْرَاءِ، مَعَ عَدَمٍ مَجِيئِهِ لَهُمْ، وَمُبَالاتِهِ بِهِم، وَكَانَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ تُعَظَّمُهُ وَتُنْفِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَتَافِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَتَافِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَيَا الْفَلْمِي عَلَيْهِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ وَنَابِغَةُ الأَوَانِ، إِمَامُ الْبَلاَغَةِ وَالْبَرَاعَةِ، وَخِتَامُ وَيَعَلِمُ الْمَوْمِقِةِ اللَّيْخِ الْمُعرِي لَا يُرَاعَ لَهُ يَرَاعَة الشَّيْخُ عُثْمَانُ بن سَندِ الْبَصْوِيُ الْفِقْهِ الْمَالِكِيُّ (١) فَقَدْ نقلَ لِلشَّيْخِ الْمُترجم نُسْخَةً مِنْ مَنظُومَتِهِ (٢) فِي أَصُولِ الْفِقْهِ بِخَطِّهِ الْبَدِيعِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهَا ما صُورته:

«الْحَمْدُ للهِ رَسَمْتُ لهٰذِهِ الْمَنظُومَةَ فِي خِدْمَةِ مَوْلاَنَا الْفَاضِلِ النَّبِيلِ، وَالْجِهْبِدُ الْكَامِلِ الْجَلِيلِ، الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن نَاصِرِ بن جَدِيدٍ أَدَامَ اللهُ بَقَاءَهُ، وَالْجِهْبِدُ الْكَامِلِ الْجَلِيلِ، الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن نَاصِرِ بن جَدِيدٍ أَدَامَ اللهُ بَقَاءَهُ، وَوَالَىٰ عَلَيْهِ نَعْمَاءَهُ، وَنَشَرَ فِي الْمَلِأُ الأَعْلَىٰ ثَنَاءَهُ، وَنَظَمَ بِهِ لآلَىءَ الفَوَائِد، وَقَيَّدَ وَوَالَىٰ عَلَيْهِ نَعْمَاءَهُ، وَنَشَرَ فِي الْمَلِأُ اللَّهُ عَلَى بِهِ مِنَ الْفَضْلِ الأَوَابِد، وَجَعَلَهُ وَاسِطَةَ عِقْدِ الْكِرَامِ الأَمَاجِدِ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَى بِهِ مِنَ الْفَضْلِ الْأَوَابِد، وَجَعَلَهُ وَاسِطَةَ عِقْدِ الْكِرَامِ الأَمَاجِدِ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْكِرَامِ، وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ» ـ انتَهَىٰ ـ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ .

تُوفِّيَ الْمُتَوْجَمُ ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمائتين وَأَلْفٍ، وَدُفِنَ قَرِيباً مِنْ ضَرِيحِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْر بنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سَنَد النَّجديُّ الأصل، البَصْريُّ، المالكي، الأديب، المؤرخ، وربما ذكر أَنَّه حنبلي، والصَّحيح الأول، له منظومة اسمها «أوضح المسالك إلى مذهب الإمام مالك» طبعت في بومبي بالهند سنة ۱۳۱۰هـ نظم فيها مختصر العمروسيّ، أورده الشطي في «مختصر طبقات الحنابلة»: (۱۲۹)، ويراجع: «حديقة الأفراح»: (۲۸۵)، و«المسك الأذفر»: (۲۱۳)، و«أعيان القرن الثالث عشر»: (۲۰۹)، و«الأعلام»: (۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) لعلها هي «نظم الوَرَقَات».

عهـ إِبْرَاهِيمُ بن نَصْرِ الله بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ بن إِبْرَاهِيمُ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ، الْبُرْهَان، أَبُو إِسْحٰق، ناصِرُ اللهِ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ، الْبُرْهَان، أَبُو إِسْحٰق، ناصِرُ اللهِ بن الدِّين، الكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْعَلَاءِ الْحَرَّانِيِّ اللَّين، الكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْعَلَاءِ الْحَرَّانِيِّ وَوَالِدُ الْعِزِّ أَحْمَد الآتِي:

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَان سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَسبعِمَائة بِالْقَاهِرَة، وَاشْتَغَلَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَنَشَأً عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ، فَفَوَّضَ إِلَيْهِ أَبُوهُ بِالْقَاهِرَة، وَاشْتَغَلَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَنَشَأً عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ، فَفَوَّضَ إِلَيْهِ أَبُوهُ بِالْقَضَاءِ نِيَابَةَ الْحُكْمِ عَنْهُ فَبَاشَرَهَا بِعَقْلٍ وَسُكُونٍ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُوهُ اسْتَقَرَّ فِي الْقَضَاءِ

# ٣٤ ـ ناصِرُ الدِّين ابنِ نَصْرِ اللهِ، (٧٦٨ ـ ٨٠٢):

من أُسرةِ حنبليةِ عريقةٍ في العلم والفضل، منها علماء أجلاء من كبار فقهاء المذهب.

و(آل نصر الله) أُسرتان علميتان حنبليتان ، إحداهما أُسرةُ المُترجم وهم من آل أبي الفتح ابن هاشم الكِنالِيُّ العَسْقَلانِيُّ المِضْرِيُّ .

والأُسرةُ الثانيةُ: آل نَصْرِ اللهِ التُسْتَرِيُّ الأَصلِ، البَغْدَادِيُّ، ثم المِصْرِيُّ أَيضاً، وهما مُتَعَاصِرَتَانِ في مِصْرِ.

أُخبار المترجم في «المقصد الأرشد»: (١/ ٢٣٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٥)، و«مختصره»: (١٧٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠).

ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ٢١٣)، و إنباء الغمر»: (١/ ١١٣)، و وارفع الإصر»: (٢١٠)، و الشافي»: و (١/ ١٨٠)، و الشَّلوك»: (١/ ١٨٠)، و الشَّلوك»: (١/ ٣٠)، و النُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ١٧)، و السُّلوك»: (٣/ ١٠٢٤)، و العقود»: (١/ ١٤٨)، و الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٧٩)، و النَّوه النُّفوس»: (١/ ٢٩)، و حسن المحاضرة»: (١/ ٤٨١)، و هشذرات الذَّهب»: (١/ ١٤٤). قال المقريزيُ في العقود»: «وكان من خير قضاة زماننا».

110

الأَكْبَرِ بَعْدهُ فِي شَعْبَان سَنَةً خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَعُمره سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، فَسَلَكَ فِي الْمَنصِب طَرِيقَةً مُثْلَىٰ مِنَ الْعِقَّةِ، وَالصِّيَانَةِ، وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ، وَالتَّوَاضُع، وَالتَّوَدُّدِ، مَعَ التَّنْبُتِ فِي الأَحْكَامِ، وَالشَّهَامَةِ، وَالْمَهَابَةِ، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ، وَمَالُواْ وَالنَّهِ أَكْثَر مِنْ وَالِدِهِ؛ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَالِدُهُ مِنَ التَّشَدُّدِ وَالانقِبَاضِ، حَتَّى كَانَ السُّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَرْقُوق يُعَظِّمُهُ وَيَرَىٰ لَهُ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ السُّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَرْقُوق يُعَظِّمُهُ وَيَرَىٰ لَهُ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ السُّلْطَانُ الظَّاهِرُ بَرْقُوق يُعَظِّمُهُ وَيَرَىٰ لَهُ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةً وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ أَخُوهُ مُوفَقَ الدِّين «أَحْمَد» الآتِي، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «رَفْعِ الإِصْرِ» وَفِي «الإِنبَاءِ» وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ».

٣٥ - إِبْرَاهِيمُ بن الْعَلَّامَةِ الْجَمَالِ أَبِي الْمُظَفَّر يُوسُف بن مُحَمَّد بن مَسْعُودِ السُّرَّمِرِّي، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الْعَطَّارُ.

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ فِي حُدُودِ الْخَمْسِينَ وَسَبِعِمَائة وَأُسْمِعَ عَلَى ابنِ الخَبَّازِ جُزءاً فِيهِ أَحَادِيث رَوَاهَا / أَحْمَدُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَفِي آخِرِهِ حَدِيثَانِ رَوَاهُمَا

## ٣٥ - ابنُ أبي المُظفَّر السُّرَّمَرِّيُّ ، (٧٥٠ تقريباً -٨٠٣ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا ذكره والده يوسف بن محمد الآتي في موضعه، ولم يذكره العُلَيْمِيُّ، وذكر والده، وكان والده من كبارِ الفُقهاء. ولم يذكرهما ابن عبد الهادي. فالمترجمُ مستدركٌ على ابنِ مُفلح، وابن عبد الهادي.

ويُنظر: «المنهج الجلي»: (٢٥)، و«معجم الحافظ ابن حجر»: (١٣) المسودة، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٨٢). وذكرة الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر»: (٤/٣/٤) في ترجمة والده، وذكره المقريزي في «العقود»: (١٣٠).

قال الحافِظُ ابن حَجَرٍ: ﴿إِبراهيم بن العلاَّمة أَبي المُظفَّرِ يوسف بن محمَّد بن مسعود السُّرمَرِّيُّ ثم الدِّمشقيُّ الحَنبَلِيُّ العَطَّارُ. وُلد في حدود الخمسين . . . ».

وأُخباره هنا عن السَّخاوي عن ابن حَجر.

النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَد عَنْهُ، وَعَلَى بِشْرِ بِن إِبْرَاهِيم بِن بِشْرِ الْبَعْلِيِّ الْفَضَلاَء، وَرَوَى الْفَاضِي «جُزْءَ أَبِي سَهْلِ الصَّعْلُوكِي»<sup>(۱)</sup> ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَء، وَرَوَى لَنَا ذَٰلِكَ عَنْهُ عَبْدُ الْكَافِي بِنِ الذَّهَبِيِّ. قَالَ شَيْخُنَا: أَجَازَ لِي. وَمَاتَ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَان سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِهَائة بِدِمَشْقَ.

٣٦ ـ إِبْرَاهِيمُ بن يُوسف بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن الْحَسَن التَّاذِفِيُّ، ثُمَّ الْحَلَبِيُّ، بُرْهَانُ الدِّين .

## ٣٦ \_ برهانُ الدِّين التَّاذِفِيُّ المِحَلَبِيُّ الحَنبَلِيُّ ، (٨٧٨ ـ ٩٥٩ هـ):

هو والدُ العلامةِ الكَبيرِ رَضِيِّ الدُّين ابنِ الحَنبَلِيِّ، الإِمامُ اللُّغوي الحَنفَيُّ الحَلبِيُّ (ت ٩٧١هـ). هذه الترجمة من سبق قلم المؤلِّف ـ رحمه الله تعالى ـ فلم يكن والد رضي الدِّين حنبلياً كما ظنَّ المؤلِّف، بل هو حَنفِيُّ الْمَذْهَبِ كابنه. أَمَّا جدُّه يوسف ابن عبد الرَّحمٰن فترجم له المؤلِّف في موضعه، وهو حنبليٌّ بلا إشكال.

وأَمَّا أَعمامُ رضي الدِّيلَ وإِخوته وعمَّاته وجدَّاتُهُ، وأَبناءُ وبناتُ عمَّه، وكثيرٌ من ذوي قرابته من العُلماء، فمنهم الحنبليُّ، ومنهم الشَّافِعِيُّ، ومنهم الحَنفِيُّ، وهم أُسرةٌ علميةٌ كبيرةٌ، كثيرةُ عَدَدِ العُلماء والعالِمَات، ينحدرون من أصلِ حَنبَليِّ، ثم منهم من بقي على حنبليته، ومنهم من تحول إلى مذهبي الشَّافعي وأبي حنيفة. وهي أُسرةٌ عربيّةٌ الأصلِ تَنتمي إلى رَبيعة بن نِزارٍ، كذا قال رَضِيُّ الدِّين، وألَّف رسالةً سمَّاها: «الآثارُ الرَّفيعة في مآثِرِ رَبيعة» حققها صديقُنا الدُّكتور عبد العزيز الهلابي في كلية =

وبشر بن إبراهيم بن بشر البَعلي . . . مذكور في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) هو أبو سَهْلِ محمَّد بن سُليمان بن محمد بن سليمان بن هُرون النيسابوري الصَّعلوكي (ت ٣٦٩هـ). أُخباره في «تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٩٤٧).

ويُعرف جزؤه هذا بـ «حَدِيثِ الصُّعلوكي» و «مَجْلس الصُّعلوكي . . . » .

وُلِدَ سَنَة (١) (...) وَقَرَأَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ وَتَمَيَّزَ، وَهُوَ وَالِدُ رَضِيِّ الدِّينِ مُحَمَّدِ الَّذِي تَحَوَّلَ حَنفِياً عَلَّمَةِ حَلَبَ وَمُؤرِّخِها، الْكَثِيرِ التَّصَانِيفِ فِي كُلِّ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَحَوَّلَ حَنفِياً عَلَّمَةِ حَلَبَ وَمُؤرِّخِها، الْكَثِيرِ التَّصَانِيفِ فِي كُلِّ فَن، الْمَشْهُورِ به «ابنِ الْحَنبَلِيِّ» وَعَندَ الأَثْرَاكَ بِحَنبَلِي زَادَة، وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَن، الْمَشْهُورِ به «ابنِ الْحَنبَلِيِّ» وَعَندَ الأَثْرَاكَ بِحَنبَلِي زَادَة، وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ لَهُ مُؤلَّفَات مِنْها «مُسَلْسَل الرَّائِق»، قَالَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ»(٢): إِنَّهُ انتَخَبَهُ مِن «الْفَائِق فِي الْمَوَاعِظِ وَالرَّقَائِق»، وَتُوفِّي سَنة ٩٥٩.

الآداب جامعة الملك سعود بالرياض ونشرها معهد المخطوطات في الكويت. وكما أُوضح رضي الدِّين انتماء أُسرته إلى ربيعة، أُوضح كذلك في كتابه: «در الحَبَبِ تاريخ عُلماء حَلب» المطبوع في وزارة الثَّقافة في دمشق. تراجم كثير من رجالات (آل الحنبلي) وبين انتماءَهم إلى المذاهب، وذكر انتماء والده إلى مذهب أبي حنيفة، يراجع: (١/ ١/ ٥٠ - ٦١)، وعنه في «الكواكب السائرة»: (١/ ١/ ٨)، وقل الترجمة كاملة الشَّيخُ راغبُ الطباع في كتابه و«شذرات الذَّهب»: (٨/ ٣٢٣)، ونقل الترجمة كاملة الشَّيخُ راغبُ الطباع في كتابه

«إعلام النُّبلاء»: (٦/ ٩، فما بعدها). وأورد ابنه كثيراً من أخباره وأشعاره.

قال رضيُّ الدِّين: «ووالدي سبط قاضي القضاة أثير الدِّين ابن الشُّحنة»، وذكر جدته أُمامة بنت أثيرِ الدِّين ! (١/ ٣٣١)، رقم (٩٢). وآلم قالمة بنت أثيرِ الدِّين . . . وترجم لها في «در الحبيب» : (١/ ٣٣١)، رقم (٩٢). وآل «الشحنة» أُحنافٌ فلعل هذا هو سرُّ انتقال المُترجم إلى مذهبِ أبي حَنيفة . ولمحمد بن محمد بن الشُّحنة الحلبي (ت ٩٨هـ) كتابٌ كبيرٌ في طبقات أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . (لم أقف عليه) .

وفي نسبة المترجم (التاذفي) وهي نسبة إلى تاذف قال ياقوت في «معجم البلدان»: (٢/ ٦): «بذال مُعجمة مكسورة وفاء: قريةٌ بين حلب وبينها أربعة فراسخ . . . ».

<sup>(</sup>١) سنة مولده في بعضِ نُسخ السُّحب.

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون»: (١٢١٧)، وله مؤلفات أخرى.

٣٧ إِبْرَاهِيمُ الدِّمَشْقِيِّ، الصَّالِحِيُّ الْفَرَّاءُ، نَزِيلُ الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ مِنَ الْفَرَاءِ، الْقَاهِرَة، وَيُعْرَفُ بـ «ابلِ الأَبْلَهِ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ مُنَوَّرٌ، سَلِيمُ الْفِطْرَةِ، صَحِبَ ابن زَكْنُون، وَأَبَا شَعْرِ، [وَابنَ ذَاود] وَغَيْرَهُمْ مِنْ سَادَاتِ الْحَنَابِلَةِ، وَعَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكْتُهِم (۱)، وحفظ عنهم أدباً وفضائل، وقدم القاهرة فقطن صالحيتها، ولم يُعدم مَنْ يُحسِنُ لَهُ لِسَذَاجِتُه. عَمِلَ الكِيمِيَاء بِزَعْمِهِم، فكان يُنفِذُ مَا يحصل عَلَيْهِ مِنْ كَدِّ يَمِينِهِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَبْقَى مُمْلِقاً وَرُبَّمَا لِيمَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَيْهِ مِنْ كَدِّ يَمِينِهِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَبْقَى مُمْلِقاً وَرُبَّمَا لِيمَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ

#### ٣٧ ابن الأبلة، (؟ ٢٨٨هـ):

لم يذكره ابن مُفْلِحٍ، ولا المِعُلَيْمِيُّ رحمهما الله أخباره في: «الضَّوء اللاَّمِع»: (١/ ١٨٣).

- \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:
- أُجْوَدُ بن عُثْمَان بن عليّ بن زَيْدِ القاضي النَّجديُّ الحَنبَلِيُّ .

قال الشَّيخُ إبراهيم بن صالح بن عيسى في «تاريخ بعض الحوادث»: (٤٧): «وكان ابن عطوة المذكور [ت ٩٤٨هـ] في أيَّامِ أُجود بن زامل مَلِكَ الأَحساء معاصراً للقاضى أُجود بن عثمان أَ...».

\_ وأَحمدُ بن إبراهيم بن أَحمد بن عبد الوَهّاب بن مُشَرّف قاضِي مَرات (ت١١٩٤هـ) ذكره ابن بشر في «عنوان المجد»: (١/ ٤٢)، وذكرهُ الشّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في «تاريخ بعد البحوادث»: (١٠١) عن الشيخ محمّد بن عبد الله المانع.

 <sup>(</sup>۱) هذا اللفظ وأمثاله كما في التراجم: ٥٦، ١٣٤، ٢٨٥، ٣٥٠، ٦٦٢، ٦٦٤،
 (۱) هذا اللفظ وأمثاله كما في التراجم: ٥٦ ، وضعف تحقيق التوحيد، فالله المستعان.

لاَ يَنفَكُ، وَكَذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ابنَ عُثْمَان مَلِك الرُّومِ يَمْلِك الدِّيَارَ المِصْرِيَّةَ وَيَتْمَ الْوُصُول لحقه الَّذِي كَانَ سَبَاً لِمَجِيئِه إِلَى الْقَاهِرَة وَلَمْ يَحْصل مِنْهُ عَلَى طَائِلٍ، وَلاَ يَعدُم مَنْ يَمْشِي مَعَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاجَنَةِ فِي حَقِيقَةِ ذَلِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانَ فِي الْخَيْرِ بِمَكَانٍ، وَعَلَى ذِهْنِهِ فَوَائِدُ.

مَاتَ فِي رَمَضَان سَنَةَ سِتٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمَائة بِالبيمارستان المَنْصُورِيّ، وَدُفِنَ بِجِوَارِ الشَّمْسِ الأَمْشَاطِيِّ، وَهُوَ مِمَّن كَانَ يَعْتَقِدُهُ وَيُحْسَنُ إِلَيْهِ كَثِيراً، مَعَ إِنكَارِهِ مَا قَدْمَتُهُ بِحَيْثُ كَانَ يَقُول لَهُ: أُود لَوْ تَيَسَّرَ لِي مَا تُنفقه فِي هٰذِهِ الْمِحْنَةِ إِنكَارِهِ مَا قَدْمَتُهُ بِحَيْثُ كَانَ يَقُول لَهُ: أُود لَوْ تَيَسَّرَ لِي مَا تُنفقه فِي هٰذِهِ الْمِحْنَةِ مِن كَدِّكَ لاَكل مِنْهُ أَوْ نَحْوِ هٰذَا، وَأَظُنَّهُ جَاوَزَ السَّبْعِينَ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ كَان. وانتَهَىٰ - انتَهَىٰ - .

أَقُولُ: أَمَّا قَوْله: إِنَّ ابنَ عُثْمَان يملكُ مِصْرَ فَقَدْ صَحَّ فِي أَقْرَبِ مُدَّةٍ سَنَةً ٩٢٣.

٣٨ - أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللهِ الْكُرْدِيُّ الصَّالِحِيُّ .

والمشهورُ أَنَّه حَمَد بن إبراهيم بن حَمَد، بسُقُوطِ الهَمزة في الموضعين، وسأذكره في
 الاستدراك في موضعه إن شاء الله.

٣٨ ـ ابنُ مَعْتُوقِ الكُرْدِيِّ ، (؟ ـ ٨٠٣هـ) :

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٧٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٨) و«مختصره» (٢٧٢). ويُنظر: «معجم ابن حجر»: (٢٩)، و«إنباء الغمر»: (٢/ ١٥١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ١٩٦).

ولابنِ مَعْتُوقِ المَذْكُورُ ابنٌ من أَهلِ العِلْمِ والفَضْلِ اسمه محمد بن أَحمد بن إبراهيم بن عبد الله ، ذكره المؤلف في موضعه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن مَعْتُوقِ» ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَسَمَّىٰ جَدَّهُ مَعْتُوقاً، وَقَالَ: لَقِيتُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «صِفَةَ الْجَنَّةِ» لأَبِي نُعَيْمٍ بِسَمَاعِهِ (١) لَهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بن حُصَيْن الْحَرَّانِي (٢).

قَالَ: وَمَاتَ فِي حِصَارِ دِمَشْقَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِمَائة (٣).

## = \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حُميدال النَّجْدِيُّ .

رحل إلى دمشق وأَخذ عن موسى الحَجَّاوِيِّ وغيره، ثم عاد إلى نجد. ونقلَ الشَّيخ ابنُ بَسَّامٍ عن بعض الوثائق أَنَّ الشَّيخ المذكور ابنُ عمِّ محمد بن إبراهيم ابن أبي حُمَيْدَان الآتي في مستدرك (محمد) إن شاء الله.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/١٥٤).

يقول الفقير إلى الله تعالى عبدُ الرَّحمن بن سُليمان بن عُثَيْمِين: الصَّحيح أَنَّهُ أُخوه لا ابن عَمُه، رأيتُ خطَّ يد محمد المذكور على «مختصر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» جاء فيه: الحمد لله من متملكات الفقير محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حُميدان النَّجدي الحُنبلي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين وصلى الله على سيدنا =

<sup>(</sup>۱) الموجود في «المعجم»: «بسماعه من علي بن أبي بكر بن يوسف بن حصين الحراني قال: (أنا) الفخر بن البخاري، عن أبي المكارم اللّبان (أنا) الحداد (أنا) أبو نُعيْم».

<sup>(</sup>٢) علي بن أبي بكر؟ لم أعثر على أخباره، وهو من علماء الحنابلة.

لعل والده أبو بكر بن يوسف، المترجم في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٢٥٥)، و«مختصره»: (٧٤) عن الحافظ عز الدين الحسيني في «صلة التكملة»: (ورقة ٩٩) قال وفي التاسع والعشرين من جمادى الأولى [٦٥٣هـ] توفي الشيخ . .

<sup>(</sup>٣) في "إِنباء الغمر": "بعد ظهر عيد الفطر".

٣٩ ـ أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر، الشَّهَاب بن البُرُهَان، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

كَذَا فِي «الضَّوْءِ». وَلَمْ يَزِد.

= محمد . . نسخة دار الكتب المصرية رقم (١٧٤) وهذه النسخة عليها تملك كتب هكذا: (من فَيْضِ رَبِّه العَلِيِّ لأَحْمَدَ الحَجَّاوِيِّ الحَنبَلِيِّ) ولهذا تدرك العلاقة بينهما . ورأَيت على نسخة من (مَجْمُوع المَنقُور) قديمة كتبت سنة ١٣١ هـ في مكتبة جامعة الإمام رقم (١٨٤) صورة إجازة من الشيخ موسى الحجَّاوي يجيز فيها:

إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان النّجدي الحنبلي والد المذكور قبله جاء فيها: «وبعد فقراً عليّ وسمع العبد الفقير إلى الله المرحوم (كذا؟) الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن محمد بن أبي حميدان الشهير بنسبه الكريم بـ (أبي جده) أعزّه الله بعزه، وجعله في كَنفِهِ وحِرْزِه، قراءة، وسماعاً، وبحثاً، وتقديراً، وتحقيقاً، وتحريراً، وتدقيقاً، وتحريراً، وتدقيقاً، كتاب «الإقناع» . . . في مدة تزيد على سبع سنين . . . وقد استخرت الله ـ وما خاب مستخير ـ وأذنتُ له أن يُفتي ويُدرس على مذهب إمامنا المذكور . . . » .

٣٩ - ابنُ البُرْهان النَّابُلُسِيُّ : (٨١١هـ؟) :

ونقل المؤلِّفُ عن «الضَّوء اللاَّمع»: (١/٢٠٢).

ونقل المؤلِّفُ \_ رحمه الله \_ هذه الترجمة عن «الضَّوءِ» كما تَرَىٰ، ولعلها مبتورةٌ في نسخته من «الضَّوء اللاَّمع» وترجمتُهُ فيه مفصَّلةً، ذكر مولده ولم يذكر وفاته قال السَّخاوى: «الماضى أَبوه؛ والآتى ولده أَبو بكر».

أَمَّا أَبُوه فهو المعروف بـ «ابن فَلاَحٍ» المتقدم ذكره، وهو حنبلي كما أَسلفنا. وقال: وأما ولده أبو بكر؛ فذكره السَّخاوي في «الضَّوء»: (١٣/١١، ١٦)، وقال: «النَّابُلُسِيُّ الأَصلِ الدِّمشقيُّ الشَّافِعِيُّ الماضي أَبوه وجده . . . » وذكر وفاته سنة ٨٩٨هـ.

٤٠ أَخْمَدُ بِن إِبْرَاهِيم بِنَ نَصْرِ اللهِ بِن أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدِ بِن أَبِي الْفَتْحِ بِن هَاشِمِ الْقَاضِي، عِزُّ الدِّينِ أَبُو الْبَرَكَاتِ بِن الْبُرْهَانِ بِن نَاصِرِ الدِّينِ، الكِنانِيُّ، الْقَاضِي، عِزُّ الدِّينِ، الْقَاهِرِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوه.

الْعَسْقَلَانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانِمَائة فِي الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَفَالَةِ أُمِّهِ لِمَوْتِ وَالِدِهِ فِي مُدَّةِ الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَفَالَةِ أُمِّهِ لِمَوْتِ وَالِدِهِ فِي مُدَّة رَضَاءِهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَجَوَّدَهُ عَلَى الزَّرَاتِينِ، وَ«مُخْتَصَرَ الخِرَقِيِّ» وَعَرَضَهُ رَضَاعِهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَجَوَّدَهُ عَلَى الزَّرَاتِيتِي، وَ«مُخْتَصَرَ الخِرَقِيِّ» وَعَرَضَهُ

= قال الحافظ السَّخاوي ـ رحمه الله ـ، ـ في ترجمة أَحمد ـ: «النَّابُلُسِيُّ ثم الدِّمشقيُّ الحَنبَلِيُّ ثم الشَّافِعِيُّ، انزِيلُ القَاهرة».

قال السّخاوي ـ رحمه الله ـ : «نَشَأ كأبيه حنبلياً ، وحفظ كتباً في المذهب ثم اتصل بالبهاء ابن حِجِّي وصهره الكمال البارِزِيِّ بدمشق واختص بهما ، وتحوّل بأمرهما شافعياً ، وتفقه بعبد الوهّاب الحريري » ومثل ذلك تماماً قال البقاعي في «العنوان» : ورقة : ٣ . ومن هنا فذِخُرُه في عدادِ الحَنابلة سَهْوٌ ظاهِرٌ من المؤلِّف ـ رحمه الله ـ .

وذكر العُلَيْمِيُّ ـ رحمه الله ـ في «المنهج الأحمد»: (٤٩٢) محمد بن إبراهيم بن فَلاَحِ النَّابُلُسِيُّ، واستظهرتُ في هامش ترجمته في «الدُّر المُنَضَّدِ» مختصر المنهج العليمي للمؤلِّف نفسه أن يكون هو نفسه أحمد المذكور هنا ووقع الخطأُ في اسمه محمد بدل أحمد، والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم، فإذا كان هو فإنه يقال فيه ما قيل في هذا.

٤٠ عرُّ الدِّين ابنُ نَصْرِ الله الكِنَانِيُّ ، (٨٠٠ ٢ ٨٨هـ) :

الإمامُ الكبيرُ القاضي أَبُو البَرَكَات، مرجعُ الحَنابلة في زمنه في مصر وإمامهم، وصدر العُلماء، كثيرُ التَّأْليفِ حَيِّدُ التَّصنيفِ.

أُخباره في «المقصل الأرشد»: (١/ ٧٥)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٤)، و«مختصره»: (١٩٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة» للشطي، و«التَّسهيل»: (٧٩). =

17/ بِتَمَامِهِ عَلَى الْمَجْدِ سَالِمِ، وَمَوَاضِع / مِنْهُ عَلَى الْعَادَةِ عَلَى الشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَأَبِي الْفَضْلِ بن الإِمَامِ الْمَغْرَبِيِّ وَآخَرِينَ، وَ«أَلْفِيَّة ابنِ مَالِكٍ»، و«الطُّوفِي»، وَ الطُّوَالِعِ» لِلْبَيْضَاوِيِّ، وَ الشُّذُورِ»، وَ «الْمُلْحَة » وَحَفِظَ نِصْفَهَا فِي لَيْلَةٍ، وَتَفَقَّهَ بِالْمَجْدِ سَالِمِ، وَبِالْعَلاءِ ابنِ الْمُعليِّ، وَالْمُحِبِّ بنِ نَصْرِ اللهِ وَجَمَاعَةٍ. وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّةَ عَلَى الشَّمْسِ الْبُوصِيرِيِّ، وَالْيَسِيرَ مِنْهَا عَنْ الشَّطْنُوفِي وَغَيْرِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الشمس بن الدّيريِّ في التفسير، وسأل البرهان البَيْجُورِيَّ عن بعض المسائل، وَحَضَرَ عِندَ الْبِسَاطِيِّ مَجْلِساً وَاحِداً، وَكَذَا عِندَ الْجَمَالِ الْبُلْقِينِيِّ مِيعَاداً، وَعِندَ

مصادر كثيرة صرَّح بذكرها منسوبةً إلى مؤلِّفيها.

وينظر «معجم ابن فهد» المخطوط، نسخة الهند، و«رفع الإصر»: (١/ ٥٢)، و الضُّوء اللَّامع: (١/ ٢٠٥)، و الذِّيل على رفع الإصر": (١٢ \_ ٦٢)، \_ ترجمة حافلة \_، و «العنوان» للبقاعي: ورقة: (٣)، و «حُسنُ المحاضرة»: (١/ ٤٨٤)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٦١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٢١).

وللقاضي عزِّ الدِّين ابن نَصرِ الله مؤلَّفاتٌ كثيرٌ، وأُخبارُه مسطورةٌ في الكُتب وبالَغُوا في الثَّناء عليه وتَعداد فضائله.

يُعدُّ في شُيُوخ الحافظين السَّخاوي والسُّيوطي ذكراه في مُعْجميهما وأَثَنَيا عليه . له مؤلفات كثيرة وقفت على كتابه «تَنبيه الأُخيار على ما قيل في المنام من الأُشعار» (مختصره) وهو طَرِيفٌ جِدّاً في بابه، يدلُّ على سعةِ اطلاع مؤلِّفه، فقد رجع إِلى

كما وقفتُ على قِطْعَةٍ من كتابه «القُضَاةُ والوُّلاة في مِصْرَ» في الظَّاهرية مفيدةٍ جدّاً. ومن مؤلَّفاته "شَرْحُ الألفيَّة" و"تَوضِيحُها" ونظمَ كثيراً من الكُتُب الأصول في الفقه والنَّحو والأُصول والمنطق . . . وغيرها، واختَصَرَ «تَصحيح الخلاف المطلق من المقنع» لابن عبد القادر النَّابُلُسِيِّ . . . وغيرها .

ابنِ مَرْزُوقٍ وَالْعَبْدُوسِيِّ، وَاسْتَفَادَ مِنْهُمْ فِي ٱخَرِينَ كَالشَّمْسِ البَرْمَاوِيِّ، وَالْبَدْرِ ابن الدَّمامينيِّ، وَالتَّقِيِّ القَاضِي، وَالْعِزِّ ابنِ جَمَاعَةٍ، وَزَادَ تَرَدُّدُهُ إِلَيْهِ فِي الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، وَأَخَذَ عِلْمَ الْوَقْتِ عَنِ الشِّهَابِ البَرْدِينِيِّ، وَالتَّارِيخَ وَنَحْوَهُ عَنِ الْمَقْرِيزِيِّ وَالْعَيْنِيِّ، وَلاَزَمَ الْعِزَّ عَبْدَ السَّلاَمِ الْبَغْدَادِيَّ فِي التَّفْسِيرِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْأَصْلَين، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَانِ، وَالْمَنطِقِ، وَالْحِكْمَةِ، وَغَيْرِها بِحَيْثُ كَانَ جُلَّ انتِفَاعِهِ بِهِ، وَكَتَبَ عَلَى ابنِ الصَّائِعِ، وَلَبِسَ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ (١) مَعَ تَلْقِينِ الذِّكْرِ مِنَ الزَّيْنِ أَبِي بَكْرِ الخَوَافِيِّ، وَكَذَا صَحِبَ الْبُرْهَانَ الأَدْكَاوِيّ، وَلَبِسَهَا أَيْضاً مِنْ خَالِه (٢) الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ، وَأُمِّهِ عَائِشَةَ، وَسَمِعَ عَلَيْهِمَا الْكَثِيرَ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى الشُّمُوسِ الزَّرَاتبتي، وَالشَّامِيِّ، وَابْنِ المِصْرِيِّ، وَابنِ الْبِيطَارِ، وَالشَّرَفَينِ ابنِ الْكُويك، وَيُونُسَ الْوَاحِي، وَالشُّهُبِ؛ الْوَاسِطِيِّ، وَالطَّرَايْنِيِّ، وَشَيْخِنَا، وَكَانَ يُبَجِّلُهُ جِلًّا، وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ تَرَاجِمِهِ وَنَوَّهَ بِهِ، وَالْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ وَالْغَرْسِ (٣) خَلِيلِ الْقُرَشِيِّ، وَالزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ، وَالْجَمَالِ بن فَضْل اللهِ، وَالْكَمَالِ بن خَيْرٍ، وَالْمُحِبِّ بنِ نَصْرِ اللهِ، وَالنَّاصِرِ الفَاقوسِيِّ، وَالتَّاجِ الشَّرَابِيشِيِّ، وَصَالِحَةَ ابْنَةِ التُّرْكُمَانِيِّ، وَطَائِفَةٍ، وَأَجَازَ لَهُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَأَبُو بَكْرِ المَرَاغِيُّ، وَعَائِشَةُ ابنةُ عَبْدِ الْهَادِي، وَالْجَمَالُ بن ظَهِيرَة، وَخَلْقٌ، وَنَابَ فِي

<sup>(</sup>۱) هي من الأمور المبتدعة التي لم تثبت بنص شرعي. وانظر التعليق رقم ۱ على الترجمة رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) خَالُهُ جمال الدين عبد الله بن علي بن محمد (ت٨١٧هـ) وأُمه عائشة بنت عليّ (ت٠٤٨هـ) ذكرهما المؤلف في موضعيهما وهما من آل نصر الله بن هاشم الكناني.

<sup>(</sup>٣) يقصد: غرس الدِّين، وهو لقب يغلب على من يُسمَّى خَليل.

الْقضاءِ عَنْ شَيْخِهِ الْمَجْدِ سَالِمٍ وَهُوَ ابن سَبعَ عَشْرَةَ سَنَة ، وَصَعِدَ بِهِ إِلَى النَّاصِرِ فَأَلْبَسَهُ خِلعة ، بَلْ لَمَّا ضَعُفَ اسْتَنَابَهُ فِي تَدْرِيسِ الْجَمَالِيَّةِ (۱) ، وَالْحُسينِيَّةِ (۲) ، وَالْحُسينِيَّةِ (۱) ، وَالْحَسينِيَّةِ (۱) ، وَالْحَسينِيَّةِ (۱) ، وَالْحَليْمِ ، وَكَذَا بَاشَرَ قَدِيماً وَالْحَابِمِ ، وَأُمِّ السُّلْطَان (۱) ، فَبَاشَرَهَا مَعَ وُجُودِ الْأَكَابِرِ ، وَكَذَا بَاشَرَ قَدِيماً الْخَطَابَةَ بِجَامِعِ آل مَلَكِ بِالْحُسينِيَّة (۱) ، وَتَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِمَسْجِدِ ابنِ الْبَابَا ، وَبَعْد ذٰلِكَ الْفِقْه بِالأَسْرَفِيَّةِ برسباي بَعْد مَوْتِ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ ، بَلْ كَانَ ذُكر لَهَا وَبَعْد ذٰلِكَ الْفِقْه بِالأَسْرَفِيَّةِ برسباي بَعْد مَوْتِ الزَّيْنِ الزَّرْكِشِيِّ ، بَلْ كَانَ ذُكر لَهَا وَبَعْد ذٰلِكَ الْفَقْه بِالأَسْرَفِيَّةِ برسباي بَعْد مَوْتِ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ ، بَلْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ قَبْلَه فَأَبَاهَا ؛ وَبِالْمُونِيَّ بَعْدَ الْمُعِبِّ بنِ نَصْرِ اللهِ ، بَلْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ قَبْلَه فَأَبَاهَا ؛ لِكَوْنِ الْعِزِّ الْقَاضِي كَانَ اسْتَنَابَهُ فِيهَا عَندَ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ عَلَى قَضَائِهِ فَلَمْ يُرِدُ لِكَ مَرُوءَةً ، وَقُبَّة الصَّالِحِ بَعْدَ ابنِ الرَّزازِ فِي أَيَّامٍ تَلَبُّسِهِ الْقَضَاء ، وَبِالْبُدَيرِيَّة فِيهَا عَندَ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ عَلَى قَضَائِهِ فَلَمْ يُرِدُ ذَلِكَ مَرُوءَةً ، وَقُبَّة الصَّالِحِ بَعْدَ ابنِ الرَّوْزِ فِي أَيَّامٍ تَلَبُّسِهِ الْقَضَاء ، وَبِالْبُدَيرِيَّة بِبَابِ سِرِّ الصَّالِحِيَّةِ ، وَكَذَا نَابَ فِي الْقَضَاء عَنْ ابنِ الْمُعلَى ، وَجَلَسَ بِبَعْضِ

<sup>(</sup>۱) مدرسة أنشأها الوزير مغلطاي الجمالي بالقاهرة سنة ۸۳۰. «ذيل رفع الإصر»: (٤٩١).

<sup>(</sup>٢) لا أعرفها إلاَّ أن يقصد بها جامع الحسين المعروف، أو مدرسة ملحقة به ؟! .

 <sup>(</sup>٣) جامع الحاكم أسسه العَزيز المعز الدين الله الفاطمي العُبَيدي، ثم أكمله الحاكم فنسب إليه. يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أُمُّ السُّلطان هذه اسمها بركة خاتون، أُمُّ السُّلطان الملك العادل، من بني أَيُّوب بنت المدرسة المعروفة باسمها سنة ٧٧٠هـ. وهي تُعرف الآن بـ «جامع أُم السُّلطان» في خارج باب زويلة.

<sup>(</sup>٥) جامع آل ملك بناه الأمير سيف الدّين الحاج آل ملك بن عبد الحكم بالحسينية خارج باب النصر. وهذه المواقع التاريخية عرّف بها محققا «ذيل رفع الإصر» في ترجمة المذكور. وقد وقفت على أغلبها في زيارتي لمصر هذا العام ١٤١٠هـ مع بعض زملائنا من المختصين بالآثار والحضارة في العصرين الأيوبي والمملوكي.

الْحَوَانِيت، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ التَّصَدِي لَهُ شِهَامَةً، وَصَارَ يَقْضِي فِيمَا يُقْصَد بِهِ فِي بَيْتِهِ / مَجَّاناً ثُمَّ تَرَكَهُ جُمْلَةً، وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ كُلِّه لاَ يَتَرَدَّدُ لأَحَدٍ مِنْ بَنِي الدُّنْيَا إِلاَّ ١٦/ مَنْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ عِلْماً، وَلا يُزَاحِمُ عَلَى سَعْلِي فِي وَظِيفةٍ وَلاَ مُرَتَّبٍ، بَلْ قَنَع بِمَا كَانَ مَعَهُ وَمَا تَجَدَّدَ بِدُونِ مَسَأَلَةٍ، وَقَدْ حَجَّجَ قَدِيماً فِي سَنَةِ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَسَنَةٍ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ صُحْبَة الرَّكْبِ الرَّجبِيِّ (١)، وَاجْتَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ بِالسَّيِّدِ عَفِيفِ الدِّين الأَيجِيِّ، وَسَمِعَ قَصِيدَةً لَهُ نَبَوِيَّة أُنظِدَتْ فِي الرَّوْضَةِ بِحَضْرَةِ نَاظِمِهَا، وَكَذَا أَنشدَتْ لِصَاحِبِ التَّرْجَمَةِ قَصِيدَةً، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَالْخَلِيل بَيْنَ حَجَّتَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، بَلْ وَبَعْدهما، وَلَقِيَ الْقِلَابِيَّ، وَأَجَازَ لَهُ، وَاجْتَمَعَ فِي الرَّمْلَةِ بِالشِّهَابِ بِن رَسْلان، وَأَخَذَ عَنْهُ مَنظُومَتَهُ ﴿ الزُّبَدَ ﴾ وَأَذِنَ لَهُ فِي إِصْلاَحِهَا، وَبَالْغَ فِي تَعْظِيمِهِ، وَدَخَلَ الشَّالَمُ مَرَّتَيْن، لَقِيَ فِي الْأُولَى حَافِظَهَا ابنَ نَاصِرِ الدِّينِ وَزَادَ فِي إِكْرَامِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْبُرْهَانَ البَاعُونِيَّ وَأَسْمَعَهُ مِنْ لَفْظِهِ أَشْيَاءَ مِنْ نَثْرهِ، وَإِمَامَ جَامِع بَنِي أُمَيَّة الْزَّيْنَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بن خَلِيلِ القَابُونِيَّ، وَكَتَبَ عَنْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ مُثَلَّناً لَهُ اللَّهُ وَكَذَا دَخَلَ دِمْيَاط، وَالْمَحَلَّة، وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْبِلادِ وَالْقُرَىٰ، وَلَقِيَ الْأَكَابِرَ، وَطَارَحَ الشُّعَرَاءَ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ،

<sup>(</sup>۱) يراد بالركب الرجبي: شد الرحل إلى مكة - حرسها الله تعالى - في شهر رجب بمناسبة الإسراء والمعراج في ذلك الشهر. والإسراء والمعراج ثابتان بنص الكتاب والسنة ولم يثبت حديث في وقوعهما في شهر رجب، بل لم يثبت حديث في فضل شهر رجب كما حرره الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في كتابه: «تبيين العجب . . .» فهذا الركب الرجبي بدعة في الدين لا أصل لها، وقد تلاشت بفضل الله ثم بفضل دعوة التوحيد في الجزايرة العربية في ظل حكومة التوحيد: آل سعود ملوك المملكة العربية السعودية ثبتنا الله و إياهم على الإسلام والسنة . آمين .

وَالانتِقَادِ، وَالتَّصْنِيفِ، حَتَّى إِنَّهُ قَلَّ فَنُّ إِلاَّ وَصَنَّفَ فِيهِ إِمَّا نَظْماً أَو نَثْراً، وَلاَ أَعْلَمُ الآنَ مَنْ يُوازِيه فِي ذٰلِكَ، وَآشْتَهْرَ ذِكْرُهُ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَكَانَ بَيْتُهُ مَجْمَعاً لِكَثِيرِ مِنَ الْفُضَلاءِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَائِلَةِ بَعْدَ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، مَعَ التَّدَارِيسِ لِكَثِيرِ مِنَ الْفُضَاءِ كَالصَّالِحِيَّةِ، وَالأَشْرَفِيَّةِ، وَالنَّاصِرِيَّةِ، وَجَامِعِ ابنِ طُولُونِ الْمُضَافَةِ لِلْقَضَاءِ كَالصَّالِحِيَّةِ، وَالأَشْرَفِيَّةِ، وَالنَّاصِرِيَّةِ، وَجَامِعِ ابنِ طُولُونِ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ طَرِيقَتَهُ فِي التَّوَاضُعِ وَغَيْرِهَا كَالشَّيْخُونِيَّةٍ، وَتَصَدَّرَ بِالأَزْهَرِ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ طَرِيقَتَهُ فِي التَّوَاضُعِ وَغَيْرِهَا كَالشَّيْخُونِيَّةٍ، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ، وَتَعَفُّفِهِ، وَشَهَامَتِهِ، وَمَحَاسنه الَّتِي وَالاَسْتِثْنَاسِ بِأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ، وَتَعَفُّفِهِ، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسنه الَّتِي وَالاَسْتِثْنَاسِ بِأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدَّهُ إِلَيْهِ، وَتَعَفُّفِهِ، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسنه الَّتِي وَالاَسْتِثْنَاسِ بِأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدِّهُ إِلَيْهِ، وَتَعَفُّفِهِ، وَشَهَامَتِه، وَمَحَاسنه الَّتِي وَلَاسْتِثْنَاسِ بِأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ مَنْ يَتَرَدُهُ إِلَيْهِ، وَتَعَفِّهِ مِنْ الْقُدَمَاءُ، وَرَوَى بِيشِي وَفَيْرِهِ. وَحَدَّتُ بِالْكَثِيرِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، سَمِعَ مِنْهُ الْقُدَمَاءُ، وَرَوَى بِيشِتِ وَغَيْرِهِ. وَحَدَّتَ بِالْكَثِيرِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، سَمِعَ مِنْهُ الْقُدَمَاءُ، وَرَوَى بِيشِتِ الْمُهْرِيطِ وَعَنْ بَيْتُهُ يَجْمَعُ طَائِفَةً مِنَ الْأَرْامِلِ وَعَمْرُوهِ وَنَوْدٍ ذَلِكَ مِنَ الْقُرُبَات، كَمَسْجِدِ بِشُبْرًا، وَكَانَ بَيْتُهُ يَجْمَعُ طَائِفَةً مِنَ الأَرْامِلِ وَنَحْوِهِنَ (١٠).

مَاتَ لَيْلَةَ السَّبْتِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ سِتٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائة وَغُسِّلَ مِنَ الْغَدِ، وَحُمِلَ نَعْشُهُ لِسَبِيلِ الْمُؤْمِنِي فَشَهِدَ السُّلْطَانُ فَمَنْ دُونه وَغُسِّلَ مِنَ الْغَدِ، وَحُمِلَ نَعْشُهُ لِسَبِيلِ الْمُؤْمِنِي فَشَهِدَ السُّلْطَانُ فَمَنْ دُونه الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فِي جَمْعِ حَافِل(٢)، ثُمَّ رَجَعُوا بِهِ إِلَى حَوْشِ الحَنَابِلَةِ عِندَ قَبْرِ أَبَوَيْهِ الصَّلاَفِهِ، وَالشَّمْسِ بنِ الْعِمَادِ الْحَنبَلِيِّ، وَهُو بَيْنَ تُرْبَةِ كُوكاي وَالظَّاهِرِ وَأَسْلاَفِهِ، وَالشَّمْسِ بنِ الْعِمَادِ الْحَنبَلِيِّ، وَهُو بَيْنَ تُرْبَةِ كُوكاي وَالظَّاهِرِ خَشْقدم، فَدُفِنَ فِي قَبْرٍ أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ، وَكَثْرَ الأَسَفُ عَلَى فَقْدِهِ، وَلَمْ يَخْلُفْ بَعْده خَشْقدم، فَدُفِنَ فِي قَبْرٍ أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ، وَكَثْرَ الأَسَفُ عَلَى فَقْدِهِ، وَلَمْ يَخْلُفْ بَعْده فِي مَجْمُوعِهِ مِثْلُهُ، وَتَرْجَمَته تَحْتَمِلُ مُجَلَّداً رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانَا، وَتَفَرَّقَتْ جِهَاتُهُ

<sup>(</sup>١) بعد هذه العبارة في «الضَّوء اللامع»: «وله من حسنِ العَقيدةِ ومزيد التبجيل والمحبَّة ما يفوق الوصف، وما علمت من استأنس به بعده».

<sup>(</sup>٢) في «الضَّوء»: «تقدمهم الشافعي».

كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا، وَصَارَ القَضَاءُ بَعْدَهُ مَعَ الشَّيْخُونِيَّة / لِنَائِبِهِ الْبَدْرِ ١٨ / السَّعْدِي (١) ، كَانَ اللهُ لَهُ الْ وَمِمَّا كَتَبْتُهُ عَنْهُ قَوْلُهُ فِي لُغَاتِ الْأَنْمُلَةِ وَالْأَصْبَعِ، وَهُوَ مُشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَ عَشْرَةَ لُغَة، وَهِيَ:

وَهَمْزُ أَنمِلَةٍ ثَلِّثُ وثالثِه

والتسع فِي أُصْبِعٍ وَآختم بِأُصبوعِ وَقَوْله \_ مِمَّا أَضَافَهُ لِبَيْتِ ابنِ الْفَارِضِ (٢٠):

بِٱنكِسَارِيْ بِلِالَّتِيْ بِخُضُوعِيْ

بِٱفْتِقَارِيْ بِفَاقَتِيْ بِغِنَاكَا

تِه دُلاًلاً فأنت أَهْلٌ لِذَاكا وَتَحَكَّمْ فالحُسْنُ قَدْ أَعطاكا وابنُ الفارض شاعرٌ خَمَوِيُّ الأصل، مصريُّ المولد والوفاة، اسمه عُمر بن أبي الحُسين بن عليّ بن المرشد بن علي، شرفُ الدِّينِ، أبو حفص، وأبو القاسم، موغلٌ في ظلماتِ التَّصوفِ، منحرفٌ إلى وحدة الوجود. تُوفي بمصر سنة ٢٣٢هـ. قال الحافظ الذَّهبيُّ في "تاريخه»: «شعره في غاية الحُسن واللَّطافة والبراعة والبلاغة لولا ما شانه بالتصريح بالإلحاد الملعون، في ألذً عبارة وأرق استعارة كالفالوذج سَمْنُهُ سمُّ الأَفاعي . . . » ووصفه بـ «شيخ الاتحادية».

أخباره في «التكملة» للمنذري: (٣/ ٣٨)، و«المختصر في أخبار البشر»: (٣/ ١٦٤)، و«شذرات الذهب»: (٥/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن أبي بكر البدرشي السَّعْدِيُّ (ت٩٠٢هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الفارض: (٢٠٣)، ط. دار المعارف بمصر سنة ١٩٨٤م. من قصيدة طويلة أولها:

لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ سِوَاكَ وَجُدْ لِيْ لِنَا تَكِلْنِي إِلَىٰ سِوَاكَ وَجُدْ لِيْ وَالْأَمْنِ مِن بَلْوَاكَا وَقَوْله ـ أَيْضاً ـ :

تَوَاتَرَ الْفَضْلُ مِنكَ يَا مَنْ

بِكَثْرَةِ الْفَضْلِ قَدْ تَفَرَّدُ

بِكَثْرَةِ الْفَضْلِ قَدْ تَفَرَّدُ

فَرُحْتُ أَرْوِي صِحَاحَ بِرِ

عن حَسَنٍ جَاءَ عَنْ مُسَدَّدُ (۱)

مِنْ حَسَنٍ جَاءَ عَنْ مُسَدَّدُ (۱)

سِلْسَلَةً أَطْلَقَتْ بَنَانِي

لِكِنَّ رِقِّيْ بِهَا مُقَيَّدُ

لُكِنَّ رِقِّيْ بِهَا مُقَيَّدُ

تُعْزَىٰ إِلَى مَالِكِ الْبَرَايَا

مُسْنَدَةً لِلإِمَام أَحْمَدُ

ـ انتَهَىٰ ـ .

وَقَالَ الْجَلاَلُ السُّيُوطِيُّ فِي «مُعْجَمِ شُيُوخِهِ» (٢) بَعْد التَّرْجَمَةِ: وَمِنْ مُؤَلِّفَاتِهِ: «نَظْمُ أُصُولِ ابنِ الْحَاجِبِ»، وَ«تَوْضِيحُهُ» قَرَأْتُ بَعْضَهُ، وَ«شَرْحُ مُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ» فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَ«مُخْتَصَرُ الْمُحَرَّرِ» فِي الْفِقْهِ، وَ«نَظْمُهُ» وَ«تَوْضِيحُهُ»، و«تَصْحِيحُ مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ»، وَ«الْمُقَايَسَةُ الْكَافِيَةُ بَيْنَ الْخُلاَصَةِ

<sup>(</sup>۱) يُورَّي بمُسَدِّدِ بن مُسَرِهَدِ بن مُسَرْبلِ، الأَسدِيُّ البَصَريُّ المحدِّثُ (ت٢٢٨هـ). يُراجع: «طبقات ابن سعد»: (٧/ ٣٠٧)، و«تاريخ البخاري»: (٨/ ٧٢)، و«سير أَعلام النُّبلاء»: (١٠/ ٥٩١).

ابراهيم من المنجم من المعجم، (مخطوط) لم أطلع عليه بَعْدُ. قد مُربح - و الحمد لله بعناية البراهيم عند الراهيم عند (١٤١٥) وانظر (١٤٧٥) عند-

وَالْكَافِيَةِ»، وَ«نَظْمُ إِيساغُواجي»، وَ«مَنظُومَةٌ فِي النَّحْوِ»، وَ«تَوْضِيحها»، وَ«طَبَقَاتُ الْحَنَابِلَةِ» عَشْرُونَ مُجَلَّداً، وَ«شِفَاءُ الْقُلُوبِ فِي مَنَاقِبِ بَنِي أَيُّوب»، وَ«طَبَقَاتُ الْحَنَابِلَةِ» عَشْرُونَ مُجَلَّداً، وَ«شِفَاءُ الْقُلُوبِ فِي مَنَاقِبِ بَنِي أَيُّوب»، وَ«تَنبِيهُ الأَخْيَارِ بِمَا وَقَعَ فِي الْمَنَامِ مِنَ الأَشْعَارِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ . -انتَهَىٰ - .

قُلْتُ: وَأَجَابَ عَنْ لُغْزِ السُّنبَاطِيِّ فِي فُنُونِ عَدِيدَةٍ الَّذِي أَوَّله: سَل الْعُلَمَاء بِالْبَلَدِ الْحَرَام

and the state of the state of

وَأَهْلَ الْعِلْمِ فِي يَمَنٍ وَشَامِ

بِنَظْمٍ مِنْ بَحْرِهِ وَرويِّه ، وَأَظَنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ فِي «الضَّوْءِ» فِي تَرْجَمَةٍ قَرِيبَةٍ (أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلَيِّ) أَنَّهُ وَرِثَ الْعِزَّ يَعْنِي صَاحِبَ اللَّهِ بَن عَلَيِّ اللهِ وَخَطَّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالنُّورَانِيَّةِ جِدّاً ، رأَيْتُ «لَمْحَة التَّرْجَمَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ . وَخَطَّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالنُّورَانِيَّةِ جِدّاً ، رأَيْتُ «لَمْحَة أَبِي حَيَّان» (١) بِخَطِّه .

<sup>(</sup>۱) اسمه كاملاً: «اللمحةُ البكريَّة في علم العربية»، وهو مختصر في النَّحو لأبي حيَّان محمد بن يوسف (ت٧٤٥هـ) وقفت على نسخ منه ليس من بينها خط المذكور. وشَرَحَ اللمحة البدريَّة اجمالُ الدِّين ابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) صاحب المغني، وشرحه مطبوع في مجلدين في بغداد سنة ١٣٩٧هـ ثم طبع بالقاهرة سنة ١٤٠٤هـ وشَرَحَهَا أيضاً شمس الدين محمَّد بن أبي بكر البرماوي (ت٢٦٨هـ)، وطبع شرحه بالقاهرة سنة ٢٠٤١هـ. وشرحها شهاب الدين ابن النقيب (ت٢٩٥هـ) وغيرهم.

# ا٤- أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن يَحْيَىٰ بن يُوسُفَ الْعَسْقَلاَنِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ [...] وَسَمِعَ مِنَ النَّجِيبِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ يُؤدِّبُ بِمَكْتَبِ الْمَنصُورِ بِالْقَاهِرَةِ. مَاتَ سَنَةَ [...] وَبَيَّضَ لِمَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهِ.

21- أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن طُرخان، الشِّهَابُ بن الشِّهَابِ بن الشِّهَابِ الدِّين الْقَاهِرِيُّ البَحْرِيُّ الآتِي الشَّهَابِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، بن الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّين الْقَاهِرِيُّ البَحْرِيُّ الآتِي أَبُوه وَجَدُّهُ، وَالِد أَبِي الْوَفَا مُحَمَّد، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابن الضِّيَاءِ».

# اع \_ ابن يُوسُفَ العَسْقَلانِيّ، (؟):

لم يذكره ابنُ مفلح، ولا ابن عبد الهادِي، ولا العُلَيْمِيُّ، ولم يذكره الحافظُ ابن رجب لأنَّه من الجائز أن يكون داخلًا في فترة ابن رجب، وذكره الحافظ ابن حجرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٠٢) بمثل ما ذكره به المؤلِّف.

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمد بن إبراهيم بن يوسف الحبَّال .

ذكره ابن زريق المقلِسِيُّ في «ثَبِيهِ» ورقة: (١٢)، وهو ابن خاله، وابن الحبَّال هذا هو أُخو عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم بن يوسف (ت ٨٦٦هـ) وجدهما فيما يظهر يوسف ابن عبد الله بن حاتم بن الحبَّال (ت ٧٧٨هـ) ذكرهما المؤلِّفُ في موضعيهما. وذكر ولدأَّحمد بن إبراهيم محمداً وقال: المدعة قاسماً.

يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٠٢).

٤٢ ـ ابن الضياء، (؟ ـ ٤٧٨هـ):

أَخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ٧٨).

ويُنظر: «الضَّوء اللَّامع»: (١/ ٢٠٩).

وَكَانَ قَدْ اتَّصَلَ بِزَوْجَةِ شَمْسِ الدِّينِ سَبْطِ بن الْميلق، وَتُعْرَفُ بـ «الْوزَّة» أُمّ وَلَدِهِ الْمُستَقِرِّ بَعْدَهُ فِي وَظَائِفِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ وَغَيْرِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ الشَّمْسِ بن خَلِيلٍ شَاهِدِ وَقْفِ الأَشْرَفِيَّةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ الْوَلَدُ هٰذَا فَاسْتَقَرَّ هٰذَا فِي جُلِّهَا، وَكَانَ الْعِزُ الْحَنبَلِيُّ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي مُبَاشَرَةِ الأَوْقَافِ الَّتِي تَحْتَ نَظَرَهِ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَانَ الْعِزُ الْحَنبَلِيُّ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي مُبَاشَرَةِ الأَوْلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائة، وَقَدْ بَاوَرَ الْخَمْسِينَ. قَالَهُ فِي «الضَّوْء».

# ٤٣ - أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ بن طَرخان الأَسَدِيُّ، أَبُو بَكْرٍ .

قَالَ فِي «الدُّرَدِ»: سَمِعَ عَلَى يَحْيَىٰ بِن سَعْدٍ ثَامِنَ «الثَّقَفِيَّات»(١) وَمِنَ الْقَاسِمِ بِنِ عَسَاكِرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ / بِدِمَشْقَ. وَمَاتَ بِهَا فِي شَعْبَان سَنَةَ ١٩/ تِسْع وَثَمَانِينَ وَسَبِعَمائة.

#### ٤٣ ـ ابنُّ طرخان، (؟ ـ ٧٨٩هـ):

أُخباره في «التَّسهيل»: (٨/٢). ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إِرشاد الطالبين»: (٢١٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (١٧١).

قال ابن ظهيرة: «أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن طرخان بن محمود الأسدي السُّويدي الأصل الدِّمشقي، أبو بكر، شهابُ الدِّين. سمع بدمشق على يحيى بن سعدِ الجزء الثامن من «الثقفيَّات» وغير ذلك، ومن القاسم بن عساكر، ومحمد بن البجَّدي، وحدَّث سمعتُ منه بدمشق ومات بها في سلخ شعبان سنة تسع وثمانين وسبعمائة».

<sup>(</sup>۱) «الثَّقَفِيَّاتُ»: جزء مَشهورٌ فيه أَحاديث القاسم بن الفَضل الثَّقفِيِّ الأَصبهاني الحَافظِ، أَبِي عبد الله المتوفى سنة ٤٨٩هـ وهذا الجزء في الظاهرية. \_وذكر الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في وفيات سنة ٧٨٩هـ: أبو بكر بن أَحمد بن أَحمد بن طرخان الأَسدي.

2٤ أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن عَلَيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن أَيُّوب بن عَبْدِ الرَّحِيمِ بن مُحَمَّد بن عَبْدِ الْمَلكِ بن دِرْبَاسِ، فَخْرُ الدِّينِ أَبُو إِسْحٰق الْمَارَانِيُّ الكُرْدِيُّ الْقَاهِرِيُّ الْمُحَدِّثُ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ دِرْبَاسٍ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»: شَابٌ نَبِيةٌ، سَمِعَ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا وَأَكْثَرَ عَنِّي.

قُلْتُ: وَكَانَ أَحَدَ الْمُنَرَّلِينَ عَندهُ فِي طَلَبَةِ الْجَمَالِيَّةِ، وَاسْتَمْلَىٰ عَلَيْهِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهِ: «النَّخْبَةُ» بِقِرَاءَةِ الشَّمُنِّي(١) سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ. وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ سَأَلَ عَن قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله » هَلْ لَهُ مَفْهُومٌ ؟ وَكَانَ ذٰلِكَ سَبَبَ جَمْعِ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ، ثُمَّ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ كَمَا ذَكَرْتُ ذٰلِكَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ «شَرْحِ جَمْعِ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ، ثُمَّ سَبْعَةٍ أُخْرَىٰ كَمَا ذَكَرْتُ ذٰلِكَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ «شَرْحِ الْبُخَارِي»، وَسَأَلَنِي مَرَّةً أُخْرَىٰ عَنِ الْمَسَانِيدِ الَّتِي يُخَرِّجِها أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ الَّتِي يُخَرِّجِها أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ وَغَيْرَهُمْ وَسُفَةِ النَّبِيِّ عَنْ مِنْ أَيِّ الأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرَهُمْ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ عَنْ أَي الأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرَهُمْ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ عَنْ أَي الْأَقْسَامِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَي: أَصْحَابَ الْحَدِيثِ وَغَيْرَهُمْ فَي صِفَةِ النَّبِيِ عَنْ أَلُهُ وَتَقْرِيرِهِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ هٰذِهِ يُصَمِّ فِي ثَلاَثَةٍ، وَبَقْرِيرِه، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ هٰذِهِ اللهُ فَسَامِ أَشَكلتَ عَلَى مَا أَطْلَقُوهُ مِنَ الْحَصْرِ فِي ثَلاَثَةٍ، وَجَمَعَ كِتَاباً فِي آل بَيْتِهِ الْأَقْسَامِ أَشكلتَ عَلَى مَا أَطْلَقُوهُ مِنَ الْحَصْرِ فِي ثَلاَثَةٍ، وَجَمَعَ كِتَاباً فِي آل بَيْتِهِ

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٦).

ويُنظر: «معجم ابن حَجر»: (٣١٧)، و«إنباء الغمر»: (٣/ ٣١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢١).

٤٤ - ابنُ دِرْبَاسٍ، (؟ ـ ٨١٧هـ):

<sup>(</sup>۱) وزاد الحافظ السَّخاوي: وكتَبَ من تَصَانيفِهِ «تَغليق التَّعليق» أَقولُ: تَغليق التَّعليق للحافظ ابن حَجَرٍ مطبوعٌ في أُربع مُجَلَّداتٍ، والنُّخبة هي: «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر». مشهورٌ.

(بَنِي دِرْبَاسٍ)، وَآخَرَ فِي آلِ (بَنِي الْعَجَمِيِّ)، وَقَدْ اخْتَصَر «التَّبْصِرَة» لابْنِ الْجَوْزِيِّ وَلَمْ يَزَلْ مُكِبًا عَلَى الاشْتِغَالِ وَالطَّلَبِ وَكِتَابَةِ الْحَدِيثِ، مَعَ الدِّينِ وَالْجَوْزِيِّ وَلَمْ يَزَلْ مُكِبًا عَلَى الاشْتِغَالِ وَالطَّلَبِ وَكِتَابَةِ الْحَدِيثِ، مَعَ الدِّينِ وَالْجَنْدِ وَالْعِبَادَةِ، إِلَى أَنْ تُوفِي فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَمَانِمَانَة، وَلَمْ يَتَكَهَّلْ وَلَمْ يَتَأَهَّل، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَعَوَّضَهُ الْجَنَّة.

# ٤٥ - أَحْمَدُ بن أَحْمَد الشُّلُو يْكِيُّ .

رَأَيْتُ لَهُ بَعْضَ تَعَقُّبَاتٍ بِخَطِّهِ عَلَى «الْحَوَاشِي الْقُندُسِيَّة» عَلَى «الْفُرُوعِ» تَدُلُّ عَلَى نَبَاهَتِهِ.

٤٦ ـ أَحْمَدُ بن أَحْمَد بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن طَرخان، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ

### ٤٥ ـ الشُّوَيْكِيُّ، (؟ ـ ؟) :

لم أقف على أخباره، ونسخته من «الحواشي القُندُسِيَّة على الفُروع» وقفتُ عليها محفوظةً في مكتبة الأوقاف في الكويت وهي نُسخَةٌ نجديَّةٌ نُقلت إلى الكويت من بقايا مكتبة الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى ـ رحمه الله ـ وهي نفسها نسخة ابن حُمَيْدِ المؤلِّف، صاحب «السُّحب الوَابلة» وعليها خطُّه، وهي بخط أحمد بن أبي بكر بن زُريْق.

ويعمل أحد الأُخوة في الجامعة الإسلامية على تحقيقه بعد أن جَمَعَ نسخه.

\_ وهناك أَحمدُ بن محمَّد الشُّوَيْكِيّ، وأُحمد بن عبد الرَّحمن الشُّويكي تَرجمهما المؤلِّف في موضعيمها وذكر أُخبارهما. كما سيأتي إِن شاء الله.

وأَعتقدُ أَنَّ المُترجمَ هُنا وهو أُحمد بن محمد الآتي، وقد حققت اسمه وأنه أُحمد بن أُحمد بن

### ٤٦ - ابنُ الضِّيَاءِ، (؟ - ٨٦٧هـ):

أَخبارُهُ في «التَّسهيل» : (٢/ ٧٢). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٢٤).

[بن الشِّهَابِ]<sup>(١)</sup>بن الضِّيَاءِ الآتِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَهُوَ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَرُ، تَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ كَسَلَفِهِ، ثُمَّ اسْتَنَابَهُ الْعِزُّ الكِنَانِيُّ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ثُمَّ فِي الْقَضَاءِ. وَمَاتَ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ سَبْع وَسِتِّينَ وَثَمَانِمَائة وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ.

٤٧ - أَحْمَدُ بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد بن عُمَرَ بن أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ، نَجْمُ الدِّينِ ابن نَجْمِ الدِّينِ ابن نَجْمِ الدِّينِ ابن نَجْمِ الدِّينِ .

## ٤٧ ـ نَجْمُ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (٦٨٢ ـ ٧٧٣ هـ) :

من آلِ قُدامة المقادسة.

أُخباره في «المقصد الأَرشد»: (٧٦/١)، و«المَنهجِ الأَحمد»: (٤٦٣)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل»: (١/...).

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٨٧)، و«غَاية النَّهاية»: (١/ ٣٩)، ومشيخة العاقولي «الدراية إلى معرفة الرِّواية»: ورقة: (١٥١)، ومُعجم ابن ظَهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٢١٢)، و«ذيل التَّقْييدِ»: (١٠٠)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢١)، و«ذيل العِبر»: الكامنة»: (١/ ٢١٠)، و«القَلائد الجَوهرية»: (١/ ٢١٠)، و«شَذَرَات الذَّهب»: (٢/ ٣٣٢)، و«القَلائد الجَوهرية»: (٢/ ٢١٤)، و«شَذَرَات الذَّهب»: (٢/ ٢٢٢).

قال العاقولي في مشيخته: «(الشيخ الخامس والثلاثون) أُخبرنا الشَّيْخُ العابدُ أبو العبَّاس أُحمد بن إسماعيل بن أُحمد بن أبي عمر المقدِسِيُّ - فيما كتبه إجازة لنا من دمشق المحروسة - قال: (أنا) الشيخ المُسند شرف الدين . . . ثم قال: هو الشيخ الزَّاهد . . . جدّه الشيخ موفق الدِّين ابن قدامة المقدِسِيُّ؟! من بيت العلم والرواية».

<sup>(</sup>١) عن «الضَّوء اللاَّمع».

قَالَ فِي "الدُّرِ": وُلِدَ سَنَةَ ثُنتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَسَتِّمَائَةً. قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ، وَحَضَرَ عَقِيقَتُهُ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّين بن أَبِي عُمَرَ، ثُمَّ مَاتَ الشَّيْخُ بَعْدَ قَلَيلٍ فِي رَبِيعٍ عَقِيقَتُهُ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّين بن أَبِي عُمَرَ، ثُمَّ مَاتَ الشَّيْخُ بَعْدَ قَلَيلٍ فِي رَبِيعٍ الآخِرِ، وَسَمِعَ النَّجْمُ هٰذَا مِنَ الْفَخْرِ ابنِ البُخَارِيِّ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَوَّلِ «مَشْيَخَتِهِ» وَعَلِيٍّ بن مُحَمَّدٍ الْمُقْرِىء، وَأَحْمَد وَ التَّقِيِّ الوَاسِطِيِّ، وَعَلِيٍّ بن مُحَمَّدٍ الْمُقْرِىء، وَأَحْمَد ابن مَوْمِنِ الصُّورِيُّ، وَمُحَمَّد بن حَازِمِ الْفَقِيهِ، وَعِيسَىٰ الْمُغَارِيِّ، وَمُحَمَّد بن حَارِم الْفَقِيهِ، وَعِيسَىٰ الْمُغَارِيِّ، وَمُحَمَّد بن حَارِم الْفَقِيهِ، وَعِيسَىٰ الْمُعَارِيِّ، وَعُنْرِهِمْ، وَحَدَّنَ بَ وَعُنْ وَحَدَّثَ بِهِ الْفُقِيهِ، وَحَدَّثَ بِهِ الْفُخْرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ ، وَعُمْرَ، وَتَفَرَّدُ وَحَدَّثَ بِهِ الْفُخْرِ، وَغَيْرِ ذَلِك.

= أقول ـ وعلى الله أعتمد ـ ما ذكره هنا أنَّ جده موفق الدِّين غير صَحيح فالمذكور من ولد الشيخ أبي عُمر، اوأبو عُمر أخو الموفق، وهذا واضح بيِّن، وهكذا رفع نسبه العاقولي نفسه إلى أبي عُمر. ولا أعلم أنَّ الموفق جدّه لأُمه أيضاً. فأسباط الموفق معروفون عندي ليس هذا منهم ـ فيما أعلم ـ والله تعالى أعلم.

قال ابن ظهيرة: «حضر الفخر ابن البخاري «مشيخته» الستة الأجزاء الأولى من «مشيخته» تخريج ابن الظّاهري، و«أمالي ابن سمعون»، وعلى التّقي الواسطيُّ «الأربعين» للحاكم، و«مجلس الخلال» وسم من أبي الفضل ابن عساكر «مشيخته» تخريج ابن المهندس في أربعة أجزاء ومن العز ابن الفرّاء «مختصر السّيرة» لأبي الحسين ابن فارس. وحدّث، سمع منه الفضلاء وأجاز لي مروياته».

وقال ابنُ مُفلح: «وحلَّث، وعمَّر، وتفرَّد، قال الشَّيخُ شهاب الدِّين ابن حِجِّي: سمعنا عليه مسموعه من «مَشيخةِ ابنِ البُخاري» و«أَمالي ابن سَمعون».

وقال ابنُ الجزري: «ثقلةٌ أصيلٌ، قرأتُ عليه «مفردة يَعقوب» لأبي القاسم بن الفَحَّام بإجازته إِن لم يكن سماعاً من علي بن أحمد بن عبد الواحد البُخاري، وكان قد سمع منه كثير». وقال أبو زرعة: «وحدث سمع عليه الأئمة وحضرت عليه».

تُوفِّيَ ثَالِث جُمَادَى الآخرةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَسَبعمائة / وَأَجَازَ لأَبِي حَامِدِ بن ظَهِيرةِ، وَلِعَبْدِ اللهِ بن عُمرَ بن عَبْدِ الْعَزِيرِ بن جَمَاعَةَ . \_ انتَهَىٰ \_ .

وَقَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: سَمِعَ مُنْهُ الْقُدَمَاءُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ رُفْقَتِنَا وَأَصَاغِرِ شُيُوخِنَا، وَهُوَ مِمَّنِ أَجَازَ عَامَّاً، لَكِن لَمْ أَدْخُلْ فِي عُمُوم إِجَازَتِهِ.

٤٨- أَحْمَدُ بن إِسْمَاعِيل بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ بن خَالِدٍ الإِبْشِيطِيُّ - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ
 وَسُكُونُ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ آخِره طَاءٌ مُهْمَلَةٌ - الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، الصُّوفِيُّ، الإِمَامُ، الْعَلَّمَةُ، الْبَارِعُ، الْمُتَفَنِّنُ.

## ٤٨ ـ الإبشيطي، (٨٠٢ ـ ٨٨٣ ـ ):

لم يذكره ابن مفلح ولا ابن عبد الهادي.

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٧)، و«مختصره»: (١٩٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٥).

ويُنظر: «معجم ابن فهدِ»: (٣٣٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٣٥)، و«التَّحفة اللَّطيفة»: (١/ ٢٣٨)، و«عنوان الزمان»: ورقة (٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٦، ٣٣٧).

ولم يذكره السُّيوطي في «بُغية الوعاة»، وهو معدودٌ من النَّحويين. وأَنشد له ابن فهدٍ في «مُعجمه»:

أَيا أَخَا العِلْمِ في التَّصريفِ مَسْأَلةٌ فإنني لأُهيل العلم سَآلُ ما وَزْنُ أَشيَاءَ بيِّن لِي بِلاَ مَهَلْ فَآفَةُ العِلْمِ إِمْهَالٌ وإهمالُ أَقول: وعلى الله أَعتمد هذه المسألة فيها خِلافٌ بين البصريين والكوفيين فذهب الكوفيُّون إلى أن وزنها (أفعاء) وأصله (أفعلاء)؛ لأن أصل شيء شيِّيء فكان كنظيره مثل هين وأهيناء، وإلى هذا ذهب الأخفش وذهب البَصْرِيُّونَ إلى أن وزنه (ألفعاء) وأصله (فعلاء)؛ لأن أصله شَيئاء على (فعلاء) كطرفاء وحَلفاء . . .

قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: مَوْلِدُهُ إِإِبْشِيطَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِمَاتُة، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالصَّلَاحِ، مُقْتَصِداً فِي مَأْكُلِهِ وَمَلْبَسِهِ، وَكَانَ يَلْبَسُ قَمِيصاً خَشِناً وَيَلْبَسُ فَوْقَهُ فِي الشِّتَاءِ فَرْوَةً كُبَّاشِيَّةً، وَإِذَا اتَّسَخَ قَمِيصُهُ يَغْسِلُهُ فِي بِرْكَةِ الْمُؤَيَّديَّةِ وَيَلْبَسُ فَوْقَطُ، وَكَانَ لَهُ خَلْوَةٌ فِيهَا فُرُشُ خُوصٍ وَتَحْتَهُ طُوبتان (١) وَإِلَى جَانِيهِ قِطْعَةُ بِمَاءٍ فَقَط، وَكَانَ لَهُ خَلْوة فِيها فَرُشُ خُوصٍ وَتَحْتَهُ طُوبتان (١) وَإِلَى جَانِيهِ قِطْعَةُ خَشْبٍ عَلَيْهَا بَعْضُ كُتُبٍ، وَبَاقِي الْخَلْوَةِ فِيها حِبَالُ السَّاقِيَةِ وَالْعَلِيقُ بِحَيْثُ لاَ خَشْبٍ عَلَيْهَا بَعْضُ كُتُبٍ، وَبَاقِي الْخَلُوةِ فِيها حِبَالُ السَّاقِيَةِ وَالْعَلِيقُ بِحَيْثُ لاَ يَوْمٍ مَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ، يَأْكُلُ رَغِيفاً يَخْتَصُ مِنْ الْخَلْوَةِ إِلاَّ بِقَدْرٍ حَاجَتِهِ، وَكَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَلاَثَةُ أَرْغِفَةٍ، يَأْكُلُ رَغِيفاً يَخْتُصُ مِنْ الْخَلُوةِ إِلاَّ بِقِدْرٍ حَاجَتِهِ، وَكَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ، يَأْكُلُ رَغِيفاً وَاحِداً، وَيَتَصَدَّقُ بِرَغِيفَيْنِ، وَكَانَ مَعْلُومُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ نَحْو أَشْرَفِيٍّ، يَقْتَاتُ وَاحِداً، وَيَتَصَدَّقُ بِرَغِيفَيْنِ، وَكَانَ مَعْلُومُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ نَحْو أَشْرَفِيٍ، يَقْتَاتُ

= والمسألة مفصّلةٌ في «الإنصاف» لابن الأنباري: (٨١٢)، مسألة رقم: (١١/١)، و«ائتلاف النُّصرة» لليمنيّ : (٨٥) مسألة رقم: (٩١) (فصل الاسم)، وهي مذكورة في أُغلب كُتُب النَّحو الموسَّعة.

وهو منسوبٌ إلى أَبْشِيطَ قريةٌ معروفةٌ من قرى المحلّة الكُبرى بمحافظة الغَربيّة في الدِّيار المصرية. قال العُلَيْمِيُّ: «بكسر الهمزة، وسُكُون الموحَّدة، وكسر المُعْجَمَةِ، وآخره طاء مهملة الشافعي ثم الحنبلي»، وذكر السَّخاوي في «الضَّوء اللاَّمع» و«التَّحفة»، وعدَّد شيوخه ومؤلفاته، وذكر أُخباره ومناقبه، وأكثر من الثناء عليه. قال: ﴿وُلد بـ ﴿إبشيط» . . . ونشأ بصندفا فحفظ القرآن وكتباً منها: «العُمدة» . . . ونزل في صوفية الحنابلة المؤيدية أول ما فتحت لشدَّة فاقته وحفظ «مختصر الخرقي» وكان يحضر عند مدرسهم العز البَغدادي فمن بعده مع إقرائه فقه الشَّافعي

<sup>(</sup>۱) جاء في «قصد السبيل»: (٢/٧٦): «الطُّوب ـ بالضمِّ ـ: الآجُرُّ، واحدها بهاء، شاميةٌ أَو رومِيَّةٌ. وفي الشرح الحماسة»: الآجُرُّ يقال له بالعربية طوب، واحدتها طوبة». ويُراجع: «الجمهرة»: (١/ ٣١١)

مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ بِنَحْوِ خَمْسَة أَنصَافٍ فِضَّة ؛ وَهِيَ عَشْرَة دَرَاهِمَ شَامِيَّة أَوْ أَقَل ، وَالْبَاقِي مِنْ الأَشْرَفِيِّ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَكَانَ لَهٰذَا شَأْنُهُ دَائِماً ، لاَ يَدَّخِرُ شَيْئاً يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ مَعَ الزُّهْدِ ، وَوَقَعَ لَهُ مُكَاشَفَاتُ (١) وَأَحْوَالُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ عَنْ كِفَايَتِهِ مَعَ الزُّهْدِ ، وَوَقَعَ لَهُ مُكَاشَفَاتُ (١) وَأَحْوَالُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ الأَوْلِيَاءِ ، وَانقَطَعَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَتَوَاتَرَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ يُقْرِيءُ الْجَانَ .

وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ عَصْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَاسِع شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمَائة قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

= ومن مؤلَّفاته: "شرحُ قواعد الإعراب"، و"شرحُ البُردة"، و"شرحُ مختصر ابن الحاجب"، وله: "إتقان الرَّائض في علم الفَرائض"، و"التُّحْفَةُ في العَرَبِيَّة"، و"منظومةٌ في المَنطق" و"حاشيةٌ على تراكيب أَلفاظ الياسَمِينِيَّة" في الجَبْرِ والمقابلةِ. ومؤلَّفاتٌ أُخرى. رأيتُ بعضَ مؤلَّفاتِهِ.

وبالَغ السَّخاوي في الثَّناءِ عليه، ووصَفه بإجابة الدَّعوة والولاية، ومخاطبة الجَانَّ، وذكرَ أَشياءَ مُنكرةً، نَسأَل الله السَّلامَةَ والعافيةَ، والالتِزَامِ بِالسُّنَّة، وذكرَ أَنَّه لازمَهُ، وأَخذَ عنه، وانتفَعَ بِهِ. وقال في «التُّحفة»: «القاهِرِيُّ الأَّزهريُّ الشَّافِعِيُّ . . . » ولم يذكر أَنه حنبليُّ .

- \* وذكر الحافظُ ابنُ حَجَرٍ "إِنباء الغُمر": (٣/ ٤٨٢)، و«معجمه»: (٣١٧):
  - أحمدُ بن إسماعيل الإبشيطي الشَّيخ شهاب الدِّين (ت٨٣٥هـ).

قال: «تَفَقَّهَ قَليلًا ولزمَ قَريبه الشَّيخ صدرَ الدِّين الإِبْشِيطِيَّ» ولم يَذكر مذهبهما، والشيء بالشَّيء يُذكرُ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم: ٥، ٣٧.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»(١) وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ تَحَوَّل حَنبَلِياً، وَلَكِنَّ مُؤَلِّف «الشَّذَرَاتِ» ثِقَةٌ ثَبْتُ، وَالْعُلَيْمِيُّ كَذَلِكَ (٢)، وَذَكَرَ ابْنُ فَهْدٍ لَهُ تَصَانِيفَ مُؤلِّف «الشَّذَرَاتِ» ثِقَةٌ ثَبْتُ، وَالْعُلَيْمِيُّ كَذَلِكَ (١)، وَذَكَرَ ابْنُ فَهْدٍ لَهُ تَصَانِيف جَلِيلَةً، مِنْها: «نَاسِخُ الْقُرْآنِ وَمَنسُوخه»، و «نظمُ أَبِي شُجَاع»، و «شَرْحُ تَصْرِيفِ ابن مالك»(٣)، و «شرحُ الرحبية»، و «شرحُ منهاج البيضاوي الأصلي»، و «شرحُ ابن مالك»(تُن وَشَرْحُ إِيسَاغُو جِي»، و «شَرْحُ الْجُمل لِلْخَوَنْجِي»، ابن الْحَاجِبِ الأَصْلِيِّ»، و «شَرْحُ إِيسَاغُو جِي»، و «شَرْحُ الْجُمل لِلْخَوَنْجِي»، و «شَرْحُ لِسَانِ الْآذَبِ» لابْنِ جَمَاعَة (٤)، و «شَرْحُ لَامِيَّةِ الأَفْعَالِ»، وَلَهُ نَظْمٌ وَ «شَرْحُ لِسَانِ الْآذَبِ» لابْنِ جَمَاعَة (٤)، و «شَرْحُ لَامِيَّةِ الأَفْعَالِ»، وَلَهُ نَظْمٌ

= قال عن الأول: وَلَهَجَ بِالسِّيرة النَّبوية فكتبُ منها كثيراً إلى أَن شرع في جمع كتاب حافل في ذلك، وكتَبَ منه نَحواً من ثلاثين سفراً، تحتوي على «سِيرته ابن إسحاق» وما وضع عليها من كلام السُّهَيْلِيِّ وغيره، وعلى ما احتوت عليه «المَغازي» للواقدي، وضمَّ إليها ما في «السِّيرة» للعماد ابن كثير . . . وغير ذلك، وعنى بضَبط =

<sup>(</sup>۱) لم يرد في المطبوع من «المعجم». وهو موجود في نسخة «المعجم» (مخطوطة الهند).

 <sup>(</sup>٢) وأُكثر منهما توثيقاً الحافظ السخاوي فقد نص على ذلك. كما تقدّم.

<sup>(</sup>٣) تَصريفُ ابن مالك اسمه: «ضَروري التَّصريف» وُرَيقات فيها أَهم مبادىء الصَّرف، وهو كتاب منثورٌ غيرُ منظوم، شرحه بعضُ العُلماء، وأَهم شروحه التي وقفت شرح الحُسين بن بَدْر بن إِيازُ البَغْدَادِيُّ النَّحويِّ (ت ١٨٦هـ) واسمه: «التَّعريف بضروري التَّصريف» وهذا الشرح مفيد جدّاً. طالعته كثيراً وأَفدت منه ولدي منه أربع نُسخ خطيّة. ولا أعرف شرح الإبشيطي هذا.

<sup>(</sup>٤) يظهر أَنَّ «لسان الأَدب» متنٌ نحويٌّ من تأليف بدر الدينِ محمد بن إبراهيم بن جَمَاعة المِصْرِيِّ الشافعيِّ الإِمام العلاَّمة (ت٣٧هـ) وإن كان لم يذكر في مجموعة مؤلفاته.

أَنْشَدَنِي مِنْهُ، وَدَرَّسَ، وَأَجَازَ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ. \_ انتَهَىٰ \_ ـ .

قُلْتُ: وَعَلَى «الْخَزْرَجِيَّةِ»(١) فِي الْعَرُوضِ شَرْحٌ بَدِيعٌ فِيهِ تَذْيِيلَاتٌ عَلَى النَّظْم مِنْ بَحْرِهِ وَقَافِيَتِهِ لِلإِبْشِيطِي وَأَخَالُهُ هٰذَا.

29 - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُفُ بن مُحَمَّد بن قُدَامَةَ ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَقْدِسِيُّ ، شِهَابُ الدِّين بن العِزِّ الْفَقِيهُ ، الْمُفْتِي .

# = الألفاظ الواقعة فيها.

- \* ويُستدركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:
- أَحمدُ بن أَسعد بن علي بن محمَّد بن مُنكَجَّىٰ بن عُثمان التَّنُوخِيُّ (ت٩٠٨هـ). أَخباره في: «مُتعة الأَذهان»: (٣)، و«الكَواكب السَّائرة»: (١/ ١٣١)، و«النَّعت الأكمل»: (٦٦).
  - ـ وأَحمدُ بن بَدْرِ الطَّرابُلُسِيُّ، كان حياً سنة ٨٦٠هـ.
    - «المنهج الأحمد»: (٤٩٦، و«مختصره».

## ٤٩ ـ ابنُ العِزّ، (٧٠٧ ـ ٧٩٨ ــ):

أُخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ٧٨)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٧٤)، و«مُختصره»: (١٧٢) و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣).

ويُنظر: مُعجم ابن ظَهيرة «إِرشاد الدَّارسين ...»: (ورقة ٢٧٥)، و«المَنهج الحجلي»: (٢٩)، و«ذيل التَّقييد»: (١١٧/١)، =

<sup>(</sup>۱) قَصيدةٌ منظومةٌ في العَروض تُعرف بـ «الرَّامِزة» ناظمها: عبد الله بن محمد الأنصاري الخزرجيّ الأندلسي المعروف بـ «ابن أبي الجيش»: (ت٦٢٧هـ) شرحها الدَّماميني بكتاب اسمه «العُيُون الغامزة في خفايا الرَّامِزَة» مطبوعٌ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِلاً سَنَةَ سَبْعِ وَسَبِعِمَائَة وَأُحْضِرَ عَلَى هَدِيَّةَ بِنْتَ عَسْكَرٍ وَتَفَرَّدَ بِهَا، وَأَجَازَ لَهُ [الْفَخُوا التُّوزَرِيُّ مِنْ مَكَّةَ، وَابنُ رَشيقٍ وَطَائِفَةٌ / مِنْ مِصْرَ، ٢١/ وَدَخَلَ فِي عُمُومِ إِجَازَةِ إِسْحٰق النَّحَاسِ لأَهْلِ الصَّالِحِيَّة، وَتَفَرَّدَ بِكُلِّ ذَٰلِكَ، وَدَخَلَ فِي عُمُومِ إِجَازَةِ إِسْحٰق النَّحَاسِ لأَهْلِ الصَّالِحِيَّة، وَتَفَرَّدَ بِكُلِّ ذَٰلِكَ، وَدَخَلَ فِي عُمُومِ إِجَازَةٍ إِسْحٰق النَّحَاسِ لأَهْلِ الصَّالِحِيَّة، وَتَفَرَّدَ بِكُلِّ ذَٰلِكَ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَيَحْيَىٰ بن سَعْدٍ، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمَ، وَفَاطِمَة وَسَمِعَ الْكَثِيرِ، وَعَيسَىٰ الْمُطَعِّمَ، وَفَاطِمَة بِنْتَ جَوْهَرِ، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الدَّائِمِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، وَكَانَ خَاتِمَةَ الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، وَقَذْ أَجَازَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ.

مَاتَ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ١٩٨هـ.

= و «معجم ابن حَجر»: (٤١)، و ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ»: (١/٥١٥)، و «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١٥)، و «القَلاثد الجَوهريَّة»: (١/ ٢٥٧)، و «شذرات الذَّهب»: (٦/ ٣٥٣).

جاء في «مُعجم ابن ظَهيرة»: «الفَقيهُ الإِمامُ العالمُ المُفتي . . . وحدَّثَ، وتفرَّدَ وأَجاز لي مَرويَّاته . . . »، وقد ذكر جُملةٌ من مرويَّاته وشيوخه والسَّامِعين عنه .

قال الحافظُ تقيُّ الدِّينَ الفاسِيُّ في «ذيل التَّقييدِ»: «سمع على القاضي تقيُّ الدِّين سُليمان بن حَمزة المَقْدِسِيِّ جانباً من «صَحيح البُخاري» وذلك من سورة ﴿عَبس﴾ إلى باب الحلق من الأَذٰى، ومن باب استعارة القَلائد إلى باب الزِّيارة، ومن زار قوماً فطعم عندهم، ومن باب لا يعتمُّ الرَّجل من مجلِسِه إلى باب القصد والمُداومة على العَملِ، ومن باب من أَصاب ذنباً دون الحَدُّ إلى موعظة الإِمام الخُصوم، ومن كتابِ التَّوحيد إلى آخر الصَّحيح.

وسَمِعَ عليه "فُلاثِيَّات البُخاري». وحدَّث بجانب من «صَحيح البُخاري» وهو من أُوله إلى كتاب الأَذان، ومن سورة طه إلى آخره بقراءة بدر الدِّين ابن مكتوم، وسمع عليه أَيضاً «الأَربعين الطائِيَّةُ»، و«البَعْثُ والنُّشور» لابن أبي داود، و«جزءُ بَيبي الهُرثمية» وهو آخرُ من سَمِعَ عليه، وعلى يحيى بن محمَّد بن سعدِ «الثَّقفيات» وعلى =

٥٠ أَخْمَدُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن أَخْمَد بِن عَلَيِّ بِن إِسْمَاعِيلِ ، الشَّهَابِ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ابن سَيْفِ الدِّين الْحَمَوِيُّ الأَصْلِ ، الْحَلَبِيُّ الْقَادِرِيُّ ، وَالِدُ الزَّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الآتِي ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّسَّام».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً كَمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ ـ سَنَةَ ٧٧٣ أَو سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَسبِعِمَائة كَمَا كَتَبَهُ بَعْضُهُمْ، أَظُنَّهُ يَعْنِي: ابنَ فَهْدٍ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ ذُلِكَ فِي «مُعْجَمِهِ».

أبي بكرِ بن أحمد بن عبدِ الدَّاثمِ، وعيسى بن عبد الرَّحمٰن المُطَعِّمِ، ويَحيى بن محمَّد بن سَعْدِ، وأَحمدَ بن أبي طالبِ الحجَّارِ، ووَزِيرَةَ بنتِ المُنجَّىٰ، وهديَّةَ بنتِ علي بن عَسْكَرِ البَغْدَادِيِّ . . . » وذكرَ جملةً من شُيُوخِه ومَسموعاتِهِ. ومنهم تقيُّ الدِّين ابن تَيْمِيَّةَ رحمهم الله تعالى.

ونَقَلَ ابن قاضي شُهبة في «تاريخه» عن شَيخه شهاب الدِّين ابن حِجِّي قوله: «كان له اشتغالٌ بالفِقه، وَأُذِنَ له بالفَتوى، وكان شَيْخاً طوالاً عليه أُبَّهَةٌ، وأُقعد في آخر عمره». وقال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في «مُعْجَمِهِ»: «وكانَ مُكثراً الشَّيوخ، سَمِعَ «جزءَ الحَسَنِ بن عَرَفَة»، على نحوٍ من ثمانين شَيْخاً، و«جزءَ ابن الفُرَاتِ» على نحوِ خمسين شيخاً، و«جزءَ ابن الفُرَاتِ» على نحوِ خمسين شيخاً»، وذكر الحافظ كثيراً من مَروياته وأسانيده، ثمَّ قال: «ومَروِيَّاتُهُ كثيرةٌ جداً رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ».

٥٠ - ابنُ الرَّسَّام، (٧٦٣ تقريباً ـ ٨٤٤هـ):

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٨٠)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»: (١٨٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٤).

ويُنظر: "عُمدة المُنتَحِل": (١٢٢)، "معجم ابن حَجَرٍ": (٣١٨)، و"معجم ابن فهد": (٥٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: فهد": (٥٤)، وهو في المعجم المخطوط أُكثر تفصيلاً، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/٩)، و«عنوان الزمان»: (٣/٢).

وَأَمَّا شَيْخُنَا فَقَالَ: إِنَّهُ فِي حُدُودِ السَّبْعِينَ، بَلْ قُبَيْلُهَا بِحَمَاة، وَنَشَأَ بِهَا، فَاشْتَعَلَ يَسِيراً، وَسَمِعَ عَلَى قَاضِيهَا أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الْمَوْدَاوِيِّ «الأَرْبَعِينِ» الَّتِي خُرَّجَهَا لَهُ الْمُحِبُ الصَّامِت وَ«الْمُعْجَمِ الْمُخْتَص» (١) لِلذَّهَبِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بن أَبِي الْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن الْيُونَانِيَّةِ لِلذَّهَبِيِّ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بن أَبِي الْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن الْيُونَانِيَّةِ بِبَعْلْبَكَ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى ثَانِيهِم «الصَّحِيح»، وَالْمُحِبِّ الصَّامِتِ بِدِمَشْقَ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَيْهِ «الْعِلْم» وَ«اللَّحْدِيخ»، وَاللَّعْمَا لِيُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَيْهِ «الْعِلْم» وَ«اللَّكُر وَالدُّعَاء» كِلاَهُمَا لِيُوسُف الْقَاضِي، وَعَلَى الْبُعْمِينِ بِيمَشْقَ، وَعَلَى الْبُعْمِينِ بِيمَشْق، وَعَلَى اللَّعْمِينِ بَعِلْمُ فَيْ الْعَرَاقِيِّ، وَجَمَاعَةٍ بِالْقَاهِرَةِ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ رَجَبٍ، وَابْنُ سَنَد، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بن مَحْمُود بن خَطِيب بَعَلْبك، ويَحْيَىٰ بن يُوسف الرَّحْبِي، وَعَلَى وَيَحْدُنَ لَهُ بِالْإِفْتَاءِ، وَصَنَّف كُتُبًا عَدِيدَةً مِنْهَا: «عِقْدُ الدُّرَدِ وَالْكَالِي فِي فَضَائِلِ الشَّهُولِ وَالأَيْامِ وَاللَيْالِي» فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابًا فِي وَالْكَالِي فِي فَضَائِلِ الشَّهُولِ وَالأَيْامِ وَالْلَيْالِي» فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابًا فِي الْمُبَايِنَات (٢) ، وَقَدْ أَوْقَفَ عَلَيْهِ شَيْخَنَا. وَتَعَانَى الْوَعْظَ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَارِ المُثَمِّينَات وَلَا مُ مَنْ اللَّهُ فَا أَنْ يَعِ فَيْ الْبُعْ فَي وَيَعْ فَلْ فَأَتَى فِيهِ بِأَخْبَارِ اللَّهُ فِي وَقَفَى عَلَيْهِ شَيْخَنَا.

<sup>(</sup>۱) في «معجم ابن فهد»: و«المعجم اللَّطيف»، وهو غيرُ «المعجم المُختص» وكلاهما للنَّهبي، طبع المعجم اللَّطيف، والمعجم المختص أيضاً. وأَظنُ أَن الصَّواب «المعجم اللَّطيف» فهو الذي يشتمل على أحاديث وأسانيد فهو يدخل في عداد الأَجزاء الحَدِيثيَّة. واحتفل به ابن فهدِ في «معجمه» المخطوط، وقال في أول الترجمة: الشهيرُ أولاً بـ «ابن شيخ السُّوق» ثم بـ «ابن الرَّسام» وذكر مجموعة كبيرة من مسموعاته ومن أغربها كتاب «سنة الجمعة» لإبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجَوزيَّة.

رأيتُ له كتاباً في «الأربعين»، ويُوجدُ بخطه في مكتبة خُدا بخش بالهند، رقم
 (٣١٨) كتبه بحلب المحروسة سنة ٨٣٨هـ وله نُسخةٌ أُخرى، واختصره محمد بن
 سَلُّوم الزُّبيريُّ النَّجْدِيُّ الأصلِ.

مُسْتَحْسَنَةٍ. وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدٍ وَالآبِيّ وَغَيْرُهُمَا، بَلْ سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدٍ وَالآبِيّ وَغَيْرُهُمَا، بَلْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا، وَابْنُ مُوسَىٰ المُرَّاكِشِيُّ، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَلَدِهِ مِرَاراً تَخَلَّلَهَا قَضَاء طَرَابُلُس، ثُمَّ حَلَب، وَاسْتَمَرَّ قَاضِياً بِبِلَدِهِ حَتَّى مَاتَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَة سَنَةَ ٨٨٨، كَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ وَلَدُهُ، وَرَأَيْتُ نُسْخَةً مِنَ «الصَّحِيحِ» مَعْظَمها بِخَطِّهِ سَنَةَ ٨٨٨، كَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ وَلَدُهُ، وَرَأَيْتُ نُسْخَةً مِنَ «الصَّحِيحِ» مَعْظَمها بِخَطِّهِ أَرَّخَ كِتَابَةَ بَعْضِ أَجْزَائِهَا فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٤٨ وَكَانَ صَاحِبَ دَهَاءٍ وَذَكَاءٍ، وَقَدْ تَرْجَمَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»(١).

٥١ - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان
 ابْنِ حَمْزَة بن أَحْمَد بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بن قُدَامَة ، الْعِزُّ ، أَبُو الْخَيْرِ

### ٥١ - ابنُ زُرَيْقِ، (٨٣٠ ـ ٨٩١ ـ ٥١

من آلِ قدامة المقادسة . لم يذكره ابن مُفلح .

أُخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٨)، و«المنهج الأَّحمد»: (٥١٦)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٣).

أقول: له كثير من المؤلفات، منها: "تحفة العابد في فضل بناء المساجد"، و"تنبيه
 الغافلين الحَيَارَىٰ على ما ورد من النهى عن التَّشَبُّه بالنَّصَارَىٰ".

<sup>-</sup> وابنه عبد القادر بن أحمد (ت ٨٢٤هـ) ذكره المؤلف في موضعه.

<sup>-</sup> وابنه الآخر محمد بن أحمد.

<sup>-</sup> وفي "إِتحاف الورى»: (٤/ ٥٨٣): تقيُّ الدِّين أَبو بكر بن الرَّسامِ الشَّامِيُّ. مات بمكة سنة ٨٧٩هـ. يُراجع: «الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ١٥٥).

وأجاز له النَّجم ابن فَهْدِ وذكره في عدة استدعاءات بخطه في كتابه «عمدة المُرتحل».

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «أَظنُّه يعني: ابن فَهْدٍ، فإنه ذكر ذلك في معجمه» (كاتبه).

ابْنُ الْعِمَادِ بِنِ الزَّيْنِ الْقُرَشِيُّ / الْغُمَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، أَخُو نَاصِرِ الدِّينِ ٢٢/ مُحَمَّدِ وَإِخوته، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابْنِ زُرَيْقِ».

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ سَنَةَ ١٣٠ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى إِسْمَاعِيلِ الْعُجْلُونِي، وَ«تَجْرِيدَ الْعِنَايَة»(١) لابْنِ اللَّحَّامِ، وَاشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَندَ التَّقِيِّ ابْنِ قُندُسٍ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْإِقْرَاءِ، وَأَسْمَعَهُ أَخُوه سَنَةَ ٣٧ فَمَا بَعْدَهَا عَلَى ابنِ نَاصِرِ الدِّين، وَابْنَةِ ابْنِ الشَّرَاثِحِيِّ، وَابن الطَّحَّانِ وَآخَرِينَ، وَحَدَّثَ بِاليَسِيرِ، وَيُذْكَرُ بِالشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ.

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٥٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥١).

وله أُخوةٌ وأُخواتٌ من أَهلِ العلم منهم:

\_ عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر بن زُرَيْقِ (ت٨٣هـ).

ـ وعبد الله بن أبي بكر بن زُرَيْقِ (ت٨٤٨هـ).

\_ محمد بن أبي بكر بن زُرَيْقِ (ت٩٠٠هـ).

\_ وعبد الوَهَّابِ بن أَبِي بكر (ت٥٤٨هـ). وقد ذكرهم المؤلِّفُ كما سيأْتي.

ورأَيتُ في «عُمْدَةِ المُنتَحِل وبُغْيَةِ المُرتَّحِلِ» لنَجم الدِّين عُمر بن فَهْدِ الهَاشِمِيُ الممكيُّ (ت٥٥٥هـ) بعض الاستدعاءات أَجازَ فيها مجموعة من أَهلِ العلم ذكر منهم الل زُرَيْقِ فقال في عدة مواضع من الكتاب المذكور: «ورقة: ١١١، ١٢٠، ١٢١، ١٢٠، الكال المدكور: «ورقة المعلم نعماد الله منها: «وأجزت للمحدِّث ناصر الدين أبو البقا محمد بن عماد الدين أبي بكر بن عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن أحمد بن سُليمان بن محمد بن أحمد الن عمر بن شيخ الإسلام أبي عُمر المَقْدِسِيُّ الشهير بـ «ابنِ زُرَيْقِ» وأُخوته السَّتة =

<sup>(</sup>١) سنذكره في ترجمة ابن اللحام إن شاء الله

مَاتَ فِي لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ ثَامِنِ ذِي الْحِجَّة سَنَةَ ٨٩١، وَدُفِنَ عِندَ أَقَارِبِهِ أَرَّخَهُ ابنُ الَّلبُّودِي. \_انتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: وَخَطُّهُ حَسَنٌ جِداً عِندِي مِنْهُ حَاشِيَةُ شَيْخِهِ التَّقِيِّ بن قُندُسِ (١) عَلَى «الْفُرُوعِ» بِتَارِيخِ ٨٦٥، وَذَكَرَ فِي هَامِشِهَا أَنَّ لَهُ تَأْلِيفاً فِي الْكَلاَمِ عَلَى قَلْيف الْفُرُوعِ» بِتَارِيخِ ٨٦٥، وَذَكَرَ فِي هَامِشِهَا أَنَّ لَهُ تَأْلِيفاً فِي الْكَلاَمِ عَلَى تَأْلِيفِ الْمُصْلَحَةِ وَأَنَّ لَيْ الْمُصْلَحَةِ وَأَنَّ لَيْ الْمُصْلَحَةِ وَأَنَّ

= عبد الله وعبد الوهاب وأحمد وست القضاة وأسماء، وأبو بكر ومحمَّد ولدى عبد الله المذكور، ووالدتهما وحليمة وخديجة بنتي عبد الرحمن بن القاضي عِماد الدِّين بن زُرَيْقٍ ووالدتهما، وأولاد ستِّ القضاة المذكورة الخمسة . . . ». وآلُ زُرَيْقٍ تربطه صلة قرابة بأبي شعر عبد الرَّحمٰن بن سُليمان بن أبي الكرم المَقْدِسِيُّ (ت٥٤٨هـ) فهم معاً من آل أبي عُمر بن قُدامة، وهم أُخوةٌ لإبراهيم بن أبي شعر لأُمّة. يُراجع: «عمْدَة المُنتحل»: (ورقة: ١١٨، ١٢٧).

<sup>(</sup>۱) هي حاشية تقيُّ الدِّين ابن قُندس ذكرها المؤلف في ترجمة أَحمد بن أَحمد الشُّويكي.

<sup>(</sup>۲) رأيتُ كتباً كثيرةً بخطّه. وكتابه على تأليف المرداوي «الواضح الجلي» نشره فضيلة الشيخ د/ محمد بن سليمان الأشقر مع كتابي ابن قاضي الجبل ونقضه للمرداوي في وزارة الأوقاف الكويتية سنة ١٤٠٩هـ. قال الشيخ ـ حفظه الله ـ عن رسالة ابن زُرَيْق.

أَقول: هو كذٰلك فهي من تأليف ابن زُرَيْقٍ لهذا كما أَكد ابن حُميد كما ترى. والله تعالىٰ أَعلم.

 <sup>\*</sup> ذكر الحافظ ابن حَجر في «معجمه»: (٣١٨)، (المسودة: ١٢٩):

<sup>-</sup> أُحمد بن أبي بكر بن سُليمان بن حَمزة المقدسي .

فِيهِ فَوَائِد نَفِيسَة، وَأَنَّهُ ذَكِّرَ السَّبَبَ لِتَأْلِيفِ الْمَرْدَاوِي وَأَقْوَالَ مَنْ وَافَقَهُ وَمَنْ خَالَفَهُ. وَتَرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الْغُلَّامَةُ مُحَمَّدُ بن طُولُون الصَّالِحِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ: «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ» فَقَالَ لَـ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ لـ: هُوَ الشَّيْخُ، الْمُفِيدُ، الْعَالِمُ، الْيَقِظُ، الْمُتْقِنُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَأَبُو عَلِيّ، أَحْمَد بن أبِي بَكْرِ الشَّهِيرُ بِ «ابنِ زُرَيْقٍ» بِزَالِي مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ . حَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ عَلَى شَيْخ الْحَنَابِلَةِ التَّقِيِّ بنِ قُندُسٍ، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ ابن حَجَرٍ، وابنِ لَهٰ صِرِ الدِّينِ، وَأَبِي الْفَرَجِ بن الطَّحَّان، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ابن الشاعِرِ، وَأَخَوَيهِ: جَمَال الدِّينِ عَبْد اللهِ، وَزَيْن الدِّينِ عَبْد الرَّحْمٰنِ، وَخَلْق بِعِنَايَةٍ أَخِيهِ شَيْخِنَا، وَأَجَازَ لَهُ خُلاَئِقُ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَسَردَ أَسْمَاءَهُم بِكَثْرَةٍ يَزِيدُونَ عَنِ الأَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَّقَ بِخَطِّهِ كَثِيراً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مُبَاشَرَةِ نَظرِ مَدْرَسَةِ جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ فتَعَاطَاهُ سِنِينَ، وَشُكِرَتْ سِيرَتُهُ فِيهِ، لَكِنَّهُ أَشْغَلَهُ عَنِ الاشْتِغَالِ بِالْعِلْم، حَضَرْتُ عِندَهُ كَثِيراً فَسَمِعْتُ مِنْ لَفْظِهِ أَشْيَاءَ، وَعَلَيْهِ بِحَضْرَةِ أَخِيْهِ شَيْخِنَا قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً، وَمِمَّا سَمِعْتُهُ مِنْ لَفْظِهِ مَا قَالَهُ التَّنُوخِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الأَنغَامَ تُوجِبُ اللَّذَّةَ إِلَى آخِرِ الْعِبَارَةِ، إِلَى أَن قَالَ: وَوَقَعَ عَنْ دَابَّةٍ فَتَعَطَّلَتْ رِجْلاَهُ فَصَارَ يَمْشِي عَلَى عُكَّازَيْنِ إِلَى أَن تُوُفِّي ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٩١.

<sup>=</sup> قال: سمع من أبي محمَّد بن القيِّم جزءً من حديث أبي القاسم المَنبِحِيِّ (أنا) الفخر بإجازته من محمود بن أحمد بن علي المملي وتوفي (...). وبيض لوفاته ثم قال: «أَجاز لي» وعن «المعجم» في «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٤٨).

٥٢ - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَلِيِّ الْمَعْرُوفُ بـ «بَوَّابِ الْكَامِلِيَّة».

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ فِي «طَبَقَاتِه»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْقُدْوَةُ، عُنِيَ بِالْحَدِيثِ كَثِيراً، وَسَمِعَ، وَكَانَ يَتَغَالَى فِي حُبِّ الشَّيْخِ الْعَالِمُ، الْقُدْوَةُ، عُنِيَ بِالْحَدِيثِ كَثِيراً، وَسَمِعَ، وَكَانَ يَتَغَالَى فِي حُبِّ الشَّيْخِ الْمِن تَثْمِيَّةَ وَيَأْخُذُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ «تَارِيخَ ابنِ كَثِيرٍ» وَزَادَ فِيهُ أَشَيْاءَ حَسَنَةً، وَكَانَ يَوُمُّ فِي مَسْجِدِ نَاصِرِ الدِّينِ، تجَاهِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أَنشَأَهَا نُورُ الدِّينِ الشِّهِير، وَكَانَ يَوُمُّ فِي مَسْجِدِ نَاصِرِ الدِّينِ، تجَاهِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أَنشَأَهَا نُورُ الدِّينِ الشَّهِير، وَكَانَ قَلِيلَ الاجْتِمَاعِ بِالنَّاسِ، وَعِندَهُ عِبَادَةٌ وَتَقَشُّفُ وَتَقَلُّلُ مِنَ الدُّنيَا، وَكَانَ شَافِعِيّاً، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَذْهَبِهِمْ، تُوفِقِي يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيّاً، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَذْهَبِهِمْ، تُوفِقِي يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيّاً، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَذْهَبِهِمْ، تُوفِقِي يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ شَافِعِيّاً، ثُمَّ انتَقَلَ عِندَ جَمَاعَةِ الْحَنَابِلَةِ وَأَخَذَ بِمَذْهَبِهِمْ، تُوفِقِي يَوْمَ السَّبْتِ مَا مَقَرَ سَنَةَ ١٩٥٥ وَقَدْ قَارَبَ الشَّمَانِينَ، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٥٣ ـ أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن الْعِمَادِ، الشِّهَابُ الْحَمَوِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَدِمَ الْقَاهِرَةَ / شَابّاً فَعَرَضَ كُتُبُهُ، وَأَخَذَ عَنِ الْجَمَالِ

٥٢ - بوابُ الكامِلِيَّة ، (في حُدُود ٧٤٥ - ٨٣٥ هـ) :

144

أُخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/ ٨١)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٨٥)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٤٥).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٤٩)، و«القَلاثد الجَوهرية»: (٢/ ٤١٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٧). كان شافعياً فتحوَّل حنبلياً.

والكامِلِيَّةُ: دارُ حديثٍ أَنشأها الملك الكامل محمد بن الملك العادل سنة ٢٢٢هـ بالقاهرة بخط بين القصرين. يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٢).

٥٣ - ابنُ العِمَادِ الحَمَوِيِّ، (؟ ـ ٨٨٣هـ):

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٨)، و«مختصره»: (١٩٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٦، ٩٠). ولم يذكره ابن مُفلح.

ويُنظر: «الضَّوء اللَّامع»: (١/ ٢٦٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٨).

ابنِ هِشَامٍ، وَالْعِزِّ الْحَنبَلِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَى مُحْيى الدِّينِ بنِ الظَّهِرِيَّة (۱) وَدَخَلَ دِمَشْق أَيْضاً فَأَخَذَ الذَّهَبِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَمِمَّا سَمِعَهُ «الْبُخَارِي» بِالظَّهِرِيَّة (۱) وَدَخَلَ دِمَشْق أَيْضاً فَأَخَذَ عَنِ الْبُرْهَانِ ابْنِ مُفْلِحٍ، وَالتَّقِيِّ ابْنِ قُندُس، وَتَمَيَّزَ فِي الْحِفْظِ يَسِيراً، وَقَدِمَ الْقُاهِرَةَ الأَيَّامَ السَّعْدِيَّة فَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَكَانَ فِيهُ يُبْسُ (۱) بِحَيْثُ نَافَرَ الْقَاهِرَةَ الأَيَّامَ السَّعْدِيَّة فَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَكَانَ فِيهُ يُبْسُ (۱) بِحَيْثُ نَافَرَ الْقَاضِي، تُوفِقِي - تَقْرِيبًا - سَنَّةً ۸۸۸، وَقَدْ قَارَبَ الْخَمْسِينَ. - انتَهَىٰ - .

وَفِي «الشَّذَرَاتِ» سَنَةً ٨٣ فِي شَعْبَانَ بِمَدِينَةِ حَمَاة. وَذَكَرَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» أَنَّ الشِّهَابَ الْحَمُّوِيَّ هٰذَا شَرَحَ فُرُوعَ ابنِ مُفْلِحٍ سَمَّاهُ: «الْمَقْصدَ الْمُنْجِحَ لِفُرُوعِ ابْنِ مُفْلِحٍ» (أللهُ .

٥٤ أَحْمَدُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ بِن مَحْمُودِ الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، شِهَابُ الدِّينِ بِن صَحْمُودِ الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، شِهَابُ الدِّينِ بِن مَحْمُودِ الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، شِهَابُ الدِّينِ بِن

أُخباره عن «أَلحان السواجع»، ورجعته ونسختي منه غير مرقمة الصَّفحات، وهي نسخة مكتبة جامعة الإِمام، خطية أُصليَّةٌ خَطُّها أَندلسيٌّ متأخر (مغربي).

٥٤ - ابنُ حَفيد الشِّهابِ مَحمود، (٧١٧ ـ ٥٤ مه):

<sup>(</sup>۱) المدرسة الظَّاهرية بمصر بخط بين القَصرين أَيضاً بناها الملك الظاهر ببيرس البُندقداري سنة ٦٦٢هـ وجُدِّدت سنة ٦٨٦. «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٤).

٢) أي: شدَّة.

<sup>(</sup>٣) «كَشَفَ الظَّنُون»، وذكره الشَّيخ عبد القادر بن بَدران في «المدخل» في حديثه عن كتاب «الفُروع» لابن مُفلح فقال: «وشرحه الشَّيخُ الإِمامُ أَحمدُ بن أَبي بكر محمد بن العِمَاد الحَمَوِيُّ سماه: ﴿المَقصد المُنجح لفروع ابن مفلح». » ـ انتهى ـ .

قلتُ: وهو عِندي في مجلَّدِ واحدِ ضَخْمٍ. (والقول البن بدران رحمه الله).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَة ٧١٧، وَكَتَبَ فِي الْإِنشَاءِ، وَكَانَ قَوِيَّ الْيَدَيْنِ جِدًاً حَتَّى كَانَ يَأْخُذ الْحَيَّةَ فَيَحْمِلها بِذَنَبِهَا وَيَرْمِي بِهَا فَيَنقَطِعُ ظَهْرُهَا.

مَاتَ شَابًا فِي يَوْم عَاشُورًاء سَنَةَ ٧٥٤.

وَقَالَ الصَّلاَحُ الصَّفَدِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي «أَعْيَان الْعَصْرِ»: هُوَ الْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ، كَانَ مِنْ شِهَابُ الدِّينِ بن الْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ، كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مُوَقِّعِي الدَّسْتِ، وَكَانَ أَوَّلاً مِنْ جُمْلَةِ كُتَّابِ الإِنشَاءِ، فَلَمَّا تُوُفِّي وَالِدُهُ بِمُلْقِدُ مُوَقِّعِي الدَّسْتِ، فَكَانَهُ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ، وَكَانَ هَشَّا، بَشَّا، مُكْرِماً لِمَنْ يَقْصِدُهُ، بِالْقُدْسِ أَعْطِي مَكَانَهُ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ، وَكَانَ هَشَّا، بَشَّا، مُكْرِماً لِمَنْ يَقْصِدُهُ، وَرَدَّ قَائِماً بِحُقُوقِهِ، لاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ وَهُو يَضْحَك، يَقْضِي حَوَائِجَ النَّاسِ فَأَحَبُّوهُ، وَرَدَّ قَائِماً بِحُقُوقِهِ، لاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ وَهُو يَضْحَك، يَقْضِي حَوَائِجَ النَّاسِ فَأَحَبُّوهُ، وَرَدَّ قَائِماً بِحُقُوقِهِ، لاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ وَهُو يَضْحَك، يَقْضِي حَوَائِجَ النَّاسِ فَأَحَبُّوهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِم مَا حَصَّل فِي أَيَّامٍ وَالِدِهِ. وَكَانَتْ وِلاَدَتُهُ سَنَةَ ٧٧١٧. وَتُوفِي سَنَةَ ٧٥٥، وَاحْتَفَلَ النَّاسُ بِجَنَازَتِهِ، وَدُفِنَ فِي تُرْبَةٍ جَدِّهِ فِي الصَّالِحِيَّةِ.

وَقُلْتُ أَرِثِيهِ مِنْ أَبْيَاتٍ:

شِهَابُ بن مَحْمُودٍ أَصْبَحَ آفلا وَكَانَ بِهِ صَدْرُ الْمَجَالِسِ حَافِلا تَيَقَّظَ طَرْفُ اللَّهْرِ نَحْوَ جَنَابِهِ وَقَدْ كَانَ فِي إِغْفَائِهِ عَنْهُ غَافِلا يَحِنُّ إِلَيْهِ الْجُودُ مِنْ حَيْثُ يَنتَهِيْ يَحِنُّ إِلَيْهِ الْجُودُ مِنْ حَيْثُ يَنتَهِيْ كَمَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ رَاحَ جَافِلا كَمَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ رَاحَ جَافِلا

<sup>=</sup> ويُراجع «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٢١)، وفيه وفاته سنة ٧٦٤هـ خطأ، وتاريخ ابن قاضي شُهبة، وفيه «الرَّئيس الأَصيل».

لَقَدْ كَانَ فِي بُرْدِ الشَّبِيبَةِ وَالْعُلاَ وَبَدُٰلِ النَّدَىٰ مَازَالَ يَخْتَالُ رَافِلا وَبَدُٰلِ النَّدَىٰ مَازَالَ يَخْتَالُ رَافِلا سَمَا بِأُصُولٍ بَاسِقَاتٍ إِلَى الْعُلاَ سَمَا بِأُصُولٍ بَاسِقَاتٍ إِلَى الْعُلاَ بِحَيْثُ رَأَيْنَا النَّجْمَ عَن ذَاكَ سَافِلا فَيَا ضَيْعَةَ اللَّهْفَاتِ بَعْدَ مُصَابِهِ فَيَا ضَيْعَةَ اللَّهْفَاتِ بَعْدَ مُصَابِهِ أَنِي دَفْع اللَّذَىٰ عَنْهُ كَافِلا

٥٥ - أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن يُوسُفَ بن خَلِيلِ بن مَسْعُودِ ابن سَعْدِ اللهِ، الشِّهَابِ بن الْعِمَادِ، الْخَلِيلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٢٣٦ أَو فِي الَّتِي بَعْدَهَا، وَسَمِعَ عَلَى مُحَمَّدِ ابن الْقَيِّمِ طُرُقَ (زُرْ غِبَّا تَزْدَذْ حُبَّا) لأبِي نُعَيْم، وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ الْعِمَاد، وَأَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي، وَأَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ وَآخرِينَ. وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَمِمَّن سَمِعَ مِنْهُ مِنْ شُيُوخِنَا الآبِي، وَوَصَفَهُ ابنُ مُوسَىٰ سَمِعَ مِنْهُ اللّهَ الْعَدْلِ، وَوَصَفَ وَالِدَهُ به "الإمام"، وَأَجَازَ لِشَيْخِنَا قَدِيماً فِي سِنَةَ ٧٤، ثم لابْنَتِهِ رَابِعَة سَبَةً ٤٨٥.

#### ٥٥ - شهابُ الدِّين ابن العِمَادِ، (٧٣٦ - ٨١٦هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِي، ولا ابن عبله الهادي.

أَخباره في «ذيل التَّقييد»: (٩٤)، و«مُعجم ابن حجر»: (٤٧)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٢٧)، و«العقود»: (٢/ ٤٥٣)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٦٤). وطرق حديث زُرغباً لأَبي نُعيم ذكره الحَّافظ ابن حجر في «الإصابة»: (١ / ٤٩٨)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة»: (٣٣٣). وذكر المؤلِّف والده في موضعه.

وَمَاتَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ ثَانِي عَشَرَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨١٦ وَفِي «عُقُود الْمَقْرِيزِيِّ» سَنَةَ ٢٦ وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.

٥٦ أَحْمَدُ بن أَبِي الْوَفَاءِ بن مُفْلِحٍ الشَّهِير بـ «الْوَفَائِيِّ»، الدِّمَشْقِيُّ، الإِمَامُ الْحَبِيرُ، الْفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ، الْوَرِعُ، الزَّاهِدُ، الْحُجَّةُ، النَّبْثُ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الأَعْلاَمِ بِالشَّامِ، الْمُلاَزِمِينَ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا، وَكَانَ لَهُ الْمَتَانَةُ الْكَامِلَةُ فِي الْفَقْهِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرْبِيَّةِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْحِسَابِ، وَالتَّارِيخِ، وَلأَهْلِ دِمَشْقَ فِيهِ اعْتِقَادٌ عَظِيمٌ (١)، وَهُوَ محلَّهُ، وَكَانَ مُتَحَبِّبًا إِلَى النَّاسِ، وَلَهُ مُدَاوَمَةٌ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَالْعِبَادَةِ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الْفَقِيهِ الْكَبِيرِ مُوسَىٰ بنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوف به «الْحَجَّاوِي» صَاحِبِ «الإِقْنَاعِ»، الْفَقِيهِ الْكَبِيرِ مُوسَىٰ بنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوف به «الْحَجَّاوِي» صَاحِبِ «الإِقْنَاعِ»،

## ٥٦ ـ ابنُ مُفِلحِ الوَفَائِيُّ، (٩٣٤ ـ ١٠٣٨ هـ) :

والده أبو الوفاء اسمه على بن إبراهيم، أحدُ أبناءِ صاحب «المقصد الأرشد» وكان حقه أن يذكر فيمن يُسمَّى (أحمد بن على)؟!

أَخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠١)، و«تراجم المتأَخرين»: (٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٠)، و«نُحلاصة الأثر»: (١٩٨)، و«نُحلاصة الأثر»: (١٩٨)، و«تَراجم الأعيان»: (١/ ٤٨).

وقد أُسهبوا في ترجمته وذكروا أُخباره وأُشعاره وفوائده .

وترجمة محمد الشهير بـ «الحادي» في كتابه «ألحان الحادي بين المراجع والبادي» وابن عمّه أكمل الدِّين في «تَذكرته» وتلميذه عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر المعروف بـ «ابن قاضي فَصَّة» مفتي الحنابلة بدمشق في «رياض الجنة في آثار أهل

<sup>(</sup>١) انظر أول التعليق على الترجمة رقم ٥، ورقم ٣٧.

وَأَخَذَ عَنِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بِن طُولُون الصَّالِحِي، وَبَرَعَ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ، وَدَرَّسَ بِعِلَّةِ مَدَارِسَ، مِنْهَا: ذَارُ الْحَدِيثِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدْرَسَةِ الْأَتَابِكِيَّةُ (۱) ، وَكَانَ لَهُ بُقْعَةُ تَدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْتَابِكِيَّةِ الْمَانِ لَمَّا مَاتَ الْقَاضِي مُحَمَّدُ سبطُ الرُّجَيْحِيِّ، فِي زَمَنِ الْمَوْلَى مُصْطَفَىٰ بن حُسَيْنِ بن سِنانِ (۲) صاحِبِ «حَاشِيَةِ التَّفْسِيرِ» فَامْتَنَعَ ، الْمَوْلَى مُصْطَفَىٰ بن حُسَيْنِ بن سِنانِ (۲) صاحِبِ «حَاشِيَةِ التَّفْسِيرِ» فَامْتَنَعَ ، وَبَالَغَ الْقَاضِي وَمَنْ عَندَهُ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ / فَلَمْ يَنْخَدِعْ وَاعْتَذَرَ بِثِقَلِ السَّمَعِ ، ٢٣ وَزَالَغَ الْقَاضِي وَمَنْ عَندَهُ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ / فَلَمْ يَنْخَدِعْ وَاعْتَذَرَ بِثِقَلِ السَّمَعِ ، ٢٣ وَأَنَّهُ لَكَ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْخَصْمَانِ بِسُهُ وَلَةٍ ، وَذَٰلِكَ يَقْتَضِي صُعُوبَةَ فَصْلِ وَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْخَصْمَانِ بِسُهُ وَلَةٍ ، وَذَٰلِكَ يَقْتَضِي صُعُوبَةَ فَصْلِ وَالْحَكَامِ ، وَلَمْ يَزُلْ يَتَلَطَّفُ بِالْقَاضِي حَتَّى عَفَا عَنْهُ . وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِن عَشَرَ الْاَحْرَةِ سَنَةً مُونَ الْاَخِرَةِ سَنَةً الْآخِرَةِ سَنَةً الْآخِرَةِ سَنَةً الْعَامِي حَتَّى عَفَا عَنْهُ . وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِن عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةً الْمَانِ عَشَرَ الْعَلَمَاءِ السَّعَلَى الْآخِرَةِ سَنَةً الْمَانِ عَشَرَ الْمَعْمَا اللَّهُ فِي ثَامِن عَشَرَ الْمَانِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمِنْ عَشَرَ وَلَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِن عَشَرَ الْمَانِ الللَّهُ الْمَانِ الْمُعْمَادَىٰ اللَّهُ الْمَانِ الْمَانِ

السنة»، وترجمته في الكتب طويلة وأُخباره كثيرةٌ، وأُنشدَ له الكمال الغَزِّي في «النَّعت الأَكمل» أُشعاراً، وذكر له النَّجم الغَزِّي في «لطف السَّمر»: (١١٧، ٢٦٨، ٢٦٨، ٣٦٢) أُخباراً ولم يترجم له وهو داخل في شرطه؟!

<sup>(</sup>۱) المدرسة الأتابكية بسفح قاسيون بدمشق أنشأتها خاتون بنت السُّلطان عزض الدِّين مسعود بن قُطب الدِّين أَتابك التي توفيت سنة ١٤٠هـ. يُنظر «الدَّارس»: (١/٩/١).

<sup>(</sup>۲) مصطفى بن حُسين بن سنان بن أَحمد الحُسيني الهاشمي الجنابي، مؤرخ، شاعر، له مشاركة في العلوم. تولى التدريس ببلاد الرُّوم، ثم عين قاضياً بحلب (ت بلاد الرُّوم، ثم عين قاضياً بحلب (ت ٩٩٩هـ). أُخباره في «الشَّذرات»: (٨/ ٤٤٠)، و«هدية العارفين»: (٢/ ٤٣٦)، وربما نسب المذكور إلى أستاذه أبي السعود المفسر فقيل: السعودي.

وَبَنُو مُفْلِحٍ مِنْ الْبُيُوتِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْعِلْمِ وَالرِّنَاسَةِ بِالشَّامِ، وَرَدُوا - فِي الأَصْلِ - مِنْ رَامِيْن مِنْ وَادِي الشَّعِيرِ تَابِعَ نَابُلُس، وَنَزَلُواْ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ وَتَفَرَّعُواْ بُطُوناً. فَأَحْمَد هٰذَا مِنْ نَسْلِ نِظَامِ الدِّينِ عُمَر، وَأَمَّا ابنُ عَمِّهِ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بُطُوناً. فَأَحْمَد هٰذَا مِنْ نَسْلِ نِظَامِ الدِّينِ عُمَر، وَأَمَّا ابنُ عَمِّهِ الْقَاضِي مُحَمَّدُ الْمُعْرُوف بِالأَكْمَلِ الآتِي فِي حَرْفِ الْمِيمِ [إن شَاءَ اللهُ] فَهُوَ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيم، وَهُمَا أَخَوَان. - انتَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَخَلَّفَ الْمُتَرجَمُ أَوْلاَداً نُجَبَاء فَضْلاً مِنْهُم:

\_عَبْدُ اللَّطِيفِ الآتِي، وَمِنْهُمْ:

مُحَمَّدٌ عِندِي مُجَلَّدٌ مِنْ «شَرْحِ الْمُنتَهَىٰ» لِمُوَلِّفِهِ بِخَطِّهِ مُؤَرَّخٌ سَنَةَ ١٠٤٠، وَخَطُّهُ كَالتَّعْلِيقِ لَكِنَّهُ أَنِيقٌ، وَأَخَذَ عَنْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ التَّفْسِير، وَالْحَدِيثَ، وَالْفِقْة، وَسَائِرَ الْفُنُونِ خَلاَئِقُ لاَ يُحْصَونَ لِكَوْنِهِ صَارَ رِحْلَةَ ٢٥/ زَمَانه./

٥٧ - أَحْمَدُ بن حَسَن بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي الْعَمْرِيُّ ابن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ ، الشِّهَابُ بن الْبَدْرِ ، الْقُرَشِيُّ الْعُمَرِيُّ ابن يُوسُفَ بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ ، ابنُ أَخِي الْحَافِظِ الشَّمْسِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ ، ابنُ أَخِي الْحَافِظِ الشَّمْسِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي ، وَوَالِدُ الْبَدْرِ حَسَن الآتِي وَيُعْرَفُ بد «ابن عَبْدِ الْهَادِي» .

٥٧ ـ شهابُ الدِّين ابنُ عبدِ الهادي، (٧٦٧ ـ ٥٥ هـ):

مِن آل عبدِ الهادي بن قُدامة ، وهو جدُّ ابن المبرد صاحب «الجَوهر المنضَّد» .

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٤).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهدِ»: (٥٨)، و«الضَّوء واللاَّمع»: (١/ ٢٧٢)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٢٢).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ١٦٧، وَسَمِعَ عَلَى أَبِيهِ، وَعَمَّهِ إِبْرَاهِيم بن أَحْمَد، وَأَبِي جَفْصِ الْبَالِسِيِّ فِي آخَرِينَ مِنْهُمُ الصَّلاَح بن أَبِي عُمَر، وَكَانَ خَاتِمَةَ أَصْحَابِهِ بِالسِّمَاعِ، سَمِعَ مِنْهُ فِي «الْمُسْنَدِ» لأَحْمَد، وَالْجُزْء الثَّانِيَ وَكَانَ خَاتِمَة أَصْحَابِهِ بِالسِّمَاعِ، سَمِعَ مِنْهُ فِي «الْمُسْنَدِ» لأَحْمَد، وَالْجُزْء الثَّانِي وَكَانَ خَاتِمِ بِالسِّمَاعِ، سَمِعَ مِنْهُ أَنْهُ الْفُضَلاء كَابْنِ فَهْدٍ، مِنْ «أَمَالِي أَبِي بَكْرِ بن الأَنبَارِيِّ (١)، وَحَدَّثَ سَمِعَ مُنْهُ الْفُضَلاء كَابْنِ فَهْدٍ، أَجَازَ لِي وَكَانَ دَيِّناً خَيِّراً، صَالِحاً، قَانِعاً، مُتَعَفِّفاً مِنْ بَيْتِ صَلاحٍ وَعِلْمِ وَرِوَايَةٍ.

مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَالِثَ رَجَب سَنَةً ٨٥٦، وَصُلِّي عَلْيِهِ عَقِبَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ الْمُطَفَّرِيِّ وَدُفِنَ بَسَفْحِ فَاسِيُون جِوَار الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ. - انتَهَىٰ - .

قُلْتُ: وَهُوَ جَدُّ الَّذِي بَعْده.

<sup>(</sup>۱) هي أمال حديثية يتخللها مباحث لُغوية وأدبيّة ونحويّة وأشعار، مُسندة بروايات وأسانيد جمعها الإمام العلاّمة النّحوي أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت٣٢٨هـ) يوجد قِطّع من هذه الأمالي بالظاهرية قطعتان وقفت عليهما. وقطعة وقف عليها الأستاذ خير الدّين الزّركلي ـ وهي بكلّ تأكيد غيرهما ـ قال في «الأعلام»: (٦/ ٣٣٤) في ترجمة ابن الأنباري المذكور: «اطلعتُ على قطعة منها وعليها خطّ الحافظ عبد العزيز بن الأخضر سنة ٢٠٩».

وعبد العزيز بن الأخضر حافظ محدِّث مشهور حنبليٌّ مترجم في «الذيل» . . . وغيره (ت٢١٦هـ).

## ٥٨ - أَحْمَدُ بن حَسَن بن أَحْمَد بن حَسَن بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي .

تَرْجَمَةُ تِلْمِيذُهُ الشَّمْسُ بن طُولُون الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ» تَرْجَمَةً مُطَوَّلَةً قَالَ فِيهَا: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْمُتْقِنُ، الْمُفِيدُ، الْعَالِمُ، الزَّاهِدُ، الْعَلَامَةُ، شَهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الشَّهِير بد «ابن الْمِبْرَدِ» بِكَسْرِ الْمِيمِ الْعَلَّمَةُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الشَّهِير بد «ابن الْمِبْرَدِ» بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْبَاءِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَاشْتَعَلَ، وَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَاشْتَعَلَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الشَّيُوخِ وَهُو صَغِيرٌ بِإِفَادَةِ أَخِيهِ لأَبُويْهِ شَيْخِنَا جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف، مُنْهُم الشَّيُوخِ وَهُو صَغِيرٌ بِإِفَادَةِ أَخِيهِ لأَبُويْهِ شَيْخِنَا جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف، مُنْهُم

#### ٥٨ - ابنُ عبدِ الهادي، (٨٥٦ - ٨٩٥ ):

هو أُخو الشَّيخ يُوسف بن الحَسَن جَمَالُ الدِّين مؤلِّف «الجَوهر المُنَضَّد». وهذه الترجمة من فوائد «الشُّحب الوابلة» لم يذكره العُليمي ولا السَّخاوي.

أَخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٩)، و«النَّعت الأَكمل»: (٩٨)، و«التَّسهيل»: (٩٥)، وقد خصَّه أُخوه جمال الدِّين بكتاب سماه «تعريف الغادي بفاضل أَحمد بن عبدالهادي» يوجد بخطه في الظاهرية نقلت منه فوائد في «الجوهر المُنَضَّد» في هامش ترجمته.

ويُراجع: «الكواكب السائرة»: (١/ ١٣١)، و«متعة الأَذهان»: (٤)، وذِكْرُهُ في «النَّعت الأَكمل»، و«الكواكب السَّائرة» مخلُّ بشرطيهما، وذٰلك أَنَّ المُترجم ليس من أهل القرن العاشر، وصاحب «النعت الأَكمل» التزم أَن لا يترجم إلا لمن مات بعد سنة تسعمائة. ولعلَّ العذر لهما أَنَّهما لم يذكرا وفاته فلعلهما يظنان أَنه توفي بعد التَّسعمائة. ولم يذكره السَّخاوي في «الضَّوء»، وهو داخل في شرطه.

قال أخوه الشَّيخُ جمالُ الدِّين: «ولد في شهر رجب سنةَ ستِّ وخمسين». قال في «تعريف الغادي»: «ونشأ على طريقةٍ حسنةٍ بحيث أنه لا تُعرف له صبوةٌ، وكان أبوه يحبُّه، وحجص وزار بيت المقدس، وتزوج وتسرى، ولم يولد له ولدٌ قط، واشتغل، ودرس، وكان ملازماً لفعال الخير . . . ».

وَالده، سَمِعَ عَلَيْهِ الْجُزْء الثَّانِي مِنْ «الْحنَّائِلَّات»، وَ«ثُلَاثِيَّاتِ مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ»، وَالْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ «فَوَائِد زُغْبَةَ»، وَمِنْهُم النُّظَام ابن مُفْلح، سَمِعَ عَلَيْهِ «مَشْيَخَةَ الْمُطَعِّم»، وَ«فَوَائِدَ أَبِي يَعْلَىٰ الْخَلِيلِيِّ»، وَ (الْمُنتَخَب مِنْ مُسْنَدِ الْحَارِثِ بن أَبِي أُسَامَةَ »، وَ (جُزْء اسْتِدْعَاءِ اللِّبَاسِ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ الَّبِي مُوسَىٰ الْمَدِينِيِّ، وَمِنْهُم أَبُو عَبْدِ اللهِ بن الطَّيفِيِّ سَمِعَ عَلَيْهِ / «جُزْءَ الجُمُعَةِ» للنَّسَائِي، ومنهم ٢٦/ البُرْهَان العَجْلُونيُّ سَمِعَ عَلَيْهِ بِقَرَاءَتِهِ ﴿ لَجُزْءَ ابنِ عَرَفَةَ » ، وَ ﴿ فَوَائِدَ أَبِي يَعْلَىٰ الْخَلِيلِيِّ»، وَ«فَوَاثِد الثَّقَفِيِّ»، وَمِنْهُم: عَلَيُّ بن الشَّرِيفَة، وَفَاطِمَةُ بِنتُ الْحَرَسْتَانِيِّ، سَمِعَ عَلَيْهَا «الشَّمَائِل» لِلتَّرْمِذِيِّ وَعَلَيْهِ فَقَط كِتَابَ «الدُّعَاءِ» لِلْمَحَامِلِيِّ، وَمِنْهُم: زَيْنَبُ بِنتُ الْقَلْعِيِّ سَمِعَ عَلَيْهَا «مُوَافَقَات زَيْنَبَ بِنتِ الْكَمَالِ»، وَمِنْهُم: أَبُو الْحَسَنِ بن زَيدٍ سَمِعَ عَلَيْهِ «ثُلَاثِيَّات مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد»، وَمِنْهُم: الْبُرْهَانُ ابنُ مُفْلِحٍ سَمِعَ عَلَيْهِ بَعْضاً مِنْ «سُنَنِ أَبِي دَاود» وَ«ابنِ مَاجَهْ ، وَمِنْهُم: أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَقدي، وَعَائِشَة بِنت أَحْمَد بن زَيْدٍ سَمِعَ عَلَيْهِمَا الثَّالِث مِنْ «حَدِيثِ عَلَيٍّ بنِ حُجْرٍ»، وَمِنْهُم: أَبُو الْحَسَنِ بن عِرَاقٍ، وَالنُّورُ الْخَلِيلِيُّ، وَالشِّهَابُ بن الصَّلفِ، وَالْبَدْرُ بن نبهان، وَخَدِيجَة الأُرموية، سَمِعَ عَلَيْهِم «ثُلاَثِيَّاتِ الصَّحِيحِ»، وَأَكْثَرَ مِنَ السَّمَاعِ عَلَى شَيْخِنَا الْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقِ، وَعَدَّ ابنُ طُولُون مَسْمُوعً تِهِ عَلَيْهِ إِلَى أَن قَالَ: وَلاَزَمَ الشَّمْسَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيِّ بن مُفَرِّج السِّيليِّ الْحَنبَلِيَّ فَسَمِعَ عَلَيْهِ «صَرِيحَ السُّنَّة» لِلطَّبَرِيِّ، وَكِتَابَ «التَّوكُّلِ» لابن أبِي اللُّمانيّا، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمَ الْفَرَائِضِ، وَأَجَازَهُ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيس فِيهِ، وَذَكَرَ لِي شَيْخُنَا أَخُوهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَيْضاً عَلَى الْفُولاَذِيِّ، وَيَاقُوتٍ، وَابنِ السّليمِيِّ، وَابنِ مِفْتَاح، وَالسَّيِّدِ عِمَادِ الدِّين،

وَالشُّهَابِ بن زَيْدٍ، ثُمَّ حَصَّلَ بِنَفْسِهِ أَشْيَاءَ، وَقَرّاً عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الْمَشَايِخ مِنْ أَصْحَابِ ابن الرَّعبوبِ، وَأَصْحَابِ ابنِ الْمُحِبِّ، وَأَصْحَابِ عَائِشَةَ، وَأَجَازَ لَهُ الْبُقْسَمَاطِيُّ، وَابِنُ مُقْبِلِ، وَسِتُّ الْعُلَمَاءِ وَالنَّعَارة، وَرَأَيْتُ اسْتِدْعَاءً بِخَطِّهِ مُؤرَّزُخاً بِرَابِع جُمَادَىٰ الآخِرَةَ سَنَةَ ٨٨٠ أَجَازَ لَهُ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الأسيوطي، وَابنُ الشُّحْنَةِ، وَالْقُطْبُ الْخَيْضَرِيُّ، وَمُحَمَّد بن أَحْمَد الْبَابِي، وَعُثْمَانُ بن مُحَمَّدٍ الدِّيمِيُّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبِي شَرِيفٍ، وَمُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّخَاوِيُّ، وَعَلِيُّ بن مُحَمَّد الْبُلْقِينِيُّ، وَعَبْدُ الْغَنِيِّ بن مُحَمَّد الْبِسَاطِيُّ، وَأَبُو السُّعُودِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ الْعِرَاقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ الْمَشْهَدِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ التَّلوانيُّ، وَمُحَمَّد بن أَحْمَد الْبُلْقِينِيُّ، وَأَحْمَدُ بن عَبدِ الْقَادِرِ الشَّاذِلِيُّ، وَعَلِي ابن سُلَيْمَان الْمَرْدَاوِيُّ السَّعْدِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَقَرأً عَلَىٰ الشَّيْخِ كَمَالِ الدِّينِ الْعَجَمِيِّ الْحَنَفِيِّ، مُدَرِّسِ الْمَدْرَسَةِ الْحَاجِبِيَّة (١) بِالصَّالِحِيَّةِ كِتَاب «الإِرْشَادِ» فِي النَّحْوِ لِلسَّعْدِ التَّفْتَازَانِيِّ (٢) وَرِسَالته الَّتِي عَرَّبَ فِيهَا رِسَالَةَ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ فِي الْمَنطِقِ، وَمَهَرَ فِي عِدَّةِ عُلُومٍ، مِنْهَا: الْحَدِيثُ، وَالْفِقْهُ، وَالْفَرَائِضُ، وَالنَّحْوُ،

<sup>(</sup>۱) المدرسة الحاجبية: أَنشأها ناصر الدِّين محمد بن الأَمير مُبارك الإِينالي النوروزي في حدود سنة ٨٧٩هـ. «الدارس»: (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>۲) كتابُ «الإرشاد» هذا مطبوعٌ بتحقيق الدكتور عبد الكريم الزّبيدي سنة ١٤٠٥هـ واسمه كاملاً «إرشاد الهادي» وشرحه عدة عُلماء منهم: الشَّريف الجُرجاني (ت٢١٨هـ) والعَلاء البخاري (ت٤٠٨هـ) وفتح الله الشَّروانيّ وعليّ بن محمد البسطاميّ مصنفك (ت٥٨٥هـ)، رأيت بعضَ هذه الشروح، ولكن أجودها شرح البسطاميّ البُخَارِيِّ المعروف بـ «الرَّشاد شَرح الإرشاد» ولديّ منه نُسخٌ وهو مُفيدٌ إفادة محدودة.

وَصَنَّفَ «شُرْحاً عَلَى الْخِرَقِيِّ»، وَبَقِي مُنهُ الْسِيرُ لَمْ يُكمله، وَأَلْغَازاً فِي الْفَرَائِضِ سَمَّاهَا «الْفَحْصَ الْغُويصَ فِي حَلِّ مَسَائِلِ الْعُويصِ»، وَكِتَاباً فِي الْمُحَبَّةِ وَالْمُتَحَابِينَ فِي اللهِ، وَكِتَاب «الْحَصْن الْكَبِير الْمُحْكَم الْبناء الْمُنجِي الْمَحْبَةِ وَالْمُتَحَابِينَ فِي اللهِ، وَكِتَاب «النَّوْشِيح فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ»، وَكِتَاب «النَّوْشِيح فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ»، وَكِتَاب «النَّوْ الْفَائِق فِي اللهُ عَاءِ الرَّائِقِ»، وَكِتَاب «السَّحرِ السَّحرِ فِي وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ»، وَمُقَلِّمَةً فِي الْفَرَائِضِ، وَ«جُزْءاً فِي أَخْبَارِ فِي وُجُوبِ صَوْمٍ يَوْمِ الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ»، وَمُقَلِّمَةً فِي الْفَرَائِضِ، وَ«جُزْءاً فِي أَخْبَارِ فِي وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ»، وَمُقَلِّمَةً فِي الْفَرَائِضِ، وَ«جُزْءاً فِي أَخْبَارِ فِي وُجُوبِ صَوْمٍ يَوْمِ الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ»، وَمُقَلِّمَةً فِي الْفَرَائِضِ، وَحُفِظْتُ مِنْهُ فَوَائِلَا بَشِر الْحَافِي»، وَحَفِظْتُ مِنْهُ فَوَائِلاً كَالِمُ مَلَوَلاً قَرَأْتُ عَلَيْهِ دُرُوساً فِي «أَلْفِيَة الْعِرَاقِي»، وَحَفِظْتُ مِنْهُ فَوَائِلا كَامِ الشَيْخِ الْمُلْعَقِي مَيلادِهِ، وَتُولُقِي يَوْمَ الْأَحْدِ سَابِع عَشَرَ رَجَبَ سَنَة هُ وَالْكَ عَلَيْهِ وَكُولَتُهُ وَكُلُقَ يَوْمَ الْأَحَدِ سَابِع عَشَرَ رَجَبَ سَنَة هُ وَلُونَ فِي الرَّوْفَةِ عَنَدَ رَأْسِ الشَّيْخِ الْمُوفَقَ .

09 ـ أَحْمَدُ بن حَسَن بن دَاود بن سَالِم بن مَعَالِي، الشِّهَابُ الْعَبَّاسِيُّ الْحَمَوِيُّ. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٩٥ بِحَمَاة، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ،

#### ٥٩ الشِّهابُ العَبَّاسِيُّ، (٧٩٥ - ٨٧٣ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٩٩)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٧٨/٧).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٧٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٩)، ذكر ابن العماد وفاته سنة ٨٦٩ تبعاً للعُليمي في «المنهج الأَّحمد».

وَ «الْمُحَرَّرَ» فِي الْفُرُوع، وَ «الطُّوفِي» فِي أُصُولِهِم، وَ «أَلْفِيَتَي الْحَدِيثِ، وَابْنِ مَالِكِ»، وَ «الشُّذُورَ»، وَتَفَقَّه بِالْعَلاَءِ بن الْمُغْلِي، وَقَالَ ابْنُ عُدَيْنَة (١): إِنَّهُ سَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ مَشَايِخِ عَصْرِهِ، وَوَصَفَهُ بِالشَّيْخِ الإِمَامِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَلْدِهِ سَنَةَ ٥ ٨٨، فَأَقَامَ إِلَى أَن كُفَّ بَعْدَ السِّتِينَ، فَاسْتَقَرَّ فِيهِ وَلَدُهُ الْمُوفَّقُ عَبْدُ الرَّحْمٰن الآتي: وَمَاتَ الْمُتَرِّجُمُ فِي أَوَائِلِ سَنَةِ ٣٨٧. \_انتَهَىٰ \_.

(۱) الصَّحيحُ إِنَّه ابن أَبِي عُذَيْبَةَ: وهو أَحمد بن محمَّد بن عُمر، شهابُ الدِّين المقدسيُّ مؤرخٌ، شافِعيُّ المَذهبِ، مولده سنة ۱۸هه، ووفاتُه سنة ۸۵مه. و نِسبته لهذه إلى زَوج أُمِّه محمد المشهور بـ «أَبِي عُذَيْبَةَ» له كُتُبُ في التاريخ. قال الأُستاذ الزِّزكِلِيُّ رحمه الله ـ في «الأعلام»: (۱/ ۲۲۹) منها تاريخٌ مطولٌ سماه: «تاريخ دُول الأعيان، شرح قصيدة نَظْم الجمان» ـ انتهى ـ .

أُقول: ورأيت مجلَّدين من كتاب سَمَّاه: «التَّاريخ الكَبِيرِ» رتبه على السِّنين، وانتفعت كثيراً بكِتابه «إنسان العُيُون في تاريخ سادِسِ القُرُون» وهو من مصادري، ورأى الأستاذ الزِّركلي كتابه «قصص الأنبياء» في المكتبة الخالدية بالقدس.

#### تعقيب وتحقيق:

لا أُدري ماذا يقصدُ الأُستاذُ الزِّركليُّ \_ رحمه الله \_ بقوله: في شرح قصيدة "نظم الجمان" هل قصيدة "نظم الجمان" هذه من نظم المؤلِّف؟ لأَنَّه يُستبعد أَن تكون منظومة الجلال السُّيوطي (ت٩١١هـ) وقصيدة ابن ناصرِ الدِّين الدِّمشقي التي في هذا الموضوع اسمها "بديعية الزَّمان . . . » وابنُ ناصرِ الدِّين تُوفي سنة ٨٤٢هـ فمن المحتمل أَن تكون هي ، ولابن ناصر الدين نفسه عليها شرحٌ ، هو من مصادري أيضاً ولله المنة .

ونقل الأُستاذُ الزِّركليُّ \_ رحمه الله \_ أَو غيره؟! في هامش الأَعلام عن تاريخ العراق: (٣/ ١٤١) أَنَّ المخطوط الموجود في مكتبة أَحد تَيمور باشا باسم "إنسان العُيون في =

وَفِي ﴿الشَّذَرَاتِ﴾: أَنَّهُ بَاشَرَ الْقَضَاءِ فَوْقَ ثَلاثِينَ سَنَةً، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ وَدِيَانَةٍ، وَكَانَ يَرُومُ الْخِلاَفَةُ ، وَرُبَّمَا تُكُلِّمَ لَهُ فِيهَا؛ لأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ.

وَتُوُفِّيَ بِحَمَاة فِي أُواثِلِ سَنَةِ ٨٦٨، وَوَلِيَ قَضَاءَهَا بَعْدَهُ وَلَدُ وَلَدِهِ قَاضِي الْقُضَاةِ مُحْيِي الدِّينِ بن الْمُترجمِ، وَاسْتَمَرَّ الْقُضَاةِ مُحْيِي الدِّينِ بن الْمُترجمِ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا نَحْو عَشْرَ سَنِينَ إِلَى أَنْ أَتُوفِي . - انتَهَىٰ - .

فَبَيْنه وَبَيْنَ كَلاَمِ «الضَّوْءِ» مُخَالَفَةٌ مَا، لَكِنْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ» فِي تَرْجَمَةِ الْمُوَقَّقِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ هٰذَا أَنَّهُ تَولَّىٰ قَضَاءَ حَمَاة، لَكِنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْهُ بَلْ نَزَلَ عَنْهُ لَأَكْبَرِ أَوْلاَدِهِ المَحيوي مُحَمَّد. -انتَهَىٰ -.

فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً وَهُوَ الطُّوابِ(١) ، وَكَذَا تَارِيخ وَفَاتِهِ . /

/YA

مشاهير سادس القُرون الله هو أحدُ مجلَّدات تاريخ ابن أبي عُذَيْبَة ، وهذا أمرٌ يراد له المَزيد من التَّحقيق؛ فإنَّ لهذا الكتاب مُرتَّبٌ على حُرُوف المُعجم، والتَّاريخ مرتبٌ على السِّنين؟!

وأعلام الزِّركلي في طبعته الأُخيرة في دار العلم سنة ١٩٨٤م فيها كثير من الإضافات ليست من كلام الزِّركلي، وهذا أمرٌ خطيرٌ يجب التَّنَبُّه له.

<sup>(</sup>۱) أقول: \_وعلى الله أعتمدُ \_قوله: «المَخْيَوِيُّ » يدلُّ على أنه عبد القادر لا محمد؛ لأنَّ مُحيي الدِّين من الأَلقابِ التي يَغلب إطلاقها على من يُسمَّى عبد القادر.

# ٦٠ أَحْمَدُ بن حَسَن بن رَشِيدٍ الأَحْسَائِيُّ، الشَّهِير بِالْحَنبَلِيِّ.

وُلِدَ فِي الأَحْسَاءِ سَنَة [...] وَرَبَّاهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيرُوزِ تَرْبِيَةً بَدَنِيَّةً وَلِيَّةٍ ، فَبَرَعَ فِي الْكُلِّ ؛ لِمَا لَهُ مِنْ وُفُورِ وَعِلْمِيَّةً فَأَقْرَأَهُ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ ، فَبَرَعَ فِي الْكُلِّ ؛ لِمَا لَهُ مِنْ وُفُورِ

## ٦٠ ـ ابنُ رَشِيدِ الأَحْسَائِيُّ، (١١٥٥ تقريباً ـ ١٢٥٧ هـ) :

أُخباره في «تراجم المتأخرين»، و«التَّسهيل»: (٢/٢١٧، ٤٠٢).

ويُنظر: «عُنوان المَجد»: (١/ ٣٦٤، ٤٢١)، و«مَشاهِير عُلماء نجد»: (٢٢٨)، و«عُلماء نجد»: (١/ ١٦٣).

ورأيت في وريقات بخط العلاَّمة الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله في ترجمة الشَّيخ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن أبا بطين أنه أُخذ عن أَحمد بن رشيد هذا وقال في نسبه: العَفَالِقِي الأَحسائي فهل المذكور من آل عفالق؟! هذه فائدة.

تَعْقِيبٌ وَتَحْقيقٌ : اضطرب كلامُ الشَّيخ صالح بن عبد العزيز بن عُثَيْمِين في ترجمة ابن رَشِيدٍ هٰذا في كتابه «تسهيل السَّابلة»، فترجم له في وفيات سنة ١٢٣٣هـ ونقل عن ابن بشرٍ مع أن ابن بشر ذكر في وفيات هٰذه السَّنة الإمام عبد الله بن سُعود ثم عدَّدَ قضاته - كعادته - وذكر من بينهم الشَّيخ أحمد بن رَشيدٍ، ولم يذكر أَنَّ ابن رشيدٍ هذا مات في هٰذه السَّنة، وهٰذا وهمٌ من الشَّيخ ابنِ عُثَيْمِين عفا الله عنه، ثم ذكره مرة أخرى في وفيات سنة ١٢٥٧هـ، ونقل عن السُّحب ولم يَنقل عن «عنوان المجدِ» لابنِ بشرٍ مما يدل - والله أعلم - على أن الشَّيخ - رحمه الله - يَظُنُهُ غيره.

ثم قال الشَّيخُ ابنُ عُثَيْمِين: انتهى المرادُ منه من ترجمة طويلةٍ جدّاً، وأَكثَرُهُ طعنٌ على الشَّيخ محمد وأتباعه. وقد رأيت بقلم العلاَّمة سُليمان بن حَمدان ما نصه: «أَنَّ ابن حُمَيْدِ لا شك أنه تحامل في دعواه، وإلا فالمترجم أحمد بن حسن قد ظهر له صحّة دعوة الشَّيخ محمد، ولذا لم يجب الباشا إلى طلبه، ولو كان كما ذكر عنه أنه أظهر الموافقة ظاهراً وهو بضد ذلك . . . إلى أن قال: وقد شرح الله صدرَه للحق ووافق ظاهراً وباطناً، فلذا ناله ما ناله من الأذى فرحمه الله ورضِيَ عنه».

الذَّكَاءِ وَالْفَهْمِ، وَشِدَّةِ الْجِرْصِ وَالاجْتِهَادِ، فَفَاقَ رُفَقَاءَهُ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَلْمَذَ لَهُ بِإِشَارَةِ شَيْخِهِمْ، وَلَمَّا قَوِيَتْ حَرَكَةُ سُعُود (١) وَخَافَ أَهْلُ الأَحْسَاءِ أَن

= أقول: والدَّليل على صحة نِيَّتِهِ واقتناعه بمناهب السَّلف ودفاعه عنه ردِّه على رحلة فتح الله الصَّائغ الحلبي النَّصراني إلى نجد، وحديثه عن الدِّرعية والإمام العادِل المُجاهدِ سعود بن عبد العزيز . . . وتكذيبه للصَّائغ النَّصراني ورده افتراءاته ومزاعمه الباطلة .

قال الشيخ ابنُ بَسَّام: «ولد سنة ١١٥٥ هـ تقريباً . . . » وقال الشَّيخُ عبد اللَّطيف آل الشيخ في «مشاهير عُلماء نجد»: «وُلد الأَحساء سنة ١١٨٠ هـ تقريباً».

والمُستظهر من كلامِ المُؤلِّفِ هنا بعد أَن قال قد تُوفِي وقد ناهزَ الثَّمانين أَو جاوزها مع المُستظهر من كلامِ المُؤلِّفِ هنا بعد أَن قال التَّقريبي سنة ١١٧٧هـ. والله أَعلم.

<sup>(</sup>۱) يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمٰن بن سليمان بن عثيمين: «هو الإمام المجاهد سُعُود بن عبد العزيز بن محمَّد بن سُعود، رَجُلٌ عَظِيمٌ، وقائلٌ مُظفرٌ، خاصَ غمارَ الحُروب بنفسه، وتوالت عليه الانتصارات، فوحد جزيرة العرب بأسرها على عقيدة التَّوحيد الخالص، انتصاراً لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ القائمة على تحكيم الكتاب والسَّنَة، ونبذ الخرافات المخالفة لكمال التَّوحيد، وغزا أطراف الشام والعراق فهابه الأعداء. قال الأستاذ الزِّركلي: «كان موفقاً يقظاً لم تُهزم له رايةٌ، موصوفاً بالذَّكاء، على جانب من العلم والأدب، مهيب المنظر، فصيح اللِّسان، شُبجاعاً مُدبِّراً». ولو كان المؤلِّف ـ رحمه الله وعَفا عنه ـ مُنصفاً لترجم له؛ لأنّه ـ مع أنَّه قائلٌ وزَعِيمٌ ـ عالمٌ وفقيهٌ، وصَف ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد» مجالس عِلْمِه، وَصَف ابنُ بشرٍ في عبد اللَّرس في هذا المَوضع وتَصَدُّره هذه المجالس فقال: « . . . والعالمُ الذي يَجلس للدَّرس في هذا المَوضع المَّذكور والوَقت المَذكور إمام مسجد الطريف عبدُ الله بن حمَّادٍ، وبعض الأحيان القاضي عبد الرَّحمٰن بن خَمِيسٍ إمام مسجد القصر، ويقرأ اثنان في «تَفسير ابن القاضي عبد الرَّحمٰن بن خَمِيسٍ إمام مسجد القصر، ويقرأ اثنان في «تَفسير ابن كثيرٍ»، و«رياض الصَّالحين» فإذا فرغ من الكلام على القراءة سَكَت، ثم يَنهَضُ

يَدْهَمَهُم وَعَزَمَ شَيَخُهُ الْمَذْكُور عَلَى الانتِقَال(١) إِلَى الْبَصْرَةِ وَٱسْتَأْذَنَهُ هُوَ فِي الْمُجَاوَرةِ في الْحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْنِ فَأَذِنَ لَهُ فَأَجَازَهُ بِإِجَازَةٍ مَنظُومَةٍ، وَأَوْصَاهُ بِوَصَايَا مِنْهَا قَوْله:

آحْذَرْ تُصَبْ بِعَارِضِ مِنْ مَحْقِ أَهْلِ الْعَارِضِ فَكَانَتْ هٰذِه مُكَاشَفَةً مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَ لَمَّا حَلَّ سَاحَةَ طَيبةَ وَأَكْرَمَهُ فَكَانَتْ هٰذِه مُكَاشَفَةً مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَ لَمَّا حَلَّ سَاحَةَ طَيبةَ وَأَكْرَمَهُ أَهْلُهَا غَايَةَ الإِكْرَامِ، وَتَتَلْمَذَ لَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ فِي الْمَنقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَتَزَوَّجَ بِنتَ أَهْلُهَا غَايَةَ الإِكْرَامِ، وَتَتَلْمَذَ لَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ فِي الْمَنقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَتَزَوَّجَ بِنتَ عَلَّمَتِهَا الشَّيْخِ مُصْطَفَى الرَّحْمَتِي الأَنصَارِيِّ الأَيُوبِيِّ الْحَنفِيِّ (٢) مُحَشِّي «الدُّر» عَلَّمَتِهَا الشَّيْخِ مُصْطَفَى الرَّحْمَتِي الأَنصَارِيِّ الأَيُوبِيِّ الْحَنفِيِّ (٢) مُحَشِّي «الدُّر» وَشُهْرَةٌ تَامَّةٌ، فَصَارَ يُكَاتِبُ السُّلْطَانَ عَبْدَ الْحَمِيدِ وَصَارَ لِلْمُتَرْجَمِ صِيتٌ بَالِغٌ، وَشُهْرَةٌ تَامَّةٌ، فَصَارَ يُكَاتِبُ السُّلْطَانَ عَبْدَ الْحَمِيدِ

<sup>=</sup> سُعُود فيَشرع في الكلام على تلكَ القِرَاءَةِ فيُحقق كلامَ العُلماءِ والمُفسِّرين فَيأْتي بكلِّ عبارةٍ فائقةٍ، وإشارةٍ رائقةٍ، فتمتَدُّ إليه الأبصار، وتَحيَّرُ من فصاحته الأفكار، وكان من أحسنِ النَّاسِ كلاماً وأعذبهم لِسَاناً، وأجُودِهِم بَيَاناً . . . » وتُوفِّي سنة ١٢٢٩هـ. وبعد أكثر من عام من كتابة لهذه الأحرف سلمني الشيخ بكر أبو زيد \_ أثابه الله \_ نسخة من كتابِ «تسهيل السَّابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين \_ رحمه الله \_ فوجدته قد ترجم له واحتفىٰ به واعتبره من فقهاء الحنابلة فجزاه الله خيراً.

أُخباره في «عنوان المجد»: (١/ ٣٤٢)، و«البدر الطالع»: (١/ ٢٦٢)، و«مثير الوجد»، و«حلية البشر»: (٢/ ٦٦٥)، و«الأُعلام»: (٣/ ٩٠) وغيرها.

 <sup>(</sup>۱) بل ابن فيروز هو الذي أُخرج من الأحساء؛ لأنه شرق بالدعوة الإصلاحية. وانظر
 توضيح ذلك في التعليق على ترجمته رقم ٦٢٧.

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن الأَيوبي الرحمتيُّ شهرةً ، الأَنصاريُّ الخَزْرَجِيُّ ، من أَهل دمشق وإِقامته بالمدينة ، ووفاته بمكة سنة ١٢٠٥هـ إمام من أَثمة الأَحناف . رحمه الله . أَخباره في «روض البشر» : (٢٤٢) .

وَوُزَرَاؤُهُ، وَيَسْتَنجُدُهُمْ فِي ذَبِّ سُعُودٍ عَنِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَكَاتَب عُلَمَاءَ الرُّومِ وَالشَّامِ فِي ذٰلِكَ الأَمْرِ الْمُهِمِّ، وَقَامَ فِيهِ وَقَعَدَ، فَلَمْ يُنْجِدُوا، وَلاَ ظَهَرَ مِنْهُمْ مُبَالاَتٌ بِهَذَا الأَمْرِ الْمُهِمِّ، وَالْخَطْبِ الْمُدْلَهِمِّ، وَصَارُواْ كَمَا قِيلَ:

# \* الطِّفْلُ يَلْعَبُ وَالْعُصْفُورُ فِي أَلَم \*

وَآخِرُ الأَمْرِ أَنَّ عُلَمَاء الشَّام لَمَّا رَأُوا عَلَمَ الإِغِاثَةِ مِنْ الدَّوْلَةِ أَرْسَلُوا لِلْمَذكُورِ دَرَاهِمَ وَقَالُواْ: أَيسْنَا مِنْ إِنْجَادِ الدَّوْلَةِ فَتَجَهَّزْ بِهِٰذِهِ إِلَيْنَا، فَلَمْ يُمْكِنْهُ ذَٰلِكَ وَاسْتَسْلَمَ كَغَيْرِهِ لِتَيَّارِ الْأَقْدَارِ فَهَجَمَ سُعُودٌ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَأَرْعَبَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ، فَمَا أَمْكَنَ الشَّيْخُ إِلا الْمُصَانَعَةَ مَعَهُمْ، وَالْمُدَارَاة لَهُمْ، وَالْمُدَاهَنَةَ خَوْفاً مِنْهُمْ؛ وَرَجَاءَ نَفْعِ النَّاسِلِ عِندَهُمْ بِجَاهِهِ فَأَقْراً كُتُبَهُمْ، وَقَامَ مَعَهُمْ فَبَجَّلُوهُ، وَرأَسُوهُ، لاحْتِيَاجِهِمْ الشَّدِيدِ إِلَى مِثْلِهِ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْعُلُوم، وَمَعْرِفَتِهِ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ، وَأَقْوَالِ الأَئِمَةِ، وَإِتْقَانِهِ فِقْهَ مَذْهَبِ الإِمَام أَحْمَد الَّذِي هُمْ يَنتَسِبُونَ إِلَيْهِ فِي ظَاهِرِ دَعْوَاهُمْ تَسَتُّراً، وَإِلَّا فَهُمْ يَدَّعُونَ الاجْتِهَادَ، وَلاَ يُقَلِّدُونَ إِمَاماً / وَلِسَعَةٍ عَقْلِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَسَدَادِ تَدْبِيرِهِ وَكِفَايَتِهِ بِمُنَاظَرَةِ مُخَالِفِيهِمْ، وَفُقْدَان مِثْلِهِ فِي جَمِيع مَنْ تَلِِعَهُمْ، فَصَارَ لَهُ جَاهٌ عِندَ سُعُودٍ كَبِيرٌ وَأَمَرَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَتِهِ أَن لا يَصْدِرَ وَلا يُورِدَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَيِإِشَارَتِهِ يَعْزِلُ وَيُولِّي، فَصَالَ بِذَٰلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَذُبُّ عَٰنِ النَّاسِ خُصُوصاً أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِغَايَةِ جُهْدِهِ، وَنَفَعَ بِذَٰلِكَ خَلْقاً، وَكَانَ يَقُولُ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا جُلُّ مَقْصدِي مِنْ مُدَاخَلَتِهِمْ، فَلَمَّا انقَضَتْ مُدَّتُهُمْ هَرَبَ مَعْهُمْ، وَتَردَّدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْوَزِيرِ إِبْرَاهِيم بَاشَا بِن مُحَمَّد عَلِي بَاشًا فِي الصُّلْحِ فَمَا تَمَّ، وَلاَمَهُ إِبْرَاهِيمُ بَاشَا فِي الْخُرُوجِ مَعَهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، فَاعْتَذَرَ بِأَعْلَارٍ وَاهِيَةٍ، فَعَرَضَ عَلِيْهِ أَن يَرُدَّهُ إِلَى

الْمَدِينَةِ كَالْمُجْبَرِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ فِي الْبَاطِنِ، وَإِن نُسِبَ إِلَى الْغَدْر بِإِمْسَاكِ الرَّسُولِ فَأَبَىٰ، وَقَالَ: لاَ أُفَارِقُهُمْ إِلاَّ إِن انغَلَبُواْ، فَأَغْضَبَ الْبَاشَا ذٰلِكَ، وَلَمَّا أَخَذَ بِلاَدَهُمْ أَمْسَكَهُ وَعَذَّبَهُ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ<sup>(١)</sup> فَيُقَالُ: إِن البَاشَا رَأَى رُؤْيَا مِنْ جِهَتِهِ أَزَعَجَتْهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْعَذَابَ، وَكَانَ أَبُوهُ سَمِعَ بِذَٰلِكَ فَمَا اسْتَحْسَنَهُ لِكَوْنِهِ مَنْسُوباً مِنْ مُجَاوِرِي الْمَدِينَةِ وَصِهْراً لَهُمْ، وَلَمَّا تَحَقَّقَ عَندَهُ فِي السَّابِق مِنْ إِنكَارِهِ أَمرَهُم، وَاسْتِنْجَادِ الدَّوْلَةِ عَلَيهم، وَلِشُهْرَتِهِ بِالْعِلْم وَالْعَقْلِ، فَأَرْسَلَ يَطْلُبُهُ، فَوَصَل إِلَيْهِ فِي مِصْرَ، وَأَكْرَمَهُ وَرَتَّبَ لَهُ رَوَاتِبَ جَزِيلَةً، وَأَعْطَاهُ جَوَارِيَ حِسَاناً، وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ مِصْرَ، فَتَنَاظَرُوا فَثَبَتَ ثَبَاتاً عَظِيماً وَعَزَّ فِي عَيْن الْبَاشَا، وَعَرَفَ الْعُلُمَاء فَضْلَهُ، وَأَثْنُوا عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ الْبَاشَا شَيْخَ الْمَذْهَبِ الحَنبَلِيِّ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُفْتِي، وَأُمَرَهُ أَن يُقْرِىءَ بَعْضَ أَوْلاَدِهِ وَمَمَالِيكِهِ فِي الْقَلْعَةَ وَفِي بَيْتِهِ، وَيُدَرِّسَ فِي الْأَزْهَرِ، وَيحضرَ عِندَهُ جَمْعٌ، وَانفَرَدَ بِمَذْهِبِ الإِمامِ أَحْمَد، فَصَارَ يُرْحَلُ إِلَيْهِ لِلأَخْذِ عَنْهُ، وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ مِنَ الأَمَاكِنِ لِلْفَتَاوَىٰ وَلِطَلَبِ الإِجَازَةِ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ لهٰذَا الْبَيْت (٢):

أَنَا حَنبَلِيٌّ مَا حَيِيتُ وَإِنْ أَمُتْ فَوَصِيَّتِي لِلْنَّاسِ أَنْ يَتَحَنبَلُواْ وَتُوفِيِّي لِلْنَّاسِ أَنْ يَتَحَنبَلُواْ وَتُوفِيِّي وَقَدْ نَاهَزَ الثَّمَانِينَ أَوْ جَاوَزَهَا، وَهُوَ مُمَتَّعٌ بِحَوَاسِّهِ مَا عَدَا ثِقَلاً قَلِيلاً

٣٠/ فِي سَمْعِهِ سَنَةً ١٢٥٧ فِي مِصْرَ وَدُفَنَ بِهَا. /

<sup>(</sup>۱) قال ابن بشر في "عنوان المجد": (١/ ٤٢١): "وكان الشيخ العالم القاضي أحمد ابن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدِّرعية عند عبد الله، فأمر عليه الباشا وعزّر بالضّرب، وقَلَعُوا جميع أسنانه" فهل يعقل بعد هذا أن يبقى مُصانعاً . . . ؟!

<sup>(</sup>٢) لشيخ الإسلام الأنصاريِّ الهَرَوِيِّ. «الذيل على طبقات الحنابلة»: (١/ ٥٣).

## ٦١ - ابن قاضي الجبل، (٦٩٣ - ٧٧١هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٩٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦١، ٤٦١)، وأخباره في «المقصد الأرشد»: (١٦٢)، و«التسهيل»: (١/ ٣٩٢). ويُنظر: «المُعجم المختص»: (١٦)، و«الوفيات» لابن رافع»: (٢/ ٤٥)، و«دُرَّة الأسلاك»: (٢٣١)، و«ذيل التَّقييد»: (١٠٥)، و«الدُّرر اكامنة»: (١/ ١٢٩)، و«المنهل الصَّافي»: (١/ ٤٨٤)، و«الدَّليل الشَّافي»: (١/ ٥٤)، و«السُّلوك»: (١/ ٣/ ١٨٨)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ١/ ١٨٠)، و«قضاة دمشق»: (١/ ٢٠١)، و«القَلائد الجَوهرية»: (١/ ٢٠١)، و«الشَّذرات»: (١/ ٢٠١).

ذكره العاقولي في مشيخته: «الدِّراية إلى معرفة الرَّواية» ورقة: (٢٠٥)، (الشيخ الثاني والخَمسون)، قال: «أُخبرنا الشيخ العالم الأوحد شرف الدِّين أبو العباس أحمد بن الحسن بن قُدامة الحنبليُّ - فيما كتبه إلينا من دمشق المحروسة في ثالث ذي الحجَّة لسنة ثلاث وستين وسبعمائة - . . . » ثم ذكر جُملةً من أسانيده ومروياته ومنها «مشيخة ابن مؤمن الحنبليّ» سنة إحدى وسبعمائة بروايته عن شيخ الإسلام موفق الدِّين ابن قدامة المقدسي الحنبلي حضوراً، والشيخ بهاء الدين عبد الرَّحمٰن سنة عشرين وستمائة، وذكر العاقولي أنه عدد مؤلفاته وأجازه بها وبجميع مروياته . ثم قال: «كان الشيخ العالم شرف المدين أحمد ابن الحسن بن قدامة المذكور من نجباء الحنابلة المحبين إلى النَّاس منهم، ولديه فضل، وتواضعٌ، ومحبَّةٌ زائدة للغرباء، وتردد إلى الأشراف والعلماء والصُّلحاء . . . » .

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ قبل (أحمد بن رجب).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٦٩٣، وَسَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مَعْدِ الرَّحْمٰن بن مُؤْمِن، فِي آخرين.

= \_ أُحمد بن الحَيط البَعْلِيُّ الحَنبليُّ (ت٩٤٢هـ).

يُراجع: «الكواكب السائرة»: (٢/ ١١٨)، و«النعت الأُكمل»: (١٠٨).

\_ وأحمد (خال الخَلاَّل) هكذا (ت٨٦٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضد»: (٨).

\* كما يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ وَلَدُهُ عَبدُ العزِيزِ بن أَحمد (في موضعه) إن شاء الله .

قال الغَزِّي في «النَّعت الأَكمل»: (٢٨٨): «مفتي البلاد النَّجدية والدِّيار الأَحسائية ولد في بلدة (مقرن) في محلّة الرياض منها، ثم قال: وكانت وفاته سنة تسِع وستيِّن ومائة وأَلفٍ ودُفن هناك، كذا أُملاهُ علينا ولده صاحِبُنا عزُّ الدِّين عبد العزيز من لَفظه بدمشق».

وجدُّه عبد الله بن محمَّد، وعم أبيه عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن ذهلان تُوفِّيَا معاً (ت١٠٩٩هـ) ذكر المؤلِّف عبد الله وسأذكر عبد الرَّحمٰن في موضعه إِن شاء الله. وإِن كان المؤلِّف ذكره في آخر كتابه مع المجاهيل.

ومقرن المذكور هنا: حيُّ اختفى أثره من أحياء مدينة الرِّياض شمله التَّوسُّع العمراني، فلم يعد يحتفظ باسمه وهو في الجنوب الغربي لوسط مدينة الرِّياض، كنا ونحن صغار نعرف هذا الحي، ويسمى باسمه، أما الآن فقد اندثر اسمه واختفى رسمه.

وَطَلَبَ بِنَهُ سِهِ بَعْدَ الْعَشْرِ فَسَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَنَحْوِه، وَأَجَازَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَابْنُ الْقَوَّاسِ، وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَ لَهُ ابن سَعْدِ «مَشْيَخَةً» عَنْ ثَمَانِيَة عَشَرَ شَيْخاً حَدَّثَ بِهَا، وَاشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ فَبَرَعَ فِي الْفُنُونِ، وَكَانَ بَارِعاً فِي الْعِلْمِ، بَعِيدَ الصِّيتِ، قَدِيمَ الذَّكْرِ، لَهُ نَظْمٌ وَذِهْنُ سَيَّالُ، وَأَفْتَىٰ فِي شَيِيتِه، وَيُقَالُ: إِنَّ ابنَ الصِّيتِ، قَدِيمَ الذَّكْرِ، لَهُ نَظْمٌ وَذِهْنُ سَيَّالُ، وَأَفْتَىٰ فِي شَيِيتِه، وَيُقَالُ: إِنَّ ابنَ الصِّيتِ، قَدِيمَ الذَّكْرِ، لَهُ نَظْمٌ وَذِهْنُ سَيَّالُ، وَأَفْتَىٰ فِي شَيِيتِه، وَيُقَالُ: إِنَّ ابنَ الْمَعْمَةُ وَلَا عَامَّةُ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ سَنَةَ ٢٧ فَلَمْ يُحْمَدُ فِي وِلاَيتِه، وَكَانَ صَاحِبَ نَوَادِرَ وَخَطِّ حَسَنٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الذَّهَمِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ» فَقَال (١): الإمامُ، الْعَلَّمَةُ، شَرَفُ الدِّينِ، وَكَانَتُ وَفَاتُهُ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٢٧، وَمِنْ شِعِي، وَطَلَبَ الْحَدِيث، وَحَدَّثَنَا وَكَانَتُ وَفَاتُهُ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٢٧، وَمِنْ تَصَانِيفِهِ «الْقَصْدُ الْمُفِيدُ فِي حُكْمِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٢٧، وَمِنْ تَصَانِيفِهِ «الْقَصْدُ الْمُفِيدُ فِي حُكْمِ التَّوْكِيدِ»، وَهُ الْمَانُ وَقُو فِي الْمَاذُ مُنِ الْمُؤْمُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ وَالْمَامُ اللَّاسِ ﴾، وَ«الْفَائِقُ فِي الْمَادُ هُو فِي الْمُذَوّبِ»، وَلَهُ نَظُمْ، وَمِنْ شِعْرِهِ وَسَلَى وَهِ الْمُالِقُ فِي الْمَافُونُ فِي الْمُذَافِيةِ ، وَلَهُ نَظُمْ، وَمِنْ شِعْرِهِ (٣):

نَبِيِّي أَحْمَلًا وَكَذَا إِمَامِيْ وَشَيْخِي أَحْمَلٌ كَالْبَحْرِ طَامِي وَأَسْمِي أَحْمَلٌ وَبِذَاكَ أَرْجُو

شَفَاعَةَ سَيِّدِ الرُّسْلِ الْكِرَامِ

<sup>(</sup>١) (المعجم المختص): (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية: ١١٦

<sup>(</sup>٣) البَيتان في «المقصد الأرشد»: (١/ ٩٥) . . وغيره .

وَقَالَ التَّقِيُّ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "طَبَقَاتِهِ" (١) : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَرَاعَةِ وَالْفَهْمِ، وَالرَّنَاسَةِ فِي الْعِلْمِ، مُتَفَنِّنَا، عَالِماً بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ، وَالنَّحْوِ وَاللَّغَةِ، وَالْفَهْمِ، وَالرَّسَانِ، وَالْمَنطِقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَانَ لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي التَّفْسِيرِ لاَ يُمْكِنُ وَطُفه، وَفِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالْقَدَمُ الْعَالِي، وَفِي شَرَفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا الْمَحَلِّ وَصْفه، وَفِي الأَصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالْقَدَمُ الْعَالِي، وَفِي شَرَفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا الْمَحَلِّ السَّامِي، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْعُلُومِ الأَدبِيَّةِ، وَالْفُنُونِ الْقَدِيمَةِ الأَوْلِيَّةِ، وَكَيفَ لاَ وَهُو السَّامِي، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْعُلُومِ الأَدبِيَّةِ، وَالْفُنُونِ الْقَدِيمَةِ الأَوْلِيَّةِ، وَكَيفَ لاَ وَهُو السَّامِي، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْعُلُومِ الأَدبِيَّةِ، وَالشَّعَلَ بِهِ / كَثِيرًا، وَقَرَأَ عَلَيْهِ مُصَنَّفَاتٍ فِي عُلُومِ السَّامِي، مِنْهَا: «الْمُحَصَّلُ» لِلْفَخْرِ الرَّاذِيِّ، وَلَقَدْ قَالَ لِي مَرَّةً: كُنتُ فِي حَالِ شَتَى، مِنْهَا: «الْمُحَصَّلُ» لِلْفَخْرِ الرَّاذِيِّ، وَلَقَدْ قَالَ لِي مَرَّةً: كُنتُ فِي حَالِ الشَّبُوبُيَّةِ مَا أَتَعَدَى إِلاَّ بَعْدَ الْعَشَاءِ الآخِرَةِ لِلاَسْتِغَالِ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ لِي مَرَّةً، كَمْ الشَّعُولُ: إِنِّي أَحْفَظُ بَيْتَ شِعْرٍ؟ فَقُلْتُ: عَشْرَةُ آلَاف، فَقَالَ: بَلْ ضِعْفَها، وَشَرَعَ تَقُولُ: إِنِّي أَحْفَظُ بَيْتَ شِعْرٍ؟ فَقُلْتُ: عَشْرَةُ آلَاف، فَقَالَ: بَلْ ضِعْفَها، وَشَرَعَ تَقُولُ: إِنِّي أَحْفَظُ بَيْتَ شِعْرٍ؟ فَقُلْتُ: عَشْرَةُ آلَاف، فَقَالَ: بَلْ ضِعْفها، وَشَرَعَ

<sup>(</sup>١) النص في «المقصد الأرشد» عن طبقات عمَّه تقيِّ الدين.

في «المقصد الأرشد»: «وقال مرّة لعمّي الشّيخ برهان الدّين: كم تقول أحفظ . . . » وقال أيضاً: «ودرّس بعدة مدارس، ثم طلب في آخر عمره إلى مصر ليدرس بمدرسة السلطان حسن، وولي مشيخة سعيد السّعداء، وأقبل عليه أهل مصر، وأخذوا عنه، ثم عاد إلى الشّام وأقام بها مدة يدرّس ويَشتغل ويُفتي، ورأس على أقرانه إلى أن وَلِي القضاء بعد جدّنا قاضي القضاة جمال الدّين المرداوي في رمضان سنة سبع وستين، فباشر مباشرة لم يحمد فيها، وكان عنده مداراة وحبّ في المنصب، ووقع بينه وبين الحنابلة من المرادوة وغيرهم. قال ابن كثير: لم تحمد مباشرته، ولا فرح به صديقه، بل شَمَتَ به عدوّه، وباشر القضاء دون الأربع سنين إلى أن مات وهو قاض. ذكره النّهبي في «المُعجم المختصّ» والحُسيني في «ذيله» فقال فيه: مفتي الفرق سيف المناظرين. وبالغ ابنُ رافع وابنُ حبيبٍ في مدحه، وكان فيه مزحٌ ونكاتٌ في المنحث، ومن إنشاده وهو بالقاهرة».

يُعَدِّدُ قَصَائِدَ لِلْعَرَبِ، وَكَانَ إِذَا سَرَدَ الْحَدِيثَ يَتَعَجَّبُ الإِنسَانُ، وَكَانَ آيَةً فِي حِفْظِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ، مِنْهَا: «الْفَائِقُ» فِي الْفِقْهِ، مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ، وَفُظْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ، مِنْهَا: «الْفَائِقُ» فِي الْفِقْهِ، مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ لَمْ يَتِمْ، وَصَلَ فِيهِ أَوَائِلِ الْقِيَاسِ، وَ"الرَّدُّ وَكِتَابٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ لَمْ يَتِمْ، وَصَلَ فِيهِ أَوَائِلِ الْقِيَاسِ، وَ"الرَّدُّ عَلَىٰ إِلَكِيا الهراسي» كَتَبَ مُنْهُ مُجَلَّدينِ، وَشَرَحَ قِطْعَةً مِنْ «الْمُنتَقَىٰ»، وَسَمَّاهُ: «قَطْرُ الْغَمَامِ فِي شَرْحِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ»، وَ"تَنقِيحُ الأَبْحَاثِ فِي رَفْعِ التَّيَمُّمِ الْأَحْدَاث»، مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ، «مَسْأَلَةُ الْمُنَاقِلَةِ»، مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ، وَلَهُ مَجَامِيعُ فِي الْأَحْدَاث»، مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ، وَلَهُ مَجَامِيعُ فِي فَنُونِ شَتَّى، وَمِنْ نَظْمِهِ قَوْله ـ فِيمَنْ يُنْهَىٰ عَنْ مُصَاحَبَتِهِمْ - (١):

وَلَقَدْ جَهِدْتُ بِأَنْ أُصَاحِبَ أَشْقَراً

فَخُذِلْتُ فِي جَهْدِي لِهٰذَا الْمَطْلَبِ تَنبُوا الطِّبَاعُ عَنِ اللَّئِيمِ كَمَا نَبَثِ

عَن كُلِّ سُمِّ فِي الأَّنَامِ مُجَرَّبِ فَآحْذَرْ سِنَاطاً (٢) فِي الرِّجَالِ وَأَشْقَراً

مَعْ كَوْسَجٍ (٣) أَوْ أَعْرَجٍ أَوْ أَحْدَبِ

١١) الأبيات في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) السَّنَاطُ من الرِّجال الذي لا لِحْيَةَ له، يقال: رَجُلٌ سَنَاطٌ بيِّن السَّنَطِ. «خلق الإنسان» لثابت: (٧٣)، ويُراجع «الصحاح و«اللسان»: (سنط).

الكَوْسَجُ: الذي لا شَعْرَ على عارِضَيْهِ، وقيل: النَّافِصُ الأسنان. وهو فارسيٌّ معرَّبٌ. وقال ابنُ دُرَيْدٍ في «الجمهرة»: (١١٧٨) «فأَما الكَوْسَجُ ففارسيٌّ معرَّبٌ، وقال أبو عُبَيْدَةً: يقال للبرذون إذا حُمل على الجَري فلم يَعْدُ خاصةً: كوسج، قال أبو بكر: لم يجيء به غيره يعني أبا عُبَيْدَةَ».

ويُراجع: «المُحكمُ»: (٦/ ٤٢١)، و«المُعَرَّب»: (٢٨٣)، و«اللِّسان»: (كَسَجَ).

أُو غَائِرِ الصِّدْعَيْنِ (١) خَارِجَ جَبْهَةٍ أَوْ أَزْرَقٍ مُذْ رَاحَ غَيْرَ مُحَبَّبِ هٰذَا مَقَالِي خِبْرةً لِحَقِيقَةٍ

حَقَّتْ وَإِنْ خَالَفْتَ ذَاكَ فَجَرِّب

٦٢ - أَحْمَدُ بن رَجَب بن الْحَسَن بن مُحَمَّد بن مَسْعُود السَّلَامِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَمُشْق.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بِبَغْدَاد سَنَةَ ٦٦٤، وَسَمِعَ مَشَايِخَهَا، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ فَسَمِعَ مِنْ (...) وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْق وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمَّعَ وَلَدَهُ الْحَدِيثَ فَسَمِعَ مِنْ (...) وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْق وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا، وَسَمَّعَ وَلَدَهُ الْحَدِيثَ فَسَمِعَ مِنْ المُّحَدِّثَ الْمَشْهُورَ الْكَثِيرَ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ مُعْجَماً الشَّيْخَ زينَ الدِّينَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْمُحَدِّثَ الْمَشْهُورَ الْكَثِيرَ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ مُعْجَماً

## ٦٢ شِهَابِ الدِّين ابنُ رَجَبِ المُقْرِىءُ، (٦٦٤ ـ ٧٧٤هـ):

هو والد العلاَّمة زين الدِّين عبد الرَّحمٰن صاحب «الذَّيل على طَبَقَات الحَنَابِلَةِ» وهو أيضاً صاحبُ «المَشيخة» المعروفة به التي نقل عنها العُلماء كالحافظ ابن حجر وابن قاضي شُهبة، وابن العِراقي، والسَّخاوي . . . وغيرهم .

لم يذكره ابن مُفلح، وذكره العُليمي في ترجمة ولده عبد الرحمن: (٤٧١)، قال: ووالده العالم الصَّالح المقرىء المحدث . . .

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٤٠)، و﴿إِنباء الغمرِ»: (١/ ٣٧).

قُبُّحْتِ من سَالِفَةٍ ومن صِدْغِ كَأَنَّهَا كِشْيَةُ ضَبِّ فِي صِقْع

يُراجع: «اللِّسان»: (صدغ).

<sup>(</sup>۱) الصَّدْغَيْنِ: ما انْحَدَرَ من الرَّأْسِ إلى مَرْكَبِ اللَّحْيَيْنِ، وقيلَ: هو ما بينَ العَيْنِ والْأَذُنِ. وقيل: الصّدغان: ما بينَ لحاظى العَينين إلى أَصْلِ الأَذُن، قال:

مفيداً رأيتُه (١)، وجلس للإقراء بدمشق، وانتفع به الناس، وكان دَيناً خيِّراً عَفِيفاً.

مَاتَ سَنَةَ ٧٧٥(٢) لِهَكَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّي، وَأَظُنُّ أَنِّي تَلَقَيْتُهُ عَنْ بَعْضِ الْحَلَبِيِّينَ، وَكَتَبَ عَنْهُ سَعِيدٌ الدِّهْلِيُّ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ: أَنشَدَنَا الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بن رَجَبِ بن مُحَمَّد الْخَالِدِيُّ الْمُقْرىءُ الْحَنبَلِيُّ لِنَفْسِه (٣):

#### = \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمد بن زُريق بن إِزين الدِّين عبد الرَّزاق الحَنبَلِيُّ المعروف بـ «ابن الدِّيوان» (ت٧٤هـ). يُراجع: «الدَّارس»: (٢/٤٠١).

- (٢) جاء في «إنباء الغُمر» وفيات سنة ٧٧٤هـ «وَجَلَسَ للإقراء بدمشق وانتُفعَ به، وكان ذَا
   خير ودين وعفاف، مات في هٰذه السَّنة أو في التي قبلها».
- ولعلَّ صحة عبارة «الإِنباء»: «أو في التي بعدها» لكي تَتَفق مع ما جاءَ في «الدُّرر» من كلام الحافظِ نَفسه والله تَعالى أَعلمُ.
  - (٣) له بَعْضُ الأشعار ، وإنشاداتُ وردت في آخر مَشيخته .
- ووالده رجب بن الحسن بن محمَّد بن أبي البَركات الخَالِدِيُّ السَّلامِيُّ البَغْدَادِيُّ ( ١٧٧ تقريباً ٧٤٧هـ ) أُدركه حَفيده الحافظ زين الدِّين عبد الرَّحمن، وذكره ابنه =

<sup>(</sup>۱) يسر الله لي الوقوف على نسخة مختصرة منتقاة من «معجم شيوخ ابن رجب» هذا وأصلها محفوظ في جامعة ييل بالولايات المتحدة، ويظهر لي أن المُنتقى من المَشيخة هو الإمام الحافظ ابن قاضي شُهبة، فمن عادته \_ رحمه الله \_ الانتقاء من كُتُب التَّراجم المُفيدة، وقد نَقَلَ أُغلب تراجم هذه المَشيخة إلى كتابه في «التَّاريخ» وصحَّح كثيراً مما وَرَدَ فيها من الأَخطاء، ونصَّ على ذلك في «المُنتقى» وفي «تاريخه» أيضاً. وقد أُفدت من هذه النُسخة إفادة كبيرة وقمت بترقيم تراجمها وتَخريج أعلامها تَمهيداً للعمل على نَشرها إن شاءَ الله تَعالى.

# عَمِلْتُ السُّوءَ ثُمَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي

وَقَدْ آذَنتُ رَبِّي أَنْ أَتُوبَا فَهَبْ لِيْ تَوْبَةً وَٱغْفِرْ ذُنُوبِيْ

وَعَجُّلْ مِنكَ لِي فَرَجاً قَرِيباً

وَذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَيْضاً في «الإِنبَاءِ» فِيمَنْ تُوُفِّي سَنَةَ ٧٤، وَقَالَ: أَوْ فِي الَّتِي

٣٢/ قَبْلَهَا./

٦٣ - أَحْمَدُ بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْر بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ بن مَحْمُودِ الْحَسَنِيُّ الْجُرَاعِيُّ - بِجِيم، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ - الصَّالِحِيُّ .

#### ٦٣ - ابنُ زَيْدِ الجُرَاعِيُّ، (؟ ـ ٩٠٤ هـ) :

أَخو تقيِّ الدِّين أبي بكر (ت ٨٨٣هـ)، وجمالِ الدِّين عبد الله (ت ٨٩٦هـ) ذكرهما المؤلِّف في مَوضعيهما. أُخباره في "النَّعت الأُكمل": (٥٨) عن شمس الدِّين ابن طُولون أَيضاً، و"التَّسهيل": (٢/ ١١٥).

- \* يُستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_ :
- أَحمدُ بن سَالم المَفْعَلِيُّ السُّلميُّ (ت بعد سنة ٧٧٣هـ).
  - «المنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مختصره»: (١٦٥).
- وأحمد بن سعيد بن عمر الأزجي (ت٧٥٨هـ) يُعرف بـ «الجلال» وبـ «ابن السَّابق». أُخباره في: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٤٦)، و«ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣١٦) (عرضاً).

<sup>=</sup> أَحمد بن رجب في مشيخته «المنتقى»: (رقم: ١٩)، وقال: سَمِعَ الكثيرَ من المُفيد ابن المجلخ وابن عِزَّاز المُقرىء الواسطي . . . وكان اسمُه عبدَ الرَّحمٰن فاشتَهَر برجب لولادته فيه . . .

قَالَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَالِ»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الصَّالِحُ، الْوَرِعُ، الزَّاهِدُ، شِهَابُ الدِّين، أَنُهُو الْعَبَّاسِ، وَرُبَّمَا كُنِّيَ بِأَبِي عُمَر، ابن الشَّيْخِ زين الدِّين، أَحَدُ شُيُوخِ الإِقْرَاءِ لِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، ثُمَّ صَارَ شَيْخَ الشُّيُوخِ بِهَا، وَهُوَ أَخُو الْعَلَّامَةِ تَقَيِّ اللِّينِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْعَدْلِ جَمَال الدِّين عَبْدِ اللهِ، لأَبويهِمَا، اشْتَغَلَ قَدِيماً عَلَى التَّقِيِّ بن قُندُسٍ، وَالزَّيْنِ بن الْحَبَّالِ، فَسَمِعَ عَلَى الزَّيْنِ عُمَرَ بن فَهْدٍ جَمِيعَ «مُسْنَد الإِمَام أَحْمَد»، ثُمَّ «الْمُصْعِدَ الأَحْمَد خَتم الْمُسْنَدِ» تَأْلِيف الشَّمْسِ ابن الْجَزَرِيِّ عَقيب خَتْم الْمُسْنَدِ يَوْمِ السَّبْتِ ٢٢ جُمَادَى الأوْلَى سَنَةً ٥٧٨ بِزِيَادِةِ دارِ النَّدْوَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، بَعْدَ أَن سَمِعَ الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّة بِلْسَرْطِهِ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ الأَبْيَات الَّتِي أَنشَدَهَا الْعَلَّمَةُ الأَدِيبُ قُطِبُ الدِّينِ أَبُو الْخَيْرِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمَكِّيُّ الْمَالِكِي (١) يَوْمِ الاثْنِينَ ٩٧ رَمَضَان سَنَةَ ٤ ٨٤ يَرْثِي بِهَا الْإِمَامَ الْعلاَّمَةَ خَاتِمَةَ الْمُفَسِّرِينَ زين الدِّين أَبَا الْفَرَجِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَان بن أَبِي بَكْرٍ الصَّالِحِيَّ الْحَنبَلِيَّ الشَّهِيرَ بِ «أَبِي شَعْرٍ» (٢) وَقَدْ بَلَغَهُ وَفَاتُهُ فِي لَيْلَةِ الاثْنِيْنِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أَبو الخير المَكِّيُّ (ت٢٥٨هـ) أُخبارُهُ في ﴿إِتحاف الوَرَى»: (٤/ ٢٨٤)، و«معجم شُيوخ ابن فهد»: (٢٣٣)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٨/٧١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٧٥). وذكر ابنُ فهدٍ في «إتحاف الوَرَى» عدداً من أُولاده وبَنَاته وأَحفاده وإخوانه.

ذكرها المؤلِّف في ترجمة عبد الرَّحمٰن بن سُليمان المَقْدِسِيِّ (أبو شعر)، (ت ١٤٤هـ)، وذكرها الْغَزِّي في «النَّعت الأَكمل»: (٥٨)، مَطْلَعُها:

أَبُو الفَرَجِ المَرْحُومُ أودى حِمَامُهُ بِهِ وَقَضَىٰ نَحْباً وَذَا العَامُ عَامُهُ

طَلَعَ الْخَبَرُ غَيْرَ صَحِيحٍ، جَاءَ الْعِلْمُ صُحْبَةَ الْحَاجِ الشَّامِي بِوَفَاتِهِ فِي السَّنَةَ الْمَذْكُورَةِ فِي شَوَّالِ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ الأَبْيَاتِ الَّتِي أَنشَدَهُ إِيَّاهَا الْعَلَّمَةُ أَبُو الْفَضْلِ الْمَذْكُورَةِ فِي شَوَّالِ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ الأَبْيَاتِ الَّتِي أَنشَدَهُ إِيَّاهَا الْعَلَّمَةُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بِن قَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْقِفْصِيُّ يَوْمِ الأَحَد ٢٨ رَجَب سَنَةَ ٨٣٨ مِحَمَّدُ بِن قَاسِمِ الْقُرُشِيُّ الْمُشَرَّفَة فِي السِّوَاكَ وَهِي (١):

الْحَمْدُ للهِ وَلِيُّ النِّعْمَهُ مُصَلِّياً عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَهُ أَخْوَانَنَا تَمَسَّكُواْ بِسُنَّهُ جَمِيلَةٍ نَافِعَةٍ جَمِيلَةٍ فَافِعَةٍ جَمِيلَةٍ فَمَنْ أَرَادَ سُنَّةَ السِّواكِ فَمَنْ أَرَادَ سُنَّةَ السِّواكِ فَإِنَّهُ يَكُون مِنْ أَرَاكِ فَإِنَّهُ يَكُون مِنْ أَرَاكِ

... إِلَى أُخِرِهَا. قَرَأْتُ عَلَى صَاحِبِ لهذِ التَّرْجَمَةِ وَأَنَا صَغِيرٌ جُزْءاً مِنَ الْقُرْآنِ وَخَتَمْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ بِشَرْطِهِ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةً فِي «الصَّحِيحِ»، وَأَنشَدَنَا لِبَعْضِهِمْ - فِي يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ ٢٧ رَمَضَان سَنَةَ ٩٩٨ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخ أَبِي عُمَر - (٢):

دَارِ مِنَ النَّاسِ مُلاَّلاً فَهُمْ مَنْ لَمْ يُدَارِ النَّاسَ مَلُّوهُ

<sup>(</sup>١) ذكرها الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»: (٥٩)، كاملة وهناك قصيدة أُخرى في فَضَائِلِ السَّواك لأَخي المترجم لتقي الدين أبي بكر الجُراعي. تُراجع ترجمته (الهامش).

<sup>(</sup>٢) «النَّعت الأكمل».

وَمُكْرِامُ النَّاسِ حَبِيبٌ لَهُمْ النَّاسَ أَحَبُّوهُ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسَ أَحَبُّوهُ

وَلِبَعْضِهِم \_ فِي هٰذَا التَّارِيخِ \_ (١٠):

عَرَضْنَا أَنفُساً عَزَّتْ عَلَيْنَا

عَلَيْكُمْ فَأَسْتَحَقَّ لَهَا الْهَوَانُ وَلَوْ الْنَا مَنَعْنَاهَا لَعَزَّتْ

وَلٰكِنْ كُلُّ مَعْرُوضٍ يُهَانُ

وَلِبَعْضِهِمْ <sup>(٢)</sup>:

رَجَوْتُهُمْ لِكَشْفِ الضُّرِّ عَنِّي

فَلَمْ أَرَ فِيهُمُ أَحَداً كَرِيماً وَمَالِي عِندَهُمْ ذَنبٌ قَلِيمٌ

سِوَىٰ أَنِّي عَرَفْتُهُمُ قَدِيماً

وَكَانَ مُوَاظِباً عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ لَيْلاً وَلَهَاراً، وَلُزُومِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَلكِنْ كَانَ لِسَانُهُ طَلْقاً فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَعُمِّرَ حَتَّى جَاوَزَ السَّبْعِينَ.

وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَابِعَ صَفَر سَنَةَ ٩٠٤، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ خَارِج الْحَوَّاقَةِ عَندَ وَالِدِهِ بِسَفْحِ قَاسِيُون رَحِمَهُمُ اللهُ.

<sup>(</sup>١) «النَّعت الأَكمل».

<sup>(</sup>٢) «النَّعت الأكمل».

٦٤ أَحْمَدُ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن التَّقِي سُلَيْمَان بن حَمْزة بن أَحْمَد بن عُمَر بن الشَّيْخِ / أَبِي عُمر الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ ، أَخُو «عَبْدِ الرَّحْمٰن» الآتِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ أَجَازَ فِي اسْتِدْعَاءِ الصَّرِخَدِيِّ سَنَةَ ثنتين وَثَمَانِمَائة وَبَيَّضَ لَهُ.

مَحْمَدُ بن صَالِحِ الْبَغْدَادِيُّ، شِهَابُ الدِّين، خَطِيبُ جَامِعِ الْقَصْرِ بِبَغْدَادَ.
 قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ.

مَاتَ شَهِيداً بِيدِ الَّلنكِيَّةِ لَمَّا هَجَمُوا بَغْدَادَ سَنَةَ ٧٩٥.

٦٦- أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَد بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، الشِّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن الزَّيْنِ أَبِي الْفَرَجِ بن الْمُوَفَّقِ، الدِّمَشْقِيُّ

٦٤ ـ أَحمدُ بن سُلَيْمَان، (؟ ـ ٨٠٢هـ):

144

من آل قدامة ابن حفيد التَّقي سُليمان.

أُخباره في «الضُّوءِ اللَّامع»: (١/ ٣٠٨)، عن «معجم ابن حجر»: (٦١).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أُحمد بن شبانة بن محمد بن شُبانة المَجّمَعِيُّ النَّجْدِيُّ.

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٨٠).

٦٥ - خَطِيبُ جامِعِ القَصْرِ ، (؟ - ٧٩٥ ـ).

«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٥١)، و«تاريخ ابن قاضي شهبة»: (١/ ٣/١)، قال: «خطيب جامع المنصور». اللَّنُكِيَّة: هم جيش تيمورلنك.

٦٦ - ابنُ ناظرِ الصَّاحِبَةِ ، (٧٦٧ - ٨٤٩هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِي. وذكرا والده عبد الرحمن بن أَحمد (١٠١٪) ذكره =

الصَّالِحِيُّ، أَخُو «يُوسُف» الآتِي، وَيُعْرَفُ أَبُوهُ به «ابْنِ الذَّهَبِيِّ»، وَهُوَ به «ابْنِ الذَّهَبِيِّ»، وَهُوَ به «ابْنِ نَاظِرِ الصَّاحِبِيَّةِ»، وَرُبَّمَا أُسقطت الياءُ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٧، وَأَرَّحَهُ بَعْضُهُمْ سَنَةَ ٧٧ لِغَرَضٍ. وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ، وَالشَّهَابِ أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الهَادِي، وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن يُوسُف الخَلِيلِيّ، وَنَاصِرِ الدِّين أَحْمَد بن عَبْدِ الهَادِي، وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن يُوسُف الخَلِيلِيّ، وَنَاصِرِ الدِّين مُحَمَّد بن دَاود بن حَمْزَة فِي آخرين. وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْخَيْضَرِيِّ مَا نَصُّهُ: ذَكَرَ لِي شَيْخُنَا يَعْنِي ابنَ نَاصِر الدِّينِ مِرَاراً أَنَّ وَالِدَ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ قَالَ لَهُ: مَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِي أَنِّي أَحْضَرْتُ وَلَدِي يَعْنِي صَاحِبَ التَّرْجَمَةِ جَمِيعَ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِي أَنِّي أَحْضَرْتُ وَلَدِي يَعْنِي صَاحِبَ التَّرْجَمَةِ جَمِيعَ

المؤلف، وذكره أُخوه يُوسف بن عبد الرحمن في موضعيهما، ويُراجع: «التَّسهيل»: (٢/ ٥٨).

أخباره في: «المَنهج الجلي»: (٣٧)، و إنباء الغمر»: (٢٣٨/٩)، و «معجم الحافظ ابن حَجَرٍ: (٢١١)، و «الضّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٢٤)، و «العنوان» للبقاعي: ورقة (١١).

والصَّاحِبَةُ المذكورة، وتُسمى الصاحِبِيَّة بزيادة الياء كما ذكر المؤلِّف: مدرسةٌ من مدارس الحنابلة بالصَّالِحِيَّة بدمشق في شرقيها، في سفحِ قاسيون، من إنشاء ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب.

يُراجع: «الأَعلاق الخَطيرة» لابن شَدَّادٍ: (مدينة دمشق): (٢٥٧)، و«القلائد الجوهرية»: (٢٣٦)، و«الدَّارس»: (٢/ ٨٩).

وقد زرتُها وهي الحيُّ الذي يَسكن فيه حالياً شيخُنا وأُستاذنا أَحمد راتب النفاخ الدِّمشقي أَطالَ الله في عُمُره ومتَّعه بالصِّحة والعافية. بعد كتابة هذه الأَحرف وصلنا في مكة نبأً وفاته غفر الله له وجَزاهُ الجَنَّة بمنَّه وكرمه. وأَنَّ وفاته في دمشق.

"مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد" عَلَى الْبَدْرِ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَحْمُود بن الزَّقَاق بن الْجُوْجِيّ، أَخْبَرَتْنَا بِهِ زَيْنَبُ بِنتُ مَكِّي بِسَنَدِهِ. قَالَ ابنُ نَاصِرِ الدِّينِ: وَكَانَ وَالدُهُ مِنَ الثُقَاتِ، وَكَذَا حَكَاهُ الْمُحَدِّثُ نَاصِرُ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ عَنِ ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ مُعَيِّناً لِكَوْنِهِ حِينَ الْحُضُورِ فِي الثَّالِيَةِ (۱)، وَقَدِ اعْتَمَدَ النَّاسُ قَوْلَ ابنِ الدِّينِ مُعَيِّناً لِكَوْنِهِ حِينَ الْحُضُورِ فِي الثَّالِيَةِ (۱)، وَقَدِ اعْتَمَدَ النَّاسُ قَوْلَ ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ فَحَدَّثَ صَاحِبُ التَّرْجَمَة به "الْمُسْنَدِ" أَو جُلِّهِ بِدِمَشْق، بَلْ وَاسْمَع مِنْهُ وَاسْمَع مِنْهُ وَاسْمَع مِنْهُ وَاسْمَع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضاً وَبِغَيْرِهِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، وَسَمِع مِنْهُ الْمُسْنِدِينَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَحَدَّثَ فِي شَوَّال سَنَةَ ١٤٨٩، وَكَانَ دَيِّنَا خَيْراً، أَخَدَى الشَّهُ هُورِهِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ الْحَنَبَلِيِّ بِدِمَشْق، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "مُعْجَمِهِ"، وقَالَ : الشَّهُ وَاجَازَ لَنَا فِي سَنَةَ ١٨٩٨.

آخْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن مَاجِدٍ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ.

٦٧ - ابنُ ماجدِ البَغْدَادِيُّ، (؟ ـ ٧٥٧هـ):

لم يذكره ابنُ مُفلحٍ ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٨٠).

أخباره في «المنتقى» من مشيخة ابن رجب: (رقم ١٨٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٧٥)، و«تاريخ عُلماء المُسْتَنْصِرِيَّة»: (١/ ٣١٣)، و«تاريخ عُلماء المُسْتَنْصِرِيَّة»: (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>١) في «الضَّوءِ اللاَّمع» بعد العبارة: «ولكنَّه سَكَتَ عن توثيقه ثم قال ابن زريق: فالله أَعلم بصحَّة ذلك.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ سِتِّ الْمُلُوكِ بِنتِ أَبِي نَصْرِ بن أَبِي الْبَدْرِ الْكَاتِبِ مِنْ «مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ»، سَمِعَ مِنْهُ الْمُقْرِىءُ شِهَابُ الدِّينِ بن رَجَبٍ، وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ» وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أقرأ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ (١)، وَكَانَ حَرِيصاً عَلَى تَعْلِيم الْخَيْرِ، وَٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ.

قال ابنُ رَجَبٍ: "إمامُ مَشْجِدِ السَّلامي بدار الخلافة، الشَّيخُ الصَّالِحُ، جمالُ الدِّين السَّقا. انتفَعَ به خلقٌ كثيرٌ، وأقرأ وأعاد بالمستنصرية، وبرك وحرص على تعليم الخير. سمع على ست الملوك بنت أبي نصر علي بن أبي البدر الكاتب "مسند الدارمي" . . ". وأصل هٰذه الترجمة لشهاب الدِّين ابن رجب، ولم يُضف أحدٌ عليها أيَّ معلومة تُذكر.

يقولُ الفقير إلى الله تعالى عبد الرَّحمٰن بن سُليمان بن عثيمين ـ عفا الله عنه ـ: أَحمد هذا يظهر لي أنَّه والدُّ الشِيخ شمس الدِّين محمد بن أَحمد السَّقاء البغدادي، مُربِّي الطَّائفة، شيخ الحنابلة في زمنه، كذا ذكره الحافظ ابن رجبِ في «ذيل الطبقات»: (٢/ ٤٤٦) في تلاميذ (جمال الدِّين البابَصْرِي ت ٧٥٠هـ) وقال: «درَّس بالمجاهدية واشتغل على صفيّ الدِّين، وحفَّطَهُ «مُختصر الهداية» له . . . » ولم يذكر وفاته ويُقوِّي هذا الاستظهار قول الحافظ السَّخاوي في «الضَّوء»: (١٩٨/١٠) يذكر وفاته نصر الله بن أحمد التُّستري (ت ١٩٨هـ): «ومات أبوه وهو صغيرٌ فرباًهُ الشيخ الصَّالح أحمد السُّقاء وأقرأه القرآن، واشتغل بالفقه على والده الشَّمس محمد السَّقا . . . » والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) المَدرسةُ المُستنصرية: بناها الخليفة العباسي المستنصر بالله (ت ١٤٠هـ) تدرس المذاهب الأربعة . . . وغيرها من العلوم . يُراجع «تاريخ علماء المستنصرية» للدكتور ناجي معروف ـ رحمه الله ـ (ط) بغداد سنة ١٣٧٩هـ . وهو كتابٌ مفيد جدّاً جزى الله مؤلفه خير الجزّاء .

= ثم وقفت على ترجمة جيِّدة مفيدة جدّاً لجمال الدين أُحمد بن عبد الرَّحمٰن هذا في كتاب «الدِّراية في مَعرفة الرُّواية» وهو معجم شيوخ محمد بن محمد بن عبد الله العاقوليّ البغداديّ أتحفنا به صديقنا المفضال الشيخ نظام اليعقوبي حفظه الله تعالىٰ نسخة خطية جيِّدة وفيها: (الشيخ الثالث عشر) أُخبرنا الشَّيخُ، الصَّالح، المقرىءُ، المفيدُ، جمالُ الدِّين أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن أحمد المقرىء سماعاً عليه في شهور سنة خمسين وسبعمائة، قال: (أنا) الشيخ عفيف الدِّين محمد بن عبد المحسن الواعظ [الدُّواليبي] (أنا) أبو المظفر يوسف بن علي بن حسن بن شروان . . . وساق سنداً إلى النَّبيِّ ﷺ ثم قال: «هو الشَّيخُ ، الصَّالحُ ، جمال الدِّين أحمد المقرىء المعروف بـ «السَّقاء» الحنبلي. كان في أول عمره يسقي الماء على دابة ويبيعُه ببغداد، وختم القرآن المجيد وأُتقنه، ثم اشتغل به تلاوة وتلقيناً، وانتفع به جماعة ختموا القرآن المجيد عليه في المسجد الذي كان يؤم به في دار الخلافة، ويعرف بمسجد السَّلَّامي بتشديد اللام ـ نسبة إلى رجلِ تاجر من أُهل الخير من قرية «السَّلَّاميَّة» تحت الموصل، شافعي المذهب \_ سمع الشيخ أحمد السَّقَّاء «مسند الإمام أحمد" رضي الله تعالىٰ عنه على الشيخ عفيف الدِّين الواعظ [الدَّواليبي] عن أبي المظفر بن شروان بسنده السَّابق الآن، وسمعنا منه عليه مع غيره من المشايخ مسند العشرة، وأكثر مسند أهل البيت في سنة خمسين وسبعمائة بمسجد الله تعالىٰ بدرب البصريين أحد دروب مدينة السَّلام. وأجاز لنا ما يجوز له روايته.

وقراً الشيخ جمال الدين أحمد السَّقاء كتاب «الأربعين» تأليف الشيخ محيي الدين النووي \_ تغمَّده اللهُ تعالىٰ برحمته \_ في سنة سبع وعشرين وسبعمائة عن الشيخ الصَّالح أبي زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله التونسي بسماعه لها على المؤلِّف \_ رحمه الله تعالىٰ \_ . تُوفي السَّيخ أحمد السَّقاء يوم الثلاثاء غُرَّة محرم الحرام لسنة سبع وخمسين وسبعمائة . ودُفن بباب حرب \_ رحمه الله تعالى \_ . . . . » .

٦٨ ـ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن [حمدان بن](١) حَمِيدٍ ـ بِالتَّكْبِيرِ ـ الْعَنبَتَاوِيُ ،
 أَخُو بُرْهَان الدِّينِ السَّابِق .

قَالَ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وُلِدَ - تَقْ يِباً سَنَة ٧٧٦، وَسَمِعَ مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ جُزْءاً مِنْ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَىٰ الْمَدِيثِ، وَذَكَرَ سَمَاعَاتِهِ إِلَى أَن قَالَ: الصَّامِتِ جُزْءاً مِنْ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَىٰ الْمَدِيثِ دِمَشْق، مَاتَ سَابِعَ عَشَرَ رَمَضَان وَحَدَّثَ، وَكَانَ يَتَكَسَّبُ بِإِلشَّهَادَةِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، مَاتَ سَابِعَ عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٨٤١ مَطْعُوناً.

٦٩ أَحَمْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰن بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمَٰن بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ، شِهَابُ الدِّينِ ابن الزَّيْنِ ابن الْعَلَمِ ابن الْبَهَاءِ القُرَشِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ ، الصَّالِحِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِ «ابنِ زَيْنِ الدِّين» .

٦٨ \_ ابنُ حُمَيْدِ العَنبَتَاوِيُّ، (٧٧٦ تقريباً ـ ٨٤١هـ).

منسوبٌ إلى عَنبَّتَا: من قُرى نابُلُس تقدمت في ترجمة أُخيه إبراهيم.

أَخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ٥٠)، ويُراجع: «معجم ابن فهد»: (٥٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١٨/ ٣٥٨)، و«عنوان الزَّمان»: ورقة: (١٢).

تقدم ذكر أُخيه إبراهيم ترجمة رقم (١٢).

٦٩ - ابنُ زَيْنِ الدِّينِ ، (٧٧٥ تقريباً - ٨٦٤هـ) :
 من آل قُدامة المقادسة .

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٧١).

أَخباره في «مُعجم ابن فهدِ»: (٦٠) ، و«عُنوان الزَّمان»: (١٢)، و«حَوادث الزَّمان»: (٢٨).

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل، ويراجع ترجمة أخيه (إبراهيم).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٧٧٥ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَأُحْضِرَ فِي الْخَامِسَةِ عَلَى مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن مَحْبُوبٍ، وَمُحَمَّدِ بن وَأُحْضِرَ فِي الْخَامِسَةِ عَلَى مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمرَ بن مَحْبُوبٍ، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمُن الْمَقْدِسِيِّ «جُزْءَ ابن نُجَيْدٍ»(١)، وسَمِعَ عَلَى عَائِشَةَ بنت عَبْدِ الْهَادِي «جُزْء الْجُمُعَةِ» لِلنَّسَائِيِّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، أَخَذْتُ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ بَيْتِ عِلْم وَرِوَايَةٍ، مُحِبُّ فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ.

مَاتَ يَوْمَ الاثْنِين تَاسِع شَوَّال سَنَةَ ٨٦٤، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِمَقْبَرَةِ جَدِّهِ الشَّيْخ أَبِي عُمَرَ بِسَفْح قَاسِيُون فِي قَبْرِ وَالِدِهِ.

٧٠ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف بن هِشَامٍ ، الشَّهَابُ ابن التَّقِيِّ ابن التَّقِيِّ ابن الْجَمَالِ الأَنصَارِيُّ الْقَاهِرِيُّ النَّحوِيُّ .

٧٠ - خَفِيدُ بنِ هِشَامِ صاحب «المُغني في النَّحو» ، (٧٨٨ ـ ٥٨٥هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي، وهو في «التّسهيل»: (٢/ ٤٥).

أُخباره في "إِنباء الغُمر": (٣/ ٤٨٣)، و"الضَّوء اللاَّمع": (١/ ٣٢٩)، و"بغية الوُعاة": (١/ ٣٢٩)، و«مختصره للمُؤلِّف (ابن حُميد) وسقطت بسبب خَرم أَصاب النُّسخة، و"الشَّذرات": (٢/ ٢١٢).

من بَيْتٍ كَبِيرٍ، وأصلِ هذا البَيت جَمال الدِّين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري صاحب «المُغني»: (ت٧٦١هـ) وكان شافِعِياً ثم تحول حَنبلياً كما سيأتي في =

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن نُجيد بن أحمد بن يُوسف النيسابوري (ت٣٦٥هـ).

أُخباره في «سير أُعلام النبلاء»: (١٦/ ١٤٦) . . . وغيره .

وحديثُهُ المعروف بـ «جزء ابن نجيد» موجود في مكتبة شهيد علي باشا بتركيا رقم: ١٥٤٦ وكوبرلي رقم: ١٥٨٤، ودار الكتب المصرية: ١٥٥٨ حديث . . . وله نسخ أُخرى .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ» اشْتَغَلَ بِمِصْرَ كَلْثِيراً وَأَخَذَ عَنْ عِزِّ الدِّينِ بن جَمَاعَة وَغَيْرِهِ، وَفَاقَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِا، وَكَانَ يُجِيدُ لِعْبَ الشَّطْرَنْجِ، وَانصَلَحَ بِأَخْرَةٍ.

قَالَ الْبُرْهَانُ الْبِقَاعِيُّ: كَانَ شَرِيفَ النَّفْسِ لَمْ يَتَدَنَّسَ بِشَيْءٍ مِنْ وَظَائِفِ الْفُقَهَاءِ، وَكَانَ ثِاقِبَ النِّهْنِ، نَافِذَ الْفِكْرَةِ، فَاقَ جَمِيعَ أَقْرَانِهِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ، مَعَ صَرْفِ غَالِبِ زَمَانِهِ فِي الْعِبِ الشِّطْرُنْجِ. لَانتَهَىٰ ـ . /

وَسَكَنَ دِمَشْقَ وَمَاتَ إِنِهَا فِي رَابِعِ جُمَادًىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٥٣٥. ـ انتَهَىٰ ـ.

وَقَالَ الْجَلاَلُ السُّيُوطِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «بُغَيَة الْوُعاةِ»: أَخَذَ عَنْ يَحْيَى السِّيرامي وابن عَمَّتِهِ الْعُجَيْمِيِّ وَالْعَلاَءِ الْبُخَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْعُجَيْمِيُّ: لَمْ تَسْتَفِدْ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا عِندَكَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ صِرْنَا فِيهِ عَلَى يَقِينٍ، وَلَهُ «حَاشِيَةٌ عَلَى مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا عِندَكَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ صِرْنَا فِيهِ عَلَى يَقِينٍ، وَلَهُ «حَاشِيَةٌ عَلَى تَوْضِيحٍ» جَدِّهِ (١).

1 2 9

/4 8

<sup>=</sup> ترجمته. يُنظر التفصيل عن أُسرته في هامش (ص١٦٠) من «الجَوهر المنضَّد»، وذكرتُ هناك جدّه ثم أولاده وأحفاده من أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) اطَّلعتُ على ثلاثِ نسخِ خطِّة من هذه الحاشية على «التَّوضيح» وهي تدلُّ بكلِّ تأكيدٍ على سعةِ علمه، واطِّلاعِهِ وبروزه في النَّحو، وقدرته المُتميزة على الفَهم، وجُلِّ اعتماده فيه على «شَرْح الرضِيِّ على الكَافِية». أَمَّا نُسَخُهُ فإحداها من دار الكتب المصرية، والأُلجرى عن مَكتبة المتحف البريطاني، والثالثة في الظَّاهرية . . . وغيرها، ولا أعلمُ أَنَّ أحداً عمل على تحقيقه مع عنايةِ كثيرٍ من طلبة العلم في زماننا هذا بنشر الغَثِّ والسَّمين من الكُتب.

٧١ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَد بن مَسْعُود ، الشِّهَابُ الرِّيمِيُّ ، الْمَكِيُّ الآتِي أَبُوهُ وَابْنُهُ (نَزِيلُ الْكِرَامِ) هٰكَذَا فِي «الضَّوْء» ، وَسَيَأْتِي ابْنُهُ ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَشَافِعِيُّ .
 ابْنُهُ ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَشَافِعِيُّ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ١٣٥ بِمَكَّةً، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكَانَ شَافِعِيّاً فَتَحَنبَلَ، وَقُرَّرَ فِي دَرْسِ خَيْر بِك بِمَكَّة، وَصَارَ مُلاَزِماً لِلْحَنبَلِيِّ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ إِنسَانٌ خَيِّرٌ، كَثِيرُ الطَّوَافِ وَالْعِبَادَةِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ، عَلَيْهِ سِيمَا الْخَيْرِ، زَارَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ مَرَّة، وَصَحِبَ النَّجْمَ عُمَر بن فَهْدٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ الْخَيْرِ، زَارَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ مَرَّة، وَصَحِبَ النَّجْمَ عُمَر بن فَهْدٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَقَرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّينِ بن غَيْرِهِ كَوَالِدِهِ التَّقِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمُرَاغِيِّ، وَقَرَأُ الْفُاتِحَةَ لِلسَّبْعِ عَلَى الزَّيْنِ بن فَهْدٍ مِنْ شِعْرِهِ وَتَكَسَبَ بِفِعْلِ الْعُمَرِ، ثُمَّ بِإِقْرَاءِ الأَوْلاد، وَكَتَبَ عَنْهُ ابنُ فَهُدٍ مِنْ شِعْرِهِ مِنْهُ، وَهُو فَقِيرٌ قَانِعُ مُ مُلْازِمٌ لِلْعِبَادَةِ وَالْخَيْرِ. ـ انتَهَىٰ ـ ـ .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، وَحُضُورِ الأَذْكَارِ، وَالتَّرَدُّدِ

#### ٧١ - الشِّهاب الرِّيمِيُّ المَكِّيُّ ، (٨٣٩ - ٩٠٢ هـ) :

لم يَذكره الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١١٤).

أُخبارُه في «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٣١)، و«الكَواكب السَّائرة»: (١/ ١٦٢)، (٣/ ٣٦)، «الشَّذرات»: (٨/ ١٤)، و«مُختصر نَشر النُّور والزَّهر»: (٢/ ٥٩).

و(الرِّيمي) نسبةً إلى رِيمَةَ مخلافٌ من مَخاليف اليَمَنِ بفَتح فسكون وبعد التَّحتية ميم. وكذا قال الشَّيخُ المُعَلِّمِيُّ اليَماني \_ رحمه الله \_ في هامش «الأنساب»: (٢/٧٠٦)، وهو به أُدرى.

ـ وابنه محمَّد بن أحمد بن عبد الرَّحمٰن (ت٩١٨هـ) ذكره المؤلف في موضعه.

للزيارة الشريفة (١)، ويُقرىء الأبناء في المسجد الحرام، وتزوج زوجة بعد أخرى وَرُزِقَ أَوْلاَداً، نَظَمَ الشِّعْرَ، كَتَبَ عَنْهُ وَالِدِي وَالْمُؤَلِّفُ، مَعَ تَقَشُّفِهِ، وَلُطْفِ عِشْرَتِهِ، وَقَدْ مَرِضَ مَدَّةً بِرِجْلِهِ، وَتَعِبَ لَهَا.

مَاتَ لَيْلَةَ الاثْنِين مُسْتَهَلَّ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٩٠٢، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِندَ بَابِ الْكَعْبَةِ صُبْحَ يَوْمِهِ وَدُفِنَ فِي الْمِعلاَةِ عِندَ سَلَفِهِ.

٧٢ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن عُمَرَ الشُّوَيْكِيُّ الأَصْلِ، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْأَصْلِ، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْفَاضِلُ، شِهَابُ الدِّين.

#### ٧٢ \_ شهابُ الدِّين الشُّويْكِيُّ ، (؟ \_ ٩٣١هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨١).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٦)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٣٦)، و«الشَّذرات»: (١/ ١٣٨).

وفي «النَّعت الأكمل» وغيره: أحمد بن عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد بن أبي بكر ابن أحمد الشُّويْكِي. ورأيتُ خطَّ يَدِ الشُّويْكِيِّ هٰذا على كتابِ «الإلمام بآداب دُخُولِ الحَمَّام» لابن حمزة الحُسَيْني المحدّث (ت٧٦٥هـ) كتبَ عليه: أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عُمر بن عُمر الشُّويكي. نُسخة كوبرلي رقم ١٢١٤).

\* وهناك سَمِيَّه وابنُ عمَّه الشُّويكي (ت٩٤٩) وهو الأَشهر، ذكره المؤلِّف في موضعه (أَحمد بن مَحمد بن أَحمد) وصوابها: (أَحمد بن أَحمد بن أَحمد) مكرَّرةٌ للاثاً كما سيأتي وأذكر نسبته هناك إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) شد الرحال للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى سنة في الإسلام، وزيارة القبور مشروعة للرجال وفي مقدمتها قبر النبي على أما شد الرحال لزيارة القبور فلا. والله أعلم.

حَفِظَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ثُمَّ «الْمُقْنِعَ»، ثُمَّ شَرَعَ فِي حَلِّهِ عَلَى ابنِ عَمِّهِ الْعَلاَّمَةِ شِهَابِ الدِّين الشُّوَيْكِيِّ الآتِي، وَقَرَأَ «الشَّفَا» لِلْقَاضِي عِيَاض عَلَى الشَّهَابِ الْدِين الشُّوَيْكِيِّ الآتِي، وَقَرَأَ «الشَّفَا» لِلْقَاضِي عِيَاض عَلَى الشَّهَابِ الْحِمْصِيِّ، وَقَرَأَ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ابنِ طُولُون، وَكَانَ لَهُ سُكُونٌ وَحِشْمَةٌ وَمَيْلٌ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ.

تُوُفِّيَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ تَاسِع شَعْبَان سَنَةَ ٩٣٠ وَسِنَّةُ دُونَ الْعِشْرِينَ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ وَتَأْسَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَصَبَرَ وَالِدُهُ وَاحْتَسَبَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

٧٣- أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودٍ الْمَرْدَاوِيُّ، أَبُو الْعَبَّاسِ، قَاضِي حَمَاة.

# ٧٣ ـ أَبُو العَبَّاس المَرْدَاوِيُّ قاضي حَمَاة، (٧١٧ ـ ٧٨٧هـ):

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٢٩)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٦٨)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»: (٢/٧).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة "إرشاد الطَّالبين": (٢٣١)، و"إنباء الغمر": (١/ ٣٠)، و"الدُّرر الكامِنة": (١/ ١٩٧)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ١٩٧)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ١٩٠)، وتُراجع الترجمة رقم (٩٠). وترجمته هناك: "أحمد بن عبدالله ...". قال ابن ظَهِيرَةَ: "... وسمع بدمشق من القاضي شَرف الدِّين ابن الحافظ، و"الشِّهاب أحمد بن المحبِّ "الفَرائض" عن سُفيان الثَّوري، ومن الأول والثَّاني من "حَديث شختام" وحدَّث. سَمِعَ منه شَيْخُنا أبو الحَسَن الفوي الآتي ذكره وغيره. كتب إلى بالإجازة من حَماة".

وبهامش النُسخة حاشية منقولة عن خطِّ الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ مات سنة سبع وثمانين وثمانمائة.

والمَرْدَاوِيُّ: نِسْبَةً إلى مَرْدَا: قريةٌ في جَبَل نابلس تَخَرَّج بها عَددٌ غيرُ قليلٍ من أَفاضلِ

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِلدَ سَنَةَ ٧١٧(١) بِمَرْدَا، وَقَدِمَ دِمَشْقَ فَتَفَقَّهُ وَمَهَرَ، وَسَمِعَ مِنْ ابنِ الشُّحْنَةِ، وَالذَّهَبِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ حَمَاة مُدَّة، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَهُوَ أَوَّلُ حَنبَلِيٍّ وَلِي قَضَاءَ بَلَدِهِ، وَلَهُ نَظْمٌ وَنَثْرٌ.

مَاتَ سَنَةَ ٧٨٧ .

٧٤ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْوَلِيِّ بن جُبَارَةَ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيُّ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْمَعْرُوفُ بدولاً الْحَزِيرِيِّ » .

= فُقَهَاء المَذهب، منهم علاءُ الدِّين صاحب «الإِنصاف . . . » وجَمال الدِّين المَرْدَاوِيِّ صاحب «مختصر الأَحكام . . . » . . . وغيرهم كثير. يُراجع «معجم البلدان»: (٥/ ١٠٤).

٧٤ - ابن جُبَارَةَ المَرْدَاوِيُّ، (٢٦٣ ـ ٧٥٨ هـ) :

أَخبارُه في «المَقصدُ الأَرشد»: (١/ ١٢٨)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٣)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨١).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢٠٣/٢)، و«ذيل العبر» للحُسيني: (٣١٦)، و«اللهُرر الكامنة»: و«المنتقى من معجم شيوخ ابن رجب: رقم (١٩٢)، و«اللهُرر الكامنة»: (١/١٨١)، و«تاريخ» ابن قاضي شُهبة: (١/١٤٤)، و«القلائد الجَوهرية»: (٢/٢٠٣)، و«الشَّذرات»: (٦/١٥٨).

قال شِهَابُ الدِّين ابن رَجَبِ في مشيخته (المُنتقى»: «حضر على أَبي حفص عمر ابن محمَّد بن أَبي سَعْد الكَرماني، وعزَّ الدِّين إِبراهيم بن عبدِ الله بن أَبي عُمر، والشَّيخ شمس الدِّين ابن الكَمال، وسَمِعَ على ابن البُخاري: «رفع اليدين» =

<sup>(</sup>١) في «المقصد» و«المَنهج»: «سنة ثلاث عشرة وسبعمائة».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ» وَ«الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٦٣، وَسَمِعَ مِنْ الْكَرْمَانِيِّ وَابْنِ الْبُخَارِي وَخَلْقٍ، وَأَجَازَ لَهُ أَحْمَدُ بِن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَالنَّجِيبُ عَبْدِ اللَّطِيفِ. قَالَ الْبُخَارِي وَخَلْقٍ، وَأَجَازَ لَهُ أَحْمَدُ بِن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَالنَّجِيبُ عَبْدِ اللَّطِيفِ. قَالَ الْحُسَيْنِيُّ: وَهُو آخِرُ مَنْ حَدَّثَ بِالإِجَازَةِ عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا. وَسَمِعَ مِنْهُ الْحُسَيْنِيُّ، وَالْجُسَيْنِيُّ، وَالْبِرَزَالِيُّ وَطَائِفَةٌ، وَضَعُفَ بَصَرُهُ، وَهُو كَثِيرُ التِّلاَوَةِ وَالذِّيْرِ.

تُوُفِّيَ ثَالِثَ عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٧٥٧، وَفِي «الدُّرَرِ» سَنَةَ ٥٨ بِبُسْتَانِ الأَّعْسَرِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْح بِمَقْبَرَةِ الْمَرَادِوَةِ.

٧٥ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مَسْعُودٍ الْحَارِثِيُّ، مَجْدُ الدِّينِ، ابن شَمْسِ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ.

للبُخاري، وسمع على الشَّيخ شمسِ الدِّين ابن أبي عُمر، ويَحيى بن النَّاصح بن الحَنبَلِيّ، وعلي بن أحمد بن شَيبان، وأبي بكر الهَروي وخلقٌ. وأجاز له ابن عبد الدائم، وابن أبي البُسر، وابن المُهَيرِ وخلائقَ غيرهم».

أَقُولُ: ومن مؤلَّفاته: «مُفيد السَّامع والقارىء مما اتفق عليه مُسلم والبخاري» ذكره بُروكلمان في «تاريخ الأَّدب العربي»: (٢/ ٦٨)، (المُلحق) والدُّكتور سيزكين في «تاريخ التراث العربي»: (٢٦)، ويُراجع: «إِتحاف القارى»: (٦٦).

٧٥ ـ ابنُ مَسْعُودِ الحارِثِيُّ ، (٧١٠ ـ ؟) :

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٥).

ويُنظر: «المُعجم المختصّ»: (٢٨)، وعنه في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٨٠)، وعن الحافظ ابن حجر نقل المؤلِّف.

منسوبٌ إلى الحارِثيَّةِ موضع في العراق. وهو من أُسرة عريفة في العلم.

پستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أُحمد بن عبد الرَّازق بن سُليمان بن أبي الكَرَمِ المَقْدِسِيُّ (ت٨٤٧هـ).

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧١، وَسَمِعَ الكَثِيرَ بِعِنَايَةِ أَبِيهِ، وَمَهَرَ فِي الْفُنُونِ، وَدَرَّسَ بَعْدَ أَبِيهِ، أَوْتَمَيَّزَ / وَشَارَكَ، وَاشْتَغَلَ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَرَحَلَ، ٣٥/ وَسَمِعَ مِنْ الْمِزِّي، وَبِنتِ الْكَمَالِ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ»، وَسَمِعَ مِنْ الْمِزِّي، وَبِنتِ الْكَمَالِ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَاتَ سَنَة [...].

من آل قُدامة، ومن آل أبي عمر منهم. هذا إن لم يكن هو المقصود بـ أحمد بن زُريق بن زين الدِّين عبد الرَّزاق الحنبلي المعروف بـ «ابن الدِّيوان» السَّالف الذكر. والدُهُ عبدُ الرَّزاق أخو الشيخ عبد الرَّحمٰن بن سُليمان بن أبي الكرم زين الدِّين المعروف بـ «أبي شعر» من كبار أثمة الحنابلة. ذكر عبد الرَّزاق هذا السَّخاوي في «الضَّوءِ اللَّمع»: (٤/ ١٩٣) ذكراً مقتضباً محرفاً هكذا: «عبد الرَّزاق بن سُليمان الخليلي بن الأكرم مات سنة تسع عشرة».

أما أحمد بن عبد الرَّزاق فذكره السَّخاوي في «الضَّوء»: (١/ ٣٤٦) فقال: «يُعرف بـ «ابن أبي الكرم» متولى ديوان الناصري محمد بن إبراهيم بن منجك كأبيه. كان ثرياً، معدوداً في رؤساء دمشق، مذكوراً بحُسن المُباشرة وبخير وبرِّ، وهو الذي زاد في مدرسة أبي عمر بصالحية دمشق من جهة المشرق ووقف على ذلك وقفاً مات في ثامن عشر رجب سنة سبع وأربعين، ودُفن بالرَّوضة من صالحيَّة دمشق».

- وابنه محمد بن أَحمد ذكره ابن زُريق في "ثَبَيّهِ»: ورقة (١٨٦)، وقال: "محمد بن القاضي شهاب الدين أَحمد . . . ابن ابن أخي شيخنا زين الدِّين وشيخُهُ زين الدِّين هو أَبو شعر كما أَسلفت. والله تعالىٰ أُعلم».

وأحمد بن عبد الرَّزاق له ذكر وأسانيد في ثبت عبد العزيز بن فهد الهاشمي وصلة ورابة بال زُريْق أبناء أبي بكر المقادسة وتكرر ذكره في ثبت ابن زُريق، كما تكرر ذكره في «عمدة المنتحل»: يُواجع: ورقة: (١٢٧،١١٨).

7٧- أَحْمَدُ بِن عَبْدِ الْعَزِيزِ بِن عَلِيِّ بِن إِبْرَاهِيم بِن رُشَيْد - بِضَمِّ الرَّاءِ - مُصَغَّراً، قَالَ تِلْمِيذُهُ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»: الشَّهَابُ الْقَاهِرِيُّ، النَّجَارُ أَبُوه. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ - تَقْرِيباً - فِي أَحَدِ الْجُمَادَيْن سَنَةَ ٨٦٨ بحدرة عَكَا مِنَ الْقَاهِرَةِ، نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، مِنْهَا: «الْعُمْدَةُ»، وَ«الْمُقْنِعُ»، وَ«أَلْفِيَّةُ مِنَ الْقَاهِرَةِ، نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، مِنْهَا: «الْعُمْدَةُ»، وَعَرَضَ عَلَى الأَمِين النَّحْوِ»، وَ«الْمُلْحَةُ»، وَجُلُّ «الطُّوفِيِّ»، وَ«الشَّاطِبِيَّةُ»، وَعَرَضَ عَلَى الأَمِين الأَمْسَاطِيِّ، وَالشَّاطِبِيَّةُ»، وَعَرَضَ عَلَى الأَمِين الأَمْسَاطِيِّ، وَالْفَخْرِ الْمَقْدِسِيِّ، وَالْجَوْجَرِيِّ، وَالشَّهَابِ الْفَخْرِيِّةِ وَالسَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالسَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالنَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالنَّ قَاسِمٍ، وَالْبَدْرَ السَّعْدِيِّ، وَالنَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالنَّ قَاسِمٍ، وَالْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، وَالنَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ (١)، وَابنَ قَاسِمٍ، وَالْبَدْرَ السَّعْدِيِّ، وَالْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، وَالْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، وَالنَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالْ السَّعْدِيِّ، وَالنَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالنَّهُابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالْمَوْرِيِّةِ وَالْبَعْرِيِّ وَالْبَعْرِةِ وَالْبَعْرِيْ وَالْبَعْرِيِّ وَالْبَعْرِ وَالسَّعْدِيِّ، وَالنَّهَابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالْبَعْرِيَّةِ وَالنَّهُابِ وَالْبَعْرِيْ وَالنَّهُابِ الْفَخْرِيَّةِ وَالْمَارِيْ وَالْبَعْرِيْ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِيْ وَالْبَعْرِيْ وَالْبَعْرِيْ وَالْمَالِيْ وَالْبَعْرِيْ وَالْبَعْرِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالْمُ وَالْمَالِيْ وَالْمُلْوِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَ

٧٦ - ابنُ النَّجار الفُتُوحِيُّ ويُعرف بـ «ابن رُشَيْدٍ»، (٨٦١ـ٩٤٩هـ):

أُخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١١٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٣).

ويُنظر: "الضَّوء اللاَّمع": (١/ ٣٤٩)، و"الكواكب السَّائرة": (٢/ ١١٢)، و"در الحَبَب في تاريخ حلب": (١١٥/ ١٩٥١)، و"الدُّرر الفرائد": (١٨٥٢) (ترجمة حافلة)، و"الشَّذرات": (٨/ ٢٧٦)، وله أُخبار في "خُلاصة الأَثر" و"سير أُعلام النُّبلاء".. وغيرها.

<sup>(</sup>۱) من مدارس الشَّافِعِيَّة بمصر بناها الأَمير فخر الدِّين أَبو الفتح عثمان بن قزل البارومِيّ سنة ٦٢٣هـ. وتُوفي فخر الدِّين المذكور سنة ٦٢٩هـ ولم أَتحقق من اسم خطيبها المذكور.

يُراجع: «ذيل رفع الإصر»: (٤٩٣). قال: «وهي فيما بين سويقة الصَّاحب ودرب العدّاس». وفي القدس الشريف مدرسة أُخرى تُسمى: «الفخريَّة» والأُولى أَشهر، ولا يتحدد المقصود إلا بترجمة الخطيب المذكور ومعرفة في أيّهما كان والده خطيباً.

حَسَن الأَّفْرِيَةِ ، وَالْعَلاَءَ الْخُصنِيَّ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالأَصْلين وَغَيرهما ، وَكَذَا الأَرمني فِي «الأَّلْفِيَّةِ» وَ«شَرْحِها» ، وَ«شَرْحِ النُّخْبَةِ» وَ«الْبُخَارِي» بِقِرَاءَتِهِ وَقِرَاءَةِ غَيْرِهِ ، وَقَرَاءًةِ غَيْرِهِ ، وَقَرَاءًةِ فَيْرِهِ ، وَقَرَاءًةِ فَيْرِهِ ، وَقَرَاءًةِ فَيْرِها ، وَحَجَّ ، وَتَمَيَّز ، وَفَهِم ، وَتَنَزَّلُ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة ، وَكَتَبَ بِاللَّجْرَةِ وَغَيْرِها ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ ، وَتَنَزَّلُ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة ، وَكَتَبَ بِاللَّجْرَةِ وَغَيْرِها ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ ، وَتَنَزَّلُ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة ، وَكَتَبَ بِاللَّجْرَةِ وَغَيْرِها ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ ، وَتَنَزَّلُ فِي الْجِهَاتِ كَالشَّيْخُونِيَّة ، وَكَتَبَ بِاللَّجْرَةِ وَغَيْرِها ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ ، وَتَمَيْر هَا ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ ، وَتَمَيْر هَا ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ ، وَتَعَرْبُ إِلَّهُ وَلِي عَاقِداً فَاسِخاً ، بَعْدُ سَعْيِ كَبِيرٍ ، وَصَاهَرَ ابنَ بَيرم عَلَى ابْنَتِهِ ، وانتَهَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِ اللللللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْم

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِٰ : أَقُولُ: وَبَعْدَ الْمُؤَلِّفِ تَقَرَّبَ مِنْ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ الشَّهَابِ أَحْمَدِ بِن عَلِي الشَّيشِينِي فَنَابَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ اشْتَعَلَ بِهَا عِوضه بَعْدَ وَفَاتِهِ سَنَةَ ١٩، وَسْتُمَرَّ فِيهَا أَوَّلَ دَوْلَةِ الأَرْوَامِ سَنَةَ ٢٠، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ فقدِ تَعْدَ وَفَاتِهِ سَنَةَ ٣٠ يُولِي نُواباً عَنْهُ فِي كُلِّ مَذْهَبِ بِالْقَاهِرَةِ، وَصَارَ قَاضِي مِصْرَ الْحَنفَيُّ الرُّومِيُّ مِنْ قُضَاةِ الْعُرْبِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبِ بِالْقَاهِرَةِ، وَصَارَ قَاضِي مِصْرَ الْحَنفَيُّ الرُّومِيُّ مِنْ سَنَةَ ٣٠ يُولِي نُواباً عَنْهُ فِي كُلِّ مَذْهَبِ يَحْكُمُونَ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَانْحَصَرَ هُوَ وَأَهْلُ الْبَلَدِ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَالِكِ، مَعَ أَنَّهُ انفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ مَذْهَبِهِ، وَصَارَ عَلَيْهِ النَّيْرَ الْحَثِيثَ، وَصَارَ عَلَيْهِ الْمُعَوّلُ فِيهِ، وَقَدْ شَارِكَ فِي الْحَدِيثِ، وَسَارَ فِيهِ السَّيْرَ الْحَثِيثَ، بِحَيْثُ دَرَّسَ الْمُعَوَّلُ فِيهِ، وَقَدْ شَارِكَ فِي الْحَدِيثِ، وَسَارَ فِيهِ السَّيْرَ الْحَثِيثَ، بِحَيْثُ دَرَّسَ الْمُعَوَّلُ فِيهِ، وَقَدْ شَارِكَ فِي الْحَدِيثِ، وَسَارَ فِيهِ السَّيْرَ الْحَثِيثَ، بِحَيْثُ دَرَّسَ الْمُعَوَّلُ فِيهِ، وَقَدْ شَارِكَ فِي الْحَدِيثِ، وَسَارَ فِيهِ السَّيْرَ الْحَثِيثَ، بِحَيْثُ دَرَّسَ الْمُعَوْلُ فِيهِ وَفِي فُنُون، وَكَتَبَ الاَسْتِدْعَاءَاتِ، وَهُو لَطِيفُ الْعِشْرَةِ، طَارِحٌ لِلْكُلْفَةِ، فَقِيرُ الْحَالِي وَقَلْ حَصَّلَ بَعْضَ الْوَظَائِفِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونَ وَالْعَلَى وَإِيّانَا وَلَالَةِ وَحَلَّفَ أَوْلَادًا وَحَلَّفَ أَوْلَادًا وَلَاللَهُ وَيُولَا اللهُ وَعَلَى وَإِيَّانَا وَالْتَهُ وَلَادًا وَالْتَالِحَةُ اللهُ وَعَالَى وَإِيَّانَا وَالْتَهَا فِي الْقَاهِرَةِ، وَخَلَفَ أَوْلَادَا وَالْتَهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَالَى وَإِيَّانَ وَالْتَهُ وَلَا اللهُ ا

\_ أَقُولُ: وَمِنْ أَوْلاَدِهِ قَاضِي الْقُضَاة أَبِي بَكُر (١) تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ الآتِي، صَاحِبُ «الْمُنتَهَىٰ»، وَالْقَاضِي عَبْدُ الرَّحْمَٰن، وَرَأَيْتُ فِي «تَذْكِرَةِ الْمِهْتَارِ» أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) هكذا بخطّ المصنّف، وهكذا في النُّسخ وصوابها: «أبو بكر».

أُعِيدَ إِلَيْهِ الْقَضَاءِ بَعْدَ هٰذِهِ الْعُطْلَةِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بن أَحْمَد بن إِيَاسِ الْحَنَفِيُّ (١) مُعَمَّدُ أَنْ أَحْمَد بن إِيَاسِ الْحَنَفِيُّ (١) مُهَنتاً وَمُورِّياً:

لَقَدْ حَكَمَتْ وُلاَةُ الرُّومِ فِينَا بِعَزْلِ قُضَاتِنَا يَا مِصْرُ نُوحِيْ وَأَغْلِقَ بَابُ حُكْمِ الشَّرْعِ حَتَّى وَأَغْلِقَ بَابُ حُكْمِ الشَّرْعِ حَتَّى أَتَانَا اللهُ فِيهِ بِالْفُتُوحِيْ أَتَانَا اللهُ فِيهِ بِالْفُتُوحِيْ

147

وَيُلَقَّبُ بِ «الْفُتُوحِيِّ» هُو كَوَلَدِهِ الآتِي، وَتَوَلَّىٰ وَلَدُهُ أَيْضاً / الْقَضَاءَ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ، قَالَ الْأَسْتَاذُ النَّجْمُ الْغَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ «الْكَوَاكِبِ السَّائِرَةِ فِي سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ، قَالَ الْأَسْتَاذُ النَّجْمَةِ الشِّهَابِ هٰذَا ۔: وَمَشَايِحْه تَزِيد عَلَى مائة أَعْيَانِ الْمَائة الْعَاشِرَة» ۔ فِي تَرْجَمَةِ الشِّهَابِ هٰذَا ۔: وَمَشَايِحْه تَزِيد عَلَى مائة وَثَلَاثِينَ شَيْحًا، وَكَانَ عَالِماً عَامِلاً، مُتَواضِعاً، طَارِحاً لِلْتَكَلُّفِ، سَمِعَ مِنْهُ ابنُ الْحَنبَلِيِّ حِينَ قَدِمَ حَلَبَ مَعَ السُّلْطَان سَلِيم خَان (٢) سَنةَ ٢٩٢ الْحَدِيثَ الْمُسَلِّسِلُ بِالْأَوَّلِيَّةِ، وَقَرَأً عَلَيْهِ الصَّرْفَ وَأَجَازَهُ، ثُمَّ أَجَازَهُ بِالْقَاهِرَةِ إِجَازَةً تَامَّةً الْمُسَلِّسُلُ بِالْقَلْمِرَةِ إِجَازَةً بَاسُوطِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي «تَارِيخِهِ» (٣)، وَلَمَّا دَخَلَ الدِّينِ بِجَمِيعِ مَا يَجُوزُ لَهُ وَعَنْهُ رِوايَتُهُ بِشَوْطِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي «تَارِيخِهِ» (٣)، وَلَمَّا وَكَلَ الدِّينِ دِمَشْقَ ۔ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا ۔ صُحْبَة الْغُورِيِّ هُو وَقَاضِي الْقُضَاةِ كَمَالُ الدِّينِ دِمَشْقَ ۔ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا ۔ صُحْبَة الْغُورِيِّ هُو وَقَاضِي الْقُضَاةِ كَمَالُ الدِّينِ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة، صاحبُ التَّصانيف محمد بن أحمد بن إياسِ الحنفي، جدّه الأُمير إياس من مماليك الظاهر برقوق. والمذكور من تلاميذ العلاَّمة السُّيوطي (ت٩٣٠هـ) ونعته بروكلمان بـ «الحنبلي» وهو حنفي بلا خلاف.

<sup>(</sup>٢) هكذا بخط المصنف. وفي هامش نُسخة تلميذه الشيخ صالح بن عبد الله البَسَّام: «صوابه: مع السُّلطان الغوري لمحاربة السُّلطان سليم».

<sup>(</sup>٣) هو در الحَبَب في تراجم أعيان حلب طبع وزارة الثقافة بدمشق. يُراجع: (١/ ١٥٩).

الطَّويل الشَّافِعِي، وَقَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدِ الْبِرِّ بِنِ الشُّحْنَةِ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ الْمُالِكِي، وَشَيْخِ الْإِسُلامِ جَمَالُ الدِّينِ الْعَبَادِي، هَرَعَ إِلَيْهِم جَمَاعَةٌ لِلاَّخْدِ الْمَالِكِي، وَشَيْخِ الْإِسُلامِ جَمَالُ الدِّينِ الْعَبَادَةِ النَّعْثَمَانِيَّةِ وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ عَنْهُم؛ لِعُلُو السَّنِيدِهِمْ. ثُمَّ تَرَكَ الْقَضَاءَ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالاَسْتِعَالِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَشْتَعِلْ بِعِلْمٍ قَطُّ، مَعَ أَنَّهُ انتهَتْ إلَيْهِ الرَّنَاسَةُ فِي تَحْقِيقِ نُقُولِ مَذْهَبِهِ، وَفِي عُلُو السَّنِد فِي الْحَدِيثِ، وَلَمَّا اجْتَمَعَ الطَّبِ وَالْمَعْقُولاتِ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ يُنكِر عَلَى الصُّوفِيَّة، وَلَمَّا اجْتَمَعَ الطَّبِ وَالْمَعْقُولاتِ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ يُنكِر عَلَى الصُّوفِيَّة، وَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَى عَلَى الْخُولوسِ وَغَيْهِ أَوْلِ عُمُرِهِ (١) مُثَمَّ فُتِحَ عَلَيه فِي الطَّرِيقِ، وَصَارَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَأَسَّفُ عَلَى عَدَمِ اجْتِمَاعِهِ بِالْقَوْمِ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ (١) ، ثُمَّ فُتِحَ عَلَيه فِي الطَّرِيقِ، وَصَارَ عَلَى عَلَى الشَّيدِي عَلَى الْطَبِيقِ، وَصَارَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَأْسَفُ عَلَى عَدَمِ اجْتِمَاعِهِ بِالْقَوْمِ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ (١) ، ثُمَّ فُتِحَ عَلَيه فِي الطَّرِيقِ، وَصَارَ عَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ المَّينِ المُنْ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَىٰ وَعَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ المَّينِ شَعْمَ اللَّينِ المُعْوى وَعَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ الصَّينِ المَّينِ عَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ المَّينِ عَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ المَّينِ المَّينِ وَعَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ المُعْرِقِ وَعَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ المُعْرِوطِي وَعَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ المَّينِ المُعْرِهِ عَلَى الشَّيخِ شَمْسِ الدِّينِ المُعْرِهِ عَلَى الشَّينِ المُعْرِهِ الْعَرْبِ المَالْمَةِ عَلَى السَّينِ المُعْرِهِ الْعَيْقِ الْعُلْمُ الْمُعْلَى المُعْرِهِ الْعَلَيْ المُعْلِقِ الْعُرْمِ الْعَلَى الْمُعْلَى السَّيْفِ الْعُلِي الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْقَائِمِ الْقَلْقُ الْعُرْهِ الْعُرْمِ الْعَلَى الْعُرَاقِ ال

قَالَ الشَّعْرَاوِي (٢): وَلَهُوَ آخِرُ مَشَايِخِ لِإِسْلَامِ مِنْ أَوْلَادِ الْعَرَبِ انقِرَاضاً. قُلْتُ: لهذَا جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِهِمْ فِي زَمَنِ الْجَرَاكِسَةِ مِنْ تَلْقِيبِ كُلِّ مَنِ وَلِيَ

<sup>(</sup>۱) ومن هُنَا نهى علماءُ السَّلفِ عن كثرةِ مجالسةِ المبتدعة، كما نهوا عن قراءة كتبهم واقتنائها إلا على سبيل فهمها للردِّ عليها من قبل الحذاق الذين لا يخاف عليهم الانزلاق. وانظر التعليق رقم ١ عليى الترجمة رقم٥.

<sup>(</sup>٢) لم أَبُح لنفسي الرُّجوع إلى «طبقات الشَّعراني» مع أَنه ترجم للمذكور ونقلَ عنه صاحبنا ابن حُمَيْدٍ عفا الله عنه لما تَضَمَّنُهُ الكتاب من تَجَاوزات شَرْعِيَّةٍ، وإغراق في نَقْلِ خُرافات لا تَمُتُّ إلى العِلْمِ بصلةِ مما جَعَلَنِي أُغفل ذكرَهُ وإن نَقَلَ أَشياءَ لا علاقةَ لها بهذه التَّجاوزات؛ لأَنَّ في كتب المُحقِّقين من أهل العلم ما يُغني عنه وعن أَمثاله من الكُتُب المَحشوة بالخُرَافات. والشَّعراني والشَّعراوي واحدٌ.

قَضَاءَ الْقُضَاء شَيْخَ الإِسْلَامِ، وَالْمَوْلَى وَهُوَ آخِرُ قُضَاةِ الْقُضَاةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَرَبِ مَوْتاً بِالْقَاهِرَةِ. \_انتَهَىٰ\_\_.

أَقُولُ: وَلَهُ تَصَانِيف مِنْهَا: «شَرْحٌ عَلَىٰ الْوَجِيزِ»، لَمْ يَتِمّ، وَمِنْهَا: «حَاشِيَةٌ عَلَى التَّنقِيح».

٧٧ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن الْفَخْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن يُوسُف بن
 عَبْدِ الرَّحْمٰن الْبَعْلِيُّ ابنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ الآتِي ذِكْرُهُ.

## ٧٧ ـ أَحمدُ البَعْلِيُّ ، (٧٣٧ ـ بعد سنة ١٥ هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، ولا ابن عبد الهادي. وهو في «التَّسهيل»: (٣٥/٥)، وجعله في «وفيات»: (٨١٦).

أُخباره في "المنهج الجلي": (٤٠)، و"معجم الحافظ ابن حجر": (٦٣)، و"عقود المقريزي": (٣٨)، و"الضَّوء اللاَّمع": (١/ ٣٥٢).

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: «أَجاز لي ولبنتي زَين خاتون في سنة سبع وثمانمائة، ولقيه ابن خطيب النَّاصِرِيَّة بدمشق سنة خمسَ عشرة وأرَّخ مولده سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، ولقيته بدمشق قبل ذلك فقرأت عليه وعلى ابن عمَّه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الفخر الأول والثاني من حديث أبي العباس محمد بن العباس ابن نجيح البَرَّار بسماعهما من الحافظ المزي وأحمد بن علي الجَزري بسماع المزني على جدّ المسمع عبد الرحمن ابن يوسف قال: (أنا) عبد الرحمن بن إبراهيم البهاء، (أنا) أبو الفتح ابن شاتيل، وأبو الحسين ابن يوسف، وبإجازة الحريري من أبي الحسن المبارك بن محمد الخواص بسماعه من ابن شاتيل، قالا: (أنا) أبو بكر أحمد بن المُظفَّر بن سوسن (أنا) أبو علي بن شاذان عنه. مات سنة. . » وبيض لها.

پُستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمدُ بن عبد القادر بن أبي الفَتح محمَّد بن أَحمد الفاسيُّ المكيُّ الحَنبَلِيُّ =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٧، وَسَمِعَ عَلَى الْمِزِّيِّ وَأَحْمَدِ بن عَلِيً الْجُزرِيِّ الْأَوَّل وَالثَّانِي مِنْ «حَدِيث ابنِ نَجِيحٍ» (١) وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا، وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَأَبنِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ (٢)، وَكَانَ لَقْيُهُ لَهُ سَنَةَ ١٥ وَآخَرُونَ، وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»: تُوفِّي بَعْدَ سَنَةِ ٨١٥.

٧٨ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ ، شِهَابُ الدِّينِ بن الْقَاضِي مُحْيِي الدِّينِ النَّبْرَاوِيُّ الْمَصْرِيُّ ، الشَّابُ الْفَاضِلُ .

(ت١٦٦هـ). جاء في «الدُّرر»: «نابَ في إمامة المقام الحنبلي وقتاً».
 أُخباره في «إتحاف الورى»: (٤/ ٣٧٣)، و«الدُّر الكمين»، و«الضَّوء اللاَّمع»:

٧٨ ـ النَّبراوِيُّ المِصْرِيُّ ، (؟ ـ ٩٢٥ هـ) :

.(1/107).

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٩٨)، و«التِّسهيل»: (٢/ ١٢٦، ١٢٨).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٣٧)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١٣١)، وذكر وفاته سنة ٩٢٨هـ.

<sup>(</sup>١) أَبُو بكر محمَّد بنِ العبَّاس بن نَجيحِ البَرَّارُ (ت٣٤هـ).

أُخباره في «سير أعلام النبلاء»: (٥ / ١٣ ٥) وفيه مصادر الترجمة .

ويوجدُ قطعة منه \_ فيلما أُظن \_ في الظَّاهرية لعله الجزء الثاني منه، وعهدي به قديم فليحقق ذلك. ولا أُعلم له نسخة غيرها الآن.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد شعد ابن خَطِيبِ النَّاصرية المتوفىٰ سنة ٨٤٣هـ. له: «الدُّر المُنتَخَب في تاريخ حَلَب» مجلَّدان وقَفْتُ عليه ولم أَمْلِكُهُ، ويُنَازعه في نِسبته ابنُ الشُّحنة والله أَعلم.

أَخباره في «الضَّوء اللَّامع»: (٥/ ٣٠٣)، و«أَعلام النُّبلاء»: (٥/ ٢٢١).

تُوفِّيَ يَوم الْخَمِيسِ خَامِسَ عَشَرَ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٩٢٥، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٧٩ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن أَبِي بَكْرِ بن الْحَسَنِ الْبَعْلِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ الصُّوفِيُّ. الصُّوفِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّررِ»: وُلِلَ بِبَعَلْبَكَ سَنةَ (...)(١)، وَسَمِعَ مِنْ زَيْنَب بنت عُمْرَ بن كِندِي «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» بِإِجَازَتِهَا مِنَ الْمُؤيَّدِ، وَسَمِعَ مِنَ التَّاجِ عَبْدِالْخَالِقِ «مَسْأَلَةَ الْعُلُوِّ لاَبْنِ قُدَامَةِ» بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَكِتَابَ «الرِّقَّةَ وَالْبُكَاءِ»(٢)، عَبْدِالْخَالِقِ «مَسْأَلَةَ الْعُلُوِّ لاَبْنِ قُدَامَةِ» بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَكِتَابَ «الرِّقَّةَ وَالْبُكَاءِ»(٢)، وَسَمِعَ مِنْ أَوَّلِ «تَفْسِيرِ الْبَغَوِيِّ» إِلَى أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَمِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ وَسَمِعَ مِنْ أَوَّلِ «تَفْسِيرِ الْبَغَوِيِّ» إِلَى أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَمِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ / ٢٧ الْيُونِينِي «الْمُنتَقَىٰ الْكَبِيرِ / مِن ذَمِّ الْكَلَامِ» وَ«مَشْيَخَتِهِ» تَخْرِيجِ ابنِ أَبِي الْفَتْحِ، وَكِتَاب «الإِيمَان» لابنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةِ آخرِينَ، وَكِتَاب «الإِيمَان» لابنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةِ آخرِينَ، وَأَجُولُ لَهُ ابنُ الْقَوَّاسِ، وَأَبُو الْفَضْلِ بن عَسَاكِرَ وَغَيرِهما، وَكَانَ خَيِّرًا، وَحَدَّثَ وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْقَوَّاسِ، وَأَبُو الْفَضْلِ بن عَسَاكِرَ وَغَيرِهما، وَكَانَ خَيِّرًا، وَحَدَّثَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ الْقَوَّاسِ، وَأَبُو الْفَضْلِ بن عَسَاكِرَ وَغَيرِهما، وَكَانَ خَيِّرًا، وَحَدَّثَ

نم يذكره ابم مُفلح، وذكره العُليمي في «المنهج الأَحمد»: (٣/ ٤٧)، و«مختصره»: (١٧٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢).

ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٣١)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ١٦٠)، و«الثُّرر الكامنة»: (١/ ١٨٨)، و«ذَيل العبر» لأَبي زُرعة: (٢/ ٤٠٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٥٠).

٧٩ \_ شهابُ الدِّين البَعْلِيُّ ، (٦٩٦ \_٧٧٧هـ).

<sup>(</sup>١) في «الدُّرر الكامنة»: «ولد ببعلبك سنة ستِّ وتسعين وستمائة . . . » .

<sup>(</sup>٢) لدى منه نُسختان متقنتان جدّاً. إحداهما من الظاهرية والأُخرى من دار الكتب المصريّة.

بِبَلَدِهِ وَبِدِمَشْق، وَأَكْثَرُوا عَنْهُ. وَمَاتَ فِي عَاشِرِ رَجَب سَنَةَ ٧٧٧، وَأَجَازَ لِيَبَلَدِهِ وَبِدِمَشْق، وَأَكْثَرُوا عَنْهُ. وَمَاتَ فِي عَاشِرِ رَجَب سَنَةَ ٧٧٧، وَأَجَازَ لِيعَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ بِن عَبْدِ الْعَزِيزِ. -انتَهَىٰ - ·

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَارْتَحَلُواْ إِلَيْهِ، وَٱسْتَدْعَاهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ إِلَى دِمَشْق سَنَةَ ٧١ فَقَرَأَ عَلَيْهِ «الصَّحِيح».

قَالَ ابنُ حِجِّي: كَانَ خَيِّراً حَسَناً أُخْرِجَتْ لَهُ الأَجْزَاءُ، عَاشَ قَرِيباً مِنْ تِسْعِينَ سَنَةً.

٨٠ أَخْمَدُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عُبَادَةَ بن عَبْدِ الْغَنِي، الشَّهَابُ ابن النَّجْمِ أبن الشَّمْسِ الدِّمَنْقِيُّ الصَّالِحِيُّ.

## ٨٠ القاضي شهابُ الدِّين بن عُبَادَةَ ، (؟ - ٩ ٩ ٨هـ):

من بيوتات العِلم المشهورة (آل عبادة).

\_ فجده الأعلى: عبد الغني بن منصور بن منصور الحراني (ت٥٠٧هـ).

ذكره الذَّهبي في «معجمه»: (١/ ٤٠٥)، وهو من شُيوخه. قال: «جمال الدِّين أَبو عبادة الحَرَّانِيُّ الحَنبَلِيُّ، المؤذِّن، من أَعيان المؤذِّنين بجامع دمشق . . . ».

\_ وولد عبدِ الْغَنِيِّ المذكور عبادةُ بن عبدِ الغَني . . . (ت٧٣٩هـ).

ذكره الذَّهبي في «مُعجمه»، وقال: «ابنُ شَيْخُنَا جمالِ الدِّين عبد الغني».

ذكره ابنُ رَجَبٍ وابنُ مُفْلِحٍ والعُلَيْمِيُّ في فقهاء المَذْهَبِ.

\_ ولم يشتهر ولده محمَّد بن عُبادة بعلمٍ ، أو لم تصلنا أخباره .

\_ وعُرِفَ محمد بن محمد بن عُبادة بالعلمِ فكان من كبارِ قُضاة الحَنابلة (ت٨٢٠هـ). ذكره المؤلِّف في موضعه .

\_ وعرف ولده أحمد بن محمد بن محمد بن عبادة (ت٨٦٤هـ) بالعلم وولي قضاء الحنابلة أيضاً، وهو عمُّ المترجم. ذكر المؤلِّف في موضعه.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِ "ابنِ عُبَادَةً"، وَكَانَ جَدُّهُ حَنبَلِيّاً، وَكَذٰلِكَ وَلَدُهُ الشَّهَاب، وَخَالَفَهُ وَلَدَاهُ الآخران فَتَحَنَّفَ وَالِدُ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، وَكَذٰلِكَ وَلَدُهُ الشَّهَاب، وَخَالَفَهُ وَلَدَاهُ الآخران فَتَحَنَّفَ وَالِدُ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، وَتَشَفَّعَ أَخُوهُ الأَمِين، وَنَشَأَ هٰذَا حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق كَجَدِّهِ وَتَشَفَّعَ أَخُوهُ الأَمِين، وَنَشَأَ هٰذَا حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنابِلَةِ بِدِمَشْق كَجَدِّهِ وَعَمِّهِ الشَّهَابِ، وَذٰلِكَ بَعْدَ صَرْفِ الْبُرْهَانِ بِن مُفْلِحٍ فَدَامَ قَلِيلاً. ثُمَّ صُرِفَ بِهِ أَيْضاً، وَعَرضَ لَهُ ضَرْبَانٌ فِي رِجْلَيْهِ فَانقَطَعَ بِهِ مُدَّة، وَسَافَرَ إِلَى مَكَّة فَجَاوَر بِهَا أَيْضاً، وَعَرضَ لَهُ ضَرْبَانٌ فِي رِجْلَيْهِ فَانقَطَعَ بِهِ مُدَّة، وَسَافَرَ إِلَى مَكَّة فَجَاوَر بِهَا عَتَى مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ١٩٨٩، وَكَانَ مَعَهُ وَلِده مِنْ ابْنَةِ الدَّقَاقِ فَزَوَّجَهُ ابْنَةً خَالِهِ مُحَمَّدِ بِن عِيسَىٰ الْقَارِيءِ.

<sup>=</sup> \_ وأحمد هذا له أخ اسمه عبد الكريم لعله لم يشتهر بعلم أو لم تنقل لنا أخباره لكن اشتهر ابنه:

<sup>-</sup> محمَّد بن عبد الكريم ذكره ابن زُريق في "ثَبَيِهِ»: ورقة: (١٢) في طبقة سماع فقال: "فسمع محمد بن نجم الدِّين عبد الكريم بن قاضي القُضاة شمس الدين محمد بن أَحمد بن عبادة.

ثم عُرف ولده :

ـ عبد الكريم بن محمد بن عبادة (ت٩٩٦هـ).

ـ ذكره الغزي في «النعت الأكمل»: ؛ (١٢٨)، وقال: «وانقَرَضَتْ به ذُكورِ بني عُبادة، ولهم جهاتٌ وأَوقافٌ كثيرةٌ . . . ».

وأَمَّا المترجم هُنا فلم يذكره لم يَذكره ابنُ مفلحٍ ، وهو في «الجَوهر المنضد»: (١٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٢). و«المَنهج الأَّحمد»: (١٢). و«مختصره»: (١٩٥)، و«الشَّدرات»: (٧/ ٣٥٠). وينظر: «الضَّوء اللَّمع»: (١/ ٣٥٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٠).

الشّهاب، أَبُو الْعَبّاسِ بن السّراجِ الْقُرشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْيُبْنَاوِيُّ - بِضَمِّ الشَّهَاب، أَبُو الْعَبّاسِ بن السّراجِ الْقُرشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْيُبْنَاوِيُّ - بِضَمِّ الشَّهَاب، أَبُو الْعَبّاسِ بن السّراجِ الْقُرشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ الْيُبْنَاوِيُّ - بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُوحَدةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ - ثُمَّ الْمَكِّيُّ، نَزِيل صَالِحِيَّةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُوحَدةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ - ثُمَّ الْمَكِيُّ ، نَزِيل صَالِحِيَّةِ دِمَشْق، الآنِي أَبُوه (۱)، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الشِّهَابِ أَحْمَد بن مُوسَىٰ الْمَذْكُورِ دِمَشْق، الآنِي أَبُوه (۱)، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الشِّهَابِ أَحْمَد بن مُوسَىٰ الْمَذْكُورِ

٨١ \_ أَبو العبَّاس اليُّبنَاويُّ ، (٨٠٧ \_ ٨٤١هـ).

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٠).

أَخباره في «معجم ابن فهدٍ» المخطوط، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٥٤)، و«إِتحاف الورى»: (١/ ٢٢٤)، و«الدُّر الكَمِين»، و«عنوان الزَّمان» للبقاعي: ورقة: (١٥). وتكرر ذكره في ثَبَت ابن زُريق المَقْدِسِي، وخط يده على نسخة من مشيخة ابن البخارى.

<sup>(</sup>١) هذه هي عبارة «الضَّوء» نقلها المؤلف - ابن حُمَيْد، رحمه الله - ونَسِيَ أَنَّ أَباهُ شافعيُّ المَذْهَبِ فلا يَلزمه ذكره، ولم يَذكره في موضعه أيضاً؛ لأنه تنبَّه له هناك.

يُراجع «الضَّوء»: (٤/ ٣٣٩)، قال: «عبدُ اللَّطيف بن مُوسى بن عَميرة - بفتح أُوله - ابن موسى بن صالح السّراج المَخزومي - فيما كتبه المزي لأَبيه حين أَثبت له بعضَ الأَسمعة \_ الممكنُ الشَّافعيُّ » مولده سنة ٧٧٧، ووفاته سنة ٨١٨هـ.

ومِنْ هُناك يَظهر أَن والد عبد اللَّطيف موسى بن عَميرة كان من أَهل العلم أَيضاً، السيما وقد كَتَبَ له المِزِّيُّ، وهو من كبارِ المُحَدِّثِينَ في زَمَنِهِ. ونصَّ - كما ترى -على أَنَّه شافِعيُّ.

ولاً حمد المذكور أن اسمه: محمد بن عبد اللَّطيف بن موسى . . . ذكره السَّخاوي في «الضَّوءِ اللَّامع»: (٨/ ٧٨) عن ابن فهدٍ، ولم يذكر مذهبه، وقال: «تُوفي في ذي الحجة سنة بضع وثلاثين».

فِي الْمَكِّيِّنَ لِلْفَاسِيِّ وَأَنَّهُ ثُوُفِّي سَنَةَ ٩ ٩ ٧ (١).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ الْمُتَرْجَمُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٧٠٨ بِمَكَّةَ وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ «أَرْبَعِين (٢) النَّووِيِّ»، وَالشَّاطِبِيَّةَ»، وَ«مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ»، وَالشَّاطِبِيَّةَ»، وَ«الْمِنْهَاجَ الْخِرَقِيِّ»، وَ«الْعُمْدَةَ فِي الْفِقْهِ» أَيْضاً لِلشَّيْخِ مُوفَّقِ الدِّينِ، وَ«الْمِنْهَاجَ الْخُروقِيِّ»، وَ«أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَهَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْقَادِمِينَ الْأَصْلِي»، وَ«أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَهَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْقَادِمِينَ

 <sup>(</sup>۱) وجاء في «العقد الثمين»: (٧/٧/) موسى بن عَميرة بن موسى المَخزومي البُنْنَاوِيُّ، نزيلُ مكَّة، سمع بدمشق من الحافظ أبي الحَجَّاج المِزِّي . . . وتُوفي سنة أَربع وسبعين وسبعمائة بمكة . . .

ولم يذكره الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر» مع جمعه واستيعابه رحمه الله.

<sup>-</sup> جاء في «العقد الثمين»: (٣/ ١٩٠): «أَحمد بن موسى بن عَميرة اليُبناوي المَكِّيُّ يلقب بالشَّهاب» وَبَيَّض له، ثم قال: «تُوفي في رجبٍ سنة تِسعين وسبعمائة بمكَّة ودُفن بالمِعْلاَة» ولا أُدري هو من الحنابلة؟

وذكرَ ابنُ فهدٍ ـ رحمه الله ـ في «إِتحاف الوَرَى»: (٤/ ٩٧):

<sup>-</sup> علي بن محمَّد بن موسى البُناكِويُّ (ت٨٣٩هـ).

<sup>-</sup> وأُمُّّ الخَيْرِ بنت عبد اللَّطيف بن مُوسى اليُبْنَاوِي (ت٥٧٥هـ).

ويظهر أنَّها أُخت المترجم هنا. «إِتحاف الورى»: (٤/ ٥٣٥).

ولا أُعلم أنهما حنبليان، وإنما ذكرتُهما لأنَّهما من ذَوي قرابته.

وهذه النسبة إلى يُبْنَى، قال ياقوت: «بالضَّمَّ ثم السُّكون ونونٌ وأَلفٌ، مقصورٌ، بلفظ الفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله من بَنَي يَبْنِي؛ بليدٌ قُربُ الرَّملةِ، فيه قبرُ صَحَابِيٍّ، بعضهم يقول: هو قبرُ أبي هُريرة، وبعضهم يقول: قبرُ عبدِ الله بن أبي سَرح».

<sup>(</sup>٢) حقُّه أن يقول: أربعى النووي إلا أنه أبقاها على الحكاية، أو على إجرائه مجرى (حين) وهذا ألطف وأجمل.

إِلَيْهَا، وَسَمِعَ عَلَى الزَّيْنِ الْمَرَاغِيِّ وَطَائِفَةِ، وَأَجَازَ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَارْتَحَلَ إِلَى مَكَّةً، وَطَلَبَ دِمَشْق بَعْدَ النَّلاثِينَ فَقَطَنَهَا مَعَ تَرَدُّدِهِ فِي بَعْضِ السِّنِين إِلَى مَكَّةً، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ بِالْقَاهِرَةِ وَدِمَشْقَ وَحَلَبَ وَغَيْرِهَا، وَرَافَقَ ابنَ فَهْدٍ وَابنَ زُرَيْقِ بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ بِالْقَاهِرَةِ وَدِمَشْقَ وَحَلَبَ وَغَيْرِهَا، وَرَافَقَ ابنَ فَهْدٍ وَابنَ زُرَيْقِ وَالْخَيْضِرِيَّ وَغَيْرِهم، وَقَرَأً، وَكَتَبَ الطِّبَاقَ، وَتَمَيَّزَ، وَلاَزَمَ الأُسْتَاذَ أَبَا شَعْدٍ، وَلَّفَقَة بِهِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ الْحَلَيِيُّ، وَوَصَفَة بِالشَّيْخِ الْفَاضِلِ الْمُحَدِّثِ، وَالنَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَيْرِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَاكَ، وَكَذَلِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ ابنُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَاكَ، وَكَذَلِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ ابنُ مَا اللَّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّكُونَ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا اللَّعْرَاءَ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَكُونَ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا عَيْرُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللْعَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ وَلَا اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا ال

٨٢ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن زَعْرُورٍ - بِالْفَتْحِ - ابن عَبْدِ اللهِ بن مُجَلِّي

٨٢ \_ ابنُ زَعْرُورِ ، (٧٦٥ \_ بعد ٨٤٢هـ) :

الْمَرْدَاوِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ / الصَّالِحِيُّ.

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِي. أُخباره في «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٦٢)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٥٥)، و«عُنوان الزَّمان»: (١٥).

قال ابن فَهْدِ: «بِزَاي أُولُه مفتوحه ثم مُهملات ابن عبد الله بن أَحمد بن محمَّد أبي مُجلِّي بفتح الجيم وكَسر اللاَّم المشدَّدة». والزُّعرور \_ بالضمِّ \_ ثَمَرٌ معروفٌ قال أَبو منصور الجواليقي \_ رحمه الله \_ في «المُعرَّب»: (۲۲۱): «لم يعرفه أصحابنا، وأحسبه فارسياً معرَّباً» عن ابن دُرَيْدِ في «الجمهرة»: (۳/ ۳۸۱)، وإن كان قد قال (۲/ ۳۲۱): «الزعرور ثمر شجر عربيّ مَعروف».

/**٣** ٨

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَبْدِ اللهِ»، وَرُبَّمَا لُقِّبَ بـ «زَعْرُورٍ»، وَيُقَال: إِنَّهُ لقبُ جَدِّه أَحْمَد.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٥، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ «عَوَالِي أَبِي أَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ «عَوَالِي أَبِي نُعَيْمٍ» تَخْرِيج الضِّيَاء، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ ابن فَهْدٍ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ حَيَّا سَنَةَ ٨٤٢.

٨٣ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن نَجْمِ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ، أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ النَّاصِحِ»، الإِمَامُ الْعَلَّمَةُ.

### ٨٣ ـ ابنُ النَّاصِحِ، (٧٠٢ ـ ٧٨٤ هـ) :

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/٤٢١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٦٤)، و«التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة ﴿إِرشاد الطَّالبينِ»: (٢٢٨)، و﴿ذَيلِ التَّقييدِ»: (١١٠)، و﴿نَيلِ التَّقييدِ»: (١١٠)، و﴿الْمُعجم ابن حَجَرِ»: (٢٩٦)، و﴿إنباء الغُمرِ»: (١/٣/١)، و﴿القَلائد الجوهريَّةِ»: (١/٣/١)، و﴿القَلائد الجوهريَّةِ»: (٢/٣/١)، و﴿الشَّذراتِ»: (٢/٣/١).

وجاء تكملة نسبه في المصادر المختلفة التي ذكرتها ماعدا السُّحب ومصدره «الشَّذرات» هكذا: أحمد بن عبد الرحمن بن عَيَّاش بن حامد بن خليف الشَّيخ شهاب الدين السَّواديُّ الصَّالِحِيُّ المعروف بـ «ابن النَّاصح» وذكروا أخباره المذكورة هنا. وإنما اشْتَبَهَ على ابن العِماد ـ رحمه الله ـ وتَبِعَه المؤلِّف بسَمِيِّه شهابِ الدِّين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ناصح الدِّين عبد الرَّحمٰن بن نَجم الدِّين الحَنبَلِيُّ وهو حَفِيدُ ناصِحِ الدِّين ابن الحَنبَلِيُّ العالمُ المشهورُ من الأُسرة الدِّمشقية الصَّالِحِيَّة الشَّيرازِيَّةِ الأصل الأَنصَارِيَّة النَّسبِ، تميَّز بهذه الأُمرة كثيرٌ من العُلماء والعالماتِ كلُّهم من الحنابلة ورُواة الحَديث.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٧، وَسَهِعَ مِنَ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّين سُلَيْمَان، وَأَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الدَّائِم، وَسِتِّ الوُزَرَاءِ بنت مُنَجَّىٰ، قَالَ الشِّهَابُ ابن حِجِّي<sup>(۱)</sup>: حَدَّث، وَسَمِعَ مَعَنَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي أَوْقَافِ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رَجُلٌ جَيِّدٌ، وَبِهِ صَمَمٌ كَأَبِيهِ، وَسُمِعَ مَعَنَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي أَوْقَافِ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رَجُلٌ جَيِّدٌ، وَبِهِ صَمَمٌ كَأَبِيهِ، وَسُمِعَ مَعَنَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي أَوْقَافِ الْحَنَابِلَةِ وَهُو رَجُلٌ جَيِّدٌ، وَبِهِ صَمَمٌ كَأَبِيهِ، وَتُوفِقَي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ثَالِث مُحَرَّم سَنَةَ ٣٨٧، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

وشهابُ الدِّين أَحمد بن عبد الله النَّاصح هذا الذي اشتبه به المؤلِّفان ذكره الحَلَبِيُّ في «ثَبَيهِ»، وهي نسخةٌ نادرةٌ من جمع وتأليف أبي البَركات موسى بن محمد بن محمد ابن جُمْعَةَ الأَنصاري الحَلَبِيِّ الشَّهير بـ «ابن الحَنبَلِيِّ الشَّافِعِيِّ سَمِعَ الأَنصَارِيُّ المَذكورُ من أَحمد . . . بن ناصِحِ الدِّين، قال في «ثَبَيهِ»: «وكذلك «ثُلاثيات البُخاري» على الشَّيخ شهابِ الدِّين أَحمد بن عبد الله بن أحمد ابن النَّاصح عبد الرَّحمٰن الحَنبَلِيِّ بسماعه عن قاضي القضاة تقي الدين سُليمان بن حمزة . . . » وذكر جماعةٌ من شيوخ أَحمد المذكور ولم يذكر وفاته .

وأنَّما أَطلتُ في ذكره ؛ الأنَّه حَنبَلِيٌّ مستدرك على كتابِنَا هٰذا، والله أَعلم.

أمًّا صاحِبُنا فقال عنه التَّقيُّ الفاسيُّ في «ذَيلِ التَّقْييدِ»: (أَحمد بن عبدِ الله بن أَحمد ابن النَّاصح عبد الرَّحمٰن بن محمد بن عيَّاش بن خَلَف «كذا» [صوابها خليف] بن الشُّويدي الأَصل الصَّالِحِيُّ الحَنبَلِيُّ، سمع على يَحيىٰ بن محمد بن سعد «الثَّقفيات العشرة» وسمعها أيضاً خلا الجزء الثامن، ومن أول التاسع إلى قوله: ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ﴾ على أبي عبدِ الله محمَّد بن على ابن عبدِ الله الحَرَّانِيِّ . . . . ».

<sup>(</sup>۱) قال ابن قاضي شُهبة في «تاريخه»: «سمع منه ابن حِجِّي وقال: كان يباشر أوقاف الحنابلة كأبيه . . . » . آ

# ٨٤ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد الْعُسْكُرِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الأَوْحَدُ، الْمُحَقِّقُ، الْمُتَقِنُ، الْمُثَقِّنُ، الْبَحْرُ، الْعَلَّمَةُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، الْمُثْقِنُ، الْمُثَقِّنُ، الْبَحْرُ، الْعَلَّمَةُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، حَفِظَ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَصَدَّرَ لِإِقْرَائِهِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، وَسَمِعَ عَلَى الشَّهَابِ

وذكر مجموعة من مسموعاته ثم قال: «مات في ثالث المحرَّم سنة أربع وثمانين وسبعمائة». وأطال ابن ظهيرة بذكر وسبعمائة بصالِحِيَّة دمشق، وبها وُلد سنة اثنتين وسبعمائة». وأطال ابن ظهيرة بذكر مروياته وشيوخه ثم قال: «لقيتُه بدمشق في الرحلة الأولى، وقرأتُ عليه كتاب «الرضا» لابن أبي عاصم، والمنتقى من الرابع من «حديث سعدان»، وحدثني بذلك عن القاضي سليمان وغير ذلك رحمه الله تعالىٰ».
 \* وأخوه عبد الله بن عبد الرحمٰن (ت٧٥٧هـ) ذكره المؤلّف في موضعه.

#### ٨٤ أَحمدُ العُسْكُرِيُّ، (؟ ـ ٩١٠هـ):

أُخباره في «الجوهر المنضَّد»: (١٥)، و«النَّعت الأَكمل»: (٧٨)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٧٨)، و«التَّسهيل»: (٢١/٢).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٧)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٤٩)، و«شذرات الذَّهب»: (٨/ ٥٧).

ومن كتابه "التَّوضيح" نُسَخٌ منها في مكتبة الأزهر: (٢٧٥٩).

والعُسْكُرِيُّ هٰذا هو شيخٌ لمتقدمي العُلماء في نَجد كابن عطوة وابن رحمة وأشباههما.

يُراجع «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٠٣)، و«تاريخ بعض الحَوادث»: (٤٨).

ورأيتُ من قيَّدها بضَمِّ العَين وقال منسوب إلى عُساكر اسم بلدة بفلسطين.

ولا أُدري ما صلته بـ «عبد الله بن أُحمد العُسكري» (ت٩٠٨هـ) الآتي ذكره.

وابنه ـ فيما يظهر ـ عبد القادر بن أحمد العُسكريّ في «نُبَلاءِ العَصْرِ» لابن طولون.

ابن زَيْدٍ، وَالنِّظَامِ ابن مُفْلِحٍ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَر، وَمِنْ ذَٰلِكَ «مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَد»، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بن الشَّرِيفَة، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بن جَوَارِش، وَأَبُو الْحَسَنَ الدَّوَيْليبيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الصَّفِيِّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الاصْطَنبُولِي وَغَيْرُهُمْ، وَاشْتَعَلَ على التَّقِيِّ بن قُنْدُس، ثُم على الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ صَاحِبِ "التَّنقِيحِ" وَغَيْرِهِمْ، وَبَرَعَ، وَدَرَّسَ وَأَفْتَىٰ، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي عَصْرِهِ فِي مَلْدُهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَعِندَهُ خَيْرٌ وَدِيَانَةٌ وَسُكُونٌ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْخِنَا عَبْدِ [رَبٍّ] النَّبِيِّ (١) تَبَاغُضٌ بِسَبَبِ مَا نَقَلَهُ نَاظِرُ الْمَدْرَسَةِ الْمَذْكُورَةِ السُودون عَنْهُ لِشَيْخِنَا عَبْدِ [رَبِّ] النَّبِيِّ (١) مِنْ مَسْأَلَة إِثْبَاتِ الْحَرْفِ الْقَدِيمِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ سَالِكاً فِيهَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ كَمَا هُوَ أَشَأْنُ غَالِبِ الْحَلَابِلَةِ، وَكَثِيراً مَا كَانَ يُحَرِّضُنَا عَلَى مُطَالَعَةِ «الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم فِي إِثْبَاتِ الْحَرْفِ الْقَدِيمِ» لِلْمُوَفَّقِ بن قُدَامَةَ ، وَيَقْرَأ لَنَا كَلاَمَ الْحَافِظِ ابن حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِكِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ آخِرِ «شَرْحِهِ لِلصَّحِيحِ»، وَكَانَ مُلاَزِماً لِقِرَاءَةِ «تَفْسِيلِ الْقُرْآن» لِشَيْخ السُّنَّةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ، عَلَّمَنِي الْخَطَّ، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيِهِ الْقُرْآن، ثُمَّ سَمِعْتُ عَلَيهِ غَالِبَ الصَّحِيحَيْنِ وَأَشْيَاءَ كَثِيرَةٌ، وَلاَزَمْتُهُ سِنِينَ عَدِيدَةً وَخُصُوصاً فِي سَمَاعِ التَّفْسِيرِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عبد النبيّي» العُبُودِيَّة لغَير الله لا تجوز فكان الأليق بالتَّسمية عبد ربِّ النبيّ، وجاء في الحديث «أَحبُّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام . . . المحديث» . ويأتي مثل هذا في الترجمة رقم ١٥٤ ، وفي الترجمة رقم ١٥١ ولم نجد حرجاً بتحويله إلى: «عبد رب النبي» لتحريم التعبيد لغير الله وهذا مما لا خلاف فيه .

الْمَذْكُورِ، وَٱسْتَفَدْتُ مِنْهُ فِي عِلْمِ الْمِيقَاتِ عِدَّةَ فَوَائِد.

وَكَتَبَ مِنِّي أَشْيَاءَ فِيهِ مِنْهَا «الإِعْلاَمِ بِشِدَّةِ الْمَلاَم» لِشَيْخِنَا الشَّمْس أَبِي الْفَتْحِ، وَنَقَلَ لِي فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ مَا قَالَهُ الشَّمْسُ بن مُفْلِحٍ فِي كِتَابِهِ الْفَتْحِ، وَنَقَلَ لِي فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ مَا قَالَهُ الشَّمْسُ بن مُفْلِحٍ فِي كِتَابِهِ «الْفُرُوع»: وَأَفْضَلُ (١) الشَّام [دِمَشْق] إِلَخ، فَأَنشَدْتُهُ قَوْلَ مُهَذِّبِ الدِّينِ ابن أَسْعَدِ الْمَوْصِلِيِّ:

## سَقَىٰ دِمَشْقَ وَأَيَّاماً مَضَتْ فِيهَا

### مَوَاطِرُ السُّحْبِ سَارِيهَا وَغَادِيهَا

إِلَى آخِرِهَا، وَهِيَ طَوِيلَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ ابنُ طُولُون قَصَائِدَ كَثِيرةً فِي مَدْحِ دِمَشْق، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَنَّفَ صَاحِبُ هٰذِهِ التَّرْجَمَةِ كِتَاباً جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ «الْمُقْنع» وَ«التَّنْقِيحِ» الأَوَّلُ لِلْمُوَفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، وَالثَّانِي لِشَيْخِ الْمُوَلِّفِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَرْدَاوِيِّ وَهُوَ كِتَابٌ مُفِيدٌ لَكِنَّهُ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ إِتْمَامِهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ الشُّهَابَ الشُّويْ يَعْمَامِهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ الشُّويْ يَكْمِلَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «وأفضل الشّام إلخ» وفي «النّعت الأكمل» نقلاً عن ابن طُولون أيضاً: «وقال لي يوماً: أفضلُ الشّام دمشق، قال علي بن الأثير في كتابه «تُحفة العجائب وطُرفة الغرائب» في المقالة الثالثة في الدّهر والزّمان واللّيالي والأيام عند الكلام على الرّبيع: اجتمع جواب الأقطار ومسافروها على أن منتزهاتها أربعة : صغد، سَمَرْقَنْد، وشعب بوّان، ونهرُ الأبلة، وغُوطة دمشق. قال الخُوارزمي: وقد رأيتها كلّها فكان فضلُ الغُوطَةِ على الثّلاث كفضلِ الأربعةِ على غيرهن، كانّها الجَنّة صورت على وجهِ الأرضِ. انتَهَىٰ -. فأنشدته قولَ مهذّبِ الدّين بن سعدِ الدّين المَوْصِلِيّ في مَدحه الشّام». وأورد الغَزِّي القصيدة بتَمامها، وقصيدة أخرى للتّاج الصَّرخدي ... فلتراجع هناك.

تُوُفِّيَ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ ٩١٠ ، وَدُفِنَ شَرْقِيَّ مَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ خَارِجِ الْحَوَّاقَة بِالسَّفْح . ـ انتَهَىٰ ـ .

قُلْتُ: قَدْ أَكْمَلَهُ الْمَذْكُورُ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ وَهُو الْمَرْسُومُ بِـ «التَّوْضِيح». /

149

٨٥ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، الْبَعْلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ الْعَلَّمَةُ السَّيِّةُ مُحَمَّدُ خَلِيلُ بِن مُحَمَّدِ بِن مُحَمَّدِ الْمُرَادِيُّ ثُمَّ اللَّمَشْقِيُ مُفْتِي الْحَنفِيَّةِ بِهَا فِي كِتَابِهِ «سِلْكِ الدُّرَرِ فِي أَعْيَانِ الْقَرْنِ النَّانِي عَشَرَ» مَا نَصُّهُ: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، الْوَرعُ، الْفَقِيهُ، كَانَ عَالِماً فَاضِلاً، عَامِلاً بِعِلْمِهِ، نَاسِكاً، خَاشِعاً، مُتَوَاضِعاً، بَقِيَّةَ الْعُلَماءِ الْعَامِلِينَ، فَرْضِيّا عَامِلاً بِعِلْمِهِ، نَاسِكاً، خَاشِعاً، مُتَوَاضِعاً، بَقِيَّةَ الْعُلَماءِ الْعَامِلِينَ، فَرْضِيّا أَصُولِيّاً، عابِداً، لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَحَدُ مِمَّن أَدْرَكْنَاهُ، مَعَ الْفَضْلِ الَّذِي لاَ يُنكر. وُلِدَ فِي ثَامنِ رَمَضَانَ سَنَةَ ١١٨٨، وَاشْتَعَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فَقَرَأً عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَخَذَ عَنْهُمُ الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ، مِنْهُم أَبُو الْمَوَاهِبِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ جَمَاعَةٍ، وَانْتَفَعَ بِهِ وَلاَزَمَهُ، وَمِنْهُم الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْمَعْرِيي، وَالأَسْتَاذُ عَبْدُ الْغَيِّ النَّابُلُسِيُّ، وَمُحَمَّدُ الْمَوَاهِبِيُّ الدِّمَشْقِي وَالشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ بن سَوَّارِ شَيْخُ المُحَيَّا النَّابُلُسِيُّ، وَمُحَمَّدُ الْمَوْهِبِيُّ الدِّمَشْقِي وَالشَّيْخُ مُحْمَدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ وَمَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ دِمَشْق، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ دِمَشْق، وَالشَيْخُ مُحَمَّدُ الْعَجْلُونِيِّ نَزِيلُ دِمَشْق، وَالشَّيْخُ عَوَادٌ الْحَبْلِيُ

٨٥ \_ أَحْمَدُ الْبَعْلِيُّ ، (١١٠٨ ـ ١١٨٩ هـ) :

مؤلِّف «الرَّوضُ النَّدِيُّ». أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٣٠٨)، و«مختصر طَبقات الحنابلة»: (١٣١)، و«التَّسهيل»: (١٨٣/٢).

ويُنظر: «سِلكُ الدُّرر»: (١/ ١٣١)، و«الأُعلام»: (١/ ١٦٢).

الدِّمَشْقِيُّ، وَأَخَذَ طَرِيقَةَ الْخَلْوَتِيَّةِ (١) عَنِ الْأُسْتَاذِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ مَيسَىٰ الْكِنَانِيِّ الصَّالِحِيِّ الْحَنبَلِيِّ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَقِيلَةَ الْمَكِّي، وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ الْخَلِيلِيِّ نَزِيلِ طَرَابُلُس، وَتَنبَّل، وَتَفَوَّقَ، وَحَازَ فَضْلاً، سِيما بِالْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، الْخَلِيلِيِّ نَزِيلِ طَرَابُلُس، وَتَنبَّل، وَتَفَوَّقَ، وَحَازَ فَضْلاً، سِيما بِالْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، وَدَرَّسَ بِالْجَامِعِ الْأُمُويِّ، وَأَفَادَ، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ سَلَفاً وَحَلَفاً. وَلَهُ مِنَ الْمُولِيَّ اللَّهُ الرَّائِضِ شَوْحُ عُمْدَةِ كُلِّ فَارِضٍ»، وَ«الرَّوْضُ النَّدِيُّ شَرْحُ كَافِي الْمُولِيَّةُ الرَّائِضِ شَوْحُ عُمْدَةِ كُلِّ فَارِضٍ»، وَ«الرَّوْضُ النَّدِيُّ شَرْحُ كَافِي الْمُولِيَّةُ الرَّائِضِ شَوْحُ عُمْدَةِ كُلِّ فَارِضٍ»، وَ«الرَّوْضُ النَّدِيُّ شَرْحُ كَافِي الْمُولِيَّ وَلَاللَّهُ عُلْمَا النَّدِيِّ اللَّهُ عُلَى مِنَ الْمُولِي وَغَير ذٰلِكَ مِنَ اللَّهُ لِيقَاتِ فِي الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْفِقْهِ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِينِهِ فِي حِياكَةِ التَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْفِقْهِ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِينِهِ فِي حِياكَةِ التَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْفِقْهِ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِينِهِ فِي حِياكَةِ اللَّعْلِيقَاتِ فِي الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْفِقْهِ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِينِهِ فِي حِياكَةِ اللَّعْلِيقَاتِ فِي الْمُورَةِ ، ولازمه وحج، ودرَّس بالمدينة المنورة، ولازمه جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِهَا، وَتَوَلَّى إِفْتَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْمُورِي وَلَى مَنْ الْمُؤْلِقِي وَلَى الْمُورِةِ السَّالْمَةِ إِلَيْ وَلَا لَالْمُؤْلِقِي إِلْكُولِهِ مَنْ أَهُمُ الْمُؤَاءُ الْحَرْمِ اللْمُؤْلِقِي اللْمُورِةِ اللْمَاءُ الْمُؤْلِقِي الْمُولِةِ اللْمَورَةِ الللْمَورِةِ الللْمَلِي اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الللْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي إِلْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الللْمُؤْلِقِي اللللْمُؤُلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ اللْمِي الْمُؤْلِقِي اللللْمُؤْلِقِي اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤ

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ ١٦ مُحَرَّم سَنَةَ ١١٨٩، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ، وَسَيأْتِي ذِكْرُ أُخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نَزِيلِ حَلَبَ. ـانتَهَىٰ ــ.

قُلْتُ: ذَكَرَهُ أَيْضاً الْعَلَّامَةُ الْكَمَالُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ «الْوُرودِ الْأُنسِيِّ فِي كِتَابِهِ «النَّعْتِ الْأَكْمَلِ فِي فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابُلُسْيِ (٤)، وَفِي كِتَابِهِ «النَّعْتِ الأَكْمَلِ فِي تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبَلِ »، وَفِي كِتَابِهِ «مُعْجَمِ الشُّيُوخِ» الْمُسَمَّىٰ تَرَاجِمِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبَلِ »، وَفِي كِتَابِهِ «مُعْجَمِ الشُّيُوخِ» الْمُسَمَّىٰ

<sup>(</sup>١) انظر أول تعليق على الترجمة رقم: ٥.

<sup>(</sup>٢) نوعٌ من الأَقمشة.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم المَوَاهِبي هٰذا لم يَتَقَدَّم له ذكرٌ، وهو إبراهيمُ بن محمَّد بن عبد الجَلِيلِ بن محمَّد أَبي المَوَاهِبِ (ت١١٨٨هـ). «النَّعت الأَكمل»: (٣٠٧).

 <sup>(</sup>٤) «الورد الأنسي»: (ورقة ٨٤).

ب "إِنْحَافِ ذَوِي الرُّسُوخِ .. "(1) ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثَنَاءً بَلِيعاً. وَقَالَ تِلْمِيدُهُ شَيْعُ شَيُوخِنَا الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بِن جَدِيدٍ: وَكَانَ كَثِيرِ الْخَشْيَةِ ، سَرِيعَ الدَّمْعَةِ ، عَلَيْهِ أَنْوَارٌ ، يَنتفع الشَّخْصُ بِرُوْيَتِهِ قَبْلَ أَن يَسْمَعَ كَلاَمَهُ ، وَأَخْبَرَنِي الْعَلاَّمَةُ تِلْمِيدُه الشَّيْخُ سليمٌ الْعَطَّارُ (٢) الدِّمَشْقِيُّ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بِن عُبَيْدِ الْعَطَّارِ وَكَانَ هُوَ وَالْحَافِظُ الْكَبِيرُ مُحَمَّدٌ الْكَزْبَرِيُّ مِنْ أَخَصِّ تَلاَمِلَتِهِ وَالْكَافِرَةِ وَالْكَافِرَةُ الْكَبِيرُ مُحَمَّدٌ الْكَزْبَرِيُّ مِنْ أَخَصِّ تَلاَمِلَتِهِ وَالْكَافِرَةِ وَكَانَ لاَ يَقْطَعُ الدَّرْسَ وَلاَ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَلاَ يَتَسَامَحُ لَنَا فِي قَطْعِهِ ذَلِكَ الْيَومَ وَلاَ غَيْره ، وَكَانَ لاَ سَاكِناً فِي خَلْوَةِ السُّمَيْسَاطِيَّة (٣) ، صَابِراً عَلَى الْفَقْرِ ، غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَى الدَّنْيَا وَمَسَتُ شَائِعٌ إِلَى الآن عِندَ أَهْلِ وَمَشَق حَرَسَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ . وَصِيتُ شَائِعٌ إِلَى الآن عِندَ أَهْلِ وَمَشْق حَرَسَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>۱) ذكره الكتَّانِيُّ في «فهرس الفَهارس»: (۱/ ٤٨٠) في ترجمته ولم يذكر له إليه سَنكاً مما يَدُلُّ على أَنَّه لم يَطَّلع عليه.

<sup>(</sup>۲) هو سَلِيمُ بن ياسين بن حامدِ بن أَحمد بن عُبَيْدِ العَطَّارُ (ت١٣٠٧هـ). يُراجع: «حلية البشر»: (٢/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) السُّمَيْسَاطِيَّة: خَانقاه ومَدرسة باسم واقفها علي بن محمد بن يحيى السُّلمي الحبشي السُّميساطي (ت٤٥٣هـ)، «الدَّارس»: (٢/ ١٥١)، ويُراجع: «منادمة الأَطلال»: (٢٧٦)، و«خطط دمشق»: (٣٩٨).

٨٦ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ الْبَابِيُّ الْحَمَوِيُّ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ الْحَنبَلِيِّ».

سَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ أَحْمَدَ بن إِدْرِيس بن مُزين الْمُسَلْسَلَ وَ الْجُزْءَ عُمَرَ بن عَبْدِالْوَهَّابِ»، وَهَجُزْءَ الْبِطَاقَةِ»، عَبْدِالْوَهَّابِ»، وَهَجُزْءَ الْبِطَاقَةِ»، وَسَمِعَ مِنَ الشَّرَفِ الْبَارِزِيِّ «جُزْءَ الْبِطَاقَةِ»، وَمِنْ أَحْمَدَ بن عَلِيٍّ بن حَسَنِ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ ابن ظَهِيرَةَ بِحَمَاة بَعْدَ السَّبْعِين. قَالَهُ فِي «الدُّرَر».

٨٧ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن

## ٨٦ - ابنُ الحَنبَلِيُّ المَعروف بـ "البَابِيُّ": (؟ - بعد ٧٧٠هـ):

أُخباره عن «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٩٢)، ونَقَلها الحَافِظُ ابنُ حَجرِ عن مُعجم شُيوخ ابن ظَهيرة المَكِّي؛ جَمال الدِّين المُسمَّى «إِرشاد الطَّالِبِين»: (٢٢٩)، ولم يذكر تاريخا، وقال: «أُخبرني الشَّيخُ أَبو العبَّاسِ أَحمد بن عبدِ الله بن أَحمد البيّانِي، وأُختُه أُمُّ الفضل خديجة وأُمُّ عليّ بنت محمد بن الحسن الخطيب بقراءتي عليهم بحماة . . . ».

- \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
- أُحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الوَهَّابِ بن عبدِ الله بن مُشَرَّفٍ.

ذكر الشَّيخ إبراهيم بن صالح عِيسى في «تاريخ بعض الحوادث»: (١٠١) في حوادث سنة ١١٩٩هـ أن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر . . . عزل الشَّيخ عبد الوهاب بن سليمان عن قضاء العيينة وولاه مكانه. والذي يظهر لي أنَّه (حَمَد) بسقوط الهمزة، وبالفتحتين. لم يذكره شَيْخُنَا ابن بسام.

٨٧ - شِهابُ الدِّين ابنُ الجُنديِّ، (٨٠٠ ١ ٨٨٨هـ):

من آل نَصْرِ الله الكِنانيّين.

لم يذكره ابنُ مُفلحٍ، وذكره العُلَيْمِيُّ في «المَنْهَجِ الأَحمد»: (٥٠٦)، و«مُختصره»: =

هَاشِمِ بن إِسْمَاعِيلَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدِ، الشَّهَابُ بن الْجَمَالِ بن الْعَلاءِ، الْكَانِيُّ الْعَلْقَلانِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْآتِي أَبُوهُ، وَكَانَ يُعْرَفُ بد «ابنِ الْجُنْدِي». قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي أَوَاخِرِ سَنَةَ ١٠٠، أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآن، وَ التَّسْهِيلَ (١) فِي الْفِقْهِ، وَسَمِعَ عَلَى وَالِدِهِ فَأَكْثَرَ وَعَلَى الْفُقْهِ، وَسَمِعَ عَلَى وَالِدِهِ فَأَكْثَرَ وَعَلَى الشَّهَابِ الطَّرِينِي، وَابنِ الْكُوَيْكِ، وَصَالِحَة التُّرْكُمَانِيَّةِ فِي آخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الشَّهَابِ الطَّرِينِي، وَابنِ الْكُوَيْكِ، وَصَالِحَة التُّرْكُمَانِيَّةِ فِي آخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ

= (۱۹۸)، و«التَّسهيل»: (۲/ ۸۳).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهد» (المخطوط)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٦٢)، و«عنوان الزَّمان»: ورقة: (١٥).

وجاء في ثَبَتِ الشَّيخِ عبد العزيز بن عُمر بن فَهْدِ الهاشِمِيِّ المَكِيُّ ورقة: ١٢١ رواية ابن فهدِ عنه "جزء حديث أبي عبد الله بن نظيف الفرَّاء" قال: أخبرَنا به الشَّيخان؛ العلاَّمة شيخ الإسلام قاضي قاضي الحنابلة بالدِّيار المِصرية عزُّ الدِّين أبو البركات أحمد ابن إبراهيم بن نَظْرِ الله العَسقلاني، وابنُ خاله العَدْلُ شهابُ الدِّين أحمد بن الجَمال عبدِ الله بن العلاء على القاهريان الحنبَلِيَّان بقراءتي عليهما في يوم الاثنين الثاني عشرَ من ربيع الآخرة سنة سبعين وثمانمائة، بمنزل الأوَّلِ بالقرب من رحْبةِ العيدِ من القاهرة . . وفي "عنوان" البقاعي قال: "قرأتُ عليه "منتقى العَلاَئِيِّ" من العيدِ من الفخر بسماعه لجَميعِ المَشيخة بإجازة ابن عمته العلاَّمة القاضي عزّ الدِّين أحمد بن إبراهيم . . . على والده جمال الدين الجندي "أنا" العرضي "أنا" الفخر، و"جُزءَ ابنِ نَظِيفٍ" بسماعه على فاطمة بنت التُّركماني".

<sup>(</sup>۱) هو من تأليف محمد بن علي بن أسبا سلار البعليّ الحَنبَلِيّ (ت٧٧٧هـ) سيأتي في ترجمته رقم: (٦٥٩) إِنْ شَاء الله تعالى.

الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ، وَالْجَمَالُ ابن ظَهِيرَةَ، وَطَائِفَةٌ كَعَائِشَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْهَادِي، وَحَجَّ، وَسَافَرَ إِلَى دَمْيَاط، وَزَارَ الْقُدْسَ، وَالْخَلِيلَ، وَارْتَزَقَ مُدَّةً بِالْسَّمْسَرَة فِي الْكُتُبِ، وَسَافَرَ إِلَى دَمْيَاط، وَزَارَ الْقُدْسَ، وَالْخَلِيلَ، وَارْتَزَقَ مُدَّةً بِالْسَّمْسَرَة فِي الْكُتُبِ، وَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَهْلِهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا بَعْدَ وِلاَيَةِ ابنِ عَمِّهِ الْعِزِّ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ، وَجَلَس مَعَ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَع جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَع جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَع جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ الْحَنَابِلَةِ بِبَابِ الصَّالِحِيَّةِ مُتَكَسِّباً بِالشَّهَادَةِ مَع جِهَاتٍ بِاسْمِهِ، كَالتَّصَوُّفِ بِالْأَشْرَفِيَةِ، وَحَدَّثَ بِالْيَسِيرِ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، أَخَذْتُ عَنْهُ. وَمَاتَ بَعْدَأَن وَلِي الْقَامِنِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٨٨١، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، وَدُفِنَ بِالْقَاهِرَةِ.

٨٨- أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مَالِكِ، الْقَاضِي، الْبَلِيغُ، الْخَطِيبُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، ابن الشَّيْخِ الصَّالِحِ بَدْرِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّد، ابن الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّد، ابن الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي أُنَس، خَطِيبُ بَيْتِ لِهْيَا الدِّينِ أَبِي أُنَس، خَطِيبُ بَيْتِ لِهْيَا مِنْ ضَوَاحِي دِمَشْق الْمَحْرُوسَةِ.

= \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمد بن عبدِ الله بن عقيل النَّجْدِي (ت١٢٢٣هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ١٧٢)، و«إمارة الزُّبير»: (٣/ ٨٣).

٨٨ - خَطِيبُ بيتِ لِهْيًا، (٧٠٩ ـ ٧٨٠ هـ):

لم يذكره ابن مفلح ولا العُلَيْمِيُّ.

أُخباره في معجم ابن ظهيرة "إِرشاد الطَّالِبِين": (٢٣٠)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ٢٢٥)، و"إنباء الغُمر": (١/ ٢٧٩)، و"الدُّرر الكامنة": (١/ ١٩٦)، و«ذيل العبر": (١/ ٤٧٦)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٦٥).

قال ابن ظهيرة: «أُخبرني الشيخ الرئيس أبو العبَّاس أُحمد بن عبد الله بن مالك الخطيب بقراءتي عليه بدمشق . . . » .

هَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ صَلاحُ الدِّينِ الصَّفْدِيُّ فِي كِتَابِهِ «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ» قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَسْتَدْعِي مِنِي إِجَازَةً بِقَوْلِهِ: أَمَّا بَعْدُ: حَمْداً للهِ الْمَدْعُو بِأَحْسَنِ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَسْتَدْعِي مِنِي إِجَازَةً بِقَوْلِهِ: أَمَّا بَعْدُ: حَمْداً للهِ الْمَدْعُو بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ وَسَمَائِهِ أَسْمَائِهِ وَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلاَةً تَمْلاً مَا بَيْنَ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ أَسْمَائِهِ وَهَيَ بَلِيغَةٌ. قَالَ: فَكَتَبْتُ لَهُ إِجَازَةً وَنَصُّهَا: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي إِذَا دُعِي أَجَابَ . . . إلخ . وَخَتَمَهَا بِبَيْتَيْنِ مِنْ نَظْمِهِ وَهُمَا: وَخَتَمَهَا بِبَيْتَيْنِ مِنْ نَظْمِهِ وَهُمَا: إِجَازَةُ قَاصِ وَ عَن كُلِّ شَيْء إِلَيْ وَلَيْهِ فِي مَفَازَهُ وَالْمَانَةُ فِي مَفَازَهُ يَسِيرُ مِنْ الرِّوَايَةِ فِي مَفَازَهُ

قال أَبو زُرْعَةَ في «ذيل العبر»: «كَتَبَ لي بِذَلك الإِمامُ صدرُ الدِّين الياسوفي وقال: سمع على ابن الشُّحنة يقيناً، ومن القاسم بن عساكر في غالب الظَّنِّ، وحدَّث، سمعتُ منه، وصُلِّي عليه ببيت لهيا، ودُفن بمقبرتها». ونُسختي من «أَلحان السَّواجع» غيرُ مرقَّمة الطَّفحات.

أقول: والده الخَطيب الصَّالح، فخر الدين أبو محمد عبد الله بن مالك بن مكنون ابن نجم بن طَريف بن محمد العجلوني الأصلِ الحَنبَلِيُّ خَطِيبُ بيتِ لِهْيَا (ت٧٣٩هـ) يوم الاثنين السابع عشر من حمادى الأول. ولم يذكره أحد مِمَّن ألَّف في «الطبقات» لا ابن رجب ولا ابن مفلخ ولا العُلَيْمِي. ذكره الحافظان ابن رافع في «وفياته»: (١/ ٢٦٠)، وابن حجر في «الدُّور الكامنة»: (٢/ ٢٨٧).

قال ابنُ رافع: «سمع من أبي العَلاء محمود الفَرَضِيّ الثالث من حديث أبي بكر محمد بن أحمد بن خروف، ومن أبي العباس أحمد بن إبراهيم الفاروثي وابن شادي الفاضل. وحدَّث عنه ابن سَعْدِ الدين. وكان رجلاً جيِّداً، منقطعاً عن الناس، رحمه الله تعالىٰ». ولخَص ابن حجر ـ رحمه الله ما قاله ابنُ رافع مصرِّحاً بنقله عنه. وبيت لهيا: من أعمال دمشق، «معجم البلدان»: (٢/ ٨٤).

## لِمَنْ مَلَكَ الْفَضَائِلَ وَٱقْتَنَاهَا

وَجَازَ مَدَىٰ الْعُلَىٰ سِبْقاً وَحَازَهُ

وَأَرَّخَهَا آخرَ سَنَةِ ٧٥١\_انتَهَىٰ \_..

وَفِي «الدُّرَرِ»: أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مَالِكِ بن مَكْنُونِ الْعُجْلُونِيُّ الأَصْلِ الدِّمَشْقِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، بن فَخْرِ الدِّينِ خَطِيبُ «بَيْتِ لِهْيَا» وُلِدَ فِي خَامِس الدِّمَشْقِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، بن فَخْرِ الدِّينِ خَطِيبُ «بَيْتِ لِهْيَا» وُلِدَ فِي خَامِس رَمَضَان سَنَةَ ٧٠٥، وَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْ «حَدِيثِ أَبِي الْيَمَان» وَمَن شُعَيْب وَعَنِ الضِّيَاءِ إِسْمَاعِيلَ بن عُمَرَ الْحَمَوِيِّ. وَكَانَ رِئِيساً، نَبِيلاً.

مَاتَ فِي ثَانِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٨٠، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَة بَعْدَ السَّبْعِينَ. -انتَهَلى-.

قُلْتُ: وَهُوَ أُخُو شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الآتِي.

٨٩ ـ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ الشِّهَابُ، الْقَلْعِيُّ، الْمِصْرِيُّ، نَزِيلُ مَكَّةَ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "شَيْخِ الْمِنبَرِ"، قَطَنَ مَكَّةَ وَتَرَدَّدَ مِنْهَا مِرَاراً إِلَى الْقَاهِرَةَ وَدِمَشْقَ وَتَنَزَّلَ مِنْهَا فِي الشَّيْخُونِيَّةِ، وَخَالَطَ النَّاسَ، وَحَضَرَ بَعْضَ الدُّرُوسِ، وَسَمِعَ عَلَىٰ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَابنِ بَرْدَس، وَابنِ الطَّحَّان، الدُّرُوسِ، وَسَمِعَ عَلَىٰ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَابنِ بَرْدَس، وَابنِ الطَّحَّان، بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ بِالْجِيزَة، وَلاَزَمَ الْحُضُورَ عَندِي فِي الْمُجَاوِرةِ الثَّانِيَةِ / بِحَصْرَةِ النَّانِيَةِ الْمِنبَرِ» مُلاَزَمَتُهُ لِجُلُوسِهِ أَسْفَلَ بِمَكَّة، بَلْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ سَبَبَ تَلْقِيهِ بـ "شَيْخِ الْمِنبَرِ» مُلاَزَمَتُهُ لِجُلُوسِهِ أَسْفَلَ مِنبَرِ الْقَارِىء بَيْنَ يَدَيْ شَيْخِنَا، وَيُنشِدُ عَنْهُ أَبَيْاتاً قَالَهَا فِيهِ.

#### ٨٩ ـ شَيْخُ المِنبَرِ، (؟ ـ ٨٨٢هـ):

لم يَذْكُره ابن مُفلح ولا العُلَيْمِي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٤).

أَخباره في «الضَّوء اللَّامع»: (١/ ٣٧٠).

مَاتَ وَقَدْ قَارَبَ السَّلْعِينَ ظَنَّاً، يَوْمَ الأَرْبِعاءِ ثَامِن مِن رَمَضَان سَنَةَ ٨٨٢ بِالشَّيْخُونِيَّة، وَدُفِنَ مِنْ الْغَلْدِ.

٩٠ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بنَ مُحَمَّد بن مَحْمُودِ الْمَرْدَاوِيُّ، نَزِيلُ حَمَاة، شِهَابُ الدِّين.

قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ": وُلِدَ بِمَرْدا، وَقَدِمَ دِمَشْقَ لِلْفِقْهِ، فَبَرَعَ فِي الْفُنُونِ وَتَمَيَّزَ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ حَمَاة فَبَاشَرَهَا مُدَّةً، وَدَرَّسَ وَأَفَادَ، وَلاَزَمَهُ عَلاَءُ الدِّينِ بن مُغلى، وَبِهِ تَمَيَّزَ. تُوْفِي سَنةَ ٧٨٧.

٩١ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: اشْتَغَلَ وَحَفِظَ «الْمُحَرَّرَ»، وَرَافَقَ ابنَ الْجَلِيسِ وَغَيْرَهُ فِي الْحُضُورِ عَلَى الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، وَاخْتُصَّ بِالشَّرَفِ بن الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى قَرِيبِهِ الْبُرْهَانِ «الْبُخَارِيَّ» فِي سَنَةَ ٢٦.

وَمَاتَ سَنَة ٨٤٩، وَإِكَانَ فِيهِ زَهْوٌ وَإِعْجَابٌ، وَرُبَّمَا دُعِيَ بِالإِمَامِ أَحْمَد.

٩٠ \_ شهاب الدِّين المَرْدَاويُّ، (؟ \_٧٨٧هـ):

هو نفسه صاحب التَّرجمة رقم (٧٣) وأخطأ في اسم أبيه تبعاً لابن العِماد في «الشَّذرات».

٩١ - الشّهاب الطّوخي، (؟ ٩٩ ٨٤٩ -):

لم يذكره ابن مفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٥٨/٢)، و«الضَّوء اللَّمع»: (١/ ٣٧٢).

## ٩٢ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ، الشِّهَابُ الْعُجَيْمِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": قَالَ شَيْخُنَا فِي "الإِنبَاءِ": أَحَدُ الْفُضَلاَءِ الأَذْكِيَاءِ، أَخَذَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِنَا، وَمَهَرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِ، وَقَرَّأَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَلاَزْمَ الإِقْرَاءَ وَالاَشْتِغَالَ فِي الْفُنُونِ. وَمَاتَ سَنَةَ ٩٠٨ بِالطَّاعُون فِي الْقَاهِرَةِ فِي رَمَضَان عَنْ ثَلاثِينَ سَنَةً .

# ٩٣ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ الْعَبَّاسِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، سِبْطُ أَبِي الْحَرَم الْقَلَانِسِيِّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ. مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ٧٧٤. قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: وَهُوَ مَنسُوبٌ إِلَى الْعَبَّاسَةُ مِنْ قُرَى الشَّرْقِيَّة (١).

### ٩٢ - الشِّهاب العُجَيْمِيُّ ، (٧٧٩ - ٨٠٩هـ) :

لم يَذكره ابن مفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٦). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/ ٣٦)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٨١). والغُمر»: (١/ ٣٦١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣٧٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٨١). قال الحافظ ابن حَجَرٍ - رحمة الله عليه -: «أَحمد بن عبد الله العُجَيْمِيُّ الحَنبَلِيُّ، شهابُ الدِّين، أَحدُ الفُضَلاء الأذكياء، أخذ عن كثير من شُيُوخنا، ومهر في العَربِيَّة والأُصول، وقرأ في علوم الحَديث ولازَمَ الإقراء والاشتغال في الفُنون، ومات عن ثلاثين سنة في الطَّاعون في شهر رمضان في القاهرة. ونقل ابنُ العماد في «الشَّذرات» كلامَ الحافظ.

# 97 \_ العبَّاسي سبطُ أبي الحَرَم القَلاَنسي، (؟ \_ ٧٧٤هـ):

لم يذكره ابنُ مُفلح ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (١/ ٣٩٥). ويُنظر: ﴿إِنْبَاءَ الْغَمْرِ»: (١/ ٣٧)، و﴿الدُّرِرِ الْكَامِنَةِ»: (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (۷٥/٤)، و«مراصد الاطلاع»: (۱۳/۲)، وسميت باسم عبَّاسة بنت أَحمد بن طولون.

# ٩٤ ـ أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ ، الْفَاضِلُ ، الْكَامِلُ .

قَرَأً، وَحَصَّلَ، وَأَتْقَنَ الْخَطَّ، فَكَتَبَ كَثِيراً بِخَطِّهِ الْحَسَنِ النَّيْرِ الْمَضْبُوطِ، وَعِندِي مُجَلَّدٌ مِنَ الْفُرُوعِ بِخَطِّهِ مؤرخٌ سَنَةَ ٨٦٩.

٩٥ - أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ الن قُدَامَةَ .

### 9٤ - أحمد المقدسي، (؟ - ٢٩٦٨هـ):

لم أعثر على أخباره.

وهنا يجب التَّنَبُهُ إلى أَنَّ نَسخَهُ لكتابِ «الفُروع» لا يلزمُ منه أَن يكونَ النَّاسخُ حنبليَّ المَذهبِ؟! ولو كان حَنبَلِيَّ المَذهب لا يلزمُ من حُسن ضَبْطِهِ، أَو جودةِ خَطَّه وإتقانه، أَن يكونَ من العُلماء الذين تُسجل أُخبارهم، وتكتَبُ تراجمهم، فكم رأينا من النُّساخ المَهَرَةَ مَنْ لا يُعرف من العلم شَيْئاً.

90\_ عمادُ الدِّين ابنُ عبدِ الهادي، (٦٧١ ـ ٢٥٧هـ):

والد الإمام شمس الدِّين .

أُخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ١٤)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٢)، و«أمختصره»: (٤٥١).

وينظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٤١)، و«فيل العبر» للحُسيني: (٢٨٥)، و«التَّقييد»: (١٨٥)، و«اللَّرر الكامنة»: (١/ ٢٠٨)، و«القَلائد الجوهريَّة»: (٢/ ٢١٤)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٠٨).

﴿ وَيُستدركُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

\_ أحمد بن عثمان بن إبراهيم.

يُراجع: «عنوان الزَّمان» للبقاعي: ورقة: (١٥).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وَيُلَقَّب: عِمَادَ الدِّينِ، هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَهُوَ وَالِدُ الْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْهَادِي. وَتُوفِّيَ الْحَافِظُ قَبْلَ وَالِدِهِ بِثَمَانِ سِنين.

وُلِدَ الْمَذْكُورُ سَنَةَ ٦٧١، وَسَمِعَ مِنَ الشَّمْسِ بن أَبِي عُمَرَ، وَابنِ شَيْبَانَ، وَالْفَخْرِ عَلِيِّ، وَزَيْنَب بنت مَكِّي. وَحَدَّثَ عَنْهُ وَلَدُهُ، وَابنُ رَافِعٍ، وَالْحُسَيْنِي وَآخُررُونَ، وَكَانَ زَاهِداً عَاقِلاً مُقْرِءاً. قَالَهُ الْحُسَيْنِيُّ.

تُوُفِّيَ سَنَّةَ ٧٥٢.

٩٦ أَحْمَدُ بن عُثْمَانَ بن جَامِعِ قَاضِي الْبَحْرَيْنِ، ثُمَّ بَلَد سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ.

٩٦ ـ ابنُ جَامِعِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، (١١٩٤ ـ بعد سنة ١٢٨٧ هـ):

قاضي البحرين وابن قاضيها .

أَخباره في «الدُّر المنثور»، و«عُلماء نَجد»: (١/١٥٧)، و«تَراجم المُتأَخرين»: (١١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٣٤).

أخل المؤلّف ـ رحمه الله ـ بعدم ذكر ابنه محمد، وذكرَهُ الشيخ عبد الله البسّام في «علماء نجد»: (٣/ ٧٨٧)، ولم يأت في ترجمته بأي زيادةٍ عن ما ذكره صاحبِ السُّحب إلا كلاماً في نسبه كرَّره الشيخ في ترجمة أبيه وجدّه، وقال شيخُنا: «فلما تُوفي والده عام ١٢٨٥هـ وكان هو قاضي الزُّبير عين المترجم بدل والده إلا أنه توفي في ذلك العام رحمه الله تَعالى» وهذا هو مفهوم كلامِ ابنِ حُمَيْدِ في السُّحب، وهي توحي بأنَّ الابنَ ولي القَضَاء سنة ١٢٨٥هـ وتكون هي سنة وفاتِه، أو تكونَ في السَّنة التي تَليها.

لكنَّ الشَّيخَ علاءَ الدِّين الآلوسي يقولُ في كتابه «الدُّر المنتثر»: «ثم تَوَلَى القَضاء بعده ولده السَّيد محمد سنة ١٢٨٧هـ».

قَرَأً عَلَى أَبِيه وَغَيْرِهِ، وَأَظُنُّهُ أَدْرَكَ شَيْحَ أَبِيه الشَّيْحَ مُحَمَّدَ بِن فَيْرُوزٍ لَمَّا نَزَلَ الْبَصْرَةَ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ أَبِيهِ فَبَاشَرَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً بِالْعِفَّةِ وَالدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ أُمَرَائِهَا فِتَنٌ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى بَلْدَةِ الزُّبَيْر، بِالْعِفَّةِ وَالدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ، فَوَقَعَتْ بَيْنَ أُمَرَائِهَا فِتَنٌ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى بَلْدَةِ الزُّبَيْر، وَتَوَلِّىٰ الْقَضَاءَ بَعْدَهُ أَكْبَرُ أَوْلاَدِهِ وَتَوَلِّىٰ قَضَاءَهَا إِلَى أَن مَاتَ سَنَةً 0 ١٢٨٥، وَتَوَلِّىٰ الْقَضَاءَ بَعْدَهُ أَكْبَرُ أَوْلاَدِهِ وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَهُم الشَّيْخُ مُحَمَّدُ فَلَهْ يَتِمَّ سَنتَهُ وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَكَانَ الْمَذْكُورِ قَدْ حَجَّ وَأَسَدُّهُم الشَّيْخُ مُحَمَّدُ فَلَهْ يَتِمَّ سَنتَهُ وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَكَانَ الْمَذْكُورِ قَدْ حَجَّ سَنتَهُ وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مُ وَكَانَ الْمُذَكُ مِنْ وَلَا اللهُ وَعَلَاهُ وَلَا اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَقُورًا وَأَظُنّهُ وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُ وَلَوْالَ وَقُوراً وَأَظُنّهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ . وَكَانَ رَجُلاً صِالِحاً سَاكِناً وَقُوراً وَأَظُنّهُ وَلَا التَّسْعِينَ .

٩٧ ـ أَحْمَدُ بن عُثْمَان بن يُوسُفَ الْخَرَبْتَاوِيُّ الْبَعْلِيُّ .

= وأَمَّا ابنه عبد الله فإنِّي رأيتُ تملكه سنة ١٢٥٨هـ لكتاب «التَّنقيح المُشبع للمَرداوي»، نسخة المتحف العراقي.

\* ويُستدركُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ أَحمد بن عُثمان بن عُثمان بن محمد الحُصَيْنِيُّ النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (ت١٦٣٩هـ).

يُراجع: «تاريخ بعد البحوادث الواقعة في نجد»: (١٠٠، ٢٠٩)، و«علماء نجد»: (١/ ١٧٤).

٩٧ \_ الخَربَتاويُّ البَغلِيُّ، (١٠٧٧ \_ ٨٢٦ هـ) :

لم يَذكره ابنُ مفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤١).

أَخباره في «إِنباء الغُمر»: (٣/ ٣١٢)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٤)، عن «الإِنباء»، فيه الخرباوي.

﴿ وَيُستدرك عليه \_ رحمه الله \_ :

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧١، وَاشْتَغَلَ عَلَى ابنِ الْيُونَانِيَّةِ، وَالْعِمَاد بن يَعْقُوب، وَسَمِعَ عَلَيْهِمَا، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَعْلَبَكَ، ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ، وَكَانَ فَاضِلاً فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَعِندَهُ سُكُونٌ وَانجِمَاعٌ وَعِفَّةٌ.

مَاتَ مَطْعُوناً فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٨٢٦.

٩٨ ـ أَحْمَدُ بن عَطِيَّةَ بن عَبْدِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ بن أَبِي بَكْرِ بن ظَهِيرَةَ الْمَكِّيُّ، بن أَخِي قَاضِي جُدَّة.

= أحمد بن أبي العز أحمد بن أبي العز الصالح الأذرعي الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ الدَّمَشْقِيُ الصَّالِحِيُّ الحَنبليُّ (ت٢٠٨هـ).

يُراجع: «ذيل التَّقييد»: (١٢٧).

٩٨ - ابنُ ظَهِيرَةَ المَكِّيُّ ، (٨٧٩ - بعد ٩٤٢ هـ) :

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ويُنظر: «الضُّوء اللاَّمع»: (٢/ ٤)، و«مختصر نشر النَّور والزَّهر»: (٦٨/١).

ورأيت في ثَبَتِ أحمد البُخاري عن شيخه عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي \_ وعندي منه نُسختان جيِّدتان \_ سماعات مختلفة لأبي حامد ابن عَطِيَّة بن عبدِ الحيِّ بن ظَهِيرَةَ الحَنبَليِّ المَكِيِّ. منها «الشَّمائل» للترمذي: (ورقة ٥٩). ورأيت خطَّ يده متملكاً لكتاب فيه «حكايات مَجموعة من روض الرَّياحين» لليَافعي. هكذا: «من فَضْلِ ربَّه العَلِيِّ أَحْمَدُ بن عَطِيَّة بن ظَهِيرَةَ الحَنبَلي. مجموع كوبرلي رقم ١٦١١.

وذكر ابن طولون في المُفَاكَهَةِ الخِلاَن »: (١/ ٢٧٧)، ابنَ عمَّ ابنِ ظَهِيرَة الحَنبَلِيَّ المَكِيِّ، ولم يُسمه، قال: «وفي يوم الأربعاء ثامن عشر المحرم [سنة عشر وتسعمائة] تُوفي الحنبليُّ ابنُ عمَّ ابنِ ظَهِيرَة المكي ببيت خطابه الجامع الأُموي، أتى صحبة جماعةٍ من أهلِ المدينة النَّبوية ليعرض محفوظاته على الحنابلة وغيرهم».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٩٧٨ بِمَكَّة، وَعَرَضَ عَلَيَّ بِهَا قَبَيْل بُلُوغِهِ سَنَةَ ٩٣ مَحَافِيظَةُ وَهِي : «أَرْبَعُونَ» النَّوَوِي، وَ«الشَّاطِبِيَّتَان» فِي الْقِرَاءَاتِ وَالرَّسْمِ، وَ«مُخْتَصَر الْخِرُقِيِّ»، وَ«الأَلْفِيَّة فِي أَفْرَادِ أَحْمَد» عَنِ الثَّلاَثَةِ لِلْعِزِ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن / عَبُدِ الرَّحْمٰنِ، وَ«مُخْتَصَر الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ فِي أُصُولِ ٣٩/ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن / عَبُدِ الرَّحْمٰنِ، وَ«مُخْتَصَر الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ فِي أُصُولِ ٣٩/ الْفِقْهِي، وَ«أَلْفِيَّةِ ابن مَالِكِ»، وَ«الآجرُومِيَّة»، وَ«تَلْخِيص الْمِفْتَاح»، وَسَمِعَ فِي «الْبُخَارِي»، وَهُو ذَكِيُّ قَوِي الْجَنَانِ وَالْحَاقِظَةِ، حَلَّ كِتَابِه الْفِقْهِي عَلَى الْعَلاءِ النَّهُ خَارِي»، وَهُو ذَكِيُّ قَوِي الْجَنَانِ وَالْحَاقِظَةِ، حَلَّ كِتَابِه الْفِقْهِي عَلَى الْعَلاءِ النَّابَةَ عَلَى الْعَلاءِ النَّابَعَانِ وَالْحَاقِرَةِ، وَيَحْضُرُ عِندَ قَاضِي مَكَّةَ وَالرِّيمِي الْحَاقِرَةِ، وَيَحْضُرُ وَيَدُن لَهُ الْبَرَاعَةُ إِن لَزِمَ الاشْتِعَالَ وَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ . - انتَهَىٰ - .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ ابن فَهْدٍ، أَقُولُ: وَبَعْد الْمُؤلِّف اسْتَنَابَهُ قَاضِي مَكَّةُ مِنْ الشَّافِعِيُّ الْجَمَالِيُّ أَبُو السُّعَودِ بن ظَهِيرَة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَذْهَبِهِ حِينَ خَلَتْ مَكَّةُ مِنْ قَاضِي حَنبَلِيِّ وَلَمْ يقبل ذَٰلِكَ مِمَّنْ وَلَيَهَا بَعْدَهُ، وَأَقْبَلَ عَلَى التَّصَوُّفِ، وَسَافَر لَاَجْلِهِ إِلَى مَشَايِخِ الْيَمَنِ، فَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلِ الْمَشرِعِ، وَأَخِيهِ الشَّيْخِ اللهُ بَلِيمَنِ، فَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلِ الْمَشرِعِ، وَأَخِيهِ الشَّيْخِ اللهُ بَلَوْمِ مَشَايِخِ اللّهِ بَاكْثِيرِ وَعِدَّةٍ، وَاسْتَمَرَّ اللهُ بَعْدِيدِ، وَحَصَلَ لَهُ جَذْبُ، ثُمَّ أَفَاقَ فَتَقَشَّفَ فِي لِبَاسِهِ، وَلَزِمَ مَشَايِخَ الأَذْكَارِ مَعَ جِدَّةٍ وَسُكُونِ، وَقَرَأَ كُتُبَ الْقَوْمِ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بَاكَثِيرِ وَعِدَّةٍ، وَاسْتَمَرَّ مَعَ عِدَّةٍ وَسُكُونٍ، وَقَرَأَ كُتُبَ الْقَوْمِ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بَاكثِيرِ وَعِدَّةٍ، وَاسْتَمَرً عَلَى حَالَتِهِ حَتَّى مَاتَ سَلْةَ . . . وَخَلَّفَ وَلَدَهُ عَبْدَ الله تَوَلَّىٰ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ عَمِّ فِي جَامِدٍ بِثَلَاثِ سِنِينَ مِنَ الرُّومِ سَنَةً ١٩٤٨.

 <sup>\*</sup> ويُستَدْرَكُ على المؤلّف رحمه الله - :

<sup>-</sup> أَحمد بن علي بن أَحمد بن سُليمان بن ذُعَيْجِ النَّجْدِيّ المَرَائِيُّ (ت١٢٦٨هـ). المَرَائِيُّ : نسبةٌ إلى بَلْدَةِ مَرَات المعروفة في إقليم الوشم في نَجد.

يُراجع: «علماء نجد»: (١٧٧).

99- أَحْمَدُ بِن عَلِيِّ بِنِ أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ بِنِ الْمِجَنِّ ابِن يُوسُفَ، الشَّرِيفُ، الْحَسَنِيُّ، الصُّوفِيُّ، الْقَادِرِيُّ الْمَرْغِبَانِيُّ - نِسْبَةً لِقَرْيَةٍ مِنْ غَرْبِيَّاتِ حَلَبَ - شَيْخُ الْفُقَرَاءِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ لِقَرْيَةٍ مِنْ غَرْبِيَّاتِ حَلَبَ - شَيْخُ الْفُقَرَاءِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْمِجَنِّ» مِمَّنْ أَثْبَتُهُ الْبِقَاعِيُّ وَأَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٠. قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

### ٩٩ ـ ابنُ المِجَنِّ المَرْغِبَانِيُّ، (٧٦٠ ـ؟) :

أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٨/٢)، عن البِقَاعي، وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ذكر البقاعي في تاريخه "عنوان الزَّمان": الورقة: (١٧) ورفع نسبه فقال: "أحمد بن على بن عبد الرَّحيم بن أبي بكر بن محمد بن يحيى (الزَّاهد) بن محمد بن داود بن موسى ابن عبد الله بن موسى (الجون) بن عبد الله (المحض) بن الحسن (المُثنَّىٰ) ابن أمير المؤمنين على بن أبي ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب الحسني، الصوفي القادري المرغيناني ـ نسبة إلى قرية من غربيات حلب ـ الحنلي شيخ الفقراء بتلك الناحية". قال ذلك ولم يزد.

### ويلاحظُ أُمورٌ :

- تكرر بعض الأسماء التي أظنُّ أنها من خطأ الناسخ.
  - \_ سقوط (أحمد) بين عليّ وعبد الرّحيم.
- قوله: (المرغيناني) وهل هي المرغبان بالباء الموحدة أو بالياء المثناة. ولم أجد في «معجم البلدان» اسم قرية قرب حلب بهما؟! وهل هو ابن (المجن) أو ابن (المحض)؟!
  - كل هذه لا أُجد الآن لها جواباً. والله تعالى أُعلم.

١٠٠ أَحَمَدُ بن عَلِيِّ بن أَجْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن وَجِيهِ، الشَّهَابُ، أَبُو حَامِدِ بن النُّورِ أَبِي الْحَسَنِ بن الشَّهَابِ بن الْقُطْبِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الشَّيشِينِيُّ الأَصْلِ الْقَاهِرِيُّ، الْمَيْدَانِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بَعْدَ عَصْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ خَامِسَ عَشَرَ شَوَّال سَنَةَ ٨٤٤ بِمِيدَانِ الْقَمْحِ خَارِجِ بَابِ الْقَنطَرَةِ، وَنَشَأَ فِي كَنَفِ أَبَوَيْهِ، فَحَفِظع الْقُرْآنَ وَ«الْمُحَرَّر» لابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ [من] الشَّافِعِيَّةِ الْعَلَمُ وَ«الْمُحَرَّر» لابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ [من] الشَّافِعِيَّةِ الْعَلَمُ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْمُنَاوِيُّ، وَالْمُحَلِّيُّ، وَالْعَبادِيُّ، وَالشَيشنِيُّ، وَيَحْيَىٰ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْمُنَاوِيُّ، وَالْمُحَلِّيُّ، وَالْمَعَلِيِّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْمَحَلِيَّةِ، وَالتَّقْيُّ الْحُصَيْنِيُّ، وَالْفَحْرُ الْمَقسيُّ، وَالزَّيْنُ زَكْرِيَّا.

وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ ابنُ الدَّيْرِيِّ، والأَقْصَرَائِلُ، وابنُ أُخْتِهِ الْمُحِبُّ، وَالشُّمُنِّيُّ. وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ السَّنَبَاطِيُّ.

وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ، وَالنُّورُ بِنُ الرَّزَاذِ، وَأَجَازُوهُ كُلُّهُمْ، وَكَانَ أَوَّلُ عَرْضِهِ سَنَةَ ٥٨، وَلَمَّا تَرَعْلِعَ أَقْبَلَ عَلَى الاسْتِغَالِ فَأَخَذَ الْفِقْهُ عَنْ وَالِدِهِ، وَالْيَسِيرِ عَنْ الْعِزِّ، وَالْعَلَاءِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَالتَّقِيِّ الْجُرَاعِيِّ حِينَ قُدُومِهِمَا الْقَاهِرَةَ، وَالأَصْلِينِ وَالْمَعَانِيَ وَالْبَيَانَ وَالْمَنطِقَ عَنِ التَّقِيِّ الْحُصْنِيُّ، بِحَيْثُ كَانَ جُلِّ وَالأَصْلِينِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَالْمَنطِقَ عَنِ التَّقِيِّ الْحُصْنِيُّ، بِحَيْثُ كَانَ جُلِّ

### ١٠٠ - شهابُ الدِّين الشِّيشِينِيُّ، (٨٤٤ - ٩١٩ هـ) :

أَخبارُه في «النَّعت الأَّكمل»: (٩١)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٧٩)، و«التَّسهيل»: (٩/٢)، و«الكواكب و«التَّسهيل»: (١/٤٢)، و«الكواكب السائرة»: (١/١٥١)، و«الشَّذرات»: (٨/١٩). من أُسرة علمية والده علي بن أحمد بن محمد مترجم.

انتِفَاعِهِ بِهِ وَالْعَرَبِيَّةَ عَنْ الشُّمُنِّيِّ، وَأُصُولَ الدِّينِ أَيْضاً عَنْ الْكَافْيَجِيِّ (١)، فِي آخرِينَ، وَكَذَا لَازَمَ الشّيروانِيّ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَنْ ابنِ جَمَاعَةَ، مِمَّن كَانَ يَسْمَعُ الْوَلَدُ عَلَيْهِمْ، بَلْ سَمِعَ عَلَىَّ «خَتْمَ الدَّلَائِلِ» لِلْبَيْهَقِيِّ، مَعَ تَصْنِيفِي فِي تَرْجَمَةِ مُؤَلِّفِهَا، وَكَتَبَ مِنْ تَصَانِيفِي أَشْيَاء، وَقَابَلَ بَعْضَها مَعِي، وَكَانَ يُراجِعُنِي فِي كَثِيرٍ مِنَ أَلْفَاظِ الْمُتُونِ وَنَحْوِهَا، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ فِي صِغَرِهِ مَعَ وَالِدِهِ عَلَى شَيْخِنَا فِي «الإِمْلاَءِ»، وَغَيْرِهِ، وَكَذَا بِمَكَّة حِينَ كَانَ مُجَاوِراً مَعَهُ سَنَةَ ٥١ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَالشِّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ، وَحَجَّ مَعَ الرَّجَبِيَّةِ سَنَةَ ٧١، وَجَوَّدَ فِي الْقُرْآن عَلَى الْفَقِيهِ عُمَرَ النَّجَّارِ، وَبَرَعَ فِي الْفَضَائِلِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعِزّ، ثُمَّ عَنِ الْبَدْرِ / لَكِنْ يَسِيراً، وَإَسْتَقَرَّ بَعْدَ الْعِزِّ فِي تَدْرِيسِ الأَشْرَفِيَّةِ برسباي بكلفةٍ لمساعدة، وَكَذا أُعَادَ فِي دَرْسِ الصَّالِحِ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَتَعَانَىٰ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَامَّةِ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَرَاجَ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوِيُّ الْحَافِظَةِ، مَعَ دِيَانَةٍ وَخَيْرٍ، مَا أَعْلَمُ لَهُ صَبْوَةً، وَلَكِن لا تَدْبِيرَ لَهُ بِحَيْثُ إِنَّهُ هُوَ الْمُحَرِّك بِفُتْيَاهُ لابنِ الشُّحْنَةِ فِي كَائِنَةِ سِنقَر، مِمَّا كَانَ السَّبَبُ فِي عَزْلِهِ، وَأَسْوَأُ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّهُ عَمِلَ مُؤَلَّفاً حِينَ تَحَدَّثَ الْمَلِكُ بِجِبَايَةِ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَمَاكِنِ سَنَةَ ٩٤ يُسْتَعِين بِذَٰلِكَ فِي الإِنفَاقِ عَلَى الْمُتَجَرِّدِينَ لِدَفْعِ الْعَدُّقِ مُؤَيِّداً لَهُ، فَقَبَّحَهُ الْعَامَّةُ فِي ذْلِكَ، وَأَطْلَقُوا أَلْسِنتَهُمْ فِيهِ نَظْماً وَنَثْراً، وَكَادُوا قَتْلَهُ (٢) وَإِحْرَاقَ بَيْتِهِ، حَتَّى أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) الكافيَجِيُّ محمد بن سُليمان الحَنفِيُّ، وسُمي (الكافيجي) لكثرةِ اشتغاله بـ «الكافية» في النَّحو (ت٨٧٩هـ). ولهذه نسبة تركيَّة. نحويُّ مفسرٌ علَّمةٌ. أُخباره في «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢٦) . . . وغيره .

<sup>(</sup>٢) خبر «كاد» لا يكون إلا جملة فعليَّة فعلها مضارع. لا يقترن بأنْ إلا شذوذاً وهو هنا مصدرٌ؟!

اخْتَهَىٰ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مُغِيثاً وَلاَ مُلْجِاً، وَنَقَصَ بِلْلِكَ نَقْصاً فَاحِشاً وَسَارَ أَمْرُ تَقْبِيحِهِ فِيهِ إِلَى الآفَاق، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ شَخْصٌ مَغْرِبِيُّ بِعَدَنَ كَانَ لَهُ مَعَهُ زِيَادَة عَلَى فَيهِ إِلَى الآفَاق، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ شَخْصٌ مَغْرِبِيُّ بِعَدَنَ كَانَ لَهُ مَعَهُ زِيَادَة عَلَى الْفَي دِينَارِ بَعْضُها أَو كُلُّهَا لِتَرِكَةِ بَنِي الشَّيْخِ الْجَوْهَرِيِّ، فَإِنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَ، ثُمَّ وَكَاد أَن يَمُوتَ (١) مِنْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ، ثُمَّ وَرَكَا عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَ، ثُمَّ فَرَكَا فَي عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَ، ثُمَّ فَرَكَ خَلَيهِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَقَرَ، ثُمَّ فَي فَي الْبَحْرِ بِعِيَالِهِ أَثْنَاءَ سَنَةَ فَي الْبَحْرِ بِعِيَالِهِ أَثْنَاءَ سَنَةَ فَي الْبَحْرِ بِعِيَالِهِ أَثْنَاءَ سَنَةَ عَلَى الْمُعْرَاقِ فَي الْجُمْلَةِ ، وَسَافَرَ لِمَكَّةَ فِي الْبَحْرِ بِعِيَالِهِ أَثْنَاءَ سَنَةَ كَدُ لَكُ الْفَالِيَّةِ بِمِصْرَ، وَاسْتَمَرَّ حَتَّى كَدُ لَهُ تِلْكَ الْقَابِلِيَّة بِمِصْرَ، وَاسْتَمَرَّ حَتَّى حَجَّ وَرَجَعَ مَعَ الرَّحْبِ ، عَلَى أَنَّةُ قَدْ ذَخَلَ فِي عِدَّةِ وَصَايا، وَكَادَ أَمْرُهُ فِي أَيَّامِ كَانَ الْمُحْيَوِيِ الْفَاسِيِّ وَلَمْ يَتَهَيًّا لَهُ ذَٰلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ فِي قَضَاءِ مَكَّة بَعْدَ السَّيِّدِ الْمَحْيَوِيِ الْفَاسِيِّ وَلَمْ يَتَهَيًّا لَهُ ذَٰلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ وَلِيَ الْفَاسِة عَكَةً مَعْدَ السَّيِّلِ الْمَحْيَوِيِ الْفَاسِيِّ وَلَمْ يَتَهَيًّا لَهُ ذَٰلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ وَلَى الْفَاسِة عِبَارَةُ وَلَى الْقَاسِلُ وَلَا السَّيْدِ السَّيِّ وَلَمْ يَتَهَيًّا لَهُ ذَلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةُ وَلَى الْفَاسِة عَلَى الْفَاسِة عِبَارَةً وَلِيَ الْفَاسِي وَلَمْ يَتَهَيًا لَهُ ذَلِكَ. انتَهَتْ عِبَارَةً وَلَى الْفَاسِة عِبَارَةً وَلَى الْفَاسِة عَلَى الْفَاسِلُ عَلَيْهُ الْفَاسِي الْفَاسِلُ وَلَا السَّيْلِ الْفَاسِة عَلَالِكُ الْفَاسِلُ وَلِي الْفَاسِلُ وَلَا السَّقَاءِ فَي الْفَاسِة عَلَالِهُ الْفَاسِة عَلَالُهُ الْفَاسِلُ وَالْفَاسِلُهُ وَلِلْكَ السَّعَالِيَةُ الْفَاسُولُ وَالْفَاسِهُ وَالْفَاسِلُولُ الْفَاسِقُ وَالْمَاسِلُ وَال

وَلاَ يَخْفَىٰ مَا فِيهَا مِنْ الْغَضِّ وَقَصْدِ التَّنْقِيصِ، وَكَأَنَّ ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ بَيْنه وَبَيْنَ الْمُؤَرِّخِ شَيْءٌ فِي الْأَنفُسِ (٢) ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ نَقْصُ الْبَتَّة ، وَالْفَتْوَىٰ الْمَذْكُورَة لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَٰلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى مَاتَ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ السَّعْدِيُّ بِمِصْرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩٠٢ عَام وَفَاةِ الْمُوَلِّفِ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ السَّعْدِيُّ بِمِصْرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ اللَّي بَعْدَهَا. السَّخَاوِيِّ، فَطَلَبَهُ مُحَمَّدُ بن قَايْتِبَاي لِقَضَائِهَا، فَعَادَ لَهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهَا. وَوَلِيَ قَضَاءَهَا مُدَّةَ سَبْعَ عَشَرَةً سَنَةً لَمْ يُعْزَلُ فِيهَا إِلاَّ نَحْوَ الشَّهْرَيْنِ بِالْقَاضِي بَهَاءِ الدِّين بن قُدَامَةَ، وَصَارَ عَيْنَ الْحَنَابِلَةِ وَإِلَيْهِ مَرجِعُهُمْ.

<sup>(</sup>١) الأَجود في خبر «كاد» أَنْ لا يقترن بـ «أَن» ولا تُقارِنه إلاَّ شذوذاً.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأنفس شيء، لكن السَّخاوي \_ علما الله عنه \_ كثير الطعن في المعاصرين.

مَاتَ شَهِيداً بِالطَّعْنِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَابِعَ صَفَر سَنَةَ ٩١٩، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالأَّزْهَرَ، وَدُفِنَ بِالطَّعْرَاء، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُطَوَّلاً شَيْخُنَا مُؤرِّخُ الْقُدْسِ الْقَاضِي مُحِبُّ اللَّيْنِ الْعُلَيْمِيِّ فِي تَارِيخِهِ. \_انتَهَىٰ \_(١).

قُلْتُ: وَأَظُنُّهُ شَارِحَ «الْمُحَرَّرِ» بِالشَّرْحِ الْمَبْسُوطِ الْغَرِيبِ الْفَوَائِدِ الْمُسَمَّىٰ بـ «الْمُقَرَّر»(۲).

١٠١ أَحْمَدُ بن عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة الْعُمَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ بن فَخْرِ الدِّينِ بن نَجْمِ الدِّين بن عِجْرِ الدِّينِ بن نَجْمِ الدِّين بن عِجْرِ الدِّينِ بن نَجْمِ الدِّينِ بن عَجْرِ الدِّينِ .

خَطِيبُ الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨١٤. قَالَهُ فِي «الإِنبَاءِ».

### ١٠١ خَطِيبُ الجامِع المُظَفَّرِيِّ، (؟ ـ ٨١٤ هـ):

لم يَذكره ابنُ مُفلح ولا العُلَيْمِيُّ ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٤).

وينظر: «إِنباء الغُمر»: (١/ ٤٩٦)، و«الضُّوء اللَّامع»: (٢/ ٩).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

- أحمد بن علي بن حاتم (ابن الحَبَّال) (ت٨٣٣هـ).

«المقصد»: (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۱) لا أُدرِي مَنْ يعني بمؤرخ القُدس القاضي محبِّ الدِّين العليمي؟ أَهو يريد مُجير الدِّين العليمي (ت٩٢٨) صاحب «الأُنس الجليل في تاريخ القدس والخليل»، و«المنهج الأَحمد . . . » . وقد خَتَمَ العُليمي المذكور كتابيه سنة ٩٠٢هـ فلم يُدركه . أو هو يَقصد عُلَيْمِيُّ آخر؟!

 <sup>(</sup>٢) لا أُعرفُ لهذا الشَّرح وجوداً؛ وكأنَّي بالمؤلف \_ رحمه الله \_ قد وقف عليه. وبعد
 الاطلاع على حاشية المؤلِّف على «المنتهى» رأيت المؤلف يكثر من النقل عنه.

# ١٠٢ أَحْمَدُ بن عَلِيٍّ بن سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ الْخَلْوَتِيُّ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ سَالِمٍ» الْعُمَرِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ خَلِيفَةَ الشَّيْخِ أَيُّوبِ(١)، وَالشَّيْخُ أَيُّوبِ أَخَذَ طَرِيقَةَ الْخَلْوَتِيَّة (٢) عَنِ الْعَسَّالي، وَكَانَ ابنُ سَالِمٍ مِنْ خِيَار عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَكَانَ وَلَهُ مُشَارَكَةٌ جَيِّدَةٌ، وَأَخَذَ / التَّصَوُّفَ (٢) عَنْ شَيْخِهُ ٤٣ /

= وأحمد بن على بن رَضْوَان الحَنبَلِيُّ .

- رأيتُ في مخطوطات الظَّاهرية نُسخة من «تعليقة ابن رسلان على الأَلفية لابن مالك». بخط أحمد بن علي بن زهرة الحمصيُّ، أبي الفَضل الحَنبَلِيُّ. وآل زهرة الحِمْصِيُّ من الحنابلة ترجم المؤلِّف لجملة منهم، وأُغلبهم من طريقِ «الشَّذرات» عن العُليمي مصدر تراجمهم الأول.

١٠٢ ـ ابنُ سَالَم العُمَرِيُّ الخَلْوَتِيُّ، (؟ ـ ١٠٨٦ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأَكمِل»: (٣٣٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٩). ويُنظر: «خُلاصة الأَثر»: (١/ ٢٣٥).

(١) هو الشَّيخ أَيُّوب بن أَحمد بن أَيُّوبِ القُرَشِيُّ الماتُرِيدِيُّ الحَنَفِيُّ الخَلْوَتِيُّ الصُّوفِيُّ، من كبارِ الصُّوفية أَصحاب الطُّرق (٣١٠٠ هـ).

ذَكر ابنُ عَوَضٍ في ثَبَيِهِ أَنَّ الشَّيخ عُثمان بن قائدٍ أَخذ عنه طَريقة النَّصوف، رأيتُ لأَيُوبَ المذكور ثَبَتاً بمَروياته في جامعة الملك سُعود أَفدتُ منه بعض التراجم. أَخباره في وخُلاصة الأثرا: (١/ ٤٢٨).

وأَغلبُ طُرُقِ التَّصوُّف لها تَجَاوُزاتٌ مخالفةٌ لمنهج السَّلَفِ، وفيها مخالفةٌ صَريحةٌ للكتابِ والسُّنَّة . للكتابِ والسُّنَة .

(٢) مضى التعليق على نحو ذلك في أول الترجمة رقم: ٥، فلينظر.

الْمَذْكُورِ، وَأَلَّفَ فِيهِ تَأْلِيفاً نَافِعاً سَمَّاهُ «مَنْهَلَ الْوُرَّادِ فِي الْحَثِّ عَلَى قِرَاءَةِ الأَوْرَادِ»، وَآخَرَ سَمَّاهُ «تُحْفَة الْمُلُوكِ لِمَنْ أَرَادَ تَجْرِيد السُّلُوكِ»، وَلَهُ رِسَالَةٌ فِي الْحُبِّ وَقَفْتُ عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُهُ قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا مَبْداً أَمْرِهِ وَمَا انسَاقَ إِلَيْهِ حَالُهُ، الْحُبِّ وَقَفْتُ عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُهُ قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا مَبْداً أَمْرِهِ وَمَا انسَاقَ إِلَيْهِ حَالُهُ، وَبَعْدَ وَفَاةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُور، صَارَ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِهِ، وَبَا يَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَاشْتَهَرَ وَبَعْدَ وَفَاةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُور، صَارَ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِهِ، وَبَا يَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَاشْتَهَرَ أَمْرُهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ إِلَى أَن قَالَ: وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً أَمْرُهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ إِلَى أَن قَالَ: وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً مَنْ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الْفَرَادِيسِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. - انتَهَىٰ -.

أَقُولُ: تَصْنِيفُهُ الْمَذْكُورُ يُسَمَّىٰ بِالاسْمَيْنِ فَهُمَا اسْمَانِ لِمُسَمَّى وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ ولَمُ اللهُ بِهِ ذَكَرَهُ فِي خُطْبَتِهِ، لا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحِبِّي أَنَّهُمَا اثْنَانِ، وَهٰذَا الْكِتَابِ مِمَّا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيَّ، وَهُوَ كِتَابٌ نَفِيسٌ، فِيهِ فَوَائِدُ لَطِيفَةٌ.

١٠٣ أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، شِهَابُ الدِّينِ، بن الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّين ابن الْبَهَاءِ الْبَعْدَادِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، الإِمَامُ الْعَلَّامَةُ.

وُلِدَ لَيْلَةَ الاثْنِينِ عَاشِرَ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٨٧٠، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَبَيهِ وَغَيْرِهِ وَانتَهَتْ إلَيْهِ رِئَاسَةُ مَذْهَبه، وَقُصِدُ بِالْفَتَاوَىٰ، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ فِيهَا، وَفِي

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٠٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٧).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٤٠)، و«شَذَرَات النَّاهب»: (٨/ ١٤٩).

وأَرخ وفاته في «مُتعة الأُذهان»، و«الكواكب» في رجب سنة ٩٢٩هـ.

- ووالدُهُ علاء الدِّين علي بن عبدِ الحَميد القاضي ابن البَهاءِ (ت ٩٠٠هـ) صاحب «فتح الملك العزيز في شَرح الوَجيز» لم يَذكره المؤلِّف، استدركه في موضعه إن شاءالله.

١٠٣ - ابنُ البَهَاءِ، (٨٧٠ - ٩٢٧ هـ):

الأشغال، وتَعَاطَىٰ الشَّهَادَة عَلَى وَجْهِ إِنْقَانِ لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهِ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ نِيَابَةَ الْقُضَاءِ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَائِيَّةِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ الْفَنَارَى، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَضَاءِ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَائِيَّةِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ الْفَنَارَى، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَضَاء فِي اللَّهِمْ وَالْعِبَادَةِ. وَمِنْ تَلاَمِذَتِهِ الْبَدْرِ الْغَزِّي، وَلِلْبَدْرِ عَلَيْهِ مَشْيَخَةٌ أَيْضاً، هُو اللَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْفَتْوَىٰ بِمَحْضِرٍ مِنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ رَضِيِّ الدِّينِ، اللَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابَةِ فِي حَيَاة شُيُوخِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَأَذِنَ وَكَانَ يَمْنعه أَوَّلاً مِنَ الْكِتَابَةِ فِي حَيَاة شُيُوخِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَأَذِنَ وَكَانَ يَمْنعه أَوَّلاً مِنَ الْكِتَابَةِ فِي حَيَاة شُيُوخِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَأَذِنَ لَكُوبَا اللَّهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» بَتُرَبَةِ بَابِ الْفَرَادِيس. قَالَةُ فِي «الشَّذَرَاتِ»

١٠٤ - أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلِيِّ بن حَاتِمِ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن يُوسُفَ، الشِّهَابُ بن الْعَلاَءِ الْبَعْلِيُّ الطَّرَابُلُسِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْحَبَّالِ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٤٩ وَتَفَقَّهُ وَاشْتَغَلَ قَدِيماً، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ عَمِّهِ الْجَمَالِ يُوسُف، وَكَانَ مِنَ الْقَائِمِينَ فِي إِزَالَةِ دَوْلَةِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق بِحَيْثُ أَخِذَ مَعَهُمْ وَضُرِب، ثُمَّ اشْتَهَرَ بَعْدَ اللَّنْكِ بَطَرَابُلُس وَعَظُمَ شَأْنُهُ وَنَابَ فِي قَضَائِهَا، ثُمَّ اشْتَغَلَ وَصَارَ أَمْرُ الْبَلَدِ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْقِيَامِ مَعَ الطَّلَبَةِ، وَالرَّدِ قَضَائِهَا، ثُمَّ الشَّعَلَ وَصَارَ أَمْرُ الْبَلَدِ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْقِيَامِ مَعَ الطَّلَبَةِ، وَالرَّدِ عَنهم، وَالتَّعَصُّبِ لِعَقِيدَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَالإِنصَافِ لَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَانَ أَهْلُ

١٠٤ \_ ابنُ الحَبَّالِ البَعْلِيُّ ، (٧٤٩ ـ ٨٣٣هـ) :

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٤٧)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٨٤)، و«أَمُختصره»: (١٧٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٤٤).

ويُنظر: "إنباء الغُمر": (٣/ ٤٤٢)، و"معجم ابن حجر": (....)، و"الضَّوء اللاَّمع": (٢/ ٢٦٦)، و"قضاة دمشق": (٢/ ٢٩٦١)، و"قضاة دمشق": (٢٩ ٢٩٥)، و"الشَّدرات": (٧/ ٢٠٢).

طَرَابِلِس يَعْتَقِدُونَ فِيهِ أَقْصَى رُبَّبِ الْكَمَالِ، بِحَيْثُ نَقَلَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ عَنِ الشَّابِ النَّائِبِ أَنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا جَوَازَ بَعْثِ اللهِ لِنَبِيّ فِي هٰذَا الزَّمَان لَكَانَ هُوَ، وَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن نَوَّبَهُ ابنُ الْكُويْكِ فِي أَوَّلِ دَوْلَةِ الظَّاهِرِ طَطَرْ، وَبِعِنَايَةِ الدُّاودار الْكَبِيرِ بُرْسْبَاي قَبْل سَلْطَنَتِهِ بِقَلِيلٍ؛ لِكَوْنِهِ كَانَ يَعْرِفُهُ مِنْ طَرَابُلُس حَتَّى اسْبَقَرَّ الْكَبِيرِ بُرْسْبَاي قَبْل سَلْطَنَتِهِ بِقَلِيلٍ؛ لِكَوْنِهِ كَانَ يَعْرِفُهُ مِنْ طَرَابُلُس حَتَّى اسْبَقَرَ الْكَبِيرِ بُرْسْبَاي قَبْل سَلْطَنَتِهِ بِقَلِيلٍ؛ لِكَوْنِهِ كَانَ يَعْرِفُهُ مِنْ طَرَابُلُس حَتَّى اسْبَقَرَ فِي قَضَاءِ الشَّامِ فَلَذَكَلَهَا فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٤٢، وَشَرَطَ أَن لا يُلْزَمَ بِالرُّكُوبِ مَعَ الْقُضَاةِ لِلَالِ السَّعَادَةِ فَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن صُرِفَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٢٣ بِالرُّكُوبِ مَعَ الْقُضَاةِ لِلَالِ السَّعَادَةِ فَاسْتَمَرً إِلَى أَن صُرِفَ فِي شَعْبَان سَنَة ٢٣ بِالرُّكُوبِ مَعَ الْقُضَاةِ لِلَالِ السَّعَادَةِ فَاسْتَمَرً إِلَى أَن صُرِفَ فِي شَعْبَان سَنَة ٢٣ بِسَبِ مَا اعْتَرَاهُ مِنْ ضَعْفِ الْبَصِرِ وَالاَرْتِعَاشِ وَثِقَلِ السَّمْعِ، مَعَ كَوَنِهِ كَثِيرَ الْعِبَادَةِ، وَيُلاَزِمُ الْجَمَاعَة.

قَالَ التَّقِيُّ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ: وَبَعْدَ عَزْلِهِ حُمِلَ إِلَى طَرَابُلُس فَمَاتَ بَعْدَ ٤٤/ وَصُولِهِ بِيَوْمٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّل سَنَةَ ٣٣٨ / عَنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنْبَائِهِ" وَ"مُعْجَمِهِ"، وَقَالَ: أَجَازَ لَنَا غَيْرِ مَرَّةٍ.

وَفِي عَصْرِهِ: أَحْمَد ابن الْحَبَّال، وَسَيَأْتِي أَيْضاً.

١٠٥ أَحْمَدُ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُودِ بن عَبَادَةٍ - بِالْفَتْحِ - ،
 الشِّهَابُ الأَنصَارِيُّ الْحَلَبِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ الْمُؤَذِّنُ .

١٠٥ ـ ابنُ الشَّحَّامِ، (٧٨١ ـ ٨٦٤ هـ):

لم يذكره ابن مفلح .

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧١).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (٧٠)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٤١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٣)، و«الثَّذرات»: (٧/ ٣٠٣).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن الشَّحَامِ» بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُثقلةٍ . وُلِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُبَيْلَ الصَّلاَةِ خَامِس عِشْرِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٨١ بِدِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِيهِ وَالْفَخْرِ الْعَجْلُونِي وَغَيْرِهِمَا، و«الْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ لِلْمُوفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ ، وَحَضَرَ فِي الْفِقْهِ عَلَى الْعَلاَءِ بن اللَّحَامِ ، بَلْ حَضَرَ الْفِقْهِ لِلْمُوفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ ، وَحَضَرَ فِي الْفِقْهِ عَلَى الْعَلاَءِ بن اللَّحَامِ ، بَلْ حَضَرَ مَوَاعِيدَ الزَّيْنِ بن رَجَبٍ ، وَالْجَمَالِ الْفَرْخَاوِيِّ ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَمَالَيْنِ ابن رَجَبٍ ، وَالْجَمَالِ الْفَرْخَاوِيِّ ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْكَمَالَيْنِ النَّوَالِ النَّوْرَ بَيْنَ الْمَقْدِسَ وَابنِ عَبْدِ الْحُقِّ ، وَالْحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ الْبَعْلِيِّ ، وَأَبِي حَفْصِ الْبَالِسِيِّ وَآخِرِينَ ، وَحَدَّثَ بِبَلَدِهِ وَبِينِتِ الْمَقْدِسَ وَغَيْرِهِمَا ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ ، وَحَمَلْتُ عَنْهُ بِالصَّالِحِيَّةِ ، وَحَجَّ مَرَّتِينِ وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسَ وَغَيْرِهِمَا ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ ، وَحَمَلْتُ عَنْهُ بِالصَّالِحِيَّةِ ، وَحَجَّ مَرَّتِينِ وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسَ .

وَمَاتَ هُنَاكَ فِي إِجْدَى الْجُمَادين سَنَةَ ٨٦٤، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الزَّاهرة الزَّاهرة النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهُا النَّهُ النَّهُا النَّهُا النَّهُا النَّهُا النَّهُ النَّهُ الْمُعْمَالَةُ النَّهُ الْمُؤْمِنُ النَّهُا النَّهُ النَّهُا النَّالُ النَّالَ النَّهُا النَّالِ النِّهُا النَّالِ النَّامُ النَّالُ النَّالُ النَّامُ النَّالُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالُ النَّامُ النَّ

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: تُوفِّي يَوْمَ الثُّلاَفَاءِ تَاسِع جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ وَهُوَ مُؤَذِّنُ الْجَامِع الأُمُويِّ.

١٠٦ أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرِ اللهِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرِ اللهِ اللهِ المُحَمَّدِ بن نَصْرِ اللهِ الدَّارِكُونِيُّ الأَصْلِ، الْحَمَوِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَدَرْكُو \_ بِفَتْحِ الدَّالِ \_: قَرَيَةٌ مِنْ قُرَى حَمَاة، وَيُعْرَفُ كَأْبِيهِ بِهَا، كَأْبِيهِ وَجَدِّهِ بِ «الْخَطِيبِ»؛ لِكَوْنِ جَدِّهِ كَانَ خَطِيبَ دَرْكُو. كَانَ مَوْلِدُ أَبِيهِ بِهَا، وَنَشَأَ بِهَا، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا إِلَى حَمَاة، فَوُلِدَ لَهُ الشِّهَابِ هٰذَا فِي سَنَةِ ٨٦١، وَنَشَأَ بِهَا، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا إِلَى حَمَاة، فَوُلِدَ لَهُ الشِّهَابِ هٰذَا فِي سَنَةِ ٨٦١، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَجَوَّدَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكَازُواني \_ نِسْبَةً لِكَازُو: قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى

١٠٦ ابن نَصْرِ اللهِ الدَّارِكُونِيُّ، (٨٤٨-؟):
 أخباره عن «الضَّوءِ اللاَّمع»: (٢/٢).

حَمَاة ـ، وَعَلَيْهِ قَرَأَ «الْبُخَارِي»، بَلْ تَلاَ عَلَيْهِ إِفْرَاداً وَجَمْعاً لِلسَّبْعِ، وَأَجَازَ لَهُ، وَكَذَا تَلا مُعْظَمَ الْبَقْرَةِ لِلسَّبْعِ بِالْقَاهِرَةِ عَلَى الأَرْرَقِ، أَحَدِ رُوَاة وَرْشِ، وَكَذَا تَلا مُعْظَمَ الْبَقْرُةِ لِلسَّبْعِ بِالْقَاهِرَةِ عَلَى الزَّيْنِ جَعْفَر السَّنهُورِي، وَقَرَأَ فِي وَالْأَصْبَهَانِي، أَحِدِ رُوَاة قَالُون، وَعَلَى الزَّيْنِ جَعْفَر السَّنهُورِي، وَقَرَأً فِي «الْمُحَرَّدِ» عَلَى قاضِي طَرَابُلُس الْعَلاَءِ بن بَادِيسِ الْحَمَوِيِّ قَبْلَ انتِقَالِهِ لِطَرَابُلُس، وَكَذَا قَرَأَ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّمْسِ بن قُرَيْجَان فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَعَلَيهما مَعا فِي «الْبُخَارِيِّ»، وَقَرَأَ فِيهِ أَيْضاً عَلَى الشَّمْسِ بن الْحِمْصِيّ الْغَزِي بِهَا، وَحَجَّ، فِي «الْبُخَارِيِّ»، وَقَرَأَ فِيهِ أَيْضاً عَلَى الشَّمْسِ بن الْحِمْصِيّ الْغَزِي بِهَا، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَالْخَلِيلَ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ مِرَاراً، وَقَرَأ بِهَا «الْبُخَارِي» عَلَى وَزَارَ بَيْتَ الْمُقَدِسِ، وَالْخَلِيل، وَقَدِمَ الْقَاهِرَة مِرَاراً، وَقَرَأ بِهَا «الْبُخَارِي» عَلَى وَرَارً بَيْتَ الْمُقَدِسِ، ثُمَّ اجْتَمَعَ بِي فِي أَوَاخِر رَجَب سَنةَ ٥٩٨، فَسَمِعَ مِنِي «الْمُسَلْسَل»، وَقَرَأُ عَلَى قَارِهُ فِي أَوَاخِر رَجَب سَنةَ ٥٩٨، فَسَمِع مِنِي «الْمُسَلْسَل»، وَقَرَأً عَلَى قَطْعَةً مِن أَوَّلِ «الْبُخَارِي» وَآخِره، وَكَذَا مِنْ أَوَّلِ كُلُّ الْكُتُبِ السَّيّة، وَقَرَأً عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْعَامِ وَخَوْمِ بَعِيلِ، وَبَيْابَةً، وَقَرَأً عَلَى الْعَامَة، وَتَكَسَّبَ بِالتَّجَارَة، عَلَى وَجْهِ جَمِيلِ.

١٠٧ ـ أَحْمَدُ بن عَلِيِّ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ السَّجَّانِ» الْبَعْلِيُّ ، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِبَعْلَبَكَّ.

قَالَ فِي "سِلْكِ الدُّرَرِ»: هُوَ الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْفَقِيهُ، الْفَوِيهُ، الْفَرْضِيُ، النَّحويُ، الْكَامِلُ، الصَّالِحُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْوَاصِلُ، الإِمَامُ، الْمُقْرِىءُ، النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ. قَدِمَ دِمَشْقَ وَقَطَنَ بِهَا مُجَاوِراً فِي الْمَدْرَسَةِ النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ. قَدِمَ دِمَشْقَ وَقَطَنَ بِهَا مُجَاوِراً فِي الْمَدْرَسَةِ النَّاسِكُ، النَّاصِحُ لِلدِّينِ، الإِمَامُ قَدِمَ دِمَشْقَ وَقَطَنَ بِهَا مُحَمَّد بن بَلبان الْفِقْهَ، الْعُمَرِيَّةِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَقَرَأً عَلَى الْعَلَّمَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد بن بَلبان الْفِقْهَ،

١٠٧ - ابنُ السَّجَّانِ البَعْلِيُّ ، (؟ ـ ١١١٤ هـ) :

أَخباره في «سِلك الدُّرر»: (٤/ ١٨٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦)، و«التَّسهيل»: (٢٢/ ١٦٦).

وَالْفَرَائِضَ، وَالْحِسَابَ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَتَفَوَّقَ بِالْفَقْهِ، وَمِمَّا وَقَعَ لَهُ بِدِمَشْق أَنَّ وَلَدَهُ الشَّيْخَ مُحَمَّداً تَشَاجَرَ مَعَ رَجُلٍ ميازريٍّ شَرِيفٍ مِنْ أَهَالِي دِمَشْق وَتَشَاتَمَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَفَق بَيْنَهُمَا بَعْضُ النَّاسِ وَأَصَلَحَ بَيْنَهُمَا فِي مَحْكَمةِ الصَّالِحِيَّة عَندَ نَائِبِ الحكمِ، وَهُو الشَّيْخُ عَبدُ الوهَابِ الْعُكْرِيِّ (۱)، وَكَتَبَ بِذَٰلِكَ حُجَّةً، فَبَعْدَ مُضِي أَيَّامٍ خَرَجَ ذَٰلِكَ الْمَيَازِرِيُّ بِالأَعْلَامِ وَالْمَزَاهِرِ إِلَى طَرَابُلُس الشَّام مُشْتَكِياً وَلَدَ الْمُترجم إِلَى كَافِلِهَا أَصلان بَاشَا، فَأَمَرَ حَالاً فَطَلَبَ سبعمائة قِرْشٍ مِن وَلَدَ الْمُترجم إِلَى كَافِلِهَا أَصلان بَاشَا، فَأَمَرَ حَالاً فَطَلَبَ سبعمائة قِرْشٍ مِن الشَّيْخِ مُحَمَّد، وَأَتْعَبَهُمْ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَعِبَ لِذَٰلِكَ الشَّيْخُ الْمُترجمُ جِدّاً، الشَّيْخِ مُحَمَّد، وَأَتْعَبَهُمْ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَعِبَ لِذَٰلِكَ الشَّيْخُ الْمُترجمُ جِدّاً، وَلَعْ بَلَ مُعَمَّد، وَأَتْعَبَهُمْ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَعِبَ لِذَٰلِكَ الشَّيْخُ الْمُترجمُ جِدّاً، وَلَا مَوْلَى الشَّيْخُ مُولَدُ الْأَوزِيرِ يَتَرَجُونَ إِرْجَاعَ مَا أُخِذَ مِنَ الشَّيْخُ ، وَأَرْسَلُوا كُتُباً إِلَى الْوَزِيرِ يَتَرَجُّونَ إِرْجَاعَ مَا أُخِذَ مِنَ الشَّيْخِ ، فَفَعَلَ وَرَدً الصَّدِ وَأَكْرِمَ الشَّيْخُ عَايَةَ الإِكْرَامِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ يَوْمَ الْخَمِيس خِتَام جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١١١٤، وَدُفِنَ بِبَعْلَبَك عِندَ الْوَلِيِّ الشَّينِ عَبْدِ اللهِ الْيُونِينِيِّ.

<sup>(</sup>۱) عبد الوَهَّاب هذا هو ابن الشَّيخِ عبد الحيِّ بن العماد الحنبلي صاحب «الشَّذرات» جاء في «سلك الدُّرر»: «كان حنبليّاً فتحنَّفَ هو وأُخوه الشيخ محمد. قال: وكان والده من العُلماء المَشَاهير، وأُخبرتُ أَن له شرحاً على الأربعين النَّووية» ولم يذكر وفاته.

١٠٨ - أَحْمَدُ بن عُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَرشِيُ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ الْقُرشِيُ عَبْدِ الْهَرشِيُ الْمُعْمَرِيُ الْمَعْدِسِيُ الصَّالِحِيُّ، نَزِيلُ الشَّبْيليَّةِ (١).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ زَيْنِ الدِّينِ وُلِدَ سَنَةَ ٢٩٣، وَأُخْضِرَ عَلَى أَبِي الْهَوْلِ الْجَزَرِيِّ، وَدُنيا وَفَاطِمَة وَعَائِشَة بَنَاتُ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَسَمِعَ عَلَى أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالشِّهَابِ أَحْمَد بن عَلَى أَبِيهِ، وَمُحَمَّد بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالشِّهَابِ أَحْمَد بن عَرْضِ وَجَمَاعَةٍ، وَزَعَمَ ابن / أَبِي بَكْرِ بن الْعِزّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن عَوْضٍ وَجَمَاعَةٍ، وَزَعَمَ ابن / أَبِي بَكْرِ بن الْعِزّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن عَوْضٍ وَجَمَاعَةٍ، وَزَعَمَ ابن / أَبِي عَدينة (٢) أَنَّهُ سَمِعَ ابن أُميلة وَطبقته، وَهُوَ كَذِبٌ بَحْثُ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْأَئِمَةُ، لَقيتُهُ بِصَالِحِيَّة دِمَشْق فَقَرأْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاء، وَكَانَ خَيِّراً مِنْ بَيْتِ حَدِيثٍ وَجَلاَلَةٍ. وَمَاتَ يَوْمَ الْخَمِيسِ رَابِع شَوَّال سَنَةَ ٨٦١.

# ١٠٨ - أحمد بن عمر بن عبد الهادي، (٧٨٣ ـ ٨٦١ هـ):

لم يذكره ابنُ مُفلح.

أُخباره في «المَنهَج الأَحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٨)، و«التَّسهيل»: (٢/٢). ويُنظر: «معجم ابن فهدِ»: (٧٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/٢٥)، و«عنوان الزَّمان»: (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: «الشبيلية» بزيادة ياء بعد الباء وقبلَ الَّلام، والصَّوابُ حذف هٰذه الياء «الشّبلية»، وهما مدرستان بدمشق، الشبلية البرانية، والشبلية الجوانية. يُراجع «الدَّارس في تاريخ المدارس»: (۱۱/ ۲۲، ۳۵۸، ۲۶۲، ۵۲۱، ۵۲۱)، و«مُنادمة الأَطلال»: (۱۷۸، ۱۷۲)، و«خُطط دمشق»: (۱۹۲، ۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل أيضاً «عدينة» وفي بعض المصادر «عذيبة» وهو الصّواب. تقدّم التعريف به.

١٠٩- أَحْمَدُ بن عِيسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ النَّابُلُسِيُّ السِّيلِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: هُوَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْمُتَفِنِّنُ، الْمُفِيدُ، الرُّحَلَةُ، الصَّالِحُ، الزَّاهِدُ، الْوَرعُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بـ «الذُّويْبِ» ـ تَصْغِير ذِيبٍ بِغَيْرِ هَمْزٍ ـ، وَكَانَ يَقُول: لاَ تَهْمزِ الذِّيبَ يَأْكُلُكَ، اشْتَغَلَ قَدِيماً عَلَى التَّقِي بن قُندُس وَعُنِيَ بِتَجُويدِ الْقُرْآنِ فَأَخَذَهُ أَخِيراً عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْعَجَمِيِّ، التَّقِي بن قُندُس وَعُنِيَ بِتَجُويدِ الْقُرْآنِ فَأَخَذَهُ أَخِيراً عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْعَجَمِيِّ، وَسَارَ لَهُ خِبْرَةٌ بِمَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهِا، وَقَرَأَ بِعِدَةِ وَوَايَاتٍ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَقَادِسَةِ، وَتَرَدَّدَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ مِرَاراً، وَقَرَأَ بِعِدَةِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعَظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدَرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدُرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدُرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَنَابِلَةُ تُعظِّمُهُ كَثِيراً، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِمْدَرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَتْ جَمَاعَتُهُ الْحَزُا عَلَيْهِ فِي «سُنَى ابن زُرَيْقِ فِي خَلْوتِهِ بِمَذَرَسَةِ جَدَه الْمَذْكُودِ، وَكُنتُ جِئْتُهُ لأَقْرَأَ عَلَيْهِ فِي «سُنَى ابنِ مَاجَه» فَلَمَا أَن عَمْرَجِ الضَّادِ فَفَهِمَ شَيْخُنَا مِنْ كَلامِ الذُّويبِ أَن مَا ثَمَّ مَنْ يُخرِجُ الضَّادِ فَفَهِمَ شَيْخُنَا مِنْ كَلامِ الذُّويبِ أَن مَا ثَمَّ مَنْ يُخرِجُ الضَّادِ وَقَهِمَ شَيْخُنَا مِنْ كَلامِ الذُّويبِ أَن مَا ثَمَّ مَنْ يُخرِجُ الضَّادِ فَقَهِمَ شَيْخُنَا مِنْ كَلامِ الذُّويبُ أَن مَا ثَمَّ مَنْ يُخرَجُ الضَّادِ فَقَهِمَ شَيْخُنَا مِنْ كَلامِ الذُّويبُ أَلْ مَا ثَمَّ مَنْ يُحرَجُ الضَّادِ الْمَالُولُ الْمَا عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَالَى الْمُعَلِقُهُ الْمُؤْلِ الْمُعْتَمَا لَيْ الْمَا لَعَلَى السَّلَامُ اللْمَا مَا مَا مَا ثُمَ مَنْ يُحرَا السَّالِهُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِمُ اللْمُ

١٠٩ شِهَابُ الدِّين السِّيلِيُّ ، (؟ - ٩٠٩هـ) :

هو المعروف بـ «ذُوَيْبٍ» بدون همزٍ .

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي.

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٣٩) ترجمة مُختصرة اقتصر فيها على قوله: «ذويب اسمه الشَّيخ أَحمد السِّيلي، اشتغل وعنى بالتَّجويد والقراءات». و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٠). أُخباره في «القَلائِدِ الجوهرية»: (٥٩٣).

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله تعالى - :

\_ أَحمدُ بن عِيسَى الحَنبَلِيُّ (ت٤٤٨هـ).

يُراجع: «إنباء الغمر».

إِلاَّ هُوَ، وَمَنْ اتَّبَعَ طَرِيقَتَهُ فَنَقَلَ لَهُ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ الْعَلاَّمَةُ فَخْرُ الدِّين الرَّازِي مَا يخرجُ الضَّاد صَحِيحاً إِلاَّ الرَّسُول ﷺ وَلَكِن يَجِبُ عَلَى التَّالِي أَن يَجْتَهِدَ مَا اسْتَطَاع مِنْ مَخْرجِهَا؛ لأَنَّهَا حَرْفُ فَصَاحَةٍ، وَالْمَكَّاوِيُّونَ يُعَانُونَ مَخْرَجَهَا. اسْتَطَاع مِنْ مَخْرجِهَا؛ لأَنَّهَا حَرْفُ فَصَاحَةٍ، وَالْمَكَّاوِيُّونَ يُعَانُونَ مَخْرَجَهَا. انتَهَىٰ ـ.

فَسَأَلْتُهُمَا: هَلْ بَيْنَ مَخْرَجِ الْحَرْفِ وَمَقْطَعِهِ فَرْقٌ أَمْ هُمَا مُتَرَادِفَان؟ فَأَجَابَا بِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنهما، فَقُلْتُ: بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ إِذْ الْمَخْرَجُ محلُّ خُرُوجِ الْحُرُوفِ، وَالْمَقْطَعِ حَرْفٌ مَعَ حَرِّكَةٍ، أَو حَرْفَان ثَانِيهُمَا سَاكِنٌ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ابن سِينَا فِي «الْمُوسِيقَىٰ»، وَالْفَارَابِي فِي كِتَابِ «الأَلْفَاظِ»، لَكِنْ قَدْ يُطْلَق ذَا عَلَى ذَاك مَجَازاً، مِنْ إطْلاقِ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ، فَقَالَ لِي شَيْخُنَا، كَيْفَ تَلْفظ بِالضَّادَيْنِ مِنَ ﴿الْضَّالِّينَ﴾(١)، فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا الْأُولَى فَأَضْ، وَأَمَّا الثَّانِيَة فَضَهُ؛ لأَنَّكَ إِذَا سُئِلْتَ عَنِ التَّلَفُّظِ بِحَرْفٍ مِنْ كَلِمَةٍ وَكَانَ سَاكِناً حَكَيْتَهُ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكاً حَكَيْتَهُ بِهَاءِ السَّكْتِ، كَذَا أَفَادَهُ أَبُو الْخَيْر ابنُ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ لِي الذُّويْبُ: كَمْ مَعَنَا فِي الْحُرُوفِ حَرْفٌ لَهُ مَخْرَجَان؟ فَقُلْتُ: ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ: الْوَاوُ وَالْيَاءُ - إِذَا كَانَ قَبْلهما حَرَكَةٌ مِنْ جِنسِهِمَا بِأَن كَانَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ ضَمَّةٌ، وَمَا قَبْلَ الْيَاءِ كَسْرَةٌ يَخْرُجَانِ مِنَ الْجَوْفِ عَلَى الصَّحِيح، وَيُقَالُ لُهُمَا: حَرْفَا مَدٍّ وَلِينٍ، كَيَدْعُو وَيَرْمِي، وَإِذَا كَانَ مَا قَبْلهما حَرَكَةٌ مِنْ غَيْرِ جِنسِهِمَا بِأَنْ كَانَ مَا قَبْلَهُمَا فَتُحَةُّ فَتُخْرِجِ الْوَاوِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ، وَالْيَاءَ مِنْ وَسَطِ اللِّسَانِ، وَيُقَالُ لَهُمَا: حَرْفَا لِينِ فَقَط، كَخَوْفٍ وَقُرَيْش ـ وَالثَّالِثُ: النُّون إِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً تَخْرُجُ مِنْ طَرَفْ اللِّسَانِ وَمُحَاذِيهْ مِنَ اللَّئَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً

<sup>(</sup>١) سُورة الفاتحة، الآية: ٧.

فَمِنْ الْخَيْشُومِ كَ ﴿ نَسْفَعَنْ ﴾ (١) ، فَاسْتَحْسَنَا ذَٰلِكَ مِنِّي ، ثُمَّ قَالَ لِي شَيْخُنَا : / اقْرأ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ» الْمَذْكُورِ وَافْتَتَحْتُ ٤٦ / اقْرأ فِي كِتَابِ السُّنَنِ» الْمَذْكُورِ وَافْتَتَحْتُ ٤٦ / بِكِتَابِ الصَّلَاةِ إِلَى أَن انتَهَىٰ الْمَجْلِسُ وَهُوَ جَالِسٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ لِي : نِعْمَ مَا يَكِتَابِ الصَّلَاةِ إِلَى أَن انتَهَىٰ الْمَجْلِسُ وَهُو جَالِسٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ لِي : نِعْمَ مَا يَعْرُأ ، لَكِن فِي نُطْقِكَ بِالثَّاءِ الْمُثلثةِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّة فَوق بَعْضُ لُكُنَةٍ ، فَأَنشَدتَهُ قَوْلَ الشَّمْسِ بن الْجَزَرِيِّ :

وَشَخْصٍ مِنَ الْقُرَّاءِ أَضْحَىٰ مُنَازِعِي وَيَزْعُمُ جَهْلًا أَنَّهُ شَيْخُ إِقْرَاءِ يُنَازِعُنِي فِي الثَّاءِ وَصْفاً وَمَخْرَجاً فَقُلْتُ لَهُ مَوْلاَيَ أَخْبَرُ بِالثَّاءِ

وَقَوْلَ بَعْضِهِم: مِنْ أُمُّورِ لَكَ شَتَّم

صَيَّفَ الْقَلْبُ وَشَتَّى كَمْ لَيَالٍ مَعْ غَزَالٍ

يًا مُحِبِّ الدِّينِ بِتَّا

فَقَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ مُغضَباً، ثُمَّ لاَطَفْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ حَلَيْتُ عَلَيْهِ «الْوَاضِحَة فِي تَجْوِيدِ الْفَاتِحَةِ»، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ بِمَضْمُونِهَا، ثُمَّ أَنشَدَنِي كَثِيراً، فَمِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ:

وَالضَّادُ مَخْرَجُهُ عَسِيرٌ جِدًا

مِنْ أَوَّلِ أَحْدَىٰ الْحَافَتَيْنِ يَبْدَا

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، الآية: ١٥.

# مَعْ مَا يَلِي الأَضْرَاسَ مُسْتَطِيلُ رِخْوٌ وَمَنْ يَقْرَأُ كَذَا قَلِيلُ قَـارِثُـهُ بِالصَّـفَةِ الْمُقَرَّرَهُ

سُبْحَانَ مَنْ عَسَّرَهُ وَيَسَّرَهُ

إِلَى آخِرِهَا. تُوُفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٩، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِالسَّفْحِ .

١١٠ أَحْمَدُ بن عِيسَىٰ بن مُوسَىٰ الْكَفرسِبِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

١١٠ ـ الكَفْرسبيُّ، (؟ ـ ٩٠٠هـ).

لم أُجده في موضِعه من «الضَّوء».

\* ويُسْتَذْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أُحمدُ بن عيسى الوُهيبيُّ التَّميميُّ النَّجْدِيُّ الحَنبَلِيُّ .

رأيتُ له شَرحاً على مَنظُومةٍ في الفَرائض في الظاهرية بدمشق رقم (٩٧٨٩) مكتوبة سنة ١٠٨٢هـ.

ولا أُدري فلَعلَّ بين أَحمد وعيسى عددٌ من الآباء، فآل عيسى أُسَرٌ مَشْهُورَةٌ في نَجد، ولا أُدري فلَعلَّ بين أَسرة المؤرِّخ العَلَمِ النَّسَابَةِ الشَّيخِ إبراهيم بن صالح بن عيسى (ت٦٤هـ) وأعمامه وأبناء عمه وأقربائه: لأنَّ الشَّيخَ إبراهيم وذويه من بَنِي زَيْدٍ من قُضَاعة، والمذكورُ وُهَيْبِيُّ تَميميُّ والله تعالىٰ أُعلمُ.

وهو غيرُ أَحمد بن إبراهيم بن عيسى شارح «النُّونِيَّة» فهذا متأخرٌ جِدّاً، وهو من بني زَيدٍ أَيضاً. وهو عمر الشيخ إبراهيم المتقدم ذكره. وأفردته لشهرته.

وهو أيضاً غير:

- أَحمد بن عِيسى النَّجْدِيِّ المَرْشَدِيِّ العَمْرَويِّ، ذكره ابنُ عُثَيْمِين في «التَّسهيل» فقال: ذكر ابن بشر في «تاريخه»: وقال: العالمُ الفاضلُ اللَّوْذَعِيُّ كان عالماً =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن أَخَذَ عَنِ ابن لُّقندُسٍ، وَجَوَّدَ الْقُرْآنَ عَنِ ابنِ عِمران وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْقُدْسِيِّ، وَعَلَى أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ بِمَكَّةَ، وَعَلَىٰ غَيْرِهِمْ بِالْقَاهِرَةِ، بَلْ قَرَأً لِعَاصِم، وَجَاوَرَ فِي سَنَةِ ٨٧٠، ثُلُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ سَنَةَ ٩٠٠ بَحْراً فَلقينِي فَأَخَذَ عَنِّي، وَهُوَ مِمَّنْ يَتَكَلَّبُ.

نِحريراً، تَولى القَضاء في نَجْدٍ واشتَغَلَ وتُوفِّي سَنَةَ ستِّ وأربعين بعد الألف.

تحقيق وتعقيب:

يقولُ الفَقِيرُ إِلَى الله تعالىٰ: عبد الرَّحمٰن لِمن سُليمان العُثَيْمِين: الذي ذكرَ ابن بشر في «عنوان المجد»: (٢/ ٣٢١)، (في سابقه سنة ١٠٤٦هـ): «وفيها توفي القاضي أحمد بن عيسى المرشدي العمري».

ولم يَزِدْ على ذٰلك شيئاً فهو أُولاً عُمَرِيٌّ لا عَمْرِويٌّ، وهو حِجَازِيُّ مَكِّيُّ لا نَجْدِيُّ، ولم يذكر ابن بشرِ تلك الأوصاف والحُلى التي وَصَفَهُ الشَّيخُ ابنُ عُثَيْمِين وحلَّاه بها ونسبها إلى ابن بشر؟ وإنما ذكر اسمه مجرِّداً، وفَوْقَ لهذا وذاكَ هو حَنْفِيُّ المذهبِ لا حنبلي، وأخطأ ابنُ عُثَيْمِين وابنُ بشرٍ - عفا الله عنهما - في سنةِ وفاتِهِ، والصَّحيح أَنه مات لخمس خلون من ذي الحِجَّة سنة سلِّع وأربعين وألف \_ رحمه الله رحمة واسعة \_ كذا قال المُحِبي في اخلاصة الأَثر": (١/ ٣٧١)، وقال: واتَّفْق تاريخ وفاته صدرُ هذا البيت:

مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ ﴿ فَعَلَيْكَ كُنتُ أَحَاذِرُ

أَقول: الموتُ والحياةُ لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته «ما شاءَ كان . . . » .

وابن عيسى المَرْشَدِيُّ هٰذا نحويٌّ لُغَوِيٌّ أُديبٌ فقيةٌ مفسِّرٌ، اطلعتُ له على مجاميعَ كثيرة لا تَحضرني الآن قيَّدتُ بعضها، أُعلبها في النَّحو والأدب منها مدائح نبوية. تُوفى بمكة ، وكان قاضِيها رحمه الله .

وآل المَرْشَدِيُّ من الْأُسرِ العِلمية المكيَّة القديمة، توارثوا العلم كابراً عن كابرٍ، =

١١١ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الزَّهْرِ بن عَطِيَّةِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ الْهَكَارِيُّ.

وتنافس في الشُّهرة الأُسر العِلمية الأُخرى المكيَّة أَيضاً مثل آل ظَهِيرَة ، وآل النُّويْرِيّ ،
 وآل الطَّبري ، وآل فَهْدٍ ، وآل الفَاسِيّ . . . (والحَديثُ ذو شُجِونٍ) .

- وأُحمد بن فَيروز بن بَسَّامٍ. ذكره الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في "تاريخ بعض الحوادث": (٤٧) ممن كان معاصراً لابن عَطْوَةَ من العُلماء زمن الأميرِ أُجود ابن زامل الخالدي النَّجدي العقيليّ.

- وأحمد بن مانع بن إبراهيم بن حَمدان التَّميمِيُّ النَّجديُّ (ت١١٨٦هـ) من تلاميذ شيخ الإسلام الإمام المجدِّد محمَّد بن عبد الوهَّاب ـ رحمهما الله ـ والمذكور صاحب ردود في الدِّفاع عن العقيدة، وصيانة السُّنة المحمدية المطهرة جزاه الله خيراً وأثابه الجنة بمنه وكرمه وجميع المسلمين. ولا أُدري فلعل المؤلِّف أسقطه عَمْداً على منهجه في معاداة أَيْمَة الدَّعوة عفا الله عنه.

### ١١١ ـ الهَكَّارِيُّ، (٦٨٠ ـ ٧٦٠ ـ):

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ١٧٩)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٤)، و«مختصره»: (١٥٧).

ويُنظر: «المنتقى من مشيخة ابن رجب»: (رقم ٢٠٤)، و«ذيل العبر» للحسيني: (٣٢٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٨٠)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨٨).

الهَكَّاري: "بالفتح وتشديد الكاف وراء وياء نسبة: منسوبٌ إلى بلدة وناحية وقُرىً فوق الموصل في بلدِ جزيرة ابن عُمر يسكنها أكرادٌ يقال لهم: الهكارية». «معجم البلدان»: (٥/ ٤٠٨)، وفي نسب المُترجم: الغَسُولي: منسوبٌ إلى غسولة: اسم بلدة في غوطة دمشق.

الشَّيْخُ، الإِمَامُ، سَمِعَ من ابنِ الْبُخَارِي «مَشْيَخَتَهُ» وَغَيْرَهَا، وَسَمِعَ مِنْهُ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ رَجَب، وَابْنُ الْعِرَاقِي وَغَيْرُهُم، وَكَان شَيْخاً، صَالِحاً، حَسَناً، مِنْ أَوْلاَدِ الْمَشَايِخ.

١١٢ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن تَمَّام السِّرَّاجُ ، أَبُو الْعَبَّاسِ .

الْشَيْخُ، الصَّالِحُ، حَضَرَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى ابنِ الْقَوَّاسِ «مُعْجَم ابن جُمَيْعِ» وَسَمِعَ الْغَسُولِي وَغَيرَهُ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ سَعِيدٌ الدُّهلِي، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ النُّهلِي، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ اللَّهلِي، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ اللَّه لِي وَجَمَاعَةُ، وَكَانَ رَجُلاً جَيِّداً.

تُوُفِّيَ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦٠ وَدُّفِنَ بِالسَّفْحِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». وَفِي «الدُّرَرِ» كَذَٰلِكَ، وَأَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٢٩١.

### = \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ أُحمدُ بن محمَّد بن أُحمد بن بِجَادٍ البِجَادِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت١٠٧٨هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١٨٤/١).

### ١١٢ ـ السِّراجُ التَّلِيُّ ، (٦٩١ ـ ٧٦٠ هـ) :

أَبو العبَّاس الصَّالِحِيُّ.

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٨٠)، و«المَنهج الأَحمد»: (٥٥٥)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٥)، و«مختصره»: (١٥٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٧٥)، و«القَلائد الجَوهريَّة»: (٢/ ٢١٤)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨٩).

\* يُسْتَدُرِكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ أَحمدُ بن محمَّد بن خِيخِ المِقْرِنِيُّ النَّجْدِيُّ، ذكره المَنقُور في «مجموعة»، أَخذَ العلمَ عن أَحمد بن محمَّد البَسَّام (ت ٠٤٠ (هـ تقريباً) . . . وغيره .

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٩٠١).

# ١١٣ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: أُحْضِرَ عَلَى الْحَجَّار، وَسَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَهَرَ، وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَأَجَادَ، وَكَانَتْ لَهُ عِنَايَةٌ بِالْحَدِيثِ.

وَقَالَ فِي «الإِنبَاء»: كَانَ لِوَعْظِهِ وَقْعٌ فِي الْقُلُوبِ، وَهُوَ أَخُو الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ الَّذِي مَاتَ سَنَةَ ٧٣٨.

١١٤ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ، الشَّهَابُ بن الْعِزِّ الْمُقْدِسِيُّ .

### ١١٣ ـ ابنُ المُحِبِّ المَقْدِسِيُّ، (٧٣٩ ـ ٧٧٦هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيمي.

أُخباره في: «إِنباء الغُمر»: (١/ ٨٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٥٩)، و«ذيل التَّقبيد»: (١/ ١٢٩).

\* يُسْتَذْرِكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- أحمد بن محمَّد بن زَيْدِ الموصلي النَّحوي (ت ٨٧٠هـ).

يُراجع: «المقصد الأرشد»: (١/رقم ٢٠)، و«المنهج الأحمد»: (٩٩٥)، و«مختصره»: (٦٦٠).

١١٤ شهابُ الدِّين ابن قُدامة ، (٧٤٣ ـ ٨٠٢ هـ) :

من آل قُدامة المقادسة.

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِي.

أُخباره في "إِنباء الغمر": (٢/ ١١٥)، و«معجم ابن حَجَرٍ": (٧٣)، و«الضَّهء اللهَّمع": (٢/ ٧٤)، و«الضَّه اللاَّمع": (٢/ ٧٤).

قال الحافِظُ ابن حَجَرٍ: «وُلد سنة إحدى وأُربعين . . . من مروياته «المُنتقى» من =

قَالَ فِي الضَّوْء»: سَمِعَ مِنَ الْعِزِّ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبي عُمَر وَغَيْرِه، وَنَابَ فِي الْحُكْم عَنْ أَخِيهِ الْبَدْرِ.

مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٠٢، وَلَهُ إِخْدَى وَسِتُّون سَنَةً. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنْبَائِهِ» قَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةِ ٤١ «إِنْبَائِهِ» قَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةِ ٤١ وَمِنْ مَرْوِيَّاتِهِ «الْمُنتَقَىٰ مِنْ أَرْبَعِي عَبْدِ الْخَالِقِ بِن زَاهِرٍ» سَمِعَهُ عَلَى الْعِزِّ الْمَنْكُور.

١١٥ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن السَّيْفِ، الشِّهَابُ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ بن الْعِزِّ عُمَر، وَفَاطِمَةَ بنتِ الْعِزِّ إِبْرَاهِيم وَغَيرهما، وَحَدَّثَ.

قَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، و«تَارِيخِهِ»: أَجَازَ لِي. وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَة ٨٠٢.

= انتقاء عبد الخالق بن زَاهِر بن طاهر، سمعه من الفرضِيّ محمد بن إبراهيم بن أبي عمر «أَنا» عمر «أَنا» عمر بن محمد الكرماني «أَنا» القاسم بن عبد الله بن عمر الصفار «أَنا» عبد الله الخالق، أُجاز لي».

١١٥ ـ ابنُ السَّيْفِ، (؟ ـ ٨٠٢هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٠).

أُخباره في «مُعجم الحافظ ابن رَجَبٍ»: (٧٣)، و إنباء الغُمر»: (٢/ ١١٥)، و الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٧٤).

قال الحافظ ابن حَجَرِ: «ولي منه إجازة».

7.9

мя

١١٦ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن النَّاصِرِ أَبِي عُمَرَ، الشِّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ بن النَّاصِرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ زُرَيْقٍ» ـ بِتَقْدِيمِ الزَّاي ـ قَرِيبُ نَاصِرِ الدِّينِ بن أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الآتِي، وَأُمَّهُ أَمَةُ اللَّطِيف ابْنَةُ مُحَمَّد بن اللَّينِ بن أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الآتِي، وَأُمَّهُ أَمَةُ اللَّطِيف ابْنَةُ مُحَمَّد بن اللَّينِ بن النِّسَاءِ.

وُلِدَ عَلَى رَأْسِ الْقَرْنِ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُو طِفْلٌ، فَقَرَأَ الْقُرْآنِ وِ«الْخِرَقِيَّ»، وَ«مُخْتَصَرَ الْهِدَايَةِ» لابن رَزِينٍ، وَ«زَوَائِدَ الْكَافِي عَلَى الْخِرَقِيِّ»، وَنَظْمَ الصَّرْصَرِيِّ»، وَ«الطُّوفِي» وَ«مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ» / نَظْمَ ابن عَمِّهِ الْقَاضِي عِزِّ الدِّين، وَجَانِباً مِنَ «الْفُرُوعِ»، وَاشْتَغَلَ فِي الْعُلُومِ عَلَى الشَّمْسِ الْقَبَاقِيِيِّ، وَالشَّرَفِ بن مُفْلِحٍ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ لابن الْحَبَّالِ وَغيره، وَلاَزَمَ الْمَسْجِدَ وَالشَّرَفِ بن مُفْلِحٍ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ لابن الْحَبَّالِ وَغيره، وَلاَزَمَ الْمَسْجِدَ لِلْوَعْظِ وَنَحْوِهِ، وَكَانَ زَائِدَ الذَّكَاءِ، وَلَهُ فَضِيلَةٌ وَنَظُمٌ وَنَثْرٌ، وَمَلَكَةٌ فِي تَنْمِيقِ الْكَلَامِ بِحَيْثُ يُبْكِي وَيُضْحِكُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَفَصَاحَةٌ وَحُسْنُ مُجَالَسَةٍ، وَكَثْرَةُ الْكَلامِ بِحَيْثُ يُبْكِي وَيُضْحِكُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَفَصَاحَةٌ وَحُسْنُ مُجَالَسَةٍ، وَكَثْرَةُ الْنَحْظِ بِحَيْثُ يُبْكِي وَيُضْحِكُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَفَصَاحَةٌ وَحُسْنُ مُجَالَسَةٍ، وَكَثْرَةُ الْسَيْخَضَارِ لِمَحَافِيظِهِ، وَغَالِبُ اشْتِغَالِهِ بِعِلْمِهِ، لاَ مَع الأَشْيَاخِ، وَلَمَّامَةُ مُقَالِمٍ، وَكَانَ رَائِد الشَيْعَالِهِ بِعِلْمِهِ، لاَ مَع الأَشْيَاخِ، وَلَمَّا مَاتَتْ أَمُّهُ

١١٦ شهابُ الدِّين ابن زُرَيْقٍ، (٨٠٠ ٨٤٢هـ) :

من آل قُدامة المقادسة.

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٨٥)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٢).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢٨٤)، و«القلائد الجَوهريَّة»: (٢/ ٣٩٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٤٠).

رَغِبَ عَنْ وَظَائِفِهِ وَانجَمَعَ عَنِ النَّاسِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَكَثُرَ بُكَاؤُهُ وَنَدَمُهُ، وَلَيْبَ عَنْ وَظَائِفِهِ وَانجَمَعَ عَنِ النَّاسِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَكَثُرَ بُكَاؤُهُ وَنَدَمُهُ، وَلَهُمْ يَلْبَتْ أَنْ مَاتَ بَعْدَ سَنَتِينِ وَذٰلِكَ سَنَةَ ٤٤٨ (١١).

١١٧ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ ، الشِّهَابُ الْعَروفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ ، صِهْر الْبَاعُونِي وَنَقِيبه ، وَيُعْرَفُ بـ «الْعَروفي» ، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ» .

### ١١٧ ـ شهابُ الدِّين العَرُوفِيُّ ، (٨٠٧ ـ ١٧٨هـ) :

لم يَذكره ابنُ مُفلح.

أَخبارُهُ في «المَنهج الأَحمد»: (٤٩٧)، و«مُختصره»: (١٨٧)، و«التَسهيل»: (٢/ ٧٥).

ويُنظر: «الصَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٨٥، ٩١)، والحوادث الزَّمان»: (٢/ ٥٥).

ذكره العُلَيْمِيُّ في «المَنهج الأَحمد» ممن كان في عصرِ الشَّيخ تقيِّ الدِّين بن قُندس من فقهاء الحَنابلة ورواة الحديث الشَّريف، وقال: «مولده على ما كتبه بخطه في شهر جمادى الآخرة سنة ١٨٠٧هـ» ولم يذكر أُخباره، وذكر أَنه كان موجوداً سنة ٨٥٧هـ.

ثم ذكر الحافظ السَّخاوي في «الضَّوء»: أَنه مات بعد ١٨٠٠ كما نَقَلَ المؤلِّفُ عنه وفي «حوادث الزَّمان» للحمصي قال في حوادث سنة ١٨٧٤: «وفي ليلة سابع عشر رجب تُوفِي الشَّيخُ المسند الفاضل شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد العوريفي الصّبلي الشَّاهد بصالحية دمشق ودُفن بالرَّوضة».

وذكره ابن عثيمين في «التَّسهيل»: (٧٥/٢) في وفيات سنة ٨٧١هـ وهو خطاً؛ اعتماداً على قول السخاوي: مات بعد السبعين والثمانمائة.

<sup>(</sup>١) في «المقصد»: «سنة إحدى وأربعين وثمانمائة».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ١٠٨ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْانَ، وَ«الْعُمْدَة»، وَحَضَرَ فِيهَا عَلَى التَّقِيِّ بنِ قُندُس، وسَمِعَ عَلَى عَبْدِالرَّحْمْنِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيِّ سَابِعَ «حَدِيثِ شَيْبَانَ»(١)، وَحَدَّثَ بِهِ، سَمِعَهُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيِّ سَابِعَ «حَدِيثِ شَيْبَانَ»(١)، وَحَدَّثَ بِهِ، سَمِعَهُ مِنْهُ الطَّلَبَةُ، قَرَاتُهُ عَلَيْهِ بِبَرْزَة (٢) مِنْ ضَوَاحِي الشَّامِ، وَكَانَ قَدْ تَعَانَى الشُّرُوط، وَبَاشَرَ النَّقَابَةَ عِندَ صِهْرِهِ، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمَّ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَبَاشَرَ النَّقَابَةَ عِندَ صِهْرِهِ، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَمَّ بِالصَّالِحِيَّة، وَنِعْمَ الرَّجُلُ. مَاتَ بَعْدَ سَنةَ ١٨٠.

<sup>= (</sup>العروفي) هكذا بخط يد المؤلِّف \_ رحمه الله \_، وفي المصادر: (العوريفي) وذكره الله \_، الحافظ السخاوي مرتين مرة بـ «العروفي» ومرة بـ «العوريفي» وقال في الثانية: «كذا كتبه ابن عزم والصواب: (العروفي) وقد مضى . . . ».

يقصد به «إنباء الغُمر».

 <sup>\*</sup> يُسْتَذْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَحمد بن محمَّد بن صَعْبِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ (ت ١٢٥٤ هـ).

رُاجع: «علماء نجد»: (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي «الضّوء»، وهو مصدر المؤلّف، والصَّواب: سِنان بالسين المكسورة المهملة والنُّون وهو: «حديث ابن سِنانِ» أو «جزء ابن سنانِ» وهو محمد ابن سنان القزاز (ت٧١هـ) وهذا الجزء موجودٌ في دار الكتب الظاهرية ضمن مجاميعها «نسختان» وله نسخة ثالثة في دار الكتب المصرية وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هي قريةٌ من قُرى الغُوطة بدمشق. يُراجع: «مُعجم البُلدان»: (١/ ٣٨٢)، و«غُوطة دمشق»: (١/ ٥٧)...

١١٨ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن حُسَيْن بن عُمَرَ، الشَّهَابُ، أَبُو الْعَبَّاسِ الأَيْكِيُّ الْحَوَاصِرِيُّ الْفَارِسِيُّ الْفَيْرُوز آبَادِيُّ، نَزِيلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ الرَّمْلَة.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْعَجَمِيِّ» وَ«ابنِ الْمُهَندِسِ»، وَيُلَقَّب: بِ «زَغْلِش» ـ بِفَتْحِ الزَّاي وَسُكُون الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَآخره مُعْجَمَةٌ ـ . قَالَ شَيخُنَا: سَمِعَ بِالْقُدْسِ وَالشَّامِ مِنْ جَدِّهِ وَأَبِهِ، وَأَبُوهُ صَاحِبُ الْفَخْرِ أَيْضاً، وَمِنَ

### ١١٨ - ابنُ المُهَندسُ، (٧٤٤ - ٨٠٣ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، وذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٧٤). ويُنظر: «معجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٧٣)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ١٥٥)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٨٥٨)، و«الأُنس الجَلِيل»: (٢/ ٢٥٩)، و«الشَّذرات».

\* وجدُّه أَحمد بن محمد بن عمر ت٧٧ هـ سيذكره المؤلِّف، أمَّا والدُه فَلَمْ يذكر. و (زغنش) ضبطها السَّخاوي في «الضَّوء كما ضبط المؤلِّف هنا ونقل الضَّبط عن الحافظ ابن حَجَرٍ، وضبطها ابن مُفلح في «المقصد الأرشد»: (١٨٢١)، في ترجمة جده: «بضم الزاي وسكون الغين وضم النون وسكون الشين، بالغين والشِّين المُعجمتين» ضَبطها ابن مُفلح بالحركات وقيَّدها ابن بَدْران في نُسخته من «المقصد» بالحروف. قال الحافظ ابن حجر: «سمع من جده وأبيه والميدومي، وابن هبل وابن أميلة في آخرين. وطلب بنفسه ومهر في القراءات وحصل الكثير من الأجزاء . . . لقيته بالرَّملة وذكر لي ما يدلُّ على أنه وُلد سنة أربع وأربعين، وأسمع على المَيدومي المُسَلَسُل بالأولية، وحدَّثنا به عنه بشرطه، وذكر لي أنه سمع كتاب «الأذكار» للنَّووي على إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن فَلاح بسماعه على أبي الحسن ابن العَطَّارِ بسماعه منه، وحدَّثني بحديثين مسندين من الكتاب المذكور، حديث «الأَعمال»، وحديث أبي ذَرِ» الطَّويل. وقرأت عليه الأُحاديث المُخرجة في «مشيخة =

الْمَيْدُومِيّ، وَابنِ الْهَبَلِ، وَابنِ أُميلة فِي آخرِينَ مِنْهُمْ: مُحَمَّد بن عَبْدِ اللهِ بن شُلْيْمَان بن خَطِيب بَيْتِ الآبارِ، سَمِعَ عَلَيْهِ «جُزْءَ الأَنصَارِي»، وَإِبْرَاهِيم بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيم بن فَلَاحٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ «الأَذْكَار» وَطَلَبَ بِنَفْسِه، وَمَهَرَ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيم بن فَلَاحٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ «الأَذْكَار» وَطَلَبَ بِنَفْسِه، وَمَهَرَ فَي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكُثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَرَ وَخَمُلَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكُثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُلَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكُثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُلَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكُثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُلَ فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكُثِيرَ مِنع الأَجْزَاءِ وَالْكُتُبِ، وَتَمَهَّر، ثُمَّ افْتَقَر وَخَمُل فِي الْقِرَاءَات، وَحَصَّلَ الْكُثِيرَ مِن مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٤٤، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الْمَيْدُومِيِّ «الْمُسَلْسَل»، وقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ شَيْخُنَا، وَقَرَأً عَلَيْهِ غَيْرَ ذٰلِكَ.

وَمَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةً ٨٠٣.

وَقَالَ فِي "الإِنبَاءِ": سَمِعْتُ مِنْهُ بِالرَّمْلَةِ فَوَجَدْتُهُ حَسَنَ الْمُذَاكَرَةِ، لَكِنَّهُ عَانَىٰ الْكُدْيَةَ وَاسْتَطَابَهَا، وَصَارَ زَرِيّ الْمَلْبَسِ وَالْهَيْئَةِ، وَحَصَّلَ كُتباً كَثِيرةً، تَمَزَّقَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مَعَ كَثْرَتِهَا.

قُلْتُ: وَسَمَاعُ الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ لـ «صَحِيحِ مُسْلِم» عَلَى الْبَيَانِي بِقِرَاءَتِهِ فِي الشَّيْخُونِيَّة، وَانتَهَىٰ فِي «عُقُودِهِ». الشَّيْخُونِيَّة، وَانتَهَىٰ فِي رَمَضَان سَنةَ ٧٦٥، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». \_ التَّهَىٰ \_ .

قَالَ الْعُلَيْمِيُّ فِي «الأُنسِ الْجَلِيلِ»: رَحَلَ، وَكَتَبَ، وَسَمِعَ عَلَى الْحُفَّاظِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَعْيَانِ؛ مِنْهُمْ قَاضِي الْقُضَاةِ سَعْدُ الدِّينِ الدِّيرِيُّ الْحَنَفِيُّ

<sup>=</sup> الفَخر» من جزء الأنصاري . . . » وذكر جملةً من مسموعاته عليه .

 <sup>\*</sup> يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> أُحمد بن محمَّد بن أُحمد البِقَاعِيُّ الحَنبَلِيُّ ، نَسَخَ شرح ابن عقيل على الأَلفية سنة ١٠٨٩ هـ نسخة الظاهرية رقم (١٧٧٢) وإنما استدركته بناء على مَنهج المؤلِّف رحمه الله .

إِلَى أَن قَالَ: وَتُوُفِّيَ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ سَنَةً ١٠٨(١)، وَدُفِنَ بِتُرَبَةِ بَابِ الْقَطَّانِينَ عَنْ يَمِينِ الْخَارِجِ مِنَ الْخَوْخَةِ.

١١٩ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ، الشِّهَابُ الْمَشْهَدِيُّ الْقَاهِرِيُّ الزَّرْكَشِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن اشْتَغَلَ وَفَهِمَ، وَسَمِعَ خَتْمَ «الْبُخَارِي» عَلَى أُمُّ هِانِيءِ الْهُورِينِيَّةِ وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، وَقَرَأً / فِي الْجَوْقِ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ ٤٨/ كَفَّ، مَعَ مُلاَزَمَتِهِ بَعْضَ وَظَائِفِهِ، وَكَانَ حَادَّ الْخُلُقِ.

١٢٠ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الشُّويْكِيُّ النَّابُلُسِيُّ الصَّالِحِيُّ، شِهَابُ الدِّين، أَبُو الْفَضْلِ، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْقَ، الْعَلَّامَةُ، الزَّاهِدُ.

وُلِدَ سَنَةَ ٦، أَو سَنَةَ ٨٧٥، بِقَرْيَةِ الشُّويْكَةِ مِنْ بِلاَدِ نَابُلُس، ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ وَسَكَنَ صَالِحِيَّتِها، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَرَ، وَ (الْخِرَقِيَّ »

١١٩ - المَشْهَدِيُّ الزَّرْكَشِيُّ ، (؟ - ؟) :

أَخبارُه هنا عن «الضُّوء اللاَّمع»: (٢/ ٩٤)، وعَنه في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

١٢٠ أَبُو الفَضلِ الشُّويُكِيُّ ، (٨٧٥ ـ ٩٤٩ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٠).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (١٥)، و«الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٩٩)، و«شذرات النَّهب»: (٨/ ٢٣١)، وجعل وفاته سنة ٩٣٩هـ وتَبعه ابن عثيمين وهو خطأً ظاهرٌ.

قال ياقوت في «مُعجم البُلدان»: (٣/٤/٣): «الشُّويكة بلفظ تصغير الشَّوكة: قريةٌ بنواحي القُدس».

رأًيتُ في نسخةٍ من «مجموع المَنقُور» \_ رحمه الله \_ مكتوبة سنة ١٩٣١ هـ وفي آخرها =

<sup>(</sup>١) في «الأنس الجليل»: «وقيل ثلاث وثمانمائة».

وَ «الْمُلْحَةَ» وَغَيْرَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ سَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، وَحَجَّ وَجَاوَرَ فِي مَحَاوَرَ فِي مَحَاوَرَ فِي مَكَةَ سَنتَيْنِ، وَصَنَّفَ فِي مُجَاوَرَ تِهِ كِتَابَ «التَّوْضِيحِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُقْنِعِ وَالْتَنْقِيحِ»، وَزَادَ عَلَيْهَا أَشْيَاءً مُهِمَّةً.

قَالَ ابنُ طُولُون: وَسَبَقَهُ إِلَى ذَٰلِكَ شَيْخُهُ الشَّهَابُ الْعُسْكُرِيُّ لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ إِثْمَامِهِ، فَإِنَّهُ وَصَلَ فِيه إِلَى الْوَصَايَا، وَعَصْرِيُّهُ أَبُو الْفَصْلِ بن النَّجَّارِ وَلَكِنَّهُ عَتَّد عِبَارَتَهُ. -انتَهَىٰ -.

= إجازة من أحمد الحَجَّاوي لتلميذه ابن أبي حُميدان النَّجْدِيُّ ما نصه:

قال الحَجَّاوي: «وقد أَخذت الفقه من جماعة منهم الشَّيخُ العلاَّمةُ الزَّاهِدُ شهابُ الدِّين أَحمد بن أَحمد العَلَوِيُّ الشُّويكي المَقْدِسِيُّ ثم الصَّالِحِيُّ، وتفقَّه الشُّويكيُّ بالعلاَّمة شهابِ الدِّين أَحمد بن عبد الله العُسْكرِيِّ المَقْدِسِيِّ ثم الصَّالِحِيِّ الشَّويكيُّ بالعلاَّمة شهابِ الدِّين أَحمد بن عبد الله العُسْكرِيِّ المَقْدِسِيِّ ثم الصَّالِحِيِّ ..."

وذكر أَحمد ثَلاثَ مرَّاتٍ والنُّسخة ليست بخط الحَجَّاوِي، ومجموع المنقور محفوظٌ في مكتبة جامعة الإمام رقم (١٨٤)، وهي نُسخةٌ متقنةٌ، وكذا هو في «عنوان المجد»: (٢/ ٢٠٤).

ثم رأيتُ ما يؤكّد تكرُّر أحمد ثلاث مراتٍ بخطِّ يَدِهِ يَروي عنه المُسلسل بالحنابلة وكتب عليه الشُّويكي بِخَطِّ يده: أحمد الشُّويكي ولم يَزد. قال الشَّماعُ الحَلَبِيُّ صَاحِبُ «الثَّبَتِ» ـ رحمه الله ـ:

"وقرأْتُ على الشَّيخ العلاَّمةِ الصَّالِحِ مُفتي الحَنابلة ومدرسهم شهابِ الدِّين أبي العباس أَحمد بن أَحمد بن أَحمد بن علي بن منصور الشُّويكيِّ ثم الصَّالِحِيِّ العباس أَحمد بن أَحمد بن أَحمد بن المَسلسل بالحنابلة) قال: أَخبرنا به الشَّيخُ العلاَّمةُ محدِّثُ الشَّام ومؤرخها جمال الدِّين يوسف بن الحَسَن بن أَحمد بن عبد الهادي الصالحيُّ الحنبليُّ الشهير بـ (ابن المبرد) . . . » .

وَتُوفِّيَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ثَامِنَ عَشَرَ مِنْ صَفَرَ سَنَةَ ٩٣٩، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَرُئِيَ فِي الْمَنَامِ يَقُولُ: اكْتُبُوا عَلَى قَبْرِي هِذِهِ الآية (١): ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهْجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» (٢).

وَأَقُولُ: هُوَ جَدُّ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ لَكِنْ نَسَبَهُ الْمُحِبِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ حَفِيدِهِ أَنَّهُ الْمُحِبِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ حَفِيدِهِ أَنَّهُ أَحْمَد بِن أَحْمَد فَلْيُحَرَّر. وَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَامِشِ كُتُبِهِ: أَحْمَدُ بِن أَحْمَدَ الشُّويْكِيُّ فَكُم بِن أَحْمَدَ الشُّويْكِيُّ فَلَم بَعَ الْمُحِبِّيِّ دُونَ مَا فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَاللهُ أَعْلَم، وَهُوَ فَلَكَمُهُ هُوَ فَيَكُون الصَّوَاب مَعَ الْمُحِبِّيِّ دُونَ مَا فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَاللهُ أَعْلَم، وَهُو شَيْخُ عَلاَمةِ الْمَذْهِبِ الشَّيْخ مُوسَىٰ الْحَجَّاهِيِّ.

١٢١ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ - نَزِيلُ طَيْبَةَ وَالْمُتَوَفَّىٰ بِهَا - بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ ابن أَحْمَدَ بن عُمَرَ ابن أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَعْرُوف بد "الشُّوَيْكِيِّ» الصَّالِحِيُّ . هٰكَذَا نَسَبَهُ الْمُحِبِّيُّ .

وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَفَاضِلِ الْحَنَابِلَةِ بِدِمَثْقَ وَكَانَ غَزِيرَ الْعِلْمِ، سَرِيعَ الْفَهْمِ، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، فَصِيحَ الْعِبَارَةِ، وَفِيهِ تَوَاضِعٌ وَسَخَاءٌ.

## ١٢١ ـ الشِّهاب الشُّويْكِيُّ ، (٩٣٧ ـ ١٠٠٧ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٦٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٩٢).

ويُنظر: «خلاصة الأَثر»: (١/ ٢٨٠)، و«لُطف السمر»: (٢٦٧/١)، و«تراجم الأُعيان»: (١/ ٥١).

وهناكَ أَحمد بن محمّد الحَسنِي الشُّويكي مَلَكَ «شرح المُغني» للدِّماميني بعد سنة ١٠٥٧هـ أَسخة الظاهرية رقم (٧٣٩٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينهى عن الكتابة على القبور سَدّاً لذرائع الشرك والبدع في الدين. وما نزل القرآن العظيم لهذا. وخير الزاد التقوى.

وُلِدَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق سَنَةَ ٩٣٧، وَحَفِظَ الْقُرْآن، وَ«الْمُقْنِعَ» فِي الْفِقْهِ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ وَغَيْرَهُ عَنْ مُحَرِّرِ مَذْهَبِهِمْ الْعَلَّامَةِ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِي الصَّالِحِيِّ، وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْفُنُونِ عَنِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن طُولُون، وَالْمُلاَّ مُحِبِّ اللهِ، وَالْعَلَّامَةِ أَبِي الْفَتْحِ الششترِيِّ، وَالْعَلَّامَةِ عِمَادِ الدِّينِ بن عَلاَءِ الدِّينِ، وَالشِّهَابِ أَحْمَدَ بن بَدْرِ الطَّيبِي الْكَبِيرِ ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى مِصْرَ وَأَخَذَ بِهَا عَن الْجُلَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَشَيْخِ الإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ الْفُتُوحِيِّ، وَرَجَعَ إِلَى دِمَشْق وَأَفْتَىٰ بِهَا وَدَرَّسَ نَحْو سِتِّينَ سَنَةً، وَسَلَّمَ لَهُ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ ابن تَيْمِيَّةِ مِنَ الْقَوْلِ بِتَجْوِيزِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاث، وَتَوَلَّىٰ الْقَضَاءَ بِالصَّالِحِيَّةَ وَقَنَاة الْعَوني (١) وَالْكُبْرَى(٢)، وَكَانَ يَحْكُمُ بِبَيْع الْأَوْقَافِ، وَتَرَكُ الصَّالِحِيَّةِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَقَطَنَ بِدِمَشْق بِالْقُرْبِ مِنَ الْجَامِع الْأُمْوِيِّ، وَخَطَبَ مُدَّةً طَوِيلَةً بِجَامِع مَنجك (٣) بِمحلَّةِ مَيْدَانِ الْحَصَا، وَكَانَ صَوْتُهُ حَسَناً، وَتِلاَوَتُهُ حَسَنَةً، وَامْتُحِنَ مَرَّاتٍ، وَسَافَرَ إِلَى الْقَسْطَنطِينِيَّةِ فِي بَعْضِهَا وَسُرِقَتْ ثِيَابُهُ، وَمَا كَانَ يَمْلِك غَالِبًا فِي مَنزِلِهِ بِدِمَشْق دَخَلَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) قَنَاةُ العَوْنِيِّ: معروفة من محالً دمشق ذكرها وحدَّدها مُحقَّقا النَّعت الأكمل» في هامش الكتاب المذكور: (ص١٢١).

 <sup>(</sup>۲) الكُبْرَىٰ: هي المحكمة المشهورة بـ «البزوريَّة».
 يُراجع هامش «النَّعت الأَّكمل»: (ص١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) جامع منجك مُضافِ إلى بانيه محمد بن مَنجك اليُوسفي (ت٤٤٤هـ).
 يراجع: «ثمار المقاصد»: (١٤٤)، و«الدَّارس»: (٢/٤٤٤)، و«منادمة الأَطلال»:
 (٣٨٩)، و«خطط دمشق»: (٣٥٦).

اللُّصُوصُ وَأَمْسَكُوا لِحْيَتَهُ وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، وَنُسِبَ فِعْلُ ذَٰلِكَ إِلَى غُلاَمٍ رُومِيٍّ كَانَ مَالَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

وَكَانَتْ وِلاَدَتُهُ فِي سَابِعِ جُمَادَىٰ الآخِرَة سَنَةَ ٩٣٧ كَمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّ الْقَاضِي / عَبْدِ الْكَرِيمِ بن مُحْمُود الطَّارانِيِّ نَقْلاً عَنْهُ .

وَتُوفِقِي يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةَ ٧٠٠ مَ وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسْيُون .

١٢٢ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَرْزُ بَانِي الصَّالِحِيُّ الْمِصْرِيُّ.

قَالَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ»: لَهُ أُرجوزَةٌ فِي التَّجْوِيدِ سَمَّاهَا «الْمُفِيدِ فِي عِلْمِ التَّجْوِيدِ»، وَشَرَحَهَا بَعْضُمْ وَسَمَّاه «نُزْهَةُ الْمُرِيدِ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ الْمُفِيدِ».

#### ١٣٢ ـ المَرْزُ بَانِيُّ الصَّالِحِيُّ ، (؟ ـ ؟):

عبارة صاحب «كشف الظنون»: (٢/ ١٧٧٧ ، ١٧٧٨): المفيدُ في علم التَّجويد» ، أُرجوزة للشيخ شهاب الدين أُحمد بن محمد بن أُحمد بن (المربنات؟) الصَّالِحِيِّ الْحَنبَلِيِّ المقرىءِ . أُرجوزةٌ للشيخ شهاب الدين أُحمد بن حمدان بن الطيبي الصالحي الشافعي الدِّمشقي المتوفىٰ سنة ٩٧٩هـأوله:

قَالَ الفَقِيرُ أَحمدُ بن الطِّيبي أَحمد يَرْجُو رَحْمَةَ المُجِيبِ

وشَرَحَهُ بعضُهم وسماه: «نُزهة المُريد في حلِّ أَلفاظِ المُفيد» أَوله: الحمدُ لله الذي أَزل القرآن . . . فالشَّرحُ ليس على أرجوزة الحنبلي، إنما هو على أرجوزة الطيبي الشَّافِعِيِّ، رأيتُ له نسخة خطِّية، ثم أُنستها وقتَ كتابة هذه الأسطر، وعلى أيَّة حال هي موجودة في مذكراتي الخاصة، وهي جُعْبَةٌ مليثة بالفوائد ـ إِن شاء الله ـ قيدت فيها مشاهداتي أثناء رحلاتي في جمع التُراث، سأرتبها وأنشرها لتعميم فائدتها وإِن كنت جمعتها تذكرة لي، وهذه الجعبة ليست تحت يدي الآن. والله المستعان. ورأيتُ خط يده على نسخة من «الذيل على طبقات الحنابلة» متملكاً لها.

١٢٣ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلَ الصَّعِيدِيُّ ثُمَّ الْمَكِّيُّ، نَزِيلُ دِمَشْق وَسِبْطُ الشَّيْخ عَبْدِ الْقَوِيِّ. الشَّيْخ عَبْدِ الْقَوِيِّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": ذَكَرَهُ النَّجْمُ عُمَرُ بِن فَهْدٍ فِي "مُعْجَمِهِ" وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ وُلِدَ بِمَكَّةَ قَبْلَ سَنَةَ ١٨٠، وَنَشَأَ بِهَا وَسَافَرَ لِدِمَشْق، فَانقَطَعَ بِسَفْحِ قَاسْيُون، وَلاَزَمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ سَنَةَ ١٨٠، وَنَشَأَ بِهَا وَسَافَرَ لِدِمَشْق، فَانقَطَعَ بِسَفْحِ قَاسْيُون، وَلاَزَمَ أَبَا شَعْرٍ كَثِيراً، وَبِهِ تَفَقَّهُ وَانتَفَعَ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ، وَأَقَامَ بِهَا، وَقَدْ سَمِعَ سَنَةَ ٣٧ مَعَ ابنِ فَهْدٍ بِدِمَشْق عَلَى ابنِ الطَّحَّانِ وَغَيْرِهِ، بَلْ كَتَبَ عَنْهُ ابنُ فَهْدٍ مَقْطُوعاً مِنْ نَظْمِهِ.

وَمَاتَ بِهَا فِي الطَّاعُون سَنَّةَ ١ ٨٤، وَدُفِنَ بَسَفْح قَاسْيُون.

١٣٤ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن بَارِزٍ - وَأَصْلُهُ مُبَارِزٌ فَغَيَّرَهُ النَّاسُ فِي الشُّهْرَةِ - الْمَعْتَقَدُ، الْمَرْدَاوِيُّ الأَّاهِدُ، المُعْتَقَدُ، الْمَعْتَقَدُ، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ.

هٰكَذَا قَالَ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»، قَالَ: وَكَانَ جَارَنَا، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَالْسَكَ وَالْسَكُ وَالْسَكُونَان وَلَازَمَهُ كِثِيرًا، وَالْسَكَوْمَهُ كِثِيرًا،

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥١).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٧١)، و«عنوان الزَّمان»: (٤٣)، و«معجم ابن فهد» المخطوط.

## ١٢٤ ـ أَبُو العبَّاس بنُ مُبَارِزٍ ، (؟ ـ ٨٩٤ هـ) :

انفرد المؤلف \_ رحمه الله \_ بهذه التَّرجمة نقلها عن الشَّمس بن طُولُون عن الجَمَالِ بن المَبرد (يوسف بن عبد الهادي) وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٥).

١٢٣ ـ الصَّعِيدِيُّ المَكِّيُّ، (٨١٠ ـ ٨٤١ هـ):

وَقَرَأً عَلَيْهِ، وَعَلَى أَخِيه شِهَابِ الدِّينِ، وَالتَّقِيِّ بن قُندُس قَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضاً مِنْ الْقُرْآن، وَكَثِيراً مَا سَمِعْتُهُ يُنْشِدُ قَوْلَ بَعْضِهمْ: أَلَذُّ الشَّيْءِ فِي الدُّنْيَا جَمِيعاً أَلَذُّ الْعَيْشِ فِيهَا وَهُوَ غَالِي فَمِنْ مَلْذُوذِهَا الْغَالِي نِكَاحُ وَمَعْ هٰذَا مَبَالٌ فِي مَبَالِ وَشَهْدٌ وَهُوَ قَيْءٌ مِن ذُبَابٍ شِفَا سُقْم وَأَحْلَى كُلَّ حَالِي وَمِسْكٌ خَيْرُ طِيبٍ مِن دَم قُل خَرَاجٌ ذَاكَ يَخْرُجُ مِنْ غَزَالِ وَزَاهِ مَلْبُسٌ غَالٍ حَرِيرٌ وَلَكِن فَوْقَهَا قَتْلُ الرِّجَالِ

لَمْ أَقِفْ عَلَى مِيلادِهِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ لِي شَيْخُنَا الْجَمَال ابنُ الْمُبْرِدِ أَنَّهُ جَاوَزَ

السَّبْعِينَ. تُوُفِّيَ فِي مُسْتَهَلِّ رَجَبٍ سَنَةَ ١٩٤، تَقْرِيباً، وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسْيُون.

١٢٥ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ الشَّهِيرُ بِالْقُصَيِّرِ - بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الصَّادِ الشَّهِيرُ الْمُثَمِّدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ نِسْبَةً النَّصْغِيرِ - النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ نِسْبَةً

١٢٥ ـ القُصَيِّرُ النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ، (؟ ـ ١١٢٤ هـ):

أُخباره في: «تَراجم المتأخرين»: (١٢)، و (التَّسهيل»: (١٦٨/٢).

ويُنظر: «عُنوان المجد» لابن بشر: (٢/ ٥٦ ، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٥٢، ٣٦٩)،

و«عنوان المجد في بيان أحوال البَصرة ونجد»: (٢٣٩)، و«تاريخ بعضِ =

# إِلَى أُشَيْقِر بِضَمِّ الْهَمْزَة مِنْ قُرَى الْوَشْمِ(١).

= الحوادث»: (٥٩، ٧٧، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٢)، و«علماء نجد»: (١/ ١٦٧).

\* وأَخلُّ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ بعدم ذكرِ ولده:

- محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن حسن القُصَيِّر.

- وأُخيه الشَّيخ محمَّد بن محمَّد القُصَيِّر.

- وأخيه عبدِ الله بن محمَّد القُصَيِّر.

يُستدركون في مواضعهم إن شاء الله تَعالىٰ.

قال الشَّيخُ ابن بَسَّامٍ: «كما أَن أَهل بيته علماء فأخوه الشَّيخ عبد الله عالمٌ، وأُخوه الثَّاني محمد بن محمد عالمٌ، وابنه محمَّد عالمٌ، ولهم تراجم في لهذا الكتاب».

أُقول: أَمَا ابنُهُ فترجَم له الشَّيخ في كتابه: (٧٩٣/٣)، وكذلك أُخوه محمد: (٣/ ٩٣٠)، وأَما عبد الله فلم يذكره، فلعله سها عنه.

قال الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى - رحمه الله - [عن ولده]: كان فقيهاً فاضِلاً، ولما تُوفي والده عام ١١٢٥ هـ خلفه في قضاء أُشيقر حتَّى تُوفي. ولم يزل على العلم مقبلاً مجدّاً تَعَلَّماً وتَعليماً، وبَحثاً وتَحقيقاً حتَّى أصاب بلدان نجد وباء مات منه خلقٌ فكانت وفاته ووفاة عمه الشيخ محمَّد بن محمَّد القُصير من ذٰلك الوباء في عام ١٣٩ هـ رحمهما الله تعالى -.

أشيقر تصغير أشْقَر بلدة من بلاد الوشم من إقليم اليمامة في منطقة نجد التي هي
 الآن المنطقة الوسطى من المملكة العربية السُّعودية .

وأُشيقر لهذه كانت مركزاً من مراكز العلم والعلماء لها تاريخ حَافِلٌ وأُغلب سكانها من الوَهَبة من بني حنظلة بن تميم.

قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن ذَهْلَان وَأَخِيهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُحَقِّقِي أَهْلِ نَجْدٍ، وَمَهَرَ فِي الْفَقْهِ، وَبَهَرَ فِي الْفَهْمِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ مُحَقِّقِي أَهْلِ نَجْدٍ، وَمَهَرَ فِي الْفَقْهِ، وَبَهَرَ فِي الْفَهْمِ، وَكَتَبَ عَلَى الْمَسَائِلِ كِتَابَةً النَّيِّرِ الْمَضْبُوطِ كَثِيراً مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَأَفْتَىٰ، وَكَتَبَ عَلَى الْمَسَائِلِ كِتَابَةً كَسَنَةً، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ وَانتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ مِنْهُمُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عُضَيْب. وَتُوفِّقَى سَنَةَ ١١٢٤.

١٢٦ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن خَالِدِ بن زُهْرَةَ الْحِمْصِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَرَأُ «الْمُقْنِعَ» عَلَى عَمِّهِ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ وَوَرَأً الْأُصُولَ عَلَى الشَّيْخِ بَدْرِ الدِّينِ وَوَرَأً الْأُصُولَ عَلَى الشَّيْخِ بَدْرِ الدِّينِ الْعُصَيَاتِي.

تُوفِّيَ بِحِمْص سَنَةَ ٨٧٢.

#### ١٢٦ ـ ابنُ زَهْرَة الحِمْصِيُّ ، (؟ ـ ٨٧٢هـ) :

من أُسرةِ علميَّةٍ حنبليَّةٍ حمصيَّةٍ مشهورةِ .

لم يذكره ابنُ مُفلح .

أَخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٠)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٧٦/٢).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٧٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣١٣).

وهو في «المنهج الأحمد»، و«الشَّذرات» «أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن خالد» وهو هو.

\_ وعبد الرَّحمٰن بن محمد بن خالد بن زهرة ذكره المؤلِّف في موضعه .

\_ ومحمد بن خالد بن زهرة ذكره المؤلِّف في موضعه أيضاً.

# ١٢٧ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سَالِمِ الْمَغْرِبِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّررِ»: كَتَبَ عَنْهُ سَعِيدٌ الدُّهْلِيّ قَصِيدَةً نَبَوِيَّةً أَوَّلُهَا:

يَا سَائِقَ الْعَيْسِ لَا تُخبِبْ فَبِيْ شَغَفٌ مِنَ البُدُورِ الَّتِي في حُبِّها التَّلَفُ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ لهٰذَا.

١٢٨ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان، أَبُو عَبْدِ اللهِ، شِهَابُ الدِّينِ الشَّيْرَجِيُّ الْبَعْدَادِيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْعَالِمُ.

#### ١٢٧ - ابنُ سالم المَغْرِبِيُّ، (؟ \_ ؟) :

«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٨٢)، ويمكن أَن تقرأَ في الأَصل: «المَعَرِّيّ».

ليس ثمَّة ما يدلُّ على أنَّه بعد ابن رَجَبٍ فيدخل في شرطِ المؤلِّف ـ رحمه الله ـ بل هناك ما يدلُّ على أنَّه داخلٌ في فترة ابن رجب. قال الحافظ ابن حَجَرٍ ـ رحمه الله ـ: «كتَبَ عنه سَعِيدٌ الدِّهلِيُّ . . . ».

وسَعِيدٌ الدّهلِيُّ: هو نجم الدِّين أَبو الخير سعيد بن عبد الله الحنبلي، تُوفي يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ٧٤٩هـ. أصله من بغداد، وتُوفي بدمشق، فلعلَّ المترجم تُوفي قبل ذلك. والله تَعَالَىٰ أَعلم.

## ١٢٨ - ابنُ الشَّيْرَجِيِّ البَغْدَادِيُّ، (٦٩١ -٧٦٥ هـ):

أُخباره في «المَقصد الأرشد»: (١/١٨١)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٧)، و«مختصره»: (١٥٨).

ويُنظر: «المنتقى من معجم شهاب الدِّين بن رجب»: (رقم (٢٣١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٨٢)، و«تاريخ ابن قاضِي شُهبة»: (١/ ١٧٣)، (وجعل وفاته سنة الكامنة»: (١/ ١٨٣)، و«شذرات الذَّهب»: (٢/ ٤٠٤)، و«تاريخ عُلماء المُستنصرية»: (٢٣٩). ومصدَرُ التَّرجمة هو الشَّيخُ شهابُ الدِّين ابن رَجَبٍ، وعنه نقلَ الجميع قال الشَّيخُ شهابُ الدِّين ابن رَجَبٍ، وعنه نقلَ الجميع قال الشَّيخُ شهابُ الدِّين ابن رَجَبٍ، وعنه القراءات برواية عاصم =

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنْ الشَّيْخِ عَفِيفِ الدِّينِ الدَّوَالِيبِي «مُسْنَدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»، وَمِنْ عَلِيٍّ بن حُصَيْنٍ، وَقَرَأُ بِالرِّوَايَاتِ، وَاشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ، وَأَعَادَ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ، وَكَانَ فِيهِ دِيَانَةٌ، وَزُهْدٌ، وَخَيْرٌ، وَلَهُ شِعْرٌ مَدَحَ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ.

تُوفِّيَ فِي بَغْدَادَ سَنَةً ٧٦٥ وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

- انتَهَىٰ -. وَكَذَا فِي «الدُّرَرِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ وُلِلَ سَنَةَ ٩١.

وَقَالَ ابنُ رَجَبٍ: تُوفِّي سَنَةَ ١٤، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

ابن أبي النُّجود. وأعاد بالمُستنصرية، وفيه ديانةٌ وزهدٌ وخيرٌ. مولده في ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وستمائة، وله شعرٌ في مدح النبي على . وخمَّس أبياتَ أبي نُواس التي رأى في المنام أنه غُفِرَ له بقوله لها أنشدناها، أولها:

إِنْ ضَاعَ عُمْرِي فِي النِّسَاء زَلَّةً أَوْ أَنَّنِي قَارَفْتُ ذَنباً هَفْوَة أَوْ أَنَّنِي قَارَفْتُ ذَنباً هَفْوَة أَو أَنَّنِي أَوْ هَيْتُ رُكْنِي شَقْوَة (يا رَبِّ إِن عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً أَو أَنْنِي كَثْرَةً فَلَمُ )
فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوكَ أَعْظَمُ)

تُوفي سنةَ خمسٍ وستِّين . . . ) .

وقصيدةُ أبي نُواسٍ في ديوانه: (٢/ ١٧٢)، وهي مقطوعة في أربعة أبيات هي:

يَا رَبِّ إِن عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلاَّ مُحْسِنٌ أَدْعُوكَ رَبِّ كَمَا أَمَرْتَ تَضَرُّعاً مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَة إِلاَّ الرَّجَا

فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ فَمَنِ الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو المُجْرِمُ فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ وَعَظِيم عَفْوِكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِمُ

يُراجع تحقيق إيفالد فاغنر (ط) جمعية المستشرقين الألمان سنة ١٣٩٢هـ. وراجعت ديوانه بتحقيق أحمد عبد المَجيد الغزالي: (٦١٨)، وديوانه برواية الصُّولي وتحقيق بهجت عبد الغفور الحَديثي المطبوع ببغداد سنة ١٩٨٠م (ص٩٨٦) فلم أجد فيهما غير هٰذه الأبيات.

١٢٩ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ الْمَقْدِسِيُّ الْخَطِيبُ، نَجْمُ الدِّينِ ابن عِزِّ الدِّينِ ابن الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ جدِّهِ وَغَيْرِهِ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ مُثَلَّهُ فِي سَمْتِهِ. مُدَّةً. قَالَ الْحُسَيْنِيُّ: كَانَ مِنْ فُرْسَانِ الْمَنَابِرِ قَلَّ مَنْ رَأَيْنَا مِثْلَهُ فِي سَمْتِهِ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةً ٥٥٥ وَلَمْ يُكْمِلُ الْخَمْسِينَ.

١٣٠ أَخْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْمَحْمُودِ السَّهْرَوَرْدِيُّ الْبَعْدَادِيُّ.

= وابنُ الشَّيْرَجِيِّ هذا كرَّره المؤلِّف رحمه الله في الترجمة رقم: ١٤٧ تبعاً لابن العماد في «الشَّذرات» وقد نبه هناك على أنَّه هو نفسه هذا.

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

أحمد بن محمد بن عبد الجليل بن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي . . .
 البعليُّ الحنبليُّ الشهير بـ «المواهبيّ» (ت١١٧٢هـ) له أُخبارٌ.

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٢٨٩).

١٢٩ ـ الخطيب نجم الدِّين، (؟ \_ ٥٥٧هـ):

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٧٩)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٢)، و«الشَّذرات»: (٢/ ١٧٧).

ويُنظر: «ذيلُ الحُسني على العبر»: (٢٩٨)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢٨٥)، و«الشَّذرات»: (١/ ١٨٧).

١٣٠ ـ السَّهْرَوَرْدِيُّ ، (؟ ـ ١ ١٨هـ) :

أُخباره عن «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١١٩)، أُورد ما نقله عنه المؤلِّف وقال: «وأَظُنُّهُ كان حنبلياً». قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن شَارَكَ وَالِدَهُ فِي الأَخْذِ عَنِ السِّرَاجِ الْقَزْوِينِيِّ، أَخَذَ عَنِ الْعِزِّ عَبْدِ الْعَزِيرِ بِن عَلِيِّ الْقَاضِي / الْبَغْدَادِيِّ سَنَةَ ٨١١.

١٣١ ـ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَانَ ابن حَمْزَة الصَّالِحِيُّ الآتِي أَبُوهُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ رُزَيْقٍ» أَسَرَهُ اللَّنكِيَّة وَهُوَ شَابُّ ابنُ عَشرِ سِنِينَ فَمَاتَ أَبُوهُ أَسَفاً عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي، عَوَّضَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ.

= بنى المؤلِّف \_ عفا الله عنه \_ إيراد هذه التَّرجمة التي ليس فيها ما يُفيد حنبليته على ظنِّ السَّخاوي والله المستعان .

والسَّراج القَزْوِينِيُّ: عمر بن علي بن عمر القزويني، قال الحافظ ابن حجر: «الحافظ الكبير، محدث العراق سراج الدِّين . . . عمل الفهرست وأَجاد فيه " تُوفي القزويني سنة ٧٥١هـ.

«الذُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٥٦).

والعِزُّ المذكور هو عبدُ العزيز بن على البَغداديُّ القاضي المَشهور بـ «قاضي الأَقاليم» ذكره المؤلِّف في موضعه.

وفهرست القَرْوِينِيُّ التي ذكرها الحافظ ابنُ حَجَرٍ حافلةٌ جيِّدةٌ هي ـ بحمد الله وتوفيقه \_ من مصادري، ونسختي منها مصورة من مكتبة فيضِ الله بتُركيا، وهي بخطً عزِّ الدِّين قاضى الأقاليم المَذكور. حرَّرها ببعداد سنة ١٨٤هـ في ١٨٤ ورقة.

۱۳۱ ـ ابنُ زُرَيْق، (؟ ـ ۸۰۳ هـ) :

من آل قُدامة . لم يذكره ابنُ مفلح ولا العُليمي .

أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٢٠).

تُراجع ترجمة والده (محمد بن عبد الرَّحمن)، و (إنباء الغُمر ": (٣/ ١٨٧).

١٣٢- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عُثْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ ابن نِعْمَة بن سُلْطَان بن سُرُورِ النَّابُلُسِيُّ، الْمُعَبِّر، عَمُّ الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الآتِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: الْفَقِيهُ، الْمُفْتِي، لَقِيتُهُ بِنَابُلُس فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الْمُسْتَجَاد مِنْ تَارِيخِ بَعْدَاد» تَخْرِيج ابنِ جَعْوَان بِسَمَاعِهِ لَهُ عَلَى الْبَيَانِيِّ.

قُلْتُ: وَمِمَّن رَوَى لَنَا عَنْهُ التَّقِيُّ أَبُو بَكْرِ الْقَلْقَشَندِيُّ وَلَهُ تَصْنِيفٌ فِي التَّعْبِيرِ.

١٣٣- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، عِزُّ الدِّين الْمَعْرُوف بـ «ابنِ قَاضِي نَابُلُس» الْجَعْفَرِيُّ، أَحَدُ الْعُدُولِ بدِمَشْق.

## ١٣٢ ـ ابنُ عبد القادر النَّابُلُسِيُّ: (؟ \_ ؟):

لم يذكره ابن مُفلح، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ويُنظر: «مُعجم ابن حَجَرٍ»: (٣٢٩)، والضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٢٥).

ونَقَلَ ما قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: مات سنة (...) وبيض لها، وهو ابنُ الشَّيخ محمد بن عبد القادر بن عثمان (ت٧٩٧هـ) ترجمه المؤلِّف في موضعه ولعلَّه هو والد الشَّيخ تاج الدين عبد الوهاب بن أَحمد بن محمد بن عبد القادر (ت٨٤٢هـ). وإذا ثَبَتَ هٰذا فإن المُترجم يكون قد عاشَ بين هاتين الفترتين وبمقارنة وفيات من قبله ومن بعده في معجم الحافظ ابن حَجَرٍ يتبين أَنه قد تُوفي ما بين ٨١٠ - ٨٢٠هـ والله تعالىٰ أَعلم.

#### ١٣٣ ـ ابنُ قاضِي نابلس، (٨٦٤ ـ ٩٤٠ هـ):

أُخباره في «النَّعت الأُكمل»: (١٠٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣١).

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةً ٤ ٨٦، قَالَ فِي «الْكُواكِبِ»: وَأَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ مُنْهُمْ شَيْخُ الإِسْلاَمِ، سَمِعَ مِنْهُ كَثِيراً وَنَقَلَ ابنُ طُولُونَ عَنْهُ أَنَّ مِنْ عَنْ جَمَاعَةٍ مُنْهُمْ شَيْخُ الإِسْلاَمِ، سَمِعَ مِنْهُ كَثِيراً وَنَقَلَ ابنُ طُولُونَ عَنْهُ أَنَّ مِنْ أَشْ عَنْ الْبَعْدَادِيَّ، وَالشَّيْخَ عَلِياً الْبَعْدَادِيَّ، وَالْبُوهَانَ الْبَابِيَّ، وَالشَّيْخَ عَلِياً الْبَعْدَادِيَّ، وَكَانَ مِمَّن انفَرَدَ بِدِمَشْق فِي جَوْدَةِ الْكِتَابَةِ، وَإِتْقَانِ وَنَعَانَ لَهُ الشَّهَابُ الْبَارِزِيُّ، وَكَانَ مِمَّن انفَرَدَ بِدِمَشْق فِي جَوْدَةِ الْكِتَابَةِ، وَإِتْقَانِ صَنْعَة الشَّهَادَة.

تُوفِّيَ لَيْلَةَ الاثنين مُسْتَهَل رَبِيعِ الثَّانِي سَنَّةَ ٩٤٠ ، وَدُفِنَّ بِالرَّوْضَةِ .

= ويُنظر: «متعة الأَذهان»: (١٣)، و«الكواكب السَّائرة»: (١٠١/٢)، و«شذرات الذَّهب»: (٨/ ٢٤٠).

وفي «النَّعت الأكمل»: «ويقال: ولد سنة ٣ ٨٨هـ».

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أحمد بن محمد بن عبد الله بن بسام (ت العام عبد الله بن بسام (ت العامة تقريباً).

له نبذة في تاريخ نجد (تقييدات) أَفاد منها ابن بشر وابن عيسى ٠٠٠

يُنظر: «علماء نجد»: (١٨٦/١).

اطلعتُ عليها لدى ابن عمّي الدُّكتور عبد الله بن صالح العثيمين - أُحسن الله إليه وجزاه عنِّي خيراً -.

\_ وأَحمد بن محمَّد بن عبد الله التُّويجري (ت١٩٤هـ).

«عنوان المجد»: (١/ ١٤٢)، وفيه (أحمد)، و«علماء نجد»: (١/ ١٨٩).

وآل التُويجري أُسرة علميَّة برز منها علم فضلاء منهم الشيخ صَغبٌ التويجري وشَيْخُنا الشيخ حُمُود بن عبد الله التُويجري، وأخوه الشيخ عبد الرحمٰن بن عبد الله وأولادُهما من العلماء الفُضَلاء، والشيخ صالح بن محمد التُويجريّ قاضي محكمة التمييز بمكة المكرمة، ومنهم صديقنا وصاحبنا الشيخ الفاضل الدُّكتور سُليمان بن وائل التُويجريُّ عميد كلية الشريعة في جامعة أُمَّ القُرى الآن سنة ١٤١٠هـ . . . وهو

# ١٣٤ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ، نَزِيلُ غَزَّة.

قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ": سَمِعَ مِنَ الْمَيْدُومِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَسَدٍ، وَأَكْثَرَ عَنِ الْعَلاَئِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، خَيِّراً، بَصِيراً بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ سَكَنَ غَزَّةَ وَاتَّخَذَ بِهَا جَامِعاً، وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ اعْتِقَادُ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ، قَرَأَ ابنُ حَجَرٍ عَلَيْهِ عِدَّة أَجْزَاءٍ. وَمَاتَ فِي صَفَر سَنَةَ ١٠٨، وَلَهُ ثنتَان وَسَبْعُونَ سَنَة.

= ممن نحبه في الله وغيرهم كثيرٌ.

- وأَحمدُ بن محمَّد بن عبد الله عُمَر بن عَوَضٍ المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ (ت٧٧٧هـ). «وفيات ابن رافع»: (٢/ ٣٧٤).

### ١٣٤ - ابن عُثمان الخَلِيلِيُّ (٧٣٣ ـ ٨٠٥ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو غيرُ مستدركِ عليهما لما يأتي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥)، و«ذيل التَّقييد»: (٢/ ١٥٤)، و«ذيل التَّقييد»: (١٣٧)، و«معجم ابن حَجَرِ»: (٧٧)، و«إنباء الغمر»: (٢/ ٢٤٠)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٤٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٢).

ولا أُدري ما حُجَّةُ المؤلِّف ـ رحمه الله ـ في إيراد لهذه التَّرجمة فلم أَجد مَنْ نَصَّ على أَن المذكور من الحنابلة، وكلُّ ما ورد في ترجمته أنَّه الخَلِيليُّ الأَصلِ نَزِيلُ غَزَّة . . . فلعلَّ كلمةَ الخليليّ تَحَرَّفت في بعضِ مَصَادِر الشَّيخ إلى الحَنبليّ .

قوله: «وماتَ في صَفَر سنةَ ٨٠٣هـ».

أَقُولُ هكذا ورد في «الشَّذرات» أَيضاً، وهو وهمٌ ظاهرٌ؛ لأَنَّ مَصْدَرَيْ لهذه التَّرجمة هما تقي الدِّين الفَاسِيُّ، والحافظُ ابن حَجَرٍ.

قال التَّقِيُّ الفاسِيُّ في «العِقد التَّمين»: «أحمد بن محمد بن عُثمان بن عُمر بن علي =

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥، ٣٧.

ابن عبد الله الفاسِيُّ الأصلِ المقدسِيُّ المَوْلِدِ الشَّيخُ شِهابُ الدِّين أبو العبَّاس المعروف بـ (ابن عُثمان) الخليلي شهرة نَزيل غزَّة، هكذا أملى عليَّ نَسَبَهُ هذا، وسأَلتُهُ عن مولده فقال في ثامن عشري شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . . . . ».

وقال: (وكان أَنشأ بغزَّة جامعاً، وذكر لي أَنه قَدِمَ مكَّة مراراً وجاوَرَ بها، ثم حجَّ سنة أُربع وثمانمائة، وأقامَ بمكَّة حتى تُوفي يوم الخميس مستهل صفر سنة خمس وثمانمائة بمنزله برباط الدِّمشقية بأسفل مكة، وصُلِّى عليه ضَحوة، ودُفن بالمعلاة، وشهدتُ الصَّلاة عليه وَدَفْنَهُ».

وكرَّرَ مثل ذلك الفاسِيُّ نفسُهُ في «ذَيل التَّقييد»، وأَظنَّه لا يبقى بعد ذلك أَدنى شَكِّ في خطأِ المؤلِّف وصاحب «الشَّذرات». فمن حَضَرَ الصَّلاة عليه ودفنه أُولى بأن يقبل قوله. إضافة إلى أنَّه مؤرِّخٌ مشهورٌ محدِّث ثقةٌ.

ويقول الحافظ ابن حَجَرٍ في «إنباء الغُمر»: «سكن غَزَّة واتخذ بها جامعاً، وكان للناس فيه اعتقادٌ، اجتمعتُ به ونِعْمَ الشَّيخُ كانَ، قرأْتُ عليه عدة أُجزاء، مات في صفر وله اثنتان وسبعون سنة». وقارن بسنة مولده المؤكدة يظهر لك صحة ما قلناه.

وعدَّد الحافظ ابن حَجَرٍ في «مُعجمِهِ» الأَجزاء التي قَرَأَها عليه، وذكر أَسانيده إليها، ثم قال: «ومات هذا الشَّيخُ بمكَّة في صفر سنة خمسٍ وثمانمائة».

وقال الحافظ ابن حجر: "وسمع بإفادة أُخيه المحدِّث إبراهيم". وأُخُوه إبراهيم (ت٧٤٨هـ) له أُخبارٌ في "المُعجم المُختَصّ»: (٦٥)، و"الدُّرر الكامنة»: (١٥) وغيرهما. ولم يكن من الحنابلة. لا هو ولا أخوة المذكور. فتبيَّن.

١٣٥ ـ ابنُ الهايمِ المَنصُورِيُّ، (٧٩٨ ـ ٧٩٨هـ): لم يذكره ابن مفلح.

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«التَّسهيل»: (١/ ٨٨).

ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ ، شِهَابُ الدِّين ، أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْهَائِمِ»، وَبِهُ الْعَائِمِ»، وَبِهُ الْقَائِمِ».

= يُنظر: "الضُّوء اللَّامع»: (٢/ ١٥٠)، و"العنوان» للبقاعي: ورقة: ٤٥، و"حُسن المحاضرة»: (١/ ٧٧٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٤٦)، و«الأعلام»: (١/ ٢٣١). ديوانه جيِّدٌ، وشعرُهُ رصينٌ، جمعه بنفسه، رأيتُ نسختين من ديوانه إحداهما مصورة من الأُسكوريال، والأُخرى من دار الكتب المصرية بالقاهرة، وله نسخة ثالثةٌ أُنسيتُها الآن. ويظهر أَنَّ نُسخة الأُسكوريال بخطِّه، وترقى النُّسخة الأُخرى إلى عصرِهِ، وفي شعره صورٌ معبرةٌ عن حياته وسجِلٌّ حافلٌ عن مكاتباته ومطارحاته للشُّعراء، وصلته بعلماءِ وأمراءِ وأدباء وفضلاءِ العَصْرِ، وهو عصر ركودٍ فلم تدوَّن أُخبارُ هٰذه الفترة تدويناً كاملًا، ولم تظهر في السَّاحة الأدبية والعلمية كما ظهرت لهذه الآثار في العصور السابقة، أَو لعلُّها لم تَشْتَهِرْ كاشتهارها. وترجمه البِقَاعِيُّ في «العنوان» ورفع نسبه ولم يثبت حنبليته، وذكر مولده بما يخالف ما أورده المؤلِّف. قال: «أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم بن رشيد الدِّين بن خليفة بن مظفر، الشيخ شهاب الدِّين بن الشيخ شمس الدِّين المنصوري الشافعي المشهور ب «الهائم» وُلد سنة ثمانِ وتسعين وسبعمائة بمدينة المنصورة وحفظ وقرأ بها القُرآن العظيم، وحفظ «التَّنبية» و«مُلحةَ الإعرابِ» ثم رَحَلَ في حُدودِ سنةِ خمسٍ وعشرين وثمانمائة إلى القاهرة فبحث «التَّنبيه» على القاضي شرف الدِّين عيسى الأفقهي الشافعي، و«الأَلْفِيَّةَ» لابن مالك على الشيخ شمس الدِّين الجُندي الحَنفِيّ، وبحث عليه أيضاً كتابه في النَّحو «الزُّبدة والقَطرة» وقال: لما فَرَخَ من قراءته، وأُنشدنا من لفظه يوم الجمعة رابع شوَّال سنة خمسين وثمانمائة:

ثَنَاوْكَ شَمْسَ الدِّين قَدْ فَاحَ نَشْرُهُ لَأَنَّكَ لَمْ تَبْرُحْ فَتَى طَيِّبَ الأَصْلِ أَفَاضَ عَلَيْنَا بَحْرُ عِلْمِكَ فَطْرَةً بها زال عن أَلبابِنَا ظُلْمَةُ الْجَهْلِ وأَخذَ النَّحو أيضاً عن شَيخِ الشَّيْخُونيَّةِ الشَّيخ بدرِ الدِّين القُدسِيِّ الحنفي المعروف = قَالَهُ فِي الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وكَانَ شَاعِرَ زَمَانِهِ. وُلِدَ سَنَةَ ٧٩٩، وَاشْتَغَلَ، وَفَهِمَ شَيْئاً مِنَ الْعُلُومِ، وَبَرَعَ فِي الشَّعْرِ وَفُنُونِهِ، وَتَفَرَّدَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَلَهُ دِيوَانٌ كَبِيرٌ، مِنْهُ (١٠):

= في القدس بـ «ابن نصرة» ودخل دمشق صغيراً مع أبيه . اجتمعت به في المنصورة لما دخلتها سنة ثمان وثلاثين . . . » وذكر أنَّ له نظماً كثيراً جمعه في ديوان كبير ثم انتخبه في مجلد وَسَطٍ . . . وأورد نماذج مطولة من شعره .

(۱) الأبيات الثّلاثة التي أنشدها المؤلّف نقلاً عن «الشَّذرات»: (۲/ ۳٤٦) أنشدها السُّيُوطِيُّ في «حسنِ المحاضرة»: (۱/ ۲۵۰ – ۷۷۰) كاملة، وهي ليست لابن الهايم كما ظنّا، وإنما هي لمحمد بن أبي بكر بن عُمر بن عِمْرَان الأنصاري السَّعْدِيِّ الدنجاويِّ المتوفىٰ سنة ۹۰۳هـ. ترجم له السُّيُوطي بعد ابن الهايم فلعلَّ الورقة التي فيها تَرجمة الأنصاري من «حُسن المحاضرة» سَقَطَت من نسخةِ ابن العماد صاحب «الشَّذرات» فتداخلت التَّرجمتان، ونقلَ ابن حُميد عن «الشَّذرات» وعنهما في «التَّسهيل» أيضاً. قال الشَّيُوطي ـ رحمه الله ـ: ومن نَظمه ـ وأنشدَه عندي في الإملاء ـ ثم أورد الأبيات الثلاثة، وبعدها:

ومَمَّا شَجَانِي فوقَ عودٍ حَمَامةٌ تُرجِّعُ أَلْحَاناً لَهَا وتُغَرَّ ثم خَلَصَ من غَزله إلى مدح السُّيوطي فقال :

كَأَنَّ بِفِيهَا من سَنَا العِلْمِ جَوْهَراً جَلاَهُ جَلاَلُ الدِّين فَهُوَ مُنَضَّدُ إمامُ اجتهادٍ عالمٌ العَصْرِ عامِلٌ بِجَامِعِ فَضْلٍ نَاسِكٌ مُتَهَجِّدُ ومنها:

وإِنَّ الجَلاَلِيَّ السُّيُوطيَّ لِلْهُدَى لَكُوْكَبُ عِلْمٍ بِالضِّيَا يَتَوَقَّدُ وَمَحْتِدُ وَلَوْ أَبْصَرَ الكُفَّارُ فِي العِلْمِ دَرْسَهُ وَقَدْ شَاهَدُوا تَقْرِيرَهُ لَتَشَهَّدُوا

شَجَاكَ بِرَبْعِ الْعَامِرِيَّةِ مَعْهَدُ

بِهِ أَنكَرَتْ عَيْنَاكَ مَا كُنتَ تَعْهَدُ

تَرَحَّلَ عَنْهُ أَهْلُهُ بِأَهْلَةٍ

بِأَحْدَاجِهَا عَيْنٌ مِنَ الْغِيدِ خُرَّدُ

كَوَاعِبُ أَثْرَابٌ حِسَانٌ كَأَنَّهَا

بُرُودٌ بِأَغْصَانِ النَّقَا تَتَأَوَّدُ

وَهِيَ طَوِيلَةٌ، وَشِعْرُهُ جَمِيعُهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ.

تُوفِّيَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٨٧ . \_انتَهَىٰ \_.

وَقَالَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمِهْتَارُ الْمَكِّيُّ فِي "تَذْكِرَتِهِ" الْمَشْهُورَةِ - وَهِيَ عَشر مُجَلَّدَاتٍ - مَا نَصُّهُ: الشَّهُ السَّبْعَةُ: الشِّهَابُ [أَمَّا] أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيً ابن عَبْدِ الْدَائِمِ بن رَشِيدِ الدِّينِ بن خَلِيفَة بن مُظفَّر السُّلَمِيُّ، شَاعِرُ الْعَصْرِ، ابن عَبْدِ الْدَائِمِ بن رَشِيدِ الدِّينِ بن خَلِيفَة بن مُظفَّر السُّلَمِيُّ، شَاعِرُ الْعَصْرِ، ابن عَبْدِ الْدَائِمِ بن رَشِيدِ الدِّينِ بن خَلِيفَة بن مُظفَّر السُّلَمِيُّ، شَاعِرُ الْعَصْرِ، الْمَنصُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ الْمَعْرُوف ب «ابنِ بِنتِ الْهَائِمِ" مِنْ ذُرِّيَةِ الْمَنصُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ الْمَعْرُوف ب «ابنِ بِنتِ الْهَائِمِ" مِنْ ذُرِّيَةِ الْمَنصُورِيُّ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ الْمَعْرُوف ب «ابنِ بِنتِ الْهَائِمِ" مِنْ ذُرِّيَةِ الْمَنْهُورَةُ أَنْ السَّلْمِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَبَرَاعَتُهُ فِي الشَّعْرِ تَنزعُ النَّاعِرَةُ الْمَشْهُورَةُ / أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا إِلَى جدِه، وَأُمُّ الْعَبَّاسِ الْمَذْكُورِ الْخَنسَاءُ الشَّاعِرَةُ الْمَشْهُورَةُ / أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا

وُلِدَ سَنَةَ ٨ أَو سَنَةَ ٧٩٩ بِالْمَنصُورَةِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٧٢٥، وَقَرَأُ النَّحْوَ وَأَصْنَافَ الْعُلُومِ، وَقَالَ الشِّعْرَ الْحَسَنَ، وَجَمَعَ لِنَفْسِهِ دِيوَاناً فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَمِن شِعْرِهِ:

إِيَّاكَ وَالْإِسْرَافَ فِيمَا يَنبَغِيْ

أشعرُ النِّسَاءِ .

فَلَرُبَّمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ التَّقْتِيرِ

وَٱسْتَعْمِلِ الْقَصْدَ الْوَسِيطَ تَفُزْ بِهِ التَّبْذِيرَ بِالتَّدْبِيرِ وَٱسْتَدْرِكِ التَّبْذِيرَ بِالتَّدْبِيرِ

وَقَوْلُهُ :

لَا أَطْلُبُ الرِّزْقَ بِشِعْرٍ وَلَوْ كُنتُ عَلَى جَيِّدِهِ أَقْدِرُ كَيْفَ وَعِلْمِي أَنَّ لِيْ سَيِّداً يَرْزُقُنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ يَرْزُقُنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ

وَقَوْلُهُ:

قَالُواْ عَلَيْكَ بِمَدْحِ الأَكْرَمِينَ فَهُمْ أَهْلُ النَّدَيٰ قُلْتُ فِيهِ ذِلَّةُ الأَبْدِ

عِندِي مِنَ الْقُنْعِ شَيْءٌ لَا نَفَادَ لَهُ

مَا دَامَ عِندِي لَمْ أَحْتَجْ إِلَىٰ أَحَدِ

١٣٦ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ الْبَعْلِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، الْقَطَّانُ أَبُوهُ، نَزِيلُ مَدْرَسَةِ الشَّيْخ أَبِي عُمَرَ

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَف بـ «حَلاَل» صِدّ حَرَام، سَمِعَ فِي سَنَةِ ٧٤٤ مِنَ

١٣٦ ـ ابنُ القَطَّان البَعْلِي (حَلاَلٌ)، (؟ ـ ؟):

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُليمي . أخراره في «معجم ابن فهد»: (٨

أَخباره في «معجم ابن فهدٍ»: (٨٨)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٥٦)، ولم يذكرا وفاته. قال السَّخاوي: «مات قبل دخولي دمشق». وله سماعٌ وذِكر حَسَنٌ في ثَبَتِ ابن زُريق المقدِسِيّ فلتراجع هناك.

الْمُحِبِّ الصَّامِتِ «النَّقَفِيَّات» خَلاَ الأَوَّلِينَ، وَقِطْعَةً مِنْ أَوَّلِ الرُّبِع، وَمِنْ أَخِيهِ عُمَرَ بِن الْمُحِبِّ، وَرَسُلاَنٍ الذَّهَبِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَأَحْمَد بِن مُحَمَّدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ فِي آخَرِينَ، ابن عُمَرَ بِن أَمْحَمَّدِ بِن الْحَبَّالِ فِي آخَرِينَ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ وَعُمِّرَ.

١٣٧ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن حُسَيْنِ الشِّيرَاذِيُّ الأَصْلِ، ثم الدِّمَشْقِيُّ الْمُعْرُوفُ بـ «زُغْنُش» بِزَاي مَضْمُومَةٍ ثُمَّ غَيْنِ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونِ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فَيْنِ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونِ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فِينِ مُعْجَمَةٍ .

#### ۱۳۷ ـ زغنش، (۹۷٦ تقريباً ـ ۷۷۱ ـ :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٨١)، و«الممنهج الأحمد»: (٢٦١)، و«مختصره»: (٢٠١)، ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع»: (٢/ ٢٥٠)، ومشيخة العاقولي «الدِّراية . . . »: ورقة: ٢١٢، و«ذيل التَّقييد»: (١/ ٣٩٣)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (٢/ ٢٥٠)، و«الدُّرر الكامنة»: لأبي زُرعة: (٢٠ ٢١٠)، و«القلائد الجَوهريَّة»: (١/ ٢١٠)، و«الدَّارس في تاريخ المدارس»: (١/ ٢١٠)، و«شذرات الذهب»: (٢/ ٢٠٠).

قال الفاسيُّ في «ذيل التَّقييد»: سمع على الفخر ابن البخاري «مسند الإمام أَحمد ابن حنبل و «مشيخته» تخريج ابن الظَّاهري، و «منتقى الضياء من المسند» و «الغيلانيات» وذكر وفاته سنة ٧٧٦هـ.

وقال العاقولي في مشيخته الشيخ الستُون: «(أنا) الشيخ المسند أبو العبَّاس . . . ثم قال: هو الشيخ الصالح المُسنِد ثم ذكر روايته للغيلانيات وأسند روايته للمسند إلى الإمام أحمد وذكر أنه أجاز إجازة عامة لمن أدرك جزءا من حياته في سنة اثنتين وسبعمائة».

قال أبو زُرعة ابن العراقي: «سمع منه والدي والهيثمي والأئمة وحضرت عليه».

كَذَا ضَبَطَهُ صَاحِبُ «الْمُبْدِعِ» فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصَد الأَرْشَد فِي مَنَاقِبِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَد» قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». قُلْتُ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِضَبْطِ الضَّوْءِ» السَّابِقِ فِي تَرْجَمَةِ حَفِيدِهِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ فَلْيُنْظَر.

ثُمَّ قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَيُعْرَفُ أَيْضاً به «ابنِ مُهَنْدِسِ الْحَرَمِ». وُلِدَ سَنَةَ ٢٧٧، وَسَمِعَ مِنَ الْفَخْرِ ابنِ الْبُخَارِي، وَحَدَّثَ فَسَمِعَ مُنْهُ الْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجُبٍ وَغَيْرُهُمَا (١). وَكَان قَيِّمَ الضِّيَائِيَّة (٢)، رَجُلاً جَيِّداً كَثِيرَ التِّلاَوَةِ لِلْقُرْآنِ، مِنَ الْأَخْيَارِ الصَّالِحِينَ، وَطَالَ عُمُرُهُ حَتَّى رَأَى مِنْ أَوْلاَدِهِ وَأَحْفَادِهِ مِائةً، وَهُو جَدُّ الْأَخْيَارِ الصَّالِحِينَ، وَطَالَ عُمُرُهُ حَتَّى رَأَى مِنْ أَوْلاَدِهِ وَأَحْفَادِهِ مِائةً، وَهُو جَدُّ الْمُحَدِّمِ سَنَةَ الْمُحَدِّثِ شِهَابِ الدِّينِ ابنِ الْمُهَندِسِ. ثُوفِّي يَوْمَ الأَحَدِ ثَانِي الْمُحَرَّم سَنَةَ الْمُوفَّقِ. اللهُ وَقَدْ قَارَبَ الْمِائة، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْمُوفَّقِ.

١٣٨ - أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَى بن يُوسُفُ ، الشِّهَابُ ، الْعَدْلُ ، ابن الشَّمْسِ ، ابن الشَّمْسِ ، ابن الشَّرَفِ السُّنبَاطِيُّ الأَصْلِ ، الْقَاهِرِيُّ ، وَالِدُ عَبْدِ اللهِ الآتِي .

١٣٨ \_ ابنُ الشَّرف السُّنبَاطِيُّ ، (بعد ٧٧٠ ـ ٨٤٤ مـ) :

ويُعرف بـ «ابن عِيسى».

لم يذكره ابن مُفلحٍ ، ولا العُليمي .

أُخباره في ﴿إِنباء الَّغُمرِ»: (٩/ ١٣٨)، و﴿الضَّوء اللَّامعِ»: (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۱) وكذا قال ابن مُفلح: «سمع منه الحسيني، وشهاب الدين بن رجب، وغيرهما». ولم يُذكر في مشيخة ابن رجب (المنتقل) وابن مفلح نقل عن شيخه ابن قاضي شُهبة، وابن قاضي شهبة هو مُنتَقِي مشيخة الشَّهاب ابن رجب فليتأمل.

\_ تقدَّم ذكر حفيده أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١٠٨هـ) وفيه ضَبْطُ لقبه.

<sup>(</sup>٢) المدرسة الضِّيائِيَّة بناها ضياءُ الدِّين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت٦٤٣هـ). «الدارس»: (١/ ٩١).

قُلْتُ لَمْ أَجِدْهُ فِي «الضَّوْءِ» كَمَا وَعَدَ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيّ فِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيّ فِي تَرْجَمَةِ الزَّرْكَشِيِّ \_ أَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ يَعْنِي عُمَرَ بن عِيسَىٰ الَّذِي أَكْمَلَ «شَرْحَ الْخَرَقِيِّ» لاَ يُعْرَفُ لَهُ تَرْجَمَةٌ. وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

١٣٩ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَوَض الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ النَّابُلُسِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَوَض».

وِلِدَ فِي مَرْدًا، وَنَشَأَ فِي صِيَانَةِ وَدِيَانَةٍ، وَقَراً عَلَى مَشَايِخِ بَلَدِهِ وَالْقُرَىٰ الَّتِي حَوْلَهَا، وَمَشَايِخِ نَابُلُس، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَقَراً عَلَى مَشَايِخِهَا، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى وَمَشْق فَقَراً عَلَى مَشَايِخِهَا، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَة فَلاَزَمَ الْعَلاَمَة، الْمُحَقِّق، الْمُدَقِّق، الْمُحَرِّر مُحَمَّد بن أَحْمَدِ إِلَى الْقَاهِرَة فَلاَزَمَ الْعَلاَمَة، الْمُحَقِّق، الْمُدَقِّق، الْمُحَرِّر مُحَمَّد بن أَحْمَدِ

#### ١٣٩ ـ ابنُ عَوضِ المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ١١٠هـ):

لم أعثر له على أُخبارٍ في أي مصدر، ولعلَّ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ جمعَ لهذه الفوائد من مطالعته، ولم يَرجع إلى مصدرٍ في ذٰلك .

وعندي له ثَبَتٌ بمروياته اسمه «الكواكبُ الزَّاهرةِ في آثار أَهلِ الآخرة» رواهُ عنه تلميذه أحمد الدَّمنهوري (هكذا) ولعلَّه أحمد بن عبد المنعم بن يُوسف الدَّمنهوري (ت١٩٩٢هـ) مؤلِّف «الفَتح الرَّباني بمفردات ابن حنبل الشَّيباني».

والدَّمنهوري المذكور مِمَّن يُستدرك على كتابنا لهذا سواءٌ أكان المذكور أم غيره .

قال في أول النَّبَتِ: «لما مَنَّ الله عليَّ بالاجتماعِ على الإمامِ الحبرِ الفهَّامةِ الهُمامِ، مفيدِ الطَّالبين، خاتمةِ الحنابلة المُعتبرين، أُستاذِنا الشَّيخ أَحمد بن عَوض المَقدسي الحَنبلي متَّع الله الأنام بطولِ حياتِهِ، وأعادَ الله علينا ومحبينا من صالحِ دَعَواتِهِ، وقرأْتُ عليه «مُنتهىٰ الإرادات» بتمامه و«مُفردات ابن القيِّم» و«متن الإقناع لطلاب الانتفاع» وغير ذلك مما تيسرت لي قراءته طلبتُ منه أن يُجيزني بما أُخذتُه عنه، وما أُخذه عن شيخِه شيخِ الإسلام، كاشفِ عن مُخَدَّراتِ العلومِ اللَّمَام، الجامع بين المعقول والمنقول، المُتبَحِّم في الفروعِ والأُصول، الشَّيخِ عثمان بن أحمد النَّبَتُ عن الشَيخِ ابنِ قائدِ النَّبَدِيِيِّ وغيره، ثم نَسَخَهُ سنة ١٠٥هـ. وهذا الثَّبَتُ ملىءٌ بالفوائد في كلِّ فنِ من فنون المعرفة، فيه أُحاديث، وأسانيد وفقه، ولغة، على ملىءٌ بالفوائد في كلِّ فنِ من فنون المعرفة، فيه أُحاديث، وأسانيد وفقه، ولغة،

الْخَلْوَتِي الآتِي مُلاَزَمَةً تَامَّةً، وَقَرَأً عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ قِرَاءَةً خَاصَّةً وَعَامَّةً إِلَى أَن تُولِلَ تُوفِّي، ثُمَّ لاَزَمَ أَكْبَرَ أَصْحَابِهِ الْعَلَّمَةَ الشَّيْخَ عُثْمَانَ بن أَحْمَد النَّجْدِيَّ، نَزِيلَ الْقَاهِرَة، وَانتُفِعَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ، فَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ خَاصَّةً، وَشَارَكَ فِي الْقَاهِرَة، وَانتُفِعَ بِهِ فِي الْمَذْهِ وَالصَّرْفِ وَالصَّرْفِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَلَهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَلَهُ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ حَاشِيَةٌ عَلَى «دَلِيلِ الطَّالِبِ» فِي الْفِقْهِ نَحْو ثَلاَثِينَ كُرَّاساً مُفِيدة الْمُصَنَّفَاتِ حَاشِيَةٌ عَلَى «دَلِيلِ الطَّالِبِ» فِي الْفِقْهِ نَحْو ثَلاَثِينَ كُرَّاساً مُفِيدة الْمُصَنَّفَاتِ حَاشِيَةٌ تُسَمَّى «طَرَفُ الطَّرْفِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْتِ وَالْحَرْفِ» وَغَير ذٰلِكِ. وَيَسَالَةً تُسَمَّى «طَرَفُ الطَّرْفِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْتِ وَالْحَرْفِ» وَغَير ذٰلِكِ. تُوفِقِي سَنَةَ [...].

= وإنشادات، وتَراجم . . . وغيرها .

أُمَّا حاشِيَةُ ابنِ عَوَضِ على «مُنتهىٰ الإرادات» فقال الشَّيخ عبد الله البَسَّام عند ذكر ابن عَوضِ في عداد تلاميذ الشَّيخ عثمان بن أحمد بن قائد النَّجدي (ت١٠٩٧هـ) الآتي ذكره إن شاء الله: «أحمد بن عَوض المرداوي النَّابلسي، وهو الذي جَرَّدَ حاشيته على «المُنتهىٰ» من نسخة الشيخ المترجم له فجاءت في مجلَّدٍ ضَخْم».

يقول الفقير إلى الله عبد الرَّحمٰن بن سليمان العثيمين: وقد عَنْرُتُ بحمدِ الله في الفهارس على نُسخةٍ من حاشية الشَّيخ ابن عوضِ المذكورة بخطُّ محمد بن عبد الرَّحمٰن السفاريني سنة ١٣٣١هـ في مكتبة الأزهر رقم (٢٥٤)، ولم أتمكن من الاطلاع عليها في (٢٤٧ ورقة) ولا أدري هل نسبتها إليه لِتَجريده لها كما ذكرَ الشَّيخ ابن بسّام، أو مختلفة عن تَجريده لحاشية الشَّيخ فتكون من تأليفه هو؟ الأمرُ متوقف على مراجعتها.

ثم رأيتُ في فهرس دار الكتبِ المصريَّةِ نسخةً من حاشية الشَّيخِ ابنِ قائدِ بخطِّ ابن عَوَضِ المذكور منسوخة سنة ١١٠١هـ، ومنها نُسخة أُخرى بخط تلميذه حَسنِ بن محمد ابن سليمان النَّابلسي الحَنبَلِيِّ نسخها ١٢٣٥هـ في مجموعة (يهودا) في جامعةِ برنستون في الولايات المتحدة رقم (٢٩٩٣).

١٤٠ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن خَالِدِ بن مُوسَىٰ الْحِمْصِيُّ ، ابن أَخِي عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن خَالِدِ الآتِي هُوَ وَأَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ زَهْرَةً» ـ بِفَتْحِ الزَّاي ـ وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِبَلَدِهِ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَنَابَ عَن قَاضِيهَا الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ. ـ انتَهَىٰ ـ .

= والنابُلُسي المذكور ممن يستدرك على المؤلف أيضاً؟!

ولكتاب ابنِ قائدٍ نُسخٌ كثيرةٌ في نَجد ومِصْر في مكتبات عامَّةٍ وخاصة .

وللشيخ أَحمد بن عَوَضٍ هٰذا حاشيةٌ على كتاب شَيخه ابنِ قائد «هِدَايَةُ الراغب» موجودة في مكتبة جامعة الإمام رقم (٢٢٣٧) اسمه «فَتْحُ مُولَى المَوَاهِبِ . . . » وهي عدَّةُ مجلَّدات رأيتُ الأوَّل منها . ثم رأيتُ الثالث بعد ذلك .

وتَرْجَمَ له ابن حَمْدَان في «مُتأخري الحنابلة»: (١٢)، وابن عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٥)، وابن بَدْران في «المدخل»: (٤٤٢)، وهي تكرارٌ لكلام المؤلِّفِ دونَ زيادةٍ. وله ابنٌ اسمه أحمد بن أحمد تملك كتاب والده . . . ؟ والفوائدُ كثيرة والمَجَالُ لاَ يَتَّسِعُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

۱٤٠ ـ ابنُ زَهْرةَ الحِمْصِيُّ، (٨١٣ ـ ٩٠١ هـ) : أُخباره في "التَّسهيل»: (٢/ ١١٣).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٧٨)، و«عنوان الزَّمان»:

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

- أحمد بن محمد بن مشرّف النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (ت١٠١٢هـ) رحل إلى دمشق وأَخذ عن علامة المَذهب موسى الحجَّاوِي وابنِ عَطوة . . . وغيرهما وعنه الشَّيخ العلامة سُليمان بن علي وغيره . يُراجع: «علماء نجد»: (١٩٣/١)، وتكرر ذكره في «عنوان المجد»: (٣٠٣/٢) . . . وغيرهما .

ـ كما يُستدرك عليه ابنه عبد الله في موضعه إن شاء الله.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّعيمي مُؤَرِّخُ دِمَشْق فِي «عُنْوَانِهِ» مِيلاَدُهُ فِي سَادِسِ عِشْرى مِن رَمَضَان سَنَةَ ٨١٣، وَتُوفِّيَ سَنَةَ ٩٠١. والتَهَىٰ ـ. قَالَ ابنُ طُولُون: بِحِمص فِي رَمَضَان سَنَةَ ٩٠١. \_انتَهَىٰ \_.

وَقَدْ تَرْجَمَهُ الشَّمْسُ بِن طُولُونِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَانِ الأَّخْبَارِ»، فَقَال: هُوَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ الْخَرْرَجِيُّ، ابنُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ، ابن شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ، ابن شَيْخِ الإِسْلاَمِ شَمْسِ الدِّينِ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقِ وَأَجَازَ لَنَا فِي الدِّينِ الدِّينِ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقِ وَأَجَازَ لَنَا فِي السِّيدِ فَي عَاشِرِ رَمَضَانِ سَنَةَ ١٨٥٤، وَأَنَّهُ الدِينِ الْحَصْنِي، وَأَنَّ مِن مَشَايِخِهِ الشَّمْسُ أَجَازَ لَهُ - بِاسْتِدْعَاءِ وَالِدِهِ - عَائِشَةُ بِنتُ عَبْدِ الْهَادِي، وَأَنَّ مِن مَشَايِخِهِ الشَّمْسُ أَجَازَ لَهُ - بِاسْتِدْعَاءِ وَالِدِهِ - عَائِشَةُ بِنتُ عَبْدِ الْهَادِي، وَأَنَّ مِن مَشَايِخِهِ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بِن الْجَزِيةِ عَلاهُ الدِّينِ الْحُصْنِي، وَالشَّيْخُ عَلاهُ الدِّينِ الْمُصْرِيَّةِ عَلاهُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن مُغْلِي الْمُضَوِيَّةِ عَلاهُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن مُغْلِي النَّصِرِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ بِالدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِورِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِورِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِورِيَّةِ ، وَقَاضِي الْقُصَاةِ جَلالُ الدِّينِ عَلِيُّ بِن خَطِيبِ النَّاصِورِيَّة ، وَقَاضِي الْقُصَاءِ اللْهُ الْعِلْسُ الْمُ اللَّيْنِ عَلِيْ الْعَالِي اللْهِ الْعَلَى الْمَهُ الْعَلَى الْعَلَيْءَ الْمَالِقُ الْمَاقِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَيْءَ اللَّي الْمَاسِلَةُ اللْهُ الْعَلَى الْمَاسُولُ الْمَالِقُ الْمَاسُ الْعَلَيْمُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمَالِي الْمَاسِلَةُ اللْهُ الْمَالِي الْعَل

قَالَ: وَمِنْ مَشَايِخِي - الَّذِينَ اجْتَمَعْتُ بِهِمْ فِي رِحْلَتِي إِلَى مِصْرَ صُحْبَة وَالْدِي سَنَةَ ٨٢٤ - الشَّمْسُ مُحَمَّدٌ الْبَرْمَاوِيّ شَارِحُ الْبُخَارِي (٢)، وَالْعَلاَّمَةُ وَالْدِي سَنَةَ ٨٢٤ - الشَّمْسُ مُحَمَّدٌ الْبَرْمَاوِيّ شَارِحُ الْبُخَارِي (٢)، وَالْعَلاَّمَةُ شِهَابُ الدِّينِ الْمُحَدِيُّ الْفَرَضِيُّ، وَالْبَدْرُ الْعَيْنِيُّ، وَالْكَمَالُ بِنِ الْهُمَامِ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ نَجْمُ الدِّينِ بِن نَصْرِ الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ نَجْمُ الدِّينِ بِن نَصْرِ الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ نَجْمُ الدِّينِ بِن نَصْرِ

<sup>(</sup>١) هكذا مكررة ثلاثاً.

<sup>(</sup>۲) شرحه اسمه «المصابيح» له نسخ كثيرة اطلعت في إحدى المكتبات التركيَّة على نسخة خزائنيَّة في غاية الجودة والإتقان وجمال الخط وحسن الضبط والشكل والبرماوي المذكور نحوي لغوي مشهور، كثير التأليف، جيَّد التَّصنيف.

اللهِ الْبَغْدَادِيُّ الْمِصْرِيُّ، وَعَلَمُ الدِّينِ صَالِحُ بن السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو اللهِ الْبَغْدَادِيُّ الْمِصْرِيُّ، وَعَلَمُ الدِّينِ صَالِحُ بن السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيُّ، وَالْحَافِلُ الْبُو الْفَضْلِ بن حَجَرٍ. / قَالَ: وَمِنْ أَعَالِي مَرْ وِيَّاتِي مَا أَرْوِيهِ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ رَأَى ٥٣ / النَّبِيَّ وَقَالَ: نَعَمْ النَّبِيَّ وَقَالَ: نَعَمْ النَّبِيَّ وَقَالَ: نَعَمْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»، فَقَالَ: نَعَمْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»، فَقَالَ: نَعَمْ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. - انتَهَىٰ - بِاخْتِصَارٍ.

المَاد أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن عُبَادَة بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن مَنصُورٍ ، الشَّهَابُ أَبُو الْعَبَّاسِ ابنِ الشَّمْسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بن الشَّمْسِ بن الْفَقِيهِ الزَّيْن الْجَمَالِ ، الْحَرَّانِيُّ ابنِ الشَّمْسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بن الشَّمْسِ بن الْفَقِيهِ الزَّيْن الْجَمَالِ ، الْحَرَّانِيُّ الْأَنِي أَبُوه ، وَيُعْرَفُ كَهُو ب «ابنِ عُبَادَة» الأَنتِي أَبُوه ، وَيُعْرَفُ كَهُو ب «ابنِ عُبَادَة» بالضَّمِّ ، مِنْ بَيْتٍ وَجِيهٍ فَ «عُبَادَةُ» هُوَ عَبْد الْغَنِي عَندَ الذَّهَبِيِّ وَغَيْرِهِ .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: وُلِدَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ٧٨٨ بِدِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْعَلَاءِ الشَّحَّامِ وَغَيْرِهِ، وَ«الْعُمْدَةَ» وَ«الْخِرَقِيَّ»، وَعَرَضَهُمَا عَلَى

### 181\_ شهابُ الدِّين ابن عُبَادَةَ الحَرَّانِيُّ ، (٧٨٨ ـ ٤ مهـ) :

أَخبارُهُ في «المَقصد الأَرشد»: (٢/ ٤٩٢)، (ترجمة والده محمد بن محمد)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧١). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ١٨٠)، و«قُضاة دمشق»: (٢٩٣)، و«حَوَادث الزَّمان»: (٢/ ٢٩).

وعبادة ليس عبد الغَنِيُّ عند الذَّهبي كما زَعَمَ السَّخاوي ـ رحمه الله ـ فقد ذكر الذَّهبي ـ رحمه الله ـ في «معجمه»: (١/ ٤٠٥) «عبد الغني بن منصور بن منصور بن عبادة الحراني، وقال: الفقيه جمال الدين أبو عبادة الحراني الحنبلي».

وكان قد قال قبل ذلك في «مُعجمه» أيضاً: (١/ ٣١٦): «عبادة بن شَيْخِنا جمال الدين عبد الغني بن منصور بن منصور الحرّاني ثم الدّمشقي الحنبلي».

فالذَّهبي يُفَرِّق بين عُبادة وعبد الغني وكلاهُما من شيوخه فليعلم.

الْعَلاَءِ ابن اللَّحَّامِ وَالشِّهَابِ ابن حِجِّي وَغَيْرِهِمَا، وَاشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ، وَكَذَا حَضَرَ فِيهِ - وَهُو صَغِيرٌ جِدًا - عَلَى ابن رَجَبٍ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ عَلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْهَادِي، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ عَبْدِ الْهَادِي، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ وَنَزَاهَةٍ، وَصُرِفَ قَبْل اسْتِكْمَالِ سَنتِينِ، فَلَزِمَ مَنزِلَهُ مُنجَمِعاً عَنِ النَّاسِ، وَكَتَبَ وَنَزَاهَةٍ، وَصُرِفَ قَبْل اسْتِكْمَالِ سَنتِينِ، فَلَزِمَ مَنزِلَهُ مُنجَمِعاً عَنِ النَّاسِ، وَكَتَب بِخَطّهِ «تَفْسِيرَ ابنِ كَثِير»، وَعُرِضَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فَأَبَى، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ، وَزَارَ بَيْتَ بِخَطّهِ «تَفْسِيرَ ابنِ كَثِير»، وَعُرضَ عَلَيْهِ الْعُودُ فَأَبَى، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، وَلَمْ مَنْ الشَّكَالَةِ. مَاتَ فِي شَوَّال سَنةَ ١٨٦٤، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَتِهِم شَرْقِي الرَّوْضَةِ مِنْ سَفْح قَاسْيُون.

١٤٢- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن الْمُنجَىٰ بن عُثْمَان بن أَسْعَد بن الْمُنجَىٰ، التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ ابن الشَّرَفِ بن الزَّيْنِ ابن الْعِزِّ بن الْوَجِيهِ، التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ اللَّمَشْقِي، عَمُّ أَسْعَدَ الآتِي.

#### ١٤٢ - تقي الدين ابن المُنجَعلى، (؟ ـ ٨٠٤ هـ):

(آلُ المُنَجَّىٰ) أُسرة تَنُوخِيَّةٌ مَعَرِّيَّةٌ حنبليةٌ صالحيَّةٌ برز فيها عددٌ غيرُ قليلٍ من مشاهير عُلماء المَذهب كما سيأتي. «يراجع الفهرس».

أَخباره في: «المقصد الأَرشد»: (١/ ١٨٣)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٩)، و«مختصره»: (١٧٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٨).

ويُنظر: "إِنباء الغُمر": (٢/ ٢١١)، و"الضَّوء اللاَّمع": (٢/ ٢٠٢)، و"قضاة دمشق": (٢/ ٢٨)، و"الدَّارس في تاريخ المدارس": (٢/ ٤٨).

قال ابنُ مُفلح: وذكر لي جدِّي الشيخ شرف الدِّين أنه ابتداً عليه قراءة «الفروع» لوالده فلما انتهى في القراءة إلى الجنائز حضره أجله ومات معزولاً في ذي الحجة سنة أربع وثمانمائة».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنْبَائِهِ»: تَفَقَّهَ وَنَابَ عَنْ أَخِيهِ الْعَلاءِ عَلِيّ، وَكَانَ هُوَ الْقَائِمُ بِأَمْرِهِ، وَدَرَّسَ وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِأَخَرَةٍ يَسيراً، وَصُرِفَ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَاتَ سَنَةَ ٤٠٨ قبل إِكْمَالِ الْخَمْسِينَ، وَكَانَ شَهْماً، نَبِيهاً.

١٤٣ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ، الشِّهَابُ بن الضِّيَاءِ بن الْخَطِيبِ، الشَّمْسُ الْحَارِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّهَّاحِ» أَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَعَنيَ.

18٤ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن مُفْلِحِ بن مُحَمَّدِ بن مُفَرِّجٍ ، الشِّهَابُ بن الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّين ، الْمَاضِي أَبُوهُمَا فِي الدِّين ، الْمَاضِي أَبُوهُمَا فِي الْمِائِةِ قبلها .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَأَقُولُ: سَتَأْتِي إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ تَرْجَمَةُ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ.

١٤٣ ـ ابنُ الرَّمَّاحِ ، (؟ ـ ؟) :

لم أَعثر على أُخباره، وما نقله المؤلِّف في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢٠٢/٢)، وهو غير أَحمد بن محمد بن مفلح (ت ٢٠٠١) المذكور في «النَّعت الأَكمل»: (١٦٦)، وولطف السمر»: (١/٢٦).

١٤٤\_ ابنُ مُفْلِحِ ، (٧٥٤\_١٨٨هـ) :

ابن صاحب «الفروع» وأُسرة آل مُفلح من الأُسر الحنبليةِ الكبيرةِ، يُراجع: مقدمة «المقصد الأرشد».

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ١٨٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٠)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٠)، و«مختصره»: (١٧٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٤). ويُنظر: «إِنباء الغُمر»: (٢/ ٤٩٦)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٠٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٠١).

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ» - عَنِ الْمُتَرْجَمِ -: وُلِدَ سَنَةَ ٥٥، وَاشْتَغَلَ قَلِيلاً ثُمَّ سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ انْحَرَف، وَسَلَكَ طَرِيقَ الصُّوفِيَّةِ وَالسَّماعات.

وَمَاتَ سَنَةً ١٨١٤.

# ١٤٥- أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن نَاصِرِ بن عَلِيِّ الشِّهَابُ الْكِنَانِيُّ الْمَكِّيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ بِمَكَّةَ، وَسَمِعَ بِهَا الْعِزَّ بِنَ جَمَاعة، وَالْفَخْرَ النُّويرِيَّ، وَالْكَمَالَ بِن حَبِيبٍ، وَالْجَمَالَ بِن عَبْدِ الْمُعْطِي، وَالنَّشَاوِرِيَّ وَالْفَخْرَ النُّويرِيَّ، وَالْكَمَالَ بِن حَبِيبٍ، وَالْجَمَالَ بِن عَبْدِ الْمُعْطِي، وَالنَّشَاوِرِيَّ وَعَيْرَهُم، وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِدِمَشْق ابِنَ أُميلة، وَابِنَ قَوالج، وَبِحَمَاة بَعْضَ وَعَيْرَهُم، وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِدِمَشْق ابِنَ أُميلة، وَابِنَ قَوالج، وَبِحَمَاة بَعْضَ أَصْحَابِ مَزِيزٍ، وَبِحَلَب مِنْ جَمَاعَةٍ سَنةً ٧٠، وَبِالْقَاهِرَة عَبْدَ الْوَهَابِ الْقَرَوِيَّ وَعَيْرَهُ، وَبِاسْكِندِرِيَّةِ الْبَهَاءَ الدَّماميني، وَمُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن يفتح الله.

قَالَ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَائِهِ»: وَكَانَ خَيِّراً، فَاضِلاً، وَكَذَا قَالَ ابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ وَكَانَتْ لَدَيْهِ خَيرِيَّةٌ، وَفِيهِ فَضِيلَةٌ وَاحْتِمَالُ، وَحَدَّثَ بِالْيَسِيرِ النَّهَىٰ ـ.

قَالَ الْفَاسِيُّ: مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ١٨، بَعْدَ أَن أُقْعِدَ، وَدُفِنَ بِالْمِعْلاَةِ عَنْ سَّتِّينَ أَوْ أَزَيْدَ، رَوَىٰ عَنْهُ ابنُ فَهْدٍ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ١٢ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُمَا أَمَسُّ ٥٤/ بِهِ، وَأَمَّا شَيْخُنَا فِفِي الَّتِي قَبْلها، وَكَذَا ابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّة. /

١٤٥ - شهاب الدِّين الكِنَانِيُّ المَكِّيُّ، (؟ ـ ١١٨هـ):

لم يذكره ابن مُفلحٍ ، ولا العُليمي ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٣).

ويُنظر: «العقد الثَّمين»: (٣/ ١٧٥)، و«إِنباء الغُمر»: (٢/ ٤٠٧)، و«الضَّوء اللَّمع»: (٢/ ٢٠٩)، و«إتحاف الوَرَىٰ»: (٣/ ٤٧٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٩٠).

١٤٦- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن يَعْقُوب، الشِّهَا لِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَرِيرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ السَّهَا لِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَرِيرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ السَّهَا لِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الشَّرِيفَة»، وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٢٩٦ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق وَنَشَأَ بِهَا فَسَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ عَبْدِ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيِّ وَالْعَلاءِ عَلِيِّ بن أَحْمَد الْمَرْدَاوِيِّ، وَالزَّيْنِ عُمَر الْبَالِسِيِّ. وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ وَالْعَلاءِ عَلِيِّ بن أَحْمَد الْمَرْدَاوِيِّ، وَالزَّيْنِ عُمَر الْبَالِسِيِّ. وَحَدَّثَ، سَمِع مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ بِصَالِحِيَّتِهَا، وَبدَارَيّا أَيْضاً، وَكَانَ الْفُضَلاءُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ بِصَالِحِيَّتِهَا، وَبدَارَيّا أَيْضاً، وَكَانَ خَيِّراً، كَبِيرَ الْهِمَّةِ، مُحَافِظاً عَلَى الْجَمَاعَةِ بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، لاَ يَفْتُرُ عَن ذٰلِكَ، وَحَجَّ، وَزَارَ، وَرَأَيْتُ خَطَّهُ فِي إِجَازَةٍ سَنَةَ ٨ ٨، بَلْ لَقِيَهُ الْعِزُّ بن فَهْدٍ سَنَةَ ١٨٥، بَلْ لَقِيَهُ الْعِزُّ بن فَهْدٍ سَنَةَ ١٨٥، وَأَلْنَهُ مَاتَ قَرِيباً مِن ذٰلِكَ.

### ١٤٦ \_ أبو العبَّاس الحَرِيرِيُّ، (٧٩٦ \_ بعد ١٨٧١هـ ) :

هو المعروف بـ «ابن الشَّريفة» .

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِيّ، ولا ابن عبد الهادي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٧٥). عن المؤلِّف.

أُخباره عن «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/٢).

وليس في ترجمته ما يدلُّ على أَنه حَنبَائيٌّ إلا قوله: «مِحافظاً على الجماعة بجامع الحنابلة لا يفتر عن ذٰلك».

فهو حَنبَلِيٌّ بأُدنى ملابسة؟! وأَسقَطَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ محمداً اسم جده فهو أَحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب لذا ينبغي تقديمه على سابقه لهذا إذا ثَبَتَ أَنه حنبليٌّ .

١٤٧- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الشَّريحي ، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، الْمُعِيدُ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ .

تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٦٤، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

وَأَقُولُ: قد تَقَدَّمَ عَنْهُ: أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سَلْمَانِ الشَّيْرَجِيُّ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ٧٦٥ فَلَعَلَّهُ هٰذَا، فِي وَفَاتِهِ قَوْلاَنِ، وتحرَّفت الشَّيرجِيِّ فَظنَّهُمَا صَاحِبُ «الشَّذَرَات» اثْنَيْن.

# ١٤٨ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ، الشِّهَابُ الْبَهْنَسِيُّ الأَصْل، الْقَاهِرِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٢، وَحَفِظَ الْقُرْآن، وَ«الْوَجِيزَ»، وَاسْتَمَرَّ عَلَى حِفْظِهِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهِمُ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، وَكَانَ يَنتَمِي لَهُ بِقَرَابَةٍ بِحَيْثُ

#### ١٤٨ - الشِّهاب البَهْنَسِيُّ، (٨٣٢ - ٨٧٩هـ):

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٤)، و«مختصره»: (١٩١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨١). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢١٦).

قال العُلَيْمِيُّ: «ذكرُ من لم تُؤرَّخ وفاته، وممن كان موجوداً من فقهاء الحنابلة بدمشق والقاهرة في حدود السَّبعين والثَّمانمائة . . . والقاضي شهابُ الدِّين أَحمد البَهْنسيُّ، كان من جملة موقِّعي الحكم بالدِّيار المصرية، ثم استخلفه قاضي القضاة عزُّ الدِّين الكناني في أُواخر عمره، ثم شيخنا قاضي القضاة بدرُ الدِّين السَّعدي، تُوُفِّيَ في حدود الثَّمانين وثمانمائة».

١٤٧ - هو صاحب التَّرجمة رقم (١٢٨) كما ظَنَّ المؤلِّف - رحمه الله - وتحرفت النسبة إلى (الشريحي) و(الشرجي) وصوابها (الشَّيْرَجِيُّ) منسوبٌ إلى الشَّيرج، وهو دهن السمسم.

اسْتَنَابَهُ فِي الْقَضَاءِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ، وَبَرَعَ فِي الشَّطْرَنج (١)، وَسَبَبُ مَوْتِهِ: سَقَطَتْ عَلَيْهِ سَقِيفَةٌ بِمِصْرَ الْقَدِيمَةِ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ تَاسِعِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٩٧٨، وَحُمِلَ مِنَ الْغَدِ لِلْقَاهِرَةِ، فَصُلِّي عَلَيْهِ وَدُفِنَ بِحَوْشِ الْبَغَادِدَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ قَاضِيهِ.

١٤٩ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ، بن الْمَجْدِ الْمُخْزُومِيُّ النَّابُلُسِيُّ ، الإِمَامُ.

تُوفِّي بِنَابُلُس سَنَةَ ٨٦٢، قَالَهُ فِي «الشَّلْرَاتِ».

١٥٠. أَحْمَدُ بن مُحَمَّد الْبَرْنَقِيُّ .

## ١٤٩ ـ المَخْزُومِيُّ النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ٨٦٢هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٧)، و«التَّسهيل»: (٧٠٢)، وعن العُليمي في «الشَّذرات»: (٧/٢٠).

قال العُلَيْمِيُّ: «أَحمد بن محمد بن المجد المَخْزُومِيُّ النَّابُلُسِيُّ، شهاب الدِّين بن شمس الدِّين تُوفِيِّ بنابُلُس في سنةَ اثنتين وستِّين وثمانِمَائة».

وذكره ابنُ العمادِ في وفيات سنة ٨٦٣هـ ووصفه بـ «الإمامِ العالمِ» ولم يذكرا من أخباره غير ذٰلك.

### ١٥٠ ـ البرنَقِيُّ، (؟ ـ ٧١٨هـ) :

لم يَذكره ابنُ مُفْلِح، ولا العُلَيْمِيُّ.

أُخبارُه في "إِنباء الْغُمر": (٣/ ١٠٦، ١٤٧)، والضَّوء اللاَّمع": (٢/ ٢٢٠). وتحرف في طبعة شيخنا الدكتور حَسَن حبشي (المكي) إلى (الملكي) وفيه: (المرتقى) وكنت أَظُنُّها من تحريف الطباعة كسابقتها إِلاَّ أَن تأْخيره يدل على أَنَّ =

<sup>(</sup>١) بئسما برع به؛ إذ اللعب بالشطرنج لا يجوز شرعاً، فالله يتجاوز عنا وعنه بمنَّه وكرمه. وانظر الترجمة رقم ٢٠٥٠.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ»: أَحَدُ فُضَلاَءِ الْحَنَابِلَةِ، اشْتَغَلَ كَثِيرًا، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ، وَكَانَ خَيِّرًا، صَالِحَاً.

مَاتَ فِي عِشْرى ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨١٩.

وَنَسَبَهُ الْبَرْنَقِيُّ بِالْمُوحَّدَةِ وَالنُّونِ. وَقَالَ: الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمَكِيُّ. كَانَ يُؤَدِّبُ اللَّوْلَادَ بِدِمَشْق وَكَانَ خَيِّراً، كَثِيرَ التِّلاَوَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَوجَّهَ إِلَى مَكَّةَ وَجَاوَرَ بِهَا نَحواً مِنْ ثَلاثِينَ سَنَةً، وَتَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا، وَأَضَرَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، مِنْ ثَلاثِينَ سَنَةً، وَكَذَا ذَكَرَهُ النَّجْمُ بِنُ فَهْدٍ فِي "ذَيْلِهِ" عَلَى التَّقِيِّ الْفَاسِي مِمَّا نَقَلَهُ وَمَاتَ بِمَكَّة، وَكَذَا ذَكَرَهُ النَّجْمُ بِنُ فَهْدٍ فِي "ذَيْلِهِ" عَلَى التَّقِيِّ الْفَاسِي مِمَّا نَقَلَهُ عَنِ "ذيل الإعْلامِ فِي الْمُشْتَبَهِ" لابن نَاصِرِ الدِّينِ فَقَالَ: أَحْمَدُ الْبَرْنَقِيُّ، عَنِ "ذيل الإعْلامِ فِي الْمُشْتَبَهِ" لابن نَاصِرِ الدِّينِ فَقَالَ: أَحْمَدُ الْبَرْنَقِيُّ، عَنِ "ذيل الإعْلامِ فِي الْمُشْتَبَهِ" لابن نَاصِرِ الدِّينِ فَقَالَ: أَحْمَدُ الْبَرْنَقِيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْعَابِدُ النَّاسِكُ، الزَّاهِدُ، شِهَابُ الدِّمَشْقِيُّ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْعَابِدُ النَّاسِكُ، الزَّاهِدُ، شِهَابُ الدِّينِ ، ثَمَّ الْمَكِّيُّ، الشَّيْخُ، السَّالِحُ، الْعَابِدُ النَّاسِكُ، الزَّاهِدُ، شِهَابُ الدِّينِ ، كَانَ يُؤَدِّبُ الأَبْنَاءَ بِدِمَشْق بِالسِّنجارية (۱) ثُمَّ بِالْكلاسة (۲)، خَيِّر، كَثِيرُ اللَّيْنِ فَيْ الْمُعْبَرِ، كَثِيرُ اللَّيْنِ أَلْوَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَرِهِ اللَّيْنَاءَ بِدِمَشْق بِالسِّنجارية (۱) ثُمَّ بِالْكلاسة (۲)، خَيْرُ، كَثِيرُ اللَّيْنَاءَ بِدِمَشْق بِالسِّنجارية (۱) ثُمَّ بِالْكلاسة (۲)، خَيْرُ

ولم أُجد في المَواضع ما يَقرب من ذلك إلا (برنيق) «بالفَتح ثم السُّكون وياءٌ ساكنةٌ وقافٌ: مدينةٌ بين الإسكندريَّة وبَرقَة على السَّاحل . . . ». يُراجع: «معجم البلدان»: (١/ ٤٠٤)، فإن كان منسوباً إليها وتكون النسبة على غير قياسٍ.

الحافظ ينسبه كذلك ولم يقيد بالحروف. وكذلك فعل الحافظ السَّخاوي، ولم أَجد
 في المصادر ما يحدد هذه النِّسبة أو يُصححها.

<sup>(</sup>۱) دارُ القُرآن السِّنجَارِيَّة، تُنسب إلى عليِّ بن إسماعيل بن مَحمود السِّنجَارِيِّ (۱) دارُ القُرآن السِّنجَارِيِّ (۱۳/۱)، و«خطط دمشق»: (۱۸).

<sup>(</sup>٢) والكلاسة: من مدارسِ الشَّافعية: سُمِّيت بذلك؛ لأَنَّها موضع عَمَل الكلس وقتَ عِمارة المسجد بناها نُور الدِّين مَحمود سنة (٥٥٥هـ) واحتَرقت سنة ٥٧٠هـ وجدَّدها صَلاح الدِّين الأَيوبي سنة (٥٧٥هـ)، رحمهما الله.

يُراجع: «الدارس»: (١/٤٤٧)، و«خطط دمشق»: (١٥٨).

التِّلاَوةِ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَتَوجَّهَ إِلَى مَكَّةَ وَجَاوَرَ بِهَا نَحواً مِنْ ثَلاَثِينَ سَنَة، مُتَفَرِّغاً لِلْعِبَادَةِ، مِنَ الصَّلاَةِ، وَالتِّلاَوةِ، وَالطَّوَافِ، وَالْحَجِّ، وَالاعْتِمَارِ، مَقْصُوداً بِالْفُتُوحَاتِ، مَعَ تَقَنَّعِهِ بِالنِّسَاخَةِ، وَلٰكِنَّهُ أَضَرَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ.

وَمَاتَ سَنَةً ٢١٨.

### ١٥١ . أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ التَّمَاشِكِيُّ .

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِيمَنْ أَعَادَ عِندَ الزَّرِيرَانِيِّ (١)، وَأَنَّهُ صَنَّفَ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ، وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ.

١٥٢ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الْمَرْدَاوِيُّ ، ثُمَّ الطُّالِحِيُّ ، شِهَابُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بِ ١٥٢ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الْمُؤونِ الْمُعْرُونُ . بِ ابنِ الدِّيوَانِ » الإِمَامُ ، الْعَالِمُ ، إِمَامُ جَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ بِسَفْحِ قَاسِيُون .

١٥١ \_ أَحمدُ بن محمَّد التماشكي، (؟ \_؟):

«الذَّيلُ على طَبقات الحَنابلة»: (٢/ ٤١٢).

١٥٢ ـ ابن الدِّيوان، (؟ ـ ٩٤٠ هـ):

أَخبارُهُ في «النَّعْتِ الأَكمل»: (١٠٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٠).

ويُنظر: «الكَواكب السَّائرة»: (٢/ ٩٧)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٣٩).

\* ويُستدرك على المؤلّف ـ رحمه الله ـ :

- أَحمدُ بن زُرِيْقِ بن زَيْنِ الدِّين عبد الرَّزاق الحَنبلي المعروف بـ «ابن الدِّيوان»، (٨٠١هـ) الكاتب بديوان ابن مَنجك .

<sup>(</sup>۱) الزَّريراني: عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر البَعْدَادِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت ۷۲۹) أُخباره في «المَقصد الأَرشد»: (۲/ ٥٥)، وفيه تخريج ترجمته. وترجم له المؤلِّف في موضعه سهواً منه في ذلك؛ لأنَّه مترجم في «ذيل الطبقات». ونبهتُ عليه هناك.

قَالَهُ ابنُ طُولُون، وَقَالَ: كَانَ مَوْلِدُهُ بِمَرْدَا، وَنَشأَ هُنَاكَ، إِلَى أَنْ عَمِلَ دِيوَانَهَا ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ بِهَا عَلَى الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ النَّوْرِهِ، وَتَفَقَّهُ الْحَنبَلِيِّ لِبَعْضِ السَّبْعَةِ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الْجَمَالِ بنِ الْمِبْرُدِ، وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهُ الْحَنبَلِيِّ لِبَعْضِ السَّبْعَةِ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الْجَمَالِ بنِ الْمِبْرُدِ، وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى الشَّهابِ الْعُسْكُرِيِّ، وَوَلِيَ إِمَامَةَ جَامِعِ الْحَنابِلَةِ بِالسَّفْحِ نَيْفاً وَثَلَاثِينَ سَنةً، إلى أَن تُوفِّيَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ مُحَرَّم سَنةَ ١٤٠ فَجْأَةً بَعْدَ وَثَلَاثِينَ سَنةً، إلى أَن تُوفِّي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ مُحَرَّم سَنةَ ١٤٠ فَجْأَةً بَعْدَ وَثَلَاثِينَ سَنةً، إلى الْمَعْرِبَ إِمَاماً بِالْجَامِعِ، وَدُفِنَ بِصُفَّةِ الْجَامِعِ، وَوَلِيَ الإِمَامَةَ بَعْدَهُ / أَن صَلَّى الْمَعْرِبَ إِمَاماً بِالْجَامِعِ، وَدُفِنَ بِصُفَّةِ الْجَامِعِ، وَوَلِيَ الإِمَامَةَ بَعْدَهُ / أَن صلَّى الْمَعْرِبَ إِمَاماً بِالْجَامِعِ، وَدُفِنَ بِصُفَّةِ الْجَامِعِ، وَوَلِيَ الإِمَامَةَ بَعْدَهُ / الشَّفْخُ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِي. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

١٥٣- أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ الشِّهِيرُ بـ «الْمَنقُورِ».

ولعله هو المذكور في «عُمدة المُنتَحِل . . . » أَحمد بن عبد الرزاق بن سُليمان بن أبي شعر أبي الكرم يُراجع هامش تَرجمة إبراهيم بن عبد الرَّحمٰن بن سُليمان ، ابن أبي شعر المقدسي رقم (١٣) . وكذلك ذكره ابن زُريق المقدسي في «ثَيِيّه» .

#### ١٥٣ ـ الشَّيْخُ المَنقُورُ، (١٠٦٧ ـ ١١٢٥ هـ) :

صاحبُ "المَجموع" المَنسوب إليه، واسعُ الشُّهرة عند علماء نجد.

أُخبارُه في «تَواجم المتأخرين»: (١٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٦٩).

ويُنظر: "عنوان المجد": (٢/ ٣٦٠)، و"تاريخ بعض الحوادث": (٩٠)، و"الأعلام": (١٩٠).

وطُبع «جامع المناسك الثَّلاثة الحنبلية» في بيوت سنة ١٣٩٤هـ المكتب الإسلامي، وطبع كتابه «المجموع» واسمه: «الفَوائد العَديدة في المَسَائِلِ المُفيدة» في المكتب الإسلامي ببيروت ١٣٨٠هـ، واعتنى الدُّكتور عبد العزيز بن عبد الله الخُويطر بكتابه «تاريخ المنقور» ونشره عن نسخة فيها بعض النَّقص.

<sup>=</sup> يُراجع: «الدَّارس»: (۲/ ۱۰۶، ۱۰۵).

قَرَأً عَلَى الْعَلاَّمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن ذَهْلان وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْد، وَاجْتَهَدَ مَعَ الْوَرَعَ، وَالدِّيَانَةِ، وَالْقَنَاعَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ وَالْعِيَالِ، وَكَانَ يَتَعَيَّشُ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَيُقَاسِي فِيهَا \_ مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الدُّرُوسِ فِي غَيْرِ قَرْيَتِهِ (١) \_ الشَّدَائِدَ، الزِّرَاعَةِ وَيُقَاسِي فِيهَا \_ مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الدُّرُوسِ فِي غَيْرِ قَرْيَتِهِ (١) \_ الشَّدَائِدَ، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ فَقَط مَهَارَةً تَامَّةً، وَصَنَفَ تَصَانِيفَ حَسَنَةً مِنْهَا \_ بَلْ أَعْظمها \_ : مَجْمُوعه الْفِقْهِي الْمَشْهُور بِلَقْبِهِ «الْجَامِع لِغَرَائِبِ الْفَوَائِدِ وَالنَّقُولَاتِ الْجَلِيلَة مِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَة» وَمِنْهَا «مَنَاسِك الْحَجِّ» وَغَيرهما، وَلَهُ جَوَابَاتٌ عَنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةِ الْكُتُبِ الْغَرِيبَة» وَمِنْهَا «مَنَاسِك الْحَجِّ» وَغَيرهما، وَلَهُ جَوَابَاتٌ عَنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّة

= وَسَبَقَ أَن ذكرتُ أَنَّ من «مجموع المَنقُورِ» نسخةٌ مهمَّةٌ كتبت سنة ١١٣٠هـ في جامعة الإمام رقم (١٨٤).

وأخرى في المكتبة الوطنية بعنيزة بخط فاطمة بنت حَمَد الفضيليَّة العالمة الحنبلية المذكورة في هذا الكتاب في موضعها.

ومِمَّن أَخَلَ بعدم ذكرهم المؤلِّفُ ـ رحمه الله ـ :

- ابنُ المَنقُورِ هذا واسمه: إبراهيمُ بن أَحمد، قال ابنُ بِشرِ في «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٦٠): «وَأَخَذَ عنه ابنُه إبراهيم وغيره»

وذكرَ المَنقور في «تاريخه»: (٦٩) مولدَ ابنه هٰذا فقال: «وفي أُوَّلِ شَهْرِ ذي الحِجَّة فيها [سنة ثلاث ومائة وأَلف] ولدَ ابني إبراهيم أَصْلَحَهُ الله» وولَّى الإمامُ عبد العزيزِ بن محمَّدِ إبراهيم المذكور قَضَاء (سُدَيْرٍ) وأُقرَّهُ الشَّيْخُ مُحَمَّد بن عبدِ الوَهَّاب - رَحِمَهُ الله على قَضَائِها سنة ١١٧٥هـ. وبقي فيها إلى أَن تُوفي سنة ١٧٧٥هـ كما يقولُ ابن بشرٍ من وباء شَديدِ يُسَمَّىٰ (أبو دَمْغَةَ). «عُنوان المجد»: (١٨٨٨)، وفيه: «بن حَمَد».

<sup>(</sup>۱) قَرِيتُهُ لم يذكرها المؤلِّف، وهي «ثَرْمَدَاءُ» من بلادِ الوَسْم في إقليم اليَمامة من نجد إلى الشمال من مدينة الرُّياض.

مُسَدّدَةٌ وَكَتَبَ كَثِيراً، وَخَطُّهُ رَدِيءٌ. تُوفِقي سَنةَ ١١٢٥.

١٥٤ أَحْمَدُ بن مَحْمُود . . . . .

تَرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّمَةُ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن طُولُون الْحَنَفِيُّ بِتَرْجَمَةٍ طَوِيلَةٍ ذَهَبَ أَوَّلُهَا مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا بِخَطِّ الْمُوَلِّفِ فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَانِ النَّخبَارِ» وَالْمَوْجُود مِنْهَا:

. . . وَكَانَ شَيْخُنَا صَاحِبُ هٰذِهِ التَّرْجَمَة يُنْسَبُ إِلَى الْبُخْلِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ إِلاَّ ضِدَّه، مَعَ كَثْرَةِ تَرَدُّدِي إِلَيْهِ، وَنَظَمَ كَثِيراً، فَمِنْ ذٰلِكَ «الْعَقِيدَة» نَحو السَّبْعمائة بَيْتٍ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، تَشْتَمِلُ عَلَى غَرَائِبَ، أَنكَرَ عَلَيْهِ فِيهَا السَّبْعمائة بَيْتٍ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، تَشْتَمِلُ عَلَى غَرَائِبَ، أَنكَرَ عَلَيْهِ فِيهَا أَمَاكِنَ عِدَّة الْعَلَّمَةُ شَيْخُنَا عَبْدُ [رَبِّ] النَّيِيِّ (۱)، وَمِنْ ذٰلِكَ مَا أَنشَدَنَا مِنْ لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ بِمَنزِلِهِ الْمَذْكُورِ ثَانِي عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٩٠٠.

لم أعثر على أخباره لخفاء بقية نسبه، وهو في «التسهيل»: (١١٦/٢)، وَنَقَلَ ابنُ عثيمين - عفا الله عنه - عن السُّحب فتجاوزه، وقال: «ترجمه تلميذه ابن طولون في «شُكُردانه» فقال: . . . . » وابن عُثيمين لم يَطَّلع على السُّكُردان وإنَّما نَقَلَ عن السُّحُب؟! والسُّكُردان من مصادرِ ابنِ حُمَيْدٍ. تُراجع مقدِّمة المؤلِّف وما كتبناه في هامشها.

ويُراجع: «تراجم متأخري الحنابلة»، و«علماء نجد»: (٩٨/١).
 وإنما أهمله المؤلِّف عفا الله عنه على الأنَّه أصبح من رجال الدَّعوة.

<sup>-</sup> وأُحمد بن محمود بن محمد الفَوْمَنِيُّ الأُصل المَكِّيُّ الحنبليُّ .

ورد ذكره هو وأُخوه عبدُ الرَّحْمٰن في ثَبَتِ عبدِ العزيزِ بن فَهْدِ الهاشِمِيِّ ورقة : (٧).

١٥٤ ـ أحمد بن مَحمود، (٨٧٢ ـ ٩٠٧ هـ) :

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمة رقم ٨٤.

فَسَامِحْ مِن صَدِيقِكَ كُلَّ ذَنبِ وَعُدَّ خَطَاهُ فِي وِفْقِ الصَّوَابِ وَلاَ تُغْتِبْ عَلَى ذَنبِ صَدِيقاً

فَكُمْ هَجْرٍ تَوَلَّدَ مِنْ عِتَابِ وَأَنشَدَنَا أَيْضاً لِنَفْسِهِ \_ حِينَ عُزِلَ قَاضِي الْقَضَاةِ الْبُرْهَان ابنُ مُفْلِحٍ

الْحَنبَلِيُّ، وَتَوَلَّىٰ قَاضِي الْقُضَاةِ الشِّهَابِ بِنْ عُبَادَةَ عِوضَهُ:

زَمَانٌ فِيهِ أَهْلِ الْعِلْمِ تُعْزَلْ

وَأَهْلُ الْجَهْلِ حُكَّامٌ رُؤُوسُ فَمَوْتُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ

بِدَارِ الْقُضَاةُ بِهَا تُيُوسُ لِلْمَوْتِ مَا وَلَدَتْهُ كُلُّ وَالِدَةِ

وَلِلْخَرَابِ بَنَىٰ بَانٍ وَبَانِيهِ

مَا ٱسْتَعْمَلَ الصَّبْرَ مَنْ كَانَتْهُ كَائِنَةٌ إِلَّا رَأَى فَرَجاً مِن كُلِّ [نَائِيهِ](١)

وَأَنشَدَنَا \_ أَيْضاً \_ لِنَفْسِهِ (٢):

إِذَا أَحْرَزَتْ نَفْسٌ مِنَ الْعَيْشِ قُولَهَا

وَتَطْلُبُ مَعَ هٰذَا الْمَزِيدَ تَعَدَّتِ

لِدُوا للمَوْتِ وابنُوا للخرابِ فَكُلُّكُمُ يَصِيرُ إلى ذَهَابِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نائبة» وما أثبته يستقيم عليه الوزن والمعنى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) لهذا مأخوذٌ من قول أميرِ المُؤمِنين عليُّ بن أبي طَالبِ رَضي الله عنه:

وَأَنشَدَنَا \_ أَيْضاً \_ لِنَفْسِهِ:

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا ضَاقَتْ مَوَارِدُهَا

لاَ بُدٌّ مِن سَعَةٍ تَأْتِي مَعَ الْفَرَجِ

وَأَنشَدَنَا / \_أَيْضاً \_كَذٰلِكَ:

107

وَمَا الصَّبْرُ إِلَّا نِصْفُ الايمَانِ فَآصْبِرَن

وَأُمَّا الْيَقِينُ فَهُوَ الايمَانُ كُلُّهُ

فَلَوْ كَانَ لْهَذَا الصَّبْرُ شَخْصاً مِنَ الرِّجَا

لِ كَانَ كَبِيراً لهْكَذَا جَاءَ فَضْلُهُ

فَذَاكَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ رَوَاهُ وَعَائِشَهُ

رَوَتْهُ إِلَى الْهَادِي وَبِالرَّفْعِ أَصْلُهُ

وَأَمَّا ٱبْنُ مَسْعُودٍ بِوَصْلِ فَمَا رَوَىٰ

قَبْلَ قَالَ مَرْفُوعاً وَمَقْطُوعٌ وَصْلِعِ

وَأَنشَدَنَا \_ أَيْضاً لِلْعَلاَّمَةِ النَّجْمِ ابنِ قَاضِي عَجْلُون:

وَأُجَبْثُ مَنْ يَلْحِي عَلَى تَرْكِ الْقَضَا

تَلَفُ الْعَدُوِّ عَلَى الْعَدُوِّ رَخِيصُ

قَدْ قِيلَ لِي قَاضٍ وَأَيُّ مَزِيَّةٍ

وَٱسْمٌ وَهُوْ مُسْتَثْقَلٌ مَنقُوصُ؟

= وقيل: هو:

لَهُ مَلَكٌ يُنادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُو للمَوْتِ وابْنُوا للخَرَابِ

يُراجع: «خزانة الأدب»: (١٦٣/٤).

وَلَهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ .

مِيلاَدُهُ ثَانِي عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ٨٧٢، وَتُوفِّي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ خَامِس عَشَرَ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٩٠٧ وَدُفِنَ بِمَنزِلِهِ بِالسَّفْحِ.

١٥٥ - أَحْمَدُ بن مُصْطَفَىٰ النَّابُلُسِيُّ الشِّهِيرِ بِ «الْجَعْفَرِيِّ»، الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْفَقِيهُ، الصَّالِحُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ الصُّلَحَاءِ، كُلُّ مَنْ يَعْرِفُهُ يَصِفُهُ بِالصَّلَاحِ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ بَلَدِهِ وَأَعْيَانِهَا الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ، وَلَهُ فَضِيلَةٌ فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ.

وَتُوْفِي فِي أَوَائِلِ شَهْرِ رَمَضَان سَنَةَ ١٠ ١١، وَدُفِنَ بِبَلَدِهِ نَابُلُس.

١٥٦ أَحْمَدُ بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن طُرِخان، الشَّهَابُ بن الضِّيَاءِ الْقَاهِرِيُّ الْبَحْرِيُّ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ الْمَذْكُورِين (١).

١٥٥ ـ شهابُ الدِّين الجَعْفَرِيُّ، (؟ ـ ١٠١هـ):

أَخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٥). ويُراجع: «سِلك الدُّرر»: (١/ ٢١٩).

١٥٦ ـ شهابُ الدِّين ابنُ الضِّياءِ البَحْرِيُّ، (؟ ـ٣ - ٨هـ) :

لم يَذكره ابن مُفلحٍ ، ولا العُلَيْمِيُّ ، وهو في «التَّسهيل»: (٢٦/٢).

ويُراجع: «إِنباءً الغُمر»: (٢/١٥٦)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٢٢٧/٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٦٥).

(١) أَمَّا أَحمد فتقدمت ترجمته في مَوضعه.

أمًّا ولذُهُ محمَّدٌ فذكره المؤلِّف في موضعه أيضاً كما سيأتي إِن شاء الله.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ الضِّيَاءِ" كَانَ نَقِيبَ قَاضِي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي نَاصِر الدِّينِ نَصْرِ اللهِ، وَاتَّفَقَ لَهُ ـ كَمَا حَكَاهُ حَفِيدُهُ الْقَاضِي ـ أَنَّهُ قُبِضَ لَهُ مِنْ مَعَالِيمِهِ قَدْراً لَهُ وَقُعٌ، ثُمَّ جَاءَهُ وَأَبْرَزَ لَهُ طَرَفَ كُمِّهِ وَهُوَ مَطْرُورٌ (١)، وَقَالَ: لَهُ مِنْ مَعَالِيمِهِ قَدْراً لَهُ وَقُعٌ، ثُمَّ جَاءَهُ وَأَبْرَزَ لَهُ طَرَفَ كُمِّهِ وَهُوَ مَطْرُورٌ (١)، وَقَالَ: إِنَّ السَّارِقَ قَطَعَهُ وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ. مَاتَ فِي صَفَرَ سَنةَ ٣٠٨، أَرَّخَهُ شَيْخُنَا وقَالَ: وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ. وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ. وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ. 10٧ وَهُو وَالِدُ صَاحِبِنَا الشَّمْسِ بن الضِّيَاءِ الشَّاهِدِ بَبَابِ الْبَحْرِ ظَاهِرَ الْقَاهِرَةِ.

#### ١٥٧ - شِهَابُ الدِّينِ الزُّرْعِيُّ ، (؟ - ٧٦٧ هـ) :

أُخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١٩٨/)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٦)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٦)، و«الدُّرر الكامنة»: وهمختصره»: (١٥٤)، و«تاريخ ابن قاضي شهبه»: وفيات سنة ٢٦٧هـ، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١/١١)، و«المنهل الصافي»: (٢/ ٢٣١)، و«الدَّليل الشافي»: (١/ ١٩١)، و«السُّلوك»: (١/ ١٧)، و«العقود»: (٤٥٣)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٩٧). والنُّرْعِيُّ: منسوب إلى زُرْعَ من أَعمال دمشق، وكانت تُسمى زرا «قال الحافظ أبو والقاسم الدِّمشقي: علي بن الحسين بن ثابت بن جميل، أبو الحسن الجهني الزُّرعيُّ الإمام من أهل زرا التي تدعى اليوم زُرْعَ من حَوْرَان. هذا لفظه بعينه». يُراجع: «معجم البلدان»: (٣/ ١٣٥).

قال الحافظُ ابن حَجَرٍ: والدُّ صاحِبِنَا شمسِ الدِّين.
 قال السَّخاوي في «الضَّوءِ اللاَّمع»: (٧/ ٢٤١): إِنَّ محمَّدَ بن الضِّياء كَثِيرُ القِيَامِ بخدمةِ ابن حَجَر . . .

<sup>(</sup>۱) معنى مَطْرُورٍ؛ أَي: مُمَزَّقٌ. جاء في «اللِّسان»: «طَرَرَ»: «حديث الشَّعْبِيِّ يَقْطَعُ الطُّر، وهو القطعُ والشَّقُ». الطُّر، وهو القطعُ والشَّقُ».

الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْمَعْرُوف، أَحَلُّ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَكَانَ فِيهِ إِقَدَامٌ عَلَى الْمُلُوكِ، وَأَبَطَلَ مَظَالِمَ كَثِيرَةً، وَصَحِبَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدين (١) دَهْراً، وَانتَفَعَ بِهِ، وَكَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ عِندَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَلَدَيْهِ تَقَشُّفٌ وَزُهْدٌ. تُوُفِّي بِمَدِينَةِ حِبْرَاصِ في الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٦٢، وَقَدْ جَاوَزَ السِّتِينَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات». وَقَالَ فِي «الدُّررِ». انقَطَعَ بزُرْعَ مُدَّةً، ثُمَّ طَارَ صِيتُهُ، وَقُصِدَ لِلتَّبِرُّك (٢)، حَتَّى صَارَ نُوَّا إِن الشَّامِ فَمَنْ دُونَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ أَنَّهُ قَبِلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُم شَيْئاً، وَكَانَ يَنْسِجُ الْعِبِيَّ مِنَ الصُّوفِ وَيَتَقَوَّتُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِذَا زَادَهُ أَحَدٌ فِي الْقِيمَةِ لَمْ يَقْبَلْ، وَكَانَ لَهُ إِقْدَامٌ عَلَى مُلُوكِ التُّرْكِ، وَتَرَدَّدَ إِلَى الْقَاهِرَةِ مِرَاراً أَوَّلِها سَنَةَ ١٢، وَكَانَ لاَ يَعُودُ إِلاَّ وَقَدْ أُجِيبَ إِلَى كُلِّ مَا أَرَاد فَأَبْطَلَ شَيْئاً مِنَ الْمَظَالِم، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ كَثِيراً، وَكَانَ الْكَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الدَّوْلَةِ يَكْرَهُونَهُ وَلاَ يَتَهَيَّأُ لَهُمْ رَدُّهُ فِيمَا يَطْلُبُ.

١٥٨۔ أَحْمَدُ بن مُوسَى بن فَيَاضِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن فَيَاضٍ الْمَقْدِسِيُّ، شِهَابُ الدِّين أَبُو الْعَبَّاسِ / قَاضِي حَلَب وابِنُ قَاضِيهَا .

104

#### ١٥٨ ابنُ فَيَّاضِ، (؟ ـ ٧٧٦هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ٩) في ترجمة أبيه، وكذا فعل العُليمي في «المنهج»: (٤٦٥)، و«مختصره»: (١٦٥)، وابن عبد الهادي في «الجوهر المنضَّد»: (١٦٨). ويُنظر: «الدُّرر الكالمنة»: (١/ ٣٤٤).

يعني شيخَ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ الحَرَّانِيَّ (ت٧٢٨هـ) رحمه الله تعالى.

قصد القبور للتبرك، أمر تعبدي، ولا دليل عليه، فهو مبتدع يخدش صفاء التوحيد ونقاوته. وانظر التعليق على الترجمة رقم ٥ ، ٣٧.

خَرَجَ لَهُ أَبُوهُ عَنِ الْقَضَاءِ بِاخْتِيَارِهِ سَنَةَ ٧٤، فَبَاشَرَهُ إِلَى أَن مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٩٦، وَكَانَ عَالِماً، دَيِّناً، عَادِلاً، خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، كَثِيرَ السُّكُونِ، مَحْمُودَ الطَّرِيقَةِ، مَشْكُوراً فِي أَحْكَامِهِ، وَكَانَ يُكْثِرُ التَّزْوِيجِ حَتَّى يُقَال: إِنَّهُ أَحْصَنَ أَكْثَرَ مِنْ (...)(١) امْرَأَةٍ قَالَهُ فِي «الدُّرَرِ».

109 أَحْمَدُ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدِ بن مُحَمَّدِ بن عُمَر بن أَحْمَدَ، الْمُحِبُّ، أَو الشِّهَابُ - كَمَا للكرمَانِيّ - أَبو الْفَضْلِ أَو أَبُو يَحْيَى، أَو أَبو يُوسُفَ - كَمَا لِشَهَابُ - كَمَا للكرمَانِيّ - أَبو الْفَضْلِ أَو أَبُو يَحْيَى، أَو أَبو يُوسُفَ - كَمَا لِشَيْخِنَا - ابنُ الْجَلَالِ أَبِي الْفَتْحِ ابن الشَّهَابِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابن السَّراجِ أَبِي لِشَيْخِنَا - ابنُ الْجَلَالِ أَبِي الْفَتْحِ ابن الشَّهَابِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابن السَّراجِ أَبِي حَفْصِ الشَّشْتَرِيُّ (٢) الأَصْلِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّادِ ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ ، سِبْطُ حَفْصِ الشَّشْتَرِيُّ (٢) الأَصْلِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّادِ ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ ، سِبْطُ

#### = \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

## ١٥٩ ـ المحبُّ ابنُ نَصْرِ الله ، (٧٦٥ ـ ٨٤٤ هـ) :

من آل نصرِ الله البَغداديين، التُستَرِيُّ الأصلِ، والقاضي محبُّ الدِّين من أَشهرهم. أخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٢٠٢)، و«الجوهر المنضد»: (٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨٨)، و«مختصره»: (١٨٢). ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (٩٦)، و«رفع الإصر»: (١١١)، و«إنباء الغُمر»: (١٥٧/٣)، و«معجم ابن حَجَرٍ»: =

أحمد بن ناصر بن محمّد بن عبد القادر بن مُشرف النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ
 (ت١٠٤٩هـ).

يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (٥٤)، و(علماء نجد»: (١٩٨/١).

<sup>(</sup>١) لم يذكر عدداً لا في الأصل، ولا في مصدره «الدُّرر الكامنة».

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل صوابُها: «التُّسْتَرِيُّ» نسبة إلى تُسْتَر قال ياقوت: بالضمَّ ثمَّ السُّكون، وفتح التاء الأُخرى، وراء: أُعظَمُ مدينة بخوزستان اليوم . . . «معجم السُّكون، وفتح التاء الأُخرى، فراء ترجمة والده نصر الله الآتي.

السِّرَاجِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بن عَلَيِّ بن مُوسَىٰ بن خَلِيل الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ، إِمَامُ جَامِعِ الْخَلِيفَةِ بِهَا، وَالْمُعِيد بِالْمُسْتَنْصِرِيَّةِ، وَأَحَدُ الْمُصَنَّفِينَ فِي الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالرَّقَائِقِ، حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي «طَبَقَاتِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالرَّقَائِقِ، حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي «طَبَقَاتِ الحنابلة»(۱) ، الآتي كلَّ من أَخَوَيْهِ عبد الرحمٰن وَفَضْلٍ ووالدِهِم، وَوَلَدَيْ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ الْمُوفَق مُحَمَّدٍ وَيُوسُف، وَيَنِي إِخْوَتِهِ، وَيُعْرَفُ بصاحِبِ التَّرْجَمَةِ الْمُوفَق مُحَمَّدٍ وَيُوسُف، وَيَنِي إِخْوَتِهِ، وَيُعْرَفُ بسَامُ فِي «الضَّوْءِ». (الْمُحِبِّ ابن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ». قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي ضُحَىٰ يَوْمِ السَّبْتِ سَابِعَ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ ٧٦٥ بِبَغْدَاد، وَنَشَأَ بِهَا عَلَى الْخَيْرِ، وَالاَشْتِغَالِ بِالْعُلُومِ عَلَى اخْتِلافِ فُنُونِهِ، وَكَانَتْ لَهُمْ وَنَشَأَ بِهَا عَلَى الْخَيْرِ، وَالاَشْتِغَالِ بِالْعُلُومِ عَلَى اخْتِلافِ فُنُونِهِ، وَكَانَتْ لَهُمْ هُنَاكُ ثَرُوةٌ وَكَلِمَةٌ، وَكَانَ وَالِدُهُ شَيْخَ الْمُسْتَنصِرِيَّةِ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَاسْتَغَلَ عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ وَأَصْلِهِ، [وَالْحَدِيث]، وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَكَذَا قَرَأَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَظُنُّ شَيْخَ الْحَنَابِلَةِ [بِبَغْدَاد] فِي وَقْتِهِ وَمُدَرِّسَ مُسْتَنصِرِيَّتِهَا الشَّمْس مُحَمد بن وأَظُنُ شَيْخَ الدِّينِ النَّهرماري الْمُتَوَفِّى فِي حُدُودِ السَّبْعِين وسَبْعمائة، وَالشَّرْف النَّا بُن بُشْتَكَا أَحَد أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَاد وَالْمُتَوفِّى بِهَا فِي حُدُودِ الثَّمَانِينَ، مِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ - أَحَدُ شُيُوخِ أَبِيهِ - الشَّمْسُ أَخَذَ عَنْهُمَا الْفَقْة، فَالله أَعْلَمُ، وَمِمَّنْ قَرَأً عَلَيْهِ - أَحَدُ شُيُوخِ أَبِيهِ - الشَّمْسُ

<sup>= (</sup>٣٣١)، و الذَّيل على رفع الإصر»: (١٠٩)، و الضَّوء اللاَّمع»: (٢٣٣/٢)، و القلائد و عنوان الزَّمان»: (٢٢)، و الحضن المحاضرة»: (١/ ٤٨٣)، و القلائد الجوهريَّة»: (٣٧٥، ٣٧٥)، و المنهل الصَّافي»: (٢/ ٤٤٤)، و (الدَّليل الشافي»: (١/ ٣٤)، و (النَّجوم الزَّاهرة»: (١/ ٣٨٤)، و (الشَّذرات»: (٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الدَّيل على طبقات الحنابلة»: (۲/ ٤٤٤) وذكر وفاته بحاجر في طريق مكة سنة ۷۶۹هـرحمه الله.

الْكِرَمَانِي الشَّارِحُ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ ٧٨٧، وَوَصَفَهُ بِالْوَلَدِ، الْأَعْزَ، الأَعْلَمِ، الْمُسْتَقِيمِ، أَكْمَلِ النَّفْضَلِ، صَاحِبِ الاسْتِعْدَادَاتِ، وَالطَّبْعِ السَّلِيمِ، وَالْفَهْمِ الْمُسْتَقِيمِ، أَكْمَلِ الْأَنْفَلِ، وَحِيدِ الْعَصْرِ، شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَد، بَلَّعْهُ اللهُ عَايَةَ الْكَمَالِ، فِي شَرَائِفِ الْعُلُومِ وَصَوَالِحِ الْأَعْمَالِ، فِي ظِلِّ وَالِدِهِ الشَّرِيفِ الشَّيْخِ، الْعَلَّمَةِ، قُدُوةِ الأَيْمَةِ، جَامِعِ فُنُونِ الْفَضَائِلِ الْفَاخِرَةِ، ومَجمع عُلُومِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، بَقِيَّةِ الأَيْمَةِ، الْعَلَمَةِ وَاللَّيْنِ، زَادَ اللهُ جَلَالَهُ فِي مَعَارِجِ السَّعْفَانِ الْمُلْفِينَ، جَلالِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ، زَادَ اللهُ جَلالَهُ فِي مَعَارِجِ السَّعَادَات، وَإِنَّهُ - بِحَمْدِ اللهِ - فِي الْكَمَالَاتِ، وَنَصْرَهُ مَمْدُوداً فِي مَدَارِجِ السَّعَادَات، وَإِنَّهُ - بِحَمْدِ اللهِ - فِي الْكَمَالَاتِ، وَنَصْرَهُ مَمْدُوداً فِي مَدَارِجِ السَّعَادَات، وَإِنَّهُ - بِحَمْدِ اللهِ - فِي الْكَمَالَاتِ، وَرَيْعَانِ عُمُرِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّيُوخِ الْكِرَامِ، وَطَبَقَةِ الأَيْمَةِ الأَعْمَلِ اللهِ وَكَرَمِهِ أَن يَجْعَلَهُ مِنْ وَالشِّبُلُ - فِي الْمَحْبِرِ - مِثْلُ الأَسَدِ، وَالْمَرْجُوّ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَكَرَمِهِ أَن يَجْعَلَهُ مِنْ الْعُلْمَاءِ الْعُامِلِينَ، وَالْفُضُلَاءِ الْكَامِلِينَ، وَالْفُضُلَاءِ الْكَامِلِينَ، وَالْفُضُلَاءِ الْكَامِلِين.

إِنَّ الْهِ لَالَ إِذَا رَأَيْتَ نُمُوه أَيْقَنتَ أَن سَيَصِيرُ بَدْراً كَامِلاً (١)

مَازَالَتِ الأَيَّامُ تُخْبِرُ سائِلاً أَنْ سَوْفَ تَفْجَعُ مُسْهِلاً أَو عَاقِلاً إِنَّ المَنُونَ إِذَا استمرَّ مَرِيرُهَا كَانَتْ لَهَا جُنَنُ الأَنَامِ مَقَاتِلا في كلِّ يَوْمٍ يَعْتَبِطْنَ نُقُوسَنَا عَبْطَ المُنَحَّبِ جِلَّةً وَأَفَائِلا قال:

لَهَفِي على تِلْكَ الشَّواهِدِ فِيهِمَا لو أُمْهِلَتْ حَتَّى تكونَ شَمَائِلا لَغَدَا سَكُونُهُمَا حِجَى وَصِبَاهُما حِلْماً وتِلْكَ الأَرْيَحِيَّة نَائِلا لَغَدَا سَكُونُهُمَا حِجَى وَصِبَاهُما ولِمُعادَ ذاك الطلُّ جَوْداً وَالِلا ولأعقبَ النَّجْمُ المُرِذُّ بِدِيمَةٍ ولعادَ ذاك الطلُّ جَوْداً وَالِلا إِن الهلال .... بيت

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطَّاثي؛ في ديوانه «بشرح التبريزيّ»: (٤/ ١١٥) من قصيدة يرثي فيها ابني عبد الله بن طاهر وكانا صغيرين، أولها:

فَاسْتَخَوْتُ اللهَ تَعَالَىٰ وَأَجَوْتُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي جَمِيعَ مَا صَحَّ عِندَهُ مِنْ التَّفَاسِيرِ، وَالأَحَادِيثِ، وَالأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ، وَالأَدَبِيَّاتِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ خُصُوصاً الصِّحَاحِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الإِسْلامِ، وَدَفَاتِرُ الشَّرَيعَةِ، وَ اشَرْحِيْ الصِّحَاحِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الإِسْلامِ، وَدَفَاتِرُ الشَّرَيعَةِ، وَ اشَرْحِيْ صَحِيحَ الْبُخَارِي الْمُسَمَّىٰ / بِ «الْكَوَاكِبُ الدَّرَارِي» وَنَاهِيكَ بِهِذَا جَلاَلَةً مَعَ ٥٥/ صِغرِ سِنِّ الْمُجَازِ إِذْ ذَاكَ، وَأَخَذَ أَيْضاً عَنِ الْمَجْدِ الشِّيرَازِي صَاحِبِ الْقَامُوسِ صِغرِ سِنِّ الْمُجَازِ إِذْ ذَاكَ، وَأَخَذَ أَيْضاً عَنِ الْمَجْدِ الشِّيرَازِي صَاحِبِ الْقَامُوسِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ هُنَاك، فِي حُدُودِ نَيْفٍ وَثَمَانِينَ.

وَسَمِعَ بِبَلَدِهِ عَلَى الْمُحَدِّثِ عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيلَ الْفَوِّيِّ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَيْضاً فِي سَنَةِ ٧٧ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا «صَحِيحَ مُسْلِمٍ»، وَقَرَأُ فِي سَنَةِ ٨٢ فَمَا بَعْدَهَا عَلَى النَّجْم أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللهِ [بن محمد](١) قَاسِم السِّنجَارِيِّ، «جَامِعَ الْمَسَانِيدِ» لابنِ الْجَوْزِيِّ، وَ«الْمُوطَّأَ» وَ«سُلَنَ أَبِي دَاود»، وَعَلَى الشَّرَفِ حُسَيْن ابن سالار ابن مَحْمُود الْغَزْنُوِيِّ [الْمَشْرِقِيِّ] شَيْخ دَارِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَنْصِرِيَّة بَعْضَ «المَصَابِيح»، وَأُجِيزَ فِي بَغْدَاد في الإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِين، وَوَلِيَ بِهَا إِعَادَة الْمُسْتَنصِرِيَّة، وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِحَلَب سَنَةَ ٨٦ عَلَى الشَّهَابِ بن الْمُرَحِّلِ، وَالشَّرَفِ أَبِي بَكْرِ الْحَرَّانِيِّ، وَأَخَلَٰ فِي الْفِقْهِ أَيْضاً بِبَعْلَبَكَّ عَنِ الشَّمْسِ ابن اليُونَانِيَّة، وَبِدِمَشْق عَنِ الزَّيْنِ بن رَجْبِ الْحَافِظِ، وَلاَزْمَهُ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، وَكَذَا سَمِعَ بِهَا عَلَى الْحَافِظِ أَبِي بَكْرِ بن الْمُحِبِّ، وَالْجَمَالِ يُوسُف ابن أَحْمَدَ بن الْعِزِّ، وَاسْتَدْعَىٰ فِي لهٰذِهِ السَّنَة لأَخِيهِ النُّورِ عَبْدِ الرَّحْمٰن الآتِي جَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِ الشَّامِ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ٨٧ ـ بَعْدَ زِيَارَتِهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ـ فَسَمِعَ بِهَا الْعِزَّ أَبَا الْيُمْنِ ابنِ الْكُويْكِ، وَإِوَلَدَهُ الشَّرَفَ أَبَا الطَّاهِرِ، وَالنَّجْمَ بن رَزِين، وَالتَّقِيُّ بن حَاتِمِ، وَالْمُطَرِّزَ، وَالتَّنُوخِيُّ وَالسُّويْدَاوِيَّ، وَالْمَجْدَ

إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيّ، وَابِنَ الشُّحْنَةِ، وَالْبُلْقِينِيّ، وَابِنَ الْمُلَقِّنَ، وَالشُّهَابَ الَجَوْهَرِيّ، وَالشَّمْسَ الْفَرْسِيسِيّ، وَالْجَمَالَ عَبْدَ اللهِ الْحَنبَلِيّ، وَالتَّقِيّ الدَّجْوِيُّ، وَالشُّهَابَ الطّرينيُّ فِي آخرِينَ، وَالْكَثِيرِ مِنْ ذٰلِكَ بِقَرَاءَتِهِ، وَسَافَر مِنْهَا إِلَى اسْكِندِرِيَّةِ فَقَرَأً عَلَى الْبَهَاءِ الدَّمَاميني، وَإِلَى الْحَجِّ، ثُمَّ عَادَ فَقَطَنَهَا، وَلاَزَمَ حِينَيْذٍ فِي الْفِقْهِ الصَّلاَحَ مُحَمَّدَ ابن الأَعْمَى الْحَنبَلِيَّ، وَكَذَا لاَزَمَ الْبُلْقِينِيّ، وَابِنَ الْمُلَقِّنِ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأَ عَلَى ثَانِيهِمَا مِنْ تَصَانِيفِهِ «التَّلْوِيحَ فِي رِجَالِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ» وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ زَوَائِدِ مُسْلِم، وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَن كَتَبَ بَخَطِّهِ مِنْهُ نُسْخَةً وَوَصَفَهُ مُؤَلِّفُهُ بِظَاهِرِهِ بِالشَّيْخِ، الإِمَامِ، الْعَالِمِ، الْأَوْحَدِ، الْقُدْوَةِ، جَمَالِ الْمُحَدِّثِينَ، صَدْرِ الْمُدَرِّسِينَ، عَلَمِ الْمُفِيدِينَ، وَكَنَّاهُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَقِرَاءَتَهُ بِأَنَّهَا قِرَاءَةُ بَحْثٍ وَنَظَرٍ، وَتَأَمُّلِ وَتَدْقِيقٍ، وَتَفَهُّم وَتَحْقِيقٍ، فَأَفَادَ، وَأَرْبَىٰ عَلَى الْحَلْبَةِ بَلْ زَادَ، وَصَارَ فِي الْفَنِّ قُدْوَةً يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِمَاماً تُحَطُّ الرَّوَاحِلُ لَدَيْهِ، مَعَ اسْتِحْضَارِهِ لِلْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ، وَالْمَنقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَصِدْقِ اللَّهْجَةِ، وَالْوُقُوفِ مَعَ الْجُجَّةِ، وَسُرْعَةِ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ وَتَجْوِيدِهِ، وَعُذُوبَةِ لَفْظِهِ وَتَحْرِيرِهِ. وَقَالَ: فَاسْتَحَقَّ بِذَٰلِكَ أَخْذَ لهذِهِ الْعُلُومِ عَنْهُ وَالرُّجُوعَ فِيهَا إِلَيْهِ، وَالتَّقَدُّمَ عَلَى أَقْرَانِهِ وَالاعْتِمَادَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَذِنْتُ لَهُ - سَدَّدَهُ اللهُ وَإِيَّايَ - فِي رِوَايَةِ هٰذَا التَّأْلِيفِ الْمُبَارَكِ وَإِقْرَائِهِ، وَرِوَايَةِ «شَرْحِي لِصَحِيحِ الْبُخَارِي»، وَقَدْ قَرَأَ جُمَلًا مِنْهُ عَلَيّ، وَرِوَايَةِ جَمِيعِ مُؤَلَّفَاتِي وَمَرْوِيَّاتِي، وَأَرَّخَ ذٰلِكَ بِجُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٩، وَالْعَجَبُ مِنْ عَدَمِ مُلاَزَمَتِهِ لِلزَّيْنِ الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ الْمَشَارِ إِلَيْهِ إِذْ ذَاك فِي عُلُوم ٥٩/ الْحَدِيثِ / بَل لاَّ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَصْلاً وَإِنْ أَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ فِي شَيُوخِهِ مَعَ اعْتِنَائِهِ بِالْحَدِيثِ، وَكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَغْنِ عَنْ «أَلْفِيَّتِهِ» وَ«شَرْحِهَا»،

وَلِذَا كَانَ يُرَاسِلُ شَيْخَنَا حِينَ إِقْرَائِهِ لَهُمَا بِمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَرُبَّمَا اسْتَشْكَلَ فَيُوضِّح لَهُ الأَمْرَ، مَعَ قَوْلِ شَيْخِنَا إِنَّهُ لَهُ عَمَلٌ كَبِيرٌ فِي الْعُلُومِ.

قُلْتُ: وَخُصُوصاً فِي «شَرْحِ مُسْلِم». وَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْقَاهِرَة اسْتَدْعَىٰ بِوَالِدِهِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ سَنَةَ ٩٠، وَإَمْتَدَحَ الظَّاهِرَ بَرْقُوق بِقَصِيدَةٍ، وَعَمِلَ لَهُ أَيْضاً رِسَالَةً فِي مَدْحِ مَدْرَسَتِهِ فَقَرَّرَهُ فِي تَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِهَا فِي مُحَرَّم السَّنَةِ بَعْدَهَا، بَعْدَ وَفَاةٍ مَوْلاَنَا زَادَه، ثُمَّ فِي تَدْرِيسِ الْفِقْهِ لِبِهَا سَنَةَ ٩٥ بَعْدَ مَوْتِ الصَّلاح بن الأَعْمَىٰ، وَصَارَ هُوَ وَوَالده يَتَنَاوَبَانِ فِيهَا، أَثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهَا بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ سَنَة ١٢، وَنُوزِعَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا وَسَاعَدَهُ جَمَاعَةٌ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِيهَا، بَلْ بَلَغَنِي أَنَّ قَارِىء «الْهِدَايَةِ» انتَزَعَ تَدْرِيسَ الْحَدِيثِ مِنْهُ، بَعْدَ مَزِيدِ التَّعَصِّبِ عَلَى صَاحِب التَّرْجَمَةِ، وَكَذَا وَلِيَ الْمُحِبُّ تَدْرِيسَ الْحَلِّابِلَةِ بِالْمُؤَيَّدِيَّةِ بَعْدَ شُغُورِهِ عَنِ الْعِزّ الْمَقْدِسِيِّ، وَبِالْمَنصُورِيَّةِ أَظُنُّهُ عَنِ الْعَلاَءِ بِنِ اللَّحَّامِ، وَبِالشَّيْخُونِيَّةِ أَظُنُّهُ بَعْدَ الْعَلاَءِ بن مُغْلِي، وَنَابَ فِي الْحُكْم مُدَّةً عَلِ الْمَجْدِ سَالِم، ثُمَّ عَنِ ابنِ الْمُعلى، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ بَعْدَه فِي صَفَر سَنَةَ ٢٨، وَتَصَدَّىٰ لِنَشْرِ الْمَذْهَبِ قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً وَإِفْتَاءً، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن صُرِفَ بَعْدَ لَمَنَةٍ وَثُلْكٍ بِالْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ، فَلَزِمَ مَنزِلَهُ عَلَى عَادَتِهِ فِي الاشْتِغَالِ وَالإِشْغَالِ إِلَى أَنْ أُعِيدَ بَعْدَ سَنَةٍ وَثُلُثَي سَنَةٍ فِي صَفَرِ سَنَةَ ٣١ بِصَرْفِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَعَرَفَ النَّاسُ الْفَرْقَ لِينْهُمَا، وَاسْتَمَرَّ الْمُحِبُّ حَتَّى مَاتَ، فَمَجْمُوعُ وَلاَيْتِهِ فِي الْمَرْتَيْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَلَةَ وَنِصْفُ سَنَةٍ وَنَحْو عِشْرِينَ يَوْماً، وَمِمَّنِ انتَهَعَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ } وَالْبَدْرُ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالنُّورُ الْمَتْبُولِيُّ ، وَالْجَمَالُ بن هِشَام، وَقَرَأً عَلَيْهِ وَلَدُهُ «مُسْنَدَ إِمَامِهِ» بِكَمَالِهِ، وَكَذَا حَدَّثَ بِالصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَرَأً عَلَيْهِ التَّقِيُّ الْفَلْقَشَنْدِيُّ وَغَيْرُهُ "السُّنَنَ" لِلنَّسَائِيِّ.

قَالَ شَيْخُنَا: وَهِيَ أَعْلَى مَا عِندَهُ، وَلَمَّا سَافَرَ السُّلْطَانُ الأَشْرَفُ إِلَى آمد كَانَ مِمَّن سَافَر مَعَهُ فِي جُمْلَةِ الْقُضَاةِ عَلَى الْعَادَةِ، فَسَمِعَ مِنْ لَفْظِهِ أَحَدُ رفقته شَيْخنا «الْمُسَلْسَل» عَنِ الْعِزِّ أَبِي الْيُمْن بن الْكُويْكِ عَلَيْهِ بِقَرَاءَةِ غَيْرِهِ حَدِيثَ عَرَفَة فِي الْبُدْن مِنَ «السُّنَنِ» لأَبِي دَاود، كُلُّ ذٰلِكَ بِظَاهِرِ بَيْسَان، وَكَتَبَ عَنْهُ مِنْ فَظْمِهِ فِي الْبُدْن مِنَ «السُّننِ» لأَبِي دَاود، كُلُّ ذٰلِكَ بِظَاهِرِ بَيْسَان، وَكَتَبَ عَنْهُ مِنْ فَظْمِهِ فِي الْبُدْنِ مِنَ «السُّنَنِ» لأَبِي دَاود، كُلُّ ذٰلِكَ بِظَاهِرِ بَيْسَان، وَكَتَبَ عَنْهُ مِنْ فَطْمِهِ فِي الْبُدْنِ مِنَ «السُّفرة أيضاً قَوله:

شَوْقِي إِلَيْكُمْ لَا يُحَدُّ وَأَنتُمُ

فِي الْقَلْبِ لَكِن لِلْعَيَانِ لَطَائِفُ

فَالْجِسْمُ مِنكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَوَى لَوَى

وَالْقَلْبُ حَوْلَ رُبَىٰ حِمَاكُمْ طَائِفُ

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُودُون يَقُول: التُّرْكُ إِنْ أَحَبُّوكَ أَكَلُوكَ، وَإِنْ أَبْغَضُوكَ قَتَلُوكَ، وَأَوْرَدَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَخِيرِ مِنْ «مُعْجَمِهِ»، وَقَال: إِنَّهُ اجْتَمَعَ بِي كَثِيراً، وَاسْتَفَادَ مِنَّا، هٰذَا مَعَ مَزِيدِ إِجْلاَلِهِ أَيْضاً لِشَيْخِنَا، حَتَّى أَنِّي قَرَأْتُ بِخَطِّهِ وَقَدْ رُفِعَ إِلَيْهِ سُوالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ: مَا أَجَابَ بِهِ وَقَدْ رُفِعَ إِلَيْهِ سُوالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ: مَا أَجَابَ بِهِ وَقَدْ رُفِعَ إِلَيْهِ سُوالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَجَابَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ: مَا أَجَابَ بِهِ مَتَّدُنَا وَمَوْلاَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ أَسْبَغُ اللهُ ظِلاَلُهُ / هُوَ الْعُمْدَةُ وَلاَ مَزِيدَ لاَّحَدٍ عَلَيْهِ ،

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا فَالَتْ حَذَامِ (١) فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ (١)

 <sup>(</sup>۱) هذا البيت لِلُجَيْمِ بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل. والد حنيفة وعُجل ابني لُجَيْمٍ. و(حَذَامٍ) على وزن (فَعَالِ): امرأة، هي بنت الدَّيان بن خسر بن تميم.
 وقيل: بل قائله: دَيْسَمُ بن طارق «شرح شواهد المغني»: (٥١٦).

فَاللهُ - تَعَالَىٰ - يُمَتِّعُ بِحَيَاتِهِ الْأَنَامَ، وَيُبْقِيهُ عَلَى تَوَالِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَالْمَتَاتِ عَلَى تَعَالَىٰ - يُمَتِّعُ بِحَيَاتِهِ الْأَنَامَ، وَيُبْقِيهُ عَلَى تَوَالِي اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَامْتَدَحَهُ بِأَبْيَاتٍ كَتَبَهَا بِخَطِّهِ سَنَةَ ٣٧ فِي آخِرِ نُسْخَةِ شَيْخِنَا مِنْ تَصْنِيفِهِ «تَخْرِيجِ النَّافِعِيِّ» (١) بَعْدَ مُقَابَلَةِ نُسْخَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ:

جَزَىٰ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ مُخَرِّجَ ذَا الْمَجْمُوعِ يَوْمَ لِقَائِهِ مُخَرِّجَ ذَا الْمَجْمُوعِ يَوْمَ لِقَائِهِ لَقَدْ حَازَ قَصْبَاتِ السِّبَاقِ بِأَسْرِهَا

وَجَازُ لِمَرْقَى لا نَتِهَا لاَرْتِقَائِهِ يَدُومُ لَهُ عِزٌ بِهِ وَجَلاَلَةٌ وَذِكْرٌ جَمِيلٌ شَامِخٌ فِي ثَنَائِهِ

فَلاَ زَالَ مَقْرُوناً بِكُلِّ سَعَادَةٍ

وَلاَ أَنْفَكُ مَحْرُوسَ الْعُلاَ فِي أَعْتِلاً بِهِ

وَلاَ بَرِجَتْ أَقْلاَمُهُ فِي سَعَادَةٍ

تُوقِّعُ بِالأَّحْكَامِ طُولَ بَقَائِهِ

وَخَرَّقَتِ الْعَادَاتُ فِي طُولِ عُمْرِهِ

تَزِيدُ عَلَى الأَّعْمَارِ عِندَ وَفَائِهِ

 <sup>(</sup>١) هو «التلخيص الحَبِيرُ في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». وهو مشهور.

وَكَانُ إِمَاماً، فَقِيهاً، مُفْتِهاً، نَظَاراً، عَالِماً، عَلاَّمَةً، مُتَقَدِّماً فِي فُنُونِ خُصُوصاً فِي مَذْهَبَهُ، فَقَدْ انفَرَدَ بِهِ، وَصَارَ عَالِم أَهْلِهِ بِلاَ مُدَافَعَةٍ، كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ الذِّهْ الدَّهْنِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالطَّبْعِ السَّلِيمِ، وَكَثْرَةِ التَّوَاضُعِ، وَالْخُلُقِ الرَّضِيّ، وَالْأَبُهة وَالْوَقَارِ، وَالتَّوَدُّدِ، وَالتَّقَرُّبِ مِنْ كُلِّ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ السَّلَفِ، وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى اللَّوْوَادِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّهَجُّدِ وَالصِّيَامِ، وَكَثْرَةِ البُّكَاءِ وَالْخُوفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، الأَوْرَادِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّهَجُّدِ وَالصِّيَامِ، وَكَثْرَةِ البُّكَاءِ وَالْخُوفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَالْحُرْصِ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَاتِ، وَالاثِّبَاعِ لِلسُّنَّةِ، وَإِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَالاثِّبَاعِ لِلسُّنَّةِ، وَإِحْيَاء لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَالْجَمَاعَةِ، يَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَإِهْدَائِهِ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ إِمَامِهِ وَغَيْرِهِ، مَعَ إِنشَادِ فِي جَمَاعَةٍ، يَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَإِهْدَائِهِ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ إِمَامِهِ وَغَيْرِهِ، مَعَ إِنشَادِ فَصِيدَةٍ يَدْكُوها فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ غالبالاً)، وَعِظَمِ الرَّغْبَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْمُدَاكِةِ وَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ إِمَامِهِ وَغَيْرِهِ، مَعَ إِنشَادِ وَلِكُ اللَّيْلَةِ عَالبالاً)، وَعِظَمِ الرَّغْبَةِ فِي الْعُلْمِ وَالْمُدَاتِهِ وَسُبِهِها أَيَّامَ قَضَائِهِ، وَفَتَاوَاهُ مَسَدَّدَةٌ، وَحَواشِي عِلَى «تَنقِيحِ الزُّرْكَشِيّ» فِي الْعُلُومِ وَسَائِر تَعَالِيقِهِ مَفْيدة (٢)، وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ حَوَاشِي عَلَى «تَنقِيحِ الزِّرْكَشِيّ»

<sup>(</sup>۱) رحم الله المحب ابن نصر الله، فإن الاجتماع لقراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه للأموات، وإنشاد القصائد لهم مما لا يصح شرعاً، فانظر كيف يقع الأكابر مع تحري اتباع السنن - غفر الله لنا وله آمين - وانظر التعليق على آخر الترجمة رقم ٦٩٩.

<sup>(</sup>۲) من أَشهرِ مؤلفاته «مختصر الذَّيل على طبقات الحنابلة» تحدثت عنه في مقدمة «الجَوْهَرِ المنضَّدِ» وحاشيتُهُ على «التَّنقيح» للزَّرْكَشِيِّ الشَّافعيِّ موجودةٌ في مكتبة كوبرلي بتركيا بخط تلميذه محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر بن خالدِ بن إبراهيم السَّعدي الحنبلي سَنةَ ۹۷۳هـ وهو الذي جرَّدَها في كتابٍ، يُراجع «مجموع كوبرلي»: (رقم ۱۹۹۱/٥)، (۱۳۷ ـ ۱۳۲)، «فِهرس كوبرلي»: (۲۸۲/۲).

ويُنظر: «كَشف الظنون»: (٥٤٩)، «فِهرس معهد المخطوطات»: (١/ ٨٠)، و«إتحاف القارى»: (٩٦).

وَكَذَا عَلَى «فُرُوع» ابنِ مُفْلِح وَجُرِّدَ كُلِّ مِنْهُمَا، وَكَذَا عَلَى «الْوَجِيزِ»، وَالْمُحَرَّرِ»، وَ«شَرْحِهِ»، وَ«الرِّعَايَةِ» وَأَشْيَاءَ غَطَّلَ وَلَدُهُ عَلَى النَّاسِ عُمُومَ الانتِفَاع بِهَا، وَكَانَ أَبُوهُ شَرَعَ فِي تَجْرِيدِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعْضِلِ مِنَ «النَّقُودِ وَالرُّدُودِ» للكرماني(١)، ثُمَّ لَمْ يُكْمِلْهُ، فَأَكْمَلَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ، وَذَكَرَهُ التَّقِيُّ بن الشَّمْسِ الْكَرْمَانِي \_ فِي ضِمْنِ تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ نَصْرِ اللهِ لِفَقَالَ: وَكَانَ وَلَدُهُ \_ يَعْنِي الْمُتَرْجَم \_ عِندَهُ فَضِيلَةٌ، أَيْضاً، خَطَرَ فِي خَاطِرِهِ فِي وَقْتِ «شَرْح صَحِيح مُسْلِمٍ»، وَصَارَ يَجْمَعُ وَيَكْتُبُ، وَذَكَرَهُ الْعَلاَءُ ابنُ خَطِيلِ النَّاصِرِيَّةِ، فَقَالَ: وَهُوَ صَاحِبِي، اجْتَمَعْتُ بِهِ مِرَاراً فِي الْقَاهِرَةِ، وَحَلَبَ، وَتَكَلَّمْتُ مَعَهُ، وَهُوَ رَجُلٌ، عَالِمٌ، فَاضِلٌ، دَيِّنٌ، فَقِيهٌ، جَيِّدٌ، وَيَكْتُبُ عَلَى الْفَتَاوَىٰ كِتَابَةً حَسَنَةً مَلِيحَةً، وَأَخْلَاقُهُ حَسَنَةٌ ، وَانفَرَدَ بِرِئَاسَةِ مَذْهَبِ أَحْمَد بِالْقَاهِرَةِ ، وَقَالَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ : سَأَلْتُ عَنْهُ الشُّهَابَ بن الْحُمَّرة فَقَالَ: لَهُ فَضْلٌ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمَا / ثُمَّ ٦١/ اجْتَمَعْتُ بِهِ بِدِمَشْقَ فَرَأَيْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكِبَارِ، يَتَكَلَّم بِعَقْلِ وَتَؤُدَةٍ مَعَ حُسْنِ الشُّكَالَةِ، وَلٰكِنَّهُ مُصَابِ بِإِحْدَى عَيْنَيُّهِ، وَلَمْ نَرَ فِي زَمَانِنِا أَحْسَنَ مِنْ عِبَارَتِهِ عَلَى الْفَتْوَىٰ، وَقَالَ التَّقِيُّ الْمَقْرِيزِاي: إِنَّهُ لَمْ يُخْلِف فِي الْحَنَابِلَةِ بعْده مِثله. قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ مَا يُعَابِ بِهِ؛ لِكُثْرَةِ نُسُكِهِ وَمُتَابَعَتِهِ لِلسُّنَّةِ إِلَّا أَنَّهُ وَلِيَ الْقَضَاء فَالله يُرْضِي عَنْهُ أَخْصَامَهُ قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ ـ نَقْلًا عَنِ الْعِزِّ الْكناني -: تَوَافَقُ صَاحِب التَّرْجَمَةِ مَعَ عَمِّهِ (٢) يَعْنِي الآتِي بَعْدهُ - فِي اسْمِهِ،

<sup>(</sup>١) هو شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي للكرمانيِّ المذكور.

<sup>(</sup>٢) الضمير في «عمه» يرجع إلى العزِّ الكناني .

وَاسْمِ أَبِيهِ، وَاسْمِ جَدَّهِ، وَمَنْصِبِهِ، وَمَسْكِنِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَفَارَقَهُ فِي اللَّقَبِ، وَأَصْلِ الْبَلَدِ، وَالنَّسَبِ إِلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى، وَطُولِ الْمُدَّةِ، وَسَعَةِ الْعِلْمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»: إِنَّهُ لَمْ يَزْلُ مُنذُ قَدِمَ الدِّيَارَ الْمِصْرِيَّةَ فَلِكَ، ثُمَّ قَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»: إِنَّهُ لَمْ يَزْلُ مُنذُ قَدِمَ الدِّيَارَ الْمِصْرِيَّةَ مُصَاحِبًا لَهُ، فَمَا عَلِمَهُ إِلاَّ صَوَّاماً قَوَّاماً، صَاحِبَ حَظِّ مِنَ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَأَوْرَادٍ مُصَاحِباً لَهُ، فَمَا عَلِمَهُ إِلاَّ صَوَّاماً قَوَّاماً، صَاحِبَ حَظٍّ مِنَ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَأَوْرَادٍ وَأَذْكَارٍ، وَاتَبَاعٍ لِلسُّنَةِ، وَمَحَبَّةٍ لَهَا وَلاَهْلِهَا، وَصَدَّرَ تَرْجَمَتَهُ أَنَّهُ أَوَّلُ حَنبَلِي وَلِيَ وَلِيَ الْقَضَاءَ الأَرْبَعَة، الشَّمْسُ مُحَمَّدُ الْفَضَاءَ وَيِنَ عَمِلَ الظَّاهِر بيبرس الْبُندُ قُدَارِيُّ الْقُضَاةَ الأَرْبَعَة، الشَّمْسُ مُحَمَّدُ النَّ إِبْرَاهِيمَ مِن عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، بَلْ كَانَ أَوَّلُ مَنْ دَرَّسَ الْمَذْهَبَ الْحَنبَلِي السَّمْفَ أَبِي الْمَدَارِسِ الصَّالِحِيَّةِ، وَأَمَّا قبله فَكَانَ فِي تَقْلِيدِ الشَّرَفُ أَبِي الْمَكَارِمِ مُحَمَّد بن المَّذَا لِي الْمَدَارِسِ الصَّالِحِيَّةِ، وَأَمَّا قبله فَكَانَ فِي تَقْلِيدِ الشَّرَفُ أَبِي الْمَكَارِمِ مُحَمَّد بن المَّذَا اللهُ بن أَبِي الْمَجْدِ عَين الدَّوْلَةِ الشَّافِعِي لِقَضَاءِ مِصْرَ مِنْ قبل الْكَامِلِيِّ أَنَّهُ لاَ يَسْتَنِيب حَنْفِياً وَلاَ حَنبَلِياً. \_ انتهى \_.

وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَحْفُوظَاتِي وَكَذَا عَرَضَ عَلْيِهِ مِنْ قَبْلِي الْوَالِدُ وَالْعَمُّ اللهُ تَعَالَىٰ - وَاتَّفَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ غَرِيبٌ وَهُو أَنَّهُ كَتَبَ عَرَضَ كُلِّ مِنْهُمَا فِي وَرَقَةٍ كَامِلَةٍ، وَعَرْضِي بِهَامِشِ كِتَابة غيره، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِخَطِّهِ لِلأَوَّلِينَ فِي وَرَقَةٍ كَامِلَةٍ، وَعَرْضِي بِهَامِشِ كِتَابة غيره، وَلَمْ يُولُمْ يُولُ عَلَى جَلاَلتهِ بِالإِجَازَةِ مَعَ طُولِ كِتَابَةٍ، وَكَتَبَهَا لِي مَعَ اخْتِصَارِه، وَلَمْ يَزُلْ عَلَى جَلاَلتهِ وَرِئَاسَتِهِ حَتَّى مَاتَ بِعِلَّةِ الْقُولَنج، وَكَانَ يَعْتَرِيهِ أَحْيَاناً وَيَرْتَفِعُ، لَكِنَّهُ فِي هٰذِهِ وَرِئَاسَتِهِ حَتَّى مَاتَ بِعِلَّةِ الْقُولَنج، وَكَانَ يَعْتَرِيهِ أَحْيَاناً وَيَرْتَفِعُ وَلَيْهُ فِي هٰذِهِ الْعِلَّةِ اسْتَمَرَّ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَضَىٰ، بَعْدَ أَن صَلَّى الصُّبْحَ بِالإِيمَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ نِصْف جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ٤٨٤، بِالْمَدْرَسَةِ الْمَنصُورِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ اللَّرْبِعَاءِ نِصْف جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ٤٨٤، بِالْمَدْرَسَةِ الْمَنصُورِيَّة مِنَ الْقَاهِرَةِ النَّرْبِعَاءِ نِصْف جُمَادَىٰ اللهُولَى سَنَةَ ٤٨٤، بِالْمَدْرَسَةِ الْمَنصُورِيَّة مِنَ الْقَاهِرَةِ عَنْ ٧٣ سَنَةً إِلَّا دُونَ شَهْرَيْن، وَصُلِّي عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ، فَقَدَّمَ النَّاسُ شَيْخَنَا، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ السُّلامِيِّ، وَتُعْرَفُ الآن بِتُرْبَةِ الْبُغَادِدَةِ بِالْقُرِبِ مِنْ

تُرْبَةِ الْجَمَالِ الأَسْنَوِيِّ، وَلَمْ يَغِبْ لَهُ ذِهْلُّ، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ الْبَدُرُ الْبَعْدَادِيُّ، وَفِي بَقِيَّتِهَا النَّهُ يُوسف، وَوَقَعَتْ الْبَعْدَادِيُّ، وَفِي بَقِيَّتِهَا النَّهُ يُوسف، وَوَقَعَتْ الْبَعْدَادِيُّ، وَفِي الْمُؤيِّدِيَّةِ، الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ وَفِي بَقِيَّتِهَا النَّهُ يُوسف، وَوَقَعَتْ لَشَيْخِنَا اتِّهَاقِيَّة غِرِيبة؛ فَإِنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَنظُرُ فِي لَيْلَةِ الأَحَدِثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ جُمَادَىٰ اللَّولَى فِي «دُمْيَةِ الْقُصْرِ» لِلبَاخَرْزِيِّ (١) فَمَرَرْتُ فِي تَرْجَمَةِ الْمُظَفَّرِ بن عَلِيِّ اللَّولَى فِي «دُمْيَةِ الْقُصْرِ» لِلبَاخَرْزِيِّ (١) فَمَرَرْتُ فِي تَرْجَمَةِ الْمُظَفَّرِ بن عَلِيٍّ اللَّولَى فِي «دُمْيَةِ الْقُصْرِ» لِلبَاخَرْزِيِّ (١) فَمَرَرْتُ فِي تَرْجَمَةِ الْمُظَفَّرِ بن عَلِيٍّ أَنَّ لَهُ هٰ لِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدة قبل اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْلِلْلُهُ اللْكِوْلِ الْمُسْرَاقِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللللْلُهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللَّمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل

بَلَانِي الزَّمَانُ وَلاَ ذَنبَ لِيْ

بَلَىٰ إِنَّ بَلْوَاهُ لِلاَّنبَلِ

وَأَعْظَمُ مَا سَاءَنِي صَرْفُهُ

وَفَاهُ أَبِي يُوسُفَ الْحَنبَلِي

وَفَاهُ أَبِي يُوسُفَ الْحَنبَلِي

سِرَاجُ الْعُلُومِ وَلٰكِنْ خَبَا

وَثَوْبُ الْجَمَالِ وَلٰكِن بَلِي

قَالَ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذَٰلِكَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَمُوتُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَدد الأَبْيَات فَكَانَ كَذَٰلِكَ.

وَنَحْوه قَوْلُ الْقَاضِي / عِزِّ الدِّينِ الْكِنَانِيِّ: لَمَّ مَرِضَ الْعَلاَّءُ بن الْمُغلي ٦٢/

<sup>(</sup>١) يُراجع: «دُمْيَةُ القَصْرِ»: (٢/٢٠٧)، وفيه:

<sup>\*</sup> وفاة أبي بكر الحَنبَلِيِّ \*

ونسختي من «دمية القصر» هي المطبوعة بدار العروبة في الكويت سنة ١٤٠٥هـ بتحقيق الدكتور سامي مكي العاني.

مَرَضَ الْمَوْتِ سَأَلَتْنِي وَالِدَتِي عَنْهُ وَأَنَا أَتَصَفَّحُ كِتَاباً وَكُنتُ أُحبُّ موتَهُ لِيَتَولَّى صَاحِب التَّرْجَمَةِ فَوَقَعَ بَصَرِي عَلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ:

# رُبَّ قَوْمٍ بَكَيْتُ مِنْهُمْ فَلَمَّا

أَن تَوَلُّوا بَكَيْتُ أَيْضاً عَلَيْهِمْ

فَكُمْ يَلْبَثُ الْعَلَاءُ أَن مَاتَ، وَوَلِيَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ. \_ انتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: وَبَقِيَ مِنْ تَصَانِيفِهِ مِمَّا لَمْ يَذكره «حَاشِيَةُ الْكَافِي»، وَ«حَاشِيَةُ الْمُغْنِي» وَهِ حَاشِيةُ الْمُغْنِي» فِي الْفِقْهِيَّةِ الرَّجَبِيَّةِ»، وَ«حَاشِيةُ الْمُغْنِي» فِي الْفِقْهِيَّةِ الرَّجَبِيَّةِ»، وَ«حَاشِيةُ الْمُنتَقَىٰ» فِي الْخَدِيثِ، وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي مَنصِبِ الْقَضَاءِ نَائبه وَتِلْمِيذُهُ الْبَدْرُ الْبَدْرُ الْبَعْدَادِيُّ.

- 1٦٠ أَحْمَدُ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ، الْمُوَنَّق بن نَاصِرِ اللهِ بن الدِّينِ الْكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْمُوَنَّقِ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ الْمُاضِيَيْنِ، مُحَمَّدِ الْقَاضِيَيْنِ، وَأَحُو إِبْرَاهِيم وَالِد أَحْمَدِ الْمَاضِيَيْنِ، مُحَمَّدِ الْقَاضِيُ الْمُاضِيَيْنِ،

## ١٦٠ - التَّقِيُّ الكِنَانِيُّ ، (٧٦٩ -٨٠٣هـ) :

هو من آلِ نَصْرِ الله العَسقلانيين الكِنَانيين كما أسلفتُ.

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/١١)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٧٧)، و«مختصره»: (١٧٣).

و يُنظر: "إنباء الغُمر": (٢/ ١٥٧)، و"رفع الإصر": (١/ ١٠٩)، و"الضَّوء اللاَّمع": (٢/ ٢٣٧)، و"النُّجوم الزَّاهرة": (٣/ ٣/ ١٠٧٠)، و"المنهل الصَّافي": (٢/ ٢٣٧)، و"الشَّذرات": (٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱) يعني به القاضي موفق الدِّين عبد الله بن محمد الحجَّاوي (ت٧٦٩هـ) ذكره المؤلف في موضعه.

وَرُبَّمَا نُسِبَ لِجَدِّهِ فَقِيلَ: أَحْمَد بن نَصْرِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ. قَالَهُ فِي «الضَّهْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٦٩ السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا جَدُه (١) وَاشْتَعَلَ وَمَهَرَ، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِاللَّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بَعْدَ أَخِيهِ إِبْرَاهِيم، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن صُرِفَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَو نَحْوِهَا بِالنُّورِ الْحُكْرِيُّ فِي جُمَادَىٰ النَّانِيَةَ سَنَةَ ٨٠٨، ثُمَّ أُعِيدَ فِي آخِرِهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَن دَهَمَتِ النَّاسَ الْكَائِنَةُ النَّاسَ الْكَائِنَةُ الْعُظْمَىٰ اللَّيْكِيَّةِ بِالْبِلادِ الشَّامِيَّةِ فَخَرَجَ مَعَ الْعَسْكَرِ الْمِصْرِيّ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الْهُزِيمَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَاتَ، فِي يَوْمِ الاثنين حَادِي عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٨٠٨، وَدُفِنَ مِنَ الْغَلْدِ.

قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَكَانَ رَجُلاً حَلِيماً، ذَا تَوَاضُع وَسُكُونٍ.

وَقَالَ ابنُ أَخِيه (٢): كَانَ حَسَنَ الشَّكْلِ ، كَثِيرَ الْعِلْمِ ، قَوِيَّ الإِدْرَاكِ ، حَسَنَ الشَّكْلِ ، كَثِيرَ الْعِلْمِ ، قَوِيَّ الإِدْرَاكِ ، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ ، نَزِها ، لَهُ تَعَالِيق فِي الْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَغَيْرِهِمَا تَدُلُّ عَلَى حُسْنِ تَصَرُّفِهِ فِي الْعِلْم .

<sup>(</sup>۱) هو الشَّيخ عز الدين أَحمد بن إبراهيم بن نصرِ الله (ت٨٧٦هـ) تقدم ذكره ترجمة رقم (٤٠).

<sup>(</sup>۲) هو سالم بن سالم بن أحمد بن سالم محد الدِّين (ت٢٦هـ) من أقرباء الشيخ موفق الدين الحجّاوي السالف الذكر، وسالمٌ هذا ذكره المؤلف في موضعه، وهو من كبار قضاة الحنابلة بمصر.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل بخط المصنف: \_ بعد قوله: «المقريزي» المؤرخ المشهور انتقل شافعياً.

أَقول: من المعلوم أنَّ والدّ المقريزيِّ حنبليٌّ ذكر الحافظ ابن رجب وغيره .

وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ (٣): كَانَ مَشْكُوراً، خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، مُحبَّباً إِلَى النَّاسِ، مِنْ بَيْتِ عِلْمٍ وَدِينٍ وَعَفَافٍ. وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «رَفْعِ الإِصْرِ». -انتَهَىٰ-.

قُلْتُ: وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ الْمَجْدُ سَالِمُ الْمَقْدِسِيُّ.

١٦١- أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن عَطْوَةَ بن زَيْدٍ التَّمِيمِيُّ، النَّجْدِيُّ مَوْلِداً وَمَسْكَناً.

وُلِدَ فِي بَلْدَةِ الْعُيَنْنَةِ \_ تَصْغِيرُ عَيْنٍ \_، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ عَلَى فُقَهَائِهَا، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى دِمَشْق لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَأَقَامَ فِيهَا مُدَّةً، وَقَرَأً عَلَى أَجِلاَءِ مَشَايِخِهَا؛ مِنْهُمُ الْعَلاَمَةُ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الشَّيْخِ اللهِ الْعُسْكُرِيُّ شَيْخُ الشَّيْخِ

## ١٦١ - ابنُ عَطْوةَ النَّجْدِيُّ العُبَيْنِيُّ ، (؟ ـ ٩٤٨ هـ) :

من متقدمي علماء نجد وقضاتها، وشيخ فقهائها وسراتها.

أُخباره في «الجَوهر المنضد»: (١٥) (لعله هو).

ولم يذكره الغَزِّي في «النَّعت الأَكمل»، وهو في «متأُخري الحنابلة»: (١٣)، و«التَّسهيل»: (١٣).

يُنظر: «عنوان المجد»: (٣٠٣/٢)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٤٦، ٤٧)، و«الأَعلام»: (٢/ ٢٧٠)، ونسبه فقال: «العُيَيْنِيُّ»، و«علماء نجد»: (١/ ١٩٩).

الجُبَيْلَةُ: بلدةٌ معروفةٌ من بلادِ اليمامة قُرب الرياض حالياً.

يُراجع: «معجم البلدان»: (٢/ ١١٠)، و«معجم اليمامة»: (١/ ٢٦٤)، وترجم لابن عطوة نقلاً عن السحب.

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ أُحمد بن يَحييٰ بن رُمَيْحِ النَّجْدِيُّ (ت١٢٦٣هـ).

أُخباره في: «عنوان المجد»: (١/ ٦٢)، «تاريخ بعض الحوادث»: (١٠٩)، و«علماء نجد»: (٢٠٤).

مُوسَىٰ الْحَجَّاوِيِّ، وَتَخَرَّجَ بِهِ وَانتَفَعَ، وَقَرَأً عَلَى غَيْرِهِ كَالْجَمَالَ يُوسُف بن عَبْدِالْهَادِي، وَالْعَلاءِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَتَفَقَّهَ وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، فَأَجَازَهُ مَشَايِخُهُ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَوْفُورَ النَّصِيبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، فَصَارَ الْمَرْجُوعَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَوْفُورَ النَّصِيبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، فَصَارَ الْمَرْجُوعَ عَلَيْهِ، وَالْمُشَارَ إِلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد، وَانتَفَعَ بِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ إِلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد، وَانتَفَعَ بِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ تَفَقَّهُوا عَلَيْهِ، وَأَلَّفَ مُؤلِّقَاتٍ عَدِيدَةً، مِنْهَا: «الرَّوْضَةُ»، وَمِنْهَا: «دُرَرُ الْفَوَائِدِ وَعِقْيَانُ الْقَلاَئِدِ»، وَلَهُ تَحْقِيقَات نَفِيسَةٌ (التَّحْفَةُ»، وَمِنْهَا: «دُرَرُ الْفَوَائِدِ وَعِقْيَانُ الْقَلاَئِدِ»، وَلَهُ تَحْقِيقَات نَفِيسَةٌ وَتَدْقِيقَات لَطِيفَةٌ.

وَتُوُفِّي لَيْلَةَ الثَّلَاثَاء ثَالِث رَمَضَان الْمُبَارِك سَنَةَ ٩٤٨، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشُّهَدَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الْجُبَيْلَةَ - بِضَمِّ الْجِيم - مِنْ قُرَى الْعُيَيْنَةِ، مِنْ أَرْضِ الشُّهَدَاءِ مِنَ الصَّحِيعاً لِلشَّهِيدِ الْجُلِيلِ زَيْدِ بن الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عُثْمَان بن قَايدٍ فِي إِجَازَلِهِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد الْحِبْتِي بَعْدَ ذِكْرِ إِسْنَادِهِ إِلَيْهِ: عَنْ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ ذِي الْكَرَامَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالآيَاتِ الْبَاهِرَةِ، إِسْنَادِهِ إِلَيْهِ: عَنْ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ ذِي الْكَرَامَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالآيَاتِ الْبَاهِرَةِ، اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هذه إطلاقات طُرقية، واصطلاحات صُوفية، مبنية على الغلو والإطراء، وتوسيع الدعوى، وقد سد الشرع المطهر وسائل الغلو، ونهى عنه، والأحاديث في هذا كثيرة لا تخف و بله الحمد ...

# ١٦٢ ـ أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن فَضْلِ اللهِ الْعُمَرِيُّ .

صَاحِبُ كِتَابِ «مَسَالِكِ الأَبْصَارِ فِي مَمَالِكِ الأَمْصَارِ»، وَكِتَابِ «الدَّائِرَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْبِلَادِ»، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الطَّبَقَاتِ وَهُوَ غَلَطٌ مَحْضُ ؛ فَإِنَّهُ شَافِعِيُّ مَشْهُورٌ، وَلَعَلَّهُ رَأَىٰ هٰذَا الاَسْمَ الآتِي فَظَنَّهُ هُو، فَلَقَدْ رَأَيْتُ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ يَرْمُزْ بِحُرُوفِ لِلْخِلَافِ كَالْفُرُوعِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ: رَأَيْتُ كِتَاباً فِي الْفِقْهِ يَرْمُزْ بِحُرُوفٍ لِلْخِلَافِ كَالْفُرُوعِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ: تَمَّ الْكِتَابُ الْمُسَمَّىٰ بِ «التَّذْكِرَة»، بَلْ «مُخْتَارَ الْجَوَامِعِ» تَعْلِيقاً لِنَفْسِهِ أَحْمَد ابْنَالِي بِالْقَاهِرَةِ الْمَعَزِّيَّةِ خَامِسَ شَهْدِ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ اللهُ لَكَنَا بِن الْعِمَاد الْحَنبَلِيّ بِالْقَاهِرَةِ الْمَعَزِّيَّةِ خَامِسَ شَهْدِ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ اللهُ اللهُ مَنْ الْعِمَاد الْحَنبَلِيّ بِالْقَاهِرَةِ الْمَعَزِّيَةِ خَامِسَ شَهْدِ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ اللهُ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْعُلِيقِيْ الْقَاهِرَةِ الْمَعَزِّيَةِ خَامِسَ شَهْدِ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ اللهُ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيقِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِّيْ عَلَى الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْفِقْهِ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ اللْمُعَالَةُ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْعُمَادِيْ الْمُعِلَى الْمُعْرَاقِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعُلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعُلِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْ الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعِلَالْمُ الْمُعْرِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَامِ الْمُعَلِيْ الْمُعِلَا

## ١٦٢ - ابنُ فَضْلِ اللهِ العُمَرِيُّ، (؟ ـ ٧٤٩ هـ) :

كان على المؤلّف ـ رحمه الله ـ أن لا يوردَه أصلاً مادام متيقنا أنّه ليس بحنبليً المذهب. ولا أدري مَن يقصد بقوله: «كذا ذكره بعضُ مَنْ صَنّف من الحنابلة في الطّبقات» فلعلّه يقصد العز أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني (ت٢٧٨هـ) لأنّ العُليمي لم يذكره لا في أصله ولا في مختصره، ولم يذكر ابن حُمّيْد أنه وقف على كتاب العز فلعلّه وقق على نقلٍ عنه أو عن غيره. وعلى افتراضِ أنّ العمريّ من الحنابلة لا يلزمُ المؤلّف ـ رحمه الله ذكره؛ لأنّه توفي سنة (٩٤٧هـ) فهو داخلٌ في فترة ابن رجب كما أوضح مؤلّفه. فترة ابن رجب كما أوضح مؤلّفه. والذي غر مَنْ جَعلَه من الحنابلة أنّ ابنَ فَضْلِ الله ـ رحمه الله ـ من أنبل تلاميذ ابن تيميّة ومحبيه، قرأ عليه «الأحكام الصُّغرى»، وأخذ الأدب عن الشّهاب محمود وهو حنبليٌ أيضاً، وألف كتاباً حافلاً في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالغ في ذكر خنبليً الله لكان الحافظ ابن ناصر الدّين والحفاظ الأربعة المزّي والبِرزالي والذهبي خابلُ ثيم من الحنابلة أيضاً. وكلهم من مشاهير محبيً شيخ الإسلام ابن تيميّة.

١٦٣ - أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن يُوسُفَ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ الْكَرْمِيُّ، نِسْبَةٌ لِطُورِ كرم مِنْ قُرَلَىٰ نَابُلُس، ثُمَّ الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَالْأَوْلِيَاءِ الزَّاهِدِينَ، وَالْأَوْلِيَاءِ الزَّاهِدِينَ، وَلَا الْمُعْدِينِ الْمُقْدِسِ سَنَةَ ١٠٠٠، وَقَارًا الْقُرْآن بِطُورِ كرم (١)، وَأَخَذَ

= ومحبِّي شيخ الإسلام من أهل المذاهب الأخرى وطلابه منهم عبد القادر القرشي مؤلف «طبقات الأحناف».

أُخبارُ ابنِ فضل الله العمري في «الوافي بالوفيات»: (۸/ ۲۰۲)، و«أُعيان العصر»: (۲۰۲)، و«أُعيان العصر»: (۲۶۲)، و«النُّجوم الزاهرة»: (۱۰/ ۳۳۶)، و«ذَيل العبر»: (۲۷۵)، و«الشَّذرات»: (۲/ ۱۲۰).

ولم أعثر على أحمد بن يَحيى بن العماد المذكور، ولم أُجد للكتاب ولا لمؤلّفه ذكراً في مَصادري ولعلّه لا يَعْدُو أَن يكونَ ناسخاً والله أعلم. والتذكرة هذه عند المؤلف نقل عنها في حواشيه على "المنتهى".

ومن غريب المصادفة أنَّ لابن فضل الله العُمرِيِّ المذكورِ كتاباً اسمه «تذكرة الخاطر» ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»: (١/ ٣٨٥). ولا أظنه في الفقه أصلاً. ولعلَّ كتاب «التَّذكرة» الذي ذكر المؤلِّف هذا هو المذكور في مُقدمة «الإنصاف». وقد وقفتُ على تَمَلُّكِ لأحمد بن يَحيى الحنبلي سنة ٥٦هـ لكتاب «التنقيح المشبع» نسخة المتحف العراقي فلعلَّه المذكور. والله تعالى أعلم.

### ١٦٣ ـ الكَرْمِيُّ، (١٠٠٠ ـ ١٠٩١ هـ):

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٤٩)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١١٤)، و«التَّسهيل»: (٢١٠).

ويُنظر: «خُلاصة الأَثر»: (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (٤٧/٤).

الطَّرِيقَ (١) عَنِ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ مُحَمَّدٍ الْعَلَمِيِّ، وَرَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٢٦، فَأَخَذَ بِهَا الْفِقْهَ وَغَيْرَهُ عَن عَمِّهِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مَرْعِيِّ بن يُوسُف، وَعَنْ مُحَرِّرِ الْمَذْهَبِ الشَّيْخِ مَنصُورٍ الْبُهُوتِي، وَالشَّيْخِ يُوسُف الْفُتُوحِي، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَمَوِيِّ، وَالْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الشَّرْنُوبِيِّ، وَالْحَدِيثَ عَنِ الْبُرْهَانِ اللَّقَانِي، وَعَلَى الأَجهوري وَكَثِيرٍ، وَكَانَ مُلاَزِماً لِلْعِبَادَةِ بِمَكَانِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْجَامِعِ الأَزْهَرِ، مُشْتَغِلاً بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، لا يَتَرَدَّدُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، قَانِعاً، بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْق، مُتَقَيِّداً بِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّفّ الْأُوَّلِ بِالْأَزْهَرِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ، قَلِيلَ الْكَلاَمِ، حَسَنَ السِّيرَةِ، جَامِعاً لِصِفَاتِ الْخَيْرِ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَشِينه فِي دِينِهِ وَلاَ دُنْيَاهُ. حَكَى عَنْهُ وَلَدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ رَأَى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ فِي مَنَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَوَّلُهَا رَأَى الْمَلاَئِكَةَ قَدْ أَخَذُوهُ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا مُنَادٍ مِنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَامَ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأًى نَفْسَهُ فِي الْجَامِعِ الأَزْهَرِ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَابِعَ عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ١٠٩١، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الطُّويلِ بِالْمُجَاوِرِينَ بِقُرْبِ عَمِّهِ الشَّيْخِ مَرْعِي. ١٦٤ ـ أَحْمَدُ بن يُوسُفَ بن سَعْدِ اللهِ الآمِدِيُّ .

١٦٤ ـ ابنُ سَعْدِ الله الآمِدِيُّ ، (٧٢٠ ـ بعد ٧٧٠هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي، وهو في «التَّسهيل»: =

<sup>(</sup>۱) يقصُدُ به طَرِيقَ التَّصَوُّف المؤدي إلى ظلمات الجَهْلِ والتَّخَلُّفِ، والمُبعد عن التَّمسك بالطريق القويم والصِّراط المستقيم، كتابِ الله وسُنَّة سيِّد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزق المسلمين حسن التَّمسك بهما والبعد عن ما خالفها إنَّه جَوَادٌ كريم.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بِآمِد (١) سَنَةً • ٧٧ - تَقْرِيباً -، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ»، فَقَالَ: الإِمَامُ الْمُقْرِىءُ الْمُحَدِّثُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، رَحَلَ إِلَى بَغْدَاد وَدِمَشْق وَمِصْر، وَطَلَبَ الْعِلْمَ فَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ، وَمِنْ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الإِخوة وَعِدَّةٍ، وَطَلَبَ وَحَصَّلَ الأَجْزَاء. الْعَجَّارِ، وَمِنْ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الإِخوة وَعِدَّةٍ، وَطَلَبَ وَحَصَّلَ الأَجْزَاء. 170 - أَحْمَدُ بن يُوسُفَ الْمَرْدَاوِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

= (۱٦/۲). ويُنظر: «المُعجم المختص» للذَّهبي: (٤٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٦٠)، ولم يذكرا وفاته، وفي «الدُّرر» (ولد سنة ٧١٠هـ.».

قال ابنُ الجَزَرِيُّ في «غاية النهاية»: (١/ ١٥٣): «أحمد الحنبلي الآمدي، شيخُ آمد والجزيرة الفراتية، وآخر من بقي بديار بكر من المشايخ المُسندين، رحلَ قديماً إلى دمشق، وأظنَّه اجتمع بـ (ابن تَيْمِيَّة) وإلى مصر، وقرأ بالسَّبعة على أبي حَيَّان، وعاد إلى بَلَدِه، ولم يَزَل يبلغنا خبره إلى بعد السَّبعين وسبعمائة».

### ١٦٥ - ابن يُوسف المَرْدَاوِيُّ، (؟ - ٥٨٥ -):

أُخباره في «المنهج الأُحمد»: (٤٩٣)، و«مختصره»: (١٨٣).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٥٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٦٧).

قال العُلَيْمِيُّ: "وكان يقصد بالفتاوى من كلِّ الأقاليم، ومن تلامذته الأعيان المعتبرين منهم القاضي شمس الدين العُليمي وغيره، وعُرِضَ عليه قَضَاء حَلَب فامتنَعَ، واختار قضاءَ مَرْدَا، وكان يكتُب على الفتوى عبارةً جيِّدةً دالةً على تَبَحُّرِهِ وسعةَ عِلْمِهِ، وَخَطُّهُ حَسَنٌ، وكان إماماً في النَّحو، وأمَّا حفظُه فلا يكادُ يوصف، فإنَّه كان يحفظ «المحرَّر» للصنابلة و«المحرَّر» للشَّافعية، وإذا سُئل عن مسألة أجاب عنها على مذهبه ومذهب غيره . . . » وذكر مسألةً من فوائده.

<sup>(</sup>١) آمِدُ: بلدٌ مشهورٌ من بلاد الجزيرة شمال الموصل. «معجم البلدان».

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ يُوسُف". نَابَ فِي قَضَاءِ بَلَدِهِ، بَلْ وَفِي الشَّامِ أَيْضاً، وَكَانَ فَقِيهاً، نَحْوِيّاً، حَافِظاً لِفُرُوعٍ مَذْهَبِهِ، مُفْتِياً، لَكِن فِيهِ تَسَاهُلُ فَاللهُ يُسَامِحه. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: لاَ يُعَابُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَيْلِهِ لابنِ تَيْمِيَّة فِي تَسَاهُلُ فَاللهُ يُسَامِحه. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: لاَ يُعَابُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَيْلِهِ لابنِ تَيْمِيَّة فِي اللهُ لَا اللهُ يُسَامِحه. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ . وَتُوفِقِي مِنْ مَضَرَ سَنَةَ "الْمَرْدَاوِيُّ . وَتُوفِقِي فِي صَفَرَ سَنَةَ "الْمَرْدَاوِيُّ . وَتُوفِقِي فِي صَفَرَ سَنَةَ "الْمَرْدَاوِيُّ . وَتُوفِقُي فِي صَفَرَ سَنَةَ مَا الْمَرْدَاوِيُّ . وَتُوفِقُي فِي صَفَرَ سَنَةَ مَا الْمَرْدَاوِيُّ . وَتُوفِقُي فِي صَفَرَ سَنَةَ مَلَا اللهُ اللهُو

١٦٦ ـ أَحْمَدُ الدُّومِيُّ ، قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الْبَارِعُ / الْعَالِمُ، الأَوْحَدُ، أَبُو الْعَبَّاسِ، نَجِيبُ الدِّين، تَفَقَّهَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْعَبَّاسِ، نَجِيبُ الدِّين، تَفَقَّهَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ النَّجْمِ الْغَزِّيِّ تَحْتَ الْقُبَّةِ وَغَيْرِهَا، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ، وَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَلَمْ يَزَلْ

١٦٦\_ الدُّومِيُّ ، (؟ ـ ١١٠٧هـ) :

أَخبارُه في "سِلْكِ الدُّرر": (١/ ٢١٩)، وعنه في "التَّسهيل": (٢/ ١٦٥).

(١) ينطبق عليه قول النَّابغة الذُّبياني في مدح النُّعمان:

ولا عَيْبَ فِيهم غير أنَّ سُيُوفَهم بِهِنَّ فُلولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ وقول أَبِي ذُوَيْبِ الْهذَلِيِّ :

وَعَيَّرني الواشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَا وَعَيْنِ الواشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَا وَفِي وَأَيُّ مَنْقَبَةٍ للمذكور أحسن من متابعته شيخ الإسلام من كبار المُجتهدين، وهو ثقةٌ في نقله اجتهاداته واختياراته ومعلوم أنَّ شيخ الإسلام من كبار المُجتهدين، وهو ثقةٌ في نقله مأمون في روايته، فهو كذلك في اجتهاده واختياره، رحمه الله، ومع هذا نقول: كلُّ يؤخذ من قوله ويترك إلا الصَّادق المصدوق ﷺ.

عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمُثْلَىٰ إِلَى أَن تُوفِّيَ نَهَارَ الاثْنَيْنِ ثَامِن شَعْبَان سَنَةَ ١١٠٧، وَدُفِنَ بِمَرْج الدَّحْدَاحِ.

١٦٧ أَحْمَدُ بن السَّلفيتي، الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الزَّاهِدُ، الْوَرِعُ.

تُوفِّيَ سَنَةَ ٨٧٩، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

١٦٨ أَحْمَدُ الشِّهَابِ الْحَلِّيقُ، وَيُعْرَفُ بِـ «خَازُوق».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِحَلَب مِرَاراً، وَصُرِفَ سَنَةَ ٨٣٥ بـ «ابنِ الرَّسَّام» فَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ سَاعِياً فِي الْعَوْدِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ، وَرَجَعَ

### ١٦٧ ـ السَّلْفِيتِيُّ، (؟ ـ ٨٨٠ ـ):

أخباره مختصرة هكذا في «المنهج الأحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩٢)، و«مختصره فلعلَّه زلة قلم من و«الشَّذرات»: (٨٨٠هـ)، فلعلَّه زلة قلم من الشَّيخ.

#### ١٦٨ \_ خَازُوق، (؟ ٢٨٨هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

وأُخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٥)، والمختصره»: (١٣٩). ويُنظر: «إِنباء الغُمر»: (٣/ ٥٥٥)، واالضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٥٦)، واالشَّذرات»: (٧/ ٢١٦).

واسمه كاملاً: أحمد بن مَحمود بن المُهاجري المَضمُودِيُّ كذا قال الحافظ ابن حَجَرٍ. ولقبُهُ (خَازُوقِ، قال المحبي في (قصد السَّبيل): (١/٤٤٧): والخازُوق ليس لغوياً. أقول: له نظائر كناطور وسَاطور، وحاطُوم وهاضوم. وقد جمع الأَلفاظ التي على هذا الوزن الإمام الصَّغاني (ت • ٦٥هـ) في رسالة خاصة.

وقال العُلَيْمِيُّ: «أَحمد بن محمود بن محمد قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس الشهير به «أبر العباس عزل عنها فولي قضاء طرابلس، ثم أعيد إلى قضاء حلب، وتُوفي بها مَسموماً في أواخر سنة ستِّ وثلاثين وثمانمائة».

فَمَرِضَ بِدِمَشْقٍ وَدَخَلَ حَلَبَ فِي مَحَفَّةٍ؛ لِعَجْزِهِ بِالْمَرْضِ، فَاسْتَمَرَّ قَلِيلاً ثُمَّ مَاتَ سَنَةَ ٨٣٨، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

١٦٩- أَحْمَدُ، الشِّهَابُ الْمَارِدِينِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ حَسَنَ الشَّكَالَةِ وَالْخَطِّ، يَتَكَسَّبُ بِالشَّهَادَةِ، كَتَبَ عَنْهُ الْبَدْرِيُّ فِي «مَجْمُوعِهِ» قَوْله:

عَزَمْتُ عَلَى حِبِّي بِسُورَةِ يُونُسِ وَكَانَ نَفُوراً كَالظِّبَا فَتَأَنَّسَا وَمَالَ إِلَى نَحْوِي وَحَقِّ بَرَاءَةٍ لَقَدْ نِلْتُ وَصُلاً مِنْ عَزِيمَةِ يُونُسَا

مَاتَ بَعْدَ سَنَةِ ٨٦٤.

١٧٠- إِسْحٰقُ بن مُحَمَّدِ الْخُرَيْشِيُّ الْمَقْدِسِيُّ.

١٦٩ - الشِّهاب المَارِدِينِيُّ، (؟ ـ ٨٦٤ هـ):

لم يَذكره العُليمي، ولا ابن مُفلح، ولا ابن عبد الهادي.

أُخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٥٨).

## ١٧٠ ـ الخُرَيْشِيُّ، (؟ ـ ١٠٣٥ هـ) :

من أسرة عِلْمِيَّة، ذكر المؤلف والده (محمد بن أحمد) في موضعه ونقلَ عن المحبي قول الشَّيخ الداودي: «كان والده إماماً» إلا أن المؤلِّف لم يترجم للجَدِّ.

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٩٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠١).

ويُنظر: «خُلاصة الأَثْرِ»: (٣/ ١٤)، و«تَراجم الأَعيان»: (٢/ ٣٤٠).

والخُرَيْشِيُّ: بِضَمَّ الخاءِ، وفتحِ الرَّاء، ثم ياءٌ التَّصغير، والشَّين المعجمة، وياءُ النَّسب، منسوبٌ إلى قرية في جبل نابُلُس.

قَالَ الْمُحِبِّيُ: كَانَ عَالِماً، عَامِلاً، فَاضِلاً، أَخَذَ عَنْ وَالِدِهِ، وَأُمَّ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَكَانَ إِلَيْهِ النَّهَايَة فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ، حَسَنَ الصَّوْتِ وَالأَدَاءِ، لاَ يُمَلُّ مِنْ سَمَاعِهِ، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ، مُشْتَغِلاً دَاثِماً بِالْقِرَاءَةِ، وَوَالِدُهُ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْمُوَلَّفَاتِ الْعَدِيدَةِ مَشْهُورٌ وَسَيَأْتِي.

تُوفِّيَ الْمُتَرْجَمُ سَنَةَ ١٠٣٥ .

١٧١- أَسْعَدُ بن عَبْدِ الْحَافِظِ بن إِبْرَاهِيمِ الْوَفَائِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِهَا، الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الْفَقِيهُ، الْكَامِلُ، لَحَافِظُ الدِّينِ.

كَانَ قَاضِياً مَرْجِعاً فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِمَذْهَبِهِ مُسْتَقِيماً عَلَى حَالَتِهِ إِلَى أَن مَاتَ سَنَةَ ١١٥٥. قَالَهُ فِي «لِلْكِ الدُّرَرِ».

الْمُنَجَّى، الْوَجِيهُ، أَبُو الْمَعَالِي، ابنُ الْمُنَجَّى بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن الْمُنَجَّى، الْوَجِيهُ، أَبُو الْمَعَالِي، ابنُ الْعَلاَءِ أَبِي الْحَسَن ابن الصَّلاَحِ، ابن الشَّرَفِ، ابنِ الرَّيْنِ، ابن الْعِزِّ، ابن الْوَجِيهِ، التَّنُوخِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الشَّرَفِ، ابنِ الْمُنَجَّىٰ».

وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابن الْمُنَجَّىٰ».

١٧١ ـ أَسْعَدُ الوَفَاثِيُّ : (؟ ـ ٥٥ ١ ١ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٨١)، و التَّسهيل»: (٢/ ١٧٤).

ويُنظر: «سِلْكُ الدُّرر»: (١/ ٢٥٤).

١٧٢ ـ أبو المَعَالِي بن المُنجَىٰ ، (٨٠٠ ـ ١ ٨٨هـ) :

لم يَذكره ابنُ مُفلح.

أَخباره في «الجَوهر المُنَضَّد»: (٢٢)، و«المنهج الأَحمد»: (٥٠٠)، و«مختصره»: (١٨٩، ١٩٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٧٦). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٢٧٩)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٥٠٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٣).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بِدِمَشْق قُبَيْل الْقَرْنِ بَيَسِيرٍ، فَأَبُوهُ مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ١٠٨ وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الشَّمْس اللبيني، وَحَفِظَ "الْخِرَقِيَّ»، وَ"أَلْفِيّة ابنِ مَالِكِ»، وَعَرَضَهُمَا عَلَى الْعِزِ الْبَغْدَادِيِّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِه، وَتَفَقَّه بِالْعِزِ، وَالْعَرْ، وَالْعِزْ، الْعِزْ الْبَغْدَادِيِّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِه، وَتَفَقَّه بِالْعِزْ، وَبِالشَّرَفِ بن مُفْلِح، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِدِمَشْق، وَبَاشَرَ نَظَرَ الْمِسْمَارِيَّة (١) وَبَالشَّرَفِ بن مُفْلِح، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَأَحْضِرَ فِي صِغَرِهِ عَلَى ابنِ قوام، وَتَدْرِيسِهَا، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَأَحْضِرَ فِي صِغَرِهِ عَلَى ابنِ قوام، وَالْبَالِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الطَّلْبَةُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ وَالْبَالِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الطَّلْبَةُ، وَلَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَسَمِعْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاء، وَكَانَ خَيِّرًا، مُتَوَاضِعاً، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، بَهِيَّ الْهَيْثَةِ، مَرْضِيَّ السَّيرة، وَكَانَ خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، بَهِيَّ الْهَيْثَة، مَرْضِيَّ السَّيرة، مِنْ بَيْتِ عِلْم وَفَضْل، عَرِيقاً فِي الْمَذْهَبِ.

مَاتَ سَلْخَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٧١، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ،

٦٥ وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهِمْ جِوَارَ دَارِهِمْ، غَرْبِيّ الرّبَاطِ النّاصِرِيِّ بِسَفْحِ قَاسْيُون. /

١٧٣- إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن إِبْرَاهِيم، عِمَادُ الدِّينِ بن زَيْنِ الدِّينِ الذِّنَابِيُّ الصَّالِحِيُّ، خَطِيبُ الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ.

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَقَالَ: سَمِعَ عَلَى أَبِي بَكْرِ بن أَبِي عُمر، وَأَبِي عُمر ابن عَبْدِ الْهَادِي وَأَبِي الْفَتْحِ الْمِزِّيِّ، وَقَرَأَ عَلَى ابن طُولُون الْعَرَبِيَّة.

أُخباره في «النَّعت الأُكمل»: (١١٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٢).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٢٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (٢/ ١٢٢)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٧٤).

١٧٣ عِمَادُ الدِّين الذِّنَابِيُّ، (؟ ٩٤٨هـ):

المدرسة المِسْمَارِيَّة: من مدارس الحنابلة بدمشق أنشأها وأوقفها الحسن بن مسمار
 الهلالي (ت٤٦٥هـ). يُنظر: «الدَّارس»: (٢/ ١١٤).

وَتُوُفِّيَ يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٩٤٨، وَدُفِنَ - بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ - شَمَالِي صُفّة الدُّعَاءِ أَسْفَلَ الرَّوْضَةِ.

١٧٤ إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن مُحْيِي اللَّينِ بن سُلَيْمَان الْجُرَاعِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

وُلِدَ فِي دِمَشْق وَبِهَا نَشَأَ، فَقَرَأً، وَحَصَّلَ، وَتَمَيَّزَ، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، وَأَلَّفَ شَرْحاً بَدِيعاً عَلَى «غَايَةِ الْمُنتَهَىٰ» لٰكِنَّةُ لَمْ يَتِمَّ. يَنقلُ عَنْهُ كَثِيراً الشَّيْخُ حَسَنُ بن عُمَر الشَّطِّي فِي كِتَابِهِ «شَرْحِ زَوَائِدِ الْغَايَةِ».

#### ١٧٤ الجُرَاعِيُّ، (١١٣٤ ـ ١٢٠٢هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٣٢٥)، و مختصر طبقات الحنابلة»: (١٣٥)، و التَّذكرة الكمالية»: (١٠/٦ ـ ١٣) مخطوط، و التَّدكرة الكمالية»: (١٠/٦ ـ ١٣) مخطوط، و و رَوض البَشر»: (٥٠ ـ ٥٢)، و معجم المؤلفين»: (٢/٢٧٧).

لم يَذكر المؤلِّف شَيئاً عن أُخباره وفصَّلها الْفَرِّي في «النَّعت الأَكمل» و«التَّذكرة».

قال الكمالُ العَزِيُّ ـ رحمه الله ـ: «إسماعيل بن عبد الكريم بن محي الدين بن سليمان بن عبد الرحمٰن بن عبد الهادي بن علي بن محمد بن زَيْدِ الجُراعي الدَّمشقيُّ، الشَّريفُ لأُمُّه النَّابُلُسِيُّ الأَصلِ، مُفتي السَّادَةِ الحنابلة بعد شَيْخِنَا الشَّهاب أَحمد بن عبد الله البَعلي . . . الشَّيخُ الفاضلُ ، الأَديبُ الفقيهُ ، الفَرَضِيُّ ، المُحَصِّلُ ، البارعُ ، المُتقَوِّقُ ، وُلد بدمشق في خامس ذي القعدة سنة أَربع وثلاثين المُحَصِّلُ ، البارعُ ، المُتقوِّقُ ، وُلد بدمشق في خامس ذي القعدة سنة أَربع وثلاثين ومائة وألف ، ونشأ بها في كنفِ والده وتلا القرآن العظيم على عدَّةٍ من الشُّيوخ لكنة ختمه على الشيخ أبي الفداء إسماعيل بن محمد اللَّبدي الحنبلي . . . وأخذ القراءات علماً عن شيخ الإقراء بدمشق أبي العبَّاس الحافظ ، وعن مقرىء الدِّيار المصرية . . . » . وعدد شيوخه ومروياته ثم قال : «وفي سنة خمسٍ وتسعين ومائة المصرية . . . » . وعدد شيوخه ومروياته ثم قال : «وفي سنة خمسٍ وتسعين ومائة

وأَلف وجُهت له إِفتاء السادة الحنابلة بدمشق . . . ودرَّس بالجامع الشَّريف الأُموي بعد وفاة الشَّيخ مصلح الدِّين اللَّبدي، وأَقبلت عليه الطَّلبةُ من الحنابلة وغيرهم، وتَولى وظيفة التَّكلم على أَوقاف الجامع المُظفَّري بصالحية دمشق، وكان كثير المخالطة لأُمور الناس، وأَلَّف مُؤلَّفاتٍ نافعةً، فمنها: «شَرْحُ دَلِيلِ الطَّالب» في مُجَلَّدين قرَّطه له العُلمَاءُ من أَهلِ مَذهبه وغيره، وشَرْحُ «غَايَةِ المُنتَهَىٰ» لم يكمله وشرحَ قصيدة بِشْر ابن أَبي عَوانَةَ الشَّاعِرِ الجَاهِلِيِّ التَّي مَطْلَعُها:

أَفَاطِمُ لُو شَهِدْتِ بِبَطْنِ خَبْتٍ ﴿ وَقَدْ لَاقَى الْهِزَبْرُ أَخَاكَ بِشْرَا

وأورد نَماذج من أَشعاره ثُمَّ قال: "وكانت وفاةُ المُترجم بُعَيْدَ ظُهْرِ يَوْمَ الاثْنَين الحادي عشر من جُمادى الأُولى سنةَ اثنتين ومائتين وألف . . . . ». وشرحه للدَّليل ذكره ابنُ بَدران في "المَدْخَل"، وقال: "ولم يتم الكتاب».

أُقول: ولا أُعتقد أَنَّ العلماء من أُهل مذهبه وغيره يقرضونه وهو لم يتم. وإنَّما الذي لم يتم هو "شرح غاية المُنتهيٰ» كما نصَّ عليه المؤلِّفُ والغَزِّي هنا كما تريى .

وشرح «غاية المنتهى » ذكره ابن بَدْرَان في «المدخل» أيضاً: (٤٤٣)، فقال: عند ذكره «غاية المنتهى وقد تصدى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد فشرحه شرحاً لطيفاً ذلَّ على فقهه وجَوْدَة قلَمه، لكنَّه لم يُتمه، ثم ذيَّل على شرحه لهذا العلامة الجُراعي فَوصَلَ فيه إلى باب «الوكالة» ثم اخترمته المنيَّة » فهنا يَتَّضِحُ المقصود والله تعالى أعلم.

وفي هامش نسخة الأصل من كتاب «النَّعت الأكمل» بخطه الشيخ عبد السَّلام الشَّطِّيُ [حنبليُّ دمشقيُّ ت ١٢٩٥هـ بدمشق] قوله: «شرح غاية المنتهىٰ» أَقول: قد ملكتُ \_ لله الحمد \_ هذا الشرح بخطِّ مؤلفه المذكور في مجلَّدٍ كبيرٍ \_ انتهىٰ \_ «عبد السلام عُفي عنه».

١٧٥ إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد بن بَرْدَسِ بن نَصْرِ بن بَرْدَسِ بن رَسْلاَن الْبَعْلِيُّ أَبُو الْفِدَاءِ، عِمَادُ الدِّينِ، الْحَافِظُ، الإَمَّامُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةً ٧٢٠، وَسَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ، وَقُطْبِ الدِّينِ

= فهل للمذكور شرح غير ما كَمَّلَ به شرح ابن العِماد؟ هذا ممكنٌ أَيضاً، وكلام الشيخ عبد السلام يدلُّ عليه.

أما بشر بن أبي عوانة العَبْدِيُّ، فاسم لا حقيقة له حكاية قصة نَسَجَها خيال بَدِيعِ الزَّمان الهَمَذَانِيُّ في المقامة التي سمَّاها «البِشْرِيَّةَ» وهي آخر مقاماته، وبعد البيت:

إِذاً لرأيت ليثاً زار ليثاً هِزَبْراً أَعْلِباً لاَقَىٰ هِزَبْراً تَبِهْنَسَ إِذْ تقاعَسَ عَنْهُ مُهْرِيْ مُحاذرةً فقلتُ عُقِرْتَ مُهْرا أَيْلُ قَدَمَيَّ ظَهْرَ الأَرضِ إِنِّي رَأَيْتُ الأَرضَ أَثْبَتَ منك ظَهْرا

المقامات: ٤٤٩ . . . . إلى آخر الكتاب.

١٧٥ - ابنُ بَرُدَسِ البَعْلِيُّ ، (٧٢٠ - ٧٨٦هـ) :

من أُسرةِ علميةِ حنبليةٍ.

ولداه علي ومحمد مذكوران في لهذا الكتاب . . . وفي غيره .

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٢٧٣)، و«الجوهر المنضّد»: (١٧)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٦)، وامختصره»: (١٦٦)، و«التّسهيل»: (٢/ د).

ويُنظر: ﴿إِرشاد الطَّالبينِ»: (٣٢٧)، و﴿إِنباء الغُمرِ»: (٢٩٢/١)، و﴿الدُّرر الكَامنة»: (١/٤٠٤)، و﴿الرُّ الوافرِ»: (١٥٣)، و﴿النِّبِيان شرح بديعيَّة البيانِ»: (١٨٥١)، و﴿الريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١٤، ١٤١)، و﴿لحظ الأَلحاظ»: (١٦٦)، و﴿شذرات الذَّهبِ»: (٢/٧٧١).

قال ابن ظهيرة في «معجمه»: «سمعتُ منه ببعلبك، وكانت وفاته فيها».

الْيُونِينِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَعُنِيَ بِالْحَدِيث، وَرَحَلَ فِي طَلَيِهِ إِلَى دِمَشْق، فَأَخَذَ عَنْ مَشَايِخِهَا، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ، وَنَظَمَ «النَّهَايَة فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، وَنَظَمَ «النَّهَايَة فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، وَنَظَمَ «طَبَقَات الْحُفَّاظِ» لِللَّهَبِي، وَخَرَّجَ، وَأَلْقَىٰ الْمَوَاعِيدَ، وَحَدَّثَ، وَتَخَرَّجَ وَالْظَمَ «طَبَقَات الْحُفَّاظِ» لِللَّهبِي، وَخَرَّجَ، وَأَلْقَىٰ الْمَوَاعِيدَ، وَحَدَّثَ، وَتَخَرَّجَ وَالْفَىٰ الْمَوَاعِيدَ، وَحَدَّثَ، وَتَخَرَّجَ وَالْظَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ، سَمِعَ مِنْهُ ابْنُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ، وَمُحَمَّدُ بن نِعْمَةَ الْخَطِيب، وَغَيْرُهُمَا، وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمُصَنَّفِينَ، حَسَنَ الْخُلُقِ، كَثِيرَ الدِّيَانَة وَغَيْرُهُمَا، وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمُصَنَّفِينَ، حَسَنَ الْخُلُقِ، كَثِيرَ الدِّيَانَة لَطِيفَ الْعِشْرَةِ. تُوفِقِي فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٧٨٤. \_انتَهَىٰ \_.

وَذَكَرَ فِي «كَشْفِ «الظُّنُونِ» أَنَّ لَهُ «وَسِيلَة الْمُتلفظ إِلَى نَظْمِ كِفَايَةِ الْمُتحفظ».

١٧٦- إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد بن حَسَن بن طَرِيفٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ مُكَبَّراً - الزَّبَدَانِيُّ بِالتَّحْرِيكِ - الأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، عِمَادُ الدِّينِ، أَبُو الْفِدَاءِ.

قَالَ النَّجْمُ عُمَر بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةِ ٧٤٧، سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بن الْحَسَن بن مُحَمَّدِ بن عَمَّارِ الشَّافِعِيِّ فِي سَنَةَ ٤٧٧ قِطْعَةً مِنْ آخِرِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ «الْفَوَائِدِ» لأَبِي طَاهِرِ بن الْمُخَلِّص، انتِقَاء أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْفُوَارِس، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَحَدَ الْمُقْرِئِينَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ الْفُوَارِس، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَحَدَ الْمُقْرِئِينَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر بِسَفْح قَاسْيُون، وَكَانَ شَيْخاً، صَالِحاً، مُعَمَّراً.

مَاتَ لَيْلَةَ الاثْنَينِ حَادِي عَشَرَ مُحَرَّم سَنَةَ ٨٣٧، وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسِيُون.

١٧٦ ـ ابنُ طَرِيفِ الزَّبَدَانِيُّ ، (٧٤٧ ـ ٨٣٧ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٧). ويُنظر: «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٣٤٧)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٣٠٦)، و«عُنوان الزَّمان»: ورقة: ٩٣، وذكره ابن زُرَيْقِ المقدِسِيُّ في ثَبَيِهِ في عدة مواضع منها في الورقة: رقم: ٢٦.

١٧٧- إِسْمَاعِيلُ بن مَحْمُودِ بن سَلْمَان بن فَهْدِ الْقَاضِي، شَرَفُ الدِّينِ بن شِهَابِ النَّنَاءِ.

ذَكَرَهُ الصَّفَدِي فِي «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ» مِمَّن تَرَاسَلَ مَعَهُ فِي أَلْغَازٍ عَدِيدَةٍ بِالنَّظْم، مِنْهَا فِي مُشطِ:

تَـرَاهُ لاَ تَضْحَكُ أَسْنَالُهُ يَا حُسْنَهُ مِنْ أَصْفَرٍ شَاحِبِ

#### ١٧٧ - ابنُ أَبِي الثَّناء ، (؟ -؟ ) :

لم أعثر على أخباره، ولم أجده في نُسختي من (ألحان السَّواجع).

- بُسْتَدْرَكُ على المؤلّف \_ رَحِمَه الله \_ :
- \_ إسماعيلُ بن إبراهيم المَقْدِسِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت٧٨٩هـ).
  - وهو والدُ إبراهيم بن إسماعيل المُتقدم.
  - أخباره في «الجَوهر المنضَّد): (٢٠) . . | وغيره .
- وإسماعيل بن الزَّين بن الشَّيخ عماد الدين، الفَقيهُ الفَرَضِيُّ.
- ذكره ابن عبد الهادي أيضاً في «الجوهر المنصَّد»: (٢١) ولم يذكر وفاته ولا أُخباره.
- \_ وإسماعيل بن عبد الرَّحْمٰن بن أَبِي بكرٍ بن أَيُّوبِ، أَبو الحَسَن الزُّرْعِيُّ (ابنُ أَخي ابنِ القيِّم)، (ت٧٩٩هـ).
  - «المقصدُ الأرشد»: (١/ ١٦٥)، «المنهج الأحمد»: (٤٧٤)، وغيرهما.
    - \_ وإسماعيل بن بُرهان الدِّين ابن العماد (ات٥ ٨١هـ).
      - «الجوهر المنصَّد»: (٢١).
    - \_ وإسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن مُصلح بن إبراهيم العراقي .
- ذكره السَّخاوي في «الضَّوء اللاَّمع»: (٢/ ٣٠٥)، وقال: «العِرَاقِيُّ الأَصْلِ المَكِّيُّ
- الحَنبَلِيُّ الماضي جدُّه، وجدُّه ممن يَحضر دُروسَ حنبلي مكَّة، وأكثرَ الحُضُور =

كُمْ غَاصَ فِي لَيْلِ شَبَابٍ وَكُمْ قَدْ لاَحَ فِي صُبْحٍ مِنَ الشَّايِبِ [فَتَى وَلٰكِنْ سِنْهُ رُبَّمَا

زَادَ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الْغَالِب

قُلْتُ: وَسَيَأْتِي فِي الْحُسَيْنِ بن عَلِيِّ الْمَوْصِلِيِّ وَاللهُ أَعْلَم].

## ١٧٨- آقْتَمُرُ الصَّالِحِيُّ الأَمِيرُ.

= عندي،

وذكر جَدَّه في «الضَّوء اللاَّمع»: (١٦٦٦)، وقال: «العِرَاقِيُّ الأَصلِ، المكِّيُّ المَّكِيُّ المَّيُّ المَّيُّ المَّيُّ المَ

- وإسماعيل بن محمد اللَّبدي الحنبليّ ذكره الكمال الغَزِّي في ترجمة إسماعيل بن عَبد الكريم الجُراعي وأنه من شيوخه. ولم أعثر على أخباره.

\* وذكرَ السَّخاويُّ - رحمه الله - في «الضَّوء اللاَّمع»: (٣٠٣/٢):

إسماعيل بن علي بن محمّد، أبو الخير البقاعيّ، وقال: «كانَ يشتَغِلُ بالعلمِ
 ويَصْحَبُ الحنابلة ويميل إلى مُعتقدهم مع كونه شافِعِيّاً».

فأوردته هُنا بِرًا بهٰذه الصُّحبة «المَرءُ مَعَ مَنْ أَحبَّ»، وإن لم يكن حنبلياً.

## ١٧٨- أَقْتُمُرُ الصَّاحِبِيُّ، (؟ ـ ٧٧٩هـ):

أُخبارُهُ في «الجَوهر المنضَّد»: (٢٢)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٦٥)، و«مُختصره»: (١٦٦)، و«مُختصره»: (١٦٦)، و«التَّسهيل»: (٢/٣).

ويُنظر: "إنباء الغُمر": (١/ ١٦٠، ١٦١)، و"النُّجوم الزَّاهرة": (١/ ١٩١)، و"الشُّبون الزَّاهرة": (١/ ١٩١)، و"المنهل و"السُّلوك": (٣/ ٢٤٩)، و"الماليخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ٢٤٩)، و"الماليخ زُرعة: الصَّافي": (١/ ١٤١)، و"ذيلُ العبر" لأَبِي زُرعة: (٢/ ٤٧٤)، و"بدائع الزُّهور": (١/ ٢/ ٢١٥)، و"الشَّذرات": (٦/ ٢٦١).

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ مِنْ مَمَالِكِ الصَّالِحِيِّ، وَوَلِيَ رَأْسَ نَوْبَةٍ فِي دَوْلَةِ الْأَشْرَف، ثُمَّ تَقَدَّمَ سَنَةَ ٧٠، وَوْلَةِ الْأَشْرَف، ثُمَّ تَقَدَّمَ سَنَةَ ٧٠، وَنَفَاهُ الْجَايِ إِلَى الشَّام، ثُمَّ أُعِيدَ بَطَّالًا، ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْسَ نَوْبَةٍ، ثُمَّ نَائِب السُّلْطَان بَعْدَ مَنجَكِ، ثُمَّ قُرِّرَ فِي نِيَابَةِ الشَّامِ إِلَى أَن تُوفِّيَ بِهَا سَنَةَ ٧٧٩، وَكَانَ يُعْرَفُ أَوَّلاً بِعُدَ مَنجَكِ، ثُمَّ قُرِّرَ فِي نِيَابَةِ الشَّامِ إِلَى أَن تُوفِّيَ بِهَا سَنَةَ ٩٧٧، وَكَانَ يُعْرَفُ أَوَّلاً بِالصَّاحِبِيِّ، وَكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنٍ، وَعِندَهُ وِسُواسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فِلُقَّاتِهِمْ، وَكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنٍ، وَعِندَهُ وِسُواسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَلُقَّ بِ لِلْكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنٍ، وَعِندَهُ وِسُواسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَلُقَّ بِ لِلْكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنٍ، وَعِندَهُ وِسُواسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَلُقَّ بِ لِلْكَانَ يرجعُ إِلَى دِيْنٍ، وَعِندَهُ وِسُواسٌ كَثِيرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَلُقَتِ لِللَّهُ فِي طَبَقَاتِهِمْ، وَكَانَ يُحِبُ الأَمْرَ الْمُنكَرِ.

<sup>=</sup> في «النُّجوم الزاهرة»: «سمى بـ (الحنبلي) لكثرة مبالغته في الطَّاهرة والوضوء».

وقال ابن تَغْرِي بَرْدِي في «المنهل الصَّافي»: «الأَميرُ سيفُ الدِّين نائب السَّلطنة بالدِّيار المِصْرِيَّة ثم بدمشق . . . واستمرَّ بالنيابة إلى أَن مات بالقاهرة سنةَ تسع وسبعين وسبعمائة ، وكان أَميراً جَليلاً ساكِناً علاقاً».

قال أبو زُرعة ابن العِراقي: «وفيها ماتَ الأَميرُ سَيْفُ الدِّين اقتمر الشَّهير بـ (الحنبلي) بدمشق على نيابتها، وقد ولي النِّيابة قبل ذلك بالدِّيار المصرية . . . » فهل مات بدمشق أو بالقاهرة؟!

وقال أَبُو زُرْعَةَ أَيضاً: «كان مُتَعَبِّداً كثيرَ الصَّلاة والصِّيام، وفي أُخلاقه حِدَّة، وفي أُحكامه شِدَّة، وني أُحكامه شِدَّة، وتمنع من النِّيابة بالدِّيار المصرية للأَشرف حتى شَرَطَ له التَّمكن من طلبه الوَزير وسائرِ أَربابِ الدَّولة، وله في ذلك أُخبارٌ عجيبةٌ».

/77



١٧٩- أَبُو بَكْر بن إِبْرَاهِيمَ بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن الْعِزِّ إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ الْمَعْرُوفُ بـ «الْفَرَائِضِيِّ».

## ١٧٩ـ أَبُو بَكْرِ الْفَرَائِضِيُّ، (٧٢٣\_٨٠٣هـ) :

من آل قدامة ، جدُّه محمَّد بن إبراهيم بن عبدِ الله بن أبي عُمر (ت٧٤٨هـ) ، مترجم في «المَقصد الأَرشد» : (٢/ ٣٣٥) .

وأُخبار أبي بكرٍ في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٥٣)، و«المنهج الأُحمد»: (٤٧٧)، والمختصره»: (١٧٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٢).

ويُنظر: «المنهج الجَلِيُّ»: (٢٦٠)، و«ذَيل التَّقييد»: (٣٠١)، و«معجم ابن حَجَرٍ»: (٨٣)، و«إِنباء الغُمر»: (٢/ ١٥٨)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١٢/١١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٧).

قال التَّقِيُّ الفاسِيُّ في «ذيل التَّقييد»: «وحدَّث، مات سنةَ ثلاثٍ وثمانمائة بعدَ وصولِ تمر دمشق [تيمور لنك] وبعد رحيله عنها، ومولده سنةَ ثلاثٍ وعشرين وسبعمائة». وأَطالَ في ذكرِ مَسموعاتِهِ من الكُتُبِ والأَجزاءِ الحَديثيَّةِ.

وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: «وأَكثَرتُ عليه، وكانَ قَبَلَ ذٰلك عَسِيراً في التَّحديثِ فسهَّلَ الله تَعالى لي خُلقه إلى أَن أَكثرتُ عنه في مُدَّةٍ يَسيرَةٍ» ثم ذَكَرَ مَسموعاتِهِ عليه وهي كَثِيرَةٌ جدًا، فلتراجع هناك.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ عَلَى الْحَجُّارِ وابن الزَّرَّادِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو نَصْرِ بن الشَّيرَازِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بن غَسَاكِرَ وَآخَرُونَ، قَالَ الْحَافِظُ ابن حَجَرِ: أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ عَسِراً فِي الْتَّحْدِيثِ فَسَهَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ خُلُقَهُ.

مَاتَ عَامَ الْحِصَارِ سَنَةَ ٨٠٣، عَنْ نَحْلٍ ثَمَانِينَ سَنَةً.

١٨٠ أَبُو بَكْرٍ بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّدِ بن مُفْلح، الصَّدْر بن التَّقِيِّ الْمَقْدِسِيُّ الْأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو النَّظَام عُمَر، وَوَالِدُ الْعَلَاءِ عَلَيِّ الْأَضْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو النَّظَام عُمَر، وَوَالِدُ الْعَلَاءِ عَلَيٍّ الْأَثِيَيْنِ.

## ١٨٠ ـ صَدْرُ الدِّين بنُ مُفلحٍ ، (٧٨٠ ـ ٨٢٥هـ) :

من آل مُفلح، والده تقي الدِّين ترجمة رقم (٣١).

صدر الدِّين في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٥٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٨٢)، و«مختصره»: (١٣٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٩).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ»: (٣/ ٢٨٥)، و﴿الضَّلُوءَ اللاَّمَعِ»: (١٢/١١)، و﴿الدَّارِسِ فِي تاريخ المدارس»: (٢/ ٥٠)، و﴿قُضَاة دَمَشْقِ»: (٢٩٠).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ أُبو بكر بن إبراهيم بن محمَّد، تقي الدِّين اللَّاباح الحنبلي، (ت٩٨٥هـ).

أُخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٤٩)، و (م ختصر طبقات الحنابلة»: (٨٩).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (٩٣/٣)، واتراجم الأعيان»: (١/ ٢٧٩). وخط يده على نسخة برلين من «الذَّيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب نصها: ملكه الفقير أبو الصدق أبو بكر بن إبراهيم الحليم الذَّباح الحنبلي الإمامُ بمدرسة أبي عُمر . . . ولم يذكر تأريخاً.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ "ابنِ مُفْلِحٍ"، وُلِدَ سَنَةَ ١٨٠، وَتَفَقَّهُ بِأَبِيهِ قَلِيلًا، وَأَسْتَنَابَهُ وَهُو صَغِيرٌ، وَاسْتَنكَرَ النَّاسُ ذلِكَ، ثُمَّ نَابَ لابنِ عُبَادَة، وَشَرَعَ فِي عَمَلِ الْمَوَاعِيدِ، وَشَاعَ اسْمُهُ، وَرَاجَ بَيْنَ الْعَوَامِّ، وَكَانَ عَلَى ذِهْنِهِ كَثِيرٌ وَشَرَعَ فِي عَمَلِ الْمَوَاعِيدِ، وَشَاعَ اسْمُهُ، وَرَاجَ بَيْنَ الْعَوَامِّ، وَكَانَ عَلَى ذِهْنِهِ كَثِيرٌ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْحِكَايَاتِ، مَعَ قُصُورٍ شَدِيدٍ فِي الْفِقْهِ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْحِكَايَاتِ، مَعَ قُصُورٍ شَدِيدٍ فِي الْفِقْهِ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ اسْتَقَلَّالًا سَنَةً ١٧٠، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى عَمَلِ الْمَوَاعِيدِ اسْتِقْلَالًا سَنَةً ١٧٠، ثُمَّ عُزِلَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى عَمَلِ الْمَوَاعِيدِ حَتَّىٰ مَاتَ فِي "إِنبَائِهِ". وَقَالَ غَيْرُهُ: حَتَّىٰ مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١٨٥، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ". وَقَالَ غَيْرُهُ: وَتَّى مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ سَنَةً ١٨٥، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "إنبَائِهِ". وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ رُبَّمَا كَتَبَ عَلَى الْفَتَاوَىٰ مَعَ مَا بِيَذِهِ مِنْ مَدَارِسِ الْحَنَابِلَةِ، وَإِنَّهُ مَاتَ يَوْمَ الْأَخْمِيسِ، وَدُونَ بِالرَّوْضَةِ، وَعُمْرُهُ فَوْقَ الأَرْبَعِينَ.

١٨١- أَبُو بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مَعْتُوقٍ الْكُرْدِيُّ الْهَكَّارِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: رَوَى لَنَا عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ الْحَرَّانِيِّ.

وَمَاتَ فِي الْحِصَارِ كَأْخِيهِ أَحْمَد الْمَتَقَدِّم.

## ١٨١\_ ابنُ مَعْتُوقٍ، (؟ ـ ٨٠٣هـ) :

تقدم ذكر أُخيه أُحمد بن إبراهيم بن عبد الله في موضعه.

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وذكرا أحمد بن إبراهيم، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥).

وذكر السَّخاوي في «الضَّوء اللاَّمع»: (١٣/١١)، أبو بكر ثم قال: «مضى في أحمد بن إبراهيم في «الضَّوء اللاَّمع»: أحمد بن إبراهيم بن عبد الله». وقال في أَحمد بن إبراهيم في «الضَّوء اللاَّمع»: (١٩٦/١): «ذكره شيخنا في معجمه وسمى جدّه معتوقاً وقال: لقيتُهُ بالصَّالحية فقرأتُ عليه صفةَ الجَنَّة . . . »، ثم قال: «وأَعاده في أبي بكر ولم يُسمّه . . ».

# ١٨٢ أَبُو بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن يُوسُفَ التَّقِيُّ الْبَعْلِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ قُنْدُسٍ» بِضَمِّ الْقَافِ وَالْمُهْمَلَةِ، وَبَيْنَهُمَا نُونٌ، وَآخره سِينٌ، وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٨٠٩ بِبَعْلَبَك، وَنَشَأَ بِهَا فَتَعَانَى

= «وقد تقدَّم ذكرُ أُخيه أُحمد».

وقال الحافظ في «معجمه»: ورقة ٣٧ من النُّسخة التي بخطِّ الحافظ ابن حَجَرِ: «أبو بكر بن إبراهيم بن مَعْتُوقِ الكُرْدِيُّ الدِّمشقيُّ، قرأت عليه «صفة الجنَّة» لأبي نعيم بسماعه مع أُخيه بالسَّند المتقدم في ترجمة أُخيه، ماتَ سنةَ ثلاثِ وثمانماتة في حصار دمشق».

يُراجع ﴿إِنباء الغُمرِ»: (٢/ ١٥٩).

وبذلك يتبين خطأ السَّخاوي ـ رحمه الله ـ: لأنَّ كلامَ الحافظ قاطعُ الدِّلالةِ على أنَّهما رجلان، وهما من شيوخه، وهو أُدرى بهما.

١٨٢ ـ تقيُّ الدِّين ابنُ قُندُس، (٨٠٩ تقريباً ـ ٢٦ ٨هـ):

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/٤٥٢)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٩٦)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٦٨).

ويُنظر: «عُمدة المُنتَحِل»: (ورقة ١٢٧)، وأَجاز لأُولاده، و"الضَّوء اللاَّمع»: (١/٣٧)، و«القلائد الجَوهرية»: (١/٣٩٧)، و«حوادث الزَّمان»: (١/٣٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٠٠).

قال الشَّيخ أحمد بن محمد بن الحِمصي في حوادث الزَّمان من تأليفه بخطّه: «المحرم وفي عاشره تُوفي الشَّيخُ، الإِمامُ، الزَّاهِدُ، الورعُ، شيخُ الحنابلة بدمشق، تقيُّ الدِّين أبو بكر ...».

(حاشِيتُهُ على الفروع) من أَنفعِ الكُتُب وأَكثرها فائدة ذكرت بعض نُسخها في حاشيةِ ترجمتِهِ في «المقصد الأرشد»، وقد جَمَعَ نسخه أحد طلبة الدراسات العليا بالجامعة =

الْحِيَاكَةَ كَأْبِيهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقُرْآن فَحَفِظَهُ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ عِندَمَا قَارَبَ الْبُلُوغ، مَعَ اسْتِمْرَارِهِ لِمُعَاوَنَةِ أَبِيهِ فِي الْحِيَاكَةِ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْضَ «الْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ وَالْتَمَسَ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ لِمُعَاوَنَةِ أَبِيهِ فِي الْحِيَاكَةِ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْضَ «الْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ فَمَا تَيَسَّرَ فَأَعْطَاهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ نُسْخَةَ «الْمُقْنِع» فِي الْفِقْهِ فَمَا تَيَسَّرَ فَأَعْطَاهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ نُسْخَةَ «السَّنبِيه» لِلشَّافِعِيَّة، فَحَفِظَ بَعْضَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَحَفِظَ «الْمُقْنِع» وَ«الطُّوفِي» فِي الْأَصُولِ وَ«أَلْفِيَةَ النَّحْوِ» وَغَيْرَهَا، وَتَفَقَّهُ بِالتَّاجِ ابن بَرْدَس، وَلاَزَمَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً لَلْمُ فَيْ وَالتَّذِيسِ، وَلَمْ يَنفَكَ عَنْهُ حَتَّى مَات، وَقَرَأَ عَلَيْهِ أَيْضاً حَتَّى مَات، وقرأً عَلَيْهِ أَيْضاً حَتَّى مَات، وقرأً عَلَيْهِ أَيْضاً

الإسلامية بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهو الآن يعمل على
 تحقيقه وقّقه الله لإتمامه.

وأمًّا لقبه: (ابن قُندُسِ) فقال المُحبّي في اقصد السّبيل»: (٢/ ٣٦٥) القُندسُ لغة في الكندس، واسمُ حَيَوانِ بَرِّيِّ بحريِّ معروفٍ . . وجلده يُتَّخذُ فروة تلبّسُهُ الأروام على رؤوسها ويُسمَّى قندساً، وقد عرَّبه المُتَأَخِّرون، وهو مولَّد، قال ابن خطيب داريًّا - من قَصِيدَةٍ له مَشْهُورَةٍ -:

كَأَنَّ بَدْرَ التَّمُّ تَحْتَ الدُّجَا جَبِينُهُ الباهِرُ في القُندُسِ كَأَنَّما شحرُورَهَا راهِبٌ يُردُدُ الإِنجِيلَ في بُرْتُسِ

- وابنه: إبراهيمُ بن أبي بكرٍ، ذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج» في ترجمة أبيه، وهو مذكور في طبقة سماع الشيخ أبي بكر في «نُبَتِ ابن زُرَيْقِ»: ورقة: ١٣٤.

\* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

- أبو بكر بن أحمد بن ظهيرة المَكِّيُّ الحَنبَلِيُّ (ت١٣٨ هـ) مفتي الحنابلة بمكة .

يُراجع: "مختصر نشر النَّور والزَّهور": (١/ ٣٣).

وأبو بكر بن أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله الدِّمشقي ثم المَدَنِيُّ الحَنبَلِيُّ
 ويُعرف بـ (الشَّامِيُّ).

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٦١)، و«الضُّوء اللاَّمع»: (١١/١١).

«صَحِيحَ الْبُخَارِي» وَ«السِّيرَةَ» لابن هِشَام، وَكَذَا أَذِنَ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ الشَّرَفُ ابنُ مُفْلِحٍ، وَحَجَّ سَنَةَ ٣٣، وَرَجِعَ إِلَى بَلَدِهِ فَأَقَامَ بِهَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَدِمَ إِلَى دِمَشْق فَاسْتَوْطَنَهَا، وَأَخَذَ الْعَرَبِيَّةَ عَنِ الْقُطْبِ الْيُولِنِينِي وَغَيْرِهِ، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَان عَن جَمَاعَةٍ مِنَ الدِّمَشْقِيِّينَ وَالْقَادِمِينَ إِلَيْهَا؛ مُنْهُمْ: يُوسُف الرُّومِي، والأَصُول عَن الْبَدْرِ الْعصياتي، وَالْمَنطِق عَنِ الشَّرِيفِ الْجُرجاني، وَتَلاَ الْقُرْآنَ تَجْوِيداً عَلَى إِبْرَاهِيمَ بن صَدَقَةَ، وَقَرّاً عَلى الشَّمْسِ بنِ نَاصِرِ الدِّين «مَنظُومَتَهُ» فِي عُلُوم الْحَدِيثِ وَ شَرْحَهَا » وَأَخَذَ الْيَسِيرَ عَنْ شَيْلِخِنَا ، وَسَمِعَ فِي «مُسْنَدِ إِمَامِهِ » عَلَى ابن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَزِمَ الْإِقْبَالَ عَلَى الْعُلُوم حَتَّى تَفَنَّنَ، وَصَارَ مُتَبَحِّراً فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَالتَّصَوُّفِ وَالْفَرَائِضِ / ، /77 وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْمَنطِقِ، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَانِ، مُشَارِكاً فِي أَكْثَرِ الْفَضَائِلِ، مَعَ الذَّكَاءِ الْمُفْرِطِ، وَاسْتِقَامَةِ الْفَهْمِ، وَقُوَّةِ الْحِفْظِ، وَالْفَصَاحَةِ وَالطَّلاَقَةِ، فَحِينَئِذِ عَكَفَ عَلَيْهِ الطَّلَبَةُ ، وَأَقْبَلُواْ بِكُلِّيتِهِمْ إِلَيْهِ ، وَانتُدِبُ لِإِقْرَائِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ تَلامِذَتُهُ ، وَنَبَغَ مِنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَأَحْيَا اللهُ بِهِ هٰذَا الْمَذْهَبَ بِدِمَشْق، وَوَعَظَ النَّاسَ بِجَامِع الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِ، فَانتَفَعَ بِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ لَا كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ الدِّينِ الْمَتِينِ، وَالْوَرَع الثَّخِينِ، وَمَزِيدِ التَّقَشُّفِ، وَالتَّوَاضُع، وَالزُّهْدِ، وَالْوَرَع، وَالْعَفَافِ، وَالتَّحْرِّي فِي الطُّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمَثَابَرَةِ عَلَى أَنْوَاعِ الْخَيْرِ كَالصَّوْمِ وَالتَّهَجُّدِ، وَالْحِرْصِ عَلَى الانقِطَاعِ، وَالْخُمُولِ، وَعَدَمِ الشُّهْرَةَ ﴾ وَعَزَارَةِ الْمُرُوءَةِ، وَالإِيثَارِ، وَالتَّصَدُّقِ مَعَ الْحَاجَةِ، وَالإِعْرَاضِ عَن بَنِي الدُّنْيَا جُمْلَةً، وَعَن وَظَائِفِ الْفُقَهَاءِ بِالْكُلِّيةِ، وَالتَّكَسُّبِ بِالْحِيَاكَةِ غَالِباً، وَالتَّوَدُّدِ لِلطَّلَبَةِ، بَلْ وَإِلَى سَائِرِ الْفُقَرَاءِ، حَتَّى صَارَ مُنقَطِعَ الْقَرِينِ، وَاشْتُهِرَ اسْمُهُ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَصَارَ لأَهْلِ مَذْهَبِهِ بِهِ مَزِيدَ فَخْرٍ،

وَلَمْ يُشْغِلْ نَفْسَهُ بِتَصْنِيفٍ، بَلْ لَهُ حَوَاشٍ وَتَقْيِيدَاتِ عَلَى بَعْضِ الْكُتُبِ كَ «فُرُوعِ ابنِ مُفْلِحٍ» وَ«الْمُحَرَّرِ» بِحَيْثُ جُرِدَّتْ الأُولَى فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَالثَّانِيَةُ فِي مُجَلَّدٍ مُتُوسِّطٍ، وَقَدْ امْتُحِنَ بِمَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق، وَعُقِدَ لَهُ مُجَلِّدٍ مُتُوسِّطٍ، وَقَدْ امْتُحِنَ بِمَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق، وَعُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ حَافِلٌ عِندَ النَّائِبِ، وَتَعَصَّبُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْهَضُوا لِمُقَاوَمَتِهِ. وَقَدِمَ مِصْرَ مَجْلِسٌ حَافِلٌ عِندَ النَّائِبِ، وَتَعَصَّبُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْهَضُوا لِمُقَاوَمَتِهِ. وَقَدِمَ مِصْرَ فَعَظَّمَهُ الأَكَابِرُ وَخُصُوصاً شَيْخُنَا، وَابْتَهَجَ بِقُدُومِهِ عَلَيْهِ، وَأَهْدَى لَهُ شَيئاً مِنْ مَلْبُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، مَلْبُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، مَلْبُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، مُلْبُوسِهِ وَكُتُبِهِ، وَلَقِيتُهُ إِذْ ذَاكَ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، وَانتَفَعْتُ بِلَحْظِهِ وَدُعَائِهِ، وَلَمَّا لَعُرَامِي بِهَا بِمَا لاَ أَنْهِض لِوصْفِهِ، وَلَمَّا وَرَعْ أَنْ مُ الْمُورَاء وَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى الْقَاهِرَةِ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَأَحْسَنَ بِقَبُولِهَا، وَأَظْهَرَ سُرُوراً، وَقَدْ وَصَفَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَاءُ الْمَرْدَاوِيُّ بِأَنَّهُ عَلَّمَةُ زَمَانِهِ فِي الْبَحْثِ وَالتَّحْقِيقِ.

وَقَالَ ابن أَبِي عَدينة (١٠): شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ، وَإِمَامُهُمْ، وَمُفْتِيهِم، وَعَالِمُهُمْ، وَزَاهِدُهُمْ،

مَاتَ فِي عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٦١ بِدِمَشْقَ، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ، جِوَارَ الْمُوفَّقِ ابن قُدَامَةِ، وَلَمْ يُخْلِّفْ بَعْدَهُ فِي مَجْمُوعِهِ مِثْلَهُ.

١٨٣- أَبُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُعبْدِ الْهَادِي بن يُوسُفَ بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ، عِمَادُ الدِّينِ بن عِزِّ الدِّينِ.

لم يذكره ابنُ مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (١٣/٢).

تقدم ذكر والده ترجمة رقم (٩٥)، وهو أُخُ الشَّيخ شمس الدِّين (ت٧٤٤هـ) تلميذ شيخ الإسلام، وجامع سيرته.

١٨٣ - عِمَادُ الدِّين ابنُ عبدِ الهَادِي، (٧٢٠ ـ ٧٩٩هـ):

 <sup>(</sup>١) هو ابن أبي عُذَيْبَة وقد تقدم تصحيح اسمه والتَّعريف به .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: حَضَرَ عَلَى جَدِّهِ عِمَادِ الدِّينِ جُزْءاً فِيهِ مَجْلِسَانِ مِنْ «أَمَالِي أَبِي الْحَسَن بن رِزْقَوَيهِ»(١) بِسَمَاعِهِ لَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيٍّ اللَّحْمِيِّ بِسَنَدِهِ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِنَ الْحَجَّارِ، وَأَصَابَهُ صَمَمٌ، وَقَدْ حَدَّثَ. مَاتَ فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٩٧٩، وَقَدْ أَجَازَ لِي.

= أُخباره في مُعجم ابنِ ظَهيرة "إِرشاد الطَّالبين": (٥٥٩)، و"ذيل التَّقييد": (٣٠٠)، و"المنهج الجلي": (٢٦٢)، و"معجم ابن حَجر": (٨٤)، و"الدُّرر الكامنة": (١/ ٢٨٥)، و"الشَّذرات": (٢٨/٦). و"تاريخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ٣/ ٦٢٥)، و"الشَّذرات": (٣٥٨/٦). ذكر ابن ظهيرة جُملةٍ من مسموعاته، وقال: "أُخبرنا الشَّيْخُ أَبو بكرِ أَحمد بن عبدِالهادي المقدسيُّ إِجازة كتبها لنا بخطه".

وذكر التّقيُّ الفاسِيُّ في «ذَيل التَّقْيِيدِ» أَيضاً مسموعاته ثم قال: «وكان ثقيلَ السَّمع يتعب القارىء عليه، وإذا لم يسمع قال له: ارفع صوتك، وكنت وقت وفاته بدمشق في الرِّحلة الأولى، ولم يقدر لي السَّماع منه ومولده - تقريباً سنة عشرين وسبعمائة». وقال الحافظ ابن حَجَرٍ في «معجمه»: «ولد قبل العشرين، وحضر على عيسى المُطَعِّمِ الجزء الخامس والعشرين من «أَمالي ابن بشران» وسمع من الحجار . . . ». ولعلً من الحنابلة أيضاً:

\_ أبو بكر بن أحمد بن علي بن سُليمان الكركي المشهورة بـ «ابن راجح»، المتوفى سنة ٨٣٧هـ.

يُراجع: «معجم ابن فهد»: (٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) ابن رِزْقَوَیْهِ: محمد بن أَحمد بن محمد بن أَحمد رزق البزَّار (ت۲۱) له «جزء» في الحديث في الظاهرية صغير ضمن مجموع: (۲۷/ ۸۰۰) ق (٤٤ ـ ٥١) وله جزء آخر ولا أُدري هل هما واحد، أو أحدهما «الأمالي» المذكورة هنا؟ تُراجع ترجمته وأخباره في: «تاريخ بغداد»: (١/ ٣٥١).

١٨٤- أَبُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن شَرَفِ الدِّينِ الْمِيقَاتِيُّ، أَحَدُ الشُّهُودِ بِحَانُوتِهِم بِالْحَلوانِيِّين.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: كَتَبَ لِي بِخَطِّهِ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٨ ـ فَالله أَعْلَمُ ـ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ ٨٩١ .

١٨٥- أَبُو بَكْرِ بن أَبِي الْمَجْدِ بن مَاجِدِ بن أَبِي الْمَجْدِ بن بَدْرِ بن سَالِمٍ، الْعِمَاد السَّعْدِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ .

### ١٨٤ - ابنُ شَرَفِ الدِّين الميقاتي، (٧٨٨ ـ ١٩٨هـ):

لم يذكره العُليمي، وهو في «التّسهيل»: (٢/ ٩٣).

ويُنظر: «الضَّوء»: (١١/ ٢١، ٢٠١).

## ١٨٥ ابن أبي المَجد، (٧٣٠ ـ ٨٠٤ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٣٦)، و«التَّسهيل»: (٢٨/٢).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ»: (٢/٢١٢)، و«الضَّوءَ اللاَّمَع»: (٦٦/١١)، و«حسن المحاضرة»: (١/ ٤٨٢)، و«الشَّذرات»: (٧/٤٢).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- أبو بكر التَّقي المقدسي، السَّاكن في بيت الحَنبلي بمكة مات في شوال سنة سبع وخمسين وثمانمائة أرخه ابن فهدٍ.

«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٩٩)، عن «إِتحاف الورىٰ»: (٤/ ٣٣٦)، ويُراجع: «الدُّر الكمين». قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٠، وَسَمِعَ مِنَ الْمِزِّيِّ وَالذَّهَبِيِّ وِغَيْرِهِمَا وَأَحَبَ الْحَدِيثَ، فَحَصَّلَ طَرَفاً مِنْهُ، وَسَكَنَ مِصْرَ قَبْلَ السِّتِّينَ، فَقُرِّرَ فِي طَلَبَةِ الشَّيْخُونِيَّة، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، وَجَمَعَ «الأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِي» مِنَ الْكُتُبِ الشَّيَّةِ فَجَوَّدَهُ، وَكَانَ مُوَاظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذا اخْتَصَرَ «تَهْذِيب السَّتَّةِ فَجَوَّدَهُ، وَكَانَ مُوَاظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذا اخْتَصَرَ «تَهْذِيب السَمَّةِ فَجَوَّدَهُ، وَكَانَ مُوَاظِباً عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَكَذا اخْتَصَرَ «تَهْذِيب الكَمال»(١)، وَحَدَّثَ عَنِ الذَّهَبِيِّ بِتَرْجَمَةِ الْبُخَارِي بِسَمَاعِهِ عَنْهُ. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْعَبَادَةِ . فَي «إِنْبَائِهِ»، وَقَالَ: اجْتَمَعْتُ بِهِ وَأَعْجَبَنِي سَمْتُهُ وَانجِمَاعُهُ وَمُلاَزَمَتُهُ لِلْعِبَادَةِ .

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٤٠٨، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ» مُطَوَّلًا، وَقَالَ: إِنَّهُ انفَرَدَ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا وُجُوبُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ. انتَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي الْفِقْهِ مُحَرَّرٌ مَشْهُورٌ ب «مُخْتَصَرِ ابنِ أَبِي الْمَجْدِ»(٢)، واللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) لم يذكره الدكتور بشار عوّاد في مقدمة «تَهذيب الكمال»، وهو موجودٌ في المكتبة الظاهريَّة بدمشق.

<sup>(</sup>۲) يظهر لي أَنَّ المُختصرَ المعروفَ بـ «مختصر بن أبي المَجد» هو «مختصر الأحكام» وهو في الحَديث على أبواب الفقه واسمه «المُقرَّر على أبواب المُحرَّر» اطلعت عليه، ليوسف بن ماجد بن أبي المجد كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله. إلا أن يكون لكلِّ واحدٍ منهما مختصراً فالله أعلم، ولا أعلم أن هناك صلة قرابةٍ بينهما. ثم اطلعتُ على نقولٍ كثيرة تؤكِّد أنه مختصرٌ ققهيٌّ والله تعالى أعلم.

١٨٦- أَبُو بَكْرِ بن خَلِيل بن عُمَر بن السَّلم، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الصَّفَدِيُّ الْمَشْهُورُ بِ «ابنِ الْحَوَائِج كَاش».

قَاضِي صَفَدَ وابنُ قَاضِيهَا، اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ وَمَهَرَ، وَبَاشَرَ الْقَضَاءَ بِمَدِينَةِ صَفَدَ مُدَّةً، ثُمَّ عُزِلَ وَوَلِيَ مَرَّات، وَكَانَ فِي زَمَنِ عَزْلِهِ يَحْتَرِفُ بِالشَّهَادَةِ، إِلَى أَن تُوفِّيَ بِصَفَدَ سَنَةَ ٨٨٩. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

### ١٨٦- ابن الحَوائج كاش، (؟ ـ ٨٨٩هـ) :

أُخباره في "المنهج الأحمد»: (٥١٥، ٥١٥)، و"مختصره»: (١٩٤، ١٩٥)، و"التَّسهيل»: (٢/ ٩٠)، ويُنظر: "الشَّذرات»: (٧/ ٣٤٨)، عن العُليمي ولم يزد عليه، وذكر العُليمي في "المنهج الأحمد»: (٥٠٨) والده غَرس الدِّين خليل بن عمر. يذكر في موضعه إن شاء الله.

هذا اللّقب (حَوَائج كاش) لم أُجده مشروحاً في المصادر، وهو لقبٌ لأبيه خَليلِ بن عُمر أيضاً، ولم أُتبين له معنى. وهذا اللّقبُ أُقدمُ من المذكور وأبيه. فقد ذكر الحافظ المنذري ـ رحمه الله ـ في «التكملة لوفيات النقلة»: (١/ ٤٣١)، ترجمه أبي الفضل عبدالله ابن محمد بن عبد الله العُليمي المتوفىٰ في أُواخر شعبان سنة ٩٨ه من فقال: عُرف بـ «ابن حوائج كاش». وقال: «وسمع من أُخيه أبي الخطاب عمر بن فقال: عُرف بـ «ابن حوائج كاش». وقال: «وسمع من أُخيه أبي الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله العُليْمِيّ». ولم يذكر مذهبهما. ومثله في تاريخ الإسلام للذَّهبي. ولفظُ حَوائجُ: هل يصح أَن تكون جَمْعَ حاجَةٍ؟ قيل: هي جمعٌ لها على غير قياس. قال العلاَّمة ابن بَرِّي ـ رحمه الله ـ: زعم النَّحويُّون أنَّه جمعٌ لواحدٍ لا ينطق به وهو حائجة لغة في الحاجة، وقولُ الأَصمعيّ إنَّه مولدٌ خطأً؛ لأَنَّه قد جاء في الحديث: «اطلُبُوا الحوائجَ من حِسَانِ الوُجِوه» و«استعينوا على الحوائج بالكِتْمَان» وأشعار الفصحاء:

ثَمَمْتُ حَوَاثِجِيْ وَوَذَأْتُ بِشُوا ۖ فَبِغْسَ مُعَرَّسُ الرَّكبِ السَّغَابُ

١٨٧ أَبُو بَكْرِ بن دَاود التَّقِيُّ ، أَبُو الصَّفَا الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ ، وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الآتِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: / وَيُعْرَفُ بـ «ابن دَاود» صَحِبَ جَمَاعَةً مِنهُمْ الشَّهَابِ ٢٨ أَحْمَد بن الْعَلاَءِ أَبِي الْحَسَن عَلِي بن مُحَمَّدِ الأُرْموي الصَّالِحِيُّ، وَلَقِيَ بِأَخَرَةٍ الشَّهَابَ بن النَّاصِحِ، وَالْبِسْطَامِيَّ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَصَنَّفَ «آداب الشَّهَابَ بن النَّاصِحِ، وَالْبِسْطَامِيَّ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَصَنَّفَ «آداب الشَّهَابَ بن النَّاصِحِ، مَالْبِسْطَامِيًّ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَصَنَّفَ «آداب الشَّهَابَ بن النَّاصِحِ، سَمِعَهُ مِنْهُ وَلَدُهُ بِطَلِّ أَبُلُس سَنَة ٥٠٥، وَتَسَلَّكَ بِهِ غَيْرُ الْمُرِيدِ وَالْمُرَادِ» (١)، سَمِعَهُ مِنْهُ وَلَدُهُ بِطَلِّ أَبُلُس سَنَة ٥٠٥، وَتَسَلَّكَ بِهِ غَيْرُ

\_ يُراجع: حاشية ابن بَرِّي على «الصحاح» ﴿التنبيه والإيضاح»: (١/ ٢٠٠)، وعنه في
 «اللِّسان» (حوج). وثَمَمْتُ: أَصلحتُ. ولوذاًت: عبتُ.

ويُراجع: «قصد السبيل»: (١/ ٤٤٢، ٣ ٤٤)، والنَّصُّ منه. وهو في حواشي ابن بري مطولًا. فراجعها إن شئت.

۱۸۷\_ أُبو بكر بن داود: (؟ ـ ۸۰٦هـ) :

هو والدُّ عبد الرَّحْمٰن المشهور ذكره المؤلِّفُ في موضعه .

أخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٩٥)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٠). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٣١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٧٨).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ أَبو بكرِ بن زَيْتُون، من تلاميذ الحجَّاوي وهو شيخ مدرسة أَبي عمر بالصَّالِحيَّة (ت١٠١٢هـ).

«النعت الأكمل»: (١٧٦)، و«لطف السمر»: (١/ ٢٥٧)، و«الجواهر والدُّرر»: (ورقة ١١).

<sup>(</sup>۱) شرحه ولده عبد الرحمن وترجم فيه لوالده ترجمة جيدة. منه نسخة في دار الكتب المصرية. والأصل في الظَّاهرية.

وَاحِدٍ، وَأَنشَأَ زَاوِيَة (١) بِالسَّفْحِ فَوْقَ جَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، وَتُؤثَرُ عَنْهُ كَرَامَات، فَيُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ وَابْنُهُ مَعَهُ كَنِيسَةَ يَهُودَ بِجَوْبَرَ (١) فِي يَوْمِ سَبْتٍ وَعَلَىٰ منبَرِهَا فَيُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ وَابْنُهُ مَعَهُ كَنِيسَةَ يَهُودَ بِجَوْبَرَ (١) فِي يَوْمِ سَبْتٍ وَعَلَىٰ منبَرِهَا خَمْسَة رِجَالٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: لاَ إِلَه إِلاَّ الله فَانْهَدَمَ بِهِمُ الْمِنبَرُ وَسَجَدُوا بِأَجْمَعِهِمْ، كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ إِلْمَامِهِ بِالْعِلْمِ وَاتِّبَاعِهِ لِلسَّنَّةِ.

مَاتَ فِي سَابِع عِشري رَمَضَان سَنَةَ ٨٠٦.

١٨٨- أَبُو بَكْرِ بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْرِ بن زَيْدِ بن عُمَر بن مَحْمُودٍ الْحَسَنِيُّ الْجُرَاعِيُّ الصَّالِحِيُّ .

#### ١٨٨ - تقيُّ الدِّين الجُرَاعِيُّ ، (؟ - ٨٨٣هـ) :

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥٠٧)، و«مختصره»: (١٩٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٥). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٢٣)، و«حوادث الزَّمان»: (١/ ٧٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٧)، و«الأَعلام» للزركلي: (٢/ ٣٣).

فائدة في مؤلّفاته: مؤلفات الجراعي لهذا تكاد تخلو من الإفادة والجودة والإبداع فهي ـ في غالبها ـ مختصرات من مؤلفات سابقة لا تضيف جديداً إلا ما ندر، وقد قرأت أغلبها وإليك بيان ذلك.

\_ «غاية المَطْلَبِ في معرفة المذهب».

جَعَله مؤلِّفه كالشَّرح لـ «مختصر الخرقي» اختصر فيه «فروع ابن مفلح» كما ترى ذكره العُليمي . . . وغيره . أعرف له نسختين خطيتين إحداهما في مكتبة أحمد الثالث =

 <sup>(</sup>۱) هي الزَّاوية المعروفة بـ «الدَّاوديَّة» بسفح قاسيون منسوبة إلى منشئها صاحب الترجمة. يُراجع: «الدَّارس»: (۲/۲/۲).

وانظر عن الطرقية التعليق على الترجمة رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) جَوْبَرُ: قرية من قُرى غوطة دمشق. يُراجع: «معجم البلدان»: (٢/ ١٧٦).

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وَيُعْرَفُ بـ «الْجُرَاعِلِ»، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَةِ الشَّيْخِ أَحْمَد الْبَدَوِيّ، وُذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَةِ الشَّيْخِ أَحْمَد الْبَدَوِيّ، وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٥٢٨ بِجُرَاعٍ مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُس، وَقَرَأُ الْقُرْآنَ عِندَ يَحْيَى العَبْدُوسِيِّ، وَ«الْعُمْدَة»، وَ«الْعَزِيزِيَّ» فِي التَّفْسِيرِ، وَ«الْخِرَقِيَّ»،

= بتركيا. والأُخرى في إحدى مكتبات القصيم صورتها جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. كذا في الفهرس ولم أطلع عليها.

\_ كتابه «تحفة الراكع والسَّاجد»:

مطبوع، وهو مختصر من كلام الزَّركشي في كتابه "إعلام السَّاجد" كما أُوضح المؤلف.

\_ «حلية الطِّراز في مسائل الألغاز»:

ذكر المؤلِّف \_ رحمه الله \_ أنه انتفع فيه بكتاب الأسنوي الشافعي .

وكتاب الأسنوي اسمه: «طراز المحافل في ألغاز المسائل» له نسخ في دار الكتب المصرية، والمكتبة الظاهرية، والمكتبة الأزهرية . . . وغيرها ولا أعلم أنه طبع.

و «حلية الطِّراز» له نسخة في دار الكتب المصرية، وأُخرى في مكتبة ليدن بهولندا، وثالثة لدى الأُستاذ الزِّركلي، وذكر في «الأَغلام»: (٢/ ٦٣، ٦٤) أَنها بخطِّه، ورأيت في المكتبة الوطنية في عُنيزة التابعة للجامع الكبير نسخة جيدة منه.

واطلعتُ على كتابه «الأوائل»، \_ ولم يذكره المؤلّف \_، نسختُهُ في برلين ذات الرقم (٩٣٦٨) في رجب من العام الذي مات فيه سنة ٨٨٣ وهو مختصر ومنتقى من كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري (ت٩٣٥هـ) مع إضافات يسيرة في (١٩) ورقة . مع أنَّ التَّأْليفَ في الأوائل كثيرٌ، وقد جمع العلاّمةُ إسماعيلُ بن هبةِ الله بن باطيش المَوْصِليُّ الشَّافِعِيَّ (ت٥٥٥هـ) كتاباً حافلاً اسمه «غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل» هو أشمل كتاب وقفت عليه في هذا الفَنِّ لدى منه نُسختان إحداهما بخطه . وأفدتُ منه كثيراً.

وَ «النَّظَام» كِلاَهما فِي الْمَذْهَبِ فِي الْفِقْهِ وَ «الْمُلْحَةَ»، وَبَعْضَ «أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ»، وَنَحْوَ ثُلَثَي «جَمْعِ الْجَوَامِعِ»، وَ «أَلْفِيَّةَ شَعْبَان الآثَارِيِّ»(١) بِتَمَامِهَا،

= \_ وقصيدته في السُّواك مشهورة أولها:

فكم له من نِعمة حَبَانَا ناظمها يَسأَل ربَّه الإقالة هُو نجل زيد نسبة الجراعي وَقَاهُ مولاهُ الشُّرورَ والفِتَنْ الحَمْدُ للهِ الَّذي هَدَانَا فاسْمَعْ هَدَاك اللهُ ذَا المقالَهُ يَسْأَلُ مولاهُ مُجيب الدَّاعِي يُدعى أبا بكر خُوَيْدِم السُّنَنْ

(۱) هو شَعبان بن محمَّد الآثاريُّ الموصليُّ المولدِ المِصْرِيُّ الوَفاة الشَّافِعِيُّ النَّحويُّ. والآثاري نسبة إلى الآثار، وهي نسبة إلى الجمع، والأَصل النسبة إلى المفرد والمقصود آثار الرسول ﷺ. قال في بديعيته المشهورة:

لَّأَنَّنِي خادِمُ الآثارِ لي نَسَبٌ أَرْجُو بها رَحْمَةَ المَخْدُومِ للخَدَمِ للخَدَمِ وهو قرشيُّ النَّسبِ، سمي بشعبان لولادته فيه عام ٧٦٥هـ. ووفاته في جمادى الآخرة سنة ٨٢٨هـ.

له في النَّحو مؤلَّفاتٌ ومَنظوماتٌ كَثيرةٌ جيَّدةٌ يَغْلِبُ عليها الوُضُوحُ وسُهولةُ النَّظمِ وجودَةُ السَّبكِ، وله سندُ روايةٍ في النحو متَّصلٌ بأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه، رأيته بخطه، منظومٌ ومنثورٌ. وشعبان هذا لم يثن عليه الحافظ ابن حجر. وأَلفيته عندي بخطه، ولها نسخ متعددة، وشَرحٌ حافلٌ في ثلاثِ مجلَّداتٍ وقفت على مجلدين منه. وللشَّرح نسختان خطيتان إحداهما في دار الكتب بمصر، والأُخرى في تركيا. واسم أَلفيته: «كفاية الغُلام في إعراب الكلام»، أولها:

الحمدُ للهِ الَّذي مَنْ اقْتَرَبِ لِنَحْوِ بابِ فَضْلِهِ نَالَ الأَدَبِ أَخْدِ بابِ فَضْلِهِ نَالَ الأَدَبِ أَخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/٣٥٣)، و«إنباء الغُمر»: (٣/٣٥٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٩٢). وطبعت ألفيته.

وَقَدِمَ دِمَشْق سَنَةَ ٤٢، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ التَّقْلِيِّ بن قُندُسٍ، وَلاَزْمَهُ وَبِهِ تَخَرَّجَ، وَعَلَيْهِ انتَهَعَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَان، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَانِ الْحَنبَلِيَّ ﴿ وَكَذَا أَخَذَ الْفَرَائِضَ عَنِ الشَّمْسِ السِّيلِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَلَزِمَ الاشْتِغَالَ حَتَّى بَرَعً، وَصَارَ مِنْ أَعْيَانِ فُضَلاءِ مَذْهَبِهِ بِدِمَشْقَ، وَتَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ وَالإِفَادَةِ، بَلْ نَابَ فِي الْقَضَاءِ وَصَنَّفَ كِتَاباً اخْتَصَرَهُ مِنْ فُرُوعِ ابنِ مُفْلِحٍ، سَمَّاهُ «غَايَةَ الْمَطْلَبِ»، اعْتَنَىٰ فِيهِ الْمَسَائِل الزَّائِدَة عَلَى «الْخِرَقِي» فِي مُجَلَّدٍ، وَ«حِلْيَةِ الطِّرَازِ فِي مَسَائِلِ الأَلْغَازِ» انتَفَعَ فِيهِ بِكِتَابِ الْجَمَال الإِسنوي الشَّافِعِيّ وَ«التَّرْشِيح فِي بَيَانِ مَسَائِلِ التَّرْجِيح» وَغَيْرِ ذُلِكَ، وَسَمِعَ بِبَعْلَبَك "صَحِيحَ الْبُخَارِي"، وَلَمَّا دَلْحَلْتُ دِمَشْق رَافَقَنِي فِي السَّمَاع، بَلْ كَانَ يَقْرَأُ بِنَفْسِهِ أَيْضاً، ثُمَّ قَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ٢١ فَطَافَ يَسِيراً عَلَى بَعْضِ مَن بَقِيَ كَالسَّيِّدِ النَّسَابَةِ، وَالْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ، وَالْجَلاَّلِ الْمَحَلِّيِّ، وَأُمِّ هِانِيءِ الْهُوْرِينِيَّةِ، مِنَ الْمُسْنِدِينَ، وَقَرَأَ عَلَى التَّقِيِّ الْحُصنِي، وَعَلَى الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ فِي «الْمَنطِقِ» وَغَيْرِهِ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ النِّيَابَةُ فَامْتِّنَعَ خَوْفاً مِنِ انقِطَاعِ التَّوَدُّدِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ ابنِ الْهُمَام، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمِصْرِيِّين، وَرُبَّمَا أَفْتَىٰ وَهُوَ بِالْقَاهِرَة، وَحَجَّ مِرَاراً، وَجَاوَرَ هُنَاكَ سَنَةَ ٥٧، وَأَقْراً فِي بَعْضِهَا، بَلْ وَقَرَأَ «مُسْنَدَ

تَقَلَها كاملة الشَّيْخُ عبد الوهَّاب بن فيروز النَّجدي الأَحسائي في حاشِيتَيْه على «الزَّاد» وعلى «الرَّوض» كما ذكرها الشيخ أَحمد المنقور في مجموعه، وهي موجودة بخط قديم في المكتبة الوطنية في عنيزة . .

<sup>-</sup> وذكر لي بعض الأصدقاء أنَّ لديه نسخة من شرح الجراعي هذا لأُصول ابن اللَّحام؟!

إِمَامِهِ » بِتَمَامِهِ هُنَاكَ عَلَى النَّجْمِ عُمَر بن فَهْدٍ، وَعَمِلَ قَصِيدَةً نَظَمَ فِيهَا سَنَدَ الْمُسْمِعِ وَامْتَدَحَهُ فِيهَا، أَنشَدَهَا يَوْمَ خَتْمِهِ، كَتَبَهَا عَنْهُ الْمُسْمِعُ أَوَّلُهَا:

## الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا

فَكُمْ لَهُ مِن نِعْمَةٍ حَبَانَا

وَكَذَا كَتَبَ عَنْهُ عِدَّة قَصَائِدَ مِنْ نَظْمِهِ، هٰذَا مَعَ أَنَّهُ قَرَأً سَنَةَ ٤٩، بَعْضَ «الْمُسْنَدِ» عَلَى الشَّهَاب بن نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَسَمِعَ مَعَهُ شَيْخه التَّقِي، وَكَذَا هَالْمُسْنَدِ» عَلَى الشِّهاب بن نَاظِرِ الصَّاحِبَة، وَسَمِعَ مَعَهُ شَيْخه التَّقِي، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى أَمِينِ الدِّينِ بن الْكَرْكِيِّ، وَقَرَأُ بِأَخْرَةٍ / عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، وَكَانَ إِمَاماً، عَلَّمَةً، ذَكِيّاً، طَلَقَ الْعِبَارَةِ، فَصِيحاً، دَيِّناً، مُتَوَاضِعاً، طَارِحاً لِتَكَلُّفِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَاعِياً فِي تَرَقِّي نَفْسِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمَحَاسِنَهُ لِلتَّكَلُّفِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَاعِياً فِي تَرَقِّي نَفْسِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمَحَاسِنَهُ جَمَّةً. مَاتَ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ حَادِي عَشَرَ رَجَبَ سَنَةً ٨٨٨ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَحَصَلَ التَّاسُّفُ عَلَى فَقْدِهِ. ـ انتَهَىٰ ـ .

وَتَوْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الشَّمْسُ ابنُ طُولُون بِتَرْجَمَةٍ مُطَوّلَةٍ، وَقَالَ فِي نَسَبِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا فِي «الضَّوْءِ»: النُّويْرِيُّ قَبِيلَةً، الْحُسَيْنِيُّ نَسَباً، الْجُرَاعِي مَوْلِداً، الشُّرَيْحِي مَنشَا، الصَّالِحِيُّ مَسْكِناً، الْحَنبَلِيُّ مَذْهَباً، السَّلَفِيُّ مُعْتَقَداً، ثُمَّ الشُّريْحِي مَنشَا، الصَّالِحِيُّ مَسْكِناً، الْحَنبَلِيُّ مَذْهَباً، السَّلَفِيُّ مُعْتَقَداً، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ: «نَفَائِسُ الدُّرَرِ فِي مُوافَقاتِ عُمَر»، و «الأَجْوِبَةُ عَنِ السِّيِّن مَسْأَلَةً» الَّتِي أَنكرَهَا ابنُ الْهَائِمِ الشَّافِعِيُّ عَلَى الشَّيْحِ تَقِيِّ الدِّينِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، مَسْأَلَةً» الَّتِي أَنكرَهَا ابنُ الْهَائِمِ الشَّافِعِيُّ عَلَى الشَّيْحِ تَقِيِّ الدِّينِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَ«مَوْلِدٌ»، و «خَتْمُ النَّسَاء» لأَبِي الْفَرَجِ بن الْجَوْزِيِّ، وَ«مَوْلِدٌ»، و «خَتْمُ الشَّينِ لِلإَمَامِ أَحْمَد»، لِمَا قَرَأَهُ عَلَى الزَّيْنِ عُمَر الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ»، و «خَتْمُ الْمُسْنَدِ لِلإَمَامِ أَحْمَد»، لِمَا قَرَأَهُ عَلَى الزَّيْنِ عُمَر السَّخِيخِ لِلْبُخَارِيِّ»، و «خَتْمُ الْمُسْنَدِ لِلإَمَامِ أَحْمَد»، لِمَا قَرَأَهُ عَلَى الزَّيْنِ عُمَر السَّبْ فَي الْحُرَمِ الْمَكِّيِّ الشَّرِيفِ بِزِيَادَةِ دَارِ النَّذُوةِ، وَنَظَمَ سَنَدَهُ النَّ مُحَمَّد بن فَهْدٍ فِي الْحَرَمِ الْمَكِيِّ الشَّرِيفِ بِزِيَادَةِ ذَارِ النَّدُوةِ، وَنَظَمَ سَنَدَهُ وَاتَفَقَ الْخَتْمُ يَوْمَ السَّبْتِ ثَانِي عَشْرِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٥٧٨ فَقَالَ:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا فَكُمْ لَهُ مِن نِعْمَةٍ حَبَانًا فَهُوَ الإلهُ الْوَاحِدُ الْغَفَّالُ وَالْمُنْعِمُ الْحَلِيمُ وَالسَّتَّارُ صِفَاتُهُ تَقَدَّسَتْ تَعَالَىٰ تَعَظَّمَتْ تَمَجَّدَتْ جَلاَلاَ جَلَّتْ عَنِ الأَشْبَاهِ وَالْمِثَالِ ثُمَّ عَنِ الْقِيَاسِ وَالأَشْكَالِ أَحْمَدُهُ حَمْداً كَثِيراً دَائِما فِي كُلِّ خَالٍ قَاعِداً وَقَائِما ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ النَّامِلِي عَلَى النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ التِّهَامِي وَآلِهِ وَصَحِبِهِ الْكِرَام الْقَانِتِينَ فِي دُجَىٰ الظَّلَام وَبَعْدُ فَالْحَدِيثُ أَصْلُ جَيَّٰدُ لا سِيَّمَا مَا كَانَ مِنْهُ مُسْنَدُ أَكْبَرْهُمَا فَمُسْنَدُ الْمُبَجَّل أَعْنِي الإِمَامَ أَحْمَدَ بنَ حَنبَلِ جَزَاهُ رَبِّي الْخَيْرَ وَالنَّعِيمَا كَمْ قَدْ خُوَىٰ دُرًّا غَدَا يَتِيمَا

قَدْ أَوْصَلَ الشَّيْخُ لَنَا إِسْنَادَهُ أَعْطَاهُ رَبِّي الْخَيْرَ وَالسَّعَادَهُ أَعْنِي الإِمَامَ الْعَالِمَ ابنَ فَهْدِ عَن طِيبِ نَفْسٍ مُوقِناً بِوَعْدِ عَنِ الإِمَامِ الْعَالِمِ ابنِ الْجَزَدِي عَنِ الصَّلَاحِ مُسْنِداً لِلْخَبَرِ عَنِ الإِمَامِ الْحَبْرِ فَخْرِ الدِّين عَنْ حَنبَل فَالأَزْرَقِ الرَّزِينِ عَنِ الإِمَامِ الْوَاعِظِ ابنِ الْمُذْهِبِ عَنِ الْقَطِيْعِيِّ الشِّهِيرِ النَّسَبِ عَنِ الإِمَامِ الْعَالِمِ الأَوَّاهِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ عَبْدِ اللهِ عَنِ شَيْخِ الإِسْلام إِمَام السُّنَّهُ الصَّابِرِ الْحَبْرِ عَظِيم الْمِنَّهُ جَزَاهُ رَبِّي أَفْضَلَ الْجَزَاءِ بِالْخَيْرِ وَالإِحْسَانِ وَالنَّعْمَاءِ وَخَتْمُنَا الْمُسْنَدَ يَوْمَ السَّبْتِ فِي الْحَرَم الشَّرِيفِ يَاذَا النَّبْتِ

وَكَانَ ذَاكَ فِي النَّهَارِ غُدْوَهُ وَكَانَ ذَاكَ فِي النَّهَارِ غُدْوَهُ وَكَانَ ذَاكَ فِي النَّهُورُ بِالنَّدُوهُ وَالنَّدُوهُ

ثَانِي وَعِشْرِينَ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ فَالْحَمْدُ اللهِ عَلَىٰ مَا أَوْلَىٰ وَذَاكَ فِي تِسْع مِنَ الْأَعْوَام تَمَام بَعْدَ لَهُمَانِمَائَةٍ مُذْ طَيْبَةَ النَّبِيُّ لَهَا قَدْ قَدِمُا صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا فَأَسْأَلُ اللهَ تَمَامَ النَّعْمَهُ لِيْ وَلَهُ وَلِجَمِيعِ الأُمَّهُ كَذْلِكَ الأَصْحَابُ وَالإِخْوَانُ يَا صَاحِبَ الإفْضَالِ يَا مَنَّانُ وَأَنْ يَعُمَّ الْجَمِيعَ بِالْغُفْرَانِ وَالْعَفْوِ وَالْفَصْلِ مَعَ الإِحْسَانِ يَا خَيْرَ مَسْؤُولِ دَعَاهُ الْخَلْقُ أَجِبْ دُعَانَا إِنَّ وَعْدَكَ حَقُّ؟ بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ ثُمَّ الْعَافِيَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَعُقْبًى صَافِيَهُ وَحَسْبُنَا اللهُ الْعَظِيمُ وَكَفَىٰ مُسَلِّماً عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ «الْمُصْعَدَ الأَحْمَدَ فِي خَتْم مُسْنَدِ أَحْمَد» تَأْلِيف الشَّمْسِ عُمَر الْمَدِينِيِّ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ "النَّشر" لابن الْجَزَرِيِّ، وَ"الثَّبات عِندَ الْمَمَاتِ» لابنِ الْجَوْزِي، وَ"الثَّبات عِندَ الْمَمَاتِ» لابنِ الْجَوْزِي، وَ"الأَدَب الْمُفْرِد» لِلْبُخَارِي فِي مَجْلِسَينِ مُتَوَالِيَيْنِ، ثَانِيهما يَوْمَ الْثَلَاثَاء ثَالِث عَشر ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ بِالْمَكَانِ. -انتَهَىٰ -.

وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ: \_ مِمَّا لَمْ يَذْكُرَاه \_ «شَرْحُ أُصُولِ ابنِ اللَّحَّامِ»، وَ«تُحْفَةُ ٧٠ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ / فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ» مُجَلَّدٌ لَطِيفٌ، جَعَلَهُ تَارِيخاً لِمَكَّة وَالْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ أَحْكَامِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَهُو كِتَابُ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ أَحْكَامِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَهُو كِتَابُ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةً أَحْكَامِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَهُو كِتَابُ جَلِيلُ الْفَوَائِدِ، جَمُّ الْعَوَائِدِ، إِلَّا أَنَّ غَالِبَهُ مَنقُولٌ مِنْ كِتَابِ «إِعْلاَمِ السَّاجِدِ جَلِيلُ الْفَوَائِدِ، جَمُّ الْعَوَائِدِ، إِلَّا أَنَّ غَالِبَهُ مَنقُولٌ مِنْ كِتَابِ «إِعْلاَمِ السَّاجِدِ بِفَضِيلَةِ الثَّلَاثَةِ الْمُسَاجِدِ» لِلْبَدْرِ الزَّرْكَشِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ أَرْجُوزَةٌ مُفِيدَةٌ فِي بِفَضِيلَةِ الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ» لِلْبَدْرِ الزَّرْكَشِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ أَرْجُوزَةٌ مُفِيدَةٌ فِي السَّواكِ، وَغَيْرُ ذٰلِكَ.

وَرَأَيْتُ فِي تَرْجَمَةٍ لَهُ عَلَى ظَهْرِ بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِ مَا نَصُّهُ: "وَكَانَ يَجِدُّ السَّكْرَان بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الرَّائِحَةِ عَلَى إِحَدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَسُئِلَ عَنْ دَيْرٍ قَائِمِ الْبِنَاءِ تَهَدَّمَ مِنْ حِيطَانِهِ الْمُحِيطَة بِهِ هَدْماً صَارَتْ الْحِيطَان بِهِ قَرِيبَةً مِنَ الأَرْضِ فَطَلَعَ لَهُمْ مِنْ حِيطَانِهِ الْمُحِيطَة بِهِ هَدْماً صَارَتْ الْحِيطَان كِمَا كَانَت تَحَرُّزاً مِنَ لَأَهْلِهِ لِصُوصٌ وَقَتَلُوا رَاهِباً، فَهَلْ لِلرُّهْبَانِ رَفْعُ الْحِيطَان كَمَا كَانَت تَحَرُّزاً مِنَ اللَّهُوصِ؟ وَهَلْ لَهُمْ أَن يبنوا عَلَى بَابِ الدَّيرِ فُرناً وَطَاحُوناً، وَالْحَالَةُ أَنَّ هٰذَا اللَّصُوصِ؟ وَهَلْ لَهُمْ أَن يبنوا عَلَى بَابِ الدَّيرِ فُرناً وَطَاحُوناً، وَالْحَالَةُ أَنَّ هٰذَا اللَّيْرَ بَعِيدٌ عَنِ الْمُدِينَةِ، غَيْرُ مُشرفِ عَلَى عِمَارَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا الْقُرْن الْمُدِينَةِ، غَيْرُ مُشرفِ عَلَى عِمَارَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَمَا الْفُرْن الْمُحْمُ فِي ذٰلِكَ؟ فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُنْهَدِم، وَأَمَّا الْفُرْن الْمُقَرَّة فِي أَيْدِيهِم فَلَهُمُ الْبِنَاءُ؛ لأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ وَالطَّاحُون فَإِن كَانَت الأَرْضُ مُقَرَّة فِي أَيْدِيهِم فَلَهُمُ الْبِنَاءُ؛ لأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْمُتَعَبِّدَات، لاَ مِنْ غَيْرِهَا، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

وَهُو الَّذَي جَرَّدَ «حَوَاشِيَ شَيْخِهِ التَّقِيِّ بن قُندُسٍ عَلَى الْفُرُوعِ» وَجَعَلَها فِي مُجَلَّدٍ، كَمَا رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مَنقُولَةٍ مِنْ نُسْخَتِهِ فَعَظُمَ النَّفْعُ بِهَا . 1۸٩- أَبُو بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ابن أَجْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ابن أَجْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، الْعِمَاد، ابن الزَّيْنِ بن نَاصِرِ الدِّينِ الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد، وَالِد عَبْدِ الله وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسِتُ الْقُضَاةِ، الأَشِقَاء، وَأَسْمَاء، وَصَاحِبِنَا نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد وَأَحْمَد وَعَبْدِ الْوَاهَابِ الْأَشِقَاء.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ زُرَيْق» بِتَقْدِيمِ الزَّاي . وُلِدَ بَعْدَ السَّبْعِينَ ـ تَقْرِيباً ـ ، بِصَالِحِيَّةِ دِمَثْق ، وَنَشَأ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَغَيْره ، وَاشْتَغَلَ قَلِيلاً ، وَسَمِعَ عَلَى الصَّلاَحِ بن أَبِي عُمَرَ «مُسْنَدَ إِمَامِهِ أَحْمَد» أَوْ وَاشْتَغَلَ قَلِيلاً ، وَسَمِعَ عَلَى الصَّلاَحِ بن أَبِي عُمَرَ «مُسْنَدَ إِمَامِهِ أَحْمَد» أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَذٰلِكَ سَمِعَ مِنْهُ غَيْره وَمِنْ آخَرِينَ ، وَوَلِي عِدَّة مُبَاشَرَاتٍ ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَنِ ابن الْحَبَّالِ فَمَنْ بَعْده ، وَحَجَّ غَيْر مَرَّةٍ ، وَحَدَّث ، سَمِعَ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ عَنِ ابن الْحَبَّالِ فَمَنْ بَعْده ، وَحَجَّ غَيْر مَرَّةٍ ، وَحَدَّث ، سَمِع مِنْهُ فِي الْحُكْمِ عَنِ ابن الْحَبَّالِ فَمَنْ بَعْده ، وَحَجَّ غَيْر مَرَّةٍ ، وَحَدَّث ، سَمِع مِنْهُ الْفُضَلاء ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» ، وَقَالَ : أَجَازَ لَنَا سَنَةَ ٢٩ ، وَقَالَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ : كَانَ سَاكِناً ، وَكُنتُ أَمْيلُ إِلَيْه ، وَكَانَ عَلَى خَيْرٍ يَصُومُ الاثنينِ وَالْخَمِيس ، ثُمَّ بُلِي وَوَلِيَ نِيَابَةَ الْقَضَاء عَنِ الْعِزِّ الْبَغْدَادِيِّ سَنَةَ ٣٢ ، ثُمَّ عَزَلَه ، وَكَانَ عَلَى خَيْرٍ يَصُومُ الاثنينِ وَالْخَمِيس ، ثُمَّ بُلي وَوَلِيَ نِيَابَةَ الْقَضَاء عَنِ الْعِزِّ الْبَغْدَادِيِّ سَنَةَ ٣٣ ، ثُمَّ عَزَلَه ،

١٨٩ ـ أَبُو بَكْرِ بن زُرَيْقٍ، (بعد ٧٧٠ ـ ٨٣١هـ) :

من آل زُريق، وهي أُسرةٌ كبيرةٌ من آل قدامة ا

لم يذكره ابنُ مُفلحٍ.

وأخباره في «المنهج الأحمد»: (٨٤)، و«مختصره»: (١٧٨)، و«التَّسهيل»: (٢/). ويُنظر: «معجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٣٣٤)، و«العقود» للمقريزي: (١٩٨)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١/ ٤٤)، و«القَلائد الجوهريَّة»: (٢/ ٥٧٣). وأرخ المقريزي وفاته بعد سنة تسع وعشرين وثمانمائة.

ثُمَّ وَلَىٰ النَّاصِرُ الشَّهَابَ ابن الْحَبَّال فَاسْتَنَابَهُ، وَاسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ عُزِلَ بِمَرْسُومٍ وَرَدَ مِنْ مِصْرَ؛ لأَنَّهُ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الْمُنَاقَلاتِ الَّتِي لاَ يَحِلُّ لأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الدُّخُول فِيهَا تَقَرُّباً لِخَوَاطِرِ أَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى ذٰلِكَ الدُّخُول فِيهَا تَقَرُّباً لِخَوَاطِرِ أَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى ذٰلِكَ الدُّخُول فِيهَا تَقَرُّباً لِخَوَاطِرِ أَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا، وَكَانَ النَّجْمُ ابنُ حِجّي حَسَّن لَهُ السَّعْيَ فِي الْقَضَاءِ الأَكْبَرِ، وَكَاتَبَ فِي شَيْئًا، وَكَانَ النَّجْمُ ابنُ حِجّي حَسَّن لَهُ السَّعْيَ فِي الْقَضَاءِ الأَكْبَرِ، وَكَاتَبَ فِي ذُلِكَ الْمِصْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيهِ ابنِ الْحَبَّال بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ ذُلِكَ الْمِصْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيهِ ابنِ الْحَبَّال بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ ذُلِكَ الْمُصْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيهِ ابنِ الْحَبَّال بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ خُلِكَ الْمُسْرِيِّينَ بِحُكْمِ ضَعْفِ مُسْتَنِيهِ ابنِ الْحَبَّال بِعَزْل نُوَّابِهِ فَعُزِلَ مِنْ خُرِل مِنْ كُول مِنْ التَّكَوْدِ وَكَانَ يَلْفَعُ بِالرَّاءِ، وَيَكْتُبُ بِالْيُسْرَىٰ كِتَابَةً قَوِيَّةً، وَكَانَ خَيِّرًا، دَيِّنَا، وَيُكْتُبُ بِالنَّاعِةِ .

مَاتَ فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ١٣٨، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ بِتُرْبَةِ الْمُعْتَمد جِوَارِ /٧١ الْمَدْرَسَةِ/.

-١٩٠ أَبُو بَكْرِ بن عَبْدِ اللهِ بن الْعِمَاد بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْهَادِي بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ بن قُدَامَةَ، الْعِمَادُ بن التَّقِيِّ، الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣١، وَسَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن جُبَارَة، وَالْبَهَاءِ بن الْعِزِّ عُمَر وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ فِي جُبَارَة، وَالْبَهَاءِ بن الْعِزِّ عُمَر وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ فِي «إِنْبَائِهِ» وَ«مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: مَاتَ فِي الْكَائِنَةِ الْعُظْمَىٰ بِدِمَشْق سَنَةَ ٨٠٣، وَتَبِعَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ».

١٩٠ أبو بكر بن عبد الهادي، (٧٣١\_ ٨٠٣هـ) :

لم يذكره ابن مُفلحٍ ، ولا العُليمي ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٧).

ويُنظر: «المنهج الجلي»: (٢٦٣)، و«معجم ابن حَجر»: (٣٧) بخطه، و«إِنباء الغُمر»: (٢/ ١٦٠)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٣٨).

١٩١- أَبُو بَكْرِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن الْحَكْمِ بن سَيْفِ الدِّينِ، وَتَقِيِّ الدِّينِ، النَّابُلُسِيُّ، الْمُفْتِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْحَكَم».

وَحَدَّثَنَا عَنْهُ الْقَلْقَشَندِيُّ التَّقِيُّ بِالْمُسَلْسَلِ عَنِ الْمَيْدُومِيِّ سَمَاعاً.

تُوفِي [...].

١٩٢ ـ أَبُو بَكْرِ بن عُمَرَ بن أَحْمَدَ بن غُرَّةَ التَّقِيُّ الْبَعْلِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٨٠٨ بِبَعْلَبَكَ ، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآن عِندَ

#### ١٩١ أبو بكر بن الحكم، (؟ \_ بعد ١١٢هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٤٠).

ويُنظر: «معجم ابن حَجَرٍ»: (٣٣٤)، و«اللِّهُوء اللَّامع»: (١١/ ١٥).

ذكره العُلَيْمِيُّ ممن روى عن تاج الدين عبد الوهاب بن أحمد بن عبد القادر في شهر شوال سنة اثنتي عشرة وثمانمائة .

#### ١٩٣ ـ التقى البعلى، (؟ ـ ؟) :

لم يذكره ابن مفلح، ولا العُليمي. وأَخباره في «معجم ابن حَجَرٍ»: (٣٣٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٢٢)، ولم يذكرا وفاته.

\* ويُسْتَذْرَكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ أَبو بَكْرِ بن غالي البَعْلِيُّ؟

أُخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٩٩)، و«النَّعت الأَكمل»: (١٥٨)، قال =

الشَّمْسِ بن الشَّحْرُورِ وَ الْمُقْنِعَ »، وَ الْعُمْدَتَيْنِ »، وَ الطُّوفِي »، وَ الْفَيَّةَ الْعِرَاقِيِّ » وَ الْمُلْحَة » وَ الْفِيَّةَ شَعْبَان » وَ السَّان الْعَرَبِيَّة » لَهُ ، وَغَيْرَهَا ، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَة ، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ غَاذِي ، وَقُطْبِ الدِّينِ ، وَالشَّمْسِ بن سَعْدِ فِي آخَرِينَ ، وَتَفَقَّهَ بِالْبُرْهَان بن الْبُحْلاقِ ، وَغَيْرِه ، وَدَخَلَ مِصْرَ ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ . وَلَقِيتُهُ بِبَعْلَبَكَ فَأَنْشَدَنِي قَوْلَهُ :

يَا عَيْنُ إِن تَنَأَيْ عَنِ الْمُخْتَارِ

بِفَوَاتِ رُؤْيَتِهِ وَبُعْدِ الدَّارِ
فَلَكَمْ لأَوْصَافِ الْحَبِيبِ مَعَاهِدُ

فَتَمَسَّكِي مِن ذَاكَ بِالآثارِ
إلَى غَيْرِهَا مِمَّا أَوْرَدْتُهُ فِي «الْمُعْجَمِ»، وَغَيْرِهِ.

العَزِّيُّ: "ولي نيابة القضاء ببعلبك في زمن قاضي القضاة ابن الفَهِيِّ، وكان فقيهاً
 فقيراً، وله قوة في دينه ولم يذكر وفاته.

<sup>\*</sup> وهُنا يذكرُ:

<sup>-</sup> أبو بكرِ بن قاسم الشَّيشِنيُّ الذي ذكره المؤلِّف في آخر الكتاب مع العُلماء الذين لم يعثر المؤلِّف على أُخبارهم. وسأتحدث عن أُخباره في موضِعِه الذي ذكره المؤلِّف فيه. ولعله هو المقصود بقول العُليمي في «المنهج الأحمد» - في ذكر من لم تُعرف وفاتهم -: «والمُسند أبو بكر بن قاسم الحنبلي».

يُراجع: «المنهج»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧١).

ويُستدركُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> أبو بكر بن محمد بن قاسم بن التّقِيّ المقدسي المعروف بـ «ابن رُقيَّة» من شيوخ ابن زُريق المقدسي أسند عنه في ثبّيهِ. وذكره السَّخاوي في «الضّوء اللامع».

197- أَبُو بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ بِن أَحْمَدَ بِن أَبِي غَالِم بِن أَبِي الْفَتْحِ، الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، عِمَادُ الدِّينِ، الشَّيْخُ، الْجَلِيلُ، الْمَعْرُوف بـ «أبنِ الْحَبَّالِ»، وَكَانَ وَالِدُهُ يُعْرَفُ بـ «الصَّائِغ».

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». وَقَالَ: حَضَرَ عَلَى هَدِيَّة بِنتِ عَسْكَرٍ، وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَان، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمِ، وَكَانَتْ لَهُ ثَرْوَةٌ، وَوَقَفَ أَوْقَافَ بِرِّ عَلَى جَمَاعَتِهِ الْحَنَابِلَةِ، وَعِندهُ فَضِيلَةٌ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَانقَطَعَ لِإِسْمَاعِ الْحَدِيثِ فِي بُسْتَانِهِ بِالزُّعَيْفَرِيَّةِ.

تُوفِّي لَيْلَةَ الثُّلاَثَاء ثَالِث صَفَر سَنَةَ ٧٨٠، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ عِندَ وَاللهِ ٥٠

## ١٩٣ ـ أَبُو بَكْرِ بن الحبَّال، (٧٠٧ ـ ٧٨١هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٥٢)، و «المنهج الأحمد»: (٢٦٧)، و «مختصره» (١٦٦)، و «التَسهيل»: (١/ ٥/٥). و يُنظر معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (١٦٥)، «ذيل التقييد»: (٢٧٧)، و «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٨٨)، «وإنباء الغُمر»: (١/ ٢٠٢)، و «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/١)، و «العقود» للمقريزي: (١/ ٢٠٢)، و «القَلائد الجَوهريَّة»: (٢/ ٣٠٠)، و «الشَّذرات»: (٦/ ٢٧٠). قال ابن ظهيرة: (٢/ ٢٠٠): «أُخبرني الشيخ ... بقراءتي عليه» وكان قد ذكر جملة من شيوخه ومرويَّاته.

قال ابن قاضي شُهبة: «وُلد في أوائل سنة سبع وسبعمائة بمنبج، سمع من القاضي التقي، وعيسى المُطَعِّم، وعبد الأحد بن تَيميَّة، وأبي نصر الشيرازي، وسمع بالقاهرة سنة اثنتي عشرة أحمد بن ضرغام، قال الشَّيخ شهابُ الدِّين ابن حِجِّي ـ تغمده الله برحمته ـ: سمعنا منه كثيراً من ذلك: «مسند الدَّارمي» من أربعة من أصحاب ابن اللَّتي، وكان له ثروة، ووقف أوقاف برِّ على الحنابلة، وعنده فضيلة ويحفظ أشياء، تُوفي في ربيع الآخر بالسَّفح ودُفن بالرَّوضة».

الله بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن عُمَر بن شَيْخِ الإِسْلاَمِ أَبِي عُمَر بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ الأَصْل ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون فِي "سُكُرُدَان الأَخْبَارِ": الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْمُفِيدُ، الْمُحَرِّرُهُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الصِّدْقِ بِنِ شَيْخِنَا الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ أَبِي الْبُقَاءِ بِن أَفْضَى الْقُضَاةِ عِمَاد الدِّينِ أَبِي الصَّدْقِ بِن الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي الْفَرْجِ بِن أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّ أَبِي الْفَضَاةِ عِمَاد الدِّينِ أَبِي الْفَضْلِ بِن تَقِيِّ الدِّينِ الشَّهِيرِ بـ "ابنِ زُرَيْقٍ " بِزَاي مُعْجَمَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ نَسَيِهِ عِندَ ذِكْرِ الشَّهِيرِ بـ "ابنِ زُرَيْقٍ " بِزَاي مُعْجَمَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ نَسَيِهِ عِندَ ذِكْرِ وَالدِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، مَعَ تَحْرِيرِهِ ، الشَّعْلَ يَسِيراً ، وَعِنده ذَكَاءٌ ، وَأَكُثُرَ مِنَ اللهِ فِي اللهِ عَنْ وَالدِهِ سَمَاعاً وَقِرَاءَةً وَمُنَاوَلَةً لَهُ ، وَسَمِعَ عَلَى جَمَاعةٍ مِنْهِم أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن الشَّخْرِ عَنْ وَالِدِهِ سَمَاعاً وَقِرَاءَةً وَمُنَاوَلَةً لَهُ ، وَسَمِعَ عَلَى جَمَاعةٍ مِنْهِم أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن الشَّخْرِ مَنُ وَالِدِهِ سَمَاعاً وَقِرَاءَةً وَمُنَاوَلَةً لَهُ ، وَسَمِعَ عَلَى جَمَاعةٍ مِنْهِم أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن الشَّخْلِ اللهِ بِن الشَّعْلَ اللهِ بِن الشَّعْلَ اللهِ بِن الشَّهِ مَا اللَّوْلُوي ، وَأَبُو الْفَيْضِ الْمَالِكِيُّ وَأَحْمَد بن مُحَمَّد اللهِ بن الْقُويْصِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عُرِفَ . " اللهَ مُعْرَفِ الْمُحَمِيِّ " ، وَعَبْدُ اللهَ عَبْدِ اللهِ عُرِقَ مِنْ مُحَمَّد اللهَ عُرِقَ مِنْ مُحَمَّد اللهَ عَبْدِ اللهِ عُرِقَ مِنْ الْعَجَمِيِّ " ، وَعَبْدُ اللَّطِيفِ بن مُحَمَّد الْمُكَيُّ ، وَمُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ عُرِفَ . " ابْنِ الْعَجَمِيِّ " ، وَعَبْدُ اللَّطِيفِ بن مُحَمَّد الْمُكَى أَن وَمُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ عُرِفَ . وَالْمَالِكِي أَلَهُ اللْعَلِي فَيْ اللهُ الْمُكَى أَن عَبْدُ اللهُ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَالِكِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِهُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ اللهُ الْمُعْمُ

١٩٤ ـ تَقِيُّ الدِّين بن زُرَيْقٍ، (؟ ـ ١٧ ٩هـ) :

من آل زُرَيْقِ المقادسة آل قدامة، والده المحدث الشهير بـ «ناصر الدين».

أُخباره في «النعت الأَكمل»: (٩٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٤).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/١٣/١)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>۱) جُوارش: قال المحبّي الجوارش: معجون معروف فارسيٌّ مُعرَّبٌ. قال: وعَرَبِيَّتُهُ الهَاضوم؛ لأَنَّه يُستعمل لإصلاح المعدة . . . «قصد السَّبِيل»: (١/ ٤٠٢).

ابن الْخَيَّاط، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَسْمَاءُ بنت عَبْدِ الله الْمِهْرَانِيِّ، وَعَمَّتُهُ سِتُ الْقُضَاةِ بِنت أَبِي بَكْر، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ سِنِينَ عَدِيدةً، إِلَى أَن تُوفِيّ، وَلَكِنَّهُ اشْتَهَرَ بِمَحَبَّةِ ابن عَرَبِيِّ، وَنُقِلَ عَنْهُ قِلَّةُ الدِّين، سَمِعْتُ مِنْهُ الْكَثِيرَ مِنْ خُطَبِهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَّهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيهَا مِنْ خُطَبِهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَّهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيهَا فَلَ مُن خُطَبِهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَّهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيهَا فَلَ مُن خُطَيهِ وَهِي تَدُلُّ عَلَى مِهَارَتِهِ فِي اللَّغَةِ، وَرُبَّمَا نَبَهْتُهُ عَلَى أَمَاكِن فِيهَا فَلَ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَعَتْ لَهُ لَمْ أُبَيِّضِها الْحَرِيرِيِّ وَجَمَعْتُ كَالِمِ الْفَوْاصِ فِي بَيَانِ أَوْهَامٍ وَقَعَتْ لَهُ لَمْ أُبَيِّضِها الْحَرِيرِيِّ وَجَمَعْتُ لَهُ لَمْ أُبَيِّضِها إِلَى الآن، وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُ فَوَائِدَ عَدِيدَةً.

تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ صَفَرَ سَلَةَ ٩١٧، وَدِفُنَ يَوْمَ السَّبْتِ بِالرَّوْضَةِ عِندَ وَالِدِهِ، بِالْقُرْبِ مِنَ الْمُوفَقِ ابن قُدَامَة بِالْسَّفْحِ.

١٩٥ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن قَاسِمِ بن عَبْدِ اللهِ السِّنجَارِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، شُجَاعُ اللهِ السِّنجَارِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، شُجَاعُ الدِّينِ الْمُقْرِيءُ الْمَقَانِعِيُّ.

أُخباره في «المَقصد الأرشد»: (٣/٣٥)، و«المَنهج الأَحمد»: (٢٦٩)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩).

ويُنظر: مُعجم ابن ظَهيرة «إرشاد الطالبين»: (٥٦٦)، و«الدُّرر الكامنة»: (١٩٣٨)، و«إنباء الغُمر»: (١/٣٥٣).

قال ابنُ ظهيرة: «قَدِمَ علينا مَكَّةَ وحدَّث على الشيخ أبي عبد [الله] العباس بن أحمد الكرميّ سماعاً، ومن التقي ابن الدقوقي إجازةً. سمعت منه».

ويظهر \_ والله أعلم \_ أَن أَخاه أَبا بكر \_ أيضاً \_ عبد الله بن محمد السِّنجَارِيَّ هو الممذكور في ترجمة محبّ الدِّين ابن نصر الله. وابنه إبراهيم بن أَبي بكر السِّنجَارِيُّ مذكور في ثَبَتِ ابن زريق: ورقة: ١٢.

١٩٥ ـ شُجَاعُ الدِّين السِّنجَارِيُّ، (؟ ـ ٧٩٠ ـ):

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم بن يُوسُفَ الْكَرْمِيِّ «جُزْءَ حَامِدِ بن مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ» سَمَاعاً، وَعَنِ التَّقِيِّ الدَّقُوقِي إِجَازَةً، وَرَحَلَ إِلَى دَمَشْقَ فَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَ مُحَدِّثاً، فَاضِلاً، مُسْنِداً، حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، فَمِنْ ذٰلِكَ: «جَامِعُ الْمَسَانِيدِ»، وَ«مُسْنَدُ الشَّافِعِيِّ»، مُسْنِداً، حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، فَمِنْ ذٰلِكَ: «جَامِعُ الْمَسَانِيدِ»، وَ«مُسْنَدُ الشَّافِعِيِّ»، وَ«مُسْنَدُ الشَّافِعِيِّ»، وَ«رُمُوزُ الْكُنُوزِ»(۱) فِي الْتَفْسِيرِ، وَ«التَّوَابِين» لابنِ قُدَامَةِ. وَعَاشَ ثَمَانِينَ سَنَةً. وَرَدُمُوزُ الْكُنُوزِ»(۱) فِي الشَّيْخُ مُحِبُّ الدِّينِ بن نَصْرِ اللهِ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِالْقَاهِرَةِ، وَأَبُوهُ، وَبالإِجَازَةِ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَة، وَآخَرُون. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ١٩٧٠.

١٩٦- أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَيُّوب بن سَعِيدٍ، التَّقِيُّ الْبَعْلِيُّ ثُمَّ الطَّرَابُلُسِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الصَّدَّرِ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٧ بِبَعْلَبَكَ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الشَّهَابِ الْعِزِّ . . . . وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ»، و«الآدابَ» لابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ، وَ«الْمُلْحَة»، وَبَعْضَ . . . . وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ»، و«الآدابَ» لابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ، وَ«الْمُلْحَة»، وَبَعْضَ

١٩٦ - ابنُ الصَّدرِ البَعْلِيُّ ، (٧٧٧ - ١٨٧١هـ) :

لم يذكره ابن مفلح، وأخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٨).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (٣٥٢)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ٩٠)، و«الشَّذرات»: (٧/٣٠٧).

<sup>(</sup>۱) (رموز الكنور): كتاب في التفسير جيّد مفيد من تأليف عزّ الدِّين عبد الرازق بن رزق الله الرَّسعني الحنبلي، الحديث عن الكتاب وعن مؤلفه في «المقصد الأرشد»: (۲/ ۳۵).

"أَنْفِيَّةِ النَّحْوِ"، وَعَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن الْيُونَانِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ الْعِمَادِ بن يَعْقُوب أَخِي ابنِ الْحَبَّالِ الْأُمَّهِ وَغَيْرِهِمَا، وَانتَقَلَ عَنْهُ الْفَقْهَ، وَكَذَا عَنِ الْعِمَادِ بن يَعْقُوب أَخِي ابنِ الْحَبَّالِ الْمُمَّ وَغَيْرِهِمَا، وَانتَقَلَ إِلَى طَرَابُلُس الشَّامِ سَنَةَ ١٩٨، فَنَابَ بِهَا فِي الْقَضَاءِ عَنِ ابنِ الْحَبَّالِ ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِهِ سَنَةَ ١٤٤، حِينَ انتِقَالِ الشِّهَابِ إِلَى دِمَشْق، وَلَمْ يَنفَصِلْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ سِوى يَعْلَلُ بِعَزْلٍ يَسِيرٍ. وَسَمِعَ "الصَّحِيحَ" بِكَمَالِهِ عَلَى شَيْخِهِ ابنِ الْيُونَانِيَّةِ، وَلَا يَعْرِهِ مَ مَحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْنُحُسَيْنِي، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَد الْجَردي وَعَيْرِهِمْ. وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ، وَوَلِيَ عِدَّةَ أَنظَارٍ وَتَدَارِيس وَعَيْرِهِمْ. وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ، وَوَلِيَ عِدَّةَ أَنظَارٍ وَتَدَارِيس وَعَيْرِهِمْ. وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ، وَوَلِيَ عِدَّةَ أَنظَارٍ وَتَدَارِيس وَمَشْيَخَاتِ بِطَرَابُلُس، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ "الْمَائة وَمَشْيَخَاتِ بِطَرَابُلُس، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ "الْمَائة الْمُنْتَقَاة» لابنِ تَيْمِيَّةِ، مِن "الصَّحِيحِ"، وَكَانَ شَيْخاً حَسَناً، مُنوَّر الشَّيبةِ، جَمِيلَ الْمُعْنَاءِ الْشَيخةَ، لَهُ جَلَالَةٌ بِنَاحِيتِهِ، مَعَ اسْتِحْضَارٍ وَفَضْلٍ، وَسِيرَةٍ حَسَنَةٍ فِي الْقَضَاءِ الشَيْنَةِ، لَهُ جَلَالَةً بِنَاحِيتِهِ، مَعَ اسْتِحْضَارِ وَفَضْلٍ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَا لِسُقُوطِ أَسْنَانِهِ.

مَاتَ فِي رَابِعِ رَمَضَان سَنَةً ١٨٧١. - انتَهَىٰ - .

قَالَ النَّجْمُ بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وَاسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ بَدْرُ الدِّينِ ابن سُلاَتَهَ . \_ انتَهَىٰ \_ .

وَذَكَرَهُ أَيْضاً فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ أَجَازَ لِلشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ العصياتي / وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَات، وَلَكِنَّهُ أَرَّخَ وَفَاتَهُ سِنَةَ ٦٤.

# ١٩٧- أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْعَجْلُونِيُّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْهُمَامُ، الْأَوْحَدُ، الْعَلَّمَةُ، الْخَطِيبُ، الْفَهَامَةُ، قُدُوَةُ الزَّاهِدِينَ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، أَقْضَىٰ الْقُضَاةِ، تَقِيُّ الدِّينِ، أَبُو الصِّدْقِ، عُرِفَ بـ «ابنِ الْبَيْدَقِ»، حَفِظَ الْقُرْانَ، ثُمَّ اشْتَعَلَ عَلَى الدِّينِ، أَبُو الصِّدْقِ، عُرِفَ بـ «ابنِ الْبَيْدَقِ»، حَفِظَ الْقُرْانَ، ثُمَّ اشْتَعَلَ عَلَى شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ التَّقِيِّ بن قُندُس، وَغَيْرِهِ، وَحَصَّلَ وَبَرَعَ، وَأَفْتَى، وَدَرَّسَ، وَأَخَدَ شَيْخِ النَّظَامِ بن مُفْلِح، وَالشِّهَابِ بن زَيْدٍ، وَأَبِي عَبْدِ الله بن جُوارش، وَأَبِي عَنِ النَّظَامِ بن الشَّرِيفَة وَغَيْرِهِمْ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ سِنِينَ، وَنَابَ فِي الْمَجْدِ اللهُ بن الشَّرِيفَة وَغَيْرِهِمْ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ سِنِينَ، وَنَابَ فِي الْمَحْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ بَلِ الْمُخْتَارِ» لِلْمَجْدِ اللهُ عَلَى فَعْ الْحَنْفِيَةِ «الْمُخْتَار» لِلْمَجْدِ اللهُ عَلَى فَعْ الْحَنْفِيَةِ «الْمُخْتَار» لِلْمَجْدِ اللهُ عَلَوْدِي بِخُلُوتِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الضِّيائِيةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجَازَنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ الْبَعْدَادِيِّ بِخُلُوتِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الضِّيائِيةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَأَجَازَنِي، ثُمَّ حَضَرْتُ الْبَعْدَةِ فِي فَقِهِ الْحَرَامِ سَنَهُ عِي مُتَشَابِهِ النَّسِب، ثُمَّ قَالَ: تُوقِي يُومَ الْجُمُعَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ فِي مُتَشَابِهِ النَّسِب، ثُمَّ قَالَ: تُوقِي يُومَ الْجُمُعَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ فِي مُتَشَابِهِ النَّسِب، ثُمَّ قَالَ: تُوقِي يُومَ الْجُمُعَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ فِي مُدَوى إِللَّوْضَةِ بِسَفْح قَاسِيُون.

## ١٩٧ - ابنُ البَيْذَقِ العَجْلُونِيُّ، (؟ ـ ٨٩٩هـ) :

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٥١٨)، و«مختصره»: (١٩٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٤).

البَيْذَقُ: الرَّاجِلُ، جمعُهُ بَيَاذِقٌ، قال الفَرَزْدَقُ:

مَنَعْتُكَ مِيرَاثَ المُلُوكِ وَتَاجَهُمْ وَأَنتَ لذَرْعِي بَيْذَقٌ في البَيَاذِقِ والسِيدَق أَصغر أَنواع البازِيّ. يُراجع: «شفاءُ العَليل» للخفاجي: (٩٤)، و«قصد السبيل» للمُحبِّي: (١/ ٣١٧، ٣١٦).

١٩٨- أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي الْخَيْرِ الْمَكِّي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ به «ابنِ أَبِي الْخَيْرِ»، وُلِدَ سَنَةَ ٥٧٥ بِمَكَّةَ، وَنَشَأَ بِهَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ مَعَ أَبِيهِ رِئَاسَةَ الْمُؤَذِّنِينَ بِصَوْتٍ طَرِيِّ بِالنِّسْبَةِ لآبَائِهِ، وَنَشَأَ بِهَا، وَكَانَ يُبَاشِرُ مَعَ أَبِيهِ رِئَاسَةَ الْمُؤَذِّنِينَ بِصَوْتٍ طَرِيٍّ بِالنِّسْبَةِ لآبَائِهِ، وَلَيْسَ بِمرضيٍ كَأَبِيهِ، وَهُمَا مِمَّن كَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ وَفَارَقتهما سَنَةَ ٩٤ فِي قَيْده الْخَيَاةِ. -انتَهَى - .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَعَاشَ بَعْدَ الْمُؤَلِّفِ، وَعَظُمَ أَمْرُهُ، وَكَانَ فِي أَوِّلِ أَمْرِهِ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ وَقَالَ لِي: إِنَّهُ خَفِظَ بَعْضَ «الْمِنْهَاج» لِلْنَّووِي، وَكَذَا قَرَأَ بَعْضَهُ مَعَ شَرْحِهِ، وَ«الْمُلْحَة» وَ«الْعُجَالَة» لابنِ الْمُلَقِّن عَلَى الشَّيْخِ أَيُّوب قَرَأَ بَعْضَهُ مَعَ شَرْحِهِ، وَ«الْمُلْحَة» وَ«الْعُجَالَة» لابنِ الْمُلَقِّن عَلَى الشَّيْخِ أَيُّوب الْأَنْهَرِيِّ بِمَكَّةَ وَكَذَا «الْمُلْحَة» لِلْحَرِيرِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ الْأَنْهَرِيِّ بِمَكَّةً وَكَذَا «الْمُلْحَة» لِلْحَرِيرِي، وَحَضَرَ دُرُوسَ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ الْمُخْوِيِيُّ بَعْضَ الْعَقْمِ وَالْحَدِيثِ، وَأَخَذَ الْمِيقَات عَلَى حَسَن الْخَوْلِيِّ أَبُو السُّعُود بن ظَهِيرَةَ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَأَخَذَ الْمِيقَات عَلَى حَسَن الْكَرَابِيسِيِّ، وَالنُّور الطَرَابُلُسِيِّ، وَالشِّهَابِ الْغُورِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ نَاظِرِ جُدَّة الْكَرَابِيسِيِّ، وَالنُّور الطَرَابُلُسِيِّ، وَالشِّهَابِ الْغُورِيِّ، وَأَبِي الْفَتْحِ نَاظِرِ جُدَّة وَعَيْرِهِمْ، وَسَافَرَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٩٥، فَقَرَأُ بِهَا عَلَى الْقَاضِي زَكَرِيَّا بَعْضَ مُؤلَّفُه وَعَيْرِهِمْ، وَسَافَرَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٩٥، فَقَرَأُ بِهَا عَلَى الْقَاضِي زَكَرِيَّا بَعْضَ مُؤلَّفُه

١٩٨ - ابنُ أَبِي الخَيْرِ المَكِّيُّ ، (٨٧٥ - ٩٣٠ هـ):

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٢٩).

ويُنظر: (الضَّوء اللاَّمع»: (٩٣/١١)، وهو في «الضَّوء»: أبو بكر بن أبي عبد الله ابن أبي الخير محمد بن محمد بن أبي الخير محمد المكي . . .

وفي الأصل وَضَعَ المؤلِّف - رحمه الله - على محمَّد الأُخيرة رقم(٤) ليدلل على أنَّه مكررٌ أُربعَ مرَّاتٍ، وعلى ابن أبي الخير الثانية علامة تصحيح ليدلل على أُنها مكررة قصداً لا سهواً.

«الْمَنْهَج»، وَعَلَى الْبُرْهَان بن أَبِي شَرِيف «صَحِيحَ الْبُخَارِي» ، وعَلَى الشَّيْخ عَثْمَان الدّيمي بَعْضه، مَعَ «الشِّفَا» لِلْقَاضِي عِيَاض، وَسَمِعَ عَلَى الصَّلاَحِ الدِّيرِيِّ فِي الْفَرَائِضِ والنَّحْوِ وَالْعَرُوضِ ثُمَّ عَادَ لِمَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا مُلاَزِماً لِوَظِيفَةِ الرُّئَاسَةِ مَعَ أَبِيهِ حَتَّىٰ وَقَعَ بَيْنه وَبَيْنَ شَيْخِهِ قَاضِيهَا الشَّافِعِيِّ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ هَجْوِهِ، فَخَافَهُ وَرَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٥٠٥، وَأَقَامَ بِهَا إِلَى سَنَةَ ٨، فَدَخَلَ فِيهَا الشَّامَ وَحَلَبَ وَغَيْرُهُمَا، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ حَسَنِ الشُّيُوفِيِّ، وَرَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَةِ فَوَجَدَ بِهَا الْقَاضِي عَبْدَ الْقَادِرِ بن نَجْمِ الدِّينِ بن ظَهِيرَة قَدَ تَحَنبَلَ لِطَلَبِ الْقَضَاءِ فَتَمَذْهَبَ هُوَ أَيْضاً لأَحْمَد، فَحَفِظَ ثُلُثَي «الْخِرَقِي»، وَقَرَأَهُ مَعَ شَرْحِهِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَ الْمُقْنِعِ اللَّهِ قُدَامَة ، عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ كَالْعَقَّادِ وَالْبَرَاوِيِّ ، وَالشِّهَابِ بن النَّجَّارِ، وَمَكَثَ بِهَا إِلَى سَنَةِ ٩١٠، ثُمَّ عَادَ لِمَكَّةَ، وَسَلَكَ الْتَّعَاظُمَ بِلُبْسِ الثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، وَالتَّرَدُّدِ لِسُلْطَانِهَا فَامْتَدَحَهُ وَتَقَرَّبَ مِنْهُ، وَصَارَ يَمُدُّهُ بِالْعَطَاءِ، وَلِذَٰلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْدَحْ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مَعَ هَجْوٍ مِثْلِهِمْ، وَهُوَ ٧٤/ بَلِيغٌ فِي ذَٰلِكَ، وَلأَجْلِهِ اتَّقَاهُ النَّاسُ، مَعَ سُرْعَةِ الانْحِرَافِ / وَكَثْرَةِ التَّخَيُّلِ وَالْإِسْرَافِ، وَكَانَ يَوَدُّنِي وَقَرَّظَ لِي بَعْضَ مُؤَلَّفَاتِي، وَكَتَبْتُ مِنْ نَظْمِهِ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ فَتْقٌ فِي ثِنتُيْهِ تَأَلَّمَ مِنْهُ سِنِينَ، وَمَاتَتْ زَوْجَتُهُ أُمُّ أَوْلَادِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهَا، وَمَرِضَ نَحْوَ جُمُعَة بَعْدِها، وَتُؤفِّي فِي مَغْرِبِ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٩٣٠، فَجُهِّزَ فِي لَيْلَتِهِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ صُبْح تَاريخه، وَدُفِنَ فِي الْمِعْلاَةِ فِي تُرْبَةِ سَلَفِهِ بِفَم شِعْبِ النُّورِ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْن، عَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ السَّلامِ وَبِنتاً جَبَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ .

١٩٩ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدٍ الْحِمْصِيُّ الْمَنبِجِيُّ } أَبُو الصَّدْقِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: قَرَأَ «الْعُمْدَة» لِلشَّيْخِ الْمُوفَّقِ، وَ«النَّظْمَ» لِلصَّرْصَرِيِّ، ثُمَّ قَرَأً «الْمُقْنِع»، وَ«أُصُولَ الطُّوفِيِّ»، وَ«أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ»، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ بِالْمَنطِقِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَأَتْقَنَ الْفَرَائِضَ، مَالِكِ»، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ بِالْمَنطِقِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، وَأَدْنَ لَهُ بِالإِفْتِاءِ، وَكَانَ وَالْحَسَابَ، وَالْجَبْرَ وَالْمَقَابَلَة، وَتَفَقَّهُ عَلَى ابنِ قُندُسٍ، وَأَذِنَ لَهُ بِالإِفْتِاءِ، وَكَانَ مُشْتَغِلاً بِالْعِلْمِ وَيُسَافِرُ لِلتِّجَارَةِ، وَصَحِبَ الْقَاضِي عِزَّ الدِّينِ الْكِنانِي بِالدِّيارِ الْمُنطِقِ اللهِ اللهُ مَن مُحِبِّ الدِّينِ بن نَصْرِ اللهِ.

٢٠٠ أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدٍ الْعِرَاقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ تَقِيُّ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ فُضَلاَءِ الْخَنَابِلَةِ.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٧٣.

١٩٩ أبو الصِّدْقِ المَنبِحِيُّ، (؟ - ٨٨٢هـ):

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٨)، و«مختصره»: (١٩٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٣).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٤).

٢٠٠ ـ العِرَاقِيُّ، (؟ ـ ٧٧٣هـ):

أُخباره في (التَّسهيل): (١/ ٣٩٤).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٩٩)، و﴿إِنباء الغُمرِ»: (١/ ٢٥).

٢٠١ أَبُو بَكْرِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الْخَلِيلِي ثُمَّ الصَّالِحِي، عِمَادُ الدِّينِ
 الشَّيْخُ، الإِمَامُ، أَحَدُ أَعْيَانِ الْحُكْمِ الْعَزِيز بِدِمَشْق.

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وُلِدَ بَعْدَ السَّبعمائة، وَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ وَجَمَاعَةٍ، وَحَدَّثَ عَنْ ابن الشُّحْنَةِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ مِنْ فُضَلاَءِ الْمَقَادِسَةِ، مَلِيحَ الْكِتَابَةِ، حَسَنَ الْفَهْمِ، لَهُ إِلْمَامٌ بِالْحَدِيثِ، سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ.

وَتُوفِّيَ بِدِمَشْق يَوْمَ الثُّلاَثَاء فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٨٣، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون.

# ٢٠١- أَبُو بَكْرِ الخَلِيلِيُّ، (٧٠٠-٧٨٣هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٦٨)، و«مختصره»: (١٦٦)، و«مختصره»: (١٦٦)، و«التَّسهيل»: (٢/٥).

ويُنظر: «المُعجمُ المختَصُّ» للذَّهبي: (٣٠٩)، ومعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٥٦٩)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢٤٤)، وسقطت ترجمته من «الدُّرر الكامنة»، وهو في «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/٣)، و«الشَّذرات»: (٢٨٠/٦).

قال ابنُ ظهيرة: «أَجاز لي مروياته، وكتب لي خطه بذلك، ولم يتفق لي السماع منه».

جاء في "شَذَرات الذَّهب»: "وُلد بعد السَّبعمائة»، وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: "وُلد سنةَ خمس وسبعمائة في صَفر»، ومثله في "تاريخ ابن قاضي شُهبة». وقال الحافظُ الذَّهبي: مولدُه سَنةَ نيِّف وسبعمائة».

٢٠٢- أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدٍ الْقَاضِي الْبَلِيغُ، شَرَفُ اللَّي بَعْ الْبَلِيغُ، شَرَفُ اللَّينِ كَاتِبُ السَّرِّ بِالشَّام.

ذَكَرَهُ الصَّفَدِيُّ فِي «أَلْحَانِ السَّوَاجِعِ» وَأَنَّهُ تَرَاسَلَ مَعَهُ بِعِدَّةِ أَلْغَازِ وَقَصَائِدَ، مِنْهَا قَصِيدَةٌ مَطْلَعها:

# يَا نِسْمَةٌ لأَحَادِيثِ الْهَوَىٰ نَقَلَتْ أَمْلَت قَضِيبَ النَّوَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا ٱعْتَدَلَتْ

## ٢٠٢\_ حَفِيدُ أَبِي النَّناءِ ، (٦٩٣\_٤٤٤هـ) :

كذا ذكره المؤلِّف عن «أَلحان السَّواجع»، ولم يذكر وفاته وذكر الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٩٦) أبو بكر بن محمد بن محمد بن محمود على أنه ابن حفيد أبى الثناء.

ولم أَطَّلع على «أَلحان السَّواجع» بعدُ، فلا أُدري هل هو فيه الحَفيد أَو ابن الحَفيد سقط أَحد أَبائِه من المؤلِّف أَو زيد فيه (محمَّد) في «الدُّرر الكامنة»، وطبعتا «الدُّرر» غير موثُوقتين، ولم يتسن لي الوقوف على نسخةٍ موثقة مخطوطة من «الدُّرر».

وذكر الحافظ ابن حَجَرٍ وفاة ابنِ الحفيد ـ إِن صح ـ سنة ٧٤٤هـ فلا يدخل في شرطِ المؤلِّف.

وبعد كتابة لهذه الأحرف منَّ الله تَعالى بالاطلاع على «أَلحان السَّواجع» في مكتبة جامعة الإمام فتبين أنَّه حفيد الشَّهاب لا ابن حَفيده، وأنَّه المتوفىٰ في سنة ٤٤٤هـ والحَفِيدُ لهذا أُخباره كثيرة مفصَّلة في «وفيات ابن رافع»: (١/ ٤٥٣)، و«المُختصر في أُخبار البشر»: (٤/ ١٤٠)، و«ذيل تذكرة الحقَّاظ»: (٥٠)، ومن «ذيول العبر»: (٢٣٨)، و«النَّجوم الزَّاهرة»: (١٠٦/ ١٠٠). وغيرها.

وعلى هذا لا يحسن إيراده هنا، فهو لا يدخل في شرطه؛ لأَنَّه داخلٌ في فترة الحافظ ابن رجب رحمه الله . فَأَجَابَ مِنَ الْبَحْرِ وَالْقَافِيةِ مَطْلَعُهَا:

يَا فَضِلاً مِنْهُ أَقْمَارُ الْعُلَىٰ كَمُلَتْ

وَعَنْهُ آثَارُ أَرْبَابِ النُّهَىٰ ٱتَّصَلَتْ

وَلَمْ يَذْكُر وَفَاته.

٢٠٣- أَبُو الْفَتْحِ الْفَاسِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّد بن أَخْمَدَ
 ابن أَبِي عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الْقَاضِي شَرَفُ الدِّينِ الْمَحْيَوِيُّ الْحَسَنِيُّ الْفَاسِيُّ.
 الدِّينِ الْمَحْيَوِيُّ الْحَسَنِيُّ الْفَاسِيُّ.

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ": وَقَالَ: وُلِدَ بِمَكَّةَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ١٨٥، وَأُحْضِرَ بِهَا عَلَى الْعِزِّ مُحَمَّدِ بِن عَلِيِّ بِن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَقْدِسِيِّ الْقَاضِي مَجِلِسَ نِظَامِ الْمُلْكِ وَغَيْره، وَعَلَى أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ، وَابنِ سَلاَمَةَ «مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ» بِأَفواتٍ فِي الْمُلْكِ وَغَيْره، وَعَلَى أَحْمَدَ الْقَلانِسِيِّ، وَابنِ سَلاَمَةَ «مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ» بِأَفواتٍ فِي الْمُلْكِ وَغَيْره، وَعَلَى أَحْمَدَ الْقَلانِسِيِّ، وَابنِ قُطلُوبَعَا، وَالشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ مَوْلِدِهِ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ وَعَائِشَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْهَادِي وَآخَرُونَ، وَجَمَعَ، وَاشْتَعَلَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ وَعَائِشَةُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّالِيفِ فِي الْوَادِدِينَ مَكَّةَ كَأَبِي شَعْرٍ، وَابْن الرَّزاذِ، وَنَابَ عَنْ عَمِّهِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ فِي الْوَادِدِينَ مَكَّةَ كَأَبِي شَعْرٍ، وَابْن الرَّزاذِ، وَنَابَ عَنْ عَمِّهِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ فِي الْوَرِدِينَ مَكَّةَ كَأَبِي شَعْرٍ، وَابْن الرَّزاذِ، وَنَابَ عَنْ عَمِّهِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ، إِلَى أَنْ مَاتَ، وَدَحَلَ بِلاَدَ الْعَجَمِ سَنَةَ ١٤، ثُمَّ عَادَ لِمَكَة وَمَاتَ بِهَا فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَة ١٤٨، وَدُونَ بِالْمِعْلَاةِ عِندَ سَلَفِهِ.

٢٠٣ ـ أَبُو الفَتْحِ الفاسِيُّ ، (٨١٣ ـ ٨٤٢هـ) :

لم يذكره َابن مُفلح، ولا العُلَيْمِيُّ، لا في (أبو الفتح) ولا في (محمَّد بن عبدالقادر). أُخباره في «الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ١٢٦).

# ٢٠٤ أَبُو الصَّفَا بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الصَّفَا الْأُسْطُوَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

ذَكَرَهُ الْمُحِبِّي فِي «خُلاَصَتِه»، وَقَالَ: هُو جَدِّي لأُمْي، وُلِدَ بِدِمَشْقَ وَنَشَأَ وِهَا، وَكَانَ حَنبَلِياً عَلَى مَذْهَبِ أَسْلاَفِه، وَلَهُ مُشَارَكَةٌ جَيْدَةٌ فِي فِقْهِ مَذْهَبِ وَعَيْرِهِ، وَقَرَأَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ فِقْهُ الْحَنفَيَّةِ عَلَى الْعَلاَّمَةِ رَمَضَانَ بن عَبْدِ الْحَقِّ وَعَيْرِهِ، وَقَرَأَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ فِقْهُ الْحَنفَيَّةِ عَلَى الْعَلاَمةِ رَمَضَانَ بن عَبْدِ الْحَقِّ الْعَكارِي، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الرُّوسَاءِ، وَفُضَلاءِ الْكُتَّابِ، وَلِي خدماً كَثِيرَة مِنْ الْعَكارِي، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الرُّوسَاءِ، وَفُضَلاءِ الْكُتَّابِ، وَلِي خدماً كَثِيرة مِنْ كَتَابَاتِ الْخَزِينَةِ وَالأَوْقَافِ، وَكَانَ كَاتِباً بَلِيغاً، كَامِلَ الْعَقْلِ، حَسَنَ الرَّأْيِ، كَتَابَاتِ الْخَزِينَةِ وَالأَوْقَافِ، وَكَانَ كَاتِباً بَلِيغاً، كَامِلَ الْعَقْلِ، حَسَنَ الرَّأْيِ، مَمْونَ النَّقِيبَةِ، وَرُزِقَ دُنْياً طَائِلَةً وَسَعةً، وَكَانَ كَثِيرَ التَّنَعُم، وَافِرَ الْخَيْرِ، مَعْمُونَ النَّقِيبَةِ، وَرُزِقَ دُنْياً طَائِلَةً وَسَعةً، وَكَانَ كَثِيرَ التَّنَعُم، وَافِرَ الْجُمْلِ عَمْرُ وَيُولِ الشَّبَانِ، وَبِالْجُمْلَةِ مَمَّنَ تَوَفَّرَتُ لَهُ الدَّوَاعِي، وَنَالَ مِنَ الْأَيَّامِ حَظَّهُ، وَكَانَ مَعَ ذٰلِكَ سَمْح فَلَاثُهُ مِمَّنَ تَوَفَّرَتُ لَهُ الدَّوَاعِي، وَنَالَ مِنَ الْقُورَاءِ دَارَّةُ، وَخَيْرَاتُهُ وَاصِلَةً، وَانتَفَعُوا، وَالْخَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَحَاسِنِ دَهْرِهِ، وَلَّ مَعْ وَالْفُ، وَيُ الْقَلَاءِ وَالْقَلُ مَنْ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَفَاتُهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَولُ سَنَةَ سِتِّينَ وَأَلْفٍ، وَدُونَ مِنْ مَحَاسِنِ وَهُونَ وَالْمَارِدِيسِ فِي ثُورَةِ الْغُورَاءِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَولُ سَنَةَ سِتِّينَ وَأَلْفِ، وَلِكَ مَالْوَلُ مَنْ وَلَالْمَ مَا الْفَوْرَاءِ الْفَوْرَاءِ الْفَرَاءِ وَلَالْمَاءُ وَلَا الْفَرَاءِ وَلِي الْفَوْرَةِ وَلَالَهُ وَلَا الْفَرَاءِ وَلِي مُنْ مَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالْمُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالًا وَلَوْلُ اللَّوْلُ مَلْ وَلَالَالَالَ وَلِي اللْعَلْمُ وَلَالْمَ الْفَوْرَاءُ وَلِهُ وَلَالْمَا وَلَالْمُ وَلَالَالَا وَلَالَةً وَلَالَا وَلَالَا وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالُ وَلَالَا الْ

٢٠٤ ـ أَبو الصَّفا الأُسْطُوانِيُّ ، (؟ ـ ١٠٦٠ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٢١٥)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٤).

وجاء في «مختصر طبقات الحنابلة» أنَّ المذكور «آخر الحنابلة من بني الأُسطواني النَّن عرفوا من أوائل القرن العاشر، وهو \_ كما ترى \_ أول الحنفيَّة منهم . . . » فهل هو حنفي؟ وإذا كان كذٰلك فلم أورده الشَّطِّيُّ في مختصره إذاً؟! ومن هنا فإيراده في كتب الحنابلة خطأً .

٢٠٥ أَبُو الْفَتْحِ بنِ نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ، الْبَهَاء ابن الْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ، الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، عَمُّ الْعِزِّ ابْ الْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ، الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، عَمُّ الْعِزِّ الْعَنْقَلاَئِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، عَمُّ الْعِزِّ الْعَنْقَلاَئِيَّةٍ.
 أَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي، وَأَخُو آمِنَةَ الاَتِيةِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنةَ ٧٨٧ - تَقْرِيباً -، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، وَاشْتَغَلَ، وَتَمَيَّزَ بِوُفُورِ ذَكَائِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي صِناعَةِ الْوَثَائِقِ وَالْقَضَاءِ، وَتَنَرَّلَ فِي وَاشْتَغَلَ، وَتَمَيَّزَ بِوُفُورِ ذَكَائِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْقضَاءِ عَنِ / الْمَجْدِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ، الْجِهَات، وَحَجَّ، وَدَخَلَ الشَّام، وَنَابَ فِي الْقضَاءِ عَنِ / الْمَجْدِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ، وَامْتَنَعَ الْعَلاءُ بن الْمغلي وَغَيْرُهُ مِنْ ذٰلِكَ، وَكَذَا نَابَ فِي التَّدْرِيسِ بِجَامِعِ الْحَاكِمِ عَنِ وَالِدِ الْمَجْدِ، وَكَانَ قَدَ سَمِعَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ قُبَيْلِ مَوْتِهِ أَلْزَمَهُ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ الْبَدْرُ الْبَعْدَادِيُّ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ خَلَوَتِهِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ مَا يَكْفِيهِ.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةَ سَنَّةَ ٠ ٨٥. \_ انتَهَىٰ \_.

قَالَ النَّجْمُ ابنِ فَهْدٍ: حَضَرَ فِي الرَّابِعَةِ سَنَةَ ٨٥ عَلَى خَدِيجَةَ بِنت مُحَمَّدِ ابن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ كِتَابَ «الْوَرَع» للإِمَامِ أَحْمَدَ تَخْرِيج أَبِي بَكْرِ الْمرُّوذي، ابن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ كِتَابَ «الْوَرَع» للإِمَامِ أَحْمَدَ تَخْرِيج أَبِي بَكْرِ الْمرُّوذي، وَأَجَازَ لَهُ مِنْ دِمَشْق ابنُ أَبِي الْمَجْدِ، وَأَبُو بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَعُمَرُ ابن مُحَمَّدِ بن دَاود، وَرَسْلاَنُ الذَّهَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن دَاود، وَرَسْلاَنُ الذَّهَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بن

٢٠٥ ـ أَبُو الْفَتَح بن نَصْرِ اللهِ، (٧٨٢ ـ ٥٥٠هـ) :

من آلِ نَصْرِ الله الكنانيين المصريين.

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٩).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهد»: (١٠٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (١١/ ١٢٥).

أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهُمْ، وَذَمَّهُ الْبُرْهَانُ الْبِقَاعِي ذَمَّا بَلِيغاً سَامَحَهُ اللهُ وَإِيَّانَا(١).

# (١) قال الفقيرُ إِلى الله تَعَالَىٰ عبد الرَّحمٰن بن سُلِّيمان العُثيمين:

قال ابن فهد في «مُعجمه»: «قال الحافظ برهان الدِّين البقاعي: ولم يكن بأَهلِ لأنْ يروى عنه؛ فإنَّه أَسوأُ سيرةً من البُرهان العرياني المتقدِّم، وكان من المنافاة لما حضره من كتاب «الوَرَع» على جانب لا يكاد يوصف من الملازمة للمجاهرة بأنواع الفسق من الكبائر وغيرها، مما يُخلّ بالمروءة، بحيث كان قدوةً لأَهلِ الشَّرِّ».

وجاء في كتاب "عُنوان الزَّمانِ" للبقاعي \_ عفا الله عنه وسامَحه \_: ورقة: ٩٧، قال \_ بعد أن ترجم له، وذكر شيئاً من مَروياته \_: "فلما بلغ أَشدّه واستَوَىٰ خرق . . . وتعدَّى الحدودَ، وخَلَعَ ربقةَ الحَيَاءِ، وانهمك في الْمَعَاصِي، وعكف على المناكر، واجتراً على العَظَائمِ من جميعِ فُنُون القَبَائح، فلم أَره أَهلا للأَخذ عنه، وأُخذ عنه بعضُ أصحابِنَا فلا جل ذلكَ ذكرتُهُ؛ لأنفر عنه فإنِّي لا أتحققُ إسلامَهُ". ولا شكَ أَنْ البقاعيَ تحاملَ عليه في ذلك، وقد يكون في سيرة المذكورِ ما يبرِّرُ قول البقاعي، لكنَّ البقاعيَ كان موغرَ الصَّدر شديداً على معاصريه، مشهوراً بذلك.

وفي قول السخاوي: «وكان قُبَيْلَ موته أَلْزَمَهُ قاضي الحَنَابِلَةِ الْبَدْرُ البَغْدَادِيُّ بعدمِ الخروجِ من خَلُوتِهِ وأَجرى عليه ما يكفيه» ما قد يستدلُّ به على سوء سلوكه، وفي كلام الحافظ السَّخاوي كثيرٌ مما قال البقاعي، وإن كان أقلَّ حدَّة، لكنَّ صاحبنا ابن حُمَيْدٍ عفا الله عنه - لمَّا نَقَلَ من «الضَّوْءِ» حذف قول السَّخَاوِيِّ فيه: «ولم يكن بأهلِ للأخذ عنه لإدمانه المجاهرة بأنواع الفسق وما يخل بالمروءة، إلا أنَّه قبل موته ألزمه . . . » ثم قال الحافظ السَّخاوي: «فَحَسُنَ حاله بالنَّسبة لما كان أولاً».

٢٠٦ أَبُو الْمَكَارِمِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ بن الزَّيْنِ مُحَمَّد بن الأَمِين مُحَمَّد بن عَلِيِّ الْقَيْسِيُّ الْقَسْطَلَّانِيُّ الْمَكِّيُ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بِمَكَّة، وَأُمُّهُ خَدِيجَة بِنْت إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ الْمَرْشَدِيِّ، وَنَشَأَ وَسَمِعَ مِنْ خَالِهِ الْجَمَالِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ الْجَزَرِيِّ، وَالشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَابْنِ سَلاَمَة، وَأَبِي الْفَضْلِ بن ظَهِيرَةَ وَآخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ ١٤٨ عَائِشَةُ ابْنَةُ ابْنِ عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهَا. وَدَخَلَ دِمَشْقَ بَعْدَ الثَّلاَثِينَ سَنَةَ ١٨٤ عَائِشَةُ ابْنَةُ ابْنِ عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهَا. وَدَخَلَ دِمَشْقَ بَعْدَ الثَّلاَثِينَ بِيسِيرٍ، وَلاَزَمَ بِهَا أَبًا شَعْرٍ وَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، وَعَادَتْ بَرَكَتُهُ عَلَيْه، وَصَحِبَ الأَمِيرَ مُحَمَّدَ بن منجك، وَدَخَلَ صُحْبَتَهُ الْقَاهِرَة، وَكَذَا دَخَلَ طَرَابُلُس مِنْ سَاحِلِ بِلاَدِ الشَّامِ فَمَاتَ بِهَا سَنَة ١٣٥، وَدُفِنَ هُنَاك.

# ٢٠٦ ـ أَبُو المَكَارِمِ القَسْطَلَاّنِيُّ المَكِّيُّ، (؟ ـ ٨٣٣هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيْمِي.

أُخباره في «الضَّوءِ اللاَّمع»: (١١/١٤٣).

<sup>=</sup> أُقول: كان ينبغي للمؤلِّفِ أَن ينقل نصَّ كلام السَّخاوي ويعقب عليه بما يراه بعد ذلك، أَو يأْتي بعبارة تدل على أَنَّه اختار من كلام السَّخاوي، ولعلَّ حُسن حاله كان نتيجة توبة ورجوع إلى الله تعالىٰ، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّتَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُون ﴾، ﴿إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾، رحم الله الجميع وعفا عناً وعنهم بمنة وكرمه.

# ٢٠٧ أَبُو الْمَوَاهِبِ بن عَبْدِ الْبَاقِي مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: الْقُطْبُ الرَّبَّانِيُّ، وَالْهَيْكُلُ الصَّمَدَانِي (١)، الْوَلِيُّ الْخَاشِعُ، التَّقِيُّ، النُّوْرَانِيُّ، شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، فَرِيدُ الْعَصْرِ، وَوَاحِدُ الدَّهْرِ، كَانَ إِمَاماً، عَالِماً، عَامِلاً، حُجَّةً، حَبْراً، قُطْباً، خَاشِعاً، مُحَدِّناً، ناسِكاً، تَقِيّاً، فَاضِلاً، عَلاَّمَةً، فقيها، مُحَرِّراً، وَرِعاً، زَاهِداً، نَقِيّاً، آيَةً مِنْ السِكا، تَقِيّاً، فَاضِلاً، عَلاَّمَةً، فقيها، مُحَرِّراً، وَرِعاً، زَاهِداً، نَقِيّاً، آيَةً مِنْ آيَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ، صَالِحاً، عَابِداً، غَوَّاصاً فِي الْعُلُومِ، بَحْرٌ لاَ يُدْرَكُ غَوْرُهُ، وَكَوْكَبُ زُهْدٍ عَلَى فَلَكِ التُّقَىٰ دَوره.

### ٢٠٧ ـ أَبو المَوَاهِب الدِّمَشْقِيُّ ، (١٠٤٤ ـ ١١٢٦ - ١٠١٨) :

من كبارِ المتأخرين من عُلماء الحنابلة في بلادِ الشَّام. أُخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٠). ويُنظر: «تاريخ الجبرتي»: (١/ ٢٧)، و«سِلْك الدُّرر»: (١/ ٢٧)، و«الأُعلام»: (٦/ ١٨٤).

وقفتُ على تُبَتِ له بخطِّه سنة (١٠٩٤هـ) من مخطوطات الظَّاهرية بدمشق اسمه «فيض الوَدود» ومنه نسخةٌ مصورةٌ في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود (الرياض)، وهو غير مشيخته. وبعد كتابة هٰذه الترجمة وصلتني «مَشْيَختُهُ» مطبوعة في دار الفكر في بيروت ودمشق سنة ١٠١هـ. بتحقيق محمد مُطيع الحافظ بذل في تحقيقها جهداً ظاهراً جزاه الله خيراً.

\* ويُستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_:

ـ أَبُو نُمَيِّ بن عَبد الله التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ ، أَجازَه الشَّيخ مَرعي بن يُوسف . . . وغيره . صنَّف مَنسكاً فرغ منه عام ١٠١٤هـ وهو من تلاميذ أَحمد بن يحيى بن عَطْوَةَ النَّجْدِيِّ . ذكره ابن فَيروز في «حاشيته» ، وأثنى عليه الشيخ مرعي بن يوسف شيخ =

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمة رقم ١٦١.

وُلِدَ بِدِمَشْق فِي رَجَب سَنةَ ١٠٤٤، وَنَشَأ بِهَا فِي صِيَانَةٍ وَرَفَاهِيَةٍ وَطَوَاعِيَةٍ فِي كَنْفِ وَالِدِهِ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَحَفِظَهُ وَجَوَّدَهُ عَلَى وَالِدِهِ، خَتَمَهُ لِلسَّبعِ فِي كَنْفِ وَاللِّدَوَةِ»، وَقَرَأ الْقُرْآنَ الْعَظْيمِ وَحَفِظَهُ وَجَوَّدَهُ عَلَى وَاللَّرَةِ»، وَقَرَأ مِنْ طَرِيقِ «الشَّاطِبِيَّةِ» وَ«الدُّرَة»، وَقَرَأ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَّة»، مَعَ مُطَالَعَةِ شُرُوحِهَا، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنْ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَّة»، مَعَ مُطَالَعةِ شُرُوحِهَا، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنْ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَّة»، مَعَ مُطَالَعةِ شُرُوحِهَا، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنْ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَّة»، مَعَ مُطَالَعةِ شُرُوحِهَا، وَأَخَذَ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنْ عَلَيْهِ «الشَّاطِبِيَّة»، مَعَ مُطَالَعةِ شُرُوحِهُ فَي «صَحِيحِ الْبُخَارِي» فِي بُقْعَةِ الْحَدِيثِ النَّخْمُ الْغَزِي الْعَامِرِيُّ، حَضَرَ دُرُوسَهُ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِي» فِي بُقْعَةِ الْحَدِيثِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ مُدَّةً مَدِيدَةً، وَقَرَأً عَلَيْهِ «أَلْفِيَّةَ الْمُصْطَلَحِ»، وَأَجَازَهُ إِجَازَةً فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ مُدَّةً مَدِيدَةً، وَقَرَأً عَلَيْهِ «أَلْفِيَّةَ الْمُصْطَلَحِ»، وَأَجَازَهُ إِجَازَةً فِي الْمَدْرَسَةِ الشَّامِيَّةِ (١) في «شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ» فِي خَاصَّة ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ فِي الْمَدْرَسَةِ الشَّامِيَّةِ (١) في «شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِع» فِي خَاصَّة ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ فِي الْمَدْرَسَةِ الشَّامِيَّةِ (١) في «شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِع» فِي

المذهب في مصر. نقل ابن بشر عن نُسخة من كتابه «غاية المُنتهى . . . » قول الشيخ مرعي: «وبعد فإنَّ الاشتغال بالعلم هو من أَنفس المطالب، وأَعز ما سَعَىٰ في تحصيله الطَّالب، لاسيما علم الفقه الذي هو غاية المنتهى . . . وإنَّ ممن اشتغل فيه ، وتأمل في معانيه ، الأَّخ في الله تعالى الشَّاب الفاضل المُتَحَلِّى بحلية الأفاضل الشيخ أبو نُمَيِّ بن عبدالله بن راجح .

ثم قال في آخرها: وهو يقرىء جزيل السَّلام والرِّضوان لأَخينا في الله خميس بن سُليمان، ويقرىء مزيد الفضل والتبجيل للشيخ محمد بن إسماعيل.

أقول: خميس بن سُليمان لهذا هو قاضي أُشيقر تلميذ محمد بن إسماعيل ذكرته في موضعه من الاستدراك.

<sup>(</sup>۱) المَدرسةُ الشَّاميَّة أَنشأتها ستّ الشام بنت نجم الدين أَيُّوب بن شادي بن مروان (ت ۲۱ هـ) أَنشأتها سنة ۵۸۲هـ، وتُعرف بـ «الشَّاميَّة البَرَّانِيَّة» وقبيل وفاتها أُوصت بدارها مدرسة عرفت بـ «الشَّاميَّة الجوانيَّة».

يُراجَع: «الدَّارس»: (١/ ٢٧٧، ٣٠١)، و"خُطَط دمشق»: (١٢٤، ١٢٦).

الأُصُولِ، وَمِنْهُمْ: الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْخَبَّانِ الْمَعْرُوف به «الْبَطْنِينِيِّ»، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْفَتَالُ، وَالشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ النَّابُلُسِيُّ، وَالِدُ الْأَسْتَاذِ عَبْدِ الْغَنِي، وَالشَّيْخُ زينُ الْعَابِدِينَ الْغَزِّيُّ قَرّاً عَلَيْهِ الْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ، وَالْمُلاَّ مَحْمُودٌ الْكُرْدِيُّ / ٧٦/ نَزِيلُ دِمَشْق، وَالْعَارِفُ الشَّيْخُ أَيُّوبُ الْخَلْوَتِيُّ، وَالشَّيْخُ رَمَضَان الْعَكَّارِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ نَجْمُ الدِّينِ الْفَرَضِي، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الأُسْطُوَانِيُّ، وَالسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بن كَمَالِ الدِّينِ الْحُسَيْنِيُّ الْمَعْرُوفِ به «ابنِ حَمْزَةَ»، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْعيثيُّ (١) ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمُوفِيُّ ، وَالشَّلِخُ مَنصُورٌ الْمَحَلِّيُّ ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْبَلْبَانِيُّ الصَّالِحِيُّ، وَالشَّيْخُ الْمَحَاسِنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَرَمَضَانُ بن مُوسَىٰ الْعُطَيْفِيُ، وَرَجَبُ بن حُسَيْنِ الْحَمَـوِيُّ الْمَيْدَانِيُّ، وَعَلِيُّ ابن إِبْرَاهِيمَ الْقَبْرْدِيُّ، وَأَجَازَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن سَلَيْمَان الْمَغْرِبِيُّ، وَالشَّيْخُ يَحْيَىٰ الشَّاوِيُّ، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ عِيسَىٰ الْجَعْفَرِيِّ نَزِيلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الْقَشَايِشِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدِ بن عَلَّانِ الْبَكْرِيِّ، وَالشَّيْخِ غَرْسِ الدِّينِ الْخَلِيلِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بن حَسَنِ الْمُوْرَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَارْتَحَلَ إِلَى مِصْرَ سَنَةَ ١٠٧٢، وَأَخَذَ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ: الشَّمْسُ الْبَابِلِيُّ، وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ الشَّبراملسيُّ، وَالشَّيْخُ سُلْطَانُ الْمِزاحِيُّ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ السَّلامِ اللَّقَّانِيُّ،

<sup>=</sup> وخطُّ يد أَبا نُمَيِّ على نسخةٍ من «شرح الخرِقي للزّركشي». ويُراجع: «علماء نجد»: (١٥٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلَّه: (العَيْثَاوِيّ) وهو محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي الشَّافِعيُّ.

يُراجع: «مشيخته»: (رقم٦، ص٤٥)، و«خلاصة الأثر»: (٤/٢٠١).

وَعَبْدُ الْبَاقِي بن مُحَمَّدِ الزَّرْقَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن قَاسِم الْبَقَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْبَهُوتِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَمَاتَ أَبُوهُ فِي غَيْبَتِهِ بِمِصْرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْقَ وَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ مَكَانَ وَالِدِهِ فِي مِحْرَابِ الشَّافِعِيَّةِ بَيْنَ الْعِشَاءَين وَبكرةَ النَّهَارِ لإِقْرَاءِ الدُّرُوسِ الْخَاصَّةِ، فَقَرَأً بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَ«الْجَامِعَيْنِ» لِلسُّيُوطِيِّ، وَ«الشِّفَا»، وَ«رِيَاضَ الصَّالِحِينَ»، وَ«تَهَذِيبَ الأَخْلَاق» لابن مِسْكَوَيْهِ، وَ«إِتْحَافَ الْبَرَرَةِ بِمَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ» لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ، وَغَيْرَهَا مِنْ كُتُب الْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ. وَأَخَذَ عَنْهُ الْقِرَاءَاتِ، وَالْحَدِيثَ، وَالْفِقْهَ، وَالْفَرَائِضَ، وَمُصْطَلَحَ الْحَدِيثِ، وَالنَّحْوَ، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَانَ، أُمَمُّ لا يُحْصَونَ عَدَداً، وَانتَفَعَ النَّاسُ بِهِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَأَلْحَقَ الأَحْفَادَ بِالأَجْدَادِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ، جَلْداً عَلَى الطَّاعَةِ، مُثَابِراً عَلَيْهَا، وَلَهُ مِنَ التَّأْلِيفِ رِسَالةٌ تَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا﴾، وَرِسَالَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٢): ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾، وَرِسَالَةٌ فِي ﴿تَعْلَمُونَ﴾ (٣)، وَ﴿يَعْلَمُونَ﴾ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ، وَرِسَالَةٌ فِي قَوَاعِدِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ طَرِيقِ «الطَّيْبَةِ»، وَلَهُ بَعْضُ كِتَابَةٍ عَلَى «صَحِيح الْبُخَارِيّ» بَنَىٰ فِيهَا عَلَى كِتَابَةِ وَالِدِهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُمُل، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ التَّحْرِيرَاتِ الْمُفِيدَةِ، وَكَانَ يُسْتَسْقَىٰ بِهِ الْغَيْث حَتَّى اسْتُقِيَ بِهِ فِي سَنَةَ ١٠٨١، وَكَانَ النَّاسُ قَدْ قَحِطُوا فَتَقَدَّمَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ وَصَلَّى ثُمَّ نُصِبَ لَهُ كُرِسِيٌّ فِي وَسَطِ الْمُصَلَّىٰ فَخَطَبَ عَلَيْهِ خُطْبَةَ الاسْتِسْقَاءِ، وَشَرَعَ فِي الدُّعَاءِ وَارْتَفَعَ الضَّجِيجُ وَالابْتِهَالُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَثُرَ الْخَلْقُ، وَكَانَ الْفَلَّاحُونَ قَدْ أَحْضَرُوا جَانِباً كَبِيراً مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١١. (٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في سور كثيرة منها في سورة البقرة ، الآية : ١٣ .

فَمَسَكَ الْمُتَرْجَمُ لِحْيَنَهُ بِيَدِهِ وَبَكَىٰ، وَقَالَ إِلْهِي لَا تَفْضَحْ هٰذِهِ الشَّيْبَةَ بَيْنَ عِبَادِكَ، فَخَرَجَ فِي الْحَالِ سَحَابٌ أَسْوَدُ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ أَن كَانَتْ السَّمَاءُ نَقِيَّةً مِنْ أَوَّلِ الشِّتَاءِ، لَمْ يُرَ فِيهَا غَيْمٌ، وَلَمْ يَزَلْ الْغَيْمُ يَتَرَاكَمُ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ انفَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وَدَامَ الْمَطَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِلَيَالِيهَا بِكَثْرَةٍ، وَانْفَرَجَ الْكَرْبُ. وَلَهُ كَرَامَاتُ كَثِيرَةٌ، وَلَهُ سِرِّيَّةٌ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْم وَالصَّالِحِينَ، وَكَسْبُهُ مِنَ الْحَلاَلِ الصِّرْفِ فِي التِّجَارَةِ، مَعَ الْتِزَامِ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ، حَتَّى فِي سَنَةَ ١١١٥، كَانَ وَالْمِيَّا بِدِمَشْق مُحَمَّد بَاشا ابن كُرد بيرم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مِنْ طَرَفِ الدَّوْلَةِ الْعَلِيَّةِ أَن يَضْبط بَعْلَبَكَّ وَالْعَائِد مِنْهَا وَيُرْسله إِلَى طَرَفِهِمْ لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي يَدِ شَيْخِ الإِسْلامِ الْمَوْلَى فَيْضِ اللهِ مُفْتِي الدَّوْلَةِ فَحِينَ قُتِلَ صَارَتْ لِلْخَزِينَةِ السُّلْطَانِيَّةِ / الْعَائِد مِنْهَا، حَتَّى الْحَرِيرِ فَطَرَحُوهُ عَلَى VV/ التُّجَّارِ بِدِمَشق، وَمُنْهُم الشَّيْخ سُلَيْمَان أَخُو الْمُتَرَجْمُ، فَلَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّجَّارِ إِلَى صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ وَتَرَجُّوا مِنْهُ أَن يَذْهَبَ إِلَى الْبَاشَا فِي رَفْع هٰذِهِ الْمَظْلَمَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَرَقَةً مَعَ خَادِمِهِ فَوَجَلَّ عَندَهُ مُحَمَّد أَغَا التُّرجمان، أَحَدَ أَعَيان دِمَشق، وَبَاشَ جَاوِيش وَغَيرهما فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَام الشَّيْخ وَعَرَّفُوهُ بِحَالِهِ مِنَ النُّسُكِ وَالْعِبَادَةِ، وَالْعِلْمِ وَالْوِلاَيةِ، فَلَّمَّا تَحَقَّقَ ذَٰلِكَ رَفَعَهَا عَنِ التُّجَّادِ، وَكَانَ قَصْدُهُ أَوَّلًا أَن يَأْخُذَ مِنَ الشَّيْخِ مَالًا لِمَا يَسْمَعُ عِنده مِنَ الثَّرْوَةِ، وَوَقَعَ عَلَيْهِ التُّجَّارِ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَى الْبَاشَا وَرَقَةً أُخْرَىٰ وَلَأَكَرَ أَنَّ الرَّعِيَّةَ لاَ تَحمَّلُ الظُّلْمَ فَإِمَّا أَن تَرَفَعَ هٰذِهِ الْمَظْلَمَة، وَإِمَّا أَن نُهَاجِرَ مِنْ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ، وَالْجُمُعَة لاَ تَنعَقِد عِندَكُم، وَأَيْضاً الْحَرِيرِ لِلسُّلْطَانِ لاَ لَكَ، وَزَادَ عَلَى لِلْكَ فِي الْوَرَقَةِ، فَرَفَعَ الْبَاشَا الْمَظْلَمَةَ وَلَمْ يُمْكنه مُخَالَفَة الشَّيْخ، وَكَانَ لاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِم، وَلاَ يَهَابُ الْوُزَرَاء

441

وَلاَ غَيْرَهُمْ، وَأُصِيبَ بِوَلَدِهِ النَّبِيهِ النَّبِيلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْجَلِيلِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعِ سَنَوَاتٍ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، ثُمَّ بِوَلَدِهِ الشَّيْخِ مُصْطَفَىٰ شَاباً فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَتِهِ الْحَسَنَةِ وَطَرِيقَتِهِ الْمُثْلَى إِلَى أَن اخْتَارَ اللهُ لَهُ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ، عَصْر يَزُلْ عَلَى حَالَتِهِ الْحَسَنَةِ وَطَرِيقَتِهِ الْمُثْلَى إِلَى أَن اخْتَارَ اللهُ لَهُ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ، عَصْر الأَرْبِعَاء عِشري شَوَّال سَنَةَ ١٢٢٦، وَدُفِنَ بِتُرْبَةٍ مَرْجِ الدّحداح. \_انتَهَىٰ \_..

وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ تِلْمِيذِهِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّكْدَكْجِيِّ الدِّمَشْقِيِّ الشَّاذِلِيِّ الشَّافِعِيِّ مَا نَصُّهُ: فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ كُنتُ نَاتُما فِي الشَّرِيفَةِ فَاسْتَيْقَظْتُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلْتُ أَنْكُم الْقَصِيدة الْمَشْهُورَة الَّتِي أَولها:

# \* مَا لِلْمَسَاكِينِ . . . . . \*

فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى قَوْلِهِ (١):

وَمَا ذَكَرْتُكَ إِلَّا فُرِّجَتْ كُرَبِي وَلاَ قَصَدْتُكَ إِلَّا وَاشْتَفَتْ عِلَلِي

(۱) هذا غلو وإطراء، وشرك في القصد. ومن حق النّبِيّ ﷺ الواجب عل كل مسلم محبته واتباعه ووتوقيره وتعظيمه، والبعد عما نهت عنه شريعته «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله». وأما الرؤيا المذكورة من

أكثر الدعوى بالرؤى، واللبيب العاقل يعرف الحق من الباطل. والله المستعان. هذا البيت في مدح النّبي عَلَيْ وأنت ترى ما فيه من المبالغة والمغالاة فهو يذكر الرّسول عَلَيْ في شفاء علله ولا يقصد الله جل جلاله، وهو القائل ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِين ﴾ وأغلبُ المَدَائح النّبويَّة مبنيةٌ على مثل هذا الاعتقاد من الإفراط في المدح وإضفاء صفات الخالق وما لا يقدر عليه إلا هو إلى المخلوق ﴿قُلُ لِا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرَا ﴾، ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله =

صَلَيْتُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْ مِرَاراً ثُمَّ أَخَذَ نِنِي سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ فَرَأَيْتُ أَنَّ بَابَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبُوِيَّةِ الَّذِي هُو عَنْ جِهَةِ الرَّوْضَةِ قَدْ فَتَحَ، فَدَخَلْتُ الْحُجْرَةَ فَرَأَيْتُ مَكَانَ الْكُوكَبِ الدُّرِيِّ قَدْ فَتَحَ طَاقَةً كَبِيرةً وَالْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ جَالِسُ الْحُجْرَةَ فَرَأَيْتُ مَكَانَ الْكُوكَبِ الدُّرِيِّ قَدْ فَتَحَ طَاقَةً كَبِيرةً وَالْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ جَالِسُ اللهِ الشَّفَاعَة. فَقَالَ: اللهِ الشَّفَاعَة. فَقَالَ: كَيْفَ حَالُ مَنْ أَحْيَا طَرِيقَتِي؟ فَقُلْتُ: وَمَنْ هُو يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ أَبُو الْمُوَاهِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنتَ أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّهُ يَنشُرُ حَدِيثَكَ وَسِيرَتَكَ اللهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَيْخِنَا النَّاسَ إِلَى عَلَى شَيْخِنَا اللهُ الْمُلَا إِبْرَاهِيمِ الْكُورَانِيِّ فَقَرِحَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ بَكَىٰ وَقَالَ:

طَفَحَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِلَّهُ مِن عُظْمٍ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي

وَدَعَا كَثِيراً. وَرَأَيْتُ لَيْلَةَ دُخُولِي الْمَدِينَة الْمُنَوَّرَة عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي عَالَمِ الْمَنَامِ حَضْرَةَ شَيْخِنَا الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ سِيدِي الشَّيْخِ مُحَمَّد أَبِي الْمَوَاهِبِ مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ عِندَ الْحُجْرَةِ النَّبُويَّةِ، وَصحبتَه شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ الشَّعَّالُ، فَجِئْتُ إِلَى الشَّيْخِ وَقَبَّلْتُ يَدَهُ وَقُلْتُ وَصحبتَه شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ الشَّعَّالُ، فَجِئْتُ إِلَى الشَّيْخِ وَقَبَّلْتُ يَدَهُ وَقُلْتُ

 <sup>=</sup> فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ فالله الله باتباع الرَّسُولِ ﷺ. وحذار حذار من الابتداع واتباع المَّسُولِ ﷺ وحذار حذار من الابتداع واتباع الهوى ، ومخالفة أمر الرسول ﷺ مع إظهار محبَّته .

حَدِّث عن منامات الصُّوفية ورُأهم ولا حَرِّج؟! ولا يصح التَّصديق بكل ما خالف الكتاب والسُّنة، والكرامة لا تكون بيد الشيخ يستعملها حيث شاء؟!

لَهُ: يَا سَيِّدِي مَا رَأَيْتُكَ فِي مَكَّة وَأَنتَ قَدْ حَجَجْتَ فِي هٰذَا الْعَامِ فَقَالَ لِي:

يَا مُحَمَّدُ أَنتَ لاَ تَعْرِف أَنَّ أَرْوَا حَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَوْلاَدَنَا فِدَاءٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَاللهُ الله عَلَيْ وَاللهُ اللهُ ال

قُلْتُ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ فِي هٰذَا الْحَرْف نَظَراً لِغَلَبَةِ كُنْيَتِهِ؛ لأَنَّهُ اشْتَهَرَ بِهَا، وَتَبعاً لِـ «سِلْكِ الدُّرَرِ» وَإِلاَّ فَاسْمُهُ مُحَمَّد.

<sup>= \*</sup> و يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله تعالى \_:

<sup>-</sup> بَدْرَانُ الجَمَّاعِيلِيُّ . كذا ذكره عبد الهادي .

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٣).

وبَذْرُ بن مُحمَّد بن بَدْر بن حَسَن الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ
 (ت٩٩٨هـ).

يُراجع: «عُلماء نجد»: (١/ ٢١٠).

<sup>-</sup> وبَرَكَات بن أبي بكر بن محمَّد، الشهير بـ «ابن الحُجَيْجِ» الدِّمشقيُّ الصَّالِحِيُّ. يُراجع: «النَّعت الأَكمل»: (١٣٨).



٢٠٨ بِشْرُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مَحْمُودِ بن بِشْرِ الْبَعْلَبَكِّيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الصَّالِحُ، الْمُقْرِىءُ الْفَقِيهُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٦٨١، وَسَمِعَ مِنَ التَّاجِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَابنِ مُشَرَّفٍ، وَالشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْيُونِينِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ خَيِّراً، حَسَنَ السَّمْتِ، صَحِبَ الْفُقَرَاءَ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ابنِ رَجَبٍ «حَدِيثَ الرُّبيِّعِ

## ٢٠٨ بِشْرٌ البَعْلِيُّ، (٦٨١ ـ ٧٦١ هـ):

أُخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ٢٨٦)، و«المَنهج الأَحمد»: (٤٥٥)، والمَنهج الأَحمد»: (٤٥٥)، والمختصره»: (١٥٧).

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٢٢٩)، و«المُنتقى من مشيخة شهاب الدِّين ابن رجب»: (رقم ٢١٠)، و«الدُّرر الكامِنة»: (١/ ١٥٥)، و«الدُّرر الكامِنة»: (١/ ١٥٥)، و«شَذَرَات الذَّهب»: (١/ ١٠٠)، وفيه: (إبراهيم بن محمود . . .).

قال المُقرىء شهابُ الدِّين ابنُ رَجَبِ: ﴿ مُولده يوم الأَحد ثالث عشر ذي الحجَّة سنة

إحدى وثمانين وستُّمائة ، وتُوفي بمعان . . . . وهو أُخو:

- \_ موسى بن إبراهيم بن محمود بن بشر (ت ٧٣٨هـ).
  - \_ وعمر بن إبراهيم بن محمود بن بشر (ت ؟).
- \_ ومحمود بن إبراهيم بن محمود بن بشر (ت ٧٤٠هـ).

بنت النَّضِر»، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ.

وَتُوُفِّيَ بِمَعَان (١) مَرْجِعِهِ مِنَ الْحَجِّ، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَابِع عَشَرَ (١) ذي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦١. - انتَهَىٰ -.

وَأَرَّخَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِهِ: «مرجعه من لْحَجِّ».

قَالَ: وَأَجَازَ لِشَيْخِنَا شَرَفِ الدِّينِ بن الْكُوَيْكِ.

٢٠٩- بِلاَلُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَادِرِيُّ، الْفَقِيهُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ. تُوفِّيَ سَنَةَ ٨٦٧. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢١٠- بِلاَلُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَبَشِيُّ الْعِمَادِيُّ الْحَلَبِيُّ، فَتَىٰ الْعِمَادِ إِسْمَاعِيل ابن خَلِيلِ الأَّعْزَارِيِّ ثُمَّ الْحَلَبِيِّ.

## ٢٠٩ بِلالٌ القادِرِيُّ، (؟ ٧٦٧هـ):

لم يذكره ابن مُفلح.

أُخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٨).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٦).

## ٢١٠ ـ بِلالٌ الأَعْزَارِيُّ، (؟ ـ ٨٧٦ هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُلَيمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٠) عن المؤلِّف. ويُنظر: «مُعجم ابنِ فَهدٍ»: (١٠٤)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>۱) مَعَانُ: مَدِينَةٌ مَعروفةٌ الآن بالأُردن، قال ياقوت في "معجمه»: (١٥٣/٥): "من طَرَفِ باديةِ الشَّام تِلقاء الحجاز من نواحي البَلقاء». وقول المؤلف هنا: "رابع عشر» لعل صحة العبارة "رابع عشرى» فكيف يكون رابع عشر وهو يقول: مرجعه من الحج؟!

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ٥٨٥، وَسَمِعَ عَلَيْهِ «الثُّلَاثِيَّات» غَالِبَ «الصَّحِيحِ» وَحَدَّثَ بِهِ، سَمِعَهُ عَلَيْهِ الْفُضَلاءُ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ «الثُّلَاثِيَّات» وَغَيْرُهَا، وَكَانَ سَاكِناً، مُتْقِناً لِلْكِتَابَة، عَلَى طَرِيقَةِ الْعَجَمِ بِحَيْثُ لَمْ تَكُن تُعْجبه وَغَيْرُهَا، وَكَانَ سَاكِناً، مُتْقِناً لِلْكِتَابَة، عَلَى طَرِيقةِ الْعَجَمِ بِحَيْثُ لَمْ تَكُن تُعْجبه كِتَابَة غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْجُودِينَ، تَعَانَىٰ عِلْمَ الْحَرْفِ، وَاشْتَغَلَ بِالْكِيمِيَاءِ مَعَ إِلْمَامِهِ كِتَابَة غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْجُودِينَ، تَعَانَىٰ عِلْمَ الْحَرْفِ، وَاشْتَغَلَ بِالْكِيمِيَاءِ مَعَ إِلْمَامِهِ بِالتَّصَوُّفِ وَمَحَبَّةِ الْفُقَرَاء وَالْخَلْوَةِ، وَأَقرأَ فِي الْبَتَدَاءِ أَمْرِهِ مَمَالِيك النَّاصِو فَرَج بن بِالتَّصَوّفِ وَمَحَبَّةِ الْفُقَرَاء وَالْخَلُوةِ، وَأَقرأَ فِي الْبَتَدَاءِ أَمْرِهِ مَمَالِيك النَّاصِ فَرَج بن بِلتَّصَوُّ وَمَحَبَّةِ الْفُقَرَاء وَالْخَلُوةِ، وَأَقرأَ فِي الْبَتَابِلَةِ الْمَامِدِ وَمَحَبَّة الْفُقَرَاء وَالْخَلُوةِ، وَأَقرأَ فِي النَّقَابَة لِقَاضِي الْحَنَابِلَةِ بَوْدُوقَ، وَلِذَا كَانَ مَاهِراً بِاللِّسَانِ التُرْكِي، ثُمَّ وَلِي النَّقَابَة لِقَاضِي الْحَنابِلَةِ وَتَوْقَى الْمُمَالِيك فِي الْمُمَالِيك فِي الْحَنابِةِ، وَتَرَوّدَ وَصَحِبَ جَمْعاً مِنَ الْأَكَابِرِ، وَانتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُمَالِيك فِي السِّنِ وَشَاخَ اللَّابِك وَاللَّهُ مَالَى نَاظِر الْخَاصِ الْأَكْورِةِ سَنَةَ ٤٧٨، وَشَهِدَ الأَتابِكُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأُمْرَاء الصَّلَاة عَلَيْهِ بِجَامِعِ الْأَرْهِرِ.



خَالِيَان(١).

<sup>(</sup>١) في حرف الثاء لم يذكر المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> ثابتٌ. قال ابنُ عبد الهادي، شابٌّ اشتغل وقراً «المُقنع» وتُوفي صَغيراً.

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٣).



٢١١ - جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الْبَعْلِيُّ وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الشَّوَيْخِ» بِمُعْجَمَتَيْنِ مُصَغَّراً.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: سَمِعَ سَنَةً ٧٩٥ عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن الرَّغبوب «الصَّحِيح» بِبَعْلَبَك، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَمَالَقِيتُهُ فِي رِحْلَتِي فَكَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَهَا. -انتَهى --

قَالَ ابن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: مَاتَ قَبْلَ السِّتِّينَ ظَنّاً.

٢١٢ ـ جَمَالُ الدِّينِ الدَّارِقَزِّيُّ الْمُقْرِىءُ لِلسَّبْعِ ، إِمَامُ الضِّيَائِيَّةِ بِدِمَشْق .

## ٢١١ ـ ابنُ الشُّويخ، (؟ ـ قبل ٨٦٠هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي.

أَخباره في «مُعجم شيوخ ابن فهدٍ»: (١٠٥)، و«الضُّوء اللاَّمع»: (٣/ ٧٠).

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

ـ جَعفر بن محمَّد بن عمر بن جعفر (ت ١٤٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٣).

#### ٢١٢ ـ الدَّارقَزِّيُّ، (؟ ـ ٥٩ م.):

ذكره العُليمي تبعاً لابن رَجَبٍ، ولم يذكره الن مُفلح، ولا ابن عبد الهادي.

وعبارة ابنِ رَجَبٍ في ذكره موهمةٌ وصحَّحتها في «المقصد الأرشد»: (٣٠٧/١) =

تُوُفِّيَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٥٩، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَفِي «طَبَقَاتِ الْبِرَرَجَبِ» فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ الزَّرِيرَانِيِّ الْمَذْكُور (١١). تُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٦ بِدِمَشْق. ٢١٣ جَمَالُ الدِّينِ الْقَيْلُويُّ.

خَطِيبُ جَامِعِ الْمَنصُورِ. ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ الزَّرِيرَانِيِّ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ: كَانَ مُعِيداً عِندَهُ بِالْمُسْتَنصِرِيَّةِ، قَالَ: وَكَانَ يُنَاقِشُهُ فِي التَّدْرِيسِ، وَكَانَ طَوِيلَ الرُّوحِ عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ.

<sup>=</sup> اجتهاداً فعسى أَن أكونَ مصيباً أَو مقارباً للصَّواب. منسوبٌ إلى دار القَرُّ من محالً بَغْدَاد.

ويُنظر: «المنهج الأَحمد»: (٤٣٤)، والمختصره»: (١٤٣)، والشَّذرات»: (١٤٣) ذكره في وفيات سنة ٧٦١هـ.

٢١٣ ـ القَيْلُويُّ، (؟ ـ ؟) :

<sup>«</sup>ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>۱) «الذَّيلُ على طَبقات الحَنابلة»: (۲/ ٤١٣). ورأيتُ مثل هذه النسبة في «معجم الدّمياطي»: (٢/ ورقة: ٩٠) مخطوط.



٢١٤ حَسَنُ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ بن خَلِيلِ بن أَحْمَدَ بن عِيسَىٰ بن عُثْمَان بن عُمَرَ ابن عَلِيِّ بن سَلاَمَة، الْعَجَمِيُّ الأَصْلِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ عَمْرَ ابن عَلِيِّ بن سَلاَمَة، الْعَجَمِيُّ الأَصْلِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ بَدُرُ الدِّين.

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: حَفِظَ «الْمُحَرَّرَ» لِلْمَجْدِ، وَحَلَّهُ عَلَى شَارِحِهِ الْعَلَّمَةِ بَهَاءِ الدِّينِ الْبَغْدَادِيِّ، وَلاَزَمَ شَيْخَ الْحَنَابِلَةِ شِهَابَ الدِّينِ / الْعُسْكِرِيَّ ٧٩/ فِي الْفِقْهِ، وَقَرَأً «تَوْضِيحَ ابنِ هِشَامٍ» عَلَى الشِّهَابِ بن مشكمٍ، وَلاَزْمَهُ مُدَّةً طَويلةً، وَتَسَبَّبَ بِالشَّهَادَةِ فِي مَرْكَزِ العشر.

وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الْخَمِيس حَادِي عِشري مُحَرَّم سَنَةَ ٩٢٥ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْقَاضِي عَلاءِ الدِّينِ الزَّواويِّ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

َ أَقُولُ: سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن الصَّدْرِ قَاضِي طَرَابُلُس أَنَّ

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (٩٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٦).

ويُنظر: (مُتعة الأَذهان»: (٣٦)، و(الكواكب السَّائرة»: (١/١٧٦)، و(شذرات النَّاهب»: (٨/ ١٣٢).

ما ذكره المؤلِّف احتمالٌ والله أعلم. ولهذه التَّرجمة متقدمة على الترجمة التي تليها.

٢١٤ - ابنُ سَلاَمةَ العَجَمِيُّ: (؟ - ٩٢٥ هـ):

الَّذِي تَوَلَّىٰ قَضَاءَهَا بَعْدَهُ بَدْرُ الدِّينِ بن سُلاَتَه، فَلَعَلَّهُ هٰذَا فَيَكُون سُلاَتَه بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النَّاءِ الْمُثناة فَوق، بَيْنَهُما لاَمْ وَأَلِفٌ، وَآخره هَاءٌ، كَمَا هُوَ كَذْلِكَ بِخَطِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ النَّجْمِ عُمَر بن فَهْدٍ، وَمَا هُنَا مِنْ أَنَّهُ ابن سلامة \_ كَذْلِكَ بِخَطِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ النَّجْمِ عُمَر بن فَهْدٍ، وَمَا هُنَا مِنْ أَنَّهُ ابن سلامة \_ بِالْمِيمِ \_ تَحْرِيفٌ مِنَ النَّسَاخِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢١٥ حِجِّي - بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَجِيمٌ مُشَدَّدَةٌ فَيَاءٌ، نِسْبَةً إِلَى الْحَجِّ - بن
 مَزْيَدٍ - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَسْكِينِ الزَّايِ، وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ - ابن حُمَيْدَان - بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ -.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ فَارِس، فَقَرَأَ عَلَى الْوَالِدِ كَثِيراً، ثُمَّ اشْتَغَلَ عَلَى الْفَقِيرِ، فَكَانَ فَقِيها، فَرَضِيّاً، عَرَبِيّاً، وَلَمَّا سَكَنَ أَهْلُ الزُّبَارَةِ

# ٢١٥ ـ حِجِّي بن حُمَيْدَان الأَحْسَائِيُّ ، (؟ ـ ١٩٩٢ هـ) :

أُخباره في «تَراجم المتأخرين»: (١٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٨٥).

ذكره شَيخنا عبد الله البَسَّام \_ حفظه الله \_ في «علماء نجد»: (٢١١/١)، وقال: «الظَّاهر أَنَّه نَجْدِيُّ الأُصلِ، وأَنَّه من لهذه القبائل النَّجدية التي سكنت في أطراف بلاد إيران مما يلي العراق، وولد في بلاد فارس فشبَّ سُنياً صحيحَ العَقيدة . . . ».

وما ذكره الشَّيخُ استظهارٌ لا يؤيِّده دليلٌ ، ومن أَينَ دَرى أَنَّه شَبَّ سُنَيًّا ؟! وليس ثَمَّةَ ما يدلُّ على نَجدِيَّته ، ولا على أَنه شَبَّ سُنيًّا ، ولا على أَنَّه كان صَحِيحَ العَقيدةِ قَبلَ وبعدَ القراءةِ على ابن فيروزَ.

ومصدر لهذه التَّرجمة رسالةُ ابنِ فيروزَ إلى الكَمال الغَزِّي، ومع لهذا لم تَرد في المَطبوع من «النَّعت الأَّكمل»؟!

وأوردالشَّيخ ابن حَمْدان في ترجمته في متأخري الحنابلة نَصَّ كلامِ المُصَنَّفِ، ولم يَذكره وتَجاوزه إلى ابن فَيْروز؟! مِنْ قَطَر فِيهَا طَلَبُوا مِنِّي أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِمَاماً وَخَطِيباً وَمُعَلِّماً ، فَأَذِنْت لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَكَانَ لَهُم كَذٰلِكَ إِلَى أَن تَوَقَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا سَنَةَ ١١٩٢.

٢١٦ - حَسَنُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ، بَدْرُ الدِّينِ بن الْبُرْهَان الْمَاضِي أَبُوه .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن الصَّوَّافِ» قَرَأً وَحَفِظَ «الْمُحَرَّر»، وَأَخَذَ عَن وَالِدِهِ الْبُرْهَان، وَابنِ حَجَّاجٍ الأَنبَاسِيِّ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ فِي حَانُوتٍ بِبَابِ الْفُتُوحِ، رَأَيْتُهُ كَثِيراً وَكَانَ فَاضِلاً، مُنزَّلاً فِي الْجِهَات، ذَا عَزْمٍ وَجَلاَدَةٍ عَلَى الْفُتُوحِ، رَأَيْتُهُ كثِيراً وَكَانَ فَاضِلاً، مُنزَّلاً فِي الْجِهَات، ذَا عَزْمٍ وَجَلاَدَةٍ عَلَى الْمُشْيِ، بِحَيْثُ كَانَ يَمْشِي غَالِبَ اللَّيَالِي لِبُولاَق لِسُكْنَاهُ هُنَاك، مَعَ ثَرُوتِهِ، الْمَشْيِ، بِحَيْثُ كَانَ يَمْشِي غَالِبَ اللَّيَالِي لِبُولاَق لِسُكْنَاهُ هُنَاك، مَعَ ثَرُوتِهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتُهُ إِلَيْهِ، وَقِرَابَتِهِ مِنَ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ قَاضِي مَذْهَبِهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إِلَيْهِ، وَقِرَابَتِهِ مِنَ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ قَاضِي مَذْهَبِهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إِلَيْهِ، وَقِرَابَتِهِ مِنَ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ قَاضِي مَذْهَبِهِ، وَلِذَا لَمَّا مَاتَ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إِلَيْهِ، وَتَحَيِّلُهُ إِمَّا مائة دِينَارٍ، أو نِصْفِهَا.

٢١٧ - حَسَنُ بن إِبْرَاهِيمَ الصَّفَدِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الْخَيَّاطُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَرَأً عَلَيْهِ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِي وَوَصَفَهُ بِالإِمَامِ، الْمُحَدِّثِ الْمُفَسِّرِ، الزَّاهِدِ.

#### ٢١٦ ـ ابنُ الصَّوَّافِ، (؟ ـ ؟):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، ولا ابن عبد الهادي.

أُخباره في: «الضُّوء اللاَّمع»: (٣/ ٩١)، ولم يذكر وفاته.

# ٢١٧ ـ حَسَنُ الصَّفَدِيُّ، (؟ ـ ٨٥٨ هـ):

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي.

وذكره ابن عبد الهادي في «الجَوهر المنضَّد»: (٢٩)، وابن عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢٩).

ويُنظر: ﴿الصُّوء اللَّامعِ﴾: (٣/ ٩٢) كما ذكر المُصنف هنا دونَ زيادةٍ.

قالَ ابنُ عبد الهادي - رحمه الله - : «الشَّيخُ ، المحدِّثُ ، المُقْرِىءُ ، الوَرغُ . . . " .

٢١٨- حَسَنُ بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ابن عَبْدِ الْعُمَرِيُّ، ابن عَبْدِ الْهَادِي، الْبُدُرُ، أَبُو يُوسُفَ بن الشِّهَابِ، الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوه، وَيُعْرَفُ به «ابنِ عَبْدِ الْهَادِي»، وَبه «ابنِ الْمِبْرِدِ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ،

## ٢١٨ - حَسَنُ بنُ المِبْرَدِ، (؟ - ٨٩٩هـ):

هو والدُ جَمال الدِّين يوسف بن الحسن (ت٩٠٩هـ) صاحبُ التَّصانيف، ومؤلِّف «الجوهر المنضَّد».

من آل المِبْرَدِ، وهي أُسرةٌ من آل عبد الهادي، وهم من آل قُدامة، ترجع في نسبها إلى أُمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أُخباره في «الجوهر المنصَّد»: (٢٩)، و«المَنهج الأَحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمِعُ»: (٣/ ٩٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٢٣).

قال ابنُ عبد الهادي: «والدي، أُخذ عن زين الدِّين بن عبد الرَّحمٰن بن سُليمان، ووالده، وغيرهم، واشْتَغَلَ، وحصَّل، وقرأً «مُختصر الخِرَقي» و«الطُّرفة» وغير ذلك . . . ثم قال: تُوفي يوم الجمعة ثاني عشرى شهر رجب سنةَ تسع وتسعين وثمانمائة بالصَّالحية، وكانت وفاته قرب ثلث اللَّيل أو نصفه . . . » .

جعلها العُليمي في رجب سنة ٨٧٨هـ. وقال السَّخاوي: مات عن بضع وستين سنة في سنة ثمانين، وحرفت هنا إلى ثمانمائة، والمؤلِّف ناقلٌ كلام السَّخاوي، ونقل ابنُ العماد في «الشَّذرات» عن العُليمي.

والصَّواب إِن شَاء الله \_: مَا ذَهَبَ إِلَيه ابنُ عبد الهادي ؛ لأَنَّه والده وهو أدرى به من غَيره ، حضر وَفَاتَهُ ودَفْنَهُ . . .

وَ«الْخِرَقِيّ»، وَاشْتَغَلَ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة، وَ«الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ عِبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة، وَ«الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْ حَدِيثِ عِيسَىٰ بن حَمَّادٍ زُغْبَةَ» عَنِ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَ بِهِ، قَرَأَهُ عَلَيْهِ نَاصِرُ الدِّينِ ابن زُرَيْقٍ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعَلاَءِ بن مُفْلِح، وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيرَة، وَدَيِّناً، وَفِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعَلاَءِ بن مُفْلِح، وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيرَة، وَدَيِّناً، عَفِيفاً، مُتَوَاضِعاً، ذَا مُرُوءَةٍ، وَكَلِمَةٍ، وَكَرَمٍ، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ.

مَاتَ سَنَةَ ٠٠٨(١) عن بِضْع وسِتِّينَ سَنَةً بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُونَ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُونَ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُو وَالِدُّ جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف وَالشُّهَابِ أَحْمَد.

٢١٩ الْحَسَنُ بن أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْغَنِي الْمَقْدِسِيُّ الْمَقْدِسِيُّ بَدْرُ الدِّينِ.

## ٢١٩ ـ بدرُ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٣هـ) :

من آلِ الحافظ عبدِ الغني المقدسي، وهم أسرة تلتقي بأسرة الحافظ الضّياء، وابنِ البُخاري، ولا تلتقي بالمقادسة من آلِ قُدامة إلا بالمُصاهرة والمجاورة، واتفاق زمن الرّحلة من بيت المقدس إلى صالحية دمشق.

وللمترجم هنا أُخوان عالمان هما تقيُّ الدِّينِ عبد الله ، وشمس الدين محمَّد .

أُخبارُه في: «المقصد الأرشد»: (١/ ٣١٥)، و«الجوهر المنضَّد»: (٢٥)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦)، و«مختصره»: (١٦٣). وفيهما (الحُسين).

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٩١) و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٩٢)، و«إِنباء =

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش الأصل بخط المؤلّف: «الظاهر أن هنا سقطاً؛ إذ صاحب الضّوء لم يذكر أنه تُوفي سنة ٥٠٠» وعقب عليه الثيخ سليمان الصنيع بقوله: «قلت: هذا سبق قلم من المؤلّف؛ لأنّ الذي في الضّوء: مات سنة ثمانين؛ أي: بعد الثمانمائة فليعلم. وكتبه سليمان الصّنيع».

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِن سُلَيْمَان بن حَمْزَة وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ، وَبَرَعَ، وَأَفْتَى، وَأَمَّ بِمِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَامِعِ الْأَمْوِيِّ.

تُوفِّي فِي ثَامِن عَشْرِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٧٣ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِالسَّفْح.

- الْحَسَنُ بن عَبْدِ الْأَحَدِ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن هِبةِ اللهِ ابن مُحَمَّدٍ ، الْقُرَشِيُّ ، التَّيْمِيُّ ، الْبَدْرُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْقُرَشِيُّ ، التَّيْمِيُّ ، الْمُؤدِّبُ . الْبَحْرِيُّ ، الْمُؤدِّبُ .

= الغُمر": (١/ ٢٥)، و تاريخ ابن قاضي شُهبة ": (٢١١/١)، و «ذيل العبر الأبي زُرعة: (٣٣٩)، و «القال في تاريخ المدارس ": (٢/ ١٢٣)، و «القالائد الجوهرية ": (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨).

\* يُسْتَذْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- حَسَنُ بن أحمد بن محمَّد الزَّين المَكِّيُّ الحَنبَلِيُّ .

كذا جاء في ثَبَتِ عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي ورقة ٧٥.

مِمَّن سمع كتاب «ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي» للمحب الطبري.

- وحسن بن داود بن عبد السَّيد بن علوان، الخواجا، عزُّ الدين السَّلامي البغدادي الدَّمشقي (ت ٧٥١هـ) ذكره ابن قاضي شهبة في تاريخه في وفيات السنة المذكورة وقال: سمع من ابن البخاري، والشمس بن المزين، وزينب بنت مكي وغيرهم. وبنى إلى جانب داره بالخضراء مدرسة حَسَنةً وجعلها دار قرآن، وجعل بها دروساً للحنابلة، وحدَّث ..».

٢٢٠ - ابنُ عبدِ الأَحدِ الرَّسْعَنِيُّ ، (٧٧٠ - ٨٢٦هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٠).

ويُنظر: «العقد الثَّمين»: (٤/ ٨٥)، و«إِتحاف الوَرَى»: (٣/ ٢٠١)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٠١). ولم أَجده في المَطبوع من «مُعجم ابن فهد».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ تَقْرِيباً - سَنَةً ٧٧٠ بِمَدِينَةِ رَأْسِ الْعَيْنِ مِنْ أَعْمَالِ مَارِدِين، وَحَضَرَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى الْبَهَاءِ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّد الدَّمَامِينِيٍّ مُنتَقَىٰ مِنْ مَارِدِين، وَحَضَرَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى الْبَهَاءِ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّد الدَّمَامِينِيِّ مُنتَقَىٰ مِنْ «مَشْيَخَةِ السَّفَاقُسِيِّ» تَخْرِيجِ مَنصُورِ بن سَلِيمٍ، وَحَدَّثَ بِهِ، سَمِعَهُ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ سِنينَ، وَأَدَّبَ بِهَا الْأَطْفَالَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَكَانَ الْفُضَلاءُ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ سِنينَ، وَأَدَّبَ بِهَا الْأَطْفَالَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَكَانَ خَيِّرًا، مُتَعَبِّداً، سِاكِناً، إِلَى أَنْ مَاتَ فِي أَحْدِ الرَّبِيعِين سَنَةَ ٢٨٨ بِمَكَّة، وَدُفِنَ فِي الْمِعلاة تَرْجَمَهُ الْفَاسِيُّ، وَابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ». /

رَبِي حَسَنُ بن عَبْدِ اللهِ النَّهُ النَّهُ الْأَشَيْقِرِيُّ - بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرٌ الْقَافِ - نِسْبَةً إِلَى أُشَيْقِر، تَصْغِير أَشْقَرَ: قَرَيَةٍ بِالْوَشْمِ مِنْ نَجْدِ وَكَسْرٌ الْقَافِ - نِسْبَةً إِلَى أُشَيْقِر، تَصْغِير أَشْقَرَ: قَرَيَةٍ بِالْوَشْمِ مِنْ نَجْدِ وَكَسْرٌ الْقَافِ - نِسْبَةً إِلَى أُشَيْقِر، تَصْغِير أَشْقَرَ: قَرَيَةٍ بِالْوَشْمِ مِنْ نَجْدِ وَيُعْرَفُ بِهِ الْوَسْمِ مِنْ نَجْدِ

//.

ورأس العين: من بلادِ الجزيرة، وماردين \_ بكسر الرَّاء والدال \_ . . . مشرفةٌ على دُنَيْسِر ودارا ونصبين . . . «معجم البلدان»: (٥/ ٣٩). ولهذه المناطق الآن إلى الجنوب الشَّرقي من تُركيا تُسَمَّىٰ (ديارَ بكر) وقد أَقمتُ مُدَّةٌ في ماردين، وزرتُ مكتبتها عام ١٤٠٤هـ، ومن أَنفس ما رأيت بها من المخطوطات «مُعجم السُّبكي».

٢٢١ ـ الشَّيخُ (أَبا حُسَيْنِ) النَّجْدِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ، (٢ ـ ١١٢٣ هـ):

أُخباره في «تراجم المتأخرين»، و«التَّسهيل»: (٢/ ١١٦٨) عن المؤلِّف.

ويُنظر: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٥١، ٣٥٢)، و«عنوان المجد في بيان أُحوال بغداد والبصرة ونجد»: (٢١٨/١). رأيتُ بِخَطِّه كتاب «الردّ على النَّصارى» لشيخ الإسلام تَقِيِّ الدِّين أبن تَيْمِيَّةَ كتبه سنة ١١٠٢هـ.

ثم أُوقفه، ولهذه النُّسخة في مجلَّدين كبيرين مصورة اطلعت عليها في مكتبة الشَّيخ أُحمد بن عبد العزيز بن محمد البسَّام في عُنيزة في المحرَّم من ١٤١٢هـ جزاه الله عني خيراً.

قَرَأَ عَلَى مَشَايِخِ نَجْدٍ وَمَنْ وَرَدَ إِلَيْهَا، وَحَجَّ وَأَخَذَ عَنْ عُلَمَاءِ مَكَّةَ وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا، وَأَجَازَ لَهُ جَمْعٌ، وَكَانَ مَاهِراً فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، مُشَارِكاً فِي غَيْرِهِمَا، وَكَتَبَ كَثِيراً مِنَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ الْمُتْقَنِ الْمَضْبُوطِ، وَحَصَّلَ كُتُبا كَثِيراً مِنَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ الْمُتْقَنِ الْمَضْبُوطِ، وَحَصَّلَ كُتُبا كَثِيرةً نَفِيسَةً فِي كُلِّ فَنِّ، عَلَى كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا خَطُّهُ بِتَهْمِيشٍ، وتَصْحِيح، كَثِيرةً نَفِيسَةً فِي كُلِّ فَنِّ، عَلَى كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا خَطُّهُ بِتَهْمِيشٍ، وتَصْحِيح، وَإِلْحَاقِ فَوَائِدَ وَتَنْبِيهَاتٍ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ طَالَعَهَا جَمِيعَهَا مُطَالَعَةَ تَأَمُّلٍ وَيَفَقَّهٍ، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ سِنِينَ عَدِيدَةً، وَصَارَ مَرْجِعاً فِي الْفِقْهِ بِتِلْكَ الْجِهَات. وَتَفَقَّهٍ، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ سِنِينَ عَدِيدَةً، وَصَارَ مَرْجِعاً فِي الْفِقْهِ بِتِلْكَ الْجِهَات. وَتَفَقَّهِ، وَدَرَّسَ فِي بَلَدِهِ أَشَيْقِر.

و(أَبَا حُسين) في لَقَبِهِ الأصل في (أَبو) أَن تُعرب إعراب الأَسماء السَّتة بالحُرُوف فتتأثر بالعوامل اللفظية الداخلة عليها، فتعرب بالواو رفعاً، والأَلف نصباً، وبالياء جَرّاً، لكنَّ العامة أَلزموها الأَلف دائماً، وهي لغة مشهورة فيها، ومنها قوله:

## \* إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا \*

ويمكن أن تُعرب على الحكاية فتُحكى منصوبة دائماً، ويمكن أن تعامل معاملة العلم المركّب، وحذفت العامة منها الألف فقالوا: (باحُسين) ومثله (أبا بُطين).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>=</sup> ورأَيتُ خَطه على كتب كثيرة. تملُّكا ووقفا ونسخاً.

<sup>-</sup> وأخوه عبد الرحمٰن يذكر في موضعه من الاستدراك إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن بِشر وفاته سنة ۱۱۱۳هـ وما قاله المؤلّف هنا: "وعلى كل كتاب خطه بتهميش وتصحيح . . . " قال نحوه ابن بشر في تاريخه فهل اطلع المؤلف على تاريخ ابن بشر وأفاد منه أو العكس أُرجِّح الأولى وإن كانت الثّانية ممكنة وذكر الشيخ عبدالله البسّام أنَّ وفاته سنة ۱۱۲۳ عن الشيخ ابن عيسى، وحدّدها في العشرين من شهر شعبان.

٢٢٢ حَسَنُ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُّحَمَّد بن مُفْلِحٍ الدِّمَشُقِيُّ، أَخُو عَبْدِ الْمُنْعِم الآتِي .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ عَلَيَّ بِالْقَاهِرَةِ.

= - حَسَنُ بن عبدِ الله بن عِيدَان النَّجْدِيُّ الْأُشَيْقِرِيُّ الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ (ت٢٠٢هـ)، ولعلَّ المؤلِّف قد تَعَمَّد الإخلال به، فهو مِمَّن قدمَ الدِّرعية وأَخذ عن الإمام المُجَدِّدِ محمدِ بن عبد الوهَّاب - رحمه الله - وعَيَّنه الإمام عبد العزيز - رحمه الله - قاضياً في حُريملا.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٧٩، ١٦٦)، و«علماء نجد»: (١/ ٢١٤).

\_ وذكر ابن بشر: (١/ ٢٠٢) إبراهيم بن حَسَن بن عِيدَان، مِمَّن وجَّهه الإِمام المذكور إلى الأَحساء مُرشداً وواعظاً وموجهاً، فلعلَّه ابنُ المذكور.

\_ وَحَسَنُ بن علي بن أحمد بن عبد الهادي .

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (٣٢).

\_ وَحَسَنُ بن علي بن بَسَّام النَّجْدِيُّ (ت٥ ٩٤هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٢١٥).

٢٢٢ ـ حَسَنُ بن عُمَر بن مُفْلِحٍ، (؟ ـ ؟) :

انفردَ المؤلِّف ـ رحمه الله ـ بذكره . وهو في «الضَّوء الَّلامع»: (٣/ ١٠٧).

وهذه الترجمة ساقطة من النُّسخة الهندية |

ولم أُعرف أباه عمر، ويصفه الأكمل بـ «القاضي».

وعمر بن إبراهيم بن محمد (ت٩١٩هـ) هو القاضي المَشهورُ، فإذا كان حسن المذكور أحد أبنائه ـ وهو الأقرب ـ فإنّه يكون عماً للأكمل لا ابنَ عم له، إلا أن يكون حسن ابن عمر بن عمر أو من أبناء عمّه من فَوق .

# ٢٢٣ حَسَنُ بن عَلِيِّ بن عُبَيْدٍ الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْفَاضِلُ، بَدْرُ الدِّينِ، أَبُو عَلِيٍّ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ عِدَّةَ كُتُبِ، ثُمَّ اشْتَغَلَ قدِيماً عَلَى جَمَاعَاتٍ، وَأَخِيراً عَلَى الزَّيْنِ بن الْقُرْآنَ، ثُمَّ عِلَى الْخَزْرَجِيَّةِ»(١) الْعَيْنِيِّ فَقَرَأً عَلَيْهِ «شَرْحَهُ لَأَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ»(١) ، وَ«شَرْحَهُ عَلَى الْخَزْرَجِيَّةِ»(١)،

## ٢٢٣ - ابنُ عُبَيْدٍ المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ٩١٦هـ):

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (٤٧)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (٧٧)، والتَّسهيل»: (٢/ ١٢٣).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٧٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٧٤).

وذكر الشَّطِّيُّ أَنَّ وفاته سنة ٩١٠هـ، وهو من شُيُوخِ الشَّمس بن طولون، ولم أَجده في «ذخائر القَصر» وذُكر أَنَّه وهو صاحبُ النَّقْضِ على أَبي العَلاء المَعَرِّي في بيتيه:

يَدُّ بخمسِ مثينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَت في رُبْعِ دِينَارِ

#### قال:

قُلْ لِلْمَعَرِّيِّ عارٌ أَيُّمَا عَارِ فَوْلُ الفَتَىٰ وَهُوَ مِنْ ثَوْبِ التُّقَىٰ عَارِ عِزْ الفَّتَىٰ وَهُوَ مِنْ ثَوْبِ التُّقَىٰ عَارِ عِزْ القَنَاعَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِي وهذا غير صحيح فالأبيات مشهورة قبل هذا التاريخ ذكرها الحافظ ابن القيم . . . وغيره . فلعلَّه رواها أو ضمنها . . .

<sup>(</sup>۱) ابنُ العَيْنِيِّ اسمه عبد الرَّحْمٰن بن أَبي بكر (ت۸۹۲هـ). وشرحُ الأَلفيَّة لابن العَيْنِيُّ موجود في دار الكتب المصرية رقم (۲۰٦) في ۸۰ ورقة، طالعته، وهو مختصرٌ غيرُ مفيدٍ.

<sup>(</sup>٢) الخَزْرَجِيَّة في العَروض تقدم ذكرها، ولا أُعرف شرحُ ابن العَيني هٰذا، وأُعرف لها شروحاً أُخرى.

وَأَخَذَ عَنِ ابن السُّلَيْمِيِّ وابنِ الشَّرِيفَةِ وَالنَّظَامِ، وَرَحَلَ مَعَ شَيْخِنَا الْجَمَالِ بن الْمِبْرَدِ إِلَى بَعْلَبَك فَسَمِعَ مِنْهُ غَالِبَ مُسْمُوعً اِيهِ بِهَا، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، ثُمَّ تَسَبَّبَ الْمِبْرَدِ إِلَى بَعْلَبَك فَسَمِعَ مِنْهُ غَالِبَ مُسْمُوعً اِيهِ بِهَا، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، ثُمَّ تَسَبَّبَ الْمِبْرَدِ إِلَى بَعْلَبَك فَسَمِعَ مِنْهُ عَالِبَ مُسْمُوعً اِيهِ بِهَا، وَلَهُ خَطُّ حَسَنٌ، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَأَجَازَنِي غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُ عِدَّةَ أَشْيَاءٍ.

تُوفِّيَ فِي تَاسِعِ رَمَضَانَ سَنَةَ ٩١٦، وَدُفِنَ بَسَفْحِ قَاسِيُون.

٢٢٤ الْحَسْنُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصُّوفِيُّ النَّقِيبُ النَّقِيبُ بالسُّمَيْسَاطِيَّةِ.

# ٣٢٤\_ أَبُو عَلَيِّ الْبَغْدَادِيُّ، (٣٦٤\_١٥٧هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۱/ ۳۳)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٢)، و«مختصره»: (١٥٥). ويُنظر: «المُنتقىٰ من مَشيخة ابنِ رَجب»: (رقم ١٤٠)، و«الوفيات» لابن رافع: (١٣٧/١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١٣٣/١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٦٢).

قال المُقرىءُ شهابُ الدِّين ابنُ رَجَبِ: «وخرَّج له الحافظُ شمسُ الدِّين ابنُ سَغدِ «مشيخةً» عن أَلفِ شَيْخِ بالسَّماع عمَّن لَقِيَ، مولده يوم الخميس بعد العصرِ ثامن عشر رجب سنة أربع وستين وستمائة».

- \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
  - \_ حَسَنُ بن عليِّ بن ناصر بن فتيان .

ذكره ابن عبد الهادي، وقال: «الفقيهُ، المحقِّقُ، الحُجَّة، بَرَعَ، وصَنَّفَ، وَحَدَّثَ. وفي بعضِ نُسخِ «الوَجيز» أَنَّه شَرَحَه في سبعِ مجلَّداتٍ، وأَنَّهَا كلَّها احترقت في الفتنة»، ولم يذكر ابن عبد الهادي وفاتَه.

- يُراجع: «الجوهر المنضد»: (٢٨).
- \_ وَحَسَنُ بن علي بن محمَّد بن محمود قاضِي بعلبك .

يُراجع: «الجوهر المنصَّد»: (٣٣).

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": سَمِعَ مِنَ الْعِزِّ الْفَارُوثِي "عَوَارِفَ الْمَعَارِفِ" (أنا) الْمُصَنِّف، وَسَمِعَ بِمِصْرَ مِنَ الْمِنْشَاوِيِّ، وَالْوَانِيِّ، وَالْخُتْنِيِّ، وَحَسَنِ الْمُصَنِّف، وَسَمِعَ بِمِصْرَ مِنَ الْمِنْشَاوِيِّ، وَالْوَانِيِّ، وَالْخُتْنِيِّ، وَحَلَبَ، الْكُرْدِيِّ، وَبِالشَّامِ مِنْ زَيْنَب بنتِ شُكْرٍ، وَسِتِّ الْوُرْزَاءِ، وَبِبَعْلَبَكَ، وَحَلَب، الْكُرْدِيِّ، وَبِالشَّامِ مِنْ زَيْنَب بنتِ شُكْرٍ، وَسِتِّ الْوُرْزَاءِ، وَبِبَعْلَبَكَ، وَحَلَب، وَحَمَاة، وَالْإِسْكِندِرِيَّة، وَدِمْيَاط، وَغَيْرِهَا، وَأَكْثَرَ مِنَ الْمَشَايِخِ حُتَّى خَرَّجَ لَهُ وَحَمَاة، وَالْإِسْكِندِرِيَّة، وَدِمْيَاط، وَغَيْرِهَا، وَأَكْثَرَ مِنَ الْمَشَايِخِ حُتَّى خَرَّجَ لَهُ شَمْسُ الدِّينِ بن سَعْدٍ «مَشْيَخَةً» عَنِ أَلْفِ شَيْخ.

قَالَ ابنُ رَافِعٍ، وَكَانَ خَيِّرًا، صَالِحاً، مَحْبُوبَ الصُّورَةِ، مُحِبّاً لِلسَّمَاعِ، لَهُ وَجَاهَةٌ، مَاتَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ١٥٧، وَلَهُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَأَشْهُرٌ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ سَمَاعٌ عَلَى قَدْرِ سِنِّهِ.

قَالَ ابنُ رَافِعِ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَال: فِي يَوْمِ الْخَمِيس ثَامِن عِشري رَجَب سَنَةَ ٦٦٧ بِبَغْدَاد.

# ٢٢٥ حَسَنُ بن عُمَرَ بن مُفْلِحٍ.

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الأَّكْمَلِ بن مُفْلِحٍ مَا صُورته: كَتَبَ إِلَيَّ ابنُ الْعَمِّ، الشَّابُ، الْفَاضِلُ، زَيْنُ الأَمَاثِلِ، وَخَلَفُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الأَفَاضِل، رَشِيدُ الدِّينِ، وَبَدْرُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ، حَسَن بن الْمَرْحُومِ الْقَاضِي عُمَرَ بن مُفْلِحٍ، أَحَدُ كُتَّابٍ مَحْكَمَةِ قَنَاةِ الْعوني بِدِمَشْق أَعَزَّهُ اللهُ فِي سَنَةِ ٩٩١ كِتَاباً مِن مُفْلِحٍ، أَحَدُ كُتَّابٍ مَحْكَمَةِ قَنَاةِ الْعوني بِدِمَشْق أَعَزَّهُ اللهُ فِي سَنَةِ ٩٩٦ كِتَاباً مِن دِمَشْقَ يَتَشَوَّقُ فِيهِ إِلَيَّ عَلَى يَدِ مَوْلاَنَا عَبْدِ الْحَيِّ بن الْمَرْحُومِ مَوْلاَنَا الشَّيْخِ يُوسُفَ الْكُرْدِيُّ.

لم أقف على أُخباره.

٢٢٥ ـ حَسَنُ بن مُفْلِحِ : (؟ ـ ؟) :

سَلاَمٌ كَأَنْفَاسِ الصَّبَا بَعْدَ مَا جَرَبْ

عَلَى مَنبَتِ الرَّيْحَانِ وَالنَّهُ وَالْوَرْدِ عَلَىٰ الْحَضْرَةِ الْعُلْيَا أَدَامَ جَلاَلُهَا

مِنَ التَّائِقِ الصَّادِي إِلَى ذَٰلِكَ الْوِرْدِ

وَبَعْدَ عَرْضِ شَوْقٍ يَضِيقُ نِطَاقِ الْحَصْرِ عَن إِحْصَائِهِ، وَبَثِّ حَنِينٍ يَكِلُّ لِسَانُ الْقَلَمِ عَن اسْتِقْصَائِهِ، ينهى أَنَّ الْغَايَةُ الْغَائِيَّة، وَالْغَرَضَ الْبَاعِثَ إِلَى إِهْدَاءِ هَذِهِ الْهَدِيَّةِ، وُرُودُ مِثَالٍ لَوْ ارْتَدَىٰ بِطَيِّ نَشْرِه مَيِّت لَنُشِرَ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلَوْ تَنَشَّقَهُ ذُو شَجَنِ لَزَالَ أَلَمُهُ بِنَسِيم نَفَحَاتِهِ.

أَتَانِي كِتَابُ لَوْ يَمُرُّ نَسِلْمُهُ

بِقَبْرٍ لأَحْيَا رِيحُهُ سَاكِنَ الْقَبْرِ فَجَدَّدَ أَشْوَاقاً وَمَا كُنتُ نَاسِياً

وَلٰكِنَّهُ تَاجْدِيدُ ذِكْرٍ عَلَى ذِكْرِ

فَنَزَّهْتُ فِكْرِي فِي رِيَاضِ مَعَانِيه، وَسَرَّحْتُ طَرْفِي فِي حَدَائِقِ مَبَانِيه

٢٢٦ حَسَنُ بن عُمَرَ بن مَعْرُوفِ بن شَطِّيِّ - بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مُشَدَّدَةً - الشَّهِيرُ ب «الشَّطِّيِّ» نِسْبَةً لِجَدِّهِ الْمَذْكُورِ، الْبَعْدَادِيُّ الْأَصْلِ الدِّمَشْقِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّارِ وَالْوَفَاةِ.

(آل الشطي) أُسرةٌ علميَّةٌ حنبليةٌ دمشقيَّةٌ بغدادية الأَصلِ.

أَخباره في «مختصر الحنابلة»: (١٥٧)، أو «التَّسهيل»: (٢/ ٢٢٧).

٢٢٦ \_ حَسَنُ الشَّطِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، (١٢٠٥ \_ ٢٧٤ [ هـ) :

وُلِدَ فِي دِمَشْقَ سَنَةَ ١٢٠٥، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآن وَمُخْتَصَرَاتٍ فِي فَنُونِ، وَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِ دِمَشْق مِنْ أَقَارِبِهِ وَغَيْرِهِم، وَلاَزَمَ الْعَلاَمَة خَاتِمَة فَنُونِ، وَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِ دِمَشْق مِنْ أَقَارِبِهِ وَغَيْرِهِم، وَلاَزَمَ الْعَلاَيةِ» فِي الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخَ مُصْطَفَى بن عَبْده الشَّهِير بِالرُّحَيْبَانِيِّ / شَارِحِ «الْغَايَةِ» فِي الْفِقْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْحَدِيث، وَالتَّفْسِر، وَالْفِقْه، وَالأَصُول، وَالْفَرَائِض، وَمَهَرَ فَيها، وَعَلَى غَيْرِه فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، فَحَصَّلَ طَرَفاً صَالِحاً مَنْهَا، وَأَجَازَهُ مَشَايِخُهُ، وَبَاشَرَ التَّدْرِيسَ بِالْجَامِعِ الْأَمُويِّ، وَفِي الْمَدْرَسَةِ الْبَادَرَائِيَّةِ (١)؛ لأَنَّهُ كَانَ نَاظِرَهَا وَفِي بَيْتِه فِي الْفِقْهِ وَالأَصْلَيْن وَالْفَرَائِض، وَفِي الْبَادَرَائِيَّةِ (١)؛ لأَنَّهُ كَانَ نَاظِرَهَا وَفِي بَيْتِه فِي الْفِقْهِ وَالأَصْلَيْن وَالْفَرَائِض، وَفِي النَّامُ وَالْمَامِ أَحْمَلَى وَلَيْقَهُ وَالْصُلْفِي وَمَشْق، بَلْ التَّذُو وَالسَّهُ مَذْهَبِ فِي دِمَشْق، بَلْ وَسَائِرِ الْقُطْرِ الشَّامِيِّ، وَصَارَ رُحَلَةَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْفَعْدِ وَوَرَعِه، وَحُمْنِ تَعْلِيمِهِ وَسَائِرِ الْقُطْرِ الشَّامِيِّ الْفَلْوِ اللَّالِيَةِ فِي الْفُنُونِ الْأَخَر؛ لِصَلَاحِهِ، وَوَرَعِه، وَحُمْنِ تَعْلِيمِهِ وَسَائِر الْفَعْدِ وَعَلْمِهِ فَي وَمُشَق، وَالنَّهُ عَنْ الْفَارِدُونَ إِلَيْهَا وَغَيْرُهُمْ، وَصَارَ مِنْ أَعْيَانِ الْبَلِدِ مَرْجِعاً فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، لِوْقُورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِهِ، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْبُلَدِ مَرْجِعاً فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، لِوُقُورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِهِ، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْبُلُومِ اللَّذِينَ الْوَلِودُونَ إِلْفَاهِ وَعِلْمِهِ، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْبُلِيدِ مَنْ عَنْ إِلَهُ وَاللَّهُ وَالْمَامِ أَمْورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، لِوْفُورِ عَقْلِهِ وَعِلْمِهِ، وَاتَسَاعٍ فَضْلِهِ الْفَلْودِ اللَّالِهُ الْمُؤْورِ الْهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْفَرْمِةُ وَالْمَامِ الْمُؤْدِ اللْهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُودِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْ

<sup>=</sup> ويُنظر: «حليةُ البشر»: (١/ ٤٧٨)، و«روض البشر»: (٦٤)، و«الأعلام»: (٢/ ٢٠٩).

وهو مكثر من التأليف، رأيت أغلب مؤلَّفاته في الظَّاهرية ودار الكتب المصرية وبعضها مطبوعٌ.

<sup>(</sup>۱) المدرسة البادراثيَّة: مدرسةٌ أنشأها نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد ابن الحسن البادراثي (ت٦٥٥هـ) منسوبٌ إلى بلدة من أعمال واسطة بالعراق.

تقع المدرسة بباب الفراديس شمال جيرون بدمشق.

وَكَرَمِهِ، مَعَ تَكَسُّبِهِ بِالتِّجَارَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِي وَالاَحْتِيَاطِ التَّامِّ، وَكَانَ لَهُ ثَرْوَةٌ وَمَكَارِمُ، قَلَّ أَن يَخْلُو بَيْتُهُ يَوْماً وَاحِداً مِنْ أَضْيَافٍ أَو طَلَبَةٍ عِلْمٍ مِنِ الْغُرَبَاءِ، وَيُطْعِمُهُم الأَطْعِمَة النَّفِيسَةِ، مَعَ تَمَامِ الْبَشَاشَةِ، وَحُسْنِ الْمُلاَقَاةِ وَالنُّورَانِيَّة، وَيُطْعِمُهُم الأَطْعِمَة النَّفِيسَةِ، مَعَ تَمَامِ الْبَشَاشَةِ، وَحُسْنِ الْمُلاَقَاةِ وَالنُّورَانِيَّة، وَيُطْعِمُهُم الأَطْعِمَة النَّفِيسَةِ، وَعِلْمٍ، وَسُؤْدَدٍ، لَهُ حِرْضٌ ثَامٌ عَلَى التَّعْلِيمِ، لاَ يَقْطَعُ الدَّرْسَ إِلاَّ لِعُنْدٍ أَكِيدٍ، وَلَهُ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنَ التَّصَوُّفِ (١) ، وَمَشْرَبٌ رَوِيٌّ، صَاحِبُ عِبَادَاتٍ وَأَذْكَادٍ وَأُوْرَادٍ، وَصَنَّفَ ﴿ شَرْحَ زَوَائِدِ الْعَايَةِ»، وَتَعَقَّبَ الشُّرَّاحَ صَاحِبُ عِبَادَاتٍ وَأَذْكَادٍ وَأُوْرَادٍ، وَصَنَّفَ ﴿ شَرْحَ زَوَائِدِ الْعَايَةِ»، وَتَعَقَّبَ الشُّرَاحَ وَمِنْهُمْ شَيْخُهُ (١) ، وَحَقَّقَ، وَدَقَّقَ، وَوَسَّعَ الْعِبَارَةَ، فَجَاءَ فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ وَهُو وَمِنْهُمْ شَيْخُهُ (١) ، وَحَقَّقَ، وَدَقَّقَ، وَوَسَّعَ الْعِبَارَةَ، فَجَاءَ فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ وَهُو يَمِنْهُمْ شَيْخُهُ (١) ، وَحَقَّقَ، وَدَقَّقَ، وَوَسَّعَ الْعِبَارَةَ، فَجَاءَ فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ وَهُو يَعْهُمْ وَفَقَهُهِ ، وَلَهُ أَيضاً «مُخْتَصَرُ شَرْحِ عَقِيدَةِ لَلْ وَيُنْ السَّفَّارِينِي » فِي نَحْوِ ثَلْنَها، وَ«شَرْحُ الإِظْهَارِ» فِي النَّحُو، وَ«مَوْلِدٌ نَبُويَ»، وَرَسَائِل فِي مَسَائِلَ فِي مَسَائِلَ عَلِيدَةٍ، وَخَطُّهُ ظَرِيفُ مُنَّاقًار فَي النَّهُ وَي مَسَائِل عَدِيدَةٍ، وَخَطُّهُ ظَرِيفُ مُنَّامًا وَالْمَالِ فِي مَسَائِلَ عَلِيدَةٍ، وَخَطُّهُ ظَرِيفُ أَمْنَى وَاللَّهُ مِنْ مَسَائِلُ عَلِيدَةٍ، وَخَطُّهُ ظَرِيفُ أَمْنَاقً أَنْ فَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَلْونَا فَا أَنْ فَا أَنْ فَا أَلْهُ أَلْهَ أَنْ فَا أَلْمَا اللْعُولَ الْعَلَاقُ فَا أَلْهِ أَلْوَالَاقُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ أَلَاقُ أَلَولُهُ أَلَيْنُهُ مُنْ اللَّقَوْنَ وَلَقَلَ أَلَا أَلَا الْعَلَاقُ فَا أَلَا أَلَى اللَّهُ أَلَولُ الْعَلَاقُ الْعُمُولُ الْعَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَا

تُوُفِّيَ رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةً ١٢٧٤، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون بِقُرْبِ الشَّيْخِ الْمُوفَّقِ، وَكَانَ يَوْماً غَزِيرَ الْمَطَرِ، وَشَيَّعَهُ أَعْيَانُ دِمَشْق، وَغَالِبُ الطَّلَبَةِ، وَخَلْقٌ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمُ الْمَطَرُ وَلاَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ مِنْ دِمَشْق إِلَى

<sup>(</sup>۱) لو سَلِمَ من التَّصَوُّف لكان أَسلَم، فمُعتقداتهم - في أُغلبها - من الابتداع في الدِّين، والبُعد عن طريق سلف الأُمة الصَّالحين، بعيدة من الهَدِي النَّبُويِّ، والتَّوجيه الرَّباني سالكة سَبيل الهَوى بعيدة عن منهج الله ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وأَغلب أُوليائهم وكبار أقطابهم من الجهلة وناقِصِي العُقُول. ويعتبرون تخبيطهم وحياً لا تجوز مخالفته والذي نقوله: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إنا نسألك حسن التَّمسك بكتابك الكريم، ومتابعة سنة نبيك على ومحبَّته ظاهراً وباطناً قولاً وعملاً. وانظر أول تعليق على الترجمة رقم: ٥.

<sup>(</sup>٢) يقصُد به شيخه: الرُّحيباني واسمه: «مِنْحُةُ مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية والشَّرح».

السَّفْحِ، وَتَأَسَّفَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ، وَأَمَّا الْحَنَابِلَة فَتَيَتَّمُوا بِمَوْتِهِ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ فَجِيبَيْنِ عَالِمَيْنِ عَامِلَيْنِ أَدِيبَيْنِ كَرِيمَيْنِ لَبِيبَيْنِ؛ الشَّيْخَ مُحَمَّداً وَالشَّيْخَ أَحْمَدَ، وَاعْرَامِ الطَّلَبَةِ خُصُوصاً الْغُرَبَاء، قَامَا مَقَامَهُ فِي الدُّرُوسِ، وَإِضَافَةِ الضَّيُوفِ، وَإِكْرَامِ الطَّلَبَةِ خُصُوصاً الْغُرَبَاء، أَعْلَى اللهُ مَجْدَهُمَا، وَأَطْلَعَ فِي سَمَاءِ الْمَحَامِدِ سَعْدَهُمَا، وَأَدَارَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَالَمِ شُكْرَهُمَا وَحَمْدَهُمَا، وَبَقِي نَظَرُ الْمَدْرَسَةِ الْبَادَرَائِيَّة بِأَيدِيهِمَا وَنِعْمَ الْعَالَمِ شُكْرَهُمَا وَحَمْدَهُمَا، وَبَقِي نَظَرُ الْمَدْرَسَةِ الْبَادَرَائِيَّة بِأَيدِيهِمَا وَنِعْمَ النَّاظِرَان هُمَا، وَنِعْمَ الْخَلَفُ عَنْ نِعْمَ السَّلَفُ، وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلَاءِ مِنْ النَّاظِرَان هُمَا، وَنِعْمَ الْخَلَفُ عَنْ نِعْمَ السَّلَفُ، وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلاءِ مِنْ النَّاظِرَان هُمَا، وَنِعْمَ الْخَلَفُ عَنْ نِعْمَ السَّلَفُ، وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلاءِ مِنْ مَلْ الْعَلَامَةُ أَدِيبُ الْوَقْتِ السَّيِّدُ مَحْمُودُ بن دِمَشْق، مِنْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ مِنْهُمُ الْعَلَامَّةُ أَدِيبُ الْوَقْتِ السَّيِّدُ مَحْمُودُ بن حَمْزَةً (١)، مُفْتِي الْحَنَفِيَّةِ الآن بِدِمَشْق أَبْقَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ:

هَلْ كَوْكَبُ الْعِلْمِ اسْتَكَنْ تَحْتَ الثَّرَىٰ غَضَّ الأَدِيمْ أَمْ تَخِذَ الْقَبْرُ وَطَنْ لَمَّا رَأَىٰ أَلاَ نَدِيمْ لَمَّا رَأَىٰ أَلاَ نَدِيمْ لَمَّا رَأَىٰ أَلاَ نَدِيمْ لَمَّا فَنْ مَنْ عَدِهِ الْفَضْلُ عَقِيمْ كُلِّ فَنْ مَنْ بَعْدِهِ الْفَضْلُ عَقِيمْ كَمْ ذَا لَهُ فِينَا مِنَنْ مَنَنْ مَازَتْ لَنَا الْفَهْمَ السَّقِيمْ مَازَتْ لَنَا الْفَهْمَ السَّقِيمْ هَوَ إِنْ يَكُنْ شَطِّيْ السَّكَنْ مَطَيْ السَّكَنْ مَظِيمْ السَّقِيمْ لَكِئْ شَطِّيْ السَّكَنْ مَظِيمْ السَّكِنْ مَظِيمْ السَّكِنْ مَظِيمْ السَّقِيمْ لَكِئْ مَطِيمْ السَّكِنْ مَظِيمْ السَّكَنْ مَظِيمْ السَّكَنْ مَظِيمْ السَّكَنْ مَطِيمْ السَّكِنْ مَظِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطِيمْ السَّكَنْ مَطِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطِيمْ السَّكِنْ مَطِيمْ السَّكِنْ مَطِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَالْمَا لَعْلَىمُ السَّعْدِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّعْدِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكَنْ مَطْحِيمْ السَّكِنْ مَطْحَيْمُ السَّكُنْ مَنْ الْمُعْمَ السَّعْدِيمْ السَّكِنْ مَنْ السَّعْدِيمْ السَّكُنْ مَلْكُونُ السَّعْدِيمْ السَّكُنْ مَا السَّفِيمُ السَّعْدِيمْ السَّكُنْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمْ السَّعْدِيمُ السَّعْدُ الْحَلْمُ السُّعِيمُ السَّعْدِيمُ السَّعْدِيمُ السَّعِيمُ السَّعْدِيمُ السَّعْدِيمُ السَّعْدِيمُ السَّعْدِيمُ السَّعْدُ الْحَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ السَّعْدُ الْعُلْمُ السَّعْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ السَّعْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ السَّعُ السَّعْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ ال

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن محمد نسيب بن حُسين بن يحيى بن حمزة الحسيني الحمزاوي الحنفي، مفتي الحنفية بدمشق «مفتي الشام» (ت١٣٠٥هـ).

يُراجع: «تراجم أعيان دمشق» للشطي: (١٥)، و«الأعلام»: (٧/ ١٨٥).

حَرَّرْتُ لَمَّا أَن سَكَنْ فِي ظِلِّ مَوْلاَهُ الرَّحِيمْ تَارِيْهُ الشَّطِّيْ حَسَنْ يَقَوُّ فِي دَارِ النَّعِيمْ

سَنَةَ ١٢٧٤ ﴿

٢٢٧ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ ، شَرَفُ الدِّينِ بن صَدْرِ الدِّينِ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِى الدِّينِ .

كَانَ مَوقِّعاً في الإِنشَاءِ، ومُدَرِّساً بِجَامِعِ الْحَاكِمِ. مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٧٦، قَالَهُ فِي «الإِنبَاءِ».

٢٢٧ ـ شَرَفُ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٦هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفلح، ولا العُليمي، وهو في ﴿التَّسهيلِ»: (١/ ٣٩٦).

ويُنظر: "إنباء الغمر": (١/ ٨٤)، و"تاريخ أبن قاضي شُهْبَةً": وفيات سنة ٧٦٠هـ؟ قال ابن قاضي شُهْبة أشهر، قال ابن كثير: قال ابن قاضي شُهبة: "وناب في الحكم في آخرا عُمره خمسة أشهر، قال ابن كثير: وكان شيخاً حَسَناً، بشوش الوَجْهِ. تُوفي في شهر ربيع الأوصل وقد قارب الثمانين، ودُفن بالسفح".

أقولُ: هو من أحفاد القاضي تقي الدِّين سُليمان. ويظهر أن هذه الترجمة تداخلت مع ترجمة حسين بن أحمد بن محمد بن عوض المستدرك في موضعه فلتراجع.

- \* ويُستدرك عليه \_ رحمه الله \_ :
- \_ حَسَنُ بن محمَّد بن عبد القادر اليُونيني (ت٧٨٦هـ).

يُراجع «إِنباء الغمر»: (١/٣٧١)، و«تارايخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١).

٣٦٨ - حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ ابن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُسَيْنِيُّ الْفَاسِيُّ الْكَلْبَرَجِيُّ ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بِبِلَادِ كَالْبَرَجَةَ مِنَ الْهِنْدِ، وَرَحَلَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ ابن عَشرِ سِنِينَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ وَثَمَانِمَاتُة، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَأَجَازَ لَهُ عَشرِ سِنِينَ بَعْدَ النَّلْفِينَ وَثَمَانِمَاتُة، وَدَخَلَ ـ مَعَ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّطِيفِ ـ بِلاَدَ لَهُ الْعَجَمِ بَعْدَ سَنَةٍ ٤٠ فَوَصَلا إِلَى الرُّوم، ثُمَّ إِلَى حَلَب، وَكَانَتْ مَنِيَّتُهُ بِهَا.

٢٢٩- حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ قُندُس» بِضَمِّ الْقَافِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ قَبْلَ سَنَةَ ، ٧٧ عَلَى مَا يَظْهَر مِنْ مَسْمُوعِهِ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ قِطْعَةً مِنْ «مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيِّ»، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ الثَّانِي بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَقْدِسِيِّ الأَوَّل الْكَثِير مِنْ سَمِعَ مِنْهُ الْفُضُلاَءُ، مَاتَ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ، ٤ ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضُلاَءُ، مَاتَ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ، ٤ ، وَدِفُنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

## ٢٢٨ ـ الحَسَنُ الفَاسِيُّ المَكِّيُّ ، (٨٢٠ تقريباً ـ ؟) :

أُخباره عن «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ . .). وعمُّه عبدُ اللَّطيفِ ذكره المؤلِّف في مضعه.

٢٢٩ ـ حَسَنُ بن قُندُسٍ، (قبل ٧٧٠ ـ ٨٤٠هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٠) عن المؤلِّف. ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٢٤).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله تعالى \_ :

- حَسَنُ بن محمَّد الحُسَيْنِيُّ .

٢٣٠ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن حُسَيْنِ بن مُحَمَّدٍ ، الْبَدْرُ بن الشَّمْسِ بن الْعِزِّ الْبَعْلِيُّ الْبَعْلِيُّ الْبَعْلِيُّ النَّاجِرُ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْعَجَمِيِّ».

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بِبَعْلَبَكَ قَبْلَ التَّسْعِين، وَنَشَأَ فَقَراً الْقُرْآنَ عَلَى ابنِ قَاضِي الْمُنْيُظِرَةِ، وَفِي الْفِقْهِ عَلَى الْعِمَاد بن يَعْقُوب الْحَنبَلِي، وَتَكَسَّبَ بَالتِّجَارَةِ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ "الصَّحِيح» عَلَى الزِّينِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الرَّغْبُوبِ، وَحَدَّثَ، لَقيتُهُ بِبَعْلَبَكَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ خَيِّراً، مُحِبّاً فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ.

مَاتَ قَرِيبَ سَنَةِ ٦٠.

٢٣١ الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَحْمَد بن أَبِي عُمَر، الْمَقْدِسِيُّ الْأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ قَاضِي الْقُضَاةِ.

لم يذكره ابن مُفلح ، ولا العُليمي ، وهو في «التَّسْهيل»: (٢/ ٦٧).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٢٤).

المنيظرة: حِصْنٌ بالشام قربَ طَرابلس؛ «معجم البلدان»: (٢/٢١).

٢٣١ ـ بَذْرُ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٠هـ) :

من آل قُدامة .

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ٣٣٥)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٢٧)، و«المنهج الأَحمد»: (٢٧)، و«مختصره»: (١٦١)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٩١).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٤١) و «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٩٨)، و «الدُّرر الكامنة»: (١/ ١٢٠)، و «الدُّارس»: (٢/ ٣٢)، و «القَلائد الجوهريَّة»: (١/ ٢٠)، و «الشَّذرات»: (٦/ ٢١).

خكره ابن زُريق في ثبته: ورقة: ١٢، وقال: «نزيل مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر».

٢٣٠ ـ ابنُ العَجَمِيُّ البَعْلِيُّ ، (قبل ٧٩٠ ـ ٨٦٠ هـ) :

سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ، وَعِيسَىٰ الْمَطَعِّمِ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، وَدَرَّسَ بِدَارِ الْحَدِيثِ الأَشْرَفِيَّة (١) بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَبِالْجَوْزِيَّةِ أَيْضاً، وَكَانَ بِيَدِهِ تَدْرِيسها، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَنِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ.

وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ نَصْف رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٧٧٠، وَدُفِنَ بِسَفْعِ قَاسِيُون. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

= قال ابنُ مُفلح: «ذكر لي جدِّي الشيخُ شرفُ الدِّين ـ رحمه الله ـ أَنه كان يَحفظ شيئاً من «شرح المقنع» للشيخ شمس الدِّين ابن أبي عمر مقدارَ وجبةٍ، ويلقيه في الدَّرس، ويتكلم الحاضرون فيه».

وقال ابنُ قاضي شُهبة: «سمع من جدِّه التَّقي سليمان، وعيسى المُطَعِّم، ويحيى ابن سعد وغيرهم، وحدَّث، ودرَّس بدار الحديث الأَشرفية بالسَّفح، وقال أَيضاً: قال شيخنا [ابن حِجِّي] وقد أَجازَ لي، ولم يتفق لي بالسَّماع منه»، ونقل ابن قاضي شُهبة عن ابنِ كثيرٍ قوله فيه: «كان شيخاً صالحاً حَسَناً بشوش الوَجهِ، وماتَ وقد قاربَ الشَّمانين».

<sup>(</sup>۱) المدرسة الأشرفيّة منسوبة إلى بانيها المَلِك الأشرف مظفَّر الدِّين موسى بن العادل (ت٦٣٥هـ) بسفح قاسيون على حافة نهر يزيد. يُراجع: «الدَّراس»: (١٩/١، ٧٤)، و«خطط دمشق»: (٧٤، ٧٥). وتُسمى هذه البرانيَّة، وهي المقصودة هنا، وهناك المدرسة الأشرفية الجوّانيَّة بانيها الملك الأشرف أيضاً . . وهما من دور الحديث.

٢٣٢ الحَسَنُ بن مُحَمَّد بن شَرشِيق بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْعَزِيرِ بن الشَّيْخِ عَبْدالْقَادِرِ الْجِيلِّي، الْمَاردينِيُّ السِّنجَادِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: كَانَتْ لَهُ حُرْمَةٌ وَوجَاهَةٌ بِتِلْكَ الْبِلَادِ، مَاتَ سَنَةَ ٧٧٥ عَنْ سِنِّ عَالِيَةٍ. وَمَاتَ أَبُوهُ سَنَةَ ٧٣٩ عَن سِنِّ عَالِيَةٍ، وَكَانَ قَدْ حَجَّ سَنَةَ ٦٨٥. وَأَثْنَى عَلَيْهِ تَاجُ الدِّينِ بن الْفِركاحِ.

#### ٢٣٢ ـ بَدْرُ الدِّين السِّنجاري الجِيلِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٥هـ) :

من أحفادِ الشَّيخِ عبد القادر الجِيلِيِّ.

أَخباره في «التَّسهَيل»: (١/ ٣٩٦). ويُنظر: «إِنباء الغُمر»: (١/ ٢٥).

وذكره الحافظ ابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (١٢٧/٢)، وذكره هناك حسن بن محمد بن محمد بن أبي بكر عبد العزيز بن محمد الشَّيخ عبد القادر بن أبي صالح الجِيلي بدر الدين، سمع من والده سمي الدين الملقب بـ «شرشيق» ودخل بغداد، وقدم دمشق فحج سنة ١٨٨هـ. قال ابن رافع: أَجاز لي، وكان مهيباً وقوراً حسن الخلق كريم النفس جميل الهيئة.

وضبطها أُستاذنا حسن حبشي «شبشق» بكسرِ الشَّين في الموَضعين وباءٌ موحدةٌ وقاف في آخره. ضبطها من بعض نسخ «الإنباء».

والشّرشق: اسمُ طائرٍ، كذا نَقَلَ الصَّغاني \_ رحمه الله \_ في «تكملة الصّحاح»: (٩٠/٥) عن ابن دريد. يُراجع: «الجمهرة»: (٩١٦٣).

ثم رأيتُ في «ثَبَتِ ابن إمام الفاضلية»، واسم إمام الفاضليَّة محمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن على الشَّافعي وَثَبَتُهُ: «الإِلْمَامُ بشيءٍ من مَرْوِيَّات الإِمام» نسخةُ الزَّاوية الحمزاوية بالمغرب رقم (٢٤٢) في الورقة (٤٠، ٤١) أثبت سنده إلى الطَّريقة القادرية وقال: «... على بن محمد بن عبد القادر بن على بن محمد الأكحل بن حسام الدين سرشيق ...» بتقديم السين المهملة.

٢٣٣- الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن صَالِح بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن عَلِي الْمُحْسِنِ بن عَلِيِّ الْمُجَاوِرُ الْقُرَشِيُّ النَّابُلُسِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: طَلَبَ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بِنَابُلُس، وَمِنْ جَمَاعَةٍ بِمَصْر، وَالإِسْكَندَرِيَّة، وَدِمَشْق، وَوَلِيَ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بِنَابُلُس، وَمِنْ جَمَاعَةٍ بِمَصْر، وَالإِسْكَندَرِيَّة، وَدِمَشْق، وَوَلِيَ إِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ بِمِصْر، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ السُّلْطَان الْمَلك الأَشْرَفِ، وَرَحَلَ إِلَى النَّعْرِ، وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ عَلَّقَ عَنْهُ وَصَنَّفَ «الْبَرْقَ الْوَمِيض فِي ثَوَابِ الْعِيَادَةِ وَالْمَرِيضِ»، وَ«شَمْعَة الأَبْرَارِ وَنُزْهَة الأَبْصَار».

تُوفِّي رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَى الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٧٢. \_ انتَهَىٰ \_..

وَتَرْجَمَهُ فِي «الدُّرَرِ» بِتَرْجَمَةٍ مُطَوَّلَةٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ فِي أَوَّلِ الْقَرْنِ، وَأَنَّهُ / تَخَرَّجَ بِأَبِي حَيَّان، وَذَكَرَ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ جُزْءاً فِي تَحْرِيمِ الْغِيبَة (١)، وَ«شَرْحَ

# ٢٣٣ـ ابنُ المُجاورِ النَّابُلُسِيُّ، (٧٠١ تقريباً ـ ٧٧٧هـ) :

/14

أُخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/ ٣٣٦)، و«الجوهر المنضَّد»: (٢٣)، و«المنهج الأُحمد»: (٣٩٢)، و«المنهج الأُحمد»: (٢/ ٣٩٢).

ويُنظر: «المُعجم المُختص»: (٢٨٧)، و«الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٧٤)، و«الدُّرر و«غاية النَّهاية»: (٢/ ٢٣١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢٠٧/١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٢١)، و«ذيل السُّلوك»: (٣/ ١/ ١٩٣)، و«ذيل السُّلوك»: (٣/ ١/ ١٩٣)، و«لحظ الأَلحاظ»: (١٥٥)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١١٧/١١)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) اسمه: «الدُّرة اليتيمة في تَحريم الغِيبة والنَّميمة».

ومن تآليفه: «الغَيْثُ السُّكاب في إِرضاء الذُّواب»، و«تحفة الأَبرار ونُزهة الأَبصار»..

لَمْحَةِ شَيْخِهِ أَبِي حَيَّانِ»، وَكِتَاباً فِي «أَخْبَارِ الْمَهْدِيِّ»، وَ«مُعْجَمَ شُيُوخِهِ». - انتَهَا-.

وَذَكَرَ الْجَلاَلُ السُّيُوطِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَابِهِ «حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ» أَنَّهُ رَدَّ عَلَى الْمَقَامِ النَّبُوِيِّ، وَسَمَّى رَدَّهُ «جَنَّةَ النَّاظِرِ وَجُنَّة الْمُناظِرِ فِي الانتِصَارِ لأَبِي الْقَاسِمِ الطَّاهِرِ»، وَذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ عَبْدُ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ الْجَزِيرِي فِي كِتَابِهِ «دُرَرِ الْفَرَائِدِ الْمُنْظَمَة فِي أَخْبَارِ الْحَاجِّ وَطَرِيقِ مَكَّة الْمُعَظَّمَة» (١) أَنَّ لِلْمُتَرْجَمِ كِتَابِ «حُجَّة الْمَعْقُولِ وَالْمَنقُولِ» (١)، وَنَقَلَ مِنهُ فَوَائد.

= \* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

\_ حَسَنُ بن محمَّد بن علي، الفقيهُ الحنبليُّ .

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٢٨).

 <sup>(</sup>١) «الدُّرر الفرائد»: (١/ ١٥٧) تحقيق أستاذنا حمد الجاسر أثابه الله.

<sup>(</sup>٢) هو في الأُصول، واسمه كاملاً: «حجة المعقول والمنقول في شرح الرَّوضة في علم الأَصول» شرح فيه: «روضة الناظر وجنة المناظر» للطُوفي الحنبلي: (ت٥٠٧) وهو من أُشهر كتاب الأُصول الحنبلية شرحه المؤلِّف نفسه وعلاء الدِّين الكِناني . . . وغيرهم .

قال أبو زُرعة ابن العراقي: «سمع بالقاهرة من يُونسَ الدَّبُّوسيُّ وخلق، وبنابُلُس من عبد الله بن محمد بن نعمة النابُلُسي، وبالإسكندرية من كمالية بنت أحمد المرداوي، وطلب الحديث، ورحل إلى دمشق، وسمع بها من جماعة، وقرأ بنفسه وكتبَ بخطه وكَفَى بذٰلك وخرَّج لبعض شيوخه».

٣٣٤ حَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْفَضْلِ، الْبَدْرُ بن الْبَهَاءِ ابن الشَّمْسِ الْبَعْلِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، سِبْطُ عَبْدِ الْقَادِرِ بن الْقُرِيْشَةَ وَلِذَا يُعْرَفُ أَيْضاً: بـ «ابنِ الْقُرَيْشَة».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٢، وَسَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الْقَادِرِ،

# ٢٣٤ ـ ابنُ القُريشة، (٧٣٧ ـ ٨٠٣ هـ) :

وجدُّه لأبيه العلَّامة المُحقق الفقيه محمد بن أبي الفَتح البعلي (ت٧٠٩هـ).

جدُّه الْأُمَّه عبد القادر بن أبي البَركات بن القُريشة (ت٧٤٩هـ).

ويُنسب إلى جده لأُمَّه لملازمته إياه .

ولم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي.

أُخباره في: «الجَوهُر المنضَّد»: (٣٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٧).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/ ١٦٢)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ١٢٨).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- حَسَنُ بن محمَّد المَوصليُّ الحَنبَلِيُّ ، الشَّيخُ بدرُ الدِّين .

قال ابنُ عبد الهادي في «الجَوهر المنصَّد»: (٢٨): «وُجِدَ له قطعةٌ من «شرح الوَجيز» من الأَيمان إلى آخر الكتاب».

\* ويُستدركُ على المؤلِّفِ\_رحمه الله \_:

- الحُسين بن أَحمد اليُونيني. يُراجع: «الجوهر المنضَّد».

- وحسين بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن عوض المقدسي الأصل المصري صدر الدّين، بن القاضى تقى الدّين، بن عزّ الدّين.

من آل عوض المقادسة قُضاة مصر من الحنابلة، ذكره ابن قاضي شُهبة وتفرَّد بذكره \_ فيما أُعلم \_ في وفيات سنة ٧٧٦هـ. قال: «درَّس بجامع الحاكم وأُعاد ببعض مدارس الحنابلة، وهو أُحد الموقعين بديوان الإنشاء. تُوفي في ذي القعدة».

وعَبْدِ الرَّحِيمِ بن أَبِي الْيُسْرِ، وَزَيْنَب ٱبْنَةِ الْكَمَالِ، وَالشَّهَابِ الْجَزَرِيّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَقَالَ فِي «مُعْجَمِهِ»: إِنَّهُ مَاتَ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى بَعْلَبَكٌ فِي شَعْبَان أَوْ رَمَضَان سَنَةَ ٣٠٨ بَعْدَ انْفِصَالِ الْعَدُوِّ عَنْ دِمَشْق. ٢٣٥ عُمَد الْأَسْطُوانِي، بَدْر الدِّينِ الصَّالِحِيُّ.

٢٣٥ ـ بدرُ الدِّين الْأَسْطُوانِيُّ ، (؟ ـ ٩٣٢ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأَكمل»: (١٠٤)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٩).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٣٧)، و«الكواكب السَّائِرة»: (١/ ١٨٥)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١٧٣).

\* أُسقط المؤلِّفُ عفا الله عنه \_ عمداً:

\_ الشيخ حُسين بن الإمام المُجَدِّد محمد بن عبد الوَهَّاب رحمهما الله.

كان الشَّيْخُ حُسَيْنٌ من أَفاضل العُلماء، مولده في الدِّرعية. وكان كفيف البَصرِ نافذَ البَصيرة، تلقَّى العلم عن والده وغيره من العلماء، وكان إمامَ وخطيبَ جامع الدُّرعية الكبير، وولي قضاء الدُّرعية. قال ابنُ بشر في «عنوان المجد»: (١/٦٨١): «كان الشَّيخُ حسينٌ المذكورُ هو القاضي في بلد الدُّرعية والخليفة بعدَ أبيه في القضاءِ والإمامةِ والخُطبةِ، كان إماماً في مسجدِ البُحيْرِي الكبير الذي في مَنازل الدِّرعية الشَّرقية، وكان صيِّناً بحيثُ يُسْمِعُ تكبيره في الصَّلاة أدنى المسجد وأقصاه، مع كثرةِ ما فيه من الخَلائق، وهو الخَطيبُ والإمامُ يومَ الجُمعةِ في مسجدِ الجامعِ مسجدِ الطَّريف الكبير الذي تحت قَصْرِ آل سُعود في المنازل الغربية». قال ابنُ بشرِ: «وله عدَّةُ بنين طلبة علم وقُضَاةٌ ومعرفتي منهم بعلي وحمد وحسن وعبد الرَّحمٰن وعبد الرَّحمٰن وعبد الملك». وهذه الأسرة تُعرف بآل حُسين نسبة إلى الشَّيخِ المُترجم رحمه الله. تُوفي في وباءِ الدُرعيَّة سنة ١٢٢٤هـ رحمه اللهُ رحمةً واسعةً.

قَالَ ابنُ طُولُون: حَفِظَ الْقُرْآنَ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَر، وَقَرَأَ عَلَى شَيْخِنَا ابنِ أَبِي عُمَر الْكُتُبَ السِّنَّة، وَقَرَأَ وَسَمِعَ مَا لاَ يُحْصَى مِنَ الأَجْزَاءِ الْحَدِيثِيَّةِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ بِقِرَاءَتِهِ عِدَّةً أَشْيَاءَ عَلَيْهِ، وَوَلِيَ إِمَامَةَ مِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَامِعِ الْمُولِيِّ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ. -انتَهَىٰ -.

وقَالَ الْبَدْرُ الْغَزِّيُّ: حَضَرَ بَعْضَ دُرُوسِي، وَشَمِلَتْهُ إِجَازَتِي، وَسَأَلَنِي وَقَرَأَ عَلَيَّ فِي الْفَقْهِ، وَذَاكَرَنِي فِيهِ، وَقُرِّرَ فِي سُبْعِ الْكَامِلِيَّة إِلَى أَن تُوُفِّيَ فِي صَفَر سَنَةَ عَلَيَّ فِي الْفَقْهِ، وَذَاكَرَنِي فِيهِ، وَقُرِّرَ فِي سُبْعِ الْكَامِلِيَّة إِلَى أَن تُوفِّيَ فِي صَفَر سَنَةَ ٩٢٣، وَدُفِنَ بِبَابِ الْفَرَادِيسِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

<sup>=</sup> أُخباره في "عنوان المجد": (١/ ١٨٦، ٣٠٠)، و"تاريخ بعض الحوادث": (١٣٣)، و"مشاهير علماء نجد": (٢٢٠/١).

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

ـ حسينُ بن محمَّد بن علي اليُونِينيُّ (ت في حدود ٧٩٠هـ).

أُخباره في: «الجوهر المنضَّد»: (٣٣).

<sup>\*</sup> وأمّّا الشّيخُ المجاهدُ الذّائدُ عن الدّعوةِ وإمامها، الأديب، الشّاعر، المُؤرِّخ العَلَمُ، حُسين بن أبي بكر بن غَنَّام التَّميمِيُّ الأُحسائِيُّ المُتوفىٰ في الدِّرعية سنة العَلَمُ، حُسين بن أبي بكر بن غَنَّام التَّميمِيُّ الأُحسائِيُّ المُتوفىٰ في الدِّرعية سنة ١٢٢٥هـ، كاتب سيرة الإمام محمد بن عبد الوَهّاب «روضة الأَفكار . . . » المعروفة بر "تاريخ ابن غَنَّام»، فإنَّه لم يكن حَنبَلِيَّ المذهب، بل هو مالِكِيُّ رحمه الله، وإنَّما ذكرته هُنا لئلا يتوهم متوهمٌ أنه حنبليُّ المذهب الفقهيّ؛ لمناصرة الدَّعوة وإمامها واتباعه الحَقَّ الواضحَ المبين، الذي عليه أئمَّة الشَّرع وحُماة الدِّين، من علماء المسلمين من السَّلف الصَّالح، أَتباع سيِّد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أَجمعين.

# ٢٣٦ - الْحُسَيْنُ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن [أَبِي] الْمَوْصِلِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي رَجَبَ سَنَةَ ١٩٠، وَقَدِمَ دِمَشْقَ سَنَةَ ٧٢٨، وَقَدِمَ دِمَشْقَ سَنَةَ ٧٢٨، وَكَانَ شَيْخًا طِوالاً، ذَكِيَّ الْفِطْرَةِ، لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى نَظْمِ الأَلْغَاذِ، وَكَانَ يَكْتُبُ جَيِّداً، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ «جَامِعَ الأُصُولِ» مِنْ وَاحِدٍ حَدَّثَهُ بِهِ عَنِ الْمُصَنِّفِ، جَيِّداً، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ «جَامِعَ الأُصُولِ» مِنْ وَاحِدٍ حَدَّثَهُ بِهِ عَنِ الْمُصَنِّفِ، وَجَلِّسَ مَعَ الْعُدُولِ بِالْمِسْمَارِيَّةِ، وَجَلَسَ مَعَ الْعُدُولِ بِالْمِسْمَارِيَّةِ،

## ٢٣٦ - ابن أبي الخَيْرِ المَوْصِلِيُّ ، (٦٩٠ - ٧٥٩ هـ) :

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٣٤٧)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٥٤)، و«التّسهيل»: (١/ ٣٨١).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٤٦)، و«شَذَرات الذَّهب»: (٦/ ١٨٧).

والمترجم والد عز الدين علي بن الحُسين الموصلي (ت٧٨٩هـ) صاحب البَديعية المشهورة بـ «التَّوصُّلِ بالبَديعِ . . . » وشرحها قد ذكره المؤلِّفُ ـ رحمه الله ـ في موضعه.

- \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :
- \_ حمَّادُ بن محمَّد بن شُبانة الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت١١٧٥ هـ).
- «عنوان المجد»: (١/ ٨٨)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (١١١). ولعلَّه (حَمَد).
- \* لم يذكر المؤلّفُ \_ رحمه الله \_ أحداً مهن يُسمَّى (حَمَداً) بفتحتين، وهذا الاسم شائعٌ في نَجْدٍ، وهو معروف قديماً به «حَمْدٍ» بالإسكان ومنهم الإمام الخطابي أبو سُليمان حَمْدُ بن محمد، وتحريك السَّاكن لغةٌ فيه كقولهم: الرُّعُبُ والرُّعْبُ، =

<sup>(</sup>۱) ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ هو الصَّحيح؛ لأَنَّ ابن أَبي الخير سنة ۷۰۰ عمره عشرُ سنواتِ لا يَستطيع معها تَحَمُّلُ روايةِ كتابِ كـ «جامع الأُصُولِ» والله تعالىٰ أَعلم.

كَانَ يُحِبُّ الْمُؤَاخَذَةَ وَالْمُنَاقَضَةَ، وَيَنظِمُ الْضَّوَابِطَ، وَمِنْ نَظْمِهِ مُلَغِّزاً:
وَصَاحِبٍ مُسْتَحْسَنٍ فِعْلُهُ
لَيْسَ لَهُ ثُقْلٌ عَلَى صَاحِبِ
لَيْسَ لَهُ ثُقْلٌ عَلَى صَاحِبِ
فَتَى وَلْكِن سِنُّهُ رُبَّمَا
زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الْغَالِبِ
ظَنَنتُمْ تَصْحِيفَ مَعْكُوسِهِ
يَخْفَى وَلَيْسَ الظَّنُّ بِالْكَاذِبِ

والكَبِدُ والكَبْدُ، والعَضُدُ والعَضْدُ. وقُرىءَ: ﴿وَمِن المَعِزِ اثنين ﴾ وممن سمُّوا حَمَداً
 من العلماء الذين أَخَلَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ بعدم ذكرهم:

- حَمَدُ بن إِبراهيم بن حَمَدِ بن عبد الوَهَّاب.

تُراجع تَرْجَمَةُ جدّه عبد الوهاب بن عبد الله.

- حَمَدُ بن إبراهيم بن مشرف التَّمِيميُّ النَّجْدِيُّ (ت١٩٤هـ).

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٤٢).

- وَحَمَدُ بن راشد العُرَيْنِيُّ، قاضي سُدير، من تلاميذِ الشَّيخِ المجدِّدِ محمَّد بن عبدالوَهَّاب. وهذا إنما أُسقطه المؤلِّفُ عمداً؛ لأَنَّه من علماء الدَّعوة.

وللمزيد من المعلومات عنه تراجع ترجمة ابنه: (علي بن حمد بن راشد) في موضعه من الاستدراك.

- \_ وحَمَدُ بن سُويلم.
- حَمَدُ بن عبد الجبَّار بن أَحمد بن شُبانة الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ .

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٥٥، ٥٦).

- حَمَدُ بن عبد الوَهَّاب بن عبد الله بن مشرف.

تُراجع ترجمة والده: (عبد الوهاب بن عبد الله).

وَشِعْرُهُ كَثِيرٌ، وَهُوَ وَالِدُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ الْمَوْصِلِيِّ الشَّاعِرِ الْمَشْهُورِ، تُوفِّي فِي رَمَضَان سَنَةً ٧٥٩. \_انتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: اللُّغْزُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُشْطِ، وَاسْتِبْعَادُ الْحَافِظِ سَمَاعَهُ الْمَذكُورُ لاَ أَدْرِي مَا وَجهه؛ فَإِنَّ وَفَاةَ مُؤَلِّف «جَامِع الْأُصُولِ» سَنَةَ ٢٠٦ فَلاَ اسْتِحَالَة فِي سَمَاع شَخْصٍ مِنْهُ سَنَةَ ٢٠٥ مَثَلًا وَيَعِيشَ إِلَى أَن يَسْمَعَ مُنْهُ الْمُتَرَجَمُ سَنَةَ • ٧٠، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَم. /

//٤

- \_ حَمَدُ بن قاسم، قاضٍ في الرِّياض.
- يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٦٧).
- \_ حَمَدُ بن محمَّد بن لُعبون الإمام المُؤرِّخ (ت١٢٦٠هـ).
- يُراجع: ﴿الْأَعلامِ»: (٢/ ٢٧٣)، و﴿علماء ناجدِ»; (١/ ٢٣٨).
  - حَمَدُ الوُهَيْبِيُّ ، قاضٍ في الرِّياض.
  - يُراجع: (عنوان المجد): (١ / ١٦٧).
  - وممن عاصر المؤلّف \_ رحمه الله \_ :
  - \_ حَمَدُ بن عليِّ بن عَتِيقِ (ت١٣٠١هـ).
- يُراجع: «الأعلام»: (٢/ ٢٧٢)، والمشاهير علماء نجد»: (٢٤٤)، والعلماء نجد»: (١/ ٢٢٨).
  - وآل عتيق من الأُسر العلميَّة المشهورة بنجدٍ.

وهؤلاء جميعاً لم يذكرهم المؤلِّف، وبعضهم أُسقطه عمداً؛ لأنه من أئمة الدَّعوة وعلمائها وقضاتها.

\_ حَمَدُ بن عُثمان بن عبدِ الله بن شُبَانَةَ الوُهَيْئِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت١٢٠٨هـ). يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (١٢٧) له و«علماء نجد»: (١/ ٢٢٤).

= وكنت أُودُ أَن أَتحدثَ عن كل واحدٍ منهم لولا خشية الإطالة لوجودهم في موقع واحد.

\* ومِمَّن أهمَلَهم المؤلِّف - سَامَحَهُ الله - عَمْداً وقَصْداً:

- الشَّيخُ، المجاهدُ، الإمامُ، الحُجَّةُ، العلاَّمةُ، الفقيهُ، حَمَدُ بن ناصر بن عُثمان ابن مُعَمَّر التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ، مولده في العُينْنَةِ موطنِ أُسرته، وبها نشأ، ثم انتقل إلى الدِّرعية، ولازمَ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ وغيره من علماء الدِّرعية، وجالسَ كبارَ تلامذة الشيخ، وكان ذكيّاً حافِظاً مثابراً على طَلَبِ العلم.

ولما تصدّر لطلبة العلم لازَمه كثيرٌ من الطُّلاب من أبرزهم ابنه العلَّمة عبد العزيز، والشَّيخُ سُليمان بن عبد الله، والعَلَّمَةُ عبد الرَّحمٰن بن حسن، والشَّيخُ عبد العزيز ابن حَمَد بن مشرَّف، والعلَّمةُ مفتي الدِّيار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وغيرهم.

وعيّنه الإمام عبد العزيز بن محمد - رحمه الله - في قضاء الدَّرعيّة فكان من كبارِ قُضاتها. انتَدَبَهُ الإمام المذكور إلى مكّة المُشَّرفة بطلبٍ من الشَّريف غالب بن مساعد لمناظرة علماء مكة المكرمة بشأن الدَّعوة التي قام بها المُصلح المجدِّد الشيخ محمد بن عبدالوَهَّاب - رحمه الله - وعُقد مجلسٌ حافلٌ حضره الشَّريف المذكور، فقارعهم بالحُجَّة والبُرهان والدَّليل من الكتاب والسُّنَّة فَظَهَرَ عليهم، ولما سألوه عن مسائل دعاء الأموات، والبناء على القُبور، ومنع الزَّكاة أَجابهم برسالة ألَّفها عرفت بـ "الفَوَاكِهِ العِذَابِ في الرَّدِّ على مَنْ لم يُحَكِّم السُّنَة والكتاب، وهي مطبوعة مشهورة، وانتكبَهُ الإمام سُعود للصُّلحِ مع الشَّريف المذكور . . .

وعَيَّنه الإمام سُعود رئيساً لقضاة مَكَّة ومُشرفاً على أحكامها فمات فيها رحمه الله عام ١٢٢١هـ وصُلِّي عليه تحت الكعبة، ثُمَّ صَلَّى عليه الإمام سعود في البَيَاضِيَّة ودُفن فيها ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ.

# ٢٣٧ حَمْزَةُ بن مُوسَىٰ بن أَحْمَدَ بن الْحُسَيْنَ، عِزُّ الدِّينِ، أَبُو يَعْلَىٰ بن قُطْبِ ١٢٧ حَمْزَةُ بن مُوسَىٰ بن قُطْبِ السَّلاَمِيَّةِ. الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ، ابنُ شَيْخِ السَّلاَمِيَّةِ.

= يُراجع: «عنوان المجد»: (٢١٦/١)، و«الأعلام»: (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤)، و«مشاهير عُلماء نجد»: (٣٠٣\_ ٣٠٥)، و«عُلماء نجد»: (١/ ٢٣٩).

#### ٢٣٧ - ابنُ شَيْخ السَّلامِيَّة ، (٧١٧ - ٧٦٥) :

أَخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٣٦٢)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٣٤)، و«المنهج الأَحمد»: (٤٦)، و«مختصره»: (١٦١).

ويُنظر: «الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٣٧)، و«دُرة الأَسلاك»: (١٨٦)، و«أردَّ الأَسلاك»: (١٨٦)، و«الرَّدُّ الوافر»: (١٦١)، ومن «ذيول العبر»: (٥١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٩٢)، و«الشُّلوك»: (٣/ ١٦٥)، و«الشُّلوك»: (٣/ ١٦٥)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١/ ١٠١)، و«الدَّارس»: (١/ ٤٨٩)، (٢/ ٢٠٦)، و«القلائد الجوهريَّة»: (١/ ٢٠٢)، (٢/ ٢٢٤)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢١٤)، وقمنادمة الأَطلال»: (٣٥٥).

وجعل ابنُ العِماد وفاته سنة ٧٦٩هـ.

• وفي «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٧٨):

- عبد العزيز بن أحمد بن شيخ السّلامية، فخرُ الدّين، ولي الحسبة بدمشق، ولم يذكر وفاته. فلعله عمُّ المُترجم هنا، ولم يذكر مذهبه.

السَّلامية: قال ياقوتُ الحَمَوِيُّ في «معجم البلدان»: (٣/ ٢٣٤) «قريةٌ كبيرةٌ بنواحي الموصل على شرقي دجلتها . . وذكر من المنسوبين إليها من يُسمى بـ «ابن شيخ السلامية» قال: وهو الآن حيِّ سنة ٢٢١هـ . . . »، ولم يذكر مذهبه أيضاً . وشيخُنا المذكور متأخر جداً عن عصر ياقوت .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٢١٧، وَقِيلَ: بَعْدَهَا، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ، اللَّمَاشِقَةِ، وَوَلِي نَظرَ الْجَيْشِ وَغَيْرَهُ، وَكَانَ عِزُ الدِّينِ مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ، مَعْرُوفاً بِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَكَانَتْ لَهُ مَكَانَةٌ عِندَ ابنِ فَضْلانِ، وَكَانَ قَدْ اشْتَعَلَ بِالْفِقْهِ فَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَصَنَّفَ، وَدَرَّسَ، وَجَمَعَ. قَالَهُ ابنُ كَثِيرٍ، وَشُرَحَ بِالْفِقْهِ فَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَصَنَّفَ، وَدَرَّسَ، وَجَمَعَ قَالَهُ ابنُ كَثِيرٍ، وَشُرَحَ "أَحْكَامَ الْمُنتَقَىٰ" لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةً لَمْ يُكمل، وَكَتَبَ عَلَى "الإِجْمَاعِ" لابنِ حَزْمٍ وَطُعَةً مُفِيدَةً، وَكَانَ قَدْ أُسْمِعَ عَلَى ابنِ الشَّحْنَةَ، وَأَجَازَ لَهُ جُمْلَة مِن تِلْكَ الطَّبَقَة بِاسْتِدْعَاءِ الذَّهَبِي، وَأَوَّلَ مَا دَرَّسَ سَنَةَ ٢٤ بِالحَنبَلِيَّة (١) ، وَدَرَّسَ سَنَةَ وَفَاتِهِ بِاسْتِدْعَاءِ الشَّلْطَان حَسَن (٢) ، وَكَانَ لَهُ اعْتِنَاءٌ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ، وَفَتَاوَىٰ ابنِ بِمَدْرَسَةِ السُّلْطَان حَسَن (٢) ، وَكَانَ لَهُ اعْتِنَاءٌ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ، وَفَتَاوَىٰ ابنِ بِمَدْرَسَةِ السُّلْطَان حَسَن (٢) ، وَكَانَ لَهُ اعْتِنَاءٌ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ، وَفَتَاوَىٰ ابنِ بِمُدْرَسَةِ السُّلْطَان حَسَن (٢) ، وَكَانَ لَهُ اعْتِنَاءٌ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ، وَفَتَاوَىٰ ابنِ عَنْ مَرَّةٍ وَكَانَ يُولِي فِيهِ وَيُعَادِي، وَوَقَفَ دَرْساً بِتُرْبَتِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ وَذُكِرَ لِلْقَضَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ . وَمَاتَ فِي أُواخِرِ ذِي الْحِجَّة، سَنَة ٢٧٥. ـ انتَهَىٰ ـ .

قَالَ فِي "الشَّذَرَات»: وَدُفِنَ عِندَ وَالِدِهِ وَجَدِّهِ عِندَ جَامِعِ الأَفرم، وعيّن لوقفيّة دَرْسِهِ وُكُتبه الشَّيخَ زَيْنَ الدِّينِ بن رَجَبٍ، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ "رَفْعُ الْمُثَاقَلَةِ فِي مَنْعِ الْمُنَاقَلَةِ» مُوَافَقَةٌ لابنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرِهِ. -انتَهَىٰ -.

<sup>(</sup>۱) الحنبلية هذه غير (الجوزية الحنبلية) لهذه أنشأها شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الواحد الحَنبلي الأنصاري الشّيرازي (ت٥٣٦هـ)، والجَوْزِيَّةُ الحَنبَلِيَّةُ: أَنشأها الصَّاحب يوسف بن عبد الرحمٰن ابن الجوزي (ت٢٥٦هـ) وهما معاً في الصالحيَّة بدمشق. يُراجع: «الدَّارس»: (٢/ ٢٤).

 <sup>(</sup>۲) هو السُّلطان حَسَنُ بن النَّاصر محمد بن قلاوون، شرع في بنائها سنة ٧٥٨هـ.
 يُراجع: «حُسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٩).

أَقُولُ: أَمَّا بَيْعُ الْوَقْفِ إِذَا خَرِبَ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ فَهٰذَا الْمَدْهَبُ الإَمَامِ أَحْمَدَ الْمَنصُوصِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْمَدْهَبِ، وَلاَ يُظنُّ بِأَحَدٍ مِّنْهُمْ الْكَارَهُ، وَلٰكِن لَعَلَّ الْكَلاَمَ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ خَرَابٍ؛ لِزِيَادَةِ الرَّغْبَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ وَقَعَتْ فِي أَيَّامٍ قَضَاءِ الْقَاضِي شَرَفِ الدِّينِ أَحْمَد ابن قَاضِي الْمَبْلِ، وَحَكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ يُوسُفِ الْمَرْدَاوِيُّ، وَصَنَفَ فِيهَا اللَّهَوَازِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ يُوسُفِ الْمَرْدَاوِيُّ، وَصَنَفَ فِيهَا اللَّهَاوَضِي الْمُثَاقِلَةِ» وَتَعَقَّبُهُ أَيْضاً الْعَلاَمَةُ عِزُّ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيُّ ، وَصَنَفَ فِيهَا اللَّوضِي الْمُثَاقِلَةِ» وَتَعَقَّبُهُ أَيْضاً الْعَلاَمَةُ عِزُ الدِينِ الْمَرْدَاوِيُّ ، وَصَنَفَ فِيهَا اللَّهُ الرَّعْمِ الْمُثَاقِلَةِ الْمُثَاقِلَةِ اللَّهُ وَمَعَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة ، وَأَلَّفَ فِيهَا مُؤلِّفًا بَسَطَ فِيهِ الْقَوْلَ ، وَفَصَّلَ أَحْكَامَ الْوَقْفِ ، وَحَقَّقَ الْمَسْأَلَة وَمَنْ خَالْفَهُ وَمَنْ خَالْفَهُ .

# ٣٣٨ حَمْزَةُ بن يُوسُف بن مَحْمُودٍ الدُّومِيُّ أُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْعُمْدَةُ، الْفَهَّامَةُ،

#### ٣٣٨ ـ حَمْزَةُ الدُّومِيُّ ، (١٠٣٥ ـ ١١١٦هـ) : 📗

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٢٧)، وأَعاده المحققان مرة ثانية: (ص٢٥٨)، عن «سلك الدُّرر»: (١/ ٧٥٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٦٦).

والدُّومِيُّ نسبةً إلى (دوما) قال الغَزِّيُّ في «النَّعت الأَكمل»: «والدُّوميُّ نسبةً إلى قرية من قرى غُوطة دمشق يقال لها: (دوما) بضم الدال، اختُصَّت من دون سائر القرى بكون أهلها حنابلة وربما قيل في النسبة إليها دوماني كما هو مشهورٌ على الألسنة». ويُراجع: «معجم البلدان»: (٢/ ٦٣٥).

الْفَاضِلُ، الْفَقِيهُ، التَّقِيُّ، الصَّالِحُ، كَانَ مُتَضَلِّعاً مِنْ عِدَّةِ عُلُومٍ، مَعَ الصَّلاَحِ وَالتَّقْوَىٰ.

وُلِدَ سَنَةَ ١٠٣٥ وَنَشَأَ، وَاشْتَغَلَ بِالْقُرْآنَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَخَذَ عَنْهُم، مِنْهُمُ الشَّيْخُ مَنصُورٌ السُّطُوحِي نَزِيلُ دِمَشْق، وَحَجَّ مَعَهُ مَرَّتَيْن، وَأَخَبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفَرِّقُ فِي الْمَدِينَةِ ثَلاثَمَائة قَمِيصٍ، وَسَبْعَ جُبَبٍ، وَثَلاَثَمَائة بَابوج، وَتِسْعَ سَرَامِيج، وَخَمسمائة ذَهَب مشخص، ومثلها فِي مَكَّة، وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْبَافِي مَكَّة، وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْبَافِي الْحَنبَلِيُّ، وَالْبَلْبَانِيُّ.

وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ بِالْجَامِعِ الأُمَوِيِّ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَبِالْيُونسيَّة (١) مُدَّةً مَديدَةً.

وَلاَزَمَهُ جَمَاعَةٌ وَأَخَذُوا عَنْهُ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْحَبَّالُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ السَّلاَم الْكَامِلِيُّ، وَالشَّيْخُ صَالِحُ الْجِنِينِيُّ وَهُوَ آخِرُهُمْ.

تُوُفِّيَ الْمُتَرْجَمُ لَيْلَةَ الأَحَدِ غُرَّةَ جُمَادَىٰ الآخِرةِ سَنَةَ ١١١٦، وَدُفِنَ بِمَرْجِ الدَّحْدَاح بِالْقُرْبِ مِنَ الشَّيْخ أَبِي شَامَة.

٢٣٩ حُمَيْدَانُ بن تُرْكِيّ - بِضَمّ أَوَّلهما - ابن حُمَيْدَان بن تُرْكِي الْخَالِدِيُّ نَسَباً .

٢٣٩ ـ حُمَيْدَان بن تُرْكِيّ العُنيَزِيُّ، (١١٣٠ ـ ١٢٠٣هـ) :

أُخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ١٩٠).

ويُنظر: اعلماء نجدا: (٢٤٦/١).

 <sup>(</sup>١) اليونسية : مدرسة بدمشق أنشأها الأمير الشرفي يونس سنة ٧٤٨هـ.
 يُراجع : «الدَّارس» : (٢/ ٢١٣).

قَالَ فِي «سَبَائِكِ الذَّهَبِ»(١): إِنَّهُمْ يَانتَسِبُونَ إِلَى خَالِدِ بن الْوَلِيدِ، وَقَدْ انقَطَعَ نَسْلُهُ، وَلٰكِنَّهُمْ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَيَكْفِيهِم ذَٰلِكَ شَرَفاً، وُلِدَ الْمَذْكُورُ فِي انقَطَعَ نَسْلُهُ، وَلٰكِنَّهُمْ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَيَكْفِيهِم ذَٰلِكَ شَرَفاً، وُلِدَ الْمَذْكُورُ فِي عُنْذَةَ سَنَةَ ١١٣٠، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ بنَ أَحْمَدَ بن عُضَيْبٍ، فَقَرَأً عَلَيْهِ شَيئاً وَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ حَتَّى كَانَ عَيْنَ تَلاَمِذَةِ شَيْخِهِ، وَحَصَّلَ كُتُباً نَفِيسَةً أَكْثَرُهَا شِرَاء وَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ حَتَّى كَانَ عَيْنَ تَلاَمِذَةِ شَيْخِهِ، وَحَصَّلَ كُتُباً نَفِيسَةً أَكْثَرُهَا شِرَاء

## (١) يُراجع: «سباتك الذَّهب»:

قال الشيخ عبد الله البَسَّام - حفظه الله -: «ولهذه الأسرة يرجع نسبها إلى قبيلة بني خالد التي هي متفرَّعة من بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بعد معد بن عدنان .

وهذا هو الصَّحيح وليست نسبة إلى خالد بن الوليد - وإن كان هذا هو السَّائد - لأَن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد انقطع نسله»، ولا أُدري كيفَ يقول: «انقطع نسله» ثم يقول: ولكنهم من بني مخزوم» ! والصِّلة التي تربطهم ببني مخزوم هي انتسابهم إلى خالد بن الوليد فإذا انقطعت هذه الصِّلة انقطع انتسابهم إلى بني مخزوم.

وترجم ابن قاضي شُهبة في تاريخه الذي ذَيَّل به على تاريخ الإسلام لعالم من أهل القرن الثامن فرفع نسبه بالآباء والأجداد إلى خالد بن الوليد، وكذلك رأيت في تاريخ البقاعي «عنوان الزَّمان»، و«معجم الدِّمياطي» . . . وغيرها .

وعُنَيْزَةً \_ المنسوب إليها المذكور \_ مدينةٌ مشهورةٌ نَزِهَةٌ ذاتُ حدائق وبساتين في منطقة القصيم في إقليم نَجد من المملكة العربية السُّعودية، وهي بلدُ المؤلِّف ابن حُمَيْد \_ رحمه الله \_ وَبلَدُ شيخنا ابن بسَّام \_ حفظه الله \_ وبلد المحقق \_ عفا الله عنه \_ . والقياس في النَّسبة إليها: عُنزِيُّ، وآثرت إبقاء الياءِ فرقاً بين المنسوب إليها والمنسوب إلى عَنزَةَ القبيلة، عند فقد الضبط بالحركات، والعَرَبُ كثيراً ما تفعل ذلك في النَّسبة والجَمع؛ طَلَباً للفَرْقِ على ما هو مفصَّل في المصادر النحوية واللغوية .

مِنْ تَرِكَةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُور، وَمِنْ تَرِكَةِ أُخِيهِ مَنصُورِ بن تُرْكِيٍّ (١)، فَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْخَطِّ، كَتَبَ كُتُباً جَلِيلَةً مَعَ مَا اشْتَرَاهُ، ثُمَّ تَصَدَّى الْمُتَرْجَمُ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ، فَصَادَفَ هَيَجَانَ شُعُودٍ وَصَوْلَتَهُ، فَآذَوه وَكَفَّرُوهُ وَبَغَوا لَهُ الْغَوَائِلَ فَهَاجَرَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، فَأَحَبَّهُ أَهْلُهَا خَاصُّهُمْ وَعَامُّهُمْ وَاعْتَقَدُوهُ، وَعَظَّمُوهُ، لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالْوَرَعِ وَالصَّلَاحِ حَتَّى إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَكْتُوبٍ مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ الْهَوَارِيِّ إِلَى حَفِيدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ. قَالَ: عَبْد الْوَهَّابِ بن الشَّيْخِ الصَّالِحِ مُحَمَّد بن شَيْخِ الإِسْلاَمِ الشَّيْخِ حُمَيْدَان. وَقَرَأ عَلَيْهِ حَنَابِلَتُهَا وَانتَفَعُوا بِهِ، ولَهُ أَجْوِبَةٌ فِي الْفِقْهِ عَدِيدَةٌ، وَمَبَاحِثُ فِيهِ سَدِيدَةٌ، وَوَقَفَ كُتُبُهُ جَمِيعَهَا وَهِيَ كَثِيرَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى غَرَائِبَ وَنَفَائِسَ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَحْكِي عَنْ أَسْلَافِهِ لَهُ كَرَامَاتٍ، مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ قَالَ لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ ذَاتَ يَوْمِ ادْع لِي الْغَسَّالِينَ أَوْصِهِمْ. فَقَالَ: يَا وَالِدِيْ أَنتَ طَيِّبٌ وَلا عِندَكَ بَأْسٌ، إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَكَانَ طَيِّبًا لَيْسَ فِيهِ مَرَضٌ يَمْنَعُ مِنَ الْحَرَكَةِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِلَّا امْتِثَالُ أَمْرِهِ فَدَعَاهُمْ وَأَتَوْا عِندَهُ، فَأَوْصَاهُمْ بِالسَّتْرِ وَالتَّنْظِيفِ وَكَذَا،

<sup>(</sup>۱) أخوه مَنصُور بن تركي بن حميدان لم تُذكر له سِيْرة ، ولم يُتَرجم في كُتُب العُلماء ، ويَظهر أنَّه مِنَ الفُضلاء ، رأيتُ تملكه لكثير من الكُتُبِ من بينها «قواعد ابن رجب» في المكتبة الوطنية بعُنيزة ، ومنها كتاب «الإقناع» كلَّه بخطَّه سنة ١١٤٣هـ وأوقفه على عياله (هكذا) ثم على آل التُّركي ثم على طلبة العِلم من الحنابلة .

ويَظهر أَنَّ حَفِيدَة الشَّيخ عبد العزيز بن عبدِ الله بن مَنصور المُتَمَلِّك لنُسخة القواعد لابن رجب المذكورة. وهذا الأُخير هو خالُ المؤلِّف ابن حُمَيْدٍ كما أُوضح في ترجمة (عبد الوهاب بن عبد الله) تُراجع.

وَكَذَا وَأَمَرَ لَهُمْ بِتَمْرٍ فَأَكَلُوهُ، وَقَالَ: الأَمْرُ قُرُبَ اقَالَ وَلَدُهُ مُحَمَّدٌ: وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْءًا مِمَّا يُقَرِّبُ مِنَ الْخَطَرِ، فَأَشَرْتُ إِلَى الْغَسَّالِينَ وَأَخْرَجْتُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى وَالْغَسَّالِينَ وَأَخْرَجْتُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى وَالْغَسَّالِينَ وَأَخْرَجْتُهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى وَالْغَرْبُ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا الْقِبْلَةَ وَتَمَدَّدُ وَتَشَهَّدَ وَخَرَجَتْ رُوحُهُ، فَدَعَوْتُ الْغَسَّالِينَ وَجَهَّزْنَاهُ وَدَفَنَّاهُ فِي الْبَقِيعِ سَنَةً ١٢٠٣.

\_ وَوَلَدُهُ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورٌ (١) رَجُلٌ صَالِحٌ ، مُتَعَبِّدٌ ، مُتَوَرِّعٌ ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْفَهْمِ قَاصِرٌ ، وَلٰكِنَّهُ أَنجَبَ ابنَهُ الْعَجِيبَ الشَّأْنِ الْبَإِهِرَ فِي هٰذَا الزَّمَان .

- الشَّيْخَ عَبْدَ الْوَهَّابِ فَإِنَّ فِيهِ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ وَالْفَهْمِ وَسَدَادِ الْبَحْثِ وَالْحِرْصِ مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ، حَتَّى فَاقَ وَإِنفَرَدَ فِي عَصْرِهِ فِي شَبِيبَةِ، وَصَارَ مُدَرِّسَ عُنَيْزَةَ وَمُفْتِيهَا، وَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِيهَا، وَضَمَّ إِلَى كُتُبِ جَدِّهِ مُدَرِّسَ عُنَيْزَةَ وَمُفْتِيهَا، وَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِيهَا، وَضَمَّ إِلَى كُتُبِ جَدِّهِ غَيْرَهَا، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ نَفْعاً عَظِيماً، لِمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ التَقْرِيرِ وَالْفَهْمِ، وَلِمَا غَيْرَهَا، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ نَفْعاً عَظِيماً، لِمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ حُسْنِ التَّقْرِيرِ وَالْفَهْمِ، وَلِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ النَّورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدُّهُ لأُمَّهِ هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاحِ وَالْوَرَعِ، وَلِمَا عَلَيْهِ مِنْ النَّورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدُّهُ لأُمَّهِ الإِمَامُ عَلَيْهِ مِنْ النَّورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدُّهُ لأُمَّهِ الإِمَامُ عَلَيْهِ مِنْ النَّورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدُّهُ لأُمَّهِ الإِمَامُ عَلَيْهِ مِنْ النَّورِ وَالْهَيْبَةِ، وَجَدُّهُ وَشَويكُهُ الْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَقْرَانِ جَدِّهِ وَشَويكُهُ الْهُ مَا عُلَيْهِ مِنْ أَقْرَانِ جَدِّهِ وَشَويكُهُ

<sup>(</sup> اللَّهَ عَبِد الله البَسَّام \_ حفظه الله \_ عن تاريخ ابنه عبد الوهاب بن محمد قوله : « وفي سنة ١٢٢٢ هـ تُوفي الشَّيْخُ محمدُ بن حُمَيْدَان في عُنيَزَةَ » . كما نقل عن التاريخ المذكور وفاة الشَّيْخ حُمَيْدَان كما ذكر المؤلِّف .

أَفردَ الشَّيْخُ عبد الله البَسَّامُ للشَّيخ عبدِ الوَهَّابِ ترجمةً في كتابِهِ «عُلماء نجد»: (٣/ ٦٧٣). وذكر بعضَ مؤلَّفاته، ومن أَهملها:

\_ شَرْحٌ على شَوَاهِدِ قَطْرِ النَّدى لابن هشام، اطَّلع عليه الشَّيخ.

<sup>-</sup> نبذة تاريخية عن بعضِ الحوادث في نَجد في زمنه، ولهذه النُّبذة في غاية الأهمية ؛ لأن المؤلَّفات التاريخية للهذه الحقبة من الزَّمن يندر وجود مَنْ يَهتم بها، اطلع عليها الشَّيخ. ولعلَّهما عنده.

فِي الْقِرَاءَةِ، فَأَتَى مَحْبُوكَ الطَّرَفَيْنِ، كَرِيمَ الْجَدَّيْنِ سَافَر إِلَى بَعْدَادَ لَمَّا نَجَمَ تُرْكِي ابن سُعُود فِي نَجْدٍ، وَأَرَادَ إِعَادَةِ دَعْوَتِهِمْ فَتُوْفِّيَ فِيهَا سَنَةَ ١٢٣٧. وَرُؤِيت لَهُ مَنَامَاتٌ حَسَنَةٌ مُبَشِّرَةٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلهٰذِهِ أَغْنَتْ عَنْ تَرْجَمَةٍ لَهُ مُفْرَدَةٍ

٨٤/ وَاللهُ أَعْلَمُ. /

٢٤٠ حَمْزَةُ الضَّرِيرُ، إِمَامُ التَّعْبِيرِ.

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ الزّرِيرَانِيِّ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ السُّورَة مِنْ آخِرِهَا إِلَى أَوَّلِهَا، ذَكِيّاً. اهـ.

قُلْتُ: يُنظَرُ فِي جَوَازِ هٰذَا؛ فَإِن كَانَ تَنْكِيسَ الْكَلِمَاتِ فَحَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ، وَإِن كَانَ تَنكِيسَ الْكَلِمَاتِ فَحَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ،

٢٤٠ - حَمْزَةُ الضَّرِيرُ، (؟ \_ ؟) :

أُخباره في «ذيلِ طبقات الحنابلة»: (٤١٣/٢)، وعنه في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٦٦)، دون زيادة.

<sup>(</sup>١) بل تنكيس الآيات محرّم؛ لأن ترتيبها موقوف عن النَّبِيِّ - عَلَيْهِ ـ .

/۸٥ (« حَرْفُ الْخَاءِ » /

٢٤١ خَالِدُ بن قَاسِمِ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفُ بن خَالِدٍ، وَفِي «مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ»: خَلَفُ بن مُحَمَّدِ بن فَائِدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن فَائِدِ، الزَّين، أَبُو الْبَقَاء الشَّيْبَانِيُّ الْوَانِيُّ، ثُمَّ الْعَاجِلِيُّ الْحَلَيِيُّ وَعَاجِلُ: قَرَيَةٌ مِنْ قُرَاهَا.

٢٤١ أبو البَقَاءِ العاجِلِيُّ ، (٧٥٣ - ٨٣٥ هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفْلِح، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التُّسهيل»: (٢/ ٤٥).

ويُنظر: ﴿إِنْبَاءَ النِّهُمرِ»: (٣/ ٤٨٥)، والمعجم ابن حَجَرِ»: (٣٣٧)، والضَّوَّ اللاَّمع»: (٣/ ١٧٢)، والشَّذرات»: (٧/ ٢١٣).

الْمُلَيْحِيِّ، وَالْمَجْدِ إِسْمَاعِيلِ الْحَنَفِيِّ وَغَيْرِهِم، وَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى اسْتَوْطَنَ رِبَاطَ الآثَارِ عِدَّةَ سِنِينَ وَنَزَّلُهُ الْمُؤَيد فِي حَنَابِلَةِ مَدْرَسَتِهِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ الْمَطَالِبِ، وَلَمْ يَظْفَرْ بِطَائِلٍ.

مَاتَ فِي الرِّبَاطِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٣٥، وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ، وَهُو آخِر الْقَائِمِينَ مَعَ ابنِ الْبُرْهَانِ مَوْتاً، وَقَدْ حَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَالزَّيْنِ رَضوان، وَابنِ مُوسَى، وَالآبِي، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» الْفُضَلاَءُ كَالزَّيْنِ رَضوان، وَابنِ مُوسَى، وَالآبِي، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَأَرَّخَهُ فِي «إِنْبَائِهِ» بِثَالِث ذِي الْحِجَّة، وَكَذٰلِكَ الْمَقْرِيزِي قَالَ: وَكَانَ خَيِّرًا، وَيَّالَ، فَاضِلاً، جَمِيلَ الْمُحَاضَرَةِ.

# ٢٤٢ خَالِدُ الْمَقْدِسِيُّ.

نَائِبُ إِمَامِ الْحَنَابِلَةِ بِمَكَّةَ، مَاتَ فِي طَاعُونِ سَنَةَ ٨٧٣<sup>(١)</sup> بِالْقَاهِرَة، قَالَهُ ابنُ فَهْدٍ.

# ٢٤٣ خَطَّابُ بن عُمَر بن عَبْدِ اللهِ الْكَوْكَبِيُّ الصَّالِحِيُّ .

٢٤٢ ـ خالدٌ المَقْدِسِيُّ، (؟ ـ ٨٧٣هـ):

أَخباره في «التَّسهيل»: (٧٨/٢).

ويُنظر: ﴿إِتَّحَافَ الْوَرَى ﴾: (٤/ ٤٩٧)، و﴿الضَّوَّ اللَّامَعِ ﴾: (٣/ ١٧٣).

## ٣٤٣ ـ خَطَّابُ بن عُمر، (؟ ـ ٩٠٥ هـ) :

أُخباره في «النَّعت الأُكمل»: (٦٤)، و«التَّسهيل»: (١١٥/٢). ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٣٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٦).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>۱) زاد ابن فهد: «كان في يوم السَّبت ثامن عشر رجب».

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْمُفِيدُ، زَيْنُ الدِّينِ، اشْتَغَلَ كَثِيراً بَعْدَ أَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَمَهَرَ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ صِفيِّ الدِّين، وَالْقَاضِي نِظَامِ لِمَشْق، وَمَهَرَ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ صِفيِّ الدِّين، وَالْقَاضِي نِظَامِ الدِّينِ ابن مُفْلِح، وَالْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن زَيْدٍ وَجَمَاعَاتٍ، وَحَلَّ «أَلْفِيَة شَيْخِ الدِّينِ ابن الْحُفَّاظِ الزِّيْنِ الْعِرَاقِيِّ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيْخِهِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن الْحُفَّاظِ الزِّيْنِ الْعِرَاقِيِّ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيْخِهِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ بن شَكَم، وَاعْتَنَىٰ بِهٰذَا الشَّأْنِ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِدَ مِنْهَا مَا أَنشَدَنَاهُ لِنَفْسِهِ فِي مُسْتَهِلً رَجْبِ سَنَةَ ١٩٨٨:

بَطَشْتَ يَا مَوْتُ فِي دِمَشْقَ
وَفِي بَيْنِهَا أَشَدَّ بَطْشِ
وَكَمْ بَنَاتٍ بِهَا بُدُوراً
كَانَتْ فَصَارَتْ بَنَاتُ نَعْش،

وَأَنشَدَنَا لِغَيْرِهِ عِدَّةَ مَقَاطِيعَ، وَكَانَ عِندَ النَّاسِ إِنَّهُ فَقِيرٌ فَمَرِضَ فَأَوْصَىٰ بِمَبْلَغِ مِنَ الذَّهَبِ لَهُ كَمِّيَّةٌ جَيِّدَةٌ، ثُمَّ بَرَأً مِن ذَٰلِكَ الضَّعْفِ فَنَدِمَ عَلَى ذَٰلِكَ الضَّعْفِ فَنَدِمَ عَلَى ذَٰلِكَ الإِيصَاءِ، فَشَنَقَ نَفْسَهُ بِخَلْوَتِهِ بِالضِّيَائِيَّة، فِي سَابِعِ عشري جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ الإِيصَاءِ، فَشَنَقَ نَفْسَهُ بِخَلُوتِهِ بِالضِّيَائِيَّة، فِي سَابِعِ عشري جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ الإِيصَاءِ، فَشُنَقَ نَفْسَهُ بِخَلُوتِهِ بِالضِّيَائِيَّة، في سَابِعِ عشري جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ هُو مِن بِالسَّفْح.

<sup>=</sup> \_ خَلَفٌ؟ الشَّيْخُ الوَرعُ ، كذا قال ابنُ عبد الهادي في «الجَوهر المنصَّد»: (٣٧) .

\_ وخَلِيفَةُ بن مَحمود الكِيلاني، نجم الدِّين، إِمَامُ الحنابلة بالحرم الشَّريف.

يُراجع: «العقد الثمين»: (٤/ ٣٢٠).

\_ وخَلِيلُ بن عبد الوهاب (ت٨٢٦هـ).

يُراجع: «الإِنباء»: (٣/ ٣١٢)، و«الضَّوء»: (٣/ ٢٩٩)، و«الدَّارس»: (١/ ٢٩٩).

٢٤٤ خَلِيلُ بن عُثْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الْجَلِيلِ، الشَّيْخُ، أَبُو الصَّفَا الْقَرَافِيُّ، الْمُصْرِيُّ، الْمُقْرِىءُ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "الْمُشبِّ" بِمُعْجَمَةٍ وَمُوحَدتين، أُولاهُمَا مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ، / وُلِدَ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٧١٥، وَسَمِعَ مِنَ الْبَدْرِ بن جَمَاعَةٍ "الشَّاطِبِيَّة" وَتَلاَ بِالسَّبْعِ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَقْراً النَّاسَ بِالْقَرَافَةِ، دَهْراً طَوِيلاً، وَكَانَ مُنقَطِعاً بِسَفْحِ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، وَيَقْبَلُ مُنقَطِعاً بِسَفْحِ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، وَيَقْبَلُ مُنقَطِعاً بِسَفْحِ الْجَبَلِ، وَلِلْمَلِكِ الظَّهِرِ بَرْقُوق وَغَيْرِهِ فِيهِ اعْتِقَادٌ كَبِيرٌ، وَيَقْبَلُ مَنفَاعَتُهُ، وَقَدْ اجْتَمَعْتُ بِهِ مِرَاراً، وَسَمِعْتُ قِرَاءَتَهُ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، وَمَا سَمِعْتُ أَشْخَىٰ مِنْ صَوْتِهِ فِي الْمِحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ" إِلاَّ مولده. زَادَ فِي أَشْجَىٰ مِنْ صَوْتِهِ فِي الْمِحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ" إِلاَّ مولده. زَادَ فِي الْمُحْرَابِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي "إنبَائِهِ" إلاَّ مولده. زَادَ فِي الْمُحْرَابِ. قَكَانَ يُرتِّلُ الْفَاتِحَة، وَيُرْسِلُ السُّورَة، وَمِن تَلاَمِذَتِهِ الْمَشْهُورِينَ الْمُعْتُ بِعُ الْمُورَةِ، وَمِن تَلاَمِذَتِهِ الْمَشْهُورِينَ الْمُثَانِ الْقَرَاءَةِ: الزَّرْزَارِيُّ، وَابنُ الطَّبَاخِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ أَثْبَتَ ابنُ الْمُلْقِنِ اسْمَهُ فِي "طَبَقَاتِ الْقُرَاءَةِ" وَبَيَّضَ لَهُ، وَأَمَّا ابنُ الْجَزَرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: مُحَرِّرٌ، ضَابِطٌ، في «الْبَقَاتِ الْقُرَاءِ" وَبَيَّضَ لَهُ، وَأَمَّا ابنُ الْجَزَرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: مُحَرِّرٌ، ضَابِطٌ،

## ٢٤٤ ـ مُشَبِّبُ القَرَافِيُّ، (٧١٥ ـ ١٠٨هـ):

لم يذكره ابن مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٩).

ويُنظر: الخاية النَّهاية»: (١/ ٢٧٦)، واإنباء الغُمر»: (٢/ ٧١)، والمعجم ابن حَجَرِ»: (٣٣٨)، والضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٠٠).

ومن مؤلَّفاته: «تُحفة الإخوان فيما تَصِحُّ به تلاوةُ القُرآن» في جامعة الملك سعود، لم أُطلع عليه، كذا قال الأستاذ الزِّركلي رحمه الله.

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- خليل بن عُمر بن السَّلم النَّابُلُسي المعروف بـ «ابن الحوائج كاش» تقدم ذكر ولده أبي بكر ذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: (٥٠٨)، و«الدُّر المنضَّد»: (٢/ ٦٨١).

مُجَوِّدٌ، دَيِّنٌ، صَالِحٌ، مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ، رَأَيْتُهُ بِمَسْجِدِ اللَّوْلُوَةِ مِنَ الْقَرَافَةِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ الْحُكْرِيِّ، وَالسِّرَاجِ عُمَرِ الدَّمَنْهُورِيِّ، قَرَأَ عَلَيْ النَّورُ عَلَيْ الضَّرِيرُ إِمَامُ الشَّافِعِي، وَمُظَفَّرٌ النُّورُ عَلَيْ الضَّرِيرُ إِمَامُ الشَّافِعِي، وَمُظَفَّرٌ الْفَرَافِيُ، وَمُحَمَّدٌ الزَّيْلَعِيُّ، وَعَبْدُ الْمُعْطِي مُؤذِّن خانقاه قوصون. وَأَلَف كُرَّاساً الْقَرَافِيُّ، وَمُحَمَّدٌ الزَّيْلَعِيُّ، وَعَبْدُ الْمُعْطِي مُؤذِّن خانقاه قوصون. وَأَلَف كُرَّاساً فِي النَّحْوِ، وَهُو على خَيْرٍ كَثِيرٍ - وَبَارَكَ اللهُ لَهُ - ثُمَّ أَضَرَّ وَأَقْعِدَ. مَاتَ فِي رَبِيعِ النَّوْلِ سَنَةَ ١٠٨، وَقَالَ بَعْضُهُم: كَانَتْ لَهُ طَرِيقَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ مَعْرُوفَةٌ، وَكَانَ اللَّوْلِ سَنَةَ ١٠٨، وَقَالَ بَعْضُهُم: كَانَتْ لَهُ طَرِيقَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ مَعْرُوفَةٌ، وَكَانَ يُسَدِّدُ عَلَى جَمَاعَتِهِ مِنْ قُرَّاءِ الأَجْوَاق بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَقْرَءُون يَسُدُ الْذَيْرُ عَلَى جَمَاعَتِهِ مِنْ قُرَاءِ الأَجْوَاق بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَقْرَءُون يَسُدُ الْذُورِيَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرِيقة بَعِلَ مَالَهَا لِلْحَرَمَيْنِ، وَجَعَلَ النَّطَرَ فِيهَا لِقَاضِي الْحَنَابِلَةِ.

٢٤٥ - خَلِيلُ بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن خَلْفَان - بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ، وَإِسْكَان اللَّمِ بَيْنهما، وَبِالنُّونِ آخره - الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْرُوف بـ «السُّرُوجِيِّ» الْقَاضِي، غَرْسُ الدِّين.

وُلِدَ فِي رَبَيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٦٠ بِمَيْدَانِ الْحَصَا، وَاشْتُهِرَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ فُوِّضَ إِلَيْهِ نِيَابَةُ الْحُكْمِ مُدَّةً يَسِيرَةً.

وَتُوفِقَي يَوْمَ الْخَمِيسِ سَابِعِ رَمَضَان سَنَةَ ٩٢٨، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْحَورةِ الْحَورةِ الْمَيْدَانِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٤٥ ـ ابنُ خَلْفَان السُّرُوجِيُّ ، (٨٦٠ ـ ٩٢٨ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٢)، و التَّسهيل»: (٢/ ١٢٧). ويُنظر «الكواكب السائرة»: (١/ ١٥٩)، و متعة الأَذهان» (٣٨)، و «الشَّذرات»: (٨/ ١٥٩). حَلاَّهُ المَارُّيُّ بقوله: «الشَّيْخُ، الإمامُ، الهمامُ، أُوحدُ وقتِهِ فقهاً وفَضْلاً، وذَكَاءً ونُبُلاً . . . ».

٢٤٦ خَلِيلُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن حَسَن، غَرْسُ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ اللَّبَانُ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ الْجَوَّازَةِ» بِجِيمِ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ وَاوٍ مُشَدَّدَةٍ، بَعْدها زَاي، ثُمَّ هَاءٌ.

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ"، وَقَالَ: وُلِدَ قَبْلَ سَنَةِ ٧٧٠ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ سَمَاعه فَإِنَّهُ سَمِعَ سَنَةَ ٧٧ مِن أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَد بن الْعِمَادِ أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَقْدِسِيِّ الْأَوَّل مِنْ "حَدِيثِ ابنِ السَّمَّاك"، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ الْأَوَّل مِنْ "حَدِيثِ ابنِ السَّمَّاك"، وَكَذَا سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بن أَحْمَدَ الْجَوْهِي وَغَيْرِهِ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاء، وَلَقيتُهُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق فَقَرَأْتُ الْجَوْهِي وَغَيْرِهِ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاء، وَلَقيتُهُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْجُوْهِي وَغَيْرِه، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاء، وَلَقيتُهُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْجُوْءَ الْمُعَيَّن وَغَيْرُه، وَكَانَ خَيِّرًا مُثَابِراً عَلَى الْجَمَاعَات، مِقْبِلاً عَلَى عَلَيْهِ الْجُوْءَ الْمُعَيَّن وَغَيْرُه، وَكَانَ خَيِّرًا مُثَابِراً عَلَى الْجَمَاعَات، مِقْبِلاً عَلَى شَائِول فَي فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَةَ ٩٥٩ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٢٤٧ خَلِيلُ بن يَعْقُوب بن خَلِيلِ الْفَرَادِيسِيُّ الصَّالِحِيُّ ، غَرْسُ الـدِّين، أَبُو الْقَاسِم.

## ٢٤٦ ـ ابن الجَوَّازَةِ، (قبل ٧٧٠ ـ ٥٩هـ) :

لم يذكره ابن مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٦) عن المؤلِّف.

ويُنظر: ﴿الضُّوءُ اللُّامعِ﴾: (٣/ ٢٠٤)، وذكر له أُخوان هما:

- أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن شعبان .

- محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شعبان.

وذكرهما في موضعيهما ولم يذكر أنَّهما حنبليان، فليُعلم.

#### ٢٤٧ ـ خَلِيلُ الفَرَادِيسِيُّ ، (؟ ـ ٩٠٢ هـ) :

أُخباره في النَّعت الأكمل): (٦٣)، واالتَّسهيل): (١١٥).

ويُنظر: «متعة الأَذهان»: (٣٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٢) سنة (٩٠٤هـ): (خَليل ابن خَليل الفَرادِيسِئُ). قَالَ ابنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَانِهِ»: اشْتَغَلَ بِحِفْظِ الْقُرْآن إِلَى أَن حَفِظَهُ، ثُمَّ بِالْعِلْمِ فَقَرَأً «الْمُحَرَّ» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةٍ، وَأَخَذَ عَنِ النِّظَام بن مُفْلِحٍ، وَالشَّهَابِ ابن زَيْدٍ، وَالشَّهَابِ ابن زَيْدٍ، وَالشَّهَانِ مَوْلَامَ شَيْخَنَا الْقَاضِي نَاصِرَ الدِّينِ بن ذُرَيْقٍ ابن زَيْدٍ، وَالشَّيْخِ صَفِيِ الدِّينِ، وَلاَزَمَ شَيْخَنَا الْقَاضِي نَاصِرَ الدِّينِ بن ذُرَيْقٍ ابن زَيْدٍ، وَالشَّهْ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لأَوْقَافِ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ / ٨٧/ أَيْنِ عُمَر وَغَيْرِهَا، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِد، وَأَجَازَ لِي مُشَافَهَةً بِجَمْعِ مَا تَجُوزُ لَهُ رَوَايَتُهُ.

تُوفِّيَ فِي حَبْسِ كرتباي الأَحْمَر ملك الأُمْرَاء بِدِمَشْق فِي رَجَب سَنَةَ ٩٠٢. - انتَهَىٰ ـ مِنْ خَطِّهِ. وَفِي «الشَّذَرَات» نَقْلاً عَنْهُ سَنَةَ أَرْبَعِ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ.

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> خميس بن سليمان الوُهَيْيِيُ، التَّمِيمِيُّ، الأُشيقري النَّجْدِيُّ، قاضي أُشيقر، كان في زَمَنِ الشَّيخ محمد بن إسماعيل، يظهر أنه من تلاميذ الشَّيخ مرعي بن يوسف شيخ المذهب في مصر، جاء في كتابة الشِيخ مرعي على نسخة من كتاب «المنتهى» أُرسلها فيما يظهر للشيخ أبا نُمَيِّ بن راجح قوله: «وهو يُهدي جزيل السلام والرُّضوان لأَحينا في الله خميس بن سُليمان . . . »، وذكر الشيخ ابن بَسَّام أنه الجدُّ الخامس للشيخ الفرضي محمد بن سَلُوم .

يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ٣١٠)، واعلماء نجد»: (١/ ٢٥٢).



٢٤٨ - دَاودُ بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيم بن شَدَّاد بن مُبَارَكٍ النَّجْدِيُّ الأَصْلِ، الرَّبِيعِيُّ النَّسَبِ، الْحَمَوِيُّ الْمَوْلِدِ الْمَعْرُوف به «الْبَلَّاعِيِّ» نِسْبَةً إِلَى بَلْدَةٍ تُسَمَّىٰ الْبَلَّاعِةِ، نِسْبَةً إِلَى بَلْدَةٍ تُسَمَّىٰ الْبَلَّاعَة.

الْفَقِيهُ، الْفَرَضِيُّ. أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ عَلاَءِ الدِّينِ بن الْمُغلي، وَلَهُ يَدُّ طُولَىٰ فِي الْفَرَاثِضِ وَالْحِسَابِ، مِنْ تَلاَمِذَتِهِ الْأَعْيَانِ مِن قُضَاةِ طَرَابُلُس وَغَيْرِهَا، تُوفِّي بِحَمَاة سَنَةَ ٨٦٢. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٤٩ - دَاودُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن حَمْزَة، نَجْمُ الدِّينِ، الْبِقَاعِيُّ الدِّمَنْقِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، الشَّاهِدُ.

# ٢٤٨ - دَاودُ النَّجْدِيُّ الرَّبِيعِيُّ، (؟ ـ ٨٦٢ هـ) :

قاضِي حَلَب، من قُدماء النَّجديين الوَافدين إلى الشَّام.

لم يذكره ابنُ مفلح. وأُخباره في «المنهج الأُحمد»: (٤٩٧)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«مختصره»: (١٨٦)،

#### ٢٤٩ ـ نَجْمُ الدِّين البِقَاعِيُّ ، (٧٧٤ ـ ٨٠٣ ـ ٨) :

لم يذكره ابن مُفْلِحٍ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٥) عن المؤلَّف. ويُنظر: ﴿إِنْبَاءُ الغُمرِّةِ: (٢/ ١٦٣)، و«معجم ابن حَجَرٍ»: (١٠٩)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢١١)، قال الحافظ ابن حَجَر في «معجمه»: «الصَّالِحِيُّ الحَنَفِيُّ»، = قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بَعْدَ الْعِشْرِيلَ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ حَرَّرَهُ سَنَةَ ٧٢٤، وَسَمِعَ عَلَى الْحَجَّارِ ثَلَاثَةَ مَجَالِس مِنْ «أَمَالِي أَبِي جَعْفَرِ بن الْبُخْتِرِيِّ»، وَحَدَّثَ بِهِ، قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ.

مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٠٣. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي عُمُوهُ.».

٢٥٠ دَاودُ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ اللهِ الزِّيْن ، الْمَوْصِلِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ تَقْرِيباً - سَنَةً ٧٦٤، وَسَمِعَ بِقَرَاءَةِ الشَّيْخِ عَلِيِّ بن زَكْنُونَ عَلَى الْجَمَالِ بن الشَّرَائِحِيِّ «الشَّمَائِل» لِلتِّرْمِذِيِّ (أنا) بِهَا الصَّلاح بن أَبِي عُمَرَ، بَلْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى ابن رَجَّبِ الحَافِظ «شَرْحَ الأَرْبَعِينِ النَّووِيَّةِ» عُمَرَ، بَلْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى ابن رَجَّبِ الحَافِظ «شَرْحَ الأَرْبَعِينِ النَّووِيَّةِ» وَمَجْلِساً فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ مِنْ «لَطَائِفِهِ» مَع حُضُورِ مَوَاعِيده، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى الشَّهَابِ بن حِجِّي «صَحِيحَ الْبُخَارِي» وَكُتُباً سَمَّاهَا، وَقَدْ حَدَّثَ، كَتَبَ عَنْهُ الشَّهَابِ بن حِجِّي «صَحِيحَ الْبُخَارِي» وَكُتُباً سَمَّاهَا، وَقَدْ حَدَّثَ، كَتَبَ عَنْهُ الشَّهَابِ بن حِجِّي «صَحِيحَ الْبُخَارِي» وَكُتُباً سَمَّاهَا، وَقَدْ حَدَّثَ، كَتَبَ عَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَكَانَ شَيْخاً، صَالِحاً، فَإضِلاً. مَاتَ سَنَةَ ٤٨٤٤.

وراجعت طَبقات الأحناف فلم أُجد مَنْ إِذْكَرَ أَنَّه حَنَفِيُّ، ونصَّ ابن حَجَرِ نَفسه في
 «الإنباء» على أنه حَنبَلِيُّ المذهب فلعلَّ قوله: «الحَنفِيُّ» سَبْقُ قَلَم.

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ : .

\_ داودُ بن خَليل المَرْدَاوِيُّ (ت ٨٨١هـ) .

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٥٠٦)، و«مختصره»: (١٤٩).

٢٥٠ داود المَوْصِلِيُّ، (٧٦٤ تقريباً ـ ٨٤٤هـ) :

لم يذكره ابنُ مُفْلِحٍ ، ولا العُلَيْمِيُّ .

أُخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٣٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٤) عنه.

ويُنظر: «معجم ابن فَهْدِ»: (٣٥٦)، و«الضُّوء اللَّامع»: (٣/٢١٢).

٢٥١ - دَاودُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودٍ الْمَرْدَاوِيُّ، شَرَفُ الدِّين .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ قَبْلَ الثَّمَانِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الْفَخْرُ بِنِ الْبُخَارِيِّ، وَالْعِزُّ وَالشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بِن أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بِن شَيْبَان، وَغَاذِي الْحَلَّوِيُّ، وَالْعِزُّ الْحَرَّانِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مَشَايِخِ مِصْرَ وَالشَّامِ، وَسَمِعَ وَهُو كَبِيرٌ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَانَ وَطَبَقَتِهِ. وَكَانَ أَحَدَ الشُّهُودِ بِالْجَبْلِ.

#### ٢٥١ ـ داود المَرْدَاوِيُّ، (قبل ٦٨٠ ـ ٧٥٨ ـ) :

لم يذكره ابنُ مُفْلِحٍ ، ولا العُلَيْمِيُّ .

أُخباره في «الدُّرر الكامنة»: (١٨٨/٢)، وهو \_ بكلِّ تأكيد \_ غير المُستدرك من «المنهج الأَحمد» السَّالف الذكر.

هو يوسف بن محمد الآتي في مَوضعه .

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

دَخِيلُ بن رَشِيدِ آل جَرَّاحٍ، أَميرُ عُنيَزَةَ النَّجْدِيُّ الحَنبَلِيُّ الفَقِيهُ، رَحَلَ إِلى الشَّامِ للتَّزَوُّد بالعِلمِ فلمَّا عادَ سَكَنَ مكَّةَ وبها وفاته \_ رحمه الله \_ بعد سنة ١٢١٢هـ .

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٢٥٣).

ومِمَّن عاصرَ المؤلِّف :

- راشدُ بن عليٌ بن جُريْسِ النَّعامِيُّ النَّجْدِيُّ، صاحبُ «مثير الوَجْد» من آل جُرَيْس، مولده بقرية (نَعَام) قرب الحوطة والحريق جنوبي نجد، وأَصل التَّسمية لوادٍ عظيم من أَكبر أُودية اليَمامة. عاش آخر حياته في اسطنبول بتركيا. وكان بينه وبين الشَّيخ السَّيّة صديق حَسَن خان مُكاتبات كان آخرها سنة ١٢٩٨هـ.

يُراجع: "حِلْيَة البَشر": (٢/ ٢٢٦)، و"التَّاج المُكلَّل": (٥١٧ \_ ٥٥٣)، و"التَّاج المُكلَّل": (٥١٧ \_ ٥٥٣)، و"الأَعلام": (٣/ ٢١)، و"التَّسهيل": (٢/ ٢٤٠)، في وفيات ١٢٩٢هـ وهو خطأً ظاهر.

مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ٧٥٨، وَهُوَ أَخُو الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِي<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) هو يوسف بن محمد (ت ٨٧٣هـ) ذكره المؤلّف في موضعه .



خَالٍ .



٢٥٢ - رَافِعُ بن عَامِرِ بن مُوسَىٰ الْمَقْدِسِيُّ، جُمَالُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ بِدِمَشْق مِنْ ابنِ الشُّحْنَةِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَةً.

٢٥٣- رَافِعُ بن الْفَزَارِيِّ، نَزِيلُ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ.

# ٢٥٢ رَافعُ بنُ عَامرٍ ، (؟ \_ ؟) :

أَخبارُه في «إِرشاد الطَّالبين»: (٣٦٧)، ونَصُّ ابن ظهيرة في معجمه «إِرشاد الطَّالبين»: «سمع من أَحمد بن الشُّحنة «صحيح البخاري». وحدَّث، سمعت منه بدمشق» ولم يذكر له مولداً ولا وفاةً. ويُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (١٩٨/٢).

### ٢٥٣ ـ رافعٌ الفَزَارِيُّ، (؟ ـ ٧٩٤ ـ ):

يظهر \_ والله أعلم \_ أنه هو السابق.

أَخباره في «المَقصد الأَرشد»: (١/٣٩٧)، و«المنهج الأَحمد»: (٢٦٥)، و«مختصره»: (١٦٣).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٦/ ٢٣٢). قال العُلَيْمِيُّ: «كذا قال قاضي القُضاة برهان الدِّين ابنُ مُفْلِح في طبقاته».

وذكر ابنُ مُفْلِحٍ وفاته في سنة ٧٧٤هـ.

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

تَفَقَّهَ، وَعُنِيَ بِالْحَدِيثِ، وَكَانَ يَقُولُ الشِّعْرَ، وَوُلِعَ بِنَظْمِ ابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ وَزَادَ فِيهِ، وَنَاقَشَهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَنَسَخَ مِنْهُ عِدَّةَ نُسَخٍ. تُوُفِّيَ بِالطَّاعُونِ فِي إلْطَّاعُونِ فِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٩٤. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

- زَاملُ بن سُلْطَان، من آل يزيد من بَنِي حَنِيفَة اليَمَامِيُّ المُقْرِنيُّ النَّجْدِيُّ، قاضي الرِّياض، تِلميذُ الفُتُوحي والحَجَّاوي، نَقَلَ عنه عبدُ الوَهَّابِ بن فَيروز في «حاشِيتِهِ».

يُراجع: «علماء نجد»: (١/٢٦٣).

<sup>«</sup>عنوان المجد»: (٢/ ٣٠٤)، و«علماء نجد»: (١/ ٢٦١).

<sup>-</sup> وزَامِلُ بن مُوسى، من آل يَزيد من بني حَنِيفَةَ اليَمَامِيُّ المُقْرِنِيُّ النَّجْدِيُّ أَيضاً.



٢٥٤ زَيْدُ بن غَيْثِ بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ اللهِ الْعجلُونِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، زَيْنُ اللهِ الْعجلُونِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، زَيْنُ اللهِ الْعجلُونِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، زَيْنُ اللهِ اللهِ

قَالَ ابنُ فَهْدٍ: وُلِدَ قَبْلَ سَنَةَ ٧٧٠ بِيَسِيرٍ، وَسَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ الرَّشِيدِ بن السَّيْفِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ الْمَقْدِسِيِّ الْجُزْءَ الْحَادِي وَالأَرْبَعِينَ مِنَ «الْمُخْتَارَةِ» لِلضِّيَاءِ وَغَيْرُهِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنَ الْفُضَلاءِ. وَكَانَ إِنسَاناً خَيِّراً، صَالِحاً.

مَاتَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ ظَنّاً. \_ انتَهَىٰ \_. وَكَذَا فِي «الضَّوْءِ» وَلَمْ يَزِدْ / .

/۸۸

# ٢٥٤ ـ زَيْدٌ العَجْلُونِيُّ ، (قبل ٧٧٠ ـ قبل ٥٨٥٠) :

أُخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٤٠).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (١١٥)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٣٩)، وثَبَت ابن زُريق المقدسي.

- \* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:
- \_ زَيدُ بن أَبي بكرِ بن عُمر الجُرَاعِيُّ (ت٨٦٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٤٠).

٢٥٥ ـ زَيْنُ بن رَجَبِ الشَّامِيُّ .

قَرَأً وَفَهِمَ وَتَمَيَّزَ، رَأَيْتُ بِخَطِّهِ \_ وَهُوَ حَسَنٌ نَيَّرٌ \_ تَصْحِيحه لـ «تَحْرِيرِ الأُصُولِ " لِلْمَرْدَاوِيِّ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ١٠٨٣ .

٢٥٥ زَيْنُ ابن رَجَبٍ، (؟ \_ ؟) :

لم أعثر على أخياره.

<sup>-</sup> ووقفت على نُسخةٍ من «بُلُوغ الأَرَبِ شرح شذور الذَّهب» للشَّيخ زكريا الأنصاري

في مكتبة الظاهرية رقم (١٨٢١ عام) بخطُّ أحمد بن رجب في صفر سنة ١٠٨٢هـ. فهل هو هذا؟ فيكون زين الدين لقبه واسمه أحمد.

<sup>-</sup> وموسى بن رَجَب استدركتُهُ في موضعه من كتاب «ذَخَائر القَصْرِ . . . » .



٢٥٦ سَالِمُ بن سَالِمِ بن أَحْمَدَ بن سَالِمِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عَبْدِ الْبَاقِي بن عَبْدِ الْبَاقِي بن عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقِيلَ: عَبْدِ الْعَزِيز، الْقَاضِي، مَجْدُ الدِّينِ، أَبُو الْبَرَكَاتِ بن أَبِي النَّجَا الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، قَرِيبُ الْمُوَفَّقِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمَهَلِكِ فَجده هُوَ جدُّ أَحْمَدَ جدُّ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةً ٨، أَوْ سَنَة ٧٤٩، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ

# ٢٥٦ ـ مجدُّ الدِّين سالم، (٧٨٠ تقريباً ـ ٢٦٦هـ) :

قاضي الحنابلة في مصر. لم يذكره ابن مُفلح.

أُخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٨٢)، و«مختصره»: (١٣٨)، و«التَّسهيل»: (٢/٠٤).

ويُنظر: «إِنباء الغُمر»: (٣/ ٣١٥)، و«رفع الإِصر»: (٢٤١)، و«الدَّليل الشافي»: (٢١٥)، و«النَّلوب الشافي»: (٣/ ٣١٠)، و«الضَّوء النَّاهرة»: (٤/ ٢/ ٣٥٣)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٤١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٧٤).

قال المَقْرِيزِيُّ: «وكان يُعَدُّ من نُبَلاءِ الحنابلة وخيارهم».

- ووالده سالم بن أحمد من العلماء لكن لم تُسجَّل له ترجمة ورد اسمه في ثنايا التَّراجم، ففي ترجمة نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني قال الحافظ السَّخاوي: «وكذا ناب في التَّدريس بجامع الحاكم عن والدِ المجدِ».

الْقُرْآنَ، وَ«الْمُحَرَّرَ» فِي الْفِقْهِ، وَغَيْرَهُمَا، وَاشْتَغَلَ بِبَلَدِهِ، وَبَرَعَ، وَشَارَكَ فِي الْفُنُونِ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ بِهَا، وَسَمِعَ عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَدَنِيِّ الْحَنبَلِيِّ (١) «الْبُخَارِي»، وَ هُمُسْنَد الإِمَامِ أَحْمَد ، بِأَفْوَاتٍ فِيهما، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ١٤، وَتَفَقَّهَ أَيْضاً بِقَاضِي الْحَنَابِلَةِ قَرِيبه الْمُوفَّق، وَنَاصِرِ الدِّينِ الْكِنَانِيِّ، وَالْعَلاءِ بن مُحَمَّدٍ، وَعَلَيْهِ قَرَأً «عُمْدَةَ الأَحْكَام» فَلَمَّا مَاتَ الْمُوَّفَق أَحْمَد بن نَصْرِ اللهِ سَنَةَ ٨٠٣ طَلَبَ أَهْلُ الدَّوْلَةِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ بَعْدَهُ وَصَارَ بِالْقَاهِرَةِ مَعَ الْعَلاَءِ بن اللَّحَّام، فَصَارَ كُلُّ مِنْهِما يَعْتَرِفُ بِعَجْزِهِ وَصَلاَحِيَّةِ الآخرِ إِلَى أَن اخْتِيرَ الْمَجْدُ، فَأَقَامَ قَاضِياً نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، حَجَّ فِي غُضُونِهَا، وَكَانَ النَّاصِرُ فَرَجٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ وُصِفَ عَنده بِالْجَوْدَةِ وَالْأَمَانَةِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ جَهَّزَهُ مَرَّةً إِلَى الصَّعِيدِ مَعَ الْوَزِيرِ سَعْدِ الدِّينِ الْبُشَيرِيِّ لِلْحَوْطَةِ عَلَى تَرِكَةِ أُمِيرِ عَرَبِ هَوَارةً مُحَمَّد بن عُمَرَ مِمَّا كَانَ الَّلائِق بِهِ التَّنَرُّهُ عَنْهُ، لٰكِنَّهُ كَانَ يَعْتَذِرُ عَنْ إِجَابَتِهِ بِقَصْدِ التَّخْفِيفِ عَن وَرَثَتِهِ، وَإِنَّهُ تَوَفَّرَ لَهُمْ بِسَبِ ذَٰلِكَ شَيْءٌ لَوْلاً وُجُودُهُ نُهِبَتْ، وَكَذٰلِكَ نَدَبَهُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ صَرَفَهُ الْمُؤَيَّدُ بِالْعَلاءِ بن الْمُغْلِي، وَأُضِيفَ إِلَيهِ مَا كَانَ مَعَ الْمَجْدِ مِنَ التَّدْرِيسِ، فَقُدِّرَ \_ بَعْدَ أَيَّام قَلِيلَةٍ \_ شُغُور تَدْرِيسِ الْجَمَالِيَّة الْجَدِيدَةِ بِمَوْتِ أَبِي الْفَتْحِ الْبَاهِي فَقَرَّرَهُ السُّلْطَانُ فِيهِ، فَبَاشَرَهُ هُوَ وَتَدْرِيس أُمِّ السُّلْطَان بِالنِّيَابَةِ، وَالْمَدْرَسَة الْحَسَنِيَّة، حَتَّى مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٢٦ خَاملًا، وَقَدْ أُفْعِدَ وَتَعَطَّلَ وَحَصَّلَ لَهُ فَالِجُ وَنَحْوه تَغَيَّرَ بِهِ، وَخَلَّفَ عِدَّةَ أَوْلَادٍ صِغَارٍ أَسَنُّهم مُرَاهِق، وَهُوَ مُحَمَّد الآتِي. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ»، وَ«رَفْع الإصرِ "، وَابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ .

وَقَال: إِنَّهُ كَانَ فَقِيها، فَاضِلاً، لدَيِّناً، عَفِيفاً، يَحْفَظُ «الْمُحَرَّر» وَيَسْتَحْضِرُهُ رَأَيْتُهُ بِالْقَاهِرَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ. \_انتَهَىٰ \_. ا

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَلَمَّا عُزِلَ بِابْنِ الْمُعلي، قَالَ فِيهِ بَعْضُهُم:

قَضَىٰ الْمَجْدُ قَاضِي الْحَنبَلِيَّةِ نَحْبَهُ

بِعَزْلٍ وَمَا مَوْتُ الرِّجَالِ سِوَىٰ الْعَزْلِ وَمَا مَوْتُ الرِّجَالِ سِوَىٰ الْعَزْلِ وَقَدْ كَانَ يُدْعَىٰ قَبْلَ ذَٰلِكَ سَالِماً

فَخَالَطَهُ أَوْطُ انسِهَالٍ مِنَ الْمُغلِيْ ٢٥٧ - سَالِمُ بن سَلاَمَةَ بن سُلَيْمَانَ بن مُحْمُودٍ، مَجْدُ الدِّينِ الْحَمَوِيِّ.

٢٥٧ سالمُ بن سَلامة ، (؟ ١٨٥٨هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح.

أَخباره في «المنهج الأَحمد»: (٤٨٦)، و«مختصره»، و«التَّسهيل»: (٢/ ٦٦). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٤٢).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_سَعْدُ بن إبراهيم الطَّائي البغداديّ (ت ٧٩٨هـ).

أخباره في: «إنباء الغُمر»: (١/ ١٧). ولعله المذكور رقم: (٢٥٨)؟!

\_ سَعْدُ بن نَصْرِ بن عليِّ البَعْلِيُّ (ت٧٧٧هـ).

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (٤٣).

ـ سَعْدِيُّ بن مُصطفى بن سَعْد السُّيُوطِيُّ الرُّحَيْبَانِيُّ (ت٢٥٦هـ) ويسمى (محمد سعدي).

«حلية البَسُر»: (٢/ ٦٦٤)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٥٤٧).

ـ سُعُودُ بن عبدِ العزيز بن محمَّد آل سُعود (الإِمام) ذكرته في هامشِ ترجمة أَحمد بن

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَلِيَ قَضَاءَ حَلَبَ فَلَمْ تُحْمَدْ سِيرَتُهُ فِيهَا، بِحَيثُ قَتَلَ فِيهَا ابنَ قَاضِي عنتاب خَنقاً بِغَيْرِ مُسَوِّغ مُعْتَمَدِ، وَحُبِسَ لِذَٰلِكَ بِقَلْعَةِ حَلَبَ إِلَى أَن خُينِقَ عَلَى بَابٍ مَحْبَسِهِ سَنَةَ ٨٥٨، وَكَانَ \_ فِيمَا قِيلَ \_ ذَا مُشَارَكَةٍ وَمُذَاكَرَةٍ بِالشَّعْرِ، وَمَعْرِفَةٍ بِالأَحْكَامِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلٰكِنَّهُ مُهَوَّراً حَادًّ الْخُلُقِ مُحِبًا فِي الْقَضَاءِ.

# ٢٥٨ ـ سَعِيدُ بن إِبْرَاهِيم الْقَطَّان الْبَغْدَادِيُّ .

= رَشِيدٍ الأحسائيِّ. فليراجع هُناك، وهٰذا موضعه.

ـ سُعود بن محمد بن عَطِيَّةَ النَّجْدِيُّ (ت١٢٨٥هـ).

يُراجع: اعُلماء نجدا: (١/ ٢٧٢).

#### ٢٥٨ - سَعِيدٌ القَطَّانُ: (؟ - ٧٩٨ -):

لم يذكره ابنُ مُفْلِح، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٣).

ويُنظر: "إِنباء الغُمر": (١٧/١) وفيه: "سعد . . . الطائي"، و"الشَّذرات":

(٦/ ٣٥٤)، وفيهما «سعد بن إبراهيم الطائي».

وراجعتُ طبعة أستاذنا حسن الحبشي وطبعة الهند من «الإنباء» وهي في نُسختنا من الشّحب التي بخط مؤلفها (سعيد القطان) وهي \_ بلا شك \_ محرفة هكذا في نسخة المؤلّف من «الإنباء».

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ سعيد بن أُسعد السَّفاريني (ت٢٥٢هـ).

يُراجع: «حلية البشر»: (٢/ ٦٦٧).

سعيد بن مصطفى بن سعد السُّيوطي الرُّحَيْبَانِيُّ (ت١٢٨٨).

يُراجع: «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٦٠).

ولعلُّه أُخو الشيخ (سعدي) المتقدِّم.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: كَانَ فَاضِلاً وَلَهُ نَظْمٌ فَمِنْهُ:
خَانَنِي نَاظِرِي وَلَهٰذَا دَلِيلٌ
لِرَحِيلِي لَمِنْ بَعْدِهِ عَن قَلِيل
وَحِيلِي لَمِنْ بَعْدِهِ عَن قَلِيل
وَكَذَا الرَّكْبُ إِن أَرَادُواْ قُفُولاً

قَدَّمُواْ ضَوْءَهُمْ أَمَامَ الْحُمُولِ

تُوفِّيَ سَنَةَ ٧٩٨.

٢٥٩۔ سَعِيدُ بن عُمَرَ بن عَلِيِّ الشَّرِيفُ الْبَعْلِيُّ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ» : قَالَ ابنُ حَجَرٍ : كَانَ مِنْ قُدَمَاءِ الْفُقَهَاءِ بِدِمَشْق، أَفَادَ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَى، وَحَدَّثَ. مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةً ٧٩٧ عَن نَيِّفٍ وَسِتِّينَ سَنَةً .

### ٢٦٠ سَعِيدٌ الْحُصَيْنِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: تَفَقَّه بِالْجَمَالِ أَحْمَد بن عَلِيِّ الْبَابَصْرِيّ الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٧٥٠، ذَكَرَهُ / ابنُ رَجَبٍ فِي «الطَّبَقَاتِ». -انتَهَىٰ -.

/49

#### ٢٥٩\_ الشَّريفُ البَعْلِيُّ ، (؟ ٧٩٧هـ) :

لم يذكره العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ١٢).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ﴾: (١/ ٤٩٩)، و﴿الشُّذَرَاتِ﴾: (٦/ ٣٤٨).

#### ٢٦٠ الحُصَيْني، (؟ - ؟):

ذكره ابن رَجب في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٤٦)، وذكره الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٢٨) عن ابن رَجَبٍ ولم يذكر أُخباره. وفيه: (سعد الحصني).

وَكَتَبَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ السَّخَاوِي مَا نَصُّه: يُحَرَّرُ فَلَيْسَتْ لَهُ فِيهَا تَرْجَمَةٌ مُسْتَقِلَةٌ وَيُمْكِن أَن تَكُونَ فِي ضِمْنِ أُخْرَىٰ. \_انتَهَىٰ\_.

أَقُولُ: نَعَمْ هُوَ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ الْجَمَالِ الْمَذْكُورِ.

٢٦١ سَلْمَانُ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن مُحَمَّدِ بن مُبَارَكٍ الْبَغْدَادِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، نَزِيلُ الْقَابُونِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنْ ابنِ الْخَبَّاذِ، وَمُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلِ الْحَمَوِيِّ، وَالْعَرُوضِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن مُوسَىٰ الشَّقْرَاوِيِّ. فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ «قَمْعَ الْحَمَوِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن مُوسَىٰ الشَّقْرَاوِيِّ. فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ «قَمْعَ

#### ٢٦١ - سلمان القَابُونِيُّ ، (؟ - ٨٠٥ ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا العُليمي.

أُخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٥٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٩).

ويُنظر: «ذَيل التَّقييد»: (١٨٧)، و«المنهج الجلي»: (٨٠)، و«الردُّ الوافر»: (١٦٧)، و«الردُّ الوافر»: (١٦٧)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٢٥٨)، و«لحظ الأَّلحاظ»: (٢/ ٢٥٨).

قال التّقي الفاسي: « «سَلمان» بسكون اللام . . النفراوي ، نزيلُ دمشق ، أبو محمد اللّه مع بقراءة الشّيخ زين الدين ابن رَجَبِ الحنبلي عن محمد بن إسماعيل الأدمي ، سمع بقراءة الشّيخ زين الدين ابن رَجَبِ الحنبلي عن محمد بن إسماعيل ابن سمعون » سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بجامع دمشق وعلي بن محمد بن إسماعيل ابن الخبّاز «قَمْعُ الحرص بالقناعة» للخرائطي ، وعلى محمد بن موسى الشقراوي «جزء غنجار» . . . » .

قال الحافظ ابن حَجَرٍ في «مُعجمه»: «... البغدادي ثم الدَّمشقي، نزيل القَابُون، كان صوفياً بالخاتونية، وسمع من أبي الفضل الحَمَوِي وغيره، وكان عابِداً خيرًا مستحضراً للمسائل الفقهية، على طريقة الحَنابلة، ولديه فضائل، أنشدنا لِنَفْسِهِ إِجازةً:

الْحِرْصِ بِالْقَنَاعَةِ اللَّخَرَائِطِيِّ، وَعَلَىٰ الثَّالِثِ «مُعْجَمَ ابنِ جُمَيْع»، وَحَدَّثَ سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، لَقِيَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَكَانَ خَيِّراً صُوفِيّاً (١) بِالْخَاتُونِيَّةِ مُسْتَحْضِراً لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، وَلَديْهِ فَضَائِلُ.

مَاتَ سَنَةَ ٥ · ٨ (٢) . ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، و إِنْبَائِهِ»، وَالْمَقْرِيزي.

وقائلة أَنْفَقْتَ في الكُتْبِ مَا حَوَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَالِ فَقُلْتُ وَعَيْنِي لَكُلِّنِي لَاَنْخِذِ كِتَابِي آمِنًا بِيَمِينِي لَكُلُّنِي الأَنْخِذِ كِتَابِي آمِنًا بِيَمِينِي وَأَنشدهما ابنُ عبد الهادي عن الحافظ ابن ناصرِ الدِّين، وذكره بمثل ما ذكره به الحافظ ابن حَجَرٍ سواءً، ثم قال: «وله شعرٌ قال: من ذلك ما أنشدناه من لفظه لنفسه».

والقابونيُّ: في نسبه نسبة إلى القابون، قال الحافظ ابن ناصر الدين الدَّمشقي في التَّوضيح: (٧/ ١٤٦): "بموحَّدة بعد الأَّلف مضمومة، تليها واوُّ ساكنة ثم نُونُ مكسورة نسبة إلى القابون من قرى دمشق، وهما قابونان متجاوران، فمن الأَّعلى الشيخ الصالح العالم أبو محمد سلمان ... سمع كثيراً، وله نظم، سمعنا عليه منه، وعدة أُجزاء من مروياته بالقابون وغيره».

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ سُليمان بن إبراهيم الفداغي النَّجْدِيُّ .

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>١) مضى في أول تعليق على الترجمة رقم: ٥ التنبيه على ذلك فلينظر.

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل بخطِ المُصنَفِ. والصَّواب: (٧٨٥هـ) وهو سهو من المؤلَفِ عفا الله
 عنه لأنَّ المذكور من رجال القرن الثامن لا التاسع.

٢٦٢ سُلَيْمَانُ بن أَحْمد بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، عَلَمُ الدِّينِ الْقَاضِي.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَدِمَ مِنْ بَلَدِهِ نِابُلُس صَغِيراً، وَاشْتَغَلَ فِي الْمَذْهَبِ وَبَرَعَ فِيهِ، وَصَارَ مِنْ أَعْيَانِ الْجَمَاعَةِ، وَأَفْتَىٰ، وَتَزَوَّجَ بِابْنَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ مُوَقَّقِ اللَّينِ، خَارِج بَابِ النَّصْرِ.

تُوفِّى سَنَةً ٥٨٨(١).

### ٢٦٢ ـ علم الدِّين العَسْقَلاَتِيُّ ، (؟ ـ ٧٨٥ هـ) :

أُخباره في «المقصد الأرشد»: (١/ ٤٠٩)، و«الجوهر المنصَّد»: (٤٣)، و«المنهج الأُحمد»: (٤٨)، و«مختصره»: (١٦٦).

ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١١)، و«إِنباء الغُمر»: (١/٢٨٣)، و«إنباء الغُمر»: (١/٢٨٣)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (٥٤٦)، و«السُّلوك»: (٣/ ٢/ ٥١١)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (٢/ ٢/٨). (مشذرات الذَّهب»: (٦/ ٢٨٨). لم يطلع المؤلِّف ـ رحمه الله ـ على أُخباره في غير «شذرات الذَّهب» والسَّذرات يوجز في تراجمه في الغالب. ونسخة المؤلِّف من «الشَّذراتِ» مخرومة في هذا المَوضع فقوله: «تزوَّج بابنة قاضِي القُضاة موفق الدِّين خارج باب النَّصر، لا معنى

له، فما دَخُل باب النَّصر بزواجه وهل تحديد مكان الزَّواج له أَهميَّة فتذكر؟!
وصَوَابُ الْعِبارة: ﴿وَتَزَوَّجَ بابنةِ قاضِي الْقُضاة موفَّق الدِّين وَوَلِيَ إِعادات لدروس الحنابلةِ، وَوَلِيَ نِيَابَةَ الحُكمِ بمصرَ، وارتقى إلى أَن صار أَكبرَ النُّوابِ، وتُوفي يومَ الاثنين ثالثَ عِشْرِيْ جُمَادَىٰ الآخرة بالقاهرة، ودُفن بتربة القاضي موفَّق الدِّين خارجَ =

<sup>(</sup>١) الصحيح أنه توفي سنة ٧٨٥هـ، وما كُتِبَ سبق قلم من المؤلّف.

= بابِ النَّصر» وهذا السَّقَطُ يُسمِّه المُحقِّقُون: انتقالَ النَّظرِ من «موفق الدين الأُولى» إلى «موفق الدِّين» الثانية وإسقاط ما بينهما.

وهذا السَّقَطُ موجودٌ في بعضِ نُسَخِ «الشَّذَرَاتِ» كذا في الطبعة الجديدة من «الشَّذَرَاتِ».

قال ابنُ مُفْلِح: «اشتَغل . . . وولي إعادات بدروس الحنابلة ، وولي نيابة الحكم بمصر، وارتقى إلى أن صار أكبر النواب».

وقال ابن قاضي شُهبة: «اشتغل بالقاهرة، وأُجيز بالفَتوى، وصارَ من أُعيانهم، وأُعادَ بدروس الحنابلة، وولي نيابة الحُكم، وصارَ أُكبر نُوَّابِ القاضي . . . ».

وقال أبو زُرعة ابن الحافظ العِراقي: "سمع على أبي الفَتح محمد بن محمد بن إبراهيم المَيدومي، وأبي الحَرَم محمد بن محمد بن محمد القلانسي، وآخرين وعني بعلم الحديث، وتفقّه على مذهب أحمد، وبرع، وأعاد ودرَّس، وأفتى، وتولى التَّدريس بمدرسة أُمِّ السُّلطان الأَشرف شَعبان بن حُسين وغيرها، وناب في الحكم، وكان فيه انجماعٌ عن النَّاس وملازمةٌ للاشتغال».

ويظهرُ لي - والله أعلم - أنه يلتقي نَسَباً بأُسرةِ آل نَصْرِ الله الكنانية العسقلانية.

والقاضي موفَّق الدِّين المذكور هو عبد الله بن محمد بن عبد الباقي الحجاوي (ت٧٦٩هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه ـ إن شاء الله ـ .

قال ابنُ عبدِ الهادي: «ولم يُخلّف ولدا ذكراً، وولي أخوه شهاب الدين غازي إعادة الدَّرس الصَّالحي وإعادة درس جامع ابن طُولون وإعادة المدرسة الأشرفية . . . » . وأخوه غازي المذكور ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر»: (١١١) على أنه تولى بعد أخيه الإعادات المذكور، ولم يَذكر شيئاً من أخباره بعد ذلك . ولم يذكره أحدٌ ممن ترجم للحنابلة ، فليستدرك في موضعه \_ إن شاء اللهُ تعالىٰ \_ .

٢٦٣ سُلَيْمَانُ بن صَدَقَةَ بن عَبْدِ اللهِ الْمَرْدَاوِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون فِي "سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ": الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْمُفِيدُ الْمُعَمَّرُ، عَلَمُ الدِّينِ، أَبُو الرَّبِيعِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَغَلَ، وَبَرَعَ، وَأَفْتَىٰ، وَحَدَّثَ، وَدَرَّسَ، وَأَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ بن قُندُس، وَالزَّيْنِ بن الْحَبَّالِ، وَالْعَلاَءِ الْمَرْدَاوِي وَدَرَّسَ، وَأَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ بن قُندُس، وَالزَّيْنِ بن الْحَبَّالِ، وَالْعَلاَءِ الْمَرْدَاوِي صَاحِبِ "التَّنقِيحِ" الْفَقْه، وَعَنِ النَّظَامِ بن مُفْلِح، وَالشِّهَابِ بن زَيْدٍ، وَالشَّيْخِ صَاحِبِ "التَّنقِيحِ" الْفَقْه، وَعَنِ النَّظَامِ بن مُفْلِح، وَالشِّهَابِ بن زَيْدٍ، وَالشَّيْخِ صَاحِبِ "التَّنقِيحِ" الْمُحَدِيث، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَفِي آخِرِ عُمُرِهِ صَارَ يُكْثِرُ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخُطُوطِ. أَجَازَنِي مُشَافَهَةً غَيْرَ مَا مَرَّةٍ بَعْدَ أَن سَمِعْتُ عَلَيْهِ قِطَعا الشَّهَادَةِ عَلَى الْخُطُوطِ. أَجَازَنِي مُشَافَهَةً غَيْرَ مَا مَرَّةٍ بَعْدَ أَن سَمِعْتُ عَلَيْهِ قِطَعا الشَّهَادَةِ عَلَى الْخُطُوطِ. أَجَازَنِي مُشَافَهَةً غَيْرَ مَا مَرَّةٍ بَعْدَ أَن سَمِعْتُ عَلَيْهِ قِطَعا مِنْ كُتُبِ مُتَفَرِّقَةٍ، مِنْهَا: "صَحِيحُ البُخَارِيِّ" بِحَضْرَةِ شَيْخِنَا الْقَاضِي نَاصِرِ مِنْ كُتُبِ مُتَوَرِّقٍ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمُجَالَسَةِ لَهُ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِد.

تُوْفِّيَ فِي سَنَةَ ( . . . ) .

٢٦٤ سُلَيْمَانُ بن عُثْمَانَ بن مُحَمَّدٍ الْمَرْدَاوِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، عَلَمُ الدِّينِ، فَقِيه قَرْيَةِ دُومَةَ، حَفِظَ الْقُرْآن، ثُمَّ «الْمُقْنِع»، وَاشْتَغَلَ، وَبَرَع، وَأَخَذَ، عَنِ الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّينِ الْحُنبَلِيِّ، وَعَنِ الشَّهَابِ بن زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلاَزَمَ دُرُوسَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْحُنبَلِيِّ، وَعَنِ الشِّهَابِ بن زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلاَزَمَ دُرُوسَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْحُسْكَرِيِّ، وَكَانَ يُكْثِرُ مِنَ الْبَحْثِ مَعَهُ، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِقِرَاءَةِ الأَطْفَالِ بِمَكْتَبِ الْعُسْكَرِيِّ، وَكَانَ يُكْثِرُ مِنَ الْبَحْثِ مَعَهُ، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِقِرَاءَةِ الأَطْفَالِ بِمَكْتَبِ

لم أعثر على أخباره.

٢٦٣ ـ ابنُ صَدَقَةَ المَرْدَاوِيُّ، (؟ \_ ؟) :

لم أَعثرُ على أُخباره. ويمكن أَن يكون والده عثمان المرداوي المذكور في ثبت ابن زُريق: ورقة: ٢٠٥.

٢٦٤ ـ ابن عُثمان المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ؟) :

الأَيْتَامِ شَرْقِي الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ بِسَفْحِ قَاسِيُون، ثُمَّ أَمَّ أَيَّاماً بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، ثُمَّ انتَقَلَ إِلَى قَرْيَةِ دُومَةَ مِنْ غُوطَةِ دِمَشْق بِعِيَالِهِ، وَأَخَذَ فَقَاهَتَهَا وَلاَزَمَهَا عُمَرَ، ثُمَّ انتَقَلَ إِلَى قَرْيَةِ دُومَةَ مِنْ غُوطَةِ دِمَشْق بِعِيَالِهِ، وَأَخَذَ فَقَاهَتَهَا وَلاَزَمَهَا إِلَى أَن تُوفِّي. جَرَّدْتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ كَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ بِالْمَكْتَبِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِلَى أَن تُوفِّي مَنهُ (...).

# ٢٦٥ سُلَيْمَانُ بن عُثْمَان الْمَيْدُومِيُّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الْمُفِيدُ، عَلَمُ الدِّينِ، جَابِي شَيْخِ الإِسْلاَمِ الزَّيْنِ ابن الْعَيْنِيِّ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، وَاشْتَعَلَ، وَسَمِعَ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَغَيْرُهُمَا عَلَى النِّظَامِ بن مُفْلِحٍ، وَأَكْثَرَ عَنِ الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّينِ، كَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِد، تُوفِيِّ الدِّينِ، كَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِد، تُوفِيِّ الدِّينِ، كَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِد، تُوفِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ حَادِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةَ سَنَةَ ٧٠٧، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ.

### ٢٦٥ ـ المَيْدُومِيُّ ، (؟ ـ ٢٩٠٧هـ) :

أَخبارُه في «التَّسهيل»: (٢/ ١١٦) عن المؤلِّف فقط.

ومن التّراجم التي أسقطها المؤلّف عمداً عفا الله عنه ...

- سُلَيْمَانُ بن عبدِ الله بن زَامِلِ السُّبَيْعِيُّ العُنيْزِيُّ - نِسْبَةً إلى عُنيْزَةَ - قاضِيها وخطيبُها (ت١٦٦٦هـ) من بيت الإمارة فيها. قال الشَّيْخُ ابن بَسَّامٍ: «وهو من العُلماء الَّذين راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب - رحمه الله تعالىٰ - لما قام بالدَّعوة السَّلفية».

والذي ذكره ابن غنَّام في «تاريخه»: (٢/ ٥١) في مراسلة الشيخ إِنَّما هو علي بن زامل، فلعلَّ المذكور من الموالين لدعوة الشيخ.

ولا أُدري هل إغفال المؤلِّف ذكره له دخلٌ في ذلك؟ لأنَّه يَستحيل عليه أَن لا يَعرفه فكيفَ أَغفله، وقد ذكره في تَرجمةِ شَيْخِهِ عبد الله بن أَحمد بن عضيب؟! لمَّا عدَّد تلامذة شيخه المذكور قال: «والشَّيْخُ سُليمان بن عبد الله بن زَامل قاضِي عُنيزة وخَطيبُها» مع أَنه يجمعهما جامع البلدية، ويبدو من سنةِ وفاته أنَّه توفى قبل انتشار =

حعوة الشَّيخ وشمولها، ولا شكَّ أن عدم ذكرِه إخلالٌ ظاهرٌ من المؤلِّف عَفا الله عنه.
 أخباره في "تاريخ بعض الحوادث»: (١٤٠)، واعلماء نجد»: (١/ ٢٩٩).

#### وممن أسقطهم المؤلف قصداً وعمداً :

- والشَّيخ الإمام العالم العلَّمة المجاهد بالسَّيف والسِّنان والقَلم واللِّسان الشَّهيد سُليمان بن عبد الله بن الإمام محمَّد بن عبد الوهاب النَّجْدِيُّ الحَنبَلِيُّ (١٢٠٠ \_ 1٣٣٣هـ).

من كبارِ أَثمَّة الدَّعوة المُدافعين عن حِمَاها الذَّائدين عن بَيْضَةِ الإِسلامِ، ومن كبارِ حُفَّاظ الحَديث ورِجَاله.

مولده في الدِّرعية سنة ١٢٠٠هـ. أَخذَ العلم عن والده على صِغَرِ ، وعمَّه الشَّيْخ حُسين، والشَّيخ حَمَد بن مُعمَّر والشَّيخِ حُسَيْن بن غنَّام، وأَجازه الإمامِ الشَّوكانيُّ، والإمامُ الشَّريفِ حسن بن خالد الحَسَنِي. قال ابن بِشْرٍ: «أَما سُلَيمان فكان آيةً في العلم . . . ».

أرسله الإمام سُعود ـ رحمه الله ـ قاضياً في مكّة المُكرمة، ثمَّ عاد منها وصارَ قاضياً في الدُّرعِيَّة عاصمة الدَّولة، واختاره الإمام سُعُود مدرِّساً في قَصره في مَجلسِ علمٍ كَبير يحضره الخَاصَّةُ والعامَّةُ، والإمامُ سُعُودٌ نَفْسُهُ، وَصَفَه المؤرِّخ ابنُ بشرٍ في تاريخه. من أَهم مؤلَّفاته «تيسير العزيز الحميد في شَرح كتاب التَّوحيد» اختصره الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن حسن بكتاب «فتح المجيد» وحاشيته المشهورة على «المُقنع» ورسالة الرَّحمٰن بن حسن بكتاب «فتح المجيد» وحاشيته المشهورة على «المُقنع» ورسالة في تَعدد الجُمعة وفتاوى كثيرة مطبوعة. قتلَه إبراهيم باشا غَدْراً بعد أَمانِ الدِّرعية سنة

أَخباره في «عنوان المجد»: (١/ ٢٤٤)، و«هدية العارفين»: (٤٠٨)، و«مَشاهير عُلماء نَجد»: (٤٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٥)، و«الأَعلام»: (٣/ ١٢٩)، و«عُلماء نجد»: (١/ ٢٣٩). ٢٦٦ - سُلَيْمَانُ بن عَلِيٍّ بن مُشَرَّفِ - بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ - التَّمِيمِيُّ ، عَلَّمَةُ الدِّيَارِ النَّخديَّة .

وُلِدَ / فِي بَلَدِ الْعُيَنْنَةِ - تَضْغِيرُ عَيْنٍ - وَنَشَأَ بِهَا، وَقَرَأَ عَلَى عُلَمَاثِهَا، وَلاَزَمَ ٩٠ مِنْهُم أَجَلَّهُمُ الشَّيْخَ عَبْدَ الله بن مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيل فَقَرَأَ عَلَيْهِ التَّفْسِيرَ، وَالْفَقْهُ، وَالْفَرَائِضَ، وَغَيْرَ ذٰلِكَ، فَمَهَرَ فِي ذٰلِكَ كُلّهِ سِيَّمَا الْفِقْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ آيَةً، وَبَرَعَ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَقُصِدَ بِالأَسْئِلَةِ مِنَ كُلّهِ سِيَّمَا الْفِقْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ آيَةً، وَبَرَعَ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَقُصِدَ بِالأَسْئِلَةِ مِنَ النُّلْدَانِ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَابَاتٍ سَدِيدَةً، وَتَأَهَّلَ لِلتَّصْنِيفِ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ هَمَّ النُّلْدَانِ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَابَاتٍ سَدِيدَةً، وَتَأَهَّلَ لِلتَّصْنِيفِ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ هَمَّ النُّلْدَانِ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الطَّلَبَةِ بِشَرْحِ الشَّيْخِ مَنصُورٍ عَلَيْهِ، فَأَعْرَضَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ طَالَعَهُ بِتَأْمُلُ، عَن مَا عَزَمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: كَفَانَا الشَّيْخُ هَذَا الْمُهِمْ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ طَالَعَهُ بِتَأْمُلُ،

<sup>=</sup> \_ وسُليمان بن عبدِ الوَهَّاب بن سُليمان بن عليّ النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ (ت ١٢٠٨هـ) أُخُو الشَّيْخ الإمام المجدِّد محمَّد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله .

والمؤلِّف يَعرَفُهُ بكلِّ تأْكيدٍ؛ لأنَّه ذَكَرَهِ في تَرْجَمَةٍ والده عبدِ الوَهَّابِ بن سُليمان.

وما قُلْتُهُ عن سابقه سُليمان بن زَامل أقوله عنه بأنَّ عدمَ ذكره إخلالٌ ظاهرٌ، لا عذرَ له فيه. ونذكر سُليمان في هامش ترجمة والده عند ذكر المؤلّف له إن شاء الله.

٢٦٦ ـ سُلَيْمَانُ بن علي بن مُشَرِّف النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ ، (؟ ـ ١٠٧٩ هـ) :

عَلَّمةُ الدِّيارِ النَّجدية صَاحِبُ «المَنسَكِ»، جَدُّ الإِمامِ المجدِّدِ مُحَمَّدِ بن عبد الوَهَاب رحمه الله.

أخباره في: «عُنوان المجد»: (١/ ١٨١)، (٣٢٨/٢، ٣٢٩)، و«تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد»: (٢/ ٣٠٩)، و«الأعلام»: (٣/ ١٣٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٧).

ويُنظر: (مُقدمة المَنسك).

فَقَالَ: وَجَدْتُهُ مُوَافِقاً لِمَا أَرَدْتُ أَن أَكْتُبَ مَا عَدَا ثَلاَثَةَ مَوَاضِع أَو نَحْوها، وَصَنَّفَ «الْمَنسَكَ» الْمَشْهُورَ بِهِ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَنَاسِكِ، وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ غَيْرُهُ، وَكَانَ سَدِيدَ الْفَتَاوَىٰ وَالتَّحْرِيرَات، لَهُ فَتَاوَىٰ لَوْ جُمِعَتْ لَجَاءَتْ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمِ ولٰكِنَّهَا لاَ تُوجَد مَجْمُوعَةً ، وَيَا لَيْتَهَا جُمِعَتْ ؛ فَإِنَّهَا عَظِيمَةُ النَّفْع، غَزِيرَةُ الْجَمْع، وَتَتَلْمَذَ لَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ تَخَرَّجُوا بِهِ، وَانتَفَعُوا عَلَيْهِ، مِنْ أَجَلِّهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن شَيْخِهِ الْمُتَقَدِّم عَبْد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ ابن إِسْمَاعِيل، وَقَدْ يُنسَبُ كِلاَهُمَا إِلَى جدِّه الأَعْلَى فَيُقَال: عَبْدُ اللهِ بن إِسْمَاعِيل، فَيَشْتَبِهِ الْجَدُّ بِالْحَفِيدِ، وَكِلاهُمَا أَفْتَى بِفَتَاوَىٰ مَشْهُورَةٍ مُسَدَّدَةٍ لَكِنَّهَا قَلِيلَة، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى مَهَارَتِهِمَا فِي الْفِقْهِ، وَسِعَةِ اطِّلَاعِهِمَا وَتَحْقِيقِهِمَا، وَلِكَوْنِي لَمْ أَقِفْ عَلَى حَقَائِقَ أَحْوَالِهِمَا لَمْ أُفْرِدْهُمَا بِتَرْجَمَةٍ كَكَثِيرِ منَ عُلَمَاءِ نَجْدٍ وَبَغْدَادَ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَبَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَهْمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ \_ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ \_ أَلْحَقْتُهُ (١)، وَمَنْ عَثَرَ عَلَى شَيْءٍ من ذٰلِكَ فَلْيُلْحِقه مُثَابِاً عَلَيْهِ \_ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (٢) لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ.

<sup>(</sup>۱) أُورد المؤلّف نفسه مجموعة من العلماء الذين لم يعثر على أُخبارهم في آخر كتابه، نخرج تراجم من نعثر عليه منهم هناك إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) لم نُجِبِ المُؤلِّفَ لدعوته إلى إلحاق التراجم، بل ذكرناها في ذيل الكتاب مختصرة ودللنا على موضع الترجمة في المصادر؛ لأنَّ هذا أحوط، ولأنَّه المنهج الصَّحيح المتمشي مع قواعد نشر التُّراث، ولكي لا ينسب إلى المؤلِّف من المعلومات ما لم يقله، أمَّا التراجم التي أُخلَّ بها عمداً فألحقناها بالهوامش أيضاً لكن بشيء من التَّفصيل، لا سيما كبار أَثمة الدَّعوة.

تُوفِّيَ الْمُتَرْجَمُ فِي يَوْمِ . . . سَنَة ١٠٧٩ وَخَلَّفَ أَوْلَاداً فُضَلاَءَ مِنْهُمْ عَبْدالْوَهَّابِ الأَيْعِ الدَّعْوَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَمِنْهُمْ إِبْرَاهِيم الْمَاضِي، وغَيْرهما.

٢٦٧ سُلَيْمَانُ بن فَرَجِ بن سُلَيْمَان، عَلَمُ الدِّينِ، أَبُو الرَّبِيعِ، بن نَجْمِ الدِّينِ أَبِي النَّينِ أَبِي النَّجَا الْحُجَيْنِي.

### ٢٦٧ علمُ الدِّين الحُجَنِنِيُّ ، (٧٦٧ ـ ٢٨٨هـ) :

لم يَذكره ابن مُفْلِحِ، ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٩).

ويُنظر: «إِنباء الغُمّر»: (٣/ ٢٠٦)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٦٩)، و«الشَّذرات»:

(٧/ ١٥٥) وفيه: (الحجبي) ونقلَ كلام الحافظ ابن حجر.

ونَقَلَ الجَمِيعُ: «وكان قَصِيرَ العِبَارَةِ مُتَسَاهِلاً في أَحْكَامِهِ».

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- سُليمان بن محمَّد بن سُحَيْمٍ العَنَزِيُّ النَّجْدِيُّ، إِمامُ أَهلِ الرِّياض في زَمَنِ دِهَامِ بن دَوَّاس (ت١٨٨ هـ) .

وكان سُليمان بن سُحَيْمٍ من أَلدٌ أعداءِ الدُّعوة السَّلفية ، كتب رسالةً في النَّفضِ على الشَّيخ الإمام ، وأرسلها إلى عامة أهل نجد وعلمائهم ، وبعث نسخاً إلى الأحساء والبَصرة ، وافترى على الشَّيخ فيها افتراءات وأكاذيب لم تحدث .

وقد أَجابَ الإمامُ المجدِّدُ على هذه الافتراءات بإجابة سَدِيدَة بعث بها إلى الشَّيخ عبد الله بن سُحيم أَحدِ علماء المَجمعة ، وهذه الرِّسالة والإجابة عليها نقلها ابن غنَّام في «تاريخه»: (٢/ ٨٩ ـ ١٠٩).

- ووالده: محمد بن أحمد بن علي بن شحيم، له رَدُّ على شَيخ الإِسلام محمد بن عبدالوَهَّاب، كذا قال ابن فيروز في منظومته في مَدح حَفيده ناصر بن سليمان بن محمد بن سُحَيْم (تراجع ترجمة ناصر . . . في موضعها).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٧، وَاشْتَغَلَ عَلَى ابنِ الطَّحَّان وَغَيْرِهِ، وَاشْتَغَلَ عَلَى ابنِ الطَّحَّان وَغَيْرِهِ، وَارْتَحَلَ إِلَى مِصْرَ فَأَخَذَ عَنِ ابنِ الْمُلَقِّنِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ عَادَ بَعْدَ فِتْنَةِ اللَّنْكِ فَنَابَ فِي الْقَضَاءِ، وَشَارَكَ فِي الْفَقْهِ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَضَاءِ، وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَر.

تُوُفِّيَ فِي رَبِيعِ الآخرِ سَنَةَ ٢٢٨. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ».

٣٦٨- سِنقَرُ بن عَبْدِ اللهِ الْجَوَاشِنِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، مَوْلَىٰ الْبَدْرِ بن طَاهِرِ بن إِسْمَاعِيلَ الْحَنبَلِيِّ .

قَالَ فِي «الدُّررِ»: كَانَ رَجُلاً صَالِحاً، سَمِعَ مِنَ النَّجِيبِ، وَابنِ خَطِيبِ

= يُراجع: «علماء نجد»: (٢٢/١).

\_ وسُلَيْمَان بن مُحمَّد بن شَمس العُرَنِيُّ النَّجْدِيُّ (ت بعد ٩٦٩هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١/ ٣٢٥).

٢٦٨ ـ سِنقَرُ الجَوَاشِنِي، (؟ ـ ٧٥٧هـ):

لم يذكره ابنُ مُفْلِحٍ ، ولا العُلَيْمِيُّ .

أُخباره في: «الدُّررُ الكامنة»: (٢/ ٢٧١)، وذكر وفاته (٧٢٧هـ).

عن «معجم ابنِ رافع». ولعلَّ ذٰلك هو الصَّواب، وإذا ثبت ذلك فلا يلزم المؤلِّف ذكره لأَنه؛ داخل في فترة الحافظ ابنِ رجب.

والذي يُرَجِّح أَنه تُوفي سنة ٧٢٧هـ أَنَّ الحافظ ابن حَجَرٍ نقله عن ابن رافع، وابن رافع بلاً وفياته سنة ٧٣٧هـ أي بعد وفاته لهذه فلا يلزمه ذكره. ولو كانت وفاته ـ كما زعم المؤلِّف ـ ٧٥٧هـ للزمه ذكره في وفياتها في كتابه «الوفيات» وهو لم يُذكر لا في المحرَّم ولا في غيره. وصحَّ ذكره في المُعجم؛ لأنَّ مولدَ ابن رافع ـ رحمه الله ـ سنة المحرَّم والله تعالىٰ أعلم.

الْمِزَّة، وَالْعِمَادِ الْحَسَنِيِّ، وَابِنِ الْعِمَادِ، وَأَحْمَدَ بِن حَمدان، وَالصُّورِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ابِنِ بَقَاء، وَحَدَّث، وَكَانَ يَسْقِي الْمَاءَ فِي حَانُوتٍ بِبَابِ النَّصْدِ، وَيَتَسَبَّبُ فِيهِ، ذَكَرَهُ ابنُ رَافِعٍ فِي «مُعْجَمِهِ». وَقَالَ: مَاتَ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنَ الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٥٧.

٢٦٩ سَيْفُ بِن أَحْمَدَ الْعَتِيقِيُّ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ [الفَوْقِيَّة وسُكُونِ المُثَنَّاةِ] التَّحْتِيَّةِ، فَقَافٌ فَيَاءُ نِسْبَةٍ .

### ٢٦٩ ـ سَيْفُ بن أَحمد العَتِيقِيُّ النَّجْدِيُّ، (؟ ـ ١١٨٩ هـ):

لم يَرد في «النَّعت الأكمل» مع أَنَّ المؤلِّف نُقلَ هٰذه التَّرجمة من رسالةِ ابن فَيروز إلى صاحب «النَّعت الأكمل». وهو في «التَّسهيل»: (١٨٣/١) عن المؤلِّف، ذكره الشَّيْخُ عبد الله البَسَّام في «علماء نجد»: (١/٣٢٧).

ذكرَ المؤلِّف ابنه صالح بن سَيف كما سيأتي.

وآل العَتِيقِيِّ أُسرةٌ نجديةٌ حنبليةٌ منها المذكور، ومنها:

- \_ صالحُ بن سَيْفِ بن أَحمد (ت١٢٢٣هـ) ذكره المؤلِّف ولم يذكر وفاته.
  - ـ ومحمدُ بن سيف مُفتي الحنابلة بمكة ذكره المؤلف.
    - ـ وسيفُ بن محمَّد الآتي بعد هذه الترجمة .

وقال الشَّيْخُ إبراهيم بن صالح بن عيسى: «وقد انقَطَعَ عقبه بعد أحفاده، إلاَّ أَنَّ عشيرتَهم لا تَزال في بلدةِ حَرمة، وآخر مَنْ علمناه عنه من علماتهم الشَّيخ محمد بن إبراهيم العَتيقي المتوفى في ٧/٧/ ١٣١٥هـ.

وقال الشَّيْخُ إبراهيم بن صالح بن عيسى: عن صالح بن سَيْفِ العَتِيقِيّ: «وللشَّيخ صالح ثلاثة أبناء هم:

- ـ عبدُ الله ، وكان من أهل العلم.
  - ـ وعبدُ العزيز.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزَ فِيمَا كَتَبَهُ لِلْكَمَالِ الْغَزِّيِّ مُفْتِي دِمَشْق بِطَلَبِهِ \_ إِنَّهُ فَقِيهٌ، صَالِحٌ، حَافِظٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، لاَ يَفْتُرُ عَنْ تِلاَوَتِهِ، مُعْرِضاً عَنِ اللهُ نَقِيهٌ، صَالِحٌ، حَافِظٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، لاَ يَفْتُرُ عَنْ تِلاَوَتِهِ، مُعْرِضاً عَنِ اللهُ فَقِيهٌ اللهُ نَيَا، بَاذِلاً لَهَا، سَخِيَّ النَّفْسِ، وَقَدْ جَمَعَ غَالِبَ مَا رُدَّ بِهِ عَلَى طَاغِيَةِ النَّانِ فَا لَهُ سِفْراً ضَحْماً (۱).

وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١١٨٩ وَهُوَ ابنُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الْفَقِيرُ، وَتَوَلَّىٰ تَلْقِينَهُ ، وَدُفِنَ عِندَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

٢٧٠ سَيْفُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْعَتِيقِيُّ .

لَعَلَّهُ مِن ذُرِيَّةِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ أَوْ أَقَارِبِهِ، وَقَدْ كَانَ قَرِيباً مِن زَمَانِنَا، وَلَهُ شُهْرَةٌ بِالْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ، وَقَفَ كُتُباً نَفَائِسَ مِنْهَا عَلَى شَيْخنَا الْمَرْحُومِ الشَّيْخِ

= \_ وعبدُ الرَّحمٰن .

وماتُوا كلُّهم وانقطع عقبهم».

أَقول: لآل العتيقي بقيَّةُ الآن في الكويت؛ لكن لا أَعلم لأيِّ منهم تنتسبُ، كما أَنَّني لا أَدري هل لا يَزَالُ لهٰذه الأُسرة اشتِغالٌ بالعلم واتباعٌ لمذهب أحمد؟!

٢٧٠ ـ سَيْفُ بن محمَّد العَتِيقِيُّ النَّجْدِيُّ ، (؟ \_ ؟) :

لعله ابن أخي سابقه، ويظهر من كلام المؤلّف \_ رحمه الله \_ أن والده كان من أهلِ العلم، ولم يذكره المؤلّف كما أنَّ المؤلّف \_ رحمه الله \_ لم يترجم ليوشع المذكور ولا ترجم لسلفه في إفتاء الحنابلة محمَّد بن يَحيى بن ظَهيرة المذكوره أيضاً؟! فهما ممن يُستدرك عليه مع علمه بهما؟!

<sup>(</sup>۱) ضعف الناقل ابن فيروز والمنقول عنه: العتيقي فمعارضتهما للدعوة الإصلاحية: ذهبت أدراج الرياح وقامت الدعوة الإصلاحية: سنية سلفية \_ عَلَى سُوقِها وهكذا يحق الله الحق، ويبطل الباطل. وانظر: التعليق على الترجمة رقم ٣٣.

عَبْدِ الْجَبَّارِ جُمْلَةً مُنْهَا «الْقُرُوع» بِخَطِّه الْمُنَقَّح وَتَصْحِيحِهِ وَتَهْمِيشِهِ، وَقَدْ تَفَضَّلَ بِهَا عَلَيَّ شَيْخُنَا فِي حَيَاتِهِ - كَمَا هِيَ عَادَتُهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -. وَقَدْ سَمِعْتُ الشَّنَاءَ عَلَى الْمُتَرْجَم من جُمْلَةِ مَشَايِخِي مِنْهِم شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ، وَمِنْهِم سَلَفِي فِي الشَّنَاءَ عَلَى الْمُتَرْجَم من جُمْلَةِ مَشَايِخِي مِنْهِم شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ، وَمِنْهم سَلَفِي فِي إِفْتَاءِ الْحَنَائِلَةِ الشَّيْخُ مُحَمَّد بن يَحْبَى بن فَائِزِ بن ظَهِيرَة الْقُرْشَي الْمَخْزُومِيّ الْمُتَوفَّىٰ سَنَة ١٢٧١ وَقَدْ نَافَ عَلَى الْمِائَة، وَهُو رَجُلٌ مُبَارِكٌ مُتَعَبِّدُ قَلِيلُ الْمُتَوفَّىٰ سَنَة رَكَانَ تَوَلِّى الإِفْتَاء فِي شَبِيبِهِ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ، فَصَارَ يَكْتُبُ لَهُ الْفَتَاوَىٰ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ اللَّمَيْخُ مُحَمَّدُ اللَّهُ الْفَتَاوَىٰ الشَّيْخُ مُوسِعِ الْحَنبِلِي مِنْ بَيْتِ سُنبُل، ثُمَّ شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْهُدَيْبِيُّ، ثُمَّ الشَّيْخُ مُوسِعِ الْحَنبِلِي مِنْ بَيْتِ سُنبُل، ثُمَّ شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ اللَّهُ لَيْفِي وَلِيقِي مَكَثَ هٰذِهِ الْمُدَّةِ وَلَمْ مَاحِبَ مَنصِبِ دِينِي النَّهُ الْمُقَاقِي سَيْفِ الْمُدَّيِويِي مَكَثَ هٰذِهِ الْمُدَّة. وَسَمِعْتُ أَنَّ فِي سُدَير مُدْرَسَةٌ مِنْ أَوْقَافِ سَيْفِ المَدْرَى مَتَى تُوفِقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

٢٧١ سَيْفُ بن مُحَمَّدِ بن عَزَّازٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ الْمُشَدَّدَةِ، وَآخره زَايٌ - النَّجْدِيُّ.

<sup>=</sup> أَخبارُ سَيْفِ في: «علماء نجد»: (١/ ٣٢٦) عن المؤلِّف. وخَطُّه يُوقِفُ كتاب «هِداية الرَّاغب» الموجود في مكتبة الشيخ عبد الله الدُّحيان في الكويت مؤرَّخُ سنة ١٢٣٦ هـ في ذي الحجة منه.

٢٧١ - سَيْفُ ابن عَزَّازِ الْأَشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ، (؟ - ١١٢٩ هـ) :

هو خالُ الشَّيخِ المجدِّد الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب ـ رحمه الله ـ وجدُّ الشَّيخِ محمَّد بن فَيْرُوز الأَحسائي النَّجدي لأُمَّه، كذا ذكرَ الشَّيْخُ عبد الله البسام ـ حفظه الله ـ نقلاً عن ورقةٍ قديمةٍ في مَجموع لديه. ذكر فيها أن محمداً والدَ سيفٍ لهذا هو جدُّ =

عَالِمٌ، فَاضِلٌ، شَهِيرُ الذَّكْرِ، أَخَذَ عَنْ عُلَمَاءِ نَجْدِ منْهُم الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن عَبْدِ اللهِ، فَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ منْهُمْ الشَّيْخُ

الشَّيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب لأُمُّه. وعلم أَنَّ الشَّيْخَ محمَّدَ بن فيروز هو سبطه من خلالِ بيتي الإِجازة المذكورَين هُنا وهما من نظم محمد بن فيروز (الحفيد).
وَنَقَلَ ابنُ بَسَّام أَيضاً عن وَثِيقةٍ لَديه أَنَّ المُترجم كانَ قاضِياً في أُشَيقِر.

وقالَ ابنُ بَسَّامٍ أَيضاً: «وقد رأَيتُ في بعضِ التَّواريخ أَنَّ المُترَجمَ له حَجَّ عام ١٠٩٠ هـ» وهٰذه الفائدةُ في (السَّوابق) من «عنوان المجد»: (٢/ ٣٣٤)، قال: «وفي سنة تسعين وأَلفٍ حجَّ سيفُ بن عزَّازٍ وعبد الله بن دَوَّاسٍ الخِيَارِي ومحمَّد بن

ويُراجع: «تاريخ ابن ربيعة»: (٧٠)، قال: «وفي سنَهَ أَلف وتسعين حججتُ أَنا يا كاتبه، وسيف بن عزَّاز، وعبد الله بن دوَّاس . . . ».

وذكر في «عنوان المجد»: (٢/ ٣٦٠) أنَّ الشَّيْخَ سيفاً المذكور أَخذ العلمَ عن عبدِ الوهاب بن عبد الله قال: وأَخذَ عنه عِدَّةٌ منهم الشَّيخُ العالمُ سيفُ بن عزَّازٍ». ويُراجع: «تاريخ بعضِ الحوادث»: (٦٧، ٩٠).

وآل عَزَّازِ ينتهي نسبهم إلى الوَهَبة من بني تميم، ومنازلهم ثادق وأشيقر فمن أهل ثادق الشيخ عبد الرحمٰن بن عَزَّاز. قال ابن بشر في «عنوان المجد»: إمام أهل ثادق، أرسله الإمام فيصل بن تركي مع القائد سعد بن مطلق المطيري في جيشه إلى ناحية عُمان، قال: وهو قاضي الغزو وإمامهم فقتل أثناء معركة العانكة سنة ١٢٦٤هـ.

«عنوان المجد»: (٢/ ٢٤٩).

رَبِيعَةَ . . . ».

وذكره ابن بشر ثانية: (٢/ ٢٩٠) في ترجمة الشَّيخ محمد بن مقرن بن سند الوَدعاني الدَّوسري (ت٢٦٦هـ) وذكره في تلاميذه، ولا أُدري ما صلته بسيفٍ المذكور.

مُحَمَّدُ بن فَيَرُوزٍ، جَدِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْمَشْهُودِ، قَالَ فِي إِجَازَتِهِ لِكَمَالِ الدِّينِ الْغَرِّيِّ:

وَعَنْ أَبِيهِ وَالِدِي قَدْ أَخَذَا وَمَنْ لِكُلِّ بَاطِلٍ قَدْ نَبَذَا أَبِي عُبَيْدِ وَهَّابِ الْجَزِيلِ خَالَهُ فَالْجَدُّ عَمَّن جَدِّ فِي إِجْلاَلِهِ سَيْفُ بنِ عَزَّازِ التَّقِيِّ الزَّاهِدِ وَذَاكَ جَدُّ أَبِ أُمِّ وَالِدِي



٣٧٢ - شَادِي الْهِندِيُّ، عَتِيقُ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْفَاسِيِّ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِمَكَّةَ. [شَرَّفَهَا اللهُ].

قَالَ فِي «الضَّوْء»: فِيه فَضْلٌ وَعِلْمٌ وَدِينٌ.

مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٨١.

٣٧٣ شَعْبَانُ بن عَلِيِّ بن جَمِيلِ الْبَعْلِيُّ، الْقَطَّانُ وَالِدُهُ، الْعَطَّارُ هُوَ، الصَّالِحِيُّ. قَالَهُ فِي سَنَةِ ٧٨١ مِن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن

٢٧٢ ـ شَادِي الهِندِيُّ، (؟ ـ ٨٨١هـ):

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٣).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٣/ ٢٩٠).

والسِّراج عبد اللَّطيف ذكره المؤلِّف في موضعه.

ويُراجع أَيضاً ﴿إِتحاف الورىٰ»: (٤/ ٢١١).

\* وهنا يذكر: شرف بن بُشتكا، ذكره المؤلّف في ظهر الكتاب «ورقة العنوان» وقال: «شرف بن بشتكا أُحد أُعيان الحنابلة ببغداد والمتوفى في حدود سنة ٧٨٠هـ من مشايخ أُحمد بن نصر الله. ذكره في «الضّوء» في ترجمته فليحرر اسمه وليلحق».

٣٧٣ ـ شعبانُ العَطَّارُ، (٧٨١ ـ قبل ٨٤١هـ):

أُخباره في «الضَّوء اللأَّمع»: (٣/ ٣٠٠).

الرَّغبوبِ وَمُحَمَّدِ بن عُثْمَان الْجَرْدِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن الْيُونَانِيَّةِ، وَمُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ ابن يَخِيَى ابن يَخْيَى ابن حُمُودٍ، وَالصَّدْرِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن يَزِيدِ «الْمِائة الْمنتقاة من الْبُخَارِي» لابنِ تَيْمِيَّة، / قَالُوا: (أنا) الْحَجَّارُ بِهِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ ابنُ ٩١/ مُوسَىٰ وَالآبِي قَبْلَ الْعِشْرِينَ.

٢٧٤ شَعْبَانُ بن مُحَمَّدِ بن جَمِيلٍ - بِالْفَتْحِ - بن مُحَمَّدِ بن مَحَاسِنِ بن عَالِمِي مَحَاسِنِ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن عَلِيِّ الْبَعْلِيُّ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ به «ابنِ جَمِيلٍ»، وَأَظُنَّهُ ابنَ عَمِّ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلِدَ فِي رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٧٧٧، وَسَمِعَ عَلَى النَّجْمِ أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيل بن الكشك «السِّيرَةَ النَّبُويَّةِ» لابنِ هِشَامٍ. قَالَ: (أنا) بِهَا عَبْدُ الْقَادِرِ الْمَكُوك. وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءِ.

مَاتَ سَنَة ٨٤١، أَرَّخَهُ ابنُ اللَّبُودِيِّ.

٢٧٥\_ شَعْبَانُ الصّورتَانِيُّ، زَيْنُ الدِّينِ، وَأَحَدُ عُدُولِ دِمَشْق.

#### ٢٧٤ ـ شَعْبَانُ بن جَمِيل، (٧٧٧ ـ ٨٤١هـ):

أَخباره في «الجوهر المنضَّد»: (٤٥)، و«التَّسهيل»: (٧/ ٥٠).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (١١٧)، و«الضَّوء اللاَّمع»: (٣٠١/٣)، و«عنوان النَّمان»: (١٢٧).

### ٢٧٥ ـ شَعْبَانُ الصّورَتَانِيُّ ، (؟ ـ ٩٠٤ هـ) :

أَخباره في «النَّعت الأكمل»: (٦٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١١٥).

ويُنظر: «مُتعة الأَذهان»: (٤٢)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ٢١٤)، و«شذرات النَّهب»: (٨/ ٢٢).

سَكَنَ الصَّالِحِيَّةَ وَوَلِيَ قَضَاءَ صَفَدَ، وَأَخَذَ عَنِ النِّظَامِ بِن مُفْلِحٍ، وابنِ زَيْدٍ وَأَكْثَرَ عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ بِن عُمَرَ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ .

تُوفِّيَ فِي شَوَّال سَنَةَ ٤٠٤. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٢٧٦ شَمْسُ الدِّينِ بنُ رَمَضَانِ. [الْمُرَتَّب].

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ صَفِيِّ الدِّينِ عَبْدِ الْمُؤمِنِ، وَقَال: الْفَقِيهُ، الأُصُولِيُّ، أَعَادَ عِندَ الْمَذْكُورِ بِالبَشِيرِيَّةِ، وَاخْتَصَرَ الْمَذْهَبَ مِنَ «الْمُغْنِي»، وَتَطَاوَلُ زَمَنَ الزَّرِيرَانِيِّ لِتَدْرِيسِ الْمُسْتَنْصِرِيَّةِ، وَاشْتَغَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فِي الْأُصُولِ، وَلَهُ شِعْرٌ أَكْثُرُهُ هَجْوٌ حَتَّى قَالَهُ فِي نَفْسِهِ:

تَلاَمِذَةُ الْمُرَتَّبِ كُلُّ فَدْمٍ بَعِيدُ الذِّهْنِ لاَ فَضْلُ لَدَيْهِ لَقَدْ صَدَقَ الَّذِي قَدْ قَالَ قِدْماً

شَبِيهُ الشَّيْءِ مُنجَذِبٌ إِلَيْهِ

مولده ٦٦٦ . \_انتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: يُنظر، فَلَعَلّه: مُحَمَّد بن رَمَضَان الآتِي عَنِ «الدُّرَرِ» وَأَرَّخَ مَوْلِدَهُ كَمَا هُنَا، وَقِيلَ: سَنَةَ ٦٧، وَوَفاته سَنَةَ ٧٥٨.

أُخباره في «الذَّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٣١).

ولم أُجده في «الدُّرر الكامنة» في «محمد بن رمضان».

لعلَّه محمد بن أحمد بن رمضان. وقد أعاده المؤلِّفُ في «محمد بن رمضان» نتحدث عنه هناك إن شاء الله.

٢٧٦ شَمْسُ الدِّين بن رَمَضَان ، (٦٦٦ -؟) :



٣٧٧ صَالِحُ بن حَسَنِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيّ الْبُهُوتِيُّ الأَزْهَرِيُّ، الْعَلَّامَةُ، الْفَقِيهُ، الْفَقِيهُ، الْفَقِيهُ، الْفَقِيهُ، الْفَقِيهُ، الْفَرَضِيُّ.

٢٧٧ ـ صالحُ بن حَسن البُّهُوتِيُّ، (؟ ـ ١١٢١ هـ) أ:

الإمامُ الفَرَضِيُّ صاحبُ أَلفيَّةِ الفَرَائِضِ «عمدة الفارض».

أُخبارُه في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٦)، و«تاريخ الجِبَرَتي»: (١٩ / ٦٩)، و«هدية العارفين»: (١ / ٢٤)، وعنهما في «الأعلام»: (٣/ ١٩٠)، و«مُعجم المؤلفين»: و«عُمدة الفَارض» لها نُسَخُ كثيرةٌ منها نسخةٌ في قسم المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود، ونسخة جيدة في الأزهريّة وهي منظومة، هي التي شَرَحَها الإمام المحقق إبراهيم بن سَيْفِ المَجْمَعِيُّ النَّجْدِيُّ المَدَنِيُّ (ت ١١٨٩هـ) وسمَّاه «العَذْبُ الفائضُ» منه نُسخة خَطِّية في جامعة الإمام أيضاً، وهو مطبوع مشهورٌ. تراجع ترجمته السَّالفة.

ورَأَيْتُ لِلبُهُوتِيِّ المَذكور صالح بن حَسَن «وَسيلةَ الرَّاغب لِعُمدةِ الطَّالِبِ لنَيْلِ المَارِبِ» مكتوبٌ سنة ١١١٣هـ ولا أُدري لعلَّها بخطُّه في دار الكتب المصريَّة بالقاهرة (٣٧ فقه حنبلي) صورتها سنة ١٤٠٤هـ وهي مُودعةٌ بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أُمِّ القرى.

وللشَّيْخِ صالحِ المذكور شرح على «دليل الطَّالب» رأيته في دار الكتب المصريَّة رقم (٦٢ \_ فقه حنبلي) كتبت سنة ١٢٤٣ هـ النصف الأول منه . وُلِدَ فِي الْفَقْهِ، وَلَا سِيَّمَا الْفَرَائِضِ؛ وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، وَلاَ سِيَّمَا الْفَرَائِض؛ فَإِنَّهُ اشْتَهَرَ بِإِنْقَانِهَا، وَنَظَمَ فِيها «أَلْفِيَتَهُ» الْمَشْهُورَةَ الْجَامِعَةَ لِمَذَاهِبِ اللهِ الْفَرَائِض؛ فَإِنَّهُ اشْتَهَرَ بِإِنْقَانِهَا، وَنَظَمَ فِيها «أَلْفِيتَهُ» الْمَشْهُورَةَ الْجَامِعة لِمَذَاهِبِ اللهِ اللَّرْبَعَةِ النِّي شَرَحَهَا الْعَلَّمَةُ فَرَضِيُّ زَمَانِهِ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ اللهِ اللَّيْمَةُ اللَّرْبَعَةِ النِّي شَرَحَهَا الْعَلَّمَةُ فَرَضِيُّ زَمَانِهِ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بن عَبْدِ اللهِ الْوَائِلِيُّ (١) الْمَاضِي، به «الْعَذْبِ الْفَائِضِ» فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ، وَهُو مَشْهُورٌ، الْوَائِلِيُّ (١) الْمَاضِي، به «الْعَذْبِ الْفَائِضِ» فِي مُجَلَّدٍ حَافِلٍ، وَهُو مَشْهُورٌ، وَرَأَيْتُ فِي الْقَاهِرَةِ «نَظْمَ عُمْدَةِ الْفَقْهِ» الَّتِي صَنَّفَهَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ، مُحَرِّدُ وَرَأَيْتُ فِي الْقَاهِرَةِ «نَظْمَ عُمْدَةِ الْفَقْهِ» الَّتِي صَنَّفَهَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ، مُحَرِّدُ اللهُ اللَّيْخِ صَالِحٍ هٰذَا وَقَالَ فِيه:

\* لِعَمِّنا مَنصُورِ بن يُونُسا<sup>(٢)</sup> \*

ونَظمُهُ المُطَوّلُ الذي ذكره الشَّيخ رأيتُهُ في القاهرة أيضاً في الفهارس ولم أتمكن من الاطلاع عليه، وهو نَظمٌ للكَافِي لابن قُدامة (وليُصحح ذلك؟) وله في الظَّاهرية (٦٠٢٨): التَّلخيص الشافي لمتن الكافِي في العَروض والقوافي وهي مَنظومةٌ لخَّصَ فيها «الكافِي في علم العَروض والقوافي» للخَطِيب التَّبريزي (ت٥٠٥هـ) أولها:
 يقُول مَن نَظَمَ ذَا العِقْدِ السَّنِيْ الحَنبَلِيُّ صَالِحُ بنُ حَسَنِ وبَعْدُ ذَا تَلْخِيصُ مَثْنِ الكافِي في عِلْمَيْ العَرُوضِ والقَوَافِي

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهكذا نسبه المؤلّف في ترجمته كما سبق، والصَّواب أنَّه شمَّريٌّ لا وائِلِيُّ والله أُعلم.

<sup>(</sup>٢) هٰذا بَيْتٌ من الرَّجز. ويُونُس المذكور هنا حقُّه أَن يكون مجروراً وإِنما فتح ؟ لأَنَّه اسم لا ينصرف، وبعد ذلك أَلحق الأَلف إِمَّا للإطلاق، وإِمَّا لأَنَّه أَشبع الحركة وهي الفتحة فتولد عنها أَلفاً لاستقامة الوَزن مع صدر الأَول إِن كان عجزاً أَو مع عجزه إِن كان صدراً . . . وهي على كلِّ حالِ ارتكاب ضَرورة لا يلجأُ إليها في الغالب \_ إلا في حالة ضَعْف ، وهٰذا يؤكد قول المؤلِّف: «لَم يكن نَظمه على قَدْرِ علمه». وبُهُوت المنسوب إليها بالغربيَّة بمصر معروفة .

فَلَعَلَّهُ مِنْ أَقَارِبِهِ وَهُوَ نَظْمٌ مُطَوَّلٌ نَحْقَ ثَلَاثَةِ آلاَفِ بَيْتٍ إِلَّا أَنَّهُ رَكِيكٌ فَلَمْ يَكُن نَظْمُهُ عَلَى قَدْر عِلْمِهِ .

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْجِبَرْتِيُّ فِي «تَارِيخِ مِصْرَ»: أَخَذَ عَنْ أَشْيَاخِ وَقْتِهِ، وَكَانَ عُمْدَةَ مَذْهَبِهِ فِي الْمَعْقُولِ وَالْمَنقُولِ وَالْحَدِيثِ، وَلَهُ عِدَّةُ تَصَانِيفَ وَخَوَاشٍ وَتَعْلِيقَات وَتَقْيِيدَات مُفِيدَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بِأَبْدِي الطَّلَبَةِ، أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ مَحَوَاشٍ وَتَعْلِيقَات وَتَقْيِيدَات مُفيدَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بِأَبْدِي الطَّلَبَةِ، أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ مَحَمَّدِ الْخَلْوَتِي، وَلاَزَمَهُ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْخِ عَامِرِ النَّهُوتِيِّ وَعَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْخَلْوَتِي، وَلاَزَمَهُ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْخِ عَامِرِ الشَّبْرَاوِي، وَأَخَذَ الْفَرَائِضَ عَنِ الشَّيْخِ سُلْطَان الْمزاحي، وَمُحَمَّد الشَّيْخِ عَامِرِ الشَّبْرَاوِي، وَأَخَذَ الْفَرَائِضَ عَنِ الشَّيْخِ سُلْطَان الْمزاحي، وَمُحَمَّد

#### = \* يُستدرك على المؤلف\_ رحمه الله\_:

- الشيخ صالح بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله، من آل مشاعيب ثُمَّ من آل جَرَّاح، من ذريَّة زهري بن جراح، من سبيع من عُنيَزَة، العُنيَزِيُّ الأَصلِ، انتقل جده فوزان بن نصر الله إلى سدير، ومولد الشيخ في حَوْطَةِ سُديرٍ وبها وفاته سنة ١٢٤٨هـ. وفي جمهرة الأُسر المتحضرة: سنة ١٢٤٩هـ.

ذكره الشيخ عبد الله البسَّام في «علماء نجد»: (٣٧٨/٢)، وقال: «وكان من أكبر مشايخه الشيخ العلاَّمة عبد الله بن عبد الرحمٰن أبا بطين. ونقل عن الشيخ ابن عيسى قوله: كان عالماً فقيهاً. ولي قضاء القطيف للإمام تركي بن عبد الله ـ رحمه الله ـ. وجده الأعلى فوزان بن نصر الله ذكره المؤلِّف في موضعه.

\_ وأخوه محمد بن حمد بن نصر الله بن فوزان هو ناسخ كتاب «منهج المعارج لأخبار الخوارج» سنة ١٢٦٩ هـ وهو من تأليف شيخه عثمان بن عبد العزيز بن منصور العَمروي التميمي.

ورفع نسبه فقال: «كتبه بقلمه راجي عفو ربه وكرمه الفقير إلى الله محمد بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن صمد بن عيسى بن صقر بن مشعاب غفر الله له ولوالديه . . . ».

الدَّلجومُني، وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ الشَّبْرَاوِيِّ، وَلَهُ «أَلْفِيَّةٌ فِي الْفِقْهِ»، وَ«أَلْفِيَّةٌ فِي الْفَرَاثِضِ»، وَنَظَمَ «الْكَافِي».

تُوفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَامِن عشرى رَبِيعِ الْأَوَّل سَنَةَ ١١٢١ .

٢٧٨ صَالِحُ بن سَلِيمِ بن مَنصُورِ بن سَلِيمِ الْحُسْبَانِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَبُو التقا.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بَعْدَ السَّبعمائة، وَسَمِعَ مِن ابنِ الشُّحْنَةِ «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهيرةً.

### ٢٧٨ صَالِحٌ الحُسْبَانِيُّ ، (بعد ٧٠٠ ـ ٧٨٠ هـ) :

لم يَذْكُرْهُ ابنُ مُفْلِحٍ ، ولا العُلَيْمِيُّ .

أَخباره في «الدُّررُ الكامنة»: (٢/ ٢٩٩)، و﴿إِرشادِ الطَّالبين»: (٣٨٦)، و﴿ذَيلِ التَّقِيدِ»: (١٨٩). ولعلَّه حَفِيدُ مَنصُور بن سَلِيمٍ، مُحْتَسِبُ الاسكندرية المتوفىٰ سنة ١٧٧هـ، ومنصورٌ لهذا شافعيُّ المَذْهَبِ. يُراجع: ﴿طبقاتِ الشافعيةِ»: (٨/ ٣٧).

ولم يُذْكر صالحُ بنُ سليمٍ فيها، ونصَّ الحافظُ ابن حَجَرٍ على أَنه حنبليٌّ.

وبعد كتابة لهذه الأحرف وفّق الله تعالى بالعُثُور على ترجمته في «ذَيْلِ التّقييدِ» لتقيّ الدّينِ الفاسِيِّ المَكِّيِّ (ت٨٣٣هـ) ورقة (١٨٩) وفيه: "صالحُ بن سُليمان بن منصور ابن سُليمان الحُسْبَانِيُّ الأصل، الصَّالِحِيُّ، الحَنبَلِيُّ، أبو التُّقا، سمع على الحَجَّار من أول "صحيح البخاري» إلى أبواب الوتر، وحدَّث. ومات في عَشْرِ الثّمانين أو التّسعين وسبعمائة». فأصبح ظنّي في محلّه ولله الحمدُ. ثم عثرت على أخباره بعد ذلك في "إرشاد الطَّالبين . . . » وهو معجم شيوخ جمال الدين ابن ظهيرة، وهو مصدر الحافظ ابن حجر.

قال ابنُ ظهيرة: «الحُسباني الأصل الصَّالِحِيُّ الحنبليُّ، أَبو التُّقَا، وُلد في حدود سنة سبعمائة ظنَّا، وسمع بالصَّالِحِيَّة من أَحمد بن الشُّحْنة من أَول «صحيح البخاري» =

٢٧٩ صَالِحُ بن سَيْفِ بن أَحْمَدَ الْعَتِيقِيُّ.

قَالَ أَبُو أَحْمَد الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزَ \_ فِيمَا كَتَبَ إِلَى الْكَمَالِ الْغَزِّيِّ \_: بَعَثَهُ مَعِي وَالِدُهُ حِينَ مَرَرْتُ بِهِمْ قَافِلاً مِنَ الْحَجِّ، فَكَانَ مَعْدُوداً كَأَحَدِ أَوْلاَدِي، وَاشْتَغَلَ فِي الْعُلُومِ حَتَّى بَلَغَ مَرَامَهُ، وَكَانَ لَهُ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنَ الْعُلُومِ، فِقْهٍ، وَفَرَائِض وَعَرَبِيَّة، وَغَيْر ذٰلِكَ مِنْ دَقَائِقِ الْعُلُومِ، وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ، وَهُوَ متولي

= إلى أبواب الوتر، وحدَّث، سمعت منه بسفح قاسيون».

ولم أَجد لهذه النَّسبة (الْحُسْبَانِيّ) إلا في التَّوضِيح لابن ناصر الدِّين الدِّمشقي (مخطوط) قال: «بضم المهملة، وسكون السِّين، المُهملة أيضاً، وفتح الموحدة: نِسْبَةً إلى (حُسْبَان) من أَعمال دمشق خَرَجَ منها جماعة من العلماء والرُّواة متاً خُرُون».

أقول: من أشهرِ المنسوبين إليها شهاب الدِّين أحمد بن حِجِّي (ت٨١٦هـ) مؤرِّخُ الشَّام الذي ذَيَّل على تاريخ الإسلام للحافظ الذَّهبي وهو شيخُ ابن قاضِي شُهبة المؤرِّخُ المشهورُ الذي أُحيل إليه في بعضِ الهوامش.

٢٧٩ ـ العَتِيقِيُّ النَّجْدِيُّ الأَحْسَائِيُّ ، (١١٦٣ ـ ١٢٢٣ هـ) :

ذكره الشَّيْخُ عبد الله البَّسَّام في «علماء نجد»: (٢/ ٣٥٢).

وأُورد أُخباره مفصَّلةً جزاه الله خيراً.

ويُنظر: «التَّسهيل»: (٢/ ١٩٩).

- \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
- \_ صالحٌ السُّيُوطِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت١٢٤٧هـ).

يُراجع: «حلية البشر»: (٢/٢١).

\_ وصالحُ بن عبدِ الله بن محمَّد (أَبا الخيل) العُنيّزِيُّ، (ت١١٨٤هـ).

يُواجع: «علماء نجد»: (٢/٣٦٢).

قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ فِي مَدْرَسَتِي، وَالْمُدَّرِس فِي الْمَدْرَسَةِ الْأُخْرَى، مَوْلده سَنَةَ 117. ـ انتَهَىٰ ـ .

قُلْتُ: وَلاَ أَدْرِي مَتَى تُوُفِّي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَإِنَّمَا رَثَى شَيْخَهُ الْمُتَوَفَّىٰ سَنَهَ ١٢١٦.

٢٨٠ صَالِحُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الصَّائِغ النَّجْدِيُّ.

### ٢٨٠ - صالحٌ الصَّائِغُ العُنيَزِيُّ، (؟ - ١١٨٤ هـ) :

أُخبارُهُ في «التَّسهيل»: (٢/ ١٨٠).

ويُنظر: «علماء نجد»: (٢/ ٣٤)، ونقلَ عن «عنوان المجد»: (١/ ١١٥).

والمذكورُ في "عُنوان المجد" هو صالح بن عبد الله أبا الخيل، ولا أدري كيف لم يَتَبَّهُ له شَيْخُنا عبد الله البَسّام مع أنَّه نَقَلَ في ترجمة صالح بن عبد الله أبا الخيل كلام ابن بشر إلا أنه نقلَهُ عن «نزهة المُشتاق» للشيخ عبد الله بن محمّد البَسّام، ويظهر أن ابن بَسّامِ المتقدم لم يَعزُهُ إلى ابن بشر فيبقى لدينا سُوالٌ؛ إذا كانت هذه السَّنةُ هي سنة وفاة الصَّائغ كما نصَّ على ذلك صاحب السَّحب، فنحتاج إلى تحقيق سنة وفاة (أبا الخيل)، ولا يَصِحُ أن نقولَ: إنَّهُمَا متعاصران أخذا مَعاً عن الشُيوخ المذكورين؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كان قاضياً في عُنيزة، فيلزم من ذلك اختلاف الزَّمن. فمن المعلوم أنه لا يتولى قاضيان في بلد واحدٍ، في وقتٍ واحد، في ذلك الزَّمان، في بلدةٍ كعُنيزة، واعتمَدَ الشيخ عبد الله البَسَّام في ترجمة (أبا الخيل) على هذا الخَبر بلدةٍ كعُنيزة وهو قاضيها . . . . ».

وفي ترجمة الصَّاثغ قال: «العالمُ القاضِي في ناحِيّةِ القَصيم صالح بن عبد الله، وكان له معرفةٌ . . . ».

وإذا ثبت أن المَعنِيُّ بكلامِ ابن بشرٍ هو (أَبا الخيل) فهل الصَّاثغ كان قاضياً، وهل =

وُلِدَ فِي عُنَيْزَةَ، وَنَشَأَ بِهَا وَقَرَأَ عَلَى عَلاَّمَتِهَا الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عُضَيْب، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ وَأَجَابَ عَنْ مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ بِأَجْوِبَةٍ سَدِيدَةٍ، وَرَأَيْتُ لَهُ جَوَاباً عَلَى قَصِيدَةِ الْعَلَّمَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلَ الأَمِير الصَّنْعَانِيِّ (۱) فِي مَدْح مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ رَدَّ عَلَيْهِ فِيهَا أَوَّله:

سَلاَمٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ

وَأُطْيَبُ عَرْفاً مِن شَذَى الْمِسْكِ وَالْوَرْدِ

### = توفي في لهذه السنة؟!

أَقُولُ: كَلامُ ابنِ حُمَيْدٍ ـ رحمه الله ـ هنا لا يدأل دلالةً يقينيةً على توليه القَضاء، ويدلُّ دلالةً يقينيةً على سنةِ وفاته ١١٨٤ هـ والله تعالى أُعلم.

وقد وَقَعَ ابنُ عُثَيْمِين في «التَّسهيل» في الخَطَإِ نفسه، فقد نقل عن تاريخ ابن بشرِ أَخبار (أَبا الخَيل) ونسبها إلى المُترجم كما فَعَلَ الشيخ ابنُ بَسَّامٍ، ولعلَّه عنه نَقَلَ، وبه افْتَدَىٰ.

(١) هو الأميرُ محمَّد بن إسماعيل الصَّنعاني (ت١١٨٦هـ) صاحب «سُبُل السَّلام». يُراجع «البدر الطالع»: (٢/ ١٣٢)، وقَصِيدتُهُ أَوَّلُها:

سَلاَمٌ على نَجْدٍ وَمَنْ حَلَّ في نَجْدِ وإن كانَ تَسْلِيمِي على البُعْدِ لا يُجْدِي وَقَدْ صَدَرَتْ من سَفْحِ صَنْعًا سَقًا الحَيَا رُبَاهَا وحيًّاهَا بِقَهْقَهَةِ الرَّعْدِ وفيها:

قِفِي فَآسْأَلِي عَنْ عالم حَلَّ سُوْحَهَا به يَهْتَدِي مَنْ ضَلَّ عَن مَنْهَجِ الرُّشْدِ مُحَمَّدِ الهادِي وَيَا حَبَّذَا المَهْدِي وَهي طويلة.

# إِلَى مَعْشَرِ الإِخْوَانِ أَهْلِ مَحَبَّتِي

وَأَهْلِ وِدَادِي نِعْمَ ذَٰلِكَ مِنْ وِدِّ

إِلَى آخِرِهَا، وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي هَلْ هُوَ مِنْ صِغَرِهِ، أَمْ عَرَضَ لَهُ فِي كِبَرِهِ، تُوُفِّيَ فِي بَلَدِهِ عُنَيْزَة أُمُّ قُرَىٰ الْقَصِيمِ، هَلْ هُوَ مِنْ صِغَرِهِ، أَمْ عَرَضَ لَهُ فِي كِبَرِهِ، تُوُفِّيَ فِي بَلَدِهِ عُنَيْزَة أُمُّ قُرَىٰ الْقَصِيمِ، بَلْ جَمِيع نَجْدٍ سَنَةَ ١١٨٤، وَهِيَ بَلَدُ جَامِعِ هَذِ التَّرَاجِمِ. وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ قَاضِياً فِيهَا.

= والشَّيْخُ صَالح مِمَّن اشتُهر بمعاداة الدَّعوة السَّلَفِيَّة التي قام بها الإمام المجدَّد محمَّد ابن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ وكان من بين العُلماء الَّذين كاتبهم الإمام فهو المعنى بـ «صالح بن عبد الله» في رسالة الشَّيخ الإمام ـ رحمه الله ـ في «تاريخ ابن غنام»: (٢/ ٥١) هٰذا ما يظهر لي والله أُعلم.

وأمّا تسمية المؤلّف له بـ «صالح بن محمد بن عبد الله . . » فإن محمد ملحقة بين صالح وعبد الله بخطّ رفيع بخط المؤلّف ، ولا أدري هل إلحاقها من تصحيح المؤلف أو توهم ذلك فألحقها . وكان المؤلّف قد ذكره في ترجمة الشيخ إبراهيم بن عبد الله ابن إبراهيم بن سيف النّجدي ثم المدني فإنه لما ذكر ترجمة والده عبد الله بن إبراهيم وأنّه من أهل العلم قال المؤلف: «وأخذ عن جمع منهم الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد الصّائغ . وفي ترجمة الشيخ عبد الله بن أحمد بن عُضيب قال المؤلف: «واشتغل عليه خلقٌ كثير منهم الشيخ صالح بن عبد الله الصّائغ» والله تعالى أعلم .

\* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله \_:

صالح بن عثمان آل عوف العُنيزيُّ من تَلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن
 أبا بطين ـ رحمه الله تعالىٰ ـ . يُراجع: «علماء نجد»: (٣٦٦ / ٣٦٦).

٢٨١ - صَلاَحُ الدِّينِ بن مُصْطَفَىٰ الْجَعْفَرِيّ النَّابُلُسِيُّ الْمَعْرُوفُ بـ «ابن الْحَنبَلِيِّ».

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: كَانَ مِنْ أَكَابِرِ بَلَدِهِ وَأَعْيَانِهَا الْمُشَارِ إِلَيْهِم، وَالْمُنَوَّهِ بِهِم، مَعَ فَضِيلَةٍ فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ وَغَيْرِهِ.

تُوْفِّيَ فِي صَفَرَ سَنَةَ ١١٠١.

٢٨١ ـ ابنُ الحَنبَلِيِّ النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ١١٠١هـ):

أُخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٥).

ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٢ / ٢١٧).



خَالٍ .



# ٢٨٢ ـ طَهَ بن أَحْمَدَ اللَّبَدِيُّ .

# ٢٨٢ ـ طَهَ اللَّبَدِيُّ ، (؟ ـ ؟) :

لعلَّه هو المذكور في «النَّعت الأكمل»: (٢٩٢).

قال: «ذكره الجدُّ شيخُ الإسلامِ الشَّمس محمَّد بن عبد الرَّحمٰن الغَزِّي العامِرِيُّ من جُملة تَلامذته في «تَذكرته الأَدبِيَّةِ» فقال: حَضَرَ عَندي بالجامع المعمور فقراً عليَّ «الأَربعين النَّووية» مع مُطالعةِ شَرحها للمحقق ابن حَجَرِ الهَيثمي، قراً على غَيري في النَّحو، وفي فقه مذهبه، ثم استجازني فأجزته وكتَبْتُ إليه نَظْماً صُورَتُهُ:

حَمْداً لِرَبِّي المُنْعِمِ المُتَفَضِّلِ الوَّاسِعِ البَرِّ الكَرِيمِ المُجْزِلِ سُبْحَانَهُ رَبُّ رَوُّوفٌ واهبٌ وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ تَوَكَّلِي شَرَعَ الشَّرَاثِعَ لِلْوَرَىٰ وَهَدَاهُمُ لِللَّينِ حَتَّى انزَاحَ كُلُّ مُظَلِّلِ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعَ السَّلامِ مؤبَّداً طول الزَّمَانِ عَلَى النَّبِيِّ المُرْسَلِ

هُوَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ لِلْمُتَبَتِّلِ عَدُبَتْ مَوَارِدُهُ بِطِيبِ المَنْهَلِ الْحَرَازِهِ بِعَزَائِمٍ لَمْ تُحْلَلِ الْحَرَازِهِ بِعَزَائِمٍ لَمْ تُحْلَلِ نَجْلُ الْكِرَامِ الشَّيْخ طه الحَنبَلِي فِي رَوْضِهَا يَجْنِي الْعُلُومَ وَيَجْتَلِي

وَأَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فالعِلْمُ الَّذِي أَعْنِي بِهِ الشَّرْعِيَّ مَعَ آلاتِهِ أَعْنِي بِهِ الشَّرْعِيَّ مَعَ آلاتِهِ فَلِذَاكَ قَدْ رَغِبَتْ أُولُو التَّوفِيقِ في مِنْهُمْ هُمَامٌ لَوْذَعِيٍّ فَاضِلٌ مِنْهُمْ مُهَامِّ الْوَذَعِيِّ فَاضِلٌ قَدْ كَانَ جَاءَ إلى دِمِشْقَ مُهَاجِراً

نِسْبَةً إِلَى كَفْرِ لَبَد، مِن قُرَى نَابُلُس، الشَّيْخُ الْفَاضِلُ، الْفَقِيهُ، النَّبِيهُ، أَخَذَ عَنْ خَلْقٍ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ أَجَلُّهُم الْعَلَّمَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ السَّفَّارِينِيُّ وَذَكَرَهُ فِي تَبَيِّهِ، وَتُوفِّى سَنَةَ (...).

= وَأَقَامَ فِيهَا بُرُهَةً يقرأ بِهَا غُرَرَ الفُنُونِ بِهِمَّةٍ وَتَطَوُّلِ بِالْجَامِعِ الْأُمْوِي لَدَىٰ عُلَمَائِهَا لازَالَ مَعْمُوراً بِذِخْرٍ يَعْتَلِي وَقَرَا عَلَيَّ الْأَرْبَعِينَ دِرَايَةً لِلْعِلْمِ للحَبْرِ النَّوَاوِيْ الْأَكْمَلِ وَقَرَا عَلَيَّ الْأَرْبَعِينَ دِرَايَةً لِلْعِلْمِ للحَبْرِ النَّواوِيْ الْأَكْمَلِ وَقَرَا عَلَيْ أَن أُجِيزَ له الَّذِي أَنْوِيهِ في العِلْمِ الشَّرِيفِ الأَفْضَلِ وَأَرَادَ مِنِّي أَن أُجِيزَ له الَّذِي أَنْوِيهِ في العِلْمِ الشَّرِيفِ الأَفْضَلِ فَنَعُمْ أَجْزَتُ لَه رَوَايَةَ كُلِّ مَا أَنْوِيهِ عَن غُرِّ كِرَامٍ كُمَّلِ فَنَعُمْ أَجْزَتُ لَه رَوَايَةَ كُلُّ مَا أَنْوِيهِ عَن غُرِّ كِرَامٍ كُمَّلِ . . . . إلى آخرها.

ولعله جدُّ الشيخ محمود بن ياسين بن طه اللَّبديِّ الحَنبَلِيِّ .

- والشَّيخ عبدِ الْغَني بن ياسين اللَّبَدِيِّ الحنبليِّ صاحبُ الحاشية على «نيل المآرب» نقلتهما من مذاكراتي الخاصة والله تعالىٰ أعلم.

وَلَمْ أَهْتَدِ إِلَيْه في ثَبَتِ السَّفَّارِينِيِّ الذي تَحتَ يدي الآن، ويُخَيَّلُ إِليَّ أَنَّه ثَبَتٌ صَغيرٌ غير المقصود هُنا والله تعالىٰ أَعلم.

- \* ويُستَذْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_:
- \_ طَلْحَةُ بن حَسَن بن بَسَّام النَّجْدِيُّ (ت ٩٧٠هـ).
  - يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٣٨١).
  - ـ وطَلْحَةُ بن محمَّدِ البَعْلِيُّ الحَنبَلِيُّ .
  - يُراجع: «الجوهر المنضد»: (٤٦).



٣٨٣ عَبْدُ الْأَحَدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الأَحَدِ بن عَبْدِ الأَحَدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْخَالِقِ، الْخَالِقِ، الْخَالِقِ، واللهُ مُحَمَّدِ الأَخْالِقِ، الْخَالِقِ، واللهُ مُحَمَّدِ الآتِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧١٧. قَالَ ابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ /: وَقَرَأَ ٩٢ الْقِرَاءَاتِ عَلَى جَدِّي الأَعْلَىٰ لأُمِّي، وَعَمِّ جَدَّتِي لِأَبِي الْفَخْرِ عُثْمَان بن خَطِيبِ الْقِرَاءَاتِ عَلَى جَدِّي الأَعْلَىٰ لأُمِّي، وَعَمِّ جَدَّتِي لِأَبِي الْفَخْرِ عُثْمَان بن خَطِيبِ صُرِي (١) وغيره، وكان يعرف طرفاً منها، ومن فقه الحنابلة، وناب في

## ٢٨٣\_ عبدُ الأَحَدِ الحَرَّانِيُّ: (٧١٧\_٨٠٣هـ):

لم يذكره ابن مفلح، ولا العليمي، ولا ابن عبد الهادي.

أخباره في «إنباء الغمر»: (٢/ ١٦٧)، و«الضَّوْءِ اللامع»: (٤/ ٧٥).

وقد أورده المحافظ ابن حجر في «الإنباء» مرتين: عبد الله وعبد الأحد، وأشار السَّخاوي في «الضَّوْء»: (٥١/٥). قال: «وذكره شيخنا في «إنبائه» في (عبد الأحد» وكذا في «عبد الله» وثانيهما غَلَطٌ».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وضُبطت بضم الصَّاد، وصوابها: "جبرين" كمَا في "الإنباء"، و«الضَّوْءِ اللامع» وهما مصدرا المؤلِّف، وفي «معجم البلدان»: (١٠١/١): "من قُرى حَلَب».

الْحُكْمِ بِحَلَب، وَكَانَ شَيْخاً، دَيِّناً، ظَرِيفاً، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، قَرَأً عَلَيْهِ النَّاصِرِيَّةِ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ خَتْمَتَيْنِ لأبِي عَمْرٍو، وَأَجْتَمَعَ بابْنِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ غَيْرُ مَرَّةٍ.

مَاتَ فِي كَائِنَةِ حَلَبَ بَعْدَ أَن عَاقَبَهُ التَّتَارُ فِي رَبِيعِ الأَوَّلَ سَنَةَ ١٠٨، وَقَدْ عُمِّر، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَائِهِ》 وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ حَلَبَ الْمَشْهُورِينَ، صَنَّفَ «كَافِيَةَ الْقَارِي فِي فُنُونِ الْمَقَارِي» فِي الْقِرَاءَاتِ، وَإِنَّهُ كَانَ حَفِظَ «الْمُخْتَار» فَرَأَى النَّبِيَ عَلِيَةٍ ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ أَشْتَغِلُ ؟ حَفِظَ «الْمُخْتَار» فَرَأَى النَّبِيَ عَلِيَةٍ ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ أَشْتَغِلُ ؟ فَقَالَ: يُو رَسُولَ ٱللهِ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ أَشْتَغِلُ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ أَشْتَغِلُ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَى أَيْ مَذْهَبٍ أَشْتَعِلُ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْجُوزَتِهِ الَّتِي فِي أُرْجُوزَتِهِ الَّتِي نَقَالَ: نَطْمَ فِيهَا «الْعُمْدَة» لابنِ قُدَامَةَ فَقَالَ:

لِمَا رَأَى وَالِدِي إِذْ نَشَا فِيهَا رَسُولَ ٱللهِ وَهْوَ يَسْأَلُ فِيهَا رَسُولَ ٱللهِ وَهْوَ يَسْأَلُ قَالَ اشْتَغِلْ بِمَذْهَبِ ابنِ حَنبَلِ وَلاَ أَرَىٰ تَأْوِيلَ هَاٰذِيْ الْقِصَّهُ وَلاَ أَرَىٰ تَأْوِيلَ هَاٰذِيْ الْقِصَّهُ فَيْهِ أَرَادَهَا لَنَا النَّبِيُ فَيْهِ أَرَادَهَا لَنَا النَّبِيُ جَزَاهُمُ ٱللهُ جَزِيلَ الرَّحْمَهُ جَزَاهُمُ ٱللهُ جَزِيلَ الرَّحْمَهُ

فِي الْبَعْضِ مِن كَرَّاتِهِ الَّتِي رَأَىٰ مِنْهُ بِأَيِّ مَذْهَبٍ يَشْتَغِلُ مِنْهُ بِأَيِّ مَذْهَبٍ يَشْتَغِلُ أَحْمَدَ فَأَخْتَرْنَاهُ عَنْ أَمْرٍ جَلِيْ إِلاَّ لِحِكْمَةٍ بِنَا مُخْتَصَّهُ إِلاَّ لِحِكْمَةٍ بِنَا مُخْتَصَّهُ مِنْهُ وَإِلاَّ كُلُّهُمْ مَهْدِيُّ مِنْهُ وَإِلاَّ كُلُّهُمْ مَهْدِيُّ عَلَمَاءِ الأُمَّهُ عَنَا وَكُلَّ عُلَمَاءِ الأُمَّهُ

<sup>(</sup>۱) تكثر الدعوى بمثل هذه الرؤيا في تراجم عدد من أتباع الأثمة الأربعة بل في المذاهب العقدية المخالفة مثل: التمشعر، والاعتزال.

والمُقوِّلُ على ما دلَّ عليه الكتاب والسنة. والله \_ تعالى \_ أعلم بحقيقة الحال.

٦٨٤ عَبْدُ الْبَاقِي بن عَبْدِ الْبَاقِي بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عَبْدِ الْبَاقِي بن إِبْرَاهِيم بن عُمَرَ ابن مُحَمَّدِ الْبَعْلِيُّ ، الأَزْهَرِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الْمُقْرِىءُ ، الأَثَرِيُّ ، الْمَشْهُورُ بن مُحَمَّدِ الْبَعْلِيُّ ، الأَزْهَرِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الْمُقْرِىءُ ، الأَثَرِيُّ ، الْمَشْهُورُ ب للهَ بد «الْبَدْرِ » ثم بد «ابْنِ فقيه فِصَّةَ » ل وَهِي بِفَاءِ مَكْسُورَةٍ ، وَمُهْمَلَةٍ ل : قَرَيَةُ بِهَا بَعْلَبَكَ مِن جِهَةِ دِمَشْقَ نَحْوَ فَرْسَخِ . وَكَانَ أَحَدُ أَجْدَادِهِ يَتَوَجَّهُ وَيَخْطِبُ بِبَعْلَبَكَ مِن جِهَةِ دِمَشْقَ نَحْوَ فَرْسَخِ . وَكَانَ أَحَدُ أَجْدَادِهِ يَتَوَجَّهُ وَيَخْطِبُ فِيهَا ، وَلِذْلِكَ اشْتَهَرَ بِهَا ، وَأَجْدَادُهُ كُلُّهُمْ حَنَابِلَةٌ .

قَالَهُ الْمُحِبِّي، وَقَالَ: وُلِدَ بِبَعْلَبَكَ سَنَةَ ١٠٠٥، وَقَرَأً أُولاً عَلَى وَالِدِهِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَأَخَذَ بِهَا الْفِقْة عَنِ ٱلْقَاضِي مَحْمُودِ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، خَلِيفَةِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِدِمَشْقَ، حَفِيدِ الشَّيْخِ مُوسَى الْحَجَّاوِيِّ، وَعَنِ الشَّيْخِ الْمُفَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَأَخَذَ طَرِيقَ وَعَنِ الشَّيْخِ الْمُفَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَأَخَذَ طَرِيقَ الصَّوفِيَّةِ عَن ابنِ عَمِّهِ الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ الْبَعْلِيّ، خَلِيفَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْعَلَمِيِّ الْمَقَدِّمِ مُحَمَّدٍ الْعَلَمِيِّ الْمُقَدِّمِ مُحَمَّدٍ الْعَلَمِيِّ الْمُعَلِيِّ، خَلِيفَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْعَلَمِيِّ

#### ٢٨٤ ابنُ فَقِيهِ فِصَّةَ ، (١٠٠٥ ـ ١٠٧١ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٢٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥). وينظر: «الوُرُود الأُنسي»: (٥٢)، و«خلاصة الأثر»: (٢/ ٢٨٣)، و«فهرس الفهارس»: (١/ ٥٠٠)، و«هديَّة العارفين»: (١/ ٤٩٧). وهو في «الخلاصة»: «عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي».

<sup>\*</sup> ويُستَدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ عبدُ البَرِّ بن عُمَر بن مُفلح (ت ٩٧٠هـ).

يُراجع: «الشَّذرات»: (٨/٨٥»)، و«النَّعت الأكمل»: (١٣٢).

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المحبيُّ سنة مولده في أول الترجمة كما نقل عنه المؤلِّف؛ لأنه ذكرها آخر الترجمة، وقد تابعه عليها المؤلِّف على ذلك أيضاً. لذا ذكرها في الأول هنا تكرير، ونسبه إلى المحبيّ وهو لم يقله. فتنبه.

الْمَقْدِسِيِّ، وَلَقَّنَهُ الذِّكْرَ، وَأَجَازَهُ الشَّيْخُ العَلَمِيِّ فِي الْقُدْسِ بِالْبدَاءَةِ فِي الأوْرَادِ وَالْأَذْكَارِ، وَرَحَلَ إِلَى مِصْرَ سَنَة ٢٩، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الشَّيْخِ مَنصُورٍ البُّهُوتِيِّ، وَالشَّيْخِ مَرْعِي، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الدَّنوشريِّ، وَالشَّيْخِ يُوسُف الْفُتُوحِيِّ، سِبْط ابنِ النَّجَّارِ، وَأَخَذَ الْقِرَاءَةَ عن الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَمَنِيِّ، وَالْحَدِيثَ عَنِ الْبُرْهَانِ اللَّقَّانِي، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمُقْرِىء، وَالْفَرَائِضَ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الشُّمُوسي(١)، والشيخ زين العابدين بن أبي دُرِّي المالكي، والشيخ عبدالجَوَادِ الْجُنبُلاَطِيّ، وَالْعَرُوضَ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْحَمَوِيّ، وَحِصَّةً مِنَ الْمَنطِقِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْبَابِلِيِّ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْقَ وَقَرَأً عَلَى الْعَلَّامَة عُمَر الْقَارِىء فِي النَّحْوِ، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَان، والْأُصُولِ، وَحَجَّ سَنَةَ ٣٦، وَأَجَازَهُ عُلَمَاءُ مَكَّةَ كَالشَّيْخِ مُحَمَّد عَلِي بن عِلَّان، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَرْشَدِيّ مُفْتِي مَكَّة، وَأَخَذَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخِيَارِيّ، وَكُذَٰ لِكَ عَنْ عُلَمَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَعْلَىٰ سَنَدٍ لَهُ فِي الْحَدِيثِ مَرْوِيَّاتُ الْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ فِي جَمِيع كُتُبِ الْحَدِيثِ، عَن الشَّيْخ حِجَازِيِّ الْوَاعِظِ، عَن ابنِ أركماس مِن أَهْلِ غِيط الْعدّة بِمِصْرَ، عَن الْحَافِظِ ابن حَجَرِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ ٩٣/ الْحَدِيثِ / بِالْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ عِندَ الشَّيْخِ الْمَيْدَانِيِّ، وَالنَّجْمِ الْغَزِّيِّ، وَدُرُوسَ التَّفْسِيرِ عِندَ الْعِمَادِيِّ الْمُفْتِي، وَتَصَدَّرَ لِلإِقْرَاءِ بِالْجَامِعِ الْمَذْكُورِ سَنَةَ ٤١، بُكْرَةَ النَّهَارِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْن، فَقَرّاً «الْجَامِعَ الصَّغِيرَ» فِي الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَ «تَفْسِيرَ الْجَلَالِين » مَرَّتَيْنِ، وَ «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» بِتَمَامِهِ وَ «مُسْلِم» وَ «الشَّفَا» وَ«الْمَوَاهِبَ» و«التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيب» وَ«التَّذْكِرَةَ» لِلْقُرْطُبِيِّ و«شَرْحَ الْبُرْدَةِ»

<sup>(</sup>۱) في «الخلاصة»: «الشمريسي».

وَ«الْمُنفَرِجَةَ» وَ«الشَّمَائِلَ» وَ«الإِحْيَاءَ» جَمِيعَ ذٰلِكَ نَظَرَ فِيه، وَلاَزَمَ ذٰلِكَ مُلاَزَمَةً كُلِّيَةً بِمِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ أَوَّلاً، ثُمَّ بِمِحْرَابِ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَمْ يَنفَصِلْ عَن ذٰلِكَ شِتَاءً وَلاَ صَيْفاً وَلاَ لَيْلَةَ عِيدٍ، حَتَّى إِنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ وَلَدَيْهِ حَضَرَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَانَ فِيهِ نَفْعٌ عَظِيمٌ. وَأَخَذَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ أَجَلُّهُم الأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ وَاحِدُ الدُّنْيَا فِي الْمَعَارِفِ إِبْرَاهِيمُ الكُورَانِيُّ، نَزِيلُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَالْعَالِمُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ [رَبِّ] الرَّسُولِ الْبِرْزَنجِيُّ، وَمُنْهُمْ وَلَدُهُ الْعَالِمُ، الْعَلَمُ، الْخَيِّرُ، الدَّيِّنُ، أَبُو الْمَوَاهِبِ، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ الآن، أَبْقَىٰ اللهُ وُجُودَهُ، وَنَفَعَ بِهِ، وَشَيْخُنَا الْمَرْحُومُ عَبْدُ الْحَيِّ الْعُكْرِيُّ الآتِي ذِكْرُهُ وَغَيْرُهُم، وَلَهُ مُؤلَّفَاتٌ، مِنْهَا «شَرْحٌ عَلَى الْبُخَارِيِّ» لَمْ يُكْمِلُه(١)، وَدَرَّسَ بِالْمَدْرَسَةِ الْعَادِليَّةِ الصُّغْرَى(٢)، وَصَارَ خَطِيباً بِجَامِع مَنجَك الَّذِي [يُعْرَفُ] بِمَسْجِدِ الْأَقْصَابِ خَارِجَ دِمَشْق، أَوَكَانَ شَيْخَ الْقُرَّاءِ بِدِمَشْق وَنَظَمَ الشُّعْرَ، إِلاَّ أَنَّ شِعْرَهُ شِعْرُ الْعُلَمَاءِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِن شِعْرِهِ الْكَثِيرَ فَلَمْ أَرَ فِيهِ مَا يَصْلُحُ لِلإِيرَادِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي ذِكْرِ مَا ٱشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْأَوْصَافِ الفَائِقَةِ مَا يُغْنِي عَنِ الشُّعْرِ وَأَشْبَاهِهِ.

وَكَانَتْ وِلاَدَتُهُ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ ثَامِن شَهْر رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ ١٠٠٥.

وَتُوفِيَّ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ سَابِعَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ١٠٧١، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْغُرَبَاءِ مِن مَقْبَرَةِ الْفَرَادِيسِ. -انتَهَىٰ -.

أَقُولُ: وَمِن تَصَانِيفِهِ «الْعَيْنُ وَالأَثَرُ فِي عَقَائِدِ أَهْلِ الأَثَرِ»، وَالنَّبَتُ الْجَامِعُ

<sup>(</sup>١) يراجع: "إتحاف القاري": (١٣٨).

 <sup>(</sup>۲) داخل باب الفرج، شرقي القلعة، أنشأتها زهره خاتون بنت الملك العادل أبي بكر
 ابن أيُّوب. يُراجع «الدارس»: (١/ ٣٦٨)، و«خُطط دمشق»: (١٣٩).

الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْفَوَائِدِ الْمُسَمَّى(١) به «رِيَاضِ الْجَنَّةِ فِي أَسَانِيدِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» وَ«رِسَالَةٌ فِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ» وَغَيْرُ ذٰلِك(٢) وَلَم تَكُن تَصَانِيفُهُ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ،

(۱) هذا هو أهم مؤلفات المُترجَم، قال الكَتَّانِيُّ في "فِهرس الفَهارس": ""رَوْضُ أهلِ السَّنِةِ الدِّينِ الشَّيخِ الجَنة في آثار أهل السُّنَّةِ الإمام محدِّثِ الشَّامِ ومُسنِدِهِ، تَقِيِّ الدِّينِ الشَّيخِ عَشرَ، عبدالبَاقِي . . . . " . وثَبَتُهُ هذا أَلْطَفُ ما كَتَبهُ أهلُ الشَّامِ في القَرن الحادي عَشرَ، وأَجمعُ وأفيدُ، وهو في مجلَّد وسَطِ عندي منه نُسخةٌ عَلَيْهَا خَطُّ وَلَدِهِ الشَّيخِ أبي المَواهب، وقد بَنَى الشَّيخُ ثَبَتَهُ هذا على إجازته للمُنلا إبراهيم الكُورَانِيِّ المَدَنِيِّ وباسمه أَلَّفه سَنةَ ١٠٦٤هـ . . . . ".

أقولُ: نُسخةُ الكَتَّانِيِّ المَذكورةُ في خِزَانة الرِّباط رقم (١٤٢٤) وللكِتَاب نُسَخٌ أُخرى رأيتُ منها نُسخة لاله لي بتُركيا رقم (٤٥٤) ونُسخة عاشر أفندي في تُركيا أيضاً رقم (١٤٣). وفي جامِعَة المَلك سُعُود نسخةٌ مصوَّرة لم أتبين من أين هي؟ ولعلها نسخة الرِّباط.

واختَصَرَهُ ولده أبو المَواهب، ورأيتُ نُسخةً من هذا المُخْتصر في الظَّاهرية، واختَصَره الشَّيخ ياسين الفَاداني الَمكِّيُّ، وهو من الشُّيوخِ المُعاصرين. تُوفي\_رحمه الله\_في آخر سنة ١٤٠٥هـ. الله\_في آخر سنة ١٤٠٥هـ.

وإبراهيم الكورانيُ المذكور هنا هو إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي المحدِّث المدنيُ يجيد العربية والفارسية والتركية إلى جانب لغته الكردية، من مجتهدي الشافعية، رأيت له كتاب "إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السَّلف» . . . وغيره . وله في المدينة وروايته والرّحلة في طلبه درجة عالية (تُوفي ١١٠١هـ) في المدينة النبويَّة، ودُفن في البقيع . يُراجع : "فهرس الفهارس» : و"البدر الطالع» : (١/١١)، و"سلك الدُّرر» : (١/١٥)، و"رحلة العياشي» : (١/ ٣٢٠). وله في أسانيد المتأخرين وأثباتهم ومشيخاتهم ذكرٌ حافلٌ .

(٢) ومن مؤلَّفاته: «عقد الفَرائد . . . » و «اقتِطاف الثَّمر في موافقات عمر» .

وَرَأَيْتُ فِي إِجَازَتِهِ الْجَامِعَة لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيّ النَّابُلُسِيِّ مَا نَصُّهُ: "وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْجَدِّ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم: مَلَكَهُ الْفَقِيرُ إِبْرَاهِيم بن تَيْمِيَّة (١) وَلَمْ أَرَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْهَدُ لَنَا جَدُّ إِلاَّ وَهُوَ حَنبَلِيٌّ. -انتَهَىٰ -.

وَقَدْ ذَكَرَ فِي «ثَبَيِهِ» الْمَذْكُورِ أَنَّ مِن تَصَانِلِفِهِ \_ وَهُوَ أَحْسَنُهَا وَأَجْمَعُهَا \_ كِتَابِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّزَّاقِ وَتَهْذِيبِ الأَخْلاقِ»، أقال: حَرَّرْتُهُ بَعْدَ مُطَالَعَتِي لِكِتَابِ كِتَابِ الْإَمْامِ أَحْمَد بن عَلِيِّ بن مِسْكَوَيْهِ، وَهُوَ مُوَلَّفُ نَفِيسٌ، رَصِينُ التَّأْسِيسِ، قَالَ: وَأَلْفُ فَيْسٌ، رَصِينُ التَّأْسِيسِ، قَالَ: وَأَلْفُ فِي الْعُلُومِ رَسَائِلَ لاَ تُضْبَطُ كَثْرَةً، وَللهِ الْحَمْدُ.

7۸٥ عَبْدُ الْجَبَّارِ بن عَلِيِّ الْبَصْرِيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْعَالِمُ، الْعَامِلُ، وَالْمُرْشِدُ، الْكَامِلُ، الْقَانِتُ، الْعَابِدُ، الْوَرعُ، الزَّاهِدُ، النَّاسِكُ، الرَّاكِعُ، وَالْمُرْشِدُ، النَّاسِكُ، الرَّاكِعُ، الرَّاهِدُ، النَّاسِكُ، الرَّاكِعُ، السَّاجِدُ، شَيْخُ الطَّرِيقَةِ، وَأَسْتَاذُ الْحَقِيقَة (٢).

## ٢٨٥ عبدُ الجَبَّار البَصْرِيُّ، (١٢٠٥ ـ ١٢٨٥ هـ):

أخباره في «تراجم المتأخرين»: (٢٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٣٤).

وينظر: «إمارة الزُّبير»: (٣/ ٥٦)، وكلهم نقل عن المؤلِّف غالباً.

ونسبه مؤلِّفا الكتاب المذكور إلى آل يَحْيَى من البّدارين من الدَّواسر، من أُسرةِ نَجديةٍ نزلت البَصْرَةَ. ولم يَذكره شيخنا ابن لمِسَّام فكان مُستدركاً عليه.

قالا: ومن الشَّيخ عبدِ الجَبَّارِ ينتسب (بيتُ الشَّيخِ) «سُلالةٌ كَبيرةٌ من البَنين والحَفَدَة يَنتشرون اليومَ في الزُّبير والكُويت والمملكة العربيَّة السُّعودية.

<sup>(</sup>١) ولا أعتقد أنه أمين الدِّين ابن تَيْمِيَّة المذكور في مُوضعه من هذا الكتاب لبُعدِ زَمَنِهِ عن زَمَنِ المذكورِ.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق على مثل ذلك في الترجمة رقم ٥ ، ٣٧ .

وُلِدَ فِي جَنُوبِيِّ الْبَصْرَةِ فِي حِدُودِ سَنَةِ ١٢٠٥ وَنَشَأً عَامِّيّاً فَقِيراً، كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ يَعْمَلانِ فِي بُسْتَانِ لِلشَّيْخِ الْعَالِمِ التَّقِيِّ إِبْرَاهِيم بن جَدِيدٍ السَّابِقِ، فَصَارَ الْمُتَرْجَمُ يَأْتِي للشَّيْخ بِبَعْضِ ثِمَارِ الْبُسْتَانِ وَقَدْ بَلَغَ أَوْ كَادَ، فَرَغَّبَهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَأَن يَكُونَ عِندَهُ وَيَقُومَ بِكِفَايَتِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ وَالِدِهِ بِذَٰلِكَ فَفَرِحَ، وَجَلَسَ الْمُتَرْجَمُ عِندَ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ، وَشَرَعَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَفُتِحَ عَلَيْهِ فِي أُسْرَعِ وَقْتٍ حَتَّى خَتَمَ، وَقَرَأُهُ بِالتَّجْوِيدِ، ثُمَّ شَرَعَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَقَرَأً عَلَى الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، مَعَ حُضُورِ دُرُوسِهِ الْعَامَّةِ فِي التَّفْسِيرِ، وَالْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ، وَعَكَفَ عَلَى التَّعَلُّم لَيْلاً وَنَهَاراً، لَمْ يَشْتَغِل بِغَيْرِه، وَلاَ يَجْتَمِع بِأَحَدٍ إِلاَّ فِي حَالِ الدَّرْسِ أَوْ الْمُطَالَعَةِ، وَكَانَ شَيْخُهُ مُلْتَفِتاً إِلَيْهِ التِفَاتاً تَامّاً، مُرَاعِياً لَهُ فِي جَمِيع أُمُورِهِ /، حَتَّى كَأَنَّهُ وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ بِلاَ فَرْقٍ، فَحَصَّلَ خَيْراً كَثِيراً، مَعَ الاسْتِقَامَةِ وَالاجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، وَكَرَم النَّفْسِ وَحُسْنِ الْخُلَّقِ، وَالإِعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا، وَلاَزَمَ شَيْخَهُ إِلَى أَن قَرْبَتْ وَفَاتُهُ، فَأَجَازَهُ وَدَعَا لَهُ، وَأَوْصَىٰ لَهُ بِشَيْءٍ مِن مَالِهِ وَكُتُبِهِ، وَأَوْصَاهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُغَسِّلُهُ، وَأَنَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ يَرْحَلُ إِلَى الشَّامِ لِتَكْمِيلِ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَمَّا تُوفِّيَ شَيْخُهُ سَنَةَ ١٢٣٢، ارْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ، وَسَكَنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُرَادِيَّةِ سِنِينَ، مُدِيماً بِالاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ، مُتَفَرِّغاً لَهُ التَّفَرُّغَ التَّامَّ، وَقَرّاً عَلَى مَشَايِخ دِمَشْقَ، وَأَجَلُّهُم خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخُ مُصْطَفَى الرُّحَيْبَانِيّ شَارِحُ «الْغَايَة» وَٱبْنُهُ الشَّيْخُ سَعْدِي، وَالشَّيْخُ غَنَّامُ بِن مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُم، مَعَ الاسْتِقَامَةِ التَّامَّةِ وَحُسْنِ السُّلُوكِ، وَدَوَام الْمُرَاقَبَةِ وَالذُّكْرِ للهِ تَعَالَى، وَالاقْتِصَارِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، إِلَى أَن أَدَرَكَ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ وَشَارَكَ فِي غَيْرِهِمَا، ثُمَّ ٱسْتَجَازَ

مَشَايِخَهُ وَٱسْتَمَدَّ دُعَاءَهُم، فَأَجَازُوهُ وَدَعَوْا لَهُ وَأَثْنَواْ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِفْقَتُهُ فِي الطَّلَبِ يُطْنِبُون فِي مَدْحِهِ بِكُلِّ جَمِيلٍ، وَيَصِفُونَ كَرْمَ نَفْسِهِ بِمَا يَجِدُ، فَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ، فَعَكَفَ عَلَيْهِ الطُّلَبَةُ لِقِرَاءَةِ الْفِقْهِ، وَصِغَارهم فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ، وَشَاهَدُواْ الْفُتُوحَ وَالْبَرِّكَةَ مِن أَنْفَاسِهِ الطَّيُّبَةِ الطَّاهِرَةِ؛ لِحِرْصِهِ عَلَى التَّعْلِيم، وَحُسْنِ قَصْدِهِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الطَّلِّبَةِ، وَإِرْشَادِهِم وَرِفْدِهِم بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَتَأْدِيبِهِم بِالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَانتِفَاعِهِم بِحَالِهِ قَبْلَ مَقَالِهِ، ثُمَّ طَلَبَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ لِيَكُونَ خَطِيباً وَوَاعِظاً فِي جَامِعِ عَزِيزِ آغَا فَانتَقَلَ إِلَيْهَا، وَدَرَّسَ وَوَعَظَ، وَسَلَّكَ الْمُرِيدِين، وَصَارَ مُرْشِداً لِبَلَدِهِ، فَسَلَكَ عَلَى يَدِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِن أَهْلِهَا وَأَحَبُّوهُ غَايَةَ الْمَحَبَّةِ، وَٱعْتَقَدُوهُ إِلَى الْغَايَة (١)، وَهُوَ أَهْلٌ لِلْالِكَ، وَصَارَ الْغُرَبَاءُ الْوَارِدُونَ إِلَى الْبَصْرَةِ عَلَى كَثْرَتِهِم وَٱخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِم يَحُطُّونَ رِحَالَهُم لَدَيْهِ، وَيَتَضَيَّفُونَ عِندَهُ مُدَّةَ إِقَامَتِهِم قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَمَن أَرَادَ السَّفَرَ مِنْهُم زَوَّدَهُ مِن مَالِهِ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى التُّجَّارِ فَجَمَعُواْ لَهُ شَيْئاً، وَوَصَّى عَلَيْهِ أَهْلَ الْمَرَاكِبِ، أَو أُمَرَاءَ الْقَوافِل، وَكَانَ الْأُمْرَاءُ وَالتُّجَّارُ يَفْرَحُونَ بِأَدْنَى إِشَارَةٍ مِنْهُ، وَأَخَبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي. قَالَ: كُنَّا بِالْبَصْرَةِ جَمَاعَة مِنَ الْعَامَّةِ وَنَتَكَسَّبُ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ قَلِيلاً فَإِذَا قَرُبَ الْمَغْرِبُ ذَهَبْنَا إِلَى مَسْجِدِ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَتُمَدُّ السُّفْرَةُ وَيَأْكُلُ الْحَاضِرُونَ وَنَحْنُ مِن جُمْلَتِهِمْ مَضَى لَنَا عَلَى ذٰلِكَ أَشْهُرٌ، وَلا نَشْتَرِي عَشَاءً، وَغَيْرُنَا مِثْلُنَا.

قَالَ: وَكَانَ يَعِظُ الْعَامَّةَ وَيَحُثُّهُم عَلَى صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلِكَلاَمِهِ وَقُعٌ فِي الْقُلُوبِ، وَكَانَ حَسَنَ النَّغْمَةِ بِالْقِرَاءَةِ، شَجِيَّ الصَّوْتِ،

<sup>(</sup>١) هذا من مخاريق الصوفية ، ومضى التعليق على ذلك في الترجمة رقم ٥ ، ٣٧ .

يَقْصُدُهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ مِنْ أَقَاصِيهَا لِلصَّلاَةِ خَلْفَهُ، وَاسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذٰلِكَ مُدَّةً مَدِيدَةً، إِلَى أَن أَرَادَ أَهْلُ الدُّوْلَةِ إِدْخَالَ أَوْقَافِ الْمَسْجِدِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيُرَتَّبُ لَهُ رَاتِبٌ مِن بَيْتِ 90/ الْمَالِ فَأَبَىٰ مِن ذَٰلِكَ تَوَرُّعاً وَفَارَقَ الْبَصْرَةَ / سنة ١٢٦٠، وَقَدِمَ مَكَّةَ فِي رَجَبِ تِلْكَ السَّنَةِ، وَأَقَامَ بِهَا يُدَرِّسُ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ إِلَى أَن حَجَّ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَصْرَةِ لِبَيْعِ عَقَارِهِ فَبَاعَهُ وَرَجَعَ، فَحَجَّ، ثُمَّ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ يَحُجَّ فِي أَكْثَرِ السِّنِينَ، مُوَاظِباً عَلَى التَّدْرِيس، وَنَفْع الطَّلَبَةِ وَتَسْلِيكِ المُرِيدِين(١)، وَصَارَ لَهُ فِي الْمَدِينَةِ اعْتِقَادٌ عَظِيمٌ، وَكَانَ لا يَذْهَبُ إِلَى الْحُكَّامِ حَتَّى إِنِّي كُنتُ أَقْرَأً عَلَيْهِ سَنَةَ ١٢٦٣ في الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَجِئْتُ يَوْماً إِلَى شَيْخِ الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ الْوَزِيرِ دَاوُد باشا(٢) وَالِي بَغْدَادَ سَابِقاً، وَكَانَ يَشْتَهِي الاجْتِمَاعَ بِالشَّيْخِ وَالشَّيْخُ يَأْبَى ذَٰلِكَ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَظَهَرَ لِي مِنْهُ مَحَبَّةَ اجْتِمَاعِهِ بِهِ، فَأَتَيْتُ إِلَى الشَّيْخِ وَأَخْبَرتُهُ وَحَسَّنتُ لَهُ أَن نَذْهَبَ إِلَى الْبَاشَا الْمَذْكُورِ؛ لأَنَّهُ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، مُحِبّاً

<sup>(</sup>١) انظر أول تعليق في الترجمة رقم ٥.

<sup>(</sup>۲) داود باشا، هو والي بغداد، وهو أحد أركان الدَّولة العُثمانية ووزرائها الكبار، له مهابةٌ عظيمةٌ وصولةٌ وشجاعةٌ، ومعرفةٌ بالعلوم العَقلية والنَّقلية، وفي مناقبه ألَّف عُثمان مسند النجدي البصري الأديب المالكي (توفي ١٢٥٠ هـ) «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود».

أرسله السُّلطان عبد الحميد سنة (١٢٦٠) شَيْخاً للحرم النَّبَوِيِّ فظلَّ بالمدينة مُشتغلاً بالعلم والتَّدريس حتى ماتَ ودُفنَ بالبَقيع رحمه الله وعفا عنه، ومقابلة الشَّيخ له كانت في هذه الأثناء كما ترى.

يُراجع: «الأعلام»: (٢/ ٢٣١)، و «حلية الشر»: (١/ ٩٩٥).

لِلْعُلَمَاءِ، وَعَسَىٰ أَن نَسْتَخْرِجَ مِنْهُ كِتَاباً إِلَى وَالِي الْبَصْرَة بِتَخْفِيفِ الْمَظْلَمَةِ عَن بَسْتَانِكُم (۱) وَمُرَاعَاةِ مَن يَلُوذُ بِكُمْ، فَأَبَىٰ أَشَدَّ الإِبَاءِ، وَقَالَ: نَحْنُ صَابِرُونَ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلاَ نَعْدِمُ فِيهِ أَجْراً، وَلاَ أَصِلُ إِلَى أَحَدِ منْهُم، بَلْ تَوجُهِي إِلَى اللهِ شَنعَانَهُ، وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَزُوفاً عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، لا يَرَىٰ شَيئاً مِن أُمُورِهَا، وَلاَ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا، وَلاَ يَرِيٰ شَيئاً مِن أُمُورِهَا، وَلاَ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا، وَلاَ يَعْبَلُ مِن الْمُحَكَّامِ عَطِيّةٌ وَلاَ مُرتَبًا، وَلاَ يُحِبُ أَن يَذُكُرَهُ أَحَدٌ وَلاَ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا، وَلاَ يَعْبَلُ مِن الْمُحَكَّامِ عَطِيّةٌ وَلاَ مُرتَبًا، وَلاَ يُحِبُ أَن يَذُكُرَهُ أَحَدٌ مَن الْمُحَكَّامِ عَطِيّةً وَلاَ مُرتَبًا، وَلاَ يُحِبُ أَن يَذُكُرهُ أَحَدٌ مَن اللهُ وَوَارَ عَلَى الْمَدَرِّسِينَ وَسَأَلُ عَن أَسْمَائِهِم، وَمِن أَهْلِ الْخَيْرِ مِن الْهُنُودِ وَدَارَ عَلَى الْمَدَرِّسِينَ وَسَأَلُ عَن أَسْمَائِهِم، فَكَ عَلَى الْمَدَرِّسِينَ وَسَأَلُ عَن أَسْمَائِهِم، وَمِن أَهْلِ الْخَيْرِ مِن الْهُنُودِ وَدَارَ عَلَى الْمَدَرِّسِينَ وَسَأَلُ عَن أَسْمَائِهِم، فَكُمْ ذَهَبَ إِلَى الْهِنِدِ وَتَسَبَّبَ لَهُمْ بِصَدَقَةٍ جَلِيلَةٍ، فَلَمَّا جَاءَتْ بِأَسْمَائِهِم وَمِن مُمْ الشَّيْخُ الْمُتَرْجَمُ وَكَانَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنوَرَةِ سَأَلَئِي الْوَكِيلُ فَيْ الْمَدِينَةِ الْمُنوَرَةِ سَأَلِي الْمَدِينَةِ الْمُنوَرَةِ سَأَلَئِي الْوَكِيلُ فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَٰلِكَ مِنْ مَعِي، وَحِينَ وَاجَهُنُهُ أَخْبَرُتُهُ فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَٰلِكَ مِنْ وَعَلِى وَقَالَ: لِمَ تُعَرَضُ فَا أَنْ أَنْ مَرْبُولُ الْكَورِةِ مَنِي وَقَالَ: لِمَ تُعَرَضُ فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَٰلِكَ مِنْ وَعَلِى الْمَدِينَةِ وَمَعِي، وَحِينَ وَاجَهُمُ أَنْ عُرَبُهُ فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَٰلِكَ مِنْ وَعَلِى الْمَالِ فَلَامُ الْمُوالِقُولُ الْمَلَا عَلَى الْمَلَى الْمُدِينَةِ الْمُنْ وَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ مُنْ الْمُعَرِقُولُ الْهُ الْمُ وَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِى الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِولُ الْمُعَلِي الْمُعَالِ اللْمُولِقُولُ الْمُولِولُ ال

<sup>(</sup>۱) بستانه المذكور ملك لعبد الله بن حَمَد الفداغ التاجر المعروف بالبصرة في زمنه، وهو من أصل نَجدي مشهور \_ أوقفه على الشيخ عبد الجبار، وهو ضمن الأملاك التي احتواها حكام المُنتفك؛ الشيخ حمود بن ثامر، والشيخ عقيل بن محمد بن ثامر عام ١٣٤٣هـ، بعد عزل داود عن ولاية العراق. ولما تولَّى منيب باشا الولاية عام ١٣٧٧هـ أعاد الأملاك إلى أصحابها، فاستلهما عبد الله الفداغ فاعترض القاضي الرَّحبي والسَّيد محمد السَّعيد النقيب بأنَّ مالكها قد أوقفها على الشَّيخ عبد الجبَّار من قبل، ولا يجوزُ التَّراجع عن الوقف فأعيدت إلى الشَّيخ. (عن إمارة الزُبير بتصرف). القاضي الرّحبي: لعلَّه: عبد الله الرّحبي، قاضي البَصرة لم تعرف وفاته ويظنُّ محقِّقُ «المِسْك الأذفر» أنها بين عامي (١٢٢٠ ـ ١٢٣٠) فإذا كان كذلك فلا أظنَّهُ هو فلعل من ذوي قرابته. «المسك الأذفر»: (٣١٢).

بِٱسْمِي؟ فَحَلَفْتُ لَهُ بِٱللهِ الْعَظِيمِ أَنِّي لَمْ أُعَرِّضْ بِكُم، وَإِنَّمَا هُوَ مِن تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِم، وَكَانَ جَالِساً عِندَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْغُرَبَاء. فَقَالَ: أَعْطِهَا الشَّيْخَ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ عَدَدُهَا؟ وَلاَ التَّفَتَ إِلَيْهَا، وَلهْكَذَا كَانَ احْتِقَارُهُ لِلدُّنْيَا، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى لاَ يُوجَدُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا التَّمْرُ، فَيُهَوِّنُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُول: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْضِي عَلَيْهِ الشَّهْرَانِ لاَ يُوقَدُ فِي بَيْتِهِ نَارٌ، وَمَا لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، وَنَحْنُ نَجْزَعُ إِذَا مَضَى لَنَا يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَإِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَ يَدَّخِرُهُ، بَلْ يُنفِقُ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقُ إِلَى أَن يَنفَدَ، وَهٰكَذَا حَتَّى إِنَّ زَوْجَتَهُ لَمَّا عَرَفَتْ عَادَتَهُ هٰذه صَارَتْ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا وَتَقِفُ عِندَ بَابِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَن يَخْرُجَ فَتَسْأَلُهُ كَأَنَّهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ فَيُعْطِيهَا وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ تَسْبِقُهُ إِلَى طَرَفِ السُّوقِ فَتَسَأَلُهُ فَيُعْطِيهَا، وَلهَكَذَا إِلَى أَن يَصِلَ الْبَيْت، وَتَجْمَع ذٰلِكَ إِلَى أَن يَنفَدَ مَا عِندَهُ وَيَقُولُ: كُلُواْ الْيَوْمَ تَمْراً، فَيَقُولُونَ: ٩٦/ لَيْسَ عِندَنَا وَلاَ تَمْرٌ، فَيَقُولُ: نَصْبِرُ وَسَيَأْتِي اللهُ / بِرِزْقٍ فَيَقُولُونَ: عِندَنَا دَرَاهِمُ أَمَانَةً الامْرَأَةِ أَذِنَتْ لَنَا فِي ٱقْتِرَاضِهَا، فَيَقُول: هَاتُوهَا فَيَأْخُذُهَا، وَيُنفِقُ مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُ، فَتَقِفُ لَهُ ٱمْرَأْتُهُ عِندَ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْعَادَةِ، وَهٰكَذَا. وَأُصِيبَ بِوَلَدِهِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِولَدِهِ الشَّيْخِ أَحْمَد، وَكَانَ قَدْ قَرَّأَ وَحَصَّلَ وَظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ، فَصَبَرَ وَأَحْتَسَبَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانَت أَحْوَالُهُ عَجِيبَةً وَمَا أَظَنُّ أَنَّهُ وُجِدَ فِي هٰذَا الزَّمَان مِثْلُهُ فِي مَجْمُوع خِصَالِهِ، وَمَا كَانَ يَقْطَعُهُ عَن حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَرَضُ الشَّدِيدُ، وَإِذَا خَفَّ عَنْهُ قَلِيلًا تَكَلَّفَ وَخَرَجَ، وَلَقَدْ مَرِضَ سَنَّةَ وَفَاتِهِ فِي رَجَب بِمَرَضٍ خَطِرٍ فَجَاءَ إِلَيْهِ الطَّبِيبُ وَعَالَجَـهُ فَسَكَنَ الأَلَمُ قَلِيلًا، فَقَصَدْتُ عِيَادَتَهُ وَأَنَا أَظُنُّهُ يَخْرُجُ أُسْبُوعاً أَوْ أَزْيَدَ وَإِذَا بِهِ قَدْ قَابَلَنِي فِي

الطَّرِيقِ رَاجِعاً مِن صَلاَةِ الظُّهْرِ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَخْرُجُونَ مَعَ ذَلِكَ الأَثَرِ الَّذِي مَعَكُمْ، وَتَوْصِيَةِ الطَّبِيبِ بِعَدَمِ الْحَرَكَةِ، فَقَالَ: لَا أَصْبِرُ مَا دُمْتُ أَقْدِرُ. فَقَدَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ الْمَرَضَ عَاوَدَهُ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَان وَجَهِدُوا به أَن يُفْطِرَ فَأَبَىٰ.

وَتُوفِّقِي يَوْمَ الاثْنَيْنِ خَامِسِ شَوَّال سَنَةَ ١٢٨٥، وَصَارَ لَهُ مَشْهَدٌ عَظِيمٌ وَتَعَزَّىٰ فِيهِ بَعْضُ رُؤَسَاءِ طَيْبَةَ الطَّيِّبَةِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ صَلاَةَ الْغَائِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَعَزَّىٰ فِيهِ بَعْضُ رُؤَسَاءِ عَشَرَ شَوَّال، وَرَثَيْتُهُ بِقَصِيدَةٍ مَطْلَعُهَا: الْحَرَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ عَشَرَ شَوَّال، وَرَثَيْتُهُ بِقَصِيدَةٍ مَطْلَعُهَا:

لَقَدْ كَسَفَتْ شَمْسُ الهِدَايَةِ وَالرُّشْدِ

وَكُوِّرَ بَدْرُ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالزُّهْدِ

وَقَدْ فُقِئَتْ عَيْنُ التَّوَرُّعِ فَٱغْتَدَىٰ

لِمَا قَدْ دَهَاهُ الْيَوْمَ يَلْطِمُ لِلْخَدِّ

طَرِيقَةُ أَهْلِ اللهِ أَضْحَتْ مُصَابَةً

عَلَى فَقْدِ مَوْلاَهَا تَنُوحُ بِلاَ حَدِّ

بِمَوْتِ إِمَامِ الدِّينِ وَالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ

وَزَاهِدِ هٰذَا الْعَصْرِ فِي الْجَاهِ وَالنَّقْدِ

وَأَطْيَبِ هٰذَا الْخَلْقِ خُلْقاً وَمَكْرَماً

يَفُوقُ عَبِيرَ الْمِسْكِ وَالْعَنبَرِ الْهِندِي

وَأَجْلَدِهِم فِي طَاعَةِ اللهِ مُذْ نَشَا

تَقَمَّصَ مِن نَسْجِ الْعِبَادَةِ فِي بُرُدِ

وَأَوْفَرِهِمْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ قِسْمَةً وَأَقْوَمِهِمْ للهِ بِالشُّكْرِ وَالْحَمْدِ وَأَنصَحِهِمْ لِلطَّالِبِينَ بِعِلْمِهِ وَأَنصَحِهِمْ لِلطَّالِبِينَ بِعِلْمِهِ وَأَنفَالِ لِلرَّفْدِ وَالْبَذْلِ لِلرَّفْدِ

وَأَبْعَدِهِم عَن مَنصِبٍ وَوَظِيفَةٍ

وَعَن رَاتِبِ عِندَ الْمُلُوكِ لِمُسْتَجْدِي

وَمَا كَانَ فِي غَيْرِ الْعِبَادَةِ هَمُّهُ

أَوِ الْعِلْمِ حَتَّى أَنْ حَوَاهُ ثَرَى اللَّحْدِ

وَقَدْ هَجَرَ الأَوْطَانَ فِي اللهِ والْمَلاَ

وَجَاوَرَ خَيْرَ الرُّسْلِ وَاسِطَةَ الْعِقْدِ

فَوَاللهِ مَا ظُنِّي عَلَىٰ الأَرْضِ مِثْلُهُ

لِكَثْرَةِ تَقْوَاهُ عَلَى صِحَّةِ الْقَصْدِ

سَتَبْكِيهِ مِنْ خَيْرِ الْمَسَاجِدِ بُقْعَةٌ

مُصَلَّاهُ فِي جُنْحِ مِنَ الَّلَيْلِ مُسْوَدِّ

وَيَنْكِيهِ فِقْهٌ لِلإِمَامِ ابنِ حَنبَلٍ

يُقَرِّرُهُ بِالضَّبْطِ وَالصَّدْقِ وَالنَّقْدِ

وَيَبْكِيهِ عِندَ النَّقْشَبَندِيْ طَرِيقَةٌ

يَقُومُ بِهَا فِي النَّاسِ يَهْدِي وَيَسْتَهْدِيْ

وَيَبْكِيهِ بَيْتُ اللهِ وَالْحَرَمُ الَّذِي

بِهِ قِبْلَةُ الإِسْلامِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ

مَضَىٰ عَابِدُ الْجَبَّارِ بِالزُّهْدِ وَالتُّقَىٰ

وَبِالْفَضْلِ وَالإِفْضَالِ وَالْفَيْضِ وَالْمَدِّ

يَمِيناً تَذَكَّرْنَا بِهِ السَّلَفُ الْأُولَىٰ

سَمِعْنَا بِهِمْ مَا بَيْنَ هَادٍ إِلَىٰ مَهْدِي

لَقَدْ نَعِمَتْ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ رُوحُهُ

وَقَالَ لَهُ رِاضُوَانُ أَهْلًا إِلَى عِندِي

فَيَا نَاصِرَ الإِسْلاَمِ فَأَجْبُر مُصَابُهُ

عَلَىٰ فَقْدِ مَن فِي رُزْئِهِ أَعْظَمُ الْفَقْدِ

بِغَيْرِ ٱنتِهَاءٍ لِلْبُكَاءِ مُؤَرَّخٌ

(أَقَامَ بِدَارِ الْفَوْزِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ)

770 01 4. 178 4.4 181

وَقَالَ المَوْلُفُ \_ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ \_: يَعْنِي أَنَّ ٱنتِهَاءَ الْبُكَاءِ وَهُوَ الْهَمْزَة خَارِجٌ عَن الْعَدَدِ. سنة ١٢٨٥/

7٨٦ عَبْدُ الْجَلِيلِ بن أَبِي الْمَوَاهِبِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْبَاقِي الْبَعْلِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الإَمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْكَامِلُ. الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْكَامِلُ.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: وُلِدَ بِدِمَشْقَ سَادِس شَوَّالٍ سَنَةَ ١٠٧٩، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَنَفِ وَالدِهِ الْمُقَدَّمِ، وَاشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ

٢٨٦ - ابنُ أَبِي المَوَاهِبِ الحَنبَلِيُّ ، (١٠٧٩ - ١١١٩ هـ) :

أخبارُه في «النَّعت الأكمل»: (٢٦١)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦).

ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٢/ ٢٣٤)، و«هدية العارفين»: (١/ ٥٠١)، و«الأعلام»: (٣/ ٢٧٦)، و«معجم المؤلفين»: (٥/ ٨٣/). وذكرَ المؤلف ابنه محمد في موضعه.

إِبْرَاهِيم الْفَتَّال، وَمُفْتِي دِمَشْق الشَّيْخَ إِسْمَاعِيل الْحَائِكَ، وَالشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ بن عَبْدِ الْهَادِي، فَأَخَذَ عَنْهُم الْأُصُولَين وَالنَّحْو، وَالصَّرْف، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَان، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ وَمُصْطَلَحَهُ عَن وَالِدِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ عُثْمَان الْقَطَّانِ، وَأَجَازَهُ وَأَخَذَ الْحَدِيثَ وَمُصْطَلَحَهُ عَن وَالِدِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ عُثْمَان الْقَطَّانِ، وَأَجَازَهُ الْمُحَقِّقُ الرَّبَانِيُّ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ الْمُنوَرَةِ، وَالْعَلَّمَةُ السَّيلُ الْمُحَقِّقُ الرَّبَانِيُّ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ الْمُنوَرَةِ، وَالْعَلَامَةُ السَّيلُ مُحَمَّدُ الْبِرْزَنِجِي نَزِيلِها أَيْضاً، وَبَرَعَ فِي الْمَعْقُولات، وَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْمُحَمِّدُ الْبِرْزَنِجِي نَزِيلِها أَيْضاً، وَبَرَعَ فِي الْمَعْقُولات، وَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْمُحَمِّدُ الْبِرْزَنِجِي نَزِيلِها أَيْضاً، وَبَرَعَ فِي الْمَعْقُولات، وَجَلَسَ لِلتَدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْمُحَمِّدُ الْبِرْزَنِجِي نَزِيلِها أَيْضاً، وَبَرَعَ فِي الْمَعْقُولات، وَكَانَ عَجَباً فِي تَقْرِيرِ الْعِبَارَةِ، وَكَانَ عَجَباً فِي تَقْرِيرِ الْعِبَارَةِ، وَكَانَ عَجَباً فِي تَقْرِيرِ الْعِبَارَةِ، وَيُكَ مِنَ التَّالِيفِ نَظْمُ "الشَّافِيَةِ» فِي الصَّرْفِ وَشَرَحَها فَيُ المَّافِيةِ الْمُنْ السَّافِيةِ الْمِلْكِ» فِي السَّرْفِ وَلَهُ "أَرْجُورَةً فِي الْعَرُوضِ» وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الرَّسَائِل.

أُوِّلُ التَّشْطِيرِ الْمَذْكُور (١):

قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابنُ مَالِكِ الْأَندَلُسِيُّ مِنْ هُنَالِكِ الْأَندَلُسِيُّ مِنْ هُنَالِكِ

الحمدُ لله البَدِيعِ المُحْسِنِ أَحْسَنَ خَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ مُتْقَنِ عَرِّ المُحْسِنِ أَفْعَالِهِ جَمِيعِها لُطْفٌ خَفِي عَرِّ السَمُهُ وَجَلَّ شَائُنُهُ فَفِي أَفْعَالِهِ جَمِيعِها لُطْفٌ خَفِي ضَمَّنَها جُلَّة أَسْرَارٍ فَمَا فِعْلُ له تَفْقِدُ فيه حِكَمَا مِن ذَاكَ إرسالُ نَبِيِّ عَرَبِي بأقومِ الشَّرعِ وأَعْلَىٰ الكُتُبِ مِن ذَاكَ إرسالُ نَبِيِّ عَرَبِي بأقومِ الشَّرعِ وأَعْلَىٰ الكُتُبِ أَنقَذَنَا مِن ظُلُمَاتِ الجَهْلِ وَدَلَّنَا على خِلاَلِ الفَضْلِ صَلَّى عليه رَبُّنَا وَسَلَّمَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَرَّمَا صَلَّى عليه رَبُّنَا وَسَلَّمَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَرَّمَا

<sup>(</sup>۱) ونُسخته في الظَّاهرية رقم (٦٦٤٩) باسم «الكَوْكَبِ المُنِير في شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ بالتَّشْطِيرِ» وهي مجهولة المؤلِّف هناك صَحَّحنا هذه النَّسبة بمقارنة الأبيات التي أوردها المؤلِّف بما جاء في النُّسخة فَصَحَّت وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ . أُوَّلُها :

رَأْيُ الإِمَامُ الشَّافِعِيِّ النَّاسِكِ أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ خَيْرَ مَالِكِ مُصَلِّياً عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَىٰ

وَصَحْبِهِ ذَوِيْ الْعُهُودِ وَالْوَفَا وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْكِرَامِ الْحُنْهَا وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَا

أتىٰ مبلغاً لَنَا عَن رَبِّهِ أَسْلُكُ فيه منهجاً يَسِيرا مُكَمِّلًا ذا حاجةٍ للتَّكْمِلَهُ في ضمنها ألفيَّة ابن مالكِ وبعض ما في أوضح المسالِكِ وبعضُ ما أودع في التَّسهِيلِ ؛ لغرض الإيصالِ والتَّكْمِيلِ سَمِّنتُهَا بـ «الكَوْكَبِ المُنِيرِ في شرح لَلْفِيَّة بالتَّشطيرِ وعُذْتُها من حاسدٍ وجاهلِ وشانِّيءٍ يَعِيبُها بالبَاطِلِ وَمَن يُكَنَّى بِ ﴿ أَبِي الدَّعْفَاءِ ﴾ محجوبةٌ عنه بلا خَفَاءِ

فَوَجَبَ السَّغَيُ لِفِهُمِ مَا بِهِ وإِنَّ مِنْ أَنفَع مَا أَعَانَا عَلَيْهِ عِلْمَ النَّحْوِ إِذْ أَبَانَا عَن حَالِ مُفْرَدٍ وَمَا تركَّبا مِن حيث كونه بُنى وأُعربا وَقَدْ أَتُوا فيه بكتبِ جَمَّهُ مَشْهُورُهَا قَلَّ لِضَعْفِ الهِمَّه وإنَّ من أشهرها الأَلْفِيَّة لِللَّحْرِّ ذي الفَضَائِلِ الوَفِيَّة فَصَحَّ لِي خِدْمَتُهَا مُعَلِّقًا نظماً عَلَيْهَا مِثْلَ ما قَدْ سَبَقًا مُلْتَزِمٌ في ذٰلِكَ التَّشْطِيرَا يفي بشرح ما خَفَا وأهْمَلَهُ فحينَ وَجَّهتُ إليها القَصْدَا أَتَىٰ بحمدِ اللهِ عقداً فَرُدَا كأنَّه منظومةٌ على حِدَه لحُسْنِ نَسْجِهَا تُظَنُّ واحِدَه . . . . . إلى آخرها . وَأَسْتَعِينُ اللهَ فِي أَلْفِيَّهُ بِحِفْظِهَا وَفَهْمِهَا حَفِيَّهُ بِحِفْظِهَا وَفَهْمِهَا حَفِيَّهُ تَنفَعُ قَارِيهَا بِحُسْنِ النَّيَّةُ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّهُ تُقَرِّبُ الأَقْصَىٰ بِلَفْظٍ مُوجَزِ تَقرَّبُ الأَقْصَىٰ بِلَفْظٍ مُوجَزِ يَعْمُ وَخَرِ بَسْطٍ بَلْ وُضُوحٍ مُحْرِذِ بِعَلْمَ بَسْطٍ بَلْ وُضُوحٍ مُحْرِذِ بِعَلَا مَحْوِيَّهُ اللَّهُ وَضُوحٍ مُحْرِذِ اللَّهُ فَصَىٰ بِلَفْظٍ مُوجَزِ

أبو الدَّغفا: كنية الأحمق. يُراجع «العباب»: (١٨٥)، (الفاء) عن ابن عبادٍ. ورأيتُ للمذكور نظماً للشَّافية لابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ) وشرحاً على هذا النظم اسمه «الموارد العذبة الصَّافية . . . »، أوَّلُ لهذَا النَّظْم:

حَمْداً لأهلِ الحَمْدِ فَيَاضَ النَّعَمْ مَا دَامَ مُقْدَارُ العُلُومِ في العِظَمْ وَدَامَ صَرْفُ القَلْبِ نَحْوَهَا لِمَن وَقَقَهُ مَوْلاً عَن ذِي الفِطَنْ وَدَامَ صَرْفُ القَلْبِ نَحْوَهَا لِمَن وَقَقَهُ مَوْلاً عَن ذِي الفِطَنْ فَأَنفَقُوا رَيعَانَ عُمْرِهم على إبراز مَكْنُونَاتِهَا إلى الجَلاَ

#### ثم قال:

وإنَّ أُسَّ ذِيْ العُلُومِ كُلِّها صِناعَةُ التَّصْرِيفِ فَهْيَ أَصْلُهَا وإنَّ مَا أَلَّفَه ابنُ الحاجِبِ فيه وفي خَطِّ أحقُّ ما آجْتُبِي وهو المُسَمَّى شُهرةً بالشَّافِيه جزاه عنه بالجنان العافيه وجاء في أول الشَّرح: «الحمد لله الذي عزَّ اسمه، وتمت كَلِمُهُ، وعمت البرية آلاؤه ونِعَمُهُ . . . ». وغير ذلك مما يطول شرحه وذكره .

وأوردَ له المُرادي في «سِلْكِ الدُّرر» بعضَ التَّشطيرات، منها تَشطير أبيات تُنسب إلى جعفر الصَّادق رحمه الله، ومنها تشطير أبياتٍ تُنسب إلى ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما وغيرها من الأشعار.

تُغْنِي عَنِ الْمُطَوِّلاَتِ الْمُجْتَزِي وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدِ مُنجَزِ وَتَقْتَضِي رِضاً بِغَيْرِ سُخْطِ بَلْ بِدَوَام رَغْبَةٍ وَبَسْطِ لِمَا حَوَثْهُ مِن كَمَالِ الضَّبْطِ فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ ابنِ مُعْطِيْ وَهْوَ بِسَبْقِ حَائِزٌ تَفْضِيلاً عَلَيَّ إِذْ يُوْضِحُ لِيْ السَّبِيلاَ فَهُوَ بِفِعْلِ اقْتَضَىٰ التَّسْهِيلاَ مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلاَ واللهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ وَالْمَغْفِرَهُ وَبِالنَّعِيم وَالرِّضَا وَجَعْلِ خَيْرِ الْعَمْلِ نَفْعاً آخِرَهُ لِيْ وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَهُ كَلاَمُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَٱسْتَقِمْ مَقْصُودُ إِسْنَادِ لِذَاتِهِ أَتِم مُركَّبٌ مِن كِلْمَتَيْنِ مِن كَلِمْ وَٱسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمٌّ حَرْفٌ الْكَلِمْ

وَكَانَ وَقُوراً سَاكِناً، كَثِيرَ الْبِرِّ بِوَالِدِهِ، وَشُوهِدَ مِراراً أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي دَرْسِهِ

وَمَرَّ عَلَيْهِ وَالِدُهُ يَقُومُ مِنَ الدَّرْسِ وَيَأْخُذُ مَدَاسَهُ مِنْهُ، وَيَمْشِي خَلْفَهُ بِأَدَبٍ وَسَكِينةٍ، وَيُلاَزِمُ حُضُورَ دُرُوسِ وَالِدِهِ بِالْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَكَانَ وَسَكِينةٍ، وَيُلاَزِمُ حُضُورَ دُرُوسِ وَالِدِهِ بِالْجَامِعِ الْأُمُويِّ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَكَانَ وَالدِّيَانَةِ وَالدِّيانَةِ وَيَدْعُو لَهُ؛ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْبِرِّ وَالدِّيانَةِ وَالدِّيانَةِ وَالدِّيانَةِ، وَمُلاَزَمَةِ الطَّاعَاتِ، وَكَفِّ اللِّسَانِ عَنِ اللَّغُو، وَالانقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ، وَكَانَ يَنظِمُ الشَّعْرَ الْبَاهِرَ.

تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ١١١٩، وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهِم شَرْقِيَّ مَزَارِ الشَّيْخِ بَكَارٍ بِمَرْجِ الدَّحْدَاحِ، وَتَأَسَّفَ عَلَيْهِ الْغَالِبُ مِنَ النَّاسِ، وَعَظُمَ حُزْنُ وَالِدِهِ عَلَيْهِ لَكَادٍ بِمَرْجِ الدَّحْدَاحِ، وَتَأَسَّفَ عَلَيْهِ الْغَالِبُ مِنَ النَّاسِ، وَعَظُمَ حُزْنُ وَالِدِهِ عَلَيْهِ لَكَانُهُ صَبَرَ وَٱحْتَسَبَ. وَرَثَاهُ الشَّيْخُ سَعْد (١) الْعُمَرِي بِقَوْلِهِ مُؤرِّتِحاً:

أَلَا تَبَاً لِيَوْمِكَ مِن ذَمِيم (٢)

أَيَا فَرْدَ الْفَضَائِلِ وَالْفُهُومِ

أَبَحْتَ لَنَا بِهِ أَسَفاً وَحُزْناً

يُزِيلاَنِ الحَيَاةَ عَنِ الْجُسُومِ وَغَادَرْتَ الزَّمَانَ بِلاَ إِمَام

رُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَرِينا كَيْفُ فَائِدَة العَلومِ فَلَوْ تُفْدَىٰ النَّفُوسُ فَدَتْكَ مِنَّا

قُلُوبٌ مِنْ حِمَامِكَ فِي حَمِيمٍ

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل: «سعد»، وصوابها: «سعدي». وهو سعديُّ بن عبد القادر بن بهاء الدِّين بن نَبهان بن جلال الدِّين العُمَرِيُّ الشَّافِعِيُّ الدِّمَشْقِيُّ المعروف بـ «ابن عبد الهادي»، (ت ۱۱٤۷). «سلك الدرر»: (۲/ ۱۵۱).

٢) هذا من سَبِّ الدهر وهو منهي عنه شرعاً.

وَلٰكِنْ لاَ مَرَدَّ لِمَا قَضَاهُ عَلَيْنَا اللهُ فِي الأَزَلِ الْقَدِيمِ عَلَيْنَا اللهُ فِي الأَزَلِ الْقَدِيمِ وَحِينَ قَضَىٰ إِمَامُ الْعَصْرِ طُرَّاً اللهُ عَن نَظِيمِي أَتَىٰ التَّارِيخَ بَيْتٌ مِن نَظِيمِي جَزَاهُ اللهُ عَن دُنْيَاهُ مَجْلاً جَزَاهُ اللهُ عَن دُنْيَاهُ مَجْلاً وَأَسْكَنَهُ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَسْكَنَهُ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ النَّعِيمِ وَأَسْكَنَهُ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهُ عَن دُنْيَاهُ مَجْلاً اللهُ عَن دُنْيَاهُ مَجْلاً اللهُ عَن دُنْيَاهُ مِجَنَّاتٍ النَّعِيمِ وَأَسْكَنَهُ بِجَنَّاتٍ النَّعِيمِ اللهُ اللهُ عَن دُنْيَاهُ اللهُ اللهُ عَن دُنْيَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن دُنْيَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٨٧ عَبْدُ الْجَلِيلِ بن سَالِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّوَيْسُونِيُّ، نَجْمُ الدِّين، الإِمَامُ الْجَلِيلِ، الْقُدْوَةُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: ٱشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ، وَحَفِظَ «الْمْحَرَّرَ» فِي الْفِقْهِ، وَأَعَادَ بِالْقُبَّةِ الْبِيْبَرْسِيَّةِ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَاقِ، مُتَوَاضِعاً، مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ بِمِصْر. بِالْقُبَّةِ الْبِيْبَرْسِيَّةِ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَقِ، مُتَوَاضِعاً، مِنْ أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ بِمِصْر. تُوفِي بِالْقَاهِرَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ تَاسِعَ عَشْرُ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٧٦٧. وَرَوَيْسُونُ: مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُس.

## ٢٨٧ ـ الرَّوَيْسُونِيُّ، (؟ ـ ٧٦٨ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٣٧)، و«المنهج الأحمد»: (٥٩)، و«مختصره»: (١٦٠).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (۲/۳۱۳)، و«ذيل العبر» لأبي زرعة: (۲۲٪)، و«السُّلوك»: (۱/۱۸۶)، و«الحظ و«السُّلوك»: (۱/۱۸۶)، و«الحظ الزُّهور»: (۱/۲/۳۶)، و«الشَّذرات»: (۲/۲۱۲). الألحاظ»: (۱۵۲)، و«بدائع الزُّهور»: (۱/۲/۳۲)، و«الشَّذرات»: (۲/۲۱۲).

١٨٨- عَبْدُ الْحَقِّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن عُمَر بن إِسْمَاعِيل ابن أَحْمَد ، الْفَرْد فِي زَمَانِهِ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين ، ابن سَيْفِ الدِّين ، بن عَلَمِ الدِّين سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّرَّاقِ بن قَيْسِ بن شَاكِرِ بن سُويْدِ بن عَفِيفِ الدِّين الدِّين اللهِين سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّرَّاقِ بن قَيْسِ بن شَاكِرِ بن سُويْدِ بن عَفِيفِ الدِّين اللهِينِ اللهِينِ اللهُينِ مُنْ بَاللهِ الرَّرَّاقِ بن مَنصُورِ الْمولَّه بن تَاجِ الدِّينِ ثَوْبَان بن الأَمِيرِ ابن سَعِيدِ بن عَلِيِّ الْهَائِمِ بن مَنصُورِ الْمولَّة بن تَاجِ الدِّينِ ثَوْبَان بن الأَمِيرِ السَّلْطَان إِبْرَاهِيم بن أَدْهَم الأَدْهَمِيُّ الصَّوفِيُّ ، الْقَادِرِيُّ الْمَعْرُوف بـ «الْمَوْرُبُونِي» .

/٩٨

هٰكَذَا سَاقَ نَسَبُهُ الْمُحِبِّيُّ ثُمَّ قَالَ: كَانَ مِن مَشَاهِيرِ صُوفِيَّةِ الشَّامِ، لَهُ الْوَقَارُ وَالْهَيْبَةُ، وَعِندَهُ إِلْمَامٌ بِمَعَارِفَ كَثِيرَةٍ، وَكَانَ مَعَ ذٰلِكَ أَدِيباً، بَارِعاً حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، وَلَهُ ٱطِّلَاعٌ كَثِيرٌ عَلَى الأَشْعَارِ وَالنَّوَادِرِ، وَرَأَيْتُ لَهُ مَجْمُوعاً بِخَطِّهِ الْمُحَاضَرَةِ، وَلَهُ ٱطِّلَاعٌ كثِيرٌ عَلَى الأَشْعَارِ وَالنَّوَادِرِ، وَرَأَيْتُ لَهُ مَجْمُوعاً بِخَطِّهِ فِيهِ كُلُّ مَعْنَى نَادِدٍ، وَحِكَايَةٍ مُسْتَلَدَّةٍ، وَكَانَ رَحَلَ إِلَى الرُّومِ سَنَةَ ١٠٢٨، وَنَالَ فِيهِ كُلُّ مَعْنَى نَادِدٍ، وَحِكَايَةٍ مُسْتَلَدَّةٍ، وَكَانَ رَحَلَ إِلَى الرُّومِ سَنَةَ ١٠٢٨، وَنَالَ بَعْضَ جِهَاتٍ فِي الشَّامِ، ثُمَّ قَدِمَ إِلَى دِمَشْقَ وَأَقَامَ بِدَارِهِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَكَانَ مُخَالِطاً للأُدَباءِ، وَلَهُ كَرَمٌ وَإِيثَارٌ، لاَ يَزَالُ مَجْلِسُهُ غَاصًا بِأَهْلِ الأَدَبِ وَالْمَعْرِفَةِ، مُخَالِطاً للأُدَباءِ، وَلهُ كَرَمٌ وَإِيثَارٌ، لاَ يَزَالُ مَجْلِسُهُ غَاصًا بِأَهْلِ الأَدَبِ وَالْمَعْرِفَةِ، مُخَالِطاً للأُدَباءِ، وَلهُ كَرَمٌ وَإِيثَارٌ، لاَ يَزَالُ مَجْلِسُهُ غَاصًا بِأَهْلِ الأَدَبِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَكَانَ يَخِرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مُحَاوِرَاتٌ، وَكَانَ يَنظِمُ الشَّعْرَ، وَشِعْرُهُ مُسْتَحْسَنٌ فَمِنْهُ وَكَانَ يَنظِمُ الشَّعْرَ، وَشِعْرُهُ مُسْتَحْسَنٌ فَمِنْهُ وَكَانَ يَخِلِ اللهُ عَلَى النَّعْرَا عَلَى مَحَلِّهِ: \_ وَكَانَ يَنظِمُ النَّعْرَا عَلَى النَّهُ عِيهِ إِلَى الْمَشْهُورِ فَتْحِ اللهِ بن النَّعْاسُ (١٠) يَسْتَدْعِهِ إِلَى مَحَلِّهِ: \_ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْأَدِيبِ الْمَشْهُورِ فَتْحِ اللهِ بن النَّعْرَاسُ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَحَلِّهِ: \_ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْأَو مِي الْمُسْهُورِ فَتْحِ اللهِ بن النَّعْرَاسُ يَسْتَعْمِهِ إِلَى مَحَلِّهِ: \_ وَكَتَبَ بِهُ إِلَى الْمُلْوِلُ فَلَا لَا أَلْهُ الْمُنْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ اللْعُرَالَ عَلَهُ عَلَمْ اللْعُلُولُ اللْعَلَى اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْرَالُهُ اللْعُلْمِ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُل

٢٨٨ ـ عَبْدُ الْحَقِّ بن المَرْزُ بَانِيِّ ، (٩٩١ ـ ١٠٧٠هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢١٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٧).

ويُنظر: «خلاصة الأثر»: (٢/ ٣١٦)، و«الأعلام»: (٣/ ٢٨٢).

\* ويستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>١) هو فتحُ الله بن عبد الله الحَلَبِيُّ المعروف بـ «ابن النَّحاس» ت ١٠٥٢هـ. أخباره في «خلاصة الأثر»: (٣/ ٢٥٧).

إِنْ أَغْلَقَ الْأَعْدَاءُ أَبْوَابَهُمْ الْمَعْدَا إِلَى نُصْحِيْ عَلَى مَعْفُواْ إِلَى نُصْحِيْ وَرَرَّتِنِي يَوْماً وَلَوْ سَاعَةً فِي الدِّهْرِ تَبْغِيْ بَيْنَهُمْ نُجْحِيْ فِي الدِّهْرِ تَبْغِيْ بَيْنَهُمْ نُجْحِيْ عَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ مِن لُطْفِهِ عَلَىمْتُ أَنَّ الْحَقَّ مِن لُطْفِهِ وَالْفَتْحِ عَلَىمْتُ فِي النَّصْرِ وَالْفَتْحِ لَا زِلْتَ فِي عِزِ مَدَىٰ الدَّهْرِ مَا غَرَدَتِ الأَطْيَارُ فِي الصَّبْح عَرَدَتِ الأَطْيَارُ فِي الصَّبْح عَرَدَتِ الأَطْيَارُ فِي الصَّبْح

إِلَى أَن قَالَ الْمُحِبِّي: وَقَرَأْتُ بَخَطِّهِ أَنَّ وِلاَدَتَهُ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِن نَّهَارِ الْخَمِيسِ ثَامِن ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٩٩١.

وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ، رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الْأُوْلَىٰ سَنَةَ ١٠٧٠، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى سُلْطَانِ الأَوْلِيَاءِ إِبْرَاهِيم بن أَدْهَم مُسْتَفِيضَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى كِتَابَاتٍ كَثِيرَةٍ لِعُلَمَاءِ دِمَشْق عَلَيْهَا، وَالْمُرْزُبَانِي نِسْبَةً إِلَى أَحَدِ أَجْدَادِهِ وَهُوَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ الْمَرْزُبَانِي سُمِّي وَالْمُرْزُبَانِي نِسْبَةً إِلَى أَحَدِ أَجْدَادِهِ وَهُوَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ الْمَرْزُبَانِي سُمِّي بِلْلِكَ لانقِيَادِ السِّبَاعِ وَإِطَاعَتِهَا لَهُ، وَأَصْلُهُ الْمَرْزُبَان، وَهُو بِالْفَارِسِيَّةِ السَّلْطَان (١).

<sup>=</sup> \_ عبد الحق اللَّبدي النابُلُسيُّ والد مصطفى بن عبد الحق الآتي .

<sup>(</sup>۱) في "خلاصة الأثر": "المرزناتي"، وقال: "نسبة لأحد أجدادهم وهو الشيخ محي الدين المرزنات، سُمِّي بذلك لترزينه السِّباع وإطاعتها له، قال: وأصله المرزبان وهو بالفارسية: السُّلطان".

٢٨٩ - عَبْدُ الْحَيِّ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بـ «ابنِ الْعِمَادِ» أَبُو الْفَلَاحِ، الْعُكْرِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: شَيْخُنَا الْعَالِمُ، الْهُمَامُ، الْمُصَنِّفُ، الأَدِيبُ، الطُّرفةُ، الأَخْبَادِيُّ، الْعُجَادِيُّ، الطُّرفةُ، الأَخْبَادِيُّ، الْعَجِيبُ الشَّأْنِ فِي التَّجَوُّلِ فِي الْمُذَاكَرَةِ، وَمُدَاخَلَةِ الأَعْيَانِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالْخَزَاثِنِ الْعِلْمِيَّةِ، وَتَقْيِيدِ الشَّوَارِدِ مِن كُلِّ فَنٍّ، وَكَانَ مِنْ آدَبِ النَّاسِ وَالتَّمَتُّعِ بِالْفُنُونِ الْمُتَكَاثِرَةِ، وَأَغْزَرِهِمْ إِخَاطَةً بِالآثَارِ، وَأَجْوَدِهِمْ مُسَاجَلَةً،

#### ٢٨٩ - ابنُ العِمَادِ الحَنبَلِيُّ ، (١٠٣٢ - ١٠٨٩ هـ):

أخباره في «النّعت الأكمل»: (٢٤٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٥)، و«التّسهيل»: (١٥٩)، ويُنظر: «المختصر من نشر النّور والزهر»: (٢٥٠٥)، و«الأعلام»: و«اخلاصة الأثر»: (٢٠٠٨)، و«هدية العارفين»: (١٠٨٠)، و«الأعلام»: (٣٠٠٢). واشتهر ابن العماد بكتابه «شذرات الذّهب في أخبار من ذَهب» ذكر فيه مختصر حوادث وتراجم من البعثة النّبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الى سنة ألف من الهجرة، هذّب أخبار هذه الفترة تهذيباً جيّداً، وترجم لأعلامها تراجم حَسنة، وافية، كافية، مختصرة، خصَّ جملة من أصحابه الحنابلة بعناية زائدة، ولكنّه مع توافر مصادره - لم يأتِ بأيّ جديدٍ في تراجمهم أو أخبارهم فلم يخرج عن ما جاء في كتب ابن أبي يعلى، ثم ابن رَجب، ثم العُليمي، لذا قلَّ ذكره للحنابلة بعد التسعمائة؛ لعدم توافر مؤلّف جامع للحنابلة في هذه الفترة. وجلُّ للحنابلة بعد التسعمائة؛ لعدم توافر مؤلّف جامع للحنابلة في هذه الفترة. وجلُّ عتماده على «العبر» للحافظ الذّهبي، و«تاريخ الإسلام» له، ثم ذيله لابن قاضي اعتماده على «العبر» للحافظ الذّهبي، و«تاريخ الإسلام» له، ثم ذيله لابن قاضي أغلب ما في هذه المؤلّفات من المشاهير واختصرة وهذّبه. وطبع كتاب «الشّذرات» سنة ١٣٥٠هه. في القاهرة.

ثم أعاد تحقيقه محمود الأرناؤوط وطبع منه حتى سنة ١٤١٠هـ أربعُ مجلَّداتِ في =

وَأَقْدَرِهِمْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالتَّحْرِيرِ، وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ «شَرْحُهُ عَلَى مَتْنِ الْمُنتَهَىٰ»(١) فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ حَرَّرَهُ تَحْرِيراً أَنِيقاً، وَلَهُ التَّارِيخِ الَّذِي سَمَّاهُ «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَن ذَهَبَ»، وَلَهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ مِن رَسَائِل وَتَحْرِيرَات (٢).

دار ابن كثير بدمشق وبيروت، ولنا على تحقيقه مُلاحظات لا يتسع هذا المقام لذكرها. ولعل من أهم هذه الملاحظات أنَّ محققه لم يعتمد على نسخة المؤلِّف التي بخطِّه، وهي موجودة في مكتبة مدينة بتركيا رقم ٤٧٨ في ١٩٥ ورقة، موجودة في معهد المخطوطات فيلم رقم ٢٨٩ (١١٦٩) فإذا أراد أن يتبع المنهج العلمي في تحقيق النُّصوص ـ كما يقول ـ فإن عليه أن يتحرى أجود النسخ، أو يعتمد على مجموعة منها، يوازن بينها حتى يُخرِجَ نصاً سليماً قريباً مما كتب المؤلف هذه قاعدة المحققين باتفاق، فها هو ذا خطُّ المؤلِّف فلم أغفله، وهو في معهد المخطوطات بالقاهرة؟! ولا أدري لِمَ أغْفَلَ الطَّبعة الأولى للكتاب فلم يذكرها؟! مع أنَّ الفضل للمتقدم، ولِمَ لَمْ يعوف «مُختصر الشَّذرات» ويفيد منه؛ لاسيَّما أنَّ فيه إضافات جيدة؟! وهذا المختصر اسمه: «المُنتَخَبُ من شَذَرَات الذَّهَبِ» من تأليف =

<sup>(</sup>۱) اسمه «بغية أُولي النَّهى شرح غاية المنتهى» وهو موجودٌ في دارِ الكُتُب الظَّاهرية بدمشق رقم (۲۰۸، ۲۰۷۵) في مجلَّدين، المجلد الأول في ٤٧٠ ورقة ومجلده الثاني في ٤٣٧ ورقة كذا في فهرس دار الكتب الظاهرية: ٤٣٤ وجاء في هامش الأصل»: «لعله غاية المنتهى، ولم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب (الحجر)». أقول: ذكر ابن بدران في «المدخل»: . . .

<sup>(</sup>٢) من مؤلفاته:

\_ كتاب: «مُعطية الأمان من حَنْثِ الأيمان» رَأْيَتُهُ في دار الكُتُبِ المِصْرِيَّة رقم (١٩٩٥٢ب) ضمن مجموع هي الرِّسالة الأُولى فيه ١ \_ ٧٠ ورقة، فرغ من تأليفها (١٢٦١/١٢ هـ. فهرس =

وَكَانَ قَدْ أَخَذَ عَنْ أَعْلاَمِ الْمَشَايِخِ بِدِمَشْقَ، وَمِنْ أَجَلِّهِم الشَّيْخُ الْأَسْتَاذُ النَّوْبُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن بَدْرِ الدِّينِ الْبَلْبَانِيُّ الحَنبَلِيُّون، وَأَجَازُوهُ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً لِلأَخْذِ عَن عُلَمَائِهَا، وَأَخَذَ وَأَجَازُوهُ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً لِلأَخْذِ عَن عُلَمَائِهَا، وَأَخَذَ بِهَا عَنِ الشَّيْخِ سُلْطَانِ الْمِزَاحِيِّ، وَالنُّورِ الشَّبراملسيِّ، وَالشَّمْسِ الْبَابِلِيِّ، وَالشَّمْسِ الْبَابِلِيِّ، وَالشَّمْسِ الْبَابِلِيِّ، وَالشَّهَابِ الْقَلْيُوبِيِّ وَغَيْرِهِم، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِمَشْق، وَلَزِمَ الإِفَادَةَ وَالتَّذْرِيسَ، وَالشَّهَابِ الْقَلْيُوبِيِّ وَغَيْرِهِم، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِمَشْق، وَلَزِمَ الإِفَادَةَ وَالتَّذْرِيسَ، وَالشَّهَابِ الْقَلْيُوبِيِّ وَغَيْرِهِم، وَكَانَ لاَ يَمَلُّ وَلاَ يَفْتُرُ مِنَ الْمَذَاكَرَةِ وَالاَشْتِغَالِ، وَكَانَ عَطُّهُ حَسَناً بَيِّنَ الضَّبْطِ /، حُلُو الأَسْلُوبِ، وَكَانَ وَكَانَ الضَّبْطِ /، حُلُو الأَسْلُوبِ، وَكَانَ وَكَتَبَ الْكَثِيرَ بِخَطِّهِ، وَكَانَ خَطُّهُ حَسَناً بَيِّنَ الضَّبْطِ /، حُلُو الأَسْلُوبِ، وَكَانَ وَكَانَ الضَّبْطِ /، حُلُو الأَسْلُوبِ، وَكَانَ

= عبد الرَّحيم ابن مصطفى بن أحمد بن محمد الشهير بـ «ابنِ شُقْدَةَ» (ت ١١٦٠هـ) منه نسخة في مكتبة جستربتي رقم ٣٧٠٦ اطلعتُ عليها، وأفدتُ منها، ومؤلِّفه مترجم في «سلك الدُّرر»: (٣/٥)، . . . وغيره .

دار الكتب: (٧٨/٣)، فؤاد السيد رحمه الله ط. ١٣٨٣هـ ونسخته التي بخطً مصنفه لدى الأستاذ الزرغليّ كذا ذكر في «الأعلام»: (٣/ ٢٩٠).

وأطلعني بعض الأُخوة في عُنيزة على نسخةٍ مصورة من مكتبة خاصة فيما يَظهر؟! لم أتبين من أين هي .

<sup>-</sup> وكتاب «نُزهة العِماد» وهي حاشيةٌ لابن العماد على تفسير القاضي البَيْضَاوي - رحمه الله - في ٤٩ ورقة، في المكتبة الظاهرية رقم (٢٥٥٢) يراجع «الفهرس»: (٢٨٠) ولم أطلع عليها، ولعلّها قطعةٌ منه.

<sup>-</sup> وشرحُ بَدِيعِيَّةِ ابن حِجَّة الحَمَوِيِّ المشهورة التي أولها:

لِيْ في ابْتِدَا مَدْحِكُمْ يَا عُرْبُ ذِي سَلَمِ بَرَاعَةٌ تَسْتَهِلُّ الدَّمْعَ فِي العَلَمِ وَمِن هذا الشَّرحِ نسخةٌ في دار الكُتُبِ القَطَرِيَّة كذا ذَكر الأُستاذ الزِّرِكُلِيُّ في «الأعلام»: (٣/ ٢٩٠)، والله تعالى أعلم.

مَعَ آمْتِزَاجِهِ بِالأَدَبِ وَأَرْبَابِهِ مَائِلَ الطَّبْعِ إِلَى نَظْمِ الشَّعْرِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ نَظْمُ شَيْءٍ \_ فِيمَا عَلِمْتُ \_ مِنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ يُنْشِدُ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَأَظُنَّهُمَا لَهُ، وَهُمَا:

كُنتُ فِي لُجَّةِ الْمَعَاصِي غَرِيقاً

كَمْ تَصِلْنِي يَدُّ تَرُومُ خَلاَصِيْ أَنقَذَتْنِي يَدُ الْعِنَايَةِ مِنْهَا

بَعْدَ ظَنِّي أَن لآتَ حِينَ مَنَاصِ

ثُمَّ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى أَبَيْاتٍ بَنَاهَا عَلَى لُغْزِ فِي (طَرِيقٍ) وَهِيَ:

مَا ٱسْمٌ رُبَاعِيُّ الْحُرُوفِ تَخَالُهُ

لِمَنَاطِ أَمْرِ الْمُنزِلِينَ سَبِيلاً وَتَرَاهُ مُتَّضِحاً جَلِيّاً ظَاهِراً ا

وَلَطَالَمَا حَاوَلْتَ فِيهِ دَلِيلاً

وَلَهُ صِفَاتُ تَبَايُنٍ وَتَنَاقُضٍ

فَيْرَىٰ قَصِيراً تَارَةً وَطَوِيلاً

وَمُقَوَّماً وَمُعَوَّجاً وَمُسَهَّلاً

وَمُصَعَّداً وَمُحَزَّناً وَسُهُولاً

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ الْقَبِيحُ كِلاَّهُمَا

لاَ تَلْقَ فِيهِ عَنْهُمَا تَحْوِيلاً

سَعِدَتْ بِهِ أَهْلُ التَّصَوُّفِ إِذْ بِهِ آم

حَتَازُواْ فَلاَ يَبْغُوا بِهِ تَبْدِيلاً

تَصْحِيفُهُ وَصْفٌ لَطِيفٌ إِن بِهِ

جَمَّلْتَ أَوْصَافاً تَنَالُ قَبُولاً

وَإِذَا تَصَحَّفَ بَعْدَ حَذْفِ الرُّبْعِ مِن

ـهُ تَجِدْهُ حَرْفاً فَابْغِهِ تَأْوِيلاً

أَوْ ظَرْفاً أَوْ فِعلاً لِشَخْصٍ قَدْ غَدَا

فِي وَجْهِهِ بَابُ الرَّجَا مُقْفُولاً

وَبِقَلْبِهِ وَزِيَادَةٍ فِي قَلْبِهِ

لِبَيَانِ قَدْرِ النَّقْصِ صَارَ كَفِيلاً

وَبِحَذْفِ ثَالِيْهِ وَقَلْبِ حُرُوفِهِ

كُمْ رَاقَتِ الْحَسْنَا بِهِ تَجْمِيلاً

فَأَبِنْ مُعَمَّاهُ بَقِيْتَ مُعَظَّماً

تَزْدَادُ بَيْنَ أُولِيْ الْحِجَا تَكْمِيلاَ

وَكُنتُ فِي عُنفُوانِ عُمْرِي تَلْمَذْتُ لَهُ، وَأَخَذْتُ عَنهُ، وَكُنتُ أَرَى لُقِيَّهُ فَاثِدَةً أَكْتَسِبُهَا، وَجُمْلَةَ فَخْرٍ لاَ أَتَعَدَّاهَا، فَلَزِمْتُهُ حَتَّى قَرَأْتُ عَلَيْهِ الصَّرْفَ وَالْحِسَاب، وَكَانُ يُتْحِفُنِي بِفَوَائِدَ جَلِيلةٍ، وَحَبَانِي الدَّهْرَ بِمُجَالَسَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ تَرَدُّدُ وَكَانُ يُتْحِفُنِي بِفَوَائِدَ جَلِيلةٍ، وَحَبَانِي الدَّهْرَ بِمُجَالَسَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ تَرَدُّدُ وَكَانُ يُتُحفُنِي إِلَى دِيَارِ الرُّومِ السِّيْ إِلَى الْمَرِيضِ حَتَّى قَدَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ لِيَ الرِّحْلَةَ مِن وَطَنِي إِلَى دِيَارِ الرُّومِ السِّيْ إِلَى الْمَرِيضِ حَتَّى قَدَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ لِيَ الرِّحْلَةَ مِن وَطَنِي إِلَى دِيَارِ الرُّومِ وَطَالَتْ مُدَّةُ غَيْبَتِي وَأَنَا أَشُوقُ إِلَيْهِ مِن كُلِّ شَيِّق، حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ خَبرُ مَوْتِهِ وَأَنَا وَطَالَتْ مُدَّةُ غَيْبَتِي وَأَنَا أَشُوقُ إِلَيْهِ مِن كُلِّ شَيِّق، حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ خَبرُ مَوْتِهِ وَأَنَا إِلَيْهِ مِن كُلِّ شَيِّق، حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ خَبرُ مَوْتِهِ وَأَنَا عَلَى مَاضِي شُهُودِهِ، وَحُزْناً عَلَى فَقْدِ فَضَائِلِهِ فَاللهِ وَتَحَدُّدَتْ لَوْعَتِي أَسَفاً عَلَى مَاضِي شُهُودِهِ، وَحُزْناً عَلَى فَقْدِ فَضَائِلِهِ وَكَانَ قَدْ حَجَّ فَمَاتَ بِمَكَّة فِي ١٦ ذِي الْحِجَّةِ سَنَة ١٩٨٥، وَدُفِنَ بِالْمِعْلَةِ عَن ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، فَإِنِّي قَرَأْتُ بِخَطٍّ بَعْضِ الأَصْحَابِ أَنَّ

وِلاَدَتَهُ نَهَارَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ ١٠٣٢ . \_ انتَهَىٰ \_.

وَتَرْجَمَهُ الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الذَّهَبِيُّ الدِّمَشْقِيُّ فِي كِتَابِهِ «النَّفْحَةُ الْمِسْكِيَّةُ وَالتُّحْفَةُ الْمَكِيَّةُ » بتَرْجَمَةِ بَلِيغَةٍ . /

11.1

٢٩٠ عَبْدُ الْخَلاَّقِ بن أَحْمَدَ بن الْفَرْزَانُ، زَيْنُ الدِّينِ، الشَّبْخُ، الإِمَامُ.

تُوفِّىَ بِنَابُلُس سَنَةَ ٨٤٨. قَالَهُ فِي ﴿الشَّذَرَاتِ﴾.

## ٢٩٠ عبدُ الخَلاَق، (؟ ـ ٨٤٨هـ):

لم يذكره ابن مفلح، وذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: (٤٩٢)، و«مختصره»: (١٨٣). عنهما في «الشَّذرات»: (٧/ ٢٦٢).

هكذا أورده العُليمي في «المنهج» و«مختصره» ولم يزد على ذلك شيئاً.

\* ويستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الدائم بن عبد المحسن بن محمَّد بن عبد المحسن بن محمَّد الدَّوَاليبيُّ البَغْدَادِيُّ (ت . . . ) ويُعرف بـ «ابن الخَرَّاط».

«إرشاد الطالبين»: (٤١٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤٢٨)، ولم يذكرا وفاته.

قال ابن ظهيرة: «أجاز لي غير مرَّة من بغداد»، وقال: إجازة كتبها لَنا بخَطُّه من

بغداد قال: (أنا) جدّي أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن الدّواليبي.

وكان ابن ظهيرة ـ رحمه الله ـ ذكر مجموعة من مرويات المذكور عن جدّه ومن أُسرة المذكور غير جدّه:

- عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن . أ. .

- وعلى بن عبد المحسن . . .

وغيرهم كثيرٌ نذكرهم في مواضعهم إن شاء الله تعالى.

# ٢٩١- عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن إِبْرَاهِيم، الشَّيْخُ، القُدْوَةُ، الزَّيْنُ، أَبُو الْفَرَجِ الطَّرَابُلُسِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": كَتَبَ الْحُكْمَ عَلَى ابنِ الْحَبَّالِ، ثُمَّ تَزَهَّدَ وَأَقْبَلَ عَلَى ابنِ الْحَبَّالِ، ثُمَّ تَزَهَّدَ وَأَقْبَلَ عَلَى ابنِ الْحَبَّرِ، وَمِمَّن أَخَذَ عَنْهُ الْعَلاَءُ الْإِقْرَاءِ وَالْخَيْرِ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَرَ، وَأَنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَمِمَّن أَخَذَ عَنْهُ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ، قَرَأً عَلَيْهِ "الْمُقْنِعَ" تَصْحِيحاً، وَوَصَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، مَعَ الْمَرْدَاوِيُّ، قَرأً عَلَيْهِ "الشَّهِيرِ. مَاتَ فِي حَادِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٦٦. ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

وَفِي "الشَّذَرَاتِ" نَقْلاً عَنِ الْعُلَيْمِيِّ قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَأْكُلُ فِي [كُلِّ] سَنَةٍ مِشْمِشَةً وَاحِدَةً، وَمِنَ الْخَوْخِ سَبِعَ حَبَّاتٍ، وَلاَ يَأْكُلُ طَعَاماً بِمَلْحٍ، وَأَرَّخَهُ سَنَةَ ٧٤.

## ٢٩١ - أبو الفَرَج الطَّرابُلُسيُّ ، (؟ ـ ٨٦٦هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح.

أخباره في «الجَوهر المُنَضَّد»: (٦٤)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٠٥)، و«مختصره»: (١٩٠). ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٤٣/٤)، و«حوادث الزَّمان»: (٤١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣١٧).

# ٢٩٢ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللهِ الذَّنَابِي الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَانِ»: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْهُمَامُ، الْقُدْوَةُ، الْمُفِيدُ، الزَّاهِدُ، الْفَرِيدُ، أَوْحَدُ الطَّالِبِينَ، زَيْنُ الدِّين، أَبُو إِسْمَاعِيل، وَأَبُو الْفُرْخِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَرَأَ «الْمُقْنِع» وَغَيْرَهُ، وَآشْتَعَلَ، وَحَصَّلَ، وَأَخَذَ وَأَبُو الْفَرْخِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَرَأَ «الْمُقْنِع» وَغَيْرَهُ، وَآشْتَعَلَ، وَحَصَّلَ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بن زَيْدٍ، وَالشِّهَابِ أَحْمَد الْحَنبَلِيِّ، وَالنَّجْمِ مُحَمَّد الْحَنبَلِيِّ، وَالنَّجْمِ مُحَمَّد الْحَنفِيِّ بن عُبَادَة الأَنصارِيِّ، وَأَكْثَرَ عَن شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بن زُرِيْقٍ، وَالزَّيْنِ بن الْحَبَالِ، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِقِرَاءَةِ الأَوْلاَدِ فِي مَكْتَبِ مَسْجِدِ نَاصِرِ الدِّين (١) وَالنَّينِ اللهِ مُحَمَّد بن زُريْقٍ،

## ٢٩٢\_ أبو الفرج الذِّنابي، (؟ ـ ٩١٥هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٨٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٣).

ويُنظر: «مُتعة الأذهان»: (٤٥)، و«الكواكب السائرة»: (١/ ٢٢٥)، و«شَذَرات الذَّهب»: (٨/ ٦٩).

- ووالده إبراهيم وأخته أسماء . . . وغيرهم من أهل بَيتِهِ لهم ذكر في ثبت ابن زريق المقدِسِيّ. قال عن والده: «إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الذّنابي محتداً، الحنبلي مذهباً، الصّالحي مسكناً . . . ».

### ﴿ ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الرحمن بن إبراهيم بن سُلَيْمان بن علي بن مُشَرَّف الوُهَيْبِيُّ التَّمِيميُّ النَّجْدِيُّ (ت ١٢٠٦هـ) ابنُ عمَّ شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهَّاب.

والظَّاهِ أنَّ المؤلِّفَ أسقَطَهُ عَمْداً؛ لأنَّه من عُلماء الدَّعوة السَّلَفِيَّة الإصلاحِيَّة.

قال ابنُ بِشْرٍ - رحمه الله - في «عنوان المجد»: «كان فَقِيها كاتِباً»، وقال الفاخري: «وفي آخر شهر ذي القعدة مات الشَّيْخُ محمَّد بن عبد الوهَّاب - رحمه الله - وابنُ عمِّه =

<sup>(</sup>۱) «ثمار المقاصد»: (۱٤٥، ۱٥١)، و«الدارس»: (۲/ ۲۰٤).

غَرْبِي مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَيِقِرَاءَةِ "صَحِيحِ الْبُخَارِي" فِي الْبُيُوتِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَن تِلْك، وَٱقْتَصَرَ عَلَى لهذهِ، وَكَانَ إِذَا خَتَمَ بُخَارِي الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ يَجْتَمِعُ عَندَهُ خَلاَئِقُ يَسْمَعُونَ لَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فَصِيحاً، وَمَسْلَكُهُ فِي الْوَعْظِ مَسْلَكُ حَسَنٌ، ثُمَّ أَنجَمَعَ عَنِ النَّاسِ فِي آخِرِ كَانَ فَصِيحاً، وَمَسْلَكُهُ فِي الْوَعْظِ مَسْلَكُ حَسَنٌ، ثُمَّ أَنجَمَعَ عَنِ النَّاسِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَقَطَنَ بِزَاوِيَةِ شَيْخِنَا الْمَحْيَوِي الرُّجَيْحِيِّ الَّتِي أَنشَأَهُها بَحَارة الْحُوبان عُمُرِهِ، وَقَطَنَ بِزَاوِيَةِ شَيْخِنَا الْمَحْيَوِي الرُّجَيْحِيِّ الَّتِي أَنشَأَهُها بَحَارة الْحُوبان بِالسَّهُمِ الأَعْلَى، سَمِعْتُ مِنْهُ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةً مِنَ "الصَّحِيحِ"، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ "زَغَلَ الْمُحْيَوِي اللَّهُمْ اللَّهُ بِنِ الْمُعْتَزِ : اللهِ بِن الْمُعْتَزِ :

قُلْ لِلْمَلِيحَةِ فِي الْقِنَاعِ الأَكْحَلِ

كَالشَّمْسِ فِي حُلَلِ الْغَمَامِ الْمُنجَلِيْ

بِحَيَاةِ حُسْنِكِ أَحْسِنِي وَبِحَقٍّ مَنْ

جَعَلَ الْجَمَالَ عَلَيْكِ وَقْفاً أَجْمِلِي

وَلَهُ أَيْضاً :

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن إبراهيم بن سُليمان بن علي » ووفاته في الدِّرعيَّةِ .

أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ١٩٩)، و«تاريخ الفاخري»: (٨٣)، و«التَّسهيل»:

<sup>(</sup>٢/ ١٩٥)، و «علماء نجد»: (٢/ ٣٨٣).

\_ وعبدُ الرَّحمٰن بن إبراهيم بن المُنَجَّىٰ .

ذكره العُلَيْمِي في «المنهج الأحمد»: (٤٨٠)، و«مختصره»: (١٧٦)، ولم يذكر وفاته.

\_ وعبدُ الرَّحمٰن بن أحمد بن أحمد بن عبد النُّور البُورِينِيُّ .

ذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧٠).

# قُلْ لِلْمَلِيحَةِ فِي الْخِمَارِ الأَصْفَرِ

# مَاذًا صَنَعْتِ بِلْمُهْجَةِ الْمُسْتَعْبِرِ

يَا دُرَّةً سَجَدَ الْجَمَالُ لِحُسْنِهَا

بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَقْفَةٌ فِي الْمَحْشَرِ

وَمَقَاطِيعَ عَدِيدَةً عَلَى هٰذا الْوَزْنِ وَالْمَعْنَى.

تُوفِّي سَنَةَ ٩١٥ وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْحِ قالميون.

79٣ عَبْدُ الرَّحْمَٰن بن أَحْمَد بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، الزَّيْنُ، أَبُو الْفَرَجِ، وَأَبُو هُرَيرَةَ، ابن الشِّهَابِ، ابن الْمُوَقَّق، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، نَاظِرُ الصَّاحِبِيَّة بِهَا، وَسِبْطُ بُوسُف بن يَحْيَى بن النَّجْمِ، وَالِدُ أَحْمَدَ الْمَاضِي وَيُوسُفَ الآتِي، وَيُعْرَف بِ " (ابن الذَّهَبِيِّ».

### ٢٩٣ أبو الفرج ابن ناظر الصاحبة، (٧٢٨ ـ ١ ٠ ٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٨٢)، و«الجوهر المنضّد»: (٥٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٥)، و«مختصره»: (١٧٢).

ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٢/ ٧٣)، و«مختصر مشيخة المَرَاغي» لابن فهدِ المكي: (٢١)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ٤٥)، و«القَلائد الجوهرية»: (١/ ٤٢٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٨).

### \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الرحمٰن بن أحمد بن إسماعيل من (آل إسماعيل) أُسرة بكرية سبيعية سكنت أشيقر وأصلها من عنيزة (ت ١٠٦٧هـ).

أخباره في «علماء نجد»: (٢/ ٣٨٤) عن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى وهو في تاريخ بعض الحوادث الواقعة في «نجد»: (٧٩).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنةَ ٧٢٨، وَأَجَازَ لَهُ الْحَجَّارُ، وَسَمِعَ مِن جَدِّهِ لأُمَّهِ أَبِي مُحَمَّدِ بِن الْقَيِّم، وابنِ النَّائبِ، وَالْعِمَادِ بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ الْعَزِيزِ الأَيُوبِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ بِن مَمْدُودِ ابن الرَّضِيِّ، وَعَبْدِ الْقَادِرِ بِن عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَيُوبِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ بِن مَمْدُودِ ابن الرَّضِيِّ، وَحَلْقٍ سِوَاهُم، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ مِنْهُمْ ٱبْنَاهُ، وَالْحَافِظ الْبُوتَنْجِيِّ، وَخَلْقٍ سِوَاهُم، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ مِنْهُمْ ٱبْنَاهُ، وَالْحَافِظ ابن نَاصِرِ الدِّينِ، وَأَعْتَمَدَ قَوْله فِي إِحْضَارِهِ لاَيْنِهِ «الْمُسْنَدَ» وَتَبِعَهُ النَّاسُ. وَرَوَى ابن نَاصِرِ الدِينِ، وَأَعْتَمَدَ قَوْله فِي إِحْضَارِهِ لاَيْنِهِ «الْمُسْنَدَ» وَتَبِعَهُ النَّاسُ. وَرَوَى ابن نَاصِرِ الدِينِ وَلَدَيْهِ عَنْهُ الْكَثِيرَ، وَأَجَازَ لِشَيْخِنَا قَدِيماً وَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي / جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ١٠٨، وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثُ حَالَ تَغَيُّرِهِ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ.

٢٩٤ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَد بن أَبِي بَكْرِ بن شُكْر بن عَلَّان، جَمَالُ الدِّينِ الْمُقْدِسِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ (...) وَأُسْمِعَ عَلَى [ابنِ] أَبِي الْفَضْلِ الْمُرْسِيِّ، وَالنُّورِ الْبَلْخِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بن الْعِرَاقِيِّ فِي آخَرِين، وَحَدَّثَ. وَمَاتَ سَنَةَ (....)(۱).

## ٢٩٤ ـ ابنُ شُكْرِ المَقْدِسِيُّ، (؟ ـ ٧٢٨هـ) :

تفرَّد بذكره المؤلِّف عن «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٣١)، وفيه: عبدُ الرَّحمٰن بن أحمد ابن عمر بن أبي بكر بن شُكر بن علَّن الحَنبَلِيُّ . . .

<sup>(</sup>۱) وذكر محقَّق «الدُّرر» عن حاشيته على أصلِ النُّسخة: «توفي يوم الاثنين لإحدى وعشرين خلت من شهر رمضان سنة ٦٣٩هـ كما في «معجم شيوخ التاج السُّبكي». كتبه أحمد بن رافع».

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الرَّحمٰن بن سُليمان العُنَيْمِين: رجعتُ إلى نسخةٍ جيدةٍ لَذَيَّ من المُعْجَمِ السُّبكي المذكور عليها خطُّ الحافظين ابنِ حَجَرٍ والسَّخاوي ـ رحمهما الله ـ تخريج الإمام المحدِّث محمَّد بن يحيى بن سَعْدِ المقدسيِّ الحَبليُّ المتوفىٰ سنة ٥٩هـ فرغ منها سنة ٧٥٧هـ وابن سَعْدِ هذا مترجم في السُّحب في موضعه.

وقرأ هذه النُّسخة الشيخُ، المحدِّثُ، المؤرِّخُ، الحافظُ، شهابُ الدِّين أحمد بن محمد الحُسباني الدِّمشقي المعروف بـ «ابن حِجِّي» (ت ٨١٦هـ) على المخرَّجة له الإمام السُّبكي، وهذه النُّسخة في دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّةِ بالقاهرة (التَّيمورية)، وهي غير مشيخة والده التَّقي السُّبكي المعروفة باسم (التَّراجم الجَليلة) وقد مَنَّ اللهُ علي بالوقوف عليها وهي من تخريج أحمد بن آيبك الحُسامي الدُّمياطي مُختَصِر «تاريخ بغداد» لابن النَّجار المتوفىٰ سنة ٤٤٧هـ في مكتبة آمد من ديار بكر في جنوب تركيا، وهذه فائدة أخشى أن تفقد، فقيَّدتها هنا ـ مع خروجها عن المقصود ـ لأنَّ صدورَ طلابنا ـ الآن ـ لا تَسَع لمثلها. والله المُستعان.

أقولُ: كان على الشَّيخ ابنِ حُمَيْدٍ ـ رحمه الله ـ أن لا يورد هذه التَّرجمة مادام غيرَ متأكِّدٍ من تاريخ وفاة صاحبها؛ لأنَّ وفاته إذا تقدمت عن سنة ٢٥١هـ فلا تدخل في شرطه، ومعالم هذه التَّرجمة منذُ البِداية تدلُّ على عدم دُخُولها؛ لأنَّه أُسمع على ابن أبي الفَضْلِ المُرسي، وابن أبي الفضل عالمٌ مشهورٌ، وإمامٌ مذكورٌ، ونحويٌّ خطيرٌ، محدِّثُ فقيهٌ، ومفسِّرٌ نبيهٌ، وأصله من الأندلس وساحَ في بلادٍ كثيرةٍ، فزارَ مصرَ، والشَّامَ، والعراقَ، وبلادَ العجم، وخُراسان، وما وراءَ النَّهرِ، والحِجَازَ وبيتَ المَقْدِسِ، وتردد على كثيرٍ من هذه البلاد وله في أكثرها مكتباتٌ، جيِّدة، رسم السُّلطان مرسوماً ببيعها بعد وفاته. وتُوفي في تَلُّ الرَّعْقَة بين غَزَّة والعَرِيش سنة

٢٩٥ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَد بن حَسَن بن دَاود بن سَالِمٍ بن مَعَالِي ، مُوَفَّقُ الدِّينِ
 الشِّهَابُ الْعَبَّاسِيُّ الْحَمَوِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِیُّ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "مُوَقَّقِ الدِّينِ الْعَبَّاسِيِّ"، وُلِدَ سَنَةَ ٣١\(١) بِحَمَاة، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ"الْمُحَرَّرِ" وَ"الطُّوفِي" فِي أُصُولِهِم وَ"أَلْفِيَّتَيْ الْحَدِيثِ وَالنَّحُوِ" وَ"الشُّذُورَ" وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَٱشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ الْحَدِيثِ وَالنَّمْسِ مُحَمَّدِ بن خَلِيلِ الْحَمَوِي(٢)، وَنَابَ عَن أَبِيهِ فِي قَضَاءِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَلَى الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن خَلِيلِ الْحَمَوِي(٢)، وَنَابَ عَن أَبِيهِ فِي قَضَاءِ

٢٩٥ - الموفَّقُ العبَّاسِيُّ ، (٧٣١ - ٨٩٣ هـ) :

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٤٩/٤).

أراجع: "سير أعلام النبلاء": (٣١٢/٢٣) وفيه المزيد من مصادر ترجمة المذكور. فإذا أُسمِعَ عليه فمِنَ المُستبعد أن يَعيشَ إلى ما بعد سنة ٧٥١هـ. جاء في "معجم السُبكي" المذكور: (١/١٦٧): "عبد الرحمٰن بن أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر بن علان . . . ومات في بكرة يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة".

ويمكن أن يُعتذر للشيخ ابنِ حُمَيْدِ بأنه إنما ذكره؛ لأنَّ ابنَ رجبٍ لم يذكره في «طبقاته»، إلا أن ابنَ حُمَيْدِ ـ رحمه الله ـ لم يُعن بالاستدراك على ابن رجبٍ، فلا يمكن إلا أن نقولَ إنه من سهوِ المؤلِّف عفا الله عنه.

ويُراجع: من «ذيول العبر»: (١٥٨)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٨٧) وغيرهما.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (٧٣١) وهو سَهْوٌ من المؤلّف عفا الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في «الضَّوء»: «محمَّدُ بن خَلِيلِ الحَمَوِيّ الحَنبَلِيُّ» وأسقط المؤلِّف كلمة: «الحنبليّ». أقول: لم يذكره المؤلِّف في موضعه، ولا ذكره السَّخاوي في «الضَّوء» وهو من رجاله بلا شَكِّ.

حَمَاه (١) ، ثُمَّ ٱسْتَقَلَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ حِينَ كُفَّ بَصَرُهُ ، وَذَٰلِكَ بَعْدَ السِّتِينَ ، وَلَكِنَةً لَمُ يُبَاشِرْهُ ، بَلْ تَرَكَهُ لِوَلَدِهِ الأَكْبَرِ الْمَحْيَوِي (٢) أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱسْتَقَرَّ هُوَ فِي نَظَرِ الْجَيْشِ بِدِمَشق سَنَةَ ٧٩ ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ عَنْهُ بِالشِّهَابِ بِنِ النَّابُلُسِيِّ فِي ضَفَر سَنَةَ ٠٨ ، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ٨٢ ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ بِالشِّهَابِ بِنِ الْفَرْفُورِ سَنَةَ ٨٨ ، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ٨٢ ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ بِالشِّهَابِ بِنِ الْفَرْفُورِ سَنَةَ ٨٨ ، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ٨٠ ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ عِالشَّهَابِ بِنِ الْفَرْفُورِ سَنَةَ ٨٨ ، ثُمَّ أَعِيدَ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ٨٠ ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ عَنْهَا سَنَةَ ٩٠ بَعْدَ النَّجْمِ بِنِ الْخَيْضِرِيِّ ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ عَنْهَا سَنَةَ ٩٠ بَعْدَ النَّجْمِ بِنِ الْجَيْشِ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ الْقَادِرِ سَنَةَ ٢٩ بِأَمِينِ الدِّينِ الدِّينِ الْحُسْبَانِيِّ ، وَأُعِيدَ لِنَظَرِ الْجَيْشِ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْفَرَاوِيِّ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٣٥ ، ثُمَّ أُضِيفَتْ كِتَابَةُ السِّرِ لِولَدِهِ حِينَ الْفَرَاوِيِّ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٣٥ ، ثُمَّ أُضِيفَتْ كِتَابَةُ السِّرِ لِولَدِهِ حِينَ الْفَرَاوِيِّ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٣٥ ، ثُمَّ أُضِيفَتْ كِتَابَةُ السِّرِ لِولَدِهِ حِينَ

أَجَزْتُ لِطُلاَّبِ الإجازة كُلِّهِم حَبَاهُمْ إِلَٰهُ النَّاسِ بِالفَصْلِ والمِنَنْ اللَّهِ النَّاسِ بِالفَصْلِ والمِنَنْ النَّهِ مَنْ يَرْوُونَ كَلَّ رِوَايَتِي إلَىٰ وَقْتِنَا لَهٰذَا وَفِي سَالِفِ الزَّمَنْ مُحَمَّدٌ اسْمِي الحَنبَلِيُّ وَوَالِدِي خَلِيلٌ وَجَدِّي كان يُعْرَفُ بِالحَسَنْ

قال في «المَنهَجِ» وهذا مما نُرويه عَنه كتابة والحمد لله.

قلت: [والقول لمخرج المشيخة] ويمكن أن يكون هو الآتي بعده ونسب نفسه بجده الأعلى للقافية والله أعلم.

والذي بعده: محمد بن خليل بن هلال بن حسن الحاضري الحلبي الحنفي؟! أقولُ: هو غيره بكلِّ تأكيدٍ. والأمر واضحٌ.

(١) تقدم ذكر والده.

(۲) في «الضَّوء» «لولده الأكبر أبي الفضل محمَّد» ولم يقل: «المحيوي» لأنَّ المحيوي؛ تعني «محيي الدِّين» ومحيي الدِّين من الألقاب الغالبة على من يُسمى «عبد القادر» والمذكور له ولدُّ آخر اسمه عبد القادر يراجع ترجمة أبيه فيما سبق.

ورأيتُ في «المنهج الجَلِيّ إلى شُيُوخ قاضي الحَرمين السَّراج الحنبليّ» الورقة ١٨٤:
 محمد بن خَليلِ بن حَسَن الحنبليّ، وقال: لا أدري من ذا؟! غير أنَّه كتب في الاستدعاء:

دَخَلَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ الْقَاهِرَةَ، وَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ فَتَوَعَّكَ فِي تَوَجُّهِهِ وَلَمُ يَلْبَثْ أَن مَاتَ بِدِمَشْق فِي عَاشِرِ رَمَضَان سَنَةَ ٨٩٣.

## ٢٩٦ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن رَجَبِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وَٱسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن الْحَسَن بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْبَرَكَات مَسْعُود الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: الشَّيْخُ، الْحَافِظُ، الْمُحَدِّثُ، زَيْنُ الدِّينِ.

## ٢٩٦ الحافظُ ابنُ رَجَبٍ، (٧٣٦ ـ ٧٩٥):

هو الإمامُ الحافظُ المشهورُ، صاحب التَّصانيف المفيدة الجيدة منها «الذَّيلُ على طبقات الحنابلة» . . . وغيره .

أخباره في: «المقصد الأرشد»: (٤٦)، و«الجوهر المنضّد»: (٤٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٠)، و«مختصره»: (١٦٨).

ويُنظر: «الرَّدُّ الوافر»: (١٦٧)، و«بديعية البَيَان وشرحها التَّبيان»: (١٥٩)، و«لحظ الألحاظ»: (١٨٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٦٨)، و«إنباء الغمر»: (١/ ٤٦٠)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ٤٨٨)، و«ذيل تذكرة الحافظ» للسيوطي: (٣٦٧)، و«الدَّارس»: (٢/ ٣٣٩)، و«البدر الطالع»: (٢/ ٣٣٩)، و«البدر الطالع»: (٢/ ٣٣٩).

- \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
- عبد الرحمن بن أحمد بن المحب.

ذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧٠)، ولم يذكر وفاته.

- وأمَّا عبد الرحمٰن بن أحمد الفُتُوحي المعروف بـ «ابنِ النَّجار» أخو مُؤَلِّفِ «المُنتَهَىٰ» فذكرَهُ المؤلِّف في آخرِ الكتاب مع مَنْ لم يَقِفْ على أخبارهم.

وُلِدَ بِبَغْدَادَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةً ٧٠٦ وَقَدِمَ دِمَشْق مَعَ وَالِدِهِ فَسَمِعَ مَعَهُ مِن مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْخَبَّازِ، وَإِبْرَاهِيمَ بن دَاود الْعَطَّارِ، وَغَيْرِهِمَا، وَأَكْثَرَ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ، وَأَكْثَرَ الاشْتِغَالَ حَتَّى مَهَرَ وَصَنَّفَ «شَرَحَ التِّرْمِذِيَّ» وَقِطْعَةً مِن «شَرْحِ الْبُخَارِي»(١)، وَذَيَّلَ «الطَّبَقَاتِ» لِلْحَنَابِلَةِ، وَ«اللَّطَائِقَ فِي وَظَائِفِ الأَيَّامِ»، بِطَرِيقِ الْوَعْظِا، وَفِيهِ فَوَائِدَ، وَ«الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة» أَجَادَ فيه، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ بِالرِّوَايَاتِ، وَأَكْثَرَ عَنِ الشُّيُوخ، وَخَرَّجَ لِنَفْسِهِ «مَشْيَخَةً مُفِيدَةً »(٢) . وَمَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٧٩٥، وَيُقَالُ: إِنَّهُ جَاءَ إِلَى شَخْصٍ حَفَّارٍ فَقَالَ: ٱحْفِر لِي هُنَا لَحْداً وَأَشَارَ إِلَى بُقْعَةٍ . قَالَ الْحَفَّارُ: فَحَفَرْتُ لَهُ فَنَزَلَ فِيهِ فَأَعْجَبَهُ فَٱضْطَجَعَ وَقَالَ: لهٰذَا جَيِّدٌ، فَمَاتَ بَعْدَ أَيَّام وَدُفِنَ فِيهِ. ـ ٱنتَهَىٰ ـ. وَقَال الْعُلَيْمِيُّ هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، وَالْحَبْرُ، الْهُمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَامِلُ، الْبَدْرُ، الْكَامِلُ، الْقُدْوَةُ، الْوَرِعُ، الزَّاهِدُ، الْحَافِظُ، الْجُحَّةُ الثَّقَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَم وَالْمُسْلِمِينَ، وَزَيْنُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ، وَاعِظُ الْمُسْلِمِينَ، مُفِيدُ الْمُحَدِّثِينَ، جَمَالُ الْمُصَنِّفِينَ، أَبُو الْفَرَجِ، عَبْدُ الرَّحْمٰنِ . . . إِلَى أَن قَالَ: قَدِمَ مَعَ وَالِدِهِ الشَّيْخ شِهَابِ الدِّينِ مِن بَغْدَاد إِلَى مَكَّةً، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ الْفَخْرِ عُثْمَان / بن يُوسُف . . . إِلَى أَن قَالَ : وَلاَزَمَ مَجَالِسَ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن الْقَيِّمِ إِلَى أَن مَاتَ ، وَكَانَ أَحْدَ الأَئِمَّةِ الْكِبَارَ، وَالْحَفَّاظَ وَالْعُلَمَاءَ وَالزُّهَّادَ وَالأَخْيَارَ، وَكَانَتْ مَجَالِسُ

:3467

المناب المالية

<sup>(</sup>۱) شرحه للبخاري يُعرف بـ «فتح الباري» كاسم كتاب الحافظ ابن حجرٍ ويوجّدُ منه قطع، ويعمل بعض طلبة العلم على إخراجةً.

 <sup>(</sup>۲) المشيخة ليست له وإنّما هي لأبيه شهاب الدّين أحمد، ولا أعلم أن الحافظ جَمَعَ أو
 جُمِعَتْ مشيخة أصلاً.

تَذْكِيرِهِ لِلْقُلُوبِ صَادِعَةً، وَلِلنَّاسِ \_ عَامَّةٍ \_ مُبَارَكَةً نَافِعَةً، ٱجْتَمَعَتِ الْفِرَقُ عَلَيْهِ، وَمُالَتِ الْقُرَقُ عَلَيْهِ، وَمُالَتِ الْقُلُوبُ \_ إِلْلَهِ، وَزُهْدُهُ وَوَرَعُهُ فَاثِقُ الْحَدِّ. \_ ٱنتَهَىٰ \_ .

وَمِن مُصَنَّفَاتِهِ الْكِبَارِ «شَرْحُ الأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ» مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ وَكِتَابُ «أَهْوَالِ الْقُبُورِ» مُجَلَّدٌ صَغِيرٌ وَ«الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ عَنْ حَقِيقَةِ النُّذُورِ وَالأَيْمَانِ» وَ«كِفَايَةُ أَوْ حِمَايَة الشَّامِ بِمَن فِيهَا مِنَ الأَعْلَامِ» وَ«الْبِشَارَةُ الْعُظْمَىٰ فِي أَنَّ حَظَّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ الْحُمَّىٰ» وَ«ٱسْتِنشَاقُ نَسِيمِ الْأُنسِ مِن نَفَحَاتِ رِيَاضِ الْقُدْسِ» وَ «الاسْتِيطَانُ فِيمَا يَعْتَصِمُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ» وَ «نُورُ الاقْتِبَاسِ فِي مِشْكَاةِ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ لابنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ «شَرْحُ حَدِيثِ ٱحْفَظِ ٱللهِ يَحْفَظُكَ». إِلخ. وَ «الْقَوْلُ الصَّوَابُ فِي تَزْوِيج أُمُّهَاتِ الأَوْلَادِ الْغُيَّابِ» و «نُزْهَةُ الأَسْمَاع فِي مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ " وَ الْحُتِيَارُ الْأَوْلَىٰ شَرْحِ حَدِيثِ ٱخْتِصَامِ الْمَلِإِ الْأَعْلَىٰ " وَ كَشُفُ الْكُرْبَةِ فِي وَصْفِ حَالِ أَهْلِ الْغُرْبَةِ، وَهُوَ شَرْحُ حَدِيثِ: «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً. إلخ». «ذَمُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ» جُزْءٌ «الْعِلْمُ النَّافِعِ وَغَيره» جُزْءٌ «الْفَرْقُ بَيْنَ النَّصِيحَةِ وَالتَّعْيِيرِ» جُزْءٌ «شَرْحُ حَدِيثِ مَن سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً». إِلْخ. «ذَمُّ الْخَمْرِ» جزء «مَسْأَلَة الصَّلاَة يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ» جُزْءٌ «وَقْعَة بَدْرِ» جُزْءٌ «صِفَةِ النَّارِ وَالتَّحْذِير مِن دَارِ الْبَوَارِ». وَ«الْكَلاَمُ عَلَى لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» جُزْءٌ بَسَطَ الْقَوْلَ فِيهَا وَحَقَّقَ، وَغَير ذٰلِكَ مِنَ الرَّسَائِلِ وَالْفَوَائِدِ شَيْءٌ كَثِيرٌ.

قَالَ الْعُلَيْمِي وَكَانَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لاَ يَعْرِفُ شَيئاً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَلاَ يَتَرَدَّدُ إِلَى ذَوِي الْوِلاَيَاتِ.

وَتُوْفِّيَ بِدِمَشْق لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ رَابِع شَهْرِ رَمَضَان الْمُعَظَّم بِأَرْضِ الْخُميرية بِسُتَانٍ ٱسْتَأْجَرَهُ، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، وَدُفِنَ بِبَابِ الصَّغِيرِ.

٢٩٧ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن أَحْمَد الْهَاشِمِيُّ ، الْحَمَوِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، السَّيِّدُ ، مُوَفَّقُ الدِّينِ .

قَالَ ابْنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَانِهِ»: وَلِيَ نَظَرَ الْجَيْشِ بِدِمَشْق، وَعِدَّةَ وَظَائِفَ مِنْهَا كِتَابَةُ السِّر(۱) فِي خَامِس عِشرى رَجَبٍ سَنَةَ ٩٠٠، قَالَ شَيْخُنَا الْجَمَالُ بن الْمِبْرَدِ عَنْهُ: وَهُو أَحَدُ الرُّوْسَاءِ الأَعْيَانِ، وَمِنْ ذَوِي الْبُيُوتِ، ٱشْتَغَلَ، وَحَصَّلَ الْمِبْرَدِ عَنْهُ: وَهُو أَحَدُ الرُّوْسَاءِ الأَعْيَانِ، وَمِنْ ذَوِي الْبُيُوتِ، ٱشْتَغَلَ، وَحَصَّلَ وَعِندهُ مُشَارَكَةٌ جَيِّدةٌ، وَأَدَبٌ زَائِدٌ، وَتَوَدُّدٌ كَثِيرٌ، وَهُو أَخُو السَّيِّدِ كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّد الْمَالِكِيِّ قَاضِي دِمَشْق. - ٱنتَهَىٰ - .

وَأَفَادَنِي بَعْضُ مَن كَانَ يَلُوذُ بِهِ أَنَّهُ أَخَذَ عَن جَمَاعَةٍ مِنَ الدِّمَشْقِيِّنَ مِنْهُمُ الشَّيْخُ عَلِي بِن عُرْوَةَ، وَأَكْثَرَ عَنِ الْمِصْرِيِّيْنَ. عَرَضْتُ عَلَيْهِ بِحُضُورِ عَمِّي الشَّيْخُ عَلِي بِن عُرْوَةَ، وَأَكْثَرَ عَنِ الْمِصْرِيِّيْنَ. عَرَضْتُ عَلَيْهِ بِحُضُورِ عَمِّي الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف بِمَنزِلِهِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ النُّوريَّةِ دَاخِلَ دِمَشْق الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ يُوسُف بِمَنزِلِهِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ النُّوريَّةِ دَاخِلَ دِمَشْق كِتَابِي فِي الْفِقْهِ «الْمُخْتَار» لِلْمَجْدِ الْبَعْدَادِيِّي، وَأَجَازَ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ مَا أَنشَدَهُ لِبَعْضِهِمْ:

أَقُولُ وَلِيْ قَلْبٌ عَلَىٰ النَّارِ يُسْعَرُ

وَدَمْعِي بِسِرِي لِلْعَوَاذِلِ يَظْهَرُ / ١٠٤/

كَذَاكَ غَرَامِي مِن «قِفَا نَبْكِ» أَشْهَرُ

أَيَا مَعْشَرُ الْعُشَاقِ بِاللهِ خَبَرُوا إِذَا ٱشْتَدَّ وَجْدُ بِالْفَتَىٰ كَيْفَ يَصْنَعُ

> ٢٩٧ مُوَفَّقُ الدِّين الهَاشِمِيُّ : لم أعثر على أخباره .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الصر».

إِلَى آخِرِ الأَبْيَاتِ.

تُوفِّي عَاشِرَ رَمَضَان سَنَةَ ٣٠٣ بِدِمَشْق. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: وَأَظُنُّهُ حَفِيدَ الْمُوَفَّقِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن حَسَن الْعَبَّاسِيِّ الْمُتَقَدِّم وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

٢٩٨ عَبْدُ الرَّحُمْن بن أَحْمَد بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي ابن يُوسُف بن مُحَمَّد بن قُدَامَةَ النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ، زَيْنُ الدِّينِ ابن عِمَادِ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ . . . . وَأُسْمِعَ عَلَى التَّقِيِّ سُلَيْمَان وَأَبِي نَصْرٍ الشِّيرَاذِيِّ وَالْحَجَّارِ وَغَيْرِهِم، وَحَدَّثَ. وَمَاتَ بِالصَّالِحِيَّةِ فِي جُمَادى الآخرة سنة ٧٧٩.

#### ٢٩٨ زينُ الدِّين ابنُ عبدِ الهادي، (؟ ـ ٧٧٩هـ):

أخباره في: «الجوهر المنضَّد»: (٥٤)، و«التَّسهيل»: (٢/٤). ويُنظر: «إرشاد الطَّالبين»: (١٩٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٣٠)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢٥٤). ونقل ابنُ عبد الهادي عن ابن قاضي شُهبة عن شيخه ابن حِجِّي.

ولم أجده في نُسختي من تاريخ ابن قاضي شُهبة.

قال ابنُ عبد الهادي: «قال ابنُ قاضي شهبة: العَدلُ زينُ الدِّين، قال: قال شَيْخُنا: أحدُ شهودِ مَجلسِ الحُكمِ الحنبلي، وكان يكتُبُ خَطّاً، وله روايةٌ وسَمَاعٌ من شُيُوخ أخيه الحافظ شمس الدِّين. قلت: له كتاب في أسماء مُصنفات أخيه شمس الدِّين، وله «الرَّدُّ على الذَّهبي» وله «شرح أحاديث»، قال ابن قاضي شُهبة: تُوفي ليلة الاثنين سابع شهر جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وسبعمائة رحمه الله تعالى». وذكر ابن ظهيرة في معجمه «إرشاد الطَّالبين . . » جملة من مروياته من كتب السُّنة .

٢٩٩ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن أَبِي بَكْرِ بن أَيُّوبَ بن سَعِيدِ بن حريزِ بن مَكِّيٍّ، زَيْنُ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ. الدِّمَشْقِيُّ، ابن قَيِّم الْجَوْزِيَّةِ، أَخُو الشَّبْخ شَهْسِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٣٩٣ وَسَمِعَ أَبَا بَكْرِ بن أَحْمَد بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّم، وَالشِّهَابَ الْعَابِرَ وَغَيْرُهُم.

مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦٩، وَتَفَرَّدَ بِالرِّوَالِيِّةِ عَنِ الشِّهَابِ الْعَابِرِ.

٣٠٠ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي بَكْرِ بن دَاود، الزَّبْنُ أَبُو الْفَرَجِ ابن التَّقِيِّ أَبِي الصَّفَاءِ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ الْمَاضِي أَبُوه. الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ الْمَاضِي أَبُوه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ دَاودً».

### ٢٩٩\_ زينُ الدِّين ابنُ القَيِّم، (٦٩٣\_ ٢٦٩هـ):

أخباره في: «المقصد الأرشد»: (۲/ ۸۳)، و«الجَوهر المنضَّد»: (۲۳)، و«المنهج الأحمد»: (٤٩٤)، و«مختصره»: (١٨٤)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٩٠). ويُنظر: «ذيل العبر»: (٥١)، و«وفيات ابن رافع»: (٦/ ٣٣٩)، و«المُنتقى من مشيخة ابن رجب»: (رقم ١٩٣٨)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٩٣١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٣٤)، و«الدَّارس»: (٢/ ٩٠٠)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢١٢).

والترجمة هنا من «الدُّرر» ونقص عنه قوله: «وله ستُّ وسبعون سنةً» قال ابنُ رافع في «الوفيات»: وذكره ابنُ رجب في «مشيخته»، وقال: سمعتُ عليه كتاب «التَّوكل» لابن أبي الدنيا بسماعه عن الشهاب العابر، وتفرَّد بالرُّواية عنه. وحدَّد وفاته ليلة الأحد ثامن عشري الحجة.

### ٣٠٠ ابنُ دَاود صاحبُ الزَّاوية ، (٧٨٢ - ٥٨هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٨٤)، و«الجَوهر المنصَّد»: (٦٣)، و«التَّبر المَسَوك»: (٤٠١)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/ ٢١)، و«الدَّارس»: (٢/ ٢٠٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٨٩).

وُلِدَ - كَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ - سَنَةَ ٧٨٢، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَنَةَ ٣، بِجَبَل قَاسِيُون مِن دِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَٱشْتَغَلَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَخَذَ الْفِقْهَ عَن التَّقِيِّ إِبْرَاهِيم بن الشَّمْسِ مُحَمَّد بن [مُفْلح(١)] والْعَلاءِ بن اللَّحَام، وَأَخَذَ عَن أَبِيهِ التَّصَوُّفَ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ مُؤَلِّفَهُ «أَدَبَ الْمُرِيدِ وَالْمُرَاد» سَنَةَ ٥٠٥ بِطَرَابُلُس، وَمِنْهُ تَلَقَّنَ الذِّكْرَ، وَلَبَس الْخِرْقَةَ (٢)، بَلْ لَبِسَهَا مَعَهُ مِنَ الشِّهَابِ بن النَّاصِح حِينَ قُدُومِهِ عَلَيْهِمَا دِمَشق صُحْبَة الظَّاهِرِ بَرْقُوق، وَمِنَ الْبِسْطَامِيِّ بِزَاوِيَتِهِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَبِٱنْفِرَادِهِ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٢٩ من ابنِ الْجَزَرِيِّ مَعَ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ الْجُزْءَ الَّذِي خَرَّجَهُ مِن مَرْوِيَّاتِهِ فِيهِ التَّسَلْسُلُ وَالْمُصَافَحَةُ وَالْمُشَابَكَةُ وَبَعْضَ «الْعُشَّارِيَّات» بِالْبَاسَطِيَّةِ ظَاهِرَ دِمَشْق، وَأَوَّل سَمَاعِهِ لِلْحَدِيثِ بِدِمَشْق مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ، سَمِعَ عَلَيْهِ «الثَّوْبَةَ وَالْمَثَابَةَ» لابنِ أبي عَاصِم، وَ[كَذَا] «الْبُخَارِيَّ» وَسَمِعَ غَالِبَ «الصَّحِيحِ» وَسَمِعَ أَيضاً عَلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَالْجَمَالِ الشَّرَائِحِيِّ، وَسَمِعَ بِبَعْلَبَكَّ عَلَى التَّاجِ بنِ بَرْدَسَ، وَأَجَازَ لَهُ أَخُوهُ الْعَلاء، وَلَازَمَ الْحَافِظَ ابن نَاصِرِ الدِّين "في ابْتِدَاءِ سَمَاعِهِ قِرَاءَة "، وَخَلَفَ وَالِدَهُ فِي مَشْيَخَةِ زَاوِيَتِهِ الَّتِي أَنشَأَهَا بِالسَّفْح فَوْقَ جَامِع الْحَنَابِلَةِ، فَٱنتَفَعَ بِهِ الْمُرِيدُونَ، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَدَخَلَ غَيْرَهُمَا مِنَ الأَمَاكِنِ، وَكَانَ شَيْخًا، قُدْوَةً، مُسَلِّكًا، تَامَّ الْعَقْلِ وَالتَّدْبِيرِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن صالح» وهو خطأٌ ظاهرٌ، تصحيحه من «الضَّوء» مصدر المؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق رقم ١ على الترجمة رقم ٥ ، ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) كذا جاء في الأصل، وفي «الضّوء اللامع»: «في أشياء سماعاً وقراءةً» وهو مصدر المُؤلِّف والعبارة فيه أوضح وأدل على المقصود.

وَالِهَا بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ ، رَاغِبًا فِي الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْقَيَامِ فِي الْحَقِّ، مَقْبُولَ الرَّسَائِلِ ، نَافِذَ الأَوْامِرِ ، كَرِيماً ، مُتَوَاضِعاً ، حَسَنَ الْخط ، ذا جلالة ووقع في النفوس ، وشهرة عند الخاص والعام ، وله من الْمُصَنَفَاتِ / «الْكَنزُ الأَكْبرُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ » فِي الْمُصَنَفَاتِ / «الْكَنزُ الأَكْبرُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ » فِي مجلدين (۱) و «فَتْحُ الأغلاقِ في الحث على مكارم الأخلاق » و «مواقع الأنوار ومَاثِرُ الْمُخْتَارِ » و «الإِنذَارُ بِوَفَاةِ الْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارِ » و «تُحْفَةُ الْعُبَّادِ فِي أَدِلَّةِ الْفُرْرُونِ وَاللَّهُ وَمَا الآن عِندَ السَّيِّد وَمَاثِرُ الْمُخْتَارِ » وَ «اللَّرُ الْمُنتَقَىٰ الْمُرْفُوعِ فِي أَوْرَادِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلْمِي بن عقيل المَكِّي ، و «اللَّرُ الْمُنتَقَىٰ الْمُرْفُوعِ فِي أَوْرَادِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ علمي بن عقيل المَكِّي، و «اللَّرُ الْمُنتَقَىٰ الْمُرْفُوعِ فِي أَوْرَادِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ علمي بن عقيل المَكِي ، و «اللَّرُ الْمُنتَقَىٰ الْمُرَفُوعِ فِي أَوْرَادِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْأُسْبُوعِ » و «نُزْهَةُ النَّهُوسِ وَالأَفْكَارِ فِي خَوَاصُ الْحَيَوانَاتِ وَالنَبَاتِ وَالنَّبُومِ وَاللَّيْلَةِ وَلَاللَّهُ عِلَا المَلْعُونِ الْهَاجِمِ » و «نُزْهَةُ النَّهُوسِ وَالأَفْكَادِ فِي خَوَاصُ الْحَيَوانَاتِ وَالنَبَاتِ وَالنَّرِمِ مُجَلِّد مُحَمِيعُهُ أَوْ أَكْرُهُ ، وَكَانَ اسْتِمْدَادُهُ فِي الْحَدِيثِ مِن شَيْخِهِ الْمُنْ وَيَوْنَ الْهُ حَلَى الْحَدِيثِ مِن شَيْخِهِ الْمُنْ مُونَ الْمُورِ وَقَدْ حَدَّتَ بِالْكَثِيرِ ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْفُضَلَاءُ أَجَازَ لِي .

وَمَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سلخَ رَبِيعِ الْأَوَّل سَنَةَ ٢٥٨ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن قِرَاءَةِ أَوْرَادِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِيسِيرٍ فَجْأَةً، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ فِي مَشْهَدٍ عَظِيمٍ جِدًا، وَدُفِنَ فِي قَبْرٍ كَانَ أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ فِي دَاخِلِ بَابِ زَاوِيَتِه (٤).

<sup>(</sup>١) نسخة منه في دار الكتب المصرية ، وحققه بعد الدارسين في جامعة أم القرى .

<sup>(</sup>٢) نسخة منه في دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) نسخة منه في دار الكتب المصرية، وقد اطلعتُ عليها جميعاً ولله الحمد، وأجودها وأجدها بالنشر «الكَنزُ الأكبر . . . ».

<sup>(</sup>٤) اتخاذ الزوايا وجعلها مدافن ومساجد، نهى عنها الشرع المطهَّر في أحاديث متواترة.

٣٠١ - عَبْدُ الرَّحْمْنِ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بِن مُحَمَّد بِن سُلَيْمَان بِن حَمْزَة ابنِ عُمَرَ بِن السَّيْخِ أَبِي عُمَر، زَيْنُ الدِّينِ، ابن الْعِمَادِ، الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمُقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَخُو عَبْدِ اللهِ وَنَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد اللهِ مَنَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد اللهِ وَنَاصِرِ الدِينِ مُحَمِّد وَاللهِ وَنَاصِرِ الدِينِ مُحَمَّد اللهِ وَنَاصِرِ الدِينِ مُحَمَّد اللهِ وَنَاصِرِ الدِينِ مُحْمَد وَاللهِ وَيَاصِرِ الدِينِ مُحَمَّد وَيَاصِرِ الدِينِ مُحْمَد وَاللهِ اللهِ وَالْمِينِ مُعْجَمَة وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُ اللهِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُعْرَفِي اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُعْمَد وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمِلِي المِلْمِ اللهِ المُلْمِي اللهِ المُلْعِلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِي اللهِ اللهِ المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُعْمِلِي اللهِ اللهِ المُلْمِي المِي المُلْمِي المُلْمِي المُعْمِلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمِي المُل

## ٣٠١ زينُ الدِّين ابنُ زُرَيقٍ، (٧٨٩ ـ ٨٣٨هـ) :

أخباره في «إنباء الغمر»: (٨/٣٦٣)، و«معجم ابن فهد»: (٣٦٠)، و«الضَّوء الخباره في (٢٣٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٢٣/٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٢٧).

ولم يذكره المؤلِّفون في طَبَقَات الحنابلة.

وترجمتُهُ في «معجم ابن فهد» أوضحُ مما ذكر المؤلّف ـ رحمه الله ـ ، قال ابنُ فهد :

«أحضره ابن عَمّه الحافظ ناصر الدّين على جمع من شيوخه ، فأحضَره في الثانية على محمد بن محمد بن داود بن حمزة عدة كتب ، وعلى محمد بن أحمد بن محمد ابن مُسلم ، وعلى بن محمد بن الرّشيد عبد الرّحمٰن بن أبي عمر ، وفي الرابعة على أبي بكر بن أحمد بن عبد الهادي ، وعلى أبي حفص عمر بن محمد البالسي ، وعلى العماد أبي بكر بن إبراهيم ابن العز ، وفي الخامسة على عبد الله بن خليل الحَرَسْتَاني ، وأسمعه من رَسلان الذّهبي ، والعماد أبي بكر بن إبراهيم ، ومحمد بن بهادر السّعُودي ، وفاطمة بنت عبد الهادي ، ومن أبي هريرة الذّهبي ، ومن بدر الدّين ابن قوام ، وأحمد بن أقبرص ، وجماعة كثيرين ، وأجاز له من دمشق والقاهرة وبيت المقدس جماعةٌ منهم : أحمد بن خليل العَلائي والصّيداوي ، وابن أبي المجد والحَلاّوي وأحمد بن علي الحُسيني ، وسارة بنت السّبكي ، وجمع تجمعهم والحَلاّوي وأحمد بن علي الحُسيني ، وسارة بنت السّبكي ، وجمع تجمعهم «مشيخة أخيه الجمال عبد الله» تخريج ابن فَهْدٍ ، وحَدَّث » .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِلَ خَامِس رَمَضَانِ سَنَةً ٧٨٩ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا وَسَمِعَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بن الذَّهَبِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيم بن الْعِزِّ، وَمُحَمَّدِ ابن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَة، وَأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ الْبَالِسِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ ابن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَة، وَأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ الْبَالِسِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ ابن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَة، وَأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ الْبَالِسِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ الْحَرَسْتَانِيِّ فِي آخَرِينَ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأُولِ «الأَرْبَعِينَ» تَخْرِيج أَبِيهِ لَهُ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْعَلَائِيِّ، وَالسُّويُدَاوِيُّ، وَالسُّويُدَاوِيُّ، وَجَمَاعَةُ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ.

مَاتَ فَجْأَةً سَحَر (١) يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ رَابِعَ عَشَرَ رَبِيعِ الآخر سَنَةَ ٨٣٨، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ قُبَيْلَ ظُهْرِهِ فِي الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ فِي تُرْبَةِ جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِالسَّفْحِ وَشَيَّعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ.

٣٠٢ عَبْدُ الرَّحْمٰن بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الْحَمَوِيُّ، الْقَادِرِيُّ، الْمُقْرِىءُ الْوَفَائِيُّ

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةً ٨٨٩ فَقَرَأً عَلَيْهِ ابنُ أَخِي الْفَخْر الْمَقْسِيِّ «الزَّهْرَاوَيْنِ»(٢) لأبِي عَمْرٍو، مَعَ مَنظُومَةِ الأَمِيرِ ابنِ وَهْبَانٍ

أخباره في «التَّسهيل»: (١٠٨/٢) عن «الضَّوء اللامع»: (١٤/٤).

٣٠٢ - الوَفَائِيُّ القَادِرِيُّ، (؟ - بعد ٨٨٩هـ):

<sup>(</sup>١) في «معجم ابن فهد»: «في ضحى الثلاثاء . . . ».

<sup>(</sup>۲) الزَّهروان هما سورتا «البقرة» و«آل عمران». جاء في الحديث: «تَعَلَّمُوا سورةَ البَقَرَة وآل عمرانَ فإنَّهما الزَّهْرَاوَانِ وإنَّهما تُظلَّان صاحبهما يوم القيامة كأنَّهما غَمَامَتَان . . . . . . . يُراجع: «سُنن» الدَّارمي ـ رحمه الله ـ : (۲/ ٥٤٣)، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة وآل عمران .

الْحَنَفِي (١) فِي أُصُولِ قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرِهِ وَمَنظُومَةِ ابنِ الْجَزَرِيِّ فِي التَّجْوِيدِ. وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأُهُمَا عَلَى الْعَلاءِ أَبِي الْحَسَن الْحَمَوِيِّ ابنِ الْجَذْرِ الآتِي، وَأَنَّهُ كَتَبَ عَلَى الْأُولَى شَرْحاً.

#### \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن محمد بن سُليمان (ت ٨٣٨هـ).

«إنباء الغمر»: (٣/ ٥٥٨).

(۱) منظومته هذه اسمها «غاية الاختصار ...». قال حاجي خليفة في «كشف الظُّنون»: (۲/ ۱۱۸۹): «في أُصول قراءة أبي عمرو، منظومة في ثلاثة وستين بيتاً للقاضي أمين الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبَان الدِّمشقي المتوفىٰ سنة ۲۸هـ ...». وهو أيضاً صاحبُ المنظومة المشهورة في الفِقه على مذهب أبي حنيفة، وهي قَصِيدَةٌ طويلةٌ على بحر الطَّويل، أوَّلُها.

### \* بِدَاءَتُنَا بِالْحَمْدِ للهِ أَجِدِرُ \*

وهي ألفُ بيتٍ ضمَّنها غرائب المسائل، وشرحها في مجلَّدين كذا قال التَّمِيمِيُّ في «الطبقات السَّنية»: (٤٠٨/٤)، وفي «الكشف»: (١٨٦٥): «هي نظم جيًدٌ متمكنٌ في أربعمائة بيتٍ؟! سمَّاها «قيدَ الشَّرائد ونظمَ الفَرائد» أخذها من ستَّة وثلاثين كتاباً ورتَّبها على ترتيب «الهِداية» ثم شرحها في مُجلَّدين وسماه «عِقْدَ الشَّرَائِدِ»».

وابنُ وَهْبَانَ المذكور عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدِّمشقيُّ .

قال التَّمِيمِيُّ: "ولد قبل الثمانين [وستمائة] واشتغل وتميَّز ومَهَرَ في العَرَبِيَّة والفقه والقِراءات. وولي قضاء حماة سنة ستين واستمر فيها إلى أن ماتَ في ذي الحجة سنة ثمان وستين وسبعمائة. ومن تصانيفه "نظم درر البحار" في الفقه تصنيف الشيخ شمس الدين القونوي الذي جمع فيه "مجمع البحرين" وضم إليه مَذهب أحمد".

# ٣٠٣ـ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي بَكْرٍ .

قَالَ فِي «النَّمُوءِ»: كَتَبَ فِي الإِجَازَةِ فِي بَعْضِ ٱسْتَدْعَاءَاتِي الْمِصْرِيَّةِ الْمُورِيَّةِ الْمُؤرَّخَةِ سَنَةَ ٥٥٨ وَمِن نَظْمِهِ:

وَفَاضَتْ دُمُوعِي مِن لَهِيبِ وَحُرْقَلْةٍ

وَحَرِّ لَظَيٰ نَادٍ الْغَرَامِ وَأَفْكَادِي

فَنِيرَانُ قَلْبِي قَدْ جَرَيْنَ مَدَامِعِي

أَلاَ فَأَعْجَبُواْ مِن فَيْضِ مَاءٍ من النَّارِ

٣٠٤ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي بَكْرِ الدِّمَشْقِيُّ الرَّسَّامُ وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْحَبَّالِ».

#### ٣٠٣\_ عبد الرحمٰن بن أبي بكر (؟ \_ بعد ٨٥٥هـ) :

أخبارُه في «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٧٢) دون زيادة.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

ـ عبدُ الرحمٰن بن بِشْرِ النَّجدي (ت ١٢٧٧هـ).

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٢٩) عن «تاريخ الفاخري»: (١٨٤).

### ٣٠٤ ابنُ الرَّسَّام، (؟ ـ ٨٦١هـ):

أخبارُه في «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٧٧)، وفيه: (ووصفه بـ «المسند» . . . ).

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ عبدُ الرَّحمٰن بن بُلَيْهِد بن عبدِ الله بن فَوْزَانِ الخالِدِيُّ الغِسْلِيُّ القَرَائِنِيُّ النَّجْدِيُّ (ت ١٠٩٩هـ).

أخباره في: «تاريخ المنقور»: (٥٩)، و«تاريخ بعض الحوادث» لابن عيسى: (٧٤)، و«متأخري الحنابلة» لابن حمدان، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٦٣)، و«علماء نجد»: (٣/ ٣٨٥).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: أَخَذَ عَنْهُ الشَّهَابُ بن الَّلبُّودِيِّ، وَوَصَفَهُ بِالثَّقَةِ، /١٠٦ وَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ يَوْمَ السَّبْتِ ثَانِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٦١ / فَجْأَةً، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق وَدُفِنَ فِي السَّفْح.

= ومِمَّن أسقَطَهُم المؤلِّفُ عَمْداً - عفا الله عنه - :

- الشيخُ الإمامُ المُجاهد «المجدِّد الثاني» عبد الرَّحمٰن بن حَسَن بن محمَّد بن عبد الوهاب (١١٩٣ - ١٢٨٥ هـ).

كان في زَمَنِ المؤلِّف، وله عليه ردودٌ وإفحامات على مخالفي مذهب السَّلف. أخباره في "عنوان المجد": (٣/٤٢)، و"عقد الدُّرر"، «الأعلام»: (٣/٤٣)، و"تراجم متأخري الحنابلة»، و"مشاهير علماء نجد»: (٨٧)، و"التَّسهيل»: (٢/٣٣٢)، و"علماء نجد»: (١/٢٥).

نبذة في أخباره:

مولده في الدِّرعية سنة ١٩٣ه. وقرأ على جدِّه الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب «التَّوحيد» وغيره، وعلى الشَّيخ حمد بن ناصر بن مُعَمَّر وعلى عمَّه الشَّيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وعبد الرَّحمٰن بن خَمِيس، وحُسين بن غنَّام . . . وغيرهم محمد بن عبد الوهاب، وعبد الرَّحمٰن بن خَمِيس، وحُسين بن غنَّام . . . وغيرهم ثم تصدَّر للتدريس والإفادة والتَّأليف، فولي قضاء الأحساء، ثم الدرعية للإمام سعود ابن عبد العزيز بن محمد، ثم في زمن ابنه عبد الله، ولازم المذكور في حُروبه حتَّى سقوط الدِّرعية سنة ١٢٣٣هـ فنقله إبراهيم باشا إلى مِصر، وبقي فيها ثمانِ سنين قرأ على عُلمائها . وفي عام ١٢٤١هـ قدم إلى نجد بطلب من الإمام تركي بن عبد الله مُجدِّد دولة آل سعود الثانية، وكان شُجاعاً عدلاً مهيباً فكان جهاد الشيخ وبلاؤه مع الإمام تُركي، وهذا ما جَعَلَنِي أُلقبه «المجدد الثاني» فتولى قضاء الرِّياض وقدم إليه المعهود المناب عبد اللطيف، وراجت للعلم في الرِّياض وعامة نجد سوقٌ بفضل الله ثم بجهود ابنه عبد اللطيف، وراجت للعلم في الرِّياض وعامة نجد سوقٌ بفضل الله ثم بجهود الشَّيخ، فكتب الرَّسائل إلى الخُصُوم وردَّ عليهم، وألَّف الكتب في الدِّفاع عن =

## ٣٠٥ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن حَمْدَان الْعَنَبْتَاوِيُّ، زَيْنُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ بِعَنَبْتَا مِن نَابُلُس، ثُمَّ قَدِمَ الشَّامَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَتَفَقَّهَ بِابْنِ مُفْلِحٍ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِن جَمَاعَةٍ، وَتَمَيَّزَ فِي الْفِقْهِ، وَٱخْتَصَرَ «الأَحْكَامَ» لِلْمَرْدَاوِيِّ مَعَ الدِّينِ وَالتَّعَفُّفِ.

تُوْفِّيَ سَنَةً ٧٨٤ قَالَهُ ابنُ حَجَرٍ .

العقيدة الصَّحيحة. فكان من أشهر مؤلفاته «الرَّدُّ على داود بن جرجيس» و«المَقامات» و«شَرَحَ كتاب التَّوحيد» وهو تلخيص لكتابِ ابن عمَّه سُليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، وله حاشيةٌ مُفيدةٌ على كتاب التَّوحيد، وله رسائل كثيرة ضمن «المَسائل والرَّسائل النجدية» وخُطبٌ وأشعارٌ . . .

وكانت وفاته بالرِّياض عشية يوم السبت حادي عشر ذي القعدة سنة خمسٍ وثمانين ومائتين وألف من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة .

\_ وعبدُ الرَّحمٰن بن ذَهلان النَّجدي المقرنيُّ، أخو الشيخ عبد الله.

ذكره المؤلف \_ رحمه الله \_ في آخر كتابه ، فنذكره هناك إن شاء الله .

ويُراجع «هامش» ترجمة أحمد بن ذهلان فيما مضي.

#### ٣٠٥ العَنبُتَاوِيُّ، (؟ ـ ٧٨٤ هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/٥).

ويُنظر: «إنباء الغمر»: (١/ ٢٦٦)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٨٣).

وفي «الإنباء»: «العينقاوي» وُلد بـ «عينقاء» وكلاهما خطأ ظاهرٌ. وتقدَّم ذكر ولده إبراهيم في موضعه.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ عبد الرَّحمٰن بن حَمَد \_ بفتحتين \_ الثَّمَيْرِيُّ المَجْمَعِيُّ قاضي سدير المتوفىٰ في المجمعة سنة ١٢٧٣هـ.

= أخباره في «تاريخ الفاخري»: (١٨٥)، و«علماء نجد»: (٢/ ٣٨٦).

\* وممن أسقطهم المؤلِّفُ عَمْداً عفا الله عنه . :

- عبد الرَّحمٰن بن خَمِيس، قاضي الدِّرعيَّة، من كبارِ تلاميذ الشَّيخِ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، كان إماماً في القصر للإمامين عبد العزيز وسعود، وتولى قضاء الدِّرعيَّة لهما، وكان يقرأ في مجلس الإمام بعض كتب السُّنة، ثم يتكلم الإمام بعد قراءته على الأحاديث المذكورة في القراءة ومن أبرز تلاميذه الشيخ عبد الرَّحمٰن ابن حسن.

لم أقف على شيء من أخباره سِوى هذه الإشارات التي ذكرها ابن بشر -رحمه الله \_.

فيظهر أنه تُوفي إمَّا في سُقوط الدِّرعيَّة أو قبلها أو بعدها بقليل.

ويظهر أنَّ بين عبد الرَّحمٰن وخميس آباءٌ وأجدادٌ لا نعرفهم فكثيراً ما يفعلون ذلك. ويظهر أنَّ المذكور، كذْلك ولم يذكره شيخُنا ابن بسَّام في كتابه.

أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ١٩٢ ، ٢٧٨ ، ٣٤٩ ، ٣٦٣).

ولعلَّ من ذوي قرابته: عبدُ الله بن خَمِيسٍ رَضِيعُ الإمام فَيصل الذي ذَكره ابن بشرِ في حصار قصر الرِّياض الذي لجأ إليه مشاري في حادثة قتل الإمام تركي وما تلاها من الأحداث، قال ابنُ بشرٍ في «عُنوان المَجد»: (٢/ ١٠٤): «فَصَعَدوا في القصر، وهم أربعون من الرِّجال . . . والشُّجاع المقدام عبد الله بن خَميسٍ رضيع

ولا يبعد أن يكون ابنَ الشَّيخ المذكور.

الإمام».

- عبدُ الرَّحمٰن الدِّمشقيُّ الحنبليُّ، نزيلُ حلب؟ (ت بعد (١١٥٧هـ).

نقله محقِّقا «النَّعت الأكمل»: (٢٨٣)؛ وابن عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢/ ١٥٣) =

٣٠٦ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمَان بن أَبِي الْكَرَمِ بن سُلَيْمَان، الزَّيْنُ، أَبُو الْفَرَجِ الدِّمَانِ، وَتُرْجُمَانُ القُرْآن ، وَيُعْرَفُ الدِّمَانِ ، وَتُرْجُمَانُ القُرْآن ، وَيُعْرَفُ بِـ «أَبِي شَعْرِ».

= عن «معجم المؤلفين»: (٥/ ١٣٦)، وهو عن رحلةِ عبد الله السويدي البَغْدَادِي فليُحقق؟

\_ وعبدُ الرَّحمٰن بن راشدِ الخَرَّاصُ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ (ت ١٢٣٠هـ).

أخباره في «عُلماء نجد»: (٣/ ٣٨٨)، و«إمارة الزُّبير»: (٣/ ٨٦)، له إجازةٌ من الشَّيخ مصطفى الرُّحيباني الدِّمشقي بخطَّه، كما أجازَ تلميذه أحمد بن عقيل النَّجدي، اطَّلع عليهما معاً شيخنا عبد الله البَسَّام ونقلَ عنهما في ترجمته، وقال عن تاريخ إجازته لتلميذه: «وتاريخ هذه الإجازة سنة ١٢٢٧هـ . . . ».

### \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

عبد الرَّحمٰن بن رزق الله بن عبد الرَّازق الرَّسْعَنِيُّ (ت بعد ٢٦٧هـ) ذكره العاقولي في مشيخته «الدِّراية في معرفة الرِّواية» ورقة ٢١٠ «الشيخُ السَّادسُ والحَمسون» ووصفه بـ «الشَّيخ الكبير المُعَمَّر»، وهو حفيدُ الإمامِ المحدِّث الكبير المفسر عبد الرازق بن رزق الله الرَّسْعَنِيُّ صاحب «رموز الكنوز» في التفسير، وأخطأ صاحب المشيخة أو الناسخ في تأخير الألف على الزاي فأصبح فيه: «عبد الرزَّاق». قال العاقولي: «هو المُسْنِدُ الكبِيرُ المُعمَّرُ . . . بَوَّابُ العادِليَّةِ ، أحدُ مشايخِ الحديثِ بدمشق المحروسة . . . وذكر مسموعاته ثم قال: أجاز الشيخ عبد الرحمٰن المذكور لمن أدرك جزءاً من حياته في سنة اثنتين وستين وسبعمائة رحمه الله

٣٠٦ أبو شَعْرِ المَقْدِسِيُّ، (٧٨٠ ـ ١٨٤٤هـ): من آل قدامة المقادسة.

تعالىٰ».

قَالَه فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: وُلِدَ فِي ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٨٠، وَقِيلَ: سَنَةَ ٨٠٨، وَقَرَأَ الْقُرْآن عَلَى ابنِ الْمَوْصِلِيِّ، وَحَفِظَ «الْجُرَقِيَّ» وَغَيْرَه، وَتَفَقَّهُ بِجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الزَّيْنُ ابنُ رَجَب، قَرَأً عَلَيْهِ أَقَلَ «الْمُقْنِع» إِلَى أَثْنَاءِ الْبَيْع، وَكَذَا أَنتَفَعَ بِالشَّهَابِ بن حِجِي، وَسَمِعَ مِن عَبْدِ الْقَادِرِ بن إِبْرَاهِيم الأُرْمَوِي، انتَفَعَ بِالشَّهَابِ بن حِجِي، وَسَمِعَ مِن عَبْدِ الْقَادِرِ بن إِبْرَاهِيم الأُرْمَوِي، وَالْجَمَالِ بنِ الشَّرَائِحِيِّ، وعَائِشَة آبْنَةِ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي فِي آخرِينَ، بَلْ سَمِعَ هُو وَالْجَمَالِ بنِ الشَّرَائِحِيِّ، وعَائِشَة آبْنَةِ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي فِي آخرِينَ، بلْ سَمِعَ هُو وَالْخَوْلِ بنِ الشَّرَائِحِيِّ، وعَائِشَة آبْنَةِ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي فِي آخرِينَ، بلْ سَمِعَ هُو وَالْنَهُ إِبْرَاهِيم مِن شَيْخِنَا فِي رُجُوعِهِ مِن حَلَب سَنةَ ١٠(١)، بِالْعَادِلِيَة (٢) الْمُسَلْسَلَ وَالْفَوْلَ الْمُسَدَّدِ» وَآغَتِهَ شَيْخُنَا بِقُدُومِهِ عَلَيْهِ وَبَرَزَ لِتَلَقِّهِ حَافِياً وَكَانَ إِمَاماً وَ الْفَوْلُ الْمُسَدِّيةِ وَالْقَوْلُ الْمُسَلِّةِ وَالْمَقَلِ الْقُومِ، ذَاكِراً لِعِدَّةٍ مِن الْجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ، عَفِيفاً، نَزِهاً، وَرِعاً، وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الْقَوْمِ، ذَاكِراً لِعِدَةٍ مِن الْجَرْجِ وَالتَعْدِيلِ، عَفِيفاً، نَزِهاً، وَرِعاً، مَتَعَشَفْا، مُنْعَزِلاً عَنِ النَّاسِ، مُعَظِّماً لِلسُّنَةِ وَالْمَهَاءَةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ مُسْتَحْضِراً لِلْكَثِيرِ مِن ذَٰلِكَ، جَيِّدَ التَّذُكِيرِ، مَعَ الْمَهَابَةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَعُلْ الْمُهَارَةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَلَى السَّهُ وَلَا الْمُهَارِةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَالْمَهَارِةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَالْمَعْرِورَ الْمُهَارَةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَالْمَقَادِ، وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَالْمَوْدَةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصَّورَةِ وَالْمَعْرِقُ وَلَالْعَادِي الْمُهَاءَةِ وَالْوَقَادِ، وَحُسْنِ الصَّورَةِ الْمَهُمُ وَالْمُ الْمُهَاءَ وَالْوَقَادِ وَالْمَعْلَ الْمُوارَةِ وَالْمَقَادِ وَالْمَالِقُولَ الْمَالَةَ وَالْمَوْمَةُ وَالْوَقَادِ وَالْمَوْمِ الْمُعْرِقُ

<sup>=</sup> أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/ ۹۰)، و«المنهج الأحمد»: (۹۹)، و«مختصره»: (۱۸۲)، و«التَّسهيل»: (۲/ ۵۶).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (١٢٦)، و«الضَّوء اللامع»: (١٢٨، ٨٣)، و«طبقات المفسرين»: (٤٣٨)، و«الشَّذرات»: (٤٣٨)، و«الشَّذرات»: (٢٥٣/).

<sup>(</sup>۱) يعني سنة ۸۰۱هـ. مع هذا الاحتفال به لم يذكره في «الإنباء» في وفيات سنة ۸۶۱هـ؟!

 <sup>(</sup>۲) العادلية: مدرسة منسوبة إلى الملك العادل المتوفىٰ سنة ٦١٥هـ.
 يُراجع: «الدارس»: (١/ ٣٥٩)، وفيه تفصيل بنائها . . .

وَالْحَيَاءِ، وَكَثْرَةِ الْخُشُوعِ، وَلُطْفِ الْمِزَاحِ، أَوَحُسْنِ النَّادِرَةِ وَالْفُكَاهَةِ، وَسَلاَمَةِ الصَّدْرِ، وَمَزِيدِ التَّوَاضِعِ، وَقِلَّةِ الْكَلاَمِ، وَعُذُوبَةِ الْمَنطِقِ، وَعَدَمِ التَّكَلُّفِ، وَالْمُثَابَرَةِ عَلَى التِّلاَوَةِ، وَالتَّهَجُّدِ وَالْعِبَادَةِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنكَرِ، وَالْمَحَبَّةِ الزَّائِدَةِ لِلْعِلْم، وَالرَّغْبَةِ فِي مُطَالَعَتِهِ، وَٱقْتِنَاءِ كُتُبِهِ، بِحَيْثُ ٱجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْأُصُولِ الْحِسَانِ مَا ٱنفَرَدَ بِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَصَارَ عَدِيمَ النَّظِيرِ فِي مَعْنَاهُ، حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ الدَّهْرِ، وَٱنتَفَعَ النَّاسُ بِهِ فِي الْمَوَاعِظِ وَغَيْرِهَا، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَكَثُرَ أَتْبَاعُهُ وَٱشْبَتَهَرَ ذِكْرُهُ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَمَعَ ذْلِكَ فَعُودِيَ وَأُوذِيَ، وَلَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ كَلِمَةُ سُوءٍ فِي جِدٍّ وَلاَ هَزْلٍ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ عَوْداً عَلَى بَدْءٍ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْأَكَابِرُ مِنْ أَهْلِهَا، وَوَعَظَ حَتَّى فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ الْحَرَام، وَكَانَ يَزْدَحِمُ عَلَيْهِ الْخَلْقُ هُنَاكَ، وَحَدَّثَنِي الْمَحْيَوِيُّ عَبْدُ الْقَادِرِ الْمَالِكِيُّ ـ وَهُوَ مِمَّن أَخَذَ عَنْهُ ـ بِكَثِيرٍ مِّن كَرَامَاتِهِ، وَبَدِيعٍ إِشَارَاتِهِ. وَقَالَ الْبِقَاعِيُّ: ٱشْتَغَلَ فِي غَالِبِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ لِحَتَّى فِاقَ فِيهَا، وَلَهُ فِي التَّفْسِيرِ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَيَدُ طُولَى، وَكَذَا عَظَّمَهُ التَّقِيُّ ابنُ قُندُسٍ، ثُمَّ تِلْمِيذُهُ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ، وَوَصَفَهُ بِالإِمَامِ شَيْخِ الإِسْلامِ، الْعَالِمِ، الْعَامِلِ، الْعَلاَّمَةِ، الْوَرعِ، الزَّاهِدِ، الرَّبَّانِيِّ، الْمُفَسِّرِ، الْمُحَدِّثِ، الأُصُولِيِّ النَّحْوِيِّ / الْفَقِيهِ الْمُحَقِّقِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ، وَلَهُ مَقَالَاتٌ مَعَ الْمُبْتَلِعِينَ بِتَثْبِيتِ أُصُولِ الدِّين، وَتَرْجَمَتُهُ قَابِلَةٌ لِلْبَسْطِ وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ» وَأَنَّهُ تَخَرَّجَ بِالشِّهَابِ ابنِ حِجِّي وَتَبَتَّلَ لِلْعِبَادَةِ، وَتَصَدَّىٰ لِلْوَعْظِ، وَبَرَعَ فِي التَّفْسِيرِ، وَكَثْرَ ٱسْتِحْضَارُهُ لَهُ، وَصَارَ لَهُ أَتْبَاعٌ وَعُودِيَ وَأُوذِيَ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ مَرْتَيْنِ، وَوَعَظَ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ، وَكَانَ يَزْدَحِمُ عَلَيْهِ الْخَلْقُ هُنَاكَ وَيَحْصُلُ بِكَلاَمِهِ صَدْعٌ فِي الْقَلْبِ مَعَ الْفَوَائِدِ الْجَلِيلَةِ

فِي عُلُومٍ عَدِيدَةٍ؛ لأَنَّهُ إِمامٌ فِي الْفِقْهِ يَسْتَحْضِرُ لِمَذَاهِبِ السَّلَفِ وَغَيْرِها، وَعَارِفٌ بِالْحَدِيثِ وَعَدَّةٍ مِن جَرْجٍ وَتَعْدِيلٍ، وَٱنقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ، مُشَارِكٌ فِي النَّحْوِ وَالْأَصُولِ، مُتَعَبِّدٌ خَائِفٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَتُوُفِّيَ \_ بَعْدَ أَن تَعَلَّلَ أَشْهُراً \_ في لَيْلَةِ السَّبْتِ سَادِسَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٤٤، بِسَفْحِ قَاسِيُون وَدُفِنَ بِقُرْبِ الشَّيْخِ الْمُوفَّقِ مِنَ الرَّوْضَةِ بِالسَّفْحِ. \_ \_ النَّهَيْ \_ . \_ النَّهَيْ \_ .

قُلْتُ: وَرَثَاهُ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَفَاضِلِ عَلَى ٱخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ مِنْهُم قُطْبُ الدِّينِ أَبُو الْخَيْرِ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمَكَّيُّ الْمَالِكِي (١) بِقَصِيدَةٍ بَنْهُم قُطْبُ الدِّينِ أَبُو الْخَيْرِ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمَكَّيُّ الْمَالِكِي (١) بِقَصِيدَةٍ بَدِيعَةٍ رَوَاهَا الشَّمْسُ بنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَانِهِ» عَنِ الشَّهَابِ أَحْمَد بن زَيْدٍ الْجُرَاعِيِّ عَن النَّهَابِ أَحْمَد بن زَيْدٍ الْجُرَاعِيِّ عَن الزَّيْنِ عُمَرَ بن فَهْدِ الْمَكِيِّ عَن نَاظِمِهَا وَهِي:

 <sup>(</sup>١) تُوفي أبو الخَيْرِ ـ رحمه الله ـ سنة ٨٥٢هـ، ومولده بمكَّة سنة ٧٨١هـ، له رواياتٌ ومعرفةٌ بالحَديثِ والفقه والتَّاريخ وتميز بالشَّعر . . .

أخباره في "إتحاف الوَرَىٰ": (٤/ ٢٨٤)، و"معجم ابن فهد": (٢٢٣)، و"الضَّوء اللامع": (٨/ ٧١)، و"التَّبر المسبوك": (٢٤٥)، و"الشَّذرات": (٧/ ٢٧٥)، وله أولادٌ وأحفادٌ من الذُّكور والإناث تَمَيَّزُوا بالعلم، ذكر جملة منهم ابنُ فهدٍ في "إتحاف الورىٰ" وعنه في "الضَّوء اللامع". والأبيات المذكورة رواها الكَمال الغَزِّي في "النَّعت الأكمل": (٥٨، ٥٩) عن ابن طُولون المذكور، في ترجمة أحمد الجُراعي. وقال ابن طولون: "قلتُ: ورثاه الشَّيخ كمال الدِّين إبراهيم بن عبد الرحمٰن البَصري بقصيدة طويلة أولها:

<sup>\*</sup> مَا أَنصَفَ الصَّبُّ يَوْمَ الْبَيْنِ . . . \*

أَبُو الْفَرَجِ الْمَرْحُومُ أَوْدَىٰ حِمَامُهُ

بِهِ وَقَضَىٰ نَحْباً وَذَا الْعَامُ عَامُهُ

فَيَا قَاسِيُونَ الشَّامِ مَا لَكَ لَمْ تَصِحْ

وَصِنْوُكَ طَوْدُ الْفِقْهِ هُدّ سَنَامُهُ

وَيَـٰا أَيُّهَا الْقَامُوسُ مَا لَكَ لَمْ تَغُرْ

وَبَحْرُ عُلُومُ الْفَضْلِ غَارَ جِمَامُهُ

وَيَا بَدْرَ هٰذَا الْأَفْقِ مَا لَكَ لَمْ تَفِلْ

وَبَدْرُ سَمَاءِ الْعِلْمِ غِيلَ تَمَامُهُ

فَيَا ابنَ سُلَيْمَـان الإِمَامَةُ عُطِّلَتْ

لِفَقْدِكَ وَالتَّدْرِيسُ حُلَّ نِظَامُهُ

وَبَعْدَكَ لَا الْفَضْلُ الْمُنِيفُ وَلَا الأَدَا

لِعِلْمٍ وَلاَ الإِقْرَاءُ سِيمَ سَوَامُهُ

وَلاَ الْوَعْظُ فِي دَارِ يَقَـرُ قَرَارُهُ

وَلاَ مِصْرُ تُأْوِيهِ وَلاَ الشَّامُ شَامُهُ

إِلَيْكَ انتَهَىٰ التَّفْسِيرُ وَاللهُ شَاهِدٌ

بِأَنَّكَ خَاشٍ حِينَ يُتُلِّي كَلاَمُهُ

زَهِدْتَ تَوَرَّعْتَ أَعْتَزَلْتَ عَنِ الْوَرَىٰ

وَأَنتَ لِهَذَا الشَّأْنِ طُرّاً خِتَامُهُ

غَدَا كُلُّنَا لَمَّا تَوَارَيْتَ وَالِهِا ۗ

فَطِبْتَ فَقِيداً لاَ يُضَاعُ ذِمَامُهُ

تَرَانِي أُعَزَىٰ مِن وَرَائِي بِرُزئِهِ
عَلاَ قَدْرُهُ عِندِي وَعَزَّ مَقَامُهُ
أَعَزِّي بِهِ الإِسْلاَمَ وَالدِّينَ وَالتُّقَىٰ
كَذَاكَ بِهِ حَقّاً يُعَزَّىٰ إِمَامُهُ
وَمَالِكُ وَالنَّعْمَانُ وَالشَّافِعِيُّ الرِّضَا
مُحَمَّدُ بنُ ادْرِيسَ حَقَّ ٱحْتِرَامُهُ
كَذَاكَ البُخَارِيْ وَابنُ حَجَّاجِ مُسْلِم
بِعِلْمِهِمَا وَاللهِ كَانَ ٱهْتِمَامُهُ
فَيَا قَبْرُهُ حَقّاً عَلَيْنَا وَإِنْ رَأَىٰ

١٠٨/ \_أَنتَهَىٰ \_/

قَالَ ابنُ فَهْدٍ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي «مُعْجَمِهِ»: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْخَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْيَمْنِ رَأَىٰ النَّبِيَّ عَيْدُ الرَّحْمٰنِ يَمْشِي الْيَمَنِ رَأَىٰ النَّبِيَّ عَيْدُ الرَّحْمٰنِ يَمْشِي خَلْفَهِ فَكَانَ النَّبِيُّ عَيْدٌ إِذَا خَطَا خُطْوَةً يَخْطُوا الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَيَضَعُ قَدَمَهُ مَوْضِعَ قَدَمَ النَّبِيِّ عَيْدٌ وَيَضَعُ قَدَمَهُ مَوْضِعَ قَدَم النَّبِيِّ عَيْدٍ وَيَتَبعُ أَثْرَهُ . \_ أنتَهَىٰ \_ .

خِلاَفاً لَنا تَقْبِيلُهُ وَٱسْتِلاَمُه

٣٠٧ عَبْدُ الرَّحْمُن بن سُلَيْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن الْعِزِّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ ، الرَّيْنُ الْقُرَشِيُّ ، الْعُمَرِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٤١، وَسَمِعَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِن إِبْرَاهِيمَ بِن عَلِي، وَالْمُوَقَّقُ أَحْمَد بِن عَبْدِ الْمَجِيدِ بِن غَشَمِ الثَّانِي مِن «حَدِيثِ عِيسَى بِن حَمَّادٍ زُغْبَةً» عَنِ الَّلِيْثِ، وَعَلَى الْعِمَادِ أَحْمَد بِن عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ عَبْدِ الْهَادِي «جُزْءَ الأَزَجِّيِّ» وَحَدَّثُ، سَمِعَ مِنَ الْفُضَلاَءُ كَابِنِ عَبْدِ الْمُوفَقُ الآبِيُّ، سَمِعَ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْجُزْئِين.

وَقَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»: أَجَازَ لِي فِي آسْتِدْعَاءِ الشَّرِيفِ، وَلَيْسَ عِندَهُ مِنَ الْمَسْمُوعِ عَلَى قَدْرِ سِنِّهِ، مَاتَ فِي دِمَشْقِ سَنَةَ ١٨٨.

#### ٣٠٧\_ ابن العز، (٧٤١\_٨١٩هـ) :

لم يذكره ابن مُفلح، ولا ابنُ عبد الهادي، ولا العُليمي، وهو من فوائد «السحب». وعنه في «التَّسهيل»: (٢٦/٣). ويُنظر: «مُعجم ابن حَجَر»: (١٦٢)، و«إنباء الغمر»: (٣/ ١٠٨)، و«ذيل تذكرة الحفَّاظ»: (٢٦٦)، و«المنهج الجَلِيُّ»: (٩٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ٨٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٣٦).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «معجمه»: «عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان المَقْدِسِيُّ أجاز لي باستدعاء الشَّريف تقي الدِّين سنة سبع وثمانمائة».

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ الشَّيخُ عبد الرَّحمٰن بن شُبْرُمَةَ النَّجْدِيُّ (ت ١٢٨٧هـ).

أخباره في «تاريخ الفاخري»: (١٩١)، و«التُّسهيلُ»: (٢/ ٢٣٥).

\_ والشَّيخ عبدُ الرَّحمٰن الشَّرابي البَعْلَبَكِّيُّ (ت ٨٦٥هـ).

أخباره في: «الجَوهر المُنَضَّد»: (٥٨).

٣٠٨- عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَاهِرِيُّ الْحَرِيرِيُّ الْعَقَّادُ وَالِدُهُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْعَقَّادِ» وُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٥٤ بِالْخَرَّاطِينَ، قَرِيباً مِنَ الأَزْهَرِ وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ و«عُمْدَةَ الأَحْكَام» وَ«أَرْبَعِيْ النَّوَوِيِّ» وَ«أَلْفِيَّةَ الْحَدِيثِ» وَ«الْمُحَرَّرَ» وَ«جَمْعَ الْجَوَامِعِ» و«التَّلْخِيصَ» وَ«قَوَاعِدَ ابنِ هِشَامِ ۗ وَ ﴿ أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ ۗ وَعَرَضَ عَلَى خَلْقِ كَابْنِ الدِّيرِيِّ، وَالْمُنَاوِيِّ، وَالْولويِّ، وَالْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، وَالْعَبَّادِيِّ، وَالْأَمِينِ الْأَقْصَرَائِيِّ، وَالشُّمُنِّيِّ، وَالشُّبْرَاوِيِّ، وَالتَّقِيِّ الْحُصْنِيِّ، وَكَاتِبِهِ فِي آخَرِينَ، فَقَرَأُ الْقِرَاءَاتِ وَتَلا لِلسَّبع إِفْرَاداً، وَخُصوصاً عَلَى الشَّمْسِ بن الْجَذْرِ الْحَنبَلِيِّ، ثُمَّ عَلَى الزَّيْن جَعْفَر، ثُمَّ عَلَى ابنِ أَسَدٍ، إِفْرَاداً وَكَذَا جَمْعاً لَكِن إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْأَنبِيَاءِ - وَكَانَ مَعَهُ حِينَ تُوفِّي بِالْحُديدة \_ وَعَلَىٰ ابنِ عَبْدِ الْغَنِّيِّ، بَلْ أَكْمَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرَ، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنِ الْمُحِبِّ بنِ جُنَاقٍ، وَأَخَذَ عَنِ الْعِزِّ الْحَنبَلِيِّ، ثُمَّ لاَزَمَ الْبَدْرَ السَّعْدِيَّ، بَلْ أَخَذَ عَنْ إِمَامِ الْكَامِلِيَّةِ فِي الْأُصُولِ وَقَرّاً عَلَيْهِ «شَرْحَهُ لِلْوَرَقَاتِ» وَكَذَا «شَرح ابن الْفِرْكَاحِ " وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَيَّ بِقَرَاءَتِي وَقِرَاءَةِ غَيْرِي، مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ، عَلَى السَّيِّدِ النَّسَّابَةَ، وَالْبَارِنبَارِيّ، وَابن أَبِي الحُسَيْنِ وَخَلْقٍ، كَأْمُ الشَّيْخ سَيْف الدِّينِ، وَهَاجَرَ، مَا أَثْبِتُهُ وَغَيْرِي لَهُ، وَتَمَيَّزَ، وَفَهِمَ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَرَاجَ أَمْرُهُ فِيهَا؛ لِحِذْقِهِ وَسُرْعَةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْهَائِهِ الْأَمْورَ، وَخُصُوصاً مَعَ إِقْبَالِ الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَصَارَ لِذَٰلِكَ مَحْسُوداً مِمَّن هُوَ أَنْحَسُ وَأَسْوَءُ حَالًا، بِحَيْثُ وَصَلَ أَمْرُهُ إِلَى

٣٠٨ ابنُ العَقَّادِ الحَرِيرِيُّ ، (٨٥٤ ؟) :

تفرَّد بذكره المؤلِّف عن «الضُّوء»: (٤/ ٨٥)، ولم يذكر وفاته ولعلها بعد التَّسعمائة.

السُّلْطَان، وَوُصِفَ بِكَوْنِهِ نَقِيبَ الْحَنبَلِيِّ فَجِينَتِلْ بَادَرَ الْبَدْرُ بِالاَسْتِفْرَارِ لِلتَّقِيِّ ابن الْقَزَّازِ فِي النَّقَابَةِ، وَتَبَرَّأُ مِن كَوْنِهِ نَقِيباً، وَأَسْتَرَائِحَ هُوَ مِن كَلَامٍ كَثِيرٍ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُعَابُ سِوى حَرَكتِهِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى نِسْبَتِهِ بِالْخِفَّةِ، وَقَدْ ٱخْتَفَى مُدَّةً بِسَبَبِ مُجَاوَرَتِهِ لِمُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بِرَدِّ دَارِ الْأَتَابِكِ وَعِشْرَتِهِ لَهُ، وَلَوْلاَ الْلَطْفُ لَكَانَ مَا لاَ خَيْرَ فِيهِ، وَحَجَّ سَنَةً ٢٧، وَطَلَعَ الْبَحْرِ مَعَ شَاهِينِ الْجَمَالِي، وَقَدْ ٱسْتَقَرَّ نَائِب جُدَّة، فَدَامَ بِهَا بَقِيَّةَ السَّنَةِ، ثُمَّ تَبعَ بيزبك (١) الْجَمَالِي حِينَ كَانَ أَمِيراً عَلَى الأَوَّلِ / ثم الْمَحْمَل سَنَة ٨٨ وَفِيهَا ١٠٩/ بيزبك (١) الْجَمَالِي حِينَ كَانَ أَمِيراً عَلَى الأَوَّلِ / ثم الْمَحْمَل سَنَة ٨٨ وَفِيهَا ١٠٩/ لِلسَّغِدِ عَتَقَا بِزَاوِية (٢) بِالْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ، وَوَصَلَهَا فِي حَادِي عَشَرَ رَجَب مِراراً، وَرَجَع الْيَوْمَ النَّالِثَ بَعْدَ الْجُمُعَة، وَكَانَتُ أُمُّ وَلَذِهِ بِمَكَّةَ فَحَجًا، ثُمَّ عَادَا مَعَ الرَّكُ.

٣٠٩ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الْبَعْلِيُّ الشُّهْرَةِ، الْحَلَبِيُّ .

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٣١١)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (١٣٢)، واتسهيل السابلة»: (١٠٢)، ويُنظر: «الورواد الأُنسي»: (١٠٢)، و«سلك الدُّرر»: (٣/٤٠٣، ٣٠٥)، و«أعلام النبلاء»: (٧/٩٨)، و«فهرس الفهارس»: (٢/٧٣٧)، و«هدية العارفين»: (١/٣٥)، واإيضاح المكنون»: (١/٣٩٤)، و«الأعلام»: (٣/٤٢)، و«معجم المؤلفين (٥/١٤٧).

٣٠٩ - البَعْلِيُّ الحَلَبِيُّ ، (١١١٠ -١١٩٢ هـ) :

<sup>(</sup>١) في «الضوء»: «يشبك الجمالي».

<sup>(</sup>٢) في «الضوء»: «براوند».

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْفَاضِلُ، الصَّالِحُ، كَانَ فَقِيهاً، بَارِعاً فِي الْعُلُوم، خُصُوصاً فِي الْقِرَاءَاتِ.

وُلِدَ ضَحْوَةَ يَوْمِ الْأَحْدِ سَنَةَ ١١١، ثُمَّ قَرَّا الْقُرْآن حَتَّى خَتَمَهُ عَلَى وَالِدِهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، ثُمَّ شَرَعَ فِي الاشْتِغَالِ بِطلَبِ الْعِلْمِ سَنَةَ ٢٠، فَقَرَاً عَلَى الشَّيْخِ عَوَّادِ الْحَنبَلِيِّ (١) فِي الْقِرَاءَاتِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُو أَوَّلُ مَنْ عَوَّادِ الْحَنبَلِيِّ (١) فِي الْقِرَاءَاتِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُو أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ، وَلَمَّا تُوفِيِّي وَالِدُهُ سَنَة ٢٢ ـ وَكَانَ فَاضِلاً، نَاسِكاً، عَالِماً للْاَيْنِ مَعَ أَخَوَيْهِ الشَّيْخِ أَحْمَد (٢) الْمُقَدَّم ذِكْرُهُ، وَالشَّيْخِ مُحَمَّد (٣) دَرُوسَ الإَسْامِ الْكَبِيرِ أَبِي الْمَوَاهِبِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ وَالنَّيْخِ مُحَمَّد (٣) دَرُوسَ الأَسْتَاذِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ التَّغْلِيِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْأَصُولِ، عَبْدِ الْقَادِرِ التَّغْلِيِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَالْأَصُولِ، وَعَيْرِ ذٰلِكَ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَجَازَهُ إِجَازَةً عَامَّةً، ثُمَّ لاَزَمَ حَفِيدَهُ الْعَلاَمَةَ وَعَيْرِ ذُلِكَ مُكَمَّدً الْمُولِيِيِّ نَحْوَ تِسْعِ سَنَوَاتٍ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَأَجَازَهُ، وَقَرَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْفَيْفِ وَأَجَازَهُ إِجَازَةً عَامَّةً، ثُمَّ لاَرُمَ حَفِيدَهُ الْعَلاَمَة وَالْمَرْونِ اللَّيْفِي وَالْمَوْلِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَأَجَازَهُ، وَقَرَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَيْقِ النَّابُلُسِيِّ كِتَابَ «الْفُصُوص» (١٤) مَعَ مُشَارِكَتِهِ لِخَدِي الشَّيْدِ مُحَمَّدُ الْمُرَادِيِّ وَحَضَرَ دُرُوسَهُ فِي «تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ»

<sup>(</sup>۱) لم يذكره المؤلِّف ولم يذكره المرادي في «سلك الدُّرر».

 <sup>(</sup>۲) يعني به أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الحَلَبِي البَعْلِيّ (ت ١١٨٩هـ) ذكره
 المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>٣) لم يذكره المؤلّف فلعله لم يتميّز.

<sup>(</sup>٤) هو كتابٌ مشهور لابن العربي الصُّوفي فيه خرافات ورموز وإشارات أهل التَّصوُّف واسمه كاملاً «فصوص الحكم» ولا يرجى من عبد الغني النَّابُلُسي إلا أمثال ذلك.

وَ «الْفُتُوحَات» وَ «شَرحِهِ عَلَى دِيوَانِ ابن الْفَارِض» وَفِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ وَلاَزَمَهُ نَحْوَ ثَمَانِي سِنِينَ، وَأَجَازَهُ إِجَازَةً عَامَّةً بِخَطِّهِ، وَقَرَأً عَلَى الْفَاضِلِ الْمُسَلِّكِ الشَّيْخِ مُحَمَّد بن عِيسَى الْكِنَانِي الْخَلْوَتِي شَيْئاً مِنَ النَّحْوِ، وَشَرحَهُ عَلَى «مُنفَرِجَةِ الْغَزُولُيِّ»(١) وَ«رِسَالَتَهُ الْمُفْرَدَةُ فِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مُسْنَدَة» وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَرِيقَ السَّادَةِ الْخَلْوَتِيَّةِ، وَلَقَّنَهُ الذِّكْر (٢) وَلاَزَمَهُ نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ، وَأَجَازَهُ، وَلَازَمَ دُرُوسَ كَثِيرٍ من مَشَايخ عَصْرِهِ مَعَ غَيْرِ مَن ذُكِرَ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحَمَّدٌ الْكَامِلِيُّ، وَالشَّيْخُ الْمُلاَّ إِلْيَاسُ الْكُرْدِيُّ، وَالشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ الْعَجْلُونِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْحَبَّالُ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الْمَنينيُّ، وَالشَّيْخُ عَلِيُ كَرِيرٌ وَغَيْرُهُم، وَأَخَذَ الْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ عَنِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى النَّابُلُسِيِّ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَى الْحَافِظِ الْمُقْرِيءِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيِّ، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى الرُّوم، وَدَخَلَ حَلَبَ سَنَةَ ٤٤، وَأَخَذَ عَن جَمَاعَةٍ مِنَ أَجِلَّاثِهَا، وَمِمَّن وَرَدَ إِلَيْهَا، فَسَمِعَ الْحَدِيثَ الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَأَكْثَرَ "صَحِيح الْبُخَارِيِّ" مِنَ الْمُحَدِّثِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَقِيلَةَ الْمَكِّيِّ، وَقُرَّأَ جُمْلَةً مِنَ الْمَنطِقِ وَالأُصُولِ عَلَى الشَّيْخِ صَالِحِ الْبَصْرِيِّ، وَطَرَفاً مِنَ الْأُصُولِ وَالتَّوْحِيدِ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي

<sup>(</sup>١) هي قصيدة مشهورة شرحها عدد من العُلماء أولها:

اشْتَدِّي أَزمة تَنفَرِجي قَدْ آذَنَ لَيْلُك بالفَرَج

تشتمل على توسلات بدعية، وللطرقية فيها اعتقاد، وكل هذا خلاف الشرع المطهر. وابن كنان المذكورُ حنبليٌّ ذكره المؤلف في موضعه. فالتعريف به وبمؤلفاته هناك إن شاء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الترجمة رقم ٥ ، ٣٧

وَالْبَيَانَ عَلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الزَّمَّارِ الْحَلَبِيِّ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ كَثِيراً فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» وَأَخَذَ الْعَرُوضَ وَالاَسْتِعَارَاتِ عَنِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ قَاسِمِ الْبَكْرِيِّ، وَأَشْيَاخُهُ كَثِيرُونَ لاَ يُحْصَوْنَ عِدَّةً، وَأَعْلَى أَسَانِيدِهِ فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» رِوَايَتُهُ وَأَشْيَاخُهُ كَثِيرُونَ لاَ يُحْصَوْنَ عِدَّةً، وَأَعْلَى أَسَانِيدِهِ فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» رِوَايَتُهُ لَهُ عَنِ الشَّيْخِ أَبْرَاهِيمِ الْكُورَانِيِّ، وَعَنِ الشَّيْخِ أَبْرَاهِيمِ الْكُورَانِيِّ، وَعَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْكَنَانِيِّ، وَعَنِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ الْكُورَانِيِّ، وَعَنِ الشَّيْخِ مَسَنِ الْمُجَيْمِيِّ الْمَكِّيِّ، بِسَنِدِهِ، وَبَيْنَ الْمُتَرْجَمِ وَبَيْنَ الْمُخَارِيِّ عَشَرَةٌ، وَلاَ يُوجَدُ أَعَلا مِنْهُ (١) وَقَدْ أَجَازَنِي بِسَاثِرِ مَرْوِيَّاتِهِ إِجَازَةً / ١١٠/ الْبُخَارِيِّ عَشَرَةٌ، وَلاَ يُوجَدُ أَعَلا مِنْهُ الْمَلِي وَقَدْ أَجَازَنِي بِسَاثِرِ مَرْوِيَّاتِهِ إِجَازَةً /

(۱) جاء في هامش الأصل بخط المؤلّف: «قال المؤلّف: قلتُ: بل وُجِدَ أعلى منه، وهو الشَّيخ محمد عابد السَّندِيُّ، نزيلُ المدينة المنورة والمُتوفىٰ سنة ١٢٥٧هـ بينه وبين البُخاري عشرةٌ، والحقيرُ يروي عنه بالإجازة العامة في ثَبَيّهِ الكبير المُسمَّى بـ «بَحصْرِ الشارد من أسانيد محمَّد عابد» \_انتَهَىٰ من الحاشِيةِ».

ولم يذكر المؤلِّف وفاتَه، وفي «سِلْكِ الدُّرَرِ» أنَّه تُوفي سنة ١١٩٢هـ وهو مصدرُ المؤلِّف، وكذا قال الغَزِّي في «النَّعت الأكمل» . . . وغيره والله أعلم .

كما أنَّ المؤلِّفَ ـ رحمه الله ـ لم يذكر شيئاً من مؤلفاته، قال الزَّركلي في «الأعلام»: «من كتبه «منار الإسعاد» «ثَبَتُهُ» مخطوطٌ و«شرح الجامع الصَّغير» و«بداية العابد وكفاية الزَّاهد» فقه و«النَّور الوامض في علم الفرائض» و«الجامع لخطب الجوامع» و«رحلة» و«كَشْفُ المُخَدَّرات في شَرْحِ أخصر المختصرات» مطبوع وهو في الفقه، وله نظمٌ جمعه في ديوان».

أقول: ذكره الكتاني في "فهرس الفهارس" أنّه اختصر "الجامع الصغير" للحافظ السّيوطي سماه: "نور الأخبار وروض الأبرار من حديث النّبي المصطفى المختار" اقتصر فيه على ما رواه أحمد والبخاري ومسلم، قال: وله عليه شرحٌ سماه: "فتح السّتّار وكشف الأستار" فشرحه ليس لـ "الجامع الصّغير"، وإنما لمختصره هو لـ "الجامع الصغير".

حَافِلَةً وَأَرْسَلَهَا إِلَيَّ مِنْ حَلَب وَكَانَ سِاكِناً بِهَا إِلَى أَن مَاتَ سَنَةً . . . . وَلَهُ دِيوانُ شِعْرِ ، فَمِنْهُ:

أَعْبِدِ اللهَ وَجَاهِدْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ وَالْدَى رَبِّكَ فَأَنصَبْ وَالْدَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ وَالْدَى وَالْدَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ وَالْمُعْجَمَةِ - وَالْمُعْجَمَةِ - وَالْمُعْجَمَةِ الْحَرَسْتَانِيُّ الصَّالِحِيُّ، زَيْنُ الدِّينِ الآتِي أَبُوه.

#### ٣١٠ ابنُ خَليل الحَرَسْتَانِيُّ، (٧٥١-؟):

لم يذكره الحنابلة في طبقاتهم. وذكره الحافظ ابن حَجَرٍ في «معجمه»: (٦٣).

وله أخبارٌ مقتضبة في «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٨٧). ولم يذكرا وفاته، وفي حنبليته شكَّ، فالحافظ ابن حجر والسَّخاوي لم يَثُصًّا على مذهبه إلا أن والده «عبد الله» سيأتي في موضعه منصوصٌ على أنه حنبلي، فهل هو على مذهب أبيه ما لم يتحول؟!

\* ويستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

ـ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمٰن بن عبدِ اللهِ الشُّبَانِيُّ .

ذكره شيخنا عبدُ الله البَسَّام في «عُلماء نجد»: (٢/ ٣٩١)، وقال: لا أعلمُ عن تاريخ وفاته إلا أنه من قضاة الإمام فيصل.

وأمَّا رحلتُهُ فقال عنها الكَتَّاني - رحمه الله -: (ذكر فيها ما رآه في سياحته من عجائب البَرِّ والبَخرِ ، وذكر الكَتَّانيُّ (ثَبَتَهُ ) قال : (وله ثَبَتُ سَمَّاهُ: (مَنَارَ الإسعادِ في طريق الإنسادِ ، وهو فهراسٌ ممتعٌ جدّاً ، يدلُّ على سعةِ روايةٍ ، وتفَنُّن ، وأجاز في آخرِهِ لولدَيه عبد الله ومحمد ».

<sup>(</sup>١) أنشدهما الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»، وأنشدَ له بعضَ الأشعار أيضاً.

قَالَ ابنُ فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ»(١): وُلِدَ فِي حَادِي عَشَرَ شَوَّال سَنَةَ ٧٥١ وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن الْقَيِّمِ كِتَابَ «الذِّكْرِ وَالتَّذْكِيرِ» لأَبِي بَكْرِ بن أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ، وَالسَّابِع مِنْ «حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ الْبَاغَندِيِّ» وَجُزْءاً مِنْ «أَمَالِي الْعَسَّالِي» النَّبِيلِ، وَالسَّابِع مِنْ «حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ الْبَاغَندِيِّ» وَجُزْءاً مِنْ «أَمَالِي الْعَسَّالِي» وَالطَّبَرَانِي، وَحَدَّثَ سَنَةَ ١٥ وَأَجَازَ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ، وَمَاتَ بَعْدَ ذٰلِكَ.

٣١١- عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِن سُلْطَان بِن خَمِيسٍ الْعَائِذِيُّ نَسَباً، الْمُلَقَّبُ بِ «أَبَا بُطَيْنِ» الْفَقِيهُ، الْفَاضِلُ.

لَهُ مَجْمُوعٌ فِي الْفِقْهِ تُوُفِّيَ سَنَةَ ١١٢١.

قُلْتُ: وَهُو جِدُّ وَالِدِ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ أَبَا بَطِينِ الآتي [إِن شَاءَ اللهُ].

### ٣١١ أبا بُطَيْنِ، (؟ ـ ١١٢١هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٧).

ويُنظر: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٥٨)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٨٩).

قال ابنُ عثيمين في «التّسهيل»: «قال العنقري في «حاشية شرح الزاد» «المجموع فيما هو كثير الوقوع» تأليف عبد الله أبا بطين المُشهور، والله أعلم».

وقال شيخُنا ابنُ بَسَّام: «وقد ألف كتابه المشهور المسمَّى «المجموع فيما هو كثير الوقوع» وقد اختصره من «الإقناع» للشَّيخ الحَجَّاوِيِّ، وزاد عليه أشياءَ هامةً، وقد فرغ من تأليفه عام ١١١٣هـ، وذكر الشَّيخ مقدمته بحروفها. ثم قال: «وهو جدُّ والد العلاَّمة الشَّيخ الشهير عبد الله بن عبد الرَّحمٰن أبا بطين» كما قال المؤلِّف، وهذا هو =

<sup>(</sup>۱) لم يرد في «معجم ابن فهد» المطبوع، ووردت إشارة إليه في ص ۸۱ في ترجمة شهاب الدِّين ابن زيدٍ، قال: «ومن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله بن خليل الحرستاني جزءاً من «أمالي العسالي» و«الطبراني» والسابع من حديث أبي بكر الباغندي».

٣١٢ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّد بن الْفَخْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن يُوسُف بن نَصْرِ بن أَبِي الْقَاسِم بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَعْلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": سَمِعَ عَلَى الْحَافِظِ الْمِزِّيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْجَزَرِيِّ، وَمُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْحَمَوِيِّ، وَحَدَّث، قَرَّاً عَلَيْهِ شَيْخُنَا بِدِمَشْق، وَأَرَّخ وَفَاتَهُ فِي رَجَب سَنَةَ ٨٠٣ وَتَبِعَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي "عُقُودِهِ".

الصَّواب إن شاء الله - أنَّه والدُّ جدِّه؛ لا ما نقله ابن عُثيمين عن الشَّيخ العِنقري؛ لأنَّ المؤلِّف - ابن حُمَيْد - تلميذ الشَّيخ المشهور عبد الله أبا بطين فهو أعلمُ بشيخه، وهل هو حفيد المذكور أو ابن حفيده؟ ويدلُّ على صحة ذلك رفع نسب الشيخ العلَّمة، إلاَّ أنَّه يصح في التوسع أن يُسمى أبا الجَدِّ وجدّ الجدّ جدّاً كما يسمى أبا أيضاً. «أنا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أنا ابنُ عبدِ المُطَّلب»، والله تعالىٰ أعلم.

### ٣١٢ - ابنُ الفَخْرِ البَعْلِيُّ، (؟ - ٨٠٣):

أخباره في «الجوهر المنضّد»: (٦٣)، و«التّسهيل»: (٢٢/٢). ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٢/ ٢٧)، و«الشّدرات»: (٧/ ٢٩). وسماه الحافظ ابن حجر: عبد الرحمن بن علي، وقال: «حدثنا عن المزي . . . ». ولم أجده في «معجم شيوخه». ونقل ابن عبد الهادي أخباره عن ابن قاضي شُهبة ولم يرد في القِطَع الموجودة لديّ من تاريخه.

\_ وذكر ابن عبد الهادي أن والده تُوفي سنة ٤٤٧هـ.

أقول: هو كما قال، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمٰن بن يوسف بن نصر بن أبي القاسم البعلي، ذكره الحافظ ابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٩٩).

ويُراجع: «وفيات ابن رافع»: (١/ ٤٦٣)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٥٩)، وهو ممن يستدرك على المؤلِّفين في طبقات الحنابلة.

\* ومِمَّن أسقطهم المؤلِّف \_ رحمه الله وعفا عنه \_ عمداً من أثمة الدعوة :

٣١٣ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف بن هِشَامٍ التَّقِيُّ بن الْجَمَالِ الأَنصَارِيُّ ، وَالِدُ الشِّهَابِ الْمَاضِي .

ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ» وَبَيَّضَ لَهُ.

- الشَّيخُ عبدُ الرَّحمٰن بن عبدِ الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٧٤هـ). أخباره في «حلية البشر»: (٢/ ٨٣٩)، و«مطالع السعود»، و«مختصر»، و«مشاهير علماء نجد»: (٧٥)، و«عُلماء نجد»: (٣/٣٩٣).

نبذة من أخباره: مولده في الدرعية سنة (١٢١٩هـ) وفيها تعلم مبادىء القراءة والكتابة على والده، ووالده وعبد الله، كان خليفة أبيه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين. ونقل مع أبيه وغيره من أعيان أهلِ نجدٍ إلى مصر سنة ١٢٣٣هـ فأقام بها وتعلم في الجامع الأزهر فبرع، ثم ولي التدريس برواق الحنابلة، وبقي فيه إلى أن تُوفي بها سنة (١٢٧٤هـ) وله فيها ذرية انتقل بعضهم إلى نجد، وبقي منهم بقية في مصر. وأعرف من أحفاد المذكور مِمَّن أدركته الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كان يُصلي الصَّلوات الخمس إماماً في الجامع الكبير بالرياض وأهل الرياض يلقبونه بعبد الرحمٰن في «مطالع السَّعود»، و«مختصره»، و«حِلية البَشر»، ونقل محققا عبد الرحمٰن في «مطالع السَّعود»، و«مختصره»، و«حِلية البَشر»، ونقلَل محققا «النَّعت الأكمل» عن «الحلية»، و«الأعلام» . . . وغيرها «عبد الرَّحمٰن بن محمَّد ابن عبد الوهاب» وهو خطأ ظاهرٌ، والصَّوابُ أنه «عبد الرَّحمٰن بن عبد الله بن محمَّد ، واله أعلى أنَّ المقصود هو المذكور لا غيره، والله أعلم .

٣١٣ ابن هشام، (؟ \_ ؟) :

لم يذكره في «الضَّوء اللامع»، وأمَّا ولده شهاب الدِّين أحمد بن عبد الرَّحمان صاحب «الحاشية على التوضيح» فهو مشهؤرٌ (ت ٨٣٥هـ) تقدم ذكره.

٣١٤ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف بن يَحْيَى، الزَّيْن بن التَّقِيِّ الْحَجَّاوِيُّ اللهِ بن يَحْيَى، الزَّيْن بن التَّقِيِّ الْحَجَّاوِيُّ الْقَاهِرَة.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِن الْمُحِبِّ الصَّامِتِ «أَخْبَارَ الْكِسَائِيِّ وَالصُّولِيِّ» وَمِن لَفْظِ أَخِيهِ عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن الْمُحِبِّ وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَكَانَ مِن

#### ٣١٤ الحجاوى، (؟ ٨٣٨هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٨)، عن «السحب».

ويُراجع: «الضُّوء اللامع»: (٤/ ٨٩).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عبدُ الرَّحمٰن بن عبدِ المحسن أبا حُسين النَّجْدِيُّ (ت ١٢٣٦هـ).

ولا أدري هل أسقطه المؤلَّف جَهْلاً به؟ أو لأنَّه من قُضَاةِ الإمام سُعُودِ بن عبدِ العزيز فقد ذكر ابنُ بشرِ والفَاخِرِيُّ في «تاريخيهما» أنَّه ولي القَضَاء. وحدَّد ابن بشرِ توليه قضاء حُريملاء والزُّلفي . . . وأنَّه أخذَ عن شَيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهاب وأحمد التُويجري . . .

أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ١٤٢، ١٩٢، ٣٦٤)، و«تاريخ الفاخري»: (٢/ ١٩٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٩٨).

\_ وأخوه عثمان بن عبد المحسن \_ يذكر في موضعه \_ إن شاء الله .

- وعبد الرَّحمٰن بن علي بن إبراهيم البَعلي، خادم الشَّيخ شرف الدِّين اليُونيني (ت ٧٥٧هـ).

أخباره في «فيات ابن رافع»: (١٩٦/٢)، و«ذيل التذكرة»: (٤٠)، و«ذيل العبر» للحسيني: (٣٠٥)، وذكر وفاته سنة ٢٥٧هـ، وقال: «وفيها مات ببعلبك في ١٦ ربيع الآخر سنة ٢٥٧هـ، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/١٣٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/٢٧).

دُهَاةِ النَّاسِ وَعُقَلَائِهِمْ، ذَا وَجَاهَةٍ وَمَعْرِفَةٍ بِفُنُونٍ، مُدَاخِلًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أُصِيبَ بِعَقْلِهِ وَٱخْتُلِطَ، وَلَقِيَهُ ابنُ فَهْدِ وَالْبِقَاعِيُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِالْقَاهِرَةِ فَذَكَرَ لَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ كَثِيراً بِالصَّالِحِيَّةِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنْهُمُ ابنُ الْمُحِبِّ، وَالْكَرْكِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْبِقَاعِيُّ كَثِيراً بِالصَّالِحِيَّةِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنْهُمُ ابنُ الْمُحِبِّ، وَالْكَرْكِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْبِقَاعِيُّ كَثِيراً بِالصَّالِحِيَّةِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنْهُمُ ابنُ الْمُحِبِّ، وَالْكَرْكِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْبِقَاعِيُّ شَيْئاً مِن مَسْمُوعِهِ، فَكَانَ يَحْضُرُ تَارَةً وَيَغِيبُ أُخْرَىٰ فَتَرَكَاهُ بَعْدَ أَن أَجَازَ لَهُمَا وَذٰلِكَ سَنَةً ٨٣٨ بِالْقَاهِرَةِ. وَمَاتَ فِيهَا أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا.

٣١٥ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ، وَثَنُ الدِّينِ (١) أَبُو الْفَرَج الإِمَامُ، الْمُقْتِي، الزَّاهِدُ.

# ٣١٥ شمسُ الدِّين التَّتَرِيُّ، (٦٨٩ ـ ٧٦٥ هـ):

من آل قدامة المقادسة.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/ ۹۰)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٧)، و«مختصره»: (١١٧)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨٧).

ويُراجع: «البداية والنهاية»: (١/ ٣٠٧)، و«المنتقى من مشيخة ابن رجب»: رقم (٢٢٩)، و«مشيخة العاقولي»: ورقة (١٣٤)، و«ذيل العبر» لأبي زرعة: (٢٥)، و«الدُّرر و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٤٧)، و«لحظ الألحاظ»: (١٤٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٤٤)، و«القلائد الجوهرية»: (٣٠٨/٢)، و«شذرات الذهب»: (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۱) في «المقصد الأرشد» . . . وغيره «شمس الدين» ولعل ما ذكره المؤلّف هنا هو الصواب؛ لأن الغالب على «عبد الرَّحمٰن» لقبُ زين الدين، والغالب على «محمد» لَقَبُ «شمس الدين» .

قال العاقولي في مشيخته «الدِّراية في معرفة الرِّواية»، (الشيخ الثالث والعشرون): «أخبرنا الشيخ الزَّاهد عبد الرَّحمٰن . . وقال: هو الشَّيخُ الجَليلُ النَّبيلُ شمس الدين =

قَالَ فِي «الدُّررِ»: الْمَعْرُوفُ بـ «التَّتَرِيِّ»؛ لأَنَّهُ كَانَ أُسِرَ سَنَةَ قازان.

وُلِدَ سَنَةَ ٦٨٩ وَأُسْمِعَ عَلَى إِسْمَاعِيلِ الْفَرَّاء، وَالتَّقِي سُلَيْمَان، وَعَائِشَة بِنتِ الْمَجْد بن الْمُوفَّقِ وَغَيْرِهِم، وَكَانَ فَاضِلاً، مُتَعَبِّداً، حَسَنَ الأَخْلَقِ، قَالَهُ ابنُ رَافِع، وَأَرَّخ وَفَاتَهُ فِي جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ٧٦٥ وَفِي «الشَّذَرَات» ثَانِي المُحَرَّم سَنَةَ ٩٥ وَلَعَلَ الأَوْلَ أَصَحُ.

٣١٦ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّد بن مِفْتَاحِ الدِّينِ الْبَعْلِيُّ ، الدَّهَانُ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ مِفْتَاحِ الدِّينِ" وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٢ بِبَعْلَبَكَّ وَنَشَأَ بِهَا فَقَرأَ الْقُرْآنَ عَلَى الشَّمْسِ بن الْجَوْقِ، وَحَضَرَ فِي الْفِقْهِ عِندَ الْجَمَالِ ابْنِ يَعْقُوب وَغَيْرِهِ ، وَسَمِعَ بِهَا بَعْضَ "الْبُخَارِي" عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ يَعْقُوب وَغَيْرِهِ ، وَسَمِعَ بِهَا بَعْضَ "الْبُخَارِي" عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ الرَّغْبُوبِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الطَّلَبَةُ ، لَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ "الْمِائة ابْنِ الرَّغْبُوبِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الطَّلَبَةُ ، لَقِيتُهُ بِدِمَشْق فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ "الْمِائة

٣١٦\_ ابنُ مفتاح الدِّين، (٧٨٢\_ ٨٦٠ تقريباً):

أخباره في «التَّسهيل»: (٦٧)، عن «الضَّوء اللامع): (١٠٣/٤).

المشهور بـ «التتري» أُسر والده في واقعة غازان بالشَّام المحروس فلقب بذلك، شيخٌ جليلٌ زاهدٌ، من أعيان الحنابلة، بلغنا أنه كان كثيرَ الصَّلاة على الجنائز حتى إنَّه ربما جعل لمن يخبره بذلك جُعلاً». وأورد بعض مَسموعاته وسنة مولده ووفاته ثم قال: «أجاز لنا إجازة مُطلقة بجميع ما يجوز له روايته في سنة ثلاث وستين وسبعمائة وكتب بخطّه».

وقد ذكر الحافظ ابن رجب وغيره أنَّ التتار أسروا أباه سنة ٦٩٩هـ وقتلوه على مرحلتين من ألبيرة. فالأليق إذاً بلقبه أن يكون: «ابن التتري».

الْمُنتَقَاة لابْنِ تَيْمِيَّة ﴿ وَكَانَ خَيِّراً ، يَتَكَسَّب بِالدِّهَانِ ، وَحَجَّ ، وَمَاتَ قَرِيبَ الْمُنتَقَاة لابْنِ تَيْمِيَّة ﴾ وَكَانَ خَيِّراً ، يَتَكَسَّب بِالدِّهَانِ ، وَحَجَّ ، وَمَاتَ قَرِيبَ /١١١ السِّتِينِ . /

٣١٧ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن عُمَرَ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن حَسَن بن يَحْيَى بن عُمَرَ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن عَبْدِ المُحْسِن، الزَّيْن، أَبُو زَيْدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، ابن السَّراج أَبِي حَفْصِ، بن النَّجْم، اللَّحْمِيُّ، الْمَصْرِيُّ، الْحَمَوِيُّ الأَصْلِ، الْكِنَانِيُّ، ثُمَّ الْمَقْدِسِيُّ.

### ٣١٧\_ عَبْدُ الرَّحمٰن القِبَابِيُّ : (٧٤٩ \_ ٨٣٨هـ) :

أخباره في «الجوهر المنضّد»: (٥٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨٦)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التّسهيل»: (٢/ ٤٤)، ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٨/ ٣٦٤)، و«معجم ابن فَهد»: (٣٦٤)، و«الأنس الجليل»: (٢/ ٢٦٠)، و«المنهج الجلي»: (٦٥)، و«شذرات الذّهب»: (٧/ ٢٢٧).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عبد الرَّحمٰن بن عُمر الشُّويكي (٨٦٣ \_ ٩٥١ هـ).

ذكره الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»: (١١٨) نقلها عن مشيخة أكمل الدِّين ابن مُفلح أو عن تذكرته. قرأ على البرهان ابن مفلح، وناصر الدِّين محمد بن زريق. وغيرها. وخط يده تملكه لنسخة من كتاب «اللوامع الشَّمسية في إعرابِ الخُلاصة الألفية» لمحمد بن علي بن عشائر الشَّافعي الحلبي (ت ٧٨٩هـ) في الظَّاهرية رقم (١٦٤٥ نحو) واسمه كما هو مثبت هناك، عبد الرَّحمٰن بن عمر الشُّويكي العَلَوِيُّ الحَنبَلِيُّ ورفع ابن زُريق المقدسي نسبه في ثبته: ورقة: ٢٠٥، فقال: «عبدُ الرَّحمٰن بن عُمر ابن أحمد بن منصور العَلَوِي الشُّويكيُّ النابُلُسِيُّ، ثم الصَّالحيُّ الحنبليُّ».

- وعبد الرَّحمٰن بن غَنَّام بن محمَّد بن غَنَّام النَّجْدِيُّ الأصل الزُّبَيْرِيُّ الحنبليُّ (ت ١٢٨٢هـ) ذكره المؤلِّف في ترجمة والده غنام بن محمد.

ويُراجع: ﴿إمارة الزبيرِ»: (٣/ ٨٩).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «الْقِبَابِيُّ» بِكَسْرِ الْقَافِ وَمُوَحَّدتَيْن، نِسْبَةً لِلْقِبَابِ الْكُبْرَى مِن قُرَى أُشموم الرُّمَّان بِالصَّعِيدِ.

وُلِدَ فِي ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٧٤٩ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَاتَ أَبُوهُ فِي سَنَةِ ٥٥، وَنَشَأَ الْمُتَرْجَمُ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَٱشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ حَنبَلِيّاً كَأْبِيهِ وَجَدّهِ، رَأَى الشَّيْخَ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيِّ، وَأَجَازَهُ وَلَبِسَ مِنْهُ الشَّيْخَ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيِّ، وَأَجَازَهُ وَلَبِسَ مِنْهُ الْخِرْقَة (١) ، وَأُسْمِعَ عَلَى أَبِيهِ النَّجْم، وَابنِ الْهَبَلِ، وَابنِ أُميلةَ، وَالْبَيَانِيِّ، وَالصَّلاحِ ابنِ أَبِي عُمَرَ، وَابنِ السُّوقِيِّ، وَالشَّمْسِ بنِ الْمُحِبِّ، وَالْبِيمَادِ بن وَالصَّلاحِ ابنِ أَبِي عُمَرَ، وَابنِ السُّوقِيِّ، وَالشَّمْسِ بنِ الْمُحِبِّ، وَالْعِمَادِ بن السَّراحِ، وَنَاصِرِ اللَّينِ بنِ النُّوسِي، وَزَيْنَبُ ابنةِ قَاسِمِ الْعَجَمِيِّ فِي آخَرِين، وَالْمَقِيمُ السَّمْسِ بنِ المُحِبِّ، وَالْمَعَادِ بن السَّراحِ، وَنَاصِرِ اللَّينِ بنِ النُّوسِي، وَزَيْنَبُ ابنةِ قَاسِمِ الْعَجَمِيِّ فِي آخَرِين، وَالْمَعَلَ السَّابَةِ، وَالْمَعَلَ السَّمْسِ بنَ السَّعْبِيِّ وَالْمَمَالُ السَّابَةُ، وَالْمَمَالُ السَّمَرِيُّ، وَعَيْرُهُم، وَأَجَازَ لَهُ التَّقِيُّ السَّبْكِيُّ وَالْمَمَالُ النَّسَابَةُ، وَالْمَمَالُ الأَسْنَائِيُّ وَالْجَمَالُ النَّ الْفَيْمِ، وَالْفَقِيهُ الشَّعْبُ وَالْمَمَالُ النَّسَابَةُ، وَالْمَمَالُ الأَسْنَائِيُّ وَالْجَمَالُ النَّ الْقَلْانِسِيُّ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ، وَالْمَعْمُهُمْ مَشَيْخَتُهُ الَّتِي خَرَّجَهَا وَابِنُ الْفَيْرَ، وَأَبُو الْحرم الْقَلَانِسِيُّ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ، تَجْمَعُهُمْ مَشَيْخَتُهُ الَّتِي خَرَجَهَا وَالْمَالُ النَّابِيُ عَنَ الْمَالِكُونَ وَهُم السَّبْكِيُّ، وَالْحَلَاطِيُّ، وَالْحَلَاطِيُّ، وَالْحَلَاطِيُّ وَالْحَلَاطِيُّ، وَالْحَلَاطِيُّ، وَالْحَلَاطِيُّ الْمَالِيْ وَالْحَلَاطِيُّ وَالْمَالِسُولُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِسُ الْمُ السَّائِقُ الْمَالِلُ الْمَالِيُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالِلُ الْمَالِسُولِ الْمَالِسُولُ اللَّهُ الْمَالِلُ الْمَالُولُ اللَّالِيْ الْمُعْرِقِي الْمَالِي الْمَلِي الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْلِقُ

<sup>(</sup>١) مضى في التعليق الأول على الترجمة رقم ٥ التنبيه على مثل هذا.

هي المشيخة المعروفة بـ «المشيخة الباسمة للقبّابي وفاطمة» قال الكتّاني في «فهرس الفهارس» (٢/ ٦٣٥): ««المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة» لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، عندي نحو النّصف منها من نُسخة مصحّحة بخطّ الحافظ السّخاوي، وكانت على ملكه، ومراده بـ «القبابي» المسئد زين الدّين أبو زَيْدٍ عبد الرّحمٰن ابن عُمر اللّخمِيُّ المِضرِيُّ القِبَابِيُّ المَقْدِسِيُّ، ومراده بـ «فاطمة» فاطمة بنتُ الشّيخ صكاح الدّين بن أبي الفتح المقدسي، وجمعهما لاشتراكهما في المَشايخ الذين أجازوا لهما في استدعاء مؤرخ: سنة ٤٥٧هـ، وترجم للشيخ والشيخة صاحب =

وَابِنُ جَمَاعَةٍ، وَمُغُلْطَايْ، وَابِنُ نَبَاتَةً، فِي شُيُوخِ السَّمَاعِ سَهُواً وَالْمَيْدُومِيُّ، وَابِنُ أَبْته، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْره فِي شَيُوخِ السَّمَاعِ الشِّهَابُ مَحْمُودٌ وَالْمَيْدُومِيُّ، وَابِنُ كَثِيرٍ، وَالتَّقِيُّ ابنُ حَزْمٍ، وَنَادِرٌ القُونَوِيُّ الضَّرِير، وابنُ زباطرٍ، وأَحْمَد بن عَيْدِالرَّحمٰنِ الْمَرْدَاوِيُّ وَخَلْقٌ، وَمِن شُيُوخِ الإِجَازَةِ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَأَخُوهُ الْبَهَاءُ، وَمِمَّنْ أَفْرَدَ شَيُوخَهُ بِالسَّمَاعِ والإِجَازَةِ أَيْضاً ابنُ نَاصِرِ الدِّينِ، وقَدْ حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، أَخَذَ عَنْهُ الْقُدَمَاءُ، وَأَلْحَقَ الصَّغَارَ بِالْكِبَارِ وَالأَحْفَادَ بِالأَجْدَادِ، وَمِمَّنْ أَنْحَقَ الصَّغَارَ بِالْكِبَارِ وَالأَحْفَادَ بِالأَجْدَادِ، وَمِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ الْقُدَمَاءُ، وَأَلْحَقَ الصَّغَارَ بِالْكِبَارِ وَالأَحْفَادَ بِالأَجْدَادِ، وَمِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْجَمَالُ بن مُوسَى الْمُرَاكِشِيُّ، وَالتَّاجُ بنُ الْغَوَابِيلِيِّ، وَالْتَعْمُ بنُ الْخَوْالِيلِيِّ، وَالْمَوْفَقُ الآبِيُّ، وَابنُ أَبِي الْوَفَاءِ وَمِمَّنْ الْتَعْمَادُ إِسْمَاعِيلُ بن شَرَفٍ، وَالْمُوفَّقُ الآبِيُّ، وَابنُ أَبِي الْوَفَاءِ وَعَمْدُ الْمُولِي عَنْهُ مِنَ الْحُقَاظِ الْجَمَالُ بن مُوسَى الْمُراكِشِيُّ، وَالنَّجُمُ بنُ الْغَوابِيلِيِّ، وَالْمَوْفَقُ الآبِيُّ، وَابنُ أَبِي الْوَفَاءِ وَعَبْدُ الْكَذِيمِ الْقَلْقَشَندِيُّ، وَغَيْرُهُم مِّنَ الرِّجَالِ كَالشَّمْسِ ابنِ قَمَرٍ، وَاسْتَدْعَىٰ اللَّيْنِ الْمُؤَلِّ الْمُوافِقَةِ بَيْتِ لِي مِنْهُ الإِجَازَةَ جُوزِي خَيْرًا فَقَدْ انْتَفَعْتُ بِهَا، وَكَانَ شَيْخًا، خَيْرًا، مُحَافِظاً عَلَى التَّلاَوَةِ وَالْعِبَادَةِ، حَرِيصاً عَلَى الْمُلازَمَةِ لِطَافِقَةِ بَيْتِ

<sup>&</sup>quot;الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل"، كما ترجم لهما أيضاً يوسف سبط الحافظ ابن حجر في كتابه: "بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن جماعة" وهي أيضاً عندي، وجملة ما في المشيخة الباسمة هذه مائة وستة وستُون شيخاً، وعدة ما اتفقا فيه «٥٢» وعدة ما انفرد به القبابي ٨٤ نفساً، وعدة ما انفردت به فاطمة ٣٠ نفساً فجميع شيوخ القبابي ١٣٦ نفساً، وجميع شيوخ فاطمة ٨٢ نفساً، نَروي المشيخة المذكورة بأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عنهما انتهى كلام الكتاني رحمه الله. أقول: اطلعتُ عليها ولديَّ منها نُسختان جيّدتان سوى ما ذكر الكتاني رحمه الله، وهي من أجل مصادري ولله المنة .

الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلِ، كَالْكَمَالِ ابنِ أَبِي شَرِيفٍ، وَإِن بَقِيَ الزَّمَانُ رُبَّمَا يَبْقَىٰ مَن يَرْوِي عَنْهُ بِالإِجَازَةِ لَنَحْوِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ.

مَاتَ فِي يَوْمِ الثَّلاَثَاءِ سَابِع رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ٨٣٨ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَدُفِنَ بِجَنبِ أَبِيهِ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الرَّحْمَةِ، وَنَزَلَ النَّاسُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَرْوِيَّاتِ بِمَوْتِهِ دَرَجَةً.

٣١٨ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن الْكَازروني الإِمَامُ، الْعَلاَّمَةُ، الْمُقْرِيءُ، الْمُحَدِّثُ، قَاضِي الْقُضَاة.

كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَشَايِخِ الْقِرَاءَةِ ، وَلَهُ سَنَدٌ عَالٍ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ، وَوَقَعَ [لَهُ] الْعَزْلُ وَالْوِلاَيَةُ ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ حَسَنَةً ، وَوَقَعَ [لَهُ] الْعَزْلُ وَالْوِلاَيَةُ ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ حَسَنَةً ، وَلِلنَّاسِ فِيهِ ٱعْتِقَادٌ .

تُوفِّي بِحَمَاة سَنَةَ ٥٩٥ وَقَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». / ١١٢ تُوفِّي بِحَمَاة سَنَةَ ٥٩٥ وَقَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرِ أَبِي عُمَرَ ٣١٩ عَبْدُ اللهِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ ٣١٩ عَبْدُ اللهِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ الْخَطِيبُ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو الْفَرَجِ بنِ عِزِّ الدِّينِ بنُ الْعِزِّ الْفَرَخِ بنِ عِزِّ الدِّينِ بنُ الْعِزِّ الْفَرَخِيُ. الْفَرَخِيُّ.

٣١٨\_ ابنُ الكَازِرُونيِّ، (؟ \_ ٨٩٥ هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١١)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٩٥). ويُراجع: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٧).

٣١٩ ـ ابنُ العزِّ الفَرَضِيُّ، (٦٩٨ ـ ٧٧٣):

من آل قدامة المقادسة.

أخباره في «المَقصد الأرشد»: (٢/ ١١٠)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٥٨)، و«المنهج =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وِلِدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ٦٩٨ وَسَمِعَ مِنَ الْحَسَنِ بن عَلِيً الْجَلَالِ، وَعِيسَى الْمَغَارِيِّ، وَالتَّقِيِّ سُلَيْمَان وَغَيْرِهِم، وَٱشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ وَمَهَرَ فِي الْفَرَاثِضِ، وَٱنْتَفَعَ النَّاسُ بِهِ فِيهَا، وَكَانَ مِنَ الْخِيَارِ، أَقْرَأَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ مُدَّةً، وَخَطَبَ بِهِ.

وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ، وَقِيلَ: مُسْتَهَلَّ شَعْبَان سَنَةَ ٧٧٣ وَهُوَ عَمُّ شَيْخِنَا الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْعِزِّ مُحَمَّدِ بن الْعِزِّ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَضِيِّ (١). مَنْدُ الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ الْعَرَاقِي الْعَمَلِ الْعَمَدِ بن أَحْمَدَ الْعَجَمِيُّ الْكِيلاَنِيُّ الأَصْلِ، ٢٢٠ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنِ الْجَمَالِ مُحَمَّد بن أَحْمَدَ الْعَجَمِيُّ الْكِيلاَنِيُّ الأَصْلِ، الْمَكِيُّ الْمَالِيُّ الْأَصْلِ، الْمَكِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنِّي بِمَكَّةَ وَسَافَرَ [إِلَى] الْهِندِ، وَهُوَ فِي سَنَةٍ ٨٩٧بِمَكَّةَ.

الأحمد»: (٤٦٣)، و(مختصره»: (١٦٣)، و(التَّسهيل»: (١/٣٩٤).

ويُنظر: ﴿إرشاد الطالبينِ»: (٤٢٧)، و﴿ذيل العبرِ ﴿ لَأَبِي زُرَعَةَ: (٦٦)، و﴿ الْوَفَيَاتِ ﴾ لابن رافع: (٢/ ٣٨٦)، و﴿ إنباء الغمرِ»: (١/ ٢٦)، و﴿ الدُّررِ الكامنةِ »:

(٢/ ٤٤٨)، والتاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢١١)، والقلائد الجَوهرية»: (٢/ ٢١٦)، والشَّذرات»: (٦/ ٢٢٨).

قال ابن ظهيرة: «وكان له يدُّ طولى في الفرائض، وله حظٌّ من الخير والعبادة . . . » .

٣٢٠ الكيلانِيُّ المَكِّيُّ، (؟ ـ ٨٩٧هـ):

«الضُّوء اللامع»: (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكره في موضعه.

٣٢١ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن أَسْعَد بنِ الْمُنَجَّى، شَمْسُ الدِّينِ التَّنُوخِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: رَوَىٰ عَنِ الْقَاضِي سَلَيْمَان بن حَمْزَةَ وَعِيسَىٰ الْمَطَعِّمِ وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الدَّاثِمِ وَغَيْرِهِمْ. مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٦٤، وَهُو أَنُحُو شَيْخَتِنَا(١) فَاطِمَةَ الَّتِي عَاشَتْ إِلَى سَنَةِ ٨٠٣ وَٱنفَرَدَتْ بِالرِّوَايَةِ بالرِّوَايَةِ بالرِّوَايَةِ بالرِّوَايَةِ مَن مَشَايِخِ أَخِيهَا بالسَّمَاعِ.

### ٣٢١ ابن المُنتجَى ، (؟ ـ ٧٦٤ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (١/ ٣٨٦).

ويُراجع: «البداية والنهاية»، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤٤٩)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة» وفيات سنة ٧٦٤هـ.

قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ: «وفي يوم الثُّلاثاء العشرين من جمادى الأولى سنة أربع وستين وسبعمائة تُوفي الصَّدرُ شمس الدِّينِ عبد الرَّحمٰن بن الشَّيخ عز الدين ابن المُنجَّى التَّنُوخِيُّ بعد العشاء الآخرة، وصُلِّي عليه بجامع دمشق بعد صلاة الظُّهر، ودُفن بالسَّفح».

- \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
- \_ عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن حَسَن بن يَعقوبُ الحنبلي .
- يُراجع: «ثبت ابن زُريق»: ورقة: ٧٣، وعبارته: «سمعتُ على الشَّيخين العالمين . . . والقاضي جمال الدِّين عبد الرحمٰن بن محمد . . . ».
- عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن ذهلان (ت ٩٩ مه). سيذكره المؤلِّفُ في المجاهيل آخر الكتاب.

<sup>(</sup>١) ذكرها المؤلِّف في موضعها كما سيأتي.

٣٢٢ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن خَالِدِ بن زَهْرَة - بِفَتْحِ الزَّاي - الْحِمْصِيُّ ، زَيْنُ الدِّينِ بن الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ .

قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ»: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ، قَرَأً "الْمُقْنِعَ» عَلَى وَالِدِهِ وَرَوى الْحَدِيثَ بِسَنَدٍ عَالٍ، رَوَى عَنِ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن الْيُونَانِيَّةِ عَنِ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن الْيُونَانِيَّةِ عَنِ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن الْيُونَانِيَّةِ عَنِ الشَّيْخِ الْعَبَادَةِ. الْحَجَّارِ. وَكَانَ مُلاَزِماً لِلْخُشُوعِ وَالصَّلاَحِ وَالْعِبَادَةِ.

تُوُفِّيَ سَنَةً ٨٦٢ \_ أَنتَهَىٰ \_ . .

وَفِي «مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ» أَنَّهُ شَافِعِيُّ، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٧ بِحِمْص وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَغَالِبَ «الْمِنْهَاجِ» وَ«الأَلْفِيَّة» وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَسَمِعَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بن فِرْعَوْنَ الْبَعْلِيِّ قِطْعَةً مِّنْ آخِرِ «الصَّحِيحِ» وَهِيَ مِن بَابٍ قَوْلِهِ إِبْرَاهِيمَ بن فِرْعَوْنَ الْبَعْلِيِّ قِطْعَةً مِّنْ آخِرِ «الصَّحِيحِ» وَهِيَ مِن بَابٍ قَوْلِهِ تعالى (۱): ﴿وَٱللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَحَدَّثَ بِهَا، قَرَأْتُهَا عَلَيْهِ، وَتَنَزَّلُ طَالِباً بِالنُّورِيَّةِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ حَضَرَ عِندَ الزَّيْنِ ابنِ رَجَبٍ، وَالشَّمْسَيْن ابنِ مُفْلِحٍ وَابنِ النَّورِيَّةِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ حَضَرَ عِندَ الزَّيْنِ ابنِ رَجَبٍ، وَالشَّمْسَيْن ابنِ مُفْلِحٍ وَابنِ التَّقِيِّ الحُنبَلِين، وَأَعْرَضَ عَن ذٰلِكَ، وَبَاشَرَ عِندَ وَالِي بَلَدِهِ. وَكَانَ جَلْداً قَوِيّاً. التَّقِيِّ الحُنبَلِين، وَأَعْرَضَ عَن ذٰلِكَ، وَبَاشَرَ عِندَ وَالِي بَلَدِهِ. وَكَانَ جَلْداً قَوِيّاً. مَاتَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ٤٨٤.

٣٢٢ - ابنُ زَهْرَةَ الحِمْصِيُّ، (٧٧٧ - ٨٦٤ هـ) :

تقدَّم ذكر نبذة عن أسرته.

أخبارُه في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٧).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهدِ»: (١٣٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ١٢٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠١).

 <sup>(</sup>١) سورة الصّافات، الآية: ٩٦.

٣٢٣ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُف بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمُقِيمُ بِالْمَدْرَسَةِ الْعَادِلِيَّةِ.

### ٣٢٣\_ قَيَّمُ المَدرسة العادِلِيَّةِ ، (٣٥٦ ـ ٧٤٩ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٣٧٢)، ولم يذكر ابنُّ رَجب، ولا ابن مُفلح ولا العُليمي. ويُراجع: «معجم الذهبي»: (١/ ٣٧٧)، و«وفيات ابن رافع»: (١/ ١١٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٥٠)، و«لحظ الألحاظ»: (١/ ٤٥٠).

ووقع اشتباه على المؤلّف ـ رحمه الله ـ في سنة ميلاد المذكور، فنقل عن «الدُّرر الكامنة» أنه سنة ٧٥٧هـ وهو سبق قلم بلا شك، وصاحب «الدُّرر» لم يذكر وفاته. وعلى هذا يدخل في شرطِ المؤلّفِ ولكن الموجود في «الدُّرر الكامنة» وغيره ٧٥٧هـ وذكروا وفاته سنة ٤٤٧هـ فلا يدخل في شرطه؛ لأنه تُوفي قبل سنة ١٥٧هـ السَّنة التي بدأ بها ابن حُمّيْدِ كتابه، وهو مُستدرَكٌ على ابن رجب، وابنِ مُفلح، والعُليْمِيِّ. قال مُحقِّق «الدُّرر الكامنة»: «وفي هامش ت: وجدت في «معجم» الحافظ الذهبي أنه ولد قبيل سنة ١٦٥هـ، ورأيت بخط بعض تلاميذه أنه ولد سنة ٢٥٢هـ كتبه أحمد ابن رافع».

وفي «وفيات ابن رافع» \_ رحمه الله \_ ذكر مولده ووفاته في وفيات سنة ٧٤٩هـ قال: «وفي يوم السبت الخامس والعشرين منه [ذو القعدة] تُوفي المسنِد أبو محمد عبدالرحمٰن ابن محمد بن العماد عبد الحميد . . . وقال: مولده سنة ستِّ وخمسين وستّمائة . . . » .

قال الحافظُ الذهبي: «وهو إنسانٌ مباركٌ خيِّرٌ متعففٌ».

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عبد الرَّحمٰن بن محمد السُّحيمي، بكريٌّ، ثوريٌّ، سبيعيٌّ، عنيزيُّ الأصلِ، =

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٥٧ تَقْرِيباً، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ عَبْدِ الدَّائِمِ "صَحِيحَ مُسْلِمٍ" و"حَدِيثَ بَكْرِ بن بَكَّار" وَغَيْرَ ذٰلِكَ وَسَمِعَ مِنْهُ عُمْرُ الْكُرْمَانِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بن النَّاصِحِ، وَابنُ أَبِي عُمَرَ، وَالْفَخْرُ، وَإِسْمَاعِيلُ بن الْعَسْقَلانِيِّ، وَعَبْدُ الْوَهَابِ بن النَّاصِحِ، وَابنُ أَبِي عُمَرَ، وَالْفَخْرُ، وَإِسْمَاعِيلُ بن الْعَسْقَلانِيِّ، وَحوس بن دَغفل وَغَيْرُهُم، وَأَقْدَمَهُ وَزِيرُ بَعْدَاد إِلَى الدِّيارِ الْمِصْرِيَّةِ فَحَدَّثَ بَوصس بن دَغفل وَغَيْرُهُم، وَأَقْدَمَهُ وَزِيرُ بَعْدَاد إِلَى الدِّيارِ الْمِصْرِيَّةِ فَحَدَّثَ بِ "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِرَاراً مِنْهَا بِالصَّالِحِيَّةِ، وَكَانَ الْجَمْعُ مُتَوَفِّراً جِداً بِحَيْثُ رَبَّبَ لِلسَّامِعِينَ ضَالِطُهَا مُحَمَّدُ بن الْمَعيني عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَحَدَّثَ عَنْهُ السَّامِعِينَ ضَالِطُهَا مُحَمَّدُ بن الْمَعيني عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَحَدَّثَ عَنْهُ النَّامِ فِي أَلْ كَانَ آخِرُهُم مَوْتاً الرَّيْسُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُو الطَّاهِرِ بنِ الْكُويك، الْكَثِيرَ بِهِ إِلَى أَن كَانَ آخِرُهُم مَوْتاً الرَّيْسُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُو الطَّاهِرِ بنِ الْكُويك، وَرَجَعَ عَبْدُ الرَّحْمُن إِلَى الشَّام فَمَاتَ بِالصَّالِحِيَّةِ سَنَةً . . . /

1118

٣٢٤ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ، الزَّيْنُ بن الشَّمْسِ الْعُلَيْمِيُّ نِ الشَّمْسِ الْعُلَيْمِيُّ نِسْبَةً لِعَلِيِّ بن عُلَيْم الْمَقْدِسِيُّ قَاضِيهِ وَابنُ قَاضِيهِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَتَبَ إِلَيَّ سَنَةَ ٨٩٦ يَلْتَمِسُ مِنِّي أَن أُذَيِّلَ لَهُ عَلَى «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» لابنِ رَجَبٍ وَأَنْ أُجِيزَ لَهُ، وَهُوَ الآن فِيمَا بَلَغَنِي - أَمْثَلُ قُضَاةِ

كلاهما في طبقات الحنابلة الأول مطولٌ، والثاني مختصرٌ، وقد كتبتُ في مقدمة «الدُّر المُنَضَّد» عن حياةِ العُليمي ومصادر ترجمته ما يُغني عن إعادته هنا. فارجع إليها إن شئت، مشكوراً مأجوراً، غير مأمورٍ.

<sup>=</sup> أُشيقريُّ المولدِ والإقامةِ، من «آلِ إسماعيل» الأُسرة المشهورة بالعلمِ والفضلِ، لازالت أُسرتُهُم تحمل هذا الاسم في عنيزة وأُشيقر. وصاحب التَّرجمة خطاطٌ مشهورٌ بنسخ المصاحف، تُوفي بعد سنة ١١٦٣هـ.

يُراجع: (علماء نجد): (٢/٢٠٤).

٣٢٤ زَيْنُ الدِّين العُلَيْمِيُّ ، (٨٦٠ ٩٢٨ هـ) :

صاحب «المنهج الأحمد»، و«الدُّر المنضَّد».

الْقُدْسِ، حَسَنُ السِّيرَةِ، لَهُ شُهْرَةٌ بِالْفَضْلِ وَالْإِفْبَالِ عَلَى التَّارِيخِ، مَعَ خَطِّ حَسَنٍ وَنَظْمٍ، وَكَانَتْ وِلاَيْتُهُ بَعْدَ ٱنقِرَاضِ غَالِبِ بَنِي عَبْدِ الْقَادِرِ النَّابُلُسِيِّ، كَمَا أَنَّ وَالِدَهُ وَلِيَ قَبْلَ الْبَدْرِ وَالِدِ الْكَمَالِ مِنْهُم، أَنَمَّ ٱنفَصَلَ، وَقَدْ دَخَلَ هٰذَا الْقَاهِرَةَ، وَجَلَسَ بِهَا شَاهِداً، وَأَخَذَ عَنِ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ. - ٱنتَهَىٰ - .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: وَبَعْدَ الْمُوَلِّفِ ٱجْتَمَعْتُ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ وُلِدَ فِي لَيْلَةِ الْأَحَدِ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٦٠ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَلَهُ نَحْوَ عَشْرِ سِنِينَ، وَقَرَأَهُ عَلَى فِقِيهِهِ الْعَلَاءِ عَلِيّ الْغَزِّيّ بِرِوَايَةِ عَاصِم، وَأَحْضَرَهُ مَجَالِسَ شَيْخِهِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن مُوسَى بن عِمْرَان فِي الْحَدِيثِ، مِنْهَا «الْبُخَارِي» وَٱعْتَنَى لَهُ بِتَحْصِيلِ الإِجَازَةِ وَحَفِظَ «الْمُلْحَةَ» لِلْحَرِيرِيِّ، وَعَرَضَهَا وَعُمُرُهُ دُونَ سِتِّ سِنِينَ عَلَى بَلَدِيَّةِ التَّقِيِّ الْقَلْقَشَندِيِّ، وَأَجَازَهُ بِهَا وَبِمَرْوِيَّاتِهِ، ثُمَّ حَفِظَ كُلًّا مِنَ «الْمُقْنِعِ» وَ«الْخِرَقِيِّ» وَعَرَضَهُمَا عَلَى عُلَمَاءِ بَلَدِهِ مِنْهُمْ كَمَالُ الدِّينِ بنُ أَبِي شَرِيفٍ، وَالشَّيْخُ أَبِي الأَسْبَاطِ، وَالنَّجْمُ ابن جَمَاعَةٍ، وَالْبُرْهَانُ الأَنصَارِيُّ، وَغَيْرهم، وَٱشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ عَلَى وَالِدِهِ، وَقَرَأً عَلَيْهِ الْكِتَابَيْنِ الْمَذْكُورَيْن، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لاَزَمَ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّينِ الْعُمَرِي الشَّافِعِيَّ فَقَرّاً عَلَيْهِ كِتَابَهُ «الْمُقْنِعَ» بَعْدَ عَرْضِهِ لِبَعْضِهِ، وَحَضَرَ وَعْظَهُ وَدُرُوسَهُ، وَأَجَازَهُ بِهَا وَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ٨٠ فَحَفِظ بِهَا «التَّسْهِيلَ» فِي الْفِقْهِ لِلْبَاسَلار، وَحَلَّهُ عَلَى شَيْخِهِ الْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ السَّعْدِيِّ، وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنْهُم الْخَلِيفَةُ الْعَبَاسِيُّ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ عَبْدُ الْعَزِيرِ، وَشَيْخُنَا الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ، وَالْقُطْبُ الْخَيْضَرِيُّ، وَالْحَافِظُ عُثْمَان الدِّيمِيُّ وَالْجَلاَلُ الْبَكْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ وَأَقَامَ بِهَا عَشْرَ سَنِينَ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ الرَّمْلَةِ سَنَةَ ٨٩، وَسَافَرَ إِلَيْهَا وَأَقَامَ

بِهَا سَنَتِين، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهَا قَضَاءَ الْقُدْسِ وَالْخَلِيلِ وَنَابُلُس، ثُمَّ تَرَكَ قَضَاءَ نَابُلُس بِٱخْتِيَارِهِ بَعْدَ سَنتَيْنِ، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى الْبَاقِي إِلَى الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ فِي خَامِسِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩٢٢، وَكَانَتْ مُدَّةُ وِلاَيْتِهِ لِلْقُدْسِ إِحَدَى وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَنِصْفاً غَيْرَ السَّنتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِي الرَّمْلَةِ، لَمْ يَتَخَلَّلْ لَهُ فِيهَا عَزْلُ، وَحَجَّ فِي أَثْنَاثِهَا سَنَةَ ٨٠٩ مَعَ التَّجْرِيدِ، وَصُحْبَةِ أَمِيرِ الرَّكْبِ الرَّجَبِيِّ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ نَحْوَ شَهْرِ مُلاَزِماً لِلتِّلاَوَةِ وَالْعِبَادَةِ خُصُوصاً بَعْدَ ٱنفِصَالِهِ عَنِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ ٱنقَطَعَ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى يُدَرِّسُ وَيُفْتِي وَيُؤَلِّفُ، لَهُ عِدَّةُ مُؤَلَّفَات مِنْهَا تَفْسِيرَان أَحَدُهُمَا \_ مُطَوَّلُ \_ سَمَّاهُ «فَتْحَ الرَّحْمٰن» فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَمُخْتَصَرٌ سَمَّاهُ «الْوَجِيزَ» وَٱخْتَصَرَ كِتَابَ «الإِنصَافِ» لِلْعَلاَّمَةِ الْمَرْدَاوِيِّ لَمْ يَعْمَلْ مِنْهُ إِلاَّ النَّصْف سَمَّاهُ «الإِتْحَافَ» وَلَهُ «تَصْحِيحُ الْخِلاَفِ الْمُطْلَق فِي الْمُقْنِع» وَتَارِيخ بَلَدِهِ الْمُسَمَّىٰ ١١٤/ بـ «الأُنسِ الْجَلِيلِ / بِتَارِيخ الْقُدْسِ وَالْخَلِيلِ» وَهُوَ عَظِيمٌ فِي بَابِهِ أَحْيَا بِهِ مَآثِرَ بِلَادِهِ "وَالإِعْلَام بِأَعْيَانِ دَوْلَةِ الإِسْلَامِ" وَطَبَقَتَيْنِ صُغْرَىٰ وَكُبْرَىٰ أُولاَهُمَا «الْمَنْهَج الأَحْمَد» وَثَانِيَتُهُمَا «الدُّرُّ الْمُنَضَّد فِي أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَد» وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ النَّثْرِ وَالنَّظْم، وَأَخَذْتُ عَنْهُ بَعْضَهَا، وَأَجَازَ لِي رِوَايَتَهَا، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ ٩٢٨ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ، وَدُفِنَ بِهَا قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ.

٣٢٥ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بِن مُحَمَّدٍ بِن عَبْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدِ الزَّيْنُ أَبُو ذَرِّ ابِنِ الشَّمْسِ ابِن الْجَمَالِ ابِن الشَّمْسِ الْمِصْرِيُّ الْمَذْكُورِ أَبُوهُ فِي الْمَاثَةِ الثَّامِنَة .

### ٣٢٥\_ زَيْنُ الدِّين الزَّرْكَشِيُّ ، (٧٦٨\_ ٨٤٦هـ) :

هذا هو ابن صاحبِ «شرح الخرقي».

لم يذكره ابن مُفلح ولا ابنُ عبد الهادي، وذكره العُلَيْمِي في «المنهج الأحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»: (١٨٢)، و«التَّسهيل»: (٢/٢٥).

ويُنظر: "إنباء الغمر": (٩/ ١٩٤)، و"عُمدة المُنتَحِل": (٨٦)، و"معجم ابن فَهدٍ": (١٣٦، ١٣٣)، و"الضَّوء اللامع": (١٤٦/٤)، و"عنوان الزَّمان": (١٤٦)، و"حُسنُ المحاضرة": (١/ ٤٨٣)، ولم يذكره ابن العماد في "الشَّذرات".

#### \* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- الشَّيخ عبد الرحمٰن بن محمَّد بن عبد الله بن مانع النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ الأُسَيْقِرِيُّ ثم العُنيْزِيُّ (ت ١٢٨٧هـ) وهو ممن عاصر المؤلِّف فلعلَّه أسقطه عَمْداً جرياً على عادته في إسقاط تراجم علماء الدَّعوة. والمذكور قرأ على السيخ عبد الرحمٰن بن حسن وابنه عبد اللطيف، كما قرأ على جده الأُمه العلاَّمة عبد الله بن عبد الرَّحمٰن أبا بطين، وولاَّه الإمام فيصل قضاء القطيف وسكن الأحساء إلى أن مات فيها رحمه الله في التاريخ المذكور.

أخباره في «مَشاهير عُلماء نَجد»: (٣٣٩)، و«علماء نجد»: (٢١٩/٢). ووالده وبعض أُسرته سيُذكرون في مواضعهم إن شاء الله أُخَرِّجُ ما ذكره المؤلِّف، وما أعرفه أنا وأستَطيع استدراكه استدركته. وقد استمرت هذه الأُسرة «آل مانع» تتوارث العلم كابراً عن كابر، واشتهر منها فُضَلاء بعد المؤلِّف علماء وقُضاة. وفي وقتنا الحاضر منهم: الشَّيخُ، الفاضلُ، الأُستاذ أحمد بن محمَّد بن عبد العزيز آل مانع، وله في معرفةِ التَّاريخ والتَّراجم مَزيدُ فَضْلِ، باركَ اللهُ فيه وجَزَاهُ عني خيراً.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "الزَّرْكَشِيِّ " صَنْعَةُ أَبِيهِ، وُلِدَ فِي سَابِعِ رَجَبِ سَنَةَ ٥٥٨ بِالْقَاهِرَة، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظِ الْقُرْآنَ وِ"الْعُمْدَةَ " وَ"الْمُحَرَّرَ " الْفِقْهِي وَأَخَبَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى الْبَهَاءِ أَبِي الْبَقَاءِ وَالتَّقِيِّ السُّبْكِيَّيْنِ، وَالسِّرَاجِ الْهِندِيِّ، وَالْجَمَالِ اللَّمْنُويِّ، وَقَاضِي الْحَنَابِلَةِ نَاصِرِ الدِّينِ نَصْرِ اللهِ الْكِنَانِيِّ، وَالزَّيْنِ وَالْجَمَالِ اللَّمْنُويِّ، وَقَاضِي الْحَنَابِلَةِ نَاصِرِ الدِّينِ نَصْرِ اللهِ الْكِنَانِيِّ، وَالزَّيْنِ الْحَنَابِيَةِ فَاصِرِ الدِّينِ نَصْرِ اللهِ الْكِنَانِيِّ، وَالزَّيْنِ الْحَنَافِيِّ، وَيَحْيَى الزَّهونِي، وَأَجَازُوه، وَتَفَقَّهُ بِنَصْرِ اللهِ الْعِرَاقِيِّ، وَأَكْمَلِ الدِّينِ الْحَنَفِيِّ، وَيَحْيَى الزَّهونِي، وَأَجَازُوه، وَتَفَقَّهُ بِنَصْرِ اللهِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأُ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الْبُرْهَانِ الدِّجْوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأُ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الْبُرْهَانِ الدِّهْوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأُ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الْبُرْهَانِ الدِّرْقِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَرَا فِي الْعَرَبِيَةِ عَلَى الْبُرْهَانِ الدِّيْنِ بنِ رَجَب، وقاضِي الْحَنَابِلَةِ وَالْحَدَ الْفِقْهَ أَيْضاً عَنِ الزَّيْنِ بنِ رَجَب، وقاضِي الْحَنَابِلَةِ

وُلد في جُلاجل في منطقة سُدير بنجد، وانتقل إلى الزُّبير جنوبي العراق ودرس على علمائها من الحنابلة منهم: إبراهيم بن جديد، ومحمد بن سلُّوم، وأحمد بن صَعَب. ذكره شيخنا عبد الله البَسَّام في «علماء نجد»: (٢/ ٤٠٩)، وذكر إجازته من أحمد بن صَعَب، وفيها: إنه كان يلازمه في رحلته بين عام (١٢٥١ \_ ١٢٥٤هـ). ويُنظر: «إمارة الزُّبير»: (٣/ ٩٠).

ـ وعبد الرَّحمٰن بن محمَّد القاضي (ت ١٢٦١هـ).

لا أدري لماذا لم يُترجم له المؤلِّفُ فهو قاضي بَلَدِهِ، وهو بدرجة شيوخه، وهو لا يجهله. وقد عيَّنه الإمام تُركي بن عبد الله قاضِياً في عُنيزة فولي التَّدريس والإفتاء والإمامة بها حتى سنة ١٢٤٨هـ لما عيَّن الإمام العلاَّمة عبد الله بن عبد الرَّحمٰن أبا بطين مفتي الدِّيار النَّجدية قاضياً في عُنيزة على عموم القصيم. قال ابن عيسى: «وفيها [١٢٦١هـ] وفي أول يوم من ذي الحجة تُوفي الشَّيخ عبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد القاضي في عُنيزة رحمه الله».

يُراجع: "تاريخ بعض الحوادث": (٩/٢١)، و"عُلماء نجد": (٢/٧١).

<sup>= -</sup> وعبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد بن عُبَيْدِ الجُلاجُلِيُّ السُّديريُّ، الفَقِيهُ، النَّجْدِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت بعد سنة ١٢٥٤هـ).

الشَّمْسِ بن التَّقِيِّ، وَحَضَرَ عِندَ الزَّيْنِ الْقُرَشِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ الْجَمَالُ نَصْرُ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ وَالِلَدُ الْمُحِبِّ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ، وَدَخَلَ نَابُلُس، وَإِسْكَندَرِيَّة، وَدُمْيَاط، وَالصَّعِيد، وَغَيْرَهَا، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَجَّ قَبْلَ الْقَرْنِ وَدُمْيَاط، وَالصَّعِيد، وَغَيْرَهَا، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ، وَحَجَّ قَبْلَ الْقَرْنِ وَبَعْدُهُ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ قَدِيماً ثُمَّ تَرَكَهُ، وَكَانَ أَبُوهُ أَسْمَعَهُ فِي صِغَرِهِ كَثِيراً لَكِن وَبَعْدُهُ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ قَدِيماً ثُمَّ تَرَكَهُ، وَكَانَ أَبُوهُ أَسْمَعَهُ فِي صِغْرِهِ كَثِيراً لَكِن لَمَّا مَاتَ حَصَلَتْ لَهُمْ كُلْفَةٌ فَذَهَبَت أَثْبَاتُهُ فِي جُمْلَةِ كُتُبِهِ، ثُمَّ ظَفِرَ الشِّهَابِ لَمَّا مَاتَ حَصَلَتْ لَهُمْ كُلْفَةٌ فَذَهَبَت أَثْبَاتُهُ فِي جُمْلَةِ كُتُبِهِ، ثُمَّ ظَفِرَ الشِّهَابِ النَّهَابِ اللهُ عَلَاءِ عَلَى الْكَلُونانِي بِسَمَاعِهِ «صَحِيحَ مُسْلِم» سَنَةَ ١٦٥ فِي نُسْخَةِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ عَلَى الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْبَيَانِيِّ، فَأَرْشَدَ النَّاسَ إِلَيْهِ حَتَّى أَخَذَهُ عَنْهُ الْجَمُ الشَّهُ الشَمْسِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْبَيَانِيِّ، فَأَرْشَدَ النَّاسَ إِلَيْهِ حَتَّى أَخَذَهُ عَنْهُ الْجَمُ

<sup>-</sup> والشَّيخُ عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن عَتِيق بن بَسَّام الوُهَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ (ت بعد ٩٥٦هـ) ذكره شيخُنا عبدُ الله البَسَّام في «علماء نجد»: (٢/ ٤٠٥) عن الشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عِيسى، وقال: «كان خَطُّه في غايةِ الحُسن والإتقان كَتَبَ كتاب: «الرَّدُ على الجَهْمِيَّة» للإمام أحمد وقال في آخره: علقه لنفسه عبد الرَّحمٰن ابن عَتِيقِ بن بَسَّامِ الحَنبَلِيُّ تاريخ سنة عشر ربيع الثاني سنة ست وخمسين وتسعمائة هجرية».

<sup>\*</sup> ومِمَّن أسقَطَهُمُ المؤلِّفُ \_عفا الله عنه \_: من أثمةِ الدَّعوة عَمْداً:

ـ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمٰن بن نَامي (ت ١٣٣٤هـ) ويظهر أنَّ بين عبد الرَّحمٰن ونامي آباءٌ وأجداد.

من تلاميذِ شيخِ الإسلام محمَّد بن عبد الوَهَّابِ وابنه عبد الله، عيَّنه الإمام عبد العزيز قاضياً في العُيَئنَة، ثم ولاَّه الإمامُ سعود بن عبدِ العزيز قَضَاءَ مكة ثم الأحْسَاء. أُلقي عليه القَبض بعدَ سُقُوطِ الدِّرْعِيَّة فسُجِنَ ثم قُتِلَ شهيداً سنة ١٢٣٤هـ في الأحساء. ترجمته في «عنوان المجد»: (١/ ١٩٢، ٣٦٤، ٤٢٤، ٤٣٠) و«تاريخ الفاخري»: (١/ ١٥١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٥)، و«علماء نجد»: (٢/ ٤٣٢).

الْغَفِيرُ مِنَ الْأَعْيَانِ وَغَيْرُهُم، وَأَلْحَقَ فِي ذَٰلِكَ الْأَحْفَادَ بِالْأَجَدَادِ، وَفِي الْأَحْيَاءِ مِمَّن سَمِعَ مِنْهُ الْكَثِيرَ، وَكَذَا سَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ عَلِيِّ بن حَاتِم، وَالزَّيْنِ الْعِرَاقِيِّ مَنَ التَّقِيِّ عَلِيِّ بن حَاتِم، وَالزَّيْنِ الْعِرَاقِيِّ مِمَّن سَمِعَ مِنْ أَبِي دَاود، وَٱسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالأَشْرَفِيَّةِ بِرسبَاي أَوِّل سَنَةَ ١٨ الْخُتَم مِنْ أَبِي دَاود، وَٱسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالأَشْرَفِيَّةِ بِرسبَاي أَوِّل مَا فُتِحَتْ مِن وَاقِفِهَا بِالشَّيْخُونِيَّة، مَعَ الإِسْمَاعِ بِهَا عَقِبَ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ مَا فُتِحَتْ مِن وَاقِفِهَا بِالشَّيْخُونِيَّة، مَعَ الإِسْمَاعِ بِهَا عَقِبَ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ الْعَلاءُ بن الْعَلاَءِ يُحِبُّهُ كَثِيراً وَيُجِلُّهُ وَيَعْتَقِدُ فِيهِ الصَّلاَح، وَتَنَزَّلُ فِي الأَشْرَفِيَّة فَارْتَفَقَ بِهَا كَثِيراً.

وَكَانَ إِمَاماً، مُتَوَاضِعاً، جَيِّدَ الذِّهْنِ، حَسَنَ الْفَضِيلَةِ، مُشَارِكاً، بَلْ أَخْبَرَ أَنَّهُ ٱبْتَدَأً فِي تَصَانِيفٍ لَمْ تَكْمُلْ، وَلَٰكِنَّهُ ٱسْتَرْوَحَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ خُصُوصاً، وَكَانَ قَدْ قَلَّ بَصَرُهُ حَتَّى كَادَ أَن يَكُفَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ الْمُطَالَعَةَ مِنَ الْخَطِّ الشَّخِينِ قَدْ قَلْ بَصَرُهُ حَتَّى كَادَ أَن يَكُفَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ الْمُطَالَعَةَ مِنَ الْخَطِّ الشَّخِينِ قَدْ قَلْ بَعْضُ بَصَرِهِ. وَقَدْ تَرْجَمَهُ شَيْخُنَا فِي وَيَسْتَعِين فِي الدَّقِيقِ بِغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَصَرِهِ. وَقَدْ تَرْجَمَهُ شَيْخُنَا فِي النَّقِيقِ بِغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَصَرِهِ. وَقَدْ تَرْجَمَهُ شَيْخُنَا فِي النَّائِهِ » وَقَالَ: كَانَ يَدْرِي الْفِقْهَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَصَارَ / فِي هٰذَا الْوَقْت مُسْنَد الْمِصْر مَعَ صِحَّةِ بَدَنِهِ وَضَعْفِ بَصَرهِ.

مَاتَ فِي لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ ثَامِنَ عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ٨٤٦ بِالْقَاهِرَة وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الإِنبَاءِ» وَابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وَنَزَلَ النَّاسُ بِمَوْتِهِ دَرَجَةً، وَنَاهَزَ التِّسْعِينَ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ .

\_ عبد الرَّحمٰن بن يعقوب البَعْلِيُّ (ت؟).

ذكره ابنُ عبدِ الهادي في «الجَوهر المنضَّد»: (٦٦)، ولم يذكر وفاته. ولعلَّه هو عبدالرَّحمٰن بن محمد المذكور فيما سبق.

قُلْتُ: وَخَطُّهُ رَكِيكٌ جِدًا لاَ يَكَادُ يُقْرَأ ﴿ عِندِي مِنْهُ تَبْلِيغه عَلَى سَمَاعَاتِ كُتُب حَدِيثِيَّةِ .

٣٢٦ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ ، زَيْنُ الدِّينِ ، الإِمَامُ بن الإِمَامِ .

صَاحِبِ «الْفُرُوعِ» أَصْغَرُ أَوْلاَدِهِ، دَأَبٌ وَٱشْتَغَلَ، وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ» فِي الْفِقْهِ، وَكَانَ شَكْلًا، حَسَناً، بَارِعاً، مُتَرَفِّعاً.

تُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ خَامَس جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةً ٧٨٨ وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ قَرِيباً مِن وَاللَّهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٣٢٧ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ، نُورُ الدِّينِ، ابن الْجَلاَلِ التُسْتَرِيُّ الأَصْلِ، الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، أَخُو الْمُحِبِّ أَحْمَد

## ٣٢٦ـ ابنُ مُفْلِحٍ، (؟ ـ ٧٨٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ١١٠)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٥٨)، و«المنهج الأحمد»: (٢٨)، و«مختصره»: (١٦٣، ١٦٤)، و«التَّسهيل»: (٢/؟).

ويُراجع: «ذيل العبر» لأبي زُرعة: (٦٦)، و«وفيات ابن رافع»: (٣٨٦/٢)، و«ألقلائد و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢١١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٤٨)، و«القلائد الجَوهرية»: (١/ ٢٢٨)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٢٨).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ الشَّيخُ عبد الرَّحمٰن بن مُصَبِّحِ البَاهِلِيُّ النَّجِديُّ القَاضِي .

«عنوان المجد»: (٢/ ٣٠٣).

٣٢٧\_ نورُ الدِّينِ ابنُ نَصْرِ الله ، (٧٧١؟ ـ ٨٤٠هـ) :

من أُسرةٍ علميَّةٍ مشهورةٍ، تقدم التَّعريف بها من «آلِ نَصْرِ الله التَّسْتَرِيِّينَ البَّغْدَادِيِّينَ».

الْمَاضِي(١) وَذَاكَ الْأَكْبَرُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ نَصْرِ اللهِ».

وُلِدَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١٧٥(٢) بِبَعْدَادَ، وَنَشَأَ بِهَا فَأَخَذَ عَنْ أَبِيهِ وَغُيْرِهِمَا، وَٱنتَقَلَ سَنَةَ ٩٠ إِلَى الْقَاهِرَةِ مَعَ أَبِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ بَنِيهِ وَ وَسَمِعَ وَأَخِيهِ وَغَيْرِهِمَا، وَآنتَقَلَ سَنَةَ ٩٠ إِلَى الْقَاهِرَةِ مَعَ أَبِيهِ وَهُو أَصْغَرُ بَنِيهِ وَسَمِعَ بِهَا عَلَى الْمَجْدِ إِسْمَاعِيلِ الْحَنفِيِّ «جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ» وَ«سُنَنَ النَّسَائِيِّ»، وَعَلَى التَّنُوخِيِّ وَغَيْرِهِم، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْمُحِبِّ وَجَمَاعَةٌ ابنِ حَاتِمِ «الشَّفَاء»، وَعَلَى التَّنُوخِيِّ وَغَيْرِهِم، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْمُحِبِّ وَجَمَاعَةٌ سَنَةَ ٨٨ فِي ٱسْتِدْعَاءٍ بِخَطِّ أَخِيهِ، وَتَكَسَّبَ أُولًا بِالْحَرِيرِ وَنَحْوِهِ فِي حَانُوتٍ سَنَةَ ٨٨ فِي ٱسْتِدْعَاءٍ بِخَطِّ أَخِيهِ، وَتَكَسَّبَ أُولًا بِالْحَرِيرِ وَنَحْوِهِ فِي حَانُوتٍ عَلَى بَابِ الْقَصْرِ، ثُمَّ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ تَرَقَّىٰ حَتَّى نَابَ فِي الْقَضَاءِ عَن ابنِ عَلَى بَابِ الْقَصْرِ، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ صَفَدَ ٱسْتِقْلَالاً، فَأَقَامَ بِهَا سَبعَ سِنِينَ، ثُمَّ الْمُعْلِي، ثُمَّ أَخِيهِ، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ صَفَدَ ٱسْتِقْلَالاً، فَأَقَامَ بِهَا سَبعَ سِنِينَ، ثُمَّ عَلَى النَّيَابَة عَنْ أَخِيهِ بَعْدَ أَن حَجَّ، وَجَاوَرَ، حَتَّى مَاتَ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَاسِع شَعْبَان سَنَةَ ٨٤٨ وَقَدْ أَكْمَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلَداً وَلَمْ يُخَلِّف

أخباره في: «المنهج الأحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»: (١٨٢)، و«التَّسهيل».
 ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٨/ ٤٣٩)، و«عُمْدَةُ المُنتَحِلُ»: (٨٦، ٩٠)، و«معجم ابن
 فهدٍ»: (١٣٤)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّفُ في موضعه .

لم يذكره ابن مفلح ولا العليمي.

<sup>(</sup>٢) في «معجم ابن فهدِ»: «ولد في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين وسبعمائة ببغداد، وسمع بها من أبي بكر السّنجاري «صحيحَ البُخاري»، ومن والده «صحيحَ مُسلمٍ» ثم قدمَ إلى القاهرة مع والده بعد التسعين . . . »، وقال الحافظ ابن حَجَرٍ في «الإنباء»: «ومولده سنة ٧٨٣هـ، وقدم مع أبيه بعد التسعين . . . ».

أَحَداً، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ حَافِلَةً، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُن مَحْمُوداً فِي قَضَائِه (١)، لَكِنَّهُ كَانَ فَهِماً، ظَرِيفاً، حَسَنَ الْمَوَدَّةِ، كَثِيرَ الْبَشَاشَةِ، يَسْتَحْضِرُ كَثِيراً مِنَ الْفِقْهِ، وَهُوَ مِمَّنَ أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا فِي «تَارِيخِهِ» - ٱنتَهَىٰ - .

أَقُولُ: فِي «الإِنبَاءِ» إِنَّهُ حَجَّ سَنَةَ ٣٧، وَجَاوَلُ سَنَةَ ٨، وَرَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَة سَنَةَ ٨، وَرَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَة سَنَةَ ٣٩، فَأَقَامَ بِهَا يَنُوبُ عَنْ أُخِيهِ إِلَى أَن مَاتِ<sup>(٢)</sup>.

٣٢٨ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن دَاود بن سُلَيْمَان بن دَاود، اللهُ مَنْ قِيُّ الصَّالِحِيُّ . الن الْجَمَالِ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ قُرَيْجٍ» ـ بِالْقَافِ وَالرَّاءِ وَبِالْجِيمِ ـ مُصَغَّراً، وَبـ «ابنِ الطَّحَّانِ» وَهُوَ أَكْثَرُ.

### ٣٢٨\_ ابن قُرَيْج، (٧٦٨\_ ٨٤٥هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (١١٦/٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٩٢)، و«مختصره»: (١٨٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٥٥).

ويُنظر: "إنباء الغمر": (٩/ ١٧٦)، و"معجم ابن فهد": (١٣٦)، و"الضَّوء اللامع": (٤/ ١٣٦)، و"الشَّذرات": (١/ ٢٥٦)، و"الشَّذرات": (٧/ ٢٥٦)، ووالده يوسف بن أحمد بن سليمان مذكور في موضعه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر: «وكان حَسَنَ المودةِ، كثيرَ البَشَاشَةِ، وفي كثيرِ من أحكامه مقالٌ والله يعفو عنه».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حَجَرٍ أيضاً: «فرجع إلى القاهرة في أوائل سنة ٣٩ فأقام بها ينوب عن أخيه إلى أن مات في يوم الجمعة تاسع شعبان، وكان الجَمْعُ في جنازته وافراً، ولم أُصَلِّ عليه؛ لأنَّه أُخرج وقت صلاة الجُمعة وأنا صَلَّبتُ في جامعِ القَلعة بالسُّلطان».

وُلِدَ فِي مُنتَصَفِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٦٨(١) بِدِمَشْق وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَٱشْتَغَلَ يَسِيراً، وَسَمِعَ عَلَى الصَّلاحِ بن أَبِي عُمَرَ «مُسْنَدَ الإِمَام أَحْمَدَ» بِتَمَامِهِ فِيمَا كَانَ يُذْكَرُ، وَالَّذِي وُجِدَ لَهُ فِي الطَّبَقَةِ مُسْنَد ابنِ عُمَرَ وَابنِ مَسْعُود وَابنِ عَمْرِو<sup>(٢)</sup> ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَيْهِ «مَأْخَذَ الْعِلْمِ» لابنِ فَارِسٍ، وَعَلَى زَيْنَبَ ابِنَةِ قَاسِمِ ابنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بنِ الْعَجَمِيِّ «مُنتَقَىٰ» فِيهِ ثَمَانِيَّةَ عَشَرَ حَدِيثاً مِن «مَشْيَخَةِ الْفَخْرِ » وَ اجُزْء ، فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثاً مُخَرَّجَةً مِنْ «جُزْءِ الأَنصَارِيِّ» وَكِلاَهما ٱنتِقَاءُ الْبِرْزَالِيِّ، وَعَلَى الْمُحِبِّ الصَّامِتِ الْكَثِيرَ، بَلْ قَرَّأَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، وَكَذَا سَمِعَ مِن إِبْرَاهِيمَ بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ، وَالشِّهَابِ بن الْعِزِّ، وَرَسلان الذَّهَبِيِّ، وَابن أَبِي ١١٦/ الْهَوْلِ / الْجَزَرِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى ابنِ أُمَيلَةَ «السُّنَنَ لأبيي دَاود» و«جَامِعَ التِّرْمِذِيِّ» وَ«عَمَلَ الْيَوْمِ وَالَّلَيْلَةِ» لابنِ السُّنِّيِّ، وَعَلَى الْبَدْرِ مُحَمَّدِ ابن عَلِيِّ بن عِيسَى بن قَوالَنج «صَحِيحَ مُسْلِم» وَلٰكِن لَمْ يَظْفَرْ بِذٰلِكَ، كَمَا قَالَ صَاحِبُنًا ابنُ فَهْدٍ، وَٱسْتُقْدِمَ الْقَاهِرَةَ فَأَسْمَعَ بِهَا، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَاتَ بَعْدَ أَن تَمَرَّضَ أَيَّاماً يَسِيرةً بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِن يَوْمِ الاثْنَيْنِ سَابِع عِشْرِى صَفَر سَنَّةَ ٨٤٥ بِقَلْعَةِ الْجَبَلِ، وَصَلَّىَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ بِبَابِ الْمَدْرَجِ فِي مَشْهَدٍ حَافِلِ ابْنُ السُّلْطَانِ وَأَرْكَانُ الدَّوْلَةِ وَخَلْقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَخْيَارِ تَقَدَّمَهُمْ شَيْخُنَا، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ طَقْتَمِش، وَكَانَ شَيْخاً، لَطِيفاً يَسْتَحْضِرُ كَثِيراً، وَوَصَفَهُ بَعْضُهُم بِالإِمَام،

 <sup>(</sup>۱) قال الحافظُ ابنُ حَجَر: «ومولده سنة ٧٦٤هـ»، وجاء في هامش نسخة من
 «الإنباء»: «إنما ولد خامس المحرم سنة ثمان وستين وسبعمائة».

 <sup>(</sup>۲) قال ابن فهد في «معجمه»: «كذا وجدتُ من مسموعه من المُسند المذكور: مسند
 ابن عمر، ومسند عبد الله بن عَمرو بن العاص . . . ».

الْعَالِم، الصَّالِح. - ٱنتَهَىٰ -.

أَقُولُ: وَوَصَفَهُ الْحَافِظُ فِي «الإِنبَاءِ» بـ «الْمُسْنِدِ» وَذَكَرَ كَثِيراً مِن مَقْرُوآتِهِ وَمَسْمُوعَاتِهِ وَمُجَازَاتِهِ.

قَالَ: وَحَدَّثَ به «سُنَنِ أَبِي دَاوُد» وَقِطْعَةٍ كَبِيرَةٍ مِّنَ «الْمُسْنَدِ» - آنتَهَىٰ - . قَالَ النَّجْمُ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وَٱسْتِدْعَاهُ الظَّاهِرُ أَبُو سَعِيدٍ جَقْمَق مَعَ رِفِيقِهِ شَيْخِنَا أَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمٰن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ ، وَعَلِي بن مُحَمَّدِ بن بَرْدَسٍ إِلَى الْقَاهِرَة فَقَدِمُوهَا يَوْمَ الاثْنَيْنِ خَامِسَ عَشَرَ مُحَرُّم سَنَةَ ٨٤٥ . - ٱنتَهَىٰ - .

وَأُرَّخَ وِلاَدَتَهُ فِي «الإِنبَاءِ» سَنَةَ ٦٤ .

٣٢٩ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن يُوسُفَ بن عَلِيٍّ ، زَيْنَ الدِّينِ [بن] الْقَاضِي جَمَال الدِّينِ ابن الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ ، الْبُهُوتِيُّ الْمِصْرِيُّ خَاتِمَةُ الْمُعَمَّرِينِ ، الْبَرَكَةُ ، الْمُعُمْدَةُ . الْعُمْدَةُ .

٣٢٩\_ عَبْدُ الرَّحمٰن البُّهُوتِيُّ، (؟ ـ بعد ١٠٤٠ هـ) ؛

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٠٤، ٢٠٥)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٣)، و«التَّسهيل»: (١٦٠).

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (٢/ ٤٠٥).

قال الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: «ورأيت في ثَبَتِ المرحوم الشَّيخ عبد الباقي الحنبلي مفتي دمشق ما نصُّه: ومن جُملة مشايخي الشَّيخ عبد الرَّحمٰن البُهُوتي الحَنبلي، وعاش نحواً من مائة سنة وثلاثين سنة على ما هو مشهورٌ، وأخذ عنه كثير منهم الشَّيخ أحمد المقرىء المالكي، وكتب لي بخطه بعموم الإجازة سنة اثنتين وثلاثين وألف، ولكنَّه لم يكن في الجملة أعلى سنداً من غيره». ونقل محققا «النَّعت الأكمل» عن «الجواهر والدُّرر»: «وكانت وفاته بعده بزمن يسير».

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: وُلِدَ بِمِصْرَ وِبِهَا نَشَأَ، وَقَرَأَ الْكُتُبَ السَّنَةَ وَغَيْرَهَا مِن كُتُبِ الْحُدِيثِ، وَرَوَىٰ «الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ» عَن الْجَمَالِ يُوسُفَ بِن الْقَاضِي زَكَرِيًا، وَعِن الْحَدِيثِ عَنِ الشَّمْسِ الشَّامِيِّ، صَاحِبِ السِّيرَة تِلْمِيذِ السُّيُوطِيِّ، وَمِن وَعُلُومِ الْحَدِيثِ عَنِ الشَّمْسِ الشَّامِيِّ، صَاحِبِ السِّيرَة تِلْمِيذِ السُّيُوطِيِّ، وَمِن مَشَايِخِهِ فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ وَالِدُهُ، وَجَدُّه، وَالتَّقِيُّ الْفُتُوحِيُّ صَاحِبُ «مُنتَهَىٰ الْفَتُوحِيُّ الْمُنتَوِيِّ وَعَيْرُهُم ، وَفِي فِقْهِ الإَلْاوَاتِ وَأَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ آبْنَا شَيْخِ الإِسْلاَمِ الشِّهَابِ أَحْمَد بن النَّجَارِ الْفَتُوحِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَغَيْرُهُم ، وَفِي فِقْهِ الإِمَامِ الْمُنتُ وَعِيْرُهُم ، وَفِي فِقْهِ الإِمَامِ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْجَيزِيُّ، وَالشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الدَّمِيْرِيُّ شَارِح مَالِكِ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْجِيزِيُّ، وَالشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الدَّمِيْرِيُّ شَارِح مَالِكِ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْجِيزِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْخَيْوِنُ ، وَإِلْمَامِ اللَّهُ الْمَالِكِيُّونَ ، وَفِي فَقِي الْمَالِكِيُّونَ ، وَفِي الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْفِيشِيُّ ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْحَطَّابُ الْمَالِكِيُّونَ ، وَفِي الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْخَطَّابُ الْمَالِكِيُّونَ ، وَفِي فَقِي الْمَامِ اللَّه الْمَحْتَصَرِ» وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْفِيشِيُّ ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْحَطَّابُ الْمَالِكِيُّونَ ، وَفِي

<sup>=</sup> أقول: ذكر الشَّيخُ صالح بن عُثيمين في تسهيل السابلة ذكراً مقتضباً نقلاً عن «هدية العارفين وإيضاح المكنون» للبغدادي، وقال: قال: إن له حاشية على «أنوار التَّنزِيل» للبَيْضَاوِيِّ وأنَّه تُوفي بدمياط سنة تسع وثمانين بعد الألف.

يقولُ الفَقِيرُ إلى الله تعالى عبدُ الرَّحمٰن بن سُلَيْمان بن عُثَيْمِين: كلامُ البَغْدَادِيِّ في تراجمِ الرِّجالِ وضَبْطِ أسمائِهم ومَعرفةِ مواليدهم ووفياتِهم ينبغي أن لا يُعَوَّلُ عليه، ولا يركنَ إليه، إنما يُستأنس به، ويُؤخذ مُرَجِّحاً، لا مُعتمداً؛ لكثرة ما رأيناه في الكتاب من أخطاء، وتداخلٍ وتكرارٍ وعدم تَثَبُّتٍ، وانجرَّ هذا على كتاب «معجم المؤلفين» لكثرة اعتمادِه عليه، وإصرارِه على الميلِ إليه والاقتباس منه، فوقع فيما وقع فيه. واتبع الشَّيخُ صالحُ بن عثيمين أثرهما وسَلكَ سبيلهما في هذه التَّرجمة.

لذا تبقى سنة وفاةِ البهوتي هذا موضعَ شكِّ لا يَزولُ إلا بنصِّ صريحٍ، والغريب أنَّ الشَّيخَ صالحَ بن عثيمين لم يَتَنَبَّه إلى أنَّه ذكره في وفيات (١٠٤٠) فأعاده ثانية في وفيات (١٠٨٩)؟! وكثيراً ما يَفعل مثل هذا، وعلى كلِّ حالٍ جزاهُ الله خيراً وَرَحِمَهُ وَعَفَا عَنَّا وعنه.

فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ شَمْسُ الدِّينِ الْبَرهمتوشِيُّ، وَأَبُو الْفَيْضِ السُّلَمِيُّ، وَأَمِينُ الدِّينِ ابن عَبْدِ الْعَالِ، وَعَلِيُّ بن غَانِمِ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنَفِيُّونَ، وَفِي فِقْهِ الشَّافِعِيِّ الشَّمْسُ الْعَلْقَمِيُّ شَارِحُ «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» الشَّمْسُ الْعَلْقَمِيُّ شَارِحُ «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَالشَّمْسُ الْعَلْقَمِيُّ شَارِحُ «النَّجَامِعِ الصَّغِيرِ» وَالشَّمْسُ الْعَلْقَمِيُّ شَارِحُ «التَّنبِيهِ» فِي أَرْبَع مُجَلَّدَاتٍ. وَعَنْهُ أَخَذَ جَمْعٌ وَالشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الضَّرِيرِ شَارِحُ «التَّنبِيهِ» فِي أَرْبَع مُجَلَّدَاتٍ. وَعَنْهُ أَخَذَ جَمْعٌ مَنْهُمُ الْعَلَّمَةُ الشَّيْخُ مَنصُورٌ الْبُهُوتِيُّ، وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْبَاقِي الدِّمَشْقِيُّ الْحَنبَلِيَّانِ، وَكَانَ سَنَةَ ١٠٤٠ مَوْجُوداً فِي الأَحْيَاءِ.

٣٠٠ عَبْدُ الرَّحِيمِ بِن أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدِ بِن أَحْمَدَ بِن الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ بِن أَحْمَدَ ابن مُحَمَّدِ / بِن إِبْرَاهِيمَ بِن أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بِن إِسْمَاعِيلَ ابن ١١٧/ ابن مُحَمَّدِ / بِن إِبْرَاهِيمَ بِن أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بِن إِسْمَاعِيلَ ابن ١١٧/ منصُورِ بِن عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، الرَّيْنُ ، السَّعْدِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ الأَصْلِ ، الصَّالِحِيُّ الذَّهْ مِن دِمَشْق ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِهِ «ابنِ النَّهْ مِن دِمَشْق ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِهِ «ابنِ النَّهِ بِن أَحْمَدَ الآتِي ، وَجَدُّهُ هُوَ عَمُّ الْمُحِبِّ » وَهُوَ ابنُ أَخِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بِن أَحْمَدَ الآتِي ، وَجَدُّهُ هُوَ عَمُّ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّد بِن عَبْدِ اللهِ بِن أَحْمَدَ الآتِي ، وَجَدُّهُ هُوَ عَمُّ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّد بِن عَبْدِ اللهِ بِن أَحْمَدَ بِن الْمُحِبِّ «الصَّامِت».

قَالَهُ فِي «الضَّوْء»: ثُمَّ قَالَ: وُلِدَ فِي صَٰفَرَ سَٰنَةَ ٢٦٨ وَسَمِعَ عَلَى الصَّلَاحِ ابن أَبِي عُمَرَ مُسْنَدَ النِّسَاءِ مِن «مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» وَغَالِبَ مُسْنَدِ عَائِشَةَ مِنْهُ وَالْفوت مِن أَوَّلِهِ، وَعَلَى زَيْنَب ابْنَةِ قَاسِمِ بِن الْعَجَمِيِّ مَا فِي «مَشْيَخَةِ الْفَخْرِ» وَالْفوت مِن أَوَّلِهِ، وَعَلَى زَيْنَب ابْنَةِ قَاسِمِ بِن الْعَجَمِيِّ مَا فِي «مَشْيَخَةِ الْفَخْرِ» مِن جُزْءِ الأَنصَارِي وَغَيْر ذَلِكَ عَلَيْهَا وَعَلَى قَرِيبَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاء، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَ لَنَا سَنَة ٢٩.

٣٣٠ عبدُ الرَّحيم ابنُ المُحِبِّ، (٧٦٨ - ٧٦٨هـ):

لم يذكره ابن مُفلح ولا ابنُ عبد الهادي ولا العُلَيْمِيُّ، وهو في «التَّسهيل»: (٤٩). ويُنظر: «معجم ابن حجر»: (٣٥١)، و«الضَّوء اللامع»: (١٦٧/٤).

قُلْتُ: وَمَاتَ فِي سَنَةِ ٠ ٨٤، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابٍ تُوما.

٣٣١- عَبْدُ الرَّحِيمِ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الْمَعْرُوف بـ «الْبَرَادِعِيِّ» الْبَعْلِيُّ الْأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق.

قَالَ فِي السِلْكِ الدُّرَرِ»: كَانَ شَيْخاً فَاضِلاً، لَهُ فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ فَضِيلَةٌ، مَعَ مُحَاضَرَةٍ، وَحَافِظَةٍ حَسَنَةٍ، وُلِدَ بِدِمَشْق سَنةَ ١١١٧ وَنَشَأ بِهَا وَقَرَأً عَلَى وَالِدِهِ وَأَنتَفَعَ بِهِ، وَأَخَذَ عَنِ الأُسْتَاذِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ، وَقَرَأً، وَحَصَّلَ، وتَوَلَّى وَانتَفَعَ بِهِ، وَأَخَذَ عَنِ الأُسْتَاذِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ، وَقَرَأً، وَحَصَّلَ، وتَوَلَّى وَنَاعَ الْمُحَاكِمِ مُدَّةَ سِنِين، يَقْضِي بِالأَحْكَامِ، وَكَانَ لا يَخْلُو مِن جُرْأَةٍ، وَتَكَلَّمَ، وَعُزِلَ فِي زَمَانِ قَاضِي الْقُضَاةِ السَّيِّدِ إِبْرَاهِيمَ إِمامٍ شَيْخِ الإسْلامِ جُرْأَةٍ، وَتَكَلَّمَ، وَعُزِلَ فِي زَمَانِ قَاضِي الْقُضَاةِ السَّيِّدِ إِبْرَاهِيمَ إِمامٍ شَيْخِ الإسْلامِ الْمَوْلَى مُصْطَفَى لأَمْرِ كَان، وَبَعْدَ مُدَّةٍ عَادَ لَهُ الْقَضَاءُ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَتِهِ إِلَى الْمَوْلَى مُصْطَفَى لأَمْرٍ كَان، وَبَعْدَ مُدَّةٍ عَادَ لَهُ الْقَضَاءُ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَتِهِ إِلَى الْمَوْلَى مُصْطَفَى لأَمْرٍ كَان، وَبَعْدَ مُدَّةٍ عَادَ لَهُ الْقَضَاءُ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَتِهِ إِلَى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

#### ٣٣١ البَرَادِعِيُّ البَعْلِيُّ، (١١١٧ ـ ١١٩٤هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٣١٨)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٣٤)، و«التَّسهيل»: (١٨٦).

ويُراجع: «سِلك الدُّرر»: (٣/ ٨).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عبدُ الرَّحيم بن محمود الأُسطوانِيُّ (ت ١٠٢٢ هـ).

أخباره في "خلاصة الأثر": (٤/ ١٦٢)، و"لُطف السَّمر": (٢/ ٥١٠)، و"النَّعت الأكمل": (١٨٠)، و«مُنتخب التَّواريخ»: (٩٥)، وهمُنتخب التَّواريخ»: (٢/ ٥٩٧)، وفيه وفاته ١٠١٤هـ.

٣٣٢ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن سَلُّوم التَّمِيمِيُّ، الذَّكِيُّ، الأَدِيبُ.

وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ سَنَةَ . . . ، وَقَرَأً عَلَى مَشَايِخِهَا مِنْهُم وَالده ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ فَقَرَأً بِهَا الْفَقْهُ عَلَى الشَّيْخِ الْوَرِعِ مُوسى (١) بن سُمَيْكَةٍ - تَصْغِير سَمَكَة - ، وَعَلَى أَجِلاً ءِ بَغْدَادَ فِي النَّحْوِ ، وَالْصَّرْفِ ، وَالْمَعَانِي ، وَالْبَيَانِ ، وَالْمَنطِقِ ، وَالْمُعَانِي ، وَالْبَيَانِ ، وَالْمَنطِقِ ، وَالْأَصُولِ ، وَحَصَّلَ ، وَمَهَرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَقَرَأً الْفَرَائِضَ ، وَالْمَنطِقِ ، وَالْجَبْر ، وَالْمُقَابَلَة ، وَالْخَطَأْين ، وَالْهَيْئَة ، وَالْهَندَسَة ، عَلَى وَالِدِهِ وَالْحِسَاب ، وَالْهَندَسَة ، عَلَى وَالِدِهِ

## ٣٣٢ عبدُ الرَّرَّاقِ بن سَلُّومِ النَّجْدِيُّ، (؟ ـ ١٢٥٤ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٢١٥).

ويُنظر: «تاريخ الفاخري»: (؟؟؟)، و«الأعلام»: (٣٥٢/٣)، و«علماء نجد»: (٢/ ٣٥٢)، و«إمارة الزبير»: (٣/ ٦١). ومصدرهم جميعاً «السُّحب الوابلة» مع إضافات يسيرة، ما عدا «تاريخ الفاخري» الذي اقتصر على ذكر سنة وفاته.

#### \* وممن عاصر المؤلف:

\_ عبد السَّلام بن عبد الرَّحمٰن بن مُصطفى الشَّطي الحنبلي (ت ١٢٩٥هـ).

أخباره في «رَوض البشر»: (١٤٦)، و«الأعلام»: (١/٦)، و«التَّسهيل»: (٢/٢) ووالتَّسهيل»: (٢/٢) وله ديوانٌ مطبوعٌ وخطُّ يده على النُّسخة الخطية من «النَّعت الأكمل»، وكذلك خطه على كثير من الكُتُب.

## \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عبدُ السَّلام بن أحمد بن عبد المُنعم القَيْلَوي البَغْدادي (ت ٨٦٠هـ).

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٦)، و«مَختصره»: (١٨٦)، و«الضَّوء اللامع»: (١٨٦)، والضَّوء اللامع»: (١٩٨/٤)، واحتفل به وأطال في ذكر مناقبه.

<sup>(</sup>١) لم يذكره الشَّيخ محمود شكري الآلوسي في «المسك الأذفر».

وَغَيْرِهِ، فَمَهَرَ فِي ذٰلِكَ الْمَهَارَةَ التَّامَّةَ بِحَيْثُ ٱشْتَهَرَ بِذٰلِكَ فِي عَصْرِهِ، وَأَقَرَّ لَهُ أَهْلُهُ فِيهَا، وَكَانَ يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً، قَلَّ عِلْمٌ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ يَدٌ، حَتَّى الْأُوفَاق وَالزَّايرجة وَالرُّوحَانِيَّات، لَكنَّهُ مَائِلٌ إِلَى مُعَاشَرَةِ الْأُمْرَاءِ وَالأَحْدَاثِ، وَلَهُ مَعَهُم مُمَاجَنَاتٌ لَا تَلِيقُ، وَلَوْ تَصَوَّنَ لَكَانَ نَادِرَةَ عَصْرِهِ؛ لِمَا حَازَهُ مِنَ الْفُنُونِ الْمُتَدَاوَلَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ رُفَقَاءَهُ فِي الطَّلَبِ مِن فُضَلاَءِ بَغْدَادَ وَمِنْهُم مُفْتِيهَا الْعَلَّامَةُ الْبَارِعُ السَّيِّدُ مَحْمُودٌ الآلُوسِيُّ يَصِفُونَهُ بِشِدَّةِ الذَّكَاءِ الْبَالِغ، وَكَرَم النَّفْسِ، وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَحَجَّ سَنَةً . . . مِن طَرِيقِ الْبَرِّ فَوَصَلَ إِلَى مَكَّةَ فِي شَوَّالٍ، وَحَضَرَ دُرُوسَ عَلاَّمَتِهَا الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِراج (١) فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَا حَضَرَ سُؤالًا فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ يَسْتَحْضِرِ الشَّيْخُ الْجَوَابَ، فَأَخَذَ الْكُرَّاسَ مِنَ الْمِحْفَظَةِ وَطَالَعَ فِيهِ وَأَجَابَهُ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ بِوُصُولِهِ وَوُصِفَ لَهُ بِقِصَرِ الْقَامَةِ، وَالتَّوَسُّطُ فِي الْمَلْبُوسِ، فَلَمَّا رَأَى سُؤَالَهُ مَتِيناً تَفَرَّسَ فِيهِ أَنَّهُ هُوَ فَقَالَ: أَأَنتَ فُلاَنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا خَتَمَ الشَّيْخُ الدَّرْسَ قَامَ إِلَيْهِ وَحَيَّاهُ، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ وَأَضَافَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، فَجَرْتْ بَيْنَهُمَا مُبَاحَثَاتٌ دَلَّت الشَّيْخَ عَلَى صِدْقِ مَا وُصِفَ بِهِ مِن شِدَّةِ الذَّكَاءِ وَالاسْتِحْضَارِ، وَعَزَّ فِي عَيْنِهِ وَأَعْيُنِ أَقْرَانِهِ، وَمِنَ الْغَدِ جَاءَ تَلامِذَةُ الشَّيْخِ إِلَى الْمَذْكُورِ فِي بَيْتِهِ لِلسَّلامِ عَلَيْهِ، وَسأَلُوهُ وَٱسْتَفَادُواْ مِنْهُ، ١١٨/ وَعَجَزُوا عَن مُجَارَاتِهِ / فِي الْمُبَاحَثَةِ، فَسَلَّمُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُم: إِنَّ الشَّيْخَ تَرَكَ الْبَارِحَةَ فِي تَقْرِيرِهِ فِي التَّفْسِيرِ وَجْهاً مِنْ عِلْمِ الْهَنْدَسَةِ مِمَّا فِي الآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ

عبد الله بن عبد الرَّحمٰن سِرَاج ـ بكسر السين وتخفيف الرَّاء ـ الحنفي المكي . أخبارُه في «المُختصر من نَشر النُّور والزُّهر»: (٢٩٧).

تَعَالَى (١): ﴿ أَنطَلِقُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾، فَقَالُواْ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّ الشَّاخِصَ ذَا الثَّلَاثِ الشُّعَبِ لا ظِلَّ لَهُ ، فَقَالُواْ: لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا أَحَدٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينِ. فَقَالَ: بَلَىٰ. ذَكَرَهُ الْجَلاَلُ السُّيُوطِيُّ فِي "الإِثْقَانِ" (٢) فَذَهَبَ التَّلاَمِذَةُ إِلَى الشَّيخ عَبْدِ اللهِ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا دَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَذْكُورِ، فَتَنَاوَلَ «الإِتْقَانَ» فَتَصَفَّحَهُ فَلَمْ يَجِدْ هٰذَا فِيهِ فَقَالَ لأَحَدِهِم: ٱرْجِعْ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ: فِي أَيّ مَوْضِعِ مِنَ «الإِثْقَانِ»؟ فَذَهَبَ فَقَالَ لَهُ: فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالسِّتِينَ لهٰكَذَا أَخَبَرَنِي بِهٰذِهِ الْحِكَايَةِ أَحَدُ التَّلَامِذَةِ، وَهُوَ الشَّيْخُ عَلِي كَمَال الطَّائِفِيُّ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ الْمَذْكُورُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ زَمَانِهِ ذَكَاءً وَفِطْنَةً، لَوْ لَمْ يَخْلَدْ إِلَى الْبَطَالَةِ، وَشَرَحَ «سُلَّمَ الْعُرُوجِ فِي الْمَنَاذِلِ وَالْبُرُوجِ» لَشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِهِ الشَّيْخ مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَفَالِقٍ الأَّحْسَائِيِّ سَمَّاهُ «مِرْقَاةَ السُّلَم»(٣) وَكَانَ يَنْظِمُ الشِّعْرَ، وَسَوَّدَ مُسَوَّدَاتٍ شَتَّى لَمْ يُبَيِّضْ مِنْهَا غَيْرَ «شَرْحِ السُّلَّمِ» الْمَذْكُورِ وَحَازَ كُتُباً نَفِيسَةً كَثِيرَةً منْ جَمِيعِ الْفُنُونِ بِحَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي بَعْضَ التَّرِكَاتِ جُمْلَةً، وَتَوَلَّى قَضَاءَ سُوقِ الشُّيُوخِ (١) وَخَطَابَتَهَا بَعْدَ أُخِيهِ الْمَرْحُومِ

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات، آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) يُراجع: «الإتقان».

 <sup>(</sup>٣) جاء في «إمارة الزُّبير» ومن مؤلفاته: «الطَّريق الأقوم إلى صُعُود السُّلم»، وهو مخطوط في مكتبة الزُّبير الأهلية، أُلف سنة ١٢٣٩هـ.

<sup>(</sup>٤) سوق الشُّيوخ: مدينة على ضفة الفرات دخلتها في زيارتي للعراق عام ١٣٩٠هـ والشيوخ: هم آل السعدون شيوخ المُنتَفِق عشيرةٌ معروفةٌ شرحها يطولُ ذكره، يَرجع أصلُهُم إلى المُنتَفِقِ بن عامرِ بن عَقِيلٍ، من بَني عامر بن صَعْصَعَةَ واالمُنتَفِقُ» بضم =

الشَّيْخُ عَبْدِ اللَّطِيفِ<sup>(١٥)</sup>، وَصَارَ لَهُ جَاهٌ تَامٌّ عِندَ الْحُكَّامِ، وَكَلِمَةٌ نَافِذَةٌ، وَٱنفَرَدَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ بِالْحَلِّ والْعَقْدِ إِلَى أَن تُوفِّيَ فِيهَا سَنَةَ ١٢٥٤ (٢).

### ٣٣٣ عَبْدُ الصَّادِقِ بن مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ مِنْ أَصْحَابِ التَّقِيِّ بن الْمُنَجَّىٰ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ طَرَابُلُس، وَشُكِرَتْ سِيرَتُهُ، ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْق وَتَزَوَّجَ ٱبْنَةَ السَّلاَوِيِّ زَوْجَة مُخْدُومة التَّقِيِّ، وَسَعَىٰ فِي قَضَاءِ دِمَشْق.

#### ٣٣٣ عبدُ الصَّادق الدِّمَشْقِيُّ، (؟ ـ ٨٠٦هـ):

أخباره في «الجوهر المنصَّد»: (٦٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٠).

ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٢/ ٢٨٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٠٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٥٨).

قال ابن عبد الهادي: «كان شاباً وسكن بركن مسمارية، ويأوي إلى بني مُنَجَّى، وصار من شهود الحكم . . . سَقَطَ عليه سقفُ خزانة القاعدة بالسّلارية آخر ليلة =

الميم وسكون النّون وفتح التاء فوقها نُقتان ثم فاءٌ، قال أبو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ: منهم لَقيط بن عامر بن المنتفق، له صحبةٌ، وعمرو بن مُعاوية بن المُنتفق، صاحب الصّوائف أيام بنى أُمية.

يُراجع: «جمهرة النسب»: (۲۷۱، ۲۷۲)، و«اللَّباب» لابن الأثير»: (۳/ ۲۰۹)، و«اللِّباب» لابن الأثير»: (۳/ ۲۰۹)، و«عشائر العراق»: (۲۲۲).

<sup>(</sup>١) ترجم له المؤلِّفُ في موضعه.

<sup>(</sup>٢) وذكر شيخنا عبد الله البَسَّام شيخه أحمد بن عبد الله العقيل النَّجدي الزُّبيري، وقال: «قلت: وقد رأيت إجازة منه للمترجم أطنبَ فيها بمدحه والثَّناء عليه وأوصاه بوصايا نافعة، وهي مؤرَّخةٌ في ربيع الأول عام ١٢٣٤هـ وعليها ختم المُجيز».

وَمَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٠٦ شَهِيداً سَقَطَ عَلَيْهِ سَقْفُ بَيْتٍ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ».

٣٣٤ عَبْدُ الصَّمَدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن خَلِيلٍ الْخُضِّرِيُّ، أَبُو أَحْمَدَ الْقَاضِي، جَمَالُ الدِّينِ مُحَدِّثُ بَغْدَادَ، وَالْمُدَرِّسُ بِالْبَشِيرِيَّة (١).

الاثنين ثالثة المحرم سنة ستِّ وثمانمائة فمات تحت الرَّدْمِ وسَلِمَت امرأته ثم ماتت بعده بأيًّام قليلةٍ رحمه الله تعالى».

والمسمارية: من مدارس الحنابلة بدمشق، واقفها مسمار الهلالي (ت ٤٦هـ). «الدَّارس»: (٢/ ١١٤).

## ٣٣٤ الخُضَرِيُّ، (؟ ـ ٧٦٥ هـ):

أخباره في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤١٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٨)، و«مختصره»: (١٥٩)، و«التَّسهيل»:

ويُنظر: «المنتقى من مشيخة ابن رجب»: رقم ()، و«البداية والنهاية»: (٢/ ٢٠٨)، و«البداية العبر» لأبي زُرعة: (١/ ١٦٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٧٦) و«الحظ الألحاظ»: (١/ ١٤٥)، و«إيضاح المكنون»: (١/ ١١٦)، و«هدية العارفين»: (١/ ٢٤٣)، و«عدية العارفين»: (١/ ٢٤٣)، و«تاريخ علماء المستنصرية»: (١/ ٢٤٣، ٢٤٤).

وابنُ رَجَبِ إِنَّمَا ترجم له في تَرجمة عبدِ الله بن محمَّد الزَّرِيرَانِيِّ (ت٧٢٩هـ) قال: «ومن المعيدين عنده بالمُستنصرية: . . . ، والقاضي جَمَالُ الدِّين عبدُ الصَّمد بن خليلِ الخُضَرِيُّ المُدَرِّسُ بالبَشيرية محدِّثُ بغداد . . . » .

<sup>(</sup>۱) هي من مدارس بغداد، قال المرحوم الدكتور ناجي معروف: «وفي بغداد شرعت زوجة المُستعصم المعروفة بـ «باب بشير» سنة ٢٤٩هـ . . . ببناء «المدرسة البشيرية» بالجانب الغَرْبِيِّ من بغداد، وجعلتها وقفاً على المذاهب الأربعة على قاعدة المدرسة المستنصرية».

#### = \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

- عبدُ العزيز بن حَسَن البَلْبَانِيُّ (ت ١٢٠١هـ).

انفرد بذكره صاحب «النَّعت الأكمل»: (٣٢٤) فيما أعلم.

قال: «عبد العزيز بن حسن . . . الدِّمشقي الشهير بـ «البلباني» . . . » . وليس في أخباره وترجمته ما يلزم ذكره . قال الغَزِّي: (اجتمعت به مراراً كثيرة في مجالس شيخنا الكامل الشهاب أحمد بن عبد الله البَعلي ، وسمعت من فوائده . . . فإنه كان كثيرَ المُلازمة لمجالس شيخنا المذكور جداً رحمه الله ) .

\* ومِمَّن أسقطهم المؤلِّف عفا الله عنه عمداً:

- الشَّيخُ الإمامُ، الحبرُ، المجاهدُ، عبد العزيزِ بن حَمَد ـ بالتَّحريك ـ بن ناصرِ بن مُعَمَّر (ت ١٢٤٤هـ).

(٥) هو المعروف المشهور بـ «رُمُوز الكُنوز» والرَّسْعَنِيُّ عبد الرَّازِق بن رزق الله بن أبي بكر الرَّسْعَنِيُّ الحَنبَلِيُّ المتوفىٰ سنة ٦٦١هـ.

تُراجع ترجمته وتخريجها والكلام على تفسيره المذكور في تعليقي على «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٣٢) رقم (٦٢٠).

ولم يذكر الشَّيخ \_ رحمه الله \_ شيئاً عن مؤلفاته، ومنها «مختصرُ تَفسير الرَّسْعَنِيِّ» المذكور «رُموز الكُنوز»، وذكر له البغدادي في «إيضاح المكنون»: «الإكسير في التَّفسير؟» ورأيت له كتاباً في الأربعين سمَّاه: «عُيُونَ العين . . . » في الظاهرية . . . وغيرها.

وقال ابن قاضي شُهبة في «تاريخه»: «عبدُ الصَّمَدِ بن خَلِيلٍ، الشَّيخُ جمالُ الدِّين، أبو أحمد البَغْدَادِيُّ المعروف بـ «الخُضَرِيِّ» الحنبَلِيِّ. سمعَ الكثير، واشتغل في العلوم، ودرس بالبشيرية وولي القضاء، وعزل نفسه، وله نظمٌ، واختَصَر الرَّسْعَنِيَّ، =

مِنْهُمُ الْمُدَرِّسُونَ وَالْأَكَابِرِ، وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ حَسَنٍ، وَخَطَبَ وَوَعَظَ، وَمَدَحَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ الزَّرِيرَانِيَّ بِقَصَائِدَ، وَرَثَاهُ، وَرَثَىٰ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ابن تَيْمِيَّة (١).

أخباره في «عنوان المجد»: (٢/ ٦٦، ٧٧)، والمشاهير علماء نجد»: (٢١٩)، و (الأعلام): (٤/ ١٧)، و (التَّسهيل): (٢/ ٢١)، و (علماء نجد): (٢/ ٥٤٥). مولده في الدِّرْعِيَّة سنة ١٢٠٣هـ وبها نشأ وقرأ على علمائها ومن أشهرهم والده والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حُسين بن غنَّام الأحسائِيُّ، المالكيُّ، نزيلُ الدُّرعيَّة، والشَّيخ أحمد بن حسن بن رَشيد الأحسَائِي نزيلُ الدِّرعيَّة ثم المدينة المنورة».

ولما سقطت الدُّرعية سنة ١٢٣٣هـ انتَقَلَ إلى البَحرين وأقامَ بها وكان يُكاتب علماء الدَّعوة بمصر وغيرها فكانت وبينه وبين الشَّيخ عبد الرحمٰن بن حسن مكاتباتٌ وأشعارُ ، قال ابنُ بشر \_ رحمه الله \_: ﴿ وَكَانَ أُدِيبًا مِتُواضِعاً ، حسنَ السَّمتِ والسِّيرة ، ذا شهرةٍ في العلم والدِّيانة ، وله أشعارٌ رائعةٌ السيما في أهلِ الدِّرعيَّة . . . » . لعل من أهم آثاره رده على القسيس الإنجليزي الذي ألَّف في الطَّعنِ على الإسلام كتاباً اسمه «مفتاح الخَزَائن» فنقضه الشَّيخ بكتابه «مُنحة القريب المُجيب في الرَّدُّ على عُبَّادِ الصَّليب، طُبع في مصر سنة ١٣٥٨ هـ.

كَانَ الأَنَامُ فِدًى وَأَوَّلُهُمْ أَنَا

الْأَبَّدُ مِن يَوْمٍ يَوُمُّكَ حَتْفُهُ حَتْماً نَّأَى الْأَجَلُ المُقَدَّرُ أَوْدَنَا لَوْ كَانَ فِيهَا الموتُ يَقْبَلُ فِدْيَةً

وله مصنفٌ في الرَّقائق وديوانٌ في مَدح النَّبي ﷺ ا ونختم الحديث عن الخُضَرِيِّ \_ رحمه الله \_ بقولِ الحافظ ابنِ كثيرٍ \_ رحمه الله \_: «محدث بغداد وواعظها ، كان من أهل السُّنَّة والجماعة».

أول قصيدته في رثاء شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ + رحمه الله -: عِشْ مَا تَشَاءُ فإن آخرَهَا الفَنَا والموتُ مَا لا بدَّ عنه ولا غِنَا

تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٦٥ فِي بَغْدَادَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» وَهِيَ عِبَارَةُ الزَّيْن بن رَجَبٍ فِي «طَبَقَاتِه» فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِ الْمُتَرْجَمِ الزَّرِيرَانِيِّ. وَقَالَ: تُوُفِّيَ فِي رَمَضَان، وَقَالَ: عَبْدُ الصَّمَدِ بن خَلِيلٍ وَلَمْ الْمُتَرْجَمِ الزَّرِيرَانِيِّ. وَقَالَ: تُوفِّي فِي رَمَضَان، وَقَالَ: عَبْدُ الصَّمَدِ بن خَلِيلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابن حَجَرٍ فِي «الدُّرَرِ» فَلَعَلَّهُ أَصَعُ فَيَكُون ابن رَجَبِ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ .

= واختَصَرَ نظم ابن عبدِ القَوِيِّ (ت ٦٩٩هـ) وسمَّاهُ «فَراثد القَلائد» طُبع أيضاً، وله أشعارٌ كثيرةٌ جَيِّدةٌ، لعلَّ أهمُها قصيدتُهُ في رثاءِ الدِّرعيَّة لَمَّا سَقَطَتْ بيد إبراهيم باشا سنة ١٢٣٣هـ وكثيراً ما يفعل الشُّعراء ذلك، فقد رُثِيَتْ بغداد، والقُدس، والأندلس، ومَراغة، . . . وغيرها. حتى أصبح رثاء المُدن من فنون الشعر وأغراضه.

#### قال:

إِلَيْكَ إِلَٰهَ العَرْشِ أَشْكُو تَضَرُّعاً وَأَدْعُوكَ فِي الضَّرَّاءِ رَبِّي لِتَسْمَعَا ومِنها:

وَكَمْ قَتَلُوا مِنْ عُصْبَةِ الحَقِّ فِئْيَةً هُدَاةً رُضَاةً سَاجِدِينَ وَرُكَّعَا وَكَمْ دَمَّرُوا مِنْ مَرْبَعِ كَانَ آهِلاً فَقَدْ تَرَكُوا الدَّارَ الأَنِيسَةَ بَلْقَعَا فَأَصْبَحَتِ الأَيْتَامُ غَرْثَى وَجُوَّعَا فَأَصْبَحَتِ الأَيْتَامُ غَرْثَى وَجُوَّعَا وَفَرُقَ إِلْفًا كَانَ مُجْتَمِعاً مَعَا وَفَرُقَ إِلْفًا كَانَ مُجْتَمِعاً مَعَا وهى طويلةٌ جيدةٌ تجدها في «عُنوان المجد».

وتُوفي الشَّيخُ في السنةِ المذكورةِ بالبَحْرَيْن، ورثاهُ الشَّيخ أحمد بن علي بن مشرف بقصيدة في ديوانه، أولها:

أَشَمْسُ الهُدَى غَابَتْ أَم البَدْرُ آفِلُ أَمِ النَّجْمُ أَمْسَىٰ لَوْنُهُ وهو حائِلُ \_ \_ أَمِ النَّجْمُ أَمْسَىٰ لَوْنُهُ وهو حائِلُ \_ \_ ومنهم: الشَّيخُ عبد العزيز بن رَشِيدٍ آل حصنان العَجْمِيّ نسبةً إلى قبيلة العِجْمَان =

= من بني يام القَحْطَانِيَّة . من آل رَشيد ـ بفتح الراء ـ الأُسرة المعروفة المشهورة في مدينة الرَّس من منطقة القصيم ، والمذكورُ كان قاضِياً ، وهو شيخُ قاضيها الشَّيخ قرناس بن عبد الرَّحمٰن . مات في حصارِ إبراهيم باشا لبلده الرَّس ، وقَطعِ نخله المعروف بـ «الروضة» سنة ١٢٣٢هـ .

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٤٥٤).

\* ومِمَّن أَخَلُّ به المؤلِّف \_عفا الله عنه \_عَمْداً:

- عبدُ العَزِيزِ بن عبدِ الله بن سُويْلِمٍ، قاضي منطقة القصيم للأئمة عبد العزيز وسعود وعبد الله وبقي حتى ظهور الإمام تركي رحمهم الله، وتُوفي سنة ١٢٤٤هـ. قال ابنُ بشرٍ في ذكر تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (١٩٢/١): «وأخذ عن الشَّيخ أيضاً العالمُ وقال في ص٢٧٩: من أهل الدِّرعية عبد العزيز بن عبدِ الله بن سُويلم القاضى في ناحيةِ القصيم زمنَ عبد العزيز وابنه سُعود وابنه عبد الله».

وهو من بيتِ علم ورئاسةٍ ينتمي إلى العُرينات من بني تميم.

- ووالده الشَّيخُ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن بن سُويلم هو الذي استَقْبَلَ الشَّيخَ محمد ابن عبد الوهاب في الدُّرعية حين أخرجه ابنُ مُعَمَّر مِن العُيَيْنَةَ فجمع بينه وبين محمد ابن سعود حتى قامَ معه ونَصَرَه وساعدَه على ذلك ابنُ عمَّه حَمَدُ بن سُويلم وغيره.

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١١، ٢٤).

وهما من طلبة الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يَجْرِ لهما ذكرٌ في تاريخ البلاد، ولا تراجم علمائها، ولا أدرِ هل حَمَدُ بن سُويلم هذا هو حَمَدُ بن عيسى بن سُويلم المذكور في قَتْلَى الدِّرعيَّة إبَّان هجوم إبراهيم باشا المذكورين في «عنوان المجد»: (١/ ٤٢١)، وإن كنت أستبعد ذلك.

وذكرَ مِن أُسرة الشَّيخ «عبد العزيز بن سُويلم»!

## ٣٣٥ عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَدْوَان بن رَزِين الرَّزِينِيُّ الْحَنظَلِيُّ .

أخوه محمَّد بن عبد الله بن سُويلم قاضي الدّلم والخَرج في جنوبي الرّياض في زمن الإمام عبد العزيز بن سعود. ثم صار قاضياً في الدّرعية.

وهذا أيضاً لم يجرِ له ذكرٌ ما عدا هذه الإشارة .

يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ١٢٤).

- وابنُ أخيه عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن عبد الله بن سُويلم ، خازنُ بيتِ المالِ في زمنِ الإمامِ تُركي عبد الله . ذكره ابن بشرٍ في «عنوان المجد» : (٢/ ١٤٢)، وقال : «وكان من عشيرةٍ لهم سابقةٌ وعلمٌ ومعرفةٌ وفهمٌ» .

- وذكر ابن بشر - رحمه الله - في اعنوان المجد»: (١/ ٤٢١) من بين القتلى صَبْراً من العُلماء والأعيان عبدُ الله بن محمَّد بن عبدِ الله بن سُويْلم فلعلَّه أخو خازنِ بيتِ المالِ المذكور قبله. والله تعالىٰ أعلم.

وهؤلاء لم يذكروا - ما عدا الشَّيخ الأول عبد العزيز - في كتاب شيخنا ابن بسَّام وكان ينبغي أن يذكروا ولو بهذه الأخبار الخاطِفة، فلعلَّ من يَجد في نَفسه القُدرة أن يستدرك من أخبارهم مُستقبلاً ما يفيدُ تعريفاً برجالات بلادِنا حماة الدِّين ورُعاةِ العقيدةِ، رحمهم الله ورزقنا حسن الاقتداء بسلفِ أُمتنا والتَّمسك بكتاب ربُّنا وسنَّة نبينا عَلَيْهُ.

### ٣٣٥ ابنُ عَدْوَان الرَّزِينِيُّ ، (؟ ـ ١٧٩ هـ) :

نَقَلَ المؤلِّفُ أخباره عن ابن فيروز، ولا يوجد في «النَّعت الأكمل»، مع أنَّ ابنَ فيروز وجه رسالته التي ذكر فيها طلابه وشيوخه من الحنابلة إلى صاحب «النَّعت الأكمل»، ولابدَّ أنه في رسالة ابن فيروز إلى صاحب «النَّعت»، ونَقَلَ ابنُ عُثيمين عن

"السُّحب" وعقَّب على دعاوى ابنِ حُميدِ التي نقلها عن ابن فيروز في قوله: "رد بها على مبتدع العارض" وهو يقصد شيخ الإسلامِ الإمام المجدَّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال في "التَّسهيل": (٢/ ١٨٠): "وقد عَلِمَ النَّاسُ ما بين الطائفتين آل =

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزٍ: هُوَ مِنْ أَهْلِ أَيْفِيَة وَيُقَال: أَثَيْثِيَة بِالنَّاءِ المُثَلَّثَة (١) قَرْيَةٌ مِن قُرَى الْوَشْم، قَدِمَ عَلَيْنَا فِي حَيَاةِ وَالِدِي، وَٱسْمه عَدْوَانُ

فيروز وأتباعهم، وآل الشيخ وأتباعهم، وكم بين الثّرى من السّها، وتحامل الأقران لا يَخفى على لبيب، وإلا فأيُّ بدعةٍ ابتدعها الشيخ محمد سوى اتباع الكتابِ والسَّنَةِ وأقوالِ العُلماء المحقِّقين، وقد جَعَلَ الله في علمِه ودعوته وآله وأتباعه البَرَكة، وعمَّ بذلك النفعُ عامة نجدٍ وغيرها حتى بلغت ما بين المشرقين ولله الحمدُ والمنّة، فرحِمَه الله رحمة واسعة».

ويُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٤٧٣).

أثيثية وأثيفية بالثاء المثلثة، وبالفاء تصغير أُنْفِيّة واحدة الأثافي، وهي الحجارة التي تنصب ويُوضع فوقها القدر عند الطّبخ، هذا أصل هذه اللفظة في اللَّغة، وهي بلدة بين ثلاث أكمات تشبه الأثافي، من بلدان الوشم من بلادِ نجدٍ، مشهورة معروفة بهذه التَّسمية منذ الجاهلية، في ديارِ بني تَميم، وقد نصَّ علماء اللَّغة على قلبِ الثاء فاء؛ لقرب مخرجها منها، ومثلوا بهذه اللفظة. يُراجع «الإبدال» لأبي الطيِّبِ اللَّغوي: (١٩٠١)، قال: "وتميمُ تُسمى الأثافي الأثاثي»، ويُراجع «سرُ صناعة اللَّغوي: (١٩٠١)، قال: "وتميمُ تُسمى الأثافي الأثاثي»، ويُراجع «سرُ صناعة الإعراب» لابن جني: (١٧٣١)، ويُنظر - عن الموضع - بلاد العرب: (٢٧٤)، وصفة جزيرة العرب»: (١٩٣١)، و«معجم البلدان»: (١٩٣١)، قال: "أَثَيْفِيَةُ: بضغيرُ أُنْفِية الْقِدر: قريةٌ بضم أُوله وفتح ثانيه وياءٌ ساكنةٌ وفاءٌ مكسورةٌ وياءٌ خفيفةٌ: تصغيرُ أُنْفِية الْقِدر: قريةٌ لبني كُليب بن يَربوع بالوشم من أرض اليمامة وأكثرها لولدِ جرير بن الخَطَفَىٰ لبني كُليب بن يَربوع بالوشم من أرض اليمامة وأكثرها لولدِ جرير بن الخَطَفَىٰ الشّاعرِ، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة: أُنْيُفِيّةُ قريةٌ وأُكيمات وإنما شُبّهت بأثافي القدر؛ لأنها ثلاث أُكَيْمَاتٌ وبها كان جرير، وبها له مالٌ، وبها منزلُ عُمارة بن بأنافي القدر؛ لأنها ثلاث أُكيماتٌ وبها كان جرير، وبها له مالٌ، وبها منزلُ عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير"، وقال الهَمَدَانِيُّ: "وأُنْفِيَةُ: وهي لمعشر عُمارة بن عقيل . . . » وهي الآن بلدةٌ عامرةٌ مشهورةٌ في نجد أغلب شُكَانِها من العَزَاعِيزُ من =

فَحَوَّلْتُهُ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيرِ، فَكَانَ هُوَ ٱسْمُهُ، وَقَرَأَ عَلَى الْوَالِدِ فِي «مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ» مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَحِينَ رَأَيْتُ جَوْدَةَ فَهْمِهِ، وَتَوَقَّدَ فَرِيحَتِهِ، أَشَرْتُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ، إِلَى الْوَالِدِ أَن يَنقُلَهُ إِلَى «الْمُنتَهَىٰ» فَنَقَلَهُ، وَقَرَأَ مِنْهُ إِلَى بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ، إِلَى اللهُ الْوَالِدِ أَن يَنقُلَهُ إِلَى «الْمُنتَهَىٰ» فَنَقَلَهُ، وَقَرَأَ النَّحْوَ، وَالصَّرْفَ وَعُلُومَ الْبَلاَغَةِ، ثُمَّ تَوَفَّىٰ اللهُ الْوَالِدَ فَكَمَّلَهُ عَلَى الْفَقِيرِ، وَقَرَأَ النَّحْوَ، وَالصَّرْفَ وَعُلُومَ الْبَلاَغَةِ، وَالْعَرُوضَ، وَالْعَرُوضَ، وَالْفَوْفِي، وَالْفَرَائِضَ، وَالحِسَابَ، وَأُصُولَ الْفِقْهِ، وَمُصْطَلَحَ وَالْعَرُوضَ، وَالْمَنطِقَ، عَلَى الْفَقِيرِ وَبَرَعَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَهُ تَآلِيفُ مِنْهَا رِسَالَةٌ فِي الْمَحْدِيثِ، وَالْمَنطِقَ، عَلَى الْفَقِيرِ وَبَرَعَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَهُ تَآلِيفُ مِنْهَا رِسَالَةٌ فِي

## = \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ عبدُ العزيز بن شَهْوَان .

ذكره شيخُنا عبد الله البَسَّام في «علماء نجد»: (٢/ ٤٦٤)، وذكر أنه من تلاميذ الشَّيخ إبراهيم بنِ جَديدٍ، والشيخ ومحمَّد بن سلُّوم صاحب التَّرجمة.

\* ومِمَّن أَسْقَطَهُمُ المؤلِّف عِفا الله عنه عَمْداً من أَيْمَّةِ الدَّعوةِ:

\_ الشَّيخُ ابنُ حُصَيِّنِ ، (١١٥٤ \_١٢٣٧هـ) .

وهو الشَّيخُ، الإمامُ، الدَّاعيةُ، القاضِي عبدُ العَزيز بن عبد الله الحُصَيِّن النَّجْدِيُّ، الحَنبَلِيُّ، الشَّقْرَاوِيُّ، القَرَائِنيُّ الأصلِ، التَّمِيمِيُّ، وُلد في قريةِ الوَقْفِ من القرائن سنة ١١٥٤هـ، كان من كبار أئمةِ الدَّعوة مِمَّن تَخَرَّج بالشيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله. قال ابنُ بشر في "عنوان المجد»: "وكان يُكرمه ويُعظَّمه». كلَّفه الإمام عبد العزيز بن محمد بقضاءِ الوَسْمِ بإشارةٍ من الشَّيخ محمَّد، واستَمَرَّ قاضياً في زَمن =

بني تَميمِ الذين منهم المذكور. يُراجع: «مُعجم اليمامة»: (١/٥٥) فما بعدها وذكر منها أيضاً عبد الرَّحمٰن بن عَدْوَان. وقال: تَولى القَضاء في الرِّياض سنة ١٢٨٦هـ؟ أقول: ذكره شيخُنا عبد الله البَسَّام في «علماء نجد»: (٣٩٦/٢)، وذكر وفاته في الرِّياض في اليوم الثامن أو التَّاسع من ذي الحجة عام ١٢٨٥هـ رحمه الله.

الْوَقْفِ رَدَّ بِهَا عَلَى مُبْتَدِعِ الْعَارِض (٢)، وَلَهُ نَظْمٌ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى نَهْجِ السَّلَفِ أَوَّلُهُ الْمُعْ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى نَهْجِ السَّلَفِ أَوَّلُهُ (٣):

# \* بِرَبِّ الْبَرَّايَا أَسْتَعِينُ وَأَبْتَدِي \*

الإمام شعود ثم عبد الله، ونفع الله بعلمه فتُخَرَّج به علماء من أفاضل الرِّجال ذَكَرَ
 جملة منهم ابن بشر، وكان هو من تلاميذه.

انتدبه الإمامُ عبدُ العزيزِ بن محمد والشَّيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله - سنة ١١٨٥ إلى مكَّة لمناظرة علمائها ثم انتَدَبَاه ثانيةً سنة ١٢٠٤هـ بطلبٍ من أميرِ مكَّة. ولما هجم إبراهيم باشا على نجد واستولى على شقراء وصالح أهلها، ثم أراد نقض الصلح لوشاية حصلت خاطبه الشيخ عبد العزيز فعطف إبراهيم باشا عليه وقدره وعفا عما كان يريد أن يفعله.

وكانت وفاتُهُ في شَقراء في اليَوم النَّاني عشرَ مِن شهرِ رجبِ سنة ١٢٣٧هـ. وفي أُسرة الشيخ المذكور أخوه محمد بن عبد الله الحُصَيِّن القاضي في بلده؛ القرائن للإمام سعود، وابنه عبد الله وسنذكرهما في موضعها إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) قال الشَّيخُ عبد الله البَسَّام: «تقع في نحو ثمانية «كذا» كراسات من القطع الصَّغير»، انتهىٰ. ورسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ قرر فيها تحريم وقف الجنف وهو الوقف على البنين دون البنات، وعلى أولاد الظهور دون أولاد البطون. وهي من مسائل الخلاف لدى الفقهاء. ووصفه للشيخ محمد بن عبد الوهاب بمبتدع العارض. هذا من ظلم الخلف لبقية السلف، ومن جهل الحق عاداه».

<sup>(</sup>٣) قال الشَّيخُ ابنُ بَسَّام أيضاً: «النَّظم الذي أشار إلى مطلعه . . . هو نظم للعقيدة الواسطية لشيخ ابن عدوان على الواسطية لشيخ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّةَ ـ رحمه الله ـ . وقد جَعَلَها الشَّيخُ ابن عدوان على روى وقافية نظم ابن عبد القَوِيِّ، وهي في الأسماء والصِّفات على نَهج السَّلفِ =

# وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنٌ، مِنْهُ قَصِيدَةٌ رَثَى بِهَا الْوَالِدَ مَطْلَعُهَا: دَعْ ذِكْرَ مَيَّةَ مَعْ جَارَاتِهَا الْعُرُبِ

كَذَا الْبُكَاءُ عَلَىٰ حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ

وَسَافَرَ صُحْبَتِي إِلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ثُمَّ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَبَعْدَمَا خَرَجْنَا مِنْهَا ٱبْتَدَأَ بِهِ الْمَرَضُ فَتُوفِّيَ فِي الطَّرِيقِ عِندَ وَادٍ يُقَالُ لَهُ: النَّظِيم فِي ٢٥ صَفَرَ سَنَةَ ١٧٩، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْفَقِيرُ وَلَقَّنَهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

ومن فُضلاء آل حُصَيِّن الآن الشَّيخُ الجَليلُ صالح بن عبد الرَّحمٰن الحُصين المُقيم في المدينة النَّبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسَّلام، صاحبُ أخلاقِ عالية، ودينِ قويم، ومروءة وافرة، وعلم جمَّ، نَسأل الله تعالىٰ له التَّبيت والتَّوفيق.

تَرجمه الشَّيخ عبد العزيز في اعنوان المجد»: (١/ ٤٦٤)، والمَشاهيرِ علماء نجد»: (٢٠٦)، والعلماء نجد»: (٢٠٦)،

\* ويُستَدُرُكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ أيضاً:

- عبدُ العَزيز بن عُثمان بن عبدِ الجبَّار (ت ١٢٧٣هـ).

أخباره في «عنوان المجد»: (٢/ ٥٥، ٦٢، ١٢٣، ١٣٢، ١٣٤، ١٤١، ٢٣٣، =

لِلْعَبْدِ يَا ذَا قُوَّةٌ وَإِرَادَةٌ عَلَى الْعَمَلِ افْهُم منهُم غَيرَ مُبْلِدِ فَيَعْمُلُ فَيْ مُبْلِدِ فَيَفْعَلُ يَا ذَا باختِيَارٍ وَقُدْرَةٍ وليسَ بِمَجْبُورٍ ولا بِمُضَهَّدِ وهو نظمٌ حسنٌ عذبٌ نَهَجَ فيه مَنهجَ السَّلْفِ الصَّالِحِ، وكذلك رأيتُ له قصيدةً مدح فيها شيخه عبد الله بن فيروز وابنه محمَّد بن فيروز، ومطلع القصيدة:

زَارَ الخَيَالُ على الأَخْبَابِ بِالسَّحَرِ وَاسْتَطْرَدَ النَّوْمَ مِنْ عَيْنَيَّ بِالسَّهَرِ وَزَادَ ابنُ بَسَّامٍ: (وغَسَلَهُ الشَّيخ إبراهيم بن يُوسف وصلَّى عليه الفَقِيرُ ».

<sup>=</sup> الصَّالحِ، وإليك هذين البيتين منها في أفعال العباد:

٣٣٦ عَبْدُ العَزِيزِ بن عَلِيِّ بن أَبِي الْعِزِّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الْمَحْمُود الْعِزُّ الْبَعْدَ الْعِزِّ بن عَبْدِ الْمَحْمُود الْعِزُّ الْبَعْدَ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ ، الْقَاضِي . قَالَ فِي «الضَّوْءِ» : وَيُعْرَفُ بِالْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ وَالْبَغْدَ ادِيُّ .

وُلِدَ قُبَيْلَ سَنَةِ ٧٧٠ بِبَغْدَادَ، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَتَلاَ بِالرِّوَايَاتِ، وَتَفَقَّهُ عَلَى شُيُوخِهَا، وَسَمِعَ فِي سَنَةَ ٩٠ مِنَ الْعِمَادِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ السَّهْرَوَرْدِيِّ شَيْخِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ سِنِينَ مِن وَلَدِهِ أَحْمَد، عَبْدِ الْمَحْمُودِ السَّهْرَوَرْدِيِّ شَيْخِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ سِنِينَ مِن وَلَدِهِ أَحْمَد،

قرأ على الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن حَسَن، وعلى الشَّيخ حَسَن بن حُسين، وله من الثَّاني إجازة ذكرَها الشَّيخ ابنُ حَمْدَان في تَراجم المُتأخرين، ووليَ القَضاء للإمام تُركي، ثم لابنه فَيصل في جهاتٍ مختلفة رحمه الله رحمة واسعة.

\_ ووالده عُثمان يذكر في موضعه إن شاء الله. وأخوه حَمَدُ بن عُثمان بن عبد الجبَّار . . . وغيرهما .

وآل شُبانة من الأسر العلميَّة في نجد. يُراجع «معجم الأسرة المتخصرة» لشيخنا حمد الجاسر حفظه الله.

## ٣٣٦\_ قاضي الأقاليم، (قبل ٧٧٠ ـ ٨٤٦هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٧٣)، و«الجوهر المنضَّد»: (٦٧)، و«المنهج الأحمد»: (٩٧)، و وهمختصره»: (١٨٢)، و «التَّسهيل»: (٥٧). ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٩/ ١٩٤)، و «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٢٢)، و «التَّبر المسبوك»: (٤٥)، و «الأُنس الجليل»: (٢/ ٢٦١)، و «الدَّارس»: (؟؟؟)، و «الشَّذرات»: (٧/ ٢٥٩).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>—</sup> ۲۵۷)، و (عقد الدُّرر)، و (تراجم المتأخرين من الحنابلة): (٤١)، و (التَّسهيل): (٢/ ٢٣٦)، و (زهر الخَمائل)، و (علماء نجد): (٢/ ٤٨٣).

وَكِلاَهُمَا مِمَّن يَرْوِي عَنِ السِّرَاجِ الْقَزْوِينِي(١)، وَتَعَانَىٰ عَمَلَ الْمَوَاعِيدِ، وَقَدِمَ ١١٩/ دِمَشْقَ فِي سَنَةِ ٩٥ / ، وَسَكَنَهَا وَكَذَا سَكَنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ زَمَناً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَامَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الشُّهَابِ الْبَاعُونِيِّ وَهُوَ خَطِيبِ الْأَقْصَى، فَلَمَّا وَلِيَ الْبَاعُونِيُّ قَضَاءَ الشَّامِ سَنَةَ ١٢ فَرَّ الْعِزُّ إِلَى بَغْدَادَ صُحْبَة الرَّكْبِ الْعِرَاقِيِّ بَعْدَمَا حَجٌّ، وَوَلِيَ قَضَاءَهَا وَدَامَ فِيهِ ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمٌّ صُرِفَ، وَعَادَ إِلَى دِمْشْق، ثُمَّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا دَخَلَهُ الْهَرَوِيُّ وَقَعَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَتَحَوَّلَ الْعِزُّ بِأَهْلِهِ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَقَرَّرَهُ الْمُؤَيِّدُ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِجَامِعِهِ حِينَ كَمُلَ، وَكَانَ مِمَّن قَامَ عَلَى الْهَرَوِيِّ حَتَّى عُزِلَ، بَلْ هُوَ وَالْعِزَّ الْقُمُنِّي مِنْ أَكْبَرُ الْمُوَلِّيِينَ عَلَيْهِ عِندَ الْعَامَّةِ، وَبَلَغَنَا عَنْهُمَا حِكَايَاتٌ فِي ذٰلِكَ لاَ تُسْتَنكُرُ مِن دَهَاءِ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، ثُمَّ نُقِلَ الْعِزُّ إِلَى قَضَاءِ الشَّامِ فَبَاشَرَهُ مُدَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُؤَيَّدِ فَٱسْتَقَرَ فِي قَضَائِهَا، بَعْدَ صَرْفِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ؛ لِكَوْنِ السُّلْطَان وَغَيْرِه مِنْ أَعْيَانِ دَوْلَتِهِ كَانُواْ يَعْرِفُونَهُ مِن دِمَشْق، وَيَرَوْنَ مِنْهُ مَا يُظْهِـرُهُ مِنَ التَّقَشُّفِ الزَّائِدِ كَحَمْلِ طَبَقِ الْخُبْزِ إِلَى الْفُرْنِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ صُرِفَ سَنَةَ ٣١ بِالْمُحِبِّ حَيْثُ ٱنْعَكَسَ عَلَى الْعِزِّ الأَمْرُ الَّذِي دَبَّرَهُ لاسْتِمْرَارِهِ، وَسُقِطَ فِي يَدِهِ،

<sup>= -</sup> عبدُ العزيز المَرْدَاوِيُّ الخطيب (ت ٨٤٠هـ).

ذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨٠).

 <sup>(</sup>۱) هو عُمر بن عليّ بن عُمر القَزْوِينِيُّ، قال الحافظ ابن حَجَرِ: «الحافظ الكَبير، محدِّثُ العراق سراجُ الدِّين، عمل الفهرست وأجاد فيه، ومات سنة ٧٥٠هـ».
 «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٥٦).

أقول فهرسته المذكورة من مصادري ولله المنَّة . لديَّ منها نسخة جيدة تقدم ذكرها .

وَسَعَىٰ فِي الْعَوْدِ لِدِمَشْقَ فَأُجِيبَ وَٱسْتَمَرَّ فِيهِ إِلَى أَن مَاتَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «رَفْعِ الإِصْرِ» وَلَكِنَّهُ قَالَ فِي «إِنبَائِهِ» مَاتَ بِهَا مُنفَصِلاً عَنِ الْقَضَاءِ، وَبِهِ جَزَمَ عَيْرُهُ، وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٤٦، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ كِيسَان.

وَكَانَ فَقِيها، مُتَقَشِّفا، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ فِي مَلْبَسِهِ وَمَرْكَبِهِ، بِحَيْثُ يُرْدِفُ عَبْدَهُ مَعَهُ عَلَى بَغْلَتِه، وَيَتَعَاطَى شِرَاءَ حَوَائِجِهِ بِنَفْسِهِ مَاشِياً، وَتُنقَلُ عَنْهُ أَشْيَاءُ مُضْحِكَةٌ، تُوسِّعُ فِي حِكَايَتِها كَحَمْلِهِ السَّمَكَ فِي كُمِّهِ وَهُوَ فِي قِرْطَاسِ مُضْحِكَةٌ، تُوسِّعُ فِي حِكَايَتِها كَحَمْلِهِ السَّمَكَ فِي كُمِّهِ وَهُوَ فِي قِرْطَاسِ وَحُضُوره كَذَٰلِكَ لِلتَّدْرِيسِ، وَغَفْلَتِهِ عَن ذَٰلِكَ بِحَيْثُ ضَرَبَ الْقِطُّ عَلَى كُمِّهِ وَمُضُوره كَذَٰلِكَ لِلتَّدْرِيسِ، وَغَفْلَتِهِ عَن ذَٰلِكَ بِحَيْثُ ضَرَبَ الْقِطُ عَلَى كُمِّهِ فَانَتَثَرَ مَا فِيهِ، كُلُّ ذَٰلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ دَهَائِهِ وَمَكْرِهِ وَحِيَلِهِ، وَكَوْنِهِ عَجَباً فِي بَنِي آدَمَ، وَلَكِنَةً لَمَّا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ دَهَائِهِ وَمَكْرِهِ وَحِيَلِهِ، وَكَوْنِهِ عَجَباً فِي بَنِي آدَمَ، وَلَكِنَةً لَمَّا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ عُلِمَ صَنِيعُهُ عَنْهُ، وَهَانَ عَلَى الأَعْيُنِ بِسَبِهِ.

وَقَدْ ٱخْتَصَرَ «الْمُغْنِي» لابنِ قُدَامَةَ فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَضَمَّ إِلَيْهِ مَسَائِلَ مِنَ «الْمُنتَقَىٰ» لابنِ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرِهِ سَمَّاهُ: «الْخُلاَصَة» وَشَرَحَ الْخِرَقِيَّ فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَٱخْتَصَرَ «الطُّوفِيَّ» فِي الْأُصُولِ، وَعَمِلَ «عُمْدَةَ النَّاسِكِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُنَاسِكِ» وهمَسْلَكَ الْبَرَرَةِ فِي مَعْرِفَةِ الْقِرَاءَاتِ الْعَشَرَةِ» وَ«بَدِيعَ الْمَعَانِي فِي عَلْمِ الْبَيَانِ وَالْمَعَانِي» وَ جُنَّةَ السَّائِرِينَ الأَبْرَارِ وَجَنَّةَ الْمُتَوَكِّلِينَ الأَخْيَارِ» يَشْتَمِلُ عَلَى تَفْسِيرِ آيَاتِ الصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ فِي مُجَلَّدٍ، وَ«الْقَمَرَ الْمِنِيرَ فِي أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ عَلَى تَفْسِيرِ آيَاتِ الصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ فِي مُجَلَّدٍ، وَ«الْقَمَرَ الْمِنِيرَ فِي أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ عَلَى تَفْسِيرِ آيَاتِ الصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ فِي مُجَلَّدٍ، وَ«الْقَمَرَ الْمِنِيرَ فِي أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ عَلَى تَفْسِيرِ آيَاتِ الصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ فِي مُجَلَّدٍ، وَ«الْقَمَرَ الْمِنِيرَ فِي أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ عَلَى تَفْسِيرِ آيَاتِ الصَّبْرِ وَالتَّوَكُلِ فِي مُجَلَّدٍ، وَ«الْقَمَرَ الْمِنِيرَ فِي أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ الْبَشِيرِ آيَاتِ الصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ فِي مُجَلَّدٍ، وَسَلْ رَقِيقاً مُعْتَدِلَ الْقَامَةِ، ذَا لِحْيَةِ النَّيْوِيقِ وَي الْعُمُولُ وَي وَعَلَى الْمُدَوِي الْسَلْمَ فَي أَوْلِ الْقَامَةِ، ذَا لِحْيَةٍ

<sup>(</sup>۱) «الجُرْجَانِيَّةُ» هي كتابُ «الجُملِ» لعبدِ القاهرِ بن عبد الرحمٰن الجُرجاني الإمام المشهور صاحب «دلائل الإعجاز» و«أسر البلاغة» وغيرهما وإنما سميت الجملَ الجُرجانية للتفرقة بينها وبين «الجمل» للإمام المشهور عبد الرَّحمٰن بن إسحٰق الزَّجاجي، وهذه أعرفُ وأشهرُ. وكلاهما مطبوعان. ولا أعلم لشرح الشيخ المذكورِ الآن وجوداً.

بَيْضَاءَ كَبِيرَةٍ خَفِيَّ الصَّوْتِ ، كَثِيرَ التَّأَنِّي وَالتَّأَمُٰلِ فِي كَلَامِهِ. وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي (إِنْبَائِهِ) وَكِتَابِ «الْقُضَاةِ»، وَكَذَا الْمَقْرِيزِي، وَحَكَىٰ فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ ٱجْتَمَعَ أَعْيَانُ مَكَّةَ بِالأَبْطَحِ سَنَةَ ١٠ وَفِيهِمْ هٰذَا، وَالسِّرَاجُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن أَبِي الْفَتْحِ أَعْيَانُ مَكَّةَ بِالأَبْطَحِ سَنَةَ ١٠ وَفِيهِمْ هٰذَا، وَالسِّرَاجُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن أَبِي الْفَتْحِ /١٢٠ الْفَاسِيُّ وَهُمَا حَنبَلِيَّانِ فَأَنشَدَ السِّرَاجُ مُخَاطِباً لِلْعِزِّ: /

إِن كُنتُ خُنتُكَ فِي الْهَوَىٰ فَحُشِرْتُ مَحْشَرَ حَنبَلِيْ الْحَىٰ حَلِيقَ اللَّبَالِ مُكَحَّلِ الْحَىٰ حَلِيقَ اللَّهْبَالِ مُكَحَّلِ وَكَانَ الْعِزُّ يَوْمَئِذِ كَذَٰلِكَ، فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ:

أَتَانَا طَالِبٌ مِنْ أَرْضِ فَاسِ يُجَادِلُ بِالدَّلِيلِ وَبِالْقِيَاسِ وَمَا فَاسُ فَسَاءً فَهُوَ فَاسِي وَمَا فَسُاءً فَهُوَ فَاسِي وَمَا فَسُاءً فَهُوَ فَاسِي النَّهَىٰ ـ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: وَلِيَ قَضَاءَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةً ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ حَنبَلِيّاً قَبْلَهُ وَلِي الْمَقْدِسَ، وَطَالَتْ مُدَّتُهُ نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَيُقَالُ لَهُ: قَاضِي الأَقَالِيمِ؛ لأَنَّهُ وَلِي قَضَاءَ بَغْدَادَ وَالشَّامِ وَالْقُدْسَ مَنَةً، وَيُقَالُ لَهُ: قَاضِي الأَقَالِيمِ؛ لأَنَّهُ وَلِي قَضَاءَ بَغْدَادَ وَالشَّامِ وَالْقُدْسَ وَمِصْرَ، إِلَى أَن قَالَ: وَتُوفِقي بِالشَّامِ، وَحَضَرَ جَنازَتَهُ الْقُضَاةُ وَبَعْضُ أَرْكَانِ وَمِصْرَ، إِلَى أَن قَالَ: وَتُوفِي بِالشَّامِ، وَحَضَرَ جَنازَتَهُ الْقُضَاةُ وَبَعْضُ أَرْكَانِ الدَّوْلَةِ، وَدُونَ عِندَ وَالِدِهِ. وَمِن تَصَانِيفِهِ «شَرْحُ الشَّاطِبِيَّةِ» ـ أنتَهَىٰ ـ . وَذَكرَ طَادُونِ وَمَن تَصانِيفِهِ أَيْضاً «الْفُنُونُ الْجَلِيَّة فِي مَعْرِفَةِ حَدِيثِ صَاحِبُ «كَشْفِ الظُّنُونِ» (١) مِن تَصانِيفِهِ أَيْضاً «الْفُنُونُ الْجَلِيَّة فِي مَعْرِفَةِ حَدِيثِ صَاحِبُ «كَشْفِ الظُّنُونِ» (١) مِن تَصانِيفِهِ أَيْضاً «الْفُنُونُ الْجَلِيَة فِي مَعْرِفَةِ حَدِيثِ صَاحِبُ «كَشْفِ الظُّنُونِ» وَخَطُّهُ حَسَنٌ نَيَرٌ، عِندِي مِن تَبْلِيغِهِ عَلَى سُنَنِ الدَّارْقُطْنِي لَمَّا قُرِأَتْ عَلَى عَنْ الْبَرِيَةِ» وَخَطُّهُ حَسَنٌ نَيَرٌ، عِندِي مِن تَبْلِيغِهِ عَلَى سُنَنِ الدَّارْقُطْنِي لَمَّا قُرِأَتْ عَلَى عَنْ الْبَرِيَةِ» وَخَطُّهُ حَسَنٌ نَيْرٌ، عِندِي مِن تَبْلِيغِهِ عَلَى سُنَنِ الدَّارُقُطْنِي لَمَّا قُرِأَتْ

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون»: (٢/ ١٢٩٢).

٣٣٧ عَبْدُ العِزِيزِ بن هَاشُولًا.

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ صَفِيِّ الدِّينِ عَبْدِ الْمُؤْمِن (١)، وَأَنَّهُ مِن أَصْحَابِهِ وَحَفِظَ كِتَابَهُ فِي الْفُوقِهِ وَالْأُصُولِ، وَوَعَظَ بِبَغْدَادَ فِي الثَّوَالِثِ، وَنَظَمَ الشَّعْرَ وَكَانَ حَسَناً. ثُوفِي بالطَّاعُون فِي بَغْدَاد.

٣٣٨ عَبْدُ الْغَنِيِّ بن الْحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن الْحَافِظِ، الشَّرَف أَبِي الْحُسَيْن عَلِي بن الْفَقِيهِ التَّقِي أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد أَبِي الْحُسَيْن أَحْمَد بن عَلِي بن الْفَقِيهِ التَّقِي أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد أَبِي الْحُسَيْن أَحْمَد بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن الْحُسَيْن بن إِسْحَلْق بن جَعْفَرِ الصَّادِق بن مُحَمَّدِ اللهُ أَخْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الْحُسَيْن بن إِسْحَلْق بن جَعْفَرِ الصَّادِق بن مُحَمَّدِ اللهُ اللهُ

#### ٣٣٧ ابن هاشولا:

أخباره في «الذَّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٣٢)، و«مختصره»، و«المنهج الأحمد»: (٤٤٣)، و«مختصره»، و«المنهج الأحمد»: (٤٤٣)، و«مختصره»: (١٤٧) بهذه الكلمات دون زيادة. وذِكْرُهُ في «الذَّيل» استطراداً، وذِكْرُهُ هنا في محلِّه، إلاَّ أنَّ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ لم يجد من المعلومات ما يضيفه على ما ذكر ابن رجب، ﴿لاَ يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾.

#### ٣٣٨ ابنُ اليُونينِيِّ البَعْلِيُّ ، (٧٨٣ ـ ٨٦٠ تقريباً) :

لم يذكره ابن مفلح ولا العليمي. أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٧)، و«مختصره»: (الضَّوء اللامع»: =

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق، صفي إلدين البغدادي (ت ٧٣٩هـ). يُراجع: «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٦٧)، وفيه مصادر الترجمة.

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ سَنةَ ٧٨٣ بِبَعْلَبَكَ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الْفَقِيهِ طَلْحَةَ، وَ«الْمُقْنِع» وَ«الْمُلْحَة» وَغَيْرَهُما عِندَ الْقُطْبِ الْيُونِينِي، وَيِهِ تَفَقَّه، الْفَقِيهِ طَلْحَة، وَ«الْمُقْنِع» وَ«الْمُلْحَة» وَغَيْرَهُما عِندَ الْقُطْبِ الْيُونِينِي، وَيِهِ تَفَقَّه، وَسَمِعَ «الصَّحِيح» بِكَمَالِهِ خَلاَ مِن قَوْلِهِ: «وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ» فِي سَنةِ عَلَى مُحَمَّد بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الْيُونِينِيّ، وَمُحَمَّد بن إِبْرَاهِيمَ بن مُظَفَّر الْحُسَيْنِيّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ الْجَردي، وَبِكَمَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَنةِ الْحُسَيْنِيّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الرَّعْبُوب، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، لَقِيتُهُ الْحُسَيْنِيّ، وَمُحَمَّد بن الرَّعْبُوب، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، لَقِيتُهُ بِبَعْلَبَكَ ذِهَاباً وَإِيَاباً فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «فَضْلَ الرَّمْيِّ لِلْقِرَابِ» وَشَيْئاً مِنَ «الصَّحِيح» بِبَعْلَبَكَ ذِهَاباً وَإِيَاباً فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «فَضْلَ الرَّمْيِّ لِلْقِرَابِ» وَشَيْئاً مِنَ «الصَّحِيح» وَكَانَ خَيِّراً، سَاكِناً، وَقُوراً، بَهِيّاً، مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَرِوَايَةٍ، بَاشَرَ فِي بَلَدِهِ تَدْرِيسَ وَكَانَ خَيِّراً، سَاكِناً، وَقُوراً، بَهِيّاً، مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَرِوَايَةٍ، بَاشَرَ فِي بَلَدِهِ تَدْرِيسَ مَدَارِسِها وَإِمَامَتِها . . . قريباً مِنَ السَّتِين .

٣٣٩ عَبْدُ الغَنِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن الْقَاهِرِيُّ، الْحَرِيرِيُّ الْعَقَّادُ الْمَاضِي ٱبْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

<sup>= (</sup>۲٤٨/٤)، وقال: (مات قريباً من السُّتين).

 <sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> عبدُ الغني بن صلاح الدِّين المعروف بـ «الخانِي» الحَنبليُّ الحَنفِيُّ؟! كذا ذَكَرَهُ المحبِّيُّ في «خلاصة الأثر»: (٢/ ٤٣٤)، ولا أدري هل هو حنبلي تحوَّل حنفياً؟ يراجع.

<sup>-</sup> وعبدُ الغَني بن عبدِ القادر الرُّجَيْحِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت ١٠٠٣هـ).

أخباره في «لطف السمر»: (٢/ ١٣ ٥)، و«النَّعت الأكمل»: (١٦٥)، ولم يذكره ابنُ عُثَيْمِين في «التَّسهيل».

٣٣٩ العقَّادُ الحَرِيرِيُّ ، (؟ ـ ٨٧٨هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٨). ويُراجع: «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٤٨).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: شَيْخٌ مُبَارَكٌ، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْعُمْدَةَ» وَكَانَ يَتَكَسَّبُ بِصِنَاعةِ الْحَرِيرِ، وَسَمِعَ عَلَى الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ وَغَيْرِهِ، سَمِعْتُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنزِلِي أَشْيَاءَ مِن نَظْمِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَوَامِّ.

وَمَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٨٧ عَن ثَمَانِينَ سَنة .

٣٤٠ عَبْدُ الغَنِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن مُفْلِح الصَّالِحِيُّ الْقَاضِي زَيْنُ الدِّينِ.

## ٣٤٠ زينُ الدِّين ابنُ مُفْلِحٍ ، (؟ ـ ٩١٤هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (١٢٢/٢).

ولم يذكره الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»، ولا استدركه المُحقِّقان.

﴿ وَيُستَدُرَكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ عبدُ القادر الدَّنُوشَرِيُّ (ت بعد ١٠٣٠ ظناً).

ذكره الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: (٢٠٥)، قال: «الشَّيخُ، الإمامُ، العالمُ، العلاَّمةُ، العُمامُ، الفقيهُ، العمدةُ، النِّحريرُ. أخذ عن الإمام مَنصور بن يونس البُهوتي القاهري . . . وذكر إجابته على أسئلة فقهية وردت إليه .

وذكر أن من الآخذين عنه الشَّيخُ عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر مفتي الحنابلة بدمشق». وأثنى عليه ثناءً حسناً. وقد ذكره المؤلِّف ضمن المجاهيل آخر الكتاب، وهذا موضعه.

\_ وعبد القادر بن راشد بن مُشَرَّف النَّجْدِيُّ الحِنبليُّ التَّمِيمِيُّ .

من متقدمي علماء نجد، ذكره شيخنا عبد الله البَسَّام في «علماء نجد»: (٢/ ٤٩٢)، وقال: «وخلد في بلد أُشَيْقِرَ، ونَشأ بها، وقرأ على علمائها، وصار من عُلماء نجد الكبار . . . تولى القضاء لأجود بن زامل العامري العُقيلي، ملكِ الأحساء والقَطيف ونواحيها . . . ثم قال: فالمُترجم له الشيخ عبد القادر من عُلماء القرن العاشر الهجري».

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»: نَشَأَ نَشْأَةً حَسَنَةً، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَالشَّكُرْدَان»: نَشَأَ نَشْأَةً حَسَنَةً، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَالشَّعْلَ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَن ذَلِكَ، وَسَمِعَ عَلَى جَدِّهِ النِّظَامِ عُمَرَ بن مُفْلِحٍ كَثِيراً مِنَ اللَّجْزَاءِ، وَغَالِبَ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم: أَبُو عَبْدِ اللهِ بن الأَجْزَاءِ، وَغَالِبَ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم: أَبُو عَبْدِ اللهِ بن جُوارش، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بن زَيْدٍ، وَقَرِيبه الْبُرْهَان بن مُفْلِحٍ، أَجَازَ لَنَا شِفَاها، وَأَنشَدَنَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ مَقَاطِيعَ.

١٢١/ تُوفِّي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩١٤، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ بِالسَّفْح. /

أجود بن زامل المذكور مَلِكٌ مُظَفَّرٌ من مُلوك نجدٍ والأحساء ذكره السَّخاوي . . .
 وغيره .

والمهمُّ في أخباره ما يَتَعَلَّقُ بالمذكور، قال السَّخاوي: «... النَّجْدِيُّ الأصل المالكيُّ مولده ببادية الحسا والقطيف من الشرق في رمضان سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ... وله إلمامٌ ببعضِ فروع المالكيَّة، واعتناءٌ بتحصيل كتبهم ... » فهل يكون مع هذا قاضيه حنبلياً.

أقول: نعم يكون قاضية حنبلياً إذا كان أغلبُ الناس في زمنه على مذهب الإمام أحمد هذا أمر، والأمر الثاني: أنَّ الشَّيخَ المُترجم من قُضاته، وهم كثيرون فيهم المالكي وفيهم الحنبليّ . . .

وذكر ابن بشر \_ رحمه الله \_ في (سوابقه) من كتابه «عنوان المجد»: (٢/ ٢٩٩)، والفاخريُّ في «تاريخه»: (٦١) أن أجود بن زامل المذكور حجَّ سنة ٩١٢هـ في جمع يزيدون على ثلاثين ألفاً. ولا تلتفت إلى ما ورد في تاريخ العصاميِّ المكيِّ الذي ذكر أنه حجَّ سنة ١٠٩١هـ ولا يَنبَغِي أن يكونَ أجود المذكور في تاريخ العصامي من أحفاد المذكور؛ لأنَّ سقوط دولتهم كانت سنة ١٠٠٠هـ أو قبلها بقليل. والله تعالى أعلم.

٣٤١ عَبْدُ الْقَادِرِ الثَّانِي (١) بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الله بن يُوسُفَ الصَّلَاح بن الزَّكِيِّ الأُرْمَوِيُّ الأَصْلِ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، سِبْطُ الشِّهَابِ الصَّلَاح بن النَّيْفِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن أَبِيْ عُمَرَ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنةً ، ٧٣، وَأُحْضِرَ عَلَى جَدِّهِ لأُمِّهِ، وَزَيْنَب بنتِ الْكَمَالِ، وَالْمِزِّيِّ، وَالْبُرْزَالِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن تَمَّامٍ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن الرَّضِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن يُوسُفَ ابن دَولة، وَمُحَمَّد بن الزَّهْرَاء بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن الرَّغْسُولِي، وَمُحَمَّدِ ابنِ أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَأَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الْغَسُولِي، وَمُحَمَّدِ ابنِ أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَأَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَأَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللَّائِمِ، وَأَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَخْمَدَ بن أَنْهُ الْغِزِّ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَرَ، وَسَمِعَ عَلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنتِ الْغِزِّ، وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهَا «نُسْخَةُ أَبِي مُسَمِّ عَلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنتِ الْغِزِّ، وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهَا «نُسْخَةُ أَبِي مُسَمِّ عَلَى أَخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنتِ الْغِزِّ، وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهَا «نُسْخَةُ أَبِي مُسَمِّ عَلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنتِ الْغِزِّ، وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهَا «نُسْخَةُ أَبِي مَصَرَ، وَسَمِعَ عَلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنتِ الْغِزِّ، وَمِمَّا سَمِعَه عَلَيْهَا «نُسْخَةُ أَبِي مَسْ وَ «أُرْءُ أَيُّوب» وَ«الْمَبْعَث» لِهِشَامِ بن عَمَّارِهُ مُ فَا حَضَرَهُ عَلَى بنتِ الْعَرْمُ عَلَى أَنْ مُ مَمَّا حَضَرَهُ عَلَى بنتِ الْعِرَامِ فَي الْمَامِعِةُ عَلَيْهَا حَضَرَهُ عَلَى إِنْ الْمَامُ عَمْ مَنْ عَمْرَهُ عَلَى إِنْ الْمَنْعِمْ فَا مَنْ عَمْرَهُ عَلَى إِنْ الْمَنْعُ عَلَى إِنْ الْمَنْعُ فَا فَاطِمَةً بِنتِ الْعِرَامِ الْمَامِ بن عَمَّالُومَ الْمَعْمَلِهُ عَلَى إِنْ الْمَامِ الْمَامِعُ عَلَى الْمَامِ الْمَامِلِي عَمَّالُومِ الْمَامِ الْمُعْمَلِهُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْمَامِ الْمَامِ بن عَمَّالُومَ الْمَامِ الْمَامِ الْعِلْمُ الْمَامُ الْمَامِ الْمُامِلِهُ اللهِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمَلِهُ الْمَامِهُ الْمُعْمِلِ اللهُ الْمَامِ الْمَامِلِهُ اللهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِلِهُ الْمَعْمِلُ الْمَامِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُومُ الْمَامِ اللّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَامِ الْمَامِعُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِ

# ٣٤١ عبدُ القادِرِ الأُرْمَوِيُّ، (٧٣٠ ـ ٨٧٤ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٩).

ويُنظر: «مُعجم ابنِ حَجَر": (١٨٩)، و"إنباء الغُمر": (٣/٢٦٠)، و«الضَّوء =

<sup>(</sup>١) في «الضَّوء»: «البابي».

<sup>(</sup>۲) جاء في «مُعجم ابن حجر»: «وقرأتُ عليه العَشَرَةَ الأُول والحديث الثَّاني عشر والرابع عشر من «موافقات زَينب بنت الكمال» بسماعها منها، وعليه وعلى عمر بن محمد البالسي «مشيخة خَطِيبِ مَرْدًا» بسماعهما على زَينب بنت الكمال، وعلى أبي بكر ابن محمد بن الرّضي عنه سَماعاً، و«البَعْثَ» لهشام بن عمَّارٍ بسماعه على فاطِمة بنت العز . . . ».

الْكَمَالِ مُوافَقَاتِهَا، وَعَلَى جَمِيعِ مَن ذُكِرَ إِلاَّ ابن الرَّضي، وَابنَ حَازِم، وَسِتَّ الْعَرَبِ، مَعَ تَتِمَّةِ أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ شَيْخًا «جُزْءَ ابنِ عَرَفَةَ» وَحَدَّثَ بِالْكُثِيرِ، قَرَأَ عَلَيْهُ شَيْخُنَا، وَابنُ مُوسَى الْمُراكشي، وَسَمِعَ رَفِيقَهُ الْمُوفَقَّ الآبِيَّ، وَالشَّهَابَ بن خَلَيْهُ شَيْخُنَا، وَابنُ مُوسَى الْمُراكشي، وَسَمِعَ رَفِيقَهُ الْمُوفَقَّ الآبِيَّ، وَالشَّهَابَ بن زَيْدٍ، وَعُمِّرَ، وَتَفَرَّد.

وَمَاتَ سَنَةً ٤ ٨٢، وَكَانَ مِن بَيْتِ خَيْرٍ وَصَلاحٍ وَعِلْمٍ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ».

٣٤٢ عَبْدُ القَادِرِ بن الشِّهَابِ أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ الزَّينُ الْحَمَوِيُّ الحَلَبِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ، والآتِي ابْنُهُ، وَأَخُوهُ الْمُحِبُّ مُحَمَّدٌ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ» قَالَ: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّسَّام» مِمَّن وَلِيَ كِتَابَةَ السِّرِ بِحَلَبَ وَنَظَرَ جَيْشِهَا وَجَواليها، وَصَاهَرَ الْعَلَمَ الْبُلْقِينِيّ عَلَى ابْنَتِهِ، وَكَانَ مَخْمُولاً فِي حَرَكَاتِهِ يَتَحَمَّلُ الدُّيُونِ الْكَثِيرَة، وَلاَ يَحصلُ عَلَى طَائِلٍ فِي وِلاَيْتِهِ. فِي حَرَكَاتِهِ يَتَحَمَّلُ الدُّيُونِ الْكَثِيرَة، وَلاَ يَحصلُ عَلَى طَائِلٍ فِي وِلاَيْتِهِ. مَاتَ بِحَمَاة سَنَةَ ٨٦٧ بَعْدَ أَخِيه.

اللامع»: (٤/ ٢٦١)، وتكرر ذكره في «مُعجم ابن فهد» لكثرة الآخذين عنه. يُراجع:
(٨١، ٩٣، ١٢٦، ١٦٤، ١٩٣، ١٩٧، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٦، ٣٨٤،
٣٩١، ٣٩٣، ٥٠٥).

٣٤٢ زينُ الدِّين ابنُ الرَّسَّام، (؟ \_ ٨٦٧هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٧٢).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٦٢).

٣٤٣ عَبْدُ القَادِرِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الْحَقِّ الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَخُو خَدِيجَة، وَابنُ عَمِّ عَلِيٍّ بن غَازِي الآتِيَيْن.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «الْكُورِيِّ» بِضَمِّ الْكَافِ، وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٣. وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِّتِ «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» فَكَتَبَ عَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

وَمَاتَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ ظَنّاً. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

وَسَمَّى ابن فَهْدِ جَدَّهُ سَعِيدَ بن خَطَّابِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ: أَنشَدَنِي فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٣٧ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ مَطْلِعَ قَصِيدَةٍ أَبِي حيان (١) فِي مَدْحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ:

أَسَامِعَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ لَكَ الْبُشْرَى لَكَ الْأُشْرَى لَكَ الْأُخْرَىٰ فَي الأُخْرَىٰ فَي الأُخْرَىٰ

٣٤٣ ابنُ عبدِ الحَقِّ الكُورِيُّ، (٧٦٣ قبل ٥٥٠هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٨).

ويُنظر: «الضُّوء اللامع»: (٤/ ٢٦٥)، و«معجم ابن فهد»: (٣٦٤).

<sup>(</sup>۱) لا أدري مَن المَقصود بـ «أبي حيان» هل هو محمد بن يوسف الأندلسي (ت ٥٤٧هـ) صاحب «البحر المحيط» في التَّفسير أو غيره. وراجعت ديوان المذكور فلم أجد فيه قصيدة بهذا المعنى فالله تعالى أعلم.

والنقل عن ابن فهد هذا لم يَرد في «مُعجمه» المطبوع، وهو غيرُ وافي ونُسخته الوافية في المكتبة السَّعيدية في الهند، وهي عندي ولله المِنَّة.

٣٤٤ عَبْدُ القَادِرِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي بَكْرِ، وَبَاقِي نَسَبِهِ فِي أَخِيهِ مُحَمَّدِ ابن الزَّيْنِ الْبَكْرِيّ الْبَلْبِيسِيُّ الأَصْلِ، الْمَحَلِّيُّ، الْقَاهِرِيُّ، وَالِدُ سَعْدِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الرَّيْنِ مُحَمَّدِ الآتِي. مُحَمَّدِ الآتِي.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَلْخِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٩٦، وَاَعْتَنَىٰ بِهِ أَخُوهُ مُحَمَّد فَأَحْضَرَهُ فِي الثَّانِيةِ عَلَى الْعِرَاقِيِّ وَالْهَيْثَمِيِّ، وَابنِ أَبِي الْمَجْدِ، وَالتَّنُوخِيِّ، وَسَمِعَ بِنَفْسِهِ عَلَى الشَّرَفِ بِنِ الْكُوَيْكِ، وَمُحَمَّدِ بِن قَاسِمِ وَالتَّنُوخِيِّ، وَصَمِعَ بِنَفْسِهِ عَلَى الشَّرَفِ بِنِ الْكُويْكِ، وَمُحَمَّدِ بِن قَاسِمِ السَّيُوطِيِّ، وَغَيْرِهِمَا كَشَيْخِنَا، وَاَشْتَعَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَلَمَّا مَاتَ صِهْرُهُ زَوْجُ أُخْتِهِ السَّيُوطِيِّ، وَغَيْرِهِمَا كَشَيْخِنَا، وَاَشْتَعَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَلَمَّا مَاتَ صِهْرُهُ زَوْجُ أُخْتِهِ وَلِي كِتَابَةَ الْعَلِيقِ عِوْضَهُ، فَأَقَامَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ عَقِبَ أَخِيهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ، وَلِي كِتَابَةَ الْعَلِيقِ عِوْضَهُ، فَأَقَامَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ عَقِبَ أَخِيهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ، وَلِي كِتَابَةَ الْعَلِيقِ عِوْضَهُ، فَأَقَامَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ عَقِبَ أَخِيهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ، وَلِي كِتَابَةَ الْعَلِيقِ عِوْضَهُ، فَأَقَامَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ عَقِبَ أَخِيهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ، وَلِي كِتَابَةَ الْعَلِيقِ عِوْضَهُ، فَأَقَامَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ عَقِبَ أَخِيهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ، وَرَتَّبَ سَبعا أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ بِجَامِعِ الْحَاكِمِ، رَأَيْتُهُ وَابَّتَنَى لَهُ دَاراً حَسَنَةً بِجِوَارِهِ، وَرَتَّبَ سَبعاً أَوِّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ بِجَامِعِ الْحَاكِمِ، رَأَيْتُهُ غَيْرَهُ مُرَّةً.

٣٤٥ عَبْدُ القَادِرِ بن عَبْدِ اللهِ بن الْعَفِيفِ، زَيْنُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ. تُوُفِّيَ بِنَابُلُس فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٧٨. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

#### ٣٤٤ كاتِبُ العَلِيقِ، (٧٦٩ - ٨٤٦) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٦)، عن «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٦٥).

وقول المؤلّفِ هنا: «عقب أخيه المشار إليه . . » هذه هي عبارة السّخاوي، وكان على المؤلّفِ ـ رحمه اللهُ تعالىٰ ـ أن لا ينقلها؛ لأنّه لم يذكر أخاه بعد؛ لأن أخاه اسمه محمداً وسيذكره في حرف الميم ولو قال: «عقيب أخيه الآتي ذكره» أو نحوها لكان أجود.

#### ٣٤٥ ابن العَفِيفِ، (؟ ـ ٨٧٨هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١)، و«التَّسهيل»: =

٣٤٦ عَبْدُ القَادِرِ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ - الأَصْغَرُ - بن أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَجْمَد بن عَبْدِ اللَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن إِدْرِيسَ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ بن إِدْرِيسَ بن إِدْرِيسَ بن الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ بن إِدْرِيسَ اللهُ إِنْ اللهِ بن الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ رِضِيَ اللهُ عَنْدُ اللهِ بن النَّهِ بن النَّهُ اللهُ بن النَّهُ مُ بنُ فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ».

 $(\gamma \wedge \gamma) =$ 

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢٤).

والعبارة بحروفها عن العُليمي في «الشَّذرات » ثم في «السُّحب» عن «الشَّذرات»، وهو في «التَّسهيل» عنهما دونَ زيادةٍ.

#### ٣٤٦ عبدُ القادر الفاسِيُّ الأَصْغَرُ، (٨٤٢ - ٨٩٧هـ):

قاضِي الحَرَمين وابنُ قاضِيها «الأصغر» فرقاً بينه وبين عمِّه عبد القادر بن محمد الآتي.

أخباره في «الجَوهر المُنصَّد»: (٦٩)، و«المنهج الأحمد»: (٥١٧)، و«مختصره»: (١٩٦)، و«مختصره»: (١٩٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٨).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٧٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦١).

وهو ابنُ السِّراج عبد اللطيف الآتي.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ عبد القادر بن عُبَيْدٍ (ت بعد ١٨٧٠هـ).

ذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٥٠٧)، و«مختصره»: (١٩٢).

قال: «ومن الحنابلة بحمص الشيخُ زينُ الدِّين عبدُ القادر بن عُبَيْدٍ تُوفي بعد السبعين والثمانمائة، وكان من أهل الفضل».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ» مُحْيِي الدِّينِ أَبُو صَالِحِ بن السِّرَاجِ الْحَسَنِيُّ الْفَاسِيُّ الْفَاسِيُّ الْفَاسِيُّ الْفَاسِيُّ الْفَاسِيُّ الْأَصْلِ، الْمَكِّيُّ الآتِي أَبُوهُ وَوَلَدُهُ، وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ حَبَشِيَّةٌ، وَهُوَ قَاضِي الْحَرَمَيْن.

وُلِلَ فِي مَغْرِبِ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ سَادِسَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةً ١٨٤٨، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ ابنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يُخلِف لَهُ شَيْئاً بِحَيْثُ لَمْ يَجِدُواْ شَيْئاً لِلْحَجِّ بِهِ فِي تِلْكَ السَّنة، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَصَلَّى بِهِ التَّرَاوِيح، وَجَانِباً مِنَ «الْمُحَرَّرِ» لابنِ عَبْدِ الْهَادِي وَ«الشَّاطِيقة» وَ«الْكَافِية» لابنِ الْحَاجِبِ وَ«مُخْتَصَرَهُ «الْمُحَرَّرِ» لابنِ عَبْدِ الْهَادِي وَ«الشَّاطِيقة» وَ«الْكَافِية» لابنِ الْحَاجِبِ وَ«مُخْتَصَرهُ اللَّمْخِيرِ» وَ«التَّلْخِيصَ» وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِي «صَحِيحَ البُخَارِيِّ» اللَّمْخارِيِّ وَعَلَى الشَّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ «الْمُسَلْسَل» وَ«جْزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» بفوتِ فِي وَغَيْرَهُ، وَعَلَى الشَّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ «الْمُسَلْسَل» وَ«جْزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» بفوتِ فِي الْحَبْرَةُ، وَعَلَى الشَّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ «الْمُسَلْسَل» وَ«جْزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» بفوتِ فِي الْحَبْرَةُ، وَعَلَى الشَّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ «الْمُسَلْسَل» وَ«جْزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» بفوتِ فِي الْحَبْرَةُ، وَعَلَى الشَّهَابِ الزِّفْتَاوِيِّ «الْمُسَلْسَل» وَ«جْزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» بفوتِ فِي الْحَبْرةُ وَهُ وَعَلَى الشَّهَابِ الزَّفْتُ إِنْ التَّقِيِّ بنِ فَهْدٍ «خَتْمَ مُسْنَدِ عَبْدٍ» وَأَجَازَ لَهُ سَنَهُ مُ اللَّهُ مِ وَعَلَى التَّقِيِّ بنِ فَهْدٍ - وَزَيْنَبُ ابنةُ الْيَافِعِيِّ، وَسَارَةُ ابْنَةُ الْيَافِعِيِّ، وَاللَّهُ النَّهُ الْنَافِعِيْ ، وَاللهُ وَاللَّهُ بن بَوْدِسٍ ، وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ الطَّبَرِيُّ ، وَاللهُ الطَّبَرِيُّ ، وَاللهُ الطَّبَرِيُّ ، وَاللهُ الطَّبَرِيُّ ، وَاللهُ الطَّبَرِيُ ، وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمَعِمِ اللْعَجَمِيِّ ، وَالْمُحِبُ الطَّبَرِيُّ ، وَالْمُحِبُ الطَّبَرِيُّ ، وَالْمُحِبُ الطَّبَرِيُ ، وَالْمُحِبُ الطَّبَرِيُ ، وَاللهُ وَلَاللهُ اللْوَلِ الْقَالِمُ اللهُ اللْعَلَاءُ اللهُ وَالْمَالُولِ اللْعَامِ الْمَالِ اللْعَلَاءُ الللهُ اللْقَامِ اللْقَامِ اللْهُ اللْهُ اللْعَلَاءُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللْهُ اللهُ اللْهُ اللْهُ اللهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>=</sup> \_ وعبدُ القادر العُدَيْلِيُّ النَّجْدِيُّ المَجْمَعِيُّ.

ذكره ابن بشر في "عنوان المجد": (١/ ١٤٢)، في مَشَايخ الشَّيخ أحمد التُّويجري (ت ١٩٤هه)، وفي "عنوان المجد" أيضاً: (٢/ ٥٦)، قال: "العالمُ الفقيهُ في بلدِ المَجمعة" ولم يذكره شيخنا ابن بسَّام في "علماء نجد". وهو من أهل القرن الثاني عشر. ولم يذكره ابن عُثَيْمِين في "التَّسهيل" في مجهولي الوفاة من أهل هذا القرن، ولم أعرف من حياتِه وسِيرَتِهِ شَيْئاً إلا هذه الفائدة عن ابن بشرٍ، رحم الله ابن بشرٍ.

الْعُليف، وَالْعَيْنِيُّ، وَابنُ الدِّيرِيِّ، وَالسَّيِّدُ صَفِيُّ الدِّينِ، وَأَخُوهُ عَفِيفُ الدِّينِ، وَأَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ الصَّالِحِيُّ، وَابنُ أَبِيْ النَّائِبِ، وَٱشْتَغَلَ بِالْقِرَاءَاتِ وَالْفِقْهِ، وَالْأَصْلَيْنِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْمَعَانِي وَغَيْرِهَا، فَتَلا لَأَبِي عَمْرٍ و وَنَافِعِ وَابنِ كَثِيرٍ عَلَى الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن شَرَفِ الدِّينِ الشَّشْتَرِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَجَمْعاً لِلسَّبع عَلَى الْمُقْرِىءِ عُمَرَ الْحَمَوِيِّ النَّجَّارِ نَزِيلِ مَكَّةَ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ بِالْقَاهِرَة، وَالْعَلاءِ الْمَرْدَاوِيِّ، وٱشْتَدَّتْ مُلاَزَمَتُهُ لَهُ حَتَّى قَرَّأً عَلَيْهِ غَيْرَ تَصْنِيفٍ، وَالتَّقِيِّ الْجُرَاعِيِّ، فِي مُجَاوَرَتِهِمَا بِمَكَّةَ سَنَةَ ١٥، وَالْعَرَبِيَّةَ عَلَى الشُّمُنِّيِّ وَجَمَاعَةٍ، وَالْأَصُولَ عَلَى الْأَمِينِ الْأَقْصَرَائِي، وَالتَّقِيِّ الْحُصنيِّ، وَغَيْرِهِمَا ، أَوَّل مَا دَخَلَ الْقَاهِرَةَ صُحْبَة الْحَاجِّ فِي أَوَائِلِ سَنَةِ ٥٨ فَوُلِّيَ بِهَا إِمَامَةَ مَقَامِ الْحَنبَلِيِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِوَضاً عَن وَالِدِهِ، فَبَاشَرَهَا يَوْمَ السَّبْتِ خَامِس جُمَادَىٰ الْأُولَى مِنْهَا، ثُمَّ دَخَلَهَا أَيْضاً سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَن وَلِيَ قَضَاءَ الحَنَابِلَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ مُنتَصَفِ شَوَّال مِنَ السَّنةِ الَّتِي تَلِيهَا بِعِنايَةِ الأَمِين الأَقْصَرَائِيِّ، وَدَخَلَ مَكَّةَ صُحْبَةَ أَمِيرِ الْحَاجِّ الْمِصْرِيِّ وَهُوَ لَابِسُ الْخلعَةَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ الْخَمِيسِ تَاسِعَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ مِنْهَا، وَقُرِأً تَوْقِيعه، ثُمَّ أُضِيفَ / إِلَيْهَا سَنَةَ ٦٥ قَضَاء الْمَدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ، وَمَشَى حَالُهُ بَعْدَ مُصَاهَرَةِ الْبُرْهَانَ ابن ظَهِيرَة تَزَوَّجَ بِأُحْتِه بِحَيْثُ قِيلَ فِيهِ مِنْ أَبْيَاتٍ:

وَلاَ تَخْشَى الْقِلَىٰ مِنْهُمْ بِوَجْهِ

فَقَدْ وَافَتْكَ اسَيِّدَةُ الْجَمِيعِ

وَدَرَّسَ بِالْبَنْجَالِيَّة (١) وَغَيْرِهَا كَتَدْرِيسِ خَيْر بك، وَأَخَذَ عَنْهُ الْفُضَلاَءُ فِي

<sup>(</sup>١) مدرسة معروفة بمكة آنذاك.

الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ؛ لِمَزِيدِ ذَكَائِهِ، وَتَوَدُّدِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَفُنُونِهِ، وَتَوَاضُعِهِ، وَجَوْدَةِ خَطِّهِ، وَتَوَسُّطِ نَظْمِهِ وَنَثْرِهِ، الَّذِي مِنْهُ فِي إِجَازَةٍ: «رَاشَ اللهُ جَنَاحَهُ، وَأَطَاشَ بِالْمَجِدِ جُنَاحَهُ»، وَكَثْرَ ٱسْتِرْوَاحُهُ فِي الإِقْرَاءِ وَالتَّوَاضُع بِحَيْثُ لَمْ يَحْمِدْهُ كَثِيرُونَ فِي ذٰلِكَ، وَرُبَّمَا ٱسْتَشْعَرَ ذٰلِكَ فَبَالَغَ عِندَ الْغُرَبَاءِ فِي الاعْتِذَارِ، وَٱمْتَنَعَ مِنْ عَمَلِ الْخُلْعِ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّهُ غَالِباً حِيلَة وَهِيَ لا تجوزُ، ولم يَحْمِدْ فُضَلاءُ مذهبِهِ منه ذلك، وأقبل بأخرة على الذُّكْرِ والأوراد وَالتَّلاَوَةِ الْجَيِّدَةِ بِصَوْتِهِ الشَّجِيِّ الْمُنْعِشِ، حَتَّى ٱرْتَقَى إِلَى غَايَةٍ شَرِيفَةٍ فِي الْخَيْرِ، سِيَّمَا وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبِوِيَّةِ، وَيُقِيم غَالِباً بِهَا نِصْفَ سَنَةٍ، وَرُبَّمَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَلْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فِي عَام وَاحِدٍ فَإِنَّهُ تَوَجَّهَ فِي سَنَةِ ٨٦ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ مِنْهَا إِلَى الْيَنْبُع، ثُمَّ فِي الْبَرِّ إِلَى الْقَاهِرَة فَأَقَام بِهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة مُخْتَفِياً، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَزَارَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، وَكَثُرَ ٱخْتِصَاصُ أُولِي الأَصْوَاتِ الَّلَيِّنَةِ وَنَحْوِهِم بِهِ، وَهُوَ يَزِيدُ فِي الإِحْسَانِ إِلَيْهِم، مَعَ حُسْنِ تَوَجُّهٍ فِي التِّلاَوَةِ وَالإِنشَادِ، وَجَلَدٍ عَلَى السَّهَرِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ، وَخُشُوعِ عِندَ الزِّيَارَةِ، وَخُضُوعِ فِي الْعِبَارَةِ، وَمَيْلِ إِلَى الْوَفَائِيَّةِ وَنَحْوهِم، وَإِلَى التَّنزُّهِ وَالْبُرُوزِ إِلَى الفَضَاءِ وَالْحَدَائِقِ سِيَّمَا مَسْجِد قُبَاء، وَمَشْهَدِ حَمْزَةً، وَإِذَا خَرَجَ يَذْهَبُ مَعَهُ بِمَا يُنَاسِبُ الْمَجْد مِنَ الْمَأْكُل وَالطُّرَفِ وَنَحْوِهَا، وَلِذَا كَثُرَتْ دُيُونُهُ بِحَيْثُ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا تُقَارِبُ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِينَارِ، وَأَنشَأ بِكُلِّ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَيْتاً، وَأَسْنَدَ الْخَواجا حُسَيْن بن قاوَان وَصِيَّتَهُ إِلَيْهِ فِي آخرِينَ، وَلَمْ يَسْلَمْ فِي كُلِّ من مُنتَقِدٍ خُصُوصًا وَهُوَ يَتَعَالَى غَالِباً عَنِ الاجْتِمَاعِ مَعَ جُلَّ رُفاقَتِهِ الْقُضَاة، حَتَّى لاَ يَجْلِسُ فِي مَحلِّ لاَ يَرْضَاهُ، وَقَدْ رَافَقْتُهُ فِي التَّوَجُّهِ مِن

مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ سَنَةَ ٨٧ فَحَمِدْتُ مُرَافَقَتَهُ، وَأَفْضَالَهُ وَكَثُرَ ٱجْتِمَاعُنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَزُرْتَا جَمِيعاً كَثِيراً مِن مَشَاهِدِ الْمَدِينَةِ، كَقُبَاء وَالسَّيِّد حَمْزَة وَالْعَوَالِي، وَسَمِعَ مِنِّي، بَلْ كَتَبْتُ عَنْهُ مِن نَظْمِهِ، وَعِندَهُ مِن تَصَانِيفِي عِدَّةٌ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى طَرِيقَةٍ مُثْلَىٰ، وَسِيرَةٍ حَسَنَةُوٓ إَرْتِقَاءٍ إِلَى الْمَعَالِي، إِلَى أَن تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْخَمِيسِ رَابِعَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةً ٧٩٧ بَعْدَ تَعَلُّلِ نَحْو نِصْفِ شَهْرِ شَهِيداً بِالإِسْهَالِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ عَصْرِهِ بِالرَّوْضَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ، لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ الْمُوَافِقِ لِلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَان عِندَ قَبْرِ أُمِّهِ وَأَخْتِهِ وَتَأَسَّفنا عَلَى فَقْدِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: أَمَّا ٱمْتِنَاعِه مِنْ خُلْعِ الْحِيلَةِ، وَقَوْلِه بِعَدَمِ صِحَّتِهِ فَهُوَ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. /

٣٤٧ عَبْدُ القَادِرِ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدٍ الأَكْحَلِ ابن شَرشيق بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْعَزْآيرِ بن الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيُّ، الضِّياءُ، أَبُو صَالِحِ، الْبَغْدَادِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وِلِدَ سَنَةَ ١٥٠، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَكَفَلَتْهُ أُمُّهُ، وَتَدَرَّبَ بِزَوْجِهَا الزَّيْنِ قَاسِمِ الْحَنَفِيِّ، وَٱشْتَغَلَ، وَسَمِعَ مِنِّي وَمِنْ غَيْرِي كَثِيراً، وَنَسَخَ «مُسْنَدَ الْفِرْدَوْسِ» لِلدَّيْلَمِيِّ عَلَى تَرْتِيبِ ٱخْتِصَارِهِ لَشَيْخِنِا، وَتَنَزَّلَ فِي الْجِهَاتِ وَزَاحَمَ فِي الْوُثُوبِ عَلَى الْوَظَائِفِ وَالتَّحْصِيلِ، وَرَاجَ أَمْرُهُ عِندَ كَثِيرٍ مِّنَ

أخباره في «التَّسهيل»: (٨١)، عن «الضَّوء اللامع»: (٢٧٨/٤). وسيذكر المؤلِّف \_ رحمه الله \_ والده في موضعه . وتقدم ذكر . . .

1178

٣٤٧ - ابنُ شَرْسِيقِ، (٨٥٠ - ٨٧٩ هـ):

الأَثْرَاكِ وَالْمُبَاشِرِينَ وَنَحْوِهِمْ، سِيَّمَا تَغْرِي بَرْدِي الْقَادِرِيِّ، وَحَصَّلَ كُتُباً، وَأَعَانَهُ الزَّيْنُ الْمَذْكُورُ حَتَّى كَمَّلَ كُرَّاسَةً فِيهَا تَخْرِيج «فَتُوحِ الْغَيْبِ» لِجَدِّهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَفِي غَيْرِ ذٰلِكَ، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ الثَّانِيَة قُبَيْلَ مَوْتِهِ، وَرَجَعَ مَعَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَفِي غَيْرِ ذٰلِكَ، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ الثَّانِيَة قُبَيْلَ مَوْتِهِ، وَرَجَعَ مَعَ السَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَفِي غَيْرِ ذٰلِكَ، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ الثَّانِيَة قُبَيْلَ مَوْتِهِ، وَرَجَعَ مَعَ الإِسْهَالِ الرَّكْبِ فَلَمْ يَلْبَثُ أَن تَعَلَّلُ وَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن اتَتَحَلَ وَسَقَطَتْ قُوَّتُهُ مَعَ الإِسْهَالِ اللهُ الْجُنَّةُ وَمَاتَ وَي حَيَاةِ أُمِّهِ، وَكَانَ بَارًا بِهَا عَوْضَهَا اللهُ الْجَنَّة و ضَحَى يَوْمِ الشَّهُ وَمَاتَ وَي حَيَاةِ أُمِّهِ، وَكَانَ بَارًا بِهَا عَوْضَهَا اللهُ الْجَنَّة و ضَحَى يَوْمِ السَّبْت سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩٧٨، وَأُخِّرَ إِلَى الْعَدِ فَصُلِّي عَلَيْهِ بِسَبِيلِ السَّبْت سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩٧٨، وَأُخِرَ إِلَى الْعَدِ فَصُلِّي عَلَيْهِ بِسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَشْهَدٍ حَافِلٍ جِدّاً، وَدُفِنَ بِزَاوِيَةٍ عَدِيٍّ بِن مُسَافِدٍ، مَحل سُكْنَى الْمُؤْمِنِينَ فِي مَشْهَدٍ حَافِلٍ جِدّاً، وَدُفِنَ بِزَاوِيَةٍ عَدِيٍّ بِن مُسَافِرٍ، مَحل سُكْنَى بَنِي عَمِّهِ بِالْقَرَافَة.

٣٤٨ عَبْدُ القَادِرِ الْمَدْعُو مُحَمَّد بن الْعَلاَءِ عَلِي بن مَحْمُود السَّلْمَانِيُّ ثُمَّ الْحَمَوِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ كَأَبِيهِ بـ «ابنِ الْمُعْلِي». قَالَ شَيْخُنَا فِي (إِنْبَائِهِ»: إِنَّهُ نَبَعَ وَحَفِظَ «الْمُحَرَّرَ» وَغَيْرَه، وَنَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ.

وَمَاتَ فِي نِصْفِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٢٦ وَقَدْ رَاهَقَ، وَأَسِفَ عَلَيْهِ أَبُوهُ، وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ غَيْرُهُ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْراً.

٣٤٨ ابنُ المُغْلِيِّ، (؟ ٨٢٦ هـ):

أخباره في ترجمة أبيه الآتي «على بن محمود».

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٨/ ٣١)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٨٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٧٥).

٣٤٩ عَبْدُ القَادِرِ بن عُمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُفْلِحٍ الرَّامِينِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، الْقَاضِي مُحْمِي الدِّينِ بن مُفْلِحٍ قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». مُحْمِي الدِّينِ اللَّينِ بن مُفْلِحٍ قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». وَقَالَ : نَابَ فِي الْقَضَاءِ بِبَرِّ الشَّامِ بِالْمُؤَيَّدِيَّةِ، وَقَنَاةِ الْعَوْنِيِّ، ثُمَّ بِالْمَيْدَانِ وَالصَّالِحِيَّةِ، وَطَالَتْ إِقَامَتُهُ بِهَا نَحْوَ حَمْسٍ وَلَلَاثِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ لَهِ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِأَحْوَالِ الْقَضَاءِ . تُوفِي بِدِمَشْق سَنَةً ٧٩٥ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الْفَرَادِيسِ .

-٣٥٠ عَبْدُ القَادِرِ بن عُمَرَ بن أَبِي تَغْلَب بن سَالِمِ بن مُحَمَّد بن نَصْرِ بن الْمُنتَصِرِ المُنتَصِرِ ابن عَلِيِّ بن عُثْمَان بن حُسَيْن بن قَاسِمِ بن مُحَمَّد السُّدَيْس بن الشَّيْخِ سَعْدِ الدِّينِ، التَّغْلِبِيُّ، الشَّيْبَانِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الْمُعَمَّرُ، أَبُو التُّقَى الدِّمَشْقِيُّ، الْمُعَمَّرُ، أَبُو التُّقَى الدِّمَشْقِيُّ، الدَّمَشْقِيُّ، المُعَمَّرُ، اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

يَتَصِّلْ نَسَبُهُ بِرَبِيعَةَ بن نِزَادٍ ، وُلِدَ فِي دِامَشْق سَنَةَ ١٠٣٠ ، وَنَشَأَ بِهَا وَأَخَذَ عَن عُلَمَائِهَا ، وَلاَزَمَ الْعَلاَّمَةَ الْحَافِظَ الْمُسْنِدَ عَبْدَ الْبَاقِي الْبَعْلِي (١) مُدَّةَ أَعْوَامٍ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ التَّفْسِيرَ ، وَالْحَدِيثَ ، وَمُصْطَلَحَهُ ، وَالْفِقْة ، وَأُصُولَهُ ، وَالْفَرَائِضَ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ التَّفْسِيرَ ، وَالْبَيَانَ ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْفُنُونِ ، ثُمَّ مِن بَعْدِهِ وَلَدَهُ الْعَلاَّمَةَ وَالنَّحْوَ ، وَالْمَعَانِي ، وَالْبَيَانَ ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْفُنُونِ ، ثُمَّ مِن بَعْدِهِ وَلَدَهُ الْعَلاَّمَة

٣٤٩\_ مُحيي الدِّين ابنُ مُفلح، (٩٠١ ـ ٩٥٧هـ).

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٢١)، و«التَّسهيل»: (١٣٥). ويُنظر: «مُتعة الأذهان»: (٢٥)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣١٧).

قال ابنُ المنلا في «مُتعة الأذهان»: (.. أبو المفاحر. . وُلد سنة إحدى وتسعمائة).

٣٥٠\_ أبو التُّقى التَّغْلِبِيُّ، (١٠٣٠ ـ ١١٣٥هـ) : إ

من كبارِ علماء الحنابلة وثقاتُهُم.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره في موضعه.

مُحَمَّداً أَبَا الْمَوَاهِبِ، وَأَجَازَهُ سَنَةَ ١٠٧٩، وَالْعَلَّمَةَ مُحَمَّدَ بِن بَدْرِ الدِّينِ الْبَلْبَانِي (١) فِي الْفِقْهِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ الشَّيْخَ يَحْيَىٰ الشَّاوِيَّ الْمَغْرِبِي (٢)، وَخَلْقُ وَأَجَازُوهُ، وَكَذَا أَجَازَهُ الْعَلَّمَةُ إِبْرَاهِيمُ بِن حَسَن الْكُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَأَجَازُوهُ، وَكَذَا أَجَازَهُ الْعَلَّمَةُ إِبْرَاهِيمُ بِن حَسَن الْكُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَأَجَازُهُ الْعَلَّمَةُ إِبْرَاهِيمُ بِن حَسَن الْكُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ خُصُوصاً الْفَرَائِضَ، وَحَرَّرَ، وَقَرَرَ، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَأَجَادَ، وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَحَرَّرَ، وَقَرَرَ، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَأَجَادَ، وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَحَرَّرَ، وَقَرَرَ، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَأَجَادَ، وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَحَرَّرَ، وَقَرَرَ، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَأَجَادَ، وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُمْ، أَجُلُّهُم الْعَلَامَةُ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِن عَبْدِ اللهِ الْبَعْلِيُ (٣) الشَّهِير بِالْخَطِيبِ وَالْعَلَامَةُ، الزَّاهِدُ الْوَرِعُ، الشَّيْخُ أَحْمَدُ بِن عَبْدِ اللهِ الْبَعْلِيُ (٣) الشَّهِير بِالْخَطِيبِ

أخباره في «مختصر طبقات الحنابلة» للشَّطِّي: (١٢١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧١)،
 ولم يذكر الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»، وأدخل ترجمته المحققان.

ويُراجع: «منتخب تاريخ دمشق»: (٦٣٢)، و«سِلك الدُّرر»: (٣/ ٥٨)، و«فهرس الفهارس»: (٢/ ٧٧١)، و«الأعلام».

<sup>(</sup>١) سيذكره المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن محمد بن محمد الملياني الشَّاوِي الجَزَائِرِيُّ المَغْرِبِيُّ النَّحْوِيُّ (ت ١٠٩٦هـ) رأيتُ له في الأزهرية نُسختين من كتابه «المحاكمة بين أبي حيان والزَّمخشري» في التَّفسير، كما رأيت له في الظَّاهرية رسالة في «أي» المشددة الياء. في الظاهرية. وله غيرهما من المؤلفات ليس هذا موضع ذكرها.

أخباره في «خلاصة الأثر»: (٤/ ٤٨٦)، و«فهرس الفهارس»: (١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) من علماء الشَّافعيَّة، مشهورُ الذِّكر، جليلُ القَدْرِ، سَلَفِيُّ المُعْتَقَدِ ـ فيما أَظُنُّ ـ كرديُّ الأصلِ، له مؤلفات كثيرة منها: «إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» سكن المدينة وتُوفي فيها سنة ١١٠١هـ.

أخباره في «سِلْكِ الدُّرر»: (١/ ٥)، و«البَدْرِ الطَّالع»: (١/ ١١).

وَغَيْرُهُمَا، وَٱنتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْمَذْهَبِ فِي الشَّامِ، وَأَشْغَلَ نَفْسَهُ بِالتَّذْرِيسِ فَلَمْ يُطَيِّمُهُ الْعَلَّمَةُ السَّفَّارِينِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِن يُصَنِّفُ سِوَى «شَرْحِ الدَّلِيلِ»(١) ذَكَرَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّمَةُ السَّفَّارِينِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِن

(۱) اسمه: «نيل المآرب في شرح دَليل الطَّالب» وأصله للشَّيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ١٠٥٣هـ) وعليه شروحٌ منها «هداية الرَّاغب» لابن قائد النَّجدي (ت العنبلي ومنها «عمدة الطالب» لمنصور بن يونس البُهُوتيُّ (ت ١٠٥١هـ) ولم يُمُنِ الشَّيخ عبد القادر بن بَدْرَان على شرح التَّغلبي هذا، فقال في «المدخل»: (٤٤٠): «وشَرَحُ هذا الكتاب عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أي تغلب بن سالم التَّغلبي الشَّيباني الصُّوفي الدُّمشقي . . . وشرحُهُ هذا متداولٌ مطبوعٌ لكنَّه غير محرَّر، وليس بوافي بمقصود المتن»، طبع طبعات مختلفة، وقد حقَّقه الشَّيخُ الفاضل محمَّد سُليمان الأشقر صاحبنا، جزاهُ الله عنَّا خيرَ الجَزَاء، وطبع سنة الفاضل محمَّد سُليمان الأشقر صاحبنا، عبد القادر التَّغلبي «ثَبَتاً» لشُيُوخه ومروياته بعمَه تلميذه شمس الدين محمد بن عبد الرَّحمٰن الغَرِّي. قال الكَتَّاني و رحمه الله عني «فهرس الفهارس»: (٢/ ٧٧٧): «وهو موجودٌ في المكتبة التَّيمورية بمصر بخطُ مُخرجه ابن الغَرِّي المذكور ضِمن مجموعة في مصطلح الحديث تحت عدد ٤٩ أرويه عن شَعنا عبد الله ، عن سَعِيدِ الحَلَبِي عن شاكرِ العَقَّاد، عن الشَّهاب أحمد البَّعلي عنه ٥-١ وبأسانيده إلى الشَّمس السَّفَاريني عنه».

يقولُ الفَقِيرُ إلى الله تعالى عبد الرَّحمٰن بن سُليمان العُثَيْمِين: وله نسخةٌ أُخرى في المكتبة الظَّاهرية بدمشق وقد حاولتُ الحُصُول عليها فلم أفلح ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرجو أن يُسهل الله سبيلَ الاطلاع عليهما، ثمَّ والانتفاع بهما، إنَّه ولي ذلك، وهو الهادي إلى سَوَاء السَّبيل.

أقرل: بعد كتابة هذه الأحرف وصلتني ولله المنَّة نُسخة الظَّاهرية إلاَّ أنني لم أفد منها في هذا الكتاب.

«ثَبَيّهِ»(١) قَالَ: وَذَاكَرْتُهُ فِي عِدَّةِ مَبَاحِثَ مِنْهُ، فَمِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهَا، وَمِنْهَا مَا لَمْ يِرْجِعْ، لِوُجُودِ الْأُصُولِ الَّتِي يَنقُلُ مِنْهَا ـ ٱنتَهَىٰ ـ.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ» فِي أَثْنَاءِ تَرْجَمَتِهِ -: وَكَانَ يَرْتَزِقُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ فِي تَجْلِيدِ الْكُتُبِ، وَمِن ملْكِ لَهُ فِي قَرْيَة دُومَا، بَارَكَ اللهُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَحَجَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ لَهُ مَرَّةً بَعْضُ الأَعْيَانِ: مِنْ أَيْنَ تَكْتَسِبُ؟ فَقَالَ: مِنْ عَمَلِ يَدِي فِي تَجْلِيدِ الْكُتُبِ، فَقَالَ: هٰذَا شَيْءٌ قَلِيلٌ، فَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الله تَعَالَىٰ خَلَقَ آدَمَ وَاحِداً وَبَارِكَ فِي ذُرِّيَّتِهِ حَتَّى مَلْفُوا الدُّنْيَا، كَذَلِكَ يُبَارِكُ اللهُ فِي الرِّزْقِ الْحَلالِ وَاحِداً وَبَارِكَ فِي ذُرِّيَّتِهِ حَتَّى مَلُوا الدُّنْيَا، كَذَلِكَ يُبَارِكُ اللهُ فِي الرِّزْقِ الْحَلالِ الْقَلِيلِ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا، فَأَذْعَنَ لِذَلِكَ، وَكَانَ دَيِّنَا، صَالِحاً، عَابِداً، خَاشِعاً، الْقَلِيلِ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا، فَأَذْعَنَ لِذَلِكَ، وَكَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، عَابِداً، خَاشِعاً، الْقَلِيلِ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا، فَأَذْعَنَ لِذَلِكَ، وَكَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، عَابِداً، خَاشِعاً، وَلَامَكُمُ اللهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، مَصُونَ اللَّسَانِ، مُنَوِّراً، بَشُوشَ الْوَجْهِ، تَعْتَقِدُهُ الْخَاصَةُ والْعَامَةُ، وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ (٢)، وَيَكْتُب التَّمَائِمَ للْمُرْضَى وَالْمُصَابِينَ فَيَنَعَهُم اللهُ بِذَلِكَ، وَلا يَدْخَلُ إِلَيْهِم، وَأَلْجَأَتُهُ الضَّرُورَة مَرَّةً لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ عِندَ قَاضِي يُخَالِطُ الْحُكَامَ، وَلاَ يَدْخُلُ إِلَيْهِم، وَأَلْجَأَتُهُ الضَّورَة فَتَنَاوَلَهُ وَوَضَعَهُ بِقَرِيبٍ فَمِه وَأَوْهَمَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَشُرَبُ وَلَمْ يَشْرَبُ.

تُوُفِّيَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ١١٣٥، وَدُفِنَ تُحْتَ رِجْلي وَالِدِهِ وَلِدِهِ وَمُرْجِ الدَّحْدَاحِ، وَشَيَّعَهُ عَالَمٌ كَثِيرٌ، وَغُلِّقَتْ دِمَشْق يَوْمِئِذٍ، وَرَثَاهُ تَلْمِيذُهُ الشَّيْخُ

<sup>(</sup>۱) ثَبَتُ السَّفاريني منه نسخة مُصورة في عَمادة المكتبات في جامعة الملك سعود بالرياض عن أصلها في الخَزانة العامَّة بالرِّباط، ولم أتَمَكَّنُ من الاستفادة منه لرداءة التَّصوير، ولا قوة إلا بالله، وهذا الثبت أحد أثبات ثلاثة له رحمه الله تعالى فليُعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

# مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ (١) بِقَوْلِهِ:

كُمْ مِنْ نُعِيم عِندَ رَبِّي خَبِيْ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ التَّغْلِبِيْ عَلَّامَةِ الْوَقْتِ وَنِحْرِيرِهِ وَشَيْخ أَهْلِ الْعَصْرِ فِي الْمَذْهَبِ الْخَاشِع النَّاسِكِ رَبِّ الْحِجَيٰ الْقَانِتِ الْرَّاوِيْ حَدِيثَ النَّبِيْ قَدْ كَانَ ذَا زُهْدِ وَذَا عِفَّةٍ سَلِيمَ صَدْرِ صَافِيَ الْمَشْرَبِ أُصِيبَ أَهْلُ الشَّامِ لَمَّا قَضَىٰ أَبُو التُّقَىٰ ذُو الْمَسْلَكِ الْمُعْجِب فَأَيُّ دَمْع مَا هَمَىٰ مُشْبِهَا صَوْبَ حَياً مُنْهُمِرٍ صَيِّبِ جَادَتْ ضَرِيحاً ضَمَّهُ دِيمَةٌ تُرْوي ثَـرَاهُ بالْحَيَـا الْمُعْشِب تَارِيخُ دَارِ الْبَقَا حَلَّهُ أَبُو التُّقَيٰ بِالْمَنزِلِ الطَّيِّبِ - ٱنتَهَىٰ-

<sup>(</sup>۱) هو محمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن زين العابدين العامِرِي الغَزِّي، مفتي الشَّافعية المولود سنة ١٠٩٦ والمتوفى سنة ١١٦٧هـ. رأيتُ له كتابَ «لطائف المِنَّة في فوائد خدمة السُّنَّة». يُراجع: «سلك الدُّرر»: (٥٣/٤).

/177

وَقَالَ صَاحِبُنَا ابنُ فَهْدِ: إِنَّهُ ظَفِرَ لَهُ بِاسْتِدْعَاءِ مُؤَرِّخٍ بِرَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةً ٨٨ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَأَكْثَرَ - بَعْدَ بُلُوغِهِ - مِن تَجْوِيدِهِ وَقِرَاءَتِهِ، وَكَذَا حَفِظَ «الْعُمْدَة» فِي الْفِقْهِ لِلْمُوفَّق بِنِ قُدَامَة بِتَمَامِهَا، وَنَظَرَ فِي كُتُبِ الْمَدْهَبِ وَغَيْرِهِ، فَتَنَبَّهُ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَأَفْتَى فِي وَقَائِع كَثِيرَةٍ، وَنَابَ عَن أَخِيهِ بِالْمَدْرَسَةِ الْبَنْجَالِيَّةِ، وَفِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَأَفْتَى فِي وَقَائِع كَثِيرَةٍ، وَنَابَ عَن أَخِيهِ بِالْمَدْرَسَةِ الْبَنْجَالِيَّةِ، وَفِي الْفَقْهِ وَغَيْرِهِ، وَأَفْتَى فِي وَقَائِع كَثِيرَةٍ، وَنَابَ عَن أَخِيهِ بِالْمَدْرَسَةِ الْبَنْجَالِيَّةِ، وَفِي الْخُكْمِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْمُحُمْمِ وَالْعَائِبِ، مُتَمَسِّكاً فِي ذٰلِكَ بِمَا وَقَعَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ نُفُوذِ وَصِيَّةِ الْمَيْتِ الْمُكِنِ الْمَعْتِ وَالْغَائِبِ، مُتَمَسِّكاً فِي ذٰلِكَ بِمَا وَقَعَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ نُفُوذِ وَصِيَّةِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ وَالْعَائِبِ، مُتَمَسِّكاً فِي ذٰلِكَ بِمَا وَقَعَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ نُفُوذِ وَصِيَّةِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ وَالْمَ وَالْعَائِبِ، مُتَمَسِّكا فِي ذٰلِكَ بِمَا وَقَعَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ نُفُوذِ وَصِيَّةِ الْمَيْتِ الْمَعْ ضَعِيفٌ مَعَ الْأَعْوَى فَيْ فِي نَفْسِهِ وَحِدَتْ عَندَ رَأْسِهِ بِخَطِّةٍ، مُتَوسِّعًا فِي ذَلِكَ بِعَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَا هُو ضَعِيفٌ مَعَ وَلَمْ فَلِي فَلَاكَ مِنْ فَلْهِ وَلِكَ مِنْ الْأَعْمَامُ وَلَاكَ مَمَا هُو ضَعِيفٌ مَعَ وَلَاكَ وَمَاعِيفٌ مَعَ وَلِكَ مِنْ الْعُولِي فَي نَفْسِهِ وَحِدَّتِهِ، وَلِذَا هَابَهُ النَّاسُ وَآحْتَرَمُوهُ.

مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٢٩ بِمَكَّةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عَقِبَ صَلاَةِ الْعَصْرِ خَلْفَ مَقَامِ الْحَنَابِلَةِ بِوَصِيَّةٍ منْهُ، وَدُفِنَ عِندَ أَهْلِهِ بِالْمِعْلاة وَتَرْجَمَهُ التَّقِيُّ الْفَاسِيُّ فِي «تَارِيخِ مَكَّة». قَالَ: وَهُوَ ابنُ عَمَّتِي وَابنُ عَمِّ أَبِي رَحِمَهُمُ اللهُ، وَزَادَ النَّجْمُ عُمَرُ

٣٥١\_ محيي الدين الفاسي ، (٧٩٦\_ ٨٢٩هـ) :

أخباره في «العقد الثَّمين»: (٥/ ٤٧٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ٢٨٧)، و«شذرات الذهب»: (٧/ ٢٨٧).

ولم يرد في «مُعجم ابن فَهْدٍ» المطبوع سنة ٢٠٤١هـ.

ابن فَهْدٍ فِي "مُعْجَمِهِ" أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى ابنِ صِدِّيقٍ "صَحِيحَ الْبُخَارِي" وَ"جُزْءَ الْبَانِيَاسِيِّ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ، وَعَلَى الشَّرِيفِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْفَاسِيِّ فِي آخَرِينَ وَأَجَازَ لَهُ النَّسَاوِرِيُّ، وَالصَّرديُّ، وَالْمَلِيْجِيُّ، وَالْعَاقُولِيُّ، وَابنُ عَرَفَةَ، وَالتَّنُوخِيُّ، وَمُرْيَمُ الأَذْرُعِيَّةُ وَغَيْرُهُم.

٣٥٢ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الأَنصَارِيُّ الْجَزِيرِيُّ نِسْبَةً إِلَى جَزِيرَةِ الْفِيلِ مِنْ أَعْمَالِ مِصْرَ.

## ٣٥٢ الجَزِيرِيُّ صاحبُ «الدُّرَرِ الفَرَاثِدِ»، (٩١١ ـ ٩٧٧هـ):

لم يترجم له أحدٌ من أصحاب الطبّقات ما عدا المؤلّف ولم يُسبق بهذه التّرجمة اقتبسها من كتابه «الدُّرَر» قال شيخُنا حمد الجاسر \_ حفظه الله \_: «ومنه استقى محمد بن عبد الله بن حُمَيْدِ العُنيَزِيُّ النَّجْدِيُّ الحَنيَلِيُّ مؤلف كتاب «السُّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ما أورده للمؤلف في ترجمته».

قال شيخُنا أيضاً: «ولقيه زَين الدين كما ذكر النَّهروالي في «البَرق اليَمَاني» وكما في طُرَّة النُّسخة المغربية، لا كما لقَّبه العِصَامِيُّ «محى الدين».

يقول الفَقيرُ إلى الله تَعالى عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان العُثَيْمِين: كلاهما صوابٌ إن شاء الله ، فقد يكون لقبه هو (زين الدِّين) لكنَّ لقبَ «محي الدين» من الألقاب الغالبة على كل من يسمى «عبد القادر» كما أن «شمس الدِّين» من الألقاب الغالبة لكل من يسمى «محمداً» و«زين الدِّين» في الألقاب الغالبة على كل من يُسمى «عبد الرَّحمٰن» و«شهاب الدين» على كل من يسمى «أحمد» و«تقيّ الدين» على كل من يسمى «شُليمان» وهكذا.

#### \* ويُستدرك على المؤلِّف رحمه الله \_:

- عبد القادر بن محمَّد بن عبد الجليل بن محمِّد أبي المَواهب بن عبد الباقي الدِّمشقي الشهير بـ «المَوَاهِبِيِّ» (ت ١١٥٦هـ) من أُسرةٍ علميةٍ عريقةٍ ، والده وجده =

كَمَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ فِي «الْبُلْدَانِيَّات»(١)، الْعَالِمُ، الْفَاضِلُ، الْمُنشِىءُ، الْبَلِيغُ، النَّاظِمُ، النَّاثِرُ، الأَدِيبُ، تَرْجَمَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ «دُرَر الْفَرَائِدِ الْمُنظَّمَةِ فِي الْبَيغُ، النَّاظِمُ، النَّاثِرُ، الأَدِيبُ، تَرْجَمَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ «دُرَر الْفَرَائِدِ الْمُنظَّمَةِ أَجِلاً أَخْبَارِ الْحَاجِّ وَطَرِيقِ مَكَّةَ الْمُعَظَّمَة». فَقَالَ: أَخَذْتُ الْعِلْمَ عَن جَمَاعَةٍ أَجِلاً أَدْرَكْتُهُم فِي الزَّمْنِ الأَوَّلِ، بِهِمُ الاقْتِدَاءُ وَالاهْتِدِاءُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُعَوَّل، وَمِنْ أَذَرَكْتُهُم فِي الزَّمْنِ الأَوَّلِ، بِهِمُ الاقْتِدَاءُ وَالاهْتِدِاءُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُعَوَّل، وَمِنْ أَجَلِهِمْ عَمَلاً وَرِوَايَةً وَدِرَايَةً الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَلاَمَةُ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ، قُدُوةُ الْخَلُهِمْ عَمَلاً وَرِوَايَةً وَدِرَايَةً الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَلاَمَةُ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ، قُدُوهُ الْخَلُومِيُ الْأَنَامِ، شَيْخُ مَشَايِخِ الإِسْلامِ، شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفُتُوحِيُّ الْأَنَامِ، شَيْخُ مَشَايِخِ الإِسْلامِ، شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفُتُوحِيُّ الشَّهِيرُ بِ «ابنِ النَّجَارِ» لَزِمْتُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَغَيْرِهِ إِلَى حِينِ الْحَنْبِي الشَّهِيرُ بِ «ابنِ النَّجَارِ» لَزِمْتُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَغَيْرِهِ إِلَى حِينِ الْمَعْقُولِ وَالْمَنقُولِ وَالْمَنقُولِ وَالْمَنقُولِ وَالْمَنقُولِ السَّيِّدُ شَرَفُ الدِّينِ مُوسَى بن أَحْمَدَ الْخَطَّابِي الأَرْتُويُّ الْمَالِكِيُّ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ السَّيْدُ شَرَفُ الدِّينِ مُوسَى بن أَحْمَدَ الْخَطَّابِي الأَرْتُويُّ الْمَالِكِيُّ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ السَّيْدِ الْمُعَلِّي الشَّيْخُ اللَّيْنِ مُوسَى بن أَحْمَدَ الْخَطَّابِي الأَرْتُويُ الْمَالِكِيُّ الْمَالِكِيُّ الْمُعْتُولِ وَالْمَالِكِيُ الْمَالِكِيُّ السَّي السَّولِ وَالْمَالِكِي الْمَالِكِي اللْمَالِكِي الْمُعْتَلُولُ وَالْمَالِكِي الْمَالِكِي اللْمُعْتُولِ وَالْمَالِولِي وَالْمَالِكِي الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلُولِ وَالْمَالِكِي الْمُعْتُولِ وَالْمَالِكُولُ وَالْمُعْتُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْتَلُولُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولِ

وأبو جده وجد جده مترجمون في هذا الكتاب في الأصل أو في الهامش.
 أخباره في «النّعت الأكمل»: (٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) «البُلدانيات» للسَّخاوي له نُسختان إحداهما التي ذكرها شيخنا حمد الجاسر وفقه الله، وهي نُسخة الشَّيخ الفاضل المَرحوم سُليمان بن صالح البَسَّام في عُنيزة، وعليها خطُّ المؤلِّف \_ ابن حُمَيْدٍ صاحب «السُّحب الوابلة» سنة ١٢٦٤هـ. والثانية في جستربتي. وهما من مصادري ولله المنَّة.

وقد ذكرَ شَيخُنا حَمَد الجاسر \_ حَفِظَهُ الله \_: عدمَ صحَّة نِسبته إلى جَزيرة الفيل، ونقل عنه هو نفسه عن والده ما يُفيد أنَّهم من الجَزيرة الفُراتية. قال: «أخبرني \_ أسكنه الله تعالى بحابح الجنان \_ أن منشأ الجُدود من أصول والده من الجزيرة الفُراتية بعراق العرب، بالقرب من بغداد، وأنَّ بعضَ أقاربه موجودٌ بتلك الدِّيار والبلاد، وأن مكاتبات بعضهم كانت تردُ عليه بمكَّة، قال: ولذلك كان إمامنا . . . أحمد بن محمد بن حنبل . . . لقُربنا من دِيَارهِ وتتبُّعنا لآثاره . . . ».

كَثِيراً مِنَ كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ فِي التَّصْرِيفِ، وَالْمَنطِقِ، وَالْحَدِيثِ، وَلَزِمْتُهُ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ، وَمِنْ أَجَلِّهِمْ قَاضِي الْقُضَاة (١) بِقِيَّةُ السَّلَفِ كَمَالُ الدِّينِ الْقَادِرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاة (١) عَلَمُ الْحُفَّاظِه خَاتِمَةُ السَّلَفِ عَلِيُّ بن يَسَ الطَّرَابُلُسِي (٢) الْحَنِفِي، وَقَاضِي الْقُضَاة (١) صَدْرُ الْمُدَرِّسِينَ شَرَفُ الدِّينِ يَحْيَى الْمَالِكِيُّ، وَالشَّيْخُ الْعُمْدَةُ الْقُدْوَةُ الرُّحَلَةُ عَلَّامَةُ الزَّمَنِ، أَوْحَدُ الْعَصْرِ سَعْدُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَالشَّيْخُ الْعَلَّمَةُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ بن الْعَلاَئِيِّ الْحَنَفِيُّ وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الرُّحَلَةُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ الشُّوَيْكِيُّ الْحَنبَلِيُّ، نَزِيلُ طَيْبَةَ، وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ / مُحَمَّدُ الدَّوَاخِلِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بنِ النِّيلِيِّ الْحَنَفِيُّ وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ نَابِغَةُ الزَّمَانِ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَلَمُ الْحُفَّاظِ وَفَارِسُ الْمَعَانِي وَالْأَلْفَاظِ، شَيْخُ الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَة (٣) أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ الصِّدِّيقِيُّ الشَّافِعِيُّ، مَعَ مُصَاحَبَتِي لَهُ مُدَّةً مَدِيدَةً، وَالشَّيْخُ الْعَلَّمَةُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بن عَبْدِالْحَقِّ السُّنبَاطِيُّ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن شَعْبَان السُّيُوطِيُّ، وَالشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْمُظَفَّرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهُم وَتِعْدَادُهُم، فَكُنتُ مُلاَزِماً لِلاشْتِغَالِ مُعْرِضاً عَمَّا سِوَاهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَكَانَ بَعْضُ مَشَايِخِي الأَجِلَّاءِ يَحُثَّنِي عَلَى مُلاَزَمَةِ الاشْتِغَالِ، وَعَدَم النَّظَرِ بِالْكُلِّيَةِ إِلَىٰ فَنِّ الْكِتَابَةِ، وَأَن لاَ أَجْنَحَ إِلَيْهَا؛ لِكَوْنِهَا مِنْ أَعْمَالِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الْمُشْتَغِلِينَ بِزَهْرَتِهَا وَنَضَارَتِهَا، وَمَن تَعَلَّقَ

 <sup>(</sup>١) تقدم مثل هذا في كثير من التراجم، والتلقبُ به منهيٌّ عنه شرعاً فلا قاضي إلا الله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الترابلسي»، والتصحيح من «الكواكب السَّاثرة»: (٢/٣١٢).

 <sup>(</sup>٣) هي طريقة الصوفية، وقد تقدم التعليق على مثل هذا في الترجمة رقم ٥.

بِهَا فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الإِصَابَةِ، وَكَانَ يُسَاعِدُنِي عَلَى ذٰلِكَ وَالسُّلُوكِ فِي لَهٰذِهِ الْمَسَالِكِ أَن شَيْخَنَا وَمَوْلاَنَا الْعَارِفَ بِاللهِ تَعَالَىٰ مُرَبِّي الْمُرِيدِينَ قُدْوَةَ السَّالِكِينَ الْعَارِفِينَ شِهَابَ الدِّينِ أَبا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ الْحَريفي الزّنيدي الشَّافِعِيَّ لَقَّننِي الذُّكْرَ، وَأَلْبَسَنِي الْخِرْقَة (١)، وَسَلَكْتُ فِي خِدْمَتِهِ فِي تِلْكَ الطَّرِيقَةِ فِي بَاكُورَةِ الشَّبَابِ، وَٱنتَفَعْتُ بِهِ وَبِبَرَكَاتِهِ، وَلَزِمْتُهُ إِلَى وَفَاتِهِ، وَكَانَ لَهُ بِي وَبِوَالِدِي كَبِيرُ الإِلْمَام، وَلَنَا بِهِ مُجَاوَرَةٌ وَصُحْبَةٌ، فَغَلَّبَ عَلَى جَانِبِ الْمَيْلِ إِلَى الاشْتِغَالِ، وَأَعْرَضْتُ بِالْكُلِّيَّةِ عَمَّا سِوَاهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، إِلَّا فِي بَعْضِ التِّجَارَةِ بِحَالَةٍ لا تُشْغلنِي عَن مَطْلَبِي، وَلاَ تَعُوقنِي عَن مَقْصِدِي وَمَذْهَبِي، وحَجَجْتُ مَعَ وَالِدِي فِي بَعْضِ السِّنِينَ أَعْوَاماً مُتَعَدِّدَةً، مُسَاعِداً لَهُ حَالَةَ الأَسْفَارِ لاَ لِطلَبِ الْفَائِدةِ، فَإِنَّمَا كُنتُ أَنْوِي الْحَجَّ وَالزِّيَارَةِ، وَأَتَسَبَّبُ مَعَ ذٰلِكَ فِي بَعْضِ التِّجَارَةِ، إِلَى أَن كَانَتْ سَنَةُ ٩٤٠ وَتَوَلَّى إِمْرَةَ الْحَجِّ سُلَيْمَانِ الْكِيْخيا بِخِدْمَتِهِ وَطَلَبَنِي وَأَلْزَمَنِي بِالْكِتَابَةِ سَفَراً وَحَضَراً مَعَ الْوَالِدِ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِن أَجَلِ بُعْيَتِهِ وَالْمَقَاصِدِ، فَبَاشَرْتُ مَعَهُم عَلَى كُرْهِ مُخَالَطَتِهِمْ إِلَى أَن تُؤفِّي الْوَالِدُ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ٩٤٤، بَعْدَ ٱنقِطَاعِهِ مُتَمَرِّضاً بِمَرْضِ الْفَالِجِ أَسْكَنَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ غُرَفِ الْجَنَّةِ، فَمَكَثْتُ بَعْدَهُ كَالْمَحْبُوسِ عَلَى أَمْرِ هٰذَا الدِّيوان، مَلْزُوماً بِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، مُخَاطَباً بِهِ مِن جَانِبِ السَّلْطَنَةِ فِي سَائِرِ مَهَمَّاتِهِ، مُجَانِباً لِمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الزَّمَانِ مِن زَيْفِ الْحِسَابِ وَدَسَائِسِهِ وَتُرَّهَاتِهِ، فَبَاشَرْتُهُ بِعِفَّةٍ وَصِيَانَةٍ، وَنَزَاهَةٍ وَدِيَانَةٍ، وَحَذَوْتُ حَذْوَ الْوَالِدِ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي أُسَّسَ قَوَاعِدَهُ، وَشَيَّدَ مَعَاهِدَهُ، مَعَ الْقِيَامِ فِيمَا فِيه

<sup>(</sup>۱) لبس الخرقة من بدع الصُّوفية، وقد تقدم التعليق على مثل هذا في الترجمة رقم: (۵، ۳۷).

الْحَظُّ وَالْمَصْلَحَةُ، وَالنَّفْعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْحُجَّاجِ، وَرَثَّبَ هٰذَا الدِّيوَانَ تَرْتِيباً حَسَناً، وَبَوَّبَهُ، وَجَعَلَ لَهُ ضَرَائِبَ مُقَرَّرَةً مَعْلُومَةً، وَعَوَائِدَ مَضْبُوطَةً مَرْسُومَةً، فَصَارَ قَانُوناً يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، بِحَيْثُ إِنَّ أُمُورَ الْحَجِّ وَمُهِمَّاتِهِ هُوَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ فِيهَا، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيمَا يوردُ وَيَصْدُرُ مِنْهَا:

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدُّقُوهَا فَالَتْ حَذَامِ فَصَدُّقُوهَا فَالَتْ حَذَامِ

وَكَانَ مَوْلِدُهُ رَحِمَهُ اللهُ غُرَّةَ مُحَرَّمٍ الْحَرَامِ سَنَةَ ١٨٨ (١). - ٱنتَهَىٰ - . / ١٢٨ وَكَانَ مَوْلَةُ مَحَرًّمِ الْحَرَامِ سَنَةَ ١٢٨ وَلَا أَدْرِي مَتَى تُوفِّيَ وَلَهُ تَصَانِيفُ لَطِيفَةٌ وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ لَهٰذَا إِلَى سَنَةِ ٩٧٦ ، وَلَا أَدْرِي مَتَى تُوفِّيَ وَلَهُ تَصَانِيفُ لَطِيفَةٌ مَنْهَا «خُلاَصَةُ الذَّهَبِ فِي فَضْلِ الْعَرَبِ» (٢) وَ هُمْدَةُ الصَّفْوَةِ فِي حِلِّ الْقَهْوَةِ (٣) مَنْهَا «خُلاَصَةُ الذَّهَبِ فِي فَضْلِ الْعَرَبِ» (٢) وَ هُمْدَةُ الصَّفْوَةِ فِي حِلِّ الْقَهْوَةِ (٣)

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلِّف ـ رحمه الله ـ لسنة ميلاده موهمةٌ هل المقصود بها سنة ميلاده هو أو سنة ميلاد أبيه والعبارة محتملة كما تَرَى، قال شيخنا الأُستاذ حمد الجاسر ـ وفَّقه الله ـ: «ولقد نصَّ المؤلِّف في كتابه هذا على أنه وُلد سنة ٩٩١هـ فقال: سنة إحدى عشرة وتسعمائة فيها كان مَولدي ـ كما رأيتُهُ بخطِّ الوالد تَعمده الله برضوانه وسقى عهادَه صوبُ الرَّحمة ـ في الليلة المُسفر صَبَاحُها عن يوم الأربعاء سادس عشرى شهر شعبان المكرَّم من السَّنة المذكورة».

 <sup>(</sup>۲) نسخته في مكتبة الشَّيخ محمد سُرور الصَّبُّان على ما ذكر الأُستاذ محمد حير الدين الزِّركلي في «الأعلام»: (٤٤/٤).

 <sup>(</sup>٣) نسخته في مكتبة الشَّيخ محمد سرور الصَّبَّان على ما ذكر الأُستاذ محمد خير الدين
 الزِّركلي في «الأعلام»: (٤/ ٤٤)، وله نسخة ثانية.

قال شيخنا الأُستاذ حمد الجاسر \_ حفظه الله \_: ﴿ أَلَفُهُ سَنَةَ ٩٦٦هـ وَتَقَعُ الْمُخْطُوطَةُ اللهِ عَنْ اللهِ ا التي اطلعتُ عليها في نحو (١٧٠) صفحة صغيرة، وقد كتبت في ١٦ رمضان سنة =

وَ «مَنَاذِهُ (١) الْمَنَاذِلِ وَمَنَاهِجُ الْمَنَاهِلِ وَ «الزَّجْرُ عَنِ الْخَمْرِ » وَ «رَفْعُ الْمَضَرَّةِ عَنِ الْهِرِّ وَالْهِرَّةِ » رَأَيْتُ لَهُ الْهِرِّ وَالْهِرَّةِ » رَأَيْتُ لَهُ الْهَرِّ وَالْهِرَّةِ » رَأَيْتُ لَهُ عَنْ مَضْبُوطٌ ، وَرَأَيْتُ لَهُ الْهِرِّ وَالْهِرَّةِ » وَأَشْعَارٍ وَمُرَاسَلاتٍ وَأَجْوِبَةً وَٱسْتِدْعَاءَاتٍ وَإِجَازَاتٍ وَفَوَائِدَ لِخَطِّهِ أَيْضاً مَجْمُوعَ أَشْعَارٍ وَمُرَاسَلاتٍ وَأَجْوِبَةً وَآسْتِدْعَاءَاتٍ وَإِجَازَاتٍ وَفَوَائِدَ طَرِيفَةً ، وَأَشْعَاراً لَطِيفَةً ، وَهُو مِن مَشَايِخِ الشَّيْخِ الْعَلاَّمَةِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْبُهُوتِي (١) خَمَا نُقِلَ عَن تِلْمِيذِهِ الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِيِّ فِي «حَاشِيَةِ عَلَى الْإِقْنَاعِ».

٣٥٣ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ ، شَرَفُ الدِّينِ أَبُو حَاتِم بن شَمْسِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الآتِي .

#### ٣٥٣ شرفُ الدِّين النَّابُلُسِيُّ ، (؟ ٧٩٣هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٧٠)، و«مختصره»: (١٦٨)، و«التَّسهيل»: (٢/٩). ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٩١/٩)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٣/ ٩/١)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٢٨)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٢٨)، و«الشَّذرات»: (٣/ ٣٢٨).

قال ابنُ قاضي شُهبة \_ رحمه الله \_: «قاضي القُضاة شرفُ الدِّين بن الشيخ الإمام العالم شَمس الدِّين الخين الحنابلة بنابلس، شرفُ الدِّين النابلسي الحنبلي، أخذ عن والده، وكان يقدم من بلده إلى القاهرة في قضاء حوائج وأشغال والده من جهة الدَّولة، وكان يقيمُ لما يقدم بالمدرسة الصَّالحية عند القاضي ناصر الدِّين الحنبلي، =

<sup>=</sup> ١٠٧٩هـ، والكتاب ملخص من مؤلّف لأحمد بن عبد الغفار المالكي نزيل طيبة، مع زيادات عليه تقع في سبعة أبواب؛ الأول في معنى القهوة. . قال الشّيخ: ومن هذا الكتاب نسخة في «مكتبة الإسكندرية» مخطوطة سنة ٩٧٨ رقمها «١١٢٨ب».)

<sup>(</sup>١) مَنَازِهُ: جمعُ مُنتَزَهِ.

<sup>(</sup>٢) البُهُوتِيُّ تقدم ذكره.

قَاضِي الْقُضَاةِ، الْعَلَّمَةُ، كَانَ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ وَبُيُوتِهِ وَرِيَاسَتِهِ، تَوَلَّى قَضَاءَ دِمَشْق فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ، وَلَمَّا دَخَلَ مُتَوَجِّها إِلَيْهَا فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٧٩٢ سَلَّمَ لَهُ الْمُوَافِقُ وَالْمُخَالِفُ لِكَثْرَةِ عُلُومِهِ، وَكَانَ فِي مَبَداٍ أَمْرِهِ يَقِفُ لَهِ الصَّفَّان فِي صَغَرِهِ يَتَأَمَّلُونَ حُسْنَةُ وَحُسْنَ شَكْلِهِ.

وكان يحضر دروسه، وأخذ عن القاضي شمس الدين الركراكي وغيره، ولما حَجَّ القاضي برهان الدين ابن قاضي القضاة ناصر الدين الحنبلي حجَّ معه، وكان بينهما صحبةٌ حضراً وسفراً، ولما ولي الرَّاكراكِي قَضَاءَ القاهرة أيام كان منطاش مستولياً على دمشق سعى للمذكور في القضاء فولي في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين، وقدم دمشق في رجب فباشر سنة وخمسة أشهر، وكان عنده تصميمٌ في الأمور، وتثبُّتُ في الأحكام، حسنَ الشكلِ، قوي الكتابة، متفنناً في علوم، مات في ذي الحجة، ودُفن بسفح قاسيون، ويقال: إنه سُمَّ هو والرَّكراكي في شهرِ رمضان فماتا ومن أكلَ معهما، وكان والدُ المذكور حيّاً، وقدم إلى دمشق بعد وفاته».

والرَّكراكِيُّ المذكورُ: محمد بن يوسف الرَّكراكِيُّ المغربيُّ المالكيُّ، شمس الدين قاضي الدِّيار المِصرية، حضرَ من بلاده إلى مصر فاستوطنها وتصدَّر للأشغال مدة، ثم أُخرج منها إلى دمشق بسبب أمر وقع منه مما يخالف الشريعة المُطهَّرة . . . وقدم المذكور مع السُّلطان في هذه السنة (٧٩٧هـ) إلى دمشق، وشرع يهدد بعض الفقهاء بها بالقتل، فقيل: إنه سمّ في ختم شهر رمضان، وكان معه القاضي شَرَفُ الدِّين الحنبلي فماتا، تُوفي بحمص في شوال . . . وفرح كثيرٌ من النَّاسِ بموته . . . قال فيه بعضُ المصريين:

في أول الشَّهْرِ مِن ذِي القَعْدَةِ جَاءَ البَشِيرُ بِمَهْلَكِ الرَّكْرَاكِي السُّرَكِ والإِشْرَاكِ السُّرَكِ والإِشْرَاكِ الشَّرْكِ والإِشْرَاكِ الشَّرْكِ والإِشْرَاكِ السُّرْكِ والإِشْرَاكِ اللهُ السَّرْكِ والإِشْرَاكِ اللهُ اللهُ

تُوُفِّيَ مَسْمُوماً بِدِمَشْق فِي رَمَضَان سَنَة ٧٩٣، وَمَاتَ سَائِرُ مَن أَكَلَ مَعَهُ، وَهُوَ وَالِدُ الْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ قَاضِي نَابُلُس الآتِي إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلَمَّا بَلَغَ وَهُوَ وَالِدُ الْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ قَاضِي نَابُلُس الآتِي إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَلَمَّا بَلَغَ وَالِدَهُ مَوْتُهُ آنزَعَجَ لِذَٰلِكَ كَثِيراً وَٱخْتُلِطَ لِذَٰلِكَ عَقْلُهُ، وَمَا زَالَ مُخْتَلَطاً إِلَى أَن مَاتَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٣٥٤ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ، شَرَفُ الدِّينِ، قَاضِي الْقُضَاة، ابن بَدْرِ الدِّين، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الصُّوفي.

كان أكبرَ أَوْلاَدِ أَبِيهِ وَشَيْخَ الْفُقَرَاءِ الصَّمَادِيَّة (١)، وَكَانَ يَحْتَرِفُ بِالشَّهَادَةِ بِمَجْلِسِ وَلِمَجْلِسِ أَخِيهِ الْقَاضِي كَمَالِ الدِّينِ بِالْقُدْسِ، وَكَانَ خَيِّرًا عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ. تُوُفِّي بِنَابُلُس فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٨٤. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

٣٥٤ عبدُ القادِرِ الجَعْفَرِيُّ، (؟ ـ ٨٨٤ هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٩)، و«مختصره»: (١٩٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٧). ويُراجع: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٩).

ومصدر الترجمة العُليمي وعنه في «الشَّذرات»، وعن «الشَّذرات» نقل المؤلِّف، وعنهما نقل ابن عُثيمين في «التَّسهيل». وليس في أخباره زيادة على ما ذكر، ولم يذكر السخاوي في «الضَّوء اللامع».

وفي ترجمة والده قال ابن عبدذ الهادي: «ولما توفي بدمشق وبلغ والده بأواخر سنة ثلاث وتسعين حَزِنَ عليه حُزْناً أوجبَ تغيراً ولم يزل إلى أن تُوفي».

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (١٤٨).

<sup>(</sup>۱) الصُّمَادِيَّةُ: زاويةٌ داخل باب الصَّغير بدمشق، أنشأها الشيخ محمد خليل الصُّماديّ (ت ٩٤٨هـ) وذلك سنة ٩٣٢هـ.

يُنظر: «الدَّارس»: (١/ ٢١٩)، و«خطط دمشق»: (٤٢٠).

٣٥٥ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن يَحْيَى بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرِ ابن عَبْدِ القَادِرِ الْجِيلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، السَّيِّدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، السَّيِّدُ عَفِيفُ الدِّين .

٣٥٦ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الضُّميْرِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: لَقِيَهُ الْعِزُّ بنُ فَهْدٍ فَكَتَبَ عَنْهُ قَصِيدَةً نَبُوِيَّةً مِن نَظْمِهِ أَوَّلها:

## \* يَا سَعْدُ لَكَ السَّعْد إِن سَعَى بِكَ مر \*

قَالَ: وَأَجَازَ لَهُ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ «شَرْحَ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ» وَسَمَّاهُ «الدُّرَرَ الْمُضِيَّةَ . . . » وَ«الْقُرْطُبِيَّة» وَعَارَضَ الْبُرْدَةَ بِقَصِيدَةٍ سَمَّاهَا «الزَّهْرَ فِي الأَّكْمَامِ فِي مَدْحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ» وَ«بَانَتْ سُعاد» وَغَيْرَ ذٰلِك .

٣٥٧ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، الصَّدْرُ بن الشَّرَفِ بن الْمُعِينِ اليُونِينِي الْبَعْلِيُّ، قَرِيبُ عَبْدِ الْغَنِي بن الْحَسَن الْمَاضِي.

لم أقف على أخباره.

٣٥٦ ـ الضُّميري، (؟ ـ ؟) :

أخباره هنا عن «الضَّوء»: (٤/ ٢٩٠).

٣٥٧ - ابنُ اليُونِينِيِّ، (٨٢١ - ٨٦٤هـ):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٤/ ٢٩٥)، وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ٧١).

٣٥٥ الجِيلِيُّ، (؟ ـ ؟):

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ فِي نِصْف شَعْبَان سَنَةَ ١٢٨ بِبَعْلَبَكَ وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الشَّمْسِ بن الشَّحْرُورِ وَحَفِظَ "الْمُقْنِعَ" وَعَرَضَهُ عَلَى الْبُرْهَان بن النُّحْلاق، وَعَلَيْهِ آشْتَعَلَ فِي الْفَقْهِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِبَلَدِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَبِدِمَشْق الْبُحْلاق، وَعَلَيْهِ آشْتَعَلَ فِي الْفَقْهِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِبَلَدِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَبِدِمَشْق عَنِ الْعَلاءِ بن مُفْلِح، ثُمَّ آسْتَقَلَّ بِقَضَاءِ بَلَدِهِ سَنَةَ ٣٥ إِلَى أَن مَات، وَكَانَ قَدْ عَنِ الْعَلاءِ بن مُفْلِح، ثُمَّ آسْتَقَلَّ بِقَضَاءِ بَلَدِهِ سَنَةَ ٣٥ إِلَى أَن مَات، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ عَلَى وَالِدِهِ وَالتَّاجِ ابنِ بَرْدَس، وَالْقُطْبِ الْيُونِينِي الْقَاضِي فِي آخِرِينَ، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَدَخَلَ مِصْرَ وَغَيْرَهَا، لَقِيتُهُ بِدِمَشْق، وَكَانَ مَذْكُوراً بِحُسْنِ السِّيرَةِ.

مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٦٤ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَدُفِنَ بِزَاوِيَةِ ابنِ دَاوُد.

٣٥٨ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَى بن رُجَيْحِيِّ بن سَابِقِ ١٢٩/ ابن يُوسُفَ بن جَابِرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُسَاعِدِ الشَّيبَانِيُّ، ١٢٩/ أَمُ الْمُخَارِقِيُّ، الْقُنَيُّ (١) الْمِزِّيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

### ٣٥٨- ابنُ الرُّجَيْحِيِّ، (٨٥٢ - ٩١٠هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٧٢، ٧٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢١).

ويُنظر: «مُتْعَةُ الأذهان»: (٥٤)، و«الكَواكب السَّائرة»: (٢٤١/١)، و«القَلائد الجوهرية»: (١/١،٣)، و«الشَّذرات»: (٧/٤٦، ٤٧).

اهتمَّ المؤلِّف به واحتَفَلَ بذكر آبائه وأجداده نَقْلاً عن الشَّمْسِ ابن طُولُون؛ وإنما احتَفَلَ بهم ابن طُولُون؛ لأنهم من شُيُوخ الصُّوفية، وأئمةِ الطُّرق، أصحاب العاهات والخَوارق، من مُخترعي البدع ومُلفِّقي الكرامات؛ والعارف بالله \_ على الوجهِ =

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قُنيَّة بضمَّ القافِ وفتحِ النُّون، ثم ياءِ مُثَنَّاةٍ تَحتيةٍ مُشَدَّدَةٍ تصغير قناةٍ، قرية في المزة من غُوطة دمشق من أعمال دَارًا.

لْمُكَذَا قَالَ ابنُ طُولُون، ثُمَّ قَالَ: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الصَّالِحُ، النَّاسِكُ، النَّاسِكُ، الْوَرعُ، الْمُسَلِّك، الْمُرَبِّي، عُمْدَةُ السَّالِكِينَ، وَمَقْصِدُ الطَّالِبِينَ، وَمَلْجَأُ الْمُسْتَرْشِدِينَ، وَوَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مُحْيِي الدِّينِ أَبُو الطَّالِبِينَ، وَمَلْجَأُ الْمُسْتَرْشِدِينَ، وَوَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مُحْيِي الدِّينِ أَبُو الْمُواهِبِ الشَّهِيرُ بِهِ «الرُّجَيْحِيِّ»، نَجْلُ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَوَلِيَّهُ شَمْسِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بن الشَّيْخِ بَدْرِ الدِّينِ أَبِي الْبَقَاءِ بن الشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ أَبِي حَفْصِ ابن الشَّيْخِ الْعَارِفِ الْمُسَلِّكِ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ أَبِي الْمَعَالِي سَيْفِ الدِّينِ، بن الشَّيْخِ النَّاسِكِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي الْمُكَارِمِ الشَّيْخِ النَّاسِكِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي الْمَكَارِمِ الشَيْخِ النَّاسِكِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي الْمَكَارِمِ الشَّيْخِ النَّاسِكِ وَسَيِّدِ أَهْلِ الطَّرِيقَة (۱) السَّيْخِ اللهِ الطَّرِيقَة (۱) الطَّرِيقَة (۱) السَّيْخِ اللهِ اللهِ الْمُشَايِخِ وَسَيِّدِ أَهْلِ الطَّرِيقَة (۱) السَّيْخِ اللهِ الطَّرِيقَة (۱) السَّيْخِ اللهِ اللهِ الطَّرِيقَة (۱) السَّيْخِ اللهِ الطَّرِيقَة وَمَرْجِعِ الْعَارِفِينَ وَسُلْطَانُ الْمَشَايِخِ وَسَيِّدِ أَهْلِ الطَّرِيقَة (۱)

الصَّحيح - أكثرُ النَّاس التِزَاماً لحدود الله باتباع كتاب الله وسنة نبيه عَنِي ، ولا يكون هذا إلا مع غَزارة علم ، ومعرفة تامَّة بالكتاب والسُّنة ؛ وأولياء الصُّوفية وعارفيهم أغلبهم من العوّامِّ والجَهلة والمَجاذيب وإن وجد فيهم من العلماء سلك طريق آبائه؛ لأنه ارتَضَعَ هذه الخرافات في صِغرِه ودرج عليها في كِبَرِه ، حتَّى كأنَّه وحي نزل به جبريل ، لا يجوز الانحراف عنه ، ولسان حالهم يقول : ﴿إنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثارِهِم مُّقتُدُونَ والكيِّسُ من إِذَا عَرَفَ الله حقَّ معرفتِه التَرَم بما جاء به محمَّد على من غير تحريف ولا اتباع هوى . وأنت ترى هنا قول ابن طولُون في وصفه : «وملجأ المسترشدين» فإذا كان هو المَلْجَأُ فماذا يبقى لله تعالى ؟! وفي نقل المؤلف مثل هذا الكلام دُونَ دفعه والرَّد عليه دليلٌ على أنه إن لم يَعتقده فهو يأنس به ، ويجد لديه ارتياحاً وقبولاً ، نسأل الله أن يهدينا طريق السَّلف الصَّالحين وأن يُجنبنا طريق المغضوب عليهم والضَّالين .

<sup>(</sup>١) مضى التعليق على مثل هذا في الترجمة رقم ٥ فلينظر.

شَرَفِ الدِّينِ أَبِي الْأُنسِ، جَدّه عِيسَى هُوَ شَيْخُ الطَّائِفَةِ الْيُونُسِيَّةِ فِي زَمَنِه. قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بن حَجَر (١): كَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، حَسَنَ الْمُلْتَقَىٰ، سَمْحاً، بَعْدَ أَن قَالَ: مَاتَ فِي سَابِعَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ، يَعْنِي يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ قَالَ: مَاتَ فِي سَابِعَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ، يَعْنِي يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ اللهَ كَثِير (٢) سَنةَ ٥ ٧ ثُمَّ قَالَ: وَمَاتَ وَالِدُهُ بَعْدَهُ بِسَنةٍ وَنِصْف فِي رَجَب. ابن كَثِير (٢) سَنةَ ٥ ٧ ثُمَّ قَالَ: وَمَاتَ وَالِدُهُ بَعْدَهُ بِسَنةٍ وَنِصْف فِي رَجَب. وَعَيَّنهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ: وَمَاتَ وَالِدِهِ تَعْيِين وَفَاتِهِ فِي رَجَب، وَعَيَّنهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ: وَجَلسَ مَكَانَهُ بِالزَّاوِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَدُهُ الشَّيْخُ فَضْلٌ، وَصَوَابُهُ: أَخُوهُ فَضْلٌ إِلَى وَجَلَسَ مَكَانَهُ بِالزَّاوِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَدُهُ الشَّيْخُ فَضْلٌ، وَصَوَابُهُ: أَخُوهُ فَضْلٌ إِلَى أَنْ تُوفِي .

قَالَ ابنُ كَثِير<sup>(٣)</sup>: فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَة ٧٢٧ وَأُجْلِسَ أَخُوهُ يُوسُفُ مَكَانه وَجده عِيسى وَلد رُجَيْحِيّ هٰذَا هٰكَذَا سْمَّاهُ ابنُ حَجَرٍ فِي كِتَابَهِ «الدُّرَرِ الْكَامِنَةِ» وَجده عِيسى وَلد رُجَيْحِيّ هٰذَا هٰكَذَا سْمَّاهُ ابنُ حَجَرٍ فِي كِتَابَهِ «الدُّرَرِ الْكَامِنَةِ» تَبَعاً لابنِ كَثِيرِ وَالْكُتْبِيِّ.

قَالَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ فِي «تَارِيخِهِ»(٤): وَسَمَّاهُ غَيْرُهُمَا سَيْفُ الدِّينِ، قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَيْفَ الدِّينِ لَقَبُهُ وَأَنَّ ٱسْمَهُ مَا ذَكَرَهُ ابنُ حَجَرٍ، وَكَانَ شَيْخًا، قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَيْفَ الدِّينِ لَقَبُهُ وَأَنَّ ٱسْمَهُ مَا ذَكَرَهُ ابنُ حَجَرٍ، وَكَانَ شَيْخًا، جَلِيلاً، كَبِيراً، وَإِلَيْهِ ٱنتَهَتْ مَشْيَخَةُ الطَّائِفَةِ الْيُونُسِيَّةِ، قَدِمَ دِمَشْقَ مَعَ الْمَنصُورِ قَلَاوُون مِنَ الشَّرْقِ فَأَكْرِمَ.

(۱) «الدُّرر الكامنة»: (۳/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية».

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية».

<sup>(</sup>٤) (تاريخ ابن قاضي شُهبة):

قَالَ ابنُ حَجَرِ (١): وَأَقْطِعَ قَرْيَةَ شَبَشَة بِالْغُوطَة. قُلْتُ ٱشْتَرَاهَا مِن بَيْتِ مَالِ الْمَسْلِمِينَ بِمَالٍ لَهُ صُورة، وَأَوْقَفَهَا عَلَى نَسْلِهِ وَجِهَاتِ بِرِّ، ثُمَّ طُلِبَ إِلَى الْقَاهِرَة فَأَكْرِمَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْق وَأَعْتُقِلَ، ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهُ، وَصَارَ لَهُ أَتْبَاعٌ كَثِيرٌ.

قَالَ ابنُ حَجَرِ: وَكَانَ كَثِيرَ الْعَصَبِيَّةِ، وَلَكُنَّهُ يُحْسِنُ الْمُدَارَةَ.

وَمَاتَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٧٠٦، وَأَطَالَ ابنُ طُولُونَ فِي تَرْجَمَةِ أَجْدَادِ الْمَذْكُورِ وَاحِداً وَاحِداً بِمَا لاَ حَاجَة لَنَ إِلَيْهِ هُنَا، ثُمَّ قَالَ: وُلِدَ الْمُتَرْجَمُ بِالْمِزِّةِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلَ سَنَة ٨٥٨ وَنَشَا بِهَا نَشْأَةً حَسَنَةً، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَٱشْتَعَلَ، ثُمَّ تَصَوَّفَ وَلَبِسَ الْخِرْقَة (٢)، مِنْ جَمَاعَةٍ مِّنْهُم وَالِدُهُ، وَالْعَلاَّمَة الشَّمْسِ أَبُو الْعَزْمِ مُحَمَّد ابن حَسَنِ الْقُدْسِيُّ الشَّافِعِيُّ نَزِيلُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَالشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْإِسْكَنَدَرِيُّ شَيْخُنَا، وَلاَزَمَهُ كَثِيراً وَٱنتَفَعَ بِهِ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ لِلْقَاضِي نَجْمِ اللَّيْنِ ابنِ مُفْلِحٍ، وَتَحَوَّلَ إِلَى الصَّالِحِيَّة، وَسَكَنَ بِحَارَةِ الْحُوبَانِ بِالسَّهْمِ اللَّيْنِ ابنِ مُفْلِحٍ، وَتَحَوَّلَ إِلَى الصَّالِحِيَّة، وَسَكَنَ بِحَارَةِ الْحُوبَانِ بِالسَّهْمِ اللَّيْلَ أَبن أَنِي مُشَلِّي أَلُو الْفَيْنِ فَامِنَ وَمَسْكَنَا لَه، وَشُكِرَتْ / سِيرَتُهُ فِي الْقُضَاءِ، وَبَنَى هُنَاكَ زَاوِيَةً (٣) وَحَمَّاماً وَمَسْكَناً لَه، وَشُكِرَتْ / سِيرَتُهُ فِي الْقُضَاءِ، لَبِسْتُ مِنْهُ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَيَوْمَ الاثْنَيْنِ فَامِنَ الْقَضَاءِ، لَبِسْتُ مِنْهُ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَيَوْمَ الاثْنَيْنِ فَامِنَ عَشَرَ رَمَضَان سَنَة ٥٠٩، وَأَجَازَ مُشَافَهَةً غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَكَتَبَ لِي خَطَّهُ بِذَٰلِكَ.

تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ رَابِعَ عَشَرَ الْمْحَرَّم سَنَةَ ٩١٠، وَدُفِنَ بِالْحَوَّاقَةِ شَرْقِيِّ صُفَّةِ الدُّعَاءِ أَسْفَلَ الرَّوْضَةِ بِالسَّفْحِ.

 <sup>(</sup>۱) «الدُّرر الكامنة»: (۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) من بدع الصُّوفية، وقد تقدم التعليق على مثل ذلك في الترجمة رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) هي الَّتي عُرِفَتْ بالزَّاوِيَةِ الرُّجَيْحِيَّةِ . يُراجع: «القلائد الجوهرية»: (٣٠١) .

٣٥٩ عَبْدُ القَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي السُّعُودِ، مُحْيِي الدِّينِ ابن النَّجْم بن ظَهِيرَة، الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بَعْدَ عَصْرِ يَوْمِ الْجُمُعَة تَاسِع عَشَرَ رَمَضَان سَنة (١)

٣٥٩ - ابنُ ظَهِيرَةَ المَكِّيُّ، (٨٧١ - ٩٣٠ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٢٩) نقلاً عن «السُّحب» دون إشارة.

ويُراجع: «الضَّوْء اللامع»: (٤/ ٢٩٧).

\* ومِمّن أسقطهم المؤلّف عَمْداً معاصِرُهُ الإمام الكبير علاّمةُ العَصْرِ إمام الحنابلة المحاهد بالسيف والسنان، والقلم واللّسان، أحدُ حماة الدَّعوة ومحققي مذهب السّلف المدافع عنه، والذائد عن حماه أحدُ، حفدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهّاب: الشّيخُ عبدُ اللطيف بن عبد الرَّحمٰن بن حسن بن الشيخ الإمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب وأمَّه بنت عم أبيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كذا قال شيخنا ابن بسّامٍ وُلد سنة ١٢٢٥ه في الدِّرعيَّة في ذروة عزَّها، ورحل منها عند سقوطها سنة ١٢٣٣ه مع والده وأُسرته إلى الدِّيار المصرية والمقيمين فيها من أسرته وغيرهم من علماء نجد وغيرهم، وأقام بها أكثر من ثلاثين سنة حتى برع وتميز في العلم والفضل، ففي سنة ١٢٦٤ هـ عاد إلى نجد في زمن الإمامِ المُصلحِ المحجدِّد فيصلِ بن تُركي ـ رحمه الله ـ، وكان والده قد رحل من مصر عائداً إلى نجد سنة ١٤٢١هـ في زمن الإمام العادل تركي بن عبد الله ـ رحمه الله ـ الذي أعاد إلى نجد وحدتها، وقضى على الفَوضىٰ السائدةِ بعدَ حربِ الاتراكِ ومعاونيهم للدَّرعيَّة نجد وخرابها خراباً تاماً، مما جعل الإمام تركي يجعل من الرياض عاصمةً لحكمه ومستقراً للاثمة من آل سعود، وتنطلق منها جَحَافِلُ الغَزْو لتوحيد البلاد على التوحيد =

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، وكتب الشيخ سليمان بن صنيع \_ رحمه الله \_ في هامش الأصل: صوابه ۸۷۱ كما في «الضَّوء». وما ذكر صحيحٌ.

٨٩١ بِمَكَّةَ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَنَفِ أَبِيهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ «الْمِنْهَاجَ» لِلنَّووِيِّ، وَسَمِعَ عَلَيَّ، وَعَلَى غَيْرِي، وَهُوَ ذَكِيُّ، فَطِنٌ، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ وَزَوَّجَهُ الْجَمَالُ أَبُو السُّعُودِ ٱبْنَتَهُ سُعَاد مُرَاغِماً فِي ذٰلِكَ لِكَثِيرِينَ، وَٱسْتَوْلَدَهَا بِنِتاً إِلَى أَن مَقْتَنْهُ أُمُّهَا وَطَرَدَتْهُ وَصَارَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْعِزِّ فِي هَوَانٍ، وَعَدَمُ التَّوْفِيقِ مُزِيلٌ لِلنَّعَمِ. - أنتَهَىٰ - .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَبَعْدَ مَوْتِ الْمُؤَلِّفِ وَقَاضِي الْحَنَابِلَةِ الْمَحْيَوِيِّ الْفَاسِيِّ دَخَلَ الْقَاهِرَةَ فِي أَوَّلِ الْقَرْٰنِ الْعَاشِرِ وَعَمِلَ حَنبَلِيّاً رَغْبَةً فِي

الخالص، فكما أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهّاب ـ رحمه الله ـ قضى على البدع والخرافات السائدة بمعاونه الإمام محمد بن سعود ومؤازرته فإنَّ الشيخ المصلح المجدِّد عبد الرحمٰن بن حسن ـ والد المترجم ـ قد قام بالدَّعوة إلى الله لمحاربة ما قام به أعداء الدَّعوة من تشويه لها، ومَذمَّة لأهلها، ومحاولة إقناع خصومها، أو إفحامهم بالحجة والبُرهان، وأيده على ذلك وناصره وساعده، وقام بالأمر معه الإمام المجاهد المصلح الشَّهيد تركي بن عبد الله آل سعود ـ رحمهم الله ـ لذلك صح أن يُسمى الشيخ عبد الرحمٰن بـ «المجدِّد الثاني» للدَّعوة الإصلاحية السَّلفية، وصحَّ أن يُسمى الإمام تركي بـ «المؤسس الثاني» للدَّولة السُّعودية القائمة على أساسِ تحقيقِ العقيدة الصَّحيحة المأخوذة من الكتاب والسُّنة «مذهب السَّلف».

ولحق الشيخ عبد اللطيف بأبيه مؤتسياً به، ماشياً على منهجه في الدُّفاع عن عقيدة السَّلف، والنصح والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على العلم تَعَلُّماً وتعليماً، حتى نفع الله بعلمه البلاد والعباد فأفاد منه جمعٌ من طلبة العلم أصبحوا أثمة أعلاماً. ومازال الشيخ عبد اللطيف في جهاد حتى توفاه الله في الرياض في يوم ١٤ ذي القعدة سنة ١٢٩٣هـرحمه الله وغفر له.

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/)، و«مشاهير علماء نجد»: (٩٣)، و«علماء نجد»: (١٣٦). وغيرها.

الْقَضَاءِ لِشُغُورِهِ سِنينَ فَحَفَظِ بَعْضَ الْمُتُونِ، وَتَرَدَّدَ لِبَعْضِ شُيُوخِهَا، فَسَعَى فِي نِصْفِ الإِمَامَةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَرِيكاً لِلْبَدْرِ حَسَنِ بن الزَّيْنِ سَنَةَ ٩٠٩، ثُمَّ لاَزَمَ كَاتِبِ السِّرِّ الْمحيي أَبْرَاجاً فِي وِلاَيةِ الْقَضَاءِ فَولاَّهُ بِبَذْلٍ سَنَةَ تَارِيخِهِ، وَكَانَ ذْلِكَ مِنْ أَعْظَم النَّوَازِلِ بِمَكَّةَ فَقَدِمَهَا بَحْراً سَنَةَ ٩١٠، فَبَاشَرَهَا بِعُنْفٍ، وَعَدَم مَعْرِفَةٍ، فَعُزِلَ مِنْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لِلشَّكْوَى فِيهِ، وَعَادَ بَعْدَهُ خَصْماً لَهُ وَتَرَدَّدَ لِلْقَاهِرَةِ وَالرُّوم وَتَقَرَّرَ فِي الصرّ، وَحَصَّلَ الأَمْلاَكَ، وَتَزَوَّجَ وَرُزِقَ الأَوْلاَدَ، وَتَوسَّلَ بِصَاحِبِ مَكَّةَ السَّيِّد بَرَكَات فِي وِلاَيَةِ قَضَاءِ الْحَرَمَيْنِ لَمَّا كَانَ بِالْقَاهِرَة سَنَةَ ٩٢١، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى ذٰلِكَ نَحْوَ سَنَةٍ ثُمَّ عُزِلَ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَٱسْتَقَلَّ بِمَكَّةَ، وَهُوَ مُتَلاعِبٌ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيُنسَبُ إِلَيْهِ أُمُورٌ غَيْرُ مُرْضِيَةٍ، ثُمَّ زَوَّجَ ٱبْنتَهُ الْكُبْرَى وَخَاصَمَ صِهْرَهُ لأَجْلِهَا، فَرَمى بِثَلْمِ عِرْضِهِ وَكَتَبَ مَحْضَراً بِسَووَاتِهِ، وَتَعَجَّبَ الْعُقَلاءُ مِن فِعْلِهِ، ثُمَّ قَيَّضَ اللهُ مَنْ عَزَلَهُ مِنَ الْقَضَاءِ بِقَريبِهِ أَبِي حَامِدِ ابن الشَّيْخ عَطِيَّة بن ظَهيرة سَنَة ٢٩ بَعْدَ مُكْثِهِ فِيهَا نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَخَاصَمَهُ عِندَ أُمِيرِ الْحَاجِّ فِي الْوِلاَيَةِ، فَلَمْ تُسَاعِدْهُ الْعِنَايَةُ، وَعُدَّ ذٰلِكَ مِنَ الانتِقَام بَعْدَ الْمُهْلَةِ وَالْخِصَامِ، فَسَافَرَ مَعَ الْحَاجَّ إِلَى الْقَاهِرَة لِلسَّعْي فِي وَظِيفَتِهِ فَأَخَذَهُ اللهُ مِن سُوءِ طَرِيقَتِهِ، لَكنَّهُ خَتَمَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ لِصَفَاءِ بَاطِيهِ.

وَمَاتَ مُطْعُوناً فِي عِشْرِينَ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ ٩٣٠ وَدُفِنَ بِهَا، وَجَاءَ نَعْيُهُ لِمَكَّةَ فِي جُمَادَى الثَّانِية، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ صَغِيرَيْنِ نَجْمَ الدِّينِ، وَعَبْدَ اللهِ، وَثَلَاث بَنَاتٍ مِن أُمَّهَاتٍ شَتَّى.

٣٦٠ عَبْدُ القَادِرِ بن مُصْطَفَى بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْمَشْهُورُ بِالسَّفَّارِينِيِّ حَفِيدُ الْعَلَّامَةِ خَاتِمَةِ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ السَّفَّارِينِيِّ الآتِي، نِسْبَةً إِلَى سَفَّارِين، مِن قُرَىٰ / نَابُلُس.

وُلِدَ بِهَا بَعْدَ الْمائتَيْنِ وَالْأَلْف، وَبِهَا نَشَا فَقَراً عَلَى مَشَايِخِهَا وَمَشَايِخِ جَبَلِ نَابُلُس وَمَدِينَتِهَا، وَحَفِظَ مُتُوناً فِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّة، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَقَراً عَلَى مَشَايِخِهَا، وَلاَزَمَ الْعَلاَّمَة الْمُحَقِّقَ الشَّيْخِ مُصْطَفَى الرُّحَيْبَانِيَّ شَارِحَ «الْغَايَة» وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ، وَانتَفَعَ بِه، وَقَرَأَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ فِي بَقِيَّةِ الْفُنُونِ، فَمَهَرَ، وَبَرَعَ، وَفَاقَ أَقْرَانَهُ، بَلْ وَمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، لِمَا فِيهِ مِن شِدَّةِ الْفُنُونِ، فَمَهْرَ، وَبَرَعَ، وَفَاقَ أَقْرَانَهُ، بَلْ وَمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، لِمَا فِيهِ مِن شِدَّةِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ الْمَذْكُورِ، وَالْمَنظُورِ إِلَيْهِ مِن بَيْنِهِم، وَتَأَهّلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاء، بَلْ مَشْخِهِ الْمَذْكُورِ، وَالْمَنظُورِ إِلَيْهِ مِن بَيْنِهِم، وَتَأَهّلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاء، بَلْ وَمَن عَيْره فَي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَغَيْر ذٰلِكَ، وَلِلَّ مُسَدِّدِهِ الْمَذْكُورِ، وَالْمَنظُورِ إِلَيْهِ مِن بَيْنِهِم، وَتَأَهّلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاء، بَلْ وَمَن بَيْنِهِم، وَتَأَهلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاء، بَلْ وَمَلَ لَهُ مَا اللَّوْفِقِ وَالصَّرْفِ وَغَيْر ذٰلِكَ، وَلَيْ الْمَدْ عِلْمُ الْحُرْفِ وَالْمَنْهُ عَيْلُ وَلَاكَ مَعْلِ اللَّوْفِقِ ، فَحَصَلَ لَهُ تَغَيَّرُ وَالْحَيْلُ لُ عَقْلٍ، فَذَهَبَ إِلَى فَتَعَاطَى عِلْمَ الْحُرْفِ وَالْوَفَاقِ، فَحَصَلَ لَهُ تَغَيَّرُ وَالْحَيْلِالُ عَقْلٍ، فَذَهَبَ إِلَى نَحْوَ سَنَةٍ.

وَمَاتَ سَنَةَ ١٢٥٧ فِي سِنِّ الْكُهُولَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

٣٦١ عَبْدُ القَادِرِ النَّبْرَاوِيُّ الْقَاضِي، مُحْيِي الدِّينِ.

٣٦٠ السَّفَّارِينِيُّ الحَفِيدُ، (١٢٠٠ ـ ١٢٥٧ هـ):

تفرد المؤلِّفُ\_رحمه الله\_بذكر أخباره.

٣٦١\_ النَّبْرَاوِيُّ، (؟ ـ ٩٢٨هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٢)، و«التَّسهيل»: (٢٨/٢).

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ أَقْدَمَ الْحَنَابِلَةِ بِمِصْرَ وَأَعْرَفَهُم بِصِنَاعَةِ التَّوْرِيقِ وَالْقَضَاءِ وَالْفَقَاهَةِ، مَعَ سَمَاعٍ لَهُ وَرِوَايَةٍ، وَكَانَ أَسْوَدَ اللَّوْنِ وَلَهُ مَعَ ذَٰلِكَ تَمَتُّعُ وَالْقَضَاءِ وَالْفَقَاهَةِ، مَعَ سَمَاعٍ لَهُ وَرِوَايَةٍ، وَكَانَ أَسْوَدَ اللَّوْنِ وَلَهُ مَعَ ذَٰلِكَ تَمَتُّعُ بِحِسَانِ النِّسَاءِ، لِلُطْفِ عِشْرَتِهِ وَدَمَاثَةِ أَخْلَاقِهِ، وَكَانَ يَصْبُغُ بِالسَّوَادِ مَعَ كِبَرِ بِحِسَانِ النِّسَاءِ، لِلُطْفِ عِشْرَتِهِ وَدَمَاثَةِ أَخْلَاقِهِ، وَكَانَ يَصْبُغُ بِالسَّوَادِ مَعَ كِبَرِ سِنِّه. مَاتَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ نِصْف جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٢٨ عَن نَيِّفٍ وَتَسْعِينِ سَنَةً.

٣٦٢- عَبْدُ الكَرِيمِ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ بن كَرِيمِ الدِّينِ، الْمِصْرِيُّ الْكُتْبِيُّ، وَالِدُ عَلِيِّ الآتِي .

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/ ٢٥٣)، و«شذرات الذَّهب»: (٨/ ١٥٩).

٣٦٢ كريمُ الدِّين المِصْرِيُّ ، (؟ ـ ٨١٩ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٧).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/ ١٠٩)، و«الضَّوء اللامع»: (٤/ ٣٠٥).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الكريم بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله . . . ابن مُفْلِحٍ ، تُوفى فجأة سنة ٩٦٥هـ .

أخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ١٧١)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣٤٤)، و«النَّعت الأكمل»: (١٢١).

- والشيخ عبدُ الكَريم بن صَالح بن عُثْمَان بن صَالح بن شِبْلِ النَّجْدِيُّ العُنيَّزِيُّ العُنيَّزِيُّ العُنيَّزِيُّ المُتوفىٰ بعدَ سنة ١٢٧٥هـ.

ولا أدري لماذا أغفله المؤلِّف، مع أنَّه من بَلَدِهِ، ومن حَيَّه أيضاً، كما أنَّه مُقِيمٌ في مكَّة المُشرَّفة مكانَ إقامةِ المؤلِّف؟! فلعلها تأخرت وفاتُهُ بعده بزَمَن.

قال شيخُنا ابنُ بَسَّام في ترجمة حفيده عبد الكريم المذكور هنا: «وجده عثمان من عُلماء عنيزة، ومن تلاميذ الشيخ حميدان بن تُركي عالم عُنيَزة في تلك الفترة، وقد =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ»: كَانَ مِن خِيَارِ النَّاسِ فِي فَنِّهِ، لِلطَّلَبَةِ بِهِ نَفْعٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الْكُتُبَ الْكَثِيرَةَ وَخُصُوصاً الْعَتِيقَة، وَيَبِيعُ لِمَن رَامَ مِنْهُ الشِّرَاءَ مِنَ الطَّلَبَةِ بِرَأْسِ مَالِهِ مَعَ فَائِدَةٍ يُعَيِّنُها، وَيَشْتَرِطُ لَهُ أَنَّهُ مَتَى رَامَ بَيْعَ ذٰلِكَ الْكِتَابِ يَدْفَعُ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ خَاصَّةً، فَكَانَ الطَّالِبُ يَنتَفِعُ بِذٰلِكَ الْكِتَابِ دَهْراً ثُمَّ يَأْتِي إِلَى السُّوق فَيُنَادِي عَلَيْهِ فَإِن تَهْجَاوَزَ الثَّمَنَ الَّذِي ٱشْتَرَاهُ بِهِ بَاعَهُ، وَإِن قَصُرَ عَنْهُ أَحْضَرَهُ إِلَيْهِ فَدَفَعَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، وَلَأْ يَخْرِمُ مَعَهُم فِي ذٰلِكَ، وَكَانَ النَّاصِرُ فَرَجٌ وَلاَّهُ الْحِسْبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ فَكَانَ يُلْزِمُ النَّاسَ بِالصَّلاَةِ، وَتَعْلِيم الْفَاتِحَةِ، وَجَرَتْ لَهُ فِي ذٰلِكَ خُطُوبٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْحُكْم وَلٰكِن لاَ يَتَصَدَّى إِلَّا فِي النَّادِرِ، وَلَهُ وِرْدٌ، وَقِيَامُ لَيْل، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ فَقَالَ: وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فِي الإِحْسَانِ إِلَى الطَّلَبَةِ وَهُوَ آخِرُ مَن بَقِيَ بِسُوقِ الْكُتُبِ. قُلْتُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْبَدْرَ الزَّرْكَشِيَّ كَانَّ يُكْثِرُ الْجُلُوسَ بِحَانُوتٍ مِن حَوَانِيتِهِ الَّتِي بِهَا مَا لَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ غَالِباً طُولَ النَّهَارِ لِلْمُطَالَعَةِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِ ذٰلِكِ. مَاتَ فِي حَادِي عِشْرِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٩٨.

<sup>=</sup> تُوفي جدّه الشَّيخ عثمان بن صالح بن شبل في عُنيزة سنة ١٩٩٩هـ كما ذكر ذلك الشيخ عبدالوهَّاب بن محمد بن حُميدان بن تركي في تاريخه المخطوط . . » أقول: لم يترجم المؤلِّف لجدِّه أيضاً كما أن شيخنا ابن بسَّام لم يَخُصّ عثمان بترجمة مُستقلة . ويا ليتَهُ فَعَلَ .

وقال عن وفاة عبد الكريم: «ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكن وقفت على حاشية العَطَّار بقلمه عام ١٢٧٥هـ».

أقولُ: ومن فُضَلاَء أحفاده الآن صديقنا الأُستاذ عبد الرَّحمٰن بن صالح الشَّبل المقيمُ في المدينة النَّبوية على ساكنها أفضلُ الصَّلاة والسَّلام.

١٣١/ ٣٦٣ عَبْدُ الْكَرِيمِ بِن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن ظَهِيرَةَ بِن أَحْمَدَ / ١٣١ ابن عَطِيَّة بِن ظَهِيرَة ، كَرِيمِ الدِّينِ بِن الْوَجِيهِ أَبِي الْفَرَجِ ، الْقُرَشِيُّ ، الْمَاضِي أَبُوهُ ، وَالآتِي وَلَدُهُ يَحْيَى (١) وَأُمَّةُ زَبِيدِيَّةُ . قَالَهُ فِي الْضَوْء » . (الضَّوْء » .

وَقَالَ: وُلِدَ بِزَبيد<sup>(۱)</sup> فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٥٨٨<sup>(٣)</sup> وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ الأَرْبَعِينَ » وَهَالْخَرَقِيَّ». وَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ مِرَاراً أَوَّلها سَنَةَ ٤٩ وَرَأَى شَيْخَنَا، وَالْقَايَانِي وَلٰكِن

### ٣٦٣ - ابنُ طَهِيرَةَ المَكِّيُّ، (٨٣٥ - ٨٩٩هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠٠)، عن «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>۱) لم يذكره المؤلّف في موضعه كما وَعَدَ، ولَعَلّه لم يكن حَنبَلِياً كابنه، والمؤلّف هنا قد نقلَ عبارة السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»، والسَّخاوي ذكر والده في موضعه. يُراجع: «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٦٤)، ولم يذكر ما يدل على حنبليته، لذلك لم أستدركه، لا في موضعه، ولا هنا، وقال: «والد عبد الكريم وأبي بكر الآتيين». وذكر أخوه أبو بكر في «الضَّوء»: (١١/ ٤٣)، ولم يذكر له أخباراً تستحق الوقوف عندنا، وإنما قال: «دَرَجَ صَغِيراً، وقد مضى أخوه عبد الكريم، وأبوهما» وأمَّا ولده يحيى الذي وعد المؤلِّف بذكره فهو حنبلي كأبيه، ذَكَرَهُ المؤلِّف كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) زَبِيدُ: من بلاد اليَمَنِ مشهورةٌ معروفةٌ \_ «معجم البلدان»: (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) هكذا بخط المؤلِّف، وجاء في هامش الأصل بخط الشيخ سليمان الصَّنيع \_ رحمه الله \_ «قوله: ولد سنة ٨٨٥ هذا سَبْقُ قلم من المؤلِّف، وصوابه ٨٣٥ كما في «الضَّوء» وكما هو مفهوم من الترجمة».

لم يذكره ابن مفلح ولا العليمي.

لَمْ يَسْمَعْ مِنهما، وَأَخَذَ فِي بَعْضِ قَدْماتِهِ عَنِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ وَابن الرَّزَّازِ وَالْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمَا، وَتَكَرَّر لفيه فِي عِدَّةِ نُوبٍ لِغَالِبِ مَن ذُكِرَ، وَسَمِعَ عَلَى السَّيِّدِ النَّسَابَةِ، وَالْبُوتنجيِّ، وَالْجَلاَلِ بن الْمُلَقِّنِ، وَالصَّلاَحِ الْحُكْرِيِّ، وَهَاجَرَ الْقُدْسِيَّةِ، وَالْمُصَنِّفِ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ فِي بَلَدِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمُحُرِيِّ، وَهَاجَرَ الْقُدْسِيَّةِ، وَالْمُصَنِّفِ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ فِي بَلَدِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمُرَاغِي، وَالزَّيْنِ الْأُميوطي، وَأَبِي السَّعَادَات بن ظَهِيرة، وَالتَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَتَفَقَّهُ الْمُرَاغِي، وَالزَّيْنِ الْأُميوطي، وَأَبِي السَّعَادَات بن ظَهِيرة، وَالتَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَتَفَقَّهُ وَالنَّهَ عِب وَالنَّهِ إِلَى الْعَدِد، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَتَفَقَّهُ وَانَتَفَعَ بِهِ كَثِيراً، وَعَرَضَ عَلَيْهِ مِن كِتَابِهِ إِلَى الْعَدَدِ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ بن فَهْدٍ، وَقَفَّهُ وَانْتَفَعَ بِهِ كَثِيراً، وَعَرَضَ عَلَيْهِ مِن كِتَابِهِ إِلَى الْعَدَدِ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ بن فَهْدِ، وَقَوْلُ عَنْدِ اللَّهُ مِن كِتَابِهِ إِلَى الْعَدَدِ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ بن الْجُرَاعِيِّ، وَقَرَّأَ عَلَيْهِ "النَّقِيحِ"، وَقَرَأَ عَلَيْهِ "الْمُعْدِ بن تَيْعِيَّة، وَأَذِنَ لَهُ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّذِيسِ، وَكَثُرُ مُخَالَطَتِي لَهُ بِمَكَّة وَالْقَاهِرَة، وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَيْراً، وَفَضْلاً، وَتَوَدُّدًا، وَكَثْرَا اللَّهُ هِرَة مِن نَظْهِهِ: " وَعِيَالٍ، وَتَقَنَّعُ مَ وَذِكْرٍ لِلنَّاسِ بِالْجَمِيلِ، وَمِمَّا أَنشَدَنِيهِ سَنَة مَا الْمُعْفِي ، وَعِيَالٍ، وَتَقَنَّعُ مِن نَظْهِهِ:

أُنَّزُهُ نَفْسِي عَنْ أَذَى الْقَوْلِ وَالْخَنَا

وَإِنِّي إِلَى الإِسْلَامِ وَالسِّلْمِ أَجْنَحُ

وَأُغْضِي ٱحْتِسَاباً إِن تَجَاهَلَ عَاقِلٌ

وَإِنِّي كَرِيمٌ قَدْ أَضُرُّ وَأَنْجِحُ

وَعَقْلِي وَدِينِي وَالْحَيَاء يَرُدُّنِي

عَنِ الْجَهْلِ لَكِنِّي عَنِ الذَّنبِ أَصْفَحُ

فَشَتَّانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي الْهَوَىٰ

وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنضَحُ

وَأَنشَدَنِي مِن نَظْمِهِ غَيْرَ ذَٰلِكَ كَقَصِيدَةٍ خَاطَبَ بِهَا أَبَا الْبَقَاءِ الْبَدْرَ بن الْجِيعَان، وَلَمَّا تُوفِّي قَاضِي الْحَرَمَيْنِ السَّيِّدُ الْمَحْيَوِيُّ عُيِّنَ لِذَٰلِكَ، وَذُكِرَ لَهُ بِالْقَاهِرَةِ، فَمَا كَانَ بِأَسْرَعِ مِن تَعَلُّلِهِ وَٱسْتَمَرَ حَتَّى مَاتَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ خَامِس عِشْرِي صَفَرَ سَنَةَ ٨٩٩ وَصُلِّي عَلَيْهِ عَقِبَ الصُّبْح ، وَدُفِنَ بِالْمِعلاةِ عِندَ أَقْرِبَائِهِ .

٣٦٤ عَبْدُ الْكَرِيمَ بن عَلِيِّ الْبُوَيْطِيُّ ، كَرِيمُ الدِّينِ أَبُو الْمَكَارِمِ الْعَدْلُ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: كَانَ رَجُلاً خَيِّراً، وَكَانَ فِي ٱبْتِدَاءِ أَمْرِهِ يُبَاشِرُ عِندَ الْأُمْرَاءِ بِالْقَاهِرَةِ، ثُمَّ ٱحْتَرَفَ بِالشَّهَادَةِ، وَلَمَّا وَلِيَ ابنُ أُخْتِهِ بَدْرُ الدِّينِ

#### ٣٦٤ - ابنُ البُوَيْطِيِّ ، (؟ ـ ٨٨٨ هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٤)، و«مختصره»: (١٩٤)، و«التَّسهيل»: .(A9/Y)

قال العُلَيْمِيُّ: "خالُ شيخِنا قاضي القضاة بدرِ الدِّين السَّعدي، وأحد عُقَّاد الأنكحة بالدِّيار المصرية والعُدُول بها».

- \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:
- عبدُ الكريم بن محمد بن إبراهيم الحَيرِيُّ الحَلَبِيُّ (ت ١٢٠٧هـ).

ذكره الغَزِّي في "النَّعت الأكمل": (٣٣٧)، وقال: "وُلد في حلب في ثالث ربيع الثاني سنةَ ثلاثٍ وعشرين ومائة وألفٍ . . . ثم ذكر تنقلاته وشيوخه وذكر أنه اجتمع به وأخذ عنه وأجازه وقال: «وسمعتُ فوائدَهُ ولطائفَه . . . » .

- ويُراجع: «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٤٠).
- وعبدُ الكريم بن محمد بن عُبَادَةَ الصَّالِحِيُّ (ت ٩٦٦هـ).

أخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ١٧٧)، و النَّعت الأكمل»: (١٢٨).

قال الغَزِّيُّ: ٧ . . . ولم يعقب ذكراً وانقرضت به ذكور بني عبادة ولهم جهاتٌ وأوقافٌ كثيرةٌ». السَّعْدِيُّ قَضَاءَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَلَّهُ الْعُقُودَ وَالْفُسُوخَ، وَكَانَ يَجْلِسُ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ بِبَابِ الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ فِي حَانُوتِ الْحُكْمِ الْمَنسُوبِ لِلْحَنَابِلَةِ. وَيُ حَانُوتِ الْحُكْمِ الْمَنسُوبِ لِلْحَنَابِلَةِ. وَيُ حَانُوتِ الْحُكْمِ الْمَنسُوبِ لِلْحَنَابِلَةِ. وَيُ حَانُونِ الْحُكْمِ الْمَنسُوبِ لِلْحَنَابِلَةِ. وَيُ وَتُونُونِي الْمُعَامِرَةِ سَنَةَ ٨٨٨.

٣٦٥ عَبْدُ الْكَرِيمِ بن مُحْيِي الدِّينِ بن سُلَيْمَانُ الدِّمَشْقِي، الشَّهِير بـ «الْجُرَاعِيِّ» وَالِدُ إِسْمَاعِيل / السَّابِق شَارِحُ «الْغَايَةِ» !

قَالَ كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْغَزِّيُّ فِي كِتَابِهِ «الْوُردِ الْأُنسِيّ»، وَهُوَ الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الْبَرَكَةُ، الصَّالِحُ، الْهُمَامُ، أَبُو الْعِزِّ، عِزُّ الدِّينِ. وُلِدَ بِدِمَشْق سَنَةَ ١٠٩٨، وَأَخَذَ عَنِ الأُسْتَاذِ، وَأَجَازَهُ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ لِلدِّمِشْق سَنَةَ ١١٦٨ وَقَدْ تَرْجَمْتُهُ فِي كِتَابِي «النَّعْتِ الأَكْمَلِ بِتَرَاجِمِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبَل» - أنتَهَىٰ -.

أَقُولُ: لَمْ أَظْفَرْ بِهِ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ خُصُوصاً فِي بَلَدِهِ دِمَشْق، وَعَسَىٰ اللهُ أَن يُوجِدني إِيَّاهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

٣٦٦ عَبْدُ الْكَرِيمَ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيل الذَّهَبِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الشَّهِيرُ بـ «ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ».

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَانِهِ»: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْمُفِيدُ، الأَصِيلُ،

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٨٤)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٣)، والتَّسهيل»: (٢٠).

٣٦٦ - ابنُ ناظرِ الصَّاحِبَةِ، (؟ ـ ٨٩٧هـ):

أخبارُهُ في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٧) عن «السُّحب».

٣٦٥ ابنُ مُحيي الدِّين الجُرَاعِيُّ ، (١٠٩٨ ـ ١٦٦١هـ):

الْمُوقَّرُ، زَيْنُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ ابن جَمَالِ الدِّينِ ابن شِهَابِ الدِّينِ ابن الإِمَامِ زَيْنِ الدِّينِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُم «الْمُفْنِعَ» وَغَيْرُهُ، وَأَخَذَ عَن جَمَاعَةٍ مِّنْهُمْ وَالِدُهُ، وَالنِّظَامُ ابنُ مُفْلِحٍ، وَالشِّهَابُ ابنُ زَيْدٍ، وَٱشْتَغَلَ وَحَصَّلَ، أَخَذَنِي مَعهُ شَيْخُنَا وَالنِّطَامُ ابنُ مُفْلِحٍ، وَالشِّهَابُ ابنُ زَيْدٍ، وَٱشْتَغَلَ وَحَصَّلَ، أَخَذَنِي مَعهُ شَيْخُنَا الْجَمَالُ بن الْمِبْرُد إِلَى مَنزِلِهِ شَرْقِيّ الْمَدْرَسَةِ الصَّاحِبَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْجَمَالُ بن الْمِبْرُد إِلَى مَنزِلِهِ شَرْقِيّ الْمَدْرَسَةِ الصَّاحِبَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْجَمَالُ بن الْمِبْرُد إِلَى مَنزِلِهِ شَرْقِيّ الْمُدْرَسَةِ الصَّاحِبَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْجَمَالُ بن الْمِبْرِي إِلَى مَنزِلِهِ شَرْقِيّ الْمُذْبَعِ وَالْمَاقِيّ الطَّبَقَةِ السَّيْخِ أَنِي لِصِغَرِي لاَ أَعْرِفُ ذَٰلِكَ الْجُزْءَ وَإِلَى الآن لَمْ أَظْفَر بِهِ يَسَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ غَيْر أَنِّي لِصِغْرِي لاَ أَعْرِفُ ذَٰلِكَ الْجُزْء وَإِلَى الآن لَمْ أَظْفَر بِهِ يَسَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ عَمْرَ بِالسَّفْحِ. مَعْرِفَتَهُ . ثُوْفِي فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٩٨ وَدُفِنَ بِحَوَّاقَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمْرَ بِالسَّفْحِ . مَعْرِفَتُهُ . ثُوفِي بن أَحْمَدَ بن أَبِي الْوَفَاءِ الْمُفْلِحِيُّ ، الأَنصَارِيُّ ، اللَّمَشْقِيُّ ، اللَّمَشْقِيُّ ، اللَّمَامُ أَبُوهُ أَحْمَد .

### ٣٦٧ ابن أبي الوَفاء المُفْلِحِيُّ، (؟ ـ ١٠٣٦ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٩٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٠).

ويُراجع: «نُحلاصة الأثر»: (٣/ ١٤)، و«تراجم الأعيان»: (٢/ ٣٤٠).

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عبدُ اللَّطيفِ بن خِضْرِ الشَّطِّي، (ت ١٢٥٢هـ).

لم يَذكره المؤلِّف مع أنَّ آل الشَّطِّي أصحابه وأحبابه، ونَزَلَ عليهم في دمشق لما قدمها. فلعله لم يكن نابِها حينئذِ مع كثرةِ العُلماء فيهم.

ومن خلال ترجمته في «النَّعت الأكمل» يظهر أنَّه كان خَطَّاطاً ماهراً، فلا يلزم من ذلك أن يكون عالماً مُتَمِيِّزاً. والله تعالىٰ أعلم.

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٣٥٩)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٥٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢١٥).

قَالَ الْمُحِبِّي: وَكَانَ عَبْدُ اللَّطِيفِ لَمْذَا فَقِيهاً مُشْتَغِلاً، مَشْهُورَ السُّمْعَةِ، جَرِياً فِي فَصْلِ الْأُمُورِ، وَرَحَلَ إِلَى مِصْرَ سَنَةَ ١٠١٥ وَأَخَذَ بِهَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّورِ الزِّيَادِيِّ، وَتَفَقَّهُ بِالشَّيْخِ يَحْيَى بن مُوسَى الْحَجَّاوِيِّ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النُّورِ الزِّيَادِيِّ، وَتَفَقَّهُ بِالشَّيْخِ يَحْيَى بن مُوسَى الْحَجَّاوِيِّ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابنِ يُوسَفَ الْبُهُوتِيِّ، وَأَجَازَاهُ بِالْفَتُوىٰ وَالتَّدْرِيسِ، وَذَكَرَ لَهُ الْحَجَّاوِي فِي ابنِ يُوسَفَ الْبُهُوتِيِّ، وَأَجَازَاهُ بِالْفَتُوىٰ وَالتَّدْرِيسِ، وَذَكَرَ لَهُ الْحَجَّاوِي فِي إِجَازَتِهِ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْجَامِعِ اللَّرْهُرِ مِرَاراً، وَأَفَادَا وَٱسْتَفَادَ ثُمَّ رَجَعَ سَنَةَ ١٧، وَوَلِيَ إِجَازَتِهِ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْجَامِعِ اللَّرْهُرِ مِرَاراً، وَأَفَادَا وَٱسْتَفَادَ ثُمَّ رَجَعَ سَنَةَ ١٧، وَولِيَ إِجَازَتِهِ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْجَامِعِ اللَّرْهُرِ مِرَاراً، وَأَفَادَا وَٱسْتَفَادَ ثُمَّ رَجَعَ سَنَةَ ١٧، وَولِيَ وَخَارَتِهِ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْجَامِعِ الْكُرْبِي أَوْلاً، ثُمَّ صَارَ قَاضِي قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ بِمَحْكَمَةِ الْكُبْرِي أَوْلاً، ثُمَّ صَارَ قاضِي قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ بِمَحْكَمَةِ الْكُبْرِي أَوْلاً، ثُمَّ صَارَ قاضِي قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ بِمَحْكَمَةِ الْكُبْرِي أَوْلاً مُ عَبَانِ سَنَةَ ١٠١٨. -انتَهَىٰ -.

أَقُولُ: قَوْلُ الْمُحِبِّي فِي نَسَبِهِ: «الأَنصَارِيُّ» مَحَلُّ نَظَرٍ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ مِن بَنِي مُفْلِحٍ مُؤَلِّفُ «الْفُرُوعِ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ أَنَّهُم مِنَ الأَنصَارِ، مَعَ كَثْرَتِهمْ وَكَثْرَةِ فِي مُفْلِحٍ مُؤَلِّفُ «الْفُرُوعِ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ أَنَّهُم مِنَ الأَنصَارِ، مَعَ كَثْرَتِهمْ وَكَثْرَةِ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ا

<sup>(</sup>۱) كذا قال الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»، والصَّواب هو ما ذَكَرَ المؤلِّف أنَّه ليس من الأنصار؛ و«آل مُفلح» الَّذين يَرجعون إلى جدِّهم شمس الدِّين صاحبِ «الفُروع» أُسرةٌ عُمَرِيَّةٌ عَدَوِيَّةٌ قُرُشِيَّةٌ، يُراجع مقدمة «المقصد الأرشد» والمذكورُ هنا من أحفادِ صاحب «الفُروع» فهو: عبد اللطيف بن أحمد بن أبي الوفاء عليّ بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن الشيخ شمس الدِّين محمد مُفلح. وسبب نِسبتهم إلى الأنصار أنَّ هناك أُسرة حنبلية مقدسية تسمى «آلَ مُفلحٍ» هم من الأنصار، وتُعرف هذه الأُسرة أيضاً به "آل سَعْدِ» فرُبما اختلَطَت النَّسْبَةُ على مَنْ لم يدقق في رفع نسَبِ المُترجم والله وحدَه أعلمُ.

٣٦٨ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن أَبِي بَكْر بن عَبْدِ اللهِ بن ظَهِيرَةَ بن أَحْمَدَ ابنِ عَطِيَّة بن ظَهِيرَةَ، السِّرَاجُ، أَبُو السَّعَادَاتِ، الْقُرَشِيُّ، الْمَخْزُومِيُّ، الْمَخْزُومِيُّ، الْمَاضِي أَخُوهُ عَبْدُ الْكَرِيم.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٦٢٦ بِالْيَمَنِ وَأُمَّهُ زَبِيدِيَّةٌ، وَنَشَأَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ مَعَ أَبِيهِ لِمَكَّةَ، وَسَمِعَ مِنَ الْمَقْرِيزِيِّ، وَأَبِي شَعْرٍ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِي. وَغَيْرهِم، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ فِي سَنَة ٣٦.

وَمَاتَ سَنَةَ ٨٥٠ بِمَكَّةَ ذَكَرَهُ ابنُ فَهْدٍ فِي الظَّهِيريِّين (١). /

٣٦٩ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ السَّرَاء بن مُحَمَّدِ النَّمْحُيوِيُّ ابن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمولَّدُ السِّرَاجُ بن قَاضِي الْحَرَمَيْنِ الْمَحْيَوِيُّ ابن مُحَمَّدِ بن قَاضِي الْحَرَمَيْنِ الْمَحْيَوِيُّ الْمَحْيَوِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَحْيَدِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ الآتِي جَدُّهُ.

٣٦٨ سراجُ الدِّين ابنُ ظَهِيرَةَ ، (٨٢٦ ـ ٨٥٠ ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٩) عن «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٣٢٨) والمؤلِّف.

٣٦٩ ابن قاضِي الحَرَمين، (؟ ـ ٨٩١ هـ):

1148

ذكره السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»: (٤/ ٣٢٩)، وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٢)، =

<sup>(</sup>۱) الظّهِيرِيُّون: هم آل ظَهِيرَةَ الَّذين منهم المُترجم، وهي أُسرةٌ عِلْمِيَّةٌ كبيرةٌ سكنت مكَّة المشرَّفة، ومصرَ، والشَّامَ، واليَمَن، ولكن أغلبهم في مكة، وهي بَلدهم الأصل، ومنها تفرقوا، وهم - في الغالب - من الشافعيَّة وينتمي لمذهب أحمد منهم عدد غير قليل. ترجمَ الشَّيخُ عُمر بن محمَّد بن محمَّد بن فهدٍ لعُلماء وعالمات هذه الأُسرة في كتابٍ هو الذي يُشير إليه المؤلِّف واسمه: «المَشَارِقُ المُنِيرَةُ في ذِكْرِ بَنِي ظَهِيرَةَ» كذا ذكره السَّخاوي في «الضَّوء»: (١ / ١٢٨) «ترجمة ابن فَهْدِ المذكور»، ويُراجع: «إيضاح المكنون»: (٢/ ٤٨٥)، ولا أعلم له وجوداً.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَقَالَ: أُمُّه أُمُّ ولدٍ، وَهُوَ مِمَّن سَمِعَ مِنِّي بِالْمَدِينَةِ، وَمَاتَ وَهُوَ ابنُ تِسْعِ فِي شَوَّال سَنَة ٨٩١، وَتَأَسَّفَ عَلَيْهَ أَبُوهُ جَدًّا عَوَّضَهُ اللهُ خَيْراً.

٣٧٠ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن عَلِيٍّ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللَّهِ الْمَكَارِمِ ، ابن اللؤلؤي أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْمَكَارِمِ ابن اللؤلؤي أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْمَكَارِمِ ابن اللؤلؤي أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْمَحْيَوِيِّ ابن اللؤلؤي أَبِي الْفَاسِيُ الْأَصْلِ ، الْمَكِّيُ ، وَالِدُ الْمَحْيَوِيِّ ابن أَبِي عَبْدِ اللهِ الحسني الْفَاسِيُ الْأَصْلِ ، الْمَكِيُّ ، وَالِدُ الْمَحْيَوِيِّ عَبْدالْقَادِرِي الْمَاضِي وَحَفِيد عَمِّ وَالِدِ التَّقِيِّ الْفَاسِي مُؤرِّخ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَة وَقَاضِي الْمَالِكِيَّةِ بِهَا .

= وابن تسع لا يعدُّ في العلماء.

وقد قال السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»: (١٢٨/٦) عن بعض تآليف عمر بن محمد ابن فهد (ت٥٨٥هـ): «وقد أكثر فيه من ذكر المُهملين والأبناء مِمَّن لم يعش إلا أشهراً، ونحو ذلك مما لا فائدة فيه».

أقولُ: أيُّ فائدة في ذكر غُلام لم يتجاوز التاسعة من عمره أيضاً؟!

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عبد اللطيف بن محمَّد بن طريف (ت ٩٨ ٠ ١ هـ).

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٥٤)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦)، و«خلاصة الأثر»: (١٦٢). وسأذكر أبيه في موضعه إن شاء الله.

٣٧٠ قاضِي الحَرَمَين سراجُ الدِّين الفاسِيُّ الحَنبَلِيُّ ، (٧٧٩ ـ ٨٣٥ هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٣)، و«مختصره»: (١٨٣).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهد»: (١٤٤)، و«العنوان» للبقاعي: (١٦٠)، و«إتحاف =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٧٩ بِمَكَّةَ وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظِ الْقُرْآن وَتَفَقَّهَ وَسَمِعَ مِنَ النَّشَاوِرِيِّ، وَالْجَمَالِ الأَمْيُوطِيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بن عَبْدِ الله الْمُعْطِي، وَالشِّهَابِ ابن ظَهِيرَةَ، وَأَحْمَدَ بن حَسَن بن الزَّيْن، وَالْفَخْرِ عَبْدِ الله الْمُعْطِي، وَالشِّهَابِ ابن ظَهِيرَةَ، وَأَحْمَدَ بن حَسَن بن الزَّيْن، وَالْفَخْرِ الْقَايَانِي، وَابنِ صِدِّيق، وَالأَنبَاسِيِّ، وَابنِ النَّاصِح، فِي آخَرِينَ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ «الْبُلْدَانِيَّاتِ لِلسِّلْفِيِّ» وَالجُزْءَ ابنِ نُجَيْدٍ» وَأَجَازَ لَهُ الْبُلْقِينِيُ، وَالتَّوْخِيُّ، وَابنُ الْمُلَقِّنِ، وَأَبُو الْخَيْرِ بن الْعَلاَئِيِّ، وَأَبُو هُرَيْرَة بن الذَّهَبِيِّ، وَالشَّويْدَائِيُّ، وَالْهَيْمِيُّ، وَأَحْمَدُ بن أقبرص، وَالسُّويْدَائِيُّ، وَالْمَحْدِ، وَالْهُويْدَةِيُّ وَخَرِّجَ لَهُ وَالْحَرْشَانِيُّ، وَمَرْيَمُ الأَذْرَعِيَّة، وَخَلْقُ وَخَرَّجَ لَهُ وَالْحَلَّوِيُّ، وَعَلْقُ وَخَرَّجَ لَهُ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيُّ، وَمَرْيَمُ الأَذْرَعِيَّة، وَخَلْقُ وَخَرَّجَ لَهُ وَالْحَلَّ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيُّ، وَمَرْيَمُ الأَذْرَعِيَّة، وَخَلْقُ وَخَرَّجَ لَهُ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيُّ، وَمَرْيَمُ الأَذْرَعِيَّة، وَخَلْقُ وَخَرَّجَ لَهُ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيُّ، وَمَرْيَمُ الأَذْرَعِيَّة، وَخَلْقُ وَخَرَّجَ لَهُ اللهِ إِلَى إِمَامَةَ اللهِ مِن خَلِيلِ الْحَرَسُونَ أَبُوهُ مَالِكِيًّا فَتَحَوَّلَ هُو حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ إِمَامَةَ اللهِ الْمَعْدِ «مَشْيَخَةً» (١) وَكَانَ أَبُوهُ مَالِكِيًّا فَتَحَوَّلَ هُو حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ إِمَامَةً اللهِ الْهُ فَي حَنبَلِيّاً، وَوَلِيَ إِمَامَةً اللهُ وَيْ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْلِقِيْ إِلْهُ اللهِ الْعَلَى الْمُعَالِي الْمُولِي إِمْ الْمَالِي الْعَرْبُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُه

وقد عرَّفتُ ببعضِ أفراد أُسرةِ الشَّيخِ سراجِ الدِّين من العُلماء الأفاضل والعالمات الفضليات في هامشِ ترجمته في «الدُّر المُنضَّد»، وهو مختصرُ «المنهج الأحمد» فليُراجع مَنْ شاءَ ذلك مشكوراً مأجوراً غيرَ مأمورٍ.

الورى»: (٤/ ٢٩١)، و"الضَّوء اللامع»: (٤/ ٣٣٣)، و"التَّبر المسبوك»: (٢٨١)، و"التَّبر المسبوك»: (٢٨١)، و"اللَّدر الكمين، وحوادث الزَّمان»: (٢/ ١٣)، و"الشَّذرات». وخرَّجَ له الإمامُ المحدثُ المؤرِّخُ تقيُّ الدين محمد بن محمد بن فَهْدِ الهاشمي القرشي (ت ٢٨٨هـ) مشيخة حافلة سمَّاها "المَنْهُجَ الجَلِيَّ إلى شُيُوخِ قاضي الحَرَمَيْن سراج الدِّين الحَنبَلِيِّ» ذكرها في عداد مؤلَّفاته في كتابه "عُمْدَةِ المُنتَحِل وبغية المُرتَّحِل»، وقد منَّ الله تعالىٰ عليَّ بنسخةٍ منها أفدتُ منها إفاداتٍ كثيرةً.

<sup>(</sup>۱) هذه المشيخة اسمها «المنهج الجَلِي إلى شيوخ قاضي الحرمين السراج الحنبلي» وهي من مصادري عرفت بها في غير ما موضع في «الجوهر المنضّد» و«المقصد الأرشد» و«الدُّر المنضَّد»، وقد أفدت منها كثيراً رحم الله جامعها والمجموعة له.

مَقَامِ الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ مَوْتِ ابنِ عَمِّهِ النُّورِ عَلِيّ الآتِي، ثُمَّ فِي قَضَائِهَا سَنَةً ٩ فَكَانَ أَلَّلُ حَنَبَلِيّ وَلِي قَضَاءَ مَكَّة (١) وَٱسْتَمَرَّ فِيهِ حَتَّى مَاتَ، مَعَ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِ وَغَيْبَتِهِ عَن مَكَّة، بَلْ كَانَ يَسْتَخْلِف مَن يَخْتَارُهُ مِنْ أَقْرِبَائِهِ، غَيْر أَنَّهُ عُزِلَ سَنَةً، وَلٰكِن لَمْ يُولَّ فِيهَا عِوضُهُ، ثُمَّ أُعِيدَ، وَأُضِيفَ إِلَيْهِ سَنَةً ٤٧ قَضَاءَ الْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ، فَصَارَ قِاضِيَ الْحَرَمَيْنِ، وَسَافَرَ بِلاَدَ الشَّرْقِ غَيْر مَرَّةٍ، وَآجْتَمَعَ بِالْقَان (٢٠) مُعينِ فَصَارَ قِاضِيَ الْحَرَمَيْنِ، وَسَافَرَ بِلاَدَ الشَّرْقِ غَيْر مَرَّةٍ، وَآجْتَمَعَ بِالْقَان (٢٠) مُعينِ اللَّينِ ابن شَاهِ رخ بن تَيْمُورلَنك فِيهَا. وَكَانَ يُكْرِمُهُ غَلِيّةَ الإِكْرَامِ، وَيُسْعِفُهُ بِالْعَطَايَا وَالإِنعَامِ؛ لِحُسْنِ آعْتِقَادِهِ فِيهِ، وَمَزِيدِ مَحَبَّتِهِ لَهُ، وَآقْتُقَىٰ وَلَدُهُ أَلوغ بِيك بِالْعَطَايَا وَالإِنعَامِ؛ لِحُسْنِ آعْتِقَادِهِ فِيهِ، وَمَزِيدِ مَحَبَّتِه لَهُ، وَآقْتُقَىٰ وَلَدُهُ أَلوغ بِيك وَعُشَاتِهَا وَكُبَرَائِهَا طَرِيقَهُ فِي الإَكْرَامِ وَالاعْتِقَادِ، وَعَيْهُ مَن أُمَرَاءِ بَلْكَ النَّوَاحِي وَقُضَاتِهَا وَكُبَرَائِهَا طَرِيقَهُ فِي الإِكْرَامِ وَالاعْتِقَادِ، وَعَيْدُهُ فَي إِنْفَاقِهِ فِي جِهَاتِ الْخَيْرِ، بِحَيْثُ فَكَانَ يَرْجِعُ مِنْهُ بِالْعَطَاءِ الْوَافِرِ، فَيَسْمَحُ فِي إِنْفَاقِهِ فِي جِهَاتِ الْخَيْرِ، بِحَيْثُ مَن أُعَيْر وَاحِدِ مِن ثِقَاتِ شَيُوخِنا فَمَن فَيْ الْمَوْنَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَمَا ٱسْتَوْفَى دُونَهُم، وَيُقَالُ: إِنَّهُ رَجَعَ مِن بَعْضِ سَفْرَاتِهِ بِنَحْو عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَمَا ٱسْتَوْفَى

وصهره المذكور محمد بن محمد بن عُثمان الآمدي الحنبلي ذكره المؤلف في موضعه.

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

<sup>-</sup> عبدُ اللطيف بن أبي المكارم أحمد بن محمَّد بن أحمد بن عبد الرَّحمٰن الفاسِيُّ الحنبليُّ (ت ٧٧٧هـ) ذكره التَّقي الفاسي في «العِقد الثَّمين»: (٥/ ٤٨٧)، وقال: «إمامُ الحنابلة، أخو الشَّريف أبو الفتح السَّابق . . . ولي الإمامة بعدَ صهرِهِ الجمال ابن محمد القاضي جمال الدِّين الحنبلي في سنةِ تسع وخَمسين وسبعمائة».

<sup>(</sup>١) الصَّحيح أنَّه تولى قضاء مكة من الحنابلة قبله كثيرٌ من الفقهاء إلاَّ إن كان قَصْدُه رئاسةَ قُضَاتها وهو ما يُسَمُّونه ـ ولا أُسميه ـ قاضي القُضاة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ولعلها مختصر: «الخاقان» أو محرفة عنها.

سَنَةً حَتَّى أَنفَذَهَا، وَكَانَ خَيِّراً، دَيِّناً، مَحْمُودَ السِّيرَةِ، ذَا شَيْبَةٍ نَيَّرَةٍ، وَوَقَارٍ، ١٣٥/ ضَخْماً، مُحَبَّباً لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، مُفِيداً مِنْ أَحْوَالِ مُلُوكِ الشَّرْقِ وَنَحْوِهِم / مَا أَمْتَازَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ بِمُشَاهَدَتِهِ، حَدَّثَ بِاليَسِيرِ، أَجَازَ لِي، وَتَزَوَّجَ بِأَخَرَةٍ ٱبْنَةً لِلْعَلاَءِ حَفِيدِ الْجَلالِ الْبُلْقِينِيِّ وَٱسْتَوْلَدَهَا، لٰكِن ٱنقَطَعَ نَسْلُهُ مِنْهَا، وَلَهُ حِكَايَةٌ فِي (عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عَلِيٍّ)، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي (عُقُودِهِ».

وَمَاتَ بَعْدَ تَعَلَّلِهِ بِالإِسْهَالِ، وَرَمَي الدَّمِ ضُحَىٰ يَوْمِ الاثْنَيْنِ سَابِعِ شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٥٣ بِمَكَّةَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَدُفِنَ بِالْمِعلاة عِندَ أَسْلاَفِهِ. \_انتَهَىٰ\_.

قَالَ النَّجِمُ ابنُ فَهْدٍ فِي تَرْجَمَتِهِ مِن «مُعْجَمِهِ» وَكَانَ الْقَضَاءُ بِٱسْمِهِ فِي غَيْبَتِهِ، وَكَانَ نَائِباً عَنْهُ أَخُوهُ مُحْيِي الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ، ثُمَّ ٱبْنُهُ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ ابن عَبْدِ الْقَادِر، ثُمَّ ابنُ أَخِيهِ أَيْضاً مُوسَى بن مُحَمَّدٍ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: أَمَّا مُحْيِي الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ وَٱبْنُهُ أَبُو الْفَتْحِ فَقَدْ تَقَدَّمَا، وَأَمَّا مُوسَى ابنُ مُحَمَّدِ فَلَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِترْجَمَةٍ، وَآسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ عِزُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ ابنُ أَحْمَدَ بن سَعِيدِ الْمَقْدِسِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ، وَفِي الإِمَامَةِ فِي الْمَقَامِ أَحْمَدَ بن سَعِيدِ الْمَقْدِسِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ، وَفِي الإِمَامَةِ فِي الْمَقَامِ الْحَنبَلِيِّ وَلَدُهُ الْمَحْيَوِيُّ عَبْدُ الْقَادِرِ وَعُمُرُهُ إِذْ ذَاكَ إِحَدَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَبَاشَرَهَا الْحَنبَلِيِّ وَلَدُهُ الْمَحْيُولِيُّ عَبْدُ الْقَادِر وَعُمُولُ إِذْ ذَاكَ إِحَدَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَبَاشَرَهَا بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ إِلَى بُلُوغِهِ الْقَاضِي الْمَذْكُور، وَٱنظُوْ مَا مَرَّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْقَادِر بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ إِلَى بُلُوغِهِ الْقَاضِي الْمَذْكُور، وَٱنظُوْ مَا مَرَّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْقَادِر أَن أَبَاهُ لَمْ يُخلِف لَهُ شَيْئاً مَعَ لَمْذَا الْمَحْصُول الْجَزِيلِ، فَكَأَنَّهُ مَا كَانَ يُمْسِكُ شَيْئاً وَحِمَةُ اللهُ .

٣٧١ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن سَلُّومِ التَّمِيمِيُّ [النَّجْدِيُّ].

وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ عَلَى رَأْسِ الْقَرْنِ ظَنَّاً، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَالَعِلْمَ، وَحَفِظَ مُخْتَصَرَاتٍ، وَدَأَبَ فِي الطَّلَبِ، وَأَكْثَرُ ٱشْتِغَالِهِ بِالْفِقْهِ حَتَّى مَهَرَ فِيهِ، وَقَرَّأً عَلَى وَالِدِهِ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، اوَعَلَى شَيْخ ذَٰلِكَ الْعَصْرِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيمَ ابن جَدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا، ثُمَّ تَحَوَّلَ مَعَ وَاللِّهِ إِلَى سُوق الشُّيُوخ، وَهِيَ عَلَى شَاطِيءِ الْفُرَاتِ، وَحُكَّامها مَعَ تِلْكَ الْجِهَاتِ بَنُو الْمُنتَفِقِ الْمَشْهُورُونَ، فَطَلَبُواْ مِن وَالِدِهِ أَن يُعِينَهُم عَلَى الْمَذْكُورِ لِيَتَوَلَّى قَضَاءَهَا وَخَطَابَتَهَا، فَٱمْتَنَعَا، وَلَمْ يَزَالُواْ بِهِمَا حَتَّى حَلَفَ شَيْخُ الْمُنتَفِقِ إِن لَمْ يَتَوَلَّ عَبْدُ اللَّطِيفِ لأُولِّينَّ فُلاناً، لِرَجُلٍ غَيْرِ صَالِحِ لِلْقَضَاءِ، وَلاَ لِلإِمَامَةِ، فَرَأَىٰ أَنَّ الأَمْرَ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ، لِتَلا تَضِيعَ الأَحْكَامُ بِتَوْلِيَةِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، فَرِضِي وَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ، وَدِيَانَةٍ، وَصِيَانَةٍ، وَتَثَبُّتٍ، وَتَأَنِّ فِي الأَحْكَامِ، وَمُرَاجَعَةِ وَالِدِهِ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ، وَبَاشَرَ الإِمَامَةَ وَالْخَطَابَةَ وَالتَّدْرِيسَ وَالْوَعْظَ عَلَى الْوَجْهِ الأَحْسَنِ، وَكَانَ مُحَبَّباً إِلَى النَّاسِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، مُكَرَّماً عِندَ الْحُكَّامِ، لاَ يُرَدُّ لَهُ شَفَاعَةٌ، ولاَ يُثلَمُ لَهُ جَاهٌ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِهِ، وَوَرَعِهِ، وَعَفَافِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَجَرْيِهِ عَلَى نَهْجِ السَّلَفِ الصَّالِح فِي ٱتُّبَاعِ الْسُنِنِ النَّبَوِيَّةِ، وَحَجَّ مِرَاراً آخِرَهَا سَنَةَ ٤٦ فَوَقَعَ فِي مَكَّةَ ذٰلِكَ الْوَبَاءُ الْعَظِيمُ، وَخَرَجَ مِن مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الشَّرْقِ وَالْوَبَاءُ مَعَ الْحُجَّاجِ لَمْ يَكُفَّ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَصَلُواْ إِلَى الْبُرُودِ خَارِجَ مَكَّةَ جَمَعَهُمُ الشُّيْخُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، وَوَعَظَهُمْ

٣٧١ - ابنُ سَلُّوم النَّجْدِي الزُّبَيْرِيُّ، (١٢٠٠ ظنَّا - ١٢٤٧هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٢١١)، و«عُلماء نجد»: (٢/ ٤٩٨)، و إمارة الزبير»: (٣/ ٢٠)، ونقل جميعهم عن «السُّحب».

وَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ، وَدَعا اللهَ بِرْفَعِهِ، فَرَفَعَهُ اللهُ مِن سَاعَتِهِ، ثُمَّ وَصَلَ بَلَدَهُ سَالِماً فَوَقَعَ فِيهَا الْوَبَاءُ فَأُصِيبَ وَمَاتَ شَهِيداً بِالطَّاعُونِ سَنَةَ ١٢٤٧، وَدُفِنَ خَارِجَ سُوقِ ١٣٦/ الشُّيُوخ عِندَ وَالِدِهِ. /

٣٧٣- عَبْدُ اللهِ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ، الْجَمَالُ الْحَرَّانِيُّ الْأَصْلِ الْحَلَبِيُّ.

#### ٣٧٢\_ الجَمَالُ الحَرَّانِيُّ ، (٧٦٥ تقريباً ـ ٧ ٨٨هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٨).

ويُراجع: «إنباء الغُمر»: (٣/ ١٨١)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٥١).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الله بن إبراهيم بن سَيْفِ الشَّمَّرِيُّ المَجْمَعِيُّ (ت ١١٤٠هـ).

يُراجع ترجمة ولده رقم (١٤).

- وعبد الله بن إبراهيم بن عبدِ الله . . . حَفِيدُ سابقه .

يُراجعُ: «عُلماء نجد»: (٢/ ٥٠٥)، ذكره شيخُنا ابنُ بَسَّامٍ نَقلاً عن إجازة الشَّيخ أحمد بن رشيد الأُحْسَائِيِّ النَّجْدِيِّ المَكَنِيِّ له، ويُراجع ترجمة جدّه أيضاً رقم (١٤).

- وعبد الله بن إبراهيم بن ناصر السكرى «الخواجا».

يُراجع: ثبت ابن زريق في عدة مواضع منها ورقة: ١١ فما بعدها.

ـ وعبد الله بن أحمد بن إسماعيل (ت ١٩٦٦هـ).

يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (١٢٠، ٢٤٠)، و«عُلماء نجد»: (٢/ ٥٠٧) نقلاً عن تاريخ عبد الوهاب بن تركي .

\_ وعبد الله بن أحمد بن إسماعيل «غير سابقه» (ت ١٠٦٧ هـ).

«علماء نجد»: (٢/ ٥٠٩)، وهل هو عبد الله بن حمد المذكور في: «تاريخ بعض

الحوادث»: (٢٤٠) سقطت همزته؟!

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ يُذْكَرُ أَنَّهُ مِن ذُرِيَّةِ الشَّرَفِ بن عُصرون، وَأَنَّهُ شَافِعِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ حَنبَلِياً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِحَلَب مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَأَنظَارِه.

قَالَ الْعَلاَءُ بنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّة: وَكَانَ احَسَنَ السِّيرَةِ، دَيِّناً، عَاقِلاً، وَلِيَ الْقَضَاءَ، ثُمَّ صُرِفَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ.

وَمَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٢١ عَن نَحْوِ ٦٦ سَنَةً، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْبَارِيني وَالْأَذْرُعيني خَارِجَ بَابِ الْمَقَامِ مِن حَلَب. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

٣٧٣ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عيَّاش بن حَامِدِ بن خَلَفِ [(خليف؟)]، جَمَالُ الدِّينِ الْمَعْرُوف بد «ابنِ النَّاصِحِ» وَهُوَ لَقَبُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

= \_ وعبدالله بن أحمد بن سُحَيْم (ت ١١٧٥ هـ).

يُراجع: «عنوان المجد»: (أ/٨٨)، ويُنظر: «التَّسهيل»: (١٧٩/٢) و«علماء نجد»: (١/٩/٢) ونَقَلاً عن «الشُحب الوابلة»؟

٣٧٣ ـ ابنُ النَّاصِحِ، (٦٨١ ـ ٧٥٧ هـ):

أخبارُهُ في «المنهج الأحمد»: (٤٥٣)، و«مختصره»: (١٥٧)، و«التَّسهيل»: (٢٨٠/).

ويُنظر: «الوَفَيَات» لابن رافع: (٢/ ١٩٥)، ومن «ذيول العبر»: (٣١٤)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة»: وفيات سنة ٧٥٧هـ، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٧٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨٣).

وكرَّره المؤلِّف في «عبد الله بن عبد الرَّحمٰن» كما سيأتي، والصَّوابُ أنه عبد الله بن أحمد. قال ابنُ رافع: «أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن النَّاصحِ عبد الرَّحمٰن بن =

وَقَالَ: سَمِعَ عَلَى الْفَخْرِ ابن الْبُخَارِيِّ، وَحَدَّثَ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً، مُبَارَكاً، يَتَعَانَىٰ التَّجَارَة، ثُمَّ تَرَكَ، وَلاَزَمَ الْجَامِعَ نَحْوَ السِّتِينَ سَنَةً. تُوفِقِّ سَنَةَ ٧٥٧.

٣٧٤ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ الْعُسْكُرِيُّ - بِضَمَّ الْعَيْنِ - الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُونَ فِي "سُكُرْدَانِهِ": الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدِ بن الشَيْخِ الصَّالِحِ أَبِي حَفْصٍ، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَٱشْتَغَلَ يَسِيراً، وَرَغِبَ فِي

= أحمد بن عيَّاشٍ . . . وكان ملازماً للجماعة ، خيِّراً ناظراً على الضِّيائِيَّة ، ورزق عدَّةَ أُولادٍ ، ولحقَه صَمَمٌ . . . » .

٣٧٤ جمال الدِّين العُسْكُريُّ ، (؟ ٩٠٨ هـ) :

لم أقف على أخباره .

« وذكر ابن طُولون في «نُبلاء العَصْرِ».

- عبد القادر بن أحمد العُسْكُرِيُّ. فيظهر أنه أخوه. يُراجع: عبد القادر بن أحمد السَّالف الذكر.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

- عبد الله بن أحمد بن عَطِيَّة بن عبد الحيِّ القَيُّوم . . . بن ظَهِيرة .

قال المؤلِّف - ابن حُمَيْد - في ترجمة والله: «وولده عبد الله تولى قضاء الحنابلة بعد عمه أبي حامد بثلاث سنين من الرُّوم [العثمانيين] سنة ٩٤٢هـ».

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

- عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بن سليمان بن حمزة بن أبي عمر . . . المقدسي الصَّالحيّ الحنبلي الخطيب، جمال الدين، وولده عليّ وهو ابن عم ناصر الدين ابن زُريق صاحب «الثَّبَت». تكرر ذكره في «الثَّبَت» ويصفه فيه بـ «سيدي» ومرة بـ «سيدي وابن عمًى».

فَنِّ الْحَدِيثِ فَسَمِعَ عَلَى الشَّهَابِ ابن زَيْدٍ، وَالْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن نَبْهَان ، وَأَحُصُوصاً شَيْخِي الْقَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ ابن زُرَيْقٍ ، وَأَجُو مَبْدِ اللهِ بن جُوَارشٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بن الشَّرِيفَةِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بن جُوَارشٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ اللَّويلِيقُ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الإِصْطَنَبُولِيُّ وَغَيْرُهُم ، ثُمَّ الدُّويلِيقُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الصَّفِيِّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الإِصْطَنَبُولِيُّ وَغَيْرُهُم ، ثُمَّ اللَّهُ ويلييقُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الصَّفِيِّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الإِصْطَنَبُولِيُّ وَغَيْرُهُم ، ثُمَّ اللَّهِ بنُ الصَّفِيِّ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الإِصْطَنَبُولِيُ وَغَيْرُهُم ، ثُمَّ تَصَدَّرَ لِإِقْرَاءِ الْقُرْآنِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيخِ أَبِي عُمْرَ ، ثُمَّ دَحَلَ فِي مُبَاشَرَةِ أَوْقَافِهَا ، ثُمَّ وَسَلَلُ مَسَالِكَ الأَدَاء ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ الدُّيْنِ الصَّفَدِيِّ نَاظِرِ الْخَوَاصِّ الشَّرِيفَة ، وَمَلَكَ مَسَالِكَ الأَدَاء ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ الدُّيْنَا ، وَلِذَٰلِكَ أَشْعَلَ وَلَدَهُ شَمْسَ وَسَلَكَ مَسَالِكَ الأَدَاء ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ الدُّيْنَا ، وَلِذَٰلِكَ أَشْعَلَ وَلَدَهُ شَمْسَ الشَّينِ مُحَمَّداً عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَة ، وَعَذَل عَن مَذْهِبِه ، وَنُسِبَ إِلَى مَحَبَّةِ الشَّبَابِ لَهُ ، وَعَلَيْهِ قَرَأْتُ جَانِبًا مِنَ الْقُرْآنَ ، وَأَجَازَ غَيْرَ مَا مَرَّةٍ ، وَأَنشَدَنَا مَقَاطِيع لِغَيْرِهِ .

وَتُونُفِّيَ بِقَرْيَتِهِ عُسَاكُر يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّة سَنَةَ ٩٠٨، ونُقِلَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِهَا، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ خَارِجَ الْحَوَّاقَةِ بِالسَّفْح.

٣٧٥ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُضَيْبٍ النَّاصِرِيُّ التَّمِيمِيُّ نَسَباً ، النَّجْدِيُّ مَوْلِداً وَمَوْطِناً .

٣٧٥ - ابنُ عُضَيْبِ النَّاصِرِيُّ النَّجْدِيُّ العُنيَزِيُّ ، (١٠٧٠ تقريباً - ١٦١ هـ) :

أخباره في «متأخري الحنابلة»: (٣٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٥).

ويُنظر: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٥٢)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (١٠٨، ٢٣٩)، و«علماء نجد»: (١٠٨).

وُلِدَ سَنَةُ (...)(١) فِي قَرْيَةٍ مِن قُرَى وَادِي سُدَيْر مِن بِلْدَان نَجْد، وَنَشَأَ بِهَا، وَقَرَأً عَلَى عَلَّمَةِ نَجْدِ وَالْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدِ الْقُصِيِّر، وَعَلَى غَيْرِه، فَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ مَهَارَةً كُلِّيَة، وَشَارِكَ فِي بَقِيَّةِ الْقُنُونِ لِعَدَمِ مَن يُحَقِّقُهَا فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ، فَصَارَ يَتَتَبَّعُ الْغُرَبَاءَ مِن سَائِرِ الْفُنُونِ لِعَدَمِ مَن يُحَقِّقُهَا فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ، فَصَارَ يَتَتَبَّعُ الْغُرَبَاءَ مِن سَائِرِ الْفُنُونِ لِعَدَمِ مَن يُحَقِّقُهَا فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ، فَصَارَ يَتَتَبَعُ الْغُرَبَاءَ مِن سَائِرِ الْفُنُونِ لِعَدَمِ مَن يُحَقِّقُهَا فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ، فَصَارَ يَتَتَبَعُ الْغُرَبَاءَ مِن سَائِرِ الْأَجْنَاسِ، وَيَقُرَأُ عَلَى مَن وَجَدَ أَيَّ فَنِ عِندَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَهُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي رَأَيْتُهُ الْأَبْقُ وَرَاءَتِهِ فِي الْمَنطِقِ» وَكَتَبَ / عَلَيْهِ هَوَامِشَ تَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ قَرَأُ فِيهِ، وَلَاكِن كَانَ جُلُّ آهْتِمَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَإِقْرَائِهِ لِلْفِقْهِ، لِقِلَّةِ رَغْبَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْجِهَةِ فِي وَلَاكِن كَانَ جُلُّ آهْتِمَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَإِقْرَائِهِ لِلْفِقْهِ، لِقِلَّة رَغْبَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْجِهَةِ فِي عَلَى أَنْهُ وَيَهُ مِن قُرَى الْقَصِيمِ تُسَمَّى الْمِذْنَبُ (٢٠) بِوَزُنِ مِنبَرٍ فَبَنَى فِيهَا غَيْرِهِ ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى قَرْيَةٍ مِن قُرَى الْقَصِيمِ تُسَمَّى الْمِذْنَبُ (٢٠) بِوَزُنِ مِنبَرٍ فَبَنَى فِيهَا

= ويظهر أنَّ آل عُضَيْبٍ أُسرةٌ ذاتُ عددٍ في «الدَّاخلة» من بُلدان سُدَيْرٍ في نجد فقد ذكر ابن بشرٍ في «عنوان المجد»: (١/ ٧٦) محمد بن عُضَيْبٍ قاضي بلد الدَّاخلة في حوادث سنة ١١٧٠هـ. وهذا ممن يستدرك على المؤلِّفِ وغيره ممن ألَّف في «طبقات الحنابلة» و«عُلماء نجد».

وذكر قبل ذلك دخولهم الفَرْعَة [من بلاد الوشم معروفة] سنة ١١٤٠ هـ ومقتل عثمان ابن عُضَيْبٍ، واختلافهم قبل ذلك في الفرعة أيضاً، ومقتل عَيبان بن حَمَد بن محمد ابن عُضَيْبٍ في المذنب من بلاد القصيم، وهي بلاد أغلب سكانها من النواصر أُسرة الشيخ، وهي مُهاجره أولاً، فلا يَبْعُدُ أن يكونَ عَيْبان المذكور أخو الشيخ ويكون «حَمَد» محرفة عن أحمد، وكان مقتلُه سنة ١١٢١هـ.

يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٥٧، ٣٧١).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، وقال الشَّيخ عبد الله البسَّام: "وُلد في إحد بلدتي الرَّوضة أو الدَّاخلة من بلدان سدير، وذلك في حدود عام ١٠٧٠هـ».

<sup>(</sup>٢) المِذْنَبُ: بلدةٌ عامرةٌ في الجُزء الجَنوبي من منطقة القصيم مشهورة.

مَسْجِداً، وَحَفَرَ فِيهَا بِئُواً أَوْقَفَهَا، فَصَادَفَ أَنَّ مَاءَهَا أَعْذَبُ مَاءٍ فِي الْبَلْدَةِ، بِبَرَكَةِ نِيَّةِ، فَصَارَتْ مَوْرِدَ أَهْلِ الْبَلَدِ لِلشُّرْبِ إِلَى الآن، وَكَانَ يَحْفِرُهَا بِنَفْسِهِ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، وَيُشَارِطُ الصِّبْيَانَ يَرْفَعُونَ التُّرَابَ كُلَّ زَنْبِيلٍ بِتَمْرَةٍ، فَكَانَ يَضَعُ التَّمْرَ عِندَهِ يَدِهِ، وَيُشَارِطُ الصِّبْيَانَ يَرْفَعُونَ التُّرَابَ كُلَّ زَنْبِيلٍ بِتَمْرَةٍ، فَكَانَ يَضَعُ التَّمْرَ عِندَهِ فِي أَسْفَلِ الْبِئْرِ وَكُلَّمَا مَلاً زِنبِيلاً ثُرَاباً وَضَعَ عَلَيْهِ تَمْرَةً، فَجَذَبَهُ الصِّبْيَانُ وَأَخَذُوا فِي أَسْفَلِ الْبِئْرِ وَكُلَّمَا مَلاً زِنبِيلاً ثُرَاباً وَضَعَ عَلَيْهِ تَمْرَةً، فَجَذَبَهُ الصِّبْيَانُ وَأَخَذُوا التَّمْرَةَ، وَهُكَذَا، فَآتَفَقَ أَنَّ التَّمْرَةَ سَقَطَتْ مِن الزِّنبِيلِ وَلَمْ يَدْرِ، فَحِينَ رَآهُ التَّمْرَةَ فِي الْبِئْرِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ قَاسَىٰ فَقْراً وَشِدَّةً إِلَى الصَّبْيَانُ لاَ تَمْرَةَ فِيهِ كَبُّوهُ (١) عَلَيْهِ فِي الْبِئْرِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ قَاسَىٰ فَقْراً وَشِدَةً إِلَى

قال الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى: « «١١٦٠ هـ » وفي هذه السنة تُوفي الشيخ عبد الله بن أحمد بن عُضيْبِ النَّاصِرِيُّ العَمْرَوِيُّ التَّمِيمِيُّ ودُفن في مقبرة الضُّبَطِ في عُنيزة رحمه الله تعالىٰ ، وقيل: إن وفاته سنة إحدى وستين ومائة وألف. ومات بعده الشيخ علي ابن زامل بشهرين ـ رحمه الله تعالىٰ ».

قلت: الشيخ علي بن زامل المذكور هنا لم يُتَرْجَم له، ولم تذكر له سيرة، ويظهر لي أنه والد الشيخ محمد بن علي بن زامل تلميذ الشَّيخ ابن عُضَيْبِ هذا. وقد تَوَلَّى محمد المذكور قَضَاءَ عُنَيْزَة، وهو الملقب «أبو شامة» والقاضي المذكور لم يترجم أيضاً، وقد ذكرته في استدراكنا على سليمان في ذكر القاضي سُليمان بن عبد الله بن زامل (ت ١٦٦١هـ) الذي لم يذكره المؤلِّف أيضاً فليراجع هناك.

والضَّبَطُ: بضمِّ الضَّاد بضمَّة خفيفة تميل إلى الكسرة وفَتح الباء المُوَحَّدة التَّحْتِيَّة - بوزن الثُّعلِ كذا تنطقها العامةُ كانت قريةً مُنفصلةً عن عُنيْزَةَ إلاَّ إنَّ العمران امتدَّ إليها فأصبحت من أحياء المدينة منذُ زَمَنِ، ولا تزالُ على تسميتها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كَبُّوه عَلَيه) لغة عاميَّةُ نجدية، ذات أصلٍ فصيح، جاء في «اللِّسان»: (كبب): «كَبُّ الشيء يكبُّه وكبكبه: قَلَبَهُ، وكبَّ الرجلُ إناءه يكبه كبّاً . . . »، وفي القرآن الكريم: ﴿ فَكُبُّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ .

هٰذَا الحَدِّ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ ذٰلِكَ عَنِ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالنَّسْخِ وَفِعْلِ الْخَيْرِ، ثُمَّ إِنَّ أُمِيرَ عُنَيْزَةً وَكِبَارَ أَهْلِهِا رَغِبُواْ فِي ٱسْتِجْلَابِهِ إِلَى بَلَدِهِمْ فَرَكَبُواْ إِلَيْهِ وَأَتُواْ بِهِ فَأَوْقَفَ بَعْضُ النَّاسِ الرَّاغِبِينَ فِي الْخَيْرِ بَيْتَهُ لِيُدَرِّسَ فِيهِ الشَّيخُ، فَنَشَرَ الْعِلْمَ فِي عُنيْزَةَ وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى التَّعَلُّم، وَرَغَّبَهُمْ فِيهِ، وَأَعَانَ الطَّلَبَةَ بِمَالِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِن وَرَقٍ وَوَرِقٍ، وَصَارَ يُشِيرُ عَلَى كُلِّ مِّنْهُم بِكِتَابَةِ كِتَابِ فِي الْفِقْهِ - غَالِباً -وَيَبْتَدِيءُ لَهُ، وَيُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ، كَمَا رَأَيْتُ جُمْلَةً مِنَ الْكُتُبِ كَذَٰلِكَ، وَٱشْتَغَلَ عَلَيْهِ خَلْقٌ مِّنْ أَهْلِ عُنَيْزَة مِنْهُم الشَّيْخُ صَالِحُ بن عَبْدِ اللهِ الصَّائِعِ، وَمِنْهُم الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيل، وَالشَّيْخُ حُميدان بن تُرْكِي، وَأَخُوهُ الشَّيْخُ مَنصُور، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ أَبَا الْخَيْلِ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَان بن عَبْدِ اللهِ بن زَامِل، قَاضِي عُنَيْزَة وَخَطِيبُهَا، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن زَامِلِ الْمُسَمَّى «أَبُو شَامَة » وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ ، فَأَنتَفَعُواْ بِهِ وَرَاجَ لِلْفِقْهِ سُوقٌ نَافِعَةٌ وَكَثُرَتْ كُتُبُهُ وَتَوَاجَدَ مِنْهَا غَرِيبِها، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ نَفْعاً ظَاهِراً، وَٱتَّفَقَ عَقِيبَ وُصُولِهِ إِلَى عُنَيْزَةَ أَن حَدَثَتْ فِتْنَةٌ بَيْنَ الْأَمِير (١) وَبَيْنَ بَعْضِ عَشِيرَتِهِ فَغَضِبَ الشَّيْخُ مِن ذٰلِكَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَقَالَ لِلْأَمِيرِ: أَجِئْتَ بِي لِلْفِتَنِ؟ فَتَرَضَّاهُ الْأَمِيرُ وَأَكَابِرُ بَلَدِهِ بِكُلِّ مُمْكِن وَقَالُواْ: كُنَّا أَمْوَاتًا فَأَحْيَانَا اللهُ بِكَ وَنَحْنُ مُحْتَاجُون لِعِلْمِكَ وَتَعْلِيمِكَ فَكَيْفَ تُفَارِقُنَا؟! فَرَأَى أَنَّ الأَمْرَ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ، فَٱنتَقَلَ إِلَى قَرْيَةٍ مُّتَّصِلَةٍ بِهَا تُسَمَّى الضُّبَطُ

<sup>(</sup>۱) يظهر أنها في زَمَنِ إمرة حَسَنِ بن مشعابٍ، من آل جَرَّاح من سُبَيْعِ الذي كان أميراً على عُنيزَةَ حتَّى سنة ١١٥٥هـ.

وهذه الفترة فترة فتن وتنازع على السُّلطة في عنيزة بين آل جَرَّاح من سُبيع وآل جَناح من بني حال مَناح من بني خالد، وأحياناً بين آل جَرَّاح أنفسهم. نعوذ بالله من الفتن.

- بِالتَّحْرِيكِ - فَبَنَى لَهُ فِيهَا مَسْجِداً وَدَاراً، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِمَا أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَٱشْتَرَى بِهَا أَرْضاً وَصَارَ يَتَعَيَّشُ مِن زِرَاتَتِهِا مُوَاظِباً عَلَى التَّدْرِيسِ مِن بُكْرَةِ النَّهَارِ إِلَى ضَحْوَةٍ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ إِلَى قُرْبِ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْعِشَائين، يَقْرَأُ صَحْوَةٍ، وَبَعْدَ الْعَشَائين، يَقْرَأُ لَمَ اللَّهُ وَعَظاً، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُظاً، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُظاً، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُظاً، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعُظاً، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جاء في هامش الأصل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله: قلتُ: لم يذكر المؤلِّف بعض كراماته وبشارات شواهد للمُترجم، فمنها: أنه بعدَ موتِ الشَّيخِ المذكور حضرت الوفاة تلميذاً له فأوصى أن يدفن عند قبر الشيخ فحفروا له قبراً

محاذياً لقبر المترجم فانشق على لحد قبر الشيخ فشمَّ رائحة طيبة لم يوجد لها نظيرٌ، وشاهد ذلك جَمِّ غفيرٌ فللَّهِ دره .

ومن كراماته ما نَقَلَهُ الثِّقاتُ أَنَّ الجراد أكلَ كل ما في بساتين عُنيزة من زراعة فجعل الشيخ المترجم يقرأ ويطوف على بُستانه ويَخُطُّ في الأرض فلم يأكل الجراد من بُستانه شيئاً. ثم إنَّ أميرَ البلد احتاج برسيماً لخيله فلم يجد في البلد شيئاً إلا ما كان عند الشيخ فطلبوا منه بقيمة المثل أو أزيد فقال لهم: ما عندي إلا بقدره وأبى، فعند ذلك أخذوا منه قهراً فأطعموها لخيلهم فماتت من ليلتها، فذكر الأمير ذلك وما وقع لخيله التي أكلت من برسيم الشيخ خاصة للناس، فقالوا له: رجلٌ حفظ الله ببركته وكرامته وصلاحه بُستانه من بين سائر بَسَاتين البَلد مما لا يعقل ـ يعني الجراد ـ وأنت تتجاسر عليه، ولم تحترمه، ولم تعتبر بذلك وتعرفه حقه حتى وقع لخيلك ما وقع، وغير ذلك من الكرامة التي يطول ذكرها ويضيق بها المحل. حرره عبد الله بن عليً ابن محمد ـ المؤلف ـ بن حُميد في ١٢ رَجَب سنة ١٣٢٩هـ».

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ أَدْرَكْتُهُمْ عَن بَعْضِ تَلامِذَتِهِ. قَالَ: كُنتُ إِذَا خَرَجْتُ مِن بَيْتِي لِلدَّرْسِ أَشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ بَعْضِ مَحْفُوظَاتِي فَكُنتُ أَقْرَأُ «الرَّحْبِيَّةَ» أُو «الْجَزَرِيَّةِ» فِي طَرِيقِي إِلَى أَنْ أُصِلَ إِلَى قَرْيَةِ الشَّيْخ، وَكَانَ ذَا هِمَّةٍ فِي الْعِلْم عَلِيَّةٍ، وَقُوَّةٍ عَلَيْهِ قَوِيَّةٍ، تَزْدَادُ رَغْبَتُهُ فِي الْعِلْمِ كُلَّمَا طَعَنَ فِي السِّنِّ، وَلاَ يَضْجَرُ مِن كَثْرَةِ الدُّرُوسِ وَالْمُبَاحَثَةِ وَالْمَذَاكَرَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ، كَثِيرُ الإِدْمَانِ عَلَى النَّسْخ، فَكَتَب بِخَطِّهِ الْمُتَوَسِّطِ فِي الْحُسْنِ الْفَائِقِ فِي الضَّبْطِ مَا لاَ يُحْصَىٰ كَثْرَةً مِن كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَكُتُبِ الْفِقْهِ الْكِبَارِ وَغَيْرِهَا بِحَيْثُ إِنِّي لَمْ أَر وَلَمْ أَسْمَعْ مُنذُ أَعْصَارٍ بِمَن يُضَاهِيه أَوْ يُقَارِبه فِي كَثْرَةِ مَا كَتَبَ، فَمِمَّا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ بَعْدَ تَفَرُّقِ كُتُبِهِ وَتَشْتُّتِهَا فِي الْبُلْدَانِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ «تَفْسِيرَ الْبَغَوِيِّ» وَ«الإتقانَ» وَ «الْقَامُوسَ» وَ «قَوَاعِدَ ابنِ رَجَب » وَ «الْغَايَةَ » وَ «شَرْحَ الْإِقْنَاع » وَ «مَتْنَهُ » وَ «شَرْحَ الْمُنتَهَىٰ ۗ لِلشَّيْخِ مَنصُورِ وَ هَنْنَهُ ۗ عِدَّةَ نَسَخِ ، وَ حَاشِيَةَ الإِقْنَاعِ ۗ وَ حَاشِيَةً الْمُنتَهَىٰ » وَغَيْرُ ذٰلِكَ سِوَى الرَّسَائِلِ ، وَالْمَجَامِيعِ ، وَالتَّآلِيفِ الصِّغَارِ ، هٰذَا الَّذِي رَأَيْتُهُ وَهُوَ قَلِيلٌ مَن كَثِيرٍ، وَأَوَّل مَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ سَنَةَ ١٠٩٣، وَلَعَلَّ لَهُ شَيْئاً قَبْلَهُ فَأَظُنُّ وِلاَدَتَهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ ١٠٧٥، وَتُوفِّي سَنَةَ ١١٦١ فِي الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقْبُرُهُ يُزَارِ إِلَى الآن فِي مَقْبَرَتِهَا لِشُهْرَتِهِ هُنَاك، وَبَرَكَة آثَارِهِ وَعُلُومِهِ، وَكَانَ قَدْ أَوْصَى ٱثْنَيْنِ مِنْ أَخِصًّاءِ تَلاَمِذَتِهِ بِأَبْيَاتٍ مِنْهَا فِي حِفْظِي قَوْلُهُ:

أَقِيمَا عَلَى قَبْرِيْ إِذَا دَفَنتُمَا

وَرَشَّيْتُمَا بِالمَاء تُرْبِاً مُسَنَّمَا وَنَادَى عَلَى رَأْسِيْ بِتَلْقِينِ حُجَّتِي

وَلاَ تَنسَيَا ذِكْرِيْ إِذَا مَا خَتَمْتُمَا

وَعِندَ فِرَاقِ الرُّوحِ لِلْجِسْمِ لَقِّنَا شَهَادَةَ «أَنْ لاً» لاَ تُلِحَّا فَأَسْأَمَا

وَفِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّا ٱقْرَآ لِي فَإِنَّنِيْ وَاللَّيْلَةِ الْغَرَّا ٱقْرَا لَي فَإِنَّنِيْ بِمَا قَدْ قَرَأْتُمَا

وَأُوصِيكُمَا بِالْقَبْرِ خَوْفَ ٱنطِمَاسِهِ

وَبِاللَّحْدِ عَن ضِيقٍ وَأَن يَتَهَدَّمَا

إلخ، وَتَفَرَقَتْ كُتُبُهُ شَذَرَ مَذَر (١) عَلَى كُثْرِتِهَا وَضَبْطِهِا، فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْحِرْصِ عَلَى الْكُتُبِ، كَثِيرَ الشَّرَاءِ وَالنَّسْخِ لَهَا، وَالإِرْسَالِ فِي طَلَبِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، وَإِن كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفاً أَرْسَلَ فَارِساً مِن فُرْسَانِ الأَمِيرِ يَأْتِي بِهَا لَهُ، الْبُلْدَانِ، وَإِن كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفاً أَرْسَلَ فَارِساً مِن فُرْسَانِ الأَمِيرِ يَأْتِي بِهَا لَهُ، فَيَسْتُحُ الْكِتَابَ وَيُرْسِلُهُ إِلَى صَاحِبِهِ، هَكَذَا هِمَّتُهُ وَرَغْبَتُهُ لاَ يَصْرِفُهُ عَن ذٰلِكَ صَارِفٌ، وَصَارَ الْمَسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَا صَارِفٌ، وَيَادُلُ لَا يَصْرِفُهُ عَن ذٰلِكَ صَارِفٌ، وَصَارَ الْمَسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَا مَالِكُ الشَّامِ وَبَعْدَادَ وَغَيْرِهِمَا يَتَقَصَّدُونَ شِرَاءَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ الْعَزِيزَةِ شَيئاً عَظِيماً، عَندَهُ تُخفَةٌ أَعْظَمَ مِنْهَا حَتَّى جَمَعَ مِنَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ الْعَزِيزَةِ شَيئاً عَظِيماً، عَندَهُ تُخفَةٌ أَعْظَمَ مِنْهَا حَتَّى جَمَعَ مِنَ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ الْعَزِيزَةِ شَيئاً عَظِيماً، عَلَى مَسَائِلَ عَلِيدَةٍ بِأَجْوِيَةٍ سَدِيدَةٍ، وَكَانَ لَهُ / كِتَابَاتَ عَلَى كُلُّ كُتُهِ، وَأَجَابَ عَلَى مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ بِأَجْوِيَةٍ سَدِيدَةٍ، وَكَانَ لَهُ / كِتَابَاتَ عَلَى كُلُّ كُتُهِ، وَأَجَابَ عَلَى مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ بِأَجْوِيَةٍ سَدِيدَةٍ، وَكُونِ وَكَانَ لَهُ / كِتَابَاتَ عَلَى كُلُ كُتُهِ، وَأَجَابَ عَلَى مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ بِأَجْوِيةِ سَدِيدَةٍ، وَكُونَ وَكَانَ لَهُ / كِتَابَاتَ عَلَى كُلُ كُتُهِ، وَأَجَابَ عَلَى مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ فِي قَلْدِ الْوَهَابِ بن وَكُلُ كُنْ عُنْ وَيَا لَانَتَاعُ فِي قَلْنَ بَيْنَهُمَا النَّرَاعُ ، وَزَادَ الشَّيْخِ مُلُونَ الشَّيْخِ مُلَانَ مَنْ النَّرَاعُ ، وَزَادَ الشَّيْخِ مُ اللَّرَاعُ، وَزَادَ الشَّيْخِ مَلَالَ النَّرَاعُ، وَزَادَ الشَّيْخُ مِ وَاللَّهُ اللَّولَ عَلَى اللَّوْرَاءُ الشَّيْخُ مَا النَّرَاعُ ، وَزَادَ الشَّيْخُ مَا النَّرَاعُ ، وَزَادَ الشَّيْخُ الْمُؤْمِ اللَّوْرَاءُ الشَيْعَ عَلَى اللَّوْلَاقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْكُونُ اللْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيدَةُ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّلَهُ

<sup>(</sup>۱) رأيت منها في المكتبة الوطنية بعُنيَزَةَ: (كشَّاف القناع) ، و (إرشاد أُولي النَّهي). وغيرهما ورأى شيخُنا الأُستاذ حمد الجاسو بمكة المشرفة بعد سنة ١٣٤٦هـ (شرح منتهى الإرادات) بخطِّه. كذا قال لي حفظه الله.

عَبْدُ الْوَهَّابِ(١) عَلَى الْمُتَرْجَمِ فِي الْكَلَامِ فَأَرْسَلاَ سُؤَالاً إِلَى مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق وَعَلاَّمَتِهِم الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَبِي الْمَوَاهِبِ(٢) وَٱرْتَضَيَا مَا يَقُولُ، فَأَجَابَ بِتَصْوِيبِ الشَّيْخِ الْمُتَرْجَمِ وَتَأْبِيدِ قَوْلِهِ، فَعِندَ ذَلِكَ أَنشَأَ أَبْيَاتاً يَذْكُرُ فِيهَا مَا سَبَقَ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنَ الْحِدَّةِ فِي الْكَلَامِ، لاَ تَحْضُرُنِي الآن (٣).

(٣) قال حفيد المؤلِّف في هامش نُسخة الأصلِ:

«هذه الأبيات التي قال جدِّي المؤلِّف المرحوم: لا تَحضرني نقلتها من خطٍّ عُثمان ابن مَزْيك بن عَمْرو الحَنبَلِيِّ»:

هَجَمْ عَلَيْنَا جَوابٌ موحشُ الطَّلَلِ مِنْ عَبْدِ وَهَّابِ مَنْ يَسْأَلْ بِلاَ مَلَلِ يَقُولُ فِينَا كَلاَماً لا دَلِيلَ لَهُ جَزَاهُ مَوْلاَهُ بالغُفْرَانِ مِن قِبَلِي يَقُولُ فِينَا كَلاَماً لا دَلِيلَ لَهُ مِثْلُ الحَيَا يُنبِتُ الاَزْهَارَ فِي القُلَلِ إِنَّ الصَّوَابَ إِذَا بَانَتْ دَلاَئِلُهُ فِد قال شَيْخِي كَذَا نَهْلاً بلا عَلَلِ وَاللهِ مَا قُلْتُ ذَا فَخْراً ولا طَمَعا بَلْ طَالِباً لِمَقَالِ وَاضِحِ السُبُلِ وَاللهِ مَا قُلْتُ ذَا فَخْراً ولا طَمَعا بَلْ طَالِباً لِمَقَالِ وَاضِحِ السُبُلِ عَلَلْ عَلَلْ عَلَيْ وَاللهِ مَا قُلْتُ ذَا فَخْراً ولا طَمَعا فَأَمْطَرَتْ حَجَراً صِرْفاً بِلاَ بَللِ عَلَلْ وَعُضْتُ فِي بَحْرِكُم أَبْغِي جَوَاهِرَهُ فَمَا وَجَذْتُ سِوى التَّمْسَاحِ والوَحلِ وغُضْتُ فِي بَحْرِكُم أَبْغِي جَوَاهِرَهُ لِي قُدْرَةٌ بانْحِطَاطِ الشَّمْسِ عَن زُحَلِ» ؟ وَعُضْتُ فِي بَحْرِكُم أَبْغِي جَوَاهِرَهُ لِي قُدْرَةٌ بانْحِطَاطِ الشَّمْسِ عَن زُحَلِ» ؟ إنِّي وَان كُنتُ غُضْناً قَدْ ذَوَى وَتَغَيَّرُ لِي قُدْرَةٌ بانْحِطَاطِ الشَّمْسِ عَن زُحَلِ» ؟

على وراء السَّيخُ سُليمان بن حَمدان في تَراجم مُتأخري الحنابلة: (٢٩) في ترجمة ونقلها الشَّيخُ سُليمان بن حَمدان في تراجم مُتأخري الحنابلة: (٢٩) في ترجمة المؤلِّف وقال: «الأبيات التي أشارَ إليها وجدتُها منقولةً من خطٍّ نُقِلَ من خطٍّ عُثمان ابن مَزيد بن عَمْروِ الحَنبَلِيِّ، وفيها تحريفٌ فاحشٌ وهي: ...».

أقول: إنَّما نَقَلَها من هامش نُسخَتِنا من «السُّحب».

ولا أدري هل عُثمان بن مَزْيَدِ بن عَمْرِ و من العُلماء الذين طُوِيَ ذكرهم، أو هو من =

 <sup>(</sup>١) هو والد الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله \_ ذكره المؤلِّف في موضعه .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في «أبو المواهب».

قُلْتُ: وَيُوَيِّدُ قَوْلَ الْقَائِلِ بِالتَّفْييدِ حَدِيثُ قَبِيْصَةَ عِندَ ابن مَاجَه (۱)، وَإِن كَانَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفاً كَمَا فِي «بُلُوغِ الْمَرَامِ» فَإِنَّ فِيهِ التَّقْييدَ بِكَوْنِهِ لِلْبَيْعِ. - أَنتَهَىٰ - .

٣٧٦ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَى، جَمَالُ الدِّينِ الشَّهَابُ السُّنبَاطِيُّ السُّنبَاطِيُّ اللَّنبَاطِيُّ اللَّمانِي أَبُوهُ. الْمَاضِي أَبُوهُ.

٣٧٦ (ابن عيسى) جمال الدِّين السُّنباطِيُّ، (؟ - ٢٨٨هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٨٤).

ويُنظر: «الضُّوء اللامع»: (٥/ ١١).

مُحبى العِلم ومُجالسي العُلماء؟ ولعل الثانية أرجحُ.

رأيتُ خطّه على نُسخةٍ من «رسالة في السِّواك» لتقيِّ الدِّين الجُراعي الحنبلي المتقدم ذكره في المكتبة الوطنية في عُنيزة، وكتبَ ثلاثة أبياتٍ في الثناء على نونيَّة العلاَّمة الإمام ابن القيِّم لا يستقيم لها وَزُنَّ وكتب قبلها: لكاتبه عثمان بن مزيد الحنبلي سنة ١٢٥٠.

ثم رأيت في المكتبة المذكورة الجزء الثامن من «صحيح الإمام البخاري \_ رحمه الله \_، وهي نسخةٌ خزائنيَّة جَيِّدةٌ كتب عليها: «الحمد لله مِنْ مَنِّ الله تعالى على عبده عثمان بن مزيد الحنبليّ سنة ١٢٥٨هـ».

ورأيت له تملكات و إفادات وفوائد يطول ذكرها .

وَآلُ مَزْيَدِ بن عَمْرِو أُسرةٌ مشهورةٌ في عُنيزة، ولا شَكَّ أَنَّ المذكور منها؛ لأنَّه يَجمعه بصاحب الكِتاب وحفيده جامع البَلَدِيَّة فكلهم من عنيزة، والله أعلم.

(۱) حدیث رقم: (۲۲۸۹).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ" وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ عِيسَى" كَانَ صَامِتاً، حَسَناً، مُنْجَمِعاً عَنِ النَّاسِ، بَاشَرَ فِي تُرْبَةِ يَلَبْغَا<sup>(۱)</sup> وَغَيْرِهَا، وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْعِزُّ الْحَنبَلِيُّ النِّيَابَةَ عَنِ النَّاسِ، بَاشَرَ فِي تُرْبَةِ يَلَبْغَا<sup>(۱)</sup> وَغَيْرِهَا، وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْعِزُّ الْحَنبَلِيُّ النِّيَابَةَ عَنْرَ مَرَّةٍ فَآمْتَنَعَ وَٱعْتَذَرَ بِعَدَمِ الأَهْلِيَّةِ، وَلِذَا كَانَ يُرَجِّحُهُ فِي الْعَقْلِ عَلَى أَبِيهِ. مَاتَ فِي صَفَرَ سَنَةً ٨٨٢.

# ٣٧٧-عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عِيسَى الْمَرْدَاوِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ»: لَهُ «شَرْحُ الْمُلْحَةَ» أَلَّفَهُ سَنَةَ ١٨٤٧. \_ ٱنتَهَىٰ \_.. أَتُولُ: الْمَرْدَاوِيُّ سَهْوٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

### ٣٧٧ - ابنُ عيسى المَرداويُّ، (؟ - ؟) :

«كشف الظُّنون»: (٢/ ١٨١٨)، و«معجم المؤلفين»: (٦/ ٢٩).

و «المُلْحَةُ»: هي ملحةُ الإعرابِ للقاسم بن علي الحَرِيرِيّ (ت ٥١٦هـ) صاحب «المقامات» المشهورة المنسوبة إليه.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عبدُ الله بن أحمد بن محمَّد بن مُشَرَّفِ النَّجْدِيُّ (ت ١٠٥٣ تقريباً).

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٥٢٣).

ولعلَّ والده: أحمد بن محمَّد بن مُشَرَّفِ المذكور في تلاميذ أحمد بن عطوة النَّجدي (ت ٩٤٨هـ) في «عنوان المجد»: (٣٠٣)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٤٧، ٥٩) الأخير في ترجمة تلميذه أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت ١٠٥٩هـ).

يُراجع: «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بلبغا» بالباءين الموحدتين، وصوابه \_ إن شاء الله \_ يَلَبْغَا باليّاءِ المُنثنّاة التَّحتية ثم الباء الموحدة، وصاحبُ التربة المذكور يَلَبْغَا بن عبد الله الناصري الأمير سيف الدين من مماليك الظاهر برقوق.

٣٧٨ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ كَأَسْلَافِهِ بِـ «الْجَعْفَرِيِّ» وَالنَّابُلُسِيُّ، السَّيِّدُ، الْفَاضِلُ الأَدِيبُ، الْفَرَضِيُّ، الْكَامِلُ، نَقِيبُ الأَشْرَافِ بِنَابُلُس.

أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَفَاضِلَ كِرَامٍ ، وَكَانَ لَهُ قَلَمٌ رَاسِخٌ فِي الْعِبَادَةِ ، وَٱجْتِهَادٌ فِي الإفادة . وَكَانَتْ وَفَاتُهُ آخِرَ سَنَةِ ١١٢٠ قَالَهُ فِي "سِلْكِ الدُّرَرِ" .

= \_ وعبد الله بن أحمد الوهميني النَّجْدِيُّ (ت ١٢٦٣هـ).

«عنوان المجد»: (١/ ٣٠٠، ٤٢٣)، قال فيه: (أبن القاضي أحمد الوُهيبي . . . ) 810، (١/ ٧٥)، ١٢٣) وفيها ذكر وفاته .

- وأبوه من القُضاة كما تَرَى ولكن أينَ ترجمته وأخباره؟! لعلَّه هو المذكور في حوادث سنة ١٢٠٣هـ «حَمَد الوُهَيْبِيُّ» فتكون سَقَطت منه الهمزة، أو زيدت في الأول الهمزة فيكون: عبد الله بن حمد، وهذا كثير الوقوع في كتاب ابن بشر، هذا احتمالٌ والله تعالىٰ أعلم؟! ويُراجع في ترجمة عبد الله: «علماء نجد»: (٢/ ٥٢٥)، وذكر ابن بشر طَرَفاً صالحاً من أخباره.

ـ وولده عبد الله بن عبد الله ولي القضاء بعد أبيه، وحَفِيدُهُ عبد الرَّحمٰن بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله

وأظُنُّ أنَّ المؤلِّف أسقطَ ترجمة الشَّيخ عبد الله بن أحمد عَمْداً ؛ لأنَّه صاحبُ مواقفِ وجهادِ وبلاءٍ في الدَّعوة السَّلَفِيَّةِ في دَوْرَيها الأول والثَّاني .

٣٧٨ - الجَعْفَرِيُّ نَقِيبُ الأَشْرَافِ بنابلس، (؟ - ١٢٢٠ هـ):

أخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٨).

ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٢٢٦)، وأدخله محقِّقا «النَّعْتِ الأكمل»: (٢٦٦) في صُلب الكتاب عن «سلك الدُّرر».

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

\_ عبد الله بن أحمد المقدسيّ (ت؟).

٣٧٩ عَبْدُ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن خَالِدِ بن زَهْرَةَ ـ بِفَتْحِ الزَّاي وَآخِره هَاءٌ ـ الْحِمْصِيُّ ، جَمَالُ الدِّينِ ، الإِمَامُ الْعَلَّامَةُ .

قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ": قَرَأً "الْفُرُوعَ" عَلَى ابنِ مُفْلِحٍ وَلَهُ عَلَيْهِ "حَاشِيةٌ" لَطِيفَةٌ، وَقَرَأً "تَجْرِيدَ الْعِنَايَةِ" عَلَى مُوَلِّفِهِ الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّينِ ابنِ اللَّحَّامِ، وَ"الْأُصُولَ" لَهُ أَيْضاً وَأَخَذَ عَن عَمِّهِ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ، وَعُلَمَاءِ دِمَشْق، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ الْفُضَلاَءِ. وَتُوفِّي سَنَةَ ٨٦٨ وَقَدْ نَافَ عَلَى الْمائة. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

وَقَالَ النَّجْمُ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: وُلِدَ قُبَيْلِ الثَّمَانِينَ وَسَبعمائة بِحِمْصَ

= ذكره الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل» بقوله: «عبد الله بن أحمد المقدسي، الشيخ الفاضل، ومفتي الحنابلة في عصره ورئيسهم». ولم يَزد على ذلك، وهل هو المذكور في «هدية العارفين»: (١/ ٤٧٩)؟ أو هل هو عبد الله المقدسيّ شارح «الدَّليل».

- وعبدُ الله بن إسماعيل بن محمَّد بن بَرْدَسِ البَعْلِيُّ .

كذا ذكره السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٤) ولم يزد.

وأبوه وجده من كبار علماء الحنابلة، وأخواه علي بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل لهما ذكرٌ وأخبارٌ، وابنه عمر بن عبد الله بن بَرْدَسٍ ورد في ترجمة عمر بن أحمد الجُراعي في «الضَّوء اللامع».

أمًّا عبدُ الله المذكور فلم أقف على أخباره في مصدر آخر.

٣٧٩ - ابنُ زَهْرَةَ الحِمْصِيُّ، (؟ - ٨٦٨ هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٨)، و«التَّسهيل»: (٧٣/٧)، ولم يذكره ابن مُفلح.

ويُنظر: «مُعجم ابن فهد»: (١٤٨)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠٧).

وَنَشَأَ وَبِهَا سَمِعَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بن فِرْعَوْنَ سَنَةً ٨٥ قِطْعَةً (١) مِنْ آخِرِ «صَحِيحِ الْبُخَارِي» وَحَدَّثَ بِهَا، قَرَأْتُهَا عَلَيْهِ. مَاتَ لَعَلَّهُ مَّ فَبْلَ السِّتِينَ - ٱنتَهَىٰ - . فَعَلَى هٰذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الثَّمَانِينَ ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

ى الله بن أَيُوبَ بن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن يُوسُفَ بن مُحَمَّدِ -73

ابن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، تَقِيُّ الدِّبنِ

### ٣٨٠ تقيُّ الدِّين ابنُ أيُّوب، (؟ ـ ٧٣٥هـ) :

أخطأ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ في إيراد هذه التَّرْجمة فهي لا تَدْخُلُ في فترته؛ وذلك أنَّه أخطأ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ في إيراد هذه التَّرْجمة فهي لا تَدْخُلُ في مَنتَة وفاتِهِ إذْ جَعَلَها (٧٥٥هـ) وصوابُها (٧٣٥هـ) لذا لا يَلزَمُهُ ذكره، وتبعه الشَّيخُ صالح بن عُثيمين فَنَقَلَ هذا الخطأ عنه، ولم يُشِرْ إليه، وَعَزا ذلك إلى «الدُّرر» فأخطأ مرتين، أخطأ أولاً بمتابعته صاحبِ «السُّحُبِ»، وأخطأ ثانياً في عدمِ عَزْ النَّقل إليه، فأوهم أنَّه رَجَعَ إلى «الدُّرر»، وهو لم يَفعل سامحه الله.

أمًّا صاحبُ «السُّحُبِ» فقد تكون نُسخته من «الدُّرر» محرَّفةً، وأمَّا ابنُ عثيمين فلا عُذْرَ له وبين يديه النُّسخة المطبوعة، وفيها سَنة الوفاة على الوجهِ الصحيح.

يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٥٥).

وذكر تقيُّ الدِّين الفاسِيُّ في «ذَيل التَّقييدِ» : (١٩٣) ، قال : «عبد الله بن أيُّوب بن يوسف . . . سمع على الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن أبي عُمر ، والفَخر ابن البخاري «سنن أبي داود» وسمع منهما ، ومن الكمال عبد الرحيم بن عبد الملك «جزءَ الأنصاري» ، وحدَّث . ماتَ يوم الاثنين ثامن شعبان سنة خمس وثلاثين وسبعمائة» .

ومع هذا لم يَنُصُّ الحافظ الفاسي وابن حَجَر على حنبليته، وإن كانت هي الغالبة =

<sup>(</sup>۱) حدد هذه القطعة ابن فهد في «معجمه» فقال: «من باب قوله تعالى: ﴿واللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]. ».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: ذَكَرَهُ ابنُ رَافِعٍ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: سَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَرَجِ بن الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ، الْفَرَجِ بن الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ يَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ، وَيَنسَخُ، وَيَشْهَدُ، وَيَحْضُرُ الْمَدَارِسَ، وَفِيهِ خَيْرٌ وَدِينٌ وَحَانَ يَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ، وَيَنسَخُ، وَيَشْهَدُ، وَيَحْضُرُ الْمَدَارِسَ، وَفِيهِ خَيْرٌ وَدِينٌ وَحَدَّثَ. تُؤفِّي سَنَةَ ٥٥٥.

٣٨١- عَبْدُ اللهِ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِن مُحَمَّدِ بِن أَحْمَدَ بِن الْقَاضِي التَّقِيِّ أَبِي الْفَضْلِ سُلَيْمَان بِن حَمْزَة بِن أَحْمَدَ بِن عُمَرَ بِن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، الْجَمَالُ بِن الْعِمَادِ الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَخُو نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ، الْجَمَالُ بِن الْعِمَادِ الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَخُو نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ، وَسِتِّ الْفُقَهَاءِ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِـ «ابنِ زُرَيْق» بِتَقْدِيمِ الزَّاي، مُصَغَّراً. /

= على الظنِّ، فهو من آل قدامة من فرع غير فرعي أبي عُمر والموفَّق ولا من أخيهما عُبَيْدِ اللهِ ومن أُسرته علماء، منهم الكمال عبد الرحيم المذكور وغيره كثيرٌ، والله تَعالى أعلم. و(عبد الملك) في نسبه تكرر مرتين في كثير من المصادر، وهو الصَّحيح.

٣٨١\_ ابنُ زُرَيْقِ، (٧٨٨\_٨٤٨هـ) :

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

118.

من آل قُدامة المقادسة.

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٨). ويُنظر: «مُعجم ابن فهدٍ»: (١٤٨)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٥)، و«التِّبر المَسبوك»: (١٠٨)، و«عنوان الزَّمان»: (١٥٠).

\* ويستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ عبدُ الله بن جَبْرِ النَّجْدِيُّ (ت ١٢٦٨ هـ).

وقد أسقطه المؤلِّف \_ عفا الله عنه \_ عمداً؛ فالمذكور من كبار علماء نَجْدِ له بلاءٌ حسنٌ في الدَّعوة ومناصرتها. وأخباره تدلُّ على مكانته عالية إلا أنَّها قليلةٌ جداً، ويظهر أن بين عبد الله وجبر آباء وأجداد لا نعرفهم؛ لافتقارنا إلى أخباره المفصَّلة، =

وَقَالَ: وُلِدَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ٧٢٨ (١) بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَأَعْتَنَى بِهِ عَمَّهُ الْحَافِظُ نَاصِرُ الدِّينِ فَأَحْضَرَهُ عَلَى خَلِيلِ بنَ إِبْرَاهِيمَ الْمحافظي، وَالْعَلاَءِ عَلِيِّ ابن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان الْمَقْدِسِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بن أَبِي بَكْر بن السَّلارِ، وَالشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَوض وَغَيْرِهِم، وَأَسْمَعَهُ السَّلارِ، وَالشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَوض وَغَيْرِهِم، وَأَسْمَعَهُ عَلَى أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن يُونُسَ الْعَدوِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُجَلِّي، وَنَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَة، وَمُحَمَّدِ بن الرَّشِيدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّعْمِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ الرَّعْمِي الرَّعْمَانِ عَبْدِ الرَّعْمِينِ الرَّاسِيدِ عَبْدِ الرَّعْمِي اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ الرَّعْمِينِ الرَّعْمِينِ الرَّعْمِينِ الرَّعْمِينِ الرَّعْدِ الرَّعْمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمِينِ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الللِّهُ اللْهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَقِيْدِ اللْهِ الْمُعْتَقِيْرِهِمِ الْمُعْتِي الْمُعْتَدِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَلِقِ الْعَلْمِي الْمُعْدِ الرَّعْمِيْنِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَودِ الْمُعْرَةِ الْمُعْتِي الْمُعْتَقِيدِ الْمُعْتَالِي الْمُؤْمِنِ اللْمُعْتِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتَدِ الْمُعْتَقِي الْمُؤْمِنِ اللْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَّةِ الْمُعْتَقِي الْمُعْتَعْمِيْنِ اللْمُعْتِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِي الْمُعِلَّةِ الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِي الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعِلَّةِ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعِلَى الْمُعْتَقِي الْمُعِلَى الْمُعْتَعِي الْ

قال في تَرجمة عبد الرَّحمٰن بن حَسن: «وأخذ عنه الشَّيخُ العالمُ الحَبْرُ، عبدُ الله بن جَبْر، القاضي في بلدِ مَنفوحة». وفي تَرجمة الإمام فيصل بن تُركي قال ابنُ بشرِ: «... وركب معه أيضاً الشَّيخ القاضي عبد الله بن جَبْر إماماً لابنه عبد الله ...»، وقال ابنُ بشرِ أيضاً عن نفسه \_ في مقابلة للإمام فيصل \_: «ثم سَلَّمْتُ على الإمام ... ثم سَلَّمتُ على الشَّيخين عبد اللطيف، وعبد الله بن جَبر فقمنا جَميعاً، ودخلنا مع الإمام في خيمته، وجَلَسْنا عنده، فابتدأ الشَّيخُ عبد الله يقرأ على الإمام في كتاب «سِرَاجِ المُلُوكِ» والشَّيخ عبد اللطيف يسمع، ولكنَّ الإمام هو الذي يَتكلَّمُ على القِرَاءَةِ ويُحقق المعنى ...».

أخباره في: «عقد الدُّرر»، و«مُتأخري الحنابلة»: (٤٩)، و«التسهيل»: (٢٢٢)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٢٧)، ولم يذكره الشَّيخ عبد اللطيف في «مشاهير علماء نجد»، وكلُّ ما ذكروه نبذة مختصرة جداً.

<sup>=</sup> وكلُّ ما لدينا نُتَفُّ متفرقةٌ ذكرها ابن بشرٍ في «عنوان المجد»: (٢/ ٤٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) صوابها ۷۸۸ كذا في مصادر التَّرجمة، وكُذا صحَّحها الشَّيخ سُليمان بن صَنيع رحمه الله في هامش نسخة الأصل.

الْمَقْدِسِيَّيْنِ، وَرَسْلَانِ الذَّهَبِيِّ، وَالشِّهَابِ بن الْعِزِّ، وَفَرَجِ الشَّرَفِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ابن الذَّهَبِيِّ وَخَلْقٍ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَنَابَ فِي الْحِسْبَةِ بِدِمَشْق.

مَاتَ فِي مُسْتَهَلِّ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٤٨. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قَالَ ابنُ فَهْدٍ: وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ وَمَشَايِخُهُ كَثِيرُونَ يَجْمَعُهُم مَشْيَخَتُهُ وَمَشْايِخُهُ كَثِيرُونَ يَجْمَعُهُم مَشْيَخَتُهُ وَمَشْيَخَةُ أَخِيهِ زَيْنِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَخْرِيجِي، وَلَهُ نَظْمٌ.

٣٨٢ عَبْدُ اللهِ بن خَلِيل بن أَبِي الْحَسَنِ بن ظَاهِرٍ - بِالْمُعْجَمَةِ - بن مُحَمَّدِ بن خَلِيلِ الرَّحْمُنِ الْحَرَسْتَانِيُّ، ثُمَّ الدُّمَشْقِيُّ خَلِيلِ ابن عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحَرَسْتَانِيُّ، ثُمَّ الدُّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ. الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ١٧ أَو سَنَةَ ١٨، وَأُسْمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ الشَّرَفِ

وكتابُ "سِرَاجِ المُلُوك" من تأليف محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الأندلسي،
 أبو بكر الطرطوشي (ت ٥٢٠هـ)، والكتاب مطبوع عدة طبعات.

<sup>-</sup> وعبد الله بن خزام النَّجْدِيُّ (ت بعد ١٢٥٥هـ).

أخباره في «زَهر الخمائل» ، و«التَّسهيل»: (٢/٢١٦).

٣٨٢ أبو عبد الرَّحمٰن الحَرَسْتَانِيُّ، (٨٢٧ ـ ٥٠٥هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٩).

ويُراجع: «إنباء الغُمر»: (٢/ ٢٤٤)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٥٠).

ونِسبَتُهُ إلى «حرستا» بفتح الحاء والراء وسكون السِّين من قرى دمشق، قال ياقوت في «معجم البلدان»: (٢/ ٢٤١): «قريةٌ كبيرةٌ عامرةٌ وسط بساتين دمشق على طريق حمص».

الْحَافِظِ، وَأَبِي بَكْرِ بن الرَّضِيِّ، وَالْمِزِّيِّ، وَلَمْحَمَّدِ بن كَامِلِ، وَابنِ تَمَّام، وَابنِ طُرْخَان، وَمُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الدَّايِم، وَزَيْنَبَ ٱبْنَةِ الْكَمَالِ وَآخَرِينَ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الْأَوَّلِ: الْأَوَّلَ وَالنَّانِيَ مِن «فَوَائِدِ ابن سختام» وَ«جُزْءَ ابن فيل» وَأَجَازَ لَهُ الْحَجَّارُ، وَأَبُو بَكْرِ بن عَنتَر، وَعَبْدُ اللهِ بن أَبِي التَّائِبِ، وَالْبَندَنيجي، وَفَارِسُ بِنِ أَبِي فَارِسٍ، وَالْبَرْزَالِيُّ، وَالذَّهَبِيُّ، وَعُمَرُ بِن عَبْدِ الْعَزِيزِ بِن هِلاَلٍ، وَالْبُرْهَانُ بِن عُمَرَ الْجَعْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بِن مُحَمَّدِ بِن جُبارة، وَعَبْدُ اللهِ بِن مُحَمَّدِ ابن يُوسُفَ بن عَبْدِ الْمُنْعِم بن نِعْمَةَ ، وَأَبْنَاءُ ابن الْقُرَيْشَةِ ، وَأَحْمَدُ بن شَيْبَان بن حَمْزَةَ، وَزَيْنَبُ ٱبْنَةُ يَحْيَى بن الْعِزِّ عَبْدِ السَّلاَّمِ، وَأَسْمَاءُ بِنتُ صَصْرَى، وَعَائِشَةُ ابْنَةُ الْمُسْلِم، وَشَرَفُ خَاتُون ٱبْنَةُ الْفَاضِلِيِّ، وَفَاطِمَةُ ٱبْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّبَهِيّ وَطَائِفَةٌ، وَحَدَّثَ، قَرَأً عَلَيْهِ شَيْخُنَا، وَرَوَى لَنَا عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْهُم سِبْطَتُهُ فَاطِمَةُ ٱبْنَةُ خَلِيلِ رَوَتْ لَنَا عَنْهُ «الشَّمَائِلَ النَّبُوِيَّةَ ﴿ سَمَاعَا بِسَمَاعِهِ لَهَا عَلَى ثَلَاثِينَ شَيْخاً. مَاتَ سَنَةَ ٥٠٥ وَتَأَخَّرَتْ سِبْطَتُهُ إِلَى بَعْدَ السَّبْعِينَ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي

# ٣٨٣ عَبْدُ اللهِ بن دَاود الزُّ بَيْرِيُّ .

وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بِقُرْبِ الْبَصْرَةِ، وَبِهَا نَشَأَ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى الأحْسَاءِ لِلأَخْذِ عَنْ عَلاَمَتِهَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزٍ، فَلاَزْمَهُ

أخباره في "متأخري الحنابلة": (٣٠)، و"التَّسهيل": (٢٠١/٢)، ويُراجع: «الأعلام»: (٤/ ٨٥٨)، و"معجم المؤلفين»: (٦/ ٥٣٩) و«علماء نجد»: (٦/ ٥٣٩) و«إمارة الزبير»: (٣/ ٧٠)، ومصدرهم جميعاً «السَّحب الوابلة».

٣٨٣ - ابنُ داود الزُبَيْرِيُّ ، (؟ ــ ١٢٢٥ هـ) :

وَأَخَذَ عَنْهُ، وَعَن وَلَدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِهِمَا، حَتَّى تَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ فَدَرَّسَ فِيهَا، وَأَفْتَى، وَصَنَّفَ وَالْأُصُولِ وَالْفَرَائِضِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ فَدَرَّسَ فِيهَا، وَأَفْتَى، وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ مِنْهَا «الصَّواعِقُ وَالرُّعُودُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابنِ سُعُود» فِي مُجَلَّدٍ حَافِل (١) تَصَانِيفَ مِنْهَا «الصَّواعِقُ وَالرُّعُودُ فِي الرَّبَ وَالصَّرْفِ، وَهَانِيفَ مِنْهَا الرَّبَا وَالصَّرْفِ، وَعَيْرُ ذَلِك.

تُوْفِّيَ سَنَةَ ١٢٢٥ فِي بَلَدِ الزُّبَيْرِ .

#### \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الله بن رحمة النَّجديُّ، لم يذكره أحد ممن ألَّف في تراجم الحنابلة، ولا علماء نجد، وانفرد بذكره ابن بشرٍ في «عنوان المجد»: (٣٠٣/٢) في ترجمة أحمد ابن يحيى بن عطوة النَّجدي (ت ٩٤٨هـ) قال: «ووقع بينه وبين عبد الله بن رحمة شيءٌ من ذلك فردَّ الشَّيخُ ابن عَطْوَةَ، وكلاهما من آل ابن حَمَد بن عَطْوَةَ، وسجَّل على ذَرَّه في ذلك القاضي بن القاضي على زَيْدٍ قاضي أجود بن زامل صاحب =

<sup>(</sup>۱) قول المؤلف هنا: «في مجلد حافل أجاد فيه»، وصف الكتاب بالإجادة؛ لأنه موافق لهواه في معاداة الدَّعوة وأنصارها كما هو موضوع الكتاب فيما يظهر، وقد كتب الله تعالى لهذه الدَّعوة الظهور واختفت هذه الردود وغيرها، وذهبت هَباء؛ لأنَّ دعوة الشَّيخ محمد بن عبد الوهّاب ـ رحمه الله ـ إنَّما هي تَجديد وتأكيدٌ للعملِ بالكتابِ والسُّنة، ولا أعتقد أنَّ الدَّعوة إلى التَّمَسُّكِ بهما محلُّ نزاعٍ أو مجالُ نقاشٍ. وانظر التعليق على الترجمة رقم ٣٣.

<sup>(</sup>٢) كتابه المَنَاسك اسمه «تُحفة السَّالك» منه نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض رقم (٢٢٢٠) وهو من مكتبة الشيخ سُليمان بن عبد الرَّحمٰن الحمدان.

# ٣٨٤ عَبْدُ اللهِ بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْرِ بن عُمَرَ بن مَحْمُودٍ الْحَسَنِيُّ الْجُرَاعِيُّ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

الأحساء والقاضي عبدُ القادر بن بُريد الْمَشْرَقيُّ، والقاضي منصورُ بن مُصَبِّحِ الباهليُّ، وعبدُ الرَّحمٰن بن مُصَبِّحِ الباهلِيُّ، والقاضي أحمدُ بن فيروز بن بَسَّامٍ، وسُلطان بن رَيِّس بن مُغَامِس، وكلُّ هؤلاء في زمن أجود بن زامل العامريِّ العُقَيْلِيِّ ملك الأحساء ونواحيه».

أقولُ: أغلبُ هؤلاء العُلماء لم نَقِف على أخبارِهم، وهم ـ في الغالب ـ من متقدمي الحنابلة في نجدٍ، والله المستعان.

وقد استظهرت في «الجوهر المنضد»: (٤٠) أن يكون المذكور باسم: «رحمة النَّجدي» هو عبد الله بن رحمة هذا، قال ابنُ عبدِ الهادي: «وُصِفَ لِي بعلم بِبِلاد نَجْدٍ، وأنَّه قاضٍ هُناك» ولا أزال على هذا الإستظهار إذ لم يَثْبُتْ لي خلافُهُ والله أعلم.

#### ٣٨٤ ابنُ زَيْدِ الجُرَاعِيُّ، (؟ - ٨٩٦ هـ):

أخبارُه في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٦)، وَنَقَلَ عن المؤلِّف فقط ولم يُشر إليه، وفي «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ١٥٥)، ذكر: عبد الله بن عبد الله بن زَيْدِ الجراعي، فلعلَّه ابن المذكور.

\* ومِمَّن أسقطهم المؤلف عمداً - عفا الله عنه - :

\_ عبد الله بن سُليمان بن محمد بن عُبَيْدِ الجُلاَ أَجُلِيُّ (ت ١٢٤١هـ).

من علماء الدَّعوة وقضاتها، مِمَّن أخذ عن تلامذة الشَّيخ وأبناؤه من أهمهم الشَّيخ عبد الله بن محمد، وحمد بن ناصر بن معمر، وعبد العزيز الحصين . . . وغيرهم، ولاه الإمام شُعود بن عبد العزيز قضاء حائل . ، ثم ولاَّه الإمام تُركي بن عبد الله قضاء سُدير، وتُوفى فيها في المَجمعة عاصمة سدير.

قَالَ ابن طُولُونَ فِي «سُكُرْدَانِه»: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْمُفِيدُ، الْبَارِغُ، الْفَصِيحُ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُوفَقِ ابنُ شِهَابِ الدِّينِ، وَهُوَ أَخُو الْفَصِيحُ، جَمَالُ الدِّينِ أَبِي بَكْر، وَالشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَد، الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمَا، الْعَلاَمَةِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي بَكْر، وَالشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَد، الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمَا، حَفِظَ الْقُرُانَ، وَٱشْتَغَلَ، وَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَتَصَدِّرَ لِلإِقْرَاءِ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْر، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِالشَّهَادَةِ مَعَ ذٰلِكَ وَمَهرَ فِيهَا، حَتَّى صَارَ أَحَدَ عُدُولِ دِمَشْق عُمَر، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِالشَّهَادِ السَّهَابِ ابن زَيْدِ وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ مِّنْهُم عَلَى الشَّهابِ ابن زَيْدٍ وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ مِّنْهُم صَالِحُ بن عُمَر الْبُلْقِينِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَلاَزَمَ الْمَحَلِّيَّ الشَّافِعِيَّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّدِ الْبُقْسُمَاطِيَّ، وَمُحَمَّدَ بن أَبِي بَكْرِ بن صَالِحُ بن عُمَر الْبُلْقِينِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّد الْبُقْسُمَاطِيَّ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ النَّقْسُمَاطِيَّ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّد النَّقْسُمَاطِيَّ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن مَحْمَد النَّقْسُمَاطِيَّ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّد النَّقْسُمَاطِيَّ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ اللَّي بَكْرِ وَخَلْقاً سِوَاهُم، قَرَأْتُ مَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ الذَّهَبِيَّ الشَّهِيرَ بد «ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ» وَأَسْعَد بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ الذَّهَبِيَّ الشَّهِيرَ بد «ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ» وَأَسْعَد بن عَلِيً ابن مُنجَى، وَسِتَّ الْقُضَاةِ إبنَ أَبي بَكْرٍ وَخَلْقاً سِوَاهُم، قَرَأْتُ مَا الْمُعْرِي وَخَلْقاً سِوَاهُم، قَرَأْتُ عَنْ فَيْ فِي الْقُضَاة (١) صَدْرُ الدِّينِ الْمُنَاوِيُ الْمَنَاةِ وَالْعَبَاسِ أَحْمَد بن مُحَمَّد الْحَجَازِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ . كَانَ قَاضِي الْقُضَاة (١) صَدْرُ الدِّينِ الْمُنَاقِ فَي الْمَعْرِي أَنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَاة (١) مُعَمَّد المُعْرِي أَنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِي الْمُعْرَقِي الْمُنَاقِ فَي الْمُعْرِ الللَّيْنِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ

= \_ وعبد الله بن سيف (ت بعد سنة ١٢٢٥هـ).

ولا شك أنَّ بين عبد الله وسَيْفِ آباءً. ولاه الإمام سعود بن عبد العزيز قَضَاء عُنيَزة بعد أخيه غُنيَم بن سَيْف بن سَيْف بن سَيْف أبن بِشْرِ المتقدم ذكره في موضعه كذا قال في «عنوان المجد»: (١/ ٣٦٤، ٤٦٦)، وذكرهم جميعاً من تلاميذ الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله الحُصَيِّن (ت ١٢٢٥هـ) ويُراجع: «تاريخ بعض الحوادث».

<sup>(</sup>١) التلقيب بهذا منهي عنه ؛ لنهي النبي \_ ﷺ - عن التسمي بملك الأملاك .

الشَّافِعِي (١) بِالْقَاهِرَةِ وَكَانَتْ بِضَاعَتُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ مُزْجَاةً فَجَاءَهُ يَوْماً قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسُ الدِّينِ الرَّكْرَاكِي (٢) لَأَمْرٍ مَا فَتَذَاكَرَا إِلَى أَن أَتَيَا عَلَى ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ النَّحْوِ، شَمْسُ الدِّينِ الرَّكْرَاكِيُ كَثِيرَ الدَّهَاءِ، وَبَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ شَيْءٌ، فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ وَكَانَ الرَّكْرَاكِيُ كَثِيرَ الدَّهَاءِ، وَبَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ شَيْءٌ، فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ مَا زِلْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْبَاءَ لاَ تَدْخُلُ عَلَى الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ حَتَّى وَجَدْتُ لِدُخُولِهَا مَازِلْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْبَاءَ لاَ تَدْخُلُ عَلَى الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ حَتَّى وَجَدْتُ لِدُخُولِهَا شَاهِداً مِن كَلام الْعَرَبِ، وَهُو قَوْلُ الْخَنسَاءِ فِي أَخِيهَا صَخْر (٣):

وَمَا بِيَكُونَ مِثْلَ أُخِي وَلٰكِنْ أَخِي وَلٰكِنْ أَسُلِيْ النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِّيْ

\* ومِمَّن عاصَرَ المؤلِّف رحمه الله \_:

\_ الشَّيخُ عبد الله بن سُليمان بن نَفِيسَةَ (ت ١٢٩٩هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٥٥١).

(۱) المناوي: محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرَّحمٰن السُّلميُّ المناويُّ، صدرُ الدِّين الشَّافِعِيُّ المتوفىٰ سنة ٨٠٣هـ.

«الضَّوء اللامع»: (٦/ ٢٤٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٤).

- (۲) محمَّد بن يوسف، أبو عبدِ الله، شمس الدِّين الرُّكْرَاكِيُّ المالكيُّ (ت ٧٩٣هـ).
   «إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٣٠). وتقدم له ذكر فيما سبق.
- (٣) «ديوان الخنساء»: (٣٢٧)، و«أنيس الجلساء»: (٨٠)، وروايته: «وما يَبْكُونَ»
   وأشارَ محقّقُهُ في الهامش إلى رواية: «وما يَبْكِينَ» من قصيدةٍ أولها:

يُؤَرِّقُنِي التَّذَكُّرُ حِينَ أُمْسِي فَيَرْدَعُنِي مَعَ الأَحْزَانِ نُكْسِي عَلَى صَخْرِ وَأَيُّ فَتَى كَصَخْرِ لِيَوْمِ كُرِيهَةٍ وَطِعَانِ خَلْسِ عَلَى صَخْرٍ وَأَيُّ فَتَى كَصَخْرٍ لِيَوْمِ كُرِيهَةٍ وَطِعَانِ خَلْسِ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ رُزْءاً لِإنسِ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ رُزْءاً لِإنسِ أَشَدَ عَلَىٰ صُرُوفِ الدَّهْرِ إِذاً وَأَفْضَلَ فِي الْخُطُوبِ بِغَيْرِ لَبْسِ

وَأَنشَدَهُ بِتَقْدِيمِ الْبَاءِ عَلَى الْيَاءِ، فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: وَاللهِ حَسَنٌ يَا سَيِّدِي قَاضِي الْقُضَاة (١) كَثَّرَ اللهُ فَوَائِدَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُضَاةِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: يَا سَيِّدِي قَاضِي الْقُضَاة (١) لاَ بَأْسَ بِذِكْرِ تِلْكَ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: يَا سَيِّدِي قَاضِي الْقُضَاة (١) لاَ بَأْسَ بِذِكْرِ تِلْكَ الْفَائِدَةِ لِلسَّادَةِ الْمَخَادِيمِ \_ وَقَصَدَ بِذَلِكَ ٱفْتِضَاحَهُ وَهُو لاَ يَشْعُرُ \_ فَتَكَلَّمَ ابنُ الْفَائِدَةِ لِلسَّادَةِ الْمَضَادِيمِ \_ وَقَصَدَ بِذَلِكَ ٱفْتِضَاحَهُ وَهُو لاَ يَشْعُرُ \_ فَتَكَلَّمَ ابنُ الْفُائِدَةِ لِلسَّادَةِ وَأَنشَدَ الْبَيْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَطْرَقَ الْقُومُ، فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: يَا الْمُناوِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنشَدَ الْبَيْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَطْرَقَ الْقُومُ، فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: يَا الْمُناوِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنشَدَ الْبَيْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَطْرَقَ الْقُومُ، فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: يَا اللَّمَا فَي الْمُناوِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنشَدَ الْبَيْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَطْرَقَ الْقُومُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّكْرَاكِيُّ: يَا سَيِّدِي قَاضِي الْقُضَاة (١) لَعَلَّهُ: ﴿ وَمَا يَبْكُونَ ﴾ مِنَ الْبُكَاءِ فَتَصَحَّفَ عَلَيْكُمْ ، فَعَلْ لَهُ الرَّكُورَاكِيُّ : يَا فَضَعِي الْقَوْمُ اللَّهُ فَرَاكِ فَتَصَحَّفَ عَلَيْكُمْ ، فَخَرِلَ لِذَلِكَ خَجَلًا شَدِيداً ، وَحُفِظَتْ عَنْهُ وَسُطِرَتْ فِي الدَّفَاتِرِ . تَرَوَّجَ

<sup>= \*</sup> و يُستدرك عليه \_ رحمه الله \_ أيضاً :

\_ الشَّيخُ عبد الله بن صالح بن شِبْلِ العُنيَزِيُّ (ت ١١٩٣هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٥٥٧).

<sup>-</sup> والشَّيخُ عبد الله بن صُقية التَّمِيمِي البُرَيْدِيُّ نسبة إلى بُريدة المدينةِ المشهورةِ، والمُذكور قاضيها (ت ١٢٥٦هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٥٥٩).

أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ٣٦٤، ٢٢٤)، (٢/ ٤١، ١٢٣)، و«مشاهير علماء نجد»: (٢/ ٥٥٠).

<sup>-</sup> وعبد الله بن سويلم؟ هكذا. ويظهر أن بين عبد الله وسُويلم آباء. ولي قَضَاءَ عُنيَزَةَ للإمام سعود بن عبد العزيز سنة ١٢٢٠هـ فيما يظهر - بعد الشَّيخ صالح الصَّائغ وقبلَ الشَّيخ غُنيم بن سيف.

يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (٢٤٠).

<sup>(</sup>١) التلقيب بهذا منهي عنه ؛ لنهي النبي - على التسمى بملك الأملاك .

الْمُتَوْجَمُ ٱبْنَةً لِقَرِيبٍ لَهُ ٱسْمُهُ زَكَرِيًّا، ثُمَّ بَعْدَ أَن دَخَلَ بِهَا تَنَافَرَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَنَزَلَ عَلَيْهِ لَيْلًا فَقَتَلَهُ سَنَةَ ٨٩٦، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِالسَّفْجِ. - ٱنتَهَىٰ -.

أَقُولُ: حَكَيْتُ هٰذِهِ الْحِكَايَةَ يَوْماً لِلشَّرِيفِ عَوْنِ بِن أَمِيرِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ الْمُشَرَّفَةِ الْمُشَرَّفَةِ الْمُشَرِيفِ مُحَمَّدِ بِن عَوْن، وَكَانَ لَهُ تَعَلُّقُ بِعِلْمِ النَّحْوِ فَلَمَّا أَتْمَمْتُ الْحِكَايَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ شَخْصٌ يَدَّعِي مَعْرِفَةَ النَّحْوِ فَعَمَزَنِي الشَّرِيفُ وَسَأَلَ الشَّوْل فَقَالَ لَعَلَّهُ مُؤَوَّلٌ مِثْل:

# \* وَاللهِ مَا لَيْلَى بِنَامَ صَاحِبُه (١)

فَضَحِكْنَا مِنْهُ وَخَجِلَ.

٣٨٥ عَبْدُ اللهِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عِيَّاشِ النَّاصِحُ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٨١ وَسَمِعَ مِنَ الْفَخْرِ بن الْبُخَارِيِّ، وَالرَّضِيِّ الطَّبَرِيِّ، وَحَدَّثَ، وَكَانَ يُبَاشِر أَوْقَافَ الْحَنَالِلَةِ وَكَانَ بِهِ صَمَمٌ.

مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٥٧.

٣٨٥ - ابن النَّاصِح، (؟ ـ ٧٥٧هـ):

تقدَّم ذكره في «عبد الله بن أحمد».

هذا بيت من الرَّجز وبعده:

### \* وَلاَ مُخَالِطُ اللَّيَانَ جَانِبُه \*

ذكره النَّحويون في مسألة ما إذا دخل حرف الجرّ على الفعل فإنه يكون مؤول بمقول قول مقدر، أنشده ابن جني في «الخصائص»: (٢/ ٣٦٦)، وابن الشَّجري في «أماليه»: (٢/ ١٤٨)، والعكبري في «التَّبين»: (٢٧٩)، وابن يعيش في «شرح المفصَّل»: (٣/ ٢٢)، ولم ينسبوهما إلى قائل مُعَيَّنِ.

# ٣٨٦- أبا بُطَيْنِ مُفتى الدِّيار النَّجْدِيَّة ، (١١٩٤ ـ ١٢٨٢هـ) :

الإمامُ، العلاَّمةُ، المجاهد، شيخُ المتأخرين من الحنابلة في نجد ومفتيهم، وحاملُ لواء الدَّعوة الإصلاحية السَّلفية في دور الدَّولة السعودية الثاني.

أخباره في «تراجم المتأخرين»: (٣٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٣١).

ويُنظر: «عنوان المجد»: (١/ ٣٦٤، ٤٢٤، ٢٦٦)، (٢/ ٣٧، ٥٥، ١٢٣)، و«الأعلام»: و«عقد الدُّرر»: (١٨، ٢٠) و«هدية العارفين»: (١/ ٤٩١)، و«الأعلام»: (٤/ ٩٧)، و«معجم المؤلفين»: (٦/ ٧٧)، و«مشاهير علماء نجد»: (٢٣٥)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٦٧).

أخباره كثيرةٌ، وسيرته عطرةٌ، وآثاره مسطرةٌ باقية ينتفع بها ولله الحمد، وهذا الشيخ لم يجد عليه المؤلِّفُ \_ ابنُ حُمَيْدٍ \_ مطعناً، ولا شَكَكَ في موالاته للدَّعوة وإمامها \_ رحمه الله \_ واحتفى به كما تَرى، وأثنى عليه، وهو أحد شُيوُخه، وهو من أعرف النَّاس به، ولم يجد سبيلاً إلى الغَمْز به، والحط من شأنه، أو التشكيك في إخلاصه وتحقيقه في العقيدة، والدَّعوة إليها، ومصارعة خُصومها وإفحامهم، كما شكَّ في إخلاص بَعْضِ دعاتها أمثال أحمد بن رشيدِ الأحسائي، وعبد العزيز بن حمد بن عبدالوهاب بن عبد الله . . . وغيرهما، وهما بلا شَكِّ من أكثرِ النَّاسِ إخلاصاً لهذه الدَّعوة السَّلفية، وهذه الترجمة كلُها ثناءٌ ومدحٌ للشيخ، وإعجابٌ بعلمه وخُلقه وفضله، ولكنَّ الشَّيخ سُليمان بن عبد الرَّحمٰن بن حَمْدَان \_ رحمه الله \_ قال في كتابه "تَراجم مُتأخري الحنابلة»: الورقة: ٩١ \_ في ترجمة ابن حميد المؤلِّف \_: «ولد في عُنيَزةَ سنة « . . . . » وأخذ عن قاضيها إذ ذاك الشَّيخ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن أبا عُطين، ثم حَصَلَتْ بينهما نُفرةٌ وعداوةٌ بسبب رَدِّ الشَّيخِ على داود بن جِرْجِيس = بُطين، ثم حَصَلَتْ بينهما نُفرةٌ وعداوةٌ بسبب رَدِّ الشَّيخ على داود بن جِرْجِيس =

فَقِيهُ الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرً بِلاَ مُنَازِغٍ \_ وَلِوَالِدِ جَدِّه (١) مَجْمُوعٌ فِي الْفَقْهِ \_ شَيْخُنَا الْعَلاَّمَةُ الْفَهَّامَةُ . وُلِدَ فِي الرَّوْضَة (٢) مِن قُرَى سُديرٍ

ودَحلان فيما أجازاه من دُعاءِ الأمواتِ والغائبين، فألَّف ابنُ حُمَيْدِ المذكور مؤلَّفاً رَدَّ به عليه سَمَّاهُ: «قُرَّةُ العَيْنِ في الرَّدِّ على أبا بُطين» فردَّ عليه الشَّيخُ عبد الرَّحمٰن بن حَسَن بكتابه المُسَمَّىٰ بـ «المَحَجَّةِ في الرَّدِّ على اللجة» واللَّجة: قال الشَّيخ منصور في «شرح المنتهى» اللَّجَةُ - بفتحِ اللَّم وتشديدِ الجيم -: اختلاطُ الأصواتِ. لقبٌ لمحمد بن حُميد؛ لقب به لكثرة كلامه ولغطه».

أقول: لم أجد من نقل مثل هذا غير الشَّيخ ابن حَمدان، وقوله غيرُ بَعِيدٍ، وقد نَقَلَ ابن حَمدان ترجمة الشَّيخ عبد الله أبا بُطين كاملة عن «السُّحب الوابلة»، ولم يُشر إليه، وهذا غيرُ مُستنكرٍ، فكثيرٌ من العُلماء ينقلُ ولا يَعزو، وإن كانت الأمانةُ في النَّقلِ تَقتضي عزْوَ النُّصوص. والمُستنكرُ على الشَّيخِ ـ رحمه الله ـ أنّه لما أهْمَلَ العَزْوَ أصبَحَ كأنّه هو المُتَحَدِّثُ لا ابنُ حُمَيْدٍ، فأبقى قوله: «شيخنا» كأنّه شيخه هو ـ وهو لم يدركه ـ وقول ابن حميد: «وقرأت مع كبارهم . . . وقرأت وحدي . . . وأمثالها مما يُظنَّ أنه هو القارىء، وقوله: «تلك الأيام التي استأسدت فيها الثَّعالب» وأمثالها مما يُظنَّ أنه هو القارىء، وهوله : «تلك الأيام التي استأسدت فيها الثَّعالب» المُقاها الشَّيخ وكأنَّها من كلامه، وهي هَمْزُ وَلَمْزُ من صاحبِ «السُّحب» بأثمَّة الدَّعوة، وهذا منهجٌ خَطيرٌ، ولو مضى عليه زَمَنُ لنُسب إلى الشَّيخ ابنِ حَمدان الدَّعوة، وهذا منهجٌ خَطيرٌ، ولو مضى عليه زَمَنُ لنُسب إلى الشَّيخ ابنِ حَمدان ـ ـ رحمه الله ـ وهو منه بَرَاءٌ؛ لأنَّه لم يعزه إلى قائله، ولم يُعلِّق عليه بما يلزم دفعه .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، وهو جد أبيه كما أوضحنا هناك.

<sup>(</sup>۲) «معجم اليمامة»: (١/ ٤٨٥)، فما بعدها)، قال: «وقد أنجبت الرَّوضَةُ علماء منهم محمد بن غنَّام تولى قَضاء الرَّوضة في زَمَنَ الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب . . . » ولم يذكر الشَّيخ أبا بطين؛ وكان حقه أن يُذكر و إن كان أصله من شَقراء، ولم يذكره الأُستاذ ابن خميس في رسم «شَقراء» فكان مستدركاً عليه في الحالين .

سَنَةَ ١٩٩٤ وَبِهَا نَشَأَ وَقَرَأَ عَلَى عَالِمِهَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن طِرَادٍ الدَّوْسَرِي (١) وَكَانَ قَدْ ٱرْتَحَلَ إِلَى الشَّام، فَقَرَأَ فِيهِ وَأَظُنَّهُ عَلَى السَّفَّارِينِي (٢) وَطَبَقَتِهِ، فَلاَزْمَهُ شَيْخُنَا

ومع هذا فإن الشَّيخ ابن حَمْدَان ـ رحمه الله ـ جاوَزَ الحدَّ في الانتقاص من شأن كتاب «السُّحب الوابلة» حيث قال ورقة: ٩١ (في ترجمة ابن حُمَيْدِ): «وإنما ذكر أناساً يعدُّون بالأصابع جديرون بالذكر، وباقي الذين ذكرهم وتكثر بهم أناسٌ ترجم لهم ابنُ رجب، وابن عبد الهادي، والغزِّي وغيرهم، تراجمهم معروفة». والكتاب من حيثُ الجمع والاستيعاب من أحسن الكُتُب وأنفعها ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أن لاَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ]. وهذا ما أوضحناه في مقدمة الكتاب، فليراجع هناك والله المستعان.

وقوله: "لقبٌ لمحمَّد بن حُميد . . . " الصَّحيح أنَّه لقبٌ الأبيه ثم سَرَى هذا اللَّقب =

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>۲) علَّق الشيخ ابن حمدان في هامش الورقة بخطه أيضاً على هذا الموضع في كتابه تراجم المتأخرين بقوله: «قوله: «وأظنَّه على السَّفَّاريني» أقول: بل قد جزم بذلك في إجازته للشيخ مصطفى بن خليل التُّونسي لما ذكر سند التَّفقه في المذهب الحنبلي، وقال: عن الشيخ عبد الله أبا بطين، أخذ عن الشيخ عبد الله بن طراد، والشيخ عبد الله بن طراد أخذ عن محققي الشَّام كالبعلي والسَّفَّاريني وأشباههما». وما جاء من تَعليقِ على بعضِ نسخ «السُّحب الوابلة»: «قوله: «السَّفَّارينيُّ» قلتُ: يظهر لك بُعْدَهُ، أي: هذا الظَّن من ترجمة السفاريني، وقوله: تُوفي سنة ١١٨٩هـ أو عمس سنوات».

يقول الفقير إلى الله عبد الرَّحمٰن بن سُليمان العُثيمين عفا الله عنه: وقد وهم صاحب هذه التَّعليقة أنَّ الآخذ عن السفاريني هو الشيخ أبا بطين، وبذلك يكون الظَّنُّ في محله، وارتفع هذا الظن إلى اليقين بنقل الشَّيخ ابن حمدان رحمهم الله تعالى.

الْمُتَرْجَمُ مُلاَزَمَةً تَامَّةً، مَعَ مَا جَعَلَ اللهُ فِيهِ مِنَ الْفَهْمِ وَالذَّكَاءِ وَبُطْءِ النِّسْيَانِ، فَمَهَرَ فِي الْفَهْمِ وَالذَّكَاءِ وَبُطْءِ النِّسْيَانِ، فَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، وَفَاقَ أَهْلَ عَصْرِهِ فِي إِبَّانِ شَبِيئِتِهِ، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى شَقْرًاء مِن

على المذكور واللَّجة - بالفتح -: الأصواتُ المتداخلةُ، أنشدَ النحويُّون قول أبي النَّجمِ العِجْلِيِّ الرَّاجزِ:
 \* في لَجَّةٍ أَمْسِكُ فلاناً عن فُلِ
 يُراجع: ديوانه: ١٩٩٩

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ الشَّيخُ عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل (ت ١١١٩هـ).

يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٥٦)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٧٦).

\_ والشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمٰن المِيقَاتِيُّ (ت ١٢٢٣هـ).

يُراجع: ﴿أعلام النبلاءِ»: (٧/ ١٧٨)، و﴿الأعلامِ»: (٤/ ٢٣٢).

\_ والشيخ عبد الله بن عبدِ الله بن أحمد الجُرَاعِيُّ .

يُراجع: «ذخائر القصر»، و«الكواكب السَّائرة»: (٢/ ١٥٥)، و«النَّعت الأكمل»:

\_ والشيخ عبد الله بن عبد الملك الحنبلي، أبو محمد.

يُراجع: «المنهج الجلي»: ورقة: (٤٨).

\_ والشيخ عبد الله بن عبد الوَهَّاب بن مشرف النَّجدي (ت ١٠٥٦).

أخباره في «عنوان المجد»: (٢/ ٣٢٤)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٢٠٦) في ترجمة أحمد بن محمد البسّام، «التّسهيل»: (٢/ ١٥٣)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٩٢). وسأذكره بالتفصيل في هامش ترجمة ابنه الشيخ «عبد الوهاب بن عبدالله» مع أهل بيته وحفدته إن شاء الله.

\_ والشيخ عبد الله بن عثمان بن بسام (ت ١١٦٠ هـ).

يُراجع: اعلماء نجدا: (٢/ ٥٩٤).

بُلْدَانِ الْوَسْمِ وَقَرَأَ عَلَى قَاضِيهَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحُصَيِّن بِالضَّمِّ - تَصْغِير حِصَان - وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ، فَصَارَ الْقَاضِي يُحِيلُ عَلَيْهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقَضَايَا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ أَمِيرُ نَجْدٍ تُرْكِي بن سُعُود (١) فِي سَنَةِ ١٢٤٨ إِلَى بَلَدِنَا عُيَرَةَ قَاضِياً عَلَيْهَا وَعَلَى جَمِيعِ بُلْدَانِ الْقَصِيمِ عَلَى عَادَتِهِ فِي إِرْسَالِ الْقُضَاةِ مِنْ عِندِهِ تَشَبُّها بِالسُّلْطَان فِي إِرْسَالِهِ الْقُضَاة مِن آصْطَنبُول وَبِعْسَت الْبِدْعَةُ (٢) لَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَعَهَا فَإِنَّهُ اللهُ وَعَلَى جَمِيعِ بُلْدَانِ القَصِيمِ عَلَى عَادَتِهِ فِي إِرْسَالِ الْقُضَاةِ مِنْ عِندِهِ تَشَبُّها بِالسُّلْطَان فِي إِرْسَالِهِ الْقُضَاة مِن آصْطَنبُول وَبِعْسَت الْبِدْعَةُ (٢) لَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَهَا فَإِنَّهُ اللهُ وَعَلَى مَمَالِكِ الدَّوْلَةِ مُشْتَمِلَة عَلَى قَوَاصِم جَمَّةٍ نَسْأَلُ اللهُ رَفْعَهَا فَإِنَّهُ اللهُ مَنْ عُولًا يَوْدُهُ، وَكَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ كَارِهِينَ لِذَلِكَ ظَنَا مِّنْهُم أَنَّهُ كَالْقُضَاةِ السَّابِقِينَ فَلَمَّا وَلَكَ عَلَى اللهُ وَعَلَى وَكَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ كَارِهِينَ لِذَلِكَ ظَنَا مِّنُهُم أَنَّهُ كَالْقُضَاةِ السَّابِقِينَ فَلَمَّا وَلَيْ مَلْمُ وَعَذْلَهُ وَسَمْتَهُ وَعِبَادَتَهُ أَحَبُّوهُ، وَقَرَأً عَلَيْهِ طَلَبَتُهُم وَكُنتُ اللهَ اللسَّابِقِينَ فَلَمَّا وَتَعَلِي فَرَعَلَى وَلَدُهُ وَعَلَى وَلَدُهُ وَعَالَى عَلَيْهِ مَمُوى اللهَ يُعْرَفِي وَقَولًى وَلَدُهُ وَلَا لَهُ مُرَاعً اللْفَقِيمِ وَعَولًى وَلَدُهُ وَعَلَى وَلَكُمُ وَلَا لَهُ مُرَاءً عَلَيْهِ مَمُولِ الْمُؤْتِي وَلَولَى اللْمَالَةُ وَلَا اللْهُ لَعُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَامَ اللهِ الْمُؤْمِولُ عَلَى الْمَدْكُورِ أَن لَهُمْ وَالْمُهُمُ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ وَعَلَى الْمُولُ عَيْرَةً لَو الْمَامَ الْمُولُ عَيْرَاه لَهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) هو الإمامُ الشَّجاعُ المِقدامُ تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ولي الحكم بعد خراب الدِّرعيَّة وطرد فلول الأتراك ومعاونيهم من نجد بفترة، وحصَّنها وأعاد إليها قوتها ومنعتها، وضَمَّ إليها الأحساء ودانت له بالطاعة؛ لحكمته وشجاعته ومروءته وكرمه وديانته، وأقام العدل والشرع، وكبت الأعداء ونشر عقيدة السَّلف وأحيا ما اندثر من المآثر، وبقي في الحكم دون منازع حتى قُتِلَ غيلةً سنة ١٢٤٩هـ رحمه الله رحمة واسعة.

 <sup>(</sup>٢) لا أعتقد أنَّ هناك بدعة فالحاكم الشَّرعِيُّ وهو رئيس القُضَاةِ في الدَّولة، هو الذي يُعين القُضاة الذين يعتقد فيهم الصَّلاح والكفاءة وليس في هذا محذورٌ ولا مخالفة نصٍّ شَرْعِيّ، ورئيس القُضاة هذا هو نائب السُّلطان في هذا الأمر.

وَجَاءُواْ بِهِ وَبِعِيَالِهِ وَتَبِعَهُ كَثِيرٌ مِّنْ أَصْهَارِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عُنَيْزَةَ هَرَعَ أَهْلُهَا لِلسَّلاَم عَلَيْهِ وَأَقَامُواْ لَهُ الضِّيَافَةَ نَحْوَ شَهْرٍ، وَشَرَعُواْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَشَرَعْتُ مَعَ صِغَارِهِمْ فِي ذٰلِكَ إِلَى أَن أَنعَمَ اللهُ وَتَفَضَّلَ فَقَرَأْتُ مَعَ كِبَارِهِمْ «شَرْحَ الْمُنتَهَىٰ» مِرَاراً، وَفِي صَحِيْحَيِّ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم، وَ«الْمُنتَقَىٰ» وَقَرَأْتُ وَحْدِي «شَرْحَ مُخْتَصَر التَّحْرِيرِ» فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ۖ وَ«شَرْحٌ عَقِيدَةِ السَّفَّارِينِيِّ» الْكَبِيرَ، وَمَعَ الْغير(١) فِي رَسَائِل عَقَائِدٍ كـ «الْحَمَوِيَّةِ» وَ﴿الْوَاسِطِيَّةِ» وَ«التَّدْمُرِيَّةِ» وَكَانَ يُقَرِّرُ تَقْرِيراً حَسَناً، وَيَسْتَحْضِرُ ٱسْتِحْضَاراً عَجِيباً، فَإِذَا قَرَّرَ مَسْأَلَةً يَقُولُ: هٰذِي (٢) عِبَارَة «الْمُقْنِع» مَثَلًا وَزَادَ عَلَيْهَا «الْمُنَقِّحُ» كَذَا وَنَقَصَ مِنْهَا كَذَا، وَأَبْدَلَ لَفْظَةَ كَذَا بِهٰذِهِ، مَعَ شِدَّةِ التَّنْبُتِ وَالتَّأَمُّلِ إِذَا سُئِلَ عَن مَسْأَلَةٍ وَاضِحَةٍ لاَ تَخْفَى عَلَى أَدْنَى طَلَبَتِهِ تَأَنَّى فِي الْجَوَابِ حَتَّى يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّهُ لاَ يَعْرِفُهَا، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْرِفُ مَنْ نَقَلَهَا وَمَنْ رَجَّحَهَا، وَمَنْ ضَعَّفَهَا، وَدَلِيلَهَا، وَأَمَّا ٱطِّلَاعُهُ عَلَى خِلاَفِ الأَئمَةِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ وَغَيْرِهِم مِنَ السَّلَفِ وَالرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ الْمَذْهَبِيَّةِ فَأَمْرٌ عَجِيبٌ، مَا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْتُ فِي خُصُوصِ لهٰذَا مَن يُضَاهِيهِ، بَلْ وَلاَ مَن يُقَارِبُهُ. وَكَانَ جَلْداً عَلَى التَّدْرِيسِ، لَا يَمَلُّ وَلَا يَضْجَرُ، وَلَا لَيُرُدُّ طَالِباً فِي أَيِّ كِتَابٍ، كَرِيماً، سَخِيّاً، يَأْتِيهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ سُدَيْرٍ وَالْوَشْمِ بِرَسْمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَيَقُوم بِكِفَايَتِهِمْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، سَاكِناً، وَقُوراً، دَائِمَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الْكَلاَم فِي كُلِّ شَيْءٍ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ وَالتَّهَجُّدِ، مُوَاظِباً عَلَى دَرْسَي وَعْظِ، بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَيْنَ الْعِشَائينِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، قَلِيلَ الْمَجِيءِ إِلَى النَّاسِ، وَكَانَ فِي أَيَّامِ سُعُودٍ وَأَخْذِهِ

 <sup>(</sup>١) الأصل عدم دخول الألف واللام على لفظ (غير).

<sup>(</sup>٢) كذا جاء في الأصل ولها وَجةٌ صحيحٌ.

الْحَرَمَيْنِ فِيمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَلاَّهُ قَضَاءَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ مِنْهُم الثَّنَاءَ التَّامَّ عَلَيْ بِحُسْنِ السِّيرَةِ وَلُطْفِ الْمُعَامَلَةِ وَالإعْرَاضِ عَنْ أُمُورِهِمْ جُمْلَةً، مَعَ اُفْتِدَارِهِ عَلَى الْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَلَمْ يُؤذِ أَحَداً فِي نَفْسٍ وَلاَ عِرْضٍ، وَلاَ مَالٍ، وَهَكَذَا الْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَلَمْ يُؤذِ أَحَداً فِي نَفْسٍ وَلاَ عِرْضٍ، وَلاَ مَالٍ، وَهَكَذَا الْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ، وَمَعَ ذٰلِكَ الأَيَّامِ الَّتِي اسْتَأْسَدَتْ فِيهَا الثَّعَالِبُ (١)، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْعَفَافُ الْمَحْضُ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي اسْتَأْسَدَتْ فِيهَا الثَّعَالِبُ (١)، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْعَفَافُ الْمَحْفُ فِي الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَعَقَائِدِ السَّلَفِ، وَقَرَأَ هُوَ عَلَى السَّيِّدِ حُسَيْن الْجَفْرِي (٢) فِي النَّيْدِ مُسَنِّ الْجَفْرِي (٢) فِي النَّعْوِ، حَتَّى صَارَ يَقْرأَ ابن عَقِيلٍ بِلاَ تَوَقَّفِ، وَكَانَ حَسَنَ الْجَفْرِي (٢) فِي النَّعْوِ، حَتَّى صَارَ يَقْرأَ ابن عَقِيلٍ بِلاَ تَوَقَّفِ، وَكَانَ حَسَنَ الطَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، عَلَى قِرَاءَتِهِ هَيْبَةٌ، مُرَثَّلَةٌ مُجَوَّدَةٌ، يَخْتَارُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ مَا السَّعْ مُ حَسَنَ الْخَطِّ مَضْبُوطَة ، كَتَبَ كُتُباً كَثِيرة مَا وَاخْتَصَرَ (ابَدَائِعَ الْفَوَائِدِ» فِي نَحْوِ نِصْفِهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: "وهكذا العفافُ المحضُ في تلك الأيام التي استأسدت فيها النَّعالب" هذا غمز ظاهر، وصريح في الطَّعن على أئمة الدعوة، إلا أن التُّرهات من القول واللغو والعبث لا يثبت أمام الحق الواضح الأبلج، وكلُّ كلام لا يَعضُدُه الدَّليل ولا يقوم على إثباته البُرهان يذهب هباءً أدراج الرِّياح ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوَاءَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾.

<sup>(</sup>٢) حسين الجفري: هو حسين بن عبد الرَّحمٰن الجفري الشَّافِعِيُّ المكيُّ العالمُ النَّحويُّ العالمُ النَّعوبُ العالمُ النَّعوبُ العَلمُ النَّعوبُ العالمُ الع

يُراجع: «المختصر من نشر النور والزهر»: (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) ومن مؤلفاته \_ رحمه الله \_ : «الانتصار للحنابلة»، و«حاشية على المُنتهىٰ»، و«تعليقات على المُنتهىٰ»، و«تأسيس التَّقديس في كشف شُبهات ابن جرجيس»، و«تعليقات على شرح الدُّرة المضيئة في شرح عقيدة السَّفاريني»، و«رسالةٌ في التَّجويد»، و«مختصر إغاثة اللهفان . . . » لابن القيم، ورأيت مختصراً =

وَتُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ٧ جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ١٢٨٢ وَبِمَوْتِهِ فُقِدَ التَّحْقِيقُ فِي التَّحْقِيقُ النَّهَايَة، فَقَدْ كَانَ فِلِهِ آيَةً، وَإِلَى تَحْقِيقِهِ النِّهَايَة، فَقَدْ وَصَلَ فِيهِ إِلَى تَحْقِيقِهِ النِّهَايَة، فَقَدْ وَصَلَ فِيهِ إِلَى الْغَايَةِ. /

٣٨٧ عَبْدُ اللهِ بن عُثْمَان بن جَامِعِ الزُّبَيْرِيُّ ثُمَّ الْبَصْرِيُّ .

تَرْجَمَهُ الشَّرَوَانِي (١) فِي كِتَابِّهِ «نُزْهَةِ الأَفْرَاحِ» فَقَالَ: جَلِيلُ الْقَدْرِ وَالْمَحَلِّ،

# ٣٨٧ - ابنُ جَامعِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، (؟ - ؟):

أخباره في «متأخري الحنابلة»: (٣١)، و«علماء نجد»: (٢/ ٥٩٥)، و«إمارة الزُّبير»: (٣/ ٦٥). ونقلوا جميعاً عن «السُّحبِ» لاغير.

ويُراجع: «سبائك العسجد»: (٥٨).

﴿ ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ الشَّيخ عبدُ الله بن عَفَالِقِ النَّجْدِيُّ (ت ١٩١٩هـ).

أخباره في «عنوان المجد»: (٣٠٦/٢)، و«تاريخ الفاخري»: (٦٥)، و«تاريخ ابن ربيعة»، و«تاريخ المنقور» المخطوط، وفيه وفاته سنة ١٠١٥هـ، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٤٦)، و«عُلماء نجد»: (٢/ ٥٩٧). ولا أدري ما صِلَتُهُ بمحمد بن عَفالق الأحسائي الإمام المشهور.

بديعاً لـ «قواعد ابن رجب» من اختصاره ـ رحمه الله ـ بخطِّ مُتقنِ جميلِ نجديٍّ ، وله
 مجموعة من الرَّسائل والفَتَاوىٰ المطبوعة .

وأوقفني أحد الأُخوة الكرام على مجموعات من الرَّسائل والرُّدود والفتاوى مخطوطة يذكر أنه صورها من مكتبة مدينة شقراء وبعضها بخطِّه ـ رحمه الله ـ .

(۱) الشَّرواني أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الهَمْدَانِيُّ اليمني، أديب، مؤرخ، سكن الهند تُوفي سنة ١٢٥٦، وله كتابُ «أَفْحَةِ اليَمَنِ» . . . و«شرح بانت سعاد» =

سَارَتْ بَدَائِعُهُ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ سَيْرَ الْمَثَلِ، فَضْلُهُ الْجَلِيُّ اللَّامِع أَنْوَرُ مِنَ الْبَدْرِ السَّاطِعِ، لِسَانُهُ يَنبُوعُ الْبَلَاغَةِ، وَبَنَانُهُ يُقْطَفُ مِن خَمَائِلِهِ نُورُ الْبَرَاعَةِ، نَظْمُهُ الْغَزِيرِ الْفَائِق، أَرَقُّ مِن فُؤَادِ الْعَاشِقِ، وَنَثْرُهُ الْبَاهِرُ لِلنُّهَىٰ، أَفْتَنُ مِن نَّوَاظِر الْمَهَا:

# أَوْصَافُنَا لَـمْ تَزِدْهُ مَعْرِفَة وَصَافُنَا لَـمْ تَزِدْهُ مَعْرِفَة وَكَـرْنَاهَا

تَشَرَّفْتُ بِلُقْيَاهُ عَامَ أَلْفٍ وَمائتَيْنِ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ فِي بَندَر كَلْكَتَّهْ

= ... وغيرهما. أخباره في "نيل الوطر": (٢١٢/١)، و"الأعلام": (٢٤٦/١)، و"الأعلام": (٢٤٦/١)، و"معجم المطبوعات": (١١٢٠)، والكتاب اسمه: "حَدِيقَةُ الأفراح لإزالةِ الأثراحِ" وهو مطبوعٌ، ولكنتَي لم أتَمَكَّنْ حتَّى الآن من الاطلاعِ عليه والتَّوثيق منه. قال الأُستاذُ الزِّرِكْلِيُّ في "الأعلام»: "فيه لَطَائف اليَمنيين والحِجَازيين وأُدباء مصر والشام والعِراق وغيرهم».

ووقفتُ بعد كتابة هذه السُّطور على تعليقه على بعض نُسخ «السحب» مفادها: «تنبيه: ذكر صاحب «نَفْحَةِ اليَمَن في صحيفة: ١٤٠ من النَّفحة مساجلات شعرية بينه وبين صاحب التَّرجمة عبد الله بن عثمان بن جامع، ومؤلِّف النَّفحة هو أحمد بن محرز الأنصاري اليَمني الشَّرواني، وهو صاحب كتاب «حديقة الأفراح لإزالة الأتراح»؟ وقد ترجم الشَّيخ عبد الله بن عثمان بن جامع صاحب الحديقة في صحيفة الأتراح»؟ من حديقته فافهم». يراجع ما قلناه ص٦٣٣ في ترجمته.

يقولُ الفَقير إلى الله عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُثَيْمِين رأيتُ خطَّ يد الشَّيخ عبد الله ابن جامع سنة ١٢٥٨ متملكاً لكتاب «التَّنقيح المُشبع» للمَرداوي نسخةِ المتحف العراقي، وأُسرة آل جامع لا تَزال موجودة في البَحرين، ومنهم الآن فضلاء ولله الحمدُ والمِنَّة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسُّنة.

الْمَحْرُوسِ، بَعْدَ أَنْ فَازَ بِالنَّجَاةِ مِنْ فَوَادِحِ الْيَمِّ الْعَبُوسِ، فَأَطْلَعَنِي عَلَى قَصِيدَةٍ مِنْ كَلَامِهِ الْحُرِّ، أَعْرَبَ فِيهَا عَمَّا نَابَهُ مِنَ الدَّهْرِ الْخَنُونِ وَشَوَائِبِ الضُّرِّ، وَهِي: هُوَ الرِّزْقُ لَا يَأْتِي بِجِدٍّ لِطَالِبِ

> وَلاَ بِٱحْتِيَالِ أَوْ بِطُولِ التَّجَارِبِ وَلٰكِنَّ بِالْمَقْسُومِ يَأْتِي وَمَنْ غَدَا اللهِ

بِتَدْبِيرِهِ مُغْرَىً فَأَوَّلُ خَائِبِ

تَرَى الْمَوْءَ يَسْعَى وَالْبَوَارُ بِسَعْيِهِ

مَنُوطٌ وَيَأْتِيهِ الْقَضَا بِالْعَجَائِبِ

وَيَبْدُو لَهُ الرَّأْيُ الَّذِي فِي بُدُوِّهِ

صَلَاحٌ وَفِي عُقْبَاهُ شَرُّ الْمَصَائِبِ

تَيَمَّمْتُ أَرْضَ الْهِنْدِ أَبْغِي تِجَارَةً

وَأُرْتَادُ إِنْجَاحَ الأَمَانِي الْخَوَالِبِ

وَخَلَّفْتُ أَصْحَاباً وَأَهْلًا بِبَلْدَةٍ

سَقَاهَا مِنَ الْوَسْمِيِّ صَوْبُ السَّوَاكِبِ

هِيَ الْبَصْرَةُ الْفَيْحَاءُ لاَ زَالَ رَبْعُهَا

خَصِيباً وَأَهْلُوهَا بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ

فَلَمَّا عَلَوْتُ الْيَمَّ فِي الْفُلْكِ ٱرْتَمَتْ

تَسِيرُ بِنَا فِي لُجَّةٍ كَالْغَيَاهِبِ

أَحَاطَتْ بِنَا الأَمْوَاجُ مِن كُلِّ وُجْهَةٍ

وَكَشَّرْنَ عَنْ أَنْيَابِ أَسْوَدَ سَالِبِ

وَأَقْبَلَ رِيخٌ صَرْصَرُ ثُمَّ قَاصِفٌ تَرَىٰ الْبَرْقَ فِي أَرْجَائِهِ كَالْقَوَاضِب وَمُزْنٌ ثِخَانٌ كَالْجَدَاوِلِ مِلْؤُهَا وَرَعْدٌ مَهيبٌ ضَارِبٌ أَيُّ ضَارِب فَلَمَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْنَا تَطَايِرَتْ قُلُوبٌ لَنَا نَحْوَ الْمَلِيكِ الْمُرَاقِب نَعِجُّ إِلَى الْمَوْلَى بِإِنْجَا نُفُوسِنَا وَنَسْأَلُهُ كَشْفَ الْمُلِمِّ الْمُواثِب فَلَمْ يَكُ إِلَّا كَالْفُواقِ إِذَا بِنَا وَمَرْكَبُنا مِثْلُ النُّجُومِ الْغَوَارِبِ فَأَمْسَكْتُ لَوْحاً طَافِياً فَرَكِبْتُهُ وَصَحْبِيَ صَرْعَىٰ بَيْنَ طَافٍ وَرَاسِبِ أَقَمْتُ ثَلَاثاً مَعْ ثَلَاثٍ بِلُجَّةٍ تَسِيرُ بِيَ الْأَمْوَاجُ فِي كُلِّ جَانِبِ فَأَنْجَانِيَ الرَّحْمٰنُ مِن كُلِّ شِدَّةٍ تَجَرَّعْتُهَا وَاللهُ مُولِي الرَّغَائِبِ فَأَنْشَدْتُ بَيْتاً قَالَهُ بَعْضُ مَن مَضَىٰ (١)

أُصِيبَ كَمِثْلِي وَالْأَسَىٰ خَيْرُ صَاحِب

نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ

مِن ٱبنِ أَبِي شَيْخِ الأَبْاطِحِ طَالِبِ

فَلِلَّةِ حَمْداً دَائِماً مَا تَرَنَّمَتْ

ثُغُورُ الْأَقَاحِي عِندَ لُقْيَا الْحَبَائِبِ

وَكَتَبَ إِلَيَّ هٰذِهِ الأَبْيَاتِ طَالِباً مَا فِيهَا فَعَيْنُ اللهِ عَلَى مُوَشِّيهَا:

انعِمْ صَبَاحاً كُفِيتَ الشَّرَّ قَاطِبَةً وَفُرْتَ فِي كُلِّ مَا تَرْجُوهُ مِن رَشَدِ

يَا فَاضِلاً قَدْ سَمَى شَأْقِ الْمَكَارِمِ مِنْ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَآدَابٍ وَفَيْضِ يَكِ

آبْعَثْ لَنَا كَرَماً شَرْحَ الرَّضِيِّ كَذَا ال شَرْحَ الْمُطَوَّلِ يَا خِلِّي وَيَا سَنَدِيْ وَمَنْ كَمَدِ وَمَثْنَ تَلْخِيصِكَ الْحَاوِي لِمَطْلَبِنَا يَجْلُو صَدَى الْقَلْبِ مِنْ هَمِّ وَمِنْ كَمَدِ

وَمَتَنَ تَلْحِيصِكُ الْحَاوِي لِمُطْلَبِنَا ۚ يُجَلُّو صَدَى الْفُلَبِ مِن هُمْ وَسِ كَلَّهِ فَأَنْتَ عَيْنٌ لأَغْيَانٍ بِهَا طَلَعَتْ ۚ شَمْسُ الْهَدَىٰ وَأَضَاءَ النُّورُ فِي الْبَلَدِ/ ١٤٣/

فَانْتُ عَيْنَ الْعَيَانِ بِهَا طَلَعَتَ سَمْسَ الهَدَى وَاصَاءَ النُورَ فِي البَلْدِرِ الصَّمَدِ لَا زِلْتَ فِي الرَّبُرَةِ الْعَلْيَاء مَا نَطَقَتْ إِلْكَمْدِ لُسْنُ الْوَرَىٰ لِلْوَاحِدِ الصَّمَدِ

\_أنتَهَىٰ \_

أَقُولُ: وَهُوَ مِمَّن أَخَذَ عَنِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزَ هُوَ وَوَالِدُهُ الشَّيْخُ عُثْمَان الآتِي قَاضِي الْبَحْرَيْنِ وَشَارِحِ «أَخْصَرِ الْمُخْتَصَرَاتِ».

٣٨٧ (مكرر) عَبْدُ اللهِ بنُ عَلَّام السَّامَرِّيُّ:

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَب فِي تَرْجُمَةِ صَفِيِّ اللَّينِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ. حفظ «الْمُحَرَّر» وَقَرَأَ عَلَيْهِ شرح تصنيفه، وَكَانَ ذَكِيّاً. وَتُوفِّيَ بِدِمَشْقَ بِالطَّاعُون.

٣٨٧ (مكرر) عَبْدُ اللهِ بنُ عَلاَمِ السَّامَرِيُّ:

«الذَّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٣٢).

٣٨٨- عَبْدُ اللهِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِم بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ، الْجَمَالُ بن الْعَلاَءِ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلاَنِيُّ الْعَلَامِيُّ الْعَلَامِيُّ الْعَلَامِيُّ الْعَلَامِيِّ الْعَلاَنِيِّ ، وَأَخُو عَائِشَةَ الآتِيَة، وَوَالِدُ أَحْمَدَ الْقَاهِرِيُّ ، سِبْطُ أَبِي الْحَرَمِ الْقَلاَنِيِيِّ ، وَأَخُو عَائِشَةَ الآتِيَة، وَوَالِدُ أَحْمَدَ الْمَاضِي ، وَنَشُوان وأَلْفَ الآتيتين .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «الْجُندِيِّ» لِكَوْنِهِ كَانَ بِزِيِّ الْجُندِ مَعَ وِلاَيَةِ أَبِيهِ لِقَضَاءِ دِمَشْق.

وُلِدَ فِي مُسْتَهَلِّ الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٥١، وَنَشَأَ فَحَضَرَ دُرُوسَ الْمَوفَّق عَبْدِ اللهِ ابن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَاضِي، بَلْ قَرَأَ عَلَيْهِ «الْمُسَلْسَلَ» وَغَيْرَهُ. وَكَذَا حَضَرَ دُرُوسَ صِهْرِهِ الْقَاضِي نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ ووَالدِهِ الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّينِ، وَسَمِعَ عَلَى جَدِّه لأَمُّه كَثِيراً كـ «صَحِيحٍ مُسْلِم» وَ«الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ» لِلطَّبَرَانِيِّ، وَسَمِعَ عَلَى جَدِّه لأَمُّه كَثِيراً كـ «صَحِيحٍ مُسْلِم» وَ«الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ» لِلطَّبَرَانِيِّ، وَالْعَيْلِانِيات»، وَعَلَى مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيل الأَيُّوبِيِّ، وَالْمُوفَقِ الْحَنِيلِيِّ فِي آخَرِينَ، وَالْجَمَالِ بن نَبَاتَة، وَنَاصِرِ الدِّينِ بن الْفَارُوقِيِّ، وَالْمُوفَقِ الْحَنبَلِيِّ فِي آخَرِينَ، وَالْجَمَالِ بن نَبَاتَة، وَنَاصِرِ الدِّينِ بن الْفَارُوقِيِّ، وَالْمُوفَقِ الْحَنبَلِيِّ فِي آخَرِينَ، وَالْجَمَالِ بن نَبَاتَة، وَنَاصِرِ الدِّينِ بن جَمَاعَة، وَالشَّرَف الْحَسَن بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي مَمْعُمُ الْبُرُهُان بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن جَمَاعَة، وَالشَّرَف الْحَسَن بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي مَمْعَة، وَالشَّرَف الْحَوامِع» وَالْعِزِّ بن جَمَاعَة، وَالشَّرِفِ النَّعْ اللهِ بن أَبِي اللهِ بن أَبْدُوامِع وَخَدِيبَة اللهُ مَوْمَ وَعَلِ اللهِ بن أَبْدُوامِع وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ بن أَجْمَاعَة، وَالشَّرِفِ النَّيْقِ عَلَى الْمَيْدُ مِن الْمُوامِع وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ بن أَحْمَاعَة ، وَالشَّرِي الحراوي، وَحَمَزة السُّبْكِي وَخَدِيبَة ٱبْنَة الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَاعَة ، وَمَمَّا حَضَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَيْدُومِيِّ «أَمُانِيَّاتِ الْمُعْدِسِيِّ ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَة ، وَمِمَّا حَضَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَيْدُومِيِّ «أَمُانِيَّاتِ

٣٨٨ ـ جَمَالُ الدِّين العَسْقَلاَنِيُّ المعروف بـ «الجُنْدِيِّ»، (٧٥١ ـ ١٧ ٨هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨١).

ويُنظر: "المنهج الجلي": (١١٤)، و"إنباء الغُمر": (٣/٤٤)، و"معجم ابن حَجر": (١٢١)، و"الضَّوء اللامع": (٥/ ٣٤)، و"الشَّذرات»: (٧/ ١٢٥).

النَّجِيبِ» (١) بَلْ أَلْبَسَهُ خِرْقَةِ التَّصَوُّف (٢) الْقُطْبُ الْقَسْطَلَاّنِيُّ، وَكَذَا لَبِسَهَا الْجَمَالُ مِن شَيْخِهِ حَمْزَة، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيرِ فِي أَوَاخِرِ عُمُرِه، وَأَحَبَّ الرَّوَايَةَ وَأَكْثَرُواْ عَنْهُ خُصُوصاً لَمَّا نَزَلَ بِالتُّرْبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ برقوق مِنَ الصَّحْرَاءِ، وَحَدَّثَ باللَّمُسْنَدِ» لإِمَامِهِ غَيْر مَرَّة، وَرَوَى لَنَا عَنْهُ خَلْقٌ مِّنْهُم شَيْخُنَا، وَالْمُوفَّق الآبِي، والْمُسْنَدِ» لإِمَامِهِ غَيْر مَرَّة، وَرَوَى لَنَا عَنْهُ خَلْقٌ مِّنْهُم شَيْخُنَا، وَالْمُوفَّق الآبِي، سَمِعَ مِنْهُ رَفِيقاً للْحَافِظِ ابن مُوسَى، وَأَبْنُهُ وَابْنُ أُخْتِهِ، وَفِي الأَحياء سَنة ٩٥ مَن يَرُوي عَنْهُ، وَكَانَ ذَا سَمْتِ حَسَنٍ، وَدِيَانَةٍ، وَعِبَادَةٍ، وَعَلَى ذِهْنِهِ / فِقْهِيَّاتُ ١٤٤ رَوْي وَنَوَا لَا اللَّيْخِ، الْفَقِيهِ، الإِمَامِ، الْعَلَّمَةِ، الأَوْحَدِ، وَنَوَادِرُ حَسَنَةٌ، وَوَصَفَهُ ابنُ مُوسَى بِالشَّيْخِ، الْفَقِيهِ، الإِمَامِ، الْعَلَّمَةِ، الأَوْحَدِ، الْمُحَدِّن ، المُسْبَدِ، الرُّحَلَة.

مَاتَ فِي سَحَرِ يَوْمِ السَّبْتِ مُنتَصف جُمَادَىٰ الآخِرَةِ، وَقِيلَ: فِي رَجَب، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ سَنَةَ ٨١٧ ذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي "عُقُودِهِ».

# ٣٨٩ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ الأَكْمَلِ بن مُفْلِحٍ.

نَقَلْتُ من «تَذْكِرَةِ ابنِ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الأَكْمَل» مَا نَصُّهُ: مِن خَطِّ شَيْخِنَا يَعْنِي ابن طُولُون فِي كِتَابِهِ «التَّمَتُّعِ بِالأَقْرَانِ» فِي تَرْجَمَةِ عَمِّي قَاضِي

# ٣٨٩ شرفُ الدِّين ابنُ مُفْلِحٍ ، (؟ ـ ٩٥٥ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل» : (٢/ ١٣٤)، عن المؤلِّف دون إشارة.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الله بن عيسى المُوَيْسِيُّ «المُوَيْسُ»، (ت ١٧٥هـ).

<sup>(</sup>۱) يقصد به نَجيب الدِّين عبد اللطيف الحرَّاني (ت ۲۷۲هـ) وثمانياته المذكورة من مصادري، ولله المنَّة.

 <sup>(</sup>٢) لبس الخرقة من البدع المُحدثة في الدِّين ، وانظر التعليق على الترجمة رقم: (٥).

الْقُضَاةِ شَرَفِ الدِّينِ أَن مَوْلِدَهُ سَنَةَ ٨٩٣ وَأَنَّ وَالِدَهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ النِّيَابَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَة عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٩١١، وَتَوَلَّى الْقَضَاءَ ٱسْتِقْلالاً بَعْدَ وَالِدِهِ فِي نِصْفِ الْجُمُعَة عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٩١٩. قُلْتُ أَنَا: وَٱسْتَمَرَّ قَاضِياً حَنبَلِيّاً إِلَى أَن ٱنقَرَضَتْ دَوْلَةُ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٩٢٦. قُلْتُ أَنَا: وَٱسْتَمَرَّ قَاضِياً حَنبَلِيّاً إِلَى أَن ٱنقَرَضَتْ دَوْلَةُ الْجَرَاكِسَةِ سَنَةَ ٩٢٦ وَوَلِيَ الْقَضَاءَ مُفرداً مِن غَزَّة إِلَى سَلَمِيَّة (١) سَنَةَ ٩٢٦ بِأَمْرِ السَّلُطَان سَلِيم خَان، وَعُزِلَ فِي أُوائِلِ سَنَةِ ٩٢٧ وَٱسْتَمَرَّ إِلَى أَن مَاتَ فِي السَّلُطَانِيَّة سَنَةَ ٩٥٥.

= أخباره في "عنوان المجد": (۱۸۸، ۱۳۹)، و "تاريخ الفاخري": (۱۱۲)، و "تاريخ بعض الحوادث": (۱۱۱)، و "التَّسهيل": (۱۷۸/۲)، و "علماء نجد": (۲/ ۱۷۸).

وهو أحدُ المعارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ والمُتَعَصِّبين ضده. وقد رَحَلَ المذكور إلى الشَّام وأخذ عن علمائها ومن أشهرهم السَّفاريني، وهو المُتهم بسرقة مجموعة من أوقافِ مكتبة مدرسة ابن أبي عُمر الذي ألمح له الشَّيخ عبد القادر بن بدران في «مُنادمة الأطلال»: (٢٤٤)، قال: «وقد كان بها خِزانة كتب لا نظير لها فلعبت بها أيدي المُختلسين إلى أن أتى بعضُ الطَّلَبةِ النَّجديين فَسَرَقَ منها خَمْسَة أحمالِ جَمَلِ من الكُتُب وفرَّ بها». فإذا كان هذا خلقه وسلوكه فحسده للشَّيخ محمد بن عبد الوهّاب وردُّه غير مستنكر أيضاً، ويغلب على الظَّنِّ أنه هو المُترجم في «النَّعت الأكمل» باسم عبد الله بن عبسى النَّجدي الأحسائي وذكر أنه تُوفي في عشرين شوال سنة ١١٧٥هـ. والله أعلم.

وتكرر ذكره في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ ابن غنَّام يردُّ عليه، ويحذر من نهج مسلكه.

<sup>(</sup>١) بلدة في الشَّام قُرب حماة، «معجم البلدان»: (٣/ ٢٤٠).

٣٩٠ عَبْدُ اللهِ بن فَائِز بن مَنصُور الْوَائِلِيّ يُلَقَّب كَعَشِيرَتِهِ (أَبَا الْخَيْلِ) مِن بَنِي وَائِل الْمَشْهُورِينَ الآن بِعُنيَّزَة.

وُلِدَ فِي بَلَدِ الْخَبْرَاء (١) مِن قُرَى الْقَصِيم فِي حُدُودِ الْمائتَيْنِ وَالأَلْف، وَكَانَ أَبُوهُ أَمِيرَها، ثُمَّ تَحَوَّلَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى عُنَيْزَةَ فَقَرَأَ فِيهَا الْقُرْآنَ ثُم ٱنبَعَثَتْ هِمَّتُهُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْ مَن يَشْفِي أُوامه فَجَاوَرَ فِي مَكَّةَ سِنينَ النِّعلَمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلاثِينَ سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْ مَن يَشْفِي أُوامه فَجَاوَرَ فِي مَكَّةَ سِنينَ يَتَعَيَّشُ مِنَ النِّسَاخَةِ، وَقَلِيلٍ مِّنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ عَلَى غَايَةِ التَّحَرِّي، وَتَصْحِيحِ يَتَعَيَّشُ مِنَ النِّسَاخَةِ، وَقَلِيلٍ مِّنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ عَلَى غَايَةِ التَّحَرِّي، وَتَصْحِيحِ

### ٣٩٠ ابن فائز أبا الخيل، (١٢٠٠ تقريباً ـ ١٢٥١هـ):

أخباره في «مُتأخري الحنابلة»: (٣٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢١٤).

ويُنظر: «تاريخ بعض الحوادث٤»: (٢٤٠)، و«عُلماء نجد»: (٢/٧٠٢).

ورأيت الجزء الثالث من كتاب «الإنصاف» للإمام المرداوي - رحمه الله - في المكتبة الوطنية بعُنيزة بخطّه كما رأيت أجزاء كثيراً منه بخطه أيضاً، ووقفت على كتب أُخرى عليها تملكه - رحمه الله - . ٦

\_ وجدُّه منصور بن محمَّد من العلماء (ت ١١٩٦هـ) كان قاضيَ قرية «الخَبْرا» وأميرَها، من قرى القَصيم مشهورةٌ.

قال ابنُ عيسى - رحمه الله - في «تاريخ بعض الحوادث»: (١١٩):

«وفي سنة ١١٦٩ أجمع أهل القَصِيمِ على نَقْضِ البَيْعَةِ والحَرْبِ سوى أهلِ بُريدة والرَّسِ والتَّنُّومَةَ وأجمعوا على قتلِ مَنْ كان عندهم من المُعلمين . . . ».

ثم قال:

«فَقَتَل أَهُلُ الخَبْرَا إمامهم منصور أبا الخيل وثُنيان أبا الخيل . . . وعبدُالله». ويُراجع: «عنوان المجد»: (١٤٦/١).

<sup>(</sup>١) الخَبْرَاءُ: في غَرب منطقة القصيم معروفة.

الْعُقُودِ، وَكَانَ تَعَلَّمَ الْخَطَّ فِي كِبَرِهِ، وَلاَ زَالَ خَطُهُ يَحْسُنُ إِلَى أَن فَاقَ وَطَرَّزَ الْأَوْرَاقَ، فَكَتَبَ شَيْئاً كَثِيراً لِنَفْسِهِ وَلِلنَّاسِ، وَقَرَّأَ فِي مُدَّةٍ مُجَاوَرَتِهِ الْفِقْهَ عَلَى اللَّيْخِ عِيسَى بن مُحَمَّدِ الزُّبَيْرِيَّيْن(١)، وَأَجْتَهَلَ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ النُّبَيْرِيَّيْن(١)، وَأَجْتَهَلَ فِي الْبَحْثِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَكَانَ عَمِّي عُثْمَان مِن رُفَقَائِهِ، وَلٰكِن شَتَان مَا بَيْنهما، فِي الْبَحْثِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَكَانَ عَمِّي عُثْمَان مِن رُفَقَائِهِ، وَلٰكِن شَتَان مَا بَيْنهما، فَي الْبَحْدِث وَالْمُرَاجَعَة وَكَانَ عَمِّي عُثْمَان مِن رُفَقَائِهِ، وَلٰكِن شَتَان مَا بَيْنهما، فَا مُخْبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْهُدَيْبِيُّ كَمَا فِي الْحَدِيث (٢) وَلَيْ فَالْمُ لِي بَعْضُ الطَّلَيْقِي كَمَا فِي الْحَدِيلِ لِمَ وَقَعْلُ الشَّيْخُ عِيسَى كَجَمَّالة (٣) حَرْبٍ أَعْطُوها وقيفة، يَعْنَي أَنَّ الشَّيْخ مُحَمَّد سَرِيعَ التَّقْرِير، وَالشَّيْخ عِيسَى مُتَأَنِّ، وَبَعْدَ أَن الشَيْخ مُحَمَّد سَرِيعَ التَّقْرِير، وَالشَّيْخ عِيسَى مُتَأَنِّ، وَبَعْدَ أَن الشَيْخ مُحَمَّد اللهَيْخ مَنصُور أَيْشٍ يُقَرِّنْ، وَقَرَأُ الْمُتَرْجِمُ الْمُؤْرِي وَقَرَأُ الْمُتَرْجِمُ الْمُورِي الشَّيْخِ مُحَمَّد الْمَرْزُوقِي (٤) مُفْتِي الْمَالِكِيَّةِ، وَكَتَبَ لَهُ إِجَازَةً وَغَيْرُهُ، مُمَّ النَّوعُ التَّقِيُّ النَّالِيَةِ مُحَمَّدُ المَّرْوَةِ وَغَيْرُهُ، مُمَّ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَتَبَ لَهُ إِجَازَةً وَغَيْرُهُ، مُمَّ النَّالِي الْوَرَعُ التَّقِيُّ الْمَالِكِيَّةِ مُحَمَّدُ الشَّيْخ مُحَمَّدُ الْمَرْزُوقِي (٤) مُفْتِي الْمَالِكِيَّةِ، وَكَتَبَ لَهُ إِجَازَةً وَغَيْرُهُ، مُمَّ النَّورِعُ التَّقِيُّ النَّالِيَةِ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَتَبَ لَهُ إِجَازَةً وَغَيْرُهُ، مُمَّ النَّومُ الْمُورِقُونَ الْمُؤْمِقِي الْمَالِكِيَّةِ ، وَكَتَبَ لَهُ إِجَازَةً وَغَيْرُهُ وَعَيْرُهُ مُ الْمَالِكِيَةِ الْقَرْعُ الْمَالِكِيَة الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمَوْرِ أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمَقْوِي الْمَالِكِيَةِ الْمَالِكِيَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِعِيْمُ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

الهما ترجمتان في هذا الكتاب في موضعيهما.

 <sup>(</sup>۲) حَدیثٌ صحیحٌ رواه بأطول مما هنا مُسلم ـ رحمه الله ـ: (۱۹۵۵)، وأبو داود،
 والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغیرهم.

<sup>(</sup>٣) الجَمَّالَةُ: أصحابُ الجِمَالِ، وحَرْبُ: اسمُ قبيلةٍ مشهورةٍ، ويَظْهَرُ أنَّه مثلٌ عامِيُّ كَتَبَهُ الشَّيخُ بلفظ فَصِيحٍ. ولم أجده في الأمثال الشعبية في نجد بهذا اللفظ لا في مؤلَّف الشيخ العُبودي ولا في مؤلَّف الأُستاذ عبد الكريم الجُهيمان. وهما مستوعبان.

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن رمضان بن منصور المرزوقي المالكي المكي (ت ١٢٦١هـ).
 «المختصر من نشر النور والزهر»: (٤٨١).

رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ عُنَيْزَةَ بِعِلْمٍ جَمِّ فَنَصَّبُوهُ إِمَاماً فِي الْجَامِعِ وَخَطِيباً وَوَاعِظا(۱) ثُمَّ نَاكَدَهُ أَتْبَاعُ الأَمِيرِ تُرْكِي ابن سُعُودٍ، وَوَشُواْ بِهِ عِندَهُ وَعِندَ قُضَاتِهِ بِأَنَّهُ يُنكِرُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يَعْتَقِدُ فِيهِمُ الْعِلْمَ وَأَنَّهُ لَمَّا ٱحْتَاجِ إِلَى تَحْرِير مِزْوَلَةٍ أَرْسَلَ إِلَى الشَّيْخِ مَلَيْهِمْ، وَلاَ يَعْتَقِدُ فِيهِمُ الْعِلْمَ وَأَنَّهُ لَمَّا ٱحْتَاجِ إِلَى تَحْرِير مِزْوَلَةٍ أَرْسَلَ إِلَى الشَّيْخِ مَعَدَد بن سَلُّوم يَطْلُبُ مِنْهُ كَيْفِيَّة صُنْعِهَا وَزَعَمَ أَن آل الشَّيْخِ لا يُحْسِنُونَ ذَلِكَ مُحَمَّد بن سَلُّوم يَطْلُبُ مِنْهُ كَيْفِيَّة صُنْعِهَا وَزَعَمَ أَن آل الشَّيْخِ لا يُحْسِنُونَ ذَلِكَ كَمَا هُو الْحَقُّ، وَ«أَيْنَ الثَّرَىٰ مِن الثُّريا»(٢) فَعَزَلُوهُ وَوَبَّخُوهُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَة وَٱبْتَدَأً فِيهِ السِّلُ، وَنَظَمَ فِي أَثْنَاءِ مُجَاوَرَتِهِ مَنسَكاً لَطِيفاً فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْمُشَرَّفَة وَٱبْتَدَأً فِيهِ السِّلُ، وَنَظَمَ فِي أَثْنَاءِ مُجَاوَرَتِهِ مَنسَكاً لَطِيفاً فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْمُشَرَّفَة وَٱبْتَدَأً فِيهِ السِّلُ، وَنَظَمَ فِي أَثْنَاءِ مُجَاوَرَتِهِ مَنسَكاً لَطِيفاً فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْمُشَرِّفَة وَٱبْتَدَا فِيهِ السِّلُ، وَنَظَمَ فِي أَثْنَاء مُجَاوَرَتِهِ مَنسَكا لَطِيفاً فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْمُشَوّةِ وَالْخَطَابَةِ فَلَمْ يَقُدِرْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ، وَمَكَثَ كَذَٰلِكَ عُلَيْ الْمُبَاشَرَةِ، وَمَكَثَ كَذَٰلِكَ

<sup>(</sup>١) في «تاريخ بعض الحوادث»: (٢٤٠) أنَّه وليَّ قضاءً عُنيَّزَةً.

هذه دَعوى من الشَّيخ ابن حُمَيْدِ من دعاواه الفاسِدَةِ الباطِلَةِ فلا يُمكن أن ينصِّبوه قاضياً وإماماً وخطيباً ومدرساً إلا إذا وَثِقُواْ من دينِهِ وعلمِهِ وعَقْلِهِ، وإذا كان كذلك فلا يَسعه إلا موافقة آل الشَّيخ وغيرهم من علماء السَّلف في كلِّ مكانٍ، ولا يليق بمنتسب إلى العلم أن ينتقص إخوانه من العلماء فإنَّ في كُلِّ خيراً، ومِمَّن عاصره من آل الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن حَسن «المُجدِّد الثاني» وابنه عبد اللَّطيف . . وغيرهما وقد وصلا في العلم والتَّحقيق والفقه والعبادة إلى درجة لا يمكن أن تُمس، ولا يؤثِّر فيها كلامُ ابن حميد ولا غيره، ومؤلفاتهما وردودهما وفتاواهما موجودة ماثلة مطبوعة هي أكبر دليلٍ على وصولهما في التَّحقيق والقَضل على دَخْضِ دعوى ابنِ حُمَيْدِ الى رُتبةِ عاليةٍ ولله الحمد، كما أنها أكبرُ دليلٍ على دَخْضِ دعوى ابنِ حُمَيْدِ عفا الله عنه .

ولن نقول له كما قال: (أين الثَّرى من الثُّريا)؟ بل نقول: (في كلِّ خَيْرٌ) ويظهر - والله أعلم - أن سبب تركه القَضاء هو ضَعْفُهُ بسبب المرض الذي ذكره المؤلِّف.

نَحْوَ سَنَةٍ ثُمَّ تُوُفِّي فِي رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ١٥٢١(١) وَدُفِنَ فِي مَقْبَرَةِ الضَّبْطِ شَمَالِي عُنَيْزَةَ وَتَأَسَّفَ النَّاسُ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلَف مِثْله وَكَانَ جَلْداً فِي الْعِبَادَةِ، وَلَهُ عُنَيْزَةَ وَتَأَسَّفَ النَّاسُ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلَف مِثْله وَكَانَ جَلْداً فِي الْعِبَادَةِ، وَلَهُ مُدَارَسَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَعَ جَمَاعَةٍ فِي جَمِيعِ لَيَالِي السَّنَة، وَيَقْرَأُون إِلَى نَحْوِ مُدَارَسَةٌ فِي اللَّيْلِ عَشرة أَجْزَاء وَأَكْثَر، وَأَعْرفُ مَرَّة أَنَّهُم شَرَعُواْ مِن سُورَةِ الْفُرْقَان بَعْدَ الْعِشَاءِ وَخَتَمُواْ وَكُنتُ أَحْضُرُ وَأَنَا ابنُ عَشْرٍ مَعَ بَعْضِ أَقَادِبِي فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ فَإِذَا الْعَشَاءِ وَخَتَمُواْ وَكُنتُ أَحْضُرُ وَأَنَا ابنُ عَشْرٍ مَعَ بَعْضِ أَقَادِبِي فَيَعْلِبُنِي النَّوْمُ فَإِذَا الْعَشَاءِ وَخَتَمُواْ وَكُنتُ أَحْضُرُ وَأَنَا ابنُ عَشْرٍ مَعَ بَعْضِ أَقَادِبِي فَيَعْلِبُنِي النَّوْمُ فَإِذَا وَلَيْهُ أَوْرَاءَةٍ يُرَاجِعُ «تَفْسِيرَ الْبَعْوِيّ» فَرَعُواْ حَمَلَنِي إِلَى بَيْتِنَا وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ، وَكَانَ مَعَ الْقِرَاءَةِ يُرَاجِعُ «تَفْسِيرَ الْبَعَوِيّ» وَلَابَيْضَاوِيٍّ كُلَّ لَيْلَةٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَاللهُ أَعْلَمُ.

٣٩١ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ بن فَهْدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الْبُرُورِيُّ الْعَطَّارُ، أَبُو مُحَمَّدٍ، تَقِيُّ الدِّينِ الْمَعْرُوف بـ «ابنِ قَيَّمِ الضِّيَائِيَّةِ» مُسْنِدُ الْوَقْتِ .

# ٣٩١ - ابنُ قَيِّمِ الضِّيَائِيَّةَ ، (٦٦٩ ـ ٧٦١ ـ) :

أخبارُه في «المقصد الأرشد»: (٧/ ٥٥)، و«المنهج الأحمد»: (٤٤٥)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨٣).

ويُنظر: «معجم النَّهبي»، ومن «ذُيول العِبر»: (٣٣٥)، و«المُنتقى من معجم ابن رجب»: رقم (٢٠٨)، و«الوفيات» لابن رافع: (٣٨٨/٢)، و«الريخ ابن قاضي شُهبه»: (١/ ٢٥٨)، و«القلائد الجوهرية»: شُهبه»: (١/ ٢٥٨)، و«الشَّذرات»: (١/ ٢٩٨).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>۱) نقل الشيخ عبد الله البَسَّام عن تاريخ عبد الوهَّاب بن تُركي أَنَّ وفاتَه في أول ربيع الأول سنة ١٢٥٠هـ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي أَواخِرِ رَجَب سَنَة ٦٦٩ وَأُسْمِع مِنَ الْفَخْرِ شَيْئاً كَثِيراً، وَمِن ابنِ أَبِي عُمَرَ، وَابنِ الزَّيْنِ، وَابنِ طرخان، وَابنِ الْكَمَالِ، وَأَحْمَدَ ابن شَيبان، وَغَيْرِهِم سَمِعَ مِنْهُ الذَّهَبِيُّ، وَابنُ رَافِع، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجَب، وَذَكَرُوهُ فِي مَعَاجِمِهِمْ، وَتَفَرَّدَ بِكَثِيرٍ مِّن مَسْمُوعَاتِهِ وَذَكَرَهُ الْبِرْزَالِي فِي «الشَّيُوخِ» وَقَالَ: رَجُلٌ جَيِّد، مُلاَزِمٌ لِلصَّلاَةِ بِالْجَامِع، وحَدَّثَ بِالْكثِيرِ، وَطَالَ عُمُرُهُ، وَأَنتَفَعَ بِهِ، وَأَكْثَرَ عَن شَيْخِنَا الْعِرَاقِيِّ.

وَمَاتَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٦١ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ، وَلَهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ، وَلَهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ، وَلَهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً وَرِيَادَة. - أَنتَهَى -.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَأَجَازَ لِلشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ ابن حِجِّي وَلِلشَّيْخِ شَهَابِ الدِّينِ ابن حِجِّي وَلِلشَّيْخِ شَمَوْ الدِّينِ بن مُفْلِحٍ، وَكَانَ مُسْنِداً، مُكْثِراً، فَقِيهاً، وَلَهُ حَانُوتٌ بِالصَّالِحِيَّةِ يَبِيعُ فِيهِ الْعِطْرَ.

عبدُ الله بن محمَّد بن أحمد بن عبدِ الباري (ت ٩٧٩هـ).

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (٧٩٩).

<sup>-</sup> عبد الله بن محمَّد بن أحمد بن إسماعيل.

يُراجع: «عُلماء نجد»: (٢/ ٦١٢).

\_ وعبد الله بن محمد بن أحمد «ابن قاضِي الجَبَل»، (ت ٧٩١هـ).

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (٧٦).

٣٩٢ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُبَيْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ اللهِ اللهِ بن أَجُو مُحَمَّدٍ بن قُدَامَةَ التَّقِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ عُبَيْدِ اللهِ" مِمَّن أُسِمِعَ عَلَى الْحَجَّارِ، وَأَبِي بَكْرِ بن الرَّضِيِّ، وَالشِّهَابِ ابن الْجَزَرِيِّ، وَأَيَّوب بن نِعْمَةَ الْكَحَّالِ، وَأَبِي بَكْرِ بن الرَّضِيِّ، وَالشِّهَابِ ابن الْجَزَرِيِّ، وَزَيْنَب أَبْنَةِ الْكَمَالِ، وَحَبِيبَة أَبْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمُحَمَّدِ بن يُوسُفَ الْحَرَّانِي فِي وَزَيْنَ ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَأَكْثَرَ عَنه شَيْخُنَا وَقَالَ فِي "مُعْجَمِه" كَانَ شَيْخًا حَسَنَ الْهَيْئَةِ، طَوِيلَ الْقَامَةِ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي "عُقُودِهِ".

مَاتَ فِي الْكَائِنَةِ الْعُظْمَىٰ سَنَةً ٨٠٣.

## ٣٩٢ - ابنُ عُبَيْدِ الله ، (؟ ـ ٨٠٣ ـ ) :

من آل قُدامة المَقَادِسَة .

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٢)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٧٨)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٧٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٢).

ويُنظر: «مَشيخة المَراغي»: (٢٨)، و«مُعجم ابن حَجر»: (١٤٣)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ١٦٥)، و«المنهج الجَلي»: (١/ ١٨٥)، و«الصُّوء اللامع»: (١/ ١١٥)، و«الصَّدرات»: (٧/ ٢٩).

قال الحافظُ السَّخاوي: «أكثر عنه شَيْخنا» يعني ابن حجر.

وقال ابن حَجَرٍ في «معجمه»: «هو شيخٌ حسنُ الهَيئةِ، طويلُ القامةِ، سمعتُ من لفظه، ذكر مسموعاته منه، وهي مجموعة من الكتب والأجزاء الحديثية رواها عنه بأسانيدها، وقرأها عليه، ومنها: «الآداب» للبيهقي، و«الإرشاد» للخليلي، و«فضائل العبّاس» لأبي الحسين بن المظفر، و«المُعجم الصغير» للطبراني، و«المُنتقى من مسند أبي عوانة» و«عُلوم الحديث» للحاكم، وأجزاء من «مسند أبي يعلى» . . » إلى غير ذلك، وقال الحافظ أيضاً في «الإنباء»: «قرأت عليه الكثير بالصّالحية».

٣٩٣ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ الْحَاجِّ» تَقِيُّ الدِّينِ.

قَالَ ابنُ فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ»: وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٧٦، وَسَمِعَ مِن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ الذَّهَبِي، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن غَشَم، عَبْد الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ الذَّهَبِي، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي (مُوَافَقَات زَيْنَب [بِنت] الْكَمَالِ» وَعُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي (مُوَافَقَات زَيْنَب [بِنت] الْكَمَالِ» سمعتها عَلَيْهِ وَسَمِعَ مِنَ الْجَمَالِ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَكَتَبَ التَّوْقِيعَ عَندَ ابنَ مُفْلِحٍ. مَاتَ سَنَة [...].

٣٩٤ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن إِسْمَاعِيل بن أَبِي الْبَرَكَات بن مَكِّي بن الْحَمَدَ الزَّرِيرَانِيُّ الْمَوْلِدِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَنشَأ، تَقِيُّ الدِّينِ، مُدَرِّس الْمُسْتَنصِرِيَّةِ.

٣٩٣ - ابنُ الحَاجِّ المَقْدِسِيُّ ، (٧٧٦ - ٨٤١هـ):

أخباره في «معجم ابن فهد»: (١٥٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/٤٦)، و«عنوان الزَّمان»: (١٥٨).

## ٣٩٤ تقى الدِّين الزَّريراني ، (٦٦٨ ـ ٧٢٩ ـ) :

إيراد هذه التَّرجمةِ من سَهوِ المؤلِّف ـ رحمه الله \_ فقد أخطأ في سنةِ وفاتِهِ حيث جعلها (٢٩٩هـ) وصوابها (٢٩٩هـ). لذا لا يلزم المؤلِّف ذكره؛ لأنَّه داخلٌ في فترة ابن رجب ـ رحمه الله ـ، وقد ترجم له الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤١٠)، و«مختصره»: (١١١)، وهو في «المنهج الأحمد»: (٤٣٣)، وفيه و«مختصره»: (٢٩٤)، ونقل المؤلِّفُ أخباره عن «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢٩٤)، وفيه وفاته (٢٩٧هـ) فلا أدري من أين أُتِيَ المؤلِّف، فلعلَّها محرَّفةٌ في نسخته من «الدُّرر»، وتخريج هذه الترجمة في هامش «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٥)، وذكرت =

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ٦٦٨ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَهُوَ / ١٤٥ ابنُ سَبْعٍ وَتَفَقَّهَ، وَمَهَرَ، وَصَنَفَ، وَدَرَّسَ، وَسَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلِ الطَّبَالِ / ، وَمُحَمَّدِ بِن نَاصِرِ بِن حَلاَوة، وَتَفَقَّة بِالشَّيْخِ معينِ الدِّينِ بِبَعْدَاد، وَزَيْنِ الدِّينِ اللَّينِ المُعنِيّ، وَالْمُخْدِي الْحُلُومِ، وَأَنتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ ابِنَ الْمُنَجَّىٰ، وَالْمَخْدِ الْحَرَّانِيِّ بِدِمَشْق، وَبَرَعَ فِي الْعُلُومِ، وَأَنتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْفِقْهِ بِبَعْدَاد، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ طَالَعَ "الْمُعْنِي " لِلْمُوفَّقِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً حَتَّى الْفَقْهِ بِبَعْدَاد، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ طَالَعَ "الْمُعْنِي " لِلْمُوفَّقِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً حَتَّى الْفَقْهِ بِبَعْدَاد، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ طَالَعَ " الْمُعْنِي الْمُوفَقِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً حَتَّى كَانَ يَكَادُ يَسْتَحْضِرُهُ، وَمِن مَحْفِوظِهِ "الْهِدَايَةُ لَابِي الْخَطَّابِ وَ" وَالْخِرَقِيُّ الْفَقَلَ وَنَابَ فِي الْحُرُومِ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ دِمَشْقَ فِي حُدُودِ سَنَةٍ ٩٠ وَتَفَقَّة بِهَا، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ بِبَعْدَاد، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ دِمَشْقَ فِي حُدُودِ سَنَةٍ ٩٠ وَتَفَقَّة بِهَا، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ بِبَعْدَاد، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ دِمَشْقَ فِي حُدُودِ سَنَةٍ ٩٠ وَتَفَقَّة بِهَا، وَنَابَ فِي الْحُرُومِ، وَكَانَ الْمُحْرِقِ فِي "مُعْجَمِهِ"؛ كَانَ إِمَاماً، فَاضِلًا، كَثِيرً النَّقُلُ لِلْفُرُوعِ، دَيِّنَا، فَصِيحاً الْفُونِ لِمَدْهِدِهِ يَعْتَرِفُونَ لَهُ بِالتَّقَدُّمِ فِي مَعْرِفَةٍ مُنَوْقِ أَوْلِ أَمْرِهِ مُتَزَهِدِهُ لِللَّعْرَاقِ فِي مُعْرَفِقِ الْمُعْرَقِ لَلْ الْمُعَلِي وَكَانَ الْمُعَلِي وَكَانَ فِي أَوْلِ أَمْرِهِ مُتَزَهِدا قَبْلَ الْقَضَاء، مَذَا اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ فِي أَوْلُ أَمْرِهِ مُتَزَهِدا قَبْلَ الْقَضَاء، مَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَوْلُ أَوْلِ أَمْرِهِ مُتَوَالًا اللَّهُ وَلِي أَوْلِ أَمْرِهِ مُتَوَالًا اللَّهُ فَلَ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي اللْعَلَقِ الْعَلَقِ الْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ الْقَاقِي الْمُولِ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا

<sup>=</sup> في هامشها هناك ابنه عبد الرَّحيم بن عبد الله (ت ٧٤١هـ) ومصادر ترجمته فَلْيَطْلُبهما من شاء ذلك مأْجوراً غير مأْمور. والله تعالىٰ أعلم.

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ عبد الله بن محمد بن أبي بكر، بن قيِّم الجوزية، (ت ٧٥٦هـ).

والده الإمام الكبير المشهور العلاَّمة. وأخوه إبراهيم سبق أن ذكره المؤلِّف. وغفل عن هذا.

قال ابن قاضي شُهبَة: «خَطيبُ جامع الشَّاغُور. قال ابن كثيرٍ: كان لديه علومٌ جيِّدةٌ، وذهنٌ حاضرٌ حاذقٌ، أفتَى ودرس وأعاد وتاجر، وحجَّ مرات، وتُوفي في شعبان».

وَكَانَ ذَا جَلَالَةٍ وَمَهَابَةٍ، وَحُسْنِ شَكْلٍ وَلِبَاسٍ حَسَنٍ، وَذَكَاءِ مُفْرِطٍ، وَعِفَّةٍ وَصِيَانَةٍ، مُتَوَدِّدٌ، دَيِّنٌ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٦٩. وَصِيَانَةٍ، مُتَوَدِّدٌ، دَيِّنٌ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٦٩. عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن ذَهْلَان، نِزِيلُ الرِّيَاضِ وَقَاضِيهَا، عَلَّامَةُ الدِّيَارِ ١٩٥٠ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن ذَهْلَان، نِزِيلُ الرِّيَاضِ وَقَاضِيهَا، عَلَّامَةُ الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ.

كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ فُضَلاَءِ نَجْدٍ مِمَّن يَعْتَنِي بِالأَنسَابِ وَالتَّوَارِيخ (١) فِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ التَّوَارِيخِ أَنَّهُ مِن آل سحوب مِن بَنِي خَالِدٍ مُلُوكِ

# ٣٩٥ - ابنُ ذَهْلاَن النَّجْدِيُّ المِقْرِنِيُّ ، (؟ ـ ١٠٩٩ هـ) :

من كبار علماء نجد قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب، وشيخُ قضاتها ومُفتيها. أكثروا من النّقلِ عنه في مؤلفاتهم. مثل «مجموع المنقور» و«حاشية ابن فيروز» . . . وغيرهما، نسبته إلى مقرن حي من أحياء مدينة الرّياض. يُراجع ترجمة حَفيدِهِ أحمد بن ذَهْلاَن بن عبدِ اللهِ في موضعها «الحاشية» وذكرتُ هناك بعض أفراد أسرته من العُلَمَاء. أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ٣٤١، ٣٤٢). ، و«تاريخ الفاخري»: (٨٩)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (٧٥)، و«تاريخ المَنقُور» ـ وهو شيخه أيضاً، و«متأخري شيخه \_: (٦٥)، و«التّسهيل»: (٢/ ١٦٢)، و«عُلماء نجد»: (٢٥).

احتَفَلَ الشَّيخُ المنقورُ بالأخذ عنه، وذكر الرُّحلة إليه والقراءة عليه خمس مرات يشدُّ الرِّحال للأخذ عنه، وأكثرَ من الإسنادِ إليه والعَزْوِ لَهُ في «مجموعه»، ولما ذكر وفاته مرَّ عليها مرور الكرام فلم يفصِّل في ذكر مناقبه وأخباره كعادة المترجمين. فلم يزد عن قوله: «ومات الشيخ عبد الله وأخوه عبد الرَّحمٰن». ومثله فعل ابنُ ربيعة العَوسجيّ إلاَّ أنه قال: «وفي آخر ليالي الحَجِّ مات الشيخان الفاضلان عبد الله وعبد الرحمٰن ابنا محمد بن ذهلان» ولم يزد.

<sup>(</sup>١) يظهر أنَّ الذي كتب إليه هو ابن بشرٍ ، يُراجع : «عنوان المجد»: (٢/ ٣٤٢).

الأَحْسَاءِ فِي السَّابِقِ، وَهُوَ ابنُ خَالِ الشَّيْخِ عُثْمَان بن أَحْمَدَ صَاحِبِ «حَاشِيَةِ الْمُنتَهَىٰ» الْمَشْهُورَةِ، وَعَلَيْهِ قَرَأُ الشَّيْخُ عُثْمَان لَمَّا كَانَ فِي نَجْدٍ، وَبِهِ ٱنتَفَعَ، وَأَخَذَ عَنْهُ كِثِيرٌ غَيْرُهُ مِنْهُمْ الْمَنقُورُ، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي «مَجْمُوعِهِ» شَيْئاً جَمّاً مِن فَتْوَاهُ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: شَيْخُنَا.

وَتُوفِّى سَنَةَ ١٠٩٩.

- وَفِيهَا أَيْضاً تُؤُفِّيَ أَخُوهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰن (١) وَهُوَ أَيْضاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالدِّينِ، وَٱرْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ وَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِهَا، مِنْهُم بَلْ أَجَلّهم بَدْر الدِّينِ مُحَمَّدِ الْبَلْبَانِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ. آمِين.

٣٩٦- عَبْدُ الله (٢) بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الْمُحِبُّ، ابن النُّورِ الْحُسَيْنِيُّ الإِيجِيُّ، أَخُو الصَّفِيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَالْعَفِيفِ مُحَمَّدِ، وَالِد الْعُسَيْنِيُّ الإِيجِيُّ، أَخُو الصَّفِيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَالْعَفِيفِ مُحَمَّدِ، وَالِد الْعَلاءِ مُحَمَّدِ وَأَسَنَّهُمَا.

#### ٣٩٦\_ اِلْإِيْجَي، (؟ \_بعد سنة ٨٢٠هـ) :

لم أجده في موضعه من «الضَّوء اللامع»، ولم يذكره القسطلاني في «مختصر الضَّوء».

- \* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :
- عبد الله بن محمد بن بسام (ت ١٠٤٤هـ).
  - . يُراجع: «علماء نجد»: (٦١٦).

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلِّف عبد الرَّحمٰن بن ذهلان فيمن لم يَقف على أخبارهم وسأُفصل القول في ذلك عند ذكره إن شاء الله بما تُسعف به المصادر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مصدره «الضوء اللامع»: (عُبَيْدُ الله).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: أَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم الْعِمَادُ ابنُ كَثِيرٍ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ فِي تَرْجَمَتِهِ مِن «تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ» أَجَازَ الْأَخَوَيْهِ الْمَذْكُورَينِ، وَوَلد ثَانيهما الْعَلاَء وَجَمَاعَة فِي سَنَةِ ٨٢١، وَكَانَ زَائِدَ الْحِفْظِ لِمُتُونِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحِهَا الْعَلاَء وَجَمَاعَة فِي سَنَةِ ٨٢١، وَكَانَ زَائِدَ الْحِفْظِ لِمُتُونِ الأَحَادِيثِ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَهُوَ مِمَّن أَخَذَ عَن أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَتَحَوَّلَ حَنبَلِيّاً، وَيُقَالُ: إِنَّ وَالِدَهُ وَسَقِيمِهَا، وَهُو مِمَّن أَخَذَ عَن أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَتَحَوَّلَ حَنبَلِيّاً، وَيُقَالُ: إِنَّ وَالِدَهُ هَجَرَهُ لِذْلِكَ، ثُمَّ رَضِيَ عَنْهُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ ابنَ الْجَزَرِيِّ لَمَّا رَآهُ بِالْبَرِّ، قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرْمِثْلَهُ.

وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ بِضْعِ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمَائة .

أَقُولُ: الْمَشْهُورُ عِنَدَ أَهْلِ نَجْدِ أَنَّهُ سَكَنَ الْوَشْمَ، وَمَاتَ فِيهَا، وَلَهُ فِيهَا نَسُلُ يُقَالُ لَهُم بَنُو صَفِيً الدِّينِ وَلاَ أَدْرِي هَلْ هُمْ مَوْجُودُونَ إِلَىٰ الآن أَمْ قَدْ اَنْقَرَضُواْ، وَهُوَ غَيْر حَسَنِ الدِّينِ بن صَفِيِّ الدِّينِ الشَّافِعِيِّ مُؤلِّفِ التَّفْسِيرِ الْمَشْهُورِ به جَامِعِ الْبَيَانِ» وَصَاحِبِ التَّحْقِيقَاتِ الْفَائِقَةِ وَالأَبْحَاثِ الرَّائِقَةِ السَّيِّدِ الْمَشْهُورِ به (جَامِعِ الْبَيَانِ» وَصَاحِبِ التَّحْقِيقَاتِ الْفَائِقَةِ وَالأَبْحَاثِ الرَّائِقَةِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّفَويِ أَلْمَشْهُورِ ، إِمَامِ الْمَعْقُولِ فِي عَصْرِهِ شَيْخِ ابن قَاسِمٍ وَطَبَقَتِهِ .

٣٩٧ - عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الْمَرْدَاوِيُّ الشَّهِيرُ ب ٣٩٠ - «ابنِ التَّقِيِّ» الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ، ابن الْقَاضِي شَمْسِ الدِّين.

أخباره في «الجَوهر المُنَضَّد»: (٧٥).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/ ٣٥٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٦٨)، و«الدَّارس»: (٢/ ٧٧).

قال السَّخَاوِيُّ: «حدَّث، سمع منه الفُضِلاء كابن موسى الحافظ ومعه شيخنا الموفق الآبي في سنة ١٥، وذكره التَّقي الفاسي في معجمه».

٣٩٧ - ابنُ التَّقِيِّ، (؟ - ٨١٥ -):

حَضَرَ فِي الأولى سَابِع صَفَر سَنَةَ ٥٧ عَلَى الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ يُوسُفَ ابن عَبْدِ اللهِ الْمَرْدَاوِيّ، وَسَمِعَ مِنَ الصَّلَاحِ بن أَبِي عُمَرَ، وغَيْرهما.

مَاتَ سَنَةً [...]. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»(١).

٣٩٨ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ، أَبُو عَبْدِ الْوَهَّابِ بنِ فَيْرُوزٍ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ ثُمَّ الأَّحْسَائِيُّ .

# ٣٩٨- ابنُ فَيروز النَّجْدِيُّ الأحسائيُّ التَّمِيمِيُّ ، (١٠٥ هــ ١١٧٥ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٩٢)، و«التَّسهيل»: (١٧٨/٢). ويُنظر: «علماء نجد»: (١٧٨). وليُنظر: «علماء نجد»: (٢٢٧/٢). ولعلَّه هو المترجم في «تاريخ بعض الحوادث»: (١١٠)، قال: عبد الله بن محمد ابن فيروز بن بسَّام في وفيات سنة ١١٦٥هـ.

وابن فيروز هذا ابنُ عَمَّةِ شيخِ الإسلامِ محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ لَقِيّهُ الشَّيخ محمد في الأحساء . . . فسرَّ به وأثنى عليه بمعرفته عقيدة الإمام أحمد ولقَّبه الغَزِّي في «النَّعت الأحمل»: «الجمال»، أي: جمال الدِّين، وسيأتي ذكر ولده محمَّد وحفيده عبد الوهاب، وولده محمد هو الذي ناصبَ العداء لشيخِ الإسلام وردَّ عليه: لظُروفِ سياسة فيما يظهر.

وَنَقَلَ شيخُنا ابنُ بَسَّامٍ عن ولده قوله: «وأمَّا الوالدُ فولد في اليوم السادس من شهر شعبان سنة خمس وماثة وألف».

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن يُوسف بن عبد المنعم النَّابُلُسِيُّ، رفيقُ الشَّيخ شمس الدِّين ابن عبد القادر.

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٧٣).

(۱) أقول: لم أجده في «الشَّذرات» لا في الأصل، ولا في «المنتخب» ولعلها سبق قلم من الشَّيخ رحمه الله.

وُلِدَ سَنةَ (...) فِي الأَحْسَاءِ وَأَخَذَ عَن جَمِّ غَفِيرٍ مِّن عُلُمَاءِ نَجْدٍ وَالأَحْسَاءِ وَغَيرْهِمَا مِنْهُم وَالِدُهُ، وَالشَّيْخ فَوْزَان بن نَصْرِ اللهِ النَّجْدِي، تِلْمِيذِ الأَسْتَاذِ عَبْدِ الْقَادِرِ التَّعْلِيِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وَمِنْهُم خَالُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن الْأَسْتَاذِ عَبْدِ اللهِ النَّجْدِيُّ، الله النَّجْدِيُّ، سُلَيْمَان بن عَلِيٍّ صَاحِبُ «الْمَنسَكِ» وَمِنْهُم عَبْدُ الوَهَّابِ بن عَبْدِ اللهِ النَّجْدِيُّ، اللهِ النَّجْدِيُّ، اللهِ النَّجْدِيُّ، اللهِ النَّيْخِ مُحَرِّرِ الْمَذْهَبِ مَنصُور الْبُهُوتِي وَغَيْرُهُمْ وَأَجَازُوهُ، وَمَهَرَ فِي اللهِ النَّيْخِ مُحَرِّرِ الْمَذْهَبِ مَنصُور الْبُهُوتِي وَغَيْرُهُمْ وَأَجَازُوهُ، وَمَهَرَ فِي اللهِ اللهِ وَعَيْرِهِمَا، وَدَرَّسُ، وَأَفْتَىٰ، وَأَجَابَ عَلَى أَسْئِلَةٍ اللهِ وَعَبَادَةٍ وَعَالَهُ وَعِبَادَةٍ وَتَأَلُّهِ وَعِبَادَةٍ وَعَالَةُ وَعِبَادَةٍ وَتَأَلُّهِ وَعِبَادَةٍ وَتَأَلُّهِ وَعِبَادَةٍ مَدَوْتِهُ سَدِيدَةٍ، وَكَانَ دَيِّناً، صَيِّناً، ثَقِيّاً، نَقِيّاً، ذَا أَوْرَادٍ وَتَأَلُّهِ وَعِبَادَةٍ تُوفِّي سَنةَ ١١٧٥، وهُو وَالِدُ الشَّيْخ مُحَمَّدٍ الْمَشْهُورِ.

- وَوَالِدُ الْمُتَرْجَم مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ ذَكَرَ حَفِيدُهُ الشَّيْخ مُحَمَّد فِي إِجَازَتِهِ لِكَمَالِ اللَّينِ الْغَزِّي أَنَّهُ أَخَذَ عَن مَشَايِخِ نَجْدٍ مِّنْهُمُ الشَّيْخُ سَيْفُ ابن عَزَّادٍ.

٣٩٩ عَبْدُ اللهِ بِن مُحَمَّدِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن يُوسُفَ بِن عَبْدِ اللهِ بِن أَحْمَدَ بِن عَبْدِ اللهِ / ٢٤٦/ اللهِ عَبْدِ اللهِ / ٢٤٦/ اللهِ بِن مُحَمَّدِ النَّاهِ مُحَمَّدِ النَّاهِ مُحَمَّدِ النَّاهِ مُحَمَّدِ النَّاهِ مُحَمَّدِ النَّامِ الْبَحَمَالِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاهِرِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ هِشَامٍ» وُلِدَ بَعْدَ سَنَةِ ٧٦٠ بِالْقَاهِرَة وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنَشَأَ يَتِيماً، وَحَفِظَ الْقُرْآلَ وَ«الْخِرَقِيَّ» وَ«الطُّوفِيَّ» وَ«أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ» وَأَخَذَ الْفِقْهِ عَنِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، قَرَأَ عَلَيْهِ «الْمُقْنِعَ» أَوْ مُعْظَمَهُ

٣٩٩ ابنُ هشامِ الحَفِيدُ، (٧٦٠ ـ ٨٥٥ هـ):

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٥/٥٥)، و«التَّبر المسبوك»، و«نظم العقيان»: (١٢١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٨٥)، وأُسرة ابن هشام أُسرة علميةٌ حنبليةٌ ذكرتُها في «الجوهر المنضَّد»: (١٦٠).

وَلاَزْمَهُ مُلاَزْمَةً تَامَّةً فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَن الْبُرْهَان بن حَجَّاجِ الْأَنْبَاسِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأً عَلَيْهِ فِي «الرُّضِيِّ» وَغَيْره، بَلْ كَانَ ٱنتِفَاعُهُ فِيهِ أَوَّلاً بِالشَّمْسِ الْبُوصيري، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَايَاتِي فِي «الْعَضُد» وَغَيْره، وَكَذَا لَازَمَ الْوَفَائِيَّ وَابِنَ الدِّيرِيِّ وَشَيْخَنَا وَقَرَأً «صَحِيحَ مُسْلِم» عَلَى الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ وَتَنَزَّلَ فِي صُوفِيَّةِ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمُؤَيَّدِيَّةِ أَوَّل مَا فُتِحَتْ بِتَغْيين شَيْخهم الْعِزِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَسُئِلَ حِينَ عَرَضَ الْجَمَاعَةُ بَيْنَ يَدَي وَاقِفِهَا عَن كِتَابِهِ فَقَالَ: «الْخِرَقِيّ»، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمَّا ٱمْتُحِنَ بِحَضْرَةِ الْوَاقِفِ بِقَرَاءَةِ بَابِ الْخِيَارِ وَقَفَ فَقَالَ الْوَاقِفُ: إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْخِيَارَ وَلَا الْفَقُّوسَ، وَلَمَّا تَنَبَّهَ ٱسْتَنَابَهُ شَيْخُهُ الْمُحِبُّ فِي الْقَضَاءِ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالْفَخْرِيَّةِ بَيْنَ السُّورين، عِوَضاً عَنِ الْعِزِّ الْمَذْكُورِ وَفِي إِفْتَاءِ دَارِ الْعَدْلِ بَعْدَ الشَّرَفِ بن الْبَدْرِ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِتَعْيين وَالِدِهِ، وَفِي الْخَطَابَةِ الزَّيْنِيَّة أَوَّل مَا فُتِحَتْ، وَصَارَ أَحَدَ أَعْيَانِ مَذْهَبِهِ وَتَصَدَّى بَعْدَ شَيْخِهِ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ وَالأَحْكَام، وَأَخَذَ عَنْهُ الْفُضَلاء، خُصُوصاً فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَكُنتُ مِمَّنْ حَضَرَ عِندَهُ فِيهَا دُرُوساً، وَسَمِعْتُهُ يَقُول: إِنَّمَا تَمَهَّرْتُ فِي الْعَرَبِيَّةِ بِقَرَاءَةِ الْبُخَارِي، وَتَنزِيلِ مَا أَقْرَأُهُ عَلَى الاصْطِلاَح، وَفِي الْفِقْهِ بِمُطَالَعَةِ الرَّافِعِي، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فَوَائِدَهُ وَمَبَاحِثَهُ، وَسَمِعَ هُوَ بِقَرَاءَتِي عَلَى شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ، وَكَذَا أُسْمِعَ وَمَعَهُ أَكْبَرُ بَنِيهِ عَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ الطَّحَّانِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، وَكَانَ خِيِّراً، حَرِيصاً عَلَى الْجَمَاعَاتِ، مُدِيماً لِلْمُطَالَعَةِ، بَارِعاً فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْفِقْهِ، مُشَارِكاً فِي غَيْرِهِمَا، مُفَوَّها، فَصِيحاً، مِقْدَاماً، مَحْمُوداً فِي قَضَائِهِ وَدِيَانَتِهِ، مَعَ عُلُوِّ الْهِمَّةِ وَالْقِيَامِ مَعَ مَن يَقْصِدُهُ، وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ، وَقَدْ حَجَّ مَرَّتَيْنِ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَدَخَلَ الشَّامَ وَغَيْرَهَا، وَمَاتَ فِي صَفَرَ، \_ وَأَخْطَأَ مَنْ قَالَ فِي الْمُحَرَّمِ \_ سَنَةَ ٨٥٥، وَدُفِنَ عَندَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ بِتُرْبَةِ سَعِيدِ السُّعَدَاء.

- عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عَبْدِ الْبَاقِي الْحَجَّاوِيُّ الْمَقْدِسِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، مُوَفَّق الدِّينِ، قَاضِي الْقُضَاةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ.

#### ٤٠٠\_ مُوَفَّقُ الدِّين الحَجَّاويُّ، (٦٩١\_ ٧٦٩ هـ) :

من مشاهير فقهاء المذهب، كان له أثرٌ واضحٌ في انتشار المذهب في الدِّيار المصرية إذ كان رئيس قضاتها.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٧٤)، و«الجوهر المنضّد»: (٧٤)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥)، و«مختصره»: (١٦٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٦٣).

الأحمد»: (٤٥٩)، و«مختصره»: (١٩٠)، و«مختصر طبقات الحنابله»: (١١)، وينظر: «المُعجم المختص»: (١٢٨)، و«تذكرة النّبيه»: (٣١٥)، و«درة الأسلاك»: (١٦٧)، و«الوافي بالوفيات»: (١٦/ ٥٩٥)، و«إرشاد الطالبين»: (١٦٥)، و«رفع الإصر»: (٢/ ٢٩٨)، و«الدّرر الكامنة»: (٣/ ١٦٥)، و«النّبوم الزّاهرة»: قاضي شُهبة»: (١/ ١٩٣)، و«السّلوك»: (٣/ ١٦٥)، و«السّلوك»: (٣/ ١٦٥)، و«السّلوك»: (٢/ ١٦٥)، و«السّلوك»:

\* وابنُ عَمَّه عبد الباقي بن محمد بن عبد الباقي الحَجَّاوي المقدسي (ت ٧١٦هـ) قال البرزالي في «المقتفى»: (٢/ ٢٤٢): «وكان فقيها صالحاً من أعيان الحنابلة، وكان إماماً في المدرسة الصَّالحية»، وهذا غير مترجم في كتب طبقات الحنابلة.

قال الحافظ ابن حجر عن المترجم: «وكان واسع المعرفة بالفقه، وفي زَمنه انتَشَرَ مذهبُ الحنابلة بالدِّيار المصرية، وكان يتعبَّد ويتهجَّد ويحبُّ الصُّلحاء، ويُصمَّم في الأُمورِ الشرعيَّة، وكان محبَّباً في الناس، معظَّماً عند العامض والخَاصِّ».

وقال الحافظ الذَّهبي: «الإمام المُفتي الكلبير، قاضي القضاة، موفق الدِّين، أبو محمد المقدسي ثم المصري الحنبلي، عالمٌ، ذكيٌّ، خيرٌ، صاحبُ مروءة وديانةٍ، =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي أَوَائِلِ سَنَةِ ٦٩١، أَو فِي أَوَاخِرِ الَّتِي قَبْلَهَا، كَذَا كَتَبَ بِخَطِّهِ وَوَلِيَ قَضَاءَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ لِلْحَنَابِلَةِ فِي سَنَةِ ٣٨ فِي جُمَادَىٰ

= وأوصاف حميدة، . . . قدم علينا طالب حديث سنة سبع عشرة فسمع من أبي بكر ابن عبد الدايم، وعيسى المُطَعِّم، وعدَّة، وسمع بمصر وقرأ، وعني بالرُّواية وسمع معي، وهو مِمَّن أُحبُّه في الله، ولي القضاء سنة ثمانِ وثلاثين وسبعمائة بعد عزلِ تقيِّ الدين ابن عُويْسٍ فحمدت سيرته فالله تعالىٰ يسدده».

وابن عويسٍ هذا يظهر أنه حنبليُّ ؛ ولم أُوفَّق في معرفة أخباره .

\* ومِمَّن أسقَطَهُم المؤلِّف عَمْداً من أثِمَّة الدَّعوة :

\_ الشَّيخُ عبدُ الله بن محمَّد بن عبد الوَهَّاب (ت ١٢٤٢هـ) .

قال ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد»: «وأمَّا عبدُ الله بن الشَّيخ فهو عالمٌ جليلٌ، صنف المصنفات في الأُصول والفروع».

أقول: هو خَليفة والده في الدَّعوة والإفتاء والقَضاء، واستمر في مؤازرة الإمام عبد العزيز بن محمد، ثم ابنه سعود، ثم ابن سعود عبد الله \_ رحمهم الله \_ ومَوْلِدُهُ في الدِّرعية سنة ١١٦٥هـ وقرأ على والده وغيره من علماء نجد، وله مجالس علم وصفها ابن بشر في «عنوان المجد»: (١٨٦/١)، وهو صاحب السِّيرة النَّبوية المَشهورة، وألَّف «جواب أهل السُّنَّة» و«رسالة على اعتراضات بعض الرَّافضة» ومجموعة من الرَّسائل والفتاوى . . . .

ولمًّا دخل مكَّة مع الإمام سعود بن عبد العزيز سنة ١٢١٨ هـ سأله بعضُ الناس عن عقيدته فكتب رسالة في ذلك .

ولمَّا اجتاحت جُيوش محمد علي نجد سنة ١٢٣٣هـ ثَبَتَ الشَّيخُ في ملاقاتِهِم على بابِ الدِّرعية شاهِراً سَيفه قائلاً: «بَطْنُ الأرضِ على عِزِّ خيرٌ من ظَهْرِهَا على ذُلِّ» بابِ الدِّرعية شاهِراً سَيفه قائلاً: «بَطْنُ الأرضِ على عِزِّ خيرٌ من ظُهْرِهَا على ذُلِّ» ولكنَّه سلم وسلَّم للقضاء والقَدر، وتوجَّه إلى مصر مع كثيرٍ من أُسرة آل سعود وآل =

الآخِرَةِ، وَٱسْتَمَرَّ إِلَى أَن مَاتَ، وَسَمِعَ بِالْقَالْهِرَةِ مِن أَبِي الْحَسَنِ بن الصَّوَّافِّ، وَسَعْدِ الدِّينِ الْحَارِثِيِّ، وَمُوسَى بن عَلِيِّ بنْ أَبِي طَالِبٍ، وَالشَّرِيفِ الزَّيْنَبِيِّ، وَصَنِ الْكُرْدِيِّ، وَمُوفَقِيَّة بِنت وردان، وَزَيْنُبَ بِنتِ / شُكْرٍ، وَسِتِّ الْوُزَرَاءِ، ١٤٧/ وَالْحَجَّارِ، وَبِدِمَشْق مِنْ عِيسَى الْمَطَعِّم، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَالْحَجَّارِ، وَبِدِمَشْق مِنْ عِيسَى الْمَطَعِّم، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَعَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ وَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الرَّضِيِّ الطَّبَرِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ وَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَةِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: عَالِمٌ، ذَكِيٌّ، خَيِّرُ، صَاحِبُ مُرُوءَةٍ وَدِيَانَةٍ وَأَوْصَافٍ جَمِيلَة، قَدِمَ عَلَيْنَا طَالِبَ حَدِيثٍ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَعِيسَى الْمُطَعِّمِ وَغَيْرِهِمَا، وَعُنِيَ بِالرِّوَايَةِ، وَسَمِعَ مَعِي، وَهُوَ مِمَّن أُحِبُهُ فِي اللهِ، وَوَلِيَ اللهُ مَعْرِفَة بِالْفِقْهِ، وَفِي زَمَنِهِ الْقَضَاءَ فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَاللهُ يَسَدِّدُهُ، وَكَانَ وَاسِعَ الْمَعْرِفَة بِالْفِقْهِ، وَفِي زَمَنِهِ الْقَضَاءَ فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَاللهُ يَسَدِّدُهُ، وَكَانَ وَاسِعَ الْمَعْرِفَة بِالْفِقْهِ، وَفِي زَمَنِهِ الْقَضَاءَ فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَاللهُ يَسَدِّدُهُ، وَكَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَتَهَجَّدُ، وَيُحِبُ الْعُلَمَاءَ السَّرَعَيَّةِ، وَكَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَتَهَجَّدُ، وَيُحِبُ الْعُلَمَاءَ الصَّلَحَاءَ، وَيَصَمِّمُ فِي الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَانَ مُحَبَّباً فِي النَّاسِ مُحَبَّباً عِندَ الْخَاصِّ وَالْعَامِ الْخَاصِّ وَالْعَامِ الْخَاصِّ وَالْعَامِ.

مَاتَ فِي سَابِعَ عِشْرِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٦٩ وَٱسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ صِهْرُهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَد، وَفِي تَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِالْقُبَّةِ الْمَنصُورِيَّةِ بَدْر اللهِ الْعَدِيثِ بِالْقُبَّةِ الْمَنصُورِيَّةِ بَدْر اللهِ الْحَدِيثِ بِالْقُبَّةِ الْمَنصُورِيَّةِ بَدْر اللهِ اللهَيْنِ بن أَبِي الْبَقَاءِ . ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنْهُ الْحَافِظَانِ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ، وَالْهَيْثَمِيُّ،

الشَّيخ وغيرهما من زعماء نجد وغيرها وعلمائهم، وكانت وفاته هناك سنة ١٢٤٢هــ
 رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له\_.

وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْأَئِمَةُ، مِنْهُم: أَبُو زُرْعَةَ الْعِرَاقِيُّ وَابِنُ حَبِيبٍ، وَكَانَ لَهُ يَدُّ طُولَى فِي الْمَذْهَبِ. تُوْفِي نَوْمَ الْخَمِيس وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهِ الَّتِي أَنشَأَهَا خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ. - الْنَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَفِي قَرْيَتِهِ حَجَّة مِن بِلادِ نَابُلُس جَامِعٌ عَظِيمُ الْبِنَاءِ يَقُولُونَ إِنَّهُ مِن خَيْرَاتِهِ. وَقَالَ لِي بَعْضُ الطَّلَبَةِ: إِنَّ الشَّيْخَ مُوسَى الْحَجَّاوِيَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

٤٠١ - عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحِ بن مُحَمَّدِ بن مُفَرِّجِ بن عَبْدِ اللهِ، الشَّرَفُ أَبُو مُحَمَّدِ بن شَيْخِ الْمَالِحِيُّ الشَّمْسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو التَّقِيِّ إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي، وَسِبْطُ الْجَمَالِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَيُعْرَفُ كَأْبِيهِ بِ الْبَنِ مُفْلِح».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَةَ ٧٥٧، وَقِيلَ: فِي الَّتِي تَلِيهَا،

# ٤٠١ شرفُ الدِّين ابنُ مُفْلِحٍ ، (٧٥٧ ـ ٨٣٤ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٠)، و«الجوهر المنضّد»: (٧٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨٥)، و«مختصره»: (١٧٩)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٦٥)، و«التّسهيل»: (٢/ ٤٥). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٤٦٣)، و«معجم ابن حجر»: (١٤٩)، و«الضّوء اللامع»: (٥/ ٦٥)، و«القلائد الجوهريّة»: (٢/ ٣٩٥)، و«شذرات الذّهب»: (٧/ ٢٠٨).

- \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :
- عبدُ الله بن محمد بن يوسف بن القطلا.
  - يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٧٣).
- \_ وعبد الله بن محمود بن معروف الشَّطِّي (ت١٩٨٠).

أُو قَبْلَهَا، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُو صَغِيرٌ فَنَشَأَ يَئِيماً، فَحَفِظَ «الْمُقْنِع» وَ«مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ» وَ«ابنَ الْحَاجِب» وَأَخذَ عَن بَعْضِ مَشَايِخِ أَخِيهِ، وَسَمِعَ مِن جَدِّهِ لَا يَبِهِ، وَمِنَ الشَّرَفِ بِن قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ الْعِزُ ابن جَمَاعةٍ، لأبيهِ، وَمِنَ الشَّرَفِ بن قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ الْعِزُ ابن جَمَاعةٍ، وَالنَّجَمَالُ ابن هِشَام، وَالْمُوفَّقُ الْحَنبَلِيُّ، وَالْقَلَانِسِيُّ، وَمَحْمُودُ الْمَنبِحِيُّ، وَابنُ كَثِيرٍ، وَابنُ أُميْلَةَ، وَالصَّفَدِيُّ، بَلْ أَجَازَ لَهُ قَدِيماً أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَرْدَاوِيُّ خَاتِمةُ أَصْحَابِ ابنِ عَبْدِ الدَّائِمِ بِالْحُضُورِ، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بن الْقَيِّم، وَسِتِ الْعَرَبِ حَفِيدَةِ الْفَخْرِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَقْتَى، وَدَرَّسَ، وَٱشْتَعَلَ، وَنَاظَرَ، وَنَابَ فِي الْعَرَبِ حَفِيدَةِ الْفَخْرِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَقْتَى، وَدَرَّسَ، وَٱشْتَعَلَ، وَنَاظَرَ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ دَهُراً طَوِيلاً، وَصَارَ كَثِيرَ الْمَحْفُوظِ جِدّاً، وَأَمَّا ٱسْتِحْضَارُهُ فُرُوعَ الْفَيْمِ، وَلَا لَيه الْمُخْلُومِ بِحَيْثُ ٱنتَهَتْ إِلَيهِ الْمَذْهَبِ فَكَانَ فِيهِ عَجَباً، مَعَ ٱسْتِحْضَارِ كَثِيرِ مِّنَ الْعُلُومِ بِحَيْثُ ٱنتَهَتْ إِلَيهِ وَعَيْنَ لِلْقَضَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَتَفِقْ، بَلْ وَلِيَ النَّقُلُ أَحْيَاناً، وَعَلَيْهِ مَ وَعُيْنَ لِلْقَضَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَتَفِقْ، بَلْ وَلِيَ النَّظَامُ عُمَرُ ابنُ وَعَيْقٍ فِي وَقُدِّمَ عَلَيْهِ.

مَاتَ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَانِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٣٤ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ عِندَ وَالِدِهِ بِالرَّوْضَةِ. وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ عِندَ وَالِدِهِ بِالرَّوْضَةِ. وَصُلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعِةِ»: أَجَازَ لَنَا، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ أَيْضاً. - أَنتَهَىٰ - . /

1121

<sup>= «</sup>مختصر طبقات الحنابلة»: (١٨٤).

\_ وعبد الله بن نصير المطرفي النَّجدي.

يُراجع: «علماء نجد»: (٢/ ٦٤٦).

وذكر ابن بشر \_ رحمه الله \_ في «عنوان المجد»: (١٣/١):

\_ سَبيلُ بن نصير المطرفي هل هو أخو سابقه؟!

وَذَكَرَ فِي "الشَّذَرَاتِ» مِن محْفُوظاتِهِ "الْمُقْنِعُ» فِي الْفِقْهِ وَ"مُخْتَصَرُ ابنِ الْحَاجِبِ» فِي الْفَقْهِ وَ"مُخْتَصَرُ ابنِ الْحَاجِبِ» فِي الْأُصُولِ وَ"أَلْفِيَّةُ ابنِ مَالِكٍ» وَ"أَلْفِيَّةُ الْجُوَيْنِيِّ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَ"الانتِصَارُ» فِي الْحَدِيثِ مُؤلَّفُ جَدِّهِ الْمَرْدَاوِيِّ.

٤٠٢ - عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيّ ، شَرَفُ الدِّين (١) بن الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن الْقَيِّم .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَة ٧٢٣ وَصَلَّى بِالْقُرْآنِ سَنَةَ ٣١، وَٱشْتَغَلَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ مُفْرِطَ الذَّكَاءِ، حَفِظَ سُورَةَ الأَعْرَافِ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ دَرَسَ الْمُحَرَّرَ» فِي الْفِقْهِ ثُمَّ «الْمُحَرَّرَ» فِي الْحَدِيثِ وَ«الْكَافِيَة» وَ«الشَّافِيَة» وَسَمِعَ الْمُحَرِّر» فِي الْفُقْهِ ثُمَّ «الْمُحَرَّر» فِي الْحَدِيثِ وَ«الْكَافِية» وَ«الشَّافِية» وَسَمِع الْحَدِيثِ الْمُحَرِّرة فِي الْمُحَرِّرة فِي الْحَدِيثِ وَاللَّائِمِ وَغَيْرِهِم، وَسَمِع مِنَ «الصَّحِيحِ» الْحَدِيثَ فَأَكْثَرَ عَلَى أَصْحَابِ ابنِ عَبْدِ الدَّائِمِ وَغَيْرِهِم، وَسَمِع مِنَ «الصَّحِيحِ» الْحَدِيثَ فَأَكْثَرَ عَلَى أَصْحَابِ ابنِ عَبْدِ الدَّائِمِ وَغَيْرِهِم، وَسَمِع مِنَ «الصَّحِيحِ» عَلَى الْحَدِيثِ فَي الْعُلُومِ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَى، وَحَجَّ مِرَاراً، وَوَصَفَهُ الْعِمَادُ ابنُ كَثِيرِ بِالذَّهْنِ الْحَاذِقِ. وَقَالَ ابنُ رَجَبٍ: كَانَ أُعْجُوبَةَ زَمَانِهِ.

مَاتَ فِي سَنَةِ ٧٥٦.

# ٤٠٢ - شرفُ الدِّين ابنُ القَيِّم، (؟ - ٧٥٦ -) :

هو ابنُ الشَّيخ شمس الدِّين ابن القَيِّم تلميذِ شيخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّة ـ رحمهم الله ـ . أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٧).

ويُنظر: «المنتقى من مشيخة ابن رجب»: رقم (١٣٧)، و«البداية والنهاية»: (٢٤/٤١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/٤١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/٣٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٩٦)، و«الدَّارس»: (٢/ ٩٠)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨٠)، ويُراجع: «ابن القيِّم، حياته وآثاره» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.

<sup>(</sup>۱) في «المقصد»: «جمال الدين».

### ٤٠٣ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ الأَخْصَاصِيُّ.

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْأَكْمَلِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُفْلِحٍ فِي «تَذْكِرَتِهِ» مَا نَصُّهُ: قَالَ شَيْخُنَا؛ يَعْنِي ابن طُولُون: إِنَّهُ فَاضِلٌ قَرَّأَ عَلَى ابنِ قُندُسٍ وَالْمَرْدَاوِيِّ وَكَتَبَ لُغْزاً عَن شَيْخِنَا فِي ثَيِّبِ ضِدّ بِكْرِ - وَهُوَ:

مَا ٱسْمُ إِذَا كَرَّرتَ تَصْحِيفُهُ

يَحُولُ مَعْنَاهُ إِلَى ضِدِّهِ وَإِنْ يُزَلْ عَنْ عَكْسِهِ نُقُطُةٌ إِ كَانَ هُوَ التَّصْحِيف مِن طَرْدِهِ

مَاتَ سَنَةَ ٩٣١ وَكَانَ جَابِي ابن مزلّق ا

٤٠٤ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن التَّقِي، تَقِيُّ الدِّينِ ابنُ قَاضِي الشَّامِ الْعِزِّ الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: دَرَّسَ بَعْدَ أَبِيهِ فَلَمْ يُنجِبْ، ثُمَّ وَلِيَ الْقَضَاء بَعْدَ الْفِتْنَةِ

بِطَرَابُلُس.

وَمَاتَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٥ ٨١.

#### ٤٠٣ الأخصاصي، (؟ \_ ؟):

لم أعثر على أخباره.

#### ٤٠٤ - ابن التَّقِيِّ ، (؟ - ١٨٥٥) :

أخباره في «الجوهر المنصَّد»: (٧٥)، و«التِّسهيل»: (٢/ ٣٢).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٦٨)، و«الدَّارس»: .(vv/r) ٤٠٥ عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُفَ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن هِشَامٍ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، النَّحْوِيُّ، الْفَاضِلُ، الْمَشْهُورُ.

٤٠٥ ابن هشام الأنصاري صاحب «المغنى في النحو»: (٧٠٨ تقريباً ـ ٧٦١هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٦٦)، و«الجوهر المنضّد»: (٧٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٥)، و«مختصره»: (١٥٧)، و«التّسهيل».

ويُنظر: «أعيان العصر»: (٥/ ٦٨)، ومن «ذيول العبر»: (٣٣٦)، و«وفيات ابن رافع»: (٢/ ٣٣)، و«وفيات ابن قنفذ»: (٣٦١)، و«طبقات الشافعية»: (٦/ ٣٣، رافع»: (٢/ ٢٣٤)، و«القبابي»: (١٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٤١٥)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٥٦)، و«النُّجوم الزاهرة»: (١/ ٣٣٦)، و«بغية الوعاة»: قاضي شُهبة»: (١/ ١٥٦)، و«النُّجوم (١/ ٣٣٦)، و«مفتاح السعادة»: (١/ ١٩٨)، و«شذرات الذهب»: (١/ ١٩٨)، و«البدر الطالع»: (١/ ٤٠٠).

وعن أُسرة «ابن هشام» يراجع «الجوهر المنضد»: (١٦٠)، هامش.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ الشَّيخُ عبدُ الله بن يُوسف الفَرْخَاوِيُّ (ت ١٨هـ).

ذكره العُلَيْمِيُّ في "المنهج الأحمد": (٤٨٧)، و"مُختصره": (١٨١).

قال العُلَيْمِيُّ \_ رحمه الله \_ : (عبد الله بن يُوسف الفَرخاوي ، كان موجوداً في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة).

وذكره الحافظ ابن حَجر - رحمه الله - في «إنباء الغُمر»: (٨١/٨)، وقال: «عبد الله ابن أبي عبد الله الفَرْخَاوِيُّ، جمالُ الدِّين الدِّمَشْقِيُّ، عني بالفِقه والعَربية والحديث، ودَرَّس وأفاد، وكانَ قد أخذ عن العُنَّابِيُّ [شارح «التَّسهيل» من تلاميذ أبي حيان] فمَهَرَ في النَّحو وكان يَعتني بـ «صحيح مُسلم» ويَكتب منه نُسَخاً، وقد سَمِعَ من جماعة من شُيُوخنا بدمشق».

هٰكَذَا سَاقَ نَسَبَهُ فِي «الدُّرَرِ» وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّخَاوِيُّ صَاحِبُ «الضَّوْءِ» فِي الْهَامِشِ مَا نَصُّهُ: عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ الثَّانِي زِيَادَةٌ فِي نَسَبِهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي «مَشْيَخَةِ الْقِبَابِيِّ» لَهُ عَلَى الصَّوَابِ. - ٱنتَهَىٰ - .

ثُمَّ قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنةَ ٧٠٨، وَلَزِمَ الشَّيْخَ شِهَابَ اللَّينِ بِن الْمُرَجِّل، وَتَلاَ عَلَى ابنِ السَّراجِ وَسَمِعَ مِنْ أَبِي حَيَّان «دِيوَانَ زُهِير بن المُرَجِّل، وَتَلاَ عَلَى ابنِ السَّراجِ وَسَمِعَ مِنْ أَبِي حَيَّان «دِيوَانَ زُهِير بن أَبِي سُلْمَى» وَلَمْ يُلاَزِمْهُ، وَلاَ قَرَأً عَلَيْه، وَحَضَرَ دُرُوسَ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ النَّاكِهَانِيِيَّ، وَقَرَأً عَلَى الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ الْفَاكِهانِي (١١) جَمِيعَ «شَرْحِ الإِشَارَة» التَّبْرِيزِيِّ، وَقَرَأً عَلَى الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ الْفَاكِهانِي (١١) جَمِيعَ «شَرْحِ الإِشَارَة» لَهُ إِلاَّ الْوَرَقَةَ الأَخِيرَة، وَتَفَقَّهُ لِلشَّافِعِي (٢)، ثُمَّ تَحَنبَلَ فَحَفِظَ «مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ»

و «فَرْخَا» \_ بالفاء والخَاء المعجمتين بينهما رالة ساكنة \_: «قرية من عَمَل نابُلُس، مات في عَمَلِ الرَّملةِ». ذكره في حوادث سنة ١٨ أهـ.

وعنه نقل السَّخاوي في االضُّوء اللامع»: (٢٩).

ـ وعبد الله بن الإمام، أبو محمَّد، ذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨١).

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة النَّحوي الفاكِهِيُّ اللَّخْمِيُّ الاسكندريُّ، تاجُ الدِّين قال السُّيوطي: «وصَنَّفَ وشرح «العُمدة» و«شَرَحَ الأربعين النَّووية» و«الإشارة في النَّحو» وغير ذلك. ماتَ بالثَّغر [الاسكندرية] سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة». أخباره في «الدرر الكامنة»: ، و«بغية الوعاة»: (٢/ ٢٢١).

وكتابه «الإشارة في النحو» مع شرح مختصر مفيد للمؤلّف نفسِهِ رأيته في مكتبة شَهيد على في تركيا رقم (٢٣٢٢) بخطّ جميل جدّاً في ٨٣ ورقة ، وهو جديرٌ بالنّشر.

<sup>(</sup>٢) كان يقرىء «الحاوي الصَّغير» للشَّافعية تأليف عبد الغافر بن عبد الكريم نجم الدِّين الرافعي القزويني (ت ٦٦٥هـ).

فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ سِنِينَ، وَأَتْقَنَ الْعَرَبِيَّةَ فَقَاقَ الأُقْرَانَ، بَلْ وَالشُّيُوخ، حَدَّثَ عَن ابنِ جَمَاعَةٍ بـ «الشَّاطِبِيَّة» وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَغَيْرِهِم، وَلَهُ تَعْلِيقٌ عَلَى «أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكٍ» وَ«مُغْنِي اللَّبِيبِ عَن كُتُبِ الْأَعَارِيبِ " ٱشْتُهِرَ فِي حَيَاتِهِ ، وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمُخَالَفَةِ لأبي حَيَّان، شَدِيدَ الانْحِرَافِ عَنْهُ، وَتَصَدَّى الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ لِنَفْع ١٤٩/ الطَّالِبِينَ، وَٱنفَرَدَ بِالْفَوَائِدِ الْغَرِيبَةِ، وَالْمَبَاحِثِ الدَّقِيقَةِ، والاسْتِدْرَاكَاتِ / الْعَجِيبَةِ، وَالتَّحْقِيقِ الْبَالِغِ، والاطِّلاَعِ الْمُفْرِطِ، وَالاقْتِدَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْكَلَام، وَالْمَلَكَةِ الَّتِي كَانَ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنَ التَّعْبِيرِ عَن مَقْصُودِهِ بِمَا يُرِيد، مُسهِباً وَمُوْجِزاً، مَعَ التَّوَاضُع، وَالْبِرِّ، والشَّفَقَةِ، وَدَمَاثَةِ الأَخْلاَقِ، وَرِقَّةِ الْقَلْبِ. قَالَ لَنَا ابنُ خَلْدُونَ: مَا زِلْنَا وَنَحْنُ بِالْمَغْرِبِ نَسْمَعُ أَنَّهُ ظَهَرَ بِمِصْرَ عَالِمٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: ابنُ هِشَامِ أَنْحَى مِن سِيبويه. وَمِن تَصَانِيفِهِ: «عُمْدَةُ الطَّالِبِ فِي تَحْقِيقِ تَصْرِيف ابنِ الْحَاجِبِ» مُجَلَّدَانِ وَ«رفعُ الْخَصَاصَةِ عَن قُرَّاءِ الْخُلاَصَةِ» أَرْبَعُ مُجَلَّدَات \_ «التَّحْصِيل وَالتَّفْصِيل لِكِتَابِ التَّذْييلِ وَالتَّكْمِيل» عِدَّهُ مُجَلَّدَاتِ \_ «شَرْحُ الشَّوَاهِدِ الصُّغْرَىٰ وَالْكُبْرَىٰ»، «قَوَاعِد الإِعْرَابِ»، «شُذُور الذَّهَبِ» \_ "قَطْر النَّدَى، وَشُرُوحُها، "الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةِ فِي شَرْح اللَّمْحَةِ الْبَدْرِيَّةِ لأبِي حَيَّان «شَرْحُ بَانَت سُعاد»(١) ، شَرْحُ الْبُرْدَة ، «إِقَامَة الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ

<sup>(</sup>۱) شرحه لـ «بانت سعاد» مطبوعٌ، وعليه حاشيةٌ للإمام عبد القادر البغدادي كبير، طبع الجزء الأول منها في دار صادر ببيروت سنة ١٤٠٠هـ بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. وقد اعتنى بمؤلفاته ونَشَرَ بَعْضها صَدِيقُنا الدُّكتور علي فودة نِيل الأُستاذ بكلية الأداب بجامعة الملك شعود بالرياض.

التَّحيل»(١) «التَّذْكِرَة» فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّداً «شَرح التَّسْهِيل» مُسَوَّدَة، وَمِن شِعْره:

وَمَن يَصْطَبِرْ لِلْعِلْمِ يَظْفَرْ بِنَيْلِهِ وَمَنْ يَخْطِبِ الْحَسْنَاءَ يَصْبِرْ عَلَى الْبَذْلِ وَمَن لَمْ يَذِلَّ النَّفْسَ فِي طَلَبِ الْعُلاَ يَسِيراً يَعِشْ دَهْراً طَوِيلاً أَخَا ذُلِّ يَسِيراً يَعِشْ دَهْراً طَوِيلاً أَخَا ذُلِّ تُوفِقِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسٍ مَضين مِن ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٦١ وَرَثَاهُ جَمَالُ الدِّين بن نَبَاتَة بِقَوْلِهِ:

سَقَى ابنُ هِشَامٍ فِي الثَّرَىٰ نَوْءُ رَحْمَةٍ

يَجُرُّ عَلَى مَثْوَاهُ ذَيْلَ غَمَامِ
سَأَرْوِي لَهُ مِن مُسْنَدِ الْمَدْحِ سِيرَةً

فَمَا زِلْتُ أَرْوِي سِيرَةَ ابنِ هِشَامِ
فَمَا زِلْتُ أَرْوِي سِيرَةَ ابنِ هِشَامِ
وَرَقَاهُ أَيْضاً بَدْرُ الدِّينِ ابنُ الصَّاحِبِ بِقَوْلِهِ:
تَهَنَّ جَمَالَ الدِّينِ بِالْخُلْدِ إِنَّنِي

ورأيتُ في بعضِ المكتبات التُّركية نسخةً من «المُغني» بخطِّ يدِ المؤلِّف، ولعلَّها هي مسودته. كما رأيتُ هناك عدة نُسخِ من شرحه لابن وحَبي زادَه وهو شرحٌ حافلٌ كثيرُ الأجزاءِ يعتبر أوسع شُرُوحه، بل أوسع الكُتُب النَّحويَّة.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وجاء في هامش الأصل: «كذا بخط المؤلِّف، وقال في الحاشية: كذا بخط السَّخاوى، ولعلَّه: التَّحليل».

# فَمَا لِدُرُوسِ غِبْتَ عَنْهَا طَلاَوَةٌ وَلاَ لِزَمَانِ لَسْتَ فِيهِ جَمَالُ - أُنتَهَىٰ - .

أَقُولُ: وَمِن تَصَانِيفِهِ أَيْضاً «أَوْضَحُ الْمَسَالِكِ» وَ«الْجَامِعُ الصَّغِيرُ»، وَ«الْجَامِعُ الصَّغِيرُ»، وَ«الْجَامِعُ النَّحْوِ، وَ«أَنْهَةُ الطَّرْفِ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ»، وَ«مُوقد الأَذْهَان وَمُوقِظُ الْوَسْنَان» فِي الأَلْغَازِ النَّحْوِيَّةِ، وَمِنَ الرَّسَائِلِ وَالضَّوَابِطِ وَالْفَوَائِدِ شَيْءٌ كَثِيرٌ حَتَّى إِن مُرَاسَلاَتِهِ إِلَى أَصْحَابِهِ لاَ يُخليها مِن فَوَائِدَ نَحْوِيَّةٍ غَرِيبةٍ، وَلَهُ أَجْوِبَةٌ فِي الْعَرَبيَّة لاَ تُحْصَىٰ.

# ٤٠٦ - عَبْدُ اللهِ السَّفَّارِينِيُّ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ الْحَطَّابِ» .

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: قَرَأً عَلَى شَيْخِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ السَّفَّارِينِيِّ مُدَّةُ وَافِرَةً، ثُمَّ رَحَلَ لِدِمَشْق وَاشْتَغَلَ عَلَى الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْمنيني، وَعَادَتْ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَمَازَالَ مُنقَطِعاً فِي خِدْمَةِ شَيْخِهِ وَمُلاَزَمَتِهِ حَتَّى اَخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ، عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَمَازَالَ مُنقَطِعاً فِي خِدْمَةِ شَيْخِهِ وَمُلاَزَمَتِهِ حَتَّى اَخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ، وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ نَحِيفَ الْجِسْمِ، وَمَعَ ذٰلِكَ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ نَحِيفَ الْجِسْمِ، وَمَعَ ذٰلِكَ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ نَحِيفَ الْجِسْمِ، وَشِعْرٌ فَائِقٌ، وَمُحَاضَرَةٌ لَطِيفَةٌ، تُؤذِنُ بِرُتْبَةٍ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآن، وَلَهُ فَهُمٌ رَائِقٌ، وَشِعْرٌ فَائِقٌ، وَمُحَاضَرَةٌ لَطِيفَةٌ، تُؤذِنُ بِرُتْبَةٍ بِالْفَضْل مُنيفَةٍ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ١١٨٧ ، وَدُفِنَ بِنَابُلُس.

#### ٤٠٦ السَّفَّارِينيُّ ابنُ الحَطَّابِ (؟ \_١١٨٧ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٣٠٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٧).

ويُنظر: «سِلك الدُّرر»: (٣/ ١١٧).

واسمه عبد الله بن شحادة النابلسي.

٤٠٧ عُبَيْدُ اللهِ \_ بِالتَّصْغِيرِ \_ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ، شَمْسُ الْقُرَّاءِ، أَبُو مُحَمَّدِ.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: قَرَأً بِالرِّوَايَاتِ، وَسَمِعُ التَّقِيَّ سُلَيْمَان وَطَبَقَتَهُ وَكَانَ يَنظُمُ وَيُدَرِّسُ، وَأَفْتَى. وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَلنَةَ ٧٧٣، وَكَانَت جِنَازَتُهُ حَافِلَةً.

#### ٤٠٧هـ):

من آل قدامة.

لم يذكره المؤلفون المتقدمون في طبقات الحنابلة.

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٢٦).

- # وفي الحنابلة :
- \_ أبو عبد الله المَرْدَاوِيُّ.

كذا ذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٧٤).

قال: «مِمَّن كان في عصر الشيخ شهاب الدين ابن المهندس من الحنابلة بالقدس الشريف».

- \* ويُستدرك على المؤلف ـ رحمه الله \_ قبل «عبد المحسن بن شارخ»:
- ـ الشيخ عبد المحسن بن سعودي بن عبد البافي بن عبد الباقي البعلي (ت؟).

من أُسرة علمية حنبلية يظن أنها ترتقي إلى آل تيمية أُسرة الشيخ الإمام شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ٧٢٨هـ) وجده يُعرف به «قاضي فصة» لذا يُعرف الشيخ عبد المحسن به «وفيِّ الدِّين الفِصِّيِّ»، والأُسرة المنحدرة من عمه تعرف به «آل أبي المواهب».

ذكره الغَزِّي في «النعت الأكمل»: (٢٨٣)، ولم يذكر وفاته، وقال: «وأخذ عن مشايخ عدة كابن عمه الشيخ محمد بن أبي المواهب، وأبي التقي عبد القادر بن عمر التغلبي . . . ».

# ٤٠٨ عَبْدُ الْمُحْسِن بن عَلِيِّ بن شَارِخٍ الْأَشَيْقِرِيُّ، نِسْبَةً إِلَى أَشَيْقِر مِن قُرَىٰ الْأَشَيْقِرِيُّ، نِسْبَةً إِلَى أَشَيْقِر مِن قُرَىٰ الْوَشْم.

٤٠٨- ابنُ شَارِخِ النَّجْدِيُّ الْأُشَيْقِرِيُّ الأصل ثُمَّ الزُّبَيْرِيُّ، (؟ -١١٨٧ هـ):

أخباره في «تراجم المتأخرين»: (٣٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٨١).

ويُنظر: «الأعلام»: (٤/ ١٥١)، و«معجم المؤلفين»: (٦/ ١٧٢)، و«علماء نجد»: (٦/ ٢٦٧).

وذكره ابن بشر \_ رحمه الله \_ في "عنوان المجد": (٢/ ٥٦) في ذكر شُيُوخ الشَّيخ عثمان بن عبد الجبَّار بن شُبانة (ت ١٢٤٢هـ)، وله ذكرٌ في "تاريخ بعض الحوادث": (٢٠٩، ٢١٢).

قال ابنُ عُثَيْمِين في «التَّسهيل»: (٢/ ١٨١): «وذكر ابن رَشِيدٍ في تاريخ الكويت أنه وليَ قَضَاء بها». وَنَقَلَ ابنُ أَنه وليَ قَضَاء بها». وَنَقَلَ ابنُ عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢/ ١٧٢) عن تاريخ الكويت أيضاً.

وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن فيروز (ت ١١٣٥هـ) ذكروا أنَّه أوَّل حنبلي ولي قضاء الكويت. وتوليته لقضاء الكويت قاله ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد»: (٢/٥٦)، في ترجمة عثمان بن عبد الجبار بن شُبانة. قال: «وأخذ أيضاً عن العالم عبد المحسن بن نَشوان بن شارخ القاضي في الكويت والزُّبير . . . ».

وابنُ شارخِ المذكور معدودٌ في عُلماء النَّسَبِ، وأهل المعرفةِ في نسب الوَهبة من بني حنظلة من تميم، وهم سُكَّان أُشَيْقِر . . . وغيرها من المُدن والقُرى النَّجديَّة على وجه الخصوص .

قال الشَّيخُ إبراهيم بن صالح بن عيسى في "تاريخ بعض الحوادث": (٢٠٨، ٢٠٩)، في ذكر نسب الشَّيخ أحمد بن عثمان بن عثمان . . . الحُصَيْنِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (٢٠٩)، في ذكر نسب الشَّيخ أحمد بن عثمان بن عثمان . . . الحُصَيْنِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (ت ١١٣٩هـ): "وهذا ما نقلتُ من خطِّ الشَّيخ علي بن عبد الله بن عيسى، قال: =

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزٍ: هِيَ بَلَدُ آبَائِنَا أَوَّلًا. قَدِمَ عَلَيْنَا فَقَرَأً عَلَى الْوَالِدِ «مُخْتَصَرَ الْمُقْنِعِ» إِلَى أَثْنَاءِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ تَوَقَّىٰ اللهُ الْوَالِدَ فَٱبْتَدَأً عَلَى الْفَقِيرِ مِنْ أَوَّلِ «الْمُنتَهَىٰ» حَتَّى أَكْمَلَهُ، وَكَانَ فَقِيها، تَقِيّاً، صَالِحاً، دَمِثَ الأَخْلَقِ، وَلَهُ أَوَّلِ «الْمُنتَهَىٰ» حَتَّى أَكْمَلَهُ، وَكَانَ فَقِيها، تَقِيّاً، صَالِحاً، دَمِثَ الأَخْلَقِ، وَلَهُ

هذا ما نقلتُ من خطِّ الشَّيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور، قال: هذا ما نقلتُ من خطِّ الشَّيخ عبد المحسن بن علي بن نَشوان الشَّارخي الملقب بـ «التَّاجر» من التجار المشارفة أهل الفرعة ، نزيل أُشيقر، ثم الزُّبير كان قاضياً فيه . . . ».

والفَرَعَةُ المذكورةُ: من بلاد الوَشم، قرب أُشيقر جنوبيها، أغلبُ سكانها من النواصر من بني عَمرو بن تَميم. ذكر الفَرعة الأُستاذ عبد الله بن خَميس في "مُعجم اليمامة": (٢/ ٢٥٠)، ولم يذكر الشَّيخ من مشاهير علمائها على عادته في ذلك، ولصديقنا الفاضل الشَّيخ عبد الله بن سَعد السَّعد مزيدُ اهتمام بتاريخ هذه البَلدة ورجالاتها ضمن اهتماماته بتاريخ نَجد بعامة، والاعتماد على الوثائق والمُكاتبات باعتبارها من أوثق المصادر أسأل الله تعالى لنا وله التَّوفيق والسَّداد. وأنا أعتبر الشَّيخ عبد الله من شُيُوخي في هذا المجال فقد أفادني كثيراً جزاهُ اللهُ عني خيراً.

أمّا ردُّه على شيخِ الإسلامِ محمّد بن عبد الوهاب فإنّك تلمح منه العَصَبِيّة الظّاهرية ضد الشيخ من عنوان الرّدُ، هذا إذا لم تكن هذه الكلمة من المؤلّف - ابن حُمَيْد - فليست هذه العبارة عنه - عفا الله عنه - ببعيدة فاللائق بالمُنتسب إلى العلم أن يَنصَاعَ اللى الحقّ إذا ظهرَ له، فإذا لم يظهر له الحق والتبَسَ عليه الأمر فعليه أن يحسنَ الظّنَ بإخوانه من العُلماء، ولا يجازِف في السّبُ والثّلبِ والتّجريح، وقد أظهر اللهُ الحقّ، وانتشرت دعوة الشيخ، ونفعَ الله بها أُمماً جِيلاً بعدَ جيلٍ، وماذا عسى أن يقولَ الرّادُ المُنصف على دعوة أساسُها تحقيق كلمة التّوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله المُنصف على دعوة أساسُها تحقيق كلمة التّوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله بعضُنا بَعْضاً أَوْبَاباً مِن دُونِ اللهِ . . . .

مَلَكَةٌ تَامَّةٌ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْحِسَابِ، وَمِن الْعَرَبِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ لَهُ، وَلَهُ تَأْلِيفٌ رَدَّ بِهِ عَلَى طَاغِيَةِ الْعَارِض (١) وَٱنتَقَاهُ مِن كَلاَمِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابن تَيْمِيَّة وَيَلْمِيلَةِهِ ابنِ الْقَيِّمِ، ثُمَّ طَلَبَ مِنِي أَهْلُ بَلَدِ الزُّبيْرِ أَن آذن لَهُ أَن يَكُونَ لَهُمْ إِمَاماً وَيَلْمِيلَةِهِ ابنِ الْقَيِّمِ، ثُمَّ طَلَبَ مِنِي أَهْلُ بَلَدِ الزُّبيْرِ أَن آذن لَهُ أَن يَكُونَ لَهُمْ إِمَاماً وَيَلْمِيلَةِهِ ابنِ الْقَيِّمِ، فَمَّ طَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَندَهُم مُكَرَّماً، مُعَظَّماً فِي تِلْكَ وَخَطِيباً، وَمُفْتِياً، فَأَذِنتُ لَهُ، فَسَارَ إِلَيْهِم وَكَانَ عِندَهُم مُكَرَّماً، مُعَظَّماً فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ، مَقْبُولَ الْقَوْلِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ شَهِيداً بِالطَّاعُون آخِرَ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةَ ١١٨٧ .

# ٤٠٩ - عَبْدُ الْمُغِيثِ بن الْأُمِيرِ نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْمُغِيثِ .

تُوْفِّيَ سَنَةَ ٦٨٢ . ذَكَرَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» .

٤١٠ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بن دَاود بن سُلَيْمَان، الشَّرَف، أَبُو الْمَكَارِمِ الْبَغْدَادِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، الآتِي وَلَدُهُ وَحَفِيدُهُ وَوَلَدُهِ.

#### ٤٠٩ - ابنُ الأمير ناصر الدِّين، (؟ - ٨٦٢هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٨)، و«مختصره»: (١٨٧).

ويُنظر: ﴿شذرات الذهبِ»: (٧/ ٣٠٣)، وجعل وفاته سنة ٨٦٣هـ).

#### ٤١٠ - ابنُ دَاود البَغْدَادِيُّ، (؟ \_٨٠٧هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٣٨)، و«الجَوهر المُنضَّد»: (٧١)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٧)، و«مختصره»: (١٧٥).

ويُنظر: «إنباء الغمر»: (٣٠٧/٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٨٨/٥)، و«حُسن المحاضرة»: (٤٨٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٦٨).

وهو عبد المنعم بن سليمان بن داود في أغلب المصادر.

<sup>(</sup>۱) هكذا تُبتلى الأشراف بالأطراف، ويعالجون غَيْظ قلوبهم بمثل هذا الضَّباح. وهو أبداً حيلة العاجزين المفلسين.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بِبَعْدَادَ وَٱشْتَعْلَ بِهَا فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّه، وَمَهَرَ. / وَقَدِمَ دِمَشْق فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَصَحِبَ التَّاجَ السُّبْكِيَّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَٱسْتُوطَنَهَا، وَصَحِبَ الْبُرْهَانَ بن جَماعَةٍ، وَكَانَ يَحْكِي عَنْهُ كَثِيراً فِي الْقَاهِرَةَ فَٱسْتُوطَنَهَا، وَصَحِبَ الْبُرُهَانَ بن جَماعَةٍ، وَكَانَ يَحْكِي عَنْهُ كَثِيراً فِي الْقَاهِرَةَ فَٱسْتُوطَنَهَا، وَصَحِبَ الْبُرُهَانَ بن جَماعَةٍ، وَكَانَ يَحْكِي عَنْهُ كَثِيراً فِي الْعَرِينَ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ أَيْضاً عَنِ الْمُوفَّقِ الْحَنبَلِيِّ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَى، وَوَلِي إِفْتَاءَ دَالِهُ لَعَدْلِ، وَالتَّدْرِيسَ بِالْمُسْتَنصِرِيَّة، وَبِأُمِّ السُّلْطَان، وَبِالْحَسَنِيَّة، وَبِالصَّالِحِ، بَلْ عُيِّنَ لِلْقَضَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَتَّفِقْ ذٰلِكَ، وَكَانَ مُنقَطِعاً عَنِ وَبِالصَّالِحِ، بَلْ عُيِّنَ لِلْقَضَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَتَّفِقْ ذٰلِكَ، وَكَانَ مُنقطِعاً عَنِ النَّاسِ، مُشْتَغِلاً بِأَحْوَالِ نَفْسِهِ، صَاحِبَ نَوَادِر وَحِكَايَات، مَعَ كَيَاسَةٍ وَحِشْمَةٍ، النَّاسِ، مُشْتَغِلاً بِأَحْوَالِ نَفْسِهِ، صَاحِبَ نَوَادِر وَحِكَايَات، مَعَ كَيَاسَةٍ وَحِشْمَةٍ، وَمُحْسِنِ شَكْلٍ، وَزِيٍّ، وَتَوَاضُع، وَسُكُونٍ، وَوَقَادٍ، أَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَمُرُوءَةٍ، وَحُسْنِ شَكْلٍ، وَزِيٍّ، وَتَوَاضُع، وَسُكُونٍ، وَوَقَادٍ، أَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مُمَّ لَقَينَاهُم كَالْبُوهَانِ الصَّالِحِيِّ وَالنُّورِ بَنِ الرَّزَازِ وَأَذِنَ لَهُما. وَمَاتَ يَوْمَ السَّبْتِ مُمَا فَيَامِ سَنَةً لَكُمْ وَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ".

٤١١ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّد، الصَّدْر ابن الْعَلاَءِ ابن مُفْلِحِ الدِّمَشْقِيُّ الآتِي أَبُوه .

وجاء في بعضِ نُسَخِ «السُّحُبِ» إعادةِ ترجَمَتِهِ باسم: «عبد المُنعم بن سُليمان بن
 دَاود» ونَقَلَ النَّاسِخ التَّرجمة كاملةً عن «المقصد الأرشد» جاء فيها:

قُلْتُ: وقد أفادني وَلَدُ وَلِدِهِ قاضي القُضاة بدر الدِّين أن له نظماً أوقفني على أبياتٍ بخطِّ والده أنَّ الشيخ عبد المنعم أنشدها قبل وفاته وهي:

قَرُبَ الرَّحِيلُ إِلَى دِيَارِ الآخِرَهُ فَأَجْعَلْ بِفَضْلِكَ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ إلى آخرها.

٤١١ \_ صَدْرُ الدِّين ابن مُقلح ، (؟ \_٨٩٨هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (١٧٥)، والمختصره»: (١٩٥).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": مِمَّن قَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَسَمِعَ مِنِّي دُرُوساً فِي الاصْطِلاَحِ وَغَيْرِهِ، بَلْ قَرَأَ عَلَيَّ "الْقَوْلَ الْبَدِيعَ" أَو جُلّه، مِن نُسْخَةٍ حَصَّلَهَا، ثُم رَجَعَ، وَبَعْمَ الرَّجُلُ فَضْلاً، وَعَقْلاً، وَتَفَنَّناً، وَهُو وَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِدِمَشْقِ عَنِ الْبِقَاعِيّ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ فَضْلاً، وَعَقْلاً، وَتَفَنَّناً، وَهُو فِي ٱلْذِيهَادِ مِنَ الْفَضَاءِ، وَسَمِعْتُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فِي ٱلْذِيهَادِ مِنَ الْفَضَاءِلِ، زَائِدُ النَّفْرَةِ عَنْ أَحْوَالِ الْقَضَاءِ، وَسَمِعْتُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فِي ٱلْذِيهَادِ مِنَ الْفَضَاءِلِ، زَائِدُ النَّفْرَةِ عَنْ أَحْوَالِ الْقَضَاءِ، وَسَمِعْتُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ الْوَافِدِينَ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابُهُ لِي سَنَةً ٩٦ ، وَفِيهِ بَلاَغَةٌ زَائِدَةٌ، وَتَعْظِيمٌ جَلِيلٌ، وَرَأَيْتُ مِن ثَبَتِ الْولد وَالصَّدْر أَحْمَد بن الْعَلاَءِ عَلَى مِمَّن سَمِعَ عَلَى جُويْرِيَةَ ٱبْنَةَ الْعِرَاقِي سَنَة ٣٣ وَكَأَنَّهُ هٰذَا حَصَلَ الْغَلَطُ فِي ٱسْمِهِ فَيُسْأَل.

٤١٢ - عَبْدُ الْوَاحِدِ بن عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ بن شَمْسِ الدِّينِ الْقُرَشِيُّ .

= وهو في ترجمة أبيه في «الجوهر المُنصَّد»: (١٠٦).

ويُراجع: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٨٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٩)، وجعل وفاته سنة ٨٩٧هـ.

# ٤١٢ ـ شَمْسُ الدِّين القُرَشِيُّ ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣٦). ولم يذكر وفاته. ونقل الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ عن أبي حيَّان قوله: (سمعنا منه بالحُكْرِ) وأبو حَيَّان تُوفي سنة ٧٤٥هـ عن سنِّ عالية فلعل المترجم هنا لم يُدرك فترة ابن حُمَيْدٍ، إذْ يغلبُ على الظَّنِّ أن وفاته قبل وفاة أبي حيَّان؛ لأنَّ أبا حيَّان كان معمراً. فلا يدخل في شرطه.

- ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :
- عبدُ الوَهَّابِ بن إبراهيم بن محمَّد بن المُنجَّى التَّنوخيُّ (ت بعد ١٠٧هـ).
  - يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٨٠)، وامختصره»: (١٧٥).
    - قال: (كان موجوداً سنة ١٠٧هـ).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ صَالِحاً فَاضِلاً. لَهُ نَظْمٌ مِنْهُ: لَعَلَّكَ يَا نَسِيمَ صَبَا زَرُودٍ

تَعُودُ فَقَدْ ذَوَىٰ بِالسِّنِّ عُودِي

وَيَا نَفَحَات أَنفَاسِ الْخُزَامَلِ

عَلَى الْمُشْتَاقِ مِن لُبْنَانَ عُودِيْ

قال أَبُو حَيَّان: سَمِعْنَا منه بالحُكرِ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ فِيهِ، مَاتَ سنة . . . .

٤١٣ ـ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ، تَاجُ الدِّين ـ

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْفَاضِلُ، الْقَاضِي الْقَاضِي، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَهُوَ مِن بَيْتٍ عِلْمٍ وَرِئَاسَةٍ، وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى الْفَتْوَىٰ عِبَارَةً حَسَنَةً تَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِ. وَصَنَّفَ «مَنَاسِكَ الْحَجِّ» وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَهُ رِوَايَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَخَطُّهُ حَسَنٌ، وَوَلِي قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِنَابُلُس، وَبَاشَرَهُ مُدَّةً رِوَايَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَخَطُّهُ حَسَنٌ، وَوَلِي قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِنَابُلُس، وَبَاشَرَهُ مُدَّةً

<sup>=</sup> \_ وعبدُ الوَهَّابِ بن أحمد بن عبد الوَهَّابِ الطَّرابِلسيُّ (ت ٩٢١).

أخباره في «متعة الأذهان»: (٢٥)، و«الكواكب السائرة»: (١٠٧/١)، و«شذرات النَّهب»: (٨/ ٩٠)، و«النَّعت الأكمل»: (٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ـ وعبد الوَهَّاب بنُ محمَّدِ العُسْكُرِيُّ (ت ٠٠٠ هـ تقريباً).

أخباره في «الكواكب السائرة»: (٣/ ١٧٥)، و«النَّعت الأكمل»: (١٥٧).

٤١٣ ـ تاجُ الدِّين النَّابُلُسِيُّ ، (؟ ـ ٨٤٢ هـ) :

أخبارُه في «المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨١).

وَنَقَلُهُ الْمُؤَلِّفُ ـ رحمه الله ـ عن «الشَّذَرات»: (٧/ ٢٤٥) عن العُلَيْمِيِّ التَّرجمةَ بتمامها دون زيادة.

طَوِيلَةً. وَتُوفِّيَ بِهَا سَنَةَ ٨٤٢.

1101

ـ وَوَلَدُهُ زَيْنُ الدِّينِ جَعْفَرٌ تُوُفِّيَ سَنَةَ ٨٤٤ . /

- وَوَلَدُهُ الثَّانِي الْقَاضِي غَرِقَ فِي سَنَةِ ٨٤٦.

21٤ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِن مُحَمَّدِ بِن أَحْمَدَ بِن سَلُيْمَان ابن حَمْزَةَ بِن أَجْمَدَ بِن عَمْرَ بِن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِن قُدَامَةَ ، التَّاجُ ، أَبُو بَكْرِ ابن حُمْزَةَ بِن الزَّيْنِ ، الْقُرَشِيُّ ، الْعُمَرِيُّ ، الْمَقْدِسِيُّ ، الصَّالِحِيُّ ، أَخُو ابن الْمُحَدِّبِ نَاصِرِ الدِّينِ ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِهِ ابن زُرَيْق » .

الْمُحَدِّثِ نَاصِرِ الدِّين ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِهِ ابن زُرَيْق » .

#### ٤١٤ \_ تاجُ الدِّين ابن زُرَيْقِ، (٢٤١ ـ ٨٤٥ هـ) :

من آل قدامة المقادسة.

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٩٩)، وأجاز له ابنُ فَهد المكي وذكره في «بغية المرتحل»:

#### پستدرك على المؤلف \_ رحمه الله \_ :

- عبد الوَهَّاب بن حَسن بن عبدِ العزيز البَغْدَادِيُّ المعروف بـ «ابن غَزَالِ» الحَنبَلِيُّ . ذكره الفاسيُّ في «العِقد الثَّمين»: (٥/ ٥٣٢)، وقال: «كان فقيها خيِّراً جاوَرَ بمكَّة مدةَ سنين، وولي بها تدريس الفقه للأشرف صاحب مصر، وبها ماتَ في عشر التَّسعين وسبعمائة، فيما أظنُّ».

#### \* ولعلُّ من الحنابلة أيضاً :

- عبدُ الوَهَّابِ بن سُليمان بن محمَّد بن أحمد بن محمد بن عبدِ الوَهَّابِ الأنصاريُّ الدِّمشقيُّ المعروف بـ «ابن الشَّيرجي» (٦٨٣ ـ ٧٦١هـ).

يُراجع: «وفيات ابن رافع»: (٢/ ٢٣٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣٨).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَابِع رَمَضَان سَنَةَ ٨٢٨ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْخِرَقِيَّ» وَسَمِعَ كَثِيراً بِدِمَشْق وَبِبَعْلَبَكَّ وَحَلَب وَالْقَاهِرَة، وَمِن شَيُوخِهِ ابنُ نَاصِرِ الدِّينِ، وَابنُ الطَّحَّانِ، وَٱبْنُةُ ابن الشَّرَائِحِيِّ، وَابنُ بَرْدَسٍ، وَالْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ، وَشَيْخُنَا، وَمَا أَظُنْهُ حَدَّث.

مَاتَ فِي رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٨٤٥، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْمُعْتَمد بِالصَّالِحِيَّةِ.

٤١٥ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بِن سُلَيْمَان بن عَلِيٍّ بن مُشَرَّفٍ - بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ - التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ.

قَرَأً فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِيهِ صَاحِبِ «الْمَنسَكِ» الْمَشْهُورِ، وَعَلَى غَيْرِهِ، وَحَلَّى غَيْرِهِ، وَحَصَّلَ وَتَفَقَّهَ، وَدَرَّسَ، وَكَتَبَ عَلَى بَعْضِ الْمُسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ كِتَابَةً حَسَنَةً.

تُوفِّي سَنَةَ ١١٥٣ وَهُوَ وَالِدُ مُحَمَّدٍ صَالِّحِ ِ الدَّعْوَةِ الَّتِي انتَشَرَ شَرَرُهَا فِي

٤١٥ ـ عبد الوَهَّاب بن سُليمان بن علي بن مُشَرَّفٍ، (؟ ـ ١٥٣ هـ) :

هو الإمامُ الفقيهُ القاضي النَّجدِيُّ العُيَننِيُّ، والدُ الإمامِ المجدَّدِ شيخِ الإسلامِ محمدِ ابن عبد الوَهَاب إمامِ الدَّعوةِ الإصلاحيَّة - رحمُهما الله تعالى -.

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٧٣).

ويُراجع: «عُنوان المجد»: (٢/ ٣٢٩، ٣٧٠)، و«تاريخ الفاخِرِي»: (١٠١)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (١٠١، ١٠٥)، و«عنوان المجد في بيان أحوال بَغداد والبَصرة ونجد»: (٣٣)، و«الأعلام»: (٤/ ٣٣٣)، و«علماء نجد»: (٣/ ٢٦٩).

وهي أخبارٌ مكرورةٌ، وأغلبُ أخباره مفقودٌ شأنٌ كثيرٍ من العُلماء في هذه الفترة، لعدم وهي أخبارٌ مكرورةٌ، وأغلبُ أخباره مفقودٌ شأنٌ كثيرٍ من العُلماء في هذه الفترة، ولا قوة إلا وُجود من يَهْتَمُّ بهذا الشَّأْن في هذه البلاد خلال القُرون الثلاثة الماضِيّة، ولا قوة إلا بالله. لذا يجدُ الباحثُ المحقِّقُ صُعُوبة باللِغَة في تَوثيقِ النُّصوصِ، ولا يَستطيعُ الحكمَ على صِحَّةِ أخبارِها إلا حَدْساً وظناً.

لا أجدُ لهذا العِداء الظَّاهرِ، والتَّحدي السَّافرِ، من قبل المؤلِّف\_عفا الله عنه\_لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوَهَّابِ إلا الحَسَدَ والحقدَ عليه؛ لما آتاه الله من العِلم والعَمَلِ، ولما كَتَبَ اللهُ تَعَالَىٰ على يديه من التَّوفيق، وحسنِ القَصْدِ؛ بسبب جَهره بمحاربة البدع الظَّاهرة، والضَّلالات المنتشرة السَّافرة، في بلاد نجدٍ وما جاورها من البلدان، بل ما بُلِيَ به المُسلمون في أغلبِ البلاد في زمنه من بعدٍ عن جوهر الدِّين، كاعتقاد بالأولياء، ومناجاة لأصحاب القبور، ودعوتهم لكشفِ الكُرَبِ، واعتقاداتٍ كثيرةٍ ظاهرةِ الفسادِ، وإلحادٍ في الله وأسمائِهِ وصفاتِهِ، وتَعْطيلِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، وتَفَشِّ للفَسَاد والإفساد في الأرض، من قَطْعِ طريقٍ وسَرقةٍ، ورِباً، وأكلِ أموالِ بالباطلِ، وقتالٍ على أتفهِ الأسباب، وحكمٍ قبليٍّ لا يَدين بكتابٍ ولا بسنةٍ. وهذا كلُّه \_ وغيره \_ كان مُنتشراً بشكلٍ ملحوظٍ وواضحٍ في عهدِ الشَّيخِ محمد بن عبد الوَهَّاب، وابنُ حُمَيْدٍ وغيره من العُلماء قبله وبعده، وقَبل ظهور دعوةِ الشَّيخ وبعدَ ظهورها يدركون هذا الأمر، ولا شَكَّ أنَّ كثيراً منهم مثله يَسعون \_ جاهدين ـ لتحقيق العمل بالكتاب والسُّنة، ومحاربة هذه البدع والخرافات التي انتشرت في عالمنا الإسلامي بعامة، وفي بلاد نجد على وجه الخصوص، لكن لم يستطع أحدٌ منهم أن يصلَ إلى ما وَصَلَ إليه الشَّيخ من جَهْرِ بمحاربةِ هذه البدع، وحملِ الناس على تركها، وتصحيح عقيدتهم تَمَشُّكاً بحبلِ الله المتين، وصراطه المستقيم، كتابٍ الله والصَّحيح الثَّابت من سنَّة رسولِ الله ﷺ، والصَّبر على ما يواجهه بسبب ذلك من أذىً، من خاصة الناس وعامتهم، وكان لجهادِ الشيخِ في تَصحيح العَقيدة في نفوسِ النَّاس، ثم تَضَامُنِ الأمير المجاهد الإمام محمد بن سعود معه للقيامِ بهذه المُهِمَّة كَانَ لهذا أثرٌ واضحٌ جعلَ حُسَّادَهُ كثيراً وأعداؤه أكثرَ فالحُسَّاد هم الذين يعتقدون اعتقاده، ولكنهم يخالفونه لا لشيء ظاهرٍ واضحٍ ملموسٍ، لكنهم حَسَدُوه لما وَصَلَ إليه من التَّوفيق والتَّسديد، ولما وَجَدَت دعوته من نجاحِ ظاهرٍ، ولله =

وَالِدِهِ ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ مَن لَقِيتُهُ عَن بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَن مَّنْ عَاصَرَ الشَّيْخَ عَبْدَ الْوَهَّابِ هٰذَا أَنَّهُ كَانَ غَضْبَاناً عَلَى وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ أَن يَشْتَغِلَ عَبْدَ الْوَهَّابِ هٰذَا أَنَّهُ كَانَ غَضْبَاناً عَلَى وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ أَن يَشْتَغِلَ بِالْفِقْهِ كَأَسْلاَفِهِ وَأَهْلِ جِهَتِهِ ، وَيَتَفَرَّسُ فِيهِ أَن يَهْدُدُثَ مِنْهُ أَمْرٌ فَكَانَ يَقُولُ لِللَّاسِ: يَامَا تَرُوْن مِن مُحَمَّدٍ مِنَ الشَّرِّ، فَقَدَّرَ اللهُ أَن صَارَ مَا صَارَ ، وَكَذَٰلِكَ ابْنُهُ لِلنَّاسِ: يَامَا تَرُوْن مِن مُحَمَّدٍ مِنَ الشَّرِّ، فَقَدَّرَ اللهُ أَن صَارَ مَا صَارَ ، وَكَذَٰلِكَ ابْنُهُ شَلَيْمَان أَخُو الشَّيْخِ مُحَمَّد مِنَ الشَّرِي اللهُ فِي دَعْوَتِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ رَدَّا جَيِّداً بِالآيَاتِ

#### = الحَمْدُ والمنَّةُ ، وكأنهم تَمنوا ذلك لأنفسهم :

حَسَدُوا الفَتَىٰ إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ فَالْقَوْمُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ ويظهرونَ هذا الحَسَدَ والحِقْدَ على شكلِ قِصَص وحِكَايَاتِ زائفةٍ؛ لأنَّهم لا يَجدون مَطعنا في معتقده، فيَلجئون إلى مثلِ هذه التُّرهات، وتَزييف مثل هذه الأكاذيب والقِصَص المُختلقة، ولقد نقلَ الشَّيخُ حُسينُ ابن غَنَّام وهو مؤرخُ سيرةِ الشَّيخ عكس ما يَقُولُ ابنُ حُمَيْدِ فقال: "وكان والله يَتَوَسَّمُ فيه الخَيْر، ويُحدِّث بذلك ويُبديه ويؤمِّل منه ذلك ويَرجوه، وكان يتعجَّبُ من فهمه وإدراكه قبل بُلوغه ويقول: القد استَقَدْتُ من وَلَدِي محمَّد فوائدَ من الأحكام». وهذا هو المبادر إلى الذِّهن. وآيةُ صدق دعوته، وسلامة نيَّته، ونبلُ مقصده، أنَّ بلادنا مُنذ قيام دعوته وظهورها حتى اليوم تنعم بالتَّمَسُّك الصَّحيح بمنهج السَّلف قَوْلاً وَعَمَلاً واعتِقَاداً حُكَّاماً وعُلْمَاء وطَلَبَةَ علم، وعامَّة، نسأل الله جَلَّت قُدرته أن تكونَ الفرقةَ النَّجِيةَ التي على الحقِّ ظاهرين كما أخبرَ الصَّادقُ المَصدوق صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحبه وسلَّم، وأن يحفظ لنا هذه النَّعمة.

- (۱) الشَّيخ سليمان بن عبد الوهَّاب هو أخو الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب لأبويه «شَقِيقه»، ولا يُعلم أيُّهما الأكبر، وكان الشيخ سُليمان هو الذي خَلَفَ أباه على قَضَاء حُرَيْمِلاء سنة ١١٥٣هـ.
- ومعلومٌ أنَّ الشَّيخ محمد \_ رحمه الله \_ لم يبدأ بنشرِ دعوته إلا بعدَ وفاةِ والده وقبل =

وَالآثَارِ، لِكَوْنِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ لَا يَقْبَلُ سِوَاهُمَا، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى كَلَامِ عَالِمِ مُّتَقَدِّماً أَوْ مُتَأَخِّراً كَائِناً مَّن كَانَ غَيْرَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابن تَيْمِيَّةِ، وَتِلْمِيذِهِ ابنِ الْقَيِّمِ، فإنَّهُ يَرَىٰ كَلاَمَهُمَا نَصّاً لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيل، وَيَصُولُ بِهِ عَلَى النَّاسِ،

= ذلك، كان الشَّيخُ في رحلاته لطلبِ العلمِ، استَقَرَّ بعدها عند أبيه.

ونَظَراً إلى أنّ سُلَيمان هو الذي خلف أباه في منصب القضاء فلعلّه الأكبر؟ ولعله شَعَرَ بعد هذا المَنصب أنه الذي يؤخُذ عنه ويُقبل قوله، لذا حَسَدَ أخاهُ ولم يُسارع إلى مناصرته، ولعل لحب المَنصِبِ دخلٌ في ذلك. ثم نتابع الرحلة في سيرتيهما. قال ابن بشرٍ في "عنوان المجد» في حوادث سنة ١٦٥هــ: "وفيها قامَ ناسٌ من رُوساءِ بلدةِ حُريملاء وقاضِيهم سُلَيْمَان بن عبدِ الوَهَّابِ على نَقْضِ عهدِ المُسلمين ومُحَارَبَتِهِمْ، وأجمعوا على ذلك وقد أحسٌ من أخيه سُليمان إلقاءَ الشُّبه على النَّاسِ، فكتبَ إليه الشَّيْخُ، ونَصَحَهُ، وَحَذَّرَهُ من شُومِ العاقبة، فكتب إلى الشَّيخ وتعذَّر له، وأنَّه ما وقع منه مكروة، وأنَّه وإن وَقعَ من أهل حُريملاء مخالفةٌ لا يقيمُ فيها، ولا يَذْخُلُ فِيمَا ذَخَلُوا فيه».

وذكر ابنُ بشرٍ ـ رحمه الله ـ في «عنوان المجد»، في حوادث سنة ١٦٨ هـ غَزْوَ الإمامِ لأهلِ حُريملاء وهروب الشَّيخ سُليمان إلى سُدير.

ونقلَ شَيْخُنَا ابنُ بَسَّامٍ حفظه الله \_ عن «تاريخ ابن لعبون»، حوادث سنة ١١٩٠: «وفد أهلُ الزُّلفي ومُنيخ على الشَّيخ محمد بن عبد الوهّاب و[الإمام] عبد العزيز بن محمد ومعهم سُليمان بن عبد الوهّاب، وقد استقدمه أخوه محمد و[الإمام] عبد العزيز كُرهاً وألزموه السَّكنَ في الدِّرعيَّة وقاموا بما ينوبه من النَّفقة حتى توفاه الله فيها».

وَإِن كَانَ كَلاَمُهُمَا عَلَى غَيْرِ مَا يَفْهَم، وَسَمَّى الشَّيْخُ سُلَيْمَان رَدَّهُ عَلَى أَخِيهِ «فَصْلَ الْخِطَابِ فِي الرَّدِّ عَلَى مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ» وَسَلَّمَهُ اللهُ مِن شَرِّهِ

وبعد سكنه في الدُّرعية وبعد وفاقِ أخيه الشَّيخ محمد، أي: ما بين عامين ١٢٠٦ م ١٢٠٨ ما نجد للشَّيخ سُليمان نشاطاً يذكر إلا ما نَقَلَ الشيخ عبد الرَّحمٰن بن عبد اللطيف عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمٰن أنه اطلع على رسالةٍ من الشَّيخ سُليمان إلى الشَّيخ تدلُّ على رجوع الشيخ عن معارضة أخيه، اطلع عليها شَيْخُنا ابن سَسَامٍ - حفظه الله - وشَكَّكَ في صحتِها ورجَّح شيخُنا عدم رجوع الشَّيخ سُليمان بأدلة ذَكرَها في كتابه، لكن كلُّ أدلته ظنية احتمالية لا يثبت فيها نصِّ صريح في ذلك. قال ابن غنَّام في «تاريخه»: (١/ ١٤٢): «وفي هذه السنة قدم أهل منيخ وأهل الزلفي على الشيخ محمد بن عبد الوهّاب والأمير عبد العزيز في الدَّرعيَّة لأداء السلام وتجديد العهد، ووفد معهم سليمان بن عبد الوهّاب أخو الشيخ فأقام في الدَّرعية، ولاقاه الشيخ بالقبول والإكرام، وأحسن إليه، ووسع عليه قوته ومعاشه، وكان هذا شأن الشيخ مع كل من يفد عليه، فكان ذلك سبباً لإنقاذ سليمان، وصدق إيمانه وتوبته، وإقراره على نفسه بما تقدم منه فوفي بما عاهد فلم يوافه الموت إلا وهو في حالة رضية».

والأمرُ الذي يجب الأخذ به أنه لم يثبت أي نص واضح صَريحٍ يدلُّ على رجوعه عن معتقده في أخيه ودعوته، وإنْ كان الأصل فيه أن يظلَّ على ما كان منه، لكن نظراً إلى تقدمه في السن، وعدم قدرته على مزاولة أي نشاطِ ظاهرٍ، لا في مناصرة الدَّعوة ولا في مُعاداتها فإننا لا ننفي رُجوعه؛ نظراً لإحسان الشَّيخ إليه، ولا نُثبت مواصلة المجاهرة بعداء الدَّعوة لعدم ظهور ما يثبت ذلك فنتوقف عن الحكم في ذلك ونسأل الله تعالى أن يشمل الجميع بعفوه وغفرانه إنه جوادٌ كريمٌ برُّ رحيمٌ.

وللشيخ سُليمان أولاد وأحفاد من أهل العلم.

وَمَكْرِهِ مَعَ تِلْكَ الصَّوْلَةِ الْهَائِلَةِ الَّتِي أَرْعَبَتِ الأَبْاعِدَ فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَنَهُ أَحْدٌ وَرَوْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ مُجَاهَرَةً يُرْسِلُ إِلَيْهِ مَن يَغْتَالُهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ فِي السُّوقِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ مُجَاهَرَةً يُرْسِلُ إِلَيْهِ مَن يَغْتَالُهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ فِي السُّوقِ لَكَمْ لَيْلًا ، لِقَوْلِهِ بِتَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ ، وَٱسْتِحْلاَلِهِ قَتْلَهُ ، وَقِيلَ : إِنَّ مَجْنُوناً / كَانَ فِي بَلَدِهِ وَمِنْ عَادَتِهِ أَن يَضْرِبَ مَنْ وَاجَهَهُ وَلَوْ بِالسِّلاَحِ ، فَأَمَرَ مُحَمَّدٌ أَن يُعْطَىٰ سَيْفا بَلَدِهِ وَمِنْ عَادَتِهِ أَن يَضْرِبَ مَنْ وَاجَهَهُ وَلَوْ بِالسِّلاحِ ، فَأَمَرَ مُحَمَّدٌ أَن يُعْطَىٰ سَيْفا وَيُدْخَلَ عَلَى أَخِيهِ الشَّيْخِ سُلَيْمَان وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ ، فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَيُدْخَلَ عَلَى أَخِيهِ الشَّيْخِ سُلَيْمَان وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ ، فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ فَلَمَا رَآهُ الشَّيْفَ مِن يَدِهِ وَصَارَ يَقُولُ : يَا رَهُ الشَّيْخُ سَلَيْمَان خُولُ عَنَى الْمَجْنُونُ السَّيْفَ مِن يَدِهِ وَصَارَ يَقُولُ : يَا سُلَيْمَان ﴿ لَا تَحَفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ وَيُكَرِّرُهَا مِرَارًا ، وَلاَ شَكَ أَن هٰذِهِ مِن الْمَذِهِ مِن الْمَذِهِ مِن الْمَدْور : الْكَرَامَاتِ ، وَخَلَّفَ سُلَيْمَان الْمَذْكُور:

- عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْفُضِلاَءِ الْأَثْقِيَاءِ النُّجَبَاءِ وَأَهْلِ الْوَرَعِ الْبَالِغِ فِي زَمَنِهِ إِلَى الْغَايَةِ، بِحَيْثُ صَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَوْرَعُ أَهْلِ الْعَصْرِ. وَأَخْبَرَنِي عَمِّي عُثْمَان - وَهُوَ مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَلَهُ ٱعْتِقَادٌ عَظِيمٌ فِي الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ؛ لِعِبَادَتِهِ وَزُهْدِهِ وَهُوَ مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَلَهُ ٱعْتِقَادٌ عَظِيمٌ فِي الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ؛ لِعِبَادَتِهِ وَزُهْدِهِ وَصَلاَحِهِ وَوَرَعِهِ وَتَقُواهُ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَالَةً فِي النَّوْمِ كَأَنَّهُ فِي مَسْجِدِنَا وَصَلاَحِهِ وَوَرَعِهِ وَتَقُواهُ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَيَالَةً فِي النَّوْمِ كَأَنَّهُ فِي مَسْجِدِنَا مَسْجِدِ الْجَوْزِ غَرْبِي عُنْزَة وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ يُصَلِّي قُدَّامَهُ فَجِئْتُ مَسْجِدِ الْجَوْزِ غَرْبِي عُنَيْرَة وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ يُصَلِّي قُدَّامَهُ فَجِئْتُ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ يُصَلِّي قَدَّامَهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِي عَيْلِةً وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَجَلَسْتُ عِندَهُ، وَقَالَ: هٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّبِي عَيْلِةً وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَجَلَسْتُ عِندَهُ، وَقَالَ: هٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ مُ مَلَ فِي زَمَانِهِ؟! قَالَ: نَعْم.

فَكَتَبْتُ لِلشَّيْخِ أَبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَا مَعْنَاهُ: إِنِّي لَسْتُ مِنْ أَهْلِ هٰذَا الْقَبِيلِ، وَلٰكِنْ حُسْنُ ظَنِّكَ فِي الْفَقِيرِ أَرَاكَ هٰذَا، وَإِن كَانَتْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ حَقَّا فَالرُّؤْيَا تَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تَضُرُّهُ، وَنَحْواً مِنْ هٰذَا الْكَلامِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مَكْتُوبَهُ هٰذَا فِالرُّؤْيَا تَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تَضُرُّهُ، وَنَحْواً مِنْ هٰذَا الْكَلامِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مَكْتُوبَهُ هٰذَا فِالرُّؤْيَا تَسُرُّ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تَضُرُّهُ وَلَحُسْنِ وَالنُّوْرَانِيَّةِ، وَأُصِيبَ بِوَلَدِهِ النَّجِيبِ الأَدِيبِ عِندَ عَمِّي، وَخَطَّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالنُّوْرَانِيَّةِ، وَأُصِيبَ بِوَلَدِهِ النَّجِيبِ الأَدِيبِ

الأَرِيبِ الْفَاضِلِ الذَّكِيِّ:

- الشَّيْخِ مُحَمَّدِ، وَكَانَ قَدْ قَرَأً ، وَأَفْهِمَ ، وَتَمَيَّزَ ، وَفَاقَ أَهْلَ عَصْرِهِ بِالْحِفْظِ فَمِن مَّحْفُوظَاتِهِ «مُخْتَصَرُ الْمُقْنِعِ» وَ«أَلْفِيَّةُ الآدَابِ» وَأَظُنُ وَ«أَلْفِيَّةُ الْرَابِ» وَ«مَنظُومَةُ حُرُوفِ الْمَعَانِي وَ«أَلْفِيَّةُ الْمُفْرَدَاتِ» وَ«الشُّذُورُ» وَ«أَلْفِيَّةُ ابنِ مَالِكِ» وَ«مَنظُومَةُ حُرُوفِ الْمَعَانِي لِلْبَيْتُوشِيِّ» وَ«جَمْعُ الْجَوَامِعِ النَّحْوِيِّ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَلاَ أَعْرِفُ مُقَارِبَهُ فِي كَثْرَةِ لِلْبَيْتُوشِيِّ» وَ«جَمْعُ الْجَوَامِعِ النَّحْوِيِّ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَلاَ أَعْرِفُ مُقَارِبَهُ فِي كَثْرَةِ الْمَحْفُوظَاتِ. وَتُوفِّي سَنَةَ ١٢٦٣ فِي الأَحْسَاءِ وَعُمُرُهُ نَحْوَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، اللهَ تُوفِي وَالِدُهُ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمَسْلِمِينَ، وَكَانَ بَعْدَ وَاقِعَةِ إِبْرَاهِيم بَاشَا الْمِصْرِيِّ فِي نَجْدٍ سَنَةً ٣٣ رَحَلَ إِلَى بُلْدَانِ شَتَّى فَنَاسَبَنُهُ وَاقِعَةٍ إِبْرَاهِيم بَاشَا الْمِصْرِيِّ فِي نَجْدٍ سَنَةً ٣٣ رَحَلَ إِلَى بُلْدَانِ شَتَّى فَنَاسَبَنُهُ اللهُ تَعَالَى .

٤١٦ ـ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن فَيْرُونِ التَّمِيمِيُّ الأَّحْسَائِيُّ .

وُلِدَ قُبَيْلَ الظُّهْرِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ غُرَّة جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١١٧٢، وَأَخَذَ عَن وَالْدِهِ مِن صِغرِهِ فَقَرَأً عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَمُصْطَلَحَهُ وَالأَصْلَيْن، وَالنَّحْو، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ، وَالْمَنطِقَ، وَالْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضَ، وَالْحِسَابَ، وَالْجَبْر، وَالْمُقَابَلَة، وَالْبَيَانَ، وَالْمَنطِقَ، وَالْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضَ، وَالْحِسَابَ، وَالْجَبْر، وَالْمُقَابَلَة، وَالْمَيْرَ ذَلِكَ، وَأَخَذَ أَيْضاً الْحِسَابَ عَنِ الْعَلاَمَةِ السَّيِّدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّعْوَ عَنِ الشَّيْخِ عِلْسَى بن مُطْلَق، وَكَانَ عِندَهُ أَعَزَّ مِن الزَّوَاوِيِّ الْمَالِكِيِّ وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنِ الشَّيْخِ عِلْسَى بن مُطْلَق، وَكَانَ عِندَهُ أَعَزَّ مِن

٤١٦ \_ عبدُ الوَهَّابِ بن فَيْرُورِ النَّجْدِيُّ ثم الأحْسَائِيُّ ( ١١٧٢ \_ - ١٢٠٥ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٣٣١)، و«التِّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «عنوان المجد»: (١/ ١٦٩)، في وفات (١٢٠٣هـ)، و«سبائك العسجد»: (٢٢٨)، و«تاريخ (٢٢٨)، و«تاريخ المؤلفين»: (٢/ ٢٢٨)، و«تاريخ الأحساء»، و«علماء نجد»: (٣/ ٢٧٦).

أَبْنَائِهِ وَمَهَرَ فِي جَمِيعٍ مَا قَرَأً، وَبَهَرَ فِي الْفَهْمِ حَتَّى فَاقَ أَقْرَانَهُ، بَلْ وَمَن فَوقَهُ، فَصَارَ كَثِيرٌ مِّن رُفَقَائِهِ تَلاَمِذَةِ وَالِدِهِ يَقْرَأُونَ عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَا حِرْصٍ وَٱجْتِهَادِ إِلَى الْغَايَة ، قَلِيلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ حَتَّى إِنَّهُ ٱتَّفَقَ لَهُ سَبَعُ سِنِينَ لَمُ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَفِي مَسْجِدِهَا، وَالْأَكْلُ يَأْتِي لَهُ مِن بَيْتِ وَالِدِهِ مَعَ الطَّلَبَةِ، وَأَكَبَّ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَإِدْمَانِ الْمُطَالَعَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَالْمُبَاحَثَةِ لَيْلاً وَنَهَاراً، لَمْ تَنصَرِفْ هِمَّتُهُ إِلَى غَيْرِهِ أَصْلاً، حَتَّى إِنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ وَالِدِهِ وَإِلْزَامِهِ أَخَذَ لَيْلَةَ الدُّخُولِ مَعَهُ الْمِحْفَظَةَ فَلَمَّا ٱنصَرَفَ عَنْهُ النَّاسُ نَزَّلَ السِّرَاجَ وَقَعَدَ يُطَالِعِ الدُّرُوسَ الَّتِي يُرِيدُ أَن يَقْرَأَهَا فِي غَدٍ، وَيُقَدِّر فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَ إِتْمَامِ الْمُطَالَعَةِ يُبَاشِرُ أَهْلَهُ فَٱسْتَغْرَقَ فِي الْمُطَالَعَةِ إِلَى أَن أَذَّنَ الصُّبْحُ، فَتُوضًّا وَخَرَجَ لِلصَّلاّةِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ وَالِدِهِ مِنْ أَوَّلِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَالِدُهُ بِذَٰلِكَ لِكَوْنِهِ لَا يُبْصِر، وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الدُّرُوسِ أَتَى إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَبَارِكَ لَهُ وَبَارِكَ لَهُ الْحَاضِرُونَ، وَفِي اللَّيلَةِ الثَّانِيَةِ فَعَلَ كَفِعْلِهِ بِالأَمْسِ وَلَمْ يَقْرُبْ أَهْلَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلتَّرْكِ، لَكِن الشَّتِغَالِهِ بِالْمُطَالَعَةِ فَيَقُول فِي نَفْسِهِ: أُطَالِعُ الدَّرْسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الأَهْلِ، فَيَسْتَغْرِق إِلَى أَن يُصْبِحَ، فَأَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ وَلِيَّهَا بِلْالِكَ، فَذَهَبَ وَأَخْبَرَ وَالِدَهُ بِالْقِصَّةِ، فَدَعَاهُ وَالِدُهُ وَعَاتَبَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمِحْفَظَة، وَأَكَّدَ عَلَيْهِ بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا، وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ كَثِيرَ التَّحْرِيرِ، بَدِيعَ التَّقْرِيرِ، سَدِيدَ الْكِتَابَةِ، قَلَّ أَن يَقْرَأً كِتَابًا أَوْ يُطَالِعَهُ إِلَّا وَيَكْتُب عَلَيْهِ أَبْحَاثًا عَجِيبَةً / وَٱسْتِدْرَاكَاتٍ غَرِيبةً، وَفَوَائِدَ لَطِيفَةً، فَمِنْهَا الْقَلِيلُ وَمِنْهَا الْكَثِيرُ، فَمِنْ أَكْثَرِ مَا رَأَيْتُهُ كَتَبَ عَلَيْهِ «شَرْح الْمُنتَهَىٰ» لِلشَّيْخ مَنصُور مَلاً حَوَاشِيهِ بِخَطِّهِ الضَّعِيفِ الْمُنَوِّر، فَلَمْ يَدَعْ فِيهِ مَحَلاً فَارِغاً بِحَيْثُ إِنِّي جَرَّدْتُهَا فِي مُجَلَّدٍ، وضَمَمْتُ إِلَيْهَا

مَا تَيَسَّرَ مِنْ غَيْرِهَا، وَفِيهَا فَوَائِدُ بَدِيعَة، لَا تُوجَدُ فِي كِتَابِ، وَكَذَا رَأَيْتُ «شَرْحَ الإِقْنَاع» وَ«التَّصْرِيح» وَ«شَرْحَ عُقُود الْجُمان» لِلْمُرْشَدِي وَ«شَرْحَ جَمْعِ الْجَوَامِع» الأَصُولِيَّ وَغَيْرِها وَصَنَّفَ تَصَانِيف عَدِيدَة، مِنْهَا مَا كَمُلَ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يَكُمُلْ، لاخْتِرَامِ الْمَنْيَّةِ لَهُ فِي سِنِّ الشَّبِيبَةِ، فَمِنْهَا «كَاشِيةٌ عَلَى شَرْحِ الْمُقْنِعِ» (١) وَصَلَ لاخْتِرَامِ الْمَنْيَّةِ لَهُ فِي سِنِّ الشَّبِيبَةِ، فَمِنْهَا «كَاشِيةٌ عَلَى شَرْحِ الْمُقْنِعِ» (١) وَصَلَ لاخْتِرَامِ الْمَنْيَّةِ لَهُ فِي سِنِّ الشَّبِيبَةِ، وَمِمَّا كَمُلَ «شَرْحُ الْمُقْنِعِ» الْمَحْفُودِ فِي جَوَابِ فِيهَا إِلَى الشَّرِكة، وَهِي مُفِيدَة جِدّاً، وَمِمَّا كَمُلَ «شَرْحُ الْمَحْهُودِ فِي جَوَابِ لِلأَخْصَرِيِّ فِي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ، وَمِنْهَا «إِبْدَاءُ الْمَجْهُودِ فِي جَوَابِ لِلأَخْصَرِيِّ فِي الْمُعَانِي وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ، وَمِنْهَا «إِبْدَاءُ الْمُجُهُودِ فِي جَوَابِ اللَّخْصُرِيِّ فِي الْمُعَانِي وَالْبَيْلِ وَالْبَدِيعِ، وَمِنْهَا «إِبْدَاءُ الْمُجْهُودِ فِي جَوَابِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنِ الْقُولِ الْمَحْهُودِ وَعَنِ الْمُقَولُ السَّدِيدِ الْمَوْلُ السَّدِيدِ وَعَنِ الْمُقَالِدِ الْمُؤْمِلِ وَعَنِ اللَّهُ وَمُنْ أَرَادَ بَيَانَ مَا يُمْكِن أَن يُطْلِعَ اللهُ فِي جَوَازِ التَّقْلِيد» (١٤)، وَمِنْهَا «زَوَالُ اللَّسِ عَمَّن أَرَادَ بَيَانَ مَا يُمْكِن أَن يُطْلِعَ اللهُ قَصِيدَةٌ عَرَلِيّةٌ أَولِها:

# هَامَ قَلْبِي بِكَامِلِ فِي الْجَمَّالِ نَافِي الْجَمَّالِ نَافِي الْخَوَالِ فَي الْخَوَالِ فَي الْخَوَالِ

ر١) جاء في هامشِ بعضِ نُسخ «السُّحبِ الوابلة» نقلاً عن عبدِ الله بن غِمْلاَس أنَّه رآها
 خَطَّ يده، ونقل منها فوائد. أقول: وهي موجودة الآن.

 <sup>(</sup>۲) وجاء أيضاً: «أخبرني مُلاً عبد الله الغملاس أنه موجودٌ عنده بخطِّ بعضِ الفُضلاء»،
 وابن داود الزُّبيري (ت ١٣٢٥هـ) تقدم ذكر المؤلِّف له في موضعه.

<sup>(</sup>٣) جاء فيها أيضاً: «كذلك أخبرني أنَّها موجودةٌ عنده».

<sup>(</sup>٤) وجاء فيها: "وأخبرني ملا عبد الله الغملاس أنَّ عنده للشَّيخ عبد الوهَّاب بن فَيروز رسائلَ خَطِّية فقهية بخطِّ بعضِ العُلماء عن خطِّ المؤلِّف، منها مسائل في الزِّيادة في الفاتحة في المانع للهلال.. ثم قال: وهذه لم يذكرها ابن حُمَيْدِ رَحِمَهُ اللهُ تَعالىٰ».

وَأُخْرَى أَوَّلُهَا:

هَجَرَ الْمَنَامُ جُفُونَ صَبِّ نَاحِلٍ

يَرْعَى النُّجُومَ بِغَيْثِ دَمْعٍ هَاطِلِ

وَأُخْرَى مقصورةٌ أَوَّلُهَا:

آهِ لِجِسْمِ مَا لَـهُ غَيْرِ الضَّنَا

مُضَاجِعٌ وَمُهْجَةٍ مِنَ الْهَـوَىٰ

وَأُخْرَى قَالَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أُوَّلُهَا:

دَعْ ذِكْرَ زَيْنَبَ عَنكَ وَٱهْجُر وَٱصْدُدِ

وَٱقْطَعْ حِبَالَ الْوَصْلِ عَنْهَا وَٱجْدُدِ

وَأُخرىٰ تَرَسَّلَ فيها أَوَّلها :

يًا وَاحِداً عَمَّ الْوَرَىٰ بِصِلاَتِي

وَلَهُ عَـنَتْ فِي سَـائِرِ الصَّلَوَاتِ وَأَرْسَلَ إِلَى وَالِدِهِ بِهِذِهِ الأَبْيَاتِ وَهُوَ فِي بَلَدِ الزُّبَارةِ وَقَدْ ٱبْتَدَأَ فِيهِ الْمَرَضُ

يُهَنِّيهِ بِشَهْرِ رَمَضَان الْمُبَارَكِ:

هُنَّيتَ يَا دُرَّةَ تَاجِ الْكِرَامْ

بِغَايَةِ الْخَيْرِ بِشَهْرِ الصِّيَامْ

وَفُزْتَ بِالأَجْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي

يَنَالُهُ مَن صَامَ صِدْقاً وَقَامُ

فِي غِزَّةٍ قَعْسَاءَ وَفَي رِفْعَةٍ

مُسَلَّماً مِن مُوْجِبَاتِ السِّقَامْ

أَرْجُوكَ تَدْعُو لِيَ يَا سَيِّدِيْ

بِوَاسِعِ الرِّزْقِ وَحُسْنِ الْخِتَامْ

1108

وَحِينَ قُرِئت عَلَى وَالِدِهِ أَمْلَى جَوَابَهَا فِي الْحَالِ فَقَالَ: /

جَزَاكَ مَوْلاَيَ جَزَاءً بِهِ

تَبْلُغُ مِن تَقْوَاهُ أَعْلاَ مَقَامْ

فِي كُلِّ شَهْرٍ وَزَمَانٍ وَفِي

كُلِّ مَكَانٍ فَاضِلٍ ذِي ٱحْتِرَامُ

مُعَظَّماً بَيْنَ الْـوَرَى مُكْرَماً

يُصْغِي إِلَيْكَ الْكُلُّ عِندَ الْكَلَامُ

وَأَسْالً اللهَ بِأَسْمَائِهِ

يَشْفِيكَ مِنْ أَنْوَاعِ كُلِّ السِّقَامُ

وَأَن يُدِيمَ السَّكْبَ مِن فَضْلِهِ

عَلَيْكَ مَوْصُلُولاً بِغَيْرِ ٱنْحِسَامُ

ثُمَّ صَلاَةُ اللهِ مَوْصُولَةً

عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ بِالسَّلاَمْ

وَتَوَقَّاهُ اللهُ فِي مَرَضِهِ ذَٰلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَان سَنَةً ١٢٠٥(١) فِي بَلَدِ الزُّبَارَةِ

<sup>(</sup>۱) اختلفوا في سنة وفاته فقال المؤرِّخُ ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد» سنة ١٢٠٣هـ و وجعلها عثمان بن سند في «سبائك العَسجد» سنة ١٢٠٠هـ وإن كان لم يَجزم بذلك، حيث قال: «بعد عزلة ثويني من البصرة ذهب عبد الوهّاب إلى الأحساء فمات هناك».

مِن سَاحِلِ بَحْرِ عُمان، وَدُفِنَ بِهَا، وَرُثِيَ بِقَصَائِدَ شَتَّى مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ وَبَكِدِهِ فَضُلاً عَنْهُم، وَعَظُمَتْ مُصِيبَةُ أَبِيهِ بِهِ، لَكِنَّةُ صَبَرَ وَٱحْتَسَب، وَأَتَتْهُ التَّعَاذِي وَالْمَرَاثي مِن عُلَمَاءِ الشَّامِ وَبَغْدَاد وَغَيْرِهِمَا.

٤١٧ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ بن مُشَرَّف التَّمِيمِيُّ .

## ٤١٧ - عبدُ الوَهَّابِ بن عبدِ الله ، (؟ ـ ١١٢٥ هـ) :

من آل مُشرف، وُهَنِيِيِّ تَمِيمِيٍّ، أُشَيْقِرِيُّ الأصلِ، حريملاويٌّ، من أبناء عمَّ الشَّيخِ الإمام المجدِّدِ محمدِ بن عبد الوهاب «من فوق».

وأُسرةَ «آلُ مُشَرَّفٍ» أُسرةٌ عريقةٌ في العلم جدّا قبل وبعد دعوة الشَّيخ محمد بن عبد الوهَّاب، ومنها كبار علماء نجد. وعلى رأْسهم «آل الشيخ» و«آل فيروز» . . . وغيرهم .

و«آل عبد الوَهَّاب بن عبدِ اللهِ» أُسرةٌ علميَّةٌ كبيرةٌ، ولكن لعدم اهتمام العلماء في جميع التراجم في القرون الثلاثة الماضية خسرنا الشيء الكثير من سير علمائنا، ومنهم آل عبد الوَهَّاب هذا، وهم يحتفظون بلقب العائلة الأساس: «آلُ مُشَرَّفٍ»: منهم والده:

- عبدُ الله بن عبدِ الوَهَّابِ (ت ١٠٥٦هـ) معاصرٌ لجد شيخ الإسلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوَهَّاب، سُليمان بن علي (ت ١٠٧٩هـ) صاحب المنسك المشهور. ولم يُذكر لعبدِ الله هذا إلا نُتَفَّ من أخبارٍ لا تُوضح مَعالمَ شخصيَّته، ذكرها ابن بشر في «عنوان المجد»: (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤).

رَحَلَ عبدُ الله بن عبد الوَهَّابِ إلى مصر، واجتَمَعَ بالشَّيخ منصور بن يونس البُّهُوتي =

<sup>= [</sup>وثويني المذكور هنا، أبو قريحة، من شيوخ المنتفق بالعراق (ت ١٢١٢هـ)].

وجعلها صاحب «النَّعت الأكمل»: (٣٣١) سنة أربع ومائتين وألف.

والزُّبارة بلدةٌ معروفةٌ على ساحلِ الخَليج. يُراجع: «التُّحفة النَّبهانية»: (٨٢).

قَرَأً عَلَى أَبِيهِ، وَقَرَأً أَبُوهُ فِي مِصْرَ عَلَى مُحَرِّرِ الْمَذْهَبِ الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِيِّ وَحَصَّلَ كُلُّ مِنْهُمَا وَأَفَادَ وَٱسْتَفَادَ، وَأَفْتَىٰ فِي مَسَائِل عَدِيدَةٍ، بِأَجْوِبَةٍ الْبُهُوتِيِّ وَحَصَّلَ كُلُّ مِنْهُمَا وَأَفَادَ وَٱسْتَفَادَ، وَأَفْتَىٰ فِي مَسَائِل عَدِيدَةٍ، بِأَجْوِبَةٍ مُحَرَّرَةٍ سَدِيدَةٍ لِكِنَّهَا لَمْ تُجْمَعْ فَتَشَتَّتُ إِلَّا يَسْيراً فِي «مَجْمُوعِ الْمَنقُورِ» تُوفِقي مُتَوَلِّ تُوفِقي الْمُتَوْجَمُ سَنَةَ 1170، وَكَانَ قَاضِي بَلَدِهِم الْعُيَيْنَة، أُمِّ قُرَى نَجْدٍ إِذْ ذَاك، وَمَقَرِّ الْمُتَرْجَمُ سَنَةً وَهُوَ مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَفَضْلٍ، وَتَسَلْسَلَ الْعِلْمُ فِي ذُرِّيتِهِ طَبَقَات.

= عمدة المتأخرين من الحنابلة، قال ابن بشر - في ترجمة البُهُوتِيِّ لما ذكر الآخذين عنه -: «... ومن أهلِ نَجْد عبدُ الله بن عبد الوَهَّاب»، وليَ عبدُ الله قضاء العُينْنَة، وهي إذ ذاك أكبر البلاد النَّجدية فهو أكبر منصب قضائيّ في نجد قال ابنُ بشرِ: «وفي سنة ستّ وخمسين وألف مات الشَّيخُ عبدُ الله بن عبد الوَهَّاب، قاضي العُينَنَة، أخذ الفقه عن الشَّيخ منصور البُهُوتي - صاحبِ التَّصانيف - والشيخ أحمد ابن محمد البَسَّام . . . وغيرهم (؟)، وأخذ عنه ابنه عبد الوَهَّاب وغيره».

هذا هو والدُهُ، وهذه هي أخبارُهُ، لا نعرفُ شيئاً عن حياتِهِ أكثرَ من هذا. وعرفت للشَّيخ عبد الوَهَّاب من الوَلَدِ ـ من أهلِ العلمِ ـ :

- حَمَدُ بن عبد الوَهّاب بن عبد الله ، ما أَظنّه إلا المذكور في «عنوان المجد»: (١/ ٣٧): (أحمد بن عبد الوَهّاب . . . ) وذكر أنّه ولي قضاءَ العُيئنةَ بدلاً من الشّيخ عبد الوَهّاب بن سُليمان والد إمام الدَّعوة الشيخ محمد بن عبد الوَهّاب الذي عزله أمير العُيئنة وعيّنه مكانه ، وهذا أيضاً لم يذكره أحدٌ مِمَّن ترجم للحنابلة أو لِعُلماء نجد ، ولعلَّ هذه أول إشارة إليه وحم الله ابن بشر - .

\_ وأخوه: إبراهيم بن عبد الوَهَّاب بن عبد الله (ت ١٦٦٨هـ).

قال ابنُ بشرِ: "وفي هذه السنة فتحت حُرَيْمِلاَءُ عُنوةً، وذلك أن عبد العزيز بن محمد [الإمام] سار إليها . . . ثم قال : ومِمَّن قُتِلَ من أعيان البَلْدَةِ . . . وإبراهيم ابن عبدِ الله » وهذا أيضاً لم يُذكر إلاَّ في هذه الإشارة .

- ٤١٨ فَكَانَ حَفِيدُ ابْنه حَمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن حَمَد بن عَبْدِ الْوَهَّابِ قَاضِي بَلَدِ
   مَرَات فَاضِلاً وَتُوفِّى سَنَةَ ١١٩٤.
- ٤١٩- وَٱبْنُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بن حَمَد باقِعَةُ الزَّمَان، وَلِسَانُ ذَٰلِكَ الأَوَان، عَجَباً فِي الْحِفْظِ وَالاَسْتِحْضَارِ، دَاهِيَة فِي مُحَاوَلاتِ الْمُلُوكِ وَالأَّمْرَاءِ.

ومنهم: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله (ت ١١٢٦هـ).

ذكره ابنُ بشرٍ في "عنوان المجد": (٢/ ٣٦١)، والفاخري في "تاريخه": (٩٦)، و"تاريخ بعض الحوادث": (٩١)، و"التَّسهيل": (٢/ ١٦٩)، و"علماء نجد": (٣/ ٨٩٦).

وجعل الفاخري وفاته سنة ١١٢٧هـ. وهي ترجمة مقتضبة مكرورة يقتصر فيها على سنة وفاته وتحليته بـ «الشيخ» ولا نعرف من أخباره شيئاً.

هؤلاء هم أولاد الشيخ، وذكر المؤلف بعض أحفاده أثناء هذه الترجمة كما ترى.

أخبار الشيخ عبد الوَهَّاب بن عبد الله \_ رحمه الله \_ في: «عنوان المجد»: (٣٦٠/٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٩٦)، ونقل وفاته عن ابنِ بشرِ سنة ١١٢٤!، و«عُلماء نجد»: (٣/ ٢٠٠).

وللشَّيخ عبد الوَهَّاب بن عبد الله بعضُ إجابات وفتاوى في جامعة الإمام رقم: (٨٤١) وأكثر ابن فيروز في «حَاشِيتَيَهِ» من النَّقل عنه.

٤١٨ـ ابنُ حَفِيدِ الشَّيخ المَذْكُورِ قبله، (؟ ـ ١١٩٤ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٨٦).

ويُنظر: "عنوان المجد": (١/ ١٤٢)، و"علماء نجد": (١/ ٢٢٢).

وحمد المذكور هنا هو زوج ابنة الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله.

219 سِبْطُ شيخِ الإسلامِ «محمَّد بن عبدِ الوَهَّاب» ، (قبل سنة ١١٩٠ ـ ١٢٤١ هـ) : هو ابنُ سابقه .

أخباره في «التَّسهيل»: (٢٠٨/٢).

وُلِدَ فِي الْعُيَيْنَةِ أَو الدِّرْعِيَّةِ قَبْلَ سَنَةِ ١١٩٠ وَقَرَأَ فَفَاقَ، وَلَمْ تَدْخُلْ فِي قَلْبِهِ
دَعْوَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ مَعَ أَنَّهُ جَدُّهُ لأُمِّهِ، وَزَادَهُ نَفُوراً عَنْهُمْ أَنَّ

= ويُنظر: «تاريخ الجبرتي»: (٢٤٤)، حوادث سنة ١٢٣٠هـ، و«مشاهير عُلماء نجد»: (٢١٢)، و«الأعلام»: (١٦/٤)، و«علماء نجد»: (٢/ ٣٤٣).

قول المؤلِّف \_ عفا الله عنه \_: «ولم تَدخل في قلبه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب . . . » هذا كلام في غاية السُّقُوط فهل شَقَّ عن قلبه ليَعلم أنَّه دخلته دعوة الشَّيخ أو لم تَدخله؟! ولا يرد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب إلا مريض قلب، لأن دعوته هي تحقيق معنى الشهادتين والرجوع في فهم ذلك إلى الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة الصالح فهل يتردد مؤمن بالله واليوم الآخر في قبول هذا؟! ومحمد ابن عبد الوَهَّاب رحمه الله لم يدع الناس إلى اتباع أقواله وآرائه هو، بل دعوته لتحقيق العقيدة، وعودة الأمة إلى دينها الصحيح: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِين﴾ [آل عمران: ٨٥] لذا لا يرضى هو أن يَنسب أيَّ إصلاح وتجديد لنفسه، كما أنَّ أنصارَه وأتبَاعَه لا يَرْضَوْا أن ينسبوا إليهِ وكأنَّهم أصحاب طريقةٍ، أو ابتداع، لأنهم ينتسبون إلى مَنهج سَلَفِ الأَمة من الصَّحابة والتَّابعين والَّذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدِّين، مُتمسكين بقولِ الله جَلَّ جَلاَلُهُ: ﴿وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ . . . ﴾ [المائدة : ٩٢]، ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، هذا منهجُ أتباع الشَّيخ محمد بن عبد الوَهَّابِ رحمه الله في الأصول، وهم في الفراوع حنابلة يقلِّدونَ مذهب الإمام أحمد، وهو أحد المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وهم في تقليدهم المذهب المذكور غيرُ متعصِّبين، ولا مُغالين في التقليد فإذا تُبَتَ الدَّليلُ الواضِحُ على مخالفةِ المذهبِ أخذوا بما يَعْضُدُهُ الدَّليلُ، مقتفينَ أثر شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، وتلميذه ابن القيم في الأصول والفروع معاً وأمثالهما من علماء السَّلف.

وَالِدَتَهُ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ بِالشَّيْخِ الْفَاضِل، عَبْدِ اللهِ بن غَرِيب<sup>(١)</sup> وَكَانَ مُصَانِعاً لهُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَرَدَّ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ وَأَجَابَ

وكيف لا تدخل قلبه دعوة الشيخ وهو يتعرض بسببها إلى المخاطر والأهوال في
 سفارات إلى اليَمن ومِصْر، ولماذا يَبقى معهم مصانعاً «منافقاً».

## \* وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى \*

لو كان الأمر كما يزعم ابن حُمَيْدٍ لم يبق لدعوة الشيخ مناصر إذا كان أكبر أنصارها لم تدخل قلبه دعوة الشيخ، وقد ظهرت الدَّعوة وانتَشَرت واختفى خُصُومها، ودليلنا على أن معارضي دعوة الشَّيخ من النجديين بخاصة معارضتهم إنما هي في غالبها حقدٌ وحَسَدٌ وعَصَبِيَّة عمياء لا تتجاوز ذلك، غالباً أنه بعد انتهاء فترة الشَّيخ وتلاميذه لم يبق للدَّعوة أيُّ معارضٍ نجدي يذكر إلا نادراً. وفي فترة الإمام عبد العزيز بن عبدالرَّحمٰن آل سُعود وهو بداية نهضتنا الحديثة المباركة لم نسمع أن أحداً من النَّجديين لا في داخل نجد ولا في خارجها عارضَ هذه الدَّعوة، وحتى في فترة حكم آل الرَّشيد؛ كانوا لا يُعارضون هذه الدَّعوة، بل الجميع متفقون على أنَّ دعوة الشيخ دعوة حقّ وإصلاح، وإعادة للأُمة الإسلامية إلى مجدها الزَّاهر وقرونها المُفضلة الأُولى عهد الصَّحابة والتابعين وتابع التابعين بعثنا الله تعالى في زمرتهم وجمعنا بهم في جنات النعيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن غريب، (؟\_۱۲۰۸هـ):

لم يذكره المؤلِّف في موضعه، فكان مستدركاً عليه.

ذكره ابن بشر في «عنوان المجد»: (١/ ٢٠١)، حوادث سنة ١٢٠٨هـ، قال: «وفي ربيع قتل محمد بن غريب في الدِّرعيَّة صَبْراً؛ لأجلِ أُمورٍ قيلت عنه».

ولم يُفصح ابن بشرِ - رحمه الله - على عادته في اختصار الأحداث والتراجم عن هذه الأُمور؛ لذلك لا يمكن أن يقبل قول ابن حُمَيْدِ في هذا؛ لأنَّه خَصْمٌ ظاهرُ المعاداة لهذه الدَّعوة؛ لذا يبقى الغموض يكتنف سبب مقتل ابن غريب. وما أورده شيخنا =

عَن عِدَّةِ أَسْئِلَةٍ فِي عِدَّةِ فُنُونٍ أُرْسِلْتَ إِلَيْهِمْ مِن بَعْدَادَ بَعْدَ أَن عَجِزُواْ عَنْهَا، وَكَانَ عِندَهُمْ مَقْبُولًا مُعَظَّماً، ثُمَّ إِنَّ شَخْصاً غَرِيباً مِنَ الأَعَاجِمِ مُقِيماً فِي الدِّرْعِيَّةِ عِندَهُمْ مَقْبُولًا مُعَظَّماً، ثُمَّ إِنَّ شَخْصاً غَرِيباً مِنَ الأَعَاجِمِ مُقِيماً فِي الدِّرْعِيَّةِ اسْتِحْسَاناً لِدَعْوَتِهِمْ تَمَلَّقَ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ الْمَذْكُورِ ٱستحْلَفَهُ وَسَأَلَهُ عَن حَقِيقَةِ وَسَأَلَهُ عَن حَقِيقَةِ حَالِهِمْ وَأَجَابَهُ بِالاسْتِحْسَانِ، وَأَنَّهَا الْحَقُّ، فَقَالَ أَنَا فِي ذِمَّتِكَ تُرْشِدْنِي حَالِهِمْ وَأَجَابَهُ بِالاسْتِحْسَانِ، وَأَنَّهَا الْحَقُّ، فَقَالَ أَنَا فِي ذِمَّتِكَ تُرْشِدْنِي وَيَسْأَلُكَ اللهُ عَن ذٰلِكَ إِنْ كَتَمْتَ عَنِي الْحَقَّ، فَظَنَّهُ صَادِقاً وَبَاحَ لَهُ بِمَا كَانَ وَيَسْأَلُكَ اللهُ عَن ذٰلِكَ إِنْ كَتَمْتَ عَنِي الْحَقَّ، فَظَنَّهُ صَادِقاً وَبَاحَ لَهُ بِمَا كَانَ وَيَسْأَلُكَ اللهُ عَن ذٰلِكَ إِنْ كَتَمْتَ عَنِي الْحَقَّ، فَطَنَّهُ صَادِقاً وَبَاحَ لَهُ بِمَا كَانَ يَكْتُمُ فِي نَفْسِهِ مِن تَخْطِئَتِهِمْ، وَمُجَاوَزَتَهِمْ الْحَدَّ فِي التَّكْفِيرِ وَالْقَتْلِ والنَّهْنِ،

ابن بسَّام في «علماء نجد»: (٣/ ٩١٥) هو من كلام المؤلِّف ابن حميد في جملته. وابن غريب هذا ليس لدينا أي معلومة تثبت انتماءَهُ إلى إحدى القبائل العربية؛ وله انتماء بكلِّ تأكيد؛ لأنه صَاهَرَ الشَّيخ على ابنته. ولا نستطيع ضبط لقبه «غَرِيبُ» مخففاً مكبراً أو «غُريبُ» مُشَدَّداً مصغراً؟! وهل هو نجدي الأصل أو من الوافدين اليها؟! لأنه لم تشتهر له أُسرة تُذكر في تاريخ البلاد أو معرفة أنسابها وأُسرها.

وأما ما أطلق المؤلّف به لسانه من سب وثلب، واختلاقي على أثمة الدَّعوة، واتهام لهم بالتقتيل والنَّهب فشيءٌ لا يثبته دليل، ولا تعضده حجة؛ والمنصف يعلم علم البقين أن علماء الدَّعوة وأثمتها جاهدوا وناضلوا لرفع الظلم والجهل والفرقة، وإيجاد مجتمع تسوده المحبة والعدل وصحة الاعتقاد والحكم بما أنزل الله وتحقيق العقيدة الصحيحة، وتم لهم ذلك بحمد الله، أما أعداؤها فلهم أن يقولوا ما شاءوا وعليهم أن يتذكروا: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد﴾ [ق: ١٨]، قد شهد الأعداء قبل الأصدقاء بما حصل في جزيرة العرب كلها في زمن الإمامين عبد العزيز وابنه سعود من وحدة كلمة وأمن وأمان، وتحكيم لشرع الله في أرضه، وقضاء على البدع والخرافات، وعيش رغد، وكثرة العلم والعلماء، وهذا كله لا يتصور حدوثه إلا في مجتمع تسوده الفضيلة وتعلو به كلمة الله، ولا ينكر ذلك إلا حاقد حاسد يريد أن يخفي الحقيقة ويزور التاريخ، ويقلب المفاهيم ﴿يُرِيدُون لِيُطْفِؤوا نُورَ اللهِ بِأَفْرَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمّ نُورِهِ ولَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون﴾ [التوبة: ٣٢].

فَوَشَىٰ بِهِ إِلَيْهِمْ فَمَسَكُوهُ، وَعَرَفُواْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ يَنقُضُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِن غَيْرِهِ؛ لِحِذْقِهِ وَفَهْمِهِ، وَقُوَّة تَصَرُّفِهِ فِي الرَّدِّ، مَعَ ٱطِّلَاعِهِ عَلَى خَبَايَاهُمْ، فَقَرَلُوهُ، فَنَفَرَ رَبِيْبُهُ الْمَذْكُورُ عَنْهُمْ نَفْرَةً عَظِيمَةً، وَلَكِن لَمْ يُمْكِنْهُ إِلَّا الْمُصَانَعَة فَقَتَلُوهُ، فَنَفَرَ رَبِيْبُهُ الْمَذْكُورُ عَنْهُمْ نَفْرَةً عَظِيمَةً، وَلَكِن لَمْ يُمْكِنْهُ إِلَّا الْمُصَانَعَة خُوفًا مِنَ الْقَتْلِ، وَٱسْتَسْلَمَ لِتَيَّارِ الْأَقْدَارِ، وَأَرْسَلَهُ سُعُودٌ سَفِيراً إِلَى إِمَامٍ صَنْعَاءَ مُكَفَىٰ مَا أُرْسِلَ فِيهِ، وَسَمِعْتُ مَشَايِخَ صَنْعَاء يُثْنُونَ عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ، وَالْفَهْمِ، وَكَفَىٰ مَا أُرْسِلَ فِيهِ، وَسَمِعْتُ مَشَايِخَ صَنْعَاء يُثْنُونَ عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ، وَالْفَهْمِ، وَلَيْعَوْدٍ إِلَى وَلَا لَعْفُلِ، وَالذَّكَاءِ التَّامِّ، وَحُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ عَبْدُ اللهِ بن سُعُودٍ إِلَى وَالْعَقْلِ، وَالذَّكَاءِ التَّامِّ، وَحُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ عَبْدُ اللهِ بن سُعُودٍ إِلَى مِصْرَ مُحَمَّد عَلِي بَاشَا فِي الصَّلْحِ فَلَمْ يَتِمَّ، لِتَشَدُّدِهِ عَلَيْهِمْ بِسِبَبِ تَأْكِيدِ وَالْيَعْظُ وَ وَالنَّي اللَّيْ اللَّهُ وَيَوْتِهِمْ وَلَكُولِهِمْ وَلَعُقْلُ اللَّهُ مُوْمَ مَعْدُهُ وَيَوْتِ اللهِمْ، وَلِمَقَاصِدَ لَهُ بَاطِنَة دُنْيُويَةٍ، وَذَكَرَ مُؤَرِّخُ مِصْرَ الْمُحْرَقِةِ الشَّيْخِ حَسَن الْجِبَرْتِيِّ فِي الْمُعْمُ وَلَمُ اللَّهِ الْمُعْرِةِ الشَّيْخِ حَسَن الْجِبَرْتِيِّ فِي هُو فِي هٰذِهِ الرَّسَالَةِ، وَأَنَّهُ بَحَثَ مَعُهُ فَوَجَدَهُ الرَّيْعِلِهُ الْكَبِيرِ» (١) أَنَّه أَجْتَمَعَ بِهِ فِي هٰذِهِ الرَّسَالَةِ، وَأَنَّهُ بَحَثَ مَعُهُ فَوَجَدَهُ وَالْمُونِ الْمُعْرِةِ الْكَبِيرِةِ الْكَبِيرِةِ الْكَبِيرِةِ الْكَبِيرِةِ الْمُعْتِي فِي هٰ فِي هٰذِهِ الرَّسَالَةِ، وَأَنَّهُ بَحَثَ مَعُهُ فَوَجَدَهُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَلِهُ الْعَلْمُ الْعُولِهُ الْمُعْتِي الْمُؤْمِ الْمُعْتِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُودِ الْمُعْتَافِهُ الْمُعْتَلِهُ الْ

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الجبرتي»: (۲٤٤)، قال: «وفيه وصلت هَجَّانةٌ وأخبارٌ ومكاتباتٌ من الدِّيار الحجازية بوقوع الصُّلح بين طوسون باشا وعبد الله بن سعود . . . ووصل اثنان منهم إلى مصر فكأن الباشا لم يعجبه هذا الصلح، ولم يظهر عليه علامات الرُّضى بذلك، ولم يحسن نزل الواصلين، ولما اجتمعا به وخاطبهما على المخالفة فاعتذرا.

ثم قال: وانقضى المجلس، وانصرفا إلى المحل الذي أمرا بالنزول فيه ومعهما أتراك ملازمون لصحبتهما مع اتباعهما في الركوب والذهاب والإياب فإنه أطلق لهما الإذن إلى أي محل أراده، فكانا يركبان ويمران بالشوارع بأتباعهما ومن يصحبها ويتفرجان على البلدة وأهلها، ودخلها إلى الجامع الأزهر في وقت لم يكن به أحد من المتصدرين للإقراء والتدريس وسألوا عن مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه فقيل: انقرضوا من أرض مصر بالكلية، واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل «الخازن» و«الكشاف» و«البغوي»، والكتب الستة المجمع على صحتها . . . وغير ذلك، وقد اجتمعت بهما مرتين فوجدت =

فَاضِلاً، نَبِيلاً، وَرَأَى مِنْهُ مَا أَعْجَبَهُ سَمْتاً، وَخُلُقاً، وَأَدَباً، وَحُسْنَ إِفَادَةٍ وَالْسَيْفَادَةِ، وَأَنَّهُ نُقِلَتْ إِلَيْهِ مُخَاطَبَتُهُ مَعَ الْبَاشَا فَأَعْجَبَتْهُ جِدّاً، وَكَذَا ذَكَرَ لِي عَمِّي وَالْسَيْفَادَةِ، وَأَنَّهُ نُقِلَتْ إِلَيْهِ مُخَاطَبَتُهُ مَعَ الْبَاشَا فَأَعْجَبَتْهُ جِدّاً، وَكَذَا ذَكَرَ لِي عَمِّي عُثْمَان (١) وَخَالِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله بن تُرْكِي (٢) وَكَانَا مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ

= منهما أنساً وطلاقة لسان واطلاعاً وتضلعاً ومعرفةً بالأخبار والنوادر، ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق، وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف. واسم أحدهما عبد الله، والآخر عبد العزيز وهو الأكبر حسّاً ومعنى».

أقول: عبد العزيز هو ابن حَمَد بن إبراهيم بن حَمَد بن عبد الوَهّاب بن عبد الله المذكور هنا وأما عبد الله: فهو عبد الله بن محمد بن بَنْيَان، كذا قال ابن بشر، ووصف عبد الله به «صاحب الدِّرعية»، وقال الأُستاذ الزركلي في «الأعلام»: (١٧/٤): «بعث عبد الله بكتاب الصلح مع عبد العزيز وأمير الدرعية . . . » فهل ابن بنيان هذا كان أمير الدرعية؟! وهل كلمة صاحب الدرعية تعني أميرها؟ أظن أن كلمة صاحب الدرعية تعني أميرها؟ أظن أن

وابن بَنْيَان هذا من العُلماء، ولم تذكر له سيرة إلَّا بهذه الإشارة.

وآل بنيان: أُسرة مشهورة في نجد، قال شيخُنا الأُستاذ حمد الجاسر حفظه الله - في كتابه «جمهرة أنساب الأُسر المتحضرة في نجد»: (١/ ٦٠): «البَنْيَانُ: بفتح الموحدة وإسكان النون وفتح المثناة التحتية بعدها ألف فنون في الأحساء والرِّياض من سُبَيْع»، ولم يذكر أحداً من مشاهيرها. وها هو ذا من فضلائهم بلا شك.

- (۱) عمه عثمًان هذا هو جد الأُسرة المعروفة في عنيزة الآن بـ «آل عثمان»، آخر أحفاد عثمان المذكور موتاً هو إبراهيم بن محمد بن عثمان توفي هذا العام ١٤١٠هـ وقد عُمَّر رحمه الله.
- أسرة معروفة مشهورة من بني خالد كثيرة العدد في عنيزة وبريدة والهلالية والمدينة
   الشريفة. منهم الشيخ حميدان بن تركي، وحفيده عبد الوَهَّاب [ذكرهما المؤلف]،

وَمُجَالِسِهِ كَثِيراً فَإِنَّهُ بَعْدَ أَن زَالَتْ دَوْلَةُ آل سُعُودٍ سَنَةَ ١٢٣١ آرْتَحَلَ إِلَى عُنَيْزَةَ فَوِلِي قَضَاءَهَا(١) فَسَمِعْتُ مِنْ أَهْلِهَا وَصْفَهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، مِنْهَا الاجْتِهَادُ فِي فَوِلِي قَضَاءَهَا (١) فَسَمِعْتُ مِنْ أَهْلِهَا وَصْفَهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، مِنْهَا الاجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ حَالٍ، حَتَّى فِي حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ، الْعِبَادَةِ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَكَانَ فَيْصلاً فِي الأَحْكَامِ، وَيَمِيلُ إِلَى مَا يَقُصُّونَ دَعْوَاهُم وَهُو يَتْلُو الْقُرْآنَ وَكَانَ فَيْصلاً فِي الأَحْكَامِ، وَيَمِيلُ إِلَى مَا يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ مِمَّا خَالَفَ الْمَذْهَبَ وَلاَ يُبَالِي بِأَحَدِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى سُوقِ يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ مِمَّا خَالَفَ الْمَذْهَبَ وَلاَ يُبَالِي بِأَحَدِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى سُوقِ الشَّيْخِ (٢) فَوَلاَهُ شَيْخُ الْمُتَفَى قَضَاءَهَا إِلَى أَن تُوفِي فِيهَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ، رَحِمَهُ الشَّيْخِ (٢) فَوَلاَهُ مَنْ أَرَادَ وَضْعَهَا فِي مَوْضِعِهَا اللهُ تَعَالَىٰ. وَقَدْ طَالَتْ هٰذِهِ التَّرْجَمَةُ لِمِا فِي ضِمْنِهَا مِن تَرَاجِم أُخْرَىٰ فَأَعْنَانِي اللهُ تَعَالَىٰ عَن إِفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِتَرْجَمَةً لِمِا فِي ضِمْنِهَا مِن تَرَاجِم أُخْرَىٰ فَأَعْنَانِي فَلَاكَ عَن إِفْرَادِ كُلِّ وَاللهِ التَوْفِيقُ، وَإِن أَفْرَدَهًا مَنْ أَرَادَ وَضْعَهَا فِي مَوْضِعِهَا فَلَا مَلْ أَلَاكُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

والشيخ القاضي محمد بن علي التركي (ت ١٣٨٠هـ) رحمهم الله. ورأيتُ خطً يد
 عثمان المذكور على نُسخَةٍ من قواعد ابن رجب.

<sup>(</sup>۱) استدركه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع \_ رحمه الله \_ على ثبت قضاة عنيزة المنشور في آخر كتاب: «تاريخ بعض الحوادث»: (٢٤٣) عن المؤلف.

<sup>(</sup>٢) سوق الشيوخ: بلدة في جنوب العراق، سُميت بالشيوخ من آل السعدون شيوخ المنتفق وهم - في الغالب - من الحنابلة، قضاتهم نجديون من الزبير والأحساء، وربما من أواسط نجد ممن يرحل إليهم، أو يطلبون منه الوفود إليهم لتولي القضاء.

<sup>#</sup> ويذكر هنا :

عبد الوَهَّاب بن محمد بن حُمَيْدَان بن تُركي العُنيَزِيُّ، (ت ١٢٣٧هـ).
 تُراجع ترجمة جدِّه الشيخ حُمَيْدَان.

٤٢٠ عَبْدُ الْوَهَابِ بن مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ، الْقَاظِي، قَاجُ الدِّينِ، أَبُو مُحَمَّدِ.

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَانِهِ»: إِنَّهُ ٱشْتَغَلَ، وَحَصَّلَ، وَقَرَأَ عَلَى الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَسَمِعَ عَلَى الشِّهَابِ ابن زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ لِلْقَاضِي نَجْمِ الدِّينِ بن مُفْلِحٍ، ثُمَّ وَلِي قَضًاءَ طَرَابُلُس، ثُمَّ عُزِلَ وَرَجِعَ الْحُكْمِ لِلْقَاضِي نَجْمِ الدِّينِ بن مُفْلِحٍ، ثُمَّ وَلِي قَضًاءَ طَرَابُلُس، ثُمَّ عُزِلَ وَرَجِعَ إِلَى دِمَشْق، أَجَازَ غَيْرُ مَا مَرَّةٍ، وَكُتِبَتْ عَنْهُ قَصِيدَةٌ وَجَدَهَا عَلَى «الرَّوْضِ الأَنْف» لِلسُّهَيْلِيِّ فِي مَدْحِهِ مَنسُوبَةً إِلَيْهِ، أَوَّلُهَا:

مَن سَرَّهُ أَن يَسِيمَ الطَّرْفَ مِن شَرَفٍ

فِي رَوْضَةٍ جَمَّةِ الأَزْهَارِ وَالطَّرَفِ فَنَاظِـرُ الْقَلْـبِ أَوْلَـى أَن يُنَزِّهَهُ

مِنَ الْمَعَارِفِ وَسُطَ الرَّوْضَةِ الْأُنُفِ

إِلَى آخِرِهَا. وَوَقَعَتْ لَهُ مِحْنَةٌ بِسَبَ دَرَاهِمَ كَانَتْ مَعَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَقُوتِهَ، وَحُمِلَ إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ وَأُحْضِرِ مَنْ ٱتَّهَمَ بِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ لِكَلَامِهِ خَقِيقَةً، وَطُهَرَ كَذِبُهُ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ ٱتَّهَمَهُ عَدَاوَةً بَاطِنِيَّةً، ثُمَّ تُوفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَقَيقةً، وَظَهَرَ كَذِبُهُ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ ٱتَّهَمَهُ عَدَاوَةً بَاطِنِيَّةً، ثُمَّ تُوفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَاشِر جُمَادَىٰ الْأُولَى سَنَةَ ٩٢١، وَدُفِنَ بِبَابِ الصَّغِيرِ.

٤٢١ عُثْمَانُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْمَقْدِسِيُّ.

٤٢٠ تاجُ الدِّين الدِّمَشْقِيُّ ، (؟ ـ ٩٢١هـ) :

لم أعثر على أخباره.

٤٢١ عُثْمَان المَقْدِسِيُّ، (؟ - ؟):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٤٨)، ولم يذكر الحافظ ابن حجر وفاته.

ولا أدري هل المذكور من وفيات ما بعد سنة ٧٥٠هـ حتى يدخل في شرط المؤلِّف =

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ فِي وَقْعَةِ حِمْص، وَٱشْتَغَلَ، وَلَهُ نَظْمٌ وَسَطٌ، كَتَبَ عَنْهُ الْبَدْرُ النَّابُلُسِيُّ فِي "مُعْجَمِ شُيُوخِهِ" شَيْئاً مَدَحَ بِهِ الْقَاضِي ابنَ مُسَلَّمٍ عَنْهُ الْبَدْرُ النَّابُلُسِيُّ فِي "مُعْجَمِ شُيُوخِهِ" شَيْئاً مَدَحَ بِهِ الْقَاضِي ابنَ مُسَلَّمٍ ١٥٥/ الْحَنبَلِيَّ لَمَّا تَوَلَّى الْحُكْمَ. /

#### = \_رحمه الله\_؟

والبدر النابلسي هو الحسن بن محمد بن صالح المعروف بـ «ابن المجاور» القرشي النابلسي ثم المصري (٧٠١ ـ ٧٧٢هـ) تقدم ذكره.

والقاضي ابن مسلم: هو محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع الزيني (٦٦٢ ـ ٧٧٨هـ) أما عن توليه القضاء فقال ابن طولون في «قضاة دمشق»: (٣٧٨): «فلما مات القاضي سليمان «٧١٥هـ» ذكر للقضاء، والنظر في أوقافهم، فتوقف عن القبول، ثم استخار الله تعالى . . . . قال صلاح الدين الصفدي في «الوافي بالوفيات»: (٥/٨٨) . . . وغيره: «فلما تُوفي القاضي سليمان عُيِّن لَلقضاء وأثني عليه عند السلطان بالعلم والنسك والسكينة فولاه القضاء، فتوقف، فطلع إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى بيته وقوَّى عزمه ولامه فأجاب بشرط أن لا يركب بغلة، ولا يلبس خُلْعَة حرير ولا يركب في المواكب . . . » . قال ابن طولون: «فقرىء تقليده في سادس عشر صفر سنة عشر وسبعمائة» فهل بقي صاحبنا عثمان المذكور من في سادس عشر الخمسين؟! يحتمل ذلك، ولكني أستبعده . والله أعلم .

وقول ابن طولون: «سنة عَشْرٍ» يتعارض مع قول الصَّفدي: فلما تُوفي القاضي سليمان عُيِّن للقضاء. ومعلومٌ أنَّ وفاة القاضي سُليمان كانت سنة ٧١٥هـ؟! فليحقق.

ترجمة القاضي ابن مسلم في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٠٩)، وتخريجها هناك.

# ٤٢٢ عُثْمَانُ بن أَحْمَدَ بن سَعِيدِ بن عُثْمَان بن قَائِدٍ - بِالْقَافِ - النَّجْدِيُّ مَوْلِداً الدَّمَشْقِيُّ رحْلةً الْقَاهِرِيُّ مَسْكناً وَمَدْفَناً .

٤٢٢ ـ ابنُ قَائدِ النَّجْدِيُّ، (؟ ـ ١٠٩٧ هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٦٢).

ويُنظر: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٤٠)، و«الأعلام»: (٣٦٣/٤)، و«علماء نجد»: (٣٦٣/٤). وترجم له في «معجم المؤلفين» في مواضع مختلفة في وفيات مختلفة تمعاً لـ «هدية العارفين».

واحتَّقَى به تلميذُه أحمد بن عوض المقدسي في ثَيِّهِ المُسَمَّى «الكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة» يقولُ تلميذُ أحمد بن عوض المذكور الذي كتب هذا النَّبت أحمدُ الدَّمنهوري: «طلبتُ منه أن يجيزني بما أَخذَ عن شيخه شيخ الإسلام، كاشف عن مخدِّرات العلوم اللَّنام، الجامع بين المعقول والمنقول المتبحر في الفروع والأُصول الشيخ عثمان بن أحمد النَّجدي - رحمه الله تعالى -».

قال ابنُ عَوَضِ: «هذا ولما كان من جُملتهم الشَّيخُ، الإمامُ، السابقُ إلى كلِّ فضيلةٍ بالقدم والإقدام، المفارق للقيا المشايخ مسقط رأسه من البلاد، طالباً لزيادة نور نبراسه بعلو الإسناد، المتهم من نجد، والمصعد، والهاجر للأحبَّة في ذلك والمبعد، أعني الشَّيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد الشهير بـ «ابن قايد» بلَّغه الله من خيراته أسنى الفَوائد، من رفعت له من العلوم الأعلام ونطق بمصداق ما فيه لسان النظام:

وإنِّي إذَا مَا رُمْتُ بَثَّ صِفَاتِهِ يُزَاجِمُنِي فِكْرِي بِهَا فأحيرُ كَذَا قَلَمِي إِنَّا قُلْتُ صِفْهُ يقولُ لي لِسَانِيَ بالتَّقْصِيرِ عَنْهُ قَصِيرُ اللَّهِ فَي الرَّواية. واستَمَرَّ في مَدحه والنَّناء عليه. ثم ذكر سَندَه في الرُّواية.

وذكرَهُ شيخُنا ابن بسَّامٍ بـ «عُثمان بن عثمان أيضاً بن أحمد . . . » فسألته عن ذلك في المسجد الحرام سنة ١٣٩٣ هـ ـ لا سيما أنَّني لم أجدها في أيَّ مصدر \_ قال : =

وُلِدَ فِي بَلَدِ الْعُيَيْنَةِ مِن قُرَى نَجْد سَنَةَ (. . . ) وَنَشَأَ بِهَا وَقَرَأَ ععلى لأَمْتِهَا الْفَقِيهِ النَّبِيهِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن ذَهْلَان، وَهُوَ ابن عَمَّتِهِ، فَأَخَذَ عَنْهُ الْفِقْهَ وَعَنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَأَخَذَ عَن عُلَمَائِهَا الْفِقْهَ وَالْأُصُولَ، وَالنَّحْوَ وَغَيْرَهَا، وَحَضَرَ دُرُوسَ شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ بِهَا وَمُفْتِيهِم الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَبِي الْمَوَاهِبِ، فَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَرْجَمِ نِزَاعٌ فِي مَسْأَلَةِ: إِذَا تَسَاوَىٰ الْحَرِيرُ وَغَيْرُهُ فِي الظُّهُورِ أَو زَادَ الْحَرِيرُ، إِذَا كَانَ مُسَدّىً بِالْحَرِيرِ وُمُلْحَماً بِغَيْرِهِ وَأَخْرَجَتْهُ الصِّنَاعَةُ فظهر السُّداء وَخَفِيَتْ اللُّحْمَةُ وَهُوَ الْخَزُّ كَالْقر مسود والْقُطْنُ، فَقَالَ أَبُو الْمَوَاهِبِ بِالْحِلِّ، وَقَالَ الْمُتَرْجَمُ بِالْحُرْمَةِ، وَطَالَتْ بَيْنَهُنَا الْمُنَازَعَةُ وَالْمُناظَرَةُ، فَأَحْتَدَّ الشَّيْخُ أَبُو الْمَوَاهِبِ عَلَى الْمُتَرْجَم فَخَرَجَ مِنَ الشَّام إِلَى مِصْرَ وَأَخذَ عَنْ عُلَمَائِهَا، وَٱخْتَصَّ بِشَيْخِ الْمَذْهَبِ فِيهَا وَمُحَرِّرِ الْفُنُونِ الْعَلَّمَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْخَلْوَتِي، فَأَخَذَ عَنْهُ دَقَائِقَ الْفَقْهِ وَعِدَّةَ فُنُونٍ، وَزَادَ ٱنتِفَاعُهُ بِهِ جِدّاً حَتَّى تَمَهَّرَ، وَحَقَّقَ، وَدَقَّقَ، وَأَشْتَهَرَ فِي مِصْرَ وَنَوَاحِيهَا، وَقُصِدَ بِالأَسْئِلَةِ وَالاسْتِفْتَاء سِنِين، وَكَتَبَ عَلَى «الْمُنتَهَىٰ» «حَاشِيَةً» نَفِيسَةً مُفِيدَةً جَرَّدَهَا مِن هَوَامِشِ نُسْخَتِهِ تِلْمِيذُهُ ابنُ عَوَضٍ النَّابُلُسِيُّ فَجَاءَتْ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْم (١)، وَصَنَّفَ

 <sup>«</sup>هكذا كتبها الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى بخَطِّ يَدِه وعلى عُثمان الثانية كلمة «صح». ».

<sup>(</sup>۱) ذكرت \_ فيما سبق \_ تلميذه ابن عَوض وتحدثت في هامش ترجمته عن «حاشية الشيخ» فلتراجع هنالك.

وكتابه: «هداية الراغب» مَطبوعٌ مَشهورٌ. وكذلك كتابه: «نَجَاة الخلف . . . » واختصاره «درة الغَوَّاص» يوجد في مكتبة برلين، وأظنَّها بخطه.

"هِ الرَّاغِبِ شَرْحَ عُمْدَةِ الطَّالِبِ" حَرَّرَهُ تَحْلِيراً نَفِيساً، فَصَارَ مِنْ أَنفَسِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَأَخْتَصَرَ "دُرَّةَ الْغَوَّاصِ" مَعَ تَعَقَّبَاتٍ يَسِيرة، وَلَهُ "شَرْحُ الْبَسْمَلَةِ" وَرَسَالَةٌ فِي الرَّضَاعِ" وَ«نَجَاةُ الْخَلَفِ فِي أَعْتِقَادِ السَّلَفِ" وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَكَانَ خَطُّهُ فَائِقاً مَضْبُوطاً إِلَى الْغَايَةِ، بَدِيعُ التَّقْرِيرِ، سَدِيدُ الأَبْحَاثِ والتَّحْرِيرِ. خَطُّهُ فَائِقاً مَضْبُوطاً إِلَى الْغَايَةِ، بَدِيعُ التَّقْرِيرِ، سَدِيدُ الأَبْحَاثِ والتَّحْرِيرِ. تُوم الاثْنَيْنِ رَابِع عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ١٠٩٧.

ولابنِ قائد ـ رحمه الله ـ مجموعةٌ من الرسائل والفَتاوى ضمن مَجموع في مكتبة برنستون، وكذلك له رسائل أخرى منها رسالة في «أي» المشدَّدة الياء، وذكر أقوال علماء النحو فيها، توجد في برلين، ودمشق، والقاهرة، وتطوان بالمغرب، ورأيت في تركيا نُسَخاً منها، وفي حوزتي نسخة خطية منها، جلبت نسخها وأزمعت العمل على نشرها، ونشرها بعض الفضلاء فأخرت نشرتي حتى يأذن الله بذلك، وله رسالةٌ في «لو» حرف الشرط سماها «كشف الضو عن معنى لو» نسختها في الظاهرية، ولها نسخة أخرى أظنها ضمن مجموع في مركز الملك فيصل بالرياض فليراجع؟! الشك منى.

ومن شيوخ ابن قائد ابن العماد الحنبلي صاحب «الشَّذرات».

وخط يده على نسخة الأزهر من كتاب «منتهى الإرادات . . . » ذات الرقم (١٩ فقه حنبلي ٥٤٠٢) ونصه: «دخل في نوبة الفقير عثمان بن أحمد النَّجدي الحنبلي عُفِيَ عنه» ثم دخل في نوبة تلميذه أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي الذي أوقفه على عامة طلبة العلم.

٤٢٣ - عُثْمَانُ بن أَحْمَدَ بن عُثْمَان ، الْقَاضِي ، فَخْرُ الدِّينِ أَبُو عُمَرَ ، ابنِ الشَّيْخِ الإَمَامِ ، الأَوْحَدِ ، الإَمَامِ ، الأَوْحَدِ ، الإَمَامِ ، الأَوْحَدِ ، فَخْرِ الدِّينِ أَبِي عُمَرَ عُثْمَان .

قَالَهُ الْعَلَيْمِيُّ فِي كِتَابِهِ «الأُنسِ الْجَلِيلِ»، ثُمَّ قَالَ: بَاشَرَ الْحُكْمَ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ سَنَةَ ١٠٨ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ نَائِباً عَن قَاضِي الْقُضَاة (١) عِزِّ الدِّينِ الشَّرِيفِ سَنَةَ ١٠٨ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ نَائِباً عَن قَاضِي الْقُضَاة (١) عِزِّ الدِّينِ الْشَرِيفِ الْعَشرِ وَثَمَانِمَائة، وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى تَارِيخِ وَفَاتِهِ.

٤٢٤ - عُثْمَانُ بن أَحْمَدَ بن الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن النَّجَّارِ، الْفُتُوحِيُّ، الْقَاهِرِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: أَحَدُ أَجِلاً عُلَمَاءِ الْحُنَابِلَةِ بِمِصْرَ، كَانَ قَاضِياً بِالْمَحْكَمَةِ الكُبْرَىٰ بِمِصْرَ، فَاضِلاً، مُجللاً، ذَا وَجَاهَةٍ وَمَهَابَةٍ عِندَ عَامَّةِ النَّاسِ وَخَاصَّتِهِمْ، الكُبْرَىٰ بِمِصْرَ، فَاضِلاً، مُجللاً، ذَا وَجَاهَةٍ وَمَهَابَةٍ عِندَ عَامَّةِ النَّاسِ وَخَاصَّتِهِمْ، حَسَنَ السَّمْتِ وَالسِّيرَةِ وَالْخُلُقِ، قَلِيلَ الْكَلامِ، لَهُ فِي الْفِقْهِ مَهَارَةٌ كُلِّيَّةٌ، وَإِخَاطَةٌ بِالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ.

## ٤٢٣ القاضي فخرُ الدِّين، (؟ \_ بعد ٨٢٠هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٠)، و«مختصره»: (١٧٥)، ويُراجع: «الأُنس الجليل»: (٢/).

# ٤٣٤ـ ابن النَّجار الفُتُوحِيُّ، (؟\_١٠٦٤ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢١٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٧)، و«التَّسهيل»: (١٠٩)، ويُراجع: «خلاصة الأثر»: (٣/ ١٠٩)، و«هدية العارفين»: (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) مضى التعليق على مثل هذا اللفظ في الترجمة رقم: ٣٨٤.

وُلِدَ بِمِصْرَ وَبِهَا نَشَأَ، وَأَخَذَ الْفَقْهَ عَن وَالِدِهِ، وَعَن مُحَمَّدِ الْمَرْدَاهِيِّ الشَّامِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ الْبُهُوتِيِّ، وَأَخَذَ الْعُلُومِ / الْعَقْلِيَّةَ عَن كَثِيرٍ كَإِبْرَاهِيم ١٥٦/ اللَّقاني، وَمَنْ عَاصَرَهُ، وَمِن وَالِدِهِ الْقَاضِي مُحَمَّدِ، وَالْقَاضِي مُحَمَّدِ اللّهِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ وَكَثِيرٍ. وَمِن مُؤَلَّفَاتِهِ «حَاشِيَةٌ عَلَى الْحُوَاوِيشِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ وَكَثِيرٍ. وَمِن مُؤَلَّفَاتِهِ «حَاشِيةٌ عَلَى الْمُنتَهَىٰ» فِي الْفِقْهِ، وَكَانَت وَفَاتُهُ بِمِصْرَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنةَ ١٠٦٤، وَدُفِنَ الْمُنتَهَىٰ» فِي الْفِقْهِ، وَكَانَت وَفَاتُهُ بِمِصْرَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنةَ ١٠٦٤، وَدُفِنَ الْمُنتَهَىٰ فِي الْفَقْهِ، وَكَانَت وَفَاتُهُ بِمِصْرَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنةَ ١٠٦٤، وَدُفِنَ الْمُنتَهَىٰ إِنْ اللهِ بن أَبِيهِ وَجَدِّهِ، قَرِيباً مِن شَيْخِ الْحَنفِيَّةِ السِّرَاجِ الْهِندِيِّ . النَّوْبَةِ الْمُحَوِدِينَ، بِتُرْبَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، قَرِيباً مِن شَيْخِ الْحَنفِيَّةِ السِّرَاجِ الْهِندِيِّ . انْتَهَىٰ ـ وَذَكَرَ فِي «كَشْفِ الظُّنُون» (١٠) لَهُ رِسَالَةً سَمَّاهَا «بُشْرَىٰ الْكَرِيمِ الأَمْجَدِ بِعَدَمِ تَعْذِيبٍ مَن يُسَمَّى أَحْمَد وَمُحَمَّد».

٤٢٥ عُثْمَانُ بن أَحْمَدَ بن مَنصُور الطَّرَابُلُسِيُّ ، أَخُو مُحَمَّدِ الآتِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنهُمْ كَاتِبُهُ بِالْقَاهِرَةِ وَغَيْرِهِم.

٤٢٦ عُثْمَانُ بن جَامِعِ النَّجْدِيُّ ثُمَّ الزُّبَيْرِيُّ الْفَقِيهُ ، النَّبِيهُ ، الْوَرِعُ ، الصَّالِحُ .

### ٤٢٥ ابن منصور الطرابلسي، (؟ - ؟) :

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٥/ ١٢٦)، وهو من تلاميذ السَّخاوي.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عثمان بن [ . . . . ] الباقاني . وتُوفي سنة خمس وسبعين ومائتين .

كذا ذكر الغُزِّي في «النَّعت الأكمل): (٢٩٢) ولم يزد.

٤٢٦ - ابنُ جامع الزُّبيري النَّجُدِيُّ ثم البحريني، (؟ - ١٢٤٠ هـ):

أخباره في (التَّسهيل): (٢/٧٧).

ويُنظر: «علماء نجد»: (٣/ ٧٠٤)، و«إمارة الزبير»: (٣/ ٦٨).

ونقل شيخُنا ابن بسَّام في حاشية ترجمته عن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى =

١) «كشف الظنون»: (١/ ٢٤٥).

قَرَأً عَلَى شَيْخِ وَقْتِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوز فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، فَأَدْرِكَ فِي الْفِقْهِ إِذْرَاكاً تَامَّا، ثُمَّ طَلَبَهُ أَهْلُ الْبَحْرَيْنِ مِن شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ لَيَكُونَ قَاضِياً لَهُمْ وَمُفْتِياً وَمُدَرِّساً فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِم، فَبَاشَرَهَا سِنِينَ عَدِيدَةً بِحُسْنِ السِّيرَةِ، وَالْوَرَعِ، وَمُفْتِياً وَمُدَرِّساً فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِم، فَبَاشَرَهَا سِنِينَ عَدِيدَةً بِحُسْنِ السِّيرَةِ، وَالْوَرَعِ، وَالْعِيرَةِ، وَالْحَيانَةِ، وَالْحَيانَةِ، وَالْحَيانَةِ، وَالصِّيانَةِ، وَأَحَبَّهُ عَامَّتَهُمُ وَخَاصَّتُهُم، وَصَنَّفَ «شَرْحَ أَخْصَرِ وَالْعِفْةِ، وَالدِّيانَةِ، وَالصِّيانَةِ، وَأَحَبَّهُ عَامَّتُهُمُ وَخَاصَّتُهُم، وَصَنَّفَ «شَرْحَ أَخْصَرِ الْمُخْتَصَرَاتِ» (١) شَرْحاً مَبْسُوطاً نَحْوَ سِتِّينَ كُرَّاساً، جَمَعَ فِيهِ جَمْعاً غَرِيباً، وَلَمْ الْمُخْتَصَرَاتِ» (١) شَرْحاً مَبْسُوطاً نَحْوَ سِتِّينَ كُرَّاساً، جَمَعَ فِيهِ جَمْعاً غَرِيباً، وَلَمْ يَنُلُ عَلَى حُسْنِ الاستقامَةِ، وَالإِعْزَازِ التَّامِّ، وَنُفُوذِ الْكَلِمَةِ عِندَ الأَمِيرِ فَمَن دُونَهُ إِلَى أَن تَوفَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ سَنَةَ ١٢٤٠.

٤٢٧ عُثْمَانُ بن حُسَيْن الْجَزِيرِيُّ - بِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ زَاي مَكْسُورَةٍ - نِسْبَةً لِلْجِزِيرَةِ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ الْمُؤَذِّنُ بِالْبِيبَرْسِيَّةِ (٢)، الْخَيَّاطُ عَلَى بَابِهَا وَالِلُهُ مُحَمَّدِ الآتِي. مُحَمَّدِ الآتِي.

٤٢٧ - الجَزِيرِيُّ القَاهِرِيُّ، (؟ - في حدود ٥٨٨هـ):

أخباره عن «الضُّوء اللامع»: (٥/ ١٢٨).

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:

ـ عُثمان بن صالح بن شِبْلِ العُنَيْزِيُّ، (ت ١١٩٩هـ).

ذكره شيخُنا ابن بسَّام في ترجمة حفيده عبد الكريم بن صالح بن عثمان، وقال: =

<sup>=</sup> والشيخ عبد الستار الدَّهلوي \_ رحمهما الله \_ أن أصل ابن جامع هذا من المدينة وانتقلت أُسرته إلى نجد، وأن نسبتهم إلى الأنصار، وإلى الخزرج منهم. فلتراجع.

<sup>(</sup>۱) شرحه لـ «مختصر المختصرات» موجود في مكتبة الشيخ عبد الله بن خَلَف الدُّحَيَّان وهي الآن في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية. لم أطلع عليه.

<sup>(</sup>٢) المدرسة البيبرسية بالقاهرة، بناها الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيري سنة ٧٠٧. ينظر: «حسن المحاضرة»: (٢/ ٢٦٥).

هَكَذا فِي «الضَّوْءِ». ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ خَيِّراً، مُحِبّاً فِي الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، مُتَوَدِّداً مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، سَمِعَ عَلَيَّ فِي «مُسْلِمٍ» مَجَالِسَ. مَاتَ قَرِيبَ الثَّمَانِينَ بَعْدَ أَن أُقْعِدَ بِالْفَالِجِ مُدُّةً، وَأَظُنُهُ جَاوَزَ السِّتِّينَ.

«وجده عثمان من عُلماء عُنيْزَةَ، ومن تلاميذ الشَّيخِ حُميْدَان بن تُركي، عالمِ عُنيْزَةَ
 في تلك الفترة، وقد تُوفي جدُّه الشيخ عثمان بن صالح بن شبل في عنيزة عام
 1199هـ كما ذكر ذلك الشيخ عبد الوَهَّاب بن محمَّد بن حُميْدَان بن تُركِي في
 تاريخه المخطوط».

«علماء نجد»: (٢/ ٤٩٣)، ولم يخصّه الشَّيخ بترجمة، ولو فعل لكان أصوب.

- والشيخ عثمان بن عبد الجبار بن شُبَانَةَ الوُّهَيْبِي التَّمِيمِيُّ المَجْمَعِيُّ (١٢٤٢هـ). ولعلَّه أخلَّ به عَمْداً فهو من علماء الدَّعوة عينه الإمام عبد العزيز بن محمد قاضياً في منيخ، ثم في عسير ورجال ألمع عند عبد الوهّاب أبو نقطة ثم عند ابن حرملة وعشيرته. ثم عينه الإمام سعود قاضياً في عُمان. وعينه الإمام تُركي بن عبد الله قاضياً في عُمان ألم يُعلن الأمام تُركي بن عبد الله قاضياً في عُمان ألم يُعلن المُعلن عبد الله قاضياً في عُمان ألم يُعلن المُعلن المُعلن عبد الله قاضياً في بلدان سُدير من عبد الله قاضياً

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٤٢، ٣٦٤، ٢٤٤)، و(٢/ ٣٢، ٤٤، ٥٥-٥٧)، وفيها أخباره ١٢٣، و«التَّسهيل»: (١٥٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٩)، و(علماء نجد»: (٣/ ٦٩٠).

قال ابن بشر: "وفي شعبان لثلاث بقين منه تُوفي العالم الفقيه، والشيخ المبجل النبيه، مفيد الطالبين وبقية العلماء الزاهدين، وارث العلم كابراً عن كابر؛ آباؤه وجدوده وأعمامه وإخوانه عثمان بن عبد الجبار ابن الشيخ حمد بن شبانة الوهيبي رحمه الله تعالى وعفا عنه».

واستمرَّ ابنُ بشرِ \_ رحمه الله \_ في تَعداد العلماء من أُسرة الشيخ المذكور وذكر مناقبهم فقال: «كان أهله من بيت علم فأبوه عبد الجبار فقيه، أخذ العلم عن أبيه حمد، وحمد عالم بلد المجمعة في زمانه، وله المعرفةُ التَّامُّة في الفِقه . . . ».

= ثم عاد إلى الشيخ واستمر في ذكر أخباره ومناقبه وفصّلَ القولَ في ذلك، ثم ذكر ابنه: عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار بن شُبانة وأثنى عليه وذكر مناقبه. وأنه تولى القضاء بعد أبيه، ثم ذكر عدداً من أفاضل العلماء الآخذين عنه. وقال: «وكان رحمه الله تعالى عالم زمانه في المذهب ليس أحد يدانيه فيه، وكان معظماً عند علماء زمانه من أهلِ الدِّرعية وغيرهم، وهو في الغاية من العبادة والورع والعَفافِ والخَوفِ من اللهِ تعالىٰ . . ».

- \* ومِمَّن أسقطهم المؤلِّف عمداً عفا الله عنه . :
- الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور النّاصري العَمروي التّميمِيّ (ت ١٢٨٢هـ).

أخباره كثيرة وعلمه غزير، له رواية واسعة تنقل في طلب العلم وتحصيله، ورحل إليه، وقيَّد مسموعاته ورواياته، وألَّف مؤلفات جيَّدة مستحسنة، له دفاع عن عقيدة السلف ومصارعة لخصومها، ألف شرحاً لكتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب يعتبر \_ بحقِّ \_ من أجلِّ شروحاته واسمه «فتح الحميد . . . » يدلُّ على غزارة علم، وفهم لأقوالِ العلماء، وتَمَسُّكِ بعقيدة السلف، اتساع في الرَّواية .

قال الشيخ عبد الرَّحمٰن بن حسن: «نظرتُ في هذا الشَّرِح فرأيتُهُ شَرِحاً حَسَناً، قد أجاد فيه مؤلِّفه وأفاد، كان الله في عونه، ولكنَّه ذكرَ فيه شيخَه محمَّد بن سَلُّومِ . . . . ».

وفيه من أسانيده عن شيوخه شيء كثير، وفي مقدمتهم الشيخ عبدالرَّحمٰن بن حسن. ألَّفه بإشارةٍ من الإمام فَيصل بن تُركي رحمه الله.

وسافرَ إلى العِراقِ واجتمَعَ ببعضِ خُصومِ الدَّعوةِ السَّلَفِيَّةِ هنالك، منهم محمَّد بن سَلُّوم، وداود بن جرجيس . . . وغَيرهما، ولعلَّه تأثر بهم تأثراً خَفِيّاً غيرَ ظاهرٍ ، أجازَه الأول منهما إجازة مؤرَّخة في شَعبان عام ١٢٤١هـ.

فَشَكَّكُ بعضُ علماءِ الدَّعوةِ في صحَّةِ معتقله وإخلاصِ إنتمائِهِ للدَّعوةِ وإمامها، لذا ظلَّ متردداً بينَ موالاتِها وموالاتِ خُصُومها أيضاً، لذا لمَّا قدمَ داود بن جرجيس نَجداً استقبله واحتَفَىٰ به، وامتدحه بقصيدة مشهورة، مع أنَّ داود بن جرجيس يقرر استحباب التَّوسل بالصَّالحين من الأموات، والاستغاثة بهم . . . ونحو ذلك مما يُنافي كمال العقيدة، ويُخالف هديَ النَّبي عَلَيْ وهو مخالفةٌ صَريحة لمنهج سلف الأُمة، وأثمة الدَّعوة، والقصيدة التي امتدحه بها منها:

عَسَىٰ تَقْتَضِي الحاجاتِ مني رسالة الله الجسْرِ من بَغْدَاد بالوُدِّ واليُسْرِ وهذا ما جَعَلَ أَثمة الدَّعوة وشُعَرَاءها والمُناقحين عنها يُجمعون على الرَّدِّ عليه في هذه القصيدة على وزنها وقافيتها عن قوس واحدٍ، منهم الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن حَسن، وابنه الشَّيخ عبد اللطيف، والشَّاعر أحمد بن مُشرف، والشَّيخ حَمد بن عَتِيق، والشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن مانع، والشَّيخ أحمد بن إبراهيم بن عِيسى، والشَّيخ عبد العزيز بن حَسن، قاضي مَلهم . . . وغيرهم، وإن كان مثل هذه القصيدة التي عبد العزيز بن حَسن، قاضي مَلهم . . . وغيرهم، وإن كان مثل هذه القصيدة التي نظمها المُترجم لا تكفي لتحديدِ موقفه من الدَّعوة وإمامها، لكنَّها تُشكِّكُ في صحَّة التَعاتُه، لكنَّ الذي جَعَلَ علماء الدَّعوة ينقُرُونَ منه ويثبتون عدم صدقِه في موالاتِ المَّاعوة أنه ظهر بعد وفاته كتاب اسمه: "كَشْفُ الغُمَّةِ في الرَّدُ على مَنْ كَفَّر الأُمَّة» وهو ردُّ على شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله.

وقد أثبت شيخُنا ابن بسَّام روايتين في العُثورِ على هذا الكتاب . . . ونسبتِه إليه ، إحداهما تؤكِّد شهادة العَدلين العَالمين علي بن عيسى ، وأحمد بن عيسى أنَّ الكتابَ مكتوبٌ بخطُ عثمان .

والرُّوايةُ الثَّانية أضعف من الأُولى؛ إذ تَدُلُّ على أنَّ من وُجِدَ عنده الكتاب في بُرَيْدَةَ يرُعُمُ أنَّه تأليف الشَّيخ عثمان . . .

أقول: \_ لا تبرئة للشَّيخِ، وإنَّما إحقاقاً للحقِّ \_ إن كلتا الرُّوايتين لا تَنهضان =

بالاستدلال القاطع على أنه من تأليفه؛ لأنّه قد يكون بخطّه وهو من تأليفِ غَيْرِهِ، واقتناؤه للكتاب ونسخُه إيّاه واهتمامه به لا يدلُّ \_ أبداً \_ على قَبول لما جاء فيه. وإن كان مؤشِّراً خَطِيراً يؤيِّد تشككهم في صحَّةِ انتمائِهِ لعقيدة السَّلفِ وإخلاصِهِ في الدِّفاع عنها، لذا رد عليه الشَّيخ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمٰن بن حسن بكتاب سمَّاه: «مِصْبَاح الظَّلامِ في الرَّدُ على مَنْ كَذَبَ على الشَّيخِ الإمام»، وهو مطبوعٌ مشهورٌ.

وكان عثمانُ بن سَنَدِ المذكورُ - قَتَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - مالِكِيّاً ثم تَحَنبَلَ حَتَّى تولى مدرسة الحَنَابِلَةِ في البَصْرَةِ، فلما استَقَرَّتْ به ولايتُهُ تَملَّك فصارَ مالِكِيّاً واللهُ أعلمُ بالمَقَاصِدِ.

والقَصيدةُ المذكورةُ أولها:

أَلَا هَلْ لحي في النَّزَالِ فإنَّنِي أَرى الحَرْبَ دَارَتْ بَيْنَنَا فهي تُوضِعُ

# = فنُبثتُ أنَّ البومَ يَطْلُبُ جَمْعَنَا

لشَيمْسٌ على عَيْنِ الخَفَاشاتِ تَشْرَعُ

ولهو سِرَاجُ المِلَّةِ المتشعشِعُ اللَّى كُلِّ قولِ للمُضِلِّينَ يَقْمَعُ وزُهْدِ به أُخزيتَ ما دَامَ لَعْلَعُ لكالشَّمْسِ يَعشى عينَ من يَتبَدَّعُ بِذِكْرٍ يَرَاهُ عالمُ القَوْمِ يَرْفَعُ

وَهَلْ يَسْتَطِيعُ البُومُ نُوراً يُشَعْشِعُ

تَنَقَّصُ يَا لِمَغْرُورِ حَبْراً وأَنَّهُ فَلَهُو تَقِيُّ الدِّينِ وأَنتَ بِضِدُه وَلَهُو أَلْهُو إِمامُ المُقْتَدِينَ يَقُودُهُم أَقَرَّتْ له الأَحْبَارُ بِالعِلْمِ والتُّقَىٰ وَيكفيه فَضْلاً عالياً أن علمه وأنتَ فلم نَعْلَمْ لَكَ اليَوْمَ ذَاكِراً وأنتَ فلم نَعْلَمْ لَكَ اليَوْمَ ذَاكِراً

كُلَّمَا جَالَ فِي فَضْلِ البَساتين ضِفْدَعُ وَلَكُنَّ فَارَ الدَّارِ فِي الشَّرْعِ تُرْدَعُ وَلَكَنَّ فَارَ الدَّارِ فِي الشَّرْعِ تُرْدَعُ وَهَيهاتَ نجدٌ حيدُها شلعُ؟

وأنتَ فَمِجْوَالٌ على كُلِّ مَذْهَبٍ وإنِّي لعفُّ القومِ والزَّجر فيكم تَرُّومُ حَصَى نَجْدٍ تَرَقَّى جِبَالَهَا

مَلاَ عِلْمُهُ الآفَاقَ بَلْ هو أَوْسَعُ عَبلت بل نقل صفا لك يسمعُ نَحَلْتَ إليه الشَّيخُ ما لَكَ تُقْلِعُ لِيُثْنِتَ أَنواعاً من الشَّركِ أَفْظَعُ على وَجْهِهَا المَشْرُوعِ بالمتتبعُ؟ على وَجْهِهَا المَشْرُوعِ بالمتتبعُ؟ شَنِيعاً على مَن صَارَ للرَّفْضِ يَشْرَعُ وَتَسْلُكُ دِيناً كانَ للهُ أَجْمَعُ وَتَسْلُكُ دِيناً كانَ للهُ أَجْمَعُ

تَقُولُ عن أحمد بن تَيْمِيَّة الذي جَهُولٌ يَرَى التَّجْسِيمَ في حقِّ ربَّه كذبت وربِّ البَيْتِ ما قالَ ذَا الذي وقولُكَ عنه في القُبُورِ مُجَاذِفٌ فَلَمْ يُنكر الشَّيخُ الكَبِيرُ زِيَارَةً فَلَمْ يُنكر الشَّيخُ الكَبِيرُ زِيَارَةً نَقَضْتَ لِرَدِّ الشَّيخِ حيثُ جَعَلْتَهُ ألا تَسْتَحِي مِن نَقْضِ قَوْلِكَ بِالهَوَى ألا تَسْتَحِي مِن نَقْضِ قَوْلِكَ بِالهَوَى

كَمَا جَاءَ في الفُرقانِ للخَلْقِ يُسْمَعُ

فَنَعْلَمُ أَنَّ اللهَ فَوْقَ عِبَادِهِ

وبالعِلْمِ أَدْنَى مِن وَرِيدٍ وأَبْدَعُ كَذَبْتَ لَأَنتَ بالغِوَايَةِ تُوضِعُ عَلَيْهِ اسْتَوَىٰ الرَّحْمٰنُ بِالنَّصِّ أَقْطَعُ عَلَى ذَاكَ أَهْلُ الخَوْفِ لله أَجْمَعُ وفِعْلُ به الأَرْكَانُ للهِ تَخْشَعُ ومُنكر هذا القَول بالنَّصِّ يُقْمَعُ بِنَقْصٍ من العِصْيَانِ والحَقُّ مَقْطَعُ وفي مَنزِلِ الأبرارِ يَنظُرُ وَجْهُهُ ويُحْجَبُ عنه المُلْحِدُونَ وَيُمْنَعُوا

نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلاَلُهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ كَامِلُ الوَصْفِ يَسْمَعُ ويُحْصِي حِسَابَ الخَلْقِ عِلْماً وَيَجْمَعُ

يرى مَذْهَبَ التَّجْسِيمِ هَلْ أنتَ تَسْمَعُ

أبِنْ لي ضلال الشيخ حتى أُجيبكم أفي هدمه الأوثانِ فالحق يتبعُ أَبِنْ لِي أَبِنْ لِي لا أَبا لَكَ وانتَبِهُ الْفِي سَدِّه طُرِقَ الضَّلالات مَشْنَعُ أَبِنْ لِي أَبِنْ لِي مَا الضَّلالات عِندَكُم أَكُفُّ دعاةِ السُّوءِ فِينَا فَنَسْمَعُ وأنتَ لِسَعْدِ آخرَ الليلِ تَضْبَعُ

ومن مؤلفاته: «منهج المعارج في أخبار الخواج» يعتبر من أجمع الكتب المؤلفة في أخبارهم. في دار الكتب المصرية. ووقفت على نسخٍ من كتابه في شرح كتاب

= على خَلْقِهِ الرَّحْمٰنُ رَبِّي مَسَافَةً وتُنكر ذَا تَبَأَ لَكَ اليَوْمَ مُنكِراً وإنَّ إله الخَلْقِ عالِ لِعَرْشِهِ وإنَّ كلامَ اللهِ يُتْلَى حَقِيقَةً وفي قَوْلِنَا الإِيمانَ قَوْلُ وَنِيَّةٌ يَدُورُ على بِضْعِ وسَبعينَ شُغْبَةً يَزِيدُ على الطَّاعَاتِ فينا كَقَوْلِنَا

بَصِيرُ يَرَ مُخَّ البَعُوضِ بِعُضْوِهَا فَهَذَا اعتِقَادِي والَّذِي قُلْتُ إِنَّهُ

وَقَوْلُكَ فِي معرضِ الذَّمِّ شَيْخُكُمْ يُضِلُّ الوَرَىٰ جَهْلًا وفِيكُمْ تَنَطُّعُ كَفَفْنَاهُمُ عن دِينِنَا ودِمَاثِنَا \* ومِمَّن أسقطهم المؤلِّف عَفَا الله عنه عمداً:

- الشَّيخُ المؤرِّخُ عُثمان بن عبدِ اللهِ بن بِشْرِ النَّاجْدِيُّ الشَّقْرَاوِيُّ (ت ١٢٩٠ هـ). صاحب «عنوان المجد في تاريخ نجد».

لم يُدرك الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب فقرأ على بعض أولاده، ووصف تَصدرهم للعلم إبان ازدهار «الدِّرعيَّة» عاصمةِ الأئمة من آلِ شُعُود، ومُستقر حلقِ العلمِ من أثمة الدَّعوة؛ أولاد الشَّيخ وتلاميذه. وأخذ العِلْمَ عن جُلَّةِ العُلماء من بينهم الشَّيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب، والشَّيخ علي بن يحيى بن سَاعدِ قاضي سُدير، والشَّيخ إبراهيم بن سَيْفٍ قاضي الوَسْم، وأخوه الشَّيخ غنيم قاضي عُنيزة، والشَّيخ عُممان بن منصور السَّالف الذكر «المستدرك قبله» . . . وغيرهم كثير،

من أشهر مؤلفاته: «تاريخه» المذكور و«مُختصره» وكتابه «سُهَيْلٌ في الخَيْل» من أنفس الكُتُب ذكرَ فيه خيلَ آلِ سُعُودٍ وانتمائها إلى خَيل العَرَبِ المشهورة وخاصة خيل الإمام فيصل بن تركي - وللخَيْلِ أنسابٌ كأنسابِ الرِّجال -، ويُوجد هذا الكتاب في مكتبة خاصة عند بعض المُهتمين بالتُّراث في مدينة الطَّائفِ، ذُكر ذلك في جلسة علمية في صَيف عام ١٣٩٣هـ ولم أتابع ذلك لعدم اهتمامي به آنذاك فلا حول ولا قوة إلا بالله. وله مؤلفات أُخرى.

أخبارُه في «عقد الدُّرر»: (١٠١)، و«التَّسَهيل»: (٢٣٧/٢)، و«علماء نجد»: (٣/ ٢٣٧)، ولشيخنا الأُستاذ حمد الجاسر - حفظه الله - محاضرةٌ قيمةٌ نافعةٌ عن سِيرته وتاريخه، وللدُّكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر - حفظه الله - مؤلَّفٌ عن ابن بشر هذا أجادا فيهما وأفادا جزاهما الله خيراً.

\_ والشَّيخ عثمان بن عبدِ الله بن شُبانة النَّجْدِيُّ المَجْمَعِيُّ التَّمِيمِيُّ .

والدُّ الشَّيخ حَمَدِ بن عثمان، ولي قضاء المجمعة . . .

أخباره في: «علماء نجد»: (٣/ ٧٠٦).

والشَّيخُ عثمان بن عبد المحسن أبا حسين الأُشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ.
 يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ٢٨٨، ٤٦٨).

ذكره مرةً عندما أرسله الإمام سُعُود\_رحمه الله\_مُعلماً ومرشداً لآل مضيان رؤساء قبيلة حرب، وذلك لما وفدوا إلى الدُّرعية من المدينة يبايعون على السَّمعِ والطَّاعَةِ أرسلَ المذكورَ معهم مُرشداً وواعِظاً ومُعلِّماً وقاضياً . . .

ثم ذكره ثانية في عداد تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحُصَيِّن وقال: «وأخذ عنه أيضاً عثمان بن عبد المحسن أبا حُسين قاضي بَلد أُشَيْقِر»، وأُشيقر في ذلك الزَّمن من حواضر نجد . . . ولم يذكر وفاته . ولا ذكره شيخُنا ابن بسَّام فكان مستدركاً عليه . وهو أخو الشيخ القاضي عبد الرَّحمٰن بن عبد المحسن السَّالف الذَّكر في استدراكنا والله تعالى أعلم .

- وعُثمان بن عَقيل بن إسماعيل السُّحيمي الْأَشَيْقِرِيُّ العُنيَزِيُّ الأَصل السُّبَيْعِيُّ الْقُورِيُّ (ت في حدود ١١٨٢هـ) بعد عودته من الدِّرعيَّة مُسَلِّماً على الإمامِ عبدالعزيز والشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب - رحمهم الله -.

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/٧٠٧).

- وعثمان بن علي بن بشارة، سابق الدين، أبو عمرو. ذكره ابن قاضي شهبة في «تاريخه» وفيات سنة ٥٥٧هـ قال: «السُّبكيُّ الصالحيُّ الحنبليُّ . . . سمع من ابن البخاري وغيره . . . وسمع منه الحسيني وابن رافع وابن رجب».

يُراجع: «الوفيات» لابن رافع: (١٦٩/٢)، و«المنتقى من مشيخة ابن رجب»، الشيخ السَّابع والسَّتُون بعد المائة. قال: (الصالحيُّ الدِّمشقى الحنفى).

أقول: هو مترجم في «الجواهر المضيَّة» . . . وغيره على أنه حنفي وذكروا أخاه . . . فليراجع؟!

٤٢٨ عُثْمَانُ بن عَلِيِّ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْفَخْرِ التَّلِيلِيُّ، نِسْبَةً لـ «تَلِيل» قَرْيَةٍ مِنَ الْبَقَاعِ مِن جُمْلَةِ أَوْقَافِ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ وَيُعْرَفُ بِالتَّلِيلِيِّ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَال: وُلِدَ عَلَى رَأْسِ الْقَرْنِ، وَسَمِعَ عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْمَوِيِّ «النَّسَائِيَّ» بِفَوْتِ الْمَجْلِسَ الْأَوَّلِ بِرِوَايَتِهِ عَن ٱبْنَةِ الْكَمَالِ، عَن السِّبْطِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَأُمَّ بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ بِالسَّفْحِ، السِّبْطِ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَأُمَّ بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ بِالسَّفْحِ، وَعَلَّمَ، وَخَطَبَ بِهِ، وَهُو مِمَّن لاَزَمَ أَبَا شَعْرٍ وَٱخْتُصَّ بِهِ، ثُمَّ بِٱبْنِ قُندُس وَعَلَّمَ، وَخَطَبَ بِهِ، وَهُو مِمَّن لاَزَمَ أَبَا شَعْرٍ وَٱخْتُصَّ بِهِ، ثُمَّ بِٱبْنِ قُندُس وَعَلَيْ فِي الْوَرَعِ، وَالزُّهْدِ. دَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَعَيرِهِمَا، وَحجَّ وَجَاوَرَ، وَكَانَ فَقِيها، غَايَةً فِي الْوَرَعِ، وَالزُّهْدِ. دَرَّسَ، وَأَفَادَ، مَعَ كِبَرِ سِنَّهِ مَعَ لَيْ اللَّهَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ مَا تَعْرُدِ وَالْعِبَادَةِ، مِن تِلاَوَةٍ وَقِيَامٍ، وَفَاقَ فِي ذَٰلِكَ، وَلَهُ تَجَلُّدُ مَعَ كِبَرِ سِنَّهِ مَعَ التَّجَرُّدِ وَالْعِبَادَةِ، مِن تِلاَوَةٍ وَقِيَامٍ، وَفَاقَ فِي ذَٰلِكَ، وَلَهُ تَجَلُّدُ مَعَ كِبَرِ سِنَّهِ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ مَاتَ فِي سَنَةٍ ٩٨٥، إِمَّا فِي رَجَبِهَا أَوْ غَيْرِهُ (١)، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ مَاتَ فِي سَنَةٍ ٩٨، إِمَّا فِي رَجَبِهَا أَوْ غَيْرِهُ (١)، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ

# ٤٢٨ - ابنُ الفَخْرِ التَّلِيلِيُّ، (٨٠٠ - ٨٩٣هـ) :

أخباره في «الجوهر المُنَضَّد»: ، و«المَنهج الأحمد»: (٥١٦)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٩٣/٢)، ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (١٣٣/٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٢). وذكره ابن زريق في تُبَيِّه؛ وذكر ابنيه عبد الله ومحمد. زاد في «الجوهر المنضَّد»: «وكان يُقيم بالجامع ويخطب، وكانت القلوبُ ترقُّ عند سماعِ خطبه، وتَبكي الخلق طقاً، ويَحصلُ منها للخَلْقِ ما لا يَحْصُلُ من غيره، أبيضُ اللونِ، ليس بالطَّويل ولا بالقَصِيرِ، ليس بالرَّقيقِ ولا بالغَليظِ، صاحبُ دينِ وَوَرَعِ وزُهْدٍ ولِينِ في كلامِهِ، ساكنٌ في مشيتِهِ وهيئتِه، لم يَسمع منه أحدٌ كلاماً =

<sup>(</sup>١) قوله: «إما في رجبها أو في غيره».

أقول: حدَّد العُليمي وفاته بقوله: «توفي يوم الجُمعةِ سابعَ عشري شعبان سنةَ اثنتين وتسعين وثمانمائة، ودُفن بالرَّوضة، وله سبعٌ وتسعون سنةً رحمه الله».

الْجَدِيدِ، ثُمَّ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَكَانَ لَهُ مَشْهَدٌ عَظِيمٌ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ مُسْتَفِيضٌ /١٥٧ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. /

٤٢٩ عُثْمَانُ بن فَضْلِ اللهِ بن نَصْرِ اللهِ الْفَخْرُ بن الزَّيْنِ الْبَغْدَادِيُّ الأَصْلِ، شَيْخُ الْخَرُّوبِيَّةُ (١) بالْجِيزَةِ.

ساقطاً . . . وكان يقرىء بالجامع ، قرأتُ عليه جزء «المنتقى من مسند الإمام أحمد»
 ومواضع من كتاب «المُقنع» وكان مُعظَّماً عند المشايخ مُهاباً» .

ثم ذكر وفاته سنة ٨٩٢ وقال: «تُوفي بالصَّالحية، ودُفن في الرَّوضةِ . . . ».

وقال العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: «كان من أهلِ الفَضلِ، ومن أخصًاءِ الشَّيخِ علاءِ الدِّينِ المَرْدَاوِيِّ، وقد أسندَ وصيَّته إليه عندَ مَوتِهِ».

والجامع الجديد المذكور هنا يراجع في تحديده: «الدَّارس»: (٢/ ٢٤٤).

وأما الجامع المظفري فهو مشهورٌ تكرر ذكره، وهو جامع الحنابلة بالصَّالحية.

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عُثمان بن علي بن عيسَى النَّجدي .

ذكره ابن بشر - رحمه الله - في "عنوان المجد": (٢/ ٥٧) في ترجمة عثمان بن عبد الجبّار بن شبانه فقال: "وأخذ عنه أيضاً العالم الفقيه الشيخ عثمان بن علي بن عيسى قاضي بلد الغاط والزُّلفي ثم كان قاضياً لبلدان سُدير". ولم يذكره شيخنا ابن بسّام فكان مستدركاً عليه.

٤٢٩ عُثمان بن نَصْرِ الله ، (٨١٣ ـ ٨٩٤ هـ) :

من آلِ نَصْرِ الله البغداديين التُّستَريّين. والمذكورُ هنا مِصريُّ الولادةِ والمَنشأ.

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٥/ ١٣٥)، وفي «الضَّوءِ» مولده سنة ثلاث عشرة =

<sup>(</sup>١) هي المدرسة التي بناها محمد بن أحمد بن محمد بن علي، تاج الدِّين الخَرُّوبِيُّ تاجرٌ مصريٌّ تُوفي سنة ٧٨٥هـ مُجاوراً مكَّة المُكرمة ـ رحمه الله \_.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي صَفَر سَنَةَ ٨٢٣، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ، وَٱسْتَقَرَّ فِي الْمَشْيَخَةِ بَعْدَ أَبِيهِ، وَسَمِعَ بِهَا عَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَالْعَلاَءِ بنِ بَرْدَسٍ، وَالمَشْيَخَةِ بَعْدَ أَبِيهِ، وَسَمِعَ بِهَا عَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَالْعَلاَءِ بنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ الطَّحَان بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ الْقَاضِي شَيْئاً مِّن مَرْوِيِّهِمْ، وَلَمْ تَزَلْ الْمَشْيَخَةُ مَعَهُ حَتَّى رَغِبَ عَنْهَا بِأَخَرَةٍ شركة بَيْنَ ابنِ طَهَ وَغَيْرِهِ، وَٱسْتَنَابَاهُ فِيهَا، وَجَلَس شَاهِداً بِحَانُوتِ الْحُلُوانِيِّينَ، وَسِيرَتُهُ غَرِيبَةٌ، وَأُصُولُهُ سَادَاتٌ أَثِمَّةٌ. وَجَلَس شَاهِداً بِحَانُوتِ الْحُلُوانِيِّينَ، وَسِيرَتُهُ غَرِيبَةٌ، وَأُصُولُهُ سَادَاتٌ أَثِمَّةٌ.

= وثمانمائة وفيه أيضاً: وسيرته غير مرضيّة واستظهرتُ أن يكونَ هو المقصود بـ «عثمان الخَطِيبِ» المذكور في «الجوهر المنضّد»: (٧٩).

\* و يُستدركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ عُثمان بن محمَّد الحَنبَلِيُّ، فخرُ الدِّين؟

ذكره العُليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (٧٠).

قال: «كان حيّاً في سنةً سبعين وسَبِعمائة».

أقول: لا أعرفه إلا أن يكون هو عثمان بن محمد بن أبي بكر بن حسين الحرَّانيُّ ثم الدِّمشقيُّ، فخر الدين «ابن المُغَيْزِلِ»، ويُّقال له أيضاً: «ابنُ سينا» و«ابن القَمَّاح» مولده سنة ١٩٨٨، ووفاته سنة ٧٧٧هـ.

ذكره الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «الدُّرر»: (٢/ ٢٢)، و (إنباء الغُمر»: (١/ ٢٦).

وله أخبارٌ كثيرةٌ، وذكرٌ في الكُتُبِ مستفيضٌ، ولم أجد من نصَّ على حَنبَلِيَّته، لذا لا أجزم أنه المذكور في «المنهج»، ولا أجزم بحنبليته، إن لم يكن هو، فيبقى احتمالٌ. أو لعله هو ابن الحافظ عبد الغنى الآتى؟!

\_ عُثْمَانُ بن محمَّد الشَّعري الحنبلي (ت قبل ١٨٢٠هـ).

يُراجع: «الضَّوء اللامع»: (١٤٣/٥).

<sup>=</sup> يُراجع: "رفع الإصر": (٤٩١).

٤٣٠ ـ عُثْمَانُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ بن الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَات»: سَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ، وَٱشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ، وَقَرَأَ عَلَى التَّمْ فِي الْفِقْهِ، وَقَرَأَ عَلَى التَّاجِ الْمُرَاكِشِيِّ، وَسَمِعَ مِن ابنِ الرَّضِيِّ، وَبِنتِ الْكَمَالِ، وَحَفِظَ «التَّسْهِيلَ» وَحَدَّثَ وَأَفَادَ. تُوفِّيَ فِي رَجَب سَنَةَ ٧٨٥.

٤٣١ عُثْمَانُ بن مُحَمَّدِ بن وَجِيهِ الشِّيشِينِي بِمُعْجَمَتَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ بَعْدَ كُلِّ مِنْهُمَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ قَبْلَ يَاءِ النِّسْبَةِ . قَالَةُ فِي «الشَّذَرَات» .

وَقَالَ: سَمِعَ «جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ» مِن الْعرضِيِّ وَمُظَفَّرِ الدِّينِ الْعَسْقَلاَنِيِّ بِسَنَدِهِمَا الْمَعْرُوفِ، وَكَانَ يُبَاشِرُ فِي الشَّهَادَاتِ، وَيَنُوبُ فِي الْحُكْمِ بِبَعْضِ الْبِلَادِ، وَكَانَ ذَا مُرُوءَةٍ وَمُوَاسَاةٍ لأَصْحَابِهِ، وَأَجَازَ لِلْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ. الْبِلَادِ، وَكَانَ ذَا مُرُوءَةٍ وَمُوَاسَاةٍ لأَصْحَابِهِ، وَأَجَازَ لِلْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ. تُوفِّيَ فِي نِصْفِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ٧٩٨.

٤٣٠ فخرُ الدِّين ابن الحافظ، (؟ \_ ٧٨٥ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: «إنباء الغمر»: (١/ ٢٨٤)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/٣/١)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٨٨).

ولم يذكره الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «الدُّرر».

٤٣١ ـ ابنُ وَجِيهِ الشِّيشِينِيُّ ، (قبل ٧٢٠ ـ ٧٩٨ ـ ) :

أخباره في «ذيل التقييد»: ، و إنباء الغُمر»: (١/ ٥٣٧)، ولم يَذكره في «الدُّرر»، و هُمُعجم ابن حجر»: (١٩٤)، و «الشَّذرات»: (٦/ ٣٦٠).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ـ رحمه الله ـ: «بِمُعجمتين مكسورتين بينهما نُونان ساكنتان، فخر الدِّين الشَّاهد، وُلدَ بعدَ العشرين، وسَمِعَ وهو كَبيرٌ على العَرضي، ومُظفر الدِّين «جامع التَّرمذي» . . . ».

٤٣٢ عِزُّ الدِّينِ الْحَنبَلِيُّ .

نَقَلْتُ مِن خَطِّ الْأَكْمَلِ بِنِ مُفْلِحٍ: مَاتَ سَنَةَ ٨٠٢، وَهُوَ مُحَدِّثٌ، فَاضِلٌ، نَبِيلٌ، نَبِيلٌ، وَمِن شِعْرِهِ مُلَغِّزاً:

وَمَا ٱسمٌ إِذَا صَحَّفْتَهُ عَوْنُ كَاتِبٍ

وَفِيهِ لَنَا عَلَيْشٌ وَأَمْنٌ مِنَ الْكَسْرِ وَنُورُ مَكَانٍ ثُمَّ عِلْمٌ مُغَيَّبٌ وَعَالِمُ عَصْرٍ ثُمَّ أَمْنٌ مِنَ الشَّرِ وَعَالِمُ عَصْرٍ ثُمَّ أَمْنٌ مِنَ الشَّرِ

وَلَهُ مُلَغِّزاً أَيْضاً:

وَمَا شَيْءٌ لَهُ فِي الْحَائِطِ ٱسْمٌ رُبَاعِيٌ وَلَيَطْلُعُ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا صَحَّفْتَ آخِرَهُ بِقَلْبٍ إِذَا صَحَّفْتَ آخِرَهُ بِقَلْبٍ يَطِيبُ بِذَاكَ مِن طِيبِ النَّفُوسِ

وجاء في «الإنباء» له: «بعد كل منهما تحتانية ساكنة ثم نون قبل ياء النَّسَبِ».

وهو منسوبٌ إلي شِيشِينِ الكَوْمِ من قُرى المِمَحَلَّة هكذا قالَ المؤلِّفُ في تَرجمة علي ابن أحمد بن محمَّد . . . الآتي نقلاً عن «الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٧٨).

وزَاد في «الإنباء»: «ومُظفر الدِّين العَسْقَلاَنِيُّ بسندهما المعروف . . . » .

وقال: "قرأتُ بخطِّ القاضي تقي الدِّين الزُّبيري: كانت له مُروءةٌ وموافاةٌ لأصحابِهِ لا ينقطع عنهم ويتفقَّدهم، ويُهدي إليهم ويُقرضهم».

٤٣٢ ـ عِزُّ الدِّين بن مُفْلِحٍ ، (؟ ـ ؟) :

لم أقف على أخباره.

<sup>=</sup> وفي «مُعجم ابن حَجَرِ»: «بينهما نونان ساكنتان» فلعله يقصد ياءان.

## وَلَهُ أَيْضاً :

عَجِبْتُ لِأَبْيَضٍ يَعْلُوهُ ثَوْبٌ

كَزِنجَارٍ وَذَا شَيْءٌ عُجَابُ إِذَا جَرَّدْتَ ذَاكَ الثَّوْبَ عَنْهُ

تَطِيبُ بِهِ الْقُلُوبُ أُو الثِّيَابُ

٤٣٣- عَلِيُّ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ بن عَبْدِ السَّلاَمِ، نُورُ الدِّين بن الْبُرْهَان، الْبَعْدَادِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَهُوَ سِبْطُ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن مَعْرُوفِ التَّاجِرِ، نَشَأَ فِي كَنَفُ أَبَوَيْهِ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ، وَجَلَسَ بَعْدَهُ لِلتِّجَارَةِ فِي حَانُوتِهِ، وَمَا قَنِعَ بَلْ تَعَاطَى الشَّكَر وَغَيْرَهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ عَلَى طَائِلٍ.

# ٤٣٣ نُورُ الدِّين البَغْدَادِيُّ، (؟ ـ ٨٨٦هـ):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٥/ ١٥٣).

\* يُسْتَذْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عَلِيُّ بن أحمد بن أبي بكر بن طرخان (ت ٧٧٠هـ).

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٩٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (٩١/٣)، و«ذَيل التَّقييد».

وهو من أُسرةِ علميةِ حَنبَلِيَّةِ حافلةِ بالعِلْمِ والعُلَمَاءِ، ذَكرتُ جُملةً منهم في هامش ترجمة أبي بكر بن طرخان ، في «الدُّرر المنضَّد».

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- علي بن أحمد بن عبد الله بن الناصح عبد الرَّحمٰن بن محمد بن عياش السوادي الصَّالحي .

يُراجع: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٦٨).

مَاتَ فِي رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ٨٨٦ بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتِهِ بِأَيَّامٍ، وَأَظُنَّهُ جَاوَزَ الثَّلاثِينَ. 27٤ عَلِيُّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، فَحُرُ الدِّين.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٤٠ وَسَمِعَ الْكَثِيرَ، وَلاَزَمَ ابنَ مُفْلِحٍ، وَتَفَقَّهُ عِندَهُ، وَخَطَبَ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَكَانَ أَدِيباً، نَاظِماً، نَاثِراً، مُنشِئاً، لَهُ خُطَبٌ حِسَانٌ، وَنَظْمٌ كَثِيرٌ، وَتَعَالِيقُ فِي فُنُونٍ، وَكَانَ لَطِيفَ الشَّمَائِلِ.

## ٤٣٤ الخَطِيبُ محبُّ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (٧٤٠ - ١٧٩١ ):

أخبارُه في «الجَوهر المنضَّد»: (۷۸، ۹۰)، ذكره مرتين، و«التَّسهيل»: (۲/ ۹). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (۱/ ۳۸۷)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (۱/ ۳۸۷ ۳۸۷)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢١٤)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣١٨).

من آل قدامة المقادسة، من ولد القاضي تقيِّ الدِّين سُليمان بن حَمْزَةَ .

قال الحافظُ ابن حَجَرِ: «... وُلد سنة أربعين، وسمع الكثير، ولازمَ ابن مُفلِح، وتفقَّه عنده وخطب بالجامع المظفري، وكان أديباً، ناظماً ناثراً، منشئاً، له خطبٌ حسانٌ، ونظمٌ كثيرٌ، وتعاليقُ في فنون، وكان حسنَ المعاشرة، لطيفَ الشمائل؛ وهو القائل:

حَمَاةُ حَمَاهَا اللهُ من كُلِّ آفَةٍ وَحَيَّا بِهَا قَوْماً هُمُوا بُغْيَةُ القَاضِيْ لَقَدْ لَطُفَتْ ذَاتاً وَوَصْفاً أَلا تَرَىٰ دَوَالِيبَهَا خُشْباً وَتَبْكِي عَلَى العَاصِيْ العَاصِيْ العاصِي: لَهُرٌ يَمُرُّ بحَمَاة، مشهورٌ. العاصِي: لَهُرٌ يَمُرُّ بحَمَاة، مشهورٌ.

وقد ترجم له ابنُ عبدِ الهادي في «الجَوهر المنضَّد» مرتين، وفاتني التَّنبيه على ذلك، لم يذكر وفاته في الأُولى، وقال: «خطيبُ جامعِ الحنابلة»، وقال في الثَّانية: «خطيبُ جامع المُظفَّرِيِّ بالصَّالحية» والمعنى واحدٌ. ولَقَّبه في الأُولى: «محبَّ الدِّين»، وفي الثَّانية: «فَخُرَ الدِّين».

تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ٧٩١.

٤٣٥ عَلِيٌّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودٍ، الْعَلاَءُ
 الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، سِبْطُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بن الْمُحِبِّ
 قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٠، وَأَحْضِرَ فِي صِغَرِهِ عَلَى جَدِّهِ، بَلْ أُسْمِعَ عَلَيْهِ، وَعَلَى زَيْنَب ٱبْنَةِ الْكَمَالِ، وَحَبِيبَة ابْنَةِ الزَّيْنِ، وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن

## \_ \* و يُستدرك على المؤلِّف رحمه الله \_:

- عَلِيُّ بن أحمد بن عَلِيّ البَغْدَادِيُّ (ت ٩٧٥ هـ).

أخباره في «الكواكب السَّائرة»: (٣/ ١٨١)، و«النَّعت الأكمل»: (١٣٦).

## ٤٣٥ عَلاءُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ ، (٧٣٠ ـ ٨٠٣هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢١٤)، و«الجوهر المنضَّد»: (٨٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٧)، و«مختصره»: (١٧٣). ويُنظر: «ذَيل التَّقييد»: (٢٤٦)، «مُعجم ابن حَجر»: (١٩٤)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ١٧١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢/ ٢١٧)، و«لَحظ الألحاظ»، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٨٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٧)، احتفل به الحافظان تقيُّ الدِّين الفاسي، وابنُ حجر العَسقلاني.

قال الأول: «... نَقِيبُ الحكمِ العزيزِ بدمشق. سمع في الرَّابعة من عمره على أحمد بن علي الرَّضي المَقْدِسِيّ، أحمد بن علي بن حسن الحَريري، وأبي بكر بن محمد بن الرَّضي المَقْدِسِيّ، والحافظ أبي الحجَّاج يوسف بن عبد الرَّحمٰن المِزِّي ... وسمع من جده لأُمه أحمد بن المحب وابن أبي التَّائب وغيرهما، وحدَّثَ، ومات في رمضان ...».

وقال الآخر: «كان حَسَنَ الأخلاقِ، . . . وأثنى عليه ابن حِجِّي في «تاريخه» وقال: كان أقدمَ من بَقِيَ من شُهُود الحكم .

وَقَرَأْت عليه: «عَوالِي أبي العبَّاس ابن المُحِبُ» وهو جدُّه لأُمَّه بسماعه منه . . . ) وذكر كُتُباً كثيرة وأجزاء حديثية بأسانيدها عنه \_ رحمهما الله \_ .

الرَّضِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمدِ بن أَحْمَدَ بن الْمُحِبِّ، وَأَخِيهِ / مُحَمَّد، وَالْبَدْرِ ١٥٨ أَبِي الْمَعَالِي، وَابنِ أَبِي التَّائِبِ، وَسُلَيْمَان بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مَنصُورٍ، وَالشِّهَابِ أَحْمَدَ بن مُسلم الْحَرَّانِيَّةِ، وَالشِّهَابِ أَحْمَدَ بن مُسلم الْحَرَّانِيَّةِ، وَالشَّهَابِ أَحْمَدَ بن مُسلم الْحَرَّانِيَّةِ، وَالشَّمَائِلُ وَالْحَافِظِ الْمِزِيِّ، وَخَلْقٍ، رَوَى عَنْهُ شَيْخُنَا فَأَكْثَرَ، وَمِن مَرْوِيَّاتِهِ «الشَّمَائِلُ النَّرَمِذِيِّ حَضَرَهَا فِي الرَّابِعَة عَلَى شُيُوخِ عَبْدِ اللهِ بن خَلِيلِ الْحَرَسْتَانِيِّ الْمَاضِى.

قَالَ شَيْخُنَا: وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَاقِ.

مَاتَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٨٠٣، بَعْدَ الْكَائِنَةِ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»، وَفِي الأَحْيَاءِ آخِرَ سَنَةِ ٨٩ مَن لَهُ مِنْهُ إِجَازَة. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: قَالَ ابنُ حِجِّي: كَانَ أَقْدَمَ مَن بَقِيَ مِن شُهُودِ الْحُكْمِ، شَهِدَ عَلَى الْمَرْدَاوِيِّ الْكَبِيرِ، وَكَانَ خَيِّرًا، جَيِّداً.

٤٣٦ عَلِيُّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن جَلاَلِ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بـ «الْبَرَادِعِيِّ» الْبَرَادِعِيِّ» الْبَرَادِعِيِّ» الْبَرَادِعِيُّ . الْبَعْلِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْفَاضِلُ، الْعَلَّمَةُ، كَانَ مِن أَفْرَادِ الْوُعَّاظِ.

٤٣٦ البَرَادِعِيُّ البَعْلِيُّ، (١٠٩٢ ـ ١١٥٥ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٨١)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٣)، و«التَّسهيل»: (٢٠٣). ويُنظر: «سلك الهُّرر»: (٣/ ٢٠٣).

وهو في المصادر: (علي بن أحمد بن عبد الجليل بن إبراهيم).

 <sup>﴿</sup> ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

وُلِدَ بِبَعْلَبَكَّ سَنَةَ ١٠٩٢، وَبَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ جَاءَ وَالِدُهُ وَجَدُّهُ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ بِدِمَشْق وَسَكَنا بِهَا، وَأَخَذَ لَهُمَا دَاراً بِالشِّرَاءِ، وَكَانَ وَالِدُهُ وَجَدُّهُ مِنَ الْحَفَظَةِ، وَجَدُّهُ الأَعْلَى جَلاَلُ الدِّينِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الأَجِلاَّءِ بِمَدِينَةِ بَعْلَبَكَّ، وَهُمْ طَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ يُقَالُ لَهُمْ: بَيْتُ جَلالِ الدِّينِ. وَالْمُتَرْجَم قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَ بِالسَّبع، وَكَانَ يَخْتَمُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا وَنَهَاراً أَرْبَعَاً وَسِتِّينَ خَتْمَة، وَفِي صَلاَةِ التَّرَاوِيح خَتْمَة، تَفَقَّهَ بِشَيْخِهِ الشَّيْخِ أَبِي الْمَوَاهِبِ الْحَنبَلِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَرّاً عَلَيْهِ كَثِيراً، وَكَانَ لاَ يُفَارِقُ دُرُوسَهُ فِي غَالِبِ أَوْقَاتِهِ، وَٱنتَفَعَ بِهِ، وَقَرَأً عَلَى السَّيِّدِ إِبْرَاهِيمَ بنِ حَمْزَةَ النَّقِيبِ فِي الْحَدِيثِ وَالْمَعْقُولاتِ، وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ، وَٱنتَفَعَ بِهِ كَثِيراً، وَقَرَأَ أَيْضاً عَلَى الشَّيْخِ إِلْيَاسَ الْكُرْدِيِّ نَزِيلِ دِمَشْق فِي الْمَعَانِي، وَالْبَيَان، وَالتَّصْرِيفِ، وَالْمَعْقُولِ، وَالْمَنقُولِ، وَقَرَأَ «الْبُخَارِي» وَ الْجَامِعَ الصَّغِيرِ " عَلَى الشَّيْخِ يُونُس الْمَصْرِيّ مُدَرِّس قُبَّةِ النَّسرِ ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْحَدِيثَ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ كَثِيراً، وَلاَزَمَ دُرُوسَهُ حَتَّى مَاتَ، وَكَانَ يُحِبُّهُ كَثِيراً، وَقَرَأً عَلَى الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلِ الْيَازِجِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمَ الْفَرَائِضِ، وَكَذلِكَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ التَّغْلبِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وَٱجْتَمَعَ بِعُلَمَاءَ كَثِيرِينَ، وَأَخَذَ سَائِرَ الْفُنُونِ عَنِ الأُسْتَاذِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّهُ وَيُسَرُّ لِلِقَائِهِ، وَيُقْرِىء وَلَدَي ابْنِهِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيل، وَهُمَا الشَّيْخُ طَاهِر وَالشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ بِأَمْرٍ مِّنْهُ، وَلَمَّا تُوُفِّيَ الأُسْتَاذُ غَسَّلَهُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَكَفَّنَهُ وَأَلْحَدَهُ بِوَصِيَّةٍ مِّنْهُ، وَأَقْرَأَ الشَّيْخِ عَلِيٌّ الْمُتَرْجَمُ فِي الْمَدْرَسَةِ الْعُمَرِيَّةِ، وَفِي دَارِهِ، وَبِالْجَامِعِ الْجَدِيدِ،

على بن أحمد بن محمد بن عثمان بن المُنجَى التَّنُوخيُّ الدِّمَشْقِيُّ .
 يُراجع: «ذيل التَّقييد»: (٣٦٠).

وَأَخَذَ عَنْهُ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَقَرَأُوا عَلَيْهِ، وَكَانَ لَهُ مَجْلِسُ وَعْظِ تَحْتَ الْقُبَّةِ عَلَى بَابِ الْمَقْصُورَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ صَيْفاً، وَشِتَاءً، وَخَرِيفاً، وَرَبِيعاً، وَكَانَ يَخْطُبُ فِي جَامِعِ السِّنَانِيَّةِ (١)، وَيَوُمُّ بِالْمَدْرَسَةِ الْعُمَرِيَّةِ، وَكَانَ إِذَا وَعَظَ يَجْتَمعُ عِندَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهَالِي دِمَشْق، وَمِنَ الْعُوطَةِ، وَالضّياع، يَقْصِدُونَ الْحُضُورَ لِلسَّمَاعِ، وَكَانَ صَوْتُهُ عَالِياً، إِذَا وَعَظَ يَسْمعه غَالِبُ مَن فِي الْجَامِع، وَيَعِظُ مِن غَيْرِ كِتَابٍ وَلا يُخْطِئُ ، ولا يَغِيبُ ذِهْنَهُ عَن شَيْء ؛ لِشِدةِ حِفْظِهِ، وَإِنَا قَرَأُ الْعِبَارَةَ مَرَّةً وَاحِدَةً يحفظها، ولا يَغِيبُ ذِهْنَهُ عَن صَفْظِهِ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَتِهِ هَذِهِ إِلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن عَشرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنةً ١٥٥٥، أَه وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون فِي جَانِبِ اللّهُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَعْ مَسْعُود بِوَصِيَّةٍ مِّنْهُ رَحِمَهُ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) جامع السَّنانيَّة: منسوبٌ إلى مجدِّده سنان باشا سنة ٩٩٩ه.. يُراجع: «حاشية النَّعت الأكمل»: (٢٨٣)، و«خطط دمشق»: (٥٢٠).

287 عَلِيٌّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن وَجِيهِ بن مَخْلُوف بن صَالِح بن جِبْرِيل بن عَبْدِ اللهِ، نُورُ الدِّينِ، ابن الشِّهَابِ، ابن الْقُطْبِ أَبِي صَالِح بن جِبْرِيل بن عَبْدِ اللهِ، نُورُ الدِّينِ، ابن الشَّهَابِ، ابن الْقُطْبِ أَبِي الْبَرَكَات الشِّيشِينِيُّ - نِسْبَةً لِشِيشِينِ الْكُوم مِن قُرَى الْمَحَلَّةِ - الْمَحَلِّيُّ الْبَرَكَات الشِّيشِينِيُّ - نِسْبَةً لِشِيشِينِ الْكُوم مِن قُرَى الْمَحَلَّةِ - الْمَحَلِيُّ الْبَرَكَات الشِّيشِينِيُّ - الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ ، وَالِد الشِّهَابِ أَحْمَد الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ به (الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْحَنبَلِيُّ ، وَاللهِ الشَّهَابِ أَحْمَد الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ به (ابن الْقُطْبِ) وَالشِّيشِينِيِّ. قَالَهُ فِي (الضَّوْءِ).

وَقَالَ: وُلِدَ مُسْتَهَلَّ رَمَضَان سَنَةً ٧٠٨ بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَشَرَعَ فِي حِفْظِ «التَّنبِيهِ» لِيَكُونَ شَافِعِيّاً كَأَسْلَافِهِ، فَأَشَارَ عَبْدُ الْكَرِيمِ الْكُثْبِيُّ عَلَى أَبِيهِ أَن يُحَوِّلَهُ حَنبَلِيّاً فَفَعَلَ، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» وَ«الْمُحَرَّر» وَتَفقَّه بِالْمُحِبِّ عَلَى أَبِيهِ أَن يُحَوِّلَهُ حَنبَلِيّاً فَفَعَلَ، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» وَ«الْمُحَرَّر» وَتَفقَّه بِالْمُحِبِّ ابن نَصْرِ اللهِ، وَالنَّور بن الرَّزاز الْمَتْبُولِيِّ وَبِهِ آنتَفَعَ، وَالْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَالزَّيْنِ النَّرْرَكِشِيِّ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ «صَحِيحَ مُسْلِم» وَالتَّقِيِّ ابنِ قُندُس لَقِيهُ بِالشَّامِ وَغَيْرِهَا، الزَّرْكَشِيِّ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ «صَحِيحَ مُسْلِم» وَالتَّقِيِّ ابنِ قُندُس لَقِيهُ بِالشَّامِ وَغَيْرِهَا، وَأَذِنَ لَهُ هُو وَغَيْرُهُ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ، وَأَخَذَ عَن ابنِ الْمُفَضَّلِ الْبَجَائِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ ] (١)، وَسَمِعَ بِالْقَاهِرَةِ عَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ بَرْدَسٍ الللهَاهِرَةِ عَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ الْمُفَامِ

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٩)، و«مختصره»: (١٨٨)، و«التَّسهيل»: (٧/ ٢١٠). ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٨٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣١٠). قال العُلَيْمِيُّ: «الشيخُ، الإمامُ، والعلاَّمةُ، الفقيهُ، المفتي، القاضي نورُ الدِّين أبو الحسن، ابن الشَّيخِ شهاب الدِّينِ أبي حامدٍ، أحدُ خُلفاء الحُكم بالدِّيار المِصْرِيَّةِ وعلمائها...».

٤٣٧ - ابنُ القُطْبِ الشِّيشِينِيُّ ، (٨٠٧ - ٨٧٠ هـ) :

<sup>(</sup>۱) عن «الضَّوء»، وبعدها فيه: «في أصول الفقه والعربيَّة، وسمع على شيخنا أشياء، بل كتب عنه في الإملاء، وكذا سمع على الشرف أبي الفتح المراغي والشهاب الزِّفتاوي بمكة، وسمع بالقاهرة . . . ».

الطَّحَّانِ فِي صَفَر سَنَةَ ٨٤٥ بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، بَلْ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ فِي صِغَرِهِ عَلَى الْجَمَالِ الْحَنبَلِي (١)، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ الثَّانِيَة فِي سَنَةِ ٥٠، وَجَاوَرَ الَّتِي بَعْدَها، وَكَذَا دَخَلَ الشَّامَ، وَحَمَاةَ وَغَيْرَهُمَا، وَنَابَ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخ عَنِ الْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ ، ثُمَّ فِي الأَحْكَامِ عَنِ الْبَغْدَادِيِّ، بَلْ ٱسْتَنَابَهُ شَيْخُنَا فِي نَاحِيَةِ شِيشِينِ الْكُومِ، وَساسهما وَعَمَلهُمَا، وَجَلَسَ فِي بَعْضِ الْحَوَانِيتِ مُنتَدَبًا لِلأَحْكَامِ، وَنَزَلَ فِي صُوفِيَّةِ الأَشْرَفِيَّةِ لِمِرْسباي أَوَّل مَا فُتِحَت، وَٱسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالصَّالِحِ بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِهِ ابنِ الرَّزَّازِ، ثُمَّ ٱنتُزِعَ مِنْهُ بِعُنفٍ بِالتَّرْسِيمِ وَالإِهَانَةِ بِقِيَامِ قَاضِي مَذْهَبِهِ الْعِزُّ الْكِنَانِي، وَالشَّمْسِ الأمشاطِيّ، مُتَحَجِّجَيْنِ بِوُجُودِ حَفِيدَيْنِ لِلْمُتَوَقَّىٰ لَيْسَتْ فِيهِمَا أَهْلِيَّةٌ، وَمَا كَانَ بِأَسْرَع مِن مَوْتِهِمَا وَٱسْتَقَرَّ الدَّرْسُ بِاسم الْعِزِّ، وَكَانَ صَاحِبُ / التَّرْجَمَةِ مُسْتَحْضِراً ١٥٩/ لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، وَأَدْمَنَ مُطَالَعَةَ «الْفُرُوعِ» لابنِ مُفْلِحٍ بِحَيْثُ كَانَ يَأْتِي عَلَى أَكْثَرِهِ عَن ظَهْرِ قَلْبٍ، وَصَارَ بِأَخَرَةٍ مِنْ أَجَلِّ النُّوَّابِ، مَعَ جَفَاءِ قَاضِيه لَهُ، مِمَّا لَمْ أَكُن أَحْمَدُهُ مِنْهُ، وَٱتَّفَقَ لَهُ قَدِيماً \_ مِمَّا أَرَّخَهُ شَيْخُنَا \_ أَنَّهُ ٱنفَرَدَ بِرؤ يَةِ هِلَالِ رَمَضَان سَنَةَ ٣٧، مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ عَلَى أَنَّهُ يَغِيبُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَأَرْسَلَ بِهِ شَيْخُنَا إِلَى السُّلْطَانِ لِيُعْلِمَهُ بِذٰلِكَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ كَانَ قَرِيبَ جَلِيسِهِ اللُّؤُلُّؤِيِّ ابن قَاسِمٍ، فَأَمَرَ بِعَمَلِ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ، فَأَقَامَ الشَّهَادَةَ عِندَ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ، وَحَكَمَ بِهِ بِمُقْتَضَى شَهَادَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ مَا عَدَا شَيْخَنَا وَبَقِيَّةَ رِفْقَتِهِ تَرَاءَوا هِلاَلَ شَوَّالٍ بَعْدَ ٱسْتِكَمَالِ رَمَضَان ثَلَاثِينَ ٱسْتِظْهَاراً فَلَمْ يَرَوْهُ، وَلٰكِن ٱتَّفَق أَن غَالِبَ الْجِهَاتِ الْمُتَبَاعِدَةِ وَكَثِيرًا مِنَ الْمُتَقَارِبَةِ عَيَّدُواْ كَذٰلِكَ،

 <sup>(</sup>١) بعدها في «الضَّوء»: (فالله أعلم).

وَكَأَنَّهُم رَأُوهُ، إِمَّا أَوَّلًا أَوْ آخِراً، وَبِالْجُمْلَةِ فَنِعْمَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ كَانَ.

مَاتَ فَجْأَةً فِي صَفَرَ سَنَةَ ١٧٠، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِرَحْبَةِ بَابِ النَّصْرِ، تَقَدَّمَ النَّاسَ وَلَدُهُ مَعَ كَوْنِ الشَّافِعِيِّ مِمَّن حَضَرَ فَتَأَلَّمَ لِذَلِكَ ظَنَّا أَنَّ الْحَنبَلِيَّ هُوَ الْمَقَدَّهُ، فَخَفَّفْتُ عَنْهُ. \_ انتَهَلىٰ \_ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى الْفَتَاوَىٰ كِتَابَةً جَيِّدةً، وَأَفْتَى في خُلْع الْحِيلَةِ بِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى صِحَّةِ وُقُوعِهِ، وَرَأَيْتُ خَطَّهُ بِذَٰلِكَ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: هُوَ مُتَابِعٌ فِي ذٰلِكَ لِشَيْخِهِ الْمُحِبِّ بنِ نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ، وَالرَّاجِحُ خِلاَفُهُ.

٤٣٨ عَلِيُّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ الْقَطَّانُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: رَجَلٌ فَقِيرٌ، يَتَكَسَّبُ، وَيَشْتَغِلُ يَسِيراً، وَسَمِعَ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ مِمَّن أَخَذَ عَنِّي.

٤٣٩ عَلِيٌّ بن إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدِ بن بَرْدَسِ بن نَصْرِ بن بَرْدَسِ بن رَسْلاَن، الْعَلاَءُ، ابن الْحَافِظِ الْعِمَادِ، الْبَعْلِيُّ، أَخُو التَّاجِ مُحَمَّدٍ.

## ٤٣٨ - ابنُ القَطَّان، (؟ - ؟):

أخباره عن «الضُّوء اللامع»: (٥/ ١٩٠) فحسب.

#### ٤٣٩ العَلاَءُ ابن بَرْدَسِ ، (٧٦٧ ـ ٨٤٦هـ) :

من أُسرةٍ علميةٍ حنبلية بعليةٍ، تقدم ذكر والده في موضعه حيث ذكره المؤلف، وعمه عبد الله في موضعه من استدراكنا، وذكر المؤلِّف جدَّه في موضعه. كما ذُكر أخوه محمَّد بن إسماعيل في مَوضعه أيضاً، ولم يذكره ابن مفلح، ولا ابن عبد الهادي. أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»: (١٨٢)، و«التَّسهيل»: (٧/٢٥).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِ "البِنِ بَرْدَسٍ " وُلِدَ سَنَةَ ٢٦٧ بِبَعْلَبَكَ ، وَنَشَأَ بِهَا وَرَحَلَ بِهِ وَالِدُهُ إِلَى دِمَشْق، فَسَمِعَ مِن جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفَخْرِ كَابِنِ أُمَيْلَةَ، وَالصَّلَاحِ بِن أَبِي عُمَرَ، سَمِعَ عَلَيْهِمَا "مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ " مَعَ اللَّيْ مِلْكَةَ، وَالصَّلَاحِ بِن أَبِي عُمَرَ، سَمِعَ عَلَيْهِمَا "مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ " مَعَ «اللَّيْمِلَةِ»، وَعَلَى أَوَّلِهِمَا فَقَط "سُنَنَ أَبِي دَاود " وَ"التِّرْمِذِيَّ " وَعَلَى ثَانِيهِمَا "الشَّمَائِلَ " لِلتَرْمِذِيِّ وَمُسْنَدَ ابنِ عَبَّاسِ مِن "مُسْنَد الإِمَامِ أَحْمَد " وَكَأْبِي عَلِي اللهِ مُحَمَّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمِّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمَّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمِّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمِّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمِّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمَّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمِّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمِّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمَّد بِن الْمُحِبِ اللهِ مُحَمَّد بِن الْمُحِبِ وَبِدِمَشْق وَ لِيمِمَشْق، وَأَسْتَقُدِمَ الْقَاهِرَةَ فَحَدَّثَ بِهَا أَيْضاً، وَأَخَذَ عَنْهُ الأَعْيَانُ ، وَحَدَّثَ بِبَكِيهِ وَبِدِمَشْق وَي الرُّولَةِ عَنْهُ الْأَخِيرِ مِن ذِي الرُّولَةِ عَنْهُ كَثُرَةٌ ، وَسَافَرَ مِنْهَا فَمَاتَ بِدِمَشْق فِي الْعُشْرِ الْأَخِيرِ مِن ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٤٤٨، وَدُفِنَ بِيُرْبَةِ الشَّيْخِ رَسُلان، وَكَانَ شَيْخاً نَحِيفاً، سَخِيًا، دَيُنا الْحِجَةِ سَنَة ١٤٨، وَدُفِنَ بِيُرْبَةِ الشَّيْخِ رَسُلان، وَكَانَ شَيْخاً نَحِيفاً، سَخِيًا، دَيْناً

<sup>=</sup> ويُنظر: «مُعجم ابن حجر»: (٣٥٤)، و«إنباء الغُمر»: (١٩٦/٩)، و«الضَّوء اللامع»: (١٩٣/٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٥٧).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ \_ رحمه الله \_ في «الإنباء»: «وهو شيخٌ صالحٌ خيرٌ، مُؤَذَّنُ جامع بَعليك».

وقال في «مُعجمِهِ»: «عليُّ بن إسماعيل بن مُحعمَّد بن بَرْدَس بن نَصر بن بَرْدَس بن رَسْلان البَعْلَبَكِّيُّ، أخو المحدث إسماعيل، أجازَ لابني محمَّد في استدعاءِ سنة خمسٍ وعشرين، وله سماعٌ من . . . ».

<sup>(</sup>۱) هكذا بخطِّ المؤلِّف، وفي «الضَّوء اللامع»: «الحَرْبِيَّات»، وهو الصَّحيح؛ وهو جزءٌ حديثي من جمع أبي الحسن علي بن عُمر بن محمد بن الحُسين بن شاذان السُّكريِّ المحربيِّ (ت ٣٨٦هـ) رأيته في مجموع في المكتبة الظاهرية بدمشق، ولم أتمكن من تصويره قدَّر الله ذلك. وفيها منه عدة نُسخ،

خَيِّراً، يَتَعَانَىٰ الأَذَانَ بِبَلَدِهِ، مَعَ خِفَّةِ رُوحٍ، وَحَلاَوةِ لَفْظٍ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي /١٦٠ (مُعْجَمِهِ» وَقَالَ: أَجَازَ لاينِي سَنَةَ ٢٥. /

الْعَلَيُّ بن أَبِي بَكْرِ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحِ بن مُحَمَّدِ بن مُفَرِّجٍ ، الْفُرُوعِ الْعَلَاءُ ، حَفِيدُ التَّقِيِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، ابنُ الشَّمْسِ صَاحِبِ «الْفُرُوعِ» الْمَقْدِسِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ ، وَالِدُ الصَّدْرِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَقَرِيبُ اللهَ الْمَقْدِسِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ ، وَالِدُ الصَّدْرِ عَبْدِ اللهِ الْمَاضِينِ ، وَابنُ أَخِي النَّظَامِ عُمَر إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ ، وَالشَّرَفِ عَبْدِ اللهِ الْمَاضِينِ ، وَابنُ أَخِي النَّظَامِ عُمَر النَّقِ اللهِ الْمَاضِينِ ، وَابنُ أَخِي النَّظَامِ عُمَر الآتي . قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ» .

وَقَالَ: يُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ مُفْلِحٍ» وُلِدَ سَنَةَ ١٥٨ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الشَّمْسِ ابنِ كَاتِبِ الْغَيْبَةِ، وَسَالِمٍ وَغَيْرِهِمَا، وَحَفِظَ «الْمُقْنِع» وَ«الْمُلْحَة» وَغَيْرِهِمَا، وَعَرَضَ عَلَىٰ عَمِّ وَالِدِهِ الشَّرَف عَبْدِ اللهِ بنِ مُفْلِح «الْمُقْنِع» وَ«الْمُلْحَة» وَغَيْرِهِ أَخَدُ اللهِ بنِ مُفْلِح وَالْعِزِ الْبَعْدَادِيِّ الْمُقْدِسِيِّ، وَعَنِ الشَّرَفِ الْمَذْكُورِ، وَغَيْرِهِ أَخَذَ الْفَقْة، بَلْ وَسَمِعَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْمُحِبِّ الْأَعْرَجِ، وَالتَّاجُ ابنُ بَرْدَسٍ وَسَمِعَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْمُحِبِّ الْأَعْرَجِ، وَالتَّاجُ ابنُ بَرْدَسٍ

## ٤٤٠ ـ العَلاَءُ ابن مُقْلِحٍ ، (٨١٥ ـ ٨٨٨هـ) :

أخباره في «الجَوهر المنصَّد»: (۱۰۲)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٦)، و«مختصره»: (١٩١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٤).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ١٩٨)، وِ«قُضاة دمشق»: (٣٠١)، و«حَوادث الزَّمان»: (٢/ ٢٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٣٥).

ـ وابنه عبد المنعم بن علي.

ذكره السَّخاوي وابن عبد الهادي وأثنيًا عليه أُ ورأيتُ لِعَلِيِّ هذا «ثُبُوتُ الشَّهادَةِ على الخَطِّ» في الظَّاهريَّة، ونَسَخَ تَفسير الحدَّادِي اليَمَنِيِّ سنة ٨٥٩هـ نُسخة التَّيمورية رقم ٢٧٩ . . . وغير ذلك .

وَغَيْرُهُمَا، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَن عَمِّهِ، وَبِالْقَاهِرَةِ عَنِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، ثُمَّ السَّتَقَلَّ بِقَضَاءِ حَلَبَ، وَتَكَرَّرَ لَهُ وِلاَيَتُهَا، وَكَذَا وَلِي كِتَابَةَ السِّرِ بِالشَّامِ فِي أَوَّلِ سَنَةِ ٦٣، عِوضاً عَنِ الْخَيْضَرِيِّ، ثُمَّ انفصلَ عَنْهَا بَعْدَ سَنتَيْن، وَوَلِي قَضَاءَهَا مَوَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، ثُمَّ نَظَرَ الْجَيْشِ بِحَلَب، وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِرَاراً، مَوَّقِيتُهُ بِحَلَب وَغَيْرِهَا، وَحَمِدْتُ لَقْيَهُ وَالْخِيشَامَهُ، وَكَانَ إِنسَاناً، حَسَناً، مُتَوَاضِعاً، كَرِيماً، مُتَوَدِّداً، خَبِيراً بِالأَحْكَامِ، ذَا إِلْمَامِ بِطَرِيقِ الْوَعْظِ، وَكَذَا بِالْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَقَامَ بِحَلَبَ مُنفَصِلاً عَنِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى بِالْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَقَامَ بِحَلَبَ مُنفَصِلاً عَنِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى مَاتَ شِهِيداً بِالْبَعْلْنِ، بَلْ وَبِالطَّاعُون بَعْدَ إِقَامَتِهِ نَحْوَ خَمْسِينَ يَوْماً مُتَعَلِّلاً فِي عَلْمُ اللَّهُ مِنَ الْعَلْمِ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَقَامَ بِحَلَبَ مُنفَصِلاً عَنِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى مَاتَ شِهِيداً بِالْبَعْنِ، بَلْ وَبِالطَّاعُون بَعْدَ إِقَامَتِهِ نَحْوَ خَمْسِينَ يَوْماً مُتَعَلِّلاً فِي عَمْ مُولِ يَقَدَّمَهُمْ أَبُو ذَرِ بِن الْبُوهَان بِوَصِيَةٍ مِّنْهُ، وَدُونَ ظَاهِرَ بَالِ الْمَقَامِ. في مَحْفُلِ تَقَدَّمَهُمْ أَبُو ذَرِ بن الْبُرْهَان بِوصِيَةٍ مِّنْهُ، وَدُونَ ظَاهِرَ بَابِ الْمَقَامِ. ابنِ شَمْسِ الدِّينِ، ابنِ الشَّهَابِ.

٤٤١ ـ العَلاَءُ ابنُ الشِّهابِ مَحْمُودٍ، (٧٣٠ ـ ٧٦٤ هـ) :

من أحفادِ أبي النَّناء محمود الحَلَبِيِّ الكاتب المُتَرَسِّلُ المشهورُ.

أخباره في «التَّسهيل»: (١/ ٣٨٦).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٢٠٢/٣)، «دُرَّة الأسلاك»: (٢١٥)، «ذَيل العبر» للحُسيني: (٣١٥)، و«ذيله» لأبي زُرعة: (١/٧٤)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٧٠).

قال ابن حَبِيبٍ في «دُرَّةِ الأسلاك في دَولة الأتراك» (مَخطوط)، [حَوادث سَنةَ ٧٦٤هـ]: (وفيها تُوفي المولى عَلاء الدِّين أبو الحسن عليُّ بن الرَّئيس شَرف الدِّين =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ كَاتِبَ الإِنشَاءِ بِدِمَشْق، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ٧٦٤. أَرَّخَهُ ابنُ حَبِيبٍ - أَنتَهَىٰ - وَقَالَ الصَّلاَحُ الصَّفَدِيُّ فِي «عُنْوَان النَّصْرِ»: كَانَ قَدْ شَدَا طَرَفاً مِنَ الأَدَبِ، وَنَظَمَ، وَنَثَرَ، وَكَتَبَ، وَتَنَبَّل، وَكَانَ يَتَوَدَّدُ إِلَى النَّاسِ، وَيَخْدِمُهُم بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

وَمَوْلِدُهُ \_ فِيمَا أَظُنُّ \_ سَنَةَ ٧٣٠ وَكَانَ قَدْ دَخَلَ إِلَى الدِّيوَانِ، وَدَخَلَ \_ هُوَ بَدَلَ أَخِيهِ \_ وَوَقَّعَ فِي الدَّسْتِ بِدِمَشْق الْمَحْرُوسَةِ، وَحَجَّ سَنَةَ ٧٦٣، وَكَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ كَثِيرَ الأَسْقَام ضَعِيفَ الْبِنْيَةِ .

٤٤٢ - عَلِيُّ بن أُمِينِ الدِّينِ بنِ مُحَمَّدِ بن عَلِي بن عَبَّاسِ بن فِتْيَان الْبَعْلِيُّ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ اللَّحَّام» .

أبي بكر، بن الرئيس شمس الدِّين أبي عبدِ الله محمَّد، بن الرئيس شِهاب الدِّين أبي النَّناء محمود بن سَلمان الحَلَبِيُّ الدِّمشقيُّ»، ثم سَجَعَ له فقال: «كاتبٌ بيتُهُ مَقصودٌ، وطرُّه مَطرودٌ، ولِوَاءُ فضلِهِ مَعقودٌ، وجَدُّه على الحقيقةِ مَحمودٌ، كان ذا نَفْسٍ عَفِيفَةٍ، وذاتٍ لَطِيفَةٍ، وقلَم يَرقم خلل الطُّرُوس، باشرَ كتابة الإنشاءِ بدمشق، حافِظاً سرَّ أنبائِهِ، متقدِّماً على التُّرسلِ، وحُسنِ التَّوسُّلِ بمن سَلَفَ من آبائِهِ وكانت وفاتُهُ بها عن نحوِ أربعين سَنةٌ تغمَّده اللهُ برحمته».

## ٤٤٢ ـ ابنُ اللَّحَّام البَعْلِيُّ ، (٧٥٢ ـ ٨٠٣ هـ) :

كرَّر المؤلِّف ترجمة المذكور \_ كما سيأتي \_ ظَانَا أنه غَيره ، ولا أدري كيفَ خَفِيَ على المؤلِّف ذلك ، وهو من كبارِ علماءِ المَذهب ومشهوريه هو صاحبُ «المُختصر» في أصولِ الفقه ، وبه اشتَهَرَ وعُرِف. وهو جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّة .

ذكره هنا «علي بن أمير . . . » وهُناك على الحقيقة «علي بن محمَّد بن عبَّاس» وتَخريج ترجمته في الموضع الثَّاني؛ لأنَّه الأليقُ به .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٢٥٧، وَٱشْتَغَلَ بِبِلاَدِهِ عَلَى الشَّمْسِ ابن الْيُونَانِيَّةِ، وَسَمِعَ بِهَا جَمَاعَةً، وَكَذَا ٱشْتَغَلَ بِدِمَشْق بِالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.

وَمَاتَ بِالْقَاهِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدَ الأَضْحَلَى سَنَةَ ٨٠٣.

٤٤٣ عَلِيُّ بِن أَيْدُغُدِيّ التُّرْكِيُّ الأَصْلِ، الدِّمَشْلَقِيُّ ﴿

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ يُلَقَّبُ (حَنبَل) سَمِعَ الْكَثِيرَ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَجَمَعَ «مُعْجَمَ شُيُوخِهِ» وَتَرْجَمَ لَهُمْ.

قَالَ ابنُ حِجِّي: عَلَقْتُ مِن «مُعْجَمِهِ» تَرَاجِمَ وَفَوَائِدَ. قَالَ: وَلاَ يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةً ٧٩٥.

٤٤٤ عَلِيٌّ بن جُمْعَةَ بن أَبِي بَكْرِ الْبَغْدَادِيُّ، خَادِمُ مَقَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ كَآبَائِهِ وَالْخُريزاتي هُوَ. قَالَهُ في «الضَّوْءِ».

## ٤٤٣ ابنُ أيدغدي التُّركِيُّ، (؟ - ٧٩٥ هـ):

أخباره في «الجَوهر المُنَضَّد»: (٩٥).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (١/ ٤٦١)، . و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ٤٨٩)، وفيه النقل عن ابن حجِّي، و«الشَّذرات»: (٦/ ٤٠٣).

\* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

\_ علي بن جعفر الفَضْلِيُّ النَّجْدِيُّ الْأُشَيْقِرِيُّ (ت ١٠١هـ).

أخباره في «عُلماء نجد»: (٣/ ٧٠٩)، عن الشيخ إبراهيم بن عيسى.

## ٤٤٤ ابنُ جُمْعَةَ البَغْدَادِيُّ، (٧٥٠ -٨٦٨هـ):

أخباره عن «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٠٩)، ولم أجده في مَصدر آخر، وكذا أثبت السَّخاوي في «الضَّوء» تاريخ مولده ووفاته، ومعنى هذا أنَّه تَجَاوَزَ المائة بثمانِ عشرةَ =

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةً ٥٥٧ أَوْ بَعْدَهَا بِبَعْدَاد، وَنَشَأَ بِهَا، وَتَعَلَّمَ صَنَائِعَ، ثُمَّ سَاحَ فِي الْبِلاَدِ، وَطَافَ الْعِرَاقَ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَالْهِندَ، وَأَرْضَ الْعَجَمِ، وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، ثُمَّ حَجَّ، وَطَوَّفَ الْبِلادَ الشَّامِيَّةَ، ثُمَّ قَدِمَ الْقُدْسَ، وَسَكَنَ بِهِ، وَبِنَابُلُس، النَّهْرِ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَاهِرَة وَسَكَنَهَا، وَطَوَّفَ بِرِيفِهَا، وَأَرْتَزَقَ مِن صَنْعَةِ وَبِالْخَلِيلِ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَاهِرَة وَسَكَنَهَا، وَطَوَّفَ بِرِيفِهَا، وَأَرْتَزَقَ مِن صَنْعَةِ الشَّرِيطِ، وَجَلَسَ لِصَنْعَتِهِ بِحَانُوتٍ تُجَاه الظَّاهِرِيَّة الْقَدِيمَةِ، وَشَاعَ عَنْهُ مِمَّا الشَّرِيطِ، وَجَلَسَ لِصَنْعَتِهِ بِحَانُوتٍ تُجَاه الظَّاهِرِيَّة الْقَدِيمَةِ، وَشَاعَ عَنْهُ مِمَّا الشَّرِيطِ، وَجَلَسَ لِصَنْعَتِهِ بِحَانُوتٍ تُجَاه الظَّاهِرِيَّة الْقَدِيمَةِ، وَشَاعَ عَنْهُ مِمَّا الشَّيْعِ اللَّهُ مِنَّا عَلَيْهِ بِهَا تَأْتِيهِ وَتَتَلَمَّسُ بِهِ، هَيْنَة الْمُسَلِّمِينَ عَلَيْهِ، بِحَيْثُ يَعْجَزُ قَائِلُهُ عَن مُرُودِ السَّبُعِ / بُدُونِ مَجِيئِهِ إِلَيْهِ، بَلْ وَعَنْ أَخْذِهِ عَنْهُ سَرِيعاً، إلَى أَنْ أَذِنَ لَهُ هُو، وَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مُدَّةً إِلَى أَنْ مَلَّ الشَّيْخُ، وَعَنْ أَخْذِهِ عَنْهُ سَرِيعاً، إلَى أَن أَذِنَ لَهُ هُو، وَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مُدَّةً إِلَى أَنْ مَلَّ الشَّيْخُ، وَعَنْ أَخْذِهِ عَنْهُ سَرِيعاً، إلَى أَنْ أَلْكُ مَا عَلَيْهُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَغَيْرِهَا، رَجَاءَ زَوَالِ وَعَضْمِهِ لِنَفْسِهِ، وَإِظْهَارِهِ لِمَن بَحْتَمِعُ بِهِ أَنَّهُ فِي بركةِ الْعُلَمَاءُ (١٠) وَنَحُو هَذَا، وَلا وَهَضْمِهِ لِنَفْسِهِ، وَإِظْهَارِهِ لِمَن يَجْتَمِعُ بِهِ أَنَهُ فِي بركةِ الْعُلَمَاءُ (١٠) وَنَحُو هَذَا، وَلاَ

سنة ، وهذا أمرٌ غريبٌ ، ولم يَنُصَّ السَّخاوي على أنَّه من المعمرين ، لذا يغلب عليَّ الظَّنُ أن في سنة وفاته تحريفاً فلعلَّها (٢٨) أو (٣٨) والله تعالىٰ أعلم .

<sup>(</sup>۱) لو كانَ ذلك من بركةِ العُلماء لكَانت السَّبَاعُ تخضعُ وتذلُّ لكلِّ عالم ذي دِين وورعٍ مُتَّتِ لله تعالى، لذا يجب الوقوف عند مثل هذه الحكاياتِ ولا يُسلَّم بالقبول بها ؟ لاسيما أن لدى الصَّوفية ومُدّعي الولاية كثيرٌ من أمثال هذه الحكايات والخوارق التي لا يقبلها إلا البلهاء، فإذا كان شيءٌ من ذلك حَدَثَ للمذكورِ فقد يكون مردُّه إلى أنه كان مُروِّضاً للسِّباع، وهو قد ساحَ البلادَ ودخلَ الهند وبلاد العجم وغيرهما مما شاع فيه ترويض الحيوانات وتدريبها، ثم بالغوا في النَّقل عنه في ذلك حتى وصلوا به إلى درجة الاستحالة. والله أعلم.

يَخْلُو عَن قَلِيلِ بَلَهٍ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ عَمَّ وَالِدِهِ وَٱسْمه عَبْدُ الْمَلِكِ كَانَ يَرْكَبُ السِّبَاعَ.

مَاتَ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ عَاشِرِ رَمَضَان سَنَةَ ٨٦٨ بِالْقَاهِرَةِ، وَكُنتُ مِمَّن تَكَرَّرَتْ رُؤْيَتِي لَهُ، وَٱلْتَمَسْتُ أَدْعِيَتُهُ، بَلْ أَظُنُّ أَنَّنِي شَاهَدْتُ صَنِيعَ السَّبُعِ مَعَهُ. تَكَرَّرَتْ رُؤْيَتِي لَهُ، وَٱلْتَمَسْتُ أَدْعِيتَهُ، بَلْ أَظُنُّ أَنَّنِي شَاهَدْتُ صَنِيعَ السَّبُعِ مَعَهُ. 260 عَلِيٌّ بن الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ الْكلائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْمُقْرِىءُ، سِبْطُ الْكَلاثِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْمُقْرِىءُ، سِبْطُ الْكَلاثِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْمُقْرِىءُ، سِبْطُ الْكَمَالِ عَبْدِ الْحَقَ (١).

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٩٨، وَأَجَازَ لَهُ الدَّمْيَاطِيُّ، وَمَسْعُودٌ الْحَارِثِيُّ، وَعَلِيُّ بن عِيسَى بن الْقَيِّمِ، وَابنُ الصَّوَّافِ وَغَيْرُهُم، قَالَ ابنُ حَبِيبٍ، وَكَانَ كَثِيرَ التِّلاَوَةِ، وَحَجَّ مِرَاراً، وَجَاوَرَ وَخَرَّجَ لَهُ ابن حَبِيبٍ مَشْيَخَةً.

تُوْفِّيَ سَنَةَ ٧٧٥(٢). \_ ٱنتَهَىٰ \_.

وَفِي «الإِنبَاءِ»: كَذٰلِكَ بِالْحَرْفِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٩٣<sup>(٣)</sup>.

# 250- الكلاثِيُّ البَغْدَادِيُّ، (٦٩٨ ـ ٧٧٥هـ):

أخبارُهُ في «الجَوهر المنضَّد»: (٨٤).

ويُنظر: «المُنتقى من مشيخة المُقرىء شهاب الدِّين ابن رجب»، «إنباء الغُمر»: (١/ ٦٧)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٣٨)، وفيه: علي بن الحَسَن.

<sup>(</sup>۱) كمالُ الدِّين عَبْدُ الحَقِّ، هو والدُ الإمامِ المَشهورِ صَفِيِّ الدِّين عبدِ المُؤمن بن عبدِ الحقِّ البَغْدَادِيُّ الحَنبَلِيُّ (ت ٧٣٩هـ) ، أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال المقرىءُ شهابُ الدِّين ابن رَجَبٍ في «مشيخته»: «رجلٌ صالحٌ، كثيرُ الخَيْرِ والتَّلاوةِ والذِّكرِ، حجَّ مِراراً أو جاوَرَ . . . ».

 <sup>(</sup>٣) جعل ابن عبد الهادي وفاته في ذي القعدة سلنة أربع وسبعين.

٤٤٦ عَلِيُّ بن حُسَيْن بن عُرْوَةَ، الْعَلاَءُ، أَبُو الْحَسَنِ الْمَشْرِقِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابْنِ زَكْنُونٍ» بِفَتْح أَوَّلِهِ.

وُلِدَ قَبْلَ سَنَةِ ٧٦٠، وَنَشَأْ فِي ٱبْتِدَائِهِ جَمَّالًا، ثُمَّ أَعْرَضَ عَن ذٰلِكَ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَتَفَقَّهُ، وَسَمِعَ مِنَ الْكَمَالِ ابنِ النَّحَاسِ، وَالْمَحْيَوِي يَحْيَىٰ بن عُمَر الرَّحْبِيِّ، وَعُمَر بن أَحْمَدَ الْجُرهُمِيِّ، وَالشَّمسين مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي الزَّهْرِ الطَّرَائِفِيِّ، وَابنِ صِدِّيقِ، وَمِن مَسْمُوعِهِ الطَّرَائِفِيِّ، وَابنِ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن السَّكَندرِيِّ، وَابنِ صِدِّيقِ، وَمِن مَسْمُوعِهِ عَلَى النَّلاَقَة «مُسْنَد عَبْد» (أَنَا) الْحَجَّارُ فِي آخِرِينَ مِنْهُمْ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن عَمْر، عَلَى النَّلاَقَة «مُسْنَد عَبْد» (أَنَا) الْحَجَّارُ فِي آخِرِينَ مِنْهُمْ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن أَبِي عُمَر، عَلِيلِ الْمُنصِفِيُّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ «مُسْنَدَ إِمَامِهِمَا». (أَنَا) بِهِ الصَّلاَحُ بنُ أَبِي عُمَر، وَلَيْل الْمُنصِفِيُّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ «مُسْنَدَ إِمَامِهِمَا». (أَنَا) بِهِ الصَّلاَحُ بنُ أَبِي عُمَر، وَالتَّاجُ أَحْمَدُ بن مُحمَّدِ بن مَحمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الدَّائِم، وَالتَّاجُ أَحْمَدُ بن مُحمَّدِ بن مَحمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الدَّائِم، وَالتَّاجُ أَحْمَدُ بن مُحمَّدِ بن أَبِي الْمُعَلِيْ فَي الرَّابِعَةِ وَإِجَازَةً، وَكَذَا وَكَذَا مَمْحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحمَّدِ بن دَاوِد بن سَمِعَ عَلَيْهِ السَّيْوِي وَمُحَمَّدِ بن مُحمَّدِ بن مُحمَّدِ بن مُحمَّدِ بن مُحمَّدِ بن مُحمَّدِ بن دَاوِد بن صَعْمَ عَلَى أَبِي المُعَامِةِ ، مِنْهُمْ - فِيمَا أَخْبَرَ - ابنُ الْمُحِبِ، وَانقَطَعَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ فِي حَمْزَة وَجَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ - فِيمَا أَخْبَرَ - ابنُ المُحِبِّ، وَانقَطَعَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ فِي

٤٤٦ - ابنُ عُرْوَةَ المَشْرِقِيُّ «ابنُ زَكْنُون»، (٧٦٠ ٨٣٧هـ):

من كبارِ الزُّهاد والعُبَّادِ والمُحَدِّثين .

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٣٧)، و«الجوهر المنضَّد»: (٩٥)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٤٦).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٥٢٧)، و«معجم ابن فهد»: (٣٧٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢١٤)، و«الضَّذرات»: (٧/ ٢٢٢).

مَسْجِدِ الْقَدَمِ(١) بِآخِرِ أَرْضِ الْقُبَيْبَات ظَاهِرَ إِمَشْق، يُؤَدِّبُ الْأَطْفَالَ ٱحْتِسَاباً مَعَ آعْتِنَائِهِ بِتَحْصِيلِ نَفَائِسِ الْكُتُبِ، وَبِالْجَمْعِ حَتَّى إِنَّهُ رَتَّبَ «الْمُسْنَدَ» عَلَى أَبْوَابِ «الْبُخَارِي» وَسَمَّاهُ «الْكَوَاكِبَ الدَّرَارِيَّ فِي تَرْتِيبِ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى أَبْوَابِ الْبُخَارِي، وَشَرَحَهُ فِي مِائةٍ وَعِشْرِيلَ مُجَلَّدا(٢) طَرِيقَتُهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ لِحَدِيثِ الإِفْكِ مَثَلًا يَأْخُذُ نُسْخَةً مِن شَزْحِهِ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ مَثَلًا فَيَضَعُهَا بِتَمَامِهَا، وَإِذَا مَرَّت بِهِ مَسْأَلَةٌ فِيهَا تَصْنِيفٌ مُفْرَدٌ لِابنِ الْقَيِّم أَوْ شَيْخِهِ ابنِ تَيْمِيَّة أَو غَيْرِهِمَا وَضَعَهُ بِتَمَامِهِ، وَيَسْتَوْفِي ذٰلِكَ الْبَابِ مِنَ «الْمُغْنِي» لابنِ قُدَامَةَ وَنَحْوِهِ، كُلُّ ذٰلِكَ مَعَ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ اللَّذَيْنِ صَارَ فِيهِمَا مُنقَطِعَ الْقَرِينِ، وَالتَّبَتُّلِ لِلْعِبَادَةِ، وَمَزِيدِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا، وَالتَّقَلُّلِ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يَسُدُّ رَمَقَهُ مِمَّا تَكْسِبُهُ يَدَاهُ فِي نَسْج الْعُبِيِّ، وَالاقْتِصَارِ عَلَى عَبَاءَةٍ يَلْبَسُهَا، وَالإِقْبَالِ عَلَى مَا يُعينه / حَتَّى صَارَ قُدْوَةً، وَحَدَّث، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاء، وَقُرِأً عَلَيْهِ شَرْحُهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي أَيَّامَ الْجُمَعِ بَعْدَ الصَّلاَةِ بِجَامِعِ بَنِي أُمَّيَّةً، وَلَمْ يَسْلَمْ مَعَ لهٰذَا كُلِّهِ مِن طَاعِنٍ فِي عُلاَهُ، ظَاعِنِ عَن حِمَاه، بَلْ حَصَلَتْ لَهُ شَدَائِدُ وَمِحَنٌ كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا فِي اللهِ، وَهُو صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، حَتَّى مَاتَ، وَقَدْ ذَكَرَاهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ». فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ زَاهِداً، عَابِداً، قَانِتاً، خَيِّراً، لاَ يَقْبَلُ لأَحَدِ شَيْئاً، وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِن كَسْبِ يَدِهِ،

<sup>(</sup>۱) «ثمار المقاصد»: (۱۲۹)، قال: «الخامسُ والسِّتون مسجد القدم بقرب عاليه وعويله، قديم جدَّده أبو البركات محمد بن الحَسَن بن طاهر . . . ».

ويُراجع: «الدَّارس»: (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أغلب أجزائه موجودٌ وهي مفرقة في مكتبات كثيرة أغلبُها في الظَّاهرية، وما ذُكر له من المؤلَّفات هي في الغالب منتزعةٌ منه .

وَثَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ شَرٌّ كَبِيرٌ بِسَبَبِ الاغْتِقَادِ.

مَاتَ فِي يَوْمِ الأَحَدِ ثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٣٧ بِمَنزِلِهِ فِي مَسْجِدِ الْقَدَمِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ هُنَاكَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَدُفِنَ ثَمَّ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ حَافِلَةً، حُمِلَ نَعْشُهُ عَلَى الرُّؤُوسِ، وَكَثْرُ الأَسَفُ عَلَيْه، وَرُئِيَت لَهُ مَنَامَاتٌ صَالِحَةٌ كَثِيرةٌ قَبْلُ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ فِي «عُقُودِ» الْمَقْرِيزِيِّ . - آنتَهَىٰ - .

وَقَالَ النَّجْمُ بِن فَهْدٍ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي «مُعْجَمِهِ»: وَكَانَ أَوْصَىٰ أَن يُدْفَنَ فِي الرَّوْضَةِ مِن سَفْحِ قَاسِيُون عِندَ الشَّيْخِ مُوفَق الدِّينِ بِنِ قُدَامَةَ، فَلَمَّا عَلِمَ أَهْلُ الْقُبَيْبَات ذٰلِكَ لَبِسُواْ السِّلاَحَ وَقَالُواْ: نُقَاتِلُ مَن يَخْرُجُ بِهِ مِن عِندِنَا، نَحْنُ رَضِينَا الْقُبَيْبَات ذٰلِكَ لَبِسُواْ السِّلاَحَ وَقَالُواْ: نُقَاتِلُ مَن يَخْرُجُ بِهِ مِن عِندِنَا، نَحْنُ رَضِينَا بِهِ حَيّا كَيْفَ نُخْرِجُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ أَرْضِنا؟! وَقَامَتْ فِتْنَةٌ كَبِيرَةٌ، فَلَمَّا رَأَى شَيْخُنَا بِهِ حَيّا كَيْفَ نُخْرِجُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ أَرْضِنا؟! وَقَامَتْ فِتْنَةٌ كَبِيرَةٌ، فَلَمَّا رَأَى شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بِن سُلَيْمَان ذٰلِكَ أَمَرَ بِدَفْنِهِ فِي الْقُبَيْبَات (١) ، حَضَرْتُ جَنَازَتَهُ وَالصَّلاَةَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بِن سُلَيْمَان ذٰلِكَ أَمَرَ بِدَفْنِهِ فِي الْقُبَيْبَات (١) ، حَضَرْتُ جَنَازَتَهُ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ ، وَكَانَ يَدْعُو لِي كَثِيرًا ، وَزُرْتُهُ فِي مَرْضِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ ، وَكَانَ يَدْعُو لِي كَثِيرًا ، وَزُرْتُهُ فِي مَرْضِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ خَمَادَى الأُولَى مَعَ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ الْحَنَابِلَةِ وَكُنتُ ٱنقَطَعْتُ عَنْهُ مُنَا أَسُولَى اللَّهُ وَكُنتُ ٱنقَطَعْتُ عَنْهُ مُنَا أَصْحَابِهِ الْحَنَابِلَةِ وَكُنتُ ٱنقَطَعْتُ عَنْهُ مُذَا أَنْ مَنَا اللَّهُ وَكُنتُ الْقَطَعْتُ عَنْهُ مُنَا أَسْمَانِي اللَّهُ اللَّهُ الْرَالِي مَعَ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ الْحَنَابِلَةِ وَكُنتُ ٱنقَطَعْتُ عَنْهُ مُنْ أَصْمَاعِهُ مِنْ أَصْمَاعِةً مَنْ أَصْمَاعِهُ مَنْ أَنْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتُ الْمُعْتُ عَنْهُ الْمُعَلِي الْمُنَالِقَ وَكُنتُ الْمُعْتُ عَلَيْهِ وَكُنْتُ الْمُؤْنِ اللْمُعْمَالِهُ اللْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُعْلِقُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْلِقُهُ الْمُعْتَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُكُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُهُ الْمُعْتُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَّقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُو

وَلَيْسَ خَلِيلِي بِالْمَلُولِ وَلاَ الَّذِيْ

إِذَا غِبْتُ عَنْهُ بَاعَنِي بِخَلِيلِ

وَلٰكِن خَلِيلِي مَن يَدُومُ وِصَالُهُ

وَيَحْفَظُ سِرِّيْ عِندَ كُلِّ خَلِيلِ

وَرُثِيت لَهُ مَنَامَاتٌ صَالِحَةٌ كَثِيرَةٌ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ، مِنْهَا مَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِن مَوْتِهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ كَأَنِّي فِي مَوْضِع بِهَوْلٍ عَالٍ إِذَا بِشَخْصٍ مِمَّن أَعْرِفُهُ

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (۲۰۸/٤).

وَأُنسِيتُهُ الآن \_ جَاءَ إِلَيْهِ وَقَالَ: هٰذَا الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ وَالشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ذَاهَبَيْنِ إِلَى زِيَارَةِ الشَّيْخِ عَلِيَّ أَو السَّلاَم عَلَى الشَّيْخِ \_ الشَّكُ مِنِّي \_ فَأَرُدْتُ الْقِيَامِ لَأَمْضِي مَعَهُمَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ الْقِيَامِ، وَنَظَرْتُ إِلَى أَسْفَل فَرَأَيْتُ شَخْصاً جَمِيلَ لأَمْضِي مَعَهُمَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ الْقِيَامِ، وَنَظَرْتُ إِلَى أَسْفَل فَرَأَيْتُ شَخْصاً جَمِيلَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ ثِيَابِ طَرِحٍ وَعَمَامَة صَغِيرَةٌ، وَلَمْ يَقُلْ لِي أَحَدٌ عَنْهُ شَيْئًا، فَقُلْتُ لِللَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ: الشَّيْخُ عَلِيٌ مَاتَ مِن أَيَّامٍ وَلأَيِّ شَيْءٍ مَا ذَهَبُواْ لِلسَّلاَمِ عَلَيْهِ لِللَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ: الشَّيْخُ عَلِيٌّ فِي هٰلِهُ وَلأَيِّ شَيْءٍ مَا ذَهَبُواْ لِلسَّلاَمِ عَلَيْهِ إِلاَّ الْيُومِ؟ فَقَالَ لِي: كَانَ الشَّيْخُ عَلِيٌّ فِي هٰلِهِ الأَيَّامِ فِي ضِيَافَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، ثُمَّ إِنَّ الْعُلْمَاءَ بَعْدَ هٰذَا مَضَوْا لِلسَّلاَمِ عَلَيْهِ أَو لِزِيَارَتِهِ \_ الشَّكُ مِنِي حَالَىٰ الشَّيْحُ . وَكَانَ الشَّيْحُ عَلَيْ أَو لِزِيَارَتِهِ \_ الشَّكُ مِنِي حَالَىٰ مُ مَوْلِهِ . \_ الشَّكُ مِنِي حَالَىٰ مُوالِ لِلسَّلامِ عَلَيْهِ أَو لِزِيَارَتِهِ \_ الشَّكُ مِنِي حَالَىٰ الشَّيْحُ . وَكَانَ الشَّيْحُ عَلَيْ الْعِيمَ عَلَيْهِ أَو لِزِيَارَتِهِ \_ الشَّكُ مِنِي مَا فَعَلْوَا لِلسَّلامِ عَلَيْهِ أَو لِزِيَارَتِهِ \_ الشَّكُ مِنِي مَا فَانَبَهْتُ . وَكَانَ الشَّيْمَ عَلَيْهِ أَوْلَ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ أَوْلَ لِيَارِيَهِ \_ الشَّكُ مِنْ لِي السَّلَامِ عَلَيْهِ أَمْ لِي الْعَلْمَ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ مَا عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَامِ عَلَيْهِ اللللسِّكُومِ عَلَيْهُ مَا عَلْ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَوْلَ الْمَعْمُ اللسَّلَامِ عَلَيْهِ الللسِّلَامِ عَلَيْهِ الْمَامِ عَلَيْهُ الْعَلَى الْقَلْمُ الْعَلَىٰ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ الللْعُلُومُ اللْعَلَامُ عَلَيْهُ اللللْعُلُمُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللْعَلَى السَّلَةُ الللْهُ اللْعَلَى السَّلَامِ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْمُؤَامِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْقِ السَّلَقُ اللْعَلَامُ السَّلَيْمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَامُ اللْعُلَامُ الْعَل

قُلْتُ: قَدْ رَأَيْتُ فِي رِحْلَتِي سَنَةَ ١٢٨١ فِي مَدْرَسَةِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ الشَّيْخِ الْمِسْلَامِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ مِنْهَا الْكَثِيرَ الطَّيِّبَ، مِنْهَا «شَرْحُهُ» الْمَذْكُورُ لِلْمُسْنَدِ فِي مِائة وَسَبع وَعِشْرِينَ مُجَلَّداً مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ: وَقْفُ شَيْخِنَا الْمُوْلِف فِي مَدْرَسَةِ شَيْخِ الإِسْلامِ أَبِي عُمَرَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ. آمِين.

/174

٤٤٧ عَلِيُّ بن الْحُسَيْنِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْخَيْرِ ، الْعَلَّامَةُ ، عِزُّ الدِّينِ الْمَوْصِلِيُّ ، الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ ، نَزِيلُ دِمَشْق .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: مَهَرَ فِي النَّظْمِ، وَجَلَسَ مَعَ الشُّهُودِ بِدِمَشْق مُدَّةً تَحْتَ السَّاعَاتِ، وَأَقَامَ بِحَلَبِ مُدَّةً، وَجَمَعَ دِيوَانَ شِعْرِهِ الْمَشْهُورَ فِي مُجَلَّدٍ،

صاحبُ «البَدِيعِيَّةِ» و«شرحها».

أخباره في: «التَّسهيل»: (٢/ ٩)، و«الدُّررُ الكامنة»: (٣/ ١١٢)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٢٦٨).

٤٤٧ عزُّ الدِّين الموصلي، (؟ ـ ٧٨٩هـ):

وَلَهُ «الْبَدِيعِيَّةُ» الْمَشْهُ ورَةُ؛ قَصِيدَةٌ نَبَوِيَّةٌ عَارَضَ بِهَا «بَدِيعِيَّةَ الصَّفِيِّ الْبَدِيعِيِّةِ الصَّفِيِّ الْبَدِيعِيِّ بِطَرِيقِ الْجِلِّيِّ وَزَادَ عَلَيْهِ أَن ٱلْتَزَمَ أَن يُودِعَ فِي كُلِّ بَيْتٍ ٱسُمَ النَّوْعِ الْبَدِيعِيِّ بِطَرِيقِ النَّوْعِ الْبَدِيعِيِّ بِطَرِيقِ النَّوْرِيَةِ وَالاَسْتِخْدَامِ، وَشَرَحَهَا فِي مُجَلَّدٍ، وَلَهُ أُخْرَىٰ لاَمِيَّةٌ عَلَى وَزْنِ بَانَتْ الْتَوْرِيَةِ وَالاَسْتِخْدَامِ، وَشَرَحَهَا فِي مُجَلَّدٍ، وَلَهُ أُخْرَىٰ لاَمِيَّةٌ عَلَى وَزْنِ بَانَتْ سُعَادُ.

مَاتَ سَنَةَ ٧٨٩. أَنشَدَنَا الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن بَرَكَةَ الْمُزَيِّنِ يَرْثِي الْعِزَّ الْمَوْصِلِيِّ: الْمَوْصِلِيِّ:

= ووالده الحُسين بن علي . . . مذكورٌ في موضعه من هذا الكتاب.

وبَدِيعِيَّتُهُ معارضةٌ لبديعية صفيً الدِّين الحِلِّي، وسَمَّاها «التَّوصُّل بالبَدِيعِ إلى التَّوسُّلِ بالشَّفِيع» رأيتها، ورَأْيتُ شَرْحَهَا ولله الحمد والمنَّة.

\* ومِمَّن أَسْقَطَهُمُ المؤلِّفُ عَمْداً \_ عَفا اللهُ عنه \_ :

- عليُّ بن حُسين بن الإمام محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ (ت بعد سنة ١٢٥٧هـ).

مولده في الدِّرعية غيرُ معروفٍ على التَّعيين، قرأ على علماء الدِّرعية، من أولادِ الشَّيخِ وتلامذته، فالظَّاهر أنه لم يُدرك الشيخ، وأهمهم عمَّاه عبد الله وعلي ابنا الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب، والشَّيخ حمد بن ناصر بن معمر . . . ثم لما تصدر للتدريس والإفادة عيَّنه الإمام سعود في قضاء الدِّرعية بوجود أعمامه، وكان خليفتهم فيها إذا غابوا، كذا قال ابن بشرٍ - رحمه الله -، واستولى إبراهيم باشا على الدِّرعية وهو قاضٍ فيها، ففر إلى عُمان وقطر، ثم عاد زَمَن الإمام تركي بن عبد الله - رحمه الله - فعيَّنه قاضياً على حوطة بني تَميمٍ، ثم الرياض. له فتاوى في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية».

قال الشيخُ عبد الرَّحمٰن بن عبد اللطيف\_رحمه الله\_: وسمعتُ أنَّ له قصيدةً في رثاء الدِّرعيَّة مطلعها :

## يَقُولُونَ عِزُّ الدِّينِ وَافَىٰ لِقَبْرِهِ فَهَلْ هُوَ فِيهِ طَيِّبٌ أَوْ يُعَذَّبُ فَهَلْ هُوَ فِيهِ طَيِّبٌ أَوْ يُعَذَّبُ فَقُلْتُ لَهُمْ قَدْ كَانَ مِنْهُ نَبَاتُهُ «وَكُلُّ مَكَانِ يُنبتُ الْعِزَّ طَيِّبُ »(١)

= خَلِيلَيَّ عوجا عن طَريق العَوَاذِلِ. بِمُهْجَرِ لَيلي وابكِيَا في المَنَازِلِ ولا يُعرف تاريخ وفاته على التَّعيين إلا أنَّه بعد سنة ١٢٥٧هـ.

أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ١٨٧، ٣٠٠، ٣٦٣، ٣٤٩، ٤٥١)، (٢/ ٤٤)، (٢/ ٤٤)، (٢/ ٤٤)، (٢/ ٤٤)، (٣/ ٤٤)، (٣/ ٤٤)، (٣/ ٤٤)، (٣/ ٤٤)، و«مشاهير علماء نجد»: (٣٧)، و«علماء نجد»: (٢١٧).

- وعليُّ بن حَمَد بن راشد بن ناصر بن علي العُرَيْنِيُّ، قاضِي الخَرج (ت١٢٣٣هـ). عيَّنه الإمامُ عبد الله بن سعود قاضياً في الخرج «مدينة جنوب الرِّياض» ثم لما حاصر إبراهيم باشا الدَّرعيَّة كان الشيخُ من كبارِ المُّدافعين عَنها، لذا لمَّا تَمَّ الصُّلح انتَقَمَ منه إبراهيم المذكور.

قال ابنُ بشر \_ رحمه الله \_: "فمنهم من قُبل صَبراً بالقرابين والبَنادق، ومنهم من جُعِلَ في مَلفظِ القَنبر والقَبس، وصار رصاصة بالبرود وطاحَ من الجوِّ قِطعاً فممن جعل في ملفظ القَبس والقنبر: عليُّ بن حَمَد بن راشد العُرَيْنِيُّ قاضِي ناحية الخَرج».

ويُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (١٤٨).

ـ ووالده: حَمَدُ بن راشدٍ مِمَّن أدرك الشَّيخ محمَّد بن عبدِ الوَهَّاب ـ رحمه الله ـ، وله بَلاَءٌ وَجِهَادٌ في نُصرة الدَّعوة .

# ٤٤٨ عَلِيُّ بن خَلِيلِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، نُورُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ الْقَاهِرِيُّ الْحُكْرِيُّ، وَالِدُ الْبَدْرِ مُحَمَّدِ الآتِي وَيُعْرَفُ بـ «الْحُكْرِيُّ».

= قال ابنُ بِشْرِ في "عُنوان المجد»: (١/ ١٢٩)، حوادث سنة ١١٩٠هـ: "وفيها وَفَلَا أَهُلُ اليَمامة ورثيسهم حَسَنُ البِجَادي على الشَّيخ محمَّد و[الإمام] عبد العزيز وبايَعه على دين الله ورسوله والسَّمع والطَّاعة، ورَجعوا إلى بَلَدِهِم وأرسل معهم الشَّيخ حَمَدَ ابن راشدِ العُرَيْنِيَّ مُعَلِّماً . . . ».

وذكر ابنُ بِشرِ في «عنوان المجد»: (١/ ١٩٢) أنَّه مِمَّن أَخَذَ عن الشَّيخِ مُحَمَّدِ ابنُ بِشرِ في ناحية سُدَيْر زَمَنَ ابن عبدِ الوَهَّابِ وقال ـ في ذكر الآخذين عنه ـ: «والقاضي في ناحية سُدَيْر زَمَنَ عبد العزيز» وقرَّر ذلك ص ٢٧٩.

ـ وأخوه: عبد الله بن حَمَد بن رَاشِدٍ العُرَيْنِيُّ .

ذكره ابنُ بشرٍ في «عنوان المجد»: (١/ ٤٩٨) في تَحصينات الدَّرعية قبل حصارها، قال: «وأهل سُدير رئيسهم عبد الله بن القاضي «أحمد؟» حَمَد بن رَاشِدِ العُرَيْنِيُّ» لا أدري هل اشتهر بعلم؟

- وابنهُ - فيما أظُنُّ - نَاصر بن علي بَعَثَهُ الإمام فَيصل بن تُركي قاضياً في عُمان، قال ابن بِشْرٍ في «عنوان المجد»: (٢/ ٢٣٠): «وفيها [١٢٦٠هـ] بَعَثَ الإمام فَيصل سَرِيَّةً إلى عُمان مع المُطَيْرِيِّ وأرسل معهم قاضياً ناصر بن علي العُرَيْنِيَّ».

## ٤٤٨ ابنُ خَلِيلِ الحُكْرِيُّ، (٧٢٩ ـ ٨٠٦هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/٣٢٢)، و«الجوهر المُنضَّد»: (٨٦)، و«المنهج الأحمد»: (٣٠)، و«مختصره»: (١٧٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٠).

ويُنظر: ﴿ رَفِعِ الْإِصْرِ ؟: (٣٩٩)، و﴿ إِنْبَاءَ الْغُمْرِ ؟: (٢/ ٢٨٠)، و﴿ النَّجُومِ الزَّاهِرَةِ ﴾: (٣٦/١٣)، و﴿ الضَّوءَ اللامع ﴾: (٥/ ٢١٦)، و﴿ حسن المحاضرة ﴾: (١/ ٢٨٤)، و(٢/ ١٩٢)، و﴿ المَّدِراتِ الذَّهِبِ »: (٧/ ٥٩).

والحُكْرِيُّ: منسوبٌ إلى الحُكْرِ: موضِعٌ قربَ القاهرة.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةً ٨٢٩ بِالْحُكْرِ خَارِجَ الْقَاهِرَةِ، وَٱشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ وَعِدَّةِ فُنُونٍ، وَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِالأَزْهَرِ، وَكَانَ لَهُ قَبُولٌ وَزبون، وَنَابَ فِي الْحُكْم، ثُمَّ ٱسْتَقَلَّ بِالْقَضَاءِ فِي جُمَّادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٠٢ بَعْدَ صَرْفِ الْمُوفَّق أَحْمَدَ بن نَصْرِ اللهِ بِسَعْي شَدِيدٍ، بَعْدَ سَعْيِهِ فِيهِ أَيْضاً بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ بَدْرِ الدِّينِ، بَلْ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِمَا نَاصِرِ الدِّينِ نَصْرِ اللهِ، وَلَمْ يَتَمَّ لَهُ أَمْرٌ إِلَى الآن، ثُمَّ صُرِفَ بَعْدُ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْهَا بِمُوَفَّقِ الدِّينِ، وَعَادَ الْحُكريُّ إِلَى حَالَتِهِ الْأُولَى، بَلْ حَصَلَ لَهُ مَزِيدُ إِمْلَاقٍ وَرَكِبَنْهُ دُيُونٌ، فَكَانَ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ إِمَّا فِي التَّرْسِيم وَإِمَّا فِي الاغْتِقَالِ، وَقَاسَىٰ أَنْوَاعاً مِنَ الشِّدَّةِ، وَأَرْفَدَهُ مَن كَانَ يَعْرِفُهُ مِنَ الرُّؤَسَاءِ فَمَا ٱستَدت خَلَّته، وَصَارَ يَسْتَمْنِحُ بَعْضَ النَّاسِ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا يَسُدُّ بِهِ الرَّمَقَ، إِلَى أَن مَاتَ وَهُوَ كَذٰلِكَ، فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٦. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «رَفْع الإِصْرِ» وَقَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: إِنَّهُ أَكْثَرَ مِنَ النُّوَّابِ وَسَافَرَ مَعَ / الْعَسْكَرِ فِي وَقْعَةِ 1178 تنم، يَعْنِي مَعَ النَّاصِرِ فَرَج، وَزَادَ غَيْرُهُ: وَلَمْ يُعْرَف حَنبَلِيٌّ قَبْله زَادَ عَلَى ثَلاَثَةِ نُوَّابِ، وَمَعَ لهٰذَا لَمْ تُشْكَرْ سِيرَتُهُ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ» وَرَأَيْتُ خَطَّهُ بِالشُّهَادَةِ عَلَى بَعْضِ الْقُرَّاءِ فِي إِجَازَةِ الْجَمَالِ الزَّيْتُونِيِّ سَنَةَ ٧٩١.

٤٤٩ عَلِيُّ بن سُلَيْمَانَ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ، الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «الْمَرْدَاوِيِّ» شَيْخُ الْمَذْهَبِ.

٤٤٩\_ العَلاَءُ المَرْدَاوِيُّ ، (٨٢٠\_٥٨٨هـ) :

إمامُ المذهب ومُنَقِّحُهُ وجامعُ الكتب والرُّوايات فِيه، صاحب «الإنصاف».

أخباره في «الجوهر المنضَّد»: (٩٩)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٩)، و«مختصره»

<sup>(</sup>١٩٣)، و«مختصر طبقات الحنابلة» للشطبي: (٦٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٧).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ١٨٠ - تَقْرِيباً - بِمَرْدا، وَنَشَأَ بِهَا وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَأَخَذَ الْفِقْة بِهَا عَن فَقِيهِهَا الشَّهَابِ أَحْمَدَ بن يُوسُف، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا وَهُو كَبِيرٌ إِلَى دِمَشْق، فَنَزَلَ فِي مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ وَذَلِكَ \_ فِيمَا أَظُنُّ \_ سَنَةَ وَهُو كَبِيرٌ إِلَى دِمَشْق، فَنَزَلَ فِي مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ وَذَلِكَ \_ فِيمَا أَظُنُّ \_ سَنَةَ ١٨٨، فَجَوَّدَ الْقُرْآنَ، بَلْ يُقَالُ: إِنَّهُ قَرَأَهُ بِالرُوايَاتِ، وَقَرَأُ "الْمُقْنِع» تَصْحِيحاً عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن إِبْرَاهِيمَ الطَّرَابُلُسِيِّ، وَحَفِظَهُ وَغَيْرَهُ كَ "الأَلْفِيَةِ»، وَأَدْمَنَ الاشْتِغَالَ، وَتَجَرَّعَ فَاقَةً وَتَقَلَّلًا، وَلاَزَمَ التَّقِيَّ ابنَ قُندُسِ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ جُلُّ آنتِفَاعِهِ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأُهُ عَلَيْهِ بَحْناً وَتَحْقِيقاً وَالْعُرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ جُلُّ آنتِفَاعِهِ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأُهُ عَلَيْهِ بَحْناً وَتَحْقِيقاً وَالْعَرْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ جُلُّ آنتِفَاعِهِ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأُهُ عَلَيْهِ بَحْناً وَتَحْقِيقاً وَالْعُرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ جُلُّ آنتِفَاعِهِ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأُهُ عَلَيْهِ بَعْنا وَتَحْقِيقا وَلَكُهُ وَالْمُولِهِ وَهِ الْمُقْنِعَ» فِي الْفُقْهِ وَالنَّوْقِ عَن الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي شَعْرٍ، بَلْ سَمِعَ مِنْهُ "التَّفْسِيرَ وَكَذَا أَخَذَ الْفِقْةَ وَالنَّحْوَ عَن الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَبِي شَعْرٍ، بَلْ سَمِعَ مِنْهُ "التَفْسِيرَ وَكَذَا أَخَذَ الْفِقْةَ وَالنَّحُومَ عَن الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَبِي شَعْرٍ، بَلْ سَمِعَ مَنْهُ "اللَّفْسِيرَ وَكَالَمَ مَالُومَ الْخَوْرَةُ مَا أَنْ فَا قَنَ أَلُومُ الْحَدِيثِ أَيْفِهُ عَن الزَنْ نَاصِرِ الدِّينِ؛ سَمِعَ عَلَيْهِ «مَنظُومَتَهُ» وَ«مَنْوَمَ مَنْ ابْنِ نَاصِرِ الدِّينِ؛ سَمِعَ عَلَيْهِ «مَنظُومَتَهُ» وهَرْشَوْمَ مَا أَنْ فَيْ الْمُؤْمَ الْحَدِيثِ أَيْفُولَهُ أَلْمُ الْمَا عَن ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ؛ سَمِعَ عَلَيْهِ «مَنظُومَتُهُ» وهُ هُومُ الْمُعْتِهُ الْمُعْرِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُومَ الْمُعْرِقُ عَ

<sup>=</sup> ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٢٥)، و«الدَّارس»: (٢/ ١٠٨، ١٢٦)، و«حوادث الزمان»: (٢/ ٨١٠)، و«البدر الطالع»: (١/ ٣٤٠)، و(١/ ٤٤٦).

<sup>\*</sup> ويستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

<sup>-</sup> عليُّ بن شهاب الدِّين المقدسي كذا في «الجَوهر المنضَّد»: (٨٨).

\_ وعلي بن عُبادة بن أبي بكر بن زيدٍ ت ٨٨٢هـ.

يُراجع: «الجوهر المنضَّد»: (١٠٥).

<sup>(</sup>۱) منظومة ابن ناصر الدِّين اسمُها: «عُقُودُ الدُّررِ في علومِ الأثر» وقد شرحها مؤلَّفُها شرحين مطولاً ومختصراً كذا ذكر السَّخاوي في ترجمته في «الضَّوء» وذكر أنَّ الحافظ ابن حجر يثني على مصنفه هذا «الشرح».

بِقِرَاءَةِ شَيْخِهِ التَّقِيِّ، وَالْأُصُول أَيْضاً عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ النُّوَيرِيِّ حِينَ لَقِيَهُ بِمَكَّةَ سَنَةَ ٥٧ فَقَرَأً عَلَيْهِ قِطْعَةً مِن كِتَابِ ابن مُفْلِح فِيهِ، بَلْ وَسَمِعَ فِي «الْعَضُد» عَلَيْهِ، وَالْفَرائِضِ وِالْحِسَابِ وَالْوَصَايَا عَنِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ السِّيليِّ، خَازِنِ الضِّيَائِيَّةِ، وَٱنتَفَعَ بِهِ فِي ذٰلِكَ جِدّاً، وَلاَزَمَهُ فِي ذٰلِكَ أَكْثَرَ مِنْ عَشر سِنِينَ، بَلْ وَقَرَأَ عَلَيْهِ «الْمُقْنِعَ» فِي الْفِقْهِ بِتَمَامِهِ بَحْثاً، وَالْعَرَبِيَّةَ وَالصَّرْفَ وَغَيْرَهُمَا عَنِ أَبِي الرُّوح عِيسَى الْبَغْدَادِيِّ الْحَنَفِيِّ نَزِيلِ دِمَشْق، وَالْحَسَنِ بن إِبْرَاهِيمَ الصَّفَدِيِّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ، الْحَنبَلِيِّ، الْخَيَّاطِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَرَّأَ «الْبُخَارِي» وَغَيْرُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْكَرْكِيِّ الْحَبْلِيِّ، وَسَمِعَ الزَّيْنَ ابنَ الطَّحَّانِ، وَالشُّهَابَ ابنَ عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرَهُمَا، وَحَجَّ مُرَّتَيْنِ، وَجَاوَرَ فِيهما، وَسَمِعَ هُنَاكَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْبُرْهَانِ بن مُفْلِحٍ، وَنَابَ عَنْهُ، وَكَذَا قَدِمَ بِأَخَرَةٍ الْقَاهِرَةَ، وَأَذِنَ لَهُ قَاضِيهَا الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى وَأَكْرَمَهُ، وَأَخَذَ عَنْهُ فُضَلاء أَصْحَابِهِ بِإِشَارَتِهِ، بَلْ وَحَضَّهُم عَلَى تَحْصِيلِ «الإنصَافِ» وَغَيْرِهِ مِن تَصَانِيفِهِ، وَأَذِنَ لِمَن شَاءَ اللهُ مِنْهُم، وَقَرَأُ هُوَ حِينَتِذٍ عَلَى الشَّمْسِ الْحُصْنِيِّ «الْمُخْتَصَرَ الْأُصُولِيَّ» بِتَمَامِهِ، وَالْفَرَائِضَ، وَالْحِسَابَ، يَسِيراً عَلَى الشُّهَابِ السَّجينيِّ / وَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَاضِي، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ، وَاصِفاً لَهُ به «شَيْخِنَا»، وَتَصَدَّى قَبْلَ ذٰلِكَ وَإِنْعَدَهُ لِلإِقْرَاءِ وَالإِفْتَاءِ وَالتَّأْلِيفِ بِبَلَدِهِ وَغَيْرِهَا، فَٱنْتَفَعَ بِهِ الطَّلَبَةُ، وَصَارَ فِي جَمَاعَتِهِ فِي الشَّام فُضَلاً، وَمِمَّن أَخَذَ عَنْهُ فِي مُجَاوَرَتِهِ الثَّانِيَةِ بِمَكَّةَ قَاضِي الْحَرَمَيْنِ الْمَحْيَوِيُّ الْحَسَنِيُّ الْفَاسِيُّ.

1170

<sup>=</sup> وأظنُّ كلمة «ابن عبادة» زائدة لقوله: (أخو شيخنا شهاب الدِّين المُتقدِّم ذكره). وشِهَابُ الدِّينِ ابن زيد؛ أحمد بن أبي بكر . .

وَمِن تَصَانِيفِهِ "الإِنصَافُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلاَفِ" عَمِلَهُ تَصْحِيحاً لِـ «الْمُقْنَعِ» وَتَوَسَّعَ فِيه حَتَّى صَارَ أَرْبَعَ مُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ، تَعِبَ فِيهِ، وَٱخْتَصَرَهُ فِي مُجَلَّدٍ سَمَّاهُ "التَّنقِيحَ الْمُشبِعَ فِي تَحْرِيرِ أَحْكَامِ الْمُقْنِعِ" وَ"الدُّرَرُ الْمُنتَقَىٰ وَالْجَوْهَرُ الْمَجْمُوعُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلاَفِ الْمُطْلَقِ فِي الْفُرُوعِ» لابن مُفْلِح، فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، بَلْ ٱخْتَصَرَ «الْفُرُوعَ» مَعَ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا فِي مُجَلَّدٍ كَبِيرٍ، وَ«تَحْرِيرَ الْمَنْقُولِ فِي تَهْذِيبِ أَوْ تَمْهِيدِ عِلْمِ الأَصُولِ»، أي: أُصُولِ الْفِقْهِ فِي مُجَلَّدٍ لَطِيفٍ، وَشَرْحُهُ سَمَّاهُ «التَّحْبِيرَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ» فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَشَرَحَ قِطْعَةً مِن "مُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ" فِيهِ أَيْضاً، وَكَذَا لَهُ "فِهرسة الْقَوَاعِدِ الْأُصُولُيَّةِ" فِي كُرَّاسَةٍ وَ الْكُنُوزُ أَو الْحُصُونُ الْمُعَدَّة الْوَاقِيَةُ فِي كُلِّ شِدَّةٍ " فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: إِنَّهُ جَمَعَ مِنْهَا فَوْقَ مَائة حَدِيثٍ، وَ«الْمَنْهَلُ الْعَذْبُ الْغَزِيرُ فِي مَوْلِدِ الْهَادِي الْبَشِيرِ النَّذِيرِ » وَأَعَانَهُ عَلَى تَصَانِيفِهِ فِي الْمَذْهَبِ مَا ٱجْتَمَعَ عِندَهُ مِنَ الْكُتُبِ مِمَّا لَعَلَّهُ ٱنفَرَدَ بِهِ، مُلْكاً وَوَقْفاً. وَكَانَ فَقِيها حَافِظاً لِفُرُوع الْمَذْهَبِ مُشَارِكاً فِي الْأُصُولِ بَارِعاً فِي الْكِتَابَةِ بِالنَّسْبَةِ لِغَيْرِهَا، مُتَأَخِّراً فِي الْمُناظَرَةِ وَالْمُبَاحَثَةِ، وَوَفُورِ الذَّكَاءِ وَالتَّفَنُّنِ عَن رَفِيقِهِ الْجُرَاعِيِّ، مُدِيماً لِلاشْتِغَالِ وَالْأَشْغَالِ، مَذْكُوراً بِتَعَفُّفٍ وَوَرَعٍ وَإِيثَارٍ فِي الأَحْيَانِ لِلطَّلَبَةِ، مُتَنَزِّهاً عَنِ الْكَثِيرِ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْقَضَايا، بَلْ رُبَّمَا يَرُومُ التَّركَ أَصْلاً فَلاَ يُمَكِّنْهُ الْقَاضِي، مُتَوَاضِعاً، مُتَعَفِّفاً، لاَ يَأْنُفُ مِمَّن يُبَيِّن لَهُ الصَّوَابِ كَمَا بَسَطْتُهُ فِي مَحَلِّ آخَرَ، وَقَدْ تَزَحْزَحَ عَن بَلَدِهِ قَاصِداً الدِّيَارَ الْمِصْرِيَّةَ، إِجَابَةً لِمَنْ حَسَّنَهُ لَهُ، إِمَّا لِيَكُونَ قَاضِياً، أَو مُنَاكِداً لِلْقَاضِي فِي الْجُمْلَةِ، أَوْ لِنَشْرِ الْمَذْهَبِ وَإِحْيَائِهِ، فَعَاقَ عَنْهُ الْمَقْدُورُ، فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ مَرَضٌ وَهُوَ بِجُبِّ يُوسُف، وَعَرَّجَ مِنْ أَجْلِهِ إِلَى صَفَد فَتَعَلَّلَ بِهَا يَسِيراً وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ فَفَصَلَ مِنْهُ. وَأَعْرَضَ حِينَذِ عَنِ النِّيَابَةِ بِالْكُلِّيةِ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ مَوْتِ الْبُرْهَانِ ابنِ مُفْلِحٍ بِيَسِيرٍ، إِمَّا لِتَعَلَّقِ أَمَلِهِ بِأَرْفَعَ مِنْهَا، أَو لِغَيْرِ ذَٰلِكَ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدَ ٱسْتُعْمِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مَن لَعَلَّهُ فَهِمَ عَنْهُ رَغْبَةً، حَتَّى ذَٰلِكَ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدَ ٱسْتُعْرَ السَّقَرَّ بَعْدَ أَبِيهِ، وَلَعَلَّ قَصْدَهُ كَانَ كَتَبَ بِالثَّنَاءِ عَلَى النَّجْمِ وَلَدِ الْبُرْهَانِ بِحَيْثُ ٱسْتَقَرَّ بَعْدَ أَبِيهِ، وَلَعَلَّ قَصْدَهُ كَانَ صَالِحاً، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ حَازَ رِئَاسَةَ الْمَذْهَبِ وَرَاجَ أَمْرُهُ مُدَّةً مَدِيدةً، وَذُكِرَ صَالِحاً، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ حَازَ رِئَاسَةَ الْمَذْهَبِ وَرَاجَ أَمْرُهُ مُدَّةً مَدِيدةً، وَذُكِرَ بِالرَّوْضَةِ وَعَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى ١٦٦ بِالاَنْفِرَادِ خُصُوصاً بَعْدَ مَوْتِ الْجُرَاعِيِّ / ثُمَّ الْقَاضِي، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى ١٦٦ بِالاَنْفِرَادِ خُصُوصاً بَعْدَ مَوْتِ الْجُرَاعِيِّ / ثُمَّ الْقَاضِي، وَأَسْتَمَرَّ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى ١٦٦ اللَّوْنَ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ ٨٨٥ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ – ٱنتَهَىٰ كَلَامُ مَا فِيهِ مِن قَوْلِهِ: «مُشَارِكاً فِي الْأُصُولِ» وَقَوْلُه «مُتَأْخُراً فِي الْمُعَرَجُمُ مُولُه قَلْهُ وَلَهُ الْمُنَاظَرَةِ إِلَخ الْمُتَرَجُمُ مُولًا فَي نَفْسِهِ مِنْهُ شَيئاً خَفِيّاً، وَإِلاَ فِالْمُتَرَجُمُ مُولُفٌ فِي اللْمُولِ، مُحَقِّقٌ، وَافِرُ الذَّكَاءِ، مَشْهُورٌ بِذَلِك .

قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ١٧ ، وَزَادَ فِي نَسَيِهِ: (السَّعْدِي) وَأَنَّ مِن تَصَانِيفِهِ «شَرْح الآدَابِ» وَأَنَّهُ تُوفِّي يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَادِس جُمَادَى الأُولَى وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ فِي السَّفْحِ فِي أَرْضِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ رَحِمَهُ اللهُ. عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفِّرِيِّ، وَدُفِنَ فِي السَّفْحِ فِي أَرْضِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ رَحِمَهُ اللهُ. 3 عَلَيْهُ بِالْجَامِعِ الْمُظَفِّرِيِّ، وَدُفِنَ فِي السَّفْحِ فِي أَرْضِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ رَحِمَهُ اللهُ. 30 عَلَيْهُ بِالْجَامِعِ الْمُظَفِّرِيِّ بَن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ، 10 عَمْرَ، ابن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ، ابن عِمْرَ الْمَقْدِسِيُّ، عَلاَءُ الدِّينِ، ابن بَهَاءِ الدِّينِ، ابن عِقِيِّ الدِّينِ بن الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ.

٤٥٠ ابنُ شِهَابِ المَقْدِسِيُّ، (٧٢٤ ـ ٧٩٤هـ):

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٣٦)، و«الجَوهر المنضَّد»: (٩٤)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٧)، و«مُختصره»: (١٠/١).

ويُنظر: «المَنهج الجَلِيّ»: (١٣٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ١٣٠)، و«إنباء =

وُلِدَ سَنَةَ ٧١٤، وَأُحْضِرَ عَلَى جَدِّ أَبِيهِ، وَأُسْمِعَ عَلَى يَحْيَى بن سَعْد، وَابن الشُّحْنَة وَجَمَاعَةٍ، وَتَفَقَّه، وَكَانَ نَبِيها، رَئِيساً، جَوَاداً، وَلِيَ مَشْيَخَةَ دَارِ الشُّحْنَة وَجَمَاعَةٍ، وَتَفَقَّه، وَكَانَ نَبِيها، رَئِيساً، جَوَاداً، وَلِيَ مَشْيَخَةَ دَارِ الْخَدِيثِ النَّفِيسِيَّةِ.

مَاتَ فِي ثَانِي عَشَرَ شَعْبَان، وَقِيلَ: فِي رَمَضَان ٧٩٤هـ. قَالَهُ فِي «الدُّرَرِ».

٤٥١ - عَلِيُّ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمَدَ، نُورُ الدِّينِ بنُ كَرِيمِ الدِّينِ النِّينِ الْكَتْبِيُّ، الْمِصْرِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ» سَمِعَ عَلَى التَّنُوخِيِّ، وَالأَنبَاسِيِّ، وَابنِ حَاتِمٍ، وَابنِ الْخَشَّابِ، وَابنِ الشَّيْخَة، وَالْمَجْدِ إِسْمَاعِيل الْحَنْفِيِّ، وَالشِّهَابِ الْجَوْهِرِيِّ، فِي آخَرِينَ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ» وَقَالَ: الْحَنْفِيِّ، وَالشِّهَابِ الْجَوْهِرِيِّ، فِي آخَرِينَ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ» وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عَارِفاً بِالْكُتُبِ وَأَثْمَانِهَا، وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَشَاغَلُ عَنِ التَّكَسُّبِ بِهَا بِغَيْرِهَا، بِلْ نَابَ فِي الْحُكْمِ مُدَّةً، ثُمَّ تَرَكَ.

وَمَاتَ بَعْدَ أَن تَعَلَّلَ عِدَّةَ سِنِينَ سَنَةً ٨٤٢، وَقَدْ قَارَبَ السَّبْعِينَ أَوْ جَاوَزَهَا .

الغُمر": (١/ ٤٤٥)، و «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ٤٤٦)، و «الشَّذَرَات»:
 (٦/ ٣٣٤).

ولعلُّه هو المقصود بـ «عليِّ بن شِهابِ المَقْدِسِي» الذي سَبَقَ ذكره في الاستدراك قبله. عن «الجوهر المنضَّد».

٤٥١ - ابنُ عبدِ الكَريم الكُتْبِيُّ ، (؟ - ٨٤٢هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٠).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٩/ ٨١)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٣٤٣).

٤٥٢ عَلِيُّ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نُورُ الدِّينِ الْحَسَنِيُّ، الْفَاسِيُّ، الْمَكِّيُّ، إِمَامُ مَقَام الْحَنَابِلَةِ بِمَكَّة.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٧٧ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ بِيسِيرٍ، وَٱسْتَقَرَّ عِوْضَهُ فِي الإِمَامَةِ الْمَشَارِ إِلَيْهَا، وَنَابَ فِيهَا عِنْهُ عَمَّهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْفَاسِيُّ عِوْضَهُ فِي الإِمَامَةِ الْمَشَارِ إِلَيْهَا، وَنَابَ فِيهَا عِنْهُ عَمَّهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْفَاسِيُّ سِنِينَ، إِلَى أَن تَأَهَّلَ فَبَاشَرَ حَتَّى مَاتَ فِي زَبِيد فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٢٠٨، سِنِينَ، إلى أَن تَأَهَّلَ فَبَاشَرَ حَتَّى مَاتَ فِي زَبِيد فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٢٠٨، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ عَلَى النَّشَاوِرِيِّ، وَابِنِ صِدِّيقٍ وَغَيْرِهِمَا، وَٱشْتَعَلَ بِالْعِلْمِ مَعَ صَلاح وَخَيْرِ هِمَا، وَٱشْتَعَلَ بِالْعِلْمِ مَعَ صَلاح وَخَيْرٍ. - ٱنتَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَتَقَرَّرَ فِي وَظِيفَةِ الإِمَامَةِ بَعْدَهُ ابنُ عَمِّهِ السِّرَاجُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بن أَبِي الْفَتْح قَاضِي مَكَّةَ الْمَاضِي.

٤٥٣ عَلِيُّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عُمَرَ الْعُمَرِيُّ الْعُمَرِيُّ الْعُمَرِيُّ اللَّمَشْقِيُّ ، الْمُؤَذِّنُ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ .

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٣٠).

ويُنظر: «العقد الثَّمين»: (٦/ ١٨٧)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٢٤)، و«إتحاف الوَرَىٰ»: (٣/ ٢٣٩).

#### ٤٥٣ عليق العمري، (٨٤١ عليق العمري):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٦٥)، و«التَّسْهيل»: (١١٦/٢).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٨/ ٢٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ٢٧٠).

\* ومِمَّن أسقَطَهُم المؤلِّفُ عَمْداً عَفَا الله عَنْهُ \_:

- الشَّيخُ عليُّ بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ (ت

٤٥٢ نورُ الدِّينِ الفَاسِيُّ، (٧٧٢ ـ ٨٠٦هـ) :

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «السُّكُرْدَان»: الشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ بن الْحَشْقُور بـ «عُلَّيق» (١) بِتَشْدِيدِ اللّام، مولده بِدِمَشْق سَنَةَ ١٩٨١، كَذَا أَفَادِنيه الْمَحْيَوِيُّ النُّعَيْمِيُّ، حَضَرَ فِي أَوَاحِرِ الْخَامِسَةِ «صَحِيحَ مَسْلِمٍ» عَلَى الْحَافِظِ مُحَمَّدِ بن نَاصِرِ الدِّينِ، وَالْمُسْنِدِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن مُسلِمٍ» عَلَى الْحَافِظِ مُحَمَّدِ بن نَاصِرِ الدِّينِ، وَالْمُسْنِدِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان الدِّمَشْقِيِّ الأَذْرَعِيِّ الشَّافِعِيَّيْنِ، وَأَجَازَ لَهُ خَلاَتِقُ مِنْهُمْ أَبُو الْوَفَا إِبْرَاهِيمُ ابن مُحَمَّدِ الْحَلَيِيُّ، وَالْحَافِظُ أَحْمَدُ بن حَجَرٍ، وَأَبُو بَكْر بن مُحَمَّدِ بن الشَّرَافِعِيِّ السَّافِعِيِّ الْمَكِيِّ، وَعَائِشَةُ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَعَائِشَةُ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَعَائِشَةُ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ الْيَافِعِيِّ الْمَكِيِّ، وَعَائِشَةُ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ الْيَافِعِيِّ الْمَكِيِّ بن إِسْمَاعِيل بن بَرْدَسٍ، الشَّرَائِحِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ الْيَافِعِيِّ وَمُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن فَهْدٍ، وَمُحَمَّدُ بن الْمُطَيْرِيُّ. وَمُحَمَّدُ بن الْمُطَيْرِيُّ.

قَرَأْتُ عَلَيْهِ قَصِيدَةَ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن نَاصِرِ الدِّينِ الْمُسَمَّاة ب الْمُسَمَّاة ب الْمُعْرَةِ فِي حَوَادِثِ الْهِجْرَة (٢) وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ - بِحُضُورِ شَيْخِنَا ب الْمُعَرِّةِ فِي حَوَادِثِ الْهِجْرَة (٢) وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ - بِحُضُورِ شَيْخِنَا

قال في الموضع الأول - في ترجمة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوَهّاب -: «ومعوفتي من بنيه بسليمان وعلي وعبد الرَّحمٰن . . . وأمَّا عليٌّ فله اليَدُ الطُّولى في معرفة الحديثِ ورجالِهِ والتَّفسير وغير ذلك، وذكر لي أنَّه على شرحاً على كتاب «التَّوحيد» تأليف جده محمد بن عبدِ الوَهّاب، ولم نرَ هذا الشَّرح [ولا] ذُكِرَ لنا في مَكَانِ، ولكن على هذا لم تَطُل مدَّتُهُ ووقع في مَخَالب التُّرك عسكر إبراهيم باشا فَقَتَلُوهُ عند الدِّرعية».

<sup>=</sup> ذكره ابن بشر في «عنوان المجد»: (١/ ١٨٨، ٤٣٨).

<sup>(</sup>١) يُراجع: «الدَّارس»: (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) «بواعث الفكرة» . . هذا منه نسخة في مكتبة الحرم المكي .

الْجَمَالِ ابن الْمُرد - جُزْءاً لَمْ يَحْضُرْنِي الآن مَا هُوَ بِقِرَاءَةِ أَخِينَا الزِّين رَمَضَان الْجَمَّاعِيلِي يَوْم الْجُمُّعَةِ رَابِع عِشري جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ١٩٨ بِجَامِعِ دِمَشْق، الْجَمَّاعِيلِي يَوْم الْجُمُّعَةِ رَابِع عِشري جُمَادَىٰ الأُولَى سَنَةَ ١٩٨ بِجَامِعِ دِمَشْق، بِسَمَاعِهِ لَهُ عَلَى شَيْخِهِ هٰذَا، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ الْعِشْرِينَ مِنَ «الصَّحِيح» الْمَذْكُورِ، وَكُنتُ إِذْ ذَاكَ أَقرأ عَلَى الشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ الصَّيْرَفِيِّ فَحَضَرَ عِندَهُ، وَأَقَل الْمَجْلِس. (ثَنَا) قُتَيْبَةُ (ثَنَا) يَزِيدُ - يَعْنِي - ابن زُرَيْع، عَن عُمَرَ بن مُحَمَّد، وَأَقَل الْمَجْلِس. وَعَاصِمٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابنُ عُمَرَ يَعُودُنِي. قَالَ: عَن حَفْص بن عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابنُ عُمَرَ يَعُودُنِي. قَالَ:

= وذكر ابنُ بشرٍ في الموضع الثاني وفاتَهُ وأنَّهم قَتَلُوه عندَ الدِّرعية وأن له معرفة بالحديث \_رحمه الله تعالى \_.

وهذا العالمُ الفاضلُ لم يترجم له الشيخ عبد الرَّحمٰن بن عبد اللطيف في «مشاهير عُلماء نجد» ولا الشيخ ابن حَمدان في عُلماء نجد»، ولا الشيخ ابن حَمدان في «تراجم المتأخرين»، وهو مترجم في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٥)، ونَقَلَ عن ابن بشرِ والفاخري.

قال الفخري في «تاريخه»: حوادث سنة ١٢٣٤: «وأيضاً قتل علي بن عبد الله بن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ بعدما وصل المدينة ورجع؛ لأمر نقموه عليه أو تَخَيَّلُوه فيه».

وزاد ابن عُثَيْمِين ـ رحمه الله \_: «إنَّه تولى القَضَاء في بلدِ العُيَيْنَةِ ، ثم تَولى القَضَاء في الأحساء في وَرَمَنِ سُعود وابنه عبدِ الله».

\* ومِمَّن يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ على بن عبد الله نَشوان النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (ت ١٢٣١هـ):

من آل شارخ التُّجَّار المَشارفة من الوهبة من بني حنظلة من تَميم وهو قريب الشيخ عبد المحسن السَّالف الذكر.

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٧٢٤).

وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَالْدَهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ عَبْدِ الله بن شقيق: وَأَخْرَهُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بن يَحْيَى (أَنَا) هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَن عَبْدِ الله بن شقيق: قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَن تَطَوَّعِهِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَن تَطَوَّعِهِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَن صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَن تَطَوِّعِهِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مَنْ صَفْرَ سَنَةً ١٠٠٨ بِالْمَدْرَسَةِ اللهِ رَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ صَلاَةً اللهُ عَلَيْكُ فِي حَادِي عَشَرَ صَفَرَ سَنَةً ١٠٠٨ بِالْمَدْرَسَةِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

تُوْفِي وَقْتَ الْعَصْرِ بِحَارَةِ الْبَقَّارَةِ سَادِسَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٩٠٦، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ، خَارِجَ دِمَشْق.

20٤- عَلِيٌّ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن أَبِي الْمُحَاسِنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، الْعَفِيف، أَبُو الْمَعَالِي، ابن عَبْدِ الْغَفَّارِ، الْعَفِيف، أَبُو الْمَعَالِي، ابن الْجَمَالِ أَبِي الْمَحَاسِنِ، ابن النَّجْمِ أَبِي السَّعَادَات بن مُحَمَّدٍ بن مُحْيِي الْجَمَالِ أَبِي الْمَحَاسِنِ، ابن النَّجْمِ أَبِي السَّعَادَات بن مُحَمَّدٍ ان مُحْيِي اللَّهِ بن أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، اللهِ بن أَبِي مُحَمَّدٍ اللهِ بن اللهِ بن أَبِي مُحَمَّدٍ اللهِ سَلَفِهِ الْقَطِيعِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ به «ابن الدَّوَالِيبِيِّ» وَبَعْضِ سَلَفِهِ به «ابن الدَّوَالِيبِيِّ» وَبَعْضِ سَلَفِهِ به «ابن الْخَرَّاط» وَهُمَا صَنْعَةُ جَدِّهِ الأَعْلَى عَبْدِ الْغَفَّارِ مِن بَيْتٍ جَلِيلٍ.

# ٤٥٤ - ابن عبد الدَّاثم الدَّوَالِيبي، (٧٧٩ - ٨٦٢هـ):

ويُعرف بـ «ابن الخراط» من أسرة علمية .

أخباره في «الجوهر المنضَّد»: (۱۰۱)، و«المنهج الأحمد»: (٢٦٩)، و«مختصره»: (١٨٦).

ويُنظر: «معجم ابن فهد»: (١٧٤)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/٥٥)، و«عنوان الزمان»: (٢/ ٣٥)، و«حوادث الزمان»: (٢/ ٣٥).

وخرجت هذه الترجمة بأوسع من هذا في «الدُّر المُنضَّد»، وهو «مختصر المنهج الأحمد»، طبع في مكتبة الخانجي بمصر فليرجع إليه من شاء مأْجوراً غيرَ مأْموراً.

هٰكَذَا سَاقَ نَسَبَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ ابْنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: عَلِيُّ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن عَبْد اللهِ وَذَكَرَ فِي أَجْدَادِهِ ٱخْتِلَافاً وَقَالَ: هٰكذَا أَمْلَانِي نَسَبَهُ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّ وَلَدِي عَبْدِ الْعَزِيزِ عَن خَطِّ صَاحِبِنَا أَبِي ذَرٍّ أَنَّ وَالِدَهُ عَبْدَ الْمُحْسِنِ بن نَجْمِ الدِّينِ عَبْدِ الدَّائِمِ بن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ ابن عَبْدِ الْمُحْسِنِ بن عَبْدِ الْغَفَّارِ . - ٱنتَهَىٰ - .

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ على بن عبد المُنعم الرُّومي الشيخ الفاضل ا

ذكره الغَزِّي في «النَّعت الأكمل»: (١٣٨)، ولم يذكر وفاته.

وقال: «أحد تلاميذ جدِّنا العلَّامة شيخ الإسلامِ البَدْرِ الغَزِّيِّ، وقفت له على إجازة من شيخ الإسلام البدر المذكور ضاعف الله له الأجور، منظومة بخطه الشريف، وصورتها: بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله العلي المنعم معلم الإنسان ما لم يعلم ثم قال:

الحاذق النَّجْل الأديب اللوذعي والده بالحاج عبد المُنعِم في حادثِ الدَّهرِ وفي القديم مَوَّاضِعاً عَرْضاً مَلِيحاً مُرْتَضَىٰ أعني أبا القاسم وهو الخرقي وهو الإمام أحمد بن حنبل

بذا الكتاب كله قد أخبرا من بعد أربعين بالخير أنحتم ونسأل الله خلوص النية»

وبعد فالشاب الذكي الألمعي وهو العَلاء علي وَسُمِي يُعرف بين النَّاس بابن الرُّومي حَضر عِندي وعَلَيَّ عَرَضَا تعد من مختصر المحقق في مذهب المجتهد المبجل ثم قال الغَزِّي الناظم\_رحمه الله\_في تاريخ هذه الإجازة والعرض:

وكان هذا العرض حادي عشرا أشهر عام لثمان قد أتم ثلاث لتسع مائة هجرية ثُمَّ قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٧٩ بِبَغْدَاد، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ ١٦٨/ الْقُرْآنَ / وَٱشْتَغَلَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَخَذَ عَنِ الْكَرْمَانِيِّ أَشْيَاءَ مِنْهَا "الصَّحِيح" فِي سَنَةٍ ٨٥، وَأَنَّهُ سَمِعَهُ أَيْضاً قَبَلَ ذٰلِكَ سَنَةَ ٨٨ عَلَى الْقَاضِي شِهَابِ اللِّينِ أَحْمَدَ الْعَبْدلي الْبَغْدَادِيِّ، أَحَدَ مَنْ أَخَذَهُ عَنِ الْحَجَّارِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى أَبِيهِ الْعَبْدلي الْبَغْدَادِيِّ، أَحَدَ مَنْ أَخَذَهُ عَنِ الْحَجَّارِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى أَبِيهِ "الْمُسُلسل بِالأَوِّلِيَّةِ" (أَنَا) بِهِ أَبُو حَفْصِ عُمَرُ بن عَلِيِّ الْقَزْوِينِيُّ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى "الْمُسُلسل بِالأَوِّلِيَّةِ" (أَنَا) بِهِ أَبُو حَفْصِ عُمَرُ بن عَلِيِّ الْقَزْوِينِيُّ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى اللهُ الْبُغْدَادِيِّ الْعَزْوِينِيُّ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى اللهُ الْبُغْدَادِيِّ الْعَنْوِي مَن اللهُ الْبُغْدَادِيِّ الْعَرْوِي عَن شَيْخِهِ اللهُ الْبُغْدَادِيِّ الْعَنْوِي مَن الْبُخْورِي عَن شَيْخِهِ النَّانِي، وَقَالَ شَيْخُنَا أَيْضاً: إِنَّهُ سَمِعَ مِن لَفْظِهِ قَصِيدَةً زَعَمَ أَنَّهَا لَهُ، ثُمَّ ظَهَرَتُ لللهُ الْبُغْدَادِي مِن الْعُورِي عَن اللهُ الْبُغْدَادِي وَاللَّهُ مِنْ الْمُحِلِي مِن الْفُطِهِ قَصِيدَةً زَعَمَ أَنَّهَا لَهُ، ثُمَّ طَهَرَتُ لللهُ وَلَيْ مَا يَدُلُ اللهُ الْبُغْدِهِ وَلِي النَّامِ وَلَهُ اللهُ الْمُعْلِقِ وَلَى النَّالِي وَالنَّلْ لِي وَالْمُجُونَ، وَقَدْ أَقَامَ بِالْقَاهِرَةِ مُدَّةً الْمَ الْقَاهِرَةِ مُدَّالًى الْقَاهِرَةِ وَالْمُجُونَ، وَقَدْ أَقَامَ بِالْقَاهِرَةِ مُدَّةً الْمَ الْقَاهِرَةِ مَا لَكَالَى الْقَاهِرَةِ وَالْمُجُونَ، وَقَدْ أَقَامَ بِالْقَاهِرَةِ مُدَّةً الْمَ الْمَالِي وَالْمُجُونَ وَلَمْ الْفَاهِرَةِ مُدَّةً الْمَالِي وَالنَّوْرِ وَالْمُحُونَ وَالْمُ بِالْقَاهِرَةِ مُدَّةً الْمَالِي وَالنَّهُ وَلَامُ الْمَالِي وَالنَالْمُ وَالْمَ الْمَالِي وَالْمُ الْمَعْرِقِ مُنَ الْمُعْرِقِ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي السَّعِلَةِ الْمَالِي الْمَالِمُ وَالْمَ الْمَالِمُ وَالْمَالِي الْمَالِمُ وَلَامُ الْمُولِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَعْمِ الْمِلْفِي الْمُعْلِقِ الْمَالِي الْمُلْهُ الْمُ الْمَالَا الْمَالِمُ

وَكَانَ يُنسَبُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُفْتِي بِقَوْلِ ابنِ تَيْمِيَّةَ فِي الطَّلَاقِ حَتَّى ٱمْتُحِنَ بِسَبَهِهَا عَلَى يَدِ الْجَمَالِ الْبَاعُونِي، قَاضِي الشَّافِعِيَّةِ بِدِمَشْق، وَصُفِعَ وَأُرْكِبَ عَلَى عَلَى يَدِ الْجَمَالِ الْبَاعُونِي، قَاضِي الشَّافِعِيَّةِ بِدِمَشْق، وَصُغِعَ وَأُرْكِبَ عَلَى حَمَادٍ وَطِيفَ بِهِ فِي شَوَارِعِ دِمَشْق، وَسُجِنَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَلِيَ \_ فِيمَا بَلَغَنِي \_ حِمَادٍ وَطِيفَ بِهِ فِي شَوَارِعِ دِمَشْق، وَسُجِنَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَلِيَ \_ فِيمَا بَلَغَنِي \_ مَدْرَسَةَ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، ثُمَّ رَغِبَ عَنْهَا لِعَبْدِ الرَّحْمُنِ بن دَاوِد الْمَاضِي، وَقَدْ لَقِيتُهُ بِالْقَاهِرَةِ، وَالصَّالِحِيَّةِ وَكَتَبْتُ عَنْهُ.

وَمَاتَ لَيْلَةَ السَّبْتِ سَادِسَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ ٨٦٢ بِدِمَشْق.

٤٥٥ عَلِيٌّ بن عُبَيْدِ بن دَاود بن أَحْمَدَ بن يُوسُفَ بن مُجَلِّي الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَخُو الْفَقِيهِ الشَّمْسِ مُحَمَّدٍ،

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٩، وَأُشْتَغَلَ، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٥٢٥، وَأُشْتَغَلَ، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بن عَبَدِ الرَّحْمٰنِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ، أَخَذَ عَنْهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ». وَقَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ الْخَطَّ الْحَسَنَ وَكَانَ مُعْتَمَداً فِي الشَّهَادَةِ.

تُوفِّي فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ٤٠٨ وَهُوَ فِي «عُقُودِ الْمَقْرِيزِيِّ».

٤٥٦ عَلِيٌّ بن عُمَرَ بن أَحْمَدَ [بنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ] بن عَبْدِ الْمُؤْمِن، الصُّودِيُّ النَّولِيُّ اللَّينِ. الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ، عَلاَءُ الدِّينِ.

## 200 - ابنُ عُبَيْدٍ المَرْدَاوِيُّ، (٧٣٩ - ١٠٤هـ):

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٨٥)، و«التَّسهيل»: (٢٨/٢).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/٢١٦)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٥٨).

## ٤٥٦ - ابنُ عبدِ المُؤْمِن الصُّورِيُّ، (٦٩٢ - ٧٧٢هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/٤٤٢)، و«المنهج الأحمد»: (٣٦٣)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل»: (٣٩٣).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٧٣)، و«إرشاد الطالبين . . »: (٤٧٦)، و«ذيل العبر» لأبي زرعة: ، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ١٦٠)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٠٨)، و«لحظ الألحاظ»: (١٥٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٢٤).

يقول الفقيرُ إلى الله تعالىٰ عبد الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُثيمين:

\_ والده عمر بن أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عبد المؤمن الصُّورِيُّ (ت ٧٢٠هـ). أخباره في «المقتفي» للبرزالي: (٢/ ٣٢٥).

\_ وجَدُّه أحمد بن عبد الرَّحمٰن بن عبد المؤمن الصُّورِيُّ (ت ٧٠١). أخباره في «المقتفى» للبرزالي: (٢/ ٥٣) أيضاً.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: الشَّيْخُ، الْمُسْنِدُ، الْخَيِّرُ، الصَّالِحُ.

وُلِدَ سَنَةَ ٢٥٢<sup>(١)</sup> وَسَمِعَ مِن جَدِّهِ أَحْمَد، وَالتَّقِيِّ سُلَيْمَان وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْفَضْلِ بنُ عَسَاكِرٍ، وَابنُ الْقَوَّاسِ، وَلَحِقَهُ صَمَمٌ، وَكَانَ يَتْلُو الْقُرْآنَ كَثِيراً، وَسَمِعَ مِنْهُ الشِّهَابُ بنُ حِجِّى.

وَتُوُفِّيَ فِي الْعَشرِ الأَوَاخِرِ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ٧٧٢، وَدُفِنَ بِسَفْحِ فَاسِيُون.

# ٤٥٧ عَلِيُّ بن عُمَرَ بن عَلِيّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْقُدْوَةُ، عَلاَءُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ الشَّهِير بد «ابنِ الْبَانْيَاسِيِّ» شَيْخُ زَاوِيَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن دَاود بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَهُوَ ابن بِنتِهِ ٱشْتَغَلَ وَحَصَّلَ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَن جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِّنْهُمْ

قال ابنُ ظَهيرة عن المُترجم: «أخبرنا أبو الحَسَن علي بن عُمر بن أحمد بن مؤمن الصُّوري إجازة كتبها لنا بخطه».

و «مؤمن» في نسبه يكتب في بعض المصادر «عبد المؤمن».

## ٤٥٧ - ابنُ البَانِيَاسِيِّ، (؟ ـ ٩١٨ هـ):

أخباره في «القلائد الجوهرية»: (١/ ٣٠٠).

\* ومِمَّن يستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- علي بن عمر بن مغامس النجدي الأُشَيْقِريُّ قاضيها (ت ١٠٥٠هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٧٣٧).

<sup>=</sup> ولم يذكرهما الحافظ ابن رجب \_ رحمه الله \_.

أَبُو الْعَبَّاسِ بن الشَّرِيفَةِ، وَالنَّظَامُ بنُ مُفْلِحٍ، وَالْجَمَالُ بن الْحَرَسْتَانِيِّ، ثُمَّ تَصَوَّفَ وَوَلِيَ النَّظْرَ عَلَى الزَّاوِيةِ الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ بَاشَرَ فِي مَشْيَخَتِهَا عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ مِن مُلاَزَمَةِ قِرَاءَةِ الأَوْرَادِ الْمُرَبَّبَةِ لِجَدِّهِ لأُمِّهِ فِي جَمِيعِ الْأُسْبُوعِ، حَتَّى فِي الْوُجُوهِ مِن مُلاَزَمَةِ قِرَاءَةِ الأَوْرَادِ الْمُرَبَّبَةِ لِجَدِّهِ لأَمِّهِ فِي جَمِيعِ الْأُسْبُوعِ، حَتَّى فِي يَوْمَيِّ الْعِيدَيْنِ / يَقْرُؤها عَلَى عَادَةٍ جَدِّهِ فِي الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ بُكْرَةَ النَّهَارِ، ١٦٨ وَلَيِسَ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ الْقَادِرِيَّة (١) مِن جَمَاعَةٍ مِّنْهُمُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ شَيْخُ الزَّاوِيَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْله، وَلَدَيْهِ تَوَاضُعٌ زَائِدٌ، وَتَوَدُّدٌ لِلنَّاسِ، وَمَحَبَّةٌ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، أَجَازَ الْمَذْكُورَةِ قَبْله، وَلَدَيْهِ تَوَاضُعٌ زَائِدٌ، وَتَوَدُّدٌ لِلنَّاسِ، وَمَحَبَّةٌ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، أَجَازَ لِي شِفَاهاً بِسُوَالِي، وَسَمِعْتُ مِنْهُ هٰذِهِ الأَوْرَادَ مِرَاراً، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ مَقَاطِيعَ لِلْمَابِ بنِي الْوَرْدِيِّ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ هَٰذِهِ الأَوْرَادَ مِرَاراً، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ مَقَاطِيعَ لِلْوَرْبِ الدِّينِ بن الْوَرْدِيِّ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ هَلَهِ أَنَّهُ تُولُقِيَ فِيهَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

# ٤٥٨ عَلِيُّ بن فَضْلِ اللهِ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ، دَلَّالُ الْكُتُبِ والْجَوَارِي، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَسَمِعَ عَلَى الْقَاضِي نَظَامِ الدِّينِ بن مُفْلِحٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن الصَّفِيِّ، وَأَكْثَرَ عَلَى شَيْخِنَا القَاضِي نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيق، أَجَازَنِي غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَأَنشَدَنِي عِدَّةَ مَقَاطِيع لِغَيْرِهِ وَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ: تُوفِقِي يَوْمَ النُّلاَثَاءِ مُسْتَهَلِّ رَمَضَان سَنَةَ ٤٠٤، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون.

٤٥٨ - ابنُ فَضْلِ الله الصَّالِحِيُّ ، (؟ - ٩٠٤ هـ) : لم أقف على أخباره .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم ١ في الترجمة رقم ٥ ، ٣٧.

٤٥٩ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ ، الْعَلاَءُ أَبُو الْحَسَنِ الْجَعْفَرِيُّ ، النَّابُلُسِيُّ ، أَخُو إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْعَفِيفِ»، وُلِدَ - كَمَا كَتَبُهُ بِخَطِّهِ - سَنَةَ ٧٥٧، وَسَمِعَ عَلَى الْمَيْدُومِيِّ «الْمُسَلْسَلَ» وَعَلَى صَفِيَّةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْحَلِيمِ الْحْنَبَلِيَّةِ سَنَةَ ٧٥ «جُزْءَ ابنِ الطَّلَّايَة». قَالَ: (أَنَا) بِهِ الأَبرقوهي، وَعَلَى أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بن إِسْمَاعِيلَ الْفُويِّ سَنَةَ ٧٩ جُزْءً فِيهِ «مُنتقَى أَحَادِيثٍ مُسْلَسَلَاتٍ الْحَسَنِ عَلِيٍّ بن إِسْمَاعِيلَ الْفُويِّ سَنَةَ ٩٧ جُزْءً فِيهِ «مُنتقَى أَحَادِيثٍ مُسْلَسَلَاتٍ بِحَرْفِ الْعَيْنِ مِن مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ» وَعَلَى أَبِي حَفْصِ بن أُمَيْلَة «أَمَالِي ابن سَمعون» وَغَيْرِهَا، وَكَذَا سَمِعَ عَلَيْهِ مِن شُيُوخِنَا التَّقِيُّ الْقَلْقَسَندِي، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ سَمعون» وَغَيْرِهَا، وَكَذَا سَمِع عَلَيْهِ مِن شُيُوخِنَا التَّقِيُّ الْقَلْقَسَندِي، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ اللّهَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَشْيَاءَ، وَآخِرُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْهُ مَا أَرَّخَهُ بِجُمَادَىٰ اللّخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٨ (١)، وَوَقَفْتُ لَهُ عَلَى تَصْنِيفَيْنِ أَحَدهما فِي وَصْفِ الْحَمامِ اللّخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٨ (١)، وَوَقَفْتُ لَهُ عَلَى تَصْنِيفَيْنِ أَحَدهما فِي وَصْفِ الْحَمامِ سَمَّاهُ (رَشْفُ الْمُدَامِ» نَقَلَ فِيهِ عَنِ ابنِ رَجَبٍ وَوَصَفَهُ بِ «شَيْخِنَا» فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ الْفِقْة وَقَالَ: إِنَّهُ الْمُدَامِ » نَقَلَ فِيهِ عَنِ ابنِ رَجَبٍ وَوَصَفَهُ بِ «شَيْخِنَا» فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَمْرَهُ مَائُونُ بِشَخْصٍ هِندِيِّ وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ مَائَةُ وَقَالَ: لاَ، وَقَالَ: لاَ، وَقَالَ: إِنَّهُ مَائَةُ وَقَالَ: لاَ، وَقَالَ: لاَ، وَقَالَ: إِنَّهُ مَائَةُ وَقَالَ: لاَهُ وَقَالَ: لاَهُ وَقَالَ: إِنَّهُ مَائَةً وَقَالَ: إِنَّهُ مَائَةً وَقَالَ: إِنَّهُ مَائَةُ أَبْيِلَادِ الْهِندِ باقلاء؟ فَقَالَ: لاَ، وَقَالَ: إِنَّهُ مَائَةً وَقَالَ: إِنْهُ مَائَةً مَا أَلَهُ مُنْهُ الْمُونِ الْقَلْمَ وَالَاءَ اللّهُ الْمَائِونَ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُنَاقِلِ الْمُ الْمَقْفُلُ الْهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَادُهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَلِهُ الْمَلْمَا الْمَائِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُعْمُلُهُ الْ

٤٥٩ عَلاء الدِّين الجَعْفَرِيُّ ، (٧٥٢ ٨١٨هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨١)، و«مختصره»: (١٧٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٦). ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٧٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٣٣).

 <sup>﴿</sup> ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ عَلِيُّ بن محمَّد بن إبراهيم الخَازِنُ المَغْرِبِيُّ (ت ٨٣٩هـ).

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (١٠٣).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (۸۱۳) والتَّصحيح من «المنهج الأحمد» و«مُختصره» و «الشَّذرات»، وهي أُصولُ المؤلِّف.

سَبَبَ تَصْنِيفِهِ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَالْغِياثِ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْهَادِي بن عَبْدِ اللهِ مَن نَظْمِهِ: الْبِسْطَامِيُّ مَا عِندهما مِن ذَلِكَ فَاقْتَضَىٰ جَمْعَهُ وَأَوْرَدَ فِيهِ مِن نَظْمِهِ:

عَجِبْتُ لأَصْوَاتِ الْحَمَائِمِ إِذْ غَدَتْ

غِنَاءً لِمَسْرُورٍ وَنَوْحاً لِمَحْزُونِ وَنَوْحاً لِمَحْزُونِ وَنَدْباً لِمَفْقُودٍ وَشَجُواً لِعَاشِقٍ وَتَنْهِيْدَ مَفْتُونِ وَشَوْقاً لِمُشْتَاقٍ وَتَنْهِيْدَ مَفْتُونِ

وَقَوْلَهُ مَواليا :

حَمَامَةَ الدَّوْحِ نُوحِي وَأَظْهِرِي مَا بِكِ وَعَدِّدِي وَأَندُبِي مِن فُرْقَةِ أَحْبَابِكِ

لَا تَكْتُمِي وَٱشْرَحِي لِيَ بَعْضَ أُوصَابِكِ

أَظُنُّ مَا نَابَنِي فِي الْحُبِّ قَدْ نَابَكِ

وَثَانِيهِما فِي الْوَدَاعِ سَمَّاهُ: «كَشْفَ الْقِنَاعِ فِي وَصْفِ الْوَدَاعِ» أَو «تَرْوِيعَ الْمَكْرُوبِ فِي تَوْدِيعِ الْمَحْبُوبِ» جَمَعَ فِيهِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْعَارِ الَّتِي فِي الْمَكْرُوبِ فِي تَوْدِيعِ الْمَحْبُوبِ» جَمَعَ فِيهِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْعَارِ الَّتِي فِي الْمَكْرُوبِ فِي نِصْفِ مُجَلَّدٍ عِندَ وَدَاعِ الْبِسْطَامِيِّ الْمَذْكُورِ وَأَحْوِيهِ عَبْدِ اللَّهِ فِي نِصْفِ مُجَلَّدٍ اللهِ مُحَهَّدٍ النَّاصِرِيِّ / وَأَوْرَدَ فِيهِ مِن نَظْمِهِ ١٧٠/ قَصِيدَةً أَوَّلِها:

إِنسَانُ عَيْنِي بِالْمَدَامِعِ يَرْعُفُ وَأَظُنُّهَا كَبِدِي تَذُوبُ فَتَذْرِفُ وَالْقَلْبُ فِي جَمْرِ الْغَضَا مُتَقَلِّبُ إِذْ هَـدَّدُوهُ بِالْفِرَاقِ وَأَرْجَفُواْ

# وَأُخْرَىٰ أَوَّلُهَا:

صَبُّ جَرَتْ مُذْ جَرَىٰ التَّودِيعُ أَدْمُعُهُ

وَأَحْرِقَتْ بِلَهِيبِ الشَّوْقِ أَضْلُعُهُ الصَّوْقِ أَضْلُعُهُ

وَفَارَقَ الصَّبْرَ وَالسُّلُوانَ حِينَ نَأَىٰ

وَأَوْحَشَتْ عِندَهُ وَاللهِ أَرْبُعُهُ (الْتَهَىٰ)

وَفِي "الشَّذَرَاتِ" أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٧ فَلْيُنظَر. قَالَ: وَوَلِيَ قَضَاءَ نَابُلُس. قَالَ العُلَيْمِيُّ: وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَمِن مَشَايِخِ شَيْخِنَا شَيْخِ الإِسْلاَمِ القرقشندي. تُوُفِّيَ بِنَابُلُس سَنَة ٨١٣.

٤٦٠ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن أَسْعَد بن الْمُنَجَّىٰ التَّنُّوخِيُّ، عَلاَءُ الدِّينِ بن زَيْنِ الدِّينِ ذَكَرَهُ فِي «الدُّرَرِ».

## ٤٦٠ علاءُ الدِّين ابنُ مُنكِّي (؟ ـ ٧٧٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٦٢)، و«الجوهر المنضّد»: (٨٤)، و«المنهج الأحمد»: (٢١٤)، و«مختصره»: (١٦٤)، و«التّسهيل»: (٢/. ويُنظر: «إنباء الخُمر»: (١/ ١٤٢)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»، و«الشّذرات»: (٦/ ٢٥٧). في وفاة المترجم اضطرابٌ كبيرٌ كما ترى فبين عامي ٧٥٤، ٧٧٨ فرق كبير، وآل المنجى أُسرة علمية كبيرة العدد، ويكثر فيهم اسم علي ومحمد لعلَّ هناك ترجمتان

\* وهناك :

- علي بن محمد بن أحمد بن منجى التنوخي (ت ٨٠٠هـ) .

تَداخلتا؟! فمازالت هذه الترجمة تحتاج إلى مَزيد مراجعة؟!

يُراجع: «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٦٣).

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٧ وَتُوْفِّيَ سَنَةَ ٥٥٧.

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ «صَحِيحَ الْبُخَارِي» مِن وَزِيرَة (٢)، وَسَمِعَ مِن عِيسَى الْمُطَعِّمِ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَ، فَسَمِعَ مِنْهُ الشِّهَابُ ابن حِجِّي، وَقَالَ: هُوَ رَجُلُ جَيِّدٌ مِن بَيْتٍ كَبِيرٍ، وَهُو أَخُو الشَّيْخَةِ فَاطِمَة بِنتِ الْمُنَجَّىٰ شَيْخِةُ الْحَافِظِ ابن حَجَرٍ، أَكْثَرَ عَنْهَا، عَاشَتْ بَعْدَهُ بِضْعاً وَعِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى كَانَتْ خَاتِمَةَ الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، تُوفِيَتْ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سِّنَةً ٧٧٨ عَن ثَمَانٍ وَسِتِّينَ سَنَة. الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، تُوفِيَتْ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سِّنَةً ٨٧٧ عَن ثَمَانٍ وَسِتِّينَ سَنَة. ١ الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، تُوفِي بَعْر بن زَيْدِ، الْعَلاَءُ الْمَوْصِلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ،

٤٦١ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْر بن زَيْدٍ، الْعَلاَءُ الْمَوْصِلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، أَخُو الشِّهَابِ أَحْمَد الْمَاضِي<sup>(٣)</sup>.

٤٦١ العَلاَءُ ابنُ زَيْدٍ المَوْصِلِيُّ ، (؟ ـ ٨٨٢هـ) : أخبارُه في «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٢) وَزِيرَةُ المذكورةُ هنا، هي: ستُّ الوُزرَاء بلت عُمر بن أسعد بن المُنجَىٰ التَّنُوخِيَّةُ الدِّمَشْقِيَّةُ الحَنبَلِيَّةُ (ت ٧١٦هـ).

<sup>«</sup>ذيل العبر»: (٨٨)، و«ذيل الطبقات»: (٣/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٣) هذه هي عبارة السَّخاوي في «الضَّوء».

أقول: أمَّا السَّخاوي فذكره في موضعه في «الضَّوء اللامع»: (١/ ٧١)، وأمَّا المؤلِّف فقد غَفَلَ عنه وسَهَا فلم يذكره واستدركتُهُ عليه في موضعه ولله المنتَّة. وهو مترجم في «المقصد الأرشد»: (١/ ٨٢)، وذكر وفاته سنة ١٨٠هـ. وخرَّجتُ ترجمته هناك، أما أخوه العلاء هذا فلم أقف على مَن ذكره سوى المؤلِّف عن «الضَّوء». وعنهما معاً في «التَّسهيل»: (٨٣/٢)، وقال مؤلفه \_ عفا الله عنه \_: «ذكره ابن عبد الهادي» والصَّحيح إن عبد الهادي لم يذكره. وذكر على الجراعي أخو الشيخ زَيد فلعلَّه اشتبه عليه فيه. والله تعالى أعلم.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَف (١) كَهُو بـ "ابنِ زَيْدٍ" سَمِعَ "ثُلَاثِيَّاتِ مُسْنَدِ عَلِيٍّ"، وَحَدَّثَ بِهَا، سَمِعَهَا عَلَيْهِ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِمَّنْ أَخَذَ عَنِّي، وَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ٨٨٢. قَالَ: وَكَانَ صَالِحاً، زَاهِداً، وَرِعاً.

٤٦٢ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمِ بن عَبْدِ الصَّمَدِ بن عَلِي الصَّمَدِ بن عَلِيّ الْهِيتِيُّ، الزَّاهِدُ، الْبَغْدَادِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَان الأَخْبَارِ»: الإِمَامُ، الْفَقِيهُ، الْعَالِمُ، الْعَلَّامَةُ، الْعَلَّامَةُ، الْمُسْلِمِينَ، عَلاَءُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَن، حَفِظَ الْقُرْآنَ الْمُفْيِدُ، الْفَهَّامَةُ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، عَلاَءُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَن، حَفِظَ الْقُرْآنَ وَالْمُفِيدُ، الْفَهَّامَةُ، مُفْتِي بِن قُندُس، وَالشَّيْخ وَالْوَجِيزَ» (٢) فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ، وَٱشْتَغَلَ، فَتَفَقَّهُ عَلَى التَّقِيِّ بِن قُندُس، وَالشَّيْخ

#### ٤٦٢ - ابنُ البَهَاءِ البَغْدَادِيُّ ، (١٢ . ـ ٩٠٠ هـ) :

أخباره في «الجوهر المنضَّد»: (١٠٤)، و«المنهج الأحمد»: (١٠٥)، و«مختصره»: (١٩٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٠١).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٢٠٨)، و«حوادث الزمان»: (٢/ ١٨٤) معلق بهامش الورقة مصحح، و«القلائد الجوهرية»: (١/ ١٢٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۱) كذا في مصادر تَرجمة أخيه شِهَاب الدِّين، وهي ساقطة من «الضَّوء اللامع» في ترجمة المذكور أيضاً، ثابتةٌ في ترجمة أخيه في «الضَّوء» لذا تيقَّنا أنها إمَّا من سهو صاحبِ «الضَّوء» تبعه عليه المؤلِّف، أو من سهو النُّساخ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد الهادي: "وحفظ "الوجيز" وشرح قطعة منه". أقول: أولاً: "الوجيز" كتاب مُختصرٌ بَدِيعٌ جيِّدٌ مُثْقَنٌ في الفِقه الحَنبَلِيِّ يَصْلُحُ للحفظ والمذاكرة للمبتدئين ألفه الحسين بن يوسف بن محمد بن السَّرِيِّ الدُّجيليُّ (ت

٧٣٢هـ) شرحه عدد كبير من العلماء، وكان مما يحفظ ويعارض به بين يدي

حَسَنِ الْخَيَّاطِ، جَدِّ وَلَدِهِ شِهَابِ الدِّينِ أَخْمَد لأُمِّهِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشَّهِيرِ به «أَبِي شَعْرِ» وَالْبُرْهَان ابنِ مُفْلِحٍ ، وَأَخَذَ عَن بَنِي زُرَيْقِ الثَّلاثَةِ، وَأَخْتهم، وَأَبِي الْفَرَجِ بنِ الطَّحَّانِ، وَأَبِي الْحَسَنِ الدُّويْلِيبِيِّ وَالنَّظَامِ ابنِ مُفْلِحٍ وَالشَّمْسِ بن جُوَارِشٍ وَجَمَاعَات.

قَالَ شَيْخُنَا الْجَمَالُ بِنُ الْمِبْرَّدِ: سَمِعَ نَحْنُ وَإِيَّاهُ حِينَ قَدِمَ الْمِصْرِيُّونَ فِي حَيَاةِ شَيْخِنَا لِلاَّخْذِ عَن مَشَايِخِ دِمَشْق. - ٱنتَهَىٰ -. وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بن دَاود صَاحِبَ الزَّاوِيَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون وَقَرَأً عَلَيْهِ الْكَثِيرَ مِن تَصَانِيفِهِ كه «الأُوْرَادِ» دَاود صَاحِبَ الزَّاوِيَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون وَقَرَأً عَلَيْهِ الْكَثِيرَ مِن تَصَانِيفِهِ كه «الأُوْرَادِ» وشَرْحِهَا» وَلَيِسَ مِنْهُ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ الْقَادِرِيَّة (١) ، وَتَلَقَّنَ مِنْهُ الذِّكْرَ الْعَظِيمَ نَفْياً وَرَبَعَلَ إِلَى مِصْرَ، وَأَخَذَ عَنِ الْعَلَامَةِ / مُحْيِي الدِّينِ الْكَافْيَجِيِّ ١٧١ وَجَمَاعَاتٍ ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ لِلْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ بن عُبَادَة ، وَبَعْده وَجَمَاعَاتٍ ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ لِلْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ بن عُبَادَة ، وَبَعْده

<sup>=</sup> ثانياً: قول ابن عبد الهادي: (شرح قطعة منه) يفهم منه أنه جزء يسير، والصحيح أنَّ هذه القطعة المشروحة في خمس مجلدات كبار، كما قال العليمي وغيره والعليمي من معاصريه ولعلّه من تلاميذه؟!

ورأيتُ الجُزءَ الرَّابِع من شرح ابن البَهاء المُترجم هنا مصور في مكتبة جامعة الإمام رقم: (٢٤٥٥ في حياةِ المؤلِّف ولعلَّه بخطِّه في حياةِ المؤلِّف ولعلَّه بخطِّه في ٢٤١ ورقة.

<sup>\*</sup> ولابنِ البَهَاءِ ابنٌ من أهلِ العلمِ والفَضْلِ اسمه أحمد بن عليّ (ت ٩٢٩هـ) له أخبارٌ في «متعة الأذهان»: (٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١٤٠)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١٤٩)، و«النَّعت الأكمل»: (١٠٠).

ورأيتُ لأحمد هذا مجموع في الظاهرية رقمه (٤٥٠٨).

 <sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧ .

لِلْقَاضِي نَجْمِ الدَينِ بن مُفْلِحٍ:

قَالَ شَيْخُنَا الْجَمَالُ الْمَذْكُورُ: وَنَفْسُهُ تُحِبُّ الْحُكْمَ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ «ثُلاَثِيَّاتِ الصَّحِيحِ» يَوْمَ الْخَمِيسِ ثَالِثَ عَشَرَ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ٨٩٨، وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ عِدَّةَ أَشْيَاء مِنْهَا كِتَابُ الْجُمُعَةِ مِنَ «الصَّحِيح» الْمَشَار إِلَيْهِ يَوْمَ السَّبْتِ ثَانِي عَشَرَ رَجَب سَنَةَ ٨٩٧ كِلاَهُمَا بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِهِ الْعَلاَّمَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَمِينِ الدِّينِ مُحَمَّد بن أَحْمَدَ بن مَعْتُوقِ الْكَرْكِيُّ الْحَنبَلِيِّ سَمَاعاً (أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَهَاءُ رَسْلاَن بن أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمَدَ الذَّهَبِيُّ، وَالمُحِبُّ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الْخَلِيلِيُّ، وَالشَّهَابُ أَحْمَدُ بن الْعِزِّ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنبَلِيُّون، بِحَقِّ رِوَايتهم الثَّابِتَة الْمُتَّصِلَة بِالشَّيْخ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بن أَبِي طَالِبِ الصَّالِحِي الْحَجَّارِ الْمَعْرُوفِ بـ «ابنِ الشُّحْنَةِ» بِسَنَدِهِ، ثُمَّ أُوقفتُ شَيْخَنَا الْقَاضِي نَاصِرَ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، عَلَى هٰذَا السَّنَدِ فَتَوَقَّفَ فِيهِ، وَقَالَ: مَا أَظُنُّ الْكَرِكِيَّ سَمِعَ «الصَّحِيحَ» عَلَى هَوُّلاَءِ الثَّلاَثَةِ، ثُمَّ تَطَلَّبَ ذَٰلِكَ، وَأَفَادَ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَلَى شَيْخِهِ الأَوَّلِ رَسلان، بِقِرَاءَةِ وَالِدِهِ أَحْمَدَ بن مَعْتُوقِ عَلَيْهِ فِي أَرْبَعِينَ مجلساً أَوَّلُهَا خَامِسَ عَشَرَ شَعْبَان، وَآخِرُهَا سَابِعُ عشري رَمَضَان سَنَةَ ٧٨٨ بِالْجَامِع الْمُظَفَّرِيِّ، وَأَن رَسلان سَمِعَهُ عَلَى الْحَجَّارِ بِقِرَاءَةِ الإِمَام أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن الْمُحِبِّ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَجْلِساً آخِرُهَا يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ سَادِس عَشَرَ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ٧٢٢ بِالْجَامِع الْمُظَفَّرِيِّ بِسَفْح قَاسِيُون .

تُوُفِّيَ ثَالِثَ عِشْرِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٠ وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ عِندَ قَبْرِ الشَّيْخ أَبِي شَعْرٍ. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٨١٨ تَقْرِيباً، وَقَدِمَ مِن بَلَدِهِ إِلَى مَدْرَسَةِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ أَبِي عُمَرَ سَنَةَ ٣٧، وَصَارَ مِن أَعْيَانِ الْحَنَابِلَةِ، فَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَصَنَّفَ كِتَابَ «فَتْحِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ بِشَرْحِ الْوَجِيزِ» فِي خَمْسِ مُجَلَّدَاتٍ، وَتَوَجَّهَ وَصَنَّفَ كِتَابَ «فَتْحِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ بِشَرْحِ الْوَجِيزِ» فِي خَمْسِ مُجَلَّدَاتٍ، وَتَوَجَّهَ إِلَى الْقَاهِرَةِ فَأَجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَنَابِلَتُهَا فَقَرَءُواْ عَلَيْهِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّذْرِيسِ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَالْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلامِ، وَبَاشَرَ نِيَابَةَ الْقَضَاءِ بِدِمَشْق، وَكَانَ مُعْتَقَداً عِندَ أَهْلِهَا وَأَكَابِرِهَا، وَرِعاً، مُتَوَاضِعاً، عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ. السَّلَفِ.

تُوفِّي يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِثَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآنِحِرَةِ. - ٱنتَهَىٰ -.

وَقَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بِ "الْعَلاَءِ بن الْبَهَاءِ" وَزَادَ فِي نَسَبِهِ: النَّرِيرَانِيُّ وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٨١٨ إِلَى أَن قَالَ: وَحَجَّ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِرَاراً، وَلَقِيتُهُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، فَسَمِعَ مَعَنَا عَلَى كَثِيرِينَ، إِلَى أَن قَالَ: وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ سَنَةَ ٧٧، وَتَنَزَّلَ فِي صُوفِيَّةِ الْخَانِقَاه الشَّيْخُونِيَّةِ، وَٱسْتَوْحَشَ مِن قَاضِي مَذْهَبِهِ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ وَمِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَالشَرَحَ الْعُمْدَةَ الْعُمْدَة الْفِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ مُجَاوِراً الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ وَمِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَالشَرَحَ الْعُمْدَة الْفِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ سَنَةَ ٩٠، وَأَقرأَ هُنَاكَ الْفِقْة.

٤٦٣ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الْأَكْحَل بن شَرْشِيقِ بن مُحَمَّدٍ الأَكْحَل بن شَرْشِيقِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، الْجِيلِيُّ، نُورُ الدِّينِ، مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، الْجِيلِيُّ، نُورُ الدِّينِ، الْكَينِ، الْعَاهِرِيُّ. الْكَيلَانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ.

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٥/٣١٣).

ولبس الخرقة: من البدع الصوفية التي لا تستند على نص شرعي.

٤٦٣ نُورُ الدِّين الجِيلِيُّ «الأَكْحَلُ»، (؟ ـ ٨٥٣ ـ ):

وَالِدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَاضِي، وَشَيْخُ الْقَادِرِيَّةِ، لَبِسَ الْخِرْقَةَ الْقَادِرِيَّة (١) مِنْ آبَائِهِ، وَأَلْبِسها جَمَاعَةً مِّنْهُم صَاحِبُنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم الْقَادِرِي، وَقَالَ لِي: إِنَّهُ كَانَ عَيْنَ الْقَادِرِيَّةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، حَسَنَ الْخُلُقِ وَالْخَلْقِ، ذَا هَيْبَةٍ وَوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ.

مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٨٥٣ وَدُفِنَ بِمَحَلِّ سَكَنِهِ بِالتُّرْبَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِعَدِيِّ بن /١٧٢ مُسَافِرِ مِنَ الْقَرَافَةِ الصُّغْرَىٰ. /

٤٦٤ - عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ، نُورُ الدِّينِ، الْمُنَاوِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَف بـ «بَاهُو».

مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٨٨٨، عَن بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَة ، وَأَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ لِلشِّهَابِ الشِّيشِينِيّ، وَكَانَ سَاكِناً، خَيِّراً، عَاقِلاً، يَتَّجرُ فِي السُّكَّرِ وَغَيْرِهِ، وَيَنتَمِي لِبَنِي الشِّيشِينِيِّ، وَكَانَ سَاكِناً، خَيِّراً، عَاقِلاً، يَتَّجرُ فِي السُّكَّرِ وَغَيْرِهِ، وَيَنتَمِي لِبَنِي الْشِيئِينَ ، وَكَانَ مَنْهَا التَّصَوُّف بِالأَشْرَفِيَّة (١)، وَحَجَّ، وَبَاشَرَ الْجِيعَان، وَبِٱسْمِهِ أَطلابٌ وَوَظَائِفُ مِنْهَا التَّصَوُّف بِالأَشْرَفِيَّة (١)، وَحَجَّ، وَبَاشَرَ عُقُودَ الأَنكِحَةِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَطِيبِ الْكَلام، رَحِمَهُ اللهُ.

وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ، تَرَكَهُ صَغِيراً فَحَفَّظَهُ وَصِيَّةَ الْخِرَقِيِّ وَعَرَضَهُ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ. \_ ٱنتَهَارِ\_.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَلاَّهُ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ الْبَغْدَادِيُّ الْعُقُودَ وَالْفُسُوخَ بِالدِّيَارِ الْمُعْدِيِّ حَتَّى تُوفِّيَ. بِالدِّيَارِ الْمُعْدِيِّ حَتَّى تُوفِّيَ.

«الضُّوء اللامع»: (٥/ ٣١٥).

٤٦٤ نُورُ الدِّين المُنَاوِيُّ «بَا هُو»، (؟ ـ ٨٨٨هـ):

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم ١ على الترجمة رقم ٥.

٤٦٥ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن الزَّكِي، الْغَزِّيُّ الْقَاضِي، عَلاَءُ الدِّينِ، الْغَزِيُّ الْقَاضِي، عَلاَءُ الدِّينِ، الْإِمَامُ، الْعَالِمُ.

تُوفِّيَ بِنَابُلُس فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١٨٨٢. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

### ٤٦٥ ابنُ الزَّكِيِّ الغَزِّيُّ، (؟ ـ ٨٨٢هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٦)، و«مختصره»: (١٩١).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٥)، حوادث سنة ٨٨٣.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ الشيخ علي بن محمد بن عبد المؤمن بن عبد الرَّحيم "سبط ابن صومع" (ت ٧٨٥هـ).

يُراجع: «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٦٣).

\* ومِمَّن أَخلُّ المؤلِّفُ بعدم ذكره عَمْداً ـ عَفَا الله عنه ـ :

- الشَّيخُ عليُّ بن شيخ الإسلام محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ النَّجْدِي التَّمِيمِيُّ (ت ١٢٤٥هـ). مولده في الدِّرعية غير معروف على التَّعيين، وهو أكبر أولاد الشيخ وبه يُكنى، وأخذ العلم عن والده وغيره من عُلماء الدِّرعيَّة، ثم حَصَّل وتَصَدَّر للتَّعليم وطُلِبَ لِلقَضاء فامتَنع زُهداً وَوَرَعاً.

قال ابنُ بشر في "عنوان المجد": (١/٩٩/١): "أما علي بن الشيخ فكان عالماً جليلاً، ورعاً، كثير الخوف من الله، وكان يضرب به المثل في بلد الدِّرعيَّة بالدِّيانة والوَرَع، وله معرفةٌ في الفقه والحَديث والتَّفسير وغير ذلك . . . ».

وذكر حجَّه في عام ١٢١٣هـ، وكان يَصحُب الإمام في حُروبه، وهو الذي أخبر بوفاة الإمام سُعُود في الجيش وخَطب الناس في ذلك خطبةً بليغةً.

وَخَرَجَ إلى الباشا في حصار الدِّرعِيَّة فلم يَتِمَّ ذلك.

وبعد سُقُوط الدِّرعية نُقل الشَّيخ علي مع مَن نُقِل من أُسرته إلى مصر وتُوفي هناك سنة ١٢٤٥هـ. ٤٦٦ - عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن إِسْمَاعِيل، عَلاَءُ الدِّينِ، الْبَابِيُّ، الْحَلَبِيُّ الْحَلَبِيُّ الْحَلَبِيُّ الْحَلَبِيُّ الْحَلَبِيُّ الْمُعْرُوف بـ «ابن الدُّغَيِّم».

قَالَ ابنُ الْحَنبَلِيِّ : وَلِيَ تَدْرِيسَ الْحَنَابِلَةِ بِجَامِعِ حَلَبَ، وَكَانَ هَيِّناً، لَيُّناً، صَبُوراً عَلَى الأَذَى، مَزوحاً.

تُوُفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَانِي عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٩٤٨ وَدُفِنَ بِجِوَارِ مَقَابِرِ الصَّالِحِينَ بِوَصِيَّةٍ مِّنْهُ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

= أخباره في "عنوان المجد": (١/ ١٨٦، ١٨٩، ٢٥٥، ٣٦٧، ٣٦٨، ٤١٦)،
و"مَشاهير عُلماء نجد": (٧٠)، و"عُلماء نَجد": (٣/ ٧٣٥).

وابنه مُحمَّدُ بن عَلِيٍّ بن محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ كتب خَطَّه مُتَمَلِّكاً نُسخة الشَّيخ عبدالعزيز بن مرشد \_ حفظه الله \_ من شرح الزركشي على «مختصر الخرقي هكذا: «الحمدُ لله، في يد محمَّد بن علي بن الشيخ محمد بن عبد الوَهَّابِ [ممن بيده] ملك السموات والأرض وفي آخر النُسخة: صَيَّرته المقادير الإلهيَّة في يد محمَّد بن علي بن محمد بن عبدالوَهَّاب».

وذكر العَلاَّمة ابنُ بشرِ في "عنوان المجد": (١/ ١٩٠) محمداً هذا لما ذكر أخبار والده قال: "وأبناؤه صِغَارٌ ماتُوا قبل التَّحصيل إلا محمَّداً فإنَّه طالب علم، وله معرفةٌ ودرايةٌ وكرمُ نَفْسِ لأُخوته وأضيافه ولمحمد هذا ابن هو عليُّ بن محمَّد بن علي بن محمَّد بن علي الشيخ محمَّد بن عبدالوَهَّاب. ذكره ابن بشرِ في "تاريخه»: (٢/ ٤٤) ممن أخذ عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمٰن بن حسن.

٤٦٦ - ابنُ الدُّغَيِّمِ الحَلَبِيُّ، (؟ ـ ٩٤٨ هـ):

أخبارُهُ في «النَّعت الأكمل»: (١١٣)، و«مختصر طبقات الحَنابلة»: (٨٢)، و«التَّسهيل»: (١٩٣/٢)، ويُنظر: «الكَواكب السَّائرة»: (١٩٣/٢)، و«دَرُّ الحَبِبِ»، و«تاريخ حلب» للطَّباخ.

# ٤٦٧ عَلِيُّ بن التَّاجِ مُحَمَّد بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الْكِيلاَنِيُّ الْقَادِرِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": إِنَّهُ سَمِعَ عَلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ بِن عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَنَصْرِ اللهِ الشِّيرَازِي الْجُرهي، وَسَاقَ سَنَدَهُ إِلَى الْبَغْوِيِّ وَأَنَّهُ يَرْوِي "أَلْفِيَّةَ ابِنِ مَالِكِ" قِرَاءَةً وَسَمَاعاً عَنِ النُّورِ أَبِي الْفَضْلِ عَلِيٍّ بِن الْصَّالِحِ بِن أَحْمَدَ الْكِيلانِي الشَّافِعِيِّ وَسَمَاعاً عَنِ النُّورِ أَبِي الْفَضْلِ عَلِيٍّ بِن الْصَّالِحِ بِن أَحْمَدَ الْكِيلانِي الشَّافِعِيِّ وَسَمَاعاً عَنِ النُّورِ أَبِي الْفَضْلِ عَلِيٍّ بِن الْصَّالِحِ بِن أَحْمَدَ الْكِيلانِي الشَّافِعِيِّ الْقَاضِي، وَسَاقَ سَنَدَهُ لِلنَّاظِمِ كَمَا أَثْبَتَ ذِلِكَ فِي "التَّارِيخِ الْكَبِيرِ" أَجَازَ لابنِ أَبِي الْيُمْنِ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ سَنَةً ١٣٠٠.

٤٦٨ عَلِيُّ بِن مُحَمَّدِ بِن عَلِيِّ بِن عَبَّاسِ بِن فِتْيَانِ الْبَعْلِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِهِ عَلَيْ بِن عَبَّاسِ بِن فِتْيَانِ الْبَعْلِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِي «الضَّوْءِ» .

## ٤٦٧ - ابنُ التَّاجِ الكِيلاَنِيُّ القَادِرِيُّ، (؟ - بعد ٨٣٠هـ):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٥/ ٣١٩).

\* وممن عاصر المؤلف\_رحمه الله \_ وجاواره في بلده:

ـ قاضي عُنَيْزَةَ الشَّيْخُ عليُّ بن محمَّد بن علي بن حَمَد الراشد، (ت ١٣٠٣هـ). وهو من شيوخ المؤلِّف. تُراجع: «المقدمة»، و«عُلماء نجد»: (٣/ ٧٢٦).

# ٤٦٨ - ابنُ اللَّحَّام البَعْلِيُّ ، (بعد ٧٥٠ ـ ٨٠٣هـ) :

تقدم ذكر المؤلف له في «علي بن أمين» والصواب أنه علي بن محمد كما أثبت المؤلف هنا، وهذا التكرار تابع المؤلف عليه السخاوي؛ لأنه كرره في «الضَّوء» كذلك وواعدنا هناك أن نخرج ترجمته هنا، وهذا أوان الوفاء بالوعد.

أخباره في: «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٣٧)، و«الجوهر المنضد»: (٨١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧١)، و«مختصره»: (١٧٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٣). ويُنظر: «الرد الوافر»: (١٨٥)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ١٧٤)، و«الضَّوء اللامع»: (٥/ ٣٢٠)، و«قضاة دمشق»: (٨٨٨)، و«الدَّارس»: (٢/ ١٢٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣١)، و«المدخل»: (٢٨٨).

وَقَالَ: وُلِدَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَسَبْعِمَائة بِبَعْلَبَكَّ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَفَالَةِ خَالِهِ لِكَوْنِ أَبِيهِ مَاتَ وَهُوَ رَضِيعٌ فَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ الْكَبَابِي، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الطَّلَبُ، فَطَلَبَ بِنَفْسِهِ وَتَفَقَّهَ عَلَى الشَّمْسِ بن الْيُونَانِيَّةِ، ثُمَّ ٱنتَقَلَ لِدِمَشْق وَتَتَلْمَذَ البن رَجَبٍ وَغَيْرِهِ، وَبَرَعَ فِي مَذْهَبِهِ وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ وَشَارَكَ فِي الْفُنُونِ، وَنَابَ فِي الْحُكْم، وَوَعَظَ فِي الْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ فِي حَلْقَةِ ابنِ رَجَبٍ بَعْدَهُ، فَكَانَتْ مَوَاعِيدُهُ حَافِلَةً ، يَنقُلُ فِيهَا مَذَاهِبَ الْمُخَالِفِينَ مُحَرَّرَةً مِّن كُتُبِهِمْ ، مَعَ حُسْنِ الْمُجَالَسَةِ ، وَكَثْرَةِ التَّوَاضُع، ثُمَّ تَرَكَ الْحُكْمَ بِأَخَرَةٍ وَٱنْجَمَعَ عَنِ الْأَشْغَالِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ دِمَشْقَ ٱسْتِقْلالًا فَأَبَىٰ، وَصَارَ شَيْخَ الْحَنَابِلَةِ بِالشَّام مَعَ ابنِ مُفْلِحٍ فَٱنتَفَعَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ قَدِمَ الْقَاهِرَةَ بَعْدَ الْكَائِنَةِ الْعُظْمَىٰ بِدِمَشق فَسكنها وَوَلِيَ تَدْرِيسَ الْمَنصُورِيَّةِ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهَا وَعُيِّنَ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَّفَقِ ابن نَصْرِ اللهِ فَٱمْتَنَعَ، وَمَاتَ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِيَسِيرٍ فِي يَوْمٍ عِيدِ الأَضْحَىٰ وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ: عِيدُ الْفِطْرِ سَنَةَ ٨٠٣، وَقَدْ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ». \_ أَنتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ مُفِيدَةٌ / مِنْهَا «الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ» فِي الْفِقْهِ، بَنَى فِيهَا الْمَسَائِلَ الْفِقْهِيَّةَ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَهِي بَدِيعَةٌ جِدَّا، وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ الْمَسَائِلَ الْفِقْهِيَّةَ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَهِي بَدِيعَةٌ جِدَّا، وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ الْمُسَائِلَ الْفَقْهِيَّةَ عَلَى اللَّينِ ابن تَيْمِيَّةَ وَرَثَّبَهَا وَحَرَّرَهَا، وَخَطُّهُ مُتَوسًطٌ، لَكِنَّهُ الْخُتِيَارَاتِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابن تَيْمِيَّةَ وَرَثَبَهَا وَحَرَّرَهَا، وَخَطُّهُ مُتَوسًطٌ، لَكِنَّهُ مُنَوسًطٌ، لَكِنَّهُ مُنَوسًا اللَّينِ ابن الْقَيِّمِ.

٤٦٩ عَلِيٌّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ الْكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلانِيُّ، عَلاَءُ الدِّينِ، قَاضِي دِمَشْق.

٤٦٩ - العَلاَءُ ابن نَصْرِ اللهِ الكِنَانِيُّ، (بعد ٧١٠ - ٧٨٧هـ):

أخباره في «الجَوهر المُنشَّد»: (٩٢)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مُختصره»: (١٦٤).

ويُنظر: «دُرَّة الأسلاك»: (٢٤٠)، و«إنباء الغمر»: (٨٨/١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٢٥)، و«الدَّليل الشَّافي»: شُهبة»: (١/ ٢٢٥)، و«الشَّلوك»: (١/ ٢٤٥)، و«الشَّذرات»: (٢٤٣/٦).

- وابنّهُ أحمد بن علي، وابنه الآخر عبد الله بن علي «الجُندي» وابنتيه نَشوان، وأُلف مذكورون في مواضعهم ماعدا «أحمد» فإنه مُستدركٌ وهم من «آل نصر الله» المِصريين الكِنانيين العَسقلانيين المذكورين في صَدر الكتاب في تعليقنا على «أحمد بن إبراهيم نصر الله . . . ».

لم يذكره ابنُ مُفلح في طبقاته، ولم يذكره الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»، ولا في ذيلها وهو من رجالِ القرن الثامن، ولم يذكره ابن طولون الصَّالحي في قضاة دمشق وهو منهم.

قال البُرهان ابنُ مُفلحٍ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٧) - في ترجمة ابنه عبد الله: «ابنُ قاضي القُضاةِ علاءِ الدِّين . . . » .

قال ابنُ حَبِيبٍ ـ رحمه الله ـ في دُرَّةِ الأسلاك: «[سنة ٢٧٧هـ] وفيها تُوفي قاضي القضاة علاء الدِّين أبو الحسن علي بن شَمس الدِّين أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله ابن أبي الفتح بن هاشم الكِنَانِيُّ العَسْقَلانِيُّ الحَنبَلِيُّ الحاكمُ بدمشق. وسَجَعَ له بقوله: قاض دينه وافرٌ، وعَلَمٌ علمه سافرٌ، وعفَّته مقرونة بالفَضيلة، وسيرته كأخلاقه جَمِيلَة، وسَمْتُهُ حَسَنٌ، وهديه واضح السَّننَ، عليه وقارٌ وسكون، وله إلى جهات الخير أيُّ رُكُون، ولي دمشق وافداً إليها من القاهرة واستمر إلى أن غابت ـ =

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةً بِضْعَ عَشْرَةً وَسَبْعِمَائَة، وَسَمِعَ مِنْ أَحَمْدَ ابنِ عَلِيِّ الْجَزِيرِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الشُّحْنَة، وَنَابَ أَوَّلاً فِي الْحُكْمِ بِالْقَاهِرَة عَن مُوفَّق الدِّينِ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ دِمَشْق بَعْدَ مَوْتِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ، وَكَانَ فَاضِلاً، مُوفَّق الدِّينِ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ دِمَشْق بَعْدَ مَوْتِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ، وَكَانَ فَاضِلاً، مُتَوَاضِعاً، دَيِّناً، عَفِيفاً، وَكَانَ أَعْرَج، وَهُو وَالِدُ جَمَالِ الدِّينِ الْجُندِيِّ عَبْدِ اللهِ شَيْخِ الْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ.

تُؤُفِّيَ الْمُتَرْجَمُ فِي نِصْفِ شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٨٧، وَقَدْ نَيَّف عَلَى السَّبْعِينَ. - ٱنتَهَىٰ ـ.

وَفِي «الإِنبَاءِ» سَنَةَ ٧٦ وَقَدْ نَيَّف عَنِ السِّتِّينَ، وَلَعَلَّهُ أَصَحُّ قَالَ: وَكَانَ كَثِيرَ الانجِمَاعِ، حَتَّى يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يُسَجَّل عَلَيْهِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ نَائِبُهُ يَتَصَدَّىٰ لِلْنِجِمَاعِ، حَتَّى يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يُسَجَّل عَلَيْهِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ نَائِبُهُ يَتَصَدَّىٰ لِلْنِجِمَاعِ،

٤٧٠ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِيُّ الْقَاهِرِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: رَجُلٌ صَالِحٌ، مُعْتَقِدٌ، سَاكِنٌ، سَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى

بعد خَمسِ سنين \_ أنواره الباهرة، وكانت وفاته بها عن بضع وستين سنة تغمَّده الله برحمته».

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> عَلِيُّ بن محمَّد بن علي بن محمَّد . . . القاضي الأُشَيْقِرِيُّ (ت ١٠٩٠هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٧٢٥).

<sup>-</sup> وعَلِيُّ بن محمَّد بن علي بن مُنَجَّىٰ التَّنُوخِيُّ (؟).

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (٨٨).

٤٧٠ - الطَّيَّارِيُّ القَاهِرِيُّ ، (؟ - بعد ٨٦٣هـ) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٥/ ٣٣٠).

شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ، وَمِمَّا سَمِعَهُ «الْبُخَارِي» فِي الظَّاهِرِيَّةِ، وَتَنَزَّلَ فِي الْجِهَاتِ، وَصَاهَرَ الْقَاضِي الْمُحِبَّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيَّ عَلَى ٱبْنَتِهِ، وَكَانَ يُنسَبُ لِثَرْوَةٍ وَصَاهَرَ الْقَاضِي الْمُحِبَّ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيَّ عَلَى ٱبْنَتِهِ، وَكَانَ يُنسَبُ لِثَرُوةٍ وَصَاهَرَ الْقَاضِي بِهِ سَنَةَ ٨٦٣، وَفِي الظَّنِّ أَنَّهُ قَارَابَ السَّبْعِينَ.

٤٧١ عَلِيٌّ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن أَحَمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْبَطَائِحِيُّ، الْبَطَائِحِيُّ». الْقَاهِرِيُّ الْمُدِير، الشَّهِير بـ «الْبَطَائِحِيِّ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ جَدُّهُ السِّرَاجُ عُمَرُ خَادِمُ الْبيبرسيَّةِ قَبْلَ الْجُنيَّدِ، وَوَالِدُهُ الشِّهَابِ أَحْمَدُ شَيْخُ الرِّبَاطِ بِهَا قَبْلَ التَّلوانِيِّ.

وَوُلِدَ لَهٰذَا بِالْقُرْبِ مِن جَامِعِ الْحَاكِمِ قَرِيباً مِن سَنَةِ ١٢٠، وَحَفَظَ الْقُرْآنَ عِندَ نَاصِرِ الدِّينِ الْقَاصِدِيِّ، نِسْبَةً لِلْقَاصِدِيَّةِ عِندَ جَامِعِ الْحَاكِمِ، وَحَفِظَ الشَّاطِبِيَّةَ» وَ«اَلْمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيَّ» وَ«الْمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيَّ» وَعَرَضَ الشَّاطِبِيَّةَ» وَ«اَلْمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيَّ» وَعَرَضَ عَلَي شَيْخِنَا، وَالْمُحِبِّ بِنِ نَصْرِ اللهِ، وَالزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ فِي عَلَى شَيْخِنَا، وَالْمُحِبِّ بِنِ نَصْرِ اللهِ، وَالزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ فِي اَخْرِينَ، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْمُحِبِّ فَمَن بَعْدَهُ، وَتَنَزَّلَ بِالشَّيْخُونِيَّةِ مِن زَمَنِ بَاكِيرِ وَغِي غَيْرِهَا مِنَ الْجِهَاتِ، وَتَكَسَّبَ مِنَ الإِدَارَةِ بِالإِعْلاَمِ بِالْمَوْتَىٰ، فَبَرَعَ فِي ذٰلِكَ وَغِي غَيْرِهَا مِنَ الْجِهَاتِ، وَتَكَسَّبَ مِنَ الإِدَارَةِ بِالإِعْلاَمِ بِالْمَوْتَىٰ، فَبَرَعَ فِي ذٰلِكَ مَعْ نُصْحِهِ فِيهِ، بِحَيْثُ يَزُورُ الأَمَاكِنَ الْبَعِيلَة، وَيَعْرِفُ مَن يُوافِي أَصْحَابِ مَعْ نُصْحِهِ فِيهِ، بِحَيْثُ يَزُورُ الأَمَاكِنَ الْبَعِيلَة، وَيَعْرِفُ مَن يُوافِي أَصْحَابِ الْمَيْتِ عَلَيْهِ بِعَيْرِ شُعْلِ بِحَيْثُ تَمَوَّلَ جِدًا فِيمَا قِيلَ، وَقَلَ أَن يَمْضِي يَوْمٌ بِغَيْرِ شُعْلِ بِحَيْثُ تَمَوَّلَ جِدًا فِيمَا قِيلَ، وَقَلَ أَن يَمْضِي يَوْمٌ بِغَيْرِ شُعْلِ بِحَيْثُ تَمَوَّلَ جِدًا فِيمَا قِيلَ، وَحَجَّ نَحْوَ سِتِينَ حَجَّة . ـ ٱنتَهَىٰ .

قُلْتُ: وَهٰذَا فِي غَيْرِ الْمَكِّيِّينَ بَعِيدٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

٤٧١ - البَطَائِحِيُّ القَاهِرِيُّ ، (٨٢٠ -؟):

أخباره في «الضَّوء اللامع»: ؟٦/٢).

٤٧٢- عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَى، نُورُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ بن الشَّمْسِ ابن الشَّرَفِ الْمَتْبُولِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّزَّازِ»، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ» .

وَقَالَ: وُلِدَ قَبْلَ حَجَّةِ أُمِّ السُّلْطَانِ شَعْبَان بِالْقَاهِرَة، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَ"عُمْدَةَ الأَحْكَامِ" وَ"الْمُقْنِعَ" فِي الْفِقْهِ وَ"الطُّوفِيَّ" فِي أَصُولِهِ، وَعَرَضَهَا سَنَةَ ٨٩ عَلَى ابنِ الْمُلَقِّنِ، وَالْغُمَارِي، وَالْعِزِّ بن جَمَاعَة، وَالشَّمْس بن الْمَكِين ١٧٤/ الْبَكْرِي الْمَالِكِيِّ / وَأَجَازَ لَهُ فِي آخَرِينَ.

وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الشَّرَفِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْبَغْدَادِيِّ، وَلاَزَمَهُ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِي الإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ سَنَةَ ٩٦، بَلْ أَفْتَى بِحَضْرَتِهِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَحْتَ جَوَابِهِ كَذْلِكَ يَقُولُ فُلَان ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ النَّجْمِ الْبَاهِي ، وَالصَّلاَحِ بِنِ الْأَعْمَى ، ثُمَّ عَنِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، وَكَانَ يُجِلُّهُ كَثِيراً بِحَيْثُ إِنَّهُ قَالَ لَهُ مَرَّةً عَقِبَ ٱسْتِحْضَارِهِ لِشَيْءٍ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ غَيْرُهُ مِنْ جَمَاعَتِهِ: أَحْسَنتَ يَا فَقِيهَ الْحَنَابِلَةِ. وَٱشْتَغَلَ فِي النَّحْوِ عِندَ الشَّمْسِ الْبُوصِيرِيِّ، وَابنِ هِشَامِ الْعُجَيْمِيِّ، وَبَعْدَ ذٰلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الْحَنَّاوِيِّ، وَالْعِزِّ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَغْدَادِيِّ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى التَّنُوخِيِّ، وَالْعِرَاقِيِّ، وَالْهَيْثَمِيِّ، وَالدُّجْوِيِّ، وَابنِ الشُّحْنَةِ، وَالسُّويْدَائِيِّ، وَالشَّرَفِ بن الْكُوَيْكِ، وَالْجَمَالَيْنِ الْحَنبَلِيِّ وَالْكَازَرونيِّ، وَخَلْقٍ سِوَاهم، وَحَجَّ مِرَاراً أَوَّلُهَا سَنَةَ ٨٠٧، وَجَاوَرَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْمَجْدِ سَالِمِ فَمَن بَعْدَهُ،

٤٧٢ - ابنُ الرَّزَازِ المَتْبُولِيُّ، (؟ - ٨٦١هـ):

أخبارُهُ في «المنهج الأحمد»: (٤٩٧)، و«مُختصره»: (١٨٦).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٦/ ١٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٠١).

وَلٰكِنَّهُ تَقَلَّلَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ الْبَدْرِ مُحَمَّدٍ فِي طَاعُونِ سَنَةِ 13 لِشِدَّةِ تَأْشُفِهِ عَلَى فَقْدِهِ، وَصَارَ بِأَخَرَةٍ أَجَلَّ النُّوَّابِ، وَدَرَّسَ الْفِقْهُ بِالْمَنصُورِيَّةِ وَالْمَنكُوتَمْرِيَّةِ وَالْمَنكُوتَمْرِيَّةِ وَالْمَنكُوتَمْرِيَّةِ وَالْمَنكُوتَمْرِيَّةِ وَالْقَرَاسَنقَرِيَّةِ، وَوَلِي إِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ، وَتَصَدَّىٰ لِلإِفْتَاءِ وَالإِقْرَاءِ فَٱنتَفَعَ بِهِ وَالْقَرَاسَنقَرِيَّةِ، وَوَلِي إِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ، وَتَصَدَّىٰ لِلإِفْتَاءِ وَالإِقْرَاءِ فَٱنتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، أَخَدْتُ عَنْهُ أَشْيَاءَ، وَكَانَ إِنسَاناً حَسَناً مُسْتَحْضِراً لِلْقَقْهِ وَلاَ سِيَّمَا كِتَابَه، ذَا مَلكَةٍ فِي تَقْرِيرِهِ، مَعَ مُشَارَكَةٍ فِي الْعَرَبِيَّةِ، مُتَوَاضِعاً، وَقَاةً، سَلِيمَ الْفِطْرَةِ، طَارِحاً لِلتَّكَلُّفِ.

تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٨٦١ وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الشَّيْخِ نَصْرِ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ.

٤٧٣ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن الْمُنَجَّىٰ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان التَّنُوخِي، قَاضِي الشَّام، عَلاَءُ الدِّينِ، ابن صَلاَحِ الدِّينِ، ابن زَيْنِ الدِّينِ.

### ٤٧٣ عَلاَءُ الدِّين ابن المُنجَّى، (٧٥٠ ـ ٨٠٠هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٦٣)، و«الجَوهر المنضد»: (٨٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مُختصره»: (١٧٣)

ويُنظر: «ذَيْلِ التَّقييد»: (٣٦١)، و«إنباء الغُمر»: (٢٧/٢)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١)، و«الدَّارس»: (٢/٢١)، و«قُضاة دمشق»: (٢٨١)، و«القَلائد الجوهرية»: (٢/٧٩)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٦٥).

قال ابنُ مُفْلِحٍ في «المقصد»: «مولِدُهُ سنةً خمسين بعدَ وفاةِ عمَّ أبيه قاضي القُضاة علاء الدِّين بسبعةِ أيَّام . . . » وترجمته هنالك تُكمِّل ترجمته هنا فليُراجع من شاء ذلك.

وابنُ عَمِّ أبيه: علي بن المُنَجَّىٰ بن عُثمان بن أسعد (ت ٧٥٠هـ). ترجمه الحافظ ابن رَجَبٍ في «ذيل الطَّبقات»: (٢/ ٤٤٧)، و«مختصره»: (١١٤)، ووفاته في شعبان من السَّنة المذكورة. تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ إِلَى أَن صَارَ أَمْثَلَ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ فِي عَصْرِهِ، مَعَ الْفَضْلِ وَالصِّيَانَةِ، وَاللَّمَانَةِ، وَلَابَ عَن ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ، ثُمَّ ٱسْتَقَلَّ بِالْقَضَاءِ سَنَةَ ٨٨ بَعْدَ مَوْتِ ابنِ التَّقِيِّ، ثُمَّ صُرِفَ مِرَاراً وَأُعِيدَ، إِلَى أَن مَاتَ بِالطَّاعُونِ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٤٧٤ عَلِيُّ بن مُحَمَّود بن أَبِي بَكْرٍ، الْعَلاَءُ، أَبُو الْحَسَنِ بن النُّور بن النُّورِ أَبِي النَّنَاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، النَّاءِ، ابن التَّقِيِّ أَو الْبَدْرِ أَبِي النَّنَاءِ أَو أَبِي الْجُودِ السَّلَمِيُّ - بِالْفَتْحِ - نِسْبَةَ لِسَلَمِيَّة، وَرُبَّمَا كَتَبَ السَّلْمَانِيِّ ، - ثُمَّ الْحَمَوِيُّ ، نِزِيلُ الْقَاهِرَةِ ، وَيُعْرَفُ بِسَلَمِيَّة، وَرُبَّمَا كَتَبَ السَّلْمَانِيِّ ، - ثُمَّ الْحَمَوِيُّ ، نِزِيلُ الْقَاهِرَةِ ، وَيُعْرَفُ بِاللَّهِ اللَّهُ عَلِيِّ ».

#### ٤٧٤ - ابنُ المُغْلِي السَّلْمَانِيُّ ، (٧٧١ - ٨٢٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٦٤)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (٩١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨)، و«مختصره»: (١٨٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٤).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٨٦/٨)، و«النَّجوم الزَّاهرة»: (١٢٣/١٤)، و«الدَّليل الشَّوء الرَّمر»: (١٨٩)، والشَّوء اللامع»: (٦/ ٣٤)، و«ذَيل رَفع الإِصر»: (١٨٩)، و«حُسنُ المُحاضرة»: (١/ ٤٨)).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عَلِيُّ بن مُوسى اللَّبُودي؟

كَذَا ذَكَرَهُ ابنُ عبدِ الهادي في «الجَوهر المُنَضَّدِ»: (٨٧)، ولم يذكر وَفَاتَه، وقال: «الشَّيخُ المحدِّثُ النَّبِيلُ، المُنْقِنُ، بَرَعَ وَصَنَّف، وله كتابُ «المُغيث في شَرح غَرِيب الحَدِيث» في مُجَلَّدين، لَم أُطَّلع على وَقْتِ وَفَاتِهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ».

أقولُ: المُغِيثُ هذا غيرُ كتابِ: «المَجموع المُغيث . . . » لأبي مُوسى المَدِينِيّ.

\* ومِمَّن أسقَطَهُمُ المؤلِّفُ عَمْداً \_ عَفَا اللهُ عنه \_ :

- عَلِيُّ بن يَحيى بن سَاعد النَّجْدِيُّ، قاضي سُدَيرٍ (ت ١٢٢٩هـ).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: كَانَ أَبُوهُ تَاجِراً مِنَ الْعِرَاقِ، وَسَكَنَ سَلَمِيَّة، فَعُرِفَ بِذَٰلِكَ نِشْبَةً إِلَى الْمُعْلِ وَوُلِدَ لَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ وَلَدٌ وَنَشَأَ عَلَى طَرِيقَتِهِ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ عَبْنِ فَكُر فَى بِذَٰلِكَ نِشْبَةً إِلَى الْمُعْلِ وَوُلِدَ لَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ وَلَدٌ وَنَشَعُ سِنين، وَأَذْهَبَ عَلَيْهِ أَخُوهُ مَا لَهُ هٰذَا سَنَةَ ٧٧١ بِحَمَاة، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَلَهُ تِسْعُ سِنين، وَأَذْهَبَ عَلَيْهِ أَخُوهُ مَا لَهُ هٰذَا سَنَةَ ١٧٧ بِحَمَاة، فَحَفِظ الْقُرْآنَ وَلَهُ تِسْعُ سِنين، وَأَذْهَبَ عَلَيْهِ أَخُوهُ مَا خَلَقُهُ أَبُوهُمَا لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَكَانَ غَايَةً فِي الذَّكَاءِ، وَسُرْعَةِ الْحِفْظِ، وَجَوْدَةِ الْفَهْمِ، فَطَلَبَ الْعِلْمِ وَتَفَقَّهُ بِبِلادِهِ ثُمَّ بِدِمَشْق، وَمِن شُيوْجِهِ فِيهَا الزَّيْن ابن الْفَهْمِ، فَطَلَبَ الْعِلْمِ وَتَفَقَّهُ بِبِلادِهِ ثُمَّ بِدِمَشْق، وَمِن شُيوْجِهِ فِيهَا الزَّيْن ابن رَجَبٍ، وَلَمُ يَدْخُلْهَا إِلاَّ بَعْدَ ٱنقِطَاعِ الإِسْنَادِ الْعَالِي بِمَوْتِ أَصْحَابِ الْفَخْو، وَسَمِعَ مِن طَبَقَةٍ تَلِيهَا وَلٰكِنَّهُ لَمْ يُمْعِنْ، وَسَمِعَ حَمَا أَثْبَتُهُ ابنُ مُوسَى الْمُراكِشِيُّ وَسَمِعَ مِن طَبَقَةٍ تَلِيهَا وَلٰكِنَّهُ لَمْ يُمْعِنْ، وَسَمِعَ حَمَا أَثْبَتُهُ ابنُ مُوسَى الْمُراكِشِيُّ عَوْالِي الذَّهَبِيِّ » تَخْرِيجه لِنَفْسِهِ سَنَةَ ١٨ عَلَى قَاضِي بَلَدِهِ الشَّهَابِ الْمَرْدَاوِيُّ «عَوَالِي الذَّهَبِيِّ»

و«ساعد» بدون ميم في أوله.

من علماء الدَّعْوَةِ وقُضاتها ودُعاتها، أَخَذَ العِلْمَ عن عُلَمَاء الدِّرعية من أبناء الشَّيخ محمَّد بن عبدِ الوَهَّابِ وغَيْرِهم، ولا أعلمُ أنَّه اجتَمَع بالشَّيخ أو قرَأً عليه - وإن كانَ ذلك مُمكناً - وَعَيَّنه الإمام سُعود بن عبدِ العزيز - رَحِمَهُ الله - قاضِياً في سُدير، قال ابنُ بشرٍ - لَمَّا عدَّد قُضاة الإمام: «وعلى ناحية سُدير شَيخنا علي بن يَحيَى بن ساعد» وفي أول ولاية الإمام عبد الله بن سُعُود سنة ١٢٢٩هـ تُوفي الشَّيخ المذكور، قال ابنُ بشرٍ أيضاً: «وفي هذه السَّنةِ في اثني عشر رَجَب تُوفي شَيْخُنا القاضي في ناحية سُديرٍ عليُّ بن يَحيى بن ساعد، كان - رحمه الله تعالى - له معرفةٌ في أصلِ التَّوحيد والفِقه، ورأيتُ عندَه حَلقةً يقرأُون عليه في الفِقه، وفي نُسخ الشَّيخ محمد بن عبد الله عبد الوَهَاب، وكان له روايةٌ ودرايةٌ، أخذ العلمَ عن الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله الحُصَيِّن وغيره».

أخباره في «عنوان المجد»: (١/ ٣٦٤، ٣٦٧)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (١٤٠)، و«تراجم المتأخرين»: (٦٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٠٢)، و«عُلماء نَجد»: (٣/ ٧٤٠)، وكلُّهم عن ابن بشر لا غيرُ، فَرَحِمَ اللهُ ابنَ بشرٍ.

١٧٥/ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَسَمِعَ / «مُسْنَدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ» عَلَى بَعْضِ الشُّيُوخِ، وَرَأَيْتُهُ حَدَّثَ ب «الْبُخَارِي» عَلَى السِّرَاجِ الْبُلْقِيني سَمَاعاً إِلاَّ الْيَسِيرِ فَإِجَازَةً، وَعَنِ الْعَزِيزِ الْمُليحي سَمَاعاً مِن قَوْلِهِ فِي الأَطْعِمَةِ (بَابُ الْقَدِيدِ) إِلَى آخِرِ الْكِتَابِ سَنَةَ ٩١ وَمِن مَّحَافِيظِهِ فِي الْحَدِيثِ «الْمُحَرَّرُ» لابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَفِي فُرُوعِهِمْ أَكْثَرُ «الْفُرُوعِ» لابنِ مُفْلِحِ، وَفِي فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ «مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ»، وَفِي فُرُوع الشَّافِعَيَّةِ «التَّمْيِيزُ» لِلْبَارِزِيِّ، وَفِي الْأُصُولِ «مُخْتَصَرُ ابنِ الْحَاجِبِ» وَفِي الْعَرَبِيَّةِ «التَّسْهِيلُ» لابنِ مَالِكٍ، وَفِي الْمَعَانِي وَالْبَيَان «تَلْخِيصُ الْمِفْتَاحِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِن الشُّرُوحِ وَالْقَصَائِدِ الطِّوَالِ الَّتِي كَانَ يُكَرِّرُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ، وَيَسْرُدُهَا سَرْداً مَعَ ٱسْتِحَضَارِ كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلُومِ خَارِجاً عَنْ لهٰذِهِ الْكُتُبِ، بِحَيْثُ لاَ يُدَانِيهِ أَحَدُ مِّنْ أَهْلِ عَصْرِهِ فِي كَثْرَةِ ذَٰلِكَ، وَإِن كَانَ يُوجَد فِيهِم مَنْ هُوَ أَصَحُّ ذِهْناً مِّنْهُ، وَكَانَ الْمُحِبُّ بنُ نَصْرِ اللهِ يَعْتَمِدُهُ، وَيَنقُلُ عَنْهُ فِي حَوَاشِيَهُ مِن أَبْحَاثِهِ وَغَيْرِهَا ، وَأَمَّا الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ فَكَانَ يُعَظِّم فَهْمَهُ أَيْضاً وَيُنكِرُ عَلَى مَن لمْ يَرْفَعْهُ فِيهِ ، لْكِنَّهُ مَعَ ذَٰلِكَ يَقُولُ - عَن شَيْخِهِ الْمَجْدِ سَالِم -: إِنَّهُ أَقْعَـدُ فِي الْفِقْهِ مِنْهُ، كُلّ هٰذَا مَعَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ وَالْكِتَابَةِ الْحَسَنَةِ وَالتَّانُّي فِي الْمُبَاحَثَةِ، وَمَزِيدِ الاحْتِمَالِ بِحَيْثُ لَا يَغْضَبُ إِلَّا نَادِراً، وَيَكْظِمُ غَيْظَهُ وَلَا يَشْفِي صَدْرَهُ، وَإِكْرَام الطَّلَبَةِ وَإِرْفَادِهِم بِمَالِهِ، وَعَدَم الْمُكَابَرَةِ، لَكِن وَصَفَهُ شَيْخُنَا بِالزُّهُوِّ الشَّدِيدِ وَالْبَأْوِ الزَّائِدِ، وَالإِعْجَابِ الْبَالِغِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لِلشَّمْسِ بن الدِّيرِيِّ وَقَدْ قَالَ لَهُ هٰذَا عَالِمٌ بِمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ: قُلْ شَيْخُ الْمَذَاهِبِ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

وَوَصَفَهُ بَعْضُهُم - فِيمَا قِيلَ - إِنَّهُ يُحِيطُ عِلْماً بِالْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: قُلْ: بِجَمِيعِ الْمَذَاهِبِ وَأَتَّفَقَ أَنَّهُ بَحَثَ مَعَ النِّظَامِ السِّيرَامِيِّ - وَنَاهِيكَ بِهِ -

بِحَضْرَةِ الْمُؤَيَّدِ. فَقَالَ الْعَلاَءُ: يَا شَيْخُ نظَامَ الدِّينِ ٱسْمَعْ مَذْهَبَكَ مِنِّي وَسَرَدَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ حِفْظِهِ فَمَشَى مَعَهُ فِيهَا، وَلا زَالَ يَنقُلُهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ إِلَى عِلْم الْمَعْقُولِ، فَتَوَرَّطَ الْعَلاَءُ فَٱسْتَظْهَرَ النِّظَامُ وَصَاحَ فِي الْمَلإِ، طَاحَ الْحِفْظُ، هٰذَا مَقَامُ التَّحْقِيقِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَاتَّفْقَ لَهُ مَعَ الشَّمْسِ الْبَرماوِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ: هَلْ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ غَيْرُ لهذا؟ افْقَالَ: لاَ. فَقَالَ الشَّمْسُ: بَلْ عَنْهُ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَعُدَّ ذٰلِكَ مِنَ الْغَرَائِبِ. وَأَوَّل مَا وَلِيَ قَضَاءَ بَلَدِهِ بَعْدَ التَّسْعِين وَهُوَ ابن نَيُّفٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَضَاءَ حَلَبَ سَنَةً ٨٠٤، وَٱسْتَمَرَّ بِهَا إِلَى أَثْنَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا وَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ عَن قَضَائِهَا، وَعُرِفَ بِالْعِلْم وَالدِّينِ وَالتَّعَفُّف وَالْعَدْلِ فِي قَضَائِهِ، مَعَ التَّصَدِّي لِلاشْتِغَالِ، وَالإِفْتَاءِ، وَالإِفَادَةِ، وَالتَّحْدِيثِ، حَتَّى إِنَّهُ قَدْ كَتَبَ عَنْهُ الْجَمَالُ بن مُوسَى قَدْيِماً، وَسَمِعَ مَعَهُ عَلَيْهِ مِن شُيُو خِنَا الآبِيُّ وَٱسْتَجَازَهُ لِجَمْع مِمَّنْ أَخَذْتُ عَنْهُم فَوَلاَّهُ الْمُؤَيَّدُ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، مُضَافاً لِبَلَدِهِ بِعِنَايَةِ نَاصِرِ الدِّينِ بِنِ البَارِزِيِّ حَيْثُ نَوَّهَ عِندَهُ بِذِكْرِهِ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِوِلاَيْتِهِ، وَذٰلِكَ فِي ثَانِي عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةَ ١٨٨ بَعْدَ صَرْفِ الْمَجْدِ سَالِم، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقَاهِرَةِ وَكَانَ يَسْتَنِيبُ فِي قَضَاءِ بَلَدِهِ، وَسَافَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ سَنَةَ ٢٠ صُحْبَة الْمُؤَيَّدِ إِلَى الرُّومِ. / وَعَادَ مَعَهُ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى قَضَائِهِ وَجَلاَلَتِهِ إِلَى أَنِ ٱبْتَدَأً فِي التَّوَعُّكِ، إِذْ سَقَطَ مِن سُلَّم وَذٰلِكَ بَعْدَ أَن عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ فِي هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ وَتَأَنُّتِي زَائِدٍ، فَٱنقَطَعَ وَفَاسَخَ الْجَمَالِ وَٱسْتَمَرَّ مُتَمَرِّضاً إِلَى أَن عَرَضَ لَهُ قُولَنج، فَتَمَادَىٰ بِهِ إِلَى أَن أَعْقَبَهُ الصَّرَع، وَمَاتَ مِنْهُ، فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ عِشرى صَفَرَ سَنَةَ ٨٢٨، وَلَمْ يُخْلَف بَعْدَهُ فِي مَجْهُوعَتِهِ مِثله، فَقَدْ كَانَ فِي الْحِفْظِ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ قَلَّ أَن تَرَى الْعُيُونُ فِيه مِثْلَهُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَإِيَّانَا، وَخَلّف

VVc

مَالاً جَمّاً وَرِثَهُ ابنُ أَخِيهِ مَحْمُود. وَمِمَّن تَرْجَمَهُ ابنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ، وَالتَّقِيُّ الْمَقْرِيزِيُّ، وَتَرَدَّدَ فِي مَوْلِدِهِ هَلْ هُو بِحَمَاة أَوْ سَلَمِيَّة، وَكَانَ شَدِيدَ الْمَيْلِ إِلَى التَّجَارَةِ وَالرِّرَاعَةِ وَوُجُوهِ تَحْصِيلِ الأَمْوَالِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا. قَالَ: وَمَعَ طُولِ التَّجَارَةِ وَالرِّرَاعَةِ وَوُجُوهِ تَحْصِيلِ الأَمْوَالِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا. قَالَ: وَمَعَ طُولِ مُلاَزَمَتِهِ للاشْتِغَالِ، وَمُنَاظَرَةِ الأَقْرَانِ، وَالتَّقَدُّمِ فِي الْعُلُومِ، لَمْ يَشْتَغِلْ بِالتَّصْنِيفِ مُلاَزَمَتِهِ للاشْتِغَالِ، وَمُنَاظَرَةِ الأَقْرَانِ، وَالتَّقَدُّمِ فِي الْعُلُومِ، لَمْ يُوفَّقَى لِذٰلِكَ، وَمِمَّن أَخَذَ وَكُنتُ أُحرِّنُهُ عَلَى ذٰلِكَ لِمَا فِيهِ مِن بَقَاءِ الذِّكْرِ، فَلَمْ يُوفَّقَى لِذٰلِكَ، وَمِمَّن أَخَذَ عَنْ مُن أَخَذَ مِن أَثِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا النُّورُ الْقَهْمِيُ شَيْخُ اللَّهُ مِن أَثِمَةِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا النُّورُ الْقَهْمِي شَيْخُ اللَّهُ مِن أَثَمْ وَالْمُحْمَةِ النَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالشَّمْسُ النَّوْرِي وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَان وَغَيْرِهِ، وَالْعَلاَءُ الْقَلْقَشَندِيُّ، وَالشَّمْسُ النَّوَاجِيُّ فِي آخِرِينَ، وَقَلْ المَقْوِيقِ إلْ الْعُرْوِي وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». وَالشَّمْسُ النَّوَاجِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبُلْقِينِي مِن تَوْجَمَةِ الْبُلْقِينِي مِن تَوْمَ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». وَانتَهَى ح.

أَقُولُ: رَأَيْتُ لَهُ تَعْلِيقَاتٍ عَلَى «فُرُوعِ الشَّمْسِ بن مُفْلِحٍ» تَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ نَفْسِهِ فِي الْعِلْمِ وَفِقْهِهِ وَأَكْثَرُهَا ٱعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ فِي نَقْلِهِ عَنِ الْكُتُبِ، وَتَجَاسَرَ فِيهَا عَلَى مَقَامِ الشَّمْسِ بِمَا لاَ يَنبَغِي سَامَحَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

٤٧٥ عُمَرُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ الرَّامِينِيُّ الأَصْلِ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ .

٤٧٥ ـ نَجْمُ الدِّين ابنُ مُفْلِحِ ، (٨٤٨ ـ ٩١٩ هـ) :

ابنُ صاحب «المَقْصَدِ الأرشدِ».

أخبارُهُ في «النَّعت الأكمل»: (٩٢)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٠)، و«التَّسهيل»: (٢/).

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ، الأَصِيلُ، الْعَالِمُ، النَّبِيلُ، الْمُفِيدُ، الْمَجِيدُ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ الصَّالِحِين، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، الإِمَامُ، الْعَلَّمَةُ، الْقُدْوَةُ، الْفَهَّامَةُ، وَقَاضِي الْقُضَاة (١)، نَجْمُ الدِّينِ، أَبُو حَفْصِ الشَّهِيرُ بِجَدِّهِ الأَعْلَىٰ، ابنِ قَاضِي الْقُضَاة بُرْهَان الدِّينِ بنِ الْقَاضِي أَكْمَل الدِّينِ، ابنِ شَرَفِ الدِّين، ابن الْعَلَّمَةِ اللَّيْنِ مُحَمَّد بن مُفْلِح صَاحِبِ «الْفُرُوعِ».

وُلِدَ سَنَةَ ٨٤٨، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، قَالَ شَيْخُنَا الْجَمَالُ ابنُ الْمِبْرَدِ: ٱشْتَغَلَ قَلِيلًا، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ عُبَادَةَ، وَابنِ الشَّحَّامِ، وَقَرِيبِهِ النِّظَامِ ابنِ مُفْلحٍ، ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ، وَنَابَ لِوَالِدِهِ مِن غَيْرِ أَهْلِيَّةٍ، ثُمَّ وَلِيَ الْقَضَاءَ بَعْدَ وَالِدِهِ بِالْمَالِ، وَفَعَلَ أُمُوراً، وَٱرْتَكَبَ أَشْيَاءَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا. لـ ٱنتَهَىٰ -.

وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ مِنْهُم عُمَرُ بن صَالِح الْبُلْقِينِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الْمَحَلِّيُ الشَّافِعِيُّ، وَيَحْبَى الأَقْصَرَائِي الْحَنَفِيُّ، وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الشُّمُنِّي، وَمُحَمَّدُ بن عَلِيِّ الْجَوَارِقِيُّ، عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبُلْقِينِيُّ، وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بن عَلِيِّ الْجَوَارِقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان، وَمُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ ابن أَبِي بَكْرِ بن مَحْبُوبٍ، وَيُوسُفُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَأَسْعَدُ ابن عَلِي بَكْرِ بن مَحْبُوبٍ، وَيُوسُفُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَأَسْعَدُ ابن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَأَسْعَدُ ابن عَبْدِ الْوُولَاذِيُّ، وَمُحَمَّدُ اللَّوْلُويُّ، وَعُمَرُ ابن عَبْدِ الْفُولَاذِيُّ، وَمُحَمَّدُ اللَّوْلُويُّ، وَعُمَرُ ابن عَبْدِ الرَّعْمِ بن زُرَيْقٍ. وَدَرَّسَ بِمَدْرَسَةِ ١٧٧/

<sup>=</sup> ويُنظر: «مُتعة الأذهان»: (٧٦)، و«الكَواكب السَّائرة»: (١/ ٢٨٤)، و«شَذَرَات النَّاهب»: (٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>١) هذا اللقب منهي عنه لحديث النهي عن التسمي بملك الأملاك.

الشَّيْخِ أَبِي عُمَر، وَجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةً، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَتَمَهَّرَ فِي صِنَاعَةِ الْقَضَاءِ، وَفِي آخِرِ عُمُرِهِ صَارَ لَهُ عَطْفٌ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِاللِّسَان، سَمِعْتُ عَلَيْهِ بِقِرَاءَةِ شَيْخُنَا الْجَمَالِ بنِ الْمِبردِ «مَشْيَخَةَ أَبِي مُحَمَّدِ بن الْمُطَعِّم» (١) يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِث شَيْخُنَا الْجَمَالِ بنِ الْمِبردِ «مَشْيَخَةَ أَبِي مُحَمَّدِ بن الْمُطَعِّم» (١) يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِث جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٩٨ بِمَنزِلِهِ بِدَارِ الْحَدِيثِ الأَشْرَفِيَّة بِسَفْحِ قَاسِيُون، ثُمَّ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٩٨ بِمَنزِلِهِ بِدَارِ الْحَدِيثِ الأَشْرَفِيَّة بِسَفْحِ قَاسِيُون، ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ بِقِرَاءَةِ أَخِينَا الزَّيْن رَمَضَان، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّةَ فَوَائِدَ.

تُوُفِّيَ فِي سَادِسَ عَشَرَ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٩١٩، دَاخِلَ دِمَشْق وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْح قَاسِيُون.

٤٧٦ عُمَرُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ بن مُحَمَّدِ بن مُفَرِّجِ بن عَبْدِ اللهِ النِّظَامُ، أَبُو حَفْصِ بن التَّقِيِّ أَبِي إِسْمَاعِيل، ابن شَيْخِ الْمَذْهَبِ الشَّمْسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّامِينِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَخُو الصَّدْرِ أَبِي بَكْرٍ أَبِي بَكْرٍ الْمَاضِي وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ مُفْلِح».

### ٤٧٦ نظام الدِّين ابن مُفلح ، (٧٨١ ـ ٧٨١هـ) :

أخبارُه في «المقصد الأرشد»: (۲۹۲/)، و«الجَوهر المنضَّد»: (۱۰٦)، و«المَنهج الأحمد»: (۴۹۶)، و«مختصره»: (۱۸۸)، و«التَّسهيل». ويُنظَرُ: «مُعجم ابن فَهدِ: (۱۸۷)، و«الضَّوء اللامع»: (۹/ ۲٦)، و«الدَّارس»: (۲/ ٥٥)، و«قُضاة دمشق»: (۲۹۲)، و«حَوادث الزَّمان»: (۲/ ۵۱، ۵۲)، و«القلائد الجوهرية»: (۱/ ۵۱)، و«الشَّذرات»: (۷/ ۳۱۱)، وجعل وفاته سنة ۷۸هه.

<sup>(</sup>۱) مشيخة المُطَعِّم واسمه عيسى بن عبد الرَّحمٰن الدَّلال المتوفىٰ سنة ٧١٧هـ؟ من تخريج الحافظ الذَّهبي لَدَيَّ منها نُسَخاً وهي جزءٌ صَغيرٌ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَة ١٨٧(١) بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الشَّمْسِ ابنِ الأُسْتَاذِ، وَأَحْمَد الْبَقْعِيِّ، وَحَفِظَ «الزَّوَاهِرَ» وَ «الْجَوَاهِرَ» كِلاَهُمَا مِن تَصْنِيفِ أَبِيهِ وَ «الْحَاجِبِيَّةَ» (٢) وَغَيْرِهَا وَتَفَقَّهَ بِوَالِدِهِ وَعَمِّهِ الشَّرَفِ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا، وَعَنْهِما أَخَذَ الْأُصُول، وَقَرَّأَ فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الشَّرَفِ الْأَنطَاكِيِّ، وَالشَّمْسِ الْهَرَوِيِّ، وَالشِّهَابِ الْفُندُقِيِّ، وَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ قَدِيماً فَحَضَرَ بِهَا عِندَ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ، وَالصَّدْرِ الْمُنَاوِيِّ، وَالْوَلِيِّ ابن خَلْدُون وَطَائِفَةٍ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْمُحِبِّ الصَّامِتِ، وَالشُّهَابِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَنَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَة وَغَيْرِهِم (٣)، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ أَبِيهِ سَنَةَ ١٠٨ وَعَنِ الْمَجْدِ سَالِم بِالْقَاهِرَةِ، ثُمَّ ٱسْتَقَلَّ بِقَضَاءِ غَزَّة سَنَةَ ٨٠٥ فَكَانَ أَوَّلَ حَنبَلِيّ وَلِيَ بِهَا، كَمَا بَلَغَنِي عَنْهُ، ثُمَّ ٱسْتَقَلَّ بِهِ أَيْضاً بِالشَّامِ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٣٣ فِي حَيَاةِ عَمِّهِ مَعَ حِرْصِهِ عَلَيْهِ، فَمَا تَمَّ لَهُ، وَعُزِلَ مِرَاراً بِالْعِزِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عَلِيّ الْبَغْدَادِيِّ الْمَاضِي، ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ حِينَ صَرفه بِحَفِيدِ عَمِّهِ الْبُرْهَانِ الْمَاضِي، وَأُذِنَ لابنِ أُخِيهِ الْعَلاَءِ الْمَاضِي فِي السَّعْي عَلَيْهِ فَأَرَاحَهُ اللهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَجَّ قَرِيب الْخَمْسِينَ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسَ، وَٱبْتَنَى بِجِوَارِ مَنزِلِهِ مِنَ الصَّالِحِيَّةِ مَدْرَسَةً

<sup>(</sup>١) في «الجَوهر المُنَضَّد»: «ولد سنة ثلاثٍ وثلمانين وسبعمائة».

 <sup>(</sup>٢) لعلَّه يَقْصِدُ مختصر ابن الحاجب الأصلي، أو هو كافيتُهُ النَّحويَّة؟!

<sup>(</sup>٣) له مشيخة جمع بها شُيُوخه موجودة بخطه في مكتبة مَغْنِيسيا رأيتُها حين زِيَارتي للمَكتبة ضمن مجموع كله بخطه فيه «مَشيخة المُطَعِّم عِيسَى» الآنفة الذِّكر . . . وغَيرهما قيَّدتُ عنها فوائد في مذكراتي، ولم أتمكن من تصويرها آنذاك .

وفي مذاكراتي أنَّ خَطَّهُ على جُزءٍ من «فوائد أبي يَعلى» في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم (٣٠٥٩) مصوَّر من مكتبة رضا رامبور بالهِند . . . وغير ذلك .

لَطِيفَةً، وَرُزِقَ فِي مِيرَاثِهِ مِنَ النِّسَاءِ حَظَّا، وَبَاشَرَ عِدَّةَ تَدَارِيسَ وَمَشْيَخَاتٍ وَغَيْرَ ذَٰلِكَ، وَعَقَدَ مَجْلِسَ الْوَعْظِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْبِلَادِ كَمِصْرَ وَالشَّام، بَلْ وَحَدَّثَ فَلِكَ، وَعَقَدَ مَجْلِسَ الْوَعْظِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْبِلَادِ كَمِصْرَ وَالشَّام، بَلْ وَحَدَّثَ بِهِمَا، وَبِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِهِ، أَخَذَ عَنْهُ الْفُضَلاَءُ وَالأَئِمَّةُ أَكْثَرْتُ عَنْهُ حِينَ لَقِيتُهُ بِالْقَاهِرَةِ وَالصَّالِحِيَّةِ، وَكَانَ خَيِّرًا، سَاكِناً، وَاعِظاً، مُسْتَحْضِراً لِمَا يُلاَئِمُ الْوَعْظَ، مَعَ مُشَارَكَةٍ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَحِرْصِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالتَّهَجُّدِ، وَصَبْرِ الْوَعْظَ، مَعَ مُشَارَكَةٍ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَحِرْصٍ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالتَّهَجُّدِ، وَصَبْرِ عَلَى الطَّلَبَةِ، وَهُوَ مِمَّن كَانَ لِشَيْخِنَا بِهِ مَزِيدُ عِنَايَةٍ بِحَيْثُ أَنزَلَهُ فِي جِوَارِهِ فِي بَعْضِ قَدْمَاتِهِ.

مَاتَ فِي رَبِيعِ الآخَرِ سَنَةَ ٨٧٢، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون عِندَ أَسْلَافِهِ، مَعَ وَالِدِهِ، وَهُوَ خَاتِمَةُ أَصْحَابِ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ بِالسَّمَاعِ. 2٧٧ـ عُمَرُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحْمُود بن بِشْرِ الْبَعْلَبَكِّيُّ.

٤٧٧ - ابنُ بِشْرِ البَعْلَبَكِّيُ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٥٥)، و«مختصره»: (١٥٧).

ويُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٢٢)، ولم يذكرا وفاته.

وعُمَرُ هذا أخو ثلاثةٍ من العُلماء الحنابلة هو رابعهم، وهم:

ـ بِشْرُ بن إبراهيم بن مَحمود بن بشرِ (ت ٧٦١هـ).

ذكره المؤلِّف في موضعه .

ـ ومَحمودُ بن إبراهيم بن مَحمود بن بشر (ت ٧٤٠هـ).

يُراجع: «وفيات ابن رافع»: (١/ ٣٠٨).

\_ ومُوسى بن إبراهيم بن مَحمود بن بشرِ (ت ٧٣٨هـ).

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٤١).

ولهم أولادٌ وأحفادٌ من أهل العلم، ليس هذا موضع ذكرهم.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْيُونيني وَغَيْرِهِ، سَمِعَ مِنْهُ الشِّهَابُ بن حِجِّي وَقَالَ: كَانَ شَيْخاً صَالِحاً.

مَاتَ سَنَةً (. . . . ) وَهُوَ أَخُو بِشْرِ بِن إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي .

٤٧٨ عُمَرُ بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بن أَمِينِ الدَّوْلَةِ ، / ١٧٨/ وَيَنْ الدِّينِ ، أَبُو حَفْصٍ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧١، وَبَاشَرَ دِيوَانَ الإِنشَاءِ مُدَّةً، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ ابنُ حَبِيبٍ: تَعَلَّقَ بِمَذْهَبِ أَحْمَد، وَلاَزَمَ التَّوَاضُعَ، وَٱشْتَعَلَ بِالْكِتَابَةِ وَالْأَدَبِ وَالْحَدِيثِ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ وَمِصْرَ، وَرَجَعَ إِلَى حَلَبَ فَمَاتَ بِهَا سَنَةَ وَالْأَدَبِ وَالْحَدِيثِ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ وَمِصْرَ، وَرَجَعَ إِلَى حَلَبَ فَمَاتَ بِهَا سَنَةَ وَالْأَدَبِ وَالْحَدِيثِ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ وَمِصْرَ، وَرَجَعَ إِلَى حَلَبَ فَمَاتَ بِهَا سَنَةً .

٤٧٩ عُمَرُ بن أَحْمَدَ بن زَيْدِ بن أَبِي بَكْرِ بن زَيْدٍ الْجُرَاعِيُّ مَوْلِداً، النُّوَيْرِيُّ قَبِيلَةً، الصَّالِحِيُّ مَسْكِناً.

= \* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عُمَرُ بن إبراهيم بن نَصر بن إبراهيم بن عبد الله الكناني الدِّمشقيُّ الصالحيُّ الحنبلي (ت ٧٧٤هـ).

يُراجع: «إرشاد الطَّالبين»: (٤٩٢).

قال ابن ظهيرة: «المعروف بـ «النَّقْبِيِّ » . . . أجازَ لي مروياته غير مرَّة وكتب لي خطه بذلك».

٤٧٨ـ ابنُ أمين الدَّولة ، (٧١٠ ـ ٧٧٧هـ) :

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٢٣)، و (إنباء الغُمر»: (١٧٦/).

٤٧٩ - ابنُ زَيْدِ الجُرَاعِيُّ، (؟ - ٩٤٢ هـ):

لم أقف على أخباره.

قَالَ ابنُ طُولُون: الْقَاضِي الْمَيْمُونُ، وَالْجَوْهَرُ الْمَكْنُونُ، خُلاَصَةُ أَبْنَاءِ الأَعْيَان، وَنُخْبَةُ أَندَادِهِ بِالتَّحْقِيقِ وَالْعَيَان، سَلِيلُ الْعِلْمِ وَرَضِيعُهُ، وَنَزِيلُ الْفَضْلِ وَوَضِيعُهُ، قُرَّةُ الْعُيُون، وَحَبَّةُ سُويْدَاءِ الْقَلْبِ الْمَكْنُون، ذُو الْهِمَّةِ الْعَلِيَّةِ، وَالْحَافِظَةِ الْبَاهِرَةِ الزَّكِيَّةِ، زَيْنُ الدِّينِ، وَرُبَّمَا لُقِّبَ سِرَاجُ الدِّينِ، أَبُو حَفْصِ بن الشَّيْخِ، الإِمَامِ، الْعَالِمِ، الْمَدَرِّسِ، الْقُدْوَةِ، بَرَكَةِ الْمُسْلِمِينَ، أَبِي الْعَبَّاسِ، شِهَابِ الدِّينِ بن زَيْدٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَذِكْرُ عَمِّهِ الْعَلَّامَةِ تَقِيِّ الدِّينِ، حَفِظ الْقُرْآنَ، وَٱشْتَغَلَ بَعْضَ ٱشْتِغَالٍ، وَسَمِعَ الْمسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ عَلَى الزَّيْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدْعُو عُمَر بن مُحَمَّدِ بن فَهْدٍ بِشَرْطِهِ فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ تَاسِعَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٧٥ بِزِيَادَةِ دَارِ النَّدْوَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثُمَّ عَلَيْهِ بِقِرَاءَةِ عَمِّهِ جَمِيعَ «مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ»، ثُمَّ «الْمُصْعَدَ الأَحْمَد فِي خَتْم مُسْنَدِ أَحْمَد» تَأْلِيف أَبِي الْخَيْرِ بن الْجَزَرِيِّ، ثُمَّ «خَصَائِصَ الْمُسْندِ» الْمَذْكُورِ وَإِمْلاَء الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ، ثُمَّ كِتَابَ «النَّشْرِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ» لابنِ الْجَزَرِيِّ، ثُمَّ كِتَابَ «الثَّبَاتِ عِندَ الْمَمَاتِ» تَأْلِيف ابنِ الْجَوْزِيِّ، ثُمَّ «الأَّدَبَ الْمُفْرَدِ» لأَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِي ثُمَّ الْجُزْءَ الأَوَّلَ مِن «سُنَنِ النَّسَائِيِّ الصُّغْرَىٰ» وَسَمِعَ «ثُلاَثِيَّاتِ الصَّحِيحِ عَلَى الْقَاضِي كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدٍ الْمَرْجَانِيِّ فِي هٰذَا التَّارِيخ بِمَكَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ مِن أَوَّلِ «الصَّحِيحِ» إِلَى كِتَابِ الإِيمَانِ، وَمِن قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ﴾ إِلَى آخِرِ «الصَّحِيحِ» فِي الْعِشْرِينَ مِن ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٨٨ بِهَا، وَسَمِعَ مِن لَفْظِ الْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّخَاوِيِّ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ النَّصْفَ الأَوَّلَ مِنَ «الصَّحِيح» وَلاَزَمَهُ فِي سَمَاعِ غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَمِنْهُ «الْبُرْدَةُ» لِلْبُوصِيرِيِّ، وَالْكَثِيرُ مِن كِتَابِ «دَلاَئِلِ

النُّبُوَّةِ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَجُمْلَةٌ مِن تَصَانِيفِهِ مِنْهَا الْكَثِيرُ مِن كِتَابِه «الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى الأَلْسِنَةِ» وَ«رَفْعُ الشُّكُوكِ فِي مَفَاخِرِ الْمُلُوكِ » وَالتَّحْرِيرُ الْجَوَابِ عَن ضَرْبِ الدَّوَابِ » وَالإِيضَاحُ وَالتَّبْيِنُ فِي مَسْئَلَةِ التَّلْقِينِ» وَ الاتِّعَاظُ بِالْجَوَابِ عَن مَسَائِلِ الْوُعَّاظِ» وَ «الْجَوَابُ عَن الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ» وَعَنْ «أَنَّ اللهَ يَكْرَهُ الْحَبْرَ السَّمِينَ» وَعَن «كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفِرَاء» وَ«تَرْجَمَةُ الْقَاضِي الْعَضُد» وَجُلُّ كِتَابِ «عُمْدَةِ الْمُحْتَجِّ فِي حُكْم الشَّطْرَنْج» وَقِطْعَةٌ مِنْ أَوَّلِ «الْقَوْلِ الْبَدِيعِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ ﷺ وَمِنْ غَيْرِ تَصَانِيفِهِ شَيْئًا كَثِيرًا، وَكَانَ ذٰلِكَ جَمِيعه فِي شُهُورٍ آخِرُهَا / ذُو الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٧٩/ ٨٨٧، وَقَرَأً عَلَى أَبِي الْمَحَاسِنِ يُوسُف بن أَحْمَدَ بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ الْحَنبَلِيِّ جَمِيعَ «الصَّحِيحِ» فِي مَجَالِسَ آخِرُهَا التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مِن رَمَضَان مِنْ هٰذِهِ السَّنَةِ بِتِلْكَ الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ، وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ بِٱعْتِنَاءَ عَمِّهِ، مِنْهُم عُمَرُ بن عَبْدِ اللهِ ابن بَرْدَسٍ، وَحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن الْعُجَيْمِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن مِفْتَاحِ الْبَعْلِيُّ، وَمُوسَى بِنُ خَلِيلِ بِنِ غَزَالَة ، وَعَبْدُ الْغَنِيِّ بِنِ الْحَسَنِ الْيُونِينِي ، وَأَحْمَدُ بِن عَلِيِّ الْقَطَّانُ، وَمُحَمَّدُ بن عَلِيِّ الْبُقْسُمَاطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الْعَبَّاسِ الْعَلَّافُ، وَخَلْقٌ سِوَاهم، ثُمَّ إِنَّهُ تَسَبَّبَ بِالْعِطَارَةِ بِالصَّالِحِيَّةِ، ثُمَّ بِبَابِ الْجَابِيّةِ، ثُمَّ ٱنكَسَرَ وَتَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ وَتَأَهَّلَ بِهَا، وَصَالَحَ وَالِدُهُ عَنْهُ أَرْبَابَ الدُّيُون، ثُمَّ عَادَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ وَوَلِيَ قَضَاءَ بَعْلَبَك، ثُمَّ قَضَاءَ صَفَد، وَعُزِلَ مَرَّاتٍ بِسَبَبِ مَا يُنسَب إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ أَخْذِ الرُّشَا، ثُمَّ إِرْسَالها إِلَى كَاتِبِ السِّرِّ ابن أَجَا، وَبَاعَ كُتُباً كَثِيرَةً مَوْقُوفَةً. وِبِضَاعَتُهُ فِي الْعِلْمِ مُزْجَاةٌ، سَمِعْتُ مِنْهُ الْمسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَغَالِبَ «الصَّحِيح» وَأَجَازَ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ فَوَائِدَ عَدِيدَةً، تُوُفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُسْتَهَلَّ جُمَادَىٰ

الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٤٢، وَدُفُنِ بِبَابِ الْفَرَادِيسِ عَفَا اللهُ عَنَّا وَعَنْهُ.

٤٨٠ عُمَرُ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَوَضٍ الْمَقْدِسِيُّ، عَزُّ اللهِ بن عُمَرَ بن تَقِيِّ الدِّينِ، الْمَعْرُوف بـ «ابنِ عَوَضٍ».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بِقَرْيَةِ كُومِ الرِّيشِ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٧١٦، وَأُحْضِرَ عَلَى الْوَانِيِّ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِن مُّحَمَّدِ بن الشُّحْنَةِ، وَالدَّبُّوسِيِّ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِن مُّحَمَّدِ بن الْفَخْرِ الْبُخَارِيِّ، وَحَدَّثَ. مَاتَ سَنَةَ ٨٨٨.

#### ٤٨٠ ابنُ عَوضِ المَقْدِسِيُّ، (٧١٦ بعد ٧٩٠هـ) :

أخباره في «ذَيل التَّقييد»: (٢٦٤)، و«إرشاد الطَّالبين»: (٤٩٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣٨/٢).

لم يذكر المؤلِّف وفاته تَبَعاً للدُّرر، وكذلك لم يذكر وفاته ابنُ ظَهيرة مصدر الحافظ ابن حجر. وفي هامش «الدُّرر» سنة ٧٦٤ قراءة نسخة. وفي «ذيل التَّقييد»، قال: «ومات . . . وتسعين وسبعمائة». قال ابن ظهيرة في «إرشاد الطالبين»: «سمع من أحمد بن الشُّحنة «صحيح البخاري» ومن يونس الدَّبوسي مسموعه في «القناعة» ومن محمد بن الفخر بن البخاري وغيرهم. ولم يقدر لي السماع منه مع كثرة اجتماعي به، لكنَّه أجاز لي مروياته، وكتب لي خطه بذلك . . . ».

وابنُ عَوَضٍ هذا من أُسرة مشهورة بالعلم والقضاء والفتوى في مصر. يُراجع هامش ترجمة أحمد بن عُمر بن عَوض في كتاب «غاية العَجَب» لابن حُمَيْدٍ مُؤلِّف «السُّحب».

#### \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عمر بن أحمد بن عُمر بن مُسَلّم، المؤذّن بجامع الحَنَابلة «المظفري» بالصّالحيّة (ت ٧٧٧هـ).

يُراجع: "إرشاد الطَّالبين": (٤٩٥)، و"الدُّرر": (٢٢٨).

# ٤٨١ عُمَرُ بن إِدْرِيسَ الْأَنْبَارِيُّ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ.

ذَكَرَهُ فِي «الدُّرَرِ» هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي، وَأَرَّخَهُ هُنَا سَنَةَ ٦٥، وَفِيمَا يَأْتِي سَنَةَ ٢٦، وَسَيَأْتِي سَنَةَ ٢٦، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ.

### ٤٨٢ عُمَرُ بن إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، زَيْنُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: كَانَ رَجُلاً مُبَارَكاً، يَحْفَظُ الْقُرْآنَ، وَيُقْرِىءُ الأَطْفَالَ بِالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَبِالْجَامِعِ الْمُجَاوِرِ لِجَامِعِ الْمَغَارِبَةِ مِن جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَالنَّاسُ سَالِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

تُوفِّيَ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ فِي رَجَبٍ سَنَةً ١٨٨٠.

### ٤٨١ جَمَالُ الدِّينِ الأنباري، (؟ -٧٦٦هـ):

هذه الترجمة \_ وإن كانت داخلة في فترة المؤلّف وشرطه \_ لا يلزم المؤلّف ذكره ؛ حيث إن الحافظ ابن رجب قد ذكره في «الذّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٢٤٤)، وهمختصره»: (١١٤)، وخرجت الترجمة تخريجاً حسناً في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٩٤). كما ذكره والد الحافظ ابن رجب في مشيخته «المنتقىٰ» خرجته أيضاً هناك.

وقد كرر المؤلِّفُ التَّرجمة ثانيةً في «عمر بن عبد المحسن بن إدريس» .

#### ٤٨٢ ـ زَيْنُ الدِّين المؤدِّبُ ، (؟ ـ ٨٨٠هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٥)، و«مختصره»: (١٩١). ويُنظر: «الأنس الجليل»: (٢/ ٢٦٧)، و«الشذرات»: (٧/ ٣٣٠). واللَّفظ\_هنا وفي «الشذرات»\_للعُليمي.

### ٤٨٣- عُمَرُ بن بَرَّاقِ الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٥١ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "مُعْجَمِهِ" فَقَالَ: ٱشْتَغَلَ كَثِيراً، وَكَانَ بِزِيِّ الْجُندِ، سَرِيعَ الْحِفْظِ، جَيِّدَ الْفَهْمِ، قَائِماً بِطَرِيقَةِ ابنِ تَيْمِيَّةِ، وَلَهُ مُلْكُ وَأَقْطَاعٌ، لَقِيتُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ وَٱسْتَفَدْتُ مِنْهُ.

مَاتَ بَعْدَ الْكَائِنَةِ الْعُظْمَىٰ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٠٣، بَعْدَ أَن أُصِيبَ فِي مَالِهِ وَاللهِ وَوَلَدِهِ، فَصَبَرَ وَٱحْتَسَبَ، عَوَّضَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا

١٨٠/ أَيْضاً فِي ﴿إِنْبَائِهِ » وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ». /

٤٨٤ عُمَرُ بن خَلِيلِ بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الأَوْحَدُ، الْكَامِلُ، فَرِيدُ أَوَانِهِ، الْمَقَدَّمِ عَلَى أَقْرَانِهِ، عَيْنُ الْمُفِيدِينَ، زَيْنُ الدِّينِ، أَبُو حَفْصِ الشَّهِيرِ بِ «ابنِ الْمَقَدَّمِ عَلَى أَقْرَانِهِ، عَيْنُ الْمُفِيدِينَ، زَيْنُ الدِّينِ، أَبُو حَفْصِ الشَّهِيرِ بِ «ابنِ الْبَطَائِنِيِّ» حَدِيثاً، أَخُو الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ اللَّهُودِي» قَدِيماً وَب «ابنِ الْبَطَائِنِيِّ» حَدِيثاً، أَخُو الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ

### ٤٨٣ - ابنُ براقِ الدِّمشقى ، (٢٥١ - ٨٠٨هـ) :

أخباره في «إنباء الغمر»: (٢/ ١٧٨)، و«الضَّوء اللامع»: (٦/ ٧٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٢). وهو في «تاريخ ابن قاضي شُهبة» . . . وغيره .

# ٤٨٤ - ابنُ اللَّبُودِيِّ، (؟ ـ ٩١٢هـ) :

لم أقف على أخباره. وذكر ابن طولون في «ذخائر القصر» ابنه أبا بكر بن عمر، وقال: «الصَّالحيّ الحنبليّ».

- \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :
  - عُمَرُ السُّجاعِيُّ . . . الفقيهُ المُفتي .

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (١٠٧)، ولم يذكر وفاته.

الشَّافِعِيِّ، ٱشْتَغَلَ بَعْضَ ٱشْتِغَالِ، وَأَسْمَعَهُ أَخُوهُ عَلَى جَمَاعَاتٍ مِّنْهُم النِّظَامُ بن مُفْلح، وَالشَّمْشُ مُحَمَّدُ بن عُثْمَان بن دَاوِد، وَجَمُّ سِوَاهُم ذَكَرَهُمُ ابنُ طُولُونَ، مُفْلح، وَالشَّمْشُ مُحَمَّدُ بن عُضِ الأَوقَاتِ بِالشَّهَادَةِ، وَكَانَ بَهِيَّ الْمَنظَرِ، حَسَنَ الْمُلْتَقَى، مُحِبّاً لِطلَبَةِ الْعِلْمِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْجُزْءَ الأَوَّلَ مِن «فَوَائِدِ أَبِي عُثْمَان الْمُلْتَقَى، مُحِبّاً لِطلَبَةِ الْعِلْمِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْجُزْءَ الأَوَّلَ مِن «فَوَائِدِ أَبِي عُثْمَان الْمُلْتَقَى، مُحِبّاً لِطلَبَةِ الْعِلْمِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْجُزْءَ الأَوَّلَ مِن «فَوَائِدِ أَبِي عُثْمَان الْمُلْتَقَى، مُحِبّاً لِطلَبَةِ الْعِلْمِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْجُزْءَ الأَوَّلَ مِن «فَوَائِدِ أَبِي عُثْمَان الْمُعْتِي وَالثَّانِي مِن الْمُعْتَلِي اللهِ عَمْدِ بن أَحْمَد الْعَيَارِ» تَخريج أَبِي بَكْرٍ أَحْمَد بن الْحُسَيْن الْبَيْهَقِيِّ وَالثَّانِي مِن «حَدِيثِ أَبِي حَفْصٍ عُمَر بن مُحَمَّدِ الزَّيَّات» وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَلاَزَمْتُهُ أَشْهُراً بِمَنزِلِهِ بِحَارَةِ حَمَام الْعَلاَءِ فِي سَفْحِ قَاسِيُون، وَكَتَبْتُ عَنْهُ فَوَائِدَ كَثِيرَةً مِّنْهَا نُسْخَتُهُ «تَارِيخ أَبِي الْفَضْلِ ابنِ حَجَرٍ» (١).

قَالَ فِيهِ: وَفِي سَنَةِ ٥٣٨ ثَارَتْ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ بَيْنَ الْحَنَابِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ بِدِمَشْق وَتَعَصَّبَ الشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ بنُ الْبُخَارِيِّ نَزِيلُ دِمَشْقَ عَلَى الْحَنَابِلَةِ وَبَالِغَ فِي الْحَطِّ مِنْ ابنِ تَيْمِيَّةِ وَصَرَّحَ بِتَكْفِيرِهِ، فَتَعَصَّبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الدَّمَاشِقَةِ لابنِ تَيْمِيَّةِ، الْحَطِّ مِنْ ابنِ تَيْمِيَّةِ وَصَرَّحَ بِتَكْفِيرِهِ، فَتَعَصَّبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الدَّمَاشِقَةِ لابنِ تَيْمِيَّةِ، وَصَرَّحَ بِتَكْفِيرِهِ، فَتَعَصَّبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الدَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَظَّمَهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ فَمَن بَعْدَهُمْ عَلَى حُرُوفِ وَسَرَدَ أَسْمَاءَ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ وَعَظَّمَهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ فَمَن بَعْدَهُمْ عَلَى حُرُوفِ وَسَرَدَ أَسْمَاءَ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَعَظَّمَهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ فَمَن بَعْدَهُمْ عَلَى حُرُوفِ وَسَرَدَ أَسْمَاءَ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَعَظَّمَهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ فَمَن بَعْدَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، مُبَيِّنَا لِكَلاَمِهِم، ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى الْقَاهِرَةِ فَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ غَلَيْهِ الْمُعْجَمِ، مُبَيِّنَا لِكَلاَمِهِم، ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى الْقَاهِرَةِ فَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي بِالتَّصُولِيقِ، وَتَكْفِيرِ مِنْ أَطْلَقَ [عَلَيْهِ أَنَّهُ شَيْخُ الإِسْلام] (٣)، وقَالَ فِيهِ أَيْضًا: وَفِي بِتَكْفِيرِهِ، وَتَكْفِيرِ مِنْ أَطْلَقَ [عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) «إنباء الغُمر»: (٣/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الجُزء هو «الرد الوافر . . . » طبع في المكتب الإسلامي ببيروت.

<sup>(</sup>٣) "إنباء الغمر": (٣/ ٤٩١).

الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن زُهْرَةَ شَيْخِ الشَّافِعِيَّة بِطَرَابُلُس، وذٰلِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ مَا وَقَعَ بَيْنَ عَلاَءِ الدِّينِ الْبُخَارِي وَبَيْنَ الْحَنَابِلَةِ فِي أَمْرِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابن تَيْمِيَّةَ وَأَنَّ مَن سَمَّاهُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ يَكْفُرُ، فَاسْتَفْتَى الْبُخَارِي أَفْتَىٰ بِأَنَّ ابنَ تَيْمِيَّةَ كَافِرٌ وَأَنَّ مَن سَمَّاهُ شَيْخَ الإِسْلاَمِ يَكْفُرُ، فَاسْتَفْتَى عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ عَمِلَ لابنِ تَيْمِيَّةَ [مِنَ] الْمِصْرِيِّين فَاتَّفَقُواْ عَلَى تَخْطِئتِهِ فِي ذٰلِكَ عَلَى مائةِ وَكَتَبُواْ خُطُوطَهُمْ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْحِمْصِيَّ فَنَظَمَ فِي ذٰلِكَ قَصِيدَةً تَزِيد عَلَى مائةِ بَيْتِ بِوِفَاقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَفِيهَا أَنَّ مَن كَفَّرَ ابن تَيْمِيَّةَ هُوَ الَّذِي يَكْفُرُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ بَيْتِ بِوِفَاقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَفِيهَا أَنَّ مَن كَفَّرَ ابن تَيْمِيَّةَ هُو الَّذِي يَكُفُرُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ بَيْتِ بِوِفَاقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَفِيهَا أَنَّ مَن كَفَّرَ ابن تَيْمِيَّةَ هُو الَّذِي يَكُفُرُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ بَيْتِ بِوفَاقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَفِيهَا أَنَّ مَن كَفَّرَ ابن تَيْمِيَّةَ هُو الَّذِي يَكُفُرُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابن زُهْرَةَ، فَقَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَفَرَ الْقَاضِي، فَقَامَ أَهْلُ طَرَابُلُس عَلَى الْقَاضِي، وَكَاتَبَ ابنَ زُهْرَةً، وَيَتَعَصَّبُ لَهُ، فَقَرَّ الْحِمْصِيُّ إِلَى بَعْلَبَكَ، وَكَاتَبَ اللَّالُولَة فَأَرْسَلُواْ لَهُ مَرْسُوماً بِالْكَفِّ عَنْهُ، فَأَسْتَمَرَّ الأَمْرُ عَلَى حَالِهِ وَسَكَنَ. ـ أَنتَهَىٰ ـ . أَنتَهُىٰ ـ . أَنتَهَىٰ اللَّهُ لِيْ اللْمَاسُومَا الْمِلْ الْمَاسُومَا الْمَاسُومَ الْمَاسُومَ الْمَاسُومَ الْمَاسُومَ الْمَاسُومُ الْمَاسُومَ الْمَاسُومَ الْمَاسُومُ الْمُؤْمِ الْمَاسُومَ الْمَاسُومِ الْمَاسُومَ الْمَاسُومُ الْمُؤْمِ الْمَاسُومُ الْمُؤْمُ الْمُوسُومَ الْمَاسُومَ الْمُوسُومَ الْمَاسُومُ الْمُوسُومَ الْمُؤْمِ الْمَاسُومَ الْمُؤْمِ الْم

وَفِي آخِرِ عُمُرِهِ عَدَلَ عَن سُكْنَى الصَّالِحِيَّةِ، وَقَطَنَ بِحَارَةِ بَنِي الأَكْرَادِ بِظَاهِرِ دِمَشْق، وَبِهَا تُؤُفِّيَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩١٢، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الْفَرَادِيسِ.

٤٨٥ عُمَرُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الْحُسَيْن بن يَحْيَى بن عَبْدِ الْمُحْسِن اللَّحْميُّ الْفَحْميُّ الْفَجَابِيُّ، الْمِصْرِيُّ، سِرَاجُ الدِّينِ بن زَيْنِ الدِّينِ .

٤٨٥ ـ سِرَاجُ الدِّين القِبَابِيُّ ، (بعد ٧٠٠ ـ ٥٥٥ هـ) :

هذه التَّرجمة كان على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ أن لا يُوردها ؛ لأنَّ الحافظ ابنَ رَجَبٍ قد ذكرها في «الذَّيل على طَبَقَات الحنابلة»: (٢/ ٤٢٥)، و«مُختصره»: (١٠٩) في سياق ترجمة والده إلا أنَّ الحافظ لم يتوسع في التَّرجمة ، فلعلَّ هذا ما جَعَلَ المؤلِّف يذكره .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بَعْدَ السَّبْعِمَائَة، وَأُسْمِعَ عَلَى عِيسَىٰ الْمُطَعِّم، وَسِتَ الْوُزَرَاء وَغَيْرِهِمَا، وَٱشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ، وَلَازَمَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ بنَ تَيْمِيَّة، وَسِتَ الْوُزَرَاء وَغَيْرِهِمَا، وَٱشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ بنَ تَيْمِيَّة، وَتَمَهَّرَ بِهِ، وَسَلَكَ طَرِيقَ الزُّهْدِ وَالْعَفَافِ، أَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابن حَبِيبٍ / وَابنُ رَجَبٍ ١٨١/ وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَ لَهُ الْحُسَيْنِيُّ «مَشْيَخَةً» وَأَقَامَ بِالْقُدْسِ وَكَانَ مَلْجأ لِلْوَارِدِينَ، وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَ لَهُ الْحُارِدِينَ، وَحَدَّثَ، وَأَسْمَعَ، وَدَرَّسَ.

مَاتَ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ سَنَةَ ٧٥٥.

٤٨٦ عُمَرُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الْمُحِبِّ الْمَقْدِسِيُّ ، أَحَدُ الإِخْوَة .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٢٨، وَٱعْتَنَىٰ بِهِ أَبُوهُ فَأَسْمَعَهُ الْكَثِيرَ مِن شُيُوخٍ عَصْرِهِ، وَجَمَعَ لَهُ «ثَبَتاً» وَقَدْ حَدَّثَ عَن ابنِ الرَّضِيِّ، وَحَبِيبَةَ بِنتِ شُيُوخٍ عَصْرِهِ، وَجَمِعَ لَهُ «ثَبَتاً» وَقَدْ حَدَّثَ عَن ابنِ الرَّضِيِّ، وَحَبِيبَةَ بِنتِ النَّيْن، وَزَيْنَبَ بِنتِ الْكَمَالِ، وَالْجَزَرِي وَغَيْرِهِم. مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ٧٨١.

أخباره في «الجَوْهَر المُنضَّد»: (١٠٨)، و«التَّسهيل»:

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٤٩)، وأَإنباء الغُمر»: (١/ ٢٠٥)، و«تاريخ ابن قاضى شُهبة»: (١/ ٣/١).

<sup>=</sup> أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٥٣)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»، و«المنتقى من مشيخة ابن رجب»: (رقم ١٧٤)، و«دُّرُّةُ الأسلاك»: (٣٨٧)، و«الأُنس الجليل»: (٢/٧٥٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٥٧)، و«النُّجوم الزاهرة»: (٣/ ٢٤٤)، و«النُّجوم الزاهرة»: (١/ ٢٩٧)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٩٧).

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

\_ عُمَرُ بن عبدِ اللهِ العُسْكُرِيُّ، (ت ٨٨١هـ).

يُراجع: «الجَوهر المنضَّد»: (١٠٩)، و«القَلائد الجَوْهَرِيَّة»: (٥٩٤).

٤٨٦ - ابنُ المُحِبِّ، (٧٢٨ - ١٨٨هـ):

٤٨٧- عُمَّرُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن بَرْدَسِ بن نَصْرِ بن بَرْدَسِ بن رَسلان ، الزَّيْنُ الْبَعْلِيُّ ، الدَّهَّانُ ، ابنُ عَمِّ التَّاجِ مُحَمَّدٍ ، وَالْعَلاَءِ عَلِيٍّ ٱبني إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّدٍ ، وَالْعَلاَءِ عَلِيٍّ ٱبني إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِين .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بِبَعْلَبَكَّ سَنَةَ ٧٧٩، وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ الشَّيْخِ طَلْحَة، وَحَضَرَ عِندَ ابنِ عَمِّهِ التَّاجِ وَغَيْرِهِ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ الشَّيْخِ طَلْحَة، وَحَضَرَ عِندَ ابنِ عَمِّهِ التَّاجِ وَغَيْرِهِ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ "النَّبُخَارِي" عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الرَّعْبُوبِ (أَنَا) بِهِ الْحَجَّارُ، وَحَجَّ، وَحَدَّث، النَّبُخَارِي" عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الرَّعْبُوبِ (أَنَا) بِهِ الْحَجَّارُ، وَحَجَّ، وَحَدَّث، لَقِيتُهُ بِبَعْلَبَكَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْمَاثَةَ مِنْهُ عَلَى خَتْمَةٍ، وَكَانَ يَتَكَسَّبُ مِن صِناعَةِ الدُّهْنِ. وَمَاتَ قَرِيبَ السِّتِينَ.

٤٨٨- عُمَرُ بن عَبْدِ الْمُحْسِن بن إِدْرِيسَ جَمَالُ الدِّينِ الْأَنبَارِيُّ ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ . قَالَ فِي «الدُّرَرِ» : مُحْتَسِبُ بَغْدَادَ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِهَا .

تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٦٦ وَكَانَ مِن قُضَاةِ الْعَدْلِ، كَشِيرَ الأَثْرِ بِالْمَعْرُوفِ، تَعَصَّبَ عَلَيْهِ الرَّوَافِضُ وَأَغْرُواْ بِهِ الْوَزِيرَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً فَمَاتَ فِي صَفَرٍ مِنَ السَّنَةِ. - انتَهَىٰ -.

أَقُولُ: هُوَ عُمَرُ بن إِدْرِيسَ الْمُتَقَدِّم نَسَبَهُ هُنَاكَ لِجَدِّهِ، وَهُنَا إِلَى أَبِيهِ، وَظَنَّهُ غَيْرَهُ، وَهُوَ الْحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ غَيْرَهُ، وَهُوَ هُوَ، وَتَارِيخُهُ سَنَةَ ٦٥ هُوَ الصَّوَابُ. قَالَ الْحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - آسْتِطْرَاداً فِي تَرْجَمَةِ الْبَابَصْرِيِّ - وَمِمَّن آشْتَغَلَ عَلَيْهِ وَٱنتَفَعَ بِهِ الْقَاضِي جَمَالُ

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٦/ ٩٧).

٤٨٨۔ جَمَالُ الدِّين الأنبَارِيُّ :

تقدم ذكره ترجمة رقم: (٤٨١).

٤٨٧- ابنُ بَرْدَسِ البَعْلِيُّ، (٧٧٩ ـ قريب ٨٦٠هـ):

الدِّينِ بن الْأنبَارِيِّ الشَّهِيدُ، الإِمَامُ فِي التَّرَسُّلِ وَالنَّظْمِ، لَهُ نَظْمٌ فِي مَسَائِلَ فِي الْفَرَائِضِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاضِي شَرَفِ الدِّينِ مُرَاسًلاَتٌ بِأَشْعَارٍ حَسَنَةٍ، وَكَذْلِكَ الْمَرْدَاوِيُّ رَاسَلَهُ فِي مُدَّةِ حُكْمِهِ، وَأَشْغَلَ، وَٱشْتَغَلَ عَلَى صَفِيِّ الدِّينِ، وَحَفَّظَهُ «مُخْتَصَرَ الْهِدَايَةِ» لَهُ، وَكَتَبَ شَرْحَهُ، وَعَلاَ بِبَغْدَادَ قَدْرُهُ، وَٱشْتَغَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمُ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّد بن الشَّيْخِ أَحْمَدَ السَّقَّا مُرَبِّي الطَّائِفَةِ، وَمُدَرِّسُ الْمُجَاهِدِيَّةِ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الْبُرْقُطِيُّ الْقَاضِي بِبَغْدَاد الآن بَعْدَه، وَمُدَرِّس الْبَشيريَّةِ بَعْدَ ابنِ الْخُضَرِيِّ، وَالْقَاضِي سَعْدٌ الْحُصَيْنِي، وَنَصْرُ اللهِ الْمُحَدِّثُ وَغَيْرُهُم، وَنَصَرَ الْمَذْهَبَ وَأَقَامَ السُّنَّةَ، وَقَمَعَ الْبِدْعَةَ بِبَغْدَاد، وَأَزَالَ الْمُنكَرَات، وَٱرْتَفَعَ حَتَّى لَمْ يَكُن فِي الْمَذْهَبِ أَجْمَلُ مِنْهُ فِي زَمَانِهِ، ثُمَّ وَزَرَ بَعْضُ الرَّافِضَةِ لِوَالِي بَغْدَاد فَظَفَرُواْ بِهِ، وَعَاقَبُوهُ مُدَّةً، فَصَبَرَ حَتَّى ٱسْتُشْهِدَ سَنَةَ ٧٦٥، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عِندَ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي عَمَرَهَا بِهَا، وَعُمِلَتْ لَهُ الْخَتَمَاتُ، وَرُثِيَ، وَتَرَدَّدَ أَهْلُ بَغْدَاد إِلَى الْمُقْبَرَةِ، وَٱنتَقَمَ اللهُ مِنْ أَعْدَائِهِ سَرِيعاً، فَأَهْلَكَهُم اللهُ عَاجِلاً فِي سَنَةِ ٱسْتِشْهَادِهِ، وَفَرِحَ أَهْلُ بَغْدَاد بِهَلاَكِهِمْ، وَقَدْ جَمَعْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُضَاةِ مِصْرَ؛ الْمُوَفَّقِ الْحَنبَلِيِّ وَابنِ جَمَاعَةٍ بِمِنَى يَوْمَ الْقَرِّ، عَامَ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ.

/111

٤٨٩ عُمَرُ بن عُثْمَان بن سَالِم بن خَلَفِ بن أَفَصْلِ اللهِ الْمَقْدِسِي، الْبَدِّيُّ. /

٤٨٩ - ابنُ فَضْلِ اللهِ المَقْدِسِيُّ ، (٧٧٨ - ٧٦٠ هـ) :

أخبارةُ في «المقصد الأرشد»: (٣٠٣/٢)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٥٤)، و«أَمُختصره»: (١٥٨).

ويُنظر: «من ذُيُولِ العِبَرِ»: (٣٣٠)، و«وَفَيَاتُ ابنِ رافعِ»: (٢٢٢/٢)، و«الدُّرَرُ =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: مَوْلِدُهُ سَنَةَ ٦٧٨. وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَهُوَ زَيْنُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ، الْمُؤدِّب، الصَّالِحِي.

سَمِعَ مِن ابنِ الْبُخَارِي «سُنَنَ أَبِي دَاود» وَغَيْرها، وَمِنَ التَّقِي الْوَاسِطِيِّ خَطِيبِ بَعْلَبَكَ، وَجَمَاعَةٌ، وَكَانَ خَطِيبِ بَعْلَبَكَ، وَحَدَّث، سَمِعَ مِنْهُ الْحُسَيْنُ، وَابنُ أَيْدُغْدِيِّ وَجَمَاعَةٌ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاءِ وَالْخَيْرِ، يُعَامِلُ جَمِيعَ النَّاسِ بِالتَّوَدُّدِ، كَثِيرَ التَّحْصِيلِ لِكُتُبِ الْخَدِيثِ. اللَّكَاءِ وَالْخَيْرِ، يُعَامِلُ جَمِيعَ النَّاسِ بِالتَّوَدُّدِ، كَثِيرَ التَّحْصِيلِ لِكُتُبِ الْخَدِيثِ.

تُوفِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦٠.

٤٩٠ عُمَرُ بن عَلِيٍّ بن عُمَرَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ المَقْدِسِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ [٧٠٦] وَأُحْضِرَ عَلَى أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّاثِمِ، وُحَدَّثَ.

مَاتَ سَنَةَ [٧٨٩].

<sup>=</sup> الكامِنَة»: (٣/ ٢٥١)، والقَلائد الجَوهَرِيَّة»: (٢/ ٣٩٨)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨٩).

<sup>-</sup> ووالدُهُ عُثمان ترجم له ابن مُفْلِحٍ في «المَقصد الأرشد»: (٢/ ٣٠٤) في ترجمة ابنِهِ المَذكورِ، وله ذكرٌ وأخبارٌ.

٤٩٠ ابن أبي عُمَر، (٧٠٦\_ ٧٨٩هـ) :

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٥٦)، أخذنا سنةَ مولده من «الدُّرر الكامنة»، وسنةَ وفاته من هامشِ «الدُّرر» فلتراجع؟!

٤٩١ عُمَرُ بن عَلِيٍّ، سِرَاجُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ بن عَادِلٍ.

مُوَلِّفُ التَّفْسِيرِ الْعَظِيمِ، الْعَدِيمِ النَّظِيرِ، وَلَهُ حَاشِيَةٌ عَلَى «الْمُحَرَّدِ» فِي الْفَقْهِ. لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً فِي «الدُّرَرِ الْكَامِنَةِ»، وَلاَ فِي «الضَّوْءِ الَّلامِعِ» وَهُوَ مِن رَجَالِ أَجَدِهِمَا بِلاَ شَكَ، وَأَظُنَّهُ يَنقُلُ عَنْ أَبِي حَيَّان في «التَّفسيرِ»(١) «قَالَ شَيْخُنَا». وَرَوَى عَنْهُ التَّقِيُّ الْمَكِّيُ بَعْضَ الْمَرْوِيَّاتِ، وَكَذَا نُورُ الدِّينِ الْهَيْثَمِيُّ فِي كِتَابِهِ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» وَكَذَا نُورُ الدِّينِ الْهَيْثَمِيُّ فِي كِتَابِهِ «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» وَكَذَا أَبًا حَفْصٍ.

## ٤٩١ - ابنُ عادِلِ المُفَسِّرُ، (؟ - ؟) :

شُهْرَتُهُ كَبِيرَةٌ، وأخبارُهُ قَلِيلَةٌ، وكتابُهُ «اللُّباب» في التَّفِسير مَشهورٌ.

ولَعَلَّ المُتَتَبِّعَ لِنُسخ التَّفسير الخَطِيَّةِ، ثم بعد ذلك يقرأ في التَّفسير نَفْسِهِ، لعلَّ ذلك يُتيحُ الفُرْصَةَ لأُخذِ مَعْلُوماتٍ مُفيدةٍ عن حَياةٍ المؤلِّفِ وَعَصْرِهِ، ولعلَّ المؤلِّفَ هنا \_ رحمه الله \_ يكونُ حتَّى الآن أجودَ من كَتَبَ عنه . وتَفْسِيرُهُ مشهورٌ، ونسَخُهُ الخَطِّيةِ كثيرةٌ جدًا في دار الكتب المِصْرِيَّة والأزْهَرِيَّة، وفي المَعْرب وإسبانياً وتُركياً وألمانيا =

<sup>(</sup>۱) وكُتِبَ على بعضِ نُسَخه أنَّه فَرَغَ من تأليفه سلنة ٩٧٨هـ، وبهذا يَبْطُلُ كلامُ المؤلِّف وقوله: "ولم أجد له ترجمة في "الدُّرر الكامنة" ولا في "الضَّوء اللامع"، وهو من رجال أحدهما" لأنَّه يمكن أن تَمتدَّ به الحَيَاة حتَّى يدرك القرن العاشر، وإذا ثَبتَ أنَّه فَرَغَ منه في التَّأْريخ المذكور فإنه يبطل احتمال أن يكون من أهل القرن السابع. وذكر المؤلِّف ابن حُمَيْد في هامش آخر نُسخته من "الذَّيل على طبقات الحنابلة" بمثل ما ذكر هنا، وزاد هُناك: "ونقل الشَّيخُ عثمان بن أحمد النَّجدي ثم الأزهري إبن قائد] في "حاشيته على المُنتهى" عن ابن عَادِلٍ. ورأيتُ بخط بعضهم قال: قال ابن عادلٍ في "حاشيته على المُحرَّر" فلتُحرر ترجمتُه فإني لم أظفر بها بعد كمال التَّبُع".

٤٩٢ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبَّاسٍ \_ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة \_ الْمَرْدَاوِيُّ الْمُدورَاوِيُّ الْمُردَاوِيُّ الْمُردَاوِيُّ الْمُردَاوِيُّ الْمُردَاوِيُّ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ .

قَالَ النَّجْمُ بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: سَمِعَ من عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن الرَّشِيد، وَعَبْدِ اللهِ بن خَلِيلٍ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَكَانَ (. . . ) وَبَيَّضَ لَهُ.

٤٩٣ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، الزِّيْن، ابن الْحَافِظِ الشَّمْسِ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، ابنُ أُخْتِ الْمِسْنِدَةِ فَاطِمَةَ بنتِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْهَادِي.

وغَيرها، ولَمْ أَرْ في كُتُبِ التَّفاسير الكبيرةِ أكثرَ نُسَخاً منه.

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- عُمَرُ بن عمران بن صَدَقَة البِلاَلِيُّ (ت ٧٥٤هـ).

يُراجع: «المُنتقى من مُعجم ابن رَجَبٍ».

ـ وعمر الغبساوي؟

كَذَا ذَكَرَ ابنُ عبدِ الهادي في «الجَوْهَر»: (١٠٧).

٤٩٢ - زَيْنُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «مُعجَم ابن فهدٍ»: (١٩٠)، و«الضَّوْءِ اللامع»: (٦/ ١١٥).

وذكر السَّخاوي في «الضَّوءِ اللامع» أنَّه أجاز له سنةَ ١٥٨هـ وماتَ بعد ذلك.

٤٩٣ ـ زَيْنُ الدِّين ابن عَبْدِ الهَادِي، (٧٣٧ ـ ٨٠٣هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣٠٨/٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٦)، و«مُختصره»: (١٧٩)، ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (١٧٩)، و«مُغجم ابن حَجَر»: (٢١٦)، و«الضَّوْءِ اللامع»: (٦/ ١١٥)، و«القلائد الجوهرية»: (٢/ ٣٩٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٩).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِسَنَةَ ٧٣٧، وَأَحْضِرَ عَلَى زَيْنَبَ ٱبْنَةِ الْكَمَالِ "مَجْلِسَ الرَّويانيِّ" وَغَيْرَهُ، وَأَسْمِلَعَ عَلَى أَحْمَدَ بِن عَلَيِّ الْجَزَرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بِن أَبِي الْيُسْرِ، وَحَدَّثَ، قَرَأً عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بِن أَبِي الْيُسْرِ، وَحَدَّثَ، قَرَأً عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بِن أَبِي الْيُسْرِ، وَحَدَّثَ، قَرَأً عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي الْكَائِنَةِ الْعُظْمَىٰ سَنَةَ ١٠٨٠. - ٱنتَهَىٰ - .

قَالَ فِي «الإنبَاءِ»: وَقَدْ نَاهَزَ السَّبْعِينَ.

٤٩٤ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَجِيمَةً ، زَيْنُ الدِّينِ ، الإِمَامُ ، الْعَالِمُ ، الْعَالِمُ ، الْفَقِيهُ ، الصَّالِحُ .

تُوْفِّي بِمَردا سَنَةَ ٨٧٤، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٤٩٥ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن سَلْمَان بن عَلِيِّ بن سَالم، الزَّيْنُ أَبُو حَفْصِ الْبَالِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمُلَقِّنُ، أَخُو عَائِشَةَ الاَّيْدَةُ (۱)، وَيُعْرَفُ بـ «الْبَالِسِيِّ».

#### ٤٩٤ ـ ابنُ عجيمة، (؟ ـ ٤٧٤هـ):

أخباره في «الجَوهر المُنَضَّد»: (۱۰۸)، و«المَنهج الأحمد»: (٥٠٤)، و«مختصره»: (١٩٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣١٨).

٤٩٥ ـ أبو حَفْصِ البَالِسِيُّ ، (٧٣٢ ـ ٨٠٣ هـ) :

أخباره في «معجم ابن حَجَر»: (٢١٧ \_ ٢٢٦)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ١٧٨)، و«الضَّوء اللامع»: (٦/ ١٧٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: «وكان مكثراً جدّاف، كثيرَ البِرِّ للطلبةِ، شديدَ العنايةِ بأمرهم، يقومُ بأحوالهم، ويُؤويهم، ويَدور بهم على المَشَايخ، ويفيدُهم، وكان لا =

<sup>(</sup>۱) هذه هي عبارة السَّخاوي في «الضَّوء» أمَّا المؤلِّف \_ رحمه الله \_ فلم يذكرها في موضعها كما وَعَدَ وذكرها السَّخاوي في «الضَّوء»: (۲۱/ ۷۹).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَال: وُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٣٢، وَأَحْضَرُهُ أَبُوهُ الْمَرِّيِ الْكَثِيرَ مِن أَبِي مُحَمَّدِ بِن أَبِي التَّائِبِ وَغَيْرِهِ، وَأَسْمَعَهُ عَلَى الْحُقَّاظِ الْمِزِّيِ وَالْبَرْزَالِيِّ، وَاللَّبَقَةِ فَأَكْثَرَ جِدًا، فَأَجَازَ لَهُ أَبُو وَالْبَرْزَالِيِّ، وَاللَّهَقِةِ فَأَكْثَرَ جِدًا، فَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَندَنِيجِيُّ وَآخَرُون، وَكَانَ مُتزلاً فِي الْجِهَاتِ، يُلَقِّن الْقُرْآنَ بِالْجَامِعِ الْحَسَنِ الْبَندَنِيجِيُّ وَآخَرُون، وَكَانَ مُتزلاً فِي الْجِهَاتِ، يُلَقِّن الْقُرْآنَ بِالْجَامِعِ الْمُصَيِّ ، وَيَمْشِي بَيْنَ الطَّلَبَةِ فِي النَّزُولِ عَنِ الْوَظَائِفِ، دَيِّناً، خَيِّراً، مُتَواضِعاً، اللَّمُويِّ، وَيَمْشِي بَيْنَ الطَّلَبَةِ، يَقِومُ بِأُودِهِمْ، وَيُوادِدُهُمْ، وَيَدُلُهُم عَلَى الْمَشَايِخِ، مُحِبًا فِي الرُّوَايَةِ وَالطَّلَبَةِ، يَقُومُ بِأُودِهِمْ، وَيُوادِدُهُمْ، وَيَدُلُهُم عَلَى الْمَشَايِخِ، مُحِبًا فِي الرُّوَايَةِ وَالطَّلَبَةِ، يَقُومُ بِأُودِهِمْ، وَيُوادِدُهُمْ، وَيَدُلُهُم عَلَى الْمَشَايِخِ، وَيُفِيدُهُم جَهْده، حَدَّتَ بِالْكَثِيرِ، قَرَأَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فَأَكْثَرَ جِدًا، بَلْ كَانَ يَسْمَعُ وَيُقِيدُهُم جَهْده، حَدَّتَ بِالْكَثِيرِ، قَرَأَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فَأَكْثَرَ جِدًا، بَلْ كَانَ يَسْمَعُ مَعَلَى الشَّيُوخِ، وَلَمْ يَكُن يَضْجَرُ مِنَ التَّسْمِيعِ، تَرْجَمَهُ بِذَلِكَ شَيْخُنَا فِي «مُعُودِهِ» وَإِنبَائِهِ» وَحَدَّثَنَا عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِمَّن تَأَخَّرَ عَن شَيْخِنَا، وَذَكَرَهُ الْمُقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ».

مَاتَ فِي الْكَائِنَةِ الْعَظْمَىٰ بِدِمَشْقَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٠٣.

٤٩٦ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ الْمَدْعُو مُظَفَّر الدِّينِ أَبِي بَكْر، التَّرْكُمَانِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِـرِيُّ، / الْمُقْرِيءُ، أَخُو أَحْمَدَ الْمَاضِي (١)، وَالآتِي وَالِدُهُمَا،

يَضْجَرُ من التَّسميع، قرأْتُ عليه الكثيرَ، وسمعتُ عليه ومعَهُ . . . ».

وقال في «مُعجمه» نحو ذلك أو أزيد. ثم ذَكَرَ الحافظ ابن حَجَرٍ الكُتُبَ الَّتي قرأها عليه بأسانيدها فيما يَقرب من عَشْرِ صَفَحَاتٍ.

٤٩٦ مُظَفَّرُ الدِّين التُّركُمَانِيُّ، (؟ \_ قريب ٨٦٠هـ):

1114

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٦/ ١١٨).

 <sup>(</sup>۱) هي عبارة "الضَّوء اللامع"، ولم يَذْكُرْهُ المؤلِّفُ، وَذَكَرَه السَّخاوي في "الضَّوء":
 (۱) هي عبارة "الضَّوء اللامع"، ولم يَذْكُرْهُ المؤلِّفُ، وَذَكَرَه السَّخاوي في "الضَّوء":

وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْمَظَفَّرِ»، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: سَمِعَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ غَالِبَ الرُّوَايَاتِ، وَكَانَتْ بِيَدِهِ وَظَائِفُ، فَتَنَرَّلَ فِي صُوفِيَّةِ الأَشْرَفِيَّةِ لِلْحَنَابِلَةِ مِنَ الْوَاقِفِ، وَفِي خانقاه يَشبك وَغَيْرِهِا، وَأَخَذَ فِي صُوفِيَّةِ الأَشْرَفِيَّة بَعْدَهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ لِكَوْنِهِ عَنْهُ التَّاجُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن شَرَف، وَرَامَ أَخَذ الأَشْرَفِيَّة بَعْدَهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ لِكَوْنِهِ شَافِعِيّاً.

مَاتَ قَرِيبَ السِّتِين .

٤٩٧ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن سَعِيد، الزَّيْنُ، الْبَعْلِيُّ، الْقَطَّانُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ» وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْبَقْسُمَاطِيُّ».

٤٩٧ - ابنُ القَطَّان البَعْلِيُّ ، (٧٨٨ - ؟) :

أخباره في «الضَّوء»: (٦/ ١١٩) عن «معجم ابنِ فَهْدِ»، ولم أجده في «معجم ابن فهد» المطبوع.

<sup>=</sup> إبراهيم، الشَّهاب التُّركماني الأصلِ القَاهِرِيُّ الشَّافِعِيُّ، شَقيقُ عُمر الآتي . . . » فعُلِمَ بذلك أنَّه غيرُ حنبليّ، فمُتابعة المؤلِّف للسَّخاوي بقوله: «أخو أحمد الماضي . . . . » خطأ ظاهر منه رحمه الله وعفا عنا وعنه . . . . » خطأ ظاهر منه رحمه الله وعفا عنا وعنه . . . .

قال السَّخاوي: «وأُمهما تُونسية أقامت في صُحبة والدهما خَمسين سنةً لم يختلفا»، ولم يذكر المؤلِّف \_ أيضاً \_ أباه لا في محمد بن أبي بكر، ولا في مظفر بن أبي بكر وتابع السخاوي في قوله: «الآتي والدُّهُما»، وذكره السَّخاوي في «الضَّوْء»: (١٦١/١٠)، وقال: «والد أحمد الماضي ويُسمى محمَّداً أيضاً، وقال: ذكره ابن الجزري في «طَبَقات القُرَّاء» فقال: الشَّيخُ الصَّالحُ الولي من خيارِ خلقِ الله . . . » . يُراجع: «غاية النَّهاية»: (٣/ ٣٠١)، وقال: «بلغني أنه تُوفي سنة ثلاث وثمانمائة» ولم يَنصّ لا هو ولا السَّخاوي على مذهبه .

وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٨ بِبَعْلَبَكَ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ طَلْحَةَ الْعَنبَرِيِّ (١) الْحَنبَلِيِّ، وَحَفِظَ «الْحِرَقِيَّ» وَعَرَضَهُ عَلَى ابنِ الأَقْرب (٢)، وَالتَّقِيِّ إِبْرَاهِيمَ ابن مُفْلِحٍ وَغَيْرِهِمَا، وَٱشْتَعْلَ فِي الْفِقْهِ عَلَى الأَوَّلِ، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّدِ بن الرَّغْبُوبِ «خَتْمَ الصَّحِيحِ»، وَحَدَّثَ بِهِ، قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ عِبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّدِ بن الرَّغْبُوبِ «خَتْمَ الصَّحِيحِ»، وَحَدَّثَ بِهِ، قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ بِبَعْلَابَكَ، وَكَانَ إِنساناً حَسَناً يَكْتَسِبُ بِبَيْعِ الْقُطْنِ فِيهَا.

وَمَاتَ سَنَةَ ( . . . ) وَكَذَا فِي «مُعْجَم ابنِ فَهْدٍ» .

٤٩٨ عُمَرُ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن مُحَمُود.

# ٤٩٨ـ أبو حَفْصِ ابنُ زُبَاطِرِ الحَرَّانِيُّ، (؟ ـ ٧٦٤ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/۳۰۷)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٧)، و«مختصره»: (١٥٨).

ويُنظر: «المُنتقى من مشيخة ابن رجب»: (رقم: ٢٢١)، و«الوَفيات» لابن رافع: (٢/ ٢٧٢)، وأعاده: (٢٧ /٢٦)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (١/ ٢٦٧)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٠٢).

هناك اختلاف في اسم أبيه وجده، فالأبُ عُمر، وقيل: عَمْرو، والجَدُّ محمودٌ، وقيل: عبد الحَميد، وفي نَسَبه: الفامِيُّ نسبة إلى فامَة.

<sup>(</sup>۱) طلحة العَنبَرِيّ الحنبلي هذا لا أعرفه إلا أن يكون هو طلحة بن محمد البعلي الحنبلي المذكور في «الجوهر المنضد»: (٤٦)، قال: «أحد العدول ببعلبك، الشّيخُ الصَّالحُ الوَرعُ، المؤدّبُ، أَثني عليه بخيرٍ، وتُوفي ببعلبك». ولم يذكر سنة وفاته. وهو احتمالٌ قويٌّ جدّاً.

<sup>(</sup>٢) ابن الأقرب لم يَتَبَيَّن لي منه حتَّى الآن.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وَيُقَالُ: ابنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن أَبِي بَكْرِ الْحَرَّانِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الْقَاضِي الْمَعْرُوف بـ «ابنِ زُبَاطِرٍ» أَسْمَعَهُ أَبُوهُ الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنَ الشَّرَفِ بن عَسَاكِرٍ، وَابنِ الْقَوَّاسِ، وَالْفَرَّالِءِ، وَغَيْرِهِمْ وَأَسْمَعَهُ «الْبُخَارِي» مِنَ النُّونِينِيِّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْحُسَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَمَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةً ٧٦٤. \_ أَنتَهَىٰ -.

وَفِي «الشَّذَرَاتِ»: هُوَ زَيْنُ الدِّينِ أَبُو حَفْصٍ، وَقَالَ: سَمِعَ مِن جَمَاعَةٍ وَعَدَّ مِنْهُمْ عِيسَىٰ الْمُطَعِّمِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْحُسَيْنِيُّ وَابنُ رَجَبٍ وَذَكَرَاهُ فِي «مُعْجَمَيْهِمَا» إِلَى أَن قَالَ: وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ السَّالِفِ ظَاهِرَ دِمَشْق.

٤٩٩ ـ عُمَرُ بن يُوسف بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن نَائِلِ بن عَزَّازٍ الْمَقْدِسِيُّ الْمَرْدَاوِيُّ، وَيُن الدِّينِ .

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٧٥)، عن «مُعجم ابن ظهيرة، «إرشاد الطَّالبين»: (٥١٢)، ولم يذكر وفاته وفيه: «حضر على القاضي شرف الدِّين ابن الحافظ «جزء إسحٰق بن راهوية» رواية ابن شَاذان، وسمع من زينب بنت الكمال وحدّث. سمع منه شيخُنا أبو الحسن الفوي وغيره أخبرنا . . . في إجازة كتبها لنا بخطه».

<sup>= \*</sup> و يُستدرك على المؤلِّف \_ رَحمه الله \_ :

\_ عُمَرُ بن مُصطفى الطُّورَانِيُّ البَغْدَادِيُّ (بُ ١٢٨٤هـ).

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٢٩٩).

ـ وعُمَرُ بن يوسف البَعْلِيُّ (ت ٩٧٥هـ) .

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٣٧).

٤٩٩\_ زَيْنُ الدِّين ابن عَزازِ المَرْدَاوِيُّ، (٧٢١-؟) :

قَالَ فِي «الدُّرَرِ» وُلِدَ بِمَردا سَنَةَ ٧٢١، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن النَّرَادِ، وَزَيْنَبَ بِنتِ الْكَمَالِ، وَأُحْضِرَ عَلَى الشَّرَفِ ابنِ الْحَافِظِ، سَمِعَ مِنْهُ النَّرَّادِ، وَزَيْنَبَ بِنتِ الْكَمَالِ، وَأُحْضِرَ عَلَى الشَّرَفِ ابنِ الْحَافِظِ، سَمِعَ مِنْهُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ الْمُحَدِّثُ، وَحَدَّثَ عَنْهُ أَبُو حَامِدِ بنُ ظَهِيرَةَ فِي «مُعْجَمِهِ» الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ الْمُحَدِّثُ، وَحَدَّثَ عَنْهُ أَبُو حَامِدِ بنُ ظَهِيرَةَ فِي «مُعْجَمِهِ» بالإِجَازَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ (...).

٥٠٠- عُمَرُ بن زَيْنِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ نَقِيبُ الرُّسُلِ، وَخَادِمُ قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": كَتَبَ عَنْهُ الْبَدْرِيُّ فِي "مَجْمُوعِهِ" قَوْلَهُ:

إِنَّ إِدْرِي سَ حَبِيبٌ قَدْ أَلِفْ نَمَانَ أَوْمَانَ اللَّهِ وَرَفَعْ نَاهُ مَكَانَ اللَّهِ وَرَفَعْ نَاهُ مَكَانَ اللَّهِ وَرَفَعْ نَاهُ مَكَانَ اللَّهِ اللَّهِ قَرَفَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥٠١ عُمَرُ بن الشَّرَفِ الْغَزُولِيُّ .

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: مَاتَ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً ٢٠٨ بِحَلَب.

٥٠٢ عُمَرُ بن اللُّوْلُؤِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ .

\* وذكر العليمي في «المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، و«مختصره»: (١٨١):

- عُمَرَ الْمَرْدَاوِيُّ، قال: «الخَطِيبُ الفَاضِلُ، تُوفي سنةَ إحدى وأربعين وثمانمائة».

٥٠٠ نَقِيبُ الرُّسُل، (؟ \_ ؟):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٦/ ١٤٥).

٥٠١ الشَّرفُ الغَزُوليُّ ، (؟ ـ ٤ ٨٠هـ) :

أخباره في "إنباء الغُمر": (٢/ ٢١٦)، و"الضُّوء اللامع": (٦/ ٩٠).

٥٠٢ اللَّوْلُويُّ، (؟ ٢٧٨هـ):

أخباره في «الجَوهر المنصَّد»: (١٠٥)، و«الضَّوء اللامع»: (٦/ ١٤٧).

قال ابنُ عبد الهادي: «الصَّالحُ المُقرىء، المُفيدُ، المجوِّدُ، الدَّيِّنُ، الوَرعُ، زينُ الدِّين، الوَرعُ، زينُ الدِّين، عن عائشة بنتِ عبد الهادي، وابن عُروة وغيرهما».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ خَيِّرًا، يُقْرِىءُ الأَبناءَ مَعَ فَضِيلَةٍ وَخَيْرٍ، وَمِمَّن قَرَأً عِندَهُ الْمُحِبُّ ابنُ جُنَاقِ.

٥٠٣ عَوَّادُ بن عُبَيْدِ بن عَابِدٍ الْكُورِيُّ النَّابُلُسِيُّ !

قَدِمَ دِمَشْقَ فَقَرَأً عَلَى مَشَايِخِهَا، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

= لم يعرف المؤلِّف اسمه كاملاً، وكذلك السَّخاوي مصدر المؤلِّف ولم يورد اسمه أيضاً ابن عبد الهادي لشهرته عنده.

وفي «ثبَت ابن زريق»: (ورقة: ٦) وغيرها قال: شيخي عمر بن عليّ بن عبد الله اللؤلؤي وذكر ولديه محمد وعبد الرَّحمٰن وذكر معهم في الورقة: ٤٤ ابن أُخته أحمد ابن محمد بن علي بن عبد الله اللؤلؤي. كما ذكر ابن زريق في «ثبَيّه»: (ورقة: ٦):

محمد بن عبد الله بن عبد الله اللؤلؤي، واستظهرتُ أن يكون هذا هو المذكور في «السُّحب» «محمد بن عبد الله بن عبد الله النشمس أبو عبد الله . . . » وبيض لنسبته فلتراجع.

قرأت عليه «ثُلاثيَّات البُخاري» و «الزُّهد» للإمام أحمد، و «مُسند عَبْد بن حُمَيْدِ» . . . وذكر أنَّه كان أولاً على طريقة الصُّوفية، ثم رَجَعَ عن ذلك، وكان محبّاً لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة مُعَظِّماً لَه مُبَالِغاً فيه . . .

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عُمر بن يَحيى بن عبد الله بن عَمْرُون البَعليُّ الحلبيُّ الحنبليُّ ذكره الحافظ السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»: (٦/ ٢٤٢) ولم ينسبه «الحنبليّ» وقال: ذكره التَّقِيُّ ابن فهدِ في «معجمه» بدون زيادة.

أقول: ذكره ابن زُريق المقدسِيُّ في «ثبته» وبنخط يده قال: «الحنبلي».

٥٠٣ عَوَّادُ الكُورِيُّ، (؟ ١٦٨ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٤)، و«التَّسهيل»:

١٨٤/ التَّغْلِيِيِّ، وَمُحَمَّدٍ أَبِي الْمَوَاهِبِ، وَوَلِدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْجَلِيلِ، وَغَيْرِهِم / فَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ.

قَالَ السَّفَّارِينِيُّ: وَكَانَ فِيهِ نِهَايَةٌ، وَشَارَكَ فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ الْأَفَاضِلِ أَجَلُّهُمُ الْعَلَّمَة السَّفَّارِينِي وَقَالَ فِي "ثَبَيِهِ»: أَجَازَنِي وَكَتَبَ لِمَعْ مِنَ الْأَفَاضِلِ أَجَلُّهُمُ الْعَلَّمَة السَّفَّارِينِي وَقَالَ فِي "ثَبَيِهِ»: أَجَازَنِي وَكَتَبَ لِي إِجَازَةً مُطَوَّلَةً فِيهَا فَوَائِدُ مُبَجَّلَةٌ. قَال: وَالْكُورِيُّ نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ كُورٍ مِن قُرَى جَبَلِ نَابُلُس، ثُمَّ سَكَنَ دِمَشْق الشَّام وَٱسْتَوْطَنَهَا وَمَاتَ بِهَا.

# ٥٠٤ عِيسَى بن أَحْمَدَ الْعُسْكُرِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ الأَّكْمَلُ فِي "تَذْكِرَتِهِ": قَالَ شَيْخُنَا - يَعْنِي ابن طُولُون - فِي "التَّمَتُّعِ بِالأَقْرَانِ": هُوَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ، سَمِعَ عَلَى النِّظَامِ بن مُفْلِح، وَالشَّهَابِ بنِ إِلاَّ قُرَانِ": هُوَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ، سَمِعَ عَلَى النِّظَامِ بن مُفْلِح، وَالشَّهَابِ بنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِمَا، قَرَأْتُ عَلَيْهُ الْقُرْآنَ، وَأَجَازَ لِي، وَلاَّوْلاَدِ شَيْخِنَا الْجَمَالِ بنِ الْمِبْرَدِ بِسُوّالِهِ لِي وَلَهُم، وَأَنشَدَنَا بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي حَيَّان (١١).

لَا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِن دُونِهَا حَذَرُ وَلَا صَفَا عِيشَةٍ فِي ضِمْنِهَا كَدَرُ إِلَى آخِرِهَا وَهِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَيْتاً.

لم أعثر على أخباره.

<sup>=</sup> قال الغَزِّيُّ: «عواد بن عبيد الله بن عابد بن الدِّمشقي الشَّهير بـ «الكوري» الشَّيخُ ، الفقيهُ ، الوَاعِظُ ، الصَّالِحُ ، النَّاسِكُ ، العُمْدَةُ ، القُدْوَةُ ، البَرَكَةُ ، الأوْحَدُ ، بقيَّةُ السَّلَفِ الصَّالِح ، أبو الفَضَائِلِ ، عِمَادُ الدِّين ، ولد بالكُورة وقدمَ دمشق . . . ثم قال : وكانت وفاتهُ بدمشق في صَفَر سنةَ ثَمَانِ وستِّين ومائة وألف ودُفِنَ بتُربة . . . » .

٥٠٤ عِيسَىٰ العُسْكُرِيُّ، (؟ ـ ؟) :

 <sup>(</sup>١) لم أجِدها في ديوان أبي حيَّان المَطبوعِ في بَغْدَادَ سنة ١٩٦٩م.

٥٠٥ عِيسَىٰ بن حَجَّاج بن عِيسَى بن شَدَّادٍ، الشَّرَفُ، السَّعْدِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْعَالِيَةُ.

#### ٥٠٥ عُوَيْسٌ العَالِيَةُ، (٧٣٠ -٨٠٧):

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٠٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٩)، و«مختصره»: (١٧٩)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «معجم ابن حَجَرٍ»: (٣٦١)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٣١٠)، و«تَأْريخ ابن قاضِي شُهبة»: (٢٦١)، و«شَذَرَات الذَّهب»; (٧/ ٧٣).

ولِعُويس هذا أخبارٌ وطرائفُ وأشعارٌ ومطارِحاتٌ مع بعضِ أُدباء عصرِهِ، وله حكاياتٌ ونوادر ونِكَات.

قال الحافظ ابن حَجَرٍ في «مُعجمه»: «اشتَغَلَ بفنون الأدب، ومهرَ في الشَّعر ومعرفةِ اللَّغة، ونَظَم بديعيَّة على طريقة الحِلِّي، لكنها على قافية الرَّاء سمعت منه فوائلًا ونَوادر، ومَدَحَنِي بعدة قَصَائد، وسمعتُ من نظمه الكثير، وكان يذكرُ أنه سَمِعَ من صفيً الدِّين الحِلِّي من شِغرِه، ومن صلاح الصَّفدي بدمشق، وماتَ سنة سبع وثمانمائة، وكان يذكر أنّه من ذرية شاور بن مُجير السَّعدي، صاحب الدِّيار المصرية».

وأمًّا قصديته البَديعيَّة فقد ذكر العُلَيْمِيُّ مَطْلَعَهَا، قال: «كَانَ فَاضِلاً في النَّحوِ واللَّغةِ، وله النَّظمُ الرَّائق، وله قصيدةٌ بَدِيعيَّةٌ مَلاَحَ بها النَّبي ﷺ مَطْلَعُها:

سَلْ مَا حَوَى القَلْبَ مِن سَلْمَى مِنَ العِبَرِ فَكُلَّمَا خَطَرَتْ أَمْسَى عَلَى خَطَرِ وَلَهُ أَشْياءٌ كثيرةٌ . . . ».

- \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :
- \_ عِيسَى بن عليِّ الكِفل حارِسِي (ت؟).
  - يُراجع: «المَنهج الأحمد»: (٤٩٧).
- ـ وعِيسَى بن عبدِ الله سِرْحَان (ت ١٢٥٣ هـ).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُلَقَّبُ عُوَيْساً تَصْغِير آسْمِهِ، وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٠ بِالْقَاهِرَة، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ مِن ذُرِيَّةِ شَاور وَزِيرِ مَلِكِ مِصْرَ، تَعَانَى الأَدَبَ فَمَهَر، وَقَالَ الشِّعْرَ الْجَيِّدَ، وَمَدْحَ الأَعْيَانَ، وَتَرَقَّىٰ، وَلَعِبَ بِالشِّطْرُنِجِ (١) حَتَّى لُقِّبِ بِ وَقَالَ الشَّعْرَ الْجَيِّدَ، وَمَدْحَ الأَعْيَانَ، وَتَرَقَّىٰ، وَلَعِبَ بِالشِّطْرُنِجِ (١) حَتَّى لُقِّبِ بِ (الْعَالِيَةِ» بَلْ كَانَ يَسْتَحْضِرُ اللَّغَةَ وَٱرْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ فَلَقِيَ الصَّفَدِيَّ وَغَيْرُهُ، بَلْ (الْعَالِيَةِ» بَلْ كَانَ يَسْتَحْضِرُ اللَّغَةَ وَٱرْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ فَلَقِي الصَّفَدِيَّ وَغَيْرُهُ، بَلْ كَانَ يَسْتَحْضِرُ اللَّغَةَ وَٱرْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ فَلَقِي الصَّفَدِيَّ وَغَيْرُهُ، بَلْ كَانَ يَسْمِعَ الصَّفِيَّ الْحِلِّيِّ، وَعَمِلَ «بَدِيعِيَّتَهُ» عَلَى طَرِيقَةِ الْحِلِيِّ ، وَعَمِلَ «بَدِيعِيَّتَهُ» وَعَن نَظْمِهِ قَوْلُهُ: لَكُنَّ عَلَى الرَّاءِ، قَرَّطُهَا لَهُ الْمَجْدُ إِسْمَاعِيلُ الْحَنْفِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمِن نَظْمِهِ قَوْلُهُ:

تَهَنَّ بِشَهْرٍ كُمْ بِهِ مِنْ حَلاَوَةٍ

وَجُدْ لِيْ بِيرٍّ لَا يَضِيعُ ثَوَابُهُ فَإِنَّ لِسَانِي صَارِمٌ وَفَمِي لَهُ قُرَابٌ فَأَرْجُو أَن يُحَلَّ قُرَابُهُ

وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ مَهَرَ فِي الشَّعْرِ وَمَعْرِفَةِ اللَّغَةِ، سَمِعْتُ مِن نَظْمِهِ الْكَثِيرَ، وَمَدَحَنِي بِعِدَّةِ قَصَائِدَ، سَمِعْتُ مِن نَظْمِهِ الْكَثِيرَ، وَمَدَحَنِي بِعِدَّةِ قَصَائِدَ، وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ: إِنَّهُ قَالَ الْمَوَالِيَا فَمَهَرَ فِيهِ وَٱشْتَهَرَ بِذَلِكَ، فَقِيلَ لَه: الأَدِيبُ ثُمَّ وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ: إِنَّهُ قَالَ الْمَوَالِيَا فَمَهَرَ فِيهِ وَٱشْتَهَرَ بِذَلِكَ، فَقِيلَ لَه: الأَدِيبُ ثُمَّ نَظَمَ الشَّعْرَ وَمَهَرَ فِي غُيْرِهَا، وَعَرَفَ طَرَفاً مِن اللَّغَةِ، وَشَارَكَ فِي غَيْرِهَا، وَمَدَحَ الأَعْيَانَ، حَدَّثَنَا عَن الصَّفِيِّ الْحِلِّيِّ، وَقَدْ أَخَذَ عَنْهُ شِعْرَهُ، وَعَنِ الصَّفَدِيِّ، وَقَدْ الْحَنفِيُ شِعْرَهُ، وَعَنِ الصَّفَدِيِّ، وَقَدْ الْمُجْدُ إِسْمَاعِيلُ الْحَنفِيُّ شِعْرَهُ، وَكَانَ يُجِلِّهُ، بَلْ

أراجع: «التَّسهيل»: (٢/ ٢١٥).

<sup>-</sup> وعِيسَى بن عِيسَى الكِفل حارِسِي (ت؟).

يُراجع: «المَنهج الأحمد»: (٥٠٨).

<sup>(</sup>١) سبق التعليق على مثل ذلك.

شَرَحَ بَدِيعِيَّتَهُ الَّتِي عَارَضَ بِهَا الْحِلِّي، وَكَانَ مُسْتَحْضِراً لِكَثِيرٍ مِنَ اللَّغَةِ، عَالِياً فِي الشَّطْرُنْجِ، يَعْرِف اللِّسَانَ التُّرْكِيَّ وَيُجِيدُ تَعْلِيمَهُ لِمَن يُشَارِطُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَتَمَذْهَبُ لِلشَّافِعِيِّ فَلَمَّا أَنشَأَ الظَّاهِرُ بَرْقُوق مَدْرَسَتَهُ سَأَلَ فِي وَظِيفَةٍ فَقِيلَ: إِنَّ يَتَمَذْهَبُ لِلشَّافِعِيَّةِ تَكَمَّلت، فَتَحَوَّلَ حَنبَلِيّاً لِعَدَمِ تَكْمِلَةِ الْحَنابِلَةِ، وَكَانَ يَقْنَعُ مِمَّن عِدَّةَ الشَّافِعِيَّةِ تَكَمَّلت، فَتَحَوَّلَ حَنبَلِيّاً لِعَدَمِ تَكْمِلَةِ الْحَنابِلَةِ، وَكَانَ يَقْنَعُ مِمَّن عِدَّةَ الشَّافِعِيَّةِ تَكَمَّلت، فَتَحَوَّلَ حَنبَلِيّاً لِعَدَمِ تَكْمِلَةِ الْحَنابِلَةِ، وَكَانَ يَقْنَعُ مِمَّن يَمْدَحُهُ بِمَا تَيَسَّرَ، وَكَانَ يَمْدَحُ بِالْقَصِيدَةِ رَجُلاً / ثُمَّ يَمْدَحُ بِهَا غَيْرَهُ، فَإِذَا عُوتِبَ ١٨٥ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ: هُنَّ أَبْكَارُ أَفْكَارِي، أُزُوِّجُهُنَّ بِمَن شِئْتُ، وَلَمَّا مَاتَ الْمَجْدُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ: هُنَّ أَبْكَارُ أَفْكَارِي، أُزُوِّجُهُنَّ بِمَن شِئْتُ، وَلَمَّا مَاتَ الْمَجْدُ الْحَنفِيُ وَبِيعَتْ تَرِكَتُهُ وَأُخْرِجَ «دِيوانُ عُويْسٍ» الَّذِي جَمَعَهُ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ الْحَنفِيُ وَبِيعَتْ تَرِكَتُهُ وَأُخْرِجَ «دِيوانُ عُويْسٍ» الَّذِي جَمَعَهُ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ

لِلدَّلَّالِ: قُلْ دِيوان عُويْسٍ، فَقَالَ: ٱشْتَرَيْتُهُ بِمُائِةٍ، وَأَخَذَهُ.
مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٠٨ وَفِيهِ يَقُولُ الشِّهَابُ أَحْمَدُ بن الْعَطَّارِ مُورِّياً:
عِيسَى وَمَسِنْ مَدَحُسِوهُ

مَا شُمْتُ فِيهِمْ رَئِيساً وَمَا رَأَيْتُ أُنَاسِاً إلَّا حَمِيراً وَعِيسِاً

\_ ٱنتَهَىٰ \_ .

قُلْتُ: أَذْكَرَتْنِي وَاقِعَتُهُ هٰذِهِ فِي تَحَوُّلِهِ لَحَنبَلِيّاً لأَجْلِ الْوَظِيفَةِ مَا رَأَيْتُهُ عَنْهُ أَو عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ التَّنَزُّلُ فِي الْمَدْرَسَةِ قِيلَ لَه : مَا مَذْهَبُك؟ فَقَالَ: مَذْهَبِي الْخُبْزُ. ٥٠٦- عِيسَىٰ بن مُحَمُودِ بن مُحَمَّدِ بن كِنَانِ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْخَلْوَتِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ مِن صُلَحَاءِ الزَّمَانِ وَفُضَلاَثِهِ، وَرِعاً، عَابِداً، زَاهِداً فِي اللَّنْبَا، قَانِعاً بِمَا فُدِّرَ لَهُ، سَاكِناً، عَلَيْهُ سِيْمَا الصَّلاَحِ، وُلِدَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَنَشَأ بِهَا وَحَفِظَ الْقُرْآنَ لِسَبع سِنِينَ مِنْ عُمُرِه، وَلَمَّا بَلَغَ الْعَشْر سَافَرَ مَعَ وَالِدِهِ إِلَى مِصْرَ، وَعَادَ إِلَى دِمَشْق، ثُمَّ سَافَرَ إِلَيْهَا ثَانياً وَحْدَهُ، وَطَلَبَ الْعِلْمَ عَلَى مَصْرَ، وَعَادَ إِلَى دِمَشْق، ثُمَّ سَافَرَ إِلَيْهَا ثَانياً وَحْدَهُ، وَالنُّورُ الشَّبراملسيُّ، مَشَايخَ أَجِلاَء، مِنهُم الشَّيْخُ مَرْعِي الْبُهُوتِيُّ، وَالشَّهَابُ أَحْمَدُ الشَّوبرِيُّ، وَالشَّهَابُ أَحْمَدُ الشَّوبرِيُّ، وَالشَّيخُ مُحَمَّدٌ الْخُلُوتِيُّ، وَالشَّهابُ أَحْمَدُ الشَّوبرِيُّ، وَالشَّهابُ أَحْمَدُ الشَّوبرِيُّ، وَالشَّيخُ مُحَمَّدٌ الْخُلُوتِيُّ، وَالشَّهابُ أَحْمَدُ الشَّوبرِيُّ، وَالشَّيخُ مُحَمَّدٌ الْخُلُوتِيُّ، وَالشَّهابُ أَحْمَدُ الشَّوبرِيُّ، وَالشَّيخُ مُلُطَانُ وَغَيْرُهُم، وَكَانَ مُعْرَماً بِزِيَارَةِ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سِيَّمَا الإِمَامِ وَالشَّيخُ سُلُطَانُ وَغَيْرُهُم، وَكَانَ مُعْرَماً بِزِيَارَةِ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، مِنْ الْقَرَاءِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ لِحُسْنِ تَأْدِيتِهِ وَفَصَاحَتِهِ، مَع كَمَالِ لُطْفِهِ، وَجَمِيلِ سِيرَتِه، وَحَكَىٰ أَنَّهُ تَرَدَّدَ مَوَّةً فِي آيَةً وَهُو وَضَاحَتِهِ، مَع كَمَالِ لُطْفِهِ، وَجَمِيلِ سِيرَتِه، وَحَكَىٰ أَنَّهُ تَرَدَّدَ مَوَّةً فِي آيَةً وَهُو يَقْطَنَ عِندَهُ وَسَكَتَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ مِن دَاخِلِ الْقَبْرُ (۱). ثُمَّ مَنْ رَجَعَ إِلَى يَعْمَعُ اللَّهُ مِنْ مَنْ وَالصَّابُونِي، وَقَطَنَ عِندَهُ وَمَشُق سَنَةً مَنَةً مَوْمَا مَامُ الشَّافِعِيُّ مَنصُورِ الصَّابُونِي، وَقَطَنَ عِندَهُ

#### ٥٠٦ عيسى بن كنان، (١٠٤٢ \_١٠٩٣ هـ):

أخباره في «النَّعتِ الأكمل»: (٢٥٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٦١).

ويُنظر: «خلاصة الأثر»: (٣/ ٢٤٣).

نَقَلَ ابن عُثيمين في «التَّسهيل» ترجمة المذكور من خُلاصة الأثر، ثم قال: «انتهى من ترجمة طويلة كعادته في تراجم الصُّوفية تَرُكْتُ ذلك عَمْداً كَعَادَتِي في مثلِ ذلك».

\* وابنه محمَّد بن عيسى بن كنان ذكره المؤلِّف في موضعه .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمة رقم ٥ ، ٧١.

بِجَامِعِ الصَّابُونِيَّة (١) يَقْرَأُ الْقُرْآن ٱسْتِظْهَاراً، وَكَانَ الشَّيْخُ مَنصُورٌ يُحِبَّهُ مَحَبَّةً كُلِيَّةً ، وَكَانَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ يَطْرُقُهُ الْحَالُ وَالشَّوْقُ فَيَخْرُجُ هَائِماً عَلَى وَجْهِهِ يَدُورُ فِي الْبَرَارِي وَالْقِفَارِ، يَدْخُلُ بَيْرُوت وَصَيْدا، وَيَزُورُ جَبَلَ لُبْنَان، وَمَعَهُ رَكْوَتُهُ وَعُكَّازُهُ وَمُرَقَّعَتَهُ، وَيَأْكُلُ مِنَ الْحَشِيشِ وَيَشْرَبُ مِنْ عُيُونِ الأَرْضِ، وَرُبَّمَا كَلَّمَهُ بَعْضُ الْوُحُوش (٢)، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الزَّاوِيَةِ، وَحَبَّ مِرَاراً عَلَى التَّجْرِيدِ، مَاشِياً أَمَامَ الْحُجَّاجِ، لَا يُعَوِّلُ عَلَى مَرْكُوبِ، وَلَا خَيْمَةٍ، وَلاَ يَطْلُبُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً، إِن حَصَلَ لَهُ شَيْءٌ أَكُلَ وَإِلًّا طَوَىٰ، وَكَانَ كَثِيراً مَا يَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ لَهُ مَرَّةً: مَرْحَباً مَرْحَباً بِفُلَانٍ بِٱسْمِهِ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى لهذِهِ الْحَال بَعْدَ مَوْتِ الشَّيْخ مَنصُور إِلَى أَن وَصَلَ إِلَى شَيْخِنَا الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ السَّيِّد مُحَمَّد الْعَبَّاسِي فَأَخَذَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ، وَلَمْ يَزَلْ عِندَهُ فِي أَعَلاَ مَكَانَةٍ حَتَّى بَرَعَ فِي طَرِيقِ الْقَوْم، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِالْخِلاَفَةِ بَعْدَهُ فَوَلِيَهَا، وَكَانَتْ تَظْهَرُ لَهُ كَرَاهَاتٌ وَأَحْوَالٌ، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ كَانَ بَرَكَةَ الْوُجُود<sup>(٣)</sup>، وَكَانَتْ وِلاَدَتُهُ سَنَةَ ١٠٤٢ أَ. وَمَاتَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ سَنَةَ ١٠٩٣ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَكَانَ قَدْ أَوْصَى أَن يُدْفَنَ لَصِيلَ شَيْخِهِ الْعَبَّاسِيِّ / بِمَقْبَرَةِ بَابِ الْفَرَادِيسِ، وَهَيَّأَ لَهُ قَبْراً ثِمَّة، قَبْلَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، فَدُفِنَ بِهِ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ حَافِلَةً، وَأُسِفَ النَّاسُ عَلَيْهِ كَثِيراً، رَحِمَهُ اللهُ.

قُلْتُ: وَخَلَفَهُ فِي مَشْيَخَةِ الْخَلْوَتِيَّةِ وَلَدُهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ وَسَيَأْتِي.

<sup>(</sup>۱) جامع الصَّابونية أنشأه أحمد بن سُليمان الصَّابوني سنة ٨٦٨هـ، وجعله دارَ قُرآن قبلي باب الجَابِيَةِ. «الدَّارس»: (١/ ١٣)، و«خُطط دمشق»: (٦٨).

<sup>(</sup>٢) هذه من المعجزات وهي لا تكون إلا للنبي - علي - .

٣) انظر التعليق على الترجمة رقم ٥ ، ٣٧.

٥٠٧ عِيسَىٰ بن مُحَمَّدِ الزُّبَيْرِيُّ .

قَرَّا عَلَى الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بِن جَدِيدٍ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بِن حُمُود (١) وَغَيْرِهِمَا، وَأَدْرِكَ وَقْتَ الشَّيْخِ مُحَمَّد بِن فَيْرُوز فِي الْبَصْرَةِ وَلَكِن لاَ أَدْرِي هَلْ أَخَذَ عَنْهُ أَم لاَ وَتَمَهَّرَ فِي الْفِقْهِ وَأَلْزَمُوهُ بِقَضَاءِ الزَّبَيْر فَبَاشَرَهُ بِلاَ مَعْلُومٍ، ثُمَّ رَغِبَ عَنْهُ فَالَحُوا عَلَيْهِ فِي الْاسْتِمْرَارِ بِكُلِّ سَبِيلٍ فَأَبَى وَقَالَ: وَإِنَّمَا يُطْلَبُ الْقَضَاءُ لإِحْدَى فَالَحُوا عَلَيْهِ فِي الاسْتِمْرَارِ بِكُلِّ سَبِيلٍ فَأَمّا النَّوَابُ فَأَبْعَدُ شَيْءٍ، وَلَيْتَنَا نَنْجُو فَلَاثِ، إِمَّا لِلمَّالِ، فَأَمَّا النَّوَابُ فَأَبْعَدُ شَيْءٍ، وَلَيْتَنَا نَنْجُو رَأْساً بِرَأْسٍ، وَأَمَّا الْجَاهُ فَإِنَّ فُلاَنا لَمَّا حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَطْلُوبِهِ، قَالَ: قَطَعَ اللهُ رَأْساً بِرَأْسٍ، وَأَمَّا الْجَاهُ فَإِنَّ فُلاَنا لَمَّا حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَطْلُوبِهِ، قَالَ: قَطَعَ اللهُ مَلْ وَأَسَّا بِرَأْسٍ، وَأَمَّا الْجَاهُ فَإِنَّ فُلاَنا لَمَّا حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَطْلُوبِهِ، قَالَ: قَطَعَ اللهُ وَأَسَا بِرَأْسٍ، وَأَمَّا الْجَاهُ فَإِنَّ فُلاَنا لَمَّا حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَطْلُوبِهِ، قَالَ: قَطَعَ اللهُ فَلَا النَّوْمِ بَعْنِهِ مَطْلُوبِهِ، قَالَ: قَطَعَ اللهُ مَنْ الْوَجَيْهِ، حَتَّى لَمْ يَقُلُ هٰذَا الْوَجْهَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّ عَبَاءَتِي هٰذِهِ الَّتِي صَيَقْتُ لِهُ اللهُ وَنَا خَلَقُ وَلَهُ عَلَى الْمَعْمِ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا الْمَعْمَلُ وَاللهُ الْقَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَكَالَ خَطَلُهُ حَسَناً وَعَرَفَ أَنَّهُمْ لاَ يَتُرْكُونَ مُرَاجَعَتُهُ فَتَكَلَّفَ وَحَجَّ وَجَاوَرَ مُدًا قَنَا خَطَّهُ حَسَناً وَكَانَ خَطُهُ حَسَناً وَكَانَ خَطْهُ حَسَناً وَكَانَ خَطُهُ حَسَناً وَكَانَ خَطَةً لَالَهُ وَكَانَ خَطَةً اللهُ وَكَانَ خَطَةً وَكَنَا الْمُ وَكَانَ خَطَةً وَكَانَ خَطَةً وَلَا اللهُ وَكَانَ خَطَةً وَلَا الْمُؤْلَ وَلَالَالُهُ وَلَا الْمُعْتَى اللهُ وَلَا الْمَالِلُولُ اللهُ وَلَا الْمَالُولُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمَالِمُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ وَلَا الْمَالَا الْمَلْولِ اللهُ الْمُو

٥٠٧ عيسى الزُّبَيْرِيُّ، (؟ \_ ١٧٤٨ هـ):

أخباره في «عُلماء نجد»: (٣/ ٧٤٩)، و«إمارة الزُّبير».

<sup>(</sup>١) لم يُترجم المؤلِّف - رحمه الله - لعبدِ الله بن حُمُودٍ المذكور هنا.

# ٥٠٨ عِيسَى الْقَدُّومِيُّ، الْعَالِمُ، الْعَامِلُ، الْفَاضِلُ، الْكَامِلُ.

#### ٥٠٨\_ القَدُّومِيُّ، (؟ ـ ؟) :

أخباره في «سِلك الدُّرر»: (٣/ ٢٧٤).

\_ وعبد الله صُوفان القدومي المذكور هو: \_ عبد الله عودة بن عبد الله صُوفان بن عيسى القدومي (١٢٤٦ ـ ١٣٣١ هـ).

ومن مؤلَّفاته: «الرِّحلة الحجازية» و«المَنهج الأحمد في درء المَثَالب التي تُنمى لمذهب الإمام أحمد» . . . وغيرهما .

أخباره في «فِهرس الفَهارس»: (٣٣٩)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١٨١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٩٦).

وأما عُبَيْدٌ المذكور فلعلَّه:

\_ عُبيد بن عبيد الله؟ القَدومي (ت ١٢٩٨ هـ).

يُراجع: «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٩٧).

وذكر الشطي\_رحمه الله\_في «مختصر طبقات الحنابلة»: (٢٠٢، ٢١٠) ابنيه:

ـ أحمد بن عُبيد القَدومي (ت ١٣١٤هـ).

\_ محمَّد بن عُبيد القَدومي (ت ١٣١٨ هـ) ١

\* ومِن وَلَدِ عيسى القَدومي المُترجم:

- موسى بن عيسى بن عبد الله صُوفان بن عِيسى القَدومي، الإمام الفقيه (ت ١٣٣٦هـ).

يُراجع: «مختصر طبقات الحنابلة»: (٢١٥).

وهو ابنُ عَمِّ الشَّيخ عبد الله عَودة بن عبد الله الصُّوفان المذكور.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>١) انظر التعليق الأول على الترجمة رقم ٥.

ٱشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِ الْعُلُومِ بِدِمَشْق وَٱسْتَفَادَ وَأَفَادَ، وَبَلَغَ الْمُنَىٰ وَالْمُرَادَ، وَأَنقَطَعَ لِلْعِبَادَةِ وَالْأُورَادِ، وَتَلاَوَةِ الْقُرْآنِ فَعَادَتْ بَرَكَتُهُ عَلَى الإِخْوَانِ، حَتَّى نَقَلَهُ اللهُ لأَعْلَى فَرَادِيسِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ فَعَادَتْ بَرَكَتُهُ عَلَى الإِخْوَانِ، حَتَّى نَقَلَهُ اللهُ لأَعْلَى فَرَادِيسِ الْجِنَانِ، قَالَهُ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ».

قُلْتُ: وَهُوَ مِن تَلاَمِذَةِ الْعَلَّامَةِ السَّفَّارِينِيِّ، وَلَهُ تَحْقِيقَاتٌ فِي الْفِقْهِ نَفْيسَةٌ، وَلَهُ شُهْرَةٌ فِي جَبَلِ نَابُلُس، وَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ نَشَرَ الْعِلْمَ هُنَاكَ خُصوصاً فِي قَرْيَتِهِمْ كَفْرِ قَدُّوم، فَإِنَّهُ غَرَسَ الْعِلْمَ فِيهَا، وَأَدْرَكْتُ مِن ذُرِّيَتِهِ طَلَبَةَ عِلْمٍ فُضَلاء مِنْهُمْ الشَّيْخُ عُبَيْدٌ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ صُوفَان (١) أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ.

وفي خطِّ مغاير: «كان يَخاف من الأشاعرة ويُصانعهم، ولما حكيت للشَّيخ حسب الله الشَّافعيِّ المكيِّ بحضور الشيخ عبد الله الصُّوفان أن مَن يَقول: إن عقيدة الخَلَف أعلم يقول فلانٌ: من يقولُ ذلك كافرٌ؛ لأنَّه ينسب الجَهل للسَّلف. فَغَضِبَ محمد حسب الله، وكان أعمى، وصار الشيخ عبد الله يَضحك. كَتَبَهُ محمَّد نَصيف».

<sup>=</sup> \_ غَازِي بن أحمد العَسْقَلاَنِيُّ .

يُراجع: «الجوهر المنصَّد»: (١١١).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش بعضِ نُسخ «السُّحب»: «ما ذكره جدِّي من إدراكه شيخنا الشيخ عبد الله صُوفان، فإنه حامل لواء المَذهب الحنبلي في زَماننا، وتَولى التَّدريس والإفتاء في المدينة المنورة سنة ١٣١٦هـ إلى سنة ١٣٣١هـ، ومات تلك السَّنة بنابلس في مدَّة زيارته لأولاده وأهله ـ رحمة الله عليه رحمة الأبرار ـ فجأةً في صلاة الجُمُعة عند التَّشَهُد، وناهِيك في زُهْدِهِ وتُقَاهُ وبِرِّه وَعَفَافه، جَمَعَنَا الله به في دار كرامته آمين».



# ٥٠٩ ـ غَنَّامُ بن مُحَمَّدِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَ عَٰنْ عُلَمَائِهَا، ثُمَّ عَن عَلاَّمَةِ الْعَصْرِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزِ لَمَّا تَحَوَّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَدَأَبَ وَحَصَّلَ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الشَّامِ، وَقَطَنَ فِيهَا إِلَى أَن مَاتَ، وَتَصَدَّى بَغْدَاد، فَقَرَأَ فِيهَا مُدَّةً، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ، وَقَطَنَ فِيهَا إِلَى أَن مَاتَ، وَتَصَدَّى فِي دَمَشْق لِنَشْرِ الْفِقْهِ، وَجَلَسَ يُدَرِّسُ فِي الْجَامِعِ الْأُمُويِّ، بِأَمْرِ شَيْخِهِ عَلاَّمَةِ فِي دِمَشْق لِنَشْرِ الْفِقْهِ، وَجَلَسَ يُدَرِّسُ فِي الْجَامِعِ الْأُمُويِّ، بِأَمْرِ شَيْخِهِ عَلاَّمَةِ الشَّامِ أَحْمَدَ بن عُبَيْدِ الْعَطَّارِ، وَحَضَرَ أَوَّلُ مَا فتح الدَّرْسَ مَعَ جُمْلَةٍ مِن مشايخ دِمَشْق مِن مذْهَبِ الْمُتَرْجَمِ وَمِنْ غَيْرِهِ، فَأَخَذَ عَن جَمْعٍ مِّنَ الْفُضَلاءِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْق وَالنَّابُلُسِيِّينَ الْقَادِمِينَ وَالنَّجْدِيينَ وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ النَّقِيْ الْمَوْمَ وَالنَّا الْقَادِمِينَ وَالنَّابُلُوسِيِّنَ الْقَادِمِينَ وَالنَّابُ الْمُولِولِينَ وَالْمَالِمُ الْعَلَامِ مِنْ الْمُعْرَاقِهُ الْمُولِقِيْقِ الْمَعْلَى الْمُولِي الْمُعْرِقِهِ الْمُعِلَّى الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرِقِهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِهُ الْعُلُولِ الْمُعَلِّيْ الْمَقْلُ الْمَالِعِينَ وَالْمَعْمُ مِلْمُ الْمُسَالِحِيْقَ الْمُعَلِّي الْمُعْرَاقِ مِنْ الْمُعْرِودِهِ الْمُعَالَةِ مِنْ الْمُولِولِي الْمُعْرِقِ الْمُلْولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِيْمِ الْمُؤْلِقِيْمِ الْمُعْرِقِهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

# ٥٠٩ غَنَّامُ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، (؟ ـ ١٧٤٠ هـ):

أخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٤٨)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «رَوْضُ البَشَرِ» (١٩٣)، و«الأعلام»: (٥/ ١٢١)، و«مُعجم المؤلُّفين»: (٨/ ١٤).

\* ويُستدركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ : \_ غُنيَامُ بن سَيْفِ القاضي في عُنيَّزَةَ (ت ١٢٢٥هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٧٥٣)، ويُراجع ترجمة «إبراهيم بن سيف» في أول الكتاب.

الشَّيْخُ عَبْدُ الْجَبَّارِ النَّقْشَبَندِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ أَحْمَدُ اللَّبَدِيُّ، وَأَنتَفَعُواْ بِهِ، وَلَمْ يَزَلْ مُلاَزِماً عَلَى الدُّرُوسِ وَالْمُطَالَعَةِ، مَعَ تَعَاطِيهِ التِّجَارَة بِالنَّحْرِّي وَالصِّدْقِ وَالْوَرَعِ، وَكَانَ فِي أَيَّامِ طَلَيهِ فِي بَلَدِهِ قَدْ كَتَبَ كُتُباً نَفِيسَةً بِالنَّوْرِي وَالصِّدْقِ وَالْوَرَعِ، وَكَانَ فِي أَيَّامِ طَلَيهِ فِي بَلَدِهِ قَدْ كَتَبَ كُتُباً نَفِيسَةً بِخَطِّهِ الْحَسَنِ النَّيْرِ مِنْهَا «شَرْحُ الْمُنتَهَىٰ» وَمَلاً حَوَاشِيهُ بِالْفَوَائِدِ وَالأَبْحَاثِ حَتَّى بِخَطّهِ الْحَسَنِ النَّيْرِ مِنْهَا «شَرْحُ الْمُنتَهَىٰ» وَمَلاً حَوَاشِيهُ مِالْفَوَائِدِ وَالأَبْحَاثِ حَتَّى لَمْ يَتُرُكُ فِيهِ مَوْضِعاً خَالِياً فَكَانَتْ هٰذِهِ النَّسْخَة مَشْهُورَةً بَيْنَ الطَّلَبَةِ بِدِمَشْق يُحْضِرُونَهَا وَقْتَ مُطَالَعَتِهِمْ، وَيَسْتَفِيدُونَ مِمَّا عَلَيْهَا، وَحَصَّلَ كُتُباً نَفِيسَةً مِّنْها يُخْضِرُونَهَا وَقْتَ مُطَالَعَتِهِمْ، وَيَسْتَفِيدُونَ مِمَّا عَلَيْهَا، وَحَصَّلَ كُتُباً نَفِيسَةً مِّنْها «شَرْحُ الإِقْنَاعِ» بِخَطِ مُؤلِّفِهِ، وَكَانَ لَهُ أَفْضَالٌ عَلَى الطَّلَبَةِ، وَلَهُ شُهْرَةٌ عِندَ أَهْلِ دِمَشْق.

وتُوفِّي بِدِمَشْق سَنَةَ ١٢٤٠(١).

- وَخَلَّفَ وَلَدَهُ الْفَاضِلَ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحْمٰن (٢)، طَلَبَ الْعِلْمَ مَعَ الصَّلاَحِ وَالْخَيْرِ، وَالشُّكُونِ، وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَالْمُلاَزَمَةِ الْكُلِّيَّةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالإِمَامِ الْأَوَّلِ، وَسَمَاحَةِ النَّفْسِ فِي إِعَارَةِ النَّفْسِ فِي إِعَارَةِ النَّفْسِ فِي إِعَارَةِ النَّفْسِ فِي الْكُتُبِ.

تُوْفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ ١٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) في «روض البَشَرِ» و«مختصر طبقات الحنابلة»: «سنة ١٢٣٧هـ».

<sup>(</sup>٢) أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٣١)، و«عُلماء نجد»: (٢/ ٤٠٤).



## ٥١٠ ـ فَرَّاجُ الْكِفْل حَارِسِيُّ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْفَقِيهُ. تُوفِّي رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ ٠٨٢.

٥١١ ـ فَرَّاجُ بن سَابِقِ الزُّ بَيْرِيُّ .

### ٥١٠ الكِفِل حَارِسِيُّ، (؟ ـ ٨٢٠هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٢)، و«مختصره»: (١٧٧).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ١٤٦).

## ٥١١ - ابنُ سابقِ الزُّ بَيْرِيُّ، (؟ ـ في حدود ١٢٤٦ هـ) :

أخباره في «علماء نجد»: (٣/ ٧٥٨) عن المؤلِّفِ.

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ فَرَجٌ الشَّرَفِيُّ (ت ٧٩٨هـ).

يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣١٢)، و«الجَوْهَر»: (١١١).

ـ فَضْلُ بن علي بن خليفة بن مَحمود بن رَبيعة الحنبلي .

يُراجع: «المَنهج الأحمد»: (٤٧٨).

\_ وفضلُ بن عيسى النَّجْدِيُّ (ت ٨٨٢هـ).

يُراجع: «الجَوْهَرُ المنضَّد»: (١١٢).

وُلِدَ فِي الزَّبَيْرِ، وَقَرَأَ عَلَى عَالِمِهِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن نَاصِرِ بن جَدِيد(١) وَغَيْرِهِ، ثُمَّ حَجَّ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ فَقَرَأً عَلَى زَاهِدِهِا الشَّيْخِ عُمَرَ عَبْدِ [رَبِّ] الرَّسُولِ الْحَنْفِي (٢) التَّفْسِيرَ وَالْحَدِيثَ، وَكَذَا عَلَى مُحَدِّثِهَا السَّيِّدِ يُوسُفَ الْبَعلَّاحِ الْحَنْفِي (٢) التَّفْسِيرَ وَالْحَدِيثَ، وَكَذَا عَلَى مُحَدِّثِهَا السَّيِّدِ يُوسُفَ الْبَعلَّاحِ الْحَنْفِي (٣)، وَعِلْمَ الْقِرَاءَاتِ وَالْعَرَبِيَّةَ عَلَى الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْمَرْزُوقِي الضَّرِير(١)، النَّيْدِي (٣)، وَعِلْمَ الْقِرَاءَاتِ وَالْعَرَبِيَّةَ عَلَى الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْمَرْزُوقِي الضَّرِير(١)، وَعَالِبُ كَلاَمِهِ بِسَجْعِ، وَلَهُ نَظْمٌ.

تُوْفِّيَ سَنَةَ ١٢٤٦ ظَنَّاً.

٥١٢ فَضْلُ اللهِ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ التَّسْتَرِيُّ الأَصْلِ، الْبَغْدَادِيُّ، أَخُو الْمُحِبِّ أَحْمَدَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَوَالِد عُثْمَان الْمَذْكُورِينَ. وَقَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ» فَقَالَ: خَرَجَ مِن بِلاَدِهِ مَعَ أَبِيهِ

## ٥١٢ فَضْلُ اللهِ التَّسْتَرِيُّ، (؟ ـ ٨٢٨هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٣٥٩)، و«الضَّوء اللامع»: (٦/ ١٧٣).

والمذكور هُنا أخو الشَّيخ مُحِبِّ الدِّين أحمد بن نَصرِ الله التُّسْتَرِيُّ البَغْدَادِيُّ من آل نَصْرِ اللهِ البغداديين رحمهم الله رحمة واسعة .

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّفُ في موضعه.

 <sup>(</sup>٢) ابن عبد [ربّ] الرَّسُول هذا مترجمٌ في «مختصر نَشر النَّور والزَّهر»: (٣٧٨). وقد تقدّم التعريف به.

 <sup>(</sup>٣) هو يُوسف بن محمَّد الأهدَل الزَّبِيدِيُّ، من تلاميذِ عمر عبد [ربِّ] الرَّسول، ذكر الشَّيخ عبد الله مِرْدَاد ولم يَذكر وفاته. «مختصر نشر النَّور والزَّهر»: (٥١٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد المرزوقي الضَّرير، مفتي المالكية بمكة (ت ١٢٦٢هـ) أحمد بن رمضان بن منصور بن محمد. «نشر النَّور والزَّهر»: (١١٣).

وَإِخْوَتِهِ وَطَافَ الْبِلاَدَ وَدَخَلَ الْيَمَنَ، ثُمَّ الْهِندَ، ثُمَّ الْهِندَ، قُمَّ الْحَبَشَةَ، وَأَقَامَ بِهَا دَهْراً طَوِيلاً، ثُم رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَصَحِبَ فِيهَا الأَمِيرَ يَشبكَ السَّاقِيَّ الأَعْرَجَ، حِينَ كَانَ هُنَاكَ مَنفِيّاً مِنَ الْمُؤيَّدِ، وَجَاوَرَ بِهَا صُحَبَتُهُ فَلَمَّا عَادَ الأَمِيرُ إِلَى الْقَاهِرَةِ وَتَأَمَّرُ هُنَاكَ مَنفِيّاً مِنَ الْمُؤيَّدِ، وَجَاوَرَ بِهَا صُحَبَتُهُ فَلَمَّا عَادَ الأَمِيرُ إِلَى الْقَاهِرَةِ وَتَأَمَّرَ حَضَرَ إِلَيْهِ فَأَكْرَمَهُ، وَأَتَّفَقَ مَوْتُ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ الْحَبَتِيِّ شَيْخِ الْخَرُوبِيَّةِ الْجِيزِيَّةِ فَقُرِّرَ وِيعَالَيْتِهِ - فِي الْمَشْيَخَةِ عِوَضُهُ، بَعْدَ أَن كَانَ تَقَرَّرَ فِيهَا غَيْرُهُ، وَأَسْتَمَرَّتْ بِيَدِهِ فَقُرِّرَ - بِعِنايَتِهِ - فِي الْمَشْيَخَةِ عِوَضُهُ، بَعْدَ أَن كَانَ تَقَرَّرَ فِيهَا غَيْرُهُ، وَأَسْتَمَرَّتْ بِيدِهِ خَتَى مَاتَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٨٢٨ وَهُو ابنُ سِتِينَ أَوْ جَاوَزَهَا، وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ التَّقِيُّ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ».

٥١٣ فَوْزَانُ بِن نَصْرِ اللهِ بِن مُحَمَّدِ بِن عِيسَى بِن صَقْرِ بِن مِشْعَابٍ ، نَزِيلُ الْحَوْطَةِ مِن عَوْزَانُ بِن نَصْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدِ بِن عِيسَى بِن صَقْرِ بِن مِشْعَابٍ ، نَزِيلُ الْحَوْطَةِ مِن قُرَىٰ سُدَيْرِ ، عَالِمٌ ، فَاضِلٌ ، مَشْهُورٌ .

قَرَأَ، وَأَقْرَأَ، وَٱسْتَفَادَ، وَأَفَادَ، كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ فُضَلاَءِ نَجْدٍ أَنَّهُ رَأَى إِجَازَةَ شَيْخِهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ الْقُصِيِّر لَهُ، وَنَصُّهَا - بَعْدَ الصَّدْرِ -: وبَعْدُ فَقَدْ قَرَأً عَلَيَّ اللَّخُ فِي اللهِ، الذَّكِيُّ، الْفَاضِلُ، التَّقِيُّ، وَالْحَبْرُ، الْكَامِلُ، الأَلْمَعِيُّ، وَالْحَبْرُ، الْكَامِلُ، الأَلْمَعِيُّ، الشَّيْخُ فَوْزَانُ ابنُ نَصْرِ اللهِ الْحَنبَلِيُّ، بَلَّعَهُ اللهُ مِن قَصَبَاتِ الْعِلْمِ مَقَاصِدَهُ، الشَّيْخُ فَوْزَانُ ابنُ نَصْرِ اللهِ الْحَنبَلِيُّ، بَلَّعَهُ اللهُ مِن قَصَبَاتِ الْعِلْمِ مَقَاصِدَهُ،

## ٥١٣ - ابنُ نَصْرِ اللهِ النَّجْدِيُّ ، (؟ ـ ١١٤٩ هـ) :

أخباره في «علماء نجد»: (٣/ ٧٦١) عن المؤلِّف وابن عِيسى، وهو الذي ذكر وفاته.

قال شَيْخُنا ابنُ بَسَّامٍ \_ حَفظه الله \_: «والذين نعرفه من ذريته هم أبناء حفيده وهما الشيخ صالح بن أحمد بن نصر الله بن فوزان وله ترجمة في هذا الكتاب والكاتب المشهور محمَّد بن أحمد بن نصر الله بن فوزان، وكلاهما في بلدة الحوطة حياةً ووفاةً».

أقول: لم يذكره الشَّيخ - عَفَا الله عنه - كما وَعَدَ، ولا ذكر مُحَمَّداً أيضاً.

وَرَحِمَهُ وَرَحِمَهُ وَرَحِمَ وَالِدَهُ - غَالِبَ كِتَابِ «الْمُنتَهَىٰ» قِرَاءَةَ بَحْثٍ وَتَحْرِيرٍ، وَتَرَوِّ، فِي مَوَاضِعِهِ الْمُشْكِلَةِ وَتَدْقِيقٍ فِي أَمَاكِنَهُ الْمُقْفَلَةِ، قِرَاءَةً كَافِيَةً، بَلَغَ فِيهَا الْغَايَة، وَالْبَعُهُ الْمُقْفَلَةِ، قِرَاءَةً كَافِيةً، بَلَغَ فِيهَا الْغَايَة، وَأَجَزْتُ لَهُ أَن يَرْوِي عَنِي / مَا يَجُوزُ لِي رِوَايَتُهُ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبَرُ عِندَ أَهْلِهِ، جَعَلَنِي اللهُ وَإِيَّاهُ وَوَالِدِينَا مِنَ الْمُتَجَاوَزِ عَن فَرَطَاتِهِمْ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبَرُ عِندَ أَهْلِهِ، جَعَلَنِي اللهُ وَإِيَّاهُ وَوَالِدِينَا مِنَ الْمُتَجَاوَزِ عَن فَرَطَاتِهِمْ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبَرُ عِندَ أَهْلِهِ، جَعَلَنِي اللهُ وَإِيَّاهُ وَوَالِدِينَا مِنَ الْمُتَجَاوَزِ عَن فَرَطَاتِهِمْ يَوْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يُزوِّدَنَا يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ، وَنَشَأَلُهُ أَن يُزَوِّدَنَا يَوْمُ اللّهُ اللهُ ا

وَلَأَكْرِم بنِ نَصْرِ اللهِ فَوْزَان

وَمِن مَّشَايِخِهِ: الْعَلَّامَةُ الْوَرِعُ التَّقِيُّ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ التَّغْلِيُّ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْدِ وَالأَحْسَاء، مِنْهُمُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بِنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ ابن فَيْرُوزِ، وَالِدُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمَشْهُورِ.



٥١٤ قَاسِمُ بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن الْجَذْرِ ، ابن عَمِّ أَخِي الشَّمْسِ مُحَمَّد ابن أَحْمَدَ الآتِي .

#### ٥١٤ ابنُ الجَذْر (؟ ١٩٩٠هـ):

أخبارُه في «الضَّوء اللامع»:

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ قاسِمٌ النَّجْدِيُّ (؟).

كذا قال ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضَّد»: (١١٢).

\_ وقرناس بن عبد الرَّحمٰن بن قرناس الرَّسِّيُّ النَّجْدِيُّ القاضِي (ت ١٢٦٢هـ).

بلغني أنَّ له نبذة في «تاريخ نجد» لم أطلع عليها.

ولعلّه مِمَّن أسقطَهُم المؤلّفُ \_ عَفَا اللهُ عنه \_ عَمْداً: فإنَّ الشَّيخ قرناس من أئمة الدَّعوة وعُلمائها، ثَبَتَ مع أهل بلده في مُقاومة الجيوش الغَازية بقيادة إبراهيم باشا عام ١٣٣٢هـ واختفى بعد الفِتنة فلم يَظفر به إبراهيم باشا، وعينه الإمام تُركي بن عبدالله قاضياً على عُموم القصيم، قال ابن بشر \_ رحمه الله \_ في «عنوان المجد»: عبدالله قاضياً على عُموم القصيم، قال ابن بشر \_ رحمه الله \_ في القصيم قرناس، (١٢٣/٢) لمَّا عدَّد قضاة الإمام تُركي \_ رحمه الله \_: « . . . وعلى القصيم قرناس، صاحبُ بلدِ الرَّسُّ » .

أخباره في «تراجم المتأخرين: (٨٩)، و«علماء نجد»: (٣/ ٧٦٤)، وما أظنُّ المؤلِّف يجهله.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ٨٩٨ بِغَزَّةَ فِي رُجُوعِهِ مِنَ الْقَاهِرَةِ لِبِلَادِهِ، وَكَانَ قُدُومُهُ فِي أُوائِلِهَا فَٱشْتَغَلَ بِضَعْفِهِ عَنِ الاجْتِمَاعِ بِي، وَهُوَ مِمَّنْ جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ.

<sup>=</sup> \_ وابنه مُحَمَّد بن قرناس (ت ١٢٧٤) نَذكره في موضعه إن شاء الله تعالىٰ.



٥١٥ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ، ابن قَاضِي الْقُضَاةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بن الشَّرَفِ حَسَن الْمَقْدِسِيُّ.

هٰكَذَا نَقَلْتُ مِنْ خَطِّهِ فِي آخِرِ «لَطَائِفِ ابنِ رَجَبٍ» مُؤَرَّخٍ فِي سَنَةِ ٨٠٩ وَهُوَ خَطٌّ حَسَنٌ نَيُرٌ.

٥١٦ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيل، شَمْس الدِّينِ الْمَعْرُوف بـ «الْحِفَّةِ» ـ إِمْهُمَلَةٍ وَفَاءٍ ـ وَقَدْ يُصَغَّرُ فَيُقَالُ: «الْحُفَيْفَةُ»، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

#### ٥١٥ - المَقْدِسِيُّ، (؟ - ؟):

لم أعثر على أخباره، وأمَّا جده فالذي يخيل إليَّ أنه أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الغني المقدسي، المتوفى سنة ٧١٠هـ.

أخباره وتخريج ترجمته في «المقصد الأرشد»: (١/ ١٠٠، رقم ٣٨).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- محمد بن إبراهيم بن أحمد الحيري الحلبي، أبو النصح، ناصح الدين (ت١١٦٤هـ).

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٢٨٦).

017 شمس الدين «الحفة»، (؟ \_ 9 0 ٧هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٣٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٤)، =

وَقَالَ الشَّيْخُ: الصَّالِحُ، الْمُقْرِيءُ، الْمَلَقِّنُ، الْمُعَمَّرُ.

سَمِعَ مِن ابنِ الْبُخَارِي<sup>(۱)</sup>، «مَشْيَخَتَهُ» وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ رَجَبٍ وَالْعِرَاقِيُّ وَطَائِفَةٌ، وَكَانَ يُقْرِيءُ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَقَرَأً عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مُسْتَكُثْرَةٌ.

وَتُوُفِّيَ فِي عَاشِرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٧٥٨ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون. ٥١٧ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ الْجَرْبَانِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

= و «مختصره»: (۱۵۳).

ِيُراجع: «من ذيول العبر»: (٣٢٣)، و«ذيل التقييد»: (٢٨)، و«وفيات ابن رافع»: (٢/ ٢٠٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٩٤)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٧٦).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- محمد بن إبراهيم بن بلبان البعلي، (٨٧١ بعد سنة ٩٦٣هـ):

يُراجع: «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٢١)، و«النَّعت الأكمل»: (١٢٦).

٥١٧ الجرباني الدِّمشقي، (قبل ٧٤٠ ـ ٧٨٤ هـ) :

أخباره في "إنباء الغُمر": (١/ ٢٦٨)، و"الشَّذرات": (٦/ ٢٨٤)، وفي "الشَّذرات»: "الجرماني" وهو فيهما منسوب إلى قرية في بلاد الشام.

پُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

(۱) في الأصل: «ابن النجار»، والصواب أنه ابن البخاري، وابن البخاري: علي بن أحمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت ٢٩٠هـ).

ومشيخته من أهم المشيخات وأجودها وأنفسها، لها نسخ كثيرة في غاية الجودة والإتقان، وعلى كثير من نسخها والإتقان، وعلى كثير من نسخها وأفدت منها فوائد كثيرة، أرجو نفعها في الدنيا والآخرة إن شاء الله.

أخبار ابن البخاري ومشيخته في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢١٠) وتخريجها هناك.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ قَبْلَ الأَرْبَعَينَ وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَتَفَقَّهُ بِابنِ مُفْلِحٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى بَرَعَ وَأَفْتَىٰ، وَكَانَ إِمَاماً فِي الْعَرَبِيَّةِ، مَعَ العِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ وَالذَّكَاءِ وَحُسْنِ الإِقْرَاءِ.

مَاتَ بِدِمَشْق سَنَةَ ٧٨٤ قَالَهُ ابنُ حَجَرٍ فِي ﴿إِنْبَائِهِ».

= \_ محمد بن إبراهيم أبا الخيل العُنيَزِيُّ قاضِيها (ت في حدود ١١٧٥هـ).

يُراجع: «تاريخ بعض الحوادث»: (٢٤٠)، و(علماء نجد»: (٣/ ٧٧١).

\_ محمد بن إبراهيم بن سَيْفِ الثَّادِقِيُّ المِحْمَلِيُّ (ت ١٢٦٥هـ).

منسوبٌ إلى ثادق؛ عاصِمةِ بلدان المِحْمَل في منطقة نَجد.

يُراجع: «مُعجم اليَمامة»: (١/ ٢٢٢)، ولم أيذكر المُترجم هنا ولا أُسرته، ووالده وعمَّاه عبدُ الله وغُنيَّمٌ من العُلماء والفُقهاء استدركتهم في مواضعهم وتحدثت عن المذكور أيضاً في ترجمة أبيه إبراهيم بن سَيْفِ فلتراجع.

وله أخبار ونَوادر ورَحلات يَحسن ذكرها لولا خشية الإطالة، وهو صاحبُ ابن بشرٍ مُؤلِّف «عنوان المجد» كان بينهما مُراسلاتٍ، لَأَكَرَ ابنُ بشرِ شَيْئاً منها.

يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ٤٥)، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٦، ٢٣٦)، و(٢/ ٨٦)، و(التَّسهيل»: (٢/ ٢٢١)، و(أزَهر الخمائل»، و(علماء نجد»: (٢/ ٧٧٧).

وله أخبارٌ وذكرٌ سافر إلى مصر في حدود سنة ١٢٥٤هـ، وعاد إلى نجد وعيَّنه الإمام فيصل في قضاء حائل وتُوفي فيها سنة ١٢٦٥هـ.

قال شيخُنا عليُّ بن محمَّد الهِنديُّ \_ حفظه الله \_: «تُوفي في حاثل، وقبره في المقبرة الشمالية، . . . وذريته يقال لهم: آل سيف يقيمون الآن في بلدة «بَقْعَاء» إحدى قرى حائل الشَّمالية الشَّرقيَّة».

وذكر شيخُنا ابن بسَّامٍ أن الإمام فيصل عيَّنه في قضاء حائل سنة ١٢٦٨ هـ ونقل عن شيخنا ابن هِندي أنَّ وفاته سنة ١٣٦٥ هـ؟! ٥١٨- مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَلِيٍّ ، الشَّمْسُ بن الْبُرْهَان ، الْقَاهِرِيُّ ، وَيُعْرَفُ بـ «ابن الصَّوَّاف».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن ٱشْتَغَلَ قَلِيلًا، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ بِحَانُوت بَابِ الْفُتُوح، رَفِيقاً لِعَبْدِ الْغَنِي الأَعْمَى الْمَاضِي وَغَيْرِهِ، وَوَلِيَ الْعُقُودَ.

مَاتَ قَرِيباً مِن سَنَةِ ٨٥٠ بَعْدَ أَن أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ لِلْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَوَجَدَ لَهُ مِنَ النَّقْدِ نَحْوَ مائتَي أَلْف، مَعَ كَوْنِهِ نَاثِماً عَلَى قَشِّ الْقَصَبِ.

٥١٩ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ الأَّكْمَل بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الأَّكْمَل بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ الْقَاضِي، أَكْمَلُ الدِّين، ابن بَرْهَانِ الدِّينِ، ابن قَاضِي الْقُضَاةِ نَجْم الدِّينِ بن مُفْلِحِ الرَّامِينِيُّ، الْمُحَدِّثُ، الرُّحَلَةُ، الْمُوَرِّخُ.

وهذا غير:

محمَّد بن سَيْفِ الثَّرمَدِيُّ = محمَّد بن أحمد بن سَيْفِ.

٥١٨\_ ابنُ الصَّوَّافِ، (؟ \_ في حُدود ٥ ٨هـ) :

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٦/ ٢٧٢).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحَمَّد بن إبراهيم بن عَلِيِّ بن غَشَمِ بن عَطَّافِ البَعْلِيُّ (ت تقريباً ٧٦٥؟).

يُراجع: «إرشاد الطَّالبين»: (٤٨)، وو(الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣٧٦).

# ٥١٩ - أكملُ الدِّين ابنُ مُفْلح، (٩٣٠ - ١٠١١ هـ):

من «آل مفلح» الأسرة العلمية الحنبلية الدمشقية الرامينية الأصل المقدسية العمرية النسب، ومن ذرية شمس الدين محمد بن مفلح (ت ٧٦١هـ) مؤلف «الفُرُوع» ثم المذكور من أحفاد البرهان إبراهيم بن محمّد بن مفلح (ت ٨٨٤هـ) صاحب «المقصد الأرشد» فالمذكور هنا هو: محمد بن إبراهيم بن عمر بن برهان الدين =

فلعل الأولى خطأ طباعة صحته سنة ١٢٥٨هـ.

قَالَهُ الْمُحِبِّيُّ.

وَقَالَ: أَخَذَ عَن مَشَايِخِ عَصْرِهِ، وَٱسْتَجَازَ لَهُ أَبُوهُ مِن شَيْخِ الإِسْلاَمِ السَّيِّدِ كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن حَمْزَةَ مُفْتِي دَارِ الْعَدْلِ، وَتَعَانَىٰ فِي مَبْدَإِ أَمْرِهِ الشَّهَادَة بِالْمَحْكَمَةِ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى الرُّومِ فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَقَرَأً عَلَى الْعَلَّمَةِ فَخْرِ الدِّينِ الْمَحْكَمَةِ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى الرُّومِ فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَقَرَأً عَلَى الْعَلَّمَةِ فَخْرِ الدِّينِ الْحَلَيِيِّ الْمَعْرُوف به «ابنِ النَّقِيبِ» نَزِيل قُسْطَنطِينيَّة، وَوَلِي قَضَاءَ بَعْلَبَكَ الْحَلَيِيِّ الْمَعْرُوف به وَكَانَ أَكْثَرُ مقامِهِ بِقْصِرِهِ الشَّامِخِ بِصَالِحِيَّةِ وَصَيْدَاءَ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ فِي دِمَشْق، وَكَانَ أَكْثَرُ مقامِهِ بِقْصِرِهِ الشَّامِخِ بِصَالِحِيَّةِ وَمَشْق، وَكَانَ أَكْثَرُ مقامِه بِقْصِرِهِ الشَّامِخ بِصَالِحِيَّة دِمَشْق دُبِاللَهُ دَارِ الْحَدِيثِ الأَشْرَفِيَّة الْمَعْرُوف الآن بِقَصْرِ بَنِي كَرِيمِ الدِينِ،

<sup>=</sup> إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن شمس الدين محمد بن مفلح الراميني المقدسي الدمشقي الصالحي، وهو أبرز المتأخرين من علماء هذا البيت الكريم وأكثرهم تأليفاً وتعليماً وشهرة.

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٧٠)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٩٣)، و«التَّسهيل»: (١٤٥).

ويُنظر: «لُطف السمر»: (١/ ٨٣)، و«خلاصة الأثر»: (٣/ ٣١٤)، و«الأعلام»: (٥/ ١٤٥).

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

ـ محمد بن إبراهيم بن عمر بن يوسف بن على المرداوي الصَّالحِيُّ البرزي المعروف بـ «ابن أخي الشاعر» (ت ٨٤١هـ).

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٦/ ٢٧٣)، ولم ينصّ على حنبليته.

وتكرر ذكره في ثَبَت ابن زُرَيْقِ المقدسي. يُراجع: ورقة: ٢١ . . . وغيرها. ونص على أنه حنبلي.

\_ ومحمَّد بن إبراهيم بن فَلاَحِ النَّابُلُسي (ت ٨٩٩هـ) :

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٩٢)، و«مختصره»: (١٨٣).

وَكَانَت لَهُ يَدُ طُولَى فِي عِلْمِ التَّارِيخِ، وَكَتَبَ تَارِيخاً تَرْجَمَ فِيهِ مُعَاصِرِيهِ، وَكَانَ يَكُتُبُ الْخَطَّ الْحَسَنَ الْمُنسُوبَ وَفِيهِ يَقُولُ الْحَسَنُ الْبُورِينِيُّ:

لِأَكْمَلَ مَوْلاَنَا خُطُوطٌ كَأَنَّهَا

خَطُوطُ عَذَارٍ زَيَّنَتْ نُسْخَةَ الْخَدِّ

إِذَا مَا ٱمْتَطَىٰ عَنْهُ الْيَرَاعَ أَنَامِلاً

أَرَاكَ سُطُورَ الْمَجْدِ فِي ذٰلِكَ السَّعْدِ/

فَهٰذَا لَعَمْرِي مُفْلِحٌ وَابِنُ مُفْلِح

/111

فَنَاهِيكَ مَوْلَىً فَاقَ بِالْجِدِّ وَالْجَدِّ

وَكَانَ مَعَ كَثْرَةِ أَدَبِهِ وَٱطِّلَاعِهِ لَمْ يَنظِمْ شِعْراً سِوَىٰ مَا رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ الْمَجَامِيعِ أَنَّهُ رُوِي لَهُ لهٰذَا الْبَيْت، وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ غَيْرُهُ وَهُو:

أَلَيْسَ عَجِيباً أَنَّ حَظِّيَ نَاقِصٌ

وَغَيْرِي لَهُ حَظٌّ وَإِنِّي لأَكْمَلُ

وَكَانَ كَثِيرَ الْفَوَائِدِ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ مَجَامِيعَ كَثِيرَةً، وَنُقِلَتْ مِنْهَا أَشْيَاءُ مُسْتَطْرَفَة، مِنْهَا لهذِ الْفَائِدَة فِيمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: إِنَّهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ؛ حُسْنُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، الْفَائِدَة فِيمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: إِنَّهُ أَحَدُ النَّفَقَتَيْنِ، الْمَرْأَقَةِ أَحَدُ النَّفَقَتَيْنِ، الْمَرْأَةِ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، الْقَلَمُ أَحَدُ اللَّسَانَيْنِ، حُسْنُ الْمُرَافَقَةِ أَحَدُ النَّفَقَتَيْنِ، مُسْدُ الْهِجَاءِ أَحَدُ الْهَجَاءِ أَحَدُ الْهَجَاءِ أَحَدُ الْهَجَاءِ أَحَدُ الْهَجَاءِ أَحَدُ الْهَبَيْنِ، التَّلَقُفُ فِي الْحَاجَةِ أَحَدُ الشَّافِعَيْنِ، اللَّطَافَةُ الْعَرْمَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَرَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْعَرْمَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَرَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَافَةُ أَحَدُ الْمَطَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَوْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْعَرْمَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَرِيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَرِيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَوْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَافَةُ أَحَدُ الْحَطَيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَوْنِ ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَعَلِيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَطَوْنُ فِي الْحَاجَةِ أَحَدُ الرَّاحَتِيْنِ، الطَّمَعُ أَحَدُ الْمَعْمُ أَحَدُ الْمَعْمَى الْمَعْمَ أَحَدُ الْمَعْمَى الْمَعْمَ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَانِهُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحَدُ الْمَعْمَعُ أَحْدُ الْمَعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَعْمُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُو الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمَعُ أَحْدُ الْمُعْمُعُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُولُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُولُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَلُوا أَلَا الْمُعْمُ أَلُولُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْمُعْمُ أَحْدُ الْم

الْمُعَرَّنَيْنِ، سُوءُ الْخُلُقِ أَحَدُ الْمُصِيبَتَيْنِ(١). - ٱنتَهَىٰ ـ.

أَقُولُ: قَدْ وَقَفْتُ عَلَى «تَذْكِرَتِهِ»(٢)، الَّتِي جَمَهَا بِخَطِّهِ الْحَسَنِ الْبَدِيع فَنَقَلْتُ مِنْهَا فِي تَرْجَمَتِهِ لِنَفْسِهِ مَا نَصُّهُ: ذِكْرُ مَشَايِخِي الْحَلَبِيِّينَ الَّذِينَ قَرَأْتُ عَلَيْهِم وَأَخَذْتُ الْعِلْمَ عَنْهُمْ فِي سَنَةِ ٩٤٠ وَالَّتِي بَعْدَهَا وَأَجَازُونِي بِمَا يَجُوزُ لَهُمْ وَعَنْهُمْ إِجَازَةً كَامِلَةً شَامِلَةً حَسَنَةً، كَتَبَ بَعُضُهُم فِي عَرْضِي عَلْيِهِ مَحُفُوظاتِي فِي زَمَنِ الصِّبَا، وَهِيَ «مُخْتَصَرُ الْخِرَقِي» فِي فِقْهِ الإِمَامِ الْمُبَجَّلِ وَالْحَبْرِ الْبَحْرِ الْمُكَمَّلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن حَنبَل، وَالْقَصِيدَةُ الْمَوسُومَةُ "بحِرْزِ الأَمْانِي"، وَ"الْبُرْدَةُ" وَ"التَّصْرِيفُ الْعَزِّي" وَ"إِيسَاغُوجِي" فِي الْمَنطقِ، إِلَى أَن قَالَ: فَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن بِلاَلِ الْحَنَفِيُّ، وَمِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بن حمارة الْحَنَفِيُّ، وَأَبُو ذَرِّ أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْعِرضي الشَّافِعِيُّ ، إِلَى أَن قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الله فَتَحَ عَلَى الْفَقِيرِ بِقَضَاءِ كَرِكِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلاَم فِي خَامِسِ جُمَادَىٰ الْأُولَى سَنَةَ ٩٩٢، وَبِقَضَاءِ بَيْرُوت فِي ١٦ رَمَضَان مِنْهَا، وَبِقَضَاءِ صَيْدَاء فِي رَابِع مُحَرَّم سَنَةً ٩٩٣، وَبِإِكْمَالِ التَّرَقِّي إِلَى الْمَائة وَالْخَمْسِينَ فِي أُوَّلِ تَطَاوُلِ الرَّبِيعِي سَنَةَ ٩٣ ، ثُمَّ وَرَدَ الْخَبَرُ بِالانفِصَالِ عَن صَيْدًا فِي أُوَّلِ الرَّبِيعَيْن سَنَّةَ ٩٤ . \_ ٱنتَهَىٰ \_.

<sup>(</sup>۱) لَهم على هذا النَّسق أشياءً كثيرةٌ منها قولهم: (إملاك العَجين أَحَدُ الريعين)، و(خِفَّةُ العِيَال أحدُ اليَسَارَين).

 <sup>(</sup>٢) يُوجدُ جُزْءٌ من هذه التَّذكرة في الجامعة الأمريكيَّة ببيروت.

٥٦٠ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَعْرُوف بد «ابن الْفَرَائِضِيِّ». الْمَعْرُوف بد «ابن الْفَرَائِضِيِّ».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنْ عِيسَىٰ الْمَطَعِّمِ «مَشْيَخَتَهُ» وَمِنَ الْحَجَّارِ، وَهُوَ أَخُو شَيْخِنَا الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن الْفَرَضِيِّ، وَهُوَ أَخُو شَيْخِنَا الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن الْفَرَضِيِّ، وَهُو أَخُو شَيْخِنَا الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن الْفَرَضِيِّ، وَهُو أَخُو شَيْخِنَا الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن الْفَرَضِيِّ، اللهِ بن عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمرَ بن عَبْدِ اللهِ بن عُماعَة.

## ٥٢٠ ابنُ الفَرَائِضِيِّ، (؟ ـ ٧٨٣هـ):

أخباره في "المنهج الأحمد": (٤٧٧)، و"مختصره": (١٧٤).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣٧٩)، ولم يذكر وفاته.

وقَوْلُ الحافظ: "وهو أخو شيخنا العماد أبي بكر . . . » أبو بكر هذا ذكره المؤلّفُ في موضعه ، ويُراجع "معجم الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_» : (٨٣) ، ووفاته سنة ٨٠٣هـ . يُراجع : مُعجم أبي حامد بن ظَهيرة "إرشاد الطَّالبين . . . » : (ص ٤٩ ، ٥٠) ، بنحو ذلك . وجاء في هامش النسخة : "مات بدمشق سنة ثلاث وثمانين وثمانين وثمانائة [كذا] . . . » صوابها : "وسبعمائة» .

\* ومِمَّن يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن أبي حُمَيْدَان النَّجْدِيُّ (ت قبلَ سنةَ ١٠٠٠هـ). ذكرَه شَيْخُنا عبدُ الله البَسَّام في «عُلماء نجد»: (٣/ ٧٧١) من إجازة الشَّيخ مُوسى بن أحمد الحَجَّاوى مُؤلِّف «الإقناع» للمذكور.

ووقفتُ أنا على إجازةٍ من أحمد الحَجَّاويِّ يُجيز والده إبراهيم بن محمَّد بن أبي حميدان ويُلَقِّبه بـ «أبي جدة» أعزه حميدان ويُلَقِّبه بـ «أبي جدة» أعزه الله بعزه، وجعله في كنفه وحرزه، قراءة وسَمَاعاً وبحثٌ وتقريرٌ وتحقيقٌ وتحريرٌ وتدقيقٌ وتحريرٌ وتدقيقٌ «كذا؟!» [رفعٌ بعد نَصبٍ] كتاب «الإقناع» . . . في مدَّة تَزيد على سبع =

# ٥٢١ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ ، الشَّمْس بن الظَّهِير بن الْمَطَهِّر - عَلَي مَا تَحَرَّر - الْجَزَرِيُّ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ال

= سنين . . . وقد استَخرت الله \_ وما خابَ مُستخير \_ وأذنت له أن يفتي ويدرس على مَذهب إمامنا المَذكور . . . » .

ثم وقفتُ على مُختصرِ لـ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي، اختَصره الشيخ الصالح زكي الدين عبد الله بن محمَّد بن عبد الله الخُزْرَجِيُّ المالِكِيُّ رحمه الله تعالىٰ.

كُتِبَ عليه: «من فَيض ربه العَلي لأحمد الحَجَّاوِيِّ الحَنبَلِيِّ» ثم تَحتها: «من ممتلكات الفقير محمد بن إبراهيم بن محمَّداً بن أبي حُميدان النَّجدي الحَنبلي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين وصلى الله على سيدًنا محمَّد وآله وصحبه».

#### ومن تتميم الفائدة:

أقول: مُختصر المناقب هذا في دار الكتب المصرية رقم (١٧٤) نسخة قديمة كتبت سنة ١٧٢هـ بخط عُمر بن أبي بكر الدُّريبي الحنبلي في ١٧٢ ورقة، ثم وقفت على نُسخة أُخرى في مكتبة المَتحف العراقي مكتوبٌ على عنوان النُّسخة اسم المؤلِّف وبعده: . . . الحنبلي بدل المالكي، ولم أقف على أخباره والله تعالى أعلم. ثم ووقفت على نُسخة ثالثة في مكتبة خاصةٍ في بلدنا عُنيزة وكُتِبَ عليها . . . الحنبليّ أيضاً، وهي نسخة جيدة قَلِيمَةٌ .

## ٥٢١ - ابنُ المُطَهِّر الجَزَرِيُّ، (٧٤٣ - ٨٠٣هـ):

أخباره في "إنباء الغُمر": (٢/ ١٨٢)، و"الضَّوء اللامع": (١٥/٤)، و"الشَّدرات»: (٧/ ٣١٥).

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد السِّنَانِيُّ السُّبَيْعِيُّ العُنيَزِيُّ قاضِيها (ت ١٢٦٩هـ).

ذَكَرَهُ فِي "الضَّوْءِ"، وَقَالَ: سَمِعَ مِن ابنِ الْخَبَّازِ وَغَيْرِهِ، وَأَكْثَرَ عَنْ أَصْحَابِ الْفَخْرِ بِطَلَبِهِ. وَكَانَ خَيِّراً ، فَاضِلاً، مُتَغَالِياً فِي مَقَالاَتِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، مُتَعَالِياً فِي مَقَالاَتِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، مُتَعَصِّباً لأَهْلِ مَذْهَبِهِ الْحَنَابِلَةِ، مَاتَ سَنَةَ ٨٠٣ عَن سِتِّينَ سَنَةً. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

ولعلّه مِمَّن أسقطَهُم المؤلّف عَمْداً، فهو لا يجهله؛ لأنّه بلديه وفي زمنه. وقد ذكر شَيْخُنا ابن بسّام - حفظه الله -: «أن المذكور لم يقرأ كُتُبَ شيخِ الإسلام محمّد بن عبد الوَهّاب في بادي الأمر، وكان بعضُ النّاسِ يُحذّره منها، فسافرَ إلى الأقطار الشّامية والعِراقية ورأى من البِدَعِ والشّرك الأمور الفَظيعة فعلِمَ ما لِفَضْلِ دعوةِ الشّيخ محمد في نجد من الأثر الطيب، ورجع إلى كتبه فقرأها وأولع بها، وشغف باتباعها وقال كلمة وقصيدة في هذه الحال التي مرت به ...».

وذكر الشَّيخُ المُقدمة وبعض القصيدة فلتُراجع هناك.

وهو نظم - في جملته - ردىءُ السَّبْكِ، شَرِيفُ المَقْصَد، جَزاه الله خَيْراً ورَحمه.

- واشتَهر ابنه الشَّيخُ علي بن محمد بن إبراهيم السِّناني رحمه الله بالعِلْمِ، عُرِضَ عليه القَضاء مرَّات فامتنع، وآثر العافية والسَّلامية منه، وتصدَّر للوعظ في مَسجد أُمُّ حِمَارٍ، أحد مساجد عُنيَّزةَ المشهورة القَديمة.

وحِمَارٌ بالحَاء المُهملة. ويُعجمها بعضهم لاستهجان لفظ الحمار، وهذا خَطأ وتَحْريفٌ للألفاظ عن مَدلولاتها. وفي القُرآن الكريم: ﴿والخَيل والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾. وحِمَارٌ: اسمُ رَجُلٍ، منهم: مُعَقِّر بن حِمَارٍ البارقي الشَّاعرُ، وحمار العَزيز من عُلماء الشِّيعة، ومروان الحمار معروفٌ، والسَّرقسطي صاحبُ كتاب «الأفعال» يُلقب بـ «الحِمَار» . . . وغيرهم كثيرٌ أسماءً وألقاباً للرِّجال، والرِّجال أشرف من المواضع.

وفي المواضع قال ياقوت الحَمَوي في «مُعجمه»: (٢٩٨/٢): «حِمَارٌ بِلفظِ الحِمَارِ مِن الدَّوابِ وادِ باليَمن» . . . ولا مُعَرَّة في ذلك، ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح. وأُم حمارحيُّ في أسفل بلد الحوطة من سدير كذا ذكر ابن بشر في «عنوان المجد»: =

٥٢٢ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ، الشَّمْسُ، الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، نَزِيلُ الْجَامِع الْمَظَفَّرِيِّ. الشَّمْسُ الْجَامِع الْمَظَفَّرِيِّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٧، وَسُمِعَ الْمُحِبَّ الصَّامِت، وَأَحْمَدَ بِن إِبْرَاهِيمَ بِن يُونُس، وَمُوسَى بِن عَبْدِ اللهِ الْمُؤدَاوِي، وَعَبْدَ اللهِ بِن خَلِيلٍ الْحُرَسْتَانِيَّ وَآخَرِينَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدٍ، وَكَانَ يُخَالِطُ الْحُرَسْتَانِيَّ وَآخَرِينَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدٍ، وَكَانَ يُخَالِطُ الْحَرَسْتَانِيِّ وَآخَرِينَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدٍ، وَكَانَ يُخَالِطُ الْحَرَسْتَانِيِّ وَآخَرِينَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ فَهْدٍ، وَكَانَ يُخَالِطُ الْحَرَافِينَ بِأَعْلَى الرَّوْضَةِ مِن سَفْحِ اللهَ وَمُونَ بِأَعْلَى الرَّوْضَةِ مِن سَفْحِ قَاسِيون.

٥٢٣ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدٍ، كَمَالُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ، ابن كَمَالِ الدِّينِ، ابن الشِّهَابِ الْحَلَبِيُّ.

= (٢/ ٣٢٢) وهو أيضاً حَيٌّ في بلدة أشيقر وغيرهما. .

وآل السَّناني ذكرهم شيخُنا حَمَد الجاسر \_ خفظه الله في «الجَمْهَرة» لَهُ: (١/ ٢١)، وذكر الشَّيخ محمد وابنه عليّ رحمهما الله وقال: «من آل عامرٍ من سُبَيْع».

٥٣٢\_ شمسُ الدِّين المَرْدَاوِيّ، (٧٨٢\_ ٥٥٠هـ) :

أخبارُه في «الضَّوء اللامع»: (٦/ ٢٧٩).

٥٢٣ حَفيدُ الشِّهابِ مَحْمُودِ ، (؟ - ٧٦٩ هـ) :

أَخبَارُهُ في «دُرَّةِ الأَسْلَاكِ»: (٢٢٨)، و«اللَّهرر الكامنة»: (٣/ ٣٨٤)، و«تأْريخُ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٩٤)، و«ذَيل العِبر» لأبي زُرعة: (١/ ٢٥٨)، و«السَّلوك»: (٣/ ١/٧١).

ونَقَلَ المؤلِّف أخباره عن الحافظ ابن حَجَر في «الذُّرر الكامنة»، ونقل الحافظ عن ابن حَبِيبٍ في «دُرَّة الأسلاك في دولة الأتراك»، ولما كان كتاب «درَّة الأسلاك» من مَراجعي ولدي منه نُسخة بخطِّ مؤلِّفه ولله الحَمْدُ والمِنَّة ثم حَصَلْتُ على نُسخةٍ متقنة فائقةٍ في آخرها تَتِمَّة الكتاب لابن المُنصنَّف رأَيتُ أن أتحف القارىءَ الكريمَ بما =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَتَبَ الإِنشَاءَ بِحَلَبَ وَالْقَاهِرَةِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ابنُ حَبِيبٍ، وَأَنشَدَ لَهُ شِعْراً وَسَطاً، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِالْقَاهِرَةِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ٧٦٩ مَطْعُوناً، وَلَهُ ثَلَاثُ وَأَدْبُعُون سَنَةَ .

= سَجَعَ له به ابن حَبِيبٍ حيث قال: "[سنة ٧٦٩هـ] وفيها تُوفي المولى كمال الدِّين أبو الفَضْل محمَّد بن الرَّيس شهابِ الدِّين أبي إسحٰق إبراهيم بن الرَّيس شهابِ الدِّين أبي النَّناء محمود بن سُليمان الحَلَبيُّ كاتبٌ أنارَ بَدْرُ كَمَالِهِ، وأَشْرَقَتْ شَمْسُ جَمَالِهِ، وظَهَرَ نَجْمُ حِذْقِهِ، وَتَألَّقَ ضَوْءُ بَرْقِهِ، كان ماجداً زَكِيّاً، فاضِلاً ذَكِيّاً، ماهِراً في وظَهَرَ نَجْمُ حِذْقِهِ، وَتَألَّقَ ضَوْءُ بَرْقِهِ، كان ماجداً زَكِيّاً، فاضِلاً ذَكِيّاً، ماهِراً في صِناعَةِ التَّرسُّل، سالِكا طَرِيقَ جَدِّه في "حُسْنِ التَّوسُّل» حَصَّلَ وَدَأْب، وَأَشْتَغَلَ بالفِقْهِ والأدب، وطرَّز المَهَارق بخطِّه، ونظمَ عقد الدِّيوان بضبطه، وسَمِعَ من والده وغيره واقتقَى آثارَه الجميلة في سُراءه وسَيره، وكَتَبَ الإنشاءَ بحلب ثم بالقاهرة، واستَمَرَّ إلى أن طارَت عليه من المَنية عقابها الكاسِرَة، وهو القائل:

سَأَتْرُكُ فَضْلَ الخِلِّ مِنْ أَجْلِ مَنِّه وَلَوْ بَلَغَتْ فِي حَاجَتِي غَايَةُ البَلْوَىٰ فَمَنْ مَنَّ يَوْماً بالعَطَاءِ عَلَى آمْرِى وَ فَإِنَّ بِذَاكَ المَنِّ يَسْتَوْجِبُ السَّلْوَىٰ

وقوله:

لَا تُفَكِّرُ فِي هُمُومٍ سَلَفاً وَتَفَكَّرُ فِي ذُنُوبٍ سَلَفَتْ وَاتْكُرُ فِي ذُنُوبٍ سَلَفَتْ والثَّرُكِ النَّفْسَ وإلَّا تَلِفَتْ وَالنَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقال أبو زُرعة ابن العِراقي الحافظ: «أحد مُوقعي الدَّست، سمعَ من والده وغيرِهِ، وله نَظمٌ حَسَنُ منه:

لا تُفَكِّرْ فِي هُمُومٍ ......

وحدث . . . ».

٥٢٤ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ، الشَّمْسُ، أَبُو غَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَف بـ «السِّيلِيِّ» بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ، ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٌ بَعْدَهَا لأَمْ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: كَانَ إِمَاماً فِي الْفَرَائِضِ وَالْحَسَابِ وَالْوَصَايَا الْفَرَائِضِ وَالْحَسَابِ وَالْوَصَايَا الْتُفَعَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ، بَلْ وَأَقْرأ الْفِقْهَ أَيْضاً، وَمِمَّن أَخَذَهُمَا عَنْهُ الْتَفْعَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَأَخَذَ عَنْهُ الأَئِمَّةُ، بَلْ وَأَقْرأ الْفِقْهَ أَيْضاً، وَمِمَّن أَخَذَهُمَا عَنْهُ الْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ، وَكَانَ خَازِنَ كُتُبِ الضِّيَائِيَّةِ، لَقِيتُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ كَانَ. مَاتَ قَرِيبَ السِّتِينَ.

٥٢٥ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، صَلاَحُ الدِّينِ.

٥٢٤ شَمْسُ الدِّين السِّيلِيُّ ، (؟ - قريب ٨٦٠هـ) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٦/ ٢٨٣).

٥٢٥ ـ صَلاحُ الدِّين ابنُ قُدَامَةَ ، (٦٨٤ ـ ٧٨٠ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣٦٣/٢)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٣٠)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٦٥)، و«مختصره»: (١٦٥).

ويُنظر: «ذيل التَّقييد»: (٤، ٥)، و«إنباء الغُمر»: (١٨٨١)، و«الدُّرر الكامنة»:

(٣/ ٣٩٢)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٥٦)، و«النُّجوم الزاهرة»:

(١١/ ١٩٥)، و«القلائد الجَوهرية»: (٢/ ٤٠٧)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٦٧).

ذكره أبو حامد ابنُ ظَهيرة في مُعجمه «إرشاد الطَّالبين . . . » ورقة : ١ ، وهو أول شيخ ذكره ، ولم يُذكر في مُعجم الحافظ الذَّهبي «المطبوع» .

واحتَفَلَ به الفاسِيُّ في «ذيل التَّقييد»، وابن ظهيرة في «مُعجمه».

قال ابن ظهيرة: «قرأتُ عليه جُملة من مسموعاته كـ «مُسند الإمام أحمد» و«كتاب الشمائل» و«مشيخة الفخر ابن البخاري» وكانت وفاته يوم السّبت رابع عشرين شوّال سنة ثمانين وسبعمائة».

قَالَ فِي "الدُّرِي": وُلِدَ سَنَةَ ١٨٤، وَسَوِعَ مِنَ الْفَخْرِ بِنِ الْبُخَارِيِّ وَ"مُسْنَدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ» بِفَوْتٍ يَسِيرٍ وَ"الشَّمَائِلَ» لِلتَّرْمِذِيِّ وَالسَّدِسَ وَالسَّابِعَ مِنْ "أَمَالِي الْجَوْهِرِيِّ» وَ"مَشْيَخَةَ الْجَوْهِرِيِّ» وَالْمَشْيَخَةَ الْجَوْهِرِيِّ» وَالْمَشْيَخَةَ الْجَوْهِرِيِّ» وَالسَّعْرَىٰ، وَسَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ إِبْرَاهِيمَ بِن عَلِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَمِنْ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ بِن الْكَمَالِ عَبْدِ الرَّحْيمِ، وَمِنَ الْعِزِّ إِسْمَاعِيل بِن الْفَرَّءَ وَمِنَ الْعِزِ إِسْمَاعِيل بِن الْفَرَّءَ وَمِنَ الْعِزِ إِسْمَاعِيل بِن الْفَرَّءَ وَمِنَ التَّقِيِّ أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصُّورِيِّ، وَمِنْ عِيسَى الْمَغَارِي فِي الْفَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو الْفَتْحِ بِن الْمُجَاوِرِ، وَزَيْنَبُ بِنتُ الْعَلَمِ وَغَيْرُهُم، وَوَلِي الإِمامَةَ الزَّيْنِ، وَأَجْدَرُهُ بِن الْمُعَالِي ، وَزَيْنَبُ بِنتُ الْعَلَمِ وَغَيْرُهُم، وَوَلِي الإِمامَةَ الزَّيْنِ، وَأَجْدَرُهُ بِن الْمُجَاوِرِ، وَزَيْنَبُ بِنتُ الْعَلَمِ وَغَيْرُهُم، وَوَلِي الإِمامَة الزَّيْنِ، وَأَحْمَدُ بِن عَبْدِ الْمُلِكِ، وَزَيْنَبُ بِنتُ الْعَلَمِ وَغَيْرُهُم، وَوَلِي الإِمامَة الزَّيْنِ، وَأَحْمَدُ بِن عُمْرَ، وَحَدَّثَ بِأَكْرَ مَسْمُوعَاتِهِ، سَمِعَ مِنْهُ الْقُدُومَاءُ وَذَكَرَهُ اللَّهَ فِي الْمُجَامِدِ» الْكَبِيرِ وَعُمِّرَ دَهْراً طَوِيلاً حَتَّى صَارَ مُسْنَدَ عَصْرِه، وَتَقَرَدُ وَمُشَايِخِهِ، وَكَانَ صَبُوراً عَلَى الْتَحْدِيثِ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَمَشَايِخِهِ، وَكَانَ صَبُوراً عَلَى الْتَحْدِيثِ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ وَمَشَايِخِهِ، وَكَانَ صَبُوراً عَلَى الْتَحْدِيثِ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ، وَكَانَ صَبُوراً عَلَى الْتَحْدِيثِ، مُحِبًا فِي الْحَدِيثِ

مَاتَ فِي رَابِعِ عِشْرِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٨٥، وَنَزَلَ النَّاسُ فِي الْحَدِيثِ بِمَوْتِهِ

<sup>=</sup> قال العاقولي في مشيخته «الدِّراية في معرفة الرواية» (الشيخ الرَّابع والثلاثون):

«أخبرنا الشيخُ الزَّاهدُ شمسُ الدِّين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي عُمر المقدِسِيُ

- فيما كتبه إلينا من دمشق المحروسة إجازة - قال: . . . » وذكر سند روايته ثم قال:

هو الشَّيخُ الإمامُ الزَّاهدُ شمسُ الدِّين محمَّدٌ ، إمامُ مدرسةِ جدَّه أبي عُمر رحمه الله
تعالىٰ ، بلغنا أنه كان مشتهرا بالصَّلاح ، والزُّهد وكثرة تلاوة القُران المجيد . سمع
على الشيخ فخر الدِّين على البخاري جمع كتاب «مشيخته» التي خرجها أبو العباس
أحمد بن محمد الظاهري . . . وأورد مجموعة كبيرة من مسموعاته عليه .

دَرَجَةً وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ الْفَخْرِ بِالسَّمَاعِ وَالإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ / ، وَآخِرُ مَنْ ١٨٩ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ تِسْعَةُ أَنفُسٍ بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِلِ بِشَرْطِ الصَّحِيح (١) ، وَقَدْ أَجَازَ لِمَنْ أَدْرِكَ حَيَاتَهُ خُصُوصاً الْمِصْرِيِّينَ ، فَدَخَلَتُ فِي ذٰلِكَ ، وَلَمْ أَظْفَرْ بِالإَجَازَةِ لِي مِنْهُ خَاصَّةً ، مَعَ إِمْكَانِ ذٰلِكَ ، وَخَرَّجَ لَهُ الصَّدَرِ اليَاسُوفِيُّ «مَشْيَخَةً» بِالإِجَازَةِ لِي مِنْهُ خَاصَّةً ، مَعَ إِمْكَانِ ذٰلِكَ ، وَخَرَّجَ لَهُ الصَّدَرِ اليَاسُوفِيُّ «مَشْيَخَةً» وَحَدَّثَ بِهَا ، وَآخَرُ مَن سَمِعَها مِنْهُ الْبُرْهَانُ سِبْطُ ابنِ الْعَجَمِيِّ .

٥٢٦ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن عُرَيْكَان له بِضَمِّ الْعَيْنِ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ - مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن عُرَيْكَان له بِضَمِّ الْعَيْنِ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ - مِنْ آلِ وَطْبَان مِن بَنِي وَائِلِ .

وُلِدَ قَبْلَ الثَّلَاثِينَ وَالْمَائتَيْن فِي بَلَدِ الْخَبْرَاءَ، مِن بُلْدَانِ الْقَصِيمِ، وَتَرَبَّىٰ عِندَ خَالِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بن فَايِز، الْمَاضِيِ (٢)، وَقَرَأً عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَالْفِقْهَ وَيَسِيراً

٥٢٦ ابنُ عُرَيْكَان الخَبْرَاوِيُّ، (قبل ١٢٣٠ ـ بعد ١٢٧٠هـ) :

الرَّحالةُ الجَوَّالُ، الخَبراوي نِسْبَةً إلى الخَبْرَاء بلد مَعروفٍ في القصيم.

أخبارُهُ في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٢٥)، و«عُلماء نجد»: (٣/ ٧٨١).

وفي المكتبة الوطنية بعنيزة نسخةٌ من «منتهى الإرادات» بخط إبراهيم بن محمد بن عُريكان سنة ١٢٥٨ فلعله والد المذكور هنا.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن قُدامة (ت ٧٨٠هـ).

\_ محمَّد بن أحمد بن إسماعيل النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ (ت ١٠٥٩ هـ).

أخبارُهُ في «عنوان المجد»: (٢/ ٣١٠) ٣٢٤، ٣٢٦، ترجمته، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٨، ٣٤٨، ٣٤٨). و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١) ذكر العُليمي في «المنهج الأحمد» هذا السِّند.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في موضعه.

مِنَ الْعَرَبِيَّةِ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى سُوقِ الشُّيُوخِ فَقَرَأَ عَلَى عَلاَّمَةِ زَمَانِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن سَلُّومٍ، وَوَلَدَيْه (۱) الْفَاضِلَيْنِ عَبْدِ اللَّطِيفِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَهُو قَدْ بَلَغَ أَوْ لَمْ، سَلُّومٍ، وَوَلَدَيْه (۱) الْفَاضِلَيْنِ عَبْدِ اللَّطِيفِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَهُو قَدْ بَلَغَ أَوْ لَمْ، وَكَانَ يَتَوَقَدُ ذَكَاءً، وَلَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ، فِي تَحْلِيلِ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُنَيْزَةَ وَلَمْ يَقْنَعْ مِنَ التَّعَلُّمِ، فَسَافَرَ إِلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّقَةِ، وَتَتَلْمَذَ لِمَشْهُورِهَا ذٰلِكَ الزَّمَن الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِرَاج (۱) الْحَنفِيِّ فِي الْفُنُونِ فَوَجَدَ الشَّيْخَ قَدْ أَسْتَرُوحَ وَأَخْلَدَ إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِرَاج (۱) الْحَنفِيِّ فِي الْفُنُونِ فَوَجَدَ الشَّيْخَ قَدْ أَسْتَرُوحَ وَأَخْلَدَ إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِرَاج (۱) الْحَنفِيِّ فِي الْفُنُونِ فَوَجَدَ الشَّيْخَ قَدْ أَسْتَرُوحَ وَأَخْلَدَ إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِرَاج (۱) الْحَنفِيِّ فِي الْفُنُونِ فَوَجَدَ الشَّيْخَ عَبْدِ اللهِ سِرَاج (۱) الْحَنفِيِّ فِي الْفُنُونِ فَوَجَدَ الشَّيْخَ قَدْ أَسْتَرُوحَ وَالشَّامِ أَو الشَّامِ أَو الشَّامِ أَو الشَّامِ أَو الشَّامِ وَمَا السَّيْدِ بِ فَصَوْقَ أَوْ الشَّامِ أَو الشَّامِ أَو الشَّامِ فَي ذَلِكَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْكُورِ وَهَلْ تَعْرِفُ لِي قَلْمَ الْمُؤْمِ وَهُلُ تَعْرِفُ لِي قَلَا : نَعَم، قُلْتَ : خَبِّرِنِي. قَالَ: أَجْمِلُ لَكَ أَمْ أَنْصَلُومَ وَالْمَعُلُ اللهِ عَلْمَ الْكَ أَمْ أَنْصُلُ ؟ قُلْتُ : بَلْ

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّف في موضعه، وولداه تقدَّم ذكرهما.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن عبد الرحمٰن سراج، بكسر السين وتخفيف الراء الحنفي المكي، ذكره الشيخ عبد الله مرداد في «نشر النَّور والزَّهر»، مختصر: (۲۹۷)، ولم يذكر وفاته، وقيَّدَ سِرَاج طلباً للفرق بينه وبين شيخه عبد الله سَرَّاج بفتح السين والراء المشددة المذكور ص ۳۰۱ من الكتاب المذكور.

٣) هو مُحمَّدُ بن السُّنُوسِيِّ المَغْرِبِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ المَكِّيُّ المَالِكِيُّ (ت ١٢٧٦هـ).
 «مختصر نشر النَّور والزَّهر»: (٤٤٣).

وهو من شُيُوخ المؤلِّف، وذكر المؤلِّف في هامش نسخته من «الذَّيل على طبقات الحنابلة» أنَّ لدى السَّنوسي هذا نسخة من «الذَّيل» بخطِّ مُؤَلِّفها ابن رَجب فلعلَّ الله تعالىٰ جلَّ ذكره أن يُوقفنا عليها إنَّه على ما يشاء قدير، فقد تأكد العَزمُ إن شاء الله على إعادة نشره مُحققاً فقد توافر لديَّ من نُسخه ما فيه الكفاية. وهي أكثر من عشر نُسخ، ولله المِنَّة. لكن نسخة السنوسي هذه أن وجدت فلا حاجة بنا لغيرها.

فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِي مَوْقِعاً عَظِيماً فَذَهَبْتُ إِلَيْ وَٱلْتَمَسْتُ مِنْهُ الْقِرَاءَةَ فَأَقْرَأَنِي فِي فَنُونِ عَدِيدَةٍ. قُلْتُ: وَلاَزَمَهُ الْمَذْكُورُ سِنِينَ لَحَضَراً وَسَفَراً حَتَّى مَهَرَ فِي الْحِسَابِ فَنُونِ عَدِيدَةٍ. قُلْتُ: وَلاَزَمَهُ الْمَذْكُورُ سِنِينَ لَحَضَراً وَسَفَراً حَتَّى مَهَرَ فِي الْحِسَابِ وَالْفَلَكِ بِأَنْوَاعِهِ مِنْ هَيْئَةٍ وَربع وَأصطولاب وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَنَظَمَ فِي ذٰلِكَ عِدَّةَ مَنَاظِيم، وَنَظَمَ «دَلِيلَ الطَّالِبِ» فِي ثَلاَثَةِ آلافِ بَيْتٍ نَظْماً لاَ بَأْسَ بِهِ، إلاَّ أَن نَظْمَهُ بَعْدَهُ حَسَنٌ، وَفَاقَ حَتَّى تَرَاسَلَ هُو وَأُدْبَاءُ الْيَمَنِ بِالْقَصَائِدِ الطَّنَّانَةِ، مِنْهَا قَصِيدَةُ لِلْبَلِيغِ الْكَامِلِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ صَائِمِ الدَّهْرِ أَوَّلُهَا:

\* هُوَ الْجُودُ حَتَّى لَا تُنخَيَّبُ آمَالُ \*

وَأُخْرَىٰ مَطْلَعُهَا:

بَدَتْ فَأَقَرَّتْ كُلَّ قَلْبٍ وَنَاظِرِ

فَإِن تَحْكِهَا يَا ٰبَدْرُ وَجْهَا فَنَاظِرِ

وَكَانَ عَجِيبَ الذَّكَاءِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْخِفَّةِ وَالْاسْتِرْوَاحِ، وَٱنفَرَدَ بِتَدْقِيقِ عِلْمِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالْخَطَّائِينِ وَالْهَندَسَةِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى كَانَ كِبَارُ تَلاَمِذَةِ شَيْخِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِرَاجِ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ لاَ يَرْتَضِيهِمْ تَلاَمِذَةً، وَأَرْسَلَهُ شَيْخُهُ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ سِرَاجِ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ لاَ يَرْتَضِيهِمْ تَلاَمِذَةً، وَأَرْسَلَهُ شَيْخُهُ السَّيْدُ السَّنُوسِيُّ إِلَى السُّودَانِ فِي شُغْلِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ شَيْخَهُ قَدْ سَافَرَ إِلَى السَّيِّدُ السَّيْدُ السَّنُوسِيُّ إِلَى السُّودَانِ فِي شُغْلِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ شَيْخَهُ قَدْ سَافَرَ إِلَى السَّيْدُ السَّيْدُ السَّيْدُ السَّغُوبِ، فَلَمْ تَطِبْ لَهُ الإقَامَةُ بَعْدَهُ، وَأَرَادَ اللَّحَاقَ بِهِ، فَأَرْسَلَهُ وَالِي جُدَّةَ الْمَعْرِبِ، فَلَمْ تَطِبْ لَهُ الْإِقَامَةُ بَعْدَهُ، وَأَرَادَ اللَّحَاقَ بِهِ، فَأَرْسَلَهُ وَالِي جُدَّةَ عُمْانِ بَاشَا إِلَى الْحَبَشَةِ فَطَابَ لَهُ الْمَقَامُ هُنَاكَ وَسَكَنَ مِن سَنَةِ ١٩٥٨، وَجَاءَ مِنْهُ مُكَاتَبَةً سَنَةً الرَّالَة وَلَلًا لاَ يَطِيقُ الرُّكُوبَ عَلَى مِنْهُ مُكَاتَبَةً سَنَةً لاَ يَطِيقُ الرُّكُوبَ عَلَى النَّالَةِ فَلَعَلَهُ يَكُبُرُهُ قَلِيلاً وَسَحِبُهُ مَعَهُ لاَنَّةً وَإِن تَرَكَهُ لاَ يَجْتَمِعُ بِهِ إِلاَّ فِي النَّرَامِةِ فَلَكُ لَا يَجْتَمِعُ بِهِ إِلاَّ فِي الْمَحْمِي اللَّهُ فَلِهُ الْمَحْمَرُهُ بَعْدَهُ .

٥٢٧ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الصَّمَدِ بن مُرْجَان الصَّالِحِيُّ الْمُقْرِىءُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٥، وَسَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان «جُزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» وَ«الْمُنتَقَىٰ مِنَ الرَّابِعِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدَان» وَمِنَ الْمُطَعِّمِ «مَشْيَخَتَهُ» وَمِن الْجَهْمِ وَغَيْرِهِم، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو الْحَسَنِ الْفُوِّي وَآخَرُون.

مَاتَ سَنَةً ٧٧٤. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ» عَاشر شَعْبَان، وَقَالَ: إِنَّهُ شَيْخُ التَّلْقِينِ بِمَدْرَسَةِ شَيْخِ الإِسْلامِ أَبِي عُمَرَ وَأَنَّ مِمَّن سَمِعَ مِنْهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ. - ٱنتَهَىٰ -.

قُلْتُ: هٰذَا وَهْمٌ؛ لأَنَّ مَوْلِدَ الْحَافِظِ سَنَةَ ٧٣ فَلَمْ يُدْرِكُ مِنْ حَيَاتِهِ إِلاَّ سَنَةً وَاحِدَةً.

٥٢٨ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ الْمَوْصِلِيُّ .

#### ٥٢٧\_ ابنُ مرجَان، (٧٠٥\_ ٧٧٤هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٦٥)، و«الجوهر المنضد»: (١٦٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧١)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل»: (١/). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (١/ ٤٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣٦٤)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢١٥)، و«ذَيل العبر» لأبي زُرعة: (٣٥٨)، و«الدَّارس»: قاضي شُهبة»: (١/ ٢١٥)، و«الدَّارس»: (١/ ٢٠٩)، و«القَلائد الجَوهرية»: (١/ ٢٦٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٢٣).

#### ٥٢٨ المَوْصِلِيُّ، (؟ \_ ؟):

أخباره نقلها المؤلِّف من «كَشف الظُّنون»: (٢٥/ ١١٩٠)، ولم أعثر عليه في مَضدَر آخر، وَنَصَّ صاحبُ «الكشف» هكذا: «غايةُ الاختصار في مَناقب الأربعة أثِمَّةِ الخمصار؛ أبي حَنيفة ومالك والشَّافعي وأحمد، أوله: أحمد الله على ما عَلَّمني، =

ذَكَرَهُ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» وَأَنَّ لَهُ تَأْلِيفاً سَمَّاهُ «غَايَةَ الاخْتِصَارِ فِي مَنَاقِبِ الطُّرْبَعَةِ أَئِمَّةِ الأَمْصَارِ» وَبَيَّضَ لِوَفَاتِهِ .

٥٢٩ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ، شَمْسُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

= وأشكره على ما فَهَمني . . . إلخ لمُحمَّد بن أحمد بن أحمد الحَنبَلِيِّ ، المَوْصِلِيِّ المُوصِلِيِّ المُتوفىٰ سنةَ ٢٥٦هـ قال : جمعتُهُ من كُتُب النَّاقلين أهل الأثر، ورتبت ذكرهم على ترتيب الأقدم فالأقدم لا على منزلة الأعلم فالأعلم؛ إذ يحتاج ذلك إلى من هو أعلى منهم منزلة ليعلم الأعلم منهم . . . إلخ».

هذا نصُّ صاحب «الكَشف»، وفيه سنة الوفاة ٢٥٦هـ وهي سنة الكائنة العُظمى سُقوط بَغداد، وكثيرٌ من وَفَيَاتِها لم تُدون لكثرة الوفيات فيها مع عَدَم شُهرة كثيرٍ منهم. وإذا ثَبَتَ أنَّ وفاته هذه السَّنة فهو غَير داخلٍ في شَرْطِ المؤلِّف؛ وذكره إخلالٌ ظاهرٌ؛ وكثيرٌ من ذكرِ سِنِيِّ الوَفَيَات في الكَشف دَخَلَهُ التَّحريف فَلَعَلَّها سنة ٩٥٦ مثلاً. ولم أجده في مصدر آخر.

\* ويُستَذْرَك على المؤلِّف\_رحمه الله \_:

\_ محمد بن جامع الزُّبيّرِيُّ النَّجْدِيُّ البَحْرَينِيُّ (ت ١٢٨٥ هـ).

ذكره المؤلِّف في ترجمة أبيه «أحمد بن عثمان» فلتُراجع هناك. وهُنا مَوضِعه اللائق

٥٢٩ شَمْسُ الدِّين ابن عبدِ الغَنيِّ ، (؟ - ٧٥٨ هـ) :

من أولاد الحافظِ الكبيرِ عبد الغني المَقْدِسِيِّ.

أخبارُه في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٦٢)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٥٦)، و«مختصره»: (١٥٨).

ويُنظر: «المُنتقى من مشيخة ابن رجب»: (رقم ١٩٩)، و«ذَيل التَّقييد»: (٦، ٧)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»، و«الدُّرر الكامنة»: (٣٤٧/٢)، و«الدَّارس»: =

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، كَانَ إِمَاماً بِمِحْرَابِ الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق، وَحَضَرَ عَلَى ابن الْبُخَارِي «الْمُسْنَدَ» سَمِعَ مِن جَدِّهِ لأُمِّهِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّمنِ الْوَاسِطِيِّ، وَابنِ عَسَاكِر وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجَبٍ. تُوفِّي سَابِعَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٧٥٨(١) وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٥٣٠ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن رَمَضَان، تَاجُ الدِّينِ، الْجَزِيرِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنَ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بن أَبِي عُمَرَ، وَابنِ عَسَاكِر، وَابنِ الْفَرَّاء، وَأَجَازَ لَهُ الصَّيْرَفِيُّ، وَابنُ الصَّابُونِيِّ، وَابنُ البُّخَارِيِّ وَجَنْقُ، وَخَلْقُ، وَخَرَّجَ لَهُ ابنُ سَعْدِ «مَشْيَخَةً»(٢) سَمِعَهَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمُ الْحُسَيْنِيُّ، وَخَلْقُ، وَخَرَّجَ لَهُ ابنُ سَعْدٍ «مَشْيَخَةً»(٢) سَمِعَهَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمُ الْحُسَيْنِيُّ، وَخَلْقُ، وَخَرَّجَ لَهُ ابنُ سَعْدٍ «مَشْيَخَةً»(٢) سَمِعَهَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْحُسَيْنِيُّ، وَابْنُ رَجَبٍ، ثُونُقِي فِي مُسْتَهَلِّ رَمَضَانَ سَنَةً ٨٥٧ وَصُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْأُمْوِيِّ وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

= (7/777)، و«القَلائد الجَوهرية»: (7/773)، و«الشَّذرات»: (7/707).

قال ابن قاضي شُهبة: «إمامُ محراب الحنابلة بجامع دمشق حضر على ابن البخاري وغيره، وسمع من جدِّه لأُمه تقيِّ الدِّين الواسطي . . . وحدَّث».

٥٣٠ تاجُ الدِّين الجَزِيرِيُّ، (٦٦٦ \_٧٥٨ هـ) :

أخبارة في «المَقصد الأرشد»: (٢/ ٣٦١)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٥٣)، و«مُختصره»: (١٦٩).

ويُنظر: «المُنتقى من مَشيخة ابن رَجَبٍ»: (رقم: ١٩٥)، و«الوَفَيَات» لابن رافعٍ: (٢/ ٢٠٦)، و«من ذيول العِبَرِ»: (٣١٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٤٠٥)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٤٦)، و«الشَّذرات»: (٨٦/٦).

<sup>(</sup>١) وفاته في أغلب المصادر سنة ٧٥٩هـ.

<sup>(</sup>٢) لم يذكرها الكَتَّاني في "فهرس الفهارس".

٥٣١ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن سَالِمٍ بن سُلَيْمَانِ السَّفَّارِينِيُّ، أَبُو الْعَوْنِ كَمَا قَالَهُ تِلْمِيدُهُ الْكَمَالِ الْغَزِّيِّ، مُفْتِي الشَّافِعِيَّة بِلِمَشْق، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ - عَلَى مَا قَالَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّمَةُ الْبَارِعُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ مُرْتَضَىٰ الْحَنَفِيُّ فِي «شَرْحِ الْقَامُوسِ» تِلْمِيذُهُ الْعَلَّمَة الْفَالَمُو الْمَعْنِدُ ، الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ .

## ٥٣١ ـ العَلاَّمَةُ السَّفَّارِينِيُّ، (١١١٤ ـ ١١٨٩ هـ):

أخبارُه في «النَّعت الأكمل»: (٣٠١)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١٢٧)، و«التَّسهيل»: (١٨١).

ويُنظر: «مُعجم الزَّبيدي (غير مرقم)، وْ سِلك الدُّرر »: (٣١/٤)، و «تاريخ الجبرتي»: (١/ ٤٠٩)، و«فهرس الفهارس»: (١٠٠٢/١)، و«الأعلام»: (٦/ ١٤)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (٥٩١)، «المُستدرك»، وهو مترجم في «النَّقش اليَمَاني»: (١٣٠)، و «تُبَتِ عابدين»: (٦٢)، و «مُعجم المطبوعات»: (١٠٢٨). من كبارٍ عُلماء الحَنابلة المُتَأخِّرين ورؤسائهم، كَثِيرُ التَّأْليفِ، جيِّدُ التَّصنيفِ، مُحدِّثٌ، حافظٌ، مؤلَّفاته من فواكِهِ الكُتُبِ اطَّلعتُ على كثيرِ منها، مُنتشرة في مكتبات العالم جملةً منها في الظَّاهرية، ودار الكُتب المصرية، وتُبَتُّهُ في خِزَانَةِ الكَتَّانِيُّ في المَغرب رقم ١٣٧٤ في مجموع، أوله: «الحمد لله الذي رَفَعَ قَدْرَ مَن وَقَفَ ببابه ، وَوَصَلَ من انقَطَعَ لعزَّةِ جَنَابه . أ. . » وذكر خطبةً ومقدمةً طَويلةً ثم قال : «فاعلم أن الحامِل على تسطير هذا المَرقوم، وتَحرير ما ذُكِرَ من الرُّسوم، ورود كتاب من حباب الأحباب، ولُب الألباب، الجامع لشَتَات الفَضَائل، والحاوي لمهمات الفواضل، الفاضل الأديب . . . . أبي محمد عبد القادر بن خَليل خَطيب الرَّوْضَةِ المُشرفة النَّبويَّة . . . فورد كتاب الخطيب المَلكور، واللَّبيب المَشهور، يتضمن التِمَاسَ الإجازَةِ بما لنا من المَرويَّات، عن جادَّة السَّلف الصَّالح وقَولهم: العالمُ لا يكمُلُ في عِلمه حتَّى يأْخذ عمَّن هو أعلى منه، ومن هو مُسَاوِ له، ومن هو أدنى منه، وكان اللَّائِقُ بنا نَقيضَ القَضِيَّة بأن نكونَ نحنُ المُلتمسين من الهُمام المذكور =

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ شَيْخِ مَشَايِخِي الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن سَلُّومٍ مَا نَصُّهُ: وُلِدَ سَنَةَ اللَّهُ مِنْ فَقَرَأً الْقُرْآنَ صَغِيراً وَحَفِظهُ وَأَتْقَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ فَقَرَأَ الْعُلْمَ فِي الْجَامِعِ الْأُمُويِّ، عَلَى مَشَايِخَ فُضَلاَءَ، وَأَئِمَّةٍ نُبَلاَءَ، مَا بَيْنَ مَكِّيِينَ، الْعِلْمَ فِي الْجَارِيةِ الْكُبْرَى لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدٍ وَمَدَنِيِّينَ وَشَامِيِّينَ، وَمِصْرِيِّينَ، وَذَكَرَهُم فِي إِجَازَتِهِ الْكُبْرَى لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدٍ مُرْتَضَىٰ، فَمِنْهُم فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالأَصْلَيْنِ، الْعَلَّمَةُ خَاتِمَةُ مُرْتَضَىٰ، فَمِنْهُم فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالأَصْلَيْنِ، الْعَلَّمَةُ خَاتِمَةُ

= الإجازَةَ لعلوِّ قدره، وشَرَفِ منبته . . . » .

وعلى غُلاف النُّسخة بخَطِّ الكتَّاني \_ رحمه الله \_: "ثَبَتُ علَّامة الحنابلة بالدِّيار الشَّاميَّة . . . الشَّمس محمد بن أحمد السَّفَّاريني النَّابُلُسي نَقَلناها في مكَّة المكرمة عن خطه عام ١٣٥١هـ». وله ثبتان آخران موجودان.

ونَقْشُ خَتم العلاَّمةِ السَّفاريني - رحمه الله - مكتوب عليه -: «راجي لُطفَ ربَّه العَلِي محمد السَّفاريني الحَنبَلِيّ».

وأثنى عليه الأئمة منهم تلميذه الزَّبِيدِيّ صاحب «شرح القاموس» واستجازه له ولغيره فأجازه مرَّين وكتب إليه فيهما إجازتين حافلتين في كراريس محشَّاة بالفوائد والنوادر، ووصفه الأهدل: به «مُسند الشَّام الحافظ الكَبير»، وقال الزَّبِيدِيُّ: «شيخُنا، الإمامُ المحدِّثُ، البازُ، الزَّاهدُ، الصُّوفي ...»، وقال: «كان ناصِراً للسُّنَّةِ، قامِعاً للبِدْعَةِ، قَوَّالاً بالحَقِّ، مُقبلاً على شأْنِهِ، ملازِماً لنَشْرِ علومِ الحديثِ محبّاً في أهله للبِدْعَةِ، قَوَّالاً بالحَقِّ، مُقبلاً على شأْنِهِ، ملازِماً لنَشْرِ علومِ الحديثِ محبّاً في أهله

\* وحفيدُهُ عبدُ الرَّحمٰن بن يُوسف بن مُحمَّد، من أهلِ العلمِ أجازَه الزَّبِيدِيُّ وقال فيها:

وَجَــدُّهُ مُحَـمَّـدُ بِـن أَحْـمَـدَا شَيْخُ الحَدِيثِ قَدْ هَدَى وَسَدَّدَا \* وحفيده الآخر: عبد القادر؟

ذكره المؤلِّف في ترجمة الشيخ موسى الكفيري النَّابُلُسي قال: "وتزوج ابنته الشَّيخُ عبد القادر السَّفاريني ابنُ العَلاَّمة المَشهور". والصحيحُ أنَّه حفيدُهُ.

الْمُحَقِّقِينَ شَيْخُ الْمَذْهَبِ فِي عَصْرِهِ وَمِصْرٍهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ التَّغْلِبِيُّ، وَالشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ بن عَبْدِ الْحَقِّ اللَّبَدِيُّ، وَالشَّيْخُ عَوَّاد بن عُبَيْدِ الكوري، وَالشَّيْخُ طَهَ بِن أَحْمَدَ اللَّبَدِيّ، وَالشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ بِن الشَّيْخِ يُوسُف الْكَرْمِيُّ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْكَرْمِيُّ، وَالْمُعَمَّرُ السَّيِّدُ هَاشِمٌ الْحَنبَلِيُّونَ، وَفِي أَنْوَاع الْفُنُونِ الْعَلَّامَةُ الْفَهَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ، صَاحِب الْبَدِيعِيَّاتِ الْمَشْهُورَةِ / التَّآلِيفِ الْجَلِيلَةِ، وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْمَنِينيُّ، وَشَيْخُ الطَّرِيقَةِ السَّيِّدُ مُصْطَفَىٰ الْبَكْرِيُّ، وَالْعَلَّامَةُ حَامِدُ أَفَندِنِي مُفْتِي الشَّام، وَالْحَافِظُ مُحَمَّد حَيَاة السِّندِيُّ ثُمَّ الْمَدَنِيُّ، وَالْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُجَلِّدُ الْحَنفِيُّ، وَالْمُلاَّ إِلْيَاسُ الْكُرْدِيُّ، وَالْعَلَّامَةُ إِسْمَاعِيل جَرَّاحِ الْعَجْلُونِيُّ، وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْغَزِّيُّ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ، وَقَرِيبُهُ الشَّيْخُ لَمُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْتَاءَ بَعْدَهُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ الْبَصْرَوِيُّ، وَالشَّيْخُ سُلْطَانَ الْمَحَاسِنِيُّ خَطِيبُ الْجَامِع الْأُمَوِيِّ وَغَيْرُهُم، وَأَجَازُوهُ بِإِجَازَاتٍ مُطَوَّلَةٍ وَمُخْتَصَارَةٍ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ الْعِلْم، وَجَمَعَ بَيْنَ الْأَمَانَةِ، وَالْفَقِهِ وَالدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ، وَفُنُونِ الْعِلْم، وَالصَّدْقِ، وَحُسْنِ السَّمْتِ، وَالْخُلُقِ، وَالتَّعَبُّدِ، وَطُولِ الصَّمْتِ عَن مَّا لاَ يَعْنِي، وَكَانَ مَحْمُودَ السِّيرَةِ، نَافِذَ الْكَلِمَةِ، رَفِيعَ الْمَنزِلَةِ عِندَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، سَخِيَّ النَّفْسِ، كَرِيماً بِمَا يَمْلِكُ، مُهَاباً، مُعَظَّماً، عَلَيْهِ أَنْوَارُ الْعِلْمِ لِبَادِيَةً وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ جَلِيلَةً فِي كُلِّ فَنِّ، فَمِنْهَا «الْعَقِيدَةُ الْفَرِيدَةُ» وَشَرْحُهَا الْحَافِلُ، الْعَظِيمُ الْفَوَائِدِ، الْجَمُّ الْعَوَائِدِ، مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ، شَرْحُ «فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ» لِلضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ، «نَفَاثُ الصَّدْرِ الْمُكْمَدِ بِشَرْحِ ثُلَاثِيَّاتِ الْمُسْنَدِ» وَعَدَدُهَا ٣٦٣، مُجَلَّدَانِ، «شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ» مُجَلَّدَانِ، «شَرْحُ نُونِيَّةِ الصَّرْصَرِيِّ» فِي السِّيرَةِ مُجَلَّدَان،

«الْمُلَحُ الْغَرَامِيَّةِ شَرْحُ مَنظُومَةِ ابنِ فَرَحِ الَّلامِيَّة»، «شَرْحُ الدَّلِيلِ» فِي الْفِقْهِ وَصَلَ فِيهِ إِلَى الْحُدُودِ، «الْبُحُورُ الزَّاخِرَةُ فِي عُلُومِ الآخِرَةِ» مُجَلَّدَانِ، «تَحْبِيرُ الْوَفَا فِي سِيرَةِ الْمُصْطَفَىٰ»، «غِذَاءُ الأَلْبَابِ بِشَرْحِ مَنظومَةِ الآدَابِ» مُجَلَّدَانِ أَوْدَعَ فِيهِ مِنْ غَرَائِبِ الْفَوَائِدِ مَا لاَ يُوجُدُ فِي كِتَابٍ «دَرَارِي الذَّخَائِرِ شَرْحُ مَنظُومَةِ الْكَبَائِرِ»، «قَرْعُ السِّيَاطِ فِي قَمْعِ أَهْلِ اللِّوَاطِ»، «الْجَوَابُ الْمُحَرَّرُ فِي كَشْفِ حَالِ الْخَضِرِ وَالاسْكَندَرِ»، و«تُحْفَةُ النُّسَّاكِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ»، «التَّحْقِيقُ فِي بُطْلاَنِ التَّلْفِيقِ» رَدَّ بِهَا جَوَازَ التَّلْفِيقِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا لِلشَّيْخِ مَرْعِي، «الدُّرُّ الْمَنثُورُ فِي فَضْلِ يَوْمِ عَاشُورِ الْمَأْثُورِ»، «اللُّمْعَةُ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ»، «الْقَوْلُ الْعَلِيُّ شَرْحِ أَثَرِ سَيِّدِنَا الإِمَامِ عَلِيِّ»، «نَتَائِجُ الأَفْكَارِ شَرْحُ حَدِيثِ سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ» أَوْدَعَ فِيهِ غَرَائِبَ، نَحْو سَبْعِ كَرَارِيسٍ، رِسَالَةٌ فِي بَيَانَ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، رِسَالَةٌ فِي ذَمِّ الْوَسْوَاس، رِسَالَةٌ فِي شَرْح حَدِيثِ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، رِسَالَةٌ فِي فَضْلِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ، «مُنتَخَبُ الزُّهْدِ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ» حَذَفَ مِنْهُ الْمُكَرَّرَ وَالْأَسَانِيدَ، «تَعْزِيَةُ اللَّبِيبِ» قَصَيدَةٌ فِي الْخَصَائِصِ النَّبُوِيَّةِ، وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ التَّحْرِيرَاتِ وَالْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ، وَالأَجْوِبَةِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعَدِيدَةِ، وَالتَّرَاجِم لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَتَآلِيفُهُ نَافِعَةٌ مُّفِيدَةٌ مَقْبُولَةٌ، ١٩٢/ سَارَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ / وَٱنتَشَرَتْ فِي الْبُلْدَانِ؛ لأَنَّهُ كَانَ إِمَاماً مُّتْقِناً، جَلِيلَ الْقَدْرِ، وَظَهَرَتْ لَهُ كَرَامَاتٌ عَظِيمَةٌ، وَكَانَ حَسَنَ التَّقْرِيرِ وَالتَّحْرِيرِ، لَطِيفَ الإِشَارَةِ، بَلِيغَ الْعِبَارَةِ، حَسَنَ الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ، لَطِيفَ التَّرْتِيبِ وَالتَّرْصِيفِ، زِينَةَ أَهْلِ عَصْرِهِ، وَنَقَاوَةَ أَهْلِ مِصْرِهِ، صَوَّاماً، قَوَّاماً، وِرْدُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ سُتُّونَ رَكْعَةً، وَكَانَ مَتِينَ الدِّيَانَةِ، لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ، مُحِبّاً لِلسَّلَفِ وَآثَارِهِمْ، بِحَيْثُ إِنَّهُ

إِذَا ذَكَرَهُمْ أَو ذُكِرُواْ عِندَهُ لَمْ يَمْلِكْ عَيْنَيْهِ مِنَ الْبُكَاءِ، وَتَخَرَّجَ بِهِ وَٱنتَفَعَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ النَّجْدِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَتْ وَفَائُهُ سَنَةَ ٨، أَو سَنَة ١١٨٩. \_ ٱنتَهَىٰ\_.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: بنابُلُس، وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهَا الشَّمَالِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ غُرة عَصْرِهِ، وَشَامة مِصْرِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ بَعْدَهُ فِي بِلاَدِهِ، وَكَانَ يُدْعَىٰ لِلْمُلِمَّاتِ، وَيُقْصَدُ لِتَفْرِيجِ الْمُهِمَّاتِ، ذَا رَأْيِ صَائِبٍ، وَفَهْمِ ثَاقِبٍ، يَدْعَىٰ لِلْمُلِمَّاتِ، وَيُقْصَدُ لِتَفْرِيجِ الْمُهِمَّاتِ، ذَا رَأْي صَائِبٍ، وَفَهْمِ ثَاقِبٍ، جَسُوراً عَلَى رَدْعِ الظَّالِمِينَ، وَزَجَرِ الْمُعْتَدِينَ، إِذَا رَأَى مُنكراً أَخَذَتْهُ رَعْدَةٌ وَعَلاَ صَوْتُهُ مِن شِدَةِ الْحِدَّةِ، وَإِذَا سَكَنَ غَيْظُهُ وَبَرَدَ قَيْظُهُ يَقْطُرُ رِقَّةً وَلَطَافَةً، وَحَلاَقةً وَطَرَافَةً، وَحَلاَقةً وَطَرَافَةً، وَلَهُ النَّاعِ الطَّوِيلُ فِي عِلْمِ التَّارِيخِ، وَحَفِظَ وَقَائِعَ الْمُلُوكِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأُمْرَاءِ وَالْأُمْرَاءِ وَالْأُمْرَاءِ وَالْأُمْرَاءِ وَالْمُولِ الْعَرْبِ السَّالِفَةِ، وَيَحْفَظُ مِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ وَلَا مُؤَلِّدِين شَيْئاً كَثِيراً، وَلَهُ شِعْرٌ لَطِيفٌ مِنْهُ قَوْلُهُ:

من لي بأنْ أنظر إلى خِشْفِ بليلٍ مُعْتَكِرْ وَأَخُمُّهُ مِن غير شَفْ وَأَخُمُّهُ مِن غير شَفْ كَالضَّميرِ الْمُسْتَتِرْ

وَمِنْهُ:

الصَّبِّرُ عِيلَ مِنَ الْقِلاَ وَالنَّفْسُ أُمْسَتْ فِي بَلاَ وَالْجَفْنُ جَفَّ مِنَ الْبُكَا وَالْجَفْنُ جَفَّ مِنَ الْبُكَا وَالْقَلْبُ فِي الشَّجْوِ غَلاَ

## وَشَكَىٰ اللِّسَانُ فَقَالَ فِي شـ

## حُـوَاهُ لاَ حَــوْلَ وَلاَ

وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

أَحِبَّةَ قَلْبِي تَزْعُمُواْ أَنَّ حُبَّكُمْ فَالْبِي تَزْعُمُواْ أَنَّ حُبَّكُمْ فَوَادَوْ وَرُواْ وَرُواْ وَرُواْ وَرُواْ وَالْحَبُواْ فَتَى فَتَ الْغَرَامُ فَوَادَهُ وَالْحَبُواْ فَتَى فَتَ الْغَرَامُ فَوَادَهُ

وَإِلاَّ فَدَعْ وَىٰ حُبِّكُمْ كُلَّهَا زُورُ \_ أَنتَهَىٰ \_

وَذَكَرَهُ تِلْمِيذُهُ الْكَمَالُ مُحَمَّدُ الْعَامِرِيُّ الْغَزَّيُّ فِي كِتَابِهِ «الْوُرُود الأُنسِيِّ بِتَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِي النَّابُلُسِيِّ قَالَ: وَقَدْ تَرْجَمْتُهُ فِي مُعْجَمِي الْمُسَمَّى بِتَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِي النَّابُلُسِيِّ قَالَ: وَقَدْ تَرْجَمْتُهُ فِي مُعْجَمِي الْمُسَمَّى بد "إِتْحَاف ذَوِي الرُّسُوخِ " وَفِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَة الْمُسَمَّاة بد "النَّعْتِ الأَكْمَلِ فِي بد "إِتْحَاف ذَوِي الرُّسُوخِ " وَفِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَة الْمُسَمَّاة بد "النَّعْتِ الأَكْمَلِ فِي تَرْجَمَةِ أَصْحَابِ الإِمَام أَحْمَدَ بن حَنبَل " بِتَرْجَمَةٍ طَوِيلَةٍ .

قُلْتُ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الصُّلَحَاءِ النَّابُلُسِيِّنَ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الرِّحْلَةَ إِلَى دِمَشْقِ أَتَى بِهِ وَالِلْهُ إِلَى الشَّيْخِ زَيْدٍ الْمَشْهُورِ فِي بِلاَدِ نَابُلُس الْمُنتَسِبِ إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلاَنِيِّ لِيَدْعُو لَهُ - وَكَانَ مُعْتَقِداً فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ - فَلَمَّا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلاَنِيِّ لِيَدْعُو لَهُ - وَكَانَ مُعْتَقِداً فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ - فَلَمَّا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلاَنِيِّ لِيَدْعُو لَهُ وَقَالَ لَهُ: إِذَا وَصَلْتَ دِمَشْقِ تَجِد فِي الْجَامِمِ الْخُبَرَاهُ بِمَطْلُوبِهِمَا دَعَا لَهُ وَأَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ: إِذَا وَصَلْتَ دِمَشْقِ تَجِد فِي الْجَامِمِ الْمُنْوِيِّ عَلَى يَمِينِكَ مِنَ الْبَابِ الْفُلانِي شَخْصاً صِفَتُهُ كَيت وَكِيت فَبَلِّعْهُ مِنِي الشَّخْمُ مِنَ الْبَابِ الْفُلانِي شَخْصاً صِفَتُهُ كَيت وَكِيت فَبَلِّعْهُ مِنِي الشَّعْفُ مِنِي الشَّعْفِي وَعَلَى الشَّخْصَ وَعَرَفَهُ السَّلامَ قُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَخُوكَ زَيْدٌ: أَدْعُ لِي فَحِينَ وَصَلَ رَأَى الشَّخْصَ وَعَرَفَهُ السَّالَامُ قُلْ لَهُ مَا وَصَى بِهِ الشَّيْخُ زَيْدٌ، فَقَالَ الشَّخْصُ: / الشَّيْخُ زَيْدٌ اللَّهُ كَثِيراً وَبَشَرَهُ بِالْفُتُوحِ الْعَظِيمِ، لاحقني بِتَوْصِيَّاتِهِ فِي كُلِّ بَلَدٍ أَجِيهَا، وَدَعَا لَهُ كَثِيراً وَبَشَرَهُ بِالْفُتُوحِ الْعَظِيمِ، لاحقني بِتَوْصِيَّاتِهِ فِي كُلِّ بَلَدٍ أَجِيهَا، وَدَعَا لَهُ كَثِيراً وَبَشَرَهُ بِالْفُتُوحِ الْعَظِيمِ،

128

الْمَحَاسِنِيَّ وَشَىٰ إِلَيْهِ بَعْضُ الْوُشَاةَ بِأَنِّي سُئِلْتُ مَنْ أَفْضَل الشَّيْخُ الْمَحَاسِنِيُّ أَو الشَّيْخُ الْمَنِينِيُّ؟ فَزَعَمَ الْوَاشِي أَنِّي فَضَّلْتُ الشَّيْخَ الْمَنِينِيَّ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ لِي بِهٰذِهِ

لَا تَزْدَرِي الْعُلَمَاءَ بِالْأَشْعَارِ

وَتَحُطَّ قَدْراً مِن أُولِي الْمِقْدَارِ أَعِن أُولِي الْمِقْدَارِ اللَّهِ الْمِقْدَارِ اللَّهُ الللْحَالِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُنشِي الْقَرِيضَ بِدِقَّةِ الأَنظَارِ هَلَّ أَخَذْتَ عَلَى الشُّيُوخِ تَأَدُّباً

كَيْ تَرْتَقِي دَرَجَ الْعُلاَ بِفَخَّارِ وَاللِّينُ مِنكَ لاَحَ فِي مِرْآتِهِ

لاَزِلْتَ تَكْشِفُ مُشْكِلَ الأَخْبَارِ فَأَجَبْتُهُ بِقَوْلِي:

قُلْ لِلإِمَامِ مُهَدِّبِ الأَشْعَارِ مُنشِي الْقَرِيضَ وَمُسْنِدِ الأَخْبَارِ مُنشِي الْقَرِيضَ وَمُسْنِدِ الأَخْبَارِ تَفْدِيكَ نَفْسِي يَا أَرِيبَ زَمَافِنَا

يًا ذَا الْحِجَىٰ يَا عَالِيَ الْمِقْدَارِ مَنْ قَالَ عَنِّي يَا هُمَامُ بِأَنَّنِي

مَن قَانَ طَنِي يَ مَنْهُمْ بِ رَقِي الْفَضْلِ وَالآثَارِ عَلَيْ الْفَضْلِ وَالآثَارِ عَجَبًا لِمَن أَضْحَىٰ فَرِيداً فِي الْوَرَىٰ عَجَبًا لِمَن أَضْحَىٰ فَرِيداً فِي الْوَرَىٰ لَيْقُوْلِ مُفَنَّدٍ مَكَّارِ لِيُصْغِي لَيْقُوْلِ مُفَنَّدٍ مَكَّارِ

مَقْصُودُهُ وَشْيُ الْحَدِيثِ وَوَضْعُهُ
فَقَبِلْتَهُ مِنْ غَيْرِ مَا إِنكَارِ
وَغَدَوْتُ مُفْتَخِراً عَلَى صَبِّ إِذَا
جَنَّ الظَّلاَمُ بِكَامِنِ الأَّكْدَارِ
جَنَّ الظَّلاَمُ بِكَامِنِ الأَّكْدَارِ
وَرَشَقْتَهُ بِسِهَامِ نَظْمٍ مُزْدَرٍ
لِلنَّاسِ بِالتَّخْقِيرِ وَالإِضْغَارِ
هَبْ أَنَّ سَفَّارِين لم تخرج فَتَى
ذَا فِطْنَةٍ بِنتَائِجِ الأَفْكَارِ
فَنَ عُجْبُ الْمَرْءِ يَا مَوْلاَيَ فِي
فَنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارِ
لاَ زِلْتَ فِي أَوْجِ الْمَكَارِمِ رَاقِياً

تُنشِي الْقَرِيضَ بِهَيْبَةٍ وَوَقَارِ مَا حَرَّكَ الشَّوْقَ التَّلْيدَ صَبَابَةً

صَدْحُ الْحَمَامِ وَنَغْمَةُ الْهَزَّارِ

فَجَاءَ وَٱعْتَذَرَ وَظَنَّ أَنِّي لَمْ أَقْبُلْ عُذْرَهُ، فَجَاءَ يَوْماً بِٱبْنِهِ وَقَالَ لَهُ: قُمْ قَبُلْ يَلَ عَمِّكَ يَسْمَحْ لأبِيكَ عَن مَّا بَكَرَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَنَّا أَرْجُو مِنكَ السَّمَاحَ. فَقَالَ: شَعْمُكَ يَسْمَحْ لأبِيكَ عَن مَّا بَكَرَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَنَّا أَرْجُو مِنكَ السَّمَاحَ. فَقَالَ: شَبْحَانَ اللهِ قَدِ ٱسْتَجَرْتَ عُلَمَاءَ الشَّامِ وَأَهْمَلْتَنِي مَعَ مَزِيدِ الصُّحْبَةِ، فَطَلَبْتُ مِنهُ إِجَازَةٍ مُطَوّلَةٍ، فَأَخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْنَا، رَحِمَهُ اللهُ يَعَالَىٰ وَرَضِيَ عَنْهُ.

٥٣٢ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن سَعِيدِ، الْعِزُّ الْمَقْدِسِيُّ الْأَصْلِ، النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الْمَكِّيُّ قَاضِيهَا. الدِّمَشْقِيُّ، الْحَلَبِيُّ، الْمَكِّيُّ قَاضِيهَا.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ - كَمَا كَتَبَهُ لِي بِلْخَطِّهِ - سَنَةَ ٧٧١ بِكَفْرِ لَبَدٍ - بِفَتْح الَّلام وَالْمُوحَّدَة \_ مِن جَبَلِ نَابُلُس، وَنَشَأَ بِهِ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ ٱنتَقَلَ سَنَةَ ٨٩ لِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق فَتَفَقَّهَ بِهَا عَلَى التَّقِيِّ ابنِ مُفْلِحٍ، وَأَخِيهِ الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ، وَالْعَلاَءِ بِنِ اللَّحَّامِ، وَالشِّهَابِ الْفُندُقِيِّ، ثمَّ لِحَلَب سَنَةَ ٩١، فَحَفِظ بِهَا «عُمْدَةَ الأَحْكَام» و«مُخْتَصَرَ / الْخِرَقِيِّ» وَعَرَضَهَا، وَتَفَقَّهَ فِيهَا أَيْضاً بِالشَّرَفِ ابنِ فَيَّاضٍ، وَسَمِعَ بِهَا عَلَى ابنِ صِدِّيق، وَنَابَ بِهَا فِي الْقَضَاءِ وَالْخَطَابَةِ بِجَامِعِهَا الْكَبِيرِ، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ٨١٢، وَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَثْنَاءِ سَنَةِ ١٨، ثُمَّ لِدِمَشْق أَيْضاً، وَحَجَّ، وَجَاوَرَ مِرَاراً، وَسَمِعَ مِنَ الْجَمَالِ بن ظَهِيرَةَ، وَكَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ جُزْءاً بِمَرْوِيَّاتِهِ، ثُمَّ قَطَنَ مَكَّةَ سَنَةَ ٥٢، وَنَابَ فِي إِمَامَةِ الْمَقَامِ الْحُنبَلِيِّ بِهَا، بَلْ وَلِيَ قَضَاءَ الْحْنَابِلَةِ بِهَا، بَعْدَ مَوْتِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْفَاسِيِّ، وَكَانَ إِمَاماً، عَالِماً، كَثِيرَ الاسْتِحْضَارِ لِفُرُوعِ مَذْهَبِهِ، مَلِيحَ الْخَطِّ، سَاكِناً، مُنجَمِعاً عَنِ النَّاسِ، مُدِيماً لِلْمُطَالَعَةِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، مُتَوَاضِعاً، حَسَنَ الْخُلُقِ، نَزِها، مَحْمُودَ السِّيرَةِ فِي قَضَائِهِ، وَلَهُ تَصَانِيف مِنْهَا «الشَّافِي وَالْكَافِي» مُجَلَّدٌ،

٥٣٢ - ابنُ سَعِيدٍ المَقْدِسِيُّ، (٧٧١ - ٥٨٥هـ):

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٤٥)، و«المنهج الأحمد»: (٤٩٤)، و«مختصره»: (١٨٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٢).

ويُنظر: «مُعجم ابن فهدٍ»: (٢٠٤)، أو «إتحاف الوَرى»: (٣٠٨)، و «الدُّر الكمين»، و «الضَّوءُ اللامع»: (٣٠٩)، أو «التِّبر المَسبوك»: (٣٦٣)، و «حَوادث الزَّمان»: (٢/٢)، و «الشَّذرات»: (٧/ ٢٨٦).

وَ الْمُشْفُ الْغُمَّةِ بِتَيْسِيرِ الْخُلْعِ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ الْمُدْلَهِمَّةِ السَفِينَةُ الأَبْرَارِ الْجَامِعَةُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَاقِدُ فِي الْخُطُوبِ الْمُدْلَهِمَّةِ السَفِينَةُ الأَبْرَارِ الْجَامِعَةُ لِلآثَارِ وَالأَخْبَارِ الْجَامِعَةُ اللَّرْبَارِ الْجَامِعَةُ لِلآثَارِ وَالأَخْبَارِ الْمَوَاعِظِ والاَدَابِ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَات (١) وَزَعَمَ بَعْضُهُم أَنَّهُ لِلآثَارِ وَالأَخْبَارِ الْمَوَاعِظِ والاَدَابِ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَات (١) وَزَعَمَ بَعْضُهُم أَنَّهُ حَدَّثَ بِالرَّوْضَةِ النَّبُويَّةِ ، وَأَخَذَ فِيهَا عَنْهُ الْوَفَائِيُّ ، وَالْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ ، وَهُو السَّاعِي لَهُ فِي قَضَاءِ مَكَّةَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ بِحَيْثُ كَانَ آخِرَ مَن السَّاعِي لَهُ فِي قَضَاءِ مَكَّةَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ بِحَيْثُ كَانَ آخِرَ مَن السَّاعِي لَهُ فِي قَضَاءِ مَكَّةَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ بِحَيْثُ كَانَ آخِرَ مَن السَّاعِي لَهُ فِي قَضَاءِ مَكَّةَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ بِحَيْثُ كَانَ آخِرَ مَن رَوَى عَنْهُ بِالسَّمَاعِ ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، أَجَازَ لِي . وَمَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْخَمِيس رَابِعَ عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةً ، هَاللهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، أَجَازَ لِي . وَمَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْخَمِيس رَابِعَ عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةً ، هَاللهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، قَلَيْهِ مِنَ الْغَذِ ، وَدُفُنَ بِالْمُعَلَّةَ وَعُمُرُهُ ، هَا لَهُ عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةً ، هَاللهُ أَعْلَمُ بِعَلَيْهِ مِنَ الْغَذِ ، وَدُفُنَ بِالْمُعَلَّة وَعُمُرُهُ ، هَاللهُ أَلْتُهُ الْمَعَلِي عَشَرَ صَفْوَ سَنَةً الْوَقَائِقُ مُ اللّهُ الْمُعَلِّة وَعُمُرُهُ ، وَصُلْقَ عَشَرَ صَفَوْ سَنَا الْمَعَلَّة وَالْتَهُ الْمَعَلِي الْمُعَلِّة وَعُمُونُهُ الْمَعَلِي وَالْمُولِ اللْمُعَلِّة وَعُمُونُ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعَلِي الْمُعَلِّة وَالْمَالِهُ اللّهُ الْمُعَلِلَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٥٣٣ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن عِيسَىٰ، تَقِيُّ الدِّينِ، الْبَدْمَاصِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ الْمُنْفِيُّ أَبُوهُ، الْحَنبَلِيُّ هُوَ، البَسْطِيُّ، وَيُعْرَفُ به «تَقِيِّ الدِّينِ النَّينِ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُعْلِيْ الْمَيْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُواْسُلِيِّ الْمُنْسُلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِيْسِ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيْ اللْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيْ الْمُنْسِلِيْسِلِيْ الْمُنْسِلِيْسِلِيْسِلِيْسِلِيْ

٥٣٣ - تقيُّ الدِّين البَسْطِيُّ ، (٧٣٥ -؟) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٦/ ٣١٢).

والبَسْطِيُّ: لم يضبطها السَّخاوي - رحمه الله - ولم يُقَيِّدها ولا أدري هل هذه النِّسبةُ إلى بَسْطَةَ: البَلْدَةِ الأندلسيَّةِ التي ذكرها الرُّشاطي وغيره وذكر المَنسوبين إليها. وذكر الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٢٨٤) عيسى بن علي بن عيسى =

<sup>(</sup>۱) وتحققت أنه هو صاحب «شُرْحِ مُلحة الإعراب» المَوجود في دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم (۱۵۳۰).

وكتابُهُ «المسائِل المُهِمَّة . . . » في جِسْتَربِيتي مَجموع رقم ٣٢٩٢ وحقَّقه أحدُ الفُضَلاَء في الجامعة الإسلامية بالمدينة النَّبوية على ساكنها أفضل الصَّلاة والسَّلام . وكتابه: «كشف الغمُّة . . » في بعض المكتبات التركيَّة .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٥ ٣٧ بِخَوخَةِ أَيدُ عَمش مِنَ الْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأً الْقُرْآنَ عَلَى أَبِيهِ، وَجَوَّدَهُ عَلَى نَاصِرِ الدِّينِ الْحِمْصِي إِمَام الْمَحْمُودِيَّة (الْخِرَقِيَّ» وَ«أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ» الْمَحْمُودِيَّة (الْخِرَقِيَّ» وَ«أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ» وَأَخَذَ عَنِ الشِّهَابِ الأَبْشِيطِيِّ، بَلْ قَرَأَ الْيَسِيرَ عَلَى التَّقِيِّ بن قُندس حِينَ قَدِمَ

البَسْطِيُّ، وقال الأندَلُسِيُّ ثم الدِّمشقيُّ فقوله: الأندلسي يدلُّ على نسبته إلى بَسْطَةَ الأندلسية، فهل صاحِبُنا كذلك؟ أو هو البُسُطِيُّ ـ نسبة إلى البُسُط جَمْعُ بساطِ نسبة على غيرِ قياسٍ، قال الحافظ ابن حجر في «التَّبصير»: (١/ ١٥٤): «وبالضَّم نسبة إلى بيعِ البُسُط جماعةُ، وبالفَتح عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمٰن . . . » .

وأرجح أنه منسوبٌ إلى البلدة الأندلسية التي ذكر منها الحافظ ابن حجر عيسى المذكور، فلعل هذا من ذَوِي قَرَابته لا سيَّما أن في أجداده «عيسى». والله أعلم.

لم يذكره ابن مفلح ، ولا العليمي .

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ مُحمَّدُ بن أحمد بن سَيْفِ الثَّرمديُّ النَّجْدِيُّ (ت؟).

ذكره ابن بشر \_ رحمه الله \_ في «عنوان المجد»: (١/ ٢٦٨) في عداد تلاميذ الشيخ عبد العزيز الحُصين، وذكره الغَزِّيِّ في «النَّعت الأكمل»: (٣١٤)، وقال: «الشيخ الفاضل، الفقيه، الفرضي، الشاعر، الماهر، الأوحد، أبو المعالي، بدر الدين، وُلد في قرية أُشيقر من الأعمال النَّجديَّة، وبها نشأ، ثم رحل إلى ثَرْمَدَة [تَرْمَدَاء] وبها قرأ القُرآن العظيم على الشهاب أحمد بن سليمان المقرىء، وأخذ الفقه عن الجمال عبد الله بن فيروز الأحسائي، وأخذ التَّفسير والمعقولات عن المحقق صبغة الله البَغْدَادِيِّ». ولم يذكر سنة وفاته، وهو ممن يُستدرك على شيخنا ابن بسَّام.

<sup>(</sup>۱) المحمودية: مدرسة أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الاستدار سنة ۷۹۷هـ. يراجع: «ذيل رفع الإصر»: (٤٩٤).

الْقَاهِرَة، وَكَذَا عَلَى الْعَلاَء الْمَرْدَاوِي، وَأَكْثَرَ عَنْهُ، وَالْجَمَال يُوسُف بن الْمُحِبُ ابن نَصْرِ اللهِ، بَلْ حَضَرَ - فِيمَا زَعَمَ - عِندَ أَبِيه الْمُحِبُ، وَقَرَأَ عَلَى الْعَلاَءِ عَلِيً ابن الْبَهَاءِ الْبَغْدَادِيِّ حِينَ قُدُومِهِ الْقَاهِرَة، وَكَذَا أَخَذَ الْكَثِيرَ عَنِ التَّقِيِّ الْجُرَاعِيِّ، وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ ﴿جُزْءَ الْجُمُعَةِ» وَتَنزَّلَ فِي الْجِهَاتِ، وَحَضَرَ وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ ﴿جُزْءَ الْجُمُعَةِ» وَتَنزَّلَ فِي الْجِهَاتِ، وَحَضَرَ عِندَ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ فِي دُرُوسَهُ أَوْقَاتاً، وَسَمِعَ مَعَ الْوَلَدِ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ فِي عِندَ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ فِي دُرُوسَهُ أَوْقَاتاً، وَسَمِعَ مَعَ الْوَلَدِ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ فِي عَندَ الْعِزِ الْكِنَانِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ فِي دُرُوسَهُ أَوْقَاتاً، وَسَمِعَ مَعَ الْوَلَدِ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالسُّويْدِيَّةِ بِرَغْبَةِ الْجَمَالِ الْمَذْكُورِ عِندَ سَفِرِهِ، كُلُّ هٰذَا مَع تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالسُّويْدِيَّةِ بِرَعْبَةِ الْجَمَالِ الْمَذْكُورِ عِندَ سَفِرِهِ، كُلُّ هٰذَا مَع تَكْسُبِهِ بِسُوقِ الْفَاضِلِ، حَتَّى صَارَ كُهْفَ جَمَاعَتِهِ، وَٱخْتُصَّ بِالطَّاثِفَةِ الْقَادِرِيَّةِ بِحَيْثُ لاَزَمَ تَغْرِي بَرْدِي الَّذِي صَارَ أُستاداراً، بَلْ وَأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَوكِّلُ عَلَى بِحَيْثُ لَكُلَمْ عَنْهُ فِي الْمَشْهِدِ النَّقِيسِيِّ (١) بِتُؤُدَةٍ وَعَقْلٍ، وَحَجَّ، وَجَاوَرَ سَنَة بِعَرِيقٍ بَنَ فَهُدٍ، بَلْ أَخَذَ عَنِ الْقَاضِي عَبْدِ الْقَادِر فِي الْعَرَبِيَّةِ، الْعَرَبِيَّةِ، الْعَرَبِيَّةِ، الْعَرَبِيَةِ، الْمُشْهَدِ، بُلْ أَخَذَ عَنِ الْقَاضِي عَبْدِ الْقَادِر فِي الْعَرَبِيَّةِ،

٥٣٤ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن مُحَمَّدِ بن غَشْمٍ، الشَّمْسُ، الْمَمْسُ، الْمَمْدُ الْمَرْدَاوِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

٥٣٤ - ابنُ غَشْم، (؟ ـ ٨٠١هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٩).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (٢/ ٨٣)، و«الضَّوء اللامع»: (٣١٦/٦)، و«ثَبَتَ» ابن =

<sup>(</sup>٣) المشهد النَّفِيسِيّ هو ما يُعرف بمصر الآن بمشهد السَّيدة نفيسة ، مشهور هناك ، وهو مسجد مقام على قبر نفيسة زوجة إسحٰق بن جعفر الصَّادق بن محمد الباقر . وبناء المساجد على القبور وتعظيمها في مِصْر من بدع الفاطميَّة «العُبيَدية» بمصر والله المستعان .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ» سَمِعَ مِنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُلَقِّنِ، وَزَيْنَبَ بنتِ الْكَمَالِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الْفُضَلاءِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ الْفُضَلاءِ، وَوَىٰ لَنَا عَنْهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا، بَلْ أَجَازَ لِشَيْخِنَا، أَوْرَدَهُ فِي «مُعْجَمِهِ» وَغَيْرِهِ. مَاتَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ٢٠٨ وَتَبِعَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «مُقُودِهِ».

٥٣٥ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ، نَزِيلُ الْكِرَام الرِّيمِيُّ الأَصْلِ، الْمَكِّيُّ الْمَاضِيٰ أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِنِّي وَمِنْ غَيْرِي، وَقَرَأً عَلَيَّ «الْقَصِيدَةَ الْمُنفَرِجَةَ» وَغَيْرَهَا، وَكَانَ يَحْضُرُ عِندَ حَنبَلِيٍّ مَكَّةَ، وَلَهُ ذَوْقٌ وَبَعْضُ خِبْرَةٍ بِالتَّجْلِيدِ

= زُريق: (ورقة: ٦٤)، و«القلائد الجوهرية»: (٢/ ٤٨١). في ثَبَت ابنِ زُرَيْقِ:
«... بن عبد الحميد ...»، وفي «معجم» الحافظ الذَّهبي: «عبد الحميد بن
غشم بن محمد المقدِسِيُّ، رَجُلٌ صالح من أهل القرآن، سمع من ابن عبد الدائم
وجماعة ...». فهل هو جدُّ المذكورِ هنا انقلب فيه غشم بن محمد إلى محمد بن
غشم؟! في أحد الكتابين.

و(غَشْمٌ): بفتح الغين وسكون الشين المعجمتين، كذا ضبطها الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله\_.

وهذه التَّرجمة متقدمة على ما بعدها من التراجم. ويُراجع: محمد بن إبراهيم بن غشم البَعْلِيُّ في استدراكنا السابق.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمد بن أحمد بن عبد الدَّائم البَعْلِيُّ، ويُعرف بـ «الفُويميّ». «إرشاد الطَّالبين . . »: (١٣).

٥٣٥ ـ نَزِيلُ الكِرَامِ الرِّيمِيُّ، (؟ ـ ٩١٨ هـ):

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٦/ ٣١٨).

وَنَحْوِهِ، وَزَارَ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبَوَيْهِ سَنَةَ ٩٤، وَقَبْلها بِٱنْفِرَادِهِ. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: وَلَهُ نَظْمٌ وَنَثْرُ، وَتَزَوَّجَ بِالشَّرِيفَةِ زَيْلَعَةَ بِنتِ مُحَمَّدٍ السَّطبي، وَرُزِقَ مِنْهَا أَوْلَاداً، مَاتَ غَالِبُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ كَثِيرُ الأَمْرَاضِ إِلَى أَن قُدِّرَت وَفَاتُهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ رَابِع رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٨ بِمَكَّةَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ فِي صَبِيحَتِهَا عِندَ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَدُفِنَ بِالْمعلاةِ عَلَى أَبِيهِ.

٥٣٦ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَرْدَاوِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، ابنُ شِهَابِ ٥٣٦ مُحَمَّدُ بن عِبْدِ الْعَرِيفُ، سَليلُ الأَعْلاَم. النَّعِريفُ، سَليلُ الأَعْلاَم.

كَانَ مِن فُضَلاَءِ الْحَنَابِلَةِ، بَارِعاً فِي الْفَرَائِضِ، مُسْتَحْضِراً فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالْحَدِيثِ، وَالنَّحْوِ، حَافِظاً لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ ، أَذِنَ لَهُ التَّقِيُّ ابنُ قُندسٍ، وَالْعَلاَءُ الْمَرْدَاوِيُّ، وَالْبُرْهَانُ بنُ مُفْلِحٍ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِبَلْدَةِ مَرْدَا مُدَّةً.

تُوُفِّيَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق يَوْمَ الْخَمِيسِ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٩٤، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ إِلَى جَانِبِ الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّينِ مِن جِهَةِ الْقِبْلَةِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٥٣٦ شمسُ الدِّين المَرْدَاوِيُّ، (؟ \_ ٨٩٤ هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٦)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/٤).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٦).

٥٣٧ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي بَكْرٍ ، الْعَزِّ، ابنُ الشِّهَابِ الْجَوْجَرِيُّ الْأَصْلِ ، الْقَاهِرِيُّ ، سِبْطُ الْعِزِّ الْحَنبَلِيِّ ، وَالْمَاضِي أَبِوهُ (١) الْمَعْرُوف بِأَخِي ابنِ هِشَّام لأُمِّهِ .

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ"، قَال: وُلِدَ سَنَةَ (. . . )(٢) وَنَشَأَ وَاسْتَقَرَّ فِي جُمْلَةٍ مِن عِلَا عِلَا عَدَدِ مِن الصَّالِحِ، وَلَمْ يَجْتَهِدُ أَهْلُهُ فِي إِقْرَائِهِ مَعَ تَرَدُّدِ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَهُ بَحَيْثُ لَمْ يَتَكَامَلْ حِفْظَ الْقُرْآنِ، وَرُبَّمَا قَرَأَ عِندَ الْقَاضِي الْبَدْرِ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَهُ بَحَيْثُ لَمْ يَتَكَامَلْ حِفْظَ الْقُرْآنِ، وَرُبَّمَا قَرَأَ عِندَ الْقَاضِي الْبَدْرِ مِن الْفُقَهَاءِ لَهُ بَحَيْثُ لَمْ يَتَكَامَلْ حِفْظَ الْقُرْآنِ، وَرُبَّمَا قَرَأَ عِندَ الْقَاضِي الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، وَحَضَرَ دُرُوسَهُ، وَزَوَّجَهُ ٱبْنَتَهُ فَمَا أَطُنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتِهَا، وَكَانَتُ مُحَارَبَاتُ حَتَّى فَارَقَهَا بَعْدَ سِنِينَ، وَتَزَوَّجَ بِأَبْنَةِ الشَّمْسِ الْغَزْنُويِّ، وَحَجَّ مَعَ مُحَارَبَاتُ حَتَّى فَارَقَهَا بَعْدَ سِنِينَ، وَتَزَوَّجَ بِأَبْنَةِ الشَّمْسِ الْغَزْنُويِّ، وَحَجَّ مَعَ الشَّهُودِ عِندَ أَوْلِ سَنَةٍ ١٩٨ فَجَلَسَ مَعَ الشَّهُودِ عِندَ الصَّالِحِيَّة، وَلَهُ فَهُمْ وَتَمَهُّر. - ٱنتَهَىٰ -.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: ثُمَّ بَعْدَهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ الشِّهَابُ الشِّيشِينِيُّ نِيَابَةَ الْحُكْمِ صُورَةً، فَكَانَ لاَ يَتَعَاطَى شَيْعًا، وَكَانَ مُتَرَوِّحاً، كَثِيرَ الْحَفْظِ، مُهْمِلاً / ١٩٥/لِنَفْسِهِ ٱجْتَمَعَ عَلَى الأَمِيرِ يَزْبُك الْخَازِنْدَار وَٱنتَمَىٰ إِلَيْهِ، وَكَفَاهُ مؤونة السَّعْي فِي لِنَفْسِهِ ٱجْتَمَعَ عَلَى الأَمِيرِ يَزْبُك الْخَازِنْدَار وَٱنتَمَىٰ إِلَيْهِ، وَكَفَاهُ مؤونة السَّعْي فِي الْمَعِيشَةِ وَزَوَّجَهُ أُمَّ أَوْلاَدِهِ حُرْ نَفِيسَةِ، وَٱسْتَمَرَّتْ مَعَهُ، وَٱسْتَوْلَدَهَا ذَكَرًا وَأَنْثَىٰ الشَّيْ الذَّكَرَ الْمَسِيحَ عِيسَىٰ، وَالْبِنتَ عَتَّابَةً .

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٦/ ٣٢١).

٥٣٧ عِزُّ الدِّين الجَوْجَرِيُّ ، (؟ ـ ٩٠٢هـ) :

<sup>(</sup>۱) لم يَذكره المؤلِّف في موضعه، وهو في «الضَّوْءِ»: (١/ ٣٤٩)، يُراجع الاستدراك: «أحمد بن عبد العَزِيز».

<sup>(</sup>٢) كذا في «الضَّوء».

تُوُفِّيَ عَنْهُمَا سَنَةَ ٩٠٢ فَكَفَلتْهُمَا وَالِدَتُهُمَا إِلَى أَن تُوُفِّيَتْ وَهُمَا مَوْجُودَان يَلْطُفُ اللهُ بِهِمَا.

٥٣٨ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عَلِيِّ بن إِبْرَاهِيمَ بن رُشَيْدِ - بِضَمِّ الرَّاءِ - الْفُتُوجِيُّ، تَقِيُّ الدِّينِ، أَبُو بَكْرِ بنِ شِهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بد «ابنِ النَّجَّارِ» قَاضِي الْقُضَاةِ الْمَاضِي. قَاضِي الْقُضَاةِ الْمَاضِي.

نَقَلْتُ مِن خَطِّ مَنْقُولٍ مِنْ خَطَّ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَزِيرِيِّ تَرْجَمَتَهُ وَنَصُّهَا (١): أَخَذَ الْفِقْة وَالْأُصُولَ عَن وَالِدِهِ، وَحَفِظَ كِتَابَ «الْمُقْنِع» لِلْمُوفَّقِ وَنَصُّهَا (١): أَخَذَ الْفِقْة وَالْأُصُولَ عَن وَالِدِهِ، وَحَفِظَ كِتَابَ «الْمُقْنِع» لِلْمُوقِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتُونِ، وَلاَزَمَ وَالدَهُ مَعَ الشَّيْخِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ الْدِينِ أَحْمَدَ الْبُهُوتِيِّ الْحَنبَلِيِّ، وَكَاتِبُ هٰذِهِ الْحَنبَلِيِّ، وَالشَّيْخِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنبَلِيِّ، وَكَاتِبُ هٰذِهِ الْحَنبَلِيِّ، وَالشَّيْخِ الْعَلَّمَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنبَلِيِّ، وَكَاتِبُ هٰذِهِ الْحَرُوفِ، وَأَجَادَ وَآسْتَفَادَ، وَآنَتَهَىٰ إِلَيْهِ بَعْدَ وَالِدِهِ مَعْرِفَةُ فِقْهِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَسَافَرَ إِلَى الشَّامِ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةٍ مِّنَ الزَّمَانِ، وَعَادَ وَقَدْ أَلَفَ مُصَنَّفَهُ

# ٥٣٨ - ابنُ رُشِيدٍ الفُتُوحِيُّ «ابن النَّجار» ، (؟ ـ ٩٧٢ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٤١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٤٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٧).

ويُنظر: «الدُّرر الفرائد المنتظمة»: (١٨٥٢)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣٩٠) عن «ذيل طبقات الشعراني»، و«الممدخل» لابن بدران: (٤٤٠)، و«الأعلام»: (٦/ ٢٣٣)، و«معجم المؤلِّفين»: (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>۱) قبل هذه العبارة في «الدُّرر الفَرائد»: «الشَّيخُ، الإمامُ، العلاَّمةُ، تقيُّ الدِّين، محمَّد ابن شيخنا أقضى القُضاة، بقيَّة السَّلَفِ، شيخ الإسلامِ، شهابُ الدِّين، أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفُتوحي الحَنبلي الشَّهير بـ «ابنِ النَّجَّارِ» والده فقيهُ الحَنابلةِ ومدرِّسُهم ومُفتيهم في عَصره، أَخَذَ علمَ الفقهِ . . . ».

الْمَشْهُورَ الْمَنْعُوتَ «مُنتَهَىٰ الإِرْادَاتِ»(١) حَرَّرَ مَسَائِلَهُ عَلَى الرَّاجِح مِنَ الْمَذْهَبِ، فَٱشْتَغَلَ بِهِ عَامَّةُ طَلَبَةِ الْحَنَابِلَةِ فِي عَصْرِهِ، وَٱقْتَصَرُواْ عَلَيْهِ وَقُرِيءَ عَلَى وَالِدِهِ مَرَّاتٍ بِحَضْرَتِهِ، فَأَثْنَى عَلَى الْمُؤَلِّفِ، وَشَرَحَهُ الْمُصَنِّفُ شَرْحاً مُفِيداً فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ أَحْسَنَ فِيهِ مَا شَاءَ، وَأَلَّفَ مُخْتَصَراً فِي الْأُصُولِ، وَشَرَحَهُ وَمُوَلَّفًا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَانفَرَدَ بَعْدَ وَالدِهِ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ بِالْأَقْطَارِ الْمِصْرِيَّةِ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاةِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الشُّويْكِيِّ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَتِلْمِيذِهِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِيِّ بِالشَّامِ ٱنفَرَدَ \_ فِيمَا أَعْلَمُ \_ فِي سَائِرِ أَقْطَارِ الَّارْضِ، وَقُصِدَ بِالأَسْئِلَةِ مِنَ الْبِلاَدِ الشَّاللِعَةِ كَالْيَمَنِ وَغَيْرِهِ، وَتَصَدَّى لِنَفْع الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ بِخَطِّ بَيْنَ الْقَصرين، مَكَانَ مَسْكَنِهِ بِخَلْوَة الْحَنَابِلَةِ، وَكَانَتْ أَيَّامُهُ جَمِيعاً ٱشْتِغَالاً بِالْفُتْيَا، أَوْ بِالتَّدْرِيسِ، أَو بِالتَّصْنِيفِ، مَعَ جُلُوسِهِ فِي إِيوان الْحَنَابِلَةِ لِلْقَضَاءِ، وَفَصْلِ الأَحْكَام، وَرُبَّمَا لُمْتُهُ فِي ذٰلِكَ فَيْعَتَذِرُ بِفَقْرِهِ وَكَثْرَةِ الْعَيْلَةِ، وَٱسْتَنَابَهُ وَالِدُهُ فِي وَظِيفَةِ أَقْضَى الْقُضَاةِ حِينَ تَوَجَّهَ السُّلْطَانِ الْغُورِي إِلَى مَرْجِ دابقٍ، وَحَجَّ قَبْلَ بُلُوغِهِ صُحْبَةَ وَالِدَتِهِ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ حَجَّ لِقَضَاءِ الْفَرْضِ فِي عَامِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ عَلَى غَايَةٍ مِّنَ التَّقَشُّفِ وَالتَّقَلُّل مِن زِينَةِ الدُّنْيَا، وَعَادَ مُكِبًّا عَلَى مَّا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنَ الْفُتْيَا وَالتَّدْرِيسِ، لانفِرَادِهِ بِذَٰلِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ يَكُن مَن يُضَاهِيهِ فِي مَذْهَبِهِ، وَلاَ مَن يُمَاثِلُهُ فِي

<sup>(</sup>۱) بعدها في «الدرر الفرائد»: «ثم أشرت عليه بشرحه فكتب عليه شرحاً مفيداً في ثلاث مجلدات أحسن فيه ما شاء ورسمته بعد وفاته بـ «منهل الإفادات». ».

أقول: شرحه الذي وقفت عليه اسمه: «معونة أُولي النُّهي شرح المنتهي» وهو موجود في المكتبة الأزهرية: ٥٧٤ (٤٧٨١٢) وغيرها.

مَنْصِبِهِ، وَكَانَ قَلَمُهُ أَحْسَنَ مِن لَفْظِهِ، وَلَهُ فِي تَحْرِيرِ الْفَتَاوَىٰ الْيَدُ الطُّولَىٰ، ١٩٧/ وَالْكِتَابَةُ الْمَقْبُولَةُ / عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ الْأَوْلَىٰ، وَكَانَ رَبْعُ فَوَائِدِهِ بِفَضَائِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ مَأْهُولًا، وَلَطَالَمَا سَمِعْتُ عَلَى وَالِدِهِ بِقِرَاءَتِهِ كُتُباً عَدِيدَةً، جَلِيلَةً مُدَّةَ سَنَوَاتٍ مَّدِيدَةٍ، مِنْهَا «الْمُقْنِعُ» لِلشَّيْخِ الْمُوَفِّقِ ابنِ قُدَامَة وَ«الْمُحَرَّرِ» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وَسَمِعْتُ أَنَا وَهُوَ وَالشَّهَابُ الْمَقْدِسِيُّ غَالِبَ كِتَابِ «الْفُرُوع» لابنِ مُفْلِح بِقِرَاءَةِ الشُّهَابِ الْبُهُوتِيِّ، مَعَ الْمَلاَزَمَةِ لِمَنزِلِ وَالِدِهِ بِحَارَةِ بُرجُوان، وَبِدُرُوسِ الْمَدَارِسِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِن كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْأَصُولِ وَآلَاتِ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يَزَلْ مُكِبّاً بَعْدَ وَالِدِهِ عَلَى تَقْرِيرِ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَتَحْرِيرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الأَنبَلِ الأَحْمَدِ، إلَى أَن تَمَرَّضَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَرَضِ الزَّحِيرِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ عَصْرَ يَوْم الْجُمُعَةِ ثَامِن عَشَرَ صَفَر سَنَةَ ٩٧٢ فَتَأَسَّفَ عَامَّةُ النَّاسِ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى وَفَاتِهِ، وَأَكْثَرُواْ مِنَ التَّرَكُّم عَلَيهِ، وَلَمْ يُخلف بَعده مِثْلُهُ فِي مَذْهَبِهِ وَخَرَجَ نَعْشُهُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَدُهُ مُوَفَّقُ الدِّينِ بِالْجَامِع الأَزْهَرِ، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْمُجَاوِرِينَ، بِجَوَارِ قَبْرِ الْعَلَّامَةِ الشَّمْسِ الْعَلْقَمِيِّ الشَّافِعِيِّ بِوَصِيَّةٍ مِّنْهُ، قَرِيباً مِّن قَبْرِ الْحَافِظِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيِّ صَاحِبِ «الأَلْفِيَّةِ» فِي مُصْطَلَح الْحَدِيثِ، وَكَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ نَزَلَ عَن تَدْرِيسِ الْمَدَارِسِ لِوَلَدِهِ مُوَفَّقِ الدِّينِ، وَأَجَازَهُ بِالْفُتْيَا وَالتَّدْرِيسِ، وَأَجْلَسَهُ بِالْجَامِعِ الأَزْهَرِ، لإِفَادَةِ الطَّلَبَةِ، وَلَابْنِهِ الشَّيْخِ وَلِيِّ الدِّينِ، فَآسْتَمَرًّا عَلَى ذٰلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، ثُمَّ سَأَلَ قَاضِي مِصْرَ وَهُوَ مَرِيضٌ بِمُكَاتَبَةٍ أَن يُفَوّضَ لِولَدِهِ الْكَبِيرِ الْمَدْعُو وَلِيَّ الدِّينِ قَضَاءَ الصَّالِحِيّةِ

فَأَجَابَهُ إِلَى ذَٰلِكَ، ثُمَّ عُزِلَ بِأَخِيهِ مُوَفَّقِ الدِّينِ بَعْدَ أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ، وَلَهُمَا أَخٌ ثَالِثٌ

بَالِغٌ لَمْ تَنبَتْ لِحْيتُه (١).

وَقُلْتُ أَرْثِي الشَّيْخَ الْمُتَرْجَمَ:

لَمَّا ثَوَىٰ الشَّيْخُ الإِمَامُ دَفِينا

أَضْحَىٰ الْوُجُودُ بِأَسْرِهِ مَحْزُونا

فُقِدَ التَّقِيُّ الْحَنبَلِيُّ وَقَدْ غَدَا

بِمُصَابِهِ الإِسْلامُ يَلْطِمُ عَيْنا

وَٱغْبَرَّ وَجْهُ الْحَقِّ عِندَ وَفَاتِهِ

والدِّينُ مَصْدُوعٌ يُطِيلُ غُبُونا

وَغَدَتْ رُبُوعُ الْفِقْهِ وَهْيَ دَوَارِسٌ

وَمَجَالِسُ الْتَدْرِيسِ تَندِبُ حَيناً

يَا قَبْرَهُ مَا أَنتَ إِلَّا رَوْضَةٌ

حَازَتْ إِمَاماً زَاكِياً وَفُنُونا

قَدْ ضَمَّ هٰذَا اللَّحْدُ نُوراً بَاهِراً

وَعُلُومَ فِقْهِ حُرِّرَتْ وَسُكُونَا

فَسَقَىٰ الإِلْهُ عِهَادَهُ صَوْبَ الرِّضَا

وَأَثَابَهُ عَفْواً وَعِلِّينَا

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش بعض نسخ «السُّحب»: «لم أجد لولديه المذكورين تراجم ولا لحفيده المحقق يوسف محشي المنتهى فمن وجد لهم ترجمة فليحققها مثاباً عليه».

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»(١): قَالَ الشَّعْرَاوِيُّ فِي «ذَيْلِهِ عَلَى طَبَقَاتِهِ»: وَمِنْهُمْ سَيِّدُنَا مَوْلاَنَا الشَّيْخُ، الإِمَامُ ،الْعَلَّامَةُ، الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَلَدُ شَيْخِنَا شَيْخ الإسْلام شِهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرِ بـ «ابنِ النَّجَّارِ» صَحِبْتُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَا رَأَيْتُ عَلَيْهِ مَا يَشِينُهُ فِي دِينِهِ، بَلْ نَشَأَ فِي عِفَّةٍ، وَصِيَانَةٍ، وَعِلْمٍ، وَدِينٍ، وَأَدَبٍ، وَدِيَانَةٍ ، أَخَذَ الْعِلْمَ عَن وَالِدِهِ شَيْخ الإِسْلاَم ، وَعَن جَمَاعةٍ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ ١٩٨/ الْمُخَالِفَةِ وَتَبَحَّرَ فِي الْعُلُومِ حَتَّى ٱنتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّئَاسَةُ / فِي مَذْهَبِهِ، وَأَجَمَعَ النَّاسُ أَنَّهُ إِذَا ٱنتَقَلَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ مَاتَ بِذَٰلِكَ فِقْهُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مِصْرَ، وَسَمِعْتُ الْقَوْلَ مِرَاراً مِّن شَيْخِنَا الشَّيْخ شِهَابِ الدِّينِ الرَّمْلِيّ، وَمَا سَمِعْتُهُ قَطُّ يَسْتَغِيبُ أَحَداً مِّنْ أَقْرَانِهِ وَلاَ غَيْرِهِمْ، وَلاَ حَسَدَ أَحْداً عَلَى شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَلاَ زَاحَمَ عَلَيْهَا، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِسؤَالِ جَمِيع أَهْلِ مِصْر، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالْوِلاَيْةِ، وَقَالَ: يَتَعَيَّن عَلَيْكَ ذٰلِكَ، فَأَجَابَ مَصْلَحةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَا رَأَيْتُ أَحْداً أَحْلَى مَنطِقاً، وَلاَ أَكْثَرَ أَدَباً مَعَ جَلِيسِهِ مِنْهُ، حَتَّى يَوَدَّ أَنَّهُ لاَ يُفَارِقُهُ لَيْلاً وَلا نَهَاراً. وَبِالْجُمْلَةِ فَأَوْصَافه الْجَمِيلَة تجلُّ عَن تَصْنِيفِي، فَأَسْأَل اللهَ تَعَالَىٰ أَن يزِيدَهُ مِن فَضْلِهِ عِلْماً وَعَمَلاً وَوَرَعاً، إِلَى أَن يَلْقَاه وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

<sup>(</sup>۱) «شذرات الذَّهب»: (۸/ ۳۹۰)، وفيات سنة ۹۷۹هـ قال: «أحمد بن شهاب الدين الفتوحي صاحب «المنتهى» . . . وهو خطأ ظاهر وهو ـ بلا شك ـ من أخطاء النساخ؛ لأن ابن العماد لا يجهله، وابنُ العماد نفسه من شراح «غاية المنتهى» كما سبق في ترجمته».

٥٣٩ مُحَمَّدُ بِن أَحْمَدَ بِن عَبْدِ الْقَادِرِ بِن حَسَنِ بِن مُحَمَّدٍ، الْمُحِبُّ، أَبُو الْفَضْلِ الْمَوْصِلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»، وَيُعْرَفُ بـ «ابن جُنَافِ» - بِضَمِّ الْجِيمِ - وَكَانَ يَزْعُمُ عَن شَيْخِنَا أَنَّ الْفَتْحَ أَصْوَبُ، ثُمَّ نُونٌ خَفِيفَةٌ، وَأَخِرُهُ قَافٌ.

وُلِدَ لَيْلَةُ النِّصْف مِن شَعْبَان سَنَةَ ١٣٧ بِالْقَاهِرَة وَرَامَ أَهْلُهُ أَن يَكُونَ عَقَاداً فَأَقَامَ عِندَ بَعْضِ الْقُرْآنِ، وَجَمِيعَ فَأَقَامَ عِندَ بَعْضِ الْقُرْآنِ، وَجَمِيعَ «الْعُمْدَةِ» وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ حَفِظَها فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَأَنَّهُ عَرَضَها عَلَى جَمَاعَةٍ

### ٥٣٩ - ابنُ جُنَاقِ المَوْصِلِيُّ ، (٨٣٧ - ٨٧٧هـ) :

هذه الترجمة كتبت على ورقة طيارة في نسخة المؤلّف لذا قال في موضعها: "في الوَرَقَة المُلْصَقَة» ويظهر أنها سقطت من الأصل، أو أن المصور لم يصوّرها ظناً منه أنها لا علاقة لها بأصل الكتاب، لكنّها مثبتة في كثير من النّسخ المنقولة عن الأصل فاستدركتها منها.

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٠)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«التَّسهيل»: (٧٧/٢).

ويُنظر: «الضَّوء اللاَّمع»: (٧/ ٧٧)، «الشَّذرَّات»: (٧/ ٣١٦).

قال العُلَيْمِيُّ: «كان من أهل الفضل، اشتغل ودأب، وقرأ على الشيخ تقي الدين ابن قندس فيما بلغني - ثم على الشيخ علاء الدين المرداوي، وأذن له في الإفتاء وولاه قاضي القضاة عز الدين الكناني نيابة الحكم بالديار المصرية فباشر بعفة، وكان يلقى الدروس الحافلة، ويشتغل عليه الطلبة، ولما استخلفه القاضي عز الدين في سنة ست وستين وثمانمائة أنشد لنفسه - ورأيت بخطه -:

إلهي ظلمت النفس إذ صرت قاضياً وأبدلتها بالضيق من سعة الفضا وحملتها ما لا تكاد تطيقه فأسألك التوفيق واللطف في القضا

مِّنْهُمْ شَيْخُنَا، وَأَجَازَ لَهُ، وَٱنتَقَلَ إِلَى الشَّامِ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٨٥٣، فَأَقَامَ بِهَا سَنَةً وَأَشْهُراً، وَأَكْمَلَ بِهَا حِفْظَ الْقُرْآنِ عِندَ الْفَقِيهِ عُمَرَ اللُّولُوْيِّ الْحَنبَلِيِّ.

قَالَ: وَكُنتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ رُبْعَ حِزْبٍ بِدَايَةً، وَٱنتَفَعْتُ بِمُلاَزَمَتِهِ حَضَّنِي عَلَى التَّحَنبُلِ فَحَضَرْتُ دُرُوسَ الْبُرْهَانِ ابنِ مُفْلِحٍ، وَكَذَا التَّقِيِّ ابن قُندُسٍ، وَلَزِمْتُهُ حَتَّى سَمِعْتُ عَلَيْهِ «الْمُقْنِعَ» وَ«الْمُحَرَّرَ» وَ﴿الْخِرَقِيَّ» إِلَّا يَسِيراً مِّنْهُ، وَأَنَّهُ قَرّاً عَلَى الشَّمْسِ السِّيلِيِّ الْحَنبَلِيِّ فِي الْحِسَابِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْقَاهِرَةِ فِي آخِرِ سَنَةِ ٥٤ فَحَفِظَ بِهَا أَيْضاً «التَّسْهِيلَ» فِي الْفِقْهِ لابنِ الْبَارسَلارِ الْبَعْلِيِّ وَ «الْهِدَايَةَ» فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لابنِ الْجَزَرِيِّ، وَبَحَثَ فِيهَا عَلَى الزَّيْنِ قَاسِمٍ الْحَنَفِيِّ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ يَسِيراً عَلَى الرَّزَّازِ الْمَتْبُولِيِّ، والْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، وَلاَزَمَهُ وَٱشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ يَسِيراً، فَحَفِظ دُرُوساً فِي الْعَرَبِيَّةِ عِندَ التَّقِيَّيْنِ الشُّمُنِيِّ وَالْحُصنيّ، وَفِي الْأُصُولِ عِندَ ابنِ الْهُمَامِ، وَالْجَلاَلِ الْمَحَلِّيِّ، وَأَبِي الْفَضْلِ الْمَغْرِبِيِّ، وَقَرَأً فِي الْفَرَائِضِ عَلَى السَّيِّدِ عَلِيٍّ . . «الْفُصُولَ» وَ (النُّزْهَةَ » فِي الْحِسَابِ كِلاَهُمَا لابنِ الْهَائِم، وَجَالَسَ الشِّهَابَ الْحِجَازِيُّ فِي الآدَابِ، وَٱنتَفَعَ بِيَحْيَى الطَّشلاقي فِي فُنُونٍ كَثِيرَةٍ، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ وَقْتاً، وَدَارَ عَلَى مُتَأَخِّرِي الشُّيُوخِ فَسَمِعَ جُمْلَةً، وَأَجَازَ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الطِّبَاقَ، وَرَامَ مُحَاكَاةَ ابنِ نَاصِر الدِّينِ فِي خَطِّهِ كَالْخَيْضَرِيِّ، وَأَذِنَ لَهُ الْمَرْدَاوِيُّ وَالْجُرَاعِيُّ فِي التَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ بَلْ كَتَبَ قَاسِمٌ الْحَنَفِيُّ تُحْتَ خَطِّهِ فِي بَعْضِ الْفَتَاوَي، وَكَذَا أَذِنَ لَهُ الْعِزُّ الْكِنَانِيُّ حَيْثُ عَلِمَ مِن نَّفْسِهِ التَّأَهُّلَ لِذَٰلِكَ، وَتَنَزَّلَّ فِي صُوفِيَّةِ الشَّيْخُونِيَّةِ، وَهِيَ أُوَّلُ وَظَائِفِهِ، ثُمَّ الأَشْرَفِيَّةِ وَالْبَيْبَرِسِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا، وَوَلِي إِعَادَةَ الْمَنصُورِيَّةِ وَالْحَاكِمِ وَبَعْدَ حَفِيدِ ابنِ الرَّزَّازِ إِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ، وَتَدْرِيس الْفِقْهِ بِالْقَرَاسُنقَرِيَّةِ، وَالْمَنكوتمريَّة، وَنَابَ فِي الْقَضَاءَ عَن شَيْخِهِ الْعِزِّ، وَآمْتَنَعَ عَنِ التَّعَاطِي عَلَى الأَّحْكَامِ، وَأقرأ الطَّلْبَة، وَكَذَا أَفْتَى خُصُوصاً بَعْدَ وَفَاةِ النُّورِ الشِّيشِينِيِّ، وَكَانَ فَاضِلاً، ذَكِيّاً، مُّسْتَحْضِراً لِكَثِيرٍ مِّن فُرُوعِ الْمَذْهَبِ، ذَائِقاً لِلأَدَبِ، حَرِيصاً عَلَى التَّصْمِيمِ فِي الأَحْكَامِ، وَإِظْهَارِ الصَّلاَبَةِ، وَتَحْرِيرِ الْعَدْلِ، مَعَ قُوَّةِ نَفْسٍ، وَإِقْدَامٍ، وَإِظْهَارِ تَجَمُّلٍ، مَعَ تَقَلُّلٍ وَٱحْتِشَامٍ، وَلُطْفِ عِشْرَةٍ، وَتَوَاضُعٍ، وَمَيْلٍ وَاعْتَابُهُ، وَقَدْ حَجَّ، وَجَاوَرَ بِمَكَّة بَعْضَ سَنَةٍ، وَكَتَبَ عَنْهُ لِلْمُمَاجِنَةِ مَعَ مَن يَخْتَارُهُ، وَقَدْ حَجَّ، وَجَاوَرَ بِمَكَّة بَعْضَ سَنَةٍ، وَكَتَبَ عَنْهُ صَاحِبُنَا ابنُ فَهْدٍ مِّن نَظْمِهِ يَسِيراً.

مَاتَ فِي عَاشِرِ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٧٨، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي مَشْهَدِ حَسَنٍ، وَدُفِنَ بِحَوْشِ الْبَغَادِدَةِ بِتُرْبَةِ السَّلامِي بِالْقُرْبِ مِنْ ضَرِيحِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، وَأَثْنَىٰ النَّاسُ عَلَيْهِ جَمِيلًا، وَأَظْهَرُواْ الْعَزَاءَ وَالتَّأَسُّفَ عَلَى فَقْدِهِ، وَمِمَّا أَنشَدَنِي مِن نَظْمِهِ مَحْبُوك الطَّرَفَيْن.

وَوَصْلُ الَّذِي أَهْوَاهُ مِن بَعْدِ بُعْدِهِ

وَسَاقِي مِع سَّاقِيهِ لَمَّا أَنِ ٱلْتَوَواْ وَوَجْنَتُهُ مَعَ ثَغْرِهِ وَعِلَّارِهِ وَطُرَّتُهُ مَعْ مُقْلَتَيْهِ وَمَا حَوَواْ وَطُرَّتُهُ مَعْ مُقْلَتَيْهِ وَمَا حَوَواْ وَوُدِّيْ وَلَهْفِي لاَ سَلَوْتُ وَلاَ سَلاَ

فُوَّادِي وَلَٰبِّي وَالْحَشَا عَامِداً شَوَواْ

٥٤٠ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الْفَقِيهِ عُثْمَان بن عُمَرَ بن عُثْمَان الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ وَيُعْرَفُ بد شُقَيْر ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٥ ـ تَقْرِيباً ـ وَذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ، وَابِنِ السّراجِ وَٱسْتَجَازَهُ صَاحِبُنَا ابنُ فَهْدٍ.

مَاتَ فِي سَنَةِ (. . . . ) .

٥٤١ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن التَّقِيِّ أَبِي الْفَضْلِ سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ ابن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي عُمَرَ، الشَّمْسُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، ابن النَّجْمِ، ابن الْعِزِّ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، نَزِيلُ النَّجْمِ، ابن الْعِزِّ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، نَزِيلُ الْقَاهِرَة، وَيُعْرَفُ بـ «الْخَطِيبِ بن أَبِي عُمَرَ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي عَشِيَّةٍ عِيدِ الْفِطْرِ سَنَةَ ٥٠٥ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق،

### ٥٤٠ شُقَيْرٌ، (٥٧٥\_؟) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٧/٣).

بضم الشين المعجمة، وفتح القاف، وسكون الياء التحتية. «معجم ابن فهد»: (٣٧٦).

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم المهمازي (ت ٩٢٦هـ) :

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٠٠).

٥٤١ ابن الخطيب، (٨٠٥ ـ ٨٩٩هـ):

من آل قدامة .

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٨)، و«مختصره»: (١٩٦).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٧/ ٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٢).

وَنَشَأً بِهَا، فَقَرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْخَفَّافِ الْحَنبَلِيّ، أَحَدِ الصُّلَحَاءِ، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» وَغَيْرَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ الْفِقْهَ عَلَى زَوْجِ أُمِّه أَبِي شَعْرٍ وَغَيْرِهِ بِدِمَشْق، وَعَلَى الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ بِالْقَاهِرَة، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى عَائِشَةَ ابنةِ ابن عَبْدِ الْهَادِي فِي «السِّيرَةِ» بِقِرَاءَةِ ابنِ مُوسَى، زَادَ غَيْرُهُ مِنَ الطَّلَبَةِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى سَمَاعِهِ عَلَيْهَا بِقْطْعَةٍ مِّن «ذَمِّ الْكَلامِ» لِلْهَرَوِيِّ بِقِرَاءَةِ ابنِ مُوسَى أَيْضاً، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى الْجَمَالِ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَالشِّهَابِ بن حِجِّيِّ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى الأَوَّلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلَ مِن «مَّشْيَخَةِ الْفَخْرِ» وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ مِراراً، أَوَّلَهَا سَنَةَ ٢٧، وَسَمِعَ بِهَا فِي صَفَر سَنَةً ٥٤ بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ عَلَىٰ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ الطَّحَّان، وَابِنِ بَرْدَسٍ، وَكَذَا حَجَّ، وَجَاوَرَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَقَامَ سَنَةَ ٢٠ مَعَ زَوْجٍ أُمِّهِ، ثُمَّ فِي سَنَةِ ٢٨، وَسَمِعَ عَلَى الْجَزَرِيِّ فِي «مُسْنَدُ أَحْمَدَ» وَمِن ذٰلِكَ «الْخَتَم»، وَعَلَى عَائِشَةَ الْكِنَانِيَّةِ «عَارِيَةَ الْكُتُبِ» لِلْيَرْدِيِّ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِبَلَدِهِ عَنِ ابنِ الْحَبَّالِ، ثُمَّ بِالْقَاهِرَةِ عَنِ الْعِزِّ الْبَغْدَادِيِّ فَمَن بَعْدَهُ، وَجَلَسَ بِحَانُوتِ الْقَصْرِ وَقْتاً، وَأَضِيفَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّرَفِ بِنِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ قَضَاءَ الْعَسْكَرِ، ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِ الْبَدْرِ نَفْسِهِ تَصَّدَّرَ بِجَامِعِ عَمْرٍو، وَجَهَةٍ يُقَالُ لَهُ: بَلاَطَة بِنَابُلُس، وَوَلِيَ خَطَابَةَ الْجَامِعِ الْجَدِيدِ بِمِصْرَ وَالْإِمَامَةَ بِهِ، وَإِعَادَةً بِالْمَنصُورِيَّةِ، وَٱستِيفَاء جَامِع طُولُون، وَصَارَ يُكْثِرُ الْخلطَةَ بِأَهْلِ الْمُنَالُوَأَةِ لِلْالِكَ، وَالْإِقَامَةِ عِندَهُم، وَٱبْتَنَىٰ هُنَاكَ مَكَاناً، وَالتَّصَوُّف بِالْبَرْقُوقِيَّةِ / بَلْ تُحُدِّثَ بِٱسْتَقْرَارِهِ فِي الْقَضَاءِ عَقِبَ ١٩٩/ مَوْتِ الْبَدْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَرَشَّحَ لَهَا أَيْضاً فِي أَيَّامِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، فَكَفَّ الْجَمَالِي نَاظِرِ الْخَاصِّ السُّلْطَانَ مِن وِللَّايْتِهِ، وَعَرَّفَهُ بِمَكَانَتِهِ، وَكَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِذَٰلِكَ فَمَا تَهَيَّأً ، وَتَأَلَّمَ جِدًّا، وَقَدْ كَتَبّ بِخَطِّهِ الْكَثِيرَ ك «تَارِيخِ ابنِ كَثِيرٍ»

وَ ﴿ طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ لِللَّهَبِي ﴾ وَ ﴿ الْمُغْنِي لابنِ قُدَامَةَ ﴾ وَ ﴿ الْفُرُوعِ لابنِ مُفْلِحٍ ﴾ وَرُبَّمَا أَفْتَىٰ بِأَخْرَةٍ ، وَهَشَّ وَٱنجَمَعَ ، وَرَغِبَ عَنِ الاسْتِيفَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ صِغِارُ الطَّلَبَةِ لِلسَّمَاعِ بِحَيْثُ حَدَّثَ بِمَسْمُوعِهِ ﴿ ذَمِّ الْكَلامِ ﴾ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ، وَكَتَبَ عَلَى الاستِدْعَاءَاتِ ، وَكنتُ مِمَّن حَدَّثَ بِحَضْرَتِهِ بِأَشْيَاءَ مِن جُمْلَتِهَا مَسْمُوعُهُ ﴿ ذَمُّ الْكَلامِ » . - انتَهَىٰ - .

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَقَدْ عُمِّرَ حَتَّى قَارَبَ الْمائةِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْمُوَلِّفُ فِي تَارِيخِهِ «وَجِيزِ الْكَلَام»(١).

وَمَاتَ بَعْدَ أَن عَجَزَ وَٱنقَطَعَ فِي خَامِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٩٩ بِالْقَاهِرَةِ. ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

قَالَ ابنُ طُولُون: وَنَزَلَ النَّاسُ بِمَوْتِهِ دَرَجَةً؛ لأَنَّهُ تَفَرَّدَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ بِالرَّوَايَةِ عَن عَائِشَةً بِنتِ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْهَادِي. وَكَانَتْ لَهُ جَنَازَةٌ عَظَيمَةٌ.

٥٤٢ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ الْبَعْلِيُّ وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ حَبِيبِ» .

٥٤٢ ابنُ حَبِيبِ البَعْلِيُّ، (٨٢٤ في حدود ٥٧٠هـ) :

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٥٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨٧)، و«مُختصره»: (١٨٨) وهو فيه «محمد بن حبيب».

ويُراجع: «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٠) عن البقاعي.

<sup>(</sup>١) يُراجع: وجيز الكلام نسخة دار الكتب المصرية.

وحدثني شيخنا حمد الجاسر \_ حفظه الله \_ أن في مكتبة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الخاصة في الرياض نسخة جيّدة منه. (ط) الجزء الأول منه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ» وَهُوَ لَقَبُ أَبِيهِ، وُلِدَ فِي مُسْتَهَلِّ شَعْبَان سَنَةَ ٨٢٤ بِبَعْلَبَكَّ، وَنَشَأَ بِهَا.

مَاتَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ١٨٧٠. قَالَهُ الْبِقَاعِيُّ .

٥٤٣ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ بن إِسْمَاعِيلَ ابن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ، الشَّمْسُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، ابن الشَّهَابِ أَبِي الْعَبَّاسِ، ابن الْعَلاَءِ، الْكِنَانِيُّ، الرَّمْلِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، أَبِي الْعَبَّاسِ، ابن الْعَلاَءِ، الْكِنَانِيُّ، الرَّمْلِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، وَيُعْرَفُ أَوَّلًا بـ «الرَّمْلِيُّ» ثُمَّ بـ «الدِّمَشْقِيُّ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٧٤٤ بِالرَّمْلَةِ، وَٱنتَقَلَ وَهُوَ صَغِيرٌ إِلَى مِصْرَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْمُقْنِعَ» وَلَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَاضِي مُوفَّق الدِّينِ،

٥٤٣ - ابنُ نَصْرِ اللهِ الكِنَانِيُّ الرَّمْلِيُّ المَعروف بـ «الشَّامِيِّ»، (٧٤٤ - ٨٣١ هـ):

من آل نصر الله الكنانيين العسقلانيين المصريين.

أخباره في «المنهج الجلي»: (١١٤، ١٦٥)، و«إنباء الغُمر»: (٣/٤١٢)، و«معجم ابن حجر»: (٢٧٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٤).

قال الحافظ ابن حجر: «وكان جلداً قوياً، يمشي ـ وقد جاوز الثمانين ـ من بين القصرين إلى الشيخونية ليحضر وظيفة التصوف والدرس، ويلازم دروسه في الطلب يمشي على رجليه، ويقضي حوائجه وحوائج الناس بنفسه، ولم يكن ماهراً في العِلْم، ولا متصوناً في الدين، ولا متثبتاً في الحكم، وكان على ذهنه ماجرايات طريفة، وتعصب على مجد الدين سالم لما عزل من الحكم، وقام مع ابن المغلي قياماً عظيماً، حتى كان يخدمه بنفسه في جميع ما يحتاج إليه، حتى في شراء زيت القنديل يتعاطاه بنفسه. مات في ثاني عشري شعبان سامحه الله تعالىٰ».

<sup>=</sup> ومازال الاضطراب يكتنف هذه الترجمة في هذه المصادر؟! وهي بحاجة إلى مزيد من التثبت.

وَلاَزَمَ ابنَ عَمِّهِ الْقَاضِي نَاصِرَ الدِّينِ نَصْرَ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ وَخَدَمَهُ، ثُمَّ أَوْلاَدَهُ، وَسَمِعَ عَلَى الْعَرُوضِيِّ «مُسْنَدَ أَحْمَدَ» إِلَّا الْيَسِيرَ مِنْهُ وَهَمْيَخَةَ الْفَحْرِ بنِ الْبُخَارِيِّ» وَ«رُبَاعِيَّاتِ التَّرْمِذِيِّ»، وَعَلَى أَبِي الْحَرَمِ الْعَلَانِسِيِّ «ذَيْلَ مَشْيَخَتِهِ» تَخْرِيج الْعِرَاقِيِّ وَ«الْحَرْبِيَّات» الْخَمْسَةَ مَا عَدَا أَوَّلَهَا وَ«جُزْءَ الآثَارِ» وَهُوَ الأَوَّل مِن حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَعَلَى الْعِزِّ بنِ جَمَاعَةٍ «الأَدَبَ الْمُفْرَد» لِلْبُخَارِيِّ، وَعَلَى الْجَمَالِ بن نُبَاتَة «السِّيرَةَ لابنِ هَشَامٍ» وَعَلَى الْمُحِبِ الْمُفْرَد» لِلْبُخَارِيِّ، وَعَلَى الْجَمَالِ بن نُبَاتَة «السِّيرَةَ لابنِ هَشَامٍ» وَعَلَى الْمُحِبِ الْمُفْرِد فَي الْمُغْرِيِّ ، وَعَلَى الْمُحِبِ الْمُفْرَد» لِلْبُخَارِيِّ، وَعَلَى الْجَمَالِ بن نُبَاتَة «السِّيرَةَ لابنِ هَشَامٍ» وَعَلَى الْمُحِبِ الْمُفْرَد» لِلْبُخَارِيِّ ، وَعَلَى الْجَمَالِ بن نُبَاتَة «السِّيرَةَ لابنِ هَشَامٍ» وَعَلَى الْمُحِبِ الْمُفْرَد» لِلْبُخَارِيِّ ، وَعَلَى الْجَمَالِ بن نُبَاتَة «السِّيرَةَ لابنِ هَشَامٍ» وَعَلَى الْمُحِبِ الْمُعْرِيلِ الْمُفْرَد» لِلْبُخَارِيِّ ، وَعَلَى الْمُعْرِيلِ مِنْ الْعَوْرِينَ ، وَالْمَهُ ، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيرِ الْمُعْرِي الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ وَمَكَّةً وَغَيْرِهِمَا، وَسَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ كَشَيْخِنَا، وَابنِ مُوسَى ، والآبِيِّ ، وَفِي اللَّانِي اللَّهُ اللَّانِ اللَّهُ اللَّالِيَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ ، وَحَجَّ ، وَجَاوَرَ ، وَكَانَ وَالْكَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ، وَحَجَّ ، وَجَاوَرَ ، وَكَانَ وَالْمَا الْقَالِد الْمُؤْمِ ، مُذَاكِرالِهِ .

قَالَ شَيْخُنَا: قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَأَجَازَ لأَوْلاَدِي.

مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٣٨.

٥٤٤ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن مَحْمُود بن نَجْمِ بن ظَاعِن بن دغير، الْهِلاَلِيُّ، الشَّيْخِيُّ / \_ نِسْبَةً لِشَيْخِ الْحَدِيد (١) مِن مَعَامِلاَتِ حَلَب \_

/ ٢ . .

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٧/ ٢١)، وعنه في «التَّسهيل»: (٢/ ٩٤).

٥٤٤ ابن نجم الشيخي المعروف بـ «ابن الجَذْرِ»، (٨١٠ ٨٩٣هـ):

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (۳/ ۳۷۹).

الْحَمَوِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، أَخُو عَلِيٍّ وَعُمَرَ الْمَاضِيَيْن (١). وَيُعْرَفُ بـ «ابن الْجَذْرِ»، وَبـ «إمَامِ قَائِمِ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ١٨٠ بِالشَّيْخ، وَٱنتَقَلَ إِلَى حَمَاة، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً، وَأَخَذَ عَنِ الْبُرْهَان بن الْبُحْلَاق، وَنَاصِرِ الدِّينِ الْيُونِينِي الْبَعْلِيِّيْن، وَغَيْرِهِمَا، وَٱعْتَنَى بِالْقِرَاءَاتِ فَأَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ بِعِدَّةِ أَمَاكِنَ، وَقَالَ: إِنَّهُ تَلاَ الْفَاتِحَةَ فَقَط عَلَى ابنِ الْجَزَرِيُّ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْعَلاءِ بنِ بَرْدَسٍ وَالشَّمْسِ بِنِ الْأَشْقَرِ الْحَمَوِيِّ، وَجَمَاعَةٍ، وَحَجَّ، وَجَاوَرَ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَدَخَلَ الرُّومَ، وَكَذَا الْقَاهِرَةَ مِرَاراً، ثُمَّ ٱسْتَوْطَنَهَا، وَأُمَّ فِيهَا قَانِماً التَّاجِرَ وَعرثم (٢) خَيْر بيك الظَّاهِرِي خشقدم . وَتَصَدَّرَ، وَأَقْرَأَ فَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم الشَّمْسُ النُّوبِيُّ، وَقَصَدَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ وَلِيَ بَعْضَ التَّدْرِيسِ بِجَامِعِ بَنِي أُمَّيَّةً ، وَأَنَّهُ نَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ النُّرْهَان ابنِ مُفْلِح ، ثُمَّ ٱنفَصَلَ عَن الْقَاهِرَةِ، وَبَلَغَنِي الآنَ أَنَّهُ يَنُوبُ عَنِ النَّجْمِ وَالِدِ الْبُرْهَان، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ فِي بَعْضَ السِّنِينَ قَاضِياً، عَلَى الرَّكْبِ الشَّامِيِّ، وَهُوَا مُسْتَحْضِرٌ لِلْقِرَاءَاتِ، مُشَارِكٌ فِي غَيْرِهَا فِي الْجُمْلَةِ، خَبِيرٌ بِعِشْرَةِ الرُّؤسَاءِ، فِي سَمْعِهِ ثِقَلُ، وَفِي ثِقَلِهِ تَزَيَّدٌ، وَقَالَ لِي: إِنَّهُ رَأَى أَخَاه عَلِيّاً الْمَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَسَأَلُهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ: عَامَلَنِي بِحِلْمِهِ وَكَرَمِهِ، وَغَفَرَ لِي بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنَ مِن رِوَايَةِ ابنِ عَامِرٍ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>۱) هذا كلام السخاوي في «الضَّوء اللامع»، وكان على المؤلِّف رحمه الله - أن لا ينقل هذا؛ لأنه لم يترجم لهما؛ لأنهما شافعيان. الأول في «الضَّوء»: (٥/ ١٧٥)، والثاني فيه أيضاً: (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

التَّقِيَّ ابنَ قَاضِي شُهْبَةً كَتَبَ هٰذَا الْمَنَامَ عَنْهُ.

مَاتَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٨٩٣ بِدِمَشْق. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

وَذَكَرَهُ ابنُ طُولُون فِي «سُكُرْدَانِهِ»، وَقَالَ: إِنَّ مِيلاَدَهُ سَنَة ١٤٠ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي «الضَّوْءِ» تَفَاوُتُ كَثِيرٌ فَاللهُ أَعْلَم.

٥٤٥ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيٍّ، الشَّمْسُ الْقَاهِرِيُّ الْحُسَيْنِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «الْغَزُولِيِّ».

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٨، بِالْقَاهِرَةِ وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَجَوَّدَهُ عَلَى الشَّمْسِ ابن الأَعْمَى، قَالَ: وَكَانَ تَاجِراً، مُتَقَدِّماً فِي الْقِرَاءَاتِ، وَالْفَخْرِ الْبُلْبِيسِيِّ الإِمَامِ، وَحَفِظَ كُتُباً مِنْهَا "أَلْفِيَّةُ ابن مَالِكِ" وَقَرَأَ فِي النَّحْوِ عَلَى وَالْفَخْرِ الْبُلْبِيسِيِّ الإِمَامِ، وَحَفِظَ كُتُباً مِنْهَا "أَلْفِيَّةُ ابن مَالِكِ" وَقَرَأَ فِي النَّحْوِ عَلَى عَبْدِ الْحَقِّ، وَلَمْ يَنسُبْهُ، وَفِيهِ وَفِي الْمَنطِقِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَان وَالْحِكْمَة عَلَى الْمُحْدِ إِسْمَاعِيل الرُّومِي، نَزِيلِ الْبِيبَرْسِيَّةِ وَفِي الْفَقْهِ عَلَى الْبُرُهان الصَّوَّاف، وَلاَنْمَ ابنَ زَقاعة فِي أَشْيَاءَ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ "الأَلْفِيَّةَ" وَكَتَبَ لَهُ الإِجَازَةَ نَظْماً، رَوَاهُ لِكَرْمَ ابنَ زَقاعة فِي أَشْيَاءَ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ "الأَلْفِيَّةَ" وَكَتَبَ لَهُ الإِجَازَةَ نَظْماً، رَوَاهُ لِي عَنْهُ، وَكَانَ أَحَدَ صُوفِيَّةِ الْبِيبَرْسِيَّةِ مِمَّن بُنسَبِ لِعِلْمِ الْحَرْفِ، وَلِذَا لَمْ يَكُن لِي عَنْهُ، وَكَانَ أَحَدَ صُوفِيَّةِ الْبِيبَرْسِيَّةِ مِمَّن بُنسَبِ لِعِلْمِ الْحَرْفِ، وَلِذَا لَمْ يَكُن لِي عَنْهُ، وَكَانَ أَحَدَ صُوفِيَّةِ الْبِيبَرْسِيَّةِ مِمَّن بُنسَبِ لِعِلْمِ الْحَرْفِ، وَلِذَا لَمْ يَكُن إِللَّهُ مِ وَكَانَ أَحَدُ صُوفِيَّةِ الْبِيبَرْسِيَّةٍ مِمَّن بُنسَبِ لِعِلْمِ الْحَرْفِ، وَلِذَا لَمْ يَكُن لِي عَنْهُ، وَكَانَ أَنْهُ لِذَلِكَ ٱخْتُصَّ بِالشَّامَ لأَجْلِ تَرِكَةِ أَبِيهِ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَتَحَجَّ، وَدَخَلَ الشَّامَ لأَجْلِ تَرِكَةِ أَبِيهِ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَاقْتَنَى كُتُبَا فِي فُنُونٍ، مَعَ مُشَارَكَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَسُكُونٍ.

مَاتَ بَعْدَ تَعَلَّلِهِ نَحْوَ ثَلَاث سِنينَ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٥٨، وَهُوَ جَدُّ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن بَيْرَم الْحَنبَلِيِّ لأُمَّه.

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٧/ ٢٣).

٥٤٥ شمسُ الدِّين الغَرُّولِي، (٧٧٨ ـ ٨٥٨هـ):

٥٤٦ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ الْبُهُوتِيُّ، الشَّهِير بِإلْخَلْوَتِيِّ، الْمِصْرِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: الْعَالِمُ، الْعَلَمُ، إِمَامُ الْمَنقُولِ وَالْمَعْقُولِ، الْمُفْتِي، الْمُدَرِّسُ، وُلِدَ بِمِصْرَ وَبِهَا نَشَأَ، وَأَخَذَ الْفِقْهُ / عَنِ الْعَلَّمَةَ عَبْد الرَّحْمٰنِ ١٩٩/البُهُوتِي، تِلْمِيذِ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ الشَّامِيِّ، وَلاَزَمَ خَالَهُ الْعَلَّمَةَ مَنصُورَ الْبُهُوتِيِّ، الْبُهُوتِي، وَلَاَئِمُ وَاللَّهُوتِي، وَلَاَئِمُ وَاللَّهُوتِي، وَلَاَنْهُ وَيَعْ الشَّافِعِيِّ، وَيِهِ تَخَرَّجَ وَانتَفَعَ، وَأَخْتُصَّ بَعْدَهُ بِالنُّورِ الشّبراملسيِّ الشَّافِعِيِّ، وَلاَزَمَهُ فَكَانَ لاَ يُفَارِقُهُ فِي دُرُوسِهِ وَأَخْتُصَ بَعْدَهُ بِالنُّورِ الشّبراملسيِّ الشَّافِعِيِّ، وَلاَزَمَهُ فَكَانَ لاَ يُفَارِقُهُ فِي دُرُوسِهِ مِنَ الْعُلُومِ النَّطْرِيَّة، وَكَانَ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الدَّرْسِ مُحَاوَرَاتُ وَنِكَاتُ دَقِيقَةٌ، مِنَ الْعُلُومِ النَّطْرِيَّة، وَكَانَ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الدَّرْسِ مُحَاوَرَاتُ وَنِكَاتُ دَقِيقَةٌ، وَيَعْظَمُهُ، وَيَحْتَرِمُهُ، وَلاَ يُخَاطِبُهُ إِلاَّ بِغَايَةِ التَّعْظِيمِ، لِمَا يُجِلِّهُ مَنَ الْفُضُلِ، وَلِكُونِهِ رَفِيقَهُ فِي الطَّلُبِ، وَلَمْ يَزُلْ مُلاَزِماً لَهُ حَتَّى مَاتَ، عُولِ مَا لَكُونِهِ رَفِيقَةُ فِي الطَّلُبِ، وَلَمْ يَزُلْ مُلاَزِماً لَهُ حَتَّى مَاتَ، وَكَتَبَ كَثِيرًا مِنَ النَّعْطِيمِ، وَيُعَظِّمُهُ، وَيَحْرِورَاتُهُ عَلَى «الْمُسَتَهَىٰ» وَجُرَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَتَبَ كَثِيرًا مِنَ النَّعْرِيرَاتَ ، مِنْهَا تَحْرِيرَاتُهُ عَلَى «الْمُسَتَهَىٰ» وَجُرَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْفُضُلِ، وَلَكَ مِنَ التَّعْرِيرَاتُ ، مِنْهَ قُولُهُ : الشَّيَةُ الإَنْنَاعِ» اثني عَشَرَ كُرَّاساً وَ"حَاشِيَةُ الْهُونَةِ وَلُهُ أَنْ الْمُسْتَهَىٰ "الْمُسْتَهَىٰ "وَلَمْ يَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ الشَّرِمِينَ كُرَّاساً وَالْمُسَتَهَىٰ "الْمُسَتَهَىٰ "الْمُسْتَهَىٰ "الْمُسْتَهُىٰ وَلَهُ الْمُنْ وَلَهُ الْمُسْتَهُىٰ الْمُسْتَهِيْ الْمُنَاتِ عَلَيْ الْمُسْتَهُىٰ الْمُسْتَعَىٰ الْمُسْتَعِيْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِفِهُ الْمُسْتَعَىٰ وَلَوْلُهُ الْمُسْتَعَىٰ الْمُعْرِقِهُ الْمُعْرَبِي الْمُعْرَاسَا وَالْمُعْرِقِهُ الْمُعْرَالُ الْعُلِيمِ الْمُعْرِقِيقَةُ الْمُعْرَاسَا وَالْمُعْرَاسَا وَالْمُعْمُ الْمُلْكِرِمُ اللْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُو

كَأَنَّ الدَّهْرَ فِي خَفْضِ الأَعَالِي

# وَرَفْعِ لِلأَسَافِلَةِ اللَّبَامِ

٥٤٦ البُهوتي الخَلْوَتِيُّ ، (؟ ـ ١٠٨٨ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٣٨)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٥٩).

ويُنظر: «مشيخة أبي المواهب»: (٩٤)، و«خلاصة الأثر»: (٣/ ٣٩٠)، و«الأعلام»: (١٢/٦).

فَقِيهٌ عِندَهُ الأَخْبَارُ صَحَّتْ بِتَفْضِيلِ السُّجُودِ عَلَى الْقِيَامِ بِتَفْضِيلِ السُّجُودِ عَلَى الْقِيَامِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ كَثْرَةَ السُّجُودِ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ. وَقَوْلُهُ:

سَمِحَتْ بَعْدَ قَوْلِهَا لِفُؤَادِيْ
ذُبْ أَسَىً يَا فُؤَادَهُ وَتَفَتَّتْ
وَنَجَا الْقَلْبُ مِن حَبَائِلِ هَجْرٍ

نَصَبَتْهَا لِصَيْدِهِ ثُمَّ حَلَّتْ

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِمِصْرَ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ تَاسِعَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ الْجُمُعة تَاسِعَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ١٠٨٨ . \_ ٱنتَهَىٰ \_ . .

وَكَانَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ سَدِيدَ الْبَحْثِ، مَدِيدَ التَّقْرِيرِ، أَكِيدَ التَّحْرِيرِ، بَدِيعَ التَّدْقِيقِ وَالتَّحْقِيقِ، أَبْدَى غَرَائِبَ الأَبْحَاثِ، وَحَرَّرَ "الْمُنتَهَىٰ" قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً، وَاعْتَنَىٰ بِهِ اعْتِنَاءً بِلِيغاً، وَجَلَسَ لِلإِقْرَاءِ، فَانتَفَعَ بِهِ الْحَنابِلَةُ خُصُوصاً بَعْدَ خَالِهِ وَاعْتَنَىٰ بِهِ اعْتِنَاءً بِلِيغاً، وَجَلَسَ لِلإِقْرَاءِ، فَانتَفَعَ بِهِ الْحَنابِلَةُ خُصُوصاً بَعْدَ خَالِهِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّهُ تَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ فِي مَكَانِهِ، وَلَهُ تَحْقِيقٌ فِي غَيْرِ الْفِقْهِ، وَكَتَبَ هَوَامِشَ جَلِيلَةً عَلَى "شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ لِلأَشْمُونِيِّ" جُرِّدَتْ فِي مُجَلَّدٍ، ويَنقُلُ وَكَتَبَ هَوَامِشَ جَلِيلَةً عَلَى "شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ لِلأَشْمُونِيِّ" جُرِّدَتْ فِي مُجَلَّدٍ، ويَنقُلُ عَنْهُا مُحَشُّو الأَشمونِي كَالصَّبَانِ وَغَيْرِهِ، وَلَهُ نَظُمُ رِسَالَةِ الْوَضْعِ وَشَرْحُهَا، سَمَّاهُ النَّامَعِ وَنَظَمَ كَثِيرًا مِّن الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَجَرَّدَ هَوَامِشَ شَيْخِهِ الْغُنْيُمِيِّ عَلَى "شَرْحِ إِيسَاغُوجِي" فِي الْمَنطِقِ فِي سَبْعِ كَرَارِيسَ.

«لَذَّةَ السَّمْعِ" وَنَظَمَ كَثِيرًا مِّن الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَجَرَّدَ هَوَامِشَ شَيْخِهِ الْغُنْيُمِيِّ عَلَى "شَرْحِ إِيسَاغُوجِي" فِي الْمَنطِقِ فِي سَبْعِ كَرَارِيسَ.

٥٤٧ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ الْفَاكِهِيُّ ، الْمَكِّيُّ ، أَبُو السَّعَادَاتِ ، الإِمَامُ الْعَلَّامَةُ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٩٢٣ وَقُرَأً فِي الْمَذَاهِبِ الأَّرْبَعَةِ فَكَانَت لَهُ الْبَدُ الطُّولَىٰ، وَتَفَنَّنَ فِي الْعُلُومِ، وَمِن شُيُوخِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ، وَالشَّيْخُ ابنُ حَجَرِ الْهَيْنَمِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْحَطَّابُ فِي آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ وَالشَّيْخُ ابنُ حَجَرِ الْهَيْنَمِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْحَطَّابُ فِي آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشَوَّفَةِ، وَحَضْرَمَوْت، وَزَبِيدَ يَكُثُلُ عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ يَزِيدُونَ عَلَى التَّسْعِينَ، وَأَجَازُوهُ، وَحَفِظَ «الأَرْبَعِينَ النَّوَولِيَّة» وَ«الْعَقَائِدَ النَّسَفِيَّة» وَ«الْمُفْنِع» التَّسْعِينَ، وَأَجَازُوهُ، وَحَفِظَ «الأَرْبَعِينَ النَّوَولِيَّة» وَ«الْفَقَائِدَ النَّسَفِيَّة» وَ«الْمُفْنِع» فِي فِقْهِ الشَّولِيَّ وَ«الْفَيْةَ ابنِ مَالِكِ» وَ«تَلْخِيصَ الْمُفْتَاحِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَقَرَأَ لِلسَّبْعَةِ، وَنَظَمَ، وَنَثَمَ / وَالَّفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ» وَ«تَلْخِيصَ الْمُفْتَاحِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَقَرَأَ لِلسَّبْعَةِ، وَنَظَمَ، وَنَشَمَ الْفَيْقَةَ الشَّافِعِيِّ، وَرِسَالَةٌ فِي اللَّغَةِ، فَمِنْهَا ٢٠٠/ «أَنُورُ الأَبْصَارِ شَنْحُ مُخْتَصَرِ الأَنوَارِ» فِي فِقْهِ الشَّافِعِيِّ، وَرِسَالَةٌ فِي اللَّغَةِ، وَغَيْرُ ذٰلِك. وَكُونَ خُوادًا، سَخِيًّا، وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرَ ذَلِك. وَكَانَ خُوادًا، سَخِيًّا، وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرَ الاسْتِقْرَاضِ، وَكَانَتْ تَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحِدَّةُ، وَهَخَلَ الْهِندَ، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً مَدِيدَةً،

٥٤٧ أبو السَّعَادَاتِ الفَاكِهِيُّ المَكِّيُّ، (٩٢٣ ـ ٩٨٢ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٥٤)، و«التَّسهيل»: (٢/٢٢).

و يُنظر: «شَذَرَات الذَّهب»: (٨/ ٤٢٧)، و (النَّور السَّافر»: (٤٠٧)، و «مختصر نَشر النَّور والزَّهر»: (٤٧١)، و «الأعلام»: (٦/ ٧)، و «مُعجم المؤلِّفين»: (٨/ ٢٩٨).

وله أخوان من أهلِ العلمِ والفَضل هما: عبدُ الله، وعبد القادر ذكرهما العَيدروس وَذَكَرَ أَنَّ كلَّ واحدٍ منهم ماتَ قبلَ الآخرِ بعشرِ سنين فكان أولهم موتاً عبدُ الله وآخرهم محمَّد.

ولا أدري هل هُما حنبليان كأخيهما؟! لذا لم أستدركهما .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ مَكَّةَ سَنَةَ ٩٥٧، وَفِي ذَٰلِكَ الْعَامَ زَارَ النَّبِيَّ ﷺ الْكُونَ عَشَرَ جُمَادَىٰ السَّنَةِ النَّجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ السَّنَةِ النَّجُمُعَةِ حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٨٢.

٥٤٨ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَوَضٍ، صَدْرُ الدِّينِ بن الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ. الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِنَ الْعِمَادِ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيّ، وَتَقِيِّ الدِّينِ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَد بن تَمَّامٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَدَرَّسَ لِلْحَنَابِلَةِ بِالْمَنْصُورِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ حَسَنَ الشَّكْلِ، مُتَوَاضِعاً، وَكَانَ يَعْتَنِي بِالْخَيْلِ لَمَّا كَانَ أَبُوهُ قَاضِياً حَتَّى الْفَيْلِ لَمَّا الشَّكْلِ، مُتَوَاضِعاً، وَكَانَ يَعْتَنِي بِالْخَيْلِ لَمَّا كَانَ أَبُوهُ قَاضِياً حَتَّى الْفَيْدَ إِن ذَٰلِكَ كَانَ أَبُوهُ قَاضِياً حَتَّى الْفَيْدَ فِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٦١.

### ٥٤٨ - ابنُ عَوَضٍ المِصْرِيُّ ، (؟ - ٧٦١ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/٣٦٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٦)، و«مختصره»: (١٥١).

ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»؛ وفيات سنة ٧٦١هـ. و«الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٤٣٤)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٩٦).

قال ابن قاضي شُهبة: «سمع الحديث من العماد شمس الدِّين ابن العماد، والتقيِّ ابن تمام وغيرهما، ودرس بالمنصورية، وبجامع الحاكم، ودرَّس الحديث . . . وكان حَسَنَ الشَّكلِ مع تواضع وحسن كتابة، ولما كان والده بمصر رأى من الجاه ما لم يره غيره من أولاد القضاة، وبسببه كان عزل والده . . . » .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمة رقم ٧١.

٥٤٩ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن أَبِي عُمُرَ، عِنَّ اللَّينِ بن عِنِّ اللَّينِ بن عِنِّ اللَّينِ بن عِنِّ اللَّينِ .

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: سَمِعَ «مَشْيَخَةَ الْكَاشِغرِي» عَلَى الْحَجَّارِ، وَحَدَّثَ. وَمَاتَ سَنَةَ ٧٧٦.

٥٥٠ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الشَّلْيْخِ أَحْمَدَ بن الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ، اللهِ، اللهِ، المُعْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

### ٥٤٩ ابنُ أبي عُمَرَ، (؟ ـ ٧٧٦هـ):

من آل قدامة المقادسة .

أخباره في «إنباء الغُمر»: (١/ ٩٠)، و«الدُّرز الكامنة»: (٣/ ٤٣٥).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ محمد بن أحمد العروفي «العويرفي».

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٨٠)، و«مختصره»: (١٧٦).

- ومحمد بن أحمد بن محمَّد بن حَسَن القُصَيِّرُ الأُشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّميمِيُّ اللَّشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ التَّميمِيُّ اللَّشَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ التَّميمِيُّ اللَّهَا ١٩٣٥هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (١١٣٩).

#### ٥٥٠ ابنُ المُحِبِّ، (٧٥١ ـ ٨٠٣هـ):

أخباره في «ذيل التقييد»: (٢٠)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ١٨٤)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ٤٥).

قال الفاسِيُّ: «محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن المُحِبِّ عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن إبراهيم المَقْدسيُّ الصَّالحِيُّ» محبُّ الدِّين، ويُقال: شمسُ الدِّين المَعروف بـ «ابنِ المُحِبِّ» الواعظ. سَمِعَ على عُمر بن أُميلة «جامع التُرمذي» سنةَ ستِّ وستين وسبعمائة و«مشيخة الفخر بن البُخاري» تَخريج ابن الظَّاهري في السَّنة =

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: سَمِعَ - بِعِنايَةِ أَبِيهِ - من ابنِ الْخَبَّازِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوَاعِيدَ.

مَاتَ فِي سَلْخِ رَمَضَانَ سَنَةً ٨٠٣ عَن ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.

# ٥٥١ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مَحْمُود النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

= المذكورة، وسمع قبل ذلك بعناية أبيه جزء «الحسن بن عرفة» على محمَّد بن إسماعيل بن الخَبَّاز الأنصاري. وكان يَعمل المواعيد، وله شهرةٌ عند الناس، وكان جيِّداً [وُلِد] في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. ماتَ في سلخ رمضان سنةَ ثلاثٍ وثمانمائة بصالحيَّة دمشق».

#### \* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحَمَّدُ بن أحمد بن محمَّد بن مُنِيفٍ القاضي الأَشيقري النَّجْدِيُّ (ت بعد ٩٧٦هـ).

يُراجع: «عُلماء نجد»: (٣/ ٧٩١).

## ٥٥١ النَّابُلُسِيُّ الصَّالِحِيُّ، (في حدود ٧٤٠ ـ ٨٠٥هـ):

أخبارُه في «المَقصد الأرشد»: (٣٦٦/٢)، و«الجَوهر المنضَّد»: (١٥٢)، و«المَنهج الأحمد»: (٢٧). و«المَنهج الأحمد»: (٢٧).

ذكره العُلَيْمِيُّ مع مجموعة من العلماء ثم قال: (سمعوا جميعاً على الشَّيخ شمس الدِّين بن عبد القادر وأجازهم في شهرِ ربيعِ الأول سنة سبعِ وستين وسبعمائة بالجامع الغربي بنابلس).

ويُنظر: "إنباء الغُمر": (٢/ ٢٥٠)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢٣٥)، و"الدَّليل الشَّافي»: (٢/ ٥٩٣)، و"الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٠٧)، و"الدَّارس»: (٢/ ٢٦)، و"القَلائد الجَوهرية»: (٢/ ٤٩٨)، و"قُضاة دمشق»: (٢٨٧)، و"الشَّذرات»: (٧/ ٢٥).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ \_ رحمه الله \_ : «ثم دخل مع التَّمرية في أذى الناس =

قَالَ فِي «الضَّوْء»: وُلِدَ فِي حُدُودِ الأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمائة بِنَابُلُس، وَنَسَأَ بِهَا، فَتَعانَى الْخِيَاطَة، ثُمَّ اَشْتَعَلَ فِيهَا عَلَى الشَّمْسِ ابن عَبْدِ الْقَادِر، وَقَدِمَ دِمَشْقَ بَعْدَ السَّبْعِينَ، وَحَضَرَ دُرُوسَ أَبِي الْبَقَاء، وَالشَّعْلَ بِالْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا، بَعْدَ الشَّبْعِينَ، وَحَضَرَ دُرُوسَ أَبِي الْبَقَاء، وَالشَّعْلَ بِالْفْتِعَالِ، بِحَيْثُ اَسْتَقَرَّ كَبِيرَ الشَّهُودِ، ثُمَّ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَلَاء بن الْمُنجَى فَسَعَىٰ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاء فَولِي سَنةَ الشَّهُودِ، ثُمَّ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَلَاء بن الْمُنجَى فَسَعَىٰ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاء فَولِي سَنةَ ٩٦، وَاسْتَمَرَّ الْقَضَاء فُولِي سَنةً مَا التَّمرية فِي أَذَى النَّاس، وَنُسِبَتْ إِلَيْهِ أَمُورٌ مُنكَرَةٌ حُكِمَ بِفْسْقِهِ مِن أَجْلِهَا، وَقُدِّرَ أَخْذُهُمْ لَهُ أَسِيراً مَعَهُمْ إِلَى الْنَاس، وَنُسِبَتْ مِن بَعْدَاد، وَرَجَعَ إِلَى دِمَشْق فِي غُرَّةِ مُحَرَّم سَنةً ٤ فَلَمْ يُبَال بِالْحُكْم، بَلْ سَعَى مِن بَعْدَاد، وَرَجَعَ إِلَى دِمَشْق فِي غُرَّة مُحَرَّم سَنة ٤ فَلَمْ يُبَال بِالْحُكْم، بَلْ سَعَى فِي الْعَوْدِ إِلَى الْقَضَاء فَأَجِيبَ بَعْدَ صَرْفِ تَقِيِّ الدِّينِ أَحْمَد بن الْمُنَجَّى، وَلَمْ يَبَال بِالْحُكْم، بَلْ سَعَى فِي الْعَوْدِ إِلَى الْقَضَاء فَأَجِيبَ بَعْدَ صَرْفِ تَقِيِّ الدِّينِ أَحْمَد بن الْمُنَجَّى، وَلَمْ يَبُالُ بِالْمُحَمْ مِن الْمُنَجَى، وَلَمْ يَبُلُ اللَّينِ أَحْمَد بن الْمُنَجَى، وَلَمْ يَبْدُ إِلَى الْقَضَاء فَأَجِيبَ بَعْدَ صَرْفِ تَقِيِّ الدِّينِ أَحْمَد بن الْمُنَجَى، وَلَمْ يَنْ الْمُعَوْدِ إِلَى الْقَضَاء فَأَجْويَه مَاتَ فِي الْمُحَرَّم سَنة ٥٠٨.

وَلَمْ يَكُن مَرْضِيّاً فِي الشَّهَادَةِ وَلاَ فِي الْقَضَاءِ، وَهُوَ أَوَّل مَنْ أَفْسَدَ أَوْقَافَ دِمَشْق، / وَبَاعَ أَكْثَرَهَا بِالطُّرُقِ الْوَاهِيَةِ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ» وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي ٢٠٣/ «عُقُودِهِ». ـ ٱنتَهَىٰ ـ ـ .

ونُسب إليه أُمور كثيرةٌ ، وأُخذ أسيراً معهم ، فَهَرَبَ من بَغداد ، وكانُوا قد حَكَمُوا بفِسقه لما تَعاطاه مع التَّمرية من الأُمور المنكرةِ فعادَ في المُحرَّم سنة أربع فلم يُبالِ بذلك ، وسَعَى في القَضَاءِ فعُزِلَ به تقيُّ الدِّين ابن المُنجَى ، وماتَ بعدَه بأيامٍ يسيرة ، ولم يكن مَرضياً بالشَّهادة ولا في القَضَاء ، وهو أول من أفسدَ قضاء دمشق وباع [أوقافها] أكثرُها بالطُّرق الواهية » .

ونقلَ ابنُ عبدِ الهادي عن ابن حِجِّي مثل ذلك، وفي «الدَّارس»: «ونُسب إليه السَّعي في أذى النَّاسِ، وأُخْذِ أموالهم» عَفَا الله عنه.

التَّمْرِيَّةُ: المقصود بهم جَيْشُ تَيمور لَنْك وأعوانه ودُخولهم دمشق سنةَ ١٠٨هـ.

أَقُولُ: ذَكَرَ مُؤَلِّفُ "خُرُوجِ تَيْمُورِ" وَهُوَ الْقَاضِي الْعَلَّمَةُ الْبَلِيغُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوف بِابنِ عَرَبْشَاهُ الأَنصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ مِمَّن لَلَّينِ مُحَمَّدٌ خَرَجَ إِلَى تَيْمُور فِي مُنَازَلَتِهِ دِمَشْق لِتَقْرِيرِ الصَّلْحِ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ النَّابُلُسِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَأَنَّ تَيْمُورَ سَأَلَهُمْ عَن مَسَائِلَ مِنْهَا: هَلْ دَرَجَةُ الْعِلْمِ أَعْلَى النَّابُلُسِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَأَنَّ تَيْمُورَ سَأَلَهُمْ عَن مَسَائِلَ مِنْهَا: هَلْ دَرَجَةُ الْعِلْمِ أَعْلَى أَوْ دَرَجَةُ النَّسِ؟ فَأَحْجَمُواْ عَنِ الْجَوَابِ خَوْفاً فَأَجَابَ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ النَّابُلُسِيُّ وَهُوَ مُتَهَيِّ فِلْ قَالَ: شَرَفُ الْعِلْمِ أَعْلَى مِن شَرَفِ النَّسِب، وَالنَّابُلُسِيُّ وَهُوَ مُتَهَيِّ فِلْ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَقْدِيمٍ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عَلِيٍّ فِي وَالدَّلِيلُ فِي هٰذَا جَلِيُّ وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَقْدِيمٍ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عَلِيٍّ فِي كَلَام طَوِيلٍ.

## ٥٥٢ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مُسْلِم الشَّمْسُ الْبَاهِيُّ .

هْكَذَا فِي «الإِنبَاءِ» فِيمَن تُوفِّي سَنَةَ ١ · ٨ ، وَبَيَّضَ لَهُ وَتَبِعَهُ فِي «الضَّوْءِ» وَلَمْ يَزِدْ حَرْفاً.

٥٥٣ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مَعَالِي، الشَّمْسُ الْحَبَتِيُّ - بِمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةِ مَعَالِي، الشَّمْسُ الْحَبَتِيُّ - بِمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةً مِيماً وَقَالَ: إِنَّهُ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ مُثَنَّاةُ مُشَدَّدَةٌ - وَرَأَيْتُ مَنْ أَبْدَلَ الْمُوَحَّدَةَ مِيماً وَقَالَ: إِنَّهُ الصَّوَابُ.

## ٥٥٢ - ابنُ مُسَلَّم البَاهِيُّ ، ( ؟ - ٨٠١هـ) :

أخباره في "إنباء الغُمر": (٢/ ٨٣)، وفيه: "النَّاهي"، و"الضَّوء اللامع": (٧/ ١٠٧).

### ٥٥٣ شَمْسُ الدِّين الحَبَتِّيُّ ، (٧٤٥ ـ ٨٢٥ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٦٧)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٨٢)، و«مُختصره»: (١٧٧)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: "مُعجم ابن حَجَرِ": (٣٧٤)، و"إنباء الغُمر": (٣/ ٢٩١)، و"النُّجوم =

كَذَا فِي «الضَّوْءِ» وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: إِنَّهُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةَ: نِسْبَةً إِلَى حَبْتَةَ بِنتِ مَالِكِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ، وَزَادَ فِي نِسْبَيِهِ الزَّرَاتِبْتِيُّ الدِّمَشْقِيُّ. فَمُ قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَة ٧٤٥ بِدِمَشْق، وَسَمِعَ بِهَا مِن مُتَاّخِرِي أَصْحَابِ الْفَخْرِ كَابْنِ أُميلة، وَكَذَا أُسْمِعَ مِنَ الْعِمَادِ ابنِ كَثِيرٍ وَغَبْرِهِ، مُتَاّخِرِي أَصْحَابِ الْفَخْرِ كَابْنِ أُميلة، وَكَذَا أُسْمِعَ مِنَ الْعِمَادِ ابنِ كَثِيرٍ وَغَبْرِهِ، وَكَانَ مُتَاّخِرِي أَصْحَابِ الْفَخْرِ كَابْنِ رَجَبٍ وَغَيْرِهِمَا، وَتَعَانَىٰ الأَدَبِ فَمَهَرَ بِهِ، وَكَانَ فَاضِي الْجَبَلِ، وَابنِ رَجَبٍ وَغَيْرِهِمَا، وَتَعَانَىٰ الأَدَبِ فَمَهَرَ بِهِ، وَكَانَ فَاضِكَ، مُشْتَحْضِراً، مُشَارِكاً فِي الْفُنُونِ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ فِي رَمَضَان سَنَةً ١٠٨ فَضَل فَا عَلَى النَّاسِ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ، بَلْ حَدَّثَ بِبَعْضِ مَسْمُوعَاتِهِ، كُلُّ ذٰلِكَ مَع مَحَبَّتِهِ عَلَى النَّاسِ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ، بَلْ حَدَّثَ بِبَعْضِ مَسْمُوعَاتِهِ، كُلُّ ذٰلِكَ مَع مَحَبَّتِهِ فِي جَمْعِ الْمَالِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطَلاَقَةِ الْوَجْهِ، وَجَمِيلِ فِي جَمْعِ الْمَالِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطَلاَقَةِ الْوَجْهِ، وَجَمِيلِ فِي جَمْعِ الْمَالِ، وَمَكَارِمِ النَّامِ، سِيَّمَا عِندَ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ، بَلْ كَانَ حَسَنَ الْقِرَاءَةِ الْمُحِيحَيْنِ، وَطُلاقِةِ الْوَجْهِ، وَحُسْنِ نَعْمَتِهِ، عَارِفاً يِقِرَاءَةِ الصَّحِيحَيْنِ، وَطُلاقِهُ قِرَاءَةِ الصَّحِيحَيْنِ، وَطُلاقِهُ قِرَاءَةِ الصَّحِيحَيْنِ، عَلَوْ الْمَوَاءِةِ مَلَ الْمُواعِيدِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ».

<sup>=</sup> الزَّاهرة»: (١٥/ ١١٣)، و«الدَّليل الشَّافي»: (٢/ ٥٩٥)، و«السُّلوك»: (٤/ ٢/ ٢٧١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٧١)، وأرخ السَّخاوي وفاتَه سنة ٨٢٤هـ.

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: «سَمِعَ بدمشق من متأخري أصحاب الفَخرِ، وَمَهَرَ في الفنون وقرأ البُخاري مراراً، وَدَخَلَ القاهرةَ سنةَ ثلاثٍ ماتَ في المحرَّمِ سنةَ خمسٍ وعشرين.

سَمِعْتُ بقراءَته من «الصَّحيح» مراراً، واستَفدتُ منه أشياء كثيرةً، وقد نابَ في الحُكم مدةً، وَتَكَلَّم على النَّاسِ، وأجازَ في استدعاءِ ابني محمَّد».

قَالَ: وَسَمِعْنَا بِقِرَاءَتِهِ «الصَّحِيحَ» فِي الْقَلْعَةِ فِي عِدَّةِ سِنِينَ، وَكَانَ قَدْ ٱتَّصَلَ بِالْمُؤَيَّدِ حَتَّى صَارَ مِمَّن يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَٱسْتَقَرَّ بِهِ فِي قِرَاءَةِ «الصَّحِيح» فِي رَمَضَانَ، وَسَمِعْنَا مِن مَبَاحِثِهِ وَفَوَائِدِهِ وَنَوَادِرِهِ وَمَا جَرِياته، وَكَانَ يَنقُلُ عَن شَيْخِهِ ابنِ كَثِيرٍ الْفَوَائِدَ الْجَلِيلَةَ، وَوَلِيَ بِالْقَاهِرَة مَشْيَخَةَ الْغرابية بِجِوَارِ جَامِعِ بُشْتَك، وَالْخَرُّوبِية بِالْجِيزَةِ، وَلاَّهُ إِيَّاهَا الْمُؤَيَّدُ حِينَ ٱسْتَجَدَّها، وَبِهَا مَاتَ فَجْأَة؛ فَإِنَّهُ ٱجْتَمَعَ بِي فِي يومِ الثُّلاثَاءِ سَادِسَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ فَهَنَّأَنِي ٢٠٤/ بِالْقُدُومِ مِنَ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فِي آخِرِ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ، فَمَاتَ بِهَا وَقْتَ الْعِشَاءِ / لَيْلَةَ الْخَمِيسِ ثَامِن عَشَرَ سَنَةِ ٨٢٤، وَقَدْ أَكْمَلَ السَّبْعِينَ، وَحُمِلَ إِلَى الْقَرَافَةِ فَدُفِنَ بِهَا، وَكَانَ لَا يَتَصَوَّنُ بِحَيْثُ قَرَأْتُ فِي حَوَادِثِ سَنَةِ ٨٠٢ مِن تَارِيخِ ابن حِجِّي مَا نَصُّهُ: وَقَعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَرِيقٌ بِدِمَشْق فَٱنتَهَىٰ إِلَى طَبَقَةٍ بِالبرَّاقية هِيَ بِيَدِ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ وَلَمْ يَكُن سَكَنَهَا فَوَجَدُواْ بِهَا جِرَاراً مَلأَىٰ خَمْراً فَكَثُرَتْ الشُّنَاعَةُ عَلَيْهِ عِندَ تَنم النَّائِب، قَالَ شَيْخُنَا: وَكُنتُ تِلْكَ الأَيَّامَ بِدِمَشْق، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ شَنَّعُواْ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِن ذٰلِكَ، وَبَعْضُهُم كَانَ يُنكِرُ عَلَيْهِ وَيَتَّهِمُهُ، وَأَمْرُهُم إِلَى اللهِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَقَالَ: -أَجَازَ البيني مُحَمَّد، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ» وَغَيْرِهَا. وَابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» وَكَانَ يَقْرَأُ عِندَ التّلوانيّ الْحَدِيثَ مَعَ كَوْنِهِ أَفْضَلَ مِنْهُ.

٥٥٤ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مَعْتُوقِ بن مُوسَىٰ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَمِين الدِّينِ الدِّينِ الْكَرْكِيُّ الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بِ "ابنِ الْكَوْكِيِّ" وُلِدَ - تَقْرِيباً - سَنَةَ ٧٧٧، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى الشِّهَابِ بِنِ الْعِزِّ، وَالْبَهَاءِ رَسْلاَنِ الذَّهَبِيِّ، وَالزَّيْنِ ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَفَرَجِ الشَّرَفِيِّ، وَالشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ الْمُلَقَّبِ بِ "الدِّبْسِ وَالطَّحِينَةِ» الصَّاحِبَةِ، وَفَرَجِ الشَّرَفِيِّ، وَالشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ الْمُلَقَّبِ بِ "الدِّبْسِ وَالطَّحِينَةِ» وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بِن يُوسُف الْخَلِيلِي الْحَنبَلِيِّ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ ابنُ فَهْدِ وَالْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بِن يُوسُف الْخَلِيلِي الْحَنبَلِيِّ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ ابنُ فَهْدِ وَغَيْرُهُ كَالْعَلاَءِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَتْ لَهُ مَسْمُوعَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ مُحَدِّثاً مُثْقِناً وَأَجَازَ لِي سَنَةَ • ٥ ـ ٱنتَهَىٰ ـ . .

وَكَانَ مُحَدِّثاً فَاضِلاً ثِقَةً.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ١٥٨، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٥٥٥ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مَنصُورِ، مُحْيِي الدِّينِ الطَّرَابُلُسِيُّ، أَخُو عُثْمَان الْمَاضِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ» حَفِظَ الْقُرْآنَ وَكُتُباً جَمَّةً، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَٱشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَلاَزْمَنِي فِي «الأَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ» وَغَيْرِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ.

### ٥٥٤ ابنُ مَعْتُوقِ الْكَرْكِيُّ ، (٧٧٧ ـ ١ ٥٨هـ) :

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٣١)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٩٢)، و«أَمُنهج الأحمد»: (٤٩٢)، و«مُختصره»: (١٨٤)، و«التَّسهيل»: (٢/١). ويُنظر: «معجم ابن فهدِ»: (٣٨٠)، و«حوادث الزَّمان»: (٢/٢).

### ٥٥٥ مُحيي الدِّين الطَّرَّابُلُسِيُّ، (؟ \_؟):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٧/ ١٠٩)، ولم يذكر وفاته.

تَقَدُّم ذكر أخيه عُثمان في موضعه.

٥٥٦ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيمَ بن طَرخان، الشَّمْسُ بنِ الشَّهَابِ ابن الضِّيَاءِ الْقَاهِرِيُّ الْبَحْرِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ الضِّيَاءِ" وُلِدَ ـ كَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ ـ فِي سَابِعِ صَفَرٍ سَنَةَ ٧٧٧ بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ فِي حَانُوتِ السُّويقَةِ ظَاهِرَ بَابِ الْبَحْرِ، وَكَانَ نَيِّرَ الشَّيْبَةِ، حَسَنَ الْهَيْئَةِ، كَثِيرَ الْقِيَامِ بِخِدْمَةِ السُّويقَةِ ظَاهِرَ بَابِ الْبَحْرِ، وَكَانَ نَيِّرَ الشَّيْبَةِ، حَسَنَ الْهَيْئَةِ، كثِيرَ الْقِيَامِ بِخِدْمَةِ شَيْخِنَا، لَقِيتُهُ مَعَ بَعْضِ طَلَبَةِ الْحَدِيثِ بِنَاءً عَلَى مَا وُجِدَ فِي بَعْضِ الطِّبَاقِ الْمَسْمُوعَةِ عَلَى الْحراويِّ، لَكِن قِيلَ: إِنَّ السَّمَاعَ لَأَخٍ لَهُ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ شَارَكَهُ الْمَسْمُوعَةِ عَلَى الْحراويِّ، لَكِن قِيلَ: إِنَّ السَّمَاعَ لَأَخٍ لَهُ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ شَارَكَهُ فِي الْمَسْمُوعَةِ عَلَى ابنِ قَمَرٍ، وَقَالَ : وَقَدْ الْغَتَرَ بَعْضُ الْمُتَهَافِتِينَ بِمَا رَأُوهُ فِي الطَّبَقَةِ بِدُونِ بَحْثٍ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةً ٨٥٢ / .

14.0

٥٥٧ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ، مُوَفَّقُ الدِّينِ بن الْمُحِبِّ الْبَغْدَادِيُّ الأَصْل، الْقَاهِرِيُّ، أَخُو يُوسُف، وَهٰذَا الأَكْبَرُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ، وَأَخَذَ عَن أَبِيهِ، بَلْ سَمِعَ مَعَهُ عَلَى الشَّرَفِ ابن الْكُوَيْكِ فِي «مُسْلِمٍ» بِقِرَاءَةِ شَيْخِنَا، وَكَذَا سَمِعَ بَعْدَهُ عَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ الطَّحَّانِ بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ فِي صَفَرٍ نَاطِّ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ الطَّحَّانِ بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ فِي صَفَرٍ

٥٥٦ ابنُ الضِّياء البَحْرِيُّ، (٧٧٧ \_ ٨٥٢ هـ) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١١٠).

٥٥٧ موفَّق الدِّين ابنُ نَصْرِ الله ، (؟ \_بعد سنة ١٥٨هـ) :

من آل نصر التستريين البغداديين.

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١١٤).

سَنَةَ ٨٤٥، وَصَاهَرَ الشَّمْسَ مُحَمَّدَ بن عَلِيٌ بن عِيسَى الْبَغْدَادِيَّ عَلَى أُخْتِهِ، وَتَعَانَىٰ التِّجَارَةَ. وَمَاتَ فِي إِسْكِندِرِيَّة بَعْدَ سَنَةٍ ٨٥٤.

٥٥٨ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن نِعْمَة بن أَحْمَدَ بن جَعْفَرِ النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، فَاللَّمَشْقِيُّ، فَاصِرُ الدِّينِ، خَطِيبُ الشَّامِ.

وُلِدَ سَنَةَ ١٨٠، سَمِعَ عَلَى الْفَخْرِ بِنِ الْبُخَارِيِّ «مَشْيَخْتَهُ» وَمِن «جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ» وَكَانَ أَحَدَ الْعُدُولِ بِدِمَشْق، تُوُفِّي فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الآخر سَنَةَ ٧٥٥ قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

# ٥٥٩ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن البَانِيَاسِيِّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُون: الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بِن الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ، وَهُوَ ابنِ بِنتِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن دَاودَ مُنشِيءِ الزَّاوِيَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، ٱشْتَعَلَ بَعْضَ

### ٥٥٨ - ابنُ نِعْمَةَ النَّابُلُسِيُّ ، (؟ - ٥٥٧هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٢٥٦)، و«مختصره»: (١٥٥)، و«التَّسهيل». ويُنظر: «وفيات ابن رافع»: (١٦٨/١)، و«ذيل التَّقييد»: (٢)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٣٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (٣٩٧/٣)، و«الشَّذرات»: (٢/ ١٧٩). قال ابنُ قاضي شُهبة ـ رحمه الله ـ: «العدلُ، ناصرُ الدِّين، أبو عبدِ الله بن العلاَّمة الخطيب، شرفِ الدِّين أبي العباس، النَّابُلُسِي، المقدسيُّ الأصلِ، الدِّمشقيُّ . . . العرَّم من أبي الحَسنِ بن البُخاريُّ «مَشيخته» وحدَّث، ذكره الذَّهبي في «مُعْجَمِه»». أقولُ: لم يرد في «مُعجمِه» الذَّهبي المطبوع بتحقيق محمَّد الحبيب الهيلة سنة أقولُ: لم يرد في «مُعجمِه» الذَّهبي المطبوع بتحقيق محمَّد الحبيب الهيلة سنة

٥٥٩ البَانِيَاسِيُّ، (؟ ـ ٩٢١هـ):

لم أعثر على أخباره.

شَيْء ، وَسَمِعَ عَلَى الْبَدْرِ حَسَن بِن نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد بِن نَبْهَان بابَ «الْجُلُوسِ كَيْفَ تَيَسَّر ) مِن «الصَّحِيح» إِلَى آخِرِه ، وَذَكَرَ لِي صَاحِبُنَا الشِّهَابِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّهُ وَرَاهُ عَلَيْهِ كَامِلاً بَعْدَ ذٰلِكَ ، وَأَكْثَرَ عَن شَيْخِنَا أَبِي الْبَقَاء بِن أَبِي عُمَر ، وَأَجَازَ لَهُ الْبُرُهَانُ إِبْرَاهِيمُ بِن أَحْمَد بِن حَسَنِ بِن خَلِيلِ التَنُوخِيُّ الطَّائِيُّ الْعَجْلُونِيُّ ثُمَّ اللَّمُشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّهِيرُ بِ «ابنِ الفَرَسِ»، وَجَمَاعَةٌ ، ثُمَّ الشَّعْلَ بِجَمْعِ الدُّنْيَا الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّهِيرُ بِ «ابنِ الفَرَسِ»، وَجَمَاعَةٌ ، ثُمَّ الشَّعْلَ بِجَمْعِ الدُّنْيَا وَالاعْتِنَاء بِهَا ، أَجَازَنِي شِفَاها ، وَحَضَرَ عِندِي فِي قِرَاءَة «الصَّحِيح» عَلَيَّ وَالاعْتِنَاء بِهَا ، أَجَازَنِي شِفَاها ، وَحَضَرَ عِندِي فِي قِرَاءة «الصَّحِيح» عَلَيَّ بِالْمَدْرَسَةِ الْحَاجِبِيَّة ، فِي خَمْسَةِ مَجَالِس بَعْضُهَا ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ عِدَّة فَوَائِد نَظُما وَنُثْراً ، وَفِي آخِرِ عُمُرِه تَوَلَّىٰ مَشْيَخَة زَاوِيَة جِدِّهِ لأُمَّه بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِنَا عَلاء وَنُوْلَ وَفِي آخِرِ عُمُرِه تَوَلَىٰ مَشْيَخَة زَاوِيَة جِدِّه لأُمَّه بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِنَا عَلاء اللَّينِ الْمُتَقَدِّم ابنِ خَالَتِهِ ، وَشُكِرَتْ سِيرَتَهُ فِيهَا فَنَزَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ بَعْدَ فَرَاغِ الْوَقْتِ اللَّذِينِ الْمُتَقَدِّم ابنِ خَالَتِه ، وَشُكِرَتْ سِيرَتَهُ فِيهَا فَنَزَلَ عَلَيْه نَاسٌ بَعْدَ فَرَاغِ الْوَقْتِ اللَّذِي الْمُتَقِيقِ الْمُدْورة عِندَ وَالِدِه رَحِمَهُمَا الله أَلْ اللَّه وَيَقَ الْمَالِي الزَّاوِيَةِ الْمَذْكُورة عِندَ وَالِدِه رَحِمَهُمَا الله أَلْ

٥٦٠ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ، الْجَمَالُ الْكِيلاَنِيُّ، الْمَكِّيُّ، الإِمَامُ بِالْمَقَامِ الْحَنبَلِيُّ، وَالْمَكَيُّ وَالْمُكَامُ بِالْمَقَامِ الْحَنبَلِيُّ، وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمُن الْمَاضِي (١).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: إِنسَانُ خَيِّرٌ، سَاكِنٌ، قَدِمَ الْقَاهِرَةَ، وَسَمِعَ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا، وَسَافَرَ فِي أَثْنَاءِ سَنَةِ ٩٤ إِلَى الْهِندِ لِلاسْتِرْزَاقِ، وَعَادَ مَجْبُوراً، ثُمَّ دَخَلَ أَيْضاً الْقَاهِرَةَ وَدِمَشْقَ، ثُمَّ سَافَرَ أَيْضاً إِلَى الْهِندِ سَنَةَ ٨٩٨.

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٧/ ١٢٥).

٥٦٠ الجَمَالُ الكِيلاَنِيُّ، (؟ ـ ٨٩٩هـ):

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّف في موضعه.

# ٥٦١ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ التَّدْمُرِيُّ الْمِصْرِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخُ، شَمْسُ الدِّينِ، أَجَازَ لِي فِي ٱسْتِدْعَاءِ مؤرخ فِي نَهَارِ السَّبْتِ سَابِع جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٩٨.

## ٥٦٢ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْخُرَيْشِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: تَرْجَمَهُ الشَّيْخُ الدَّاوِدِي / قَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ: كَانَ وَالِدُهُ إِمَاماً ٢٠٦/ وَرُجَلَ هُوَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَأَشْتَغَلَ بِالْجَامِعِ وَرُجَلَ هُوَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، وَأَشْتَغَلَ بِالْجَامِعِ الْأَنْهَرِ، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً حَتَّى بَرَعَ وَتَمَيَّزُ، وَتَأَهَّلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفَتُوىٰ، وَأُجِيزَ اللَّزْهَرِ، وَأَقَامَ مِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً حَتَّى بَرَعَ وَتَمَيَّزُ، وَتَأَهَّلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفَتُوىٰ، وَأُجِيزَ بِذَٰلِكَ مِن شُيُوخِهِ الْمِصْرِيِّينَ، ثُمَّ قَدِمَ الْقُدْسَ وَأَقَامَ مُلاَزِماً عَلَى الدُّرُوسِ، بِذَٰلِكَ مِن الدُّنيَا قَانِعاً بِالْيَسِيرِ، طَوِيلَ وَكَانَ عَالِماً، عَامِلاً، خَاضِعاً نَاسِكاً، مُتَقَلِّلاً مِنَ الدُّنيَا قَانِعاً بِالْيَسِيرِ، طَويلَ التَّعَبُّدِ، كَثِيرَ التَّهَجُّدِ، مُلاَزِماً عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ، وَأَنتَفَعَ بِهِ أَهْلُ التَّعَبُّدِ، كَثِيرَ التَّهَجُدِ، مُلاَزِماً عَلَى تِلاَوةِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ، وَأَنتَفَعَ بِهِ أَهْلُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الْمَهُ مِن الدُّيْ اللهُ الْمَامَ الْحَرَبِيَّةِ وَكَانَ اللهُ الْمُرَاء وَالْقُضَاة مَعَ حِرْصِهِمْ عَلَى الاجْتِمَاعِ بِهِ، وَكَانَ إِمَامَ الْحَنَابِلَةِ بِالْمُجْمِعِ النَّولِي تَحْتَ الْمَدْرَسَةِ الْقَايَةِ الْقَايَةِ الْقَيْقِةُ مَا عَلَى الاجْتِمَاعِ بِهِ، وَكَانَ إِمَامَ الْحَنَابِلَةِ اللْمَجْمِعِ اللْذِي تَحْتَ الْمَدْرَسَةِ الْقَايَةِ الْقَايَةِ الْقَيَةِ الْقَايَةِ الْمَاعِيةِ مَا النَّاسَ وَكَانَ يَعِظُ النَّاسَ وَالْمَهُمِ الَّذِي تَحْتَ الْمَدْرَسَةِ الْقَايَةِ الْقَيَةِ الْكَارَاء وَكَانَ يَعِظُ النَّاسَ

## ٥٦١ التَّدَمُّرِيُّ المِصْرِيُّ، (؟ \_ بعد سنة ٨٩٨هـ):

لم أعثر على أخباره.

### ٥٦٢ الخُرَيْشِيُّ المَقْدِسِيُّ ، (؟ ـ ١٠٠١هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٥٩)، «مُختصر طبقات الحنابلة»: (٨٩)، والتَّسهيل»: (٢/). ويُنظر: «خُلاصة الأثرِ»: (٣٤٠/٣).

<sup>(</sup>۱) مَدْرَسَةٌ أَنشأها الملك الأشرف قايتباي المحمودي الجَركسي سنة ٩٠١هـ في بيتِ المقدس، وبنى مَدارس في مِصر والشَّام وغَزَّةَ والمدينة عُرفت باسمه أيضاً. «الخُطط التَّوفيقية»: (٥/ ١٦١).

وَيُذَكِّرُهُمْ. وَتُوفِّيَ لَيْلَةَ الأَحَدِ ثَالِثَ عَشَرَ رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ١٠١١ ـ وَالْخُرَيْشِيُّ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا للهِ نِسْبَةٌ إِلَى قَرْيَةٍ فِي جَبَلِ نَابُلُس. ـ أَنتَهَىٰ ـ.

أَقُولُ: سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ إِسْحٰق عَن الْمُحِبِّي أَنَّ وَالِدَهُ لَهَذَا صَاحِب الْمُؤَلَّفَات الْعَدِيدَة. \_ انتَهَىٰ \_ .

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَان بن عَلِي (١) فِي خُطْبَةِ «منسكه» الْمَشْهُور أَنَّ الْخُرَيْشِيَّ سَأَلَهُ بَعْضُ تَلاَمِذَتِهِ أَن يُؤَلِّفَ كِتَاباً فَقَالَ: التَّأْلِيفُ فِي زَمَانِنَا هٰذَا هُوَ تَسْوِيدُ الْوَرَقِ، وَالتَّحَلِّي بِحِلْيَةِ السَّرق - ٱنتَهَىٰ - وَأَظُنَّهُ يَعْنِي هٰذَا.

٥٦٣ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الشُّوَيْكِيِّ، الصَّالِحِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ الْعَلَّامَةُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ إِمَاماً فَقِيهاً عَلَّامَةً وَأَفْتَى مُدَّةً، ثُمَّ ٱمْتَنَعَ مِنَ الْإِفْتَاءِ فِي الدَّوْلَةِ الرُّومِيَّةِ، وَكَانَ أُسْتَاذاً فِي الْفَرَائِضِ وَلَا تَتَاءِ فِي الْفَرَائِضِ وَلَا يَلْ وَلَهُ يَدُ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ.

### ٥٦٣ الشُّوَيْكِيُّ، (؟ ـ ٩٤٧ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١١٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٢)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٢).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٢٦)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣٦٩).

وذكر في «النَّعت الأكمل» . . . وغيره: «محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن . . . » وأرَّخ الغَزِّيُّ في «الكواكب» وفاته في يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة ٩٤٩هـ.

 <sup>(</sup>١) هو سُليمان بن عليّ بن مُشرّف الوُهيبي التَّمِيميُّ النَّجْديُّ، جدُّ شَيْخِ الإسلام محمد
 ابن عبد الوَهَّاب رحمهما الله . ذكره المؤلِّف في موضعه .

تُوفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ عَاشِرَ مُحَرَّمٍ سَنَةَ ٩٤٧، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ إِلَى جَانِبِ قَبْرِ عَلَاءِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِي(١).

٥٦٤ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْكُوكَاجِيُّ، عِزُّ الدِّينِ بنُ شِهَابِ الدِّينِ الْحَمَوِيُّ، ثُمَّ الدِّينِ الْحَمَوِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، أَقْضَىٰ الْقُضَاةِ.

وُلِدَ بَعْدَ سَنَةِ ٨٤٠.

تُوُفِّيَ بِدِمَشْق عَشِيَّةَ الثُّلاَثَاءِ تَاسِعَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩١٧ وَصُلِّي عَلَيْهِ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٥٦٥ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْمَرْدَاوِيُّ، نَزِيلُ مِصْرَ، وَشَيْخُ الْحَنَابِلَةِ بِهَا، ذَكَرَهُ الْمُحِبِّيُّ.

وَقَالَ: أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ الْفُتُوحِيِّ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الشَّنشُورِيِّ الْفَرَضِيِّ. وَعَنْهُ أَخَذَ مَرْعِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، وَمَنصُورٌ الْبُهُوتِيُّ، وَعُثْمَانُ الْفُتُوحِيُّ الْحَنبَلِيُّونَ،

#### ٥٦٤\_ الكُوكَاجِيُّ، (٨٤٠\_٩١٧هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٩٠)، و«التِّسهيل»: (٢/ ١٢٤).

ويُنظر: «متعة الأذهان»: (٧٧)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ٣١)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٨٨).

### ٥٦٥ - المَرْدَاوِيُّ القاهِرِيُّ ، (؟ - ١٠٢٦ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٨٥؛ و «مختصر طبقات الحنابلة»: (٩٦)، و «التَّسهيل»: (٢/ ١٤٧).

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (٣/ ٣٥٦)

<sup>(</sup>١) هو الإمام المشهور صاحب «الإنصاف . . . » وغيره .

وَالشَّمْسُ مُحَمَّدٌ الشُّوبري، وَأَخُوهُ الشِّهَابِ أَحْمَد، وَالشَّيْخ سُلْطَان الْمِزَاجِيُّ وَكَثِيرٌ.

وَكَانَت وَفَاتُهُ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٠٢٦، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الْمُجَاوِرِينَ بِالْقُرْبِ مِن السِّرَاجِ الْهِندِيِّ.

٥٦٦ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ.

ذَكَرَهُ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ»، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ كِتَابَ «غَمْزِ الْعَيْنِ إِلَى كَنزِ الْعَيْنِ» وَهُوَ شَرْحٌ عَلَى مَنظُومَتِه فِي الْمُعَمَّىٰ، قَالَ: وَتُوفِّى سَنَةَ ٩٧١.

### ٥٦٦\_ مُحَمَّدُ بن أحمد، (؟ ـ ٩٧١ هـ):

لم أعثر عليه، ولعلِّي لم أهتدِ إلى موضعِه. وجاء في «الكَشف»: (١٢١٠): «الغَمْزُ على الكَنزِ» لابن الصَّائغ محمد بن عبد الرَّحمٰن الزُّمُّرُدِيُّ الحَنبَلِيُّ المتوفىٰ سنة ٧٧٧هـ سبع وسبعين وسبعمائة (٧٧٦هـ).

هكذا قال: «الحَنبَلِيُّ» . . . والمشهورُ المعروفُ أنَّ ابنَ الصَّائغِ هذا حَنفَيُّ، وهو أديبٌ نحويٌّ لُغُويٌّ فقيهٌ مشهورٌ، من أقدمِ شُرَّاحِ «المُغني» في النَّحوِ لابنِ هشامٍ، وهو صاحبُ تصانيف جِياد، اطَّلعت على جملةٍ منها، لا يسمح المقام بذكرها.

قال الحافظ ابن حَجَرٍ وغيره: «محمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن علي . . . ابن الصَّائغ الحَنْفِيُّ . . . » . . . . . . . المَنْفَيُّةِ . . . . » .

يُراجع: «الدُّرر الكامنة»: (٤/ ١١٩) ، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٩٥)، و«بغية الوعاة»: (١/ ٥٥)).

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ محمد بن إسحاق بن أحمد بن إسحاق الأبرقوهي، أبو المَعَالي، غياثُ الدِّين. يُراجع: «المنهج الجلي»: (١٧٨). ٥٦٧ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَالِمْ بن بَرَكَاتِ بن سَعْدِ بن بَرَكَات بن سَعْدِ بن بَرَكَات بن سَعْدِ بن كَامِلِ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ مِنْ ذُرِّيَةٍ عُبَادَةِ بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، شَمْسُ الدِّينِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، الْمُسْنِدُ، الْمُعَمَّرُ، الْمُحْرُونُ عَنْهُ، شَمْسُ الدِّينِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، الْمُسْنِدُ، الْمُعَمَّرُ، الْمُحْرُونُ الْمُعْرُونُ بِهِ اللهِ ال

قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: وُلِدَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ١٦٥، وَحَضَرَ الْكَثِيرَ عَلَى ابنِ عَبْدِ الْدَائِمِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ مِنَ الْمُسْلِمِ بن عِلان «الْمُسْنَد» بِكَمَالِهِ، وَأَجَازَهُ عُمَرُ الْكَرِمانِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحْيِ الدِّينِ النَّووِيُّ، وَخَرَّجَ لَهُ الْبَرْزَالِيُّ وَأَجَازَهُ عُمَرُ الْكَرِمانِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحْيِ الدِّينِ النَّووِيُّ، وَخَرَّجَ لَهُ الْبَرْزَالِيُّ «مَشْيَخَةً» وَذَكَرَ لَهُ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ شَيْخاً وَسَمِعَ مِنْهُ الْمِزِّيُّ، وَالذَّهَبِيُّ، وَابنُ جَمَاعَةِ، وَالسُّبْكِيُّ، وَابنُ رَافِع، وَابنُ كَثِيرٍ، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَالْمُقْرِيءُ ابن رَجَبٍ، وَابنُ الْعِرَاقِيِّ، وَعَيْرُهُم، وَكَانَ رَجُلاً جَيِّلاً، صَدُوقاً، صَبُوراً، مَأْمُوناً عَلَى وَابنُ الْإِسْمَاعِ مُحِبًا لِلْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، مَعَ كَوْنِهِ يَكُتُّبُ بِيَدِهِ فِي حَالِ السَّمَاعِ، وَحَدَّثَ الْإِسْمَاعِ مُحِبًا لِلْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، مَعَ كَوْنِهِ يَكُتُبُ بِيَدِهِ فِي حَالِ السَّمَاعِ، وَحَدَّثَ

٥٦٧ ابنُ الحبَّازِ الأنصَارِيُّ، (٦٦٥ ـ ٥٩٨ ـ) :.

من كبارِ المحدثين، من بيت علم ورواية في أصله وفرعه.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٨١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٣)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٧٩).

ويُنظر: «مُعجم الذهبي»: (٢/ ١٧١)، و«المُنتقى من مشيخةِ ابن رجب»: (رقم: ١٨٠)، و«مُعجم السبكي»: (7/7)، و«ذيل تذكرة الحفاظ»: (٤٠)، و«ذيل العبر»: (7/7)، و«الوفيات»: (1/7)، و«الوفيات»: (1/7)، و«القلائد الكامنة»: (1/7)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (1/7)، و«القلائد الجوهرية»: (1/7)، و«الشَّذرات»: (1/7)، و«الهارس»: (1/7)، و«الهارس»:

مَعَ أَبِيهِ وَعُمره عِشْرُونَ سَنَةً. تُوُفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَالِثَ رَمَضَان سَنَةَ ٧٥٥ عَن تسْعِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِالْبَابِ الصَّغِيرِ. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: وَفِي «الدُّرَرِ»: إِنَّ وِلاَدَتَهُ سَنَةَ ٢٥ (١) وَوَفَاتَهُ سَنَةَ ٢٥٦ قَالَ: عَن تِسْعِينَ سَنَةً. وَهُوَ الْحَقُ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا فِي «الشَّذَرَاتِ».

٥٦٨ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ بن عَلِيِّ الْبَغْدَادِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ.

نَزِيلُ الْقَرَاسَنقَرِيَّةِ، وَمُؤَدِّبُ أَبِنِ الأَشْقَرِ كَذَا فِي «الضَّوْءِ» وَبَيَّضَ لَهُ.

٥٦٩ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدِ بن بَرْدَس بن نَصْرِ بن بَرْدَس بن رَسْلاَن التَّاجُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، بن الْعِمَادِ الْبَعْلِيِّ، أَخُو عَلِيِّ الْمَاضِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ بَرْدُسٍ» وُلِدَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ بَرْدُسٍ» وُلِدَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ / ٢٠٧ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٤٥ بِبَعْلَبَكَ، وَسَمِعَ مِن أَبِيهِ، بَلْ أَسْمَعَهُ / الْكَثِيرَ مِن ابنِ الْخَبَاذِ كـ «صَحِيحِ مُسْلِمُ» وَ«الشَّمَائِلِ» لِلتِّرْمِذِيِّ وَ«جُزْءِ ابنِ عَرَفَةَ».

٥٦٨ البَغْدَادِيُّ، (؟ ـ ؟):

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٣٧).

٥٦٩ - تاجُ الدِّين ابن بَرْدَسِ البَعْلِيُّ ، (٧٥٤ - ٨٣٢هـ) :

من أُسرة علمية شهيرة تقدم ذكرها.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٧٩)، و«الجوهر المنضَّد»: (١٣٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨٣)، و«مختصره»: (١٧٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ؟؟؟). ويُنظر: «ذَيل التَّقييد»: (١/ ٣١)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٣٩٣)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ٣٤٣)، و«السَّذرات»: (٧/ ٣٤٣)، و«السَّذرات»: (١٧٨)،

<sup>(</sup>١) في «الدُّرر الكامنة»: سنة ٦٦٩هـ.

وَقَالَ شَيْخُنَا فِي "إِنبَائِهِ": إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً "مُسْنَدَ أَحْمَدَ" بِكَمَالِهِ عَلَى الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن يَحْيَىٰ بن عُثْمَان بن الشَّقير وَ"سِيرَةَ ابنِ إِسْحَق" عَلَى أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ الْكَرِيمِ بن الْمُخَلِّص، وَيُوسُف بن الْحَبَّالِ، وَكَذَا سَمِعَ الْكَثِيرَ عَلَى الْبَدْرِ أَبِي الْعَبَّاسِ بن الْجُوخِيِّ، وَأَحْمَدَ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ سَمِعَ الْكَثِيرَ عَلَى الْبَدْرِ أَبِي الْعَبَّاسِ بن الْجُوخِيِّ، وَأَحْمَدَ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَعْلِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الْقَيِّمِ، وَمَحْمُود الْمِنبِجِيِّ، وابن أُميلة، وَالْجَلِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الْقَيِّمِ، وَمَحْمُود الْمِنبِجِيِّ، وابن أُميلة، وَالْجَلِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ الْعرضيُّ، وابنُ نَبَاتَة، وَالْبَيَّانِي، وَالصَّلاح الْعَلاَئِيُّ، وَالصَّلاح الْعَلاَئِيُّ، وَالصَّلاح الْعَلائِيُّ، وَالصَّلاع فَي الْمُدْمِي مِنهُ اللهُ مُوسَى ، وَالْحَافِظُ الآبِيُّ، وَانتَفَعَ بِهِ الرَّحَالَةُ، وَمُكْرَمُة بن أَبِي بَكْرٍ السُّوقِي ، وَغَيْرُهُم ، وَحَدَّث ، وَسَمِع مِنهُ وَالصَّلاع ، وَمِمَّ سَمِع عَنْهُ ابنُ مُوسَى ، وَالْحَافِظُ الآبِيُّ، وَانتَفَعَ بِهِ الرَّحَالَةُ ، وَمِمَّ سَمِعَ عَنْهُ ابنُ مُوسَى ، وَالْحَافِطُ الآبِيُّ ، وَانتَفَعَ بِهِ الرَّحَالَة ، وَمُلازَمَة إِلَى الْمَدْمِ اللْمَاشَة ، مَع الدِّينِ وَالْعِبُادَة وَمُلازَمَةِ الأَوْرَادِ ، وَالصَّلاَةِ فِي المُدْ اللهُ فِي صَدَقَةِ السِّر (۱) . الله الله في صَدَقةِ السِّر (۱) .

مَاتَ فِي شَوَّال سَنَةَ ٨٣٢. ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَائِهِ ﴾ وَ﴿ مُعْجَمِهِ ﴾ وَقَالَ: أَجَازَ لِي مِن بَعْلَبَكَ غَيْر مَرَّةٍ ، وَابنُ فَهْدٍ فِي ﴿ مُعْجَمِهِ ﴾ وَالْمَقْرِيزِيُّ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْر مَرَّةٍ ، وَابنُ فَهْدٍ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرٍ مَرَّةٍ ، وَابنُ فَهْدٍ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَمِن شِعْرِهِ عَلَىٰ إِجَازَةٍ: أَجَزْتُ لِلإِخْوَانِ مَا قَدْ سَأَلُواْ

مَدَّ لَهُمْ رَبُّ الْعُلاَ فِي الأَثَرِ وَذٰلِكَ بِالشَّرْطِ الَّذِي فَرَّرَهُ أَئِمَّةُ النَّقْلِ رُوَاةُ الأَثَـرِ

<sup>(</sup>١) وله كتاب في الوعظ اسمه «المجالس».

وَكَانَ مُغَالِياً فِي حُبِّ الشَّيْخِ ابنِ تَيْمِيَّة (١).

٥٧٠ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدِ اللهِ، الشَّمْسُ، الْجَعْبَرِيُّ، الْقَبَّانِيُّ، الْعَابِرُ، وَالِدُ الْعِمَادِ مُحَمَّدِ الآتِي.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: \_ وَسُمِّيَ جَدُّهُ إِبْرَاهِيم \_ وَكَانَ يَتَعَانَىٰ صِنَاعَةَ الْقَبَّانِ، وَتَنَزَّلَ فِي دُرُوسِ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي صُوفِيَّةِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ، وَفَاقَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤيَا. مَاتَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةً ٨٠٨.

٥٧١ - مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ أَبِي الْفَضْلِ سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّد بن الْفَضْلِ سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمَد بن عُمْرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّد بن يَعْقُوب أَحْمَدَ بن قُدَامَة بن مِقْدَام بن نَصْرِ بن فَتْحِ بن حَديثة بن مُحَمَّدِ بن يَعْقُوب ابن الْقَاسِم بن إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيلَ بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدِ بن سَالِم بن ابن الْقَاسِم بن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

٥٧٠ ـ القَبَّانِيُّ العابرُ، (؟ ـ ٨٠٨هـ) :

أخباره في "إنباء الغُمر": (٢/ ٣٤٣)، و"الضَّوء اللامع": (٧/ ١٥٧)، و"الشَّذرات" (٧/ ٧٨). وَنَقَلَ محقِّق "الأنباء" عن هامشِ نسخةٍ: "وهو والدُّ شَيخنا"؟! وولده "محمد بن محمد بن أبي بكر" ذكره المؤلِّفُ في موضعه.

الم و دولا م و و م

٥٧١ـ ناصرُ الدِّين ابنُ زُرَيْقِ ، (٨١٢ـ ٩٠٠هـ) :

من آل قدامة المَقَادِسَة، ومن كبارِ المُحدَّثين، وهو خاتمةُ كبار علماء آل قُدامة، جمعَ فيها = جمعَ وألَّف، واختار وصنَّف، وفاقَ أقرانه بعلوِّ الإسناد، له رحلاتٌ علميةٌ جمعَ فيها =

<sup>(</sup>۱) هذه في مناقبه رحمه الله، ومعنى كَونِهِ مُغَالِياً: أنَّه يَقِفُ في وجه خُصومه ويردُّ عليهم، وكلُّ من ردَّ على أهل البدع وانتصر لشيخ الإسلام ودافع عن آرائه وأقواله فهو عندهم مغالياً؟! فسبحان الله.

قَالَ ابنُ طُولُونَ فِي «سُكُرْدَانِ الأَخْبَارِ»: \_ وَمِن خَطِّهِ نَقَلْتُ \_ هٰكَذَا وَجَدْتُ هٰذَا النَّسَبِ مِن سُلَيْمَان فَصَاعِداً بِخَطِّ الْحَافِظِينَ [مُحَمَّد بن] أَبِي بَكْرِ بنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَأَبِي الْفَضْلِ ابنِ حَجَرٍ، لٰكِن ذَكَر ذَا أَنَّهُ نَقَلَ مِن قُدَامَةَ فَصَاعِداً مِن خَطِّ الصَّلاحِ الأَفْقَهْسِيِّ وَلَمْ يَذْكُر مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ؟ \_ أَنتَهَىٰ \_ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي إِبْرَاهِيمَ بِن مُحَمَّدِ بِن مُوسَىٰ هٰذا النَّسَبُ عَن ابِنِ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ» وَلٰكِنَّهُ قَالَ: فَتْحُ بِن مُحَمَّدِ بِن حَدَثَة بِن مُحَمَّدِ فَزَادَ مُحَمَّداً بَيْنَ فَتْحِ وَحَدثه، وَقَالَ: هُنَاكَ حَدَثَة بِدُونِ يَاء، وَهُنَا حَدِيثة بِالْيَاءِ، وَذَكَرَ ابنُ فَهْدٍ أَيْضاً بَعْدَ إِسْمَاعِيل (حَسَن) بَدَل (يَحْيَىٰ) هُنَا وَبَاقِي النَّسَبِ سَوَاء. نَاصِرُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِن الْعِمَادِ بِن الزَّيْن بِن أَبِي الْفَرَجِ بِن نَاصِرِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ الْعُمَرِيُّ، الْعَمَادِ بِن الزَّيْن بِن أَبِي الْفَرَجِ بِن نَاصِرِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ الْعُمَرِيُّ، الْعَدَوِيُّ، / الْمَقْدِسِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ أَخُو عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَابُو الْبَقَاءِ وَأَبُو بَكُرٍ. وَعَبْدِ اللهِ وَأَبُو الْبَقَاءِ وَأَبُو بَكْرٍ. النَّسَةِ فِي «الضَّوْءِ» وَقَالَ ابنُ طُولُون: أَبُو عَبْدِ اللهِ وَأَبُو الْبَقَاءِ وَأَبُو بَكْرٍ. وَانتَهَىٰ ...

مسموعاتِهِ في ثُبَتٍ حافل.

أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (٢٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤١٩)، و«مُختصره»: (١٦٩)، و«التَّسهيل». ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٦٩)، و«حَوَادث الزَّمان»: (٢/ ١٨٥)، في هامش الورقة، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٦).

أثنى على السَّخاوي وابن عبد الهادي، كما أثنى عليه الحافظان الكبيران ابن حَجَرٍ وابن ناصر الدِّين، وهما من مُتَقَدِّمي شُيُوخه.

خَطُّه موجودٌ بكثرةٍ على كُتُبٍ ومجموعاتٍ ورسائل من تأليفه وتأليفِ غيره، ومن مؤلَّفاته «ثَبَتُهُ» المذكور.

ثُمَّ قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ فِي شَوَّالٍ، وَقَالَ ابنُ طُولُون: فِي ذِي الْقَعْدَةِ، أَمَّ قَالَ فِي "الضَّوْءِ": سَنَةَ ٨١٢ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ عِندَ زَيْدِ بن غَيْثِ الْعَجْلُونِيِّ الْحَنبَلِي (١) ، وَ"الْخِرَقِيَّ " وَعَرَضَهُ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ عِندَ زَيْدِ بن غَيْثِ الْعَجْلُونِيِّ الْحَنبَلِي (١) ، وَ"الْخِرَقِيَّ " وَعَرَضَهُ عَلَى الشَّرَفِ بن مُفْلِحٍ ، وَالشِّهَابِ بن الْحَبَّالِ، وَقَالَ ابنُ طُولُون: وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ " وَ"أَلْفِيَّةَ الزَيْنِ الْعِرَاقِيِّ " وَ"مُلْحَةَ الإعْرَابِ " لِلْحَرِيرِيِّ . \_ انتَهَىٰ \_ . .

ثُمَّ قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَن أَبِي شَعْرٍ وَغَيْرِهِ، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ، وَكَتَبَ الطِّبَاقَ وَالأَجْزَاءَ، وَتَدَرَّبَ بِابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَخَوَيْه (٢)، وَابِنِ الطَّحَّان وابِنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَالْعَلاَءِ بِنِ بَرْدَسٍ، وَالزَّيْنِ بِن الْفَخْرِ الْمِصْرِيّ، وَالشُّمُوسِ الْمُحَمَّدِيْنَ، ابنِ سُلَيْمَان، وَالأَذْرَعِيِّ، وابنِ يُوسُفَ الْيَثْرِبِيِّ، وَالْمَرْدَاوِيِّ، وَابنُ أَخِ الشَّاعِرِ، وَالْمُحِبِّ عَبْدِ الرَّحِيم بن أَحْمَدَ ابن الْمُحِبِّ، فِي آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ دِمَشْق وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا، وَقَرَأَ سَنَةَ ٣٧ بِجَامِع قارا عَلَى خَطِيبِهَا النَّجْمِ ابن صَفِيِّ الدِّينِ وَغَيْرِهِ، وَبِمَسْجِدِ الْحَاجِّ بَدْرٍ خَارِجَ حَمَاة عَلَى الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن الأَشْقَرِ ، وَكَذَا بِزَاوِيَةِ الْعُبَيْسِيّ خَارِجها أَيْضاً عَلَى الْعَلاَءِ بن مَكْتُومٍ، وَبِحِمْص عَلَى الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ السُّلَمِيِّ الْقَادِرِيِّ، وَبِحَلَب عَلَى حَافِظِهَا الْبُرْهَانِ الْكثيرَ كـ «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» وَ«ابنِ مَاجَهْ» وَ «الْمُحَدِّثِ الْفَاصِلِ» وَ «مَشْيَخَةِ الْفَخْرِ» وَ «عَشَرَةِ الْحَدَّادِ» وَغَيْرِهَا قِرَاءَةً وَسَمَاعاً وَصَفَهُ بِالشَّيْخِ الْفَاضِلِ، الْمُحَدِّثِ، الرَّحَّالِ، سليل السَّادَةِ الأَخْيَارِ، الْعُلَمَاءِ الأَحْبَارِ، وَأَنَّهُ إِنسَانٌ حَسَنٌ، ذُو أَخْلَاقٍ جَمِيلَةٍ، وَيَقْرَأُ سَرِيعاً، لَكِنَّ نَحْوَهُ

<sup>(</sup>١) زيد العجلوني هذا ذكره المؤلِّف في موضعه.

<sup>(</sup>٢) أخو المترجم لا أخو ابن ناصر الدين.

ضَعِيفٌ، وَوَصَفَهُ ابنُ نَاصِرِ الدِّينِ بِالْعَالِمِ الْفَاضِلِ، وَفِي آخَرِينَ سَمِعَ عَلَيْهِم بِحَلَب كَالْعَلاءِ بنِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ، وَأَبِي جَعْفَرَ بن الضِّيَاءِ، وَأَبِي إِسْحٰق إِبْرَاهِيمَ بن الْعَلاَءِ عَلِيِّ بنِ نَاصِرِ، وَالْقَاضِي أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْعَدِيم، وَالشَّرَفِ الْحَسَنِ بن أَبِي بَكْر بن سَلاَمَةَ الشَّاهِد بِهَا، وَبِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٣٨ عَلَى شَيْخِنَا، وَالْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ الْحَنبَلِيِّ، وَالْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْهَيْثُمِيِّ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ الصَّلَاحِ خَلِيلِ الْكِنَانِيَّةِ، وَآخَرِينَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُمْعِنْ، وَكَانَ أَخَذَ عَن شَيْخِنَا قَبْلَ ذَٰلِكَ بِدِمَشْق، وَحَجَّ مِرَاراً أَوَّلَهَا سَنَةَ ٢٢، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ النِّظَامِ ابنِ مُفْلِحِ فَمَن ٰبَعْدَهُ، وَرَغِبَ عَنْهُ أَيَّامَ الْبُرْهَان بن مُفْلِح، وَٱسْتَقَرَّ فِي مَدْرَسَةِ جَدِّهِ بَعْدَ ابنِ دَاود وَدَرَّسَ بِهَا، وَٱجْتَمَعْتُ بِهِ بِدِمَشْقَ وَبِالْقَاهِرَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَحَدَّثَنِي مِن لَفْظِهِ فِي الزَّبَدَانِيِّ / بأَحَادِيثَ مِن «مَشْيَخَةِ ٢٠٩/ الْفَخْرِ» ثُمَّ حَدَّثَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِكَثِيرٍ مِّنَ الْكُتُبِ بِقِرَاءَةِ التَّقِيِّ الْجُرَاعِيِّ وَغَيْرِهِ، وَمِمَّن سَمِعَ مِنْهُ الْعَلَاءُ الْبَغْدَادِيُّ، وَكَذَا حَدَّثَ بِأَشْيَاءَ فِي الْقَاهِرَةِ حِينَ طَلَبَهُ إِلَيْهَا الْأَشْرَفُ قَايْتَبَاي سَنَةَ ٨٩ بِسَبَبِ مُرَافَعَةِ بَعْضِ مُسْتَحِقِّي الْمَدْرَسَةِ، وَأَقَامَ فِي التَّرْسِيم مُدَّةً عَلَى مَالٍ قُرر عَلَيْهِ شِبْهِ الْمُصَادَرَةِ، وَقَاسَىٰ شِدَّةً، وَهُدِّدَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِالنَّفْيِ وَغَيْرِهِ، وَتَأَلَّمْنَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ. وَهُوَ إِنسَانٌ حَسَنٌ، فَاضِلٌ، مُتَوَاضِعٌ، ذُو أُنسةٍ بِالْفُنُونِ، وَٱسْتِحْضَارِ لِلْمُثُونِ وَالرِّجَالِ، مِن بَيْتٍ كَبِيرٍ.

قَالَ شَيْخُنَا النُّعَيْمِيُّ: أَقْضَى الْقُضَاةِ الرُّحَلَةُ، نَاصِرُ الدِّينِ، أَبُو الْبَقَاءِ مُحَمَّدُ بن الْعِمَادِ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ زُرَيْقٍ» سَمِعَ عَلَيْهِ أَوْلاَدِي كَثِيراً.

وَتُوْفِّيَ يَوْمَ السَّبْتِ ثَالِثَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَهَ ٩٠٠، وَدُفِنَ فِي الرَّوْضَةِ فِي صَالِحِيَّةِ دِمَشْق فِي تُرْبَةِ أَسْلاَفِهِ. - ٱنتَهَىٰ - .

وَذَكَرَهُ تِلْمِيذُهُ ابنُ طُولُونَ فِي «سُكُرْدَانِهِ» وَأَطَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَقَالَ: قَالَ شَيْخُنَا الْجَمَالُ بنُ الْمِبْرِدِ: طَلَبَ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ فَسَمِعَ عَلَى خَلاَئِقَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّلاَحِ بن أَبِي عُمَرَ، وَأَصْحَابِ أَبِي بَكْرِ بن الْمُحِبِ، وَأَصْحَابِ أَبِي مَكْرِ بن الْمُحِبِ، وَأَصْحَابِ أَبِي حَفْص بن أُميلة، وَأَصْحَابِ عَائِشَةَ بِنتِ عَبْدِ الْهَادِي، وَوَضَعَ لِنَفْسِهِ «ثَبَتاً» فِي حَفْص بن أُميلة، وَأَصْحَابِ عَائِشَةَ بِنتِ عَبْدِ الْهَادِي، وَوَضَعَ لِنَفْسِهِ «ثَبَتاً» فِي مُجَلَّدَيْن (١)، وَوَلِيَ نِيَابَةَ الْقَضَاءِ، وَلَهُ اعْتِنَاءٌ عَظِيمٌ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ، وَأَخَذَ عَنْ أَكْثَرِ مِن مَا ثَتِي شَيْخ. ـ الْتَهَىٰ ـ .

وَحَصَّلَ كُتُباً كَثِيرَةً فِي هٰذا الْفَنِّ، غَالبُهَا أُصُولٌ، وَأَجَزَاءَ شَتَّى غَالِبُهَا وَقْفُ الْمَدْرَسَةِ الضِّيَائِيَّةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، بِوَاسِطَةِ وَالِدِهِ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ ٱعْتِنَاءٌ بِهٰ ذَا الشَّأْن، وَأَجَازَهُ أَبُو الْفَضْلِ ابنُ حَجَرٍ سَنةَ ٨٢٩، وَهُوَ أَخُو الْحَافِظِ نَاصِرِ الدِّينِ الشَّأْن، وَأَجَازَهُ أَبُو الْفَضْلِ ابنُ حَجَرٍ سَنةَ ٨٢٩، وَهُو أَخُو الْحَافِظُ نَاصِرُ الدِّينِ عَلَى ابنُ حَجَرٍ فِي تَرْجَمَتِهِ: هُوَ مُحَمَّد بن كَذَا قَالَ، وَالْحَافِظُ نَاصِرُ الدِّينِ هٰذَا قَالَ ابنُ حَجَرٍ فِي تَرْجَمَتِهِ: هُو مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة الْمَقْدِسِيُّ نَاصِرُ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، وَذَكَرَ تَرْجَمَتَهُ إِلَى أَن قَالَ: تُوفِقِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٠٨٠. - ٱنتَهَىٰ -.

وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ عَلَى حَافِظِهَا أَبِي بَكْرِ بِن نَاصِرِ الدِّينِ «الصَّحِيحَيْنِ» وَمِن لَفْظِهِ «الثَّقَفِيَّاتِ» وَ«جُزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْسُرُ ٱسْتِيعَابُهُ الآن، وَبِهِ لَفْظِهِ «الثَّقَفِيَّاتِ» وَ«جُزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْسُرُ ٱسْتِيعَابُهُ الآن، وَبِهِ تَخَرَّجَ، وَحَكَىٰ لَنَا عَنْهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ كَانَ سَاكِناً بِمَحِلَّةِ مَسْجِدِ الْقَصَبِ خَارِجَ دِمَشْق، وَكَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ إِحْدَاهُمَا شَابَّةٌ وَالْأُخْرَى كَبِيرَةٌ، وَكَانَ يَأْتِي إِلَى مَنزِلِنَا دِمَشْق، وَكَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ إِحْدَاهُمَا شَابَّةٌ وَالْأُخْرَى كَبِيرَةٌ، وَكَانَ يَأْتِي إِلَى مَنزِلِنَا بِالصَّالِحِيَّةِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الشَّابَةِ مَكَّنَاهُ مِنَ الذَّهَابِ، وَإِلاَ بَيَّتْنَاهُ عِندنا لِنَقْرَأً عَلَيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَيَوْمَهَا. وَكَتَبَ عَنْهُ جُلَّ تَصَانِيفِهِ وَإِلاَ بَيَّتْنَاهُ عِندنا لِنَقْرَأً عَلَيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَيَوْمَهَا. وَكَتَبَ عَنْهُ جُلَّ تَصَانِيفِهِ وَإِلاَ بَيَتْنَاهُ عِندنا لِنَقْرَأً عَلَيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَيَوْمَهَا. وَكَتَبَ عَنْهُ جُلَّ تَصَانِيفِهِ

 <sup>(</sup>١) وَتُبَتُ ناصر الدِّين هذا لم يذكره الكَتَّاني في «فهرس الفهارس». ولديَّ نُسخةٌ منه بخَطِّه ولله المِنَّة \_ تفضَّل بها عليَّ الأخ الشيخ نظام اليعقوبي أحسن الله إليه.

ك «الإِعْلام بِمَا فِي مُشْتَبَهِ الذَّهَبِيِّ مِنَ الأَعْلامِ» وَهُوَ مُلَخَّصُ الْمُشْتَبَهِ فِي ثَلاثِ مُجَلَّدَاتٍ، وَمَنظُومَتِهِ الْمُسَمَّاة «عُقُودَ الدُّرَرِ افِي عُلُومِ الأَثَرِ» وَ ﴿ شَرْحِهَا الْكَبِيرِ» وَ «الصَّغِيرِ» / وَكِتَابِ «رِجَالُ الْمُوَطَّأَ» و«السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فِي ٱزْدِوَاجِ الْمِعْرَاجِ» وَ الرَّدِّ الْوَافِرِ عَلَى مَن زَعَمَ أَنَّ مَن سَمَّى ابنَ لَيْمِيَّةَ شَيْخَ الإِسْلام كَافِر ، وَسَرَدَ ابنُ طُولُون مُصَنَّفَاتِهِ ثُمَّ قَالَ: وَرُبَّمَا تَكَرَّرَ عِندَهُ نُسَخُ بَعْضِ هٰذِهِ التَّصَانِيف بِخَطِّ غَيْرِهِ، وَعَلَى مُسْنِدِهَا أَبِي الْفَرَجِ ابنِ الطَّجَّانِ كِتَابَ «الْمُحِبِّينَ وَالْمَحْبُوبِينَ» لِلْحَافِظِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَجْزَاءَ كَثِيرَةً سَرَدَهَا ابنُ طُولُونَ أَيْضاً ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الشَّمْسِ الأَذْرَعِيِّ «صَحِيحَ مُسْلِم» وَشَيْئاً كَثِيراً وَعَدَّدَهُ ابنُ طُولُونَ ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى مُسْنِدَتِهَا عَائِشَةَ بِنتِ الشَّرَائِحِيِّ «سُنَنَ أَبِي دَاود» وَ«جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ» وَشَيْئاً كَثِيراً عَدَّدَهُ ابنُ طُولُونُ ثُمَّ قَالَ: وَشَيْعًا كَثِيراً غَيْرَ مَا ذُكِرَ عَلَى غَيْرِ مَن ذُكِر، وَسَمِعَ عَلَى كُلِّ مَن ذَكَرْنَا مِنْهُمْ غَيْر مَا عَيَّنَّاهُ مِنَ الْمَسْمُوعِ لَكِن تَرَكْنَا بَيَانَهُ ٱخْتِصَاراً، وَرَحَلَ إِلَى حَلَب سَنَةً ٣٧ فَقَرَأً عَلَى حَافِظِهَا الْبُرْهَان أَبِي الْوَفَاءِ سِبْطِ ابنِ الْعَجَمِيِّ «الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ» سَابِعَ عِشْرِي شَوَّال مِنْهَا بِالْمَدْرَسَة السُّيوفِيَّة بِهَا، وَ«سُنَنَ النَّسَائِي» وَ«ابنُ مَاجَه» وَأَشْيَاءَ كَثِيرَةً عَدَّهَا ابنُ طُولُون، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كَانَ يَفْتَخِرُ إِلَّا بِهِ وَيَحِقُّ لَهُ ذَٰلِكَ، فَإِنَّهُ حَافِظٌ مُتْقِنٌّ، مُسْنِدٌ، وَحَصَّلَ غَالِبَ تَصَانِيفه، وَكَتَبَ بَعْضَها بِخَطِّهِ، ك «تَذْكِرَةِ الطَّالِبِ الْمُعلم بِمَن يُقَالُ إِنَّهُ مُخَضْرَم» وَ «التَّبْيينِ لأَسْمَاءِ الأَندُلُسِيِّينَ»(١) وَ «الاغْتِبَاطِ بِمَن رُمِيَ بِالاخْتِلاَطِ» وَكِتَاب «السُّولِ فِي رِوَايَةِ السِّتَّة وَالأُصُول» وَ«مُخْتَصَرِ مُبْهِمَاتِ ابنِ بِشكوال» وَ«التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْبُخَارِيِّ» فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَات، وَحُكِيَ لَنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي آخِرِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وصوابها: «المُدَلِّسين».

نُسْخَةٍ مِنَ «الْفُصُوصِ» لابن عَرَبِي مَا صُورته: الْحَمْد للهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عَبَادِهِ النَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ يَقُولُ كَاتِبُهُ يُوسُف الْمِزِّي هُوَ أَبُو الْحَجَّاجِ الْحَافِظُ الْمَشْهُور إِن قَوْل الْمُصَنَّف فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَم تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُون ﴾ (١). هٰذَا كُفْر صَرِيحٌ لاَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ. \_ ٱنتَهَىٰ \_ . .

وَأَطَالَ ابنُ طُولُون جدًا فِي ذِكْرِ مَشَايِخِهِ وَمَرْوِيَّاتِهِ وَمَسْمُوعَاتِهِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ الَّذِي أَرْشَدَنِي إِلَى التَّخْرِيجِ، وَمَعْرِفَةِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ، وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ وَالضَّعْفِ، بَعْدَ مَعْرِفَة شَوَاهِدِهِ وَمُتَابَعَاتِهِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَلَمْ أَلاَزِم أَحَداً مِمَّن يَسْتَحِق اسم الْحَافِظ غَيْرَهُ، وَلَوْ ٱشْتَغَلَ بِالتَّصْنِيفِ لَكَانَتْ تَصَانِيفُهُ فِي غَايَة الْجَوْدَةِ لِكَثْرَةِ ٱطِّلَاعِهِ، وَمَا أَشْغَلَهُ عَن ذٰلِكَ إِلَّا تَوَلِّي النَّظَرَ فِي مَدْرَسَةِ جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، مَعَ مُبَايَنَتِهِ لِفُقَرَائِهَا وَمَشَايِخِهَا وَمُبَاشِرِيهَا، وَمِن ثَمَّ أَغَرَى مَلِك الْأُمَرَاءِ قجماس عَلَى كَبْسِهَا مَعَ مُسَاعَدَةِ الْقَاضِي نَجْمِ الدِّينِ عُمَر (٢) الْحَنبَلِيِّ الْمَارِّ ذِكْرُهُ لَهُ عَلَى ذٰلِكَ، فَكَبَسَهَا، وَنَزَلَ مَعَهُ جَمَاعَاتٌ فِي جَنَازِير عَلَى وَجْهٍ فَظِيع، ثُمَّ ضَرَبَهُم بِالْمَقَارِعِ، ثُمَّ بَلَغَ الْخَبَرُ إِلَى السُّلْطَانِ الْمَلِكِ الْأَشْرَفِ قَايْتَبَايْ بِالْقَاهِرَةِ ٢١١/ فَطَلَبَهُمَا / إِلَيْهِ وَعَمِلَ عَلَيْهِمَا مَالًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى صَالِحِيَّةِ دِمَشْق، وَمِن ثُمَّ رَهَنَ غَالِبَ كُتُبِهِ، وَٱسْتَمَرَّتْ مَرْهُونَةً إِلَى وَفَاتِهِ، وَقَدْ كُنتُ شَرَعْتُ فِي تَخْرِيج «مَشْيَخَةٍ» لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ سَمَّيْتُهَا بـ «قَطْفِ الثَّمَرِ مِن مَرْوِيَّاتِ الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ بنِ أَبِي عُمَرَ ۗ رَتَّبتُهَا عَلَى تَرْتِيبِ مَشْيَخَةِ شَيْخِهِ الْحَافِظِ بُرْهَان الدِّينِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٢) هو القاضي عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح .

الْحَلَبِي الْمُسَمَّاة به «الْمَوْرِدِ الْعَذْبِ الظَّهِي فِي مَرْوِيَّاتِ أَبِي الْوَفَا سِبْطِ ابنِ الْعَجَمِيِّ» تَخْرِيجِ الْحَافِظِ نَجْمِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الْمَدْعُو عُمَر بن مُحَمَّدِ بن فَهْدٍ ، الْعَجَمِيِّ » تَخْرِيجِ الْحَافِظِ نَجْمِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الْمَدْعُو عُمَر بن مُحَمَّدِ بن فَهْدٍ ، لَكِن أَدْرَكْتُهُ الْمَنْيَّةُ قَبْلَ إِكْمَالِي لَهَا ، وَبَعْدَهُ طَلَبْتُ مِن وَلَدِهِ التَّقُويِّ أَبِي بَكْرِ لَكِن أَدْرَكْتُهُ الْمَنْيَّةُ قَبْلَ إِكْمَالِي لَهَا ، وَبَعْدَهُ طَلَبْتُ مِن وَلَدِهِ التَّقُويِّ أَبِي بَكْرِ اللهِ أَن اللهُ أَن اللهَ أَن اللهُ اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ اللهُ

مَحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن أَبِي الْفَتْحِ نَصْرِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْغَنِي بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْر بن يُوسُفَ ابن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْر بن عَبْدِ الْغَنِي بن الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الْغَنِي بن الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابن أَلْقَاسِم بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

هٰكَذَا سَاقَ نَسَبَهُ فِي «الضَّوْءِ»: ثُمَّ قَالَ: إِمَامُ الدِّينِ بنِ الزَّيْنِ الْبَكْرِيُّ البَكْرِيُّ البَكْرِيُّ البَكْرِيُّ البَكْرِيُّ البَلبِيسيُّ الْمَحَلِّيُّ ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ .

وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٤، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَسَمِعَ مَعَ أَبِيهِ عَلَى الْعَسْقَلانِيِّ فِي الشَّاطِبِيَّةِ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٨٥ وَوُصِفَ بِالْفَقِيهِ، الْفَاضِلِ، فَكَأَنَّهُ الشَّاطِبِيَّةِ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٥٨ وَوُصِفَ بِالْفَقِيهِ، الْفَاضِلِ، فَكَأَنَّهُ الشَّاعِلَ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ، وَالْعِرَاقِيِّ وَلاَزَمَهُ فِي كَثِيرٍ مِّن مَجَالِسِ أَمَالِيهِ، وَالْهَيْمَيِّ، وَالْأَنبَاسِيِّ، وَالْعُمَارِيِّ، وَالصَّلاحِ التَّنُوخِيِّ، وَابن أَبِي أَمَالِيهِ، وَالْهَيْمَةِ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْعَلَامِ التَّنُوخِيِّ، وَابن أَلْمَجْدِ، وَابن الشَّيْخَةِ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْحَلَّوِي، وَالسُّويْدَاوِيِّ فِي آخَرِينَ، وَالْمَرْغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ، وَالْمَرَاغِيِّ فِي آخَرِينَ، وَالْمَرَاغِيِّ فِي الْبَرْقُوقِيَّةِ أَوَّل مَا فَتِحَت، وَكَانَ بَشَرَهُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَتَنَزَلَ فِي صُوفِيَّةِ الْحَنَابِلَةِ بِالْبَرْقُوقِيَّةِ أَوَّل مَا فَتِحَت، وَكَانَ بَشَرَهُ بِذَلِكَ بَعْضُ

٥٧٢ البَكْرِيُّ المَحَلِّيُّ ، (٧٦٤ - ٨٤٦هـ):

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٧٧)، وفي الأصل»: «البَلنسِيُّ» والتَّصحيح من «الضَّوء» وهو مصدر المؤلِّف.

الأَوْلِيَاءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ ٱجْتَازَ حِينَ عِمَارَتِهَا وَهُمْ يُكَلِّفُونَ مَن يَمُرَّ بِحَمْلِ شَيْءٍ مِنْ آلَاتِ الْعِمَارَةِ، فَتَوَقَّفَ وَتَقَاعَدَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَن يَمُرَّ بِحَمْلِ شَيْءٍ مِنْ آلَاتِ الْعِمَارَةِ، فَتَوَقَّفَ وَتَقَاعَدَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: احْمِلْ يَا فَقِير، وَلَكَ مِنْهَا نَصِيبٌ، أَو كَمَا قَالَ، وَتَنَزَّلَ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ، وَلَزِمَ الْمَصَاحِفَ الْمَسْجِد الَّذِي بِحَارَةِ بَهَاءِ الدِّينِ بِجَانِبِ الْحَوْضِ وَالْبِرْ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ الْمَسْجِد الَّذِي بِحَارَةِ بَهَاءِ الدِّينِ بِجَانِبِ الْحَوْضِ وَالْبِرْ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ وَغَيْرَهَا، وَيُطَالِع، مَعَ ٱشْتِغَالِهِ بِالْعِبَادَةِ وَصِلَةٍ رَحْمِهِ، حَتَّى مَاتَ فِي شَعْبَان صَنْهَ آ ، وَيُطَالِع، مَعَ ٱشْتِغَالِهِ بِالْعِبَادَةِ وَصِلَةٍ رَحْمِهِ، حَتَّى مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ١٤٨، وَدُفِنَ بِحَوْضِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ، وَكَانَ خَيِّراً، رَبْعَةً، نَيْرُ الشَّيْبَةِ، مُنْ عَلْهُ فِي الصِّحْةِ بِذَاكَ.

# ٥٧٣ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن عَلِيِّ بن صَالِح الطَّرَابُلُسِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ سُلاته» بِالْمُهْمَلَةِ، رَأَيْتُهُ كَتَبَ فِي بَعْضِ الْمُهْمَلَةِ، رَأَيْتُهُ كَتَبَ فِي بَعْضِ الْمُهْمَلَةِ، رَأَيْتُهُ كَتَبَ فِي بَعْضِ الْمُكِّيِّينَ قَرَأً عَلَيْهِ «الْبُخَارِي» سَنَةَ ٩٦ وَأَجَازَ، وَكَانَ ـ فِيمَا بَلَغَنِي ـ يَسْتَحْضِرُ «قَوَاعِدَ ابنِ رَجَبٍ» مَعَ ذَكَاءٍ سَنَةَ ٩٦ وَأَجَازَ، وَكَانَ ـ فِيمَا بَلَغَنِي ـ يَسْتَحْضِرُ «قَوَاعِدَ ابنِ رَجَبٍ» مَعَ ذَكَاءٍ وَفَهْمٍ . ـ أَنتَهَىٰ ـ . قُلْتُ: رَأَيْتُ قِطْعَةً مِن «طَبَقَات ابنِ رَجَب» بِخَطِّهِ وَأَرَّخَهُ سَنَةَ وَفَهْمٍ . ـ أَنتَهَىٰ ـ . وَهُو خَطُّ ضَعِيف (١).

٥٧٣ - ابن سُلاَتَةَ الطُّرابُلْسِيُّ ، (؟ - بعد ٨٦٩هـ) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٧٩)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٤)، و«مختصره»: (١٨٩).

<sup>(</sup>۱) أقول: هي النسخة المحفوظة الآن في المكتبة الوطنية بعنيزة وهي نسخة المؤلّف ـ ابن حُميد ـ التي صحهها وعلّق عليها بتعليقات نافعة مفيدة، وذيل عليها بعض التراجم التي أخل بعدم ذكرها ابن رجب .

٥٧٤ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بنِ قَاسِم الشِّيشِينِيُّ، شَمْس الدِّينِ، ابن الشَّيْخِ الْشَيْخِ الْقُضَاة.

وُلِدَ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ (. . . ) وَقَرَأً ، وَٱشْتَعْلَ ، وَحَفِظَ مُتُوناً عَدِيدَةً ، وَعَرَضَهَا عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنْهُمُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْقَادِرِ بن مُجَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ الأَنصَارِيُّ الْجَزِيرِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَأَجَازَهُ، وَرَأَيْتُ إِجَازَتُهُ لَهُ بِخَطِّهِ وَصُورتها - بَعْدَ الْحَمْدَلَةِ وَالصَّلَةِ - وَبَعْدُ فَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ الْوَلَدُ الْعَزِيزُ وَالذَّهَبُ الإِبْرِيزُ، مَن بَرِحَ فِي بُرْج التَّوْفِيقِ فحمد المقبل وَالْمَرَاحِ، وَأُمِّدَ بِالْعِنَّايَةِ الرَّبَانِيَّةِ فَلاَحٍ عَلَيْهِ عَلَمُ الْفَلاَحِ، شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بن الشَّيْخِ الْعَلاَّمَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي بَكْرِ بن الْمَرْحُوم قَاسِم الشِّيشِينِيُّ - رَقَّاهُ اللهُ وَوَقَّاهُ - مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةً مِن مُخْتَصَرِ «التَّسْهِيلِ» فِي الْفِقْهِ لِلإِمَامِ الْعَلَّامَةِ بَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَلِيِّ بن أَسبَاسَلارِ الْبَعْلِيِّ الْحَنبَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمِن «الأَلْفِيَّةِ» فِي النَّحْوِ لِلْعَلَّامَةِ جَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن مَالِكِ الطَّائِيِّ الْجَيَّانِيِّ وَمِن مُّخْتَصَرِ «الرَّحْبِيَّةِ» فِي الْفَرَائِضِ عَرْضاً حَسَناً جَيِّداً مُّتْقَناً، دَلَّنِي عَلَى ذٰلِكَ حِفْظُهُ لِلْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، شَكَرَ الله فِي سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ مَسْعَاهُ، وَبَلَّغَهُ مِنْ خَيْرِ الدَّارَيْنِ سُؤْلَهُ وَمُنَاهُ، أَن يَرْوِي عَنِّي الْكُتُبَ الْمَذْكُورَةَ، وَجَمِيعَ مَا يَجُوزُ لِي وَعَنِّي رِوَايَاتِهِ بِشَرْطِهِ عِندَ أَهْلِهِ، وَكَانَ ذُلِكَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ التَّاسِعِ مِن جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ ٩٤٩.

٥٧٤ شمسُ الدِّين الشَّيشِينِيُّ، (؟ - بعد ٩٤٩ هـ): لم أقف على أخباره.

٥٧٥ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن الشِّهَابِ مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدٍ الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ ابن شَرَفِ الدِّينِ.

قَالَ فِي "الْإِنْبَاءِ": وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةً ٤ ٣ وَحَضَرَ فِي الْخَامِسَةِ "الْمُتَقَىٰ مِن مُعْجَمِ ابنِ جُمَيْعِ" عَلَى الْبُرْزَالِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بن قَوَامٍ، وَشَمْسِ الدِّينِ السِّرَاجِ، وَالْعَلَمِ سُلَيْمَان الْمَشَدِّ بِطَرِيقِ الْحِجَازِ سَنَةً ٣٩، وَسَمِعَ فِي سَنَةٍ ٣٤ مِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بن أَبِي الْيُسْرِ، وَالشَّرَفِ عُمَر بن مُحَمَّدِ بن حَوَاجَا إِمَامٍ، وَيَعْقُوب بن يَعْقُوب الْحَرِيرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، الأَوَّلَيْنِ مِن «مَشْيَخَةِ الْفَخْرِ» وَحَدَّث، وَكَانَ شَكْلاً حَسَناً، كَامِلَ النَّفْسِ، مُفْرِطَ السِّمَنِ، ثُمَّ ضَعُفَ بَعْدَ الْكَائِنَةِ وَكَانَ شَكْلاً حَسَناً، كَامِلَ النَّفْسِ، مُفْرِطَ السِّمَنِ، ثُمَّ ضَعُفَ بَعْدَ الْكَائِنةِ الْعُظْمَىٰ، وَتَضَعْضَعَ حَالَّهُ بَعْدَ أَن كَانَ مُثْرِياً، وَكَانَ كَثِيرَ الانْجِمَاعِ عَنِ النَّاسِ، مُكْبِبًا عَلَى الاَشْتِعْالِ بِالْعِلْمِ، وَدَرَّسَ بِالْبَادَرَائِيَّةِ نِيَابَةً، وَكَانَ كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ مُكِبًا عَلَى الاَشْتِعْالِ بِالْعِلْمِ، وَدَرَّسَ بِالْبَادَرَائِيَّةِ نِيَابَةً، وَكَانَ كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ مُكِبًا عَلَى الاَشْتِعْالِ بِالْعِلْمِ، وَدَرَّسَ بِالْبَادَرَائِيَّةِ نِيَابَةً، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مُكَبًّ عَلَى الاَشْتِعُونَ سَنَةً وَنَصْف، وَكَانَ أَبُوهُ موقع الدَّسَت بِدِمَشْق، وَوَلِي قَبْلُ ذَٰلِكَ كِتَابَةَ السِّرِ.

٥٧٥ شمسُ الدِّين ابنُ الشِّهاب، (٧٣٤ ـ ٨٠٨هـ):

أخباره في «التّسهيل»: (٢/ ٣٢).

ويُنظر: «المنهج الجلي»: (٢٤٧)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٣٤٥)، و«مُعجم ابن حَجَرٍ: (١٥٥)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ٢٠١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٧٨).

وفي «الضَّوء»: «... الحَلَبِيُّ الأصلِ الدِّمشقي الشَّافعي ...»، ولا أظن أن له عليها دليل، فأهل بيته كلهم من الحنابلة آباؤه وأجداده أعمامه أعمام أبيه، وليس هناك دليل على تحوله إن كان قد انتقل إلى مذهب الشافعي رحمه الله .

٥٧٦ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرِ بن مَعَالِي بن إِبْرَاهِيمَ بن زَيْدٍ الْأَنصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الْخَزْرَجِيُّ اللهِ شَمْسُ الدِّينِ . اللهِ شَمْسُ الدِّينِ . اللهِ شَمْسُ الدِّينِ .

ذَكَرَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» وَقَالَ: سَمِعَ مِن ابنِ الْبُخَارِيِّ، وَمِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان وَحَدَّثَ، وَكَانَ بَشُوشَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الشَّكْلِ كَثِيرَ التَّوَدُّدِ لِلنَّاسِ، وَفِيهِ تَسَاهُلُّ لِلدُّنْيَا، وَصَحِبَ الشَّيْخَ ابنَ تَيْمِيَّةَ.

تُوُفِّيَ فِي رَابِعِ شَوَالِ سَنَةَ ٥٥٥، وَدُفِنَ لِالْبَابِ الصَّغِيرِ. قَالَهُ الْعُلَيْمِيُّ. ٥٧٧ مُحَمَّد ابن سُلْطَانَ الْبُهُوتِيُّ، الْمَصْرِيُّ، ٥٧٧ مُحَمَّد ابن سُلْطَانَ الْبُهُوتِيُّ، الْمَصْرِيُّ، الْفَاضِلُ، الْأَوْحَدُ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ مِنْ أَجِلاً عِ فُضَلاعِ الْحَنَابِلَةِ بِمِصْرَ، لَهُ الْيَدُ الطُّولَىٰ فِي

### ٥٧٦ - ابنُ المَهِينِيِّ، (٧٧٦ تقريباً ٥٥٥هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٣٨٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٥)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٧٩).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ١٦٦) ، و«المنتقى من مشيخة ابن رجب»: رقم (١٦٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٢٩).

والمهيني، نسبة إلى مهين قريةٌ قُرب حَلَب قاله ابنُ رَجَبٍ، وقالَ: «مولده في سنة سيت وسبعين وستمائة تقريباً.

### ٥٧٧ ـ ابنُ أبي السُّرورِ البُهُوتِيُّ ، (؟ ـ ١١٠٠ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٥٤)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١١٣).

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (٤/ ٣٣٨)، وله إجازة من الشيخ منصور بن إدريس البُهوتي سنة ١٠٤٩هـ في آخر «كشاف القباع». تُراجع ترجمة «مَرْعِي المَرْدَاوِيُّ».

الْفِقْهِ وَالْعُلُومِ الْمَتَدَاوَلَةِ، وَقَرَأً عَلَى الإِمَامَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَمَنصُورِ الْبُهُوتِيَيْنِ الْحَنبَلِيَيْنِ، وَعَلَى غَيْرِهِمَا، وَشُيُوخُهُ كَثِيرُونَ دَرَّسَ وَأَفَادَ، وَٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِمِصْرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ خَامِسَ عَشَرَ رَجَب سَنَةَ ١١٠٠. - ٱنتَهَىٰ ـ..

أَقُولُ: رَأَيْتُ لَهُ كِتَابَاتٍ عَلَى «شَرْحِ الْمُغْنِي النَّحْوِيّ لِلدَّمَامِينِيِّ»(١) نَفِيسَةً تَدُّلُّ عَلَى قُوَّةِ نَفَسِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

٥٧٨ مُحَمَّدُ بن بَدْرِ الدِّينِ بن بَلْبَان الْبَعْلِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّهِيرُ بِ «الْبَلْبَانِيِّ» الْخَزْرَجِيُّ الصَّالِحِيُّ.

## ٥٧٨-بَذْرُ الدِّين البَلْبَانِيُّ ، (١٠٠٦ ـ ١٠٨٣ هـ) :

صاحبُ "أخصرِ المُختصرات" من كِبَارِ أثمَّة المذهب.

أخباره في "النَّعت الأكمل»: (٢٣١)، و"مُختصر طبقات الحنابلة»: (١١١)، و"مُختصر الله المواهب»: (٥٠)، و"خُلاصة و"التَّسهيل»: (١٥٨)، ويُنظر: "مشيخة أبي المواهب»: (٥٠)، و"خُلاصة الأثر»: (٣/ ٤٠١)، و"المدخل»: (٤٤٥)، و"الأعلام»: (١٠/٥)، و"معجم المؤلفين»: (٩/ ١٠٠).

قال أبو المَوَاهِبِ في «مشيخته»: «ومنهم محمَّد بن بدر الدِّين بن بَلْبَان البَعْلِيُّ . . . هذا وقد = . . . » ثم قال: في آخر التَّرجمة: «وُلد سنة ١٠٠٦هـ ألفٍ وستٍ . . . . هذا وقد =

<sup>(</sup>۱) للدَّماميني ـ رحمه الله تعالى ـ ثلاثة شروح للمُغني أهمها وأجلها هو «تحفة الغريب . . . » وهو المشهور بين أيدي العلماء . فعلَّ هذه الحواشي عليه وقد راجعت كثيراً من نسخه فلم أظفر بحواشي أبي السُّرور المذكور هنا . ومازال البحث بحاجة إلى المزيد من التَّقصِّي .

قَالَ الْمُحِبِّيُ: الْفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ، الْمُعَمَّرُ، أَحْدُ الْأَئِمَّةِ الزُّهَّادِ، مِن كِبَارِ أَصْحَابِ الشِّهَابِ الْوَفَائِيِّ الْحَنبَلِيِّ الْمَقَدَّمِ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ زِيَادَةً عَلَى فِقْهِ مَذْهَبِهِ، وَكَانَ يُقْرِيءُ فِي الْمَذَاهِبِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ زِيَادَةً عَلَى الشَّهَابِ الْعَيْثَاوِيِّ، وَالشَّمْس الْمَيْدَانِيِّ، الأَرْبَعَةِ، وَسَمِعَ بِبَعْلَبَكَ وَدِمَشْقَ عَلَى الشَّهَابِ الْعَيْثَاوِيِّ، وَالشَّمْس الْمَيْدَانِيِّ، وَالشَّمْس الْمَيْدَانِيِّ، وَأَفْتَى مُدَّةً عُمُرِهِ، وَٱنتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْعِلْمِ بِالصَّالِحِيَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّيْخِ عَلِي

حضرته في الدُّروس الفرادية ، وأجازني لَفظاً وكتابة بما تجوز روايته رحمه الله تعالى» .
 فائدة في مؤلَّفاته :

- كتابه «أخصر المختصرات» رسالةٌ صغيرةٌ مفيدةٌ جدّاً للمبتدئين في الفقه الحنبلي وقفتُ على نسخٍ كثيرةٍ منها، طُبعت مع شرحها «كَشْفِ المُخَدَّرَاتِ» لعبدِ الرَّحمٰن ابن عبد الله البَعْلِيُّ (ت ١١٩٢هـ) وقد ذكرتُهُ في موضعه.

وشرحه أيضاً الشيخ عثمان بن عبد الله بن جامع النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ (ت ١٢٤٠هـ) شرحاً حسناً ، وهذا الشرح موجود في مكتبة الأوقاف الكويتية.

وللشيخ عبد القادر بن بكران الدِّمشقى (ت ١٣٤٦هـ) حاشيةٌ عليه مطبوعة.

- وأمَّا كتابُه «مُختصر الإفادات» فقد عرَّف به ابنُ بدران في «المدخل»: (٤٤٥)، وقال: «وَلَقَدْ كُنتُ قرأْتُ هذا الكتابَ على شيخِنا العلاَّمة الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دُوما وعلَّقْتُ على هوامشه تعليقات انتَخَبَتُها أيَّام بدايتي في الطلب».

[هل محمَّد بن عُثمان هذا حنبلي؟! وعلى كلِّ حالٍ لا يَدْخُل في شرطِ الكتابِ لتَأْخُّر زَمانه].

- وكتابه: «كافي المبتدىء» له نسخٌ مخطوطةٌ ولا أعلمُ أنَّه طبع، وهو في دار الكتب المِصريَّة: (٦١) فقه حنبلي وغيرها، وشَرَخَهُ أحمد بن عبد الله البَعْلِيُّ الفَرَضِيُّ (ت المِصريَّة: (٦١) ، وسَمَّى شرحه «الرَّوْضَ النَّدِيَّ» وهو مشهورٌ.

القبودي، وَكَانَ عَالِماً وَرِعاً، عَابِداً، قَطَعَ أَوْقَاتَهُ بِالْعِلْم وَالْعِبَادَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالدُّرُوسِ وَالطُّلَبِ، حَتَّى مَكَّنَ اللهُ تَعَالَىٰ مَنزِلَتَهُ مِنَ الْقُلُوبِ، وَأَحَبَّهُ الْخَاصُ وَالْعَامُّ، وَكَانَ دَيِّناً، صَالِحاً، حَسَنَ الْخُلُقِ وَالصُّحْبَةِ، مُتَوَاضِعاً، حُلْوَ الْعِبَارَةِ، كَثِيرَ التَّحَرِّي فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، مُنقَطِعاً إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَ كَثِيراً مَا يُورِدُ كَلاَمَ الْحَافِظِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الزَّيْدِيِّ \_ نِسْبَةٌ لِزَيْدِ بن عَلِيٍّ ؛ لأَنَّهُ مِن ذُرِّيَّتِهِ \_ وَيَسْتَحْسِنُهُ، وَهُوَ قَوْله: «اجْعَلُواْ النَّوَافِلَ كَالْفَرَائِضِ، وَالْمَعَاصِيَ كَالْكُفْرِ، وَالشَّهَوَاتِ كَالسُّمِّ، وَمُخَالَطَةَ النَّاسِ كَالنَّارِ، وَالْغِذَاءَ كَالدَّوَاءِ»، وَكَانَ فِي أَحْوَالِهِ مُسْتَقِيماً عَلَى أُسْلُوبِ وَاحِدٍ مُنذُ عُرِفَ، فَكَانَ يَأْتِي مِن بَيْتِهِ إِلَى ٢١٤/ الْمَدْرَسَةِ / الْعُمَرِيَّةِ فِي الصَّبَاحِ فَيَجْلِسُ فِيهَا، وَأَوْقَاتُهُ مَقَسَّمَةٌ إِلَى أَقْسَام؛ إِمَّا صَلاَةٌ، أَو قِرَاءَةٌ قُرْآن، أَو كِتَابَةٌ، أَوْ إِقْرَاءٌ، وَٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَأَخَذَ عَنْهُ الْحَدِيثَ جَمْعٌ مِن أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ الإِمَامُ الْمُحَقِّقُ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان الْمَغْربي، وَالْوَزِيرُ الْكَبِيرُ مُصْطَفَى بَاشَا بن مُحَمَّدِ بَاشَا الْكُوبري، وابن عَمِّهِ حُسَيْنُ الْفَاضِل، وَأَشْيَاخنا الثَّلاَثَة أَبُو الْمَوَاهِبِ الْحَنبَلِي، وَعَبْدُ الْقَادِر بن عَبْدِ الْهَادِي، وَعَبْدُ الْحَيِّ الْعَكْرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ وَغَيْرُهُم، وَحَضَرْتُهُ أَنَا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ عَصْرِنَا عَلَى تَفْضِيلِهِ وَتَقْدِيمِهِ، وَلَهُ لَطَائِفُ وَمَحَاسِنُ مَعَ الْعُلَمَاءِ، وَوَلِيَ خَطَابَةَ الْجَامِعِ الْمُظَفرِيِّ الْمَعْرُوف بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، وَكَانَ

<sup>= -</sup> وكتابه "بُغْيَةُ المُسْتَفِيدِ في التَّجويد"، وعقيدةٌ لخصَّها من عقيدة ابن حَمدان وسمَّاها: "قلائد العُقيان"، والرِّسالةُ في أجوبة أسئلة الزَّيدية. ذكر الأُستاذ الزَّركلي في "الأعلام" هذه الثَّلاثة وأنَّها موجودةٌ وأحال على "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان، الملحق: (٢/ ٤٤٨).

النَّاسُ يَقْصُدُونَ الْجَامِعَ الْمَذْكُورِ لِلْصَّلَاةِ خَلْفَهُ، وَالتَّبَرُّكِ بِهِ(١)، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ بَقِيَّةَ السَّلَفِ، وَبَرَكَةَ الْخَلَفِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ١٠٨٣، وَدُفِنَ بِاللَّمَفْحِ وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ حَافِلَةً جِدّاً. \_ النَّهَالِينَ عَالَتُهُ حَافِلَةً جِدّاً. \_ النَّهَالِينَ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلّه

أَقُولُ: لَمْ يَذْكر مُصَنَّفَاتِهِ لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلَى قَدْرِهِ فَمِنْهَا «مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ سَمَّاهُ «أَخْصَرَ الْمُخْتَصَرَاتِ» وَآخَرُ أَكْبَر مِنْهُ قَلِيلاً سَمَّاهُ «كَافِي الْمُبْتَدِيْ» وَ«رُبْع سَمَّاهُ «أَخْصَرَ الْمُخْتَصَرَاتِ» وَآخَرُ أَكْبَر مِنْهُ قَلِيلاً سَمَّاهُ «كَافِي الْمُبْتَدِيْ» وَ«رُسَالَةٌ فِي قِرَاءَةِ الْعِبَادَاتِ فِي الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ» وَ«الإَدَابُ الشَّرْعِيَّةُ» وَ«رِسَالَةٌ فِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ» وَ«بُغْيَةُ الْمُسْتَفِيد فِي أَحْكَامِ التَّجْوِيدِ» وَ«قَلاَئِدُ الْعِقيان فِي ٱخْتِصَارِ عَاصِمٍ وَهُبُعْيَةُ الْمُسْتَفِيد فِي أَحْكَامِ التَّجْوِيدِ» وَهَ قَلَائِدُ الْعِقيان فِي ٱخْتِصَارِ عَقِيدَةِ ابنِ حَمْدَان» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَمِمَّن أَخَذَ عَنْهُ وَٱنتَفَعَ بِهِ الشَّيْخُ الْمُعَمِّرُ أَبُو التَّغْلِيِيُّ، وَالْفَقِيهُ النَّبِيهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن ذَهْلاَنَ النَّجْدِيُّ وَخَلْقُ. .

٥٧٩ مُحَمَّدُ بن جَعْفَر بن عَلِيِّ الْيُونِيني، الْبَعْلِيُّ.

#### ٥٧٩ ـ ابنُ الشُّويخ البَعْلِيُّ، (؟ ـ ؟) :

أخباره في «مُعجم ابن حَجَرٍ»: (٣٨٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ٢١٠).

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

\_ محمد بن حجّي بن محمد بن عبد الرَّحمٰن السَّلُّومي الحنبليّ.

ذكره ابن زُريق المقدِسِيُّ في "ثَبَيّه": ورقة (١٢، فما بعدها)، وأثبت سماعه في مواضع، وسماع ربيبه محمد بن حسن بن محمد بن علي البقاعي الشهير بـ "ابنِ عكاشٍ» ويظهر أن ابن عكاشٍ هذا كان صغيراً أثناء السَّماع.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الشُّويْخِ» سَمِعَ عَلَى بِشْرٍ وَعُمَرَ ابْنَي إِبْرَاهِيمِ الْبَعْلِيِّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمِ الْبَعْلِيِّ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابْنِ مُوسَىٰ، وَشَيْخِنَا الآبِيُّ، وَكَانَ سَمَاعُهُمَا سَنَةَ ٨١٥.

وَقَالَ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» أَجَازَ فِي ٱسْتِدْعَاءِ ابْنتَي رَابِعَةَ، وَكَانَ شَيْخَ زَاوِيَةِ عَبْدِ اللهِ الْيُونِينِي بَبَعْلَبَكَ .

٥٨٠ مُحَمَّدُ بن حَسَبِ اللهِ بن خَلِيلِ الْخَنْعَمِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٩٩، وَسَمِعَ مِن أَبِي الْحُسَيْنِ بن هَارُون، وَالسِّرَاجِ الْقُوصِيِّ، وَغَيْرِهما، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ.

مَاتَ قَبْلَ السَّبْعِينَ وَسَبْعِمَائة.

٥٨١ مُحَمَّدُ بن حَسَن بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي الْهَادِي الشَّمْسُ الْمَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، الْبِقَاعِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَخُو أَحْمَد الْمَاضِي،

٥٨٠ بدرُ الدِّين الخَنْعَمِيُّ، (٦٩٩ ـ قبل ٧٩٠هـ) :

أخباره في «الدُّرر الكامِنَةِ»: (٣٨/٤)، وفيه: «سَمِعَ منه القاضي جمالُ الدِّين ابنُ ظَهِيرَة، والمُحدِّث برهان الدِّين الحَلَبِيُّ، وابن الفاقوسي . . . وغيرهم».

أقول: ذَكَرَهُ ابنُ ظَهِيرة في مُعجمه (إرشاد الطالبين . . »: (٥٧)، قال: «محمّد بن حسب الله بن خَليل بن حَمْزَةَ الخَنْعَمِيُّ الحنبليُّ، أبو عبد الله بن أبي محمد، بدر الدين بن الإمام جمال الدِّين. وُلد سنة تسع وتسعين وستمائة. وسمع من أبي الحسن بن هارون، والسراج عمر بن النّصير القوصِيّ المعروف بـ «الزّاهد» والحسن ابن عمر الكردي».

٥٨١ ابنُ عبدِ الهادي البقاعِيُّ ، (٧٧٨ - ٨٤٣ هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٥٢).

وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَبْدِ الْهَادِي».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: أُحْضِرَ فِي الثَّانِيَةِ سَنَةَ ٧٨٠ عَلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ
وَعَمِّهِ إِبْرَاهِيم بن / أَحْمَد، وَمُوسَى بن عَبْدِ اللهِ الْمَرْدَاوِيّ، ثُمَّ سَمِعَ عَلَى عَمِّهِ ٢١٥/
وَغَيْرِهِ، وَمِمَّا سَمِعَهُ عَلَى أَبِيهِ ثَانِي «الْحَرْبِيَّات» وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ
كَابنِ فَهْدٍ، وَكَانَ خَيِّرًا، سَاكِناً، مَاهِراً فِي التَّجْلِيدِ، مِن بَيْتِ حَدِيثٍ وَرِوَايَةٍ.

مَاتَ بِدِمَشْق سَنَةَ ٨٤٣ أَرَّخَهُ ابنُ اللَّبُودِيِّ.

## ٥٨٢ مُحَمَّدُ بن حَسَنِ بن غَيْثٍ الْحِمْصِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ النَّجْمُ عُمَرُ بن فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ إِمَامٌ، عَالِمٌ، فَقِيهٌ، لَهُ يَدُ فِي النَّحْوِ بِحَيْثُ يُقْرِيء «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ» إِقْرَاء جَيِّداً، وَيُفِيد فِيهِ فَوَائِد نَفِيسَة، ذُو إِلْمَامٍ بِعَلَلِ الْحَدِيثِ، وَنَظْمٍ بِالطَّبْعِ، مَعَ حَيِّداً، وَيُفِيد فِيهِ فَوَائِد نَفِيسَة، ذُو إِلْمَامٍ بِعَلَلِ الْحَدِيثِ، وَنَظْمٍ بِالطَّبْعِ، مَعَ عَقْلِ وَمُدَارَةٍ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاء بَلَدِهِ فَأَبَىٰ.

= ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٧/ ٢١٨).

\* ومِمَّن عاصر المؤلِّف\_رحمه الله\_:

- مُحمَّدُ بن حَسَن بن عُمر الشَّطِّيُّ البَغداديُّ الأصلِ الدِّمشقيُّ ، (ت ١٣٠٧هـ).

يُراجع: «حلية البشر»: ٣٤/ ١٦٢٣).

٥٨٢ ابنُ غَيْثِ الحِمْصِيُّ، (؟ \_ ؟):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٨/ ٢٧٨)، «محمد بن غيث».

ولم أجده في «معجم ابن فهد».

ويُراجع: هل له صلةٌ بـ «زَيْدِ بن غَيْثِ العجلوني» هل هذا ابن أخيه مثلاً؟ ذكره المؤلِّف في موضعه، وهما متعاصران كلاهما من شيوخ ابن فهدٍ.

٥٨٣ مُحَمَّدُ بن حَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، شَمْسُ الدِّينِ بن الْبَدْرِ الْعَادِرِيُّ، شَيْخُ طَائِفَتِهِ. الْحَسَنِيُّ، الْبَعْدَادِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، الْقَرَافِيُّ، الْقَادِرِيُّ، شَيْخُ طَائِفَتِهِ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ١٤٠ تَقْرِيباً بِالْخَاتُونِيَّةِ مِن بَغْدَاد، وَتَحَوَّلَ مِنْهَا مَعَ أَبِيهِ فَقَطَنَ الْقَاهِرَةَ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ عِندَ فَقِيهِنا ابنِ أَسَدٍ وَغَيْرِهِ، وَتَحَوَّلَ مِنْهَا مَعَ أَبِيهِ فَقَطَنَ الْقَاهِرَةَ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ عِندَ فَقِيهِنا ابنِ أَسَدٍ وَغَيْرِهِ، وَالْعَزِّ بن الْفُرَات، وَحَضَرَ عِندَ الْعِزِّ وَالْعَزِّ بن الْفُرَات، وَحَضَرَ عِندَ الْعِزِّ الْعَزِّ بن الْفُرَات، وَحَضَرَ عِندَ الْعِزِّ الْعَزِيِّةِ، وَالسَّعَقَرَ فِي مَشْيَخَةِ الْحَنبَلِيِّ وَغَيْرِهِ دُرُوساً بِالشَّيْخُونِيَّةِ، لِكَوْنِهِ مِن صُوفِيَّتِهَا، وَٱسْتَقَرَّ فِي مَشْيَخَةِ الطَّائِفَةِ الْقَادِرِيَّةِ بَعْدَ ابنِ عَمِّهِ زَيْنِ الْعَابِدِين (١١)، وَحَجَّ غَيْرَ مَرَّةٍ مِنْهَا فِي سَنَةٍ ٨٩

### ٥٨٣ شمسُ الدِّين القَادِرِيُّ، (٨٤٠ ٩ ٩٨هـ):

ولم أجده في موضعه في «الضَّوء». ولم أعثر على أخباره.

\* ويُسْتَدْرَكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن حَسَن الأُسطواني (٩٨٣ هـ) .

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٤٩).

\_ محمَّد بن حُسين الأُسطواني أيضاً (ت ٩٨٧هـ).

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٥٣).

\* ولعلُّ من الحنابلة أيضاً :

\_ محمَّد بن حَمْد بن عبد المنعم بن حَمْد بن المُنيع الحرَّاني المعروف بـ «ابن البيِّع» (ت ٧٧٢هـ) ذكره ابن ظهيرة في «إرشاد الطالبين . . » (٦٠)، والحافظ ابن حَجَرِ =

<sup>(</sup>۱) زينُ العابدين هذا لم أهْتَدِ إلي ترجمته، وقد لا يكونُ من أهلِ العلمِ أصلاً فطوائف الصُّوفية تقاد بالجهلة والمجاذيب، لذا ليس غريباً أن لا توجد أخباره. وحتى صاحبنا المترجم ليس في أخباره ما يدلُّ على علمٍ وفقهٍ، لذا لم يهتم به المؤرخون والمترجمون، ولو أنَّ المؤلِّف أغفله كان أليق به وأجدر.

فِي رَكْبِ ابنِ الْبَقَاءِ ابن الْجِيعَان، وَفِي اسَنَةِ ٩٧ صُحْبَة ابنِ الزَّمن، وَدَخَلَ الشَّامَ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ٩٨، وَهُوَ خَيِّرٌ، عَاقِلٌ، مُتَوَدِّدٌ كَثِيرُ التَّحَرِّي فِي الشَّامَ، وَزَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ٩٨، وَهُو خَيِّرٌ، عَاقِلٌ، مُتَوَدِّدٌ كَثِيرُ النَّحَرِي فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّيَّةِ، مُتَقَلِّلٌ مِنَ الاجْتِمَاعِ بِبَنِي الدُّنْيَا، كَثِيرُ الْمَحَاسِنِ، عَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكَةُ قَرِيبِهِ زَوْجُ أُخْتِهِ الْبُرْهَانِ الْقَادِرِيُّ، وَهُوَ فِي زِيَادَةٍ وَنُمُوّ.

مَاتَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٩٩، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِزَاوِ يَتِهِمْ وَتَأَسَّفْنَا عَلَى فَقْدِهِ.

٥٨٤ مُحَمَّدُ بن حَمَد بِالتَّحْرِيكِ - الْهُدَيْئِيُ - بِضَمِّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ ، بِضِمَّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ ، بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ - نِسْبَةً إِلَى جَدِّ لَهُ يُسَمَّىٰ هُدَيْبًا - التَّمِيمِيُّ ، الزَّبيْرِيُّ مَوْلِداً وَمَنشَأَ ، الْمَكِيُ الْمَدَنِيُّ جِوَاراً ، الْمَدَنِيُّ مَدْفَناً ، شَيْخُنا ، الصَّالِحُ ، الْعَابِدُ ، وَمَنشَأَ ، النَّهِدُ ، النَّقِيُّ ، النَّقِيْ .

وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ مِنْ أَعْمَالِ الْبَصْرَةِ فِي حُدُودِ سَنَةِ ١١٨٠ وَبِهَا نَشَأَ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ الْعِلْم تَفْسِيراً، وَحَدِيثاً، وَفِقْها، وَفَرَائِض، وَنَحْواً عَلَى الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن جَدِيدٍ وَغَيْرِهِ، وَلٰكِنَّهُ ٱخْتُصَّ بِهِ، وَلاَزْمَهُ مُلاَزْمَةً كُلِّيَةً، وَٱنتَفَعَ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن جَدِيدٍ وَغَيْرِهِ، وَلٰكِنَّهُ ٱخْتَصَ بِهِ، وَلاَزْمَهُ مُلاَزْمَةً كُلِّيَةً، وَٱنتَفَعَ بِبتِي إِبْرَكِتِه، وَأَحَبَّهُ الشَّيْخِ مِحَبَّةً أَكِيدَةً، وَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ إِلَيَّ شَيْخِي بِنتِي

<sup>=</sup> في «الدُّرر»: (٤/ ٥١)، وقال: «سمع «جزء البانياسيّ» بقراءة الشيخ تقي الدِّين ابن تيميَّة على عمتِهِ ستّ الدار بنت مجد الدين ابن تيميَّة حاضراً في سنة ٦٨٣ . . . ».

٥٨٤ الهُدَيْبِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ الأصلِ الزُّبَيْرِيُّ ثم المَدَنِيُّ، (في حدود ١١٨٠ ـ ١٢٦١ مرد):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢١٨/٢)، و«عُلماء نجد»: (٣/ ٧٩٦)، و«إمارة الزُّبير»: (٣/ ٧٩٦)، ونقلوا جميعاً عن «السُّحب» دونَ زيادةِ تُذكر.

فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ لِي: لَا، أَخَافُ عَلَيْكَ مِن كَلاَمِ النَّاسِ، لأَنَّكَ قَبِيلِيٌّ وَأَنَا لَسْتُ بِقَبِيلِيِّ (١)، وَلهٰذَا عِندَ النَّاسِ مُسْتَنكَر، فَقُلْتُ: لاَ أَسْأَلُ عَن كَلاَم النَّاسِ، فَقَالَ ٢١٦/ لاَ أَرْضَىٰ أَن يَتَكَلَّمَ فِيكَ أَحَدٌ / وَقَالَ: لَمَّا عَزَمْتُ عَلَى الرِّحْلَةِ لِسُكْنَىٰ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ عَذَلَنِي وَقَالَ لِي: أَيْنَ تُفَارِقُ أَصْحَابِكَ تَسْتَوْحِشُ لَهُمْ وَيَسْتَوْحِشُونَ لَكَ؟ وَلاَ تَجِدُ مَن يُذَاكِرُكَ بِالْفِقْهِ، وَكَلاَماً مِن هٰذَا الْقَبِيلِ، فَلَمْ أَلْتَفِتْ، فَلَمَّا رَآنِي مُصَمِّماً بَكَىٰ، وَقَالَ: يَا لَيْتَنِي شَعْرَةٌ فِي جَسَدِكَ، فَكَادَ يَنخَلِعُ قَلْبِي لِفِرَاقِهِ، وَكِدْتُ أَرْجِعُ عَن عَزْمِي، وَلٰكِن سَبَقَ فِي عِلْم اللهِ مُجَاوَرَتِي، فَخَرَجْتُ وَمَرَرْتُ فِي طَرِيقِي بِسَوْقِ الشُّيُوخِ، فَعَرَضَ عَلَيَّ شَيْخِ الْمُنتفق الإِقَامَةَ عِندهم، ورَغَّبني بِكُلِّ طَرِيقٍ، فَلَمْ أُمِلْ إِلَى ذٰلِكَ، فَأَلَحَّ عَلَيَّ وَقَالَ: إِذَا مَاتَ قَاضِينَا نُوَلِّيكَ قَضَاءَ بِلَادِنَا فَجَارَيْتُهُ عَلَى مِقْدَارِ عَقْلِهِ، وَقُلْتُ لَهُ: اكْتُبْ لِي صَكَّا أَنَّى أُعِيشُ بَعْدَهُ، فَعَرَفَ غَفْلَتَهُ، وَسِرْتُ إِلَى أَن وَصَلْتُ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ وَأَخَذْتُ عَن عُلَمَائِهَا كَالشَّيْخِ مُصْطَفَى الرَّحْمَتِي وَغَيْرِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الْفِقْهِ عَن الشَّيْخِ أَحْمَدَ ابن رَشِيدٍ الْحَنبَلِيِّ ، وَقَدْ أَخَذْتُ عَن شَيْخِهِ عَلَّامَةِ الزَّمَنِ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزٍ حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْبَصْرَةَ لِسُكْنَاهَا، وَأَجَازَنِي فَقَدْ شَارَكْتُ الشَّيْخَ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ مَشَايِخِهِ، فَصِرْتُ أَنَا مُقْرِيء دُرُوسِهِ مُدَّةً، ثُمَّ هَجَمَ عَلَيْنَا سُعُودٌ فَصَانَعَهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَد (٢) ، وَسَلَكَ مَعَهُم، وَقَطَعْتُ حُضُورَ دُرُوسِهِ مِن يَوْمِئِذِ

 <sup>(</sup>۱) القبيليُّ عند أهلِ نجدِ د: هو الذي ينتمي إلى أرومةٍ عربيَّة، فينسب إلى قبيلةٍ عربيَّة معروفة. وغير القبيلي: هو الذي إمَّا لا ينتمي إلى قبيلة عربيَّة، وإمَّا لم يحفظ انتماؤه إليها.

<sup>(</sup>۲) ذكرنا في ترجمة «أحمد بن رَشِيدٍ الأحسائي» زيف كلام المؤلِّف \_ عفا الله عنه \_ =

فَعَاتَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ، لَا بُدَّ أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِقِرَاءَةِ رَسَائِلِهِمُ الَّتِي فِيهَا تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ أَقْرَوْهَا أَوْ أَسْمَعُهَا؟ ثُمُّ قُلْتُ لَهُ: أَمَا تَذْكُرُ حِينَ أَجَازَكَ شَيْخُنَا الْمَرْحُومِ الشَّيْخ مُحَمَّد بن فَيْرُوزِ وَأَوْصَاكَ بِوَصِيَّةٍ مِّنْهَا:

اِحْـذَرْ تُصَـبْ بِعَـارِضٍ لَمِن مِحْقِ أَهْلِ الْعَارِض

فَقَدْ ظَهَرَتْ إِشَارَتُهُ وَتَحَقَّقَتُ مُكَاشَفَتُهُ فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مَعَهُمْ بِالظَّاهِرِ لاَ بِالْبَاطِنِ، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَدَافِعَ عَنْ نَفْسِي وعن أَصْحَابِي مِثْلَكَ، وَلَقَدْ صَدَقَ فَإِنَّهُ دَافِعَ وَنَفَعَ. وَقَالَ: كُنتُ سَأَلْتُ الله تَعَالَىٰ: أَن يَرْزُقَنِي أَرْبَعَ خِلاَلٍ؟ صَدَقَ فَإِنَّهُ دَافِعَ وَنَفَع. وَقَالَ: كُنتُ سَأَلْتُ الله تَعَالَىٰ: أَن يَرْزُقَنِي الإِقَامَة بِالْمَدِينَةِ أَوَّلاً عِشْرِينَ سَنَةً، وَالإِقَامَة بِمَكَّة عِشْرِينَ، وَأَن يَرْزُقَنِي يَجْعَلَ مَوْتِي بِالْمَدِينَةِ، وَأَن لاَ أَقْطَعَ الدُّرُوسَ إِلاَّ لِمَرْضِ الْمَوْتِ، وَأَن يَرْزُقَنِي وَلَدا يَقْرَأُ اللهُ وَتَى الْمُعْنِينَ، وَأَن لاَ أَقْطَعَ الدُّرُوسَ إِلاَّ لِمَرَضِ الْمَوْتِ، وَأَن يَرْزُقَنِي وَلَدا يَقْرَأُ اللهُ وَلَهُ عَبْدَ اللهِ، وَقَدْ ٱسْتَجَابَ وَلَدا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ ثُمَّ يَمُوتُ حَتَى أَحْتَسِبَهُ عِندَ اللهِ، وَقَدْ ٱسْتَجَابَ اللهُ وَرَأُ الْقُرْآنَ وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ فُعَةً وَلَدُهُ عَبْدُ اللهِ قَرَّأَ الْقُرْآنَ حِفْظاً، وَقَرَّأَ فِي الْعِلْمِ فَتَوقَاهُ اللهُ وَجَاوَرَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا عِشْرِينَ، فَلَمَّ اللهُ وَجَاوَرَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ سَنَةً ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا عِشْرِينَ، فَلَقَا اللهُ وَجَاوَرَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ سَنَةً ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا إِلَى الْمَمَاتِ، فَبَلَّعُهُ اللهُ وَلَكَ، وَمَا قَطَعَ الدَّرْسَ إِلاَّ لِمَرْضِ مَوْتِهِ.

وتتحامله على دَعوةِ الشَّيخ ومُهاجمة أتباعها وإغفالهم بالكُلِّية، ومَنْ أحبَّه منهم وَذَكَرَه اتَّهمه بالمُصَانَعَةِ والمُجاملة والنِّفاق والرِّياء، وهذا خُلُقٌ ذَميمٌ، وتَجنِ ظاهرٌ على الدَّعوة وعُلمائها.

ورأيتُ خطَّ يد المترجم ناسخاً لكتابٍ في الفرائض لعلَّه من تأليفِهِ في المكتبة الوطنية بعُنيَّزةَ التابعة للجامع الكبير. ومكتبتُهُ حافلةٌ بالكتب، رأيتُ بعضَ الكتب عليها خطُّه وقراءته في بعض المكتبات في عنيزة، ويظهر أنَّ له بعُلمائها صِلةٌ ما، وربما أنه أقام بها مدَّة، أوقف كُتُبه بها كما يظهر مما كتب على أغلبها.

قَالَ تِلْمِيذُهُ وَصِهْرُهُ عَلَى ابْنَتَيْهِ الرَّجُلُ الْخَيِّرُ صَالِحُ بن مُحَمَّدِ بن ٢١٧/ جَوْعَان (١): مَا وَضَعْنَا الكَرَارِيس فِي كُتُبِهَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، / يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ تَركَ الدُّرُوسَ فَقَدْ ٱسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ، وَحَقَّقَ رَجَاءَهُ، وَكَانَ قَوِيَّ الرَّجَاءِ بِرَبِّهِ، كَثِيرَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، دَائِماً يُعَدِّدُ نِعَمَهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ مُجَاوَرَتِهِ بِمَكَّةَ تَسَبَّبَ بِالتِّجَارَةِ، مَعَ غَايَةِ التَّحَرِّي، وَتَصْحِيحِ الْعُقُودِ، وَالْقَنَاعَةِ بِالرِّبْح الْيَسِيرِ، مَعَ مُلازَمَتِهِ عَلَى الدُّرُوسِ وَالْعِبَادَةِ، ثُمَّ تَرَكَ التِّجَارَةَ، وَانقَطَعَ لا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِبَيْتِهِ، لِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ، مُوَاظِباً عَلَى الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَام الأَوَّلِ، خَلْفَ الإِمَام، كَانَ كَثِيرَ الْخُشُوع، دَائِمَ السُّجُودِ وَالزُّكُوع، عَابِداً، وَرِعاً، لاَ يَأْكُلُ شَيْئاً مِنَ مَالِ السَّلاَطِينِ، بَلْ يَقْبِضُهُ وَيُعْطِيهِ لِبَعْضِ تَلاَمِذَتِهِ، كَثِيرَ الْقِرَاءَةِ لِكُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، إِذَا قَرَأَهَا لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُصُوصاً الْغَزَوَات، وَلاَ يُخِلُّ بِوَظَائِفِهِ اللَّيْلِيَّةِ وَالنَّهَارِيَّةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ شَرْعِيّ، وَلاَ يَكَادُ يْرَىٰ فِي طَرِيقٍ إِلَّا لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَو لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ، وَيَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الآوَاخِرَ مِن رَمَضَان كُلَّ سَنَةٍ ، وَلاَ يَخْرُجُ مِن مُعْتَكَفِهِ إِلَّا بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ كَمَا هُوَ السُّنَّة فِي مَذْهَبِهِ بِثِيَابِ ٱعْتَكَافِهِ، وَأَوَّل مَا يَخْرُجُ يَذْهَبُ لِزِيَارَةِ الْمِعْلَاةِ قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بَيْتَهُ، وَلاَ يَذْهَبُ إِلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَشْتَهِيْ أَن يَجِيءَ عِندَهُ أَحَدٌ، وَمَن تَطَلَّبَهُ فَفِي الدَّرْسِ، أَو خَلْفَ الإِمَام.

<sup>(</sup>۱) هو صالحُ بن محمَّد بن جَوْعَان العُنيَزِيُّ الأصل ثم المَدَنِيُّ، صهر الشَّيخ على ابنتيه الاثنتين كذا قال شيخُنا ابنُ بسَّام وقال: «من أهلِ عُنيْزَةَ، سَكَنَ المدينةَ وأوقفَ فيها وقفاً جَعَلَ عليه العالمَ الحَنبَلِيَّ اللَّذي يُدَرِّسُ في المسجد النَّبُويِّ الشَّريفِ، ولا يَزالُ وقفهُ موجوداً عامِراً جارِياً على مَصرَفِهِ حَسَبَ نصِّ الواقفِ».

تُوُفِّيَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ثَالِثَ عِشْرِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٢٦١، وَدُفِنَ قبع.

٥٨٥ مُحَمَّدُ بن خَالِدِ بن مُوسَى الْحِمْصِيُّ ، الْقَاضِي ، شَمْسُ الدِّينِ ، الْحَلِّبِيُّ

الْمَعْرُونُ بـ «ابنِ زَهْرَة» بِفَتْحِ الزَّايِّ، أَوَّلُ حَنبَلِيٍّ، وَلِيَ قَضَاءَ حِمْص.

كَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ شَافِعِيّاً، يُقَالُ: إِنَّ شَخْصاً رَأَى النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّوْمِ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ خَالِداً، وُلِدَ لَهُ هٰذَا، فَشَغَلَهُ لَمَّا كَبُرَ لَهُ: إِنَّ خَالِداً، وُلِدَ لَهُ هٰذَا، فَشَغَلَهُ لَمَّا كَبُرَ لِهُ: إِنَّ خَالِداً، وُلِدَ لَهُ هٰذَا، فَشَغَلَهُ لَمَّا كَبُر لِهُ: إِنَّ خَالِداً، وُلِدَ لَهُ هٰذَا، فَشَغَلَهُ لَمَّا كَبُر بِمَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَرَأً عَلَى ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ، وَزَيْنِ الدِّينِ بنِ رَجَبٍ بِمَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَرَأً عَلَى ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ، وَزَيْنِ الدِّينِ بنِ رَجَبٍ وَغَيْرِهِمَا، وَوَلِيَ قَضَاءَ حِمْص، وَتُوفِي سَنَةَ ١٨٢٩. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٥٨٦ مُحَمَّدُ بن خَلِيلِ بن مُحَمَّدِ بن طَوغان الدِّمَشْقِيُّ الْحَرِيرِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ الْمُنصِفِيِّ».

#### ٥٨٥ ابنُ زَهْرَةَ الحِمْصِيُّ، (؟ - ٨٢٩هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٣)، و«مختصره»: (١٨٧).

ويُنظر: ﴿إنباء الغُمرِ»: (٣/٤٩٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٩٥)، وفيات سنة

• ٨٣هـ. وتقدم ذكر جملة من أهل بيته.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن خليل بن قَيصر القُبَيْاتِيُّ (ت ٩٧٥هـ).

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٣٣).

# ٥٨٦ المُنصِفِيُّ الحَرِيرِيُّ ، (٧٤٦ -٨٠٣ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/ ٤٠٩)، و«الجوهر المنضّد»: (۱٦٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٦)، و«مختصره»: (١٧٢)، و«التّسهيل»: (٢/ ٢٣).

ويُنظر: «ذيل التَّقييد»: (٣٩)، و«الرَّدُّ الوافر»: (٨٤)، و«شرحُ بديعية الزَّمان»: =

قَالَ فِي "الإِنبَاءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٤٦، وَٱشْتَغَلَ فِي الْفِقْهِ، وَشَارَكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِ، وَسَمِعَ أَيْضاً بِمِصْرَ، وَالْأُصُولِ، وَسَمِعَ أَيْضاً بِمِصْرَ، وَكَمْ لَيْضَا بِمِصْرَ، وَصَلَتْ لَهُ مِحْنَةٌ بِسَبَبِ مَسَأَلَةِ الطَّلَاقِ الْمَنسُوبَةِ إِلَى ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ أَعْتِقَادِهِ، وَكَانَ دَيِّناً، خَيِّراً، صَيِّناً، سَمِعْتُ مِنْهُ شَيْئاً.

وَمَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٠٣ بَعْدَ أَن عُوقِب، وَٱسْتَمَرَّ مُتَالِّماً، وَقَالَ ابنُ حِجِّي (١) كَانَ فَقِيهاً، مُحَدِّناً، حَافِظاً، قَرَأَ الْكُتُب، وَضَبَطَ وَحَرَّر، وَأَثْقَنَ، وَأَلَّفَ، وَجَمَعَ مَعَ الْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ، وَتَخَرَّجَ بِابنِ الْمُحِبِّ، وابنِ رَجَبٍ، وَكَانَ فِي حَالِ يُفْتِي وَيَتَقَشَّفُ، مَعَ الانْجِمَاعِ، وَلَمْ يَكُن الْحَنَابِلَة يُنصِفُونَهُ، وَكَانَ فِي حَالِ طَلَبِهِ يَعْمَلُ الأَزْرَارَ فِي حَانُوتٍ، ثُمَّ تَرَكَ وَأَقَامَ بِالضِّيَائِيَّةِ، ثُمَّ بِالْجَوزِيَّةِ.

محمد ذا المنصفي الحنبلي ضم الحديث جهده فأجمل قال في الشرح: «. . . وكان حافظاً ، متقناً ، نبيهاً ، ناقداً ، علامة ، فقيهاً » .

<sup>= (</sup>١٥٩)، والحظ الألحاظ»: (١٨٥)، واإنباء الغُمر»: (٢/ ١٨٥)، واتاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢١٩/١)، نسخة تركيا، والمعجم ابن فهد»: (١٠٣)، والقلائد الجوهرية»: (٢/ ٤٤٣).

قال ابن ناصر الدِّين ـ رحمه الله ـ في «بديعيته»:

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ محمد بن خليل بن هلال بن حسن الحنبلي.

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٨٤).

<sup>(</sup>١) كلام ابن حجي نقله عنه تلميذه ابن قاضي شُهبة في «تاريخه».

٥٨٧ مُحَمَّدُ بن رَبِيعَةَ الْعَوْسَجِيُّ ، النَّجْدِيُّ .

قَرَأً عَلَى مَشَايِخِ نَجْدِ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الْقُصَيِّرُ، وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ الْحَمَدُ بن مُحَمَّدِ الْقُصَيِّرُ، وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن ذَهْلَان، وَأَشْتَرَى كُتُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَفِيهَا كُتُبُ بَدِيعَةٌ، وَكَتَبَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن ذَهْلَان، وَأَشْتَرَى كُتُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَفِيهَا كُتُبُ بَدِيعَةٌ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ جُمْلَةً، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ، وَكَانَ قَاضِي بَلَدِ ثَادِقٍ، مِن وَادِي سُدَيْرٍ. تُوفِقِي سَنَةَ ١١٥٨/ .

# ٥٨٧ - ابنُ رَبِيعَةَ العَوْسَجِيُّ الثَّادِقِيُّ النَّجْدِيُّ ، (؟ - ١١٥٨ هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (١/٥٧١). ويُنظر: «عُنوان المجد»: (١/٧٤)، و(٢/ ٢٣٣، ٣٣٧)، و«تاريخ بعض (٢٠٥)، و«تاريخ بعض الحَوادث»: (١٠٥)، و«عُلماء نجد»: (٣/ ٧٩٧).

من مُتقدِّمي عُلماء نَجد، ومن أمثلِ تلاميذِ شَيْخِها وعلاَّمتها عبدِ اللهِ بن ذَهْلاَن ـ رحمه الله ـ يَنتهي نَسَبُ المذكور إلى الدَّواسر، وهي قَبيلةٌ مشهورةٌ في نَجد يَنتهي نَسبها إلى قحطان.

وثادقُ: البَلْدَةُ التي وليَ قضاءَها واشتَهر فيها هي عاصمةُ بلدان المِحْمَلِ، إحدى مناطق بلاد اليَمامة في إقليم نجد إلى الشمال من مدينة الرياض. وليست من وادي سُدير.

قال الأستاذ عبد الله بن خَمِيسِ في «مُعجم اليمامة»: (١/ ٢٢١): «... بَلَدٌ واقِعٌ في إقليم المِحْمَلِ من اليَمَامة، وهي قاعِدةُ الإقليم ... » وَنَقَلَ عن شَيْخِنَا حَمَد الجاسِر - حفظه الله - أنَّ ثادقَ المذكورةَ في الأشعارِ والنُّصوصِ المتقدِّمة وادِ يَقع في أعلى القَصيم، وهو من رَوَافد وادي الرُّمة.

أقولُ: ثادقُ القَصِيم الَّتي ذكرها شَيْخُنا هي التي تعرف اليوم بثادج \_ بالجيم في آخرها بدل القاف \_، وأُقيمت فيه بلدةٌ تعرف باسمه «أُادج» \_ بالجيم \_ هي الآن هجرة للبيضانِ من حَرْب فيها نَخيلٌ ومزارعٌ.

نعود إلى ثادق المِحْمَل اليَمَامِيَّة فَنَقُولُ:

عسى في «تاريخ بعضِ الحوادث»: (٦٢): «[سنة ١٠٧٩هـ] قال: وفي هذه السَّنة عُمِرَت بلد ثادق، عمروها آل عَوْسَجَة، من الدَّواسر وغَرَسُوها «كذا» عَمَرُوهَا والصَّوابُ: غَرَسَها عَمَرَها».

وذكر ابنُ بِشْرٍ في "عنوان المجد": في حوادث سنة ١١٠٤هـ، قال: "سَطا آل عَوْسَجَةَ على أحمد بن حسن بن حُنيَّحِنٍ في "البِير" [اسم بلدةٍ من بُلدان المحمل] وقَتَلُوه".

وذكر الأستاذ عبد الله بن خَميس جملةً مِمَّن اشتهر بها وعلى رأْسهم المُترجم، وذكرَ جُمْلَةً منهم، ثُمَّ قال: «وذُرِّيَّةُ الشَّيخِ محمَّدِ بن ربيعة».

وذكرَ شيخُنا الأُستاذ حَمَد بن محمَّد الجَاسر \_ حفظه الله \_ في "جَمهرة الأُسر . . . » آل عَوسجة في ثادق، وذكر الشَّيخ وابنه عبد الرَّحمٰن، والشَّيخ محمد بن سُلطان، ومحمد ابن عبَّاد، ومَنِيعُ بن محمَّد، وسنذكر كلَّ واحد منهم في موضعه إن شاء الله وذكرَ قبلَهم الشَّيخَ حمدَ بن عبد العزيز بن محمد . . . العَوْسَجِيَّ (ت ١٣٣٠هـ). وهذا لا يدخل في شَرطنا لتأخُّر زمانه . وذكرَ أنَّهم من البدارين من الدَّواسر.

أمًّا ابنُ المُترجم عبد الرَّحمٰن بن مُحَمَّد بن رَبِيعَةَ العَوْسَجِيُّ فذكره شيخُنا ابن بَسَّامٍ في ترجمة أبيه وقال: «رَأيتُ له فتَاوىٰ وأجوبة على أسئلة».

ويا لَيْتَ الشَّيخ تَرْجَمَ له وَطَرَّز التَّرجمة بجُملةٍ من فَتاواه وأجوبته ؛ لأنَّ هذه الفوائد تعطي التَّرجمة رواءً ، وطالِبَ العلم فائدةً .

ويظهر أنَّه هو الذي كاتبه شيخُ الإسلام محمَّد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله وسَمَّاهُ ابن غَنَّام في «تاريخه»: (٢/ ١٩٠) عبد الرَّحمٰن بن رَبيعة مطوّع ثادق، وكانَ مُوافقاً للشَّيخ في دَعْوَتِهِ وَوَرَدَ في رسالةِ الشَّيخ في مُخاطبته إيَّاهُ: «.. فأنتَ أخونا وحَبِيبُنا».

# ٥٨٨ مُحَمَّدُ بن رَمَضَان بن عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ ، شَمْسُ الدِّينِ .

قَالَ فِي اللَّدُرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦ أَو سَنَةَ ١٦٢ ، وَسَمِعَ عَلَى ابنِ أَبِي عُمَرَ ، وَابنِ عَسَاكِرٍ ، وَابنِ الْقَوَّاسِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَجَازَ لَهُ ابنُ أَبِي الْخَيْرِ ، وَابنُ علانَ ، وَابنُ علانَ ، وَابنُ الْمُجَاوِرِ وَآخَرُونِ ، وَخَرَّجَ لَهُ مُحَمَّدُ بن سَعْدِ هَمَشْيَخَةً » سمعها منه الْحُسينيُ وَشَيْخُنا وَآخَرُونَ ، وَقَالَ ابنُ رَافِعٍ : كَانَ يَشْهَدُ وَيَأْمُ بِالْمَسْجِدِ [بالحُويْرَةِ].

تُوفِّيَ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٥٨.

٥٨٩ مُحَمَّدُ بن سَالِم بن سَالِمِ بن أَحْمَدَ بن سَالِمِ، الشَّمْسُ الْمَقْدِسِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ، الْقَاضِي، مَجْدُ الدِّينِ سَالِمٌ.

#### ٥٨٨- ابنُ رَمَضَان الدِّمَشْقِيُّ؟!

أسقط المؤلِّف \_ عَفَا اللهُ عنه \_ هنا اسمُ والده؛ فهو محمَّد بن أحمد بن رَمَضَان لذا كرَّره هنا في محمد بن رمضان وهو نفسه صاحب التَّرجمة رقم (٥٣٠) وهُنَا أودُّ أن أصحح في نسبته «الجزيري» وقد رسمتها «الحَرْيري» في «المَقْصَد» وهو خطأ ظاهرٌ ﴿عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ﴾، والجَزيرِيُّ أو الجَزَرِيُّ في المصادر، وأظنُّ أنَّ صحتها: «الحُويْريُّ أن يُسْبَةً إلى مَسْجد الحُويْرة.

قال الحافظُ ابنُ رافع السَّلامي في «وَفَيَاتِه»: (٢٠٦/٢): «وكان يؤمُّ ويَشْهَدُ بمسجدِ الحُوَيْرَة»، والحُوَيْرَةُ: حارةٌ بِدِمَشْق قِبلي الجَامع. «اللَّيل على الرَّوضتين»: الحُويْرَة»، و«المُشتبه في الرِّجال»: (١٩٤/١) عن هامش الوَفْيَات»، جَزَى اللهُ مُحققه خيراً.

## ٥٨٩ ابنُ القاضي مَجْدِ الدِّين سالم، (٨١٩ بعد سنة ٨٨٨هـ):

أخبارُهُ في «الضُّوء اللامع»: (٧/ ٢٤٨)، ووالده تقدُّم ذكره في موضعه.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ سَالِمٍ" وُلِدَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ١٨٥، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَكَانَ وَالِدُهُ فِي مَرَضِهِ ٱسْتَنَابَ تِلْمِيذَهُ الْعَلاَءَ الْكِنَانِيَّ فِي تَدْرِيسِ الْجَمَالِيَّةِ، وَالْحَسَنِيَّةِ، وَالْحَاكِمِ، وَأُمُّ السُّلْطَان، فَلَمَّا مَاتَ ٱسْتَمَرَّ نَائِباً عَن وَالِدِهِ إِلَى أَن مَاتَ مَعَ تَعَاطِيهِ مَعْلُومَ السُّلْطَان، فَلَمَّا مَاتَ ٱسْتَمَرَّ نَائِباً عَن وَالِدِهِ إِلَى أَن مَاتَ مَعَ تَعَاطِيهِ مَعْلُومَ النِّيَابَة، وَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِن مُبَاشَرَتِهَا لِقُصُورِهِ وَعَدَمِ تَأَهُّلِهِ، وَإِن وَلاَّهُ قَاضِياً، وَبَعْدَهُ النِّيَابَة، وَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِن مُبَاشَرَتِهَا لِقُصُورِهِ وَعَدَمِ تَأَهُّلِهِ، وَإِن وَلاَّهُ قَاضِياً، وَبَعْدَهُ سَاعَدَهُ الشَّمْسُ الأَمْشَاطِيُّ حَتَّى بَاشَرَهَا، مَعَ إِمَامَةِ الصَّالِحِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجَهَاتِ، وَحَجَّ فِي سَنَةِ ٨٨٨، وَجَاوَرَ فِي الَّتِي بَعْدَهَا وَهُو خَيِّرٌ، مُتَقَلِّلُ، الْجَهَاتِ، وَحَجَّ فِي سَنَةِ ٨٨٨، وَجَاوَرَ فِي الَّتِي بَعْدَهَا وَهُو خَيِّرٌ، مُتَقَلِّلُ، قَانِعٌ، عَفِيفٌ، سَلِيمُ الصَّدْرِ، مُنجَمِعٌ عَنِ النَّاسِ، مُتَوَاضِعٌ، لَهُ إِلْمَامٌ بِالْمِيقَاتِ، وَشَدِّ الْمَيَاكِيبِ وَعِندَهُ مِنْهَا جُمْلَةٌ.

٥٩٠ مُحَمَّدُ بن سَالِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْجَلِيلِ الدِّمَشْقِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَامِلُ، التَّقِيُّ.

٥٩٠ ابنُ عبدِ الجَلِيلِ، (؟ -٧٧٧هـ):

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/٤١٧)، و«الجوهر المنضَّد»: (١٢٢)، و«الجوهر المنضَّد»: (١٢٢)، و«المنهج الأحمد»: (٢/٢).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٦/ ٢٥٤).

ومِمَّن أسقَطَهُمُ المؤلِّف \_ عَفَا اللهُ عنه \_ عَمْداً من عُلماء الدَّعوة :

\_ محمَّد بن سُلطان العَوْسَجِيُّ (ت ١٢٢٣هـ).

من ذوي قرابة محمَّد بن رَبِيعَةَ الآنِفِ الذِّكر، ولا أعرفُ صِلَةَ القَرَابة بينهما إلَّا أنهما معاً من بلدةِ ثادِق، ومن أُسرةٍ واحدةٍ من آلِ عَوْسَجة من البدارين من الدَّواسر القبيلة القَحطانية المَشهورة.

ومحمَّد بن سُلطان هذا مِمَّن قدمَ الدِّرعية، وقرأ على الإمامِ المُجدِّدِ شيخِ الإسلامِ =

كَانَ مُقِيماً بِالشَّامِ فَحَصَلَ لَهُ رَمَدٌ وَنَزَلَ بِعَيْنَيْهِ مَاءٌ فَتَوَّجَهَ إِلَى مِصْرَ لِلتَّدَاوِي، وَنَزَلَ فِي مَدَارِسِ الْحَنَابِلَةِ، وَحَصَلَ لَهُ تَدْرِيسُ مَدْرَسَةِ السُّلْطَانِ حَسَن.

وتُوُفِّيَ يَوْمَ السَّبْتِ سَادِسَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٧٧٧ بِالْقَاهِرَةِ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٥٩١ مُحَمَّدُ بن طِرَادٍ الدَّوْسَرِيُّ نَسَباً، مِن آلِ أَبِي الْحَسَنِ.

محمَّد بن عبد الوَهَّاب، وَلَمَّا حَصَّلَ عَيَّنَه الإمامُ عبدُ العزيز قاضياً في المِحْمَل، وهو بَلَدُهُ، ثم قاضياً في الأحساء في زمن الإمام سُعُود حتى تُوفي فيها سنة ١٢٢٤هـ. قال ابنُ بشرِ عند ذكره قُضاة الإمام سُعُود: ﴿ . . . وقاضيه على الأحساء محمَّد بن سُلطان العَوْسَجِيُّ، من أهلِ بلدِ ثادق، فلمَّا تُوفي جَعَل مكانه عبد الرَّحمٰن بن نامِي من أهلِ العُيننَة ﴾، وكان ابنُ بشرِ قد قال: ﴿ وفيها أعني سنة ثلاثٍ وعشرين بعد عيد النَّحرِ ماتَ قاضِي الأحساء مُحَمَّدُ ابن سُلطان العَوْسَجِيُّ » ومثله قال الفَاخِرِيُّ .

يُراجع: «عنوان المجد»: (١/ ١٩٢، ٣٦٣)، و«تاريخ الفاخري»: (١٣٦).

ولم يَذكره شيخُنا ابنُ بَسَّامٍ فكان مُستدركاً عليه، وذكره ابنُ عُثيمين في «التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٠) عن ابن بشرِ دونَ زيادةٍ .

والقاضي عبد الرَّحمٰن بن نامِي هذا يُراجع في موضعه من الاستدراك.

٥٩١ - ابنُ طِرَادِ الدَّوْسَرِيُّ، (؟ ـ ١٢٢٥ هـ):

العالِمُ الرَّحالةُ المُفِيدُ.

يَكتنف أخبارَه كثيرٌ من الغُمُوض شأْنَ كثيرٍ من علماء نجد قبلَ وبعدَ دعوةِ الشَّيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله ـ.

اسمه كاملاً محمَّد بن عبد الله بن حَمَد بن طِرَادٍ الدَّوْسَرِيُّ، وأصله من آل سيف من =

وُلِدَ فِي سُدَيْرٍ مِن نَجْدٍ، وَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِهَا، ثُمَّ ٱرْتَحَلَ إِلَى الشَّامِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ عَلَى عُلَمَائِهَا، وَمِنْهُم السَّفَّارِينِيُّ .. فِيمَا أَظُنُّ .. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ أَبَا بُطَيْنٍ.

جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ أَبَا بُطَيْنٍ.

تُوفِّى بَعْدَ الْمائتيْن وَالأَلْفِ.

أهل العُينْنَة، وأُسرتُهُ يقال لهم: آل أبا حُسين (كذا؟)، وأصله من بلدة حرمة في

ومولد المُترجم في حَوطةِ سُدير، قرأ على عُلماءِ بلدِهِ، ثم رَحَلَ إلى الشَّام للتَّزود بالعلم وذلك عام ١١٧٧هـ وسَجَّل مشاهداته ورواياته في «رحلتِه».

«علماء نجد»: (٣/ ٨١٠)، نقلاً عن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عِيسَىٰ.

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

سدير. «معجم اليمامة»: (١/ ٣٠٩).

\_ محمد بن سُليمان بن عبد الرَّحمٰن الشَّيبانيُّ النّهرماري البغدادي .

ذكره ابن ظهيرة في معجمه «إرشاد الطالبين ..»: (٧٢)، وابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (٢٤).

\_ ومحمَّد بن سُوَيْلم العُرَيْني القاضي في بلد الدّلم (ت؟).

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٧٩٩).

- محمَّدُ بن سَعِيد بن أبي المُنَىٰ الحَلَبيُّ الحنبليُّ (ت ٧٥٤هـ).

أخباره في «المُعجم المختص»: (٢٣١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٦٦/٤). وقد استدركه المؤلِّف ـ رحمه الله ـ على الحافظ ابن رجب من كتاب «المشتبه» للحافظ الذهبي الذي أورده ولم يذكر وفاته، والصحيح أنه يستدرك عليه هو هنا لمَّا ظهرت سنة وفاته.

# ٥٩٢ مُحَمَّدُ بن سَيْفٍ الْعَتِيقِيُّ .

رَأَيْتُ لَهُ مَنظُومَةً فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لَطِيفَةً أَوَّلُهَا:

أَرَى الْمَجْدَ صَعْباً غَيْرَ سَهْلِ التَّنَاوُلِ

أَبِيًّا شَدِيداً مُعْجِزاً لِلْمُحَاوِلِ

وَهِيَ طَوِيلَةٌ، وَسِمِعْتُ بَعْضَ الصُّلَحَاءِ لِيَذْكُرُ لَهُ كَرَامَةً نَقَلَهَا لَهُ بَعْضُهُمْ، وَهِيَ طَوِيلَةٌ، وَسِمِعْتُ بَعْضَ الصُّلَحَاءِ لِيَذْكُرُ لَهُ كَرَامَةً نَقَلَهَا لَهُ بَعْضُهُمْ، وَهِيَ: أَنَّ الْمَذْكُورَ حَجَّ ثُمَّ زَارَ النَّبِيَ ﷺ (١) فَلَمَّا خَرَجَتِ الْقَافِلَةُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ

## ٥٩٢ - ابنُ سَيْفِ العَتِيْقِيُّ النَّجْدِيُّ ثُمَّ الزُّبَيْرِيُّ، (؟ - قبل ١٢٠٠ هـ):

أخباره في «عُلماء نجد»: (٣/ ٨٠٠)، و«إمارة الزبير»: (٨٨ /٨) عن المؤلِّف.

وزاد شيخُنا ابن بَسَّام \_ حفظه الله \_: «ورأيت له قَصيدة في فضلِ العلمِ والمُتعلم . . . » وأورد منها أبياتاً ، ويا ليته نقلها كاملةً .

وقال: «وانقطع عقبه».

\* ومِمَّن يُذكر هنا مُسْتَدْركاً على الشيخ - رحمه الله - :

\_محمَّد بن عبَّاد الدَّوْسَرِيُّ العَوسَجِيُّ (ت ١٧٥هـ).

هو أيضاً من آل عَوْسَجَة أهلِ بلدةِ ثَادق التي تَقَدَّم ذكرُها في ترجمة الشيخ «محمَّد بن رَبيعة» والشيخ «محمَّد بن سُلطان» ولا أعلم مدى صلته بهما ومولده في قرية اسمها «البير» من قرى ثادق في إقليم المحمل من الأقاليم اليَمَامِيَّة ثم النَّجدية شمالَ مدينةِ الرِّياض. يُراجع عن البير. «مُعجم اليمامة»: (١٩٢١).

أَلَّفَ ابنُ عبَّادٍ المذكور نبذة تاريخيَّة في حوادثِ وأخبارِ نَجْدٍ، قال شَيْخُنا ابنُ بَسَّامٍ: «تقع في ثمانِ صفحات ابتدأ فيها من عام ١٠١٥هـ إلى السنة التي تُوفي فيها وهي عام ١٠٧٥هـ».

<sup>(</sup>۱) انظر التعليق على الترجمة رقم ۷۱.

وَعَزَمَ الْمَذْكُورُ عَلَى الذَّهَابِ مَعَهُم إِلَى بَلَدِهِ رَأَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّوْمِ وَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ تَخْرُجُ مِنْ عِندِنَا وَأَنتَ مِن جِيرَانِنِا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَأَىٰ عَنِ السَّفَرِ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَقَامَ فِيهَا أَيَّاماً قَلاَئِلَ، ثُمَّ تَوَقَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا، وَلاَ أَدْرِي وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَقَامَ فِيهَا أَيَّاماً قَلاَئِلَ، ثُمَّ تَوَقَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا، وَلاَ أَدْرِي مَتَى؟ وَلٰكِنَّ غَالِبَ ظَنِي أَنَّهُ قَبْلَ الْمائتَيْنِ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَها بِقَلِيلٍ وَالْعِلْمُ للهِ مُنْحَانَهُ.

ذكرَ في هذه النّبذة تنقلاته ورَحَلاته بين قرى سُدير والمِحْمَل لطّلَبِ العِلم، وكان من أبرز شُيوخه الشّيخ فَوْزَان بن نَصْرِ الله بن مِشْعَابِ العُنيْزِيُّ الأصل المقيمُ في روضةِ أبرز شُيوخه الشّيخ قرْزَان بن نَصْرِ الله بن مِشْعَابِ العُنيْزِيُّ، وَعُيِّن سنة ١١٥٤ هـ قاضياً مُنتَهَىٰ الإِرَادَاتِ، عندَ الشّيخ عجلان بن مَنِيعِ الحَيْدَرِيِّ، وَعُيِّن سنة ١١٥٤ هـ قاضياً في ثَرمداء البلد المَعروفة في بلادِ الوَسْم، وبقي فيها في مَنصب القضاء حتَّى تُوفي في العامِ المذكور. قال الشّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في حوادث سنة عباد الدوسريُّ، أرسل إلى الشيخ المجدِّد محمد ابن عبد الوَهَّاب أوراقاً يشرح فيها عبّادِ الدَّوْسِريُّ، أرسل إلى الشيخ المجدِّد محمد ابن عبد الوَهَّاب أوراقاً يشرح فيها تقرير التَّوحيد طلبَ من الشَّيخِ أن يبين له إن كان فيها مخالفة لمذهب السّلف فأجابه الشّيخ إجابة شافية، أوضح فيها بعض الملاحظات وأثنى عليها ثناء جميلاً، محدّده في كتابه إليه مما خاض به بعض علماء نجد من أهل الوشم وسدير من مخالفة في توحيد الألوهيَّة ومناقضة ما ذهب إليه الشيخ من تصحيح العقيدة خاصة ما كتبه وروَّج له ابن عَفالق وابن سُحيم والمُويْسُ وأحمد بن يحيى مطوّع رغبة.

تجد هذه الرسالة مفصَّلة في «تاريخ ابن غنَّام»: (٢/ ٧٠\_٧٦). .

يُراجع: التاريخ بعض الحوادث): (١١)، واعلماء نجدًا: (٣/ ٨١٢).

ـ والشيخ عجلان بن منيع الحيدري؟!

لم أجد له أخباراً، وهو مستدركٌ على علماء الحنابلة، وعُلماء نجد، والله تعالىٰ أعلم.

مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الأَحَدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْوَاحِد (١) بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ النَّامْسُ، أَبُو الْفَضَائِلِ ابن عَبْدِ الشَّمْسُ، أَبُو الْفَضَائِلِ ابن الْفَاضِي الزَّيْنِ أَبِي الْمَحَاسِنِ، الْمَخْزُومِيُّ، الْخَالِدِي (٢) نَسَباً، الْعَلَوِيُّ الْخُسَيْنِيُّ سِبْطاً، الْحَرَّانِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الْحَلَيِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالسَمِ أَبِيهِ «الْمُخْزُومِيُّ» وَبد «ابنِ الشَّرِيفَةِ».

٥٩٣ ابنُ عبدِ الأحدِ الحَرَّانِيُّ ، (٧٩٢ - ١٩٨هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٨٥)، و«مختصره»: (١٨٠)، و«التَّسهيل»: =

أقول: ذكرنا في المقدمة أنَّ أخواله آل تُركي، وهم من بني خالد كما ذكر. ولا أعتقد أنَّ بني خالد القبيلة النَّجدية الشهيرة هذ تنتسِبُ إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولا إلى بني مخزوم أصلاً. بل هي \_ فيما يقال \_ قبيلةٌ عُقَيْلِيَّة عامريَّة قيسيَّة معدّية عدنانيَّة \_ والله تعالىٰ أعلم.

وقد وجدت في كتب التراجم علماء رفع أصحابها أنسابهم إلى خالد بن الوَلِيدِ رضي الله عنه. وأغلبهم في عصور متأخرة. في تاريخ ابن قاضي شُهبة ت٥٨٥هـ وغيره.

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أنَّ المؤلِّف ذكر في ترجمة أبيه «عبد الأحد» أنَّ جَدَّه «عبد الأحد بن عبد الأحد الناكم المؤلِّف ذكر في ترجمة أبيه «عبد الخالق كما جاء هنا فليصحح في أحد الموضعين .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ـ بخطِّ المصنَّف عند قوله: "الخالديّ" ـ : "ظاهره أنه منسوبٌ إلى خالد بن الوَليد، وقد ذكر الحافظُ الذَّهبيُّ وغيره أنه انقطع نَسْلُهُ، ولكن قال في "سبائك الدَّهبِ" أنَّهم من بني مَخْزُوم ويكفيهم ذلك شَرَفاً ـ انتهى ـ وكان في نجد منهم قبيلة كبيرة يقال لهم: بنو خالدِ منهم أُمراء الأحساء آل حُمَيْد وأهل القرية المُسمَّاة بـ "الجناح" شمالي عُنيزة، وآل جناح بِ في الأصل ـ اسم فخذ من بني خالدِ سُمَّيت البلدة باسمهم، أخوالُ الفقير كاتب هذه الأحرف من بني خالدِ".

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ"، وَقَالَ: وُلِدَ فِيمَا قَالَهُ لِيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَادِسَ شَوَّالُ سَنَةَ ٢٩٧ بِحَلَب، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَتَفَقَّهُ بِأَبِيهِ، فَبَحَثَ عَلَيْهِ نِصْف "الْمُقْنِعِ" ثُمَّ أَكْمَلَهُ إِلَّا قَلِيلاً فِي الْقَاهِرَةِ عَلَى الشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَكَذَا أَخَذَ «أَلْفِيَةَ ابنِ مَالِكِ" عَن يَحْيَىٰ الْعُجَيْمِيِّ، ابنِ مُعْطِي " بَحْناً مِنْ أَبِيهِ وَكَثِيراً مِنْ «أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ" عَن يَحْيَىٰ الْعُجَيْمِيِّ، وَفَضُلَ، وَنَظَمَ ابنِ مُعْطِي " بَحْناً مِنْ أَبِيهِ وَكَثِيراً مِنْ «أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ" عَن يَحْيَىٰ الْعُجَيْمِيِّ، وَفَضُلَ، وَنَظَمَ وَبَحَثَ فِي أُصُولِ الدِّينِ عَلَى الشَّمْسِ بن الشَّمَّاعِ الْحَلَبِيِّ، وَفَضُلَ، وَنَظَمَ الشَّعْر، وَكَتَبَ فِي تَوْقِيعِ الدَّسْتِ بِحَلَب، وَالْقَاهِرَةِ، وَسَافَرَ مَعَ امْرَأَةِ نُوروز الشَّعْر، وَكَتَبَ فِي اللَّهُونِ (١) فَلَمَّا لَقِيهُ زَوْجِها أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَضَمَّهُ إِلَى بَيْتِ ابنِ السَّفَاحِ، وَتَنَقَّلَ حَتَّى وَلِي ٢١٩/ الْحَافِظِيِّ فَمَاتَتْ فِي اللَّجُونِ (١) فَلَمَّا لَقِيهُ زَوْجِها أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَضَمَّهُ إِلَى بَيْتِ ابنِ السَّفَاحِ، وَتَنَقَّلَ حَتَّى وَلِي كَعْضِ أُمْرَاءِ حَمَاة فَمَكَثَ عِندَهُ، وَانضَمَّ إِلَى بَيْتِ ابنِ السَّفَاحِ، وَتَنَقَّلَ حَتَى وَلِي كَتَابَةَ سِرِّ الْبِيرَة (٢)، ثُمَّ غَزَّة، وَكَذَا نَظَرَ جَيْشِهَا، وَلَهُ أَحْوَالٌ فِي الْعِشْقِ مَشْهُورَةٌ، وَكَذَا نَظَرَ جَمْعَ كِتَاباً فِي تَرَاجِمٍ أَحْرَارِ الْعُشَّقِ سَمَّاهُ وَتَهَتُكَاتُ فِيهِ وَحَظُوةٌ عِندَ النِسَاءِ، وَجَمَعَ كِتَاباً فِي تَرَاجِمٍ أَحْرَارِ الْعُشَّقِ سَمَّاهُ

<sup>= (</sup>٢/ ٥٠). ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٧/ ٢٧٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢١٦)، عن العُلَيْمِيِّ.

قال العُلَيْمِيُّ: "ومن قضاة الحنابلة بحلب الشيخ العلامة قاضي القضاة شمس الدِّين أبو عبد الله محمد بن عبد الأحد، كان متولياً قبل تلميذه القاضي شهاب الدِّين ابن خازوق المتقدم ذكره وذكر تولي ابن خازوق سنة سبع وثلاثين وثمانمائة».

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: «البحوث»، والتَّصحيح من «الضَّوء اللامع»، وهو مَصدرُ المؤلِّف،
 وفي «مُعجم البُلدان»: (٥/ ١٣): «اللُّجُونُ بضَمِّ أوَّله وتشديدِه وسُكون الواوِ وآخره
 نونٌ . . . بَلَدٌ بالأُردن، وبَيْنَه وبينَ طَبَريَّه عُشرون مِيلاً . . . ».

 <sup>(</sup>٢) إلبيرة هذه تُعرف بـ «إلبيرة الشَّرق» فرقاً بينها وبين إلبيرة الأندلس وهذه الأخيرة أشهر.
 وهي التي ذكرها أصحاب معاجم البلدان، ولم يذكروا إلبيرة المشرق، ولعلها لم تكن
 متسعة إلاَّ في القرون المتأخرة، وهي الآن في سُوريا. وهناك إلبيرة من قُرى القدس.

«الإِشَارَةَ إِلَى بَابِ السِّتَارَةِ» وَنَظَمَ «الْعُمْدَةَ» لابنِ قُدَامَةَ فِي أُرْجُوزَةٍ، وَآمْتَدَحَ الْكِمَالَ ابنَ الْبَارِزِيِّ، وَلَقِيَهُ الْبِقَاعِي فَكَتَبَ عَنْهُ مَا أَسْلَفْتُهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ، وَمَاتَ بِصَفَد، وَهُو كَاتِبُ سِرِّهَا فِي شَعْبَان سَنَةَ ١٨٤١.

٥٩٤ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْبَاقِي، أَبُو الْمَوَاهِبِ.

سَبَقَ فِي الْكُنَىٰ؛ لأَنَّهُ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَرُ.

#### ٥٩٤ محمد أبو المواهب:

تراجع التَّرجمة رقم: (٢٠٧).

وآل أبي المَوَاهب هذا من آل عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي ابن إبراهيم بن عمر بن محمد.

فجده الأعلى "إبراهيم" يُعرف بـ "ابن تيمية" وهو غير إبراهيم بن محمَّد ابن عبد الغني ابن تَيْمِيَّة؛ لأنَّ هذا بعيدٌ جداً عن المذكور هنا ثم والده "عبد الباقي بن عبد الباقي" الفقيه المحدث المعروف بـ "فقيه فصة" صاحبُ الثَّبَتِ المشهور بـ "رياض الجَنَّة بآثار أهل السنة" ثم تسلسل العلم في إخوانه وأولادهم.

أما أبو المواهب هذا فعرف بيتهم بد «المواهبي» فولده عبد الجليل (ت ١١٤٨هـ) من كبار العُلماء ثم ابنه مُحمَّد بن عبد الجَليل بن أبي المَواهب (ت ١١٤٨هـ) وابنُ أخيه مُحَمَّد بن عبد اللطيف (ت ١١٦٣هـ)، وأحمد بن محمَّد بن عبد الجليل (ت ١١٧٨هـ) وإبراهيم بن محمَّد بن عبد الجَليل (ت ١١٨٨هـ)، ومحمَّد بن محمَّد ابن عبد الجَليل كان حيّاً سنة (١٢١٢هـ) . . . إلى غير ذلك من الأولاد والحفدة . فال أبي المواهب ويسمون أيضاً بد «المواهبي» وآل عبد الباقي ويسمون «الفصي» أسر علمية حنبلية كبيرة تتعلق بد «آل تيمية» رحمة الله عليهم أجمعين كما أسلفنا .

\* ويُسْتَدُرُكُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ مُحَمَّدُ بن عبدِ الرَّحمٰن بن أحمد الحَجَّاوي مُصلح الدِّين (ت ١١٩٩هـ). يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٣١٩). ٥٩٥ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ بن دَاود بن سَالِمِ بن مَعَالِي، مُحْمِي الدِّينِ أَبِي ذَرِّ الْعَبَّاسِيُّ، الْحَمَوِيُّ الدِّينِ أَبِي ذَرِّ الْعَبَّاسِيُّ، الْحَمَوِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَلِيَ قَضَاءَ حَمَاة حِينَ آنتَقَلَ أَبُوهُ إِلَى دِمَشْق عَلَى نَظَرِ جَيْشِهَا سَنَةَ ٨٧٨.

وَمَاتَ بِدِمَشْق حِينَ رُجُوعِهِ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى بَلَدِهِ سَنَةَ ٨٨٢.

٥٩٦ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْجَلِيلِ بن أَبِي الْمَوَاهِبِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهِ وَجَدِّهِ. قَالَهُ فِي هَ «سِلْكِ الدُّرَرِ»، وَكَانَ لهٰذَا عَالِماً، فَاضِلاً، بَارِعاً، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْقَ بَعْدَ جَدِّه.

وُلِدَ فِي سَنَةِ ١١٠١، وَنَشَأَ فِي كَنَفِ وَالِدِهِ وَجَدِّهِ، وَأَخَذَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهُ وَالْفَرَائِضَ عَنْهُمَا، قَرَأَ فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى وَالِدِهِ، وَفِي الْفَرَائِضِ عَلَى تِلْمِيذِ جَدِّهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ التَّغْلُبِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ الْأَسْتَاذُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِي، وَالْمُلاَ إِلْيَاسُ الْكُرْدِيَّ، وَغَيْرُهُمَا، وَبَرَعَ وَفَضُلَ، وَصَارَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ التَّامَّةُ، وَجَلَس لِلتَّدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْأَمْوِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجَمَاعِلِيةِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَلَس لِلتَّدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الْأَمْوِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجَمَاعِلِيةِ وَغَيْرِهِمْ، وَانتَقَعُواْ بِهِ، وَكَانَ دَيِّناً، مُتَوَاضِعاً، مُواظِباً عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، وَالسَّعْيِ وَأَنتَقَعُواْ بِهِ، وَكَانَ دَيِّناً، مُتَوَاضِعاً، مُواظِباً عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، وَالسَّعْي

٥٩٥ - الحَمَوِيُّ العَبَّاسِيُّ، (؟ - ٨٨٢ هـ):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٧/ ٢٨٣).

٥٩٦ حَفِيدُ أَبِي المَوَاهِبِ، (١١٠١ ـ١١٤٨ هـ):

أخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٢١)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٧٢). ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٤/ ٦١)، و«الورد الأُنسي»: (ورقة ٦٦).

إِلَى أَمَاكِنِ الْقُرُبَاتِ. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي أَوَائِلِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ١١٤٨، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ سَلَفِهِ بِمَرْجِ الدَّحْدَاحِ.

٥٩٧ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن حُسَيْنِ بن مُحَمَّدِ بن عَفَالِقِ، الْعَفَالِقِيُّ نَسَباً الأَحْسَائِيُّ بَلَداً، الْعَلَّمَةُ، الْفَهَامَةُ، الْفَلَكِيُّ، الْمُحَرِّرُ.

وُلِدَ فِي بَلَدِ الأَحْسَاءِ سَنَةَ (. . . )، وَبِهَا نَشَأَ، وَأَخَذَ عَن عُلَمَاثِهَا الْقَاطِنِينَ بِهَا وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا، وَأَجَازُوهُ وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ وَالْأَصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَسَاثِرِ الْفُنُونِ،

#### ٥٩٧ - ابنُ عَفَالِقِ الأَحْسَائِيُّ، (١١٠٠ - ١١٦٤ هـ):

أخباره في (التَّسهيل): (٢/ ١٧٧).

ويُنظر: «الأعلام»: (١٩٧/٦)، و«علماء نجد»: (٨١٨/٨)، وتاريخ الأحساء «تحفة المستفيد»، «مُعجم المؤلفين»: (١٣٨/١٠). وهو من المتعصبين ضدّ دعوة الشيخ المجدّد مُحمَّد بن عبد الوَهَّاب له ردُّ على الشيخ في مكتبة برلين، وبعض أوراق في هذا الموضوع وردَّ شيخ الإسلام عليه فيما يظهر في مكتبة خاصة في الأحساء نسخة رديئة الخط تقرأ بصعوبة بالغة، ولا أدري ما علاقته بقاضي العُيئنة ابن عَفَالق (كذا) دون ذكر اسمه أو اسم أبيه ذكره ابن بشر والفاخري وغيرهما وأنه تُوفي سنة ١٠١٩ تقدم ذكره.

\_ مُحَمَّدُ بن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل الأُشيقري النجدي (ت ١١٣٥هـ).

يُراجع: اعلماء نجدا: (٣/ ٨١٤).

\_ مُحَمَّدُ بن عبد الرَّحمٰن بن علي البَعْلِي يُعرف بد «ابن الجُزامي» .

يُراجع: (مُعجم ابن ظهيرة): (٩٧).

ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن قُريج . . .

يُراجع: ﴿إنباء الغُمرِ﴾: (٢/ ٢٨٦).

وَفَاقَ فِي عِلْمِ الْحِسَابِ وَالْهَيْثَةِ وَتَوَابِعِهَا، وَٱشْتَهَرَ بِتَحْقِيقِ عِلْمِ الْفَلَكِ وَتَدْقِيقِهِ فِي عَصْرِهِ فَمَا بَعْدُ، وَأَلْفَ فِيهِ التَّآلِيفَ الْبَدِيعَةَ، مِنْهَا «الْجَدْوَلُ» الْمَشْهُورُ الَّذِي أَخْتَصَرَهُ تِلْمِيدُهُ الْعَلَّمَةُ السَّيِّدُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الزَّوَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّسِ الْيَوْمَ، وَمِنْهَا «مَدُّ الشَّبِكِ لِصَيْدِ عِلْمِ الْفَلَكِ» وَ«سُلَّم الْعُرُوجِ فِي الْمَنَازِلِ النَّاسِ الْيَوْمَ، وَمِنْهَا «مَدُّ الشَّبِكِ لِصَيْدِ عِلْمِ الْفَلَكِ» وَ«سُلَّم الْعُرُوجِ فِي الْمَنَازِلِ النَّاسِ الْيَوْمَ، وَمِنْهَا «مَدُّ الشَّبِكِ لِصَيْدِ عِلْمِ الْفَلَكِ» وَ«سُلَّم الْعُرُوجِ فِي الْمَنَازِلِ وَالْبُرُوجِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَضَبَطَ هٰذَا الْفَنَّ ضَبْطاً عَجِيباً، وَجَعَلَ لَهُ أَشْعَاءً غَرِيبَةً، وَالْبُرُوجِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَضَبَطَ هٰذَا الْفَنَّ ضَبْطاً عَجِيباً، وَجَعَلَ لَهُ أَشْعَاءً، فَصَارَ سَهَلَ فِيهَا مَأْخَذَهُ، وَقَرَّبَ طَرِيقَهُ، وَٱسْتَدْرَكَ عَلَى مَن تَقَدَّمَهُ أَشْيَاءً، فَصَارَ مَرْجِعاً فِي هٰذِهِ الْفُنُونِ، وَعَلَى كُتُبِهِ الْمُعَوّلُ، وَأَقْرَأَ جَمِيعَ الْفُنُونِ جَمْعاً مِنَ مَرْجِعاً فِي هٰذِهِ الْفُنُونِ، وَعَلَى كُتُبِهِ الْمُعَوِّلُ، وَأَقْرَأَ جَمِيعَ الْفُنُونِ جَمْعاً مِنَ الْفُضَلاءِ أَنْبُلُهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِن فَيْرُونِ، وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِعَجَائِبَ مِنْهَا: أَنَّهُ قَالَ: الْفُضَلاءِ أَنْبُلُهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِن فَيْرُونِ، وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِعَجَائِبَ مِنْهَا قَبْلِكَ عَنْدَ مَوْتِهِ: فِي صَدْرِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ عِلْما لَمْ أَسْأَلُ عَن مَسْأَلَةٍ مِنْهَا قَبْلِكَ وَلَا لَكِي عِنْدَ مَوْتِهِ : فِي صَدْرِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ عِلْما لَمْ أَسْأَلُ عَن مَسْأَلَةٍ مِنْهَا قَبْلُكَ وَلَا لَكِ الْعَرْبِقِ وَالْعَلَى الْفَلْكِ ؛ لَأَنَّ هٰذِهِ الْعُلُومِ وَلَا لَكِيلًا وَلَكَلَى الْمَنْفُودِ الْفَيْدِ وَالْعَلْكِ ؛ لَأَنَّ هُذِهِ الْعُلُومُ الْعَلْمُ الْفَقْهُ وَالْحَدِيثِ وَالْعَرَبِيَّةَ وَالْفَلَكِ ؛ لَأَنَّ هُوهِ الْعُلُومُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْقَلْمُ الْعَدْرِي وَلَا الْعَرْبِقَا فَلَا الْعَلَى الْمَالَالِ الْعَلْمِ الْفَالِلُهُ الْعُلْمُ الْمَلْعُلُومِ الْمُعْولِ الْعَرْبِقُ ا

قَالَ: وَشَرَحَ «الْغَايَةَ» فِي الْفِقْهِ مُبْتَدِئاً مِن كِتَابِ الْبَيْعِ، فَوَصَلَ فِيهِ إِلَى الصَّلْحِ، حَقَّقَ فِيهِ وَدَقَّقَ، وَكَانَ شَخْصٌ مِنْ أَقَارِبِهِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مِن رُفْقَةٍ لَهُ فِي «فَوَاعِدِ الإِعْرَابِ» فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ: لَمْ يَزِدْنَا الشَّيْخُ عَلَى مَا فِي «قَوَاعِدِ الإِعْرَابِ» فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ: لَمْ يَزِدْنَا الشَّيْخُ عَلَى مَا فِي الشَّيْخِ / فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَحَضَرَ الطَّلَبَةُ قَالَ الشَّيْخُ لِذَلِكَ الشَّيْخُ إِلَى الشَّيْخِ / فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَحَضَرَ الطَّلَبَةُ قَالَ الشَّيْخُ لِذَلِكَ الشَّيْخُ فِي التَّقْرِيرِ وَاللَّالُهُ وَشَرَعَ الشَّيْخُ فِي التَّقْرِيرِ بِأَبْلَغِ عِبَارَةٍ، وَأَوْسَعِ نَقْلٍ إِلَى الضَّحْوَةِ، ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ التَّلْمِيذِ: مَا فَهِمْتَ مِنْ لِأَبْلَغِ عِبَارَةٍ، وَأَوْسَعِ نَقْلٍ إِلَى الضَّحْوَةِ، ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ التَّلْمِيذِ: مَا فَهِمْتَ مِنْ لِأَبْلَغِ عِبَارَةٍ، وَأَوْسَعِ نَقْلٍ إِلَى الضَّحْوَةِ، ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ التَّلْمِيذِ: مَا فَهِمْتَ مِنْ لِلْكَ التَّلْمِيذِ: مَا فَهِ الشَّرْحِ، فَلَا أَلْ ذَلْ اللَّالَةِ عَبَارَةٍ، وَأَوْسَعِ نَقْلٍ إِلَى الضَّحْوَةِ، ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ التَّلْمِيذِ: مَا فَهِمْتَ مِنْ وَكَانَ عَالِماً، عَامِلًا، فَاضِلًا، كَامِلًا، مُحَقِّقًا، مَاهِراً.

تُوفِّيَ فِي الأَحْسَاءِ سَنَةَ ١١٦٤ .

٥٩٨ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمَدَ بن التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَجْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، نَاصِرُ الدِّينِ، ابن الزِّيْنِ أَبِي الْفَرَجِ، ابن الزَّيْنِ نَاصِرِ الدِّينِ، أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، الْعُمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، أَجُو أَبِي بَكْرِ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ الْمَاضِيَيْنِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ به «ابنِ زُرَيْقٍ» تَصْغِير أَزْرَقِ مَا نَتَهَىٰ وَالْظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْغِيرُ زَرَقٍ مَصْدَراً، وَأَمَّا تَصْغِيرُ أَزْرَقٍ فَأُزَيْرِق (١)، ثُمَّ قَالَ فِي «الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْغِيرُ أَزْرَقٍ فَأُزَيْرِق (١)، ثُمَّ قَالَ فِي «الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْغِيرُ أَزْرَقٍ فَأُزَيْرِق (١)، ثُمَّ قَالَ فِي «إنبَائِهِ» فَقَالَ: سَمِعَ الْكَثِيرَ مِن بَقِيَّةِ أَصْحَابِ «الضَّوْءِ»: وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إنبَائِهِ» فَقَالَ: سَمِعَ الْكَثِيرَ مِن بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الْفَخْرِ يَعْنِي كَالصَّلاحِ بن أَبِي عُمَرَ فَمَن بَعْدَهُمْ، وَتَخَرَّجَ بِابنِ الْمُحِبِ، الْفَخْرِ يَعْنِي كَالصَّلاحِ بن أَبِي عُمَرَ فَمَن بَعْدَهُمْ، وَتَخَرَّجَ بِابنِ الْمُحِبِ، وَتَمَهَّرَ، وَكَانَ يَقِظاً، عَارِفاً بِفُنُونِ الْحَدِيثِ، ذَاكِراً لِلأَسْمَاءِ وَالْعِلَلِ، وَلَمْ يَكُن لَهُ وَتَمَهَّرَ، وَكَانَ يَقِظاً، عَارِفاً بِفُنُونِ الْحَدِيثِ، ذَاكِراً لِلأَسْمَاءِ وَالْعِلَلِ، وَلَمْ يَكُن لَهُ أَعْنِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ، بَلْ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَعَ أَعْنِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ، بَلْ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَعَ الْمُولِي وَالنَّازِلِ، بَلْ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَعَ

#### ٥٩٨ ناصِرُ الدِّين ابن زُرَيْقِ ، (؟ ـ ٨٠٣هـ) :

من آل قدامة المقادسة.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٣٧)، و«الجوهر المنصَّد»: (١٦٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٨)، و«مختصره»: (١٧٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٤).

ويُنظر: ﴿إنباء الغُمرِ»: (١/ ١٨٦)، و«لحظ الألحاظ»: (١٦٩)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢/ ٢٠٩)، و«القلائد الخوهرية»: (٢/ ٢٠٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦).

وله في الظَّاهرية: «من تكلم فيه الدارقطني» ولم أقف عليها رأيتها مسجلة في الفهرس العام؟! لذا يحسن مراجعتها والتأكد من صحة نسبتها إليه.

<sup>(</sup>١) هو تصغيرُ أزْرَق تصغير ترخيم كتَصغيرِهِم أحمد على حُمَيْدٍ، وأمثالُهُ كثيرٌ.

حَظٍّ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ، رَتَّبَ «الْمُعْجَمَ الأَوْسَطَ» لِلطَّبَرَانِيِّ عَلَى الأَبْوَابِ فَكَتَبَهُ بِخَطٍّ مُثْقَنٍ حَسَنٍ جِدًا، وَكَذَا رَتَّبَ «صَحِيحَ ابنِ حِبَّان» وَرَافَقَنِي كَثِيراً، وَأَفَادَنِي مِنَ الشُّيُوخِ وَالأَجْزَاءِ، وَكَانَ دَيِّناً، خَيِّراً، مَتِيناً، لَمْ أَرَ مَنْ يَسْتَحِقُ أَن يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَافِظِ بِالشَّام غَيْرَهُ.

مَاتَ أَسَفاً عَلَى وَلَدِهِ أَحْمَدَ الَّذِي أَسَرَهُ اللَّنكِيَّةُ وَهُوَ شَابٌ لَهُ نَحْو الْعَشْرِ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٨٠٣ قَبْلَ إِكْمَالِ الْخَمْسِينَ، وَقَالَ فِي «مُعْجَمِهِ» إنَّهُ مَاتَ فِي فِي رَمَضَان سَنَةَ ٨٠٣ قَبْلَ إِكْمَالِ الْخَمْسِينَ، وَقَالَ فِي «مُعْجَمِهِ» إنَّهُ مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مَعَهُ عَلَى الشُّيُوخِ بِالصَّالِحِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَسَمِعَ الْعَالِيَ وَالنَّازِلَ، وَخَرَّجَ، وَهُوَ فِي «عُقُودِ» الْمَقْرِيزِيِّ.

٥٩٩ـ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن أَبِي عُمَرَ، شَمْسُ الدِّينِ، الرَّشِيدُ.

٥٩٩\_ شمسُ الدِّين الرَّشيد، (٧٠٨\_٧٩٤\_) :

من آل قدامة المقادسة.

أخباره في مُعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٩٩)، و«الدرر الكامنة»: (٤٩)، و«القلائد الجوهرية»: (٤/ ١٢٤)، و«ذَيْل التَّقييد»:، و«القلائد الجوهرية»: (٢/ ٤٠٨)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٣٦).

كلام الحافظ ابنِ حَجَرٍ \_ رحمه الله \_ مضطربٌ في هذه التَّرجمة، ذكر في «الدُّرر الكامنة» أن مولده سنة ٧٠٨هـ، وأن وفاته سنة ٧٦٤هـ وفي هامش بعض النسخ ٧٧٤هـ.

وذكر الحافظ أيضاً في (إنباء الغُمر) وفاته سنة ٧٩٤ وحدَّدها في شوال وقال عن أربع وثمانين سنة، وعلى هذا يكون مولده سنة ٧١٠هـ بخلاف ما ذكر في (الدُّرر).

سَمِعَ الْقَاضِي، وَالْمُطَعِّمَ، وَابِنَ سَعْدٍ، وَغَيْرَهُمْ، وَحَدَّثَ. وَتُوفِي «الشَّذَرَاتِ». وَتُوفِي فِي «الشَّذَرَاتِ».

وكتاب (الدُّرر) لا يعتمد على ما جاء فيه اعتماداً كاملاً لرداءة تحقيقه وكثرة ما فيه
 من الخَلْط والتَّحريف والسَّقط والتَّشويه .

وبعد كتابة هذه الحروف وقفت على ترجمته في «معجم ابن ظهيرة» و «ذيل التَّقييد» وفيهما من أخباره ما يَشفى غَلة الصَّديان.

قال ابن ظهيرة: «... أبو عبد الله بن أبي الفرج، شمس الدين بن السيف، ولد سنة ثمانٍ وسبعمائة، وسمع من القاضي سُليمان، ومن أبي محمد عيسى بن عبد الرَّحمٰن المُطَعِّم «مشيخته» تخريج النَّهَيِيّ، و «جزء بيني»، و «البعث» لابن أبي داود، وأحاديث الترمذي من «ذَمِّ الكلام» وغير ذلك، ويحيى بن محمد بن سعدٍ ومحمد بن يعقوب بن الجرائدي، سمع منه «التَّوكل» لابن أبي الدُّنيا، وسمع من أحمد بن أبي طالب الحجَّار «البخاري» بفوت، و «جزء أبي جَهْم» ومن أبي بكر ابن عبد الدائم «مشيخته» تخريج البرزالي. وحدَّث، سمع منه الفُضلاء. وكانت وفاته بسفح قاسيون في ثامن شوال سنة أربع وتسعين وسبعمائة رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمَّد بن عبد الرَّحمٰن ... إجازة كتبها لنا بخطَّه من دمشق».

وزادَ الفاسِيُّ في «ذيل التَّقييد»: «وسمع من القاضي شرف الدِّين ابن الحافظ «جزء أبي نجيد» . . . ».

لم يذكره ابن مفلح ولا العليمي.

-٦٠٠ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدٍ، قَاضِي الْقُضَاةِ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، ابنُ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابنِ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُحَدِّثُ.
عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ الْعُلَيْمِيُّ، الْخَطِيبُ، الْفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ.

قَالَ وَلَدُهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي كِتَابِهِ «الْأُنسِ الْجَلِيلِ»: وُلِدَ سَنَةَ مَا لَوَّمْلَةِ وَنَشَأَ بِهَا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ مِلاً مِارَمْلَةِ وَنَشَأَ بِهَا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ بِرِوَايَةِ عَاصِمٍ فَأَتْقَنَهَا، وَأَجِيزَ بِهَا مِن مَشَايِخِ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَدِينَةِ الرَّمْلَة،

### ٦٠٠ القاضي العُلَيْمِيُّ والدُّ صاحب «المَنهج . . . »، (٨٠٧ ـ ٨٧٣هـ) :

أخباره مفصلة في «المنهج الأحمد»: (٥٠٠)، و«مختصره»: (١٨٩)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٦٦)، و«التَّسهيل».

ويُراجع: «الأُنس الجليل»: (٢/ ٥٨٩)، و«شذرات الذَّهب»: (٣١٦/٧)، و«الأعلام»: (٦/ ١٩٣)، و«معجم المؤلِّفين»: (١٥٤/١٠).

ورأيتُ تَمَلُّكاً وإجازةً باسم أحمد بن إبراهيم العُليْمِيِّ المَقْدِسِيِّ العُمرِيِّ لكتاب «القلائد السَّمطية بتَوشيح الدُّريدية» للحَسن بن محمَّد الصَّغاني والإجازة من محمَّد ابن محمَّد العاقولي يُجيز المَذكور بروايتها عنه بسنده إلى الصَّغاني المؤلِّف جاءَ في أولها «قوأ عليَّ الشَّيخ صالح شهاب الدِّين أحمد بن إبراهيم العُلَيْمِيُّ العُمرِيُّ العُمرِيُّ المَقْدِسِيُّ أوائل كتاب «القلائد السمطية . . . » . . . عام ستة وسبعين وسبعمائة . والعمري هذا من أُسرة الشيخ بلا شكّ لكنني لم أعثر على أخبارِه ، ولا أدري هل هو حنبليُّ المذهبِ أو لا؟ لذا لم نستدركه في موضعه ، ورأيت تسجيل هذه الفائدة هنا أليق وأنسب . وقارن بقول العُليْمِي في «الأُنس الجليل» عن والده إنه أول من تحول إلى مذهب أحمد . . . والذين ينسبون «العُليْمِي» كثيرٌ ، وإنما ذكرت هذا ؟ لأنَّه عليميُّ مقدسيُّ عُمَرِيُّ وهكذا صاحبنا .

وَٱشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَد، وَخَفِظَ «مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ»، وَكُلُّ أَسْلَافِهِ شَافِعِيَّةٌ، وَلَمْ يَكُن فِيهِم عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ سِوَاه، وَلأَسْلَافِهِ مَآثِرُ وَصَدَقَاتٌ وَكَانَ يَحْتَرِفُ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ بَاشَرَ الْحُكْمَ بِالرَّمْلَةِ عَلَى قَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ / نِيَابَةً عَنِ الْقُضَاةِ الشَّافِعِيَّةِ، ثُمَّ ٱجْتَهَدَ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْم، وَسَافَرَ إِلَى الشَّام وَمِصْرَ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَخَذَ عَن عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَفَضُلَ فِي فُنُونٍ مِنَ الْعِلْم، وَتَفَقَّهَ بِالشَّيْخ شِهَابِ اللِّينِ، وَيُوسُفَ الْمَرْدَاوِيِّ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ، وَأَفْتَى، وَنَاظَرَ، وَقَرَأُ «الْبُخَارِيَّ» وَ«الشَّفَاءَ» مِرَاراً، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْكَثِيرَ، وَنَسَخَ «الْبُخَارِيَّ» كِتَابَةً جَيِّدَةً مَضْبُوطَةً، قَائِمَةَ الإِعْرَابِ، وَكَانَ بَارِعاً فِي الْعَرَبِيَّةِ، خَطِيباً بَلِيغاً، وَصَنَّفَ فِي الْخُطَبِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ الرَّمْلَةِ ٱسْتِقْلَالاً سَنَةَ ٨٣٨، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ حَنبَلِيّاً قَبْلَهُ وَلِيَهَا، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ الْقُدْسِ الشَّرِيفِ فِي أَوَاخِرِ دَوْلَةِ الْمَلِكِ الْأَشْرَفِ بَرَسْبَايْ فِي شَهْرِ رَمَضَان سَنَةَ ٤١ بَعْدَ شُغُوره نَحْو تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً عَن شَيْخِهِ قَاضِي الْقُضَاةِ عِزِّ الدِّينِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُتَقَدِّم ذِكْرُهُ، فَهُوَ ثَانِي حَنبَلِيّ حَكَمَ بِالْقُدْسِ، ثُمَّ لَمَّا تُؤفِّي الْأَشْرَف عُزِلَ عَن قَضَاءِ الْقُدْسِ وَوَلِيَ قَضَاءَ الرَّمْلَةِ، ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى قَضَاءِ الْقُدْسِ فِي دَوْلَةِ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ جَقَمَق، فِي إِحْدَى الْجُمَادَيْنِ سَنَةَ ٨٥٣، وَأَقَامَ بِهِ عِشْرِينَ سَنَةً مُتَوَالِيَةً، وَأُضِيفَ إِلَيْهِ قَضَاءُ الرَّمْلَةِ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ قَضَاءُ بَلَدِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٦١، وَهُوَ أَوَّلُ حَنبَلِيٍّ وَلِيَ فِي بَلَدِ الْخَلِيلِ، وَبَاشَرَ الْحُكْمَ نِيَابَةً بِدِمَشْق الْمَحْرُوسَة ، وَوَلِيَ قَضَاءَ صَفَد مُضَافاً إِلَى قَضَاءِ الرَّمْلَةِ فِي دَوْلَةِ الْمَلِكِ الأَشْرَفِ إنيال، وَٱمْتَنَعَ مِن مُبَاشَرَتِهَا، وَٱخْتَارَ الإِقَامَةَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ خَيِّراً، مُتَوَاضِعاً، حَسَنَ الشَّكْلِ، مُتَّبعاً لِلسُّنَّةِ، كَثِيرَ التَّعْظِيم لِلأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، لَيْسَ

عِندَهُ تَعَصُّبٌ، وَكَانَ سَخِيّاً مَع قِلَّةِ مَالِهِ، مُكْرِماً لِمَن يَرِدُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُحِبُّ الْفَخْرَ وَلاَ الْخُيلاء، وَيَدْخُلُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الشَّرِيفِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ بِمُفْرَدِهِ، مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْهَيْئَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِالْمُصْطَلَحِ فِي الْأَحْكَام، وَكِتَابَةِ الْمُسْتَنَدَاتِ، وَبَاشَرَ الْقَضَاءَ بِالأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَفْتَىٰ نَحْوِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ أَحْكَامُهُ مَرْضِيَّةً، وَأَمُورُهُ مَسَدَّدَةً، وَمَاتَ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى أَبُّهَتِهِ وَوَقَارِهِ، لَمْ يُمْتَحَنْ، وَلَمْ يُهَنْ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِهِ الَّتِي شُكِرَتْ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرْجَىٰ لَهُ الْخَيْرَ بِهَا فِي الآخِرَةِ: أَنَّ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ كَنِيسَةً لِلنَّصَارَىٰ مُجَاوِرَةً لِكَنِيسَةِ قُمَامَة بلصق الصَّوْمَعَةِ مِن جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَبِنَاوَهَا مُحْكَمٌ، وَلَهَا قُبَّةٌ عَالِيَةٌ، وَالنَّصَارَىٰ يَجْتَمِعُونَ فِيهَا وَيَقْرَءُونَ كِتَابَهُم، وَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُم، حَتَّى فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ يُسْمَعُ ضَجِيجُهُمْ مِّن قُبَّةِ الصَّخْرَةِ الشَّرِيفَةِ، وَيَنزَعِجُ الْمُسْلِمُونَ مِن ذٰلِكَ، فَقَدَّرَ اللهُ تَعَالَى وَقُوعَ زَلْزَلَةٍ يَوْمَ الأَحَدِ خَامِسِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٦٣ فَهُدِمَتْ قُبَّةُ الْكَنِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَتَوَجَّهَ النَّصَارَىٰ لِنَاثِبِ السَّلْطَنَةِ، وَلِلْقَاضِي الْحَنَفِيِّ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ، وَدَفَعُواْ لَهُمَا مَالاً فَأَذِنَ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ فِي إِعَادَتِهَا بِٱلَّتِهَا الْقَدِيمَةِ فَحَصَلَ لِلْقَاضِي الْمُتَرْجَم غَايَةُ / الانزِعَاجِ وَآشْتَدَّ غَضَبُهُ لِذٰلِكَ، فَحَضَرَ إِلَيْهِ النَّصَارَىٰ وَأَحْضَرُواْ لَهُ مَالاً عَلَى أَن لا يُعَارِضَهُمْ، فَزَجَرَهُمْ زَجْراً بَلِيغاً، ثُمَّ بَادَرَ بِالْكِتَابَةِ إِلَى الْمَلِكِ الأَشْرَفِ إِنيال، وَرَتَّبَ قِصَّةً أَنْهَىٰ فِيهَا مَا كَانَ يَقَعُ مِنَ النَّصَارَىٰ بِالْكَنِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ غَارَ لِدِينِهِ وَهَدَمَهَا بِالزَّلْزَلَةِ وَسَأَلَ فِي مَرْسُومٍ شَرِيفٍ بِأَن يُنظَرَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ إِمَامِهِ الْمُبَجِّلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبَلِ، فَبَرَزَ الأَمْرُ بِذَٰلِكَ، فَحَضَرَ قَاصِده إِلَى الْقُدْسِ الشَّرِيفِ وَقَدْ شَرَعَ النَّصَارَىٰ فِي الْبِنَاءِ حَتَّى كَادَتْ

الْعِمَارَةُ تَنتَهِي عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ أَوَّلًا، فَأَجْتَمَعَ الْخَاصُ وَالْعَامُ، وَنَائِبُ السَّلْطَنَةِ، وَالْقَاضِي الْحَنفِيُّ الآذِنُ بِالْبِنَاءِ، وَبَقِيَّةُ الْقُضَاةِ، وَصَدَرَتْ الدَّعْوَىٰ السَّلْطَنَةِ، وَالْقَاضِي الْمُتَرْجَمِ، وَسَأَلَهُ مِنَ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ أَبِي الْوَفَاءِ ابن أَبِي الْوَفَاءِ عِندَ الْقَاضِي الْمُتَرْجَمِ، وَسَأَلَهُ الْحُكْمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ فَحَكَمَ بِعَدَمِ إِعَادَةِ الْكَنِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِهَدْمِ الْبِنَاءِ الْحُكْمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ فَحَكَمَ بِعَدَمِ إِعَادَةِ الْكَنِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِهَدْمِ الْبِنَاءِ الْحُكْمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ فَحَكَمَ بِعَدَمِ إِعَادَةِ الْكَنِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِهَدْمِ الْبِنَاءِ الْحُكْمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ فَحَكَمَ بِعَدَمِ إِعَادَةِ الْكَنِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَبِهَدْمِ الْبِنَاءِ الْحُدِيدِ، وَبَعْضِ الْقَدِيمِ، وَلَمْ يَزَلُ الْعَوَامُ يَهْدِمُونَ حَتَّى نَهَاهُمُ الْقَاضِي، الْجَدِيدِ، وَبَعْضِ الْقَدِيمِ، وَلَمْ يَزَلُ الْعَوَامُ يَهْدِمُونَ حَتَّى نَهَاهُمُ الْقَاضِي، وَقَدْ نَقَلْتُ هٰذِهِ الْحَادِثَةُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْوَفَاءِ مِن لَقْطِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّصَارَىٰ بِبَيْتِ لَحْمٍ قَدْ أَحْدَثُواْ بِنَاءً فِي الْكَنِيسَةِ، وَوَرَدَ مَرْسُومٌ شَرِيفٌ بِالنَّظَرِ فِي ذٰلِكَ فَتَوَجَّهَ نَائِبُ السَّلْطَنَةِ وَشَيْخُ الصَّلاحية وَالْقُضَاةُ وَالْمَشَايِخُ وَالصَّوفِيَّةُ إِلَى بَيْتِ لَحْمٍ وَسُئِلَ الْحُكْم بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ، وَالْمَشَايِخُ وَالصَّوفِيَّةُ إِلَى بَيْتِ لَحْمٍ وَسُئِلَ الْحُكْم بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ، فَحَكَمَ بِهَدْمِ مَا ٱسْتَجَدَّ مِنَ الْبِنَاءِ وَلَمْ يَخَفْ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِم، وَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الثَّلُاثَاءِ تَاسِعَ عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ ٢٥٨، ثُمَّ تَوجَّة جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالنَّائِبُ وَهُدِمَ النَّلِاثَةُ فِي يَوْمِ الأَحَدِ رَابِع رَبِيعِ الأَوَّل، وَكَانَ يَوْماً كَثِيرَ الْمُطَرِ، وَتَوَجَّةَ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ إِلَى كَنِيسَةِ قُمَامَةَ وَهَدَمَ الدَّرَائِزِينَ الْخَشَبَ الْمُتَجَدِّد بِهَا، وَنَقَلَ أَحْشَابَهُ الْمَدْكُورُ إِلَى كَنِيسَةِ قُمَامَةَ وَهَدَمَ الدَّرَائِزِينَ الْخَشَبَ الْمُتَجَدِّد بِهَا، وَنَقَلَ أَحْشَابَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الشَّرِيفِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلْ، وَكَانَ يَوْماً مَشْهُوداً.

وَمِنْهَا: أَنَّ نَصْرَانِيًا مِن طَائِفَةِ الْحَبَشَةِ وَقَعَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ اَعْتَرَفَ عِندَهُ بِمَا صَدَر مِنْهُ فَخَذَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ وَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الطَّائِفَة لِلدَّوْلَةِ بِهَا اعْتَرَفَ عِندَهُ بِمَا صَدَر مِنْهُ فَخَذَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ وَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الطَّائِفَة لِلدَّوْلَةِ بِهَا اعْتَرَاء ، وَنَخْشَى عَاقِبَةَ هٰذَا مِن جِهَةِ السُّلْطَانِ ، فَلَمْ يَلْتَقِتْ لِذَٰلِكَ وَحَكَمَ بِسَفْكِ اعْتِنَاء ، وَنَخْشَى عَاقِبَة هُذَا مِن جِهَةِ السُّلْطَانِ ، فَلَمْ يَلْتَقِتْ لِذَٰلِكَ وَحَكَمَ بِسَفْكِ دَمِهِ فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ الْعَوَامُ وَأَحْرَقُوهُ فِي صَحْنِ كَنِيسَةِ قُمَامَةِ .

وَمُنِهَا: أَنَّهُ كَانَ يُبَادِرُ إِلَى أَطْفَالِ مَن يَمُوتُ مِنْ أَهْلِ الدَّمَّةِ وَيَحْكُمُ بِإِسْلاَمِهِمْ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَدْهَبِ، فَعَارَضَهُ قَاضِ شَافِعِيٌّ بِالْقُدْسِ، وَحَكَمَ لِلْجَمَاعَةِ مِنْ أَوْلاَدِ أَهْلِ الدَّمَّةِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ، فَتَعَارَضَ الْحُكْمَانِ فَرُفِعَ الْمُحْمَاعِ مِنْ أَوْلاَدِ أَهْلِ الدَّمَّةِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى حِيتِهِمْ، فَتَعَارَضَ الْحُكْمَانِ فَرُفِعَ الأَمْرُ لِلظَّاهِرِ جَقْمَق، وَأَجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ بِالْمَدْرَسَةِ الصَّلاَحِيَّةِ لِلنَظْرِ فِي ذٰلِكَ، الثَّمْ فَلَمَاءُ ذٰلِكَ الْعَصْرِ عَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ بِالإِسْلاَمِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَأَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ الشَّافِعِيُّ إِلَى مَن الْحُكْمِ بِالْهُ الدَّوْلَةِ لِيُنقِدُوهُم مِنَ الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِ وَرُثَّبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ، وَمُنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ مَنْعاً مُؤَبَّداً، وَشَرَعَ أَهْلُ وَرُثَّبَ عَلَيْهِ النَّعْزِيرُ، وَمُنعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْقُدْسِ الشَّرِيفِ مَنْعاً مُؤَبِّداً، وَشَرَعَ أَهْلُ الدَّمَّةِ فِي الانتِمَاءِ إِلَى مَن لَهُ شَوْكَةٌ مِنْ أَهْلِ الدَّوْلَةِ لِيُنقِدُوهُم مِنَ الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِ الدَّمَّةِ فِي الانتِمَاءِ إِلَى مَن لَهُ شَوْكَةٌ مِنْ أَهْلِ الدَّوْلَةِ لِيُنقِدُوهُم مِنَ الْحُكْمِ بِإِسْلامِ أَوْلاَدِ مَنْ مَاتَ مِنْهُم فَلَمْ يَلْتَقِتْ إِلَى ذَلِكَ، وَلَى مَن الْمُحْمِ بِلْلِكَ مَن مَاتَ مِنْهُم فَلَمْ يَلْتَقِتْ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَزَلُ مُصَمِّماً عَلَى الْحُكْمِ بِإِلْكَ لَكَ عَلَيْهِ تَوْقِيعُ السَّلُطَانِ بِقَضَاء فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةً عَالَىٰ. وَآسَةَ مَنَ عَلَيْهِ تَوْقِيعُ السَّلُطَانِ بِقَضَاء عَنِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةً عَالَىٰ . وَأَسْتَمَرَ بِاللّهِ فَتَوْقِيعُ السَّلُطَانِ بِقَضَاء فِي جُمَادَى الآحِدَ خَامِسَ رَمَضَانَ وَأَقَامَ بِهَا تِسْعاً وَخَمْسِينَ يَوْماً .

تُوفِّيَ بِالطَّاعُونِ بَعْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ رَابِعَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ مَلاً وَ رَابِعَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٧٣، بِالدَّارِ الَّتِي دَاخِلَ مَسْجِدِ شَيْخِهِ الْعَلَّمَةِ ابنِ رَسْلاَن بِحَارَةِ الْبَاشْقَرِيِّ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِن يَوْمِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَدُفِنَ عَلَى بَابِ الْجَامِعِ الأَبْيَضِ ظَاهِرِ مَدِينَةِ الرَّمْلَةِ مِن يَوْمِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَدُفِنَ عَلَى بَابِ الْجَامِعِ الأَبْيَضِ ظَاهِرِ مَدِينَةِ الرَّمْلَةِ مِن جَهَةِ الْغَرْبِ، وَصُلِّي عَلَيْهِ صَلاَةُ الْغَائِبِ وَكَثْرَ تَأَسُّفُ النَّاسِ عَلَيْهِ.

٦٠١ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الْمَلَّحِ الْمَرْدَاوِيُّ الْأَصْلِ ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْقُدْوَةُ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ. وَلِدَ سَنَةَ ١٥٥ تَقْرِيباً بِالصَّالِحِيَّةِ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَٱشْتَعَلَ بَعْضَ ٱشْتِعَالِ، وَأَخْذَ عَن جُمَاعَةٍ مِّنْهُمْ بَرَكَةُ وَقْتِهِ صَفِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن الصَّفِيِّ، وَأَخَدُ جَمَاعَةِ عَائِشَةَ بِنتِ عَبْدِ اللهادِي، ثُمَّ تَسَبَّبَ بِقِرَاءَةِ الأَطْفَالِ فِي مَسْجِدِ ابن الدِّيوَانِ بِالْقُرْبِ مِن حَمَّام الزَّهر، وَلاَزَمَ شَيْخَنَا الْجَمَالَ بنَ عَبْدِ اللهادِي، وَحَجَّ الدِّيوَانِ بِالْقُرْبِ مِن حَمَّام الزَّهر، وَلاَزَمَ شَيْخَنَا الْجَمَالَ بنَ عَبْدِ اللهادِي، وَحَجَّ سَنَةَ ١٨٥، وَجَاوَرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ وَأَمَّ بِمَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمرَ بِهَا، وَلاَزَمَ سَبْعَهَا، قَرَأْتُ عَلَيْهِ «ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ» وَغَيْرَهَا، وَأَنشَدَنَا لِغَيْرِهِ عِدَّة وَلاَزَمَ سَبْعَهَا، قَرَأْتُ عَلَيْهِ «ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ» وَغَيْرَهَا، وَأَنشَدَنَا لِغَيْرِهِ عِدَّة

تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَادِسَ عِشْرِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٩، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ.

٦٠١ - المَلاَّحُ المَرْدَاوِيُّ ، (؟ - ٩٠٩ هـ) :

لم أعثر على أخباره.

\* ومِمَّن يَحْسُنُ ذِكْرُهُ هُنا:

الشَّيخُ مُحَمَّدُ بن عبد العزيز بن سُلَيْمَان بن عبد الوَهَّاب بن سُليمان بن علي بن
 مُشَرَّف الوُهَيْرِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت ١٢٦٣هـ).

وقد ذكره المؤلِّف في غير موضعه. تُراجع تَرجمة عبد الوَهَّاب بن سُليمان.

والمذكور هنا حفيدُ الشَّيخِ سُليمان بن علي أخي الإمامِ محمَّد بن عبد الوَهَّابِ رحمهم الله، وإنَّما ذَكرته هُنا؛ لأنَّ هذا هو مكانه اللائِقُ. والله تعالىٰ أعلم. ٦٠٢ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْغَنِي بن يَحْمَى بن أَبِي بَكْرٍ الْحَرَّانِيُّ الْأَصْلِ، بَدْرُ الدِّينِ بن شَرَفِ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٠١ أَو بَعْدَهَا، وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الْحَسَن ابن الْقَيِّمِ، وَزَيْنَبَ بنتِ شُكْرٍ وَغَيْرِهِم، وَحَدَّثَ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٧٧٨.

### ٦٠٢ بدرُ الدِّين الحَرَّانِيُّ ، (٧٠١ ـ ٧٧٨هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة ﴿إرشاد الطَّالبينِ»: (١٠١)، و﴿الدُّرر الكامنة»: (١٣٨/٤)، و﴿إِنْبَاءَ الغُمرِ»: (١/٤٤).

وزاد في «الإنباء»: «كان فاضلاً في مَذهبه، وولي بعض المَدَارِسِ، وذُكِرَ للقَضَاء فلم يتَّفق . . . ومات في رَجَب وله سبعٌ وسبعون».

قال ابن ظهيرة في معجمه «إرشاد الطّالبين»: «محمد بن عبد الغني بن يحيى بن أبي بكر بن محمد الحرّاني الأصل، الحنبليّ، أبو عبد الله بن أبي محمد، بدر الدّين بن قاضي القضاة شرف الدّين. وُلد سنة إحدى وسبعمائة ـ تقريباً ـ. وسمع من والده القاضي شرف الدّين، ومن أبي الحسن علي بن عيسى بن القيّم الأول من «عوالي سفيان بن عُييننة» ومن زينب بنت شكر «جزء الغَضَائري» و«الرسالة المُغنِيّة» لابن البناء، وغير ذلك، ومن أبي بكر بن الصنهاجي، والشرف أحمد بن الرفعة. وحدّث. لقيتُه بالقاهرة في الرّحلة الأولى، وقرأتُ عليه أجزاء من مروياته، وكانت وفاته بها ليلة الخميس الحادي عشر من شهر رجب سنة ثمانٍ وسبعين وسبعمائة رحمه الله تعالىٰ».

٦٠٣ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن أَبِي بَكْرٍ، سَعْدُ الدِّينِ بن الزَّيْنِ الْبَكْرِيُّ، الْبُلبيسِيُّ الأَصْل، الْقَاهِرِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «كَاتِبِ الْعَلِيقِ» وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٥٢٥ بِحَارَةِ بَهَاءِ الدِّينِ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَنَفِ أَبِيهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ (الْخِرَقِيَّ " وَكَتَبَ عَلَى الزَّيْنِ بن الصَّائغ، وَمَهَرَ فِي الْكِتَابَةِ، وَتَدَرَّب بِأَبِيهِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، ثُمَّ ٱسْتَقَرّ بَعْدَهُ فِي كِتَابَةِ الْعَلِيقِ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ كِتَابَةُ الْمَمَالِيكِ خَاصَّةً، حَتَّى صُرِفَ عَنْهَا بِالتَّاجِ / الْمَقْسِيِّ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ فِي ٱسْتِيفَاءِ الْخَاصِّ أَمَامَ صِهْرِهِ ابن الْكُويزِ إِلَى أَن صُرِفَ بِصَرْفِهِ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بن جَلود وَٱسْتَقَرَّ عَنْهُ ابنُ أَبِي الْفَتْحِ الْمُنُوفِي عِوَضه فِي كِتَابَةِ الْمَمَالِيكِ، صَارَ هٰذَا ثَانِي قَلَم فِيهَا، بَلْ صَرَّحَ لَهُ السُّلْطَانِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي الدِّيوانِ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمَهُ بِدِيوَانِ الْمُفردِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْمُبَاشَرَةِ جِدّاً، مَعَ عَقْلِ وَسُكُونٍ وَأَدَبٍ وَشِكَالَةٍ، وَصَاهَرَ عِدَّةً مِنَ الأَعْيَانِ، وَهُوَ بِأَخَرَةٍ فِي دِيَانَتِهِ وَتَصَوُّنِهِ أَحْسَنَ مِنْهُ قبلُ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ نَاقِصُ الْحَظِّ عَن كَثِيرٍ مِّمَّن لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَتَهُ وَلَا كَادَ، وَقَدْ حَجَّ صُحْبَةَ الزَّينِ ابن عَبْدِ الْبَاسِطِ

٦٠٤ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن أَبِي الْبَرَكَاتِ بن أَبِي الْفَضْلِ الْبَعْلِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، أَمِينُ الدِّينِ.

٦٠٣ كانِبُ العَلِيق، (٨٢٥ ؟):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٨/ ٦٥).

٦٠٤ أمينُ الدِّين البَعْلِيُّ ، (؟ ٥ ٧٦٥ هـ) :

هو المعروف بــ «القُرَيْشَيَّةِ» نسبة إلى جدّه لأُمّه .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: أُسْمِعَ عَلَى يُوسُف الْغَسولي «مُنتَقَى مِّنْ أَجْزَاءِ الْمُخَلِّصِ التِّسْعَةِ»، وَمِنْ عِيسَىٰ الْمَغَارِيِّ، وَفَاطِمَةَ بِنتِ جَوْهَرٍ وَغَيْرِهِم، وَحَدَّثَ، وَكَانَ قَدْ ٱشْتَغَلَ قَلِيلًا، [وَسَكَنَ مِصْر] ثُمَّ رَجَعَ وَوَلِيَ مَشْيَخَةَ السُّبْكِيَّة (١).

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةً ٧٦٥.

٦٠٥- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عَبْدِ اللهِ بن يَعْقُوبِ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ الْمَعْرُوفُ به «ابنِ إِمَامِ الزَّاوِيَةِ» أَي: زَاوِيَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن دَاود الَّتِي بِسَفْحِ قَاسِيُون، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْقُدْوَةُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ.

سَمِع (٢) عَلَى ابنِ الشَّرِيفَةِ، كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الْجَمَالُ بنُ الْمِبْرَدِ، وَكَذَا

= أخبارُه في «التَّسهيل»: (١/ ٣٣٨).

ويُنظر: «الوَفَيَات» لابن رافع: (٢/ ٢٨٩)، و«الدُّرر»: (١٣٨/٤)، و«لَحظ الأَلحاظ»: (١٢٨)، و«لَحظ الأَلحاظ»: (١٦٤)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (١٦٤).

\* ويُسْتَدُركُ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ مُحَمَّدُ بن عبدِ القادر الخَليلي (ت ٧٦٧هـ).

يُراجع: «الوَفَيَات» لابن رافع: (٢/ ٣٠٨).

- ومُحَمَّد بن عبدِ القادر بن راشد بن بُريد بن محمَّد بن بُريد بن مُشَرَّفِ النَّجْدِيُّ. من تلاميذ أحمد بن يَحْبَى بن عَطْوَةَ (ت ٩٤٨هـ).

٦٠٥ - ابنُ إمامِ الزَّاوية، (٨٤٢ -؟) :

<sup>(</sup>۱) كذا في أصل المؤلّف بخطه، وفي «الدُّرر»: «الشَّبلِيَّة» ولعله هو الصواب، والمدرسة الشَّبلية من مدارس دمشق معروفة.

<sup>(</sup>٢) في عبارة المؤلّف سقطٌ هو: «قالَ ابنُ طُولون . . . » أو نحو ذلك، وسمع على ابن شريفة كذا قال شيخنا الجمال بن المبرد . . .

سَمِعَ عَلَى ابنِ جُوَارِشٍ كِتَابَ «الْكَرَمِ وَالْجُودِ» لِلْبَرْجَلاَنِيِّ، وَمَا هُوَ مُلْحَقٌ بِهِ، وَسَمِعْتُهُ عَلَيْهِ بِإِفَادَةِ شَيْخِنَا لهٰذَا. مَوْلِدُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ سَنَةَ ٨٤٢.

وَتُوفِي سَنَةَ ( . . . ) قَالَهُ ابنُ طُولُونَ فِي «سُكُرْدَانِهِ» وَبَيَّضَ لِوَفَاتِهِ .

٦٠٦ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عُثْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ بن نِعْمَة ابن مُحْيِي ابن مُحْيِي ابن مُحْيِي النَّابُلُسِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، ابن مُحْيِي النَّابُلُسِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، ابن مُحْيِي النَّابُلُسِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، ابن مُحْيِي الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ بِنَابُلُس، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُف كِتَابَ «التَّوَكُّلِ» وَ«جُزْءَ شَعْبَان» بِإِجَازَتِهِ لَهُمَا مِنَ السَّبْطِ، وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَسَمِعَ بِهَا أَيْضاً.

### ٦٠٦ شمسُ الدِّين النَّابُلُسِيُّ، (٧٢٧ ـ ٧٩٧هـ):

هو ابنُ عبد القادر المعروف بـ «الجَنَّة ؛ مختصرُ طبقات الحنابلة .

أخباره في «الجَوهر المُنضَّدِ»: (١٤٨)، و«المَنهج الآحمد»: (٤٩١)، و«مختصره»: (١٦٨)، و«التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: مُعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (١٠٤)، و«إنباء الغُمر»: (١/٢٠٥)، و«إنباء الغُمر»: (١/٣/١٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/٣/١)، و«الريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١٥)، و«الأعلام»: (٦/ ٢١١).

قال العُلَيْمِيُّ: «وكان الشَّيخُ أوحدَ الزُّهاد والعُلماء، وكان يلقَّب بـ «الجَنَّة» لكثرة ما عنده من العُلُوم؛ لأنَّ الجَنَّة ﴿ فِيهَا ما تَشْتَهِي الأَنْفُسُ ﴾، وكان عنده ما تَشتهي أنفُسُ الطُّلاب وانتهت إليه الرِّحلةُ في زمانه».

لأنّ المؤلّف ينقل تراجم أهل القرن العاشر عن ابن طُولون في الغالب، وابن طُولون
 تِلميذ الجَمَال ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي (ت ٩٠٩هـ).

وَمَاتَ بِبَلَدِهِ سَنَةَ ٧٩٧، وَكَانَ فَاضِلاً، وَلَهُ إِلْمَامٌ بِالْحَدِيثِ.

قَالَ ابنُ الْجَزَرِيِّ فِي «مَشْيَخَةِ الْجُنَيْدِ الْبَلْبَانِيِّ»: صَحِبَ ابنَ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَقَرَأً عَلَيْهِ أَكْثَرَ تَصَانِيفِهِ، وَتَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ، وَكَانَ دَيِّناً خَيِّراً حَسَنَ الْبِشْرِ. - ٱنتَهَىٰ -.

وَحَدَّثَ عَنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَةَ فِي «مُعْجَمِهِ» بِالإِجَازَة (١). \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ بِنَابُلُس سَنَةَ ٧٢٧ تَقْرِيباً، وَسَمِعَ بِهَا مِنَ الإِمَامِ شَمْسِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ بن يُوسُف، وَسَمِعَ عَلَى الْحَافِظِ صَلاَحِ الدِّينِ الْعَلاَئِيِّ، وَالشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ الزَّوْيْتَاوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مَا لاَ يُحْصَى صَلاَحِ الدِّينِ الْعَلاَئِيِّ، وَالشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ الزَّوْيْتَاوِيِّ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بـ «الْجَنَّةِ» كَثْرَةً، وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَسَمِعَ بِهَا مِنَ الْفُضَلاَءِ الأَكابِرِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بـ «الْجَنَّةِ» لِكَثْرَةِ مَا عِندَهُ مِنَ الْعُلُومِ فَكَانَ عِندَهُ مَا تَشْتَهِيهِ أَنفُسُ الطَّلَبَةِ، وَٱنتَهَتْ إِلَيْهِ لِكَثْرَةِ مَا عِندَهُ مِنَ الْعُلُومِ فَكَانَ عِندَهُ مَا تَشْتَهِيهِ أَنفُسُ الطَّلَبَةِ، وَٱنتَهَتْ إِلَيْهِ الرَّحْلَةُ فِي زَمَانِهِ، وَلَمَّا مَاتَ وَلَدُهُ قَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفُ الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْمُتَقَدِّمُ ذِكُوه حَصَلَ لَهُ ٱخْتِلاَطٌ، وَسُلِبَ عَقْلُهُ، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى ذٰلِكَ إِلَى أَن مَاتَ المُتَقَدِّمُ ذِكُوه حَصَلَ لَهُ ٱخْتِلاَطٌ، وَسُلِبَ عَقْلُهُ، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى ذٰلِكَ إِلَى أَن مَاتَ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكُوه حَصَلَ لَهُ ٱخْتِلاطٌ، وَسُلِبَ عَقْلُهُ، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى ذٰلِكَ إِلَى أَن مَاتَ بِبَلَدِهِ.

وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ حَسَنَةٌ مِنْهَا «مُخْتَصَرُ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ»(٢) وَمِنْهَا «تَصْحِيحُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن ظهيرة في «معجمه»: «وُلد بنابُلُس، وسمع بها من الإمام شمس الدِّين أبي محمد عبد الله بن محمد بن يوسف «التَّوكل» لابن أبي الدُّنيا، و«جزء سفيان ابن عُينَنه بإجازته من السبط . . . وغير ذلك ورحل إلى دمشق فسمع بها من محمد بن الخباز «جزء ابن عرفة» و«فوائد الأخميمي». وحدَّث سمع منه الفضلاء، وأجاز لي مروياته، وكتب خطه بذلك . . . وكان من الفضلاء وله إلمام بالحديث».

<sup>(</sup>٢) مختصره مطبوع. يُراجع: مقدِّمة «الجَوهر المُنَضَّد».

الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي فِي الْمُقْنِعِ» مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَراً وَمِنْهَا «مُخْتَصَرُ / كِتَابِ ٢٢٥/ الْعُزْلَةِ» لأَبِي سُلَيْمَان الْخَطَّابِيِّ وَ"قِطْعَةٌ مِن تَهْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ» وَشَرَعَ فِي شَرْح «الْوَجِيزِ»، وَكَانَ خَطُّهُ حَسَناً جِدًا رَحِمَهُ اللهُ.

٦٠٧- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بنِ عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ الْيُونِينِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ (. . . )(١) بِإِجَازَتِهِ مِنْهُ، وَسَمِعَ أَيْضاً مِن عَمَّتِهِ أَمَةِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ.

وَمَاتَ سَنَةَ ٧٧٧.

### ٦٠٧\_ أبو الحَسَن اليُونِينِيُّ، (١١٤\_٧٧٧هـ) :

أخباره في «الجَوهر المنصَّد»: (١٢٥)، و«التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (١٠٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ١٣٩)، و«إنباءُ الغُمر»: (١/٣٢).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: «وُلدَ بِبَعْلَبَكَ، وسمع بها من عمِّ أبيه القطب موسى بن اليُونِينِي «مشيخة أبي الحسن ابن الجميزي» بإجازته منه، وسمعَ أيضاف من عمَّته أمة العزيز . . وغيرهما، وحدَّث».

وفي «إنباء الغُمر» للحافظ ابن حَجر أيضاً: (سمع من أبيه وعمه القُطب موسى وغيرهما» فهل قطب الدين موسى عمه أو عم أبيه؟!

وقال الحافظُ في «الإنباء»: «وُلد ببعلبكَّ سنة أربعَ عشرةَ . . . واشتغل بالفقه وبرع في الفتيا وأمَّ بمسجدِ الحنابلة، وأنشأ بالقُربِ منه مدرسةَ الحنابلة، ودرَّس بها، وأوقفَ عليها أوقافاً، وكان ليِّن الجانبِ، وجيهاً متعبداً، وانقَطَعَ بأَخَرَةٍ فكان لا =

<sup>(</sup>١) بَيَاضٌ في الأصل بمقدار أربع كلمات \_ تقريباً \_ وقد سبق النقل عن «الدُّرر» ترجمته ، وهو مصدر المؤلِّف .

٦٠٨ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْأَنصَارِيُّ، الْجَزِيرِيُّ الْقَاهِرِيُّ . رَبْنُ الدِّينِ، كَاتِبُ أُمِيرِ الْحَجِّ الْمِصْرِيِّ، وَالِدُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ.

يَخرج إلا لشُهُود الجَمَاعة، وحدَّث فكره في وفيات سنة ٧٧٧هـ، وقال: "عن ثلاث وستين سنة وهو والد المعيَّن القاضي".

#### أقول:

\_ ولده: محمد بن محمد بن عبد القادر المعروف بـ «شمسُ الدِّين الجَبَلِيُّ اليُونيني البَغِلِيُّ (ت ٨٠٦هـ).

ذكره ابن عبد الهادي في «الجَوهر»: (١٢٤).

\_ وحَفيده: محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر . . . (ت ٨٥٣هـ).

ذكره ابن الحِمْصِيُّ في «حوادث الزَّمان»: (٢/ ١٢). ولم يَذْكُرهُما المؤلِّفُ.

\* و يُستدرك على المؤلِّف رحمه الله \_:

\_ محمد بن عبد القادر بن أبي الفتح الفاسي الحَسَنِيُّ المكيُّ .

يُراجع: ﴿إِتَّحَافَ الورى»: (٤/ ١٣٢).

## ٦٠٨ الجَزِيرِيُّ أميرُ الحَاجِّ المِصْرِيُّ، (٨٨٠ ع ٩٤٤هـ):

هو والدُ صاحب «الدُّرر الفَرَائِدِ . . . ».

وهذه التَّرجمة عن «الدُّرر الفرائد»: (٣/ ١٨٧٨) بتَحقيق أُستاذنا حَمَدَ الجَاسِرِ ـ حفظه الله ـ وهي هناك أوسعُ وأكثرُ فوائد، و«ريحانة الألباء»: (٢/ ١٦٣).

وذكر هناك في تَرجمته اثنين من شيوخه هما:

\_ محمدُ بن أحمد البدماصي الحَنبَلِيُّ .

\_ وأحمدُ بن عليِّ الحَنبَلِيُّ .

وهما ممَّن يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ .

أمَّا الأوَّل فمستدرك يقيناً، وأمَّا الثاني فيُحتمل أنه أحدُ مَن ذكر في «أحمد بن علي».

قَالَ وَلَدُهُ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِهِ «دُرَرِ الْفَرَائِدِ الْمُنظَّمَةِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ وَذِكْرِ مَكَةَ الْمُعَظَّمَةِ»: إِنَّهُ وُلِدَ غُرَّةَ مُحرَّمِ الْحَرَامِ سَنَةَ ﴿ ٨٨ بِالْقَاهِرَة، وَبِهَا نَشَأَ، وَقَرَأَ، وَتَنَهَّرَ، وَتَنَقَلَ فِي الْمَرَاتِبِ، حَتَّى صَارَ كَاتِبٌ دِيوانِ إِمْرَةِ الْحَجِّ، وَإِلَيْهِ فِيهِ الصَّدْرُ وَالْمَوْرِدُ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الْمُعَوّلُ، وَضَبَطَهُ ضَبْطاً جَيِّداً، وَرَبَّبُهُ تَرْتِيباً حَسَنا إِلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٤٤٥، إلَى أَن قَالَ: تُوفِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عَلَى مِثْلِهِ الْخَفَاجِيُ فِي وَي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عَلَى مِثْلِهِ الْخَفَاجِيُ فِي وَي الْقَعْدَةِ سَنَةُ عَلَى مِثْلِهِ الْخَنَاقِهِ، دُرَّةُ تَاجِهِ، عَقِيلَةُ نِتَاجِهِ، بَيْتُ الْفَوْرِ وَمُنُوانُ اللَّذَبِ وَلَامُ يَكُن أَعْيَانِهِ، دُرَّةُ تَاجِهِ مَقْدَا عَلَى مِثْلِهِ الْخَنَاصِرُ، وَلَمْ يَعْشَوْنَ مَذَاهِ لِلْ اللَّهُ وَلِ لِنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِ لِسَلَاقُ نَطِيرٍ وَبَادِي، تَقَقَّةَ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بن حَنبَل، وَمُكَذَا الْكِرَامُ كَمَا قِيل (٢٠):

<sup>(</sup>١) هو عَجُزُ بيتِ صَدْرُهُ:

<sup>\*</sup> تَعَشَّقْتُها شَمْطاءَ شابَ وَلِيدُهَا \*

<sup>(</sup>٢) أقول: وقد ضمَّنها بَيْتَي السَّموأل بن عاديا من قصيدته المشهورة التي أولها: إذَا المَرْءُ لم يَدُنَسْ مِنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّلُ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ وربما نُسبت إلى عبدِ الملك بن عبد الرَّحيم الحارثي .

يُراجع: «ديوان السموأل»، وديوان عبد الملك الحارثي.

والقصيدة في حماسة أبي تمام «رواية الجواليقي»: (٤٢)، ويُراجع: «الأغاني»: (٩٨/١٩)، و«الشعر والشعراء»: (١٠٩) . . . وغيرهما. والقصيدة سائرة مشهورة حتى في مناهج التعليم.

يَقُولُونَ لِي قَدْ قَلَّ مَذْهَبُ أَحْمَدٍ وَكُلُّ قَلِيلٍ فِي الْأَنَامِ ضَعِيلُ فَقُلْتُ لَهُمْ مَهٰلاً غَلِطْتُمْ بِزَعْمِكُم أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ وَجَارُنَا عَزِيزٌ وَجَارُ الأَكْثَرِينَ ذَلِيلُ وَمَا ضَرَّنَا أَنَّا قَلِيلٌ وَجَارُنَا عَزِيزٌ وَجَارُ الأَكْثَرِينَ ذَلِيلُ هَٰذِهِ الْأَبْيَاتِ لِوَلَدِ الْمُتَرْجَمِ عَبْدِ الْقَادِرِ السَّابِقِ كَمَا رَأَيْتُهُمَا بِخَطِّهِ فِي هٰذِهِ الْأَبْيَاتِ لِوَلَدِ الْمُتَرْجَمِ عَبْدِ الْقَادِرِ السَّابِقِ كَمَا رَأَيْتُهُمَا بِخَطِّهِ فِي هٰذِهِ الْأَبْيَاتِ لِوَلَدِ الْمُتَرْجَمِ عَبْدِ الْقَادِرِ السَّابِقِ كَمَا رَأَيْتُهُمَا بِخَطِّهِ فِي هٰذِهِ الْمُحْمُوعِهِ»، وَهُو جَوَادٌ لَمْ يَهَبْ إِن وَهَبْ، فَالذَّهَبُ عِندَهِ كَأَسْمِهِ ذَهَبٌ، وَكَانَ لَهُ بِالْقُطْبِ الْمَكِي (١) صُحْبَةٌ وَأَجْتِمَاعٌ، وَحَتَّى كَأَنَّهُ نَدِيمُ جُذَيْمَة (٢)، وَجَارُ الْقَعْقَاعِ (٣)، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ، وَٱنتَهَبَ وَرَآهُ هِبَةً نَفِيسَةً الْقَعْقَاعِ (٣)، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ، وَٱنتَهَبَ وَرَآهُ هِبَةً نَفِيسَةً فَرَجَعَ فِيمَا وَهَبَ.

<sup>(</sup>۱) القُطْبُ المكيُّ: محمَّدُ بن أحمد بن محمَّدِ النَّهْرَوَاليُّ الحَنْفِيُّ المتوفىٰ سنة ٩٨٨هـ له كتاب «الإعلام بأعلام بيت اللهِ الحرام»، و«البرق اليماني في الفتح العثماني» طبعه شيخنا الفاضل حمد بن محمد الجاسر ونشر في دار اليمامة. وله «منتخب» في التاريخ و«تذكرة» مفيدةٌ وغيرها.

أخباره في مقدمة «البرق اليماني».

ويُراجع: «البدر الطالع» : (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يقال: «نديما جُذَيْمَةَ» بالتَّنية، وذلك فيما يُحكى أنَّ جُذيمة الأبرش كان لا ينادم إلا الفرقدين، وبه ضَرَبَ مُتَمِّيمُ بن نُوَيْرةَ المثلَ في قوله يرثي أخاه مالكاً:

وكنا كنَدْمَانَيْ جُدَيْمَةَ حِقْبَةً من الدَّهر حتَّى قيل لن يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَ كَأْتِي ومالكاً لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيُلَةً مَعَا

 <sup>(</sup>٣) هو القَعْقَاعُ بن عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ .

فَمِمَّا كَتَبَهُ لِلْقُطْبِ الْمَكِّيِّ:

يُقَبِّلُ أَرْضاً أَشْرَقَتْ شَمْسُ عِلْمِهَا

بِهِ شَرُفَتْ أَصْلاً وَفَرْعاً وَمَحْتِدا مُحِبِّ يَرَىٰ بَذْلَ الدُّعَاءِ فَرِيضَةً

لِمَأْوَىٰ الْعُلاَ وَالشُّوْقِ قَدْ زَادَ وَٱعْتَدَا/

1777

تُرَنُّحُهُ ذِكْرَاكُمُ كُلَّ سَاعَةٍ

عَلَى مَا بِهِ مِنْ حَرِّ وَجْدٍ تَوَقَّدَا

إِلَى آخِرِهَا.

1.9 مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن عُثْمَان بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابن عَبْدِ اللهِ ابن ابن عَبْدِ اللهِ ابن ابن عَبْدِ اللهِ ابن السَّرُور، الْبَدْرُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ابن الشَّرَفِ، ابن الشَّمْسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ابن الشَّرَفِ، ابن الْفَخْرِ، ابن الإِمَامِ الْجَمَالِ أَبِي الْفَرْجِ، الْجَعْفَرِيُّ الْمَقْدِسِيُّ النَّابُلُسِيُّ، وَالِدُ الْكَمَالِ مُحَمَّدِ الآتِي ، وَحَفِيدُ الشَّمْسِ الْمَاضِي قَرِيباً.

## ٦٠٩ ابنُ عبدِ القادِرِ ، (٧٩١ ـ ٨٨٦ هـ) :

حفيدُ سابقه «محمد بن عبد القادر» شمس الدِّين.

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٥)، والمختصره»: (٩١)، والمختصر طبقات الحنابلة»: (٦٧)، والتَّسهيل»: (٢/ ٩٠).

ويُنظر: «الأُنس الجليل»: (٢/ ٢٦٧)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ٦٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٣).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ عَبْدِ الْقَادِرِ» مِن بَيْتٍ كَبِيرٍ بَيَّنتُ مِنْهُ فِي عَمُودِ نَسَبِهِ مِنَ الْأَعْيَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ مِن «مُعْجَمِي».

وُلِدَ سَنَةَ ٧٩١ بِنَابُلُس، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ»، وَأَخَذَ عَن بَلَدِيَّة التَّقِيِّ أَبِي بَكْرِ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرِ بن حكم، وَسَمِعَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْقَبَّانِي، وَالتَّدْمُرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّن كَانَ يُمْكنه السَّمَاعُ مِنْ أَكْبَرِ مِنْهُم، بَلْ لاَ أَسْتَبْعِدُ أَن يكونَ أُجِيزَ لَهُ مِن جَدِّهِ وَغَيْرِهِ، مَعَ أَنِّي رَأَيْتُ مَن قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ مِن جَدِّهِ، وَأَبي الْخَيْرِ بن الْعَلاَءِ، وَالظَّاهِرُ بُطْلاَن قَوْلِ مَن قَالَ: بِسَمَاعِهِ مِن جَدِّهِ، لَمَّا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ آخْتُلِطَ وَسُلِبَ عَقْلُهُ لَمَّا مَاتَ وَلَدُهُ، وَالِدُ الْمُتَرْجَم سَنَةَ ٩٣ إِلَى أَن مَاتَ سَنَةً ٩٧ وَلٰكِنَّ قَائِلَهُ لا أَعْتَمِدُهُ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ مِرَاراً فَأَخَذَ سَنَةَ ٤١ عَن الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَنَابَ عَنْهُ، ثُمَّ عَن الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ بِهَا، ثُمَّ وَلاَّهُ النِّظَامِ ابن مُفْلِحِ سَنَةَ ٤٣ قَضَاءَ نَابُلُس حِينَ كَانَ آمِرَهَا لِقُضَاةِ الشَّام، مَعَ كَوْنِ قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ مِمَّا تَجَدَّدَ بِهَا فِي أَوَائِلِ لَهٰذَا الْقَرْنِ أَو أَوَاخِرِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَأَسْتَمَرَّ عَلَى قَضَاءِ بَلَدِهِ دَهْراً، وَأَنفَصَلَ فِي أَثْنَائِهِ قَلِيلًا، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ قَضَاءُ الْقُدْسِ وَقْتاً، وَقَضَاءَ الرَّمْلَةِ، وَحَجَّ أَرْبَعَ مِرَارٍ، وَلَقِيتُهُ بِنَابُلُس سَنَةَ ٥٩، فَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي عَلَى بَعْضِ الرُّواةِ جُزْءً، وَأَجَازَ لِي بَعْدُ، ثُمَّ لَقِيَهُ الْعِزُّ بنُ فَهْدٍ فَأَخَذَ عَنْهُ، وَلَمَّا كَبَرَ أَعْرَضَ عَنِ الْقَضَاءِ لأَوْلاَدِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى مَا يُهِمُّهُ حَتَّى مَاتَ يَوْمَ الْخَمِيسِ سَادِسَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ ٨٨٦ وَعُمره تُسْعُونَ سَنَةً . \_ ٱنتَهَىٰ \_ .

<sup>=</sup> قال العُلَيْمِيُّ: «وكان له عدةُ أولادٍ أمثلهم قاضي القضاة كمال الدِّين أبو الفضل محمد . . . وذكر وفاته سنة ٨٨٩هـ».

أَقُولُ: وَبَقِيَّةُ هٰذَا الْبَيْتِ إِلَى الآن فِي مَدِينَةِ نَابُلُس وَيُعْرَفُون بـ «دَارِ هَاشِم» نِسْبَةً لِجَدِّهِم هَاشِم الآتي (١) وَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الثَّرُوةِ وَالْجَاهِ، وَيَنتَسِبُونِ سَادَةً، وَنَقَابَةُ الْأَشْرَافِ فِي بَيْتِهِمْ لاَ تَخْرُجُ عَنْهُم، وَلَمَّا ٱجْتَمَعْتُ بِبَعْضِهِمْ بَيَّنتُ لَهُم نَسَبَهُم مِنَ «الدُّررِ» وَ«الضَّوْءِ» وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ جَعَافِرَةٌ، لا عَلَوِيُّونَ، وَالآن صَارَتْ السِّيَادَة لاَ تُطْلَق إِلَّا عَلَى الْعَلويين، فَأَقَرُّواْ بِلْلِكَ، وَقَالُواْ: هٰذَا الْوَاقِع، وَلٰكِنْ لَنَا نَسَبٌ مُتَّصِلُ بِالسِّيَادَةِ مِن جِهَةِ الأُمُّهَاتِ، وَالشَّرَفُ يَثْبُتُ بِذَٰلِكَ عِندَ بَعْضِ الْأَيْمَةِ، فَقُلْتُ: هٰذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَمَا كَانَ يَنبَغِي لَكُم أَن تَهْجُرُواْ هٰذَا النَّسَبَ الطَّاهِرَ الْجَعْفَرِيِّ الْمُتَحَقِّقَ بِالإجْمَاعِ وَتَتَمَسَّكُواْ بِمَا فِيهِ خِلاَفٌ، وَالْحَالُ أَنَّ نَسَبَكُمْ فَائِقٌ فِي الشَّرَفِ، فَسَكَتُواْ وَكُلُّهُمْ حَنَابِلَةٌ، لَكِنَّ الْعِلْمَ فِيهِمُ الآنَ قَلِيلٌ، نَعَمْ عِندَ كِبَارِهِمْ خَزَائِنُ كُتُبِ عَظِيمَةٌ، أَظُنُّهَا مَوْرُوثَةٌ عَنِ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ، وَكَانَتْ هِيَ أَنِيسَتِي فِي الْغُرْبَةِ، طَالَمَا سَامَرْتُهَا لَيْلاً وَنَهَاراً، ثُمَّ إِنَّ أُولاَدَهُم الآن شَرَعُواْ فِي الانتقَالِ لِمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ لِمَقَاصِدَ، اللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَتِهَا، مُتَعَلِّلِينَ بِأَنَّهُم لاَ يَجِدُونَ مُحَقِّقاً فِي الْمَذْهَبِ وَاللهُ الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرِ. /

٦١٠ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْأَنصَارِيُّ الْجَزِيرِيُّ نِسْبَةً إِلَى «جَزِيرَةِ الْفِيلِ» كَمَا سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ الْأَنصَارِيُّ الْجَزِيرِيُّ نِسْبَةً إِلَى «جَزِيرَةِ الْفِيلِ» كَمَا سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ الْمَاضِي، وَهُوَ حَفِيدُ الزَّيْنِ كَاتِبِ إِمْرَةِ الْحَجِّ الْمِصْرِيِّ الَّذِي سَبَقَ قَرِيباً.

1777

٦١٠ ابن عبد القادر الجزيري، (؟ -؟):

هو ابن صاحب «الدُّرر الفرائد . . . ».

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّف باسم: «هاشم النَّابُلُسي المُعَمَّر . . . » في موضعه .

وَهٰذَا وُلِدَ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ (...)، وَنَشَأَ بِهَا عَلَى خَيْرٍ وَصَلاحٍ، وَقَرَأَ وَحَصَّلَ وَٱسْتَفَادَ وَأَفَادَ، وَرَأَيْتُ لَهُ «مَجْمُوعَةً» بِخَطِّهِ فِيهَا فَوَائِدَ وَقَصَائِدَ لَهُ وَحَصَّلَ وَٱسْتَفَادَ وَأَفَادَ، وَرَأَيْتُ لَهُ «مَجْمُوعَةً» بِخَطِّهِ فِيهَا فَوَائِدَ وَقَصَائِدَ لَهُ وَمُقَطَّعَاتٌ وَمُكَاتَبَاتٌ وَكَتَبَ عَلَى عرض لِلشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن الرَّثِيسِ زَيْنِ الدِّينِ وَمُقَطَّعَاتٌ وَمُكَاتَبَاتٌ وَكَتَبَ عَلَى عرض لِلشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن الرَّثِيسِ زَيْنِ الدِّينِ عَمْدَ الرَّعِيسِ زَيْنِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحِمْنِ ابن الشَّرِيفِ الْكَحَالِ أَبْيَاتاً مِن بَحْرِ الرَّجَزِ مَدَحَهُ بِهَا وَقَالَ فِي عَبْدِ الرَّحِمْنِ ابن الشَّرِيفِ الْكَحَالِ أَبْيَاتاً مِن بَحْرِ الرَّجَزِ مَدَحَهُ بِهَا وَقَالَ فِي آخِرِهَا:

رَقَمَهُ فَقِيرُ عَفْوِ الْبَارِيْ مُحَمَّدِ الْأَنصَادِي مُحَمَّدِ الْجَزِيرِيْ الْحَنبَلِيْ الْجَزيرِيْ الْحَنبَلِيْ الْجَزيرِيْ الْحَنبَلِيْ يَسْأَلُ مِن مَوْلِاهُ مَحْوَ الزَّلِلِ يَسْأَلُ مِن مَوْلاَهُ مَحْوَ الزَّلِلِ يَسْأَلُ مِن مَوْلاَهُ مَحْوَ الزَّلِلِ يَفْزَعُ للهِ الْعَظِيمِ الْمِنَّهُ يَفْزَعُ للهِ الْعَظِيمِ الْمِنَّهُ يُعْلَىٰ الرَّسُولِ الْمُصْطَفَىٰ مُصَلِّماً عَلَىٰ الرَّسُولِ الْمُصْطَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ وَكَفَىٰ

أخبارُه في «النَّعت الأكمل»: (٢٨٥).

لم أعثر على أخباره.

<sup>\*</sup> و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_:

\_ محمَّد بن عبد اللَّطِيفِ بن محمد بن عبدِ البَاقي بن عبدِ البَاقي بن عبدِ القَادِر من اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٦١١ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن الْعِمَادِ إِبْرَاهِيمَ بنِ النَّجْمِ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بن خَلَفٍ، فَخُرُ الدِّينِ، الْحَاسِبُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ شُلَيْمَان، وَالْحَجَّارِ وَطَبَقَتِهِمَا، وَآشَتَغَلَ بِالْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَكَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ، تَامَّ الْخُلْقِ، وَلُطْفٌ، وَسَلاَمَةُ بَاطِنٍ، مَهَرَ فِي الْفَرَائِضِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَلُطْفٌ، وَسَلاَمَةُ بَاطِنٍ، مَهَرَ فِي الْفَرَائِضِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ عَارِفاً بِالْحِسَابِ، وَذُكِرَ لِقَضَاءِ الْحَنَابِلَةِ فَلَمْ يَتِمَّ ذٰلِكَ.

تُوْفِّي رَاجِعاً مِنَ الْقُدْسِ بِدِمَشْق سَنَةَ ٧٨٣ /

٦١٢ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن إِسْمَاعِيلُ بن مَنصُورِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو بَكْرِ، الْحَافِظُ، الصَّامِثُ، ابن الْمُحِبِّ.

#### ٦١١ فخرُ الدِّين الحاسب، (؟ ٢٨٨هـ):

أخباره في "إنباء الغُمر": (١/ ٢٥٠)، و"القَلائد الجوهرية": (٢/ ٤٠٨)، و"الشَّذرات": (٢/ ٢٨١). وتُوفي بعده بعام (٧٨٤هـ) ابنه محمد بن محمد بن عبد الله ذكره المؤلِّف في موضعه.

#### ٦١٢ - ابنُ المُحِبِّ الصَّامِثُ ، (٧١٣ - ٧٨٩هـ) :

من كبار الحفاظ والمُسندين، من بيتِ علم وروايةٍ وفقهٍ .

أخبارُه في «المَقصد الأرشد»: (٢/ ٩٦٤)، و«الجَوهر المنضَّد»: (١٢٠)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٦٩)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»: (٨/٢).

ويُنظر: «المُعجم المُخْتَصُّ»: (٢٣٥)، و«برنامج الوادي آشي»: (٩١)، و«دُرَّة الأسلاك»: (٢٦٨)، ومعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٧٥)، و«غاية النَّهاية»:

(٢/ ١٧٤)، و«المَنهج الجلي»: (١٩١)، و«ذيل التَّقييد»: (٤٢)، و«الرَّدُّ الوافر»: =

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧١٧ وَأَحْضَرَهُ أَبُوهُ عَلَى التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَمُحَمَّدِ بِن يُوسُف بِن الْمُهْتَارِ، وَسِتِّ الْوُزَرَاءِ وَغَيْرِهِم، وَأَسْمَعَهُ الْكَثِيرَ مِن عِيسَى الْمَطَعِّم، وَأَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الدَّائِم، وَأَبِي الْفَتْحِ بِن النَّسُو، وَالْقَاسِمِ بِن عَسَاكِرٍ، وَأَبِي نَصْرِ بِن الشِّيرَاذِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بِن مُشَرِفٍ، وَيَحْيَى بِن سَعْدِ عَسَاكِرٍ، وَأَبِي نَصْرِ بِن الشِّيرَاذِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بِن مُشَرِفٍ، وَيَحْيَى بِن سَعْدٍ وَإِسْحَاق الآمِدِيِّ وَآخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الرَّضِيُّ الطَبَرِيُّ، وَزَيْنَبُ بِنِثُ شُكْرٍ، وَالرَّشِيدُ بِنُ الْمُعَلِّمِ، وَحَسَنُ الْكُرْدِيُّ، وَالشَّرِيفُ الْمُوسَوِيُّ وَغَيْرُهُم، وَكَانَ وَالرَّشِيدُ بِنُ الْمُعَلِّم، وَحَسَنُ الْكُرْدِيُّ، وَالشَّرِيفُ الْمُوسَوِيُّ وَغَيْرُهُم، وَكَانَ مُكُورًا شُيُوخاً وَسَمَاعاً، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ فَقَرَأَ الْكَثِيرَ فَأَجَادَ، وَخَرَّجَ فَأَفَادَ، وَكَانَ مُكُورِهُ مَنْ الْمُوسَوِيُّ وَعَلَيْ بِنِفْسِهِ فَقَرَأَ الْكَثِيرَ فَأَجَادَ، وَمَاتَ بِالصَّالِحِيَّةِ سَنَة عَلَيْمَ الْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ الْهَيْثَةِ، مِن رُوسَاءِ أَهْلِ دِمَشْق الْتَهْرَانَ، مَعَ الْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ الْهَيْثَةِ، مِن رُوسَاءً أَهْلِ دِمَشْق الْتَهَىٰ. اللَّهُ اللَّهُ إِلَى أَن فَاقَ الأَقْرَانَ، مَعَ الْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ الْهَيْئَةِ، مِن رُوسَاءً أَهْلِ دِمَشْق - انتَهَىٰ.

<sup>= (</sup>٩١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٨٤)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٣٤٣)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣٣٣)، و«طبقات الحفَّاظ»: (٥٣٥)، و«القلائد الجَوهرية»: (٢/ ٤٢٠)، و«الشَّذرات»: (٣٠٩ /٦).

<sup>(</sup>۱) أقول: قال الحافظ في «الدُّرر»: «وكان عالماً، متفنناً متقشفاً، منقطعَ القَرين . . . ثم قال: وكان كثيرَ المُروءة، حسنَ الهَيْئَةِ، من رؤساءِ أهل دمشق».

فالحافظ ـ رحمه الله ـ في موضع واحد وصفه بالشَّيء وضدَّه فكيفَ يكون مُتَقَشِّفاً، ثم يكون حسن الهَيئة؟! ويكون من رُؤساء دمشق ويصفه في «الإنباء» بأنه كثيرَ الانجِمَاعِ . . . وما نقله المؤلِّف عن «الشَّذرات» عن الحافظ ابن حَجَرٍ موجود في «الانباء».

ونقول إزاء هذا: لعلَّ حُسن الهَيْئَةِ والرِّئاسة في أولِ حياته، ثم كان بعد ذلك مُتَقَشِّفاً يلبس العمامة . . . أو أنَّ حسنَ الهيئةِ نِسبِيٍّ، والله تعالىٰ أعلم.

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنْهُ خَلْقٌ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ ابن عَبْدِ الْهَادِي.

قَالَ ابنُ حَجَرٍ: وَكَانَ كَثِيرَ التَّقَشُّفِ جِدًا بِحَيْثُ يَلْبَسُ الثَّوْبَ وَالْعِمَامَةَ فَتَتَقَطَّع قَبْلَ أَن يُبَدِّلَهَا أَو يَغْسِلَهَا، وَرُبَّمَا مَشَى إِلَى الْبَيْتِ بِقُبْقَابِ عَتِيقٍ، وَإِذَا بَعُدَ عَلَيْهِ الْمَكَانِ أَمْسَكَهُ بِيدِهِ وَمَشَى حَافِياً، وَكَانَ يَمْشِي إِلَى الْحِلَقِ الَّتِي تَحْتَ الْقَلْعَةِ فَيَتَفَرَّجُ عَلَى أَصْحَابِهَا مَعَ الْعَامَّةِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ الْقَلْعَةِ فَيَتَفَرَّجُ عَلَى أَصْحَابِهَا مَعَ الْعَامَّةِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ الْقَلْعَةِ فَيَتَفَرَّجُ عَلَى أَصْحَابِهَا مَعَ الْعَامَّةِ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ، وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ بِالضِّيَةِ. وَتُوفِّيَ فِي خَامِسِ ذِي الْقَعْدَةِ، وَبَاعَ ابنُ أَخِيهِ كُتُبُهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ بِالضِّيَةِ. وَتُوفِّي فِي خَامِسِ ذِي الْقَعْدَةِ، وَبَاعَ ابنُ أَخِيهِ كُتُبُهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ وَبَلَّعَ ابنُ أُخِيهِ كُتُبُهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ وَبَلَّعَ ابنُ أُخِيهِ كُتُبُهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ وَبَلَّعَ ابنُ أَخِيهِ كُتُبُهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ وَبَلَّعَ ابنُ أَخِيهِ كُتُبُهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ وَبَلَّعَ ابنُ أُخِيهِ كُتُبَهُ بِأَبْخَسِ ثَمَنِ وَبَلَّ وَبَلَا إِلْسُرَافِ. ـ ـ أَنتَهَى ـ ـ .

أَقُولُ: ذَكَرَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي «تَعْجِيلِ الْمَنفَعَةِ فِي رِجَالِ الأَيْمَةِ اللَّهُ وَبَكُلُهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَا اللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُؤَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْ

<sup>/</sup>۲۲۸

وذكر الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ : "أنَّه نَسَخَ "تهذيب الكمال" وكَتَبَ عليه حواشٍ مفيدةً، وبيَّض من مصنفات ابن تَيْمِيَّة كثيراً، وكان مُتَعَصِّباً له، محبّاً فيمن يُحِبُّهُ، وكان له حظٌّ من قيامِ اللَّيل والتَّعبد، دقيق الخط جدّاً مع كبره، وصنَّفَ في الضَّعفاء كتاباً سماه: "التذكرة" عدم في الفتنة اللَّنكيَّة".

وأخباره كثيرةٌ وروايته واسعةٌ وأسانيده عاليةٌ.

٦١٣- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَانِعِ التَّمِيمِيُّ، الشَّيْخُ الْفَاضِلُ، وَالسَّابِقُ إِلَى الْمَكْرُمَاتِ وَالْفَضَائِلِ.

٦١٣- ابنُ مَانعِ التَّمِيمِيُّ الْأَشَيْقِرِيُّ ثُمَّ العُنيَزِيُّ، (في حدود ١٢١٠ ـ ١٢٩١هـ) :

أخباره في «التّسهيل»: (٢/ ٢٣٨).

يُراجع: «عقد الدُّرر»، و«مَشاهير عُلماء نَجد»: (٢٤٠)، و«عُلماء نَجد»: (٨٨٧).

وهو جدُّ آل مانِع المُقيمين في عُنيَزَة أو الَّذين أصلُهُم منها، وقد بَرَزَ منهم عُلَمَاء أفاضل ونُقَهَاء وقُضاة من أشهرهم: ابنا الشَّيخ، منهم: عبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد الذي تَولَّى قَضَاءَ الأحساء وتُوفى قَبل وَالِدِهِ سنة ١٢٨٧هـ. وقد تقدم ذكره.

وعبدُ العزيز بن محمَّد القاضِي في عُنيزة (ت ١٣٠٧هـ) وهو والدُ العلامةِ الشَّيخِ محمَّد بن عبد العزيز.

ومنهم: الشَّيخ عبدُ الله بن محمَّد المانع القاضي في عُنَيْزَة أيضاً (ت ١٣٦٠هـ). ومن أحفاد المترجم: الشَّيخُ محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مانع ابنُ سابقه توفي قبل أبيه بزَمن سنة ١٣٣٧هـ.

ومن أحفاده أيضاً: الشَّيخُ العلاَّمةُ محمَّد بن عبد العزيز بن محمَّد بن مانع (ت ١٣٨٥هـ) الذي كان له بعدَ الله تَعالى فَضْلٌ على التَّعليم في هذه البلاد «المملكة العربية السعودية» في زمنه وهو والدُ الأُستاذِ العلاَّمة أحمد بن عبد العزيز بن مانع المقيم حالياً في الرِّياض. والشَّيخُ المترجم علاَّمةٌ في معرفة الأنساب لاسيما أنساب عشيرته الوهبة من تميم، أفاد منه النَّسابة إبراهيم بن صالح بن عيسى . . . وغيره .

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المَرْدَاوِيُّ.

يُراجع: «المنهج الجلي»: (١٩٦).

وُلِدَ فِي بَلْدَةِ شَقْرًاءَ أُمُّ قُرَى الْوَشْمِ فِي حُدُودِ سَنَةِ ١٢١٠ أَو بَعْدَهَا بِقَلِيلٍ، وَنَشَأَ نَشْأَةً حَسَنَةً فِي الدِّيَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالنَّزَاهِةِ وَالْعَفَافِ، وَطَلَبَ الْعِلْمَ فَقَرَأً عَلَى مَشَايِخ بَلَدِهِ وَمَن يَرِدُ إِلَيْهَا، حَتَّى نَزَلَ عِندَهُم الْعَلَّامَةُ الضَّابِطُ الْمُتْقِنُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ أَبَا بُطَين، فَلاَزَمَهُ مُلاَزَمَةً تَامَّةً وَتَزَوَّجَ ٱبْنَتَهُ، وَصَارَ لاَ يُفَارِقُهُ إِلَّا وَقْتَ النَّوْمِ، فَقَرّاً عَلَيْهِ كُتُباً عَدِيدَةً فِي التَّفْسِيرِ، وَالْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ وَأَصُولِهِ، وَأَصُولِ الدِّينِ، وَالنَّحْوِ، وَصَارَ مُعْتَمَدَ الشَّيْخِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ دُونَ أَوْلاَدِهِ، وَلَمَّا ٱرْتَحَلَ الشَّيْخُ إِلَى عُنَيْزَةَ بِطَلَبِهِمْ إِيَّاهُ لِلْقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ وَالْخَطَابَةِ ٱرْتَحَلَ مَعَهُ، وَتَدَيَّرَ عُنَيْزَةَ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهَا وَأَكْرَمُوهُ إِكْرَاماً لَمْ يُعْهَدْ لِغَيْرِهِ مِنَ الْغُرَبَاءِ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِهِ وَمُلاَطَفَتِهِ، وَتَحَبُّبِهِ إِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَمَسَايَرَتِهِ لِلنَّاسِ عَلَى ٱخْتِلاَفِ مَآرِبِهِمْ، وَتَبَايُن مَشَارِبِهِمْ، فَمَا كَانَ يَغْضَبُ إِلاَّ نَادِراً، وَلا يُوَّاخِذُ بِالْجَفْوَةِ، وَلا يُعَاتِبُ عَلَى الْهَفْوَةِ، وَكَانَ ذَكِيّاً، زَكِيّاً، أَرِيباً، أَدِيباً، عَاقِلاً، فَاضِلاً، مُكْرِماً لِلْغُرَبَاءِ، مُؤَنِساً لَهُم، خُصُوصاً طَلَبَة الْعِلْم مِنْهُم، فَقَلَّ أَن يَرِدَ عُنَيْزَةَ غَرِيبٌ أَرِيبٌ إِلَّا وَيَسْتَدْعِيهِ إِلَى بَيْتِهِ وَيُضِيفُهُ، وَيُتْحِفُهُ بِشَيْءٍ وَيَجْبُرُ خَاطِرَهُ، فَيَصِدُرُونَ شَاكِرِينَ لَهُ مُثْنِينَ عَلَيْهِ، وَصَارَ لَهُ بِسَبَبِ هٰذَا فِي غَالِبِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَا وَالْاَهَا ذِكْرٌ حَسَنٌ، وَثَنَاءٌ شَائعٌ، وَكَانَ مُطَلِعاً فِي عِلْمِي عَلَى التَّارِيخِ وَالْأَنسَابِ، الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ، وَمِنْهُ فِيهِما ٱسْتَفَدْتُ، وَعَلَى نِقْلِهِ ٱعْتَمَدْتُ، وَكَانَ حَسَنَ الْخَطِّ مَضْبُوطَهُ، كَثِيرَ التَّصْحِيحِ وَالتَّحْرِيرِ، وَالضَّبْطِ وَالتَّهْمِيشِ، غَالِبُ مَقْرُوءَاتِهِ مُهَمَّشَةٌ بِخَطِّهِ مُحَرَّرَةٌ بِضَبْطِهِ.

وَلَمْ يَزَلْ عَلَى كَمَالِهِ وَآسْتِقَامَةِ حَالِهِ، إِلَى أَن نَقَلَهُ اللهُ إِلَى رِضْوَانِهِ، وَدَعَاهُ إِلَى كَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ لَيْلَةَ الْآحَدِ تَاسِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ١٢٩١ فِي عُنيْزَةَ

وَرَثَاهُ تِلْمِيذُهُ الشَّابُ الذَّكِيُّ النَّجِيبُ، وَالْفَاضِلُ الزَّكِيُّ وَالأَدِيبُ الشَّيْخُ صَالِحُ ابن عَبْدِ اللهِ بن بَسَّام (١) أَدَامَ اللهُ تَعَالَىٰ تَوْفِيقَهُ وَثَبَتَنَا وَإِيَّاهُ عَلَى السُّلُوكِ فِي أَعْدَلِ ابن عَبْدِ اللهِ بن بَسَّام (١) أَدَامَ اللهُ تَعَالَىٰ تَوْفِيقَهُ وَثَبَتَنَا وَإِيَّاهُ عَلَى السُّلُوكِ فِي أَعْدَلِ / ٢٢٩ مِنْهَاجٍ وَأَقْوَمٍ طَرِيقَةٍ، بِهٰذِهِ المرثية الَّتِي أَنبَأَتْ مِنْهُ عَلَى حُسْنِ السَّلِيقَةِ وَهِيَ: / أَنا قَلْتُ دَعْ تَذْكَادَ سُعْدَىٰ فَمَا يُجْدى

أَيَا قَلْبُ دَعْ تِذْكَارَ سُعْدَىٰ فَمَا يُجْدِي وَأَيَّامَ أُنسِ سَالِفَاتٍ بِذِي الرَّكِدِ وَأَيَّامَ أُنسِ سَالِفَاتٍ بِذِي الرَّكِدِ

فَلَيْسَ بِذِيْ الدُّنْيَا مَقَامٌ تَرُومُهُ

وَلٰكِنَّهَا كَالْحُلْمِ تَمْضِي عَلَى الْعَبْدِ

وَمِمَّا شَجَانِي أَن قَضَى حَتْفَ أَنفِهِ

مُحَمَّدٌ الْمَحْمُودُ فِي الْعِلْمِ وَالزَّهْدِ

عَنَيْتُ بِهِ الْحَبْرَ الْجَلِيلَ ابنَ مَانِعٍ وَمَنْ هُوَ فِي دُنْيَاهُ عَاشَ عَلَى الْحَمْدِ

سَقَىٰ اللهُ قَبْراً قَدْ حَوَاهُ ثَرَى لَهُ

سَحَائِبَ فَضْلٍ فَاضِحَ الْبَرْقِ وَالرَّعْدِ

لَقَدْ كَانَ بَحْراً لِلْعُلُومِ وَعَارِفاً

وَفِي عِلْمِهِ يَهْدِي إِلَىٰ مَنْهَجِ الرُّشْدِ

وَقَدْ كَانَ فِي أَمْرِ الْعِبَادَةِ يَحْتَذِي مَسَالِكَ لِلأَسْلَافِ كَانُواْ عَلَى قَصْدِ

وَقَدْ كَانَ لِي شَيْخاً نَصُوحاً بِعِلْمِهِ

صَدُوقاً لِفِعْلِ الْخَيْرِ يَهْدِي وَيَسْتَهْدِي

<sup>(</sup>١) يراجع مبحث (تلاميذ المؤلف) في المقدمة.

وَلاَزَمْتُهُ مُنذُ سِنِينَ عَدِيدَةٍ

فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا عَلَىٰ سَالِفِ الْعَهْدِ

فَيَا عَيْنُ لا تبقي دُمُوعاً ذَخِيرةً

فَمَا بَعْدَهُ أَرْجُو شَبِيهاً لَهُ عِندِي

فَيَا قَلْبُ لَا تُبْقِي قَلِيلًا مِنَ الْأَسَىٰ

عَلَىٰ عَالِم قَدْ حَلَّ فِي غَامِقِ اللَّحْدِ

وَأَنشَدَ مَا يبرى مِنَ الصَّدْقِ بِالْوَفَا

مَقَالاً صَحِيحاً صَادِقاً فِيهِ مِنْ جِدِّ

وَلَسْتُ بِنَاسٍ مَا حَبِيتُ لِصَاحِبٍ

صَفُوحٍ عَنِ الزِّلَّاتِ خَالٍ مِنَ الْحِقْدِ

سَأَبْكِيهِ مَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِلْإِكْرِهِ

بُكَاءَ مُحِبٍّ لِلْحَبِيبِ عَلَى فَقْدِ

وَيَبْكِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ قَاطِبَةً لَدَىٰ

مَبَاحِثُ عِلْم عَن غَوَامِضِهَا يُبْدِي

جَزَاهُ إِلَّهُ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَةٍ

يَنَالُ بِهَا الْمَطْلُوبَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ

فَجِئْتُ بِنَظْمٍ لِلْوَفَاةِ مُؤَرَّخٍ

مُقِيمٌ بِدَارِ الْحَمْدِ فِي مُنتَهَىٰ الْقَصْدِ

سنة ١٢٩١/

٦١٤ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن حَسَن، الْجَمَالُ، أَبُو الْخَيْرِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِن ابنِ الْجَزَرِيِّ، وَابنِ سَلاَمَة وَجَمَاعَةٍ، وَأَجَازَ لَهُ الشَّمْسُ الشَّاوِيُّ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَابنُ الطَّحَّانِ، وَابنُ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنُ الطَّحَّانِ، وَابنُ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنُ بَرْدَسٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن الأَذْرَعِيِّ، وَابْنةُ ابنِ الشَّرَائِحِيِّ وَخَلْقٌ، وَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ وَرَعَشْق، وَحَلَق، وَحَمَاة، وَتَرَدَّدَ إِلَى الْقَاهِرَةِ مِرَاراً حَتَّى أَدْرَكَهُ أَجَلُهُ وَدِمَشْق، وَحَلَب، وَحِمْص، وَحَمَاة، وَتَرَدَّدَ إِلَى الْقَاهِرَةِ مِرَاراً حَتَّى أَدْرَكَهُ أَجَلُهُ فِي الْمُحَرَّمِ مَطْعُوناً سَنَةَ ٨٤٨، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ.

٦١٥ مُحَمَّدٌ، أَبُو الْمَكَارِمِ شَقِيقُ الَّذِي قَبْلَهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ مِن جَمَاعَةٍ مِّنْهُم خَدِيجَة ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بِن أَحْمَدَ الْمَرْشَدِيِّ، وَابِنُ الْجَزَرِيِّ، وَالشَّمْسُ الشَّامِيُّ، وَجَمَاعَةٍ. وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ ١٨٨ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ، وَدَخَلَ الْقَاهِرَةَ، وَدِمَشْقَ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، وَصَحِبَ الزَّيْنَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَبَا شَعْرٍ، وَلاَزْمَهُ، وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ، وَكَذَا صَحِبَ غَيْرَهُ مِنَ الأَكْابِر.

وَمَاتَ بِطَرَابُلُسِ الشَّامِ سَنَةَ ٨٣٣.

٦١٤ ـ الجَمَالُ أبو الخَيْرِ المَكِّيُّ، (؟ ـ ٨٤٨هـ) :

أخباره في «إتحاف الورى»: (٤/ ٢٤٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٨٠/٨)، و«التبر المسبوك»: (١١٢).

٦١٥ أبو المَكَارِمِ المكيُّ ، (؟ - ٨٣٣هـ) :

أخباره في « إتحاف الورى»: (٤/ ٤٥)، و «الضُّوء اللامع»: (٧/ ٨٠).

٦١٦- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن عَيَّاشِ بن حَامِدِ ابنِ خَلِيفَة السُّوَيْدِيُّ الأَصْلِ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ النَّاصِح» (١) وَيُعْرَفُ أَيْضاً بـ «قَاضِي اللَّبن» (٢).

وُلِدَ سَنَةَ ٧١١، وَسَمِعَ مِن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدِ كِتَابَ «الْعِلْمِ» بِسَمَاعِهِ مِن جَعْفَر، سَمِعَهُ مِنْهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ بن ظَهِيرَةَ، وَمَاتَ فِي سَادِسِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٧٥. قَالَهُ فِي «الدُّرَرِ» وَفِي «الإِنبَاءِ» أَيْضاً وَزَادَ فِيهِ: كَانَ مِن رُوْسَاءِ الدِّمَشْقِيِّينَ أَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَحَدَّثَ، مَعَ الْمُرُوءَةِ التَّامَّةِ، وَالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ. وَذَكَرَهُ أَيْضاً فِي «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ» وَلٰكِن سَمَّى وَالِدَهُ أَحْمَدَ بن الْحَسَنَةِ. وَذَكَرَهُ أَيْضاً فِي «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ» وَلٰكِن سَمَّى وَالِدَهُ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّوَابَ مَا فِي «الدُّرَرِ» وَ«الإِنبَاءِ» لأَنَّ صَاحِبَ «الشَّذَراتِ» وَكَرَّ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن مُحَمَّدِ بن عَيَاش بن خَلَف (٣) وَأَظُنَّةُ أَخَاهُ وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

٦١٦ - ابنُ النَّاصح السُّوَيْدِيُّ، (٧١١ - ٧٧٥ هـ):

أخباره في مُعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٨٤)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٦٧)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>١) في مُعجم ابن ظهيرة: «لقب جدّ أبيه، وقال: وُلِدَ بسفح قاسيون في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وسبعمائة. وقال: أخبرنا . . . الجازة وكتبَ لنا بخطِّه غيرَ مرَّةٍ».

<sup>(</sup>٢) في «الإنباء»: (قاضي الليث)، وفي «الدُّرر»: (قاضي الكفر)، وما ذكر هو الصَّحيح إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ذكر في نَسَب المترجم «خَليفة» وهنا «خَلَف» كِما ترى؟! والصَّحيح أنه «خُلَيْفٌ» كذا رأيته في «تكملة الإكمال» للحافظِ أبي حامد ابن الصَّابُوني: (١٢٣). في رسمِ =

٦١٧- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن رَاجِحِ بن بِلاَلِ بن عِيسَىٰ بن حُدَيْفَة الْمَقْدِسِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بن الْمُحَدِّثُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْق الْمُحَدِّثُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْق فِي سَنَةٍ ٧٠ لِعَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن جَمَاعَةٍ. فِي سَنَةٍ ٧٠ لِعَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن جَمَاعَةٍ. ١٨٠ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن مَحْمُودٍ، الشَّمْسُ بنُ الْجَمَالِ الإَنْمِيدِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرَيُّ. الإَنْمِيدِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرَيُّ.

٦١٧- ابنُ رَاجِح المَقْدِسِيُّ، (؟ بعد ٧٨٠هـ):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٨٥).

٦١٨ - ابنُ الجَمَالِ الإِنْمِيدِيُّ، (؟ - ٢٥٨هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٥). ويُنظر: «الضُّوء اللامع»: ؟٧/ ٨٣).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحَمَّدُ بن عبدِ الله بن حَسَن بن مَنصور بن بُريد بن مُشرفِ التَّمِيمِيُّ الْأُشَيْقِرِيُّ النَّشْيَقِرِيُّ النَّشْيَقِرِيُّ النَّشْيَقِرِيُّ النَّشْيَقِرِيُّ ، قاضى أُشَيْقِر (ت ١٠٣٥هـ) :

يُراجع: «عُلماء نجد»: (٣/ ٨٩٣).

الخَلَيْفِ، قال: «وذكر في باب خُلَيف بالخاء المُعْجَمَةِ وفتح اللام رجلين، وفاته:

ـ أبو البركات محمد بن علي بن عبد الوَهَّاب بن خُلَيْفٍ . . .

<sup>-</sup> وأبو عبد الله محمد بن عَيَّاشِ بن حامد بن محمود بن خُلَيْفِ السَّاحِلِيِّ الحنبليِّ . . وهذا الأخير هو - بلا شَكِّ - الجدُّ الأعلى للمُترجم هنا ، وهو حنبليٌّ كما ترى ، ولم يذكره الحافظ ابن رجب ، ولا ذكره غيره ممن ترجم للحنابلة . وذكر الحافظ ابن الصَّابوني طرفاً من أخباره . فهو مستدركٌ على الجميع ، ولله تعالى أعلم .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "الإِثْمِيدِيِّ" نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ، وَتَنَزَّلَ فِي الْجِهَاتِ وَلاَزَمَ فِي دُرُوسِهِمَا، وَلَمْ يَمْهُر، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَنَابَ فِي الْفُسُوخِ وَالْعُقُودِ عَنِ الْمُحِبِّ بِنِ نَصْرِ اللهِ فَمَن بَعْدَهُ، وَسَمِعَ بِأَخَرَةٍ عَلَى الطَّحَّانِ، وَابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ، وَقَبْلَ الطَّحَّانِ، وَابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ، وَقَبْلَ الطَّحَانِ، وَابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ بَرْدَسٍ، بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَعْدَادِيِّ، وَقَبْلَ الطَّحَانِ مَهْرِهِ الشَّمْسِ الشَّامِيِّ، وَالْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْكِنَانِيِّ «ذَيْلَ / ٢٣١/ ذَلِكَ سَمِعَ عَلَى الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ مُعْرَةِ سَنَةَ ٢٥٨ وَقَدْ أَسَنَّ.

٦١٩- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله (١) بن دَاود بن أَحْمَدَ بن يُوسُف الْمَرْدَاوِيُّ، شِهَابُ الدِّين.

٦١٩ ابن عُبَيْدٍ المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ٧٨٥ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٣٤)، و«الجوهر المنضّد»: (١٢٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٥)، و«مختصره»: (١٥٧)، و«التّسهيل»: (٢/ ٦). ويُنظر: «تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ١٢٥)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢٨٥)، و«الشّذرات»: (٦/ ٨٩).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمد بن عبد الله الزُّرْعِيُّ (ت ٧٩٩هـ).

يُراجع: ﴿إِنْبَاءَ الغُمرِ ١٤ (١/ ٥٤٠).

- محمد بن عبد الله بن سُلطان الدَّوسري النَّجدي ١٠٩٩هـ قاضي المجمعة وخطيبها. يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٨٧٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المصادر: «ابن عُبَيْدِ» أو «عُبَيْدِ اللهِ» وإذا كان كذلك يلزم تأخيره، لكن المؤلّف أخطأ في اسم أبيه ولذا قدمه.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ ذَا عِنَايَةٍ بِالْفَرَائِضِ، وَقَرَأُ الْفِقْهُ، وَلاَزَمَ ابنَ مُفْلِحٍ حَتَّى فَضُلَ، وَدَرَّسَ، وَتَفَقَّهُ أَيْضاً بِقَاضِي الْقُضَاةِ جَمَالِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ. قَالَ ابنُ حِجِّي: كَانَ يَحْفَظُ فُرُوعاً كَثِيرَةً، وَلَهُ مَيْلٌ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ، وَكَانَ بَشِعَ الشَّكْلِ جِبِّي: كَانَ يَحْفَظُ فُرُوعاً كَثِيرَةً، وَلَهُ مَيْلٌ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ، وَكَانَ بَشِعَ الشَّكْلِ جِبِّيةً.

تُوُفِّيَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٨٥.

٦٢٠ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ الشَّمْسُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ (. . . ) ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الْفَقِيهُ ، الْمُقْرِيءُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: تَرْجَمَهُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فَقَالَ: إِنسَانٌ حَسَنٌ، حَنبَلِيٌّ أَصْلاً وَفَرْعاً، مِن مُحِبِّي التَّقِيِّ ابنِ تَيْمِيَّةَ، قَدِمَ حَلَبَ فِي عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ سَنةَ أَصْلاً وَفَرْعاً، مِن مُحِبِّي التَّقِيِّ ابنِ تَيْمِيَّةَ، قَدِمَ حَلَبَ فِي عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ سَنةَ ٨٣٩ فَقَرَأً عَلَيَّ «سُننَ ابنِ مَاجَه» وَ«مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ» ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْق فِي خَامِسِ عِشْرِيَّة كَتَبَ اللهُ سَلاَمَتهُ.

٦٢١ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن عُثْمَان بن شُكْر الْبَعْلِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الإِمَامُ.

### ٦٢٠ شمسُ الدِّين المُقْرِيءُ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في االضُّوء اللامع): (٧/ ٩٨).

وأظنُّه هو محمد بن عبد الله بن عبد الله اللؤلؤي المذكور في ثَبَت ابن زُريق المقدسِيِّ ورقة: ٦٠ .

## ٦٢١ ابنُ شُكْرِ البَعْلِيُّ، (؟ ـ ٨٠٣ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٣١)، و«الجوهر المنضّد»: (١٤٦)، و«المنهج الأحمد»: (٢٤ ٢٠). و«التّسهيل»: (٢/ ٢٤).

ويُنظر: ﴿إنباء الغُمرِ»: (٢/ ١٨٨)، و﴿تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢١٩)، نسخة تركيا، وِ«الضَّوء اللامع»: (٨/ ٢٣٩)، و﴿الشَّذرات»: (٧/ ١٤٦).

سَمِعَ الْحَدِيثَ مِن جَمَاعَةٍ، وَرَوَىٰ، وَأَلَّفَ، وَجَمَعَ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُ حَسَنَةً، وَعِبَارَتُهُ فِي التَّصْنِيفِ جَيِّدَةً، حَدَّثَ بـ «مُعْجَمِ بنِ جُمَيْع».

وتُوُفِّيَ بِغَزَّةَ سَنَةَ ٨٠٣، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» وَهُوَ سَهُوُّ؛ لَأَنَّهُ مُحَمَّد بن عُثْمَان بن عَبْدِ اللهِ وَسَيَجِيىء عَن «الشَّذَرَاتِ» وَلٰكِن تَقَدَّمَ اسمُ جَدِّهِ هُنَا سَهُواً مِنَ النُّسَّاخِ فَظَنَّهُ صَاحِبُ «الشَّذَرَاتِ» غَيْرهُ، وَهُوَ هُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

٦٢٢ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن يُوسُف، الشَّمْسُ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، وَسُف، الشَّمْسُ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْمَكِّيِّ».

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٥١، وَتَفَقَّهُ قَلِيلًا، وَتَعَانَىٰ الشَّهَادَةَ، وَلاَزَمَ مَجْلِسَ الْقَاضِي الشَّمْسِ بنِ التَّقِيِّ، وَوَلِيَ رِئَاسَةَ الْمُوَقِّتِينَ بِالْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ، وَكَانَ جَهُورِيَّ الصَّوْتِ، مِنْ خِيَارِ الْعُدُولِ، حَسَنَ الشَّكْلِ، طَلَقَ الْوَجْهِ، مُنَوَّرَ الشَّيْبَة.

٦٢٢ - ابنُ المَكِّي الصَّالِحِيُّ، (٧٥١ - ٨٢٦هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٤١).

ويُنظر: ﴿إِنبَاءَ الغُمرِ ا: (٣/ ٣٢١)، و﴿الضَّوَّ اللامع »: (٨/ ١٠١)، و﴿الشَّذَرَاتِ »: (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۱) الصَّحيحُ خلاف ما ذكر ابن حُمَيْدٍ ـ رحمه الله ـ أنه محمَّد بن عبدِ الله بن عُثمان لا غيرُ، وكرَّره ابنُ العِمَادِ في «الشَّذرات» خطأ، وتَبِعَه عُمر رِضَا كحَّالة في «مُعجم المؤلفين»: (۱۰/ ۲۸۵، ۲۸۶).

واتَّفقت المَصادر على أنه «محمد بن عبد الله بن عُثمان بن شُكر البَعْلي الحنبلي» ما عداهما، والله تعالى أعلم.

مَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَى سَنَةَ ٨٢٦ بَعْدَ أَن أُصِيبَ بِعِدَّةِ أَوْلَادٍ لَهُ كَانُواْ أَعْيَان عُدُولِ الْبَلَدِ، مَعَ النَّجَابَةِ وَالْوَسَامَةِ، فَمَاتُواْ بِالطَّاعُون.

٦٢٣- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مَالِكِ بن مَكْنُونِ بن نَجْمِ الْعَجْلُونِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ شَعْمُ الدِّينِ، «خَطِيبُ بَيْتِ لِهْيَا» وَابنُ خَطِيبِهَا.

# ٦٢٣ - ابنُ مالكِ العَجْلُونِيُّ، (٧٢٧ ـ ٧٧٧هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٦٤)، و«الجوهر المنضّد»: (١٦٦)، و«المنهج الأحمد»: (١٦٦)، و«مختصره»: (٢٦١)، و«التّسهيل»: (١/ ٣٩٤).

ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٣٧٠)، و«لحط الألحاظ»: (١٥٦)، و«الدُّرر

الكامنة»: (٤/ ١٠٠)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٢٠٩)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (٣١٧)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٢٥).

قول المؤلِّف هنا: «خطيب بيت لهيا وابنُ خطيبها».

#### أقول :

\_ والده: عبد الله بن مالك (ت ٧٣٩هـ):

ذكره الحافظ ابن حجر في «الدُّرر الكامنة»: (٣/ ٣٨٧) وغيره.

\_ وأخوه أحمد بن عبد الله بن مالك (ت ٧٨٠هـ).

ذكره المؤلِّف \_ رحمه الله \_ في موضعه .

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن أحمد الحُصَيِّنُ العَمْرِويُّ التَّمِيمِيُّ القَرَائِنِيُّ النَّمِيمِيُّ القَرَائِنِيُّ النَّاجُدِيُّ، أخو الشيخ العلَّمة عبد العزيز السابق ذكره في استدراكنا.

عيَّنهُ الإمامُ سُعُود - رحمه الله - قاضياً في بلده .

يُراجع: (علماء نجد): (٣/ ٧٦١).

سَمِعَ وَزِيرَةَ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم: الْقَاسِمُ بنُ عَسَاكِرٍ، وَابنُ الْقَوَّاسِ، وَحَدَّثَ، فَسَمِعَ مِنْهُ شِهَابُ الدِّينِ بن حِجِّي «ثُلاَثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ» عَن وَزِيرَةَ. تُوفِّقَى فِي جُمَادَى الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٧٢ بِبَيْتِ لِهْيَا، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٦٢٤ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن خَلِيلِ بن بكتُوت بن بَيْرَمِ بن بَكْتُوت الشَّمْسِ الشَّمْسُ، الْكُرْدِيُّ الأَصْلِ، الْعَلَمِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْحُسَيْنِيُّ سبط الشَّمْسِ الْغَرُولِيِّ، الْحَنبَلِيِّ، نَزِيل الْبِيْبَرْسِيَّةِ الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ به «ابنِ بَيْرَمٍ» قَالَةُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: قَدِمَ بَعْضُ سَلَفِهِ مَعَ السُّلْطَان / صَلاَحِ الدِّينِ، بَلْ كَانَ بَيْرَمٌ مِمَّن ٢٣٢ عَمِلَ ملك الأَمْرَاءِ بِالْبُحَيْرَة، وَأَمَّا أَبُوهُ عَبْدُ اللهِ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَشَيْئاً مِنَ «الْقُدُورِيِّ» وَلٰكِن عَمِلَ ابْنُهُ لهذَا حَنبَلِيّا كَجَدِّهِ، وَمَوْلِدُهُ فِي حَادِي عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٨٤٨، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْمُحَرَّرَ» وَقَرَأَ فِيهِ عَلَى ابنِ الرَّزَاذِ، ثُمَّ عَلَى الْعِزِ الْكِنَانِيِّ، وَنَابَ عَنْهُ، وَكَتَبَ الْخَطَّ الْحَسَنَ، وَنَسَخَ بِهِ شَيْئاً كَثِيراً ك «تَفْسِيرِ ابنِ الرَّيَانِيِّ، وَنَابَ عَنْهُ، وَكَتَبَ الْخَطَّ الْحَسَنَ، وَنَسَخَ بِهِ شَيْئاً كَثِيراً ك «تَفْسِيرِ ابنِ الرَّيَانِيِّ، وَنَابَ عَنْهُ، وَكَتَبَ الْخَطَّ الْحَسَنَ، وَنَسَخَ بِهِ شَيْئاً كَثِيراً ك «تَفْسِيرِ ابنِ كَثِيرٍ»، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ بِهَا عَلَيَّ، وَعَلَى جَمَاعَةٍ بِقِرَاءَتِي، وَصَحِبَ ابنَ الشَّيْخِ كثِيرٍ»، وسَمِعَ الْحَدِيثَ بِهَا عَلَيَّ، وَعَلَى جَمَاعَةٍ بِقِرَاءَتِي، وَصَحِبَ ابنَ الشَّيْخِ يُوسُفُ الصَّفِيِّ، بَلْ تَرَدَّدَ لِلْمَتْبُولِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلاَنَمَ الاَجْتِمَاعَ بِي، وَلَا بَلُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ الصَّفِي مُنْ اللَّالَةِ الآنَ، وَلَا كَانَ فِيهِمْ وَلاَ بَأْسُ بِهِ عَقْلاً وَدِرَايَةً وَتَعَفَّفُا ، بَلْ هُو خَيْرُ نُوَّابِ الْحَنَابِلَةِ الآنَ، وَإِن كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُو أَفْضَلُ، وَقَدْ حَجَّ مَوْسِمِيّاً سَنَةَ ٨٩٨ وَنِعْمَ الرَّجُلُلُ.

٦٢٤ ـ ابنُ بَيْرَمِ الكُرْدِيِّ، (٨٤٧ ـ بعد ٨٩٦هـ): أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٠٧).

# ٦٢٥ الإمامُ الزَّركشِيُّ، (؟ - ٧٧٧هـ):

صاحب «شرح مختصر الخرقي».

أخباره في الكتبِ قليلةٌ، لا تَتَنَاسَبُ مع شُهرته، ولعلَّ لشهرة ابنِهِ أثراً في ذلك، خاصةً عند أهلِ عصره، جَعَلَت سُمعته تَطْغَى على سُمعة أبيه، فلم تُسجَّل له تَرجمة آنذَاك، وإذا لم يُعرَّف به أهلُ عَصْرِهِ يَصْعُبُ على مَن بعدهم تَتَبُّعُ أخبارِه، والإلمام بمناقيهِ وآثارِه، فيبقِي مَجهولاً لدى الأجيالِ اللاحِقةِ، وهذا شأن كثِيرِ من العُلمَاء.

وقد تَتَبَّع أخباره شيخُنا عبد الله بن عبدِ الرَّحمٰن بن جِبْرين \_ حفظه الله \_ وأودَعَهَا في مقدمةِ «شَرْحِهِ لمُختصر الخِرَقِي» الذي حقَّقه الشيخ، وبذلَ في تَحقيقه جُهداً ظاهراً، أجزل اللهُ له المثوبة.

وهذه الأخبارُ التي جَمَعَهَا شَيْخُنَا لا تَخْرُجُ عن ما ذكره ابن حُمَيْدٍ هنا ـ في أغلبها ـ فهو أوسعُ من تَرْجَمَ له على قلَّةِ ما كُتِبَ عنه كما قلت.

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٦٢)، و«مختصره»: (١٦٢)، و«التَّسهيل»: (٣٩٣).

ويُنظر: «النُّجوم الزَّاهرة»: (۱۱/۱۱)، و«الشَّذرات»: (۲/۲۲)، و«المدخل» لابن بدران: (۲۱)، وأرخ وفاته سنة ۷۷۶هـ وهو خطأ، و«مُعجم المؤلِّفين»: (۲۲۹/۱۰).

وشرحه لمختصر الخرقي طبع حتى الآن منه خمسةُ أجزاء بتحقيق شيخنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله على طبع بقيّتهِ ، ولم يكمل بعدُ ، أعانه الله على طبع بقيّتهِ ، وطبع في مطابع صَدِيقِنا فَهد بن عبد الرَّحمٰن بن ثنيان العُبيكان في الرَّياض .

وشرحه الآخر لـ (مختصر الخرقي) أيضاً لم نقف له على أثر.

وشرحه قطعةً من (المحرر) نقل عنها عبد الوَهَّاب بن فَيروز في حاشيته. وشَرَحَ قطعةً =

نَقَلْتُ مِن خَطِّ بَعْضِ الأَفَاضِلِ مَا صُورَتُهُ: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَلاَمَةُ، شَمْسُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الْمِصْرِيُّ، مُؤلِّفُ شَمْسُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الْمِصْرِيُّ، مُؤلِّفُ الْمَرْحِ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ وَالِدُ الْمُسْنِدِ زَيْنِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي ذَرِ الْمَعْرُوف بِ النَّرْكَشِيُّ كَانَ إِمَاماً فِي الْمَذْهَبِ، وَلَهُ تَصَانِيفُ مُفِيدَةٌ أَشْهَرُهَا الشَرْحُ الْزَرْكَشِيُّ كَانَ إِمَاماً فِي الْمَذْهَبِ، وَلَهُ تَصَانِيفُ مُفِيدَةٌ أَشْهَرُهَا الشَرْحُ الْخِرَقِيِّ لَمْ يُسْبَقِ إِلَى مِنْلِه (١) وَكَلاَمُهُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى فِقْهِ نَفْسٍ، وَتَصَرُّفٍ فِي كَلاَمِ الأَصْحَابِ، وَلَهُ شَرْحُ ثَانِ عَلَى "الْخِرَقِيِّ الْخَتَصَرَهُ مِنَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، فِي كَلاَمِ النَّصْحَابِ، وَلَهُ شَرْحُ ثَانِ عَلَى "الْخِرَقِيِّ الْخَتَصَرَهُ مِنَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، فِي كَلاَمُ الْخَتَصَرَهُ مِنَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، وَلَ النَّكَاحِ إِلَى الصَّدَاقِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، وَلَمْ الْخَتَصَرَهُ مِنَ الشَّرْحِ الْمُصَرِّدِ اللَّيْنِ عَلَى الْمَعْرِقِ الْمَاحِي وَشَرَحَ وَطُعَةً مِنَ "الشَّرْحِ اللَّيْنِ، وَنَ النَّكَاحِ إِلَى الصَّدَاقِ السَّمَدَ فِيهَا مِن وَشَرَحَ الْمُحَرِّرِ اللسَّيْخِ مَجْدِ الدِينِ، مِنَ النَّكَاحِ إِلَى الصَّدَاقِ السَّمَدَ فِيهَا مِن مُسَوَّدَةِ "شَرْحِ الْمُحَرِّرِ" لِلشَّيْخِ تَقِيُّ الدِينِ، وَزَادَهُ مَحَاسِنَ، أَخَذَ الْفِقْهَ مِن اللَّهُ مَا اللَّيْنِ الْمُعْرِقِةِ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ وَاللَّيْ بِرَحْمَتِهِ وَاللَّيْ الْمُصْرِقَةِ ، وَرَأَيْثُ بِخَطَ اللهُ تَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ وَ أَنَّ وَلَدَهُ وَالْمَى الْقُضَاةِ مُحِبِّ الدِّينِ الْبُغُدَادِي - تَغَمَّدَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ - أَنَّ وَلَدَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ - أَنَّ وَلَدَهُ وَالْمَا اللهُ السَّوْقَةِ مِن الْمُعْرَقِةِ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَالَىٰ بِرَحْمَتِهِ - أَنَّ وَلَدَهُ اللهُ الْمُعْرَقِةُ مَاللهُ اللهُ الْعُلَى الْمُعْرَقِةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى الْمُعْرَقِةُ الدَّهُ اللهُ الْعُلَى الْمُعْرَاقِ اللهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعَالِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْم

من «الوجيز» اطلعت لها على نسختين خطيتين وأشرتُ على بعض إخواننا من طلبة
 العلم في الجامعة الإسلامية بتحقيقه ولا يزال يعمل فيه نفعه الله ونفع به.

وفي ذكر والدته هنا دلالة على أنها كانت من أهل العلم رحمها الله، وابنه زين الدين عبد الرَّحمٰن له ذكرٌ وأخبارٌ ورئاسةٌ ودرايةٌ بالحديث . . . تقدم ذكره في موضعه .

<sup>(</sup>۱) قول المؤلّف: (لم يُسبق إليه . . ) غير مقبولة منه ، فشرح المُوَفّق بن قدامة رحمه الله «المغني» في «شرح مختصر الخرقي» أجودُ منه وأسبقُ وأكثرُ فائدةٌ لا يختلف في ذلك اثنان ، وذلك زلة قلم من الشيخ عفا الله عنه ، وقولي هذا لا يحط من قدر الشيخ الزّركشي ولا يقلّل من قيمة شرحه لكنّه الإنصاف ، فاعلم ذلك .

الشَّيْخَ زَيْنَ الدِّينِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَالِدَهُ كَانَ عُمْرُهُ - يَعْنِي عِندَ وَفَاتِهِ - نَحْوَ خَمْسِينَ سَنَةً، وَأَنَّ أَصْلَهُ مِنْ عَرَبِ بَنِي مُهَنَّا، الَّذِينَ هُمْ مِن جُندِ الشَّامِ مِن نَاحِيَةِ الرَّحْبَةِ.

وَتُوُفِّيَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ فِي حَيَاةِ وَالِدَتِهِ الْحَاجَّةِ فَقْهَاء، وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ الصُّغْرَىٰ / بِالْقُرْبِ مِن مَشْهَدٍ يُعْرَفُ الزَّرَّادِيِّ عَلَى يَسْرَةِ الاَخِذِ مِن بَحْرِ الشَّافِعِيِّ طَالِباً مَشْهَدَ الشَّيْخِ الْعُريان.

وَتُوْفِيَّتْ وَالِدَتُهُ فِي خَامِسِ رَبِيعِ الآخرِ سَنَةَ ٧٧٦.

٦٢٦- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن يُوسُف بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَة، شَمْسُ الدِّين .

#### ٦٢٦ ابن عبد الهادي، (٦٨٨ \_٦٦٩هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٢٥)، و«الجوهر المنصَّد»: (١٣٧)، و«المبوهر المنصَّد»: (١٣٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٠)، و«مختصره»: (١٨٥)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٩٠). ويُنظر: «الوفيات» لابن رافع: (٣٣٧/)، و«ذيل العبر» لأبي زُرعة: (٢٦٧)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢/ ٤٢٦)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢١٦).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

رَوَى عَنِ الْفَخْرِ بن الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٧٦٩، ذَكَرَهُ فِي «الدُّرَرِ» فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِه (١٠).

٦٢٧- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزِ ، التَّمِيمِيُّ ، الأَحْسَائِيُّ ، الْعَلَّامَةُ ، الْفَهَّامَةُ ، كَاشِفُ الْمُعْضِلاَتِ ، وَمُوَضِحُ الْمُشْكِلاَتِ ، وَمُحَرِّدُ أَنْوَاعِ الْفَهَّامَةُ ، كَاشِفُ الْمُعْضِلاَتِ ، وَمُوَضِحُ الْمُشْكِلاَتِ ، وَمُحَرِّدُ أَنْوَاعِ الْعَلُومِ ، وَمُقَرِّدُ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ ، بِالْمَنطُوقِ وَالْمَفْهُومِ .

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمٰن بن إسماعيل الأُشَيْقِرِيُّ النَّجْدِي (ت
 ۱۰۹۰هـ). يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٨٥٦).

٦٢٧ - ابنُ فَيْرُوزَ النَّجْدِيُّ ثُمَّ الأَحْسَائِيُّ، (١١٤٢ - ١١٢ ١٩ هـ):

حامل لواءِ المعارضة ضِدّ الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوَهَّاب رحمه الله وملجأ خُصومها ومعارضيها احتفل به المؤلِّف لموافقته هوى في نفسه من معاداة لهذه الدَّعوة وإمامها ودعاتها.

أخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٩٨).

ويُنظر: «التَّذكرة الكمالية»: (٨/ ٣٥، ٣٦)، و«عنوان المجد»: (١/ ٢٠٦، ٢١٨، ٢١٩)، و«علماء نجد»: (٢١٨)، و«تاريخ الفاخري»: (١٣١)، و«الأعلام»: (٦/ ٢٤٢)، و«علماء نجد»: (٣/ ٨٨٢). وجاء في هامش بعض النسخ: «وقد ترجَم العلامة الشَّيخ عثمان بن سَنَد ـ رحمه الله تعالىٰ ـ في كتابه «سبائك العَسْجد» في صحيفة ٩٣ للعلامة محمد ابن فيروز رحم الله الجميع رحمة واسعة فتفطن. محمَّد العَسَّافي».

وقد امتدت بابنِ فيروزَ الحَيَاةُ، وشاهَد انتِصَارَ الدَّعوةِ وأهلها في نجد، ثم امتدادها إلى الأحساء محل إقامة ابن فيروز، ونَعِمَ أهلُها بالأمن والأمان في ظل العقيدة الصَّحيحة، وكان أكثر علمائها من آل مبارك وآل عبدالقادر وآل عَكَّاس، وآل عَرْفَج، =

<sup>(</sup>۱) «الدرر الكامنة»: (۲/ ۳۹۹).

وُلِدَ فِي مَدِينَةِ الأَحْسَاءِ سَنَةَ ١١٤٢، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَنَفِ وَالِدِهِ، وَكُفَّ بَصَرُهُ بِالْجُدَرِيِّ وَهُوَ ابنُ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ أَعْرِفُ مِنَ الأَلْوَانِ إِلاَّ الأَحْمَرَ لأَنِّي كُنتُ إِذْ ذَٰاكَ لاَبِساً أَحْمَرَ، وَوَضَعَ اللهُ فِيهِ مِن سُرْعَةِ الْفَهْمِ وَقُوَّةِ الإِذْرَاكِ،

= وآل أبي العَنْنَين، وآل غَنَّام، وآل عبد اللَّطيف، وآل مُوسى. وغيرهم قد عرفوا الدَّعوة، وانتقل كثيرٌ منهم إلى الدِّرعية والتقوا بأثمةِ الدَّعوة وقادتها، واطمأنت نفوسهم إلى مبادثها وأهدافها، فدافعوا عنها في الأحساء في وجه خصومها أمثال ابن فيروز وأتباعه وأنصاره، فكانوا قوةً حقيقيةً للدعوة في تلك البلاد، وهم على مذاهبم الفقهية المختلفة الحَنبلي والحَنفي والمالِكِي والشَّافِعي. وكلها موجودٌ في الأحساء آنذاك.

قال ابنُ بِشْرِ في «عنوان المجد»: (٢٠٦/١): «واستَولى على الأحساء أميراً - من جهة عبدِ العزيز - بَرَّاكُ بن عبدِ المِحْسِنِ وبايَعوه على السَّمْعِ والطَّاعةِ، وَكَتَبَ إليه عبد العزيز أن يُجلى من الأحساء رُوَسَاء الفِنَن، محمَّد بن فيروز، وأحمد بن حبيل، ومحمَّد بن سُعدون فأخرجهم براك منه ..».

فهنا يظهر أنه أُخرِج من الأحساء ولم يكن هو الخارج بنفسه كما قال المؤلِّف. وما زالَ ابنُ فَيروزِ بعد إخراجه من الأحساء يترَبَّصُ بالدَّعوة وأهلِها الدَّواثر فلما أراد باشا بغداد الإغارة على نَجدٍ وانتَدَبَ لهذا الأمرِ ثُوَيْنِي بن سُعدون كان ابن فَيروز أول المحرِّضين له، وبذل كلَّ ما في وسعه لإنجاح هذا الأمر، وَعَمِلَ قصِيدةً مشهورة يحرِّض فيها على قتال أفِمَةِ الدَّعوة وقادَتها أولها:

أَنَامِلُ كَفَّ السَّغْدِ قَدْ أَثْبَتَتْ خَطَّا بِأَقْلاَمِ أَحْكَامٍ لَنَا حُرِّرَتْ ضَبْطاً نَقَضَها عليه الشَّيخُ حُسَيْن بن غَنَّامٍ الأحْسَائي المالكي بقصيدةٍ أجود منها قال: عَلَى وَجْهِهَا المَوْسُومِ بالشُّومِ قد خُطًّا عَرُوسُ هَوَى مَمْقُوتَةً زَارَتِ الشَّطَّا تَخَطَّتْ في المَسَاعِي مَرَامَهَا وَمُرْسِلُهَا عَن نَيْلِ مَقْصُودِهَا أَخْطَا

وَبُطْءِ النِّسْيَانِ، وَشِدَّةِ الرَّغْبَةِ، وَالْحِرْصِ، وَالْفُتُوحِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَحَفِظَ كَثِيراً مِنَ الْكُتُبِ مِنْهَا «مُخْتَصَرُ الْمُقْنِعِ» فِي الْفِقْهِ وَ«أَلْفِيَّةُ الْعِرَاقِيِّ» فِي الْفَقْهِ وَ«أَلْفِيَّةُ البِي مَالِكِ» فِي النَّحْوِ، وَأَلْفِيَّةُ السُّيُوطِيِّ «عُقُودُ الْعُرَاقِيِّ» فِي النَّعْبِيرِ، وَشَيْعاً كَثِيراً لَمْ الْجُمَانِ فِي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ» وَ«أَلْفِيَّةُ ابنِ الْوَرْذِيِّ» فِي التَّعْبِيرِ، وَشَيْعاً كَثِيراً لَمْ الْجُمَانِ فِي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ» وَ«أَلْفِيَّةُ ابنِ الْوَرْذِيِّ» فِي التَّعْبِيرِ، وَشَيْعاً كَثِيراً لَمْ الْجُمَانِ فِي الْمَعْمِلِ مَنْ عِنْهِ صُلَحَاءِ الْعَوَامِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ دَرْسَهُ فِي الْبَصْرَةِ وَهُو يُمْلِي «صَحِيحَ الْبُخَارِي» بِأَسَانِيلِهِ مِنْ حِفْظِهِ، وَهٰذَا فِي عَصْرِنَا الْبُصْرَةِ وَهُو يُمْلِي «صَحِيحَ الْبُخَارِي» بِأَسَانِيلِهِ مِنْ حِفْظِهِ، وَهٰذَا فِي عَصْرِنَا مُسْتَعْرَبُ جِداً، فَاللهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ فِي الْحِفْظِ آيَةً بَاهِرَةً، مُنْ الْعُلُومَ نَصْبَ عَيْنَهُ . أَخَذَ الْحَدِيثَ عَن عُلَمَاءِ عَصْرِه، وَكَذَا الْفَقْةَ وَالنَّحْوَ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَسَائِرَ الْفُنُونِ، وَأَجَازُوهُ بِإِجَازَاتٍ مُطُولَةٍ الْفَقْةَ وَالنَّحْوَ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَسَائِرَ الْفُنُونِ، وَأَجَازُوهُ بِإِجَازَاتٍ مُطَوّلَةٍ وَالنَّعْوَ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانَ وَسَائِرَ الْفُنُونِ، وَأَجَازُوهُ بِإِجَازَاتٍ مُطَوّلَةِ وَالنَّعْوَ وَالْمَعَانِي وَالْبَيْانَ وَسَائِرَ الْفُنُونِ، وَأَجَازُوهُ بِإِجَازَاتٍ مُطَوَّلَةٍ مُنْ وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْمَاءِ عَلَى مَا مُطُولُهُ وَسَائِلَ الْمُعَانِي وَلَهُ وَالْمَعَاءِ عَلْمَاءِ عَلْمَاءِ عَلَى الْمِ

= وَثَارَتْ لِنَارِ الشِّرْكِ تُذْكِي ضَرَامَهَا وَسَارَتْ فَبَارَتْ والإلْهُ لها قَطَّا لَقَدْ شَوَّهَتْ مَا زَخْرَفَتْهُ بِزُورِهَا كَمَا أَنَّهَا بِالمَيْنِ قَدْ أُحْكِمَتْ رَبْطَا لَقَدْ شَوَّهَتْ مَا زَخْرَفَتْهُ بِزُورِهَا كَمَا أَنَّهَا بِالمَيْنِ قَدْ أُحْكِمَتْ رَبْطَا لَقَدْ جَاءَ مُنشِيهَا بِزُورٍ وَمُنكِرٍ وَفُحْشِ وبُهْتَانِ يَغُطُّ بِهِ غَطَّا لَقَدْ جَاءَ مُنشِيهَا بِزُورٍ وَمُنكِرٍ وَفُحْشِ وبُهْتَانِ يَغُطُّ بِهِ غَطَّا وَصَادَ بِهِ دَاعِيَ العِنَادِ لِمَهْيَع تَنكَّبَ عَن سُبْلِ الهِدَايَةِ وَاشْتَطَا

.... وهي طويلة تجدها في "عنوان المجد": (١/ ٢١٨، ٢١٩). وقد أطلعني الأخ الكريم حمد بن غُطيمل حفظه الله - أحد طلبة العلم في عُنيَّزَة على نسخة من هذه القصيدة كاملة نقلها بخطَّه من مجموع في المكتبة الوطنية بعُنيَّزَة جزاه الله خيراً. وقُبِّلَ ثُويني غَدْراً مِن بَعْضِ المَمَالِيكِ ودَبَّ الخِلاَفُ في جُنده، وانهزموا، ونَظَم الشَّيخُ حُسَيْنُ بن غَنَّامٍ قصيدة جميلة طويلة من أجملِ وأحسنِ شعره أولها: تَلاَلاً نُورُ الحَقِّ وانصَدَعَ الفَجْرُ وَدَيْجُورُ لَيْلِ الشِّرْكِ مَزَّقَهُ الظُّهْرُ

تَلالا نُورُ الْحَقَ وانصَدَعَ الفَجْرُ وَدَيْجُورُ لَيْلِ الشَّرْكِ مَزْقَهُ الظَّهْرُ وَشَمْسُ الأَمَانِي أَشْرَقَتْ في سُعُودِهَا ولاحَ بأُقْقِ السَّعْدِ أَنْجُمُهُ الزُّهْرُ وهي طَويلة تجدها في «عنوان المجد» أيضاً، وهي مما يُنصح بقراءته من الشَّعر.

وَمُخْتَصَرَةٍ، وَأَثْنُواْ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ الْبَلِيغَ، فَمِمَّن أَخَذَ عَنْهُ الْحَدِيثَ حَافِظُ عَصْرِهِ وَمُسْنِدُ مِصْرِهِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ السِّنْدِي، نَزِيلُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَالشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدَ سَعِيدَ سَفَرَ الْمَدَنِيُّ، وَالشَّيْخُ سُلْطَانِ الْجُبُورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الْمَدَنِيُّ، وَالشَّيْخُ سَعِيدُ بن غَرْدَقَةَ الأَحْسَائِي، وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ الْأَنْصَارِيُّ الأَحْسَائِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّد حَيَاة السِّنْدِيُّ ثُمَّ الْمَدَنِيُّ، وَأَخَذَ الْفَقْهُ عَن وَالِدِهِ، وَعَن الْعَلَّمَةِ الْمُحَقِّقِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن ابن عَفَالِق الأَحْسَائِيِّ، وَلاَزَمَهُ مُلاَزَمَةً كُلِّيَّةً، وَأَكْثَرُ تَفَقُّهِهِ بِهِ، وَكَذَا أَخَذَ عَنْهُمَا الأَصْلَيْنِ، وَعَنِ الثَّانِي الْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ وَتَوَابِعَهُمَا، وَالْهَيْئَةَ، وَالْهَندَسَةَ، وَأَخَذَ النَّحْوَ وَالصَّرْفَ وَالْمَعَانِي عَن شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ فِي عَصْرِهِ وَرَئِيسِهِم فِي مِصْرِهِ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ، وَمَهَرَ فِي جَمِيعِ لهٰذِهِ الْفُنُونِ، وَتَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ فِي جَمِيعِهَا، وَأَفْتَىٰ فِي حَيَاةِ شُيُوخِهِ، وَكَتَّبُواْ عَلَى أَجْوِيتِهِ ٢٣٤/ ۚ وَفَتَاوَاهُ بِالْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ، وَتَأَهَّلَ لِلتَّأْلِيفِ، وَنَفَعَ اللهُ بِهِ نَفْعاً جَمّاً / وَصَارَ يُرْحَلُ إِلَيْهِ مِن جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، حَتَّى إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِندَهُ مِنَ الطَّلَبَةِ نَحْو الْخَمْسِينَ وَأَكْثَر، كُلُّهُمْ يَقُومُ بِكِنَايَتِهِمْ، وَتَفَقُّدِ أُمُورَهُم فِي جَمِيعِ مَا يَلْزَمُ لَهُمْ، وَكَأَنَّهُمْ أَوْلادُ صُلْبِهِ بِلاَ فَرْقٍ، يُمَكِّنُ أَحَداً مِمَّن يَأْتِي عِندَهُ مِنَ الأَجَانِبِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ أَن يُنفِقَ مِن كِيسِهِ وَلَوْ كَانَ غَنِيّاً، وَيَقُولُ مَنْ لَمْ يَنتَفِعْ بِطَعَامِنَا لاَ يَنتَفِعْ بِكَلاَمِنَا، فَوَضَعَ اللهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ، وَكَاتَبَهُ عُلَمَاءُ الآفَاقِ مِنَ الْبِلاَدِ الشَّاسِعَةِ، بِالأَسْئِلَةِ وَالْمَدَاثِح، وَطَلَبِ الإِجَازَاتِ وَالدُّعَاءِ، وَنَجَبَ خَلْقٌ مِمَّن قَرَّأَ عَلَيْهِ فَكَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يَأْتُونَ إِلَيْهِ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَن يُرْسَلَ مَعَهُمْ وَاحِداً مِنْهُم يُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، وَيَعِظُهُم، وَيَقْضِي، وَيُدَرِّسُ، وَيُصَلِّي بِهِم وَيَخْطُبُ، فَيُرْسِل مَعَهُم مَن

ٱسْتَحْسَن، فَلاَ يُخَالِفه التِّلْمِيذُ فِي شَيْءٍ أَصْلاً، بَلْ كَانَ الطَّلَبَةُ يَمْتَثِلُونَ مِنْهُ أَدْنَىٰ إِشَارَةٍ وَيَعُدُّونَهَا أَسْنَىٰ بِشَارَةٍ، وَتَرَكُواْ أَوْطَانَهُم وَأَهَالِيهِمْ وَعَكَفُواْ بِنَادِيهِ، فَمِمَّن بَرَعَ مِنْهُم حَتَّى وَصَلَ إِلَى دَرَجَةِ التَّأْلِيفِ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ فَرَضِيُّ زَمَانِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّد بن سَلُّوم، وَالْفَقِيهُ النَّبِيهُ الشَّيْخُ عُثْمَانُ بن جَامِع، وَٱبْنُهُ الأدِيبُ اللَّبِيبُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن عُثْمَان، وَالْمُحَقِّقُ النَّجِيبُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَدْوَان بن رَزِينٍ، وَالْمَاهِرُ الْبَاهِرُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بن حَسَنِ بن رَشِيدٍ، وَالْعَلَّامَةُ الْوَرِعُ الزَّاهِدُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بن نَاصِرِ بن جَدِيدٍ، وَالْمُحَقِّقُ الْبَارِعُ الشَّيْخُ نَاصِرُ ابن سُلَيْمَان بن سُحَيْم، وَالْفَاضِلُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ ابن دَاود وَغَيْرُهُم، وَمَن هُوَ دُونَهُم خَلْقٌ لاَ يُحْصَونَ مِنَ الْفُضَلاءِ، مِنْ أَهْلِ الأَحْسَاءِ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَالْبَصْرَةِ، وَبَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ وَنَجْد، بَلْ لاَ يُعْرَفُ فِي عَصْرِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهْرَةِ مِثْلُ مَا لَهُ، بِحَيْثُ إِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ شَيْخُ الْعَصْرِ، وَكَانَ قَصِيرَ الْقَامَةِ، طَوِيلَ الاسْتِقَامَةِ، عَلَيْهِ أَنْوَارٌ زَاهِرَةٌ، وَآثَارٌ لِلْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ ظَاهِرَةٌ، مَهِيباً مُعَظَّماً عِندَ الْمُلُوكِ فَمَن دُونَهُمْ، مَقْبُولَ الْكَلِمَةِ، نَافِذَ الإِشَارَةِ، بِحَيْثُ كَاتَبَ السُّلْطَانَ عَبْدَ الْحَمِيدِ خَان كَانَ يَسْتَنجِدُهُ عَلَى قِتَالِ الْبُغَاةِ الْخَارِجِينَ بِنَجْدٍ، رَأَيْتُ مُسَوَّدَتَهُ بِخَطِّ آبْنِهِ النَّجِيبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَٱفْتَتَحَهُ بِقَصِيدَةٍ مِّن نَظْمِهِ، وَنَثْرِ بَلِيغ فَتَحَرَّكَ لِذَٰلِكَ، وَلَكِن ٱخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ إِتْمَامِ مَرَامِهِ، وَكَانَ الشَّيْخُ مَعَهُمْ فِي هَمِّ وَأَذَى، وَنَصَبُواْ لَهُ الْحَبَائِلَ حَتَّى بَذَلُواْ عَلَى قَتْلِهِ خَمْسُمَائِةِ أَحْمَرَ ذَهَباً، فتَسوَّرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ لَيْلاً وَطَلَعُواْ إِلَى دَارِهِ فِي سُلَّم فَٱنكَسَرَ بِهِمْ وَتَعَطَّلَ بَعْضُهُمْ فَحَمَلَهُ الْبَاقُونَ وَهَرَبُواْ، فَعُدَّتْ / لهذِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ الَّتِي لاَ تُنكَرُ، وَكَانَ الشَّيْخُ يَرُدُّ عَلَيْهِم (١)وَيُبَيِّنُ خَطَأَهُمْ وَيَنصَحُ النَّاسَ عَنْهُمْ، فَلِهٰذَا ٱتَّخَذُوهُ أَكْبَرَ الْأَعْدَاءِ، وَكَفَّرُوهُ، وَصَارَ عِندَهُمْ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي عَظِيم الشِّرْكِ، وَأَنَّهُ مِمَّن أَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْم، فَلَمَّا رَأَى لهٰذَا مِنْهُم وَهُمْ فِي شَوْكَةٍ، وَصَوْلَةٍ وَفَتْكِ وَسَبْيِ وأمرهم فِي ٱزْدِيَادٍ، وَعرف أَنَّهُم يَأْخُذُونَ الأَحْسَاء فَلَمْ يَطِبْ لَهُ الْمَقَام بِهَا، وَٱرْتَحَلَ بِأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ وَمَن يَعِزُّ عَلَيْهِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَتَبِعَهُ تَلاَمِذَتُهُ فَسَافَرُواْ دُفَعَاتٍ بَرّاً وَبَحْراً مَعَ غَايَةِ الْخَوْفِ وَالْوَجَلِ فَسَلَّمَهُمُ اللهُ، وَلَمَّا وَصَلَ الْبَصْرَةَ تَلَقَّاهُ وَالِيهَا عَبْدُ اللهِ آغَا بِالإِكْرَامِ وَالتَّعْظِيمِ، وَهَرَعَ إِلَيْهِ الْخَلْقُ عَلَى مَرَاتبِهِمْ لِلسَّلاَمِ عَلَيْهِ وَالنَّبُرُّكِ بُرُوْ يَتِه (٢)، وَالتِمَاسِ أَدْعِيَتِهِ، فَكَانَ يَوْماً مَشْهُوداً، أَمْتَلاَّتْ مِنْهُ قُلُوبُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ سُرُوراً، وَطَلَبَ مِنْهُ الآغا الْمَذْكُورُ أَن يَقْراً «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» فِي جَامِعِهِ الَّذِي بَنَاهُ بـ «سُوقِ الْبَصْرَةِ» فَجَلَسَ الشَّيْخُ لِلإِقْرَاءِ، وَتَكَاثَرَ الْخَلْقُ حَتَّى ضَاقَ الْمَسْجِدُ عَنْهُم، فَوَسَّعَهُ لأَجْلِ هٰذَا الدَّرْسِ، وَقَدْ نَقَلْنَا قَوْلَ مَنْ حَضَرَ ذَٰلِكَ الدَّرْسِ أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ يُمْلِي «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» بِأَسَانِيدِهِ مِنْ حِفْظِهِ، وَلٰكِنَّ الْمُخْبِرَ رَجُلٌ عَامِّيُّ لاَ يُعْتَمَدُ نَقْلُهُ فِي مِثْلِ ذٰلِكَ، بَلْ أَخْبَرَنِي آخَرُ مِثْلَهُ قَالَ: كُنَّا عِندَ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بن جَدِيدٍ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَخْصٌ بِهَيْئَةِ بَدَوِيِّ فَقَامَ لَهُ الشَّيْخُ وَٱعْتَنَقَهُ وَأَكْرَمَهُ، وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ بِكُلِّيَّةِ، فَٱسْتَغْرَبْنَا ذٰلِكَ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْنَا لِلشَّيْخِ عَن ذٰلِكَ، فَقَالَ: لهذا مِن

<sup>(</sup>۱) رأيت في بعض المجاميع أنَّ رده على الشَّيخ محمد بن عبد الوَهَّاب موجود عند بعض الكُتبيين في بيروت لا يتجاوز خمسين ورقة، ولم أطلع عليه لتَوالي الأحداث في بيروت، ولعل هذا الرد هو: «الرسالة المرضية في الرد على الوَهَّابية» المطبوع.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

تَلاَمِذَةِ شَيْخِنَا، مِن آلِ حُمَيْدٍ أُمَرَاءِ الأَحْسَاءِ، فَلَمَّا أَجْلاَهُم سُعُود (() حَرَجَ مَعَهُم وَهُو يَحْفَظُ ((صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ) وَسَأَلْتُهُ عَن حِفْظِهِ الآنَ لَعَلَّهُ بَاقٍ فَقَالَ: نَعَمْ وَهُو يَحْمُدِ اللهِ وَهٰذَا - إِن صَحَّ - فَهُو عَجِيبٌ وَاللهُ الْفَتَّاحُ سُبْحَانَهُ. ثُمَّ صَارَ لِلشَّيْخِ شُهُرَةٌ فِي الْبُصْرَةِ مَا هِيَ دُونَ شُهْرَتِهِ فِي الأَحْسَاءِ، وَهَرَعَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ مَنْ رَحَلَ إلَيْهِ شُهُرَةٌ فِي الْبَصْرَةِ مَا هِيَ دُونَ شُهْرَتِهِ فِي الأَحْسَاءِ، وَهَرَعَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ مَنْ رَحَلَ إلَيْهِ أَوْلَكُ وَمَنْ لَمْ يَرْحَلُ إِلَيْهِ، فَأَسْتَجَازُوهُ فَأَجَازَهُمْ بِإِجَازَاتِ بَلِيغَةٍ أَعْلَبُهَا نَظُماً مِنَ الرَّجَزِ، وَلَكِنَ نَظْمَهُ نَظْمُ الْعُلَمَاءِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلاَّمَةُ الشَّامِ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِهَا، الرَّجَزِ، وَلَكِنَّ نَظْمَهُ نَظْمُ الْعُلَمَاءِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلاَّمَةُ الشَّامِ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِهَا، الرَّجَزِ، وَلَكِنَّ نَظْمَهُ لَعْلُمُ الْعُلَمَاءِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلاَّمَةُ الشَّامِ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِهَا، كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْغَزِي (()) الْعَامِرِيُّ قَصِيدَةً بَلِيغَةً كِمَالًا الدِّينِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْغَزِي (()) الْعَامِرِيُّ قَصِيدَةً بَلِيغَةً وَعَابًا يَطْلُبُ مِنْهُ الْإِجَازَةَ، فَأَجُابَهُ وَأَجَازَهُ نَظْمًا نَحْوَ سِتِمَائَة بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَصِيدَةً أَخْرَىٰ ضِمْنَ كِتَابِ يَتَشَكَّرُ مِنْهُ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِ تَواجِمَ وَلَيْهُ الْمُؤْمِى فَيْ اللَّهُ مَرَىٰ فِي الْمَالِ إِلَيْهِ تَوْمِيلَةً فَا مُؤْمِى اللْهُ الْمُؤْمِى اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعَامِرِيُ اللْهُ الْمُؤْمِى اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَلَى اللْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْعَلَمِ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>۱) كان استيلاء سعود على الأحساء سنة ١٢٠٨هـ.

<sup>(</sup>۲) مكاتباته مع الكَمَال الغَزِّي موجودةٌ في «تذكرة الكمال» المعروفة بـ «التَّذكرة الكَمَالِيَّة»: (٨/ ورقة ٣٥، ٣٦)، و«تذكرة الكمال» هذه هي مُسوَّدة المؤلِّف تقع في حدود عشرين جزءاً واسمها «الدُّر المكنون والجمال المَصون من فرائد العلوم وفوائد الفُنون». توجد في المكتبة الظاهرية: (٧٦٠٧-٧٦٠٧)، (١٩٢٥، ١٩٢٦) وفي المكتبة التيمورية بمصر منها أجزاء، وفي مكتبة جامعة الإمام جزءٌ . . .

جاء في «التَّذكرة الكَمَاليَّة»: «قُطب دائرة المعارف، شمس أُفق الفضائل والعوارف، م. . . جامع أشتات المعارف والعلوم، ومُحَلِّي جيدَ المَنطوق بحلي المَفهوم، حامل لواءِ المَذهب الحنبلي على كاهله، ومطرّز أرديه بدائعه بأنامله، فهو للطالب «غاية المنتهى»، و«إقناع» «مغينه» إليه الموفق انتهى . . . فهو الآية الكُبرى في الفَضَائل، والمُنية العُظمى في هذا العصرِ على جميع القبَائل . . . ».

وأوردَ جملةً من أشعاره ونَظمه ومكاتباته إليه.

مَشَايِخِهِ وَمَشَايِخِهِمْ وَأَقْرَانِهِ وَتَلاَمِذَتِهِ لِيُثْبَتهم فِي كِتَابِهِ «النَّعْتِ الأَكْمَلِ فِي طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبل» فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ جُزْءاً ضَمَّنَهُ مَا طَلَبَ، طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بن حَنبل» فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ جُزْءاً ضَمَّنَهُ مَا طَلَب، رَأَيْتُهُ مَرَّة فِي شَبِيبِي، ثُمَّ لَمَّا ٱحْتَجْتُ لِلنَّقْلِ مِنْهُ فِي هٰذَا جَحَدَهُ مَالِكُهُ فَتَوَسَّلْتُ رَأَيْتُهُ مَرَّة فِي شَبِيبِي، ثُمَّ لَمَّا ٱحْتَجْتُ لِلنَّقْلِ مِنْهُ فِي هٰذَا جَحَدَهُ مَالِكُهُ فَتَوسَّلْتُ اللهُ رَأَيْتُهُ مَرَّة فِي شَبِيبِي فَلَمْ / يَنجَح فِيهِ، وَأَصَرَّ عَلَى الْجُحُودِ وَالإِنكَارِ، فَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، وَكَتَبَ لِلشَّيْخِ نَاصِرِ بن سُلَيْمَان بن سُحَيْمٍ إِجَازَةً مَنظُومَةً تَتُوفُ عَلَى مائتى بَيْتٍ أَوِّلُهَا:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي قَدْ رَفَعَا مَنْ لِلْهَاشِمِيِّ ٱتَّبَعَا مُحَمَّدِ الْهَادِي النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ مُحَمَّدِ الْهَادِي النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ فِي وَالنَّورِ الْمُبِينِ الْمُنزَلِ

إِلَى آخِرِهَا.

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ كِبَارِ أَقَارِبِي الَّذِينَ أَذْرَكْتُهُم فِي حَالِ الشَّيْخُوخَةِ \_ وَكَانَ صَالِحاً مُتَعَبِّداً لَهُ مُذَاكَرَةٌ، فِي أَطْرَافٍ مِنَ الْعِلْمِ \_ عَن جَدِّي لأُمِّي الشَّيْخِ عَبْدِالله بن مَنْصُورِ بن تُرْكِي \_ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ \_ قَالَ: مَرَّ بِنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابن عَبْدِالله بن مَنْصُورِ بن تُرْكِي \_ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ \_ قَالَ: مَرَّ بِنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابن عَبْدِالرَّحْمٰنِ بن عَفَالِقِ قَاصِداً الْحَجَّ، وَمَعَهُ تَلاَمِذَةٌ فُضَلاء مِنْهُمُ الشَّيْخُ الله المَنْخُمُ، وَكَانَ شَيْخُهُ يُعَظِّمُهُ كَثِيراً وَيُقَدِّمُهُ عَلَيْهِم، فَتَعَجَّبْنَا وَقُلْنَا لَهُ: مَا سَبَبُ الْمُتَرْجَمُ، وَكَانَ شَيْخُهُ يُعَظِّمُهُ كَثِيراً وَيُقَدِّمُ فِيهِ شَيْئاً عَظِيماً فَإِن صَدَقَتْ فِرَاسَتِي لَمْ يَنفُعُ اللهُ بِهِ هَذَا الْجِيل، قَالَ: قَفَرَسْتُ فِيهِ شَيْئاً عَظِيماً فَإِن صَدَقَتْ فِرَاسَتِي فَسَينَفَعُ الله بِهِ هٰذَا الْجِيل، قَالَ: فَمَا زِلْنَا نَسْمَعُ بِصُعُودِهِ وَسُمُوهِ إِلَى أَن رَأَيْنَاهُ فَسَينَفَعُ الله بِهِ هٰذَا الْجِيل، قَالَ: فَمَا زِلْنَا نَسْمَعُ بِصُعُودِهِ وَسُمُوهِ إِلَى أَن رَأَيْنَاهُ بَلَغَ الله بِهِ هٰذَا الْدِي لَمْ يَبْلُغُهُ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِ. \_ انتَهَىٰ \_ . .

وَلَهُ تَصَانِيفُ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ وَقَدْرِهِ، وَأَجَابَ عَلَى أَسْئِلَةٍ عَدِيدَةٍ فِي

الْفِقْهِ بِجَوَابَاتٍ مُسَدَّدَةٍ بَدِيعَةٍ، لَوْ جُمِعَتْ لَجَاءَتْ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَيَا أَسَفَىٰ عَلَيْهَا فَإِنَّ فِيهَا مِنَ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيقِ مَا لاَ يَكَادُ يُوجَدُ، وَكَانَ لَهُ نَهْمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي عَلَيْهَا فَإِنَّ فِيهَا مِنَ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيقِ مَا لاَ يَكَادُ يُوجَدُ، وَكَانَ لَهُ نَهْمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي تَحْصِيلِ الْكُتُبِ وَٱسْتِنسَاخِهَا، وَكَذَٰلِكَ ٱبْنَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَاب، فَكَانَ جَمَاعَةٌ تَحْصِيلِ الْكُتُبِ وَٱسْتِنسَاخِهَا، وَكَذَٰلِكَ ٱبْنَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَاب، فَكَانَ جَمَاعَةٌ مِن طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَكْتَبُواْ لَهُ شَيْئاً كَثِيراً جِداً.

تُوُفِّيَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ غُرَّةَ مُحَرَّمِ الْحَرَامِ آفْتِتِاح سَنَة وَصُلِّي عَلَيْهِ بِجَامِعِ الْبَصْرَةِ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَهْلِهَا إِلاَّ مَعْذُورٌ، ثُمَّ حُمِلَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ إِلَى بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ مَعَ مِنْ أَهْلِهَا إِلاَّ مَعْذُورٌ، ثُمَّ حُمِلَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ إِلَى بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ مَعَ بُعْدِهَا وَشَيَّعَهُ خَلْقٌ رَكْبَاناً وَمُشَاةً فَصُلِّي عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ دُفِنَ لَصِيقَ ضَرِيحٍ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَصَارَ لِلنَّاسِ حُزْنٌ وَكَابَةٌ ضَريحِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَصَارَ لِلنَّاسِ حُزْنٌ وَكَابَةٌ لِفَقْدِهِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ بَاكِياً أَو بَاكِيَةً، وَرُثِيَ بِقَصَائِدَ بَلِيغَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ فَنَا لَوْ الْمُسَائِيُ الْمَدَاهِبِ، مِنْهُم الشَّيْخُ صَالِحُ بن حُسَيْن آل مُوسَى الأَحْسَائِيُّ مَن الْمَالِكِيُّ، وَآخِرُهَا بَيْتُ التَّارِيخ وَهُو:

وَخَاطَبَهُ النَّارِيخُ قَالَ بِقَوْلِهِ تَبَوَّأْتَ مِنْ عَدْنِ أَجَلَّ الْمَنَازِلِ وَمِنْهُم الشَّيْخُ صَالِحُ بن سَيْفِ الْعَتِيقِيُّ، وَآخِرُهَا بَيْتُ التَّارِيخِ وَهُو: وَمِنْهُم الشَّيْخُ صَالِحُ بن سَيْفِ الْعَتِيقِيُّ، وَآخِرُهَا بَيْتُ التَّارِيخِ وَهُو: أَعْطَاهُ رَبِّي مَا حَوَىٰ تَارِيخُهُ هُنَّتُ فِي الْفِرْدَوْسِ أَرْفَعَ مَسْكنِ [قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فَيْرُوزَ عَن جَدِّهِ: وَقَدْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَن الشَّيْخِ سَيْفِ ابن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْوَهَابِ التَّمِيمِيَّيْنِ الْعُينِينِينِ الْعُينِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ وَالِن أَخِيهِ إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ الرَّوْمُ مُن بن وَالشَّيْخُ سُلَيْمَان بن عَلِي هَذَا هُو عَالِمُ اللهِ الْمُؤْمِ وَاللهِ هُو عَالِمُ الْعُرْدِ ، وَابن أُخِيهِ أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن عَلِيّ ، وَسُلَيْمَان بن عَلِيّ هَذَا هُو عَالِمُ وَاللّهُ عَلَى الللهِ الْوَلِيلُ اللهِ عَمْد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

نَجْدِ فِي وَقْتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ تَمِيمِيّ أَخِي سُلَيْمَان الْمَذْكُور وَكَذَٰلِكَ الْجَدِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ نُسَّابُ نَجدٍ، إِلاَّ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْوَهَّابِ بن عَبْدِ اللهِ وَالشَّيْخَ سُلَيْمَان يُقَالُ فِي نِسْبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما الْمشرفي؛ لأَنَّهُمَا مِن ذُرِيَّةٍ مُشرف بن سُلَيْمَان يُقَالُ فِي نِسْبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما الْمشرفي؛ لأَنَّهُ مِن ذُرِيَّةٍ عَزَّازٍ، مِن بَنِي بُرُيْدِ، وَأَمَّا الشَّيْخُ سَيْف فَيُقَالُ فِي نَسَبِهِ: الْعَزَّازِي لأَنَّهُ مِن ذُرِيَّةٍ عَزَّازٍ، مِن بَنِي حَنظَلَة مِن تَمِيم، وَأَمَّا الْفَقِيرُ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ فَيُقَالُ فِي نَسَبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم: الْفَيْرُوزِيُّ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ فَيُقَالُ فِي نَسَبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم: الْفَيْرُوزِيُّ؛ لأَنَّهُ مِن ذُرِيِّةٍ فَيْرُوز بن مُحَمَّدِ بن بَسَّامٍ بن عُقْبَة بن وُهَيْب بن قاسِم الْفَيْرُوزِيُّ؛ لأَنَّهُ مِن ذُرِيِّةٍ فَيْرُوز بن مُحَمَّدِ بن بَسَّامٍ بن عُقْبَة بن وُهَيْب بن قاسِم وَإِلَى وُهَيْبٍ هٰذَا تُنْسَب قَبِيلَتُنَا، وَآل مُشرف فَيُقَالُ لَهُمْ: الْوُهَبَة . \_ انتَهَىٰ \_ . \_ انتَهَىٰ \_ . \_ انتَهَىٰ \_ . \_ انتَهَىٰ \_ . \_ اللهُ هُذَا تُنْسَب قَبِيلَتُنَا، وَآل مُشرف فَيُقَالُ لَهُمْ: الْوُهْبَة . \_ انتَهَىٰ \_ . . انتَهَىٰ \_ . . انتَهَىٰ ـ . . انتَه مَن يَبِي اللهُ هُ اللهُ اله

وَتُرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ صَالِحُ بن سَيْفِ الْعَتِيقِي (١) فَقَالَ: هُو الْعَلاَمَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزَه إِمَامُ فَضْلٍ، عَالِمٌ، وَرعٌ، عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن فَيْرُوزَه إِمَامُ فَضْلٍ، عَالِمٌ، وَرعٌ، تَقِيٌّ، زَاهِلٌ رُبِّي فِي حِجْرِ وَالِدِهِ صَغِيراً وَآجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَفُقِدَتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ ابنِ تِسْعِ سِنِينَ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَن ظَهْرِ قَلْبٍ وَهُو صَغِيرٌ، وَبَرَعَ فِي الْعِلْمِ فِي وَهُو ابنِ تِسْعِ سِنِينَ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ عَن ظَهْرِ قَلْبٍ وَهُو صَغِيرٌ، وَبَرَعَ فِي الْعِلْمِ فِي حَيْاةٍ وَاللهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره في موضعه.

وَالْخَيْرِ، وَمَهْمَا رَأَى مِسْكِيناً وَثَبَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُرُدَّهُ، وَكَانَ يَدَّانُ عَلَى ذِمَّتِهِ، وَيَتَصَدَّقُ، وَعُذِلَ فِي ذَٰلِكَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِعَاذِلِهِ، وَيَأْتِيهِ رِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحَتَسِب، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَأْتِيهِ الْفُقَرَاءُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِم، وَيَقُولُ: إِنِّي لأَسْتَحِي مِنَ اللهِ أَن يَسْأَلَنِي سَائِلٌ وَعِندِي شَيْءٌ مَوْجُودٌ فَأَرُدَّهُ، وَلَا أُطِيقُ ذٰلِكَ، سَلِيمُ الصَّدْرِ، نَصُوحٌ، قَائِمٌ بِأَعْبَاءِ الشَّرِيعَةِ، ذُو مَشْرَبٍ مِن مَّنْهَج الصُّوفِيَّةِ، لَمْ يَكُن فِي جِهَتِنَا لَهُ مَثِيلٌ، بَلْ وَلاَ فِي غَيْرِهَا، إِلَيْهِ تُشَدُّ اليَعْمُلاَت، وَتنزل الْحَاجَات، ذُو نَفْسٍ مُبَارَكَةٍ عَلَى الطَّلَبِ، قَلَّ مَن قَرَّأً عَلَيْهِ وَٱجْتَهَدَ إِلَّا أَدْرَكَ الْعِلْمَ، لِحُسْنِ نِيَّتِهِ وَلاَ قَرَأَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ فِي بَيْتِهِ يَعُولُهُ مَعَ عِيَالِهِ وَيَقُولُ: لاَ يُدْرِك مِن جَمَاعَتِي أَحَدُ الْعِلْمَ إِلاَّ إِذَا كُنتُ أَعُولُهُ فِي بَيْتِي، وَكَانَ كَذَٰلِكَ، وَكَانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَعُولُ فِي بَيْتِهِ نَيِّفاً وَسَبْعِينَ نَفْساً وَلاَ ضَاقَتْ بِهِ الْأُمُورُ [إِلاًّ] فَرَّجَهَا رَبُّهُ، كَثِيرَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّسْلِيم لأَمْرِ مَوْلاَهُ قَامَ فِي نَصْرِ الدِّينِ وَقَمْع بِدْعَةِ أَهْلِ الْعَارِضِ الْمَارِقِينَ حَتَّى بَذَلَ عَلَيْهِ طَاغِيتُهُم (١) خَمْسمائة أَحْمر ذَهَباً لِمَن يَقْتُلُهُ وَتَسَوَّرُواْ عَلَيْهِ بَيْتَهُ لَيْلًا فَلَمْ يُمَكِّنْهُمُ اللهُ مِنْهُ، وَزَادَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالْإِنكَارِ، حَفِظَهُ اللهُ بِلُطْفِهِ، وَلَهُ تَآلِيفُ حَسَنَةٌ وَأَشْعَارٌ رَائِقَةٌ فَمِن تَآلِيفِهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنَازِلِ وَالْبُرُوجِ اسْمها: «عُجَالَةُ الْمُسْتَعْجِل» نَحْواً مِن ثلثمائة بَيْتٍ وَتَأْلِيفٌ فِي الْحِسَابِ وَالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ وَكَانَ يَحْفَظُ مِنَ الْمَنَاظِيمِ الْعِلْمِيَّةِ شَيْئاً كَثِيراً مِّن ذَلِكَ «أَلْفِيَّةُ ابنِ مَالِكِ» وَ«أَلْفِيَّة

<sup>(</sup>۱) ما فتىء المؤلف يدور في فلك الموتور، وتكرير القدح الباطل المذموم المملول لأدنى مناسبة تمر به، ولم يذكر في أي موضوع حجة حتى نناقشها، لكنه هجوم الأعزل، فإلى الله المشتكى والله الموعد. وانظر: التعليق على الترجمة رقم ٣٣.

السُّيُوطِي» فِي الْمَعَانِي وَالْبَيَان وَ «أَلْفِيَّةُ ابنِ الْوَرْدِيِّ» فِي التَّعْبِيرِ وَ الْاَمِيَّةُ الأَفْعَالِ» فِي الصَّرْفِ وَ الْمَعَانِي وَالْبَيَان وَ الْغَرُوضِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَمِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ» وَغَيْرُ ذٰلِكَ، وَمِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَيَّامِهِم وَحِكَايَات الْأُولِ شَيْئاً كَثِيراً لاَ يُحْصَرُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ].

٦٢٨ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف، فَتْحُ الدِّينِ بن الْمُحِبِّ ابن الْجَمَالِ، ابن هِشَامٍ الأَنصَارِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ وَالْآتِي جَدُّهُ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: نَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَٱشْتَغَلَ بِالْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا عِندَ الْبَدْرِ الْمَادِرَانِيِّ، وَأَذِنَ لَهُ، وَكَذَا أُقْرِأً قَلِيلاً / عِندَ الْعَلاَءِ الْبَغْدَادِيِّ الدِّمَشْقِي حِينَ كَانَ بِالْقَاهِرَةِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَاضِي الْحَنبَلِيِّ، وَتَنَزَّلُ فِي الدِّمَشْقِي حِينَ كَانَ بِالْقَاهِرَةِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَاضِي الْحَنبَلِيِّ، وَتَنَزَّلُ فِي الدِّمَشْقِي حِينَ كَانَ بِالْقَاهِرَةِ، وَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَاضِي الْحَنبَلِيِّ، وَتَنَزَّلُ فِي الدِّمَاتِ، وَخَطَبَ بِالزَّيْنِيَّةِ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ. - ٱنتَهَىٰ -.

أَقُولُ: رَأَيْتُ لَهُ «نَظْمَ قَوَاعِدِ الإِعْرَابِ».

٦٢٩ ـ مُحَمَّدُ الْمُحِبُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، شَقِيقُ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلهٰذَا هُوَ الأَكْبَرُ.

وُلِدَ سَنَةَ ٨٤٠، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ الْمُحَرَّرَ»، وَسَمِعَ مَعَ أَبِيهِ «خَتْمَ الْبُخَارِيِّ» بِالظَّاهِرِيَّةِ، بَلْ سَمِعَ مَعَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ سَنَةَ ٤٥ عَلَى ابنِ نَاظِرِ الْبُخَارِيِّ » بِالظَّاهِرِيَّةِ، بَلْ سَمِعَ مَعَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ سَنَةَ ٤٥ عَلَى ابنِ نَاظِرِ الْبُخَارِيِّ » فِانَعْ اللَّا الصَّاحِبَةِ، وابنِ الطَّحَّانِ، وابنِ بَرْدَسٍ، بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ شَيْئاً، وَتَكَسَّبَ الصَّاحِبَةِ، وَكَانَ مُنجَمِعاً، سَاكِناً جَيِّدَ الْكِتَابَةِ، خَطَبَ بِالزَّيْنِيَّةِ بَعْدَ أَبِيهِ، فَإِنَّهَا إِللَّهُ هَادَةِ، وَكَانَ مُنجَمِعاً، سَاكِناً جَيِّدَ الْكِتَابَةِ، خَطَبَ بِالزَّيْنِيَّةِ بَعْدَ أَبِيهِ، فَإِنَّهَا

٦٢٨ فتح الدِّين ابنِ هِشَامٍ ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «الضَّوء اللَّامع»: (٨/ ١٠٨).

٦٢٩ أبو عبدِ الله ابنِ هِشَامٍ، (٨٤٠ ـ ١٩٨هـ) :

أخبارُه في «الضَّوء اللَّامع»: (٨/ ١٠٨).

مَعَ تَدْرِيسِ الْفَخْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِن جِهَاتِ أَبِيهِ، قُرَّرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ، بَلْ كَانَ بِٱسْمِهِ إِدَارَةِ بِالبِيمَارِسْتَان بِرَغْبَةِ ابنِ الْقَطَّانِ لَهُ عَنْهَا.

تُوُفِّيَ فِي رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ٨٩١.

٦٣٠ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ الدِّمَشْقِيُّ، النَّابُلُسِيُّ الأَصْلِ.

قَالَ الْكَمَالُ الْغَزِّيُّ فِي «الوُرُودِ الْأُنسِيِّ»: هُوَ الْوَلِيُّ، الصَّالِحُ، الْمُكَاشِفُ (١)، الأَوْحَدُ الْهُمَامُ، شَيْخُنَا، أَبُو شَغْرِ، تَقِيُّ الدِّينِ.

كَانَ مَوْلِدُهُ بِدِمَشْق سَنَةَ ١١٢٨، وَنَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ الْعُظِيمَ، وَطَلَبَ الْعِلْمَ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ وَالِدُهُ بَيْنَ يَدَي الْأَسْتَاذ وَآسْتَجَازَهُ لَهُ، فَأَجَازَهُ بِمَا يَجُوزُ لَهُ وَصَافَحَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ آسْمِهِ فَقَالَ لَهُ وَالِدُهُ مُحَمَّدُ فَقَالَ: أَلَقُبُهُ ب

## ٦٣٠ أبو شَعر أو شَعِيرٍ، (١١٢٨ ـ ١٢٠٧هـ):

شيخُ الكَمَال الغَزِّي، وبه خَتَمَ «النَّعت الأكمل».

أخبارُه في «النَّعت الأكمل»: (٣٤٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٤١).

ويُنظر: «الورد الأنسي»: (٧٢٠)، و«حلية البشر»: (١/ ٤٢٣)، و«رَوض البشر»: (٢٠٣). وتَرجم له عُمر رضا كحَّالة في «معجم المؤلِّفين» في موضعين: (٢٠/ ٢١٠)، (٢/ ٩١)، باسم «تقي الدِّين» ويتكرر مثل ذلك كثيراً في المُعجم المذكور مما يدلُّ على عدم التَّحقيق في النَّقل، وعدم التَّوثيق من المصادر، والعِصْمَة لله وحده وهو الهادي إلى سواء الصِّراط.

وزَعم صاحب «رَوْضِ البَشر» أنه حَنفِيُّ المَذهب، وهو خطأ ظاهرٌ فالغَزَّيُّ تلميذه أعلم الناس به ذكره في «النَّعت الأكمل» كما أسلفتُ.

رأيتُ له بعض الرسائل في مجامع الظَّاهرية.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق الأول على الترجمة رقم ٥.

«تَقِيِّ الدِّينِ»، ثُمَّ أَوْصَاهُ بِهِ، وَقَالَ لَهُ: ٱحْرِصْ عَلَيْهِ فَسَيَكُونُ لَهُ شَأَنٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ صَارَ لِشَيْخِنَا الْمُتَرْجَمِ أَحْوَالُ عَجِيبَةٌ، وَأَطْوَارٌ غَرِيبَةٌ، وَٱعْتَقَدَهُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ، حَتَّى الوُزَرَاءِ وَالْحُكَّامِ(١)، وَيُهْدُونَ لَهُ الْهَدَايَا الْجَلِيلَة، وَينذُرُونَ لَهُ النَّذُورَ، لَمَآرِبَ لَهُمْ فَتُقْضَىٰ وَيَفُونَ لَهُ، وَيَقْبَلُونَ شَفَاعَتَهُ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ عَشِيَّةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَامِن عَشَرَ شَوَّال سَنَةَ ١٢٠٧ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِجَامِعِ سِنَان بَاشَا، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْبَابِ الصَّغِيرِ.

٦٣١- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَىٰ، الشَّمْسُ بن الْجَمَالِ الْجَمَالِ الْكِنَانِيُّ، الْمَتْبُولِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، ابنُ أَخِي عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْكِنَانِيُّ، الْمَتْبُولِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّزَّازِ». الْمَتْبُولِيِّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الرَّزَّازِ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ تَقْرِيباً - سَنَةَ ١٧٧ وَسَمِعَ بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، تَنَزَّلَ فِي صُوفِيَّةِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ وَغَيْرِهَا وَسَمِعَ مِن ابْنِ أَبِي الْمَجْدِ التَّنُوخِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَالْهَيْثَمِيِّ، وَحَدَّثَ سَمِعَ مِنهُ الْفُضَلاءُ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ يَسِيراً وَكَانَ خِيِّراً، مُدِيماً لِلتِّلاَوَةِ، وَتَعَلَّلُ مُدَّةً وَأَضَرَّ، الْفُضَلاءُ، سَمِعْتُ عَلَيْهِ يَسِيراً وَكَانَ خِيِّراً، مُدِيماً لِلتِّلاَوَةِ، وَتَعَلَّلُ مُدَّةً وَأَضَرَّ، وَلَيْمَ بَيْتَهُ حَتَّى مَاتَ فِي لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ سَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٧٨ وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ.

٦٣١ - ابن الرَّزَّازِ المَتْبُولِيُّ ، (٧٩٠ تقريباً ـ ٨٧٨هـ) :

أخباره في: «المنهج الأحمد»: (٩٤٨)، و«مختصره»: (١٨٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٨٨). ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الشيخ إبراهيم هذا لم يرد له ذكر في «السُّحب».

٦٣٢ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الزَّكِيِّ الْغَرِّيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ قَاضِي الْقُضَاةِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِغَزَّةَ فِي دَوْلَةِ / الْمَلِكِ الظَّاهِرِ ٢٣٨/ جَقْمَقْ فَبَاشَرَهُ مُبَاشَرَةً حَسَنَةً، وَكَانَ شَكْلاً حَسَناً، عَلَيْهِ هَيْبَةٌ وَوَقَارٌ، وَٱسْتَمَرَّ فِي الْولاَيةِ إِلَى أَن تُوفِّقِ بِغَزَّةً فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٨٣.

٦٣٣ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ بن أَحْمَدَ بن عَفَّان الْمَرْدَاوِيُّ الْقَاضِي، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، ابن تَقِيِّ الدِّينِ.

#### ٦٣٢ - ابنُ الزَّكِيِّ الغَزِّيُّ ، (؟ - ٨٨٣ هـ) :

أخبارُهُ في «المنهج الأحمد»: (٥٠٨)، و«مُختصره»: (٩٢)، و«التَّسهيل»: (٢/٨٦).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٨/ ٣٣٨).

وَرَفَعَ العُلَيْمِيُّ نَسَبَهُ إلى عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه.

### ٦٣٣ ابنُ عَفَّانَ المَرْدَاوِيُّ، (٧١٤ ـ ٧٨٨هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٢٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٩)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «دُرة الأسلاك»: (٢٦٧)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٣/١ ٢٠٥)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٣٢٧)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٠٤).

قال ابنُ حَبِيبٍ في «دُّرَّةِ الأسلاكِ»: «وكان قاضياً، عادلاً، عالماً، عاملاً، عارفاً بأُمور دينه، واقفاً عنه تَصديق ظنَّه بيقينه، حسنَ السِّيرة، جميل الطَّوية والسَّريرة، رُضِيَّ الأخلقِ، كَثِيرَ الخَوفِ من اللهِ عزَّ وجلَّ والإشفاق، مُجتَهِداً في إقامة الحقّ، مُعتمداً على اللهِ في إرشادِ الخَلْقِ، حَسَنَ المُعاملة مع اللهِ للنَّاسِ، جَميلَ المُلاطفة =

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ فِي سَنَةِ ٧١٤، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِن جَمَاعَاتٍ مِّنْهُمْ الشِّهَابُ ابن الصَّرِخَدِيِّ، وَتَفَقَّهَ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ، ثُمَّ ٱسْتَقَلَّ بِهِ إِلَى أَن مَات.

[قَالَ ابنُ حِجِّي: كَانَ رَجُلاً عَالِماً، جَيِّدَ الْفِقْهِ، عَارِفاً بِالأُمُورِ، وَعِندَهُ تَوَاضُعٌ، وَكَانَ يُسَارِعُ إِلَى إِثْبَاتِ هِلاَلِ رَمَضَان، وَخَبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ شَمْسِ اللَّينِ بن أَبِي عُمَرَ وَمُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيِّ جَوَابَ ٱسْتِفْتَاءِ عَن وَاقِفِ وَقَفَ مَدْرَسَةً وَشَرَطَ حُضُورَهَا كُلَّ يَوْمٍ هَلْ تَجُوزُ الْبَطَالَةُ وَالتَّخَلُّفُ فِي الأَيّامِ الَّتِي جَرَتِ الْعَادَةُ بِتُوكِ الْحُضُورِ؟ فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ. اهد من "طَبَقَاتِ ابنِ مُفْلِح»] وَكَانَ مَحْمُوداً بِيرُكِ الْحُضُورِ؟ فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ. اهد من "طَبَقَاتِ ابنِ مُفْلِح»] وَكَانَ مَحْمُوداً فِي وَلاَيْتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ فِي حَالِ نِيَابِيهِ كَانَ كَثِيرَ التَّصْمِيمِ، بِخَلاَفِهِ لَمَّا ٱسْتَقَلَّ، وَكَانَ مَحْمُوداً يَكْتُبُ عَلَى الْفُتَاوَىٰ كِتَابَةً جَيِّدَةً، وَكَانَ كَيْسًا، مُتَوَاضِعاً، قَاضِياً لِحَوَائِجِ مَنْ يَكُتُبُ عَلَى الْفُصُومِ، وَعَارِفاً يَكُمْ بُومَاتَةَ عَلَى الْخُصُومِ، وَعَارِفاً يَعْمُ الْفُصُومِ، وَعَارِفاً يَقْصُدُهُ، خَبِيراً بِالأَحْكَامِ، ذَاكِراً لِلْوَقَائِعِ، صَبُوراً عَلَى الْخُصُومِ، وَعَارِفاً يَقْضَدُهُ، خَبِيراً بِالأَحْكَامِ، ذَاكِراً لِلْوَقَائِعِ، صَبُوراً عَلَى الْخُصُومِ، وَعَارِفاً يَوْمُ الْمُصِيّا اللَّاسِةِ عَلَى طَرِيقَةِ عَمِّهِ، وَقَالِع مَانَةَ عَلَى طَرِيقَةِ عَمِّهِ، وَقَدْ خَرَّجَ لَهُ ابنُ الْمُحِبِّ الصَّامِةُ أَحَادِيثَ مُتِبَايِنَة، وَحَدَّثَ بِ «مَشْيَخَةِ ابنِ عَبْدِ الدائِمِ» عَن حَفِيدِهِ مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكُو بِسَمَاعِهِ مِن جَدِّهِ.

تُوفِّيَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٧٨٨ عَنْ ٧٤ سَنَة .

بهم والاستئناس، يوقرُ الكبيرَ، ويلطفُ بالصَّغير، ويُراعي الأحوال في الجَليل في كلِّ شيء والحقير، باشرَ الوَظائف الدِّينية والتَّداريس الجَليلة في بلادِ الشَّام، ثم ولي القَضَاء بدمشق واستَمَرَّ فيه إلى أن أدركه ما لا مَحِيدَ عنه من السَّام».

٦٣٤ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُفْلِحٍ، أَكْمَلُ الدِّينِ، ابن الشَّرَفِ الدِّمَشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ، وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابن مُفْلِح».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٥٦، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ عِندَ أَسْلَافِهِ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ حَافِلَةً، وَهَجَاهُ الْبِقَاعِيُّ لِقَوْلِهِ:

قَالُواْ ابنُ مُفْلِحِ أَكْمَلُ فَأَجَبْتُهُمْ فِي نَقْصِهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَصْلُحُ كَذِباً وَبُهْتَاناً وَجَهْلاً قَدْ حَوَىٰ

فَهُوَ الَّذِي لا يَرْتَضِيهِ مُصْلِحُ

\_ أُنتَهَىٰ \_..

### ٦٣٤ أكملُ الدِّين ابن مُفلح، (؟ ٢٥٨هـ):

والد صاحب (المقصد الأرشد).

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٣٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٩٥)، و«مختصره»: (١٨٦)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١١٢)، و«حوادث الزمان»: (٢/ ٢٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٩٢).

قال ابنه في «المقصد»: «الشيخ الإمام العالم، المفتي، الأصولي، أكمل الدين، أبو عبد الله، اشتغل بعد الفتنة ولازم والده، ومهر على يديه، وكان له فهم صحيح، وقياس مستقيم، سمع من والده، والشيخ تاج الدين ابن بردس، درَّس وأفتى في حياة والده وبعد وفاته، وناب في الحكم لشيخنا قاضي القضاة محب الدين ابن نصر الله، وعين لقضاء الشام ولم ينبرم ذلك، وكان له سلطة على الأتراك . . . ».

قُلْتُ: قَدْ أَسَاءَ الْبِقَاعِيُّ، وَلَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ لَطِيفٍ، وَلاَ مَعْنَى شَرِيفٍ.

\* وَمَا زَالَتِ الأَشْرَافُ تُهْجَىٰ وَتُمْدَح (١) \*

وَالْبِقَاعِيُّ مَشْهُورٌ بِالْوَقِيعَةِ فِي الْأَفَاضِلِ، وَأَكْلِ لُحُوم الْعُلَمَاءِ الْآمَاثِلِ:

وَمَنْ يَهْجُ الْكِرَامَ بِلاَ ٱحْتِشَامِ

فَذَاكَ أَخَسُ مِن كَلْبِ بِقَاعِي (٢)

٦٣٥ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن نَجْم، الصَّفِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ.

## ٦٣٥ - ابن نَجْم الصَّفِيّ : (٧٩٧ - ٨٦٩ هـ) :

أخباره في «الجوهر المنضَّد»: (١٥٩)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١١٥).

قال ابن عبد الهادي: «وأجاز لنا غير ما مَرَّةٍ، كان كَثيرَ العِبَادَة، صاحبَ عبادةٍ وزُهد معظّماً أحمد، متمسّكاً بفُروعه وأُصوله، حسنَ الاعتقادِ، مُعظّماً لشيخ الإسلام ابن =

(۱) هذا شطر بیت للرَّاعي النَّمیري، واسمه عُبَیْد بن حُصین، عاصر جریراً والفرزدق، وهجاء جریر له مشهورٌ. وَصَدْرُ البَیْتِ المذکور هکذا:

هَجَوْتُ زُهَيْراً ثُمَّ إِنِّي مَدَخْتُهُ وَمَازَالَتِ . . . . . . . . .

فَلَمْ أَدْرِ يُمْنَاهُ إِذَا مَا مَدَحْتُهُ أَبِالْمَالِ أَم بالمَشْرَفِيَّةِ أَنفَحُ

وذِيْ كُلْفَةٍ أَغْرَاهُ بِي غَيْرُ نَاصِحٍ فَقُلْتُ لَهُ وَجْهُ المُحَرِّشِ أَقْبَحُ

وإنِّي وإِن كُنتُ المُسِيْءَ فإنَّنِي عَلَىٰ كلِّ حَالاتِي لَهُ مِنْهُ أَنصَحُ وهِي قصيدة طويلة في مدح بشر بن مَروان أوَّلها :

أَفِي أَثَرِ الْأَضْعَانِ عَيْنَيَكَ تَلْمَحُ نَعَمْ لاَتَ هَنَّا إِنَّ قَلْبَكَ مَتْيَحُ يُراجع: «ديوانه»: (٣٤\_٤٤).

(٢) يظهر أن هذا البيت من شعر المؤلّف.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "ابنِ الصَّفِيِّ" بِالتَّخْفِيفِ.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٩٧ بِبَيْتِ لِهْيَا مِن دِمَشْق، وَنَشَأَ بِهَا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عِندَ جَمَاعَةٍ مُنْهُمُ الزَّيْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن بُورِي، وَقَرَأَ «الْخِرْقِيَّ» وَتَفَقَّهَ بِأَبِي شَعْرٍ وَغَيْرِه، مَنْهُمُ الزَّيْنُ عَبْدُ الْهَادِي، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى وَسَمِعَ «جُزْءَ الْجُمُعَةِ» عَلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ ابنِ عَبْدِ الْهَادِي، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى الطُّوبَاسِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَجَّ، وَكَانَ عَالِماً، وَرِعاً، عَفِيفاً، زَاهِداً، قُدْوَةً، لَقِيتُهُ الطُّوبَاسِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَجَّ، وَكَانَ عَالِماً، وَرِعاً، عَفِيفاً، زَاهِداً، قُدُوةً، لَقِيتُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَرَ مِنْهَا ـ «جُزْءَ الْجُمُعَةِ».

وَمَاتَ فِي سَادِسِ عَشْرى رَمَضَان سَنَةَ ٨٦٩، وَدُفِنَ مِن يَوْمِهِ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون بَعْدَ أَن صُلِّي عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ حَافِلَةً. ٦٣٦ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف بن هِشَامِ الْعَلَّمَةُ، مُحِبُّ الدِّينِ، ابن الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ، النَّ النَّعْوِيِّ.

٦٣٦ مُحِبُّ الدِّين ابن هِشَام، (٧٥٠ ـ ٧٩٩هـ):

هو ابن صاحب «المغني في النحو» وآل ابن هشام شجرة علمية مباركة كثيرة العدد. يراجع: هامش «الجوهر المنضَّد»: (٦٠).

أخبار المحب في «الجوهر المنضَّد»: (١٦٠)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: ﴿إنباء الغُمرِ»: (١/ ٤٥٠)، و﴿تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٣/١/٣/١)، و﴿بغية الوعاة»: (٣/ ١٤٨)، و﴿حسن المحاضرة»: (٣١ / ٥٣١)، و﴿الشَّذرات»: (٣٦ / ٣٦١)، وله ذكر في «معجم الحافظ ابن فهد المكي الهاشمي»: (١٣٠). وللمذكور عنايةٌ ظاهرةٌ بالكُتب واقتناءِ نَفائسها يَظهر ذلك من تَملكه كثيراً منها فلقد رأيتُ خطه على كثيرٍ من المخطوطات ورأيت في آخر نسخة الظاهرية من شرح =

<sup>=</sup> تَيْمِيَّة، مواجِها لأعدائه، يَمدحه. أبيض ليس بالطَّويلِ ولا بالقَصيرِ، بل هو إلى الطُّول أقربُ، ليس بالغَليظ ولا بالرَّقيق، أثنى عليه النَّاس حَيَّا ومَيُّتاً . . . ».

قَالَ الْجَلاَلُ السَّيُوطِيُّ فِي «بُغْيَةِ الْوُعَاةِ»: وُلِدَ سَنَةَ ١٥٠ / وَكَانَ أَوْحَدَ عَصْرِهِ فِي تَحْقِيقِ النَّحْوِ، سَمِعْتُ شَيْخَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ عَلَمَ الدِّينِ الْبُلْقِينِيَّ يَقُولُ: هُو أَنْحَىٰ مِن أَبِيهِ، قَرَأَ عَلَى وَالِدِهِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ يَقُولُ: هُو أَنْحَىٰ مِن أَبِيهِ، قَرَأَ عَلَى وَالِدِهِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ يَقُولُ: هُو أَنْحَىٰ مِن أَبِيهِ، قَرَأَ عَلَى وَالِدِهِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ عَلَى الْمَنْدُومِيِّ، وَالْقَلاَنِسِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ، وَالْبَهَاءُ بنُ الْحَدِيثَ عَلَى الْمَنْدُومِيِّ، وَالْجَمَالُ الإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُم، رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ.

الألفية لابن جابر الضَّرير الأندلسي (ت ٧٨٠هـ) ذات الرقم: (١٦٣٨ عام) إجازةً من الشَّيخ زكريا بن محمد بن زَاهد الأنصاري يُجيز فيها الشَّيخ محب الدِّين هذا تدريس هذا الشَّرح في ١٤ شَعْبان سنة ٨٦٢، والشيخ زكريا المذكور غير شَيخ الإسلام زكريا الأنصاري المشهور (ت ٩٢٦هـ) فتنبَّه موفقاً إن شاء الله.

صَدَقَ الشَّيخُ ابنُ حُمَيْدٍ - رحمةُ اللهِ عليه - فلا يُمكن أن يكون أنحى من أبيه ؛ لأنَّ أباه - رحمه الله - وصَلَ إلى دَرَجَةِ التَّحقيق والاجتهاد في النَّحو تشهد بذلك مصنفاته التي أفادت الناس قُرُوناً وما زَالت كذلك، فهي مَناهِجُنا التي تَعَلَّمناها من شُيُوخِنِا، وما زلنا نعلمها لطُّلابنا في مَدَارسنا ومَعَاهدنا وجامعاتنا في مستوياتها المختلفة.

ف «القطر» للمبتدئين، والشرحه للمحصّلين، والشذور الذَّهب» ثم الشرحه والتَّوضيح» . . . وغيره ثم الشرح التَّسهيل» والمُغني» والتَّذكرة النَّحوية» . . . للعُلماء وذوي التَّخصص الذين يريدون الاطلاع على خِلافات العُلماء وأقوالهم وشواهد النحويين وآراءهم نقلاً عن مؤلفاتهم . . وقُل ما شِنْتَ عن مؤلفاته الأُخرى المختلفة . وهذه شَهَادَةُ حق .

رَحِمَ اللهُ ابن هِشَامٍ وَجَزَاهُ عن العلمِ وأهله خَيْراً فقد كان قَلْعَةً حَصِينَةً للدُّفاع عن علوم العَربيَّةِ، بذلَ وقتَه وجهدَه في تقريبها إلى النَّاس وتعريفهم بها على مستوياتهم =

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٧٩٩. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ: «أَنْحَىٰ مِنْ أَبِيهِ» فَهِيَ مُبَالَغَةُ مَرْدُودَةٌ.

٦٣٧ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن يُوسُف الْحَجَّاوِيُّ الْحَنبَلِيُّ، وَأَخْطأَ مَن قَالَ: الْحَنبَلِيُّ، وَأَخْطأَ مَن قَالَ: الْحَنفِيُّ.

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ". وَقَالَ: ذَكَرَهُ التَّقِيُّ ابنُ فَهْدٍ فِي "مُعْجَمِهِ"، وَقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ مِنَ الصَّلَاحِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالْمُحِبُّ الصَّامِتِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي سَمِعَ مِنَ الصَّلَاحِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالْمُحِبُّ الصَّامِتِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي سَمِعَ مِنَ الصَّلَاحِ بن أَبِي عُمَرَ، وَالْمُحِبِّ الصَّامِتِ، وَقَالَ: أَجَازَ لأَوْلادِي سَنَةَ ٢٧. وَمَاتَ سَنَةَ ٨٣٧.

٦٣٨ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ الطَّرَابُلُسِيُّ الأَصْلِ، الْبَعْلِيُّ الشُّهْرَةِ، الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ الْكَمَالُ الْغَزِّيُّ: هُوَ الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الصُّوفِيُّ، أَبُو السَّعَادَاتِ، نِظَامُ الدِّينِ.

#### ٦٣٧- ابنُ يُوسُف الحَجَّاوِيُّ، (؟ - ٨٣٧هـ):

أخباره في «الضَّوء»: (٨/ ١١٧)، وفيه وفاته سنة ٨٣٣هـ.

المختلفة. ورحم الله ابنه محب الدّين هذا وجزاه عن العلم وطلابه خيراً.

ورحم اللهُ ابنَ حُمَيد الذي رَدَّ على هذه المقولة وتنبه لها. وليس في هذا غَضَاضَةٌ من شأن ابن حَجَرٍ - رحمه الله - بل لكلِّ اجتهاده ورؤيته للأمور، ورحمنا الله ولَطف بنا.

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن عبدِ اللهِ السُّويكت الأُسَيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ، (ت بعد ١١٢٤هـ).

يُراجع: ﴿ عُلَمَاءُ نَجْدِ ﴾ : (٣/ ٨٧١).

٦٣٨ نِظَامُ الدِّينِ الطَّرَابُلُسِيُّ ، (١١٠٤ ـ ١١٧٧ هـ) :

أخبارُهُ في «النَّعت الأكمل»: (٢٩٦)، و«الورود الأنسِيّ»: (٧٢)، وفيهما: «محمَّد ابن عبد الله بن أحمد . . . » .

وُلِدَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ١١٠٤، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عَلَى الشَّرِيفِ ذيب بن أَصْلاَن الصَّالِحِي، وَطَلَبَ الْعِلْمَ فَأَخَذَ عَنِ الْأَسْتَاذِ وَلاَزَمَهُ الْمُلاَزَمَةَ الأَكْيدَةَ وَحَضَرَهُ فِي «تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ» وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ.

وَتُوفِّي يَوْمَ السَّبْتِ ثَانِي شَعْبَان سَنَةَ ١١٧٧، وَدُفِنَ بِالْبَابِ الصَّغِيرِ.

٦٣٩- مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمَاجِدِ بن عَلِيٍّ، الشَّمْسُ الْقَاهِرِيُّ، ابنُ أُخْتِ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمُحِبِّ الْمُحِبِيِّ .

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي ﴿إِنْبَاثِهِ»، وَقَالَ: أَخَذَ عَنْ خَالِهِ الْمُحِبِّ ابن هِشَامٍ، وَمَهَرَ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَلاَزَمَ الْعَلاَء الْبُخَارِيَّ لَمُ عَنْ خَالِهُ لَمُ الْمُخَارِيُّ لَمُ الْمَامِينِيُّ، وَكَانَ كَثِيرَ الأَّدَبِ، بَالِغاً فِي لَمَّا قَدِمَ الْقَاهِرَةَ، وَكَذَا لاَزَم الْبَدْرَ الدَّمَامِينِيُّ، وَكَانَ كَثِيرَ الأَّدَبِ، بَالِغاً فِي مَعْرِفَةِ الْعَرَبِيَّةِ، مُلاَزِماً لِلْعِبَادَةِ، وَقُوراً، سَاكِناً.

مَاتَ فِي عِشري شَعْبَان سَنَةَ ٨٢٢، وَدُفِنَ بِالصُّوفِيَّةِ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ حَافِلَةً.

٦٤٠ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمَجِيدِ بن أَبِي الْفَضْلِ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن زَيْدٍ الْبَعْلِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ .

٦٤٠ ابنُ المُجَيْمِيِّ (سبط ابن هشام)، (؟ ٢ ٨٨٢هـ) :

أخباره فِي ﴿إنباء الغُمرِ»: (٣/ ٢٠٨)، و﴿الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٢٢)، و﴿بُغية الوعاة»: (١/ ١٦٢)، و﴿الشَّذرات»: (٧/ ١٥٧).

٦٤١ - بَذْرُ الدِّينِ البَعْلِيُّ ، (٦٤٥ ـ ٧٥٢ هـ) :

أخباره في (الدُّرر الكامنة): (٤/ ١٦٤).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٤٥، وَتَعَانَىٰ الشُّرُوطَ فَكَانَ مَاهِراً فِيهَا، وَكَانَ حَسَنَ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَلَمْ يَكُن ٰلَهُ بِبَلَدِهِ نَظِيرٌ. حَسَنَ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، وَلَمْ يَكُن ٰلَهُ بِبَلَدِهِ نَظِيرٌ. مَاتَ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٧٥٧(١). - ٱنتَهَىٰ -.

(۱) في «الدُّرر»: «۷۰۲» وهو الأقربُ إلى الصَّحة والنُّسخةُ اليُونينية المذكورة وَرَدَ ذكرُها في كثيرٍ من الكُتُبِ الحَدِيثية، واهتَمُّوا بها، وبالَغُوا في تَحصيلها واستِنساخها، وأثنوا عليها ثناءً عَظِيماً؛ لضَبْطِها ودِقَّتها، واجتَمَعَ لديَّ من كلامِ العُلماء حولَ هذه النُّسخة كلامٌ كثيرٌ جدّاً، وأمثلةٌ للاهتمامِ بها تَشْحَذُ هِمَمَ طُلابِ العلمِ للبَحث والتَّنقير، لكنني أعْلَمُ أنَّ أكثرَ شُيُوخِ زَماننا لا تَتَّسع صُدُورُهُم لذكرِها بَلْهَ الطُّلاب، ولا تَجدُ لديهم من الحِرْصِ ما يُشَجِّع على إيرَادِهَا وذكرها، وقد أمضيتُ الآيام واللَّيالي في جَمعها وترتيبها. لذا فإنَّني أوردُ طَرَفاً منها برّاً بالبقية الباقية الذين لا يَخلوا منهم زَمَنٌ وله الحَمدُ والمِنَّةُ.

أقول: ذَكَرَ الكَتّاني ـ رحمه الله ـ في «فِهرس الفَهارس»: (٢/ ٢٧٧، فَمَا بعدها) ترجمة «ابن ناصر الدَّرْعِيّ» فقال: «هو الإمامُ العارفُ السُّنِي القُدْوَةُ الحُجَّةُ الممحدُثُ، أبو العبَّاس أحمدُ بن الشَّيخِ أبي عبدِ الله محمَّد بن ناصر الدَّرعي التَّمَكُرُوتِيُّ، وُلِدَ سنةَ ١٠٥٧، وتُوفي في ١٨ ربيعِ الثاني عام ١١٢٩هـ». وقال: كان له تأكيدٌ في اتباعِ العلم وتَحكيمه . . . وكان قائِماً على «البُخاري» وغيره من الكُتُب الحَديثة استنساخاً وقراءة وشراء من المشرق والمَغرب بحيث يُضرب المَثلُ بمكتبة زاويتِهِ التي بـ «دَرْعَة» وفي «الرَّوض الزَّاهر» إنَّه كانَ مُعتنياً بشرَاءِ الكُتُبِ واقتنائها حتى قيل: إنه اشترى بمصر في آخر حجَّاته بمائة مثقالٍ ذَهباً من الكُتُبِ، ولا يَمنعها من مُستحقها، حتى إنه اشترى نُسخة من «صحيح البُخاري» بمكّة، بثلاثةٍ وسبعين مثقال ذهباً. وهو أول من أدخل «اليُونِينِيَّة» للمَغْرِب، ولم تُرَ

قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي كَتَبَ لِلْحَافِظِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْيُونِينِي نُسْخَتَهُ مِن «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» الَّتِي آعْتَنَى الْحَافِظُ بِتَصْحِيحِهَا وَضَبْطِهَا وَٱشْتَهَرَتْ فِي الآفَاقِ بـ الْبُخَارِيِّ» الَّتِي آعْتَنَى الْحَافِظُ بِتَصْحِيحِهَا وَضَبْطِهَا وَٱشْتَهَرَتْ فِي الآفَاقِ بـ

أول من أدخل النسخة اليُونينية للمَغرب، وكنّا نَفْهَمُ وَنَسْمَعُ من النّاس أنه أَدْخَلَ المُترجم الأَصْلَ اليُونيني بنَفْسِهِ، ثم تَحقّق أنه أدخلَ بعضَ فُروعه المقابلة على الأصل اليُونيني، وقد وَقَفْتُ على الفَرْعِ المذكورِ الذي جَلَبَهُ الشيخ المُترجم من المَشرق، اليُونيني، وقد وَقَفْتُ على الفَرْعِ المذكورِ الذي جَلَبَهُ الشيخ المُترجم من المَشرق، وهو في عَشرَة أسفارِ بخَطٍ مَشرقي واضح نَقِيّ، كاتبه إبراهيم بن على القيصري المكيّ الحَنفِي فرغ منه سنة ١١١٧هـ تِجَاه الكَعبة المُعظمة، وذكر أنّ ناسخَ الأصلِ اليُونيني محمّد بن عبدِ المَجيد أتمّه سنة ١٦٩هـ، وعلى الفَرع المَذكور بخطّ المُترجم: «ملك لله في يدِ أحمد بن محمّد بن ناصر، كان الله له، بمكّة المُشرّقة بثمانين دِينَاراً ذَهَباً "انتهى من خَطّه.

وفي مكتبة الزَّاوية النَّاصرية فرعٌ من هذا الفَرع في ثلاثين جُزءاً بخط محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد بن حِجِّي الفاسي أتَمَّهُ نَسخاً عام ١١٢٨هـ. على أوله: (هذا السفر الأول من اليونينية من أحباس الزَّاوية النَّاصرية مما أمرَ بنسخة الإمام . . . أحمد بن محمد ابن محمد بن أحمد بن حسين بن ناصر بن عمرو . . . ».

ولابن عبدِ السَّلام النَّاصري في كتاب «المَزَايا» التَّنصيص على أنَّ النُّسخة اليونينية يعني التي عِندهم مقابلةٌ على أصلِ صَحيح مقابلِ من أصلِ اليُونيني . . .

ورِوَايةُ اليُونيني دخلت المَغرب قبلَ ذلك ضِمن «شَرح القَسْطَلَّاني» المُسمىٰ بـ «الإرشاد» فإنَّه عليها اعتَمَدَ فيه.

هذا حديثٌ واحدٌ من كتابٍ وَاحدٍ عن النُّسخة المذكور، والحَديث عنها شائقٌ، ولكنَّه طويلٌ لا يَتَّسِع له المَقَامُ، كما لا تَتَّسِعُ له صُدُورُ الطُّلابِ أيضاً والله المُستعان.

«الْيُونِينِيَّة» وَعَلَيْهَا الاعْتِمَادُ إِلَى الْيَوْمِ، كَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن سَالِمِ الْبُصْرِيُّ ثُمَّ الْمَكِي (١) فِي آخِرِ نُسْخَتِهِ الَّتِي نَقَلَهَا مِنْهَا.

٦٤١ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ بن دَاود بن سُلَيْمَان ، الْبَدْرُ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ابن الشَّرَفِ أَبِي الْمَاضِي أَبُوهُ ، وَالآتِي الشَّرَفِ أَبِي الْمَاضِي أَبُوهُ ، وَالآتِي وَالدُّهُ الْنَدُرُ مُحَمَّد .

## ٦٤١ قَالِدُ البَدْرِ البَغْدَادِيُّ، (؟ - ؟):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٨/ ١٢٣).

مصريٌّ من أصلِ عِرَاقِي، تقدَّم ذكر أبيه وسَيأتي ذكر ولده محمد بن محمد، وحفيده محمد بن محمد بن محمد بن عبد المنعم.

أخباره في «سلك الدُّرر»: (٢/ ٢١٩)، و«عقد الدرر» لابن عيسى: (٥٦)، والتاريخ الجبرتي»: (١/ ٨٤)، وامعجم المطبوعات»: (١٢٩٥).

وأمَّا أنا فأجدُ فيه المُتعة واللَّذة أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان، ولذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من الذين ءَامنوا وأحسنوا وقال الله فيهم: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ اللهُ مَنْ عَامِنَوا وَأَحْسَنُواْ وَاللهُ فَيهم وَاللهُ فَيهم وَلِيَادَةً وَاللهُ وَلَيْ اللهُ فَيهم وَلَا اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَيهم وَلَا اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَيهم المُتعقبِ وَاللَّهُ اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَيهم المُرْبُولُ وَلَا اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَيهم اللهُ وَلَا اللهُ فَيْهُ وَلَا اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ وَلَا اللهُ فَيْمُ وَلَا اللهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَلَا اللهُ فَيْ اللَّهُ فَلَا اللهُ فَيْ اللَّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّا اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سالم بن محمَّد بن سالم البَصري المَكِّيُّ فقيةٌ شافعيُّ (ت ١١٣٤هـ) عالمٌ بالحديث وطُرُقه وأسانيده، كثيرُ العِناية به والحِرص عليه، له: «الإمداد بمعرفة علوً الإسنادِ» مطبوع، وهو ثَبَتُ رواياتِهِ جَمَعَه ابنه سَالم بن عبدِ الله، وألَّف: «الضِّياء السَّاري على صَحيحِ البُخاري، ثلاث مُجلدًاتٍ . . . رأيته في مكتبة نزر عثمانية، ومكتبة ولي الدِّين . . . بتُركيا . . وغيرهما، وهو كثير الفائدة وله "إشاراتُ صَحيح البُخاري وأسانيده، رأيتُهُ في فهرس مكتبة جاريت، وأظنُّها الآن في مكتبة برنستون الأمريكية . ورأيتُ له غير ذلك وآفة العلم قضت عليها من ذهني الآن .

خَلَفَ وَالِدَهُ فِي تَدْرِيسِ الْحَسَنِيَّة ، وَأُمِّ السُّلْطَان وَغَيْرِهِمَا، وَفِي إِفْتَاءِ دَارِ الْعَدْلِ، وَقَضَاءِ الْعَسْكَرِ، فَلَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ.

وَمَاتَ سَنَةَ ( . . . ) قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ» .

٦٤٢ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ بن يُوسُف الْحَرَّانِيُّ، ثُمَّ الآمِدِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ بن اللهِ بن الرِّذِيزِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ الْكِبَارِ، وَذَوِي النَّهَادَةِ وَالنُّسُكِ، وَالتَّوَجُّهِ، وَطيبِ الصَّوْتِ، وَحُسْن السَّمْتِ، خَطَبَ النَّهَادَةِ وَالنُّسُكِ، وَالتَّوَجُّهِ، وَطيبِ الصَّوْتِ، وَحُسْن السَّمْتِ، خَطَبَ بِجَامِعِ كَرِيمِ الدِّينِ بِالقُبَيبَاتِ. وَمَاتَ سَنَةَ (...).

#### = \* ومِمَّن يترجَّح أنَّه من الحنابلة :

- محمد بن عبد المنعم بن حَمْدِ بن أبي الفتح، شمس الدين الحرَّانيُّ ثم الدمشقيُّ البَيّع التاجر المسند المعمَّر، سمع حضوراً - بقراءة ابن تيميَّة [شيخ الإسلام] - من ست الوزراء بنت الشيخ مجد الدِّين عمة شيخ الإسلام المذكور، «جزء البانياسي» وسمع أيضاً مع ابن تيميَّة قطعة من «المغازي» لابن إسحاق رواية يونس بن بكير، سنة بضع وثمانين على القاضي عبد الواسع الأبهريّ . . . وخرَّج له ابن حِجِي «جزءاً» وحدَّث به . وتُوفي سنة ٧٧٧هـ، وقد جاوز التَّسعين . في «تاريخ ابن قاضي شُهبة» . . . وغيره . والصحيح أنه محمد بن حمد بن عبد المنعم المتقدم ذكره .

٦٤٢ - ابنُ الرّزيز الحَرّانِيُّ الآمديُّ، (؟ ـ ٧٩٦ ـ):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٤/ ١٥٤).

وفي هامش «الدُّرر»: «مات في رجب سنة ٧٩٦هـ» قِرَاءَة نُسخة، ولم يرد في «الإنباء» في وفيات هذه السنة، والله أعلم. ولم أجده في مصدر آخر لذا لا نحسن ضبط «الرزيز».

له ترجه می المستح عدر المحقد کلیل ا هفتها محد با نوم للوک در آره رسوی

\* ومِمَّن أَسْقَطَهُم المؤلِّف عَمْداً وَحَسَداً عَفَا اللهُ عنه \_: ﴿ رَبُّ وَ رَبُّ وَلَحَسْمِوْ وَ

- الإمامُ المُجَدِّدُ العلاَّمةُ الذي أعزَّ الله تعالى به الدِّين، وَنَصَرَ به الإسلام والمُسلمين، طهَّر اللهُ به أغلب جزيرة العَرَب من البِدَعِ والخُرافات فأعادها إلى سابق عزِّها ومجدها تَدين بعقيدةِ السَّلف الصَّالح صافية نقيةً، وتُحكِّم كتابَ الله وسُنَّة نَبِيه محمَّد على الذي «تَرَك الأُمة على المحجَّة البَيْضاء ليلُها كنهارِها لا يزيغُ عنها إلا هالك». جاهدَ الشَّيخُ في سبيلِ نشرِ العقيدة الصَّحيحة التي هي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، عقيدة الدِّين الخالص.

وهو الشَّيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب بن سُليمان بن علي بن مُشَرَّف الوُهَيْبِي التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ (ت ١٢٠٦هـ).

أهمله المؤلّف عَمْداً فلم يُترجم له وهو إمام الحنابلة في وقته بلا منازع، وابن حُمَيْدِ وأمثاله ممن جاهَرَ بمعاداة الدّعوة حَسَداً وحِقْداً يَعْلَمُون علمَ اليَقِين أنّه إمامُ الحَنابلة، ولكنّهم أخفوا الحق ولم يُفصحوا عن الصّدق، لأمر في نفوسهم صانعُوا به الدّولة العُثمانية التي كانت تَخشى آنذاك على نفسها من قيام إمام مُصلح يدعو إلى التّمسك الصّحيح الذي لا تشوبه الشوائب بالدين الإسلامي، ونَبذ البِدع والخُرافات؛ لأنَّ حكمَ المُتأخرين من سلاطينهم قائمٌ على هذه البدع التي يظنون أنّها هي مصدرُ بقاء الدّولة وتعظيم السّلاطين والخُلفاء، وكان الأجدر بهم مُناصرة أيّ مُصلح يدعو إلى تحكيم كتابِ الله والتّمسك بسنة رَسولِ الله على ويَعلموا أنَّ ما أصابهم من ضَعْفِ وَتَقَرُّقِ كلمةٍ، وتَسَلُّط أعدائهم عليهم لم يَحصل لهم إلا بسبب بعدهم عن مناصرة الدّين، وتَخلّيهم عن نَبذ البِدع والخُرافات، وإبطالهم مصدر بُعنهم وعزّتهم «الأمرُ بالمعروف والنّهي عن المنكر» ﴿ لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ من يَنِي إِسْرَائِيلَ على لِسَانِ دَاوُدَ وعِيسَى بن مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُوا =

لا يَتَنَاهَونَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨]، ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ مِن عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلُهِم وَلَيُمَكُننَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلْنَهُمْ مِّن بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي قَبْلُونَنِي . . . ﴾ [النور: ٥٥].

وإهماله له ذليلٌ واضِحٌ على حُمْقِهِ وَجَهْلِهِ بكتابة التّاريخ وعلم الرّجال؛ لأنَّ في ذلك ذليلاً ظاهِراً على تَعَصُّبِ سَافِرٍ؛ فلا يَخْتَلِفُ اثنان من العُلماء أو العامَّة على إمامةِ الشَّيخِ وتَصدُّره للعِلْمِ وإفادةِ النَّاس، وأصحابُ كُتُبِ التَّراجِمِ المُنصفون لا يُسقِطُون أحداً مِمَّن يَجِبُ ذكرهم إلا سَهُواً، فيَذكرون مَن يُخالفهم في الرّأي والمَنهج والمُغتَقَدِ والدِّين، ثم بعدَ ذلك يَذكرون مالهم وما عليهم اتباعاً لقاعدة «الجَرح والتَّعديل» دون تَجَنِّ ولا تَسَخُّطٍ، ويَتركون الحُكمَ للقارىء فهذا الحافظ الخَطيب البَغدادي (ت ٣٦٤هـ) ثم الحافظ النَّ عساكر البَغدادي (ت ٣٦٤هـ) ثم الحافظ ابن النَّجار (ت ٣٤٣هـ)، ثم الحافظ البرزالِيّ (ت ٢٥٨هـ)، ثم الحافظ البرزيلِيّ (ت ٢٩٥هـ)، ثم الحافظ المرزي (ت ٢٤٧هـ)، ثم الحافظ ابن ناصرِ الدين (ت ٢٤٨هـ)، ثم الحافظ ابن قاضي شُهبة (ت ٢٥٨هـ)، ثم الحافظ السُّيوطي (ت ٢١٩هـ)، ثم الحافظ السُّيوطي (ت ٢١٩هـ) . . . وغيرهم وهم مِن أكثرِ مَن كَتَبَ في تَرَاجم الرُّجال لم يُهملوا في كتاباتهم ـ عَمْداً ـ بَرّاً ولا فاجراً، لا مُسلِماً ولا نَصرانياً ولا يَهودياً ولا وَثَنِياً مِمَّن يلزمُ ذكره منهم.

إذاً فإسقاطه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوَهَّاب وغيره من عُلماء الدَّعوة سابقةٌ تاريخيةٌ خَطيرة تَدُلُّ على ما وصل إليه ابن حُمَيد من عصبية بَغِيضة وعدم أمانة؛ لأنَّه أراد أن يخفي على الأجيال اللَّحقة جُمْهُوراً كبيراً مِن صَفوة العُلَمَاء، أخفاهم وهو =

لا يَجهلهم فيُعذر بجهلهم، وهو مع ذلك لم يَضع لكتابِهِ عُنواناً يدلُّ على عَدِمِ الاستِيعاب والتَّتبع فيكونُ له العُذْرُ عند مَنْ لا يعلم حقيقة الأمر.

وأخبارُ شَيْخ الإسلامِ كَثيرةٌ وبلاؤه وجهاده بالسَّيف والسنان والقلم واللِّسان مشهورٌ مسطور، كتب عنهم أفاضل الرِّجال جيلاً بعد جيلٍ كتابات جليلة نافعة، لو تتبعناها لأفضى ذكر ذٰلك إلى تطويل.

والعلمُ في أُسرة الشَّيخِ قَدِيمٌ جدًا فآباؤه وأجداده من مَشاهير عُلماء نَجد وهم من آل مشرف يرجعون إلى «آل عبد القادر بن بريد» ومنهم «آل فيروز» وغَيرهم من الأُسر التي يرجع الشَّيخُ في نسبه إليها أبَّا وخُؤولة وكُلُها أُسرٌ وُهَيْبِيَّة حَنظلية تَميمية أُشيقرية الأصلِ، ثم تفرَّقت في كثيرٍ من البلاد النجديَّة.

ثم جعل الله تعالى البَرَكة في عقبِهِ فأولاده وأحفاده وأولاد أحفاده . . . أغلبهم من العلماء والفُقهاء والمحدِّثين مجاهدين في نُصرة العقيدة الصَّحيحة حتى وقتِنا الحاضر ولله الحمد، وتُعرف أُسرة الشَّيخ محمد بن عبد الوَهَاب لصُلبه: بـ «آل الشَيخ» دون أولاد أخيه وأبناء عمه، ولا أعرف كتاباً جامعاً يُتَرْجِمُ للعُلماء من أُسرة الشَّيخ. وإن كان الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ جمع في كتابه «مَشاهير عُلماء نجد وغيرهم» بعضَهم لكنَّه اقتصر على مشاهيرهم، وضمَّ إليهم غيرهم من العلماء لذا لم يشمل كل من اشتهر بعلم منهم، وهذه مسؤولية الموجودين من فضلاء آل الشيخ الآن؛ لأنَّ الرجل أدرى بأهله.

رَحِمَ اللهُ الشَّيخَ مُحمَّداً وجزاه عن الإسلام والمُسلمين خَيْرَ الجَزَاءِ. وأمَّا الشَّيخُ ابنُ حُمَيْدِ فلا نقول إلا: عفا الله عنه وسامحه على هذه الزَّلة الكبيرة.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّدُ بن عُثمان بن أحمد الفُتُوحِيُّ. يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (٢٥٥).

٦٤٣ مُحَمَّدُ بن عُثْمَان بن حُسَيْن، الشَّمْسُ الْجَزِيرِيُّ - بِفَتْحِ الْجِيمِ، ثُمَّ زَاي مَحْسُورَةٌ - ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ - تَقْرِيباً - سَنَةَ ١٥٥، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَمَن قَبْله وَ"الْخِرَقِيَّ وَالْيَسِيرَ مِنَ "الْمُقْنِعِ وَلاَزَمَ قَاضِي مَذْهَبِهِ الْبَدْرَ السَّعْدِيَّ ، وَمَن قَبْله / حَضَرَ يَسِيراً عِندَ الْعِزِّ ، أَخَذَ فِي الاَيْتِدَاءِ عَنِ الْمُحِبِّ بن جُنَاقٍ ، وَقَرَأً فِي الأَصُولِ وَغَيْرِهِ عَلَى الزَّيْنِ الأَنباسِيِّ ، وَتَرَدَّدَ إِلَيَّ ، وَتَزَوَّجَ سِبْطَةَ خَالَتِي ، وَجَلَسَ الْأُصُولِ وَغَيْرِهِ عَلَى الزَّيْنِ الأَنباسِيِّ ، وَتَرَدَّدَ إِلَيَّ ، وَتَزَوِّجَ سِبْطَةَ خَالَتِي ، وَجَلَسَ مَعَ الشَّهُودِ ، بَلْ أُذِنَ لَهُ فِي الْعُقُودِ ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالصِّناعَةِ ، وَكَانَ جَيِّدَ الْفَهْمِ ، حَسَنَ الإِدْرَاكِ ، مَتِينَ الْعَقْلِ ، مُحَبَّباً لِلنَّاسِ ؛ لِكَثْرَة تَوَاضُعِهِ وَتَوَدُّدِهِ ، وَكَنَبَ "جُزْءًا فِي الْحَيْضِ " أَجَادَهُ وَأَرْسَلَ به إِلَى الْعَلاَءِ الْمَرْدَاوِيِّ فَقَرَّطَهُ وَأَذِنَ لَهُ ، وَكَذَا شَرَعَ فِي تَرْتِيبِ فُرُوع "قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبِ" .

مَاتَ يَوْمَ السَّبْتِ عَاشِر شَعْبَان سَنَةَ ٨٨٨ فِي الْجِسْرِ، وَحُوِّلَ مِنْهُ إِلَى بَيْتِهِ بِالدَّرْبِ الصَّغِيرِ، فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي مَشْهَدٍ حَسَنٍ، وَدُفِنَ بِجِوَارِ

٦٤٣ الشَّمسُ الجَزيرِيُّ ، (٨٥٨ ـ ٨٨٨هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٤)، و«مختصره»: (١٩٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٠).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٤٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٤٧).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحمَّد بن عُثمان بن عبد الرَّحمٰن بن عبد المُنعم بن نِعمة بن سُرور الجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ.

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٦٩).

الْبَدْرسِيَّة (١) عِندَ أَبِيهِ، وَتَأَسَّفَ النَّاسُ عَلَى فَقْدِهِ، وَكَانَ مُتَرَقِّياً فِي الْفَضْلِ، رَحِمَهُ اللهُ وَعَوَّضَهُ الْجَنَّةَ. وَخَلَّفَ وَلَداً مِضْيَاعاً يَلْطُفُ اللهُ بِهِ وَبِنَا.

٦٤٤ مُحَمَّدُ بن عُثْمَان عَبْدِ اللهِ بن شُكْرٍ - بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ - الْبَعْلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الْنَّبْحَانِيُّ - بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ -.

قَالَهُ فِي «الإِنبَاءِ» وَ«الشَّذَرَاتِ»، وَقَالا: سَمِعَ مِن ابنِ الْخَبَّازِ وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهُ الْمَيْدُومِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ خَيِّراً، صَالِحاً، دَيِّناً، مُتَوَاضِعاً، أَفَادَ، وَحَدَّثَ، وَجَمَعَ مَجَامِيعَ حَسَنَةً، مِنْهَا كِتَابٌ فِي الْجِهَادِ، وَكَانَ خَطُّهُ حَسَناً، وَمُبَاشَرَتُهُ مَحْمُودَةً، وَجَمَعَ وَأَلَفَ بِعِبَارَةٍ جَيِّدَةٍ.

تُؤفِّيَ فِي غُرَّةِ رَمَضَان سَنَةً ٨٠٣ عَن ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.

## ٦٤٤ ـ ابنُ شُكْرِ النَّبْحَانِيُّ، (؟ ـ ٨٠٣ هـ) :

.(\{\\r)

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٣١)، و«الجوهر المنضَّد»: (١٤٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٦)، و«مختصره»: (١٧٣)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٤). ويُنظر: «المنهج الجلي»: (١٩٦)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ١٨٨)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (٢١٩) نسخة تركيا، و«الضَّوء اللامع»: (٨/ ٢٣٩)، و«الشَّذرات»:

والنَّبْحَانِيُّ: بفتح النُّون، وسكون المُوحدة، بعدها مهملةٌ.

وهو في بعضِ المصادر: «محمَّد بن عبدِ الله بن عُثمان . . . » بتقديم عبد الله علي عثمان .

<sup>(</sup>١) في «الضُّوء»: «البيبرسيَّة» وهو الصَّواب.

# ٦٤٥ مُحَمَّدُ بن عُثْمَان بن عِيسَى الْبَرمي، الصَّالِحِيُّ، الْكُتْبِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الأَوْحَدُ، الْعَلَّمَةُ، مُفِيدُ الطَّالِبِينَ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ الشَّعَلَ، وَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَسَ، وَصَارَ إلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي عِلْمَيْ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ فِي الْحَنَابِلَةِ، وَلاَزَمُ دَرْسَ الْعَلَّامَةِ النَّيْ الْمَرْجِعُ فِي عِلْمَيْ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ فِي الْحَنَابِلَةِ، وَلاَزَمُ دَرْسَ الْعَلَّامَةِ النَّيْنِ بِنِ الْعَيْنِيِّ سِنِينَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ عِدَّةً مِن تَصَانِيفِهِ وَأَجَازَهُ بِالتَّدْرِيسِ فِي عِدَّةِ فَنُونِ، وَأَعْتَنَى بِعِلْمِ الْحَدِيثِ، فَسَمِعَ عَلَى النَّظَامِ ابنِ مُفْلِحِ الْخَامِسِ مِن فَنُونِ، وَقَرَأَ «الصَّحِيحَيْنِ» عَلَى الشَّهَابِ بن زَيْدٍ، وَرَحَلَ الْعَبْوِي بن السَّمَّاكِ» وَغَيْرِه، وَقَرَأَ «الصَّحِيحَيْنِ» عَلَى الشَّهابِ بن زَيْدٍ، وَرَحَلَ إلى الْقَاهِرَةِ، وَقَرَأَ بِهَا مِنْ أَوَّلِ «الصَّحِيح» إلَى كِتَابِ الإِيمَانِ عَلَى السَّرَاجِ الْعَبَادِيِّ، وَالشَّورِ بن السَّيِّدِ عَفِيفِ الدِّينِ مُتَفَرِّقِينَ، وَبَعْضَهُ عَلَى أَبِي الْعَبَاسِ الْعَبَادِيِّ، وَالشَّورِ بن السَّيِّدِ عَفِيفِ الدِّينِ مُتَفَرِّقِينَ، وَبَعْضَهُ عَلَى أَبِي الْعَبَاسِ السَّمْوقِي السَّيِّةِ عَفِيفِ الدِّينِ مُتَوْقِينَ، وَبَعْضَهُ عَلَى أَبِي الْعَبَاسِ وَلَكَةُ الطُّولَى فِي الأَدَيَّاتِ، وَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مُطَارَحَاتُ عَدِيدَةٌ لَنُ اللَّلْغَازِ وَغَيْرِهَا، وَأَكْرَ مِنَ النَّظُمِ، وَجَمَعَهُ فِي دِيوَانٍ، وَقَفْتُ عَلَى بَعْضِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَسَبَّبَ بِبَيْعِ الْكُتُبِ، تَولَى مَشْيَخَةَ سُوقِهَا سِنِينَ / عَدِيدَةً إلَى أَن

## ٦٤٥ البرمي الصَّالحي ، (؟ ـ ٩٠٩هـ) :

لم أعثر على أخباره.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ محمَّدُ بن عثمان بن موسى الأقربُ (ت ٧٧٤هـ).

قال الحافظ ابن حجر في "إنباء الغُمر": (١/ ٥١): "الحنفي الحنبلي"، وترجم له ابن حَبِيبٍ في "درة الأسلاك" والحافظ ابن كثير، وابن قاضي شُهبة . . . وغيرهم، وذكروا أخاه أحمد بن عثمان . . . ولم يذكر أحدٌ منهم أنه حنبلي والله تعالى أعلم . يُراجع: "إنباء الغُمر": (١/ ٥١).

تُوفِّي وَوُجِدَ عِندَهُ مِنْهَا أَحْمَالُ كَثِيرَةٌ، وَكَانَتْ مَعْلِفَتُهُ بِهَا تَامَّةً، وَكَمَّل كُتُباً كَثِيرَةً بِخَطِّهِ، وَآشْتَهَرَ بِكِرَاءِ الْكُتُبِ الْغَزَلِيَّاتِ، وَكَتَبَ الْحِكَايَات كدلهمة، وَالْبَطَّال، وَكَانَ المُتَفَرِّغُونَ يَقْصُدُونَهُ لِلْلِكَ، وَلاَزَمْتُهُ سِنِينَ عَدِيدَةً، وَسَمِعْتُ مِنْهُ بَعْضَ «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرهما، وَكَتَبْتُ عَنْهُ غَالِبَ نَظْمِهِ، فَمِن ذٰلِكَ تَخْمِيسُهُ لِلْبُرْدَةِ الشَّريفَةِ وَمَطْلَعُهُ:

يَا مُجْرِيَ الدِّمْعِ مِن عَيْنَيْهِ كَالدِّيَمِ

وَمَازِجاً مَا جَرَىٰ مِن دَمْعِهِ بِدَمِ

بِاللهِ قُل لِي فَقَلْبِي مِنكَ فِي أَلَمٍ

أَمِن تَذَكُّرُ خِيرَانِ بِذِي سَلَمِ

مَزَجْتُ دَمْعاً جَرَىٰ مِن مُقْلَتِي بِدَمِ

إِلْخ، وَمِنْهُ فِي أَقْسَامِ التَّنْوِين قَوْلُهُ:

أَقْسَامُ تَنْوِينٍ عَلاَ بِتَمَكُّنِ

فَعَوَّضْ تَوَنَّمْ نَكِّرِ ٱصْرِفْ وَقَابِلي

كَمُخْترقن زَيدٍ جوارٍ وَذُرَّفاً

صَهِ مَطَرٌ مَعَ مُسْلِمَاتٍ فماثل

وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِن مَقَاطِيعَ وَقَصَائِدَ وَأَلْغَازٍ وَجَوَابَاتٍ جَمَّةٍ.

تُوُفِّيَ يَوْمَ السَّبْتِ سَادِسَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩٠٩، وَدُفِنَ مِنَ الْغَدِ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْح قَاسِيُون، وَقَدْ جَاوَزَ السِّتِين.

٦٤٦- مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدٍ الْيُونِينِيُّ الْبَعْلِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الْمَعْرُوف بـ «ابنِ الْيُونَانِيَّةِ».

وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٧، وَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ وَتَفَقَّهَ فَصَارَ شَيْخَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْطُلاَقِ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ، وَتَمَيَّزَ، وَوَلِيَ قَضَاءَ بَعْلَبَكَ سَنَةَ ٨٩ عِوَضاً عَن ابنِ النَّجِيبِ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ بِبَعْلَبَك الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ بن الصَّدْرِ قَاضِي طَرَابُلُس، وَلَخَصَ «تَفْسِيرَ ابنِ كَثِيرٍ» أَرْبع مُجَلَّدَات وَٱنتُفِعَ بِهِ.

تُوفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٩٣. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

#### ٦٤٦ شمسُ الدِّين اليُونِينِيُّ ، (٧٠٧\_٧٩٣هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مختصره»: (١٦٤)، و«التَّسهيل»: (٢/٩).

وذكر ابن عبد الهادي في «الجوهر المنصَّد»: (١٥١): «محمد بن علي بن أحمد البعلي»، وقال: «الحنبلي، الشيخ، الإمام، الفقيه»، ولم يزد على ذٰلك شيئاً فهل يقصده؟!

ثم ذكر ابن عبد الهادي في «الجوهر» أيضاً: (١٥٤) بقية ترجمة قطع أولها، وقال: «وكان الشيخ بهاء الدِّين ابن اليُونانية أعجوبة في الصَّلاح والدِّيانة والعِلم والمَعرفة ... » وذكر وفاته سنة ٧٩٣هـ فهل يقصده؟! ثم ذكر ابن عبد الهادي في «الجَوهر» ثالثةً: (١٥٥): محمد بن اليُونانية، وقال: «الشيخ شمس الدِّين ... الشيخُ الكَبيرُ الفقيةُ المُتقِنُ، اشتغلَ وبرع، وطلبَ بنفسه، تُوفي في أواخر القرن التَّاسع

فهل هو صاحبنا أيضاً؟! وإن كنتُ أستبعده، لكنَّه مُحْتَمَلٌ، ويكون المؤلِّف أخطأ التقدير في زمن وفاته. ٦٤٧- مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الزَّراتيتيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الْمُقْرِيءُ، إِمَامُ الظَّاهِرِيَّةِ الْبَرْقُوقِيَّةِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٤٧، وَعِنِي بِالْقِرَاءَاتِ، وَرَحَلَ فِيهَا إِلَى دِمَشْقَ وَحَلَبَ، وَأَخَذَ عَنِ الْمَشَايِخ، وَٱشْتُهِرَ بِالدِّينِ وَالْخَيْرِ.

قَالَ ابنُ حَجَرٍ: سَمِعَ مِنَّا الْكَثِيرَ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ شَيْئاً يَسِيراً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الطَّلَبَةِ بِأَخَرَةٍ، فَأَخَذُواْ عَنْهُ الْقِرَاءَاتِ وَلاَزْمُوه، وَأَجَازَ لِجَمَاعَةٍ، وَٱنتَهَتْ إِلَيْهِ الطَّلَبَةِ بِأَخَرَةٍ، فَأَخَذُواْ عَنْهُ الْقِرَاءَاتِ وَلاَزْمُوه، وَأَجَازَ لِجَمَاعَةٍ، وَٱنتَهَتْ إِلَيْهِ الطَّيَاسَةُ فِي الإِقْرَاءِ بِمِصْرَ، وَرُحِلَ إِلَيْهِ مِنَ الأَقْطَارِ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ كَانَ.

تُوُفِّي بَعْدَ أَن أَضَرَّ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ خَامِس جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٢٥.

### ٦٤٧ شَمْسُ الدِّين الزَّرَاتِيتِيُّ، (٧٤٧ - ٨٢٥ هـ):

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٣/ ٢٩٣)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٧١).

والزَّراتيتي: بالزَّاي، ثم الرَّاء بعد ألف المَدِّ، ثُمَّ تَاءَين بنُقطتين من فَوق بَينهما ياءٌ مثنَّاةٌ تَحْتِيَة: مَنسُوبٌ إلى زَرَاتِيتَ؛ من دِيَارِ مِصْرَ المُندَرِسَة، كَذَا قال أُستاذنا حَسَن حَبَشِي في هامش الإنباء، وأحال على «القاموسُ الجغرافي»: (١/ ٢٦٩).

<sup>=</sup> والعُلَيْمِيُّ لم يَعرف وفاتَه على جهةِ اليقين فذكره مع «من لم تؤرخ وفاته»، وقال: «مولده في أوائل سنة سبع وسبعمائة تقريباً « وكان موجوداً سنة ثمان وسبعين وسبعمائة».

أمّا صاحبُنا \_ على جهة اليقين \_ فهو في مُعجم ابن ظهيرة "إرشاد الطالبين": (١٢٠)، و"اللُّرر الكامنة": (١/ ١٧٥)، و"إنباء الغُمر": (١/ ٤٢٩)، و"الرَّدّ الوافر": (١٠٠)، و"الشَّذرات": (٦/ ٣٣١). وكتب على هامش نسخة مُعجم ابن ظهيرة: ««حـ» بخط شيخ الإسلام ابن حجر الحافظ \_ رحمه الله \_ ماتَ في شَوّال سنةَ ثلاثٍ وتِسعين وسبعمائة".

٦٤٨- مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن أَسْعَد بن عُثْمَان بن أَسْعَد بن الْمُنَجَّىٰ التَّنُوخِيُّ، صَدْرُ الدِّينِ ابن أَبِي الْفَتْحِ، الدِّينِ ابن صَدْرِ الدِّينِ ابن أَبِي الْفَتْحِ، عِزَّالدِّينِ، ابن وَجِيهِ الدِّينِ.

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ سَنَةَ ٦٨٤، وَأُحْضِرِ عَلَى زَيْنَب بِنتِ مَكِّيً، وَأُحْضِرِ عَلَى زَيْنَب بِنتِ مَكِّيً، وَأُسْمِعَ عَلَى ابنِ عَسَاكِرٍ، وَابنِ الْقَوَّاسِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَدَّثَ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: سَمِعَ بِقِرَاءَتِي وَمَعَنَا الْكَثِيرَ، وَمَاتَ أَبُوهُ شَاباً سَنَةَ ٨٨، وَصَدْرُ الدِّينِ صَغِيرٌ، فَمَاتَ فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٧٥٤. \_ ٱنتَهَىٰ \_ .

وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ مِنْهُ الذَّهَبِيُّ، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجَبٍ، وَحَجَّ مِراراً.

وَتُوفِّيَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ مُحَرَّمٍ، وَدُفِنَ بِسَفْحٍ قَاسِيُون.

٦٤٩- مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن أَبِي بَكْرٍ، الشَّمْسُ، ابن النُّورِ الْبُوَيْطِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ كَاتِبِهِ، وَخَالُ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ الْقَاضِي. الْقَاهِرِيُّ كَاتِبِهِ، وَخَالُ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ الْقَاضِي.

#### ٦٤٨ - صَدْرُ الدِّين ابنُ المُنجِّيٰ ، (٦٨٤ - ٢٥٥هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٧٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٢)، و«مختصره»: (١٥٥)، و«التَّسهيل»:

ويُنظر: «المنتقى من مشيخة ابن رجب»: رقم: (١٥٧)، و«الوَفَيَات» لابن رافع: (٢٥٨)، و«الدُّرر الكامنة»: (١٣١/١)، و«الدُّرر الكامنة»: (١٧٦/١)، و«الشَّذرات»: (١٧٦/١).

#### ٦٤٩ ابن النور البُوَيْطِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٨هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»:

ويُراجع: «الضُّوء اللامع»: (٨/ ١٧٥).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وَمَاتَ وَعُمُوهُ أَزْيَدُ مِن خَمْسِينَ سَنَةً فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ١٨٧٨، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دُفِنَ بِثُرْبَتِهِ الَّتِي أَنشَأَهَا بِالْقُرْبِ مِن مَشْهَدِ اللَّتِّ زَيْنَب، خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ، وَكَانَ قَدْ أَبَرَزَ لِلِقَاءِ الْعَسْكَرِ، وَزَارَ بَيْتَ السِّتِ زَيْنَب، خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ، وَكَانَ قَدْ أَبَرَزَ لِلِقَاءِ الْعَسْكَرِ، وَزَارَ بَيْتَ الْسَّتِّ زَيْنَب، خَارِجَ وَهُو مُتَوَعِّكُ فَأَقَامَ يَسِيراً ثُمَّ مَات، وَهُوَ مِمَّن بَاشَر كِتَابَةَ ١٤٢ / الْمَقْدِسِ / ثُمَّ رَجَعَ وَهُو مُتَوَعِّكٌ فَأَقَامَ يَسِيراً ثُمَّ مَات، وَهُو مِمَّن بَاشَر كِتَابَةَ ١٤٢ الْمَلْدِ نِيَابَةً فِي الأَوَّلِ عَنْ أَخِيهِ لأُمِّهِ سَعْدِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ ٱسْتِقْلالاً الْعَلِيقِ نِيَابَةً فِي الأَوَّلِ عَنْ أَخِيهِ لأُمِّهِ سَعْدِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ ٱسْتِقْلالاً وَاللَّهُ مَا مَعَهُ بِسَبَبِهَا حَتَّى ٱفْتَقَرَ، وَأَقَامَ مُدَّةً قَابِعاً خَامِلاً مَعَ ٱحْتِشَامِهِ وَتَوَدُّدِهِ وَعَقْلِهِ.

-10٠ مُحَمَّدُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبُوَيْطِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، الزَّيْنِيُّ نِسْبَةً لِخَالِ أُمِّهِ الزَّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَاضِي، وَهُوَ أَخُو الَّذِي قَبْلَهُ، وَخَالُ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، بَلْ وَابنُ عَمَّتِهِ أَيْضاً، وَيُعْرَفُ بِلَقَبِهِ.

ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٨٢٦، وَنَشَأَ فَتَعَلَّمَ الْمُبَاشَرَةَ، وَحَدَمَ بِهَا فِي عِدَّةِ أَمَاكِن، وَلاَزَمَ خَالَهُ النُّورَ الْبَلْبِيسِيَّ، فَتَدَرَّبَ بِهِ فِي مُطَالَعَةِ التَّوَارِيخِ وَشِبْهِهَا، وَصَارَ يَحْفَظُ كَثِيراً مِنَ الْحِكَايَاتِ وَالأَشْعَارِ وَالنُّكَتِ، وَٱعْتَنَىٰ بِأَنوَاعِ وَشِبْهِهَا، وَصَارَ يَحْفَظُ كَثِيراً مِنَ الْحِكَايَاتِ وَالأَشْعَارِ وَالنُّكَتِ، وَآعْتَنَىٰ بِأَنوَاعِ الْفُرُوسِيَّةِ مِنَ الثَّقَافِ وَالرَّمْيِ وَنَحْوِ ذٰلِك، وَبَرَعَ وَغَزَا غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَذَا حَجَّ مِرَاراً وَجَاوَرَ، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» بَلْ وَ«مَنظُومَةَ الْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ قَاضِي الشَّامِ فِي وَجَاوَرَ، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» بَلْ وَ«مَنظُومَةَ الْعِزِّ الْمَقْدِسِيِّ قَاضِي الشَّامِ فِي «مُفْرَدَاتِ أَحْمَدَ» وَحَضَرَ دُرُوسَ الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ الْكِنَانِيِّ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ فِي

٦٥٠ كريم الدِّين البُوَيْطِيُّ، (٨٢٦ ٨٨٨هـ):

أخو سابقه.

أخباره في «التَّسهيل»:

ويُراجع: «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٧٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٤٧).

«الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى شَيْخِنَا وَجَمَاعَةٍ، وَجَلَسَ بِأَخَرَةٍ لَمَّا وَلِيَ ابنُ أُخْتِهِ الْقَضَاء مَعَ الشُّهُودِ، وَلَمْ يَحْصُل عَلَى طَائِلٍ مَعَ ٱشْتِمَالِهِ عَلَى فَضَائِلَ، وَكَذَا لِعَبْدِ الْغَنِيِّ بن الْجِيعَان بِهِ مَزِيدُ ٱعْتِنَاءٍ.

مَاتَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ خَامِسَ رَبِيعٍ الآخرِ سَنَةَ ٨٨٨، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فِي رَحْبَةِ مُصَلَّىٰ بَابِ النَّصْرِ، ثُمَّ دُفِنَ بِحَوْشِ سَعِيد الشُّعَدَاءِ عِندَ أُمِّهِ.

٦٥١- مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن خَلِيل بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدٍ ، الْبَدْرُ البَدْرُ النَّوْرِ ، الْحُكْرِيُّ ، الْقَاهِرِيُّ ، الْمَاضِي أَبُوهُ .

قَالَ فِي "الإِنبَاءِ": نَشَأَ نَشْأَةً حَسَنَةً، وَٱشْتَغَلَ كَثِيراً وَبَحَثَ "الْمُقْنِعَ" وَ" الْمُشْتَوْعِب عَلَى الْقَاضِي الْحَنبَلِيِّ، وَتَمَيَّزَ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ كَثِيراً، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ مُدَّةً، وَكَانَ جَمِيلَ الصُّورَةِ، حَسَنَ الْمُعَاشَرَةِ، مُتَوَاضِعاً.

مَاتَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٨٣٧ عَن ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، طَلَعَتْ لَهُ حُمْرَةٌ فِي قَفَاهُ فَمَاتَ بِهَا . ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

وَفِي الْهَامِشِ بِخَطِّ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَرِّ بن الشُّحْنَةِ مَا نَصُّهُ: مِمَّا نُقِلَ مِن خَطِّ

## ٦٥١ نُورُ الدِّين الحُكْرِيُّ، (؟ ـ ٨٣٧هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٧).

ويُراجع: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٥٣٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٨١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٢٤).

﴿ ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- محمَّدُ بن عليّ بن زَامِلِ العُنيَزِيُّ المُلَقَّبُ «أبو شامةَ».

يُراجع: «عُلماء نجد»: (٩٠٨/٣).

مُبَيِّضِ الأَصْلِ: يُقَالُ: إِنَّ السَّبَبَ فِي طُلُوعِهَا أَنَّهُ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ بِقَوْلِ ابن تَيْمَيَّةَ لِبَعْضِ أَكَابِرِ الْأُمْرَاءِ، وَحُمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ! قُلْتُ: هٰذَا تَكَهُنُّ - ٱنتَهَىٰ - .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: قُلْتُ: وَقَدْ سَمِعْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ بَعْضَ الأَبْيَاتِ لِلْعِزِّ الْكِنَانِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا رَأَيْتُ بِخَطِّهِ «أُصُولَ ابنِ مُفْلِحٍ» فَرَغَ مِنْهَا سَنَةَ ٣٢ وَكَانَ يَجْلِسُ بِمَجْلِسِ الْحُلْوَانِيِّينَ.

٦٥٢ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن سَعِيدٍ، الشَّمْسُ، ابن الْحَاجِّ الْبَعْلِيُّ، الْقَطَّانُ، ابنُ عَمِّ عُمُرَ بن مُحَمَّدِ الْمَاضِي.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْبُقْسُمَاطِيِّ» وُلِدَ قُبَيْلَ سَنَةَ ٧٩٠ بِبَعْلَبَكَّ / وَنَشَأَ بِهَا فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى ابنِ الْجَوْفِ وَغَيْرِهِ، وَحَفِظَ «الْعُمْدَتَيْنِ» ٢٤٣/ وَرُبِعَ «الْمُحَرَّرِ» وَغَيْرِهَا، وَقَرَأً فِي الْفِقْهِ عَلَى النَّاجِ ابنِ بَرْدَسٍ، بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ. سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، لَقِيتُهُ بِبَعْلَبَكَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الثَّلَاثِيَّاتِ» مِنْهُ وَكَانَ خَيِّراً، مُشْتَغِلاً بِشَأْنِهِ.

مَاتَ بَعْدَ السَّبْعِينَ، وَلَهُ نَحْوَ السِّتِّينَ ظَنَّاً.

٦٥٣ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن سَلُّوم، التَّمِيمِيُّ، الْعَلَمُ الْمُفْرَدُ، وَالْهُمَامُ الْأَوْحَدُ.

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٨٤). الموجود في «الضَّوء»: «مات بعد الستين ظناً» فكيف يكون له نحو الستين؟! على هذا التقدير.

٦٥٣ ـ ابن سَلُّوم النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، ١١٦١ ـ ١٢٤٦ هـ) :

أخباره في «سبائك العسجد»: (١٨)، و«الأعلام»: (٦/ ٢٩٧)، و«مُعجم المؤلفين»: (١١/ ١٣)، و«علماء نجد»: (٣/ ٩٠٩)، و«إمارة الزبير». =

١٥٢ ابن الحاج البعلي القطان، (قبل ٧٩٠ بعد ٨٧٠هـ):

وُلِدَ فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: الْعَطَّارُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ - قَرْيَةٌ مِّن قُرَىٰ سُدَير(۱) مِن نَجْدٍ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صِغرِهِ، وَنَشَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَجِدْ مَن يَشْفِي أُوامه، فَأَرْتَحَلَ إِلَى الأَحْسَاءِ لِلأَحْذِ عَن عَلاَمَتِهَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِن فَيْرُوزَ، يَشْفِي أُوامه، فَأَرْتَحَلَ إِلَى الأَحْسَاءِ لِلأَحْذِ عَن عَلاَمَتِهَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِن فَيْرُوزَ، لِشُهْرَتِهِ، فَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، وَصَارَ كَوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ، لِشُهْرَتِهِ، فَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، وَصَارَ كَوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ، وَالْمُعَرِّبِهِ، وَالْأَصْلَيْن، فَمَهَرَ فِي ذٰلِكَ لا سِيَّمَا الْفَرَائِضِ وَتَوابِعِهَا مِنَ وَالْحَدِيثِ، وَالْمُقَابَلَةِ، فَكَانَ فِيهَا فَرْداً لاَ يُلْحَقُ، وَأَشْتَهَرَ بِهَا، وَصَارَ عَلَيْهِ الْحَسَابِ وَالْمُعَرِّ وَالْمُقَابَلَةِ، فَكَانَ فِيهَا فَرْداً لاَ يُلْحَقُ، وَأَشْتَهَرَ بِهَا، وَصَارَ عَلَيْهِ فِيهَا الْمُعَوِّلُ فِي حَيَاةِ شَيْخِهِ (۲).

حَتَّى إِنَّ شَيْخَهُ أَمَرَهُ أَن يُقْرِىءَ بَعْضَ طَلَبَتِهِ هٰذِهِ الْفُنُون؛ لِمَهَارَتِهِ فِيهَا، وَلَمْ يَزَلْ مُلاَزِماً لَشَيْخِهِ فِي جَمِيعِ دُرُوسِهِ، رَفِيقاً فِي الْمُطَالَعَةِ لاَيْنِهِ النَّجِيبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَابِ، وَحَجَّ، وَزَارَ، فَآسْتَجَازَ عُلَمَاء الْحَرَمَيْنِ فَأَجَازُوهُ، وَأَجَازَهُ الشَّيْخُ وَمَشَايِخُ الأَحْسَاءِ وَغَيْرُهُمْ بِإِجَازَاتٍ بَلِيغَةٍ، ثُمَّ لَمَّا تَحَوَّلَ شَيْخُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ تَحَوَّلَ مَعَهُ وَلَمْ يُفَارِقهُ حَتَّى مَاتَ، فَسَكَنَ بَلَدَ الزُّبَيْر، ثُمَّ طَلَبَهُ شَيْخُ الْمُنتفق لِقَضَاءِ بَلَدِهِ «سُوق الشَّيُوخِ» وَخَطَابَتِهَا فَآمْتَنَعَ، فَطَلَبَ وَلَدَهُ الشَّيْخُ الْمُنتفق لِقَضَاءِ بَلَدِهِ «سُوق الشَّيُوخِ» وَخَطَابَتِهَا فَآمْتَنَعَ، فَطَلَبَ وَلَدَهُ الشَّيْخ

وهو مترجم في السابلة على السحب الوابلة، كذا نقل عنه مؤلفا «إمارة الزبير».
أخباره كثيرة، ومؤلفاته جليلة، وعنايتُهُ بالمصادر جمعاً واختصاراً ونسخاً ظاهرةٌ،
خلف مكتبة حافلة بعضها بخطه.

<sup>(</sup>۱) العطار: هي الآن على تسميتها، يُراجع «مُعجم اليمامة»: (۲/ ١٦١)، وهي بلدة عامرة، وذكر الأُستاذ ابن خميس من علمائها محمد بن علي بن سلوم المذكور . . . وغيره، وحدد شيخنا ابن بسَّام مولده في أول رمضان سنة ١٦٦١هـ.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش بعض النُّسخ: «وقد قال: قَدِمتُ على شَيْخِنَا . . . ».

عَبْدَ اللَّطِيفِ فَأَمْتَنَعَ، كَمَا سَبَقَ فِي تَرْجَمَتِهِ، ثُمَّ أَجَابَ وَقَالَ لِوَالِدِهِ: بِشَرْطِ أَن تَسْكُنَ مَعِي فِي «سُوقِ الشُّيُوخ» لأَرَاجِعَك فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ، فَرَأَىٰ الأَمْرَ مُتَعَيِّناً عَلَيْهِ، فَوَافَقَ وَٱرْتَحَلَ إِلَيْهَا بِأَهْلِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَجَلَسَ فِيهَا لِلتَّدْرِيسِ، فَٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ فِي الْمَذْهَب، وَخُصُوصاً الْفَرَائِضَ وَالْحِسَابَ وَالْجَبْرَ وَالْمُقَابَلَةَ وَالْخَطَّائِينِ وَالْهَيْئَةَ وَالْهَندَسَةَ، فَقَدْ تَمَيَّزَ أَهْلُ تِلْكِ الْبَلْدَةِ فِي هٰذِهِ الْفُنُونِ بِبَرَكَتِهِ، وَكَانَ تَقِيّاً، نَقِيّاً، وَرِعاً، صَالِحاً، عَابِداً، دَائِمَ الْمُطَالَعَةِ، سَدِيدَ الْمُبَاحَثَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ، مُكِبّاً عَلَى الاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَالانْهِمَاكِ فِيهِ، مُنذُ نَشَأً إِلَى أَن مَاتَ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، حَسَنَ الْعِشْرَةِ، دَمِثَ الأَخْلَاقِ، كُرِيمَ السَّجَايَا، مُتَعَفِّفاً، قَانِعاً، مُلاَزِماً لِلتَّدْرِيسِ، مُرَغِّباً فِي الْعِلْمِ، مُعِيناً عَلَيْهِ، حَسَنَ الْخَطِّ، جَيِّدَ الضَّبْطِ، وَكَتَبَ شَيْئاً كَثِيراً جِدّاً، رَقِيقَ الْقَلْبِ، سَرِيعَ الدَّمْعَةِ، كَثِيرَ الْخُشُوع، وَأَلَّفَ تَآلِيفَ مِفِيدَةً، مِنْهَا: «الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِلْبُرْهَانِيَّةِ» فِي الْفَرَائِض (١) حَقَّقَ فِيهِ وَدَقَّقَ، وَجَمَعَ فِيهِ زُبْدَةَ الْفَنِّ / وَقَرَّظَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْخُهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلْمَاءِ نَظْماً وَنَثْراً، وَمِنْهَا ٤٤٤/ «الشَّرْحُ الصَّغِيرُ» عَلَيْهَا(٢)، أَيْضاً، وَمِنْهَا «مُخْتَصَرُ صَيْدِ الْخَاطِرِ» وَ«مُخْتَصَرُ

قَالَ مُحَمَّدُ هو البُرْهَانِي حَمْداً لِرَبِّي مُنْزِلِ القُرآن وشارع الأحكام والموارث عَلَى الرَّسُولِ القُرَشِيِّ أَحْمَدَا وتَابِعِيهِمْ عَلَى الإحسانِ مِنْ أَفْضَلِ العِلْم بلا مُعَارِضِ في خَبَرِ عن النَّبِيِّ مُسْنَدَا

الواحد الفرد القديم الوارث ثم الصَّلاة والسَّلام أبدا وآله وصَحْبهِ الأعيَانِ وبَعْدُ فالعِلْمُ بذي الفَرَائِضِ إذ هو نِصْفُ العِلْم فيما وَرَدَا

<sup>(</sup>١) اسمه: «الفَوَاكِهُ الشَّهِيَّةُ».

 <sup>(</sup>٢) والمنظومة التي شَرَحَها «البُرهانية» قَصِيدَةٌ في الفَرائض تقع في (١٠٢) بيتاً، أوَّلها:

شَرْحِ عَقِيدَةِ السَّفَّارِينِيِّ» وَمِنْهَا «مُخْتَصَرُ مَجْمُوعِ الْمَنقُورِ» وَمِنْهَا «مُخْتَصَرُ تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ» وَ«مُخْتَصَرُ عُقُودِ الدُّرَدِ وَاللاّلي فِي وَظَائِفِ الشُّهُورِ وَالأَيَّامِ وَاللَّيَامِ وَاللَّيَامِ الشَّهُورِ وَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي» لابنِ الرَّسَّامِ، وَ«شَرْحُ أَبْيَاتِ الْيَاسَمِينِيِّ» فِي الْخَطّائين [وَ«مُخْتَصَرُ

وأنَّه أولُ ما سَيرُفَعُ مِنَ العُلُومِ في الوَرَىٰ ويُنزَعُ
وفيه لِلصَّحابةِ الأعلام مَذَاهِبٌ مَشْهُورَةُ الأحكام
..... إلى آخرها.

وكتاب المؤلّف هذا موجود في المكتبة العبّاسية بالبَصرة، كان الفَراغ من تأليفه في ١٠ جمادى الآخرة سنة ١٢١٤هـ، وهي بخط محمّد بن برّاكٍ. وله نُسخة أُخرى في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض آلت إليها من مكتبة الشّيخ سُليمان ابن حَمدان ـ رحمه الله ـ بخط محمّد بن حَمَد العَسّافِيّ النّجدي الأصلِ البَغْدَادِي سنة ١٣٣١هـ كتبها عن خط عبد الوَهّاب بن مَنصور بن دُليم الحنبلي مذهباً السّلفي اعتقاداً رحمه الله . يُراجع: رقم (٤٩٤٨) في المكتبة المذكورة.

قال شَيْخُنا ابنُ بَسَّام: "وقد اطلعت على شرحه الكبير على البرهانية مخطوط بقلم تلميذه محمد بن حيدر النَّجدي أصلاً الزُّبيري موطناً، وقد فرغ من تأليفه عام ١٢١٣هـ؟ عليها تقاريظ عديدة نظماً ونثراً لشيخه محمد بن فيروز وغيره من العلماء وهو لم يصنف هذا الشرح إلا بإشارة من شيخه المذكور فقد قال في مقدمته ما خلاصته: "ولم يدر في خلدي أن أقدم على هذا الأمر، وإنما حرَّك ساكن العزم الفاتر ورد شيخنا الشيخ محمد بن فيروز فحين ورد على هذه الناحية قوى عزمي ولم أبرزه إلا بعد عرضه عليه واستحسانه إياه».

ورأيتُ منها نسخة في المكتبة الوطنية التابعة للمسجد الجامع الكبير بعنيزة بخط سليمان بن عبد العزيز بن دامغ سنة ١٢٧٥هـ. وعليها التقريظات التي ذكرها شيخنا ابن بسًام. وله في المكتبة المذكورة وغيرها نسخٌ . . . كثيرة .

مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ لابنِ الْجَوْزِيِّ» رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ آ(١) وَغَيْرُ ذَٰلِك، وَرَأَيْتُ فِي مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ لابنِ الْجَوْزِيِّ» رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ آ(١) وَغَيْرُ ذَٰلِك، فِي مَكْتُوبِ لَهُ إِلَى بَعْضِ مُحِبِّهِ أَن لَهُ جُزْءاً فِي ﴿مَنَاقِبِ بَنِي تَمِيمٍ» وَغَيْر ذَٰلِكَ، وَكَانَتْ تردُ عَلَيْهِ الأَسْئِلَةُ مِنْ أَفَاضِلِ كُلِّ قُطْرٍ نَظْماً وَنَثْراً، فَيُجِيب عَنْهَا كَذَٰلِكَ،

وشرحه الصَّغير على البُرهانية اسمه: «وَسِيلَةُ إِلرَّاغِبِينَ» موجودٌ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بخط محمَّد العسافي البغدادي النجدي المذكور. ورأيتُ منه نسخاً في المكتبة الوطنية بعنيزة منها نسخة بخط تلميذه عبد الله بن ناصر بن محمد الحنبلي الجبري الزُّبيري ثم النَّجدي سنة ١٢٣٢هـ . . . وغيرها .

وذكر شيخنا ابن بَسَّام أن الأمير عبد الله بن فيصل بن فرحان \_ حفظه الله وأبقاه \_ طبعه، وصدر له الشَّيخ عُمر بن حَسن آل الشَّيخ \_ رحمه الله \_. وقال الشَّيخ عُمر عن مؤلِّفه ابن سلوم: "إنه ممن شَرَّقَ بالدَّعوة السَّلفية لكنَّه لا يُدرَىٰ ما آلَ إليه أمره».

أقول: أمَّا الشَّيخ عبد الرَّحمٰن بن حَسَن فإنه لما أثنى على «شرح كتاب التَّوحيد» لشارحه عثمان بن عبد العزيز بن منصور العَمرِويّ النَّاصري التميمي قال: «نظرت في هذا الشرح فرأيته شرحاً حسناً قد أجاد فيه مؤلِّفه وأفاد، كان الله في عونه، لكنَّه ذكر فيه شيخَه محمد بن سلوم وحاله في الاعتقاد معلومٌ، فلو أعرض عن ذِكْرِهِ رأُساً لَحَسُن هذا الشرح عندنا، وفاق عند أمثالنا».

- (۱) قال شيخنا ابن بسَّام عن مختصر عقيدة السَّفَّارِينِيِّ: «وهو أحسن مختصر لهذا الشرح المطول»، وقد فرغ من اختصاره عام ١٢٢٧هـ وقد طبع الآن. ومن مؤلَّفاته:
- \_ «بهجة النَّاظر المنتخب من صَيْد الخاطر» في المكتبة الوطنية بعنيزة بخط تلميذه ناصر بن سليمان بن شُحَيْم سنة ١٢٢٨هـ.
- و «المِنح الإلهية اختصار شرح الدُّرر المضيَّة عقد الدُّرة المرضية» مكتوب سنة ١٢٢٧هـ في المكتبة الوطنية بعنيزة أيضاً، ولدى شيخنا ابن بَسَّام منه نسخة مهمة . . . وغير ذلك مما يطول ذكره .

مِنْهُم الْعَلَّمَةُ السَّيِّدُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الزَّوَاوِيُّ سَأَلَهُ عَن أَلْغَاذٍ عَدِيدَةٍ بِنَظْمٍ فَأَجَابَهُ عَنْهَا مِن بَحْرِهِ وَقَافِيتِه (۱). وَأُصِيبَ بِبَصَرِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. وَتُوفِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَانِي عَشَرَ رَمَضَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ سَنَةَ ١٢٤٦ فِي سُوقِ الشَّيُوخِ وَأَوْصَىٰ أَن يُدْفَن قَرِيبَ السُّورِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِمْ مِن دَفْنِ الأَكَابِرِ فِي الصَّحْرَاءِ بَعِيداً عَن يُدْفَن قَرِيبَ السُّورِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِمْ مِن دَفْنِ الأَكَابِرِ فِي الصَّحْرَاء بَعِيداً عَن الأَرْضِ النَّدِيَّةِ، وَقَالَ: ٱدْفِنُونِي فِي مَكَانِ أَسْمَعُ مِنْهُ الأَذَان، وَلاَ أَدْرِي مَا الأَرْضِ النَّدِيَّةِ، وَقَالَ: ٱدْفِنُونِي فِي مَكَانِ أَسْمَعُ مِنْهُ الأَذَان، وَلاَ أَدْرِي مَا مُسْتَنَدُهُ فِي ذَٰلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ ابنِ حَجَرٍ مُسْتَنَدُهُ فِي ذَٰلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ ابنِ حَجَر فِي «تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ» حَدِيثًا: «أَنَّهُ لاَ يَزَالُ الْمَيِّثُ يَسْمَعُ الأَذَانَ مَا لَمْ يُطَنَّنُ قَبُرُهُ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَوَهَّاهُ الْحَافِظُ، فَإِن كَانَ هٰذَا مُسْتَنَدُهُ فَهٰذَا كَمَا تَرَىٰ فِي النَّفِينِ، لاَ فِي الْبُعْدِ، وَالْعِلْمُ عِندَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُو وَالِدُ الشَّيْخِ عَبْدِ فِي النَّعْدِ، وَالْعِلْمُ عِندَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُو وَالِدُ الشَّيْخِ عَبْدِ فِي الشَّيْفِ عَبْدِ اللهِ اللَّذِي تَوَلَّى قَضَاءَ سُوقِ الشَّيُوخِ وَمَاتَ فِيهَا سَنَةَ هُولَا).

٦٥٤ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عَلِيِّ بن غَازِي الْبَعْلِيُّ .

٦٥٤ - ابنُ غَازِي البَعْلِيُّ، (٧٧٥ - بعد ٨٦٠ هـ) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٨٧).

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>(</sup>١) ذكر شيخنا عبدُ الله بن بسَّام نماذج من هذا النظم.

وفي المكتبة الوطنية بعنيزة ضمن مجموع بعض ألغازه ومسجلاته مع الزواوي المذكور.

<sup>(</sup>٢) ابناه نَاصرٌ وأحمد لم يذكرهما المؤلِّفُ فلعلهما لم يشتهرا بعلم وأمَّا حَفِيدُهُ: عبد الله ابن أحمد فله ذكرٌ وأخبارٌ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْجَوْفِ» بِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ وَاوِ سَاكِنَةٍ، وَآخِرُهُ فَاءٌ.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٥، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ الزَّغبوب «الصَّحِيحَ» بَلْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَيْضاً عَلَى الشَّمْسِ ابنِ اليُونَانِيَّةِ، وَالَعِمَادِ ابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَيْضاً عَلَى الشَّمْسِ ابنِ اليُونَانِيَّةِ، وَالَعِمَادِ ابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ يَعْقُوب، وَالأَمِينِ بن الْمُحِبِّ، وَحَدَّثَ، أَخَذَ عَنْهُ النَّجْمُ ابنُ فَهْدٍ وَغَيْرُهُ.

وَمَاتَ قَبْلِ دُخُولِي بَعْلَبَكَّ . \_ ٱنتَهَىٰ \_ .

قَالَ ابنُ فَهْدٍ: مَاتَ قَبْلَ السِّتِّينَ وَسَبْعِمَائة.

٦٥٥ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ ابن الْبَهَاءِ، ابن الْعِزِّ، ابن التَّقِيِّ ابن النَّهَاءِ، ابن الْعِزِّ، ابن التَّقِيِّ ابن التَّقِيِّ الْعَمَرِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

٥٥٥ عَلاَءُ الدِّينِ المَقْدِسِيُّ ، (٧٦٤ - ٨٢٨هـ):

من آل قُدامة المَقَادِسَة. أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/ ٤٧٩)، و«الجوهر المنصَّد»: (١٥٥)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨١)، و«مختصره»: (١٥٥).

ويُنظر: "إنباءُ الغُمر": (٣/ ١٥٢)، و"الضَّوء اللامع": (٨/ ١٨٧)، و"الدَّارس في تاريخ المدارس": (٢٨٧)، و"الشَّذرات»: تاريخ المدارس»: (٢٨٩)، و"الشَّذرات»: (٧/ ١٤٧)، ووفاته في المصادر سنة ٨٢٠هـ وهو الصَّحيح.

رثاهُ شَعبان بن محمَّد الآثاري (ت ٨٢٨هـ) بقصيدة همزية طويلة ذكرها ابن عبدالهادي في «الجوهر المنضَّد».

محمَّد بن علي بن عبد الرَّحمٰن بن عبد المنعم بن نعمة . . الجعفري النَّابُلُسِيُّ .
 يُراجع : "المنهج الأحمد" : (٤٧٣) ، و"مختصره" : (١٦٩) .

قال: (كان موجوداً سنة أربعين وسبعمائة).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٢٧٥، وَأُحْضِرَ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى سِتُ الْعَرَبِ حَفِيدَةِ الْفَخْرِ مَجْلِساً مِنْ "أَمَالِي نَظَامِ الْمُلْكِ" وَغَيره، وَعُنِيَ بِالْعِلْمِ، وَحَفِظَ "لَلْمُقْنِعَ" وَأَخَذَ عَن ابنِ رَجَبٍ، وَابنِ الْمُحِبِّ، وَمَهرَ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَمَهرَ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَابنِ الْمُحِبِّ، وَمَهرَ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَدَرَّسَ بِدَارِ الْحَدِيثِ الأَشْرَفِيَّةِ بِالْجَبَلِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَن صِهْرِهِ الشَّمْسِ النَّابُلُسِيِّ، لَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ، ثُمَّ عُزِلَ بِابْنِ عُبَادَةَ، ثُمَّ أُعِيدَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَمْ تَطُلُ مَلَا السَّقَلَ بِهِ، ثُمَّ عُزِلَ بِابْنِ عُبَادَةَ، ثُمَّ أُعِيدَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَمْ تَطُلُ مُدَّةُ بَلْ مَاتَ عَن قَرِيبٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٢٨ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ، وَكَانَ فَصِيحاً، ذَكِيّاً، يُذَاكِرُ بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ، وَيَنظِمُ الشَّعْرَ، وَلَمَّا وَقَفَ عَلَى طَرِيقَتِهِ نَظْماً حَسْبِما وَكَانَ فَصِيحاً، ذَكِيًّا، يُذَاكِرُ بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ، وَيَنظِمُ الشَّعْرَ، وَلَمَّا وَقَفَ عَلَى طَرِيقَتِهِ نَظْماً حَسْبِما وَكَانَ الشَّرَفِ" لابنِ الْمُقْرِيء (١) أَعْجَبَهُ فَسَلَكَ عَلَى طَرِيقَتِهِ نَظْماً حَسْبِما وَكَانَ الشَّرَفِ" لابنِ الْمُقْرِيء (١) أَعْجَبَهُ فَسَلَكَ عَلَى طَرِيقَتِهِ نَظْماً حَسْبِما وَتَعْمَ مَجْدُ اللَّين (١) فَعَمِلَ عَلَيْهِ قِطْعَةً أَوَّلُهَا:

أَشَارَ الْمَجْدُ مُكْتَمِلُ الْمَعَانِي

بَأَنْ أَحْذُو عَلَىٰ حَذْوِ الْيَمَانِي

وَلَهُ الْمَنظُومَةُ الْفَائِقَةُ فِي «مُفْرَدَاتِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنِ الثَّلاَثَةِ، وَقَدْ أَكْثَرَ الْمُجَاوَرَةَ بِمَكَّةَ وَصَارَ / بِآخِرِ عُمُرِهِ عَيْنَ الْحَنَابِلَةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ الْمُوَفَّقِ الآبي، سَمِعَ عَلَيْهِ ابنُ مُوسَىٰ، وَأَجَازَ جَمَاعَةً رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانا.

 <sup>(</sup>١) هو إسماعيلُ بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي اليمني (ت ٨٣٧هـ).

يُراجع: «الضوء اللامع»: (٢/ ٢٩٢)، و«البدر الطالع»: (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن إبراهيم الكنانيُّ الحنفيُّ البُّلبيسيُّ (ت٨٠٢هـ)، اختصر أنساب الرشاطي وزاد عليه، وشرح عقيدة الطحاوي، وله مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة من العلم ـ رحمه الله ـ .

أخباره في «الضوء اللامع»: (٢٨٦/٢)، وغيره.

٦٥٦ مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ الْكَافِي بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ بن صَغِير،
 الشَّمْسُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، ابن الْعَلاَءُ بن الْحُسِّيْنِ، الْقَاهِرِيُّ، الطَّبِيبُ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ الْكَمَالِ الآتِي وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ صَغِيرٍ». قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وقَالَ: مِمَّن تَمَيَّزَ فِي الطِّبِّ وَعَالَجَ، وَتَدَرَّبَ بِهِ جَمَاعَةٌ، بَلْ لَهُ كِتَابٌ يُسَمَّى «الزُّبَدُ» عَرَضَهُ ٱبْنُهُ فِي جُمْلَةِ مَحَافِيظِهِ عَلَى ابنِ جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِهِ سَنَةَ ٨١٦، وَكَانَ أَحَدَ الأَطِبَّاءِ بِالبيمَارِسْتَان، وَبِخِدْمَةِ السُّلْطَانِ.

وَمَاتَ سَنَةَ ٨٣٨ عَن أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً فِيمَا قَالَهُ لِي وَلَدُهُ الآخَر الْعَلاَءِ عَلِيّ، وَقَدْ وَصَفَهُ الْعِزُّ بن جَمَاعَةٍ فِي إِجَازَةِ وَلَدِهِ بـ: الشَّيْخِ، الْقُدْوَةِ، الْعُمْدَةِ، الْكَامِلِ، الْفَاضِلِ، الْعَلَمِ، الْمُتَفَنِّنِ. وَأَبُو الْفَتْحِ الْبَاهِيُّ بـ: الشَّيْخِ، الإِمَامِ، الْكَامِلِ، الْفَاضِلِ، الْعَلَمِ، الْمُتَفَنِّنِ. وَأَبُو الْفَتْحِ الْبَاهِيُّ بـ: الشَّيْخِ، الإِمَامِ، الرَّئِيسِ، الْبَالِغِ مِنَ الْكَمَالاَتِ النَّفْسَانِيَّةِ مَبْلَغاً لاَ يُحَدُّ، وَالْحَائِزِ مِنَ الْفَضَائِلِ النَّفْسَائِلَةِ مَنْ الْفَضَائِلِ أَنْ الْفَضَائِلِ أَنْ الْفَضَائِلِ أَنْ الْفَضَائِلِ أَنْ الْفَضَائِلِ أَنْ الْفَضَائِلِ النَّفْسَائِلَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ اللَّالِيْ مِنَ الْفَضَائِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْمَائِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْلَىٰ الْفَاضَائِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ مِنَ الْفَاضِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمِ مِنَ الْفَاضِلِ اللَّهُ الْمُتَعْلَىٰ الْمُتَعْلَىٰ الْعَلَالِ اللَّهُ اللْمُسَانِيَّةِ مَنْ الْمُعَلِى الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلَىٰ الْعُلَالِيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْفَاصِلِيْلِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْعِلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُع

٦٥٧ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن عُمَرَ، الشَّمْسُ الْبَغْدَادِيُّ الزَّعِيمُ، نَزِيلُ دِمَشْق.

٦٥٦ ابنُ صَغِيرٍ، (؟ ـ ٨٣٩هـ):

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٨/ ١٩٠).

٦٥٧ - الزَّعيمُ البَغْدَادِيُّ ، (٧٥٧ - ١٨٨٤ ) :

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٨/ ٢٠١).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمد بن علي بن عُمر المقدسي عُرف بـ «ابن المكي» (ت ٨٢٦هـ).

يُراجع: «إنباء الغُمر»: (٣/ ٣٢١).

\_ ومحمد بن علي بن غازي البعلي الحنبلي.

يُراجع: ثَبَت ابن زُريق المقدسي: ورقة (٧٣). وفيه: «سمعتُ على الشيخ الإمام =

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٥٧ بِبَغْدَاد، وَكَفَّ بَصَرُهُ، وَجَالَ فِي الْبِلَادِ كَالْيَمَنِ وَالْهِندِ وَالْجَجْذِ وَالْقَاهِرَةِ. وَمَاتَ بِهَا فِي ذِي الْجِجَّةِ سَنَةَ ٨١٤ وَكَانَتْ لَكَيْهِ فَضَائِلُ. ذَكَرَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي "عُقُودِهِ" وَحَكَى عَنْهُ حِكَايَة.

٦٥٨ مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن الْبَاسِلارَ الْبَعْلِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ الشَّيْخُ، الإَمَامُ، الْعَلَّمَةُ، الْبَارِعُ، النَّاقِدُ، الْمُحَقِّقُ، أَحَدُ مَشَايِخِ الشَّيْخُ، الإَمَامُ، الْعَلَّمَةُ، الْبَارِعُ، النَّاقِدُ، الْمُحَقِّقُ، أَحَدُ مَشَايِخِ اللهَ لَمُنْهَب.

= العالم شمس الدِّين أبي عبد الله محمد . . . » ثم كتب بيده صحيح ذلك .

ـ ومُحَمَّدُ بن علي بن غَريبِ النَّجديُّ (ت ١٢٠٨هـ).

تقدم ذِكره في ترجمة «عبد الوَهَّاب بن عبدِ الله» وهذا موضعه فليراجع هناك. 208- ابن أسبا سلار البَعْلِيُّ، (؟ - ٧٧٨هـ):

أخباره في «الجوهر المنضَّد»: (١٤٤)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مختصره»: (١٦٤)، و«التَّسهيل»: (٢/٢).

ويُنظر: مُعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (١٣٨)، و«إنباءُ الغُمر»: (١/ ١٤٥)، و«اللَّرر الكامنة»: (١/ ٢٤٢)، و«اللَّرر الكامنة»: (١/ ٢٤٢)، وفيه وفاته سنة ٧٧٧هـ.

وفي «الجوهر المنضَّد»: «محمد بن حسن . . . »، وقال: «أسبا سلار اسمٌ أعجميٌّ ذكره الشيخ تقي الدين ونحوه».

و «شرح التَّسهيل»: لتقي الدِّين الجُراعي هو شرح «التَّسهيل النحوي» لأبي عبد الله محمد بن مالك صاحب «الألفية» (ت٦٧٢هـ)، وشَرحُ الجُراعِيِّ منسوبٌ إليه في كثير من المصادر. ولم أقف عليه، مع وقوفي على أغلب شُرُوح التَّسهيل المذكور ولله المنَّة.

جاء في مُعجم ابن ظَهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (١٣٨): «... المعروف بـ «ابن =

لَهُ مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ سَمَّاهُ «التَّسْهِيلَ» عِبَارَتُهُ وَجِيزَةٌ مُفِيدَةٌ، وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمُطَوَّلَات، أَثْنَىٰ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ.

تُوفِّيَ سَنَةَ ٧٧٧، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» وَفِي «الدُّرَرِ» سَنَةَ ٧٨، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ الْفُضَلاَءُ وَكَانَ إِمَاماً عَالِماً عَلَيْهِ مِنْ الْفُضَلاَءُ وَكَانَ إِمَاماً عَالِماً عَلَيْهِ مَذَارُ الْفَتْوَىٰ بِبَلَدِهِ.

109 مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيمَ بن طُرخان الْكَمَالُ، ابنُ النُّورِ، ابن الشَّمْسِ، ابن الشَّهابِ، ابن الضِّيَاءِ، الْقَاهِرِيُّ، الْبَحْرِيُّ، نِسْبَةً لِبَابِ الْبَحْرِ. قَالَهُ فِي «الظَّوْءِ»، وَقَالَ: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ الْبَحْرِيُّ، نِسْبَةً لِبَابِ الْبَحْرِ. قَالَهُ فِي «الظَّوْءِ»، وَقَالَ: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ الضِّيَاءِ» وَأُمُّهُ أَطَس، سَبْطَةُ النُّورِ الرَّشِيدِي، وَزَوْجَةُ الْبُوشِيِّ عَالِمُ الْخَانِكَاه، ثُمَّ قَاضِيهَا، تِلْمِيذةُ الْوَفَائِيُّ.

أخباره في «المنهج الأحمد»: (١٤٥)، و«مختصره»: (١٩٤)، و«التَّسهيل»: ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٨/ ٢٠٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٤٨).

انهلار الإمام العلامة شيخ الحنابلة ببعلبك، ولد بها وسمع من أبي الفتح اليونيني المجزء مطين عن ابن رواح و الجزءاً من حديث ابن زبر وغيرهما، وحدّث، وكان إماماً عالماً عليه مدار الفتوى ببلده وألّف مختصراً في الفقه على الفتوى. سمعت منه ببعلبك، وكانت وفاته في شهر ربيع الآخر من سنة ثمانٍ وسبعين وسبعمائة . وكتاب التسهيل : للبَعْلِي المذكورِ هنا كان لي ولله الحَمْدُ فَضْلُ اكتشافِ وُجوده والتّعريف به في هامش ترجمة مؤلّفه في «الجَوْهر المُنضّد ، ويَعملُ على تحقيقه وَميلنا الفاضلُ ، وصَدِيقُنا الشّيخُ الدُّكتور سُليمان بن وائل التُويجري أعانه الله على اتمامه .

٦٥٩\_ ابنُ الضِّياء الخَانِكِيُّ ، (٨٣٤ - ٨٨٨هـ) :

وُلِدَ سَنَةَ ١٣٤ بِبَابِ الْبَحْرِ، وَنَشَأَ هُنَاكَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَ الْمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ، وَاَشْتَغَلَ يَسِيراً فِي النَّحْوِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ بنِ هِشَامٍ، وَكَذَا حَضَرَ عِندَ الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ الْكِنَانِيِّ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ عُقُودَ الأَنكِحَةِ الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ الْكِنَانِيِّ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ عُقُودَ الأَنكِحَةِ وَفُسُوخَهَا، بَلْ كَانَ عَزْمُهُ ٱسْتِنَابَتَهُ مُطْلَقاً، فَمَا اتَّفَقَ، فَوَلاَّهُ بَعْدَهُ الْبَدْرُ، وَٱخْتُصَ بِهِ لِعِلُو هِمَّتِهَ، وَكَثْرَةِ دِرَايَتِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ طَرَفاً مِنَ الْعَرَبِيَّةِ، مَعَ بَرَاعَة بِهِ لِعِلُو هِمَّتِهَ، وَكَانَتُهُ مُطْلَقاً .

وَمَاتَ بَعْدَ مَرَضٍ طَوِيلٍ لَيْلَةَ السَّبْتِ تَاسِع رَمَضَان سَنَةَ ٨٨٨، وَحُمِلَ مِن بَابِ الْبَحْرِ لِبَابِ النَّصْرِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالرَّحْبَةِ فِي مَشْهَدٍ حَافِلٍ، ثُمَّ دُفِنَ بِتُرْبَةِ سَعيدالسُّعَدَاءِ.

-٦٦٠ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مَحْمُودٍ، الشَّمْسُ ابن التَّاجِ النَّجْمِ الْعُمَرِيُّ الْكِيلاَنِيُّ. قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن سَمِعَ عَلَى شَيْخِنَا «الْمُتَبَايِنَاتِ» بِقَرَاءَةِ الْفَتْحِيِّ،

وَوَصَفَهُ بِالْعَالِمِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْثِ كَثِيراً مِنْ «شَرْحِ أَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِ» وَوَصَفَهُ بِالْعَالِمِ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْثِ كَثِيراً مِنْ «شَرْحِ أَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِ» وَشَيْخه فِي التَّبْلِيغ، بَلْ قَرَأً عَلَيْهِ «الْخُلاَصَة» لِلطِّيبي بَحْثاً وَ«أَرْبَعِي النَّوَوِيِّ».

٦٦١- مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُوسَى بن عِيسَىٰ، الشَّمْسُ الْبَغْدَادِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، صِهْرُ مُوَنَّقِ الدِّينِ بنِ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، كَانَ الْمُوَنَّقُ زَوْجَ أُخْتِهِ، ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ».

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٨/ ٢١٨)، ولم يذكر وفاته.

<sup>-</sup>٦٦٠ شَمْسُ الدِّين الكِيلاَنِيُّ، (؟ \_ ؟) :

٦٦١ شَمْسُ الدِّينِ البَغْدَادِيُّ، (؟ ٧٥٨هـ ظنا):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٨/ ٢٠٢) في «محمد بن علي بن عيسى».

وَقَالَ: كَانَ خَيِّراً يَسْكُنُ الْقَرَاسَنقَرِيَّة، وَيَقْرَأُ فِي بَيْتِ الْمُحِبِّ بن الأَشْقَرِ، وَهُوَ أَخُو زَيْنَب وَزليخا آبْنتَي إِبْرَاهِيمَ الشُّنوَيْهِيِّ لأُمِّهِمَا.

مَاتَ \_ ظَنّاً \_ سَنَةَ ١٥٥ وَنِعْمَ الرَّجُلُ . \_ أُنتَهَىٰ \_ .

قُلْتُ: رَأَيْتُ لَهُ فَتْوَىٰ مَعَ مَفَاتِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ الثَّلَاثَةِ.

٦٦٢ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن سُوَيْدٍ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَالِسِيُّ، سِبْطُ مُحَمَّدِ بن يُوسُف ابن سُلْطَان.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَرْزَالِيِّ «الْمُنتَقَىٰ مِنَ الْعِلْمِ» لأَبِي خَيْنَمَةَ بِإِجَازَةِ الْبَرْزَالِيِّ مِنَ ابنِ عَبْدِ الدَّاثِمِ، وَحُضُور الْجَدِّ عَلَى خَطِيبِ مَرْدَا وَعَلَى الْمَيْدُومِيِّ «جُزْءَ ابنِ عَرْفَةَ» وَأَجَازَ لَهُ ابنُ الْخَبَّازِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ التَّقِيُّ أَبُو بَكُر الْقَلْقَشَندِيُّ «جُزْءَ ابنِ عَرَفَةَ» وَغَيْرَهُ.

مَاتَ فِي أُوَائِلِ الْقَرْنِ بِنَابُلُس.

أخبارُه في «الضَّوء اللامع»: (٨/ ٢٤٥). ولعلَّه هو المذكور في «المنهج الأحمد»: (٢٧٥)، و«مختصره»: (١٧٠) في ذكر من لم تؤرخ وفاته ممن كان في عصر الشيخ شمس الدين ابن عبد القادر قال: «وشمس الدين محمد بن عمر بن سويد الشَّرابي» ولم يَزد على ذلك شَيئاً، لا في أصله ولا في «مختصره».

<sup>= \*</sup> يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ في «محمَّد بن عُمر» قبل المذكور:

\_ محمَّد بن عُمر بن إسماعيل بن عبد الدائم.

يُراجع: «ثَبَت ابن زُرَيْق»: ورقة (١٢) . . . وغيرها .

ـ ومحمَّد بن عُمر الحُسَيني البَعْلَبَكِّيُّ.

ذكره ابن عبد الهادي في (الجوهر»: (١٥٢) ولم يذكر وفاته.

٦٦٢ ابنُ سُوَيْدِ البَالسيُّ، (؟ - ٩٠١هـ):

٦٦٣ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن عَلِيِّ النَّابُلُسِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٢٤ بِنَابُلُس، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُف الْمَقْدِسِيِّ «الْعِلْمَ» لابنِ خَيْثَمَة، وَحَدَّثَ بِهِ، قَرَأَهُ عَلَيْهُ الْبُرْهَانُ، سِبْطُ ابنِ الْعَجَمِيِّ.

٦٦٤ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ الْعَبَّاسِي الْخَلْوَتِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

٦٦٣ شَمسُ الدِّين النَّابُلُسي، (٧٢٤\_؟):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٢٢٧).

٦٦٤ العباسي الصالحي، (؟ ١٠٧٦هـ):

أخباره في «النّعت الأكمل»: (٢٢٩)، ووخُلاصة الأثر»: (١٠٣/٤)، كلُّ ما ورد في هذه التَّرجمة لا يدل على أنَّ صاحِبَها من أهلِ العلم، لا من أهلِ الفقه ومعرفة الفُروع والخلاف والفَتوى، ولا من أهل معرفة الأديان وعلم الكلام ومعرفة التَّوحيد والعقيدة، ولا من المحدِّثين وأصحاب الرَّواية والدِّراية في علم الرِّجال نقداً ومَعرفة بالصَّحيح والسَّقيم، ولا من أثمة التَّفسيرِ وعلم القِراءات، وليس له بصر - فيما يظهر - في عُلوم الآلة كالنَّحو والصَّرف ومعرفة اللَّغة والغريب والآداب والأشعار وأخبار النَّاسِ وأيامهم وأحداثهم وأنسابهم. وكلُّ ما في هذه التَّرجمة أنه سَيِّدٌ ووليٌّ من أولياءٍ مُحَرِّفي الصُّوفِيَّة - على حدِّ زعمهم -، وكلُّ وَلِيٍّ من أوليائهم ليصلَ إلى درجةِ عاليةٍ من الجَهلِ بأبسط قواعد العُلُومِ الشَّرعيَّة، لذا لم يُذكر هذا وأمثاله في بعض كتب التَّراجم إلا تَبرُّكاً به - على حدِّ زعمهم أيضاً - لا أنَّ له منزلة من العلم. ثم ما نقلَ المؤلف - عفا الله عنه - عن المُحيى في هذه التَّرجمة أنَّه انطلق ببعض المجاذيب - وقوله: «وكان يُتحفني بإمداداته الباطنيَّة» وغير ذلك من أولات الصَّوفية التي لا يقبلها عقل، ولا يرضَاها جاهِلٌ فكيف بمن يَتسَب إلى العلم.

قَالَ الْمُحِبِّيُ: شَيْخُنَا وَلِيُّ اللهِ، وَمُعْتَقَدُ الشَّامِ(١)، يُنسَبُ إِلَى سَيِّدِنَا الْعَبَّاسِ عَمِّ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مِنْ جِهَةِ وَالِدِهِ، وَإِلَى الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بن الْعَبَّاسِ عَمِّ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مِنْ جِهَةِ وَالِدِهِ، وَإِلَى الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بن قُدَامَةَ مِنْ جِهةِ وَالِدَتِهِ، وَكَانَ شَيْخًا جَلِيلًا، مِنَ الأَكَابِرِ الْعَارِفِينَ، وَالأَوْلِيَاءِ الْمُتَمَكِّنِينَ، أَخَذَ الْفِقْة عَنِ الشِّهَابِ أَحْمَدُ الْوَفَائِيِّ الْمُفْلِحِيِّ، وَمِن شُيُوخِهِ الْمُتَمَكِّنِينَ، أَخَذَ الطَّرِيقَ عَنِ الشَّيْوِةِ الْمُثَاذِ اللَّرِيقَ عَنِ الشَّهَالِيِّ، وَالنَّجْمُ الأَسْتَاذُ (٢)، وَأَخَذَ الطَّرِيقَ عَنِ الأَسْتَاذِ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ أَحْمَدَ الْعَسَالِيِّ، لاَزْمَهُ بِقَرْيَةِ عَسَّالٍ، وَتَحَرَّجَ بِهِ حَتَّى صَارَ الْعَارِفِ بِاللهِ تَعَالَىٰ أَحْمَدَ الْعَسَالِيِّ، لاَزْمَهُ بِقَرْيَةِ عَسَّالٍ، وَتَحَرَّجَ بِهِ حَتَّى صَارَ

وأما كونه يصلي الأوقات الخَمس بمكة وهو بدمشق فهذا لا يُستغرب على خوارقهم، وهذه آية جَهْلهم، ولا يُصدِّقُ مثل هذه التُّرهات إلا السُّذج منهم، أو البُّلهاء من غيرهم، وفي هذه الحكايات وأمثالها من كلام أدعياء الصُّوفية يجد فيها أعداء الإسلام الحجَّة على ضَعف العُقول وبَساطة التَّفكير، ويَجدون منها باباً واسعاً للطَّغنِ على الإسلام؛ لأن مثلَ هذا القول لا يقولُهُ إلا المُشعوذة والدَّجَالون في المُجتمعات المُتخلِّفة.

أمًّا كرامات الأولياء فإنَّنا نُؤمن بها إيماناً لا يُخالطه شَكُّ في حدود ما نصَّ عليه أئمَّة سَلَفِ الأُمَّة رحمهم الله. وأولياء الله هم: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ لا مَجاذيب الصُّوفية، ومدِّعي الزَّعامة والسِّيادة وزَاعِمِي علم الغَيْبِ والمُكَاشَفَة، وأصحاب الظَّاهر والبَاطِن، الَّذين ألبسوا على العامَّة واستولوا على عقول الرعاع.

\* ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله\_:

ـ محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم بن درع اللحبراصي الحنبليّ.

تكرر ذكره في ثبت ابن زُريق المقدسي. يُراجع: ورقة: ٩ وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «خلاصة الأثر»: «الغَزِّيُّ».

خَلِيفَتَهُ مِن بَعْدِهِ، وَكَانَ يُؤْثِرِ الْخُمُولَ عَنِ الظَّهُورِ، إِلَى أَنْ أَرَادَ اللهُ سُبْحَانَهُ ظُهُورَهُ لَمَّا حُبِسَ الْغَيْثُ عَن دِمَشْق سَنَةَ ١٠٧٠، وَٱسْتَسْقَىٰ أَهْلُهَا مَرَّات فَلَمْ يُمْطَرُواْ، وَكَانَ شَيْخُنَا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ لاَ يَخْرُجُ مَعَهُم هَضْماً لِنَفْسِهِ، فَأَنطَقَ اللهُ بَعْضَ الْمَجَاذِيبِ بِأَنَّكُمْ إِن أَرَدْتُم الْغَيْثَ فَٱسْتَسْقُواْ بِالْعَبَّاسِيِّ، فَأَمَرَهُ نَائِبُ الشَّام بِالْخُرُوجِ إِلَى الاسْتِسْقَاءِ بِهِم، فَخَرَجَ \_ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْخَجَلِ \_ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُلاَءِ عِبَادَكَ قَدْ أَحْسَنُواْ الظَّنَّ بِي فَلاَ تَفْضَحْنِي بَيْنَهُمْ، فَأُغِيثُواْ مِن سَاعَتِهِمْ، وَمَا رَجَعُواْ إِلَى الْبَلَدِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ مِن كَثْرَةِ الْمَطَر، وَٱسْتَمَرَ الْمَطَرُ ثَلاَثَةَ أَيًّام، فَأَشْتَهَرَ عِندَ ذٰلِكَ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَن يَكْتُمَ أَمْرَهُ، وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُريدُونَ وَتَسَلَّكَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ الصَّالِحُونَ، وَٱنتَفَعَ بِهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ حَصْرُهُ، وَأَعْطَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ حُسْنَ السَّمْتِ وَالْقَبُولِ، ونَوَّرِها لَهُمْ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ وَقَدْ وَقَقَنِي اللهُ تَعَالَىٰ لِلأَخْذِ عَنْهُ، وَالتَّبَرُّكِ بِدَعَوَاتِهِ، وَكَانَ يُتْحِفُنِي بِإِمْدَادَاتِهِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ ٱنقَطَعَ عَنِ النَّاسِ، وَكَانَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْحُكَّامِ هَدِيَّةً، وَلاَ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِمْ، وَكَرَامَاتُهُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ، مِنْهَا: أَنَّ بَعْضَ الْمُجَاوِرِينَ بِمَكَّةَ مِنْ أَهْل دِمَشْق رَآهُ يُصَلِّي الْأَوْقَاتَ الْخَمْسَةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالْمَقَامِ الْحَنبَلِيِّ وَهُوَ بِالشَّام (١). وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ١٠٧٦ عَن سِنِّ عَالِيَةٍ، وَدُفِنَ بِبَابِ الْفَرَادِيسِ، وَقَبْرُهُ مَعْرُوفٌ يُزَارُ.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

وهذه الكرامة \_ زعموا \_ تكثر دعواها، وهي خَبَالٌ يلقيه الشيطان في نفوس بعض المسلمين ليضلهم عن السبيل، وقد اشتد نكير العلماء على مثل هذه الدعوى ومدعيها. والله المستعان.

## ٦٦٥ الدُّرُوسِيُّ الصَّالِحِيُّ ، (٨١٠ ـ ٩٠١هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٥٦).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (١/ ٦٨)، و«الشَّذرات»: (٨/ ١١).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن عُمر بن محمَّد بن حَسَن الفاخري النَّجْدِيُّ (ت ١٢٧٧هـ).

مؤلّفُ التّاريخ «نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ» معروفة بالنّسبة إليه «تاريخ الفاخري» ذكر فيها أحداثاً حتى عام ١٢٧٧هـ أتمه ابنه عبد الله بن محمد حتى سنة ١٢٨٨هـ. وطبع هذا التاريخ باسم «الأخبار النّجدية» بتحقيق الدُّكتورا عبد الله بن يُوسف الشِّبل جزاه الله خيراً بَذَلَ في سَبيل إخراجِه جُهداً ظاهِراً يُشكر عليه، إلا أنه اختار له عنوان «الأخبار النّجدية» والأجدر به أن يُسمَّى «تاريخ الفاخري» لأن العنوان الذي اختاره المحقق لم يُنصَّ عليه في عُنوان المَخطوط، ولا اشتَهَرَ به الكِتَاب في أوساط المؤرّخين، ولم يذكر المحقِّق السَّببَ الذي من أجله اختار هذا العنوان الذي يجعل القارىء قد يوافقه على ذلك؟

كما أنَّه لم يذكر في الهامش نهاية كِتَابِ الفاخري وبداية تتمة ولده.

ولنا على تَحقيقه ملاحظات ليس هذا موضع ذكرها.

وابنه: عبد الله بن محمَّد بن عُمَر الفَاخِرِي مِمَّن يُستدَرك على المؤلِّفين في
 طبقات الحنابلة وعُلماء نجد. وهو الذي أكْمَلَ تاريخ والده.

وله ابنٌ آخر اسمه عُمر بن مُحمَّد بن عُمر الفَاخِرِي.

قال شَيْخُنَا ابنُ بَسَّامٍ: أمَّا عُمَرُ فهو الَّذي أكمل تاريخ وَالِدِهِ حَتَّى سنةَ ١٢٨٨هـ والصَّواب أنَّ الذي أكملَ تاريخ أبيه هو عبد الله كما سبق.

وعمل ابن الفاخري هذا كعمل ابن حبيب الطلبي الذي أكمل كتاب والده «درة الأسلاك في دولة الأتراك» فالأصل للحَسَن بن عُمر بن الحَسَن بن عُمر بن حَبِيبِ الحَلَييِّ (ت ٧٧٩هـ). ثم ذيَّل عليه ابنه طاهر اللحسن (ت ٨٠٨هـ).

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْمُسْنِدُ، الرُّحَلَةُ، الْمُفِيدُ، الْبَرِّكَةُ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، مِيلاَدُهُ سَنَةَ ١٠٨، قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» وَ «الْمُلْحَةَ» وَتَفَقَّهَ بِالشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ بن قُندُسٍ، وَسَمِعَ «صَحِيحَ مُسْلِم» عَلَى مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بن عَبْدِ الدَّائِم، وَ الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ " عَلَى ابنِ حَجَرٍ بِقِرَاءَةِ الْعَلَّامَةِ ابنِ قَمَرِ بِالبِيْبَرْسِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ، وَفِي سَنَةَ ٨٣٦، قَرَّأَ عَلَيْهِ الْبَابَ الأخِيرَ مِن "صَحِيح الْبُخَارِيِّ" وَهُوَ رَاحِلٌ مِن دِمَشْق صُحْبَةَ السُّلْطَانِ الأَشْرَفِ، وَقَدْ رَكِبُواْ عَلَى الدَّوَابِّ بِحَضْرَةِ الْمُحَدِّثِ نَجْمِ الدِّينِ عُمَرَ بن فَهْدٍ، وَأَجَازَهُ مَا لَهُ رِوَايته، ثُمَّ سَمِعَ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ \_ حِينَ رَجَعَ السُّلْطَانُ مِن حَلَب بوطاقة ببرزة - مِن قَاضِي الْقُضَاة(١) مُحِبِّ الدِّينِ أَحْمَد بن نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ الْحَنبَلِيِّ «الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوّلِيَّةِ» وَغَيْرَهُ مَعَ جَمَاعَةٍ وَأَجَازَ، وَسَمِعَ عَلَى الشَّهَابِ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَالشَّيْخ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي شَعْرٍ، وَالْحَافِظِ ابنِ نَاصِرِ الدِّينِ، وَالْمُسْنِدِ أَبِي الْفَرَجِ ابنِ الطَّحَّانِ، وَعَائِشَةَ ٱبْنَةِ الشَّرَائِحِيِّ وَآخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الْحَافِظُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ، وَشَيْخُ الإِسْلاَمِ صَالِحٌ الْبُلْقِينِيُّ، وَسَعْدُ الدِّينِ الدِّيرِيُّ، وَقَاضِي الْقُضَاة (١) الْبَدْرُ مَحْمُودٌ الْعَيْنِيُّ، وَالْعَلاَّمَةُ تَغْرِي برمش

كذا ذكر الحافظ ابن حَجَرٍ في «الدُّرر» (١١٥/٢)، و«إنباء الغُمر»: (٣٣٧/٢)،
 قال: «ذَيَّل على تاريخ أبيه بطريقته» يعني بها السَّجعَة الملتزمة في تراجم الكتاب.
 وهما من مصادرنا ولله المنَّة.

<sup>(</sup>۱) ورد النهي عن التسمي بملك الأملاك. لا مالك إلا الله، ومثله قال العلماء: قاضي القضاة، وأشد منه أقضى القضاة، فالسلامة هجر هذا الإطلاق، واستبداله بلفظ: «رئيس القضاة».

نَائِبُ الْقَلْعَةِ بِالْقَاهِرَةِ، وَكَانَ يَحْفَظ «تَهْذِيبَ الْكَمَالِ» فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ، وَالشَّمْسُ النَاسِخُ، وَخَلْقٌ وَالشَّمْسُ النَاسِخُ، وَخَلْقٌ وَالشَّمْسُ النَاسِخُ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ سِوَاهُم، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَلِيَّ بِن عُرْوَة مُدَّةً، وَسَمِعَ عَلَيْهِ، وَأَكْثَرَ مِنَ السَّمَاعِ كَثِيرٌ سِوَاهُم، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ عَلِيَّ بِن عُرْوَة مُدَّةً، وَسَمِعَ عَلَيْهِ، وَأَكْثَرَ مِنَ السَّمَاعِ عَلَى أَحْمَدَ بِن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَوَلِيَ نَقَابَةَ الْحُكْمِ الْحَنبَلِيِّ، ثُمَّ فَوْضَ إِلَيْهِ فِي عَلَى أَحْمَدَ بِن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَوَلِيَ نَقَابَةَ الْحُكْمِ الْحَنبَلِيِّ، ثُمَّ فَوْضَ إِلَيْهِ فِي عَلَى أَحْمَدَ بِن نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَوَلِيَ نَقَابَةَ الْحُكْمِ الْحَنبَلِيِّ، ثُمَّ فَوْضَ إِلَيْهِ فِي عَلَى أَخْمُ النَّاعِثِ النَّهُ الشَّهُودُ النَّهُ السَّهُودُ النَّهُ النَّهُ وَلَى السَّهُودُ اللَّهُ ال

تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِعَشْرِ بَقِيَتْ مِن جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٩٠١، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْجَدِيدِ، وَدُفِنَ تَحْتَ كَهْفِ جِبْرِيل بِسَفْحِ قَاسِيُون.

٦٦٦- مُحَمَّدُ بن عِيسَىٰ بن حَسَن بن كُرِّ (١) الْبَغْدَادِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ / الْمَرْوَانِيُّ، مِن وَلَدِ مَرْوَان بن مُحَمَّدٍ آخِرِ خُلَفَاءِ بَنِي مَرْوَان .

1781

# ٦٦٦ ابن كر البغدادي، (٦٨١ ـ٧٦٣ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٨٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٦)، و«مختصره»: (١٥٩). ويُنظر: «الوافي بالوفيات»: (٤/ ٢٠٥)، و«ذيل التَّقييد»: (٤)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (وفيات سنة ٣٢٧هـ)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٢٤٥)، و«الدليل الشافي»: (٢/ ٢٧١)، و«النَّجوم الزاهرة»: (٣٣٠/١٠)،

<sup>(</sup>۱) في «المنهج الأحمد» و«مختصره» و«الشذرات» . . . «ابن كثير»: «والحسين» بدل «الحسن».

ذَكَرَهُ فِي "الدُّرَرِ"، وَقَالَ: قَدِمَ أَبُوهُ مِن بَغْدَادَ حِينَ غَلَبَ عَلَيْهِ هُولاكُو، وَكَانَ مِنَ الْأَمْرَاءِ فَوْلِدَ لَهُ مُحَمَّد بِالْقَاهِرَةِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخر(١) سَنَةَ ٦٨١، وَحَفِظَ الْقُرْآن(٢) وَ"الْعُمْدَةَ" وَكِتَاباً فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَ"مُلْحَة الإعْرَابِ"(٣) وَسَمِعَ وَحَفِظَ الْقُرْآن(٢) وَ"الْعُمْدَةَ" وَكِتَاباً فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَ"مُلْحَة الإعْرَابِ (٣) وَسَمِعَ مِنَ الدّمْيَاطِيِّ، وَغَاذِي الْحَلَّوِيِّ، وَمُؤْنِسَةَ خَاتُون بنت الْعَادِلِ وَغَيْرِهِمْ، وَوَلِي مِنَ الدّمَ مُشْيَخَةَ الزَّاوِيَةِ النَّتِي بِجِوَارِ الْمَشْهَدِ الْحُسَيْنِيِّ، وَأُخْرَى بِالْقُرْبِ مِنَ الدَّكَة بِشَاطِيءَ الْخَلِيجِ، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأُخْرَى بِالْقُرْبِ مِنَ الدَّكة بِشَاطِيءِ الْخَلِيجِ، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأُخَدَ عِلْمَ الْمُوسِيقَىٰ عَنْ فَرْداً عِنْ وَاحِد (٣) فَفَاقَ الأَقْرَانَ، وَصَنَّفَ فِيهِ تَصْنِيفاً بَدِيعا(٤) وَصَارَ فِيهِ فَرْداً عَنْ عَيْرِ وَاحِد (٣) فَفَاقَ الأَقْرَانَ، وَصَنَّفَ فِيهِ تَصْنِيفاً بَدِيعا(٤) وَصَارَ فِيهِ فَرْداً

= و الشَّذرات : (٦/ ١٩٨).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحَمَّدُ بن عِيسى بن عبدِ الله بن سُليمان البَعْلِيُّ .

ذكره ابن عبد الهادي في «الجَوهر المنضَّد»: (١٤٧)، وقال: «تُوفي قريباً من رأْس القرن الثامن فيما أظن»، وقال: «شَرَحَ طُرفة الشَّيخ شَمْسِ الدِّين ابن عبدِ الهادي =

(١) في «الوافي بالوفيات»: «اجتمعت به غير مرة وسألتُه عن مولده فقال: في رابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين بالقاهرة».

(٢) في «الوافي بالوفيات»: «قرأ القرآن على الشيخ على الشَّطَنَوْفِي . . . ».

") في «الوافي بالوفيات»: «عَرَضَ ذٰلِكَ على القَاضِي عَلاَءِ الدِّين التَّراكيشيِّ الحنبليِّ وسمع على أشياخ عَصْرِهِ مثل الدِّمياطي والأَبْرُقُوهِي وغيرهما، وقرأ فَنَ المُوسيقىٰ على القاضي علاء الدِّين ابن التَّراكشي الحنبليّ».

أقول: القاضي علاء الدين ابن التَّراكيشيِّ هذا لم يَذكره المؤلِّفون في طبقات الحنابلة؟!

(٤) اسم كتابه هذا: ﴿غَاية الْمَطْلُوبِ فِي عِلْمِ الْأَنْغَامِ وَالطُّرُوبِ ﴾ وقد وقفت على نُسخ =

لاَ يُلْحَقُ، وَنَقَلَ مَذَاهِبَ الْقُدَمَاءِ وَحَرَّرَهَا، وَأَخَذَ نَفْسَهُ بِأَن لاَ يَمُرَّ بِهِ صَوْتٌ مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ الأَصْبَهَانِي إِلاَّ وَيُعني بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَانَ عزِيزَ النَّفْسِ، شَهْماً، عَفِيفاً، وَلَمْ يَتَكَسَّب بِصِنَاعَةِ الْمُوسِيقَىٰ، ذَكَرَ ذٰلِكَ ابنُ فَضْلِ النَّهِ قَالَ: وَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ، وَيَتَوَدَّدُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ غَنَّى بِهِ يَوْماً فَأَضْحَكَ، ثُمَّ غَنَى اللهِ قَالَ: وَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ، وَيَتَوَدَّدُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ غَنَى بِهِ يَوْماً فَأَضْحَكَ، ثُمَّ غَنَى اللهِ قَالَ: وَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَيَّ، وَيَتَوَدَّدُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ غَنَى بِهِ يَوْماً فَأَضْحَكَ، ثُمَّ غَنَى اللهِ قَالَ ابنُ اللهِ قَالَ: وَكَانَ يَتَرَدَّهُ إِلَيْ بِعَيْنِي مَا كُنتُ سَمِعْتُ عَن الْفَارَابِيِّ، وقَالَ ابنُ فَأَبُكَىٰ، ثُمَّ غَنَىٰ فَنَوَّمَ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنِي مَا كُنتُ سَمِعْتُ عَن الْفَارَابِيِّ، وقَالَ ابنُ الصَّائِغِ الْحَنَفِيُّ: مَرَّ ابنُ كُرِّ عَلَى قَوْمٍ يُغَنُّونَ فَحَرَّكَ بَعْلَتَهُ حَتَّى مَشَتْ عَلَى الشَّائِغِ الْحَنَفِيُّ: مَرَّ ابنُ كُرِّ عَلَى قَوْمٍ يُغَنُّونَ فَحَرَّكَ بَعْلَتَهُ حَتَّى مَشَتْ عَلَى إِيقَاعِهِمْ، وَهٰذَا مِنْ أَعْجَبِ مَا يُحْكَىٰ.

مَاتَ فِي سَنَةَ ٧٦٣(١).

٦٦٧ مُحَمَّدُ بن عِيسَىٰ بن مَحْمُودِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن كِنان الصَّالِحِيُّ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الصُّلَحَاءِ الْأَنْقِيَاءِ الْعَامِلِينَ.

= فأجاد وأفاد».

و الطُوفة ابن عبد الهادي»: مختصرٌ صغيرٌ في النَّحو لا يَتَجَاوَز مَلزمةً واحدةً لخَّصها فيما يظهر من «الكَافِيَةِ» لابنِ الحاجِبِ. رأيتُ نُسْخَةً منها ضِمن مَجموع في المَكْتَبَةِ الأَزْهَرِيَّة.

٦٦٧- ابنُ كِنَانِ الدِّمَشْقِيُّ، (١٠٧٤ ـ ١١٥٣ هـ): أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٧٢).

<sup>=</sup> منه، ولم أهتم به لعدم ميلي إلى مثل هذا. قال الصَّلاح الصَّفديُّ: "سمعتُ مقدمته منه بمنزله بالزَّاوية المذكورة في شوَّال سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وقال لي: ظهر لي خطأ جماعة من المتقدمين في هذا الفَنِّ مثل الفارابي وغيره وقد برهنتُ ذٰلك».

<sup>(</sup>١) وفاته في أغلب المصادر سنة ٧٥٩هـ.

قَالَ فِي "سِلْكِ الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ١٠٧٤، وَنَشَأَ فِي كَنَفِ وَالِدِهِ، وَأَخَذَ عَنْ جُمَّاعَةٍ كَالشَّيْخِ خَلِيلٍ الْمَوْصِلِيِّ، قَرَأً عَلَيْهِ حُصَّةً مِن عَنْهُ الطَّرِيقَ، وَأَخَذَ عَن جَمَاعَةٍ كَالشَّيْخِ خَلِيلٍ الْمَوْصِلِيِّ، قَرَأً عَلَيْهِ حُصَّةً مِن "جَمْعِ الْجَوَامِعِ" فِي الْأُصُولِ وَ"رِسَالَةَ الْأَندَلُسِيَّةِ" فِي الْعَرُوضِ (١) وَغَيْرِهِ مِنَ "جَمْعِ الْجَوَامِعِ" فِي الْأُصُولِ وَ"رِسَالَةَ الْأَندَلُسِيَّةِ" فِي الْعَرُوضِ (١) وَغَيْرِهِ مِنَ

= ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٤/ ٨٥)، و«الوُرُود الأُنسي»: (٧٥)، ولم يذكره في «النَّعت الأكمل» في صُلب الكتاب: (٢٧٩) على عادتهما في إدخال التَّراجم التي أخلَّ المؤلِّف بعدم ذكرها وهذا منهج غيرُ سَوِيِّ.

(۱) «الرّسالة الأندلسيّة افي العروض مختصر جيد الله وموّله مناية من العلماء حفظوه ونظموه وشرحوه اورووه بأسانيد إلى المؤلف، ومؤلفه: أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري الخزرجي المغربي ثم الأندلسي المعروف بابن أبي الجيش الاسكندري المُتوفى سنة ٤٩هم، وقفت على نُسخ كثيرة مختلفة من الأندلسية هذه اكما وقفت على شُرُوح كثيرة لها، منها شرح محمد بن إبراهيم الحَلَبِي الحَنفِيِّ المعروف بابن الحَنبَلِيِّ الحَنبَلِيِّ المحارف بابن الحَنبَلِيِّ (ت ٩٧١هـ) وشرحه يسمى: «الحداثق الأنسيَّة».

واعلم - رحمك الله - أنه قد يشتبه عليك بـ «الأندلسية» في العروض أيضاً، وتسمى «الرَّامِزَةَ» ومؤلِّفها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصارِيُّ الأندَلُسِيُّ (ت ٦٢٦هـ) فهي تشاركها في الاسم، ومؤلفها يشارك مؤلفها في الاسم والكنية واللقب والنسبة ويخالفه في سنة الوفاة. وهذه الأخيرة قصيدةٌ أولها:

# \* لَكَ الحَمْدُ يَاللهُ وَالشُّكُرُ وَالثَّنَا \*

وشرحها أيضاً عدد غير قليل من العلماء، من أشهر شروحها شرح الدماميني النحوي واسمه: «العيون الغامزة . . . » وهو مطبوع، وشرح الشريف السبتي (ت ٧٦٠هـ) . . . وغيرهما .

والرسالة الأندلسية تسمى أيضاً: «مختصر علل الأعاريض» وقد طبعت.

الأجِلاءِ. وَحَجَّ، وَأَجْتَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِالْأُسْتَاذِ إِبْرَاهِيمَ الْكُورَانِيِّ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْحَدِيثِ، وَلَمَّا تُوفِّي وَالِدُهُ صَارَ مَكَانَهُ شَيْخاً، وَٱسْتَقَامَ إِلَى أَن مَات، وَلاَزَمَ الْأَذْكَارَ وَأَلَّفَ التَّارِيخَ الَّذِي جَمَعَهُ بِالْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّة (١) وَقَدْ طَالَعْتُهُ وَٱسْتَفَدْتُ الْأَذْكَارَ وَأَلَّفَ التَّارِيخِي اللَّذِي جَمَعَهُ بِالْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّة (١) وَقَدْ طَالَعْتُهُ وَٱسْتَفَدْتُ مِنْهُ وَفَيَات، وَبَعْضَ أَشْيَاء، لَزِمَتْ لِتَارِيخِي هٰذَا، وَهُو تَارِيخٌ يَشْتَمِلُ عَلَى مِنْهُ وَفَيَات، وَبَعْضَ أَشْيَاء، لَزِمَتْ لِتَارِيخِي هٰذَا، وَهُو تَارِيخٌ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَوَادِثِ الصَّائِرَة فِي اللَّيَامِ مَعَ إِيرَادِ وَفَيَاتٍ وَمُنَاسَبَاتٍ وَفَوَائِدَ، وَدَارَتْ يَوْماً مِنَ الْحَوَادِثِ الصَّائِرَة فِي الْمُعَمَّيَاتِ فَقَالَ: إِنَّ ٱسْمَ هُودٍ فِي قَوْلِهِ اللَّيَّامِ مُذَاكَرَةٌ بَيْنَ الْوَالِدِ وَبَيْنَهُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ فَقَالَ: إِنَّ ٱسْمَ هُودٍ فِي قَوْلِهِ وَبَيْنَهُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ فَقَالَ: إِنَّ ٱسْمَ هُودٍ فِي قَوْلِهِ وَيَئْتُ فَالَا فَيْرَاثُونَ الْمَالِدِ فِي قَوْلِهِ فَي الْمُعَمَّيَاتِ فَقَالَ: إِنَّ ٱسْمَ هُودٍ فِي قَوْلِهِ وَيَنْهُ فِي الْمُعَمَّيَاتِ فَقَالَ: إِنَّ ٱسْمَ هُودٍ فِي قَوْلِهِ

وهو في «هدية العارفين»: (۲/ ۳۲۵)، و«الأعلام»: (۳۲۳/۱)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (۱۰۸/۱۰).

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف\_رحمه الله \_:

\_ مُحَمَّدُ بن عِيسى بن المُهَاجِرِ.

ذكره العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: (٤٨٠)، ذكره فيمن لم تُذكر وفاته، وقال: «قاضي مدينة صَفَد، كان مُتَولِيًا الحكم بها في سنة ستٍّ وثمانمائة».

<sup>(</sup>۱) كتابه هذا الذي اطلع عليه المرادي وأفاد منه موجود في برلين في جزئين رقم (۹٤۷۹)، (٩٤٧٩) وحاولت تصويره ولم يتيسر لي ذلك أرجو أن تتاح لي الفرصة للاطلاع عليه والإفادة منه.

وقد وقفت على كثير من مؤلَّفات ابن كنان هذا، وصححت نسبة بعضها، ومما نُسب إليه خطأ «الدُّرُّ المُنَضَّد» نسخة الأحمدية وقد ثبت لديَّ بالدَّليلِ القاطع من خلالِ مقدمةِ الكتابِ أنَّه مُخْتَصَرُ «المَنهج الأحمد» للعُلَيْمِيِّ نَفْسِه، وقد حققتُهُ وطبع هذا العام ١٤١٠هـ في مكتبة الخانجي بمصر، وهذا من فضلِ الله وتوفيقه، وكتابُهُ: «المُروج السُّندسية» نَشَرَه الأُستاذ محمد أحمد دَهْمَان بدِمشق سنة ١٩٤٧م واطلعتُ على نسخةِ بَرلين بخطِّ مؤلِّفه . . .

تَعَالَى(١): ﴿ مَا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ وَٱشْمُ شِهَابٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى(١): ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ﴾ .

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ١١٥٣ ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون بِالصَّالِحِيَّةِ .

وَلِيَ الْمَشْيَخَةَ بَعْدَهُ وَلَدُهُ الْفَاضِلُ الشَّيْخِ مُحَمَّد سَعِيد (٣). \_ آنتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: وَجْهُ ٱسْتِخْرَاجِ الْمُعَمَّى الْمَذْكُورُ مِنَ الآيةِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَآبَةِ ﴾ يَأْخُذُ لَفْظَ ﴿ هُو ﴾ ، ﴿ نَاصِيتِهَا ﴾ ، أي: أولها، وَهُوَ الدَّالُ ، فَيتَحَصَّلَ ٱسْمُ هُودٍ ، وَفِي الثَّانِيَة : أَن يُرَادَ مِن لَيْلٍ مُرادفه الْفَارِسِي وَهُوَ (شب) يغشاها لكن قَالَ الْمُحِبِّي: فِي الْخُلاصَتِهِ » هٰذَا وَإِن كَانَ صَحِيحاً الآن، إلاَّ أَنَّ ٱسْتِعْمَالَ الْفَارِسِيِّ فِيهِ بُعْدٌ . \_ ٱنتَهَىٰ \_ . .

وَهُوَ كَمَا قَال.

قُلْتُ: وَلَيْسَ مِن ٱسْتِخْرَاجِ الْمُتَرْجَمِ، بَلْ مِن قَبْلِهِ ورَأَيْتُ كَثِيراً مِن ذَلِكَ، وَمِنْهُ ٱسْتِخْرَاجُ ٱسْمِ هَاشِمٍ مِن قَوْلِهِ تَعَالَى (١٠): ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾ وَوَجْهه أَنَّ عَدَدُ الشم) تَلاَ لَفْظُهَا، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَدَدُ (شم) تَلاَ لَفْظُهَا، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْدَدُ الشم) مَا لَا لَفْظُهَا، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْدَدُ الشم

٢٤٩/ أَعْلَمُ./

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الشَّمس، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) ابنه هذا لم أعثر على أخباره.

 <sup>(</sup>٤) سورة الشَّمس، الآية: ٢.

# ٦٦٨ مُحَمَّدُ بن غَيْثِ بن مُبَارَكِ الْعَجْلُونِي، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخُ، الْقُدُوةُ، الصَّالِحُ، شَمْسُ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِ الْبُودية » حَفِظَ الْقُرْآنَ، وَصَلَّى بِهِ، ثُمَّ حَفِظَ «مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ» عَلَى مَذْهَبِهِ، وَعَرَضَهُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنْهُمْ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ التَّقِيُّ ابنُ قُندُسٍ، وَأَخذَ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بن زَيْدٍ، وَالنِّظَامِ بن مُفْلِحٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن جُوارِشٍ، وَاعْتَنَىٰ بِالْوَعْظِ، وَأَنجَمَعَ عَنِ النَّاسِ، وَبِأَخرَةٍ أَقَرَأَ الأَطْفَال، سَمِعْتُ مِنْهُ غَالِبَ بِالْوَعْظِ، وَأَنجَمَعَ عَنِ النَّاسِ، وَبِأَخرَةٍ أَقَرَأَ الأَطْفَال، سَمِعْتُ مِنْهُ غَالِبَ اللهِ مِصْحِيحَيْنِ » بِمَسْجِدِ مِسْمَارٍ بِحَارَتِنَا بِالسَّهُمِ الأَعْلَى بِسَفْحِ قَاسِيُون أَجَازَنِي غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَأَنشَدَنِي لِبَعْضِهِمْ (١):

\* كُنْ ابنَ مَن شِئْتَ وَٱكْتَسِبْ أَدَبَا . . . \*

الْبَيْتَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ.

تُوفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٩١١ وَقَدْ قَارَبَ السَّبْعِينَ، وَدُفِنَ بِالسَّفْحِ.

٦٦٨\_ ابن غيث العجلوني، (؟ ـ ٩١١هـ):

لم أعثر على أخباره .

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن قرناس بن عبد الرَّحمٰن النجدي الرسي (ت ١٢٧٤هـ) تقدم استدراك

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٩٢٦).

(١) عجزه: \* يُغْنِيْكَ مَحْمُودُهُ عن النَّسَبِ \*

٦٦٩- مُحَمَّدُ بن كلي الأَمِير الْفَاضِل، نَاصِرُ الدِّينِ، أَحَدُ الْأَمْرَاءِ الْكِبَارِ بِالدِّيَارِ اللهِّيَارِ اللهِّيَارِ اللهِّيَارِ الْبَدْرِيِّ، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ». الْمِصْرِيَّة، ابن الْمَقرِّ الأَشْرَفِ الأَمِيرِ الْبَدْرِيِّ، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٦٦٩ ـ الأميرُ ناصِرُ الدِّين مُحَمَّد بن جَنكَلِيِّ ، (٦٩٧ ـ ٧٤١ هـ) :

في هذه التّرجمة إشكالان:

أحدُهما: تَحريف اسم أبي المُترجم الذي تَعَسَّر مَعَهُ التَّعَرُّفُ عليه.

والتَّاني: تاريخُ وَفاته الذي أخطأ فيه المؤلِّف \_ رحمه الله \_ خطأ ظاهراً .

الإشكال الأول: لعل أول من حرف اسم أبيه هو العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: (٤٦٥)، و«مختصره»: (١٦٦) حَيْثُ سَمَّاه: «حَسَن كُلِّي»، تَبِعَه على ذلك ابن العِمَادِ في «الشَّذرات»: نَقَلَ المؤلِّف «محمد العِمَادِ في «الشَّذرات»: نَقَلَ المؤلِّف «محمد كلي»، والصَّوابُ أنَّه الأمير ناصر الدِّين محمَّد بن جَنكَلِيِّ فتَحَرَّفت «جَنكَلِي» إلى «حَسَن كُل».

ووالده جَنكَلِيُّ بن مُحَمَّد بن البَابا بن خَليل بن جَنكلي بن عبدِ الله ، أكبرُ أُمراء الدَّولة مترجم في «الوافي بالوفيات»: (١٩٩/١١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢٠/٧)، و«النَّجوم الزَّاهرة»: (١٤٣/١٠) . . . وغيرها . وهو من كبار المدافعين عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة ـ رحمهما الله ـ بمصر.

قال صَلاحُ الدِّين الصَّفَدِيُّ: «قال لي وَلَدُهُ الأميرُ ناصرُ الدِّين محمَّد ـ رحمه الله تعالىٰ ـ إن والدي يَعرفُ ربعَ العِبادات في الفِقه من أحسنِ ما يَكُون في مَعَرفةِ خِلافِ الفُقهاء والأثمة . . . ».

ومن شِعْرِ محمَّد بن جَنكَلِيّ ما يؤيد هذه التَّسمية قوله:

بِكَ اسْتَجَارَ الحَنبَلِيْ مُحَمَّدُ بـنُ جَنكَـلي فَأَنـتَ ذُو التَّفْضُــل فَأَنـتَ ذُو التَّفْضُــل

والإشكال الثاني: تاريخ وفاته الذي ذكره المؤلِّف (سنة ٧٧٩هـ) خطأ ظاهرٌ إنما هي =

قَالَ: كَانَ فَقِيهاً، حَنبَلِيّاً، فَاضِلاً، ذَكِيّاً، لَهُ خَطٌّ حَسَنُ إِلَى الْغَايَةِ، وَشِعْرُهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ، مِنْهُ قَوْلُهُ:

قَلْبُ الْمُتَيَّمِ كَادَ أَن يَتَفَتَّتَا فَإِلَىٰ مَتَىٰ هٰذَا الصَّدُودُ إِلَى مَتَىٰ فَإِلَىٰ مَتَىٰ هٰذَا الصَّدُودُ إِلَى مَتَىٰ يَا مُعْرِضِينَ عَنِ الْمَشُوقِ تَلَفَّتُواْ فَعُوائِدُ الْغُزْلَانِ أَن تَتَلَفَّتَا فَعَوَائِدُ الْغُزْلَانِ أَن تَتَلَفَّتَا

(سنة ٧٤١هـ) إحدى وأربعين وسبعمائة نصَّ على ذلك الأثمَّة، وكيفَ يَصِحُّ هذا التاريخ (٧٧٩هـ) وقد ذكر وفاته الصَّفدي (تُ ٧٦٤هـ) رحمه الله، ورثاًه بقصيدة أولها:

هِيَ الأَيَّامُ لَيْسَ لها ذِمَامُ وَلَيْسَ لَهَا عَلَى عَهْدِ دَوَامُ لَيْسَ لها عَلَى عَهْدِ دَوَامُ لذا فالمذكور غير داخل في فترة المؤلِّف فلا يلزمه ذكره أصلاً. وأمَّا والده فحَنفَيّ لذا فالمذكور غير داخل في فترة المؤلِّف فلا يلزمه ذكره أصلاً. وأمَّا والده فحَنفَيّ اللهُ لا اللهُ الل

المذهبِ. وقد ذكرتُ المُترجم بشيءٍ من التَّفصيل في هامش ترجمته في «الدُّر المُنَضَّد» للعُلَيْمِيّ.

أخباره في «الوافي بالوفيات»: (۲/ ۳۱۰)، و «وفيات ابن رافع»: (۲۱۹/۱)، و «الدُّرر و «السُّلوك»: (۱۰/۱)، و «الدُّرر السُّلوك»: (۲/ ۳۲۷)، و «الدُّرر الكامنة»: (۶/ ۳۲)، و «طبقات المُفسرين»: (۲/ ۱۱۵)... وغيرها.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّدُ بن مانع بن شُبرمة التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ الأُشَيْقِرِيُّ .

من مُتقدمي عُلماء نجد، أهل القرن العاشر، أخباره قليلة جداً.

يُراجع: «علماء نجد»: (٩٢٨/٣).

- ومحمَّد بن محمد بن إبراهيم الكوجكي الحموي الحنفي ثم الحنبلي (ت ٩٥٧هـ).

كُنَّا وَكُنتُمْ وَالزَّمَانُ مُسَاعِدٌ عَجَباً لِذَاكَ الشَّمْلِ كَيْفَ تَشَتَّتَا صَدُّ وَبُعْدٌ وَٱشْتِيَاقٌ دَائِمٌ صَدُّ وَبُعْدٌ وَٱشْتِيَاقٌ دَائِمٌ مَا كُلُّ هٰذَا الْحَالِ يَحْمِلُهُ الْفَتَىٰ مَا كُلُّ هٰذَا الْحَالِ يَحْمِلُهُ الْفَتَىٰ

وَتُوفِّيَ سَنَةَ ٧٧٩.

- عَدَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْمَظَفَّرِ بن عَلِيٍّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْبَرَكَاتِ الْبَعْلِيُّ، نَاصِرُ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِن ابنِ الشُّحْنَةِ «الصَّحِيحَ» بِفَوْتٍ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بن مُشَرَّفٍ «أَرْبَعِي الآجرى» وَأَجَازَ لَهُ التَّقِيُّ سُلَيْمَان، وَالدَّشْتِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، وَحَدَّثَ بِبَعْلَبَكَ، سَمِعَ مِنْهُ بِهَا الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ بنُ ظَهِيرَةَ.

٦٧١- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي عُمَرَ، سَعْد الدِّينِ ابن الْمُسْنِدِ صَلاَح الدِّين .

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٢٢)، و«الكواكب السائرة»: (٢/ ١٠).

٦٧٠ - ابنُ المُظفّرِ البَعْلِيُّ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «المنهج الجلي»: (٢٠٢)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٢٧٤).

٦٧١ - ابنُ صَلاَح الدِّين ابن أبي عُمر، (؟ - ٧٧٦ هـ):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٢٧٦)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٩٨).

وجعل وفاته في «الدُّرر» سنة ٦٧٢هـ وفي «الإنباء»: «وعاش أبوه بعده خمس سنين».

ولي قضاء الحنابلة بطرابلس، وناب عن القاضي نظام الدين التاذفي الحنبلي الحلبي
 بحلب.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ الْكَثِيرَ، وَحَدَّثَ. مَاتَ فِي مُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٧٦، وَعَاشَ أَبُوهُ بَعْدَهُ مُدَّةً.

٦٧٢ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ، الشَّمْس، الْمَرْدَاوِيِّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابن الْقَبَاقِبي» سَمِعَ فِي سَنَةِ ٧٤٨ مِن الْعِمَادِ أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ الْعِمَادِ أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ الْعُمَادِ أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ الْمُودَاوِيِّ جُزْءاً، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابنِ مُوسَىٰ وَوَصَفَهُ بِالشَّيْخِ، الشَّالِحِ، الإِمَامِ، الْعَالِمِ، وَمَعَهُ الْمُوفَّق الآبي.

<sup>=</sup> وقال أُستاذنا حسن حبشي في هامش الترجمة في «إنباء الغُمر»: «لم أجد له ترجمة في من مصادر».

وفي هذا منتهى العجب من كلام الأستاذ فوالده أشهر منه، وهو المشهور بـ "صلاح الدين ابن أبي عمر" (ت ٧٨٠هـ) مترجم في مصادر كثيرة جدّاً كما سبق في تخريج ترجمته ومن بين مصادر ترجمته "إنباء الغُمر": (١٨٦/١)؟!

٦٧٣ - ابنُ القَبَاقِبِيِّ، (٧٤٦ - ٨١٥ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٠١)، و«الجوهر المنضد»: (١٤٣)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨٢)، و«مختصره»: (١٧٧).

ويُنظر: «المنهج الجلي»: (٢٠٥)، و«معجم ابن حجر»: (٣٦٩)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٣٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٧)، و«حوادث الزمان»: (٢/ ٢٧)، و«الدَّارس»: (٢/ ٩٨)، و«القلائد الجوهرية»: (١/ ١٣٧).

وَقَالَ ابنُ فَهْدِ: تُوفِّيَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٢٦، وَقَدْ قَارَبَ الثَّمَانِينَ، وَدَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ٧٦ فَسَمِعَ بِهِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ الزَّويتاوي «سُنَنَ ابنِ مَاجَهْ» وَدَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ٧٦ فَسَمِعَ بِهِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ الزَّويتاوي «سُنَنَ ابنِ مَاجَهْ» وَكَانَ مِن مَشَايِخِ الْحَنَابِلَةِ وَقُدَمَائِهِمْ، وَيَتَبَذَّلُ وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْعَامَّةِ، وَيُفْتِي بِمَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ، وَأَنكَرْتُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يَكُن مَاهِراً فِي الْفِقْهِ.

٦٧٣ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن إِسْمَاعِيلَ بن أَحْمَدَ، ابن الْفَرْدِ فِي زَمَنِهِ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ يَنتَهِي نَسَبُهُ إِلَى السُّلْطَانِ إِبْرَاهِيمَ بن أَدْهَم قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ / وَقَدَّمنا تَتِمَّةَ نَسَبِهِ فِي تَرْجَمَةِ ٱبْنِهِ عَبْدِ الْحَقِّ الْمَرْزَنَاتِيِّ الصُّوفِيُّ اللهُ سِرَّهُ / وَقَدَّمنا تَتِمَّةَ نَسَبِهِ فِي تَرْجَمَةِ ٱبْنِهِ عَبْدِ الْحَقِّ الْمَرْزَنَاتِيِّ الصُّوفِيُّ اللهُ المُحِبِّي. الصَّالِحُ الضَّالِحُ الْخَيِّرُ قَالَهُ الْمُحِبِّي.

وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْثَلِ صُوفِيَّةِ الشَّامِ، وَكَانَ أَخَذَ طَرِيقَ الْقَادِرِيَّةِ عَنِ الْأَسْتَاذِ أَحْمَدَ بِنِ سُلَيْمَان، وَأَدَّعَىٰ بَعِنْدَ مَوْتِ شَيْخِهِ أَنَّهُ خَلَفَهُ وَأَرَادَ أَن يَجْلِسَ مَكَانَهُ عَلَى سَجَّادَتِهِ فَمَا مُكِّن (١)، وَذَكَرْنَا ذٰلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْقَادِرِ بِن أَحْمَدَ الْمَذْكُور، وَكَانَ الْمُتَرْجَمُ كَثِيرَ الرِّحْلَةِ إِلَى الرُّومِ، وَلَهُ مَعَ عُلَمَائِهَا أَخْتِلَاطٌ كَثِيرٌ، وَكَانَ الْمُتْرْجَمُ كَثِيرَ الرِّحْلَةِ إِلَى الرُّومِ، وَلَهُ مَعَ عُلَمَائِهَا أَخْتِلَاطٌ كَثِيرٌ، وَكَانَ لَهُ فِي مَا يَفْعَلُهُ مَشَايِخُ الصُّوفِيَّةِ مِنَ النَّشْرِ وَالتَّعْوِيذَاتِ شُهْرَةٌ تَامَّةٌ، وَكَانَ لَهُ فِي مَا يَفْعَلُهُ مَشَايِخُ الصُّوفِيَّةِ مِنَ النَّشْرِ وَالتَّعْوِيذَاتِ شُهْرَةٌ تَامَّةٌ، وَكَانَ يُسِبَبِ وَكَانَ لَهُ فِي مَا يَفْعَلُهُ مَشَايِخُ الصُّوفِيَةِ مِنَ النَّشْرِ وَالتَّعْوِيذَاتِ شُهْرَةٌ تَامَّةٌ، وَكَانَ يُسِبَبِ أَعْتِقَادِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُم، وَنَالَ بِسَبَبِ أَعْتِقَادِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُم، وَنَالَ بِسَبَبِ ذُلِكَ مَهُ وَلَا وَطَائِفَ وَمَعَالِيمَ كَثِيرَةً، وَكَانَ عَالِماً فَاضِلا (١)، وَلَهُ فِي التَّارِيخِ ذَلِكَ قَبُولًا، وَأَخَذَ وَظَائِفَ وَمَعَالِيمَ كَثِيرَةً، وَكَانَ عَالِماً فَاضِلا (١)، وَلَهُ فِي التَّارِيخِ

140.

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٧٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٤٦).

٦٧٣ - المَرْزَنَاتِيُّ، (؟ ـ ١٠١٤ -):

<sup>(</sup>۱) أقول: الفَضْلُ كل الفَضل في متابعة النبي على قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً، لا في التَّعويذات والنشر والشَّعوذات، فاعلم ذلك هديت إلى كل خيرٍ. وانظر: التعليق على الترجمتين رقم: ٥، ٣٧.

مَعْرِفَةٌ، وَقَيَّدَ كَثِيراً مِّنْ أَحْوَالِ مُعَاصِرِيهِ فِي «مَعَاجِيمِهِ»، وَذَكَرَ وَفَيَاتِ بَعْضِ الْعُلْمَاءِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مَنقُولاً مِّن خَطِّهِ كَثِيراً مِّنَ الْفَوَائِدِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً ١٠١٤.

٦٧٤ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّد الْفَارِسِيُّ الْمُهَندِسِ» . الأَصْلِ ، الْمَهْندِسِ» .

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: أَخُو شَيْخُنَا شِهَابِ الدِّينِ، وَهٰذَا الأَصْغَرُ، نَشَأَ صَيِّناً جَيِّداً، وَصَحِبَ الشَّيْخَ فَخْرَ الدِّينِ السُّيُوفِيِّ بِمَكَّةَ وَالشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ بن أَسْعَد الْيَافِعِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ فِي شَبَابِهِ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ، ثُمَّ بَاشَرَ بَعْضَ الدَّوَاوِين، وَحَصَّلَ أَمْوَالاً وَلَمْ تُحْمَدُ سِيرَتُهُ، وَكَانَ سَمِعَ مِنَ الْمَيْدُومِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَمَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٠٨، وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهِ الَّتِي أَنشَأَهَا شَرْقِيَّ الشَّامِيَّةِ الْبَرَّانِيَّةِ بِدِمَشْق.

و يُنظر: «خُلاصَةُ الأقرِ»: (١٥٨/٤)، ورأيتُ بخط يَده على ظهر نسخة «الذَّيل على طبقات الحنابلة» لابن رَجَبِ نسخة بَرلين: «الحمدُ لله نظر في هذا الكتاب الشَّريف داعياً لمؤلِّفه بارتقاء كلِّ مقام منيف سيدنا ومولانا الفقير والجد المحقق الفَهَامة الشيخ أبو بكر بن زيتون كتبه محمد بن محمد بن أحمد بن المَرْزَنَات الحنبلي عُفي عنه» وأبو بكر بن زيتون مذكورٌ في موضعه من الاستدارك.

٦٧٤ ابنُ المُهَندِسِ الأَيليُّ ، (؟ ـ ٨٠٨هـ) :

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٢/ ٣٤٦)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٤٣).

٦٧٥ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، ابن شَمْسِ الدِّينِ، ابن شِهَابِ الدِّينِ، ابنِ المَّيْخِ الْمُحَدِّثِ، مُحِبِّ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ الْمُحِبِّ» الْحَافِظُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣١ وَسَمِعَ مِنْ ابنِ الرَّضِيِّ، وَالْجَزَرِيِّ، وَلِيَ سَنَةَ ٢٣١ وَسَمِعَ مِنْ ابنِ الرَّضِيِّ، وَالْجَزَرِيِّ، وَبِنتِ الْكَمَالِ وَغَيْرِهِم، وَأُحْضِرَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنتِ صَصْرَى، وَعَائِشَةَ بِنتِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا، وَعُنِيَ بِالْحَدِيثِ، وَكَتَبَ الأَجْزَاءَ وَالطِّبَاقَ، وَعَمِلَ الْمَوَاعِيدَ وَأَخَذَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن الْقَيِّمِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ شَيْئاً كَثِيراً، وَكَانَ شَدِيدَ التَّعَصُّبِ لابنِ إَبْرَاهِيمَ بن الْقَيِّمِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْحَسَنِ شَيْئاً كَثِيراً، وَكَانَ شَدِيدَ التَّعَصُّبِ لابنِ تَيْمِيَّةً.

تُوُفِّيَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ سَابِع جُمَادَىٰ الْأُولَى سَنَةَ ٧٨٨ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ.

٦٧٦ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن آقوش بن عَبْدِ اللهِ، الشَّمْسُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ السَّالِحِيُّ، الْعَطَّارُ أَبُوهُ.

### ٦٧٥ - ابنُ المُحِبِّ، (٧٣١ - ٧٨٨هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (١١/٢)، و«المنهج الأحمد»: (٢٦٩)، و«مختصره»: (١٦٧)، و«التَّسهيل»:

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (١/٣٢٨)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/١)، و«القلائد الجوهرية»: (١/٣/٢٠).

وفي المصادر: «محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن أبي بكر . . . ».

٦٧٦ - ابن جَوارش العَطَّارُ، (٧٨٠ تقريباً ـ ٨٦٠هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٦٨/٢).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٩/ ٧١، ١١٧).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ جَوَارِشٍ» بِجِيمٍ، ثُمَّ وَاوِ مَفْتُوحَتَيْن، وَرَاءِ مَكْسُورَةِ، ثُمَّ شِينِ مُعْجَمَةٍ، وَرُبَّمَا جُهِلَ أَسْمُ جَدِّهِ، بَلْ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا قَالُواْ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ.

وُلِدَ - تَقْرِيباً - سَنَةَ ٧٨٠ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق وَنَشَأَ بِهَا، فَسَمِعَ بِهَا مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِت، وَكَذَا - فِيمَا قِيلَ - مِن رَسْلاَن الذَّهَبِيِّ، وَحَدَّث، وَسَمِعَ مِنْهُ الصَّامِت، وَكَذَا - فِيمَا قِيلَ - مِن رَسْلاَن الذَّهَبِيِّ، وَحَدَّث، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَأَكْثَرُتُ عَنْهُ، كَانَ خَيِّراً، نَيِّراً، عَلِيَّ الْهِمَّةِ، صَبُوراً عَلَى الإِسْمَاعِ، مُدِيماً لِلْجَمَاعَةِ بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ، وَرُبَّمَا آتَّجَرَ لِسَبَبِ عِيَالِهِ.

مَاتَ فِي خَامِسِ عِشْري / رَمَضَان سَنَةَ ٨٦٠ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عَقِيبَ صَلاَةِ ٢٥١/ الْجُمُعَةِ، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون.

٦٧٧ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الدَّائِمِ الأَنصَارِيُّ ، شَمْسُ الدِّينِ .

٦٧٧ ابنُ عبدِ الدَّائم، (٧١٣ ـ ٧٩٥ هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥/ ١٠)، و«مختصره»: (١٥٥).

ويُنظر: «المعجم المختص»: (٢٥٥)، ومعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين . . . »: (١٩٥)، و«ذيل التَّقييد»: (٧٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ١٠).

وجاء في اذيل التَّقيد»: "سمع على محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزَّرَّاد "صحيح أبي حاتم ابن حبان"، وحضر على جدِّه أبي بكر "جزء أبي شُعيب الحرَّاني"، وسماعه لـ "صحيح ابن حبان" بقراءة عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة" وذكر وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائة بصالحية دمشق قال: "وبها وُلد سنة ست وعشرين وسبعمائة" وكلاهما خطأ، أما سنة وفاته فيظهر والله أعلم أن الخطأ من الناسخ، أخطأ في "تسعين" جعل مكانها =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧١٣ وَأُحْضِرَ عَلَى جَدِّهِ «جُزْءاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُعَيْبٍ» وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَمِنْ ابنِ الزَّرَّادِ «صَحِيحَ ابنِ حِبَّان» وَحَدَّثَ، وَعُنِيَ بِالْحَدِيثِ، وَتَفَقَّهُ، وَكَتَبَ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْمُخْتَصِّ».

مَاتَ بِدِمَشْق فِي شَعْبَان سَنَةَ ٤ وَقِيلَ: سَنَةَ ٥٩٧.

٦٧٨ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدِ اللهِ، الشَّمْسُ، أَو الْعِمَادُ الْجَعْبَرِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْقَبَّانِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ.

#### = «سبعين».

أمّا المولد فلعلَّ الصَّواب ما ذكره المؤلِّف نَقْلاً عن الحافظ ابن حَجَر، والحافظُ نقلَ عن الحافظ الذَّهبي من أقدم مَن تَرجم عن الحافظ الذَّهبي من أقدم مَن تَرجم له إذ ترجم له قبل وفاته بسبعة وأربعين عاماً تقريباً. رحم الله الحافظ الذهبي ما أعدله وأنصفه لأهل عصره. وإن كان ابن ظهيرة قال: «وكانت وفاته في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة».

قال: «محمد بن محمد بن شَيْخِنا أبي بكر بن أحمد بن عبد الدَّائم بن نعمة المقدسي الصَّالحي الحنبلي المحدِّث، ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، وسمع من جده، ومن يحيى السمسار، وابن سعد، وابن الشحنة، ثم طلب بنفسه، ونسخ وحصل، وله اعتناد بالمسائل، وبعض الأسماء، وفي خُلقه زعارة ثم ترك».

والزَّعارةُ: سوءُ الخُلُقِ، جاء في «اللسان»: (زعر): «وزعارة بالتخفيف عن اللحياني أي: شراسة وسوء خلق، لا يتصرف منه فعل، وربما قالوا: زعر الخلق».

٦٧٨- الجَعْبَرِيُّ القَبَّانِيُّ ، (بعد ٧٨٠ ـ ١ ٥٨هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٠).

ويُنظر: «معجم» ابن حجر: (٣٧٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٥٦).

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بَعْدَ سَنةِ ٧٨٠ - تَقْرِيباً - بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، وَحَفِظَ «الْخِرَقِيَّ» وَعَرَضَهُ عَلَى الْكَمَّالِ الدُّمَيْرِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ فِي الْقُرْآنَ، وَحَفِظَ «الْبُخَارِيَّ» إِلَّا الْيَسِيرَ مِنْهُ عَلَى ابنِ أَبِي الْمَجْدِ، وَخَتَمَهُ عَلَى التَّنُوخِيِّ، وَالْعِرَاقِيِّ، وَالْهَيْمَعِيِّ، وَأَشْتَعَلَ بِالتَّعْبِيرِ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَتَعَلَّمَ التَّنُوخِيِّ، وَالْعِرَاقِيِّ، وَالْهَيْمَعِيِّ، وَأَشْتَعَلَ بِالتَّعْبِيرِ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَتَعَلَّمَ التَّنُوخِيِّ، وَالْعِرَاقِيِّ، وَالْهَيْمِيِّ، وَأَشْتَعَلَ بِالتَّعْبِيرِ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَتَعَلَّمَ التَّهْ وَعَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، وَتَعَلَّمَ التَّهُ وَعَلَيْ بَرَكَةُ أَسْبَابَ الْحَرْبِ، كَالرَّمْي، وَجَرِّ الْقَوْسِ الثَّقِيلِ، وَعَالَجَ، وَثَاقَفَ وَفَاقَ فِي غَلْبِهَا، وَنَظَمَ قِطْعَةً فَأَصْبَحَ وَقَدْ قُلِعَ مِنْ قَلْبِهِ خُبُّ الشَّعْرِ، وَعَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكَةُ إِلْسَاعِهِ الْحَدِيثَ، فَتَرَكَهُ وَنَسِيَ مَا كَانَ قَالَهُ إِلَّا النَّادِرَ، وَمِنْهُ:

يَارَاثِقَ الْقَلْبِ مَهْلاً أَصَبْتَ فَٱكْفُفْ سِهَامِكْ وَيَا كَثِيرَ التَّجَنِّي مَنْعْتَ حَتَّى سَلاَمَكْ وَكَانَ \_ كَأْبِيهِ \_ صُوفِي سَعِيد السُّعَدَاء، بَلْ قَبَّانِي الْخُبْزِ بِهَا، أَجَازَ لِي. وَمَاتَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ٨٥٨. \_ أَنتَهَىٰ \_ .

قَالَ ابنُ فَهْدٍ: وَكَانَ رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ أَنَّ فِي فَمِهِ شَعْراً - بِفَتْحِ الشِّين - فَأَخْرَجَهُ، فَتَأَوَّلَهُ عَلَى الشِّعْرِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى نَسِيَ مَا كَانَ قَالَهُ.

٦٧٩ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ بن يَزِيدِ بن خَالِدٍ الْبَدْرُ، الْبَدَرْشِيُّ الأَصْلِ الْقَاهِرِيُّ، سِبْطُ الْقَاضِي نُورِ الدِّينِ الْبُويْطِيِّ، أُمَّه آمِنَةُ، وَيُعْرَفُ بِ الْقَاهِرِيُّ، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

٦٧٩\_ بَدْرُ الدِّين السَّعْدِيُّ، (٨٣٢\_ ٩٠٢هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٢٠)، و«مختصره»: (١٩٧)، وبه ختم كتابه. ويُنظر: «ذيل رفع الإصر»: (٣٠٩)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٥٨)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٦٦)، و«الأعلام»: (٧/ ٥٢)، و«معجم المؤلفين»: (١١/ ١٩٩).

وقَالَ: وُلِدَ فِي ثَالِثِ شَوَّالٍ سَنَةَ ٨٣٢ بِجِوَارِ مَدْرَسَةِ الْبُلْقِينِيِّ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ ابنُ ثَلَاثٍ، وَنَشَأَ فِي كَفَالَةِ أُمَّه وَأُمِّهَا، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْوَجِيزَ» وَ«أَلْفِيَّة جَعْفَر الشَّنهوري، وَرُبَّمَا قَرّاً عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنِ الْأَبذيِّ، وَالرَّاعِي، وَأَبِي الْقَاسِمِ النُّويْرِيِّ، وَمِن ذٰلِكَ جُلِّ «شَرْحِهِ لِمَنظُومَتِهِ الَّتِي ٱخْتَصَرَ فِيهَا الْأَلْفِيَّةَ» وَالشُّمُنِّي وَمِنْهُ «حَاشِيَته عَلَى الْمُغْنِي» وَكَذَا أَخَذَهُ، وَالصَّرْفَ عَن الْعَزِّ عَبْدِ السَّلاَمِ الْبَغْدَادِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ جُزْءاً مِن تَصَانِيفِهِ، وَالْبَعْض<sup>(١)</sup> مِنَ النَّحْوِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَبِي الْفَصْلِ الْمَغْرِبِيِّ، وَلاَزَمَ التَّقِيَّ الْحُصْنِيَّ فِي الأَصْلَيْنِ وَالْمَعَانِي ٢٤٧/ وَالْبَيَانَ وَغَيرِهَا، وَحَضَرَ عِندَ الشَّرواني / دُرُوساً فِي «الْمُخْتَصَرِ» وَغَيرِهِ، وَعِندَ ابنِ الْهُمَام، مِمَّا قَرَأً عَلَيْهِ قُبَيْل مَوْتِهِ مِن "تَحْرِيرِهِ فِي الأَصُولِ» وَقَرَأً عَلَى الْكَافْيَجِيِّ مُؤَلَّفه فِي «كَلِمَةِ التَّوْجِيدِ» وَغَيْرَهُ، وَعَلَى أَبِي الْجُودِ البيني «مَجْمُوع الْكَلَاثِي، وَكَتَبَ عَنْهُ «شَرْحَهُ»، بَلْ كَتَبَ فِي الْفَرَائِضِ أَيْضاً عَن الْبُوتَنجِيِّ، وَفِي الْحِسَابِ عَنِ السَّيِّدِ عَلِيِّ؛ تِلْمِيذِ ابنِ الْمَجْدِيِّ وَالشُّهَابِ السَّجِينِيِّ، وَفِي

وكتب بخَطَّه كتباً كثيرة رأيتُ جملة منها، ومن بينها «الذَّيل على طبقات الحنابلة» وتملكه للكتب كثير، ومنها على نسخة من «شرح مختصر الخرقي» للزركشي نصه: «ملكه من فضل الله تعالى محمد بن محمد بن أبي بكر البدرسي الحنبلي سنة ٨٤٤هـ».

وابنه: محمد بن محمد بن محمد (ت ٨٦٧هـ). ذكره المؤلّف في موضعه.

<sup>-</sup> وزوجته: زينب بنت علي البدرشي (ت ٨٩٢هـ) وله بناتٌ مذكورات بالعلم.

الأصل عدم دخول الألف واللاّم على بعض وكل.

الْمِيقَات عَنِ النُّورِ النَّقَّاشِ، وَفِي الأَدَبِ عَنِ ابنِ صَالِحٍ وَغَيْرِهِ، وَجَوَّدَ الْخَطَّ عَنِ الْبُرْهَانِ الْغَزْنَوِيِّ، وَكَتَبَ الْيَسِيرَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْحِجَازِيِّ، بَلْ كَتَبَ قَبْلهما يَوْماً وَاحِداً عَلَى الزَّيْنِ بن الصَّائِغِ، وَلاَزَمَ شَيْخَنَا فِي كَثِيرٍ مِّن دُرُوسِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا، وَكَتَبَ عَنْهُ مِن «أَمَالِيهِ» وَحَمَلَ عَنْهُ أَشْيَاءَ مِن تَصَانِيفِهِ وَغَيْرِهَا، وَأَخَذَ «شَرْحَ الْأَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ» قِرَاءَةً وَسَمَاعاً عَلَى الْمُنَاوِيِّ، وَسَمِعَ عَلَى السَّيِّدِ النَّسَّابَةِ وَالْعَلاَءِ الْقَلْقَشَنِدِيِّ، وَالْعَلَمِ الْبُلْقِينِيِّ، وَالْأَقْصَرَائِيِّ، وَالْقُطْبِ الْجَوْجَرِيِّ، وَابنِ يَعْقُوب وَالأَبورِديِّ، وَابْنَي الْفَاقُوس، وَإِمَام الصَّرغتمشية، وَعَبْدِ الْكَافِي بن الذَّهَبِي، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ الأَمْيُوطِيِّ، وَالتَّقِيِّ ابن فَهْدٍ، وَشَعْبَان ابن عَمِّ شَيْخِنَا، وَخَال أُمِّهِ النُّورِ الْبَلبيسي، وَخَلْقٍ أَعْلَاهُمْ سَارَةُ بِنتُ جَمَاعَةٍ بِالْقَاهِرَةِ وَمِصْر مَعَ بَعْضِ ضَوَاحِيهًا، بَلْ وَبَعْض ذَٰلِكَ بِمَكَّةَ حِينَ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ، وَتَفَقَّهَ بِالنُّورِ ابن الرَّزَّازِ، وَكَذَا بِالْجَمَالِ بن هِشَام، لٰكِن قَلِيلًا مَعَ دُرُوسٍ فِي النَّحْوِ إِلَى غَيْرِ هُؤَلاً ۚ مِمَّن تَذَاكَرَ مَعَهُمْ، وَتَمَيَّزَ بِضَمِّ مَا مَعَهُم لِمَا عِندَهُ، وَلاَزَمَ شَيْخَ الْمَذْهَبِ الْعِزَّ الْكِنَانِيَّ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأً عَلَيْهَ الْكَثِيرَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَبَعْدَهُ فِي الدُّرُوسِ وَغَيْرِهَا ۚ، وَٱخْتُصَّ بِهِ، فَتَوَجَّهَ لِتَقْدِيمِهِ، وَتَوَجَّهَ بِمَزِيدِ إِرْشَادِهِ وَتَفْهِيمِهِ، وَأَعَانَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ بِحَيْثُ حَقَّقَ مِنْهُ مَا كَانَ فِي ظَنِّهِ وَحَدْسِهِ، وَبِمُجَرَّدَ تَرَعْرُعِهِ، وَبُدُقُ صَلاَحِهِ وَحُسْنُ مَنزَعِهِ، وَلاَّهُ الْقَضَاء، وَأَوْلاَهُ مِنَ الْجَمِيلِ مَا يُرْتَضَىٰ، فَتَدَرَّبَ فِيهِ بِمَن يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْيَانِ الْمُوَتَّقِينَ، وَتَقَرَّبَ لِذَٰلِكَ بِمَا حَصَّلَهُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْفُنُونِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِالتَّعْيين، فَذُكِرِ بِالْجَمِيلِ، وَشُكِرَ بِمَا لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَأَحْسَنَ فِي تَأْدِيَةِ مَا كَمَّلَهُ مِنَ الْمَقَاصِدِ، فَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ، وَأَوْضَحَ بِالتَّقْرِيرِ وَالتَّقْييدِ مَا كَانَ

الْتَبَسَ، وَنَظَمَ وَنَثَرَ، وَبَحَثَ وَنَظَرَ، وَٱسْتَقَرَّ فِي حَيَاتِهِ فِي إِفْتَاءِ دَارِ الْعَدْلِ، وَتَدْرِيسِ الْفِقْهِ بِالشَّيْخُونِيَّة، ثُمَّ فِي قَضَاءِ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، لاتَّفَاقِهِم عَلَى تَقَدُّمِهِ عَلَى سَائِرِ حَنَابِلَتِهَا، وَسَارَ فِيهِ أَحْسَنَ سِيرَةٍ، وَتَرَقَّى فِي سَائِرِ ٢٥٣/ أَوْصَافِهِ عِلْماً، وَفَهْماً وَخِبْرَةً بِالأَحْكَامِ / التَّامَّةِ، وَحُسْنَ نَظَرٍ فِي الْمَكَاتِيبِ، وَعَقْلًا، وَمُدَارةً، وَٱحْتِمَالًا، وَتَوَاضُعاً، وَعِقَّةً، وَمَحَاسِنَ جَمَّةً، حَتَّى خَضَعَ لَهُ شَيْخُ حَنَابِلَةِ الشَّامِ الْعَلَاءُ الْمَرْدَاوِيُّ حِينَ رَاسَلَهُ يَتَعَقَّبُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ وَقَعَتْ فِي تَصَانِيفِهِ، وَأَذْعَنَ لِكَوْنِهِ مُخْطِئاً فِيهَا، وَٱلْتَمَسَ مِنْهُ الْمَزِيدَ مِن بَيَانِ مَا يَكُونُ مِن هٰذَا الْقَبِيلِ، لِيُحِصِّلَ بِذَٰلِكَ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ، وَقَدْ كَتَبَ بِخَطِّهِ جُمْلَةً، وَأَجَابَ فِي عِدَّةِ وَقَائِعَ بِمَا ٱسْتُحِسِنَت كِتَابَتُهُ فِيهِ، كُلُّ ذَٰلِكَ بِحُسْن تَصَوُّرِهِ، وَجَوْدَةِ تَدَبُّرِهِ، وَعِندِي مِن فَوَائِدِهِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ مَا تَطُول التَّرْجَمَةُ بِبَسْطِهِ، وَمَع ذْلِكَ فَكَانَ قَاضِي الْحَنَفِيَّةِ الشَّمْسُ الأَمْشَاطِيُّ يُنَاكِدُهُ وَيَتَحَيَّلُ عَلَيْهِ فِي الاستبندَالاتِ، وَيَرُومُ؛ إِمَّا ٱخْتِصَاصُهُ بِهَا، أَو ٱشْتِرَاكُهُ مَعَهُ فِيهَا، مَعَ مَزِيدِ إِجْلَالِهِ وَالتَّنْوِيه بِهِ، وَمُسَاعَدَتِهِ قَبْلَ الْوِلاَيَةِ وَبَعْدَهَا، وَكَوْنُهُ السَّبَبُ فِي عَزْلِ ابن الشُّحْنَةِ وَٱسْتِقْرَارِهِ، عقب تَوَقُّفِهِ عَنِ الْمُوَافَقَةِ لَهُ فِي بَعْضِ الْقَضَايَا، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَرْسِلْ فِي الْمُنَاكَدَةِ إِلَى أَن ٱتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ مُشْعِرَةٌ بِمُعَارَضَةٍ لِلْمَلِكِ فَٱنتَهَزَ الْفُرْصَةَ وَدَسَّ مَن لَبَسَ بِحَيْثُ صرفه، ثُمَّ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّام وللأتابكِ فِيهِ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ، وَتَزَايد السُّرُورُ بِعَوْدِهِ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَن مَاتَ الْحَنَفِيُّ فَتَزَايَدَ فِي الارْتِقَاءِ، وَدَعَوْتُ لَهُ بِطُولِ الْبَقَاءِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ السُّلْطَان فَمَن دُونَهُ، وَٱسْتَقَرَّ فِي نَقَايَتِهِ التَّقِيُّ ابنِ الْفَزَارِيِّ الْحَنَفِيُّ سَنَةَ ٩٠، ثُمَّ صِهْره الرَّضي الإِسْحَاقِيُّ، وَكِلاَهُمَا أَجَادَ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُضَلاءِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَحَدَّثَ بـ «مُسْنَد

إِمَامِهِ " بِتَمَامِهِ ، وَخَتَمَ فِي مَجْمَعِ حَافِلٍ ، وَلَخَّصَ لِإِمَامِهِ تَرْجَمَةً حَسَنَة (١) الْتَمَسَ مِنِّي الْمُرُورَ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَحَرِصَ عَلَى الأزْدِيَادِ مِنَ الْفَضَائِلِ - زَادَهُ اللهُ مِن كُلِّ كَمَالٍ وَفَضْلٍ ـ وَبَيْنَنَا مِنَ الْوُدِّ مَا ٱشْتَهَرَ وَتَجَدَّدَ، وَلَهُ تَدْرِيسُ الْبَرْقُوقِيَّةِ وَالْمَنصُورِيَّةِ وَغَيْرِهما، وَنَابَ فِي تَدْرِيسِ الصَّالِح، وَأَكْثَرَ مِن زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً، مَعَ خُشُوعٍ، وَخُضُوعٍ، وَتِلاَوَةٍ لِلْقُرْآنَ، وَتَوَجُّهِ وَٱلْتِجَاءِ. ـ ٱنتَهَىٰ ـ قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَقَدْ ٱسْتَمَرَّ عَلَى الْقَضَاءِ حَتَّى جَاءَهُ الْقَضَاءُ فَجْأَةً فِي عَام وَفَاةِ الْمُؤَلِّفِ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٩٠٢ كَمَا ذَكَرَهُ مُؤرِّخُ الْقُدْسِ وَقَاضِيهَا شَيْخُنَا مُحيِي الدِّينِ الْعُلَيْمِيُّ الْحَنبَلِيُّ فِي كِتَابِهِ «غَايَةِ الأَعْلَام» قَالَ: وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ حَافِلَةً، وَمُذَّةُ وِلاَيْتِهِ الْقَضَاءَ مُسْتَقِلًا سِتُ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ يَوْماً، فَبَاشَرَ الْقَضَاءَ نِيَابَةً وَٱسْتِقْلَالاً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ فِيهَا مَحْمُودَةً ، وَصُلِّي عَلَيْهِ صَلاَةَ الْغَائِبِ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ عَقِيبَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ حَادِي عِشري ذِي الْقَعْدَةِ وَٱسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي مَنصِبِ الْقَضَاءِ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَد الشِّيشِينِيّ. - ٱنتَهَىٰ -.

أَقُولُ: وَلَهُ مَنسَكٌ مَشْهُورٌ لَيْسَ بِمُطَوَّلٍ / .

<sup>1708</sup> 

<sup>(</sup>۱) هو الكتاب المشهور باسم: «الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» وهذا الكتاب في جملته منقول من «مناقب الإمام أحمد »لابن الجوزي مع زيادات قليلة، وطبع هذا الكتاب في مصر في مؤسسة هجر للطباعة والنشر سنة ١٤٠٧هـ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وفي العام نفسه طبع في مصر أيضاً في مطبعة غريب، وهي طبعة لا تحمل تاريخاً بتحقيق الدكتور محمد زينهم محمد عزب، وهي طبعة غير جيدة.

٦٨٠ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن أَبِي الْفَصْلِ الْمَقْدِسِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٢، وَسَمِعَ مِن زَيْنَبَ ٱبْنَةِ الْكَمَالِ، وَابنِ أَبِي الْيُسْرِ، وَالصَّرْخَدِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِن مِصْرَ وَالشَّام، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَقَالَ: أَجَازَ لِي سَنَةَ ٧٩٤، وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا.

وَمَاتَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَكَتَبْتُهُ هُنَا بِالْحَدْسِ.

٦٨١- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن جَمِيلٍ، الشَّمْسُ، الْبَغْدَادِيُّ الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ ـ كَمَا أَخْبَرَ ـ سَنَةَ ٧٦٩ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق.

وَمَاتَ فِي يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ شَعْبَان سَنَةَ ٨٥٦ بِالْقَاهِرَةِ.

٦٨٢- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن جُنيْدٍ، الشَّمْسُ، الْبَعْلِيُّ، نَزِيلُ بَيْرُوت، وَابنُ أُخْتِ الْجَمَالِ بن الشَّرَائِحِيِّ، وَيُعْرَفُ به «ابنِ مُلَيْكٍ» بِالتَّصْغِيرِ، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٣.

٦٨٠- ابنُ الشَّيخِ مُحَمَّد بن أبي الفَتح المَقْدِسِيُّ، (٧٣٧- بعد ٧٩٥هـ):

أخباره في «مُعجم» الحافظ ابن حجر: (٢٦٤)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ١٨٠).

٦٨١- ابنُ جَميل البَغْدَادِيُّ، (٧٦٩-٥٨هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٦٤).

ويُنظر: «الضُّوء اللامع»: (٩/ ٧١).

٦٨٢ ـ ابن مُلَيْكِ البَعْلِيُّ ، (٧٧٣ ـ ؟) :

أخباره في «الصُّوء اللامع»: (٩/ ٧٩)، وسماه السخاوي: «ابن حيد».

واستظهرت في هامش «الدُّر المنضَّد»: ترجمة محمد بن محمد بن حبيب البعلي أن =

٦٨٣ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن حَازِمِ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن حَازِمِ الْمَقْدِسِيُّ، صَلاَحُ الدِّين.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٠٨، وَسَمِعَ مِنْ جَدِّ أَبِيهِ لأُمَّهِ التَّقِيِّ سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ، وَابنِ سَعْدٍ، وَإِسْحَاق الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِم، وَحَدَّثَ.

یکون هو المراد هنا. لاسیما أن «حیدر» و «حبیب» و «جنید» یمکن أن یحرف بعضها
 إلى بعض وأنا حتى الآن لم أعرف وجه الصَّواب في ذلك.

يُراجع: «المنهج الأحمد»، و«مختصره»: (١٨٥)، و«الجوهر المنضد»: (١٥٣)، وذكرت في هامش ترجمته في «الجوهر» أن تَرجمته تداخلت مع ترجمة بعليّ آخر لم أستطع التعرف على بقية أخبار ابن حبيب.

٦٨٣ـ ابنُ حَازمِ المَقْدِسِيُّ، (٧٠٨\_؟) :

أخباره في مُعجم ابنِ ظَهيرةَ ﴿إِرشاد الطَّالبينِ»: (١٦٤)، و﴿الدُّرر الكامنة»: (٢٨٩).

وما ذكره المؤلّف هو ما جاء في «الدُّرر» بلفظه، اختصره الحافظ ابن حجر من «معجم ابن ظهيرة» وفي «المعجم» المذكور: «.. أبو عبد الله صلاح الدين بن ناصر الدين، وُلد بسفح قاسيون ظاهر دمشق في ثامن عشر شعبان سنة ثمانٍ وسبعمائة، وسمع من جدّه لأُمه القاضي أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسيّ «العلم» للمروزي وغيره، ومن يحيى بن محمد بن سعدٍ، وإسحاق الآمِدي، وحدّث، سمع من شيخنا أبي الحسن الفوي الآتي ذكره وكانت وفاته في . . . » ولم يذكرها.

ثم قال: ﴿أخبرنا الشيخ أبو عبد الله . . . إجازة كتبها لنا بخطُّه من دمشق . . . ».

\* يُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ مُحَمَّدُ بن محمَّد بن حَسَن القُصَيِّرُ الْأُشَيْقِرِيُّ النَّجديُّ (ت ١١٣٩ هـ).

يُراجع: «علماء نجد»: (٣/ ٩٣٠).

٦٨٤ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ ، الصَّفِيُّ ابن الشَّمْسِ الْبَغْدَادِيُّ الْأَصْلِ ، الْقَرَافِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِلَا فِي ثَانِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٠ بِالْقَرَافَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَنَفِ أَبِيهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ"الْخِرَقِيَّ» وَ"الْحَاجِبِيَّة» وَعَرَضَ عَلَيَّ فِي جُمْلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَجَرْتُ لَهُ، وَٱشْتَغَلَ قَلِيلاً عِندَ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، وَالشِّيشِينِيِّ، وَأَخَذَ الْجَمَاعَةِ، وَأَجَرْتُ لَهُ، وَآشَتَغَلَ قَلِيلاً عِندَ الْبَدْرِ السَّعْدِيِّ، وَالشِّيشِينِيِّ، وَأَخَذَ عَن مُلاَّ عَلِي فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَتَوَلَّعَ بِالرِّمَايَةِ وَتَخَرَّجَ فِيهَا بِابِنِ أَبِي الْقَاسِمِ الإخمِيمِي النَّقِيبِ، حَتَّى تَمَيَّزُ فِيهَا بِجَوْدَةِ الْفَهْمِ، وَالصَّلاحِ، بِحَيْثُ كَانَ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ النَّقِيبِ، حَتَّى تَمَيَّزُ فِيهَا بِجَوْدَةِ الْفَهْمِ، وَالصَّلاحِ، بِحَيْثُ كَانَ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِندَ أَبِيهِ سَنَةً ٥٨٨، فِي رَكْبِ أَبِي الْبَقَاءِ بن الْجِيعَان.

٦٨٥ مُحَمَّدُ الْعَفِيفُ أَخُو الَّذِي قَبْلَهُ، وَذَاكَ الْأَكْبَرُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَابِعَ عَشَرَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٨٧٥ بِالْقَرَافَةِ، وَنَشَأَ فِي كَنَفِ أَبِيهِ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الشَّاطِبِيَّةَ» وَ«الْخِرَقِيَّ» و «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ» وَنَشَأَ فِي كَنَفِ أَبِيهِ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الشَّاطِبِيَّةَ» وَ«الْخِرَقِيَّ» و «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ» وَعَرَضَ عَلَيَّ فِي جُمْلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَجَرْتُ لَهُ وَحَضَرَ مَعَ أَجِيهِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ، وَحَجَّمَ مَعَ أَبِيهِ أَيْضاً.

٦٨٦- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ بن يَحْيَى بن أَحْمَدَ بن أَبِي شَامَةَ، الشَّمْسُ الْمَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ.

٦٨٤ صَفِيُّ الدِّين القَرَافِيُّ ، (٨٧٠ ـ؟) :

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٩/ ٧٦).

٦٨٥\_ مُحَمَّدُ العَفِيفُ «أخو سابِقِه» ، (٨٧٥\_؟) :

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٩/ ٧٦).

٦٨٦ لبنُ أبي شَامَةَ ، (؟ \_ ؟) :

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ بِقِرَاءَةِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ عَلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ ابن عَبْدِ الْهَادِي «جُزْءَ أَبِي الْجَهْمِ» وَأَشْيَاءَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ. - ٱنتَهَىٰ.

قَالَ ابنُ فَهْدِ: وَكَانَ خَيِّرًا، دَيِّناً، يَكْتُبُ الْخَطَّ الْحَسَنَ، كَتَبَ بِهِ كَثِيراً، مِن ذَٰلِكَ «تَارِيخُ ابنِ كَثِيرٍ» مَرَّتَيْنِ.

مَاتَ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْحَجِّ .

٦٨٧- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن حُسَيْنِ بن سُلَيْمَان الْمُلَقَّب نَاصِرَ الدِّينِ الْأَسْطُوانِيُّ، أَحَدُ الْعُدُولِ بِدِمَشْق.

قَالَ الْمُحِبِّيُ: كَانَ مِنْ أَعْرَفِ الْكُتَّابِ بِمَحْكَمَةِ الْبَابِ، وَكَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ قَاضِي الْقُضَاة، وَكَانَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ الشِّهَابِ الْعَيْثَاوِي يُثْنِي عَلَيْهِ وَيُعَدِّلُهُ / ٢٥٥/ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْسَنُ الشُّهُودِ كِتَابَةً، وَأَدْيَنُهُمْ، وَكَانَ صَامِتاً، قَلِيلَ الْكَلاَمِ، لاَ يَعْنِيهِ. يَدْخُلُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي رَجَبٍ سَنَةً ١٠٢٠ وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الْفَرَادِيسِ الْمَعْرُوفَةِ بِتُرْبَةِ الْغُرَبَاءِ.

<sup>=</sup> أخباره في «مُعجم ابن فهدٍ»: (٢٦٦)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٧٦) مع زيادة في مسموعاته. ولم يذكرا مولده ولا وفاته.

٦٨٧ ناصر الدِّين الأسطُوانِيُّ، (؟ - ١٠٢٠ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٨٠)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٩٥)، و«التَّسهيل»: (١٤٧/٢).

ويُنظر: «لُطف السَّمر»: (١/ ٦٥)، «خُلاصة الأثر»: (١٦٢/٤)، وفيها: «٠٠٠ ابن حسين».

٦٨٨ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن خَالِدِ بن مُوسَىٰ الشَّمْسُ، ابنُ الشَّمْسِ، ابن الشَّرَفِ الْحِمْصِيُّ، أَخُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَوَالِدُ أَحْمَدَ الْمَاضِيَيْنِ، وَهٰذَا أَسَنُّ مِن أَخِيهِ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ زَهْرَةَ»، قَالَه فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: حَضَرَ فِي الْخَامِسَةِ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٠ قِطْعَةً مِّنْ آخِرِ «الصَّحِيحِ» وَحَدَّثَ بِهَا، وَوَلِيَ قِضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِحِمْصَ، فَكَانَ أَوَّلَ حَنبَلِيّ وَلِيَ بِهَا.

وَمَاتَ سَنَةَ ٨٣٠، وَجَدُّهُ كَانَ شَافِعِيّاً فَتَحَنبَلَ وَلَدُهُ لِسَبَبٍ ذَكَرَهُ، شَيْخُنَا فِي «إِنبَاثِهِ». ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

أَقُولُ: سَهَا صَاحِبُ «الضَّوْءِ»، فَإِنَّ وَالِدَهُ أَوَّلُ حَنبَلِيِّ وَلِيَ قَضَاءَ حِمْص، لاَ هٰذَا، وَسَبَقَ وَهْمُهُ فِي وَفَاتِهِ أَيْضاً فَإِنَّ وَالِدَهُ تُوفِّي سَنةَ ٩٢٨، وَأَمَّا هُوَ فَتُوفِّي سَنةَ ٥٥ كَمَا فِي «الشَّذَرَاتِ» نَعَمْ فِي «مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ» سَنةَ ٣٠، كَمَا فِي «الضَّوْءِ» وَيِخَطِّ وَلَدِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْهَامِشِ لَعَلَّهُ سَنةَ ٤٠، فَظَهَرَ أَنَّ «الضَّوْءِ» وَيِخَطِّ وَلَدِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْهَامِشِ لَعَلَّهُ سَنةَ ٤٠، فَظَهَرَ أَنَّ السَّخَاوِيِّ يَنقُلُ عِبَارَةَ ابنِ فَهْدِ السَّخَاوِيِّ يَنقُلُ عِبَارَةَ ابنِ فَهْدِ السَّخَاوِيِّ يَنقُلُ عِبَارَةَ ابنِ فَهْدِ بِرُمَّتِهَا، وَلاَ يُنبَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهٰذَا غَيْرُ لاَثِقٍ وَقَدْ تُرْجِمَ الْمَذْكُورُ فِي بِرُمَّتِهَا، وَلاَ يُنبَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهٰذَا غَيْرُ لاَثِقٍ وَقَدْ تُرْجِمَ الْمَذْكُورُ فِي

٦٨٨ ـ شَمْسُ الْدِّين ابن زَهْرَةَ الحِمْصِيُّ، (٧٦٥ ـ ٨٥٥هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٤٩٤)، و«مختصره»: (١٨٥)، و«التَّسهيل»: (٢٤٢).

ويُنظر: «الضُّوء اللامع»: (٩/ ٧٩)، ونقل عن الحافظ ابن حجر.

وكلام الحافظ ابن حجر في «الإنباء»: (٣/ ٣٩٤) في ترجمة أبيه محمد بن خالد لا في ترجمته هو محمد بن محمد بن خالد، وذكر تاريخ وفاته سنة ٨٣٠هـ وذكر أخباره أبيه لا أخباره هو.

«الشَّذَرَاتِ»، وَقَالَ: قَرَأَ «الْمُقْنِع» و «شَرْحَهُ» عَلَى وَالِدِهِ، وَ الْمُولَ ابنِ الْحَاجِبِ» و «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ» عَلَى غَيْرِهِ، وَأَذِنَ لَهُ الْقَاضِي عَلاَءُ الدِّينِ بن مُغْلِي بِالإِفْتَاءِ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِحِمْصَ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ، وَٱسْتَمَرَّ قَاضِياً إِلَى أَن تُوفِّي بِهَا سَنَةَ ٥٥٥ وَدُفِنَ بِبَابِ تَدْمُر. - ٱنتَهَىٰ -.

وَالسَّبَبُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ذَكَرْنَاهُ فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ.

٦٨٩- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْدُين . الْمَقْدِسِيُّ ، الصَّالِحِيِّ ، نَاصِرُ الدِّين .

## ٦٨٩- ابنُ عزِّ الدِّين المَقْدِسِيُّ ، (٧٠٨-٧٩٦هـ) :

من آل قدامة المقادسة.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥١٢)، و«الجوهر المنصَّد»: (١٢٧)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٤)، و«مختصره»: (١٧٢)، و«التَّسهيل»: (٢/).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (١٦٥)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢٩٣/٤)، و«إلدُّرر الكامنة»: (٢٩٣/٤)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٨٣)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ٥٣٥)، و«القلائد الجوهرية»: (٢/ ٤١٠)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٦٢). وأخباره في معجم ابن ظهيرة أكثر تفصيلاً فتراجع هناك.

قال ابن عبدِ الهادي: «مولده سنة ثمان وسبعمائة» وبيض لمكان وفاته وذكره ابن قاضي شُهبة في وفيات سنة ٧٩٦هـ. وكذلك فعل الحافظ ابن حجر وغيرهما. وتبعهما المؤلف.

وذكر ابنُ مُفلحِ والعُلَيْمِيُّ وابنُ طُولون وفاته سنة ٩٩٧هـ، والله أعلم.

زادَ ابنُ مُفلح في ترجمته: «الشَّيخُ، المسندُ، الأصيلُ، المقرىءُ، ناصرُ الدِّين . . . ، أجاز له إسحٰق النَّحاس وجَماعة . . . وكان إمامَ المسجد المعروف بدابن عزَّ الدين المنسوب إلى جده، كأبيه وجده وقد أضرَّ في آخر عُمره . . . » .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٨، وَأُحْضِرَ عَلَى مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبِي اللهِ النَّعِيِّ سُلَيْمَان شَيْئاً كَثِيراً، وَمِن عَمِّ أَبِيهِ التَّقِيِّ سُلَيْمَان شَيْئاً كَثِيراً، وَمِن عَمْ أَبِيهِ التَّقِيِّ سُلَيْمَان شَيْئاً كَثِيراً، وَمِن يَحْبَىٰ بن سَعْد، وَإِبْرَاهِيم بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّاثِم وَآخَرِينَ، وَأَجَازَ يَحْبَىٰ بن سَعْد، وَإِبْرَاهِيم بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّاثِم وَآخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهُ الرَّضِيُّ الطَّبَرِيُّ، وَأَخُوهُ الصَّفِيُّ، وَالْفَحْرُ النُّورِيُّ، وَالْعَلَمُ ابنُ وَرَّادَة، وَإِسْمَاعِيلُ بن الْمُعَلِّم، وَبِيبَرْسُ الْقُدَيْمِيُّ، وَالتَّاجُ النَّصِيبِيُّ، وَإِسْحَاقُ النَّحَاسُ وَإَخُوهُ النَّاجُ النَّصِيبِيُّ، وَإِسْحَاقُ النَّحَاسُ وَآخَرُونَ، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، وَتَفَرَّدَ بِبَعْضِ شُيُوخِهِ وَمَسْمُوعَاتِهِ، وَكَانَ خَيِّراً، وَالحَادُ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٧٩٦.

<sup>=</sup> ومسجد عزّ الدِّين المنسوب إلى جدِّ المترجم ورُبما سُمِّي مسجد ناصرِ الدِّين أيضاً، مذكور في «ثِمَارِ المَقَاصد»: (١٥١)، و«القَلاثد الجوهرية»: (١٣٢)، و«المروج السُّندسية الفسيحة»: (٢٧) . . . وغيرها .

قال ابن طُولُون: «الباب العُشرون في المساجد والرّباطات بالصَّالحية، أما المساجد فكثيرة، ولا يمكن حَصرها، أقدمها مَسجد عزِّ الدين المقابل للباب الغَربي لمدرسة أبي عُمر؛ فإنه قبلها، بل قبل الصَّالحية أيضاً، ثم زَاد فيه ناصر الدِّين فنسب إلى كلِّ منهما».

ولا أدري هل ناصر الدِّين هو المترجم هنا أو غيره؟!

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ مُحَمَّدُ بن محمد زَيتون بن حسن بن هاشم الجَعفري النَّابُلُسِي (ت ١٢٢٨هـ). يُراجع: «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٤٧).

-٦٩٠ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن سَالِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الأَعْمَىٰ الْجِيلِيُّ، ثُمَّ الْمِطْرِيُّ، صَلاَحُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ.

آشْتَغَلَ، وَأَشْغَلَ، وَحَصَّلَ، وَأَعَادَ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ بِالظَّاهِرِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، وَبِمَدْرَسَةِ السُّلْطَانِ حَسَنِ. وَتُوفِّيَ بِالْقَاهِرَةِ لَيْلَةَ الأَّرْبِعَاءِ سَادِسَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ وَبِمَدْرَسَةِ السُّلْطَانِ حَسَنِ. وَتُوفِيِّ بِالْقَاهِرَةِ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ سَادِسَ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ وَبِمَدْرَسَةِ السُّلْطَانِ بَحَوْشِ الصُّوفِيَّةِ مِنَ الْغَدِ، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٦٩١ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الشَّرَفِ سُلَيْمَان ، الشَّمْسُ ، الْبَعْلِيُّ ، الْبَرَادِعِيُّ مِن يَنِي الْمُرَحِّل .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَ لِبِنتِي رَابِعَةَ مِن بَعْلَبَكَّ، وَمِن مَّسْمُوعَاتِهِ «الْمائةُ / مِنَ الصَّحِيحِ لابنِ تَيْمِيَّةِ» سَمِعَهَا عَلَى ٢٥٦/ كَلْثَم ابْنَةَ مُحَمَّدِ بن مَعْبَد (١).

> قُلْتُ: وَلَقِيَهُ ابنُ مُوسَىٰ سَنَةَ ١٥ فَسَمِعَ مِنْهُ هُوَ وَالْمُوفَّقَ الآبِي، وَرَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

#### ٦٩٠ ابنُ الأَعْمَىٰ، (؟٥٩٥ هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥١٢)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٢٥)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٢٥)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٠)، و«مختصره»: (١٠ /١٠)، و«التَّسهيل»: (١٠ /١٠). ويُنظر: «إنباءُ الغُمر»: (١/ ٣/١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/١)، و«الشَّدرات»: (١/ ٣٤١).

٦٩١ - البَرَادِعِيُّ البَعْلِيُّ، (؟ - ؟):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٩/ ٨٤)، عن «معجم» ابن حجر: (٣٧١).

<sup>(</sup>١) بعد: «. . . مَعْبَد اأنا الحَجَّار . في «مُعجم البن حَجَرٍ .

٦٩٢ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن طَرِيفٍ الصَّالِحِيُّ، قَاضِي الْعَوْنِيَّةِ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ، كَانَ مِنَ الْفُضَلَاءِ، وَالأَخْيَارِ الأَتْقِيَاءِ، عَفِيفُ النَّفْسِ، قَانِعَاً مِّنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ ، مُتَجَمِّلاً فِي كُلِّ أُمُورِهِ، تَوَلَّى نِيَابَةَ الْقَضَاءِ بِمَحْكَمَةِ مِّنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ ، مُتَجَمِّلاً فِي كُلِّ أُمُورِهِ، تَوَلَّى نِيَابَةَ الْقَضَاءِ بِمَحْكَمَةِ قَنَاةِ الْعَوْنِيِّ مُدَّةً تَزِيدُ عَنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَمْ يُنسَبْ إِلَيْهِ مَكْرُوهٌ، قَرَأْتُ بِخَطِّ عَبْدِ الْحَقِّ الْمَرْزَنَاتِي أَخْبَرَ أَنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةً ٩٧٨ .

وَتُوُفِّيَ نَهَارَ الْخَمِيسِ تَاسِعَ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٠٥٧ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ مِنَ السَّفْح.

قُلْتُ: وَهُوَ وَالِدُ الْقَاضِي عَبْدِ اللَّطِيف<sup>(۱)</sup> بن طَرِيفٍ، رَئِيسُ الْمُوَقِّعِينَ بِالْعَوْنِيَّةِ، وَأَمْهَرُ أَهْلِ عَصْرِنَا، الأَخِيرِ. مَاتَ سَنَةَ ١٠٩٨.

٦٩٣- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عُبَادَةَ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن مَنصُور، الشَّمْسُ، الْحَرَّانِيُّ الْأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، وَالِدُ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَد الْمَاضِي.

## ٦٩٢ قاضي العَوْنِيَّةِ ، (٩٧٨ ـ ١٠٥٧ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢١٤)، والمُختصر طبقات الحنابلة»: (٢٠٦)، والتَّسهيل». ويُنظر: انحُلاصة الأثر»: (١٨٤/٤).

#### ٦٩٣ ابنُ عُبَادَةَ ، (٧٦٥ ـ ٨٢٠ ـ ١٩٨٠) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/ ۹۱)، و«الجوهر المنضد»: (۱٤٧)، و«المنهج الأحمد»: (۲۸)، و«مختصره»: (۲۷)، و«التَّسهيل»: (۲/). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (۳/ ۱۵۲)، و«الضَّوء اللامع»: (۹/ ۸۸)، و«الدَّارس»: (۲/ ۶۹)، و«قضاء دمشق»: (۲۹)، و«القلائد الجوهرية»: (۲/ ۶۹۹).

<sup>(</sup>١) تقدَّم ذكره في استدراكنا على (عبد اللطيف). ويُراجع: (النَّعت الأكمل): (٢٥٤).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بِ "ابنِ عُبَادَةَ" بِضِمُ الْعَيْنِ - ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي الْبَنَائِهِ"، فَقَالَ: ٱشْتَعَلَ كَثِيراً، وَأَخَذَ عَنِ الزَّيْنِ ابنِ رَجَبٍ، ثُمَّ عَن صَاحِبِهِ ابنِ اللَّحَّامِ، وَكَانَ ذِهْنُهُ جَيِّداً، وَخَطَّهُ حَسَناً، وَكَذَا شَكْلُهُ، مَعَ الْبَشَاشَةِ، وَحُسْنِ اللَّحَّامِ، وَكَانَ ذِهْنُهُ جَيِّداً، وَخَطَّهُ حَسَناً، وَكَذَا شَكْلُهُ، مَعَ الْبَشَاشَةِ، وَحُسْنِ اللَّمَّةَ فَى اللَّهَ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَكَانَ الْقَضَاءُ دُولاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاضِي عِزِّ الدِّينِ نَاظِمِ «الْمُفْرَدَاتِ» إِلَى أَن لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَىٰ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ خَامِس رَجَب، وَلَهُ خَمْسُونَ سَنَةً.

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف رحمه الله - :

\_ مُحَمَّدُ بن محمَّد بن عبد الخَالق (ت ٧٩٣هـ).

يُراجع: «إنباء الغُمر»: (١/ ٤٣٠).

\_ ومُحَمَّدُ بن محمد بن عبد الرَّحيم بن عبد الوَهَّابِ السُّلمي، سبط الشيخ أبي الحُسين اليُونِيني (ت٧٧٢هـ)

يُراجع: «المُعجم المختص»: (٢٥٨)، و(الوَفَيَات، لابن رافع: (٣٧٨/٢)، و(الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۱) أي لم يكن ابن عبادة على عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات \_ نسأل الله العفو والعافية \_ .

٦٩٤ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي نَصْرٍ، بَدْرُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ المُعْرُوف بـ «ابنِ الْبَطَائِنِيِّ» الشَّيْخُ، الْعَدْلُ، الْأَصِيلُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ٦٧٨، وَسَمِعَ مِن ابنِ سِنَانٍ، وَابنِ الْبُخَارِيِّ، وَالشَّرَفِ ابنِ عَسَاكِرٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم الْمُقْرِىءُ، الْجُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجَبٍ وَبَاشَرَ نِيَابَةَ الْحِسْبَةِ بِالشَّامِ، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَ الرَّكْبِ الشَّامِيِّ، وَابنُ رَجَبٍ وَبَاشَرَ نِيَابَةَ الْحِسْبَةِ بِالشَّامِ، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَ الرَّكْبِ الشَّامِيِّ، وَتَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ.

وَتُوفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَابِعَ رَجَبٍ سَنَةً ٥٥٧(١) وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُون .

#### ٦٩٤ ـ ابنُ البَطَائِنيِّ، (٦٧٨ \_ ٥٥٥ ـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٥٠٨/٢)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٥٣)، و«مختصره»: (١٥٦)، و«التَّسهيل»:

ويُنظر: «الوَفَيَات» لابن رافع: (٢/ ١٨٧)، و«المُنتقى من مشيخة ابن رجب»: رقم (١٢٨)، ومن «ذُيول العِبَرِ»: (٣٠٥)، و«ذَيل تذكرة الحفاظ»: (٤٠)، و«الدُّرر الكامنة»: (١/ ٣٠٦)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٣٨)، و«القلائد الجوهرية»: (١/ ٧٠٠)، و«الشَّذرات»: (٦/ ١٨١).

والبَطَائِنِيُّ: نسبةٌ إلى البَطَائن، جمعُ بطانة، وهو ما تبطن به الثَّياب والفُرش ونحوها.

<sup>(</sup>١) وفاته في أغلب المصادر سنة ٧٥٦هـ؟!

٦٩٥ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، كَمَالُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ، قَاضِي الْفَضَاةِ، ابن بَدْرِ الدِّينِ أَبِي حَاتِمِ الْجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ قَاضِي نَابُلُسَ».

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٥٣٥، وَذَأَبَ، وَحَصَّلَ، وَسَافَرَ الْبِلادَ،

# ٦٩٥ - ابنُ عبدِ القَادِرِ النَّابُلُسِيُّ ، (٨٣٥ - ٨٨٩هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٥)، والمختصره»: (١٩٤)، والتَّسهيل»: (٢/ ٩٠)، والتَّسهيل»: (٢/ ٢٦٨)، والنُّنس الجليل»: (٢/ ٢٦٨)، والشَّذرات»: (٧/ ٣٤٨).

له أخبار ذكرها العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»، و«الأنس الجليل» منها أنه ولي القضاء وعزل عدة مرات، عزا ذلك السَّخاوي رحمه الله \_ إلى «أنَّه لم تُحمَد سيرته ونُسبَ إليه مزيد الرُّشا . . . وقال: مات بإسكندرية غريبا».

وذكر العُلَيْمِي أنَّه (تَوَجَّه إلى ثغر دمياط وباشر نيابة الحُكم، ثم سافر من دمياط وانقطع خَبْرُهُ ولم يُعلم مقرُّه، ثم ورد إلى القاهرة خبرُ وفاتِه بالإسكندرية (حمه الله وَعَفَا عنه.

ورأيتُ خَطَّ يده على نُسخة لَيدن من مشيخة العاقولي «الدراية في معرفة الرُّواية» وقد سمعها المذكور على الشيخ العَلاَّمة تقي الدين أبي بكر عبد الله بن محمد بن إسماعيل القرقشندي الشافعي . . . سنة سبع وستين وثمانمائة على ما سو مفصَّل في النُسخة.

## \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحَمَّد بن محمد بن عبد القادر الجَعْفَرِيُّ، كمالُ الدِّين.

ذكره الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: (١١٦)، ولم يذكر وفاته، وقال: «ذكره جدُّنا العلَّمة شيخ الإسلام البَدر الغَزِّي في قائمة تلاميذه . . . ». وَأَخَذَ عَنِ الْمَشَايِخِ، وَأَذِنَ لَهُ الشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيُّ شَيْخُ الْمَدْهَبِ، وَالْخِنَاءِ وَالتَدْرِيسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بن قُندُسٍ، وَبَرَعَ فِي الْمَدْهَبِ، وَالْخِنَاءِ وَالتَّذْرِيسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بن قُندُسٍ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَ بِالدِّيارِ وَافْتَىٰ، وَنَاظَرَ، وَبَاشَر الْقَضَاءَ بِنَابُلُس / نِيَابَةً عَن وَالِدِهِ، ثُمَّ بَاشَرَهُ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ نِيَابَةً عَنِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، ثُمَّ بَاشَرَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ عِوضاً عَنِ الشَّمْسِ الْمِصْرِيَّةِ نِيَابَةً عَنِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ، ثُمَّ بَاشَرَهُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ عِوضاً عَنِ الشَّمْسِ الْمُعْدِسِ عِوضاً عَنِ الشَّمْسِ الْمُعْدِسِ عِوضاً عَنِ الشَّمْسِ الْمُعْدِسِ عَوضاً عَنِ الشَّمْسِ اللَّهُ الْمُعْدِسِ عَوضاً عَنِ الشَّمْسِ اللَّهُ الْمُعْدِسِ عَوضاً عَنِ الشَّمْسِ اللَّهُ وَرَايَةٌ بِالأَحْكَامِ، ثُمَّ قَطَنَ دِمَشْق ثَلاث سِنِينَ، ثُمَّ تَوجَّةَ إِلَى الْقَاهِرَةِ فِي وَبَاشَرِيهِ بِإِسْكَندَرِيَّة إِلَى الْقَاهِرَةِ فِي وَبَاشَكُندُرِيَّة إِلَى الْقَاهِرَةِ فِي وَبَاشَرِ بِهِ نِيَابَةَ الْحُكْمِ، ثُمَّ سَافَرَ مِنْهُ فَوَرَدَ خَبَرُ مَوْتِهِ بِإِسْكَندَرِيَّة إِلَى الْقَاهِرَةِ فِي اللَّهُ الْمُدَى اللَّهُ الْمُدَالِيَة الْمُحَلِي اللْمَاسِلِهُ الْمُدَالِيْنِ اللْمُعْدِسِ الْمُعْتِهِ السَّمْ الْمُعْدِيلِ الْمُعْتِلَالِي الْمُنْ الْم

وَذَكَرَهُ الْعُلَيْمِيُّ فِي «الطَّبَقَاتِ» وَ«الْأُنسِ الْجَلِيلِ»، وَقَالَ: إِنَّهُ بَاشَرَ نِيَابَةَ الْحُكْمِ أَيْضاً عَن شَيْخِنا شَيْخِ الإِسْلامِ بَدْرِ الدِّينِ السَّعْدِيِّ مُدَّةً يَسِيرَةً، ثُمَّ عَزَلَهُ فِي شَوَّالٍ سَنَةً ٨٢.

٦٩٦- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن إِبْرَاهِيمَ، الْحَاسِبُ، مُوَفَّقُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْعَلَّمَةُ.

أقول: هو من أُسرة سابقة، وهي أُسرة عريقةٌ في العلم نَابُلُسيَّة جُعَفرية تُنسب إلى الله جعفر الطَّيار ـ رضي الله عنه ـ .

٦٩٦ـ مُوفَّق الدِّين الحَاسِبُ، (؟ ـ ٧٨٤ هـ) :

أخبارُه في «المَقصد الأرشد»: (٥١٦/٢)، و«الجوهر المنضَّد»: (١٢٨)، و«المنهج الأحمد»: (٢٨).

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (١/ ٢٦٩)، و«الدَّارس»: (٢/ ١١٥)، و«القلائد المجوهرية»: (١/ ٢٦٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٨٥).

قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ": تَفَقَّه فِي الْمَذْهَبِ وَحَفِظَ "الْمُقْنِعَ" حِفْظاً جَيِّداً، وَكَانَ يَسْتَحْضِرُهُ، وَلَهُ فَضِيلَةٌ، وَكَانَ مِنَ النُّجَبَاءِ الأَّحْيَارِ، وَعِندَهُ حَيَاءٌ وَتَوَاضُعٌ، وَكَانَ يَشْغُ ضِرُهُ، وَكَانَ يَوُمُّ بِمَدْرَسَةِ جَدِّهِ الْمَذْكُورِ. وَهُوَ سِبْطُ الشَّيْخِ صَلاَحِ الدِّينِ بنِ أَبِي عُمَرَ، وَكَانَ يَوُمُّ بِمَدْرَسَةِ جَدِّهِ الْمَذْكُورِ. وَتُووُفِّي يَوْمَ الأَّحَدِ ثَانِي عشري صَفَرَ سَنَةَ ٧٨٩، وَلَعَلَّهُ بَلَغَ الثَّمَانِينَ.

٦٩٧- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الْحَلِيْمِ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ، نَاصِرُ الدِّينِ ابن الشَّمْسِ، ابن الْجَمَالِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِـ «ابنِ تَيْمِيَّةَ».

٦٩٧ ـ نَاصِرُ الدِّينِ ابنُ تَيْمِيَّة ، (٧٥٧ ـ ٨٣٧هـ) :

هو حَفيد عبدِ الله أخي شيخِ الإسلام تَقِيِّ الدِّين .

لم يَذكره ابنُ مُفلح، ولا ابن عبدِ الهَادي، ولا العُلَيْمِيّ.

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٤٧). ويُنظر: «إِنْباء الغُمر»: (٣/ ٥٣٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ١٢٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٢٥).

ذكره ابنُ عُثيَمِين في «التَّسهيل»: وسمَّاه: «مُجَمَّد بن عبدِ اللهِ . . . » ثم نَقَلَ عن السَّخاوي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبدِ اللهِ ولم يُعَلِّق عليه بشيءٍ ، ولا يَصِحُّ بحالٍ أن يكون محمد بن حبد الله ؛ لأنَّ مولده سنة ٧٥٧هـ وعبد الله بن عبدِ الحكيم شرف الدِّين تُوفي سنة ٧٢٨هـ، وهذا متَّفقٌ عليه ، تُوفي قبلَ أخيه شيخِ الإسلام تقي الدِّين (ت ٧٢٨هـ) قال العُلمَاءُ في ترجمة شيخِ الإسلام: «ودُفن إلى جانِبِ أخيه شرفِ الدِّين عبدِ الله». فلا يصح على هذا أن يكون أباه؟!

وَنَقَلَ شَيْخُنَا حَسَن حَبَشِي في هامش تحقيقه «إنباء الغُمر» عن خطِّ البِقَاعي قوله: «... المصريُّ الشَّافِعيُّ ...» فهنا لا أدري هل هذا هو المُنتقل إلى مذهبِ الشَّافعي أو هو ابنُه مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبدِ اللهِ (ت ٨٧٦هـ) الذي ذكره المؤلِّف هنا نقلاً عن «الضَّوء»: (٩/ ٢٣٠). فلتُحقق إن شاء الله؟!

ولم يَنصّ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ولا السَّخاوي على مَذِهبه.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٥٧. قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِه»: وَكَانَ يَتَعَانَىٰ التِّجَارَةَ، ثُمَّ ٱتَّصَلَ بِكَاتِبِ السِّرِّ ابنِ فَتْحِ اللهِ، وَبِالشَّمْسِ بن الصَّاحِبِ، سَافَرَ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ ٱتَّصَلَ بِكَاتِبِ السِّرِّ ابنِ فَتْحِ اللهِ، وَبِالشَّمْسِ بن الصَّاحِبِ، سَافَرَ فِي التِّجَارَةِ لَهُمَا، وَوَلِيَ قَضَاءَ الإِسْكَندَرِيَّة مُدَّةً، وَكَانَ عَارِفاً بِالطِّبِ، وَدَعَاوِيهِ فِي النَّهُونِ أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهِ. - آنتَهَىٰ -.

وَرَأَيْتُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَنُوبُ عَن قُضَاةِ الإِسْكَندَرِيَّة فِي قَضَائِهَا فِي الأَيَّامِ الْمُؤَيَّدِيَّة، وَلَهُ مُرَتَّبُ فِي الْخَاصِّ، ٱنتَقَلَ بَعْدَهُ لِوَلَدِهِ، وَمَاتَ هُوَ وابن النَّيْدِي (١) وَكَانَا مُتَصَادِقَيْنِ فِي يَوْمِ الأَحَدِ سَابِعِ رَمَضَان سَنَةَ ٨٣٧ بِالْقَاهِرَةِ، وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ قَارَبَ الثَّمَانِينَ. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: وَلَهُ وَلَدٌ ٱسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَيْضاً ٱنتَقَلَ شَافِعِيّاً ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ».

٦٩٨- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن عَوَضٍ، شَمْسُ الدِّينِ.

### ٦٩٨ ابنُ عَوَضِ المِصْرِيُّ ، (٧٠٤ - ٧٩٣ هـ) :

أخباره في معجم ابن ظهيرة "إرشاد الطَّالبين": (١١٨)، و"ذيل التقييد"، و"الدُّرر الكامنة": (٤/ ٣١١)، و"إنباء الغُمر": (١/)، و"القَلائد الجوهريَّة": (٢/ ٤١٠). قال ابنُ طُولون: "... الشَّهِيرُ بـ "المُحتَسب" وبـ "القَطَّان" وبـ "البَقَّال" الشَّيخُ، المُسنِدُ، الصَّالحُ، شمسُ الدِّين، أبو عبد الله ابن المُسنِدِ شَرَفِ الدِّين...". وذكر الحافظ تقي الدين الفاسي في "ذيل التَّقييد" كثيراً من مروياته وأسانيده وشيوخه. وقال: المعروف بـ "البَيْطار".

<sup>(</sup>١) ابن النَّيْدِيِّ هذا: نَاصِرُ الدِّين محمد بن الفخر المصري.

له أخبارٌ في «إنباء الغُمر»: (٨/ ٣٢٥)، و«الضَّوء اللامع»: (٧/ ١٤٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٢٤).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٤ وَأُحْضِرَ عَلَى ابنِ مُشَرَّفٍ وَأُسْمِعَ عَلَى التَّقِيِّ سُلَيْمَان «الْمُرُوءَة» للضراب وَ«مَشْيَخَةَ ابنِ الْجَوْذِيِّ» وَغَيْرُ ذَلِكَ وَأُسْمِعَ عَلَى الْمُطَعِّم، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْد الدَّاثِمِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ شَرَفُ الدَّينِ الْفَزَارِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرِ بن الْمَوَازِينِيِّ، وَعَبْدُ الأَّحَدِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَإِسْحُقُ الدِّينِ الْفَزَارِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرِ بن الْمَوَازِينِيِّ، وَعَبْدُ الأَّحَدِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَإِسْحُقُ

وفي مُعجم ابن ظهيرة تفصيل في ذكر شيوخه ومروياته، وذكر أنه أخبره بقراءته عليه بسفح قاسيون في رحلته الأولى. قال: قال: أنا القاضي أبو الفضل سُليمانُ بن حَمزة بن أحمد المقدسِيُّ . . . وساق سندا إلى محمد بن السائب بن بركة عن أُمّه قال: كنتُ مع عائشة رضي الله عنها في الطَّواف فذكروا حسَّان بن ثابت رضي الله عنه فوقعوا فيه فنهتهُم عنه فقال: أليس هو الذي يقول:

هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجِبتُ عَنْهُ وَعِندًا اللهِ في ذَاكَ الجَزَاءُ أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفُوءِ فشرُّكُما لخيركما الفداءُ فإنَّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ منكم فِدَاءُ

قال: هذا حَدِيثٌ صحيحٌ رواه مسلم في «صحيحه» عن عبد الملك بن شُعيب . . . وفيه قِصَّةٌ وشِعرٌ أكثر من هذا . . . » .

\* ويُشاركه في اسمه محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عوض عالم آخر ذكره التقي الفاسي قبله في الذيل التقييد"، ولم يَنُصَّ على مذهبه، وهو بكلِّ تأكيدِ غير سابقه، كذا نص الحافظ، قال: السمع إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي في يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأول سنة إحدى وخمسين وستمائة مع عمه محمد بن عبد الرَّحمٰن بن محمد بن عوض. قلت: ليس بابن عوض المذكور في الأصل».

أقول: ليس ثمة ما يمنع أن يكون هو إلا أن يكون الحافظ يَعْرِفُ من أحواله وسيرته ما يدل على المخالفة، والله تعالى أعلم.

النَّحَّاسُ، وَالْفَخْرُ إِسْمَاعِيل بنُ عَسَاكِرٍ، وَفَاطِمَةُ بِنتُ سُلَيْمَان، وَالدَّمْيَاطِيُّ، وَابنُ الصَّوَّافِ، وَعَلِيُّ بن الْقَيِّمِ، وَحَسَنٌ سِبْطُ زِيَادَةَ، وَابن السَّقْطِيِّ، وَابنُ السَّفْطِيِّ، وَابنُ السَّنِّيِ، وَحَلَّنُ بَيْطَاراً بِالصَّالِحِيَّةِ.

مَاتَ فِي الْمرستَان فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٩٣.

٦٩٩- مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ بن دَاود بن سُلَيْمَان، الْبَدْرُ أَبُو الْمَحَاسِنِ
/ ابن الْبَدْرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ابن الشَّرَفِ أَبِي الْمَكَارِمِ، الْبَغْدَادِيُّ الأَصْلِ،
الْقَاهِرِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ، وَالآتِي وَلَدُهُ الشَّرَفُ مُحَمَّدٌ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ بِالْقَاهِرَةِ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ١٠٨، وَأُمَّهُ هِيَ الْنَهُ أَخِي الْفَقِيهِ بُرْهَان الدِّينِ بنِ الصَّوَّافِ الْحَنبَلِيِّ، فَنَشَأَ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ، وَتَلاهُ كَمَا أَخْبَرَ لِكُلِّ مِّنْ أَبِي عَمْرٍ و وَنَافِعٍ وَحَمْزَةَ عَلَى حَبِيبَةَ، وَالشَّمْسِ الشَّرَارِيبي، كَمَا أَخْبَرَ لِكُلِّ مِّنْ أَبِي عَمْرٍ و وَنَافِعٍ وَحَمْزَةَ عَلَى حَبِيبَةَ، وَالشَّمْسِ الشَّرَارِيبي، وَحَفِظَ "الْخِرَقِيَّ" وَغَيْرُهُ، وَعَرَضَ، ثُمَّ أَخَذَ الْفِقْة عَن زَوجٍ أُمِّهِ أَبِي الْفَتْحِ الْبَاهِي، وَالْعَلاءِ بن الْمُغْلِي، وَلٰكِن جُلُّ ٱنتِفَاعِهِ إِنَّمَا كَانَ بِالْمُحِبِّ ابنِ نَصْرِ الْبَاهِي، وَالْعَلاءِ بن الْمُغْلِي، وَلٰكِن جُلُّ ٱنتِفَاعِهِ إِنَّمَا كَانَ بِالْمُحِبِّ ابنِ نَصْرِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ ٱشْتَعَلَ فِي النَّحْوِ عَلَى الشَّمُوسِ الثَّلاَثَةِ الْبُوصِيرِيِّ وَالشَّنطوفِيِّ اللهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ ٱشْتَعَلَ فِي النَّحْوِ عَلَى الشَّمُوسِ الثَّلاَثَةِ الْبُوصِيرِيِّ وَالشَّنطوفِيِ وَالسَّنطوفِيِّ وَالسَّنطوفِيِّ وَالسَّنطوفِيِّ وَالسَّنطوفِيِّ وَالسَّنطوفِيِّ وَالسَّنطوفِيِّ وَالسَّنطوفِيِّ وَالْبَدْرِ الدَّمَامِينِيِّ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ الْعِزِّ عَبْدِ السَّلامِ وَابنِ هِشَامِ الْعُجَيْمِيِّ، وَالْبَدْرِ الدَّمَامِينِيِّ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ الْعِزِّ عَبْدِ السَّلامِ وَابنِ هِشَامِ الْعُجَيْمِيِّ، وَالْبَدْرِ الدَّمَامِينِيِّ، وَكَذَا أَخَذَ عَنِ الْعِزِّ عَبْدِ السَّلامِ

/Y0X

٦٩٩ - ابنُ دَاودِ البَغْدَادِيُّ، (٨٠١ - ٨٥٧هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥١٤)، و«المنهج الأحمد»: (٩٥٥)، و«مختصره»: (١٨٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٦٥).

ويُنظر: ﴿ فَيل رفع الْأُصرِ »: (٣٤٩)، و﴿ الضَّوِّ اللامع »: (١/ ١٣١)، و﴿ الشَّذرات »: (٧/ ٢٩٢).

وهو من أُسرة علمية بغدادية الأصلِ، مصرية الإقامة والاستِيطان.

الْبَغْدَادِيِّ، وَطَلَبَ الْحَدِيثَ فَقَرّاً «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» عَلَى شَيْخِهِ الْمُحِبِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الشَّرَفِ ابنِ الْكُوَيْكِ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ غَيْرَ ذٰلِكَ، وَكَانَ سَمِعَ عَلَى الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ، وَالشَّمْسِ الشَّامِي الْحَنبَلِيين، وَالْكَالِ ابنِ خَيْرٍ، وَالشَّمْسِ الْوَاسِطِيِّ، وَالْزَّيْنِ الزَّرْكَشِّيِّ، وَابنِ الطَّحَّانِ، وَابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابِنِ بَرْدَسٍ، وَأَخَذَ عَن شَيْخِنَا، وَمِن قَبْلِهِ عَنِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ ابنِ مُغْلِي فَمَن بَعْدَهُ، وَكَذَا نَابَ عَن شَيْخِنَا، وَجَلَسَ لِذَٰلِكَ فِي بَعْضِ الْحَوَانِيتِ بِبُولاقٍ وَغَيْرِهِ، وَيُقَالُ: إِنَّ سُلَيْمَان بَشَّرَهُ بِالْقَضَاءِ الأَكْبَرِ، وَنَحْو صَٰنِيع خَلِيفَة حَيْثُ كَانَ يُخَاطِبه بِذَٰلِكَ، بَلْ هُوَ رَأًى النَّبِيَّ ﷺ وَبَشَّرَهُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا الْقَضَاء، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْعَسْكَرِ، وَإِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ، وَتَدْرِيسَ الْفَقْهِ بِالصَّالِح بَعْدَ أَبِيهِ، بِعِنايَةِ الْمُحِبِّ شَيْخِهِ، وَكَانَ يَنُوبُ عَنْهُ فِيهِ، فَلَمَّا وَلِيَ ابنُ مُغْلِي ٱنتَزَعَ مِنْهُ الصَّالِحَ، وَكُلِّمَ فِي ذَٰلِكَ فَعَوَّضَهُ عَنْهُ بِقَدْرِ كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدُ، وَعُرِفَ بِالدِّيَانَةِ وَالأَمَانَةِ وَالأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ، وَأَشِيرَ إِلَيْهِ بِالتَّقَدُّم فِي مَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ، مَعَ الْبَرَاعَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَلَمَّا مَاتَ شَيْخُهُ الْمُحِبُّ ٱشْتَغَلَ بِالْقَضَاءِ فَسَارَ فِيهِ سِيرَةً حَسَنَةً جِدًا، بِعِفَّةٍ، وَنَزَاهَةٍ، وَصِيَانَةٍ، وَأَمَانَةٍ، وَتَثَبُّتٍ، وَإِمْعَانِ فِي نَظَرِ الْمَكَاتِيبَ وَالشُّهُودِ، مَعَ التَّصْمِيمِ عَلَى مَنْعِ الاسْتِبْدَالاتِ، وَأَشْيَاء كَانَتْ فَاشِيَةً قَبْلَهُ، وَلا زَالَ مَعَ ذَلِكَ يَسْتُجْلِبُ الْخَوَاطِرَ بِاللِّيْنِ وَالاختِمَالِ وَالتَّوَاضُع وَالْبَذْلِ، مَعَ التَّقَلُّلِ مِنَ الدُّنْيَا، وَعَدَمِ ٱدِّخَارِهَا إِذَا وَقَعَتْ بِيَدِهِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَالْمُدَارَاةِ، مَعَ الصَّلاَبَةِ عِندَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، حَتَّى كَانَ كَمَا قِيلَ: لَيْناً مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، شَدِيداً بِدُونِ عُنْفٍ، فَصَارَ إِلَيْهِ رِئَاسَةٌ ضَخْمَةٌ، وَحُرْمَةٌ وَافِرَةٌ، وَكَلِمَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَأَوَامِرُ مُطَاعَةٌ، وَهَرَعَ النَّاسُ لِبَابِهِ،

وَقُصِدَ فِي الْمُهمَّاتِ الْكِبَارِ، وَتَرَامَىٰ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَوَائِح مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْمُبَاشِرِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَالْأَمْرَاءِ وَلَمْ يَتَحَاشَىٰ أَحَدٌ عَنِ الْحُضُورِ عِندَهُ، ٢٥٩/ بِحَيْثُ كَانَ / إِذَا مَرِضَ أُو حَصَلَ لَهُ أَمْرٌ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ الْخَلِيفَةُ فَمَن دُونَهُ، لاَ يَتَخَلَّفُ مِنْهُم عَنْهُ أَحَدٌ لِمَا أَلِفُوهُ مِن كَثْرَةِ مُوَافَاتِهِ لَهُمْ، وَإِعْمَالِ فِكْرِهِ فِي نُصْحِهِمْ، بِمَا يَنفَعُهُم فِي الدَّارِ الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْجَمَالُ بن كَاتِبِ حُكْم نَاظِرِ الْخَاصِّ فَكَانَ لَا يَعْدُو أَمْرَهُ، بِحَيْثُ كَانَ يَتَحَرَّىٰ كَثِيراً مِن صَدَقَاتِهِ عَلَى يَدَيْهِ، وَلِهٰذَا تَرَدَّدَ إِلَيْهِ جُمُهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالطَّلَبَةِ وَغَيْرُهُم، بَالَغُواْ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الزَّيْنُ عَبْدُ الْبَاسِطِ، فَأَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ لِجَمَاعَةٍ هُوَ مِنْهُم، وَأَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِينَارِ يُفَرِّقها بِحَسَبِ رَأْيُهِ، وُثُوقاً مِنْهُ بِذٰلِكَ، فَفَرَّقَهَا مِنْ غَيْرِ تَنَاوُلٍ لِدِرْهَم مِّنْهَا فِيمَا بَلَغَنِي، بَلْ سَمِعْتُ أَنَّهُ أَوْصَىٰ لَهُ بِأَلْفٍ أُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَكَذَا ٱتَّفَقَ لَهُ مَعَ الْبَدْرِ بن التّنيسي، وَابنِ السُّلْطَانِ حَسَن، حَيْثُ أَوْصَى كُلُّ مِّنْهُمَا لَهُ بِخَمسمائة دِينَارِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَكَثِيراً مَا كَان يُفَرِّقُ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْوَصَايَا عَلَى الطَّلَبَةِ وَنَحْوهم، وَكَذَا كَانَ الظَّاهِرُ جَقَمَق مُنقَاداً مَعَهُ إِلَى الْغَايَةِ، حَتَّى كَانَ يَأْمُرُ بِمَا لاَ يَسْطِيعٍ أَحَدٌ مُرَاجَعَتَهُ فِيهِ، فَلاَ يَزَالُ يَتَلَطَّفُ بِهِ، وَيَتَوَسَّلُ فِي حُسْنِ التَّوَسُّلِ إِلَى أَن يُصْغِي لِكَلاَمِهِ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَكَفَّهُ عَن أَشْيَاءَ كَانَتْ بَادرته تُلجئه إِلَى الْوُقُوع فِيهَا خُصُوصاً مَعَ الْفُقَهَاءِ وَنَحْوِهِم كَالْقَاضِي عَلَمِ الدِّينِ فِي عَدَمِ تَمْكِينِهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْخَشَّابِيَّةِ عَنْهُ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهِ، حَتَّى رَجَعَ بِهِ مِنَ الصَّحَرَاءِ حَيْثُ الأَمْرُ بِنَفْيِهِ، وَلَمَّا تَعَيَّنَتِ الْخَشَّابِيَّةِ فِي بَعْضِ تَوَعُّكَاتِهِ لِلْمُنَاوِي كَانَ سَاعِياً فِي الْبَاطِنِ فِي عَدَمٍ خُرُوجِهَا عَن بَيْتِهِم وَالتَّنصِيصِ عَلَى ٱسْتِقْرَارِ الْبَدْرِ أَبِي السَّعَادَاتِ فِيهَا، وَتَرْكُ مُدَافَعَتِهِ لَهُ عَن شَيْخِنَا، مَعَ كَوْنِهِ شَيْخُهُ كَمَا يَنبَغِي، وَلَوْ قَامَ مَعَهُ

لَكَانَ أَوْلَى مِن جُلِّ قَومَاتِهِ، وَكَثِيراً مَا كَانَ السُّلْطَان يُنْعِمُ عَلَيْهِ مَعَ أَخْذِهِ مِن رُفْقَتِهِ، وَقَدْ حَجَّ مِرَاراً أَوَّلُهَا سَنَةَ ٤٦ ثُمَّ إِسَنَةَ ٤٩ ثُمَّ سَنَةَ ٥٣ وَفِيهَا أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ نَحْو نِصْفِ شَهْرٍ، وَقَرَأً هُنَاكَ «الشِّفَاءَ» ثُمَّ بِمَكَّةَ دُونَ شَهْرَيْنِ، وَكَانَ السُّلْطَانُ هُوَ الْمُجَهِّزُ لَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِن وَاحِدَةٍ مِّنْهَا إِلَّا مُضَاعف الْحُرِمة، مَعَ أَنَّهُ مَا خَلاَ مِن طَاعِنِ فِي عُلاهُ، مُجْتَهِدٍ فِي خَفْضِهِ، وَلَمْ يزد إِلاَّ رِفْعَةً، وَلاَ جَاهَرَ أَحَداً بِسُوءٍ، كُلُّ لهٰذَا مَعَ بُعْدِ الْغَوْرِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى التِّلاَوَةِ، وَالتَّهَجُّدِ، وَالصِّيَامِ، وَالْمُرَاقَبَة، وَالْحِرْضِ، عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الطُّهَارَةِ الْكَامِلَةِ، وَضَبْطِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَٱجْتِهَادِهِ فِي إِخْفَاءِ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ، بِحَيْثُ إِنَّهُ يَرْكُبُ فِي الْغَلَسِ إِلَى مَن يَعْلَمُ ٱحْتِيَاجَهُ فَيَبَرَّه، فُرُبَّمَا حَمَلَ هُوَ الطَّعَامَ وَشِبْهَهُ لِمَن يَكُونُ عِندَهُ بِالْمَدْرَسَةِ، وَأَمْرُهُ فِي لَهٰذَا وَرَاءُ الْوَصْفِ، وَمَزِيدُ حِلْمِهِ وَٱحْتِمَالِهِ وَمُغَالَطَتِهِ لِمَن يَفْهَمُ عَنْهُ شَيْئاً، وَمُقَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ بِالإِحْسَانِ وَالْبَذْلِ وَالْخِبْرَةِ بِالْأُمُورِ، وَكَثْرَةِ الإِفْضَالِ، وَسَعَةِ الْكَرَمِ، وَكُونِهِ فِي غَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ التَّرَفَّهِ وَالتَّنَعُّمِ بِالْأَكْلِ اللَّذِيدِ وَالْحَلْوَىٰ وَالرَّغْبَة / فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَمَزِيدِ مُوَافَاتِهِ بِالتَّعْزِيَةِ وَالتَّهْنِئَةِ وَالْعِيَادَةِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، بِحَيْثُ لَمْ يُلْحَقْ فِيهِ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الشَّرَفَ يَحْيَىٰ الْعَطَّارَ تَعَلَّلَ مَرَّةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى الْخَلاصِ دَخَلَ الْحَمَّام، وَلِيمَ فِي تَعْجِيلِهِ بِلْالِكَ فَقَالَ: واللهِ مَا فَعَلْتُهُ إِلَّا حَيَاءً مِن فُلَانٍ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ، لِكَثْرَةِ مَجِيئِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَأَحْبَبْتُ تَعْجِيلِ الرَّاحَةِ لَهُ، بَلْ بَلَغَنِي عَن بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنتُ أَعْلَمُ بِكْثِيرِ مِمَّن يَنقَطِعُ مِن جَمَاعَتِي وَحَاشِيَتِي إِلَّا مِنْهُ، وَقِيلَ لِشَيْخِنَا فِي إِمْعَانِهِ مِن ذَٰلِكَ، فَقَالَ مُشِيراً لِتَفَرُّغِهِ: «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اللَّهُ وَأَثْكِلَ وَلَدَهُ الشَّرَفَ فَصَبَرَ وَٱحْتَسَبَ وَتَزَايَدَ مَا كَانَ يَسْلُكُهُ مِنْ

/ ٢٦٠

أَفْعَالِ الْخَيْرِ حَتَّى إِنَّهُ فَرَقَ مَا كَانَ بِالسِمِ الْوَلَدِ مِنَ الْوَظَائِفِ عَلَى جَمَاعَةِ مَذْهَبِهِ فَأَعْطَىٰ إِفْتَاءَ دَارِ الْعَذْلِ لابنِ الرَّزَّازِ، وَقَضَاء الْعَسْكَرِ لِلْخَطِيبِ، وَكَانَ رَغِبَ عَنْهُمَا لِوَلَدِهِ، عِندَ وَلاَيَتِهِ الْقَضَاءَ، وَأَكْثَرَ مِن مُلاَزَمَةِ قَبْرِهِ وَالْمَبِيتِ عِندَهُ، عَنْهُمَا لِوَلَدِهِ، عِندَ وَلاَيَتِهِ الْقَضَاءَ، وَأَكْثَرَ مِن مُلاَزَمَةِ قَبْرِهِ وَالْمَبِيتِ عِندَهُ، وَلِيصَالِ الْبِرِّ إِلَيْهِ بِالْخَتَمَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ، وَالصَّدَقَاتِ الْجَزِيلَةِ، وَقَرَّرَ جَمَاعَةً يَقْرَءُونَ كُلَّ يَوْمٍ عِندَ قَبْرِهِ خَتْمَةً وَيَبِيتُونَ عِندَ قَبْرِهِ فِي أَوْقَاتٍ عَيِّنَهَا، وَحَبَسَ عَلَى يَقْرَءُونَ كُلَّ يَوْمٍ عِندَ قَبْرِهِ خَتْمَةً وَيَبِيتُونَ عِندَ قَبْرِهِ فِي أَوْقَاتٍ عَيِّنَهَا، وَحَبَسَ عَلَى ذَلِكَ رِزْقَهُ (۱)، انتَفَعَ هُو بِذٰلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَيْثُ السَّمَرَّ، وَلَمْ يَلْبَثُ أَن مَاتَ لَيْلَةَ ذَلِكَ رِزْقَه (۱)، انتَفَعَ هُو بِذٰلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَيْثُ السَّمَرَّ، وَلَمْ يَلْبَثُ أَن مَاتَ لَيْلَةَ لَكُونَ وَرَقَهُ اللَّهُ مِنَ الْغَلِ الْمُؤْمِنِينَ النَّسَ، وَدُفِنَ بِحَوْضِ سَعِيدِ السَّعَدَاءِ الْخَوْمِينِ وَلَكُ مِنْ النَّاسَ، وَدُفِنَ بِحَوْضِ سَعِيدِ السَّعَدَاءِ فِي مَشْهَدِ حَافِلٍ جِدًا تَقَدَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ، وَدُفِنَ بِحَوْضِ سَعِيدِ السَّعَدَاءِ فِي مَشْهُ مِنَ الْعَلَاءِ النَّهُ وَلِي وَكَمَلُتُ عَنْهُ بَعْضُ مَرُوبَاتِهِ، وَكَانَ فَرِيدًا فِي مَعْنَاهُ وَفِي مَعْنَاهُ وَفِي اللَّهُ فَاقِ وَوَمَلُكُ عَنْهُ عَلَى مَا هَنَا. \_ انتَهَىٰ \_ ...

قُلْتُ: وَٱسْتَقَرَّ بَعْدَهُ فِي الْقَضَاءِ عِزُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) مضى في التعليق على الترجمة رقم: ١٥٩ بيان بدعية القراءة للميت وعند قبره بدعة إضافية أخرى.

# ٧٠٠ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن مُوسَىٰ الآمِدِيُّ .

إِمَامُ مَقَامِ الْحَنَابِلَةِ بِمَكَّةَ، وَلِيَهُ بَعْدَ أَبِيهِ نَحْواً مِن ثَلَاثِينَ سَنَةً. وَمَاتَ سَنَةً

٧٠١ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بنَ مُحَمَّدِ، الْكَمَالُ، ابن الْبَدْرِ، الْبَعْلِي، وَيُعْرَفُ به «ابنِ الْيُونَانِيَّةِ». النَّعْلِي، وَيُعْرَفُ به «ابنِ الْيُونَانِيَّةِ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٧٥٧، وَأُحْضِرَ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى بِشْرِ بن إِبْرَاهِيمَ الْبَعْلِيِّ «فَضَائِلَ شَعْبَان» لِعَبْدِ الْعَزِيزِ الْكِنَانِيِّ، وَأَجَازَ لَهُ سَنَةَ ٧٥ الْعَرضيُّ، وَابنُ نَبَاتَةَ، وَالْعَلاَّئِيُّ، وَالْبَيَّانِيُّ، وَابنُ الْقَيِّمِ، وَابنُ الْقَيِّمِ، وَابنُ الْقَيِّمِ، وَابنُ الْفَيِّمِ، وَابنُ الْفَيِّمِ، وَابنُ الْفَيِّمِ، وَابنُ الْفَيِّمِ، وَالْبَيَّانِيُّ، وَالْبَيَّانِيُّ، وَابنُ الْقَيِّمِ، وَابنُ الْفَيِّمِ، وَابنُ الْفَيْمِ، وَابنُ الْفَيْمِ، وَابنُ الْفَيْمِ، وَابنُ الْفَيْمِ، وَابنُ الْفَيْمِ، وَابْدَ الْمُوفَقِي اللّهِي الْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمَوْفَقِي اللّهِ وَالْمَوْفَقِي اللّهِ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَالْمُولَاءُ وَاللّهُ وَالْمُوفَقِي اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولَوْقِي اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَ

## ٧٠٠ شمسُ الدِّين الآمِدِيُّ المَكِّيُّ ، (؟ - ٧٥٩هـ) : ا

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٥٠٨/٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٤)، و«مختصره»: (١٥٧).

ويُنظر: «العِقد الثَّمين»: (٢١٦/٢)، و«الدُّرر الكامِنة»: (٣١٨/٤)، و«الشُّدرات»: (٦١٨/٤).

## ٧٠١\_ ابنُ اليُونانِيَّةِ البَعْلِيُّ ، (٧٥٢-٨١٢هـ) :

سَيَأْتِي بزيادة «مُحَمَّدٍ» ثالث.

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ محمَّد بن محمَّد بن علي البَارسلان السَّلْجُوقِيُّ .

يُراجع: «المَنهج الجلي»: (٢١٦).

محمَّد بن محمَّد بن علي السُّلمي الفَرَضِيُّ!

يُراجع: «الجوهر المُنَضَّد»: (١٥٨).

سَنَةَ ٥ ٨ ٨، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَقَالَ: أَجَازَ لَنَا مِن بَعْلَبَكَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي «الإِنبَاءِ» وَلَكِن بِزِيَادَةِ مُحَمَّدٍ ثَالِث وَالصَّوَابُ إِسْقَاطُهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ وَقَرَأً، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَشَارَكَ فِي الْفَضَائِلِ، مَعَ الْمُشَارَكَةِ بِأَخْبَارِ أَهْلِ بَلَدِهِ. وَقَرَأً، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَشَارَكَ فِي الْفَضَائِلِ، مَعَ الْمُشَارَكَةِ بِأَخْبَارِ أَهْلِ بَلَدِهِ. مَاتَ سَنَةَ ٨١٥.

٧٠٢ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ اللهِ بن / أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ الْمَقْدِسِيُّ السَّدمي (٢٦/ شَمْسُ الدِّين.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَ مِن يَحْيَىٰ بن سَعْدِ «السُّنَ لِلشَّافِعِيِّ» رِوَايَة ابن عَبْدِ الْسُنَنَ لِلشَّافِعِيِّ» رِوَايَة ابن عَبْدِ الْحَكَمِ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ جَمَالُ الدِّينِ بن ظَهِيرَةَ، وَذَكَرَ شَمْسُ الدِّينِ الْجَزَرِيُّ فِي «مَشْيَخَةِ الْجُنَيْدِ الْبَلْبَانِيِّ» أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَأَبِي بَكْرِ الْجَزَرِيُّ فِي «مَشْيَخَةِ الْجُنَيْدِ الْبَلْبَانِيِّ» أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَأَبِي بَكْرِ الْجَزَرِيُّ فِي «مَشْيَخَةِ الدَّائِمِ، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّم وَغَيْرِهم. ابنِ أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّم وَغَيْرِهم. وَأَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَسَبْعِمَائة.

٧٠٢ - الفُندُقِيُّ المَقْدِسِيُّ، (؟ - ٧٧٥ هـ):

أخباره في معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين . . . »: (١٧٥)، و«ذيل التَّقييد»: (٧٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٣٢٠).

قال ابن ظهيرة: «. . . وحدَّث، سمعتُ منه بدمشق قال: أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عليً الفُندقي بقراءتي عليه بسفح قاسيون ظاهر دمشق في الرُّحلةِ الأُولى».

٧٠٣ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ الْكَافِي بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ بن مُحَمَّدِ بن صَغِيرٍ، الْكَمَالُ، ابن الشَّمْسِ، ابنِ الْعَلاَءِ، الْقَاهِرِيُّ، الطَّبِيبُ، حَفِيدُ رَئِيسِ الْأَطِبَّاءِ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ صَغِيرٍ» كَكَبِيرٍ، قَالَهُ فِي الطَّبِيبُ، حَفِيدُ رَئِيسِ الْأَطِبَّاءِ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ صَغِيرٍ» كَكَبِيرٍ، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

حَتَّى مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ٨٩١ وَهُوَ ابنُ سِبِّ وَتِسْعِينَ سَنَةً فِيمَا قَالَهُ أَخُوهُ الْعَلاَءُ عَلِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي وَرِثَهُ مَعَ زَوْجَتِه، وَعَرِضه فِي سَنَة ١١ يُسْتَأْنس بِهِ لأَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ الْقَرْنِ، وَكُنتُ كَالْوَالِدِ مِمَّن يَثِقُ بِعِلاَجِهِ لِمَزِيدِ دِرَايَتِه، وَتُؤَدَّتِه، وُلِدَ قَبْلَ الْقَرْنِ، وَكُنتُ كَالْوَالِدِ مِمَّن يَثِقُ بِعِلاَجِهِ لِمَزِيدِ دِرَايَتِه، وَتُؤدّتِه،

٧٠٣ ابنُ صَغِيرِ، (؟ ـ ١٩٩١ ):

أخباره في «الضُّوء اللامع»: (٩/ ١٥٠). وتقدم ذكر والده.

وَلُطْفِهِ، وَحُسْنِ خِطَابِهِ، وَبَهَائِهِ، وَخِفَّةِ وَطْأَتِهِ، بَلْ عَالَجَ شَيْخَنَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَلِيلًا، وَلٰكِنَّهُ كَانَ ـ فِيمَا قِيل ـ ضِنِّيناً بِفَوَائِدِهِ، وَٱسْتَقَرَّ بَعْدَهُ الشَّمْسُ التَّفهنى.

٧٠٤ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ، الشَّمْسُ الْمِصْرِيُّ، ثُمَّ الْمَكِيُّ، الشَّمْسُ الْمِصْرِيُّ، ثُمَّ الْمَكِيُّ، التَّاجِرُ سِبْطُ الْقَاضِي نُور الدِّينِ عَلِي الْحُكْرِيِّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "زَيْتِ حَارِ" وُلِدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ثَامِن الْمُحَرَّم سَنَةَ ١٩٤ بِمِصْر، وَتَحَوَّلَ مِنْهَا مَعَ أَبِيهِ وَهُوَ ابنُ خَمْسِ سِنِينَ إِلَى مَكَّة، فَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَن قَارَبَ الْبُلُوعَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَاهِرَةِ مَعَ خَالِهِ الْبَدْرِ مُحَمَّدٍ الْحُكْرِيِّ، وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ حَتَّى حَفِظَ الْقُوْآنَ وَقَرَأَ "الْخِرَقِيَّ" وَتَنَزَّلُ فِي الْبَرْقُوقِيَّةٍ"، فَلَمَّا مَاتَ وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ حَتَّى حَفِظَ الْقُوْآنَ وَقَرَأَ "الْخِرَقِيَّ" وَتَنَزَّلُ فِي الْبَرْقُوقِيَّةٍ"، فَلَمَّا مَاتَ خَالُهُ سَنَةَ ٣٧ عَادَ إِلَى مَكَّةً مَعَ أَبِيهِ فَقَطَنَهَا تَكَسَّبَ / بِالْقِبانَة، ثُمَّ ٱرْتَقَىٰ فِيهَا بِفُرضَة جدّه، وَلَمْ يَخُرُجْ مِن مَكَّةَ لِغَيْرِ جُدِّهِ وَالزِّيَارَةَ إِلَّا سَنَةَ ٩٠ مَطْلُوباً، وَأُودِعَ فَلُول يَفْرضَة جدّه، وَلَمْ يَخْرُجْ مِن مَكَّةَ لِغَيْرِ جُدِّهِ وَالزِّيَارَةَ إِلَّا سَنَةَ ٩٠ مَطْلُوباً، وَأُودِعَ حُسْ أُولِي الْجَرَائِمِ حَتَّى بَلَالُ، ثُمَّ أَطْلِقَ وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يَفُتُهُ الْحَجُّ طُول حَبْسَ أُولِي الْجَرَائِمِ حَتَّى بَلَالًى، وَقَالَ أَيْضاً: إِنَّهُ جَوَّدَ عَلَى ابنِ عِيَّاشٍ وَالدَّيْرُوطِيِّ، الْمُدَّةِ إِلَّا فِيهَا كَمَا أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَيْضاً: إِنَّهُ جَوَّدَ عَلَى ابنِ عِيَّاشٍ وَالدَّيْرُوطِيِّ، الْمُدَّةِ إِلَا فِيهَا كَمَا أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَيْضاً: إِنَّهُ جَوَّدَ عَلَى ابنِ عِيَّاشٍ وَالدَّيْرُوطِيِّ،

٧٠٤ شَمْسُ الدِّين المِصْرِيُّ، (٨٧٤ ؟):

أخباره في «الضَّوء»: (٩/ ١٦٣).

\* ولعلُّ من الحنابلة أيضاً:

- مُحمَّد بن محمَّد بن علي بن فَهْدِ البَعْلِيُّ الدَّهانُ .

ذكره ابن ظهيرة في "معجمه"، وقال: "وُلد ببعلبك وسمع بها من القطب اليُونيني «جزء البطاقة» وحدَّث. سمعت منه ببعلبك وقال: أخبرني . . . بقراءتي عليه ببعلبك في الرحلة الأُولى».

وَآرَتَقَىٰ فِي التِّجَارَةِ، وَصَارَ لَهُ بِمَكَّةَ وَجُدَّةَ الدُّورِ وَبَعْضِهَا مِن إِنشَائِهِ، وَهُوَ مِمَّن يُكْثِرُ الطَّوَافَ وَالتَّلاَوَةَ، وَيُظْهِرُ الْفَاقَةَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَبْلِ الْمُصَادَرَةِ يُعْطِي الْيَسِيرَ لِبَعْضِ الْفُقَرَاءِ، ثُمَّ بَطَّلَهُ، وَكَذَا كَانَ يُخَلِّطُ.

٧٠٥ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ الدُّرُوسِيُّ، وَلِيُّ الدِّينِ، ابن الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ، الصَّالِحِيُّ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ.

تُونِّيَ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ، ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٩٢٨، وَدُفِنَ بِهَا. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَات».

٧٠٦ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، بَهَاءُ الدِّينِ، قَاضِي الْقُضَاةِ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٣٠، وَٱشْتَغَلَ بِالْعُلُومِ، وَحَصَّلَ، وَبَرَعَ، وَأَفْتَىٰ، وَدَرَّسَ، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِالشَّامِ فَلَمْ تُحْمَدُ سِيرَتُهُ، لَكِن كَانَ عِندَهُ حِشْمَةٌ. وَتُوفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الثَّانِي سَنَةَ سِيرَتُهُ، لَكِن كَانَ عِندَهُ حِشْمَةٌ. وَتُوفِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الثَّانِي سَنَةَ سِيرَتُهُ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ.

أخباره في النَّعت الأكمل): (١٠٣).

ويُنظر: ﴿الكواكب السَّائرةِ» : (١/ ١٨)، و﴿الشُّذراتِ» : (٨/ ١٦١).

وذكر المؤلِّف \_ رحمه الله \_ والده في موضعة .

# ٧٠٦\_ بَهَاءُ الدِّين ابنُ قُدَامَةَ ، (٨٣٠ ـ ٩١٠ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٧٣)، و«التَّسَهَيل»: (٢/ ١٢١). ويُنظر: «مُتعة الأذهان»: (٩٩)، و«الكواكب السَّائرة»: (١/ ١/٩)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٤٨).

٧٠٥\_ الدُّرُوسِيُّ، (؟ ـ ٩٢٨هـ) :

٧٠٧ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْيَاسُوفِي، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ»: ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْعِمَادِ الرَّحْبِيِّ «صَحِيحَ الْبُخَادِيِّ» بِجَامِعِ بَنِي أُمِيَّةَ، وَأَنشَدَنِي مِن نَظْمِهِ فِي سَنَةِ ٨٣٦ بِسَفْحِ قَاسِيُون وَبِأَدْضِ الْقُبَيْبَاتِ ظَاهِرَ دِمَشْق.

٧٠٨ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن إِسْمَاعِيل بن مَنصُور بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الشَّمْسُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ابن الشَّمْسِ، السَّعْدِيُّ، منصُور بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الشَّمْسُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ابن الشَّمْسِ، السَّعْدِيُّ، الصَّالِحِيُّ.
 الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بـ «ابنِ الْمُحِبِّ».

وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٥٥ وَأُحْضِرَ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَرْدَاوِيِّ «مَجَالِسَ الْمُخلدي» الثَّلاَئَةَ وَغَيْرَهَا، وَفِي الْخَامِسَةِ عَلَى ابنِ الْقَيِّمِ

#### ٧٠٧ الياسُوفِيُّ، (؟ \_ ؟) :

لم يَرد في "مُعجم ابن فهد" المطبوع سنة ١٤٠٢هـ، ولم أجده في مَصَادِرِي. وتكرر ذكره في "ثَبَت ابن زُرِيقِ المقدسي". يُراجع: ورقات: ٦، ٩ . . . وذكر ابن زريق ابنيه عبد اللطيف وعثمان وبنتيه؛ عائشة ورحمة .

## ٧٠٨ شَمْسُ الدِّين ابنُ المُحِبِّ، (٧٥٥ ـ ٨٢٨هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٢٥)، و«الجَوهر المنضَّد»: (١٤٠)، و«المَنهج الأحمد»: (٢٦٤)، و«مختصره»: (١٢٧)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٤١). ويُنظر: «ذَيل التَّقييد»: (٢٨، ٨٣)، و«مُعجم الحافظ ابن حجر»: (٢٦٢)، و«إنباءُ الغُمر»: (٣/ ٣٦٢)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ١٩٤)، و«القلائد الجوهرية»: (٢/ ٥٧١)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٨١).

"فُكْرُثِيَّات أَحْمَدَ" وَغَيرِهَا، وَسَمِعَ مِنَ الْبَدْرِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بِن الْجَوْحِيِّ هُمُسْنَدَ أَحْمَدَ" إِلَّا الْيَسِيرَ، وَمِن سِتِّ الْعَرَبِ حَفِيدَةِ الْفَحْرِ "الشَّمَائِلَ النَّبُويَّةَ" وَغَيْرِها، وَمِن ابن أُميلة، وَالصَّلَاحِ ابن أَبِي عُمَرَ "مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ" وَ" ذَيْلَهَا" وَمِن اوَغَيْرِها، وَمِن ابن أُميلة، وَالصَّلَاحِ ابن أَبِي عُمرَ "مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ" وَ" ذَيْلَهَا" وَمِن ابن أُميلة، وَالصَّلَاحِ ابن أَبِي عُمرَ "مَشْيَخَةَ الْفَخْرِ" وَ" ذَيْلَهَا" وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ وَاحِدٍ كَالآبِي، وَفَى النَّاعِيْة غَيْرُ وَاحِدٍ كَالآبِي، وَفِي الشَّمْعِ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، رَوَىٰ لَنَا عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَالآبِي، وَفِي الأَحْيَاءِ مَن يَرُوي عَنْهُ بِالسَّمَاعِ فَضْلاً عَنِ الإِجَازَةِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «وَفِي الأَحْيَاءِ مَن يَرُوي عَنْهُ بِالسَّمَاعِ فَضْلاً عَنِ الإَجَازَةِ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «أَنْمُ مَوَّةٍ وَلَأُولَادِي، وَكَانَ مِنَ الْمُكْرُمُ شَيْخُنَا فِي السَّمْونِينَ بِلِمَشْق، وَظَلَمَ وَنَثَرَ، بَلْ قَالَ شَيْخُنَا فِي "إِنْبَائِهِ": إِنَّهُ شَرَعَ فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّيِّ" المَّكْرَمُة فِي وَظَمَ وَنَثَرَهُ بَلْ فَالَ مَنْ مَنَ الْمُكَرَّمَة فِي السَّمْوِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُكَرِّمِةُ وَلَاللَهُ مَنْ الْمُكَرِّمَة فِي اللَّهُ وَلَالَ مَنْ الْمُكَرَّمَة فِي عَنْ مَا مَا مَن نَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً اللَّهُ يَمُونُ بِالْمَدِينَةِ، ثُمُّ سَمِعُوهُ مِنْهُ قَبْلُ خُرُوجِهِ لَهَذِهِ السَّفْرَةِ كَذَٰلِكَ، وَمُو بَقِيَّةُ الْبَيْتِ مِن آلِ الْمُحِبِّ بِالصَّالِحِيَّة (٢).

= في «الجَوهر المنضَّد» و «الشَّذرات»: محمَّد بن محمَّد بن أحمد، ويُلائمُ ما ذكر المؤلِّف وروده هكذا «ذَيل التَّقييد»، وهو من أقدم مَن تَرجم له، والحافظ ابن حَجَرٍ وابنُ مفلح وهو شَيخهما.

 <sup>(</sup>١) هو المعروف بـ «التَّحقيق والشَّرحِ والتَّوضيح إلى ألفاظٍ متوالية من الجَامع الصَّحيحِ»
 جزؤُه الخامس في مكتبة جستربيتي بخطه.

 <sup>(</sup>۲) قال ابنُ مُفلح: «شَيْخُنا الشَّيخُ، العالمُ، والمُحَدِّثُ، المُفيدُ، الأديبُ، أبو عبدِ الله
 . . . أحضَرَهُ والده في السَّنةِ الأولى من عُمره مجالس الحَدِيثِ وأسمَعَهُ كَثِيراً على عِدَّةِ شُيُوخ».

٧٠٩ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرٍ السَّعْدِيُّ، صَلاَحُ الدِّينِ بن قَاضِي الْحَنَابِلَةِ الْبَدْرِ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مَاتَ فِي طَاعُونِ سَنَةِ ٨٦٧، وَكَانَ نَجِيباً حَاذِقاً.

٧١٠ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي طَالِبٍ، أَبُو الْحَرَمِ بن أَبِي الْفَتْحِ الْفَتْحِ الْفَلْنِسِيُّ.

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٦٣، وَحَضَرَ عَلَى غَازِي الْحَلَّوِيِّ، وَابنِ خَطِيبِ غَازِي الْحَلَّوِيِّ، وَابنِ خَطِيبِ الْمَارَانِيَّةِ، وَابنِ خَطِيبِ الْمَرَّةِ، وَابنِ الشَّمْعَةِ، وَالأَبْرُقُوهِيِّ، وَالدَّمْيَاطِيِّ، وَآخَرِينَ، الْمِزَّةِ، وَابنِ الشَّمْعَةِ، وَالأَبْرُقُوهِيِّ، وَالدَّمْيَاطِيِّ، وَآخَرِينَ،

### ٧٠٩ - ابنُ البَدْرِ السَّعْدِيُّ، (؟ - ؟) :

أخبارُهُ في «التَّسهيل»: (٢/ ٧٣) عن المؤلِّف.

ولعلَّه المُترجم في «الضَّوء اللامع»: (٩/ ١٤).

وأحال إلى محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر وهُناك ذكر أنَّه شافِعيٌّ .

# ٧١٠ ـ ابنُ أبي الفَتْح، (٦٨٣ ـ ٧٦٥ هـ) :

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٢٢)، و«الجَوهر المنصَّد»: (١٣٨)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٧)، و«مختصره»: (١٥٩).

ويُنظر: «المُعجم المختص»، و«المُنتقىٰ من مَشيخة ابن رَجب»: رقم (٢٤٣)، و«الوَفَيَات» لابن رافع: (٢/ ٢٨٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٣٥٣)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٧٥)، و«لحظ الألحاظ»: (١٧٤)، و«ذيل العبر» لأبي زرعة، و«مُعجم القَّبابي»: (٢/ ٢٠٦)، و«السُّلوك»: (٣/ ٩٤)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢٠٦).

\* ويُستدرك على المؤلف\_رحمه الله \_:

- محمد بن محمد بن محمد بن عبادة بن عبدالغني . «الضَّوء اللامع»: (٩/ ٢٢٤).

وَخَرَّجَ لَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابنُ رَافِعِ «مَشْيَخَةً» وَحَدَّثَ بِهَا، وَذَيَّلَ عَلَيْهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ، وَكَانَ يَلِي عُقُودَ الأَنكِحَةِ إِلَى أَن مَات، وَوَلاَّهُ تَقِيُّ الدِّينِ الْحَنبَلِيُّ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفِي بَيْعِ أَنقَاضِ الأَوْقَافِ، ثُمَّ ٱقْتَصَرَ عَلَى الْعُقُودِ، وَكَانَ خَيِّرًا، دَيِّنًا، مُتَوَاضِعاً، وَحَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، وَصَارَ مُسْنِدَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ. الْمُصْرِيَّةِ.

مَاتَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ رَابِعِ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سِّنَةَ ٧٦٥.

٧١١ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، نَجْمُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللهِ، ابن الشَّمْسِ، ابن النَّجْمِ، الْقُرَشِيُّ، الْبَاهِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ أَبِي الشَّمْسِ، ابن النَّجْمِ، الْقُرَشِيُّ، الْبَاهِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ أَبِي الشَّمْسِ، ابن النَّجْمِ، الْقُرَشِيُّ، الْبَاهِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ أَبِي الشَّمْسِ، ابن النَّجْمِ، الْقُرَشِيُّ، الْبَاهِيُّ، ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ، وَالِدُ مُحَمَّدٍ أَبِي

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: آشْتَغَلَ كَثِيراً، وَسَمِعَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَرضي وَجَمَاعَةٍ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَقَرَأَ الْكَثِيرَ، وَشَارَكَ فِي الْعُلُومِ، قَالَ شَيْخُنَا فِي «إِنْبَائِهِ»: وَسَمِعَ مِن شُيُوخِنَا وَنَحْوِهِم، وَعُنِي بِالْتَّحْصِيلِ، وَدَرَّسَ وَأَفْتَىٰ، وَكَانَ «إِنْبَائِهِ»:

٧١١ - ابنُ عبدِ الدَّائِمِ البّاهِيُّ، (؟ - ٨٠٢هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٥١٣)، و«الجوهر المنضّد»: (١٥٠)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٦)، و«مختصره»: (١٧٢).

ويُنظر: «إنباءُ الغُمر»: (٢/ ١٨٢)، و«مُعجم ابن حَجر»: (٣٦٦)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١٩٨) نسخة تركيا، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٢٢٥)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٢٠)، وفيات ٨٠١هـ.

<sup>\*</sup> يُستدركَ على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عبد الرَّحمٰن بن الفَخْرِ البَعْلَبَكِّيُّ .

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٢٥).

لَهُ نَظَرٌ فِي كَلام ابنِ الْعَرَبِيِّ فِيمَا قِيلَ.

مَاتَ فِي شَعْبَان سَنةَ ١٠٨ عَن سِتِّينَ سَنةً ، وَقَالَ فِي «مُعْجَمِهِ»: إِنَّهُ أَنْجَبُ ولده، وَسَمِعْتُ بِقِرَاءَتِهِ وَمِن فَوَائِدِهِ، وَكَانَ حَسَنَ السَّمْتِ، جَمِيلَ الْعِشْرَةِ، وَقَالَ ابنُ حِجِي: كَانَ أَفْضَلَ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَقَالَ ابنُ حِجِي: كَانَ أَفْضَلَ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَقَالَ ابنُ حِجِي: كَانَ أَفْضَلَ الْحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَقَالَ النَّ مِنْ الْمُلْقِينِيُّ تَصْنِيفَهُ «مَحَاسِنَ وَأَحَقَّهُم بِولاَيَةِ الْقَضَاءِ. قُلْتُ: وَقَدْ قَرَأَ عَلَى الْبُلْقِينِيُّ بِالشَّيْخِ، الْعَالِمِ، وَوَصَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالشَّيْخِ، الْعَالِمِ، الاصْطِلاَحِ» وَغَيْرَهُ وَمِمَّا كَتَبَهُ النَّجْمُ بِخَطِّهِ، وَوَصَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالشَّيْخِ، الْعَالِمِ، الْمُطَلِلَاحِ» وَغَيْرَهُ وَمِمَّا كَتَبهُ النَّجْمُ بِخَطِّهِ، وَوَصَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالشَّيْخِ، الْعَالِمِ، الْمُصَلِّلَاحِ وَعَنْهُ وَمِمَّا كَتَبهُ النَّجْمُ لِنَالُهُ وَمُ مَمَّالِ الْمُدَرِّسِينَ، وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»: الْمُحَقِّقِ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، جَمَالِ الْمُدَرِّسِينَ، وَقَالَ الْمَقْرِيزِيُّ فِي قَرَاءَةِ «الْجُمَلِ» لِلْخَوَنْجِيِّ عَلَى الْوَلِيِّ ابنِ خَلْدُونَ، ثُمَّ لَمْ نَزُلُ الْمَقْوِينِ الْجَانِبِ.

٧١٢ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن الْحَافِظِ الشَّرَفِ أَبِي الْخُسَيْنِ عَلِي بن التَّقِيِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن أَبِي الْخَيْرِ أَحْمَد بن عَبْدِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي الْعَشْرِ الأَخِيرَةِ مِن جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٨٣، وَسَمِعَ ابن الزَّغْبُوبِ، وَمُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن الْيُونَانِيَّةِ «الصَّحِيح» وَتَفَقَّهَ بِالتَّاجِ ابنِ ٢٦٤/ بَرْدَسٍ، / وَالْعِمَادِ بن يَعْقُوبَ الْبَعْلِيَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ، وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِبَلَدِهِ، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ بِدِمَشْق.

وَمَاتَ بِبَلَدِهِ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٨٥٣.

٧١٢ اليُونِينِيُّ، (٧٨٣ ـ ٨٥٣ هـ):

أخباره في «التَّسهيل».

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٩/ ٢٢٨)، و«حَوَادِث الزَّمان»: (١/ ٨).

٧١٣ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ، النَّابُلُسِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ. الْبَهْرِ، النَّابُلُسِيُّ الْمَاضِي أَبُوهُ. هٰكَذَا فِي «الضَّوْءِ» وَلَمْ يَزِدْ.

٧١٤ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ، الشَّرَفُ، ابن الْبَدْرِ، الْبَغْدَادِيُّ الْأَصْل، الْقَاهِرِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ بَعْدَ سَنَةِ ١٨٠ بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا فِي كَنَفِ أَبِيهِ، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْمُحَرَّرَ» ظَنَّا وَغَيْرَهُ، وَسَمِعَ مَعَ وَالِدِهِ عَلَى الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٨٢٦ كَشَيْخِنَا، وَٱشْتَغَلَ عَلَى الْعِزِّ عَبْدِ السَّلامِ الْبَعْدَادِيِّ وَعَيْرِهِ، وَلَمَّا ٱسْتَقَلَّ أَبُوهُ بِالْقَضَاءِ نَابَ عَنْهُ فِيهِ، بَلْ رَغِبَ لَهُ عَنْ إِفْتَاءِ دَارِ وَغَيْرِهِ، وَلَمَّا ٱسْتَقَلَّ أَبُوهُ بِالْقَضَاءِ نَابَ عَنْهُ فِيهِ، بَلْ رَغِبَ لَهُ عَنْ إِفْتَاءِ دَارِ الْعَدْلِ، وَقَضَاءِ الْعَسْكِرِ وَغَيْرِهِمَا، مِمَّا كَانَ بِٱسْمِهِ، وَكَانَ تَامَّ الْعَقْلِ، وَافِرَ السِّيَاسَةِ، جَيِّدَ الأَدَبِ وَالْفَهُمِ لَطِيفَ الْعِشْرَةِ، مُحَبَّباً إِلَى النَّاسِ، حَجَّ مَعَ وَالِدِهِ غَيْرُ مَرَّةٍ، وَانتَفَعَ بِهِ أَبُوهُ الْمَذْكُورُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا، وَكَانَ نَادِرَةً فِي بَنِي الْقُضَاةِ.

مَاتَ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٨٥٤ وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فِي مَحْفَلِ كَبِيرٍ، ثُمَّ دُفِنَ بِتُرْبَةٍ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ، وَعَظُمَ مُصَابُ أَبِيهِ بِهِ لٰكِنَّهُ صَبَرَ عَوَّضَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

٧١٣ بَهَاءُ الدِّين النَّابُلُسِيُّ، (؟ ـ ؟):

أخباره في «الضُّوء»: (٩/ ٢٢٨)، وزاد: «كتب كأبيه «القول البديع» وقرأ بعضه».

٧١٤ شَرَفُ الدِّين البَغْدَادِيُّ، (٧٢٠ ـ ١٥٨هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/(٥١٥) في ترجمة أبيه، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٢٣٥)، وهو في ترجمة والده في «ذَيل رَفْع الإصر»: (٣٤٩).

٧١٥ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن أَمِينِ الدِّينِ الْمَنصُورِيُّ نِسْبَةً
 لِلْمَنصُورِيَّةِ بِالبِيمَارِسْتَان، رَبِيبُ الشَّمْسِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ الإِثْمِيدِيِّ الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ بـ «أَمِينِ الدِّين بن الْحَكَّاكِ»، قَالَةُ فِي «الضَّوْءِ».

وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٥٣٥ ـ تَقْرِيباً ـ وَسَمِعَ وَهُوَ صَغِيرٌ مَعَ الإِثْمِيدِيِّ عَلَى ابنِ بَرْدَسٍ، وَابنِ الطَّحَّانِ بِحَضْرَةِ الْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَكَذَا سَمِعَ عَلَى الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ، وَرُبَّمَا كَانَ يُجْلِسُهُ حَالَ السَّمَاعِ عَلَى فَخْذِهِ أَو نَحْوِهِ، وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ» فِي الْفِقْهِ وَ هُمُخْتَصَرَ الطُّوفِيِّ» فِي الْأُصِولِ وَ الْفِيَّةَ ابنِ مَالِكِ، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ شَيْخُنَا، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَن ابنِ الرَّزَّازِ وَالْبَدْرِ الْبَغْدَادِيِّ، وَزَوَّجَهُ بِٱبْنَةِ الْجَمَالِ ابن هِشَام، وَالْعِزِّ الْكِنَانِيِّ وَٱسْتَنَابَهُ، وَذٰلِكَ بَعْدَ أَن تَكَسَّبَ بِالشَّهَادَةِ، وَالتَّوْقِيعِ وَتَمَيَّزُ فِيهَمَا وَتَنَزَّلَ فِي الْجِهَاتِ، وَرَجَّحَهُ الْبَدْرُ قَاضِيهِم غَيْر مَرَّةٍ فِي الْفَهْم وَالْفُرُوع عَلَى سَائِرِ جَمَاعَتِهِ، مَعَ ٱسْتِحْضَارِ كِتَابَةٍ، وَتَوَدُّدٍ، وَهَيْبَةٍ، وَأُدَبٍ، وَخِبْرَةٍ بِالْحِسْبَة، وَإِسْرَافٍ \_ فِيمَا قِيلَ \_ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلٰكِن أَخْبَرَنِي بَعْضُهُمْ بِتَوْبَتِهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ، تَعَلَّلَ مُدَّةً. ثُمَّ مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبَوَيْهِ فِي صَفَرَ سَنَةَ ٨٩٦ بَعْدَ أَن أَنشَأَ دَاراً بِالدَّرْبِ الْمُوَاجِهِ لِحَمَّامِ ابنِ الْكُويْكِ بِالْقُرْبِ مِنْ حَارَةِ زُوَيْلَةً، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِرَحْبَةِ الْمُصَلِّى بِبَابِ النَّصْرِ، وَدُفِنَ بِثُرْبَةٍ قَرِيب مِنْهَا، تُجَاه تُرْبَةِ رَأْسِ الرِّقَاقِيَّةِ، وَتَأَسَّفَ كَثِيرُونَ عَلَيْه.

٧١٥ أمينُ الدِّين المَنصُورِيُّ، (٨٣٥ ـ ٨٩٦ هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٧)، و«مختصره»: (١٩٥)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٩٦).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٩/ ٢٦٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٧).

٧١٦ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ الْبَعْلَبَكِّيُّ جَمَالُ الدِّينِ الْمَعْرُوفُ بـ «ابن الْيُونَانِيَّةِ».

ذَكَرَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» / تبعاً لـ «الإِنبَاءِ»، وَالصَّوَابُ: بِدُونِ مُحَمَّدِ ثَالثٍ، ٢٦٥ / وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَنَبَّهَ عَلَيْهِ «الضَّوْءُ» هُنَاك.

٧١٧ـ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، فَتْح الدِّينِ، أَبُو الْفَتْح ابن النَّجْم، الْقُرَشِيُّ، الْبَاهِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ» فَقَالَ: بَرَعَ فِي الْفُنُونِ، وَٱسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَمَالِيَّةِ بِرَحْبَةِ الْعِيدِ، وَكَانَ عَاقِلاً، صَيِّناً، كَثِيرَ التَّأَدُّبِ فِي تَدْرِيسِ الْحَنَابِلَةِ بِالْجَمَالِيَّةِ بِرَحْبَةِ الْعِيدِ، وَكَانَ عَاقِلاً، صَيِّناً، كَثِيرَ التَّأَدُّبِ وَالصِّيَانَةِ، تَامَّ الْفَضِيلَةِ. مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَابِعَ عَشري رَبِيعِ الأَوَّل سَنَةَ ١٨٩ وَالطَّاعُونِ، وَعُمْرُهُ بِضْعٌ وَثَلاَثُونَ سَنةً.

٧١٨ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّد، الْمُحِبُّ ابن الشَّمْسِ، الْقَاهِرِيُّ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْجَلِيسِ» وَ«ابنِ أُخْتِ الشَّرِيفِ» مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُسَيْنِيِّ الْحَنَفِيِّ الْحَنَفِيِّ «الضَّوْءِ»، وَقَال:

تقدَّم ذكره كما قال المؤلِّف فلا حاجة إلى تكرار.

٧١٧ - ابنُ عبدِ الدَّائم البَاهِي، (؟ - ٩ ٨ ٨هـ):

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٣/ ١٢٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٩/ ٢٨٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٤٢).

٧١٨\_ ابنُ الجَلِيسِ، (٨١٩ ـ ١٩٨هـ):

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٦)، و«مختصره»: (١٩٥).

٧١٦ حَمَالُ الدِّين ابن اليُونَانِيَّة ، (؟ - ؟) :

وُلِدَ سَنَةَ ١٩٨ وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ الْخِرَقِيَّ ، وَلاَزَمَ دُرُوسَ الْمُحِبِّ بن نَصْرِ اللهِ ، بَلْ قَرَأَ عَلَيْه ، وَكَذَا قَرَأَ عَلَى الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ - قَبْلَ وِلاَيَتِهِ - فِي الْفِقْهِ وَهُوَ النَّذِي اللهِ ، بَلْ قَرَأَ عَلَى الْبُوهَانِ » وَسَمِعَهُ أَو مُعْظَمُهُ عَلَى الْبُوهَانِ النَّرُهَانِ النَّرِهانِ السَّالِحِيِّ ، ثُمَّ سَمِعَهُ - وَمَعَهُ أَبْنُهُ مُحَمَّد - عَلَى أُمِّ هَانِي وَ الْهُورِينِيَّة وَغَيْرِهَا ، السَّالِحِيِّ ، ثُمَّ سَمِعَهُ - وَمَعَهُ أَبْنُهُ مُحَمَّد - عَلَى أُمِّ هَانِي وَ الْهُورِينِيَّة وَغَيْرِهَا ، وَتَعَرُ اللهِ وَيَعَلَى الْبُولِيَ سَيْحِهِ وَمَعَهُ أَبْنُهُ مُحَمَّد - عَلَى أُمِّ هَانِي وَ الْهُورِينِيَّة وَغَيْرِهَا ، وَتَعَرُ لَ شَيْحِهِ وَتَنَلَّ لَيْ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ فَمَا أُسْعِدَا ، وَحَرَّكَ الْخَطِيبَ ابنَ أَبِي عُمَرَ حَتَّى كَادَ أَمْرُهُ يَتِمُّ بِعَزْلِ شَيْحِهِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ فَمَا أُسْعِدَا ، وَحَرَّكَ الْحَطِيبَ ابنَ أَبِي عُمَرَ حَتَّى كَادَ أَمْرُهُ يَتِمُّ بِعَزْلِ شَيْخِهِ الْعِزِّ الْكِنَانِيِّ فَمَا أُسْعِدَا ، وَحَرَّكَ الْمَالُمُ وَمَا أُسْعِدَا ، وَحَرَّكَ .

وَمَاتَ فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٨٩٤ عَن سَبْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَخَلَّفَ بَنتاً تَحْتَ أَبِي الْبَرَكَاتِ الصَّالِحِيِّ.

<sup>=</sup> ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (٩/ ١٠)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٧).

قال العُلَيْمِيُّ: «أحدُ خُلفاء الحُكم بالدِّيار المصرية، وكان والده من أعيان الحَنابِلَةِ، وكان هو من أخِصًاء قاضي القُضاة بدر الدِّين البَغْدَادِيِّ رحمه الله . . . » وَذَكَرَ طَرَفاً من أخباره.

وَنَقَصَ العُلَيْمِيُّ في سِلسلة نَسَبِهِ «مُحَمَّداً» فأصبح «محمَّد بن محمَّد» وكان العُلَيْمِيُّ قد ذكر أباه في «ذكر من لَم تُؤَرَّخُ وفاته» قال: «ومِمَّن كان موجوداً في حُدود السَّتين والثمانمائة . . . والشَّيخُ الصَّالحُ الزَّاهِدُ فتح الدِّين أبو الفَتح محمَّد الجَليس، أحدُ فقهاءِ الحنابلة بالقاهرة، أخبرني ولده القاضي محبّ الدِّين أنه لَمَّا وَلِيَ القَضَاء قاضي القضاة عزُّ الدين الكناني قضاء الدِّيار المصرية سأله أن يستخلفه في الحُكم فامتنَمَ، وأخبرني أيضاً أنه تُوفى فجأة».

المدرسة الجوهرية: منسوبة إلى جوهر القنقبائي الذي أنشأها سنة ٨٨٤هـ، وهو أمير من أُمراء مصر، وموضعها الطرف البحري للديوان القديم بالجامع الأزهر تجاه زاوية العميان. «ذيل رفع الإصر»: (٤٩).

٧١٩ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُود الصَّالِحِيُّ ، المنبجيُّ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْحَافِظُ ابن حَجَرٍ: كَانَ مِن فُضَلاَءِ الْحَنَابِلَةِ. سَمِعَ الْحَدِيثَ، وَحَفِظَ «الْمُقْنِعَ»، وَأَفْتَى وَدَرَّسَ، وَكَانَ يَكْتَسِبُ مِنْ حَانُوتٍ لَهُ، عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، مَعَ الدِّينِ، وَالتَّقَشُّفِ، وَالتَّعَبُّدِ.

مَاتَ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٥٨٨، وَهُوَ صَاحِبُ الْجُزْءِ الْمَشْهُورِ فِي الطَّاعُونِ، ذَكَرَ فِيهِ فَوَائِدَ كَثِيرة.

٧٢٠ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الصَّالِحِيُّ، عُرِفَ به «الْمَنبِجِيِّ» أَبُو عَبْدِ اللهِ صَعْدِ اللهِ صَعْدِ اللهِ صَعْدِ اللهِ صَعْدُ اللهِ مَامُ، الْعَالِمُ.

لَهُ مُصَنَّفٌ فِي الطَّاعُون وَأَحْكَامِهِ، وَفِيهِ فَوَائِدَ غَرِيبةً.

تُوُفِّيَ سَنَةَ ٤٧٤، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

وَأَقُولُ: هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ \_ فِيمَا يَظْهَر \_، وَلَعَلَّ فِي وَفَاتِهِ قَوْلَيْنَ فَظَنَّهما صَاحِبُ «الشَّذَرَاتِ» ٱثْنَيْن، [أُو أَنَّ أَحَدُهُمَا ابنُ لِلآخَرِ وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا مُصَنَّفٌ فِي الطَّاعُون].

#### ٧١٩ المنبجي، (؟ ٥٨٧هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٢٤)، و«الجوهر المنضَّد»: (٥٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٣)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل».

ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (١/ ٢٨٦)، و«شَذَرَات الذَّهب»: (٦/ ٢٨٩).

وفي «الجوهر»: «ابن المُنكِّي» خطأ صوابه هُنا ولم أنتبه له هُناك فليُستدرك.

#### ٧٢٠ المَنبِحِيُّ:

هو أيضاً السَّابق كما أشار المؤلِّف.

٧٣١ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بنِ الْوَرَّاقِ، صَدْرُ الدِّين.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: قَالَ الْبَدْرُ النَّابُلُسِيُّ: كَانَ فَاضِلاً عَارِفاً بِاللُّغَةِ.

٧٢٢ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ بن سَلْمَانِ بن فَهْدِ الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، الشَّهَابِ مَحْمُودٍ. النَّمْشَقِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ، ابن شَمْسِ الدِّينِ، ابن الشَّهَابِ مَحْمُودٍ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِـدَ سَنَةَ ٦٩٩، وَسَمِعَ فِي سَنَةِ ١٠ من إِبْرَاهِـيمَ بن النَّصْـرِ «جُزْءَ سُفْيَـان» (أَنَا) السَّخَـاوِيّ، وَمِنَ الأَمِينِ النَّحَـاسِ «الأَرْبَعِينَ

٧٢١ صَدْرُ الدِّين ابنُ الوَرَّاقِ، (؟ \_ ؟):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٤/ ٣٥٥).

٧٢٢ بَدْرُ الدِّين ابنُ الشِّهابِ، (٦٩٩ ـ٧٧٤ ):

أخباره في «دُرَة الأسلاك»: (٢٣٧)، و إنباء الغُمر»: (١/ ٥٣)، و «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٢١٦)، و «السُّلوك»: (٣٥٦/٤)، و «السُّلوك»: (٣/ ٢/ ٢١٦)، و «السُّلوك»: (٣/ ١/ ٢٠٩)، و «النُّجوم الزاهرة»: (١/ ١/ ٢٢٦)، و «ذيل العبر لأبي زُرعة»: (٣/ ٣٠٢)، و «الشَّذرات»: (٣/ ٢٣٦).

قال ابنُ حَبِيبٍ في ادُرَة الأسلاك: "[سنة ٧٧٤هـ] وفيها الرئيسُ بدرُ الدِّين أبو المعالي محمَّد بن الرئيس شهابِ الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن الرئيس شهابِ الدِّين أبي الثَّناء محمود بن سَلمان الدِّمشقي الحَلَبِيّ، ماجدٌ أضاءَ في أُفُقِ العَلياء بَدرُهُ، واتفَعَ بين أربابِ الدَّولةِ قُدْرُهُ، وكاتب تَجَمَّلَتْ بِقَلَمِهِ المَعَارِفُ وَتَشَرَّفَتْ، وَتَقَرَّطت وارتَفَعَ بين أربابِ الدَّولةِ قُدْرُهُ، وكاتب تَجَمَّلَتْ بِقلَمِهِ المَعَارِفُ وتَشَرَّفَتْ، وتَقَرَّطت بِدُرَرِ أَلفاظِهِ الأَذَانُ وتَشَنَفَتْ، وتَقَدَّم عند أصحابِ التُّخوتِ والعُروشِ، وتُشيَّد بِدُرَرِ أَلفاظِهِ الأَذَانُ وتَشَنَفَتْ، وتَقَدَّم عند أصحابِ التُّخوتِ والعُروشِ، وتُشيَّد بمباشرته كلِّ مِن دِيوَانِي الإنشاءِ والجُيُوشِ، كان ذَا إخسانٍ وافرٍ، وفَضْلِ سافِرٍ، وسَخابٍ هامِرٍ، وَبَيْتِ بالفُضَلاء عامرٍ، أقامَ بحلب مَمنوحاً بالإسعادِ والإسعافِ، وباشرَ بها كتابة الإنشاءِ وَنَظَر الجَيْشِ والأوْقافِ، واستَمَرَّ فَاثِحاً عَبِيرَ أنبائِهِ إلى أن لَحِقَ بالسَّلُفِ الصَّالِح من آبائِهِ إلى أن

الْبُلْدَانِيَّةَ » وَمِن الْحَجَّارِ وَغَيْرِهِمْ ، وَوَلِيَ بِدِمَشْق نَظَرَ الْجَيْشِ وَنَظَرَ الأَوْقَافِ وَغَيْرُ اللَّوْقَافِ وَغَيْرُهُ ، وَوَصَفُوهُ بِأَنَّهُ كَانَ جَوَاداً مُمَدَّحاً .

مَاتَ سَنَةَ ٧٧٤.

٧٢٣ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودِ بن سَلْمَان بن فَهْدٍ الْحَلَبِيُّ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، تَقِيُّ الدِّين / أَخُو الَّذِي قَبْلَهُ.

1777

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: كَانَ مُوَقِّع الدَّسْتِ بِالْقَاهِرَةِ.

تُوفِّيَ سَنَةً ٧٧٧.

٧٢٤ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُحْيِي الدِّينِ الرُّجَيْحِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ، الْقَاضِي، صَحْكَمَةِ الْبَابِ بِدِمَشْق.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: وَلَيْسَ هُوَ بـ «ابنِ الرُّجَيْحِيِّ»؛ وَإِنَّمَا هُو ابن بنت الْقَاضِي الرُّجَيْحِيِّ، وَإِنَّمَا هُو ابن بنت الْقَاضِي الرُّجَيْحِيِّ، قِيلَ: كَانَ وَالِدُهُ صَفَدِيّاً، يُعْرَفُ بـ «ابنِ الْمُحْتَسِبِ» مِنْ أَعْيَانِ

٧٢٣ ـ تَقِيُّ الدِّين ابنُ الشَّهَابِ، (؟ ـ ٧٧٧هـ):

أخباره في «الدُّررِ الكامنة»: (٥/٣)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ١٢٥).

٧٢٤ شَمْسُ الدِّين، سبطُ الرُّجَيْحِيِّ، (٩١٩ ـ ١٠٢٠ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٦٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٩١)، و«التَّسهيل»:

ويُنظر: «لُطْفُ السَّمَرِ»: (١/ ٢٦)، و«الجَوَاهِرُ والدُّرر»: (٥٤)، و«خلاصة الأثر»: (١٤٣/٤).

- ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ : .
  - \_ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن منصور الحَلَبِيّ .

صَفَد، فَصَاهَرَ الرُّجَيْحِيَّ الْمَذْكُورَ وَرَأْسَ بِمُصَاهَرَتِهِ، وَوُلِدَ لَهُ لهٰذَا فَوَلِيَ نِيَابَةَ الْقَضَاءِ نَحْوَ خَمْسِينَ سَنَةً، وَمِنْهَا بِالْبَابِ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ، وَكَانَ حَسَنَ الأَخْلَاقِ، مُنَعَّماً، مُثْرِياً، ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ وَالنَّبَاهَةِ، وَلَهُ مُحَاضَرَةٌ، جَيِّدَةٌ، وَكَانَ فِي مبدأِ أَمْرِهِ يَخْدم قَاضِي الْقُضَاة (١) وَلِيَّ الدِّينِ ابنَ الْفَرْفُورِ، ثُمَّ طَلَبَ الْعِلْمَ، وَأَخَذَ عَنِ الْرَّضِيِّ الْغَزِّي، وَتَفَقَّهَ بِالشَّيْخِ مُوسَى الْحَجَّاوِيِّ، وَالشَّيْخِ شِهَابِ بن سَالِم، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِالْكُبْرَىٰ سَنَةَ ٩٦٣، وَنُقِلَ إِلَى نِيَابَةِ الْبَابِ، وَسَافَر إِلَى مِصْرَ سَنَةَ ٩١، وَٱجْتَمَعَ بِالأُسْتَاذِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيِّ وَغَيْرِهِ، وَٱسْتَمَرَّ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْق وَوَلِيَ مَكَانَهُ إِلَى أَن مَاتَ، وَكَانَ لَهُ حُجْرَةٌ بِالْمَدْرَسَةِ الْبَادِرَائِيَّةً (٢) وَسُرِقَ لَهُ مِنْهَا أَمْتِعَةٌ ثَمِينَةٌ فَلَمْ يَتَأَثَّرَ، وَكَانَ مُحَبَّبًا فِي النَّاسِ، جَمِيلَ اللِّقَاءِ، كَثِيرَ التَّجَمُّلِ، يَلْبَسُ الثِّيَابِ الْوَاسِعَةَ، وَالْعِمَامَةَ الْكَبِيرَةَ، عَلَى طَرِيقَةِ أَبْنَاءِ الْعَرَبِ، بِالأَكْمَام الْوَاسِعَةِ، وَالْعِمَامَةِ الْمُدْرَجَةِ، وَالشَّدِّ عَلَى الْكَتِفِ، وَإِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ وَكَانَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ فِي أَخْبَارِ النَّاسِ وَوَقَائِعِهِمْ الْقَدِيمَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي آخِرِ أَيَّام الْجَرَاكِسَةِ وَأَوَائِلِ أَيَّامِ الْعُثَامِنَةِ حَتَّى يُنصِتُ لَهُ كُلُّ مَنْ حَضَرَ، وَكَانَ شُهُودُ الزُّورِ يَهَابُونَهُ فَلاَ يُقْدِمُونَ بِحَضْرَتِهِ عَلَى أَدَاءِ الشُّهَادَةِ، وَكَانَ يَعْرِفُهُمْ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ الْكِبَارِ، قَرَأْتُ بِخَطِّ الطَّارَانِيِّ أَنَّ وِلاَدَتَهُ كَانَتْ سَنَة ٩١٩، وَتُؤفِّي نَهَارَ الْجُمْعَةِ ثَانِي عَشَرَ شَوَّال سَنَةَ ١٠٠٢، وَدُفِنَ فِي مَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ، بِالْقُرْبِ مِن بِلاَلٍ الْحَبَشِيِّ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على الترجمة رقم: ٤٧٥.

 <sup>(</sup>٢) هي في الأصلِ دارُ عبدِ الله بن محمَّد بن الحسن البَادَرَائِيُّ وإليه نُسِبَت المدرسة،
 تفصيل ذلك في «الدَّارس»: (١/ ٢٠٥)، و«خُطط الشَّام»: (٦/ ٧٦).

عَنْهُ، وَشَهِدَ جَنَازَتَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ، وَأَبْقَاهَا عَلَى وسَادَتِهِ بِخَلْوَتِهِ بِالْبَادِرَائِيَّةِ، وَلَمَّا ٱحْتُضِرَ قَالَ: وَضَعْتُ وَصِيَّتِي تَحْتَ الْوِسَادَةِ، فَإِذَا مُتُّ فَخُذُوهَا وَأَعْمَلُواْ بِمَا تَضَمَّنَتُهُ، ثُمَّ لَمَّا قَضَى نَحْبَهُ أُخْرِجَت فَوُجِدَ فِيهَا جَمِيعُ مَا يَمْلِك، وَأُنبِأْتُ بِأَشْيَاءَ أَجَازَهَا وَرَثَتُهُ، وَخَلَّفَ شَيْئاً كَثِيراً مِن كُتُب وَأَمْتِعَةٍ وَغَيْرِهَا، وَذَكَرَ الْغَزِّيُ فِي «ذَيْلِهِ» أَنَّهُ رَآهُ فِي النَّوْم بَعْدَ سِنِينَ مِن مَوْتِهِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَضَحِكَ إِلَيَّ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُتُّ لَيْلَةَ

٧٢٥ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ الْمُنَجَّىٰ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن أَسْعَد بن الْمُنَجَّىٰ التَّنُوخِيُّ، صَلاَحُ الدِّينِ، أَبُو الْبَرِّكَات، ابنُ الشَّيْخ شَرَفِ الدِّينِ، ابن الْعَلَّامَةِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ، ابنُ الْمُنَجَّىٰ / .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧١٧(١)، وَسُمِعَ مِن ابنِ الشُّحْنَةِ، وَحَفِظَ «الْمُحَرَّرَ» وَٱشْتَغَلَ وَدَرَّسَ بِالْمِسْمَارِيَّةِ وَالصَّدْرِأَيَّةِ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ، وَكَانَ

٧٢٥ أبو البركات ابن المُنَجِّي، (٧١٧ ـ ٧٧٠هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/٥٣)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٣٨)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٣)، و«مختصره»: (١٦٣)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٩١). ويُنظر: «الوَفَيَات» لابن رافع: (٢/ ٣٤٣)، و«البداية والنَّهاية»، و«دُّرَّة الأسلاك»: (٢٢٨). قال ابنُ حَبِيبٍ في «دُرَّةِ الأسلاكِ» ـ بعد أن رَفَعَ نَسَبَهُ ـ : «رَئِيسٌ أَصِيلٌ، وقُدْوَةٌ نَبِيلٌ، ونَعْتُهُ جَمِيلٌ، وتَدبيرُهُ جَلِيٌّ جَلِيلٌ، كانَ حَسَنَ الخَلْقِ والخُلُق، واضح المَنَاهِج والطَّرُق . . . » .

/ 77 7

<sup>(</sup>١) في الأصل: «٦١٧» من سهو من المؤلف. .

شَكْلًا، حسَناً، مُحْتَشِماً، رَئِيساً. وَصَفَهُ ابنُ كَثِيرٍ بِالسُّنَّةِ، وَالدِّينِ، وَالصِّيَانَةِ، وَكَانَ تَزَوَّجَ بِنتَ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ.

وَتُؤُفِّيَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخرِ سَنَةَ ٧٧٠، وَقَدْ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ، وَقُرَّرَ فِي وَظَائِفِهِ بَعْدَهُ وَلَدُهُ عَلاَءُ الدِّينِ، وَهُوَ ابنُ عِشْرِينَ سَنَةً.

٧٢٦ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن مُوسَىٰ السِّيلِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْعَلَّامَةُ، الْفَلَّامَةُ، الْفَرَضِيُّ، الْحَيْسُوبُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: قَدِمَ مِنْ السِّيلَةِ إِلَى دِمَشْق سَنَةَ ٨١٧، فَٱشْتَغَلَ، وَقَرَأً «الْمُقْنِع» وَتَفَقَّهُ عَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الْقَبَاقِبِيِّ، وَقَرَأً عِلْمَ الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ عَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الْحَوَّارِيِّ، وَصَارَ أُمَّةً فِيهِ، عِلْمَ الْفُرَائِضِ وَالْحِسَابِ عَلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الْحَوَّارِيِّ، وَصَارَ أُمَّةً فِيهِ، وَلَهُ الطَّلاعُ عَلَى كَلامِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُؤرِّخِينَ، وَيَسْتَحْضِرُ تَارِيخاً كَثِيراً، وَلَهُ وَلَهُ الطِّلاعُ عَلَى كَلامِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُؤرِّخِينَ، وَيَسْتَحْضِرُ تَارِيخاً كَثِيراً، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِوَقَائِعِ الْعَرَبِ، وَيَحْفَظُ كَثِيراً مِّنْ أَشْعَارِهِمْ، أَفْتَىٰ وَدَرَّسَ مُدَّةً. ثُمَّ أَنْ طَعْرِهِمْ ، أَفْتَىٰ وَدَرَّسَ مُدَّةً. ثُمَّ أَنْقَطَعَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فِي بَيْتِهِ.

تُؤُفِّي يَوْمَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٧٩، وَدُفِنَ بِالرَّوْضَةِ.

### ٧٢٦ ابنُ مُوسى السِّيليُّ، (؟ ـ ٨٧٩هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۲/۲۲)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٥)، و«مُختصره»: (۱۹۱)، و«التَّسهيل»: (۲/)، ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢٨).

ذكره ابن زُريق في «ثَبَيِّهِ»: ورقة: ١٢، و٢٠.

- محمَّد بن محمَّد بن عليِّ بن أحمد بن مفرج السيلي، وذكر مرة «راجح» بدل «مفرج» فهل له علاقة بالمذكور هنا؟ وقد نصّ في الموضع الثاني على أنه حنبلي، فإن لم يكن هو المذكور هنا فهو مستدرك عليه والله أعلم.

٧٢٧ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُف بن عَلِيِّ الْكَيَّالُ، الدِّمَشْقِيُّ الشَّهِيرُ بـ «ابنِ النَّالِ». الذَّهَبِيِّ»، وَبـ «ابنِ الْكَيَّالِ».

ذَكَرَهُ ابنُ فَهْدِ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٤، سَمِعَ مِنْ ابنِ أُمَيْلَةَ، وَالْمُحِبِّ الصَّامِتِ، وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَكَانَ يَنزِلُ بِالْقُبَيْبَاتِ، وَمَعَهُ أَذَانُ الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ.

وَمَاتَ سَنَةَ ٨٤٣.

## ٧٢٨ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ الشَّوْبَكِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ ا

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَدِمَ دِمَشْقَ وَتَفَقَّهَ بِهَا ، وَوَلِيَ وَظَائِفَ وَخَطَابَةً . وَتُوفِّيَ فِي مُحَرَّمِ سَنَةَ ٨١٣ .

## ٧٢٧ ـ ابنُ الذَّهَبِيِّ الكَيَّالُ، (٧٦٤ ـ ٨٤٣هـ):

أخباره في «معجم ابن فهدِ»: (٢٨٦)، و«الضُّوء اللامع»: (١٠/٣٣).

٧٢٨ ـ شَمْسُ الدِّين الشَّوْبَكِيُّ ، (؟ ـ ١٣٨هـ) :

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٧٧)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٠٤).

الشَّوْبَكِيُّ: بالباءِ المُوحدة نِسْبَةً إلى حِصْن الشَّوْبَكِ بين عَمَّان وإيلة من بلادِ الشامِ قُرب الكَرك. يُراجع: «مُعجم البلدان»: (٣/ ٣٧٠).

وهو غيرُ «الشُّوَيْكِيُّ» بالياء المُثناة التَّحتية نسبةً إلى قرية الشُّوَيْكة تصغير الشَّوكة، تقدم ذكر كثيرٍ من المَنسوبين إليها، وهم أكثر وأشهر فتنبه جُزيت حيراً.

\_ ولعلَّ \_ من ذُوى قرابته: أحمد بن محمَّد بن مُوسى الشَّوْبَكِيُّ (ت ٨٠٠هـ). «إنباء الغُمر»: (٢/ ٢٤). ٧٢٩ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ الْكُومِ رِيشِيُّ، تَاجُ الدِّينِ، ابن شَمْسِ الدِّينِ، نَقِيبُ دُرُوسِ الْحَنابِلَةِ.

مَاتَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨١٩ مَطْعُوناً، وَلَمْ يَبْلُغْ الْخَمْسِينَ، وَكَانَ مَوْصُوفاً بِحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ. قَالَهُ فِي «الإنبَاءِ».

٧٣٠ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُوعيُّ، شَمْسُ الدِّين.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٨٤، وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَهُ سَنَدٌ عَالٍ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. قَالَهُ الْعُلَيْمِيُّ.

تُوفِّيَ سَنَةَ ٤٧٨.

٧٣١ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ النَّابُلُسِيُّ.

شَمْسُ الدِّينِ، الْقَاضِي، الإِمَامُ. قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وَلِيَ قَضَاءَ نَابُلُس فِي جُمَادَىٰ الآخرة.

تُوفِقِي وَلَدُهُ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ قَبْلَهُ سَنَةَ ١٨٧.

#### ٧٢٩ ـ الكوم ريشِيُّ، (؟ ـ ٨١٩ هـ) :

أخبارُهُ في "إنباء الغُمر": (٣/ ١٢١)، و"الضَّوء اللامع": (٣٦/١٠)، وفيه: "محمَّد بن محمَّد، الشَّمسُ الرِّيشِيُّ»؛ فعلَّه نسبه إلى عَجُز المركب.

٧٣٠\_ اللُّؤلُؤِيُّ، (٧٨٤\_ في حُدود ٧٨٤هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥٠٤)، و«مُختصره»: (١٩٠).

ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣١٨)، عن العُليميِّ، قال: [سنةَ ٨٧٤] وفي حُدودها أيضاً شَمْسُ الدِّين محمَّد بن محمَّد اللُّؤلُؤِيُّ .

٧٣١ شَمْسُ الدِّينِ النَّابُلُسِيُّ ، (؟ ـ ٥٧٥هـ) :

أخبارُهُ في «الشَّذرات»: (٧/ ٣٢١)، ذكره في وفيات سنةَ ٥٧٥هـ.

٧٣٢ مُحَمَّدُ بن مَحْمُودٍ، نُورُ الدِّينِ، الإِمَامُ، الْفَقِيهُ، الْمُقْرِىءُ، الْبَغْدَادِيُّ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: سَمِعَ، وَخَرَّجَ، وَقَرَأَ، وَأَقْرَأَ، وَتَمَيَّزَ، وَوَلِيَ الْحَدِيثَ بِمَسْجِدِ يانس بَعْدَ الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ عَبْدِ الصَّمَدِ.

تُؤفِّي سَنَةَ ٧٦٦ فِي بَغْدَاد، وَدُفِنَ فِي مَقْبَرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

\_ أَنتَهَىٰ \_.

أَقُولُ: وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابنُ رَجَبِ فِي الْطَبَقَاتِهِ ٱسْتِطْرَاداً فِي تَرْجَمَةِ النَّرِيرَانِيِّ، وَقَالَ: كَانَ شَيْخُنَا الدَّقُوقِيُّ يُقَدِّمُهُ عَلَى الْمُحِبِّ ابنِ الْكَوَّازِ وَغَيْرِهِ النَّرِيرَانِيِّ، وَقَالَ: كَانَ شَيْخُنَا الدَّقُوقِيُّ يُقَدِّمُهُ عَلَى الْمُحِبِّ ابنِ الْكَوَّازِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْفَظُ / الْجَمَاعَةِ وَأَصْبَطُهُم، وَسَمِعَ، وَخَرَّجَ، ٢٦٨/ وَقَرَأً، وَقَرَأً عَلَى شَيْخِنَا ابنِ مُؤْمِنِ وَتَمَيَّزَ.

٧٣٣ مُحَمَّدُ بن مُفْلِحِ بن مُحَمَّدِ بن مُفَرِّجٍ - بِالْجِيمِ - كَمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ حَفِيدِ حَفِيدِ حَفِيدِ وَفَيدِهِ الأَكْمَلِ فِي «تَذْكِرَتِهِ»: الْمَقْدِسِيُّ، الرَّامِينِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، وَفَيدُهِ الْإِمْامُ، الْعَلَّمَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، وَزَيْنُ الْخُفَّاظِ الْأَعْلاَمِ.

#### ٧٣٢ نُورُ الدِّين البَغْدَادِيُّ، (؟ ـ ٧٦٦هـ):

أخباره في «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤١٤)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مختصره»: (١٥٩)، و«الشَّذرات»: (٢٠٧/).

- \* ويُستدرك على المؤلِّف ـ رحمه الله ـ :
- \_ محمَّد مُراد بن محمَّد حَسَن الشَّطِّيُّ . .

### ٧٣٣ - ابنُ مُفلح، الإمامُ صاحبُ «الفُرُوعِ»، (٧١٠؟ - ٧٦٢هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥١٧)، و«الجوهر المنضَّد»: (١١٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٦)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٢٢)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٨٥).

تَرْجَمَهُ الْحَافِظُ فِي «الدُّرَرِ» وَالْعُلَيْمِيُّ فِي «طَبَقَاتِهِ الْكُبْرَىٰ» وَغَيْرُهُمَا فَجَمَعْتُ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا وَبَيْنَ تَرْجَمَةٍ فِي ظَهْرِ كِتَابِهِ «الْفُرُوعِ» مَجْمُوعُهَا قَالُواْ: وُجَمَعْتُ بَيْنَ كَلاَمَيْهِمَا وَبَيْنَ تَرْجَمَةٍ فِي ظَهْرِ كِتَابِهِ «الْفُرُوعِ» مَجْمُوعُهَا قَالُواْ: وُلِدَ سَنَةَ ٧، وَقِيلَ: سَنَةَ ٧، وَقِيلَ الْفُرْآنَ وَهُوَ صَغِيرٌ وَسَمِعَ وُلِدَ سَنَةَ ٧، وَقِيلَ: سَنَةَ ١، وَقِيلَ اللَّيْنِ بِنَ الْمُسَلِّمِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ مِن عِيسَىٰ الْمُطَعِّمِ وَغَيْرِهِ، وَلاَزَمَ الْقَاضِي شَمْسَ الدِّينِ بِنَ الْمُسَلِّمِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْفَقْهُ، وَقَرَأَ النَّحْوَ وَالْأُصُولَ عَلَى الْقَاضِي بُرْهَانِ الدِّينِ الزُّرْعِيِّ وَسَمِعَ مِنَ الْمُقَافِي وَسَمِعَ مِنَ الْمُحَجَّارِ وَطَبَقَتِهِ، وَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَى ابنِ الْفُويْرِهِ وَالْقِحْفَاذِيِّ النَّحْوِيَّيْنِ وَإِلَى الْمِزِيِّ الْمُرَّيِّ النَّحْوِيَّيْنِ وَإِلَى الْمِزِيِّ الْمُحَجَّارِ وَطَبَقَتِهِ، وَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَى ابنِ الْفُويْرِهِ وَالْقِحْفَاذِيِّ النَّحْوِيَّيْنِ وَإِلَى الْمِزِيِّ وَالْمَالِي الْمُرَّيِّ الْمُرَاثِيِّ الْمُمَالِي الْمُرَاثِيِّ وَالْمَالِي الْمُرَاثِي وَالْمَالَةِ مُ وَلَوْلَ الْمُولَا عَلَى الْمُرَاثِي اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَيْرِهِ وَالْقِحْفَاذِي اللَّهُ وَيْرِهِ وَالْقِحْفَاذِي اللَّهُ وَيْرِهِ وَالْقِحْفَاذِي اللَّهُ وَيَنْ وَإِلَى الْمِرْيِ

و يُنظر: «المُعجم المختص»، و«البداية والنهاية»: (٢٩٤/١٤)، و«ذَيل العِبر»: (٣٥٢)، و«الوُفَيات لابن رافع»: (٢/ ٢٥٢)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٣٠)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١٦٦٦)، و«ذَيل العبر» لأبي زرعة، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١١/ ١٦)، و«الدَّارس»: (٢/ ٤٣، ٥٨)، و«قُضاة دمشق»: (٨٤)، و«القلائد الجوهرية»: (١/ ١٦١)، و«الشَّذرات»: (٢/ ١٩٩)، و«جلاءُ العَينين»: (٢٥)، و«المَدخل»: (٢١٠).

ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> مُحَمَّد بن مُفلح الكِفْل حارِسِيُّ (ت ٨٦٥هـ) :

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٩٩٨)، و«مختصره»: (١٨٧).

 <sup>\*</sup> ومِمَّن أسقطهم المؤلِّف عَمْداً - عَفَا اللهُ عنه - :

<sup>-</sup> مُحَمَّد بن مُقْرن بن سَنَدٍ الوَدْعَانِيُّ المِحْمَلِيُّ النَّجْدِيُّ (ت ١٢٦٧هـ).

مولده في المِحْمَلِ، وانتقل إلى الدَّرعية، وقرأ على أبناء الشَّيخِ وتلاميذه من عُلماء الدَّرعية، عيَّنهُ الإمام سُعُودٌ قاضِياً في عسير عُلماء الدِّرعية، عيَّنهُ الإمام سُعُودٌ قاضِياً في علماء الدِّرعية الإمام أبو نُقطة، ثم أرسله إلى عُمان. واختَقَى بعدَ خَرَابِ الدِّرعِيَّةِ، ثم ظَهَرَ مع الإمام تُركي فآزَرَهُ ونَاصَرَهُ، وكان مُستَشَاره.

وَقَبَضَ عليه خُورشيد باشا، ثم صَحِبَهُ في حُرُوبِهِ، وَعَرَضَ عليه القَضَاء فأبي، ولما =

وَالذَّهَبِيِّ، وَنَقَلَ عَنْهُمَا كَثِيراً، وَكَانَا يُعَظِّمَانِهِ، وَكَذَٰلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَتَفَقَّه فِي الْمَذْهَبِ حَتَّى بَرَعَ السُّبْكِيُّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَتَفَقَّه فِي الْمُحُمْ عَن قَاضِي فِيهِ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَصَنَّفَ، وَحَدَّثَ، وَأَفَادَ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَن قَاضِي الْقُضَاة (١) جَمَالِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَتَزَوَّجَ ٱبْنَتَهُ، وَرُزِقَ مِنْهَا سَبْعَةَ أَوْلاَدٍ، أَرْبَعَةُ وَلُاثِينِ إِبْرَاهِيم، وَالشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ، وَالشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَرْبَعَةُ اللهِ، وَالشَّيْخُ رَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ، وَالشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ، وَكَانَ بَارِعاً، وَالشَّيْخُ رَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمُنِ، وَالشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ، وَكَانَ بَارِعاً، وَالشَّيْخُ رَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الوَّيْمَ فَعَلَا اللهِ، وَالشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ، وَكَانَ بَارِعاً، وَالشَّيْخُ رَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الوَقْهَ، فَكَانَ غَايَةً فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَانَ ذَا فَانَ ذَا فَيْ اللّهِ اللهِ الْمَامِ أَحْمَدَ، وَكَانَ ذَا فَانَ ذَا وَكَانَ ذَا وَكَانَ ذَا وَكَانَ ذَا

أخباره هذه منثورة في «عنوان المجد»: (۱/ ۲۰۱۰، ۲۲۶)، (۲/ ۳۲، ۳۷، ۳۷، ۴۵، ۲۲، ۲۲۰، ۲۳۲).

وَوَصَفَهُ ابن بِشْرِ بـ «الشَّيخِ العالِمِ التَّقيِّ القَاضِي» وذكر أخباره مفصَّلة في سنةِ وفاته (٢/ ٢٨٦)، فما بعدها، وبه خَتَمَ الجُزء الثاني، وهي ترجمة حافلةٌ جدًاً.

ويُنظر: «التَّسهيل»: (٢/ ٢٢٢)، و«عُلماء نجد»: (٩٣٨).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ محمَّد بن مَعَالي . . .

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٣٦).

\_ ومحمد بن منصور بن علي السَّعيد؟

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٧٣).

<sup>=</sup> ظَهَرَ الأَميرُ عبد الله بن ثُنيَّان رافقه وأصبح مُستشاره لا يَقْطَعُ أمراً دُونه، وبَعدَ عودةِ الإمامِ فيصل بن تركي أكرمَ الشَّيخَ ابنَ مقرنٍ وأرسله قاضياً في الأحساء فأُصِيب بحُمَّى لازَمته وعاد من الأحساء والقطيف فمات في مطلع عام ١٢٦٧هـ.

<sup>(</sup>١) مضى التنبيه على هذا الإطلاق في مواضع برقم: ٣٥٢، ٤٧٥ وغيرهما.

زُهْدٍ، وَعِبَادَةٍ، وَتَعَفُّفٍ، وَصِيَانَةٍ، وَوَرَع، وَدِينٍ مَتِينٍ، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ابنَ تَيْمِيَّةَ إِلَى وَفَاتِهِ، وَنَقَلَ عَنْهُ كَثِيراً، وَكَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ لِمَسَائِلِ الشَّيْخ ابنِ تَيْمِيَّةً، حَتَّى كَانَ الشَّمْسُ ابنُ الْقَيِّم يُرَاجِعُهُ فِي ذٰلِكَ، وَكَانَ الشَّيْخُ ابنُ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ لَهُ: مَا أَنتَ ابنُ مُفْلِحٍ، بَلْ أَنتَ مُفْلِحٌ، وَقَالَ ابنُ الْقَيِّم لِقَاضِي الْقُضَاةِ مُوَفَّقِ الدِّينِ الْحَجَّاوِيِّ سَنَةَ ٣١، وَمَا تَحْتَ قُبَّةِ الْفَلَكِ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ ابنِ مُفْلِحِ هٰذَا، وَعُمره نَحْو الْعِشْرِينَ، وَقَالَ حَفِيدُهُ الْبُرْهَانُ بنُ مُفْلِح: رَأَيْتُ بِخَطِّ جَدِّي قَاضِي الْقُضَاةِ جَمَالِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ عَلَى نُسْخَةٍ مِّن كِتَابِ «الْمُقْنِع» بِخَطِّهِ وَهِيَ مُحَشَّاةٌ بِخَطِّ جَدِّي الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ مَا نَصُّهُ: قَرَّأَ عَلَيَّ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْحَافِظُ، الْعَلَّامَةُ، مَجْمُوعُ الْفَاضِلِ، ذُو الْعِلْمِ الْوَافِرِ، وَالْفَصْلِ الظَّاهِرِ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن الشَّيْخ الصَّالِحِ الْعَابِدِ مُفْلِحِ بن مُحَمَّدِ الْمَقْدِسِيِّ جَمِيعَ لهٰذَا الْكِتَابِ 'وَهُوَ كِتَابُ «الْمُقْنِعِ» فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الْمُبَجِّلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن حَنبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَكَانَ قَدْ قَرَأً عَلَيَّ لهٰذَا الْكِتَابَ مِن حِفْظِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسَأَلَنِي عَن مَوَاضِعَ مِنْهُ فَأَجَبْتُهُ عَن ذَٰلِكَ بِمَا يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ، مَعَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيَّ كُتُباً عَدِيدَةً فِي عُلُومٍ شَتَّى حِفْظاً وَمُذَاكَرَةً، وَلَمْ ٢٦٩/ أَعْلَمْ أَنَّ أَحَداً فِي زَمَانِنَا فِي الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ لَهُ مَحْفُوظَاتٌ / أَكْثَرَ مِنْهُ، فَمِن مَحْفُوظَاتِهِ «الْمُنتَقَى فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ» قَرَأَهُ وَعَرَضَهُ عَلَيَّ فِي قَرِيبِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَقَدْ دَرَّسَ بِالصَّاحِبَةِ، وَمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَرَ، وَالسَّلاَمِيَّةِ (١)، وَأَعَادَ

<sup>(</sup>١) السَّلامية: يظهر أنها مدرسة القُدس، واقفها الخواجا مجد الدِّين أبو الفداء إسماعيل السَّلامي، كَذَا قال العُلَيْمِيُّ في «الأُنس الجليل»، والله أعلمُ.

بِالصَّدْرِيَّةِ ، وَمَشْيَخَةِ دَارِ الْحَدِيثِ الْعَادِلِيَّةِ (١). - آنتَهَىٰ - .

وَصَنَّفَ مُصَنَّفَاتٍ كَثِيرَةً نَفِيسَةً مِنْهَا «الْفُرُوعُ» فِي الْفِقْهِ قَدْ ٱشْتَهَرَ فِي الْاَفَاقِ، وَهُو مِنْ أَجَلِّ الْكُتُبِ وَأَنفَعِهَا وَأَجْمَعِهَا لِلْفَوَائِدِ، قَالَ الْحَافِظُ فِي اللَّذُرِي»: وَأَوْرِدَ فِيهِ مِنَ الْفُرُوعِ الْغَرِيبَةِ مَا بَهَرَ الْعُلَمَاءَ، وَكَانَ يُسَمَّىٰ: مِكْنَسَةَ الْمُذْهِبِ، لَكِنَّةً لَمْ يُبَيِّضُهُ كُلُّهُ، وَلَمْ يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا «الآدابُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُذْهِبِ، لَكِنَّةً لَمْ يُبَيِّضُهُ كُلُّهُ، وَلَمْ يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا «الآدابُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُثْرَىٰ» ثَلاَثُ مُجَلَّداتٍ، وَالْوُسْطَىٰ مُجَلِّدان، وَالصُّغْرَىٰ مُجَلَّدٌ أَبْدَعَ فِيهَا «الدُّرَرِ»: فِي نَحْوِ ثَلاثِينَ مُجَلَّداً، وَمِنْهَا «النُّكُتُ عَلَى الْمُحَرَّرِ» وَمِنْهَا «كَتَابٌ «الدُّرَرِ»: فِي نَحْوِ ثَلاثِينَ مُجَلَّداً، وَمِنْها «النُّكُتُ عَلَى الْمُحَرَّرِ» وَمِنْهَا «كَتَابٌ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ» حَذَا فِيهِ حَذْوَ ابنِ الْحَاجِبِ فِي «مُخْتَصَرِهِ» لَكِن فِيهِ مِنَ النُقُولِ وَالْفَوَائِدِ مَا لاَ يُوجَد فِي غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِلْحَنَابِلَةِ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَمِنْهَا «تَعْلِيقَةٌ» عَلَى - مَحْفُوظِهِ - «مُنتَقَىٰ أَحْكَام مَجْدِ الدِّينِ» مُجَلِّدان.

تُوفِّي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - لَيْلَةَ الْخَمِيسِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَانِي رَجَبٍ سَنَةَ ٧٦٢ وَفِي «الْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ فِي ذِكْرِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَد» لِبُرهَانِ الدِّينِ حَفِيدِ الْمُتَرْجَمِ سَنَةَ ٣٣، وَكَذَا فِي «الدُّرَرِ» وَصُلِّي عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ بَعْدَ الظُّهْرِ الْمُتَرْجَمِ سَنَةَ ٣٣، وَكَذَا فِي «الدُّرَرِ» وَصُلِّي عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ بَعْدَ الظُّهْرِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسِيُون بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق، قُرْب الشَّيْخِ الْمُوفَقِ، وَلَمْ يُدْفَنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ قَبْلَهُ، وَلَهُ بِضْعٌ وَخَمْسُون سَنَةً.

<sup>(</sup>۱) أنشأها نُورُ الدِّين محمود زِنكِي، وماتَ قبل تَمَامِها، ثُم أعاد بناءَها الملك العادِلُ فنُسبت إليه، وماتَ قبل تَمَامها، وأتمَّها البنه المَلك المُعظَّم. «الدَّارس»: (١/ ٣٥٩).

٧٣٤ مُحَمَّدُ بن مُوسَىٰ بن إِبْرَاهِيمَ بن يَحْيَى بن إِبْرَاهِيمَ بن عَلوان بن مُحَمَّدٍ الشَّفْرَاوِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، ابن نَجْم الدِّينِ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي "الدُّرَرِ": وُلِدَ سَنَةَ ٦٧٤، وَأَسْمَعَهُ أَبُوهُ الْكَثِيرَ مِن ابنِ أَبِي عُمَرَ، وَالْفَخْرِ عَلِيّ، وَبِنتِ مَكِّيٍ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ أَحَدُ شُيُوخِ شَيْخِنَا الْعِرَاقِيِّ، وَأَوَّلُ مَن سَمِعَ مِنْهُ فِي رِحْلَتِهِ بِدِمَشْق وَأَرَّخَ وَفَاتَهُ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٧٥٤، وَقَالَ: تُكُلِّمَ فِي شَهَادَتِهِ، وَذَكَرَهُ ابنُ رَافِع فِي "مُعْجَمِهِ" وَأَرَّخَهُ.

٧٣٥ مُحَمَّدُ بن مُوسَىٰ بن فَيَّاضِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن فَيَّاضٍ، شَمْسُ الدِّينِ، ابن شَرَفِ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ .

## ٧٣٤ - شَمْسُ الدِّين الشَّقْرَاوِيُّ، (٦٧٤ - ٢٥٥هـ):

أخباره في "وفيات ابن رافع": (١/ ١٥٩)، و"تاريخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ١٥٩)، و"الدُّرر الكامنة": (٥/ ٣٧)، و"المُنتقى من مشيخة ابن رجب": رقم (١٥٩).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- محمَّد بن موسى البَصيري العُيَيْنِيُّ النَّجْدِيُّ.

يُراجع: «علماء نجد»: (٤٩٢).

#### ٧٣٥ - ابنُ فَيَّاضِ الحَلَبِيُّ ، (؟ - ٧٦٥ -):

أخباره في «دُرَّة الأسلاك»: (٢١٧)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٣٨).

قال ابنُ حَبِيبِ: «[سنة ٧٦٥]، وفيها تُوفي القاضي شمسُ الدِّين أبو عبدِ الله محمَّد ابن قاضِي القُضاة شَرَفِ الدِّين أبي البَركات موسى بن جَمَالِ الدِّين أبي الجُود فَيَّاض ابن عبد العزيز بن فيَّاض المَقْدِسِيُّ الحَنبَلِيُّ، إمامٌ سِمتُهُ نَيَّرَةٌ، ونَفْسُهُ خَيَّرَةٌ، ودِينهُ مَتِينٌ، وصُبْحُ فَضْلِهِ مُبِينٌ، كان حَسَنَ السَّمْتِ والسَّيرَةِ، مُقْبِلاً على الخَيْرِ في =

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: ذَكَرَهُ ابنُ حَبِيبٍ فِيمَن مَاتَ سَنَةَ ٧٦٥، وَقَالَ: كَانَ حَسَنَ السَّمْتِ، مُقْبِلاً عَلَى الْخَيْرِ، وَرِعاً، مُتَقَشِّفاً، نَابَ عَن أَبِيهِ بِحَلَب. حَسَنَ السَّمْتِ، مُقْبِلاً عَلَى الْخَيْرِ، وَرِعاً، مُتَقَشِّفاً، نَابَ عَن أَبِيهِ بِحَلَب. ٧٣٦ مُحَمَّدُ بن مُعبدِ اللهِ بن عِيسَىٰ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن عِيسَىٰ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن عِيسَىٰ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن عِيسَىٰ بن إِسْحَق بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الْحُسَيْنِ بن إِسْحَق بن جَعْفَر بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

العَلاَنِيَةِ والسَّريرَةِ، مُطَّرِحاً للتَّكَلُّفِ، كائِلاً إلى الوَرَعِ والتَّقَشُّفِ، حَكَمَ بحلب نيابةً عن عن وَالِدِهِ، واستَمَرَّ إلى أن قَبَضَتِ الزَّرعَ من عُمُره كفُّ حَاصِدِهِ، وكانت وفاتُهُ بها عن [....] سَنَةً تغمَّده الله برحمته». وتكرر ذكره في ثَبَتِ ابن جُمعة الحلبي الحنبلي. ولا أدري هل والدُه موسى بن فيَّاض بن عبد العزيز (ت ٧٧٨هـ) فيكون المُترجم قد تُوفي قبلَ أبيه؟!

ومُوسى المذكور مُترجمٌ في مَوضعه من الكتاب.

٧٣٦\_ ابنُ القُطْبِ اليُونِينِيُّ ، (؟ ـ ٧٦٥هـ) :

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٢١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٨)، و«مختصره»: (١٥٩).

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٣٨)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٠٦).

\* و يُستدركُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- مُحَمَّدُ بن موسى بن محمَّد بن علي الحَسني القَادِرِي، شَمْسُ الدِّين القَرَافِي الحَنبَلِيُّ (ت ٨٨٥هـ).

\_ وأخوه وسَمِيُّه محمَّد بن مُوسى بن علي (ت ٨٨٨هـ).

ذَكَرَهُمَا السَّخاويُّ في «الضَّوء»: (١٠/ ٦٢).

قال عن الأول: «شيخُ الطائفة القادرية الآتي أبوه . . . » .

وقال عن الثاني: «أخو الذي قبله، ووالد عبد العزيز الماضي . . . ».

هٰكَذَا نَقَلَ هٰذَا النَّسَبَ والِدُهُ الْمُؤَرِّخُ قُطْبُ الدِّينِ، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ»، وَلَقَّبَهُ تَقِيَّ الدِّينِ، وَقَالَ: سَمِعَ مِنْ أَوْلاَدِ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ، وَأَمَةِ الْعَزيز، وَفَاطِمة، وَزَيْنَبَ أَوْلاَدِ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْيُونِينِيِّ، وَكَانَ رَضِيَّ النَّفْسِ، قَلِيلَ الْكَلاَمِ، ٢٧٠/ حَسَنَ الأَخْلَقِ كَثِيرَ الأَدْبِ/ يَحْمِلُ حَاجَتَهُ بِنَفْسِهِ.

تُوفِّيَ يَوْمَ الْأَحَدِ ثَالِثِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٧٦٥.

٧٣٧ مُحَمَّدُ بن مُوسَىٰ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودٍ، بَدْرُ الدِّينِ، ابن شَرَفِ الدِّينِ، ابن شَمْسِ الدِّينِ، ابن الشِّهَابِ، الْحَلَبِيُّ الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيُّ.

= وذكر «موسى» والدهما في موضعه من «الضَّوء»: (١٨٩/١٠)، وقال: والد المحمدين . . . الماضيين، مات بالطَّاعون في سنة إحدى وأربعين بعد أبيه بيسير جداً.

و «موسى » هذا لم يذكره المؤلِّف .

وجدهما: محمد بن على بن الحُسين ، ذكره السَّخاوي ولم يذكره المؤلِّف.

وعمهما: حَسَن بن محمَّد بن علي بن الحسين ، ذكره السَّخاوي ولم يذكره المؤلِّف.

وعبد العزيز بن محمَّد، ذكره السَّخاوي، ولم يذكره المؤلِّف.

وهم من "آل سرسيق" يَرتفع نسبهم إلى أُسرةِ الشَّيخ عبدِ القادرِ الجِيلاني رحمهم الله جميعاً. وكلهم حنابلة

٧٣٧ حفيد الشهاب محمود، (٧٧٠ ـ ١١٨هـ):

أخباره في "إنباءِ الغُمر": (٢/ ٤٤٣)، و«الضَّوء اللامع»: (١٠١/ ٢٠٩).

ويظهر أن شَيْخَنا حسنَ حَبَشِي تَحرفت في نُسخته «محمَّد» إلى «بَرَكَة» فأصبح «بركة ابن موسى»، قال شيخُنا الدكتور حَسَن حَبَشي في هامش موضع الترجمة: (٢/ ٤١٦): «جاء بعد هذا ترجمة بركة بن موسى بن محمَّد بن الشهاب الحلبي وقد نقلناها إلى موضعها في حرفُ الباء". ونقلها إلى ص٧٠٧. وهذا خطأ من شَيخنا\_ = قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٧٠ تَقْرِيباً -، وَوَلِيَ وِكَالَةَ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ كِتَابَةَ السِّرِّ بِدِمَشْق يَسِيراً، ثُمَّ نَظَرَ الْجَيْشِ، وَكَانَ كَثِيرَ التَّخْلِيطِ وَالْهُجُومِ عَلَى الْمُعْضِلاَتِ، مَعَ كَرَمِ النَّفْسِ، وَرِقَّةِ الدِّينِ.

مَاتَ فِي صَفَرِ سَنَةَ ٨١٨ خَنقاً بِأَمْرِ جَمَالِ الدِّينِ الأُسْتُادَارِ . - ٱنتَهَىٰ - .

ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي «الإِنبَاءِ» أَيْضاً فِيمَن تُوفِقِي سَنَةَ ١٢، وَقَالَ: وُلِدَ فِي حُدُودِ الْخَمْسِينَ وَنَشَأَ بِدِمَشْق، وَٱشْتَغَلَ وَتَعَانَىٰ الأَدَب، وَنَظَمَ الشَّعْر، وَوَلِيَ كِتَابَةَ الشِّرِ بِدِمَشْق وَبِطَرابُلُس، وَكَانَ وَلِي تَوْقِيعَ الدَّسْتِ بِحَلَب، وَكَانَ رَئِيساً ذَكِيّاً، السِّرِّ بِدِمَشْق وَبِطَرابُلُس، وَكَانَ وَلِي تَوْقِيعَ الدَّسْتِ بِحَلَب، وَكَانَ رَئِيساً ذَكِيّاً، كرِيماً، لَهُ مُرُوءَةٌ وَعَصَبِيَّةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُنسَبُ إِلَى أَشْيَاءَ غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ، كَتَب عَنْهُ الْقَاضِي عَلاَءُ الدِّينِ فِي «ذَيْلِ تَارِيخ حَلَب» مِن نَظْمِهِ.

وَمَاتَ فِي السِّجْنِ بِدِمَشْق عَلَى يَدِ جَمَالِ الدِّينِ الأُسْتُادَار.

٧٣٨ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، الشَّمْسُ، السِّيْلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، خَاذِنُ كُتُب الضِّيَائِيَّةِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: مِمَّن تَقَدَّمَ فِي الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَكَانَ شَيْخاً خَيِّراً، سَاكِناً، لَقِيتُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ.

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٦٥).

<sup>=</sup> عفا الله عنه ـ فكان يلزمه أن يُعلق عليها وهي في مَوضعها، وأن يقارن بينها وبين ما ورد في وفيات سنة ٨١٦هـ ليُعلِم أن التَّرجمتين لرجلٍ واحدٍ كما حررها الحافظ؛ إما لأنَّه يَظُنَّه آخر، وإمَّا لشَكِّه في سنة وفاته، وهل هي سنة ٨١١ أو سنة ٨١٢ فذكره فيهما وهو كثيراً ما يَفعل ذلك. والله أعلم.

٧٣٨ شَمْسُ الدِّين السِّيلِيُّ، (؟ ـ ؟):

وَمَاتَ سَنَةَ (...) وَبَيَّضَ لِوَفَاتِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بن سُلَيْمَان الْمَرْدَاوِيِّ أَنَّهُ مِن مَشَايِخِهِ.

٧٣٩ مُحَمَّدُ بن نَاصِرِ بن عَبْدِ اللهِ الْعُسْكُرِيُّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُون : الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْمُفِيدُ، شَمْسُ الدِّينِ.

مَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ ١٨٠ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ الْمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ» وَالْمُلْحَة الإِعْرَابِ» ، وَاشْتَعَلَ ، وَحَصَّلَ ، وَأَخَذَ عَن ابنِ الْكَرْكِيِّ وَغَيْرِه ، ثُمَّ أَقَرَأَ الأَطْفَالَ بِمَسْجِدِ الْكَوَافِيِّ ، ثُمَّ وَلِي مَشْيَخَةَ الإِقْرَاءِ بِالْحَلْقَةِ الشَّرْقِيَّةِ بِمَدْرَسَةِ أَبِي عُمَر ، ثُمَّ عَلَى قَضَاةِ الْحَنَابِلَةِ مُحْبِي ثُمَّ حَجَّ وَسَمِعَ بِمَكَّة الصَّحِيحَ الْبُخَارِيِّ » عَلَى قاضِي قُضَاةِ الْحَنابِلَةِ مُحْبِي الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ بن عَبْدِ اللَّطِيفِ الْحُسَيْنِيِّ الْمَكِيِّ ، ثُمَّ عَادَ وَتَسَبَّبَ بِقِرَاءَةِ اللَّيْخَارِيِّ » وَالمُسْلِم » فِي السَّنة ، وَعِندَهُ دِيَانَةٌ ، وَخَيْرٌ ، وَمُرُوءَةٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فِي اللَّي الْمَدِينَةِ ، وَوَلَدُهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْبُخَارِيِّ » وَالمُلْدَة فَتَعِبَ مَعَهَا وَكَانَتْ سَاكِنَةً بِالْمَدِينَةِ ، وَوَلَدُهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ وَأَوْلَادُهُ بِالصَّالِحِيَّة . قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، وَسَمِعْتُ مِن لَفْظِهِ غَالِبَ الصَّعِيحِ وَأَوْلَادُهُ بِالصَّالِحِيَّةِ . قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، وَسَمِعْتُ مِن لَفْظِهِ غَالِبَ الصَّعِيحِ الْبُخَارِيِّ » بِالْمَدْرَسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَجَازَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَالْشَدَنِي مَقَاطِيعَ .

تُوفِّيَ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٩٩، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَ فِي حَوَّاقَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِسَفْحِ قَاسِيُون.

٧٣٩ شَمْسُ الدِّين العُسْكُرِيُّ، (في حدود ٨٣٠ ٨٩٧ هـ):

لم أعثر على أخباره.

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> مُحَمَّدُ بن ناصِرِ بن محمَّد بن عبدِ القادر بن مُشَرَّفِ التَّمِيمِيُّ النَّجْدِيُّ . يُراجع : «عُلماء نجد» : (٣/ ٩٤٣) .

٧٤٠ مُحَمَّدٌ، شَمْسُ الدِّينِ ابنُ الْقَاضِي نَجْمِ الدِّينِ النَّهْرَمَارِيُّ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ فِي بَغْدَادَ، وَمُدَرِّسُ الْمُسْتَنصِرِيَّةِ بِهَا .

تُوُفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ٧٧٠، ذَكَرَهُ فِي «الضَّوْءِ» فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بنِ نَصْرِ اللهِ الْبَغْدَادِيِّ وَأَنَّهُ مِن مَشَايِخِهِ .

٧٤١ مُحَمَّدُ بن يَاسِين الْبَعْلَبَكِّيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ الأَقْرَعِ».

٧٤٠ نَجْمُ الدِّين النَّهرمارِيُّ ، (؟ في حدود ٧٧٠هـ) :

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (٢/ ٢٣٣).

وكان على المؤلِّف ـ رحمه الله ـ أن يقدم هذه الترجمة في مكانها الأساس فهو: محمَّد بن سُليمان بن عبدِ الرَّحمٰن بن علي بن عبد الرَّحمٰن بن يَحيىٰ بن أبي نُوح الشَّيباني النَّهرماري البَغْدادي، وهذا النَّسبُ أفدته من تَرجمة أبيه في «الذَّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٢٤١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/ ١٥٣).

وَذَكَرَ الحافظ ابن رجب أن الشيخ شهاب الدِّين أحمد بن محمد الشيرجي أعاد بالمستنصرية بعد معيدها حمزة الضرير عند شمس الدين الشيباني. يقصد النَّهرماريَّ هذا.

ويُراجَع: «تَاريخ عُلماء المُسْتَنصِرِيَّة»: (١/ ١٩١، ١٩٢).

### ٧٤١ - ابنُ الأفْرَعِ البَعْلِيُّ ، (؟ ـ ٨٠٠هـ) :

هكذا أثبَتَ المؤلِّف \_ رحمه الله \_ عن «إنباءِ الغُمر»: (٢٩/٢)، وفيه: «ابن بشير»، ويظهر أنها تَحرفت في «الشَّذرات»: (٦/ ٣٦٦) إلى «يَسير» ومنه تحرفت هنا إلى «ياسين» فهو تحريف إثر تحريف؟!

ولا أدري من أين أتى «بشير» أو «يَسير»؟! وهو في أغلب المصادر: محمَّد بن عبد الله فلعلَّه لقب لم أتَبَيَّنْ صحته لـ «عبدِ الله».

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٤٣٠)، و«الجوهر المنضَّد»: (١٣٤)، =

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: ٱشْتَغَلَ كَثِيراً، وَتَمَهَّرَ، وَكَانَ جَيِّدَ الدُّهْنِ، قَوِيَّ الْحَفْظِ، يَعْمَلُ الْمَوَاعِيدَ عَن ظَهْرِ قَلْبٍ، وَلَهُ عِندَ الْعَامَّةِ بِدِمَشْق قَبُولٌ زَائِدٌ، وَكَانَ طَلْقَ اللِّسَانِ، حُلْوَ الإِيرَادِ.

مَاتَ مَطْعُوناً فِي رَمَضَان سَنَةَ ١٨٠٠.

٧٤٢ مُحَمَّدُ بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدِ بن عَبْدِ اللهِ بن سَعْدِ بن مُفْلِحِ بن عَبْدِ اللهِ بن سَعْدِ بن مُفْلِحِ بن عَبْد اللهِ بن نُمَيْرِ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

= و"المنهج الأحمد": (٤٧٥)، و"مختصره": (١٧٢)، و"التَّسهيل": (٢/ ١٤). ويُنظر: "تاريخ ابن قاضي شُهبة": (١/ ٣/ ٦٨٧) ولم يذكر اسمَ والده البتَّة. وأثنى عليه ابن قاضي شُهبة وابن عبد الهادي ثناءً جميلاً.

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ مُحَمَّد بن يَحيى بن فَائز بن ظَهِيرةً .

## ٧٤٢ - ابنُ سَعْدِ المَقْدِسِيُّ «ابن مُقْلِح»، (٧٠٣ - ٥٩ هـ):

أخبارة في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٤١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٤)، و«أمنهج الأحمد»: (٤٥٤)، و«مُختصره»: (١٦٣).

ويُنظر: «المُعجم المُختص»: (٢٦٦)، و«ذيل العبر»: (٢/٤/٢)، و«البداية والنهاية»: (١/٤/٤)، و«تاريخ ابن قاضي والنهاية»: (١/ ١٥٠)، و«الشَّذرات»: (١/١٨٨).

رأيتُ له تَخريج مشيخةِ عبدِ القادِرِ اليُونيني في الظَّاهرية منقولة عن خطه، وله تخريج مشيخة السُّبكي في مجلدين كلُّها بخطِّه.

وخَرَّجَ من المَشيخات والمُسلسلات لشُيوخه وأقرانه الشَّيء الكَثير، ورأيتُ له «أربعينَ حديثاً» و«عَوال من الحديث» . . . وغيرهما كثير لا يسمح المقال بذكره .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنةَ ٧٠٣، وَأُحْضِرَ عَلَى ابنِ مُشَرَّفٍ وَأَسْمِع / عَلَى سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ، وَفَاطِمَة بنتِ جَوْهَرٍ، وَهَدِيَّةَ بِنتِ عَسْكَرٍ، وَعُدْمَان ابن إِبْرَاهِيمَ الْحِمْصِيِّ، وَأَبِيهِ، وَابنِ تَمَّامٍ، وَالْقَاسِمِ بن عَسَاكِرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ ابن إِبْرَاهِيمَ الْحِمْصِيِّ، وَأَبِيهِ، وَابنِ تَمَّامٍ، وَالْقَاسِمِ بن عَسَاكِرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الدَّايِمِ، وابنِ الْمُطَعِّم وَغَيْرِهِمْ، فَأَكْثَرَ جِدّاً، وَأَقْبَلَ عَلَى الطَّلَبِ، فَسَمِعَ عَبْدِ الدَّايِمِ، وابنِ الْمُطَعِّم وَغَيْرِهِمْ، فَأَكْثَرَ جِدّاً، وَأَقْبَلَ عَلَى الطَّلَبِ، فَسَمِع بِدِمَشْق، وَبَعْلَبَكَ، وَنَابُلُس، وَحَلَب، وَغَيْرِهَا، وَحَدَّثُ هُو، وَأَبُوهُ، وَجَدُّهُ، وَجَدُّهُ وَالِدِهِ، وَكَتَبَ مَا لاَ يُحْصَىٰ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُغْجَمِ الْمُخْتَصِّ» فَقَالَ: وَجَدُّ وَالِدِهِ، وَكَتَبَ مَا لاَ يُحْصَىٰ، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الْمُغْجَمِ الْمُخْتَصِّ» فَقَالَ: مُفِيدُ الطَّلَبَةِ، الْفَاضِلُ، الْبَارِعُ، طَلَبَ بِنَفْسِهِ سَنةَ ٢١، وَرَحَلَ، وَخَرَّجَ لِلشُّيُوخِ، قُلْتُ: وَخَطُّهُ قَوِيٌّ مَلِيحٌ إِلَى الْغَايَةِ، وَكَانَ جَيِّدَ الْمَعْرِفَةِ بِالأَجْزَاءِ وَشُيُوخِ، قُلْتُ المَّعْرِفَةِ بِالأَجْزَاءِ وَشُيُوخِ، قُلْتُ المَّاتِقِ وَشُيُوخِ الرِّوَايَةِ.

1771

قَالَ ابنُ رَافِعِ: خَرَّجَ الْمُتَبَايِنَاتِ، وَالْمَشْيَخَاتِ، وَأَكْثَرَ جِدَّا، وَكَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ، كَثِيرِ: شَرَعَ فِي عَمَلِ مَشْيَخَةِ الْخُلُقِ، كَثِيرِ: شَرَعَ فِي عَمَلِ مَشْيَخَةٍ لِلْبُرْزَالِيِّ فَلَمْ تَتِمَّ.

وَمَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٧٥٩.

٧٤٣ مُحَمَّدُ بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ الْمُحِبِّ ابن الأَمِينِ، الْكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلاَنِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، قَرِيبُ الْعَزِّ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ الْعَزِّ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ الْمَاضِي، وَزَوْجُ نَشْوَان الآتِيَةِ، قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ».

٧٤٣ - ابنُ نَصْرِ اللهِ الكِنَانِيُّ، (٧٧٣ - ٨٥٠ هـ): أخباره في «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٧٥).

وَقَالَ: وُلِدَ - تَقْرِيباً - سَنَةَ ٧٧٣ بِالْقَاهِرَةِ، وَنَشَأَ بِهَا، فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ، وَالْشَعْلَ قَلِيلاً، وَسَمِعَ عَلَى قَرِيبِهِ نَصْرِ اللهِ بِن أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، وَابِنِ عَمِّهِ [الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْبَاجِيِّ، وَالنَّجْمِ ابنِ عَمِّهِ [الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْبَاجِيِّ، وَالنَّجْمِ ابنِ عَمِّةِ [الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْبَاجِيِّ، وَالنَّجْمِ ابنِ عَمِّةٍ [الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْبَاجِيِّ، وَالنَّجْمِ ابنِ رَزِينٍ، وَالْحَلاَّوِيِّ، وَالشَّهَابِ الْجَوْهِرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَأَجَازَ لَهُ الصَّلاَحُ بِن أَبِي كَرْينٍ، وَالْحَلاَّوِيِّ، وَالشَّهَابِ الْجَوْهِرِيِّ، وَعَيْرِهِمْ، وَأَجَازَ لَهُ الصَّلاَحُ بِن أَبِي عُمْرَ، وَغَيْرُهُ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَتَنَزَّلُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْجِهَاتِ، وَكَانَ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، وَحَدَّثَ، سَمِع مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَتَنَزَّلُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْجِهَاتِ، وَكَانَ يَتَكَسَّبُ بِالشَّهَادَةِ، وَعُقُودِ الأَنكِحَةِ، مَرْضِيّاً فَهِيماً، بَلْ نَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ الْعِرِّ الْبَعْدَادِيِّ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْعُقُودِ، مَعَ الانْجِمَاعِ بِمَنزِلِهِ الْعِرِّ الْبَعْدَادِيِّ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْعُقُودِ، مَعَ الانْجِمَاعِ بِمَنزِلِهِ غَالِياً. مَاتَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٨٥٠.

٧٤٤ مُحَمَّدُ بن يَحْيَىٰ بن يُوسُف التَّاذِفِيُّ الْحَلَبِيُّ .

ذَكَرَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» أَنَّ لَهُ «قَلَائِدَ الْجَوَاهِرِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخ

#### ٧٤٤ التاذفي الحنبلي، (٨٩٩ ـ ٩٦٣ هـ):

أخباره في «شذرات الذهب»: (٨/ ٣٣٩)، و«إعلام النبلاء»: (٦/ ٢٥)، و«الأعلام»: (٧/ ١٤٠).

وما ذَكَرَه المؤلِّف في «كشف الظنون»: (١٣٦٥).

وهو ابنُ عَمِّ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بن إبراهيم بن الحنبلي الحَنفِيِّ الإمامِ المشهور، صاحبِ التَّصانيف، وقد فَصَّلتُ في نَسَب هذه الأُسرة وانتماثها إلى المذاهب في هامشِ ترجمة "إبراهيم بن يوسف» في أول الكتاب.

ومحمَّد بن يَحيى هذا حنبلي المَذهب من قُضاة حَلَب، مولده فيها في عاشرِ ربيعٍ الأوَّل سنةَ ٩٩٨هـ، وأخذَ عن جَمَاعَةٍ بحلب منهم أحمد بن عامر البارزي وأجاز له، وعن الشَّمس السفيري، وأخذَ عن الشِّهاب ابن النَّجار الحنبلي بالقاهرة، وولي نيابة قضاءِ الحنابلة بحلب عن أبيه، ثم ولي الجامِعَ الأُموي بدمشق عن والده، وضَمَّ إليه =

عَبْدِالْقَادِرِ ۗ وَأَنَّهُ تُؤُفِّيَ سَنَةَ ٩٦٣ .

قُلْتُ: وَقَفْتُ عَلَى «قَلَاثِدِ الْجَوَاهِرِ» الْمَذْكُورِ، وَطَالَعْتُهُ وَهُوَ كِتَابٌ نَفِيسٌ فِي مُجَلَّدٍ.

٧٤٥ مُحَمَّدُ بن يُوسُف بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن يُوسُف بن سَعْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ النَّهِ بن مَسْعُودٍ الْخَلِيلِي، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٩٥، وَأُسْمِعَ عَلَى التَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَالْمُطَعِّمِ، وَابنِ الشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَأَكْثَرَ، وَخَرَّجٌ لَهُ الْحُسَيْنِيُّ مَشْيَخَةً، وَحَدَّثَ بِهَا، وَكَانَ فَقِيهاً، صَيِّناً، مُتَعَفِّفاً، أَثْنَىٰ عَلَيْهِ ابنُ رَافِع وَغَيْرُهُ.

مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةً ٧٦٩.

= نظرَ الحَرمين الشَّريفين، ثم سافرَ إلى القاهرة فناب للحَنابلة بمحكمة الصَّالحيَّة النَّجميَّة، ثم بباب الشَّعريَّة، ثم ولي نَظَرَ وقف الأشراف بالقاهرة، فقضاء رَشيد، فقضاء المَنزَلَةِ مرَّين، فقضاء حُوران من أعمال دمشق، وتُوفي بحلب سنة ٩٦٣هـ. وكتابه: «قَلاَئد الجَوَاهِر في مَناقب الشيخ عبد القادر» طبع في القاهرة سنة ١٣٥٦هـ. ذكر فيه تَرَاجِمَ أولادِ الشَّيخِ وأحفادِه وأحفادِ أحفادِه . . . وهو كثيرُ الفائدة مع ما فيه من تَجَاوزات، رحمه الله وسامحه وعفا عنا وعنه .

وله شرحٌ على الأندلسية في العَروض؟ وكتاب: «القَول المُذهب في بَيَان ما في القرآن من الرُّومي والمُعَرَّبِ» . . . وغير ذلك.

#### ٧٤٥ ابنُ مَسعُودِ الخَلِيلِيُّ ، (٦٩٥ ـ ٧٦٧هـ) :

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٤٢)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٥٩)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٥٩)، و«مُختصره»: (١٦٠)، و«التَّسهيل»: (٣/ ٣٨٩). ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٥٥)، و«القَلائد الجوهرية»: (٢/ ٤٠١)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٢١٠).

٧٤٦ مُحَمَّدُ بن يُوسُف بن عَبْدِ اللَّطِيفِ الْحَرَّانِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّررِ»: سَمِعَ مِنْ حَسَنِ الْكُرْدِيِّ، وَابِنِ الشُّحْنَةِ، وَسِتِّ الْوُزَرَاءِ، وَحَدَّثَ. الْوُزَرَاءِ، وَحَدَّثَ.

وَمَاتَ مَطْعُوناً فِي أَوَاخِرِ رَمَضَان سَنَةَ ٧٦٩.

٧٤٧ مُحَمَّدُ بن يُوسُف بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ، نَاصِرُ الدِّينِ بنُ أَبِي الْمَحَاسِنِ جَمَالِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

ذَكَرَهُ ابنُ / طُولُونَ فِي «سُكُرْدَانِهِ» وَبَيَّضَ لَهُ.

٧٤٨ مُحَمَّدُ بن يُوسُف بن مُحَمَّدِ النَّابُلُسِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الصَّفَدِيُّ، الْمِصْرِيُّ. قَالَ ابنُ طُولُون: مِيلادُهُ سَنَةَ ٨٦٠ ـ تَقْرِيباً ـ بِالصَّالِحِيَّةِ، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ

#### ٧٤٦ حَفِيدُ النجيب الحَرَّانِيُّ، (؟ ـ ٧٦٩هـ):

1777

أخبارُهُ في «المقصد الأرشد»: (٢/ ٥٤٣)، و«الجوهر المنضّد»: (١٣٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٠)، و«مُختصره»: (١٦٠)، و«التّسهيل».

ويُنظر: «الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٦٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢١٦).

من أُسرةٍ علميَّة عَريقة اشتَهَر فيها عددٌ من العُلماء منهم جدُّه الإمام الحافظ المحدِّث عبد اللطيف (ت ٢٧٢هـ) وعَمُّ أبيه العزّ عبد العزيز الحَرَّاني (ت ٦٨٦هـ)، وعمُّه هو عبد المنعم بن عبد اللطيف بن عبد المنعم (ت ٦٩١هـ) . . . . وغيرهم. تفصيلهم في ترجمةِ جدِّه النَّجيب عبدِ اللَّطيفِ في «غاية العَجَب».

٧٤٧ المَرْدَاوِيُّ، (؟ \_ ؟) :

لم أعثر على أخباره.

٧٤٨ النَّابُلُسِيُّ الصَّفَدِيُّ ، (٨٦٠ ـ ٩٠٧هـ):

لم أقف على أخباره.

وَ هُ مُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ وَ هُ مُلْحَةَ الإعْرَابِ وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَن الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّينِ ، وَوَالِدِهِ ، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِصَفَد ، ثُمَّ عُزِلَ عَنْهَا ، فَرَجَعَ إِلَى الصَّالِحِيَّة ، وَوَالِدِهِ ، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِصَفَد ، ثُمَّ عُزِلَ عَنْهَا ، فَرَجَعَ إِلَى الصَّالِحِيَّة ، وَنَزَلَ بِحَارِتِنَا تَحْتَ الْمَدْرَسَةِ الْحَاجِبِيَّة ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «ثُلاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ وَنَزْل بِحَارِيِّ وَغَيْرِه ، ثُمَّ ذَهَب إِلَى مِصْر وَخَدَمَ ابنَ وَأَنشَدَنِي عِدَّة مَقَاطِيعَ لِلْحَاجِرِيِّ وَغَيْرِه ، ثُمَّ ذَهَب إِلَى مِصْر وَخَدَمَ ابنَ الصَّابُونِيِّ ، فَلَمَّا ثُوفِي وَلِي نَظَرَ الْخَوَاصِّ الشَّرِيفَة ، وَحَصَل لِمَعَارِفِهِ بِهِ ضَرَرٌ ، وَاسَّتَمَرَّ إِلَى أَن تُوفِي فِي رَابِع ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ١٩٠٧ .

٧٤٩ مُحَمَّدُ بن يُوسُف الْمَرْدَاوِيِّ، شَرَفُ الدِّينِ، سِبْطُ الْقَاضِي جَمَالِ الدِّين.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: وُلِدَ قَبْلَ الأَرْبَعِينَ، وَأَخَذَ عَن جَدِّهِ، وَتَخَرَّجَ بِٱبْنِ مُفْلِحٍ، وَسَمِعَ مِن جَمَاعَةٍ، وَلَمْ يَكُن بِالصَّيِّنِ.

تُوُفِّيَ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ٧٨٤، قَالَهُ ابنُ جُجَرٍ.

٧٥٠ مُحَمَّدٌ الْبُرقطيُّ .

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ الْجَمَالِ أَحْمَدَ الْبَابَصْرِيِّ، وَأَنَّهُ مِمَّن أَخَذَ عَنْهُ، وَتَوَلَّيٰ قَضَاءَ بَغْدَ ابن الْخُضَرِيِّ. وَدَرَّسَ بِالبَشِيرِيَّةِ بَعْدَ ابن الْخُضَرِيِّ.

### ٧٤٩ شَرَفُ الدِّين المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ٧٨٤ هـ):

أخباره في «إنباء الغُمر»: (١/ ٢٧٠)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٨٥)، وزاد فيه «محمداً» فأصبح: «محمَّد بن محمد بن يوسف».

والقاضي جَمَالُ الدِّين: يوسف بن محمَّد (ت ٧٦٩هـ) ذكره المؤلِّف ـ رحمه الله ـ في موضعه.

### ٧٥٠\_ البُرقُطِيُّ ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «الذَّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ٢٤٦).

## ٧٥١ مُحَمَّدٌ الْحَضَائِرِيُّ.

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ التَّقِيِّ الزَّرِيْرَانِيِّ مِمَّن أَخَذَ عَنْهُ، قَالَ: وَأُخْرِجَ بَعْدَ دَفْنِهِ بِمُدَّةٍ وَكَفَنْهُ بَاقٍ، وَهُوَ طَرِيٌّ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ أَحْمَدَ.

٧٥٢ مُحَمَّدُ الشَّمْسُ ابنُ الْحَنبَلِيِّ، شَاهِدُ الْقَيِّمَةِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: كَانَ مِن كِبَارِ الْحَنَابِلَةِ وَقُدَمَائِهِمْ، مَعَ الْوَرَعِ، وَقُلَّةِ الْكَلاَم، وَكَوْنِهِ عَلَى سَمْتِ السَّلَفِ.

مَاتَ فِي رَابِعِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨١٤، وَقَدْ بَلَغَ السَّبْعِينَ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ».

٧٥٣ مُحَمَّدٌ الْفَارِضِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ، الْقَاهِرِيُّ، الشَّاعِرُ، الْمَشْهُورُ، الإِمَامُ، الْعَلَامَةُ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ فِي «الْكَوَاكِبِ»: أَخَذَ عَن جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ

### ٧٥١ الحَضَائِرِيُّ، (؟ ـ ؟) :

أخبارُهُ في «الذَّيل على طبقات الحنابلة»: (٢/ ١٣).

٧٥٢ ابنُ الحَنبَلِيِّ، (؟ \_ ١٤ ٨هـ):

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٠٤)، و«الضَّوء اللامع»: (١٠١/ ١٠٤).

#### ٧٥٣ الإمامُ الفَارِضِيُّ، (؟ - ٩٨١هـ):

أخبارُهُ في «النَّعت الأكمل»: (١٤٢)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٨)، و«التَّسهيل».

ويُنظر: «ريحانة الألباء»: (٢/ ١٦٩)، و«الكواكب السائرة»: (٣/ ٨٣)، و«شذرات النَّهب»: (٨/ ٣٩٣)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (٦/ ٣٢٥)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (١١٤/١١).

مِصْرَ، وَٱجْتَمَعَ بِشَيْخِ الإِسْلاَمِ الْوَالِدِ حِينَ كَانَ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٩٥٢، وَكَانَ بَدِيناً سَمِيناً فَقَالَ الْوَالِدُ يُدَاعِبُهُ:

الْفَارِضِيُّ الْحَنبَلِيُّ الرِّضَا فِي النَّحْوِ وَالشُّعْرِ عَدِيمُ الْمَثِيلُ قِيلَ وَمَعْ ذَا فَهْوَ ذُو خِفَّةٍ فَقُلْتُ كَلاَّ بَلْ رَذِينٌ ثَقِيل

وَٱسْتَشْهَدَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ الْعَلْقَمِي (١) بِكَلاَمِهِ فِي «شَرْحِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ». فَمِن ذٰلِكَ قَوْلُهُ - فِي مَعْنَى مَا رَوَاهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي «الْمُجَالَسَةِ»(٢)

<sup>(</sup>۱) العلقميُّ شارحُ "الجامع الصَّغير" هذا من تلاميذ السُّيوطي؛ واسمه محمد بن عبد الرَّحمٰن بن علي بن أبي بكر (ت ٩٦٩هـ) وكتابه اسمه "الكوكب المنير شرح الجامع الصَّغير": ملكت منه نسخة أصليّة جيِّدة، وأظنه مطبوعٌ. ووقفت على نسخٍ كثيرة جدًا منه.

يُراجع: «ريحانة الألباء»: (٢٤٩)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) الدِّينَورِيُّ صاحب «المجالسة» هو أحمد بن مَروان المالكيّ، أبو بكر القاضي المصري، وفاته بالقاهرة سنة ٣٣٣هـ، واسم كتابه كاملاً: «المُجَالَسَةُ وَجَوَاهِرُ العِلْمِ» له نسخ خطيَّة كثيرة لا تحضرني الآن، وقفت على بعضها. وهو كتاب نفيسٌ مفيدٌ أملاه إملاء.

وكان لأستاذنا وشيخنا المرحوم سَيِّد أحمد صقر به مزيدُ عناية ، وكان كثيراً ما يسأل عن نُسخه . وقد توافر منها عدد لا بأس به .

أخباره في «لسان الميزان»: (١/ ٤٠٩)، و«حسن المحاضرة»: (١/ ٢٠٨).

وَالسِّلَفِي (١) فِي بَعْضِ "تَخَارِيجِهِ" عَن سُفْيَان الثَّوْرِيِّ. قَالَ: أَوْحَىٰ اللهُ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِأَن تُدْخِلَ يَدَكَ إِلَى الْمَنكِبَيْنِ فِي فَمِ التَّنِيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَن تُوْفَعَهَا إِلَى ذِي نِعْمَةٍ قَدْ عَالَجَ الْفَقْرَ . . فَعَقَدَهُ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ نَظْماً فَقَالَ:

إِدْخَالُكَ الْيَدَ فِي التِّنِّينِ تُدْخِلُهَا

لِمِرْفَقِ مِنكَ مُسْتَعْدِ فَيَقْصِمُهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَرْءِ يُرْجَىٰ فِي الْغِنَى وَلَهُ

خَصَاصَةٌ سَبَقَتْ قَدْ كَانَ يُسْنِمُهَا

وَمِن بَلِيعِ شِعْرِهِ:

إِذَا مَا رَأَيْتَ اللهَ لِلْكَوْنِ فَاعِلًا رَأَيْتَ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ مِلاَحا

<sup>(</sup>۱) الحافظ السَّلَفِيُّ: - بكسر السِّين وفتح اللام - نسبة إلى جدَّه «سِلَفَة» واسمه أحمد بن محمَّد بن سِلَفة السِّلَفِي الأصبهاني، أبو طاهِرٍ، من كبار حفاظ الحديث وشيوخه الكبار، بنى له الأمير العادل وزير الظافر العُبيَّدي مدرسة بالإسكندرية سنة ٤٥٥ فأقام بها إلى أن تُوفي فيها سنة ٥٧٦هـ. ألَّف في سيرته مؤلَّفات ومازالت جوانب من حياته وثقافته بحاجة إلى كشف و إيضاح.

من أشهر مؤلفاته: معجميه: «معجم السَّفر» أو «الشُّعراء» و«المشيخة البغدادية» وغيرهما، ولكلِّ واحدِ منهما نسخ مختلفة وفيهما من الفوائد شيءٌ كثير. وطبع معجم السَّفر ثلاث طبعات.

أخبارُهُ في «سير أعلام النبلاء»: (٢١/٥، فما بعدها)، و«طبقات الشافعيَّة»: (٣٢/٦)... وغيرهما.

## وَإِن لَمْ تَرَ إِلَّا مَظَاهِرَ صَنْعَةٍ

حُجِبْتَ وَصَيَّرْتَ الْمَسَاءَ صَبَاحَا

وَلَهُ نَظْمٌ كَثِيرٌ، وَمُقَطعاتٌ عَدِيدَةٌ، فَمِنْهًا أَبْيَاتُهُ الْمَشْهُورَةُ فِي الرَّدِ عَلَى جَهَلَةِ الْحَنْفِيَّة الَّذِينَ لاَ يَطْمَئِنُون (١) وَغَيرُها، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَجِلاَءِ، مِنْهُمُ الْعَلَّمَةُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ الْعَلَمِيُّ / الْمَقْدِسِيُّ، مُدَرِّسُ الْقَصَّاعِيَّة (٢) ٢٧٣/ بِدِمَشْق، وَلَهُ أَيْضاً:

الأَخذ حكمة مني وخلِّ القيل والقالا فساد الدِّين والدُّنيا قبول الحاكم المالا وَلَهُ يَرْثِي الشَّيْخَ يغوش التونسي:

تُوفِّيَ التَّوْنُسِي فَقُلْتُ بَيْتاً

يُهَيِّجُ كُلَّ ذِي شَغَفٍ وَيُونِسْ

أَتُوحِشُنَا وَتُونُسَ بَطْنَ لَحْدِا

وَلَكِن مِثْلَمًا أَوْحَشْتَ تُونِسْ - ٱنتَهَىٰ -.

ما حرم العلم النعمان في سند يوماً طمأنينة أصلاً ولا كرهاً وكونها عنده ليست بواجبة لا يوجب الترك فيما قرر الفقها فيا مصرًّا على تفويتها أبداً عُدْوانتَبِهُ رحم الله الذي انتبها فإن يكن في كتاب جاء أو أثر أو سنة عن رسول الله فأت بها

<sup>(</sup>١) جاء في هامش بعض نسخ «السُّحب»: قلت: منها:

<sup>(</sup>٢) المدرسة القَصَّاعِيَّةُ بدمشق هي المدرسة الخاتونيَّة والقَصَّاعين: حيُّ من أحياءِ دمشق.

ذَكَرَهُ الشَّهَابُ فِي «الرِّيْحَانَةِ» فَقَالَ: فَاضِلٌ جَرَتْ فِي مِضْمَارِ الأَدَبِ سَوَابِقُهُ، وَتَأَلَّقَ فِي سَمَاعِ الْفَضْلِ مِن ظِلاَلِ سَحَائِبِهَا بَوَارِقُهُ، حَتَّى تَرَنَّمَتْ بِمَآثِرِهِ وُرْقُ الْحَمَائِمْ، وَمَزَّقَتْ طَرَباً لَهَا جُيُوبِ الْغَمَائِمْ، وَطَالَ عُمُرُهُ حَتَّى لَفَ اللَّهْرَ عَلَى هَامَتِهِ ثَلَاثَ عَمَائِمْ، وَصَفَا مَاؤُهُ فَتَلَونَ بِلَوْنِ إِنَاقِهُ، وَنَفَضَ الزَّمَانُ اللَّهْرَ عَلَى هَامَتِهِ ثَلَاثَ عَمَائِمْ، وَصَفَا مَاؤُهُ فَتَلُونَ بِلَوْنِ إِنَاقِهُ، وَنَفَضَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ صُبغَ صَبَاحِهِ وَمَسَائِهُ، وَلَهُ سَهُمْ عَائِلٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَرَائِضْ، وَبَدِيهَةٌ تَهْتَرُّ لَهُ عَلَيْهِ صُبغَ صَبَاحِهِ وَمَسَائِهُ، وَلَهُ سَهُمْ عَائِلٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَرَائِضْ، وَبَدِيهَةٌ تَهْتَرُّ لَهُ عَلَيْهِ صُبغَ صَبَاحِهِ وَمَسَائِهُ، وَلَهُ سَهُمْ عَائِلٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَرَائِضْ، وَبَدِيهَةٌ تَهْتَرُّ لَهُ تَسْبِقُ فِي ٱرْتِجَالِهَا مَا يَعْجَزُ عَنْهُ أَلْفُ رَائِضْ، فَإِذَا خَاطَبَ بِالْخَطَابَةِ تَهْتَرُّ لَهُ أَعْوَادُ الْمَنَائِرِ، وَيُورَقُ بِفَضْلِ فَضَائِلِهِ رَوْضُهَا النَّاضِرِ، إِذَا آرْتَجَزَ فَلاَ يُشَقُّ رُوبَةُ مُؤْلِهِ فَعَادُ الْمَنابِرِ، وَيُورَقُ بِفَضْلِ فَضَائِلِهِ رَوْضُهَا النَّاضِرِ، إِذَا آرْتَجَزَ فَلاَ يُشَقُّ رُوبُهُ اللَّهُ مُولُوهُ الْمُعَالِقِ مَوْدُولُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْرُوفِ الْهِجَاءِ مَسْلَكَ مَنْ عَبُولُهُ وَلُكُ بِحُرُوفِ الْهِجَاءِ مَسْلَكَ مَنْ عَمْرُ اللَّهُ وَلُكُ اللَّهُ مِنْهُ بِغَضِّ الشَّمَرِ وَالرَّهُمْ وَالرَّهُمْ وَلُكُ أَنَا لَا مُنْ عَنْهُ بِغَضِّ الشَّمَرِ وَالرَّهُمْ وَلَالُهُمْ اللَّهُ وَلُكُ أَنْ السَلِكَ الْمُعْمَالِهُ وَلُولُهُ إِلْكُولُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُولُهُ اللَّهُ وَلُكُ أَلُولُ الْمُعَلِي اللْعَلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُهُ اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي مِصْرَ قَاضٍ مِنَ الْقَضَاةِ وَلَهُ

فِي كُلِّ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ وَلَهُ

إِن رُمْتَ عَدَالَةً فَقِمْ عِدَلَهْ

مَنْ عَدَّلَهُ دَرَاهِماً عَدَلَهُ

وَمِنْهُ :

أَلَا يَـٰائَيُّهَا الْقَاضِي تَيَقَّظْ لَ لَا يَـٰائِّهَا الْقَاضِي تَيَقَّظْ لَا تُرْجُمَانِكْ لَا مُرِكَ وَٱحْتَرِزْ مِن تُرْجُمَانِكْ أَلَمْ تَنظُرْ يَدَيْهِ كُلَّ حِينٍ لَا تُرْجُمَانِكْ بِمَكْرُوهِ وَسُوءٍ تُرْجُمَانِكْ بِمَكْرُوهِ وَسُوءٍ تُرْجُمَانِكْ

وَمِنْهُ :

كُونُواْ عَلَى الْحَقِّ لِكَيْ تَسْلَمُواْ لَمَّى الْحَقِّ لِكَيْ تَسْلَمُواْ لَمَّالِ مِن مُّغْرَمِ ايَذْهَبُ بِالْمَالِ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ سَبِيلَ التُّقَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مَا ٱسْتَفْتَحَ الْقَاضِي وَلاَ الْوَالِيْ

وَمِنْهُ \_ مُضَمِّناً وَمُورِياً \_:

لِيْ جَوْخَةٌ مَجْرُورَةٌ يَا طَالَمَا

قَدْ كُنتُ أَلْبِسُهَا بِغَيْرِ تَكَلُّفِ

كَمْ رُمْتُ أَقْلِبُهَا فَقَالَتْ سَيِّدِيْ

قَلْبِي يُحَدِّثُنِلِي بِأَنَّكَ مُتْلِفِي

فَأَجَبْتُهَا لَا بُدَّ مِنْ هٰذَا إِذَا ا

جَاءَ الشِّتَاءُ عَرَفْتِ أَمْ لَمْ تَعْرِفِي

وَلَهُ مَقْصُورةٌ عَارَضَ بِهَا مَقْصُورَةَ ابنِ دُرَيْدٍ، وَذَكَرَ الشِّهَابُ مِنْهَا قِطْعَة (١). قُلْتُ: / وَلَهُ تَعْلِيقَة (٢) عَلَى «صَحِيح الْبُخَارِي» وَتَعَالِيق فِي الْفِقْهِ، ٢٧٤/

اقصد إذا خفت كلالاً ووجا بعيسجور ألفت جذب البري وسربها الوخذ إذا عللتها أو الذميل ما تحريت الوحا عدها ظلالاً بشعاب المنحنى ورد بها الماء نميراً بالنقا خض في طلاب المجد كل مكره ولو تجرعت له مُرَّ الحسا

<sup>(</sup>١) أول هذه المقصورة:

وَتَعَالِيق فِي النَّحْوِ، يَنقُلُ عَنْهَا مُحَشُّوا الأشموني، تَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِيهِ، وَنَظَمَ «سَبْعَةٌ مِمَّن يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ» مُذَيِّلاً عَلَى نَظْمِ الْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ، وَلَهُ فِي الْفَرَائِض (١) رَائِيَّةٌ بَدِيعَةٌ، وَمِن نَظْمِهِ أَيْضاً:

يَحُجُّونَ بِالْمَالِ الَّذِي يَجْمَعُونَهُ

## حَرَاماً إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ الْمُحَرَّم

= بدمشق.

واطلعت أنا الفقير إلى الله تعالى عبد الرَّحمٰن بن سليمان بن عثيمين على ست نسخ خطية من «شرحه على ألفية ابن مالك»، وهو شرح جيد مفيد إلى الغاية من أجود شروح الألفية وأحسنها ولا أعلم أنه طبع. وهذا الشرح هو الذي ينقل عنه محشو الأشموي . . . وغيرهم.

(۱) هذه المنظومة هي المشهورة المنسوبة إليه «الفَارِضِيَّة» لا أدري هل هي منسوبة إليه، أو هو مَنسُوبٌ إليها أو إلى الفَنِّ «الفُرائض»، وشَرَحَها الشَّنشُوري سَمَّاهُ: «الدُّرر المُضِيَّة في شَرْح الفَارِضِيَّة».

والشَّنشوري المذكور يظهر أنَّه من تلاميذ الفارِضِيِّ، وهو: عبد الله بن محمد بن عبدالله بن علي العَجَمي الشنشوري منسوب إلى شَنشور: قريةٌ من قُرى المنوفية، من فقهاء الشَّافعية، كان خطيب الجامع الأزهر. وهو فَرَضِيُّ مكثرٌ من التَّأليف فيه. وأغلب مؤلفاته وشروحاته وتعليقاته موجودة بنسخ متعددة. (ت٩٩٩هـ) . . . لا مجال لذكرها هنا؛ لأنَّها لا تعنينا .

وكان والده فَرَضِيّاً مثله، وكان عالماً فاضلاً (ت ٩٨٣هـ) له مؤلفاتٌ في الفرائض. أخبارهما معاً في «الشَّذرات»، و«الكواكب السَّائرة» . . . وغيرهما.

وللفَارضي مؤلفات وأخبار وأشعار يَطولُ بذكرها المَقام. رحمه الله رحمة واسعة.

# وَيَأْمَلُ كُلُّ أَن تُحَطَّ ذُنُوبُهُ

تُحَطُّ وَلَكِن فَوْقَهُمْ فِي جَهَنَّمِ

وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٨١، وَدُفِنَ بِجَوَارِ الْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ الدِّيمِيِّ، بِقَرَافَةِ مِصْرَ، وَرَثَاهُ تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ أَيُّوبُ الْخَلَوْتِيُّ بِقَوْلِهِ:

سُقْياً لِقَبْرِ يَضُمُّ الْفَارِضِيَّ لَقَدْ

حَوَىٰ إِمَاماً كَرِيماً طَاهِرَ الشَّيَمِ مَازَالَ يَطْلُبُ سُحْبَ الْغَيْثِ هَامِيَةً ﴿

حَتَّى أُغِيثَ مِنَ الرَّحْمٰنِ بِالدِّيَمِ

٧٥٤ مُحَمَّدٌ الْقَنَاوِيُّ، الشَّيْخُ، شَمْسُ الدِّينِ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: كَانَ مِن قُدَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ وَمَشَايِخِهِمْ، وَيَتَبَلَّالُ وَيَتَكَلَّمُ

#### ٧٥٤\_ القَناوي ؟ ، (؟ \_ ٨٢٦هـ) :

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٣٢٢/٣)، وعنه في «الضَّوء اللامع»: (١١١/١٠) وضبطها شيخنا حسن حَبَشِيّ في تحقيقه «الإنباء»: «القباري» قراءة نسخة الأصل، وفي قراءة نسخة أُخرى «القباقيبي» وهو ما استظهره المؤلِّف هنا وما أكده السَّخاوي، والقباقيبي «القباقبي» تقدم ذكره، وما ذكر في أخباره هنا هو ما ذكر هناك، وإذا كان القناوي هنا خطأ من الناسخ فهناك قناوي حنبلي لم يذكره المؤلِّف هو:

محمَّد بن على القناوي الحنبلي العدل، ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: (١٥٧)، وقال: «والد شهاب الدين أبي العباس أحمد. أحد العدول ببعلبك المحروسة تُوفي سنة . . . . ». ولم يذكرها، ولم أجده في مصدر آخر، وينبغي أن يستدرك هذا في «محمد بن علي» وإنما استدركته هنا؛ لأنه قناوي والشيء بالشيء يذكر. وأمَّا ولده شهاب الدين أحمد فلم أعثر على أخباره.

بِكَلَامِ الْعَامَّةِ، وَيُفْتِي بِمَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ، وَقَدْ أَنكَرْتُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَكُن مَاهِراً فِي الْفِقْهِ. مَاتَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٨٢٦. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

أَقُولُ: تَقَدَّمَتْ هٰذِهِ الْعِبَارَةُ بِحُرُوفِهَا فِي مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْقَبَّانِي عَن النَّجْمِ بن فَهْدِ فَلَعَلَّهُ نَاقِلٌ لَهَا عَن شَيْخِهِ الْحَافِظِ، وَأَنَّهُ هُوَ، وَأَسْقَطَ فِي «الإِنبَاءِ» النَّجْمِ بن فَهْدٍ فَلَعَلَّهُ نَاقِلٌ لَهَا عَن شَيْخِهِ الْحَافِظِ، وَأَنَّهُ هُوَ، وَأَسْقَطَ فِي «الإِنبَاءِ» النَّعْ بن النَّاسِخ.

٧٥٥ مُحَمَّدٌ الْمَاتَانِيُّ، نَجْمُ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ، الإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْفَقِيهُ، الْفَقِيهُ، الْفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ.

أَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الْمِزِّي وَغَيْرِهِ، وَتَفَقَّهَ بِفُقَهَاءِ الشَّامِيِّنَ وَكَانَ يَنسَخُ بِخَطِّهِ كَثِيراً، وَكَتَبَ نُسَخاً كَثِيرةً مِنَ «الإِقْنَاعِ» تَأْلِيفِ الشَّيْخِ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِيِّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ (...)، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٧٥٦ مُحَمَّدٌ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ الْمِصْرِيِّ» شَمْسُ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: كَانَ مِن نُبَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ، يَحْفَظُ «الْمُقْنِعَ» وَهُوَ آخِرُ طَلَبَةِ الْقَاضِي مُوفَّقِ اللَّينِ مَوْتاً، وَكَانَ قَدْ تَرَكَ، وَصَارَ يَكْتَسِبُ فِي حَانُوتٍ فِي الصَّاغَةِ. تُوفِّيَ سَنَةَ ٨٠٨.

٧٥٥ ـ نَجْمُ الدِّين المَاتَانِيُّ ، (؟ ـ في حدود ٩٦٠هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٢٣).

عن «الكواكب السائرة»، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣٢٧).

٧٥٦ مُحَمَّدٌ المِصْرِيُّ، (؟ ـ ٨٠٨هـ):

أخباره في «إنباء الغُمر»: (٣٤٩/٢)، و«الضَّوْءُ اللامع»: (١٠٧/١٠)، و«الضَّوْءُ اللامع»: (١٠٧/١٠)، و«الشَّذرات»: (٧/٨٠).

#### : \* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبِحِيُّ، الإمامُ، المُحدِّثُ، الكبير، أبو الثناء، التَّاجرُ، السَّفارُ، الدَّمشقيُّ (ت ٧٦٧هـ) ثناء العُلماء عليه في جودة ضبطه وإتقانه وجودة حفظه واقتنائه الأصول وكثرة أسفاره ورحلاته في طلب الحديث وعلوّ الإسناد شيء يفوق الوصف، ولولا خشية الإطالة لأتحفت القارىء الكريم بشيء من ذلك. وممن أخذ عنه وأثنى عليه الحافظ البَرْزَالِيّ، وذكره في «مُعجمه» وتُوفي قبله بدهرٍ. وكذلك الحافظ الذَّهبيُّ، أخذ عنه وتُوفي قبله. وقال الحافظ ابن حجر: وعاش بعد الذَّهبي نحواً من ثلاثين سنة.

وكنت قد استدركت هذا العالم على المؤلّف فيمن يغلب على ظني أنه من الحنابلة ؛ نظراً إلى أنّ أغلب شيوخه منهم، ثم رأيت في مشيخة العاقولي: «الدراية في معرفة الرّواية» قوله في ترجمته: هو الشّيخ، العالم، المسند، العدل، الثقة، شمس الدين، أبو الثناء محمود بن خَليفة بن محمّد بن خَلفِ المَنبِجيُّ الشافعيُّ، فسقط الاحتمال السابق، وتيقنت أنه ليس منهم، وضربتُ بالقلم على موضع الترجمة، ثم رأيتُ في المعجم المختص للحافظ الذَّهبي، وتاريخ ابن قاضي شُهبة النَّس على أنه حنبليٌّ، وأغلب كتب التراجم لا تنصُّ على مذهبه، ولكن كفى بهما ثقةً وأمانةً وصحة نقل.

أخباره في: «معجم الشيوخ» للذهبي: (٢/٣٢٧)، و«المعجم المختص»: (٢٧٦)، و«الدِّراية» للعاقولي: (٢٤٤)، و«الوفيات» لابن رافع»: (٢/ ٩٠٩)، و«ذيل العبر» لأبي زرعة . . . ، و«ذيل التَّقييد»: (٢/ ٢٧٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٩١)، و«المشيخة الباسمة» للقبابي وفاطمة تخريج الحافظ ابن حجر، و«السلوك»: (٣/ ١/ ١٢٥)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ١٨١)، والنجوم الزاهرة: (١/ ١٨١)، وغيرها.

٧٥٧-مَحْمُودُ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَنْعُوتُ به «نُورِ الدِّينِ» الْحُمَيْدِيُّ الصَّالِحِيُّ .

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: وَهُوَ سِبْطُ شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ الشَّيْخِ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِيِّ صَاحِبِ «الإِقْنَاع» كَانَ فَاضِلاً، فَقِيها مُتَمَكِّناً، ٱشْتَغَلَ بِالْعِلْم، وَسَافَرَ إِلَى الْقَاهِرَةِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ مَعَ التِّجَارَةِ، فَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ خَالُهُ الشَّيْخُ يَحْيَىٰ الْحَجَّاوِيُّ، وَٱشْتَغَلَ عِندَهُ فِي الْعُلُوم، وَقَرَأً عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَبَرَعَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِمَشْق وَلاَزَمَ الشَّمْسَ ابن الْمِنقَارِ، وَٱنتَسَبَ إِلَيْهِ، فَسَعَىٰ لَهُ بِالنِّيَابَةِ فِي الْقَضَاءِ فَوَلِيَهُ بِالصَّالِحِيَّةِ الْكُبْرَىٰ، وَفُضِّلَ عَلَى ابنِ الشُّويْكِيِّ لِدِيَانَتِهِ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ سِبْطُ الرُّجَيْحِيِّ نُقِلَ إِلَى مَكَانِهِ بِالْبَابِ، فَتَغَيَّرَتْ أَطْوَارُهُ، وَتَنَاوَلَ، ٢٧٥/ وَتَوَسَّعَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنشَأَ عَقَارَاتٍ، وَعَظُمَ أَمْرُهُ، وَتَقَدَّمَ عَلَىٰ النُّوَّابِ لِسِنِّهِ وَمَدِّ/ أَيَادِيهِ وَتَصَرُّفِهِ، مَعَ ٱسْتِحْضَارِهِ لِمَسَائِلِ الْقَضَاءِ، حَتَّى كَانَ يُؤَاخِذُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النُّوَّابِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ، وَحَصَلَ عَلَيْهِ مِحْنَةٌ أَيَّامَ الْحَافِظِ أَحْمَدَ بَاشَا فَأَخَذَ مِنْهُ مَبْلِغاً لَهُ صُورَة ، ثُمَّ جَرَت لَهُ مِحْنَةٌ أُخْرَىٰ فِي أَيَّام مُحَمَّدِ بَاشَا وَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا أَيْضاً غَيْرَ أَنَّهُ تَلَافَىٰ خَاطِرَهُ، وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاضِي يُوسُف ابن كَرِيم الدِّين، ثُمَّ مَرِضَ وَطَالَ مَرَضُهُ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَابِعِ عِشْرِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ١٠٣٠ وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ.

٧٥٧ - نُورُ الدِّين الحُمَيْدِيُّ ، (؟ ـ ١٠٣٠ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٨٦)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٩٧).

ويُنظر: «لطف السمر»: (٢/ ٦٤٠)، والخلاصة الأثر»: (١٨/٤).

وفي «النعت» و«مختصر طبقات الحنابلة»: «محمود بن محمد».

٧٥٨ مَحْمُودُ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُود بن أَحْمَدَ، الشَّرَفُ، أَو الزَّيْنُ، بنُ التَّاجِرِ الشَّرَفُ، الرَّابِغِيُّ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ. الشَّمْسُ، الْجِيلاَنِيُّ، الْفَوْمَنِيُّ الأَصْلِ، الْبَحْرِيُّ، الرَّابِغِيُّ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: شَابُّ فَهِمٌ، أَخَذَ عَنِّي دُرُوساً مِن «شَرْحِي لأَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِ» وَ«الشَّمَائِلَ» وَالنَّصْفَ الأَوَّلَ الْحَدِيثِ» وَ«الشَّمَائِلَ» وَالنَّصْفَ الأَوَّلَ مِنَ «البُخَارِيِّ» وَغَيْر ذَلِكَ، وَكَانَ سَمِعَ عَلَيَّ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ ٨٦٧ «الْقَوْلَ مِنَ «الْبُخَارِيِّ» وَغَيْر ذَلِكَ، وَكَانَ سَمِعَ عَلَيَّ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ ٨٦٧ «الْقَوْلَ الْبَدِيعَ» وَكَتَبْتُ لَهُ إِجَازَةً فِي كُرَّاسَةٍ، وَهُوَ مِن مُلاَزِمِي قَاضِي الْحَنَابِلَةِ هُنَاكَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُضَلاءِ، وَقَدْ سَافَرَ فَغَرِقَ فِي أَحَدِ الرَّبِيعَيْنِ ظَنَّا سَنَةَ ٨٧٢ فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ رَاجِعٌ مِنَ الْيَمَنِ، وَذَهَبَ مَعَهُ مَالُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ. \_ انتَهَىٰ \_ . .

قُلْتُ: عِندِي «شَرْحُ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ» نُسِخَ بِرَسْمِ الْمُتَرْجَمِ فِي الْقَاهِرَةِ مُؤَرَّخٌ سَنَةَ ٩٠٠ فَلْيُنظَرْ فِي مَا فِي «الضَّوْءِ»؟!

٧٥٩ مَحْمُودُ بن مَحَمَّدِ بن مَحْمُود بن سَلْمَان بن فَهْدِ الْحَلَيِيُّ، عِزَّ الدِّينِ، ابن الشَّهَابِ.

قَالَ فِي «الدُّررِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٠١، وَسَمِعَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بن غَالِيَةَ «جُزْءَ ابنِ

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (١٤٧/١٠).

٧٥٩\_ حَفِيدُ الشِّهابِ مَحمُودٍ، (٧٠١\_بعد ٧٨٠هـ) :

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٥/ ١٠٧)، ومعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٥٢٨)، و«الشَّذرات».

قال ابن ظَهيرة في «معجمه»: «لقيتُهُ بحلب في الرِّحلة الأُولى، وقال: أخبرني . · · · فيما قرأتُ عليه بحلب».

٧٥٨ ـ الفَوْمَنِيُّ الرَّابِغِيُّ ، (؟ ـ ٧٧٨ هـ):

عُمَيْنَةَ» (أَنَا) السَّخَاوِيُّ، وَمِن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن النَّجَّاسِ «الأَرْبَعِينَ الْبُلْدَانِيَّاتِ»، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَامِدِ بن ظَهِيرَةَ بَعْدَ السَّبْعِينَ بِحَلَب، وَالْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ بَعْدَ الثَّمَانِينَ.

٧٦٠ مَرْعِيُّ بن يُوسُف بن أَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي بَكْرِ بن يُوسُف الْكَرْمِيُّ - نِسْبَةً لِطُورِ كَرْمٍ، قَرْيَةٍ بِقُرْبِ نَابُلُس - ثُمَّ الْمَقْدِسِيُّ، الْعَالِمُ، الْعَلَّمَةُ، الْبَحْرُ الْفَهَّامَةُ، الْمُحَقِّقُ، الْمُفَسِّرُ الْمُحَدِّثُ، الْفَقِيهُ، الْأُصُولِيُّ، النَّحُورِيُّ، أَحَدُ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ بِمِصْرَ.

#### ٧٦٠ مَرْعِيُّ بن يُوسف، (؟ \_٧٦٠هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٨٩)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٩٩)، و«التَّسهيل».

ويُنظر: «خلاصة الأثر»: (٣٥٨/٤)، و«نفحة الريحانة»: (٢/ ٢٤٤)، و«عنوان الممجد»: (٣/ ٣٠٤)، و«هدية العارفين»: (٢/ ٤٢٦)، و«روض البشر»: (٢٤٤)، و«الأعلام»: (٧/ ٣٠٨)، و«معجم المؤلِّفين»: (٢١/ ٢١٨).

من كبارِ أئمة المَذهب المُحقِّقين، أسهم في التَّأليف والتَّعليم معاً فكان من تَلامذَتِهِ كبارُ عُلماء المَذهب في مِصْر والشَّام ونَجد، ومؤلفاته شَغلَت الطَّلبة جيلاً بعد جيلٍ، فيعتبر الشَّيخ مَرعي مدرسة في المَذهب، وأغلب مُؤلَّفاته سَلِمَ من الضَّياع وهو موجودٌ بنسخ متعددة اطَّلعت ـ ولله الحمدِ ـ على أغلبها، ذكر المؤلَّف ـ رحمه الله ـ هنا جُملة منها وَذَكرَ بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي": (٢/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧)، (الملحق) الطَّبعة الألمانية جُزْءاً منها، وأبانَ عن أماكن وُجُودها. وذكرتُ في مذكراتي أشياء لم يَذكرها بروكلمان في مكتبات خاصَّة أو عامةٍ لم تُفهرس فشارفت مائة كتابٍ من أشهرها «غاية المُنتهى . . . » و«دَليل الطالب». وللعلماء عليهما شروح.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ فَقِيهاً، مُحَدِّثاً، إِمَاماً، ذَا ٱطِّلاَعِ وَاسِعِ عَلَى نُقُولِ الْفِقْهِ وَدَقَائِقِهِ، وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِالْعُلُومِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، وَجَمِيعَ الْعُلُومِ الْمُتَدَاوَلَةِ. لَهُ فِيهَا الْيَدُ الطُّولَىٰ أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ امُحَمَّدِ الْمَرْدَاوِيِّ وَالْقَاضِي يَحْيَى الْحَجَّاوِيِّ، وَدَخَلَ مِصْرَ وَٱسْتَوْطَنَهَا، وَأَخَذَ بِهَا عَن الشَّيْخِ مُحَمَّد حِجَازِيِّ الْوَاعِظ، وَالْمُحَقِّقِ أَحْمَد الْغُنَيْمِيِّ، وَكَثِيرٍ مِّن مَّشَايِخِ الْمِصْرِيِّينَ، وَأَجَازَهُ شُيُوخُهُ، وَتَصَدَّرَ لِلإِقْرَاءِ وَالتَّدْرِيسِ بِجَامِعِ الأَزْهَرِ، ثُمَّ تَوَلَّى الْمَشْيَخَةَ بِجَامِع السُّلْطَانِ حَسَن، ثُمَّ أَخَذَهَا عَنْهُ عَصْرِيه إِبْرَاهِيمِ الْمَيْمُونِي، وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُفَاوَضَاتِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، وَأَلَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الآخَرِ رَسَائِلَ، وَكَانَ مُنْهَمِكاً عَلَى تَحْصِيلِ الْعُلُومِ ٱنْهِمَاكاً كُلِّياً، فَقَطَعَ زَمَانَهُ بِالإِفْتَاءِ وَالتَّذريسِ، وَالتَّحْقِيقِ وَالتَّصْنِيفِ، فَسَارَتْ بِتَآلِيفِهِ الزُّكْبَان، وَمَعَ كَثْرَةِ أَعْدَائِهِ وَأَضْدَادِهِ مَا أمكن أَحَدُ أَن يَطْعَنَ فِيهَا، وَلاَ أَن يَنظُر بِعَيْنِ الازْدِرَاءِ إِلَيْهَا، فَمِنْهَا كِتَابُ «غَايَةِ الْمُنتَهَىٰ فِي الْفِقْهِ، قَرِيبٌ مِّنْ أَرْبَعِينَ كُرَّاساً وَهُوَ مَثْنٌ جَمَعَ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ / 177 أَقْصَاهَا وَأَدْنَاهَا، مَشَىٰ فِيهِ بِسَنَنِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِي الصَّحِيحِ وَالاخْتِيَارِ وَالتَّرْجِيحِ، وَ « دَلِيلُ الطَّالِبِ » فِي الْفِقْهِ أَيْضاً عَشَرَةُ كَرَارِيس.

قُلْتُ: قَرَّضَ لَهُ عَلَى «الْغَايَةِ» وَ«الدَّلِيلِ» نَظْماً وَنَثْراً عُلَمَاءُ عَصْرِهِ مِنْ جَمِيع الْمَذَاهِبِ، مِنْهُم شَيْخُهُ الشَّيْخُ يَحْيَىٰ الْحَجَّاوِيُّ، وَشَيْخُ الإِسْلَامِ أَبُو الْمَوَاهِبِ الْبَكْرِيُّ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْوَارِثِ الصِّدِّيقِيُّ، وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ الدَّنوشريُّ ، وَالْعَلَّامَةُ الْفَرَضِيُّ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ الشَّنشُورِيُّ وَغَيْرُهُم . - أنتَهَىٰ - .

وَ « دَلِيلُ الطَّالِبِينَ لِمَعْرِفَةِ كَلاَم النَّحْوِيِّينَ » ﴿إِرْشَادُ مَن كَانَ قَصْدُهُ فِي إِعْرَابِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ » «مُقَدِّمَةُ الْخَائِضِ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ » «الْقَوْلُ الْبَدِيعُ فِي عِلْمِ الْبَدِيعِ» «أَقَاوِيلُ الثِّقَاتِ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ» «الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ وَالْمُتَشَابِهَاتُ» «قُرَّةُ عَيْنِ الْمَوْدُودِ بِمَعْرِفَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ» «الْمَوَائِدُ الْمَوْضُوعَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ» «بَدِيعُ الإِنشَاءِ وَالصَّفَاتِ فِي الْمُكَاتَبَاتِ وَالْمُرَاسَلَاتِ» "بَهْجَةُ النَّاظِرِينَ فِي آيَاتِ الْمُسْتَدِلِّينَ» نَحْوَ عِشْرِينَ كُرَّاساً تَشْتَمِلُ الْعَجَاثِبَ وَالْغَرَائِبَ «الْبُرْهَانُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» لَمْ يَتِمّ «تَنوِيهُ بَصَائِرِ الْمُقَلِّدِينَ فِي مَنَاقِبِ الأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ» «الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخ ابنِ تَيْمِيَّةَ» «الأَدِلَّةُ الْوَفِيَّة بِتَصْوِيبِ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ» «سُلُوكُ الطَّرِيقَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ كَلامِ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ» «رَوْضُ الْعَارِفِينَ وَتَسْلِيكُ الْمُرِيدِينَ» «إِيقَافُ الْعَارِفِينَ عَلَى حُكْمِ أَوْقَافِ السَّلاَطِينِ» «تَهْذِيبُ الْكَلاَم فِي حُكْم أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ» «تَشْوِيقُ الأَنَامِ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ» «قَلَائِدُ الْمُرْجَان فِي النَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ مِنَ الْقُرْآنِ» «أَرْوَاحُ الأَشْبَاحِ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الأَرْوَاحِ» «قَلاَئِدُ الْفِكر فِي الْمَهْدِي الْمُنتَظَرِ» «مُحَرِّكُ سَوَاكِنِ الْغَرَامِ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ» «إِرْشَادُ ذَوِي الْأَفْهَامِ لِنُزُولِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ» «الرَّوْضُ النَّضِرِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْخَضرِ» «تَحْقِيقُ الطُّنُونِ بِأَخْبَارِ الطَّاعُون» «مَا يَفْعَلُهُ الْأَطِبَّاء وَالدَّاعُون لِدَفْعِ شَرِّ الطَّاعُونِ» «تَلْخِيصُ أَوْصَافِ الْمُصْطَفَىٰ وَذِكْرُ مَن بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ» «إِنْحَافُ ذَوِي الأَلْبَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أَمُّ الْكِتْلِ ﴾ " ﴿ إِحْكَامُ الْأَسَاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ " «تَنبِيهُ الْمَاهِرِ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ الْمُتَبَادَرِ» يَعْنِي: مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ «فَتْحُ الْمَنَّانِ بِتَفْسِيرِ آيَةِ الامْتِنَانِ» «الْكَلِمَاتُ الْبَيِّنَاتُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾» «أَزْهَارُ الْفَلاَةِ فِي آيَةِ قَصْرِ الصَّلاَةِ» «تَحْقِيقُ

الْخِلَافِ فِي أَهْلِ الأَعْرَافِ» «تَحْقِيقُ الْبُرْهَانِ فِي إِثْبَاتِ حَقِيقَةِ الْمِيزَانِ» «تَوْقِيفُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى خُلُودِ أَهْلِ الدَّارَيْنِ» «تَوْضِيحُ الْبُرْهَانِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الإِسْلاَم وَالإِيْمَانِ» «إِرْشَادُ ذَوِي الْعِرْفَانِ لِمَا فِي الْعُمْرِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ» «اللَّفْظُ الْمُوَطَّا فِي بَيَانِ / الصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ» «قَلاَئِدُ الْعِقْيَانِ فِي آيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ٢٧٧/ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ "مَسْبُوكُ الذَّهَبِ فِي فَضْلِ الْعَرَبِ" "شَرَفُ الْعِلْمِ عَلَى شَرَفِ النَّسَبِ» «شِفَاءُ الصُّدُورِ فِي زِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَالْقُبُورِ» «رِيَاضُ الْأَزْهَارِ فِي حُكْم السَّمَاع وَالأَوْتَارِ وَالْغِنَاءِ وَالأَشْعَارِ» «تَحْقِيقُ الرُّجْحَانِ فِي صَوْم يَوْمِ الْغَيْم مِن رَمَضَان » «تَحْقِيقُ الْبُرُهَان فِي شَأْنِ الدُّخَانِ الَّذِي يَشْرَبُهُ النَّاسُ الآن » «رَفْعُ التَّلْبِيسِ عَمَّن تَوَقَّفَ فِيمَا كُفِّرَ بِهِ إِبْلِيسِ» «تَحْقِيقُ الْمَقَالَةِ هَلْ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ النُّبُوَّة أَم الْوِلاَيَةُ أَم الرِّسَالَةُ» «الْحِجَجُ الْبَيِّنَةُ فِي إِبْطَالِ الْيَمِينِ مَعَ الْبَيِّنَةِ» «الْمَسَائِلُ اللَّطِيفَةُ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ الشَّرِيفَةِ» «السِّرَاجُ الْمُنِيرُ فِي ٱسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ» «دَلِيلُ الْحُكَّام فِي الْوُصُولِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ» «نُزْهَةُ النَّاظِرِينَ فِي فَضْلِ الْغُزَاةِ وَالْمُجَاهِدِينَ» «بُشْرَىٰ مَنِ ٱسْتَبْصَرَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنكرِ» «بُشْرَىٰ ذَوِي الإِحْسَانِ فِيمَن يَقْضِي حَوَائِجَ الإِخْوَانِ» «الْحِكَمُ الْمَلَكِيَّةُ وَالْكَلِمُ الأَزْهَرِيَّة» «إِخْلاَصُ الْوِدَادِ فِي صَدْقِ الْمِيعَادِ» «سُلْوَانُ الْمُصَابِ بِفُرْقَةِ الأَحْبَابِ» «تَسْكِينُ الأَشْوَاقِ بِأَخْبَارِ الْعُشَّافِ» «مُنْيَةُ الْمُحِبِّينَ وَبُغْيَةُ الْعَاشِقِينَ» «نُزْهَةُ الْمُتَفَكِّرِ» «لَطَائِفُ الْمَعَارِفِ» «الْمَعَرَّةُ وَالْبِشَارَةُ فِي فَضْلِ السَّلْطَنَةِ وَالْوِزَارَةِ» «نُزْهَةُ النَّاظِرِينَ فِيمَن وَلِيَ مِصْرَ مِنَ الْخُلَفاءِ وَالسَّلاَطِين» «قَلَائِدُ الْعِقْيَانِ فِي فَضَائِلِ سَلاَطِينِ آلِ عُثْمَانُ » وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْفَتَاوَىٰ وَالرَّسَائِلِ النَّافِعَةِ الَّتِي تَدَاوَلَهَا النَّاسُ، وَلَهُ الرِّسَالَةُ الَّتِي سَمَّاهَا «النَّادِرَةُ الْغَرِيبَةُ وَالْوَاقِعَةُ

الْعَجِيبَةُ » مَضْمُونها الشَّكْوَىٰ مِنَ الْمَيْمُونِيِّ وَالْحَطِّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ ظَرِيفٌ فَمِن شِعْرِهِ - عَفَا اللهُ عَنْهُ - قَوْلُهُ:

يَا سَاحِرَ الطَّرْفِ يَا مَن مُهْجَتِي سَحَرًا

كُمْ ذَا تَنَامُ وَكُمْ أَسْهَرْتَنِي سَحَرَا لَوْ كُنتَ تَعْلَمُ مَا أَلْقَاهُ مِنكَ لَمَا

أَتْعَبْتَ يَا مُنْيَتِي قَلْباً إِلَيْكَ شَرَا لَمُنْيَتِي قَلْباً إِلَيْكَ شَرَا لَهُ الْمُحِبُّ لَقَدْ شَاعَتْ صَبَابَتُهُ

بِالرَّوْحِ وَالنَّفْسِ يَوْماً بِالْوِصَالِ شَرَا يَا نَاظِرِيْ نَاظِرِيْ بِالدَّمْعِ جَادَ وَمَا

أَبْقَيْتَ يَا مُقْلَتِي فِي مُقْلَتِي نَظَرَا يَا مُقْلَتِي فِي مُقْلَتِي نَظَرَا يَا مَالِكِي قِصَّتِي جَاءَتْ مُلَطَّخَةً

بِالدَّمْعِ يَا شَافِعِيِّ كَدَّرْتَهَا نَظَرَا عَسَاكَ بِالْحَنَفِيْ تَسْعَىٰ عَلَىٰ عَجَلِ

بِالْوَصْلِ لِلْحَنبَلِيْ يَا مَن بَدَا قَمَرَا يَا مَن جَفَا وَوَفَّىٰ لِلْغَيْرِ مَوْعِدَهُ

يَا مَنْ رَمَانَا وَيَا مَنْ عَقْلُنَا قَمَرًا / بِاللهِ كُن مُنصِفاً بِالْوَصْل مِنكَ عَلَىٰ

**/ Y Y A** 

غَيْظِ الرَّقِيبِ بِمَن قَدْ حَجَّ وَأَعْتَمَرَا يَا غَامِراً لِكَثِيبِ بِالصُّدُورِ كَمَا

أَنَّ السَّقَامَ لِمَن يَهْوَاكَ قَدْ غَمَرًا

أَرجُوهُ يُنقِذُنِي مِنْ هَجْرِ مَنْ هَجَرَا(١)

بِرُوحِي مَنْ لِيْ فِي لِقَاهُ وَلاَئِمُ وَكَمْ فِي هَوَاهُ لِي عَذُولٌ وَلاَئِمُ

وَقَوْلُهُ :

عَلَىٰ وَجْنَتَيْهِ وَرْدَتَانِ وَخَالَةٌ

كَمِسْكِ لَطِيفِ الْوَصْفِ وَالثَّغْرُ بَاسِمُ

ذَوَائِبُهُ لَيْلُ وَطَلْعَةُ وَجْهِهِ

نَهَارٌ تَبَدَّىٰ وَالثَّنَايَا بَوَاسِمُ

<sup>(</sup>١) هذا فيه سوء أدب مع النَّبِي ﷺ وتعلُّق بغيرِ اللهِ، هذا إذا لم تكن من الغَزَلِ الصُّوفي المَمَّقيت والشعر الإشاريّ (الرَّمزي) وفيه من الانحراف ما لا يخفى.

بَدِيعُ التَّنَّنِّي مُرْسَلٌ فَوْقَ خَدِّهِ

عِذَاراً هَوَىٰ الْعُذْرِيْ لَدَيْهِ مُلاَزِمُ وَهُ عَجَب أَنَّ جَفظْتُ م ذَادَهُ

وَمِنْ عَجَبٍ أَنِّي حَفِظْتُ وِدَادَهُ

وَذْلِكَ عِندِي فِي الْمَحَبَّةِ لاَزِمُ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْوَصْلِ مِنْهُ تَبَايُنٌ

وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْفَصْلِ مِنْهُ تَلاَزُمُ

وَقَوْلُهُ :

لَيْتَ فِي الدَّهْرِ لَوْ حَظِيتُ بِيَوْمٍ

فِيهِ أَخْلُو مِنَ الْهَوَىٰ وَالْغَرَامِ خَالِيَ الْقَلْبِ مِنْ تَبَارِيح وَجْدٍ

تعربي المنتبِ سِن ببرِيعِ وجهدٍ وحُرْقَةٍ وَهِيَام

كَيْ يُرَاحُ الْفُؤَادُ مِن طُولِ شَوْقِ

قَدْ سَقَاهُ الْهَوَىٰ بِكَأْسِ الْحُمَامِ

وَقَوْلُهُ :

يُعَاتِبُ مَن فِي النَّاسِ يُدْعَىٰ بِعَبْدِهِ

وَيَقْتُلُ مَن بِالْقَتْلِ يَرْضَىٰ بِعَمْدِهِ

وَيُشْهِرُ لِي سَيْفاً وَيَمْرَحُ ضَاحِكاً

فَيَا لَيْتَ سَيْفَ اللَّحْظِ تَمَّ بِغَمْدِهِ

فَلِلَّهِ مِن ظَبْيٍ شَرُودٍ وَنَافِرٍ

يُجَازِيْ جَمِيلًا قَدْ قَنِعْتُ بِضِدِّهِ

يُبَالِغُ فِي ذَمِّي وَأَمْدَحُ فِعْلَهُ فَيُ فَي فَيُ اللَّهُ فِي فَكُمْ بِصَدِّهِ فِي فَكُمْ بِصَدِّهِ

وَقَوْلُهُ مضمناً :

لَئِن قَلَّدَ النَّاسُ الأَئِمَّةَ إِنَّنِي لَئِن حَنبَلَ رَاغِبُ لَخَبْرِ ابنِ حَنبَلَ رَاغِبُ أُقلِّدُ فَتْوَاهُ وَأَعْشَقُ قَوْلَهُ

«وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ»

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِمِصْر فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٠٣٣ . \_ ٱنتَهَىٰ ـ.

قُلْتُ: رَأَيْتُ فِي ظَهْرِ «الْغَايَةِ» بِخَطِّ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْعُمْدَةِ الضَّابِطِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ سَلُّومٍ نَقَلاً أَنَّ وَفَاتَهُ ضَحْوَةً يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ لِخَمْسِ بَقِيَتْ مِن ذِي الْقَعْدَةِ مُحَمَّدِ بنِ سَلُّومٍ نَقَلاً أَنَّ وَفَاتَهُ ضَحْوَةً يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ لِخَمْسِ بَقِيَتْ مِن ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٣٢، وَكَانَ لَهُ / مَشْهَدُ عَظِيمٌ وَجَلاَلَةٌ تَلِيقُ بِهِ. \_ آنتَهَىٰ \_.. وَقَدْ تَرْجَمَهُ ٢٧٩/ الْمُحِبِّي أَيْضاً فِي كِتَابِهِ «نَفْحَةِ الرَّيْحَانَةِ».

٧٦١ مَزْعِيُّ بنُ . . . الْمَرْدَاوِيُّ .

٧٦١ مَرْعِيُّ الْمَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ؟):

لم أعثر على أخباره.

ورأيتُ في نسخةٍ خطيَّة من «كشاف القناع» ما يلي :

الله الشيخ العُمْدَةُ مَرعي المرداويّ المقدسيُّ الحنبليّ سماعاً من جامع هذا الشرح سماعاً له بطرفيه مع الفهم والتحقيق والبحث والتدقيق مع مشاركة الشيخ العمدة ياسين، والشيخ عبد الحق ولد عمه، والشيخ محمد بن الشيخ أبي السُّرور الحنبليّ وآخرين في مجالس آخرها يوم الخميس سابع جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين =

رَأَيْتُ لَهُ إِجَازَةً مِنَ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِي وَأَرَّخَهَا سَنَةَ ١٠٤٥، وَذَكَرَ أَنَّهُ السَّابِقُ؛ لأَنَّ تَارِيخَ الإِجَازَةِ بَعْضَ مُصَنَّفَاتِهِ، وَلاَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ السَّابِقُ؛ لأَنَّ تَارِيخَ الإِجَازَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

٧٦٢- مُصْطَفَىٰ بن سَعْدِ بن عَبْدُه - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
وَآخِرُهُ هَاءٌ سَاكِنَةٌ وَصْلاً - هٰكَذَا ضَبَطَهُ بِالشَّكْلِ تِلْمِيذُهُ الْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ
حَسَنُ الشَّطِّيُّ وَيُعْرَفُ به «الرُّحَيْبَانِيِّ» وَرَأَيْتُ خَتْمَهُ: (مُصْطَفَىٰ السُّيُوطِيُّ)
فَإِنَّ أَصْلَ وَالِدِهِ مِنْ أَسْيُوط.

قَدِمَ دِمَشْق، وَصَاهَرَ بَعْضَ رُؤَسَائِهَا، فَوُلِدَ لَهُ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ، وَنَشَأَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ طَلَبَ الْعِلْمَ فَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِ عَصْرِهِ، وَلاَزَمَ عَلَّامَةَ الْمَذْهَبِ إِذْ ذَلَكَ بِدِمَشْق الْوَرِعَ الزَّاهِدَ الشَّيْخَ أَحْمَدَ الْبَعْلِيَّ، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ الشَّيْخِ السَّفَّارِينِيِّ انتَقَلَ فِي الْفَقْهِ فَإِنَّهُ السَّفَّارِينِيِّ الْفَقْهِ فَإِنَّهُ السَّفَارِينِي الْفَقْهِ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ خُصُوصاً فِي الْفَقْهِ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَى صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ خُصُوصاً فِي الْفَقْهِ فَإِنَّهُ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ خُصُوصاً فِي الْفِقْهِ فَإِنَّهُ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ عَلَمَا مُفْرَداً يُرْحَلُ إِلَيْهِ مِنَ الآفَاقِ، وَانتَصَبَ لِلتَلْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ صَارَ فِيهِ عَلَما مُفْرَداً يُرْحَلُ إِلَيْهِ مِنَ الآفَاقِ، وَانتَصَبَ لِلتَدُريسِ وَالإِفْتَاء

جامعه: منصور بن إدريس البهوتي الحنبلي عُفي عنه».

٧٦٢ مُصْطَفَىٰ الرُّحَيْبَانِيُّ السُّيُوطِيُّ ، (؟ ـ ١٧٤٠ هـ) :

أخباره في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١٤٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٠٩).

ويُنظر: «روض البشر»: (٢٤٣)، و«الأعلام»: (٧/ ٢٣٤)، و«معجم المؤلِّفين»: (٢١٤/ ٢٥٤).

والرحيباني: منسوب إلى رحبة دمشق «معجم البلدان»: (٣/ ٣٣).

وألف وأجزتهم جميعاً بروايته وبما يجوز لي وعني بشرطه المعتبر عند أهل الخبر
 والأثر والله ينفع بهم .

وَالتَّصْنِيفِ، وَصَنَّفَ «شَرْحَ الْغَايَةِ»(١) فِي الْفِقْهِ حَقَّقَ فِيهِ وَدَقَّقَ، وَفَتَحَ بِهِ لهٰذَا الْكِتَابِ الْمُغْلَقِ، وَلَمْ يَتِمَّ شَرْحٌ غَيْرَ شَرْحِ لهذَا الْمُتَرْجَم، فَكَانَتْ كَرَامَةً لَهُ حَيْثُ إِنَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَلَمْ يُقَدِّرِ الله تَمَامَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ غَيْرَهُ، فَعَمَّ نَفْعُهُ وَعَظُمَ وَقْعُهُ، وَٱنتَفَعَ بِهِ وَبِمُوَّلِّفِهِ أَهْلُ الْمَذْهَبِ، تَوَلَّىٰ الْمُتَرْجَمُ مَشْيَخَةَ الْجَامِع الْأُمْوِيِّ وَنَظَارَتُهُ لِحُسْنِ نَظَرِهِ، وَسَدَادِ فِطْنَتِهِ، وَنَبَاهَتِهِ، وَإِدَارَتِهِ، وَدِيَانَتِهِ، وَصِيَانَتِهِ، وَأَمَانَتِهِ، فَصَارَتْ تَعْلِيقَاتُ الْجَامِع جَمِيعها تَحْتَ يَدِهِ، فَضَبَطَهَا أَتَمَّ ضَبْطٍ، وَعَمَّرَ الْجَامِعَ أَحْسَنَ تَعْمِيرٍ، بِحَيْثُ أَخْبَرَنِي جَمٌّ غَفِيرٌ مِّنْ أَهْلِ دِمَشْق أَنَّهُمْ لَمْ يَرُوا الْجَامِعَ فِي حُسْنِ الْعِمَارَةِ وَالرَّوْنَقِ وَالضَّبْطِ لِمَصَالِحِهِ الْجَلِيلَةِ وَالدَّقِيقَةِ مِثْلَمَا رَأُوهُ فِي أَيَّامِ الْمَذْكُورِ، بِحَيْثُ صَارَ مَشْهُوراً فِي ذٰلِكَ، وَمَشىٰ عَلَى سُنَّتِهِ وَلَدُهُ الشَّيْخُ سَعْدِي أَفَندِي لَمَّا تَوَلَّى بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ، وَكَانَ الْمُتَرْجَمُ صَدْراً، نَبِيلًا، رَئِيساً، مُحْتَشِماً، ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ، وَمَرُوءَةٍ كَامِلَةٍ، وَرِئَاسَةٍ جَلِيلَةٍ، مَرْجِعاً لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ، مَلْجَأً فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، وَالْخُطُوبِ الْمُدْلَهِمَّةِ. وَكَتَبَ عَلَى الْفَتَاوَىٰ كِتَابَاتٍ حَسَنَةً، وَكَانَ لَهُ جَاهٌ عَرِيضٌ عِندَ الْمُلُوكِ وَالْأَمْرَاءِ فَمَن دُونَهُمْ، وَنَفَعَ اللهُ لهٰذَا الْمَذْهَبَ بِعِلْمِهِ وَمَالِهِ وَجَاهِه، وَقَرَأً عَلَيْهِ جَمِيعُ حَنَابِلَةِ الشَّامِ وَغَيْرُهُم مِن بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ، وَمَن وَرَدَ إِلَى دِمَشْق لِطَلَبِ الْعِلْمِ / فَٱنتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ الشَّيْخُ حَسَنُ الشَّطِّي السَّابِقُ الَّذِي شَرَحَ ((زَوَائِدَ الْغَايَةِ) وَغَيْرَهُ. تُوفِّي سَنَةَ ١٢٤٠ (٢).

<sup>(</sup>١) اسمه: «مَطَالب أُولى النُهى في شرح غاية المنتهى» مطبوع في ستٌ مُجلَّدات وفي جَمعيَّة التُّراث في الكويت نسخة خطية أصليَّة من الكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٢) في «مختصر طبقات الحنابلة» جعل وفاته سنة ١٢٤٣هـ.

٧٦٣- مُصْطَفَىٰ بن صَلَاحِ الدِّينِ الْجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ، نَقِيبُ الأَشْرَافِ بِالدِّيَارِ النَّابُلُسِيَّةِ، وَعَالِمٌ هَاتِيكَ الْمَعَالِمِ السَّنِيَّة، جَمَعَ بَيْنَ سِيَادَةِ الْعِلْمِ وَالنَّسَبِ، وَبَلَغَ مِنَ الرِّنَاسَةِ كَوَالِدِهِ أَعْلَىٰ الرُّتَبِ.

وُلِدَ بِنَابُلُس، وَنَشَأَ بِهَا، وَتَلَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وَطَلَبَ الْعِلْمَ فَقَرَأً عَلَى وَالْدِهِ، وَتَفَقَّهُ عَلَى عَمِّهِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْأَحزمي شَارِحِ "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" وَعَن غَيْرِهِ، وَنَبُّلَ قَدْرُهُ، وَآشْتَهَرَ بَالْفَضْلِ بَيْنَ الْأُحزمي شَارِحِ "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" وَعَن غَيْرِهِ، وَنَبُّلَ قَدْرُهُ، وَآشْتَهَرَ بَالْفَضْلِ بَيْنَ اللَّعَلَمَاءِ أَمْرُهُ، وَدَرَّسَ، وَأَفَادَ، وَهُرِعَتْ إِلَيْهِ الطَّالِبُونَ وَالْوُرَّادُ، وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ كَثِيرَ التَّهَجُّدِ، رَحِيبَ النَّادْ، كَرِيمَ السَّجَايَا وَالأَيْادْ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ١١١٥، وَدُفِنَ بِتُرْبَتِهِمْ. قَالَهُ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ».

٧٦٤ مُصْطَفَىٰ بن عَبْدِ الْحَقِّ النَّابُلُسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الشَّيْخُ، الْفَاضِلُ، الْبَارِعُ، الْفَقِيهُ، الْفَرَضِيُّ، الْحَيْشُوبُ.

قَالَ فِي «سِلْكِ الدُّرَرِ»: قَدِمَ مِن بِلَدِهِ نَابُلُس فِي سَنَةِ ١١١١ وَسَكَنَ فِي

### ٧٦٣ مُصطَفى الجَعْفَرِيُّ النَّابُلُسِيُّ ، (؟ ـ ١١١هـ):

أخبارُهُ في «مختصر طبقات الحنابلة»: (١١٦)، و«التَّسهيل»: (٢/١٦٦).

ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٤/ ١٨٣).

٧٦٤ ابنُ عبد الحَقِّ النَّابُلُسِيُّ اللَّبَدِيُّ، (؟ \_١١٥٣ هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٧٧)، و«مُختصر طَبقات الحنابلة»: (١٢٢)، و«التَّسهيل»: (١٢٢).

ويُنظر: «سِلك الدُّرر»: (٤/ ١٨٤).

مَدْرَسَةِ جَدِّي الشَّيْخِ مُرَاد، وَلاَزَمَ الشَّيْخَ أَبَا الْمَوَاهِبِ، وَتِلْمِيلَهُ الشَّيْخَ عَبْدالْقَادِرِ التَّغْلِيَّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمَا كُتُباً عَدِيدَةً فِي فِقْهِ مَذْهَبِهِ، مِنْهَا «الإِقْنَاعُ» وَ«الْمُنتَهَىٰ» وَفِي الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ شَيْئاً كَثِيراً، وَلاَزَمَ دُرُوسَ أَبِي الْمَوَاهِبِ فِي الْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ بَيْنَ الْعِشَائين، وَسَمِعَ مِنْهُ عِلَّةً مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ، مِنْهَ الْجَامِعِ الأُمُويِّ بَيْنَ الْعِشَائين، وَسَمِعَ مِنْهُ عِلَّةً مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ، مِنْها الْجَامِعِ الْأَمْوِيِّ بَيْنَ الْعِشَائين، وَسَمِعَ مِنْهُ عِلَّةً مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ، مِنْها «اللّجَامِعُ الْكَبِيرُ» لِلسُّيُوطِيِّ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لاَزَمَ دُرُوسَ التَّغلِيِّ لَمَّا جَلَسَ مَكَانَ الْمُواهِبِ إِلَى أَن مَاتَ، ثُمَّ دُرُوسَ حَفِيدِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمَوَاهِبِيِّ لَمَّا جَلَسَ مَكَانَ أَنِي الْمُواهِبِ إِلَى أَن مَاتَ، ثُمَّ دُرُوسَ حَفِيدِهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمَوَاهِبِيِّ لَمَّا جَلَسَ مَكَانَ جَدِّهِ، وَأَعَادَ لَهُ إِلَى أَن تُوفِقِي، وَكَانَ الْمُتَرْجَمُ بَارِعاً فِي الْفِقْهِ، كَثِيرَ مَكَانَ الْمُتَرْجَمُ بَارِعا فِي الْفِقْهِ، كَثِيرَ الاسْتِحْضَارِ لِفُرُوعِهِ، مَاهِراً فِي الْفَرَائِضِ وَعِلْمِ الغبار، حَتَّى كَادَ يَنفَرِدُ بِمَعْوِفَةِ الْفَرْنُونِ لِهِ مَنْ وَكَانَ دَيِّنَا، صَالِحاً، وَرِعاً، مُتَوَاضِعاً، وَمَنَافِئِهُ جَمَّةٌ وَقَدْ مُمَنَّى بِمِرَضٍ طَويلِ إِلَى أَن تُوفِي فِي غُرَّةِ رَمَضَان سَنَةً مُتَواضِعاً، وَمَنَافِهُ جَمَّةٌ وَقَدْ تَمَرَضَ بِمَرْضِ طَويلِ إِلَى أَن تُوفِي فِي غُرَّةٍ رَمَضَان سَنَةً مَتَواضِعاً، وَمَنَافِئِهُ جَمَّةٌ وَقَدْ

قُلْتُ: وَهُوَ مِن مَّشَايِخِ الْعَلَّامَةِ السَّفَّارِينِيِّ.

قَالَ فِي الْبَتِهِ : وَمِن مَشَايِخِي : الشَّيْخُ ، الإَمَامُ ، الْفَقِيهُ ، الْفَرَضِيُ ، الْحَيْسُوب ، الْهُمَامُ ، الْعَلَّمَةُ ، الْمُحَقِّقُ ، وَالْفَهَّامَةُ ، الْمُدَقِّقُ ، الشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ النَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ اللَّبَدِيُّ الْحَنبَلِيُّ فَإِنِّي صَحِبْتُهُ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ غَالِبَ مَشَاهِيرِ ابن الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ اللَّبَدِيُّ الْحَنبَلِيُّ فَإِنِّي صَحِبْتُهُ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ غَالِبَ مَشَاهِيرِ ابن الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ اللَّبَدِيُّ الْحَنبَيُّ فَإِنِّي صَحِبْتُهُ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ غَالِبَ مَشَاهِيرِ كُتُ اللَّهُ الْمَذْذَهُ وَرَاجَعْتُهُ وَرَاجَعْتُهُ فِي كُلِّ مَأْخَذِ مِّنْهَا وَمَأْرَبٍ ، وَقَالَ - فِي كُلِّ مَأْخَذِ مِّنْهَا وَمَأْرَبٍ ، وَقَالَ - فِي مَوْضِعِ آخَرَ - وِنِسْبَتُهُ إِلَى كفر اللبد مِن قُرَى جَبَلِ نَابُلُس ، وَأَرْتَحَلَ مِنْهَا شَيْخُنَا مُنْهَا شَيْخُنَا الشَّامِ فَاسْتَوْطَنَهَا ، وَمَاتَ بِهَا ، وَلَهُ بِدِمَشْقِ الشَّامِ فَاسْتُوطَنَهَا ، وَمَاتَ بِهَا ، وَلَهُ بِدِمَشْقِ الشَّامِ فَالْحَمْدُ للهِ . /

# ٧٦٥ مُصْطَفَىٰ بن عَلِيّ الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ مَيَّاسٍ» الْبَعْلِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ .

قَالَ فِي "سِلْكِ الدُّرَرِ": الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْفَقِيهُ، النَّحْوِيُّ، النَّاسِكُ، الْوَرغُ، أَخَذَ الْفِقْهُ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن بَلْبَان الصَّالِحِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَرَأَ الْعُلُومَ عَلَى الشَّيْخِ عَلاَءِ الدِّينِ الْحَصْكَفِيِّ مُفْتِي الْحَنَفِيَّة بِدِمَشْق وَغَيْرِهِمَا، وَصَارَتْ لَهُ بَعْضُ وَظَائِفَ بِدِمَشْق مِنْهَا خَطَابَةُ جَامِعِ التَّوْبَةِ الْكَائِنِ فِي الْعُقَيْبَة (٢).

وَتُوفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ١١٤١، وَدُفِنَ بِمَرْجِ الدَّحْدَاحِ.

### ٧٦٥ - ابنُ مَيَّاسِ البَعْلِيُّ ، (؟ - ١١٤١هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ١٧٢). ويُنظر: «سلك الدُّرر»: (٤/ ١٩٠).

- مَنصور بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبدِ الله أبا الخيل العُنيَزِيُّ النَّجْدِيُّ الحنبليُّ (ت ١٩٦٦هـ).

يَظهر أَنَّ المؤلِّف حَذَفَهُ عَمْداً. فقد نَقَلَ ابنُ بشرٍ وغيره أَنَّ الإمام عبد العزيز بن محمد آل سُعُودٍ عيَّنه إماماً وقاضياً وأميراً في بَلد الخَبراء من بُلدان القَصِيم، فلمَّا خَرَجَ أهلُ القَصِيمِ عن طاعةِ الإمام قَتَلُوا مَنْ عِندَهُم من المُرشدين، قَتَلُوهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وهو خَارِجٌ لصَلاةِ الجُمُعة.

يُراجع: و«عُنوان المجد»: (١٤٦/١)، و«تاريخ بعض الحوادث»: (١١٩)، و«عُلماء نجد»: (٣/ ٩٥٤). وتُراجع ترجمة حَفيده عبد الله بن فايز ابن مَنصور في موضعها. وله ذكر في تاريخ ابن غنَّام.

- ومنصور بن مصبِّح الباهلي. من قضاة أجود بن زامل. يُراجع: «عنوان المجد»: (٢/ ٣٠٣).

 <sup>(</sup>۱) جامع التَّوبة في "ثِمَارِ المقاصد": (۱۰۰)، و«الدَّارس": (۲/ ٤٢٦).
 العُقَيبَةُ بالتَّصغير من أحياء دِمَشق.

٧٦٦ مَنصُورُ بن يُونُس بن صَلاَحِ الدِّينِ بن حَسَنِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن إِدْرِيس، أَبُو السَّعَادَاتِ الْبُهُوتِيُّ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ بِمِصْرَ، وَخَاتِمَةُ عُلَمَائِهِمْ بِهَا، الذَّائِعُ الصَّيتِ، الْبَالِغُ الشُّهْرَةِ، وَكَانَ عَالِماً، عَامِلاً، وَرِعاً، مُتَبَحِّراً فِي الْعُلُومِ السَّيتِ، الْبَالِغُ الشُّهْرَةِ، وَكَانَ عَالِماً، عَامِلاً، وَرِعاً، مُتَبَحِّراً فِي الْعُلُومِ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ بِنَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنَ الْاَفْقِيةِ، وَرَحَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنَ الْاَفْقِ، لَأَجْلِ أَخْذِ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ انفَرَدَ فِي عَصْرِهِ الْاَفْقُهِ، وَأَخَذَ عَن كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْهُمُ الْجَمَالُ يُوسُف الْبُهُوتِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودَويُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودَويُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودِيُّ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ الْمُودِيُّ وَالْمُعَلِّ السَّامِيُّ الْمُودِيُّ وَالْمَامِ وَالْمُودِيُّ مُحَمَّدٌ السَّامِيُّ الْمُودِيُّ وَالْمُودِيُّ مُحَمَّدُ السَّامِيُّ الْمُودِيُّ وَالْمُودِيُّ مُحَمَّدُ مِن أَبِي السَّرُورِ الْبُهُوتِيَّانِ، وَالْمُحَمِّدُ السَّامِيُ السَّرُورِ الْبُهُوتِيَّانِ، وَالْمُحَمَّدُ السَّامِيُ السَّرُورِ الْبُهُوتِيَّانِ، وَالْمُحَمَّدُ اللَّا اللَّيْنَ وَالْمَامِي اللَّيْوِي الْمُولِيَانِ، وَالْمَعْمُ اللَّالِي السَّرُحُ الإَقْنَاعِ الْمَامِي اللَّهُ وَيَعْلَى السَّامِي بَكْرٍ الصَّالِحِيُّ ، وَعَنْ مُؤْلُهُمْ ، وَمِن مُؤَلِّفَاتِهُ (١) «شَرْحُ الإقْنَاعِ» ثَلَامَةُ الشَّامِي السَّرِعُ الْإِقْنَاعِ اللَّيْمُ الْمُؤْمَةُ الْمُولِيَةُ الْمُولِيَةُ السَّيْحُ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

#### ٧٦٦ مَنصُورٌ البُّهُوتِيُّ ، (١٠٠٠ ـ ١٠٥١ هـ) :

أحدُ كبارِ أئمةِ المَذهبِ، شيخُ الحَنابلة وإمامهم في مِصر دُون مدافع، شارحُ «الإقناع» و«المُنتهى» وصاحب «عُمدة الطَّالب»، شيخُ شُيوخ الحنابلة في مِصر والشَّام ونجد. أخبارهُ في «النَّعت الأكمل»: (٢١٠)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٤)، و«التَّسهيل»، ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (١٠٤)، و«عُنوان المجد»: (٢٢٣/٣)، ترجمة حافلة، و«هدية العارفين»: (٢٢٦/٤)، و«الأعلام»: (٢٧٣/٣)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (٢٣/١٣).

<sup>(</sup>۱) مؤلَّفاته كلُّها موجودةٌ لم يُفقد منها شيءٌ، وهي من أصول مَراجع الفقه في مَذهب أحمد، وعليها المُعتمد والمعوّل لدى عُلمائه، وهي من أوائل الكُتُب التي عَرفت طريقها إلى النَّشر وأفاد منها الطَّلبة جِيلاً بعدَ جيل.

أَجْزَاء (١) وَ (شَرْحٌ عَلَى مُنتَهَىٰ الإِرَادَاتِ (٢) لِلتَّقِيِّ الْفُتُوحِيِّ وَ (حَاشِيَةٌ عَلَى الْمُنتَهَىٰ ) وَ (شَرْحٌ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنَعِ » لِلْحَجَّاوِي (٣) وَ (شَرْحٌ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنَعِ » لِلْحَجَّاوِي (٣) وَ (شَرْحُ الْمُفْرَدَاتِ » (٤) لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْهَادِي (٥) وَكَانَ مِمَّن ٱنتَهَىٰ إِلَيْهِ

- (١) اسمه: «كَشَّاف القناع» وهو مطبوع.
- (۲) شرحه على «المنتهى» اسمه: «دقائق أولي النُّهي . . . ».
  - (٣) هو: «الروض المربع . . . » الآنف الذكر.
- (٤) اسمه: «المنح الشَّافيات . . . » وهو مطبوعٌ . وقوله: «للشيخ محمد بن عبد السَّحمٰن المقدسي الصالحي المتوفىٰ سنة ١٨٠هـ.
- (٥) ومن مؤلفاته: «عمدة الطَّالب» شَرحه الشيخ عُثمان بن أحمد بن قائد النَّجدي. يُنظر ترجمته. ويُراجع «مُعجم المطبوعات العربية والمعربة»: (٥٩٩). يُستثنى من مؤلَّفاته «المَنسك» فإنِّي لم أقف عليه.

<sup>=</sup> ولازَالَ كتابه «الرَّوض المُرْبعُ» بيد جَميع طلبةِ العلم في كلِّية الشَّريعة بمكة الآن، عمدة الفُقهاء، ومَنهجَ الدَّارسين، ومَرجعَ الشُّيوخ. وفي المكتبة الوطنية بعنيزة منه نُسخة خطيَّة ثمينةٌ؛ صحَّحها شيخُ شيوخنا الشَّيخ الفَقيهُ عبد الرَّحمٰن بن ناصر السَّعْدِي ـ رحمه الله ـ على سبع نُسخ، نسختين مطبوعتين، وخمس نسخ خطيَّة معتبرة مصححة بعضُها على خطَّ المؤلَّف كَذَا قال رحمه الله . وكتبَ سنة ١٣٤٠هـ. وفي المكتبة المذكورة نُسخة أُخرى عليها تعليقات الشيخ عبد الرَّحمٰن ابن سِعدي وتلميذه شيخنا ابن العَمِّ الشيخ محمَّد بن صالح العُثيمين وفَقهُ الله تعالى وجزاه عني خيراً. وكذلك كُتُبُه الأُخرى جَعَلَ الله فيها من البَركةِ والنَّفعِ الشَّيءَ الكثيرَ. وهذه ـ إن شاءَ الله \_ آية تَوفيقه، ونُبل مَقصده، وحُسن مُراده، وصحة نِيَّته، رحمه الله رَحمة واسعة .

الإِفْتَاءُ وَالتَّدْرِيسُ، وَكَانَ سَخِيّاً لَهُ مَكَارِمُ دَارَةٌ، وَكَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَة يَجْعَلْ ضِيَافَةً وَيَدْعُو جَمَاعَتَهُ الْمَقَادِسَةَ، وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْهُم عَادَهُ، وَأَخَذَهُ إِلَى ضِيَافَةً وَيَدْعُو جَمَاعَتَهُ الْمَقَادِسَةَ، وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْهُم عَادَهُ، وَأَخَذَهُ إِلَى أَن يُشْفَىٰ، وَكَانَتْ النَّاسُ تَأْتِيهِ بِالصَّدَقَاتِ فَيُفَرِّقُهَا عَلَى طَلَبَيْهِ بِيْتِهِ وَمَرَّضَهُ إِلَى أَن يُشْفَىٰ، وَكَانَتْ النَّاسُ تَأْتِيهِ بِالصَّدَقَاتِ فَيُفَرِّقُهَا عَلَى طَلَبَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ ضُحَىٰ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَاشِر فِي الْمَجْلِسِ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ ضُحَىٰ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَاشِر شَهْرِ رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ١٠٥١ بِمِصْرَ، دُفِنَ فِي تُرْبَةِ الْمُجَاوِرِينَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ. - أُنتَهَىٰ - .

أَقُولُ: وَمِن تَصَانِيفِهِ أَيْضاً «الْعُمْدَةُ» فِي الْفِقْهِ وَ«مَنسَكُ» مُخْتَصَرُ، وَذَكَرَ تِلْمِيدُهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِن أَحْمَدَ الْخَلْوَتِيُّ مَا نَصُّهُ عَلَى هَامِشِ «الْمُنتَهَىٰ» بَلَغَتْ قِرَاءَةً عَلَى شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ مَن طَنَّتْ حَصَاةُ فَضْلِهِ فِي الْأَقْطَارِ، وَمَن لَمْ تَكْتَحِلْ عَيْنُ الزَّمَانِ بِثَانِيهِ وَلاَ أَكْتَحَلَتْ فِيمَا مَضَىٰ مِنَ الأَعْصَارِ، وَهُو أَسْتَاذِي وَخَالِي عَيْنُ الزَّمَانِ بِثَانِيهِ وَلاَ أَكْتَحَلَتْ فِيمَا مَضَىٰ مِنَ الأَعْصَارِ، وَهُو أَسْتَاذِي وَخَالِي الرَّاجِي لُطْفَ رَبِّهِ الْعَلِيِّ مَنصُورِ بن يُونُس الْبُهُوتِيِّ الْحَنبَلِيِّ، مَرضَ مِن يَوْمِ الرَّاجِي لُطْفَ رَبِّهِ الْعَلِيِّ مَنصُورِ بن يُونُس الْبُهُوتِيِّ الْحَنبَلِيِّ، مَرضَ مِن يَوْمِ اللَّحَدِ / خَامِس شَهْرِ رَبِيعِ الثَّانِي، وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَاشِره مِن سَنَةً ١٠٥١، ٢٨٢ الأَحَدِ / خَامِس شَهْرِ رَبِيعِ الثَّانِي، وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَاشِره مِن سَنَةً ١٠٥١، ٢٨٢ وَكَانَتْ وِلاَدَتُهُ عَلَى رَأْسِ الْأَلْفِ فَعُمُوه إِحْدَى وَخَمْسُونَ سَنَةً، كَسَنَة وَفَاتِهِ، وَكَانَتْ وَلاَدَتُهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ أَعْلَى عُرُفَاتِهِ، - أَنتَهَىٰ - .

وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مُؤَيِّدُ الْمَذْهَبِ وَمُحَرِّرُهُ، وَمُوَطِّدٌ قَوَاعِدِهِ وَمُقَرِّرُهُ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيهِ، وَالْمُتَكَفِّلُ بِإِيضَاحِ خَافِيهِ، جَزَاهُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ.

٧٦٧ مُوسَىٰ بن أَحْمَدَ بن مُوسَىٰ بن سَالِم بن أَحْمَدَ بن عِيسَىٰ بن سَالِم، شَرَفُ الدِّينِ، أَبُو النَّجَا الْحَجَّاوِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

وُلِدَ بِقَرْيَةِ حَجَّةً لِ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا جِيمٌ مُشَدَّدَةٌ وَآخرها هَاءٌ تَأْنِيثٍ لِ مِن قُرَى نَابُلُس فِي سَنَةِ (...) وَبِهَا نَشَأَ، وَقَرَّأَ الْقُرْآنَ وَأُوائِلَ الْفُنُونِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْفِقْهِ إِقْبَالاً كُلِّيّاً، ثُمَّ أَرْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَسَكَنَ فِي مَدْرَسَةِ شَيْخِ الْإِسْلاَمِ أَبِي عُمَرَ، وَقَرَأً عَلَى مَشَايِخٍ عَصْره، وَلاَزَمَ الْعَلاَّمَةَ الشَّويْكِيَّ فِي الْفِقْهِ إِلَى أَن تَمكَنَ فِيهِ تَمكُنَ فِي الْفِقْهِ إِلَى الْفَقْهِ إِلَى الْمَامِ أَحْمَدَ، وَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِ عَصْره، وَلاَزَمَ الْعَلاَّمَةَ الشَّويْكِيَّ فِي الْفِقْهِ إِلَى أَن تَمكَنَ فِيهِ تَمَكُنا تَامّاً، وَآنفَرَدَ فِي عَصْرِهِ بِتَحْقِيقِ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَصَارَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ، وَأَمَّ بِالْجَامَعِ الْمُظَفَّرِيِّ عِدَّةَ سِنِينَ، وَٱشْتَعَلَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْفُضَلاءِ فَفَاقُوا (١).

### ٧٦٧ مُوسَى الحَجَّاوِيُّ، (٨٩٥ ـ ٩٦٨ هـ):

أَحدُ أَركَانِ المَذهبِ، مُرْسِي قَوَاعِدَهُ وَمُشَيِّدُ بُنْيَانَهُ المُدَافِعُ عنه، المُحتَجُّ له في القرن العاشر شيخُ المُتَأخِّرين من عُلَمَائِهِ، وأُستاذ المُتَقَدِّمين من رَافِعِي لِوَائِهِ في الدِّيار النَّاتَةِية، مؤلِّف «الزَّاد» و«الإقناع» و«حاشية التَّنقيج» . . . .

أخبارُهُ في «النَّعت الأكمل»: (١٢٤)، و«مختصر طبقات الحنابلة»: (٨٤). ويُنظر: «ذَخَائر القَصر»: (١٠٥)، و«الكواكب السَّائرة»: (٣/ ٢١٥)، و«شَذَرَات النَّهبِ»: (٨/ ٣٢٧)، و«عُنوان المجد»: (٢/ ٣٠٤)، و«الأعلام»: (٨/ ٢٦٧)، و«مُعجم المؤلفين»: (٣/ ٣٠٤). ذكر ابن طولون مولده في «ذخائر القصر» سنة و«مُعجم المؤلفين»: (٣/ ٣٤). ذكر ابن طولون مولده في «ذخائر القصر» سنة ٥٩٨هـ، قرأ عليه المُسلسل بالمحمدين واستجازه يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجَّة سنة ٩٤٤، ومات ابن طولون قبله سنة ٩٥٣.

 <sup>(</sup>۱) مِمَّن أَخَذَ عنه من عُلماء نَجد أحمد بن محمَّد بن مُشرَّف، وزامل بن سُلطان قاضي
 الرِّياض، وأبو النُّور عثمان بن محمَّد بن إبراهيم بن أبي جَدّه ويُعرف بـ «ابن أبي =

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الْعَلَّمَةُ، مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ بِدِمَشْق، وَشَيْخُ الإِسْلاَم بِهَا، كَانَ إِمَاماً، بَارِعاً، مُحَدِّثاً، فَقِيهاً، أُصُولِيّاً، وَرِعاً، وَمِن تَالِيفِهِ كِتَابُ «الإِقْنَاعِ» جَرَّدَ فِيهِ الصَّحِيحَ مِن مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَرِعاً، وَمِن تَالِيفِهِ كِتَابُ «الإِقْنَاعِ» جَرَّدَ فِيهِ الصَّحِيحَ مِن مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، لَمْ يُؤَلِّفُ مِثْلُهُ فِي تَحْرِيرِ النَّقُولِ وَكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ، وَمِنْها «مُخْتَصَرُ الْمُقْنِعِ» عَمَّ النَّقُعُ بِهِ مَعَ وَجَازَةِ لَفُظِهِ، وَمِنْها «حَاشِيَةُ التَّنْقِيحِ» وَتَعَقَّبَهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، وَمِنْهَا «مَنظُومَةُ الآدَابِ الشَّرْعِيَّة» فِي أَلْفِ بَيْتٍ وَ«شَرْحُهَا»، وَمِنْها «مَنظُومَةُ وَمِنْهَا «مَنظُومَةُ الآدَابِ الشَّرْعِيَّة» فِي أَلْفِ بَيْتٍ وَ«شَرْحُهَا»، وَمِنْهَا «مَنظُومَةُ

وفي ترجمة ابن أبي حُمَيْدَان المذكور في «عُلماء نجد»: (٣/ ٧٦٩)، قال شَيْخُنا ابنُ بَسَّامٍ: «... رحل إلى الشَّام للتَّزود من العلمِ فقرأ على علمائها، وأشهر مَشايخه فيها العلاَّمة شيخُ المذهب موسى بن أحمد الحجَّاوي مؤلِّف «الإقناع» وغيره فلازَمة أكثرَ من سبع سنين ملازمة تامة حتى استفاد منه فائدة تامّة، وأجازه إجازة مطوَّلة، أثنى عليه فيها، وجاء في إجازته ما يلي: «وبعد فَقَدْ قَرَا وسَمِعَ عَلَيً الإمامُ العالمُ العلاَّمةُ محمدٌ أبو عبدِ الله شَمْسُ الدِّين بن الشَّيخِ برهان الدِّين إبراهيم ابن محمَّد بن أبي حُميدان الشَّهير بنسبه الكريم بـ «أبي جده» . . .

قراءةً وسماعاً ببحثٍ وتحقيقٍ وتدقيقٍ كتابي «الإقناع» . . .

فقد قَرَأُ وسَمِعَ الكتاب المذكور مرتين دُرُوساً مَشْرُوحةً بقراءتِهِ وقراءة غيرِه . . . قراءة جميع ذلك في مدَّة لا تزيد على سبع سنين . . . » وفيها إذنه له بالإفتاء والتَّدريس . أقول: رأيتُ على ظهرِ نُسخةٍ قديمةٍ من «مَجموع المَنقور» إجازة لإبراهيم بن محمَّد ابن أبي حُميدان وهو والدُ محمَّدِ المذكور في الإجازة السَّابقة يقولُ فيها: «قَرَأُ عَلَيَّ ابن أبي حُميدان وهو والدُ محمَّدِ المذكور في الإجازة السَّابقة يقولُ فيها: «قَرأُ عَلَيَّ وسَمِعَ العَبْدُ الفَقيرُ إلى الله المرحوم الشَّيخ بُرهان الدِّين إبراهيم بن محمد بن أبي حُميدان الشَّهير بنسبه الكريم بـ «أبي جده» . . . كتابَ «الإقناع» في مُدَّة تزيد على سَبع سِنين . . . » .

<sup>=</sup> حُميدان»، ومحمد بن إبراهيم بن أبي حُميدان النجديُّون . . . وغيرهم .

الْكَبَائِرِ » كِلاَهُمَا عَلَى روي مَنظُومَةِ ابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ .

تُوُفِّيَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٩٦٨، وَدُفِنَ بِأَسْفَلِ الرَّوْضَةِ، تِجَاه قَبْرِ الْمُنَقِّحِ مِن جِهَةِ الْغَرْبِ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُنَا الطَّرِيقُ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

ورأيتُ أيضاً بنسخةٍ من مُختصر مَناقب الإمام أحمد لابن الجوزي تَمَلُّك بخطً الحَجَّاوي، رَسْمُهُ: "من فَيْضِ ربِّه العَلِي أحمد الحجَّاوي الحنبلي».
 وعليها تَمَلُّك محمَّد بن إبراهيم بن أبي حميدان.

ومن طلبته من غير النجديين:

إبراهيم بن محمد الأحدب الصَّالحي، وأحمد الوفائي المُفلحي . . . وغيرهما . فائدةٌ في مؤلَّفاته : «الإقناع لطالب الانتفاع» مطبوع في مُجلدين وللعلماء عليه شروح وحواشٍ وتعليقات مفيدة نافعة . و«زاد المُستقنع في اختصار المُقْنِع» .

وهو مشهورٌ عند العلماء وطلبة العلم بـ «الزَّاد» وهو متن فقهيٌ نافعٌ صالح للحفظ حفظناه زمن الطلب، انتَفَع به النَّاس أجيالاً وتدارسوه قروناً وانتفعوا به لشرف فنه وحسن نيَّة مؤلِّفه وصلاح مقصده، وعلَّق عليه وشرحه كثير من العلماء وَوَضَعُوا عليه حواشيَ نافعة مفيدة، ولا تَلتفت أخي الكريم إلى ما نشر في الصَّحُف في أيامنا هذه من كلام حول هذا الكتاب فيكفي هذا الكلام رداءة أنه خبر صَحيفَة، وأن الذين عابوه كانوا هم أنفسهم من المنتفعين به لكنَّهم جَعَلُوه كخبز الشَّعير يُأْكل ويُذَمُّ، وهم بكلِّ تأكيد لم يعوه ولم يدركوا حقيقته، وهم مَعذورون؛ لأنَّهم ليسوا من أهله ولا يعرف الخيل إلا فرسانها. وأنصَحُ أمثال هؤلاء أن يجثُوا على ركبهم في حَلقات يعرف الخيل إلا فرسانها. وأنصَحُ أمثال هؤلاء أن يجثُوا على ركبهم في حَلقات الفقه المشفق على العلم، وينظروا إلى «الزَّاد» بعين الرُضا أثناء تقرير الشيخ، ويغمضوا عني السُّخط بعد انصرافهم من الحلقة، فإنَّهم إن فعلوا ذلك وَجَدُوا حلاوة علم الفقه وتمتَّعوا بذخائر الزَّاد، وبعد ذلك لهم أن يقولوا فيه ما أرادوا، وأنا على يقين أنَّهم =

٧٦٨ مُوسَىٰ بنُ أَحْمَدَ بن مُوسَىٰ بن عَبْدِ اللهِ إبن أَيُّوبَ، الشَّرَفُ الْكِنَانِيُّ، المَّسْرَفُ الْكِنَانِيُّ، المَّسْلِحِيُّ. الْمَشْدِسِيُّ، الْجَمَّاعِيلِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِلَ بِجَمَّاعِيلَ بَعْدَ الْجَمْسِينَ، وَنَشَأَ بِمَرْدَا، فَقَرَأَ بِهَا الْقُوْآنَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا مَعَ أَبِيهِ إِلَى دِمَشْق سَنَةً ١٠، فَحَفِظَ "الْمُقْنِعَ" وَ"أَلْفِيَة النَّحْوِ" وَ"جَمْعَ الْجَوَامِعِ" وَغَيْرُهَا، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَأَخَذَ عَنِ الْبُرْهَانِ بن النَّحْوالِ وَالنَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّرَابُلُسِيِّ نَقِيبِ ابنِ الْحَبَّالِ، مُفْلِح الْفِقْة وَأُصُولَه، وَالزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّرَابُلُسِيِّ نَقِيبِ ابنِ الْحَبَّالِ، مُفْلِح الْفِقْة وَأُصُولَه، وَالزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّرَابُلُسِيِّ نَقِيبِ ابنِ الْحَبَّالِ، وَالشَّهَابِ بن زَيْدٍ، وَقَرَأً عَلَيْهِ "الصَّحِيحَيْنِ" وَ"سِيرَة ابنِ هِشَامٍ اللَّوَيَةِ لَأَبِي عُمَرَ، وَقَرَأً عَلَيْهِ "الصَّحِيحَيْنِ" وَ"سِيرَة ابنِ هِشَامٍ اللَّوَيَةِ لَا بَي عُمَر، وَتَكَسَّبَ الْعَلاءَ الْمَرْدَاوِيَّ، وَالتَّقِيَّ الْجُرَاعِيَّ، وَتَنَزَّلُ فِي الزَّاوِيَةِ لَأَبِي عُمَر، وَتَكَسَّبَ اللَّهَ إِللَّهَ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَهُ وَيَعْرَفُهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَّرًا عَلَيَّ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَسَمِعَ «الْمُسَلْسَلُ» وَ"حَدِيثًا مِن "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" وَكَتَبْتُ لَهُ إِجَازَةً، وَسَمِعَ مَعَهُ التَقِيُّ وَتَنَاوَلا ذَلِك. ـ انتَهَى ـ - انتَهَى ـ الْبَسْطِيُّ الْحَنْبَلِيُّ وَتَنَاوَلا ذَلِك. ـ انتَهَى ـ - انتَهَى ـ - انتَهَى ـ - انتَهَى ـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّسُ الْمُ الْحَنْبُلُيُّ وَتَنَاوَلا ذَلِك. ـ انتَهَى ـ - انتَهَى ـ - اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّدِ الْحَوْمَ الْقَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّدُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَادِي الْمُعْمَادِي الْمُعْمَادِي الْمُسْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِكُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِهُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِع

٧٦٨ - الكِنَانِيُّ الجَمَّاعِيلِيُّ، (٨٤٨ - ٩٢٦ هـ):

أخبارُهُ في «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ١٧٦).

<sup>=</sup> سيجدون ما وجده العُلماء من الفوائد، ويُوفِّروا أقلامهم للرَّدِّ على أهل العَبَثِ والإلحاد من أهل فنهم فينصرفوا عن قلَّةِ الأدب إلى الأدب ويُصَحِّحوا مسار ما يُقالُ في الصَّحف من الأشعار، ويثأروا لأنفسهم من استسلام أكثر زملائهم الشعراء والأدباء إلى الثَّقافات الدَّخيلة والتَّخلِّي عن تراث أُمتنا، وفتح السَّاحات والحلقات والمهرجانات والندوات لـ «شاعر لا تستحي أن تصفعَه».

وإذا أتتك مَذَمَّتي من ناقص فهيَ الشَّهَادَةُ لِي بأنِّي كامِلُ ولا أقول: يتركوا الفقه للفُقَهاء، لكن ليَفْهَمُوا أولاً ثم ليحكُموا.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ اللهِ: أَقُولُ: وَقَدْ عَاشَ بَعْدَ الْمُوَلِّفِ نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَة ، فَكَانَ أَحَدُ مَشَايِخِهِ الْحَنَابِلَةِ فِي مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ ، وَأَجْتَمَعْتُ بِهِ فِيهَا ، وَقُو طَارِحٌ لِلتَّكَلُّفِ، مَعَ الأَصْلِ وَأَخَذْتُ عَنْهُ بَعْضَ مَرْوِيَّاتِهِ سَنَةَ ٩٢٢ ، وَهُو طَارِحٌ لِلتَّكَلُّفِ، مَعَ الأَصْلِ وَأَخَذْتُ عَنْهُ بَعْضَ مَرْوِيَّاتِهِ سَنَةَ ٩٢٢ ، وَهُو طَارِحٌ لِلتَّكَلُّفِ، مَعَ الأَصْلِ وَالتَّقَشُّفِ، وَمَحَبَّةِ الْغُرَبَاءِ وَإِكْرَامِهِمْ ، وَأَنَا مِمَّنَ أَكْرَمَنِي مِنْهُم، ثُمَّ عُدْتُ لِلتَّكَلُّفِ، وَمَحَبَّةِ الْغُربَاءِ وَإِكْرَامِهِمْ ، وَأَنَا مِمَّنَ أَكْرَمَنِي مِنْهُم، ثُمَّ عُدْتُ لِبَلِي مَنْهُم، ثُمَّ عُدْتُ لِبَلِي اللَّوْلِ سَنَةَ ٩٢٦ لِبَلَدِي، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ بَعْدِى يَوْمَ الأَحَدِ ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٩٢٦ لِللَّكَلِي، وَبُلِغَنِي أَنَّهُ مَاتَ بَعْدِى يَوْمَ الأَحَدِ ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٩٢٦ لِللَّكَالِي ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ بَعْدِى يَوْمَ الأَحَدِ ثَامِن رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٩٢٦ لِللَّكَالِي ، وَبُلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ بَعْدِى يَوْمَ الأَحَدِ ثَامِن رَبِيعِ الْأَوْلِ سَنَةَ إللْكَالِي ، وَبُلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ بَعْدِى يَوْمَ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ خَارِجَ الْحَوَّاقَةِ . ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

وَقَالَ ابنُ طُولُونَ: هُوَ شَرَفُ الدِّينِ أَبو عِمْرَان الشَّهِير بـ «ابنِ الْفَقِيهِ أَيُّوب» مِيلادُهُ بِقَرْيَةِ مَرْدَا مِنْ أَعْمَالِ نَابُلُسَ سَنَةَ ٨٤٨ - تَقْرِيباً - وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ«الْمُقْنِعَ» وَ ﴿ أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكٍ » ، وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ قَرَأُ الْكُتُبَ السِّنَّةَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ابن زَيْدٍ ، وَكَذَا «سِيرَةَ ابنِ هِشَامِ» وَسَمِعَ عَلَى أُخِيهِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ، وَالنِّظَامِ ابنُ مُفْلِحٍ، وَالْبُرْهَانِ بِن مُفْلِحٍ، وَأَنَّهُ أَخَذَ عَنِ الْبُرْهَانِ الْبَاعُونِيِّ، وَأَبِي الْفَرَجِ بِنِ الشَّيْخ خَلِيلٍ، وَالْبُرْهَانِ بن جَمَاعَةِ الْمَقْدِسِيِّ، وَالْكَمَالِ بن أَبِي شَرِيفٍ، وَسَمِعَ مِنَ الشَّمْسِ السَّخَاوِيِّ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ وَأَشْيَاءَ، وَكَتَبَ لِي إِجَازَةً بِذٰلِكَ، وَقَالَ فِيهَا إِنَّ مُؤَلَّفَاتِهِ إِلَى غَايَةِ سَنَةِ ٩٢٦ بَلَغَتْ مائة وَسِتِّينَ، وَقَرَأً عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عُمَرَ بِمَنزِلِهِ بِالْبَرْقُوقِيَّةِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِير مِنَ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَقَرَأً عَلَى غَيْرِ مَن ذُكِرَ وَأَجَازُوهُ، وَتَفَقَّهَ بِالشَّيْخ عَلاَءِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ صَاحِبِ «التَّنْقِيحِ» وَأَجَازَهُ، وَقَرَأَ «الْعُمْدَةَ» الْفِقْهِيَّة لِلْمُوَقَّقِ عَلَى الشُّهَابِ بن زَيْدٍ حَلًّا وَرِوَايَةً، وَلَمْ يَسْتَوْعِبَهَا، وَسَمِعْتُ مِنْهُ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ وَالْقِطَعَ الْمَذْكُورَةَ مِنَ «الصَّحِيحَيْنِ» وَعِدَّةَ أَشْيَاءَ، وَلاَزَمْتُهُ كَثِيراً وَهُوَ الَّذِي صَحَّحْتُ عَلَيْهِ «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكٍ» بَلْ حِفْظِي لَهَا بِمَنزِلِهِ، وَكَثِيراً مَا كَان يَجِيءُ

مَعِي إِلَى مَنْزِلِي، وَنَذْهَبُ مَعَهُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، وَحَصَلَ لِي مِنْهُ النَّفْعُ التَّامُّ، وَنَقَلْتُ عَنْهُ فَوَائِدَ عَدِيدَةً، إِلَى أَن قَالَ: ثُمَّ تَسَبَّبَ بِالْكِتَابَةِ، وَكَانَ خَطُّهُ حَسَناً، فَكَتَبَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ خَطُّهُ حَسَناً، فَكَتَبَ الْكِتَابَةِ، الْكِبَارَ، وَأَكْثَر مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَدَوْلَبَ الْحِبَاكَةَ مِن تَحْتِ يَدِهِ. الْكُتُبَ الْكِبَارَ، وَأَكْثَر مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَدَوْلَبَ الْحِبَاكَةَ مِن تَحْتِ يَدِهِ. النَّهَىٰ د.

قُلْتُ: رَأَيْتُ نُسَخَتَيْنِ مِنَ «التَّنْقِيحِ» بِخَطِّهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالنُّورَانِيَّةِ.

٧٦٩ مُوسَىٰ بن الْحُسَيْنِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الرِّجَالِ أَحْمَد بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ ، الْقُطْبُ عَبْدِ اللهِ بن عِيسَىٰ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ ، الْقُطْبُ الْحُسَيْنِيُّ ، الْبُعْلِيُّ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٧٦٧، وَٱشْتَعَلَ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ وَالنَّحْوِ عَلَى الشَّمْسِ بن الْيُونَانِيَّةِ، وَفِي الْفَرَائِضِ عَلَى أَبِيهِ، وَسَمِعَ «صَحِيحَ مُسْلِمٍ» عَلَى أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَعْلِيِّ، وَ«التَّوَكُّلَ» لابنِ أَبِي الدُّنْيَا عَلَى أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَعْلِيِّ، وَ«الصَّحِيحَ» عَلَى مُحَمَّدِ بن عَلِيً عَلَى أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن خَطْلِيشَا، وَ«الصَّحِيحَ» عَلَى مُحَمَّدِ بن عَلِيً ابنِ أَحْمَدَ الْيُونَيْنِي، وَمُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَسَنِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبْرَاهِيمَ الْحَسَنِيِّ، وَمُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ اللهِ النَّخِمِ بن الْكِشْك، وَحَدَّث، وَسَمِعَ الْحَرْدِيِّ ، وَقَرَأَ «السِّيرَةَ» لابنِ إِسْحٰق عَلَى النَّجْمِ بن الْكِشْك، وَحَدَّث، وَسَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاءُ.

مَاتَ قَرِيبَ الأَرْبَعِينَ . \_ ٱنتَهَىٰ ـ .

قُلْتُ: رَأَيْتُ جُزْءاً مِّنَ «الْفُرُوعِ» بِخَطِّهِ وَهُوَ خَطٌّ حَسَنٌ.

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ١٨١)، و«مُعجم ابن فهدِ»: (٢٩٨).

٧٦٩ القُطْبُ اليُونِينِيُّ البَعْلِيُّ، (٧٦٧ قريب ٨٤٠ هـ):

- وَوَالِدُهُ لَمْ أَظْفَرْ لَهُ بِتَرْجَمَة (١) ، وَرَأَيْتُ جُزْءًا مِنَ «الآدَابِ الكُبْرَىٰ» بِخَطِّهِ بِتَارِيخ سَنَةِ ٧٨٦، وَهُوَ خَطُّ مُتَوسِّطٌ.

٧٧٠ مُوسَىٰ بن فَيَّاضِ بن مُوسَىٰ بن فَيَّاضٍ، أَبُو الْبَرَكَاتِ، شَرَفُ الدِّينِ، الْمَقْدِسِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

# ٧٧٠ ـ ابنُ فَيَّاضِ الفُندُقِيُّ، (قبل سنة ٧٠٠ ـ ٧٧٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٩/٣)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٦٨)، و«المنهج الأحمد»: (٤٦٥)، و«مختصره»: (١٦٥).

ويُنظر: «دُرَّة الأسلاك»: (٢٤٥)، ومعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٣٣٥)، وبُنظر: «دُرَّة الأسلاك»: (٢٤٥)، و«الدُّرر الكامنة»: وثبت الحَلَبِيِّ (ابن الحنبلي)، و«إنباء الغُمُرِ»: (١/ ٢٤٣)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ١٥٠)، و«الدَّليل الشَّافي»: (١/ ٢٤٣)، و«الدَّليل الشَّافي»: (٢/ ٧٥٢)، و«الدَّارس»: (٢/ ٢٥٤)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٥٩).

قال طاهر بن حَبِيبٍ في تكملة دُرَّةِ الأسلاك لوالد الحَسن بن عُمر بن حَبيب ـ ـ ـ رحمهما الله ـ: ([٧٧٨هـ] وفيها تُوفي قاضي القُضاة شَرَفُ الدِّين، أبو البركات مُوسى بن جَمَال الدِّين أبي الجود فيَّاضٍ عبد العزيز بن فيَّاضِ المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ =

<sup>(</sup>۱) ترجمة والده في «الجَوهر المُنَضَّد»: (٣٣)، قال: «الحُسين بن مُحَمَّد بن علي بن أبي الحُسين اليُونيني الحَنبلي، الشَّيخ، الإمام، العالم، البارع، العلاَّمةُ أفتى، ودَرَّسَ، حَفِظَ «المُقنع» و«الخُلاصة» عُرِفَ ذَكَاؤُهُ، واشتَهَرَ دِينُهُ، وهو والدُ الشَّيخ القُطب موسى المَذكور في حرفِ الميم، وكانت وفاته ببَعْلَبَكَ المحروسة في حُدودِ التَّسعين والسَّبعمائة».

ولكنَّه لم يذكر ابنه مُوسى في حرفِ الميم كما وَعَدَ فلَعلَّه سَهَا عنه. والقُطْبُ اليُونِينِيُّ هذا غيرُ سَمِيَّه القُطب اليُونِيني المؤرِّخ المُتَقَدِّمُ (ت ٧٢٦هـ). فليُعلم.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: تَقَدَّمَ إِلَى حَلَب وَدَرَّسَ، وَكَانَ سَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ فَحَدَّثَ عَنْهُ، وَسَمِعَ / عَلَيْهِ ابنُ عَسَاكِرٍ، وَبُرْهَانُ الدِّين (١) الْمُحَدِّثُ، وَهُوَ أَوَّلُ ٢٨٤/ مَن وَلِيَ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِحَلَب سَنَةَ ٧٤٨، وَٱسْتَمَرَّ خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً. وَقَالَ: وَكَانَ صَالِحاً، وَرعاً، مُطَّرِحاً لِلتَّكَلُّفِ، مُعَظِّماً لِلشَّرْع.

مَاتَ سَنَةَ ٧٧٨ عَن ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً ، قَالَهُ ابنُ حَبِيبٍ ، وَقَالَ الْبُرْهَانُ صَاحِبُهُ: كَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ٣٩ ، فَعَلَى هٰذَا مَا جَاوَزَ التَّسْعِينَ ، وَكَانَ تَرَكَ الْقَضَاءَ لِوَلَدِه (٢) أَحْمَدَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ سِنِين .

الحَنبَائيُّ، عالمٌ عاملٌ، ذُو وُجودٍ وافرٍ، وفَضْلِ كاملٍ، كَثيرُ الخَيْرِ والتَّواضع، والمُصادقة للإخوان والتَّواضُع، حَسَنُ الأخلاقِ والطَّريقة، متين الدِّين في المَجَازِ من أُمُوره والحقيقة، لطيفُ المِزاَح مُطَّرِحٌ للكُلفة، ظريفُ المَنطِقِ، جميل المُخالطة والأُلفة، قليلُ الرَّغبة في الدُّنيا كثير العَمَلِ للإخوة، حَسَنُ المُعَامَلةِ مع الله بقلب يقفظ وعين ساهرة لا يفتر عن ذكر الله تعالى في السُّكُون والحركة، لا يَمَلُّ من الاستكثار من الحَير والازديادِ من البَرَكَةِ، مثابرٌ على إقامةِ الحقِّ والرُّكون إليه، مُجتهدٌ فيما يرضي الله ورسوله حريصٌ في العَمَلِ عليه، يأمُرُ بالمعروفِ الخَاصَّ والعَامَ، ويَنهى عن المُنكر على الاستِمرار والدَّوامِ، قدِمَ حَلَبَ وسَكَنها وَبَبَتَ بها قواعدَ الخير ومَكَنها، وباشرَ التَّدريسَ والتَّدبير، وأجمل في إلقاء المسائل والتَّقرير. ثم ولي الحكم، وهو أوَّل حَنبَلِيِّ باشره بحلب، واستَمَرَّ نيفاً وعشرين سَنةً، مُجتهداً في الخَير الخير مُجِداً في الطَّلب، ثم تَرَكَهُ وَنَزَلَ عنه لوَلَاهِ وانقطَعَ مُوجَها إلى العِبَادَةِ مُشتغلاً الخير فيما هو بصدده، وأقامَ على هذه الحالةِ المباركة والشأن السَّعيدُ إلى أن نَزَلَ به فيما هو مصدده، وأقامَ على هذه الحالةِ المباركة والشأن السَّعيدُ إلى أن نَزَلَ به

<sup>(</sup>١) يقصُدُ به: بُرهان الدِّين الحَلَبِيُّ.

<sup>(</sup>٢) ابنه هذا ذكره المؤلِّف في موضعه.

قَرَأْتُ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بن يَحْيَىٰ بن سَعْدِ فِي ذِكْرِ شَيُوخِ حَلَب سَنَةَ ٤٨ أَنَّ شَرَفَ اللَّينِ هِـنَا سَمِعَ «الصَّحِيحَ» مِنَ الْحَجَّارِ وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّايِم، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمِ سَنَةَ ٧١٢، سَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ سُلَيْمَان «جُزْءَ ابنِ مَخْدِ الدَّايِم، وَعِيسَىٰ الْمُطَعِّمِ سَنَةَ ٧١٢، سَمِعَ عَلَى التَّقِيِّ سُلَيْمَان «جُزْءَ ابنِ مَخْدِ الدَّايِم، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَجَّارِ.

٧٧١ مُوسَىٰ الْبَيْت لَبَدِي، شَرَفُ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: كَانَ يَسْمَعُ مَعَنَا عَلَى أَبِي الْفَتْحِ الْمِزِّيِّ وَالْمُحَدِّثِ جَمَالِ الدِّينِ بنِ الْمِبْرُدِ، وَلَبِسَ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ مِن شَيْخِنَا أَبِي عِرَاقِيَّة (١)، وَقَرَأَ عَلَيْهِ (لَّذِينِ بنِ الْمِبْرُدِ، وَلَبِسَ خِرْقَةَ التَّصَوُّفِ مِن شَيْخِنَا أَبِي عِرَاقِيَّة (١)، وَقَرَأَ عَلَيْهِ (مِحْنَةَ الإِمَامِ أَحْمَدَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمْع ابنِ الْجَوْذِيِّ، وَأَشْيَاء أُخَر.

تُوُفِّيَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ سَلْخ شَهْر رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَـنَةَ ٩٤٥. قَالَـهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

حَادِثُ الْمَوْتِ الذي لَيس عنه مَحِيدٌ، وكانت وفاتُهُ بحلب عن نيّفٍ وتسعين سَنَةً
 تَغَمَّدَهُ الله تعالى برَحمَتِهِ».

ولابن فيَّاضٍ هذا رِوَاية في الحديث وأسانيد ذكرها ابن جُمْعَةَ الحَلَبِي المعروف بـ «ابن الحنبلي في «ثَبَيهِ» تركتها خشية الإطالة. وهذا الثبت عندي في مجلَّدٍ ضخم وفيه فوائد لا تحصى فسبحان الذي أحاط بكل شيء علماً.

٧٧١ البيت لبدي، (؟ ٩٤٦هـ):

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٠٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٢).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (٢/ ٢٥٣)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.

٧٧٢ مُوسَىٰ الْكُفَيْرِيُّ النَّابُلُسِيُّ، الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، الْمُبَارَكُ.

أَصْلُهُ مِن "طُوبَاسَ" - بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ - مِن قُرَى نَابُلُس، قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَهُ، ثُمَّ طَلَبَ الْعِلْمَ تَلْقِيناً، فَٱرْتَحَلَ إِلَى دِمَشْق فَحَفِظ جُمْلَةَ مُخْتَصَرَاتٍ فِي الْفِقْهِ تَلْقِيناً، وَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَصَارَ يُدَرِّسُ مِن غَيْرِ نُسْخَةِ كَالْعُمْيَانِ، وَجَعَلَ اللهُ فِي تَعْلِيمِهِ بَرَكَةً وَفُتُوحاً، لِتَقُواهُ، وَخُشُوعِهِ، وَزُهْدِهِ، وَصَارَ لِلنَّاسِ فِيهِ آعْتِقَادٌ اللهُ فِي تَعْلِيمِهِ بَرَكَةً وَفُتُوحاً، لِتَقُواهُ، وَخُشُوعِهِ، وَزُهْدِهِ، وَصَارَ لِلنَّاسِ فِيهِ آعْتِقَادٌ تَامُّ (١) يَتَلَمَّسُونَ دُعَاءَهُ وَبَرَكَتَهُ، وَمِن مَشَايِخِهِ الشَّيْخُ مُصْطَفَىٰ الرُّحَيْبَانِيُّ شَارِحُ «الْغَايَةِ» وَغَيْرُهُ، وَكَانَ رَفْقَتُهُ فِي الطَّلَبِ يُشْنُونَ عَلَيْهِ بِكُلِّ جَمِيلٍ، وَتَزَوَّجَ النَّهُ الشَيْخ عَبْدِ الْقَادِرِ السَّفَّارِينِيِّ حَفِيدِ الْعَلَّمَةِ الْمَشْهُورِ.

تُوفِّيَ فِي حُدُودِ الْخَمْسِينَ وَالْمَائَتَيْنِ ظَنَّا وَخَلَّفَ وَلَدَهُ الشَّيْخَ صَالِحَ وَهُوَ كَاسُمِهِ، يَقْصِدُهُ النَّاسُ لِلاسْتِخَارَةِ فَقَلَّ أَن تُخْطِيءَ.

٧٧٢ ـ الكُفَيْرِيُّ، (ت ١٢٥٠ هـ ظَنَّا):

لم أعثر على أخباره.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على الترجمتين رقم ٥ ، ٣٧.



٧٧٣- نَاصِرُ بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَلِيِّ بن سُحَيْمٍ - بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْح الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، ثُمَّ يَاءٌ تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ -.

وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ مِنْ أَعْمَالِ الْبَصْرَةِ، وَقَرَأَ عَلَى مَشَايِخِهَا، وَٱرْتَحَلَ إِلَى الأَّحْسَاءِ لِلأَّخْذِ عَنْ عَلَّامَتِهَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ فَيْرُوزَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ حَتَّى أَدْرَكَ مَا أَمَّلَ، وَقَرَأً عَلَى غَيْرِهِ أَيْضاً وَأَجَازُوهُ مِنْهُم قَامُوسُ الْبَلاَغَةِ

٧٧٣- ابنُ سُحَيْمِ الزُّبَيْرِيُّ النَّجْدِيُّ، (؟ - ١٢٢٦ هـ):

أخباره في «التَّسهيل»: (٢ / ٢٠١).

ويُراجع: «سَبَائِك العَسْجَد»: (٥٦)، و«عُلماء نَجد»: (٣/ ٩٦٠)، و«إمارة الزُّبير»: (٣/ ٧٠).

وَنَقَلُوا عن «السُّحب» ما عدا صاحب سَبَائك العَسجد لتقدُّمه على المؤلِّف، وقد صرَّحوا بذلك ما عدا شيخِنا ابنِ بَسَّامٍ فإنَّ تَرجمته كلَّها مَنقولةٌ عن «السُّحب» باختصار دونَ إشارةِ إليه؟! وزاد شَيْخُنا حدِيثاً مقتضباً عن قبيلته وتَحديد سَنةِ مولده ١١٧٧هـ.

ورأيت بِخَطِّه «بهجة النَّاظر المُنتخب من صَيد الخاطر» لشيخه محمد بن سَلُّومِ كتبها سنة ١٢٢٨هـ؟! وقارن بوفاته .

(۱) يقصد بـ «رَضِيُّ العَرَبِيَّة» الذي كالرَّضِي في العَرَبِيَّة، والرَّضِيُّ: هو رَضِيُّ الدِّين وَنَجْمُ الدِّين أيضاً. الحَسَنُ بن محمَّد الاسترباذي النَّحوي (ت ٢٨٨هـ) صاحبُ الشَّرح على الكافية المشهور عند العُلماء بـ «شرح الرَّضي» والمقصود: هو عبدُ الله ابن محمَّد البَيْتُوشِيِّ العِرَاقِيُّ الأصلِ الكُردِيُّ مولده ببيتُوش، وانتقلَ إلى بغداد ثم انتقلَ إلى الأحساء هو وعمُّه محمود، وطاب له المقام في كنف الشَّيخ أحمد بن عبد الله بن محمَّد بن عبد القادر الأحسائي ـ رحمه الله ـ فكانَ يواصلهما ويَحتفي بهما ويُبالغ في إكرامهما، فَألَّف برسمه كتابه «كِفَايَة المُعَانِي في حُرُوفِ المَعَانِي» وهي مَنظومة جَيِّدةٌ اقتنيتها وهي مَخطوطةٌ وكُنتُ حَرِيصاً على حِفْظِها، وحَفَظْتُ منها شَيئاً وأنا في الرِّياض قبلَ مجيثي إلى مكة أي: قبلَ عام ١٣٩١هـ، ثم وَجَدْتُها مَظبُوعَة في اسطانبول في رحلتي إليها، وهي مطبوعة سنة ١٣٩١هـ، ثم وَجَدْتُها سنة ١١٩١هـ، ثمَّ رأيتُ لها ثلاثة شُرُوحِ أحدها مطول، والثَّاني مُختصر إلى حدِ ما، وهو لا يَبعد عن المُطول كثيراً، والثالث صَغِيرٌ كلها من تأليفه، وللأخيرِ نُسخ كثيرةٌ جداً وقفتُ على أغلبها ولله الحمدُ.

وكتابه «الزَّواجر» الذي ذَكَرَهُ المؤلِّف يظهر لي \_ والله أعلمُ \_ أنَّه منظومتُهُ التي تسمى «حَدِيقَةُ السَّراثِرِ في نَظْمِ الكَبَاثِرِ» وشَرحها اسمه «المُبَشَّرات بشرح المُكَفِّرات».

وعادَ الشَّيخ البيتوشِيُّ من الأحساء إلى بَلَدِهِ «بَيتوش» من قُرى الأكراد في شمالِ العراق مما يلي إيران ثم عاد إلى بغداد فالبَصرة فالأحساء، واختُلف في وفاتِهِ فقيلِ في الأحساء، وقيل في البصرة وهو الصَّحيح سنةً ١٢١١هـ.

وله مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ جدًّا وأغلبها موجود رأيتُ أغلبها في نُسَخٍ مُتَعَدِّدَةٍ في مكتباتِ البَصرة وبَغداد والسُّليمانية والمَوصل والأحساء والمدينة، وتُوجد لمؤلَّفاته نسخٌ في مكتبات مختلفة في العَالم.

وقد عَرَّفْتُ به وبآثاره تَعْرِيفاً مُطُوِّلًا في مذكراتي الْخَاصَّة.

وَ الزَّوَاجِرِ " وَشَارِحُهَا فَرَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ ، وَشَرَعَ يُدَرِّسُ وَيُفِيدُ ، وَكَانَ عَالِماً ، عَامِلاً ، وَرِعاً ، صَالِحاً ، لَهُ شُهْرَةٌ ، وَذِكْرٌ عَالٍ ، لِمَا جَمَعَ مِنَ الْعِلْمِ وَالتَّقْوَىٰ ، وَمَدْحَهُ الأَفَاضِلُ بِالنَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، وَمِنْهُمْ لِسَانُ الزَّمَانِ ، وَنَابِغَةُ الأَوَانِ الشَّيْخُ عُثْمَان ابن سَندٍ الْبَصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ ، فَقَدْ كَتَبَ مِن نُسْخَةٍ مِّن «مَّنظُومَتِهِ » فِي عُثْمَان ابن سَندٍ الْبَصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ ، فَقَدْ كَتَبَ مِن نُسْخَةٍ مِّن «مَّنظُومَتِهِ » فِي أَصُولِ الْفِقْهِ بِخَطِّهِ الْمُنَمَّقِ الْبَدِيعِ ، وَأَهْدَاهَا إِلَى الْمَذْكُورِ ، وَكَتَبَ عَلَيْهَا مَا نَصُهُ:

الْحَمْدُ للهِ الْكَرِيمِ الْمُفْضِلِ
مُصَلِّياً عَلَى خِتَامِ الرُّسُلِ
وَالِهِ الْعِزِّ الثَّقَاتِ السَّادَهُ
وَصَحْبِهِ الْيُمْنِ التَّقَاةِ الْقَادَهُ
مَا نَسَجَتْ أَنَامِلُ الأَقْلامِ
مَطَارَفَ الإِبْدَاعِ لِلأَنظَامِ
مَطَارَفَ الإِبْدَاعِ لِلأَنظَامِ
مُطَارَفَ الإِبْدَاعِ لِلأَنظَامِ
مُطَارَفَ الْإِبْدَاعِ لِلأَنظَامِ
مَنْ هُذِهِ الْبِكْرِ الْعَرُوبِ الْعَصْمَا
مَنْ هُذَهِ أَلْكِتَابَهُ
مَنْ هُذِهِ الْبِكْرِ الْعَرُوبِ النَّعَابَةُ /
الْمُنتَهَى فِي سَائِرِ الْقُنُونِ

حَتَّى شَأَى مُوَلِّفَ الْفُنُونِ كَمَا إِلَيْهِ الْمُنتَهَىٰ وَالْغَايَهُ

1410

فِي صِحَّةِ الإِسْنَادِ وَالرُّوَايَهُ

مُغْنِي اللَّبِيبِ غُنْيَةَ الأَلْبَابِ بَلْ بَهْجَةُ الْخُلاَنِ وَالأَصْحَابِ وَمُقْنِعُ الطَّلَّابِ فِي الْعُلُوم وَنُزْهَةُ الْأَفْكَارِ وَالْفُهُوم نَاصِرُ النَّاصِرِ دِينَ الْبَارِي بَعَضْبِ عِلْم المُصْلَتِ بَتَّارِ زَفَفْتُ لَمْذِهِ الْغَادَةَ الْغِرِّيدَهُ بَلْ لَمْذِهِ الْيَتِيمَةَ الْفَرِيدَهُ إِلَى جَنَابِهِ التَّلِيدِ الْمَجْدِ وَفَهْمِهِ الْمَاضِي الْحَدِيدِ الْحَدِّ إذْ طَالَمَا تَشْرُفُ بِالزَّفَافِ شَريفَةٌ زُفَّتْ إِلَى أَشْرَافِ فَأَسْأَلُ اللهَ الَّذِي يَسَّرَهَا بِأَن يُفِيحَ فِي حِمَاهُ نَشْرَهَا وَالْحَمْدُ للهِ مَعَ الصَّلاَةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ خَاتِم الْهُدَاةِ

وَكَانَ خَطُّ الْمُتَرْجَمِ مَضْبُوطاً، نَيِّراً، وَهُوَ مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَفَضْلٍ، وَلِجَدِّهِ مُحَمَّدِ رَدُّ عَلَى ابنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ(١)، أَجَادَ فِيهِ، وَإِيَّاهُ عَنَىٰ الشَّيْخُ مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>۱) أقولُ: الأبيه سُليمان رسالة ردَّ بها على الشَّيخ محمَّد بن عبد الوَهَّابِ أيضاً. ذكرها ابن غَنَّامٍ في «تاريخه»: (۲/ ۸۹)، ويُنظر: (۱۱۲، ۲۷۹، ۳٤۲). وقبله ردُّ لجدًه =

فَيْرُوز بِقَوْلِهِ - مِنْ إِجَازَتِهِ لِلشَّيْخِ نَاصِر الْمَنظُومَة - :

وَجَدُّهُ الأَجَلُّ مِمَّن قَمَعَا مُبْتَدِعَ الْعَارِضِ فِيمَا ابْتَدَعَا وَجَدُّهُ الأَّفِيعُ فِي الْقَدِيمِ وَبَيْتُهُ الرَّفِيعُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى آخِرِهِ.

وَتُوُفِّيَ الْمُتَرْجَمُ سَنَةَ ١٢٢٦ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. \_ وَتُوُفِّيَ وَالِدُهُ سَنَةَ ١٨٨١، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، وَكَذْلِكَ وَالِدُهُ أَحْمَد.

- وَمِنْ أَقَارِبِهِ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ اللهِ بن سُحَيْم (١) كَتَبَ كُتُباً كَثِيرةً ، مِنْهَا «مَنظُومَةُ ابنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ» فِي الْفِقْهِ مُؤَرَّخٌ سَنَة ١١٧٧ وَخَطُّهُ حَسَنٌ .

#### = محمدالمذكور.

قال الشَّيخُ محمَّدُ بن عبدِ الوَهَّاب \_ رحمه الله \_ : «يَعْلَمُ مَن يَقِفُ عليه إنِّي وقفتُ على أوراقٍ بخطِّ ولد ابن سُحيم، يريد أن يصدَّ بها النَّاس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله فأردت أن أُنبَّهُ على ما فيها من الكُفْرِ الصَّرِيحِ، وسبِّ دينِ الإسلام، وما فيها أيضاً من الجَهَالَةِ التي يعرفها العامَّة فأمَّا تَنَاقُض كَلاَمِهِ فمن وُجُوهٍ . . . ». ثراجع في «تاريخ ابن غَنَّام».

(۱) لعل هذا هو الذي يُكاتب الشَّيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب ـ رحمه الله ـ ويُسميه الشَّيخ أو ابن غنام «مُطَوَّع أهل المَجْمَعَةِ»، يُراجع: «تاريخ ابن غنَّام»: (٢/٥١، ٥٧، ٥٩، ٩٨، ٩٣). ويُظهر أنَّه يُوافق الشَّيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب ـ رحمه الله ـ فقد أرسل إلى الشَّيخ رسالتين يَستفسر فيهما عن كتاب «المُويس» وكتاب «سُلَيْمان بن سُحَيْمٍ» وأجابه الشَّيخ الإمام ـ رحمه الله ـ عليهما إجابة شافية جاء في أولها: «من مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب إلى عبد الله بن سُحَيْمٍ حَفِظَهُ الله تَعَالى . . . »، والشَّيخ إذا كتبَ إلى المُخالفين أو المُعاندين كتَبَ: هدانا الله وإياه، وما أشبه ذلك.

وانظر: التعليق على الترجمة رقم: ٣٣.

## ٧٧٤ ابنُ النَّبَّاشِ :

ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ صَفِيِّ الدِّينِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْبَغْدَادِيِّ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: كَانَ آبَةً فِي الْحِفْظِ، غَاصَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ يُعْرَفُ خَبَرُهُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ أَجْزَاءَ، وَكَثِيراً مِّن مُّصَنَّفَاتِهِ، وَصَحِبْتُهُ إِلَى الْمَمَاتِ، وَرَأَى عِندَ وَفَاتِهِ طُيُوراً بيضاً نَازِلَةً ﴿ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - .

أَقُولُ: انظُرْ قَوْلَهِ: «وَرَأَى عِندَ وَفَاتِهِ ... إِلَى آخِرِ» مَعَ قَوْلِهِ: «لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ» بِمَاذَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟!

٧٧٥ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ، الْجَلاَلُ، أَبُو الْفَتْحِ، التُسْتَرِيُّ، الْبَغْدَادِيُّ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ، وَالِدُ الْمُحِبِّ أَحْمَدَ وَإِخْوَتِهِ.

### ٧٧٤ ابنُ النَّبَاشِ، (؟ - ؟) :

أخباره في «ذَيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٣٢).

# ٧٧٥ - نَصْرُ اللهِ التُّسْتَرِيُّ البَغْدَادِيُّ ، (٧٣٣ ـ ١٢ ٨هـ):

هذا هو أصلُ «آل نَصْرِ الله» الأُسْرَةِ العِلْمِيَّةِ البَغْدَادِيَّةِ الأَصلِ الحَنبَلِيَّةِ المِصْرِيَّةِ، فآل نَصْرِ الله الذين تَكَاثَرُواْ في مِصْر من نَسْلِهِ، وهم غيرُ آلِ نَصْرِ الله بن هاشِمِ الكِناَنِييِّن المِصْرِيِّين العَسْقَلاَنِيِّين، الحَنابلة القُضاة في مِصْرَ.

والتُّسْتَرِيُّ، بضمُّ التَّاءِ المثناة الفوقية المشدَّدة، وسكونِ السِّين وفتحِ التَّاءِ المُثَنَّاة الفَوقيَّة أيضاً الخَفِيفَة، ثُمَّ راءٌ ويَاءُ نِسْبَةٍ منسوبٌ إلى مدينة تُسْتَر، قال البَكْرِيُّ في «مُعجم ما استَغجَم»: (٣١٢)، «تُسْتَرُ: بالعِرَاقِ مَعلومةٌ بضمُّ أولها . . . »، وقال ياقُوت في «مُعجم البُلدان»: (٢/ ٢٩): «بالضَّمُّ ثم السُّكون وفَتح التَّاءِ الأُخرى وياءٌ: أعظمُ مَدينةٍ بخُوزستان»، ويُنظر: «الرَّوض المعطار»: (١٤٠)، ووالأنساب»: (٣/ ٥١).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ سَنَةَ ٧٣٣ بِبَعْدَادَ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَرَبَّاهُ الشَّمْسِ الشَّبْخُ الصَّالِحُ أَحْمَدُ السَّقَا، وَأَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ، وَالشَّنْخَلَ بِالْفِقْهِ عَلَى وَالِدِهِ الشَّمْسِ الشَّمْسِ الكَرْمَانِيِّ، أَخَلَ مُحَمَّدِ بن السَّقَا، وَقَرَأَ الْأَصُولَ عَلَى الْبَدْرِ الإِرْبِلِيِّ، وَالشَّمْسِ الكَرْمَانِيِّ، أَخَلَ عَنْهُ "شَرْحَ الْعَضُدِ»، وَالْعَرَبِيَّةَ عَنِ الشَّمْسِ بنِ بُكْتَاشٍ، وَسَمِعَ مِنَ الْجَمَالِ الْخُصَرِيِّ، وَالْعَصْدِيِّ، وَالْعَرَبِيَّ، وَأَبِي بَكْرِ بن قاسِم السِّنجارِيِّ، وَالنُّورِ الْخُصَرِيِّ، وَالْكَمَالِ الأَنبَادِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بن قاسِم السِّنجارِيِّ، وَالنُّولِ الْخُودِيِّ، وَحُسَيْن ابن سَالار وَغَيْرِهِمْ، وَالشَّيْمَ بِالاشْتِغَالِ بِالْحَدِيثِ، وَوَلِي الْغُودِيِّ، وَحُسَيْن ابن سَالار وَغَيْرِهِمْ، وَالشَّتَهَرَ بِالاشْتِغَالِ بِالْحَدِيثِ، وَوَلِي الْغُودِيِّ، وَحُسَيْن ابن سَالار وَغَيْرِهِمْ، وَالشَّتَهَرَ بِالاشْتِغَالِ بِالْحَدِيثِ، وَوَلِي الْغُودِيِّ، وَحُسَيْن ابن سَالار وَغَيْرِهِمْ، وَالشَّتَهَرَ بِالاشْتِغَالِ بِالْحَدِيثِ، وَوَلِي فَالْبُودِيِّ، وَحُسَيْن ابن سَالار وَغَيْرِهِمْ، وَالشَّتَهَر بِالاشْتِغَالِ بِالْحَدِيثِ، وَوَلِي غَلِبَ تَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِهَا مَلَّ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَالْمُجَاهِدِيَّةٍ، وَمَسْعِدِ يَانِسْ وَكَانَ قَدْ دَخَلَهَا قَبُلُهُ، فَاسْتَقَرَّ فِي تَدْرِيسِ الْحَدِيثِ بِهَا فِي بِالشَّهِ مَوْرَة بَعْدَ مَوْتِ مَوْلِانَا زَادَهُ فِي الْمُحَرِّمِ سَنَة ١٨٠٨، وَمَدَحَ وَاقِنْهَا بِقَصِيدَةٍ جَيِّدَةٍ، وَعَمِلَ فِي مَدْرَسَةٍ مَقَامِهِ، وَكَذَا وَلِيَ بِهَا تَدْرِيسَ وَقِلْمَ وَيَقَلَ فِي وَقَوْمَلَ فِي مَدْرَسَةٍ مَقَامِهِ، وَكَذَا وَلِيَ بِهَا تَدْرِيسَ وَعَمِلَ فِي مَدْرَسَةِ مَقَامِهِ، وَكَذَا وَلِيَ بِهَا تَدْرِيسَ وَعَمِلَ فِي مَدْرَسَةٍ مَقَامِهِ، وَكَذَا وَلِيَ بِهَا تَدْرِيسَ وَاقِمْهَا بَعْصَالِهُ فَي مَدْرَسَةٍ مَقَامِهِ، وَكَذَا وَلِيَ بِهَا تَدْرِيسَ وَكَذَا وَلِي بِهَا تَدْرِيسَ وَاقِمْهَا فَيْهُ مِهِ مَلْ فَي مَدْرَسَةِ مَقَامِهِ، وَكَذَا وَلِيَ بِهَا تَدْرِيسَ الْمَاسِلُ فَي الْمُعَرَّمِ سَنَهُ الْمُوسِ مَوْسَ مَوْلِ الْمِنْ الْمُعَرَّمِ سَنَهُ الْمَامِهِ الْمُعْرَاقِ ال

<sup>=</sup> أخباره في «الجَوهر المنضَّد»: (١٧١)، و«المَنهج الأحمد»، و«مختصره»: (١٧٧).

ويُنظر: «معجم ابن حَجَرِ»: (٣٩، ٣٩٠)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٤٤٤)، و«إنباء الغُمر»: (٢٥٨)، و«حُسن و«المنهج الجَلِيّ»: (٢٥١)، و«الضَّوء اللامع»: (١٩٨/١٠)، و«البَّدر الطَّالع»: المحاضرة»: (١/ ٤٨٤)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٩٩)، و«البَدر الطَّالع»: (٢/ ٣١٦)، و«هدية العارفين»: (٢/ ٣٠١)، و«الأعلام»: (٨/ ٣٠)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (١/ ٣٧٣)، و«تَرجمته في المؤلِّفين»: (١/ ٣٧٣)، وترجمته في مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ -رحمه الله -حَلَّت إشكالات في تَراجم أُخرى رحم الله ابن حَجَرٍ وأثابه.

الْحَنَابِلَةِ بَعْدَ مَوْتِ الصَّلَاحِ مُحَمَّدِ بن الأَعْمَىٰ سَنَةَ ٧٩٥، وَتَصَدَّى لِلتَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ، وَكَانَ مُقْتَدِراً عَلَى النَّظْمِ وَالنَّثْرِ، وَلَهُ مَنظُومَةٌ فِي الْفِقْهِ تَزِيد عَلَى سَبْعَةِ اللَّفِ بَيْتِ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» فَقَالَ: أَجْتَمَعْتُ بِهِ فَٱسْتَفَدْتُ مِنْهُ، وَسَمِعْتُ مِنْ إِنشَائِهِ، وَقَدْ حَدَّثَ بِ «جَامَعِ الْمَسَانِيدِ» (١) لابنِ الْجَوْزِيِّ بإِسْنَادِ وَسَمِعْتُ مِنْ إِنشَائِهِ، وَقَدْ حَدَّثَ بِ «جَامَعِ الْمَسَانِيدِ» (١) لابنِ الْجَوْزِيِّ بإِسْنَادِ نَازِلٍ، وَقَرَأْتُ مِن نَظْمِهِ مَدْحاً فِي بَعْضِ الْقُضَاةِ وَهُو:

شُرَيْحٌ وَيَحْيَىٰ لَوْ قَضَايَاهُ شَاهَدَا

لكَانَا لَهُ بِالْفَصْلِ أَعْدَلُ شَاهِدِ

وَلَوْ شَاهَدَ الْحَبْرُ ابن إِدْرِيسَ دَرْسَهُ

لأَثْنَى وَأَوْلاهُ جَمِيلَ الْمَحَامِدِ

وَقَالَ فِي ﴿إِنْبَائِهِ﴾: إِنَّهُ صَنَّفَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَٱخْتَصَرَ ابنَ الْحَاجِبِ، وَوَقَالَ فِي الْفِقْهِ وَأَصُولِهِ، وَٱخْتَصَرَ ابنَ الْحَاجِبِ، وَنَظَمَ فِي الْفِقْهِ كِتَاباً، وَفِي الْفَرَائِضِ أُرْجُوزَةً فِي مائةِ بَيْتٍ جَيِّدَةً فِي بَابِهَا، وَمَدَائِحَ نَبُوِيَّةً.

<sup>(</sup>۱) كِتَابٌ مَشهورٌ للإمامِ عبدِ الرَّحمٰن بن عليّ بن الجَوْزِيِّ وقفتُ على بعضِ نُسخه ولعلَّ أهمها نُسخة في الفَاتِكَان في هوامشها إعرابُ المُشكل منه لأبي البَقَاء العُكْبَرِيِّ (ت ١٦همها نُسخة في الفَاتِكَان في هوامشها إعرابُ المُشكل منه لأبي البَقَاء العُكْبَرِيِّ مَطبوعٌ. قال الحافظُ ابن حَجَرٍ: «وقد حدَّث به «جامع المَسَانيد» لابن الجَوزي بإسناد نازل، وقال: «أنا» زَكِيُّ الدِّين أبو بكر عبدُ الله بن محمَّد بن قاسم السِّنجاري بقراءتي عليه ببغلاد سنة خمس وستين، قال: «أنا» نَجيب الدِّين علي، وكمال الدِّين عُمر ولِدا محمد بن محمد بن الحَسَن سِبْطَا ابنِ فَارسِ الزَّجَاجِ سَمَاعاً عَلَيْهِما، قالا: «أنا» أبو عبدِ الله محمَّد بن يعقوب بن أبي الفَرَج ابن الدَّينَ قال الأول: سَمَاعاً عليه بقراءةِ جَدِي عليه. وقال الثَّاني: إجازة منه، قال: «أنا» أبو الفَرَج ابن الجوزيّ».

مَاتَ فِي عِشْرِي صَفَرٍ سَنَةَ ٨١٢ بَعْدَ أَن مَرِضَ طَوِيلًا.

قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْهُ الرَّشيديُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ التَّقِيُّ الْكَرْمَانِيُّ - فِيمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ -: قَرَأً عَلَى وَالِدِي «شَرْحَ الْمُخْتَصَرِ» لِلْعَضُدِ، وَأَجَازَهُ وَالِدِي، وَأَنتَفَعْتُ اللهُ فَوَائِدَ جَمَّةٌ وَلَهُ تَالِيفُ مُفِيدَة (١)، مِنْهَا: «مُخْتَصِر» فِي الْأُصُولِ، وَنَظْمَ انَّا مِنْهُ فَوَائِدَ جَمَّةٌ وَلَهُ تَالِيفُ مُفِيدَة (١)، مِنْهَا: «مُخْتَصِر» فِي الْأُصُولِ، وَنَظْمَ «غَرِيبِ الْقُرْآنِ» وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَكَانَتْ مُحاضَرَتُهُ حَسَنَةٌ، وَحَصَلَت لَهُ جَائِحَةٌ بَعْدَاد مَعَ الشَّهَابِ أَحْمَد الأَبْيَارِيِّ أَوْجَبَتْ انتِقَالَهُ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا إِلَى بِبَعْدَاد مَعَ الشَّهَابِ أَحْمَد الأَبْيَارِيِّ أَوْجَبَتْ انتِقَالَهُ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ وَأَثْنَىٰ عَلَى وَالِدِهِ بِمَا أَوْرَدْتُهُ فِي الْكَبِيرِ، وَهُو فِي «عُقُودِ» الْمَقْرِيزِيِّ.

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العِزَّةِ الصَّمَدِ عَلاَ عَنِ الكُفُوءِ والأَندَادِ وَالْوَلَدِ وَالْوَلَدِ ثُمَّ الصَّلاَةُ عَلَى المَبْعُوثِ مِن مُضَوِ مُحَمَّدِ خَيْرِ مَبْعُوثِ إِلَى أَحَدِ وَالْمِلاَةُ عَلَى المَبْعُوثِ مِن مُضَوِ مُحَمَّدِ مِن صَحَابِي وَمُجْتَهِدِ وَاللهِ السَّادَةِ الأَطْهَارِ ثُمَّ عَلَى مُجَاهِدٍ مِن صَحَابِي وَمُجْتَهِدِ وَاللهِ السَّادَةِ الأَطْهَارِ ثُمَّ عَلَى مُجَاهِدٍ مِن صَحَابِي وَمُجْتَهِدِ وَاللهِ السَّادَةِ النَّخُو مَدْخَلُهُ فِي كُلِّ عِلْم دُخُولَ الرُّوحِ فِي الجَسَدِ وَبَعْدُ لاَ شَكَ أَنَّ النَّحْوَ مَدْخَلُهُ لِيَعْمَدِ لِكَوْنِهَا لِقَوَامِ النَّحْوِ كَالعُمُدِ وَاللهَ أَسْأَلُ مِنْهُ أَنْ يَعُمَّ بِهَا فَلَانِ نَفْعًا وإن كُنتُ خَصَّصْتُ بِهَا وَلَدِيْ واللهَ أَسْأَلُ مِنْهُ أَنْ يَعُمَّ بِهَا فَفَعًا وإن كُنتُ خَصَّصْتُ بِهَا وَلَدِيْ

وفي آخرها: فَرَغَ من تَعليقه محمَّد بن سَيدٍ يومَ الجُمعة . . . من جُمادى الآخر (؟) سنةَ ستِّ وثَلاثين وثَمانمائة .

<sup>(</sup>١) ومِن مؤلَّفاتهِ الَّتي لم يَذكرها المؤلِّف:

<sup>- &</sup>quot;أنيسُ الغَرِيبِ وَجَلِيسُ الأدِيبِ": في مكتبة الأستاذ عبَّاس العَزَّاوِيِّ - رحمه الله - في بَغداد نُسخة كُتِبَت سنة ٨١٦هـ بقلم يوسف بن يحيى الكرماني. ورأيتُ في مكتبة ولي الدِّين في "بَايزيد" في تُركيا نسخة أُخرى من هذا الكتاب.

<sup>-</sup> ومنها «مَنظومة العَوَامل الماثة للجُرجاني» في بَرلين رقم (٦٤٩٦) أولها:

٧٧٦ نَصْرُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ الْكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلاَنِيُّ، الْحَجَّاوِيُّ، الأَصْلِ، نَاصِرُ الدِّينِ.

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧١٨، وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدِ بِن يُوسُف بِنَابُلُس، وَمِنْ أَحْمَدَ بِن عَلِيِّ الْجَزَرِيِّ بِدِمَشْق، وَمِنَ الْحَسَنِ بِن يُوسُف بِنَابُلُس، وَمِنْ أَحْمَدَ بِن عَلِيِّ الْجَزَرِيِّ بِدِمَشْق، وَمِنَ الْحَسَنِ بِن السَّدِيدِ بِمِصْرَ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ فَمَهَرَ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَن صِهْرِهِ مُوفَّق الدِّينِ السَّدِيدِ بِمِصْرَ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَفَقَّهَ فَمَهَرَ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَن صِهْرِهِ مُوفَّق الدِّينِ السَّدِيدِ بِمِصْرَ، مَعْنُوهِمْ، وَتَفَقَّهُ مَمَهَرَ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ عَن صِهْرِهِ مُوفَّق الدِّينِ نَخْدُ عَشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَ نَحُو عِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ الشَّعَلَ بِالْقَضَاءِ بَعْدَهُ قَرِيباً مِن ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَكَانَ صَارِماً، مَهِيباً، مُتَعَفِّفاً عَفِيفاً مَتَصَوِّناً.

وَمَاتَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٩٥، قَرَأْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً.

٧٧٧ ـ نَصْرُ اللهِ بن عُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، جَلاَلُ الدِّينِ / ٢٨٧ / ٢٨٧ أَبُوالْفَتْح .

## ٧٧٦ نَصْرُ الله الكِنَانِيُّ المِصْرِيُّ ، (٧١٨ - ٧٩٥ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ٦٠)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٦٩)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٠)، و«مختصره»: (١٦٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١١).

ويُنظر: مُعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٥٣٦)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/٣/ ٩٩٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ١٦٣)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٤٦٦)، و«المنهج الجلي»: (٢٥١)، و«النُّجوم الزَّاهرة»: (١٢/ ١٣٨)، و«الشَّافي»: (٢/ ٧٥٧)، و«الشَّذرات»: (٢/ ٣٤٣).

وما ذكره المؤلِّفُ في أخباره عن الحافظ ابن حَجَرٍ، هو اختصار ما جاء في مُعجم ابن ظهيرة.

٧٧٧ ـ جلال الدِّين البَغُدَادِيُّ، (؟ ـ ؟):

أخباره في «الدُّرر الكامنة»: (٥/ ١٦٣).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٧٠٤، وَكَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ مِن ذُرِّيَّةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ يُنْكِرُون ذٰلِكَ، وَكَانَ يُعْرَفُ بِ «ابنِ السَّمِينِ»، عَبْدِ الْقَادِرِ يُنْكِرُون ذٰلِكَ، وَكَانَ يُعْرَفُ بِ «ابنِ السَّمِينِ»، سَمِعَ مِنْهُ الشَّيْخُ بُرُهَانُ الدِّينِ فَضَائِلَ نَبَوِيَّة.

٧٧٨-نُعْمَانُ بن أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ الْقَاضِي الْحَنبَلِيُّ، قَاضِي الْحَنابِلَةِ بِمَحْكَمَةِ الْبَابِ بِدِمَشْق.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: كَانَ مِن فُضَلاَءِ الْحَنَابِلَةِ وَوُجَهَائِهِمْ، تَفَقَّهُ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَلَزِمَ مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ هُوَ وَأَخُوهُ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ عَبْدُ السَّلاَمِ أَدِيبُ الزَّمَانِ أَحْمَدُ بِن فَاهِمِين وَتَخَرِّجَا عَلَيْهِ، وَانتَفَعَا بِهِ، عِلْماً، وَجَاهاً، وَوَلِيَ الْقَاضِي نُعْمَانُ النِّيَابَ بِوَسِيلَتِهِ وَالتَّقَرُّ بِ إِلَيْهِ، إِلَى أَن اسْتَقَرَّ آخراً بِالْبَابِ، وَكَانَ أَمْثَلَ الْقُضَاةِ النِّيَابَاتِ بِوَسِيلَتِهِ وَالتَّقَرُّ بِ إِلَيْهِ، إِلَى أَن اسْتَقَرَّ آخراً بِالْبَابِ، وَكَانَ أَمْثَلَ الْقُضَاةِ فِي عَصْرِهِ، وَجِيها، مُهَاباً، نَقِيَّ الْعِرْضِ عَمَّا يُدَنِّسُ، مُلاَزِماً خُويْطَة نَفْسِهِ، وَدَرَّسَ بِالْمَدْرَسَةِ الْحِجَارِيَّةِ، وَكَانَ لَهُ بِهَا خَلْوَةٌ يُقِيمُ بِهَا أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ١٠٩١.

٧٧٨- نُعمان الدِّمَشْقِيُّ ، (؟ - ١٠٩١هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢٢٢)، والمُختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٩)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٠٥).

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (٤٥٣/٤). وفي المصادر (ت ١٠٧١هـ).

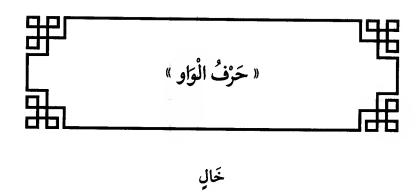



# ٧٧٩ - هَاشِمٌ النَّابُلُسِيُّ الْمُعَمَّرُ.

مِن مَّشَايِخِ الْعَلَّامَةِ السَّفَّارِينِيِّ، وَيُعْرَفُ بِالسَّيِّدِ، وَلَهُ نَسْلُ كَثِيرٌ إِلَى الآن فِي نَابُلُس وَيُعْرَفُون به «دَارِ هَاشِمِ» وَيُنسبون لِلسِّيَادَةِ، وَنَقَابَةِ الأَشْرَافِ فِي بَيْتِهِمْ، وَهُمْ مِنْ آلِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَعْفَرِيِّينَ الْمَشْهُورِينَ فِي نَابُلُس، وَمِنْهُمْ قُضَاةُ الْحَنَابِلَةِ فِي نَابُلُس، وَالْقُدْسِ، وَالشَّام، وَقَدْ مَرَّ مِنْهُمْ جُمْلَةٌ.

٧٧٩ ـ هاشم النَّابُلُسِيُّ ، ( ؟ \_ ؟ ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٢١٤)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٦).

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (٤/ ٤٩٢)



٧٨٠ يَاسِينُ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ اللَّبَدِيُّ، الْفَقِيهُ الْفَاضِلُ.

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: رَحَلَ إِلَى مِصْرَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ لَسَنَةَ ١٠٤٦، وَمَكَثَ إِلَى سَنَةِ ١٠٥١، وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِيِّ الْحَدِيثَ، وَالْفَقْه، وَالنَّحْو، وَقَرَأً عَلَى الشَّيْخِ عَامِرِ الشِّبْرَاوِيِّ «شَرْحَ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّ» لِلْقَاضِي زَكَرِيَّا، وَأَجَازَهُ وَقَرَأً عَلَى الشَّيْخِ عَامِرِ الشِّبْرَاوِيِّ «شَرْحَ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّ» لِلْقَاضِي زَكَرِيَّا، وَأَجَازَهُ بِهَا وَبِمَا تَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ، وَكَانَ يُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِبِلاَدِ نَابُلُس، وَكَانَ دُيِّنَا، صَالِحاً، تَقِيَّا، حَافِظاً لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً ١٠٥٨ تَقْرِيباً. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

قُلْتُ: لَهُ تَحْرِيرَاتٌ عَلَى «الْمُنتَهَىٰ» نَفِيسَةٌ.

#### ٧٨٠ ـ يَاسين اللَّبَدِيُّ ، (؟ ـ ١٠٥٨ هـ) :

أخبارُهُ في «النَّعت الأكمل»: (٢١٤)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (١٠٦)، و«التَّسهيل».

ويُنظر: «نُحلاصة الأثر»: (٤/ ٤٩٢).

هذا هو المذكور في إجازة الشَّيخ منصور بن يُونس البُهُوتي في رواية «كشاف القناع»: التي ذكرها في هامِش ترجمة مرعي المرداوي فلتُراجع. ٧٨١- يَحْيَىٰ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ اللهِ بن ظَهِيرَةَ الْمَكِّيُ الْمَاضِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ١٧٨، بِمَكَّةَ، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ"أَرْبَعِي النَّوَوَيِّ" وَ"الْوَجِيزَ" فِي فُرُعِهِمْ وَ"أُصُولَ ابنِ اللَّحَّامِ" وَ"أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ" وَعَرَضَ، وَآشْتَغَلَ عَلَى أَبِيهِ، وَهُوَ مِمَّن سَمِعَ مِنِّي بِمَكَّةَ سَنَةَ ٨٦، ثُمَّ سَنَةَ ٩٣، وَصَنَةَ ٤٩، وَأَطُنُّهُ عَرَضَ عَلَيَّ بَعْضَ الْمَحْفُوظَاتِ، وَسَافَرَ بَعْدَ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ سَنَةِ وَسَنَةَ ٤٤، وَأَطُنُّهُ عَرَضَ عَلَيَّ بَعْضَ الْمَحْفُوظَاتِ، وَسَافَرَ بَعْدَ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ سَنَةِ وَسَنَةً لَكُولَ اللهُ سَلَامَتَهُ.

٧٨٢ يَخْيَىٰ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ ، أُمِينُ الدِّينِ .

قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ": قَالَ ابنُ حَجَرٍ: عَمُّ شَيْخِنَا عَبْدِ اللهِ بن عَلاَءِ الدِّينِ،

٢٨٨/ سَمِعَ الْمَيْدُومِيَّ وَغَيْرَهُ، / وَحَدَّثَ، رَأَيْتُهُ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِيَ أَن أَسْمَعَ مِنْهُ.

مَاتَ سَنَةَ ٧٩٥.

٧٨٣- يَخْيَىٰ بن مُحَمَّدٍ الْفَوْمَنِيُّ الْمَكْيُّ .

رَأَيْتُ لَهُ فَتَاوَاتٍ كَثِيرَةً، تَدُلُّ عَلَى تَمَكُّنِهِ فِي الْفِقْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَولَّى الْإِفْتَاءَ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ فِي الْقَرْنِ الْعَاشِرِ.

٧٨١ - ابنُ ظَهِيرَةَ المَكِّيُّ، (٨٧١ -؟) : ١

أخباره في «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٢٣٥).

٧٨٢ أمينُ الدِّين الكناني، (؟ ٧٩٦ هـ):

أخباره في «إنباء الغُمر»: (١/ ٤٨٥)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٣٤٧).

٧٨٣\_الفومني، (؟ \_ ؟) :

لم أعثر على أخباره.

٧٨٤ ـ يَحْيَىٰ بن يُوسُف بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَلَبِيُّ التَّاذِفِيُّ الْقَادِرِيُّ، قَاضِي الْقُضَاةِ نِظَامُ الدِّينِ، أَبُو الْمَكَارِمِ، سِبْطُ الأَثِيرِ ابنِ الشُّحْنَةِ، وَهُوَ عَمُّ ابن الشُّحْنَةِ، وَهُوَ عَمُّ ابن الْشَحْنَةِ، شَقِيقُ وَالِدِهِ.

وُلِدَ سَنَةَ ١٧٨، وَتَفَقَّهُ عَلَى أَبِيهِ وَأَخِيهِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمِصْرِيِّين، مِنْهُمُ الْمُحِبُ بنُ الشُّحْنَةِ، وَالْقَاضِي زَكَرِيَّا، وَالْبُرُهَانِ الْقَلْقَشَندِيُّ، وَالدِّيمِيُّ، وَالدِّيمِيُّ، وَالْجُمَالِ بن وَالْخُصَيْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَرَأَ بِمِصْرَ عَلَى الْمُحِبِّ بنِ الشُّحْنَةِ، وَالْجَمَالِ بنِ شَاهِين، سِبْطِ ابنِ حَجَرٍ جَمِيعَ «مَجْلِسِ الْبِطَاقَةِ» سَنَةً ١٨٧، ثُمَّ لَمَّا عَادَ وَالِدُهُ إِلَى حَلَب مُتَوَلِّياً قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ نَابَ عَنْهُ فِيهِ، وَسِنَّةُ دُونَ الْعِشْرِينَ، فَلَمَّا تُوفِي وَالدُهُ أَوَائِلَ سَنَةٍ ١٩٠، ٱشْتَعْلَ بِالْقَضَاءِ بَعْدَةُ، وَبَقِيَ إِلَى أَن ٱنصَرَمَتْ دَوْلَةُ وَاللَّهُ أَوْلِلُهُ أَوْلِئُلُ سَنَةٍ ١٩٠، آشْتَعْلَ بِالْقَضَاءِ بَعْدَةُ، وَبَقِيَ إِلَى أَن ٱنصَرَمَتْ دَوْلَةُ وَاللَّهُ الْحَزَاكِسَةِ، وَكَانَ آخِرَ قَاضٍ حَنَيْلِيِّ بِهَا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى دِمَشْق وَبَقِيَ بِهَا مُدَّةً، الْجَزَاكِسَةِ، وَكَانَ آخِرَ قَاضٍ حَنَيْلِيِّ بِهَا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى دِمَشْق وَبَقِيَ بِهَا مُدَّةً، وَكَانَ لَطِيفَ الْمُعَاشِرَةِ، حُلُو الْمُنْتَقِي وَعَيْرِهَا، وَحَجَّ مِنْهَا وَجَاوَرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى حُكْمِهِ، وَكَانَ لَطِيفَ الْمُعَاشِرَةِ، حُلْو الْمُلْتَقَى، وَمَشَ الْعِبَارَةِ، جَمِيلَ الْمُذَاكَرَةِ، يَتُلُو الْقُرْآنَ بِصَوْتِ حَسَنِ، وَنَغَمٍ طَيِّب. حَسَنَ الْعِبَارَةِ، جَمِيلَ الْمُذَاكَرَةِ، يَتُلُو الْقُرْآنَ بِصَوْتِ حَسَنٍ، وَنَغَمٍ طَيِّب.

#### ٧٨٤ يَحْيَى التَّاذِفِيُّ ، (٨٧٧ ـ ٩ ٥٩ هـ) :

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (١٢٢)، و«مُختصر طبقات الحنابلة»: (٨٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٣٥). ويُنظر: «دَرُّ الحَبَبِّ»: (رقم ٢٠١) و«الكَواكب السَّائرة»: (٢/ ٢٠٧)، و«الشَّذرات»: (٨/ ٣٢٤)، و«أعلام النُبلاء»: (٦/ ٧- ٩)، و«الأعلام» (٨/ ١٧٨). له «تَبَتُّ» بمروياته بخطِّه اطلع عليه الأُستاذ الزَّركلي، وهذه المرويات سمعها على شيخه يُوسف بن شَاهين، سِبْطِ الحافظِ ابن حَجَرِ رحمهم الله.

# ٧٨٥- يَمَانُ بن مَسْعُودِ بن يَمَانِ الْمَقْدِسِيُّ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ (...)، وَأُسْمِعَ عَلَى الْفَخْرِ بِنِ الْبُخَارِي مِنْ «أَمَالِي الْقَطِيعِيِّ» وَحَدَّثَ، مَاتَ سَنَةَ (...).

### ٧٨٥ ـ يَمَانُ بن مَسْعُودِ ، (٦٦٨ ـ ٧٢٠ هـ) :

أخباره في «الدُّرر»: (٢١٨/٥). ومولده ووفاته أفدتها من قراءةِ نُسخة خطيَّة من «الدُّرر» ذكرهما المحقِّق في الهامش.

تَحْقِيقٌ وَتَصْحِيحٌ : ذكره الحافظ الدَّهبيُّ في «المُشتَبه» له؛ وقال: «أبو اليَمَن بهفتحتين \_ الفقيه يَمَنُ الحَنبَلِيُّ؛ حَمْوُ المحدِّثِ محبِّ الدِّين، قرأ «صَحيحَ البخاري» على أصحاب الزَّبيدي». ويُراجع: «تبصير المنتبه»: (٤/ ١٤٩٩)، وفي «توضيح ابن ناصر الدِّين»: (٣/ ورقة: ١٩٨). نقلَ كلامَ الحافظِ الدَّهبيِّ وقال: «قلتُ: وحدَّث عن الفخر علي ابن البُخاري. ووجدته منسوباً بخطِّ ختنه المحبّ عبدِ الله بن أحمد المقدسِيِّ زوج ابنته دُنيا، يمان بن مسعود بن يمان المُقْدِسِيّ الحنبليّ سمَّاه كذلك مراراً، وقال مرة: يَمَن بن مسعود كما جزم به المُصَنفُ».

أقول: ذكر الحافظ البَرْزَاليّ ـ رحمه الله ـ في «المقتفى»: (٢/ ورقة: ٣١٩)، في وفيات سنة ٧٢٠هـ. فقال: «وفي يوم الاثنين سابع المُحرَّم [٧٢٠] تُوفي الفقيه تقي الدين يمان بن مسعود بن يمان الزّيتاوي النَّابُلُسِيُّ الحنبليُّ، ودُفن بسفح قاسيون، وكان فقيها، واشتغل وحصَّل، وصاهر الشيخ شمس الدين ابن عبد القوي؟ وسمع الحديث على جماعة وقرأ «صحيح البخاري» . . ».

وما قاله العلاَّمة البرزالي هو الصَّحيح الذي يعتمد عليه، وما ورد في هامش «الدُّرر» لا يُعتمد عليه ولا يوثق بنسخة «الدُّرر» المطبوعة.

وعلى هذا لا يعتبر من شرط المؤلِّف، فذكر المؤلِّف غير جيِّد، وقد استدركه المؤلِّف على المؤلِّف على المؤلِّف على ابن رجبٍ في مؤلَّف له خاص، وذلك جيِّدٌ. فليراجع هناك.

٧٨٦ يُوسُف بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، أَبُو الْمَحَاسِن، جَمَالُ الدِّينِ، ابن تَقِيِّ الدِّينِ، ابن عِزِّ الدِّينِ، ابن الْخَطِيبِ، ابن شَرَفِ الدِّينِ، الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ.

إِمَامُ مَدْرَسَةِ جَدِّهِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، وَهُوَ أَخُو مُسْنِدِ عَصْرِهِ صَلاَحِ الدِّينِ، سَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ وَغَيْرِهِ، وَمَهَرَ فِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ فَاضِلاً، جَيِّدَ الذِّهْنِ، صَحِيحَ الْفَهْمِ، مَعْرُوفاً بِذَٰلِكَ، أَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِهِ ابنُ حِجِّي، وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ: مَهَرَ فِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ يُعَابُ بِفَتْوَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ الْبَتَّةَ، أَجَازَ لِي. - آنتَهَىٰ - .

تُوُفِّيَ يَوْمَ الأَحَدِ ثَانِي عَشَرَ رَمَضَان سَنَةَ ٧٩٨، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ جَدِّهِ أَبِي عُمَرَ. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: مَوْلِدُهُ سَنَةَ ٧٦١، وَسَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ، وَابنِ الزَّرَّادِ وَعَيْرِهِمَا، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةٌ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ، وَحَدَّثَ.

## ٧٨٦\_ ابنُ أبي عُمَرَ، (بعد ٧٢٠\_٧٩٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٢/ ١٢٩)، و«الجوهر المنضد»: (١٧٣)، و«المنهج الأحمد»: (٣٤٧).

ويُنظر: معجم ابن ظهيرة «إرشاد الطالبين»: (٥٤٦)، و«معجم ابن حجر»: (٢٩٤)، و«الدرر الكامنة»: (٥/ ٢٢١)، و«إنباء الغمر»: (١/ ٢٥١)، و«تاريخ ابن قاضي شهبة»: (١/ ٣٥٥)، و«المنهج الجلي»: (٢٥٤)، و«الشذرات»: (٢٥٥).

قال ابن ظهيرة: «أخو شيخنا صلاح الدين بن أبي عمر المبتدأ بذكره في أول هذا الكتاب، وُلد بسفح قاسيون في شهور سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . . . ». وقال: «أخبرنا الشَّيخُ . . . بإجازة كتبها لنا بخطِّه من دمشق».

٧٨٧- يُوسُفُ بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان الْمَعْرُوف به «الطَّحَّانِ» جَمَالُ الدِّينِ، الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الأَوْحَدُ، ذُو الْفُنُونِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابنُ مُفْلِحِ: كَانَ بَارِعاً فِي الأُصُولِ، أَخَذَهُ عَنِ الشَّهَابِ الشَّهَابِ الْفُرُوعِ» الْغَربِيَّة عَنِ الْعُنَابِي (١) ، وَالْفِقْهَ عَنِ ابنِ مُفْلِحٍ صَاحِبِ «الْفُرُوعِ»

# ٧٨٧- ابنُ الطَّحَّان المَعْرُوفُ بـ «ابنِ قُرَيْجٍ» ، (٧٣٨ ـ ٧٧٨هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (۱۲۸/۲)، و«الجوهر المنضد»: (۱۸۱)، و«المنهج الأحمد»: (۲۸۶)، و«مختصره»: (۱۲۵)، و«التّسهيل»: (۲/۳). ويُنظر: «إنباء الغُمر»: (۱/۱۶۹)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (۱/۲٤٤)،

و«القلائد الجوهرية»: (٢/ ٣٩٦)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٥٩، ٢٦٠).

عرَّفتُ به في «مُذَكِّرَاتِي» وَكَتَبْتُ مقدّمات مُصَنَّفاته هُناك، وصَحَّحتُ نِسْبَةَ كُتُبِهِ، ومنها شَرْحُهُ العَظِيم على «التَّسهيل»: الذي يُكشف النَّقابُ عنه لأوَّلِ مَرَّةٍ ولله الحَمْدُ، ومنها كِتابه «نُزهة الأَبْصَارِ في مَحَاسِنِ الأَشعَارِ» وكتابُهُ في الجُمَلِ الَّتِي لها مَحَلٌّ من الإعراب، والجُمَلُ التي لا مَحَلَّ لها من الإعراب واسمه «الحُلل» وكِتَابُهُ في القَوَافِي واسمه «الوَافِي» وكتابُهُ العظيم «الاشتقاق» وغيرها، كلُّها قد اطلَّغتُ عليها ووَصَفْتُها في المُذَكِّرات نفع الله به.

ومِمًّا أفدتُهُ من كِتابه الوَافي في العَروض والقَوافي أنَّ ناسخه عبد العزيز بن علي بن رضوان الحنبلي سنة ٧٥٣هـ، وهو وأبوه ممَّن يُستدرك على كِتَابنا هذا؟!

<sup>(</sup>۱) العُنَّابِيُّ هذا هو أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن علي الأصْبَحِيُّ العُنَّابِيُّ الأندَلُسِيُّ الأندَلُسِيُّ الأندَلُسِيُّ الأَصْلِ، ثم المِصْرِيُّ النَّحْوِيُّ، أخذَ النَّحو عن أثمة بلاده، ثمَّ لما قَدِمَ مصر لازَمَ أبا حيَّان فتَمَيَّز، وتَصَدَّرَ بمصر، ثم انتقَلَ إلى الشَّام فكان شيخَ نُحَاتها، وصفَه مؤرِّخُ الشَّامِ ابنُ حَبِيبٍ في «دُرَّةِ الأسلاك» بأنه: «عَالِمٌ حازَ أفنان الفُنون الأدبِيَّةِ، وفاضِلُّ مَلَكَ زِمَامَ العَرَبَيَّةِ».

وَغَيْرِهِ، وَكَانَ بَارِعاً فِي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ، صَحِيْحَ الذِّهْنِ، حَسَنَ الْفَهْمِ، جَيِّدَ الْعِبَارَةِ، إِمَاماً، نَظَّاراً، مُفْتِياً، مُدَرِّساً، حَسَنَ السِّيرَةِ، عِندَهُ أَدَبٌ وَتَوَاضُعٌ، وَلَهُ ثَرُوَةٌ / .

تُوُفِّيَ بِالصَّالِحِيَّةِ يَوْمَ السَّبْتِ سَادِسَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٧٨، وَلَهُ نَحْوُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٧٨٨- يُوسُفُ بن أَحْمَدَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ، الْجَمَالُ، أَبُو الْمَحَاسِنِ ابنُ الْمُحِبِّ الْبَغْدَادِيُّ الأَصْلِ، الْقَاهِرِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ.

٧٨٨ جمال الدِّين ابن نصرِ اللهِ، (٨١٩ ـ ٨٨٩هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (٢/ ٩١).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٢٩٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٤٩).

ولا أدري مَنْ عبد العزيز بن علي بن رَضوان؟! هل هو عبد العزيز بن رَضوان الحنبلي مؤلّف «مَطلع النّيرين في الجَمع بين الصّحيحين» المنسوخ سنة ٧١٧هـ أُمورٌ تَحتاج إلى مزيدِ بحثٍ وتَحقيق.

ومِمًّا أفدتُهُ من الكتاب المذكور أيضاً أن في خَاتِمته إجازةٌ من المؤلِّف لأحمد بن على على بن رضوان الحنبلي، أخو عبد العزيز السَّابق وصفه فيها بـ «الشَّيخِ الفَقيهِ الإمامِ العالمِ الفاضِلِ . . . » وغير ذلك من الفوائد.

والعُنَّابِيُّ: مُحَرَّفٌ في كثيرٍ من المَصَادِرِ، وهو مَنسوبٌ إلى العُنَّابِ بضمِّ العَين المُهملة وتَشْدِيدِ النُّون، ثم ألفٌ وبَاءٌ مُوحَّدة تَحْتِيَّة، وياءُ نِسْبَةٍ، قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «التَّبصير»: (٣/ ٩٩٢): «أبو العَبَّاسِ العُنَّابِيُّ النَّحْوِيُّ المَغْرَبِي، من بلدةِ العُنَّاب، قَدِمَ القَاهِرَةَ ولازَمَ أبا حيَّان، ثم سَكَنَ دمشق، وأخذَ عنه قُدَمَاءُ أصحابِنا».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ فِي رَابِع شَوَّال سَنَةَ ١٩٨ بِالْمَدْرَسَةِ الْمَنصُورِيَّةِ مِنَ الْقَاهِرَةِ، وَنَشَأً فِي كَنَفِ أَبِيهِ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ الْعُمْدَةَ الأَحْكَامِ و (الْخِرَقِيَّ» وَ«أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ»، وَعَرَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ كَشَيْخِنَا، وَقَرَّأً عَلَيْهِ أَشْيَاءَ وَكَذَا قَرَأً عَلَى أَبِيهِ «مُسْنَدَ إِمَامِهِ» وَغَيْرَهُ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْفِقْهَ غَيْرَ مَرَّةٍ، بَلْ وَ«مُخْتَصَرَ الطُوفِيَّ» فِي الأَصُولِ وَ"الْجُرْجَانِيَّةَ» فِي النَّحْوِ، وَعَنِ الْعِزِّ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَغْدَادِيِّ، فِي الصَّرْفِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ أَبِي الْجُودِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِهِ، وَسَمِعَ أَيْضاً عَلَى الزَّيْنِ الزَّرْكَشِيِّ "صَحِيحَ مُسْلِمٍ" وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ابنِ الْمِصْرِيِّ «سُنَنَ ابنِ مَاجَهْ» ، وَعَلَى الشَّمْسِ الشَّامِيِّ سَنَةَ ٢٩ الأَوَّل مِنْ «حَدِيثِ الزُّهَرِيِّ» وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَعَلَى ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ، وَابنِ الطَّحَّانِ، وَالْعَلاَءِ ابنِ بَرْدَسٍ، بِالْقَاهِرَةِ وَمِنَ الْبُرْهَانِ الْحَلَبِيِّ بِهَا حِينَ كَانَ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ ٢٦ أَخَذَ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ فِي آخَرِينَ، وَدَخَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ الشَّامَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَخَذَ بِهَا سَنَة ٦٣ عَنِ ابنِ قُندُسٍ، وَابِنِ زَيْدٍ، وَاللَّوْلُؤِيِّ، وَالْبَاعُونِيِّ، وَابِنِ السَّيِّدِ عَفِيفِ الدِّينِ، وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ، بَلْ أَذِنَ لَهُ وَالِدُهُ فِي التَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ، وَأَذِنَ لَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ فِي الإِقْرَاءِ، وَأَسْتَقَرَّ بَعْدَ أَبِيهِ فِي تَدْرِيسِ الْفِقْهِ فِي الْمَنصُورِيَّةِ وَالْبَرْقُوقِيَّةِ، وَحَضَرَ عِندَهُ فِيهِمَا الْقُضَاةُ وَالْأَعْيَانُ، وَكَذَا ٱسْتَقَرَّ بَعْدَ الْعِزِّ الْحَنبَلِيِّ فِي الْمُؤَيَّدِيَّةِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْجِهَاتِ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَأَحْتَاجَ لِقِلَّةِ تَدْبِيرِهِ، وَسُوءِ تَصَرُّفِهِ وَتَبْذِيرِهِ إِلَى الْمُبَاشَرَةِ بِدِيوَانِ الْأَمِيرِ لِيَرْتَفِقَ بِمَعْلُومِهَا، وَأَكْثَرَ مِنَ التَّشَكِّي وَٱمْتِهَانِ نَفْسِهِ، وَمُخَالَطَتِهِ قَبْلَ ذَٰلِكَ وَبَعْدَهُ لِذَوِي السَّفَهِ، بِحَيْثُ طَمِعَ فِيهِ نَاصِرُ الدِّينِ الإِخْمِيمِيُّ الإِمَامُ شَيْخُ الْبَرْقُوقِيَّةِ، وَٱنتَقَصَ مِن مَّعْلُومِهِ فِيهَا، مُحْتَجّاً بِزِيَادَتٍ فِيهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْمُدَرِّسِينَ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَمَا صُرِفَ لَهُ شَيْئًا، وَلهٰذَا مَعَ تَوَسُّلِهِ بِأَمِيرِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَلَهُ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ بِالرِّضَا بِمُشَارَكَةِ رِفْقَتِهِ وَسَافَرَ فِي غُضُون ذَلِكَ لِمَكَّةَ بَعْدَ رَغْبَيْهِ عَنِ الْمُؤَيِّدِيَّةِ وَٱسْتَنَابَهُ قَاضِي مَذْهَبِهِ فِيمَا عَدَاهَا فَحَجَّ، وَزَارَ الْمَدِينَةَ النَّبَوِيَّةَ، وَأَقَامَ الْمُؤيِّدِيَّةِ وَٱسْتَنَابَهُ قَاضِي مَذْهَبِهِ فِيمَا عَدَاهَا فَحَجَّ، وَزَارَ الْمَدِينَةَ النَّبُويَّةَ، وَأَقَامَ بِكُلِّ مِّنْهُمَا أَشْهُراً، وَلَقِيتُهُ بِكِلَيْهِمَا، أَنشَدَنِي أَبْيَاتاً قَالَ إِنَّهَا مِن نَظْمِهِ، وَكُنتُ رُبَّمَا سَايَرَّتُهُ فِي الرُّجُوعِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْفَاقَةِ، وَقَدْ دَرَّسَ، وَأَفْتَىٰ / وَحَدَّثَ ٢٩٠/ بِالْيَسِيرِ، أَخَذَ عَنْهُ بَعْضُ صِغَارِ الطَّلَبَةِ، وَكَانَ يَسْتَحْضِرُ كَثِيراً مِنَ الْفُرُوعِ، وَفِي بِالْيَسِيرِ، أَخَذَ عَنْهُ بَعْضُ صِغارِ الطَّلَبَةِ، وَكَانَ يَسْتَحْضِرُ كَثِيراً مِنَ الْفُرُوعِ، وَفِي بَالْيَسِيرِ، أَخَذَ عَنْهُ بَعْضُ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ مُتَصَوِّناً مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِزِّ غَيْرُهُ.

مَاتَ لَيْلَةَ رَابِعِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٨٩ بِمَنزِلِهِ مِنَ الْمَنصُورِيَّةِ، وَدُفِنَ عِندَ أَبِيهِ. ٧٨٩ يُوسُفُ بن حَسَنِ بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ بن عَبْدِ الْهَادِي الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، الْمَاضِي أَبُوهُ وَجَدُّهُ، وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ الْمَبْرِدِ».

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٨٤٧ بِدِمَشْق، وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ، وَحَجَّ سَنَةَ ٩٨ وَلَمْ أَره، بَلَغَنِي أَنَّهُ خَرَّجَ لِخَدِيجَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ «أَرْبَعِينَ»، وَكَذَا لَغِيْرِهَا،

#### ٧٨٩ ـ ابنُ المِبْرَد يُوسف بن عبدِ الهَادِي، (٨٤٠ ـ ٩٠٩ هـ) :

هو صاحبُ «الجَوهر المُنَضَّد».

أخباره في «النَّعت الأكمل»: (٥٧)، و«مُختصر طَبقات الحنابلة»: (٧٤).

ويُنظر: «الضَّوء اللامع»: (۳۰۸/۱۰)، و«مُتعة الأذهان»: (۱۰۸)، و«مُعجم ابن طُولون» ، مخطوط، و«مشيخة نَجم الدِّين الغَيطي، مخطوط، و«الكواكب السَّائرة»: (۱/۲۱)، و«الشَّذرات»: (۸/۲۲)، و«فهرس الفهارس»: (۷۶)، و«خُطط الشَّام»: (۸/۲۱).

تراجع: مُقَدِّمة «الجوهر المُنَضَّد» ومقالة الأُستاذ صلاح الدِّين الخَيْمِيّ في مجلة معهد المخطوطات العربيَّة بالكُويت في رَمَضَان سَنَةَ ١٤٠٢هـ المجلَّد السَّادس والعشرون ج٢ (ص٧٧٥-٨١٢).

وَلِنَفْسِهِ، وَعُرِفَ بِالْحَدِيثِ فِي بَلَدِهِ، مَعَ كَثْرَةِ التَّخْرِيجِ فِيهِ. \_ أَنتَهَىٰ \_.

قَالَ الشَّيْخُ جَارُ الله: أَقُولُ: ذَكَرَهُ شَيْخُنَا مُؤَرِّخُ دِمَشْق الْقَاضِي مُحْي الدِّينِ النُّعَيْمِيُّ فِي تَارِيخِهِ «الْعُنْوَان» وَقَال: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْمَصَنَّفُ، الْمُحَدِّثُ، النُّعَيْمِيُّ فِي تَارِيخِهِ «الْعُنْوَان» وَقَال: الشَّيْخُ، الْعَالِمُ، الْمَصَنَّفُ، الْمُحَدِّثُ، جَمَالُ الدِّينِ يُوسُف بنُ الْقَاضِي بَدْرِ الدِّينِ حَسَنِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي الشَّهِيرُ به ابنِ الْمِبْرَدِ».

مِيلادُهُ سَنَّةً ٠ ٨٤ .

وَتُوُفِّيَ فِي سَادِسِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٩٠٩، وَقَدْ صَنَّفَ كَثِيراً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيرٍ . ـ ٱنتَهَیٰ۔.

قُلْتُ: بَلْ لَهُ تَصَانِيفُهُ فِي غَايَةِ التَّحْرِيرِ، مِنْهَا «مُغْنِي ذَوِي الْأَفْهَامِ عَنِ الْكُتُبِ الْكَثِيرَةِ فِي الْأَحْكَامِ» فِي مُجَلَّد فِي الْفِقْهِ، وَيُشِيرُ إِلَى الإِجْمَاعِ وَالْوِفَاقِ وَالْحِنَقِ الْكُتُبِ الْكَثِيرَةِ فِي الْأَحْكَامِ» فِي مُجَلَّد فِي الْفِقْهِ، وَيُشِيرُ إِلَى الإِجْمَاعِ وَالْوِفَاقِ وَالْحِنَفِيَّةِ وَالْحِكَانِ» وَ«دُرَرِ الْبِحَارِ» لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحِكَافِ بِنَفْسِ الْأَلْفَاظِ عَلَى طَرِيقَةِ «مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ» وَ«دُرَرِ الْبِحَارِ» لِلْحَنَفِيَةِ بِينَعُ الْوَصْفِ فِي ذِكْرِ الرَّاجِعِ عِندَ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ، وَنَظَمَ ٱصْطِلاَحَهُ فِيه فِي أَيْتَاتٍ فَقَال :

نُونُ الْمُضَارِعِ نُعْمَانُ وَهَمْزَتُهُ

لِلشَّافِعِيِّ وِفَاقاً فَٱسْتَمِعْ خَبَرِي لِلشَّافِعِيِّ وِفَاقاً فَٱسْتَمِعْ خَبَرِي وَالْخِلاَفُ أَتَىٰ

مِن بَيْنَ أَصْحَابِنَا بِالتَّاءِ عَلَى خَطَرِيْ وَإِن بَدَأْتُ بِمَاضٍ فَهْوَ مُنفَرِدٌ وَإِن بَدَأْتُ بِاسمِ غَيْر مُنْحَصِرِ وَمِن تَصَانِيفِهِ «جمع الْجَوَامِعِ» فِي الْفِقْهِ أَيْضاً جَمَعَ فِيهِ الْكُتُبَ الْكِبَارَ الْجَامِعَةَ لأَشْتَاتِ الْمَسَائِلِ كه «الْمُغْنِي» وَ«الشَّرْحِ الْكَبِيرِ» وَ«الْفُرُوعِ» وَغَيْرِهَا، وَزَادَ نُقُولاتٍ غَرِيبَةً بَدِيعة، وَيَرْمُزُ فِيهِ لِلْخِلاَفِ بِحُمْرَةٍ عَلَى طَرِيقَةِ «الْفُرُوعِ» وَوَسَّعَ الْكَلاَمَ فِيهِ بِحَيْثُ أَنَّهُ يَنقُلُ الرَّسَائِلَ وَالْفَتَاوَىٰ الطَّوِيلَةَ بِتَمَامِهَا، وَرَأَيْتُ الْجُزْءَ الأَوَّلَ مِنْهُ بِخَطِّهِ بِيدِهِ بِتَارِيخِ سَنَةِ ٢٢، وَآخَرَ مِنْ أَثْنَاءِ الْبُيُوعِ بِخَطِّهِ أَيْضاً النَّهَ ٢٨، وَآخَرَ مِنْ أَثْنَاءِ الْبُيُوعِ بِخَطِّهِ أَيْضاً سَنَةَ ٨٢.

وَتَرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بن طُولُونَ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ «سُكُرْدَان الْأَخْبَارِ» بَتَرْجَمَةٍ مُطَوّلَةٍ فَلْنُلَخِّص مِنْهَا هُنَا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ، قَالَ ـ بَعْدَ أَن سَاقَ نَسَبَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، نَسَبَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: هُوَ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، عَلَمُ الأَعْلَامِ، الْمُحَدِّثُ، النُّحلَةُ، الْعَلَّمَةُ، الْفَهَّامَةُ، الْعَالِمُ، وَالْعَامِلُ، المُنْقِنُ، الْفُضَافِ الْمُنْقِنُ، الْفَاضِلُ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو الْمُحَاسِنِ، وَأَبُو عُمَرَ، ابن أَقْضَىٰ الْقُضَافِ الْمُنْفِرِ الدِّينِ حَسَنِ، ابن الشَّيْخِ الْمُعَمَّرِ الْمُسْنِدِ / الرَّحَلَةِ شِهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِـ / ٢٩١ بَدْرِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِـ / ٢٩١ بَنْ الشَّهِيرُ بِـ الْمُعَمَّرِ الْمُسْنِدِ / الرَّحَلَةِ شِهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِـ / ٢٩١ الرَّحَلَةِ شِهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِـ / ٢٩١ الرَّحَلَةِ شِهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِـ / ٢٩١ الرَّحَلَةِ شَهَابِ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِـ / ٢٩١ الرَّحَلَةِ مِن الشَّهِيرُ بِـ المُوسَلِينِ فَيهِ مِن لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ: وَلَا النَّسَبَ مِن لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ: وَالشَّدَنِي فِيهِ مِن لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ:

مَن يَطْلُبِ التَّعْرِيفِ عَنِّي قَدْ هُدِي

فَٱسْمِي يُوسُفِ وَابنُ نَجْلِ الْمَبْرِدِ

وَأَبِي يُعْرَفُ بِاسمِ سِبْطِ الْمُصْطَفَىٰ

وَالْجَدُّ جَدِّي قَدْ حَذَاهُ بِأَحْمَدِ

إِلَى آخِرِهَا، وَهِيَ طَوِيلَةٌ نَظَمَ فِيهَا نَسَبَهُ إِلَى أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَمَدَحَهُ، ثُمَّ مَدَحَ بَقِيَّةَ الْعَشَرَةِ، وَقَدْ سَرَدَهَا ابنُ طُولُونَ، ثُمَّ قَالَ:

مَوْلِدُهُ بِالسَّهْمِ الْأَعْلَىٰ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْق سَلْخَ سَنَةِ ٨٤٠، وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَ «الْمُقْنِعَ» وَ «الطُّوفِيَّ» فِي الْأُصُولِ، وَ «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكٍ» وَسَمِعَ عَلَى وَالِدِهِ وَجَدُّهِ، وَالنَّظَّامِ ابنِ مُفْلِحٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بن جَوَارِشٍ، وَالْبُرْهَانِ الْبَاعُونِي، وَأَبِي الْفَرَجِ بن خَلِيلٍ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بن الشَّرِيفَةِ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْفُولَاذِيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ بنِ هِلَالٍ، وَفَاطِمَةَ بِنتِ الْحَرَسْتَانِيِّ، وَرَحَلَ إِلَى بَعْلَبَكَّ فَقَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي حَفْصِ بنِ السُّلَيمي، وَخَلْقٍ مِنْ أَصْحَابِ ابن الرَّغْبوب، وَقَرَّأ ثَمَّتَ «صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ» وَ«مُسْنَدَ الْحُمَيْدِي» وَ«الْمُنتَخَبَ» لِعَبْدِ بن حُمَيْدٍ وَ«مُسْنَدَ الدَّارِمِيِّ» وَتَفَقَّهَ بِالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بنِ قُندُسٍ، ثُمَّ صَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَى عِلْم الْحَدِيثِ فَأَخَذَ عَنْ غَالِبِ مَشَايِخِ الشَّامِيِّينَ، وَأَجَازَ لَهُ خَلْقٌ ذَكَرَ ابنُ طُولُونَ مِنْهُم خَلْقاً ثُمَّ قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى التَّصْنِيفِ فِي عِدَّةِ فُنُونٍ حَتَّى بَلَغَتْ أَسْمَاؤَهَا مُجَلَّداً، رَبَّبَهَا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَم، مِنْهَا «الْمُعْجَمُ» لِمَشَايِخِهِ، وَ«الْمُعْجَمُ» لِلْبُلْدَانِ، وَ«مُعْجَمُ الصَّنائع» وَ«مُعْجَمُ الْكُتُبِ» وَ«مَنَاقِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ» وَفِي ضِمْنِهَا طَبَقَات أَتْبَاعِهِمْ، وَمَنَاقِب الْعَشَرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ تَصْنِيفٌ مُفْرَدٌ، وَشَرَحَ «أَلْفِيَّةَ ابنِ مَالِكٍ» وَ«أَلْفِيَّةَ الْعِرَاقِيِّ»، وَ«تَجْرِيدَ الْعِنَايَةِ» وَجَمَعَ «الأَرْبَعِينَ» الْمُتَبَايِنَةَ، وَأَكْثَرَ مِن تَخْرِيجِ الأَرْبَعِينِيَّات حَتَّى قَالَ لِي \_ فِي وَقْتٍ \_: إِنَّهَا بَلَغَتْ أَربعمائة، وَأَلَّفَ فِي الْفِقْهِ مُخْتَصَراً سَمَّاهُ «الْمُغْنِي لِذَوِي الأَفْهَامِ عَنِ الْكُتُبِ الْكَثِيرَةِ فِي الأَحْكَامِ » وَشَرَحَهُ ، وَلَخَّصَ ذٰلِكَ مِن كِتَابِهِ «جَمْع الْجَوَامِع» وَلَوْ تَمَّ هٰذَا الْكِتَابِ لَبَلَغَ ثَلْثمائة مُجَلَّداً، عَمِلَ مِنْهُ مَائةً وَعِشْرِينَ مُجَلَّداً، وَخَرَّجَ «الأَرْبَعِينَ النَّووِيَّةِ» بِالأَسَانِيدِ، وَصَنَّفَ «الدُّرة الْمُضِيَّة فِي فَضَائِلِ الصَّالِحِيَّةِ»، وَعَمِلَ تَارِيخًا مِن أَيَّامِ النُّبُوَّةِ إِلَى زَمَنِهِ، وَأَفْرَدَ تَارِيخَ كُلِّ قَرْنٍ فِي مُجَلَّدٍ، وَبَعْضهم فِي أَكْثَر، وَأَطَالَ فِي الأَوَّلِ وَسَمَّاهُ بِ "الْمُطَوَّلِ"، وَأَفْرَدَ أَعْيَانَ كُلِّ قَرْنِ فِي آخَر، وَسَمَّاهُ بِاسْم ك "الرِيَاضِ اليَانِعَة فِي أَعْيَانِ الْمائة التَّاسِعَةِ"، وَشَرَعَ فِي الْعَاشِرَ وَسَمَّاهُ بِ "النُّجُومِ الرَّاهِرَةِ فِي أَعْيَانِ المائةِ الْعَاشِرَةِ"، وَرَتَّبَ "مُفْرَدَاتِ الْعَاشِرَ وَسَمَّاهِ " لِلْحَافِظِ ابنِ نَاصِرِ ٢٩٢/ البِيطَارِ " عَلَى الْعِلَلِ ، وَلَخَصَ "تَوْضِيح الْمُشْتبه " / لِلْحَافِظِ ابنِ نَاصِرِ ٢٩٢ / اللَّينِ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ ، إِلَى غَيْرِ ذٰلِك ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ الدِّينِ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّداتٍ ، إِلَى غَيْرِ ذٰلِك ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوَّلِيَّةِ وَعَلَيْهِ " فُلَاثِيَّات الإِمَامِ أَحْمَد » وَ«الأَرْبَعِينَ للآجُرِّيِّ » وَشَمِعْتُ مِنْهُ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوْلِيَةِ وَعَلَيْهِ " فُلَاثِيَات الإِمَامِ أَحْمَد » وَ«الأَرْبَعِينَ للآجُرِيِّ » وَشَمِعْتُ مِنْهُ الْمُسَلْسَلَ بِالأَوْلِية فَي وَعَلَيْهِ " فُلَاثِيَّات الإِمَامِ أَحْمَد » وَ«الأَرْبَعِينَ للآجُرِيِّ » وَشَمِعْتُ مِنْهُ أَمُ مُلَةً ، ثُمَّ قَالَ : وَشَطَّرَ وَعَلَيْهُ اللهُ الْمِنْحَة فِي تَضْمين «الْمُلْحَة » وَضَمَّنَها مَدْحَ أَخِيهِ الْجَمَال يُوسف وَسَمَّاهَا «الْمِنْحَة فِي تَضْمين «الْمُلْحَة » وَذَكَرَهُ لٰكِن حَذَفْنَا ذٰلِك ٱخْتِصَارَاً . ـ انتَهَىٰ - .

قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: فِي مَدْحِ أَخِيهِ الْجَمَال يُوسُف، هٰكَذَا بِخَطِّ ابنِ طُولُون، وَكَأَنَّهُ سَبْق قَلَم، فَإِنَّ هٰذَا اسْم المترجم ولقبه.

٧٩٠ يُوسُفُ بَن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن إِسْمَّاعِيل بن أَحْمَدَ، الْجَمَالُ بن الزَّيْنِ، وَأَبِي الْفَرَجِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، ابن الشِّهَاب، الْمُوَفَّق، الذَّهَبِي، الصَّالِحِي، أَخُو أَحْمَدَ الْمَاضِي. الصَّالِحِي، أَخُو أَحْمَدَ الْمَاضِي.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وَيُعْرَفُ بـ «ابنِ نَاظِرِ الصَّاحِبَةِ» مَدْرَسَةٌ هُنَاكَ.

وُلِدَ \_ تَقْرِيباً \_ سَنَةَ ٧٨١، وَسَمِعَ عَلَى وَالْدِهِ، وَنَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن غَشم الْمَرْدَاوِيِّ، وَعُمَرَ بن

٧٩٠ جَمَالُ الدِّين ابنُ الذَّهَبِيِّ «ابنُ نَاظِرِ الصَّاحِبَة»، (٧٨١ تقريباً ـ ٨٥٩هـ): أخبارُهُ في «مُعجم ابن فهدِ»: (٣٠٠)، و«الضَّوء اللامع»: (٣٢٠/١٠)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٢٧).

مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْهَادِي، وَفَاطِمَةَ وَعَائِشَةَ ابْنَتَيْ ابن عَبْدِ الْهَادِي، فِي آخَرِينَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَأَخَذْتُ عَنْهُ بِهَا، ثُم بِبَلَدِهِ أَخْرِينَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ، وَقَدِمَ الْقَاهِرَةَ فَأَخَذْتُ عَنْهُ بِهَا، ثُم بِبَلَدِهِ أَشْيَاءَ، وَكَانَ أَصِيلًا، فَاضِلًا، أَدِيبًا، كَتَبَ التَّوْقِيعَ لِلنِّظَامِ بنِ مُفْلِحٍ وَقْتاً.

وَمَاتَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ثَانِي رَجَبٍ سَنَةً ٩٥٨، وَدُفِنَ بِسَفْح قَاسِيُونَ.

٧٩١- يُوسُفُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الْحَسَن، الْجَمَال، التَّاذِفِيُّ، ثُمَّ الْحَلَبِيُّ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بـ "التَّاذِفِيُّ"، وُلِدَ بِتَاذِفٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبَابِ سَنَةَ ٨٢٦، وَنَشَأَ بِحَلَب، فَتَعَانَىٰ الْغَزْلَ وَالْقِرَاءَةَ عَلَى الْقُبُور (١١)، إِلَى أَن ٱخْتُصَّ بِسَالِمِ بن سَلاَمَة الْحَمَوِيِّ قَاضِي الحَنَابِلَةِ بِحَلَب فَحَنبَلَهُ، وَوَقَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، بَلْ بِسَالِمِ بن سَلاَمَة الْحَمَوِيِّ قَاضِي الحَنَابِلَةِ بِحَلَب فَحَنبَلَهُ، وَوَقَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، بَلْ بِسَالِمِ بن سَلاَمَة الْحَمَوِيِّ قَاضِي الحَنَابِلَةِ بِحَلَب فَحَنبَلَهُ، وَوَقَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، بَلْ بَسَالِمِ بن سَلاَمَة الْحَمَوِيِّ قَاضِي الحَنابِلَةِ بِعَلَى اللَّهُ فَيَالُ لِهَا: الصَّفَيْرَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقَالُ لِهَا: الصَّفَيْرَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقَالُ لِهَا: الصَّفَيْرا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقَالُ لِهَا: الصَّفَيْرا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقَالُ لِهَا: الصَّفَيْرا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقالُ لِهَا: الصَّفَيْرا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقالُ لِهَا: الصَّفَيْرا، ثُمَّ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ يُقالُ لِهَا: الصَّفَيْرا، ثُمَّ قَالَةُ سَوْدَاءٌ، فَقَالَ بِاللَّهُ اللَّهُ إِلَى السَّمْطِ الدِّيلِ الشَّهُالُ بن السِّراج:

وَلَرُبُّ قَاضٍ أَحْمَرَ مِن كَعْبِهِ

مَا كَانَ قَطُّ لَهُ يَدُّ بَيْضَاءُ

لَعِبَتْ بِهِ الصَّفْرَاءُ أَوَّلَ عُمْرِهِ

وَالْآنَ قَدْ لَعِبَتْ بِهِ السَّوْدَاءُ

# ٧٩١ يُوسف التَّاذِفِيُّ، (٨٢٦\_٩٠٠هـ) :

أخباره في «التَّسهيل»: (١٠٣/٢). ويُنظر: «الضَّوُّ اللامع»: (١٠/ ٣٢٠)، و«دُّر الحَبَبِ» رقم (٢٢٦)، و«أعلام النبلاء»: (٥/ ٣٤٨)، و«الأعلام»: (٨/ ٢٣٧)، و«مُعجم المؤلِّفين»: (٣٠٧/١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على الترجمة رقم: ١٥٩.

وَٱمْتُحِنَ بِالضَّرْبِ وَالإِشْهَارِ مِنَ الشِّهَابِ الزُّهْرِيٰ لِشَهَادَةٍ شَهِدَهَا لِلْمُحِبِّ ابنِ الشُّحْنَةِ، ثُمَّ لَمَّا قُتِلَ مَخْدُومُهُ سَالِمٌ رَامَ مِنَ الْعَلاَءِ بنِ مُفْلِحِ الاسْتِنَابَةَ، فَٱمْتَنَعَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِمَا تَقَدَّمَ، فَٱنتَمَىٰ لِلزَّيْنِ عُمَرَ بن السَّفَّاحِ فَسَاعَدَهُ عِندَ الْجَمَالِ نَاظِرِ الْخَاصِّ بِحَيْثُ إِنَّ الْعَلاَءَ لَمَّا ٱنتَقَلَ لِقَضَاءِ دِمَشْق ٱسْتَقَرَّ عِوَضَهُ فِي حَلَب سَنَةَ سِتِّينَ بِبَذْلٍ مُعَجَّلِ، وَتَقْرِيرٍ سَنَوِيٍّ، وَتَكَرَّرَ صَرْفُهُ عَنْهُ إِلَى أَن وَلآهُ الأَشْرَفُ قَائِتِبَايْ كِتَابَةَ سِرِّهَا وَنَظَرَ الْجَيْشِ أَيْضاً عِوَضاً عَنِ الْكَمَال الْمَعَرِّي حِينَ حَبَسَهُ بِالْقَلْعَةِ، مُضَافاً لِلْقَضَاءِ، ثُمَّ صُرِفَ عَنِ الثَّلاَثَةِ بِالسَّيِّدِ ابن أَبِي مَنصُورٍ / 1794 بسَفارة الْخَيْضَرِيِّ، مَعَ مَالٍ بذله وَتَقْرِيرٍ أَيضاً، وَطُلِبَ لهذَا إِلَى الْقَاهِرَةِ بَعْدَ أَن أُوْدِعَ قَلْعَة حَلَب أَشْهِراً، فَنقم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاطن فِي قَتْل ابن الصّوه، وَسلم لِلدوادار الْكَبِيرِ ثُمَّ لِلْوَالِي ثُمَّ أودع سَنَةَ ٩٢ الْمقشرة بِحُجَّة مَا تَأَخَّر عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الْمُلْتَزِم بِهِ، الَّذِي قِيلَ إِنَّهُ أَزْيَد مِن عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَار، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ دَامَ بِهَا نَحْو خَمْس سِنِينَ إِلَى أَن أُطْلِقَ بِعِنَايَةِ يشبك الجمالي، وَأُعِيدَ لِلْقَضَاءِ فِي مُسْتَهَل صَفَر سَنَةً ٩٥، وَكَذَا وَلِيَ نَظَر الْقَلْعَة، وَالجوالي، وَذُكِرَ بِفَضْل وَمُشَارَكة فِي الْجُمْلَةِ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ صَنَّفَ، وَقَرَّظَ لَهُ السَّعْدِيُّ قَاضِي مِصْرَ، قَالَ: وَهُوَ حَسَنُ الشِّكَالَةِ وَالْكِتَابَةِ، فَصِيحُ الْعِبَارَةِ، مُصَاهِرٌ لِبَيْتِ ابنِ الشُّحْنَةِ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَثْيرِ الدِّينِ، وَٱسْتَمَرَّ عَلَى قَضَائِهِ حَتَّى مَاتَ فِي سَابِعِ عِشْرِي الْمُحَرَّم سَنَةَ ٩٠٠ بِحَلَبٍ. \_ ٱنتَهَىٰ \_.

قُلْتُ: ذَكَرَ فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» أَنَّ لَهُ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ: «مَفَاتِيحُ الْكُنُوزِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الأَدْعِيَةِ الْمَرْوِيَّةِ» مُجَلَّدُ فَرَغَ مِنْهُ سَنَةَ ٩٦، وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الأَدْعِيةِ الْمَرْوِيَّةِ» مُجَلَّدُ فَرَغَ مِنْهُ سَنَةَ ٩٦، وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ الشَّافِعِيُّ السَّافِعِيُّ السَّافِعِيُ السَّافِعِيُّ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ الْعَلَاءُ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ الْعَلَاءُ الْمَوْسِلِيُّ السَّافِعِيْ السَّافِي الْمَافِعِيْ السَّافِعِيْ الْمَافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْعَلَاءُ السَّافِي الْمَافِعِيْ السَّافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِي الْمَافِعِيْ الْمِلْمِلْمِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمَافِعِيْ الْمِلْمِيْ الْمَافِ

بِأَبْيَاتٍ عَارِيَةٍ عَنِ النَّقْطِ وَهِي:

دُم مَدَى الدَّهْرِ حَاكِماً وَإِمَاما

وَكَّلَ الْحُكْمَ أَمْرَهُ لِحِمَاكُمْ لَكُمُ السَّعْدَ وَالْعُلاَ كُلَّ عَامِ

حَرَسَ اللهُ سَعْدَكُمْ وَحَمَاكُمْ

· وَقَالَ : مِن نَظْمِهِ مَا كَتَبَهُ عَلَى رَفْرَفِ بَيْتِهِ وَهُوَ:

عَلَوْتُ بِإِذْنِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ

مَكَاناً عَلِيّاً صِرْتُ فِيهِ مُشَرَّفا مَتَى رَامَ شَخْصٌ أَن يَرَىٰ حُسْنَ مَنظَرِيْ

تُرَفْرِفُ عَيْنَاهُ وَيَنظُرُ رَفْرَفَا

فَبِاللهِ يَا مَنْ حَلَّ فِي ظِلِّ سَاحَتِي

سَلِ اللهَ غُفْرَاناً لِمَن بِيَ أَتْحَفَا

مُجَدِّدُ رَسْمِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ

هُوَ التَّادِفِيُّ الأَصْلِ مَوْرِدُهُ صَفَا

وَلَهُ أَيْضًا :

بِرُوْحِي مِنَ الْأَتْرَاكِ ظَبْياً مُهَفْهَفاً

إِذَا مَا رَئَىٰ كُنتُ الْمُصَابَ بِعَيْنِهِ أَتَى زَائِراً لَيْلاً فَأَشْرَقَ وَجْهُهُ

كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ فِي جَبِينِهِ

وَلَهُ أُحْجِيَةٌ فِي الْعَسْقَلَانِيِّ :

يَا مَنْ لَهُ حُسْنُ لَفْظٍ تَنْنِي عَلَيْهِ الْمَثَانِي مَا مِثْلُ قَوْلِي الْمُحَاجِي أحوى الشَّفاهِ قَلانِي وَمِن نَظْمِهِ مَا كَتَبَهُ عَنْهُ الْعِزُّ بِنُ فَهْدٍ، يَقْرَأُ عَلَى قَافِيَتَيْنِ:

وَلِيْ قَمَرُ مَا زِلْتُ أَهْوَىٰ مَدِيحَهُ "

عَسَىٰ أَن يَبِيحَ الْوَصْلُ مِنْهُ فَمَا أَبَاحْ

وَكَمْ قُلْتُ إِنَّ الصُّبْحَ يَحْكِي جَبِينَهُ

لِيَصْبُو فَمَا حَاكَاهُ بَدْرٌ وَلاَ صَبَاحْ

1498

وَمِنْ إِنشَائِهِ قِصَّةٌ كَتَبَ بِهَا إِلَى الْمَقَرِّ الزَّبْنِيِّ أَبِي بَكْرِ بن خَالية عَن حَرْفِ الأَلْفأَوِلُهَا:

بِسْم رَبِّ عَمَّ كُلَّ حَيِّ بِرِفْدِهِ وَسَبَّح كُل شَيء بِحَمْدِهِ

. . . إِلَى آخِرِهَا . ـ أَنتَهَىٰ ـ . /

٧٩٢- يُوسُف بن عَبْدِ اللهِ بن حَاتِم بن مُحَمَّدِ بن يُوسُف الشَّهِير بـ «ابنِ الْحَبَّالِ» جَمَالُ الدِّينِ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ الْعُلَيْمِيُّ: هُوَ الْمُسْنِدُ، الْمُعَمَّرُ، سَمِعَ مِنَ الْقَاضِي تَاجِ الدِّينِ بن عَبْدِ الْخَالِقِ، وَابنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَالَ الشَّهَابُ ابن حَجَرٍ سمعنا عَلَيْهِ مِرَاراً «مُسْنَد الشَّافِعِيِّ» رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٤١)، و«الجوهر المنضد»: (١٨٠)، و«المَنهج الأحمد»: (٤٦٤)، و«مختصره»: (١٦٥).

٧٩٢ - ابنُ الحَبَّالِ ، (٦٨٠ -٧٧٨ م) :

تُوُفِّيَ بِبَعْلَبَكَّ عَشِيَّةً يَوْمِ الْخَمِيسِ سَابِع رَجَبٍ سَنَةَ ٧٧٨، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ عَقِبَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَدُفِنَ بِبَابِ سَطْحًا.

٧٩٣- يُوسُفُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن الْعَفِيفِ مُحَمَّدِ بن يُوسُف بن عَبْدِ الْمُنْعِمِ بن نِعْمَة ابن سُلُطَان بن سُرُورِ الْمَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، جَمَالُ الدِّينِ، الشَّيْخُ، الشَّيْخُ، الشَّيْخُ، الْخَيِّرُ.

وُلِدَ سَنَةَ ١٩١، وَسَمِعَ «سُنَنَ ابنِ مَاجَهْ» مِنَ الْحَافِظِ ابنِ بَدْرَان النَّابُلُسِيِّ وَسَمِعَ مِنَ التَّاقِيِّ سُلَيْمَان، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ وَغَيْرِهِمْ، وَسَمِعَ مِنَ التَّاقِيِّ سُلَيْمَان، وَأَبِي بَكْرِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّائِمِ وَغَيْرِهِمْ، وَسَمِعَ مِنْهُ ابنُ كَثِيرٍ، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَابنُ رَجَبٍ، وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ الْوَرِعِينَ، كَثِيرَ مِنْهُ ابنُ كَثِيرٍ، وَالنَّهْ إِنْ مَعْرُوفِ وَالنَّهْ عِن الْمُنكرِ، وَمَحَبَّةِ الْحَدِيثِ التَّلاَوَةِ، وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عِن الْمُنكرِ، وَمَحَبَّةِ الْحَدِيثِ

#### ٧٩٣ أبو الحَجَّاج ابن سُرور المَقْدِسِيُّ، (٦٩١ \_ ٧٥٤ هـ) :

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٤١)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٢)، و«مختصره»: (١٥٥)، و«التَّسهيل»: (٢٨٨١).

ويُنظر: «المُنتقى من مشيخة ابن رَجَب»: رقم (١٦١)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة» و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٢٣٩).

ويُنظر: مُعجم ابن ظهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٥٤٧)، و«ذيل التَّقييد»: (٢٩٤)،
 و«إنباءُ الغُمر»: (١/ ١٤٩)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٢٣٨)، و«تاريخ ابن قاضي
 شُهبة»: (١/ ٢٤٤)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٦٠).

قال ابنُ ظهيرة: (... وَحَدَّثَ وَتَفَرَّدَ ورُحِلَ إليه، لَقِيتُهُ ببعلبك وقرأْتُ عليه جملةً من مَروِيَّاته).

وذكر ابن زريق في «ثُبَرِّهِ»: ورقة: (١٤)، وذكر ابنيه أحمد وعمر، وهما ابنا خالة صاحب الثبت.

وَالسَّنَّةِ. تُوُفِّيَ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ٧٨٤، وَدُفِنَ بِقَاسِيُون. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ» وَ«الدُّرَرِ» إِلَّا أَن فِي «الدُّرَرِ» ذِكْرُ وَفَاتِهِ سَنَةَ ٥٤، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٧٩٤ يُوسُف الْمَدْعُو عَلِيَّ بن عَبْدِ اللهِ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: عَلاَءُ الدِّينِ، مُؤَدِّبُ الأَطْفَالِ، جَمَالُ الدِّينِ، سَمِعَ بِإِفَادَةِ شَيْخِنَا الْمُحَدِّثِ جَمَالِ الدِّينِ بنِ اللَّبُّودِيِّ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بن الشَّرِيفَةِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى الرُّومِ، وَعَادَ إِلَى الصَّالِحِيَّةِ، وَتَسَبَّبَ فِيهَا بِبَيْعِ الْخُضَرِ، وَكَانَ عِندَهُ دِيَانَةٌ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ «الشَّمَائِل» لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْره.

تُؤفِّي سَادِسَ عَشَرَ مُحَرَّم سَنَةَ ٩٢٦، وَدُفُنِّ بِالرَّوْضَةِ عَن سَبْعِينَ سَنَةً.

٧٩٥ ـ يُوسُفُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن ضَوْءِ الصَّفَدِيُّ أَصْلاً، الْمَقْدِسِيُّ، الشَّهِيرُ بـ «ابن النَّقِيبِ» أَخُو أَحْمَدَ، جَمَالُ الدِّينِ، الْحَافِظُ.

٧٩٤ عَلاَةُ الدِّينِ الصَّالِحِيُّ ، (؟ - ٩٢٦هـ):

لم أعثر على أخباره.

٧٩٥ - ابنُ النَّقِيبِ، (؟ - ؟):

أخباره في «مُعجم ابن حَجَرٍ: (٣٩٤)، وفيه; «يُوسف بن علي بن صَقر الصَّفَدِيُّ الْأَصل الحَنَفَيُّ . . . ؟ ». ويُراجع: «الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>١) في «معجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (سنة خمس وعشرين).

قُلْتُ: وَأَخُوهُ الْمَذْكُور حَنَفِيٌّ ذَكَرَهُ النَّجْمُ ابنُ فَهْدٍ فِي «مُعْجَمِهِ».

٧٩٦- يُوسُف بن عَلِيِّ بن مُوسَىٰ بن أَبِي الْغَيْثِ، صَلاَحُ الدِّينِ الْبَعْلِيُّ الْبَزَّازُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَ سَنَةَ ٧٥٩ مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ الْقَرْوِينِيِّ، وَعُمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ بن بِشْر، الأَوَّلَ، مِنْ «أَمَالِي الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْقَرْوِينِيِّ، وَعُمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ بن بِشْر، الأَوَّلَ، مِنْ «أَمَالِي الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْأَنصَارِيِّ»، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعَهُ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابنِ مُوسَىٰ، وَالْمُوفَّقِ الآبِي سَنَةَ الأَنصَارِيِّ»، وَحَدَّثَ بِهِ سَمِعَهُ مِنْهُ الْفُضَلاَءُ كَابنِ مُوسَىٰ، وَالْمُوفَّقِ الآبِي سَنَةَ مَا اللهِ الْفَضْلِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَقَالَ أَجَازَ لاثِنِي مُحَمَّدٍ فِي الْسَيْدُعَاءِ.

٧٩٧- يُوسُفُ بن مَاجِدِ بن أَبِي الْمَجْدِ بن عَبْدِ الْخَالِقِ الْمَرْدَاوِيُّ، الْمَقْدِسِيُّ، الْفَقِيهُ، الْمُفْتِي، جَمَالُ الدِّين، أَبُو الْعَبَّاسِ (١).

ولم أجده في «مُعجم ابن فهد»: وذكره فيه استطراداً: (١٩٣، ٢٢٤)، يقول: . . .
 أحمد بن علي بن صودين؟ النَّقيب وأخوه يُوسف.

٧٩٦ ابنُ أبي الغيثِ، (؟ \_ ؟) :

أخباره في «مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٢٩٥)، و«الضَّوء اللامع»: (١٠/ ٣٢٥).

٧٩٧ - ابنُ أبي المَجْدِ، (؟ - ٧٨٧هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٤٧)، و«الجَوهر المنضَّد»: (١٧٩)، و«الجَوهر المنضَّد»: (١٧٩)، و«المنهج الأحمد»: (٢/٥).

ويُنظر: معجم ابن ظَهيرة «إرشاد الطَّالبين»: (٥٥١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٢٤٣)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٢٥٢)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٣/ ٨٧)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١) يبدو أنه أخو صاحب «المختصر».

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: مِنْ أَصْحَابِ ابنِ تَيْمِيَّةَ «شَرَحَ الْمُحَرَّرَ» ( سَمِعَ مِنَ الْحَجَّارِ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَ. مَاتَ سَنَةَ ٧٨٣. - ٱنتَهَىٰ - .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: ٱمْتُحِنَ مِرَاراً بِسَبِّ فُتْيَاهُ بِمَسْأَلَةِ ابنِ تَيْمِيَّةً فِي الطَّلاقِ، وَكَذَا فِي عِدَّةٍ مِن مَّسَائِلِهِ، وَحَدَّثَ عَنِ الْحَجَّارِ، وَابنِ الرَّضِيِّ، وَالشَّرَفِ بنِ الْحَافِظِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ شَدِيدَ التَّعَصُّبِ لِمَسَائِلِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَالشَّرَفِ بنِ الْحَافِظِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ شَدِيدَ التَّعَصُّبِ لِمَسَائِلِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَالشَّرفِ بنِ الْحَافِظِ وَغَيْرِهِمْ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّينِ بن وَيُسْجَنُ بِسَبِ ذَٰلِكَ وَلاَ يَرْجِعُ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّينِ بن الْمِصْرِيِّ يَحُطُّ فِي دَرْسِهِ بِالْجَامِعِ عَلَى ابنِ تَيْمِيَّةَ فَجَاءَ إِلَيْهِ وَضَرَبَهُ بِيَدِهِ وَأَهَانَهُ. النَّهَمْنِ يَ يُحُطُّ فِي دَرْسِهِ بِالْجَامِعِ عَلَى ابنِ تَيْمِيَّةَ فَجَاءَ إِلَيْهِ وَضَرَبَهُ بِيَدِهِ وَأَهَانَهُ.

قُلْتُ: وَرَأَيْتُ عَلَى «الْفُرُوعِ» بِخَطِّ الْقَاضِي عَلاَءِ الدِّينِ الْمَرْدَاوِيِّ الْمُنَقِّحِ ٱعْتَرَاضَاتٍ عَلَيْهِ لابنِ أَبِي الْمَجْدِ وَأَظُنَّهُ لِهٰذَا وَأَجَابَ عَن بَعْضِهَا الْمُنَقِّحُ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَعْضِ (٢). /

٧٩٨ يُوسُفُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مَحْمُودٍ الْمَرْدَاوِيُّ، جَمَالُ اللهِ بن مَحْمُودٍ الْمَرْدَاوِيُّ، جَمَالُ اللهِ بن الْقَاضِي.

٧٩٨\_ القَاضِي جَمَالُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ، (٧٠٠\_٧٦٩هـ):

أخباره في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٤٥)، و«الجَوهر المُنَضَّد»: (١٧٦)، و«المَنصَّد»: (١٧٦)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٩)، و«مختصره»: (١٦٠)، و«التَّسهيل»: (١/ ٣٩٠).

ويُنظر: «المُعجم المختص»، و«المُنتقى من مَشيخة ابن رَجَب»: رقم (٢٤٢)، =

<sup>(</sup>۱) من كتابه: «المُقَرَّرُ على أبواب المُحَرَّرِ» نُسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم: (۲۵۹۲۲ب).

<sup>(</sup>٢) الأجود عدم دخول الألف واللام عليى لفظ (بعض). .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنةَ ٧٠٠ ـ تَقْرِيباً ـ وَسَمِعَ مِن ابنِ عَبْدِ الدَّاثِمِ، وَفَاطِمةَ بنتِ الْعِزِّ، وَسِتِّ الْوُزَرَاءِ، وَهَدية بنتِ عَسْكَرٍ، وَالتَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَوَلِي وَفَاطِمةَ بنتِ الْعِزِّ، وَسِتِّ الْوُزَرَاءِ، وَهَدية بنتِ عَسْكَرٍ، وَالتَّقِيِّ سُلَيْمَان، وَوَلِي قَضَاءَ الْحَنابِلَةِ فِي رَمَضَان بَعْدَ وَفَاةِ عَلاءِ الدِّينِ بن مُنجَّىٰ سَنةَ ٧٥، بَعْدَ تَمَنُّ فَاسْتَمَرَّ إِلَى أَن عُزِلَ سَنةَ ٨٦، وَكَانَ نِزِها، عَفِيفاً، وَقُوراً، خَاشِعاً، نَاسِكاً، وَكَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَلا يَحْضُرُ مَعَ النَّائِبِ إِلاَّ فِي دَارِ الْعَدْلِ، وَلا يَرْكَبُ فِي الْمَحْمَلِ وَلا الْعِيدِ، وَكَانَ مَاهِراً فِي مَذْهَبِهِ، مُشَارِكاً فِي الْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ، الْمَحْمَلِ وَلاَ الْعِيدِ، وَكَانَ مَاهِراً فِي مَذْهَبِهِ، مُشَارِكاً فِي الْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ، الْمَحْمَلِ وَلاَ الْعَدِيهِ، وَكَانَ مَاهِراً فِي مَذْهَبِهِ، مُشَارِكاً فِي الْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ، الْمَحْمَلِ وَلاَ الْعَرْبِيَةِ، مُشَارِكاً فِي الْمُحْرِيةِ فِي الْمَدْهِ فِي الْمَدْقِ الْمُحْرَبِيةِ فِي الْمَدْهِ فَي الْمَذْهِ فِي الْمَدْهِ فَي الْمَذْهِ فَي الْمَدْمِ نَسَخَ «لَكُورُ وَلَا الْمَعْنِ وَالْإِسْنَادِ. اللهَيْمِ اللهَ عَنَايَةٌ بِالْمَثْنِ وَالْإِسْنَادِ.

قَالَ ابنِ حِجِّي: «شَرَحَ الْمُقْنِعَ» وَجَمَعَ كِتَاباً فِي الأَحْكَامِ وَكَانَ ابنُ مُفْلِحٍ عَيْنَ تَلاَمِذَتِهِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِنِ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ٧٦٩، وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ. - ٱنتَهَىٰ -.

أَقُولُ: بَلْ لَمْ يُجَاوِزْهَا عَلَى تَارِيخٍ وِلاَدَتِهِ السَّابِق، وَقَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»:

<sup>=</sup> والوفيات البن رافع: (٢/ ٣٢٥)، والدُّرَة الأسلاك : (١٨٦)، والدُّرر الكامنة : (٥/ ٢٤٥)، والدُّرر الكامنة : (٥/ ٢٤٥)، والنَّبِي رُبعة : (٥/ ٢٤٥)، والسُّلوك : (٣/ ١/ ١٦٠)، والنَّجوم الزَّاهرة : (١١٠ / ١١)، والدَّارس : (٢/ ٢٤)، والقَلائد الجوهرية : (٢/ ٣٦٤)، واقتُضاة دمشق : (٢/ ٢١٤)، واشَذَرَات الذَّهب : (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>١) هو «مِيزَانُ الاعتدال في نَقْدِ الرِّجال» للحافظ الذَّهبي مشهورٌ.

أَنّهُ أَلّفَ مُؤلّفاً سَمَّاهُ «الانتِصَارَ»(١) وَمُؤلّفاً سَمَّاهُ: «الْوَاضِحَ الْجَلِيَّ فِي نَقْصِ حُكْمِ ابنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْحَنبَلِيِّ» وَذٰلِكَ أَنّهُ ٱخْتَارَ جَوَازَ بَيْعِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ وَحَكَمَ بِهِ، وَقَالَ ابنُ حَبِيبٍ فِي «تَارِيخِهِ»: عَالِمٌ عِلْمُهُ زَاهِرٌ، وَبُرْهَانُ وَرَعِهِ وَحَكَمَ بِهِ، وَقَالَ ابنُ حَبِيبٍ فِي «تَارِيخِهِ»: عَالِمٌ عِلْمُهُ زَاهِرٌ، وَبُرْهَانُ وَرَعِهِ ظَاهِرٌ، وَإِمَامٌ تتبع طَرَائِقُهُ، وَتُغْتَنَمُ سَاعَاتُهُ وَدَقَائِقُهُ، كَانَ لَيْنَ الْجَانِبِ، مُتَلَطِّفاً بِالطَّالِبِ، رَضِيَّ الأَخْلَقِ، شَدِيدَ الْخَوْفِ وَالإِشْفَاقِ، عَفِيفَ اللِّسَانِ، كَثِيرَ بِالطَّالِبِ، رَضِيَّ الأَخْلَاقِ، شَدِيدَ الْخَوْفِ وَالإِشْفَاقِ، عَفِيفَ اللِّسَانِ، كَثِيرَ التَّوَاضُعِ وَالإِحْسَانِ، لاَ يَسْلُكُ فِي مَلْبَسِهِ سَبِيلَ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ، وَلاَ يَرْكَبُ إِلَى دَارِ الإَمَارَةِ غَيْرَ الْأَتَانِ. ـ - ٱنتَهَىٰ ـ .

أَقُولُ: مَسَأَلَةُ الْوَقْفِ وَمُصَنَّفُهُ الْمَذْكُورُ فِيهَا تَقَدَّمَ ذِكْرِهَا فِي حَمْزَة بن مُوسَىٰ بن أَحْمَدَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ ابنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ مُوسَىٰ بن أَحْمَدَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ ابنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ لِزِيَادَةِ الرَّغْبَةِ أَو نَحْوِ ذٰلِكَ، بِدُونِ خَرَابٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ وَغَيْرُهُ، لِزِيَادَةِ الرَّغْبَةِ أَو نَحْوِ ذٰلِكَ، بِدُونِ خَرَابٍ، فَرَدًّ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ وَغَيْرُهُ، وَلِيَادَةِ السَّمُوصُ، وَيُقْهَمُ ذٰلِكَ مِن قَوْلِ صَاحِبِ السَّذَرَاتِ» بَيْع الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) كتابُهُ «الانتصار» وهو المَعروف بـ «مختصر أحاديث الأحكام»، وسُمِّي في بعضِ نُسخه «كِفَايَةُ المُستَقْنِع لأدِلَّةِ المُقْنِع»، هما كتابٌ واحدٌ يعمل على تحقيقه طالبان فاضلان من طلبة الدِّراسات العُليا بكُلية الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة بجامعة أُمُّ القُرى بمكَّة المكرمة، وهما من طَلَبَتِي وَجَّهتُهُما إليه أرجو الله أن يَنفَعَهُما ويَنفَعَ بهما.

وكنتُ أظنُ أن «كِفَاية المُستقنع» كتابٌ آخر غير «الانتصار» أو «مُختصر أحاديث الأحكام» وبمقارنتهما تَبَيَّنَ أنَّهما كتابٌ واحدٌ لذا يُصَحَّحُ ما جاءَ في هامشِ «المَقصد

٧٩٩ ـ يُوسُفُ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ، الْجَمَالُ، أَبُو الْمَحَاسِنِ الْمَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحِيُّ، وَالِدُ نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّد.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ بِ "الْمَرْدَاوِيِّ" أَحَدُ الرُّوُوسِ بِدِمَشْق مِنَ الْحَنَابِلَةِ، مِمَّن أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ ابنِ قُندُسٍ، وَرَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفاً فِي الْفَرَائِضِ سَمَّاهُ الْحَنَابِلَةِ، مِمَّن أَخَذَ عَنِ التَّقِيِّ ابنِ قُندُسٍ، وَرَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفاً فِي الْفَرَائِضِ سَمَّاهُ "الْخُفَايَةَ» بَلْ عَمِلَ آخر فِي الْحِسَابِ، وَجَرَّدَ "الْفُرُوعَ» لابنِ مُفْلِح، وَأَقْرَأَ الطَّلَبَةَ الطَّلَبَةَ وَرَأَيْتُهُ وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ ابنِ عُبَادَةً، / وَحَجَّ سَنةً ٥٧، وَجَاوَرَ الَّتِي تَلِيهَا، وَرَأَيْتُهُ أَكْرُ وَنَابَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ ابنِ عُبَادَةً، / وَحَجَّ سَنةً ٥٧، وَمَاتَ قَرِيباً مِّنْهَا. \_ ٱنتَهَىٰ. أَجَازَ بَعْضَ مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ سَنةً ٨٧٨. وَمَاتَ قَرِيباً مِّنْهَا. \_ ٱنتَهَىٰ. قَالَ فِي "الشَّذَرَاتِ»: حَفِظَ "الفُرُوعَ» وَ"جَمْعَ الْجَوَامِع» وَغَيْرُهُمَا.

٧٩٩ جَمَالُ الدِّين المَرْدَاوِيُّ، يُعْرَف بـ «التِّنْبَالِيِّ»، «غيرُ سابِقِهِ»، (؟ ـ ٨٨٢هـ):

أخباره في «الجَوهر المُنضَّد»: (۱۸۲)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٧)، و«المنهج الأحمد»: (٥٠٧)، و«الشَّذرات»: (١٠/ ٣٣٢)، و«الشَّذرات»: (٧/ ٣٣٢)، و«المنهج الأحمد» و«مختصره».

وهو من مُعاصِرِي ابنِ عبدِ الهادي صاحب «الجَوهر المنضَّد»: قال في تَرجمته: «يُوسفُ بن مُحَمَّدِ المَرْدَاوِيُّ، صاحِبُنا، الشَّيخُ، العلَّمةُ، جمالُ الدِّين، أبو المحاسن، يُوسف، اشتغَلَ، وحصَّل، وبَرَعَ، وأفْتَى، ودَرَّسَ، وُلد بـ «مَرْدَا» من قُرى الأرضِ المُقَدَّسَةِ، ورَحَلَ إلى الصَّالحية، واشتغَلَ بها، حَفِظَ «الخِرَقِي» و«غَايَةَ المَطْلَبِ» و«الخُلاصة» وغير ذلك . . . وَرَحَلَ إلى مِصْرَ وحَجَّ مرتين، وكان أبيضَ اللَّونِ ليس بالطَّوِيلِ ولا بالقصِيرِ، حسنَ الصُّورةِ، حلوَ الكلامِ، اختَصَرَ «الفُرُوع» اللَّونِ ليس بالطَّويلِ ولا بالقصِيرِ، حسنَ الصُّورةِ، حلوَ الكلامِ، اختَصَرَ «الفُرُوع» في كتاب سَمَّاه «الحَلْوي» وصَنَّفَ مَوْلِداً، وكِتَاباً على «الفُرُوع» وشَرَحَ قِطْعَةً من في كتاب سَمَّاه «الحَلْوي» وصَنَّفَ مَوْلِداً، وكِتَاباً على «الفُرُوع» وشَرَحَ قِطْعَةً من «تَجْرِيدِ» الحَنَابِلَة، ولما حَجَّ رَكِبَهُ دَيْنٌ كثيرٌ، ثم أعانَهُ الله على قَضَائِهِ. تُوفِّي سنةَ النتين وثَمانين وثَمانية».

٨٠٠ يُوسُفُ بن مُحَمَّدِ بن مَسْعُودِ بن مَحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن إِبْرَاهِيمَ الْعَبَّادِي، جَمَالُ الدِّين، السُّرَّمَرِّيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ الْعُقَيْلِيُّ، نَزِيلُ دِمَشْق.

قَالَ فِي «الدُّررِ»: سَمِعَ بِبَغْدَاد مِنَ الصَّفِيِّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، وَالدَّقُّوقِيِّ، وَعَيْرِهِمَا، وَبِدِمَشْق مِنْ أَصْحَابِ ابنِ عَبْدِ الدَّائِمِ فَمَن بَعْدَهُمْ، فَأَكْثَرَ وَبَرَعَ فَعَيْرِهِمَا، وَبِدِمَشْق مِنْ أَصْحَابِ ابنِ عَبْدِ الدَّائِمِ فَمَن بَعْدَهُمْ، فَأَكْثَرَ وَبَرَعَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَرَائِضِ، وَنَظَمَ عِدَّةَ أَرَاجِيزَ فِي عِدَّةِ فُنُونٍ، وَخَرَّجَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ، وَحَدَّثَ بِالإِجَازَةِ عَنِ الْحَجَّارِ، وَقَدْ أَخَذَ عَنْهُ ابنُ رَافِعٍ مَعَ من تَقدَّمه، وَذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِهِ» وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ تَصَانِيفَهُ بَلَغَتْ مَائةً وَزَادَت (١١)، فِي بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ «مُعْجَمِهِ» وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ تَصَانِيفَهُ بَلَغَتْ مَائةً وَزَادَت (١١)، فِي بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ

٨٠٠ جَمَالُ الدِّين السُّرَّمَرِّيُّ، (٦٩٦ ـ ٧٧٦هـ):
 مِنَ المُكثرين في التَّأْليفِ والأئمة الكبار.

(۱) يُراجع ثَبَتُ مؤلَّفاته في مقدمة «اللُّوْلؤة»، ومن مؤلَّفاته الموجودة: «شَرْحُ اللُّوْلؤة في النتصارِ النَّحو» و«الفَوَائد السُّرمرية من المشيخة البَدرية» و«الحَمِيَّة الإسلامية في الانتصارِ لمذهب ابن تَيْمِيَّة» ويظهر لي أنَّها القَصِيدَةُ التي رَدَّ بها علي ابنِ السُّبكي أولها: الحَمْدُ للهِ حَمْداً أَسْتَعِينُ به في كُلِّ أَمْرٍ أُعَانِي في تَطَلُّبِهِ الحَمْدُ للهِ حَمْداً أَسْتَعِينُ به في كُلِّ أَمْرٍ أُعانِي في تَطلُّبِهِ لاَ سِيَّمَا في انتِصَافِ مِنْ أَخِي إِحنٍ طَغَىٰ عَلَيْنَا وَأَبْدَ مِن تَعَصُّبِهِ

ويُجوزُ أن تكونَ قَصِيدةً أُخرى. قال الشَّيخُ زُهير الشَّاوِيش في تعليقة له في «الرَّدِ الوَّافِرِ» في ترجمة السُّرَمَرِّي هذا عندَ ذكر هذا الكتاب: «وهي عندي بخطٍ جَمِيلِ جِداً، أرجو أن أنشرها قريباً إن شاء الله، و«عُمدة الدِّين في فضل الخُلفاء الرَّاسدين» و«الأُرجوزة الجليلة في الفوائد الحنبليَّة» و«الخَصَائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر» و«نَهج الرَّشاد في نظم الاعتقاد» و«شِفاءُ الآلام في طبِّ أهلِ الإسلام» و«الخَصائص النَّبوية» . . . وغيرها».

عِلْماً، وَتَفَقَّهُ عَلَى سِرَاجِ الدِّينِ الْحُسَيْن بن يُوسُف التِّبْرِيزِيِّ وَغَيْرِهِ، وَمِن تَوَالِيفِهِ كِتَابِ «الأَرْبَعِينَ الصَّحِيحَة فِيمَا دُونَ أَجْر المنيحة» وَ«بُشْرَىٰ الْقَلْبِ الْمَيِّتِ بِفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» وَ«عُقُودُ الْمَيِّتِ بِفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» وَ«عُقُودُ اللَّلِي فِي الْأَمَالِي» وَ«عَجَائِبُ الاتِّفَاقِ» وَ«الثُّمَانِيَّات» وَغَير ذٰلِكَ.

وَمَاتَ فِي حَادِي عَشَرَ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٧٧٦، وَقَدْ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ، لَأَن مَوْلدَهُ كَانَ فِي رَجَبِ سَنَةَ ٦٩٦. \_ ٱنتَهَىٰ \_..

= قال ابن قاضي شُهبة: «رأيتُ بخطِّه ما صورته: مؤلَّفاتي تَنيفُ على مائةِ مُصَنَّفٍ، كبارٍ وصغارٍ في بِضْعَةٍ وعشرين عِلماً ذكرتُها على حُروف المُعجم في «الرَّوضَةِ المُونقة في التَّرْجَمَةِ المُونقة».

أخبارُهُ في «المنهج الأحمد»: (٤٦٣)، و«مُختصره»: (١٦٤).

ويُنظر: "إنباءُ الغُمر": (١٠٢/١)، و"الدُّرر الكامنة": (٥/ ٢٤٩)، و"المشيخة الباسمة": (٢٧)، و«ذَيل تذكرة الحفَّاظ": (١٦٠، ١٦١)، و«الرَّدُّ الوَافر": (٢١٦)، و«التَّبيان»: (١٥٧)، و«تاريخُ ابن قاضي شُهبة": (١/ ٢٢٨)، و«بُغْيَةُ الوُعَاةِ»: (٢/ ٣٦٠)، و«شَذَرَاتُ الذَّهَبِ»: (٦/ ٢٤٩)، و«فِهرسُ الفَهارس»: =

ورأيتُ نَماذج من خطِّ السُّرمري وهو في غاية الإتقانِ والضَّبط منه سَمَاعُ قراءة ورواية لا «القِلاَدَةِ السَّمْطِيَّة» للصَّغَانِي نُسخة لاله لي رقم ١٨٩١/ ١ وهي كلُّها بخطِّه جاء في آخرها: «تمَّت بحمد الله تعالى ومنه وكَرَمِهِ وحُسنِ تَوفيقه يومَ الأربعاء خامس عشرين جُمادى الآخرة من سنة ٢٩ وسَبْعمائة على يدِ مالكها يُوسف بن مَسعود بن محمَّد السُّرمري . . . ».

وخَطُّه أيضاً على «ثَبَت النذرومي» في مكتبةِ الأُستاذ الزِّركلي وهو الآن في جامعة الملك سعود في الرِّياض. وغيرها.

أَقُولُ: رَأَيْتُ لَهُ كِتَاباً عَجِيباً فِي الطِّبِّ سَمَّاهُ: «شِفَاء السَّقَامِ فِي طِبِّ أَهْلِ الإِسْلامِ» جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الطِّبِّ النَّبُوِيِّ وَالطِّبِ الْمُتعارف مُجَلَّدٌ، وَ"الأَحَادِيثَ الْقُدْسِيَّة» جُزْءٌ وَ"شِفَاءَ الْقُلُوبِ فِي دَوَاءِ الذُّنُوبِ» وَ"نَتِيجَةَ الْفكرِ فِي الْجَهْرِ الْقُدْسِيَّة» جُزْءٌ وَ"شِفَاءَ الْقُلُوبِ فِي دَوَاءِ الذُّنُوبِ» وَ"نَتِيجَةَ الْفكرِ فِي الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ» وَ"رَفَعَ الباس فِي حَيَاةِ الْخَضر وإلْيَاسِ» وَغَيْرَ ذٰلِكَ، وَذَكَرَهُ الصَّلاَحُ الضَّلَاحُ الصَّلاَحُ الصَّلاحُ الصَّلاحُ وَيَ الْمَبَادِيء وَالْمَرَاجِع» وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الصَّلاحَ قَصِيدَةً يَسْتَجِيزُهُ فِيهَا أَوَّلُهَا:

يَا نَاقِلِي شَرْعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَالْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ وَالْقَوْمُ الْأَلَىٰ وَالْقَوْمُ الْأَلَىٰ نَقَلُواْ الشَّرِيعَةَ سَيِّداً عَن سَيِّدِ فَلْوَةٌ فَدُوةٌ فَا نَعْنَ الْأَئِمَّةِ قُدُوةٌ فَا فَرُقِ الْهِدَايَةِ نَقْتَدِيْ فَلِكُمْ إِلَى طُرُقِ الْهِدَايَةِ نَقْتَدِيْ فَيَكُمْ إِلَى طُرُقِ الْهِدَايَةِ نَقْتَدِيْ فَيكُمْ إِلَى طُرُقِ الْهِدَايَةِ نَقْتَدِيْ فَيكُمْ إلَى طُرُقِ الْهِدَايَةِ نَقْتَدِيْ لَكُمُ تُرَاثُ الْأَنبِيَاءِ جَمِيعُهُ لِلَى عَلَيْ وَالتَّعَصِيبِ دُونَ تَرَدُّدِ لِكُمْ مَأْهُولَةً بِاللَّنْيَا بِكُمْ مَأْهُولَةً وَيَقَيْتُمُ فِيهَا بَقَاءَ الْفَرْقِدِ وَبَقِيتُمُ فِيهَا بَقَاءَ الْفَرْقَدِ وَبَقِيتُمُ فِيهَا بَقَاءَ الْفَرْقَدِ وَبَقِيتُمُ فِيهَا بَقَاءَ الْفَرْقَدِ وَبَقِيتُمُ فِيهَا بَقَاءَ الْفَرْقَدِ وَبَقِيتُمُ فِيهَا بَقَاءَ الْفَرْقَدِ

<sup>= (</sup>۲/ ۲۹۰، ۲۲۹)، و«الأعلام»: (۸/ ۲۰۱).

وتُراجع مقدمة قَصِيدَتِهِ «اللُّؤْلُوةُ في النَّحْوِ» نَشَرْتُها في مكتبة الخَانجي سنة

هَلْ أَنتُمُ تَتَصَدَّقُونَ لِيُوسُفَ الـ مُشْرَّمُرِّيْ وَهُوَ الْعُقَيْلِيْ الْمُحْتِدِ وَلِعُرْسِهِ أَمَةِ الْعَزِيزِ وَوُلْدِهِ 1494 مِنْهَا الْأَلَى شَرُفُواْ بِمَذْهَبِ أَحْمَدِ/ البَرِّ إِبْرَاهِيمَ يَتْبَعُ فَاطِماً وَكَذْلِكَ أَسْمَا وَالْفَقِيهِ مُحَمَّدِ وَكَذَا ابنُ عَمِّهِمُ الشَّقِيقُ تَفَضُّلاً بِإِجَازَةِ الْمَرْوِيِّ عِندَ النُّقَدِ إِلَى آخِرِهَا: قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ الْجَوَابَ: لَبَيُّكَ يَا حِلْفَ النُّهَىٰ وَالسُّؤْدَدِ وَمَنِ ٱمْتَطَىٰ بِالْعِلْمِ فَوْقَ الْفَرْقَدِ وَمَنْ ٱغْتَدَى فِينَا وَثَغْرُ عُلُومِهِ عَذْبٌ مُقَبَّلُهُ شَهِيُّ الْمَوْرِدِ وَإِذَا أَفَاضَ الطَّالِبِينَ مَسَائِلاً يُسْقَىٰ بِرَيّا رِيقِهِ الْعَطِشُ الصَّدِيْ وَإِذَا جَلَىٰ نَظْماً رَأَيْنَا عِقْدَهُ مِن لُؤْلُو مُتَنَابِع مُتَسَرِّدِ شَرَّفْتَ رَبْعَ دِمَشْقَ حِينَ سَكَنتَهُ بِفَضَائِلِ بَيْنَ الْوَرَىٰ لَمْ تُجْحَدِ

لَمَّا أَتَتْ أَبْيَاتُكَ الْغُو الَّتِي

تُزْرِيْ عَلَىٰ الْغِيدِ الْحِسَانِ الْخُرَّدِ

تَجْلُو مَعَانِي حَبْرِهَا فِي حِبْرِهَا

بَرُداً أُسِفَ لِثَاثَهُ بِالإِثْمِدِ

قَابَلْتُ أَمْرَكَ بِالْقَبُولِ لأَنَّهُ

عَذْبٌ مَتَى فَارَقْتُهُ قُلْتُ ٱزْدَدِ

أنتَ الإمَامُ الْحَبْرُ أَمْرُكَ طَاعَةُ ا

بِكَ أَقْتَفِي سُبُلَ الْبَيَانِ وَأَقْتَدِيْ

إِلَى آخِرِهَا، قَالَ: وَقَدْ كُنتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ سُرَّ مَنْ رَأَىٰ بِقَوْلِي:

أَيَا فَاضِلاً فِي سُرُّ مَن رَا حَوَىٰ الْعُلاَ

فَكَانَ لَهُ بَدْرُ الدَّيَاجِيْ مُسَامِرًا

سَأَلْتُكَ خَبِّرنِي فَمِثْلُكَ مَنْ غَدَىٰ

لِجُمْلَةِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ حَاصِرا

عَنِ ٱمْرَأَةِ أُمِّ لِسَبْعِ صَحَابَةٍ ا

وَكُلُّهُمُ فِي بَدْرَ قَدْ كَانَ حَاضِرًا

وَأُخْرَىٰ لَهَا عَمَّانِ وَالاَخْوَةُ أَرْبِعُ

وَكُلُّ إِلَىٰ بَدْرِ أَتَاهَا مُبَادِرًا

وَلٰكِن مَعَ الإِسْلام نِصْفٌ لِصِنْفِهِمْ

وَبَاقِيهُمُ لِلشِّرْكِ قَدْ كَانَ نَاصِرًا

وَآخَوُ بَدْرِيٌ أَبُوهُ وَأُمَّهُ عَلَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ مَا كَانَ كَافِرا فَلاَ زِلْتَ تُولِينَا الْفَوَاثِدَ جَمَّةً

تُخَالُ مِن التَّحْقِيقِ فِيهِ جَوَاهِرَا

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ:

أَتَانِي كِتَابٌ مِنكَ تَحْكِي سُطُورُهُ

رياضاً إِذَا مَا الرَّوْضُ أَصْبَحَ نَاضِرا

وَلٰكِنَّهُ أَرْبَىٰ عَلَى الرَّوْضِ إِذْ حَوَىٰ

مَعَانِيْ أَظُنُّ الرَّوْضَ عَنْهُنَّ قَاصِرا

يُحَدِّثُ عَن سِحْرِ الْبَلاَغَةِ ذَاكِراً

يُخْبِرُ عَن حَبْرِ الْبَلَاغَةِ آمِرا

فَأَنشَأَ لِيْ مِنْ لَذَّةِ الْوَجْدِ نَشْوَةً

لَهَا زَمَنٌ لَمْ تَلْقَ فِيهِ مُذَاكِرًا

وَكَانَ صَلاَحُ الدِّينِ مِفْتَاحُ قُفْلِهَا

وَلِلْمَيْتِ مِنْهَا بَعْدَ مَا رَمَّ نَاشِرًا

وَحَرَّكَ مِنِّي سَاكِناً بِنِدَائِهِ

وَأَعْمَلَ تَمْبِيزِيْ ضَمِيراً وَظَاهِرًا /

يُسَائِلُنِي عَنْ أُمِّ سَبْع صَحَابَةٍ

وَكُلُّهُمُ فِي بَدْرَ قَدْ كَانَ حَاضِرَا

1491

فَهَاكَ جَوَابِي وَالإِلْهُ مُوَفِّقِيْ

فَمَا رَاحَ مِن يَسْتَوْفِقِ اللهَ حَائِرًا

هِيَ ٱمْرَأَةُ الْحَارِثِ بنِ رِفَاعَةٍ

بِعَفْرَاءَ تُدْعَىٰ مِنْ أُنَاسٍ أَكَابِرًا

أَتَتْ بِمُعَاذٍ مِنْهُ ثُمَّ مُعَوِّذٍ

وَطَلَّقَهَا وَالْبَيْنُ مَا زَالَ جَائِرَا

فَجَاءَ بُكَيْرٌ خَاطِباً فَتَزَوَّجَتْ

بِهِ إِذْ رَأَتُهُ مَاهِراً جَاءَ مَاهِراً

فَأَوْلَدَ رَهْطاً إِياساً وَخَالِداً

وَمِن بَعْدِ لهٰذَا عَاقِلًا ثُمَّ عَامِرًا

وَعَادَتْ إِلَى زَوْجِ الصِّبَا ابنِ رِفَاعَةٍ

فَجَاءَتْ بِعَوْفِ سَابِعِ الْقَوْمِ آخِرَا

وَكُلُّهُمُ كَانُواْ بِبَدْرٍ فَيَا لَهَا

مَآثِرُ حَازُواْ فَضْلَهَا وَمَفَاخِرَا

وَأَمَّا الَّتِي فِي بَدْرَ أَرْبَعُ إِخْوَةٍ

وَعَمَّان كُلُّ كَانَ فِيهَا مُبَاشِرَا

وَقَدْ كَانَ نِصْفُ الْقَوْمِ بِاللهِ مُؤْمِناً

وَنِصْفُهُمُ الثَّانِي بِذِي الْعَرْشِ كَافِرَا

فَأُمُّ أَبَانِ بِنت عُتْبَةَ عَمُّهَا الرِّ

ضا مَعْمَرُ بنُ الْحَارِثِ آعْرِفْهُ شَاكِرَا

وَقُلْ أَخَوَاهَا الْمُؤْمِنَانِ أَبُو حُذَيْـ

فَةَ لأَبِيهَا عُتْبَةٍ كَانَ صَابِرًا

وَآخَرُ يُدْعَىٰ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ الـ

نَي كَانَ شَهْماً فِي الْحُرُوبِ مُثَابِرًا وَقُلْ أَخَوَاهَا الْمُشْرِكَانِ أَبُو عزيْد

زِ بن عُمَيْرِ وَالْوَلِيدُ بِلاَ مِرَا وَصِنْوُ أَبِيهَا شَيبَةُ بنُ رَبِيعَةَ الـ

لذي كَانَ فِي بُغْضِ النَّبِيِّ مُجَاهِرًا مُحَاهِرًا

ثَلَاثَتُهُمْ مِمَّن دَعَا الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ

هِمُ اللهَ إِذْ عَقُواْ فأَلْفَوْهُ عَاقِرَا وَفِيهِمْ وَفِي أَقْرَانِهِمْ نَزَلَ الْقُرْ

آنُ هٰذَانِ خَصْمَانِ أَتُلُ وَابِلِ الْمُغَادِرَا

وَأَمَّا الَّذِي مَعْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ كُلُ وَأَبِيهِ كُلُ الَّذِي مَعْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ كُلُ

غَارُ وَتِلْكَ سُمَيَّةُ أُمُّهُ فَذَٰلِكَ عَمَّارٌ وَتِلْكَ سُمَيَّةُ أُمُّهُ

وَأَبُوهُ الشَّهْمُ أَعْنِيهِ يَاسِرَا وَلَمْ يَتَّفِقْ هٰذَا بِبَدْرٍ لِغَيْرِهِمْ

وَكَمْ قَدْ أَفَادُوا غَيْرَ هٰذَا مَآثِرَا فَهُذَا جَوَابُ السُّرَّمَرِيِّ يُوسُفَ الـ

عُقَيْلِيِّ لاَ يَنفَكُ يَطْلُبُ عَاذِرَا

٨٠١ يُوسُفُ بن مُحَمَّدِ بن نَاصِرِ الْعُسْكُرِيُّ، الصَّالِحِيُّ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: هُوَ الشَّيْخُ، الصَّالِحُ، جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْمُحَاسِنِ، مُؤدِّبُ الأَطْفَالِ شَقِيقُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَقَدِّمِ، مِيلاَدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ ٨٥٠ مُؤدِّبُ الأَطْفَالِ شَقِيقُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَقَدِّمِ، مِيلاَدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ ٨٥٠ بِالصَّالِحِيَّةِ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَهُمُخْتَصَرَ الْخِرَقِيِّ» وَ«الْمُلْحَة»، ثُمَّ تَصَبَّبَ بِدَقِّ اللَّهَ وَاللَّهُ وَسَلِمِعَ مِن ابنِ الْكَرْكِيِّ، وَالشَّيْخِ النَّهَ الدَّينِ وَغَيْرِهِمَا، قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ بِدَاءَةً، وَصَلَّى بِي بِهِ فِي مَسْجِدِ ٢٩٩/ الْكُوافِي الْمَعْرُوفِ الآن بِمَسْجِدِ الْعُسَاكُرَةِ تَحْتَ الْمَدْرَسَةِ الْحَاجِبِيَّةِ سَنَةَ ٨٨٨ وَحَضَرَ الْخَتْمَ مَعِي وَمَعَهُ زَيْنُ الدِّينِ الْعَيْنِي شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ مَرَّاتٍ، وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ غَلِيْهِ وَكَانَ كَثِيراً مَا يُنشِدُ لِبَعْضِهِم: عَلَيْهِ اللَّهُ وَكَانَ كَثِيراً مَا يُنشِدُ لِبَعْضِهِم: غَلَيْهِ الْطَحَيحِ» وَرُبَّمَا كَمُلَ لِي عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيراً مَا يُنشِدُ لِبَعْضِهِم:

لاَ أُخْـتَشِي مِن ظَلُـومٍ

إِذَا طَغَىٰ وَتَجَبَّرُ الْأَعَىٰ وَتَجَبَّرُ الْأَعَمْلَتِي تَحت إِبْطِيْ

وَلاَ قَتِيلِيْ مُصَبَّرُ

تُوُفِّيَ فِي تَاسِعِ رَجَبِ سَنَةَ ٩٨٨ وَدُفِنَ شَرْقِيَّ حَوَّاقَةِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِسَفْحِ قَاسيُون.

٨٠١ يُوسفُ العُسْكُرِيُّ، (في حدود ٨٥٠هـ ؟): لم أعثر على أخباره.

# ٨٠٢ - يُوسُفُ بن مُحَمَّدٍ الْكَفْرْسِبِيُّ ، جَمَالُ الدِّينِ ، الْفَقِيهُ ، الصَّالِحِيُّ .

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: كَانَ مِن أَهْلِ الْفَضْلِ وَمِنْ أَخِصًّاءِ الشَّيْخِ عَلاَءِ اللَّينِ الْمَرْدَاوِيِّ، وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ عِندَ مَوْتِهِ إِلَيْهِ. تُوُفِّيَ بِدِمَشْق سَنَةَ ١٩٨. الدِّينِ الْمَرْدَاوِيُّ.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: أَخَذَ عَن ابنِ اللَّحَّامِ، وَبَاشَرَ الْقَضَاءَ بِمَرْدَا مُدَّةً طَوِيلَةً، وَكَانَ يُقْصَدُ بِالْفَتَاوَىٰ مِن كُلِّ إِقْلِيمٍ، وَمِن أَعْيَانِ تَلاَمِذِتِهِ الشَّمْسُ الْعُلَيْمِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ حَلَب فَآمْتَنَعَ، وَٱخْتَارَ قَضَاءَ مَرْدَا. وَكَانَ الْعُلَيْمِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ حَلَب فَآمْتَنَعَ، وَٱخْتَارَ قَضَاءَ مَرْدَا. وَكَانَ يَكُثُبُ عَلَى الْفَتَاوَىٰ بِخَطِّ حَسَنٍ وَعِبَارَةٍ جَيِّدَةٍ تَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ وَسَعَةٍ عِلْمِهِ، يَكْتُبُ عَلَى الْفَتَاوَىٰ بِخَطِّ حَسَنٍ وَعِبَارَةٍ جَيِّدَةٍ تَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ وَسَعَةٍ عِلْمِهِ، وَكَانَ إِمَاماً فِي النَّحْوِ، وَيَحْفَظُ «مُحَرَّرَ الْحَنَابِلَةِ» وَ«مُحَرَّرَ الشَّافِعِيَّة» وَإِذَا سُئِلَ عَن مَسْأَلَةٍ أَجَابَ عَنْهَا عَلَى مَذْهَبِ وَمَذْهَبِ غَيْرِهِ.

تُؤفِّيَ بِمَرَاد فِي صَفَر سَنَةً ٠ ٨٦ وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعينَ.

# ٨٠٢\_ الكَفرسِبِي، (؟ ـ ٨٩٢ هـ) :

أخباره في «المنهج الأحمد»: (٥١٦)، والمُختصره»: (١٩٥). ويُنظر: «الشَّذرات»: (٧/ ٣٥٤). قال العُلَيْمِيُّ: «يُوسفُ بن محمَّدِ الكَفْرِيُّ، الشَّيخُ جَمَالُ الدِّين، الفَقِيهُ الصَّالِحُ. كان من أهلِ الفَضْلِ، ومن أخِصَّاءِ الشَّيخِ علاءِ الدِّين المَوْدَاوِيِّ، وقد أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إليه عندَ موتِه».

وقد رأيتُ نُسخةً من كتابِ ابن تَمِيمٍ في الفقه عليه خُطُّهما معاً تَمَلُّكاً للنُّسخَةِ المَوجودةِ الآن في الظَّاهرية.

تُوفي بِدِمَشق وصُلِّي عليه صَلاَةَ الغَاثِبِ بالمَسجدِ الأَفْصَىٰ الشَّريف سَنَةَ ١٩٨هـ. ٨٠٣ـ يُوسفُ المَرْدَاوِيُّ، (؟ ـ ٨٦٠هـ) :

يظهر لي أنه هو المَرْدَاوِيُّ المذكورُ قبل ترجمة السُّرمَرِّي المتوفيٰ سنة ٨٨٢هـ.

# ٨٠٤ يُوسُفُ بن يَحْيَىٰ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّاصِحِ بن نَجْمِ الدِّينِ الشِّيرَاذِيُّ الشَّيرَاذِيُّ السَّيرَاذِيُّ اللَّينِ السِّينِ السَّينِ اللَّينِ بن سَيْفِ الدِّينِ .

## ٨٠٤ ابنُ النَّاصِح، (٦٦٥ ـ ٢٥١هـ):

بَيْتُهِم الكَبِيرَ يُعرف بـ «آل الحَنبَلِيِّ» وهذا من «آل ناصحِ الدِّين» منهم، وناصح الدِّين هو وأبوه هو عبدُ الرَّحمٰن بن نَجْمِ بن الحَنبَلِيِّ أُسرةُ أنصَارِيةٌ دِمَشقيةٌ شِيرَازِيَّةُ الأصلِ. هو وأبوه وجَدُّه وجدُّ جدِّه من العُلَمَاءِ لهم تَراجمُ مَذكُورَةٌ ، وهكذا أعمامه وأعمام أبيه وأعمام جَدِّهِ . . . فهي أُسرةٌ كبيرةُ العددِ من العُلماء والعَالمات رحمهُمُ اللهُ أجمعين .

أخبار أبي المَحَاسِنِ المذكورِ في «المقصد الأرشد»: (٣/ ١٣٤)، و«المنهج الأحمد»: (٥١)، و«مختصره»: (١٥٤)، و«التَّسهيل»: (٢/ ٣٧٥).

ويُنظر: «مُعجم السُّبكي»: (٢/ ١٧٦)، و«المُنتقى من مَشيخة ابن رجب»: رقم (٣٩)، ومن «ذيول العِبَر»: (٢٨٣)، و«البداية والنَّهاية»: (١/ ٢٣٥)، و«وَفَيَات ابن رافع»: (١/ ١٣٥)، و«تاريخ ابن قاضي شُهبة»: (١/ ٨٤)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ٢٥٦)، و«الدَّارس»: (٢/ ٨٤، ١١٣)، و«القلائد الجوهرية»: (١/ ٨٤، ٨٤).

جاء في «مُعجم» السُّبكي: «سَمِعَ منه البَرزالِيُّ، وذكره في «مُعْجَمِهِ»، وقال: هو من بيتٍ مَعروفٍ بالعِلْمِ والصَّلاَحِ والرِّواية. وفيه عقلٌ وسكينةٌ . . . وقال: دَرَّسَ بالصَّاحِبَةِ والعَالمة، وخرَّج له «مَشْيَخَةً» ثُم قال: سَمِعْتُ عليه أحاديث من مَشْيَخَتِه تَخريج ابن سَعْدِ».

وذكره الحافظُ الذَّهبي في «مُعجمه» إلاَّ أنَّه لم يَرد في المطبوع من المُعجم؟! ومَشْيَخَتُهُ ذكرها الكَتَّاني في «فِهرس الفهارس»: (٢/ ٦٤٦)، قال: ««مَشْيَخَةُ ابن الحَنبَلِيِّ» هو أبو المَحاسن يُوسفُ بن يَحيى بن نَجم الدِّين ابن الحَنبَلِيِّ. به إلى الحافظِ عن الزَّين عبدِ الرَّحمٰن بن أحمد بن ناصرٍ قيِّمِ الصَّالحيَّة عنه». قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَ سَنَةَ ٦٦٥، وَأُحْضِرَ عَلَى أَبِيهِ، وَأَبُوهُ سَمِعَ عَلَى الْخُشُوعِيِّ وَهُو خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ، وَسَمِعَ مِنْ ابنِ أَبِي عُمَرَ، وَابنِ شَيْبَان، وَابنِ الْخُشُوعِيِّ وَهُو خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ، وَسَمِعَ مِنْ ابنِ أَبِي عُمَرَ، وَابنِ شَيْبَان، وَابنِ الْمُجَاوِرِ، وَالتَّقِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَوَلِيَ تَدْرِيسَ الْبُخَارِيِّ، وابنِ الْمُجَاوِرِ، وَالتَّقِيِّ الْوَاسِطِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَوَلِيَ تَدْرِيسَ الشَّالِحِيَّةِ وَنَظَرَهَا، وَدَرَّسَ بِغَيْرِهَا، وَوَلِيَ مَشْيَخَة الْكَامِلِيَّة، سَمِعَ مِنْهُ ابنُ الصَّالِحِيَّةِ وَنَظَرَهَا، وَدَرَّسَ بِغَيْرِهَا، وَوَلِيَ مَشْيَخَة الْكَامِلِيَّة، سَمِعَ مِنْهُ ابنُ رَافِع، وَالْحُسَيْنِيُّ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَآخَرُونَ.

وَتُوفِّيَ فِي شَعْبَان سَنَةَ ٧٥١.

٨٠٥ ـ يُوسُفُ بن يَحْيَىٰ بن مَرْعِي بن يُوسُفُ الطُّور كَرْمِيُّ .

قَالَ الْمُحِبِّيُّ: رَحَلَ إِلَى مِصْرَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ سَنَةَ ١٠٤٤ فَأَخَذَ بِهَا عَنِ الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِيِّ وَعَن عَمِّهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بن الشَّيْخِ مَرْعِي وَغَيْرِهِمَا، الشَّيْخِ مَنصُورِ الْبُهُوتِيِّ وَعَن عَمِّهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بن الشَّيْخِ مَرْعِي وَغَيْرِهِمَا، وَعَادَ سَنَةَ ١٠٤٩، وَكَانَ يُفْتِي بِبِلادِ نَابُلُس، وَكَانَ يَمِيلُ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ وَعَادَ سَنَةَ الْبَنِ مَيْلَ اللَّيْنِ عَاشِر صَفَر سَنَةَ الطَّلَاقِ فِي كَلِمَةٍ مُوافَقَةً لابنِ تَيْمِيَّةً، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ نَهَارَ الاثنينِ عَاشِر صَفَر سَنَةَ الطَّلَاقِ فِي كَلِمَةٍ مُوافَقَةً لابنِ تَيْمِيَّةً، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ نَهَارَ الاثنينِ عَاشِر صَفَر سَنَةً اللهَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَيْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللله

يَقُولُ جَامِعُهُ الْحَقِيرُ الْقَاصِرُ لَهَذَا آخِرُ مَا مَنَّ بِهِ اللهُ الْقَوِيُّ الْقَادِرُ مِن جَمْعِ تَرَاجِمِ الْحَنَابِلَةِ، أَفَاضَ اللهُ عَلَيْهِم طَلَّ الْعَفْوِ وَوَابِلَهْ، وَقَدْ تَتَبَّعْتُ ذٰلِكَ غَايَةَ جَهْدِي، وَبَذَلْتُ فِيهِ وُسْعِي وَكَدِّي، وَتَطَلَّبْتُ كُلَّ مَا هُوَ مَظَنَّةٌ لِذِكْرِ / شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فِي الْحَرَمَيْنِ، وَالشَّامِ، وَالْيَمَن، وَمِصْرَ، وَالْعِرَاقِ، وَمَا وَصَلْتُهُ مِن ذَلِكَ فِي الْحَرَمَيْنِ، وَالشَّامِ، وَالْيَمَن، وَمِصْرَ، وَالْعِرَاقِ، وَمَا وَصَلْتُهُ مِن

حَفِيدُ الشَّيخِ مَزْعِيِّ بن يُوسف.

أخباره في «اَلنَّعت الأكمل»: (٢٣٠)، و«التَّسهيل»: (٢/١٥٧).

ويُنظر: «خُلاصة الأثر»: (٥٠٨/٤).

٨٠٥ يُوسف الطُّوركَرْمِيُّ، (؟ ـ ١٠٧٨ هـ) :

الْمَمَالِكِ، وَجَمعْتُهُ مِن مُتَفَرَّقَاتِ الْكُتُبِ الَّتِي وَجَدْتُهَا فِي تِلْكَ الْأَقْطَارِ، وَلَمْ الْفَوْر بِغَيْرِهَا مَعَ الاسْتِقْصَاءِ وَالاسْتِخْبَارِ، فَلْيَعْذُرِ الْوَاقِفُ عَلَيْهَا، وَأَرْجُو الدُّعَاءَ مِن كُلِّ نَاظِرٍ إِلَيْهَا، وَبَقِيتْ جَمَاعَاتُ لَمْ أَظْفَرْ لَهُمْ بِتَرَاجِمَ، مَعَ مَجِيءِ ذِكْرِهِم فِي الْكُتُبِ، سَقَتْهُمُ الْغُيُوثُ السَّوَاجِمُ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ غَالِبَ أَسْمَاتِهِمْ لَعَلَّ مَن يَطَلِعُ عَلَى شَيْء مِّن ذٰلِكَ أَن يُطَرِّزَ هٰذَا الْكِتَابَ بِأَنبَاتِهِم؛ لِتَتِمَّ الْفَائِدَة لِلطَّالِبِينَ، وَيَفُوزَ بِصَالِح دُعَائِهِم.

فَمِنْهُمُ الْفَاضِلُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمَ الْعُتَيْلِيُّ (١) رَفِيْقُ الْعَلَّامَةِ السَّفَّارِينِيِّ. - وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ بن الْعَلَّمَةِ الشَّيْخِ مَرْعِيِّ صَاحِبِ «الْغَايَةِ» وَغَيْرِهَا. - وَقَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو بَكْرِ بن قَاسِمِ الشَّيشِينِيُّ (٢).

وَبَعْدُ قَدْ قَرَأَ الشَّيْخُ الذَّكِيُّ وَمَن فَاقَ الشُّيُوخِ بِفَضْلِ والذَّكيينا أعني به الشَّيخَ إبراهيم وَالِدُهُ يَحْيَىٰ لِنَابُلْسَ إِنْ أَنسِبُهُ تَعْيينا أَكْرِمْ بِهِ سَيِّداً قد طاب مَحْتِدُهُ وكيفَ لاَ وَهْوَ فرعُ الهاشِمِيِّينا على الفقير أَسِيرِ الذَّنبِ مَن قَعَدَت به خطاياه عن شأو المُنِيْيينا مُحَمَّدُ العَامِرِيْ الغَرِّيِّ كُنْيَتُهُ أَبُو المعالي وُقِي شرَّ الخبيثينا شرحاً لأَنفَةَ . . . . . . . . . . . . . . . . . الأبيات

(٢) استظهرت أن يكون المذكور في «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«يُراجع: «الدُّر المنضَّد».

<sup>(</sup>۱) إبراهيم العُتَيْلِيُّ هذا هو إبراهيم بن يَحْيَىٰ بن أحمد بن محمَّد العُتَيْلِيُّ الشُّهرةِ وَالمَوْلِدِ الحُسَيْنِي ، النَّابُلُسِيُّ (ت ١١٠٢هـ). ذكره الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: (٢٩٧) عن جدِّه \_ محمد بن عبد الرَّحمٰن الغزيِّ \_ في «تذكرته» وأورد له أخباراً وأشعاراً وأجازة وبازة منظومة جاء فيها:

- وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ بن يَحْيَى <sup>(١)</sup> بن الْعِمَادِ مُؤَلِّفُ «التَّذْكِرَة» فِي الْفِقْهِ .
- وَقَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ أَبُو حَامِدِ بنُ عَطِيَّةَ بن ظَهِيرَةَ بَعْدَ التَّسْعمائة.
  - وَالْفَقِيهُ الْجَلِيلُ الشَّيْخُ زَامِل<sup>(٢)</sup> بن سُلْطَان تِلْمِيذُ الْفُتُوحِيِّ وَالْحَجَّاوِيِّ.
- وَسِرَاجُ الدِّينِ ابن يَحْيَى الْمِصْرِيُّ الَّذِي قَرَأَ «الْمُنتَهَىٰ» عَلَى الشَّمْسِ مُحَمَّدِ الشَّامِيِّ سَنَةَ (. . . ) وَقَالَ : إِنَّهَا قِرَاءَةُ بَحْثٍ وَتَدْقِيقِ .
  - وَشَيْخه الشَّيْخُ مُحَمَّد الشَّامِيُّ الْمَذْكُورُ.
- وَتَاجُ الدِّين بن شِهَابِ الدِّينِ بن عَلِيِّ الْبُهُوتِيُّ لَهُ كِتَابَاتٌ عَلَى «الْمُنتَهَىٰ».

<sup>(</sup>۱) وقفت على تَمَلُّكِ لكتاب «التَّنقيح المُشبع» للعَلَّمة العلاء المرداويّ صاحب «الإنصاف» نسخة المتحف العراقي عليها تملكات من بينها أحمد بن يحيى الحنبليّ سنة ٨٥٨هـ فلعله هذا.

<sup>(</sup>۲) زاملُ بن سُلْطَان هذا ذكره شَيْخُنا ابن بَسَّامٍ في "علماء نجد": (١/ ٢٦٢)، مقتبساً من كلامِ المؤلِّفِ، وكلامِ ابنِ بشرٍ في "عُنوان المجد": (٣٠٤/٢)، مع ديباجة من كلامِ المؤلِّفِ، وكلامِ ابنِ بشرٍ في "عُنوان المجد": (٣٠٤/٢)، مع ديباجة جيدة عن نسبه تربطه بآل يزيد من بني حنيفة دُون سند مُتَّصل بالآباء والأجداد؟! ونعته بـ "الخطيب" وهو من تلاميذ الفتوحيّ والحجَّاوِيِّ، وذكر ابنُ بِشرٍ أنَّه ولي قضاء الرِّياض. ووقف شيخنا على وثيقة شرعيَّة محررة منه ومن معاصره الشيخ ناصر ابن محمد بن عبد القادر وتاريخ هذه الوثيقة عام ٩٦٩هـ. ووصفه ابن حُمَيْدٍ هنا بـ "الفقيه الجَليل".

قُلت: ويَدلُّ على فقهه نقول الشَّيخ عبد الوَهَّاب بن فيروز عنه في حاشيتيه وكذا قبله المنقور في مجموعه . . . وغيرهما .

- والشَّيْخُ الْفَرَضِيُّ صَالِحُ بن حَسَن الأَزْهَرِيُّ نَاظِم «أَلْفِيَّة الْفَرَائِض» (١٠).
   وَالشَّيْخُ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بن عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيل (٢)، تِلْمِيذُ
  الشَّيْخِ سُلَيْمَان بن عَلِيِّ صَاحِب (٣) «المنسك» وَجَدُّهُ فَقِيهُ الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ وَشَيْخ الشَّيْخ سُلَيْمَان الْمَذْكُور.
  - \_ وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن ذَهْلاَن (٣) الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٩٩ ١٠ .
- (۱) صالح بن حسن الأزهري هذا هو البُهُوتي الأصل ، القاهريّ الأزهري (ت ۱۱۲۱هـ) ذكره المؤلِّف في موضعه من الكتاب، وقال: «الفقيه الفرضيّ» كذا في نسخته التي بخط يده في الأصل غير ملحق في الهامش كما يفعل في بعض التراجم التي ذكرها بعد فراغه من تأليف الكتاب فاستدركها على الهوامش فيعتذر له بأنَّه لم يعرفه إلا بعد أن كتب الكتاب، ونسي أن يلغي ما ورد في هذا الموضع ، فالذي يغلب على الظَّن أنه يظنُّه غيره . فليراجع ما ذكره المؤلِّف في ترجمته ، وما منَّ الله تعالى به علينا من إضافات في هوامش الترجمة هناك والله تعالى المستعانُ .
- (۲) المذكور في تلاميذ الشيخ سليمان بن علي \_ رحمه الله \_ إنما هو محمد بن عبد الله
   ابن إسماعيل، إلا أن يكون المذكور هنا تلميذ له غيره فالله تعالى أعلم.
- ومحمد بن عبد الله بن إسماعيل ذكره شيخنا ابن بسَّامٍ في «عُلماء نجد»: (٣/ ٨٥٤) وذكر وفاته سنة ١١٠٩ هـ في بلده أُشيقر، وقال: «من أشهر مشايخه الذين أخذ عنهم العلاَّمة الشيخ سُليمان بن علي بن مشرف، جدّ الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب. . ».
- (٣) تقدَّم ذكره في موضعه من الكتاب، وقد كَتَبَ المؤلِّفُ ـ رحمه الله ـ ترجمته بخط يده على هذا على هامش النُّسخة مما يَدُلُّ على أنه كتبها بعد فراغه من الكتاب ولم يرجع إلى هذا الموضع لإلغاء ما كتب أولاً.
- (٤) ابنُ ذَهْلاَنَ هذا يجب الوقوف عنده وِقْفَة تأمُّلِ فَيظهر لي أنَّ عبد الرَّحمٰن بن ذَهلان أخو = اسمٌ لرجلين عالمين فاضلين؛ أحدهما عبد الرَّحمٰن بن محمد بن ذهلان أخو =

= عبد الله المذكور؛ وهو الذي ذكر ابن بشر وغيره أنه مات سنة ١٠٩٩ مع أخيه في وباء عام ذكره مؤرخو نجد، وكذا ذكره شيخنا ابن بَسَّامٍ في «علماء نجد»: (٢/ ٤٠٨).

والآخرُ: عبدُ الرَّحمٰن بن ذَهْلاَن بن عبد الله بن محمد بن ذَهْلان (ت ١٢٠٢هـ) ذكره ابن بشر في حوادث سنة ١٢٠٢هـ ونقل ابن عثيمين في «تسهيل السَّابلة» (٢/ ١٨٩) عن ابن بشر، وزاد كلاماً نَسَبَهُ إلى ابن بشر - رحمه الله - وهو لم يقله، قال ابنُ بشر في «عنوان المجد»: «[سنة ١٢٠٢هـ] وفي هذه السنة تُوفي العالمُ الفقيهُ الوَرعُ حَسَنُ بنُ عبدِ الله بن عِيدَان قاضي بلد حُريملاء، وحَمَد الوُهيبي، وحمد بن قاسم، وعبد الرَّحمٰن بن ذهلان القُضاة المشهورون في العارض».

هذا نَصُّ كلام ابن بشرِ بحروفه . وقال ابنُ عُثَيْمِن في «التَّسهيل»: «الشَّيخُ عبد الرَّحمٰن بن ذَهلان النَّجدي الحنبليّ ذكره ابن بشر في «تاريخه، وقال: الشيخُ الفقيهُ العالمُ المشهورُ، وُلد في نجد ونشأ بها، وأخذ عن علمائها، وكان من بيت علم وفضلٍ، وحصَّل واشتهر ونبل قدره، وغزر فضله، وتولى القضاء في بلد العارض. تُوفي سنة اثنتين ومائتين وألف اه.». فشبحان الله انظر كيف حافظ على نهاية نَصّ ابن بشر بإشارته إلى (انتهلى) وليس

لديه إلاَّ تاريخ ابن بشر هذا المطبوع؟! فمن أين نقل عن ابن بشر؟! وعبدُ الرَّحمٰن هذا غير سابقه بكلِّ تأُكيدِ فهو ابن ذهلان لا ابن محمد، ولا يقال: إنَّه منسوبٌ إلى جده الأعلى؛ لأنَّ المذكور ابنٌ لذَهلان بن عبد الله بن محمد . . .

كما أن تاريخ وفاة الأول سنة ١٠٩٩هـ وتاريخ وفاة الثاني ١٢٠٢هـ. والأول عمُّ والد الثاني. وعبد الرَّحمٰن بن ذَهلان بن عبدِ الله بن محمد هذا هو أخو أحمد بن ذهلان ابن عبد الله بن محمد (ت ١٦٦٩هـ) الذي ذكره الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: (٢٨٨).

- وَأَخُوهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُتَوَفَّىٰ فِيهَا أَيْضاً، وَهُوَ ابن عَمَّةِ الشَّيْخِ عُثْمَان ابن أَحْمَدَ ابن قَائِدٍ شَارِحِ «الْعُمْدَة» وَأَحَدهما قَدْ أَخَذَ عَنِ الْعَلاَّمَةِ الْبَلْبَانِيِّ، وَأَخَذَ عَنْهُ الشَّيْحُ عُثْمَانُ بن قَائِدٍ ولد خَاله.
- \_ وَعَبْدُ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ الْمَكِّيُّ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِهَا، لَهُ ذِكْرٌ فِي «تَارِيخِ مَكَّةَ» لِلسِّنجارِي<sup>(۱)</sup> سَنَةَ ١٠٤٠، وَأَنَّهُ تَوَلَّى أَيْضاً قِسْمَةَ الصَّرِّ.
- \_ وَعَبْدُ اللهِ بن شَفِيعِ بن سَعِيدِ بن غِمْرَان بن مَالِكِ التَّمِيمِيُّ رَأَيْتُ بِخَطِّهِ كِتَابَ «التَّوَّابِينَ» لِلْمُوفَّقِ بن قُدَامَةَ بِتَارِيخ سَنَةِ ٧٩٩.
- \_ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الدَّنوشري (٢) الْمِصْرِيُّ لَهُ تَعْلِيقَاتُ نَفِيسَةٌ عَلَى «شَرْحِ الْمُنتَهَىٰ» أَكْثَرَهَا عَلَى شَرْحِ الْخُطْبَةِ تَدُل عَلَى بَرَاعَتِهِ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ «حَاشِيَة

ووالدهما: ذَهْلاَنُ من أهل العلم فوالده عبد الله قاضي الريّاض، وعمه عبد الرّحمٰن إمامٌ علامةٌ فهو من بيت علمٍ، وقد قال الغَزِّيُّ في ترجمة ابنه أحمد: «نشأ في حجر والده وتلا عليه القرآن العظيم، وأخذ عنه الفقه وغيره . . . ».

<sup>-</sup> وفي بيتهم من أهل العلم: - عبد العزيز بن أحمد بن ذَهْلاَن بن عبدِ الله بن محمَّد ابن ذَهْلاَن. قال الغَزِّيُّ في ترجمة أحمد: «كذا أملاه علينا ولده صاحبنا عزّ الدين عبد العزيز من لفظه بدمشق رحمه الله تعالىٰ».

<sup>(</sup>۱) في الأصل «السَّخَاوِيّ» والصَّواب أنَّه السِّنجاري، وقدم تقدم التعريف به وبتاريخه لمكة.

<sup>(</sup>۲) عبد القادر الدنوشري هذا فقية له ترجمة في «النّعت الأكمل»: (۲۰٥). وقد أطال في ترجمته، وهو من تلاميذ البهوتي، وأخذ عنه ابن فقيه فصّة عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر مفتي الحنابلة بدمشق. وذكر وفاته بعد الثلاثين والألف ظَنّاً.

- شَيْخِ زَادَه عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ» وَأَرَّخَهَا سَنَةَ ١٠٤٠.
  - وَعُمَرُ بِنِ أَبِي بَكْرِ التَّلْعَفْرِيُّ .
- وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن النَّجَّارِ ، أَخُو مُؤَلِّفِ «الْمُنتَهَىٰ».
- وَالْقَاضِي عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن عَطِيَّةَ بن ظَهِيرَةَ الْمَكِّيُّ، تَوَلَّىٰ قَضَاءَ الْحَنَابِلَةِ بِهَا سَنَةَ ٩٤٢.
- وَالْعَلَّامَةُ عَلِيُّ الْبُهُوتِي الْمِصْرِيُّ جَدُّ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَشْهُورِ وَشَيْخُهُ.
  - وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْعُتَيْلِيُّ محشي «مُخْتَصَر الْمُقْنِع».
    - وَمُحَمَّدُ بِن مُحَمَّدٍ الْعَبَّادِيُّ .
    - وَمُحَمَّدُ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ قَاسِمِ الشِّيشِينِيُّ .
- وَمُحَمَّدُ سَعِيدِ بن الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْكِنَانِيُّ الْخَلْوَتِيُّ، تَوَلَّىٰ مَشْيَخَةَ الطَّرِيقَةِ بَعْدَ وَالِدِهِ سَنَةَ ١١٥٣.
  - وَمُصْطَفَىٰ بن الشَّيْخِ يُوسُف الْكَرْمِيِّ مِن مَشَايِخ الْعَلَّامَةِ السَّفَّارِينِيِّ .
- وَالسَّيِّدُ مُوسَىٰ بن مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ الْحَسَنِيُّ الْفَاسِيُّ الْمَكِّيُّ، إِمَامُ الْمَقَامِ وَنَائِبُ عَمِّهِ السِّرَاجِ عَبْدِ اللَّطِيفِ فِي قَضَاءِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ.
- ٣٠١/ وَمُوفَّقُ الدِّينِ، ابنُ مُؤلِّفِ «الْمُنتَهَىٰ» تَوَلَّىٰ الْقَضَاءَ فِي مِصْرَ / بَعْدَ أَخِيهِ وَلِي الدِّينِ.
  - وَمُوسَىٰ بن مُحَمَّدِ الْعَبَّادِيُّ بَعْدَ سَنَةِ ٩٨١ .
  - وَالشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ ابنُ صَاحِبِ «الْمُنتَهَىٰ» تَوَلَّى الْقَضَاءَ بَعْدَ وَالِدِهِ.

- وَالسَّيِّدُ الْمُعَمَّرُ هَاشِمٌ النَّابُلُسِي<sup>(١)</sup> مِن مَّشَايِخِ خَاتِمَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ السَّفَّارينيِّ.

- وَالشَّيْخُ يَحْيَىٰ (٢) بن الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُوسَىٰ الْحَجَّاوِيِّ مُوَلِّف «الإِقْنَاع».

(۲) يحيى بن الشيخ العَلَّامة مُوسَىٰ الحجَّاوِيِّ. أخباره مسطورة في «النَّعت الأكمل»: (۱۸۲)، و«الجواهر والدُّرر»: ورقة (۷٤)، والمختصر طبقات الحنابلة» للشطي: (۹۵).

قال الكمال الغَزي في «النَّعت الأكمل»: «الشيخ، الإمام، البارعُ، المسند، المحدِّثُ، الفرضِيُّ، الفقيه الشهير بـ «ابن الحجَّاوِيِّ» المقدسيُّ الأصل الدمشقي المولد والمنشأ، ثم الصَّالحي، ثم القاهريُّ ... وذكر شيوخه وقال: وممن أجاز صاحب الترجمة جدُّنا العلَّمة المفسِّر شيخ الإسلام البدر الغزي العامري منظومة، رأيتها بخط العلامة البدر ومنه نقلت قال رضى الله عنه:

الحمد لله على تواتر ثم الصَّلاة والسَّلام أبدا وآله وصحبه والتابعين وبعد فالطفل اللَّبيب الألمعي الشيخ يحي بن الإمام المتقن الشرفي مُوسَىٰ هو الحجاوي حضر عندي وعليَّ عرضاً من المصنف الذي للخرقي

نعمائه في باطن وظاهر عل النبي الهاشمي أحمدا وعلماء الدين طُرًا أجمعين الحاذق النجل الأديب اللوذعي العالم العلامة المفنن نزهه الله عن المساوي مواضعاً عرضاً مجيداً مرتضى العالم العلامة المُحَقِّق العالم العلامة المُحَقِّق

<sup>(</sup>۱) هاشم النَّابُلُسي هذا ذكره المؤلِّف في موضعه ذكراً مقتضباً ملحقاً في الهامش بخط المصنف، وليس في ذكره له ما يلقي الضَّوءَ على حياته فمازالت حياته مجهولة وأخباره غير مسطورة.

- وَالشَّيْخُ يَحْيَىٰ بن الْمُحَقِّق الشَّيْخِ مَرْعِيّ صَاحِبِ «الْغَايَة». وَالْعَلَامَةُ يَحْيَىٰ بن مُحَمَّدِ الْفَوْمَنِيُّ الْمَكِّيُّ .
- وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بن عَلِيِّ الْبُهُوتِيُّ، وَالِدُ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
- وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بِنَ عَلِيٍّ البَهُوتِيُّ، وَالِدُ العَلَامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَشَيْخُه.

# - الْمُدَقِقُ يُوسُف الْفُتُوحِي(١) سِبْطُ مُؤَلِّفِ «الْمُنتَهَىٰ» وَمحشيه بِالْحَاشِيَةِ

بلا تَكَلُّفِ لها من حِفْظِهِ أَبْرَزَهَا سَرْداً بحسُنِ لَفْظِهِ دَلَّتْ على حِفْظِ الكتابِ كُلُّه قرت به عیون کل أهله وقد أجزته وقاه الله سبحانه من كل ما يخشاه لكل ما يجوز لي روايته أو حَلَّ لي بين الوَرَىٰ درايته وفقه اللهُ لخيرِ العَمَلِ وصَانَهُ من الخَطَا والخَطَل قد قال ذا محمدُ الغَزيُّ العامري والده الرَّضيُّ عام ثمانين وتسعمائه من السنين قد مضت للهجره والحمد لله تمام النظم يعطر المبدا بحسن الختم وأجازه منصور بن إبراهيم الشَّافعي الدمشقي سنة ٩٧٣ هـ.

وبعد وفاة والده رحل إلى مصر وتصدر بالجامع الأزهر، وأدرك هناك تقي الدين محمداً الفتوحي وغيره. وأخذ عنه محمد بن النقيب البيروتي، والشيخ سلطان ابن أحمد المزاجي، والشيخ مرعي المقدسي، والقاضي محمود بن محمد بن عبد الحميد وهو ابن أُخته، والشيخ منصور البهوتي . . . وغيرهم وتُوفي بالقاهرة؟» ولم يذكر سنة وفاته.

(۱) هناك يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن رشيد الفُتُوحي ابنُ صاحب "المُنتهى" لا سبطه فإن يَكُنْ هو المراد هنا فذاك، وإن لم يكن مراداً فإنه ممن يستدرك على المؤلّف. ذكره الغزيُّ في "النّعت الأكمل": (۲۰۹)، =

النَّفِيسَةِ وَغَيْرُ / هَوُّلاَءِ مِنْ عُلَمَاءِ الأَعْلاَمِ، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَان وَالانتِقَالِ لِدَارِ ٣٠٢ السَّلاَمِ، عَلَيْهِم رَحْمَةُ الْمَلِكِ الْعَلاَّمِ، وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ هٰذِهِ الْمائة الثَّالِثَةَ عَشَرَة، السَّلاَمِ، عَلَيْهِم رَحْمَةُ الْمَلِكِ الْعَلاَّمِ، وَكِثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ هٰذِهِ الْمائة الثَّالِثَةَ عَشَرَة، لِعَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِم، وَإِن كَانَ فَضْلُهُم قَدْ ٱنتَشَرَ، لٰكِن عَدَمُ الْمُفيدِ، وَالْمُنتفيدِ وَالْمُذَاكِرِ وَالْمُعِيدِ، وَلَمْ يَبْقِ إِلاَّ كُلُّ فَدْمِ بَلِيد، يحتقر هٰذِهِ الْمُفيدِ، وَالْمُنتفيدِ وَالْمُذَاكِرِ وَالْمُعِيدِ، وَلَمْ يَبْقِ إِلاَّ كُلُّ فَدْمِ بَلِيد، يحتقر هٰذِهِ الْمُفيدِ وَالْمُنتفيدِ عَلَيْهِ بَعِيدُهَا وَقَرِيبُهَا، فَلَوْ سَأَلتَهُ عَن تَارِيخِ الأَمْور وَيَعيبها، وَيَهْزَأُ بِمَن يعز عَلَيْهِ بَعِيدُهَا وَقَرِيبُهَا، فَلَوْ سَأَلتَهُ عَن تَارِيخِ وَالْمُنتَفِيدِ أَلَّهُ شَيْخُهُ لَتَلَعْثَمَ، وَلاَ يَخْجَلُ مِنَ الْجَهْلِ بِأَقْرَبِ الأَشْيَاءِ فَيَا وَلِيدِهِ أَو مَن ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ شَيْخُهُ لَتَلَعْثَمَ، وَلاَ يَخْجَلُ مِنَ الْجَهْلِ بِأَقْرَبِ الأَشْيَاءِ فَيَا لَيْتَهُ أَبْكَم.

# كُلُّ أَهْلِ الْعَصْرِ غَمْرٌ وَأَنَا مِنْهُمُ فَٱتْرُكُ تَفَاصِيلَ الْجُمَلْ

وَالله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ أَسْأَلُ وَبِجَاهِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ أَتَوَسَّلُ (١) أَن يَلْطُفَ بِنَا فِي الدُّورِ الثَّلَاثِ، وَأَن يُصْلِحَ أَحْوَالَنَا الْبَاطِنَةَ وَالظَّاهِرَةَ إِلَى مُوَارَةِ الأَجْدَاثِ

<sup>=</sup> فقال: «الشيخ، الإمام، جمال الدين، الشهير بـ «الفتوحِيّ» المصري، القاهريّ، الشيخ، العلَّمة، النحرير، حائز قَصَبَات السَّبق في التقرير والتحرير، عالم الآفاق بالاتفاق، وبحر الفضائل بين أُولي الخلاف والوفاق، صاحبُ قدم راسخ، وشرف باذخ، وقدر في المعارف شامخ، فهو البركة، والقدوة، العالم، العامل، الفقيه، والإمام الذي ليس له في حلبة السباق في الفضل نظيرٌ ولا شبيه.

وُلد بمصر، ونشأ بها، وقرأ على فضلائها، فأخذ عن والده الشيخ الإمام تقي الدين الفتوحي، وعن الشيخ العلامة منصور البهوتي. وعنه أخذ الشهاب أحمد الكرمي الأزهري»، ولم يذكر وفاته.

<sup>(</sup>۱) هذا توسل بدعي. وَقَدْ مَرَّ التنبيه على مثله، ويأتي في آخر الكتاب ـ إن شاء الله تعالى ـ زيادة إيضاح.

وَأَن يَسْلُكَ بِنَا مَسَالِكَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَيَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَحِرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ، وَأَن يُرُزُقَنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْيَقِينَ، وَأَن يُصَلِّي وَيُسَلِّمَ فِي كُلِّ وَحِرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ، وَأَن يُصَلِّي وَيُسَلِّمَ فِي كُلِّ وَحَرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ عَلَى سَيِّدِ الْنَبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجَمَعِينَ، وَالْتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْم الدِّينِ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَرَأْنَاهُ نَقْلاً عَنِ الْمُسَوَّدَةِ النَّانِية، جَامِعُهُ الأَحْقَرِ الرَّاجِي لُطْفَ رَبِّهِ الْعَلِيِّ عَبْده مُحَمَّد بن عَبْدِ اللهِ بن حُمَيْدِ الْحَنبَلِيّ، مُفْتِي الْحَنابِلَةِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَة ذَاتَ الْفَضْلِ الْمُعْتَلِي، عَامَلَهُ اللهُ بِلُطْفِهِ الْحَفِيِّ وَالْجَلِيِّ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ فَيْضَ بِرِّهِ الْفَضْلِ الْمُعْتَلِي، عَامَلَهُ اللهُ بِلُطْفِهِ الْحَفِيِّ وَالْجَلِيِّ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ فَيْضَ بِرِّهِ وَجُودِهِ الْمُلْيِّ، وَكَانَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَمَشَايِخِهِ وَأَحْبَابِهِ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَلِيّاً، وَجُودِهِ الْمُلْيِيِّ، وَوَافَقَ ذٰلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِن يَوْمِ الأَحَدِ ثَانِي عَشَرَ جُمَادَىٰ فَنِعْمَ الْوَلِيِّ، وَوَافَقَ ذٰلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ، وذٰلِكَ فِي خَلْوَتِي بِمَدْرَسَةِ الْوَزِيرِ الْمَرْحُومِ مُحَمَّد بَاشَا فِي جَانِبِ بَابِ الزِّيَادَةِ شَامِي فِي خَلْوَتِي بِمَدْرَسَةِ الْوَزِيرِ الْمَرْحُومِ مُحَمَّد بَاشَا فِي جَانِبِ بَابِ الزِّيَادَةِ شَامِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَة أَدَامَ اللهُ أَمْنَهَا وَصِحَتَها وَرَخَاءَهَا، وَبُرُودِ الْفَضْلِ بِهَا مَحْفُوفَة، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

/ « ذِكْرُ النِّسَاءِ » / « فِكْرُ النِّسَاءِ »

# ٨٠٦ - آسِيَةُ بِنتُ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّةُ ، أُخْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وَيُعْرَفُ كَسَلَفِهِ بِ "ابنِ الْمُعْتَمِد".

وُلِدَتْ سَنَةَ ١٥٨، وَسَمِعَتْ مَعَنَا بِدِمَشْق مَعَ أَخِيهَا عَلَى جَدَّتِهَا سِتِّ الْقُضَاةِ ابْنَ ابْنَهَ زُرَيْقٍ، وَتَزَوَّجَهَا صَاحِبُنَا الْبَهَاءُ ابنُ الْمَشْهَدِيِّ بِكْراً فَأَوْلَدَهَا كُلَّ أَلْفَضَاةِ ابْنَ الْمَشْهَدِيِّ بِكْراً فَأَوْلَدَهَا كُلَّ الْفَضَاةِ ابْنَ الْمَشْهَدِيِّ بِكُراً فَأَوْلَدَهَا كُلَّ أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ مِن ذُكُورِهِمْ سَوَى الْفَاضِلُ مُحَمَّد، وَحَجَّتْ، وَهِي خَيِّرةٌ صَالِحَةٌ.

## ٨٠٦ آسِيَةُ بِنتُ ابنِ المُعْتَمِدِ، (؟ - بعد ٨٩٦هـ):

أخبارها في «الضَّوْءِ اللامع»: (٣/١٢).

\* ويُسْتَدُرَكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

\_ آمنةُ بنتُ أحمد بن محمَّد بن زَيْدٍ، ذكرها الحافظُ السَّخَاوِيُّ في «الضَّوءِ»: (٣/١٢)، وقال: «خالةُ قاضي الحَنَابِلَةِ ببعلبك . . . وكانَت أصِيلَةً، خيرةً. ماتَتْ بُعَيْدَ السِّتِين تَقْريباً».

أَقُولُ: «هي أُخت أمةِ اللهِ الآتِيَة».

٨٠٧- آمِنَةُ بِنتُ عَلِيِّ بِن أَبِي بَكْرِ الْبُويطِيِّ الْقَاهِرِيِّ، كَاتِبُ الْعَلِيقِ [أَبُوهَا] وَأُخْتُ الْمُحَمَّدَيْنِ كَرِيمِ الدِّينِ شَقِيقها، وَشَمْسِ الدِّينِ لَأَبِيهَا، وَوَالِدَةُ الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ السَّعْدِيِّ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: مَاتَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ ٨٨٠ عَن سِتِّينَ سَنَةً وَصُلِّي عَلَيْهَا مِنَ الْغَدِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي جَامِعِ الْحَاكِمِ فِي مَشْهَدٍ جَلِيلٍ وَصُلِّي عَلَيْهَا مِنَ الْغَدِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي جَامِعِ الْحَاكِمِ فِي مَشْهَدٍ جَلِيلٍ جَمِيل، ثُمَّ دُفِنَتْ بِحَوْشِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ عِندَ أُمِّهَا، وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَزَارَتْ جَمِيل، ثُمَّ دُفِنَتْ بِحَوْشِ سَعِيدِ السُّعَدَاءِ عِندَ أُمِّهَا، وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَزَارَتْ بَعْتَ الْمُعَينُ الطَّرَابُلُسِيُّ الْحَنفِيُّ، وَلَمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَتَزَوَّجَتْ عِدَّةَ أَزْوَاجٍ، مِّنْهُم الْمُعينُ الطَّرَابُلُسِيُّ الْحَنفِيُّ، وَلَمْ بَعْتَ الْمَعْينُ الطَّرَابُلُسِيُّ الْحَنفِيُّ، وَلَمْ بَعْتَ الْمُعَينُ الطَّرَابُلُسِيُّ الْحَنفِيُّ، وَلَمْ بَعْنَ الْمُعَينُ الطَّرَابُلُسِيُّ الْمُعَلِيْ وَيَعْهَا، وَرِيَاسَتِهَا، وَإِنْقَانِهَا وَكُوْنِهَا تَقْرَأُ وَتَكُتُبُ .

٨٠٨ - آمِنةُ بِنتُ نَاصِرِ الدِّينِ أَبِي الْفَتْحِ نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الْفَتْحِ
 ابن هَاشِمِ بن إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ بن نَصْرِ اللهِ بن أَحْمَدَ الْكِنَانِيَّةُ ،
 الْعَسْقَلانِيَّة ، الْقَاهِرِيَّةُ ، عَمَّةُ الْعِزِّ أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَتْ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ١٧٧، وَأَجَازَ لَهَا فِي ٱسْتِدْعَاءٍ مُؤرَّخٍ سَنَةَ ٩٣ جَمَاعَةٌ مِّنْهُم أَبُو بَكْرِ بِن مُحَمَّدِ بِن الزَّكِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمِزِّي وَمُحَمَّدُ بِن مُحَمَّدِ بِن الزَّكِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمِزِّي وَمُحَمَّدُ بِن مُحَمَّدِ بِن دَاوِد بِن حَمْزَة، وَإِبْرَاهِيمُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عُمَر ابِن وَمُحَمَّدُ بِن مُحَمَّدِ بِن دَاوِد بِن حَمْزَة، وَإِبْرَاهِيمُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن عُمَر ابِن السَّلَّرِ، وَالشَّهَابُ أَحْمَدُ بِن عَبْدِ الْوَهَّابِ. وَحَدَّثَتْ بِاليسِيرِ، قَرَأْتُ عَلَيْهَا السَّلَّرِ، وَالشَّهَابُ أَحْمَدُ بِن عَبْدِ الْوَهَّابِ. وَحَدَّثَتْ بِاليسِيرِ، قَرَأْتُ عَلَيْهَا بَعْضَ الأَجْزَاءِ، وَكَانَتْ أَصِيلَةً، جَلِيلَةً، مَاتَتْ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٨٥٣.

٨٠٧ ـ آمِنَةُ بنتُ البُوَيْطِيِّ، (؟ ـ ٨٨٠ هـ) :

أخبارها في «الضُّوء اللامع»: (١٢/٤).

٨٠٨ - آمِنةُ بنتُ نَصْرِ اللهِ الكِنَانِيَّةُ ، (٧٧٠ نقريباً -٨٥٣ هـ) :

أخبارُها في «الضَّوءِ اللامِعِ»: (١٢/ ٥).

٨٠٩ أُلْفُ بنتُ عَبْدِ اللهِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِم، أُمُّ أَبِي سَهْلٍ، ابْنَة الْجَمَالِ بن الْعَلاَءِ الْكِنَانِيِّ الْعَسْقَلاَنِيِّ الْأَصْلِ، الْقَاهِرِيِّ، أُخْتُ أَحْمَدَ الْمَاضِي.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَتْ ـ تَقْرِيباً ـ سَنَةَ ٢٠٨ وَنَشَأَتْ فِي خَيْرٍ وَصِيَانَةٍ، وَأَسْمِعَتْ عَلَى أَبِيهَا وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهَا جَمَاعَةٌ، وَتَزَوَّجَتْ بِابِنِ عَمِّ لَهَا، ثُمَّ بِابِنِ عَمِّ لَهَا، ثُمَّ بِابِنِ عَمَّ وَلَدِهَا مَرَّتَيْنِ، جَاوَرَتْ فِي عَمَّارٍ، وَأَنجَبَ وَلَدَهُ أَبَا سَهْلٍ مِنْهَا، وَحَجَّتْ مَعَ وَلَدِهَا مَرَّتَيْنِ، جَاوَرَتْ فِي الثَّانِية مِنْهُمَا، وَكَذَا زَارَتْ مَعَهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَحَدَّثَتْ، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاَءُ، وَلَأَتُ عَلَيْهَا «ثُلاَثِيَّاتِ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» وَكَانَتْ خَيِّرةً، مُتَعَبِّدَةً. مَاتَتْ فِي وَرَأْتُ عَلَيْهَا الْفُضَلاَءُ مَسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» وَكَانَتْ خَيِّرةً، مُتَعَبِّدَةً. مَاتَتْ فِي رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةَ ٩٧٨ وَدُفِنَتْ / بِجَوَارِ قَبْرِ ابنِ عَمَّتِهَا الْعَزِّ الْكِنَانِيِّ بِحَوْشِ ٣٠٤/ الْحَنَابِلَةِ قَرِيباً مِن تُرْبَةِ كُوكَايْ.

- ١٨٠ أُمَةُ اللَّطِيفِ ابْنَةُ الشَّمْسِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ السَّعْدِيِّ، الْمُحِبِّ عَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمَدَ السَّعْدِيِّ، الْمُقْدِسِيِّ، الصَّالِحِيِّ، أُخْتُ الشَّمْسِ مُحَمَّدٍ، وَوَالِدَةُ الشِّهَابِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن الشَّمْسِ مُحَمَّدٍ، وَوَالِدَةُ الشِّهَابِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة الْمَعْرُوف بـ «ابنِ زُرَيْقِ»، مُحَمَّدِ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة الْمَعْرُوف بـ «ابنِ زُرَيْقِ»، وَيُعْرَفُ أَبُوهَا «بِابنِ الْمُحِبِّ».

٨٠٩ أُلْفُ بنتُ الجَمَالِ العَسْقَلاَنِيِّ، (٨٠٢ تقريباً ـ ٨٧٩هـ):

أخبارُهَا في «الضَّوْءِ اللامِعِ»: (١٢/٨). وهي من ذَوِي قَرَابَةِ سَابِقَتِها.

٨١٠ أمةُ اللطيفِ المَقْدِسِيَّةُ ، (؟ ـ ٨٤٠هـ) :

من آل المُحِبِّ السَّعْدِيِّ.

أخبارها في «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٣٠٣)، و«الضَّوء اللامع»: (١٢/١٢).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ»، وَقَالَ: سَمِعِتْ مِن وَالِدِهَا سَنةَ ٧٨٧ «الدُّعَاء» لِلْمَحَامِلِيِّ وَمِن مُحَمَّدِ بن الرَّشِيد عَبْد الرَّحْمٰنِ الْمَقْدِسِيِّ، وَأَجَازَ لَهَا أَبُو الْهَوْلِ، وَالْمُحِبُّ الصَّامِتُ وَنَاصِرُ الدِّينِ بن دَاود، وَالْكَمَالُ بنُ النَّحَّاسِ، وَعَيْرهم. وَحَدَّثَتْ وَكَانَتْ خَيِّرةً، أَصِيلَةً. مَاتَتْ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنةَ ١٨٥، وَدُفِنَتْ بِالرَّوْضَةِ بِسَفْح قَاسِيُون بِالْقُرْبِ مِنَ الشَّيْخ الْمُوفَّقِ.

٨١١ أَمَةُ اللهِ بِنتُ الصَّدْرِ أَحْمَدَ بن الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن زَيْدٍ الْبَعْلِيَّةُ، أُمُّ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بَبَعْلَبَيَّةُ، أُمُّ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بَبَعْلَبَكَ .

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": سَمِعَتْ فِي جُمَادَىٰ الثَّانِيَةِ سَنَةَ ٧٩٥ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن مُحَمَّدِ بن الزَّعبوبِ بَعْضَ "صَحِيحِ الْبُخَارِي"، قَالَ: (أَنَّا) بِهِ الْحَجَّارُ، وَأَجَازَتْ لَنَا، وَكَانَتْ أَصِيلَةً، خَيِّرَةً. مَاتَتْ بَعْدَ السَّبْعِينَ تَقْرِيباً.

٨١١ أمةُ اللهِ بنتُ أحمد بن محمَّد بن زَيْدٍ، (؟ \_ بعد ١٨٧٠ عـ) :

لم أجدها في «الضَّوء اللامع»: فلعلها هي آمنةُ السَّالِفَةُ الذِّكرِ.

<sup>\*</sup> ويُسْتَدُرَكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

\_ أُمُّ الخَيْرِ بنتُ القاضِي مُوفَّقِ الدِّين (ت ٧٩٠هـ).

ذكرها الحافظ ابن حَجَرٍ في "إنباء الغُمر": (٣٦٣/١). قال: "آخرُ من ماتَ من أولادِهِ" ووالدها عبد الله بن محمَّد بن عبدِ الملك بن عبدِ الباقي الحَجَّاوِيُّ المَقْدِسِيُّ، موفَّقُ الدِّين أبو مُحَمَّدٍ (ت ٧٦٩هـ) ذَكَرَهُ المؤلِّفُ في مَوْضِعِهِ.

\_ وأُمُّ الهُدَىٰ، أُختُ السِّراج عبدِ اللطيف الفَاسِي، قاضِي الحَرَمَيْنِ الحَنبَلِي (ت ٨٣٥هـ) مذكورة في «المنهج الأحمد»:

٨١٢ ـ أَمَةُ اللهِ ٱبْنَةُ الْعَلاَءِ عَلِيِّ بن الشِّهَابِ أَحْمَدَ الْكُرْدِيِّ الْبَعْلِيَّةُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: سَمِعَتْ بِأَفْوَاتٍ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ بن الزَّعْبُوبِ (أَنَا) الْحَجَّارُ وَلَقِيتُهَا بِبَعْلَبَكَّ قَرِيبَ السِّتِّينَ وَأَجَازَتْ لِي. وَمَاتَتْ بَعْدَ . . .

٨١٣ - آيْ ملك ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بن خَلِيلِ بن عَبْدِ اللهِ بن مَحْمُود بن يُوسُف بن تَمَّامِ، أُمُّ الْخَيْرِ ابْنَةُ الْبُرُهَان الْبَعْلِيِّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ، أُخْتُ الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظِ، وَعَائِشَةُ، وَتُعْرَفُ بـ «ابْنَةِ الشَّرَائِحِيِّ».

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: سَمِعَتْ بِإِفَادَةِ أَخِيهَا وَمَعَهُ الْكَثِيرَ مِن ابنِ أُمَيْلَةَ وَمَن بَعْدَهُ، بِحَيْثُ سَمِعَتْ مِن شَيْخِنَا، وَمِن مَسْمُوعِهَا مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ، وَمَن بَعْدَهُ، بِحَيْثُ سَمِعَتْ مِن شَيْخِنَا، وَمِن مَسْمُوعِهَا مِنَ الْمُحِبِّ الصَّامِتِ، وَالْجَمَالِ يُوسُف بن مُحَمَّدِ بن الصَّيْرِفِي «الْمُسَلْسَل» وَمِن يُوسُف بن الْحَبَّالِ «جُزْءَ المناديلي» مَعَ مَا بِآخِرِهِ، وَأَجَازَ لَهَا ابنُ الْجَوْخِيِّ، وَابنُ الشَّيرِجِيِّ، وَابنُ الشَّيرِجِيِّ، وَأَخْرُهُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَعْلِيُّ، وَابنُ الْهَبَلِ، وَالصَّلاَحُ بن أَبِي عُمَر، وَزَيْنَب وَأَحْمَدُ بن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَعْلِيُّ، وَابنُ الْهَبَلِ، وَالصَّلاَحُ بن أَبِي عُمَر، وَزَيْنَب ابْنَهُ الْفُضَلاءُ الْفُضَلاءُ وَيَمُفُرُ دِهَا، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاءُ كَالْحَافِظِ ابنِ مُوسَىٰ وَمَعَهُ الآبِيِّ، وَكَذَا سَمِعَ مِنْهَا شَيْخُنَا وَذَكَرَهَا فِي «إِنبَائِهِ» كَالْحَافِظِ ابنِ مُوسَىٰ وَمَعَهُ الآبِيِّ، وَكَذَا سَمِعَ مِنْهَا شَيْخُنَا وَذَكَرَهَا فِي «إِنبَائِهِ»

٨١٢ أمةُ اللهِ بنتُ عَلِيّ البَعْلِيَّةِ ، (؟ ـ ٨٦٠ تقريباً) :

أخبارها في «الضُّوء اللامع»: (١٢/١٢).

٨١٣ آيْ مَلك ابْنَةُ الشَّرَائِحِيِّ، (؟ - ٨١٥ هـ):

أخبارُها في «مُعجمِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ»: (٣٣٣، ٣٦١)، و«إنباءِ الغُمُرِ»: (٢/ ٥٢٦).

أوردها الحافظ ابن حَجَرٍ في (آي ملك) وقال: «وكان يُقال لها: عائشةُ، وستأتي في باب العين إن شاء الله».

وَأَرَّخَ وَفَاتَهَا فِيهِ فِي رَبِيعٍ الآخر، وَأَرَّخَهَا غَيْره فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٥ ٨ ٨ . \_ ٱنتَهَا \_..

قُلْتُ: يُجْمَع بَيْنَهُمَا بِمَا قَالَ ابنُ فَهْدِ فِي مُسْتَهَلِّ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ، (٣٠٥ فَخِلَافُهُمَا بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ واللهُ أَعْلَمُ / .

٨١٤ - بَرَكَةُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرِ بِن أَحْمَدَ بِن عَلِيّ، أُمَّ مُحَمَّدٍ، وَأُمَّ الْبَرَكَاتِ، الصَّالِحِيَّةُ الدِّمَشْقِيَّةُ، أُخْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي وَزَوْجُ الصَّدْرِ اليَاسُوفِيِّ الْحَافِظِ، وَخَالَةُ لَكَمْشِقِيَّةُ، أُخْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمَاضِي وَزَوْجُ الصَّدْرِ اليَاسُوفِيِّ الْحَافِظِ، وَخَالَةُ لَكَمَّوْ الدِّمِنِ الدِّمِنَ الْمِهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ الْمَافِي اللَّهُ الْمِهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللْمُ الللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللللللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللِمُ اللللللللْمُ ا

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: سَمِعَتْ مَعَ زَوْجِهَا سَنَهَ ٨٠٢ مِن عَائِشَةَ ابْنَهَ أَبِي بَكْرِ بن قَوَالِيج «حِلْمَ مُعَاوِيَة» لابنِ أَبِي الدُّنْيَا وَحَدَّثَتْ بِهِ، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاَءُ، وَمَاتَتْ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٤٠، وَدُفِنَتْ بِسَفْحِ قَاسِيُون.

٨١٤ - بَرَكَةُ بنتُ ابنِ البَيْطَار، (؟ ـ ٨٤٠ هـ) :

أخبارها في «الضَّوْءِ اللامع»: (١٢/١٢).

(۱) لم يذكره المؤلّف في موضعه، وهذه هي عبارة السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»؛ نقلها المؤلِّف وسَهَا أنَّه لم يذكره، قال السَّخاوي: «إبراهيمُ بن أبي بكرِ بن أحمد بن عليِّ الصَّالِحِيُّ الدِّمشقيُّ ويُعرف بـ «ابنِ البِيطَارِ» أخو بَرَكَةَ الاتيةِ في النِّساءِ، لقيتُهُ بصَالحِيَّةِ دمشق وهو مُتَوَعَّكٌ . . . ».

فهل والدها حنبلي المذهب فيُستدرك على المؤلِّف؟!

٨١٥ - تَتَرُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن إِسْمَاعِيلَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن شَيْخِ الإِسْلَامِ أَبِي عُمَرَ، أُمَّ مُحَمَّدٍ، ابْنَةُ الشَّهَابِ، ابن الصَّلَاحِ، ابن النَّجْمِ النَّهُ الشَّهَابِ، ابن الصَّلَاحِ، ابن النَّجْمِ الْقُرَشِيَّةُ، الْعُمَرِيَّةُ، الصَّالِحِيَّةُ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَتْ سَنَةَ ٢٩٧ - تَقْرِيباً - وَأَحْضِرَتْ عَلَى قَرِيبِهَا مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَةَ الْمَقْدِسِيِّ فِي الثَّانِيَةِ سَنَةَ ٩٤ «مَشْيَخَةَ فُكَيْحٍ» (١) مَعَ مَا بِآخِرِهَا، وَحَدَّثَتْ، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاَءُ، وَمَاتَتْ سَنَة (...). فُكَيْحٍ» (١) مَعَ مَا بِآخِرِهَا، وَحَدَّثَتْ، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاَءُ، وَمَاتَتْ سَنَة (...) مَا النَّنُوخِيَّةُ الْعِزِّ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن الْمُنَجَىٰ، أُمُّ بَكْرِ التَّنُوخِيَّةُ، أُخْتُ فَاطِمَةَ الآتِيَةِ.

#### ٨١٥ تَتَوُ ابنةُ أحمد الصَّالِحِيَّةُ ، (٧٩٢ تقريباً -؟) :

من آلِ قُدامة المَقَادِسَةِ. أخبارُها في «مُعجَمِ ابن فَهدٍ»: (٣١٠)، و «الضَّوء اللامع»: (١٥). ولم يَذْكُرًا وَفَاتَهَا.

# ٨١٦ تَتَرُ بنتُ ابنِ المُنَجَّىٰ، (٧٣٤ تقريباً ـ ٨٠٣هـ) :

أخبارها في «المَنهجِ الجَلِيِّ»: (٢٦٩)، و«مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (١٠١)، و«الضَّوْءِ اللامع»: (١٢/ ١٥).

# \* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ تُفَّاحَةُ الحَبَشِيَّةُ، أُمُّ عليٍّ، مُستولدة الشَّريف عِبدِ اللطيف بن أحمد بن أبي عبدِ الله الله الفَاسِيِّ (تُوفِيت سنة ٨٢٦هـ).

ـ تُفَّاحةُ الحَبَشِيَّةُ ـ أُخرى ـ أُمُّ قاضي الحَرَمَيْنِ المَحْيَوِيِّ «محيي الدِّين عبدِ القادر» الحَنبَليِّ.

 <sup>(</sup>۱) لعلها: نُسخة فُليح، وهو فليح بن سليمان اللهدني (ت ١٦٨هـ)، ونسخته ضمن
 مجموع في الظاهرية رقم: (١٢٥/٨).

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَتْ سَنَةَ ٧٣٤ - تَقْرِيباً - فَإِنَّهَا أُحْضِرَتْ فِي الرَّابِعَةِ سَنَةَ ٣٨ عَلَى الْحَافِظَيْنِ الْمِزِّيِّ، وَالْبُرْزَالِيِّ، وَمُحَمَّدِ بِن أَجْمَدَ بِن عَلِيٍّ الْيُسْرِ، الرَّضِيِّ، وَعَلِيِّ بِن إِبْرَاهِيمَ بِن أَبِي الْيُسْرِ، الرَّضِيِّ، وَعَلِيِّ بِن إِبْرَاهِيمَ بِن أَبِي الْيُسْرِ، وَدَاود بِن إِبْرَاهِيمَ الْعَطَّارِ وَمُحَمَّدِ بِن طَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ فِي آخَرِينَ، وَسَمِعَتْ مِن وَدَاود بِن إِبْرَاهِيمَ الْعَطَّارِ وَمُحَمَّدِ بِن طَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ فِي آخَرِينَ، وَسَمِعَتْ مِن وَدَاود بِن إِبْرَاهِيمَ الْعَطَّارِ وَمُحَمَّدِ بِن طَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ فِي آخَرِينَ، وَسَمِعَتْ مِن زَيْنَبَ ابْنَةِ الْكَمَالِ، وَالشِّهَابِ الْجَزَرِيِّ، وَآقش الشِّبْلِي (١)، وَحَدَّثَتْ، سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةِ الْكَمَالِ، وَالشِّهَابِ الْجَزَرِيِّ، وَآقش الشِّبْلِي (١)، وَحَدَّثَتْ، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاءُ، أَجَازَتْ لِشَيْخِنَا، وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ لِقَاوُهَا، وَذَكَرَهَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَتَبْعَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ»، وَمَاتَتْ فِي شَعْبَان سَنَةَ ١٠٨٠. - ٱنتَهَىٰ -.

قُلْتُ: وَذَكَرَهَا أَيْضاً فِي «الإِنبَاءِ» وَسَمَّاهَا طَطَر بِالطَّائَيْنِ وَأَوْرَدَهَا فِي حَرْفِ الطَّاءِ.

٨١٧ - جُوَيْرِيَّةُ بِنتُ عَبْدِ اللَّطِيفِ بن عَبْدِ الْغَنِيِّ بن تَيْمِيَّةَ .

= ذكرهما معاً السَّخاوي في «الضَّوء اللامع»: (١٦/١٢).

٨١٧ جُوَيْرِيَةُ بنتُ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، (؟ ـ ٧٨٠هـ) :

أخبارها في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٨٢).

پستدرك على المؤلّف ـ رحمه الله ـ :

- حَبِيبَةُ بنتُ محمَّدِ بن عُثمان.

<sup>(</sup>۱) لعلها: «ابن آقش» فيكون عُمر بن آقش الشَّبلي الذُّهلي (ت ٧٤٩هـ). ووالده: آقُش بن عبد الله الشَّبلي (ت ٧٢٩هـ) محدّثان لهما أخبار وذكر في أسانيد الشُّيوخ ولا يمكن أن تكون قد سمعت على آقش نَفْسِهُ وقد تُوفي قبل ميلادها بزمنِ. والله تعالى أعلم. أخباره في: «الدُّرر الكامنة»: (١/ ٤٢٦) وَجَعَلَ وفاتَهُ: (٧٣٩هـ) وابنه عمر في «الدُّرر» أيضاً: (٣/ ٢٣١).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: تُكَنَّى أُمَّ خَلَفٍ، زَيْنُ النِّسَاءِ، زَوْجُ أَبِي بَكْرِ الرَّحْبِيِّ، ذَكَرَهَا أَبُو جَعْفَرِ بن الْكُوَيْكِ فِي «مَشْيَخَتِهِ» تُوفِّيَتْ بَعْدَ الثَّمَانِينَ وَسَبْعِمَائة.

٨١٨ خَدِيجَةُ بِنتُ الْعِمَادِ أَبِي بَكْرِ بن يُوسُف بن عَبْدِ الْقَادِرِ بن يُوسُف/ ٣٠٦/ الْخَلِيلِيَّةُ الأَصْلِ، الدِّمَشْقِيَّةُ.

## وحَفْصَةُ بنت عليّ بن عِيسى بن مُفَرِّج .

ـ وخَاصّ تُرك ابنةُ حَبِيبَةَ المذكورة .

ذَكَرَهُنَّ العُلَيْمِيُّ في «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)؛ و«مُختصره»: (١٧٠).

قال: «وكانَ في عصرِ الشيخِ شَمْسِ الدِّين ابنِ عبدِ القادِرِ جماعةٌ من الحَنابِلَةِ بنابُلُس من الرِّجالِ والنِّساء الأُخيَارِ رُوَاةِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ فالرِّجالُ . . . والنِّساءُ منهنَّ: . . . . » وأورد من بينهن المذكورات ثُمَّ قالَ: «كانُوا أحياء في سنةِ اثنتين وخمسين وسبعمائة أجازَ لهؤلاءِ الجَمَاعَة . . . ».

\_ خَدِيجَةُ بنتُ أبي بكرِ بن علي بن أبي بكر الكُوٰرِيِّ (ت ٨٠٣هـ) .

أخبارها في «إنباء الغُمر»: (٢/ ١٦٣)، و«مُعجمِ ابنِ حَجَرٍ»: (١٠٧)، و«الضَّوءِ اللامع»: (٢٦/ ٢٦).

#### ٨١٨ خَدِيجَةُ بنتُ أبي بَكْرِ بن يُوسف، (؟ ـ ٨٠٢هـ):

أخبارها في «مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (١٩٠ أ)، و«إنباء الغُمرِ»، في موضعين في وفيات سنة ١٠٨، ٨٠٢هـ: (٧٠، ١٢٠)، وفي الموضع الأول قال: «ماتَتْ في أواخرِ سنة إحدى وثمانمائة»، وفيه: «الحَلَبِيَّة»، و«الضَّوءِ اللامعِ»: (١٢/ ٢٧)، و«الشَّدرات»: (٧/ ١٢).

- \* و يُستَذرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_:
- \_ خَدِيجَةُ بنتُ عبد الله بن محمَّد بن عُمر البّيَانِيُّ الحَمَوِيِّ الحَنبَلِيِّ .

يُراجع: «مَعجم الحافظِ ابن حَجَرِ»: (٣٠١).

ذَكَرَهَا فِي «الإِنبَاءِ» فِيمَن مَاتَ سَنَةَ ٨٠١ ثُمَّ ذَكَرَهَا أَيْضاً فِيمَن تُوُفِّي سَنَةَ ٨٠٠ وَقَالَ: رَوَتْ عَن عَبْدِ اللهِ بن قَيِّمِ الضِّيَائِيَّةِ. وَمَاتَتْ فِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ، وَلِي مِنْهَا إِجَازَةٌ.

٨١٩- دُنْيَا ابْنَهُ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي، أُخْتُ عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ الآتِيَتَيْنِ.

= خَدِيجَةُ بنتُ مُحَمَّد بن أبي الحُسين اليُونِينِيِّ (ت قبل ٨٠٠هـ).

يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٢٧٢)، و«مُعجم الحافظ ابن حجر»: (١٠٩).

- خَدِيجَةُ بنتُ مُحَمَّدِ بن عبدِ القَوي بن بَدْرَانَ (ت ٧٦٤هـ).

يُراجع: «الوفيات» لابن رافع: (٢/ ٢٥٦).

\_ خَدِيجَةُ بنتُ محمَّد بن عليٍّ . . .

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٧٢).

- خَدِيجَةُ بنتُ نَصْرِ اللهِ بن أحمد الكِنانِيِّ (ت ٩٤٦هـ).

يُراجع: «النَّعت الأكمل»: (١٠٩).

٨١٩ دُنْيًا بنتُ محمَّد بن عبدِ الهَادِي، (؟ \_ ؟) :

لم أعثرُ على أخبارها.

\* ويُسْتَذْرَكُ على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

- رَحْمَةُ بنتُ عبدِ الله البَعْلِيَّة (ت ١١٩٧ هـ).

يُراجع: «النَّعْتُ الأَكْمَلُ»: (٣١٨).

وهي شَقيقةُ أحمد بن عبدِ الله البَعْلِيِّ، الإمامِ المَشْهُورِ (ت ١١٨٩هـ) صاحبِ «الرَّوضِ النَّديِّ» ذكره المؤلِّفُ في موضِعِهِ، وهي والدَّة الشَّيخِ مُحَمَّدِ أبو شَعْرٍ أو «شَعيرِ» (ت ١٢٠٧هـ) ذكرتُهُ في مَوضعه من الاستِدْرَاكِ.

### ٨٢٠ رُقَيَّةُ بنتُ ابنِ مَزْرُوعِ ، (٨٢٧ ـ ٨١٥هـ) :

أخطأ المؤلِّفُ \_ رحَّمه الله \_ في إسقاطِ والدها فهي: رقية بنت يَحيى بن عبد السلام . . . ومثله فَعَلَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «الإنباءِ» فأضَاف «يَحيى» أُستاذنا الدُّكتور حَسَنُ حَبَشِيُّ في طبعته من «الإنباء» عن «الضَّوْ اللامع» وهذا هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ عبد السلام بن مزروع تُوفي سنة ٦٩٦هـ وَوُلِدَت رُقِيَّةُ المَذكُورةُ سنة ٧٢هـ ؟!

إِلاَّ أَنَّ أُستاذَنَا \_ حَفِظَهُ اللهُ \_ أَبْقَىٰ «العَفِيفَ» قبلَ «يَحيى» فصارت العبارة هكذا: ابنةُ العَفِيفِ عبدِ العَفِيفِ عبدِ العَفِيفِ عبدِ السَّلامِ؛ والصَّوابُ أن يقال: ابنةُ يَحيى بن العَفِيفِ عبدِ السَّلامِ؛ لأنَّ عبدَ السَّلامِ هو المُلَقَّبُ عفيفَ الدِّينَ فليُتَأَمَّل.

وَيَظْهَرُ أَن «يَحيى» سَقَطَ من النُساخ في «الإنباءِ» أو من سَهْوِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ، زَلَّةُ قَلَمٍ؛ لأنَّه ذَكَرَها في مُعْجَمِهِ على الوَجْهِ الصَّحِيحِ بِخَطِّ يَدِهِ رحمه الله رحمة واسعةً وغفر لنا وله ولجميع المُسلمين.

أخبارها في «المنهج الجَلِي»: (٢٧٤)، و«مُعجَم الحافظِ ابنِ حَجَرِ»: (١٠٩)، و«إنباء الغُمر»: (١٠٨)، و«الضَّوء اللامع»: (١١٠/٧)، و«الضَّوء اللامع»: (٣٦/١٢).

وهي أُخْتُ فاطمةَ الآتيةِ، ووالدها يَحْيى لم أقفْ على أخبَارِهِ، وجدُّها عبدُ السَّلام ابن محمد بن مَزروعِ بن أحمد بن عزَّازِ المُضَرِيُّ البَصْرِيُّ المَدَنِيُّ (ت ١٩٦هـ). كما أسلَفتُ. أخباره في «ذَيْلِ طَبَقَات الحنابلة»: (٢/ ٣٣٤)، و«المَقصد الأرشد»: (٢/ ١٩٠)، وتخريجه هناك.

\* يُسْتَدْرِكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

\_ زَيْنَبُ بنتُ إبراهيم الشّنويهيّ.

يُراجع ترجمة أبيها في موضعه من الأصل.

قَالَ فِي «الإِنبَاءِ»: حَدَّثَتْ بِالإِجَازَةِ عَن شُيُوخِ مِصْرَ وَالشَّامِ كَالْخُتَنِيِّ وَابِنِ الْمِصْرِيِّ وَالْمِنْ مِنَ الشَّامِيِّين. مَاتَتْ الْمِصْرِيِّ وَالْمِزِيِّ مِنَ الشَّامِيِّين. مَاتَتْ سَنةً ٥ ٨١ عَن سَبْع وَثَمَانِينَ سَنةً.

٨٢١ ـ زَيْنَبُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن الْمُنَجَّىٰ التَّنُوخِيَّةُ .

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: سَمِعَتْ عَلَى زَيْنَب بِنتِ مَكِّيٍّ وَالأَبْرُقُوهِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَتْ. مَاتَتْ سَنَةَ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ وسَبْعِمَائة.

٨٢٢ - زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّجْم إِسْمَاعِيلَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخ أَبِي عُمَر.

#### ٨٢١ زينب بنت أحمد بن المُنجَّىٰ، (؟ ٢٥٧هـ):

أخبارها في «الدُّرر الكامنة»: (٢/ ٢١١)، و«الوَفَيَات» لابنِ رافع: (٦/ ١٨٩).

في «الوَفَيَات» لابنِ رافع: «[ذُو الحِجَّة سنة ٧٥٦هـ] وفي آخرِها تُوفيت زَينب بنتُ أحمد . . . » .

\* يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- زَيْنَبُ بنتُ أحمد بن محمَّد بن مُوسى الشُّوبكي الدِّمشقي المَكِّيِّ (ت ٨٨٦هـ).

يُراجع: «الضَّوء اللامع»: (١٢/ ٣٩).

ووالدها مستدركٌ في موضعه من الكتاب، وأُختُها سَعِيدَةُ تُذْكَرُ في موضِعِها إن شاء الله.

- زَيْنَبُ بنتُ إسماعيل بن إبراهيم بن الخَبَّاز (ت؟).

يُراجع: «المنهج الجلي»: (١٤٨).

٨٢٢ زينبُ بنتُ إسماعيل . . . ابن أبي عُمر، (؟ \_ ؟) :

من آلِ قُدامة المَقْدِسِيَّةُ.

أخبارها في «الدُّرر الكامنة»: (٢/٢١).

قَالَ فِي «الدُّرَرِ»: وُلِدَتْ سَنَةَ (...) وَأُسْمِعَتْ عَلَى ابنِ هِبَةِ اللهِ وَالْقُبَّيْطِيِّ، وَأُحْضِرَتْ عَلَى ابنِ الْبُخَارِيِّ وَأَجَازَ لَهَا إِبْرَاهِيمُ بن عُثْمَان الْكَاشغري وَغَيْرُهُ وَحَدَّثَتْ. مَاتَتْ سَنَةَ (...).

٨٢٣ زَيْنَبُ ابْنَةُ النُورِ عَلِيِّ، ابن الشَّهَابِ أَحْمَدَ بِن أَبِي بَكْرِ بن خَالِدِ الْبَدَرْشِي الْأَصْل، الْقَاهِرِيِّ.

وَيُعْرَفُ أَبُوهَا بِ «ابنِ الإِمَامِ» وَأُمُّهَا سِبْطَةُ الشَّيْخِ الطُّوخِيِّ تَزَوَّجَهَا ابنُ عَمِّهَا

#### = \* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

\_ زينبُ ابنةُ عبدِ الله بن عبد الحليم بن تَيْمِيَّة (ت ٧٩٩هـ).

ابنةُ أخي شيخ الإسلام تقيِّ الدِّين أحمد بن تَيْمِيَّةَ - رحمهم الله -.

يُراجع: «المنهج الجلي»: (٢٧٧)، و«إنباء الغُمر»: (١/ ٥٣٤)، و«مُعجم ابن حجر»: (١١١).

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: «وأجازَت لي مَروياتها غيرَ مرَّةٍ منها «مُسند عُمر بنِ الخَطَّابِ» للنَّجَّادِ . . . . ».

وفي «المَنهج الجَلِيِّ»: «وأجازَتنا الشَّيخةُ زَينبُ ابنةُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحَليم بن عبدِ الحَليم بن عبدِ السَّلام بن تَيْمِيَّة الحَرَّانِيِّ، قالت: ««أنا» أبو العبَّاس أحمد بن أبي طالب الحَجَّار، قال: «أنا» أبو المُنجَّى عبد الله بن عُمر بن علي الحَرِيمِيِّ . . . ».

# ٨٢٣ زَيْنَبُ بنتُ عَلِيِّ البَدَرْشِيِّ، (؟ ـ ٨٩٢هـ):

زَوجةُ البَدْرِ السَّعْدِيِّ، قاضي الحَنَابِلَةِ بِمِصْرَ.

أخبارها في «الضَّوء اللامع»: (١٢/ ٤٣).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ زَيْنَبُ بنتُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰن البِّجَّدِيِّ. يُراجع: «المنهج الجلي»: (١٤٨). والبَجَّدِيُّ: بالباء ثاني الحروف مفتوحة ومُخَفَّفةً.

الْبَدْرُ السَّعْدِيُّ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِمِصْر وَٱسْتَوْلَدَهَا أَوْلاداً تَأَخَّرَ مِنْهُم بَعْدَهَا صَلاَحُ اللَّينِ مُحَمَّد وَفَاطِمَة، وَحَجَّت مَعَ أَبِيهَا، وَمَعَهُ مَوْسِمِيّاً، وَمَاتَتْ تَحْتَهُ فِي ذِي اللَّينِ مُحَمَّد وَفَاطِمَة، وَحَجَّت مَعَ أَبِيهَا، وَمَعَهُ مَوْسِمِيّاً، وَمَاتَتْ تَحْتَهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ٨٩٢ عَن أَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً، وَكَانَ لَهَا مَشْهَدٌ حَافِلٌ، وَدُفِنَتْ الْحِجَّةِ سَنَةً ٢٩٨ عَن أَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً، وَكَانَ لَهَا مَشْهَدٌ حَافِلٌ، وَدُفِنَتْ بِتُرْبَةِ أَبِيهَا بِسوقِ الدريس خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ وَأَسِفْنَا عَلَيْهَا فَقَدْ كَانَتْ مُدَبِّرَةً، عَفِيفَةً . \_ النَّهُي \_ . .

أَقُولُ: سَبَقَ لَهُ أَنَّ وَفَاةَ ابْنِهَا صَلاَحِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الْمَذْكُورِ سَنَةَ ٦٣ وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهَا بَنَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَعَلَّهُ أَخُ لَهُ سُمِّيَ بِاسْمِهِ وَلَقَيِهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَم. قَبْلَ وَفَاتِهَا بَنَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَعَلَّهُ أَخُ لَهُ سُمِّيَ بِاسْمِهِ وَلَقَيِهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَم. ٨٢٤ زَيْنَبُ آبْنَةُ يُوسُف بن التَّقِيِّ أَحْمَدَ بن الْعِزِّ إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللهِ بنِ شَيْخِ الإسْلاَمِ أَبِي عُمَر الْعُمَرِيَّةُ، الْمَقْدِسِيَّةُ، الصَّالِحِيَّةُ، أُمُّ مُحَمَّدٍ، ابْنَةُ أَخِي الصَّلاحِ بن أَبِي عُمَر.

٨٢٤ زَيْنَبُ بنتُ يُوسف المَقْدِسِيَّةُ ، (؟ \_ قرب ٨٥٠هـ) :

أخبارُها في «مُعجم ابنِ فهدٍ»: (٣١٨)، و«الضَّوء اللامع»: (١٢/ ٥٠).

وجاء في هامش نُسخة من «مُعْجَم ابنِ فَهْدِ»: «يقول يُوسف بن عبدِ الهادي هذه جدَّتي أُمُّ أبي، تُوفيت قُرب الخَميس وثَمانمائة، ودُفِنت عندَ والدِها في مَقَابِرِ الشَّيخ أبي عُمَرَ تَحت الحائِطِ الشَّمالِي».

تقدَّم ذكر والِدِهَا، وقال يُوسف بن عبدِ الهادي في «الجوهر المنضَّد»: (١٧٣) في ترجمتِه: «وهو جدِّي أبو والِدِي أبو أُمِّه».

\* ويُستدرك على المؤلّف \_ رحمه الله \_ :

ـ زَيْنَبُ بنتُ الشَّيخِ يُوسف بن عبدِ الله (ت بعد ٧٥٢هـ).

يُراجع: «المَنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧٠).

/٣•٧

قُلْتُ: وَلَمْ يُؤَرِّخِ «الضَّوْءُ» وَفَاتَهَا كَابِنِ فَهْلِدِ. / مَحَمَّلِ بن زَيْدِ الْبَعْلِيِّ، أُخْتُ أَمَةِ اللهِ مَحَمَّلِ بن زَيْدِ الْبَعْلِيِّ، أُخْتُ أَمَةِ اللهِ الْمَاضِيَةِ. الْمَاضِيَةِ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: أُحْضِرَتْ فِي الثَّانِيَةِ سَنَةَ ٧٩٥ عَلَى ابنِ الزَّعْبُوبِ «الصَّحِيح»، وَأَجَازَ لَهَا، وَأَجَازَتْ لَنَا. وَمَاتَتْ قَرِيبَ السِّتِينَ وَثَمَانِمَاتة. مَحَمَّد بن الْفَخْرِ عَلِيِّ بن الْبُخَارِيِّ، الشَّيْخَةُ،

٨١ سِت العرب بِن المُحدِدِ بن العصرِ عبِي بن المحدِدِ الصلامِ العصرِ العربِي بن المحدِدِي المُحدِدِي

٨٢٥\_ سارةُ بنتُ أحمد بن زَيْدٍ، (؟ \_ قريب ٨٦٠هـ) :

أخبارها في «الضَّوء اللامع»: (١٢/١٥).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:

\_ سارةُ بنتُ عليِّ بن أبي بكرٍ البُوَيْطِيِّ؟

٨٢٦ - ستُّ العَرَبِ حَفِيدَةُ ابنِ البُخَارِيِّ، (؟ -٧٦٧م-) :

أخبارها في «المقصدِ الأرشدِ»: (١/٣٣٤)، و«المنهج الأحمد»: (٤٥٨)، و«أمختصره»: (١٥٨). ويُنظر: «المُنتَقَىٰ من مَشْيَخَةِ ابنِ رَجَبٍ»: (٢٣٦)، و«أمُختصره» لابنِ رافع السَّلامي: (٢/٤٠٣)، و«ذيل العبر» لأبي زرعة: (١٩٩)، و«الوَفَيَات» لابنِ قاضِي شُهبةَ»: (١/١٨١)، و«الدُّرر الكامنة»: (٢/٢٠٢)، و«القلائد الجَوهرية»: (٢/٧٠٧)، و«الشَّذرات»: (٢/٧٠٧).

<sup>(</sup>١) في «المنهج الأحمد»: «ستّ العَزيز».

حَضَرَتْ عَلَى جَدِّهَا كَثِيراً وَعَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن الزَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَتْ، وَأَنتَشَرَ عَنْهَا حَدِيثٌ كَثِيرٌ، وَسَمِعَ مِنْهَا الْحَافِظَان ابنُ الْعِرَاقِي وَحَدَّثَتْ، وَالْمُقْرِيءُ ابنُ رَجَبٍ وَذَكَرَهَا فِي «مُعْجَمِهِ» قَالَ ابنُ قَانِع: طَالَ عُمُرُهَا وَآنتُنِعَ بِهَا. تُوُفِّيَتْ بِدِمَشْق لَيْلَة الأَرْبِعَاءِ أَوَّل جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنةَ ٧٦٧ عَمُرُهَا وَآنتُنِعَ بِهَا. تُوفِّيَتْ بِدِمَشْق لَيْلَة الأَرْبِعَاءِ أَوَّل جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنةَ وَدُفِنتْ بِالسَّفْحِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهَا شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ، قَالَهُ فِي وَدُفِنتْ بِالسَّفْحِ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ وَالِدِهَا شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ، قَالَهُ فِي الشَّذَرَاتِ». ـ ٱنتَهَىٰ ـ .

أَقُولُ: وَمِمَّن رَوَى عَنْهَا ابنُ الْجَزَرِيِّ فِي كِتَابِهِ «النَّشْرِ» وَغَيْرِهِ.

٨٢٧ سِتُ الْقُضَاةِ ٱبْنَةُ أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ ، أُمُّ مُحَمَّدٍ ، أَبْنَةُ الْعِمَادِ الْقُرَشِيِّ ، الْعُمَرِيِّ ، الصَّالِحِيِّ ، أَخْتُ نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ ، أَبْنَةُ الْعِمَادِ الْقُرَشِيِّ ، الْعُمَرِيِّ ، الصَّالِحِيِّ ، أَخْتُ نَاصِرِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ وَإِخْوَتِهِ ، وَيُعْرَفُ أَبُوهُم بـ «ابن زُرَيْقِ» .

# ٨٢٧ ستُّ القُضَاةِ ، (؟ ـ ٨٦٤هـ) :

من آل زُريْقٍ، من آلِ قُدَامَة المَقَادِسَةِ.

أخبارُها في «مُعجم ابنِ فهدٍ»: (٤٠٣)، و«الضَّوءِ اللامع»: (١٢/٥٦).

\* ويُستَدْرَكُ على المؤلِّفِ \_ رحمه الله \_ :

- سُتَيْتُ، أُم الشَّريفِ عبدِ اللطيفِ الفَاسِي، سَرَاجِ الدِّين، قاضِي الحَرَمَيْنِ الحَنبَلِيِّ (ت ٨٢٧هـ).

يُراجع: «الضُّوء اللامع»: (١٢/ ٦١).

ـ وسَعَادَةُ بنتُ السِّراجِ المَذكورِ (ت ٨٨٢هـ).

يُراجع: «الضُّوء اللامع»: (١٢/ ٦٤).

- وَسَعِيدَةُ بنتُ أحمد بن مُحمَّد بن مُوسى الشَّوبكي المَكِّي (ت ٨٨٢هـ). وهي أُختُ زَيْنب الماضِيَةِ، ووالدهُما تقدَّم في موضعه من الاستِدراكِ.

قَالَهُ فِي «الضّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَتْ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ٧٩٧، وَأُحْضِرَتْ عَلَى فَرَجِ الشَّرَفِيِّ، وَأُسْمِعَتْ عَلَى أَبِي حَفْصِ الْبَالِسِيِّ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدِ بِن عَلَى فَرَجِ الشَّرْفِيِّ، وَأَبُو الْحَيْرِ بِنُ النَّهَيْفِ وَغَيْرِها، وَأَجَازَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَة بِنُ النَّهَبِيِّ، وَأَبُو الْحَيْرِ بِنُ الْعَلاَئِيِّ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ ابن عَبْدِ الْهَادِي، وَعَبْدُ اللهِ الْحَرَسْتَانِيُّ وَآخَرُون. الْعَلاَئِيِّ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ ابن عَبْدِ الْهَادِي، وَعَبْدُ اللهِ الْحَرَسْتَانِيُّ وَآخَرُون. وَحَدَّثَتْ، سَمِعَ مِنْهَا الْفُضَلاَءُ، وَلَقِيتُهَا بِصَالِحِيَّة دِمَشْق فَحَمَلْتُ عَنْهَا أَشْيَاء، وَكَانَتْ صَالِحَةً، خَيِّرَة، مُحِبَّة فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، مِن بَيْتِ رِوَايَةٍ وَعِلْمِ.

مَاتَتْ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ٨٦٤ وَصُلِّي عَلَيْهَا مِنَ الْغَدِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ وَدُفِنَتْ بِمَقْبَرَةِ جَدِّهَ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بِسَفْحِ قَاسِيُون، وَهِيَ جَدَّةُ الْبُرْهَانِ إِبْرَاهِيمَ ابن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْمُعْتَمَدِ لَأَبِيهِ.

<sup>=</sup> يراجع: «الضَّوءُ اللامعُ»: (١٢/ ٦٥).

\_ وَسَنَاءُ بنتُ أحمد بن محمَّد بن مَحمود بن عبدِ القادر النَّابُلُسِيِّ .

يُراجع: «المَنهج الأحمدُ»: (٤٧٣)، و«مُختصره»: (١٧٠).

\_ وشَرِيفَةُ بنتُ السِّراجِ عبدِ اللطِيفِ قاضي الحرمين المذكور (ت ٨٨٢هـ). يُراجع: «الضَّوء اللامع»: (١٢/ ٦٧).

\_ وشُهود بنت أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود بن عبد القادر النَّابُلِسي . يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٧٣).

\_ وصفية بنت عبد الحليم؟

هكذا ذكر المؤلِّف في ترجمة ابن العَفِيفِ «علي بن محمد بن إبراهيم».

قال المؤلِّف في ترجمةِ المذكور نقلاً عن الحافظ السَّخاوي: «... وعلى صَفِيَّةَ ابنةِ عبدِ الحليمِ الحَنبَلِيَّةِ سنة ٧٥ جُزْءَ ابن الطَّلاِّيَةِ». فهل هي عمَّة شيخ الإسلام ابن تيمية؟! يظهر ذلك، والله أعلم.

٨٦٨ - عَائِشَةُ ابْنَةُ عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِم، أُمُّ عَبْدِ اللهِ ، وَأُمُّ الْفَضْلِ ، الْمَدْعُوَّةُ سِتَّ الْعَيْشِ ، ابْنَةُ الْعَلاَءِ أَبِي الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَنَانِيِّ الْقَاهِرِيَّة ، أُمُّ الْقَاضِي الْعِزِّ أَحْمَد ، وَشَقِيقَة عَبْدِ اللهِ الْمَاضِي ، وَهُمَا سَوْدَةُ . سِبْطَا أَبِي الْحَرَم الْقَلَانِسِيِّ ، وَأُمُّهُمَا سَوْدَةُ .

قَالَهُ فِي "الضَّوْءِ". وَقَالَ: وُلِدَتْ سَنَةَ ٧٦١ بِالْقَاهِرَةِ وَأُحْضِرَتْ عَلَى جَدِّهَا لأُمِّهَا أَبِي الْحَرَمِ خَمْسَةُ مَجَالِسَ مِن ثَمَانِيَةٍ مِنَ "الْفَوَائِدِ الْغَيْلاَنِيَّاتِ" وَعَلَى الْعِزِّ أَبِي عُمَر بن جَمَاعَة، وَالْمُوفَّقِ الْحَنبَلِيِّ الْأَوَّلَيْنِ مِن "فَوَائِدِ ابنِ وَعَلَى الْعِزِّ أَبِي عُمَر بن جَمَاعَة، وَالْمُوفَّقِ الْحَنبَلِيِّ الْأَوَّلِيْنِ مِن "فَوَائِدِ ابنِ وَعَلَى الْعِزِّ أَبِي عُمَر بن جَمَاعَة مِن "مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ" وَعَلَى / الْحَراوي الْمُجَلَّد الشَّافِعِيِّ وَعَلَى / الْحَراوي الْمُجَلَّد الشَّافِعِيِّ وَعَلَى / الْحَراوي الْمُجَلِّد الشَّافِعِيِّ وَعَلَى اللَّوْلِ مِن "فَضْل الْخَيْلِ" لِلدَمْيَاطِيِّ فِي آخَرِينَ، وَأَجَازَ لَهَا ابنُ قَاضِي الْجَبَلِ، وَلَكُولُ مِن "فَضْل الْخَيْلِ" لِلدَمْيَاطِيِّ فِي آخَرِينَ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهَا بَعْضَ الْقُرْآنِ، وَلَاحُلُولُ وَجَمَاعَة مِنَ الشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّين، وَقَرَأْتُ عَلَيْهَا بَعْضَ الْقُرْآنِ، وَتَعَلَّمْتُ الْخَطْ، وَحَدَّثَ سَمِعَ عَلَيْهَا الأَيْمَّةُ وَخَرَّجَ لَهَا الزَّيْن رضوان جُزْءاً فِيهِ وَتَعَلَّمْتُ الْخَطْ، وَحَدَّثْت سَمِعَ عَلَيْهَا الأَيْمَةُ وَخَرَّجَ لَهَا الزَّيْن رضوان جُزْءاً فِيهِ وَتَعَلَمْتُ الْخَرَةِ، وَكَانَتْ وَبَيْنَ بَعْضَ مَرُويَّاتِهَا، وَقَالَ فِي "إِنبَائِهِ": أَكْثَرَ عَنْهَا الطَّلَبَةُ بِأَخْرَةٍ، وَكَانَتْ وَبَيَّنَ بَعْضَ مَرُويَّاتِهَا، وَقَالَ فِي "إنبَائِهِ": أَكْثَرَ عَنْهَا الطَلَّبَةُ بِأَخْرَةٍ، وَكَانَتْ

#### ٨٢٨ عائشةُ الكِنَانِيَّةُ، (٧٦١ - ٤٨٠ هـ):

أخبارها في «المنهج الجلي»: (٢٨٥)، و«إنباء الغُمر»: (٨/ ٤٣٧)، و«مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٣٢٢)، و«الضَّوءِ اللامع»: (٣٢٢).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: "أُختُ شيخِنا جَمَالِ الدِّين عبد الله . . . سَمِعَت على القَاضِييْنِ عزِّ الدِّين ابنِ جَمَاعَةٍ ، ومُوفَّقِ الدِّين الحنبليِّ الأول والثاني من "فَوَائِدِ أبي الحُسين بن بِشْرَان " . . . ».

خَيِّرةً، وَتَكْتُبُ خَطَّاً جَيِّداً، وَكَذَا ذَكَرَهَا الْمَقْرِيزِي فِي "عُقِودِهِ" وَقَالَ: كَانَتْ أَمْرَأَةً خَيِّرةً، صَالِحَةً، تَكْتُبُ كِتَابَةً حَسَنَةً، وَلَهَا فَهُمٌ مَلِيخٌ. - ٱنتَهَىٰ - .

وَكَانَتْ خَيِّرَةً، فَاضِلَةً، صَالِحَةً، كَاتِبَةً لِلْمَسُوبِ، حَسبما رَأَيْتُ وَرَقَةً مِن خَطِّهَا، فَهِمةً، مُّسْتَحْضِرَةً لِلسِّيرَةِ النَّبُويَّةِ، تَكَادُ أَن تَذْكُرَ الْغَزْوَةَ بِتَمَامِهَا، ذَاكِرَةً لِأَكْثَرَ «الْغَيْلانِيَّاتِ» رَاوِيَةً لِكَثِيرٍ مِّنَ الأَشْعَارِ، سِيَّمَا «دِيوَان الْبَهَاءِ زُهَيْرٍ» تَحْفَظُ عَالَبه، سَرِيعَةَ الْحِفْظِ، تَحْكِي أَنَّهَا حَفِظَتْ خَمْسَ أَبْيَاتِ موشَّحٍ بِعِشْرِينَ قَرِينَة عَالَبه، سَرِيعَةَ الْحِفْظِ، تَحْكِي أَنَّهَا حَفِظَتْ خَمْسَ أَبْيَاتِ موشَّحٍ بِعِشْرِينَ قَرِينَة مِن مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَرِوَايَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ مَعَ مَتَانَةِ الدِّيَانَةِ، وَكَثْرَةِ التَّيَانَةِ، وَكَثْرَةِ التَّيَانَةِ، وَكَثْرَةِ وَاحِدَةٍ، مِن بَيْتِ عِلْمٍ وَرِوَايَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ مَعَ مَتَانَةِ الدِّيَانَةِ، وَكَثْرَةِ التَّيَابُدِ، وَالْمَحَاسِنِ الْجَمَّةِ، قَلَّ أَن تَرَىٰ الْعُيُونَ فِي النِّسَاءِ مِثْلَهَا، وَقَدْ حَجَّتُ وَزَارَتْ مَعَ وَلَدِهَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَحَدَّثَتُ أَيْضاً هُنَاكَ، وَأَخَذَ وَاحِدِمِنَ الْعُيُونَ فِي النِّسَاءِ مِثْلَهَا، وَقَدْ حَجَّتُ وَزَارَتْ مَعَ وَلَدِهَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالْخَلِيلَ غَيْرُ مَرَّةٍ، وَحَدَّثَتُ أَيْضاً هُنَاكَ، وَأَخَذَ عَنْهُا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَعْيَانِ.

قَالَ الْبِقَاعِيُّ: كَتَبَتِ الْكِتَابَةَ الْحَسَنَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الذَّكَاءِ عَلَى جانِبٍ كَبِيرٍ، تُطَالِعُ الْفِقْة فَتَحْفَظُ وَتَفْهَمُ، وَتَحْفَظُ شِعْراً كَثِيراً، مَرَّت عَلَى «دِيوَانِ كَبِيرٍ، تُطَالِعُ الْفِقْة فَتَحْفَظُ وَتَفْهَمُ، وَتَحْفَظُ شِعْراً كَثِيراً، مَرَّت عَلَى «دِيوَانِ الْبَهَاءِ زُهَيْرِ» وَ«مَصَارِعِ الْعُشَاقِ» وَ«السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ لابنِ الْفُرَاتِ» وَ«سُلْوَان الْمَطَاعِ لابنِ ظَفَرٍ» وَكَانَتْ تَحْفَظُ عَالبَهَا وَتُذَاكِرُ بِهِ، وَكَانَتْ خَيِّرةً مِن صِبَاهَا إِلَى أَن تُوفِّيَتْ، عَلَى سَمْتِ وَاحِدِ فِي مُلازَمَةِ الصَّلاةِ وَالْعِبَادَةِ وَالأَذْكَارِ، وَلَمْ تَتَزَقَّجْ بَعْدَ الْقَاضِي بُرُهَان الدِّينِ، وَرَأَتْ فِي صِغَرِهَا أَنَّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ تُغْسَلُ سَبْعاً الْقَاضِي بُرُهَان الدِّينِ، وَرَأَتْ فِي صِغرِهَا أَنَّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ تُغْسَلُ سَبْعاً فَرَسَخَ ذَلِكَ عِندَهَا فَكَانَتْ تَتَشَدَّدُ فِي أَمْرِ التَّطْهِيرِ. مَاتَتْ بَعْدَ عَصْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٤٨ وَدُفِنَتْ مِنَ الْغَدِ وَهِي خَاتِمَةُ الْمُحَابِ جَدِّهَا وَالَّذِي بَعْدَهُ بِالسَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لِهُ السَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لِهُ مَا وَالَذِي بَعْدَهُ بِالسَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لِهِ السَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لِهُ السَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لِهُ السَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى إِنْ الْمُعَلِى جَدِهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ بِالسَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لِهُ السَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لَيْ وَالْقِي بَعْدَهُ بِالسَّمَاعِ. ـ ٱنتَهَى لَ

أَقُولُ: قَوله: وَرَأَتْ فِي صِغَرِهَا . . إِلَخ غَيْرُ مُنَاسِبٍ ؛ لأَنَّ غَسْلَ جَمِيعِ

النَّجَاسَاتِ سَبْعاً. هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُرَجَّحُ الْمَنصُوصُ عِندَ الْحَنَابِلَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذٰلِكَ. فَقَالَ مَاقَال. وَالْعِلْمُ للهِ سُبْحَانَهُ.

٨٢٩ عَائِشَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي
 ابن يُوسُف بن مُحَمَّدِ بن قُدَامَةَ ، مُسْنِدَةُ الدُّنْيَا ، أُمُّ مُحَمَّدٍ ، الْقُرَشِيَّةُ ،
 الْعُمَرِيَّةُ ، الْمَقْدِسِيَّةُ ، الصَّالِحِيَّةُ .

/٣.9

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَتْ فِي رَمَضَان سَنَةَ ٧٢٣، وَسَمِعَتْ عَلَى الْحَجَّارِ وَالشَّرَفِ عَبْدِ اللهِ بِن الْحَسْنِ وَعَبْدِ الْقَادِرِ بِن الْمُلُوكِ وَخَلْقٍ، فَمِمَّا سَمِعَتْهُ عَلَى الثَّالِثِ "سِيرَةَ ابنِ هِشَامٍ" الأَوَّلِ "الصَّحِيحَ» وَعَلَى الثَّالِثِ "سِيرَةَ ابنِ هِشَامٍ" الأَوَّلِ "الصَّحِيحَ» وَعَلَى الثَّالِثِ "سِيرَةَ ابنِ هِشَامٍ وَأَجَازَ لَهَا ابنُ الزَّرَّادِ، وَإِسْمَاعِيلُ بِن عُمرَ بِن الْحَمَوِي، وَسِتُ الْفُقَهَاءِ ابْنَةُ الْوَاسِطِيِّ، وَيَحْيَىٰ بِن فَضْلِ اللهِ، وَالْبُرْهَانُ الْجَعْبَرِيُّ، وَالْبُرْهَانُ ابنُ الْفِركاح، وَأَبُو الْحَمَنِ الْبَعْمَلِ اللهِ، وَالْبُرْهَانُ الْجَعْبَرِيُّ، وَالْبُرْهَانُ ابنُ الْفِركاح، وَأَبُو الْحَسَن الْبَندَنِيجِيُّ وَآخَرُون، وَعُمِّرْتِ حَتَّى تَفَرَّدَتْ عَن جُلِّ شُيُوخِهَا وَأَبُو الْحَسَن الْبَندَنِيجِيُّ وَآخَرُون، وَعُمِّرْتِ حَتَّى تَفَرَّدَتْ عَن جُلِّ شُيُوخِهَا وَالسَّمَاعِ وَالإِجَازَةِ فِي سَائِرِ الآفَاقِ، وَرَوَتِ الْكَثِير، وَأَخَذَ عَنْهَا الأَئِمَّ سِيمَا اللَّرَحَانَ عَنْهَا الْأَيْمَةُ سِيمَا اللَّرَحَانَ عَنْهَا خَلْقُ، وَكَانَتْ سَهْلَةً فِي الأَسْمَاعِ، لَيَنَةَ الْجَانِبِ، حَدَّثَنَا عَنْهَا خَلْقُ، الرَّكَانِ مَنْ عَلْقَانُ عَنْهَا خَلْقُ، وَكَانَتْ سَهْلَةً فِي الأَسْمَاعِ، لَيَنَةَ الْجَانِقِ، حَدَّثَنَا عَنْهَا خَلْقُ،

#### ٨٢٩ عائشةُ بنتُ عبدِ الهَادِي، (٧٢٤ ـ ١٦ ٨هـ):

من كبار المُسندات، أُخت فاطمة.

أخبارها في «الجوهر المنضَّد»: (١١٠)، و«المنهج الأحمد»: (٤٨١)، و«مختصره»: (١٧٧).

ويُنظر: «المَنهج الجلي»: (٢٨٨)، و«مُعجم الحافظ ابن حَجَرٍ»: (٢٢٦\_٢٢٩)، و«أينظر: «المَنهج الجلي»: (٢١/ ٨١)، و«القَلائد الجوهرية»: (٢/ ٨٩)، و«الشَّذرات»: (٧/ ١٢٠).

وَالرُّوَاةُ عَنْهَا الآن بِالإِجَازَةِ كَثِيرُون، وَأَمَّا بِالسَّمَاعِ فَفِي الشَّامِ، بَلْ وَالْخَطِيب ابن أَبِي عُمَرَ الْحَنبَلِي، سَمِعَ مِنْهَا بَعْضَ «ذَمِّ الْكَلَامِ» لِلْهَرَوِيِّ، وَمِمَّن أَكْثَرَ عَنْهَا شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَقَالَ: إِنَّهَا مَاتَتْ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٨٨ بِصَالِحِيَّةِ شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» وَقَالَ: إِنَّهَا مَاتَتْ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٨٨ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقِ بَعْدَ أَن أَجَازَتْ لِزَيْنِ خَاتُون وَرَابِعَة وَمُحَمَّد أَوْلاَدي وَهِي آخِرُ مَنْ حَدَّتَ عَنِ الْمُنجَّى عَنِ الْحَجَّارِ عَالِياً بِالسَّمَاعِ، وَمِنَ الاتِّفَاقِ أَنَّ سِتَّ الْوُزَرَاءِ ابْنَةَ عُمَرَ بن الْمُنجَى عَنِ الْدَيدي فِي الدُّنيَا، وَمَاتَتْ سَنَةَ ١٤٧، كَانَتْ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَن الزَّبِيدي فِي الدُّنيَا، وَمَاتَتْ سَنَةَ ١٤٧، وَعَائِشَةُ هٰذِهِ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَن صَاحِبِهِ الْحَجَّارِ بِالسَّمَاعِ، وَزَادَتْ عَلَيْهَا أَيْضاً وَعَائِشَةُ هٰذِهِ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَن صَاحِبِهِ الْحَجَّارِ بِالسَّمَاعِ، وَزَادَتْ عَلَيْهَا أَيْضاً وَبَائِنَهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الرِّجَالِ مَن سَمِعَ عَلَى الْحَجَّارِ رَفِيق سِتِ الْوُزَرَاءِ فِي الدُّنْيَا غَيرَهَا وَبَيْنَ وَفَاتِيهِما مَانَهُ سَنَةً وَهِي فِي «عُقُودِ الْمَقْرِيزِيِّ». - انتَهَىٰ - .

أَقُولُ: رُبَّمَا أَنَّ فِي هٰذِهِ الْعِبَارَةِ بَعْضُ غُمُوضٍ يُوجِبُ عَدَمَ فَهُمِ الْقَاصِرِينَ مِثْلِي لَهَا وَتَوْضِيحُهَا يَظْهَرُ بِنَصِّ عِبَارَةِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي "الْإِنبَاء"، وَهِي: مِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ سِتَّ الْوُزَرَاءِ كَانَتْ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنِ الزَّبِيدِيِّ بِالسَّمَاعِ ثُمَّ كَانَتْ عَائِشَةُ هٰذِهِ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَن صَاحِبِهِ الْحَجَّارِ بِالسَّمَاعِ، وَبَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا كَانَتْ عَائِشَةُ هٰذِهِ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَن صَاحِبِهِ الْحَجَّارِ بِالسَّمَاعِ، وَبَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا مَائةُ سَنَةٍ. قَالَ ابنُ فَهْدٍ فِي "مُعْجَمِهِ": وَكَانَتْ فِي آخِرِ عُمُوهَا أَسْنَدَ أَهْلِ مَائةُ سَنَةٍ. قَالَ ابنُ فَهْدٍ فِي "مُعْجَمِهِ": وَكَانَتْ فِي آخِرِ عُمُوهَا أَسْنَدَ أَهْلِ الرَّحْنَةِ الْمُحْرِيثِ، وَحَدَّثَتْ بِالْكَثِيرِ مِنْ مَسْمُوعَاتِهَا، سَمِعَ مِنْهَا الرَّحَالَةُ فَأَكْثَرُواْ.

مَاتَتْ قَبْلَ الْعَصْرِ مِن يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ رَابِع جُمَّادَىٰ الْأُولَىٰ وَصُلِّيَ عَلَيْهَا صُبْحَ يَوْمِ الْخَمِيسِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ بِسَفْحِ قَاسِيُونِ وَدُفِنَتْ بِتُرْبَةِ الْعَفِيفِ إِسْحٰق الآمِدِيِّ فَوْقَ الرَّوْضَةِ وَكَانَتْ جَنَازَتُهَا حَافِلَةً، وَنَزَلَ النَّاسُ بِمَوْتِهَا دَرَجَةً، فِي جَمِيع الآفَاقِ رَحْمَةُ اللهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهَا.

# ٨٣٠ عَاثِشَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عُمَرَ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: الشَّيْخَةُ، الْمُسْنِدَةُ، الْمُعَمَّرَةُ، الْخَيِّرَةُ، أُمُّ أَبِي بَكْرٍ، ابْنَةُ شَمْسِ الدِّينِ بن فَخْرِ الدِّينِ، زَوْجَةُ الْقَاضِي شَيْخِنَا نَاصِرِ الدِّينِ بن زُرَيْقٍ، سَمِعَتْ سَمِعَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ كَثِيرٍ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بنُ نَاصِرِ الدِّينِ، سَمِعَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ كَثِيرٍ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بنُ نَاصِرِ الدِّينِ، سَمِعَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ كَثِيرٍ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بنُ نَاصِرِ الدِّينِ، وَالْكلامِ عَلَيْهِ الْمُسَلِّسِلِ بِالأَوَّلِيةِ، وَالْكلامِ عَلَيْهِ الْمُسَلِّسِلِ بِالأَوَّلِيةِ، وَالْكلامِ عَلَيْهِ الْمُحْلِسِ الأَوَّلِيةِ، وَالْكلامِ عَلْمُ اللَّينِ مَعْتُهُ مِنْهُ وَاللَّيْنِ مَعْتَهُ مِنْهُ السَّبْتِ تَاسِعَ عِشْرِيْ بَكْرِ بن مَا لِي اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن نَاصِرِ الدِّينِ مِن لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَوَّلُ شِعْرٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرِ بن نَاصِرِ الدِّينِ مِن لَفْظِهِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَوَّلُ شِعْرٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ:

خَيْرُ الْعُلُومِ كِتَابُ اللهِ فَآغْنَ بِهِ وَبَعْدَهُ سُنَّةُ الْمُخْتَارِ إِنسَانَا خُذْهَا بِنَقْلِ ثِقَاةٍ وَٱعْمَلَنَّ بِهَا وَٱبْدَأْ بِأَوَّلِهَا فِي السَّمْعِ تِبْيَانَا

# ٨٣٠ عائشةُ بنتُ محمَّد بن أحمد بن أبي عُمر، (؟ ـ ٩٠٦هـ) :

من آلِ قُدامة المَقَادِسَة. لم أعثر على أخبارها.

\* و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

- عَابِدَةُ بنتُ ذِيبِ السَّبْسَبِيَّة (ت ١٥١١هـ):

ذكرها الغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل»: (٢٧٦)، وقال: «والدَّهُ شَيْخِنا الشَّهاب أحمد ابن عبد الله البَعْلِيِّ . . . » وسبق أن ذكرنا ابنتها «رحمة» أُخت الشيخ أحمد في موضعها من الاستدراك.

مُسَلْسَلاً بِرُوَاةٍ أُوَّلاً سَمِعُواْ الْحَدِيثِ الَّذِي مَعْنَاهُ أَحْيَانَا الْحَدِيثِ الَّذِي مَعْنَاهُ أَحْيَانَا الرَّاحِمُونَ عِبَادُ اللهِ يَرْحَمُهُمْ الرَّاحِمُونَ عِبَادُ اللهِ يَرْحَمُهُمْ بِفَضْلِهِ رَبُّنَا الرَّحْمُنُ إِحْسَانَا بِفَضْلِهِ رَبُّنَا الرَّحْمُنُ إِحْسَانَا وَخَالِصاً فَٱرْحَمُواْ أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ وَخَالِصاً فَٱرْحَمُواْ أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ

مَن فِي السَّمَاءِ تَعَالَىٰ اللهُ رَحْمَانَا صَلَّى وَسَلَّمَ اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى فَيَ الْمَخْصُوصِ قُرْآنا نَبِيٍّ رَحْمَتِهِ الْمَخْصُوصِ قُرْآنا

كَذَا عَلَىٰ آلِهِ وَالصَّحْبِ أَجْمَعِهِمْ

وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ عِقْداً وَإِيْمَانَا مَا دُرِّسَتْ سُنَّةُ الْمُخْتَارِ فِي مَلِأً ﴿

لَا خَيَّبَ اللهُ سَعْياً مِّنْهُمُ كَانَا تُوفِّيَت اللهُ سَعْياً مِّنْهُمُ كَانَا تُوفِّيَت فِي سَلْخِ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَدُفِنَتْ بِالرَّوْضَةِ بِالسَّفْحِ تَغَمَّدَهَا اللهُ عُمَتِهِ.

مَّ عَائِشَةَ، زَوْجُ الْعَلَّمَةِ تَقِيِّ الدِّائِمِ، أُمُّ عَائِشَةَ، زَوْجُ الْعَلَّمَةِ تَقِيِّ الدِّينِ المُّينِ الْجُرَاعِيِّ.

لم أعثر على أخبارها .

٨٣١ فاطمة بنتُ عبدِ الدَّائم، (؟ ١٨٩٨هـ):

<sup>\*</sup> و يُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

\_ فاطمةُ بنتُ أحمد بن محمَّد بن أحمد بن مَحمُّود النَّابُلُسِيِّ.

قَالَ ابنُ طُولُونَ: سَمِعَتْ عَلَى النَّظَامِ بِن مُفْلِحٍ، وَأَجَازَ لَهَا الْمُسْنِدُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بِن مُحَمَّدُ بِن السَّفَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بِن السَّفَاحِ، وَمُحَمَّدُ بِن الدَّيْنِ مُحَمَّدُ بِن مُحَمَّدِ بِن أَمِينِ الدَّوْلَةِ الْحَنَفِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بِن صَدَقَةَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَحْمَدُ بِن الشَّعِيفِ، وَمُحَمَّدُ بِن التَّاذِفِي مُحَمَّدِ الموقِّتُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِن أَحْمَدَ بِن الضَّعِيفِ، وَمُحَمَّدُ بِن حَسَن التَّاذِفِي مُحَمَّدِ الموقِّتُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِن أَحْمَدَ بِن الضَّعِيفِ، وَمُحَمَّدُ بِن حَسَن التَّاذِفِي وَخَلَق، وَمِنَ النِّسَاءِ الشَّيْخَةُ الأَصِيلَةُ خَدِيجَةُ بِنتُ الْقَاضِي رَيْنِ الدِّينِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بِن العَجَمِيِّ، وَالأَصِيلَةُ عَائِشَةُ بِنتُ الْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بِن أَحْمَدَ بِن الضَّيَاءِ، وَالصَّالِحَةُ الْمتعقدةُ أَمَةُ اللهِ ابْنَةُ عَلاَءِ الدِّينِ عَلِيِّ بِن أَحْمَدَ المُعَمِّدِ بِن أَحْمَدَ بِن الضَّيَاءِ، وَالصَّالِحَةُ الْمتعقدةُ أَمَّةُ اللهِ ابْنَةُ عَلاَءِ الدِّينِ عَلِيِّ بِن أَحْمَدَ بِن أَحْمَدَ بِن الصَّياءِ، وَالصَّالِحَةُ الْمَعْتَمِد فِي آخِرِينَ أَحْمَدَ بِن مُحَمَّدِ بِن زَيْدٍ، وَسَارَة أَبْنَهُ إِبْرَاهِيمَ بِن الْمُعْتَمِد فِي آخِرِينَ، أَجَازَتْ لَنَا شِفَاها، وَسَارَة ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بِن الْمُعْتَمِد فِي آخِرِينَ، أَجَازَتْ لَنَا شِفَاها، وَسَارَة ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بِن الْمُعْتَمِد فِي آخِرِينَ، أَجَازَتْ لَنَا شِفَاها، وَسَارَة ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ بِن الْمُعْتَمِد فِي آخِرِينَ، أَجَازَتْ لَنَا شِفَاها، وَسَارَة ابْنَهُ لِبَعْضِهِمْ.

تُوفِيِّتْ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٩٨، وَدُفِنَتْ بِالْخَمِيسِيَّات رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا.

<sup>=</sup> يُراجع: «المنهج الأحمد»: (٤٧٣)، و«مختصره»: (١٧٠).

<sup>\*</sup> ومِمَّا يترجح أنَّ فاطمة بنتُ إسماعيل بن محمد النَّبحاني البَعْلِيَّة المذكورة في «معجم الحافظ ابن حجر»: (٢١٣)، من النِّساء الحنبليات، ذكر الحافظ مولدها سنة عشرين؟ كذا لعلها وسبعمائة، ولم يذكر وفاتها، وقال: «وأسمعت على القُطب اليُونيني . . . ».

٨٣٢-(١) فَاطِمَةُ ابْنَةُ حَمَدِ الْفُضَيْلِيِّ الزُّبَيْرِيَّةُ، وَتُغْرَفُ بِالشَّيْخَةِ الْفُضَيْلِيَّةِ - بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَبَعْدَهَا لَامْ مَكْسُورَةٌ فَيَاءٌ لَلْفَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِةُ، الصَّالِحَةُ، الْعَالِمَةُ، الْعَابِدَةُ، الزَّاهِدَةُ.

وُلِدَتْ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُبِيْرِ قُبَيْلِ المائتَيْنِ، وَنَشَأَتْ بِهَا وَقَرَأَتْ عَلَى شُيُوخِهَا وَأَكْثُرْت عَن الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم بن جَدِيدٍ فَأَخَذَتْ عَنْهُ التَّهْسِيرَ، وَالْحَدِيثَ وَالْأَصْلَيْنِ، وَالْفِقْة، وَالتَّصَوُّف، وَقَرَأَتْ عَلَى غَيْرِهِ كَثِيراً، وَتَوجَّهَتْ إِلَى الْعِلْمِ وَالْأَصْلَيْنِ، وَالْفِقْة، وَالتَّصَوُّف، وَقَرَأَتْ عَلَى غَيْرِهِ كَثِيراً، وَتَوجَّهَتْ إِلَى الْعِلْمِ وَالْمُسُلِّمِة وَوَجُها تَامّاً، وَتَعَلَّمَتِ الْخُطَّ مِن صِغِرِها فَأَتْقَتَهُ، وَكَتَبَتْ كُتُباً كَثِيرةً فِي فُنُونٍ وَتَوجُها تَامّا، وَخَطُّهَا حَسَنٌ مُنَوِّرٌ مَضْبُوطٌ، وَصَارَ لَهَا هِمَةٌ فِي جَمْعِ الْكُتُبِ، فَجَمَعَتْ كُثِيراً مِّن كُتُبا جَلِيلةً فِي سَائِرِ الْفُنُونِ، وَلَهَا مَحَبَّةٌ فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، فَسَمِعَتْ كَثِيراً مِّن كُتُب الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، فَسَمِعَتْ كَثِيراً مِّن الْمُسَعِدِ الْمُسَلِمَةِ، وَقَرَأَتْ شَيْئاً كَثِيراً مِّن كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَأَجْازَهَا جَمْعٌ مِّن الْمُسَعِدِ الْعُلَمَاءِ، وَقَرَأَتْ شَيْئاً كَثِيراً مِّن كُتُب الْحَدِيثِ، وَأَجْازَها جَمْعٌ مِّن الْعُلْمَاءِ، وَقَرَأَتْ شَيْئاً كَثِيراً مِّن كُتُب الْحَدِيثِ، وَأَهْلِهِ، فَسَمِعَتْ كَثِيراً مِّن الْعُلْمَاءِ، وَكَاتَبَهُم بِأَبْلَغِ عِبَارَاتٍ وَأَعْظَمِ مَدْح، ثُمُّ حَجَّتْ، وَزَارَتْ، وَرَجَعَتْ الْمُشَرِّفَةِ وَأَقَامَتْ بِهَا فَهِي بَابِ الزَّيَادَةِ فِي بَيْتٍ مُلاصِقِ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَرَى مِنْهُ الْمُعْرَفَةِ وَأَقَامَتْ بِهَا فَهِي بَابِ الزَّيَادَةِ فِي بَيْتٍ مُلاصِقِ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَرَى مِنْهُ الْمُعْرَاءِ مَكَة الْمُشَرِّفَة وَعَرَمَتْ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهَا إِلَى الْمَمَاتِ، فَرَامَتُ الْمُشَرِقَة وَالْمُهُ وَالْمِهُ وَلَا مِنْهَا، وَأَسْمَعُوهَا، وَأَجْهُمْ وَالْمُ فِيهَا إِلَى الْمَمَاتِ، فَأَجَارَتُهُمْ إِلَيْهُ الْمُعْرَاءِ مَكَةً الْمُشَرِّفَة وَسُومِعُوا أَمِنْهَا، وَأَمْهُ وَيَها إِلَى الْمُمَاتِ مُكَاءً وَسَمِعُوا أَمِنَهُ الْمُسْرَقِة وَالْمُؤَاء وَسُعُومًا، وَأَجَارَتُهُمْ وَالْمُؤَاء وَالْمُؤَاء وَالْمُعُومَا، وَأَحَامِ وَلَا مِنْهُ الْمُعَلِيْ وَالْمَاتِ مُعَلِيلًا اللْمُعُومَاء وَالْمُؤَاء وَالْمُعَلِي الْمُعْرَاء وَالْمَاعِلَة وَالْمُو

٨٣٢ فَاطَمَةُ بنتُ حَمَد الفُضَيْلِيِّ النَّجْدِيَّةُ الأصلِ الزُّبَيْرِيَّةُ، (؟ ـ ١٢٤٧هـ): أخبارها في «المختصر من نَشر النَّور والزَّهر»: (٣٧٨)، و إمارة الزُّبير». عن المؤلِّفِ. ولِم يذكرها شيخُنا ابن بسَّامٍ في «علماء نجد».

<sup>(</sup>١) تكرر ذكره في «نشر النُّور والزُّهر» ولم يترجم له . إ

٣١١/ وَأَجَازُوهَا، / خُصُوصاً قَمَرَيْهَا النَّيَرَيْنِ، الْعَلَّمَة، الْوَرع، الزَّاهِدِ، النَّبْت، الْقُدْوَة، شَيْخِ الإِسَلامِ الشَّيْخِ عُمَرَ عبد [رَبِّ] الرَّسُولِ الْحَنفِيِّ، وَالْعَلَّمَة، الْقُدْوَة، شَيْخِ الإِسَلامِ الشَّيْخِ عُمَرَ عبد [رَبِّ] الرَّسُولِ الْحَنفِيِّ، وَالْعَلَّمَة، الْحُجَّة، الْوَرع، الْعُمْدَة، الشَّيْخ مُحَمَّد صَالِح الرَّيس مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهمَا الْحُجَّة، الْوَرع، الْعُمْدَة، الشَّيْخ مُحَمَّد صَالِح الرَّيس مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهمَا كَانَا كَثِيرَي التَّرَدُّدِ إلَيْهَا، وَالسَّمَاع مِنْهَا مِن وَرَاءِ سِتَارَةٍ، وَيرَيَان أَنَّهُمَا يَسْتَفِيدَانِ كَانَا كَثِيرَي التَّرَدُّدِ إلَيْهَا، وَالسَّمَاع مِنْهَا مِن وَرَاءِ سِتَارَةٍ، وَيرَيَان أَنَّهُمَا يَسْتَفِيدَانِ مِنْهَا، وَهِي تَرَى كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ تَلاَمِذَتُهُمَا مِنْهُمُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن فِي الْبَصَرِي (١٠).

«مختصر نشر النُّور والزُّهر»: (٤٢٧).

ولا تلتفت إلى ما ذكره المؤلّف من منامات الصُّوفية وحكاياتهم فهي إلى الدَّجل والافتراء أقرب، والمؤلّف نفسه يقول: "إنَّ له من الرُّموز والأسرار ما لا يعرفه إلاَّ من لهُ أعلى كَعْبِ فيه". والإسلام دين الفطرة والوضوح لا دين أسرار وغموض ورُمُوز والتواء، وتحايل وإيجاد عبارات كُفريَّة تهب للمَخْلُوق ما لا يقدر عليه إلاَّ الخالق، ويأولون ذلك تأويلاً لا يقبله عقلٌ ولا منطق ولا لُغة، ومعلوم أن أغلب زُعماء الصوفية إمَّا معتوه ساقط الدين أو العقل أو المروءة. وإمَّا عالم أضلَّه الله على علم ويَدَّعُون أنهم أهل الطريقة والحقيقة، والطريقة القويمة والحقيقة التي لا مراء فيها التمسك بالعروة الوثقى كما جاء في كتاب الله تعالىٰ، وما ورد في الصحيح الثابت من سنة رسوله على على هذه المنامات المزعومة والولاية المدعاة زيغ عن منهج رسوله على عليه الرسول على وأصحابه والأثمة من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسانٍ.

<sup>(</sup>۱) محمد بن خضر البصري أصلاً المكي الشافعي (ت ١٢٦٠هـ)، قال الشيخ عبد الله مرداد: «أخذ عن جماعة من العلماء الأعلام فضلاء البلد الحرام منهم العالمان الجليلان الفقيهان المحدثان الشيخ محمد صالح ريس مفتي الشافعية وبه تفقه، والشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد رب الرسول الحنفي . . . ».

قَالَ: وَكَانَتْ هٰذِهِ حَالها مَعَ بَعْضِهِمَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخَ عُمَرَ كَانَ يُسَابِقُنِي إِلَى حَمْلِ مَدَاسِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ صَالِح وَتَقْدِيمِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ أَن يَعْلَمَ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ صَالِح يَقُولَ: يَا لَيْتَنِي شَعْرَة فِي جَسَدِ الشَّيْخِ عُمَرَ فَصَارَ لِلشَّيْخَةِ الْمَذْكُورَةِ شُهْرَةٌ عَظِيمَةٌ وَصِيتٌ بَالِغٌ وَأَسْنَدَت كَثِيراً مِنَ الْمُسَلْسَلات وَأَخَذَتْ الطَّرِيقَةَ النَّقْشَبَنديَّةَ وَالْقَادِرِيَّةَ، وَكَانَ لَهَا أَوْرَادٌ وَأَحْزَابٌ، وَمَشْرَبٌ رَوِيٌّ فِي التَّصَوُّفِ، وَأَرْشَدَتْ خَلْقاً مِنَ النَّاسِ سِيَّمَا النِّسَاء: فَقَدْ لاَزَمِنَهَا مُلاَزَمَةً كُلِّيَّةً، وَٱنتَفَعْنَ بِهَا ٱنتِفَاعاً ظَاهِراً، وَصَلحت أَحْوَالُ كَثِيرٍ مِّنْهُنَّ، وَصَارَ من يَتَرَدَّدُ إِلَيْهَا مِنْهُنَّ يُعْرَفُ مِن بَيْنِ النِّسَاءِ بِالدِّينِ وَالتَّقْوَىٰ وَالْوَرَعِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى فَرَائِضِ الدِّينِ، وَالْقَنَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَحُسْنِ السُّلُوكِ، وَٱتَّفَقَى لَهَا كَرَامَةٌ ظَاهِرَةٌ بَاهِرَةٌ لا يُمْكِنُ ٱدِّعَاؤُهَا، وَهِيَ أَنَّهُ كُفَّ بَصَرُهَا فِي آخِرِ عُمُرِهَا فَبَقِيَتْ عَلَى ذٰلِكَ نَحْوَ سنتين أُو أَكْثَرَ وَكَانَتْ بَعْضُ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ تَخْدِمُهَا مَحَبَّةً فِيهَا، وَتَبَرُّكاً بِهَا، فَعَرَضَ لَهَا شُغْلُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي عِندَ زَوْجِهَا وَأَوْلاَدِهَا فَٱسْتَأْذَنَتِ الشَّيْخَةَ فِي الْمَبِيتِ عِندَهُم تِلْكَ اللَّيْلَة، فَأَذِنَتْ لَهَا فَقَامَتْ الشَّيْخَةُ تِلْكَ اللَّيْلَة لِلتَّهَجُّدِ عَلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يَكُن لَهَا خَبَرٌ بِالدَّرَجَة، فَتَوَضَّأَتْ وَزَلِقَتْ رِجْلُهَا فَسَقَطَتْ وَٱنكَسَرَ ضِلْعَانِ مِنْ أَضْلاَعِهَا، فَعَصَبَتْهُمَا وَصَلَّتْ رِالْبِها بِغَايَةِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ، ثُمَّ غَفَتْ فَرَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُقْبلين مِن نَحْوِ الْكَعْبَةِ، قَالَتْ فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَيْكُ مِن رِيقِهِ الشَّرِيْفِ بِطَرَفِ رِدَائِهِ وَقَال: ٱمْسَحِي عَيْنَيْكِ فَمَسَحَتْهُمَا فَأَبْصَرَتْ فِي الْحَالِ، ثُمَّ مَسَحَتْ عَلَى الْكَسْرِ فَبَرَّأَ فِي الْحَالِ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِئْذَانٍ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْحَدَثَ الأَصْغَرِ يَندَرِجُ فِي الأَكْبَرِ وَأَنتَ قَدْ أَذِنتَ فِي الْبَصَرِ وَهُوَ أَعْظَمُ، فَتَبَسَّمَ

عَيْلِيُّ وَقَالَ: عُمَرُ عَبْدِ [ربِّ] الرَّسُولِ وَمُحَمَّد صَالِح الرَّيِّسِ فِي مَكَانِهِمَا كَأْبِي بَكْرِ وَعُمَر فِي زَمَانِهِمَا وَفُلَانٌ وَفَلَانٌ عِندَ النَّاسِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، هُمَا عِندَ اللهِ مِنَ ٣١٢/ الْفُسَّاقِ / فَلَمَّا أَصْبَحَتْ وَأَتَى النِّسَاءُ إِلَيْهَا عَلَى الْعَادَةِ وَجَدْنَهَا مُبْصِرَةً، وَقَصَّتْ عَلَيْهِمْ الرُّؤْيَا وَأَتَى إِلَيْهَا الشَّيْخَانِ الْمَذْكُورَانِ فَأَخْبَرَتْهُمَا فَبَكَيَا وَبَكَتْ، وَسَأَلَاهَا أَن لَا تُخْبِرَ بِأَسْمَائِهِمَا، فَقَالَتْ لَا أَكْتُمُ ذَٰلِكَ وَهُوَ بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَاشَدَاهَا اللهَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَتْ لَكُمُا عَلَيَّ ذَٰلِكَ إِلَى قُرْبِ وَفَاتِي أَو مَوْتِكُمَا قَبْلِي، فَقَدَّرَ اللهُ وَفَاتَهُمَا قَبْلَهَا، فَأَخْبَرَتْ بِأَنَّهُمَا الْمَمْدُوحَانِ، وَأَمَّا الْمَذْمُومَان فَلَمْ تُخْبِر بِهما أَحَداً أَبَداً، وَيُقَالُ إِنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمَا وَأَخْبَرَتْهُمَا وَنَصَحَتْهُمَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ هُمَا إِلَى الآن، إِلاَّ بِالظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ، وَاللهُ الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ، وَآشْتَهَرَتْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا، وَتَنَاقَلَتْهَا الرُّكْبَانُ وَكَاتَبَهَا عُلَمَاءُ الشَّامِ وَالْمَغْرِبِ بِأَن تَكْتُبَ لَهُمْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةَ بِخَطِّهَا، وَرَأَيْتُ كُتُبَهُمُ الْبَلِيغَةَ بِطَلَبِ ذَلِكَ، وَفِيهَا مِنَ الرُّمُوزِ إِلَى أَسْرَارِ الصُّوفِيَّةِ مَا لاَ يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ أَعْلَى كَعْبِ فِيهِ، وَقَدْ أَدْرَكْتُ خَادِمَتَهَا الْمَذْكُورَةَ، وَهِي آمْرَأَةٌ مُتَفَقِّهَةٌ، دَيِّنَةٌ، صَالِحَةٌ، تَقِيَّةٌ، فَأَخْبَرَثْنِي عَن أَحْوَالِهَا بِالْعَجَائِبِ، وَكَانَ لَهَا شُهْرَةٌ عَظَيمَةٌ، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي هٰذَا الْعَصْرِ وَلاَ فِيمَا قَبْلَهُ بِأَعْصَارِ بِمِثْلِهَا، وَلاَ مَنْ يُدَانِيهَا فِي عِلْمِهَا، وَصَلاَحِهَا، وَزُهْدِهَا، وَوَرَعِهَا، وَجَمْعِهَا لِلْفَضَائِلِ، بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا قَوْلُ الْمُتَنَبِّي(١):

وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَن فَقَدْنَا لَفُضِّلَتْ النِّسَاءُ عَلَى الرِِّجَالِ
وَأَخَذَ عَنْهَا جَمُّ غَفِيرٌ كَمَا سَلَفَ، وَأَمَّا النِّسَاء فَآعْتِقَادُهُنَّ فِيهَا فَوْقَ
الْحَدِّ، وَٱنتِفَاعُهُنَّ بِهَا لَا يُحْصَىٰ بَالْعَدِّ، حَتَّى إِنَّ مَن صَحِبَهَا مِنَ النِّسَاءِ

<sup>(</sup>۱) ديوان المتنبي «شرح العكبري»: (٣/ ١٨).

إِلَى الْيُوْمِ يُعْرَفْنَ بِالتَّفَقُّهِ، وَالصَّلاحِ، وَالْعِبَّادَةِ، وَالْحِرْصِ عَلَى الْخَيْرِ، وَالْقَنَاعَةِ، وَالْوَرْعِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَتْ مِن عَجَائِبِ الزَّمَانِ، جَمَالاً لِلْوَقْتِ، وَالْقَنَاعَةِ، وَوَقَفَتْ كُتُبها جَمِيعَها عَلَى طَلَبُةِ الْعِلْمِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَجَعَلَتْ وَفَخْراً لِلنِّسَاءِ، وَوَقَفَتْ كُتُبها جَمِيعَها عَلَى طَلَبُةِ الْعِلْمِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَجَعَلَتْ النَّاظِرَ عَلَيْها بَلَدِيَّها التَّقِيَّ الصَّالِحَ شَيْخَنَا الشَّيْخَ مُحَمَّداً الْهُدَيْبِيَّ، فَكَانَتْ عِندَهُ إِلَى أَن أَرَادَ النَّقْلَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَتَوَرَّعَ عَنْ إِخْرَاجِها مِن مَكَّةً، فَجَعَلَها عِندَ خَادِمَتِها شَائِعَةً بِنتَ النَّجَّارِ وَأَوْلاَدِها، ثُمَّ أَرَادَتِ التَّحَوُّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَيْضاً فَاللَوْنَ عَلَيْها أَوْلاَدُها وَقَالُواْ: خَادِمَتِها شَائِعَةَ بِنتَ النَّجَارِ وَأَوْلاَدِها، ثُمَّ أَرَادَتِ التَّحَوُّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَيْضاً فَاللَّهُ مَلَيْها أَوْلاَدُها وَقَالُواْ: فَالَمُنْ عَلَيْها بِأَن تُبْقِيها فِي مَكَّةً كَمَا فَعَلَ شَيْخُنَا، فَعَلَبَ عَلَيْها أَوْلاَدُها وَقَالُواْ: إِلَّا الشَّيْخَةَ الْوَاقِفَةَ لَمْ تَشْتَرِطُ ذَٰلِكَ، وَذَهَبُواْ بِهَا مَعَهُمْ فَتَوَقَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَذَهَبُواْ بِهَا مَعَهُمْ فَتَوَقَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَذَهَبُواْ بِهَا مَعَهُمْ فَتَوَقَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَذَهَبُواْ بِهَ مَنْ إِخْرَاجِهِ عَن مَكَةً . فَبَقِي وَوَلَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ صَالِحِ الرَّيِسِ، لَصِيقَةً لِقَبْرِهِ فِي حَوْطَةِ الْمَرْحُومِ الْعَلَامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ صَالِحِ الرَّيِّسِ، لَصِيقَةً لِقَبْرِهِ بِوصِيّةٍ مِّنُهُ مَا لَللهُ تَعَالَىٰ.

٨٣٣ فَاطِمَةُ بِنتُ خَلِيلِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ ابن أَبِي الْفَتْحِ بن هَاشِمِ / بن ٨٣٣ مَهُ عَلَمُ ابن ٨٣٣ إِسْمَاعِيلَ ابن نَصْرِ اللهِ، أُمُّ الْحَسَنِ، ابْنَةُ الصَّلاَحِ الْكِنانِيِّ، الْمَقْدِسِيِّ، الْعَسْقَلاَنِيِّ، وَابْنَةُ أَخِي الْقَاضِي الْعَسْقَلاَنِيِّ، وَابْنَةُ أَخِي الْقَاضِي نَاصِرِ اللهِ.

٨٣٣ فاطمةُ بنتُ خَليلٍ، (قبل ٧٥٠ ١٨٣٧هـ):

من آلِ نَصْرِ الله الكِنَانيين المِصْرِيّين العَسْقَلاَنِيّين.

أخبارُها في «المنهج الجلي»: (٢٩٢)، و«إنباء الغُمر»: (٣/ ٥٦٠)، و«مُعجم ابنُ فَهْدِ»: (٤٠٦)، و«الضَّوء اللامع»: (١٢/ ٩١).

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: وُلِدَتْ قَبْلَ الْخَمْسِينَ وَسَبِعِمائة - تَقْرِيباً - وَأَجَازَ لَهَا سَنَةَ ٤٥ فَمَا بَعْدَهَا الشَّرُفُ ابن قَاضِي الْجَبَلِ، وَالصَّلاَحُ الْعَلاَئِيُّ، وَالْعِزُّ أَبُو عُمَرَ بنُ جَمَاعَة، وَالتَّقِيُّ السُّبْكِيُّ، وابنُ الْخَبَّاذِ، وَالْعرضيُّ، وَمُحَمَّدُ ابن إِسْمَاعِيلَ بن الْمُلُوكِ، وَمُحَمَّدُ بن أَذبك الْخازنداري، وَالْمَيْدُومِيُّ وَابنُ بَباتَةَ، وَمُحَمَّدُ بن أَبِي الْبَرَكَاتِ بن الأَّكْرَمِ، وَأَحْمَدُ بن الْمُظفر النَّابُلُسِيُّ، وَأَحْمَدُ بن أَبِي الزَّهْرِ، وَابنُ الْقَيِّم، وَالصَّلاح بن أَبِي عُمَرَ، النَّابُلُسِيُّ، وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي الزَّهْرِ، وَابنُ الْقَيِّم، وَالصَّلاح بن أَبِي عُمَرَ، وَخَلْقُ، تَقَرَدَتْ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْكَثِيرِ مِّنْهُم، وَكَانَتْ أَصِيلَةً، خَرَّجَ لَهَا مَعَ الْقِبَابِيِّ وَخَلْقُ، تَقَرَدَتْ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْكَثِيرِ مِّنْهُم، وَكَانَتْ أَصِيلَةً، خَرَّجَ لَهَا مَعَ الْقِبَابِيِّ وَخَلْقُ، تَقَرَدَتْ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْكَثِيرِ مِّنْهُم، وَكَانَتْ أَصِيلَةً، خَرَّجَ لَهَا مَعَ الْقِبَابِيِّ شَيْخُنَا مِي هُمُعَجَمِهِ» وَحَدَّثَ فِي «مُعْجَمِهِ» وَخَلْقُ مَيْدُ فَا مَعْ فَي الْمُعْرَوا عَنْهَا كَسَلاً، وَذَكَرَهَا شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» بِالْخُتِصَارِ.

مَاتَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُسْتَهَلَ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٨٣٨ بِالْقَاهِرَةِ، وَدُفِنَتْ مِنَ الْغَدِ.

٨٣٤ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن السَّيْفِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيَّةُ ، الصَّالِحِيَّة .

<sup>= \*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> فَاطِمَةُ بنتُ عبدِ الحَيِّ القَيُّومِ.

يُراجع: «الضَّوء اللامِعُ»: (١٢/ ٩٣).

وفَاطِمَةُ بنتُ عبدِ اللطِيف، سراجِ الدِّين الفاسِيِّ المَكِّي (ت ٨٧٧هـ).

٨٣٤ فَاطِمَةُ بنتُ محمَّد بن أحمد بن السَّيْفِ، (٧٢٣ - ٨٠١ م.) :

من آلِ قُدَامة المَقَادِسَةِ.

أخبارُها في «المَنهج الجليِّ»: (٢٩٧)، و«إنباء الغُمر»: (٢/ ٨٠)، و«مُعجم ابن =

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَتْ سَنَةَ ٧٢٣، وَأُسْمِعَتْ عَلَى جَدِّهَا أَحْمَد بن السَّيْفِ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ الْعِزِّ، وَأَجَازَ لَهَا السَّيْفِ، وَمُحَمَّد بن أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الدَّائِمِ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ الْعِزِّ، وَأَجَازَ لَهَا الْحَجَّارُ، وَزَيْنَبُ بِنتُ الْكَمَالِ وَطَائِفَة، ذَكَرَهَا شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: أَجَازَتْ لِي.

مَاتَتْ فِي رَمَضَان سَنَةَ ١٠٨، وَتَبِعَهُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ».

: حَجَرِ": (۲۳۲).

جاء في «المَنهَجِ الجَلِيِّ»: (۲۹۷)، و«إنباء الغُمر»: (۲/ ۸۰)، و«مُعجم ابن حَجَرٍ»: (۲۳۲).

جاء في «المنهجِ الجليِّ»: «أخبرتنا فاطمةُ بنتُ محمد بن أحمد بن السَّيف محمد ابن أحمد بن السَّيف محمد ابن أحمد بن عُمر بن أبي عُمر المقدسيةُ ثم الصَّالُحيةُ في كتابها عن فاطمةَ ابنةِ العزِّ إبراهيم بن عبدِ الله بن أبي عُمر إن لم يكن سَمَاعاً . . . ».

أقول: فاطمة ابنة العِزِّ هذه تُوفيت سنة ٧٤٧هـ فلا تدخل في شرطِ الكِتَاب، وهي مُستدركة على الحافظ ابن رجب، تَرجم لها الذَّهبيُّ في «مُعجمه»: (١٠٢/٢)، وابنُ رافع في «وفياته»: (٣٦/٢)، والحافظُ أبن حَجَرٍ في «الدُّرر الكامنة»: (٣٠/٣)، . . . وغيرهم.

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في "مُعْجَمِهِ" عن ابنةِ السَّيفِ: "وأُسمعت على جدِّها، وأجازَ لها الحَجَّارُ وزَينبُ بنتُ الكمَالِ وطائفةٌ، وسَمِعَتْ على جدِّها أحمد بن السَّيف أربعي أسعدِ القُشَيْرِيِّ بسَمَاعِ جَدِّها من أبي الفُتُوحِ التَّكْرِيتِيِّ . . . وأجازَت لي، ومن مَروِيَّاتها: "جُزْءُ أَيُّوبٍ" سمعتهُ على محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبدِ الدَّائم، وفاطمة بنت العزَّ بسماعهم على أحمد بن عبد الدائم بسندهم المشهور".

# ٨٣٥ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن عُثْمَان بن أَسْعَد بن الْمُنَجَّىٰ التَّنُوخِيِّ، الشَّيْخَةُ، الْمُشْنِدَةُ.

#### ٨٣٥ فَاطِمَةُ بنتُ ابن المُنجَىٰ ، (٨١٢ ـ ٨٠٣هـ) :

أَخْبَارُهَا فِي «مُعجم ابن حَجَرٍ»: (٢٣٩ ـ ٢٥٣)، و«إنباءُ الغُمر»، و«الضَّوْءِ اللامِع»: (١٢/ ١١٠)، و«الشَّذرات»: (٦/ ٢٥٧).

يَقُولُ الفقيرُ إلى اللهِ تَعَالَىٰ عبدُ الرَّحمٰن بن سُليمان بن عُثيْمِين: قولُ المؤلِّفِ هنا: «تُوفِّيت سنةَ ٧٧٨هـ» خَطاً ظاهرٌ وفِهمٌ خَاطِىءٌ لِكَلامِ ابن العِمَادِ - رَحِمَهُ اللهُ - إلاَّ أن يكونَ المؤلِّفُ وَقَعَ على نُسخةٍ من «الشَّذرات»: مُحرَّفةٍ، فصَاحِبُ «الشَّذرات» لم يكونَ المؤلِّفُ وقاع على نُسخةٍ من «الشَّذرات»: مُحرَّفةٍ، فصَاحِبُ «الشَّذرات» لم يَذكرْ وَفَاتَهَا البَيَّة، وَذَكرَها في تَرجمةِ أخيها عَلاءِ الدِّين عليِّ بن محمَّدٍ كما ذَكرَ المؤلِّفُ، ولكنَّه ذكره في وَفَيَاته سنةِ ٧٧٨هـ وهو الصَّحيح فالمتوفىٰ في هذه السَّنة هو أخوها لا هِيَ؟! وهذا واضِحٌ جَلِيٌّ في كَلامِ ابنِ العِمَادِ.

وإليك نَصُّه في وَفَيَات سنة ٧٧٨هـ: قال: «وفيها علاء الدِّين عليُّ بن محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أسعد بن المُنَجَّىٰ. ثُمَّ قالَ: وهو أخو الشَّيْخَة فاطمة بنتِ المُنَجَّىٰ ـ شَيْخَةِ ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ التي أكثرَ عَنها \_ عاشَتْ بعدَه بِضْعاً وعِشرين سَنة، حَتَّى كانت خَاتِمَة المُسْنِدِينَ بدمشق.

تُوفي [علاءُ الدِّين علي بن المُنَجَّىٰ] في رَبيعِ الآخر عن ثمانِ وستِّين سنةً».

هذا كلامُ صاحب «الشَّذَرَات» وهو صَحِيحٌ لا إشكال فيه ، إلاَّ قوله: «عاشت بعده . . . ) ولعلَّ هذا هو الذي جعل ابن حُمَيْدِ يظنُّ أنَّ الضَّمير في «بعده» يعودُ على الحافظ. وإنما هو يعود على أخيها وهو مشكل؛ لأنَّ الضمير يرجع إلى أقربِ مذكورٍ ولكن إذا فهم أن قوله: «شيخة ابن حجر . . . » كالمعترض بين قوله (وهو أخو الشيخة فاطمة . . . عاشت بعده . . . » .

وقولُ صاحب «الشَّذرات»: «التي أكْثَرَ عنها» نَعَمْ: أكثر عنها الحافِظُ، وَذَكَرَهَا في =

كَانَتْ خَاتِمَةَ الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، وَمِمَّن أَخَذَ وَأَكْثَرَ عَنْهَا الْحَافِظُ ابنُ كَانَتْ خَاتِمَة الْمُسْنِدِينَ بِدِمَشْق، وَمِمَّن أَخَذَ وَأَكْثَرَهَا فِي «الشَّذَرَاتِ» حَجَرٍ. تُوفِّيَتْ فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ ٧٧٨ عَن ٦٨ سَنَةً، ذَكَرَهَا فِي «الشَّذَرَاتِ» فِي تَرْجَمَةِ أَخِيهَا عَلَاءِ الدِّينِ عَلَي الْمُتَقَدِّمِ، وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ٧٥٤، وَقَالَ: إِنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَهُ بِضْعاً وَعِشْرِينَ سَنَةً. - أُنتَهَىٰ - .

قُلْتُ: لَكِن فِي قَوْلِهِ: أَكْثَرَ عَنْهَا الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ عِندِي نَظَرٌ فَإِنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ ٧٧٧ فَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ حَيَاتِهَا إِلاَّ يَسِيراً وَهُوَ فِي مِصْرَ وَهِيَ فِي الشَّامِ، سَنَةَ ٧٧٧ فَلَمْ يُدْرِكْ مِنْ حَيَاتِهَا إِلاَّ يَسِيراً وَهُوَ فِي مِصْرَ وَهِيَ فِي الشَّامِ، وَأَخْشَىٰ أَن يكونَ صَاحِبُ «الشَّذَرَاتِ» وَهِمَ فِي وَفَاتِهَا وَعُمُرِهَا، وَأَنَّهَا هي الَّتِي بَعْدَهَا الْمُكَنَّاه أُمَّ الْحَسَنِ، وَأَنَّ صَاحِبَ «الضَّوْءِ» وَهِمَ فِي جَدِّ أَبِيهَا فَسَمَّاهُ يُوسُف، وَأَنَّ الصَّوَابَ مِنَ «الشَّذَرَاتِ» تَبَعاً لـ «الدُّرَرِ» مِن أَن ٱسْمَهُ مُحَمَّدُ وَالْعِلْمُ عِندَ اللهِ سُبْحَانَهُ.

<sup>«</sup> مُعْجَمِهِ»، وهي من أكثر شُيُوخِهِ الَّذين أَسْنَدَ عنهم الرَّواية، جاء في مُعجم الحافظِ المَذكورِ .. بعد أن ذَكَرَ مَرويَّاتِهِ عنها في أَرْبَعَ عَشْرَةَ صفحة من المَخطوط: «هذا آخرُ ما وَجَدْتُهُ عِندي، وما أَظُنُنِي اسْتَوْعَبْتُ والله تَعَالَىٰ أعلمُ».

وذكر الحافظُ مولِدَها سنة اثنتي عشرة تقريباً، وقال: «ماتَتْ في حِصَارِ دِمَشْق في ربيع الآخرِ سنةَ ثلاثٍ وثمانمائة».

وَأَكَّدَ ذلكَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «الإنباءِ»، فقال: «قرأت عليها الكثيرَ من الكُتُبِ الكِبَارِ والأُجْزَاءِ وماتَتْ وقد قَارَبَت التَّسعين».

وأوردُهَا الْأُستاذ الزِّركلي في «الأعلام»: (٥/ ١٣٢) نقلًا عن «السُّحب» وتَبِعَه في وَفَاتِهَا سنةَ ٧٧٨هـ.

والله أسأل أن يكون ما ذكرته هو الصحيح وأن يثيب المؤلِّف على اجتهاده رحمه الله.

٨٣٦ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن يُوسُف بن عُثْمَان بن الْمُنَجَّىٰ، أُمُّ الْحَسَنِ، ابْنَهُ الْعِزِّ، التَّنُوخِيَّةُ، الدِّمَشْقِيَّةُ.

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَتْ سَنَةَ ١٧٦ - تَقْرِيبًا - وَأُسْمِعَتْ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ الْحُسَيْنِ بن أَبِي التَّانِبِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ "حَدِيثِ الْخُرَاسَانِي" وَ"جُزْء حَنبل" وَثَانِي "حَدِيث عَلِيّ بن حَرْبٍ" وَغَيرها، وَعَلَى غَيْرِهِ، وَأَجَازَ لَهَا التَّقِيُّ سُلَيْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ الدَّشْتِي، وَابنُ الْمُطَعِّمِ، وَابنُ عَسَاكِرٍ، وَابنُ الشِّيرَاذِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ الدَّشْتِي، وَابنُ الْمُطَعِّمِ، وَابنُ عَسَاكِرٍ، وَابنُ الشِّيرَاذِيِّ، وَأَبُو بَكْرٍ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الدَّاثِمِ، وَإِسْمَاعِيلُ بن يُوسُف بن مَكْتُومٍ، وسِتُ الْوُزَرَاءِ ابْنَةُ عُمَرَ بن الْمُنجَىٰ، وَجَمْعٌ، وَتَفَرَّدَتْ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُمْ فِي الدُّنيًا، وَحَدَّثَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُمْ فِي الدُّنيًا، وَحَدَّثَ بِالْرَوَايَةِ عَنْهُمْ فِي الدُّنيًا، وَحَدَّثَ بِالْرَوَايَةِ عَنْهُمْ فِي الدُّنيًا، وَحَدَّثَ بِالْمِجَازَةِ جُمْلَةً، وَوَصَلَ عَلَيْهَا شَيْخُنَا بِالإِجَازَةِ جُمْلَةً، وَوَصَلَ عَلَيْهَا شَيْخُنَا بِالإِجَازَةِ جُمْلَةً، وَوَصَلَ عَلَيْهَا شَيْخُنَا بِالإِجَازَةِ جُمْلَةً، وَعَلَى اللَّذِيرِ أَو جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٣٠٨ وَقَالَ: مَاتَتْ فِي حِصَارِ دِمَشْق فِي رَبِيعِ الآخِرِ أَو جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٣٠٨ وَقَالَ: مَاتَتْ فِي حِصَارِ دِمَشْق فِي رَبِيعِ الآخِرِ أَو جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٣٠٨ وَقَالَ: مَاتَتْ فِي حِصَارِ دِمَشْق فِي رَبِيعِ الآخِرِ أَو جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٣٠٨ وَقَالَ: مَاتَتْ فِي هِي عُلُودِهِ" جَازِماً بِرَبِيعِ الآخِرِ، وَمَا علمت مُستنده. ـ الْتَهَيْءُ الْمَقْرِيزِيُّ فِي الْعَقُودِهِ" جَازِماً بِرَبِيعِ الآخِرِ، وَمَا علمت مُستنده. ـ أَنْتَهَىٰ ـ .

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الإِنبَاءِ»: قَرَأْتُ عَلَيْهَا الْكَثِيرَ مِنَ الْكُتُبِ الْكِبَارِ وَالْأَجْزَاءِ، وَمَاتَتْ وَقَدْ قَارَبَتِ التِّسْعِينَ. \_ ٱنتَهَىٰ \_ .

قُلْتُ: عَلَى كَوْنِ وِلاَدَتِهَا سَنَةَ ٧١٧ تَكُونُ جَاوَزَتْ التُّسْعِينَ.

### ٨٣٦ فاطمةُ بنت المُنَجِّىٰ «هي السَّابقةُ عينُها» :

و إِنَّمَا أَبقيتُ التَّرجمتين معاً و إن كنتُ على يقينٍ أنهما تَرجمةٌ واحدةٌ محافظةً على وضع المؤلِّف للكِتَاب، وفي تعليقنا السَّابق ما يُوضح الأمرَ ولله الحَمْدُ والمِنَّةُ. ٨٣٧ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْهَادِي بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بن عَبْدِ الْهَادِي، أُمُّ لُوسُ مُن الْمَقْدِسِيَّةُ، ثُمَّ الصَّالِحِيَّةُ، أُخْتُ عَائِشَة.

۲۱٤/

قَالَ فِي "الضَّوْءِ": وُلِدَتْ سَنَةَ ١٧٥ وَأُسْمِعَتْ الْكَثِيرَ عَلَى الْحَجَّادِ، وَابِنِ أَبِي التَّائِبِ وَجَمَاعَةٍ، وَأَجَازَ لَهَا ـ مِن دِمَشْق، وَمِصْر، وَحَلَب، وَحِمْص، وَحَمَاة وَغَيْرِهَا ـ أَبُو نَصْرِ الشِّيرَازِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بِن عَسَاكِرٍ، وَيَحْيَىٰ بِن مُحَمَّدِ ابِن سَعْدٍ، وَحَسَنُ بِن عُمَرَ الْكُرْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ الْمِنشَاوِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بِن ابن سَعْدٍ، وَحَسَنُ بِن عُمَرَ الْكُرْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ الْمِنشَاوِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بِن صَالِح الْعَجَمِيُّ، وَالشَّرَفُ بِنُ الْبَارِزِيِّ، وَأَحْمَدُ بِن إِدْرِيس بِن مَزيزٍ، وَعَلَى صَالِح الْعَجَمِيُّ، وَالشَّرَفُ بِنُ الْبَارِزِيِّ، وَأَحْمَدُ بِن إِلْكَثِيرِ، وَأَكْثَرَ عَنْهَا شَيْخُنَا، عَبْدِاللهِ بِن يُوسُف بِن مَكْتُومٍ فِي آخَرِينَ، وَحَدَّثَتْ بِالْكَثِيرِ، وَأَكْثَرَ عَنْهَا شَيْخُنَا، وَذَكَرَهَا فِي "مُعْجَمِهِ" وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: كَانَ أَبُوهَا مُحْتَسِبَ الصَّالِحِيَّةِ، وَهُو عَمُّ وَدَكَرَهَا فِي "مُعْجَمِهِ" وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: كَانَ أَبُوهَا مُحْتَسِبَ الصَّالِحِيَّة، وَهُو عَمُّ الْحَافِظِ الشَّمْس مُحَمَّد بِن عَبْدِ اللهَادِي، وَنِعمَ الشَّيْخَة. مَاتَتْ فِي شَعْبَان سَنَة الْحَافِظِ الشَّمْس مُحَمَّد بِن عَبْدِ اللهَادِي، وَنِعمَ الشَّيْخَة. مَاتَتْ فِي شَعْبَان سَنَةً الْمُحْمِدِ تَيْمُور، أَوْ بَعْدَ رَحِيلِهِ عَنْهَا.

#### ٨٣٧ فَاطمةُ بنتُ عبد الهَادِي، (٧١٩ ـ ٨٠٣هـ):

أخبارُها في «المقصد الأرشد»: (٣١٨/٢)، و«المنهج الأحمد»: (٤٧٧)، و«مُختصره»: (١٨٣).

ويُنظر: «المَنهج الجَلِيِّ»: (۲۸۸)، و«إنباءُ الْغُمر»: (۲/ ۱۸۰)، و«مُعجم ابنِ حَجَرٍ»: (۲۳۲)، و«الضَّوء اللامِعُ»: (۱۲/ ۱۳۰٪)، و«الشَّذرات»: (۷/ ۳۳).

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: «قرأتُ عليها مع أُختِها عائشة ما تقدَّم ذِكْرُهُ في تَرجمة عائِشة، وقرأتُ عليها وحدَها كتاب «الإيمان» لأبي عبدِ الله محمد بن إسحٰق بن مُحَمَّد بن يَخْيَى بن مَنده في مجلَّدٍ ضَخْم بروايتَها . . . ».

وذكرتُ في هامش تَرجمتها في «المَقصدِ الأرشد» مَجموعة من النّساء المسميات بـ «فاطمة» من الحنبليات فراجعها إن شئت.

٨٣٨ فَاطِمَةُ ابْنَةُ الْبَدْرِ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن أَبِي بَكْرِ السَّعْدِيِّ قَاضِي الْحَنَابِلَةِ بِهِ الْحَنَابِلَةِ بِي مِصْرَ.

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَتْ فِي صَفَرَ سَنَةَ ٨٧٨ وَتَعَلَّمَتْ الْكِتَابَةَ ، وَقَرَأَتْ مَا تَيَسَّر، وَتَزَوَّجَهَا سِبْطُ الْعِزِّ الْحَنبَلِيِّ عِزِّ الدِّينِ مُحَمَّد بن الشِّهَابِ الْجَوْجَرِيُّ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهُ الْحَوْرَيُّ الْمَالِيِّ عِزِّ الدِّينِ مُحَمَّد بن الشَّهَابِ الْجَوْجَرِيُّ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهُ الْحَوْلَ الْعَبْلُ لَهُ وَإِبراءٍ ، وَذَٰلِكَ سَنَةَ أَخُو ابنِ هِشَامٍ لأُمَّهِ ، فَلَمْ يَحْصُلِ ٱلْتِتَامُ فَفَارَقَهَا بَعْدَ بَذْلٍ لَهُ وإبراءٍ ، وَذَٰلِكَ سَنَةَ الْحَوْلَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ا

٨٣٩ ـ فَاطِمَةُ بِنتُ يُوسُف التَّاذِفِي الْحَلَبِيِّ .

٨٣٨ فاطمةُ بنتُ القاضِي بَدْرِ الدِّين السَّعْدِيِّ، (٨٧٢ ؟) :

أخبارها في «الضَّوء اللامع»: (١٧٤/١٠).

٨٣٩ فَاطِمَةُ التَّاذِفِيَّة ، (؟ ـ ٩٢٥ هـ) :

هي عَمَّةُ الإمامِ اللُّغَوِيِّ المَشهور بـ «رَضِيِّ الدِّين الحَنبَلِيِّ».

أخبارها في «النَّعتِ الأكمل»: (٩٨)، و«التَّسهيل»: (٢/ ١٢٦).

ويُنظر: «الكواكب السَّائرة»: (۱/۲۹۳)، و«در الحبب»: (۱/۱/۲)، و«الشَّذَرَات»: (۱/۱/۲).

\* ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

ـ فاطمةُ بنتُ يَحيى بن عبدِ السلام بن مَزروع البَصْرِيَّةُ المَدَنِيَّةُ (ت ٧٩٨هـ).

يُراجع: «إنباء الغُمر»: (١/ ٥١٩).

ـ وفاطِمَةُ بنتُ مَحمُود بن عُمر الشِّيشِينِيِّ، (ت ٨٧١هـ).

«الضَّوء اللامع»: (١١٢/١٢)، ١٤٧).

\_ فَقْهَاءُ والدة شَمْسِ الدِّين الزَّرْكَشِيّ.

مذكورة في ترجمة ابنها محمد بن عبد الله الزَّركشي.

قَالَ فِي «الشَّذَرَاتِ»: قَالَ ابنُ أَخِيهَا الْمَعْرُوفُ بـ «ابنِ الْحَنبَلِيِّ» كَانَتْ مِن الصَّالِحَاتِ الْخَيِّرَاتِ، وَكَانَ لَهَا سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ الْمُحَدِّثِ بُرُهَانِ الدِّينِ، وَحَجَّتْ مَرَّيَيْنِ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى حَلَبَ، وَأَقْلَعَتْ عَن مَلاَيِسِ نِسَاءِ الدُّنيَا بَلْ عَنِ الدُّنيَا بِالْكُلِيِّةِ، وَلَيِسَتِ الْحَيَاءَ، وَزَارَتْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حَجَّتْ ثَالِثَةً، وَتُوفِيِّتْ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ سَنةَ ٩٢٥.

٨٤٠ مَرْيَمُ، وَتُدْعَىٰ قُضَاةُ بِنتُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ/ ٢١٥/ الْحَنبَلِيَّةُ، الشَّيْخَةُ، الصَّالِحَةُ، الْمُسْنِدَةُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْخِ، الْمُسْنِدِ، أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بن هِبَةِ اللهِ بن عَسَاكِرٍ.

وُلِدَتْ سَنَةَ ٦٩١ وَرَوَتْ عَنْ خَلْقٍ، وَحُدَّثَتْ، وَأَجَازَتْ لِوَلَدِهَا شَمْسِ الدِّينِ بن عَبْدِ الْقَادِرِ النَّابُلُسِيِّ، وَتُوفِّيَتْ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٧٥٨. قَالَهُ فِي «الشَّذَرَاتِ».

٨٤١ مُغْلُ ابْنَةُ الْخَطِيبِ عِزِّ الدِّينِ مُحَمَّدِ بن الْخَطِيبِ شَمْسِ الدِّينِ عَبْدِ السَّيْخِ الرَّحْمٰنِ ابنِ الْعِزِّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ الرَّحْمٰنِ ابنِ الْعِزِّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَةَ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ، الْمَقْدِسِيَّةُ، الصَّالِحِيَّةُ.

٨٤٠ مَرَيْمُ بنتُ عبدِ الرَّحمٰن بن أحمد، (٦٩١ ـ ٧٥٨هـ) :

أخبارُها في «المنهج الأحمد»: (٤٥٣)، و«مُختصره»: (١٥٦)، و«الدُّرر الكامنة»: (٥/ ١١٥)، و«الشَّذرات»: (١٨٦/٦).

٨٤١ مُغْلُ بنتُ محمَّد بن الخَطِيبِ، (٧٧١ تقريباً - ٨٨هـ) :

من آلِ قُدامة المَقَادِسَةِ .

أخبارها في «مُعجم ابن فَهْدِ»: (٣٢٨)، و﴿الضُّوء اللامع»: (١٢١/١٢)، وهي =

قَالَ ابنُ فَهْدِ: وُلِدَتْ \_ تَقْرِيباً \_ سَنَةَ ٧٧١، وَأُحْضِرَتْ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدِ بن دَاود بن حَمْزَة، وَمِن بَعْدِهَا عَلَى غَيْرِه، وَقَدِمَتْ فِي آخِرِ عُمْرُهَا الْقَاهِرَة، وَأَنقَطَعَتْ بِهَا إِلَى أَن مَاتَتْ، وَحَدَّثَتْ بِهَا وَأَجَازَتْ فِي الاسْتِدْعَاءَاتِ، وَمَا عَرَفْتُ تَارِيخَ مَوْتِهَا - رَحِمَهَا اللهُ - وَإِيَّانَا سَمِعْتُ عَلَيْهَا.

٨٤٢ مَلَكَةُ ابْنَةُ الشَّرَفِ عَبْدِ اللهِ بن الْعِزِّ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بن الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيَّةُ ، الصَّالِحِيَّةُ .

قَالَ فِي «الضَّوْءِ»: وُلِدَتْ سَنَةَ ٧٢٣، وَأُحْضِرَتْ عِندَ الْحَجَّارِ، وَمُحَمَّدِ ابن الْفَخْرِ بن الْبُخَارِيِّ، وَأُسْمِعَتْ عَلَى ابنِ الرَّضِيِّ، وَزَيْنَبَ ابْنَةَ الْكَمَالِ، وَمِحَمَّد بن الْبُخَارِيِّ، وَأُسْمِعَتْ عَلَى ابنِ الرَّضِيِّ، وَزَيْنَبَ ابْنَةَ الْكَمَالِ، وَمِمَّا سَمِعَتْ عَلَيْهَا مُوافَقَاتها وَأَجَازَ لَهَا أَبُو مُحَمَّدِ ابن عَسَاكِر، وَيَحْيَىٰ بن وَمِمَّا سَمِعَتْ عَلَيْها مُوافَقَاتها وَأَجَازَ لَهَا أَبُو مُحَمَّدِ ابن عَسَاكِر، وَيَحْيَىٰ بن سَمِعَ مِنْها سَعْدٍ، وَإِسْحُقُ الآمِدِيُّ، وَابنُ الشَّيْرَازِيِّ وَآخَرُونَ، وَحَدَّثَتْ بِالْكَثِيرِ، سَمِعَ مِنْهَا

<sup>=</sup> مُتَرجمةٌ في «الدُّرّ الكَمِينِ».

<sup>\*</sup> ويُستدرك على المؤلِّف \_ رحمه الله \_ :

<sup>-</sup> نَفِيسَةُ بنتُ إبراهيم بنِ الخَبَّازِ .

يُراجع: «المَنْهَجُ الجَلِيُّ»: (١٤٨).

\_ ومستولدة الحنبلي؟ (كذا؟).

يُراجع: «الضَّوءُ اللامعُ»: (١٦٨/١٢).

٨٤٢ مَلَكَةُ بنتُ عبدِ الله بن إبراهيم، (٧٧٣ ؟) :

من آله قُدامة المَقَادِسَةِ.

أخبارُها في «مُعجم ابن حَجَرٍ»: (٢٩٣)، و«الضَّوْءِ اللامِعُ»: (١٢٦/١٢). قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: «أجازَتْ لي، ولم يَتَّقِقْ لي لِقَاؤُها، وماتَتْ في جُمَادَىٰ الأُولى قبلَ أن أذخُلَ دِمَشق بأربعةِ أشْهُرِ».

الْفُضَلاَءُ وَذَكَرَهَا شَيْخُنَا فِي «مُعْجَمِهِ» فَقَالَ: أَجَازَتْ لِي، وَمَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِي دِمَشْق بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ٧٠٨، وَقَدْ جَاوَزَتِ الثَّمَانِينَ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمَقْرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ».

٨٤٣ - نَشْوَانُ وَتُسَمَّى أَيْضاً سَوْدَةَ لَكِنَّهُ هُجِرَ حَتَّى صَارَتْ لَا تُعْرَف إِلَّا بِهِذَا، ابْنَةُ الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ بن الْعَلاَء عَلِي بن مُحَمَّدِ بن عَلِيِّ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْجَمَالِ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي الْفَاهِرِيِّ، أَخْتُ أَلْفَ وَأَحْمَد الْمَاضِيَيْنِ. الْفَاهِرِيِّ، أَخْتُ أَلْفَ وَأَحْمَد الْمَاضِيَيْنِ.

قَالَهُ فِي «الضَّوْءِ». وَقَالَ: أَجَازَ لَهَا فِي ٱسْتِدْعَاءِ مُؤَرَّخِ بِذِي الْحِجَّة سَنَةَ ٩٣ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ إِبْرَاهِيمُ بِن أَبِي بَكْرِ بِن السَّلَّرِ، الرَّاوِي بِالإِجَازَةِ عَنِ الدِّمْيَاطِيِّ، وَرَسُلانُ بِن أَحْمَدَ الذَّهَبِي وَنَاصِرُ الدِّينِ مُحَمَّد بِن دَاود بِن حَمْزَة الدَّمْيَاطِيِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِن أَحْمَدَ بِن الْمِقْدَادِ الْقيسيّ، وَسَمِعَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمَقْدِسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِن أَحْمَدَ بِن الْمِقْدَادِ الْقيسيّ، وَسَمِعَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلَى أَبِيهَا، وَحَدَّثَتُ لاَ سِيَّمَا بِأَخْرَةٍ؛ لِتَقَرُّدِهَا بِالتَّوَصُّلِ إِلَى الدِّمْيَاطِي بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ، وَسَمِعَ مِنْهَا الأَكَابِرُ، حَمَلْتُ عَنْهَا أَشْيَاءَ، وَكَانَتْ قَدْ تَعَلَّمَتِ الْخُطَّ فِي وَاحِدَةٍ، وَسَمِعَ مِنْهَا الأَكَابِرُ، حَمَلْتُ عَنْهَا أَشْيَاءَ، وَكَانَتْ قَدْ تَعَلَّمَتِ الْخُطَّ فِي صَغْرِهَا، وَتَزَوَّجَهَا ابنُ عَمِّهَا أَمِين الدِّينِ بِن يَحْيَىٰ، وَحَجَّتْ مَعَهُ بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَجَاوَرَتْ، ثُمَّ حَجَّت بَعْدَ مَوْتِهِ مَعَ حوند البارِزية، وَكَانَ لَهَا مَزِيدُ ٱخْتِصَاصِ وَجَاوَرَتْ، ثُمَّ حَجَّت بَعْدَ مَوْتِهِ مَعَ حوند البارِزية، وَكَانَ لَهَا مَزِيدُ ٱخْتِصَاصِ وَجَاوَرَتْ، ثُمَّ حَجَّت بَعْدَ مَوْتِهِ مَعَ حوند البارِزية، وَكَانَ لَهَا مَزِيدُ ٱخْتِصَاصِ إِهَا عِندَهَا وَعِندَ غَيْرِهَا مِنَ الرُّوْسَاءِ وَجَاهَةٌ، لِمَا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وَالتَّذِيرِ، وَالْعَقْلِ، وَعُلُو الْهِمَّةِ، وَالْكَرَمِ، وَالْمَحَاسِنِ الْجَمَّةِ، مَعَ الأَصْلِ بِحَيْثُ إِنَّ قَرِيبَهَا قَاضِي الْحَنَابِلَةِ لَمْ يَكُن يَقُومُ لِمَن يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ مِنَ الرَّوْلِ إِنَّ لَكُولَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ مِنَ الْحَنْ بِهِ مِنْ الْجَمَّةِ مِنَ الْمُوعِي الْمُعَلِي إِلَيْ مَا الْمَكَامِ وَالْمَنَ إِلَى الْمُنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ مِنَ الْكَوْمِ وَلَا مَعْنَ الْمُالِقُ فَي بَيْتِهِ مِنَ الْمُولِ الْمَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ مِنَ اللْمُنَا الْمُنَافِقُ الْمُولِ الْمَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهُ فِي بَيْتِهِ مِنَ الْمِنْ الْمُؤْتِ الْمُولِ الْمَنْ الْمُولِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْهَ الْمَلْهُ الْمَنْ يَلْهُ مُلْ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمَالُو

٨٤٣ نَشْوَانُ بنتُ الجَمَالِ عبدِ الله الكِنَانِيَّة ، (؟ ـ ٨٠٠هـ):

أخبارها في «مُعجَمِ ابنِ فَهْدِ»: (٤٠٧)، و«الضُّوءِ اللامَعِ»: (١٢٩/١٢).

النِّسَاء غَيْرَهَا وَحَمِدَ الطَّلْبَةُ مَحَبَّتَهَا فِيهِم، وَصَبْرَهَا عَلَيْهِم، وَاسْتَمَرَّتْ عَلَيْهَا جَلاَلَتِهَا حَتَّى مَاتَتْ فِي لَيْلَةِ الثُّلاثَاءِ تَاسِعَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ ١٠٠ وَصُلِّي عَلَيْهَا مِنَ الْغَدِ وَدُفِنَتْ بِحَوْشِ الْحَنَابِلَةِ، وَأَثْنَىٰ النَّاسُ عَلَيْهَا خَيْراً رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْغَدِ وَدُفِنَتْ بِحَوْشِ الْحَنَابِلَةِ، وَأَثْنَىٰ النَّاسُ عَلَيْهَا خَيْراً رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آمِين وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَواتُهُ وَسَلامُهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آمِين وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَواتُهُ وَسَلامُهُ عَلَى إِمَامِ النَّبِينِ وَخِتَامِ الْمُرْسِلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ وَجَتَامِ الْمُرْسِلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

تَمَّتْ بِخَطِّ مُوَلِّفِهَا رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةَ الأَبْرَارِ، وَأَسْكَنَهُ فِرْدَوْسَ جَنَّتِهِ وَأَبْعَدَهُ عَنِ النَّارِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ<sup>(۱)</sup> ، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطْهَارِ آمِين. وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ.

<sup>(</sup>۱) لا يثبت في التوسل بالجاه حديث، والعبادات مبنية على ثبوت النص، فيكون الدعاء بالجاه بدعة، ولمحققي العلماء في ذلك أبحاث ورسائل مُفْرَدَة، منها: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_. والله أعلم.

الفهارس العامة

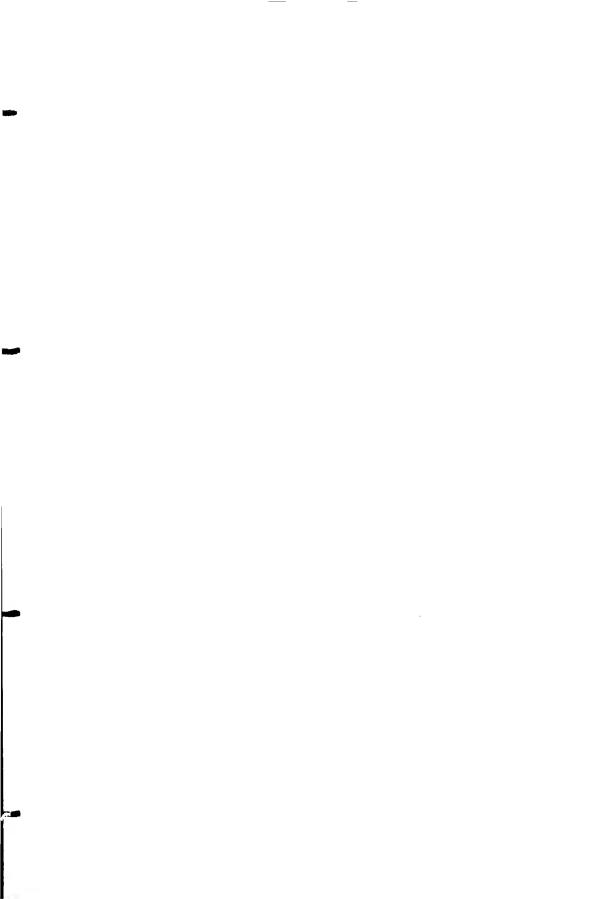

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقم الآية | السورة   | الآيــة                             |
|--------|-----------|----------|-------------------------------------|
| 7.7    | ٧         | الفاتحة  | ﴿الضَّالِّينِ﴾                      |
|        |           |          | ﴿إِن الذين كفروا سواء عليهم         |
| ٨٩٦    | ٦         | البقرة   | أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾    |
| 117.   | 97        | آل عمران | ﴿إِن أُولَ بِيت وُضع للناس﴾         |
|        |           |          | ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله |
| 717    | 1         | النساء   | ورسوله ﴾                            |
| ١٣٣    | 711       | المائدة  | ﴿ أَأَنت قلت للناس﴾                 |
|        |           |          | ﴿لا إِلٰه إلا هو عليه توكلت وإليه   |
| 17     | 179       | التوبة   | أنيب﴾                               |
|        |           |          | ﴿مَا مَن دَابَةٍ إِلَّا هُو آخَذُ   |
| 1.4.   | ٥٦        | هود      | بناصيتها ﴾                          |
| ٢٣٦    | 11        | يوسف     | ﴿مالك لا تأمنا﴾                     |
|        |           |          | ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده      |
| 117.   | 44        | الرعد    | أم الكتاب﴾                          |
| 1171   | ٩.        | النحل    | ﴿إِن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾     |
| 78     | 77        | الكهف    | ﴿رابعهم كلبهم﴾                      |
| ٠٨٠    | ٣١        | القصص    | ﴿لا تخف إنك من الآمنين﴾             |
| 018    | 97        | الصافات  | ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾            |
| ٧٨٢    | ۱۷        | القمر    | ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾          |
|        |           |          | ﴿انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث             |
| ٥٣٣    | ٣.        | المرسلات | شعب﴾                                |
| 1.4.   | ۲         | الشمس    | ﴿والقمر إذا تلاها﴾                  |
| 1.4.   | ٤         | الشمس    | ﴿والليل إذا يغشاها﴾                 |

## فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | طرف الحديث                                      |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1.17   | أنه لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطيَّن قبره |
| 7.9    | البركة في ثلاث                                  |
| 757    | الحياء من الإيهان                               |
| 110    | زر غِبًّا تزدد حبًّا                            |
| ٧٤٨    | كان يصلي في بيته (عن عائشة)                     |
| 1117   | سبعة بمن يظلهم الله تحت ظل عرشه                 |
| 97     | سبعة يظلهم الله                                 |
| V      | صحبتُ رسول الله فها رأيته يسبح (عن ابن عمر)     |
| 787    | فليحد شفرته وليرح ذبيحته                        |
| 00 •   | ولزوجك عليك حق                                  |

## فهرس الشعر المذكور في المتن

| الصفحة                   | عدد الأبيات | قائله                      | قافيته   | صدر البيت                           |
|--------------------------|-------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 114.                     | ۲           | ابن السراج                 | بيضاءُ   | وَلَوُبَّ قَاضٍ أَحمر من كعبه       |
| ۲۰۳                      | ۲           | الشمس ابن الجزري           | إقراء    | وشخص من القرّاء أضحي منازعي         |
| ٣١.                      | ١           | الجراعي                    | والنعماء | جزاه ربي أفضل الجزاء                |
| <b>۲</b> ٦٨- <b>۲</b> ٦٧ | ٦           | المحب ابن نصرالله البغدادي | لقائِهِ  | جزى الله رب العرش خير جزائِهِ       |
| ۸۳3                      | ٦           | محمد بن عبد الأحد          | رأى      | لما رأى والدي إذ نشا                |
| 117-1170                 | ٧           | صلاح الصفدي                | مسامِرَا | أيا فاضلاً في سُرَّ من را حوى العلا |
| 372                      | ١           | ابن فيروز الأحسائي         | الهوى    | آه لجسم ما له غير الضنا             |
| ٥٧                       | ۲           | ابن قاضي العسكر            | الرّتب   | إن محمود وابنه                      |
| ٥٠١                      | ۲           | عبد الرحمن بن محمد البعلي  | فانصب    | اعبدِ الله وجاهدُ                   |
| ۲۱٦                      | ۲           | عز الدين الحنبلي           | عجابُ    | عجبت لأبيض يعلوه ثوب                |
| ٧٣٧                      | ۲           | محمد بن بزكة المزيّن       | يعذّبُ   | يقولون عز الدين وافي قبره           |
| 1170                     | ۲           | مرعي الكرمي                | راغبُ    | لئن قلّد الناس الأئمة إنني          |
| 980                      | ١           |                            | مذاهب    | تعشَّقتُها شمطاء شاب وليدُها        |
| 1187                     | ١           | عثمان بن سند البصري        | والأصحاب | مغني اللبيب غنية الألباب            |
| 700                      | ۲           | أحمد بن محمود              | الصوابِ  | فسامح من صديقك كل ذنبٍ              |
| 79719                    | ٣           | ابن أبي الثناء             | شاحبِ    | تراه لا تضحك أسنانه                 |
| 478                      | ٣           | ابن أبي الخير الموصلي      | صاحبِ    | وصاحب مستحسن فعله                   |
| 744-740                  | ۲.          | ابن جامع النجدي            | تجاربِ   | هو الرزق لا يأتي بجد طالب           |
| 0 2 2                    | ١           | ابن عدواًن الرزيني         | العربِ   | دع ذكر ميَّة مع جاراتها العربُ      |
| ٣١٠                      | ١           | الجراعي                    | النسبِ   | عن الإمام الواعظ ابن المذهب         |
| 141-140                  | ٥           | ابن قاضي الجبل             | المطلب   | ولقد جهدتُ بأن أصاحب أشقرا          |
| ٥٦٧                      | ٨           | محمد الغزي                 | التغلبي  | كم من نعيم عند ربي خُبِّي           |
| ۱۳۸                      | ۲           | ابن رجب المقرىء            | أتوبا    | عملتُ السوء ثم ظلمتُ نفسي           |

| الصفحة  | عدد الأبيات | قائله                            | قافيته        | صدر البيت                       |
|---------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ۸۰٤     | ۲           | عیسی بن حجاج                     | ثوابُهُ       | تهنّ بشهر كم به من حلاوه        |
| ٦٢٥     | ١           | •                                | جانبُهُ       | والله ما ليلي بنام صاحبُهْ      |
| 1127    | ١ ،         | عثمان بن سند البصري              | النجابَهُ     | نمقتُها بالرقم والكتابَهْ       |
| ۸۷۰     |             | البهوتي الخلوتي                  | وتفتت         | سمحت بعد قولها لفؤادي           |
| 271     | , \         | الصفدي                           | اعتدلت        | يا نسمة لأحاديث الهوى نقلت      |
| ۲۲۸     | ١ ،         | أبو بكر بن محمد، حفيد أبي الثناء | اتصلت         | يا فضلاً منه أقمار العلى كَمُلت |
| 1181    | / \         | عثمان بن سند البصري              | الهداة        | والحمد لله مع الصلاةِ           |
| ٦٨٥     | ١ ١         | ابن فيروز الأحسائي               | الصلواتِ      | يا واحداً عمّ الوري بصلاتي      |
| ٣١.     | ٠ ،         | الجراعي                          | الثبتِ        | وختمنا المسند يوم السبت         |
| 700     | ١ د         | أحمد بن محمود                    | تعدَّتِ       | إذا أحرزت نفس من العيش قوتها    |
| 7.1     | ۳ ۲         |                                  | وشتگى         | من أمور لك شتَّى                |
| ١٠٣١    | ۴ ٤         | محمد بن جنكلي                    | متى           | قلب المتيم كاد أن يتفتتا        |
| 70      | ٦ ١         | أحمد بن محمود                    | الفرج         | إن الأمور إذا ضاقت مواردها      |
| 117     | ۳ ۲         | ابن ناظر الصاحبة                 | أباحُ         | ولي قمر ما زلت أهوى مديحه       |
| ٩٨      | ٦ ١         | الراعي النميري                   | وتُمدَحُ      | هجوتُ زهيراً ثم إني مدحتُهُ     |
| ٩٨      | ٥ ٢         | البقاعي                          | يصلحُ         | قالوا ابن مفلح أكمل فأجبتهم     |
| ٥٨      | ۹ ٤         | ابن ظهيرة المكي                  | أجنحُ         | أنزّه نفسي عن أذى القول         |
| ٤٥      | ۹ ٤         | عبدالحق بن محمد المرزباني        | نُصحِي        | إن أغلق الأعداء أبوابهم         |
| ١٥      | ۸ ۲         | ابن إياس الحنفي                  | نو <i>حِي</i> | لقد حكمت ولاة الروم فينا        |
| 1.9-11. | ۸ ۲         | محمد الفارضي                     | ملاحجا        | إذا ما رأيتَ الله للكون فاعلاً  |
| ٩       | 3 7.        | عز الدين الكناني                 | تفرّدْ        | تواتر الفضل منك يا من           |
| ٣.      | ٩١          | الجراعي                          | مسندُ         | وبعدُ فالحديث أصلٌ جيد          |
| 77      | ٣ ٤         | ابن الهائم                       | تعهَدُ        | شجاك بربع العامرية معهدٌ        |
| 77      | ۲ ه         | ابن الهائم                       | الأبدِ        | قالو عليك بمدح الأكرمين فهم     |
| 118     | ٧ ١         | عثمان بن سند البصري              | الحدّ         | إلى جنابِهِ التليد المجدِ       |

| الصفحة    | عدد الأبيات | قائله                   | قافيته          | صدر البيت                       |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ٨٢٤       | ٣           | الحسن البوريني          | الخذّ           | لأكمل مولانا خطوط               |
| 1110-1118 | ٩           | جمال الدين السرّمرّي    | الفرقدِ         | لبيك يا حلف النهى والسؤدد       |
| ٦٨٤       | 1           | ابن فيروز الأحسائي      | واجدُدِ         | دع ذكر زينب عنك واهجر واصدد     |
| 7711      | ۲           | ابن المبرد              | المبرد          | من يطلب التعريف عني قد هُدِي    |
| 173-773   | ۲           | صالح الصائغ العنيزي     | الوردِ          | سلام من الرحمن أحلى من الشهدِ   |
| 409       | ۲           | ابن عمر بن مفلح         | والوردِ         | سلام كأنفاس الصبا بعدما جَرَتْ  |
| ٧٣٧       | ٦           | ابن جامع النجدي         | رَ <b>شُ</b> دِ | أنعم صباحاً كفيت الشرَّ قاطبةً  |
| ٣١.       | ١           | الجراعي                 | بوعدِ           | أعني الإمام العالم ابن فهدِ     |
| 907       | 17          | صالح بن عبدالله بن بسام | الرندِ          | أيا قلب دع تذكار سعدى فها يجدي  |
| 1118-1117 | ٩           | صلاح الصفدي             | والمسند         | يا ناقلي شرع النبي محمدٍ        |
| 1101      | ۲           | نصرالله التستري         | شاهدِ           | شريح ويحيى لو قضاياه شاهَدَا    |
| 801-889   | 71          | المؤلف                  | والزهدِ         | لقد كسفت شمس الهداية والرشد     |
| 775       | ۲           | شمس الدين القرشي        | عودِي           | لعلك يا نسيم صبا زرودِ          |
| 7.4       | 1           | ابن ناصر الدين          | يَبْدَا         | والضاد مخرجه عسيرٌ جدّا         |
| 987       | ٣           | القطب المكي             | وتمحْتِدَا      | يقبُّلُ أرضاً أشرقت شمسُ علمِها |
| ודד       | ۲           | الأخصاصي                | ۻڐؙؚٙٞٞ         | ما اسم إذا كررت تصحيفه          |
| 1100      | ١           | ابن ناظر الصاحبة        | بحماره          | بسم ربِّ عمَّ كلَّ حيٍّ برفده   |
| 1110-1178 | ٤           | مرعي الكرمي             | بعمدِهِ         | يعاتب من في الناس يدعى بعبده    |
| ٣1.       | ١           | الجراعي                 | السعادَهُ       | قد أوصل الشيخ لنا إسناده        |
| 1187      | ١           | عثمان بن سند البصري     | القادَهِ        | وآله العز الثقات السادّة        |
| 1187      | ١           | عثمان بن سند البصري     | الفريدَهْ       | زففتُ هذه الغاد الغرّيدَهْ      |
| 173       | ٣           | محمد بن فيروز           | نبذَا           | وعن أبيه والدي قد أخذا          |
| 1114      | ۲           | أنشده يوسف العسكري      | وتجبَّرْ        | لا أختشي من ظلوم                |
| 128-754   | ٥           | السفاريني               | معتكِرْ         | من لي بأن أنظر إلى ً            |
| 4.4       | ١           | الجراعي                 | والستثارُ       | فهو الإله الواحد الغفار         |

| الصفحة                                         | عدد الأبيات | قائله                           | قافيته       | صدر البيت                           |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ۸۰۲                                            | 1           | أبو حيان                        | كدرُ         | لا خير في لذَّة من دونها حذر        |
| ٥٨                                             | ۲ .         | الصفدي                          | نواضرُ       | بعوتك الغراء قرّت نواضرُ            |
| ٤٧٧                                            | , Υ ,       | أنشده عبد الرحن بن أحمد الهاشمي | يظهرُ        | أقول ولي قلبٌ على النار يُسعَرُ     |
| ۸٤٤                                            | Υ           | السفاريني                       | ذودُوا       | أحبة قلبي تزعموا إن حبكم            |
| <b>11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-</b> | 11          | السفاريني                       | الأخبارِ     | قل للإمام مهذب الأشعارِ             |
| 1187                                           | <b>'</b> \  | عثمان بن سند البصري             | بتَّارِ      | ناصر الناصر دين الباري              |
| 717                                            | ۲           | ابن التقي البعلي                | الدارِ       | يا عين إن تنأي عن المختارِ          |
| ٨٤٥                                            | ٤           | الشيخ المحاسني                  | المقدارِ     | لا تزدري العلماء بالأشعار           |
| 90.                                            | ٤           | محمد بن عبد القادر الجزيري      | الأنصاري     | رقمه فقير عفو الباري                |
| ٤٨٥                                            | Υ           | عبد الرحمن بن أبي بكر           | وأفكاري      | وفاضت دموعي من لهيبٍ وحرقةٍ         |
| 1177                                           | ۳ .         | ابن المبرد                      | خبرِي        | نون المضارع نعمانٍ وهمزته           |
| ٣١.                                            | 1           | الجراعي                         | للخبرِ       | عن الإمام العالم ابن الجزري         |
| ٤٦٩                                            | ۲ ۲         | عبدالله بن المعتز               | المستَعْبِرِ | قل للمليحة في الخمار الأصفرِ        |
| 700                                            | ۲ ا         | ابن مفلح                        | القبر        | أتاني كتاب لو يمرُّ نسيمُهُ         |
| ۸۸۹                                            | ۲ ا         | ابن بردس البعلي                 | الأثرِ       | أجزتُ للإخوان ما قد سألوا           |
| ٧١٥                                            | Υ           | عز الدين الحنبلي                | الكسرِ       | وما اسم إذا صحفته عون كاتب          |
| ۸۳۵                                            | )           | أحمد صائم الدهر                 | فناظرِ       | بَدَتْ فأقرت كل قلب وناظرِ          |
| 1                                              | ١ ١         | ناصح الدين الأرجاني             | الدهر        | إذا حفظ الإنسان أخبار من مضى        |
| 740-74                                         | ٤           | لابن الهائم المنصوري            | التقتير      | إياك والإسراف فيها ينبغي            |
| 1                                              | ١ ١         |                                 | والسُّيَرِ   | جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهُمْ |
| 174-1171                                       | 1 18        | مرعي الكرمي                     | سَحَرَا      | يا ساحر الطرف يا مَن مهجتي سَحَرا   |
| 000                                            | )           | لأبي حيان                       | الأخرى       | أسامع أخباري النبي لك البشري        |
| 1/44-1/4                                       | ٧٧ ،        | جمال الدين السرمري              | ناخِرَا      | أتاني كتاب منك تحكي سطوره           |
| Y • 8                                          |             | ابن ناصر الدين                  | يسَّرَه      | قارئه بالصفة المقررة                |
| 1181                                           | / \         | عثمان بن سند البصري             | نشرَها       | فأسأل الله الذي يسَّرَها            |

| الصفحة    | عدد الأبيات | قائله                       | قافيته        | صدر البيت                                          |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 11149     | ۲           | أحمد خطيب بيت لهيا          | مفازَهُ       | إجازة قاصر عن كلِّ شيءٍ                            |
| 11.9      | ۲           | محمد الفرضي                 | ويونش         | توفي التونسي فقلت بيتاً                            |
| 700       | ۲           | أحمد بن محمود               | رؤوسُ         | زمان فيه أهل العلم تعزل<br>زمان فيه أهل العلم تعزل |
| 775       | 1           | الخنساء                     | بالتأسِّي     | وما يبكون مثل أخي ولكن                             |
| ٥٤٨       | ۲           | العز المقدسي                | -<br>بالقياسِ | أتانا طالب من أرض فاس                              |
| ٧١٥       | ۲           | عز الدين الحنبلي            | الرؤوس        | وما شيء له في الحائط اسم                           |
| 7.4.7     | ۲           | الشهاب المارديني            | فتأنَّسَا     | عزمت على حبِّي بسورة يونس                          |
| 573       | ١           | صالح البهوتي                | يونسَا        | لعمُّنا منصور بن يونسَا                            |
| ۸۰٥       | ۲           | أحمد بن العطار              | رئيسَا        | عيسى ومن مدحوه                                     |
| ۳۸۷       | ۲           | خطاب بن عمر الكوكبي         | بطشِ          | بطشت يا موت في دمشق                                |
| 707-707   | ۲           | النجم بن قاضي عجلون         | رخيصُ         | أجبتُ يلحي على ترك القضا                           |
| 274       | ۲           | ابن العماد                  | خلاصي         | كنت في لجَّة المعاصي غريقاً                        |
| ۱۲۸ و ۹۱۱ | ١           | محمد بن فيروز               | العارضِ       | احذر تصب بعارضٍ                                    |
| የለገ       | 1           | المؤلف                      | بقَاعي        | ومن يهجُ الكرام بلا احتشامٍ                        |
| 91        | ١           | عز الدين بن نصرالله الكناني | بأصبوع        | وهمزُ أُنملةِ ثلث وثالثة                           |
| ००९       | ١           |                             | الجميع        | ولا تخشئ القلئ منهم بوجهِ                          |
| 977       | ۲           | محمد بن عبدالله بن فيروز    | اتَّبَعا      | الحمد لله الذي قد رفعا                             |
| 1181      | ١           | محمد بن فيروز               | ابتدَعَا      | وجدُّهُ الأجلُّ ممن قمعا                           |
| ٧٥٦       | ۲           | علاء الدين الجعفري          | أضلعُهُ       | صبٌّ جرت مذ جری                                    |
| 777       | ۲           | المحب ابن نصرالله البغدادي  | لطائف         | شوقي إليكم لا يُحد وأنتم                           |
| ٧٥٥       | ۲           | علاء الدين الجعفري          | فتذرف         | إنسان عيني بالمدامع يرعف                           |
| 1187      | ١           | عثمان بن سند البصري         | أشراف         | إذا طالما تشرُف بالرفافِ                           |
| 790       | ۲           | تاج الدين الدمشقي           | الطرف         | من سرّه أن يسيم الطرف                              |
| 1111      | ٣           |                             | تكلُّفِ       | لي جَوخةٌ مجرورةٌ يا طالما                         |
| 1177      | ٤           | ابن ناظر الصاحبة            | مشرًفا        | علوت بأن الله جل جلاله                             |

| الصفحة      | عدد الأبيات | قائله                     | قافيته    | صدر البيت                     |
|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| 711         | ١           | الجراعي                   | اصطفَى    | وحسبنا الله العظيم وكفى       |
| 711         | ١           | الجراعي                   | حَقّ      | يا خير مسؤول دعاه الخلقُ      |
| 1.51        | <b>Y</b>    | الجعبري القباني           | سهامَكْ   | يا راثق القلبِ مهلاً          |
| 111.        | <b>Y</b>    | محمد الفارضي              | ترجمانِك  | ألا أيها القاضي يتقظ          |
| ١٤.         | ١           | محمد بن القاسم القرشي     | أراكِ     | فمن أراد سنة السواكِ          |
| ٧٥٥         | , 7         | علاء الدين الجعفري        | أحبابكِ   | حمامة الدوح نوحي              |
| 200-201     | 11          | عبد الجليل بن أبي المواهب | هنالِكِ   | قال محمد هو ابن مالك          |
| 91          | ١ ١         | ابن الفارص                | بغناكًا   | بانكساري بذلتي بخضوعي         |
| 91          | ۲ ۱         | عز الدين الكناني          | بلواكا    | لا تكلني إلى سواك وَجُدْ لِيْ |
| 17.         | ١ ١         | المؤلف                    | الجُمَلُ  | كل أهل العصر غَمْرٌ وأنا      |
| 777-77      | ۲ د         | ابن الصاحب                | ونكالُ    | تهنَّ جمال الدِّين بالخلد     |
| 18          | ٠ ،         | ابن رشيد الأحسائي         | يتحنبلُوا | أنا حنبلي ما حييت و إن أمُتْ  |
| <b>AY</b> : | ٤١          | أكمل الدين ابن مفلح       | لأكملُ    | أليس عجيباً أنِ حظي ناقصٌ     |
| 98          | ۳ ۲         | عبد القادر بن محمد        | ضنيلُ     | يقولون لي قد قلَّ مذهب أحمدٍ  |
| ۲.          | ٤١          | ابن ناصر الدين            | قليلُ     | مع ما يلي الأضراس مستطيلً     |
| ١٢٣         | ٠ ١         | المتنبي                   | الرجالِ   | ولو كان النساء كمن فَقَدْنا   |
| ٦٨٢         | ۳۱          | ابن فيروز الأحسائي        | كالغزالِ  | هام قلبي بكامل في الجمال      |
| **          | ١ ٥         |                           | غالِي     | ألذَّ الشيء في الدنيا جميعاً  |
| 111         | ۲ ۲         | محمد الفارضي              | بالمالِ   | كونوا على الحق لكي تسلموا     |
| ١           | ۲ ۲         | محمد بن عثمان البرمي      | وقابلي    | أقسام تنوين علا بتمكّن        |
| **          | ۲ ۳         | المظفر بن علي             | للأنبلِ   | بلاني الزمان ولا ذنب لي       |
| ٣.          | ٩١          | الجراعي                   | حنبلِ     | أكبرهما فمسند المبجّل         |
| ٥٤          | Λ Υ         | أبو الفتح الفاسي          | حنبلي     | إن كنت خنتك في الهوى          |
| ٤٦          | ۸ ۲         | عبدالله بن المعتز         | المنجلي   | قل للمليحة في القناع الأكحل   |
| 77          | ۲ ه.        | ابن هشام                  | البذلِ    | ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله    |

| الصفحة          | عدد الأبيات | قائله                  | قافيته     | صدر البيت                        |
|-----------------|-------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| 9٧٧             | 1           | صالح بن حسين الأحسائي  | المنازلِ   | وخاطبه التاريخ قال بقوله         |
| ٤٠٣             | ۲           |                        | العزلِ     | قضى المجد قاضي الحنبلية نحبه     |
| 1187            | ١           | عثمان بن سند البصري    | الرسل      | الحمدالله الكريم المفضل          |
| 372             | ١           | ابن فيروز الاحسائي     | هاطل       | هجر المنام جفون صبّ ناحل         |
| <b>የ</b> ዮለ     | ١           |                        | عِلَلِي    | وما ذكرتك إلا فرجت كربي          |
| 971             | ١           | محمد بن سيف العتيقي    | للمحاول    | أرى المجد صعباً غير سهل التناول  |
| 11.4            | ۲           | بدر الدين الغزي        | المثيل     | الفارضي الحنبلي الرضا            |
| ٤٣٧             | ۲           | ابن زكنون              | بخليلِ     | وليس خليلي بالملول ولا الذي      |
| ٤٠٥             | ۲           | سعيد بن إبراهيم القطان | قليلِ      | خانني ناظري وهذا دليل            |
| 11.9            | ۲           | محمد الفارضي           | والقالا    | الأخذ حكمة مني                   |
| 4.4             | ۲           | الجراعي                | جلالا      | صفاته تقدست تعالى                |
| ۸٤٣             | ٣           | السفاريني              | بَلا       | الصبرُ عيلَ من القِلى            |
| 110-118         | ٦           | الصلاح الصفدي          | حافِلاَ    | شهاب بن محمود آفلا               |
| 777             | 1           | الكرماني               | كامِلاً    | إن الهلال إذا رأيت نموه          |
| 411             | ١           | الجراعي                | أوكئ       | ثاني وعشرين جمادي الأولى         |
| 773-373         | ١٢          | ابن العماد             | سبيلا      | ما اسم رباعي الحروف تخاله        |
| 707             | ٤           | أحمد بن محمود          | كُلُّهُ    | وما الصبر إلا نصف الايمان فاصبرن |
| 111.            | ۲           | محمد الفارضي           | وَلَهٔ     | في مصر قاض من القضاة وَلَهُ      |
| ٦٨٥             | ٦           | محمد بن فيروز الأحسائي | مقام       | جزاك مولاي جزاءً به              |
| 387-087         | ٤           | ابن فيروز الأحسائي     | الصيام     | هُنّيت يا درَّة تاج الكرام       |
| 1177            | ۲           | العلاء الموصلي         | لجِيَاكُمْ | دُم مدى الدهر حاكماً وإماماً     |
| 78              | ۲           |                        | قربُهمْ    | لي سادةٌ قرَّبهم ربُّهم          |
| 777             | ١           |                        | عليهم      | رُبَّ قوم بكيت منهم فلما         |
| <b>アフゲーゲフ</b> ア | ٧           | محمود بن حمزة          | الأديم     | هل كوكب العلم استكن              |
| 178-1174        | ٦           | مرعي الكرمي            | ولائمُ     | بروحي مَن لي في لقاه ولائمُ      |
| AV•-A79         | ۲           | البهوتي الخلوتي        | اللئام     | كأن الدهر في خفض الأعالي         |

| الصفحة         | عدد الأبيات   | قائله                   | قافيته     | صدر البيت                        |
|----------------|---------------|-------------------------|------------|----------------------------------|
| ۲٦٧ و٧٧٥       | ١             | الجيم بن صعب            | حذام       | إذا قالت حذام فصدِّقوها          |
| 1178           | ٣             | مرعي الكرمي             | والغرام    | ليت في الدهر لو حظيتُ بيوم       |
| ٩٣             | ١             | السنباطي                | وشام َ     | سل العلماء بالبلد الحرام         |
| ١٣٣            | ۲             | ابن قاضي الجبل          | طامِيَ     | نبيِّي أحمد وكذا إمامي           |
| 1187           | 1             | عثمان بن سند البصري     | للأنظام    | ما نسجت أنامل الأقلامِ           |
| 4.4            | 1             | الجراعي                 | الظلام     | وآله وصحبه الكرام                |
| 711            | ۲             | الجراعي                 | تمام       | وذاك في تسع من الأعوامِ          |
| ٦٦٥            | ۲             | جمال الدين ابن نباتة    | غمام       | سقى ابن هشام في الثري نوء رحمة   |
| 4.4            | 1             | الجراعي                 | التهامِي   | ثم الصلاة والسلام النامي         |
| 11             | تخميسة البردة | محمد بن عثمان البرمي    | بدم        | يا مجري الدمع مع عينيه كالديم    |
| 1114-1114      | ۲             | محمد الفارضي            | المحرم     | يحجّون بالمال الذي يجمعونه       |
| 103-V03        | ٧             | ابن عبد الهادي          | والفُهُومِ | ألا تبًّا ليومك من ذميم          |
| 1187           | 1             | عثمان بن سند البصري     | والفُهومِ  | ومقنع الطلاب في العلوم           |
| ۱۱٤۸           | ١             | محمد بن فيروز           | القديم     | وبيته الرفيع في العلومِ          |
| 1117           | ۲             | أيوب الخلوتي            | الشُّيَمِ  | سقياً لقبر يضم الفارضي لقد أحمده |
| 4.4            | ١             | الجراعي                 | قائها      | أحمده حمداً كثيراً دائهاً        |
| 1127           | ١             | عثمان بن سند البصري     | العصم      | هذا و إني قد قضيت نظما           |
| <b>ス・アーア・ア</b> | ٥             | ابن غضيب الناصري        | مُسنَّهَا  | أقيها على قبري إذا دفنتها        |
| 4.4            | ١             | الجراعي                 | يتيها      | جزاه ربي الخير والنعيما          |
| 181            | ۲             |                         | كريها      | رجوتهم لكشف الضرّ عني            |
| 463-363        | 10            | محمد بن عبد القوي المكي | عامُهُ     | أبو الفرج المرحوم أودى حمامه     |
| 711            | ١             | الجراعي                 | الأمنة     | فاسأل الله تمام النعمَهُ         |
| 18.            | ۲             | محمد بن القاسم القرشي   | الرحمة     | الحمد لله ولي النعمَهُ           |
| 11.4           | ۲             | محمد الفارضي            | فيقصمُها   | إدخالك اليد في التنين تُدخلها    |
| 711            | ١             |                         | فوزانُ     | لأهل العلم بالإجماع فوز          |

| الصفحة        | عدد الأبيات | اقائله                       | قافيته   | صدر البيت                       |
|---------------|-------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| ٣١١           | ۲           | الجراعي                      | منّانُ   | كذلك الأصحاب والإخوان           |
| 181           | ۲           |                              | الهوانُ  | عرضنا أنفسأ عزت علينا           |
| ۱۱۷۳          | ۲           | ابن ناظر الصاحبة             | المثاني  | يا مَنْ له حسن لفظٍ             |
| 70-V0         | ۲           | جمال الدين ابن الشهاب الحلبي | العاني   | إن اسم من أهواه تصحيفه          |
| ٥٧            | ٤           | الصّفدي                      | أجفاني   | لغزك يا من رؤيتي وجهه           |
| ٣٣٩           | ١           | إبراهيم الكوراني             | أبكاني   | طفح السرور علي حتى إنه          |
| ١٠١٤          | ١           | محمد بن علي المقدسي          | اليماني  | أشار المجد مكتمل المعاني        |
| 977           | ١           | صالح بن سيف العتيقي          | مسكن     | أعطاه ربي ما حوى تاريخه         |
| ٧٥٥           | ۲           | علاء الدين الجعفري           | لمحزونِ  | عجبت لأصوات الحمائم             |
| 1187          | ١           | عثمان بن سند البصري          | الفنونِ  | المنتهي في سائر الفنون          |
| ٣١٠           | ١           | الجراعي                      | الرّزينِ | عن الإمام العالم ابن الجزري     |
| 1177          | ۲           | ابن ناظر الصاحبة             | بعيزه    | بروحي من الأتراك طيباً مهفهَفاً |
| ۲۰۹ و۲۰۸      | ١           | الجراعي                      | حبانا    | الحمدلله الذي هدانا             |
| 1770-1778     | ٨           | أبو بكر بناناصر الدين        | إنسانا   | خير العلوم كتاب الله فاغْنَ به  |
| ۸۰۰           | ۲           | البدري                       | زمانا    | إن إدريس حبيب                   |
| ۸٥٧           | ٧           | عبد القادر الجزيري           | محزونا   | لمَّا ثوى الشيخ الإمام دفيناً   |
| 1 8 1 - 1 8 • | ۲           |                              | مَلُّوهُ | دارِ من الناس مُلاّلاً فَهُمْ   |
| ٣١٠           | ۲           | الجراعي                      | عبدالله  | عن الإمام العالم الأواه         |
| 700           | ۲           | أحمد بن محمود                | بانِیْهِ | للموت ما ولدته كل والدةٍ        |
| 375           | ١           |                              | ذكرناهَا | أوصافنا لم تزده معرفة           |
| ١٧٢           | ١           | لابن سعد الموصلي             | وغاديها  | سقى دمشق وأياماً مضت فيها       |
| 171           | ٣           | ابن جُناق الموصلي            | التوؤا   | ووصْلِ الذي أهواه من بَعد بُعده |
| ٣1.           | ١           | الجراعي                      | بالندؤه  | وكان ذاك في النهار غدوه         |
| <b>£</b> Y£   | ۲           | شمس الدين بن رمضان           | لَدَيْهِ | تلامذة المرتب كلُّ فَدْمٍ       |
| 7311          | ١           | عثمان بن سند البصري          | الرواية  | كما إليه المنتهى والغايَّةُ     |

| الصفحة | عدد الأبيات | قائله                  | قافيته   | صدر البيت                       |
|--------|-------------|------------------------|----------|---------------------------------|
| ٣١١    | ١           | الجراعي                | صافِيَهُ | بالعفو والغفران ثم العافية      |
| 088    | شطر وأحد    | ابن عدوان الرزيني      |          | برب البرايا أستعين وأهتدي       |
| ۸۳٥    | شطر واحد    | أحمد صائم الدهر        |          | هو الجود حتى لا تُخَيَّبَ آمالُ |
| 1.41   | شط واحد     | أنشده ابن غيث العجلوني |          | كن ابن من شئت واكتسِبْ أَدَباً  |

## فهرس المترجمين على حروف المعجم

| الصفحة | رقم الترجمية |   | الاسم                                              |
|--------|--------------|---|----------------------------------------------------|
| ۱۳     | 1            | 1 | إبراهيم بن أحمد بن عبد عبد الهادي المقدسي          |
| 10     | ۲            |   | إبراهيم بن أحمد بن يوسف النجدي                     |
| 77     | ٦            |   | إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي              |
| ٤٩     | ۲۱           |   | إبراهيم بن البحلاق البعلي                          |
| ١٧     | ٣            | 1 | إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الذنابي              |
| 77     | ٥            |   | إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالله الشنويهي برهان الدين |
| ۲.     | ٤            |   | إبراهيم بن أبي بكر بن عمر (ابن السّلاّر)           |
| **     | ٧            |   | إبراهيم بن حجي الكفل حارسي                         |
| 79     | ٨            |   | إبراهيم بن خالد بن سليمان الداراني                 |
| ۸١     | ٣٧           |   | إبراهيم بن الدمشقي الفراء (ابن الأبله)             |
| ٣١     | ٩            |   | إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرّف                  |
| ٣٣     | 1.           |   | إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم المقدسي                 |
| 30     | 11           |   | إبراهيم بن عبد الخالق السّيلي برهان الدين          |
| ٣٦     | 17           |   | إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمدان العنبتاوي           |
| ٣٨     | ١٣           |   | إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليهان الصالحي            |
| ٤٠     | 1 8          |   | إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الوائلي              |
| ٤٤     | 10           | 1 | إبراهيم بن عبد الوهاب البغدادي                     |
| ٤٥     | 71           |   | إبراهيم بن عمر الراميني، القاضي برهان الدين        |
| ٤٦     | ١٧           |   | إبراهيم بن عمر الراميني، برهان الدين بن نظام الدين |
| ٤٧     | ١٨           | 1 | إبراهيم بن عمر القاهري (الصّوّاف)                  |
| ٤٨     | ۱۹           |   | إبراهيم بن عيسي بن غنائم الطوباسي                  |
| ٤٩     | ۲.           | 9 | إبراهيم بن فلاح النابلسي                           |
| ٥٠     | **           |   | إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية                    |
| ٥٣     | 74           |   | إبراهيم بن محمد بن عبد الغني ابن تيمية             |

| الصفحة       | رقم الترجمية | الاسم                                         |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| ٥٨           | 40           | إبراهيم بن محمد الجعفري (ابن عفيف)            |
| ٦.           | 77           | إبراهيم بن محمد بن عبد القادر النابلسي        |
| ٦٣           | 44           | إبراهيم بن محمد بن محمد ابن الفلاح النابلسي   |
| 77           | ٣.           | إبراهيم بن محمد بن محمود الدمشقي              |
| ٧٢           | ٣١           | إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي               |
| 77           | 79           | إبراهيم بن محمد بن مفلح الكفل حارسي           |
| • 7-17       | **           | إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي               |
| ٧.           | ٣٢           | إبراهيم بن محمد بن موسى (البقاعي)             |
| ٧١           | ٣٣           | إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبيري               |
| ٧٧           | ٣٤           | إبراهيم بن نصرالله بن أحمد الكناني            |
| ٧٩           | ٣٦           | إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن التاذفي         |
| ٧٨           | 40           | إبراهيم بن يوسف بن محمد الشُّرمري             |
| <b>۸۳-۸۲</b> | ٣٨           | أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الكردي (ابن معتوق) |
| ٨٤           | 44           | أحمد بن إبراهيم بن محمد النابلسي              |
| ٨٥           | ٤٠           | أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني           |
| 9 8          | ٤١           | أحمد بن إبراهيم بن يحيي العسقلاني             |
| 90           | ٤٣           | أحمد بن أحمد بن أبي بكر الأسدي                |
| 97           | ٤٤           | أحمد بن أحمد بن علي ابن درباس الكردي          |
| 9 8          | 23           | أحمد بن أحمد بن موسى، شهاب الدين              |
| 9٧           | 53           | أحمد بن أحمد بن موسى بن طرخان                 |
| 97           | ٤٥           | أحمد بن أحمد الشوبكي                          |
| ١            | ٤٨           | أحمد بن إسماعيل ابن أبي بكر الإبشيطي          |
| ٩٨           | ٤٧           | أحمد بن إسهاعيل بن أبي عمر المقدسي            |
| ١٠٤          | ٤٩           | أحمد بن أبي بكر بن قدامة المقدسي              |
| 1.1          | ٥٠           | أحمد بن أبي بكر بن الرشام                     |
| 1 • 9        | 01           | أحمد بن أبي بكر بن زريق المقدسي               |
| 117          | ٥٢           | أحمد بن أبي بكر بن علي (بواب الكاملية)        |

| الصفحة | رقم الترجمية |   | الاســـم                                     |
|--------|--------------|---|----------------------------------------------|
| 117    | ٥٣           |   | أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العماد الحموي     |
| 114    | ٥٤           |   | أحمد بن أبي بكر بن محمد الحلبي               |
| 110    | 00           |   | أحمد بن أبي بكر بن يوسف الخليلي              |
| 111    | ٥٧           |   | أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي    |
| 17.    | ٥٨           |   | أحمد بن حسن بن أحمد ابن المبرد               |
| ١٢٣    | ٥٩           |   | أحمد بن حسن بن داود الحموي                   |
| 177    | 7.           |   | أحمد بن حسن بن رشيد الأحسائي                 |
| ١٣١    | 17           |   | أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي  |
| ١٣٦    | 77           | : | أحمد بن رجب بن الحسن السلامي                 |
| ١٣٨    | 75           |   | أحمد بن زيد بن أبي بكر الحسني                |
| 184    | 3.7          |   | أحمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن أبي عمر      |
| 187    | ٦٥           |   | أحمد بن صالح البغدادي                        |
| 187    | 77           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد، ابن ناظر الصاحبة |
| 1 2 2  | ٦٧           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي          |
| 184    | ٨٢           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن حميد العنبتاوي         |
| 184    | 79           |   | أحمد بن عبد الرحم بن سليمان (ابن زين الدين)  |
| 181    | ٧.           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن عبدالله الأنصاري       |
| 10.    | ٧١           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن على الريمي             |
| 101    | ٧٢           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن عمر الشويكي            |
| 101    | ٧٣           | i | أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المرداوي          |
| 104    | ٧٤           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبارة المرداوي |
| 108    | ٧٥           |   | أحمد بن عبد الرحمن بن مسعود الحارثي          |
| 107    | ٧٦           |   | أحمد بن عبد العزيز بن على ابن النجار الفتوحي |
| ١٦٠    | VV           |   | أحمد بن عبد القادر بن محمد البعلي            |
| 171    | ٧٨           |   | أحمد بن عبد القادر البزاوي                   |
| 751    | <b>v</b> 9   |   | أحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر البعلي         |
| ۲۲۳    | ۸.           |   | أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبادة          |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاسم                                         |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| ١٦٥    | ۸١           | أحمد بن عبد اللطيف بن موسى اليُبناوي          |
| 177    | ٨٢           | أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زعرور المرداوي    |
| ٨٢١    | ۸۳           | أحمد بن عبد الله بن أحمد (ابن ناصح)           |
| ١٧٠    | ٨٤           | أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري              |
| ۱۷۳    | ٨٥           | أحمد بن عبد الله بن أحمد الحلبي               |
| ١٧٦    | ۲۸           | أحمد بن عبدالله بن أحمد البابي (ابن الحنبلي)  |
| ١٧٧    | ۸٧           | أحمد بن عبدالله بن علي الكناني (ابن الجندي)   |
| ۱۷۸    | ٨٨           | أحمد بن عبدالله بن مالك                       |
| ١٨٠    | ٨٩           | أحمد بن عبدالله بن محمد القلعي (شيخ المنبر)   |
| ١٨١    | ٩.           | أحمد بن عبدالله بن محمد المرداوي              |
| ١٨١    | 91           | أحمد بن عبدالله الطوخي                        |
| ١٨٢    | ٩٣           | أحمد بن عبدالله العباسي المصري                |
| ١٨٢    | 97           | أحمد بن عبدالله العجيمي                       |
| ۱۸۳    | 9 8          | أحمد بن عبدالله المقدسي                       |
| ۱۸۳    | 90           | أحمد بن عبد الهادي ابن قدامة                  |
| ١٨٤    | 97           | أحمد بن عثمان بن جامع النجدي                  |
| ١٨٥    | 97           | أحمد بن عثمان بن يوسف الخربتاوي               |
| 7.4.1  | ٩٨           | أحمد بن عطية ابن ظهيرة المكي                  |
| ١٨٨    | 99           | أحمد بن علي بن أحمد ابن المجن المرغباني       |
| 119    | ١            | أحمد بن علي بن أحمد الشيشيني                  |
| 197    | 1 • 1        | أحمد بن علي بن أحمد ابن حمزة العمري           |
| 194    | 1.7          | أحمد بن علي بن سالم الدمشقي العمري            |
| 198    | 1.4          | أحمد بن علي بن عبد الحميد البغدادي            |
| 190    | 1 • 8        | أحمد بن علي بن عبدالله البعلي (ابن الحبّال)   |
| 197    | 1.0          | أحمد بن علي بن محمد الأنصاري (ابن الشَّحَّام) |
| 194    | ۲۰۱          | أحمد بن علي بن محمد الداركوني (الخطيب)        |
| 191    | ١.٧          | أحمد بن علي البعلي (ابن السّجّان)             |

|        |              |   | NI                                                  |
|--------|--------------|---|-----------------------------------------------------|
| الصفحة | رقم الترجمية | i | الاســـم                                            |
| ۲.,    | ١٠٨          |   | أحمد بن عمر بن محمد القرشي (ابن زين الدين)          |
| 7 • 1  | 1 • 9        | ÷ | أحمد بن عيسى بن عبدالله النابلسي (الذويب)           |
| ٤ • ٢  | 11.          |   | أحمد بن عيسي بن موسى الكفرسبي                       |
| ۲.۷    | 117          |   | أحمد بن محمد بن أحمد بن تمام السّراج                |
| ۲ • ۸  | ۱۱۳          |   | أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله المقدسي             |
| Y • A  | 118          |   | أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان المقدسي              |
| 7 • 9  | 110          |   | أحمد بن محمد بن أحمد بن السيف الصالحي               |
| ۲۱.    | 117          | 1 | أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي عمر (ابن زريق)         |
| 717    | 114          |   | أحمد بن محمد بن أحمد العروفي                        |
| 714    | ١١٨          |   | أحمد بن محمد بن أحمد العجمي الأيكي (زغلش)           |
| 710    | 119          |   | أحمد بن محمد بن أحمد المشهدي                        |
| 710    | 17.          |   | أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي، أبو الفضل             |
| Y 1 Y  | 171          |   | أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي، أبو العباس            |
| 719    | 177          |   | أحمد بن محمد بن أحمد المرزباني                      |
| ۲۲.    | ۱۲۳          |   | أحمدبن محمدبن إسهاعيل الصعيدي                       |
| ۲۲.    | 371          |   | أحمد بن محمد بن بارز المرداوي                       |
| 771    | 170          |   | أحمد بن محمد بن حسن النجدي (القصير)                 |
| 777    | 177          | i | أحمد بن محمد بن خالد بن زهرة الحمصي                 |
| 7.7    | 111          | 1 | أحمد بن محمد بن أبي الزهر الهكاري                   |
| 377    | 144          |   | أحمد بن محمد بن سالم المغربي                        |
| 377    | ١٢٨          |   | أحمد بن محمد بن سليمان الشيرجي                      |
| 777    | 179          |   | أحمد بن محمد بن سليمان المقدسي                      |
| 757    | 181          | ı | أحمد بن محمد بن عبادة الحراني                       |
| 777    | 14.          | ر | أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود السهروردي |
| 777    | 141          |   | أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الصالحي (ابن زريق)<br>-  |
| 777    | 147          |   | أحمد بن محمد بن عبد القادر ابن نعمة النابلسي        |
| 777    | ١٣٣          | ( | أحمد بن محمد بن عبد القادر الجعفري (ابن قاضي نابلس  |

| الصفحة  | رقم الترجمية | الاسم                                          |
|---------|--------------|------------------------------------------------|
| ۲۳.     | 178          | أحمد بن محمد بن عثمان بن عمر                   |
| 777-777 | 730          | أحمد بن محمد بن علي السلمي (ابن الهائم)        |
| 740     | ١٣٦          | أحمد بن محمد بن على البعلى (حلال)              |
| 747-747 | 187          | أحمد بن محمد بن عمر الشيرازي (زغنش)            |
| 749     | 189          | أحمد بن محمد بن عوض المرداوي                   |
| 777-777 | ١٣٨          | أحمد بن محمد بن عيسى السنابطي                  |
| 137     | 18.          | أحمد بن محمد بن محمد بن خالد الحمصي (ابن زهرة) |
| 7 2 2   | 187          | أحمد بن محمد بن محمد بن المنجى التنوخي         |
| 720     | 188          | أحمد بن محمد بن مفلح الحارسي (ابن الرّمّاح)    |
| 720     | 188          | أحمد بن محمد بن مفلح ابن مفرج المقدسي          |
| 787     | 180          | أحمد بن محمد بن ناصر الكناني                   |
| 7 2 7   | 187          | أحمد بن محمد بن يعقوب الحريري (ابن الشريفة)    |
| 717     | 184          | أحمد بن محمد الشريحي                           |
| 7 \$ 7  | 181          | أحمد بن محمد البهنسي                           |
| P 3 Y   | 189          | أحمد بن محمد بن المجد المخزومي                 |
| P 3 Y   | 10.          | أحمد بن محمد البرنقي                           |
| 701     | 101          | أحمد بن محمد التهاشكي                          |
| 701     | 107          | أحمد بن محمد المرداوي (ابن الديوان)            |
| 707     | 104          | أحمد بن محمد التميمي (المنقور)                 |
| 307     | 108          | أحمد بن محمود                                  |
| Y0Y     | 100          | أحمد بن مصطفى النابلسي الجعفري                 |
| Y01-107 | 107          | أحمد بن موسى بن إبراهيم ابن الضياء البحري      |
| 401     | 101          | أحمد بن موسى الزرعي                            |
| 404     | 101          | أحمد بن موسى بن فياض المقدسي                   |
| •       | 109          | أحمد بن نصر الله بن أحمد التستري               |
| 777     | ١٦٠          | أحمد بن نصر الله بن أحمد الكناني               |
| 117     | ٥٦           | أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الوفائي             |

| الصفحة    | رقم الترجمية | : | الاسيم                                    |
|-----------|--------------|---|-------------------------------------------|
| 778       | 171          |   | أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي              |
| 777       | 771          |   | أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري           |
| 777       | ١٦٣          |   | أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي               |
| 777       | 178          |   | أحمد بن يوسف بن سعدالله الآمدي            |
| 7117      | 170          |   | أحمد بن يوسف المرداوي                     |
| ۲۸.       | ١٦٦          |   | أحمد الدّومي، أبو العباس                  |
| 441       | ١٦٧          |   | أحمد بن السلفيتي                          |
| 141       | ١٦٨          |   | أحمد الشهاب الحلبي (خازوق)                |
| 7.7.7     | 179          |   | أحمد الشهاب المارديني الدمشقي             |
| 7.7.7     | 14.          |   | إسحاق بن محمد الخريشي                     |
| ۲۸۳       | ۱۷۱          |   | أسعد بن عبد الحافظ بن إبراهيم الوفائي     |
| 777       | 177          |   | أسعد بن علي بن محمد ابن المنجي التنوخي    |
| 3 7 7     | ۱۷۳          |   | إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزّنابي |
| 440       | 178          |   | إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي             |
| 7.4.7     | 140          |   | إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي            |
| 444       | 177          |   | إسهاعيل بن محمد بن حسن الزبداني           |
| PAY       | ١٧٧          |   | إسهاعيل بن محمود بن سلمان بن فهد          |
| 79.       | ۱۷۸          |   | أقتمر الصالحي الأمير                      |
| 33        | ۲٠۸          |   | بشر بن إبراهيم بن محمود البعلبكي          |
| 737       | 4 + 4        |   | بلال بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم القادري  |
| 757       | ۲1.          |   | بلال بن عبد الرحمن الحبشي                 |
| 450       | 711          |   | جعفر بن محمد بن محمد ابن الشويخ البعلي    |
| 450       | 717          |   | جمال الدين الدارقوي المقرىء               |
| 487       | 717          |   | جمال الدين القيلوي                        |
| <b>71</b> | 710          |   | حجّي بن مزيد ابن حميدان الأحسائي          |
| 757       | 317          |   | حسن بن إبراهيم بن أحمد العجمي             |
| 454       | 717          |   | حسن بن إبراهيم بن عمر (ابن الصواف)        |

| الصفحة      | رقم الترجمية | الاسم                                      |
|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 454         | <b>۲1</b> ۷  | حسن بن إبراهيم الصفدي الخياط               |
| ٣0٠         | 717          | حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي القرشي    |
| 401         | 719          | الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي |
| 401         | 77.          | الحسن بن عبد الأحد بن عبد الرحن الرسعني    |
| 808         | 771          | حسن بن عبد الله النجدي (با حسين)           |
| 400         | 777          | حسن بن علي بن أبي بكر ابن مفلح الدمشقي     |
| 401         | 777          | حسن بن علي بن عبيد المرداوي                |
| <b>70</b>   | 377          | الحسن بن علي بن محمد البغدادي              |
| 409         | 777          | حسن بن عمر بن معروف الشطي                  |
| 401         | 770          | حسن بن عمر بن مفلح                         |
| 414         | 777          | حسن بن محمد بن أحمد المقدسي                |
| 415         | 779          | حسن بن محمد بن حسن الصالحي (ابن قندس)      |
| 410         | 74.          | حسن بن محمد بن حسين البعلي (ابن العجمي)    |
| 410         | 737          | الحسن بن محمد بن سليان بن أبي عمر المقدسي  |
| 411         | 777          | الحسن بن محمد بن شرشيق الجيلي              |
| ۲٦٨         | 777          | الحسن بن محمد بن صالح القرشي               |
| ٤٦٣         | 777          | حسن بن محمد بن أبي الفتح الفاسي            |
| ٣٧٠         | 74.5         | حسن بن محمد بن محمد البعلي (ابن قريشة)     |
| ۲۷۱         | 740          | حسين بن سليمان بن أحمد الأسطواني           |
| ٣٧٣         | 777          | الحسين بن علي بن أبي بكر الموصلي           |
| AAF         | 811          | حمد بن إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب        |
| ٣٧٧         | 747          | حمزة بن موسى بن أحمد (ابن شيخ السلامية)    |
| 444         | ۲۳۸          | حمزة بن يوسف بن محمود الدّومي              |
| <b>የ</b> ለዩ | 78.          | حمزة الضرير، إمام التعبير                  |
| ٣٨٠         | 749          | حميدان بن تركي بن حميدان الخالدي           |
| ۳۸۰         | 137          | خالد بن قاسم بن محمد بن يوسف               |
| ፖለፕ         | 737          | خالدالمقدسي                                |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاسم                                                       |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦    | 737          | خطاب بن عمر بن عبد الله الكوكبي                             |
| 440    | 137          | خلف بن محمد بن فائد ابن أبي بكر، الشيباني                   |
| ٣٨٨    | 337          | خليل بن عثمان بن عبد الرحمن، أبو الصفا القرافي              |
| 474    | 7 2 0        | خليل بن محمد بن أبي بكر الدمشقي، السُّروجي                  |
| 49.    | 787          | خليل بن محمد بن محمد بن علي الصالحي اللبان (ابن الجَوَزة) ا |
| 49.    | 787          | خليل بن يعقوب بن خليل الفرديسي، ابو القاسم                  |
| 497    | <b>78</b> A  | داود، بن أحمد بن إبراهيم بن شداد النجدي (البلاعي)           |
| 497    | 7 £ 9        | داود بن أحمد بن علي بن أحمد البقاعي، الشاهد                 |
| 494    | ۲0٠          | داود بن سليهان بن عبدالله، الزين، الموصلي                   |
| 498    | 701          | -<br>داود بن محمد بن عبدالله بن محمد المرداوي               |
| 441    | 707          | رافع بن عامر بن موسى المقدسي                                |
| 441    | 704          | رافع بن الفزاري، نزيل مدرسة الشيخ أبي عمر                   |
| 499    | 408          | زيد بن غيث بن سليمان بن عبدالله العجلوني                    |
| ٤٠٠    | 700          | زين بن رجب الشامي                                           |
| ٤٠١    | 707          | سالم بن سالم بن أحمد بن أبي النجا المقدسي                   |
| ۲٠3    | YOV          | سالم بن سلامة بن سليمان، مجد الدين الحموي                   |
| ٤٠٤    | Y0X          | سعيد بن إبراهيم القطان البغدادي                             |
| ٤٠٥    | 709          | سعيد بن عمر بن علي الشريف البعلي                            |
| ٤٠٥    | ۲٦.          | سعيد الحُصيني                                               |
| ٤٠٦    | 177          | سلمان بن عبد الحميد ابن مبارك البغدادي، نزيل القابون        |
| ٤٠٨    | 777          | سليمان بن أحمد بن سليمان، علم الدين العسقلاني               |
| ٤١٠    | 777          | سليهان بن صدقة بن عبدالله المرداوي، أبو الربيع              |
| ٤١٠    | 357          | سليمان بن عثمان بن محمد المرداوي                            |
| ٤١١    | १२०          | سليهان بن عثمان الميدومي الصالحي                            |
| 213    | 777          | سليهان بن علي بن مشرف التميمي                               |
| 810    | 777          | سليهان بن فرج بن سليهان، أبو الربيع الحُجيني                |
| ٢١3    | <b>۲</b> 7٨  | سِنقَر بن عبدالله الحواشي، شمس الدين                        |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاسيم                                                      |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤١٧    | PFY          | سيف بن أحمد العتيقي                                         |
| ٤١٨    | **           | سيف بن محمد بن أحمد العتيقي                                 |
| 819    | 171          | سيف بن محمد بن عزَّاز النجدي                                |
| 273    | 777          | شادي الهندي، عتيق السِّراج عبد اللطيف الفاسي                |
| 773    | 277          | شعبان بن علي بن جميل البعلي العطَّار                        |
| 274    | 377          | شعبان بن محمد بن جميل البعلي                                |
| 274    | 440          | شعبان الصورتاني، زين الدين                                  |
| 840    | ***          | صالح بن حسن بن أحمد البهوتي الأزهري                         |
| 847    | 777          | صالح بن سليم بن منصور الحسباني، أبو التّقاء                 |
| 279    | 444          | صالح بن سيف بن أحمد العتيقي                                 |
| ٤٣٠    | ۲۸۰          | صالح بن محمد بن عبدالله الصائغ النجدي                       |
| 240    | 7.47         | طه بن أحمد اللبدي                                           |
| ٤٣٧    | 717          | عبد الأحد بن محمد بن عبد الأحد، أبو المحاسن الحراني         |
| 844    | 3.47         | عبد الباقي بن عبد الباقي، البدر، البعلي (ابن فقيه فصَّة)    |
| 2 5 7  | 440          | عبد الجبار بن علي البصري                                    |
| ٤٥٧    | 444          | عبد الجليل بن سالم بن عبد الرحمن الرويسي                    |
| 801    | <b>FAY</b>   | عبد الجليل بن أبي إلمواهب البعلي                            |
| £0A    | 444          | عبد الحق بن محمد بن محمد المرزباني                          |
| ٤٦٠    | PAY          | عبد الحي بن أحمد بن عمد بن العماد العكري                    |
| १२०    | 79.          | عبد الخلاق بن أحمد الفرزان                                  |
| ٤٦٦    | 197          | عبد الرحمن بن إبراهيم، أبو الفرج الطرابلسي                  |
| ٤٦٧    | 797          | عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبدالله، أبو الفرج الذنابي         |
|        |              | عبد الرحمن بن أحمد بن إسهاعيل الدمشقي، أبو الفرج            |
| १७९    | 797          | ابن ناظر الصاحبة (ابن الذهبي)                               |
| ٤٧٠    | 397          | عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر ابن علان ، جمال الدين المقدسي |
| 277    | 790          | عبد الرحمن بن أحمد بن حسن، موفق الدين العباسي               |
| ٤٧٤    | . ۲۹٦        | عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ابن رجب الحنبلي                  |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاســـم                                                        |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨    | 791          | عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي، زين الدين                     |
| ٤٧٧    | 797          | عبد الرحمن بن أحمد الحموي، موفق الدين الهاشمي                   |
| ٤٨٥    | ٣.٣          | عبد الرحمن بن أبي بكر                                           |
| 849    | 799          | عبد الرحن بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ابن القيم)        |
| 8 V 9  | ٣            | عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود، أبو الفرج الدمشقي                |
| 273    | ٣٠١          | عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد، زين الدين ابن زريق |
| 27.3   | 7.7          | عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحموي (الوفائي القادري)    |
| ٤٨٥    | 4.5          | عبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي الرسام (ابن الحبال)               |
|        |              | عبد الرحمن بن الحسن بن محمد البغدادي= عبد الرحمن بن أحمد بن رجب |
| ٤٨٧    | ٣٠٥          | عبد الرحمن بن حمدان العنبتاوي، زين الدين                        |
| १९०    | ٣.٧          | عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن بن محمد ابن حزة              |
| ٤٨٩    | ٣٠٦          | عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الصالحي (أبو شعر)             |
| १९७    | ٣٠٨          | عبد الرحمن بن عبد الغني بن محمد القاهري (ابن العقاد)            |
| ٤٩٧    | 4.4          | عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي                           |
| 0.1    | ٣١٠          | عبد الرحمن بن عبد الله بن خليل ابن ظاهر الحرستاني               |
| ۲۰٥    | 711          | عبد الرحمن بن عبدالله بن سلطان العائذي (أبا بطين)               |
| ٥٠٣    | 717          | عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد البعلي                            |
| ٥٠٤    | 717          | عبد الرحمن بن عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري                  |
| 0 • 0  | 317          | عبد الرحمن بن عبدالله بن يوسف بن يحيى الحجاوي                   |
| 7.0    | 710          | عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن المقدسي التتري                  |
| 0 • Y  | ۲۱۳          | عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن مفتاح الدير البعلي، الدَّهانَ     |
| ٥٠٨    | ۳۱۷          | عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسن                          |
| 011    | 711          | عبد الرحمن بن الكازروني                                         |
| 011    | 419          | عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم ابن أبي عمر المقدسي، أبو الفرج    |
| ٥١٣    | 771          | عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن المنجى التنوخي                   |
| 017    | ٣٢.          | عبد الرحمن بن محمد بن أحمد العجمي الكيلاني                      |
| ٥١٤    | 777          | عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن زهرة الحمصي                       |

| الصفحة  | رقم الترجمية | الاسيم                                                  |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------|
| ٥١٥     | ۳۲۳          | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد ابن قدامة المقدسي      |
| ۲۱٥     | 377          | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي        |
| 010-019 | 440          | عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله، أبو ذرّ الزركشي          |
| ٥٢٣     | 777          | عبد الرحمن بن محمد بن مفلح، زين الدين                   |
| 770-370 | ***          | عبد الرحمن بن نصرالله بن أحمد التستري                   |
| ٥٢٥     | ***          | عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد، أبو الفرج الدمشقي           |
| ٥٢٧     | 444          | عبد الرحمن بن يوسف بن علي، زين الدين البهوتي            |
| 079     | ۳۳.          | عبد الرحيم بن أحمد بن محمد، الزين السعدي                |
| 04.     | 441          | عبد الرحيم بن محمد بن علي البرادعي البعلي               |
| ۱۳٥     | ۲۳۲          | عبد الرزاق بن محمد بن علي بن سلّوم التميمي              |
| 340     | ***          | عبد الصادق بن محمد الدمشقي                              |
| ٥٣٥     | 377          | عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل الخضري                     |
| ٦٨٨     | 119          | عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم                            |
| ٥٤٠     | 440          | عبد العزيز بن عبد الرحن بن عدوان الرزيني الحنظلي        |
| ٥٤٥     | 777          | عبد العزيز بن علي بن أبي العز البكري                    |
| ٥٤٩     | ٣٣٧          | عبد العزيز بن هاشولا                                    |
| ٥٤٩     | 777          | عبد الغني بن الحسن بن محمد بن عبد القادر البعلي         |
| ٥٥٠     | 779          | عبد الغني بن محمد بن عبد الرحمن القاهري الحريري العقاد  |
| ١٥٥     | 48.          | عبد الغني بن محمد بن عمر بن مفلح الصالحي                |
| 004     | 137          | عبد القادر الثاني بن إبراهيم بن محمد الأرموي الدمشقي    |
| ٥٥٤     | 737          | عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر الزين الحموي              |
| 00      | 337          | عبد القادر بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر البكري البلبيسي |
| 000     | 737 0        | عبد القادر بن أي بكر بن علي بن عبد الملك المقدسي        |
| ٥٥      | 037          | عبد القادر بن عبدالله بن العفيف                         |
| ٥٥١     | r37 \        | عبد القادر بن عبد اللطيف بن أبي الفتح الفاسي الأصغر     |
| 70      | 787          | عبد القادر بن علي بن محمد بن شرشيق، أبو صالح البغدادي   |
| ۲٥      | ٨٤٣ ٢        | عبد القادر محمد بن علي بن محمود السلماني الحموي         |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاســـم                                                 |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ٥٦٣    | 454          | عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني            |
| ٥٦٣    | ٣0٠          | عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب التغلبي                    |
| ٥٦٨    | 401          | عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد الفاسي                |
| ०२९    | 401          | عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري                |
| 0 V E  | ٣٥٣          | عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي        |
| ٥٧٦    | 408          | عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري                 |
| ٥٧٧    | 400          | عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجيلي                  |
| ٥٧٧    | 401          | عبد القادر بن محمد بن عبدالله الضميري الدمشقي            |
| ٥٨٢    | 409          | عبد القادر بن محمد بن محمد بن أبي سعود                   |
| ٥٧٧    | 400          | عبد القادر بن محمد بن محمد بن عبد القادر اليونيني البعلي |
| ٥٧٨    | 401          | عبد القادر بن محمد بن عيسى بن رجيحي                      |
| ٥٨٥    | ٣٦٠          | عبد القادر بن مصطفى بن محمد بن أحمد السفاريني            |
| ٥٨٥    | ١٢٣          | عبد القادر النبراوي القاضي، محيي الدين                   |
| ٥٨٦    | ۲۲۲          | عبد الكريم بن إبراهيم بن أحمد بن كريم الدين المصري       |
| ٥٨٨    | ٣٦٣          | عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي      |
| ٥٩٠    | 418          | عبد الكريم بن علي البويطي                                |
| 091    | 410          | عبد الكريم بن محيي الدين بن سليمان الدمشقي               |
| 091    | ٣٦٦          | عبد الكريم بن يوسف بن أحمد الذهبي                        |
| 097    | 411          | عبد اللطيف بن أحمد بن أبي الوفاء المفلحي                 |
| ०९१    | ۲٦٨          | عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي      |
| ०९१    | 414          | عبد اللطيف بن عبد القادر بن عبد اللطيف المحيوي الفاسي    |
| 090    | ٣٧٠          | عبد اللطيف بن محمد بن أحمد ابن اللؤلؤي الفاسي            |
| ०९९    | 441          | عبد اللطيف بن محمد بن علي بن سلّوم التميمي النجدي        |
| 7      | ۳۷۲          | عبد الله بن إبراهيم بن أحمد الحرّاني الحلبي              |
| 7.1    | ۳۷۳          | عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد (ابن الناصح)      |
| 7.7    | 478          | عبدالله بن أحمد بن عبدالله العكري                        |
| 717    | 400          | عبدالله بن أحمد بن عيسى المرداوي                         |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاسيسم                                          |
|--------|--------------|--------------------------------------------------|
| 111    | ۳۷٦          | عبدالله بن أحمد بن عمد بن عيسى السنباطي القاهري  |
| 7.4    | 440          | عبدالله بن أحمد بن محمد بن غضيب الناصري التميمي  |
| 715    | ۳۷۸          | عبدالله بن أحمد بن الجعفري                       |
| 710    | ٣٨٠          | عبدالله بن أيوب بن يوسف ابن قدامة المقدسي        |
| 315    | 444          | عبدالله بن أبي بكر بن خالد بن زهرة الحمصي        |
| 717    | <b>77.1</b>  | عبدالله بن أبي بكر بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي |
| ٦١٨    | <b>"</b> ለፕ  | عبدالله بن خليل بن أبي الحسن بن طاهر الحرستاني   |
| 719    | <b>"</b> ለ"  | عبدالله بن داود الزبيري                          |
| 177    | <b>የ</b> ለዩ  | عبدالله بن زيد بن أبي بكر بن عمر الحسني الجراعي  |
| 777    | ٣٨٦          | عبدالله بن عبد الرحمن                            |
| 770    | 440          | عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد الناصح             |
| 744    | ٣٨٧          | عبدالله بن عثمان بن جامع الزبيري                 |
| ۸۳۶    | ٣٨٨          | عبدالله بن على بن محمد العسقلاني                 |
| ٦٣٩    | ۴۸۹          | عبدالله بن عمر بن إبراهيم ابن مفلح               |
| 781    | 44.          | عبدالله بن فائز بن منصور الوائلي                 |
| 788    | 491          | عبدالله بن محمد بن إبراهيم الدمشقي               |
| ٦٤٦    | 444          | عبدالله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي         |
| 787    | ٣٩٣          | عبدالله بن محمد بن أحمد المقدسي                  |
| 171    | ۲٠3          | عبدالله بن محمد الأخصاصي                         |
| 787    | 397          | عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل الزريراني  |
| 77.    | 4.3          | عبدالله بن محمد بن أبي بكر الدمشقي               |
| 771    | ٤٠٤          | عبدالله بن محمد بن التقي الدمشقي                 |
| 789    | 490          | عبدالله بن محمد بن ذهلان                         |
| 70.    | 441          | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد الإيجي        |
| 704    | 499          | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف القاهري       |
| 701    | 441          | عبدالله بن محمد بن عبدالله المرداوي              |
| 707    | <b>M</b> 9.  | عبدالله بن محمد بن عبدالله النجدي الأحسائي       |

| الصفحة     | رقم الترجمية | الاسم                                                      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 700        | ٤٠٠          | عبدالله بن محمد بن عبد الملك الحجاوي                       |
| 701        | ٤٠١          | عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي                            |
| 777        | ٤٠٥          | عبدالله بن يوسف بن عبدالله النحوي                          |
| 777        | ٢٠3          | عبدالله السفاريني                                          |
| AFF        | <b>{</b> • A | -<br>عبد المحسن بن علي بن شارخ الأشيقري                    |
| ٦٧٠        | १ • ९        | عبد المغيث بن الأمير ناصر الدين محمد                       |
| ٦٧٠        | ٤١٠          | عبد المنعم بن داود بن سليان البغدادي                       |
| 171        | 113          | عبد المنعم بن علي بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي            |
| 775        | 713          | عبد الواحد بن علي بن أحمد القرشي                           |
| 775        | ٤١٣          | عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد القادر النابلسي          |
| 377        | ٤١٤          | عبد الوهاب بن أبي بكر بن عبد الرحمن المقدسي                |
| ٥٧٢        | ٤١٥          | عبد الوهاب بن سليهان بن على بن مشرف التميمي                |
| ۲۸۲        | ٤١٧          | عبد الوهاب بن عبدالله بن الوهاب بن مشرف التميمي            |
| 111        | 213          | عبد الوهاب بن محمد بن عبدالله بن فيروز التميمي الأحسائي    |
| 790        | ٠٢٤          | عبد الوهاب بن محمد الدمشقي                                 |
| 777        | ٤٠٧          | عبيدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي             |
|            |              | عُبيدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد الحسيني الإيجي (وتحرف |
|            |              | في المطبوع إلى عبدالله مكبِّراً، فانظره هناك)              |
| 790        | 173          | عثمان بن إبراهيم بن عبد المنعم المقدسي                     |
| 797        | 273          | عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان النجدي                      |
| ٧          | 274          | عثمان بن أحمد بن عثمان القاضي                              |
| ٧٠٠        | 373          | عثمان بن أحمد بن القاضي محمد الفتوحي                       |
| V + 1      | 270          | عثمان بن أحمد بن منصور الطرابلسي                           |
| ٧٠١        | 773          | عثمان بن جامع النجدي الزبيري                               |
| V•Y        | YY3          | عثمان بن حسين الجزيري القاهري                              |
| <b>V11</b> | 473          | عثمان بن علي بن إبراهيم بن الفخر التليلي                   |
| V / Y      | 279          | عثمان بن فضل الله بن نصر الله البغدادي                     |

| الصفحة          | رقم الترجمية | الاسيم                                      |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|
| ٧١٤             | ٤٣٠          | عثمان بن محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الغني |
| ٧١٤             | 173          | عثمان بن محمد بن وجيه الشيشيني              |
| V17             | 244          | علي بن إبراهيم بن عبد الوهاب البغدادي       |
| ٧١٧             | 888          | على بن أحمد بن محمد بن سليمان المقدسي       |
| ٧١٨             | 840          | علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله المرداوي     |
| <b>777</b>      | £ <b>٣</b> ٧ | على بن أحمد بن محمد بن عمر الشيشيني القاهري |
| V19             | 5773         | علي بن أحمد بن محمد البرادعي البعلي         |
| 377             | 847          | علي بن أحمد بن محمد القطان                  |
| ¥ 7 ¥           | 249          | علي بن إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي       |
| YYA             | 733          | علي بن أمير الدين بن محمد بن علي البعلي     |
| 779             | 884          | علي بن أيدغدي التركي الدمشقي                |
| 777             | ٤٤٠          | علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح   |
| 777             | 133          | علي بن أبي بكر بن محمد بن محمود الحلبي      |
| <b>&gt; Y 9</b> | 111          | علي بن جمعة بن أبي بكر البغدادي             |
| ۱۳۷             | 880          | علي بن الحسن بن علي الكلابي البغدادي        |
| ٧٣٢             | 133          | علي بن حسين بن عروة المشرقي                 |
| ٧٣٥             | <b>£</b> £V  | علي بن الحسين بن علي بن أبي الخير الموصلي   |
| ٧٣٨             | 884          | علي بن خليل بن أحمد القاهري الحكري          |
| ٧٣٩             | ११९          | علي بن سليهان بن أحمد المرداوي              |
| 737             | ٤٥٠          | علي بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي           |
| V               | 103          | علي بن عبد الكريم بن إبراهيم الكتبي         |
| ٧٤٥             | 204          | علي بن عبدالله بن أحمد بن أبي عمر العمري    |
| V & 0           | 703          | علي بن عبد اللطيف بن أحمد الفاسي            |
| ٧٤٨             | 808          | علي بن عبد المحسن بن عبد الدائم الدواليبي   |
| ۷٥١             | 800          | علي بن عبيد بن داود المرداوي                |
| ۷٥١             | 507          | علي بن عمر بن أحمد الصوري                   |
| ٧٥٢             | ٤٥٧          | علي بن عمر بن علي الصالحي                   |

| الصفحة      | رقم الترجمية | الاســــم                                             |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| ٧٥٣         | \$ 0 A       | على بن فضل الله الصالحي                               |
| ٧٥٤         | १०९          | على بن محمد بن إبراهيم الجعفري                        |
| Y07         | १७           | على بن محمد بن أحمد بن المنجّى التنوخي                |
| ٧٥٧         | 173          | علّي بن محمد بن أبي بكر بن زيد الموصلي                |
| AFY         | ٤٧٠          | ي<br>على بن محمد الطياري القاهري                      |
| ٧٥٨         | 173          | على بن محمد بن عبد الحميد البغدادي                    |
| 177         | 275          | -<br>علي بن محمد بن عبد القادر الأكحل الجيلي          |
| 777         | १२०          | -<br>على بن محمد بن عبدالله بن الزكي الغزّي           |
| 777         | 373          | ۔<br>علی بن محمد بن عبداللہ المناوي                   |
| 377         | 277          | ۔<br>على بن محمد بن عثمان بن إسهاعيل الحلبي           |
| ۷٦٥         | 473          | على بن محمد بن علي بن عباس البعلي (علي بن أمير الدين) |
| <b>V7V</b>  | 879          | علي بن محمد بن علي بن عبدالله الكناني                 |
| ۷٦٥         | <b>V</b> F 3 | على بن محمد بن على الكيلاني                           |
| <b>779</b>  | 1 > 3        | على بن محمد بن عمر البطائحي القاهري                   |
| ٧٧٠         | 273          | على بن محمد بن محمد بن عيسى المتبولي القاهري          |
| <b>YY 1</b> | 277          | -<br>علي بن محمد بن محمد بن المنجّى التنوخي           |
| <b>YYY</b>  | ٤٧٤          | علي بن محمود بن أبي بكر السِلماني                     |
| 777         | ٤٧٥          | عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله ابن مفلح الراميني   |
| ٧٧٨         | 773          | عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني               |
| ٧٨٠         | ٤٧٧          | عمر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلبكي               |
| ٧٨١         | ٤٧٨          | عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله ابن أمين الدولة     |
| ٧٨١         | 849          | عمر بن أحمد بن زيد بن أبي بكر الجراعي                 |
| ٧٨٤         | ٤٨٠          | عمر بن أحمد بن عمر بن عوض المقدسي                     |
| ۷۸٥         | 183          | عمر بن إدريس الأنباري                                 |
| ۷۸٥         | 273          | عمر بن إسماعيل المؤدب                                 |
| ۲۸۷         | ٤٨٣          | عمر بن برّاق الدمشقي                                  |
| ٧٨٦         | ٤٨٤          | عمر بن خليل بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي اللبودي        |
|             |              | ١٢٧٣                                                  |

| الصفحة      | رقم الترجمية | الاسيسم                                        |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|
| ۸۰۰         | 0 • •        | عمر بن زين الدين الدمشقي                       |
| ٧٨٨         | ٤٨٥          | عمر بن عبد الرحمن بن الحسين بن يحيى القبابي    |
| ٧٩٠         | £AV          | عمر بن عبدالله بن محمد بن بردس بن رسلان البعلي |
| 444         | 543          | عمر بن عبدالله بن محمد بن المحب المقدسي        |
| ٧٩٠         | 844          | عمر بن عبد المحسن بن إدريس الأنباري            |
| <b>791</b>  | 814          | عمر بن عثمان بن سالم بن فضل الله المقدسي       |
| ۷۹۳         | 891          | عمر بن علي بن عادل                             |
| 797         | ٤٩٠          | عمر بن علي بن عمر بن أحمد بن أبي عمر المقدسي   |
| ۸۰۰         | ٥٠١          | عمر بن الغزولي                                 |
| ۸۰۰         | 0.7          | عمر بن اللؤلؤي الدمشقي                         |
| <b>V9</b> 8 | 793          | عمر بن محمد بن إبراهيم بن عباس المرداوي        |
| <b>V90</b>  | १९०          | عمر بن محمد بن أحمد بن سليهان البالسي          |
| <b>V9</b> £ | 294          | عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي      |
| <b>V90</b>  | १९१          | عمر بن محمد بن أحمد بن عجيمة                   |
| <b>V9V</b>  | 897          | عمر بن محمد بن سعيد البعلي القطان              |
| <b>V9</b> A | ٤٩٨          | عمر بن محمد بن عمر بن محمود                    |
| 797         | १९७          | عمر بن محمد التركياني                          |
| <b>٧</b> ٩٩ | १९९          | عمر بن يوسف بن محمد ابن عزاز المرداوي          |
| ۸۰۱         | ٥٠٣          | عوّاد بن عبيد بن عابد الكوري النابلسي          |
| ۸۰۲         | ٤٠٥          | عيسي بن أحمد العسكري الصالحي                   |
| ۸۰۳         | 0 • 0        | عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد السعدي            |
| ۸۰۸         | ٥٠٧          | عيسى بن محمد الزبيري                           |
| ۸۰٦         | ٥٠٦          | عيسى بن محمود بن محمد بن كنان الدمشقي          |
| ۸۰۸         | ٥٠٨          | عيسى القدومي                                   |
| ۸۱۱         | ٥٠٩          | غنام بن محمد النجدي الزبيري                    |
| ۸۱۳         | 011          | فرّاج بن سابق الزبيري                          |
| ۸۱۳         | 01.          | فرّاج الكفل حارسي                              |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاسم                                                                    |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A18    | 017          | فضل الله بن نصر الله بن أحمد بن عمر التستري                              |
| ۸۱٥    | ٥١٣          | فوزان بن نصر الله بن محمد بن مشعاب<br>فوزان بن نصر الله بن محمد بن مشعاب |
| ۸۱۷    | 018          | و ما الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                      |
| ٨١٩    | 017          | محمد بن إبراهيم بن إسماعيل                                               |
| ٨١٩    | 010          | محمد بن إبراهيم بن شهاب الدين بن أحمد المقدسي                            |
| ٨٢٢    | ٥١٨          | محمد بن إبراهيم بن علي، الشمس القاهري (ابن الصوّاف)                      |
| ٨٢٢    | 019          | محمد بن إبراهيم بن عمر، أكمل الدين الراميني                              |
| ۲۲۸    | ٥٢٠          | محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن الفرائضي، ناصر الدين              |
| ለኖኖ    | 770          | محمد بن إبراهيم بن محمد بن عريكان                                        |
| ATV    | 071          | محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي، الشمس الجزري                             |
| PYA    | 077          | محمد بن إبراهيم بن محمد، الشمس المرداوي                                  |
| PYA    | ٥٢٣          | محمد بن إبراهيم بن محمود، كمال الدين، أبو الفضل الحلبي                   |
| ۸۲۰    | ٥١٧          | محمد بن إبراهيم الجرباني الدمشقي                                         |
| ۸۳۱    | 370          | محمد بن إبراهيم، الشمس، أبو عبدالله المقدسي (السِّيلي)                   |
| ۸۳۱    | 070          | محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن قدامة المقدسي، أُبو عبدالله                  |
| ۲۳۸    | ٨٢٥          | محمد بن أحمد بن أحمد الموصلي                                             |
| ۸۸۱    | 009          | محمد بن أحمد بن البانياسي، الدمشقي                                       |
| ۲۳۸    | ٥٢٧          | محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن مرجان الصالحي، أبو عبدالله                   |
| ۸۳۷    | 970          | محمد بن أحمد بن الحسن بن عبد الواحد، شمس الدين المقدسي                   |
| ۸۳۸    | ۰۳۰          | محمد بن أحمد بن رمضان، تاج الدين الجزيري                                 |
| ٨٣٩    | 041          | محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، أبو العون - وقيل: أبو عبدالله-           |
| ٨٤٧    | ۲۳٥          | محمد بن أحمد بن سعيد، العز المقدسي                                       |
| ٨٤٨    | ٥٣٣          | محمد بن أحمد بن سليهان، تقي الدين البسطي                                 |
| ۸٥٠    | 370          | محمد بن أحمد بن عبد الحميد ابن غشم، الشمس المرداوي                       |
| ٨٥١    | 040          | محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، نزيل الكرام الريمي                           |
| 408    | ٥٣٨          | محمد بن أحمد بن عبد العزيز، ابن رشيد الفتوحي، تقي الدين                  |
| ٨٥٣    | ٥٣٧          | محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد، العز بن الشهاب الجوجري               |

| الصفحة                   | رقم الترجمية | الاســــم                                                       |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٨٥٢                      | ٥٣٦          | محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شمس الدين المرداوي                  |
| ٨٥٩                      | ٥٣٩          | محمد بن أحمد بن عبد القادر، ابن جناق الموصلي، أبو الفضل         |
| ۸٦٢                      | ٥٤٠          | محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي (شُقَيْر)                         |
| 478                      | 730          | محمد بن أحمد بن علي بن أحمد، ابن حبيب البعلي                    |
|                          |              | محمد بن أحمد بن علي بن عبدالله ابن نصر الله الكناني الرملي،     |
| ۸٦٥                      | 730          | أبو عبدالله، ويعرف بــ(الشامي)                                  |
|                          |              | محمد بن أحمد بن علي بن محمد، الشمس أبو عبدالله المقدسي،         |
| ۲۲۸                      | ٥٤١          | ويعرف بـ(الخطيب بن أبي عمر)                                     |
| <b>۸</b> ٦٧- <b>۸</b> ٦٦ | ٥٤٤          | محمد بن أحمد بن علي بن محمود الهلالي (ابن الجذر)                |
| ٨٦٩                      | ०१२          | محمد بن أحمد بن على البهوتي الخَلْوَتي                          |
| ۸۷۱                      | ٥٤٧          | محمد بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، أبو السعادات                 |
| ۸٦٨                      | . 080        | محمد بن أحمد بن علي، شمس الدين الغزولي                          |
| ۸۷۲                      | ٥٤٨          | محمد بن أحمد بن عمر بن عبدالله، ابن عوض المصري                  |
| ۸۷۲                      | ०१९          | محمد بن أحمد بن عمر بن أي عمر                                   |
| ۸۷۲                      | • • • • •    | محمد بن أحمد بن محمد ابن المحب المقدسي                          |
| ۸٧٤                      | 001          | محمد بن أحمد بن محمود النابلسي الصالحي                          |
| ۲۷۸                      | 700          | عمد بن أحمد بن مسلم الباهي، شمس الدين                           |
| ۸۷۲                      | 1 004        | محمد بن أحمد بن معالي، شمس الدين الحَبَثّي                      |
| ۸۷۹                      | 300          | محمد بن أحمد بن معتوق، أمين الدين الكَرْكي الدمشقي (ابن الكركي) |
| ۸٧،                      | 000          | محمد بن أحمد بن منصور، محيي الدين الطرابلسي                     |
| ٨٨                       | 007          | محمد بن أحمد بن موسى، ابن الضياء البحري، شمس الدين              |
| ٨٨                       | . 007        | محمد بن أحمد بن نصر الله، موفق الدين البغدادي                   |
| ٨٨                       | ١ ٥٥٨        | محمد بن أحمد بن نعمة النابلسي، ناصر الدين                       |
| ٧٨'                      | ۱۲۰ ۳        | محمد بن أحمد التدمري المصري                                     |
| ۸۸'                      | 750          | محمد بن أحمد الخريشي، المقدسي                                   |
| ٨٨                       | 37.0         | محمد بن أحمد الشويكي الصالحي، شمس الدين                         |
| ٨٨                       | ० ०७६        | محمد بن أحمد الكوكاجي، عز الدين الحموي                          |

| الصفحة     | رقم الترجمية | الاســـم                                                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۸۲        | ٥٦٠          | محمد بن أحمد الكيلاني المكي، جمال الدين                       |
| ۸۸٥        | 070          | محمد بن أحمد المرداوي، نزيل مصر                               |
| ۲۸۸        | ٥٦٦          | عمد بن أحمد، (صاحب كتاب «غمز العين إلى كنز العين»)            |
| ۸۸۷        | <b>770</b>   | محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ابن الخبّاز                       |
| ۸۸۸        | ٨٢٥          | محمد بن إسهاعيل بن علي البغدادي القاهري                       |
| ۸۸۸        | 079          | محمد بن إسهاعيل بن محمد بن بردس البعلي، تاج الدين أبو عبدالله |
| ۸9٠        | ۰۷۰          | محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل، الشمس الجعبري، القبّاني           |
| ۸٩٠        | ٥٧١          | محمد بن أبي بكر بن عبد الرحن بن محمد (ناصر الدين ابن زريق)    |
| <b>191</b> | ۲۷٥          | محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر البلبيسي                    |
| ۸۹۸        | ٥٧٣          | محمد بن أبي بكر بن علي بن صالح الطرابلسي (ابن سلاتة)          |
| ٨٩٩        | ٥٧٤          | محمد بن أبي بكر بن قاسم، الشيشيني، شمس الدين                  |
| ٩          | ٥٧٥          | محمد بن أبي بكر بن محمد بن الشهاب، شمس الدين الحلبي           |
| 9.1        | 770          | محمد بن أبي بكر بن معالي، أبو عبدالله ، ابن المهيني الأنصاري  |
| 9.7        | ٥٧٨          | محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي، البلباني                   |
| 9.0        | ٥٧٩          | محمد بن جعفر بن علي اليونيني، ابن الشويخ البعلي               |
| ١٠٣٢       | 779          | محمد بن جنكلي، الأمير ناصر الدين                              |
| 9.7        | ۰۸۰          | محمد بن حسب الله بن خليل الخثعمي، بدر الدين                   |
| 9.7        | ٥٨١          | محمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي البقاعي                     |
| 9.4        | ۲۸۰          | محمد بن حسن بن غيث الحمصي                                     |
| ٩٠٨        | ٥٨٣          | محمد بن حسن بن محمد، شمس الدين الحسني القادري                 |
| 9 • 9      | ٥٨٤          | محمد بن حمد الهديبي التميمي                                   |
| 914        | 0.0          | محمد بن خالد بن موسى الحمصي (ابن زهرة)                        |
| 914        | ۲۸٥          | محمد بن خليل بن محمد بن طوغان الدمشقي (ابن المنصفي)           |
| 910        | ٥٨٧          | محمد بن ربيعة العوسجي، النجدي                                 |
| 917        | ٥٨٨          | محمد بن رمضان بن عبدالله الدمشقي، شمس الدين                   |
| 914        | ٥٨٩          | محمد بن سالم بن سالم، الشمس المقدسي القاهري                   |
| 911        | ٥٩٠          | محمد بن سالم بن عبد الرحمن بن عبد الجليل الدمشقي، شمس الدين   |

| الصفح | رقم الترجمية | الاســـم                                                          |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | ٥٧٧          | محمد بن أبي السرور ابن سلطان البهوتي                              |
| 919   | 091          | محمد بن طراد الدوسري                                              |
| 971   | 097          | محمد بن سيف العتيقي                                               |
| 974   | ٥٩٣          | محمد بن عبد الأحد، ابن الشريفة المخزومي                           |
| 970   | ०९६          | محمد بن عبد الباقي، أبو المواهب                                   |
| 779   | 790          | محمد بن عبد الجليل بن أبي المواهب                                 |
| 779   | 090          | محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو ذر العباسي                        |
| 977   | 097          | محمد بن عبد الرحمن بن حسين ابن عفالق العفالقي                     |
| 979   | ۸۹٥          | محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، ناصر الدين ابن زريق           |
| 94.   | ٥٩٩          | محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر، شمس الدين الرشيد       |
| 944   | 7            | محمد بن عبد الرحمن بن محمد، القاضي العليمي                        |
| 944   | 1 + 1        | محمد بن عبد الرحمن بن الملاح المرداوي الصالحي                     |
| ۹۳۸   | 7.7          | محمد بن عبد الغني بن يحيى، بدر الدين الحراني                      |
| 949   | 7 • 8        | محمد بن عبد القادر بن أبي البركات البعلي                          |
| 949   | 7.5          | محمد بن عبد القادر بن أبي بكر، سعد الدين البلبيسي (كاتب العليق)   |
| 98.   | 7.0          | محمد بن عبد القادر بن عبدالله بن يعقوب الدمشقي (ابن إمام الزاوية) |
| 9 8 1 | 7.7          | محمد بن عبد القادر بن عثمان ابن نعمة الجعفري، شمس الدين           |
| 98    | ۲•۷          | محمد بن عبد القادر بن علي، أبو الحسن اليونيني                     |
| 9 8 8 | ۸۰۶          | محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصاري                    |
| 9 8 1 | 7.9          | محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري                  |
| 986   | • 17         | محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري                 |
| 90    | 111          | محمد بن عبدالله بن إبراهيم ابن خلف، فخر الدين الحاسب              |
| 90,   | 315          | محمد بن عبدالله بن أحمد بن حسن، الجمال، أبو الخير                 |
|       |              | محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبد السرحن ابن النساصح                 |
| 90    | 717          | السويدي، (قاضي اللبن)                                             |
| 90    | 1 717        | محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد المقدسي                |
| 97    | . 117        | محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن راجح المقدسي                |

| الصفحة     | رقم الترجمية | الاســـم                                                       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 97.        | AIT          | محمد بن عبدالله بن أبي بكر، الشمس الإثميدي القاهري             |
| 971        | 719          | محمد بن عبدالله بن داود المرداوي، شهاب الدين                   |
| 977        | 77.          | محمد بن عبدالله بن عبدالله، الشمس، أبو عبدالله الدمشقي         |
| 977        | 177          | محمد بن عبدالله بن عثمان بن شكر البعلي، شمس الدين              |
| 975        | 777          | محمد بن عبدالله بن عمر، الشمس، ابن المكي الصالحي               |
| 978        | 777          | محمد بن عبدالله بن مالك بن مكنون بن نجم العجلوني، شمس الدين    |
| 970        | 377          | محمد بن عبدالله بن محمد بن خليل ابن بيرم الغزولي               |
| AFP        | 777          | محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالحميد ابن قدامة، شمس الدين      |
| ٩٨٠        | AYF          | محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف، محب الدين ابن هشام |
| 9.4.       | PYF          | محمد المحب بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف، أبو عبدالله  |
| 111        | 74.          | محمد بن عبدالله بن محمد بن على الدمشقي، تقي الدين أبو شعر      |
| 979        | 777          | محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي الأحسائي              |
| 411        | ١٣٢          | محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد، ابن الرزاز المتبولي           |
| 908        | 715          | محمد بن عبدالله بن محمد بن مانع التميمي                        |
| 917        | 777          | محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود المرداوي                      |
| 9.40       | 377          | محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الدمشقي، أكمل الدين            |
| 977        | 075          | محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي                                |
| ۳۸۶        | 777          | محمد بن عبدالله بن محمد، الزكي الغزي، أبو عبدالله              |
| <b>FAP</b> | 770          | محمد بن عبدالله بن نجم الصفي، أبو عبدالله ابن الصفي            |
| 9.4.4      | ٢٣٢          | محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام، محب الدين                     |
| 919        | 747          | محمد بن عبدالله بن يوسف الحجاوي الحنبلي                        |
| 919        | ۸۳۲          | محمد بن عبدالله البعلي، نظام الدين الطرابلسي                   |
| 99.        | PTT          | محمد بن عبد الماجد بن علي، الشمس القاهري، العُجَيمي            |
| 99.        | 78.          | محمد بن عبد المجيد بن أبي الفضل البعلي، بدر الدين              |
| 998        | 137          | محمد بن عبد المنعم بن داود، البدر، أبو عبدالله البغدادي        |
| 998        | 737          | محمد بن عبد الواحد بن يوسف الحراني، أبو عبدالله بن الرّزيز     |
| 991        | 735          | محمد بن عثمان بن حسين، الشمس الجزيري                           |

| الصفحة  | رقم الترجمية | الاســـم                                                        |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 999     | 788          | محمد بن عثمان بن عبدالله بن شكر البعلي النجاني                  |
| ١       | 780          | محمد بن عثمان بن عيسى البرمي                                    |
| 1       | ٦٤٦          | محمد بن علي بن أحمد بن محمد اليونيني، شمس الدين ابن اليونانية   |
| 1       | 787          | محمد بن علي بن أحمد الزراتيتي، شمس الدين                        |
| ١٠٠٤    | 781          | محمد بن علي بن أسعد ابن المنجي التنوخي، صدر الدين، أبو القاسم   |
| ١٠٠٤    | 7 2 9        | محمد بن علي بن أبي بكر، الشمس، ابن النور البويطي                |
| ١٠٠٦    | 701          | محمد بن علي بن خليل، البدر، ابن النور الحكري                    |
| 1       | 707          | محمد بن علي بن سعيد، الشمس، ابن الحجاج البعلي (ابن البقسماطي)   |
| ١٠٠٧    | 705          | محمد بن علي بن سلوم التميمي                                     |
| 1.17    | 708          | محمد بن علي بن عبد الرحن بن علي البعلي                          |
| 1.17    | 700          | محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد، البهاء، العمري المقدسي       |
| 1.10    | 707          | محمد بن علي بن عبد الكافي ابن صغير، الشمس، أبو عبدالله          |
| 1.10    | 707          | محمد بن علي بن عمر، الشمس البغدادي، الزعيم                      |
| 1.11    | 709          | محمد بن علي بن محمد بن أحمد، الكهال، ابن الضياء القاهري         |
| 1.17    | ۸٥٢          | محمد بن علي بن محمد بن أسبا سلار، أبو عبدالله، بدر الدين البعلي |
| 1 • 1/  | ٠            | محمد بن علي بن محمود، الشمس الكيلاني                            |
| 1 • 1/  | 177          | محمد بن علي بن موسى، الشمس البغدادي                             |
| 1.19    | 777          | محمد بن عمر بن سويد، أبو عبدالله البالسي                        |
| 1.7     | 775          | محمد بن عمر بن علي النابلسي، شمس الدين                          |
| 1 • * 1 | 770          | محمد بن عمر بن محمد بن ثابت الدروسي الصالحي                     |
| 1.7     | . 778        | محمد بن عمر العباسي الخلوتي الدمشقي                             |
| 1.7     | 0 777        | محمد بن عيسي بن حسن بن كُرّ البغدادي، شمس الدين المرواني        |
| 1.7     | v 77V        | محمد بن عيسى بن محمود ابن كنان الصالحي                          |
| 1.4     | ۸۶۶ ۱        | محمد بن غيث بن مبارك العجلوني الصالحي (أبو دية)                 |
| 1.4     | ٤ ٦٧٠        | محمد بن محمد بن إبراهيم ابن أبي البركات البعلي، ناصر الدين      |
| 1.4     | 177          | محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، سعد الدين                      |
| 1.4     | ۲۷۲ ه        | محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله، الشمس المرداوي                 |

| الصفحة  | قم الترجمية | الاسم                                                                 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.77    | ٦٧٣         | محمد بن محمد بن أحمد بن عمر المرزناتي                                 |
| 1.44    | ٦٧٤         | محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الفارسي (ابن المهندس)            |
| ۱۰۳۸    | ٦٧٥         | محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله السعدي (ابن المحب)            |
| ۱۰۳۸    | ٦٧٦         | بى<br>محمد بن محمد بن جوارش، الشمس، أبو عبدالله الدمشقي               |
| 1.49    | ٦٧٧         | بي عمد بن أبي بكر بن أحمد، شمس الدين الأنصاري                         |
| 1 • £ • | ٦٧٨         | بي .<br>محمد بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل، الشمس الجعبري             |
| 1 + £ 1 | 779         | محمد بن محمد بن أبي بكر بن يزيد، البدر البدرشي، السعدي                |
| ١٠٤٦    | 111         | محمد بن محمد بن جميل، الشمس البغدادي                                  |
| ١٠٤٦    | 785         | محمد بن محمد بن جنيد، الشمس، ابن مُليك البعلي                         |
| ١٠٤٧    | ٦٨٣         | محمد بن محمد بن حازم المقدسي، صلاح الدين                              |
| ١٠٤٨    | 385         | محمد بن محمد بن حسن بن محمد بن عبد القادر، الصفي القرافي              |
| 1.84    | ٦٨٥         | محمد العفيف بن محمد بن حسن بن محمد بن عبد القادر                      |
| ١٠٤٨    | ٦٨٦         | محمد بن محمد بن حسن بن يحيى ابن أبي شامة، الشمس المقدسي               |
| 1 • £ 9 | ٦٨٧         | محمد بن محمد بن حسين بن سليمان، ناصر الدين الأسطوني                   |
| 1.0.    | ٦٨٨         | محمد بن محمد بن خالد، الشمس الحمصي                                    |
| 1.01    | ٦٨٩         | محمد بن محمد بن داود ابن أبي عمر المقدسي، ناصر الدين                  |
| 1.04    | 79.         | محمد بن محمد بن سالم ابن الأعمى الجيلي، صلاح الدين، أبو عبدالله       |
| 1.04    | 791         | محمد بن محمد بن سليمان الشمس البعلي البرادعي                          |
| 1.08    | 797         | محمد بن محمد بن طريف الصالحي                                          |
| 0 • 0 £ | 794         | محمد بن محمد بن عبادة، الشمس الحراني                                  |
| 1.07    | 198         | محمد بن محمد بن عبد الغني، بدر الدين، أبو عبدالله (ابن البطائني)      |
| 1.00    | 790         | محمد بن محمد بن عبد القادر، كهال الدين، أبو الفضل الجعفري             |
| 1.07    | 797         | محمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم، الحاسب، موفق الدين                |
| 1 . 0 9 | 797         | محمد بن محمد بن عبدالله بن عبد الحليم، ناصر الدين الدمشقي (ابن تيمية) |
| 1 • 7 • | ٦٩٨         | محمد بن محمد بن عبدالله بن عمر بن عوض، شمس الدين                      |
| 1.17    | 799         | محمد بن محمد بن عبد المنعم، البدر أبو المحاسن البغدادي                |
| 1.17    | ٧٠٠         | محمد بن محمد بن عثمان بن موسى الآمدي                                  |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاســـم                                                                   |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.17   | ٧٠١          | محمد بن محمد بن علي بن أحمد، الكمال البعلي (ابن اليونانية)                 |
| ٨٢٠١   | V•Y          | محمد بن محمد بن علي بن عبد الحميد، شمس الدين الحميدي المقدسي               |
| 1.79   | ٧٠٣          | محمد بن محمد بن علي بن عبد الكافي، ابن صغير، الكمال القاهري                |
| ١٠٧٠   | ٧٠٤          | محمد بن محمد بن علي بن محمد، الشمس المصري (زيت حار)                        |
| 1.41   | ٧٠٥          | محمد بن محمد بن عمر الدروسي، وليّ الدين، الصالحي                           |
| 1.87   | ٦٨٠          | محمد بن محمَّد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المقدسي                           |
| ١٠٧١   | ٧٠٦          | محمد بن يُحمد بن قدامة المقدسي، بهاء الدين                                 |
| 1.41   | V•V          | محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الياسوفي الصالحي                           |
| 1.41   | ٧٠٨          | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الشمس، أبو عبدالله السعدي                    |
| 1.48   | ٧٠٩          | محمد بن محمد بن عمد بن أبي بكر السعدي، صلاح الدين                          |
| 1.75   | ٧١٠          | محمد بن محمد بن أبي طالب، أبو الحرم القلانسي                               |
| 1.40   | <b>V11</b>   | محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم، نجم الدين، أبو عبدالله القرشي          |
| 1.41   | V1Y          | محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن علي، الحسيني اليونيني                |
| 1.44   | ٧١٣          | محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد، البهاء، أبو السعد النابلسي     |
| 1.44   | ٧١٤          | محمد بن محمد بن عبد المنعم، الشرف البغدادي                                 |
| 1.40   | VY0          | محمد بن محمد بن المنجَّى بن محمد بن عثمان التنوخي، صلاح الدين، أبو البركات |
| ۱۰۷۸   | V10          | محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أمين الدين المنصوري (أمين الدين ابن الحكاك) |
| 1.49   | <b>717</b>   | محمد بن محمد بن محمد بن علي البعلبكي، جمال الدين (ابن اليونانية)           |
| 1.49   | ٧١٧          | محمد بن محمد بن محمد بن عجمد بن عبد الدائم، فتح الدين، أبو الفتح القرشي    |
| 1.41   | V19          | محمد بن محمد بن محمود الصالحي المنبجي                                      |
| 1.41   | ٧٢٠          | محمد بن محمد بن محمد الصالحي، المنبحي، أبو عبدالله، شمس الدين              |
| 1.41   | <b>VYY</b>   | محمد بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي الدمشقي، بدر الدين            |
| ۱۰۸۳   | <b>777</b>   | محمد بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي، تقي الدين                    |
| ۱۰۸۳   | 377          | محمد بن محمد بن محيي الدين الرجيحي الدمشقي، شمس الدين ابن المحتسب          |
| ٢٨٠١   | ٧٢٦          | محمد بن محمد بن موسى السيلي، شمس الدين                                     |
| 1.41   | VY1          | محمد بن محمد بن الوراق، صدر الدين                                          |
| ١٠٨٧   | <b>V Y V</b> | محمد بن محمد بن يوسف، ابن الكيال الدمشقي (ابن الذهبي)                      |

| الصفحة  | رقم الترجمية | الاســــم                                                               |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.44    | ٧٢٨          | محمد بن محمد الشويكي، شمس الدين                                         |
| 1.49    | ٧١٨          | محمد بن محمد، المحب ابن الشمس القاهري (ابن الجليس)                      |
| ١٠٨٨    | <b>٧</b> ٢٩  | محمد بن محمد الكوم ريشي، تاج الدين                                      |
| 1 • 44  | ٧٣٠          | عمد بن محمد اللؤلؤي، شمس الدين                                          |
| 1.44    | ۱۳۷          | عمد بن عمد النابلسي، شمس الدين<br>ع                                     |
| 1.49    | ٧٣٢          | عمد بن محمود، نور الدين البغدادي                                        |
| 1118    | 707          | محمد ابن المصري، شمس الدين<br>محمد ابن المصري، شمس الدين                |
| 1.49    | ۷۳۳          | عمد بن مفلح ابن مفرِّج المقدسي الراميني                                 |
| 1.98    | ٧٣٤          | محمد بن موسى بن إبراهيم الشقراوي، شمس الدين                             |
| 1.98    | ٧٣٥          | محمد بن موسى بن فياض، شمس الدين المقدسي                                 |
| 1.90    | ۲۳۷ (        | محمد بن موسى بن محمد بن أحمد، تقي الدين ابن القطب البونيني              |
| 1.97    | ٧٣٧          | عمد بن موسى بن محمد بن محمود، بدر الدين الحلبي                          |
| 1.94    | ٧٣٨          | محمد بن موسى، الشمس، السيلي                                             |
| 1.91    | 744          | محمد بن ناصر بن عبدالله العسكري، شمس الدين                              |
| 1.99    | V & 1        | بي اسين البعلبكي، شمس الدين (ابن الأقرع)<br>محمد بن ياسين البعلبكي، شمس |
| 11      | 737          | محمد بن يحيى بن محمد بن سعيد ابن نمير المقدسي                           |
| 11.1,   | 737          | محمد بن يحيى بن محمد بن علي ابن نصر الله الكناني العسقلاني              |
| 11.7    | V £ £        | محمد بن يحيى بن يوسف التاذفي الحلبي                                     |
| ۱۱۰۳    | V & 0        | عمد بن يوسف بن عبد القادر الخليلي الصالحي                               |
| 11.5    | 737          | محمد بن يوسف بن عبد اللطيف الحراني، شمس الدين                           |
| 11.8    | V <b>£</b> V | عمد بن يوسف بن محمد بن عمر المرداوي، ناصر الدين بن أبي المحاسن          |
| 3 • 1 1 | V & A        | محمد بن يوسف بن محمد النابلسي                                           |
| 11.0    | V E 9        | محمد بن يوسف المرداوي، شرف الدين                                        |
| 11.0    | ٧٥٠          | محمد البرقطي                                                            |
| 10      | 70.          | محمد البويطي، كريم الدين القاهري                                        |
| 11.1    | ٧٥١          | محمد الحضائري                                                           |
| 11.7    | ۷٥٣          | محمد الفارضي، شمس الدين القاهري                                         |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاســــم                                                                      |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1117   | ٧٥٤          | محمد القناوي، شمس الدين الصالحي                                                |
| 1118   | ٧٥٥          | عمد الماتاني، نجم الدين الصالحي                                                |
| 1.99   | ٧٤٠          | محمد النهرماني، شمس الدين بن القاضي نجم الدين                                  |
| 11.7   | ٧٥٢          | محمد، الشمس ابن الحنبلي                                                        |
| 901    | 710          | محمد، أبو المكارم                                                              |
| 1117   | ٧٥٧          | محمود بن عبد الحميد، نور الدين الحميدي الصالحي                                 |
| 1117   | ٧٥٨          | محمود بن محمد بن محمود بن أحمد، الشرف أو الزين الجيلاني                        |
| 1117   | V09          | محمود بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي، عز الدين                        |
| 1170   | ٧٦١          | مرعي بن المرداوي                                                               |
| 1114   | ٧٦٠          | مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي                                                 |
| 1117   | 777          | مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، الرُّحيباني                                      |
| 1178   | ٧٦٣          | مصطفى بن صلاح الدين الجعفري، النابلسي                                          |
| 1171   | ٧٦٤          | مصطفى بن عبد الحق النابلسي الدمشقي                                             |
| 115.   | ۷٦٥          | مصطفى بن علي البعلي (ابن ميَّاس)                                               |
| 1121   | <b>777</b>   | منصور بن يونس بن صلاح الدين، أبو السعادات البهوتي                              |
| ۱۱۳۳   | ٧٢٧          | <ul> <li>موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدين، أبو النجا الحجاوي</li> </ul> |
| ۱۱۳۷   | ۸۲۷          | موسى بن أحمد بن موسى بن عبدالله، الشرف الكناني المقدسي                         |
| 1149   | <b>P T V</b> | موسى بن الحسين بن محمد ابن أبي الرجال، القطب الحسيني                           |
| 118.   | <b>VV</b> •  | موسى بن فياض بن موسى، أبو البركات، شرف الدين المقدسي                           |
| 1187   | <b>YY</b> 1  | موسى البيت لبدي، شرف الدين الصَّالحي                                           |
| 1187   | ٧٧٢          | موسى الكفيري النابلسي                                                          |
| 1188   | ۷۷۳          | ناصر بن سليان بن محمد ابن سحيم الزبيري                                         |
| 1189   | , VV0        | نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر، الجلال، أبو الفتح التستري                     |
| 1102   | 777          | نصر الله بن أحمد بن عمد بن أبي الفتح، ناصر الدين الكناني                       |
| 1107   | <b>YYY</b>   | نصر الله بن عمر بن محمد، جلال الدين، أبو الفتح البغدادي                        |
| 1108   | ٧٧٨          | نعمان بن أحمد الدمشقي، القاضي الحنبلي                                          |
| 1107   | VV9          | هاشم النابلسي                                                                  |

| الصفحة | رقم الترجمية | الاســـم                                                   |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1107   | ٧٨٠          | ياسين بن على بن أحمد اللبدي                                |
| 1101   | ٧٨١          | يحيى بن عبد الكريم ابن ظهيرة المكي                         |
| 1101   | VAY          | يحيى بن محمد بن علي، أمين الدين الكناني                    |
| 1101   | ٧٨٣          | يحيى بن محمد الفومني المكي                                 |
| 1109   | ٧٨٤          | يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن، أبو المكارم الحلبي التاذفي     |
| 117.   | ۷۸٥          | يهان بن مسعود بن يهان المقدسي                              |
| 1711   | ۲۸۷          | يوسف بن أحمد بن إبراهيم، جمال الدين، أبو المحاسن المقدسي   |
| 1177   | ٧٨٧          | يوسف بن أحمد بن سليمان، جمال الدين، ابن قريج (الطحان)      |
| ۱۱۲۳   | ٧٨٨          | يوسف بن أحمد بن نصر الله، الجمال، أبو المحاسن البغدادي     |
| 1170   | V19          | يوسف بن حسن بن أحمد الدمشقي (ابن المبرد)                   |
| 1179   | <b>v9</b> •  | يوسف بن عبد الرحن بن أحمد الذهبي (ابن ناظر الصاحبة)        |
| 114.   | <b>V91</b>   | يوسف بن عبد الرحمن بن الحسن، الجمال التاذفي                |
| ١١٧٣   | <b>797</b>   | يوسف بن عبدالله بن حاتم، جمال الدين، ابن الحبَّال          |
| 1178   | ٧ <b>٩٣</b>  | يوسف بن عبدالله بن محمد ابن سرور المقدسي، جمال الدين ا     |
| 1110   | ٧ <b>٩</b> ٤ | يوسف، على بن عبدالله الصالحي، علاء الدين                   |
| 1110   | <b>v9</b> 0  | يوسف بن علي بن محمد بن ضوء الصفدي (ابن النقيب)             |
| 1177   | <b>٧٩</b> ٦  | يوسف بن علي بن موسى بن أبي الغيث، صلاح الدين البعلي        |
| 1177   | ۷۹۷ ر        | يوسف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي، جمال الدين، أبو العباس |
| 1177   | ¥9.A         | يوسف بن محمد بن عبدالله المرداوي                           |
| 114.   | <b>٧</b> ٩٩  | يوسف بن محمد بن عمر، الجمال، أبو المحاسن المرداوي          |
| 1141   | ۸۰۰          | يوسف بن محمد بن موسى العبادي، جمال الدين السرّمرّي         |
| 1119   | ۸۰۱          | يوسف بن محمد بن ناصر العسكري الصالحي                       |
| 119.   | ۸۰۲          | يوسف بن محمد الكفرسبي، جمال الدين الصالحي                  |
| 1191   |              | يوسف بن يحيى بن عبد الرحن، أبو المحاسن، شمس الدين الشيرازة |
| 1197   | ۸۰٥          | يوسف بن يحيى بن مرعي الطور كرمي                            |
| 119.   | ۸۰۳          | يوسف المرداوي                                              |

## فهرس العلماء الذين ترجم لهم المؤلف بكناهم

| الصفحة  | رقم الترجمة | الاسم                                             |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|
| 797     | 149         | أبو بكر بن إبراهيم بن محمد المقدسي (الفرائضي)     |
| 797-397 | ١٨٠         | أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي        |
| 397     | ۱۸۱         | أبو بكر بن إبراهيم بن معتوق الكردي                |
| 790     | ١٨٢         | أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف ابن قندس البعلي        |
| 494     | ١٨٣         | أبو بكر بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي              |
| ٣.,     | ۱۸٤         | أبو بكر بن أحمد بن علي الميقاتي                   |
| 7.7     | ۲۸۱         | أبو بكر بن خليل بن عمر النابلسي (ابن الحوائج كاش) |
| *•*     | ١٨٧         | أبو بكر بن داود الدمشقي                           |
| 3.4-0.4 | ١٨٨         | أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي          |
| ٣١٣     | ١٨٩         | أبو بكر بن عبدالرحمن ابن أبي عمر (ابن زريق)       |
| 318     | 19.         | أبو بكر بن عبدالله ابن قدامة المقدسي              |
| 710     | 191         | أبو بكر بن علي بن أبي بكر النابلسي (ابن الحكم)    |
| 710     | 197         | أبو بكر بن عمر بن أحمد بن غرّة البعلي             |
| ٣       | 110         | أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد السعدي               |
| 717     | 195         | أبو بكر بن محمد بن أحمد الحلبي (ابن حبّال)        |
| 711     | 198         | أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي عمر المقدسي     |
| 719     | 190         | أبو بكر بن محمد بن قاسم السنجاري                  |
| 77.     | 197         | أبو بكر بن محمد بن محمد البعلي (ابن الصدر)        |
| 777     | 197         | ابو بكر بن محمد بن محمد العجلوني (ابن البيذق)     |
| ٣٢٣     | ۱۹۸         | أبو بكر بن محمد بن محمد بن أبي الخير المكي        |
| 777     | 7.7         | أبو بكر بن محمد بن محمود بن سلمان                 |
| 770     | 199         | أبو بكر بن محمد الحمصي المنبجي                    |
| 770     | ۲           | أبو بكر بن محمد العراقي                           |

| الصفحة | دقم الترجمة | الاسم                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٢٦    | Y•1         | أبو بكر بن يوسف بن عبدالقادر الخليلي                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٨    | 7.7         | بر. وبن يون<br>أبو الفتح الفاسي، محمد بن عبدالقادر المحيوي                                                                                                                                                                        |
| 779    | Y • £       | بولاما على المسلم ا<br>المسلم المسلم |
| ٣٣.    | 7.0         | أبو الفتح بن نصر الله بن أحمد بن محمد الكناني                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٢    | Y • 7       | بو المكارم بن عبدالله بن أحمد القيسي                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٣    | Y•Y         | ابو المواهب بن عبدالباقي<br>أبو المواهب بن عبدالباقي                                                                                                                                                                              |

## فهرس كنى المترجمين [الأبناء]

| الصفحة |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| ۸١     | ابن الأبله، إبراهيم بن الدمشقي                   |
| ۳۱۳    | ابن أحمد الجعفري، عبد الله                       |
| 771    | ابن الأخصاصي، عبد الله بن محمد                   |
| ٧٨٥    | ابن إدريس، عمر                                   |
| 1.17   | ابن أسباسلار، محمد بن علي بن محمد                |
| ١٧     | ابن إسماعيل، إبراهيم بن أبي بكر                  |
| 1.04   | ابن الأعمى، محمد بن محمد بن سالم                 |
| 1.99   | ابن الأقرع، محمد بن ياسين البعلبكي               |
| 98.    | ابن إمام الزاوية، محمد بن عبد القادر بن عبد الله |
| ٧٨١    | ابن أمين الدولة، عمر بن أحمد بن إبراهيم          |
| 474    | ابن أيدغدي، علي                                  |
| 710    | ابن أيوب، عبد الله                               |
| ۱۱۳۷   | ابن أيوب، موسى بن أحمد بن موسى                   |
| V0Y    | ابن البانياسي، علي بن عمر بن علي                 |
| ٤٩     | ابن البحلاق، إبراهيم                             |
| ٦٦     | ابن بدر، ابراهیم بن محمد بن محمود                |
| ٥٧٦    | ابن بدر الدّين، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر |
| ۲۸۷    | ابن برّاق، عمر                                   |
| ۲۸۲    | ابن بردس، إسهاعيل بن محمد بن بردس                |
| 377    | ابن بردس، علي بن إسهاعيل بن محمد                 |
| ٧٩٠    | ابن بردس، عمر بن عبد الله بن محمد                |
| ۸۸۸    | ابن بردس، محمد بن إسهاعيل بن محمد                |
| ٦٤٧    | ابن أبي البركات، عبد الله بن محمد بن أبي بكر     |
| 949    | ابن أبي البركات، محمد بن عبد القادر البعلي       |

| ٨٤          | ابن البرهان، أحمد بن إبراهيم بن محمد                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٠         | ابن بشر، عمر بن إبراهيم بن محمود                                                         |
| ۲۸۷         | ابن البطائني، عمر بن خليل بن أحمد                                                        |
| 1.07        | -<br>ابن البطائني، محمد بن محمد بن عبد الغني                                             |
| <b>٧</b> ٩٧ | ابن البَقَسُهاطي، عمر بن محمد بن سعيد<br>ابن البَقَسُهاطي، عمر بن محمد بن سعيد           |
| 1٧          | ابن البقسماطي، محمد بن علي بن سعيد                                                       |
| 117         | بن أبي بكر، أحمد<br>ابن أبي بكر، أحمد                                                    |
| 1.75        | بن بي بكر، محمد بن محمد<br>ابن أبي بكر، محمد بن محمد                                     |
| 1114        | بن بي بكر، مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي<br>ابن أبي بكر، مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي |
| 198         | بن بي. و تريي. و تريي بن عبد الحميد<br>ابن البهاء، أحمد بن علي بن عبد الحميد             |
| ٧٤٣         | بن بهاء الدين، علي بن عبد الرحمن بن محمد<br>ابن بهاء الدين، علي بن عبد الرحمن بن محمد    |
| ٧٥٨         | بين به معنين علي بن محمد بن عبد الحميد<br>ابن البهاء، علي بن محمد بن عبد الحميد          |
| ٣٢٢         | ابن البيذق، أبوبكر بن محمد العجلوني                                                      |
| 970         | ابن بيرم، محمد بن عبد الله                                                               |
| ٤٤          | ابن التاج البغدادي، إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد السلام                                  |
| ۷٦٥         |                                                                                          |
| ۳۸.         | ابن التاج، علي                                                                           |
| ۳۲٥         | ابن تركي، حميدان العنيزي                                                                 |
| ١٤٨         | ابن أبي تغلب، عبد القادر بن عمر                                                          |
| 771         | ابن تقي الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله                                            |
| 701         | ابن التقي، عبد الله بن محمد بن التقي                                                     |
| 7.7         | ابن التقي، عبد الله بن محمد بن عبد الله                                                  |
| ٥٣          | ابن تمام، أحمد بن محمد بن أحمد                                                           |
| 1.09        | ابن تيمّية، إبراهيم بن محمد بن عبد الغني                                                 |
|             | ابن تيمية، محمد بن محمد بن عبد الله                                                      |
| 719         | ابن أبي الثناء، إسهاعيل بن محمود بن سلمان                                                |
| ١٨٤         | ابن جامع، أحمد بن عثمان                                                                  |
| 777         | ابن جامع، عبد الله بن عثمان                                                              |

| V•1     | ابن جامع، عثمان النجدي                     |
|---------|--------------------------------------------|
| 108     | ابن جبارة، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الولي |
| ٧١      | ابن جدید، إبراهیم بن ناصر                  |
| ۸۱۷     | ابن الجذر، قاسم بن أحمد بن أحمد            |
| ٨٦٦     | ابن الجذر، محمد بن أحمد بن علي             |
| 1 • V 9 | ابن الجليس، محمد بن محمد بن الشمس          |
| 070     | إبن الجمال، عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد     |
| 017     | ابن الجمال، عبد الرحمن الكيلاني            |
| 97.     | ابن الجمال، محمد بن عبد الله بن أبي بكر    |
| 977     | ابن جمال الدين، محمد بن عبد الله الزركشي   |
| ٧٢٩     | ابن جمعة، علي                              |
| 277     | ابن جمیل، شعبان بن محمد                    |
| 1.51    | ابن جمیل، محمد بن محمد بن جمیل             |
| A09     | ابن جُناق، محمد بن أحمد بن عبد القادر      |
| 177     | ابن الجندي، أحمد بن عبد الله بن علي        |
| ۱۰۳۸    | ابن جوارش، محمد بن محمد بن جوارش           |
| 44.     | ابن الجّوزة، خليل بن محمد بن علي           |
| 1.15    | ابن الجوف، محمد بن علي بن عبد الرحمن       |
| 787     | ابن الحاج، عبد الله بن محمد بن أحمد        |
| 1       | ابن حازم، محمد بن محمد بن حازم             |
| ٧١٤     | ابن الحافظ، عثمان بن محمد بن محمد          |
| 190     | ابن الحبّال، أحمد بن علي بن حاتم           |
| 410     | ابن الحبّال، أبوبكر بن محمد بن أحمد        |
| ٤٨٥     | ابن الحبّال، عبد الرحمن بن أبي بكر         |
| ١١٧٣    | ابن الحبّال، يوسف بن عبد الله بن حاتم      |
| ATE     | ابن حبيب، محمد بن أحمد بن علي              |
| \ • • V | ابن الحجاج، محمد بن على بن سعيد            |

| **          |    | ابن حجّي، إبراهيم الكفل حارسي                |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| AIF         |    | ابن أبي الحسن، عبد الله بن خليل              |
| V • Y       |    | بي بي<br>ابن حسين، عثمان الجزيري             |
| 710         |    | بن<br>ابن الحكم، أبوبكر النابلسي             |
| ٤٨٧         |    | ابن حمدان، عبد الرحمن العنبتاوي              |
| 410         |    | ابن حمزة، الحسن بن محمد بن سليمان            |
| <b>V1V</b>  |    | ابن حمزة، علي بن أحمد بن محمد                |
| 41          | 0. | بين حميد، إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمدان     |
| 184         |    | ابن حميد، أحمد بن عبد الرحمن                 |
| ٣٤٨         |    | ابن حمیدان، حجّی بن مزید                     |
| ١٧٦         |    | ابن الحنبلي، أحمد بن عبد الله بن عمر         |
| 244         |    | ابن الحنبلي، صلاح الدين بن مصطفى             |
| 11.7        |    |                                              |
| 4.4         |    | ابن الحنبلي، محمد الشمس                      |
| 44          |    | ابن الحوائج كاش، أبوبكر بن خليل              |
| ۸۸۷         |    | ابن خالد، إبراهيم الداراني                   |
| ٧٤٨         |    | ابن الخباز، محمد بن اسهاعيل بن إبراهيم       |
| דדד         |    | ابن الخرّاط، علي بن عبد المحسن بن عبد الدائم |
| ۳۸۹         |    | ابن الخطاب، عبد الله                         |
| 0 • 1       | ¥  | ابن خلفان، خليل بن محمد بن أبي بكر           |
| ٧٣٨         | 9  | ابن خليل، عبد الرحمن بن عبد الله             |
| ٣٢٣         |    | ابن خليل، علي الحكري                         |
| TVT         |    | ابن أبي الخير، أبوبكر بن محمد بن محمد        |
|             | 1  | ابن أبي الخير، الحسين بن علي بن أبي بكر      |
| ٧٣٥         |    | ابن أبي الخير، علي بن الحسين بن علي          |
| ۳۰۳         |    | ابن داود، أبوبكر                             |
| <b>٤</b> ٧٩ |    | ابن داود، عبد الرحمن بن أبي بكر              |
| 719         |    | ابن داود، عبد الله                           |
|             |    |                                              |

| ٠٧٠         | ابن داود، عبد المنعم بن داود بن سليهان     |
|-------------|--------------------------------------------|
| 1771        | ابن داود، محمد بن محمد بن عبد المنعم       |
| 47          | ابن درباس، أحمد بن أحمد بن علي             |
| ٧٦٤         | ابن الدُّغَيِّم، علي بن محمد بن عثمان      |
| 701         | ابن الديوان، أحمد بن محمد                  |
| 184         | ابن الذهبي، أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد     |
| १७९         | ابن الذهبي، عبد الرحمن، بن أحمد بن إسماعيل |
| 1 • AY      | ابن الذهبي، محمد بن محمد بن يوسف           |
| 789         | إبن ذهلان، عبد الله بن محمد                |
| 47.         | ابن راجح، محمد بن عبد الله بن أحمد         |
| 910         | ابن ربيعة، محمد بن ربيعة العوسجي           |
| 1189        | ابن أبي الرجال، موسى بن الحسين بن محمد     |
| ١٣٦         | ابن رجب، أحمد السلامي                      |
| ٤٧٤         | ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد                |
| ٤٠٠         | ابن رجب، زبن الشامي                        |
| ٥٧٨         | إبن رجيحي، عبد القادر بن محمد بن عيسي      |
| <b>VV</b> • | ابن الرزّاز، علي بن محمد بن محمد           |
| 9.87        | ابن الرزّاز، محمد بن عبدالله بن محمد       |
| 998         | ابن الرزيز، محمد بن عبد الواحد بن يوسف     |
| 1.7         | ابن الرسام، أحمد بن أبي بكر بن أحمد        |
| ٥٥٤         | ابن الرسام، عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر  |
| ٦.          | ابن رشيد، أحمد بن حسن الأحسائي             |
| 107         | ابن رشيد، أحمد بن عبد العزيز بن علي        |
| ٨٥٤         | ابن رُشيد، محمد بن أحمد بن عبد العزيز      |
| 7 8 0       | ابن الرمّاح، أحمد بن محمد بن مفلح          |
| 878         | ابن رمضان، شمس الدين                       |
| <b>v</b>    | ابن زُباطر، عمر بن محمد بن عمر             |

| ١٠٨          | ابن زريق، أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن         |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ۲1.          | ابن زريق، أحمد بن محمد بن أحمد                  |
| <b>77V</b>   | ابن زريق، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن            |
| 77           | ابن زريق، أبوبكر بن عبد الرحمن بن محمد          |
| 711          | ابن زريق، أبوبكر بن محمد بن أي بكر              |
| 273          | ابن زريق، عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمزة         |
| 717          | ابن زريق، عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن     |
| 375          | ابن زريق، عبد الوهاب بن أبي بكر بن عبد الرحمن   |
| <b>19</b>    | ابن زريق، محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن         |
| 979          | ابن زریق، محمد بن عبد الرحمن بن محمد            |
| 177          | ابن زعرور، أحمد بن عبد الله بن أحمد             |
| <b>V</b> TT  | ابن زکنون، علی بن حسین بن عروة                  |
| ٥٥٣          | ابن الزّكي عبد القادر الثاني بن إبراهيم بن محمد |
| 777          | ابن الزكي، علي بن محمد بن عبد الله              |
| 7.7          | ابن أبي الزّهر، أحمد بن محمد                    |
| 777          | ابن زهرة، أحمد بن خالد                          |
| 137          | ابن زهرة، أحمد بن محمد                          |
| 018          | ابن زهرة، عبد الرحمن بن محمد بن خالد            |
| 315          | ابن زهرة، عبد الله بن أبي بكر بن خالد           |
| 914          | ابن زهرة، محمد بن خالد بن موسى                  |
| 1.0.         | ابن زهرة، محمد بن محمد بن خالد                  |
| ۱۳۸          | ابن زید، أحمد بن الجراعی                        |
| 4.8          | ابن زید، أبوبكر<br>ابن زید، أبوبكر              |
| 175          | ابن زید، <i>عبد</i> الله                        |
| ٧٥٧          | ابن زيد، علي بن محمد بن أبي بكر                 |
| <b>Y N 1</b> | ابن بكر، عمر بن أحمد                            |
| 184          | ابن زين الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان     |

| Y · ·   | ابن زين الدين، أحمد بن عمر بن عبد الهادي        |
|---------|-------------------------------------------------|
| 418     | ابن زين الدين، إسهاعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم |
| 007     | ابن الزّين، عبد القادر بن أبي بكر بن علي        |
| ۸       | ابن زين الدين، عمر                              |
| ۸۱۳     | ابن سابق، فرّاج                                 |
| ١٢٣     | ابن سالم، أحمد بن حسن بن داود                   |
| 194     | ابن سالم، أحمد بن علي                           |
| 377     | ابن سالم، أحمد بن محمد                          |
| 1144    | ابن سالم، موسى بن أحمد بن موسى                  |
| 191     | ابن الصبّان، أحمد بن علي                        |
| 1188    | ابن سحيم، ناصر بن سليمان بن محمد                |
| 170     | ابن السراج، أحمد بن عبد اللطيف بن موسى          |
| ٥٠٨     | ابن السراج، عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن     |
| 9.1     | ابن أبي السرور، محمد بن أبي السرور، بن محمد     |
| 1178    | ابن سرور، يوسف بن عبد الله بن محمد              |
| YVA     | ابن سعد الله، أحمد بن يوسف                      |
| AEV     | ابن سعيد، محمد بن أحمد بن سعيد                  |
| ۸۹۸     | ابن سلاته، محمد بن أبي بكر بن علي               |
| ۲.      | ابن السّلار، إبراهيم بن أبي بكر بن عمر          |
| 450     | ابن سلامة، حسن بن إبراهيم بن أحمد               |
| ٤٠٣     | ابن سلامة، سالم                                 |
| ٥٣١     | ابن سلّوم، عبد الرزاق بن محمد بن علي            |
| ०९९     | ابن سلّوم، عبد اللطيف بن محمد بن علي            |
| \ • • V | ابن سلوم التميمي، محمد بن علي بن سلوم           |
| 377     | ابن سلیمان، أحمد بن محمد                        |
| ٧٣٩     | ابن سليهان، علي المرداوي                        |
| 1108    | ابن السمين،، نصرالله بن عمر بن محمد             |

| 1.19         | ابن سويد البالسي، محمد بن عمر بن سويد                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠           |                                                                                        |
| 7.9          | ابن سيف، إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم                                                |
| 279          | ابن السّيف، أحمد بن محمد بن أحمد                                                       |
|              | ابن سيف، صالح                                                                          |
| Λc3          | ابن سيف الدين، عبد الحق بن محمد بن أحمد                                                |
| 777          | ابن شارخ، عبد المحسن بن علي                                                            |
| ١٠٤٨         | ابن أبي شامة، محمد بن محمد بن حسن                                                      |
| 197          | بن بي الشحّام، أحمد بن علي بن عبادة                                                    |
| 444          |                                                                                        |
| 777          |                                                                                        |
| ٣٠٠          | ابن الشّرف، أحمد بن محمد بن عيسى                                                       |
| ,<br>        | ابن شرف الدين، أبوبكر بن أحمد بن علي                                                   |
|              | ابن الشرف، عمر                                                                         |
| 1.47         | ابن شرف الدين، محمد بن موسى بن محمد                                                    |
| 411          | ابن شرشيق، الحسن بن محمد                                                               |
| 150          | ابن شرشیق، عبد القادر بن علي بن محمد                                                   |
| 787          | بن الشريفة، أحمد بن محمد بن يعقوب<br>ابن الشريفة، أحمد بن محمد بن يعقوب                |
| 974          | ابن الشريفة، محمد بن عبد الأحد بن محمد                                                 |
| ۳۸           | بين اسريك معدد بن عبد الرحمن بن سليمان<br>ابن أبي شعر، إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان |
| ٤٧٠          | · ·                                                                                    |
| 977          | ابن شكو، عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر                                                 |
| 999          | ابن شكر، محمد بن عبد الله بن عثمان                                                     |
|              | ابن شکر، محمد بن عثمان بن عبد الله                                                     |
| 710          | ابن الشمس، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن                                            |
| 019          | ابن الشمس، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله                                              |
| <b>V9</b> £  | ابن شمس الدين، عمر بن محمد بن أحمد                                                     |
| ٥٤           | ابن الشهاب الحلبي، إبراهيم بن محمود بن سلمان                                           |
| ٧٠٠          | ابن شهاب الدين، عثمان بن أحمد بن عثمان                                                 |
| <b>Y Y Y</b> | ابن الشهاب محمود، علي بن أبي بكر بن محمد                                               |
|              |                                                                                        |

| ۸۱۹         | ابن شهاب الدين، محمد بن إبراهيم              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 9           | ابن الشهاب، محمد بن أبي بكر بن محمد          |
| 740         | ابن الشويخ، جعفر بن محمد بن محمد             |
| 9.0         | الشويخ، محمد بن جعفر بن علي                  |
| AAE         | الشويكي، محمد بن أحمد بن الشويكي             |
| ***         | ابن شيخ السلامية، حمزة بن موسى بن أحمد       |
| ٣٢.         | ابن الصدّر، أبوبكر بن محمد بن أيوب           |
| 414         | ابن صدر الدين، حسن بن محمد بن أحمد           |
| ٣٣          | ابن صدقة، إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم         |
| ٤١٠         | ابن صدقة، سليمان المرداوي                    |
| 1.10        | ابن صغير، محمد بن علي بن عبد الكافي          |
| 1.79        | ابن صغير، محمد بن علي                        |
| 479         | ابن أبي الصفا، أبو الصفا بن محمد             |
| <b>VV</b> 1 | ابن صلاح الدين، علي بن محمد بن محمد          |
| 1178        | ابن صلاح الدين، مصطفى ابن صلاح الدين الجعفري |
| 1141        | ابن صلاح الدين ، منصور بن يونس البهوتي       |
| 454         | ابن الصواف، حسن بن إبراهيم بن عمر            |
| ٨٢٢         | ابن الصواف، محمد بن إبراهيم بن علي           |
| 9 8         | ابن الضياء، أحمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم  |
| 9∨          | ابن الضياء، أحمد بن أحمد بن موسى بن طرخان    |
| Y 0 V       | ابن الضياء، أحمد بن موسى بن إبراهيم          |
| ۸۸٠         | ابن الضياء، محمد بن أحمد بن موسى             |
| 1.14        | ابن الضياء، محمد بن علي بن محمد بن أحمد      |
| 070         | ابن الطحان، عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد       |
| 90          | ابن طرخان، أحمد بن أجمد بن أبي بكر           |
| <b>AAY</b>  | ابن طریف، إسهاعیل بن محمد                    |
| ۸۲۸         | ابن الطياري، علي بن محمد                     |

| 111   | ابن ظهيرة، أحمد بن عطية                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٢   | ابن ظهيرة، عبد القادر بن محمد بن محمد                                      |
| ٥٨٨   | ابن ظهيرة، عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر                             |
| ०९६   | ابن ظهيرة القرشي، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن أبي بكر                      |
| 1101  | ابن ظهيرة، يحيى بن عبد الكريم بن عبد الرحمن                                |
| V93   | ابن عادل، عمر بن علي                                                       |
| 777   | بن<br>ابن عبادة، أحمد بن عبد الكريم                                        |
| 757   | . ابن عبادة، أحمد بن محمد<br>ابن عبادة، أحمد بن محمد                       |
| 1.08  | بن عبادة، محمد بن محمد بن عبادة                                            |
| 401   | ابن عبد الأحد، الحسن الرسعني                                               |
| 277   |                                                                            |
| 974   |                                                                            |
| ٣٣٣   | بن عبد الباقي، أبو المواهب<br>ابن عبد الباقي، أبو المواهب                  |
| 911   | ابن عبد الجليل، محمد بن سالم بن عبد الرحمن                                 |
| 1177  | ابن عبد الحق، مصطفى النابلسي                                               |
| ٧٤٨   | ابن عبد الدائم، على بن عبد المحسن                                          |
| 1.49  | بن عبد الدائم، محمد بن محمد بن أبي بكر                                     |
| 1.40  | ابن عبد الدائم، محمد بن محمد                                               |
| 1.49  | ابن عبد الدائم، محمد بن محمد الباهي<br>ابن عبد الدائم، محمد بن محمد الباهي |
| 777   | ابن عبد الرحمن، عبد الله                                                   |
| 701   | بن عبد الغني، الحسن بن أحمد بن الحسن                                       |
| ***   | بن عبد القادر، أحمد بن محمد<br>ابن عبد القادر، أحمد بن محمد                |
| 777   | بن عبد القادر، أبو بكر بن يوسف<br>ابن عبد القادر، أبو بكر بن يوسف          |
| 079   | بن عبد القادر الأنصاري، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر                   |
| ٥٧٧   | بن عبد القادر الجيلي، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر                     |
| 9 8 9 | بن عبد القادر، محمد الجزيري                                                |
| 984   | بن عبد القادر، محمد الجعفري                                                |
|       | <del>,</del> ,                                                             |

| ابن عبد الكريم، أحمد                             | 177          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| ابن عبد الكريم، علي                              | ٧٤٤          |
| ابن عبد الله، إبراهيم بن أبي بكر                 | **           |
| ابن عبد الله، عبد الله بن أحمد بن عبد الله       | 7.5          |
| ابن عبد الله، عبد الوهاب                         | ۲۸۶          |
| ابن عبد اللطيف، علي الفاسي                       | ٧٤٥          |
| ابن عبد المؤمن، علي بن عمر بن أحمد               | ۷٥١          |
| ابن عبد المحسن، عمر                              | ٧٩٠          |
| ابن عبد المحمود، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن      | 777          |
| ابن عبد الملك، عبد الله بن محمد                  | 700          |
| ابن عبد الهادي، إبراهيم بن أحمد                  | ۱۳           |
| ابن عبد الهادي، أحمد بن حسن بن أحمد              | 17.          |
| ابن عبد الهادي، أحمد بن حسن بن عبد الهادي        | 114          |
| ابن عبد الهادي، أبوبكر بن أحمد                   | 494          |
| ابن عبد الهادي، أبوبكر بن عبد الله               | 418          |
| ابن عبد الهادي، حسن بن أحمد بن حسن               | 40.          |
| ابن عبد الهادي، عبد الرحمن بن أحمد               | ٤٧٨          |
| ابن عبد الهادي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد | 010          |
| ابن عبد الهادي، عمر بن محمد بن أحمد              | ٧ <b>٩</b> ٤ |
| ابن عبد الهادي، محمد بن حسن بن أحمد              | 9.7          |
| ابن عبد الهادي، محمد بن عبد الله                 | 478          |
| ابن عبد الوهاب، علي بن إبراهيم                   | ۲۱٦          |
| ابن عبيد، حسن بن علي المرداوي                    | 807          |
| ابن عبيد، علي بن عبيد بن داود                    | V01          |
| ابن عبيد، عواد                                   | ۸۰۱          |
| ابن عبيد المرداوي، محمد بن عبيد بن داود          | 971          |
| ابن عبيد الله، عبد الله بن محمد بن أحمد          | 787          |

| بن عثمان، أحمد بن محمد                                                  | ***         | ۲۳.          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| بن عثمان، سليمان المرداوي                                               | ٤١٠         | ٤١٠          |
| بن العجمي، أحمد بن محمد بن عمر                                          | 717         | 717          |
| بن العجمي، حسن بن محمد بن حسين                                          | 770         | 410          |
| بن عجيمة، عمر بن محمد بن أحمد                                           | V90         | ۷۹٥          |
| بن عدوان، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان                             | ٥٤٠         | ٥٤٠          |
| بن عروة، علي بن حسين                                                    | ٧٣٢         | ٧٣٢          |
| بن عريكان، محمد بن إبراهيم بن محمد                                      | ٨٣٣         | ۸۳۳          |
| بن العز، أحمد بن أبي بكر بن أحمد                                        | 1 • £       | ۱۰٤          |
| بن عز الدين، أحمد بن محمد بن حمزة                                       | 777         | 777          |
| بن العزّ، أبوبكر بن إبراهيم                                             | 797         | 797          |
| بن العز، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن                             | 890         | ٤٩٥          |
| بن العز، عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم                                  | 011         | 011          |
| بن عز الدين، محمد بن محمد بن داود                                       | 1.01        | 1.01         |
| بن عَزّاز، سیف بن محمد<br>ابن عَزّاز، سیف بن محمد                       | ٤١٩         | ٤١٩          |
| بن عزاز، عمر بن يوسف بن محمد<br>ابن عزاز، عمر بن يوسف بن محمد           | <b>v</b> 99 | ٧ <b>٩</b> ٩ |
| بن عطوة، أحمد بن يحيى النجدي                                            | YV 2        | <b>YV £</b>  |
| بن عفالق، محمد بن عبد الرحمن بن حسين                                    | 944         | 927          |
| بن عفّان، محمد بن عبد الله                                              | 917         | ٩٨٣          |
| <br>ابن العفيف، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم                              | ٥٨          | ٥٨           |
| بن العفيف، عبد القادر بن عبد الله<br>ابن العفيف، عبد القادر بن عبد الله | 700         | 007          |
|                                                                         | ٧٥٤         | ٧٥٤          |
| بن العقاد، عبد الرحمن بن عبد الغني بن محمد                              | 193         | 193          |
| <br>ابن علوان، محمد بن موسى بن إبراهيم                                  | 1.98        | 1 • 9 £      |
| بن العماد، محمد بن عبد الله بن إبراهيم                                  | 901         | 901          |
| بن العماد، أحمد بن أبي بكر بن محمد                                      | 117         | ۱۱۲          |
| .ن العماد، أحمد بن أبي بكر بن يوسف                                      | 110         | 110          |
| 3.0.3 .9.0.                                                             |             |              |

| ن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد          | ٤٦٠                 | ٤  |
|---------------------------------------------|---------------------|----|
| ن العماد، عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن | 717                 | ٦  |
| ن أبي عمر، أحمد بن سليهان بن عبد الرحمن     | 731                 | ١  |
| ن عمر، أحمد بن عبد الرحن                    | 101                 | ١  |
| ن أبي عمر، عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن  | ٥٠٦                 | ٥  |
| ن أبي عمر، عبد الله بن محمد بن عبد الله     | 777                 | 7  |
| ن أبي عمر، علي بن عبد الله بن أحمد          | V £ 0               | ٧  |
| ن أبي عمر، عمر بن علي بن عمر                | <b>7</b> P <b>Y</b> | ٧  |
| ن أبي عمر، محمد بن أحمد بن عمر              | ۸۷۳                 | ٨  |
| ن أبي عمر، محمد بن محمد بن أحمد             | ٠٣٤                 | ١. |
| ، عوض، أحمد بن محمد                         | 749                 | ۲  |
| ن عوض، عمر بن أحمد بن عمر                   | ٧٨٤                 | ٧  |
| ن عوض، محمد بن أحمد بن عمر                  | ۸۷۲                 | ٨  |
| ي عوض، محمد بن عبد الله                     | • 7 •               | ١. |
| ي عيسي، عبد الله بن أحمد بن عيسي            | 717                 | ٦  |
| عيسى، عبد الله بن أحمد بن محمد              | 117                 | ٦  |
| ، غازي، محمد بن علي بن عبد الرحمن           | • 18                | ١. |
| ، غُرَّة، أبوبكر بن عمر                     | 710                 | ۲  |
| ، غشم، محمد بن أحمد بن عبد الحميد           | ٨٥٠                 | /  |
| ، غُضيب، عبد الله بن أحمد بن محمد           | 7.5                 | •  |
| غنائم، إبراهيم بن عيسى                      | ٤٨                  |    |
| غيث، محمد بن حسن بن غيث                     | 9.4                 | •  |
| غیث، محمد بن غیث بن مبارك                   | 1.41                | ١  |
|                                             | 7711                | ١  |
| فائد، خالد بن قاسم بن محمد                  | ۳۸0                 | •  |
| فائز، عبد الله                              | 781                 |    |
| أبي الفتح، حسن بن محمد                      | ٣٦ ٤                | ,  |

| ٨٢٥     | ابن أبي الفتح، عبد القادر بن محمد بن أحمد                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.87    | ابن أبي الفتح، محمد بن محمد بن أبي الفتح                                            |
| 1104    | ابن أبي الفتح، نصرالله بن أحمد بن محمد                                              |
| 197     | ابن فخر الدين، أحمد بن علي بن حمزة                                                  |
| ٥٠٣     | ابن الفخر، عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد                                           |
| V11     | ابن الفخر، عثمان بن علي بن إبراهيم                                                  |
| 771     | ابن الفرائضي، محمد بن إبراهيم بن محمد                                               |
| 210     | بن فرج، سليمان<br>ابن فرج، سليمان                                                   |
| 670     | بن بي الفرزان، عبد الخلاق بن أحمد<br>ابن الفرزان، عبد الخلاق بن أحمد                |
| 441     | .ب الفزاري، رافع<br>ابن الفزاري، رافع                                               |
| 777     | بن فضل الله، أحمد بن يحيى<br>ابن فضل الله، أحمد بن يحيى                             |
| ٧٥٣     | بن فضل الله، علي<br>ابن فضل الله، علي                                               |
| V91     | ابن فضل الله، عمر بن عثمان بن سالم                                                  |
| ٤٣٩     | ابن فقيه فِصّة، عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر                              |
| 75      | ابن فلاح، إبراهيم بن محمد بن محمد                                                   |
| ٤٩      | ابن فلاح، إبراهيم النابلسي                                                          |
| ١٠٨٢    | ابن فهد، محمد بن محمد بن محمود، بدر الدين                                           |
| ۱۰۸۳    | بن فهد، محمد بن محمد بن محمود تقي الدين<br>ابن فهد، محمد بن محمد بن محمود تقي الدين |
| 1117    | ابن فهد، محمود بن محمد بن محمود                                                     |
| 404     | ابن فیاض، أحمد بن موسى                                                              |
| 1 • 9 8 | ابن فیاض، محمد بن موسی بن فیاض                                                      |
| 118.    | ابن فیاض، موسی بن فیاض بن موسی                                                      |
| 707     | بين فيروز، عبد الله بن محمد بن عبد الله<br>ابن فيروز، عبد الله بن محمد بن عبد الله  |
| 111     | ابن فيروز، عبد الوهاب                                                               |
| 979     | بين فيروز، محمد بن عبد الله<br>ابن فيروز، محمد بن عبد الله                          |
| 797     | بین قائد، عثمان بن أحمد بن سعید<br>ابن قائد، عثمان بن أحمد بن سعید                  |
| 771     | بين القائم، أحمد بن محمد بن على                                                     |
|         | ابن الحد عم ١٠٠٠ بن حيي                                                             |

| 414        | ابن قاسم، أبوبكر بن محمد السنجاري                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 121        | ابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد الله                |
| 390        | ابن قاضي الحرمين، عبد اللطيف بن عبد القادر بن عبد اللطيف |
| AYA        | ابن قاضي نابلس، أحمد بن محمد بن عبد القادر               |
| 1.04       | ابن قاضي نابلس، محمد بن محمد بن عبد القادر               |
| 1.40       | ابن القباقبي، محمد بن محمد بن أحمد                       |
| ٧.         | ابن قدامة، إبراهيم بن محمد بن موسى                       |
| 1.41       | ابن قدامة، محمد بن محمد بن قدامة المقدسي                 |
| 040        | ابن قريج، عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد                     |
| 1178       | ابن قريج، يوسف بن أحمد بن سليمان                         |
| ***        | ابن القريشة، حسن بن محمد بن محمد                         |
| 740        | ابن القطان، أحمد بن محمد بن علي                          |
| 277        | ابن القطان، شعبان بن علي بن جميل                         |
| 377        | ابن القطان، علي بن أحمد                                  |
| 119        | ابن القطب، أحمد بن علي بن وجيه                           |
| <b>777</b> | ابن القطب، علي بن أحمد بن محمد                           |
| 117        | ابن القطب، علي بن محمد بن عبد القادر                     |
| 1.90       | ابن القطب اليونيني، محمد بن موسى بن محمد                 |
| 790        | ابن قندس، أبوبكر بن إبراهيم بن يوسف                      |
| 354        | ابن قندس، حسن بن محمد بن حسن                             |
| ٥٠         | ابن ابن القيم، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر                |
| 8 ٧ 9      | ابن قيم الجوزية، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب           |
| 788        | ابن القيّم الضيائية، عبد الله بن محمد بن إبراهيم         |
| 77.        | ابن القيّم، عبد الله بن محمد بن أبي بكر                  |
| 011        | ابن الكازروني، عبد الرحمن                                |
| 1.40       | ابن کر، محمد بن عیسی بن حسن                              |
| ٥٨٦        | ابن کریم الدّین، عبد الکریم بن إبراهیم بن أحمد           |

| ٥٠٦ ، ١٠٦                 | ابن کنان، عیسی بن مح    |
|---------------------------|-------------------------|
| ی بن محمود                | ابن کنان، محمد بن عیس   |
|                           | ابن الكيال، محمد بن مح  |
| بف بن محمد بن أحمد        | ابن اللؤلؤي، عبد اللطي  |
|                           | ابن اللّبودي، عمر بن خ  |
|                           | ابن اللحام، على بن أمي  |
|                           | ابن اللحام، علي بن محم  |
| ·                         | ابن ماجد، أحمد بن عبد   |
|                           | ابن مالك، محمد بن عب    |
|                           | ابن مانع، محمد بن عبد   |
|                           | ابن مبارز، أحمد بن محما |
|                           | ابن مبارك، سلمان بن ع   |
| د بن حسن = ابن عبد الهادي |                         |
|                           | ابن المبرد، يوسف بن ح   |
|                           | ابن المجاور، الحسن بن   |
|                           | ابن المجد، أحمد بن محم  |
| السعدي                    | ابن أبي المجد، أبوبكر   |
| بن ماجد بن أبي المجد      | ابن أبي المجد، يوسف ب   |
| •                         | ابن المجن، أحمد بن علمٍ |
|                           | ابن أبي المحاسن، محمد   |
| ىمدېن أحمد 👚 🔻 ٠٨         | ابن المحب، أحمد بن مح   |
| بد الله بن محمد ٨٩        | ابن المحب، عمر بن ع     |
| حمد بن محمد               | ابن المحب، محمد بن أ    |
| عبد الله بن أحمد ٥١       | ابن المحب، محمد بن ع    |
| عمد بن أحمد               | ابن المحب، محمد بن ع    |
| عمد بن محمد               | ابن المحب، محمد بن ع    |
| ن محمد بن محيي الدين ٨٣   | ابن المحتسب، محمد بر    |
|                           |                         |

| ۸۱۱        | ابن محمد النجدي، غنّام                                     |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 171        | ابن محي الدّين، أحمد بن عبد القادر                         |
| 440        | ابن محيي الدين إسهاعيل بن عبد الكريم                       |
| 091        | ابن محيي الدين الجراعي، عبد الكريم بن محيي الدين بن سليمان |
| ۸۳٦        | ابن مرجان، محمد بن أجمد بن أبي بكر                         |
| 1170       | ابن المرداوي، مرعي                                         |
| 108        | ابن مسعود، أحمد بن عبد الرحمن الحارثي                      |
| 11.4       | ابن مسعود، محمد بن يوسف بن عبد القادر                      |
| ٣1         | ابن مشرّف، إبراهيم بن سليهان بن علي                        |
| ٤١٣        | ابن مشرّف، سليهان بن علي                                   |
| ٥٧٢        | ابن مشرّف، عبد الوهاب بن سليمان بن علي                     |
| 1118       | ابن المصري، محمد، شمس الدين                                |
| ۸۲۷        | ابن المطهر، محمد بن إبراهيم بن محمد                        |
| ٧٨         | ابن أبي المظفّر، إبراهيم                                   |
| <b>79</b>  | ابن المظفّر، عمر بن محمد التركماني                         |
| 1.48       | ابن المظفر، محمد بن محمد بن إبراهيم                        |
| 273        | ابن معالي، عبد الرحمن بن أحمد بن حسن                       |
| ۸۲         | ابن معتوق، أحمد بن إبراهيم بن عبد الله                     |
| 448        | ابن معتوق، أبو بكر بن إبراهيم                              |
| 750        | ابن المغلي، عبد القادر محمد بن علي                         |
| <b>YYY</b> | ابن المغلي، علي بن محمود بن أبي بكر                        |
| ٥٠٧        | ابن مفتاح الدين، عبد الرحمن بن علي بن محمد                 |
| ٤٥         | ابن مفلح، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم                        |
| ٤٦         | ابن مفلح، إبراهيم بن عمر بن محمد                           |
| ٦.         | ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله                      |
| ٦٧         | ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن مفلح                          |
| 780        | این مفلح، أحمد بن محمد بن مفلح                             |

| 111     | 1 | ابن مفلح، أحمد بن أبي الوفاء                 |
|---------|---|----------------------------------------------|
| 794     |   | ابن مفلح، أبوبكر بن إبراهيم                  |
| 400     |   | ابن مفلح، حسن بن علي بن أبي بكر              |
| ٣٥٨     |   | ابن مفلح، حسن بن عمر                         |
| ٥٢٣     |   | ابن مفلح، عبد الرحمن بن محمد                 |
| 001     |   | ابن مفلح، عبد الغني بن محمد بن عمر           |
| ٣٢٥     |   | ابن مفلح، عبد القادر بن عمر بن إبراهيم       |
| 749     |   | ابن مفلح، عبد الله بن عمر بن إبراهيم         |
| 701     |   | ابن مفلح، عبد الله بن محمد بن مفلح           |
| 171     |   | ابن مفلح، عبد المنعم بن علي بن أبي بكر       |
| 777     |   | ابن مفلح، علي بن أبي بكر بن إبراهيم          |
| ٧٧٦     |   | ابن مفلح، عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله |
| ٧٧٨     |   | ابن مفلح، عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح     |
| ۸۲۲     | 1 | ابن مفلح، محمد بن إبراهيم بن عمر             |
| 9.00    | * | ابن مفلح، محمد بن عبد الله بن مفلح           |
| 11      |   | ابن مفلح، محمد بن یحیی بن محمد               |
| 974     |   | ابن المكي، محمد بن عبد الله بن عمر           |
| 944     |   | ابن الملاح، محمد بن عبد الرحمن بن الملاح     |
| 1.51    |   | ابن مُليك، محمد بن محمد بن جنيد              |
| 337     |   | ابن المنجّى، أحمد بن محمد                    |
| 7.7     |   | ابن المنجّي، أسعد بن علي بن محمد             |
| 014     |   | ابن المنجّي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد      |
| ٧٥٦     |   | ابن المنجّي، علي بن محمد بن أحمد             |
| ٧٧١     |   | ۔<br>ابن المنجّي، علي بن محمد بن محمد        |
| 1 • • ٤ |   | ابن المنجّي، محمد بن على بن أسعد             |
| 1.40    |   | ابن المنجّي، محمد بن محمد المنجي بن محمد     |
|         |   | -                                            |

| 918   | ابن المنصفي، محمد بن خليل بن محمد             |
|-------|-----------------------------------------------|
| 271   | ابن منصور، صالح بن سليم                       |
| ٧٠١   | ابن منصور، عثمان بن أحمد                      |
| 717   | ابن المهندس، أحمد بن محمد بن عمر = ابن العجمي |
| ۱۰۳۷  | ابن المهندس، محمد بن محمد بن أحمد             |
| 9.1   | ابن المهيني، محمد بن أبي بكر بن معالي         |
| 103   | ابن أبي المواهب، عبد الجليل البعلي            |
| ۲۸۰۱  | ابن موسی، محمّد بن محمد بن موسی               |
| 114.  | ابن ميّاس، مصطفى بن علي البعلي                |
| 178   | ابن الناصح، أحمد بن عبد الله بن أحمد          |
| 1.5   | ابن الناصح، عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن    |
| 770   | ابن الناصح، عبد الله بن عبد الرحن بن محمد     |
| 909   | ابن الناصح، محمد بن عبد الله بن أحمد          |
| 1191  | ابن الناصح، يوسف بن يحيى بن عبد الرحن         |
| 787   | ابن ناصر، أحمد بن محمد                        |
| ٦٧٠   | ابن ناصر الدين، عبد المغيث                    |
| 1119  | ابن ناصر العسكري، يوسف بن محمد بن ناصر        |
| 187   | ابن ناظر الصاحبة، أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد  |
| 091   | ابن ناظر الصاحبة، عبد الكريم بن يوسف بن أحمد  |
| 1179  | ابن ناظر الصاحبة، يوسف بن عبد الرحن بن أحمد   |
| 1189  | ابن النباش                                    |
| 107   | ابن النجّار، أحمد بن عبد العزيز بن رشيد       |
| ٧     | ابن النجّار، عثمان بن أحمد                    |
| ٨٥٤   | ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز        |
| 9.4   | ابن نجم الدين، أحمد بن إسهاعيل بن أحمد        |
| ٨٦٦   | ابن نجم، محمد بن أحمد بن علي                  |
| 7.7.9 | ابن نجم، محمد بن عبد الله بن نجم              |

| ٧٧    | ابن نصرالله، إبراهيم بن نصرالله بن أحمد                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥    | ابن نصرالله، أحمد بن إبراهيم الكناني                                               |
| 194   | ابن نصرالله، أحمد بن على                                                           |
| 777   | ابن نصرالله، أحمد بن نصرالله<br>ابن نصرالله، أحمد بن نصرالله                       |
| ٥٢٣   | بي ابن نصرالله، عبد الرحمن بن نصر الله بن أحمد                                     |
| ٧١٢   | بي نصرالله، عثمان بن فضل الله<br>ابن نصرالله، عثمان بن فضل الله                    |
| ٧٦٧   | بی و بیان میں اور                              |
| ۳۳.   | بي .<br>ابن نصرالله، أبو الفتح الكناني                                             |
| ۸۱٤   | ابن نصرالله، فضل الله التستري                                                      |
| ۸۱٥   | ابن نصرالله، فوزان                                                                 |
| ٥٢٨   | . ب<br>ابن نصرالله، محمد بن أحمد بن على                                            |
| ۸۸٠   | بن نصرالله، محمد بن أحمد بن نصرالله<br>ابن نصرالله، محمد بن أحمد بن نصرالله        |
| 11.1  | بن نصرالله، محمد بن يحيى بن محمد<br>ابن نصرالله، محمد بن يحيى بن محمد              |
| 1100  | بن نصر، نصرالله بن عمر بن محمد<br>ابن نصر، نصرالله بن عمر بن محمد                  |
| 1174  | بی رو بری و بی<br>ابن نصرالله، یوسف بن أحمد بن نصرالله                             |
| ۸۸۱   | بن عمة، محمد بن أحمد بن نعمة<br>ابن نعمة، محمد بن أحمد بن نعمة                     |
| 1110  | بن النقيب، يوسف بن على بن محمد<br>ابن النقيب، يوسف بن على بن محمد                  |
| 70.   | ابن النور، عبد الله بن محمد بن عبد الله<br>ابن النور، عبد الله بن محمد بن عبد الله |
| ١٠٠٤  | ابن النور، محمد بن على بن أبي بكر<br>ابن النور، محمد بن على بن أبي بكر             |
| ०१९   | ابن هاشولا، عبد العزيز                                                             |
| 777   | بن<br>ابن الهايم أحمد بن محمد بن علي = ابن القائم                                  |
| ٤٠٥   | ابن هشام، عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف                                           |
| ۳٥٢   | ابن هشام، عبد الله بن محمد بن عبد الله                                             |
| 777   | ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن عبد الله                                             |
| ٩٨٠   | ابن هشام، محمد بن عبد الله بن محمد                                                 |
| ٩٨٠   | ابن هشام، محمد المحب بن عبد الله بن محمد، أبو عبدالله                              |
| 9.4.4 | ابن هشام، محمد بن عبد الله بن يوسف                                                 |

| ابن وجیه، عثمان بن محمد                                  |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
| ابن أبي الوفاء، عبد اللطيف بن أحمد                       |
| ابن يحيى، أحمد الكرمي                                    |
| ابن يحيى، عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف                 |
| ابن يوسف، إبراهيم بن أحمد بن يوسف                        |
| ابن يوسف، إبراهيم التاذفي                                |
| ابن يوسف، أحمد بن إبراهيم بن يحيى                        |
| بين يوسف، أحمد بن المرداوي<br>ابن يوسف، أحمد بن المرداوي |
|                                                          |
| ابن يوسف، حمزة                                           |
| ابن اليونانية، محمد بن علي بن أحمد                       |
| ابن اليونانية، محمد بن محمد بن علي                       |
| ابن اليونانية، محمد بن محمد بن محمد                      |
| ابن اليونيني، عبد القادر بن محمد بن محمد                 |
|                                                          |

## فهرس كنى المترجمين [الآباء]

| الصفحة       |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٣           | أبو إسحاق، إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم                           |
| ٤٤           | أبو إسحاق، إبراهيم بن عبدالوهاب                                 |
| ٥٨           | أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجعفري                   |
| ٥٠           | أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الزرعي                    |
| ۲.           | أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن مفلح                              |
| ٧٧           | أبو إسحاق، إبراهيم بن نصرالله بن أحمد الكناني                   |
| 97           | أبو إسحاق، أحمد بن أحمد بن على الماراني                         |
| 030          | أبو أحمد، عبدالصمد بن إبراهيم الخضري                            |
| £7V          | أبو إسهاعيل = أبو الفرج عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الذنابي |
| ٨٥           | أبو البركات، أحمد بن إبراهيم الكناني                            |
| ٤٠١          | أبو البركات، سالم بن سالم بن أحمد                               |
| <b>Y Y Y</b> | أبو البركات، علي بن أحمد بن محمد                                |
| ١٠٨٥         | أبو البركات، محمد بن محمد التنوخي                               |
| 118.         | أبو البركات، موسى بن فياض المقدسي                               |
| 0.4          | أبو بطين، عبدالرحمن بن عبدالله العائذي                          |
| 777          | أبو بطين، عبدالله بن عبدالرحن                                   |
| 440          | أبو البقاء، خالد بن قاسم بن محمد العاجلي                        |
| 90           | أبو بكر، أحمد بن أحمد بن طرخان الأسدي                           |
| 375          | أبو بكر، عبدالوهاب بن أبي بكر المقدسي                           |
| 797          | أبو بكر، عمر بن محمد التركهاني                                  |
| ٨٥٤          | أبو بكر، محمد بن أحمد الفتوحي                                   |
| 901          | أبو بكر، محمد بن عبدالله (ابن المحب)                            |
| 473          | أبو بكر، محمد بن عبدالله الحسباني                               |
| 750          | أبو التقي، عبدالقادر بن عمر                                     |

| ٥٧٤         | أبو حاتم، عبدالقادر بن محمد النابلسي               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 119         | أبو حامد، أحمد بن علي بن وجيه الشيشيني             |
| 1148        | أبو الحجاج، يوسف بن عبدالله المقدسي                |
| 1.75        | أبو الحرم، محمد بن محمد القلانسي                   |
| ٧٣٢         | أبو الحسن، علي بن حسين بن عروة (ابن زُكنون)        |
| ٧٣٨         | أبو الحسن، علي بن خليل بن أحمد الحكري              |
| V0Y         | أبو الحسن، علي بن عمر بن علي (ابن البانياسي)       |
| ٧٥٤         | أبو الحسن، علي بن محمد بن إبراهيم الجعفري          |
| ٧٥٨         | أبوالحسن، علي بن محمد بن عبدالحميد البغدادي        |
| <b>**</b>   | أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد المتبولي            |
| <b>YYY</b>  | أبو الحسن، علي بن محمود بن أبي بكر السلماني        |
| V98         | أبو الحسن، عمر بن علي بن عادل                      |
| 404         | أبو حسين، حسن بن عبدالله النجدي                    |
| 0 8 9       | أبو الحسين، عبدالغني بن الحسن بن محمد اليونيني     |
| <b>//</b> 1 | أبو حفص، عمر بن إبراهيم بن محمد الراميني           |
| <b>YY</b> A | أبو حفص، عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني           |
| <b>Y</b>    | أبو حفص، عمر بن أحمد بن إبراهيم (ابن أمين الدولة)  |
| <b>Y</b>    | أبو حفص، عمر بن أحمد بن زيد الجراعي                |
| FAY         | أبو حفص، عمر بن خليل بن أحمد اللبودي               |
| V90         | أبو حفص، عمر بن محمد بن أحمد البالسي               |
| <b>V9</b> A | أبو حفص، عمر بن محمد بن عمر (ابن زباطر)            |
| ١٠٨         | أبو الخير، أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن (ابن زريق) |
| 401         | أبو الخير، محمد بن عبدالله بن أحمد المكي           |
| 781         | أبو الخيل، عبدالله بن فائز الوائلي                 |
| 1.41        | أبودية، محمد بن غيث العجلوني                       |
| 019         | أبو ذر، عبدالرحمن بن محمد الزركشي                  |

| ٤١٠         | أبو الربيع، سليمان بن صدقة بن عبدالله المرداوي            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤١٥         | _<br>أبو الربيع، سليمان بن فرج الحجيني                    |
| ٥٠٨         | أبو زيد = أبو هريرة، عبدالرحمن بن عمر القبابي             |
| 098         | أبو السعادات، عبداللطيف بن عبدالرحمن                      |
| ۸Y۱         | أبو السعادات، محمد بن أحمد الفاكهي                        |
| 1111        | أبو السعادات، منصور بن يونس البهوتي                       |
| 1.44        | أبو السعد، محمد بن محمد بن محمد النابلسي                  |
| ٤٨٩         | أبو شعر، عبدالرحمن بن سليهان المقدسي                      |
| V09         | أبو شعر، على بن محمد البغدادي                             |
| 111         | أبو شعر (شعير) محمد بن عبدالله الدمشقي                    |
| 007         | أبو صالح، عبدالقادر بن عبداللطيف الفاسي                   |
| 170         | أبو صالح، عبدالقادر بن على البغدادي                       |
| 414         | -<br>أبو الصدق، أبو بكر بن محمد بن أبي بكر المقدسي        |
| ٣٢٢         | أبو الصدق، أبو بكر بن محمد العجلوني                       |
| 440         | أبو الصدق، أبو بكر بن محمد المنبحي                        |
| 4.4         | أبو الصفا، أبو بكر بن داود الدمشقي                        |
| <b>*</b> ** | أبو الصفا، خليل بن عثمان بن عبدالرحن                      |
| 98          | أبو العباس، أحمد بن أحمد بن موسى العسقلاني                |
| 97          | أبو العباس، أحمد بن أحمد بن موسى بن طرخان (ابن الضياء)    |
| 1 • 8       | أبو العباس، أحمد بن أبي بكر بن أحمد المقدسي               |
| 1.1         | أبو العباس، أحمد بن أبي بكر بن أحمد (ابن الرسام)          |
| 127         | أبو العباس، أحمد بن رجب بن محمد السلامي                   |
| 187         | أبو العباس، أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد (ابن ناظر الصّاحبة) |
| 107         | أبو العباس، أحمد بن عبدالرحمن بن محمد المرداوي            |
| 104         | أبو العباس، أحمد بن عبدالرحن بن عبدالولي الجزيري          |
| 170         | أبو العباس، أحمد بن عبداللطيف بن موسى اليبناوي            |
|             |                                                           |

| مد بن عبدالله بن أحمد الصالحي             | أبو العباس، أحم  |
|-------------------------------------------|------------------|
| مد بن عبدالله العسكري                     | أبو العباس، أحم  |
| مد بن عبدالله بن مالك (خطيب بيت لهيا) ١٧٨ | أبو العباس، أح   |
| مد بن عيسى بن عبدالله السيلي ٢٠١          | أبو العباس، أحم  |
| مد بن محمد بن أبي الزهر الهكّاري ٢٠٦      | أبو العباس، أح   |
| مد بن محمد بن أحمد بن تمام السّراج        | أبو العباس، أح   |
| مد بن محمد بن أحمد المقدسي                | أبو العباس، أح   |
| مد بن محمد بن أحمد (ابن المهندس) ۲۱۳      | أبو العباس، أحم  |
| مد بن محمد بن أحمد الشويكي                | أبو العباس، أحم  |
| مد بن محمد بارز المرداوي                  | أبو العباس، أح   |
| مد بن محمد بن عبادة الحرَّاني ٢٤٣         | أبو العباس، أح   |
| مد بن محمد بن عثمان الخليلي               | أبو العباس، أح   |
| مد بن محمد بن علي المنصوري                | أبو العباس، أحم  |
| مد بن محمد بن محمد الحمصي                 | أبو العباس، أحم  |
| مد بن محمد بن يعقوب الحريري ٢٤٧           | أبو العباس، أحم  |
| ند بن موسى الزرعي ٢٥٨                     | أبو العباس، أحم  |
| ند بن موسى بن فيّاض المقدسي ٢٥٩           | أبو العباس، أحم  |
| ند بن يوسف المرداوي                       | أبو العباس، أحم  |
| ند الدومي                                 | أبو العباس، أحم  |
| سف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي          | أبو العباس، يو،  |
| عبدالله بن خليل بن أبي الحسن الحرستاني    | أبو عبدالرحمن،   |
| مد بن محمد بن سليمان الشيرجي              | أبو عبدالله، أح  |
| ربكر بن محمد بن محمد المكي                | أبو عبدالله، أبو |
| مد بن إبراهيم السيلي                      | أبو عبدالله، مح  |
| مد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي             | أبو عبدالله، مح  |
| مدبن أحمد بن أبي بكر الصالحي              | أبو عبدالله، مح  |

| ٨٣٩  | أبو عبدالله = ابو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني |
|------|--------------------------------------------------------|
| 771  | أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن علي المقدسي               |
| ٥٢٨  | أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن علي بن عبدالله الكناني    |
| ٨٨٨  | أبو عبدالله، محمد بن إسهاعيل بن محمد البعلي            |
| ۸9٠  | أبو عبدالله، محمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن الجعبري      |
| 9.1  | أبو عبدالله، محمد بن أبي بكر بن معالي المهيني          |
| 944  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالرحن بن محمد العليمي          |
| 984  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالقادر الجعفري                 |
| 778  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالله الدمشقي                   |
| 9.4. | أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن محمد الأنصاري          |
| 917  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن محمد الغزي             |
| 917  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن محمود المرداوي         |
| 9.47 | أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن نجم الصفّي             |
| 994  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالمنعم بن داود البغدادي        |
| 998  | أبو عبدالله، محمد بن عبدالواحد بن يوسف الحرّاني        |
| 1.10 | أبو عبدالله، محمد بن علي بن عبدالكافي القاهري          |
| 1.17 | أبو عبدالله، محمد بن علي بن محمد البعلي                |
| 1.19 | أبو عبدالله، محمد بن عمر بن سويد البالسي               |
| ۱۰۳۸ | أبو عبدالله محمد بن محمد بن جوارش الدمشقي              |
| 1.04 | أبو عبدالله، محمد بن محمد بن سالم الجيلي               |
| 1.07 | أبو عبدالله، محمد بن عبدالغني (ابن البطائني)           |
| 1.47 | أبو عبدالله، محمد بن محمد المقدسي                      |
| 1.40 | أبو عبدالله محمد بن محمد الباهي                        |
| ١٠٨١ | أبو عبدالله، محمد بن محمد المنبجي                      |
| 707  | أبو عبدالوهاب، عبدالله بن محمد بن عبدالله النجدي       |
| 091  | أبو العز، عبدالكريم بن محي الدين بن سليمان             |
|      |                                                        |

| 401          | أبو علي، حسن بن علي بن عبيد المرداوي                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ToV</b>   | أبو علي، الحسن بن علي بن محمد البغدادي                             |
| <b>TOA</b>   | أبو علي = أبو محمد، حسن بن عمر بن مفلح                             |
| <b>v··</b>   | أبو عمر، عثمان بن أحمد بن عثمان                                    |
| ۱۱۳۷         | أبو عمران، موسى بن أحمد بن موسى الجهاعيلي                          |
| ٨٣٩          | أبو العون، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني                          |
| ***          | أبو الفتح، محمد بن عبدالقادر بن أبي الفتح الفاسي                   |
| 1.49         | أبو الفتح، محمد بن محمد بن محمد الباهي                             |
| 1189         | أبو الفتح، نصرالله بن أحمد بن محمد التستري                         |
| 1104         | أبو الفتح، نصرالله بن عمر بن محمد البغدادي                         |
| <b>Y A Y</b> | أبو الفداء، إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي                         |
| ***          | أبو الفداء، إسهاعيل بن محمد بن حسن الزبداني                        |
| ٤٦٦          | أبو الفرج، عبدالرحن بن إبراهيم الطرابلسي                           |
| ٤٦٧          | أبو الفرج، عبدالرحن بن إبراهيم بن عبدالله الذنابي                  |
| १२९          | أبو الفرج = أبو هريرة، عبدالرحمن بن أحمد بن إسهاعيل (ابن الذهبي)   |
| ٤٧٩          | أبو الفرج، عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود (ابن داود)                 |
| ٤٨٩          | أبو الفرج، عبدالرحمن بن سليهان بن أبي الكرم                        |
| ٥٠٦          | أبو الفرج، عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن التتري                    |
| 011          | أبو الفرج، عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم الفرضي                     |
| 070          | أبو الفرج، عبدالرحمن بن يوسف بن أحمد الدمشقي                       |
| ۸•۲          | أبو الفضائل، عواد بن عبيد بن عابد الكوري                           |
| 974          | أبو الفضائل، محمد بن عبد الأحد بن محمد الحراني                     |
| 710          | أبوالفضل، أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي                             |
| 707          | أبو الفضل، أحمد بن مصطفى الجعفري                                   |
| 41.          | أبو الفضل = أبو يحيى وأبو يوسف أحمد بن نصرالله بن أحمد (ابن المحب) |
| 091          | أبوالفضل، عبدالكريم بن يوسف بن أحمد (ابن ناظر الصاحبة)             |

| PYA        | أبو الفضل، محمد بن إبراهيم بن محمود بن سلمان               |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 10 q       | أبوالفضل، محمد بن أحمد بن عبدالقادر بن حسن الموصلي         |
| 977        | أبوالفضل، محمد بن عبدالرحن بن أحمد بن حسن الحموي           |
| 1.01       | أبو الفضل، محمد بن محمد بن عبدالقادر، ابن قاضي نابلس       |
| ٤٦٠        | أبوالفلاح، عبدالحي بن أحمد بن محمد (ابن العماد)            |
| 44.        | أبو القاسم، خليل بن يقعوب بن خليل الفراديسي                |
| 1 • • ٤    | أبو القاسم، محمد بن علي بن أسعد بن عثمان بن أسعد التنوخي   |
| £47        | أبو المحاسن، عبدالأحد بن محمد بن عبدالأحد الحرّاني         |
| 1.77       | أبو المحاسن، محمد بن محمد بن عبدالمنعم البغدادي            |
| 1171       | أبو المحاسن، يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر |
| 1174       | أبو المحاسن، يوسف بن أحمد بن نصرالله البغدادي              |
| 114.       | أبو المحاسن، يوسف بن محمد بن عمر المرداوي                  |
| 1191       | أبو المحاسن، يوسف بن يحيى بن عبدالرحن الشيرازي             |
| 1 8 8      | أبو محمد، أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد البغدادي               |
| 401        | أبو محمد، الحسن بن عبدالأحد بن عبدالرحمن الرسعني           |
| <b>TOA</b> | أبو محمد، حسن بن عمر بن مفلح                               |
| 070        | أبو محمد، عبدالرحمن بن يوسف بن أحمد الدمشقي                |
| 7.7        | أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن عبدالله العسكري               |
| 710        | أبو محمد، عبدالله بن أيوب بن يوسف المقدسي                  |
| 175        | أبو محمد، عبدالله بن زيد بن أبي بكر الجراعي                |
| 188        | أبو محمد، عبدالله بن محمد بن إبراهيم (ابن قيّم الضيائية)   |
| 787        | أبو محمد، عبدالله بن محمد بن أحمد المقدسي                  |
| 705        | أبو محمد، عبدالله بن محمد بن عبدالله القاهري               |
| 700        | أبو محمد، عبدالله بن محمد بن عبدالملك الحجاوي              |
| ٨٥٢        | أبو محمد، عبدالله بن محمد بن مفلح (ابن مفلح)               |
| 775        | أن محمد، عبدالله بن يوسف بن عبدالله النحوي                 |

| 11V         | أبو محمد، عبيدالله بن محمد بن عبدالله المقدسي        |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 790         | أبو محمد، عبدالوهاب بن محمد الدمشقي                  |
| 7.7.        | أبو المعالي، أسعد بن علي بن محمد الوفائي             |
| ٧٤٨         | أبو المعالي، علي بن عبدالمحسن بن عبدالدائم الدواليبي |
| 09.         | أبو المكارم، عبدالكريم بن علي البويطي                |
| 090         | أبو المكارم، عبداللطيف بن محمد بن أحمد الفاسي        |
| ٦٧٠         | أبو المكارم، عبدالمنعم بن داود بن سليهان البغدادي    |
| 901         | أبو المكارم، محمد بن عبدالله المكي                   |
| 1109        | أبو المكارم، يحيى بن يوسف بن عبدالرحمن الحلبي        |
| ٥٧٨         | أبو المواهب، عبدالقادر بن محمد بن محمد (ابن الرجيحي) |
| 970         | أبو المواهب، محمد بن عبدالباقي                       |
| 777         | أبو موفق، عبدالله بن زيد بن أبي بكر الجراعي          |
| 1117        | أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي              |
| 279         | أبوهريرة، عبدالرحمن بن أحمد بن إسهاعيل (ابن الذهبي)  |
| ٥٠٨         | أبو هريرة، عبدالرحمن بن عمر القبابي                  |
| <b>۲</b> ٦• | أبو يحيى، أحمد بن نصرالله بن أحمد (ابن المحب)        |
| ***         | أبو يعلى، حمزة بن موسى بن أحمد (ابن شيخ السلامية)    |
| 499         | أبو اليُمن زيد بن غيث بن سليهان العجلوني             |
| ۲٦٠         | أبو يوسف، أحمد بن نصرالله بن أحمد (ابن المحب)        |
| <b>70.</b>  | أبو يوسف، حسن بن أحمد بن حسن (ابن المبرد)            |
|             |                                                      |

## فهرس الأنساب للمترجمين

| الصفحة |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| ١      | الإبشيطي، أحمد بن إسهاعيل بن أبي بكر        |
| 97.    | الإثميدي، محمد بن عبدالله بن أبي بكر        |
| 771    | الأحسائي، أحمد بن حسن بن رشيد               |
| 257    | الأحسائي، حجّى بن مزيد بن حميدان            |
| 707    | الأحسائي، عبدالله بن محمد بن عبدالله        |
| 11.7   | ۔<br>الأحسائي، عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله |
| 977    | ۔<br>الأحسائي، محمد بن عبدالرحمن بن حسين    |
| 177    | ً<br>الأخصاصي، عبدالله بن محمد              |
| ٥٥٣    | الأُرموي، عبدالقادر الثاني بن إبراهيم       |
| 90     | الأَسدي، أحمد بن أحمد بن طرخان              |
| 444    | الأُسطواني، أبو الصفا بن محمد               |
| ۲۷۱    | الأُسطواني، حسن بن سليمان بن أحمد           |
| 1.89   | الأسطواني ، محمد بن محمد بن حسين بن سليهان  |
| 771    | الأشيقري، أحمد بن محمد بن حسن               |
| 404    | الأشيقري، حسن بن عبدالله                    |
| 19     | الأشيقري، سيف بن محمد بن عزّاز              |
| AFF    | الأشيقري، عبدالمحسن بن علي                  |
| 737    | الأعزاري، بلال بن عبدالرحمن                 |
| 777    | الآمدي، أحمد بن يوسف بن سعدالله             |
| 1.17   | الآمدي، محمد بن محمد بن عثمان               |
| ۷۸٥    | الأنباري، عمر بن إدريس                      |
| ٧٩٠    | الأنباري، عمر بن عبدالمحسن بن إدريس         |
| 181    | الأنصاري، أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله      |
| 197    | الأنصاري، أحمد بن علي بن عبادة              |

| الأنصاري، عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف   | ٤٠٥  |
|------------------------------------------|------|
| الأنصاري، عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر | 079  |
| الأنصاري، عبدالله بن يوسف بن عبدالله     | 777  |
| الأنصاري، محمد بن أبي بكر بن معالي       | 9.1  |
| الأنصاري، محمد بن عبدالله بن محمد        | 9.4. |
| الأنصاري، محمد بن عبدالله بن هشام        | 9.4. |
| الأنصاري، محمد بن محمد، أبي بكر بن أحمد  | 1.49 |
| الإيجي، عبدالله بن محمد بن عبدالله       | 70.  |
| الأيكي، أحمد بن محمد بن عمر              | 717  |
| البابي، أحمد بن عبدالله بن عمر           | 171  |
| البالسي، عمر بن محمد بن أحمد             | ۷۹٥  |
| البالسي، محمد بن عمر بن سويد             | 1.19 |
| البانياسي، محمد بن أحمد                  | ۸۸۱  |
| الباهي، محمد بن أحمد بن مسلم             | ۲۷۸  |
| الباهي، محمد بن محمد، نجم الدين          | 1.40 |
| الباهي، محمد بن محمد، فتح الدين          | 1.49 |
| البحري، أحمد بن موسى بن إبراهيم          | 707  |
| البدرشي، محمد بن عمد بن أبي بكر          | 1.51 |
| البدماصي، محمد بن أحمد بن سليمان         | ٨٤٨  |
| البرادعي، عبدالرحيم بن علي بن محمد       | 04.  |
| البرادعي، علي بن أحمد بن محمد            | V19  |
| البرادعي، محمد بن محمد بن سليمان         | 1.04 |
| البرقطي، محمد                            | 11.0 |
| البرمي، محمد بن عثمان بن عيسى            | 1    |
| البرنقي، أحمد بن محمد                    | 789  |
| البسطي، محمد بن أحمد بن سليهان           | ٨٤٨  |
|                                          |      |

| 233         | البصري، عبدالجبار بن علي                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| V79         | . على بن محمد بن عمر البطائحي، على بن محمد بن عمر                                        |
| 781         | البعلبكي (البعلي)، بشر بن إبراهيم بن محمود<br>التعليكي (البعلي)، بشر بن إبراهيم بن محمود |
| ٧٨٠         | البعلبكي (البعلي)، عمر بن إبراهيم بن محمود<br>البعلبكي (البعلي)، عمر بن إبراهيم بن محمود |
| 1.49        | البعلبكي (البعلي)، محمد بن محمد                                                          |
| 1.99        | البعلبكي (البعلي)، محمد بن ياسين ابن الأقرع البعليكي (البعلي)، محمد بن ياسين ابن الأقرع  |
| 89          | البعلي، إبراهيم بن البحلاق                                                               |
| 17.         | البعلي، أحمد بن عبدالقادر بن محمد                                                        |
| 177         | •                                                                                        |
| ١٧٣         | البعلي، أحمد بن عبدالكريم بن أبي بكر                                                     |
| 190         | البعلي، أحمد بن عبدالله بن محمد                                                          |
| 191         | البعلي، أحمد بن علي بن حاتم                                                              |
| 740         | البعلي، أحمد بن علي                                                                      |
| YAY         | البعلي، أحمد بن محمد بن علي                                                              |
| 790         | البعلي، إسهاعيل بن محمد بن بردس                                                          |
|             | البعلي، أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف                                                       |
| 710         | البعلي، أبوبكر بن عمر بن أحمد                                                            |
| ۳۲.         | البعلي، أبوبكر بن محمد بن محمد                                                           |
| 450         | البعلي، جعفر بن محمد بن محمد                                                             |
| 410         | البعلي، حسن بن محمد بن حسن                                                               |
| ***         | البعلي، حسن بن محمد بن محمد                                                              |
| ٤٠٥         | -<br>البعلي، سعيد بن عمر بن علي                                                          |
| <b>£</b> YY | البعلي، شعبان بن علي بن جميل                                                             |
| 274         | البعلي، شعبان بن محمد بن جميل                                                            |
| 243         | البعلي، عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر                                              |
| 103         | البعلى، عبدالجليل بن أبي المواهب محمد بن عبدالباقي                                       |
| ٥٠٣         | البعلي، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد                                                     |
|             |                                                                                          |

| البعلي، عبدالرحمن بن علي بن محمد            | ٥٠٧         |
|---------------------------------------------|-------------|
| البعلي، عبدالرحيم بن علي بن أحمد            | ۰۳۰         |
| البعلي، عبدالغني بن الحسن بن محمد           | ०६९         |
| البعلي، عبدالقادر بن محمد بن محمد           | ٥٧٧         |
| البعلي، علي بن إسهاعيل بن محمد              | ¥ 7 Y       |
| البعلي، علي بن أمين الدين بن محمد           | ٧٢٨         |
| البعلي، على بن محمد بن على                  | ۷٦٥         |
| البعلي، عمر بن عبدالله بن محمد              | ٧٩.         |
| البعلي، عمر بن محمد بن سعيد                 | <b>٧</b> ٩٧ |
| البعلي، محمد بن أحمد بن علي                 | ልገ٤         |
| البعلي، محمد بن إسماعيل بن محمد             | ۸۸۸         |
| البعلي، محمد بن بدر الدين بن بلبان          | 9.4         |
| البعلي، محمد بن عبدالقادر بن أبي البركات    | 939         |
| البعلي، محمد بن عبدالله بن عثمان            | 977         |
| البعلي، محمد بن عبدا لمجيد بن أبي الفضل     | 99.         |
| البعلي، محمد بن عثمان بن عبدالله            | 999         |
| البعلي، محمد بن علي بن عبدالرحمن            | 1.18        |
| البعلي، محمد بن علي بن محمد                 | 1.17        |
| البعلي، محمد بن محمد بن إبراهيم             | 1.48        |
| البعلي، محمد بن محمد بن جنيد                | 1 • 27      |
| البعلي، محمد بن محمد بن سليمان              | 1.04        |
| البعلي، محمد بن محمد ابن اليونانية          | 1.17        |
| البعلي، مصطفى بن علي ابن مياس               | 114.        |
| البعلي،، يوسف بن علي بن موسى                | 1177        |
| البغدادي، إبراهيم بن عبدالوهاب بن عبدالسلام | ٤٤          |
| البغدادي، أحمد بن صالح                      | 731         |
|                                             |             |

| 1           | البغدادي، أحمد بن عبدالرحن بن ماجد      |
|-------------|-----------------------------------------|
| 198         | البغدادي، أحمد بن على بن عبدالحميد      |
| 771         | البغدادي، أحمد بن نصرالله بن أحمد       |
| <b>70V</b>  | البغدادي، الحسن بن على بن محمد          |
| ٤ • ٤       | البغدادي، سعيد بن إبراهيم               |
| 170         | البغدادي، عبدالقادر بن على بن محمد      |
| 77.         | البغدادي، عبدالمنعم بن داود بن سليمان   |
| ٧١٢         | البغدادي، عثمان بن فضل الله بن نصر الله |
| <b>٧</b> ١٦ | البغدادي، علي بن إبراهيم بن عبدالوهاب   |
| V Y 9       | البغدادي، علي بن جمعة بن أبي بكر        |
| VT1         | البغدادي، على بن الحسن بن علي           |
| ۸۸٠         | البغدادي، محمد بن أحمد بن نصرالله       |
| ۸۸۸         | البغدادي، محمد بن إسهاعيل               |
| 9 • ٨       | البغدادي، محمد بن حسن بن محمد           |
| 994         |                                         |
| 1.10        | البغدادي، محمد بن على بن عمر            |
| 1.14        | البغدادي، محمد بن على بن موسى           |
| 1.70        | البغدادي، محمد بن عيسي بن حسن           |
| 1.57        | البغدادي، محمد بن محمد بن جميل          |
| 77.1        | البغدادي، محمد بن محمد بن عبد المنعم    |
| 1.44        | البغدادي، محمد بن محمد                  |
| 1 • 14      |                                         |
| 1108        |                                         |
| 1178        | البغدادي، يوسف بن أحمد بن نصرالله       |
| ٧٠          | البقاعي، إبراهيم بن محمد بن موسى        |
| 444         | البقاعي، داود بن أحمد بن علي            |
|             | البد عيه درد بن ما ي                    |

| 9.7         | البقاعي، محمد بن حسن بن أحمد               |
|-------------|--------------------------------------------|
| 0 8 0       | البكري، عبدالعزيز بن علي بن أبي العز       |
| 700         | البكري، عبدالقادر بن أبي بكر بن علي        |
| <b>49</b>   | البكري، محمد بن أبي بكر بن علي             |
| 444         | البلاّعي، داود بن أحمد بن إبراهيم          |
| 9.4         | البلباني، محمد بن بدرالدين بن بلبان البعلي |
| 700         | البلبيسي، عبدالقادر بن أبي بكر بن علي      |
| 949         | البلبيسي، محمد بن عبدالقادر بن أبي بكر     |
| <b>78</b> A | البهنسي، أحمد بن محمد                      |
| 240         | البهوتي، صالح بن حسن بن أحمد               |
| ٥٢٧         | البهوتي، عبدالرحمن بن يوسف بن علي          |
| ۸٦٩         | البهوتي، محمد بن أحمد بن علي الخلوتي       |
| 9.1         | البهوتي، محمد بن أبي السرور بن محمد        |
| 1181        | البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين       |
| 09.         | البويطي، عبدالكريم بن علي                  |
| 1 • • •     | البويطي، محمد بن علي بن أبي بكر            |
| 10          | البويطي، محمد كريم الدين                   |
| 7311        | البيت لبدي، موسى شرف الدين                 |
| <b>v</b> 9  | التاذفي، إبراهيم بن يوسف بن عبدالرحمن      |
| 11.4        | التاذفي، محمد بن يحيى بن يوسف الحلبي       |
| 1109        | التاذفي، يحيى بن يوسف بن عبدالرحمن الحلبي  |
| 114.        | التاذفي، يوسف بن عبدالرحمن بن الحسن        |
| 0.7         | التتري، عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحن       |
| ۸۸۳         | التدمري، محمد بن أحمد                      |
| 797         | التركهاني، عمر بن محمد                     |
| ٧٢٩         | التركي، على بن أيدغدي                      |

| ٥٢٣        | التستري، عبدالرحن بن نصرالله بن أحمد                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۱٤        | التُستري، فضل الله بن نصرالله بن أحمد                              |
| 1189       | التستري، نصرالله بن أحمد بن محمد                                   |
| 750        | التغلبي، عبدالقادر بن عمر بن أبي تغلب                              |
| ٧١١        | ۔<br>التلیلی، عثمان بن علی بن إبراهیم                              |
| 701        | التماشكي، أحمد بن محمد                                             |
| ٣1         | -<br>التميمي، إبراهيم بن سليمان بن علي                             |
| 707        | التميمي، أحمد بن محمد                                              |
| ٤١٣        | التميمي، سليهان بن على بن مشرّف                                    |
| ١٣٥        | التميمي، عبدالرزاق بن محمد بن علي                                  |
| ०१९        | التميمي، عبداللطيف بن محمد بن على                                  |
| ۲۸۲        | التميمي، عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب                         |
| 9 • 9      | التميمي، محمد بن حمد الهديبي                                       |
| 908        | التميمي، محمد بن عبدالله بن مانع                                   |
| 979        | التميمي، محمد بن عبدالله بن فيروز                                  |
| 1 • • ٧    | التميمي، محمد بن علي بن سلوم                                       |
| 7 2 2      | التنوخي، أحمد بن محمد بن المنجّي                                   |
| ۲۸۳        | التنوخي، أسعد بن على بن المنجّى                                    |
| ٥١٣        | التنوخي، عبدالرحمن بن محمد بن أحمد                                 |
| <b>707</b> | التنوخي، على بن محمد بن أحمد                                       |
| ٧٧١        | التنوخي، على بن محمد بن محمد بن المنجّي                            |
| ١٠٠٤       | التنوخي، محمد بن على بن أسعد                                       |
| ١٠٨٥       | التنوخي، محمد بن محمد المنجّى بن محمد                              |
| ۱۳۸        | الجراعي، أحمد بن زيد بن أبي بكر<br>الجراعي، أحمد بن زيد بن أبي بكر |
| 440        | الجراعي، إسهاعيل بن عبدالكريم<br>الجراعي، إسهاعيل بن عبدالكريم     |
| 4.5        | الجراعي، أبوبكر بن زيد بن أبي بكر                                  |

| 175     | الجراعي، عبدالله بن زيد بن أبي بكر                   |
|---------|------------------------------------------------------|
| 091     | الجراعي، عبدالكريم بن محيي الدين بن سليهان           |
| ٧٨١     | الجراعي، عمر بن أحمد بن زيد                          |
| ۸۲۰     | الجرباني، محمد بن إبراهيم                            |
| AYV     | الجزري، محمد بن إبراهيم بن محمد                      |
| 104     | الجزيري، أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالولي               |
| ०७९     | الجزيري، عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر              |
| V•Y     | الجزيري، عثمان بن حسين                               |
| ۸۳۸     | الجزيري، محمد بن أحمد بن رمضان                       |
| 9 8 8   | الجزيري، محمد بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم        |
| 989     | الجزيري، محمد بن عبدالقادر بن محمد بن عبد القادر     |
| 991     | الجزيري، محمد بن عثمان بن حسين                       |
| ۸9٠     | الجعبري، محمد بن أبي بكر بن اسهاعيل                  |
| 1 . 8 . | الجعبري، محمد بن محمد بن أبي بكر                     |
| ***     | الجعفري، أحمد بن محمد بن عبدالقادر                   |
| Y0V     | الجعفري، أحمد بن مصطفى                               |
| ٥٧٤     | الجعفري، عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر، أبو حاتم    |
| 770     | الجعفري، عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر، قاضي القضاة |
| 715     | الجعفري، عبدالله بن أحمد                             |
| ٧٥٤     | الجعفري، علي بن محمد بن إبراهيم                      |
| 981     | الجعفري، محمد بن عبدالقادر بن عثمان                  |
| 984     | الجعفري، محمد بن عبدالقادر بن محمد                   |
| 1.01    | الجعفري، محمد بن محمد بن عبدالقادر                   |
| 1171    | الجعفري، مصطفى بن صلاح الدين النابلسي                |
| 1140    | الجماعيلي، موسى بن أحمد بن موسى                      |
| ٤١٦     | الجواشني، سنقر بن عبدالله                            |

| 104         | لجوجري، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111        | <br>لجيلاني، محمود بن محمد بن محمود                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٧         | ۔<br>لجیلی، عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر                                                                                                                                                                                       |
| V71         | ۔<br>لجیلی، علی بن محمد بن عبدالقادر                                                                                                                                                                                             |
| 1.04        | ئىي<br>لجىلى، محمد بن محمد بن سالم                                                                                                                                                                                               |
| 108         | مايي<br>لحارثي، أحمد بن عبدالرحن بن مسعود                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۸         | لحبتى، محمد بن أحمد بن معالي<br>الحبتى، محمد بن أحمد بن معالي                                                                                                                                                                    |
| 0 • 0       | . بي<br>الحجاوي، عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف                                                                                                                                                                                    |
| 700         | الحجّاوي، عبدالله بن محمد بن عبدالملك                                                                                                                                                                                            |
| 919         | الحجاوي، محمد بن عبدالله بن يوسف                                                                                                                                                                                                 |
| 1177        | الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٥         | الحُجيني، سليمان بن فرج بن سليمان                                                                                                                                                                                                |
| 754         | الحرّاني، أحمد بن محمد بن عبادة                                                                                                                                                                                                  |
| £ 47 V      | الحرّان، عبدالأحد بن محمد بن عبدالأحد                                                                                                                                                                                            |
| 7           | ري .<br>الحرّان، عبدالله بن إبراهيم بن أحمد                                                                                                                                                                                      |
| <b>V9</b> A | الحرّان، عمر بن محمد بن عمر                                                                                                                                                                                                      |
| 974         | الحراني، محمد بن عبدالأحد بن محمد<br>- الحراني، محمد بن عبدالأحد بن محمد                                                                                                                                                         |
| ٩٣٨         | ري                                                                                                                                                                                                                               |
| 998         | الحراني، محمد بن عبدالواحد بن يوسف                                                                                                                                                                                               |
| 1.08        | الحراني، محمد بن محمد بن عبادة                                                                                                                                                                                                   |
| 11.8        | ري                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.1         | الحرستاني، عبدالرحمن بن عبد الله بن خليل                                                                                                                                                                                         |
| AIF         | الحرستاني، عبدالله بن خليل بن أبي الحسن                                                                                                                                                                                          |
| 787         | الحريري، أحمد بن محمد بن يعقوب                                                                                                                                                                                                   |
| १९७         | الحريري، عبد الرحمن بن عبد الغني بن محمد                                                                                                                                                                                         |
| 00•         | الماريون المعارض في الماريون المعارض الماريون المعارض الماريون المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض<br>- الماريون المعارض الم |

| 914          | الحريري، محمد بن خليل بن محمد                     |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 473          | الحسباني، صالح بن سليم بن منصور                   |
| ٩٠٨          | الحسني، محمد بن حسن بن محمد                       |
| 1.71         | الحسيني، محمد بن محمد بن عبد القادر               |
| 1149         | الحسيني، موسى بن الحسين بن محمد اليونيني          |
| ٤٠٥          | الحصيني، سعيد                                     |
| ١١٠٦         | الحضائري، محمد                                    |
| ٧٣٨          | الحُكري، علي بن خليل بن أحمد                      |
| 11           | الحكري، محمد بن علي بن خليل                       |
| 114          | الحلبي، أحمد بن أبي بكر بن محمد                   |
| 441          | الحلبي، أحمد                                      |
| <b>T1V</b>   | الحلبي، أبوبكر بن محمد بن أحمد                    |
| <b>£ 4 V</b> | الحلبي، عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد              |
| <b>V Y V</b> | الحلبي، علي بن أبي بكر بن محمد                    |
| <b>V7</b> £  | الحلبي، علي بن محمد بن عثمان                      |
| PYA          | الحلبي، محمد بن إبراهيم بن محمود                  |
| ٩            | الحلبي، محمد بن أبي بكر بن محمد                   |
| 1.47         | الحلبي، محمد بن محمد بن محمود بن سلمان، بدر الدين |
| ١٠٨٣         | الحلبي، محمد بن محمود بن سلمان، تقي الدين         |
| 1.47         | الحلبي، محمد بن موسى بن محمد بن محمود             |
| 11.4         | الحلبي، محمد بن يحيى بن يوسف التاذفي              |
| 1117         | الحلبي، محمود بن محمد بن محمود                    |
| 1109         | الحلبي، يحيى بن يوسف بن عبدالرحمن                 |
| 774          | الحمصي، أحمد بن محمد بن زهرة                      |
| 7 £ 1        | الحمصي، أحمد بن محمد بن خالد                      |
| ٥١٤          | الحمصي، عبدالرحمن بن محمد بن خالد بن زهرة         |

| 718   | الحمصي، عبدالله بن أبي بكر بن خالد                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9.٧   | الحمصي، محمد بن حسن بن غيث                                                        |
| 915   | الحمصي، محمد بن خالد بن موسى                                                      |
| 1.0.  | الحمصي، محمد بن محمد بن خالد                                                      |
| 1.7   | الحموي، أحمد بن أبي بكر بن أحمد<br>الحموي، أحمد بن أبي بكر بن أحمد                |
| 117   | الحموي، أحمد بن أبي بكر بن محمد<br>الحموي، أحمد بن أبي بكر بن محمد                |
| ۲۰۶   | الحموي، سالم بن سلامة بن سليمان                                                   |
| 018   | الحمصي، عبدالرحمن بن محمد بن زهرة                                                 |
| 008   | الحموي، عبد القادر بن الشهاب أحمد بن أبي بكر                                      |
| 750   | الحموي، عبد القادر محمد بن العلاء                                                 |
| 977   | الحموي، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد                                                |
| 1.77  | الحميدي، محمد بن محمد بن علي                                                      |
| 1111  | الحميدي، محمود بن عبدالحميد الصالحي                                               |
| 79.   | الحنبلي، آقتمر الصالحي                                                            |
| V10   | الحنبلي، عزالدين بن مفلح<br>الحنبلي، عزالدين بن مفلح                              |
| ٥٤٠   | الحنظلي، عبدالعزيز، بن عبد الرحن بن عدوان                                         |
| ለሞሞ   | الخبطي، عبدالعوير، بن عبد الوس بن عدد الخبراوي، محمد بن إبراهيم بن محمد بن عريكان |
| 9.7   |                                                                                   |
| 110   | الختعمي، محمد بن حسب الله بن خليل                                                 |
| 7.7   | الخربتاوي، أحمد بن عثمان                                                          |
| ۸۸۳   | الخريشي، إسحاق بن محمد                                                            |
| 9 • 1 | الخريشي، محمد بن أحمد                                                             |
| ٥٣٥   | الخزرجي، محمد بن أبي بكر بن معالي                                                 |
| ۸٦٩   | الخضري، عبدالصمد بن إبراهيم بن خليل                                               |
| 1.7.  | الخلوق، محمد بن أحمد بن علي                                                       |
| 110   | الخلوق، محمد بن عمر العباسي                                                       |
| . •   | الخليلي، أحمد بن أبي بكر بن يوسف                                                  |

| ***         | الخليلي، أحمد بن عشمان                         |
|-------------|------------------------------------------------|
| 777         | الخليلي، أبوبكر بن يوسف بن عبدالقادر           |
| ١١٠٣        | الخليلي، محمد بن يوسف بن عبد القادر            |
| 44          | الدّاراني، إبراهيم بن خالد بن سليهان           |
| 720         | الدارقزّي، جمال الدين                          |
| 194         | الدّاركوني، أحمد بن علي بن نصرالله             |
| 1.44        | الدروسي، محمد بن عمر بن محمد بن ثابت           |
| 1.41        | الدروسي، محمد بن محمد بن عمر                   |
| 77          | الدمشقي، إبراهيم بن محمد بن محمود              |
| 127         | الدمشقي، أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد            |
| ١٦٣         | الدمشقي، أحمد بن عبد الكريم بن عبادة           |
| 198         | الدمشقي، أحمد بن علي بن سالم                   |
| ٣٠٣         | الدمشقي، أبوبكر بن داود                        |
| <b>700</b>  | الدمشقي، حسن بن علي بن أبي بكر                 |
| <b>709</b>  | الدمشقي، حسن بن عمر بن شطي                     |
| <b>٤٧</b> ٩ | الدمشقي، عبدالرحمن بن أبي بكر بن أيوب          |
| <b>٤</b> ٧٩ | الدمشقي، عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود          |
| ٤٨٥         | الدمشقي، عبد الرحمن بن أبي بكر                 |
| 040         | الدمشقي، عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد            |
| 370         | الدمشقي، عبد الصادق بن محمد                    |
| 004         | الدمشقي، عبد القادر الثاني، بن إبراهيم بن محمد |
| ٥٧٧         | الدمشقي، عبد القادر بن محمد بن عبدالله         |
| 091         | الدمشقي، عبد الكريم بن محيي الدّين بن سليهان   |
| 788         | الدمشقي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم            |
| 77.         | الدمشقي، عبدالله بن محمد بن أبي بكر            |
| 171         | الدمشقي، عبدالله بن محمد بن التقي              |

| 175         | الدمشقي، عبدالمنعم بن علي بن أي بكر              |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 190         | الدمشقي، عبدالوهاب بن محمد                       |
| ۲۸٦         | الدمشقى، عمر بن خليل بن أحمد                     |
| ۸٠٠         | الدمشقى، عمر بن زين الدين                        |
| ۲۰۸         | الدمشقي، عيسي بن محمود بن محمد                   |
| YFA         | الدمشقى، محمد بن أحمد بن عثمان                   |
| 9.1         | الدمشقى، محمد بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم     |
| 914         | الدمشقى، محمد بن خليل، بن محمد                   |
| 914         | الدمشقي، محمد بن رمضان بن عبد الله               |
| 911         | الدمشقي، محمد بن سالم بن عبد الرحن بن عبدالجليل  |
| 98.         | الدمشقى، محمد بن عبد القادر بن عبد الله          |
| 977         | الدمشقى، محمد بن عبدالله                         |
| 9.1.1       | الدمشقي، محمد بن عبد الله بن علي                 |
| 910         | الدمشقي، محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح        |
| ١٠٣٨        | الدمشقي، محمد بن محمد بن جوارش بن عبد الله       |
| 1.09        | الدمشقي، محمد بن محمد بن عبد الله                |
| ١٠٨٣        | الدمشقي، محمد بن محمد، بن محيي الدين الرجيحي     |
| ۱۰۸۷        | الدمشقي، محمد بن محمد، بن يوسف                   |
| 1108        | الدمشقي، نعمان بن أحمد                           |
| ۲۸۷         | ، الدمشقي، عمر بن برّاق<br>الدمشقي، عمر بن برّاق |
| 0711        | الدمشقي، يوسف بن حسن بن أحمد                     |
| 1197        | الدنوشري، عبد القادر                             |
| ٧٤٨         | الدواليبي، على بن عبد المحسن بن عبد الدائم       |
| 919         | الدوسري، محمد بن طراد                            |
| ۲۸.         | الدومي، أحمد<br>الدومي، أحمد                     |
| <b>m</b> v9 | الدَّومي، حزة بن يوسف بن محمود                   |
|             | J U. J.      |

| ١٧   | الذنابي، إبراهيم بن أبي بكر بن إسهاعيل       |
|------|----------------------------------------------|
| 3    | الذَّنابي، إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم  |
| ٤٦٧  | الذنابي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله   |
| 091  | الذهبي، عبد الكريم بن يوسف بن أحمد           |
| 1179 | الذهبي، يوسف بن عبد الرحمن بن أحمد           |
| ٤٥   | الراميني، إبراهيم بن عمر بن مفلح             |
| ٤٦   | الراميني، إبراهيم بن عمر بن محمد             |
| ٦.   | الراميني، إبراهيم بن محمد بن عبد الله        |
| ۳۲٥  | الراميني، عبد القادر بن عمر بن إبراهيم       |
| 777  | الراميني، عمر بن إبراهيم بن محمد             |
| ٧٧٨  | الراميني، عمر بن إبراهيم بن محمد، أبو حفص    |
| 777  | الراميني، محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم  |
| 1117 | الرابغي، محمود بن محمد بن محمود              |
| ١٠٨٣ | الرجيحي، محمد بن محمد، بن محيي الدين         |
| 1117 | الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي      |
| ٥٤٠  | الرزيني، عبد العزيز بن عبد الرحن بن عدوان    |
| 404  | الرّسعني، الحسن بن عبدالأحد بن عبد الرحمن    |
| ٥٢٨  | الرملي، محمد بن أحمد بن علي                  |
| ٤٥٧  | الرّويسوني، عبد الجليل بن سالم بن عبد الرحمن |
| ١٥٠  | الريمي، أحمد بن عبد الرحمن بن علي            |
| ۸٥١  | الريمي، محمد بن أحمد بن عبد الرحن            |
| ***  | الزبداني، إسهاعيل بن محمد بن طريف            |
| ٧١   | الزبيري، إبراهيم بن ناصر بن جديد             |
| 719  | الزبيري، عبد الله بن داود                    |
| ٦٣٣  | الزبيري، عبدالله بنَ عثمان بن جامع           |
| ٧٠١  | الزبيري، عثمان بن جامع                       |
|      |                                              |

| ۸٠٨     | الزبيري، عيسي بن محمد                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۳     | الزبيري، فرّاج بن سابق                                               |
| 3311    | الزبيري، ناصر بن سليمان بن محمد بن أحمد                              |
| 14      | الزراتيتي، محمد بن علي بن أحمد                                       |
| ٥٠      | الزرعي، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر                                   |
| YOA     | الزرعي، أحمد بن موسى                                                 |
| 110     | الزركشي، أحمد بن محمد بن أحمد                                        |
| 019     | الزركشي، عبد الرحن بن محمد بن عبد الله                               |
| 977     | الزركشي، محمد بن عبد الله بن محمد                                    |
| 787     | الزريراني، عبدالله بن محمد، أبي بكر                                  |
| ٧٨      | السّرمرّي، إبراهيم أبي المظّفر يوسف بن محمد                          |
| 1141    | السرّمرّي، يوسف بن محمد بن مسعود                                     |
| ۳۸۹     | السروجي، خليل بن محمد بن أبي بكر<br>السروجي، خليل بن محمد بن أبي بكر |
| ۳       | السعدي، أبوبكر بن أبي المجد                                          |
| 079     | السعدي، عبد الرحيم بن أحمد بن محمد                                   |
| ۸۰۳     | السعدي، عيسى بن حجاج                                                 |
| ۱۰۳۸    | السعدي، محمد بن محمد بن أحمد                                         |
| 1 + £ 1 | السعدي، محمد بن محمد، بن أبي بكر                                     |
| 1.71    | السعدي، محمد بن محمد                                                 |
| 1.4     | السعدي، محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر                              |
| ٥٨٥     | السفاريني، عبد القادر بن مصطفى بن محمد                               |
| 777     | السفاريني، عبدالله                                                   |
| 129     | السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم<br>السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم   |
| 147     | السلامي، أحمد بن رجب بن الحسن<br>السلامي، أحمد بن رجب بن الحسن       |
| 441     | السلفيتي، أحمد                                                       |
| ٥٦٢     | السلمان، عبد القادر محمد بن العلاء                                   |
|         | استها ي، عبد العدر عسد بن العدر                                      |

| <b>YYY</b>   | السلماني، علي بن محمود بن أبي بكر          |
|--------------|--------------------------------------------|
| 737          | السُّلمي، أحمد بن محمد بن علي              |
| 777          | السنباطي، أحمد بن محمد بن عيسى             |
| 111          | السنباطي، عبدالله بن أحمد بن محمد          |
| 419          | السنجاري، أبو بكر بن محمد بن قاسم          |
| 411          | السنجاري، الحسن بن محمد بن شرشيق           |
| 777          | السّهروردي، أحمد بن محمد، بن عبد الرحمن    |
| 909          | السويدي، محمد بن عبد الله بن أحمد          |
| 40           | السيلي، إبراهيم بن عبدالخالق               |
| 7 • 1        | السيلي، أحمد بن عيسى بن عبد الله           |
| ۸۳۱          | السيلي، محمد بن إبراهيم المقدسي            |
| ۲۸۰۱         | السيلي، محمد بن موسى                       |
| 1.97         | السيلي، محمد بن موسى                       |
| 1117         | السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني    |
| ۲۸٥          | الشافعي، عبد القادر بن محمد بن محمد        |
| ٤٠٠          | الشامي، زين بن رجب                         |
| 1 • 9 8      | الشقراوي، محمد بن موسى بن إ براهيم بن يحيى |
| **           | الشنويهي، إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله   |
| 97           | الشويكي، أحمد بن أحمد                      |
| 101          | الشويكي، أحمد بن عبد الرحمن بن عمر         |
| 710          | الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد النابلسي     |
| <b>Y 1 V</b> | الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد              |
| ۱۰۸۷         | الشويكي، محمد بن محمد الشويكي              |
| ٥٧٨          | الشيباني، عبد القادر بن محمد بن عيسى       |
| ۲۲۸          | الشيخي، محمد بن أحمد بن علي                |
| የምገ          | الشيرازي، أحمد بن محمد بن عمر              |

| 1191       | الشيرازي، يوسف بن يحيى بن عبد الرحمن      |
|------------|-------------------------------------------|
| 377        | الشيرجي، أحمد بن محمد بن سليمان           |
| ١٨٩        | الشيشيني، أحمد بن على بن وجيه             |
| ۷۱٤        | الشيشيني، عثمان بن محمد بن وجيه           |
| ٧٢٢        | الشيشيني، على بن أحمد بن محمد             |
| 199        | الشيشيني، محمد بن أبي بكر بن قاسم         |
| 79.        | الصاحبي، آقتمر الصالحي                    |
| ۲.         | بي<br>الصالحي، إبراهيم بن أبي بكر، بن عمر |
| ٣٨         | الصالحي، إبراهيم بن عبد الرحمن بن سلمان   |
| ۸١         | الصالحي، إبراهيم بن الدمشقي               |
| ٧٢         | الصالحي، إبراهيم بن محمد بن مفلح          |
| AF1        | الصالحي، أحمد بن عبد الله بن أحمد         |
| 7 • 9      | الصالحي، أحمد بن محمد بن السيف            |
| <b>***</b> | الصالحي، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن       |
| <b>70.</b> | الصالحي، حسن بن أحمد بن حسن               |
| 377        | الصالحي، حسن بن محمد بن حسن               |
| ٣9.        | الصالحي، خليل بن محمد بن علي              |
| 279        | الصالحي، عبد الرحمن بن أحمد بن اسهاعيل    |
| 001        | الصالحي، عبد الغني بن محمد بن عمر         |
| 270        | الصالحي، عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد    |
| VOY        | الصالحي، علي بن عمر بن علي                |
| ۷٥٣        | الصالحي، على بن فضل الله                  |
| ۲۳۸        | الصالحي، محمد بن أحمد بن أبي بكر          |
| ٨٨٤        | الصالحي، محمد بن أحمد بن الشويكي          |
| 975        | الصالحي، محمد بن عبد الله بن عمر          |
| 1.7.       | الصالحي، محمد بن عمر العباسي              |
|            | <u> </u>                                  |

| 1.74    | الصالحي، محمد بن عمر بن محمد                      |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1.77    | الصالحي، محمد بن عيسي بن محمود                    |
| 1.40    | الصالحي، محمد بن محمد بن أحمد                     |
| 1.05    | الصالحي، محمد بن محمد بن طريف                     |
| 1. 1    | الصالحي، محمد بن محمد بن عمر الدروسي              |
| 1.77    | الصالحي، محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الياسوفي |
| 1.41    | الصالحي، محمد بن محمد بن محمد بن محمود المنبجي    |
| 1.41    | الصالحي، محمد بن محمد بن محمد المنبجي             |
| 1.98    | الصالحي، محمد بن موسى بن إبراهيم                  |
| 1 • 9 ٨ | الصالحي، محمد بن ناصر بن عبد الله                 |
| 1117    | الصالحي، محمد القناوي                             |
| 1118    | الصالحي، محمد الماتاني                            |
| 1117    | الصالحي، محمود بن عبد الحميد الحميدي              |
| 1179    | الصالحي، يوسف بن عبد الرحمن بن أحمد               |
| 1140    | الصالحي، يوسف، علي بن عبد الله                    |
| 1114    | الصالحي، يوسف بن محمد بن ناصر                     |
| 119.    | الصالحي، يوسف بن محمد الكفرسبي                    |
| ***     | الصعيدي، أحمد بن محمد بن إسماعيل                  |
| 459     | الصفدي، حسن بن إبراهيم                            |
| 11.8    | الصفدي، محمد بن يوسف بن محمد النابلسي             |
| 1140    | الصفدي، يوسف بن علي بن محمد                       |
| 9.47    | الصفي، محمد بن عبد الله بن نجم                    |
| 274     | الصورتاني، شعبان                                  |
| V01     | الصوري، علي بن عمر بن أحمد                        |
| ٥٧٧     | الضميري، عبد القادر بن محمد بن عبد الله           |
| ٤٦٦     | الطرابلسي، عبد الرحمن بن إبراهيم                  |

| ٧٠١  | الطرابلسي، عثمان بن أحمد بن منصور        |
|------|------------------------------------------|
| AV9  | الطرابلسي، محمد بن أحمد بن منصور         |
| ۸۹۸  | الطرابلسي، محمد بن أبي بكر بن علي        |
| 919  | الطرابلسي، محمد بن عبد الله              |
| 141  | الطوخي، أحمد بن عبد الله                 |
| 1197 | -<br>الطور كرمي، يوسف بن يحيى بن مرعي    |
| ۲۰٥  | العائذي، عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان |
| ٥٨٣  | العاجلي، خالد بن قاسم بن محمد            |
| 11/1 | العبادي، يوسف بن محمد بن مسعود           |
| 175  | العباسي، أحمد بن حسن بن داود             |
| 141  | العباسي، أحمد بن عبد الله                |
| 273  | العباسي، عبد الرحمن بن أحمد بن حسن       |
| 977  | العباسي، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد      |
| 1.7. | العباسي، محمد بن عمر                     |
| ٤١٧  | العتيقي، سيف بن أحمد                     |
| 811  | العتيقي، سيف بن محمد بن أحمد             |
| 879  | العتيقي، صالح بن سيف بن أحمد             |
| 179  | العتيقي، محمد بن سيف                     |
| 444  | العجلوني، أبو بكر بن محمد                |
| 499  | العجلوني، زيد بن غيث بن سليهان           |
| 978  | العجلوني، محمد بن عبد الله بن مالك       |
| 1.21 | العجلوني، محمد بن غيث بن مبارك           |
| 787  | العجمي، حسن بن إبراهيم بن أحمد           |
| 111  | العجيمي، أحمد بن عبد الله                |
| 99.  | العجيمي، محمد بن عبد الماجد بن علي       |
| 440  | العراقي، أبوبكر بن محمد                  |

| 717     | العروفي، أحمد بن محمد بن أحمد             |
|---------|-------------------------------------------|
| 98      | العسقلاني، أحمد بن إبراهيم بن يحيى        |
| ٤٠٨     | العسقلاني، سليمان بن أحمد بن سليمان       |
| ۸۳۶     | العسقلاني، عبد الله بن علي بن محمد        |
| 11.1    | العسقلاني، محمد بن يحيى بن محمد           |
| 1108    | العسقلاني، نصرالله بن أحمد بن محمد        |
| ١٧٠     | العسكري، أحمد بن عبد الله بن أحمد         |
| 7.5     | العسكري، عبد الله بن أحمد بن عبد الله     |
| ۸۰۲     | العسكري، عيسى بن أحمد                     |
| 1 + 9 A | العسكري، محمد بن ناصر بن عبد الله         |
| 1119    | العسكري، يوسف بن محمد بن ناصر             |
| 944     | العفالقي، محمد بن عبد الرحمن بن حسين      |
| ٤٦٠     | العكري، عبد الحي بن أحمد بن محمد          |
| 710     | العليمي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحن  |
| 944     | العليمي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد       |
| 777     | العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله          |
| ٧٤٥     | العمري، علي بن عبد الله بن أحمد           |
| 979     | العمري، محمد بن عبد الرحمن بن محمد        |
| ١٠١٣    | العمري، محمد بن علي بن عبد الرحمن         |
| 1.14    | العمري، محمد بن علي بن محمود              |
| ٣٦      | العنبتاوي، إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمدان |
| ١٤٧     | العنبتاوي، أحمد بن عبد الرحمن بن حميد     |
| ٤٨٧     | العنبتاوي، عبد الرحمن بن حمدان            |
| ٣٨٠     | العنيزي، حميدان بن تركي                   |
| 910     | العوسجي ، محمد بن ربيعة النجدي            |
| ١٧      | العوفي، إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل     |
|         |                                           |

| الغزولي، عمر بن الشرف                          | ۸۰۰   |
|------------------------------------------------|-------|
| -<br>الغزولي، محمد بن أحمد بن علي              | AFA   |
| الغزي، على بن محمد بن عبد الله                 | ۲۲۲   |
| الغزي، محمد بن عبدالله بن محمد                 | 9.88  |
| الفارسي، محمد بن محمد بن أحمد                  | ۱۰۳۷  |
| الفاسي، محمد بن عبد القادر بن أبي الفتح        | ۳۲۸   |
| الفاسي، حسن بن محمد بن أبي الفتح               | 377   |
| الفاسي، عبد القادر، بن عبد اللطيف بن أبي الفتح | ٥٥٧   |
| الفاسي، عبد القادر بن محمد بن أحمد             | ٨٢٥   |
| الفاسي، عبد اللطيف بن عبد القادر بن عبد اللطيف | 098   |
| الفاسي، عبد اللطيف بن محمد بن أحمد             | 090   |
| الفاسي، علي بن عبد اللطيف بن أحمد              | ٧٤٥   |
| الفاكهي، محمد بن أحمد بن علي                   | ۸۷۱   |
| الفتوحي،عثمان بن أحمد<br>الفتوحي،عثمان بن أحمد | ٧.,   |
| الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز            | ٨٥٤   |
| الفرائضي، أبو بكر بن إبراهيم بن العز           | 797   |
| الفراديسي، خليل بن يعقوب بن خليل               | 44.   |
| الفرضي، عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم          | ٥١١   |
| الفومني، محمود بن محمد بن محمود                | 1117  |
| الفومني يجيى بن محمد المكي                     | 1101  |
| القابوني، سلمان بن عبدالحميد                   | ٤٠٦   |
| القادري، بلال بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم      | 787   |
| القادري، على بن التاج محمد بن علي              | ٥٢٧   |
| القادري، محمد، حسن بن محمد                     | 9 • ٨ |
| القادري، يجيى بن يوسف بن عبد الرحمن            | 1109  |
| 5 5 . 5. 5. 5. 6. E Q C.                       |       |

| القاهري، إبراهيم بن عمر                     | ٤٧      |
|---------------------------------------------|---------|
| القاهري، أحمد بن أحمد بن موسى               | 98      |
| القاهري، أحمد بن عبد العزيز بن علي          | 107     |
| القاهري، عبد الغني بن محمد بن عبد الرحن     | ۰0٠     |
| القاهري، عبد الله بن محمد بن عبد الله       | 705     |
| القاهري، عثمان بن حسين                      | ٧٠٢     |
| القاهري، على بن محمد                        | ٧٦٨     |
| القاهري، محمد بن إبراهيم بن على             | ۸۲۲     |
| القاهري، محمد بن أحمد بن على الغزولي        | ٨٦٨     |
| القاهري، محمد بن أحمد بن موسى               | ۸۸۰     |
| القاهري، محمد بن علي بن خليل                | 17      |
| القاهري، محمد بن علي بن عبد الكافي          | 1.10    |
| القاهري، محمد بن علي بن محمد                | 1.17    |
| القاهري محمد بن محمد بن أبي بكر             | 1 . 8 . |
| القاهري، محمد بن محمد بن علي                | 1.79    |
| القاهري، محمد بن محمد المحب بن الشمس        | 1.49    |
| القاهري، محمد الفارضي                       | 11.7    |
| القبابي، عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن    | ۲۳۷     |
| القبابي، عمر بن عبد الرحمن بن الحسين        | ٧٨٨     |
| القدومي، عيسى                               | ۸۰۸     |
| القرافي، خليل بن عثمان بن عبد الرحمن        | 444     |
| القرافي، محمد بن محمد بن حسن                | ٨٤٠١    |
| القرشي، أحمد بن حسن بن أحمد                 | 114     |
| القرشي، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن أبي بكر | 098     |
| القرشي، عبد الواحد بن علي بن أحمد           | 777     |
| القرشي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  | 979     |
|                                             |         |

| 1.40  | القرشي، محمد بن محمد، نجم الدين                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.49  | القرشي، محمد بن محمد، فتح الدين                                                  |
| 444   | القسطلاني، أبو المكارم بن عبد الله بن أحمد                                       |
| 1.48  | القلانسي، محمد بن محمد، بن محمد                                                  |
| ١٨٠   | القلعي، أحمد بن عبد الله بن محمد                                                 |
| 1111  | ي                                                                                |
| 727   | القيلوي، جمال الدين                                                              |
| ٧٤٤   | الكتبي، على بن عبد الكريم بن إبراهيم                                             |
| ٨٢    | الكردي، أحمد بن إبراهيم بن عبد الله                                              |
| 970   | الكردي، محمد بن عبدالله بن محمد ابن بيرم                                         |
| 149   | الكركى، محمد بن أحمد بن معتوق                                                    |
| ***   | الكرمي، أحمد بن يحيى بن يوسف                                                     |
| 1114  | الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر                                                  |
| ٧٣١   | الكلاثي، على بن الحسن بن علي                                                     |
| ٧٧    | الكناني، إبراهيم بن نصرالله بن أحمد                                              |
| ٨٥    | الكناني، أحمد بن إبراهيم بن نصرالله                                              |
| ١٧٧   | الكناني، أحمد بن عبدالله بن على                                                  |
| 787   | الكناني، أحمد بن محمد بن ناصر                                                    |
| 777   | الكنان، أحمد بن نصرالله بن أحمد                                                  |
| ۳۳.   | الكناني، أبو الفتح بن نصرالله بن أحمد                                            |
| ٧٦٧   | الكناني، على بن محمد بن علي<br>الكناني، على بن محمد بن علي                       |
| ٥٦٨   | الكناني، محمد بن أحمد بن على                                                     |
| 11.1  | الکناني، محمد بن يحيي بن محمد<br>الکناني، محمد بن يحيي بن محمد                   |
| 1147  | الکناني، موسى بن أحمد بن موسى                                                    |
| 1108  | الكناني، نصرالله بن أحمد<br>الكناني، نصرالله بن أحمد                             |
| 1101  | الكناني، يحيى بن محمد بن علي العسقلاني<br>الكناني، يحيى بن محمد بن علي العسقلاني |
| 4 • 8 | الحناي، چيي بن حمد بن عيسي بن موسى<br>الكفرسيي، أحمد بن عيسي بن موسى             |
|       | الحقرسيي، الممد بن عيسى بن موسى                                                  |

| 119.        | الكفرسبي، يوسف بن محمد                          |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ٦٦          | الكفل حارسي، إبراهيم بن محمد بن محمد            |
| ۸۱۳         | الكفل حارسي، فرّاج                              |
| 1188        | الكفيري، موسى الكفيري                           |
| 000         | الكوري، عبد القادر بن أبي بكر بن علي            |
| ۸۰۱         | الكوري، عواد بن عبيد بن عابد                    |
| ٨٨٥         | الكوكاجي، محمد بن أحمد                          |
| <b>የ</b> ለ٦ | الكوكبي، خطاب بن عمر بن عبد الله                |
| ١٠٨٨        | الكوم ريشي، محمد بن محمد                        |
| ٥١٢         | الكيلاني، عبد الرحمن بن الجمال محمد بن أحمد     |
| V70         | الكيلاني، علي بن التاج محمد بن علي              |
| 1.14        | الكيلاني، محمد بن علي بن محمود                  |
| ۸۰۰         | اللؤلؤي، عمر                                    |
| ١٠٨٨        | اللؤلؤي، محمد بن محمد اللؤلؤي                   |
| 540         | اللبدي، طه بن أحمد                              |
| 1104        | اللبدي، ياسين بن علي بن أحمد                    |
| 1118        | الماتاني، محمد، نجم الدين                       |
| 97          | الماراني، أحمد بن أحمد بن علي                   |
| 7.7.7       | المارديني، أحمد                                 |
| <b>**</b>   | المبتولي، علي بن محمد بن محمد                   |
| 444         | المبتولي، محمد بن عبد الله بن محمد              |
| ٧٩٨         | المحلي، محمد بن أبي بكر بن علي                  |
| 098         | المحيوي، عبد اللطيف بن عبد القادر بن عبد اللطيف |
| ٥٧٨         | المخارقي، عبد القادر بن محمد بن عيسى            |
| P 3 Y       | المخزومي، أحمد بن محمد                          |
| 974         | المخزومي، محمد بن عبد الأحد بن محمد             |

| 107          | المرداوي، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد      |
|--------------|-------------------------------------------|
| 104          | المرداوي، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الولي |
| 177          | المرداوي، أحمد بن عبد الله بن أحمد        |
| ١٨١          | المرداوي، أحمد بن عبد الله بن محمود       |
| **           | المرداوي، أحمد بن محمد بن بارز            |
| 749          | المرداوي، أحمد بن محمد بن عوض             |
| 701          | المرداوي، أحمد بن محمد                    |
| 444          | المرداوي، أحمد بن يوسف                    |
| 807          | المرداوي، حسن بن على بن عبيد              |
| 448          | ۔<br>المرداوي، داود بن محمد بن عبد الله   |
| ٤١٠          | المرداوي، سليمان بن صدقة                  |
| ٤١٠          | المرداوي، سليمان بن عثمان بن محمد         |
| 717          | المرداوي، عبد الله بن أحمد بن عيسى        |
| 101          | المرداوي، عبد الله بن محمد بن عبد الله    |
| ٧١٨          | المرداوي، على بن أحمد بن محمد             |
| ٧٣٩          | المرداوي، على بن سليهان بن أحمد           |
| ۷٥١          | ۔<br>المرداوي، على بن عبيد بن داود        |
| ٧ <b>٩</b> ٤ | المرداوي، عمر بن محمد بن إبراهيم          |
| <b>٧</b> ٩٩  | المرداوي، عمر بن يوسف بن محمد             |
| 474          | المرداوي، محمد بن إبراهيم بن محمد         |
| ۸٥٠          | المرداوي، محمد بن أحمد بن عبد الحميد      |
| 101          | المرداوي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز      |
| ۸۸٥          | المرداوي، محمد بن أحمد                    |
| 927          | المرداوي، محمد بن عبد الرحمن بن الملاح    |
| 971          | المرداوي، محمد بن عبد الله بن داود        |
| ۳۸۳          | المرداوي، محمد بن عبد الله بن عفّان       |

| 1.00  | المرداوي، محمد بن محمد بن أحمد            |
|-------|-------------------------------------------|
| 11.8  | المرداوي، محمد بن يوسف بن محمد            |
| 11.0  | المرداوي، محمد بن يوسف                    |
| 1177  | المرداوي، يوسف بن ماجد بن أبي المجد       |
| 1177  | المرداوي، يوسف بن محمد بن عبد الله        |
| 114.  | المرداوي، يوسف بن محمد بن عمر             |
| 119.  | المرداوي، يوسف                            |
| 719   | المرزباني، أحمد بن محمد بن أحمد           |
| ٤٥٨   | المرزباني، عبد الحق بن محمد بن أحمد       |
| ١٨٨   | المرغباني، أحمد بن علي                    |
| 1.47  | المرزناتي، محمد بن محمد بن أحمد           |
| 1.70  | المرواني، محمد بن عيسي بن حسن             |
| ٧٣٢   | المشرقي، علي بن حسين بن عروة              |
| 7.40  | المصري، عبد الكريم بن إبراهيم بن أحمد     |
| ٨٦٩   | المصري، محمد بن أحمد بن علي               |
| 1.4.  | المصري، محمد بن محمد بن علي               |
| 377   | المغربي، أحمد بن محمد بن سالم             |
| 097   | المفلحي، عبد اللطيف بن أحمد بن أبي الوفاء |
| ١٣    | المقدسي، إبراهيم بن أحمد بن عبد الهادي    |
| 77    | المقدسي، إبراهيم بن إسهاعيل بن إبراهيم    |
| ٣٣    | المقدسي، إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم       |
| ٤٨    | المقدسي، إبراهيم بن عيسى                  |
| ٩٨    | المقدسي، أحمد بن إسهاعيل بن أحمد          |
| 1 • 8 | المقدسي، أحمد بن أبي بكر بن أحمد          |
| 1.9   | المقدسي، أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن    |
| 121   | المقدسي، أحمد بن الحسن بن عبد الله        |
| 184   | المقدس، أحمد بن سلمان بن عبدال حن         |

| 184   | المقدسي، أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان      |
|-------|--------------------------------------------|
| ١٨٣   | المقدسي، أحمد بن عبد الله                  |
| 197   | ا<br>المقدسي، أحمد بن علي بن حمزة          |
| Y • • | المقدسي، أحمد بن عمر بن عبد الهادي         |
| Y•A   | المقدسي، أحمد بن محمد بن المحب عبد الله    |
| ۲1.   | المقدسي، أحمد بن محمد بن أحمد              |
| 777   | المقدسي، أحمد بن عجمد بن حمزة              |
| 7 8 0 | المقدسي، أحمد بن محمد بن مفلح              |
| 709   | المقدسي، أحمد بن موسى بن فياض              |
| 797   | المقدسي، أبوبكر بن إبراهيم بن مفلح         |
| APY   | المقدسي، أبوبكر بن أحمد بن عبد الهادي      |
| 717   | المقدسي، أبوبكر بن عبد الرحمن بن محمد      |
| 317   | المقدسي، أبوبكر بن عبدالله                 |
| 711   | المقدسي، أبوبكر بن محمد بن أبي بكر         |
| 701   | المقدسي، الحسن بن أحمد بن الحسن            |
| ٣٦٣   | المقدسي، حسن بن محمد بن أحمد               |
| 770   | المقدسي، الحسن بن محمد بن سليمان           |
| ۳۸٦   | المقدسي، خالد                              |
| 440   | ب<br>المقدسي، رافع بن عامر                 |
| ٤٠١   | المقدسي، سالم بن أحمد                      |
| ٤٧٠   | المقدسي، عبد الرحمن بن أحمد بن شكر         |
| 443   | المقدسي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمزة     |
| 149   | المقدسي، عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم |
| 190   | المقدسي، عبد الرحمن بن سليمان بن العز      |
| 010   | المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد  |
| 0 7 9 | المقدسي، عبد الرحيم بن أحمد بن محمد        |
|       | - 1                                        |

| 710         | المقدسي، عبد الله بن أيوب بن يوسف                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| דוד         | المقدسي، عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن              |
| 727         | المقدسي، عبد الله بن محمد بن أحمد بن عُبيدالله          |
| ٦٤٧         | المقدسي، عبد الله بن محمد بن أحمد بن يوسف (ابن الحاجِّ) |
| ۸٥٢         | المقدسي، عبد الله بن محمد بن مفلح                       |
| 375         | المقدسي، عبد الوهاب بن أبي بكر بن عبد الرحن             |
| 777         | المقدسي، عبيد الله بن محمد بن عبد الله                  |
| 790         | المقدسي، عثمان بن إبراهيم بن عبد المنعم                 |
| ٧١٧         | المقدسي، علي بن أحمد بن محمد                            |
| ٧٢٦         | المقدسي، علي بن أبي بكر بن إبراهيم                      |
| 737         | المقدسي، علي بن عبد الرحمن بن محمد                      |
| ٧٨٤         | المقدسي، عمر بن أحمد بن عمر                             |
| 444         | المقدسي، عمر بن عبد الله بن محمد                        |
| <b>v91</b>  | المقدسي، عمر بن عثمان بن سالم                           |
| 797         | المقدسي، عمر بن علي بن عمر                              |
| <b>٧</b> 9٤ | المقدسي، عمر بن محمد بن أحمد                            |
| 419         | المقدسي، محمد بن إبراهيم بن شهاب الدين أحمد             |
| 778         | المقدسي، محمد بن إبراهيم بن محمد                        |
| ۱۳۸         | المقدسي ، محمد بن إبراهيم السيلي                        |
| ۱۳۸         | المقدسي، محمد بن أحمد بن إبراهيم                        |
| ۸۳۷         | المقدسي، محمد بن أحمد بن الحسن                          |
| ٨٤V         | المقدسي، محمد بن أحمد بن سعيد                           |
| 778         | المقدسي، محمد بن أحمد بن علي                            |
| ۸۷۲         | المقدسي، محمد بن أحمد بن عمر                            |
| ۸۷۳         | المقدسي، محمد بن أحمد بن محمد                           |
| 9.7         | المقدسي، محمد بن حسن بن أحمد                            |

| 917     | المقدسي، محمد بن سالم بن سالم بن أحمد                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 901     | المقدسي، محمد بن عبد الله بن أحمد                                                        |
| 97.     | المقدسي، محمد بن عبد الله بن أحمد                                                        |
| 974     | المقدسي، محمد بن عبد الله بن عمر                                                         |
| 1.12    | المقدسي، محمد بن علي بن عبد الرحمن<br>المقدسي، محمد بن علي بن عبد الرحمن                 |
| 1.44    | المقدسي، محمد بن أحمد                                                                    |
| 1.87    | المقدسي، محمد بن أبي الفتح                                                               |
| 1.54    | المقدسي، محمد بن محمد بن حازم                                                            |
| 1 • 8 A | المقدسي، محمد بن محسن                                                                    |
| 1.01    | المقدسي، محمد بن محمد بن حاود بن حمزة                                                    |
| ۸۲۰۱    | المقدسي، محمد بن محمد بن علي                                                             |
| 1.41    | المقدسي، محمد بن محمد بن قدامة                                                           |
| 1.71    | المقدسي، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد                                                    |
| 1 . 44  | المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد                                                            |
| 1 • 9 8 | المقدسي، محمد بن موسى بن فياض                                                            |
| 11      | المقدسي، محمد بن محمد بن محمد بن سعد                                                     |
| 118.    | المقدسي، موسى بن فياض بن موسى                                                            |
| 117.    | المقدسي، يهان بن مسعود بن يهان                                                           |
| 1771    | المقدسي، يوسف بن أحمد بن إبراهيم<br>المقدسي، يوسف بن أحمد بن إبراهيم                     |
| 1178    | المقدسي، يوسف بن عبد الله بن محمد                                                        |
| 781     | المكدمي، يوست بن عبد الحي القيوم<br>المكي، أحمد بن عطية بن عبد الحي القيوم               |
| ٣٢٣     | المكي، أبوبكر بن محمد بن محمد<br>المكي، أبوبكر بن محمد بن محمد                           |
| ٥٨٢     | المكي، ابوبدر بن محمد بن محمد<br>المكي، عبد القادر بن محمد بن محمد                       |
| ٥٨٨     | المكي، عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر<br>المكي، عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر |
| AVI     | المكي، عبد العريم بن عبد الرس بن بي بسر<br>المكي، محمد بن أحمد بن علي                    |
| ۸۸۲     | المكي، محمد بن أحمد الكيلاني<br>المكي، محمد بن أحمد الكيلاني                             |
|         | المكي، محمد بن احمد العياري                                                              |

| 901  | المكي، محمد بن عبد الله بن أحمد            |
|------|--------------------------------------------|
| 901  | المكي، محمد أبو المكارم                    |
| 1101 | المكي، يحيى بن عبدالكريم بن أبي بكر        |
| 1101 | المكي، يحيى بن محمد الفومني                |
| 777  | المناوي، علي بن محمد بن عبد الله           |
| 440  | المنبجي، أبوبكر بن محمد                    |
| 1.41 | المنبجي، محمد بن محمد بن محمود             |
| 1.41 | المنبجي، محمد بن محمد الصالحي، أبو عبدالله |
| 1.44 | المنصوري، محمد بن محمد بن علي              |
| ***  | الموصلي، الحسين بن علي بن أبي بكر          |
| ۳۹۳  | الموصلي، داود بن سليهان بن عبد الله        |
| ٧٥٧  | الموصلي، علي بن محمد بن أبي بكر            |
| ٧٣٥  | الموصلي، علي بن الحسين بن علي              |
| ۸۳٦  | الموصلي، محمد بن أحمد                      |
| ٨٥٩  | الموصلي، محمد بن أحمد بن عبد القادر        |
| ٤١١  | الميدومي، سليهان بن عثمان                  |
| *    | الميقاتي، أبوبكر بن أحمد بن علي            |
| ٤٩   | النابلسي، إبراهيم بن فلاح                  |
| ٥٨   | النابلسي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم       |
| ٦٠   | النابلسي، إبراهيم بن محمد بن عبد القادر    |
| 77   | النابلسي، إبراهيم بن محمد بن محمد          |
| ٨٤   | النابلسي، أحمد بن إبراهيم بن محمد          |
| 778  | النابلسي، أحمد بن عمد بن عبد القادر        |
| 780  | النابلسي، أحمد بن محمد بن مفلح             |
| *• * | النابلسي، أبوبكر بن خليل بن عمر            |
| 710  | النابلسي، أبوبكر بن علي                    |

| ٨٢٣          | النابلسي، الحسن بن محمد بن صالح                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 244          | . ي عامل الدين بن مصطفى النابلسي، صلاح الدين بن مصطفى        |
| 847          | . ي                                                          |
| ٥٧٤          | بي و ق. و القادر بن محمد بن عبد القادر، أبو حاتم             |
| 770          | . ي                                                          |
| 777          | النابلسي، عبد الوهاب بن أحمد بن محمد                         |
| <b>4 Y £</b> | النابلسي، محمد بن أحمد بن محمود                              |
| ۸۸۱          | النابلسي، محمد بن أحمد بن نعمة                               |
| 981          | النابلسي، محمد بن عبد القادر بن عثمان                        |
| 1.7.         | "                                                            |
| 1.04         | النابلسي، محمد بن عمر بن علي<br>النابلسي، محمد بن عبد القادر |
| 1.44         | •                                                            |
| 1 • 4.4      | النابلسي، محمد بن محمد بن عبد القادر                         |
| ۱۱۰٤         | النابلسي، محمد بن محمد                                       |
| 1177         | النابلسي، محمد بن يوسف بن محمد                               |
| 1174         | النابلسي، مصطفى بن صلاح الدين الجعفري                        |
| 1184         | النابلسي، مصطفى بن عبد الحق                                  |
| 1107         | النابلسي، موسى الكفيري                                       |
| 7.4          | النابلسي، هاشم المعمر                                        |
| 999          | الناصري، عبدالله بن أحمد بن محمد                             |
| 171          | النبحاني، محمد بن عثمان بن عبد الله                          |
| ٥٨٥          | النبراوي، أحمد بن عبد القادر                                 |
| 10           | النّبراوي، عبد القادر                                        |
|              | النجدي، إبراهيم بن أحمد بن يوسف                              |
| 148          | النجدي، أحمد بن عثمان بن جامع = الزبيري                      |
| <b>YV{</b>   | النجدي، أحمد بن يحيى بن عطوة                                 |
| ٤٣٠          | النجدي، صالح بن محمد بن عبدالله                              |

| ٦٠٣     | النجدي، عبد الله بن أحمد بن محمد               |
|---------|------------------------------------------------|
| 789     | النجدي، عبد الله بن محمد بن ذهلان              |
| 707     | النجدي، عبد الله بن محمد بن عبد الله           |
| 099     | النجدي، عبد اللطيف بن محمد بن علي              |
| 740     | النجدي، عبد الوهاب بن سليهان بن علي            |
| 141     | النجدي، عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله         |
| 797     | النجدي، عثمان بن أحمد بن سعيد                  |
| ٧٠١     | النجدي، عثمان بن جامع                          |
| ۸۱۱     | النجدي، غنام بن محمد                           |
| 777     | النّحوي، عبد الله بن يوسف بن عبد الله          |
| 1 • 9 9 | النهرماري، محمد، شمس الدين بن القاضي نجم الدين |
| ٤٧٧     | الهاشمي، عبد الرحن بن أحمد                     |
| 1.41    | الهاشمي، محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر    |
| ٩٠٩     | الهديبي، محمد بن حمد التميمي                   |
| 7.7     | الهِّكاري، أحمد بن محمد بن أبي الزهر           |
| 448     | الهَّكَاري، أبو بكر بن إبراهيم                 |
| ۸٦٦     | الهلالي، محمد بن أحمد بن علي                   |
| 273     | الهندي، شادي                                   |
| 117     | الوفائي، أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح            |
| ۲۸۳     | الوفائي، أسعد بن عبد الحافظ بن إبراهيم         |
| 243     | الوفائي، عبد الرحمن بن أبي بكر                 |
| ٤٠      | الوائلي، إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم        |
| 781     | الوائلي، عبد الله بن فائز بن منصور             |
| 1.47    | الياسوفي، محمد بن محمد بن إبراهيم              |
| ١٦٥     | اليبناوي، أحمد بن عبد اللطيف بن موسى           |
| ٥٤٩     | اليونيني، عبد الغني، بن الحسن بن محمد          |
|         |                                                |

| ٥٧٧  |   |                                        |
|------|---|----------------------------------------|
| 9.0  | Í | اليونيني، عبد القادر بن محمد بن محمد   |
| 984  |   | اليونيني، محمد بن جعفر بن علي البعلي   |
| 1    |   | اليونيني، محمد بن عبد القادر بن علي    |
|      |   | اليونيني، محمد بن علي بن أحمد          |
| 1.71 |   | الونيني، محمد بن محمد بن عبد القادر    |
| 1179 |   | الدنية ، موسى بن الحسين بن محمد بن على |

## فهرس الألقاب للمترجمين

| الصفحة      |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ۸۲۲         | أكمل الدين، محمد بن إبراهيم بن عمر                |
| 9.00        | أكمل الدين، محمد بن عبدالله بن مفلح               |
| ۲۲۸         | إمام قائم، محمد بن أحمد بن علي                    |
| ٥٣          | أمين الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الغني          |
| AV9         | أمين الدين، محمد بن أحمد بن معتوق                 |
| 949         | أمين الدين، محمد بن عبد القادر بن أبي البركات     |
| ١٠٧٨        | أمين الدين بن الحكاك، محمد بن محمد بن محمد        |
| 1101        | أمين الدين، يحيى بن محمد بن علي                   |
| 404         | باحسين، حسن بن عبدالله                            |
| 77          | بدر الدين، إبراهيم بن إسهاعيل بن إبراهيم          |
| <b>72</b>   | بدر الدين، حسن بن إبراهيم بن أحمد                 |
| 454         | بدر الدين، حسن بن إبراهيم بن عمر                  |
| 401         | بدر الدين، الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبدالله      |
| 40.         | بدر الدين، حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي       |
| 401         | بدر الدين، الحسن بن عبد الأحد بن عبد الرحمن       |
| 707         | بدر الدين، حسن بن علي بن عبيد                     |
| <b>70</b> A | بدر الدين، حسن بن عمر بن مفلح                     |
| 410         | بدر الدين، حسن بن محمد بن حسين                    |
| 410         | بدر الدين، الحسن بن محمد بن سليمان                |
| *77         | بدر الدين، الحسن بن محمد بن شرشيق                 |
| <b>*</b> 77 | بدر الدين، الحسن بن محمد بن صالح                  |
| ***         | بدر الدين، حسن بن محمد بن محمد                    |
| 441         | بدر الدين، حُسين بن سليمان بن أحمد                |
| 279         | بدر الدين، عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر |
| 9.7         | بدر الدين، محمد بن حسب الله بن خليل               |

| ۸۳۸       | بدر الدين، محمد بن عبد الغني يحيى                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 984       | بدر الدين، محمد بن عبد القادر بن محمد                               |
| 99.       | بدر الدين، محمد بن عبد المجيد بن أبي الفضل                          |
| 997       | بدر الدين، محمد بن عبد المنعم بن داود                               |
| 11        | البدر بن النور، محمد بن على بن خليل                                 |
| 1.11      | . قابل الدين، محمد بن على بن محمد<br>بدر الدين، محمد بن على بن محمد |
| 1.51      | بدر الدين، محمد بن محمد بن أبي بكر                                  |
| 1.01      | بدر الدين، محمد بن محمد بن عبد الغني                                |
| 177       | بدر الدين، محمد بن محمد بن عبد المنعم                               |
| 1.47      | بدر الدين، محمد بن محمد بن محمود                                    |
| 1.97      | بدر الدین، محمد بن موسی بن محمد                                     |
| 89        | برهان الدين، إبراهيم بن البحلاق                                     |
| **        | برهان الدين، إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالله                          |
| **        | برهان الدين، إبراهيم بن حجّي الكفل الحارسي                          |
| 79        | برهان الدين، إبراهيم بن خالد بن سليمان                              |
| ٣٣        | برهان الدين، إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم                             |
| 80        | برهان الدين، إبراهيم بن عبد الخالق                                  |
| ٣٦        | برهان الدين، إبراهيم بن عبد الرحمن بن حمدان                         |
| ٤٤        | برهان الدين، إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد السلام                    |
| ٤٦        | برهان الدين، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن محمد                      |
| ٤٥        | برهان الدين، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم                              |
| <b>{V</b> | برهان الدين، إبراهيم بن عمر القاهري                                 |
| ٥٨        | برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم                             |
| ٦٠        | برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد القادر                          |
| ٦٠        | برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبدالله                             |
| ٥٠        | . وإن الدين إن الهدين محمدين قيم الحمزية                            |

| 75         | برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن محمد                  |
|------------|-------------------------------------------------------|
|            | برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن مفلح = تقي الدين      |
| ٧٠         | برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن موسى                  |
|            | برهان الدين، إبراهيم بن نصر الله بن أحمد = ناصر الدين |
| <b>v</b> 9 | برهان الدين، إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن            |
| ٣٣.        | بهاء الدين، أبو الفتح بن نصر الله بن أحمد             |
| 1.41       | بهاء الدين، محمد بن محمد بن قدامة المقدسي             |
| 1.44       | بهاء الدين، محمد بن محمد بن محمد                      |
| ٦٧٣        | تاج الدين، عبد الوهاب بن أحمد بن محمد                 |
| 375        | تاج الدين، عبد الوهاب بن أبي بكر بن عبد الرحمن        |
| 190        | تاج الدين، عبد الوهاب بن محمد الدمشقي                 |
| ۸۳۸        | تاج، محمد بن أحمد بن رمضان                            |
| ١٠٨٨       | تاج الدين، محمد بن محمد الكوم ريشي                    |
| ٦٧         | تقي الدين، إبراهيم بن محمد بن مفلح                    |
| 4 2 2      | تقي الدين، أحمد بن محمد بن المنجّى                    |
| 777        | تقي الدين، أحمد بن نصرالله بن أحمد                    |
| 790        | تقي الدين، أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف                 |
| 4.4        | تقي الدين، أبو بكر بن داود                            |
| 4.8        | تقي الدين، أبو بكر بن زيد بن أبي بكر                  |
| 710        | تقي الدين، أبو بكر بن عمر بن غرّة                     |
| ۳۲.        | تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن أيوب                    |
| 417        | تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن أبي بكر                 |
| 477        | تقي الدين، أبو بكر بن محمد العجلوني                   |
| 440        | تقي الدين، أبو بكر بن محمد العراقي                    |
| 710        | تقي الدين، عبدالله بن أيوب بن يوسف                    |
| AIF        | تقي الدين، عبدالله بن خليل بن أبي الحسن               |

| 788         | لقي الدين، عبدالله بن محمد بن إبراهيم                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 787         | ي الدين، عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبيدالله                                            |
| 787         | تي الدين، عبدالله بن محمد بن أحمد بن يوسف<br>نقي الدين، عبدالله بن محمد بن أحمد بن يوسف |
| 787         | تقى الدين، عبدالله بن محمد بن أبي بكر                                                   |
| ודד         | تقى الدين، عبدالله بن محمد بن التقي                                                     |
| ٨٤٨         | تقي الدين، محمد بن أحمد بن سليمان                                                       |
| ٨٥٤         | تقى الدين، محمد بن أحمد بن عبد العزيز                                                   |
| 9.1.1       | تقى الدين، محمد بن عبدالله بن علي                                                       |
| ۱۰۸۳        | تقى الدين، محمد بن محمد بن محمود                                                        |
| 1.90        | تقى الدين، محمد بن موسى بن محمد                                                         |
| 1189        | جلال الدين، نصر الله بن أحمد بن محمد                                                    |
| 1104        | جلال الدين، نصر الله بن عمر بن محمد                                                     |
| ٥٤          | جمال الدين، إبراهيم بن محمود بن سلمان                                                   |
| 1 8 8       | جمال الدين، أحمد بن عبد الرحن بن أحمد                                                   |
| 441         | جمال الدين، رافع بن عامر<br>جمال الدين، رافع بن عامر                                    |
| ٤٧٠         | جمال الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن شكر                                                   |
| ٥٣٥         | جال الدين، عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل                                                 |
| 7           | جال الدين، عبدالله بن إبراهيم بن أحمد                                                   |
| 1.1         | جال الدين، عبدالله بن أحمد بن عبد الرحمن                                                |
| 7.7         | جال الدين، عبدالله بن أحمد بن عبدالله                                                   |
| 115         | جال الدين، عبدالله بن أحمد بن محمد                                                      |
| 718         | جمال الدين، عبدالله بن أبي بكر بن خالد                                                  |
| 717         | جمال الدين، عبدالله بن أبي بكر بن عبد الرحمن                                            |
| 777         | جمال الدين، عبدالله بن زيد بن أبي بكر                                                   |
| <b>እ</b> ሞለ | جال الدين، عبدالله بن علي بن محمد                                                       |
| 101         | جال الدين، عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد                                           |

| جال الدين، عبدالله بن عمد بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن إدريس الأنباري جمال الدين، عمر بن عبد المحسن بن إدريس جمال الدين، عمد بن أحمد الكيلاني المكي جمال الدين، عمد بن المعد بن عبد الرحمن التاذفي جمال المدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي جمال المدين، يوسف بن عبد الله بن عمد بن مسعود جمال المدين، يوسف بن عمد بن مسعود المالدين، يوسف بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن مسعود جمال المدين، يوسف بن عمد بن مسعود المالدين، يوسف بن عمد بن مسعود بن المدين، يوسف بن عمد بن مسعود بن المدين، يوسف بن عمد بن مسعود بن المدين، اسعد بن عمد بن معد بن مسعود بن المدين، اسعد بن عمد بن معد بن معد بن عمد المدين عمد بن معد بن عمد |            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| جال الدين، عمر بن إدريس الأنباري جمل الدين، عمر بن إدريس الأنباري جمال الدين، عمر بن عبد المحسن بن إدريس جمال الدين، عمد بن أحمد الكيلاني المكي جمال الدين، عمد بن الحمد بن المدين، يوسف بن أحمد بن سليان جمال الدين، يوسف بن أحمد بن نصر الله جمال الدين، يوسف بن عمد الرحمن الله جمال الدين، يوسف بن عمد الرحمن الناذي جمال الدين، يوسف بن عبد الله بن عمد جمال الدين، يوسف بن عبد الله بن عمد جمال الدين، يوسف بن عبد الله بن عمد بن عمد جمال الدين، يوسف بن عمد بن عبد الله بن عمد بن منطح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>.</b> ف |                                            |
| جال الدين، عمر بن عبد المحسن بن إدريس جال الدين، عمد بن أحمد الكيلاني المكي جال الدين، عمد بن عبدالله بن أحمد الكيلاني المكي جال الدين، عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن الحمد بن الدين، يوسف بن أحمد بن سليان جال الدين، يوسف بن أحمد بن سليان الدين، يوسف بن أحمد بن نصر الله جال الدين، يوسف بن عمد الرحمن بن أحمد جال الدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي جال الدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي جال الدين، يوسف بن عبد الله بن عمد جال الدين، يوسف بن عبد الله بن عمد جال الدين، يوسف بن عبد الله بن عمد جال الدين، يوسف بن علي بن عمد جال الدين، يوسف بن علي بن عمد جال الدين، يوسف بن عمد بن عبد الله جال الدين، يوسف بن عمد بن عمد بن عمد جال الدين، يوسف بن عمد بن عمد جال الدين، يوسف بن عمد بن عمد جال الدين، يوسف بن عمد بن مسعود جال الدين، الدارقوي جال الدين، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدين رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين رزين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن معمد بن بن عمر بن مفلح = بدر الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | جمال الدين، عبدالله بن يوسف بن عبدالله     |
| جال الدين، عمد بن أحمد الكيلاني المكي جال الدين، عمد بن عبدالله بن أحمد جال الدين، عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن الحمد بن الدين، يوسف بن أحمد بن إبراهيم جال الدين، يوسف بن أحمد بن السيان الله بن يوسف بن أحمد بن نصر الله الدين، يوسف بن عمد الرحمن الناقي الله بن يوسف بن عبد الرحمن الناقي الله بن يوسف بن عبد الرحمن الناقي الله بن يوسف بن عبد الرحمن الناقي الله بن يوسف بن عبدالله بن عامد الله الدين، يوسف بن عبدالله بن عمد الله بن عمد الله الدين، يوسف بن عمد بن عبدالله بن عمد الله الدين، يوسف بن عمد بن عبدالله الله بن عمد بن عبدالله بن عمد بن معد بن عمد بن عم |            | جمال الدين، عمر بن إدريس الأنباري          |
| جال الدين، عمد بن عبدالله بن أحمد جال الدين، عمد بن الحمد بن الدين، يوسف بن أحمد بن البيان الدين، يوسف بن أحمد بن المحد الله الدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي المحد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمد الله بن عمد بن عبد الله بن عمد |            | جمال الدين، عمر بن عبد المحسن بن إدريس     |
| جال الدین، عمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن جمل الدین، یوسف بن أحمد بن إبراهیم         جال الدین، یوسف بن أحمد بن سلیهان         جمال الدین، یوسف بن أحمد بن نصر الله         جمال الدین، یوسف بن حسن بن أحمد         جمال الدین، یوسف بن عبد الرحمن بن أحمد         جمال الدین، یوسف بن عبد الرحمن التاذفی         جمال الدین، یوسف بن عبد الله بن حاتم         جمال الدین، یوسف بن عبد الله بن محمد         جمال الدین، یوسف بن عبد بن عبد الله         ۱۷۷         ۱۱۷۷         جمال الدین، یوسف بن محمد بن عبد الله         جمال الدین، یوسف بن محمد بن عبد الله         جمال الدین، یوسف بن محمد بن مسعود         جمال الدین، الدین، اسمع بن محمد بن مسعود         جمال الدین، أسعد بن عمد بن مسعود         جمال الدین، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدین         رین الدین، خالد بن قاسم بن محمد بن مفلح = بدر الدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | جمال الدين، محمد بن أحمد الكيلاني المكي    |
| جمال الدين، يوسف بن أحمد بن إبراهيم جمال الدين، يوسف بن أحمد بن سليان جمال الدين، يوسف بن أحمد بن نصر الله جمال الدين، يوسف بن أحمد بن نصر الله جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد جمال الدين، يوسف بن عد الرحمن بن أحمد جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي جمال الدين، يوسف بن عبد الله بن حاتم جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن حاتم جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن عمد جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن عمد جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمد بن عبدالله بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن عمد بن مسعود جمال الدين، أسعد بن عبد الحافظ الدين، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدين رشيد الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن معمد بن عمد بن عمد بن معمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح = بدر الدين رئين الدين، خالد بن قاسم بن عمد بن مفلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | جمال الدين، محمد بن عبدالله بن أحمد        |
| جال الدین، یوسف بن أحمد بن سلیمان جمال الدین، یوسف بن أحمد بن نصر الله جال الدین، یوسف بن أحمد بن نصر الله جال الدین، یوسف بن عبد الرحمن بن أحمد جال الدین، یوسف بن عبد الرحمن التاذقی جمال الدین، یوسف بن عبد الله بن حاتم جال الدین، یوسف بن عبدالله بن عمد جال الدین، یوسف بن علی بن عمد جال الدین، یوسف بن عاجد بن أبي المجد جال الدین، یوسف بن عمد بن عبدالله جال الدین، یوسف بن عمد بن عبدالله جال الدین، یوسف بن عمد بن عبدالله جال الدین، یوسف بن عمد بن عمر بن مسعود جال الدین، یوسف بن عمد بن عمر بن مسعود جال الدین، أسعد بن عبد الحافظ حافظ الدین، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدین رین الدین، خالد بن قاسم بن عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | جمال الدين، محمد بن محمد بن محمد           |
| جمال الدین، یوسف بن أحمد بن نصر الله جمال الدین، یوسف بن حسن بن أحمد جمال الدین، یوسف بن عد الرحمن بن أحمد جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن حاتم جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن حاتم جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن عمد جمال الدین، یوسف بن علی بن محمد جمال الدین، یوسف بن علی بن محمد جمال الدین، یوسف بن عمد بن عبدالله جمال الدین، یوسف بن محمد بن عبدالله جمال الدین، یوسف بن محمد بن عمد جمال الدین، یوسف بن محمد بن مسعود جمال الدین، یوسف بن محمد بن مسعود جمال الدین، یوسف بن محمد بن مسعود جمال الدین، الدارقوي جمال الدین، الدارقوي حافظ الدین، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدین رشید الدین، خالد بن قاسم بن محمد زین الدین، خالد بن قاسم بن محمد زین الدین، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | جمال الدين، يوسف بن أحمد بن إبراهيم        |
| جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد جمال الدين، يوسف بن عد الرحمن بن أحمد جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن عمد جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن محمد جمال الدين، يوسف بن علي بن محمد جمال الدين، يوسف بن علي بن محمد جمال الدين، يوسف بن عمد بن ابي المجد جمال الدين، يوسف بن محمد بن عبدالله جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، المدارقوي حمال الدين، أسعد بن عبد الحافظ حمال الدين، أسعد بن عبد الحافظ حمال الدين، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدين رشيد الدين، خالد بن قاسم بن محمد زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | جمال الدين، يوسف بن أحمد بن سليهان         |
| جمال الدین، یوسف بن عد الرحمن بن أحمد  جمال الدین، یوسف بن عبد الرحمن التاذقی  جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن حاتم  جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن عمد  جمال الدین، یوسف بن علی بن عمد  جمال الدین، یوسف بن ماجد بن أبی المجد  جمال الدین، یوسف بن عمد بن عبدالله  جمال الدین، یوسف بن عمد بن عمد  جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود  جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود  جمال الدین، یوسف بن عمد الکفرسبی  جمال الدین، یوسف بن عمد الکفرسبی  جمال الدین، الدارقوی  حافظ الدین، المعد بن عمر بن مفلح = بدر الدین  رشید الدین، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدین  رزین الدین، خالد بن قاسم بن محمد  خمال الدین، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | جمال الدين، يوسف بن أحمد بن نصر الله       |
| ۱۷۰         جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن حاتم         جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن عمد         جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن عمد         جمال الدین، یوسف بن علی بن عمد         جمال الدین، یوسف بن ماجد بن أبي المجد         جمال الدین، یوسف بن عمد بن عبدالله         جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود         جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود         جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود         جمال الدین، الدارقوي         حافظ الدین، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدین         رین الدین، خالد بن قاسم بن عمد         زین الدین، خالد بن قاسم بن عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد            |
| جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن حاتم  جمال الدین، یوسف بن عبدالله بن عمد  جمال الدین، یوسف بن علی بن عمد  جمال الدین، یوسف بن ماجد بن أبي المجد  جمال الدین یوسف بن عمد بن عبدالله  جمال الدین، یوسف بن عمد بن عمد  جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود  جمال الدین، یوسف بن عمد بن مسعود  جمال الدین، یوسف بن عمد الکفرسبي  جمال الدین، یوسف بن عمد الکفرسبي  جمال الدین، الدارقوي  حافظ الدین، أسعد بن عبد الحافظ  حرشید الدین، أسعد بن عمر بن مفلح = بدر الدین  رشید الدین، خالد بن قاسم بن عمد  زین الدین، خالد بن قاسم بن عمد  زین الدین، خالد بن قاسم بن عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | جمال الدين، يوسف بن عد الرحمن بن أحمد      |
| جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن محمد  جمال الدين، يوسف بن علي بن محمد  جمال الدين، يوسف بن ماجد بن أبي المجد  جمال الدين يوسف بن محمد بن عبدالله  جمال الدين، يوسف بن محمد بن عمر  جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود  جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي  جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي  جمال الدين، الدارقوي  حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ  رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين  رشيد الدين، خالد بن قاسم بن محمد  زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن التاذفي     |
| جمال الدين، يوسف بن علي بن محمد جمال الدين، يوسف بن ماجد بن أبي المجد جمال الدين يوسف بن محمد بن عبدالله جمال الدين، يوسف بن محمد بن عمر جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، الدارقوي حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن حاتم        |
| جمال الدين، يوسف بن ماجد بن أبي المجد  جمال الدين يوسف بن محمد بن عبدالله  جمال الدين، يوسف بن محمد بن عمر  جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود  جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي  جمال الدين، الدارقوي  حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ  رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين  زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد  رثين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | جمال الدين، يوسف بن عبدالله بن محمد        |
| جمال الدين يوسف بن محمد بن عبدالله جمال الدين، يوسف بن محمد بن عمر جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، الدارقوي حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | جمال الدين، يوسف بن علي بن محمد            |
| جمال الدين، يوسف بن محمد بن عمر جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، الدارقوي جمال الدين، الدارقوي حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | جمال الدين، يوسف بن ماجد بن أبي المجد      |
| جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود  جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، الدارقوي حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ  رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | جمال الدين يوسف بن محمد بن عبدالله         |
| جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي جمال الدين، الدارقوي جمال الدين، الدارقوي حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد رين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | جمال الدين، يوسف بن محمد بن عمر            |
| جمال الدين، الدارقوي حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدين زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد حمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | جمال الدين، يوسف بن محمد بن مسعود          |
| حافظ الدین، أسعد بن عبد الحافظ<br>رشید الدین، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدین<br>زین الدین، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | جمال الدين، يوسف بن محمد الكفرسبي          |
| رشید الدین، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدین<br>زین الدین، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | جمال الدين، الدارقوي                       |
| زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | حافظ الدين، أسعد بن عبد الحافظ             |
| زين الدين، خالد بن قاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن          | رشيد الدين، حسن بن عمر بن مفلح = بدر الدير |
| زين الدين، خطاب بن عمر بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | زين الدين، خطاب بن عمر بن عبدالله          |

| 494   | زين الدين، داود بن سليهان بن عبدالله                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 499   | ۔<br>زین الدین، زید بن غیث بن سلی <b>ا</b> ن                                         |
| 274   | -<br>زين الدين، شعبان الصورتاني                                                      |
| ٤٣٧   | زين الدين، عبد الأحد بن محمد بن عبد الأحد                                            |
| 870   | -<br>زين الدين، عبد الخلاق بن أحمد بن الفرزان                                        |
| ٤٦٧   | زين الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبدالله                                          |
| 277   | -<br>زين الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم الطرابلسي                                      |
| 879   | زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل<br>زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل |
| ٤٧٤   | زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب                                                 |
| ٤٧٨   | زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي                                          |
| ٤٧٩   | زين الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب                                             |
| 211   | زين الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمزة                                             |
| १८४   | زين الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود                                             |
| ٤٨٧   | زين الدين، عبد الرحمن بن حمدان                                                       |
| १९०   | زين الدين، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن                                        |
| ٤٨٩   | زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم                                          |
| 0 • 1 | زين الدين، عبد الرحمن بن عبدالله بن خليل                                             |
| 0 • 0 | زين الدين، عبد الرحمن بن عبدالله بن يوسف                                             |
| 7.0   | زين الدين، عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن                                           |
| ٥٠٨   | زين الدين، عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن                                           |
| 018   | زين الدين، عبد الرحمن بن محمد بن خالد                                                |
| 710   | زين الدين، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن                                          |
| 019   | زين الدين، عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله                                             |
| ٥٢٣   | زين الدين، عبد الرحمن بن محمد بن مفلح                                                |
| 070   | زين الدين، عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد                                                |
| ٥٢٧   | زين الدين، عبد الرحمن بن يوسف بن علي                                                 |
| 079   | زين الدين، عبد الرحيم بن أحمد بن محمد                                                |

| ०१९         | زين الدين، عبد الغني بن الحسن بن محمد              |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 001         | زين الدين، عبد الغني بن محمد بن عمر                |
| 008         | زين الدين، عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر           |
| 700         | زين الدين، عبد القادر بن عبد الله بن العفيف        |
| 180-780     | زين الدين، عبد الكريم بن يوسف بن أحمد              |
| ٧٨١         | زين الدين، عمر بن أحمد بن إبراهيم                  |
| <b>Y</b>    | زين الدين، عمر بن أحمد بن زيد                      |
| ٧٨٥         | زين الدين، عمر بن إسهاعيل المؤدب                   |
| <b>FAV</b>  | زين الدين، عمر بن خليل بن أحمد                     |
| ٧٩٠         | زين الدين، عمر بن عبدالله بن محمد                  |
| ۸۰۰         | زين الدين، عمر بن اللؤلؤي                          |
| ٧ <b>٩٤</b> | زين الدين، عمر بن محمد بن إبراهيم                  |
| ٧ <b>٩٤</b> | زين الدين، عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الهادي       |
| V90         | زين الدين، عمر بن محمد بن أحمد بن عجيمة            |
| V90         | زين الدين، عمر بن محمد بن أحمد بن عمر              |
| <b>V9V</b>  | زين الدين، عمر بن محمد بن سعيد                     |
| <b>v99</b>  | زين الدين، عمر بن محمد بن عمر                      |
| ۸٠٠         | زين الدين، عمر بن يوسف بن محمد                     |
| 9 £ £       | زين الدين، محمد بن عبد القادر بن محمد              |
| 1117        | زين الدين، محمود بن محمد بن محمود                  |
| 7.7         | سراج الدين، أحمد بن محمد بن أحمد                   |
| ०९१         | سراج الدين، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن أبي بكر    |
| ०९१         | سراج الدين، عبد اللطيف بن عبد القادر بن عبد اللطيف |
| 090         | سراج الدين، عبد اللطيف بن محمد بن أحمد             |
| ٧٨٢         | سراج الدين، عمر بن أحمد بن زيد                     |
| ٧٨٨         | سراج الدين، عمر بن عبد الرحمن بن الحسين            |
| 798         | سراج الدين، عمر بن علي بن عادل                     |
|             |                                                    |

| 949  | سعد الدين، محمد بن عبد القادر بن أبي بكر                   |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1.48 | سعد الدين، محمد بن محمد بن أحمد                            |
| 791  | سيف الدين، أقتمر الصالحي                                   |
| ٥٨٠  | سيف الدين، عبد القادر بن محمد بن عيسى                      |
| 419  | شجاع الدين، أبو بكر بن محمد بن قاسم                        |
| 141  | شرف الدين، أحمد بن الحسن بن عبد الله                       |
| PAY  | شرف الدين، إسماعيل بن محمود بن سلمان                       |
| 411  | شرف الدين، أبو بكر بن محمد بن محمود                        |
| 414  | شرف الدين، حسن بن محمد بن أحمد                             |
| 498  | شرف الدين، داود بن محمد بن عبدالله                         |
| ०१९  | شرف الدين، عبد الغني بن الحسن بن محمد                      |
| ٥٧٦  | شرف الدين، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن بدر الدين  |
| ٥٧٤  | شرف الدين، عبدا القادر بن محمد بن عبد القادر ابن شمس الدين |
| 749  | شرف الدين، عبدالله بن عمر بن إبراهيم                       |
| 77.  | شرف الدين، عبدالله بن محمد بن أبي بكر                      |
| ۸۵۲  | شرف الدين، عبدالله بن محمد بن مفلح                         |
| ٦٧٠  | شرف الدين، عبد المنعم بن داود بن سليمان                    |
| ۸۰۲  | شرف الدين، عيسى بن أحمد العسكري                            |
| ۸۰۳  | شرف الدين، عيسى بن حجاج بن عيسى                            |
| 477  | شرف الدين، محمد بن عبد القادر بن أبي الفتح                 |
| ١٠٧٧ | شرف الدين، محمد بن محمد بن محمد                            |
| 11.0 | شرف الدين، محمد بن يوسف المرداوي                           |
| 1117 | شرف الدين، محمود بن محمد بن محمود                          |
| 1144 | شرف الدين، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم                    |
| ۱۱۳۷ | شرف الدين، موسى بن أحمد بن موسى بن عبدالله                 |
| 118. | شرف الدين، موسى بن فياض بن موسى                            |
| 1187 | شرف الدين، موسى البيت لبدي                                 |

| شمس الدين بن رمضان                                                             | 373 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| شمس الدين، سنقر بن عبدالله                                                     | 213 |
| شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم                                       | 011 |
| شمس الدين، عبد الرحن بن محمد بن أحمد                                           | ٥١٣ |
| شمس الدين، عبد الواحد بن على بن أحمد                                           | 777 |
| شمس الدين، محمد بن إبراهيم بن إسهاعيل                                          | ۸۱۹ |
| شمس الدين، محمد بن إبراهيم بن علي                                              | ۸۲۲ |
| شمس الدين، محمد بن إبراهيم بن محمد بن على الجزري                               | ۸۲۷ |
| شمس الدين، محمد بن إبراهيم بن محمد المرداوي                                    | 479 |
| شمس الدين، محمد بن إبراهيم المقدسي                                             | ۸۳۱ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن الحسن                                               | ۸۳۷ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن سالم<br>                                            | ۸۳۹ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن عبد الحميد                                          | ٨٥٠ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن عبد العزيز                                          | ٨٥٢ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن على بن عبدالله                                      | ٥٢٨ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن على بن محمد                                         | ۲۲۸ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن على الغزولي<br>                                     | ۸٦٨ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن مسلم                                                | ۸۷٦ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن معالى                                               | ۸۷٦ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن الشويكي                                             | ٨٨٤ |
| شمس الدين، محمد بن أحمد بن موسى                                                | ۸۸۰ |
| شمس الدين، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم<br>شمس الدين، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم | ۸۸۷ |
| شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل                                          | ۸٩٠ |
| شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن قاسم                                             | ۸۹۹ |
| شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن محمد                                             | ٩., |
| شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن معالي                                            | 9.1 |
| شمس الدين، محمد بن حسن بن أحمد                                                 | 9.7 |
|                                                                                |     |

| 9 • 1   | شمس الدين، محمد بن حسن بن محمد                   |
|---------|--------------------------------------------------|
| 914     | شمس الدين، محمد بن خالد بن موسى                  |
| 914     | شمس الدين، محمد بن خليل بن محمد                  |
| 914     | شمس الدين، محمد بن رمضان بن عبدالله              |
| 914     | شمس الدين، محمد بن سالم بن سالم                  |
| 911     | شمس الدين، محمد بن سالم بن عبد الرحمن            |
| 974     | شمس الدين، محمد بن عبد الأحد بن محمد             |
| 94.     | شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد    |
| 944     | شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري     |
| 981     | شمس الدين، محمد بن عبد القادر بن عثمان           |
| 909     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبد الرحمن |
| 901     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله    |
| 97.     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن أبي بكر            |
| 970     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن بيرم               |
| 977     | شمس الدين، محمد بن عبدالله الدمشقي               |
| 977     | شمس الدين، محمد بن عبدالله الزركشي               |
| AFP     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن عبد الهادي         |
| 778     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن عثمان              |
| 917     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن عفّان              |
| 975     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن عمر                |
| 978     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن مالك               |
| 711     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن محمد بن عيسى       |
| 911     | شمس الدين، محمد بن عبدالله بن محمد الغزي         |
| 99.     | شمس الدين، محمد بن عبد الماجد بن علي             |
| 991     | شمس الدين، محمد بن عثمان بن حسين                 |
| 1 • • ٢ | شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن محمد            |
| 1       | شمس الدين، محمد بن علي بن أحمد الزَّراتيتي       |
|         |                                                  |

| ١٠٠٤ | شمس الدين، محمد بن علي بن أبي بكر             |
|------|-----------------------------------------------|
| ١••٧ | شمس الدين، محمد بن علي بن سعيد                |
| 1.10 | شمس الدين، محمد بن علي بن عبد الكافي          |
| 1.10 | شمس الدين، محمد بن علي بن عمر                 |
| ١٠١٨ | شمس الدين، محمد بن علي بن محمود               |
| 1.14 | شمس الدين، محمد بن علي بن موسى                |
| 1.4. | شمس الدين، محمد بن عمر بن علي                 |
| 1.70 | شمس الدين، محمد بن عيسي بن حسن                |
| 1.40 | شمس الدين، محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله    |
| ۱۰۳۸ | شمس الدين، محمد بن محمد بن أحمد بن محمد       |
| 1.49 | شمس الدين، محمد بن عمد بن أبي بكر بن أحمد     |
| 1.8. | شمس الدين، محمد بن محمد بن أبي بكر بن إسهاعيل |
| ١٠٤٦ | شمس الدين، محمد بن محمد بن جميل               |
| ١٠٤٦ | شمس الدين، محمد بن محمد بن جنيد               |
| ۱۰۳۸ | شمس الدين، محمد بن محمد بن جوارش              |
| ٨٤٠١ | شمس الدين، محمد بن محمد بن حسن                |
| 1.0. | شمس الدين، محمد بن محمد بن خالد               |
| 1.04 | شمس الدين، محمد بن محمد بن سليمان             |
| 1.08 | شمس الدين، محمد بن محمد بن عبادة              |
| 1.7. | شمس الدين، محمد بن محمد بن عبدالله            |
| ۱۰٦٧ | شمس الدين، محمد بن محمد بن عثمان              |
| ٨٢٠١ | شمس الدين، محمد بن محمد بن علي بن عبد الحميد  |
| ١٠٧٠ | شمس الدين، محمد بن محمد بن علي بن محمد        |
| 1.44 | شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد       |
| ١٠٨١ | شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد الصالحي       |
| ۱۰۸٦ | شمس الدين، محمد بن محمد بن موسى               |
| ۱۰۸۳ | شمس الدين، محمد بن محمد بن محيي الدين         |

| ۱۰۸۷    | شمس الدين، محمد بن محمد الشويكي                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١ • ٨٨  | شمس الدين، محمد بن محمد اللؤلؤي<br>شمس الدين، محمد بن محمد اللؤلؤي       |
| ١٠٨٨    | شمس الدين، محمد بن محمد النابلسي                                         |
| 1 • 9 8 | شمس الدين، محمد بن موسى بن إبراهيم                                       |
| 1 • 9 8 | شمس الدين، محمد بن موسى بن فياض                                          |
| 1.97    | شمس الدين، محمد بن موسى السيلي                                           |
| 1.91    | شمس الدين، محمد بن ناصر بن عبدالله<br>شمس الدين، محمد بن ناصر بن عبدالله |
| 1.99    | شمس الدين، محمد ابن نجم الدين النهرماري                                  |
| 1.99    | شمس الدين، محمد بن ياسين البعلبكي                                        |
| ۱۱۰٤    | شمس الدين، محمد بن يوسف بن عبد اللطيف                                    |
| 7.11    | شمس الدين، محمد ابن الحنبلي                                              |
| 1118    | شمس الدين، محمد ابن المصري                                               |
| 11.7    | شمس الدين، محمد الفارضي القاهري                                          |
| 1117    | شمس الدين، محمد القناوي                                                  |
| 1191    | ت<br>شمس الدين، يوسف بن يحيي بن عبد الرحمن                               |
| ٨٤      | شهاب الدين، أحمد بن إبراهيم بن محمد                                      |
| 9.8     | شهاب الدين، أحمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم                              |
| 97      | شهاب الدين، أحمد بن أحمد بن موسى بن طرخان                                |
| 1       | شهاب الدين، أحمد بن إسهاعيل بن أبي بكر                                   |
| 1 • 8   | شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد                        |
| 1.7     | شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن على                               |
| 117     | شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العماد                            |
| 115     | شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمود                             |
| 110     | شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن يوسف                                      |
| ١٢٣     | شهاب الدين، أحمد بن حسن بن داود                                          |
| 114     | شهاب الدين، أحمد بن حسن بن عبد الهادي                                    |
| ١٣٦     | شهاب الدين، أحمد بن رجب بن الحسن                                         |

| الدين أحمد بن صالح البغدادي            | شهار |
|----------------------------------------|------|
| الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد      | شهار |
| الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن سليهان    | شهاب |
| الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن عبدالله   | شهاب |
| الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الولي | شهار |
| الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن علي       | شهار |
| ، الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن عمر     | شهار |
| ، الدين، أحمد بن عبد العزيز بن علي     | شهار |
| الدين، أحمد بن عبد القادر              | شهار |
| ، الدين، أحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر | شهار |
| الدين، أحمد بن عبد الكريم بن عبادة     | شهار |
| الدين، أحمد بن عبدالله بن أحمد         | شهاب |
| الدين، أحمد بن عبدالله بن علي ٦٠       | شهار |
| ، الدين، أحمد بن عبدالله بن مالك       | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عبدالله بن محمد       | شهاب |
| الدين، أحمد بن عبدالله بن محمود        | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عبدالله الطوخي        | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عبدالله العُجَيْمي    | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عبدالله العسكري       | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عبد اللطيف بن موسى    | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن علي بن حاتم           | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن علي بن حزة            | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن علي بن عبادة          | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن علي بن عبد الحميد     | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن علي بن وجيه           | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عمر بن عبد الهادي     | شهاب |
| ، الدين، أحمد بن عبسي بن عبدالله       | شهاب |

| 717   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد  |
|-------|-------------------------------------------|
| 717   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد  |
| 710   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أحمد القاهري  |
| 710   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أحمد النابلسي |
| 77.   | <br>شهاب الدين، أحمد بن محمد بن بارز      |
| ۲1.   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن حمزة          |
| 7 £ 7 | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن خالد          |
| Y • 7 | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أبي الزهر     |
| 774   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن زهرة          |
| 377   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن سليمان        |
| 7 • 9 | <br>شهاب الدين، أحمد بن محمد بن السيف     |
| 7 8 7 |                                           |
| 74.   | <br>شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عثمان     |
| 741   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن على           |
| 714   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عمر           |
| 744   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عيسى          |
| 7 8 0 | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن مفلح المقدسي  |
| 7 8 0 | شهاب الدین، أحمد بن محمد بن مفلح النابلسي |
| 727   | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن ناصر          |
| 7 & V | شهاب الدين، أحمد بن محمد بن يعقوب         |
| 70.   | شهاب الدين، أحمد بن محمد البرنقي          |
| 7 & A | شهاب الدين، أحمد بن محمد البهنسي          |
| 7 & A | شهاب الدين، أحمد بن محمد الشيرجي          |
| 701   | شهاب الدين، أحمد بن محمد المرداوي         |
| Yov   | شهاب الدين، أحمد بن مصطفى                 |
| 70V   | شهاب الدين، أحمد بن موسى بن إبراهيم       |
| 709   | شهاب الدين، أحمد بن موسى بن فياض          |
|       |                                           |

|         | شهاب الدين، أحمد بن موسى الزُّرعي                |
|---------|--------------------------------------------------|
| 407     | •                                                |
|         | شهاب الدين، أحمد بن نصر الله بن أحمد = محب الدين |
| 444     | شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن سعدالله              |
| 111     | شهاب الدين، أحمد الحلبي                          |
| 7.7.7   | شهاب الدين، أحمد الدمشقي                         |
| 971     | شهاب الدین، محمد بن عبدالله بن داود              |
| 794     | صدر الدين، أبو بكر بن إبراهيم بن مفلح            |
| ٥٧٧     | صدر الدين، عبد القادر بن محمد بن محمد            |
| 177     | صدر الدين، عبد المنعم بن علي بن أبي بكر          |
| ۸۷۲     | صدر الدين، محمد بن أحمد بن عمر                   |
| 1 • • ٤ | صدر الدين، محمد بن علي بن أسعد                   |
| ١٠٨٢    | صدر الدين، محمد بن محمد بن الوراق                |
| ١٠٤٨    | صفي الدين، محمد بن محمد بن حسن                   |
| ۸۳۱     | صلاح الدين، محمد بن أحمد بن إبراهيم              |
| 1. 54   | صلاح الدين، محمد بن حازم                         |
| 1.04    | صلاح الدين، محمد بن محمد بن سالم                 |
| 1.78    | صلاح الدين، محمد بن محمد بن محمد                 |
| ١٠٨٥    | صلاح الدین، محمد بن محمد المنجي بن محمد          |
| 1177    | صلاح الدين، يوسف بن علي بن موسى                  |
| 2773    | صلاح الدين بن مصطفى الجعفري النابلسي             |
| 150     | ضياء الدين، عبد القادر بن علي بن محمد            |
| ٨٥      | عز الدين، أحمد بن إبراهيم بن نصر الله            |
| ۱۰۸     | عز الدين، أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن          |
| 777     | عز الدين، أحمد بن محمد بن عبد القادر             |
| 400     | عز الدين، حمزة بن موسى بن أحمد                   |
| 0 8 0   | عز الدين، عبد العزيز بن علي بن أبي العز          |
| 091     | عزّ الدين، عبد الكريم، بن محي الدين بن سليمان    |

| عز الدين، على بن الحسين بن علي                   | ۷۳٥       |
|--------------------------------------------------|-----------|
|                                                  | ٧٨٤       |
| ء<br>عز الدين، محمد بن أحمد بن سعيد              | ٨٤٧       |
| عز الدين، محمد بن أحمد بن عبد العزيز عود العربير | ۸٥٣       |
|                                                  | ۸۷۳       |
| عز الدين، محمد بن أحمد الكوكاجي                  | ۸۸٥       |
| •                                                | 1117      |
|                                                  | ۷۱٥       |
| • -                                              | ٥٧٧       |
|                                                  | ٧٤٨       |
| •                                                | ٧١٨       |
| -                                                | ٧٢٤       |
|                                                  | 777       |
| ' ·                                              | ٧٢٧       |
| <del>"</del> - <del>"</del>                      | ٧٣٢       |
|                                                  | ٧٣٩       |
|                                                  | ٧٤٣       |
| •                                                | ٧٥١       |
| -                                                | V0Y       |
|                                                  | ٧٥٤       |
| •                                                | ٧٥٦       |
| ·                                                | ٧٥٧       |
| ·                                                | ٧٥٨       |
| • -                                              | ٧٦٣       |
| <del>-</del>                                     | ٧٦٤       |
| -                                                | <b>77</b> |
| <i>"</i>                                         | ٧٧١       |

| ***            | علاء الدين، علي بن محمود بن أبي بكر          |
|----------------|----------------------------------------------|
| 1.17           | علاء الدين، محمد بن علي بن عبد الرحمن        |
| 1110           | علاء الدين، يوسف المدعو علي بن عبدالله       |
| ٤٠٨            | علم الدين، سليمان بن أحمد بن سليمان          |
| ٤١٠            | علم الدين، سليمان بن صدقة بن عبدالله         |
| ٤١٠            | علم الدين، سليمان بن عثمان بن محمد           |
| 113            | علم الدين، سليمان بن عثمان الميدومي          |
| ٤١٥            | علم الدين، سليهان بن فرج بن سليهان           |
| ۱۸۳            | عهاد الدين، أحمد بن عبد الهادي               |
| 445            | عهاد الدين، إسهاعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم |
| YAY            | عهاد الدین، إسهاعیل بن محمد بن بردس          |
| <b>Y A A Y</b> | عهاد الدين، إسهاعيل بن محمد بن طريف          |
| APY            | عهاد الدين، أبو بكر بن أحمد بن عبد الهادي    |
| ٣١٣            | عهاد الدين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد    |
| 313            | عهاد الدین، أبو بكر بن عبدالله               |
| ٣              | عهاد الدين، أبو بكر بن أبي المجد             |
| ٣1٧            | عهاد الدين، أبو بكر بن محمد بن أحمد          |
| 777            | عهاد الدين، أبو بكر بن يوسف بن عبد القادر    |
| ۸۰۱            | عهاد الدين، عواد بن عبيد بن عابد             |
| ۳۸۹            | غرس الدين، خليل بن محمد بن أبي بكر           |
| 44.            | غرس الدين، خليل بن محمد بن علي               |
| 44.            | غرس الدين، خليل بن يعقوب بن خليل             |
| ٩٨٠            | فتح الدين، محمد بن عبد الله بن محمد          |
| 1.49           | فتح الدين، محمد بن محمد                      |
| 97             | فخر الدين، أحمد بن أحمد بن علي               |
| ٧٠٠            | فخر الدين، عثمان بن أحمد بن عثمان            |
| ٧١٢            | فخر الدين، عثمان بن فضل الله بن نصر الله     |

| ٧١٤        | فخر الدين، عثمان بن محمد بن محمد                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V1V</b> | فخر الدين، على بن أحمد بن محمد                                                       |
| 901        | فخر الدين، محمد بن عبدالله                                                           |
| 1129       | قطب الدين، موسى بن الحسين بن محمد                                                    |
| 715        | كامل الدين، عبدالله بن أحمد                                                          |
| ٥٨٨        | -<br>كريم الدين، عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر                                 |
| 09.        | كريم الدين، عبد الكريم بن علي                                                        |
| 10         | كريم الدين، محمد البويطي                                                             |
| 971        | كهال الدين، محمد بن إبراهيم بن محمود                                                 |
| 1 + 1 V    | کہال الدین، محمد بن علی بن محمد<br>کہال الدین، محمد بن علی بن محمد                   |
| 1.04       | کہال الدین، محمد بن محمد بن عبد القادر                                               |
| 1.77       | کیال الدین، محمد بن محمد بن علی بن أحمد                                              |
| 1.79       | كيال الدين، محمد بن محمد بن على بن عبد الكافي                                        |
| 108        | مجد الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن مسعود<br>مجد الدين، أحمد بن عبد الرحمن بن مسعود     |
| ٤٠١        | ب عبد الدين، سالم بن سالم بن أحمد<br>مجد الدين، سالم بن سالم بن أحمد                 |
| ٤٠٣        | مجد الدين، سالم بن سلامة بن محمود                                                    |
| ۲٦.        | محب الدين، أحمد بن نصر الله بن أحمد                                                  |
| 70.        |                                                                                      |
| 109        |                                                                                      |
| 9.4 •      |                                                                                      |
| 911        | عب الدين، محمد بن عبدالله بن يوسف                                                    |
| 1.49       | عب الدين، محمد بن محمد بن الشمس القاهري<br>- عب الدين، محمد بن عجمد بن الشمس القاهري |
| ٤٥٨        | محبى الدين، عبد الحق بن محمد بن أحمد<br>محبى الدين، عبد الحق بن محمد بن أحمد         |
| ٥٥٨        | عيى الدين، عبد القادر بن عبد اللطيف                                                  |
| ۳۲٥        | عيى الدين، عبد القادر بن عمر بن إبراهيم                                              |
| ۸۲٥        | عيي الدين، عبد القادر بن محمد بن أحمد                                                |
| ٥٧٨        | عیی الدین، عبد القادر بن محمد بن عیسی                                                |
|            |                                                                                      |

| ٥٨٢     | محيي الدين، عبد القادر بن محمد بن محمد    |
|---------|-------------------------------------------|
| ٥٨٥     | محيي الدين، عبد القادر النبراوي           |
| AV9     | محيي الدين، محمد بن أحمد بن منصور         |
| 977     | محيي الدين، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد    |
| V97     | مظفَّر الدين، عمر بن محمد التركماني       |
| 277     | موفق الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن حسن     |
| ٤٧٧     | موفق الدين، عبد الرحمن بن أحمد الهاشمي    |
| 700     | موفق الدين، عبدالله بن محمد بن عبدالملك   |
| ۸۸۰     | موفق الدين، محمد بن أحمد بن نصر الله      |
| 1.01    | موفق الدين، محمد بن محمد بن عبدالله       |
| 191     | ناصح الدين، أحمد بن علي                   |
| ۲.      | ناصر الدين، إبراهيم بن أبي بكر بن عمر     |
| ٧٧      | ناصر الدين، إبراهيم بن نصر الله بن أحمد   |
| 777     | ناصر الدين، محمد بن إبراهيم بن محمد       |
| ۸۸۱     | ناصر الدين، محمد بن أحمد بن نعمة          |
| ٨٩٠     | ناصر الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن |
| 979     | ناصر الدين، محمد بن عبد الرحمن بن محمد    |
| 1.27    | ناصر الدين، محمد بن جنكلي                 |
| 1.45    | ناصر الدين، محمد بن محمد بن إبراهيم       |
| 1 . 8 9 | ناصر الدين، محمد بن محمد بن حسين          |
| 1.01    | ناصر الدين، محمد بن محمد بن داود          |
| 1.09    | ناصر الدين، محمد بن عبدالله               |
| 11.8    | ناصر الدين، محمد بن يوسف بن محمد          |
| 1108    | ناصر الدين، نصر الله بن أحمد بن محمد      |
| ۲۸۰     | نجيب الدين، أحمد الدومي                   |
| 4.4     | نجم الدين، أحمد بن إسماعيل بن أحمد        |
| 777     | نجم الدين، أحمد بن محمد بن حمزة           |

| 797   | نجم الدين، داود بن أحمد بن علي                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٧   | نجم الدين، عبد الجليل بن سالم بن عبد الرحمن<br>نجم الدين، عبد الجليل بن سالم بن عبد الرحمن |
| 777   | نجم الدين، عمر بن إبراهيم بن محمد                                                          |
| 1.40  | نجم الدين، محمد بن محمد بن محمد                                                            |
| 1118  | نجم الدين، محمد الماتاني<br>نجم الدين، محمد الماتاني                                       |
| ٧٧٨   | نظام الدين، عمر بن إبراهيم بن محمد<br>نظام الدين، عمر بن إبراهيم بن محمد                   |
| ٥٢٣   | نور الدين، عبد الرحمن بن نصر الله بن أحمد                                                  |
| 717   | نور الدين، علي بن إبراهيم بن عبد الوهاب<br>نور الدين، علي بن إبراهيم بن عبد الوهاب         |
| ٧٢٢   | نور الدين، على بن أحمد بن محمد                                                             |
| ۷۳۸   | ور الدين، علي بن خليل بن أحمد<br>نور الدين، علي بن خليل بن أحمد                            |
| ٧٤٤   | نور الدين، علي بن عبد الكريم بن إبراهيم<br>نور الدين، علي بن عبد الكريم بن إبراهيم         |
| ٧٤٥   | نور الدين، علي بن عبد اللطيف بن أحمد<br>نور الدين، علي بن عبد اللطيف بن أحمد               |
| ٧٥٣   | نور الدين، علي بن فضل الله<br>نور الدين، علي بن فضل الله                                   |
| V71   | تور الدين، علي بن محمد بن عبد القادر                                                       |
| 777   | نور الدين، على بن محمد بن عبدالله<br>نور الدين، على بن محمد بن عبدالله                     |
| ٧٧٠   | نور الدين، علي بن محمد بن محمد<br>نور الدين، علي بن محمد بن محمد                           |
| 1 • 1 | نور الدين، محمد بن محمود البغدادي                                                          |
| 1117  | نور الدين، محمد بن عبد الحميد الحميدي<br>نور الدين، محمود بن عبد الحميد الحميدي            |
| 1.41  |                                                                                            |
|       | ولي الدين، محمد بن محمد بن عمر                                                             |

## فهرس الألقاب [الأنباز] للمترجمين

| الصفحة      |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ٧٦١         | الأكحل، علي بن محمد بن عبدالقادر              |
| ٧٦٢         | باهو، علي بن محمد بن عبدالله                  |
| ٣٣          | البزّار، ابراهيم بن صدقة بن إبراهيم           |
| 1.7.        | البقال، محمد بن محمد بن عبدالله بن عمر        |
| ١١٢         | بواب الكاملية، أحمد بن أبي بكر بن علي         |
| 981         | الجنة، محمد بن عبد القادر بن عثيان الجعفري    |
| <b>ገ</b> ۳۸ | الجندي، عبدالله بن علي بن محمد                |
| 901         | الحاسب، محمد بن عبدالله                       |
| 1.01        | الحاسب، محمد بن محمد بن إبراهيم               |
| ۸۱۹         | الحَقّة (الحُفيفة)، محمد بن إبراهيم بن إساعيل |
| 740         | حلال، أحمد بن محمد بن علي البعلي              |
| V 7 9       | حنبل، علي بن أيدغدي التركي                    |
| 7.1         | خازوق، أحمد الحلبي                            |
| 777         | الخطيب، أحمد بن محمد بن حمزة                  |
| ۱۷۸         | خطيب بيت لهيا، أحمد بن عبدالله بن مالك        |
| 978         | خطيب بيت لهيا، محمد بن عبدالله بن مالك        |
| 197         | خطيب الجامع المظفري، أحمد بن علي بن حزة       |
| 187         | خطيب جامع القصر، أحمد بن صالح البغدادي        |
| 729         | الخياط، حسن بن إبراهيم الصفدي                 |
| ٥٠٧         | الدّهان، عبدالرحمن بن علي بن محمد             |
| ٧٩٠         | الدّهان، عمر بن عبدالله بن محمد               |
| 7.1         | الذويب، أحمد بن عيسى بن عبدالله               |
| ٤٨٥         | الرسام، عبدالرحمن بن أبي بكر                  |
| ٨٢١         | زعرور، أحمد بن عبدالله بن أحمد                |
| 1.10        | الزعيم البغدادي، محمد بن علي بن عمر           |

| زغلش، أحمد بن محمد بن عمر، ابن المهندس                                     | 717   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| زغنش، أحمد بن محمد بن عمر بن حسين الشيرازي                                 | 777   |
| زيت حار، محمد بن محمد بن علي المصري                                        | 1.4.  |
| سليل الأعلام، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز                                    | 101   |
| ۔<br>الشريف، سعيد بن عمر بن على                                            | ٤٠٥   |
| الشطى، حسن بن عمر                                                          | 404   |
| شقير، محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي                                        | 778   |
| -<br>شيخ الخروبية، عثمان بن فضل الله بن نصرالله                            | ٧١٢   |
| شیخ المنبر، أحمد بن عبدالله بن محمد<br>شیخ المنبر، أحمد بن عبدالله بن محمد | ١٨٠   |
| الصائغ، صالح بن عمد بن عبدالله                                             | ٤٣٠   |
| الصواف، إبراهيم بن عمر القاهري                                             | ٤٧    |
| الضرير، حمزة                                                               | 478   |
| الطحان، يوسف بن أحمد بن سليهان                                             | 7771  |
| العالية، عيسى بن حجاج بن عيسى                                              | ۸۰٤   |
| العطار، إبراهيم بن أبي المظفر يوسف                                         | ٧٨    |
| العطَّار، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم                                       | ٥٨    |
| العطّار، شعبان بن على بن جميل                                              | 773   |
| العطّار، عبدالله بن محمد بن إبراهيم                                        | 788   |
| العقّاد، عبدالغني بن محمد بن عبدالرحن                                      | ٥0٠   |
| عُلِّيق، على بن عبدالله بن أحمد                                            | V £ 0 |
| عویس، عیسی بن حجاج بن عیسی                                                 | ۸٠٤   |
| الفرّاء، إبراهيم بن الدمشقي                                                | ۸۱    |
| القاضي، أحمد بن إبراهيم بن نصرالله الكناني                                 | ٨٥    |
| القاضي، عبد القادر النبراوي                                                | 0 1 0 |
| القاضي، عثمان بن أحمد بن عثمان                                             | ٧٠٠   |
| قاضي البحرين، أحمد بن عثهان بن جامع                                        | ١٨٤   |
| قاضي الحرمين، عبداللطيف بن محمد بن أحمد                                    | 090   |
|                                                                            |       |

| 107         | قاضي حماة، أحمد بن عبدالرحمن بن محمد      |
|-------------|-------------------------------------------|
| 1.08        | قاضي العونية، محمد بن عمد بن طريف الصالحي |
| 909         | قاضي اللبّن، محمد بن عبدالله بن أحمد      |
| 771         | القُصيّر، أحمد بن عمد بن حسن              |
| ٤٠٤         | القطان، سعيد بن إبراهيم                   |
| 797         | القطان، عمر بن محمد بن سعيد               |
| 1.7.        | القطان، محمد بن محمد بن عبدالله بن عمر    |
| 007         | كاتب العليق، عبدالقادر بن أبي بكر بن علي  |
| ٧٨٥         | المؤدب، عمر بن إسهاعيل                    |
| 197         | المؤذن، أحمد بن علي بن عبادة              |
| 1.7.        | المحتسب، محمد بن عمد بن عبدالله بن عمر    |
| ۳۸۸         | المُشبّب، خليل بن عثمان بن عبدالرحن       |
| ***         | المعتره أحمد بن محمد بن عبدالقادر         |
| 77          | المقرىء، إبراهيم بن محمد بن محمد          |
| ١٣٦         | المقرىء، أحمد بن رجب بن الحسن             |
| 450         | المقرىء، جمال الدين الدارقزي              |
| V97         | المقرىء، عمر بن محمد التركياني            |
| 977         | المقرىء، محمد بن عبدالله الدمشقي          |
| <b>v</b> 90 | الملقِّن، عمر بن محمد بن أحمد البالسي     |
| 707         | المنقور، أحمد بن محمد التميمي             |
| 10.         | نزيل الكرام، أحمد بن عبدالرحن بن علي      |
| 715         | نقيب الأشراف، عبدالله بن أحمد             |
| ۸٠٠         | نقيب الرسل، عمر بن زين الدّين             |

# فهرس الأعلام التي لم يعثر لها المؤلف على ترجمة

| الصفحة | الاسيسم                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1198   | إبراهيم بن يحيى أحمد العتيلي                     |
| 1198   | أحمد بن مرعي                                     |
| 1198   | أحمد بن يحيى بن العماد                           |
| 1198   | زامل بن سلطان                                    |
| 1198   | صالح بن حسن بن على البهوتي الأزهري، تاج الدين    |
| 1191   | عبدالرهن بن أحمد بن النجار                       |
| 1197   | عبدالرحمن بن محمد بن ذهلان                       |
| 1191   | عبدالغني العتيلي                                 |
| 1197   | -<br>عبدالقادر الدنوشري                          |
| 1191   | عبدالله بن أحمد بن عطية بن ظهيرة المكي           |
| 1197   | عبدالله بن أبي بكر المكي                         |
| 1197   | عبدالله بن شفيع بن سعيد بن عمران بن مالك التميمي |
| 1190   | عبدالله بن محمد بن ذهلان                         |
| 1191   | على البهوتي المصري                               |
| 1191   | ء<br>عمر بن أبي بكر بن التّلْعَفْريُّ            |
| 1191   | محمد بن أبي بكر بن قاسم الشيشيني                 |
| 1191   | محمد بن سعيد بن محمد الكناني الخلوتي             |
| 1190   | محمد بن عبدالله بن محمد بن إسهاعيل               |
| 1191   | محمد بن محمد العبادي                             |
| 1198   | محمد الشامي                                      |
| 1194   | مصطفى بن يوسف الكرمي                             |
| 1194   | موسى بن محمد بن محمد الحسني الفاسي المكي         |
| 1191   | موسى بن محمد العبادي                             |

| 1199 | هاشم النابلسي                                     |
|------|---------------------------------------------------|
| 17   | يحيى بن محمد الفومني المكي                        |
| 17   | یحیی بن مرعي                                      |
| 1199 | يحيى بن موسى الحجاوي                              |
| 17   | يوسف بن علي البُهوي                               |
| 17   | يوسف الفُتوحي                                     |
| 1191 | ابن ظهيرة، عبدالله بن أحمد بن عطية                |
| 1195 | أبو بكر بن قاسم الشيشيني                          |
| 1198 | أبو حامد بن عطية بن ظهيرة                         |
| 1191 | البهوتي، على المصري                               |
| 17   | البهوتي، يوسف بن علي                              |
| 1194 | التلعفري، عمر بن أبي بكر                          |
| 1197 | التميمي، عبدالله بن شفيع بن سعيد بن عمران بن مالك |
| 1199 | الحجاوي، يحيى بن موسى                             |
| 1194 | الحسني، موسى بن محمد بن محمد الفاسي               |
| 1194 | الخلوتي، محمد بن سعيد بن محمد الكناني             |
| 1198 | الشامي، محمد                                      |
| 1198 | الشيشيني، أبو بكر بن قاسم                         |
| 1191 | الشيشيني، محمد بن أبي بكر بن قاسم                 |
| 1191 | العبادي، محمد بن محمد                             |
| 1194 | العبادي، موسى بن محمد                             |
| 1198 | العتيلي، إبراهيم بن يحيي                          |
| 1191 | العتيلي، عبدالغني                                 |
| 1191 | الفاسي، موسى بن محمد بن محمد الحسني               |
| 17   | الفتوحي، يوسف                                     |
| 17   | الفومني، يحيى بن محمد المكي                       |

| 1191 | الكرمي، مصطفى بن يوسف                       |
|------|---------------------------------------------|
| 1191 | الكناني، محمد بن سعيد بن محمد الخلوتي       |
| 1198 | المصري، سراج الدين بن يحيي                  |
| 1194 | المصري، على البهوتي                         |
| 1194 | المكي، عبدالله بن أحمد بن عطية              |
| 1197 | المكى، عبدالله بن أبي بكر                   |
| 1194 | المكى، موسى بن محمد بن محمد الحسني          |
| 17   | المكى، بحيى بن محمد الفومني                 |
| 1199 | النابلسي، هاشم                              |
| 1198 | ي<br>تاج الدين، صالح بن حسن الأزهري البهوتي |
| 1198 | سراج الدين ابن يحيى المصري                  |
| 1191 | موفق الدين ابن تقي الدين الفتوحي            |
| 1191 | ولي الدين ابن تقي الدين الفتوحي             |
|      | •                                           |

#### فهرس الأعلام الذين استدركهم المحقق على المؤلف مرتبة على حروف المعجم

| الصفحة     | الاســـم                                         |
|------------|--------------------------------------------------|
| ١٣         | إبراهيم بن إبراهيم بن محمد، أبو عبدالله الجعفري  |
| 14         | إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد المنقور          |
| 44         | إبراهيم بن حجي، قاضي بلدة تُرمداء                |
| 44         | إبراهيم بن حمد بن عيسي                           |
| <b>Y A</b> | إبراهيم بن حمد بن مشرف النجدي                    |
| **         | إبراهيم بن سعيد بن سالم الحنبلي                  |
| ٣٣         | إبراهيم بن سيف النجدي                            |
| ٤٠         | إبراهيم بن عبد الله المجمعي                      |
| 7.47       | إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبدالله بن مشرف التميمي |
| ٤٣         | إبراهيم بن عثمان المرداوي                        |
| ٤٨         | إبراهيم بن غملاس الزبيري                         |
| ٥٢         | إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسهاعيل التميمي       |
| ٥٠         | إبراهيم بن محمد بن التقي                         |
| ٥٠         | إبراهيم بن محمد بن أبي مُميدان                   |
| ٥٢         | إبراهيم بن محمد بن صدّيق بن يوسف الرّسام         |
| 71         | إبراهيم بن محمد بن عبد الجليل بن أبي المواهب     |
| ٥٣         | إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن إسهاعيل التميمي   |
| 17         | إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب                    |
| ٥٤         | إبراهيم بن محمد بن عنيق النجديّ                  |
| ۸١         | أجود بن عثمان بن علي النجدي                      |
| ۸١         | أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن مشرّف                 |
| ۸۳         | أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان النجدي     |
| 9.8        | أحمد بن إبراهيم بن يوسف الحبّال                  |
| 1 • ٤      | أحمد بن أسعد بن علي بن محمد التنوخي              |

| حمد بن بدر الطرابلسي                                                                                    | ١٠٤   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| -<br>حمد بن الحيط البعلي "                                                                              | 122   |
| "<br>أحمد بن ذهلان بن عبد الله المقرني                                                                  | 127   |
| أحمد بن زريق بن زين الدين عبد الرزاق الحنبلي، المعروف بابن الديوان                                      | 701   |
| أحمد بن سالم بن المفعلي السلمي                                                                          | ۱۳۸   |
| ' ' - المرابع ا | ۱۳۸   |
| أحمد بن شبانة بن محمد المجمعي                                                                           | 187   |
| أحمد بن عبد الرزاق بن سليمان المقدسي                                                                    | 108   |
| احد بن عبد القادر بن أبي الفتح الفاسي<br>احمد بن عبد القادر بن أبي الفتح الفاسي                         | 171   |
| الله بن عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرّف<br>احمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرّف                      | ۱۷٦   |
| أحمد بن عبد الله بن عقيل النجدي                                                                         | ۱۷۸   |
| أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري                                                                    | 739   |
| أحمد بن عثمان بن إبراهيم                                                                                | ۱۸۳   |
| أحمد بن عثمان الأشيقري                                                                                  | 110   |
| أحمد بن أبي العز بن أحمد الدمشقي الصالحي                                                                | ١٨٦   |
| أحمد بن على بن أحمد النجدي المراثي                                                                      | ١٨٧   |
| ۔<br>أحمد بن على بن حاتم (ابن الحبّال)                                                                  | 197   |
| -<br>أحمد بن على بن رضوان الحنبلي                                                                       | 195   |
|                                                                                                         | 194   |
| <br>أحمد بن على بن محمد ابن هاشم الكناني                                                                | ٧٦٧   |
| أحمد بن على الحنبلي                                                                                     | 988   |
| -<br>أحمد بن عيسى الحنبلي                                                                               | 7 • 1 |
| أحمد بن عيسى النجدي المرشدي                                                                             | ۲ • ٤ |
| أحمد بن عيسي الوهيبي                                                                                    | ۲ • ٤ |
| أحمد بن فيروز بن بسّام                                                                                  | 7.7   |
| أحمد بن مانع بن إبراهيم التميمي النجدي                                                                  | 7.7   |
| أحمد بن محمد بن أحمد بن بجاد البجادي                                                                    | Y•Y   |
| أحمد بن محمد بن أحمد البقاعي                                                                            | 317   |
|                                                                                                         |       |

| Y•V   | أحمدبن محمدبن خيخ المقرني                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Y • A | أحمدبن محمدبن زيد الموصلي                                        |
| 711   | أحمدين محمدين صعب النجدي                                         |
| 777   | أحمدبن محمدبن عبد الجليل بن أبي المواهب البعلي                   |
| 779   | أحمدبن محمدبن عبدالله بشام                                       |
| 74.   | أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمر المقدسي                          |
| 779   | أحمد بن محمد بن عبد الله التويجري                                |
| 137   | أحمد بن محمد بن مشرّف الأشقيري                                   |
| Y 1 V | أحمدبن محمد الحسني الشويكي                                       |
| 307   | أحمد بن محمود بن محمد الفومني                                    |
| 77.   | أحمدبن ناصربن محمدبن مشرف                                        |
| 377   | أحمد بن يحيى بن رميح النجدي                                      |
| 144   | أحمد (خال الخلاّل)                                               |
| PAY   | إسهاعيل بن إبراهيم بن المقدسي                                    |
| PAY   | إسهاعيل بن برهان الدّين ابن العهاد                               |
| PAY   | إسهاعيل بن الزين بن الشيخ عهاد الدين الفرضي                      |
| PAY   | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الحسن الزرعي                |
| 79.   | إسماعيل بن علي بن محمد، أبو الخير البقاعي                        |
| 444   | إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن مصلح العراقي                       |
| 79.   | إسماعيل بن محمد اللبدي                                           |
| 48.   | بددان الجهاعيلي                                                  |
| 48.   | بدر بن محمد بن بدر الوهيبي التميمي الأشيقري                      |
| 48.   | بركات ابن أبي بكر بن محمد، الشهير بـ (ابن الحُجَيجُ الدمشقي)     |
| 488   | ثابت                                                             |
| 720   | جعفر بن محمد بن عمر بن جعفر                                      |
| 401   | حسن بن أحمد بن محمد المكي                                        |
| 808   | حسن بن داود بن عبد السَّيِّد بن علوان الخواجا عزَّ الدين السلامي |

| حسن بن عبد الله بن عيدان النجدي الأشيقري   | 400           |     |
|--------------------------------------------|---------------|-----|
| حسن بن علي بن أحمد بن عبد الهادي           | 800           |     |
| حسن بن علي بسّام النجدي                    | 400           |     |
| حسن بن علي بن محمد، قاضي بعلبك             | <b>70</b>     |     |
| حسن بن علي بن ناصر بن فتيان                | rov           |     |
| حسن بن محمد بن سليهان النابلسي             | 78.           |     |
| حسن بن محمد بن عبد القادر اليونيني         | <b>77</b>     |     |
| حسن بن محمد بن علي الحنبلي                 | 779           |     |
| حسن بن محمد بن علي اليونيني                | 477           |     |
| حسن بن محمد الحسيني                        | 418           |     |
| حسن بن محمد الموصلي، بدر الدين             | ٣٧.           |     |
| حسين بن أحمد بن عمر المقدسي، صدر الدين     | ***           |     |
| الحسين بن أحمد اليونيني                    | ***           |     |
| حسين بن محمد بن عبد الوهاب                 | <b>**</b> \ \ |     |
| حسين بن محمد بن علي اليونيني               | 477           |     |
| حّاد بن محمد بن شبانة الوهيبي              | ٣٧٣           |     |
| حمد بن إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب        | 475           |     |
| حمد بن إبراهيم بن مشرف التميمي             | 475           |     |
| حمد بن راشد العريني                        | ۲۷۶ و ۳۷      | ۷۳۷ |
| -<br>حمد بن سویلم                          | 47 8          |     |
| حمد بن عبد الجبار بن أحمد بن شبانة الوهيبي | 47 8          |     |
| -<br>حمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف | ۲۷۶ و ۱۷      | ٦٨٧ |
| حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة الوهيبي  | 200           |     |
| حمد بن علي بن عتيق                         | 200           |     |
| -<br>حمد بن قاسم                           | 200           |     |
| حمد بن محمد بن لعبون                       | <b>~</b> V0   |     |
| حمد بن ناصر بن عثمان التميمي               | <b>~</b> V0   |     |
|                                            |               |     |

| 400         | حمد الوهيبي                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۸۷         | خلف، الشيخ الورع                                        |
| ۳۸۷         | خليفة بن محمود الكيلاني، نجم الدين                      |
| ۳۸۷         | خليل بن عبد الوهاب                                      |
| ٣٨٨         | خليل بن عمر بن السلم النابلسي، المعروف بابن الحوائج كاش |
| 494         | داود بن خليل المرداوي                                   |
| 448         | دخيل بن رشيد آل جرّاح النجدي                            |
| 498         | راشد بن علي بن جريس النعامي                             |
| 447         | زامل بن سلطان اليهامي                                   |
| 447         | زامل بن موسى اليهامي                                    |
| 499         | زيد بن أبي بكر بن عمر الجراعي                           |
| ٤٠١         | سالم بن أحمد بن سالم المقدسي                            |
| ۲۰۳         | سعدبن إبراهيم الطائي البغدادي                           |
| ٤١          | سعد بن عبد الله بن إبراهيم الوائلي                      |
| ٣٠3         | سعد بن نصر بن علي البعلي                                |
| 8.4         | سعدي بن مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني                  |
| ٤٠٤         | سعود بن محمد بن عطية النجدي                             |
| £ • £ ·     | سعيد بن أسعد السفاريني                                  |
| ٤٠٤         | سعيد بن مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني                  |
| <b>{•</b> V | سليهان بن إبراهيم الفداغي النجدي                        |
| 113         | سليهان بن عبد الله بن زامل السبيعي                      |
| 713         | سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي         |
| 213         | سليهان بن عبد الوهاب بن سليهان النجدي                   |
| 810         | سليهان بن محمد بن سحيم العَنَزي                         |
| 7/3         | سليهان بن محمد بن شمس العُرَني                          |
| 277         | شرف بن بُشتكا                                           |
| £ Y V       | صالح بن حمد بن نصرالله بن فوزان                         |

| لح بن عبد الله بن محمد (أبا الخيل) العنيزي                       | صا  |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| ت<br>لح بن عثمان آل عوف العنيزي ٣٢                               |     |
| لح السيوطى الدمشقي الحنبلي                                       |     |
| ے ۔<br>حة بن حسين بن بسام النجدي                                 | طل  |
| حة بن محمد البعلي ﴿ ٣٦                                           |     |
| ۔<br>۔البر بن عمر مفلح ۳۹                                        |     |
| - الدائم بن عبد المحسن بن محمد الدواليبي البغدادي، ويعرف بـ بابن |     |
| راط ا                                                            |     |
| -<br>ك الرحمن بن إبراهيم بن سليمان الوهيبي التميمي النجدي ٦٧     | عبا |
| ل الرحمن بن إبراهيم بن المنجّى                                   |     |
| ل الرحمن بن أحمد بن عبد النور البوريني مما النور البوريني مما    |     |
| د الرحن بن أحمد بن إسهاعيل، من آل إسهاعيل                        |     |
| د الرحمن بن أحمد بن المحب                                        |     |
| د الرحمن بن بشر النجدي                                           |     |
| د الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سليمان معمد بن سليمان             |     |
| د الرحمن بن بليهد بن عبد الله بن فوزان الخالدي                   |     |
| د الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب                                   |     |
| د الرحن بن حمد الثميري المجمعي                                   |     |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |     |
| د الرحمن بن ذهلان النجدي                                         | عب  |
| له الرحمن بن راشد الخراص النجدي الزبيري                          | عب  |
| له الرحمن بن رزق الله بن عبد الرزاق الرسعني ١٩                   | عب  |
| بد الرحمن بن شبرمة النجدي                                        | عب  |
| بد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله                                | عب  |
| بد الرحمن بن عبد الله الشباني                                    |     |
| بد الرحمن بن عبد المحسن ، أبو حسين النجدي                        | ع   |
| بد الرحن بن علي بن إبراهيم البعلي                                |     |

| ٥٠٨   | عبد الرحمن بن عمر الشويكي                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٠٨   | عبد الرحيم بن غنام بن محمد النجدي الزبيري، ويعرف بالقبابي |
| ٥١٣   | عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن يعقوب الحنبلي                |
| ٥١٣   | عبد الرحمن بن محمد بن ذهلان                               |
| ٠٤٠   | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سويلم                   |
| 019   | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مانع النجدي             |
| ٥٢٠   | عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الجلاجلي السديري               |
| 071   | عبد الرحمن بن محمد بن عتيق بن بسّام الوهيبي               |
| 010   | عبد الرحمن بن محمد السحيمي                                |
| ۰۲۰   | عبد الرحمن بن محمد القاضي                                 |
| ٥٢٣   | عبد الرحمن بن مصبّح الباهلي                               |
| 0 7 1 | عبد الرحمن بن نامي                                        |
| ٥٢٢   | عبد الرحمن بن يعقوب البعلي                                |
| 844   | عبد الرحمن بن الدمشقي الحنبلي                             |
| ٥٣٠   | عبد الرحيم بن محمود الأسطواني                             |
| 031   | عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم القيلوي البغدادي         |
| 031   | عبد السلام بن عبد الرحمن بن مصطفى الشطي                   |
| 144   | عبد العزيز بن أحمد                                        |
| ***   | عبد العزيز بن أحمد ابن شيخ السلامية                       |
| ٢٣٥   | عبد العزيز بن حسن البلباني                                |
| 037   | عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمّر                        |
| ۸۳۸   | عبد العزيز بن رشيد العجمي                                 |
| 087   | عبد العزيز بن شهوان                                       |
| 039   | عبد العزيز بن عبد الله بن سويلم                           |
| ٥٤٤   | عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار                         |
| 7511  | عبد العزيز بن علي بن رضوان الحنبلي                        |
| ٥٤٦   | عبد العزيز المرداوي الخطيب                                |

| لدين الخاني الحنبلي               | عبد الغني بن صلاح ا        |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ادر الرجيحي الحنبلي               | عبد الغني بن عبد القا      |
|                                   | ۔<br>عبد القادر بن راشد بر |
| v                                 | عبد القادر بن عبيد         |
| ن عبد الجليل أبي المواهب المواهبي | عبد القادر بن محمد بر      |
| 1                                 | عبد القادر الدنوشري        |
| نجدي المجمعي                      | عبد القادر العديلي الن     |
| م بن عمر ابن مفلح                 | عبد الكريم بن إبراهي       |
| بن عثمان ابن شبل النجدي           | •                          |
| بن إبراهيم الحيري                 | عبد الكريم بن محمد         |
| بن عبادة الصالحي                  | عبد الكريم بن محمد         |
| ن سيف الشمّري المجمعي             | عبد الله بن إبراهيم بر     |
| ن سيف الواثلي                     | عبد الله بن إبراهيم بر     |
| ن عبد الله                        | عبد الله بن إبراهيم بر     |
| ن ناصر السكري الخواجا             | عبد الله بن إبراهيم بر     |
| اسهاعیل (ت ۱۰۲۷ هـ)               | عبد الله بن أحمد بن إ      |
| إسهاعيل (ت ١١٩٦ هـ)               | عبدالله بن أحمد بن إ       |
| الزهرة الحمصي                     | عبدالله بن أحمد بن ا       |
| سحيم ا                            | عبدالله بن أحمد بن،        |
| عطية                              | عبدالله بن أحمد بن         |
| علي ابن أبي عمر المقدسي           | عبدالله بن أحمد بن         |
| محمد بن مشرّف النجدي              | عبد الله بن أحمد بن        |
| دسي                               | عبد الله بن أحمد المقا     |
| ميبي                              | عبد الله بن أحمد الوه      |
| بن محمد بن بردس البعلي            | عبد الله بن إسماعيل        |
| <i>ح</i> لای                      | عبد الله بن جبر النج       |

| لعريني ٧٣٨               | عبد الله بن حمد بن راشد اأ |
|--------------------------|----------------------------|
| AIF                      | عبد الله بن خزام النجدي    |
| ٦٢٠                      | عبد الله بن رحمة النجدي    |
| د بن عبيد الجلاجلي ٢٢١   | عبد الله بن سليمان بن محم  |
| ۱۲۳ ت                    | عبد الله بن سليمان بن نفيس |
| 375                      | عبد الله بن سويلم          |
| 777                      | عبد الله بن سيف            |
| العنيزي العنيزي          | عبد الله بن صالح بن شبل    |
| البُريدي ٦٢٤             | عبد الله بن صقية التميمي   |
| أحمد بن إسهاعيل ٦٢٩      | عبد الله بن عبد الرحمن بن  |
| سويلم ٣٩٥                | عبد الله بن عبد الرحمن بن  |
| يقاتي ٦٢٩                | عبدالله بن عبدالرحمن الم   |
| 118                      | عبد الله بن عبد الله       |
| مد الجراعي ٢٢٩           | عبد الله بن عبد الله بن أح |
| بلي، أبو محمد ٦٢٩        | عبد الله بن عبد الملك الحن |
| ن مشرف التميمي ٢٨٦       | عبد الله بن عبد الوهاب بر  |
| ن مشرف النجدي            | عبد الله بن عبد الوهاب بر  |
| 174                      | عبد الله بن عثمان بن بسام  |
| ١٣٣                      | عبد الله بن عفالق النجدي   |
| 144                      | عبد الله بن عيسي المويسي   |
| (ابن قاضي الجبل)         | عبد الله بن محمد بن أحمد،  |
| بن إسماعيل 180           | عبد الله بن محمد بن أحمد   |
| بن عبد الباري            | عبد الله بن محمد بن أحمد   |
| 70.                      | عبد الله بن محمد بن بسام   |
| كر بن قيم الجوزية ٢٤٨    | عبد الله بن محمد بن أبي بك |
| لله بن سويلم ٤٠٠         | عبدالله بن محمد بن عبدا    |
| لله بن محمد النابلسي ٢٥٢ | عبدالله بن محمد بن عبدا    |

| 707        | عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.24       | عبد الله بن محمد بن عمر الفاخري                                                |
| 775        | عبد الله بن الإمام، أبو محمد                                                   |
| Nor        | عبد الله بن محمد بن يوسف بن القطلا                                             |
| Nor        | عبد الله بن محمود بن معروف الشطي                                               |
| 709        | عبد الله بن نصير المطرفي النجدي                                                |
| 777        | عبد الله بن يوسف الفرخاوي                                                      |
| 790        | عبد اللطيف بن خضر الشطّي                                                       |
| ٥٨٢        | عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب                          |
| 090        | عبد اللطيف بن محمد بن طريف                                                     |
| 097        | عبد اللطيف بن أبي المكارم الفاسي الحنبلي                                       |
| 777        | عبد المحسن بن سعودي بن عبد الباقي البعلي                                       |
| १२०        | عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن الدواليبي                                     |
| 777        | عبد المنعم بن علي بن أبي بكر بن إبراهيم                                        |
| 775        | عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد التنوخي<br>عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد التنوخي |
| 777        | عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب الطرابلسي                                     |
| 7 V E      | عبد الوهاب بن حسن بن عبد العزيز البغدادي، المعروف بابن غزال                    |
| 375        | عبد الوهاب بن سليمان بن محمد الأنصاري، المعروف بابن الشيرجي                    |
| 775        | عبد الوهاب بن محمد العسكري                                                     |
| <b>V91</b> | عثمان بن سالم بن خلف بن فضل الله المقدسي                                       |
| ٧٠٢        | عثمان بن صالح بن شبل العنيزي                                                   |
| ٧٠٣        | عثمان بن عبدالجبار بن شبانة الوهيبي                                            |
| ٧٠٤        | عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري                                           |
| ٧.٩        | عثهان بن عبد الله بن بشر النجدي الشقراوي                                       |
| ٧٠٩        | عثهان بن عبد الله بن شبانة النجدي                                              |
| ٧١٠        | عثمان بن عبد المحسن، أبو حسين الأشيقري                                         |
| ٧١٠        | عثمان بن عقيل بن إسماعيل السحيمي الأشيقري                                      |
| ٧١٠        | عثان بن على بن بشارة                                                           |

| ٧١٢               | عثمان بن علي بن عيسى النجدي                |
|-------------------|--------------------------------------------|
| ۷۱۳               | عثمان بن محمد الحنبلي، فخر الدين           |
| ۷۱۳               | عثمان بن محمد الشعري الحنبلي               |
| ٧٠١               | عثمان الباقاني                             |
| 977               | عجلان بن منيع الحيدري                      |
| ۷۱٦               | علي بن أحمد بن أبي بكر بن طرخان            |
| ۷۱٦               | علي بن أحمد بن عبد الله السوادي            |
| ٧١٨               | علي بن أحمد بن علي البغدادي                |
| ٧٢٠               | علي بن أحمد بن محمد بن عثمان التنوخي       |
| <b>&gt; 7 \ Y</b> | علي بن جعفر الفضلي الأشيقري                |
| ٧٣٦               | علي بن حسين بن الإمام بن عبد الوهاب النجدي |
| ٧٣٧               | علي بن حمد بن راشد بن ناصر العريني         |
| 1177              | علي بن رضوان الحنبلي                       |
| ٧٤٠               | علي بن شهاب الدين المقدسي                  |
| ٧٤٠               | علي بن عبادة بن أبي بكر بن زيد             |
| V £ 0             | علي بن عبد الله بن محمد النجدي التميمي     |
| ٧٤٧               | علي بن عبد الله نشوان الأشيقري             |
| 870               | علي بن عبد المحسن بن محمد الدواليبي        |
| V E 9             | علي بن عبد المنعم الرومي                   |
| ۷۱٦               | علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن الصوري       |
| ۲٥٢               | علي بن عمر بن مغامس النجدي الأشيقري        |
| ۷٥٤               | علي بن محمد بن إبراهيم، الخازن المغربي     |
| ٧٦٣               | علي بن محمد بن عبد المؤمن بن عبد الرحيم    |
| ۷٦٣               | علي بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي   |
| ٧٦٨               | علي بن محمد بن علي بن محمد الأشيقري        |
| ٧٦٨               | علي بن محمد بن علي بن منجّي التنوخي        |
| ***               | علي بن موسى اللبودي                        |

| لي بن يحيى بن ساعد النجدي                                           | ۲, | ٧٧٢         |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| ي الله الكناني عبد الله الكناني المراهيم بن نصر بن عبد الله الكناني | .1 | ٧٨١         |
| مر بن أحمد بن عمر بن مسلم<br>مر                                     | ٤  | ٧٨٤         |
| مر بن عبد الله العسكري<br>مر بن عبد الله العسكري                    | ٩  | ٧٨٩         |
| مر بن عمران بن صدقة البلالي<br>مر بن عمران بن صدقة البلالي          | ٤  | ٧٩٤         |
| ر بن مصطفى الطوراني البغدادي<br>يمر بن مصطفى الطوراني البغدادي      | ٩  | <b>٧</b> ٩٩ |
| ربن<br>ممر بن يحيى بن عبد الله البعلي الحلبي                        | ١  | ۸۰۱         |
| مر بن يوسف البعلي                                                   | ٩  | V99         |
| ىمر السُجاعى<br>ممر السُجاعى                                        | ٦  | ۲۸۷         |
| عمر الغبساوي<br>عمر الغبساوي                                        | ٤  | ٧٩٤         |
| عيسى بن عبد الله سرحان<br>عيسى بن عبد الله سرحان                    | ٣  | ۸۰۳         |
| عيسى بن علي الكفل حارسي<br>عيسى بن علي الكفل حارسي                  | ۴  | ۸۰۳         |
| عيسى بن عيسى الكفل حارسي<br>عيسى بن عيسى الكفل حارسي                | ٤  | ۸٠٤         |
| عيسى بن أحمد العسقلاني<br>غازي بن أحمد العسقلاني                    | ٩  | ۸ • ۹       |
| عربي بن سيف القاضي<br>غنيم بن سيف القاضي                            | ١  | ۸۱۱         |
| صيم بن سيك عد سي<br>فرج الشَّرفي                                    | ·  | ۸۱۳         |
| قرع المسري<br>فضل بن علي بن خليفة الحنبلي                           |    | ۸۱۳         |
| فضل بن عيسى النجدي<br>فضل بن عيسى النجدي                            | •  | ۸۱۳         |
| قصل بن عيسى العبدي<br>قاسم النجدي                                   | ,  | ۸۱۷         |
| قسم التجدي<br>قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس الرسِّي                  | ,  | ۸۱۷         |
| عودان بن البراهيم بن أحمد الحيري<br>محمد بن إبراهيم بن أحمد الحيري  |    | ۸۱۹         |
| عمد بن إبراهيم بن بلبان البعلي<br>محمد بن إبراهيم بن بلبان البعلي   |    | ۸۲۰         |
|                                                                     | ,  | ٣٣          |
| محمد بن إبراهيم بن سيف                                              |    | ۸۲۲         |
| محمد بن إبراهيم بن علي البعلي<br>مراد داراه من عرب بيرية بالمدادي   |    | ۸۲۳         |
| محمد بن إبراهيم بن عمر بن يوسف المرداوي                             |    | ۸۲۳         |
| محمد بن إبراهيم بن فلاح النابلسي                                    |    |             |

| ۲۲۸ | محمد بن إبراهيم بن محمد النجدي                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۸۲۷ | محمد بن إبراهيم بن محمد السناني السبيعي                 |
| ۸۳۳ | محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله                     |
| ۸۳۳ | محمد بن أحمد بن إسهاعيل النجدي                          |
| 100 | محمد بن أحمد بن عبد الرزاق المقدسي                      |
| 124 | محمد بن أحمد بن سيف الثرمدي                             |
| ۸٥١ | محمد بن أحمد بن عبد الدائم البعلي، يعرف بالفويمي        |
| 778 | محمد بن أحمد بن علي المهازي                             |
| ٤١٥ | محمد بن أحمد بن سحيم                                    |
| ۸۷۳ | محمدبن أحمدبن محمدبن حسن القصير الأشيقري                |
| ٨٧٤ | محمد بن أحمد بن محمد بن منيف القاضي الأشيقري            |
| ٤١٨ | محمد بن أحمد العتيقي                                    |
| 988 | محمد بن أحمد البدماصي الحنبلي                           |
| ۸۷۳ | محمد بن أحمد العروفي (العويرفي)                         |
| ۲۸۸ | محمد بن إسحاق بن أحمد الأبرقوهي                         |
| ۸۳۷ | محمد بن جامع الزبيري                                    |
| 9.0 | محمد بن حجي بن محمد السلومي                             |
| 9.4 | محمد بن حسن بن عمر الشطي                                |
| ٩٠٨ | محمد بن حسن الأسطواني                                   |
| ٩٠٨ | محمد بن حسين الأسطواني                                  |
| ٩٠٨ | محمد بن حمد بن عبد المنعم الحراني ،المعروف بابن البَيّع |
| 277 | محمد بن حمد بن نصرالله بن فوزان                         |
| 918 | محمد بن خليل بن قيصر القبيباتي                          |
| 918 | محمد بن خليل بن هلال الحنبلي                            |
| 97. | محمد بن سعيد بن أبي المني الحلبي                        |
| 911 | محمد بن سلطان العوسجي                                   |

| 97.   | محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الشيباني النهرماري                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 97.   | -<br>محمد بن سويلم العريني                                             |
|       | محمد بن سيف الثرمدي = محمد بن أحمد بن سيف                              |
| 971   | عمد بن عباد الدوسري العوسجي                                            |
| 970   | عمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحجاوي<br>عمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحجاوي |
| 977   | محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله الأشيقري                                 |
| 977   | محمد بن عبد الرحمن بن علي البعلي (ابن الجزامي)                         |
| 977   | عمد بن عبد الرحمن بن قريج<br>محمد بن عبد الرحمن بن قريج                |
| 927   | عمد بن عبد العزيز بن سليهان ابن مشرف، الوهيبي التميمي                  |
| 98.   | محمد بن عبد القادر بن راشد النجدي                                      |
| 9 £ £ | <br>محمد بن عبد القادر بن أبي الفتح الفاسي                             |
| 98.   | محمد بن عبد القادر الخليلي                                             |
| 178   | عمد بن عبد الكريم<br>محمد بن عبد الكريم                                |
| 90.   | محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الباقي                               |
| ٤١    | محمد بن عبد الله بن إبراهيم الوائلي                                    |
| 97.   | محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور الأشيقري النجدي                       |
| 977   | محمد بن عبد الله بن سلطان الدوسري                                      |
| 978   | محمد بن عبدالله بن محمد القرائني النجدي                                |
| 979   | محمد بن عبد الله بن محمد الأشيقري النجدي                               |
| 908   | محمد بن عبد الله بن محمد المرداوي                                      |
| 971   | محمد بن عبد الله الزرعي                                                |
| 914   | محمد بن عبد الله السويكت الأشيقري                                      |
| 998   | محمد بن عبد المنعم بن حمد الدمشقي                                      |
| 990   | محمد بن عبد الوهاب بن سليان الوهيبي. إمام الدعوة السلفية               |
| ٦٨٨   | محمد بن عبد الوهاب بن عبدالله ابن مشرف التميمي                         |
| 997   | محمد بن عثمان بن أحمد الفتوحي                                          |
| 991   | مريب عثران عربالحن الجعفري الناملس                                     |

| 1           |
|-------------|
| 7.8         |
| 17          |
| 1.18        |
| 1.10        |
| 1.10        |
|             |
| ۱۹۱۰ و ۱۰۱۳ |
| 377         |
| 1114        |
| 1.19        |
| 1.71        |
| 1.74        |
| 1.19        |
| 97.         |
| 1.77        |
| 1.79        |
| 1.41        |
| 1.44        |
| 1.44        |
| 1.44        |
| 1.54        |
| 1.07        |
| 1.00        |
| 1.00        |
| 988         |
| 1.07        |
| ١٠٨٦        |
|             |

| محمد بن محمد بن علي البعلي الدهان                                                 | 1.4.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عمد بن عمد بن علي البارسلان السلجوقي                                              | 1.77    |
| عمد بن عمد بن على السلمي الفرضي                                                   | 1.17    |
| عمد بن محمد<br>محمد بن محمد بن محمد                                               | 1.48    |
| محمد بن محمد بن عبد القادر                                                        | 988     |
| بن<br>عمد بن عمد بن عمد البعلبكي                                                  | 1.40    |
| عمد بن محمد بن منصور الحلبي<br>محمد بن محمد بن منصور الحلبي                       | ١٠٨٣    |
| عمد مراد بن محمد حسن الشطي<br>عمد مراد بن محمد حسن الشطي                          | 1.49    |
| محمد بن معالي                                                                     | 1.91    |
| عمد بن مفلح الكفل حارسي<br>عمد بن مفلح الكفل حارسي                                | 1 - 9 - |
| محمد بن مقرن بن سند الودعاني المحملي                                              | 1.9.    |
| محمد بن منصور بن على السعيد                                                       | 1.91    |
| عمد بن موسى بن علي                                                                | 1.90    |
| عمد بن موسى بن محمد الحسني القادري<br>محمد بن موسى بن محمد الحسني القادري         | 1.90    |
| محمد بن موسى البصيري العييني                                                      | 1 • 9 £ |
| عمد بن ناصر بن محمد التميمي النجدي<br>محمد بن ناصر بن محمد التميمي النجدي         | ١٠٩٨    |
| عمد بن يحيى بن فائز بن ظهيرة                                                      | 11      |
| محمد بن يحيي بن عامر بن محمد المنبجي<br>محمود بن خليفة بن محمد المنبجي            | 1110    |
| حمود بن محمد بن إبراهيم العنيزي النجدي<br>منصور بن محمد بن إبراهيم العنيزي النجدي | 115.    |
|                                                                                   | 781     |
| منصور بن محمد الوائلي                                                             | 115.    |
| منصور بن مصبح الباهلي                                                             | ٤٠٠     |
| موسی بن رجب                                                                       | ٧٣٨     |
| ناصر بن علي بن حمد العريني<br>م أحد النتريج                                       | 17      |
| يوسف بن محمد بن أحمد الفتوحي                                                      | £\A     |
| يوشع الحنبلي                                                                      | . 1/1   |

#### فهرس الكنى للمستدركين [الأبناء]

| الصفحة  |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 718     | ابن بردس، عبدالله بن إسماعيل                   |
| 9 • ٨   | ابن البيّع، محمد بن حمد بن عبد المنعم          |
| 0 +     | ابن التقي، إبراهيم بن محمد                     |
| 977     | ابن الجزامي، محمد بن عبد الرحمن بن علي         |
| 197     | ابن الحبّال، أحمد بن علي بن حاتم               |
| ٣٤٠     | ابن الحجيج، بركات بن أبي بكر بن محمد           |
| 730     | ابن حصين                                       |
| ۲۲۸     | ابن أبي حميدان، محمد بن إبراهيم بن محمد النجدي |
| १२०     | ابن الخرّاط، عبد الدائم بن عبد المحسن ابن محمد |
| 1110    | ابن خلف، محمد بن خليفة بن خلف                  |
| 1.41    | ابن درع، محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم        |
| ١٣٧     | ابن الديوان، أحمد بن زريق بن زين الدين         |
| 417     | ابن رقية، أبو بكر بن محمد بن قاسم              |
| 1.07    | ابن زیتون، محمد بن محمد بن زیتون               |
| ١٣٨     | ابن السابق، أحمد بن سعيد بن عمر                |
| 1 • 9 • | ابن سند، محمد بن مقرن بن سند                   |
| ۸۲۳     | ابن أخي الشاعر، محمد بن إبراهيم بن عمر         |
| 1.44    | ابن شبرمة، محمد بن مانع بن شبرمة               |
| 377     | ابن الشيرجي، عبد الوهاب بن سليهان بن محمد      |
| 7.7     | ابن ظهيرة، عبدالله بن أحمد بن عطية             |
| 11      | ابن ظهیرة، محمد بن یحیی بن فائز                |
| ۸٥١     | ابن عبد الدائم، محمد بن أحمد بن عبد الدائم     |
| 1.19    | ابن عبد الدائم، محمد بن عمر بن إسهاعيل         |

| 1.4        | ابن عبد الغني، محمد بن محمد بن عبادة                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375        | بن غزال، عبد الوهاب بن حسن<br>ابن غزال، عبد الوهاب بن حسن                                   |
| ATT        | بن غشم، محمد بن إبراهيم بن علي<br>ابن غشم، محمد بن إبراهيم بن علي                           |
| 1.40       | بين عسم عمد بن محمد بن عبد الرحمن<br>ابن الفخو، محمد بن محمد بن عبد الرحمن                  |
| <b>V91</b> | بين مصورة عشان بن سالم بن خلف<br>ابن فضل الله، عثمان بن سالم بن خلف                         |
| 780        | بين عنس منه عبدالله بن محمد بن أحمد<br>ابن قاضي الجبل، عبدالله بن محمد بن أحمد              |
| 1.41       | ابن قرناس، محمد بن قرناس بن عبد الرحمن<br>ابن قرناس، محمد بن قرناس بن عبد الرحمن            |
| 977        | ابن قریج، محمد بن عبد الرحمن<br>ابن قریج، محمد بن عبد الرحمن                                |
| ٦٤٨        | ابن قريج، حمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر<br>ابن قيم الجوزية، عبدالله بن محمد بن أبي بكر |
| ۲۸۲        | ابن فيم الجورية، عبدالله بن عبد الوهاب التميمي<br>ابن مشرف، عبدالله بن عبد الوهاب التميمي   |
| 984        |                                                                                             |
| 98.        | ابن مشرف، محمد بن عبد العزيز بن سليمان الوهيبي                                              |
| 1 • 9 ٨    | ابن مشرف، محمد بن عبد القادر بن راشد النجدي                                                 |
| 115.       | ابن مشرف، محمد بن ناصر بن محمد بن عبد القادر التميمي                                        |
| ٥٨٦        | ابن مصبِّح، منصور الباهلي                                                                   |
| 1.10       | ابن مفلح، عبد الكريم بن إبراهيم بن عمر                                                      |
| 97.        | ابن المكي، محمد بن علي بن عمر المقدسي                                                       |
| 777        | ابن أبي المني، محمد بن سعيد الحلبي                                                          |
| VY•        | ابن المنجّى، عبد الوهاب بن إبراهيم                                                          |
|            | ابن المنجّى، علي بن أحمد بن محمد                                                            |
| ٧٦٨        | ابن منجّى، علي بن محمد التنوخي                                                              |
| 707        | ابن المنقور، إبراهيم بن أحمد                                                                |
| AVE        | ابن منيف، محمد بن أحمد بن محمد الأشيقري                                                     |
| 1 • ۲ 9    | ابن المهاجر، محمد بن عيسي بن المهاجر                                                        |
| 1 • 1 7    | ابن نعمة، محمد بن علي بن عبد الرحمن                                                         |
| ٧٦٧        | ابن هاشم، أحمد بن على بن محمد الكناني                                                       |

### فهرس الكنى للمستدركين [الآباء]

| الصفح       |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 797         | أبو بكر بن إبراهيم بن محمد الذّباح الحنبلي |
| 797         | أبو بكر بن أحمد بن ظهيرة المكي             |
| 797         | أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحن الدمشقي       |
| 799         | أبو بكر بن أحمد بن علي بن سليهان الكركي    |
| ٣٠٣         | أبو بكر بن زيتون                           |
| 710         | أبو بكر بن غالي البعلي                     |
| ٣١٦         | أبو بكر بن محمد بن قاسم ابن رقية           |
| ۳.,         | أبو بكر التقي المقدسي                      |
| <b>P</b> AY | أبو الحسن، إسماعيل بن عبد الرحمن الزرعي    |
| <b>V</b> 17 | أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد              |
| ۸۲۱         | أبا الخيل، محمد بن إبراهيم العنيزي         |
| 114.        | أبا الخيل، منصور بن محمد بن إبراهيم        |
| ١٠٠٦        | أبو شامة، محمد بن علي بن زامل              |
| ١٣          | أبو عبدالله، إبراهيم بن إبراهيم بن محمد    |
| 97.         | أبو عبدالله، محمد بن عباس بن حامد          |
| ٧١٠٢        | أبو عمرو، عثمان بن علي بن بشارة            |
| 779         | أبو محمد، عبدالله بن عبد الملك الحنبلي     |
| FAA         | أبو المعالي، محمد بن إسحاق بن أحمد         |
| A19         | أبو النصح، محمد بن إبراهيم بن أحمد         |
| ٣٣٣         | أبو نُميّ بن عبدالله التميمي النجدي        |

#### فهرس الألقاب والأنباز للمستدركين

| الصفحا |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 797    | تقى الدين، أبو بكر بن إبراهيم بن محمد                                     |
| 7•٢    | جال الدين، عبد الله بن أحمد بن علي<br>جمال الدين، عبد الله بن أحمد بن علي |
| ٧١٠    | سابق الدين، عثمان بن علي بن بشارة                                         |
| 9 £ £  | شمس الدين، محمد بن محمد بن عبد القادر اليونيني                            |
| 1.90   | شمس الدين، محمد بن موسى بن محمد                                           |
| ٣٧٠    | صدر الدين، حسين بن أحمد بن عمر                                            |
| 401    | عز الدين، حسن بن داود بن عبد السيّد                                       |
| ٨٨٦    | غياث الدين، محمد بن إسحاق بن أحمد                                         |
| ٧١٣    | قخر الدين، عثمان بن محمد الحنبلي                                          |
| 1.04   | كيال الدين، محمد بن محمد بن عبد القادر                                    |
| 970    | مصلح الدين، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد                                    |
| A19    | ناصح الدين، محمد بن إبراهيم بن أحمد                                       |
| ۸۷۳    | القصيِّر، محمد بن أحمد بن محمد                                            |
| 1. 27  | القصيِّر، محمد بن محمد بن حسن                                             |
| ٧٥٤    | الخازن، على بن محمد بن إبراهيم                                            |
|        |                                                                           |

#### فهرس الأنساب للمستدركين

| الصفحة |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| ۲۸۸    | الأبرقوهي، محمد بن إسحاق                 |
| 7.1    | الأذرعي، أحمد بن أبي العز                |
| ۱۳۸    | الأزجي، أحمد بن سعيد بن عمر              |
| ۰۳۰    | الأسطواني، عبد الرحيم بن محمود           |
| ٩٠٨    | الأسطواني، محمد بن حسن                   |
| ٩٠٨    | الأسطواني، محمد بن حسين                  |
| 781    | الأشيقري، أحمد بن محمد بن مشرف           |
| ۲٦.    | الأشيقري، أحمد بن ناصر بن محمد           |
| ٧١٠    | الأشيقري، عثمان بن عبد المحسن            |
| ٧٤٧    | الأشيقري، علي بن عبدالله بن نشوان        |
| ٨٢٧    | الأشيقري، علي بن محمد بن علي             |
| ۸۳۳    | الأشيقري، محمد بن أحمد بن إسهاعيل النجدي |
| ۸۷۳    | الأشيقري، محمد بن أحمد بن محمد           |
| AVE    | الأ شيقري، محمد بن أحمد بن محمد ابن منيف |
| 977    | الأشيقري، محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله  |
| 979    | الأشيقري، محمد بن عبدالله بن محمد        |
| 919    | الأشيقري، محمد بن عبدالله السويكيت       |
| ۱۰٤٧   | الأشيقري، محمد بن محمد بن حسن            |
| ٣٣     | الأطرابلسي، إبراهيم بن سعيد بن سالم      |
| 375    | الأنصاري، عبدالوهاب بن سليهان            |
| ٧٢٠١   | البارسلان، محمد بن علي السلجوقي          |
| ٧٠١    | الباقاني، عثمان                          |
| ٥٢٣    | الباهلي، عبد الرحمن بن مصبّح             |
| 114.   | الباهلي، منصور بن مصبح                   |
| ۲.۷    | البجادي، أحمد بن محمد بن أحمد            |
| 1.98   | البصيري، محمد بن موسى البصيري العييني    |

| 144          | البعلي، أحمد بن الحيط                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 710          | . بي<br>البعلى، أبوبكر بن غالي                                              |
| ٤٠٣          | . بي من المحاصد .<br>البعلي، سعد بن نصر بن علي                              |
| 543          | . ي .<br>البعلي، طلحة بن محمد                                               |
| 0 • 0        | . ي<br>البعلي، عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم                                 |
| ٥٢٢          | البعلى، عبد الرحمن بن يعقوب<br>البعلى، عبد الرحمن بن يعقوب                  |
| 315          | ب ي                                                                         |
| 777          | البعلي، عبد المحسن بن سعودي                                                 |
| ۸۰۱          | البعلي، عمر بن يحيى بن عبد الله                                             |
| V99          | البعلي، عمر بن يوسف                                                         |
| ۸۲.          | البعلي، محمد بن إبراهيم بن بلبان                                            |
| ۸۲۲          | البعلي، محمد بن إبراهيم بن علي                                              |
| ٨٥١          | البعلى، محمد بن أحمد بن عبدالدائم                                           |
| 977          | البعلى، محمد بن عبد الرحمن بن علي                                           |
| 1.10         | البعلي، محمد بن علي بن غازي                                                 |
| 1.77         | البعلي، محمد بن عيسي بن عبدالله                                             |
| ١٠٧٠         | البعلي، محمد بن محمد بن علي                                                 |
| 1.19         | البعلي، محمد بن عمر الحسيني البعلبكي، محمد بن عمر الحسيني                   |
| · Vo         | -                                                                           |
| 778          | البعلبكي، محمد بن محمد بن محمد<br>البغدادي، عبد الوهاب بن حسن بن عبد العزيز |
| ٧١٨          | البغدادي، علي بن أحمد بن علي                                                |
| 718          | البقاعي، أحمد بن محمد بن أحمد                                               |
| V98          | -                                                                           |
| ٤٦٨          | البلالي، عمر بن عمران بن صدقة<br>البوريني، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد النور  |
| ٦٨٧          |                                                                             |
| ٥٢           | التميمي، إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبدالله                                   |
| ٥٣           | التميمي، إبراهيم بن محمد بن أحمد                                            |
| 7.7          | التميمي، إبراهيم بن محمد بن عبدالله                                         |
| TV E         | التميمي، أحمد بن مانع بن إبراهيم                                            |
| <del>*</del> | التميمي، حمد بن إبراهيم بن مشرف                                             |

| * * 11                                        | 776       |
|-----------------------------------------------|-----------|
| التميمي، عبد الله بن صقية                     | 375       |
| التميمي ، عبدالله بن عبد الوهاب بن مشرف       | ٦٨٦       |
| التميمي، عثمان بن عبد العزيز بن منصور         | ٧٠٤       |
| التميمي، محمد بن عبدالله بن حسن               | 97.       |
| التميمي، محمد بن عبد الوهاب بن عبدالله        | ٦٨٨       |
| التميمي، محمد بن مانع بن شبرمة                | 1.44      |
| التميمي، محمد بن ناصر بن محمد بن عبدالقادر    | 1.91      |
| التنوخي، أحمد بن أسعد بن علي                  | ۱ • ٤     |
| التنوخي، عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد        | 777       |
| التنوخي، على بن أحمد بن محمد                  | ٧٢.       |
| التنوخي، علي بن محمد بن منجي                  | ٧٦٨       |
| التويجري، أحمد بن محمد بن عبد الله            | 779       |
| الثادقي، محمد بن إبراهيم بن سيف               | AYI       |
| الثرمدي، محمد بن أحمد بن سيف النجدي           | ۲۲۸ و ۶۹۸ |
| الجراعي، زيد بن أبي بكر بن عمر                | 499       |
| الجراعي، عبد الله بن عبد الله بن أحمد         | 779       |
| الجعفري، إبراهيم بن إبراهيم بن محمد           | ۱۳        |
| الجعفري، محمد بن عثمان بن عبد الرحن           | 991       |
| الجعفري، محمد بن على بن عبد الرحن             | 1.18      |
| الجعفري، محمد بن محمد بن زيتون                | 1.07      |
| الجعفري، محمد بن محمد بن عبد القادر           | 1.04      |
| الجلاجلي، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد          | ٥٢٠       |
| الجلاجلي، عبد الله بن سليان بن محمد           | 177       |
| الجماعيلي، بدران                              | 78.       |
| الحبراصي، محمد بن عمر بن محمد                 | 1.41      |
| بو پ<br>الحبجّاوي، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد | 940       |
| الحران، محمد بن حمد بن عبد المنعم             | ٩٠٨       |
| الحسني، محمد بن موسى بن محمد بن على شمس الدين | 1.90      |
| الحسن ، حسن بن محمد                           | 778       |

| 1.19  | الحسيني، محمد بن عمر البعلبكي                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 140   | الحصيني، أحمد بن عثمان بن عثمان                                          |
| ٥٩٠   | الحلبي، عبد الكريم بن محمد بن إبراهيم                                    |
| 97.   | الحلبيّ، محمد بن سعيد بن أبي المني                                       |
| ۱۰۸۳  | الحلبي، محمد بن محمد بن منصور                                            |
| ۱۳۷   | الحنبلي، أحمد بن زريق بن زين الدين<br>الحنبلي، أحمد بن زريق بن زين الدين |
| 194   | بي<br>الحنبلي، أحمد بن علي بن رضوان                                      |
| 7 • 1 | الحنبلي، أحمد بن عيسى                                                    |
| 794   | يي<br>الحنبلي، أبو بكر بن إبراهيم بن محمد                                |
| 419   | ي واح الرابع المرابع المحاد بن علي<br>الحنبلي، حسن بن محمد بن علي        |
| 014   | .ي                                                                       |
| 779   | .ي . و ع.د الملك<br>الحنبلي، عبد الله بن عبد الملك                       |
| 7771  | بي                                                                       |
| ۷۱۳   | الحنبلي، عثمان بن محمد                                                   |
| 7771  | الحنبلي، علي بن رضوان<br>الحنبلي، علي بن رضوان                           |
| ۸۱۳   | الحنبلي، فضل بن على بن خليفة                                             |
| 918   | الحنبلي، محمد بن خليل بن هلال                                            |
| 1.10  | الحنبلي، محمد بن على بن غازي                                             |
| 977   | الحيدري، عجلان بن منيع                                                   |
| 119   | الحيري، محمد بن إبراهيم بن أحمد                                          |
| ٤٨٥   | الخالدي، عبد الرحمن بن بليهد بن عبد الله                                 |
| ٥٥٠   | الخاني، عبد الغني بن صلاح الدّين<br>الخاني، عبد الغني بن صلاح الدّين     |
| 98.   | الخليلي، محمد بن عبد القادر                                              |
| ٤٨٨   | الدمشقى، عبد الرحمن<br>الدمشقى، عبد الرحمن                               |
| 739   | الدمنهوري، أحمد بن عبد المنعم                                            |
| 001   | الدنوشري، عبد القادر<br>الدنوشري، عبد القادر                             |
| 870   | الدواليبي، عبدالدائم بن عبد المحسن<br>الدواليبي، عبدالدائم بن عبد المحسن |
| 971   | الدواليبي، عبد الدائم بل عبد المحسل<br>الدوسري، محمد بن عباد             |
| 977   | الدوسري، محمد بن عبد الله بن سلطان<br>الدوسري، محمد بن عبد الله بن سلطان |
|       | الدوسري، عمد بن عبد آننه بن سنص                                          |

| ٥٥٠          | الرجيحي، عبد الغني بن عبد القادر                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤          | الرحيباني، سعيد بن مصطفى                                                                                      |
| ANY          | الرّسي، قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس                                                                          |
| ٤٨٩          | الرسعني، عبد الرحن بن رزق الله بن عبد الرزاق                                                                  |
| V 8 9        | الرومي، علي بن عبد المنعم                                                                                     |
| 711          | الزبيري، أحمد بن محمد بن صعب                                                                                  |
| ۸۳۷          | الزبيري، محمد بن جامع                                                                                         |
| 7.1.4        | الزرعي، إسماعيل بن عبد الرحن                                                                                  |
| 971          | الزرعي، محمد بن عبد الله                                                                                      |
| 97.          | الساحلي، محمد بن عباس بن حامد                                                                                 |
| ۷۱۰          | السبكي، عثمان بن علي بن بشارة                                                                                 |
| ٤١١          | السبيعي، سليمان بن عبد الله بن زامل                                                                           |
|              | السبيعي، محمد بن إبراهيم بن محمد السناني                                                                      |
| AYV          | السجاعي، عمر السجاعي، عمر السبحاعي، عمر السبحاعي، عمر السبحاعي، عمر السبحاعي، عمر السبحاعي، عمر السبحاعي، عمر |
| ۷۸٦          | السحيمي، عبد الرحمن بن محمد                                                                                   |
| 010          | السحيمي، عثمان بن عقيل بن إسهاعيل<br>السحيمي، عثمان بن عقيل بن إسهاعيل                                        |
| ٧١٠          | السفاريني، سعيد بن أسعد                                                                                       |
| ٤٠٤          | -                                                                                                             |
| 401          | السلامي، حسن بن داود بن عبد السيد                                                                             |
| <b>V</b> F•1 | السلجوقي، محمد بن محمد بن علي البارسلان                                                                       |
| 1.00         | السلمي، محمد بن محمد بن عبد الرحيم                                                                            |
| 1.17         | السلمي، محمد بن محمد بن علي الفرضي                                                                            |
| 9 + 0        | السّلّومي، محمد بن حجي بن محمد                                                                                |
| ATV          | السناني، محمد بن إبراهيم بن محمد السبيعي                                                                      |
| ۲۸۰۱         | السيلي، محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مفرج                                                                   |
| ٤٠٣          | السيوطي، سعدي بن مصطفى بن سعد                                                                                 |
| ٤٢٩          | السيوطي، صالح                                                                                                 |
| 797          | الشامي، أبوبكر بن أحمد بن عبد الرحمن                                                                          |
| 0.1          | الشباني، عبد الرحمن بن عبد الله                                                                               |

| الشرابي، عبد الرحمن                   | १९०        |
|---------------------------------------|------------|
| الشرفي، فرج<br>الشرفي، فرج            | ۸۱۳        |
| الشطى، عبد اللطيف بن خضر              | 097        |
| الشطى، عبد الله بن محمود بن معروف     | XOF.       |
| الشطي، محمد بن حسن بن عمر             | 9.٧        |
| الشطى، محمد بن مراد بن محمد حسن       | 1.49       |
| الشعرى، عثمان بن محمد                 | ۷۱۳        |
| الشقراوي، عثمان بن عبد الله بن بشر    | ٧ • ٩      |
| الشمّري، عبد الله بن إبراهيم بن سيف   | 7          |
| الشويكي، أحمد بن محمد الحسني          | <b>T1V</b> |
| ري ي                                  | ٥٠٨        |
| الشيباني، محمد بن سليان بن عبد الرحمن | 97.        |
| الصالحي، بركات بن أبي بكر بن محمد     | ٣٤.        |
| الصالحي، عبد الكريم بن محمد بن عبادة  | ٥٩٠        |
| الصالحي، على بن أحمد بن عبد الله      | <b>717</b> |
| الصوري، على بن عمر بن أحمد            | ۲۱۷        |
| الطائي، سعد بن إبراهيم                | ٤٠٣        |
| الطرابلسي، أحمد بن بدر                | ١٠٤        |
| ر. ي                                  | 777        |
| الطوراني، عمر بن مصطفى                | V99        |
| العراقي، إسماعيل بن محمد بن إبراهيم   | PAY        |
| العُرني، سليان بن محمد بن شمس         | 713        |
| العروفي، محمد بن أحمد                 | ۸۷۳        |
| العريني، حمد بن راشد                  | 272        |
| العريني، علي بن حمد بن راشد           | ٧٣٧        |
| العريني، محمد بن سويلم                | 97.        |
| ريي                                   | ۸۰۹        |
| J. 13 P                               |            |

| ٦٧٣          | العسكري، عبد الوهاب بن محمد             |
|--------------|-----------------------------------------|
| VA9          | العسكري، عمر بن عبد الله                |
| <b>£ Y V</b> | العنيزي، صالح بن حمد بن نصرالله         |
| 279          | العنيزي، صالح بن عبد الله               |
| £ <b>T</b> T | العنيزي، صالح بن عثمان                  |
| 771          | العنيزي، عبد الله بن صالح بن شبل        |
| V•Y          | العنيزي، عثمان بن صالح بن شبل           |
| AYI          | العنيزي، محمد بن إبراهيم أبا الخيل      |
| <b>£ Y Y</b> | العنيزي، محمد بن حمد بن نصرالله         |
| 17           | العنيزي، محمد بن علي بن زامل            |
| 117.         | العنيزي منصور بن محمد بن إبراهيم        |
| 914          | العوسجي، محمد بن سلطان                  |
|              | العوسجي، محمد بن عباد = الدوسري         |
| 1.98         | العييني، محمد بن موسى البصيري           |
| <b>V9</b> £  | الغبساوي، عمر                           |
| 1.75         | الفاخري، عبد الله بن محمد بن عمر        |
| 1.75         | الفاخري، محمد بن عمر بن محمد بن حسن     |
| 17.          | الفاسي، أحمد بن عبد القادر بن أبي الفتح |
| 09V          | الفاسي، عبد اللطيف بن أبي المكارم       |
| 9 £ £        | الفاسي، محمد بن عبد القادر بن أبي الفتح |
| 997          | الفتوحي، محمد بن عثمان بن أحمد          |
| 17           | الفتوحي، يوسف بن محمد بن أحمد           |
| 777          | الفرخاوي، عبد الله بن يوسف              |
| 1.17         | الفرضي محمد بن محمد بن علي السلمي       |
| <b>٧</b> ٢٩  | الفضلي، علي بن جعفر                     |
| ۸٥١          | الفويمي، محمد بن أحمد بن عبد الدائم     |
| 1.90         | القادري، محمد بن موسى بن محمد           |
| 918          | القبيبات، محمد بن خليل بن قبص           |

1.90 القرافي، محمد بن موسى بن محمد 1117 القناوي، محمد بن على القناوي 041 القيلوي، عبدالسلام بن أحمد بن عبد المنعم ۸۰۳ الكفل حارسي، عيسى بن علي ۸ • ٤ الكفل حارسي، عيسى بن عيسى 777 الكنان، أحمد بن على بن محمد ٧٨١ الكناني، عمر بن إبراهيم بن نصر 1.44 الكوجكي، محمد بن محمد بن إبراهيم VVY اللبودي، على بن موسى 124 المجمعي، أحمد بن شبانة بن محمد ٤٨٧ المجمعي، عبد الرحمن بن حمد 000 المجمعي، عبد القادر العديلي 1.9. المحملي، محمد بن مقرن بن سند الودعاني 24 المرداوي، إبراهيم بن عثمان 494 المرداوي، داود بن خليل 130 المرداوي، عبد العزيز ۸٠. المرداوي، عمر ATT المرداوي، محمد بن إبراهيم بن عمر 908 المرداوي، محمد بن عبد الله بن محمد 709 المطرفي، عبد الله بن نصير ۷٥٤ المغرب، على بن محمد بن إبراهيم 144 المفعلي، أحمد بن سالم 108 المقدسي، أحمد بن عبد الرزاق بن سليان 24. المقدسي، أحمد بن محمد بن عبد الله 214 المقدسي، إسماعيل بن إبراهيم 717 المقدسي، أبو بكر بن محمد بن قاسم ٣.. المقدسي، أبوبكر التقي ٣٧. المقدسي، حسين بن أحمد بن عمر

| ٤٠١  | المقدسي، سالم بن أحمد بن سالم              |
|------|--------------------------------------------|
| 715  | المقدسي، عبد الله بن أحمد                  |
| 7.5  | المقدسي، عبد الله بن أحمد بن علي           |
| V91  | المقدسي، عثمان بن سالم بن خلف ابن فضل الله |
| ٧٤٠  | المقدسي، علي بن شهاب الدين                 |
| 1.10 | المقدسي، محمد بن علي بن عمر                |
| ۲.٧  | المقرني، أحمد بن محمد بن خيخ               |
| 408  | المكي، أحمد بن محمد                        |
| 797  | المكي، أبوبكر بن أحمد بن ظهيرة             |
| 401  | المكي، حسن بن أحمد بن محمد                 |
| 1110 | المنبجي، محمد بن خليفة بن محمد بن خلف      |
| 778  | المهازي، محمد بن أحمد بن علي               |
| 777  | المواهبي، أحمد بن عبد الجليل               |
| ۰۷۰  | المواهبي، عبد القادر بن محمد بن عبد الجليل |
| ۲۰۸  | الموصلي، أحمد بن محمد بن زيد               |
| ٣٧٠  | الموصلي، حسن بن محمد                       |
| 739  | المويسي، عبدالله بن عيسى                   |
| PYF  | الميقاتي، عبد الله بن عبد الرحمن           |
| ۸۲۳  | النابلسي، محمد بن إبراهيم بن فلاح          |
| 1.14 | النابلسي، محمد بن علي بن عبد الرحمن        |
| 1.07 | النابلسي، محمد بن عمد بن زيتون             |
| ۱۷   | النجدي، إبراهيم بن أحمد بن محمد            |
| 44   | النجدي، إبراهيم بن حمد بن مشرّف            |
| ٣٣   | النجدي، إبراهيم بن سيف                     |
| ٥٤   | النجدي، إبراهيم بن محمد بن عنيق            |
| ۸۱   | النجدي، أجود بن عثمان بن علي               |
| ۸۳   | النجدي، أحمد بن إبراهيم بن محمد            |
| ١٣٢  | النجدي، أحمد بن ذهلان بن عبد الله          |

| ١٧٨   | النجدي، أحمد بن عبد الله بن عقيل       |
|-------|----------------------------------------|
| ١٨٧   | النجدي، أحمد بن علي بن أحمد            |
| 3 • 7 | النجدي، أحمد بن عيسى                   |
| 377   | . ي                                    |
| 700   | النجدي، حسن بن عبد الله بن عيدان       |
| 700   | النجدي، حسن بن علي بن بسام             |
| ۳۷٦   | النجدي، حمد بن ناصر بن عثمان           |
| 448   | النجدي، دخيل بن رشيد آل الجراح         |
| ٤٠٤   | النجدي، سعود بن محمد بن عطية           |
| £ • Y | النجدي، سليان بن إبراهيم               |
| 113   | النجدي، سليمان بن عبد الله بن محمد     |
| ٤١٣   | النجدي، سليان بن عبد الوهاب            |
| ٤١٥   | النجدي، سليمان بن محمد بن سحيم         |
| 277   | النجدي، طلحة بن حسن بن بسّام           |
| ٤٨٥   | النجدي، عبد الرحمن بن أبي بكر          |
| ٤AV   | النجدي، عبد الرحمن بن ذهلان            |
| ٤٨٩   | النجدي، عبد الرحمن بن راشد             |
| 890   | النجدي، عبد الرحمن بن شبرمة            |
| 0 • 0 | النجدي، عبد الرحمن بن عبد المحسن       |
| ۰۰۸   | النجدي، عبد الرحمن بن غنّام بن محمد    |
| 019   | النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله |
| 001   | النجدي، عبد القادر بن راشد بن مشرّف    |
| ٥٨٦   | النجدي، عبد الكريم بن صالح بن شبل      |
| 717   | النجدي، عبد الله بن أحمد بن محمد       |
| דוד   | النجدي، عبد الله بن جبر                |
| AIF   | النجدي، عبد الله بن خزام               |
| ٠٢٢   | النجدي، عبد الله بن رحمة               |
|       | العبدي، حبد الدابي                     |

| النجدي، عبد الله بن عبد الوهاب                    | 779         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| النجدي، عبد الله بن عفالق                         |             |
| النجدي، عثمان بن عبد الله بن شبانة                | 744         |
| النجدي، عثمان بن علي بن عيسى                      | V• 4        |
|                                                   | V1Y         |
| النجدي، علي بن حسين بن محمد                       | <b>/</b> ٣٦ |
| النجدي، علي بن عبد الله بن محمد                   | V & 0       |
| النجدي، علي بن عمر بن مغامس                       | Y0Y         |
| النجدي، علي بن محمد بن عبد الوهاب                 | <b>71</b> ° |
| النجدي، علي بن يحيى بن ساعد                       | <b>YYY</b>  |
| النجدي، فضل بن عيسى                               | ۸۱۳         |
| النجدي، قاسم                                      | <b>A1Y</b>  |
| النجدي، محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان     | ۸۲٦         |
| النجدي، محمد بن أحمد بن إسهاعيل الأشيقري          | ۸۳۳         |
| النجدي، محمد بن أحمد بن سيف الثرمدي               | ٨٤٩         |
| النجدي، محمد بن جامع                              | ۸۳۷         |
| النجدي، محمد بن عبد القادر بن راشد                | 98.         |
| النجدي، محمد بن عبد الله بن محمد                  | 478         |
| النجدي، محمد بن علي بن غريب                       | 1.17        |
| النجدي، محمد بن عمر بن محمد بن حسن                | 1.74        |
| النجدي، محمد بن قرناس بن عبد الرحمن               | 1.71        |
| النجدي، محمد بن مانع بن شبرمة                     | 1.44        |
| النجدي، محمد بن ناصر بن محمد                      | 1.94        |
| النجدي، منصور بن محمد بن إبراهيم                  | 114.        |
| النجدي، أبونمي بن عبد الله                        | 444         |
| النعامي، راشد بن على                              | 448         |
| النهرماري، محمد بن سليمان بن عبد الرحن = الشيباني | 172         |
| النقبي، عمر بن إبراهيم بن نصر                     |             |
| العلبي، حسر بن إبراسيم بن نصم                     | V           |

| الوائلي، منصور بن محمد                          | 137         |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ر في<br>الودعاني، محمد بن مقرن بن سند المحملي   | 1.9.        |
| الوهيبي، أحمد بن عيسى                           | 4.8         |
| الوهيبي، بدر بن محمد بن حسن                     | ٣٤٠         |
| الوهيبي، حماد بن محمد بن شبانة                  | ۳۷۳         |
| •                                               | <b>~</b> V0 |
| الوهيبي، حمد                                    | <b>4</b> 78 |
| الوهيبي، حمد بن عبد الجبار بن أحمد              | <b>~~</b> 0 |
| الوهيبي، حمد بن عثمان بن عبد الله               |             |
| الوهيبي، خميس بن سليمان                         | 791         |
| الوهيبي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن سليمان        | <b>VF3</b>  |
| -<br>الوهيبي، عبد الرحن بن محمد بن عتيق         | ١٢٥         |
| الوهيبي، عبد الله بن أحمد                       | 715         |
| الوهيبي، عثمان بن عبد الجبار                    | ٧٠٣         |
| الوهيبي، محمد بن عبد العزيز بن سليمان           | 927         |
| الوهيبي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان           | 990         |
| <del>-</del>                                    | <b>79</b> A |
| اليهامي، زامل بن سلطان                          | <b>44</b>   |
| اليهامي، زامل بن موسى                           | <b>777</b>  |
| اليونيني، حسن بن محمد بن عبد القادر             |             |
| اليونيني، الحسين بن أحمد                        | ٣٧٠         |
| اليونيني، حسين بن محمد بن علي                   | ۳۷۲         |
| اليونيني، محمد بن محمد بن عبد القادر، شمس الدين | 4 8 8       |
| - 2.5.                                          |             |

## فهرس النساء المترجمة في المتن

| الصفحة  | رقم الترجمة | الاسم                                                          |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٢٠٣    | ۲۰۸         | آسية بنت محمد بن إبراهيم الدمشقية                              |
| 3.71    | ۸۰۷         | آمنة بنت علي بن أبي بكر البويطي القاهري                        |
| 3 • 7 / | ۸۰۸         | آمنة بنت نصر الله بن أحمد بن محمد الكنانية العسقلانية القاهرية |
| 17.7    | ۸۱۳         | آي ملك بنت إبراهيم بن خليل البعلية أم الخير بنت الشرائحي       |
| 17.0    | ۸۰۹         | أُلف بنت عبدالله بن علي بن محمد الكنانية                       |
| 17.0    | ۸۱۰         | أمة اللطيف بنت محمد السعدي                                     |
| 17.7    | ۸۱۱         | أمة الله بنت أحمد بن محمد البعلية                              |
| 17.7    | ۸۱۲         | أمة الله بنت علي بن أحمد البعلية                               |
| ۸۰۲۱    | 311         | بركة بنت أبي بكر بن أحمد أم محمد وأم بركات الدمشقية            |
| 17.9    | ۸۱٥         | تتر ابنة أحمد بن محمد أم محمد القرشية                          |
| 17.9    | 711         | تترابنة محمد بن أحمد أم بكر التنوخية                           |
| 171.    | ۸۱۷         | جويرية بنت عبداللطيف بن تيمية                                  |
| 1711    | ۸۱۸         | خديجة بنت أبي بكر بن يوسف الخليلية الدمشقية                    |
| 1717    | ۸۱۹         | دينا ابنة محمد عبدالهادي                                       |
| 1717    | ۸۲.         | رقية بنت عبدالسلام بن محمد المدنية                             |
| 3171    | ٨٢١         | زينب بنت أحمد بن محمد بن عثمان التنوخية                        |
| 3171    | ٨٢٢         | زينب بنت إسماعيل بن أحمد بن أبي عمر                            |
| 1710    | ۸۲۳         | زينب بنت علي بن أحمد البدرشي                                   |
| 7171    | 378         | زينب بنت يوسف بن أحمد العمرية أم محمد                          |
| 1717    | ۸۲٥         | سارة بنت أحمد بن محمد البعلية                                  |
| 1717    | 778         | ست العرب بنت محمد بن علي البخارية                              |
| 1717    | ۸۲۷         | ست القضاة بنت أبي أبي بكر عبدالرحمن أم محمد القرشية            |
| 1371    | ۸٤٣         | سودة بنت الجمال بن عبدالله الكنانية = نشوان                    |
| 17.9    | 717         | ططر بنت محمد بن أحمد ابن المنَجّي = تتر                        |

| 177.  | ۸۲۸       | عائشة بنت علي بن محمد الكنانية أم عبدالله (ست العيش)                                                   |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777  | AYA       | عائشة بنت محمد بن أحمد بن عبدالهادي أم محمد القرشية                                                    |
| 3771  | ۸۳۰       | عائشة بنت محمد بن أحمد بن أبي عمر                                                                      |
| 17.7  | ۸۱۳       | عائشة (آي ملك بنت إبراهيم بن خليل بنت الشرائحي)                                                        |
| 1770  | ۸۳۱       | فاطمة بنت أحمد بن عبدالدائم أم عائشة                                                                   |
| 1777  | ۸۳۲       | فاطمة بنت حمد الفضيلي الزبيرية (الشيخة الفضيلية)                                                       |
| 1741  | ۸۳۳       | فاطمة بنت خليل بن أحمد أم الحسن الكنانية                                                               |
| 1777  | 37%       | فاطمة بنت محمد بن أحمد المقدسية                                                                        |
| 1778  | ۸۳٥       | فاطمة بنت محمد بن أحمد التنوخية                                                                        |
| 1747  | ۸۳٦       | فاطمة بنت محمد بن أحمد بن يوسف أم الحسين التنوخية<br>فاطمة بنت محمد بن أحمد بن يوسف أم الحسين التنوخية |
| ١٢٣٧  | ۸۳۷       | فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي أم يوسف المقدسية                                                           |
| ۱۲۳۸  | ۸۳۸       | فاظمة بنت محمد بن محمد السعدية<br>فاطمة بنت محمد بن محمد السعدية                                       |
| ۱۲۳۸  | ٩٣٨       | فاطمة بنت يوسف التاذفي الحلبي<br>فاطمة بنت يوسف التاذفي الحلبي                                         |
| 1749  | ۸٤٠       |                                                                                                        |
| 1749  | <b>13</b> | مريم بنت عبدالرحمن بن أحمد الحنبلية                                                                    |
| 178.  | 737       | مغل بنت محمد بن عبدالرحمن المقدسية                                                                     |
| 1781  | ٨٤٣       | ملكة بنت عبدالله بن إيراهيم المقدسية                                                                   |
|       |           | نشوان بنت الجهال بن عبدالله الكناينة                                                                   |
| 17.7  | ۸۱۳       |                                                                                                        |
| ١٣٣١  | ۸۳۳       | ابنة الشرائحي، آي ملك بنت إبراهيم بن خليل بن عبدالله                                                   |
| 1747  | ۸۳٦       | ابنة الصلاح الكناني، فاطمة بنت خليل ابن نصر الله                                                       |
| ١٢١٨  | ATV       | ابنة العز، فاطمة بنت محمد بن أحمد بن يوسف التنوخية                                                     |
|       | 71, 7     | ابنة العهاد القرشي، ست القضاة بنت أبي بكر                                                              |
| 3771  | ۸۳۰       | <b>华泰华</b>                                                                                             |
| 17.9  | ۸۱۲       | أم أبي بكر، عائشة بنت محمد بن أحمد                                                                     |
| 17.4  | A1 E      | أم بكر، تتر بنت محمد بن أحمد ابن المنجّى                                                               |
| 11:71 | N14       | أم البركات، بركة ابنة أبي بكر بن أحمد                                                                  |

| 1781 | ۸۳۳   | أم الحسن، فاطمة بنت خليل ابن نصرالله               |
|------|-------|----------------------------------------------------|
| 1777 | ለ٣٦   | أم الحسين، فاطمة بنت محمد بن أحمد بن يوسف التنوخية |
| 17.4 | ۸۱۳   | أم الخير، أي ملك بنت إبراهيم بن خليل بن عبدالله    |
| 1770 | ۸۳۱   | أم عائشة، فاطمة بنت أحمد بن عبدالدائم              |
| 177. | ۸۲۸   | أم عبدالله، عائشة بن علي بن محمد الكناينة          |
| ۸۰۲۱ | Ale   | أم محمد، بركة بنت أبي بكر بن أحمد بن علي           |
| 17.9 | ۸۱٥   | أم محمد، تتر بنت أحمد بن محمد القوشية              |
| 1717 | 378   | أم محمد، زينب بنت يوسف بن أحمد العمرية             |
| 1718 | AYV   | أم محمد،ست القضاة بنت أبي بكر                      |
| 1777 | 444   | أم محمد، عائشة بنت محمد بن أحمد بن عبدالهادي       |
| 1750 | ۸۳۷   | أم يوسف، فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي المقدسية      |
|      |       | ***                                                |
| 17.7 | ۸۱۱   | البعلية، أمة الله بنت أحمد بن محمد بن زيد          |
| 14.4 | ۸۱۲   | البعلية، أمة الله بنت علي بن أحمد الكردي           |
| 14.9 | ۲۱۸   | التنوخية، تتر بنت محمد بن أحمد بن المنجّي          |
| 3171 | 171   | التنوخية، زينب بنت أحمد بن محمد بن عثمان           |
| 1777 | ٨٣٦   | التنوخية، فاطمة بنت محمد بن أحمد بن يوسف           |
| 1711 | ۸۱۸   | الخليلية، خديجة بنت أبي بكر بن يوسف                |
| 17.5 | ۸۰٦   | الدمشقية، آسية بنت محمد بن إبراهيم                 |
| 1777 | ۸۳٦   | الدمشقية، فاطمة بنت محمد بن أحمد بن يوسف التنوخية  |
| 1777 | ۸۳۲   | الزبيرية، فاطمة بنت حمد الفضيلي                    |
| ١٢٠٨ | ۸۱٤   | الصالحية، بركة بنت أبي بكر بن أحمد بن علي          |
| 17.9 | ۸۱٥   | الصالحية، تتر بنت أحمد بن عمد بن أحمد              |
| 3.71 | ۸۰۸   | العسقلانية، آمنة بنت نصر الله بن أحمد الكنانية     |
| 14.4 | ۸۱٥   | العمرية، تتر بنت أحمد بن عمد بن أحمد               |
| 7171 | 3 7 A | العمرية، زينب بنت يوسف بن أحمد                     |
|      |       |                                                    |

| 1777 | AYA        | العمرية، عائشة، بنت محمد بن أحمد بن عبدالهادي                                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1777 | ۸۳۲        | ر.<br>الفضيلية، فاطمة بنت حمد الفضيلي                                          |
| 177. | ۸۲۸        | القاهرية، عائشة بنت علي بن محمد                                                |
| 17.9 | ٨١٥        | ر.<br>القرشية، تتر بنت أحمد بن محمد بن أحمد                                    |
| 1777 | PYA        | القرشية، عائشة بنت محمد بن أحمد بن عبدالهادي                                   |
| 17.8 | ۸۰۸        | الكنانية، آمنة بنت نصر الله بن أحمد                                            |
| 177. | ۸۲۸        | الكنانية، عائشة بنت على بن محمد                                                |
| 1781 | ٨٤٣        | الكنانية، نشوان بنت الجهال بن عبدالله الكناني                                  |
| 1717 | ۸۲۰        | المدنية، رقية بنت عبدالسلام بن محمد بن مزروع                                   |
| 1717 | AYE        | المقدسية، زينب بنت يوسف بن أحمد العمرية                                        |
| 1777 | AYA        | المقدسية، عائشة بنت محمد بن أحمد بن عبدالهادي                                  |
| 1750 | ۸۳۷        | المقدسية، فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي                                          |
| 1777 | ۸۳٤        | المقدسية، فاطمة بنت محمد بن أحمد بن محمد                                       |
| 1749 | ٨٤١        | المقدسية، مُغُل بنت محمد بن عبدالرحمن<br>المقدسية، مُغُل بنت محمد بن عبدالرحمن |
| 178. | <b>131</b> | <del>-</del>                                                                   |
| 177. | ۸۲۸        | المقدسية، ملكة بنت عبدالله بن إبراهيم                                          |
| 1789 | ۸٤٠        | ست العيش، عائشة بنت على بن محمد الكنانية                                       |
|      | /10        | قضاة، مريم بنت عبدالرحمن بن أحمد                                               |

## فهرس النساءالتي استدركها المحقق على المؤلف

| 3 6 6  |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| الصفحة | الاسم                                      |
| ١٢٠٣   | آمنة بنت أحمد بن محمد بن زيد               |
| 17.9   | تفاحة الحبشية، أم علي                      |
| 17.9   | تفاحة الحبشية، أم المحيوي                  |
| 171.   | حبيبة بنت محمد بن عثمان                    |
| 1711   | حفصة بنت علي بن عيسى بن مفرِّج             |
| 1711   | خاصّ تُرك ابنة حبيبة                       |
| 1711   | خديجة بنت أبي بكر بن علي بن أبي بكر الكوري |
| 1711   | خديجة بنت عبدالله بن محمد البياني          |
| 1717   | خديجة بنت محمد بن أبي الحسين اليونيني      |
| 1717   | خديجة بنت محمد بن عبد القوي                |
| 1717   | خديجة بنت محمد بن علي                      |
| 1717   | خديجة بنت نصرالله بن أحمد                  |
| 1717   | رحمة بنت عبدالله البعلية                   |
| 1414   | زينب بنت إبراهيم الشنويهي                  |
| 3171   | زينب بنت أحمد بن محمد بن موسى الشوبكي      |
| 3171   | زينب بنت إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز      |
| 1710   | زينب بنت عبدالله بن عبد الحليم بن تيمية    |
| 1710   | زينب بنت محمد بن عبد الرحمن البجّدي        |
| 1717   | زينب بنت يوسف بن عبدالله                   |
| 1717   | سارة بنت علي بن أبي بكر البويطي            |
| 1714   | ستيت، أم الشريف عبد اللطيف الفاسي          |
| ١٢١٨   | سعادة بنت السراج                           |
| ١٢١٨   | سعيدة بنت أحمد بن محمد بن موسى الشوبكي     |
| 1719   | سناء بنت أحمد بن محمد بن محمود النابلسي    |

| 1719 | شريفة بنت عبد اللطيف                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1719 | شهود بنت أحمد بن محمد بن أحمد النابلسي                     |
| 1719 | صفية بنت عبد الحليم                                        |
| 3771 | عابدة بنت ذيب السبسبيّة                                    |
| 1770 |                                                            |
| 1727 | فاطمة بنت عبد الحي القيوم                                  |
| 1747 |                                                            |
| ١٢٣٨ | فاطمة بنت محمود بن عمر الشيشني                             |
| ١٢٣٨ | فاطمة بنت يحيى بن عبد السلام بن مزروع البصرية المدنية      |
| ١٢٣٨ | فقهاء، والدة شمس الدين الزركشي                             |
| 178. | نفيسة بنت إبراهيم بن الخباز                                |
| 17.7 | أم الخير بنت القاضي موفق الدين                             |
| 1711 | أم الشريف عبد اللطيف، ستيت<br>- أم الشريف عبد اللطيف، ستيت |
| 17.9 | أم علي ، تفاحة الحبشية                                     |
| 17.9 | ام المحيوي، تفاحة الحبشية<br>أم المحيوي، تفاحة الحبشية     |
| 17.7 | أم الهدى، أخت السراج عبد اللطيف الفاسي                     |
| ۸۳۲۱ | البصرية، فاطمة بنت يحيى بن عبد السلام                      |
| 1717 | البعلية، رحمة بنت عبدالله                                  |
| 3771 | السيسبية، عابدة بنت ذيب                                    |
| 178. | مستولدة الحنبل                                             |

# فهرس المدارس ودور العلم والقضاء الصفحة

|                                   | البزورية = المحكمة الكبري                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 117                               | دار الحديث في الصالحية                     |
|                                   | دار الحديث الأشرفية = مدرسة الأشرفية       |
|                                   | دار الحديث العادلية = المدرسة العادلية     |
|                                   | دار الحديث المستنصرية = المدرسة المستنصرية |
| YEE                               | دار الحديث النفيسية                        |
| \• <b>Y</b> Y                     | دار العدل                                  |
| 949                               | ديوان المفرد                               |
| ,,,,                              | القبة البيبرسية = المدرسة البيبرسية        |
|                                   | قبة الصالح = مدرسة الصالح                  |
|                                   | القبة المنصورية = المدرسة المنصورية        |
| ۸۲۳                               | قصر بني كريم الدّين                        |
| 790, 93.1, 74.1, 3011             | محكمة الباب                                |
| PP1, A1Y                          | محكمة الصالحية                             |
| 1.02,30.1                         | محكمة قناة العوني                          |
| ۸۱۲، ۳۶۵،۰۰۷، ۱۸۸۶                | المحكمة الكبري (البزوريّة)                 |
| 114                               | المدرسة الأتابكية                          |
| 77, . P. 0 P. AVI, FFT, AFT, YFV, | مدرسة الأشرفية                             |
| ۸۷۷٬ ۳۲۸٬ ۲۸٬ ۱۰۱۶٬ ۲۲۸٬ ۲۲۷٬     |                                            |
| ۸۸، ۱۹۰، ۲۵، ۲۲۰، ۲۲۷             | مدرسة الأشرفية برسباي                      |
| ۸۸، ۲۰۶، ۱۷۶، ۱۶۶                 | مدرسة أم السلطان                           |
| AEA                               | المدرسة الأنيالية                          |
| ٠٣٣، ٢٢٣، ٠٠٩، ٤٨٠١، ٥٨٠١         | المدرسة البادرائية                         |
| £A.                               | المدرسة الباسطية                           |
| ٨/                                |                                            |
| AYA                               | المدرسة البراقية                           |
|                                   |                                            |

٥٢٢، ٢٧٧، ٥٠٨، ٣٢٨، ٨٩٨، ٥٤٠١، المدرسة البرقوقية ١١٦٤،١١٥٠،١١٣٨،١٠٧٠ 11.0, 191,000, 278 المدرسة البشيرية 1.27 مدرسة البلقيني 071,009 المدرسة البنجالية ۷٥٤، ۲۲، ۲۸، ۸۲۸، ۵۲۶، ۲۹۹، المدرسة البيرسية (قبة) 1.75 1.79,419,97,44 المدرسة الجمالية £ . Y المدرسة الجمالية الجديدة 918,777,00 المدرسة الجوزية 111,711,311,011,911 المدرسة الحاجبية 17.41 مدرسة الحاكم 1108 المدرسة الحجارية TVA المدرسة الحنبلية 4.3,145,119,388 المدرسة الحسنية ۸۸ المدرسة الحسينية ۲۱۷، ۱۸، ۸۷۸ المدرسة الخروبية 1.78 المدرسة الخشابية 009 مدرسة خبر بك 911, 108 المدرسة الزينية 98.4. المدرسة الشبلية Y0 . المدرسة السنجارية 711 المدرسة السراجية 933 . PA, YAP مدرسة سعيد السعداء 1.97 المدرسة السلامية 1.04,919,40.1 مدرسة السلطان حسن بمصر 200,100 المدرسة السميساطية 190 المدرسة السيوفية 377, 77.1 المدرسة الشامية البرانية

مدرسة الشيخ أبي عمر 111, 171, .31, .41, 1.7, 017, ٥٣٢، ٨٨٢، ٢٢٣، ٢٧٣، ٧٨٣، ١٩٣، VPT, 113, 713, 773, A73, 1A0, ۳۰، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۵۳۷، ۵۷، ۵۷، ٠٢٧، ١٢٧، ٧٧٧، ٢٣٨، ٢٣٨، ٣٩٨، 7PA, 77P, 7AP, 7P+1, AP+1, 3711, 117161171 مدرسة الشيخ محمد بن فيروز ٤٣. مدرسة شيخ الشيوخ بمكة 12. المدرسة الشيخونية (صوفية، خانقاه) ٥٣، ٩٠، ١٩، ٧٥١، ١٨١، ١٨١، ١٢١، ٥٢٢، ١٠٣، ٢٢٥، ١٢٧، ٢٢٧، ٠٢٨، 1.88.9.1 المدرسة الصاحبة PF3, 100, 100, PVA, +11, 1PA, 1179,1991,971 مدرسة الصالح (قبة الصالح) ۸۸، ۱۰۲، ۲۷۲، ۳۲۷، ۳۵۸، ۵۶۰۱، ۳۲۰۱ المدرسة الصالحية 11,01, . 1, 100, 701, 001, 701, 1197 (911 المدرسة الصدرية 1.94 (1.40 المدرسة الصرغتمشية 37,73.1 المدرسة الصلاحية 977, 790 المدرسة الضيائية VTY, YYT, 03T, VAT, 13V, 17A, 391,319, 409, 409,13,7171 المدرسة الظاهرية 711, 254, 142 المدرسة الظاهرية الجديدة 1.04 المدرسة الظاهرية القديمة ۷۳. المدرسة العادلية (دار) 1.97,010,018,89. المدرسة العادلية الصغرى 133 مدرسة عبدالله بن إبراهيم 1.09 المدرسة العساكرية 474

1817

| 4.1.177,3.6                       | المدرسة العمرية                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| AYA                               | مدرسة الغرابية                      |
| 701,305,110                       | ر<br>المدرسة الفخرية                |
| ۸۸۳                               | المدرسة القايتبائية                 |
| 37, 177, • 72, 222, 11.1          | المدرسة القراسنقرية                 |
| 11.9                              | المدرسة القصاعية                    |
| 777, 593, 7911                    | المدرسة الكاملية                    |
| Yo.                               | مدرسة الكلاسة                       |
| ٨٨، ١٠١، ٥٢٢، ١٧٢، ٢٨٣، ٣٢٥، ٤٥٢، | المدرسة المؤيدية                    |
| ١١٦٥،١١٦٤                         | <u>.</u>                            |
| 110.6491                          | المدرسة المجاهدية                   |
| 17.7                              | مدرسة محمد باشا                     |
| ٨٤٩                               | المدرسة المحمودية                   |
| 117,333,8711                      | المدرسة المرادية (مدرسة الشيخ مراد) |
| 031, 077, 137, 157, 757, 537,     | المدرسة المستنصرية                  |
| 373, 737, 777, 88.1, 0011         | ., J                                |
| 3 7 7 , 7 7 7 7 , 0 8 • 1         | المدرسة المسيارية                   |
| ٥٢٧، ١٧٧، ٢٢٧، ١٧٧، ٠٢٨، ٣٢٨،     | المدرسة المنصورية (قبة)             |
| 774,03.1,3511                     |                                     |
| ١٧٧، ١٢٨                          | المدرسة المنكوتمرية                 |
| ٠٩، ١٢١، ٢٤٢، ٢٢١ ٨٣٤، ١٠٢، ٣٩٨،  | المدرسة الناصرية                    |
| 1.89                              | .,                                  |
| 711, 773, 310                     | المدرسة النّورية (مدرسة نور الدين)  |
| ٣٨٠                               | المدرسة اليونسيّة                   |
| ٧٥                                | مدرسة بالزبير                       |
| 819                               | مدرسة بسدير                         |
| ٤١١، ٤١٠                          | مكتب الأيتام                        |
| ٤٦٧                               | مكتب مسجد ناصر الدين                |
| ٩ ٤                               | مكتب المنصور                        |
|                                   |                                     |

## فهرس الطوائف والجماعات المذكورة في المتن

### الصفحة

| ۰۸، ۲۲۲، ۲۵                                      | الأتراك                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| YAY                                              | الأشاعرة                |
| YAA                                              | بنو الأكراد             |
| 70.                                              | بنو خالد (ملوك الاحساء) |
| 701                                              | بنو صفي الدين           |
| ۸۲۳                                              | بنو كريم الدين          |
| 1                                                | بنو المنتفق             |
| £ <b>T</b> A                                     | التتار                  |
| AVO                                              | التمرية                 |
| 1109.1.37.34.1.2011                              | الجراكسة                |
| 3, 07, 33, 73, 73, 00, 75, 85, 18, 00, 111, 711, | الحنابلة                |
| V//, 73/, Vo/, 37/, P7/, /V/, 3V/, AV/, YA/,     |                         |
| ٧٨١، ١٨١، ١١١، ١٩١، ١٩١، ١٠٢، ١٠٢، ١٢١، ١٤٢،     |                         |
| .07, 177, 077, 977, 777, 777, 187, 187,          |                         |
| 3P7, AP7, V/7, ·77, 777, 077, ·77, 777, P77,     |                         |
| 737, 737, 707, 77, 777, 777, 777, 777, 7         |                         |
| 313, 813, 773, 773, 133, 403, 153, .70, 770,     |                         |
| ٠٣٠، ١٤٥، ٢٥٥، ١٥٥، ٣٨٥، ١٨٥، ١٢٥، ٣١٥، ١٠١،     |                         |
| ۱۰، ۱۲، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۳۷۲، ۹۶۲، ۲۰۰،       |                         |
| 777, 377, ۸07, 179, 179, 179, 179, 799, 799,     |                         |
| ۵۷۷، ۷۸۷، ۸۸۷، ۹۷، ۷۶۷، ۰۰۸، ۵۰۸، ۸۲۸، ۸۳۸،      |                         |
| ۱عک بعک ۱۵۸۰ مرک کرم درم درم درم درک درک درک کرک |                         |
| ٥٨٨، ١٩٨، ١٠٩، ٣١٩، ١٢٩، ٢١٩، ٢٢٩، ٨٤٩، ١٩٤٩،    |                         |
| 109, 059, 849, 849, 494,(, 2001) 3101,           |                         |

(m.1, rm.1, pm.1, 33.1, .0.1, 00.1, Vr.1, 10.1, 10.1, Vr.1, Vr.1, 30.1, rv.1, pv.1, (A.1, 3A.1, AA.1, AA.1, amp.1, Ap.1, pp.1, 0.11, r.11, mill, 3111, vill, Aill, Aill, amil, amil, amil, amil, amil, roll, poll, vvil, Avil, Avil, 3pil, vpil, Apil, Apil, v.11, 0.11, r.11, riti, titi, titi,

> > 19.

الرافضة ٧٩١

الرجبية

الروم ٢٧، ١٥٧، ١٨٧، ١٢٤، ٩٩٤، ١٩٤، ١٨٥، ٥٧٧،

771, 771, 771, 0711

الشافعية ٢٢، ١٨٩، ٢٩٦، ٨٩٢، ٣٤٣، ١٤٤، ٤٣٧، ٥٧٠، ٢٧٧،

٨٨٧، ٥٠٨، ٩٣٨، ٤٤٨، ٣٣٩، ٢٢٩، ٢٧٩، ٥٧٩، ٨٢٢١

الصحابة ٢٧٥، ٢٥٥

الصوفية ١٥٣، ١٠٣١، ٣٩٥، ٩٧٩، ٣٩٠، ١٠٥٠، ١٢٣٠

صوفية الأشرفية ٢٢ صوفية البيرسية ٨٦٨

صوفية الحنابلة ٢٥٤، ٨٩٨

صوفية سعيد السعداء ١٩٨٢، ٩٩٨

صوفية الشام ١٠٣٦،٤٥٨

صوفية الشيخونية، انظر: المدرسة الشيخونية

العثامنة ١٠٨٤،١٩٥

£ . Y عرب هوارة العلويون 989 الغسالون 777, 777 الفرس 254 الفلاحون 227 القادرية 70V, POV, YFV, .OA, A.P. PYY1 قرّاء الأجواق 444 اللنكية 731, 091, 777, 777, 177, .79, 9771 911, 970, 090, 737 المالكية ملوك الترك 109 الماليك 949

الهنود ۷۶۶ الوفائية ۰۲۰

## فهرس الكتب المذكورة في المتن(١)

الآداب، لابن عبد القوى ٣٢٠ الآداب الشرعية، للبلباني ٩٠٥ الآداب الشرعية الصغري، لابن مفلح ١٠٩٣ الآداب الشرعية الكبري، لابن مفلح المام ١١٤٠،١٠٩٣ الآداب الشرعية الوسطى، لابن مفلح ١٠٩٣ الآجروميّة ١٨٧ الآيات المحكمات والمتشابهات، لمرعى ١١٢٠ ابداء المجهود في جواب سؤال ابن داود، لابن فيروز الأحسائي ٦٨٣ أبيات الياسميني في الخطائين (منظومة) ١٠١٠ الإتحاف، للزين العليمي ١٨٥ إتحاف البررة بمناقب العشرة، للمحب الطبري ٢٣٦ إتحاف ذوى الألباب، لمرعى ١١٢٠ إتحاف ذوي الرسوخ، لمحمد العامري ٨٤٤ الاتعاظ بالجواب عن مسائل الوعاظ ٧٨٣ الإتقان، للسيوطى ٦٠٨،٥٣٣ الإجازة الكبرى، لأبي العون السفاريني ٨٤٤، ٨٤٠ أجزاء المخلِّص التسعة ٩٤٠ الإجماع، لابن حزم ٣٧٨ الأجوبة عن الستين مسألة، للجراعي ٣٠٨ الأحاديث القدسية، لسرّمرّي ١١٨٣ الأحكام، للمرداوي ٤٨٧ إحكام الأساس، لمرعى ١١٢٠ الأحكام في الحلال والحرام ٣٧ أحكام المنتقى، للمجد ابن تيمية ٣٧٨

<sup>(</sup>١) العزو إلى رقم الصفحة.

أحكام النساء ٣٠٨ إحياء علوم الدين، للغزالي ٤٤١ أخبار الكسائي والصولي ٥٠٥ أخبار المهدى، لابن المجاور ٣٦٩ اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، لابن رجب ٤٧٦ اختيارات، لابن تيمية ٢٨٠ أخصر المختصرات، للبلباني ٧٠٢، ٧٠٢، ٩٠٥ إخلاص الوداد في صدق الميعاد، لمرعى الكرمي ١١٢١ أدب المريد والمراد، لأبي بكرين داود ٣٠٣، ٣٠٠ الأدب المفرد، للبخاري ٣١٢، ٧٨٢، ٨٦٦ الأدلة العرفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية، لمرعى ١١٢٠ الأذكار ٢١٤ الأربعين، تخريج أبي بكر بن عبد الرحمن بن سليهان ٤٨٣ الأربعين الآجرية ١١٦٩،١٠٣٤ الأربعين البلدانية ١١١٨،١٠٨٣ الأربعين الصحيحة فيها دون أجر المنيحة، لجمال الدين السرّمرّي ١١٨٢ أربعي الفراوي ٣٨٥ الأربعين المتانية، لابن المبرد ١١٦٨ الأربعين المنتقاة من المستجاد في تاريخ بغداد ٣١٥ الأربعين النسوويــة ٦٦١، ٣٩٣،١٨٧، ٤٧٦، ٩٩١، ٥٧٧، ٨٨٥، ١٠١٨، ١٠١٨، ١١٥٨، 1174 أرجوزة في السواك، للجراعي ٣١٢ أرجوزة في العروض، لعبد الجليل بن أبي المواهب ٤٥٢ أرجوزة في الفرائض، لنصر الله التسترى ١١٥١ الإرشاد، للسعد التفتازاني ١٢٢ إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسي عليه السلام، لمرعى ١١٢٠

1277

إرشاد ذوي العرفان لما في العمر من الزيادة والنقصان، لمرعي ١١٢١ إرشاد من كان قصده في إعراب لا إله إلا الله، لمرعى ١١١٩

أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح، لمرعى ١١٢٠ أزهار الغلاة في قصر آية الصلاة، لمرعى ١١٢٠ الأسياب والعلامات ١٠٦٩ الاستغفار وفضله، لابن عبد الهادي ١٢٣ استنشاق نسيم الأنس، لابن رجب ٢٧٦ الاستيطان، لابن رجب ٤٧٦ الإشارة إلى باب الستارة، لابن الشريفة ٩٢٥ الإشارة في النحو، لتاج الدين الفاكهاني ٦٦٣ الأصول، لابن الحاجب ١٠٥١،٩٢ الأصول، لابن اللحام ٣١٢، ١١٥٨، ١١٥٨ الأصول، لابن مفلح ١٠٠٧ الأصول، للطوفي ٣٢٥ الإظهار ٣٦١ الإعلام بأعيان دولة الإسلام، للعليمي ١٨٥ الإعلام بشدة الملام، لأبي الفتح ١٧٢ الإعلام بها في مشتبه الذهبي من الأعلام، لناصر الدين ابن زريق ١٩٥٠ إعلام الساجد بفضيلة الثلاثة مساجد، للبدر الزركشي ٣١٢ أعيان العصر، للصلاح الصفدي ١١٤ الاغتباط بمن رُمي بالاختلاط، لناصر الدين ابن زريق إقامة الدليل على صحة التحيل، لابن هشام ٦٦٤-٦٦٥ أقاويل الثقات، لمرعى ١١٢٠ الإقناع، لموسى الحجاوي ١١٦، ٧٤، ٢٠٨، ٦٨٣، ١١٨، ٢٨٩، ١١١١، ١١١١، 1199,1170,1171,1179

ألحان السواجع، للصفدي ٥٥، ١٧٩، ٢٨٩، ٣٢٧، ١١٨٣

الألفاظ، للفارابي ٢٠٢

ألفية الآداب ٦٨١،٧١

• FF. 3 FF. (AF. • 3 Y. 0 FY. P FY. P 3 A. A FA. (VA.) P PA.

V• P. 3 Y P. (VP. P V P. P V I.) X 3 • () A 3 • () A 1 · (

ألفية ابن معطى ٩٢٤

ألفية ابن الوردي ٩٨٠، ٩٧١

ألفية الجويني ٦٦٠

ألفية السخاوي في الحديث ٨٧٩، ١١١٧

ألفية السيوطي المساة: عقود الجمان في المعاني والبيان ٢٨٣، ١٧٩، ٩٧٩-٩٨٠

ألفية شعبان الآثاري ٣١٦،٣٠٦

ألفية صالح البهوتي في الفرائض ٢٢٨ ألفية صالح البهوتي في الفقه ٢٢٨،٤٢٦

ألفية العراقي في الحديث ١٢٣، ١٦٥، ٣١٦، ٣٨٧، ٣٣٤، ٧٤٠، ٤٩٦، ٨٥٢، ٨٩٢، ٨٥٦،

1170, 4011, 1211

الألفية في أفراد أحمد، لمحمد بن علي 1۸۷ ألفية المفردات 7۸۱

. الفيتا الحديث (الفية السيوطي والعراقي) ١٢٤

ألفيتا الحديث والنحو (للعراقي وابن مالك) ٤٧٢

الأمالي، لابن حجر 1٠٤٣

الأمالي، للسخاوي ٢٠

أمالي أبي بكر بن الأنباري 119 أمالي أبي بكر الأنصاري 11٧٦

الأمالي، لابي بكر بن ناصر الدين ١٢٢٤

أمالي أبي جعفر بن البختري ٣٩٣ أمالي أبي الحسن بن رزقوية ٢٩٩

أمالي ابن سمعون ٩٩، ٥٥٤

أمالي الجوهري ATT أمالي العسالي OOY

أمالي القطيعي ١١٦٠

أمالي نظام الملك 1018 الإملاء، لابن حجر 190

الانتصار، للمرداوي ٢٧، ٦٦٠، ١١٧٩

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٧٤١،٥١٨ ٧٤٢

1771,7771,7771

الإنذار بوفاة المصطفى المختار، لابن داود صاحب الزاوية ( ٤٨١

الأنس الجليل، للعليمي ٩، ٢١٤، ١٠٥٨، ٧٠٠، ٩٣٢، ١٠٥٨

الأوامر والنواهي، لابن أبي المجد ٣٠١

الأوراد، لعبد الرحمن بن داود ٧٥٩

أوضح المسالك، لابن هشام ٦٦٦

أهوال القبور، لابن رجب ٤٧٦

إيساغوجي في المنطق ٩٣، ١٠٣، ٨٢٥، ٨٧٠

الإيضاح والتبيين في مسألة التلقين ٢٨٣

إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين، لمرعي ١١٢٠

الإيمان، لابن أبي شيبة ١٦٢

بانت سعاد (قصیدة)، انظر: شرح بانت سعاد

البحور الزاخرة في علوم الآخرة، للسفاريني ٨٤٢

بدائع الفوائد ٦٣٢

بديع الإنشاء والصفات، لمرعي ١١٢٠

بديع المعاني في علم البيان والمعاني، للعز المقدسي ٤٤٧ البديعية (قصيدة نبوية) لعز الدين الموصلي ٧٣٦ البديعية (قصيدة) للصفي الحلبي ٧٣٦ البديعية (قصيدة) لعويس العالية ٨٠٤،٨٠٣ البديعية (قصيدة) لعيسى بن حجاج ٢٠٥، ٨٠٥ البردة (قصيدة) للبوصيري ٤٤١، ٧٧٥، ٦٦٤، ٧٨٢، ٨٢٥، ١٠٠١ البرق الوميض في ثواب العيادة والمريض، لابن المجاور النابلسي ٣٦٨ البرهان في تفسير القرآن ١١٢٠ البرهانية (منظومة في الفرائض) لمحمد البرهاني ١٠٠٩ البشارة العظمى، لابن رجب ٤٧٦ بشرى ذوي الإحسان فيمن يقضي حوائج الإخوان، لمرعي الكرمي بشرى القلب الميت بفضائل أهل البيت، للسرّمرّي ١١٨٢ بشرى الكريم الأمجد، لابن النجار الفتوحي ٧٠١ بشرى من استبصر، لمرعى الكرمي 11۲۱ بغية أولي النهي شرح غاية المنتهى، لابن العماد ٢٦١ بغية المستفيد في أحكام التجويد، للبلباني ٥٠٥ بغية الوعاة، للسيوطي ١٤٩، ٩٨٨ البلدانيات، للسخاوي ٧٥٠ البلدانيات، للسلفى ٩٦٥ بلوغ المرام ٦١١ بهجة الناظرين في آيات المستدلين، لمرعي الكرمي ١١٢٠ بواعث الفكرة في حوادث الهجرة، لابن ناصر الدين ٧٤٦ تاریخ ابن حبیب ۱۱۷۹ تاریخ ابن حجی ۸۷۸ تاریخ ابن قاضی شهبة ۸۸۰ تاریخ ابن کثیر ۱۰۶۹،۸۶۳،۳۰۸ ۱۰۶۹

1847

تاریخ ابن کنان الصالحی ۱۰۲۹ تاريخ أبي الفضل ابن حجر ٧٨٧

التاريخ الكبير، للجبرتي ٦٩٢، ٧٦٥ تاریخ مصر ۲۲۷ تاريخ مكة، للتقى الفاسى ٢٩٥ تاريخ مكة، للسنجاري ١١٩٧ التبصرة، لابن الجوزى ۹۷ التبيين لأسماء الأندلسيين، لناصر الدين ابن زريق ٨٩٥ تجريد العناية، لابن اللحام ١١٦٨، ٦١٤، ١١٦٨ تجريد الفروع، لأبي المحاسن المرداوي ١١٨٠ التحبير في شرح التحرير، للمرداوي ٧٤٢ تحبير الوفا في سيرة المصطفى، للسفاريني ٨٤٢ تحوير الأصول، لابن الهمام ١٠٤٢ تحرير الجواب عن ضرب الدواب ٢٨٣ تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول، للمرداوي ٢٤٢،٤٠٠ تحريرات على المنتهى، للبهوتي الخلوق ١٦٩ تحريرات على المنتهى، لياسين اللبدي ١١٥٧ التحصيل والتفصيل، لابن هشام ٦٦٤ التحفة، لابن عطوة النجدي ٢٧٥ تحفة الراكد والساجد في أحكام المساجد، لتقى الدين الجراعي ٣١٢ تحفة العبّاد في أدلة الأوراد، لابن داود صاحب الزاوية ٤٨١ تحفة الملوك، لابن سالم العمري ١٩٤ تحفة النُّسَّاك في فضل السواك، للسفاريني ٨٤٢ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان، لمرعى الكرمي تحقيق البرهان في شأن الدخان، لمرعى ١١٢١ تحقيق الخلاف في أهل الأعراف، لمرعى ١١٢١-١١٢٠ تحقيق الرحجان، لمرعى ١١٢١ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون، لمرعى ١١٢٠ تحقيق المقالة، لمرعى الكرمى الما ١١٢١ التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني ٨٤٢

تخريج أحاديث الرافعي، لابن حجر = التلخيص الحبير تخريج الأربعين النووية، لابن المبرد ١١٦٨ تخريج فتوح الغيب، لعبد القادر الجيلي ٥٦٢ تخميس البردة، لعيسى البرمي ١٠٠١ تذكرة الأكمل محمد بن مفلح ١٠٨٥، ٦٦١، ٦٦١، ٨٠٢، ٨٢٤، ١٠٨٩ تذكرة الطالب المعلم، لناصر الدين ابن زريق ٨٩٥ تذكرة المهتار إبراهيم ٨، ١٥٧، ٢٣٤ التذكرة، لابن هشام ٦٦٥ التذكرة (مختار الجوامع) لأحمد بن يحيى بن العماد ٢٧٦، ٢١٩٤ التذكرة، للقرطبي ٤٤٠ ترتيب مسند أحمد، لابن المحب الصامت ٩٥٣ ترتيب مفردات ابن البيطار، لابن المرد ١١٦٩ ترجمة القاضي العضد ٧٨٣ الترغيب والترهيب، للمنذري ٤٤٠ الترشيح في فضل التسبيح، لابن عبد الهادي ١٢٣ الترشيح في بيان مسائل الترجيح، للجراعي ٣٠٧ ترويح المكروب في وداع المحبوب ، لعلاء الدين الجعفري ٥٥٧ تسكين الأشواق بأخبار العشاق، لمرعى ١١٢١ تسلية الواجم في الطاعون الهاجم، لابن داود صاحب الزاوية ٤٨١ التسهيل ٧١٤ التسهيل، لابن أسباسلار ١٠١٧، ١٧١، ٨٦٠، ٨٩٩، ١٠١٧ التسهيل، لابن مالك ٦٦٥، ٧٧٤

تشريح الأعضاء، لابن صغير ١٠٦٩ تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، لمرعي الكرمي ١١٢٠

تصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع، لمحمد بن عبدالقادر النابلسي ١٨٥، ٥١٨، ٩٤٣-٩٤٣ تصحيح مختصر الخرقي، للكناني ٩٢

التصريح ٦٨٣

التصريف، لابن الحاجب ٦٦٤

التصريف العزِّي ٨٢٥ تعجيل المنفعة، لابن حجر ٩٥٣ تعليق على ألفية ابن مالك، لابن هشام ٦٦٤ التعليق على البخاري، لابن زريق ٨٩٥-٨٩٦ تعليقة على صحيح البخاري، لمحمد الفارضي ١١١١ التعليق على مغنى اللبيب، لابن هشام ٦٦٤ تعليقة على منتقى الأحكام، لابن مفلح ١٠٩٣ تعليقات على شرح المنتهي، لعبد القادر الدنوشري ١١٩٧ تعلیقات علی فروع ابن مفلح ۲۷۶ تعليقات في الفقه، لمحمد الفارضي ١١١١ تعليقات في النحو، لمحمد الفارضي ١١١٢ تغرية اللبيب (قصيدة) للسفاريني ٨٤٢ تفسير ابن حيان (تفسير اللباب) ٧٩٣ تفسیر ابن کثیر ۲۰۲، ۹۲۵، ۲۰۷، ۹۲۵، ۱۰۰۲ تفسير البيضاوي ۲۶، ۲۶۶، ۹۹۰، ۱۱۹۸ تفسير البغوي ۲۲۱، ۷۲۰، ۲۰۸، ۱۹۲۶ ۷۲۰ تفسير الرسعني (رموز الكنوز) ٢٢٠، ٥٣٦ تفسير فتح الرحمن، للعليمي ١٨٥ تقدمة المعرفة، لابن صغير ١٠٦٩ التقريب ١١١٧ تلبيس إبليس ١٠١٠ التلخيص ١٠٤٢،٥٥٨،٤٩٦ تلخيص أوصاف المصطفى، لمرعى ١١٢٠ تلخيص توضيح المشتبه، لابن المبرد ١١٦٩ التلخيص الحبير، لابن حجر ٢٦٧، ١٠١٢ تخليص المفتاح ٧٧١، ٧٧٤، ١٨٧ التلويح في رجال الجامع الصحيح، لابن الملقن ٢٦٤

التمتع بالأقران، لابن طولون ٦٤٠، ٦٠٠

التمييز، للبارزي ٧٧٤ التنسه ٢٩٦، ٧٢٢

تنبيه الأخيار بها وقع في المنام من الأشعار ( ٩٣

تنبيه الماهر، لمرعي ١١٢٠ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للمرداوي ١٦٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧١، ٩٨٩، ٧٤٢،

٥٣١١، ٨٣١١، ١٣٩١

تنقيح الأبحاث، لابن قاضي الجبل ١٣٥

تنقيح الزركشي ٢٦٨

تنويه بصائر المقلدين، لمر*عي* ١١٢٠ تهذيب الأخلاق، لابن مسكويه ٣٣٦

تهديب الاخلاق، لابن مسكويه ١١١٠ التهذيب في المنطق ع٢٠٤

تهذیب الکلام، لمرعي ۱۱۲۰ تهذیب الکهال، للمزي ۳۰۱، ۱۰۲۵

التوابين، لابن قدامة ۳۲۰، ۱۱۹۷ التوضيح ۱۷۳،۱۶۹

التوضيح، لابن هشام (١٤٩، ٣٤٧) توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان، لمرعي الكرمي (١١٢١

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، لأبي الفضل الشويكي ٢١٦ توضيح مختصر المحرر ٩٢

> توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين ١١٦٩ توضيح منظومة النحو ٩٣

توضيح نظم أصول ابن الحاجب، للكناني ١٤٩

توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، لمرعي ١١٢١ ا التوكل، لابن أبي الدنيا ١١٣٩، ٩٤١، ١١٣٩

الثبات عند المات ۲۸۲،۳۱۲

ثبت ابن المحب المقدسي ٧٨٩ الثبت الجامع، (رياض الجنة في أسانيد الكتاب والسنة)، لابن فقيه فصة ٤٤٣، ٤٤٢

ثبت السفاريني ٢٦٥، ٨٠٢، ١١٢٩

ثبت أبي المواهب الدمشقى ٣٣٤ ثبت ناصر الدين ابن زريق ٨٩٤ الثقفيات ٨٩٤،٢٣٦،٩٥ الثلاثيات ٣٤٣، ١٠٠٧ 111.019.079.079.0111 ثلاثيات الصحيح (ثلاثيات البخاري) ثلاثبات عبد ٣٨٥ ثلاثيات مسند الإمام أحمد ٢٦، ١٢١، ٨٤١، ٧٣، ١٦٩، ١٢٠٥، ١٢٩، ثلاثيات مسند الدارمي ١٢١ ثلاثیات مسند علی ۷۵۸ الثيانيات، لجمال الدين السرّمرّي ١١٨٢ ثمانيات النجيب، لنجيب الدين الحران ٦٣٩ الثوية والمثابة، لابن أبي عاصم ٤٨٠ جامع الأصول، لابن الأثير ٢٧٥، ٣٧٥ جامع البيان، لحسن الدين الشافعي ٢٥١ جامع الترمذي = سنن الترمذي الجامع الصغير، للسيوطى ٢٣٦، ٢٤٠، ٥٢٩، ٧٢٠، ١١٢٨، ١١٠٨ الجامع الصغير في النحو، لابن هشام ٦٦٦ الجامع الكبير، للسيوطي ٣٣٦، ١١٢٩ الجامع الكبير في النحو، لابن هشام ٦٦٦ الجامع لغرائب الفوائد والنقولات الجليلة من الكتب الغريبة، للشيخ المنقور ٢٥٣ جامع المسانيد، لابن الجوزي ٢٦٣، ٣٢٠، ١١٥١ الجدول في الفلك، لمحمد بن عفالق ٩٢٨ الجرجانية في النحو (الجُمل)، لعبد القاهر الجرجاني ١١٦٤،٥٤٧ جزء الآثار، وهو الأول من حديث الزهري ٨٦٦ جزء ابن بخيت ٧٢٥ جزء ابن الطلاّية ٧٥٤ جزء ابن عرفة ٥٩، ١٢١، ١٠٢٥، ٨٨٨، ١٠١٩، ١٠٢٥

جزء ابن عيينة ١١١٧–١١١٨

جزء ابن فیل ۱۱۹ جزء ابن مخلد ١١٤٢ جزء ابن ملاس ۱۰۵۲ جزء ابن نجيد ٥٩٦ جزء أبي الجهم ١٠٤٩، ٨٩٤، ٨٩٤، ١٠٤٩ جزء أبي سهل الصعلوكي ٧٩ جزء الأزجى ٤٩٥ جزء استدعاء اللباس من كبار النّاس، لأبي موسى المديني ١٢١ جزء الأنصاري ٢١٤، ٥٣٠، ٥٣٠ جزء أيوب السختياني ٥٥٣، ١٢١٧، جزء البانياسي ٥٦٩ جزء البطاقة، لحمزة الكناني ٣١، ١٧٦ جزء بقرة بني إسرائيل ٧٢٥ الجزء الثاني من حديث عيسى بن حماد زغبة ٣٥١ جزء الجمعة، للنّسائي ١٢١، ١٤٨، ١٥٨، ٩٨٧ جزء حامد بن محمد بن سعید ٣٢٠ جزء حنبل ١٢٣٦ جزء سفيان ١٠٨٢ جزء شعبان ٩٤١

جزء عمر بن عبد الوهاب ١٧٦ جزء الفرق بين النصيحة والتعبير، لابن رجب ٤٧٦

جزء في أخبار بشر الحافي، لابن عبد الهادي ١٢٣ جزء في تحريم الغيبة، لابن المجاور النابلسي = الدرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة جزء في الحيض، لمحمد بن عثمان الجزيري ٩٩٨

جزء في فضل ابن تيمية، لشمس الدين بن ناصر ٧٨٧ جزء في الطاعون، للمنبجي ١٠٨١ جزء في مناقب بني تميم، لمحمد بن علي بن سلوم التميمي ١٠١١ جزء مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الزوال، لابن رجب ٤٧٦ جزء المناديلي ١٢٠٧ جزء من حديث أبي شعيب ١٠٤٠ جزء وقعة بدر، لابن رجب ٤٧٦ الجزرية ٦٠٨ جلاء الأفهام، لابن القيم ٧٦٦ جع الجوامع، للسبكي ٣٠٦، ٣٣٤، ٤٩٦، ٣٨٦، ٨٧١، ٨٧١، ١١٢٨، ١١٣٧، ١١٢١، ١١٣٧، جمع الجوامع، لابن المبرد ١١٦٨،١١٦٧ جمع الجوامع النحوي، للسيوطي ٦٨١ الجمل، للجرجانى = الجرجانية الجمل، للخونجي ١٠٧٦،١٠٣ جنة السائرين الأبرار وجنة المتوكلين الأخيار، للعز المقدسي ٥٤٧ جنة الناظر وجنة المناظر، لابن مجاور النابلسي ٣٦٩ جواب عن أن الله يكره الحبر السمين ٧٨٣ الجواب عن الحزم سوء الظن ٧٨٣ جواب عن كل الصيد في جوف الفراء ٧٨٣ الجواب المحرر في كشف حال الخضر والإسكندر، للسفاريني ٨٤٢ جوابات على مسائل فقهية، للشيخ المنقور ٢٥٣ الجواهر، لابن مفلح ٦٩ الجواهر، لأبي عبدالله الراميني ٧٧٩ الجوهر المكنون في المعاني والبيان ٦٨٣ الحاجبية ١٠٤٨،٧٧٩ حاشية الإقناع، للبهوتي الخلوتي ٢٠٨،٥٧٤، ٨٦٩ حاشية التفسير، لابن سنان ١١٧

حاشية السيد ٨٣٤ حاشية الشمني على المغنى ١٠٤٢ حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ١١٩٧-١١٩٨ حاشية الكافي، لابن نصر البغدادي ٢٧٢ حاشية على التنقيح، لموسى الحجاوى ١١٣٥ حاشية على التنقيح، لابن النجار الفتوحي ١٦٠ حاشية على التوضيح، لأحمد بن هشام الأنصاري ١٤٩ حاشية على دليل الطالب، لابن عوض النابلسي ٢٤٠ حاشية على الرعاية، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٦٩ حاشية على شرح المحرر، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٦٩ حاشية على شرح المقنع، لابن فيروز الأحسائي ٢٨٣ حاشية على الفروع، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٦٩ حاشية على الفروع، لابن زهرة الحمصي ٦١٤ حاشية القواعد الفقهية الرجبية، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٧٢ حاشية على المحرر، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٦٩ حاشية على المحرر، لسراج الدين ابن عادل ٧٩٣ حاشية على مختصر المقنع، لعبد الغني العتيلي ١١٩٨ حاشية على المطول، للسيد الجرجان ٨٣٤ حاشية المغنى، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٧٢ حاشية على المقنع، لابن مفلح ١٠٩٣،١٠٩٢ حاشية المنتقى في الحديث، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٧٢ حاشية المنتهى، للشيخ عثمان بن أحمد ٦٥٠ حاشية المنتهي، لابن النجار الفتوحي ٧٠١ حاشية المنتهى، ليوسف الفتوحي ١٢٠٠ حاشية المنتهي، للبهوق الخلوق ٢٠٨، ٦٠٩، ١١٣٢ حاشية على الوجيز، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٦٩ حجة المعقول والمنقول، لابن مجاور النابلسي ٣٦٩ الحجج البينة في إبطال اليمين مع البينة، لمرعى الكرمي 1171

حدائق العيون الباصرة، لإبراهيم الذنابي ١٨ حديث ابن السَّمَّاك ٢٩٠، ١٠٠٠ حدیث ابن سنان ۲۱۲ حدیث ابن نجیح ۱۲۱ حدیث أی بكر الباغندی ٥٠٢ حدیث أبی حفص عمر بن محمد الزیات ۷۸۷ حديث أبي اليهان ١٨٠ حدیث بکر بن بکار ۱۹ حديث الخراساني ١٢٣٦ حديث الزهري ١١٦٤ حديث زهير العشاري ١١٣٧ حدیث علی بن حجر ۱۲۱ حدیث علی بن حرب ۱۲۳٦ حدیث عیسی بن حماد زغبة ٤٩٥ الحربيات ٩٠٧،٨٦٦،٧٢٥ حرز الأماني ٨٢٥ حروف المعاني = انظر نظم حروف المعاني حسن المحاضرة، للسيوطي ٩، ٣٦٩ الحصن الكبير المحكم البناء، لابن عبد الهادي ١٢٣ الحكم الملكية والكلم الأزهرية، لمرعى ١١٢١ حلم معاوية، لابن أبي الدنيا - ١٢٠٨ حلية الطراز، للجراعي ٣٠٧ الحنّائيات ١٢١ الحواشي القندسية على الفروع، للجراعي ٣١٢،٩٧ حواشي على تنقيح الزركشي، للمحب بن نصر الله البغدادي ٢٦٨ الختم، للجزرى = المصعد الأحمد ختم أبي داود ٥٢٢ ختم البخاري (ختم الصحيح) ۲۱۵، ۳۰۸، ۷۹۸، ۹۸۰

ختم الدلائل، للسخاوي ١٩٠ ختم مسند عبد ٥٥٨ خروج تيمور (كتاب) ۸۷٦ الخزرجية، لابن أبي الجيش ٣٥٦،١٠٤، ٩٨٠ خصائص المسند، لمحمد بن عمر المديني ٣١١، ٧٨٢ الخلاصة، للطيبي ١٠١٨ الخلاصة، للعز المقدسي ٥٤٧ الخلاصة، للمحبى ١٠٣٠، ٣٢٩ خلاصة الأثر، لمحمد أمين الدمشقى ١١ خلاصة الذهب في فضل العرب، لعبد القادر الجزيري ٧٣٥ الدائرة بين مكة والبلاد، لابن فضل الله العمري ٢٧٦ در الحبب في تراجم أعيان حلب ١٥٨ الدّر المنتقى، للمرداوي ٧٤٢ الدّر المنتقى المرفوع، لابن داود صاحب الزاوية ٤٨١ الدر المنثور في فضل يوم عاشور، للسفاريني ٨٤٢ الدر المنضد، للعليمي = الطبقات الصغرى دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر، للسفاريني ٨٤٢ درة الغواص في أوهام الخواص، لابي القاسم الحريري ٢١٩، ٣١٩ الدرة المضية في فضائل الصالحية، لابن المبرد ١١٦٨ الدّرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة، لابن المجاور النابلسي ٣٦٨ درر البحار ١١٦٦ درر الفوائد المنظمة، للجزيري ٣٦٩، ٥٧٠، ٩٤٥ درر الفوائد وعقيان القلائد، لابن عطوة النجدي ٢٧٥ الدرر الكامنة، لابن حجر ٧، ٢٠، ٥١، ٥٥، ٥٤، ٩٥، ٩٩، ٥٠٠، ١١٨، ١١٨، 771, 771, 731, 031, 701, 301, 001, 771, 771, . . . . 781, 381, 4.7, 8.7, 377, 077, 777, 907, .77, 977,

PPY, • 77, 077, 377, A07, A57, TVT, 3P7, VP7, 0 • 3, T13, 373, A73, • V3, 3V3, AV3, PV3, V • 0, 710, 710,

> الدّرر المضيَّة شرح الأربعين النووية، لعبد القادر الضميري ٧٧٥ الدّرر المنتقى والجوهر المجموع، للعز المرداوي ٧٤٧ الدعاء، للمحاملي ١٢٠٦،١٢١

دفع المضرة عن الهرّ والهرّة، لعبد القادر الجزيري ٧٤

دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام، لمرعى الكرمي ١١٢١

دليل الطالب، لمرعى الكرمى ٢٤٠، ٥٦٥، ٥٦٥، ١١١٩

دليل الطالبين لمعرفة كلام النحويين لمرعى الكرمي الماا ١١١٩

دمية القصر، للباخرزي ٢٧١

ديوان ابن عيسى البرمي ١٠٠٠

ديوان ابن الفارض، انظر: شرح ديوان ابن الفارض

ديوان ابن الهائم المنصوري ٢٣٣

ديوان البهاء زهير ١٢٢١

ديوان زهير بن أبي سلمي ٦٦٣

ديوان شعر، للخضري ٥٣٧

ديوان شعر، لعز الدين الموصلي ٧٣٥

ديوان شعر، لمرعي الكرمي ١١٢٢

دیوان عویس، لعیسی بن حجاج ۸۰۵ الذَّخر الحرير، شرح مختصر التحرير، لأحمد البعلي ١٧٤، ١٧٤. الذكر والتذكير، لابن أبي عاصم النبيل ٥٠٢ الذكر والدعاء، ليوسف القاضي ١٠٧ ذم الخمر، لابن رجب ٤٧٦ ذم الكلام، للهروي ٨٦٤، ٨٦٤، ١٢٢٣ ذم المال والجاه، لابن رجب ٤٧٦ الذيل ٥٢٧ الذيل، لابن فهد ٢٥٠ الذيل، للغزي ١٠٨٥ ذيل الأعلام في المشتبه، لابن ناصر الدين ٢٥٠ ذيل تاريخ حلب، للقاضي علاء الدين ١٠٩٧ ذيل التقييد، للتقى الفاسى ٦٩ ذيل الطبقات للحنابلة، لابن رجب ٤٧٥ الذيل على الضوء اللامع، لابن فهد ٧، ٢٥ الذيل على طبقات الشعراوي، للشعراوي ٨٥٨ ذيل القضاة ١٠٦٦ ذيل مشيخة الفخر ١٠٧٣ ذيل مشيخة القلانسي، للعز العراقي ٩٦١،٨٦٦ الرائية ٦٢ رباعيات الترمذي ٨٦٦ ربع للعبادات، للبلباني ٩٠٥ رجال الموطأ، لناصر الدين ابن زريق ٨٩٥ الرحبية ٨٩٩،٦٠٨ الرد على إلكيا الهراسي، لابن قاضي الجبل ١٣٥ الرد على مبتدع العارض، لابن عدوان الرزيني ٤٣٥ الرد الوافر، لناصر الدين ابن زريق ١٩٥٠ الرسالة الأندلسية، لابن أبي الجيش ١٠٢٨

رسالة السيد الشريف ١٢٢ رسالة في بيان كفر تارك الصلاة، للسفاريني ٨٤٢ رسالة في تحريم الدخان، لابن غضيب الناصري ٢٠٩ رسالة في (تعلمون)، لأبي المواهب الدمشقى ٣٣٦ رسالة في الحب، لأحمد بن سالم العمري ١٩٤ رسالة في ذم الوسواس، للسفاريني ٨٤٢ رسالة في الربا والصرف، لابن داود الزبيري ٦٢٠ رسالة في الرضاع، لابن قائد النجدي ٦٩٩ رسالة في شرح حديث الإيهان بضع وسبعون شعبة، للسفاريني ٨٤٢ رسالة في فضل الفقير الصابر، للسفاريني ٨٤٢ رسالة في قراءة عاصم، لابن فقيه فصة ٤٤٢ رسالة في قراءة عاصم، للبلباني ٩٠٥ رسالة في قواعد القراءات من طريق الطيبة، لأبي المواهب الدمشقى ٣٣٦ رسالة في اللغة، لأبي السعادات الفاكهي ٨٧١ رسالة في «ما لك لا تأمنا» لأبي المواهب الدمشقى ٣٣٦ رسالة في الوقف، لابن عدوان الرزيني ٥٤٢-٥٤٣ رسالة في «يعلمون»، لأبي المواهب الدمشقى ٣٣٦ الرسالة القشيرية ١٥٧ الرسالة المفردة في أربعين حديثاً مسندة، لمحمد بن عيسى الكنان ٩٩٠ رسالة الوضع ٢٧٠ رشف المدام ٧٥٤ الرعاية ٢٦٩ رفع الإصر، لابن حجر ٨٧، ٢٧٤، ٢٠٤، ٥٤٧، ٥٣٩ رفع الباس في حياة الخضر وإلياس، لجمال الدين السرّمري ١١٨٣ رفع التلبيس عمن توقف فيها كُفُر به إبليس، لمرعى الكرمي 11٢١ رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة، لابن هشام ٦٦٤ رفع الشكوك في مفاخر الملوك ٧٨٣

رفع المثاقلة في منع المناقلة، لابن شيخ السلامية ٧٧٨، ٣٧٩

الرقة والبكاء ١٦٢ رموز الكنوز = تفسير الرسعني الروض الأُنُف، للسهيلي ٦٩٥ الروضة، لابن عطوة النجدي ٢٧٥ روض العارفين وتسليك المريدين، لمرعى ١١٢٠ الروض المربع، شرح زاد المستقنع، لمنصور البهوتي ١١٣٢ الروض الندي شرح كافي المبتدي، لأحمد البعلى ٧٦، ١٧٤ الروض النضر في الكلام على الخضر، لمرعى ١١٢٠ رياض الأزهار في حكم السياع والأوتار، لمرعى الكرمي 1171 رياض الجنة، لابن فقيه فصة = الثبت الجامع رياض الصالحين، للنووي ٣٣٦ الرياض اليانعة في أعيان المئة التاسعة، لابن المبرد 1179 الريحانة، للشهاب الخفاجي ٨، ٩٤٥، ١١١٠ زاد المستقنع، للحجاوي ١١٣٢ الزُّبَد، لابن صغير القاهري ١٠٦٩،١٠١٥ الزيد، لشهاب بن رسلان ۸۹ الزجر عن الخمر، للجزيري ٥٧٤ زغل العلماء، للحافظ الذهبي ٢٦٨ الزهد، للإمام أحمد، وانظر: المنتخب ٧٣٢، ٧٤٢ الزهد الفائق، لابن عبد الهادي ١٢٣ الزهر في الأكمام (قصيدة في معارضة البردة)، للضميري ٧٧٥ زوائد الغاية ٢٨٥، ٣٦١، ١١٢٧ زوائد الكافي على الخرقي ٢١١ زوائد مسلم، ملحق بكتاب التلويح ٢٦٤ الزواجر ١١٤٦ زوال اللبس، لابن فيروز الأحسائي ٦٨٣ الزواهر، لابن مفلح ٦٩ الزواهر، لأبي عبدالله الراميني ٧٧٩

سبائك الذهب ٣٨١

السحب الوابلة، لابن حميد ١١

السَّحر في وجوب صوم يوم الغيم والمطر، لابن عبد الهادي ١٢٣

السراج المنير في استعمال الذهب والحرير، لمرعي الكرمي ١١٢١

السراج الوهاج، لناصر الدين ابن زريق ١٩٥٥

سفينة الأبرار في المواعظ والآداب، لابن سعيد المقدسي ٨٤٨

737, 207, 227, 192, 392, 139, 3+11, 7711

734, 779, 47.1, 4711, .711

سلّم العروج في المنازل والبروج، لابن عفالق الأحسائي ٣٣٥، ٩٢٨

سلوان المصاب بفرقة الأحباب، لمرعي ١١٢١

سلوان المطاع، لابن ظفر 1۲۲۱

سلوك الطريقة، لمرعى ١١٢٠

سنن الترمذي ٤٨، ٧٧، ٢٥، ٢٥، ٧١٤، ٧٢٠، ٨٨١، ٩٥٨، ١٠٧٣

سنن الدارقطني ٨٦٦،٥٤٨

سنن الدارمي ٤٤، ١٢١، ١٤٥، ٧٥٤، ١٦٨

سنن أبي داود ۱۲۱، ۱۲۳، ۲۲۳، ۲۲۰، ۷۲۰، ۷۲۰، ۷۲۷، ۹۸، ۱۰۷۳

سنن الشافعي ١٠٦٨

السنن الكبرى، للبيهقي ٢٦

سنن ابن مساجمه ۱۲۱، ۱۲۷، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۰۳، ۹۹۸، ۹۹۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۱۱۲۶، ۱۱۲۲،

1175

سنن النسائي ٢٦٦، ٢٢٤، ٧١١، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٥

السول في رواية الستة الأصول، لناصر الدين ابن زريق - ٨٩٥

السبرة ٨٦٣

السيرة، لابن إسحاق ١١٣٩

السيرة، للشمس الشامي ٢٨٥ السيرة النبوية، لابن الفرات ٢٢٢١

السيرة، لابن هشام ١٦٧، ١٦٧، ٢٩٧، ٢٢٨، ١١٣٧، ١١٣٨، ١٢٢٢

الشاطبية ٢٢، ١٥٦، ١٦٦، ١٣٣، ٨٨٣، ٨٤٥، ٨٥٥، ١٢٢، ٢٢٩، ٧٩٨، ٨٤٥

الشاطبيتان (في القراءات والرسم) ١٨٧

الشافي والكافي، لابن سعيد المقدسي ٨٤٨

الشافية في الصرف ٢٦٠،٤٥٢

081, 481, 401, 411, 411, 611, 611, 071, 471, 431,

711, 711, 071, 931, 701, 301, 771, 771, 971, 181,

P37, 707, P07, (A7, 3A7, VA7, (P7, TP7, Y·T, V/T,

177, 077, 177, 137, 137, 137, 437, 707, 117, 117,

7 VT, AVT, PAT, 1PT, 1PT, APT, T-3, 0-3, A-3,

\$73, VO 3, 173, 073, 773, 0AV, VA3, V·0, 110, 310,

٥٨٧، ٢٩٧، ٥٩٧، ٩٩٧، ٣١٨، ١١٨، ٢٣٨، ٢٣٨، ٢٥٨،

۸۰۸، ۲۷۸، ۷۷۸، ۲۸۸، ۸۸۸، ۵۸۸، ۷۸۸، ۸۸۸، ۹۸۸، ۲۰۶،

7/8, 9/8, 738, 108, 708, 908, 778, 778, 078, 748,

3AP, PPP, Y.11, T.11, 3.11, VI.1, TT.1, AT.1,

.1.01.1001.7001.0001.7001.0001.9001.1001

PY · () · ( A · ( ) · ( A · ( ) · ( A A · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) ·

T.11, 3111, 0711, 7311, A011, P011, 1711, 7711,

34/1, 04/1, 44/1, 44/1, 14/1 64/1, 16/1, 4/4/,

1749,1740

شذور الذهب، لابن هشام ۲۸، ۱۲۶، ۲۷۲، ۱۲۶، ۲۸۱

شرح الأداب، للعز المرداوي ٧٤٣

شرح أبيات الياسميني، في الخطائين، لمحمد بن سلوم التميمي ١٠١٠ شرح أحكام المنتقى، لابن شيخ السلامية ٢٧٨ شرح أخصر المختصرات، لعثمان بن جامع الزبيري ٦٣٧ شرح أخصر المختصرات، لابن جامع الزبيري ٧٠٢ شرح الأربعين النووية، لابن رجب ٣٩٣، ٢٧٦ شرح الأربعين النووية، لعبد القادر الضميري = الدرر المضية شرح أرجوزة المفيد = نزهة المديد شرح الإشارة، للفاكهاني ٦٦٣ شرح أصول ابن اللحام، للجراعي ٣١٢ شرح الإظهار، للشطى الدمشقى ٣٦١ شرح الإقناع، المسمى: كشاف القناع، لمنصور البهوتي ٢٠٨، ٦٨٣، ٦٨٣٠ شرح ألفية ابن مالك ١٥٧ شرح الألفية، للأشموني ٨٧٠ شرح ألفية ابن مالك، للعيني ٢٥٦ شرح ألفية ابن مالك، لابن المبرد ١١٦٨ شرح ألفية الحديث ١٠٤٣،١٠١٨ شرح ألفية الحديث، للسخاوي ١١١٧ شرح ألفية العراقي ٢٦٥، ٧٤٠ شرح ألفية العراقي، للقاضي زكريا ١١٥٧ شرح ألفية العراقي، لابن المبرد ١١٦٨ شرح الأوراد، للشيخ عبد الرحمن ٧٥٩ شرح إيساغوجي، للإبشيطي ٢٧٠،١٠٣ شرح بانت سعاد ۷۷۷ شرح بانت سعاد، لابن هشام ٦٦٤ شرح بديعية الصفى الحلبي، لعز الدين الموصلي ٧٣٦ شرح بديعية عويس العالية، للمجد إسهاعيل الحنفي ٨٠٤ شرح البردة ٤٤١ شرح البردة، لابن هشام ٦٦٤

شرح البسملة، لابن قائد النجدى ٦٩٩ شرح تجريد العناية، لابن المرد ١١٦٨ شرح التحرير، للمرداوي = التحبير شرح التسهيل، لابن هشام ٦٦٥ شرح التنبيه، لولى الدين الضرير ٢٩٥ شرح التهذيب في المنطق ٢٠٤ شرح ثلاثيات المسند، للسفاريني = نفاث الصدر المكمد شرح الجامع الصغير، للعلقمي ١١٠٧،٥٢٩ شرح الجرجانية، للعز المقدسي ٧٤٧ شرح جمع الجوامع ٦٨٣ شرح الجمل للخونجي، للإبشيطي ١٠٣ شرح الجوهر المكنون، للأخضري ٦٨٣ شرح الخرقي، لابن عبد الهادي ١٢٣ شرح الخرقي، للعز المقدسي ٥٤٧ شرح الخرقي، للزركشي ٢٣٨، ٣٢٤، ٩٦٧، ٩٦٨ شرح الخزرجية، للعينى ٣٥٦ شرح الدليل، المسمى: نيل المآرب شرح دليل الطالب، لأبي التُّعي التغلبي ٥٦٥ شرح الدليل في الفقه، للسفاريني ٨٤٢ شرح ديوان ابن الفارض ٤٩٩ شرح رسالة الوضع، المسهاة: لذة السمع ٨٧٠ شرح زاد المستقنع، لمنصور البهوي = الروض المربع شرح زوائد الغاية، لحسن الشطى ٢٨٥، ٣٦١، ٣٦١ شرح سلّم العروج، المسمى: مرقاة السُّلّم، لابن سلّوم التميمي ٥٣٣ شرح سنن الترمذي، لابن رجب ٤٧٥ شرح الشاطبية، للعز المقدسي ٥٤٨ شرح شذور الذهب، لابن هشام ٦٦٤ شرح الشواهد الصغرى والكبرى، لابن هشام 378 شرح الشيخ منصور على المنتهى ٤١٣

شرح صحيح البخاري ٩٦ شرح صحيح البخاري، لابن الملقن ٢٦٤ شرح صحيح البخاري، لابن فقيه فِصَّة ٤٤١ شرح صحيح البخاري، لابن المحب ١٠٧٣ شرح صحيح البخاري للكرماني = الكواكب الدرازي شرح صحيح مسلم ٢٦٩،٢٦٥ الشرح الصغير للبرهانية، لمحمد بن سلوم التميمي المعرف الشرح الصغير لعقود الدرر، لناصر الدين ابن زريق 190 شرح عقود الجمان، للمرشدي ٦٨٣ شرح عقيدة السفاريني ٦٣١، ١٠١٠، ١٠١٠ شرح العمدة، لابن البهاء البغدادي ٧٦١ شرح عمدة الأحكام، للسفاريني ٨٤١ شرح عمدة الطالب، لابن قائد النجدي = هداية الراغب شرح عمدة كل فارض = منية الرائض شرح الغاية في الفقه، للرحيباني ٣٦٠، ٤٤٤، ٥٨٥، ١١٤٣، ١١٤٣ شرح الغاية، لابن عفالق ٩٢٨ شرح الغاية، للجراعي ٩٩١ شرح غاية المنتهى، لإسهاعيل الجراعي ٢٨٥ شرح غاية المنتهي، لابن العماد = بغية أولي النهي شرح فضائل الأعمال، للسفاريني ٨٤١ شرح القاموس ۲۰۸، ۸۳۹ شرح قطر الندي، لابن هشام ٦٦٤ شرح قواعد الإعراب، لابن هشام ٦٦٤ شرح كافي المبتدى، لأحمد البعلى = الروض الندي شرح كتاب في علم الحديث، لابن رشيد الفتوحى ٨٥٥ الشرح الكبير ١١٦٧ الشرح الكبير للبرهانية، المسمى: وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين، لمحمد بن سلوم المدم الشرح الكبير لعقود الدرر، لناصر الدين ابن زريق م٩٥٠

شرح لامية الأفعال، للإبشيطي ١٠٣ شرح لسان الأدب، لابن جماعة ١٠٣ شرح اللمحة البدرية، لابن المجاور النابلسي ٣٦٨ شرح اللمحة البدرية، لابن هشام = الكواكب الدرية شرح مجموع الكلائي ١٠٤٢ شرح المحرر، المسمى: المقرر على أبواب المحرر، لابن أبي المجد المرداوي ١١٧٧ شرح المحرر، للشيخ تقى الدين ٩٦٧ شرح المختصر، لأبي الفتح الدميري ٢٩٥ شرح المختصر، لعضد الدين ١١٥٢،١١٥٠ شرح مختصر ابن الحاجب، للإبشيطي ١٠٣ شرح مختصر الأنوار = نور الأبصار شرح مختصر التحرير، لأحمد البعلى = الذخر الحرير شرح مختصر الطوفي، للعز المرداوي ٧٤٢ شرح مختصر الطوفي، للكناني ٩٢ شرح مختصر في الأصول، لابن رشيد الفتوحى ٥٥٥ شرح مختصر الهداية، لصفى الدين ٧٩١ شرح المسند، لابن زكنون = الكواكب الدراري شرح المغني النحوي، للدماميني ٩٠٢

> شرح المفردات، للبهوتي = المنح الشافيات شرح المقنع، لابن مفلح ٢٠، ٢٣٧، ١٠٩٣ شرح المقنع، لجهال الدين المرداوي ١١٧٨ شرح الملحة، لابن عيسى المرداوي ٢١٢ شرح مناسك المقنع ١١١٧

شرح المنتهى ۱۱۹، ۵۸۵، ۱۳۲، ۱۱۹۷ شرح المنتهى، لغنام النجدي ۸۱۲

شرح منتهى الإرادات ، لابن رشيد الفتوحي ٥٥٥ شرح منتهى الإرادات، للشيخ منصور البهوتي = دقائق أولي النهي

شرح منتهى الإرادات، لإبراهيم الذنابي ١٨ شرح منظومة الآداب، للسفاريني = غذاء الألباب شرح منظومة الآداب الشرعية، لموسى الحجاوي ١١٣٥ شرح منظومة أبي القاسم النويري ١٠٤٢ شرح منظومة ابن فروخ، للسفاريني = الملح الغرامية شرح منظومة ابن ناصر الدين في الحديث ٢٩٧، ٧٤٠ شرح منظومة الكبائر، للسفاريني = دراري الذخائر شرح منفرجة الغزولي، لمحمد بن عيسى الكناني ٩٩٦ شرح منهاج البيضاوي الأصلي، للإبشيطي ١٠٣ شرح النخبة ١٥٧ شرح نونية الصرصري، للسفاريني ٨٤١ شرح الوجيز، لمحمد بن عبد القادر النابلسي ٩٤٣ شرح الوجيز، لابن النجار الفتوحي ١٦٠ شرح الورقات، لإمام الكاملية ٤٩٦ شرح الورقات، لابن الفركاح ٤٩٦ شرف العلم على شرف النسب، لمرعى الكرمى ١١٢١

الشفا، للقاضي عياض ٢٥١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٢٤، ٥٢٤، ٩٣٣، ٩٣٣، ١٠٦٠، ١٠٦٥، ١٠٦٣

شفاء السقام في طب أهل الإسلام، لجمال الدين السرّمرّي - ١١٨٣

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، لمرعى الكرمي 11٢١

شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، لعز الدين ابن نصرالله الكناني

الشيائل المحمسدية، للترمسذي ١٢١، ٣٩٣، ٤٤١، ٢١٩، ٢١٩، ٢٧٥، ٢٣٨، ٨٨٨،

1110,11111,10411

شمعة الأبرار ونزهة الأبصار، لابن المجاور النابلسي ٣٦٨

الشيوخ، للبرزالي ٦٤٥

الصحيحان ١٧١، ٢٢٦، ٣٣٦، ٤١١، ٩٩٨، ٧٧٨، ١٠٠١، ١٠٠١، ١٣١١، ٣٧٠١،

117461177

صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، وانظر: ثلاثيات الصحيح ٤٤، ٧٤، ٩٦، ٩٠، ٧٠١، ٨٠١، ١١١، ١٢١، ١٤١، ١٥١، ١٢١، ١٧١، ١٨١، ١٩١،

صحیح ابن حبان ۹۳۰، ۱۰۶۰

صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج ۵۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۲۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۵۰، ۳۰۰، ۲۳۲، ۲۵۰، ۲۵۰، ۸۸۸، ۸۸۸، ۹۸، ۹۸، ۹۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۱، ۲۲۲

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، للموفق بن قدامة الما

صريح السنة، للطبري ١٢١

صفة الجنة، لأبي نعيم ٢٣

الصواعق والرعود في الرد على ابن مسعود، لابن داود الزبيري ٢٢٠

صيد الخاطر ١٠٠٩

1.3, 3.3, 513, 773, 773, 773, 573, 573, 773, 773, 873, P.0. Y10, F10, . Y0, 3 Y0, 0 Y0, 9 Y0, 3 Y0, 0 30, . 00, ٧٨٥، ٨٨٥، ٥٩٥، ٢٩٥، ١٠١، ٢١٢، ٢١٢، ٨٢٢، ٢٤١، 705, 205, 155, 755, 175, 775, 075, 1.7, 7.7, 117, 7/V, V/V, X/V, YYV, 3YV, 6YV, FYV, PYV, PYV, PYV, · 3 V, 73 V, 3 3 V, 0 3 V, P 3 V, · 0 V, I 0 V, 3 0 V, X 0 V, I T V, 774, 074, 174, 444, 444, 144, 494, 484, 084, ۲۶۷، ۷۶۷، ۰۰۸، ۱۰۸، ٤٠٨، ١٤٨، ۸۱۸، ۲۲۸، ۸۲۸، ۲۲۸، 171, 731, 931, 101, 701, 901, 711, 011, 711, 111, ٥٧٨، ٢٧٨، ٧٧٨، ٠٨٨، ٢٨٨، ٨٨٨، ٢٩٨، ٧٩٨، ٨٩٨، ٢٠٩٠ .400, .410, 310, 710, 910, 970, A30, 930, A00, ۱۲۶, ۲۲۶, ۵۲۶, ۹۸۶, ۲۸۶, ۵۸۶, ۷۸۶, ۱۹۸۶, ۹۹۶, ۱۹۹۶ ۸۶۶، ٥٠٠١، ٧٠٠١، ١٠١٢، ١٠١٤، ١٠١٥، ٢١٠١، ١٠١٠ ۸۱۰۱، ۱۰۱۹، ۲۵۰۱، ۲۳۰۱، ۲۵۰۱، ۲۵۰۱، ۸۵۰۱، ۱۶۶۱، .0.1, 70.1, 00.1, . 7.1, 77.1, 77.1, 97.1, 97.1, 74.1, 34.1, 64.1, 54.1, 44.1, 44.1, 64.1, 46.1, ٩٩٠١، ١٠١١، ٢٠١١، ١١١٧، ١١١٧ ، ١٣٢١، ١٣٩٠ 3711,0711, 9711, • ٧11, 7٧11, • ٨١١, ٣٠٢١, 3 • ٢١, 0.71, 7.71, ٧.71, ٨.71, ٩.71, .171, ٧١٢١, ٩١٢١, · 771. 7771. 7771. 7771. 0771. 5771. 7771. A771.

1781,178.

طبقات الحفاظ، للذهبي ۲۸۸، ۸۹۳ – ۸۹۶ طبقات الحنابلة، لإبراهيم برهان بن مفلح ۲۲، ۱۳۴، ۹۸۶ طبقات الحنابلة ۹۶۲، ۹۲۳

طبقات الحنابلة المشهورة، لابن رجب ، ٦٦، ٢٦١، ٣٤٦، ٥٣٨، ٥٩٨، ٤٠٥، ١٠٨٩، ١٠٨٩ الطبقات الصغرى (الدر المنضد)، للعليمي ، ١٠٥٨، ٥١٨، ١١٢، ١٠٥٨، ١٠٥٨

طبقات القراء ٢٨٨

الطبقات الكبرى، للعليمي ١٠٩٠

طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف، لابن عوض النابلسي ٢٤٠

الطوالع، للبيضاوي ٨٦

الطوفي ٦٨، ١٢٤، ١٥٦، ٢١١، ٢٩٦، ٢١٦، ٢٧٤، ٧٤٥، ٣٥٢، ٧٤٠، ٢٤٧، ٧٧٠،

1177.11261.4211

الطيبة، لابن الجزري ٣٣٦

عارية الكتب، لليزدى ٨٦٣

عجائب الاتفاق، لجمال الدين السريري ١١٨٢

العجالة لابن الملقن ٣٢٣

عجالة المستعجل، لمحمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز ٩٧٩

العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، لإبراهيم الوائلي النجدي المدني 37، ٤٣ و ٤٢٦

العزلة، لأبي سليمان الخطابي ٩٤٣

العزيزي ٣٠٥

العشاريات ٤٨٠

عشرة الحداد ٨٩٢

العضد ١٥٤، ٧٤١

العقائد النسفية ٧٧١

عقود الجمان في المعاني والبيان، للسيوطى = ألفية السيوطي

عقود الدرر في علوم الأثر، منظومة لابن ناصر الدين ٧٤٠، ٨٩٥

عقود الدرر واللآلي في فضائل الشهور والأيام والليالي، لابن الرسام ١٠١٠،١٠٧

عقود اللآلي في الأمالي، لجمال الدين السرمري ١١٨٢

العقود، للمقريزي ٦٩، ٧٨، ١١٦، ١٦١، ٢١٤، ٢٧٠، ٣٠١، ٣١٣، ٣٩٣، ٤٩١، ٣٠٥، ٥٠٣،

770, 300, APO, PIF, PTF, F17, PIV, 3TV, PTV, IOV, IVV, IVV, IVV, IVV, IVA, OVA, AVA, PAA, OTP, IVV, IVV, IVVI, TYVI, ITVI, ITVI, ITVI, ITVI, IVVI, IVV

1371

العقيدة، نظم أحمد بن محمود ٢٥٤

العقيدة التدمرية، لابن تيمية ٦٣١

العقيدة الحموية، لابن تيمية ٦٣١

العقيدة الفريدة، للسفاريني ١٠١٠، ٨٤١، ١٠١٠

العقيدة الواسطية، لابن تيمية ٦٣١

العلم ٩٥٩

العلم، لابن خيثمة ١٠٢٠،١٠١٩

العلم، ليوسف القاضي ١٠٧

العلم النافع وغيره، لابن رجب ٤٧٦

العمدة، لابن قدامة ٢١، ٣٣، ٣٣، ٣٧، ١٥١، ١٦١، ١٩٧، ١٢١، ١٩٢، ١٩٢، ٥٠٣، ٥٣٠، العمدة، لابن قدامة ٢٠٤، ٨٣٤، ١٩٧، ١٥٥، ٨٦٥، ١٦٧، ١٢٧، ١٤٨، ١٥٥،

۰۲۶،۲۲۰۱، ۲۲۰۱، ۱۱۹۷، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۱۹۷

عمدة الصفوة في حل القهوة، لعبد القادر الجزيري ٧٧٣

عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب، وانظر: شرح عمدة الطالب، لابن

هشام ۲۹۹،۶۶۶

العمدة في الفقه، لمنصور البهوتي وانظر: نظم عمدة الفقه ٢٦٦، ١١٣٣

عمدة كل فارض، للبعلي، وانظر: شرح عمدة كل فارض ١٧٤

عمدة المحتج في حكم الشطرنج ٢٨٣

عمدة الناسك في معرفة المناسك، للعز المقدسي ٥٤٧

العمدتان ۲۱۳،۷۰۲

عمل اليوم والليلة، لابن السني ٢٦٥

عنان العربية، لشعبان المصرى ٣١٦

العنوان، للشيخ محى الدين النعيمي ٢٤٢، ١١٦٦

عنوان الشرف، لابن المقرىء ١٠١٤

عنوان النصر، للصلاح الصفدى ٩، ٧٢٨

عوارف المعارف ٣٥٨

عوالي أبي نعيم ١٦٨

عوالي الذهبي ٧٧٣

العين والأثر في عقائد أهل الأثر، لابن فقيه فصَّة ٤٤١

-وانظر: شرح الغاية

غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، للسفاريني ٨٤٢

غمز العين إلى كنز العين، لمحمد بن أحمد

غيث السحابة في فضائل الصحابة، لجمال الدين السرمري ١١٨٢

الغيلانيات ١٢٢١، ٦٣٨

الفائق في المذهب، لابن قاضي الجبل ١٣٥، ١٣٥

الفائق في المواعظ والرقائق ٨٠

فتح الأغلاق في الحث على مكارم الأخلاق، لابن داود ٤٨١

فتح الباري شرح البخاري، لابن رجب ٤٧٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، لابن البهاء ٧٦١

فتح المنان بتفسير آية الامتنان، لمرعى ١١٢٠

الفتوحات ٤٩٩

فتوح الغيب ٥٦٢

الفحص الغويص في حل مسائل العويص، لابن عبد الهادي ١٢٣ ا الفسروع، لابن مفلح ٢٦، ٢٦، ٧٧، ١١٠، ١١٧، ١٧٢، ٢٦٩، ٢٦٩، ٣٠٧،

۱۳۱۲ ۱۹ کا ۱۳۱۲ ۱۹ کا ۱۳۱۲ ۱۹ کا ۱۳۱۲ ۱۳۱۲ کا ۱۳۱۲ ۱۳۷۰ کا ۱۳۲۰ کا ۱۳۲۰ ۱۳۷۰ کا ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ کا ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ کا ۱۳۲۰ کا ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ کا ۱۳۳ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳ کا ۱۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳ کا ۱۳

VVV> 70A> 37A> .P.1> "P.1> .311> YF11> VF11>

114.111

الفصوص، لابن عربي ٨٩٦،٤٩٨

فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، للشيخ سليان بن عبد الوهاب ٢٧٩

الفصول ٨٦٠

فصول أبقراط ١٠٦٩

فضائل الأعمال، للضياء المقدسي ٨٤١

فضائل شعبان ١٠٦٧ فضل الخيل، للدمياطي ٢٢٢٠ الفنون الجلية في معرفة حديث خير البرية، للعز المقدسي ٥٤٨ فهرسة القواعد الأصولية، للعز المرداوي ٧٤٢ الفوائد، لأبي طاهر بن المخلّص ٢٨٨ الفوائد ابن بشران ٣٦٤، ١٢٢٠ فوائد الثقفي ١٢١ فوائد زغبة ١٢١ فوائد ابن سختام ٦١٩ فوائد أبي عثمان سعيد بن أحمد العيار ٧٨٧ الفوائد الغيلانيات ١٢٢٠ فوائد أبي يعلى الخليلي ١٢١ فيض الرزاق وتهذيب الأخلاق ٤٤٣ القاموس ۲۰۸ القدوري ٩٦٥ قرة عين المودود بمعرفة المقصور والممدود ١١٢٠ القرطبية ٧٧٥ قرع السياط في قمع أهل اللواط، للسفاريني ٨٤٢ القصد المفيد في حكم التوكيد، لابن قاضي الجبل ١٣٣ قصيدة أبي حيان ٥٥٥ قصيدة غزلية، لابن فيروز الأحسائي ٦٨٣ قصيدة في مدح الظاهر برقوق، للمحب ابن نصر الله 770 القصيدة المنفرجة ٨٥١ قصيدة نبوية، لأحمد بن محمد المغربي ٢٢٤ قصيدة نبوية، لعبد القادر الضميري ٧٧٥ القضاة، لابن حجر ٥٤٨

قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام، لابن قاضي الجبل ١٣٥

قطر الندي، لابن هشام ٦٦٤

قطعة من تفسير القرآن العظيم، لمحمد بن عبد القادر النابلسي ٩٤٣ قطف الثمر من مرويات الشيخ ناصر الدين بن أبي عمر، لابن طولون ٨٩٧-٨٩٦ القواعد الفقهية، لابن رجب ٤٧٥، ٢٠٨، ٨٩٨، ٩٩٨ قلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان، للبلباني ٩٠٥ قلائد العقيان في آية ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾، لمرعى الكرمي ١١٢١ قلائد العقيان في فضائل سلاطين آل عنهان، لمرعى الكرمى الما١١٢١ قلائد الفكر في المهدي المنتظر، لمرعى الكرمي ١١٢٠ قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، للتاذفي ١١٠٢ - ١١٠٣ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، لمرعى الكرمي ١١٢٠ القمر المنير في أحاديث البشير النذير، للعز المقدسي ٥٤٧ قمع الحرص بالقناعة، للخرائطي ٤٠٧-٤٠٦ قواعد الإعراب، لابن هشام ٦٦٤،٤٩٦، ٩٨٠، القواعد الأصولية، لابن اللحام ٧٦٦ القواعد الفقهية الرجبية ٢٧٢ القول البديع ٢٧٢، ١١١٧ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ٧٨٣ القول البديع في علم البديع، لمرعى بن يوسف ١١١٩ - ١١٢٠ القول السديد في جواز التقليد، لابن فروز ٦٨٣ القول الصواب في تزويج أمهات الأولاد الغياب، لابن رجب ٤٧٦ القول العلى شرح أثر سيدنا الإمام على، للسفاريني ٨٤٢ القول المسدد، لابن حجر ٤٩٠ الكافي ٤٢٨،٢٧٢ كافي المبتدى، للبلبان ٧٢، ١٧٤، ٩٠٥ كافية القارى في فنون المقارى، لعبد الأحدين محمد ٢٣٨ الكافية، لابن الحاجب ٦٦٠،٥٥٨ كتاب الرّضي في النحو ٢٥٤ کتاب ابن مسکویه ٤٤٣ كتاب في الأحكام، لجمال الدين المرداوي ١١٧٨

كتاب في أصول الفقه، لابن مفلح ١٠٩٣

کتاب فی بنی درباس، لابن درباس ۹۷

كتاب في بنى العجمى، لابن درباس ٩٧

كتاب في الجهاد، لمحمد بن عثمان ٩٩٩

كتاب في الحساب، لأبي المحاسن المرداوي ١١٨٠

كتاب في علم الحديث، لابن رشيد الفتوحي ٥٥٥

كتاب في الفقه، للرافعي ١٥٤

كتاب في الفقه، للزريران ٢٥١

كتاب في الفقه، لنصر الله التسترى ١١٥١

كتاب في المتباينات ١٠٧

كتاب في المحبة والمتحابين في الله، لابن عبد الهادي ١٢٣

الكتب الستة ١١٣٨، ٥٢٨، ٣٧٢، ٢٧٨، ١١٣٨

الكرم والجود، للرجلاني ٩٤١

كشاف القناع، لمنصور البهوتي = شرح الإقناع

كشف الغمة بتيسير الخُلع لهذه الأمة، لابن سعيد المقدسي ٨٤٨

كشف القناع في وصف الوداع، لعلاء الدين الجعفري - ٧٥٥

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، لابن رجب ٤٧٦

الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيهان، لابن رجب ٤٧٦

الكفاية، للمرداوي ١١٨٠

كفاية أو حماية الشام بمن فيها من الأعلام، لابن رجب ٤٧٦

الكلام على لا إله إلا الله، لابن رجب ٢٧٦

الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾، لمرعي الكرمي ١١٢٠

كلمة التوحيد، للكافيجي ١٠٤٢

الكواكب الدراري، شرح صحيح البخاري، للكرماني ٢٦٣

الكواكب الدراري، شرح مسند الإمام أحمد، لابن زكنون ٦٦، ٧٣٥، ٧٣٥

الكواكب الدرية في شرح اللمحة البدرية، لابن هشام ٦٦٤

الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية، لمرعي الكرمي ١١٢٠ ١١٠٦ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، للغزي ١١٠٦، ٢٢٩، ١١٠٦ الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير، لابن أبي المواهب ٤٥٢ الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابن داود صاحب الزاوية ٤٨١ الكنوز أو الحصون المعدَّة الواقية في كل شدَّة، للمرداوي ٧٤٢

لامية الأفعال ٩٨٠،١٠٣

لامية على وزن «بانت سعاد»، لعز الدين الموصلي ٧٣٦

لذة السمع = نظم رسالة الوضع

لسان الأدب ١٠٣

لطائف المعارف، لابن رجب ٣٩٣، ٤٧٥، ١١٩

لطائف المعارف، لمرعي الكرمي ١١٢١

اللفظ الموطًّا في بيان الصلاة الوسطى، لمرعي ١١٢١

اللمحة البدرية في علم العربية، لأبي حيان ٩٣، ٣٦٨، ٦٦٤

اللمحة العفيفية ١٠٦٩

اللمعة في فضل يوم الجمعة، للسفاريني ٨٤٢

المئة المنتقاة من الصحيح، لابن تيمية ٢٦١، ٣٢١، ٥٠٨ – ٥٠٨، ١٠٥٣

مأخذ العلم، لابن فارس ٢٦٥

ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون، لمرعي الكرمي

المبدع، لابن مفلح = شرح المقنع

المبعث، لهشام بن عمار ۵۵۳ مبهات ابن بشكوال ۸۹۵

المتباينات ١٠١٨

متن أبي شجاع ٢٠٣

المجالسة، للدينوري ١١٠٧

مجلس البطاقة ١١٥٩،١٧٦

مجلس الروياني ٧٩٥

مجمع البحرين ١١٦٦،٧٧٤

مجمع الزوائد، للهيثمي ٧٩٣

مجموع البدري ٢٨٢، ٨٠٠

مجموع ابن ذهلان النجدي ٢٥٠

المجموع، لعبد القادر بن محمد ٩٤٦

مجموع في الفقه، اسمه: المجموع فيها هو كثير الوقوع ٢٠٥

مجموع في الفقه، لأبا بطين ٦٢٧

مجموع الكلائي ١٠٤٢

مجموع المنقور ١٠١٠،٦٨٧

مجموعة ابن عبد القادر الجزيري ٩٥٠

عاسن الاصطلاح، للبلقيني ١٠٧٦

المحبون والمحبوبون، لأبي نعيم ٨٩٥

المحدّث الفاضل ١٦٧، ١٩٢

المحرر في الحديث، لابن عبد الهادي ١٨٩، ٥٥٨، ٦٦٠، ٧٧٤

المحرر في الفقه (الحنابلة)، للمجد ابن تيمية ٢٩٠، ١٨١، ١٩٢، ١٩٨، ٢٦٩، ٢٩٨،

V37, P37, 1P7, Y · 3, T · 3, V03, YV3, FP3, · Y0, YF0, ٩٨٥، ١٢٢، ٢٢٧، ٣٩٧، ٢٥٨، ١٢٨، ٥٢٩، ٧٢٩، ١٨٩،

119.1, ٧٧.1, ٥٨.1, ٣٩.1, ٧٧11, ١١٩

محرر الشافعية، لأبي القاسم الرافعي ١١٩٠

عوك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام، لمرعى الكرمي

المحصّل، للرازى ١٣٤

محنة الإمام أحمد ١١٤٢

المختار، للمجد البغدادي ٣٢٢، ٧٧٤

المختار في القراءة، لابن المؤمن ٤٣٨

مختار الجوامع = التذكرة لأحمد بن يحيى

المختارة، للضياء ٣٩٩

مختصر ابن أبي المجد ٣٠١

مختصر ابن الحاجب ۲۲، ۲۳، ۱۰۳، ۲۸، ۵۵۸، ۲۹۵، ۲۹۰، ۲۹۷، ۷۷۲، ۲۰۱، ۹۳، ۱۰۹۳،

مختصر الأنوار، وانظر شرح مختصر الأنوار ٧١١

ختصر بدائع الفوائد، لأبا بطين ٦٣٢ ختصر التحرير ٧٢، ١٧٤، ١٣١ ختصر التسهيل، لابن أسباسلار البعلي ٨٩٩ ختصر تلبيس إبليس، لابن سلوم ١٠١٠ ختصر تهذيب الكهال، لابن أبي المجد ٣٠١

٠٧٠١، ٠٨٠١، ٨٩٠١، ٥٠١١، ١٤٢١، ٤٢١١، ١٨٨١

مختصر درة الغواص، لابن قائد النجدي ٦٩٩

مختصر الرحبية ٨٩٩

مختصر شرح عقيدة السفاريني، للشطي ٣٦١ مختصر شرح عقيدة السفاريني، لابن سلوم ١٠١٠،١٠٠٩

مختصر صيد الخاطر، لابن سلوم ١٠٠٩

مختصر طبقات الحنابلة، لمحمد بن عبد القادر ٩٤٢

مختصر الطوفي، للعز المقدسي ٤٤٠، ٧٤٠، ٧٤٧، ١١٦٤، ١١٦٤

مختصر عقود الدرر واللآلي، لابن سلوم ١٠١٠

مختصر الفروع، للعلاء المرداوي ٧٤٢

مختصر في أصول الفقه، للبرهان ابن مفلح ١٨٧

مختصر في الأصول، لابن رشيد الفتوحي ١٥٥

مختصر في الأصول، لنصر الله التستري 110٢

غتصر كتاب أحكام النساء، لأبي الفرج بن الجوزي ٣٠٨ غتصر كتاب العزلة، لمحمد بن عبد القادر ٩٤٣

محتصر فتاب العزله، لمحمد بن عبد الفادر 25 محمد بن عبد الفادر 25 محمد بن عبد الفادر 30 م

مختصر المحرر، لعز الدين الكناني ٩٢

مسند الفردوس، لابن حجر ١٦٥ مختصر المغني، للعز المقدسي ٥٤٧ مختصر المقنع، لموسى الحجاوي ٧١، ٧٤، ١٦٩، ١٦٨، ٩٧١، ٩٧١، ١١٩٨ مختصر الهداية، لابن رزين ٢١١ مختصر الهداية، لصفي الدين ٧٩١ مد الشبك لصيد علم الفلك، لابن عفالق ٩٢٨ مرقاة السلَّم، لابن سلوم = شرح سلَّم العروج المروءة، للضراب ١٠٦١ مسألة رفع اليدين، لابن قاضي الجبل ١٣٣ مسألة العلو، لابن قدامة ١٦٢ مسألة المناقلة، لابن قاضى الجبل ١٣٥ المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة، لمرعي الكرمي ١١٢١ المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد في الخطوب المدلهمَّة، لابن سعيد المقدسي ٨٤٨ مسالك الأبصار في عمالك الأمصار، لابن فضل الله العمري ٢٧٦ مسبوك الذهب في فضل العرب، لمرعي الكرمي المستجاد من تاريخ بغداد ٢٢٨ المستوعب ١٠٠٦ المسلسل، لابن حجر ٣٩، ٣٩ المسلسل ۲۳، ۲۷۱، ۱۹۸، ۱۲۷، ۲۲۲، ۱۳، ۸۵۵، ۱۳۸، ۵۵۷، ۱۳۱۱، ۲۰۷۱ مسلسل الرائق، للتاذف ٨٠ مسلك البررة في معرفة القراءات العشرة، للعز المقدسي ٥٤٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٦، ٥٩، ٦٦، ١١١، ١٢١، ١٣٩، ١٤٤، ١٧١، ١٩٨، ٢٢٥، rry, vpr, v·7, A·7, 117, 717, 7·3, · v3, rro, vro, 970, 975, 074, 774, 074, 344, 744, 774, 474, 134, 77A, 77A, 7AA, PAA, 70P, 7 · · 1, 33 · 1, 77 · 1, 7711,

3711, 9711, 0.71

مسند الحارث بن أبي أسامة (المنتخب) ١٢١

مسند الحميدي ١١٦٨ مسند الدارمي = سنن الدارمي مسند الشافعي ۱۲۲۰، ۱۱۷۶، ۳۲۰، ۱۲۲۰

مسند عبد بن حميد، وانظر: المنتخب ٥٥٨، ٧٣٢، ١١٦٨

مسند على = ثلاثيات مسند على

مسند الفردوس، للديلمي ٥٦١

مسند أبي يعلى ٣٦٤

المشتبه، للذهبي ٨٩٥

المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة، لابن حجر ٢٨٩،٦٦٣،٥٠٩ المصابيح، شرح صحيح البخاري، لمحمد البرماوي ٢٤٢، ٢٦٣

مصارع العشاق ١٢٢١

المصعد الأحمد ختم المسند، لابن الجزري ٢٩١، ٣٠٨، ٣١١، ٧٨٢، ٨٦٣

مطالب أولي النهي، للرحيباني ١١٢٧

المطول، للتفتازاني ٨٣٤

المطول، لابن المرد ١١٦٩

معاجيم المرزناتي ١٠٣٧

معارضة بانت سعاد (قصيدة)، لعبد القادر الضميري ٧٧٥

المعجم الأوسط، للطبراني ٩٣٠

المعجم للبلدان، لابن المرد ١١٦٨

معجم الصنائع، لابن المبرد ١١٦٨

المعجم الصغير، للطبراني ٦٣٨

المعجم الكبير، للطبراني ٥٠٢

1174

معجم (مشيخة) البدر النابلسي ٦٩٦

معجم (مشيخة) البرزالي ١١٠١

معجم (مشيخة) برهان الدين الحلبي، تخريج نجم الدين محمد = المورد الظمي

معجم (مشيخة) الجزيري ۸۳۸

معجم (مشيخة) أبي جعفر الكويك ١٢١١ معجم (مشخية) ابن جميع ٢٠٧، ٢٠٧، ٩٦٣، ٩٠٠، ٩٦٣ معجم (مشيخة) الجنيد البلباني ١٠٦٨، ٩٤٢ معجم (مشيخة) ابن الجوزي ١٠٦١ معجم (مشيخة) الجوهري الصغرى ٨٣٢

معجم (مشیخة) ابن حبیب ۷۳۱

معجم (مشيخة) الذهبي ٢٤٥، ٨٣٢

معجم (مشیخة) ابن رافع ۱۱۸۱،۱۰۹۵، ۱۲۵۸، ۱۱۸۱،۱۰۹۵ ا۱۸۱، ۱۲۱۸ معجم (مشیخة) ابن رجب ۱۲۱۸، ۱۳۷، ۱۲۱۸ و ۲۶۵، ۱۲۱۸ ۱۲۱۸

7771,7771,1371

معجم (مشیخة) ابن زریق، تخریج ابن فهد ۲۱۸

معجم (مشيخة) ناصر الدين ابن زريق، تخريج ابن طولون = قطف الثمر

معجم (مشيخة) السخاوي ٢٥، ٩٤٨، ١٠٦٦

معجم (مشيخة) السفاقسي ٣٥٣

معجم (مشيخة) الصدر الياسوفي معجم (مشيخة) ابن ظهيرة (إرشاد الطالبين) ٩٤٢،٨٠٠

معجم (مشيخة) ابن عبد الدائم ٩٨٤

معجم (مشيخة) علي بن أيدغدي ٧٢٩

معجم (مشيخة) علي بن الحسن الكلائي، تخريج ابن حبيب ٧٣١

معجم (مشيخة) غرس الدين الجعبري ٢٤

معجم (مشيخة) فاطمة بنت خليل، تخريج ابن حجر ا

معجم (مشيخة) فليح ١٢٠٩

۸۹۵، ۱۶، ۲۶، ۲۶، ۲۳، ۲۹، ۲۶، ۲۶، ۸۶۷، ۵۱۸، ۸۷۸، ۲۸۸،

194, 4.6, 646, .0.1, 14.1, 44.1, 5411, 771

معجم (مشيخة) ابن قاضي الجبل ١٣٣

معجم (مشيخة) قاضي الحرمين عبد اللطيف الفاسي، تخريج ابن فهد، واسمها: المنهج الجلي إلى شيوخ قاضي الحرمين السراج الحنبلي ٩٦٦

معجم (مشيخة) القبابي = المشيخة الباسمة

معجم (مشيخة) الكاشغري ٨٧٣

معجم (مشيخة) الكمال الغزي ١٧٥

معجم (مشيخة) ابن المبرد ١١٦٨

معجم (مشيخة) ابن المجاور ٣٦٩

معجم (مشيخة) محمد بن رمضان ٩١٧

معجم (مشيخة) ابن المطعم ١٢١، ٧٧٨، ٢٨٦، ٨٣٦

معجم (مشيخة) اليونيني ١٦٢

المعرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة، لمرعي الكرمي ١١٢١

المغنى، لابن قدامة ٤٢٤، ٤٢٥، ٦٤٨، ٣٣٧، ٦٢٨، ٢١٠٧، ١١٦٧،

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام ٦٦٤

المغنى النحوي ٩٠٢

مفاتيح الكنوز المشتملة على الأدعية المروية، ليوسف التاذفي ١١٧١

مفردات أحمد ١٠١٤،١٠٠٥

مفردات ابن البيطار ١١٦٩

مفردات المذهب، للقاضي عز الدين ٢١١ المفردات ١١٣٢، ١٠٥٥ المفيد في علم التجويد (أرجوزة)، لأحمد المرزباني ٢١٩ المقاصد الحسنة، للسخاوي ٧٨٣ المقايسة الكافية بين الخلاصة والكافية، للكناني ٩٢ مقدمة الخائض في علم الفرائض، لمرعي ١١١٩ مقدمة في الفرائض، لابن عبد الهادي ١٢٣ المقرر على أبواب المحرر، للشيشيني ١٩٢ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح ١٠٩٣، ١٠٩٣ المقصد المنجح لفروع ابن مفلح، للشهاب الحموي ١١٣

> مقصورة محمد الفارضي ١١١١ المقنع، لشهاب الدين العمري الشافعي ٥١٧ ه

مكارم الأخلاق، للخرائطي ٣٥ المُلَح الغرامية شرح منظومة ابن فرُّوخ اللامية، للسفاريني ٨٤٢ ملحة الإعراب، للحريري ٨٦، ١٢٣، ١٥٦، ٢١٦، ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٠، ٥١٠، ملحة الإعراب، للحريري ٢٨، ٣٢٣، ٢٥٦، ٢١٦، ٢٠١، ١٠٩٨، ١٠٢٥، ١٠٢١، ١٠٩٨، ١١٠٥،

> الملحة، لابن الملقن ٣٢٣ منازه المنازل ومناهج المناهل، لعبد القادر الجزيري ٥٧٤

مناسك الحج، لإبراهيم الذنابي ١٨ مناسك الحج، للمنقور ٢٥٣ مناسك الحج، لابن داود الزبري ٦٢٠ مناسك الحج، لتاج الدين النابلسي ٢٧٣ مناقب الأئمة الأربعة، لابن المبرد ١١٦٨ مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي ١٠١١ مناقب العشرة، لابن المبرد ١١٦٨ منتخب زهد الإمام أحمد، للسفاريني ٨٤٢ المنتخب من مسند الحارث بن أبي أسامة ١٢١ المنتخب من مسند عبد بن حميد منتقى أحاديث مسلاسلات بحرف العين من مسند الدارمي ٢٥٤ المنتقى، للمجد ابن تيمية ١٠٩٣، ١٣٥، ٦٣١، ١٠٩٣، ١٠٩٣ المنتقى الكبير من ذم الكلام ١٦٢ المنتقى من أربعي عبد الخالق بن زاهر ٢٠٩ المنتقى من الرابع من حديث سعدان ٨٣٦ المنتقى من العلم لأبي خيثمة ١٠١٩ المنتقى من معجم ابن جميع ٩٠٠ منتهى الإرادات، للفتــــوحي ١١، ١١٨، ١٥، ١١٣، ٥٢٥، ٥٤٢، ٥٨٥، ٦٣١، ٦٠٨، • 0 5, 7 6 5, 8 7 5, 8 7 5, 7 1 6, 7 1 6, 0 0 6, 9 7 6, • 9 6, P711, 7711, 7711, VO11, 3P11, 0P11, VP11, AP11, 17 . . المنجم من المعجم، للسيوطي ٩٢ المنح الشافيات، شرح المفردات، للبهوتي ١١٣٢

المنحة في تضمين الملحة، لابن المرد 1179 المنسك، لسليمان بن على النجدي ٢٦، ١١٤، ٣٥٣، ٢٧٥، ٨٨٤، ١١٩٥ منسك مختصر، للبهوت ١١٣٣ منسك، لابن فائز أبا الخيل (نظم) ٦٤٣ منسك، لبدر الدين السعدي ١٠٤٥

المنطق ٣٠٧ منظومة الآداب ٨٤٢ منظومة الآداب الشرعية، للحجاوي ١١٣٥ منظومة ابن الجزري ٤٨٤ منظومة حروف المعاني، للبيتوشي ٦٨١ منظومة ابن عبد القوي، ١١٤٨،١١٣٦ 1.18.1.0 المنظومة الفائقة في مفردات الإمام أحمد، للمقدسي منظومة ابن فروخ اللامية ٨٤٢ منظومة في أصول الفقه، لعثمان بن سند ١١٤٦ منظومة في الفرائض، لمحمد الفارضي ١١١٢ منظومة في المعمى، لمحمد بن أحمد ٨٨٦ منظومة في النحو ٩٣ منظومة أبي القاسم النويري ١٠٤٢ منظومة الكبائر، للحجاوى ٨٤٢، ١١٣٥ - ١١٣٦ منظومة ابن ناصر الدين في الحديث ٢٩٧، ٢٩٧ منظومة ابن وهبان في القراءات ٤٨٣ منفرجة الغُزُلي (قصيدة) ٤٩٩، ٤٤١ المنقّح ٦٣١ المنهاج، للبيضاوي ١٠٣ المنهاج، للنووي ٣٢٣، ١٤، ٥٨٣، ٥٨٣ المنهاج الأصولي ٧٦٩،١٦٦ المنهج الأحمد، للعليمي ٣٢٣، ١٨٥ المنهل العذب الغزير، للمرداوي ٧٤٢ منهل الورّاد، لابن سالم العمري ١٩٤ منية الرائض، شرح عمدة كل فارض، للبعلي منية المحبين، لمرعي الكرمي ١١٢١ الموائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، لمرعي الكرمي ١١٢٠

موافقات زينب بنت الكمال ١٢١، ١٥٥، ٦٤٧

الموافقات العالية والأبدال الحالمة ٩٥ موافقات عبد ٣٨٥ موافقات مَلَكة المقدسية ١٢٤٠ مواقع الأنوار ومآثر المختار، لابن داود (٤٨١ المواهب ٤٤٠ الموجز في الطب ١٠٦٩ المورد العذب الظمى في مرويات أبي الوفا سبط ابن العجمي ٨٩٧ الموسيقي، لابن سينا ٢٠٢ المطأ، لمالك ٢٦٣ موقد الأذهان وموقظ الوسنان، لابن هشام ٦٦٦ مولد نبوي، للجراعي ٣٠٨ مولد نبوي، للشطى ٣٦١ ميزان الاعتدال، للذهبي ١١٧٨ النادرة الغريبة والواقعة العجيبة ١١٢١ - ١١٢٢ ناسخ القرآن ومنسوخه، للإبشيطي ١٠٣ نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار، للسفاريني ٨٤٢ نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، للسرمري ١١٨٣ نجاة الخلف في اعتقاد السلف، لابن قائد النجدي ٦٩٩ النجوم الزاهرة في أعيان المئة العاشرة، لابن المرد 1179 النخبة ١٥٧،٩٦ النزهة ٨٦٠ نزهة الأفراح، للشرواني ٦٣٣

النزهة الأساع في مسألة الساع، لابن رجب ٤٧٦ نزهة الأفراح، للشرواني ٦٣٣ نزهة الطرف في علم الصرف، لابن هشام ٦٦٦ نزهة الناظرين في فضل الغزاة والمجاهدين، لمرعي الكرمي ١١٢١ نزهة الناظرين فيمن ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، لمرعي الكرمي ١١٢١ نزهة النفوس والأفكار، لابن داود ٤٨١ نزهة المتفكر، لمرعى الكرمى ١١٢١

نزهة المديد في حل ألفاظ المفيد، شرح أرجوزة المفيد - ٢١٩ نسخة أي مسهر ٥٥٣ النشر، لابن الجزري ٢١٦، ٧٨٢، ١٢١٨ النظام ٣٠٦ نظم أصول ابن الحاجب، للكناني ٩٢ نظم إيساغوجي ٩٣ 1180 نظم حروف المعان، لعبدالله بن محمد الكردي نظم دليل الطالب، لابن عريكان ٨٣٥ نظم رسالة الوضع ٢٧٠ نظم الشافية في الصرف، لابن أبي المواهب ٤٥٢ نظم الصرصرى ٢١١، ٣٢٥ نظم عمدة الفقه، للبهوت ٢٦٦ نظم غريب القرآن ١١٥٢ نظم في التوحيد، لابن عدوان ٥٤٣ نظم قواعد الإعراب لابن هشام ٩٨٠ نظم الكافي، للبهوت ٢٢٨ نظم متن أبي شجاع، للإبشيطي ١٠٣ نظم مختصر المحرر، للكناني ٩٢ النعت الأكمل، للغزى ١٧٤، ١٧٥، ٨٤٤، ٩٧٦ نفائس الدرر في موافقات عمر، للجراعي ٣٠٨ نفاث الصدر المكمد بشرح ثلاثيات المسند، للسفاريني ٨٤١ نفحة الريحانة، للمحبى ١١٢٥ النفحة المسكية والتحفة المكية، لعبد الرحن الذهبي الدمشقى 370 النقود والردود ٢٦٩ النكت على المحرر، لابن مفلح ١٠٩٣

النهاية في غريب الحديث ٢٨٨ نور الأبصار شرح مختصر الأنوار، لأبي السعادات الفاكهي ٨٧١

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي على لابن عباس، لابن رجب ٤٧٦

نونية الصرصري (قصيدة) ٨٤١

نيل المآرب = شرح الدليل

الهداية ٢٦٥

الهداية، لأبي الخطاب ٦٤٨

الهداية في علوم الحديث، لابن الجزري ٨٦٠

هداية الراغب شرح عمدة الطالب، لابن قائد النجدي

الواضحة في تجويد الفاتحة ٢٠٣

الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي، للمرداوي ٢١٠، ٣٧٩، ٣٧٩

الوجيز ١١٥٨، ٢٦٩، ٢٦٩، ٧٥٨، ٩٤٣، ٧٦٧، ١٠٤٢، ١١٥٨

الوجيز، للعليمي ١٨٥

وجيز الكلام، للسخاوي ٦٦٤

الورع، للإمام أحمد ٣٣٠

الورود الأُنسي بترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي، للغزي ، ٨، ١٧٤، ٥٩١، ٨٤٤، ٩٨١، ٩٨١ وسيلة الراغبين، لمحمد بن سلوم = الشرح الكبير للبرهانية

وسيلة المتلفظ إلى نظم كفاية المتحفظ ٢٨٨

## فهرس المقابر والمدافن والترب

| •  | ٠    |    |   |
|----|------|----|---|
| حه | - À. | لص | l |
| _  | ~    | w  | , |

| 777, 477                   | تربة ابن شيخ السلامية (تربة السلامي): |  |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| ١٠٣٧                       | تربة ابن المهندس                      |  |
| 10                         | تربة ابن النور البويطي                |  |
| 703, 779                   | تربة آل أبي المواهب                   |  |
| 344                        | تربة آل المنجى                        |  |
| 1777                       | تربة إسحاق الآمدي                     |  |
| 710                        | تربة باب القطانين                     |  |
| 1.1                        | تربة الباريني والأذرعيني              |  |
| 1.79                       | تربة برقوق                            |  |
| P3Y, 1YY, 1FA              | تربة البغاددة (حوش)                   |  |
| AAY                        | تربة البواعية                         |  |
| ۳۸۹                        | تربة الحورة                           |  |
| 117, 277, 123, 110, 478,   | تربة الدحداح (مرج الدحداح)            |  |
| 114.                       |                                       |  |
| 1.44                       | تربة رأس الرقاقية                     |  |
| ٥٥٢، ٨٩٨، ٨٥٩، ٢٠٠١، ٨١٠١، | تربة سعيد السعداء (مقبرة، حوش، حوض)   |  |
| 75.1.44.1.3.11             |                                       |  |
| 778                        | تربة شعب النور                        |  |
| ٧٢٥                        | تربة الشيخ رسلان                      |  |
| <b>YY</b> \                | تربة الشيخ نصر                        |  |
| 118                        | تربة الصالحية                         |  |
| 770                        | تربة طقتمش                            |  |
| 71119                      | تربة الطويل                           |  |
| ٩.                         | تربة الظاهر خشقدم                     |  |
|                            |                                       |  |

| التربة الظاهرية                      | PTT                  |
|--------------------------------------|----------------------|
| تربة عدي بن مسافر                    | YFV                  |
| تربة علاء الدين الزواوي              | 787                  |
| تربة علي البدرشي                     | 7171                 |
| تربة الغرباء = مقبرة باب الفراديس    |                      |
| تربة كوكاي                           | 17.0.9.              |
| تربة المجاورين                       | 1.47, 204, 244, 7711 |
| تربة المعتمد                         | 317,077              |
| تربة موفق الدين الحجاوي              | A0F                  |
| تربة الموفق                          | 777                  |
| تربة نابلس الشهالية                  | 731                  |
| تربة يلبغا                           | 717                  |
| حوش البغاددة (مقبرة) = تربة البغاددة |                      |
| حوش الحنابلة (مقبرة)                 | .6.0.11.1371         |
| حوش الصوفية (مقبرة)                  | 1.02.99.             |
| حوطة صالح الريس (تربة)               | ١٣٣١                 |
| رباط جمال الدينُ (مدفن)              | 37                   |
| ضريح الزبير بن العوام                | 4٧٧                  |
| القبر الشريف                         | 37                   |
| المشهد الحسيني                       | 1.41                 |
| مشهدحزة                              | • 70, 170            |
| مشهد الزرادي                         | AFP                  |
| مشهد الست زينب                       | 10                   |
| مشهد الشيخ العريان                   | AFP                  |
| المشهدالنفيسي                        | ٨٥٠                  |
| مقابر الصالحين                       | 377                  |
|                                      |                      |

722 مقبرة آل عبادة ٥٢٢، ٨٤٢، ٨٣٥، ١٩٧، ٩٨٠١، مقبرة الإمام محمد 11.7 1.01 مقبرة باب تدمر 04. مقبرة باب توما 011 مقبرة باب الرحمة 1175 مقبرة باب سطحا 341, 543, 685, 834, 888, 1.8, مقبرة الباب الصغير 1117,1.00,34.1,7111 مقبرة باب كيسان 084 1.5, 777 مقبرة باب المقام 147, 4.3, 413, 405, 374, 144, مقبرة باب النصر ٥٠٠١، ٢٠٠١، ١٠١٨، ٢٠٠١، ١٨٠١، 1111 33, 717, 727, 150, 718 مقبرة البقيع 1174,011 مقبرة الحواقة 1777 مقبرة الخميسيات 77, 73, PA, 771, 771, P77, 337, مقبرة السروضة (دمشق) وهي جدزء من مقبرة 0AY, 3PY, APY, VIT, PIT, YYT, سفح قاسيون 107, 973, 793, 770, 170, 700, 150, 140, 475, 805, 374, 734, 70V, . TV, AVV, . AV, PYA, YOA, ممم، عهم، ممه، ۷۸۴، ۱۰۰۱، AT+1, 30+1, 1V+1, TA+1, TY11, 0411,5.71,7771,0771 197 مقبرة الزاهرة

A3, Y11, P11, 131, A31, Y01, 301, 751, 851, 771, 3.7, 7.7, P17, . 77, 177, 337, 107, 707, VOY, 3AY, AAY, 3·7, 3/7, P/7, 777, 777, 707, 407, 157, 757, 3573, FFT, VAT, PT, 1PT, 113, PO3, PF3, • A3, TA3, FA3, YP3, 170, 700, 000, 100, 700, 7.5, 075, 035, 114, 174, 374, 734, 70V, 70V, P0V, · FV, AVV, · AV, ۷۸۷، ۲۲۸، ۸۳۸، ۲۷۸، ۲۸۸، ۲۶۸، ٥٠٠، ٧٣٧، ١٤٠، ١٠٠١، P7.1, 30.1, 50.1, 1V.1, 7V.1, 79.1, 29.1, . 111, 011, 9211, 1770

770

1511, PA11, P171

٨٠٢, 33٢

مقبرة الشهداء

> مقبرة الصوفية = حوش الصوفية مقبرة الضبط

مقبرة باب الفراديس

مقبرة القرافة بمصر

مقبرة كهف جبريل

مقبرة المرادوة

مقبرة المعلاة (باب المعلاة، بمكة)

391, 091, 974, 744, 133, 750,

3.44, 4.44, 4.44, 4.44, 4.44

۲۸۳، ۸۸۳، ۲۲۵، ۲۲۷، ۸۷۸، ۸۲*۹*،

1117.1.81

1.70

108

TT, 101, F37, 377, A77, 707,

353, 850, 800, 838, 708, 718,

1771

## فهرس الجوامع والمساجد

## الصفحة

جامع ابن طولون ۹۶، ۹۹۰ الجامع الأبيض ۹۳۲

الجامع الأزهر ۹۰، ۱۳۰، ۱۹۲، ۲۷۸، ۳۶۳، ۹۳۰، ۹۳۷، ۲۸۸،

۳۸۸، ۱۱۱۹.

جامع الأفرم ٣٧٨

جامع آل ملك

الجامع الأموي (جامع بني أمية) ٢١٠ ، ١٩٧ ، ١٧٤ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ٢١٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠

.1179.1177

جامع بشتك ۸۷۸

جامع البصرة ٩٧٧

جامع التوبة ١١٣٠

الجامع الجديد بمصر ٨٦٣

الجامع الجديد ١٠٢٥، ٧٢١، ١٠٢٥

جامع الحاكم ، ۳۲۳، ۳۲۳، ۲۰۵، ۲۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰،

جامع حلب ۲۲۷، ۷۹۶

جامع الحنابلة = الجامع المظفري

جامع الزبير ٦٣٧، ٦٣٧

جامع السلطان حسن ١١١٩

جامع سنان باشا ۹۸۲

جامع السنانية ٧٢١

جامع الصابونية ٨٠٧

الجامع الصغير 019 777 جامع طولون جامع عبدالله آغا 948 جامع عزيز آغا 227,220 **177** جامع عمرو 784 جامع عنيزة 191 جامع قارا الجامع الكبير TTI APII YYY جامع كريم الدين 998 جامع المؤيد 0 27 PF, P11, TY1, 131, Y31, 301, YP1, TYY, الجامع المظفري (جامع الحنابلة) V3Y, 107, 707, 3AT, VPT, 3·7, P17, TYT, 113, 203, 253, 43, 123, 423, 410, 035, POT, 11V, 71V, A1V, 73V, • TV, • YA, 3 • P, VYP, VAP, PT.1, 30.1, 1V.1, TP.1, 10.13 37113 91713 7771. 440 جامع المغاربة جامع منجك (مسجد الأقصاب) 217,133 جامع المنصور 787 117 جامع الخليفة 74. جامع بغزة جامع في قرية حجة 701 الجامع المجاور لجامع المغاربة 440 07. المساجد الثلاثة ٨٨ مسجد ابن البابا مسجد ابن الدّيوان 944 947 مسجد ابن رسلان مسجد الأقصاب = انظر جامع منجك

المسجد الأقصى PO, TAY, YIT, AIO, F30, OAY, 3TP, 0TP, 1.20 مسجد الجوز ٦٨. مسجد الحاج بدر AAY المسجد الحرام ٩٣١، ١٥١، ٨٠٣، ٣٥٣، ٩٤٤، ١٩٤، ٤٩٤، ٩٥٥، 340, 744, 77.1, 7771. الحرمان TY, ATI, PTI, PTI, 3TT, PAT, A00, +50, 350, 340, .PO, VPO, YTT, 134, .1P, 1197 (1.77 (1.18) مسجد خانقاه قوصون 444 مسجد الروضة الجامع 171 مسجد الشافعى 444 مسجد العساكرة = مسجد الكوافي مسجد قباء 071,07. مسجد قبة الصخرة 948 المسجد القبلي 78 مسجد القدم 777,377 مسجد القصب 198 مسجد الكوافي (مسجد العساكرة) 112961-98 مسجد اللؤلؤة 444 مسجد مسيار 1.41 مسجد ناصر الدين 211, 753 المسجد النبوي 33, **277, P77, V27, 13**3 مسجد يانس 110.11.49 مسجد بالجزيرة 914 مسجد بحارة بهاء الدين 700) APA مسجد بشبرا ٩.

## فهرس البلدان والأماكن والمواضع الصفحة

|                                   | العبادة                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| آمد                               | 1.17 677, 677                          |
|                                   | ٥٤٨                                    |
| ب ب<br>إبشيط                      | 1.1                                    |
| ر.<br>أُثيفية (ويقال: أُثيثية)    | 0 8 1                                  |
| الأحساء                           | 74, 571, 471, 915, •05, 705, 185, 518, |
|                                   | ۷۲۶، ۸۲۶، ۷۷۶، ۳۷۶، ۵۷۶، ۵۷۶،          |
|                                   | 118811                                 |
| أرض العجم                         | ٧٣٠                                    |
| الإسكندرية                        | 737, 377, A07, A77, 170, 1AA, A0·1,    |
|                                   | 1.7.                                   |
| أسيوط                             | 1117                                   |
| أشيقر                             | 777, 707, 307, AFF                     |
| أشمون الرمان                      | 0.9                                    |
| اصطنبول                           | ٦٣٠                                    |
| إيوان الحنابلة                    | Ass                                    |
| الباب                             | 790, 93.1, 78.1, 7111, 3011, . 111     |
| باب البحر                         | ۸۵۲، ۸۸۸، ۷۱۰۱، ۸۱۰۱                   |
| باب الجابية                       | ٧٨٣                                    |
| باب سِرّ الصالحية                 | AA                                     |
| باب الصالحية                      | 144                                    |
| الباب الصغير = مقبرة الباب الصغير |                                        |
| باب الفتوح                        | P377, Y7A                              |
| باب القصر                         | 370                                    |
| باب القنطرة                       | ١٨٩                                    |

| ۱۵۱، ۲۵۸                                 | باب الكعبة                  |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 770                                      | باب المدرج                  |
| <b>YY1</b> .                             | باب المقصورة                |
|                                          | باب النصر = مقبرة باب النصر |
| 381, 081, 775, 7.4, .44, 448             | البحرين                     |
| 970                                      | البحيرة                     |
| 1173371                                  | <u>بَرْزَة</u>              |
| 099                                      | البرود                      |
| 108                                      | بستان الأعسر                |
| AY1, 0A1, 333, 033, 733, V33, P15,       | البصرة                      |
| ۸۰۸، ۱۱۸، ۹۰۹، ۱۹۰، ۱۷۹، ۳۷۹، ۱۷۹،       |                             |
| .1188.1440                               |                             |
| • 0, ٧• (, ٢٢/, ٢٨/, ٨٩/, ٩٩/, ٣٢٧, ٥٩٧, | بعلبك                       |
| VPY, V•7, 017, F1, •77, VYY, 037, V0Y,   |                             |
| ٨٥٣، ٥٢٣، ١٧٣، ٥٨٣، ٢٣٤، ٠٨٤، ٧٠٥،       |                             |
| ۰۰۰، ۸۷۰، ۵۷۲، ۲۷، ۵۲۷، ۲۲۷، ۳۸۷،        |                             |
| ۸۸۷، ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ ۸۰۷۱ ۳۲۸، ۸۸۸، ۲۸۸۱       |                             |
| 7.6, 7.6, 7.11, 7.11, 71.11, 71.11       | •                           |
| 37.1, 70.1, 27.1, 1.11, 2711, 3711,      |                             |
| 17.71.3                                  |                             |
| 33, 571, 731, 077, 157, 757, PYY, 407,   | بغداد                       |
| 317, 313, 533, 643, 376, 176, 776,       |                             |
| ٥٣٥، ٨٣٥، ٥٤٥، ٢٤٥، ٨٤٥، ٩٤٥، ٩٠٢،       |                             |
| A3F, 14F, FAF, 1PF, 07Y, 00Y, 0PY,       |                             |
| ۱۹۷۰ ۱۱۸، ۵۷۸، ۸۰۹، ۲۱۰۱، ۲۲۰۱،          |                             |
| PA·1، PP·1، • 011، ۲011                  |                             |

| ۸۲٬۱۱۷                                  | , le ti                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                         | البقاع                                        |
|                                         | البقيع = مقبرة البقيع                         |
|                                         | بلاد الحرمين (مكة والمدينة) = الحرمان (مساجد) |
|                                         | بلاد الروم = الروم (طوائف)                    |
| ۷۳، ۲۲۸، ۶۲۲، ۳۷۷                       | بلاد فارس = الفرس (طوائف)                     |
|                                         | بلاد العجم                                    |
| ٣٢٨                                     | بلاطة                                         |
| ۲۹۲                                     | البّلاعة                                      |
| 377                                     | بندر كلكتّة                                   |
| 1.77.77                                 | بولاق                                         |
| 317                                     | بيت الآبار                                    |
| 940                                     | بیت لحم                                       |
| ٨٧١، ٠٨١، ٤٢٩، ٥٢٩، ٧٨٩                 | بیت لهیا                                      |
| 378                                     | البيرة                                        |
| ۸۲۵،۸۰۷                                 | بيروت                                         |
| 777                                     | بیسان                                         |
| 114.                                    | <br>تادف                                      |
| 1.01                                    | تدمر                                          |
| ٧١١                                     | تليل                                          |
| 910                                     | <sup>ىي</sup> ن<br>ئادق                       |
| 707                                     | ثرمداء                                        |
| 1.01                                    | نومداد<br>ثغر دمیاط                           |
| V£7                                     | · ·                                           |
|                                         | جبّ يوسف<br>١١١ - ت ت : تا ن                  |
| 1 • 1 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • | الجبل = مقبرة سفح قاسيون                      |
| A•V                                     | الجبل                                         |
| 7.1                                     | جبل لبنان                                     |

جبل نابلس ٥٨٥، ٢٠٨١ • ١٨١ ٧٤٨، ٤٨٨ الجُبيلة 740 جُدّة 7A1, 777, 4P3, 67A, . 4.1, 14.1 جراع 4.0 الجزيرة 914.4.4 جزيرة العرب 900 جزيرة الفيل 989,079 الجسر 991 جماعيل 1177 4.8 جوبر الجيزة · 1 1 . P 1 7 . Y 1 V 2 X Y A X A حارة الباشقري 947 حارة برجوان 101 حارة البقّارة 714 حارة بني الأكراد 711 حارة بهاء الدين 700, 494, 979 حارة حمام العلاء **Y A Y** حارة الحوبان 173,140 حارة زويلة 1.44 الحبشة 140 610 الحجاز 1.17.9... 27 الحجرة الشريفة 229 حجة 1178,701 حدرة عكا 107 حضرموت **AV 1** الحكر 749 حلب ۵۵، ۵۵، می ۱۰۱، ۱۹۸، ۱۲۱، ۱۷۲، ۱۸۸،

| 737, 207, 477, 277, 187, 787, 374,         |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 737, A07, 357, 0A7, A73, ·P3, PP3,         |                |
| 1.0, 300, 1.7, 075, 777, 077, 077,         |                |
| ۱۸۷، ۰۰۸، ۳۸، ۷۶۸، ۲۹۸، ۳۹۸، ۵۹۸،          |                |
| 37P, A0P, 75P, W. 11, 37.1, 0P.1,          |                |
| ٧٩٠١، ١٠١١، ١١١٨، ١١١١، ٢١١١، ١٥٩٢،        |                |
| ٠٧١١، ١٧١١، ١٩٠٠، ٧٣٢١، ١٣٧٠               |                |
| ٧٠١، ١١٢، ١٢١، ١٥١، ١٥١، ١٥١، ١٧١،         | حماة           |
| 111, 491, 111, 137, 107, 143, 443,         |                |
| 343, 110, 300, 774, 744, 544, 454,         |                |
| 791, 379, 779, 109, 1771                   |                |
| 777, 737, 310, 315, 585, 784, 4.8,         | <u>حم</u> ص    |
| 719, 209, 001, 1001, 7771                  | _              |
| 7.3,011                                    | الحؤطة         |
| 9.4                                        | الخاتونية      |
| 1.14                                       | الخانِكاه      |
| 137, 778                                   | الخبراء        |
| AAE                                        | الخُريش        |
| ٨٥٥                                        | خلوة الحنابلة  |
| PA, AVI, API, 337, •A3, 110, A10, 170,     | الخليل         |
| • 77 \\ 17 \\ 77 P \\ 17 1                 |                |
| A & 9                                      | خوخة أيدُغمش   |
| ۸۲۳, ٤٥٢, ۱۷۲, ۱۷۷, ۳۲۸, ۲۸, ٤٤٠١ <i>،</i> | دار العدل بمصر |
| 77.1, 77.1, 8711                           |                |
| ۸۰۳، ۲۸۷                                   | دار الندوة     |
| Y <b>&amp;</b> V                           | داريّا         |
|                                            |                |

الدرب الصغير ٩٩٨ الدّرعية ١٩٨، ٦٩٩ دركو ١٩٨، ١٩٧

الدّكة

دمشق

1.47

۸، ۲۱، ۷۳، ۵۰، ۲۲، ۸۲، ۲۷، ۹۷، ۳۸، ۵۶، ۵۰۱، ۷۰۱، ۳۱۱، ۲۳۱، ۷۳۱، ۱۱۲،

V31. A31. P31. T01. A01. P01. TF1.

3F1. VF1. YV1. TV1. 0V1. AV1. ·A1.

(A1. FA1. VP1. AP1. PP1. (·Y. 01Y.

V1Y. A1Y. ·YY. AYY. PYY. PTY. Y3Y.

T3Y. F3Y. V3Y. ·0Y. Y0Y. TFY. PFY.

P775, .775, 777, 7775, 3775, 0775, 5775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7775, 7

P03, YF3, TV3, 3V3, 6V3, FV3, VV3, AV3, ·A3, 6P3, T·0, V·0, ·Y0, FY0, FV0, ·T0, YT0, 3T0, F30, V30, TF0,

**۷۹۲, ۲۲۲, ۱۷۲, ۲۷۲, ۵۷۲, ۵۶۲, ۸**۶۲,

AAV, OPV, TPV, PPV, Y·A, T·A, P·A,

(1A, YiA, IYA, YYA, AYA, PYA, ·3A,

33A, Y3A, YTA, ATA, OVA, TVA, YVA,

AVA, IAA, YAA, OAA, YPA, TPA, 3PA,

.P, T·P, T·P, T'P, T'P, T'P, T'P, T3P,

(OP, YOP, AOP, ·TP, T'P, IAP, I3P, Y3P,

.P, T·I, OI·I, Yii, 3T·I, Yii,

PYII, AII, STII, PIII, TYII, TYII,

TOII, 30II, POII, OTII, TIII, IYII,

\*\*AII, IAII, PIII, TYI, TYII, TYII, IYII,

\*\*AII, IAII, PIII, TYI, TYII, TYII, IYII,

\*\*AII, IAII, PIII, TYII, TYII, OTYII,

\*\*AII, IAIII, PIII, TYII, TYII, OTYII,

\*\*AII, IAIII, PIII, TYII, TYII, OTYII,

\*\*AIII, IAIII, TYII, TYII, OTYII, OTYII,

\*\*AIII, IAIII, TYII, TYII, TYII, TYII, OTYII,

\*\*AIII, IAIII, TYII, TYII, TYII, TYII, OTYII,

\*\*AIII, IIII, TYII, TYII, TYII, TYII, OTYII,

\*\*AIII, IIII, TYII, TYII, TYII, TYII, TYII, TYII, TYII,

\*\*AIII, IIII, TYII, TYII, TYII, TYII, TYII, TYII, TYII,

\*\*AIII, TYII, T

1781,1777,1371

PA, AVI, A07, 170

079

13,113,770

VYA

**Y A Y** 

404

197

117.411

۲۸۲

۲۸۲

3 8 7

1.11.971

دمياط

الدميشة

دومة

الديوان ديوان الإنشاء

رأس العين

رأس نوبة

رامين

الرباط

رباط الآثار

الرباط الناصري

الرّحبة

رحبة باب النصر = مقبرة باب النصر

رحبة العيد ١٠٧٩

الرملة ۹۸، ۹۲۷، ۲۱۵، ۱۸، ۱۸، ۹۳۸، ۹۳۳، ۹۳۳،

179, 139, 10.1

الروضة = مقبرة الروضة (سفح قاسيون)

الروضة الشريفة ٨٤٨،٣٣٨

الروضة (من قرى سُدير) ٢٣٠، ٦٢٧

رويسون ٧٥٤

الرياض ١٤٩

زاوية أبي عمر ١١٣٧

زاوية البسطامي ٤٨٠

زاوية الدّاوديّة ٢٢١، ٣٠٤

الزاوية الرجيحية ٥٨١

زاوية الشيخ عبدالرحمن بن داود ٨٥٠ ، ٤٨١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٨٨١ ، ٨٨٨ ، ٩٤٠

الزاوية الصادية ٧٦٥

زاوية عبدالله اليونيني ٩٠٦

زاوية العُبَيسي ٨٩٢

زاوية عدي بن مسافر ٥٦٢

زاوية بجوار المشهد الحسيني ١٠٢٦

زاوية في المدينة المنورة 49٪

الزبارة ١٨٤، ١٨٥

الزبداني ٤٧

زبید ۸۸۵، ۵۸۹، ۵۸۸

الزبير (بلد) ١٦، ٧٧، ١٨٤، ١٨٥، ٤٤٤، ٣٥، ٩٩٥، ٩٥،

٠٠٢، ١١٢، ١٢٠، ١٧٠، ٨٠٨، ١١٨، ٢١٨،

311, 2.6, 376, 376, 776, 7.1, 3311,

7311, X311, YYYI

زُرْع (من أعمال دمشق) ٢٥٩

الزعيفرية الزعيفرية

ساحل بحر عُمان ٦٨٦

سبيل المؤمنين ٢٩، ٥٦٢

شدیر ۱۹۱۶، ۲۰۶، ۱۳۳، ۲۲۷، ۹۱۵، ۹۲۰، ۹۲۰

1 . . .

شرّ من رأى من رأى

سفارین ۸٤۰،۵۸۵

سفح قاسيون (سفح الجبل) = مقبرة

سفح قاسيون

سَلميَّة ١٤٠، ٧٧٧، ٣٧٧، ٥٧٧

السهم الأعلى ١١٦٨، ١٠٣١، ١١٨٨، ١١٨٨

السودان ۸۳۵

سوق البصرة ٩٧٤

سوق الدريس

سوق الشيوخ ٢٠٠، ١٠٠٨، ١٩١٠، ٨٣٤، ١٩١٠، ١٠٠٨،

1.17.1..9

سوق الفاضل ٨٥٠

سوق الكتب

السويدية ١٥٠٠

السيلة ٢٠٨٦

شاطىء الخليج

شاطىء الفرات ٩٩٥

الشام ع، ٤٤، ٨٦، ٧٧، ٨٨، ٩٨، ٢١١، ٧١١،

PY1, YV1, FP1, Y1Y, W1Y, P0Y, WFY,

777, . 77, 197, 377, 777, . 777, 777,

107, 17, 3PT, 313, 333, 103, VA3, 710, 730, A30, 770, 070, 770, P.F. **۸75, •05, 305, 755, 885, 779, 779,** · TV3 / 13 V3 / F7 V3 · AV3 · Y · A3 · A3 / / / A3 37%, 13%, 30%, 00%, 17%, AFK, 18%, P.P. PIP. 17P. 17P. 77P. A3P. AFP. ٥٧٩، ١٠٤١، ٢٢٠١، ٢٣٠١، ١٤٠١، ٢٤٠١، 70.1, 1V.1, .111, V111, P111, F011, 3511, 7811, 3171, 7771, •771, 6771

> شعب النور الشيخ (بلد) شيخ الحديد (من معاملات حلب)

شقراء

صالحية دمشق

٩. 011 187 377,1771 900,779 110 AZV  $\Gamma\Gamma\Lambda_{3}$   $\nabla\Gamma\Lambda$ 777,777

YY, YY, Y3, P3, Yr, YA, 0.1, P.1, 311, V/1, A/1, YY1, V31, A31, OF1, VP1, API, PPI, ..., I.Y, YIY, 017, AIY, V37, APT, A·T, TIT, V3T, ·OT, IOT, 107, AVT, VAT, • PT, 373, A03, AV3, 7A3, FA3, FP3, F.O, FRO, 7FO, AVO, ۱۸۵، ۳۰۲، ۱۲۷، ۵۱۲، ۵۵۲، ۵۷۲، ۲۷۰ 737, 007, 157, 277, 677, 087, 787, ۲۸۷، ۸۸۷، ۲۰۸، ۷۰۸، ۲۸، ۳۲۸، ۲۳۸،

YEA, YOA, YEA, YPA, EPA, OPA, EPA, 4.P. 44P. 44P. 13P. 70P. VAP. 31.1. 74.1, 79.1, VP.1, AP.1, 3.11, 0.11, 7/11, A7/1, 77/1, A7/1, 04/1, PA/1, 1777, 7771, 7771 11, 401, 477, 75.1, 8011 صالحية القاهرة 7.3, 9.0, 170 الصعيد صُفّة الدعاء 011,110 7.7, 373, 370, 734, 784, 078, 778, صفد 11.0.1.18.944 797 صنعاء ٧٠٨، ٣٢٨، ٥٢٨ صيدا 7.1,4.7 الضبط 747 الطائف A.1. 3VI, TPI, API, PPI, T.T. 17T. طرابلس الشام YTY, V3T, TPT, . K3, 3TO, ITT, OPT, 704, 444, 444, 406, 700, 7001 1124 طوباس طور کرم 11114477 طيبة = المدينة المنورة 440 عاجل 1 1 7 العباسية 707 عجلون 191 عدن 3,030, 135, 350, . 74, 744, 7811 العراق

7.4

عساكر

العسكر ۸٦٣ العطار 1 . . . العُقَيبة 117. عُمان 7.87 عنبتا 547,473 187, 787, 173, 773, 5.5, .75, 175, عنيزة 135, 735, 335, 485, 395, 376, 009 العوالي 110 العونيّة 1.02 العُيَيْنة 77, 077, 7/3, 785, 985, 885 غوطة دمشق 113,140,174 غيط العدة ٤٤٠ فصة 249 القابون V08,8.7 القاصدية V79 القاهرة ٨١، ١١، ٥٧، ٣٣، ٧٣، ٤٤، ٥٥، ٧٧، ١٨، ٢٨، ٥٨، ٤٩، ٧٠١، ٢١١، ٣١١، ٤٤١، ٧٥١، ٨٥١، ٠٢١، ١٢١، ١٧١، ٨٧١، ٠٨١، ١٨١، ١٨١، AP1, 0.7, 377, P77, .37, 137, 537, P37, A07, P07, . F7, TF7, OF7, PF7, (77, 577, 877, 187, 887, 7.7), .77, 777, 377, 077, 777, 777, 737, 007, ٥٨٣، ٢٨٣، ٢٠٤، ٣٠٤، ٧٥٤، ٢٢٤، ٤٧٤، 7A3, 0.0, 5.0, VIO, .70, YYO, 3YO,

1.71

عَسَّال

٥٢٥، ٢٢٥، ٧٢٥، ٦٤٥، ٥٥٥، ٠٦٥، ١٨٥،

القباب

القبيبات

قبة النسر

القدس (بيت المقدس)

0.9

777, 377, 388, 77.1, 78.1

**۷۲۰،۲۸۰** 

• F. PA. • P. 311. AVI. VPI. API. TIT.

017. 337. TIT. VVY. 3A7. T.T. IIT.

17T. • 33. • A3. P • 0. • 10 – 110. VIO.

A10. 170. I30. A30. • I0. IVO. AVO.

30 F. • VV. VYV. • TV. 30V. IIV. PVV.

• AV. 0AV. PAV. V3A. VIA. AIA. TAA.

TPA. P.P. TT. 3TP. A3P. ITP. A3P. IOP.

القرافة = مقبرة القرافة 117, 137, 771 القسطنطينية 773, 3 . 7 . . 77, 137, 771 القصيم 729 قطر القلعة بالقاهرة ·71, AFT, 07.1, 1V11 قلعة الجبل 017 قلعة حلب 2.5 قناة العوني 117, 207, 750, 30.1 كازو (قرية) 197 كالبرَجة 478 كَرك نوح عليه السلام AYO كفر قدوم 41. كفر لبد 773, 431, 1711 كفل حارس 77 كنيسة قيامة 370,978 A . Y کور كوم الريش ٧٨٤ اللُّجون 948 404 ماردين ما وراء النهر ۷۳. المجاورين YVA عراب الحنابلة = مقام الحنابلة محراب الشافعية 281,447 المحلّة ۹۸، ۲۲۷ محلّة مسجد القصب 198 محلة ميدان الحصا Y 1 A المدينة المنورة (طيبة) 13, 33, 37, 7.1, 971, .71, .01, 371,

VIY, YIT, 077, ATT, PTT, ·AT, YAT, ·33, 133, 533, 433, 633, 463, 463, 330, 600, · FO, (VO, 3AO, 0PO, VPO, YOA, 00A, · (P) 119, 719, 179, 779, 749, 97.1, 07.1, 74.1.40.1.40.1.171

3.0.7.8

AAF

100

مرج الدّحداح = تربة الدحداح

701, 1A1, PTY, 707, ·AY, ·3V, 13V, 117V, 73V, 0PV, 11, 10A, P/11, V7/1,

114.

1.46,041

المزة

مصر (الديار المصرية)

3, X1, P1, T0, YF, XF, YX, 0.1, .71, P31, 191, A17, 737, P37, • VY, TVY, PYY, APY, 1.7, 317, 717, 077, 377, 077, FTT, A0T, AFT, 3PT, 313, F13, · 33, VO3, T/O, AYO, A30, 370, PFO, AVO, (AO, TAO, (PO, TPO, 007, TOT, VOF, VAF, YPF, APF, PPF, ... V. I.V. 734, 204, 754, 044, 144, 184, 3 · A, T · A, 3 TA, A o A, T r A, O r A, P r A, ٠٧٨، ٥٨٨، ٢٨٨، ١٠٩، ٢٠٩، ١٤٩، ١٩٩، 77P, 77P, VIP, 711, 7711, 73.1, 33.1, 73.1, 10.1, . 1.1, 0 1, 0 1, 7 1, 7 1,

٠١١٠، ١١١٥، ١٣١١، ٣٣١١، ١٥١١، ١٥١١،

V011, P011, 1V11, TP11, AP11, 3171, F171, 0771, V771, A771

مضایا ک

معان ٣٤٢

المغرب ۱۲۳۰، ۸۳۵، ۱۲۳۰

مقام الحنابلة (المحراب) ٢٥٣، ٢٧٢، ٤٤١، ٥٥٩، ٥٦٩، ٩٥٥، ٥٩٥،

037, 737, 777, 77.1

مكة المكرمة ٢٦، ١٤٠، ١٠٥، ١٤٠، ٢٦١، ١٦١، ١٨٠،

•37, 737, 707, 307, 377, •A7, FA7,

173, ·33, F33, V33, 3F3, 6V3, F83,

VP3, Y10, A10, YT0, 330, A30, P00,

۱۲٥، ۸۲٥، ۳۸٥، ٤٨٥، ٩٨٥، ٥٩٥، ٢٩٥،

100 LPO, PPO, 075, 735, 735, VOF,

134, 034, 154, 744, 744, 314, 014,

37%, 73%, 73%, 10%, 70%, 00%, 17%,

۲۶۸، ۱۷۸، ۲۷۸، ۲۸۸، ۱۱۹، ۲۱۹، ۱۰۱،

٠٧٠١، ١٧٠١، ٨٩٠١، ٨٥١١، ٥٢١١، ١٩٤١،

1779 . 1771 . 7771 . 7771 . 7771

ملطيّة ٦٥

بنی ۷۹۱

المنصورة ٢٣٤

المُنيظرة، حصن قرب طرابلس ٣٦٥

الموصل ٦٤

الميدان ٦٣٥

میدان الحصا میدان القمح ۱۸۹ نابلس ۲۲، ۵

النظيم (وادِ) \$30 الهند \$77، ٧٤٤، ٢١٥، ٣٧٠، ٥٥٧، ١٨١٥، ٢٧١، ٢٨٨، ٢٨٨، ١٠١١

الهيت ٧٦١

وادي سدير = سُدير وادي الشعير ١١٨

الوشم ۲۲۲، ۳۵۳، ۵۶۱، ۳۳۰، ۱۹۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۸

900

وطاقة ١٠٢٤ اليهامة ٢٧٥

اليمن ١١١٧،١٠١٦،٨١٥ ١٨٤٤، ١١١٧

الينبع ١٦٠

يونين ١٠٧٦